











毎日大きにしまる من كتاب اتحاف السادة المتقن بشرح اسرار احياء عاوم الدبن تصنيف خاتمة الحققين وعددذوى الفضائل من المدققين العلامة السدمحد ان محدالحسيني الزيدىالشهم عرتضي رجـه الله وأثاله من فيض فضله حزيل الرضا آمين 每 山山 多 حيث تعقق انالشارح لم يستكمل جيع الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتتمم اللفائدة وضعنا الاحداللد كورفى هامش هذاالشر ح

\*(قدصارت مقابلة هذا الجزء على نسخة بخطالمؤلف)\*

\*(محضرةمن خزانة السادات)\*



وصلى الله على سيدنا مجد الله ناصر كل صابر الجدلله الذي لا يستفتح بأفضل من اسمه كارم \* ولا يستنجع بأحسن من صنعه مرام \* الوهاب المنان \* متمع الاحسان بالاحسان \* الذي لاخير الامنه \* ولافضل الا من لدنه \* وأشهدان لااله الاالله وحده لاشر يك الحسل العوائد \* الجزيل الفوائد \* أكرم مسؤل \* وأعظم مأمول \* وأشهد أنسمدنا محدا عده و رسوله \* وحسه وخليله \* سدالشر \* الآمر بالعروف الناهي عن المنكر \* الوافي عهده \* الصادق وعده \* صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصين بعلق الهدمة \* والحائز من الفضائل الحدة \* صلاة تشرق اشراق البدور \* وتتردد تردد أنفاس الصدور \* وسلم وكرّم \* وشرّف وعظم \* و بعد فهذا شرح ( كتاب الامر بالمعروف والنهدى عن المنكر) وهوالتاسع من الربع الذي من كاب الاحداء للامام عدة الاسلام يحر العلوم الزاخر \* الحامع لانواع المفاخر \* أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي \* سق الله ثراه صوب غيث رحمد المتوالي \* يشرح ظاهر ألفاظه \* وياوح بالتنبيه على مسارح ألحاظه \* ويفسر مدارج تحقيقاته المهمة \* ويكشف عن معضلات مباحثه المدلهمة \* على وجه رائق يسهل طريق الفاد \* ونهج شائق يتوسط للوصول الى المراد \* والله أسأل أن عدّنا عناع نفعاله \* و بعد علمنا من نوافع ركاله \* وهوالوفق لاالهغيره ولاخير الاخيره قال الصنف رجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) واستفتى به كليه تمناباسمه الكرم واقتفاء لا مارحسيه الرسول الكرم عمقفاه بقوله (الحديثه) جعا بين الا مار ورعاية لسياق الاخبار وفى كل من الجلتين كلام تقدم بعضه في الكتب ألسالفة من هدا الكتاب واشتهرت مباحثهما بين أولى الالباب (الذي لاتستفتح الكتب) جمع كتاب وهوفي الاصل اسم الصيفة ع المكتوب فيه (الاعمده) أي ثنائه عليه عائني به على نفسه على اسان أنسائه و رسله والاستفتاح

\* ( كتاب الامربالعروف والنهى عن المنكر وهو المكتاب التاسع من ربع العادات الثاني من كتب احياء علوم الدين)\* \* (بسم الله الرحن الرحيم)\* الجدد لله الذي لا تستفتح الكتب الا يعمده \*

ولاتستمنع النع الالواسطة كرمه ورفده \* والصلاة على سد الانساء محدرسوله وعبده \* وعلى آله الطسين وأصابه الطاهر سن من بعده \* (أما بعد) \* فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الاعظم في الدين \* وهو المهم الذي التعث الله له النسن أجعن ولوطوى بساطه وأهمل علهوعله لتعطلت النبرة واضمعلت الدمانة وعت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الحهالة واستسرى الفساد \*واتسع الخرق وخربت السلاد \*وهائ العماد \*ولم سعروا مالهلاك الانوم التناد \* وقد كانالذى خفنا أن يكون وفانالله واناالمه واحعون \*اذقداندرسمن هذاالقطب عله وعله واغتقى بالكلمة حقىقته ورسمه فاستولت علىالفلوسمداهنةالخلق والمعت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناسفى اتباع الهوى والشهوان استرسال الهائم \* وعز على بساط الارض مؤمن صادق لاتأخذه فى الله لومة لائم \* فن سعى في تلافي هذه الفترة وسدهذه الثلمة مامتكفلا بعملهاأ ومتقلدا لتنفيذها محددالهذه السنة الدائرة ناهضا باعبائها ومتشمر افي احداثها كان ستأثرامن بينالخلق باحماء سنة أفضى الزمان

الاستبداء استفعال من الفنح الذي هوازالة الانعلاق والاشكال أى لاتكون مبدوأة الابذكره (ولانستمنع النعي) أى لا تستعطى والاستمناح استفعال من المنع بفنع فسكون وهوالعطاء والنع بكسر ففقع جمع نعمة (الابواسطة كرمه وجده) والكرم افادة ما ينبغي لا لغرض والمجد سعة المكرم فن كان واسعا في كرمه تستمنع منه الرغائب و جليل العطايا فكان سعة كرمه صارت واسطة الطلب (والعلاة) والسلام (على سيدنا محمد رسوله وعبده) أشار به الى وجهي النبقة فن حيث الحق وجه العبودية ومن حيث الحق وجه العبودية ومن حيث الحق وجه العبودية أشرف المقامات والذاذ كر بهافي جلة آى من القرآن واليه أشار الشاعر لائد عني الابد عني الابياعبدها \* فانه أشرف أسمائها

وذكر الصلاة غير مقرونة بالسلام فيه اختلاف بين العلاء وقد تقدمت الاشارة المه في أول كاب العلم (وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهر ينمن بعده) طبهم الله تعالى وطهرهم من كل دنس ورجس حتى صارت صلاحيته لاهليته وقرابته وصحبته (أمابعد فأن الامربالمعروف) وهوماقبله العقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع (والنهيءن المنكر) وهوماليس فيه وضاالله تعالى من قول أوفعل (هو القطب الاعظم فى الدين) وأصل القطب هوالخط ألمستقيم الواصل من جانب الدائرة الى الجانب الا تنحر يحمث يكون وسطه واقعاعلى المركز (وهوالمهم الذي ابتعث الله النبيين أجعين) يقال بعث له والمه وابتعث وبعثه أيضاو ابتعثه وجهه والمهم من الامورماقصداليه ببذل الهمة والغرض من بعثة الانساء اصلاح أمو رالدنيا وأمورالا تحرة فاصلاح أمو رالا تخرة بمعرفة الله تعالى وتلقي شرائعه التي شرعها الله لعباده واصلاح أمور الدنيابانتظام معايشهم واتفاقهم على كلةالحق وحسن معاملتهم وكلذلك لايتم الابائتمار المعر وف بينهم والانتهاء عن كل مانهي الله عنه وأنكره (ولوطوى بساطه) وهو كله عن الاعراض عنه (وأهمل) أى ترك (عله وعله) أى معرفته عدوده وأركانه والعمل به (تعطلت النبوة) أىشعائرها (واضمحلت الديانة) أى انجحى أثرها (وعت الفترة) أى السكون والهدة (وشاعت الضلالة) أي ظهرت (واستسرى الفساد) أي طار شرره وقوى وفي نسخة انتشرائي ظهر (واتسع الخرق) على راقعه (وخربت البلاد) باختلاف كلة أهاها (وهلك العباد) بتعدى القوى على الضعيف (وان لم يشعروا بالهلاك ) لانغماسهم في عرا لحيرة (الى يوم التناد) أى القيامة حيث ينادى بعضهم بعضا (وقد كان) أي وجدووقع (الذي خفنا) منه (أن يكون) فيابسع الاالنطق بكامة الاسترجاع (انالله وانااليه رأجعون) هـ ذاقاله المصنف في رأس الجسمانة فكيف لوأدرك زماننا ونعن على رأس المائتين بعد الالف ولاقوة الابالله مم شرع يبين ماحق له به الاسترجاع فقال (اذقد اندرس من هذا القطب عله وعله) أى انطمس اثر العامل به وكذا العالم بقو انينه وحدوده (وانحى بالكلمة حقيقته ورسمه) فلم يبق الااسمه (واستولت على القاوب مداهنة الحلق) فيرى أحدهم منكرا يقدر على دفعه فلايدفعه حفظالجانب مرتكب أولقلة مبالاته فى الدين (والمعت عنهامراقبة الحالق) جلجلاله (واسترسل الناسف اتباع الهوى والشهوات) أى ارساوانفوسهم فى اتباع ماغيل وتنزع اليه من مستلذات الشهوات من غيرداعية الشرع (استرسال المائم) في مراعبها (وعز على بساط الارض) أي وجهها أى قل وندرو جود (مؤمن صادف) في اعماله كامل في احساله بمن (لاتأخذه في الله) أى لاجله (لومة لائم) وعذلة عاذل (فن معى فى تلافى) أى تدارك (هذه الفترة وسد هدده الثلة) بالضم أى الخلل الواقع فيم كثامة الحائط (امامتكفلا بعلها) بأن يعلم الناس بماأعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها انالم يكن أهلالعمل ما (أومتقلد التنفيذها) وامضائهاان كان فادراعلى ذلك (محددالهذه السنة الدائرة) أى المندثرة (ناهضاً) أى قائما (باعبائها) أى بالباتها (ومتشمرا في احيائها) أى عجتهدا ( كان مستأثرا) أى مخصوصا (من بين الخلق) أى من دونهم (باحياء سنة أفضى الزمان) أى

الى اما تنها ومستبدا بقربة تتضاء لدرجات القرب دون ذروتها وهانعن نشر علمه في أربعة أبواب (الباب الاول) في وجوب الامن ما لمعروف والنهى عن المنكر وفضلته و (الباب الثاني) في أركانه وشروطه و (الباب الثالث) في مجاربه و بيان المنكر ات المألوفة في العادات و (الباب الراب الراب الاول في في وجوب الامن بالمعروف في العادات و الباب الاول في في وجوب الامن بالمعروف والنهدي عن المنكر وفضيلته (ع) والمذمة في اهماله واضاعت ) و و بدل على ذلك بعد اجاع الامة عليه واشارات العقول

أهله (الى اماته اومستبدا) أى مشتغلا (بقربة) أى طاعة (تنضاءل) أى تنصاغر (در جات القرب دون) البلوغ الى (ذروتها) أى أعلاها والمراد بدر جات القرب هى المقامات التى يعطى العبد فى سلوكه الى الله تعالى و يخصص بكثير من الصفات التى يصح أن يوصف الحق بها فسكل مقام منها عن در جة وهى أعلى من التى فارقها (وها نعن نشر ح علم ذلك فى أربعة أبواب الباب الاقل فى وجوب الامر بالمعروف والنه بى عن المنكر وفض مله من الله من الله الشاف فى أركانه وشروطه الباب الثالث فى يعان المناس (الباب الرابع فى أمر الامراء الشالم في عن المنكر والسلاطين) ومن فى معناهم (بالمعروف ونهم عن المنكر)

\*(الباب الاولى فوجوب الامربالمعروف والنهي عن المنكر)

(و) في بيان (فضلته والمذمة في اهماله) وتركه (فأما الدليل على وجو به بعد اجماع الامة عليه واشارات العقول السلمةاليه) ويدبالامة الجاعة يجمعها أمرامادين أوزمن أومكان واحدفائهم كالهم كالمجمعين علمه وانلم يصرحه بعضهم والمراد بالعقول السلمة هي المكاملة من أصل الفطرة السالمة من النقص (الا مات) القرآنية (والاخبار) النبوية (والا ثار) المنقولة عن الاصحاب والاتباع ومن بعدهم (أماالا مَانَ فَقُولُهُ تَعَالَى وَلَتَكُنَ مُنْكُمُ أُمُّهُ) أَيْجِاعَة (يدعون الى الخير) أي رشدون الناس الى اللير (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئانهم المفلحون ففي) هذه الآية بيان الايجاب (فان قوله تعالى ولتكن أمر) وأصله تكون فلما دخلت لام الامرسقطت الواو (وظاهره الا يجاب) كماهو المتبادرمن صيغ الامرالو كدة باللام (وفه ابيان ان الف الاح منوط به اذخص وقال وأولئك المفلحون) أى لاغيرهم والفلاح كاتقدم هو الظفر وادراك البغية فالدنيوى هوادراك السعادة التي تطيب م االحياة والاخروي أربعة أشاء بقاء بلافناء وعز بلاذل وغنى بلافقر وعلم بلاحهل (وفه ابيان اله) أي الامربالعروف (فرص كفاية لافرض عن واله اذاقام به أمة) أى جماعة من الناس (سقط الفرض عن الا تنوين) من الذين لم يقوموا (اذلم يقل كونوا كالم آمرين بالمعروف بل قال ولتكن منكم أمة) ومن التبعيض (فاذامهماقام بهواحد) من القوم (أوجماعة) منهم (مقط الحرج) والاثم (عن الا تحرين واختص الف الاح) أى وصفه (بالقامين به المباشرين له) بتنفيذه واحرابه (وان تفاعد عنه الخلق أجعون) فلم يقميه أحد منهم (عم الحرج كافة القادر سعليه لا عالة ) أى أليتة (وقال تعالى) لبسواسواء (من أهل المكتاب أمة قائمة بتلون آبان الله آناء الليل وهم بسجدون ومنون بالله واليوم الا خرويام مرون بالمعر وف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولدك من الصالحين فإنشهد لهم بالصلاح بمعرد الاعمان بالله والبوم الا تحرحتي أضاف المده الامر بالعروف) والنهدى عن أنذكر (وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقمون الصلاة و يؤتون الزكاة فقد دنعت الومنين) في هدده الاتية (بأنهم يأمرون بالمعروف) وينهون عن المنكر (فالذى هعر الامر بالمعروف) والنهنى عن المنكر (خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هدده الا من وقال تعالى لعن الذين كفر وامن بني اسرائيل على لسان داود) بعني الزبور (وعيسى بن مريم)

السلمة السه الاسان والاخبار والا تار (أما الا مات) فقوله تعالى ولتكن مذكم أمة مدعون الى الخيرو مامرون بالمعروف و منهون عن المنكر وأولئك هـم المفلمون ففي الاته سان الاعاب فان قوله تعالى ولتكن أمروظاهوالام الايحاب وفها سان ان الفلاح منوطبه اذخص وقال وأوائل هم المفلحون وفعهاسان اله فرض كفامة لافرض عن وانه اذا قام به أمية سقط الفرض عن الا منوين اذ لم يقل كونوا كالم آمرين بالمعروف بلقال ولتكنمنك أمة فاذامهما قاميه واحدأو جاعية مقط الحرجعن الا خرين واختص الفلاح بالقائين به الماشر من وان تقاعدعنه الخلق أجعون عم الحرج كافة القادر من علمه لانحالة وقال تعالى ليسوا واعمن أهل المكاب آمة قاعة شاون آ بات الله آ ناءالليل وهم يستعدون يؤمنون بالله والبوم الاتحر ويأمرون بالمعروف و مهون عن المنكر

ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين فلم يشهد لهم بالصلاح بمعرد الاعمان بالله واليوم الا تحرحتى أضاف المنهد المالام بالمعروف والنهسى عن المنكر وقال تعالى والومنون والومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خارج ويقمون الصلاة فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعسروف وينهون عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعو تين في هذه الا ته وقال تعالى لعن الذين كفروامن بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مربم

ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون كانوالا بتناهون عن منكر فعاوه لبئس ما كانوا يفعاون وهذا غاية التشديد اذعللا - تعقاقهم للعنة بتركهم النهدى عن المنكر وقال عزوجل كنتم خيراً مة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (٥) وهذا يدل على فضيلة الامر بالمعروف

والنهىءنالمنكر اذسن انهم كانواله خررامة أخر حت الناس وقال تعالى فلما نسدوا ماذ كروا به أنعسنا الذن ينهون عن السوء وأخذ باالذين طلوا ىعىدان ئىسى عاكانوا بفسقون فبين انهم استفادوا النعاة بالنه ي عن السوء و مدل ذلك عالى الوجوب أنضا \* وقال تعالى الذين انمكاهم في الارض أقاموا الصلاة وآتواالزكاة وأمروا بالعروف ونهواعن المنكر فقر ن ذلك بالصلاة والزكاة فىنعت العالحين والومنين وقال تعالى وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان وهو أمرحزم ومعنى التعاون الخثعلمه وتسهيل طرق الخير وسدسيل الشر والعدوان عسسالامكان وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحسارعن قولهم الاثموأ كلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فبينانهم أغوا بترك النهيى وقال تعالى فاولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفسادفي الارض الاسية فبن انه أهلك جيعهم الاقلملامنهم كانوا بنهون عن الفساد وقال تعالى بأج االذمن آمنوا كونوا قوامين بالقسط

يعنى فى الانتحيل (ذلك بماعصوا) رسلهم (وكانوا بعندون) أى يتجاوزون الحدود ثم بين اعتداءهم فقال (كانوالايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وهذاعاية التشديد) ونهاية التهديد (اذعلق استحقاقهم للعنة) التي هي الطرد والابعاد من رحة الله تعالى (بتركهم النه ي عن المنكر) أخرج الطبراني من حديث أبي موسى الاشعرى رفعه قال ان من كان قبلكم من بني اسرائيل اذاعل العامل فيهم الططيئة فنهاه الناهى تعز يرافاذا كانمن الغد حالسه ووا كله وشاريه كائه لم يه على الخطيئة بالامس فلا رأى اللهذلك منهم ضرب بقاوب بعضهم على بعض ولعنه-م على لسان داودوعيسى بن مريم ذلك عاعصوا وكانوا يعتددون والذي نفس محدبيده لتأمرن بالمعروف ولتنهنءن المنكرولتأخيذن على يدالمسيء ولتأطرنه على الحق اطراأ وليضربن الله بقاوب بعضكم على بعض و يلعنكم كالعناسم (وقال تعالى) مخاطبالهذه الامة (كنتم خيرامة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدل على فضيلة الامربالمعروف والنهى عن المنكراذبين انهم كانوا به خيراً مة وقال تعلى فلانسوا ماذكروا به) وأعرضواعنه (أنحيناالذين ينهونعن السوء) وهوالمنكر من الفعل والقول (وأخذنا الذين ظُلُوا) أَنفسهم بمَغالفَتهم لاوامم الحق (بعداب بنيس) أى شديد (بما كانوا يفسقونُ فبين) في هذه الا ية (انهما - تفادواالنجاة بالنهي عن المنكر) وفي بعض النسخ بالسوء (و مدل ذلك على ألوحوب أبضاوقال تعالى الذين انمكاهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكر فقرن ذلك بالصلاة والزكاة) وهومن عد الاسلام (في نعت الصالحين والمؤمنين وقال تعالى وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثموالعددوان وهوأمر جزم ومعنى التعاون الحث علمه)أى لبعن بعضكم بعضافي الخير (وتسهيل طرق الخير) بالمعاونة (وسد سبل الشر والعدوان) أى التعدى (بعسب الامكان) أى القدرة (وقال تعالى لولاينهاهم الربانيون) أى العلماء النسو نون الى العمل الالهدى (والاحبارين قولهم الاغم) أى المنكر (وأ كلهم السحت) وهوالحرام الصرف الذي فسه الرشوة (لبنس ما كانوا يصنعون) ومشله قوله تعالى مماعون الكذب كالون للسحت قال الواحدى أجعواعلى أن المراد بالسحد هنأالرشوة فى الحكم وقالو انزلت الآية فى حكام الهود كانوا برتشون ويقضون لمن رشاهم وقال الحسن في هذه الآية تلك الحيكام بسمعون الكذب بمن يكذب في دعوا معندهم ويأتيهم برشوة نبأخذونهاوياً كلونها معواكذبه وأكلوارشوته (فبينانهم أثموا بترك النهى)عما كانوا يفعلونه (وقال تعالى فلولاكان من القر ون من قبلكم أولوا بقيلة ينهون عن الفساد في الأرض فين الله هلان جيعهم ) لسكوتهم عن الامر بالمعروف والنهى عن المسكر (الاقليلامهم كانوا ينهون عن الفساد فى الارض) وهوكل منكر شرعا وعرفا (وقال تعالى باأبها الذين آمنوا كونوافر امن بالقسط) أى العدل (شهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والاقربين وذلك هو الامر بالمعروف للوالدين والاقربين وقال تعالى لاخيرفى كثير من نعواهم الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءم صاة الله فسوف نؤته أحراعظهما فوعد بالاحرالعظم الذى هوالجنة كافى حديث أنسم فوعا لمن أمر بالمعر وف والاصلاح ومنعهم عن الفساد والاختلاف وأخرج البهق من حديث أبي أنوب مرفوعا قال باأبوب ألاأدلك على صدقة ترضى اللهورسوله بموضعها قلت بلي قال تصلي بن الناس أذا تفاسدوا وتقارب بينهم اذا تباعدوا وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عالسامع محد بن كعب القرظى فأتاه رجل فقالله القوم أمن كنت فقال أصلحت بين قوم فقال محد بن كعب أصبت الدمثل أحرالجاهدين عم قر أالا ية لاخير في كثيرالي آخرها (وقال تعالى وان طائفتان من

شهداءتله ولوعلى أنفسكم أوالوالد بن والاقربين وذلك هوالامر بالمعروف للوالد بن والاقربين وقال تعالى لاخسيرف كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءم ضاة الله فسوف نؤتيه أجوا عفلم اوقال تعالى وان طائفتان من

الؤمنسن اقتتاوافاصلحوا ينهماالآية والاصلاح نهى عن البغى واعادة الى الطاعة فانلم يفعل فقد أمرالله تعالى بقتاله فقال فقاتلواالتي تبغى حتى تفيء الى أمرالله وذلك هوالنهى عن المنكر (وأماالاخبار) فنها ماروى عن أبي مكر الصديق رضى اللهعنهأنه قال فىخطبةخطماأيها الناسانكم تقرؤنهدده الآيةوتأولونهاعلى خلاف تأويلها مأج الذن آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضلاذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول مامن قوم عاوا بالمعاصى وفهم من يقدرأن سنكرعلهم فلم وفعل الانوشكأن بعمهم الله بعذاب من عنده وروى عن أبي تعلمة اللشي اله سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن تفسر قوله تعالى لانضركم منضل اذاهديتم فقال باأبائعلية من بالعسر وف وانه عن المنكسر فاذا رأيت شعا مطاعا وهوىمتبعا ودنما مؤ رة واعابكلذى وأى وأبه فعليك بذفسك ودع عنكالعوامانمنورائكم فتذا كقطع الليل الظلم المتمسكفها عشلالذى أنتمعلمه أحرخسننمنكم قبل بلمنهم مارسول الله قاللابل منكم لانكم تجدون على الخير أعو أناولا عدون علمه أعوانا

المؤمنين اقتتاوا فاصلحوابينه ماالاتية) الى آخرها (والاصلاح) في الاتية التي قبلها وهنا (نهي عن البغي) الذى هو تجاو زالحق الى الباطل أوما يجاوره من الأمور الشنبهات (واعادة الى الطاعة) والانقياد (فان لم يفعل فقــدأمرالله تعالى بقتاله فقال فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء) أي ترجع (الى أمرالله وذلك هو النهسي عن المنكر) فهذه الآيات بمناطبقها ارة و بمفاه بمهاأخرى قددلت على ايجاب الام بالمعروف مارة وعلى فضله أخرى (وأماالاخبار) وهي كثيرة أيضا (فهامار ويعن أبي بكر) الصديق (رضي الله عنه انه قال في خطبة خطبها) بعد (أن استخلف (بالبهاالناس انكرة مرون هذه الآية وتتأوّلونها على خلاف تأويلها بأجها الذن آمنواعلكمأ نفسكم لايضركم من ضلاذا أهنديتم واني معت رسول الله صلى الته على موسلم يقول مأمن قوم علوا بالعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلي فعل الانوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ) هذا الحديث تقدم ذكره في أوّل كتاب العزلة منه وطاو بين سياقه ما تفاوت فانه سبق له في كتاب العزلة بلفظ قام أبو بكر خطيبا وقال يا أجها الناس انكم تقرؤن هذه الآية وهي يا أجها الذين آمنوا علبكم أنفسكم لايضركم منضلاذا اهتديتم وانكم تضعوم اغبرموضعها واني معترسول اللهصلي اللهعلية وسلم يقول اذارأى الناس المنكرفلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب وهذا السماق هوالذي أخرجه ابنأبي شيبة وأحدوعبدبن حيدوالعدني وابن منبع والجيدى في مسانيدهم والاربعة وصححه الترمذي وأبويعلى والكعبى فىسننهم وابنجرير وابن المذر وابن أبى حاتم وابن حبان والدار قطني فى الافراد وابن منده في غرائب شعبه وأبوالشيخ وابن مردويه والبهبق في الشعب والضياء في الختارة كلهم من طريق قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر ف مدالله وأثنى على مفذكر هوالذي ساقه المصنف هناهو أقرب الى حديث حر والعلى مرفوعا فماأخرج عبدالرزاق وعبدبن حيد مامن قوم يكون بن أظهرهم رحل يعمل بالمعاصي أمنع منه وأعزلا بغيرون عليه الاأوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ولفظ ابن مردو يه من طريق أبى بكرين يحد بنعرو بنحزم قال خطب أنو بكرالناس فكان فى خطبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلماأج االذين آمنو الاتتكاواعلى هذه الآية باأج االذين آمنو اعليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم انالذاعرليكون فيالحي فلاعنعوه فيعمهم الله بعقاب ولهأبضا من حديث أمن عباس قال قعد أبو بكر على منبررسول الله صلى الله عليه وسلم وم سمى خليفة رسول الله فمدالله وأثني عليه وصلى على الني صلى الله عليه وسلم غمديده فوضعها على المجلس الذي كان الني صلى الله عليه وسلم يحلس عليهمن منبره ثمقال معت الحبيب وهوجالس فيهذا المجلس يتأولهذه الأرية باأج االذين آمنوا لايضركممن صل اذا اهتديتم ثم فسرها فكان تنسيره لناان قال نع ليسمن قوم عل فهم عنكر و يفسر فهم بقبيع فلم يغيروه ولم ينكر وهالاحق على الله أن يعمهم بالعقوبة جمعا ثم لا يستحاب لهمم ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال أنالاأ كون معته من الحبيب صمتا وأخرج أبوذر الهروى فى الجامع من طريق قيس بن أبي حازم قال معت أبابكر الصديق وقرأهده الآية في المائدة لايضركم من ضل اذااهتديتم لتأمرت بالمعروف ولننهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم أوليعمنكم الله بعقاب وقد تقدم شئمن ذلك في كتاب العزلة (وروى عن أبي تعلمة الحشني رضي الله عنه م) في اسمه أقوال وهو بمن ما يع تحت الشعرة منسو بالى جده حسين بنالاى وذكرفي كتاب الحلال والحرام (انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى لايضركم من ضل اذا اهتديتم فقال باأ بانعلبة مربالمعروف وانه عن المنكر فاذارأبت شحامطاعا وهوى متبعا ودنيامؤثرة واعجاب كلذى رأى رأبه فعللك بنفسك ودعالعوا مان منورائك فتنا كقطع الليل المفلم للمتمسك فهاعثل الذي أنتم عليه أخرخسين منكم قيل بلمنهم يارسول الله قال بل منكم لانكم تعدون على المراعوانا ولا عدون علمه أعوانا) قال العراقي رواه أبوداود والترمذى وحسنه وابن ماحه اه قلت ورواه أنضا بنحرير والبغوى في مجسمه وابن المذر وابن أبي

قال أتيت أبا تعلية الخشني فقلتله كيف تصنع في هدنه الاتية قال اية آية قلت قوله تعالى بالبهاالذين آمنواعليكمأنفسكم لانضركم منضل اذااهتديتم فالااماوالله لقدسأ اتعنها خييرا سألت عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم فأل بل التمر وابالمعروف وتناهواعن المنكرحتي اذارأ يت شحامطاعاوهوي متبعاودنما مؤثرة واعجاب كلذى وأى وأبه علىك بخاصة نفسك ودعءنك أمرالعوام فانمن وراثكم أيام الصرالصار فهن مثل القابض على الجر للعامل فهن مثل أحرخسين رجلا بعماون مثل عمليكم وفى رواية للعماكم بعد قوله مؤثرة وأمرا لابداك من طلبه فعلمك نفسك ودعهم وعوامهم وفعه أيضاصرفهن كقبض على المروقد ر وىمثل ذلك من-ــد بث معاذىن جبل انه قال بارسول الله أخبرني عن قول الله تعالى باأيها الذين آمنوا لايضركم من ضل اذا اهتديتم الآية وقال يامعاذم وابالمعروف وتناهواعن المنكر فاذارأ يتم شحا مطاعا وهوى متبعاوا عاب كل امرئ وأيه فعليكم أنفسكم لايضركم ضلالة غيركم فهومن ورائكم أيام صبرالمفسك فهابدينه مثل القابض على الجر فالعامل منهم يومئذ مثل عل أحدكم النوم كأحر خسين منكم قلت بارسول الله خسين منهم قال بل خسين منكم أنتم أخرجه ابن مردو يه (وسئل ابن مسعود) رضي الله عنه (عن تفسيرهذ الآية فقال انهدذا ليس زمانها انهااليوم مقبولة ولكن قد أوشك أن يأتى زمانه اتأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلايقب لممنكم فينتذعلهكم أنفسكم لايضركم من ضلاذا اهتديتم أخوجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن حرير وابن المندر والطبراني وأبو الشيخ كلهم من طريق الحسن عنه انه سأله رجل عن قوله عليكم أنفسكم فقال أيها الناس انه ليس بزمانها انهاآليوم مقبولة ولكنه قدأوشكأن يأتى زمان تأمرون بالعروف فيصنع بكم كذا وكذاأ وقال فلايقبل منكم فينتذعليكم أنفسكم الاتية وأخرج سعدد بن منصور وعبدبن حيدعنه في قوله عليكم أنفسكم الآية قال مروا بالمعروف وانهواءن المنكر مالم يكن من دون ذلك السيف والسوط فاذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم وروى مثله عن الفحال عن ابن عباس أخرجه ابن حرير من طريق حويسرعنه وأخرج عبدين حدو نعم بن حادفي الفتن وابن حرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبهيق في الشعب من طريق أبى العالمة قال كاعند النمسعود فوقع بنار حلين بعض ما يكون بن الناس حتى قام كل واحد منهما الىصاحبه فقال رحل من جلساء عبدالله ألاأقوم فالممرهما بالمعروف وأنهاهماءن المنكر فقال آخر الىجنبه علىك بنفسك فان الله تعالى يقول عليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم فسمعها ابن مسعود فقالمه لمعين تأويل هدده الآية بعدان القرآن أنزل حيث أنزل فادامت قاوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلسبواشعا ولميذق بعضكم بأس بعض فرواوانهوا فاذااختلفت القلوب والاهواء وألبستم شمعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه فعندذاك اعاء تأويل هذه الآية وقدروى عثل تفسيران مسعود عن غيره من العجابة ومن بعدهم قيل لابن عرا وحلست في مثل هذه الايام فلم تأمر ولم تنه فان الله قال علكم أنفسكم فقال انها ليستلى ولا لاحابى لانرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الافليملغ الشاهد الغائب فكأنعن الشهود وأنتم الغيب والكنهذه الآية لاقوام يحيؤن من بعد ناان قالوالم يقبل منهم أخرجه ابنح بروابن مردويه وأخرج عبدالرزاق وابنج برمن طريق قتادة عنرجل قال كنت فىخلافة عربن الخطاب بالمدينة فى حلقة فهم أصاب الني صلى الله عليه وسلم فاذافهم شيخ حسبت انه قال أي بن كعب فقر أعليكم أنفسكم فقال انماتا ويلها في آخر الزمان وأخرج عمد بن حمد وابن حرير وأبوالشيخ من طريق قتادة عن أبي مازن فال انطلقت على عهد عثمان الى المدينة فاذا قوم حاوس فقرأ أحدهم عليكم أنفسكم فقال أكثرهم لمجئ تأويل هذه الآية الموم وأخرج ابنح وعنحدر بننفر

قال كنت فى حلقة فه أأجعاب الني صلى الله عليه وسلم وانى لاصغر القوم نتذا كر الاس بالمعر وف والنهي

حاتم والطبراني وأبوااشيخ والحاكم وصحعه وابن مردويه والبهق فى الشعب من طريق أبي أمية الشعباني

وسئل ابن مسعودرضى الله عنه عن تفسيرهذه الآية فقال انهذاليس زمانها انهااليوم مقبولة ولكن قد أوسك أن يأتى زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع كذاوكذا وتقولون فلا يقبل من يقبل من خيند عليكم أنفسكم لايضر حمن صل إذا اهتديتم

عن المنكر فقلت أليس الله يقول عليكم أنفسكم فأقبلوا على بلسان واحد فقالوا اتنزع آية من القرآن لاتعرفها ولاندرى ماتأو يلها حتى تمنيت انى لمأكن تسكامت ثم أقبلوا يتحسد ثون فلما حضرق امهم قالوا انك غلام حدث السن وانك انتزعت آية لاتدرى ماهى وعسى أن تدرك ذلك الزمان اذار أيت شعا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كلذي رأى رأى رأيه فعليك بنفسك لايضرك من ضل اذا اهتديت وأخرج ابن مردو به من حد مث أبي سعد الخدرى قالذكر تهذه الآية عندر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله على موسلم لم يحى تأو يلها الا يحىء تأويلها حتى م على ماسرم على السلام وأخرجابن أبى عائم عن ملعول النرحلاساله عن هده الآية فقال التأويل هذه الآية لم يحيى بعداد اهاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعلمك بنفسك لايضرك حينئذ من ضل اذا اهتديت (وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعر وف وتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم غميدعو خياركم فلايستجاب لهـم) قال العراقي رواه البزار من حديث عمر بن الخطاب والطبراني في الاوسط من حدد يث أبي هر مرة وكالاهما ضعيف والترمذى من حديث حديقة نحوه الاانه قال أوليوشكن الله يبعث عليكم عقامامنه غمندعونه فلانستحيب لكرقال هذا حديث حسين اه قلت حديث أبي هر برة أخرجه الخطيب أيضا وحديث حذيفة أخرجه كذلك أحدوالبهق (معناه تسقط مهابتهم عن أعين الاشرار فلا يخافونهم) ولايكون الكلامهم وقع فى قاوم م (وقال صلى الله عليه وسلم يا أيم االناس ان الله تعالى يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستحب الكم ) قال العراقي رواه أحد والبهق من حديث عائشة الفظ مروا وانهوا وهوعندا بن ماحمه دون عزوه ألى كلام الله تعالى وفي اسناده لين اه قلت لفظ ابن ماجه قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالموروف وانهوا عن المذكر قبل أن تدعوافلا يستحاب لكم (وقال صلى الله عليه وسلم ماأعمال البرعندالجهاد فىسبيل الله الاكنفنة فى عر لجى وما جمع أعمال البروالجهاد في سبل الله عند الامر بالعروف والنهى عن المنكر الاكنفثة في عرلي) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس مقتصرا على الشطر الاول من حديث جار باسناد ضعيف وأماالشطر الاخبرفر وامعلى بنمعبدنى كتاب الطاعة والمعصدةمن رواية يحيى بنعطاء مرسلاأ ومعضلا ولاأدرى من يحى بن عطاء اه قلت لفظ الديلي ما أعمال العباد كلهم عند المجاهد من في سبل الله الا كشل خطاف أخذ عنقارهمن ماءالحر وهكذار واهأ بضاأ بوالشيخ ابن حيان من حديث أنس وأمايحي بنعطاء فليس له ذكر ووحد عط الحافظ ان عرف هامش الكتاب لعله يحي عن عطاء قلت فلا يكون الحديث معضلا و ينظر من يحيى هذا الذي روى عن عطاء (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ليسأل العبد مامنعك اذرأيت المنكر أن تذكره فاذالقن الله العبد حته قال رب وثقت مل وفرقت من الناس أي خفت منهم قال العراق رواه ابن ماجه باسناد جيد وقد تقدم (وقال صلى للله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات قالوا) يارسول الله (مالنابد اعماهي مجالسنا نقع دد فها قال فاذا أبيتم الاذال فاعطوا الطريق - تها قالواوما - ق الطريق قال غض البصر) أى عن المحارم (وكف الاذى ورد السلام وأمن بالمعر وف ونهمي عن المنكر) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي سعيد اه قلت وكذلك رواه أحد وأبوداود وعندبعضهم اباكم والجاوس على الطرقات فانأبيتم الاالمجالس فاعطو االطر بقحقها الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كالمعليه لاله الاأمر بمعر وف أونه ي عن منكر أوذ كرالله تعالى) رواه عبد بن حيدوالترمذي وقال غريبوا بن ماجه وابن أبي الدنيافي الصمت وعبدالله بن أحدفي زوالد الزهد وابن المنذر وابن السنى والطبراني فى الكبروابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والعسكرى فى الامثال والحاكم والبهق كلهم منطر يق محسد بنعبدالله بن يزيد بنحسين قالدخلت على سفيان الثورى نعوده ومعناسعند بن حسان المخزوى فقالله سفيان أعد على الحديث الذي كنت حدثتنيه

وقال رسول اللهصلي الله علسه وسلم لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أوليسلطان اللهعلسكم شراركم ثم يدعو خماركم فلا يستعاب لهم معناه تسقط مهابتهم منأعينالاشرار فلايخافونهم وقالصلي الله عليه وسلماأيها الناسان الله بقول لتأمن بالمعروف ولتنهن عن المنكر قبل أن تدعوا فلايستعاب لكم وقال صلى الله علمه وسلم ماأعمال البرعندالجهاد في سمل الله الاكنفشة في الاسراجي وماجدع أعمال البروالجهاد فى سسل الله عندالام مالمعروف والنهي عن المنكر الاكنفشة في عرلي وقال علمه أفضل الصلاة والسلام انالله تعالى لسأل العددمامنعك اذرأ سالمنكر أنتنكره فاذالقن الله العمد عته قال ر بوثقت بك وفرقت من الناس وقال صلى اللهعلمه وسلماماكم والجلوس على الطرقات قالوا مالنامداعا هي محالسنانتدث فها قالفاذا أستم الاذلكفاعطوا الطريق حقها قالوا وماحق الطريق قال غض البصر وكف الاذى وردالسلام والام المعروف والنهيي عن المنكر وقال صلى الله عليه وسلم كالرم ابن آدم كله علىه الاأمراععروف أونهماعن منكر أوذكرا لتهتعالى وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا بعذب الخاصة بذنو ب العامة حتى برى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن يسكروه فلا ينكروه و دروى أبو أمامة الباهل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيف أنتم اذا طنى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم قالواوان ذلك لكائن بارسول الله قال نعم والذى نفسى بيده وأشدمنه سبكون قالوا وماأشد (٩) منه بارسول الله قال كيف

منه بارسول الله قال كنف أنتم اذالم تأمرواععروف ولم تنهدوا عن منكر فالوا وكائن ذلك بارسول اللهقال نع والذى نفسى بدهوأشد منهسيكون قالواوماأشد منه قال كيف أنتم اذاراً يتم المعروف منكرا والمنكر معسروفا قالوا وكائن ذلك بارسول الله قال نعم والذى نفسى بيده وأشلمنه سكون فالواوماأ شدمنه يارسول الله قال كيف أنتم اذا أمهم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالواوكان ذلك بارسول الله قال نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون يقول الله تعالى بى حلفت لاتعن لهم فتنة بصرالحليم فها حسران وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها مال قال قال رسولالله صلى اللهعليه وسلم لاتقفن عندرحل يقتل مظاوما فاناللعنة تنزل عملى منحضره ولم يدفع عنه ولاتقفن عند رجل يضرب مظاوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتنغى لامرئ شهدمقاما

عن أمصال قال حدثتني أم صالح بنتصالح عن صفية بنت شيبة عن آم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قالورسولالله صلى الله عليه وسلم فساقه فقال محدن نزيد ماأشدهذا الحديث فقال سفيان وماشدة هذا الحديث انماجاءتبه امرأة عن امرأة هذا في كتاب الله عزوجل أماسمعت الله عز وجل يقوللاخير فى كثير من نحواهم الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس فهوهذا بعينه الحديث وقد تقدم في كتاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يعذب الخاصة بذنو بالعامة حتى يرى المنكر بين أطهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلاينكروه) قال العراقير واه أجدمن حديث عدى بنعيرة وفيه منام يسم والطبراني من حديث أخسم العرس بنعيرة وفيه منام أعرفه اه قات ولفظ أحدالا بعذب العامة بعمل الخاصة حتى برى المنكر بين ظهر انهم وفي آخره فاذا فعلواذلك عذب الله الخاصة والعامة وأخرجه الخطيب فى رواة مالك من طريق ابن مسلة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (وروى أبوأ مامة) عدى بن عجلان (الباهلي) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيف أنتماذا طغي نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا ان ذلك لكائن يارسول الله فالنع والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون قالوا وماأشد منه بارسول الله قال كيف أنتم اذالم تأمروا بمعر وفولم تنهوا عن منكر قالواوكائن ذلك بارسول الله قال نعم والذى نفسى بيده وأشد منه قالواوما أشدمنه يارسولالله قال كيفأ نتماذارأ يتمالمعروف منكراوالمنتكر معروفا قالواوكائن ذلك يارسول الله قال والذي نفسي بيد. وأشدمنه سيكون قالوا ومااشد منه يارسول الله قال كيف أنتم اذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعر وف قالوا وكائن ذلك يارسول الله قال نع والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون يقول الله تعالى بى) أى بعظمتى وجلالى (حلفت لا تبعن) أى لاقدرن (لهم فتنة يصيرا لحلم فهاحبران) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا باستناد ضعيف دون قوله اذاأمن تم مالمنكر ونهيتم عن المعروف ورواه أبو يعلى من حديث أبي هر مرة مقتصرا على الاسئلة الثلاثة الاول وأجو بتهادون الا حرين واستناده ضعيف أيضا اه قلت وقد أخر بم أبوعم ان الصابوني في المائنين حدثنا حد شاعن أنس بشبه ساقه الاأن المراجعة فيه من سلمان وهوطو يلجدا قد أمليته في جله الامالي الشيخونية (وعن عكرمة عن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقفن عند رجل يقتل مظاوما) أى من غير وجهشرعى فاناللعنة تنزل على منحضر حين لم يدفعوا ولاتقفن عندر جل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ) قال العراقي رواه الطبراني بسندضعيف والبهق في شعب الاعلن بسند حسن (قال) ابن عباس (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لامرى شهد مقامافيه حق الا تسكلميه فانه لم يقدم أجله ولم يحرمه رزقا هوله ) قال العراقي رواه البهقي من حديث ابن عباس بسند الحديث الذى قبله وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد لاعنعن رجلاه بته الناس أن يقول الحق اذاعله اه (وهذا الحديث يدل على انه لا يجوز دخول دور الظلة والفسقة)أى مساكنهم ومجامعهم (وحيث يشاهد المنكر ولا يقدر على تغييره) بيده أو بلسانه (فانه قال اللعنة تنزل على من حضره ولا يحوزله مشاهدة المنكرمن غيرماجة اعتذارابانه عاخر) عن دفعه (ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة) عن الناس (لمشاهدتهم المنكرات في الاسواق والاعداد والمجامع) والحامات (وعزهم

( ٢ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) فيه حق الاتكام به فانه لن يقدم أجله ولن يحرمه ورفاهوله وهذا الحديث يدل على انه لا يحور دخول دور الظلمة والفسيقة ولاحضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره فانه قال اللعنة تنزل على من حضر ولا يحو دله مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذار المنه عاجز ولهدذ الختار جماعة من السلف العزلة لشاهدتهم المنكرات في الاسواف والاعياد والمحامع وعجزهم

عن التغيير وهذا يقتضى لزوم اله يجر للخلق ولهذا قال عمر بن عبد العزير وجه الله تعمالى ماساح السواح وخلوا دو وهم وأولادهم ما لاعمل ما تركم المناحين وأوا الشرقد طهر والحيرة داندرس و رأوا أنه لا يقبل عن تكام و رأوا الفتن ولم يؤمنوا أن تعترجهم وأن ينزل العداب بأ ولمك القوم فلا يسلمون منه فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم عم قرأ ففروا الى الله ان الما الما الما الله المنال المنال المنالة على الله على الله على الله على المنالة المنال

عن التغيير وهذا يقتضى الهجرة المغلق) أى مهاجرتهم (ولهذا قال عربن عبد العزيز) الاموى رحمالله تعالى (ماساح السوّاح فى الارض وخلواد ورهم وأولادهم) أى تركوها بافها وتركوا العبال (الالثل مانزل بنًا حين وأواالشر قد ظهر واللير قداندرس ورأوا أنه لا يقبل عن تكام) أى بالحق (ورأواالفتن ولم يأمنوا أن تغير مهم) أى على يدهم (وان ينزل العذاب بأولئك القوم فلايسلون منه) لكونهم معهم (فرأوا أن مجاورة السباع) الضارية في الاجات (وأ كل البقول) المباحة (خير من مجاورة هؤلاء في نعمهم ثم قرأ) قوله تعالى (ففر وا الى الله انى لكممنه نذ برمبين قال ففرقوم فاولا ماجعل اللهجل ثناؤه في النبوة) من السر (ماجعلُ لقلناماهم بأفضل من هؤلاء فيما بلغناأن الملائكة)عليهم السلام (لتلقاهم فتصافهم والسحاب والسباع عر بأحدهم فيناديها فعيبه ويسألها) أى السحاب (أين أمرت فغيره وليس بنبي) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فكرهها فكانه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكانه حضرها) قال العراق ر واه ابن عدى وفيه يحى بن سلمان قال المفارى منكر الحديث ولانى داود نعوه من حديث العرس ا بن عميرة اله قلت ومن حديث أبي هر مرة رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعر وف والنه ي عن المنكر ور واه أيضا البهبق وضعفه ولفظهم في الموضعين فيكا تمايدل فيكا نه (ومعنى الحديث ان يحضر لحاجة) داعية (أو يتفق حريانه بين بديه) من غيران يكون له علم بذلك (فاما الحضور قصد افمنوع بدليل الحديث الاوّل وقال أبن مستعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابعث الله عز وجل نبيا الاوله حوارى) أىأنصار (فيمك النبي بين اطهرهم ماشاءالله يعمل فيهم بكتاب الله و بامره حتى اذاقبض الله نبيه مكث الحوار نون يعملون بكتاب الله وبامره وسنة نبهم مأذا انقرضوا كانمن بعدهم قوم مركبون رؤس المنابر ويقولون مايعرفون و بعسماون ماينكرون فاذارأيتم ذلك فق على كل مؤمن جهادهم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك اسلام ) قال العراق رواه مسلم نحوه اه قلت وكانه بشيرالى حديث أبي سعيدا الحدرى رفعه فيمارواه مسلموا بوداودوالترمذي وحسنه وابن ماجه بلفظ من رأى مذبح منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان وقدر واه كذلك الطيالسي وأحدوعبدبن حبد وأبن حبان ورواه النساني بلفظ من رأى منكرا فغيره بيده فقديرئ ومن لم يستطعان يغيره بيده فغيره بلسانه فقديرئ ومن لم يستطعان يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقديرى وذلك أضعف الاعمآن وسيأتى للمصنف في الباب الثاني (وقال ابن مسعود رضي الله عنسه كان) فين مضى (أهل قرية بعماون بالمعاصى وكان فيهم أربعة نفر ينكرون) عليهم (بما يعماون فقام أحدهم فقال انكم تعماون كذا وكذا) بعنى من المعاصى (فعل ينهاهم و يخبرهم بقبيم ما يصنعون فعلوا بردون عليه ولا برعوون ) أى لاينكفون (عن أعمالهم) القبيعة (فسجم) بلسانه (فسبوه وقاتلهم) بيد. (فغلبوه) فاعتزل عنهم (مُ قال اللهم اني قدنهيهم) عن المعاصى (فل بطبعوني وسببهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني غ ذهب غمقام الاستخرفنهاهم فلم يطبعوه فسبهم فسبوه فاعتزل عنهم (غمقال

علهم السلام لتلقاهم وتصافهم والسحاب والسباعتر باحدهم فيناديها فتحميه ويسألها أمن أمرت فتخصره وليس بنى وقال أوهر برةرضي الله عنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم منحضر معصةفكرههافكاته غاب عنهاومن عابعنهافأحها فكأنه حضرها ومعنى الحديث أن عضر لحاحة أويتفق حربان ذلك بسن لديه فأما الخضورقصدا فمنوع بدلسل الحديث الاول وقال انمسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلمابعث اللهمز وحسل نسا الاوله حوارى فمكث الني بين أظهرهم ماشاء الله تعالى تعدمل فهرم بكابالله وبأمره حنى اذاقبض الله نسمه مكث الحوار بون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبهم فاذاانقرضوا كان من بعدهم قوم تركبون رؤس المنار بقرولون مانعرفون و نعماون ماينكرون فاذارأ يتمذلك

فق على كل مؤمن جهادهم سده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ولبس وراءذلك الهم السلام وقال ابن مسعود رضى الله عنه كان أهل قرية يعلون بالمعاصى وكان فهرم أربعة نفر ينكرون ما يعملون فقام أحدهم فقال انكم تعملون كذا وكذا فعل ينهاهم و يعبرهم بقبيع ما يصنعون فعلوا بردون عليه ولا برعوون عن أعمالهم فسبم فسبوه وقاتلهم فعلم وفاعترل ثم قال اللهم افي قد نهيتهم فلم يطبعوني وسبتهم فسبوني ولوقا تلتهم لغلبوني ثم ذهب ثم قام الا تحرفها هم فلم يطبعوه فسبم فسبوني ولوقا تلتهم لغلبوني ثم ذهب ثم قام الا تحرفها هم فلم يطبعوه فسمبم فسبوني ولوقا تلتهم العلم فلم يطبعوه فسمبم فسبوه فاعترال ثم قال

اللهم الى قد مهمة م فلم يقل عوفى وسببتهم فسبونى ولوقاتلتهم لعلبونى مُ ذهب مُ قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فأعثر لل مُ قال اللهم الى قدمُ مهم فلم يطيعونى ولوسببتهم لسبوقى ولوقاتلتهم العلبونى فلم يطيعونى ولوسببتهم لسبوقى ولوقاتلتهم العلبونى مُ ذهب قال اللهم الى لونه يتهم العصولى ولوسببتهم لسبوقى ولوقاتلتهم العلبونى مُ ذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه كان الرابع أدناهم منزلة وقليل في ممثله وقال ابن عباس رضى الله عنه ما وسلول الله قال بها ونهم وسكوتهم على معاصى الله تعالى (١١) وقال جابر بن عبد الله قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى الىملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال باربان فهم عبدك فلانا لم يعصل طرفة عين قال اقلما عليه وعلمهم فان وجهمه يتمعرفي ساعة قطوقالت عائش\_ةرضى الله عنهاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب أهل قر يهفيها عانية عشرألفاعلهمعل الانساء قالوا بارسول الله كيف قال لم يكونوا بغضبون لله ولادأمرون بالعمر وف ولا رنهمون عن المنكر وعن عـروة عن أسم قال قال موسى صلى الله علمه وسلم يارب أى عبادل أحب السل قال الذي يتسرع الى هوای کم بنسرع النسر الى هواه والذى يكلف بعسادى الصالحسن كما بكاف الصبى بالثدى والذى بغضب اذا أتيت معارى كما نغض النمر لنفسهفان النمرا ذاغض

اللهم انى قد نهيتهم فلم يطبعونى وسببتهم فسبونى ولوقاتلتهم غلبونى)وفى نسخة لقاتلوني (ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطبعوه فاعتزل) عنهم (ثم قال اللهم انى قد نهية مع فلم يطبعونى ولوسيبتهم لسبونى ولوقاتلتهم غلبونى غمذهب غمقام الرابع فقال اللهماني لونهيتهم عصوني ولو سببتهم لسبوبي ولوقاتلتهم غلبوني قال ابن مسعود) بعدان ساق حديثهم (كان الرابع أدناهم منزلة وقليل فيكممشله) وقدر ويعن ابن مسعود فى تفسيرقوله تعالى لعن الذين كفر وامن بنى اسرائيل الآية مايقار بهد االسساق تقدمت الاشارة البه وقدرواه أبوداود والترمذي وابن ماجة (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (قيل بارسول الله أَمْ لِلْ القرية وفيها الصالحون قال نعم قيل بميارسول الله قال بتهاونهم وسكوتهم على معاصى الله تعالى) قال العراقيرواه البزار والطبراني بسندضعف (وقال عار بن عبدالله) الانصاري رضى الله عنه (قال رسولالله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تباول وتعالى الى ملك أن اقل مدينة كذاوكذا على أهلها قال) الراوى (فقال) الملك (يار بانفهم عبدك فلانالم بعصل طرفة عين قال اقلم اعليه وعلمم فانوجهه لم يتغير في ساعة قط) وفي نسخة لم يتمعر قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والبهرقي في الشعب وضعفه وقال المحفوظ من قول مالك بن دينار (وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب أهلقرية فهاغانية عشرالها علهم علالانساء فالوا بارسول الله كنف قاللم بكونوا بغضون لله عز وحل ولا مامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر) قال العراقي لم أقف علمه مرفوعاوروى ابن أبي الدنيا وأبوالشيخ عن ابراهم بنعر والصغانى أوحى الله الى وشع بن نون انى مهلك من قومك أر بعين ألفا منخيارهم وستين ألفا منشرارهم قاليار بهؤلاءالاشرار فابالالخيار قالانمهم لم يغضبوالغضى فكانوابؤا كاوهمو بشار بوهم اه فلتو جد بخط الحافظ ابن حرفى هامش الكتاب مالفظه هذاذ كره الغزالي في الباب الذي بعد هذاوا عفل الشيخ التنبيه عليه قلت قدد كرهذه القصة في الا من الكاسماني قريبا (وعن عروة) بن الزبير بن العوّام بن حو يلد بن أسد بن عبد العزى القرني أبي عبد الله المدنى الفقيه (عن أبيه) أحد العشرة المبشرة رضى الله عنه (قال قال موسى عليه السلام يارب أى عبادك أحب اليك قال الذي يتسارع الى هواى كايتسارع النسر) وفي بعض النسخ النسم (الى هواه والذي يكلف بعبادي الصالحين كإيكاف الصي بالندى) أى ندى أمه وفي نسخة بالناس (والذي بغضب اذا أتيت عارى كم بغضب النمر لنفسه فان النمراذا غضب لنفسه لم يبال قل الناس أم كثروا) رواه الطبراني في الاوسط (وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوف )أى كما كان الخوف على النفس شديدا كانت فضيلة الحسبة أكثر (وقال أبوذر) جندب بن جنادة (الغفارى) رضى الله عنه (قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه يارسول الله هلمنجهاد غديرقتال المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ياأ بابكر ان لله تبارك وتعمالي مجاهدين فى الارض أفضل من الشهداء أحياء ير رقون عشون على الارض يباهى الله عزو جل مم الملائكة وبز من لهم الجنة كاتزينت أم سلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يارسول الله ومنهم قالهم الآسمرون بالمعروف والناهون عن المنسكر والمحبون في الله تعالى والمبغضون في الله تعالى قال والذي نفسي

لنفسه لم يمال قل الناس أم كثروا وهدايدل على فضالة الحسبة معشدة اللوف وقال أبوذرالغفارى قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه يارسول الله على من الله عنه على من الله على فقال الشركين فقال رسول الله صلى الله على وسلم نعم باأبا بكران لله تعالى محاهد من فالارض أفضل من الشهداء أحماء مرز وفي عشوت على الأرض يباهى الله بهم ملائكة السماء وترين الهم الجنهة كا تزينت أم سلة لرسول الله عضون صلى الله علم والمناهون عن الذكر والحبون في الله والمنعضون في الله عمال المروف والناهون عن الذكر والحبون في الله والمنعضون في الله عمال والذي نفسي

بدوان العبد منهم ليكون في الفرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء الغرفة منها ثلثمائة والفياب منها الماقون والزمر دالاخضر على كل باب نوروان الرجل منهم ليزقع بشائمة (١٢) والمسحوراء فاصرات الطرف عين كليا التفت الى واحدة منهن فنظر الها تقولله

بيده ان العبدمنهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء الغرفة منها ثلاغيائة ألف باب منها الياقون والزمرذ ألاخضرعلي كلباب نور وان الرجل منهم ليزقج ثلاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عبن كلا التفت الى واحدة منهن فنظر الهاتقول له أتذكر يوم كذاوكذا أمرت فيه بالمعروف ونهيت عن المنكر كلاالتفت الى واحدة منهن ذكرتاه كلمقام أمرفيه بمعروف ونهى فيه عن منكر ) قال العراقي الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهومنكر (وعن أبي عبيدة بن الجراح) رضى الله عنه وهو أحد العشرة المبشرة (قلت بارسول الله أى الشهداء أكرم على الله تعالى قال رجل قام الى والجائر فأمره مالعر وفونهاه عن المنكر فقتله فان لم يقتله فان القلم لا يحرى عليه بعد ذلك وان عاش ماعاش) قال العراقي رواه الهزار الى قوله فقتله وهذه الزيادة منكرة وفيه أبوالحسن غيرمنسوب لابعرف اه قلت وأخرج الديلي فيمسند الفردوس من حديث أبي عبيدة من الجراح مرفوعا فتلت بنواسرا أيسل ثلاثة وأربعين نبيامنأؤل النهار فقاممائة واثناعشر رجلامن عبادهم فأمروهم ونهوهم عن المنكر فقتلوا جيعا في آخرالنهار فهم الذين ذكرهم الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرا ثيل الآيات (وقال الحسن البصرى) رجهالله تعالى مرسلا (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل شهداء أمتى رجل قام الى امام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المسكر فقتله على ذلك فهوالشهيد منزلته في الجنة بين حزة وجعفر ) قال العرافيلم أرومن حديث الحسن وللحاكم في المستدرا وصحيح استناده من حديث جارسيد الشهداء جزة ابن عبد المطلب و رجل قام الى امام حائر فأمره و فه اله فقتله اله قلت وكذاك رواه الخطيب في التاريخ والضباء في المختارة من حديث حابر (وقال عربن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنس القوم قوم لا يأمرون بالقسط وبنس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر) قال العراقى رواه أبوالشيخ ابن حبان من حديث حابر بسند ضعيف وأماحديث عرفأ شاواليه أبومنصور الديلى فىمسندالفردوس بقوله وفىالباب ورواء على منمعبدفى كاب الطاعة والمعصية منحديث الحسن مرسلا اه وقدوردت فى فضل الامربالعروف أخبار كثيرة توجد مفرقة فى كتب الحديث وقد اعتنى بجمعها جاعة من المحدثين منهم الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا فأتى بمالامريد عليه فن أرادالز يادة فعليه بكتاب الامربالمعروفله (وأماالا منار فقدقال أبوالدوداء رضي اللهعنه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم سلطانا ظالم الا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم و يدعو عليه خياركم فلا يستعابالهم وتنتصرون فلاتنصرون وتستغفر ونفلا بغفرائكم وقدأخ جمعبد بنحيد منحديث معاذم فوعا فى حديث طويل فيه والذى نفسى سده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم غمليد عون خباركم فلا يستعاب لهم (وسئل حذيفة) بن الم مان رضي الله عند (عن مت الاحياء فقال الذي لا ينكر المنكر بيده ولابلسانه ولابقلبه) أخرجه أنونعم في الحلية من طر نق خلاد ابن عبد الرجن ان أبا الطفيل حدثه انه سمع حديفة يقول بأنها الناس ألانسألوني عن مبت الاحياء ثم ساق الحديث وفيه فن الناس منكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافايده وشعبة من الحق توك ومنهم من يذكر بقلبه كافايده ولسانه وشعبتين من الحق توك ومنهم من لاينكر بقلبه ولالسانه فذلك ميت الاحياء (وقال) أبو يحيى مالك بن دينار البصرى رجمه الله تعالى فيما رواه أبونعيم فى الحلية فقال حدثنا أبوعرو بن حدان حدثنا عبدالله بن أحد حدثني على بن مسلم حدثنا سارحد ثنا حعفر من سلمان قال معت مالكا يقول (كان حمرمن احبار بني اسرائيل بغشي النساء

أنذكر توم كذاوكذا أمرت بالمعروف ونهست عن المنكر كليا نظر الى واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر فسه ععروف ونهى فيه عن منكروقال أنوعسدة بنالجراحرضي التهعنه قلت بارسولالله أى الشهداء أكرم على اللهءز وحلقال حلقام الى والحائر فأمره بالعروف ونهاه عن المنكر فقتله فان لم يقتله فانالقلم لا يحرى علمه بعدداك وانعاش ماعاش وقال الحسين المصرى رجمه الله قال رسولالله صلى الله علمه وسلم أفضل شهداء أمتى رجل قام الى امام حائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر ققتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته في الحنة من جزة وحعفر وفال عمر ان الخطاب رضي الله عنه سمعترسولالله صلى الله علىمه وسلم يقول بئس القوم قوم لايأمرون بالقسطو بئس القوم قوم لايامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر (وأما الا أرار) فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أوليسلطن الله

عليكم سلطانا طالمالا يجل كبيركم ولا برحم صغيركم و يدعو عليه خياركم فلا يستحاب لهم والرجال والرجال وتنتصرون فلا تنصرون فلا ينكر المنسكر بيده ولا بلسانه وتنتصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يفكر المنسكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه وقال مالك بن ديناركان حبر من أحبار بني اسرائيل بغشى

الرجال والنساء منزلة بعقلهم و يذكرهم المامالله عزوجل فراى بعض بنه نوما وقد عن بعض النساء فقال مهلايا بني مهدلا وسقطمن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه في الجيش فأوجى الله تعالى الى نبى زمانه أن أخسر فلانا الحسر أنى لا أخرج من صلبك صديقا أبدا أما كان من غضبك لى الا ان قلت مهلا بابنى مهلا وقال حذيفة بأتى على الناس زمان لا تتكون فهم حيفة حار أحب المهسم من مؤمن يامرهم و ينها هسم وأوجى الله تعالى الى نوشع من نون عليه السلام (١٢) الى من قومك أربعين ألفامن

خبارهم وستين ألفامن شرارهم فقال اربهؤلاء الاشرارف ابال الاخسار قالاانهم لم يغضبوا لغضى ووا كاوهم وشار بوهم وقال بالال بن سعدان المعصة اذاأخفت لمتضر الاصاحم افاذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة وقال كعب الاحبار لابي مسلم الخولاني كيف منزلتك من قومك قالحسنة قال كعبان التوراة لتقول غيرذاك قال وما تقول قال تقول ان الرجل اذاأم بالعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه فقال صدقت التوراة وكذب أنومسلم وكان عدالله بن عروضي الله عنهما بأنى العمال ترقعد عنهم فقسلله لوأتيتهم فلعلهم يحدونفي أنفسهم فقال أرهدان تكامت انروا انالذى المسر الذي بي وان سكت رهبت أنآم وهذا يدلعلى ان من عز عن الامر بالمعروف فعلمه أن سعد عنذلك

والرجالمنزله فيعظهم ويذكرهم بايام الله عزوجل) قال (فرأى بعض بنيم يوما وقد غز بعض النساء فقالمهلا يابني مهلا) يابني (قال فسقط عن سر بره وانقطع نخاعه واسقطت امرأته وقتل بنوه في الجيش فأوحى الله تعالى الى ني زمانه ) ولفظ الحلية الى نبيهم (أن أخبر فلانا الحبر انى لا أخرج من صلبك صديقا أبداما كان من غضبك لحالاًان قلتمهلايابني مهلا) يأبني (وقال حديفة) بن الميان رضي الله عنه (يأتي على الناس زمان لان يكون فهم حيفة حمار أحب المهم من مؤمن يأمرهم و ينهاهم ) والذي في الحلية لابي نعيم من طريق أبي العفرى عن أبي عريعي زاذات قال قال حديقة لما تين عليكم زمان حيركم فيهمن لم يأمن بمعروف ولم ينه عن منكر (وأوحى الله عز وجل الى بوشع بن نون) أحـــدأنبياء بني اسرائيل وهو المرادمن قوله تعالى واذقال موسى لفتاه (اني مهلك من قومك أر بعن ألفا من خمارهم وستن ألفا من شرارهم فقالبارب هؤلاءالاشرار فسابال الاخيارقال انهم لم يغضبوالغضى وواكلوهم وشار بوهم) رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن الراهم من عرو الصغائي كاذ كره العراقي وسبقت الاشارة المهقر يبا (وقال بلال بن سعد) بن يمم الاشعرى أبوعر الدمشق ثقة عابد تقدمت ترجته (ان المعصية اذا أخفيت عن الناس لم تضرالاصاحبها فاذا أعلنت) أى أطهرت لهم (فلم تغيراً ضرت بالعامة وقال كعب الاحبار لابي مسلم الخولاني) الزاهدالشامي اسمه عبدالله بن توبرحل الى الذي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه وعاش الحازمين بزيد بن معاوية (كيف منزلتك من قومك قال حسينة قال كعب ان التوراة) أى الكتاب الذى أنزل على سيدنا موسى عليه السلام (لتقول ان الرجل اذا أمر بالمعروف ونهدى عن المنكر ساءت منزلته عندقومه فالصدقت التوراة وكذب أبومسلم) بعني نفسه وأخرج أبونعبم فى الحلية بسنده الى ابن لهبعة حدثنا ابن هبيرة أن كعبا كان يقول ان حكيم هدده الامة أبومسلم الحولاني (وكان عبدالله بن عمر) بن الحطاب رضي الله عنهما (يأتي العمال) أي يدخه ل على ولاة الامر (ثم قعد عنهم) أي ترك الدخول عليهم (فقيل له لوأتيتهم فلعلهم يجدون في أنفسهم) أى لعلهم يجدون تأثيرا لكلامك في أنفسهم (فالارهب) أى أخاف (ان تكامت ان يروا ان الذي بي غير الذي بي وان سكترهبت) أي خفت (ان آثم) أى أقع فى الاثم (وهدايدل على انمن عزعن الامربالمعروف) والنهي عن المنكر (فعلمه أن يبعد عن ذلك الموضع ليستثرعنه حتى لا يجرى بمشهدمنه) أى بمحضر منه (وقال على بن أبي طُالب وضي الله عنه أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فاذالم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر نكس فعل أعلاه أسفله ) والقلب المنكوس الاخبرفية (وقال) أبو محد (سهل بن عبدالله) التسترى رجه الله تعالى (أعاعبد عل في شيّ من دينه عاأمربه أُومْ لَى عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوّش الزمان) أى اضطرابه (فهوجمن قام تله تعالى فى زمانه بالاس بالمعروف والنهسى عن المنكر) أى تعلقه بدينه والتثبت عليه عمايقوم مقام القيام بالاس بالمعروف (معناه انه اذالم يقدر الاعلى نفسه فقاميه وأنكر أحوال الغير بقلبه فقدماء بماهو الغاية في حقه وقيل للفضيل) بنعياض رحمه الله تعالى (الاتأمر وتنهي فقال انقوما أمروا ونهواف كفروا

الموضع و ستترعنه حتى لا يحرى بمسهد منه وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم مم الجهاد بأليائكم مم الجهاد بقاوبكم فاذالم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر فعل أعلاه أسفله وقال سهل بن عبد الله رجم الله أيماعيد على في من دينه بما أمر به أونه عنه وتعلق به عند فساد الامور و تنكرها و تشوش الزمان فهو من قدد قام لله في زمانه بالامر بالمعروف والنه عن المنكر معناه انه اذالم يقدر الاعلى نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بماهو الغاية في حقه وقيل الفضل ألا تأمى و تنهى فقال ان قوما أمروا و محوافك فروا

وذلك انهم الم يصدر واعلى ما أصيبوا وقيل للثورى ألا تأصر بالمعروف و المنتى عن المنكر فقال اذا اندق المحرف يقدر أن بسكره فقد طهر المداة ان الامر بالمعروف والنهدي عن المنكر واجب وان فرضه لا يسقط مع القدرة الا بقيام قائم به فائذ كرالا أن شروطه وشروط وشروط وحوبه \*(الباب الثاني (١٤) في أركان الامر بالمعروف وشروطه) \* اعلم أن الاركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة

وذلك انهم م بصروا على ماأصيبوا) فأداهم ذلك الى الوقوع فى الكفر (وقبل للثورى) سفيان رجه الله تعالى (الاتأمر) بالعروف وتنهى عن المنكر فقال اذا انبثق) وفى نسخة انفتق (البحر) أى هاج واشتده حانه (فن يقد در أن يسكنه فقد ظهر مهذه الادلة) من الدكتاب والسنة والاثر (ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب) على المسلمين (وان فرضه لا يسقط مع القدرة الابقيام قائم به فانذ كر الات شروطه وشروط وجوبه)

\*(الباب الثاني في أركان الامر بالمعر وف وشروطه)\*

(اعلم أن الركن في الحسبة التي هي عبارة شاملة للام بالمعروف والنهدي عن المنكر أربعة) اعلم أن الحسبة بألكسر بكون اسمامن الاحتساب بمعنى ادخار الاحرعند الله تعالى لامر جوثواب الدنيا ويكون من الاحتساب ععنى الاعتداد بالشئ ويكون من الاحتساب عمنى حسن التدبير والنظرفيه ومنه قولهم فلان حسن الحسبة فى الامر نقله الاصمعي وهو المرادهنا وليس هو من احتساب الاحرفان احتساب الاحرفعل الله لاغير سققه صاحب المصباح وغيره (المنسب) بكسر السين (والمنسب عليه) بفتعها (والمنسب فيه) بالفتح أيضا (ونفس الاحتساب فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروط) يأتى بيانها (الركن الاقلالمقتسب) بكسرالسين (وله شروط وهوأن يكون مكافا) أى ملزماما فيه كافة أى مشقة (مسل) أى متصفاءالاسلام (قادرا فخرج منه المجنون) الطبق على عقله (والصي) لانه لم يتوجه عليه ما التكليف (والكافر) حرج من قيد الاسلام (ويدخل فيه آماد الرعايا) من العامة (وان لم يكونوامأذونين)من وُلاة الامور (ويدخل) في هذا الشرط (الفاسق والرقيق والمرأة) لوجود التكليف والاسلام والقدرة (فلنذكر وجه اشتراط ماشرطناه ووجه اطراح ماطرحناه اماالشرط الاؤل وهوالتكليف فلايخفي وجه اشتراطه فانغير المكلف لايلزمه أمر) وهدا يرشدالى أن المراد بالتكليف هوالزام مافيه كافة لاطلب مافيه كلفة كاقاله الباقلاني (وماذ كرناه أردنابه انه شرط الوجوب) أىلا يجب عليه الااذاو جدفيه ذلك الشرط (فاماامكان الفعل و جواره فلايستدعى الاالعقل) فقط (حتى ان الصي المراهق للبلوغ) بالسن أوالاحتلام (المميز وان لم يكن مكافا) بالعقل ( فله انكار المنكر في الجلة وله أن يريق الجر) من الدنان (ويكسر) آلات (اللاهي واذافعل ذلك نال به) من الله تعالى ( ثواباولم يكن لاحد منعه من حدث انه ليسبكلف) وهذا يدل على انه اذامنع لوجه آخر فهذا شي آخر غير داخل في البعث (فان هذه قربة) الحاللة تعالى (وهو) أى المذكور (من أهلها كالصلاة) لماورد في الحبر مرواصيانكم بالصلاة اذا بالغواسبعا (والامامة فيها) أى فى الصلاة كالتراويج (وسائر القربات) كذلك (وليسحكمه حكم الولايات) العامة (حتى يشترط فيهاالتكليف ولذاك أثبتناه للعبدوآ حاد الرعبة نعم في المنع بالفعل وابطال المنكر) باراقة وكسرمثلا (فوعولاية وسلطنة ولسكنها تستفاد بمعردالاعان كقتل المشرك) الحربي (وابطال أسبابه وسلب أسلحته) اذاء كن منه (فان الصي أن يفعل ذلك حيث لا يستضربه) فاذا كان هــذاجائزافاراقة الحروكسراللاهي جوازه بطريق الاولى (فالمنعمن الفسق) وأسبابه (كالنعمن الكفر واماالشرط الثاني وهوالاعبان فلايخني وجه اشتراطه لانهذا) أى الامر بالمعروف والنهيعن المنكر (نصرة للدين) واقامة لاركانه (فكيف يكون من أهله من هو جاحد) أى منكر (للدين

عن المنكر أر بعة المتسب والحنسب عليه والحنسب فيه ونفس الاحتساب فهذه أربعة أركان ولكل واحدمنهاشروط (الركن الاول المنسب) وله شروطوهو أن يكون مكافا مسلا قادرا فعنرج منه المجنون والصي والكافر والعاحر وبدخل فيه آحاد الرعاما وان لم يحكونوا مأذونين ويدخل فسه الفاسق والرقيق والمسرآة فلنذكر وجه اشتراط مااشترطناه ووحه اطراح مااطرحناه (أماالشرط الاول) وهوالتكاف يخفى وحه اشهراطهفان غير المكاف لايلزمه أمى وماذ كرناه أردنامه انه شرط الوجوب فاماامكان الفعل وجوازه فلاسمدعىالا العـقلحتي انالصـي المراهق البلوغ الميزوان لم يكن مكافا فاله المكار المنكروله أن و بق المر ويكسر الملاهى فاذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم يكن لاحد منعه من حيث انه الس عكاف فان هذه قرية

الام بالمعروف والنهدى

وهو من أهلها كالصلاة والامامة وسأترالقر بان وليس حكمه حكم الولايات حتى وهو من أهلها كالصلاة والامامة وسأترالقر بان وليس حكمه حكم الولايات حتى وعدو فيه الذكايف ولذلك أثبتناه العدروآ عادالرعية نع في المنع بالفعل وابطال المنكر نوع ولاية وسلطنة ولكنها تستفاد بمعرد الاعمان كقتل المشرك وابطال أسبابه وساب أسلحته فان الصبى ان يفعل ذلك حيث لا يستضربه فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر و (وأما الشرط الثاني) وهو الاعمان فلا يحنى وجه اشتراطه لان هذا فصرة الدين فكيف يكون من أهام من هو ماحد لاصل الدين

الفاسق أن يعتسب ورعااستدلوا فيه

بالنكرالواردعلى من مأمى عالا رفعله مثل قوله تعالى أتأمرون الناس مالسر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبرمقتاعندالله أن تقولها مالاتفعاون وعا روىءن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت لله أسرى في بقوم تقرض شفاههم عقاريض مننار فقلت من أنتم فقالوا كلا نأمى مالخير ولانأتسه ونهى عن الشر وناتيه وعما روی ان الله تعالی أوحىالى عسى صلى الله عليه وسلم عظ الفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستعىمني ورعاا ستدلوا من طريق القداس بأن هداية الغيرفر عالاهتداء وكذلك تقويم الغيرفرع للاستقامة والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فن ليس بصالح في نفسه فحكمف يصليفيره

\* ومتى سيقيم الطيل والعود أعوج \* وكل ماذ كروه خسالات وانما الحق أن الفاسق أن

يحتسب وبرهانه هوأن

نقول هل بشترط فى الاحتسابأن يكون متعاطيه معصوما عن المعامى كلها فان شرط ذلك فهو خوق اللاجاع ثم حسم لباب الاحتساب اذ لاعصمة للعماية فضلاعن

وعدوله) هذالا يتصوّر أصلا (وأماالشرط الثالث وهوالعدالة فقداعت برهاقوم) من العلاء (وقالوا ليسللفاسق أن يحتسب أى ليس بأهل اذلك (ورعا ستدلوافيه بالنكير الوارد) فى الا مان والاخبار (على من يأمر عالا يفعله) هو (مثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبر مقتاعندالله أن تقولو امالاتفعلون) ففهماوعيد شديدونكبر وتهديدعلى من يأمر بشي ولايأنيه (و عمار وى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال مررت ليله أسرى بي بقوم تقرض) أى تقطع (شفاههم بمقار بض من مار فقلت من أنتم فقالوا كما نأمر بالحير ولانأتيه وننهسي عن الشرونا تبه) وفي رواية فقلت لجسبريل من هؤلاء قال خطباء من أهسل الدنياعن كانوا يأمرون الناس بالبرو ينسون أنفسهم وهم يتلون الكاب أفلا بعقلون رواه كذلك الطبالسي وأحدوعبد بن حيدوا يو يعلى والطبراني في الاوسط وأبونعيم في الحليمة وأيضامن حديث أنس وقد تقدم السكلام عليه في كتاب العلم (و عمار وي ان الله تعالى أوجى الى عيسى عليه السلام) ياعيسى (عظ نفسك فان ا تعظت فعظ الناس والافاستعيمني) أخرجه أبونعيم فالحلية فقال حدثناا لحسين مجدبن على حدثنا أحدبن معاويه حدثنا سلمان ابن داود القرار حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سلمان قال سمعت مالك بن دينار يقول أوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام فذكره (ورجما استدلوا من طريق القياس بان هداية الغير) وارشاده (فرع للاهتداء) فن لم يكن مهد بافي نفسه كيف يكون هاديالغيره (وكذلك تقويم الغيرفرع الاستقامة) فالمستقيم في نفسه يمكن أن يقوم غيره (والاصلاح) للغير (زكاة عن نصاب الصلاح) في النفس (فن ليس بصالح في نفسه فكمف يصل غيره )هذا كقولهم \* (ومتى نستقيم الظل والعود أعوج) \* هومصر اعست من عرا لطويل والاثر تابع للمؤثر لا عالة (وكلماذ كروه) من هذا الجنس من الادلة (خيالات) وتخبيطات (وانماالي )الصريح (اللفاسق أنعتسب وبرهانه هوان نقول هل بشترط في الاحتساب أن يكون متعاطبه معصوماعن العامي كلها) دقيقهاو حليلها (فان شرط ذلك فهوخرف للاجماع) أولا (مُحسم الماب الاحتساب) وسدله (اذ لاعصمة العصابة) رضوان الله عليم وهـم أشرف الحلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم (فضلاعن دونهم) في القام والرتبة (والانساء عليهم السلام قد اختلف في عصمتهم عن الططاياوالقرآن دال على نسبة آدم عليه السلام الى المعصية ) كقوله تعمالى وعصى آدم ربه فغوى (وكذا جاعة من الانبياء عليهم السلام) كداود عليه السلام وكأخوة يوسف الصديق علمم السلام على ألقول بنبوتهم وقدعقد القاضي عياض في كله الشفاء فصلالا ثبات عصمتهم وانه مذهب أهل السنة والجاعة وكذا أنوالجام الباوى في كتابه ألف باء وأجانوا عماوقع في القرآن في المواضع التي وقع فيها نسبتهم الى المعاصى فالانساء معصومون والاولياء محفوظون وقال الراغب العصمة فيض الهيى يقوىبه الانسان على تحرى الخير وتجنب الشرحتي يصير كانعله من باطنه وانلم يكن منعامحسوساوا ياه عني بقوله تعالى واقدهمت مه وهم مالولاأن رأى برهاد ربه وقدروى ان بوسف عليه السلام رأى صورة أبيه وهوعاض على امامه فأحم وليس ذلك بمانع ينافى التكايف كاتوهمه بعض المتكامين فان ذلك كان تصورامنه وتذكر الما كانقدحذرهمنه وعلىهذاقال لنصرفعنه السوء والفعشاء ومنعصمة الله تعالى أن يكررالوعدعلى من ير معصمته لئلا بغفل ساعة عن مراعاة نفسه اه وقد تطلق العصمة و يراد مها الحفظ وعلمه خرجوا قول أبي الحسن الشاذلي قدس سره في حزبه الصغير نسأ لك العصمة في الحركات الح أى الحفظ من الوقوع في المعاصى وفيه كلام أوردته في شرحي على الحزب الكبيرله فراجعه (ولهذا قال سعيد بن حبير) التابعي رجهالله تعالى (ان لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المذكر الامن لا يكون فيه شي لم يأمر أحديثي) فانهمامنا من لا يكون فيسه شئ (فأعب مالكا) بن أنس الامامرجمه الله تعالى (ذلك) القول (من معدبن

دونهم والانبياء علهم السلام قداختلف في عصمتهم عن الخطابا والقرآن العظم دال على نسبة آدم عليه السلام الى المعصمة وكذا جاعة من الانبياء ولهذا قال سعيد بن حبير ان لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر الامن لا يكون فيه شي لم يأمر أحد بشي فأعيم مالكاذ النامن سعيد بن

جب بروان زعواان ذلك لا بشترط عن الصغائر حق يجوز الا بسالح برأن عنع من الزنا وشرب الخرفنقول وهل الشارب الخرأن بغزو الكفارو يعتسب عليهم بالمنع من الكفارو يعتسب عليهم بالمنع من الكفارة في الإراد والمالا المناد و المناد و

إجبير) أى استعسنه (وان زعموا ان ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للا بس الحرير) وهو محرم (أن عنع من الزنا وسرب الخر) وهدماأ يضا محرمان (فنقول هل لشارب الخر أن بغزو الكفارو يقاتلهم ويحتسب عليهم بالمنع من الكفرفان قالوالا) فقد (خرقوا الاجماع اذجنود المسلين لم تزل مشتملة على البر والفاحر وشاربي الخروظ المي الايتام و) مع ذلك (لم عنعوا من الغزو) مع الكفار (لافي عصر رسول الله صلى الله علمه وسلم ولابعده) في عصر الحلفاء الراشدين و بعد عصرهم آلى زماننا هذا (فان قالوانعم) له ذلك (فنقول شارب الجرهل له المنعمن القتل أولافان قالوالاقلناف الفرق بينمه وبين لابس الحر مواذ حازله المنعمن الخروالقتل كبيرة بالنسبة انى الشرب كالشرب كبيرة (بالنسبة الى لبس الحر يرفلافوق وان قالوا نعم) له المنع من القتل (وفصلوا الامرفيه بان كل مقدم على شي فلاعنع غيره (عن مثله ولاعمادونه وانما عنع عافوقه فهذا تحكم) بلادليل (فافه كالا يبعدأن عنع الشارب من الزناو القتل فن أمن يبعد أن عنع الزانى من الشرب بل من أين يبعداً ن بشرب و عنع غلمانه وخدمه من الشرب و يقول عدا على الانتهاء والنهي فنأمن يلزمني بالعصمان في أحدهماان أعصى الله بالثاني اذ كان النهي واحماعلي فن أبن يسقط وجوبه باقدامى) على الشرب (اذ يستحيل أن يقال يجب النهبي عن شرب الجرعليه مالم يشرب فأذا شرب سقط عنه النهي) ولم يقل به أحد (فان قبل فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فانا أتوضأ وانلمأصلو) كذلك في الصوم والسحور (فاناأ تسحروان لمأصم لان المستحب لي السحور والصوم جيعا) وهذا في النطوع (ولكن يقال أحدهمامن تبعلى الا توفيكذاك تقويم الغير) واصلاحه (مرتب على تقويم نفسه) واصلاحها (فليبدأ) بنفسه في التقويم (غمين بعول) يشير الى الخبر المشهور فى النفقة ابدأ بنفسك غمين تعول (وألجواب) عن هذا (ان التسعر) الما يراد للصوم (ولولا الصوم ال كان التسعر عبوبا) ومطاوبا (وما تراد لغيره لاينفك عن ذلك الغيير واصلاح الغيرلا وادلاصلاح النفس ولااصلاح النفس) برادُ (لأصلاح الغيرفالقول بترتب أحدهماعلى الا تخريحكم) محض (وأما الوضوءوالصالاة فهولازم فلاحم من توضأ ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء) فقط (وكان عقابه أقل من عقاب من ترك الوضوعوالصلاة جمعافليكن)على هذا (من ترك النهدى والانهاء أكثر عقاباعن معنى)غيره (ولم ينته) بنفسه (كيف والوضوء شرط لأبراد لنفسه بل الصلاة فلاحكم له دون الصلاة فأما الحسبة فليست شرطاف الانتهاء والائتمار) فافترقا (فلامشابهة بينهمافان قيل فيلزم على هذا أن يقال اذا زنا الرحل بامرأة وهي مكرهة) أي أكرهها على الفعل بما (مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب في أثناء الزنا ويقول أنت مكرهة في الزناو مختارة في كشف الوجه لغير محرم وما أنا بمحرم لك فاسترى وجهاك) عنى (فهدذا احتساب شنيع بستنكره قلب كل عاقل ويستشنعه كل طبع سلم

والنهدى فنأبن يلزمنى من العصان بأحدهما أن أعمى الله تعالى بالثاني واذاكان النهدى واجبا عالى فين أن يسقط وحو به باقدامی اذ یستحیل أن رقال عب النه-ىعن شرى الجرعليه مالمشرب قاذاشر بسقط عنه النهي فانقلل فلزم على هذاأن بقول القائل الواجب على الوضوءوالصلاةفأ ناأتوضأ وانالم أصل وأتسحروان لم أصم لان المستعب لي السحور والصوم جمعا ولكن مقال أحدهما مرتب على الاستوف كذلك تقويم الغير مرتبعلي تقو عەنفسەفلىد أىنفسە عمن يعول والجواب أن التسيعر براد الصوم ولولا الصوملاكان التسعر مستحبا وما برادلغيره لاينف العن ذلك الغير واصلاح الغيرلاراد لاصلاح النفس ولااصلاح النفس لاصلاح الغير

فالقول بترتب أحده ماعلى الآخريم وأماالوضوء والصلاة فهولازم فلاحرم انمن توضأ ولم يصل والجواب) كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه أفسل من عقاب من ترك الوضوء والصلاة جمعا فليكن من ترك النهبى والانتهاء أكثر عقابا بمن نهي ينتسه كيف والوضوء شرط لا يواد لنفسه بل الصلاة فلاحكم له دون الصلاة وأما الحسبة فليست شرط افى الانتهاء والائتمار فلامشام به بينهما فان قيال غلى المنافذ المنافز على مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فاختيارة في كشف الوجه لغير عرم وها أناغير محرم النفاسترى وجها فهذا احتساب سنيسع بستنكره قلب كافل و يستشعه كل طبيع سلم

فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاو أن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الاوهام والحيالات فانا نقول قوله لهافى تلك الحالة لا تكشفي وجهل واجب أومباح أوحرام فان قلتم انه واجب فهوا الغرض لان الكشف معصمة والنهي عن المعصية حق وان قلتم انه مباح فاذاله أن يقول ما هومباح فيام عنى قول كم ليس للفاسق الحسبة وان قلتم انه حرام فنقول كان هذا واجبافن أن حرم باقدامه على الزناومن الغريب أن نصرا لواجب حراما بسبب ارتبكاب حرام آخر واما نفرة العاباع عنه واستدكارها له فهولسبين وكاحد هما انه ترك الاهم والشغل عاهومهم وكان العاباع تنفر عن ترك المهم الى مالا يعنى فتنفر عن ترك الاهم والاشتغال بالهدم كاتنفر عن يتحر عن تناول طعام مغصوب وهوموا طب على الرباد كاتنفر عن يتصاون عن الغيبة و يشهد بالزورلان (١٧) الشهادة بالزور أفش وأشد من الغيبة

التي هي اخبار عن كان الصدق فيمالخبر وهددا الاستمعادفى النفروس لابدل على أن ترك الغسية ليس بواحب وانه لواغتاب أوأ كللقمةمن حرام لمتزد بذلك عقوبته فكذلك ضرره في الا تخرة مسن معصديته أكثرمن ضرره من معصمة غسر مفاستغاله عن الاقل بالا كثرمستنكر فى العامد عمن حيث الله ترك الاكثر لامن حسث انه أتى بالاقل فنغصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب اللحام وترائ الفرس نفرت عنسه الطباع و برى مسمأ اذقد صدرمنه طلب اللعاموهو غيرمنكر ولكن المنكر تركد لطلب الفرس بطلب اللحام فاشتد الانكار علىه ابركه الاهم عادونه فكذلك حسمة الفاسق تستبعد من هـ ذاالوحه وهذالا بدل على أن حسبته من حث انها حسية مسأنكرة \* الثاني ان

والجواب) عن هذا (ان الحق قد يكون شنيعا) مستقبحا (وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع والمتمد الدليك دون نفرة الأوهام والحيالات فانا مقول قوله لهافى تلك الحالة لاتكشفى وجهك أواسترى وجهك (واحدأومباح أوحرام) لايخــ لومن أحــ دالثلاثة (فان قلتم انه واجب فهوالغرض) المطلوب (لان المكشف معصية والنهسي عن المعصية حق وأن قلتم انه مباح فا معنى قول مج ليس للفا سق الحسبة وان قلتم انه حرام فنقول كانهذا واجبا فنأين حرم باقدامه على الزنا ومن الغريب أن يصير الواجب حراما بسبب الحرام وامانفرة الطباع عنه واستنكارها فهولشيتين أحدهماانه ترك الاهم)أى أشده اهتماماله (واشتغل عاهومهم) فلذلك نفرت عنده الطباع (وكاأن الطباع تنفر عن ترك المهم الى مالا بعني) أى مالا بعتني به (فتنفرعن ترك الاهم والاشتغال بالمهم) وفرق بين المهم والاهم كاله فرق بين المهم و بين غير المهم (كاتنفر عن يتمرج عن تناول طعام مغصو بوهوموا طبعلى الربا) وفى نسخة على الزنا (وكاتنفر عن يتصاون عن الغيبة ) في اخوانه (ويشهد بالزور لان الشهادة بالزور أشدواً فحش من الغيبة التي هي اخبارين كان يصدق فيم الخبر وهذا الاسترعاد فى النفوس لايدل على ان ترك الغيبة ليس بواجب وانه لواغتاب رجلا (أوا كل لقمة من حرام لم تزديد الدعقوية فكذلك ضرره في الا تحرة من معصيته أ كثر من ضرره من معصمة غيره فاشتغاله بالاقلءن الاكثر مستنكر بالطبع من حيث المه ترك الاكثر لامن حيث اله أتى بالاقل فن سرق فرسه والجام فرسه فاشتغل بطلب اللجام وترك الفرس) ولم يطلبها (نفرت منه الطباع) وأنكرته (وبرى مسمأ) فى فعله (وقد صدر منه طلب اللحام وهوغ مر منكر ولكن المنكر تركه لطاب الفرس بطلب اللعام فاشتد الانكارعليه لتركه الاهم عادونه فكذلك حسبة الفاسق تستبعد من هدا الوجه وهذالايدل على ان حسبته من حيث انها حسبة مستنكرة \*الثاني ان الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ والنصحة (وتارة بالقهر ولا ينجع وعظ من لا يتعظ أولا) أى لا يذفع (ونعن نقول من علم أن قوله لا يقبل في الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ) اللساني (اذلافائدة في وعظه) ذلك (فالفسق مؤثر في اسقاط فائدة كلامه) أى لا يكون الكلامه فائدة مع وجود الفسيق (ثم اذا سقط فائدة كلامه سقط وجوب الكلام) فلم يكن واجباعليه (فأمااذا كأنت الحسبة بالمنع فالمرادمنه القهر وعمام القهر أن يكون بالفعل والجة جمعا واذا كان) المحتسب (فاسقافان قهر بالفعل فقدقهر بالحجة اذيتوجه عليه أن يقال فانت لم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهو رابا لجة وذلك لا يخرج الفعل عن كونه حقا كاأن من بذب الظالم) أى يدفعه (عن آ حاد المسلين و بهمل أباه )أى يتركه (وهومظاوم معهم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه للمسلم عن كونه حقا) في حد نفسه (فرج من هذا ان الفاسق السعليه الحسبة بالوعظ على من يعرف بفسقه لانه لا يتعظ ) أى لا ينجع فيد وعظه لما عرفه منه

(٣ - (اتحاف السادة المنقين) - سابع) الحسبة تارة تبكون بالنهبى بالوعظ و تارة بالقهر ولا ينجب وعظمن لا يتعظ أولا ونحن نقول من عسل أن قوله لا يقبل فى الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ اذلافائدة فى وعظه فالفسق بو ترفى اسقاط فائدة كلامه ثم اذا سقطت فائدة كلامه سقط وجو ب الكلام فاما اذا كانت الحسبة بالمنع فالرادمنه القهر وعام القهر أن يكون بالفعل والحجة جيعا واذا كان فاسقا فان قهر بالفعل فقد قهر بالحجة اذ يتوجه عليه أن يقاله فأنت لم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع تنفر الطباع كونه مقه ولا يخرج دفعه عن المسلم وبعمل أباه وهو مفاده معهدم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حقا فرح من هدا ان الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه لانه لا يتعظ

واذالم يكن عليه ذلك وعلمانه يفضى الى تطويل اللسان في عرضه بالانكار فنقول ايس له ذلك أيضافر جع الكلام الى ان أحد نوعى الاحتساب وهو الوعظى قد بطل لا الفسق وصارت العد اله مشروطة فيه و أما الحسبة القهرية فلايشترط فيهاذلك فلاحرج على الفاسق في اراقة الخور وكسر الملاهى وغيرها اذا قدروه في الانصاف والكشف في المسئلة وأما الاسمان التي استدلوا بما فهوا نكار عليهم من حيث تركهم المعروف لامن حيث أمرهم ولكن أمرهم دل على قوة علهم وعقاب العالم أشد لانه لاعذراله مع قوة عله وقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون المراد به الوعد الكاذب وقوله عزوجل و تنسون (١٨) أنف كم انكار من حيث انهم المن حيث انهم أمروا غيرهم ولكن ذكر

(واذالم يكن عليمه ذاك وعلم انه يفضى الى تطويل اللسان في عرضه بالانكار فنقول ليسله ذلك أيضا فرجع المكلام الحان أحدنوعي الاحتساب وهوالوعظى قديطل مالفسق وصارت العدالة مشروطة قيه وأماا السبة القهرية فلايشترط فهاذلك فلا عرعلى الفاسق فى اراقة اللوروكسر) آلات (الملاهى وغيرها اذاقدر) على ذلك (وهذاغاية الانصاف والكشف في)هذه (المسئلة) وليس وراء ذلك تحقيق (وأماالا مات التي استداوا بهافهي انكارعابهم منحيث تركهم المعروف لامن حيث أمرهم والكن أمرهمدل على قوة علهم وعقاب العالم أشد) لمانى الخبر ويل العاهل مرة والعالم سبع مرات (لانه لاعذراه مع قوّة عله وقوله تعالى لم تقولون مالاتفعاون المراديه الوعد الكاذب) بعد بلسانه أن يف عل شأ فلايفعل (وقوله تعالى وتنسون أنفسكم انكار )عليهم (منحيث انهم نسوا أنفسهم لامنحيث انهم أمرواغيرهم ولكن ذكر أمرااغيراستدلالا به على علهم وتأكيداللع عد علهم وقوله تعالى) في خطابه لعيسى عليه السلام (ياابن من مرعظ نفسك الحديث) الخ (هوفى الحسبة بالوعظ وقد سلناان وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه ممقوله فاستحى مني لأبدل على تحريم وعظ الغير بل معناه استعى منى فلا تترك الاهم وتشتغل بالمهم كما يقال احفظ أباك ثم جارك والافاستحى ففظ أبي هوالاهم وحفظ الجارهوالمهم (فان قيل فليخز للكافرالذي أن يحتسب على المسلم اذاراً مزنى لان قوله لاتزنى حق فى نفسه فعمال أن يكون حراما بل ينبغي أن يكون مباحا أو واجباقلنا ) في الجواب عنه (المكافر انمنع السلم بفعله فهو تسليط عليه فينعه من حيث اله تسليط عليه وماجعل الله للكافر بن على المؤمنين سبيلاً أى بالتساط عليه (وأما مجردة وله لاتون) أيها المسلم (فليس بحرم علمه من حيث الهنه عن الزناولكن من حيث اله اطهار دالة الاحتكام على المسلم وفيه اذلال المعتكم عليه والفاسق يستحق الاذلالولكن لامن المكافر الذي هوأولى بالذل منه ) لكفره (فهذا وجه منعناا ياه من الحسبة والافلسنا نقولان المكافر يعاقب بسبب قوله لا ترن ) مامسلم (من حيث انه مهى بل نقول اذالم يقل لا تزن بعاقب انرأينا خطاب الكفار مفروع الدين) وهي مسئلة مشهورة في الاصول وقد أشرفا الهافى كاب الحلال والحرام (وفيه نظر استوفيناه في الفقهات) أي الكتب المصنفة في الفقه (ولايليق) تطو يله (بغرضنا الاتنالشرط الرابع كونه مأذونامن جهية الامام والوالى) من طرفه (فقد شرط قوم هدناالشرط ولم يثبتواللا تحاد من الرحية الحسبة وهذا الاشتراط فاسدلان الا يات القرآنية والاخبار )النبوية (التيرويناها) منهاماتقدم ومنهاماسيأتي (تدل) بظاهرها (على ان كل من رأى منكر افسكت عنه عصى الله عزو جل أينمار آه وكيفمار آه على) وجه (العموم) والشمول (فالتخصيص بشرط التفويض من الامام) له (تحكم لاأصله والعبان) طائفة (الروافض) قد (زادواعلى هذا فقالوا الايجوز الامر بالمعروف مالم يخرج الامام المعصوم وهوالامام الحق عندهم و يعنون به المهدى المنتظر

أمر الغيراستدلالانه على علهم وتأكدا العجة علمهم وقوله باابن مرمعظ نفسلاا الحديثهوفي الحسمة بالوعظ وقدسلنا أن وعظ الفاسق ساقط الحدوى عندمن بعرف فسقه ثمقوله فاستعيمني لابدل على تعدر م وعظ الغير ل معناه استعىمنى فلاتترك الاهم وتشتغل بالمهم كإقال احفظ أباك مُحارِكُ والا فاستحى فان قبل فاحتز للمكافر الذمي أن معتسب على المسلم اذاراه ونيلان قوله لا ترنحقف نفسمه فمعال أنيكون حراما علمه بل سنعيأن تكون مماحاأو واحما قلنا الكافر انمنع المسلم بفعله فهوتساط عليه فينع من حاث انه تسلط وماجعل الله للكافر سعلى الومنين سيدلا وأمامحر دقوله لاتزن فليس بمعرم علىه من حدث اله نه دى عن الزناولكن من حيثانه اظهاردالة الاحتكام على المسلم وفعه اذلال المتدكم

على والفاسق يستحق الاذلال ولكن لامن الكافر الذي هو أولى بالذل منه فهذا و جه منعنا اياه من الحسبة والافلسنانقول وقد ان الكافر يعاقب بسبب قوله لا ترن من حيث انه منه من النه اذالم يقل لا ترن يعاقب عليه ان رأ يناخطاب الكافر بفروع الدين وفيسه نظر استوفيناه في الفقه مات ولا يلتى بغرضنا الا تنه (الشرط الرابع) كونه مأذونا من جهة الامام والوالي فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يشتو اللا حادمن الرعمة الحسبة وهذا الاشتراط فاسدفان الا آن والاخبار التي أوردنا ها تدل على ان كل من رأى منكر افسكت عليه عصى اذ يعب من الامام تحكم لاأصل له والعب أن الروافس وادواعلى هذا فقالوا لا يحوز الامر ما اعرف ما لم يخرج الامام المعصوم وهو الامام الحق عندهم

وهولاء أخس رتبة من أن يكاموا بل جواجم ان يقال الهم اذاعاؤا الى القضاة طالبين لحقوقهم فى دمام مواموالهم ان انصرتكم أم بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدى من ظلكم نهى عن المنكروطلبكم لحقكم من جاة المعروف وماهذا زمان النهى عن الظاروطلب الحقوق لان الامام الحق بعد لم يخرج فان قبل فى الامر بالمعروف اثبات سلطنة وولاية واحتكام على الحكوم عليه واذلك لم يثبت الكافر على المسلم مع كونه حقا فين من أن لا يشت لا حاد الرعمة الابتقوين من الوالى وصاحب الامر فنقول اما السكافر فمنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذاب ل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم وأما العاد المسلمين (١٩) في ستحقون هذا العز بالدين والمعرفة وما

فيسهمن عسر السلطنة والاحتكام لايعوج الى تفويض كعسر التعلم والتعريف اذلاخ لف فىأن تعسر يفالتحريم والاعابلن هو حاهل ومقدم على المنكر يعهدله لايحتاج الىاذن الوالى وفعه عز الارشاد وعلى المعرف ذلالتعهل وذلك مكفى فمه مجردالدين وكذلك النهي وشرح القول في هدداأن الحسبة لهاخس مراتب كاسأتى أولهاالتعريف والثانى الوعظ بالكادم اللطف والثالث السب والتعشف ولست أعدى بالسب الفعش بلأن يقول باحاهمل باأحق ألاتخاف الله وما يحرى هـ ذا المحرى والرابع المنع بالقهر بطريق الماشرة ككسرالملاهي واراقية الجرو الحتطاف الثوب الحر ومن لابسه واستلابالثوبالغصوب منه و ردهعلى صاحبه والخامس التخرويدف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرباله حتى عتنع عماهو علمه كالواظب على الغيبة

وقد شرطوا العصمة للائمة الاثني عشر وحعلوا اجاع آل البيت حجة كاهومذ كورفي كتب الاصول في عدالا جماع (وهؤلاء أخس رتبة من أن يكاموا) أي يخاطموا (بلجواجم أن يقال الهم اذاجاؤا الى القضاة طالبين لحقوقهم فى دمائهم وأموالهم ان نصرتكم أمر بالعروف واستفراح حقوقكم من أيدى من ظلكم م يعن المنكر وطلبكم لحقكم من جلة العروف وماهذا زمان النهيعن الظلم وطلب الحقوق لان الامام الحق بعدلم يخرج) وأنتم تنتظرونه ماصروا حتى يخرج (فان قبل الامر بالمعروف المبان سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ولذلك لم يثبت الكافر على المسلم مع كويه حقافينبغي أن لايثبت لاحد الرعبة الابتفويض من الوالى وصاحب الامر) وهو الطاوب (فنقول) في الجواب (أما الكافر فمنوع لمافسهمن السلطنة وعزالاحتكام والكافرذليل فلايستحق أن ينال عزالتحكم على المسلم وأماآ حاد المسلين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة ومافيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحو جالى تفويض)من وال (كعزالتعليم والتعريف اذلاخ الاف في أن تعريف التحريم والا يجاب لن هو جاهل) عن الذكر (ومقدم على المنكر عهله لا يحتاج الى اذن الوالى وفيه عز الارشادو على المعرف ذل التجهيل وذلك يكفي فيه مجردالدين فكذلك النهسى) يقاس عليه (وشرح القول في هذا ان فعل الحسبة له خس مراتب كا سأتى بيانه الاولاالتعريف) بأن بعرف من كانجاهلا (والثانية الوعظ) والنصم (بالكلام اللطيف) اللين (والثالثة السب والتعنيف ولست أعنى بالسب الفعش) في القول (بل) يكفيه (أن يقول) له (باحاهل باأحق) بالمدد (ألاتخاف من الله عز و حسل وما يحرى هددا المجرى والرابعة المنع بالقهر بُطُريق الماشرة ) بالف عل ككسر ) آلات (الملاهى واراقة الجر ) على الارض (واختطاف الثوب الحرور من لابسه) وازالته عنه (واستلاب الشي المغصوب منه ورده على صاحبه والحامسة التخويف) والتعذُّر (والتهذيد بالضرب) بأن يقول لا ضربنك أولا وجعنك ضربا (أو عباشرة الضربله حتى عتنع عاهو عليه) من المنكر (كالمواضع لى الغيبة والقذف) في المحصنات (فان سلت) أي نزع وفى بعض النسخ سلب بالباء الوحدة (اسانه غيريمكن ولكن يحمل على اختمار السكوت بالضرب وهددا قديعوج الى استعانة) بالغير (وجمع أعوان من الجانبين وينجرالي) خصام و (قتال وسائر المراتب لا يخفي وجه استغنائها عن اذن الامام الاالمرتبة الخامسة) المذكورة (فان فيها نظراً سبأتي) بيانه (اما التعريف والوعظ فكيف بحتاج الحاذن الامام) الماتقدم بيانه (وأما التجهيل والتحميق والنسبة الى الفسق وقلة الخوف) والمبالاة (من الله تعالى وما يجرى خارى ذلك فهو كالم صدق والصدق مستحق بل أفضل الدرجان كلة حقعند امام جائر كاوردفى الحديث سير الىمارواه أبوسعيد الخدري مرفوعا أفضل الجهاد كلة حقعند امام مائر أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماحه وقال الترمذي حديث حسن قاله العراق قلت وقدر واه كذلك أحدوا بن ماجه أيضاو الطبراني في الكبير والبيهق في الشعب من حديث أي أمامة ورواه أحداً يضا والنسائي والبهق أيضا من حديث طارق بن شهاب (فاذا باز الحريج على الامام على مراغمته ) أى رغماعلى أنفه (فكيف يحتاج الى اذنه) وتفو يضه (وكذلك كسر)

والقذف فانسلب لسانه غير بمكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج الى استعانة و جمع أعوان من الجانبين و يحر ذلك الى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه است عنائها عن اذن الامام الاالمرتبة الحامسة فان فها نظر استأنى أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج الى اذن الامام وأما التحميل والتحميق والنسبة الى الفسق وقلة الخوف من الله وما يحرى مجراه فه وكلام صدق والصدف مستحق بل أفضل الدر جان كلة حق عند امام جائر كاوردفى الحديث فاذا جازا لحم على الإمام على مراغت و كميف يحتاج الى اذنه وكذلك كرسر

الملاهى واراقة الجورفانه تعاطى ما دغرف كونه حقامن غير أجمهاد فلم يفتقر الى الامام وأماجه عالاعوان وشهر الاسلحة فذلك قد يجرالى فتنة عامة ففيه نظر سيأتى واستمرارعادات السلف على الحسبة على الوفاة فأطع باجهاعهم على الاستغناء عن التفويض بل كل من أمر بعبوف فان كان الوالى واضيابه فذاك وان كان ساخطاله فسعنطمله منكر بعب الانكارعليه فكيف يحتاج الى اذنه فى الانكارعليه و يدل على ذلك عادة السلف فى الانكار على الائمة كاروى (٠٠) ان مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له و حل انحا الحطبة بعد الصلاة فقال

آلات (الملاهي واراقة الجور مما يعرف كونه حقامن غير اجتهاد فلم يفنقر الحالامام) أى اذنه (فاما جمع الأعوان وشهر الاسلحة فذلك قد ينجر الى فتنة عامة ففيه نظر سيأتى بيانه (واستمر أرعادات السلف على الحسبة على الولاة) والاتمة (فاطع باجاعهم على الاستغناء عن التفويض) والاذن (بل كل من أمر بمعروف فانكان الوالى راضيابه قذاك وانكان ساخطاله فسغطه له منكر بحب الانكار عليه فكيف عتاج الى اذنة في الانكارعليه و بدل على ذلك عادة السلف في الانكار على الاعة ) في عصرهم ( كاروى أن مروان بنالحكم) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الاموى القرشي رابع خلفائهم قام بالامرسنة أر بع وستين فبقى أربعة أشهر ومات عم تولى بعده عبدالله بن الزبير بمكة (خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل اعلا الحطبة بعد الصلاة فقال سروان ترك ذلك باأ بافلان فقال أبوسعيد) الحدرى رضى الله عنه وكان حاضرا هناك (اماهذا) الرجل (فقدقضي ماعليه) من الحق (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فلينكره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب وذلك أضعف الاعمان) رواه الطيالسي وأحد وعبدبن حيد ومسلم وأبوداود والترمذي وحسنه وابنماجه وابن حبان وقد تقدم قريبا (فلقد كانوا فهموامن هذه العمومات دخول السلاطين تحته فكيف يحتاج الى اذنهمور وىأن المهدى محدن عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس ( لماقدم مكة ) في أيام خلافته ( لبث ماشاءالله فلما أخذ في الطواف نعى الناس) أي طردهم (عن البيت فوتب عبد الله بن مرزوق) وفي بعض النسخ مسر وقوهومن موالى بني العباس (فلبيه بردائه) أى جعله فى عنقه (م) جعهو (هزه وقالله انظرماتصنع من جعلان مذا البيت أحق عن أماه من البعد) أوالقرب قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد (حتى اذاصار عنده حلت بينه و بينه من جعل النهد افتطر) المهدى (في وجهه وكان يعرفه لانه من موالهم فقال أعبدالله بنمرزوق قال نعم فاخذ)فى الحال (في عبه الى بغداد فكره أن يعاقبه عقو به يشنع بهاعليه في العامة ) فتذكره قلو بهم ( فعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب) و يخدمها (وضموا البه فرساعضوضا) تعضمن قربها (سي الخلق المعقرة الفرس) فيكفى المؤنة (فلين الله الفرس المذكور) أى ذلامله (قال عصيره الى بيت وأخذ المهدى المفتاح عنده فاذا هوقد خرج بعد ثلاث الى البستان يأكل البقل فاوذنبه )أى اعلمه (الهدى فقال من أخرجك فقال الذى حبسنى قال فضيم المهدى وصاح وقال ماأخاف شيأ الاأن أفتلك كذافى بعض النسخ وفى أخرى بعذف الاوفى بعضها وقال اماتخاف ان أقتلك (فرفع عبد الله البه رأسه بنحك وهو يقول أو كنت قلك حيانا أومونا) أى لكنت تفعل ذلك (فمازال معبوساحتی مات المهدى غرخاواعنه) أى تركوه (فرجع الى مكة قال وكان قد جعل على نفسه نذرا أن خلصه الله من أبديهم أن ينحرما له بدنة ) أى نافة (فكان بعمل في ذلك حتى نحرها) و وفي بذره أخرجه ابن أبي الدنيا في أخبار الحلفاء (وروى عن حمان بن عبدالله) هكذا في النسخ بكسر الحاء المهملة وفقع الماءالموحدة المشددة وفى بعضها بفتح الحاء وتشديد المعتبية فال الذهبي فى الدوان حيان بن عبدالله أبو حبلة الدارى قال الفلاس كذاب (فال تنزه هر ون الرشيد بالدوين) كاميراسم موضع مننزه بالعراق

لهمر وان ترك ذلك بافلات فقال أبوسعيد أماهذا فقد قضى ماءليه قاللنارسول الله صلى الله علمه وسلم من رأى منكم منكرا فلسكره بده فات لم ستطع فيلسانه فأنام يستطع فبقابه وذلك أضعف الاعمان فلقد كانوا فهموامن هذه العمومات دخول السلاطين تعتها فكسف عتاج الىاذن \_م وروى ان المهدى لماقدم مكةلث باماشاءالله فلا أخدني الطواف نحى الناس عن البيت فوثب عبدالله بنمر وق فلسه ودائه عُهره وقالله انظر ماتصنع من حعلانهذا البيت أحق عن أتاهمن المعد حتى اذاصارعنده حلت بينه وبينه وقدقال الله تعالى سواء العاكف فيم والبادمن حعلان هذافنظر فىوحهه وكان يعرفه لانه من موالم-م فقال اعبدالله بنمرزوق قالنع فاخذ فيء به الى بغداد فكروأن بعاقبه عقو به دشدنع ماعليه في العامة فعله في اصطبل

ومع مرجل من بني هاشم وهو سليمان بن أبي جعنم وقعالله هرون قد كانت للناحارية تغنى فتحسن فينام اقال فاءن فغنت فلم محملا غناءها فقال لهاما أنك فقالت ليس هداء ودى فقال الغادم حثنا بعودها قال فحاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى فقال الطريق باشيخ فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخذه من الخادم فضرب به الارض فأخذه الخادم وذهب به الى صاحب الربع فقال احتفظ مذافاته طلبة أمير المؤمني فقال له اسمع ما أقول المنتم دخل على هرون أمير المؤمني نقال له صاحب الربع ليس بغداداً عبد من هذاف كمف بكون طلبة أمير المؤمني فقال له اسمع ما أقول المنتم دخل على هرون فقال النه مرون على شيخ يلقط النوى فقلت له الطريق فرفع وأسمه فرأى العود فأخذه فضرب به الارض ف كسره فاستشاط هرون وغضب واحرن عيناه فقال له سلمان بن أبي جعفر ما هذا الغضب باأمير المؤمنين ابعث الى صاحب (١٦) الربع بضرب عنقه و برى به في الدحلة واحرن عيناه فقال له سلمان بن أبي جعفر ما هذا الغضب باأمير المؤمنين ابعث الى صاحب (١٦) الربع بضرب عنقه و برى به في الدحلة

فقال لا وليكن نبعث اليه ونناظره أولا فاعالرسول فقال أحب أميرا اؤمنين فقال نع قال اركب قاللا فاء عشى حتى وقف على باب القصر فقال لهرون قدحاء الشيخ فقال للندماء أىشي ترون نرفع ماقدامنامن المنكر حيى يدخلهذا الشيخ أونقوم الى مجلس آخرلس فعهمنكر فقالوا له نقوم الى مجلس آخرليس فيه مذكر أصلح فقاموا الى مجلس ليس فيسهمنكرغ أمر بالشيخ فأدخل وفى كمه الكس الذي فيه النوي فقال له الحادم أخرج هذا من كل وادخل على أمير الومنين فقال من هدا عشائى اللملة قال تعين نعشمك قال لاحاحة لى ف عشائك فقال هرون للعادم أىشى تر مدمنه قالف كسه نوى قلتله اطرحه وادخل على أميرالمؤمنين فقال دعه لانطرحه قال

وفى نسخة بغير نون وفى أخرى بالدومتين مثنى دومة (ومعه رجل من بنى هاشم وهو سلم أن بن أبي جعمة ) يكنى أباأبوب وهوفى النسب عم هرون (فقال)له (هرون قد كانت للنجارية تغنى فتحسن فنابها فال فاءت فغنت فلم معمد غناءها فقال مأشأ نك فقالت ايس هدنا عودى فقال للخادم حئنا بعودها قال فحاء بالعود فوافق) الحادم (شيخا يلقط النوى) من الارض (فقال) الحادم (الطريق ياشيخ ) أى نح عن العاربق (فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخده فضرب به الارض) فانكسر (فأخده الخادم فذهب به الى صاحب الربع) أى المنزل (فقال احتفظ مهذا فانه طلمة أمير الومنين) أى مطاويه (فقال له صاحب الربع ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة أمير الوَّمني فقال له هوماأقول لك فدخل على هرون فقال الى مروت على شيخ ياقط النوى فقلتله الطريق فرفع وأسه فرأى العود فضرببه الارض فاستشاط هر ونوغض واحرت عيناه فقالله سلمان بن أبى جعفر ماهدا الغضب ياأمبرا لمؤمنين ابعث الى صاحب الربع يضربه عنقه وبرى به فى الدجلة فقال الاولكن نبعث المه نناظر . أولا) أى فان رأيناه على الحق لم نقتل ( فاء الرسول فقال أجب أمير المؤمنين فقال نع قال اركب قاللافاء عشى حتى وقف على باب القصر فقيل لهرون قد جاء الشيخ فقال للندماء أى شئ ترون نوفع ماقدامنامن المنكر حتى يدخل الشيخ أونقوم الى يجلس ليس فيه منكر فقالوا بل نقوم الى مجلس ليس فيه منكر أصلح فقاموا الى مجلس آخرتم أمر بالشيخ فأدخل وفى كمالكيس الذى فيه النوى فقالله اللاادم أخرج هذآ وادخل على أميرا لمؤمنين فالمن هداعشائ الليلة انشاء الته تعالى فالنحن نعشمك فال لاحاجــة لى في عشائك فقال هرون له أي شئ تريدمنه قال في كه نوى قلت له اطرحــه وادخل على أمبر المؤمنين فقالدعه لايطرحه فالفدخل فسلم وجلس فقالله هرون باشيخ ماجلك على ماصنعت فالوأى شي صنعت و جعمل هر ون يستمي أن يقول كسرتعودى أى استحداء من اضافة العوداليه وكان عَكَمْهُ أَن يَقُولُلاى شَيَّ كَسِرت عُودامِ أَهُ أُوعُود فلانة أُوعُود جَاعة (فلما أكثر عليه فالداني معت أماك وأجدادك يقرؤن هده الاية على المنبران الله يأمر بالعدل والاحسان وا يتاءذى القربي وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي ورأيت منكرافغيرته قال فغيره فوالله مافال الاهذا) لانه غلبت عليه هيمة الحق فلم ينطق الا يغير وهذه كرامة الشيخ المذكوروأمر بخروجه (فلماخرج أعطى لرجل بدرة) أى صرة فيها دراهم (فقال اتب ع الشيخ فان رأيته يقول قات لامير الومنين) كذا (وقال لى) كذا (فلا تعطه شيأ وان رأيته لم يكام أحدافا عطه البدرة فلاح جمن القصراذاهو بنواة في الارض قدغاصت فعل بعالجها) حتى أخرجها (ولم يكام أحدافقالله يقول الدأميرا اؤمنين خدهذه البدرة قال قل لاميرا لمؤمنين مردها من حيث أخذها و يروى) في هذه القصة (انه أقبل بعد فراغهمن كالامه على نواة بعالج قلعها من الأرض

فدخل وسلم وجلس فقالله هرون باشيخ ما حلك على ماصنعت قال وأى شئ صنعت وجعل هرون يستعي أن يقول كسرت عودى فلا أكثر عليه من المعشاء عليه من المعشاء عليه عنه المعشاء عليه المنافع ا

وهو يقول

أرى الدنيا لمنهى فى بديه \* هموما كلماك برت لديه تهدين المكرمين لها بصغر \* وتكرم كلمن هانت عليه اذا استغنيت عن شئ فدعه \* وخدما أنت محتاج المده

قال أبونعيم في الحلية حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا مجدبن عران حدثنا أبوحاتم عن عروبن خالد معت مسلم بن معون الخواص يقول

أرى الدنيالن هى فى بديه \* عددا با كلاك ترت لديه \* مهن المكرمين لهابصغر وتمكرم كل من هانت عليه \* فدع عنك الفضول تعش حيدا \* وخذما كنت محتاجااليه (وعن سفيان) بن معيد (الثورى رحمالله تعالى قال ج المهدى محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي (في سُنة ست وستين ومائة) من الهجرة قال العراقي هذا ليس بصيح فان الثوري توفي سنة احدى وستين اه قلت وهوكاقال فني طبقات ابن سعد واجتمعوا على أنه أى سفيان توفى بالبصرة سسنة احدى وسنين وماثة (فرأيته برى جرة العقبة والناس يخبطون) أى بضربون (عيناوشمالا بالسياط) ليتسع الحلو يتمكن من الرمى (فوقفت وقلت باحسن الوجه حدثناة بمن بن ما بل) الحبشي أبو عمر ان المكي نزيل عسقلان مولى أبى بكرالصديق قال الفضل بنموسي قال لى سفيان الثورى بافضل هلك فى لقاء أبي عمران فاله ثقة فلقينه فاذاحبشي طوال ذومشافرمكفوف وقال ابن معين شيخ ثقة وقال عباس الدوري كان شيخا عابدافا ضلا يحدث عنه بزهد وفضل وقال النسائى لابأسبه وقال يعقوب بنشيبة صدوق الى الضعف ماهو وقال الدارقطني ليس بالقوى خالف الناس ولولم يكن الاحديث التشهدوخ الفه الليث بن سعد وعروبن الحرث وزكريا بن خالد عن أبي الزبير وقال ابن عدى وأرجوان أحاديثه لابأس بماصالحة روى له المفارى متابعة والترمذى والنساق وابن ماجه (عن قدامة بن عبدالله) بن عاربن معاوية العامرى (الكلابي) يكني أباعبد الله صحابي شهد حجة الوداع وله رواية قايلة وكان بنجدروي له الترمذي والنسائي وأبن ماجه (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجرة بوم النحر على جهل لاضرب ولاطرد ولا جلد ولااليك اليك) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه إه (وهاأنت يخبط الناس بين بديك بمناوشمالا فقال)المهدى (لرجل من هـذا فقال) هو (سفيان الثورى فقال لسفيان لو كان المنصور) يعني أباه أباجعفر حيا (مااحثملات على هذا فقلت لوأخبرك المنصور بمالتي) من الله (القصرت عاأنت فيه قال فقيل له انه قال النياحسن الوجه ولم يقل النيائمير الومنين فقال اطلبوه فطلب سفيان فاختنى كهكذا أورد المصنف هذه القصة تبعالغيره وقدعرفت أن سفيان توفى قبل هذه المدة بخمس سنوات ولكن ثبت انه اختفى من المهدى حين طلبه وانه كان ذلك بسبب أمره بالمعروف عليه فقدأخرج أبونعيم فالحلية بسنده الى الحسن بنشج عاعقال قال أبونعيم قدم الهدى مكةو مفيان الثورى بها فدعاه فقالله سفيان احذرهذا كاتباكان عنبه قال وقالله سفيات اتق الله واعلم انعر من الخطاب ج فانفق سنة عشردينارا قال وحدثه عديث أعن فقال حدثني أبوعمران ولميذ كرأعن فقبل كيف لم يذكرأين فال لعله يدعى فيفزع الرحل قلت فبان بهذا ان للقصة المذكورة أصلاوا غيا الغلط حامين الناريخ وكانت نولية المهدى سنة ثمان وخسين فلعل حقه سنة ستين فتأمل ذلك وأخرج أبونعيم أيضامن طريق سفيان بن عيينة قال قال سفيان الثورى دخلت على المهدى فرأيت ماقدهما والمعيج فقلت ماهذا ججمر ابن الخطاب فانفق ستقعشر دينارا ومن طريق الفريابي عن سفيان الثورى قالدخلت على الهدى فقلت بلغنى انعر بن الحطاب أنفق في جدائني عشر دينارا وأنت فيماأنت فيه مغضب وقال تريدأن أكون في مثل الذى أنت فيه قال قلت فان لم تمكن في مثل الذى أنا فيه فغي دون ما أنت فيه ومن طريق أبي أحد الزبيرى فال كنت بمسجد الخيف مع سفيان الشورى والمنادى ينادى من جاء بسفيان فله عشرة آلاف ومن طريق

وهو بقول أرى الدنسالن هي في بديه هموما كلاكثرتاديه تهن المكرمين لها بصغر وتكرم كلمن هانتعليه اذااستغنىت عن شي فدعه وخذماأنت معتاج المه وعن سفان الثورى حه الله قال ج المدى في سنة ست وستين ومائة فرأيته ويجرة العقمة والناس تغبطون عمنا وشمالا بالسماط فوقفت فقلت باحسن الوجهد تناأعن عنوائل عنقدامة بن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجي الجرة نوم النعر على جل لاضم بولا طردولا -لدولا المك المك وهاأنت مخبط الناس بن مديك عينا وشمالا فقال لرجل منهذا قال سفدان الثورى فقال السفانلو كانالنصور مااحتملاعلي هذافقال لوأخرك المنصور عالق لقصرت عاأنت فيه قال فقيل له انه قال ال ياحسن الوجه ولم يقل لك باأمير المؤمنين فقال اطلبوه فطلب سفيان فاختنى وقدروى عن المأمون انه بلغه أن و جلا محتسبا عشى فى الناس وأمرهم بالعروف و ينهاهم عن المنكر ولم يكن مأمور امن عنده بذلك فامر بأن يدخل عليه فلما صاربين يديه قال له انه بلغنى الله أن يتنفسك أهلا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من غير أن نأمرك وكان المأمون بالساعلى كرسي ينظر فى كأب أوقصة فاغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به فقال له المحتسب ارفع قدمك عن أسماء الله تعلى عمق الماشت فلم يفهم فقال امارفعت أواذنت تعلى عمق الماشت فلم يفهم فقال امارفعت أواذنت

لىحتى أرفع فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكماب فأخلف وقبله وتحلثم عاد وقال لم تأمر بالمعروف وقد حعل ألله ذلك الساأهل المتونعن الذين فالمالله تعالى فهم الذين أن مكاهم فىالارض أقاموا الصلاة وآتواالزكاة وأمروا بالعروف ونهواعن المنكر تقال صدقت باأمير المؤمنين أنت كاوصفت نفسك من السلطان والتمكن غيرأنا اعوانك وأولياؤك فيه ولا سَكرذلك الامن حهل كال الله تعالى وسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والمومنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف الاته وقالرسول اللهصلي الله علمه وسلم المؤمن المؤمن كالبنمان بشديعضه بعضاوقد مكنت فىالارض وهذا كاب الله وسنةرسوله فان انقدت لهما شكرت لن أعانك لحرمة اوان استكبرت عنهما ولمتنقد الزمك منهمافات الذي المه أمرك وسده عزك وذلك قد شرطأنه لانضم من أحسن عملافقل الاتن

ابنمهدى عن سفيان قال طلبت أيام الهدى فهربت فاتيت الين فكنت أنزل في حى عُمد كر باق القصة ومن طريق محد بن مسعود عن سفيان قال أدخلت على المهدى بني فلا اسلت عليه بالامرة قال لى أيها الرجل طلبناك فاعز تناوا لحديته الذيجاء بك فارفع البناحاجتك فقلت قدملا تالارض ظلاو جورا فاتق الله وايكن منك فى ذلك غبر قال فطأ طأرأسه ثمر فعه وقال ارفع اليناحاجتك قال قلت أبناء المهاجرين ومن معهم باحسان بالباب فاتق الله وتوصل البهم حقوقهم فال فطأ طأرأسه فقال أيهاالرجل ارفع الينا حاجتك فلت وماأرفع حدثني اسمعيل من أى خالد قال ج عمر من الخطاب رضي الله عنسه فقال الحاربه كم أَنفَقَتْ قَالَ بضعة عَشْرِد يِنار او أَرى ههناأ مو والانطبقها الجيال (وقدروى عن المأمون) عبد الله بن هر ون العباسى (اله بلغه أن و جلائحتسباعشى فى الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرولم يكن مأمو رامن عنده بذلك فأمر بان يدخل عليه فلماصار بين يديه قالله انه بلغني انكرا يت نفسك أهلا للامر بالمعروف والنهبى عن المذكر من غير أن نأمرا وكان المأمون الساعلى كرسى ينظر في كتاب أوقصة) وفعت المده (فأغفله) أى الكتاب الذي كان ينظرفيه (فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر فقال) ذلك الرجل (المحتسب ارفع قدمل عن اسم الله تعالى م قلماشت) أن تقول (فلم يفهم ما للمون مراده) لكونه كان غافلا (فقالماذا تقول حق أعاده تسلانا فلم يفهم مراده (فقال المارفعت) اسم الله تعالى (أوأذنت لى حيى أرفع فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخدده فقرله) احد تراماله ( وخيل) من ذلك (غماد) الى المكلام (وقال لم تأمر بالمعروف وقد حمل الله ذلك المنا أهل الستونعن الَّذِين قال الله تعالى فيهم) في كتابه العز بز (الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآ تواالز كاة وأمروا بالمعر وف وخ واعن المنكر فقال) الرجل (صدقت اأميرا اؤمنين أنت كاوصف نفسك من السلطان والممكن) في الارض بالحلافة (غير أنا أعوانك) أى أنصارك (وأولياؤك فيه لايذ كرذلك الامن جهل كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ) في كتأبه العزيز (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر الآية وقالىرسول الله صلى الله علىموسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) قال العراقى متفق عليه من حديث أبي موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصعبة (وقدمكنت في الارض وهذا كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فان انقرت لهماشكرت لن أعانك) عليما (الحرمة ما وان استكبرت عنهما ولم تنقد لما ألزمك منهما فان الذي المسمأمان وبده عزل وذلك) وهوالله جل جلاله (قد شرطانه لانضم أحرمن أحسن علافقل الآنماشنت فأعب المأمون كالمه)ورضي له (وسربه وقالمثلا يجوزله أن يأمر بالمعروف)ويني عن المنكر (فامض على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا) واذننا (فاحتمر الرجل على ذلك فقي سيان هذه الخيكايات بيان الدليل على الاستغناء عن الاذن) عن له ولاية أمر (فان قلت أفته تولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والتلمد على الاستاذ والرعبة على الوالى مطلقا كماشت الوالد على الواد والسيدعلى العبدوالزوج على الزوجة والاستاذعلى التليذوالسلطان على الرعبة أوبينهما فرق فاعلم ان الذي نراه الله يثبت أصل الولاية ولكن بينهما فرق في التفصيل ولنفرض ذاك في الواد مع الوالد

ماشئت فاعب الأون كلامهوسريه وقال مثلان بحوزله أن يأم بالمعروف فامض على ما كنت عليه بأم ناوى رأينا فاستمر الرجل على ذلك فقي سياق هذه الحكايات بدان الدليل على الاستغناء عن الاذن فان قبل أفتثبت ولاية الحسبة الولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على الزوجة على الزوجة والاستاذ على التليذ والسلطان على الرعبة أو بينه ما فرق فاعلم أن الذى تراه انه يثبت أصل الولاية ولكن بينه ما فرق في التفصيل ولنفرض ذاك في الولد مع الوالد

فنقول قدر تبناللحسد بة خس مراتب والولدا لحسبة بالزئيتين الاوليين وهما النعريف ثم الوعظ والنصخ باللطف ولبس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بباشرة الضرب وهما الرئيتان الاخريان وهل له الحسبة بالرئية الثالثة حيث تؤدى الى أذى الوالدوسفط مهذا فيه نظر وهو بأن يكسر مثلا عوده و يريق خره و يحل الليوط عن ثباية النسوجة من الحرير و ردالى الملال ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أوسرقه أو أخذه عن (٢٤) ادرار رزق من ضريبة المسلمين اذا كان صاحبه معينا و يبطل الصور المنقوشة على حيطانه

فنقول قدرتبنا) فيماسبق (الحسبة خسمراتب والولدا لحسبة بالرتبتين الاوليين وهوالتعريف ثم الوعظ والنصح بالاطف) ولين القول (وليسله المسمة بالسب والتعنيف والتهديد) والرحر (ولا عباشرة الضرب) بالفعل (وهماالرتبنان الاخربان وهله الحسبة بالرتبة الخامسة حدث بؤدى الى أذى الوالد وسخطه عليه (هذا فيه نظر )وو جه النظر انرضا الوالد مطاوب على كل حال فهل يقدم على الاحتساب والاحتساب أنضا مأمو ربه فهل بقدم علمه ولوأدى ذاك السخط فصار الامر ملتساغرين مايه بتأذى و يسخط فقال (وهو بان يكسرمثلاعوده) الذي نضرب به الغناء (و يربق خره و يحل الليوط من شابه المنسوحةمن الحريرو برد الى الملاك ما عده في بيته ) وتحت حورته (من المال الحرام الذي غصبه ) من انسان (أوسرقه) من حرزمشله (أوأخذه عن ادرار ورزق من ضريبة المسلين اذا كانصاحبه معينا) لامجهولا(أو يبطلالصورالنقوشة علىحيطانه والمنقورةفىخشب بيتهويكسرأواني الذهب والفضةفان فعله في هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب علاف الضرب) باليد (والسب) باللسان (ولكن الوالديداذي به ويسخط بسببه الاأن فعل الولدذلك (حق وسخط الاب منشؤه حب الباطل والحرام والاطهرف القياس أنه يثبت للوالد ذلك بل يلزمه ان يفعل ذلك) وهوأ قيس القولين (ولا يبعد أن ينظر فيه الحقيم المنكر والى مقدار الاذى والسخط) فأن كلامنهما يختلف قلة وكثرة وخفة وثقلا (فان كان المنكرفا حشاو سخطه عليه قريبا كاراقة خرمن لانشتد غضبه فذلك ظاهرفان كان المنكرقر يبأوالسخط شديدا كالوكانت لهآنية من الورأو زجاج على صورة حوان وفي كسرها خسران مال كثير فهذا عاشتد فيه الغض وليس تعرى هدده المعصية مجرى الجروغييره فهذا كله محال النظر) أي محل جولان النظرفيه (فان قبل ومن أمن قلتم ليسله) أى الولد (الحسبة بالتعنيف والضرب والارهاف الى ترك الباطل والامر بالمعروف فى الكماب والسنةوردعاما) أى بصيغة العموم (من غير تخصيص) لشخص دون شخص ( وأما النه ي عن التأفيف والايذاء) في قوله تعمالي ولا تقل لهما أف وقوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (فقدوردوهو) مسلم لكنه (خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات) فلا يقاس ذلك على هدذا (فنقول قد وردفي حقى الاب على الحصوص مانوجب الاستناء في العدموم اذلاخ الف بين العلياء (في ان الجلادليس له أن يقتل أباه حدا) وفي نسخة بالزنا (ولاأن بباثرا قامة الحد عليه بل لا بباشر قتل أبيه المكافر بل لوقطع بده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذبه في مقابلة ) كل ذلك الهدية الاب (وقدورد في ذلك أخمار وثات بعضها بالاجماع) قال العراق لم أجدفيه الاحدديث لايقاد الوالدبالولدرُواه الترمذي وابن ماجه من حديث عرقال الترمذى فيه اضطراب اه قلت وكذلك واه أحدوابن الجار ودوالدارقطني وقال سندهضعيف ورواه الدارقطني أيضا فى الافراد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البهتي فى العرفة واسناده صحيح وروى الحاكم والبهق من حديث عمر بلفظ لاية ادع اول مر مالكه ولاولد من والد. (فاذالم بكن له ايذاؤه بعقو به هي حق على جناية سابقة فلا يجوزله ايذاؤه بعقو به هي منع جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغى أن يجرى فى العبد والزوجة مع السيد والزوج فهماقر يبان من الوالد

والمنقورة فىخشسسه ومكسرأ وانى الذهب والفضة فان فعله في هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب عغلاف الضرب والسب و لكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه الاأن فعل الولد حـق وسغط الاب منشؤه حبه للماطل وللعرام والاظهر في القماس اله شت للولدذلك بل الزمهأت الف على ذلك ولا سعدان منظرفه الى قبح المنكروالي مقدار الاذى والسغطفان كان المنكر فاحشاو سخطه علمه قريما كاراقة خرمن لانشتدغضبه فذلكظاهر وان كان المنكرة و سا والسخطشديدا كالوكانت له آندة من الورأوزاج ع لي صورة حيوان وفي كسرها خسرانمال كثير فهذا مماشتدفه الغضب وليس تعرى هذه العصمة مجرى الخروغده فهذاكله مجال النظر فانقبلومن أمن قلتماس له الحسمة بالتعنيف والضرب والارهاق الى ترك الباطل والامر بالمعر وففى الكتاب والسنة

وردعامامن غير تخصيص وأما النهي عن التافيف والايذاء فقدو ود وهو خاص في الا يتعلق بارتكاب المذكر ان فنقول في قدو ودفي حق الاب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم اذلاخ للف في أن الجلاد ليسله أن يقتل أباه في الزنا حدا ولاله أن يباشرا فامة الحدعلية بل لا يباشر فتل أبيه المكافر بل لوقطع بده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته وقدورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالاجاع فاذا لم يجزله ايذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجرى في العبدوال و حقم عالسد والزوج فهماقر يبان من الولاد

فى لزوم الحق وان كان ملك المين آكد من ملك النكاح ولكن فى الخبرانه لوجاز السجود لمخاوق لامرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا بدل على تاكيد الحق أيضا وأما الرعبة مع السلطان فالامرفها أشد من الولد فليس لهامعه الاالتعريف والنصح فاما الرتبة الثالثة ففيها اظر من حيث ان الهجوم على أخذ الاموال من خزانته وردها الى الملاك وعلى تعليل الحبوط من ثبابه (٢٥) الحرير وكسر آنية الخورف بيته يكاد

مفضى الى خرق هسته واسقاطحشمته وذلك تحذور وردالنه يعنه كاوردالنهي عن السكوت على المنكر فقد تعارض فمه أنضا محذوران والاس فسمموكول الى احتهاد منشؤه النظرفي تفاحش المنكر ومقدار ماسقط من حشمته بسب الهجومعليه وذلك بمالا عكن ضمطه وأماالنلمذ والاستاذ فالام فماستهما نحف لان المحترم هو الاستاذ المفيدالعلم منحيث الدين ولاحومة لعالم لانعمل بعله فلهأن بعامله عوحبعله الذي تعلممنهور وي انه سئل الحسن عن الولد كمف عتسب عملي والدهفقال بعظمه مالم بغضب فان غضب سكتعنه (الشرط الخامس) كوية قادراولا يخفى أن العاحزليس علمه حسبة الايقليه اذكلمن أحب الله بكره معاصمه و منكرهاوقال اسمسعود رضى اللهعنه ماهدوا الكفار مأبديكم فانلم تستطيعو االاان تكفهروا فى و جوههم فافعاواواعلم انه لا يقف سقوط الوحوب على العزالسي بل يلقعق به مایخاف علیهمکروها

فى لزوم الحقوان كانملك المسين آكد من ملك النكاح ولكن وردفى الحسيرانه لو جاز السحود لخلوق لاعمرنالرأة أن تسجدلز وجها) تقدم فى الذكاح (وهذا بدل على تأكيدا لحق أيضا) وحديث عمر الذى تقدم قريبا لايقاد علوك من مالكه كذلك صريح فىلزوم حق السيد على العبد (وأماالرعية مع السلطان فالامرفيه أشدمن الوالدفليس معه الاالتعريف والنصم) اللطيف (فأماالرتبة الثالثة ففيه نظرمن حيث ان الهجوم على أخذ الاموال) الغصوبة (من خزاتنة وردها الى الملاك وعلى تعليل الحيوط من ثبابه الحر بروكسرالمورف بيتمه يكاد يفضي الى خرف عاب (هيئه واستقاط حشمته) من أعين الرعيمة (وذاك محذور وردالنهي عنه) وفي ذاك قوله صلى الله عليه وسلمن كانت عنده نصحة اذى سلطان فلايكامه مهاعلانسة ولتأخذ ببده فلخليه فانقبلها والاقذكان أدى الذيعلية والذي له رواه الجاكم في المستدول من حديث عياض بن غنم الاشعرى وقال صحيح الاسناد وتعقب وقدر واه أيضا الطبراني فىالكبير ورواه البيهق عنعياض بنغنم وهشام بن حكيم معا ومن ذاك قوله صلى الله علمه وسلم من أهان سلطان الله في الارض أهاله الله رواه الترمذي عن أبي بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الارض أكرمه الله عز وجل وعند أحد والبخارى والروياني والبهتي من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله نوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنياأهانه الله يوم القيامة (كاوردالنهمي عن السكوت عن النكر) في أخبار تقدم ذكرها (فقد تعارض فيسه أبضا محذوران والامرفيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظرفي تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدارمايسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك ممالاعكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والاحوال والاشتناص والازمان (وأماالتلسة والاستاذ فالامرفيما بينهما أخسف لان الحترم هو الاستاذالمفيد للعلم من حيث الدين ولاحرمة لعالم لا يعمل يعلمه فله أن يعامله عوجب علمه الذي تعلممنه) لكون عاملا بعله (وروى انه سئل الحسن) البصرى رجه الله تعالى (عن الولد كمف يحتسب على والده فقال يعظه) بلطف (مالم يغضب) عليه (فانغضب سكت عنه) دفعالمحذو والمخالفة (الشرط الحامس كونه قادراً)غيرعاخ (ولا يحفى ان الماحز) عن الاحتساب (لبس عليه حسبة الا بقلبه) وذلك أضعف المراتب (اذ كل من أحب الله فيكره معاصية و ينكرها) على كل حال (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (جاهدوا الكفار بأيديكم) ان استطعتم (فان لم تستطيعوا الاأن تكفهر وافى وجوههم فافعاوا) والاكفهرار اظهارصورةالغضب فيالوجمه (واعلم انهلا يقف سقوط الوجو بعلى العجز الحسى الذي هو عدمالقوّة في الظاهر بل يلتحق ما يحاف عليه مكر وها بناله في الحال والما " ل فذلك في معنى العجز ) ولو كان قوياً (وكذاك الالم يخف مكروها) يناله (ولكن علم ان انكاره لاينفع فليلتف الى معنين أحدهماعدم افادة الانكار امتناعا والا تحزخوف مكروه يناله ويحصل من اعتبار المعنيسين أربعة أحوال أحدهاأن يجمّع المعنيان بأن يعلم اله لا ينفع كلامه) ولا يؤثرونهم (ويضرب) في الحال (ان تسكام فلاتجب عليه الحسبة) حينند (بلرعا تعرم في بعض المواضع نع يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر و يعترل في بيته حتى لايشاهذ) ذلك المنكر (ولايخرج الالحاجة مهمة) ضرورية (أو) لاداء (واجب) كصلاة جعة (ولا تلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة) منهاراً سا (الااذا كان برهق الى الفساد) في دينه (أو يحمل على

( ٤ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع) يناله فذلك في معنى المجزو كذلك اذالم يخف مكروها ولكن علم أن انكاره لا ينفع فلملتفت الى معنين أحده ماعدم افادة الانكار امتناعا والا خوف مكروه و يحصل من اعتبار المعنين أربعة أحوال أحدها أن يحتمع المعنيات بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب ان تكام فلا تجب عليه الحسبة بل و بما تحرم في بعض المواضع نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المذكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج الا لحاجة مهمة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة واله يجرة الااذا كان يرهق الى الفساد أو يحمل على

مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فتلزمه اله عجرة ان قدرعلها فان الاكراه لا يكون عذرا في حق من يقدر على الهر بمن الاكراه المالة الثانية أن ينتني المعندان جمعا بأن يعلم أن المنكر يزول يقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيحب عليه الانكار وهذه هي القدرة المطلقة \* الحالة الثالثة ان يعلم أنه لا يفيد انكاره لكنه لا يخياف مكروها فلا تحب عليه الحسبة لعدم فاندتها ولكن تستحب لاظهار شعار الاسلام وتذكير الناس بأمر (٢٦) الدين \* الحالة الرابعة عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب عكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كا

مساعدة السلاطين فى الفلم والمنكرات فتلزمه الهجرة) حينتذ (ان قدرعليها فان الاكراه لايكون عذرا في حق من يقدر على الهرب من الاكراه) فان القادر على الهروب من الالجاء الى مكروه ساقط لعذر (الثانية أن ينتغي المعنيان بأن يعلم ان المنكر بزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فتعب عليه الانكار) حينئذ (وهدنه هي القدرة المطلقة) عن القيود (الثالثة أن بعلم انه لا يفددانكاره لكنه لايخاف مكروها) يناله (فلاتجب الحسبة) في هـنه الحالة (لُعدم فائدتها ولكن يستعب لاطهارشعار الاسلام ونذ كيرالناس بأمرالدين الرابعة عكس هده وهوأن بعلم انه يصاب عكر وه ولكن يبطل المنكر بفعله كن يقدر على أن يرى و حاجة الفاسق يحد فيكسرهاو ير يق الحر أوبضرب العود) للغناء (الذي في يده ضرية مختطفة فيكسره في الحالو يتعطل عليه هدذا المنكر ولكنه يعلى و يتحقق (انه ترجع اليه فيضر برأسه) أوجسده (فهذاليس بواجب وليس عرام بلهومسخب ويدل عليه الجبرالذي أوردناه) آنفا (في قول كلة حق عند أمام جائر ) وانه أفضل الصدقات (ولايشك في أن ذلك مظنة الخوف ) من الاتلاف (ويدل عليه ماروى عن أبي سليمان الداراني) رجه الله تعالى (انه قال معتمن بعض الحلفاء) يعنى من بني أمية (كلاما) فيه موضع الانكار (فأردت اني أنكر ) عليه ذلك (وعلت اني أقتل) ان تسكامت (والكن كان في ملائمن الناس فشيت أن يعتريني التزين المفلق فاقتل من غيرا خلاص في الفعل) نقله صاحب القوت (فان قبل في المعنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) أى الهلاك وهذا الذي ذكرته القاء الى الهلاك (قلنا لاخلاف في ان المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار يقاتل وان علم انه يقتل وهذار عمايفان أنه مخالفة لمو جب الاتية وليس كذلك فقد قال ابن عباس) رضى الله عنهما (ليس التها كمةذلك وهوأن وى المجاهد نفسه في صف الكفار ويقاتل كانظنون (بل) المرادبه (ترك التفقه في طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه ) هكذاهو في سائر النسخ وما أراه الا تعصيفا فان المروى عن ابن عباس قال لبس التهلكة أن يه اتل الرجل في سبيل الله ولكن توك النفقة في سبيل الله هكذا أخرجه الطبراني وابن حربر وابن المند ذر من طريق معيد بنجبيرعنه وروى مشله عن حذيفة بلفظ ولسكن الامساك عن النفقة في سيل الله أخرجه سعيد بن منصور وابن حرير وابن أبي عام وابن المندو وأخرحه المخارىءنه وقال نزلت في النفقة وأخرجه اسحر مرعن عكرمة فالنزلت في النفقات في سبيل الله فقول المصنف ترك التفقه اماغلط من النساخ أو تعصيف فتأمل (وقال البراء بنعارب) الانصارى رضى الله عنهما (هوأن يذنب) العبد (الذنب عيقول لايتاب على ) أى لا تقبل توبى أخرجه الفرياني وابنجر يروابن أبيحاتم وابن المنذر والحاكم وصع بلفظ هوالرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله لوروى مثله عن النعمان بنبشير أخوجه بنص دويه وابن المنذر والطبراني والواحدى بسند صحيم (وقال عبدة) ابن عروالسلماني الرادي أنوعرو الكوفي تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت كان شريح اذا أشكل عليمه شئ سأله مان قبل السبعين وهو بفتم العين المهدملة وكسر الموحدة (هوأن بذنب ثم لا بعمل بعده خراحتي يهلك) أحرجه ابن حربر عنه مرسلا (واذا جازأن يقاتل السكفارحتي يقتل جازاً بضادلك في الحسبة) اذكل منهماجهاد (ولكن لوعلم انه لانكاية لهجومه على الكفار كالاعمى يطرح نفسه على الصف أوالعاحز

يقدر على أن يرمى ز حاحة الفاسق بحعر فمكسرها و رو يق الجر أو يضر ب العوداالذى فى مده ضرية مختلفة فيكسره في الحال ويتعطل علمه هذا المنكر ولكن بعمل أنه وجع البه فيضرب أسهفهذا لاس بواجب وليس بحرام بلهومستعب و بدلعليه الخبرالذي أوردناه في فضل كلة حقعندامام حائر ولا شكف أن ذلك مظنة الخوف يدل عليه أيضامار وىعن أى سلمان الداراني رحه الله تعالى أنه قال معتمن بعض الخلفاء كالرمافأردت أن أنكر علموعلت اني أقتل ولمعنعني القتل وليكن كان في مالأمن الناس فشيت أن بعثر بني التزن للغلق فاقتل من غير اخــ الص في الفعل فان قيل فامعنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قلنا لاخلاف فىأن المسلم الواحد له أن يه عم على صف الكفارو مقاتل وان علمانه يقتل وهذار عانظن انه مخالف لموجب الاسمة وليس كذلك فقد قالاان

عباس رضى الله عنه ماليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال فذلك العراء بن عارب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب على وقال أبوعب دة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعد محيرا حتى بهلك واذا جازاً ن يقاتل الكفار حسى يقتسل جازاً يضاله ذلك في الحسبة ولكن لوعلم انه لا نكاية له يعومه على الكفار كالاعبى بطرح نفسه على الصف أوالعاخ فذلك وام وداخل تحت عوم آية النهلكة والما عارله الاقدام اذاعلم أنه يقاتل الى ان يقتل أوعلم اله يكسر قلوب الكفار عشاهدم مراءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحمم المشاهدة في سبل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يحو والمعتسب ل يستعبله أن يعرض نفسه الصرب والقتل اذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أوفى كسرجاه الفاسق أوفى تقوية قلوب أهل الدين وأماان رأى فاسقام تغلبا وعنده سيف و بيده قدح وعلم انه لوأنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا بمالا أرى العسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فان المطاوب أن يؤثر في الدين أثرا ويفديه بنفسه فان تعريض النفس الهلاك من غيراً ثوفلا وجهله بل ينبغي أن (٧٧) يكون واما وانما يستعبله الانكار اذا قدر

على ابطال المنكر أوظهر لفعله فائدة وذلك بشرطأن بقتصرالم كروه علىه فانعلم انه نضرب معده عيره من أصحابه أوأقاربه أورفقائه فلاتحوزله الحسمة المتحرم لانه عزعن دفع المنكرالا رأن رفضى ذلك الىمنكر آخرولس ذاكمن القدرة فى شئ بل لوعلم انه لواحتسب لمطل ذلك المنكرولكن كان ذلك سيالمنكر آخر تتعاطاه غيرالحتسبعليه فالاعدل الانكارعلي الاظهر لان المقصودعدم مناكيرالشرعمطلقالامن زىدأوعر ووذلك مأن يكون مشلامع الانسان شراب حلال نعس بسبب وقوع نحاسة فنفوعلم أنه لوأراقه لشرب صاحبه ألجرأ وشرب أولاده الخرلاعوازهم النم ال الحملال فلامعنى لاراقة ذلك ويحتمل أن يقال انه ربق ذلك فيكون هومسطلالمنكروأماشرب الجرفهو الماوم فمه والمحتسب غير قادرعلى منعمن ذاك

إ فذلك حرام داخل تحت عوم آية التهلكة) فانه التي بيده الى هلاك نفسه (واغما جازله الاقدام) على صفهم (اذاعل اله يقاتل الىأن يقتل أوعلم اله يكسر) بم عومه (فلب الكفارلشاهد تهم حراءته) وقوة قلبه (واعتقادهم في سائر المسلمين فله المالاة) بهم (وحبم الشهادة في سبيل الله) تعمالي (فتنكسريه) شُوكتهم فيكون سبا لفشلهم ورعهم (فكذلك يجو زالمعتسب) أن يفعل مثله (بل يستحب) له (أن وعرض نفسه المضررأ والقتل اذا كان لحسبته تأثير فى رفع المذكر ) من أصله (أوكسر جاه الفاسق أو تقوية قاو بأهل الدين فأماان رأى فاسقا متغلباوحده وعنده سيف أوخنجر أوسكين (وبيد وقدح) خور (وعلم) من (اله لوأنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته) بالسيف أو حرحه بالخير أوالسكين (فهذا بما لاأرى للعسبة فيه وجهاوهو عين الهلاك فان المفهوم أن يؤثر في الدس أثرا يفديه بنفسه فاما تعريض النفس للهلاك من غيراً ثر) طاهر (فلاوجه له بل ينبغي أن يكون حراماوا عاستحب اذا قدر على دفع المنكر أوظهر لفعله فائدة) تعود على المسلمن (وذلك بشرط أن يقتصر المكروه علمه )أى على نفسه (قات علم اله يضرب معه من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه ) بمن ينتمى اليه بالمحمة (فلا يحورله الحسمة بل تحرم لانه عزعن دفع المنكر الابان يفضى ذلك الى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شئ بل لوعلم اله لواحتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببالمنكر آخريتعاطاه غيير المحتسب عليمه فلايحل له الانكار على الاظهر) من القولين (لان المقصود عدم منا كبرالشرع مطلقالامن زيداً وعمرو وذلك بأن يكون مثلا مع الانسان شراب حلال تحس بسبب وقوع نجاسة فيه وعلم انه لوأراقه لشربصاحبه الجرأوشرب أولاده الجرلاعوازهم الشراب الحلال) أى احتماحهم السه (فلا معنى لاراقة ذلك و يحتمل) في هذه الحالة (أن يقال انه ر يقذلك فيكون هومبطلالمنكروأماشر بالأ توفهو الملوم فيه والمحتسب غيرقادر على منعمه عن ذلك المنكر وقد ذهب الى هذا ذاهبون وليس بعيد)عن المدرك ( فان هذه مسائل فقهمة لاعكن فها الحكم الابفلن ولا يبعدأن يفرق بين درجات المنكر المغ يروالمنكر الذي تفضى المه الحسيمة والتغيير فانه اذا كان يذبح شاة لغيره ليا كلها) وفي نسخة حتى يا كلها (وعلم انه لو منع منهالذبح انسانا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة نعملو كان منعه عن ذبح انسان أوقطع طرفه يحمله على أخد ماله فذلك وجه) اذهواخف مما لومنعه لذبح انسانا أوقطع طرفه (فهده دقائق) من المسائل (واقعة في محل الاجتمادوعلى المحتسب اتباع اجتماده فيذلك كله ولهدذه الدقائق نقول العامى ينبغي أن لايحتسب الافي الحلمات المعلومة) أي الواضعة من المناكر (كشرب الجروالزنا وترك الصلاة فأماما يعلم كونه معصية بالاضافة الى ما يطبف به من الافعال ويفتقر فيه الى اجتهاد فالعامى ان خاص فيه كان ما يفسد و أكثر مما يصلحه وعن هذايدا كدطن من لايثبت ولاية الحسبة الابتعين الوالى) لامور السلين (اذر بمايندب له من ليس أهلاله لقصو رمعرفته) في العلم (أوقصو رديانته فيؤدى الى وجوه) شتى (من الحلل وسيأتي

المذكر وقد ذهب الى هذا ذاهبون وليس بعيد فان هذه مسائل فقهمة لا عكن فيها الحيكم الابطن ولا يبعد أن يفرق بين در جات المذكر المغير والمذكر الذي تفضى المدالحسبة والتغيير فانه اذا كان يذبح شاة لغيره لياً كلها وعلم أنه لو منعه من ذلك الذبح انسانا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة نعم لو كان منعه عن ذبح انسان أوقطع طرفه بحمله على أخذ ماله فذلك الهوجه فقائق واقعة في حل الاجتهاد وعلى المحتسب اتباع اجتهاده في ذلك كله ولهد والدقائق نقول العامي ينبغي له أن لا يحتسب الافى الجليات المعلومة كشرب الجروال ناوترك الصلاة فاماما يعلم كونه معصمة في ذلك كله ولهد من الافعال و يفتقر الى اجتهاد فالعامن ليس أهلالهالق ورمعرف أوقصور ديانته في ودى ذلك الى وجود من الحلل وسيماني ولاية الحسبة الابتعين الوالى اذر بما ينتدب لهامن ليس أهلالهالق ورمعرف أوقصور ديانته في ودى ذلك الى وجود من الحلل وسيماني المناف

كشف الغطاء عن ذلك ان شاءالله فان قبل وحيث أطلقتم العلم بان بصيبه مكروه أوانه لا تفيد حسبته فلو كان بدل العلم طن في احكمه قلنا الظن الغالب في هدف الابواب في معسى العلم وانحا بظهر الفرق عند تعارض الظن والعلم اذبر جالعلم البقيني على الظن و يفرق بين العلم والظن في مواضع أخر وهو أنه بسقط و جوب الحسبة عنه حيث علم قطء النه لا يفيد فان كان غالب ظنه أنه لا يفيد وليكن يعتمل أن يفيد وهومع ذلك لا يتوقع مكر وها فقد اختلفوا في وجو به والاظهر وجو به اذلا ضرر فيه وجدواهم توقعة وعوم الامر بالعروف والنهي عن المفكر يقتضى الوجو ب بكل حال و فعن الماستذى (٢٨) عنه بطريق المخصيص ما اذاعلم انه لافائدة فيه اما بالاجماع أو بقياس ظاهر وهو أن الامرايس

كشف الغطاء عن ذلك ) قريبا (فان قبل وحيث أطاعتم العلم) وفي ندحة القول (بان يصيبه مكروه) من حسبته (أوأنه لا تفيد حسبته فلو كان بدل العلم طن المحمه قلنا الظن الغالب في هذه الابواب في معنى العلم) وفى حكمه (واغمايظهر اافرق عند تعارض الظن والعلم اذبر جالعه البقيني على الظن) عند التعارض (ويفرق بين العمل والظن في موضع آخر وهوانه يسقط وجوب الحسب بعنه حيث علم قطعا اله لايفيد فأن كانغااب طنه أنه لايفيد ولكن يحتمل أن يفيدوهو معذاك لا يتوقع مكروها فقداختلفوا في وجوبه فقيل لا يحب وقيل يحب (والاطهر) من القولين (وجوبه اذلاضر رفيه و جدواه متوقع) أي نفعه لوجودالاحتمال (وعومات الاحربالمعروف) والنهى عن المنكرفي الآيات والاخبار (تقتضي الوجوب بكلحال وتحن انمانستثني عنسه بطريق التخصيص أمااذاعلم انه لافائدة فيه امابا جماع أو بقياس ظاهر وهوان الامر) بالعروف (ليس وادلعينه بل للمأمور فاذاعلم الماسعنيه فلافائدة فيه فاما اذالم يكن ياس فيذبغي أن لا يسقط الوجوب) لاحتمال الجدوى (فانقبل فالمكروه الذي تتوقع اصابته ان لم يكن متيقناولامعلوما بغالب الظن ولكن كأنمشكو كافيه ) أى في اصابته (أو كان غالب ظنه اله لا يصاب بمكروه ولكن احتمل أنه يصاب بمكروه فهذا الاحتمالهل يسقطالو جوب حتى لا يحب الاعند البقد من بانه لانصيبه مكروه أم يحسفى كل حال الااذاغلب على ظنه انه نصاب بمكروه) فلا يحب (قلناان غلب على الفَّان انه يصاب) عَكروه (لم يحب وان غلب انه لا يصاب و جب) عملا بغلبة الظن في الموضعين (ومجرد التعو والايسقط الوجوب فانذلك مكنفى كلحسبة وانشك فيهمن غير رجان فهذا يحل النظر كالفقيه (فيحتمل أن يقال الاصل الوجوب بحكم العمومات) القرآنية والحديثية (والمايسقط بمكروه والمكروه هوالذى بظن أو بعلم حتى يكون متوقعا وهذا هوالاظهرو يحتمل أن يقال أنه انما يحب علسه اذاعلم أنه لاضر رفيه عليه أوطن أنه لاضر رعليه ) في الحال والماكل (والاول أصم نظرا الى قضية العمومات الموجبة للامربالعروف فانقيل فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فألجبان الضعيف القلب رى البعيدةريبا حتى كانه يشاهده) بعينه حاضرا (و رتاعمنه) أى يخاف (والمتهوّر والشجاع يتبعدونوع المكروه بحكم ماجبل عليه من حسن الامل حقى الهلايصدق به الابعدوقوعه فعلى ماذا التعويل) والاعتماد وهذا الذىذكره في الشجاع صحيح وأماالذي مرى البعيدة ويبانقد يكون ذلك عن حن وخلع وضعف قلب فهو مسلم أيضا ولكن قد بصدر ذلك عن كثرة التحارب ومتانة الرأى وصدقه فلايحكم لصاحبه أنه حبان فليتأمل فىذلك (فلناالتعو يلعلى اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج فان الجبن مرض وهو ضعف في القلب سبه قصور في الفوة) الغريزية (وتفريط) وفسره الراغب بانه همية حاصله للقوة الغضبية بهايحهم عنمباشرة ماينبغي (والتهورافراطف القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة) وقال الراغب هيئة حاصلة للقوة الغضبية بها يقدم على أمور لاتنبغي وكالدهمانقصان (وانما الكالفالاعتدالاالذى يعبرونه بالشحاعة) وهيهيئة حاصلة للقوة الغضبية بينالتهوروا لجبنبها يقدم

الالعشه بل للمأمور فاذا علم اليأس عنه فلافائدة فيه فأمااذا لمركن بأسفننغي أن لاسقط الوحوب فان قيل فالمكروه الذي تتوقع اصابتهان لم يكن متعنا ولا معاوما بغالب الظن ولكن كانمشكوكافسه أوكان غالب ظنه انه لا اصاب عكروه ولكن احتملأن اصاب عكروه فهذاالاحتمالهل سقط الوجوب ي لا يحب الاعند المقنىأنه لاسمه مكروه أم يحدفي كل حال الا اذاعلب على ظنه انه يصاب بمكروه قلناان غلبءلي الظنانه يصابله عدوان غلب أنه لا يصاب وجب ومحسردالنحو بزلاسقط الوجو بفان ذلك عكن في كل حسبة وانشك فيهمن غيرر عانفهذا محل النظر فعتمل أن يقال الاصل الوجوب عكم العمومات وانماسقط عكروه والمكروه هوالذى نظن أو يعلم حتى يكون متوقعا وهلذاهو الاطهرو يحتمل أن بقال انه اغاجبعلها ماداعلم

أنه لاضر رفيه عليه أوظن أنه لاضر رعليه والاول أصع نظرا الى قضية العمومات الموجية الامر بالمعروف فان قبل على فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضع فالقلب برى البعيد قريباحتى كاتنه بشاهده و برتاع منه المتهور والشحاع يبعد وقوع المكروه به يحكم ما حب عليمان الملحتى انه لا يصدق به الابعد وقوعه فعلى ماذا التعويل فلنا التعويل على اعتدال الطبيع وسلامة العقل والمراج فان الجبن مرض وهوضعف في القلب سبه قصور في القوة وتفريط والتهور أفراط في الفوة وتو وجعن الاعتدال الذي يعبر عنه ما الشحاعة

وكل واحد من الجبن والتهوّر بصدر تارة عن نقصان العقل و تارة عن خلل في المزاج بتقر بطأ وافراط فات من اعتدل مراجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن الدارك دفع الشرف كون سبب جبنه جهله وقد يكون عالماء كم والجراءة فقد لا يتفطن الدارك وفع الشرف كون سبب ضعف قلب ما يفعله الشر التجربة والممارسة بمداخل الشرود وافعه ولكن بعدل الشرا البعيد في تخذيله وتحليل قوّته في الاقدام بسبب ضعف قلب ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع المعتدل الطبع فلا التفات الى العارفين وعلى الجبان أن يتكاف ازالة (٢٩) الجبن بازالة علته وعلته جهل أو

ضعف و يزول الجهل بالتحرية ويزول الضعف بممارسة الفعل الخوف منه تكافاحتي بصرمعتادااذ المبتدئ فى المناظرة والوعظ مثسلاقد عين عنه طبعه لضعفه فاذا مارس واعتاد فارقه الضعف فان صارذلك ضرور ماغير قابل للزوال عكم استبلاء الضعف على القل في كذلك الضعيف بتسع حاله فمعدر كالعذر المرتض فى النقاعد عن بعض الواجبات ولذلك قد نقول على رأى لاعب ركوب العرلاحل عة الاسلام علىمن بغلب عليه الجنف ركوب العرويع على من لابعظم خوفهمنه فكذلك الامرفى وجوب الحسية فانقبل المكروه المتوقع ماحده فان الانسان قد يكره كلة وقد يكره ضرية وقد مكره طول لسان الحتسبعليه فيحقه بالغسة ومامن شخص دؤس بالمعروف الاو يتوقعمنه نوعمن الاذى وقديكون منهأن سعيمه الىسلطان أويقدح فسه في علس

على أمور ينبغى أن يقدم علما (وكلواحد من الجين والتهور قديصدر تارة عن نقصان العقل وتارة عن خلل فى المزاج بتفريط وافراط فن اعتدل مزاجه في صفة الجينوا لجراءة فقد لا يتفطن لمدارك الشرفيكون سبب حراءته ) واقدامه (جهله وقد لا يتفطن لدارك دفع الشرف كون سبب جبنه جهله وقد يكون عالما بعكم التجر بة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه ولمكن بعمل الشرا المعيد في تخذيله ) وتضعيفه (وتحليل قوته فىالاقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشرالقريب فى حق الشعاع المعتدل الطبيع فلاالتفات الى الطرفين) فأنهما تفريط وافراط (وعلى الجبان أن يتكلف ازالة الجبن بازالة علته وعلته جهل أوضعف و يزول الجهل بالتجربة ويزول الضعف بممارسته الفعل المخوف منه تكلفا حتى يصير) طبعا (معتادا اذ المبتدئ فى الوعظ والمناظرة مثلاقد عن عنه طبعه لضعفه فاذامارس واعتادفارقه الضعف وهذامشاهد فى سائر الصنائع العملية (فان صارد النصرور باغيرقابل للز وال بحكم استبلاء الضعف على القلب فيكم ذلك الضعيف يتسع حاله فيعذر كابعذرالمربض فى التقاعد عن الواجبات واذلك قد نقول على رأى الاعجب ركوب البحرلاجل) أداء (عبة الاسلام على من بغلب عليه الجبن في ركوب البحر) بعيث بغشي عليه وتغلب عليه الصفراء (ويجب على من لا يعظم خوفه منه) وهذا اذالم يكن طريقه الى مكة الامن البحر والافالبريقدم (فكذاك الامرفى وجو بالحسبةفان قيل فالمكروه المتوقع ماحده فان الانسان قد يكره كلة) يسمعها (وقديكره ضربة وقديكره طول لسان المحتسب في حقه بالتعنيف بالغيبة ومامن شخص يؤمر بالمعروف الاويتوقع منه نوع من الاذى وقد يكون منه وأن يكره السعاية الى السلطان أو يقدح فيه في مجلس من يتضرر بقد حه في احدالمكر وه الذي سقط الوجوب وقلناهذا أيضاف و نظر عامض ) أي دقيق (وصوره منتشرة ومجاريه كثيرة ولكانجتهد فيضم نشره وحصر أقسامه فنقول المكروه نقيض الطاوب ومطالب اللقى الدنياتر حدع الىأر بعة أموراما فى النفس فالعلم ) لان الانسان لم يتميز عن المهام الامالعقل ولم يشرف الامالعلم ومن شرف العلم أن كل حياة انف كمت منه فهي غير معتديها بل ليست في حكم الموجودة فأن الحياة الحيوانية لاتحصل مالم يقارنه االاحساس فيلتذع الوافقه ويطلبه ويتألم عايخالفه فهرب منه وذلك أحسن المعارف وحاحمة الانسان الىالعلم أكثر من حاجته الى المال لان العلم نافع لا محالة ونفعه دائم في الدنيا والا تنحرة (وأمافي البدن فالصحة والسلامة) من الامراض الطارثة والاسقام العارضة (وأمافى المال فالثروة) أى المكثرة (وأمافى قاوب الناس فقيام الجاه فاذا المطلوب العلم والصعة والثروة وألجاه ومعنى الجاه ملك قلوب الناس) وتسعيرها (كان معنى الثروة ملك الدراهم) وجعلها في حوزته (الان قلوب الناس وسيلة الى) بلوغ (الاغراض كان ملك الدراهم وسيلة) الى ذلك (وسياتي تحقيق معنى الجاه وسبب مسل الطبع اليه في ربع المهلكات) ان شاء الله تعالى (وكل واحدة من هذه الاربعة وطلم الانسان لنفسه وأقاربه والختصيريه) وملخص القول فيه أن النعم الموهو به والمكتسمة مع كثرته اتنحصر فى خسة أنواع الاول السعادة الاخروية وهي أعلاها وأشرفهاوهي أربعة أشياء بقاء الا فناء وقدرة بلا عجز وعلم بلاجه ل وغنى بلافقر ولاعكن الوصول الحذاك الابا كتساب الفضائل النفسية

يتضر ربقد حدفه فاحدالمكروه الذى سقط الوجوب ومطالب الخلق فالدنيا ترجيع الى أربعة أمور «أمافى النفس فالعلم «وأما فى ضم نشره وحصراً فسامه فنقول المكروه نقيض المطاوب ومطالب الخلق فى الدنيا ترجيع الى أربعة أمور «أمافى النفس فالعلم «وأما فى المهددن فالصحة والسلامة «وأمافى المال فالتروة والجاه ومعنى فى المهددن فالصحة والسلامة «وأمافى المال فالتروة ملان قلوب الناس فقيام الجاه فاذا المطلوب العاراهم وسيلة الى بالوغ الاغراض كان معنى المروة ملك الدراهم لان قلوب الناس وسيلة الى الاغراض كان مال الدراهم وسيلة الى بالوغ الاغراض وسيلة الى الوغراض كان معنى الجاه وسيد من الماميع المعد والمعدن وسيلة الى الوغراف وسيلة الماكات وكل واحدة من هذه الاربعة يطلم الانسان لنفسه ولا فاربه والمختصين به وسيلة الماكات وكل واحدة من هذه الاربعة يطلم الانسان لنفسه ولا فاربه والمختصين به

ويكره في هذه الاربعة أمران أحدهماز والماهو حاصل موجود والا تخوامتناع ماهومنتظر مفقوداً عنى اندفاع ما يتوقع وجوده فلاضر و الفي في المائد و المائد و

والمرء يغلط في تصرف اله \* فلرعا احتار العناء على الدعه

(ولاضر رالافى فوات حاصل وزواله أوتعو بقمنتظر فانالمنتظر عبارة عنالمكن حصوله والممكن حصوله كائنه حاصل وفوات امكانه كائنه فوات حصوله فرجه ع المبكروه الى قسمين أحدهما خوف امتناع المنتظر) حصوله (وهذالا ينبغي أن يكون منحصافى توك الامربالعروف أصلا ولنذكر مثاله في المطالب الاربعة أما العلم فثاله وكدالحسبة على من يختص باستاذه ) عن ينتمي المه تحصيلا للعلم منه أوحدمة أو عبة (خوفا من أن يقبح ماله عنده فيمنع من تعله) أوخدمته (وأماالععة فتركه الانكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا وهولابس حرير) أو راكسعلى مركب فضة أوذهب (خوفا من أن يمّأ خرعنه فهتنع بسبيه صحته المنتظرة) بسبب معالجته (وأماالمال فتركه الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من بواسيه من ماله خيفة من أن يقطع ادراره فى المستقبل ويترك مواساته وأما الجاه فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاها) في قضاء حاجاته (في المستقبل خيفة من أن لا يحصل له الجاه أوخيفة من أن يقبح حاله عندالسلطان الذي يتوقع منه ولاية وهذا كله لابسقطو حوب الحسبة فانهذه زيادات امتنعت وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا مجاز وانما الضررا لحقيق فوات حاصل أصلى (ولا يستثني عن هذاشي الاماتعقق البه الحاجة ويكون فى فوانه الحذور بزيد على محذور السكوت) لوسكت (على المنكر كااذا كان عناجاالى الطبيب لمرض ناحز) قد حليه في الحال (والعمة منتظرة من معالجة الطبيب) ان عالجه (و يعلم ان في تأخر ، شدة الضي به وطول المرض) وامتداد زمنه (وقد يفضي الى الموت) ان توك العالجة (وأعنى بالعلم الظن الذي يحوز بمثله ترك استعمال الماء) في ألوضوء والغسل (والعدول الى التيم) كاسبقت الاشارة اليه في كابسر الطهارة وفي كاب آداب السفر (فاذا انتهي الى هذا الحدلم يبعد أن وخص في توك الحسمة وأمافي العمل فثل أن يكون عاهلا عهمات دينه ولم عدالا معلما واحدا) في البلد الذي هوفيه (ولاقدرة له على الرحلة الىغيره) امالعزحسى أومعنوى (وعلم أن المحتسب عليه قادر على أن يسدعليه طر بق الوصول اليه لكون العالم مطبعاله أومستمعالقوله فاذا الصرعلى الجهل عهمات

أصلا ولنذ كرمثاله في المطالب الاربعة \* أما العلم فثاله تركه الحسبة علىمن يغتص باستاذه خوفامن أن يقع عاله عنده فمتنع من تعليمه وأما الصعة فتركه الانكار على الطبيب الذي يدخل علمهمثلاوهولابس حريرا خوفامن أن يتأخر عنيه فتمنع لسلمه عجته المنتظرة وأماالمال فتركه الحسمة على السلطان وأصحابه وعلى من واسيه من ماله خدفة من أن يقطع ادراره فى المستقبل و يترك مواساته وأماالجاهفتركه الحسبة علىمن توقعمنه نصرة وحاهافى المستقبل خيفة من أناليعصله الحاه أوحيفهمن أن يقبح حاله عندالسلطان الذي يتوقع منهولاية وهذاكله لاسقط وحو بالحسبة لائنهذه وبادات امتنعت وتسمسة امتناع حصول الزيادات ضررا محاروانما الضررالحقيق فوانحاصل ولايستني منهدا شيالا ماتدعو المالحاحةويكون فىفواته محذور يزيدعلى محذور السكوت على المنكر كااذا كان عتاحالي الطيب لمرض ناحز والصعة منتظرة

من معالجة الطبيب و يعلم ان في تأخره شدة الضي به وطول المرض وقد يفضى الى الموت وأعنى بالعلم الفان الذي يحوز عثله توك الدين استعمال الماء والعدول الى التيم فاذا انتهى الى هذا الحدلم يبعد أن يرخص فى توك الحسبة وأما فى العلم فثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يحد الامعلى واحدد اولا قدرة له على الرحلة الى غيره وعلم أن المحتسب عليه قادر عن أن يسد عليه طريق الوصول اليه لكون العالم مطبعاله أو مستعالقوله فاذا الصبر على الجهل عهمات

الدن عذور والسكوت على المنكر محذور ولا يبعد أن يرج أحدهما و يختلف ذلك بتفاحش المنكر و بشدة الحاجة الى العلم لتعلقه بمهمات الدين وأمانى المال فكمن بعزعن الكسب والسؤال وليسهوقوى النفس في التوكل ولامنفق عليه سوى شخص واحدولوا استسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله الى طلب ادرار حرام أومات حوعافهذا أيضااذا اشتدالا مرفيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت وأما الحاه فهو أن يؤذيه شرير ولا يحد سبيلا الى دفع شر والا يحاه يكتسبه من سلطان ولا يقدد (٣١) على التوصل الد ما لا يواسطة شخص

يلبس الحرير أو بشرب الدين محذور والسكوت على المنكر محدور فلا يبعد أن برج أحدهما) على الا تنو (و يختلف ذلك الجر ولواحتس علمه بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة الى العلم لتعلقه عهمات الدين ) فان نظر الى التفاحش رجَ جانب الانكار مكن واسطة ووسلها وان نظر الى الجهل بالدين ولاسيل لازالته رج جانبه على الانكار (وأمافى المال فكمن بعيز عن الكسب فمتنع علىمحصول الحاه والسؤال وليس هوقوى النفس في التوكل ولامنفق عليه سوى شخص واحدولوا حتسب عليه قطع رزقه و مدوم بسسه أذى الشرير وادراره عنه (وافتقر في تحصيله الى طلب ادرار حرام) من مواضع الشبهة (أومات جوعا فهذا أيضااذًا فهذه الاموركلهااذا ظهرت اشتدالامرنيسه لم يبعدأن رخص في السكوت) عن الحسبة (وأما الجاه فهو أن يؤذيه شرير) الرجل وقو بت لم سعد استثناؤها السكثيرالشر (ولا يحد سيلا الى دفع شره) وأذاه عنه (الا يحاه يكتسبه من سلطان ولا يقدر على التوصل ولكن الامر فها منوط اليه الابواسطة شخص يلبس الحر برأو بشرب الجرولوا حنسب عليه) وأنكر فعله (لم يكن واسطة باحتهاد المحتسب حسى ووسيلة له) عندالساطان (فيمنع عليه حصول الجاه ويدوم عليه أذى الشر برفهدد أموركها اذا ستفتى فها قلبهو ون ظهرت وقو يتلم يبعد استشاؤها) عن الضرر الحقيق (ولكن الامرفهامنوط باجتهاد المحتسب حتى أحدالحذور سالاتح يستفتى فهاقلبه )عندالاستباه (ويزن أحد المحذور بن بالا منحروير يج بنظر الدين لا بمعرد الهوى والطبع وبرج منظر الدين لاعوجب النفسين (فانرج بموجب الدين سمى سكونه مداراة) وهي الملاينة والملاطفة (وانرج بموجب الهوى الهوى والطبع فانرج سمى سكونه مداهنة) ولذا كانت المداراة محودة ومنه قول الشاعر عو حالدين مي سكويه كانلايدرىمداراة الورى \* ومداراة الورىأمرمهم مداراة وانرج عوجب الهوى سمى سكوته مداهنة وهدذا أمراطن لانطلع علىهالاسظر دقيق ولكن

الناقديم\_برفقعلىكل

متدىن فيه أن راقب قلبه

ويعمل أنالله مطلع على

ماعثه وصارفه انه الدين أو

الهوى وستعدكل نفس

ماعلت من سوء أوخير

محضرا عندالله ولوفى فلنة

خاطر أولفتة ناظرمنغير

ظلم وجورفاالله بظلام

للعسد بوأماالقسم الثاني

وهو فوات الحاصل فهو

مكر وه ومعتدر في حواز

والمداهنة مذمومة لمافيهامن قلة المبالاة بالدين وترجيع لجانب الهوى (وهو أمرباً طن لا يطلع عليه الا ينظر دقيق) وتأمل بتعقيق (ولكن الناقد بصبر) مطلع (فق كل مندين فيه أن براقب قابه و يعلم أن الله تعالى مطلع على باعثه وصارفه انه الدين أوالهوى) أى أيهما (وستعد كل نفس ما بحلت من سوء أوخير محضرا عندالله ولوفي فلتة خاطر أولفتة ناظر من غير ظلم ولا جور في الله بظلام العبيد) حل جلاله وعم الما كورة (الاالعلم فان فواته غير مخوف الابتقصيمة) يكون سيبالفواته وليس ذلك بحيال (والافلا المذكورة (الاالعلم فان فواته غير مخوف الابتقصيمة) يكون سيبالفواته وليس ذلك بحيال (والافلا يقدر أحد على سلب العبلم من غيره وان قدر على سلب العبدة والسلامة والثروة والمال) كذافي النسخ والاولى والجاه بدل قوله والمال (وهذا أحد أسباب شرف العلم فانه يدوم فواله في الاسرة في الاسرة في فالا أن الشرف المقتنيات ما اذاحصل لم يغب ولم يحتم في فضله الى حفظة وأعوان ف كان أشرف المقتنيات ما اذاحصل لم يغب ولم يحتم في فضله الى حفظة وأعوان ف كان أشرف المقتنيات ما اذاحصل لم يغب ولم يحتم في فضله الى حفظة وأعوان ف كان المرب في كل حال وكل زمان وكل مكان وذلك هوالعبلم وقد تقدمت الاشارة اذلك في نفر بيبا في المنازة المنازة الذلك في نفر بيبا في المنزي بادى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة وان كان يستعب له ذلك كاسبق) قريبا (واذا فهم هذا في الايلام بالضرب فهو في الجروح وفي القطع والقتل أظهر وأما الثروة فهو بان يعلم انه تنهب داره و يعرب بيته وتسلم ثنانه فهذا أيضا بسقط عنه الوجوب و يبقي الاستعباب اذلا بأس بان يفدى دينه بدنياه وفي بعض النسخ بأن يقوى دينه بدنياه (ولكل واحدمن الضرب والنهب حدفي القالة لا يكترث بدنياه وفي بعض النسخ بأن يقوى دينه ينه بدنياه (ولكل واحدمن الضرب والنهب حدفي القالة لا يكترث

السكوت فى الامورالار بعة الاالعلم فان فواته غير مخوف الابتقصير منه والافلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وان قدر على سلب العصة والسلامة والمراوة والمال وهد ذا أحد أسباب شرف العلم فانه بدوم فى الدنباو بدوم ثوابه فى الآخوة فلاا نقطاع له أبد الآباد وأما العصة والسلامة ففواتم ما بالضرب في كل من علم انه يضرب ضربام ولما يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة وان كان يستحب له ذلك كاسبق واذافهم هذا فى الايلام بالضرب فهوفى الجرح والقطع والقتل أطهر وأما الثروة فهو بأن بعلم انه تنهب داره و يخرب بيته و تسلب ثيابه فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب وبيقى الاستحباب اذلاباً مس بأن لا يفدى دينه بدنياه والحدمن الضرب والنهب حدفى القلة لا يكترث

به كالحب في المال واللطمة الحطيف ألمهاني الضرب وحد في الكثرة يتعين اعتباره و وسط يقع في محل الاغتباه والاجتهاد وعلى المندن أن يحتب د في ذلك و ير جهانب الدين ما أمكن وأما الحاه فلواته بأن يضرب ضرباغير مؤلم أو يسب على ملامن الناس أو يطرح منديله في وقيله ويدار به في البلد أو يسود و جهه و يطاف به وكل ذلك من غير ضرب مؤلم البدن وهوفاد حتى الجاه ومؤلم القلب وهذا له درجات فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسقوط المروأة كالطواف به في البلد عاسرا حافيا فهذا يرخص له في السكوت لان المروء ما مور يحفظها في الشرع وهذا مؤلم القلب ألما نريد على ألم ضربات متعددة وعلى فو اتدر جهمات قليلة فهذه درجة به الثانية ما يعبر عنه بالحاه المحض وعلوالرتبة فان المحروب في ثباب فاخرة تجمل وكذلك (٣٢) الركوب الغيول فلوعلم انه لواحسب لكاف المشي في السوق وفي ثباب لا يعتاده ومثلها المحروب في ثباب فاخرة تحمل وكذلك (٣٢) الركوب الغيول فلوعلم انه لواحسب لكاف المشي في السوق وفي ثباب لا يعتاده ومثلها

به) أى لا يعتبر (كالحبة من المال) إذا أخذت (واللطمة الخفيفة ألمهافى الضرب وحدف الكثرة بنيقن اعتباره و وسط يقع في عل الاشتباه والاجتهاد وعلى المتدن أن عتهد فيمور عمان الدين ما أمكن) له ذلك (وأماالجاه ففواته بان يضرب ضربا غيرمؤلم أو يست على ملا من النياس) أي بمعضر منهم (أو بطرح منديله فيرقبته ويدار به في البلد أو يسود وجهه) بالفعم (و بطاف به) أو مركب على جل ويدار به مع المناداة عليه (وكلذلك من غيرضر بمؤلم للبدن وهو قادح في الجاه ومؤلم القلب وهذاله درجات فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسة وط الروأة كالطواف به في البلد عاسر اعافيا) أي مكشوف الرأس من غير نعل في رجله (فهذا برخص في السكوت) عن الحسبة (لان المروأة مأمو ر يحفظها في الشرع وهذامؤلم للقلب ألمأنز يدعلى ألم ضربات متعددة وعلى فوات دريهمان قليلة فهذه درجة الثانية مابعبر عنه بالجاه المحض وعلوالرتبة فانالر وجفى ثياب فاخرة تجمل وكذاالر كوب للغيول فلوعلم انه لواحتسب كاف المسى فى السوف فى ثماب) بذلة (الانعتاد هومثلها أوكاف المسى راحلا وعادته الركوب فهذا من جلة المزايا) الزائدة (وليست المواطبة على حفظها بحودة وحفظ المر وأة محود فلاينبغي أن يسقط و جوب الحسبة عثل هذا القدر وفمعنى هذامالوخاف أن يتعرض له باللسان امافى حضرته بالتجهيل) والتبليد (والتحميق)أى نسبنه الى الجهل والبلادة والحق (والنسبة الى الرياء والنفاق) وفي نسخة البهتان (واما فى غيبته بأنواع الغيبة فهذا لا يسقط الوجوب اذليس فيه الازوال فضلات الجاه التي ليس اليها كبيراجة أى احتياج (ولوتركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أوشفه أوتعنيفه أوسقوط المنزلة عن قلب وقلب أمثاله لم يكن العسبة وجوب أصلااذلا ينفك الحسبة عنه) ولابد من مثن عليك وقادح (الااذا كان المنكره والغيبة وعلم انه لوأنكر لم يسكت عن المغتباب والكن أضافه اليه وأدخاه معه فى الغيبة فتعرم هذه الحسبة لانماسيب لز يادة المعصية وانعلم انه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غييته فلا تعب عليه الحسبة (لان غيبته أيضا معصمة في حق الغناب ولكن يستعب له ذلك ليفدى عرض المذكور بعرض نفسه على سبيل الايثار وقدد لت العمومات)فى الآكى والاخبار (على تأكدوجو بالحسبة وعظم الخطر فى السكوت عنها) وعدم المداهنة فيها (فلا يقابله الاماعظم فى الدين خطره والمال والنفس والمر وأة قد ظهر في الشرع خطرها فاما مرايا الجاه والحشمة ودرجات النحمل بالثياب والركوب (وطلب ثناء الحلق فكلذاك لاخطرله ) في الشرع (وأماامتناعه لخوف شيّ من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه فهوفى حقه دونه لان تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ومن وجه الدين هو فوقه لان له أن يسامح فححقوق نفسه وليسله المسامحة فىحق غيره فاذا ينبغى أنعتنع فانهان كانما يفوت منحقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب فليسله هذه الحسبة لانه دفع منكر يفضى الىمنكر) آخر (وانكان

أوكاف المشى راجلاوعادته الركوب فهدذا منجلة المزاما وليست المواظية على حفظها محرودة وحفظ المروءة مجمود فلاينبغيأن السقطوحوب الحسية عثلهذا القدر وفيمعنى هذا مالوخاف أن سعرض له باللسان امافي حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة الى الرياء والمتان وامافى غسته بأنواع الغسة فهدذا لابسقط الوجوب اذليس فيه الازوال فضلات الجاه التي ليس الهاكبير حاجة ولوتركت الحسمة باوم لائم أو ماغتماب فاسق أوشمه وتعنيفه أوسقوط المنزلة عن قلمه وقلب أمثاله لم تكن العسمة وجو بأصلااذ لاتنفل الحسبة عنهالااذا كان المنكرهوالغيبةوعلم انه لوأنكر لم يسكت عسن المغتاب ولمكن أضافه اليه وأدخله معهفي الغيبة فتحرم هذه الحسمة لانهاس

ويادة العصية وانعلم أنه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب عليه الحسبة لان غيبته أيضام عصية في حق المغتاب
ولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض الذكور بعرض نفسه على سبل الايثار وقد دلت العمومات على تأكد وجوب الحسبة وعظم الحطر في
السكوت عنها فلاية المه الاماعظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروءة قد ظهر فى الشير عنطرها فأمام الالباه والحشمة ودرجات التجمل
وطلب ثناء الحلق ف كل ذلك لاخطر له به وأماامتناء من الحوف شي من هذه المكاره في حق أولاده وأقار به فهو فى حقد ودولان تاذيه بأمر
نفسه أشد من تأذيه بامرغيره ومن وجه الدين هو فوقه لائله ان يسام فى حقوق نفسه وليس له المسامحة فى حق غيره فاذا ينبغى أن عتنع فانه ان
كان ما يفوت من حقوهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب فليس له هذه الحسبة لانه دفع مذكر يفضى الى منكروان كان

يفوت لا بطريق المعصمة فهوا بذاء المسلم أيضاوليس له ذلك الابرضاهم فاذا كان يؤدى ذلك الى أذى قومه فليتركه وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنيا عفانه لا يخاف على ماله ان احتسب على السلطان ولكنه يقصداً فاربه انتقامامنه بواسطتهم فاذا كان يتعدى الاذى من حسبته الى أفاريه وجبرانه فليتركه فان ايذاء المسلمين معذو ركان السكوت على المنذكر معذو رنع ان كان لا ينالهم أذى في مال أونفس ولكن ينالهم الاذى بالشتم والسب فهذا فيه نظرو مختلف الامرفيه مدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات المكارم الحذور في نكايته في القلب وقد حد في الاذى بالشتم والسب فهذا فيه نقال قلم من نفسه وكان لا عتناه عنه الابقة الدي عايؤدى الى قاله فهل يقاتله على فاتل فهو محال العرض فان قبل فاوق من اهلاك النفس اهلاك الفرف أيضا قلنا عنعه (٣٣) عنه و يقاتله اذليس غرضنا حفظ نفسه لانه اهلاك النفس الهلاك الطرف أيضا قلنا عنعه (٣٣) عنه و يقاتله اذليس غرضنا حفظ نفسه

وطرفه بلالغرض حسم سيدل الذكروا لعصية وقتله فى الحسبة ليس عصدة وقطع طرف نفسهمعصية وذلك كدفع الصائل على مالمسلم عايأتى على قتله فانه جائز لاعلى معسني أنا نفدى درهما من مالمسلم بروح مسلمفان ذلك محال ولكن قصده لاخذمال المسلمن معصمة وقتله في الدفع عن العصدة ليس ععصمة واغاالمقصوددفع المعاصى فأن قبل فلوعلما انه لوخ الابنفس ملقطع طرف انفسمه فسنبغى أن نقتله في الحال حسماليات المعصمة فلناذلك لابعلم يقسنا ولا يحوز سفك دمه بتوهم معصية ولكاذاراً بناه في حالساسرة القطع دفعناه فان قاتلنا قاتلناه ولم نبال عما يأتى على وحمه فاذا المعصة لها ثلاثة أحوال احداهاأن تكون متصرمة فالعقو بةعلى ماتصرممها حداوتعز بروهوالي

يفوت لابطر يق العصية فهوا يذاء لمسلم أيضاوليس له ذلك الابرضاهم فاذا كان يؤدى ذلك الى أذى قومه) من عشيرته وقبيلته (فليتركه وذلك كالزاهد) في الدنيا (الذيله أقارب أغنيا عفائه لا يخاف على ماله ان احتسب على السلطان ولكنه يقصدا قاربه انتقامامنه بواسطتهم فان كان يتعدى الاذى من حسبته الى أفاريه و حيرانه فليتركها فانابذاء المسلمين محذور كاأن السكوت عن المنكر محددور) والارج ترك ا مذاء المسلين (نع ان كان لا يذالهم الاذى فى مال ونفس ولكن يذالهم الاذى بالشتم والسب فهذاف نظر) هل يحو زالسكون أملا (و يختلف الامرنيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكارم الحذور في نكايته فى القلب وقدحه فى العرض) كاتقدم (فان قيل فلوقصد الانسان قطع طرف من) أعضاء (نفسه وكان لاعتنع عنه الابقة الر عايودي الى قدله فهل) له أن (يقاتله علمه فان قلتم يقاتل فهو عاللانه أهلاك نفس خوفاً من اهلاك طرف وفي اهلاك النفس اهلاك الطرف أيضاقلنا) في الجواب (عنعه عنه) أي عن قطع طرف (ويقاتله) عليه (اذايس غرضنا حفظ نفسمه وطرقه بل الغرض حسم سبيل المنكرات والمعاصى وقتله فى الحسمة ليس بمعصمة وقطعه طرف نفسه معصمة وذلك كدفع الصائل على مال مسلم عما يأتى على قتله) و يجرالبه (فانه جائز) شرعا (لاعلى معنى المانفدى درهما من مال مسلم بروح مسلم فان ذلك محال ولمكن قصده لاخذ مال المسلم معصة وقتله فى الدفع عن المعصمة ليس معصمة وانما المقصود دفع المعاصى) فليتفطن لهذا (فانقيل فاوعلمناانه لوخلى بنفسمة لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسمالياب المعصية) لئلايتأنى منه ذلك (قلناذلك لايعلم يقينا ولايجو رسفك دمه بتوهم معصة ولكا اذارأيناه في حال مباشرة القطع دفعناه فان قاتلنا) على الدفع (قاتلناه ولم نبال عاياتي على روحه فاذا العصة لهائلانة أحوال أحدهاأن تكون متصرمة فالعقوبة على ماتصرم منهاحد أوتعز بروهوالي الولاة) الدحكام (لاللا ماد) من الرعبة (الثانية أن تكون راهنة وصاحبها مباشرلها كابسه الحرير وامسا كه العود) للغناء (والحر) للشرب (فابطال هذه المعصية واحب بكل ماءكن مالم تؤد الى معصية أ فَشَ مَهَا أُومِثْلُهَا) في الفعش (وذلك يثبت للا تحاد والرعبة) وفي نسخة من الرعبة (الثالثة أن يكون المذكر متوقعا) في المستقبل (كَالذي يستعد لكنس المجلس وثر يينه) بالفرش وجدع الرياحين (اشرب الخرو بعدلم يحضر الخر فهذامشكوك فيهاذر بما يعوف عنه عائق) أى بنع عنهمانع (فلا شبت الاكماد سلطنة على العازم على الشرب الابطريق الوعظ والنصم) ولين الكارم (فامابالتعنيف والضرب فلا يجوز للا تحاد ولاللسلطان الااذا كانت تلك العصية علت منه بالعادة المستمرة)وانه من شأنه ذلك (وقد أفدم على السبب الذي يؤدى البه ولم يبق لحصول المعصية الاماليس له فيه الاالانتظار وذلك كوقوف الاحداث) أى الشباب المغتلين (على أبواب حام النساء للنظر المهن عند الدخول والخروج انهم وان لم

(٥ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) الولاة لاالى الاتحاد الثانية أن تكون المعصة واهنة وصاحبها مباشرلها كابسه الحريروامسا كه العودوالخرفا بطاله هذه المعصة واجب بكل ما عكن مالم تؤد الى معصة أفس منها أومثلها وذلك بثت للاتحاد والرعبة الثالثة أن يكون المذكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخرو بعد لم يحضر الخرفهذا مشكولة فيه اذر بما بعوق عنه عائق فلا يثب للاتحاد سلطنة على العازم على الشرب الابطريق الوعظ والنصح فاما بالتعنيف والضرب فلا يجوز الاتحاد ولا السلطان الااذا كانت تلك المعصية علت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب الودي المهاولم يبق لحصول المعصية الإماليس له فيه الاالانتظار وذلك كوقوف الاحداث على أبواب حيامات النساء النظر البهن عند الله خول والحروج فانهم وان لم

وف مقواالطر بق اسعته فعور الحسمة عليهم باقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا اذا بعث عنه و حريح الى أن هدا الوقوف في نفسها معصية وان كان مقصد العاصى و راءه كا أن الحلوة بالاحتامة في نفسها معصية لانها مظنة وقوع المعصمة عالما المعصمة معصية وتعنى بالظنة ما يتعرض الانسان به لوقوع المعصمة عالما بحث لا يقدر على الانسكفاف عنها فاذا هو على المقتمة وهوكل منكر موجود في الحال على المعتمدة على معصمة راهنة لاعلى معصمة منتظرة \* (الركن الثابي للعسمة مافيه الحسبة) \* وهوكل منكر موجود في الحال نظاهر المعتمد بغير تعسم معاوم (٣٤) كونه منكر ابغير احتهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها (الاقل كونه منكر ابغير احتهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها (الاقل كونه منكر ا) ونعني به

يضيقوا الطريق) على المارة (لسعته فعور الحسبة علم مباقامتهم من الواضع) المذكورة (ومنعهم من الوقوف) فيها (بالنعنيف والضرب وكانتعقيق هذا اذابعث عنه برجع الى انهذا الوقوف في نفسه معصية وان كان مقصد العاصى وراءه كان الخلوة) بالاجنبية (في نفسها معصية لانها مظلمة وقوع المعصية فالباجيث المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالظنة ما يتعرض الانسان ما لوقوع المعصية غالباجيث لا يقدر على الانكفاف عنها) والمعنى انهامن شأنها أن تحمله على المعصية ولولم تمكن المعصية موجودة في الراهنة وهكذا القياس في كل مفعلة كالمجبنة والمجلمة وأشباههما فاذا هوعلى التحقيق حسبه على معصية راهنة لاعلى معصية منظرة

\*(الركن الثاني العسمة مافيه الحسمة)\*

(وهوكل منكر موحود في الحال ظاهر المعتسب بغير تعسيس معاوم كونه منكرا بغيراجتها دفهذه أربعة شروط فلنجث عنها الاوّل كونه منكراونعني به أن يكون محذو رالوة وع في الشرع) أى أنكره الشرع وحذر من الوقوع فيه (وعدلنامن لفظ المعصمة الىهذا لان المنكر أعممن المعصبة اذ من رأى صيباأو محنونا تشرب الجر فعلت أن مريق خره و عنعه) من الشرب (وكذا ان رأى مجنونا مزني بمجنونة أو ج مة فعليه أن عنمه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهو ره بين الناس بل لوصادف هذا المنكر فىخلوة وجبالمنع منه وهذالايسمي معصية فىحق المجنون اذمعصية لاعاصي مهامحال فلفظ المنكر أدل علمه وأعم من لفظ المعصمة ) ولذلك اخترناه هنا (وقد أدر حنافي عوم هذا الصغيرة والكبيرة) من العاصي (فلاتختص الحسبة بالكبيرة) وفي نسخة بالكائر (بل كشف العورة في الحام والخلوة بالاحسة واتباع النظر الى النسوة الاجنبيات كل ذلك) معدود (من الصغائر و يحب النهي عنها وفي الفرق بين الصفيرة والكبيرة نظر - يأتى) بيانه (في كاب التوبة) انشاء الله تعالى \* (الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخرفان ذلك لبس الحالا تحاد) من الرعيـة (وقد انقرض المنكر) بلذلك الحالولاة كاتقدم (واحتراز) أيضا (عماسيو جدفى نافي الحال كن يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب في الملته فلاحسمة عليه الابالوعظ) والنصعة (فان أنكر عزمه عليه لم يجزوعظه أيضافان فيه اساءة ظن بالسلم) وهولا يجوز (ورعماصدة في قوله وُرعمالا يقدم) على ماعزم علىــــه (العائق) أيمانع(والمتنبه للدقيقة التيذكرناها) آنفا(وهو انالخلوة بالاجنبية معصمة ناحزة وكذا الوقوف على ماب حمام النساء) أوعلى ممرهن الى الجمام ذهاما وابابا (وما يجرى مجراه \* الشرط الثالث أن يكون النكر ظاهر اللمعتسب بغبر تجسيس) وتفتيش (فكلمن سلتر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتحسس عليه وقد نهمي الله تعالى عنه على بقوله ولأ تجسسوا (وقصة عمر) بن الخطاب (وعب الرحن بنعوف) رضى الله عنهما (فيهمشهررة) أخرجها عبد الرزاق في الصنف وعبد بن جيد والخرائطي فى مكارم الاخد القمن طريق المسور مخرمة (وقد أوردناهاني كتاب آداب العصبة) والعاشرة (وكذلك

النظر النسوة والاجتمال العاقق على الماعة طن بالمام) وهولا يحوز (ورعاصدى في قوله ورعالا يقدم) على ماعزم على النه من الصغيرة و يحب الهوق على المراه الده المعتمد الماعة التي ذكر اها) آنفا (وهو ان الخلوة بالاجتمعة عصمة الموق و كذا النه عنه عنها وفي الفرق الماعة الماء المعتمد المعتم

أن مكون محذور الوقوعفى

الشرع وعدلنا عن لفظ

العصمة الى هذالان المنكر

أعممن العصة اذمن رأى

صما أومحنو ناشر بالخر

فعلمه أنار لق خره وعنعه

وكذا ان رأى مجنوناً برنى بجنونة أوجه مقانعلمه أن

عنعه منه وليس ذلك

لتفاحش صورة الفعل

وظهوره بين الناسبللو

صادف هـ ذا المنكر في

حاوة لوجب النعمنه وهذا

لاسمى معصدة فى حق

المجنون اذمعصة لاعامي بما محال فلفظ المنكر أدل

عليهوأعممن لفظ المعصية

وقدأدر حنافى عوم هـذا

الصغيرة والكبيرة فدلا تغتص الحسبة بالسكائر بل

كشف العسورة في الجام و الخاوة بالاحنسة واتباع

مازوى أتعمر رضى الله عنه تسلق داررجل فرآه على حالة مكروهة فانكر غليه فقال بالميرا باؤمنين ان كنت أناقد عصيت الله من وجه واحد فأنت قدعصيته من ثلاثة أوجه فقال وماهى فقال قدقال الله تعالى ولا تتجسسوا وقد تجسست وقال تعمالي وأتوا البيوت من أبواج اوقد تسورت من السطح وقال لاندخلوا بيو تاغيربيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وماسلت فتركه عروشرط عليه التوبة ولذلك شاورعموا لصحابة رضى الله عنهم وهو على المنبر وسألهم عن الأمام اذا شاهد بنفسه منكر افهل له اقامة الحدفيه (٢٥) فأشار على رضى الله عنه بانذلك مذوط

بعد لىن فلا مكنى ف مواحد وقد أورد ناهذه الاخمارفي بيان حق المسلم من كتاب آداب التعبية فلانعبدها فانقلت فاحد الظهور والاستنارفاعلم أنمن أغلق بابداره وتستر يحيطانه فلايحو زالدخول علىهبغير اذنه لتعرف المعصمة الاأن يفاهرفي الدارطهورا يعرفه من هوخار جالدار كاصوات المزامير والاوتاراذاار تفعت عيث ماو زذلك حطان الدارفن مع ذلك فلدخول الدار وكسرالملاهي وكذا اذا ارتفعت أصوات السكارى بالكامات المألوفة سنه-م حت سمعهاأهل الشوارعفهدذااطهار موجب للعسبة فاذاانما مدول مع تغليل الحيطان صوتأو رائعة فاذافاحت روائح الخرفان احتملأن بكون ذلك من الجور المحترمة فلاعو زقصدها بالاراقة وان علم بقرينة الحال انها فاحت لتعاطهم الشرب فهذا محتمل والظاهرحواز الحسبة وقد تسترقارورة الخرفى الكم وتعت الذيل

مار وى انعر ) رضى الله عنه (تسلق دارر جل) أى تسورا لحائط ولم يدخل من الباب (فرآه على حالة مكروهة فانكر عليه (فقال بالميرا الومنينان كنت الاقدعميت الله) تعالى (مرة واحدة فقدعميتهمن ثلاثة أو بحسه فقال وماهى فقال قدقال الله تعالى ولاتحسسوا وقد تجسست وقال) تعالى (وأتوا البيوت من أبواج اوقد تسو رت من السطاء وقال) تعالى (الاندخاوا بو تاغير سوتكم حتى تستأ نسوا وتسلواعلى أهلها وماسلت فتركه عمر ) رضي الله عنه (وشرط عليه التوبة) أخرجه الخر أنطى في مكارم الاخلاق من طريق ثو رالكندى ولفظه انعر بن الخطاب كأن يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغلى فتسور عليه فوجدعنده امرأة وعنده خر فقال باعد والله أطننت ان الله يسترك وأنت على معصيته فقال وأنت ياأميرا اؤمنين لاتعجل على أنأ كون عصيت اللهواحدة فقدعصيت الله في ثلاث قال ولا تجسسوا وقد تجسست وقال وأتوا البيوت من أبوابه اوقد تسوّرت على ودخلت على بغيير اذن وقال الله لاندخيلوا بيوناغير سوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواعلي أهلها فالعرفهل عندك من خيران عفوت عنك فالنع فعفا عنه وخرج وتركه وقد تقدم في كتاب العصبة (ولذلك شاور) عمر رضى الله عنه (الصحابة)وهو (على المنعر وسألهم عن الامام اذا شاهد منفسه منكر افهلله اقامة الحد) على من تكبه ( فأشار على رضى الله عنه بأنذلكمنوط بعدلين فلايكني فيه واحد وسكت عمر ورجمع الىقوله (وقد أوردناهذه الاخمارفي سان حق المسلم) على المسلم (من كتاب) آداب (الصحبة فلانعيدها) ثانية (فان قلت في احد الظهوروالاستتارفاعلم انمن أغلق بابداره وتستر بحمطانه فلا يجوز الدخول علمه بغير أذنه لنعرف المعمية) فانه هوا التجسس المنهى عنه قال مجاهد لاتعسسوا العني خذوا ماظهر لكم ودعوا ماسترالله رواه عبدبن حيدوابن حرير وابن المنذر (الاأن بظهر فى الدارظهورا يعرفه من هوخارج الداركا صوات المزاميروا لاو تاراذا ارتفعت محث جاو زدلك حيطان الدارفين سمع ذلك فله الدخول) في الدار (وكسرها) أى المزامير والاوتار (وكدلك اذا ارتفعت أصوات السكاري بالمكامات المألوفة بينه-م عيث بسمعه أهل الشوارع) أي العارف المساوكة ( فهذا اظهار موجب العسبة فاذا انحايدرك مع تخلل الحيطان صوت أورائحة فاذا فاحترا تحة الخرفان احتمل أن يكون ذلك من الجور المحترمة فلا يقصد بالاراقة وانعلم بقرينة الحال انها فاحت لتعاطمهم الشهرب فهذا محتمل والفااهر حوازا لحسبة وقد تسترقار ورةالخر )وفي بعض انسخ أواني الخر وظروفه (في الكم وتعت الذيل وكذلك الملاهي) أي آلاتها (فاذارؤي فاسق وتعتذيله شئ فلا يحوز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلامة خاصة) تدل عليه (فان فسقه لايدل على ان الذي معه خراد الفاسق محتاج الى الخلوغيره فلايجوزأن يستدل باخفائه وانهلو كانحلالا) وفينسخة خلا الماأخفاه لانالاغراض فيالاخفاءمما تكثر) وتختلف (وانكانت الرائعة فانعة فهذا محل النظر والظاهر اناه الاحتساب لان هذه علامة تفيد الظن والظن كالعلم في أمثال هدنه الامور) فوجوده كاف (وكذلك العود) المطرب (ربما يعرف بشكاه) فانه غريب في الآلات (اذا كان الثوب الساترله رقيقا) شدة افا (فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت وماظه رتد دلالته فهوغير مستور بلهومكشوف وقدأم نابان نسترماستره الله زنذكر

وكذلك الملاهي فاذار وى فاستقو تحتذيله شئ لم يجزأن يكشب عنه مالم يظهر بعلامة خاصة فان فسقه لايدل على أن الذي معه خراذ الناسق محتاج أبضاالي الحل وغسير فلايجو زأن يستدل باخفاذه وانهلو كانحلالما أخفاه لان الاغراض في الاخفاء بما تكثروان كانت الرائعة فانحية فهدذا محل النظر والظاهرأن له الاحتساب لان هذه علامة تفيد الظن والظن كالعلم ف أمثال هذه الاموروكذ لل العودر عايعرف مشكلهاذاكان الثوب السائراه رقيقافد لالة الشكل كدلالة الرائعة والصوت وماظهرت دلالته فهوغير مستور بلهومكشوف وقدأمنا

بأن نسترماسترالله وننكر

على من الدى لناصقعة موالا بداء له در مات فداوة بدولنا بحاسة السمع و تارة بحاسة الشمو تارة بحاسة المصرو تارة بحاسة المسولا يُمكن أن نخصص ذلك بحاسة البصر بل الراد العلم وهذه الحواس أيضا تفدد العلم فاذا الما يحور أن يكسر ما تحت الثوب اذاعلم اله خروليس له أن يقول أربى لاء لم ماف ه فان هد المحسس ومعنى التحسس طلب الامارات المعرفة فالامارة المعرفة ان حصلت وأورث المعرفة جاز العسمل عقد ضاها و فأماط الامارة العرفة فلارخصة فيه أصلا الشرط الرابع أن يكون كونه مذكر المعلوما بغيراج من اف حكل ما هوفى محل الاجتماد فلاحسب مة فيه فليس العنى أن إدم في التسمية ولاللشافعي

على من أبدى لناصفعته ) رواه البخارى من قول عروضي الله عنه وأخر جعبد بن حيد وابن أبي شيبة وأبوداود وابن المنذر وابن مردويه والبهتي فى الشعب عن زيدبن وهب قال أتى ابن مسعود بر جل فقيل هذافلان تقطر لحيته خرافقال عبدالله انانم يناعن التحسس ولكن ان يظهر لناشئ نأخذيه (والابداعله در حان فتارة يبدولنا يحاسة السمع وتارة بحاسة البصر وتارة بحاسة الأمس ولا يمكن تخصيص ذلك يحاسة البصر بل المراد العلم وهدده الحواس أيضا تفيد العلم) افادة البصراياه (فاذا انما يجوزان يكسرما تحت الثوب اذاعلم انه خر وليسله أن يقول أرنى لاعلم مافية فان هذا تجسس) وهومنهى عنه (ومعنى التجسس طلب الامارات المعرفة) عنه (فالامارة المعرفة ان حصلت وأورثت المعرفة حاز العمل عقتضاها فاماطلب الامارة العرفة فلارخصة فيه أصلا) اذهوداخل في معنى التعسس (الشرط الرابع أن يكون كوفه منكرا معلوما) للناس (بغيراجتهادفكل ماهوفى على الاجتهاد فلاحسبة فيه فليس للعنفي) المذهب (ان ينكر على الشافعي) المذهب (أكله الضب والضبع) وهما حيوانان معروفان تقدم الكلام علم ما (و) كذا أكله (متروك التسمية) عدا (ولاعلى الشافعي) المذهب (أن ينكر على الحنفي) المذهب (شربه النبيذ الذي ليس بمكرو) كذا (تناوله ميراث ذوى الارحام و) كذا (جاوسه في دار أخذها بشفعة الجوار الى غديرذلك من مجارى الاجتهاد) بماهو معاوم من مذهبها (نعملورأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ وينكع بلاولى ويطأز وجته فهذا في محل النظر والاظهران له ألحسبة والانكار) عليه في ذلك (اذ لم يذهب من الحصلين) للعلم (أحدالي أن المجتهد يحوزله أن بعمل بمو حب احتماد غيره) الاان وافق احتماده (ولاان الذي أدى احتماده في النقليد الى شخص رآه أفضل العلماء) واعتقد فيهذلك (انله أن يأخذ عدهب عسره فننقد)و يختار (من الذاهب أطبهاعنده) وأوفقه الرأيه (بل على كل مقلد) بكسر الادم (اتباع مقلده) بفتح الادم (في كل تفصيل) من مسائل مذهب و (فاذا مخالفته) أي المقلد (المقادف) مسألة من المسائل (متنق على كونه منكر أبي المصلين) من أهل العدم (وهوعاص بالخالفة) له (الاأنه يلزم من هذا أمر) هُو أنهض منه (وهو أن يحور الحنفي أن بعنرض على الشافعي اذا )رآه قد (نكع بغير ولى بأن يقول له الفعل فى نفسه حق ولكن لافى حقك فانت مبطل بالاقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي ومخالفة ماهوصواب عندل معصة في حقل وان لم يكن صواباعند الله) تعالى (وكذلك الشافع يحتسب على الحنفي اذاشاركه في أكل الضب) والضبع (ومتروك التسمية) عدا (وغيره ويقول له اماأن تعتقدان الشافعي أولى بالاتباع ثم تقدم عليه أو ) لا تعتقد ذلك و (لا تقدم عليه ) لإنه (على خلاف معتقدك م ينحره ف الى أمر آخر في المحسوسات وهو أن يجامع أصم مثلا) وهو فاقد حاسة السمع (امرأة على قصد الزناوعلم المحتسب انهذه امرأته زوجه اباها أبوه منه في صغره ولكنه ليس يدرى وعجزعن تعريفه ذلك لصممه أرلكونه فبرعارف بلغته فهوفي الاقدام مع اعتقاده انها أجنبية

أن منكر على الحنفي شرمه النسيذ الذي ليس عسكر وتناوله ميراثذوى الارحام وحاوسه فىدار أخدذهابشفعةالجوار الى غيرذاك من مجارى الاحتهادنع لورأى الشافعي شافعما بشرب النسدد وينكم بلاولى وبطأزوجته فهذافي محل النظروالاطهر أناله الحسبة والانكاراذ لمندهب أحدمن المحملين الى أن الجمد يجوزله أن يعدمل عوجب اجتهاد غيره ولاأن الذي أدى احتهاده في التقليد الي شغص رآه أفضل العلاء انله ان يأخذ عذه عدم فنتقدمن الذاها أطمها عنده بلءلي كلمقلداتباع مقلده في كل تفصل فاذا مخالفته للمقلدمتفقعلي كونه منكرا بن المحصلين وهوعاص بالخالفة الاانه يلزمهن هذاأم أغض منهوهوانه يحوزالعنفيان بعيترض على الشافعي اذا

عاص) على مع اعتقادك ان الصواب مذهب الشافع و مخالفة ماهو صواب عندك معصية فى حقك ان كانت صواباعند الله و كذلك الشافعي محتسب على الحنفي اذا شاركه في أكل العنب ومتروك التسمية وغيره ويقول له امان تعتقد ان الشافعي أولى بالا تباعثم تقدم عليه أولا تعتقد ذلك فلا تقدم عليه لا له عنقدك ثقدم عليه المنافعي أولى بالا تباعثم تقدم عليه أولا تعتقد ذلك فلا تقدم عليه لا له عنقدك ثم ينجرهذا لى أمر آخرمن المحسوسات وهوأن يجامع الاصم مثلاا مرأة على قصد الزنا وعلم المحتسب انهذه امر أنه زوجه أبوه اياها في صغره ولكنه ليس يدرى و عزعن تعريفه ذلك اصممه أولكونه غير عارف بلغته فهوفى الاقدام مع اعتقاده الما أحديدة

عاص ومعاشب على في الدارق الأخرة في من عنعها عنه مع المهار وجت قوه و بعيد من حت الله حلال في علم الله قريبة نحدث اله حرام عليه على عايد على غالما وجهاء ولا شان في اله لوعاق طلاق و وجهاء على صفة في قلب المحتسب مثلا من مشيئة أوغب أوغيره وقد وحدت الصفة في قلبه وعزى تعريف الزوجين ذلك وليكن علم وقوع الطلاق في الباطن فاذار آه يجامعه ما فعليه المنع أعنى باللسان لان ذلك زيا الاأن الزاني عبرعالم به والمحتسب عالم بأنها طلقت منه ثلاثا وكونم ما غير عاصمين لجهله ما بوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منه كرا ولا يتقاعد ذلك عن زيا المجنون وقد بينا انه عنع منه فاذا كان عنع مماه ومنكر عند الله وان لم يكن منكر اعند (٢٧) الفاعل ولا هو عاص به لعذر الجهل في الزم

منعكسهدا أنيقال ماليس عنكرعندالله واعا هومنكرعندالفاعل لجهله لاعنع منه وهذاه والاطهر والعلم عندالله فتعصل من هذا أنالحنفي لايعترض على الشافعي في النكاح ملا ولى وانالشافعي معترض على الشافعي فيسه لكون المعترض علىهمنكرا ماتفاق المحتسب والمحتسب علم وهذه مسائل فقهمة دقيقة والاحتمالات فهامتعارضة وانما أفتمنا فهما يحسب ماترج عندنا في الحال ولسنا نقطع تخطاتر ج المخالف فها ان رأى اله لايحرى الاحتساب الافي معاوم على القطع وقددهب المذاهبون وقالو الاحسبة الافىمثل الجروا لخنز بروما يقطع بكونه حراماولكن الاشمه عندنا ان الاحتماد اؤثر في حق المحتهدين اذ سعد غالة البعد أن عتمد فى القبلة و معترف بظهور القدلة عنده في حهة بالدلالات

عاص) لله تعالى ومؤاخذبه (ومعاقب عليه في الدارالا منحرة فينبغي أن يمنعه منه مع انهازو جنه وهو بعيد منحيث الله حلال في علم الله) تعالى (قريب من حيث الله حرام عليه يحكم غلطه و حهله ولاشك في أنه لو على طلاق زوجنه على صفة في قلب المحتسب مثلامن مشيئة أوغضب أوغيره وقدوجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن )لوجود الصفة (فاذارآه يحامعها فعلمه المنعمن ذلك أعدى باللسان) لا باليد (لان ذلك زناالا أن الزاني غير عالم به) لعدم وجود الصفة عنده (والمحتسب عالم مانم اطلقت منه ثلانا) أي طلاقابائنا (وكونهما) أى الزودين (غير عاصين لجهلهما توجود الصفة الايخرج الفعل عن كونه منكرا) في نفسه (ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون) بامرأة أجنبية (وقد بينا انه عنع منه فاذا كان عنع تماهو منكر عندالله وان لم يكن منكرا عندالفاعل ولاهوعاص به لعذرالجهل فيلزم من عكس هذا أن يقال ماليس بمنكر و مندالله ) تعالى (وانماهو منكر عندالفاعل لجهله لا بمنع منه وهذاه والاظهر) من الاتوال (والعلم عندالله) تعلى (فتعصل من هذاان الحنفي لا يعترض على الشافعي فى الذكاح بلاولى وان الشافعي بعد ترض على الشافعي فيد الكون المعترض عليه مذكر ابا تفاق المحتسب والمحتسب عليمه وهذه مسائل فقهمة دقيقة) الدرك (والاحتمالات فمامتعارضة) واطلاق القول بالترجيع فهاعسر (وانماأ فتينافه بحسب ماتر جعند نافى الحال ولسنا نقطع يخطا المخالف فهاان رأى) واعتقد (الهلايجري الاحتساب الافي معاوم على القطع وقد ذهب السهذاه بون) من العلماء (وقالوا لاحسبة الافي مثل الخروالحرو) لاتفاتهم على حرمة كل منهما (وما يقطع بكونه حراما) ولم يختلف فيه فهدامذهب جماعة من العلماء (ولكن الاشبه عندنا) معاشر الشافعية (ان الاجتهاد ورن في حق الجتهداذ يبعدغاية البعدأن يجتهدنى القبلة ويعترف بظهورالقبلة عنده فى جهة ) معلومة معينة (بالدلالات الظنية تم يستد برهاولا عنع عنه لاحل ظن غير ان الاستدبارهو الصوابو) أما (رأى من برى انه يجوز الكل مقلدأن يختار من الذاهب ماأراد) بهوى نفسه فانه (غير معتديه ولعله لايصح ذهاب ذاهب المه أصلا فهذامذهب لايثبت) عندأهل المعرفة (وانثبت فلا يعتديه) عندأهل العلم (فات فلت اذا كان لا يعترض على الحنقي فى الذكاح بغير ولى لانه برى انه حق فينبغى أن لا بعترض على المعتزلي في قوله ان الله لا برى وقوله ان الليرمن الله والشرليس من الله وقوله في كلام الله مخه لوق ) وغير ذلك من الاقوال التي خالفوا فيها أهل السنة والجاعة (وعلى الحشوى في قوله ان الله جسم وله صورة وانه مستقرعلي العرش بل لا ينبغي أن يعترض على الفلسفي في قوله الاجساد لا تبعث وانحا تبعث النفوس لان هؤلاء أيضا أدى اجتهادهم الى ماقالوه وهم يظنونان ذاك هوالحق) ومن يخالفهم على الساطل واستدلوا على ذلك با يات وأخمار ماعدا الفلسفي فاغما استدلالهم بالعقل فقط (فانقلت بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الديث العيم) بشيرالي حديث لانكاح الابول وقد تقدم الكلام عليه وكذا من بخالف نصالاته

الظنية م يستدره هاولا عنع منه لاحل ظن غيره ان الاستدبارهوالصواب ورأى من برى أنه يجو را يكل مقلد أن يحتار من المذاهب ما وادغير معتديه ولعله لا يصوذهاب ذاهب البه أصلافهذا مذهب لا يتبت وان ثبت ولا يعتديه فان قلت اذا كان لا يعترض على الحنى فى النكاح بلا ولى لا يه برى انه حق في بنبغى أن لا يعترض على المعترفي فى قوله ان الله من الله وقوله ان الحير من الله والشرايس من الله وقوله كلام الله مخلوق ولا على الحشوى فى قوله ان الله تعالى جسم وله صورة وانه مستقر على العرش بل لا ينبغى أن يعترض على الفلسفى فى قوله الاجساد لا تبعث واغما تبعث واغما تبعث النفوس لان هو لاء أيضا أدى احتماده ما لى ما قالوه وهم يظنون ان ذلك هوا لحق فان قات بط لان مذهب هو لاء ظاهر في طلات من من النشرين المن المناه المن المناه ا

مدهب من عالف نص الحديث المعج

المضاطاهر وكاثب بطواهر النصوص إن الله تعالى مرى والمعترف يذكرها بالبتاويل فكذلك ثبت بطواهر النصوص مسائل خالف فها الحنفي كسئله الذكاح بلاوله ومسئله شفعة الجوارونقا أرهما فاعلم ان السائل تنقسم الى ما يتصور أن يقال فيه كل محتهده صيب وهي أحكام الافعال في الحسل والحرمة وذلك هو الذي لا يعترض على المحتهد من فيه اذلا يعلم خطؤهم قطعا بل طناوالى مالا يتصور أن يكون الصيب فيه الا واحداك شاله الرؤية والقدروقدم (٣٨) الدكلام ونفى الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعالى فهدذا عما يعلم خطأ الخطئ فيه

كقوله ولاتأ كلوامالم يذكراسم الله عليه (أيضاطاهر وكائبت بطواهر النصوص ان الله تعالى برى والمعتزلي ينكرها بالتأويل فكذلك ثبتت بظواهر النصوص مسائل خالف فهاالحنفي كمسئلة الذيكاح بلا ولىومسئلة شفعة الجوارونظائرهافاعلم انالمسائل تنقسم الىمايتصو رأن يقال فها كل مجتهد مصيبوهي أحكام الافعال فى الحل والحرمة وذاك هوالذى لا يعترض على المجتهد من فيه اذلا يعلم خطؤهم قطعا بل ظنا) اعلم أنه اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم الصيب واحدومعناه ان كلمن حكم يحكم واقعة فهل هو حكم عاأمره الله أملا والخلاف مبنى على ان لسكل واقعة حكم متعينا في نفس الامر أم لا بل يتعين باجتهاد المكاف واختياره فان كان لم يكن المصيب الاواحداوان لم يكن ٧ كلهم مصيباوعلى ان لسكل حكم دليلاقطعما أم طنيافان كان عليه دليسل طني فلا يكون المصيب الاواحداوان كان قطعيا كان الكل مصيبالامتناع الخطأفي القطعي والمختار عندالشافعي ان لكل واقعة حكم متعينافي نفسه وعليه دليل ظني فيلزم أن لايكون البكل مصيمايل المصب واحدوله أحران أحرالاجتهادوأ حرالاصابة والخطئ له أحرالاجتهاد فقط ولايكون آ عُا يحيث الخطأ فيه وهدا القول أعني كل مجتهد مصب منقول عن الاشهرى والقاضي وجهور المتكامين من الاشاعرة والمعتزلة ولهم فى ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الاصول (والى مالا يتصور أن يكون المصيب فيه الاواحدا كسئلة الرؤية والقدر وقدم الكلام وافي الصورة والجسمية والاستقرار فهدذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعا فلايبق لحطئه الذي هو جهل محض عبرة) أشار بهدذا القسم الى ماعرف عندهمانه ليس كل مجتهدفى العقليات مصيبابل الحق فيهاواحد فن أصابه أصاب ومن فقده أخطأ وقال العند برى والجاحظ كل مجتهد فيهام يبأى لااثم عليه وهما محجو جان بالاجماع كانقله الآمدى (فاذا البدع كالهاينبغي أن تحسم ألوام اوتنكر على المبتدعين بدعهم وان اعتقدوا انهاا لحق) عندهم ( كاردعلى الهودوالنصارى كفرهموان كانوا يعتقدون انذاك حق) عندهم (لانخطأهم معلوم على القطع مخلاف الخطأفى مظان الاجتهاد) فاعما يعلم طنا (فان قلت فهـ مااعترضت على القدرى في قوله الشرليس منالته اعترض عليك القدرى أيضافى قولك الشرأ منالته وكذلك فى قولك ان الته برى وفى سائر المسائل) المختلف فهما (اذالبتدع محق في نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعى انه محق ويذكركونه مبتدعافكف يتمالاحتساب فاعلم انذالاجل هدا التعارض نقول ننظرالي البلاد التي فهما أظهرت تلك البدعة فان كانت البدعة غريبة والناس كاهم على السنة فاهم الحسبة عليه بغيرا ذن السلطان) لقيام شوكة السنة (وان انقسم أهل البلد الى أهل البدعة وأهل السنة) كماهوفى غالب بلدان العم (وكان فى الاعتراض تُعر يك فتندة) واثارة شر (بالمقابلة فليس الا تماد الحسبة في المداهب الابنصب من الساطان فاذارأى الساطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن بزج المبتدعة) عن اطهار البدعة (كان لهذاك ولبس لغيره) من الآحادمن عراذن (فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحادة بتقابل الأمرنيه وعلى الجلة فالحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل الذكرات) سواها (ولكن ينبغى أن يراعى فها هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يتقابل الامرفيه ولا يتجرالي تحر يك الفتنة) وانارة الفساد (بللوأذن السلطان مطلقافى منع كلمن يصرح بأن القرآن مخلوق أوان الله لا برى اوأنه مستقر

قطعا ولاسق لخطئه الذي هو جهل محضوجه فاذا البدع كالهارنبغي انتعسم أبوام اوتذكره لي المبتدعين مدعهم واناعتقدوا انها الحمق كارد على الهود والنصار ىكفرهم وان كانوا يعتقدونان ذلكحق لان خطأهم معاوم على القطع مخسلاف الخطأفي مظان الاجتهاد فانقلت فهمااعترضت على القدرى فى قوله الشرايس من الله اعترض علىك القدرى أبضافي قولك الشرمن الله وكدذلك في ولا انالله وى وفى سائر المسائد لاذ المتدع محق عندنفسه والحق مبتدع عندالمتدع وكل مدعى اله محق و مذكر كونه مبتدعافكيف يتم الاحتساب فاعلم أنا لاحل هذا التعارض نقول سنظر الى البلدة التي فهاأظهرت تلك السدعمة فانكانت البدعة غربة والناس كلهم على السنة فلهم الحسن علمه بغيراذن السلطان وانانقسم أهل الملدالي أهل البدعة وأهل السنة

وكان فى الاعتراض تعريك فتنة ما لمة اتله فايس للاتحاد الحسبة فى الذاهب الابنصب السلطان فاذارائى على على السلطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن مزج المبتدعة عن اظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة لا تحاد في تقابل الامرفيه وعلى الجله فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المذيكر ان ولكن ينبغى أن مراعى فيهاهذا المنفص سيل الذي ذكرناه كيلايتقابل الامرفيه اولا يتعبر الى تعريك الفتئة بل لوأذن السلطان مطلقا فى منع كل من بصرح بان القرآن مخلوق أو أنا الله لامرة والله مستقر

لامام المهم المتفاصل فات

قلتفا كتف مكونه حوانا

ولاتشترط كونه انسانافات

الهدمقلو كانت تفسدزرعا

لانسان لكاغنعهامنه كأغنع

المجنسون من الزناواتيات

الهمة فاعلم ان تسميةذلك

حسبةلاوجه الهااذالحسبة

عبارة عنالمنع عنمنكر

لحقالله صالة للممنوع

عن مقارفة النكرومنع

المحنون عسن الزنا واتمان

الهجمة لحق الله وكذامنع

الصبيء عن شرب المر

والانساناذا أتلفزرع

غره منعمنه لحقين

أحدهما حق الله تعالى فان

فعمله معصة والثانيحق

المتلف علمه فهماعلتان

تنفصل احدداهماعن

الاخرى فالوقطع طرف

غيره باذنه فقدو حدث

المعصمة وسقط حق الحني

علمه باذنه فتثنت الحسمة

والنع باحدى العلتين

والهمة اذا أتلفت فقد

على العرش ماسله أوغيرذلك من البدع تسلط الآحاد على المنع منه) من عند أنفسهم (ولم يتقابل الامر فيه وانحا يتقابل عندعدم اذن السلطان فقط)

\* (الركن الثالث المعتسب عليه) \*

(وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل المنوع منه فىحقه منكرا وأقل مايكفي فى ذلك أن يكون انساناولا يشترط كونه مكاعااذ بينا آنفا ان الصي اذاشرب الخرمنع منه واحتسب عليه وان كان قبل الباوغ ولايشترط كونه بميزا اذبينا كذلك ان المجنون لوكان بزني بجنونة أو يأتى بم يمة لوجب منعه من ذلك) لانه في الجله منكر في حق كل من الصي والمجنون ولولم عيز ولم يعقل (نع من الافعال مالايكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكن لسناناتف الياختلاف التفاصيل فانذلك أيضاما يختلف فيه المقيم والسافروالمريض والصحيم وغرضناالاشارة الىالصفة التيبم اتوجه أصل الانكار عليه لاماج ايتهيأ للتفاصيل فانقلتفا كتف بكونه حيوانا ولاتشترط كونه انسانافان المهيمةلو كانت تفسد ورعالانسان الكاعنعها منه كاغنع الجنون من الزناواتيان الهيمة) فيعد ذلك أيضا من المحتسب عليه (فاعلم أن تسمية ذلك حسبة لاوجه له اذ الحسبة عبارة عن المنع من منكر لحق الله صيالة الممنوع عن مقارفة المذكر) وملابسته (ومنع الجنون من الزناواتيان المهيمة لحق الله وكذا منع الصيعن شرب الحر) اتحاهو رعاية لحق الله (والانسان اذا أتلف زرع غيره منع منة لحقين أحدهما لحق الله تعالى فان فعله معصية) اذ قد نهي عن اللف مال الغير (والثاني حق المتلطف عليه فهما علمان) مستقلنان (تنفصل احداهماعن الاحرى) أى قدتو حداحداهماولانو حدالاحرى (فلوقطع طرف غيره باذنه فقدو حدت العصمه) وهي مخالفة أمر الله تعالى (وسقط حق الجني علمه باذنه) أي بسبب اذبه (فشت الحسمة والمنع باحدى العلتين والمهيمة اذا أتلفت ) زرع الغير (فقد عدمت المعصية ولسكن يثبت المنع باحدى العلتين) وهواتلاف مال الغير (ولكن فيه دفيقة وهوا نالسنا نقصد باخراج الهيمة منع الهيمة بل) نقصد (حفظ مال السلم) وهوأ كدر (اذالمهمة لوأ كاتمنه أوشربت من اناء فيه خر أوماء مشوب يخمر لم نمنعها منه بل يحوزا طعام كالب الصد الجيف والمتات) والاعدورفيه (ولكن مال المسلم اذا تعرض الضاع وقدر ناعلى حفظه من غيرتعب) ولامشقة ظاهرة (وجبذاك عليناحة ظالما لبل لو وقعت حرة لانسان من علو وتحته) أى العلق (قارورة) زجاج (اغيره فندفع الجرة لحفظ القارورة) لانه مالمسلم (الالنع الجرة من السة وطلانالانقصد منع الجرة وحراستها من أن تصير كاسرة للقار ورة وغنع المجنون من الزيا واتبان المهدمة وشرب الحر وكذا الصي لاصانة المهدمة المأتبة) أى التي فعل ما (أوالحر المشروب بل صيانة المعنون عن شرب الجروتنز بهاله من حيث هو انسان معترم فهذه لطائف دقيقة ) المدرك (الا يتفطن الهاالاالحة قون فلاينبغي أن يغفل عنها) فانم امن المهمات (ثم فيما يجب تنزيه الصي والمجنون عنه نظر

المنع باحدى العلتين ولكن فيه دقيقة وهو انالسنانقصد باخراج الهيمة منع البهمة بلحة على المسلم اذاله بمة لوأ كاتمية أوشر بت من اناء فيه خيراً وماء مشوب بخمر لم ينعها منه بل يحوزا طعام كلاب الصدالجيف والمينات ولكن مال المسلم اذا تعرض الضياع وقد رناعلى من اناء فيه خيراً وماء مشوب بخمر لم ينعها منه بل يحوزا طعام كلاب الصدالجيف والمينات ولكن مال المسلم اذا تعرض الضياع وقد رناعلى حفظه بغير تعب وحب ذلك علينا حفظ اللمال بل لووقعت حقالا نسان من عاور تعتم افار ورة لغيره فقد دفع الجرة لحفظ القار ورة لالمنع الجرة من السقوط فانا لانقصد منع الجرة وحواستهامن ان تصير كاسرة القار ورة وغنع المحنون من الزناوا تيان المهمة وشرب الجروكذا الصي لاصمانة المعنون عن شرب الجروتيز بهاله من حث انه انسان محترم فهذه لطائف دقيق قلايتفطن الها الا المحقون فلا بنبغي أن يغفل عنها عمل عنه الصي والمحنون عنه فطر

ا ذقد يتردد في منعهما من البس الحرير وغير ذلك وسنتعرض لما الشير اليه في الباب الثالث فان قلت فيكل من رأى مهام قدا سيرسلت في روع النسان فهل عب عليه حفظه فان قاتم ان ذلك واجب فهذا تمكل من رأى مالالمسلم أشرف على الضياع هل عب عايه حفظه فان قاتم ان ذلك واجب فهذا تمكل من سندسوى ودى الى أن يصير الانسان مستخر الغيرة مول عبره وان قلتم لا يجب فل عب الاحتساب على من يغضب مال عبره وليس له سبوى مراعاتمال الغير فنة ول هد ذا يحدد قيق غامض والقول الوحير فيه أن نقول مهدما قدر على حفظه من الضاع من غيران يناله تعب في مدنه أو خسران في مله أو نقصان في حاهم (٤٠) وجب عليه ذلك فذلك القدر واجب في حقوق المسلم بل هو أقل درجات الحقوق والادلة

اذقد يترددف منعهما ونابس الحرار وفى غيرذلك وسنتعرض لمانشيراليه فى الباب الثالث تريبا انشاء الله تعالى (فان قات فكل من رأى م ائم قد استرسلت فى زرع انسان) فرعته (فهل بحب عليه اخراجها) منذاك الزرع (وكل من رأى مالالسلم أشرف على الضياع) والتلف (هل يحب عليه حفظه) أم لا (فان قلتمانذاك واحب فهذا تمكيف شطط) وجور ( يؤدى الى أن يصير الانسان مسخر الغير م) أى مذللا (طول عره وانقلتم لا يحب فلم يحب الاحتساب على من بغصب مأل غيره وابس له سبب سوى مراعاة مال الغير) وحفظه (فنقول) في الجواب (هذا عددة في عامض والقول الوحيز) أى المختصر (فيهان نة ولمهما تدر) الانسان (على حفظه عن الضياع من غير أن يناه تعب في دنه أو خسران في ماله أونقص في عاهه) بسبب كارم الناسُ فيه (وجب عليه ذلك فذلك القدر واجب في حقوق المسلم) وفي نسخة في حةوق المسلمن بعضهم على بعض (بله وأقل درجات الحقوق والادلة الموجبة لحقوق المسلم) على المسلم (كثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالا يجاب من رد السلام لان الاذى فى هذا أكثر من الاذى فى ترك رد السلام) اذترتب عليه فائدة تفضى الى أخيه المسلم (بللاخلاف فى أن مال الانسان اذا كان بضيع بظل ظالم) بأن غهامه أوأنكره (وكانعنده شهادة لوتكام جالرجع الحق اليه وجبعليه ذلك) أى اداء الشهادة (وعصى بكتمان الشهادة ففي منى ول الشهادة توك كل دفع) عن مال أخب عدث (الاضرر على الدافع فيه) والاتعب (فاماان كانعليه تعب وضروف مال أو جاه لم يكن يلزمه ذاكلان حقه مرعى فى منفعة بدنه وفى ماله وجاهه كق غيره فلايلزمه أن يفدى غيره بنفسه نعم الايثار مستعب) أثنى الله عليه في كتابه (وتعشم الصاعب) أي تعمل المشقات (لاجل المسلمين قرية) الى الله تعالى (فاما العاجام فلافاذا ان كان يتعب باخراج البهائم، والزرعلم يلزمه ) السمعي في ذلك اذلم يكان الله نفساألاو سعها (والكن اذا كان لايتعب بتنييه صاحب الزرع) من نومه (وهوناغ) أو باعلامه وهوغافل (يلزمه ذلك فأهمال تعريفه بالتنبيه) أوالاعلام (كاهماله تعريف القاضي بالشهادة وذلك لارخصة فيه) بليام تاركها (ولاعكن أن رغى فيه الاقل والاكثر-في قال ان كانلابضيع من منفعته في مدة اشتغاله باخواج الهام) من الزرع (الاقدردرهممثلاوصاحب الزرع يفوته مال كثير) ان أبقيت تلا الهام (فيرج جانبه لأن الدرهم الذيهو لههو يستحق حفظه كإيستحق صاحب الالف حفظ الالف فلاسدل المصير الىذلك (فأمااذا كانفوات المال بطريق هومعصية كالخصب أوقتل عبديملوك للغيرفهذا يجب المنع وان كان فيه تعب ما) أى نوع تعب (لأن المقصود) الذي يتعب لحصوله (حق الشرع والغرض دفع المعصة وعلى الانسان أن يتعب نفسه في ترك المعاصى) مهما استطاع ( كاعليه أن يتعب نفسه في ترك المعاصي والمعاصي كلها) من سنيث هي هي (في تركها تعب)ومشقة ومخالفة الهوى والنفس (وانما الطاعة كالهاترجع الح نخالفة النفس) وهي الاصل الاصيل (وهي غاية التعب) لانه في مخالفته الاها

الموحبة لحقوق المسلمن كثبرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالايحاب منرد السلام فانالاذى فى هذا أكثرمن الاذى في ترك رد السلام بللاخلاف فىأن مال الانسان اذا كان بضيع يظلم طالم وكانعنده شهادة لوتكام بهالرجع الحق البهوجبعلبهذاكوعصي بكتمان الشهادة ففي معنى ترك الشهادة ترك كلدفع لاضر رعلى الدافع فيهفأما ان كان عليه أعد أوضر فى مال أوجاه لم يلزمه ذلك لانحقه مرعى في منفعة مدنه وفي ماله و حاهه كحق غـيره فلا يلزمه أن يفدى غـ بروينفسـ منع الاشار مستعب وتعشم المصاءب لاحل السلمن قرية فأما اعاما فللفاذا انكان يتعب باخواج البهائمءن الزرع لم يلزمه السدعي في ذلك واكن اذا كان لايتعب بتنبيه ضاحب الزرعمن قومه أو باعلامه بلزمه ذلك

فاهمال تعريفه وتنبهه كاهماله تعريف القاضى بالشهادة وذلك لارخصة فيه ولا عكن أن براعى فيه الاقل كالموته مالك برفيتر جهانبه والاكثر حتى يقال ان كان لا بضيع من منفعة في مدة اشتغاله باخراج البهائم الاقدر درهم مثلا و صاحب الزرع يفوته مالك برفيتر جهانبه لات الدرهم بالذى له هو يستحق حفظه كابستحق صاحب الالف حفظ الالف ولاسبيل للمصير الى ذلك فاما اذا كان فوات المال بطريق هو معصدية كالغصب أوقتل عبد مماول للغير فهذا يجب المنع منه وان كان فيه تعب تمالات المقصود حق الشرع والغرض دفع المعصدة على الانسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصى كاعليه أن يتعب نفسه في ترك المعاصى والمعاصى كلهافى تركها تعب وانحا الطاعة كلها ترجيع المنطقة النفس وهي غاية التعب

ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر بل المفصيل فيه كاذكر نا من درجات الحذورات التي يخالفها المحتسب وقد اختلف الفقها عنى مسئلنين تقربان من غرضنا احداهما أن الالتقاط هل هوواجب واللقطة ضائعة والملتقط مانع من الضياع وساع في الحفظ والحق فيه عند نا أن يفصل و يقال ان كانت اللقطة في موضع لو تركها في ملائعة على مناعث كانت اللقطة في موضع لو تركها في ملائعة على مناعث المناعث المناعث

ملزمه الالتقاط وانكانت فى مضعة نظر فان كان عليه تعافى حفظها كالوكانت بهدمة وتعتاج الىعلف واصطبل فلا بازمه ذلك لانه اعاعب الالتقاط لحق المالك وحقه دساسكونه انسانا مخرما والملتقط أيضا انسان وله حــق فىأن لاسعب لاحال عاره كا لانتعىء عرولا حله فان كانت ذهباأوثو باأوشمأ لاصررعلمة فالانجردتعب التعريف فهذا ينبغي أن مكون في محل الوجهين فقائل يقول التعسريف والقيام بشرطه فيهتعب فلاسسل الى الزامهذاك الا أن سرع فللزم طلماللثواب وقائل يقول ان هذا القدر من التعب مستصغر بالاضافة الىمراعاة حقوق المسلمن فمنزل هدامنزلة تعب الشاهدفىحضور محلس الحكم فانه لا بلزمه السفرالي للدة أخرى الاأن سعرعه فاذاكان يحلس القاضي في حواره لزمـه الحضوروكان التعبيده الخطوات لابعد تعبافي غرض اقامة الشهادة وأداء الامانة وانكانفالطرف الا خرمن البلدوأحوج

كالمجاهد العدة (ثم لا يلزمه احتمال كل ضرو بل التفصيل كاذ كرناه من درجات المحذورات التي يخالفها المحتسب وقد اختلف الفقهاء في مسئلتين تقر بان من غرضنا احداهما أن الالتقاط هل هوواجب والقطة ضائعة) وهي كر طبعة اسم الذي يجده ملتى فيأخذه قال الازهري وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين وقال الليث هي بالسكون ولم أسمعه لغيره واقتصرا بن فارس والفارابي على فتح القاف ومنهم من بعد السكون من لحن العوام (والملتقط مانع) لها (من الضياع) والتلف (وساع في الحفظ) لها على صاحبها (والحق فيه عندنا أن يفصل و يقال ان كانت المقطة في موضع لوتر كهافيه لم تضع بل يلتقطها من بعرفها أو تترك كان في مسجد أور باط) الصوفية (يتعسين من يدخله وكلهم أمناء فلا يلزمه الانتقاط وان كان في مضيعة) مفعل وهي المفارة المنقطعة وقال ان جني هو الموضع الذي يضيع في الانسان قال الشاعر وهو مقيم بدار مضيعة \* شعاره في أمو ره الكسل

ومنمه يقال ضاع يضمع ضياعا اذاهاك وفيه لغة أخرى وهي مضعة على وزن معيشة ( نظرفان كان عليه تعب فى حفظها كالوكانت جيمة وتحتاج الى علف واصطبل وحبال تربط بها (فلا يلزمه ذلك لانه انما يحب الالتقاط لحق المالك وحقه بسبب كونه انسانا محترما والملتقط أيضا انسان وله حق فى أن لا يتعب لاحل غيره كالا يتعب غيره لاجله وانكان)الملتقط (ذهبا)فى كيس أوفى طرف منديل (أوثو با)مرميا (أوشياً لاضررعليه فيه الامجرد تعب التعريف) سنة (فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين فقائل يقول التعريف والقيام بشرطه) على ماهومذ كور في عله (سنة تعب فلاسبل الى الزامه ذلك الاأن يتبرع) من عند نفسه (فيلتزم طالباللثواب وقائل يقول ان هذا القدر من التعب مستصغر) أى قليل (بالاضافة الىمماعاة حقوق المسلين) فانها مؤكدة (فينزل هذامنزلة تعب الشاهدف حضو رمجلس الله كانه لا يلزمه السفر الى بلدة أخرى لاجل أداء الشهادة لمافيه من المشقة (الاأن يتبرع بذلك) وفي نسخة الاان تبرع به (واذا كان مجلس القاضي في جداره) أوقر يبامنه (لزمه وكان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبافى غرض اقامة الشهادة وأداء الامانة وان كان فى الطرف الا تحرمن البلد) وكان البلد منسعا (وأحو جاليه في الهاجرة) أي وسط النهار (وعندشدة الحر ) بدون الهاجرة وذلك في البلاد التي يشتد فيها الحركالحار والمن والحيشة (فهداقد يقع في عل الاجتهاد والنظر ) فان كان في الملاد الباردة وطلب منه المشي الى آخرالبلد يلزمه لعدم التعب وان أحوج اليه في وقت نزول الشلج والبرد الكثير أوالمطرالكثير أوكانالطريق فيهاوحل كثيرلم يلزمهو ينظر معذلك انكان الشاهدرا كماعلى دابة ولم عصله التعب يلزمه (فاذا الضررالذي يذال الساى فيحفظ حق الغيرله طرف ف القله لايشك في انه لاسالى به وطرف فى الكثرة لاسك فى انه لا يلزم احتماله ووسط يتحاذبه الطرفان و يكون أبدا فى على الشهة والنظر وهي من الشهات المزمنة) وهي ألتي دام اشتباهها زمانا طو يلايقال مرض مزمن وهو الدائم الملازم الذي أعيت عند الاطباء (التي ليس في مقددور الشراز النها اذلاعلة تفرق بين أحزائها المتقاربة ولكن المتقى ينظرفه النفسه ويدعما ريبه ) أى بوقعه فى الريبة (الى مالا بريبه) علا بقوله صلى الله عليه وسلمدع ما ير يبك الى مالا ير يبك (فهذا تهاية الكشف عن هذا الاصل) ولم يذكر المصنف المسئلة \*(الركن الرابع نفس الاحتساب)\* الثانية التي تقرب من الغرض

( 7 - (انتحاف السادة المتقين) - سابع ) الى الحضور في الهاجرة وشدة الحرفهذا قديقع المنتحل الاجتهاد والنظرفان الضرر الذي ينال الساعى في حفظ حق الغير له طرف في القله لا يشافى أنه لا يبالى به وطرف في الكثرة لا يشافى المناف المناف

وله درجات وآداب أما الدرجات فأقلها التعرف ثم التعريف ثم النهى ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير بالمدثم التهديد بالضرب ثم المنظم المنظم المنظم النهديد المنظم النهديد المنظم المنظم المنظم والمنظم والمنظم

(وله درجات وآداب أما الدرجات فاقلها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف عُم التغيير بالبدعم التهديد بالضرب عم ايقاع الضرب وتعقيقه عم شهر السلاح) أى ابرازه من بينه (عم الاستظهار)أى طلب التقوية (فيه بالاعوان وجمع المنود المالدرجة الاولى وهو التعرف ونعنى به طلب المعرفة يحر بان المنكر وذلك منهدى عنه وهو ) بعينه (التحسس الذي ذكرناه فلاينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الاوتار) والمزامير والجلاجل (ولاأن يستنشق ليدرك رائعة الجر ولاأن عس مافى تو به لمعرف شكل المزمار ولاأن يستخدمن جيرانه) الملاصقين لداره (لمخدر وه بما يجرى في داره) فكل ذلك تتبع للعورات (وقدوردفيه وعدد شديد كاتقدم في آداب الصية) نع لوأخره عدلان ابتداء من غيراستخبار (بان فلانايشر بالخر أوفى داره خراعده الشرب فله اذ ذاك أن يدخل داره ولايلزمه الاستئذان) ففيه شروط الاول أن يكون ذلك من غيراستخبار والثاني أن يكون الخبر عدلين لاعدلاواحدا والثالث كون الاخبار وقع على شربه حالا لاعلى شربه فى الماضى واذا أخسبرأن الخرفى الدار فشبرط فيه أن يكون قد أعده الشرب فرج مااذالم يكن كذلك بل كانت أمانة لذى عنده فاذا وحدت هدده الشروط فله الدخول منغبراستئذان (ويكون تخطى ملكه بالدخول المتوصل الى دفع المنكرك كمسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج البه وأن أخبره عدلان أوعدل واحدد وبالجلة) المرادبه (من تقبل روايته دون شهادته فني جواز الهجوم على داره بقولهم فيه نظروا حمّال والاولى أن عنيع) عن الهجوم (لانله حقا فيأن لا يتخطى داره بغيراذنه )وفي تخطيه اسقاط لحقه (ولا يسقط حق المسلم على مانيت عليه حقه) شرعا (الابشاهد بن فهذا أولى ما يجعل مردافيه) أي برد عليه فني كلمنهما اسقاط الحق (وقد قيل أنه كان نقش خاتم لقمان) عليه السلام (السترك عاينت) أي شاهدت بعينك (أحسن من اذاعة) أى افشاء (ماطننت) ففهم منه أن السترعلى المسلم فماعا ينه منه أولى بكل حال (الدرحة الشانية التعريف فأن المنكر قد يقدم عليه المقدم عهدله) أى بسبب جهله (واذا عرف انه منكر تركه كالسوادي) أى النسوب الى سواد البلد أى ربعه والمراديه الفلاح ( بصلى ولا يحسن الركوع والسعود فعل انذلك لجهله مانهذا ليس بصلاة ولورضى مانلا بكون معلما لترك أصل الصلاة فحستعر مفه باللطف) واللين (من غير عنف) وزحر (وذلك لان في ضمن التعريف نسبة الى الجهل والحق والتحميل ايذاء وقلا يرضى الانسان أن ينسب الى الجهل بالامور لاسمابالشرع ولذلك ترى الذى يغلب عليه الغضب كيف بغضب اذانيه على الحطأ والجهل) ويتغير مزاجه (وكيف بجم دفى بجاحدة الحق)أى منا كرته بعد معرفته (خيفة أن تنكشف عورة جه له) بين الناس (والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على سترالعورة الحقيقية) وهي السوأتان (لأن الجهلة بع في صورة النفس وسواد في وجهه وصاحبه ماوم عليه وقبح السوأتين ترجع الىصورة البدن والنفس أشرف من البدن) اذهو كالمطمة للنفس (وقعها أشدمن قبم البدن مم هوغيرماوم لانه خلقة ولم يدخل) وفي بعض النسخ لان خلقة لم يدخل (تعناختياره حصوله ولاتعت اختياره ازالته وتحسينه والجهل فبج يكن ازالته وتبديله بعسن العلم فلذلك

أخبره عدلان التداءمن غبر استخبار بأنف النايشرب الجرفىداره أو بأنفىداره خسرا أعده للشرب فله اذ ذاك أن يدخلداره ولا للزمه الاستئذان ويكون تخطى ملكه بالدخول للتوصل الى دفع المذكر ككسررأ سمه بالضرب المنع مهمااجتاج المهوان أخسره عدلان أوعدل واحدوبالجلة كلمن تقبل روايت لاشهادته فني حوارالهعوم على داره بقولهم فمهنظر واحتمال والاولى أنعتنع لان لهحقا فىأنلا يتغطى داره بغير اذنه ولا سقطحق المسلم عاثيت عليه الابشاهدين فهذا أولى ما يعمل مردا فيه وقدقيل اله كان نقش خاتم لقمان السترلماعا منت أحسن من اذاعةماطننت (الدرجة الثانية) التعريف فأن المنكرقد بقدم عليه المقدم يعهله واذاعرف انه منكر تركه كالسوادى يصلى ولا يحسن الركوع والسعودفيعلم أن ذلك إهله رأن هذه لست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصلى الترك أصل الصلاة فعب تعريفه

باللطف من غيرعنف وذلك لان في ضمن التعريف نسبة الى الجهل والحق والتعهل ابذاء وقلما برض الانسان بأن بنسب الى يعظم الجهل بالامور لاسما بالشرع ولذلك ترى الذي بعلب عليه الغضب كدف بغضب اذا نبه على الخطأ والجهل وكيف يحتمد في محاحدة الحق بعد معرفتة خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص على سترعورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية لان الجهل في في صورة النفس وسواد في وحمه وصاحبه ماوم عليه وقيم السواتين يرجع الى صورة البسد ن والنفس أشرف من البدن وقيحها أشد من في البدن عم هوغير ماوم عليه لانه خلفة لم بدخل تحت اختياره حصوله ولافى اختياره از الته وتحسينه والجهل قيم عكن از الته وتبديله بعسن العلم فلذ المنه

يعظم تألم الانسان بظهور جهسله ويعظم ابنهاجه في نفسه بعله علائه عند ظهور سال علم الغيره واذا كان الثعريف كشفا العورة مؤذ باللقلب فلابد وان يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فنقوله ان الانسان لا يولد عالما ولقد كالجاهلين بأمو را لصلاة فع إنا العلماء ولعل قريتك الده عن أهل العلم أوعالمه مقصر في شرح الصلاة والضاحها الماسرط الصلاة العمانينة في الركوع والسحود وهكذا يتلطف به لحصل التعريف من غيمان غيرا يذاء فان ايذاء فان ايذاء المسلم حرام محذور كاأن تقريره على المنكر محذور وليس من العقلاء من يغسل الدم أو بالبول ومن احتن محذور الايذاء المسلم عالاستعناء عنه فقد غسل الدم (٤٣) بالبول على التحقيق وأما اذا وقفت على السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور الايذاء المسلم عالاستعناء عنه فقد غسل الدم (٤٣) بالبول على التحقيق وأما اذا وقفت على

خطأ فى غير أمر الدين فلا سنبغى أن ترده علمه فاله يستفيد مناعلاو بصراك عدواالااذاعلتأنه بغننم العلم وذلكءر بزجدا \*(الدر حـة الثالثة)\* النهي بالوعظ والنصم والتخدويف بالله تعالى وذلك فمن يقدم على الامر وهدوعالم بكونه منكراأو فمن أصرعليه بعدانعرف كونهمنكرا كالذى يواظب على الشرب أوعلى الظلم أو على اغتمال المسلمن أوما يحسرى محراه فسنمغ أن لوعظ ويخوف بالله تعالى وتوردعلمه الاخمار الواردة بالوعد فىذلك وتعكى له سيرة السلف وعادة المقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غيرعنف وغضبيل بنظر اليه نظرا الرحم عليهو ري اقدامه على العصمةمصية على نفسه اذالسلون كنفس واحدة وههذاآ فةعظمة ينبرخي أن يتوقاها فانها مهلکة وهيأنالعالم ري عندالتعريف عزنفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فرعما يقصد بالتعريف الاذلال

يعظم تألمالانسان ظهورجهله) ويكثرتأسفه وتندمه (و يعظما بتهاجدفى نفسه بعلمه ثماذته عندظهور جمال علمه اغيره )لاسمااذا انتفع به (واذا كان التعريف كشفاللعورة) الباطنة (مؤذ باللقلب فلابدوان يعالج دفع اذاه بلطف الرفق) ولين الكلام (فنقول) له في تعريفه (أن الانسان لا يولدعالما) وانما العلم بالتعلم (ولقد كناأيضا) مثلك (حاهلين بامورا أصلاة فعلمة العلماء) وأرشدونا (ولعل قريتك عالية من أهل العلم أوعالها مقصرفي شرح الصلاة وايضاحها انماشرط الصلاة العامأنينة في الركوع والسحود) وعدم الالتفات والعبث بالشيّ ( فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف)له (من غيرا بذاء فان ابذاء المسلم حرام محذور كان تقروه على المنكر محذور وليس من العقلاء من بغسل الدم بالدم أو بالبول) وانحا بغسل عايطهره كالماء (ومن اجتنب محذورالسكوت على المنكر واستبدل عنه محذو رالايذاء المسلمع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول على التحقيق وأمااذ اوقعت على خطا) منه (في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه فانه يستفيدمنك على ويصير لك عدوًا) بردك عليه (الااذاعلت انه بعتنم العلم) ولا يحقد في باطنه عداوة لك (وذلك عز بزجدا الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فبهن يقدم على الامر وهو عالم بكونه منكرا أوفين أصر عليه) و واظب (بعدان عرف كونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أوعلى اغتماب المسلمن أو ما يحرى محراه فينبغي أن يوعظ) و ينصم (و يخوف بالله تعالى وتورد عليه الاخبار الواردة بالوعد فيها) أى في كل ماذكر من الشرب والظلم والاغتياب (و يحكى له سميرة السلف) الصالحين (وعادة المتقين) في أثناء حكايات وأمثال ومناسمات (وكل ذلك بشفقة ولطف من غير غضب وعنف بل ينفار اليه نظر المترجم عليه و برى اقدامه على العصمة ) مع الاصرار علمها (مصيبة على نفسه اذالمسلون كنفس واحدة) فاذا روعى هذا القدر مع التعريف كأن سيبالقبول قوله والانحيازاليه (وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها) و يستحفظ منها (فانه امهلكة) أي تحسمله على الهلاك (وهوأن العالم برى عند التعنيف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فر بحماً يقصد بالتعريف الاذلال وأظهار التميز على الغير (بشرف العلم واذلال صاحبه بالنسبة الى خسة الجهل فان كان الباءث هدذا فهذا المنكر أقبم في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار باحراق نفسه وهوغاية الجهسل) ونهاية الحاقة (وهذه مزلة عظمية وغائلة هائلة) أي يخوفة (وغرورالشيطان يتدلى بحبله كل انسان الامن عرفه الله عيوب نفسه) المستكنة فهما (وفق بصيرته بنور هدايته) فاستبصر ولم يتسع سبيل الغرور (فان في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة من وجهين أحدهما منجهة دالة العلم) فان النفس تبت ع بلذة العلم وتفرح به (والا خرمن جهة دالة الاحتكام والسلطنة وذلك رجم الى الرياء وطلب الجماه وهو الشهوة الخفية المتداعية الى الشرك الخفي الذي هوأخفي من دبيب النمل (وله محك ومعيار ينبغي أن يمتحن المحتسب به نفسه) ليدرك و زنها (وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه) باعانة الله وتوفيقه (أو باحتساب غيره) من اخوانه (أحب المه

واظهارا لتمييز بشرف العلم واذلال صاحبه بالنسبة الى خسة الجهل فان كان الباعث هذا الهذكر أفيح فى نفسه من المنكر الذى يعترض عليه ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار باحراف نفسه وهوغاية الجهل وهذه مزاة عظمة وغائلة هائلة وغرو والشيطان يتدلى بحبسله كل انسان الامن عرفه الله عموب نفسه وفتح بصيرته بنو وهدا يته فان فى الاحتكام على الغيراذة النفس عظيمة من وجهين أحدهما من جهدة دالة العلم والا تحرمن جهة دالة الاحتكام والسلطنة وذلك برجم الى الرياء وطلب الجاء وهو الشهوة الخفية الداعية الى الشرك الخفى وله محل ومعياد ينبغي أن يحتن المحتسب به نفسه وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحد المه

من امتناعه باحتسابه فان كانت الحسب قشاقة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب فان باعثه هو الدين وان كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه والرجاره برح وأحب المسمن اتعاظه بوعظ غسيره في اهو الامتسع هوى نفسه ومتوسل الى اظهار جاه نفسه بواسطة حسبته فليتق الله تعالى فيه وليحتسب أولاعلى (٤٤) نفسه وعنده دا يقال له ما قبل لعيسى عليه السلام با بن من معظ نفسان فان

من امتناعه باحتسابه ) فليمتحن نفسه بذلك (فان كانت الحسبة شاقة ثقيلة على نفسه وهو بود أن يكفي بغبره فليعتسب فان باعثه هو الدين )والاحر على قدر المشقة (فان كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه والزجاره برجره أحباليه من اتعاظه بوعظ غيره فاهوالامتبعهوى نفسم ومتدل بعبل غرور الشيطان (فينوسل الى اظهار جاه نفسم بواسطة حسبته فليتق الله) وليراقبه فانه ناقد بصير مطلع على السرائر (وليعتسب أولا على نفسه) معلى غيره (وعندهذا يقال له ماقيل لعيسى عليه السلام بالبنمريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الماس والاقاستى منى ) أخرجه صاحب الحلية فى ترجة مالك بند يناروقد تقدم قر يما (وقيل لداود) بن نصير (الطائى رحدة ألله تعالى أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الامراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال أخاف عليه السوط) أى الضربيه (قال انه يقوى) قال أخاف عليه السيف (قال انه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين) أى المكتوم في القلب وهو (العجب) أخرجه أبو نعم فى الحلية عن أبى بكر محدين أحد بن محدقال حدثنا أحد بن موسى الانصارى حدثنا محدين أبي داود سمعت سندو ية الغسال قال قيل لداود الطائى فذكره (الدر جةالرابعة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل اليمحند البجزعن المنع باللطف) أى اذ ارآه لم يمتنع بلطيف القول ولينه عدل الى تعنيفه بالقول الخشن (و) كذلك (عند ظهو رمبادى الاصرار) على المعصية (والاستهزاء بالوعظ والنصع وذلك مثل قول الراهم عليه السلام أف لسكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وذلك بعدان نصهم بالاطف فأبوا الاالاصرارعلى الكفرفقال مأفال (ولسنانعني بالسب الفحش بمافيه نسبة الىالزنا ومقدماته ولا الكذب بلأن يخاطبه بمافيم ممالابعد منجلة الفعش كقوله بافاسق باأحق باجاهم لألانحاف الله باسوادي باغبي وما يجرى هذا المجرى) من الالفاظ الدالة على مافيه من الاوصاف القبيعة (ولولا حقه ماعصى الله تعالى بل كلمن ليس بكيس فهوأ حق والكيس) على وزنسيد (من شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكاسة حيث فال الكيس من دان نفسه ) أى أدلها واستعبد ها يعنى جعل نفسه مطبعة منقادة لاوامرر بها (وعل لمابعد المون) قبل نزوله ليصبرعلي نور من ربه (والاحق) كذافي النسخ وفي رواية العاحز وفي أخرى بلفظ الفاحر بالفاء (من أتبع نفسه هواها) فلم يكفها عن الشهوات ولم يمنعهامن مقارفة المذكرات (وتمسني على الله) زادفي رواية الاماني بتشد يدالياء جمع امنية أي فهومع تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه لا بعتذر ولا برجيع بل يثمني على الله العفو والجنة مع الاصرار وترك النوبة والاستغفار فالاالطبي قوبل الكيس بالعاخر والمقابل الحقيق الكيس السفيه الرأى وللعاجز القادرا يذانا بانالكيس هوالقادروا نالعاحز هوالسفيه قال العراقير واها لترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث شداد بن أوس اه قلت وكذال واه أحدوالحا كم في الاعلى والعسكرى والقضاع ، كلهم من حديث ابن المبارك عن أبي مربع الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد قال الحاكم صحيم على شرط البخارى قال الذهبي لاوالله أبو بكرواه اه وقال ابن طاهر مدار الحديث عليه وهوضعيف جدا قال العسكرى هذا الحديث فيمرد على المرجئة واثبات الوعيد وقال سعيد بنجير الاغترار بالله القام على الذنب ورجاء الغفرة (ولهذه الرتبة أدبان أحدهماأن لايقدم عليها الاعند الضرورة والعجز عن اللطف والثاني أن لا ينطق الا بالصدق ولا بسترسل فيه فيطاق لسانه الطويل الايحتاج اليه بل يقتصر على قدر الحاجة) عمايناسبالحال والوقت والشخص فلابد من مراعاة ذلك (فانعلم انخطابه مده الكامات

اتعظت فعيظ الناس والا فاستحىمني وقسل لداود الطائى رحمه الله أرأيت رجلادخلعلى هؤلاء الامراءفأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال أخافعليه السوط قالانه يقوى عليه قال أخاف عليه السف قالانه بقوى عليه قال أخاف علىه الداء الدفين وهوالعب \* (الدرجـة الرابعة)\*السبوالتعنيف مالقو ل الغلط الحسن وذلك بعدل المعند العر عن المنع باللطف وظهور مادى الاصراروالاستهزاء بالوعظ والنصيح وذلكمثل قول الراهم عليه السلام أف له كم ولما تعبدون من دونالله أفلاتعقاون ولسنا تعينى بالسب الفعش فه تسبة الى الزناومقدماته ولاالكذب للأنخاطبه عاضه عالابعد منجلة الفعش كقوله بافاسيق باأحق باحاهل ألا تخاف اللهو كقولها سوادى باغى ومايحرى هذا المحرى فأن كلفاسقفهوأحقوماهل ولولا جقه العصى الله تعالى بىل كل من ليس بكيس فهوأ حق والكيس

من شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاسة حيث قال الكيس من دان نفسه وعلى لما بعد الوت وسلم بالمكاسة حيث قال الكيس من دان نفسه و الماسم و الماسم و الماسم و الاحق من أتب عنفسه هواها و عنى على الله والهدند الرتبة أدبان أحده ما أن لا يقتصر على قدر الحاجة فان علم ان خطابه منذه الكلمات أن لا ينطق الا بالصدرة ولا يسترسل فيه في طلق السانه الطويل عمالا يعتاج اليه بل يقتصر على قدر الحاجة فان علم ان خطابه منده الكلمات

الزاجرة ابست تزجره فلاينبغي أن بطلقه بلي يقتصر على اطهار الغضب والاستعقارله والازراء بعله لاحل معصية وانعلم انه لوت كالم ضربولو اكفهر وأظهرالكراهة بوجهم بضر بالزمهولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أن يقطب وجهه و يظهر الانكارا \* (الدرجة الحامسة) \* التغيير باليدوذاك ككسرالملاهى واراقة الخروخلع الحرومن رأسه وعن بدنه ومنعهمن الجاوس عليه ودفعه عن الجاوس على مال الغيير واخراجه من الدار المغصو به بالجر برجله واخراجه من السعداذا كان الساوهوجنب وما يجرى جراه و يتصورذاك في بعض المعاصي دون بعض فامامعاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشر تغييرها وكذلك كل معصية تقتصر (٤٥) على نفس العاصي وجو أرحه الماطنة وفي

إهذه الدرحة أديان أحدهما أنلاساشر سدهالتغسر مالم بعدر عدن تكلف المحتسب علىددلك فاذا أمكنه أن كاهمالشي في اللير وجعينالارض المغصوبة والمسعد فلابنيغي أتدفعه أويحره واذاقدر على أن يكلفه اراقة الحسر وكسرا للاهى وحلدروز أو ب الحر بر فلاسعى أن ساشر ذلك منفسه فانفى الوقوف على حدالكسر نوع عسرفاذالم يتعاط سفسه ذلك كفي الاحتماد فسه وتولاه من لاعر علمه في فعله الثاني أن يقتصرفي طريق التغير على القدر المحتاج المهوهوأن لامأخذ المستهفى الاخراج ولابر حله اذا قدرعلى حره سدهفات زيادة الاذى فيهمستغنى عنه وان لاعزف توب الحرير بل يحـل دروره فقط ولا يعرق الملاهى والصلب الذى أظهرهالنصارىبل سطرل صلاحمتها للفساد بالكسر وحد الكسران

الزاجرة ليست تزجره) ولا تمنعه ( فلاينبغي أن بطلقه بل يقتصر على اظهار الغضب والاستحقاراه والازراء بحله لاجل معصيته وانعلم انه لوتكام ضرب)في الحال (ولوا كفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه) ذلك (ولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أن يقطب) أي يعبس (وجهه و يظهر له الانكار \*الدرجة الخامسة التغمير بالبدوذلك ككسر ) آلات (الملاهى والصور واراقة الخروخلع الحر وعن رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس علمه) وفي الاخمر خلاف لابي حنيفة فانه أجازه لمافيه من الاسمةانة فلا يكون منكرا (ودفعه عن الجاوس على مال الغير واخواجه من الدار المغصو بة بالجر برجله واخواجه من المسحد اذا كان جالسا وهو جنب) انعما ذلكمنه (وما يحرى محراه ويتصورذ للفي بعض المعاصى دون بعض فاما معاصى اللسان والقاب فلايقدم على مباشرة تغييرها وكذلك كل معصمة تقتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة أدبان أحدهما أنلايباشر بيده التغييرمالم بيجزعن تكليف المحتسب عليه وذلك فاذا أمكنه أن يكلفه المشي على رحليه (في الحروج عن الارض المفصوبة والمسجد) وهوجنب (فلاينبغي أن يأخدنه و يجره) على الارض (واذاقدرعلي أن يكافه اراقة الخروكسر الملاهي) والصور (وحل در وزالثوبالحرير) وهي العقود التي تربط بهامواضع من الثوب على البدن وهي في بلا دالعجم بمنزلة الازرار في هذه البلاد (فلا ينبغي أن يباشر بنفسه) فان لم يقدر فعليه المباشرة (فاذا في الوقوف على حدالكسرنوع عسر) ومشقة (فاذالم يتعاط بنفسه ذلك كفي الاجتهاد فيه وتولاه من لا عرعليه ) أى من لامنع (في فعله الثاني أن يقتصرف طريق التغيير على القدر المتاج اليه وهوأن لا يأخذ بلحيته في الاخراج ولأبر جله اذاقدرعلى حره بيده فان) فهازيادة الاذى في حق المسلم و (زيادة الاذى فيد مستغنى عنه وأن لا عزق النوب الحرير) الذى على رأسه أو بدنه (بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسروحد الكسرأن يصير الى حالة يحتاج في استئناف اصلاحه الى تعب بساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء) وأما الحرق ففيه ضماع المال (وفي ارافة الجوريتوفي كسرالاواني) التي فيها الجر (ان وجد الب مسيلافان لم يقدر علم االا بأن ومى طروفها بحجرفله ذاك وسقطت فيمة الظرف وتقومه بسبب الجر )أى تبطل قيمة الفاروف وان كانت مهنة بسبب مافيها (اذاصار الظرف اللابينه وبين الوصول الى اراقة الخر ولوسترالخر ببدنه لكانقصد بدنه بالضر بوالجرح ليتوصل الى اراقة الخرفلاتز يدحومة ملكه فى الظروف على حومة نفسه ولو كان الخرقى قوار برضيقة الرؤس) لاجرق الخرالافى مدة (ولواشتغل باراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوم)من الاراقة (فله كسرها)عاجلا (فهذاعذر وان كان لا يجذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضدع فيه زمانه وتنعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لاجل ظروف الخروحيث تكون الاراقة متيسرة) أى مسهلة (بلا كسرفاذا كسر) وفي نسخة متيسرة

بصبرالى حالة تحتاج في استثناف اصلاحه الى تعب يساوى تعب الاستثناف من الخشب ابتداءوفي اراقة الخور يتوقى كسر الاواني ان وحد المهسيدلا فانام يقدر علهاالابان وي ظروفها بحجر فلهذلك وسقطت فيمة الظرف وتقومه بسبب الجراد صارحا الابينه وبين الوصول الى اداقة الجرولوسترا لجربيدنه لكنا نقصد بدنه مالجرح والضرب لنتوصل الى اواقة الجرفاذ الاتزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الجر فىقوار رضقة الرؤس ولواشتغل باراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرهافهذا عذروان كان لايحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان بضيع فيد مزمانه وتتعطل علدما شغاله فله ان يكسرهافليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لاحل طروف الخر

وحيث كانت الارافةمتسرة بلاكسرفكسره

لزمه الضمان فان قلت فهلا جازال كمسر لاجل الزجوه للجازا لجر بالزجل في الاخراج عن الارض المغضو به المكون ذلك أبلغ في الزح فاعلم ان الزجران عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع عن الحاضرالواهن وليس الى آحاد الرعبة الاالدفع وهو اعدام المنكر في الزاد على قدر الاعدام فهو اماعقو به على جرعة سابقة أوزجر عن لاحق وذلك الى الولاة لا الى الرعبة نعم الوالى له أن يفعل ذلك اذا وأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف (٤٦) التي فيها الله ورزج اوقد فعل ذلك في زمن وسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد اللزجر ولم

كالكسرفكسر (لزمه الضمان) فانه اتلاف مال (فان قلت فهلاجاز الكسر لاجل الزجر وهلاجاز الجر بالرجل فى الاخواج عن الارض الغضو به ليكون ذلك أبلغ فى الزجر فاعلم أن الزجرانم ايكون عن المستقبل) لئلا يقع فى المعصية ثانيا والعقو به تكون عن المعاصى والدفع عن الحاضر الراهن في الحال (وليس الى آحادالرعمة الاالدفع وهواعدام المنكرف ازادعلى قدرالاعدام فهواماعقو بةعلى حرعة سابقة أوزجر عن) حرم (الحقودلك) موكول (الى الولاة) للامور (الالى الرعية) كاسبق (نعم الوالى له أن يفعل ذلك اذار أى المصلحة فيه) وتسكون المصلحة دينية (فأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخور زجرا) وتاديبا (وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه ولم تأكيد اللزحر) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبى طلحة أنه قال بانبي الله اشتريت خرالا يتام في جرى قال اهرق المروا كسرالدنان وفيه ليث بن أبى سليم والاصحرواية المروى عن السدى عن يحي بن عباد عن أنس ان أباطلحة كان عنده قاله الترمذي (ولم يشت نسخه ولكن كانت الحاجة الى الزحر والفطام شديدة) لقرب عهدهم بتعريم الجر (فاذارأى الوالى ماجتهاده مثل تلك الحالة جازله مثل ذلك وأن كان هدامنو طابنوع احتهاد دقيق لم يكن ذلك لاتحاد الرعبة) لقصورهم عن ذلك (فان قلت فليجز للسلطان زحرالناس عن المعاصي باتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي بهايشر بون) المسكرات (و يعصون) الله تعالى (واحراق أمو الهم التي بها يتوصلون الى) تلك (المعاصى فاعلم ان ذلك لوورد الشرع به لم يكن خارجاعن سن المصالح) الشرعية (ولكلانبندع المصالح) التداعا (بل نتسع فمها) اتباعا (وكسر طروف الجرقد ثبت) بالجبر المتقدم عند شدة الحاجة (وتركها بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا) للحكم (بل الحركم فرول بروال العدلة و يعود بعودها) فانعادت العلة عادالح يح وان زال والحركم من اصله نابت (فانما حوزناذ لك للامام يحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعبة منه الحفاء وجه الاجتهادفيه) فلايدركونه (بل نقول لوأريقت الجورأولا فلا يخور كسر الاناء بعدها) أي بعدالاراقة (بلجاز كسرها تبعاللغمر فاذا خلت عنها) فكسرت فهوا تلاف مال (الاأن تكون) تلك الظروف (ضارية) أى متعودة (بالخرلاتصلي) لشيّ (الالها) ولو وضع فيهاشيّ آخرلفسد ولم ينتفع به (فكانّ الفعل المنقول عن العصر الأول) من جواز كسرها (كان مقرونا بمعنمين أحدهما شدة الحاجة الى الزحر والاستخرتبعيدة الظروف المغمرالتي هي مشعفولة بهاوهدما معنيان مؤثران لاسبيل الى حذفهما) وهمامو جودان فيقوله صلى الله عليه وسلم لابي طلحة في الحديث السابق اهرق الخروا كسر الدنان (ومعنى ثالت وهوصدوره عن رأى صاحب الأمر لعلم بشدة الحاحة الى الزحر وهو أيضامؤ ثرفلا سبيل الى الغاله )أى تركه (وهذا المعنى أيضا موجود في حديث أبي طلحة فهذه تصرفات دقيقة) المدارك (فقهية يحتاج المحتسب لا محالة الى معرفتها) ليكون على بصيرة تامة في احتسابه (الدرجة السادسة التهديدوالتخويف كقوله دع عنك هذا) أى اتركه (أولا كسرن رأسك) أوالذى فيه عيذاك (أولاضربن رقبتك أولا تمرنبك فيفعل بك كذا وكذا لامور بعددها عليه (وذلك بنسغى أن يقدم على تحقيق الضرباذا أمكن تقديمه) فأنه يفيدبه المنع عاهوفيه والانزجار (والادب في هدد الرتبة أن لايهدده

شت نسخه ولكن كانت الحاحة الى الزحروالفطام شديدة فاذارأى الوالى ماحتهاده مثل تلك الحاحة جازله مثل ذلك واذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لا حاد الرعية فان قلت فلعز للسلطان زحرالناسعن المعاصى باتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فهاشر بون و معصون واحراق أموالهم التيجا متوصاون الى العاصى فاعلم أنذلك وودالشرعه يكن خارجاءن سنن المصالح ولكنالانب دعالمالح بل نتسع فبها وكسرطروف الخرقد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعدذاك لعدم شدة الحاحة لايكون نسخابل الحكم وولووالاالعالة و بعود بعودها واعاجورنا ذلك للامام عكم الاتباع ومنعنا آحادالرعمةمنمه الحفاء وحمالاحتهادفعهل نقولالوأر يقتالجورأولا فلاعوز كسرالاواني بعدها واغماماز كسرها تبعا للغمر فاذاخلت عنها

فهواتلاف مال الاأن تكون ضارية بالجرلا تصلح الالهاف كان الفعل المنفول عن العصر الاول كان مقرونا بعنين بوعيد أحده ما من الحاجة الى الزح والا حرتبعية الظروف المغمر التي هي مشغولة بهاوه ما معنيان مؤثر ان لاسبل الى حدفه ما ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأى صاحب الام العلم بشدة الحاجة الى الزح وهو أيضام وثرفلا سبل الى الغائه فهذه تصرفات دقيقة تقلمية عتاج المحتسب الاعالة الى معرفتها \* (الدرجة السادسة) \* التهديد والنخويف تقوله دع عنك هذا أولا كسرن رأسك أولا ضربن رقبتك أولا من رياك وما أشهه وهذا ينبغى أن يقدم على تعقيق الضرب اذا أمكن تقديمه والادب في هذه الرتبة أن الابهدده

بوعب لا يجو زله تعقيقه كقوله لانم من دارك أولا ضرب ولدك أولا سبين رو جتل وما عرى مجراه بل ذلك ان قاله عن عرم فهو حرام وان قال عن غير عزم فهو كذب نع اذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه الى حدمعاوم يقتضه الحال وله أن يريد في الوعب دعليًا ماهو في عزمه الباطن اذاعلم أن ذلك يقد عهو بردعه وليس ذلك من الكذب المحدور بل المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معني مبالغة الرجل في اصلاحه بن شخصين و تألفه بين الضر تين وذلك مما قدر خص فيه المعاجة وهذا في معناه (٤٧) فان القصد به اصلاح ذلك الشخص والي

وعدلا بحو زله تحقيقه كقوله لانه بن دارك أولاصر بن ولدك اولا سبن زوجنك وما يحرى بحراه بل ذلك ان قاله عن عرام ( فهو حرام ) لان كلا من الضرب والنهب والسي لا يحوزله ( وان قاله عن عرع م فهو كذب ) وهو يحذو والامااستني ( نع اذا تعرض لوعده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه ) والحن ( الى حدمعاوم يقتضيه الحال ) والوقت والمصلحة ( وله أن يزيد في الوعيد على ماهو في عزمه الباطن ) في القلب ( اذاعل ان ذلك بما يقمعه و يودعه ) أى يزحره ( وليس ذلك من المكذب المحذور ) الممنوع ( بل المبالغة في مثل ذلك معنادة وهو معني مبالغة الرجل ) في كلامه ( في اصلاحه بين شخصين ) متخاصمين المبالغة بين الضربين ) و بين المرأة و و وجها والضرة امرأة و و جهاوالجع ضمرات على القياس و سمع ضرائر ( وذلك بما رخص فيه المحاجة وهذا ) الذي تحن فيه ( في معناه ) أى مقاس عليه ( فان القصد به اصلاح ذلك الشخص ) مخاوصه عن المعاصي ( والى هدا المعني أشار بعض الناس ) من المدكلمين ( انه المعنو عن المارة أن يتوعد بما لا يقبع أن يعد بما لا يقبع أن يعد بما لا يفعل ) والمه أشار الشاعر بقوله

فانى وان أوعدته أو وعدته \* لخلف العادى ومخرم وعدى

(وهذاغبرمرضى عندنا) معشرأهل السنة والجاعة (فان الكلام القديم لا يتطرق اليه الخلف وعداكان أو وعيدا وانمايتصورهذا في حق العبادوهو كذلك اذا لحلف في الوعدليس بحرام) ولا يكون قاد حاالااذا عزم عليه مقارنا موعده أمااذا كانعازما ثم عرض له مانع أو بداله رأى فهذا لا يكون قادما ونقل أبوالبقاء الاحدى فيشرح المخارى عن العلاء انه بسخب الوفاء بالوعد بالهبة وغديرها استعبابامؤ كداو بكره اخلافه كراهة تنزيه لانحريم ويستعب اخلاف الوعيداذا كان المتوعديه عائزا ولايترتب على تركه مفسدة (الدرجة السابعة مباشرة الضرب بالبد والرجل وغيرذاك بماليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للا حادبشرط الضرورة) أى المشقة (والاقتصارعلى قدر الحاجة فى الدفع فاذا اندفع المذكر فينبغي أن يكف) أي يمنع (والقاضي قد برهق من ثبت عليه الحق) شرعا (الى الاداء) لصاحبه (بالحبس فأن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على اداء الحق وكونه معاندا) في دفع الحق (فله أن يلزمه الاداء بالضرب) المؤلم (على الندريج كاعتاج البه) وفي نسخمة اذا احتاج البه (وكذاك الحسب يرعى التدريج فان احتاج الى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك) مالم تثر فتنة (كالوقيض فاسق مثلاعلى امرأة) بريد الفعل بها (أوعلى مزمار وهو يضرب به وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جوارمانع فمأخذ قوسه) ويضع فهاالسهم (ويقول خل عنها) أوعنه (أولارمينك) بهذا السهم (فانلم يخل عنها) وأصر على فعله (فله أن رمى) عليه بسهم (وينبغي أن لا يقصد) ومنه (القنل) كالعنق والبطن وغـ برهما (بل الساق والفعد و ترعى فيــ ه التدر يج وكذلك بسـل السيف و يقول أثرك هذا المنكر أولا صربنك) بهذا السيف (وكلذلك دفع للمنكرود فعه واجب بكل ممكن ولافرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله ) تعالى (و بين ما يتعلق بالا تدميين) هذا مذهب أهل السنة (وقالت المعترلة مالا يتعلق بالا تدميين فلأحسبة فيه الابالكلام) اللطيف (أو بالضرب) بالبداماشهر

هـ داالعني أشار بعض الناس اله لايقيم من الله أن يتوعد عالا يفعل لان الخلف فى الوعد كرم واغما يقير أن بعدعالا مفعل وهذاغر مرضي عندنافات الكادم القديم لايتطرق المه الخلف وعدا كانأو وعداواعا يتصورهذاف حـق العبادوه وكذلك اذ الخلف في الوعد ليس عرام \*(الدرحة السابعة)\* مباشرة الضرب باليدد والرجل وغيرذاك عما ليس فيهشهر سلاح وذلك جائزللا حادبشرط الضرورة والاقتصار علىقدرالحاجة فى الدفع فاذا الدفع المنكر فينبغي أنيكف والقاضي قد رهق من ثبت عليه الحق الى الاداء بالحيس فان أصر المحبوس وعملم القاضى قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فلهأن يلزمه لاداء بالضرب على التدريج كإعتاج السهوكسذاك المنس راعى التدريج فان احتاج الىشهرسلاح وكان يقدرعلي دفع المنكر بشهرالسلاح وبالجرحفله أن يتعاطى ذلكمالم تستر

فتنة كالوقيض فاسق مشالاعلى امرأة أوكان بضرب عزمار معده بينه وبين المحتسب مرحائل أوجد ارمانع فيأخذ قوسه ويقول اله خل عنها أو لا ترمينك فان لم يتعلى عنها أولا أو منافعة و المنافعة و ينبغى أن لا يقصد المقتل بل الساف والفعد وما أشهه و براعى فيه التدريج وكذلك بسل السيف و يقول الرئيسة المنكر أولا ضربنك في كذلك دفع المنكر ودفعه واحب بكل يمكن ولا فرق فى ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالا دمين فلاحسبة فيه الابالكالم أو بالضرب

ولكن الأمام الاللا تحاد \*(الدرجة الثامنة) \*أن الا يقدر عليه منفسه و يعتاج فيه الى أعوان بشهر ون السلاح ور عماسة دالفاسق أيضا باعوانه و يؤدى ذلك الى أن يتقابل الصفان و يتقاتلانه ذاقد ظهر الاختلاف فى احتماحه الى اذن الامام فقال قائلون الاستقل الحاد الرعبة بذلك الآنه يؤدى الى نعر يك الفتن وهيمان الفساد و حواب المسلاد وقال آخر ون الاعتاج الى الاذن وهو الاقيس الانه اذا المار المام بالمعروف وأوائس در حاته تجر الى ثوان والثواني الى ثوالث وقد ينهى الامحالة الى التضارب والتضارب يدعوالى التعاون فلا ينبغى الامر بالمعروف (١٤) ومنتهاه تعنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصده و نعن نعوز الاتحاد من الغزاة أن يبالى بالوازم الامر بالمعروف (١٤) ومنتهاه تعنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصده و نعن نعوز الاتحاد من الغزاة أن

السلاح فلا (ولكن ذلك للامام لاللا حاد) من الرعية (الدرجة الثامنة أن لا يقد رعليه بنفسه ويحتاج فيه الى)مساعدة (اعوان يشهرون السلاح ورجما يستمد الفاسق أيضا باعوانه) ويشهرون السلاح (وبؤدى) ذلك (الى أن يتقابل الصنفان ويتقاتلا) كلوقع ذلك كثيراني بلادخوا سان بين أهل السينة والشمعة فالقتال أبدا بينهمما يستمر (فهذا قدظهر الاختلاف في احتماحه الى اذن الامام فقال فاثلون لابستقل آ حادالرعمة بذلك لانه يؤدى الى تحريك الفتن ) وانارة الحن (وهجان الفسادو واب البلاد) وقدعم الخراب بسبب هده الفتنفى كثير من بلاد خراسان حتى صارا لمنكر معروفا والمعروف منكرا (وقال آخرون لا يحتاج الى الاذن) من الامام (وهو الاقيس لانه اذا جاز للا ماد الامر بالمعروف) حسما عُرف (وأوائل درجانه تجرالي ثوان والثواني) تجر (الي ثوالث وقد ينهدي لا محالة الى التضارب) في التدافع (والتضارب بدعو الى التعاون فلاينبغي أن يُبالى باوازم الامربالمعروف ومنتهاه تعنيد الجنود) وحشدالعساكر (في)رضا الله تعالى (ودفع معاصيه) بكل يمكن كيف (ونعن نجوز للا مادمن الغزاة أن يجمّعوا و يقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قعالا هل الكفر) والفساد واطفاء لفتنتهم حتى تكون كلة الله هي العلما (فكذاك قع أهل الفساد عائر لان الكافر لا بأس يقتله والمسلم ان قتل في مناضلته عن الاسلام فهوشهيد (فكذلك الفاسق المناصل عن فسقه) ومعاصيه (لابأس بقتله) قياسا على المكافر (والمحتسب المحق) المناصل عن الدمن (ان قتل مظلوما فهو شهيد) وهوقياس صحيح (وعلى الجلة فانتهاءالامرالي هذامن النوادرفي الحسبة) وانما يكون ذلك غالباعن العصيبات الجاهلية (فلايغير به فأنون القياس بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده ) ان أمكنه و بلسانه (و بسلاحه وبنفسه و باعوانه )وانصاره (فالمسئلة آذامحتملة كاذكرناه فهذه در حات الاحتساب فلنذكر آدام ا \*(بيان آداب الحتسب)\* والله الموفق)

اعلم أنا (قدد كرناتفاصل الا داب في آ حاد الدرجان ولند كرالا تنجلها ومصادرها) وماتنشا منها (فنقول جدع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب العلم والورع وحسن الحلق أما العلم فليعلم مواقع الحسمة وحدودها ومجار بها ومواقعها) وذكر المواقع ثانيات كرار (وليقتصر على حدالشرع فيها والورع) معطوف على قوله (و) العلم (لينزعه) أى ليمنعه وفي نسخة البردعه (عن خالفة معلومه فيا كلمن علم على بعلمه بلر بعابعلم انه مسرف في الحسسة وزائد على الحدالما ذون فيه شرعا وليكن عمله عليه) أى على الاسراف (غرض من الاغراض) فاذالم يكن الورع لم يتنع عنه (وليكون) معطوف على قوله لينزعه أى الخياشر طناالورع في المحتسب ليكون (كلامه و وعظه مقبولا) عندهم (فان الفاسق قوله لينزعه أى الخياش عليه و يعمل عليه وأماحسسن الخلق فليتمكن به من الرفق عبر أبه اذا احتسب) و يضحك عليه و لعمل والورع لا يكنى في من غير حسن الخلق (فان الغضاذا واللطف وهو أصل الباب وأساسه والعمل والورع لا يكنى في من غير حسن الخلق (فان الغضاذا هاج) ضروره وأثر في الجسم في الحال (لم يكف بحر دالعلم والورع في قعه) و دفعه (مالم يكن في الطبيع قبوله عسن الخلق وعلى النه قيق فلايتم الورع الامع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب ) ومهما بعسن الخلق وعلى النه قيق فلايتم الورع الامع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب ) ومهما

يعتمعوا ويقاتلوا من أرادوامن فسرق الكفار قعالاهل الكفر فكذلك قع أهل الفسادمائر لان الكافر لابأس يقتله والمسلم انقتل فهوشهد فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لابأس بقتلهوالحتسب المحق انقتل مظاومافهو شهد وعلى الحلة فانتهاء الامر الىهذا من النوادر فى الحسبة فلانغيريه قانون القياس بل يقالكل من قدرعلى دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده و بسلاحه وبنفسه وبأعوانه فالمسئلة اذا عُمَلَةً كَاذَ كَنَاهُ فَهِذَه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الوفق (بيان آداب المحتسب)قدذكرنا تفاصيل الا داب في آماد الدرجات ونذكر الاتن جلها ومصادرهافنقسول جمع آداب الحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب العلم والورع وحسن الحلق \* أما العمل فلنعلم مواقع الحسسة وحدودها ومحار بهاوموانعها ليقتصر على حد الشرعفه والورع

لبردعه عن خالفة معاومه في الكمن علم على بعلم بلر بما يعلم انه مسرف في الحسبة وزائد على الحدالمأذون فيه شرعا ولكن قدر عدماه عليسه غرض من الاغراض وليكن كلامه ووعظه مقبو لافان الفاسق بهراً به اذا احتسب و يورث ذلك حراءة عليه وأماحسن الخلق فلي يمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه والعلم والورع لا يكفيان فيه فان الغضب اذاها به لم يكف بحرد العلم والورع في قعه مالم يكن في الطبيع قبوله بحسن الخلق وعلى التحقيق فلا يتم الورع الامع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب

بنفسه بل رعايقدم عليه ابتداءلطلب الجاه والاسم فهذه الصفات الثلاثما تصر الحسبة من القريات وجاتندفع المنكراتوان فقدت لم يندفع المنكريل ربما كانت الحسبة أيضا منكرة لمحاوزة حدالشرع فيها ودلعلى هذه الآداب قوله صلى الله علية وسلم لارأم بالمعروف ولانهدى عن المنكر الارفياق فيما بأمريه رفيق فيما بنهيي عنه حليم فيما يأمر به حليم فماينهى عنه فقيه فما يأمر به فقده فيما بنهدى عنه وهذا بدلعلى أنه لاسترط أن يكون فقهامطلقا بل فمايأم بهوينهى عنسه وكذاالح المالك الحسن المصرى رجه الله تعالى اذا كنت بمن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناسيه والاهلكت وقدقيل لاتل المرعملي فعله

وأنت منسوب الى مثله من ذم شيأ وأتى مثله

فاغابررى على عقله ولسنانعى بهذا أن الامر المعروف وصير منوعا أثره عن القداوب بقهور وسقه الناس فقدر وى عن أنس وضي الله عنه ولانتهسى عن المنكر حتى نعتنه كاه فقال المنكر حتى نعتنه كاه فقال المنكر حتى نعتنه كاه فقال

قدرعلى ضبطهمار جيله حسن الحلق فانسوء الخلق انما يطرأمن سوء ملكته لهماو بذلك يتم الورع (وبه بصبرالمحتسب على ماأصابه فى دمن الله والافاذا أصب عرضه أونفسه بشتم أوضر ب نسى الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه) ولم علكهاعن الانتقام (بلر عما يقدم عليه ابتداء لطاب الجاه والاسم فهذه الصفات الثلاثة بها) اذا اجتمعت (تصير الحسبة من القربات) الى الله تعالى (و بها تندفع المنكرات فان فقدت لم يندفع المنكرور عما كانت الحسبة أيضامنكرة لمحاورة حدالشرع فهما) فلابد من العلم المعرف الجاوزة فى المدود ولا بدمن الورع لعمله على العمل عاعله ولا بدمن حسن الخلق لملك به نفسه (ودل على هدذه الا داب قوله صلى الله عليه وسلم لايام بالمعروف ولاينهي عن المنكر الارفيق فيماياً مربه رفيق فيما ينهى عنه حليم فيما يأمريه حليم فيما ينهى عنه فقيه فيما يأمريه فقيه فيما ينهى عنه ) قال العراق لمأجده هكذا وللبهق في الشعب من رواية عروين شعيب عن أبيمه عن جده من أمر بعروف فليكن أمره بمعروف اه قلت ورواه كذلك الديلي في مسند الفردوس بلفظ أمره ذلك بمعروف وفيسه سلم بنممون الخواص أورده الذهبي فى الضعفاء رواه عن زافر وقال ابن عسدى لايتابع على حديثه رواهعن المشير بنصباح قال النسائي متروك عن عرو بن شعب مختلف فسه وقدر وى الديلي أيضا من حديث أبانءن أنسم فوعابلفظ هوأقر بالسياق المصنف لاينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق عما مأمر رفيق عما ينه عمالم فيما يأمرعالم فيما ينهدى عدل فيما وأمرعدل فيماينه يوف القوت حدثناعن أبى الربسع الصوفى قال دخلت على سفيان بالبصرة فقلت باأباعبدالله اننأ كون معهؤلاء المحتسبة فندخل على الخنثين ونتسلق علمهم الحيطان فقال أليس لهم أبواب قلت بلى ولكن ندخل علهم كيلايفروا فأنكر ذلك انكارات ديدا وعاب أفعالنا فقال واحد من أدخل هذا فقلت اغمادخلت على الطبيب أخبره بدائي فانتفض سفيان وقال اغماها ككا اذبحن سمقمي فسميذاأ طباء ثمقال لايأمر بالمعروف ولاينهي عن المنكر الامن فيه ثلاث خصال فساقها وفيهرفيق وعدل وعالم (وهذابدل على أنه لايشترط أن يكون فقها مطلقابل فما يأمريه و ينهدى عنه وكذاا المام) لانشترط فيه أن يكون فيسه على الاطلاق بل فهما يأمريه وينهدى عنه والخصال المذكورة عند المصنف العلم والورعوحسن الخلق وفىحديث أنس الرفق والعلم والعدالة فالرفق مرجم الىحسن الخلق لانه غرته والورع برجع الى العدالة وحديث ابنجر وفايكن أمره بمعروف أى برفق ولين والرفق احدى الصفات الثلاثة (قال الحسن البصرى) رجمه الله تعالى (اذا كنت عن يأمر الناس بالعروف فكنمن آخذالناسبه) أى أكثرهم أخذا بالمعروف (والاهلكت) وذلك لانه يدخل تحت الوعيد في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم (وقدقيل) في معنى ذلك

(لاتلم المرء على فعله \* وأنتمنسوب الى مثله من ذم شيأ وأتى مثله \* فانحابزرى على عقله)

(ولابى العتاهية) اسمعيل بن القاسم بن سو يدالشاعر المشهور وأبو العتاهية لقبه وكنيته أبواسعق أو كنيته المواسعة أو كنيته لالقبه في شرحى على القاموس فراجعه

(تدل على النقوى وأنت مقصر ﴿ أَيامن يداوى الناس وهوسقيم وان امراً لم يجعل البركنز ، ولو كانت الدنيا له لعديم)

وفى هذا الباب كالام كثير الشعراء (ولسنانعنى مهذا أن الاحمر يصير عنوعا) عن الامر بالمعروف (بالفسق) أى لاجله و بسيبه (ولكن يسقط أثره عن القاوب) و وقعه فيها (بظهو رفسقه الناس) فيكون فيكة لهم (وقدر وى عن أنس) بن مالك رضى الله عنه (قال قلنا يارسول الله لانامر بالمعروف حتى نعمل به كله ولانها عن المنكر حتى نعمل به كله ولانها عن المنكر حتى نعمل به كله ولانها على من المنكر حتى نعمل به كله ولانها على الله على من المنكر حتى نعمل به تعملوا به كله

والمواعن المنكروان لم تعتلبوه كله وأوضى بعض السلف بنية ذهال ان أراد أحدكم أن يأم بالعروف فليوطن نفسه على الصروليثق بالثواب من الله فن وثق بالثواب (٥٠) من الله لع حدمس الاذى فاذامن آداب الحسبة توطين النفس على الصرواذاك قرن الله تعالى

وانهوا عن المنكر وان لم تجتنبوه كله) قال العراقي رواه الطبراني في المجم المغير والاوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجعوا على تركه اه قلت والراوى عنه ابنه عبدالسلام بنعدالقدوس ضعيف أيضاوالعتى انه يعب ترك المنكر وانكاره فلاسقط بترك أحدهما وجوب الا حرولهذا قيل العسن فلات لا يعظ و يقول احلف أن أقول مالا أفعل قال وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان لوظفر مهذا فلم يأمر أحدابمعروف ولم ينه عن منكر ولو توقف الامر والنهدى على الاجتناب لرفع الامر بالمعروف وتعطل النهسى عن المنيكر وانسد بأب النصحة التى حث الشارع علمها (وأوصى بعض الساف بنيه وقال اذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف) و ينهى عن المنكر (فلوطن نفسه على الصبر) أى على الاذى ليثبتها عليه والرادبه الصبر على مكر وه يسمعه عن يحتسب عليه (وليثق بالثواب من الله) عزو جل (فن وثق بالثواب من الله) عز وحل (لم يحد مس الاذي) والمكر وه قلت الراد ببعض السلف هناعرو بن حبيب الخطمى وكانتله محبة فانه أوصى بنيه وقال بابني اياكم ومجالسة السفهاء فان مجالسة مداء انه من محلم على السلميه يسر بحله ومن يصبر على ما يكره بدوك ما يحب واذا أراد أحدكم أن يأمي بالمعر وف الخ هكذا أخرجه ابن أى شيبة وأحد فى الزهد وعبدين جيدوابن المنذر وابن أبي عام والخطيف التلفيص عن أبي جعفر الخطمي عن حده عمر و بن حبيب (فاذا من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر) على الاذي (ولذلك قرن الله تعالى الصبر بالامربالمعروف) والنهيي عن المنكر (فقال) في كله العزين (ما كاعن لقمان) عليه السلام (يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه على المنكر واصرعلي ماأصابك) انذلك منعزم الأمور أخرج ابن أبى عائم من طريق سعيد بنجبير في قوله وأمر بالمعروف يعني التوحيد وانهءن المنكر يعني الشرك واصبر على ماأصابك في أمرهما يقول اذاأمرت بمعروف أونهيت عن منكر وأصابك فىذلك أذى وشدة فاصبرعليهان ذلك يعنى هذا الصبرعلى الاذى فهمامن عزم الامورأى منحد الامورالتي أمرالله بها (ومن الا داب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه) والعلائق هي الزوائد التي تنعلق البهاالنفوس وتألفهاوتنفردم افكتر خوفه على انقطاعهاعنه (وقطع الطمع عن الخلائق) عمافى أيدبهم أويكتسب بواسطة جاههم (حتى تزول عنه المداهنة) معهم (فقدر ويعن بعض المشايخ اله كان له سينور) من أسماء الهر (وكان يأخذمن قصاب) أى خزار (كل يوم شيأ من الغدد) جمع غدة بالضم (لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار أولاو أخرج السنور م جاء واحتسب على القصاب) وأنكر عليه ذلك المنكر (فقالله القصاب لاأعطيك بعدهذا شيأ لسنورك فقال مااحتسبت عليك الابعد اخراج السنور وقطع الطمع عنائوه وكاقال فن لم يقطع الطمع من الخلق لا يقدر على الحسبة) لخوف المداهنة (ومن طمع أن تمكون قلوب الناس عليه طبية وألسنتهم بالثناء عليه مطاقة لم يتيسرله الحسمة) فأنه يستحى أن يقابلهم بما يكرهون فتمقته قلوبهم (قال كعب) الاحمار (لابي مسلم الحولاني) رجهما الله تعالى (كيف منزلنك بين قومك قال حسنة قال أن التوراة تقول ان الرجل اذا أمر بالمعروف ونه-يعن المنكر ساءت منزلته عندقومه فقال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم) وهذا القول قد تقدم المصنف قريبا (ويدل على وجوب الرفق مااستدل به المأمون) عبد الله بن هرون العماسي (اذ وعظه واعظ) حين دخل عليه وعنف (له في القول) أي أغلظ (فقال بار جل ارفق) في وعظك (فقد بعث الله من هو خير منك ) يعني موسى عليه السلام مع أخيه هرون عليه السلام (الى من هوشرمني) يعنى فرعون مصر (وأمره بالرفق فقال فقولا) الحطابله ولاحيه (لهقولالبنالعله ينذكر أو يخشى) وقد روىعن ابن عباس فى تفسير قوله فقولاله قولاله قولاليناأى كنياه أىلا تنطقوا باسمه أخرجه عبد بن حيد

الصير بالامر بالعروف فقالما كاعن لقدمان مانني أقديم الصلاة وأمر مالمعر وفوانه عن المنكر واصبرعلى ماأصابك ومن الاحداب تقليل العلائق حتى لايكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزولعنه المداهنة فقد ر وى عن بعض المشايخ الله كانلهسنو روكان باخذ منقصاب فى جواره كل يوم شيامن الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار أولاوأخرح السنورثم جاءواحتسب على القصاب فقال له القصاب لاأعطيتك بعدهدا شيأ السنورا فقالما احتست علىك الابعد اخراج السنور وقطع الطمع منك وهوكما قال فن لم يقطع الطمعمن الخلق لم يقدر على الحسبة ومن طمع فىأن تسكون قاوبالناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناءعلى مطلقة لم تتيسرله الحسمة قال كعب الاحبار لانى مسلم الخولاني كيف منزلت ل بن قومل قالحسنة قال انالتوراة تقول ان الرجل اذاأمر بالعروف ونهدىءن المنكر ساءت منزلته عندقومه فقال أومسلم صدقت

وابن في التوراة وكذب أبومسلم و يدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون اذوعظه واعظ وعنف له ويدل على وابن في القول فقال رفق فقال والمن فقولا له فولا لينالعله يتذكر أو يخشى في القول فقال رفق فقال تعالى فقولا له فولا لينالعله يتذكر أو يخشى

فليكن اقتداء المحتسب فى الرفق بالانبياء صاوات الله عليهم فقدروى أبو أمامة أن غلاما شابا أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بانبي الله أتاذت لى فى الزيافصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قر بوه أدن فذنا حتى جلس بين بديه (٥١) فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتحبه

لامك فقاللاحعلي الله فدال قال كذلك الناس لاعبونه لامهانهم أنحبه لاستدك قال لاجعلى الله فدال قال كذلك الناس لاعبونه لمناتهم أتحمه لاختمان وزادابنعوف حــ قي ذ كر العمة والخالة وهو يقول في كل واحد لاجعلني الله فدالة وهوصلي اللهعلمه وسلم يقول كذلك الناس لايحبونه وقالاجمعا فى حديثهما أعنى ابن عدوف والراوى الا تنو فوضع رسول الله صلى الله علسه وسلمده علىصدره وقال اللهم طهرقلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن شي أبغض اليه منه بعني من الزناوقيل للفضيل بن عياض رجهاللهان سفيان اسعسدة قبلجوائز السلطان فقال الفضل ماأخذ منهم الادونحقه غخ لله وعذله و عنه فقال سفان اأماعلي ان لمنكن من الصالحين فانا لنعب الصالحين وقال جاد ان سلمان صله بن أشمم علمه رحل قدأسيل ازاره فهم أصابه أن يأخذوه بشدة فقال دعروني أنا أكفكم فقال اابن أخى انلى السلاماحة قال وما

وابن المنذروعن على مثل ذلك أخرجه ابن أبي حاتم وروى عن الحسن اله قال أى اعور االيه قولاله ان ال ر باواك معاداوان بين يديك جنة ونارا (فليكن اقتداء الحتسب فى الرفق بالانبياء صلوات الله علمم) وسلامه (وقدروى أبوامامة) عدى بعلان الباهلي رضى الله عنه (ان غلاما شاباً أنّى الذي صلى الله عليه وسلم فقال باني الله أتأذن لي) وفي نسخة ائذن لي (في الزنافصاح الناس به) اذ رأوا ما يخالف الادب (فقال الذي صلى الله عليه وسلم قر بو )أى اثر كوه (أدن) منى ياغلام (فدنا حتى جلس بين يديه فقال الذي صلى الله عليه وسلم أتحبه لامك فقاللاجعلني الله فداءك قال كذلك الناس لايحبونه لامهانهم أتحبه لابنتك فاللاجعلني الله فداءك قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أنحبه لاختك وزادابن عوف ) أى عبد الرحن بن عوف أحد العشرة رضي الله عنهم (انه ذكر العمة والخالة وهو يقول في كل واحد لاجعلني الله فداءك وهوصلي الله عليه وسلم يقول كذلك الناس لايحبونه وقالاجيعافى حديثه مما أعنى ابن عوف والراوىالا ﴿ حَرَى وهو أنوامامة ( فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهسم طهر قامه واغفرذ نبسه وحصن فرحه فلم يكن شئ أبغض اليه منه بعني من الزنا) قال العرافي رواه أحد باسناد حددر عاله ردل العديم (وقبل الفضل من عماض رجه الله تعالى ان سفيان من عدية قبل حوائر السلطان) أىعطاياه (فقال الفضيل) انله حقافي بيت مال المسلمين (ما أخذ منهم الادون حقه ع خلابه) الفضيل (وعدله) أىلامه (وو يحه) أى قالله مثلك من يأخذ من جوائرهم (فقال سفيان باأباعلى ان لم نكن من الصالحين فأنالنحب الصالحين) ففيه دليه ل على انه ينب في أن يكون النصم بلين وفي خاوة عن النياس (وقال جادين سلة) من دينار البصرى الخرازقال النمعين ثقة وقال شهاب بن المعمر البلخي كان جماد يعدمن الابدال وعلامة الابدال أن لانولداهم ترقح سبعين امرأة فلم نولدله توفى سنة ١٧٧ روى له الجاعة والعواب حادبن ريد كاهونص الحلية (ان صله بن اشيم) أبا الصهباء العدوى رجه الله تعالى من تابعي البصرين ومشاهيرهم اقي عدة من الصحابة وروى عن ابن عباس وغييره (مرعايه وحل أسبل ازاره فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال دعونى أناأ كفيكم فقالله ياابن أخى لى الملاحاجة قال وما حاجتك ياعم قال أحب أن نرفع من ازارك فقال نعم وكرامة فرفع ازاره فقال لاصحابه لوأخذتموه بشدة لقال لا ولا كرامة وسُمْ كم) أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا بوسف بن يعقو ب النعيرى حدثنا الحسن بن الم ثنى حد ثناعفان حد ثنا حادين زيد حد ثنا ثابت ان صله وأصحابه مرجم فتى يحرثو به فهم أصحاب صله أن يأخذوه بالسنتهم أخذا شديدافقال صلة دعونى أكفكم أمره فقال باابن أخى انلى المكحاحة قالوما حاجتك قال أحبأن ترفع ازارك قال نعرونع عين فرفع ازاره فقال صلة لاصحابه هذا كان أمثل لوشتمتموه وأ ذيتموه لشمر مح (وقال) أبو بكر (محد بن زكريا) بن دينارا ابصرى (الغلابي) منسو بالى غلاب كمابأحد أجداده كاقاله ابنالائير عروبيعن عبدالله بنرجاء الغداني وعنه سليمان بن أحمد الطبرانى وغيره وقال الذهبي في الضعفاء قال الدارقطني هو بصرى يضع الحديث (شهدت عبد الله بن محد) هكذافى السخ وصوابه عسدالله بالمحسد بنحفص بنعر بنموسي بنعبدالله بنمعمر النهي القرشي وقيلله (ابن عائشة) والعائشي والعيشي نسبة الى عائشة بنت طلحة لانه من ذرية اثقة جوادمات سنة ثمان وعشر بن ومائة روىله أبوداود والترمذي والنسائي (ليلة وقد خرج من المسجد بعد) صلاة (المغرب بريد منزله واذافى طريقه غلام منقريش سكران وقدقبض على امرأة غذبها فاستغاثت بالاس فاجتمع الناس عليه يضربونه فنظر المه ابن عائشة فعرفه فقال للناس تنحوا عن ابن أخي ثم قال الى ياابن أخي

حاجت المعام قال أحب أن ترفع من ازارك فقال نع وكرامة فرفع ازاره فقال الاصحابه لوأخذ عوه بشدة لقال الأولا كرامة وشمكم وقال محد بن ركر باالغلابي شهدت عبد الله بن محد ابن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله واذا في طريقه علام من قريش سكر ان وقد قد ضاء الماس على المراة فيذم افاستغانت فاحتم الناس عليه يضر بونه فنظر اليه ابن عائشة فعرفه فقال الناس تنحوا عن ابن أخي من قال الى بابن أخي

فاستى الغلام فاءاليه فضهه الى نفسه م قال له امض م في فضى معه منى صارالى منزلة فادخله الداروقال لبعض غامانه بينه عندل فاذا أفاق من سكره فأعلمه عالى المنه ولا تدعه بنصرف حتى تأتيني به فلما أفاق ذكر له ماجرى فاستى منه و بكى وهم ما لا نصراف فقال الغلام قد أمرأت تأتيه فادخله عليه فقال له أما استحييت لنفسك أما استحييت لشرفك أما ترى من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه في بحد الغلام منه كسار أسه والمعادة الله والما عاهدت الله تعالى عهد ابساً لنى عنه يوم القيامة أنى لا أعود لشرب النسذولالشي عماكنت فيه وأنا تا الب فقال ادن منى فقبل رأسه وقال أحسنت بابنى فكان الغلام (٥٠) بعد ذلك يلزمه و يكتب عنه الحديث وكان ذلك لبركة رفقه م قال ان الناس يأمرون بالمعروف

فاستحيا الغلام فاء اليه فضمه الىنفسه مقالله امض معي فضى معه حيى صارالى منزله فأدخله الدار وقال البعض غلمانه بيته عندل فاذا أفاف من سكره فاعلم بما كان منه ولاندعه ينصرف حتى تأتيني به فلما أفاق) من سكره (ذكرله ماحرى فاستحما وبسكى وهم بالانصراف فقال الغلام) الموكليه (قدأمم) رب المنزل (أن تأتيه فأدخله عليه فقالله أمااستحييت لنفسك أمااستحييت لشرفك أماترى من ولدك من أشياخ قريش فاتق الله وانزع عما أنت فيه) من المعصية (فبك الغلام منكساراً سه غمرفع رأسه وقال عاهدت الله) عز وجل (عهدا يسألني عنه نوم القيامة الى لا أعود لشرب النبيذ) المسكر (ولااشي مماكنت فيمه وأنا تائب) الى الله تعمالي (فقال ادنمني فقبل رأسه وقال أحسنت يابني) اذ تبت الى الله تعمالي (فكان الغلام بعددلك يلزمه) في مجالسه (ويكتب الحديث) وحسن حاله (فكان ذلك ببركة رفقه) معمه (ثم قال) ابن عائشــة (أن الناس يأمرون بالمعروف) و ينهون عن المنكر (ويكون معروفه ممنكر افعليكم بالرفق فى جيم أموركم تنالون به ماتطابون ) وقد ماء فى حديث مى فوع عن عائشة عليكم بالرفق فانهما كانفىشئ الازانه رواه مسلم وعندابن لالمن حديث معاذعليك بالرفق والعفوفى غبر ترك الحق (وعن الفح بن شخرف) تقدمت ترجمه في كتاب العلم (قال تعلق رجل بامرأة وتعرض لهاوبيده سكين لايدنومنه أحدالاعقره)أى ضربه بذلك السكين (وكان الرجل شديداليدين) أى صاحب قوّة (فيينا كذلك والمرأة تصيح فيدة)وفي نسخة من شدة يده (أذمر بشر بن الحرث) الحافى رجه الله تعالى ( فدنامنه وحل كنفه بكتف الرحل فوقع الرجل الى الارض ومضى بشرفد نوا من الرجلو) اذاُهو (يترشع عرقا) كثيرا (ومضت المرأة لحالها فسألوه ما الكفقال ماأدرى ولكن حاكني شيخ وقال لحان الله ناظر اليكوالى ما تعمل فضعفت لقوله قدمى وهبته هيبة شديدة ولا أدرىمن ذلك الرحل فقالواله ذلك بشر من الحرث فقال واسوأ المفكيف ينظر الى بعد اليوم وحم الرجل من ومه) من شدة هيئه وخله (ومات وم السابع)رجه الله تعالى (فهكذا كانت عادة أهل الدين في الحسية وقد نقلنانيه آ غاراو أخبارا في باب البغض في الله والحب في الله من كلب آداب الصعبة فلا نطول بالاعادة فهذاتمام النظرفى درجات الاحتساب وآدابه والتعالموفق

\*(الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات) \* أى قد الفتها العادات وهي من المنكرات (فنشيرالي جل منه اليستدل على أمثالها) واشباهها ونظائرها (اذ لامطمع في حصرها واستقصائها فن ذلك) \*(منكرات المساجد) \*

أضيف الهالكونه اتقع فها (اعلم أن المنكر ات تنقسم الى مكروهة والى عظورة فاذا قلنا هدامنكر مكروه فاعلم النائع منه مستعب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام اذالم يعلم الفاعل اله مكروه فيعب ذكره له فان الكراهة حكما فى الشرع يعب تبليغه الى من لا يعرفه واذا قانا منكر

معروفهم منكرافعليكم بالرفق فيجمع أموركم تنالونه ماتطلبونوعن الفح بن شعرف قال تعلق ر جل بامرأة وتعرض لها وسده سكن لاندنومنه أحد الاعقره وكان الرحل شديد البدن فبيناالناس كذلك والرأة نصيمفىده اذمر بشرين الحرث فدنا منه وحل كنفه بكنف الرجل فوقع الرجل على الارض ومشى بشرفدنوا من الرحلوهو يترشح عرقا كثيرا ومضتاارأة لحالهافسالواماطال فقال مأأدرى ولسكني حاكسني شمخ وقال لى ان الله عزو حل ناظر السك والىماتعمل فضعفت لقوله قدماى وهبتسه هسةشد مدةولا أدرى منذلك الرجل فقالوالهمو بشربن الحرث فقال واسروأ تاهكماف ينظر الى بعداليوم وحم الرحل من يومه ومات يوم

وينهون عن المنكر و يكون

السابع فهكذا كانت عادة أهل الدين في الحسبة وقد نقانا فه الآناراو أخبارا في بابا بغض في الله والحب مطلقا في الله من كتاب آداب الصعبة فلا نطول الاعادة فهذا تمام النظار في در جان الحسبة وآدام اوالله الموفق بكر مه والحد لله على جميع نعمه \* (الباب الثالث في المذكر ان المألوفة في العادات) \* فنشير الى جل منه البستدل ما على أمثالها اذلا مطمع في حصرها واستقصام افن ذلك \* (منكرات المساجد) \* اعلم أن المذكرات تنقسم الى مكر وهة والى محظورة فاذا قلناهذا مذكر وهفا علم ان المنعرفة واذا قلناهذا منكر وهوا علم انها الفاعل انه مكروه فيجبذ كر وله لان الكراهة حكم في الشرع بعب تبليغه الى من لا بعرفه واذا قلناه منكر معظوراً وقلنام نكر

مظلقافتر بديه المحفاورويكون السكون عليه مع القدرة محفاو والهذما بشاهدك ثيرافى المساجد اساءة الصلاة بترك الطمآ نيئة فى الركوعة والسعود وهومن كرم مطل الصلاة بنص الحديث فعب النهى عنه الاعتدالخذى الذى يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة اذلا ينفع النهى معه ومن وأى مسية فى صلاته فسكت عليه فهو شريكه هكذا وردبه الاثروفى الحبرما يدل عليه العبية أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما يقدر فى صحة الصلاة من نجاسة على ثو به لا يراها أوانحراف عن القبلة بسبب طلام (٥٢) أوعى ف كل ذلك تجب الحسبة فيه ومنها

قراءة القرآن باللعن عب النهىعنه وعبتلقين الصحيح فانكان المعتمف في المسعددندم أكثر أوقاته في أمثال ذلك و نشتغل به عن التطوع والذكر فلىشمة غلىه فان هـ ذا أفضل له منذكره وتطوعمه لانهذافرض وهيقر به تتعدى فأنتها فهي أفضل من افلة تقتصر علىه فائدتهاوأنكانذلك عنعهعن الوراقة مثلاأوعن الكسب الذيهوطعمته فانكان معه مقداركفاسه لزمه الاشتغال بذلك ولمعز له توك الحسمة لطلب ريادة الدنيا وان احتاجالي الكسب لقوت ومهفهو عذرله فيسقط الوجوب عنمه لغزه والذي مكستر اللعن في القران ان كان قادرا على التعلم فلمتنعمن القراءة قبل التعلم فانه عاصريه وانكان لايطاوعه اللسان فانكان أكيثر ما رقر ؤه لحنافليركه ولعتهد فى تعملم الفاتحة وتعجمها وانكان الاكررجا ولس بقدرعلى النسوية فلاسأس له أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت

مطلقا) بغيرقيد (فنريديه المحظور) وهوالمسمى عند أصحاب أبي حنيفة بكراهة التحريم تراد من لفظ المكروه اذا كان مطلقا (ويكون السكوت عليه مع القدرة بحظور افعا بشاهد كثيرافى المساجد اساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسعود وهو منكر مبطل الصلاة بنص الحديث) المروى عن وائل ابن عرعلى ما تقدمذ كره في كتاب الصلاة (فعب النهي عنه الاالعنفي) المذهب (الذي يعتقدان ذلك الاعنع صحة الصلاة) وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيظة والقول الفي به عن أبي يوسف وجوب التعديل في الاركان (اذلا ينفع النهي معه) فانه لا يقبل ذلك ولا يعده منكرا (ومن رأى مسيأ في صلاته فسكت عليه فهوشريكه) في الحرمة (هكذاو ردالاتر) عن بعض الصحابة (وفي الخبر) النبوي (مايدل عليه اذوردفى الغيبة أن المستمع شريك القائل) ولفظ الحديث المغتاب والمستمع شريكان في الاثم وقد تقدم فى الصوم (وكذلك كلما يقدم) في صعة الصلاة (من نعاسة على ثوبه) أو بدنه أوموضع الصلاة (لا يراها أوانعراف عن) سمت (القبلة بسب طلام أوعى) البصر (فكلذلك تعب الحسمة فيه) و عب ارشاده بذلك (ومنها قراءة القرآن باللعن) أى بالخطا ( يعب النهى عنه و يعب تلقين الصعيم) وتسكراره له حتى معرفه (فانكان المعتكف في المساجد) في أكثر الاحوال (يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك) من النهدى عن الملكين في القراءة وتلقين الصحيح (ويشتغل به عن التطوّع والذكر فليشتغل به فان هذا أفضل من ذكر و وتطوّعه لان هذافرض) اذلايتم الفرض الابه (وهي) معذلك (قربة تتعدى فاندنها) للغير (فهدى أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها) ولاتتعدى (وان كان ذلك عنعه من الوراقة) مثلا (و)عن (الكسب الذي هو طعمته فان كان معه مقداركفايته لزمه الاشتغال بذلك ولم يجزله توك الحسبة لطلب زيادة الدنياوان احتاج اليه) أى الى الكسب (لقوت بومه فهوعذرله فيسقط الوحوب عنه لعزه)وكذا اذا كان دخله لا يني بخرجه ولواشتغل بالحسبة لفاته دخل نومه يسقط الوجو بعنه (والذي يكثر المعن فى القرآن ان كان قادرا على التعلم فلمتنع عن القراءة قبل التعلم فهوعاص به وان كان لا بطارعه اللسانفان كان أكثر ما يقرؤه لخنافليتر كه واحتهد في تعلم الفاتحة وتصححها) بالشدّات والدّات (وان كانالا كترصحها وليس يقدرعلى التسوية فلا بأسبه أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره) بمن في طرف المسجد (ولنعه سرامنه أيضاوجه والكن اذا كان ذلك منتهى قدرته) وغاية جهده (وكانلهانس بالقراءة وحرص علمها فلست أرى بذلك بأساوالله أعلم) وذلك لانه قد بذل مجهوده وأنسه بالقراءة وشرفه علمها كاف في المقام فلاعنع منها (ومنها تراسل المؤذنين في الاذان وتعاو يلهم في كلاته ) ومنه قولهم لاتراسل في الاذان اذلامتابعة فيه والمعنى لااجتماع فيه وهوأن يجتمعواعلى الاذان يتدئ هذاو عدصوته فيقبض وسكت و يأخذ غيره فىمدالصوت ورحم الاول وهكذا الى أن ينهيى وهومنهى عنه (وانعرافهم عن صوب القبلة بعميع الصدر في الحيعلتين أو انفر ادواحد باذان ولكن من غبرتوقف الى انقطاع أذان الا مخرجيث بضطرب على الحاضر بن جواب الاذان لنداخل الاصوات فكل ذلك منكر المكروهة بحب تعريفها) المهم وارشادهم الى مايسن فى الاذا ن وآدابه (وان صدرت عن معرفة) أى بعدها (فيستعب المنع منها والحسبة فها وكذلك اذا كان للمسعد مؤذن واحدوهو يؤذن

حتى لا سمع غيره ولمنعه سرامنه أيضاوجه ولكن اذاكان ذلك منهى قدرته وكانله أنس بالقراعة وحرص علم افلست أرى به بأساوالله أعلم ومنها تراسل المؤذنين في الاذان وتطويلهم عد كل اله وانحرافهم عن صوب القبلة بحميه عالصدر في الحيماتين أوانفرادك واحدمنهم باذات ولكن من غير توقف الى انقطاع أذان الا خر بحيث بضطر بعلى الحاضر من حواب الاذان لنداخل الاصوات ف كل ذلك منسكرات مكروه المحدمة في المستعدمة ون واحدوه و وؤذن

قبل الصيرة في أن عنع من الاذان بعد الصبح قد الله مشوّش الصوم والصلاة على الناس الااذا عرف أنه يؤذن قبل الصيم حتى لا بعوّل على اذانه في صلاة عرف أنه يؤذن قبل الصيم حتى لا بعوّل على اذانه في صلاة وترك سعوراً وكان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع الصبح بومن المكر وهات أن يمثر الاذان من بعد أخرى بعد طاوع الفير في مسجد واحد في أوقات متعاقب من المن واحد أوجاعة فانه لافائدة فيه اذا لم يبقى في المسجد نائم ولم يكن الصوت عمل المناس المكر وهات المخالفة لسسنة الصحابة والسلف بومنها أن يكون الحطيب لابسا

قبل الصبح فينبغي أن عنع منه فذلك مشوش الصوم والصلاة على الناس الااذا عرف انه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذانه في صلاة و ترك سحور ) الصائم (أوكان معه مؤذن آخر معروف الصون يؤذن معالصبم ) كابعمل ذلك في شهررمضان وقد كاناه صلى الله عليه وسلم مؤذنان أحدهما يؤذن قبل الصيرلينبه النائم ورجع القائم وهو بلال والثانى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وهوابن أممكتوم (ومن المكروهات أيضا تمكثيرالاذان مرة بعدأخرى بعد طاوع الصيرفي مسحد واحدفي أوقات متعاقبة مُتقاربة امامن واحد أوجاعة فانه لافائدة فيهاذالم يبق في المسجد ناتم ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حتى ينتبه غيره) ولا أخال ذلك معمولابه في غالب الاقطار ولعل ذلك كان موجود افي زمان المصنف في ديار خراسان (فكل ذلك من المكر وهات المخالفة لسنة الصحابة والسلف ومنها أن يكون الخطيب لابسا لثوبأسود يغلب عليه الابريسم) وهوالحررالحام (أوجمسكا) بيده (اسميف مذهب فهوفاسق والانكار عليمه واجب وأما مجرد) لبس (السواد فليس مكر وه ولكنه ليس بعبوباذ أحب الثياب الى الله تعالى البيض) كماورديه الجبر (ومن قال انه مكروه وبدعة أراديه انه لم يكن معهودا في العصرالاول) بل الذي أحدث لبس السواد أبومسلم الخراساني في دولة المنصور (ولكنه اذالم بردفيه في عن فلاينبغي أن يسمى بدعة ومكر وهاولكنه ترك الاحبومنها) أى ومن منكرات المساجد (كلام القصاص والوعاط الذين عز حون بكلامهم البدعة) مماليس في سيرة السلف (فالقاص ان كان مكذب فأخباره) للعاضرين (فهوفسق والانكار عليه واجب) لئلا يعتمد على مايذكره (وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجب حضو رمجلسمه الاعلى قصداطهار الردعليه) في بدعته (اماللكافة) أي جميع من حضرالمجلس (انقدرعليه أولبعض الحاضرين حواليه) بمن يقربمنه (فأن لم يقدر فلا يجوز مماع البدعة) ولااقرارها (قالالله تعالى لنبيه) صلى الله عليه وسلم (قاعرض عنهم) أى عن المشركين وكانوا يخوضون فى الشرك (حتى يخوضوا فى حديث غيره ومهما كان كارمه ما ثلاالى الارجاء وتحرثة الناس على المعاصى) أى جلهم على ارتكابها (وكان الناس بزدادون بكلامه حراءة) واقداما (و بعفوالله ورجته وثوقا) واعتمادا ( يز يدبسبه رجاؤهم على خوفهم فهومنكر و يجبمنعه عنه لانفساد ذلك عظيم) خصوصالعامة الذين لم يستحكموا عقائدهم (بللور عضوفهم على رجام م فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فأنهم الى الخوف أحوج) من الرجاء (وانما العدد ل تعديل الخوف والرجاء كافال عمر رضى الله عنه) فيمار واه الاسماعيلي في مناقبه (لونادي مناد يوم القيامة ليدخيل الناركل الناس الارجلاواحدا لرجوتأن أكون أناذلك الرجل ولوفادى مناد ليدخل الجنة كل الناس الارجلاواحد الحفت أن أ كون أناذلك الرجل) نقله صاحب القون (ومهما كان الواعظ شابا متزيناللنساء فى ثبايه وهيئته) بأن يكحل عنيه وعشط لحيته ويصقل خديه وهومع ذلك (كثير الاشعار) المناسبة للمحلس (والاشارات) بعينه (والحركات) عيناو شمالا (وقد حضر مجلسة النساء فهذا منكر يحب المنع منه فان الفسادفيه أكثر من الصلاح) فان الشيطان يجد اذذاك سيلالوضع فوخه ومصايده (ويبينذاكمنه بقرائن أحواله بل

لثو ب أسودىغلىعلى الابر يسم أومسكالسف مذهب فهوفاسق والانكار علسه واحب وأمامحرد السواد فليس بمكروه ولكنه ليس بحب وباذ أحب الثياب الى الله تعالى البيض ومن قال انه مكروه و مدعدة أرادمه اله لم مكن معهدودافى العصر الاؤل والكن اذا لم ردفيه نهدى ف\_لاسعىأنسمىدعة ومكروها ولكخنه ترك للاحب \* ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين عز حون كالمهم البدعة فالقاص انكان يكذبفي أخباره فهوفاسق والانكار عليهواجب وكذا الواعظ المتدعع منعه ولاعوز حضور بحلسه الاعلى نصد اظهار الردعليه اماللكافة انقدرعلمه أوليعض الحامر بن حواليه فانلم بقدرفلا يحورسماع المدعة قال الله تعالى لنسه فأعرض عنهم حتى يخوضوافى حديث غيره ومهما كانكادمه مائسلاالى الارجاء وتعرثة الناس على المعاصى وكان

الناس بزدادون بكالامة جراءة و بعفوالله و برحته و فوقا بزيد بسببه و جاؤهم على خوفهم فهومنكر و يجب منعه عنه لان فسادذلك لا عظيم بل لورج خوفهم على رجائه مفذلك أليق وأقر ب بطباع الخلق فانهم الى الخوف أحوج وانما العدل ل تعديل الخوف والرجاء كافال عبر رضى الله عنه لو نادى مناد يوم القيامة ليدخل الناركل الناس الارجلاوا حد الرجوت أن أكون أناذلك الرجل ولو نادى مناد ليدخل الجنسة كل الناس الارجلاوا حد الخفت أن أكون أناذلك الرجل ومهما كان الواعظ شابامتر يناللنساء فى ثبايه وهيئنه كثير الاشعار والاشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر بحب المنع منه فان الفساد فيه أكثر من الصلاح ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله بل

لا ينبغى أن يسلم الوعظ الالمن طاهره الورعوه بنه السكسة والوقارور بهرى الصالحين والافلا بزداد الناس به الاتحاديا في الضلال و بحب أن يضم بني الرجال والنساء حائل عنع من النظر فان ذلك أيضا م فلنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات و بحب منع النساء من حضور المساحد الصاوات و بحالس الذكر اذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضى الله عنه افقيل لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجاعات فقالت لوعلم وسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده المنعهن وأما اجتياز (٥٥) المرأة في المسجد مسترة فلا تمنع منه الاأن

الاولى أن لا تخد ذا لمد محازاأص الاوقراءة القراء بينيدى الوعاظمع التمديد والالحان على وحدمنعين نظم القرآن ويحاوزحد الترتيل منكرمكروه شديد الكراهة أنكره جماعةمن السلف ومنهاا لحلق وم الجع الادوية والاطعمة والتعويذات وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وانشادهم الاشعار وماعرى بحراه فهدده الاشساء منهاماهو يحرم لكونه تلمساوكذنا كالكذابين من طرقب الاطماء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذاأرباب التعروبذات في الاغلب يتوصاون الى بمعها بتلبيسات على الصمان والسوادية فهذاحرام فى المسعدومارج المسعد ويحب المنع منهبل كل سع فيه كذب وتلبيس واخفاء عسعلى المشترى فهوحوام ومنهاماهومماح خارج المسيركاللماطة وبسع الادوية والمكتب والاطعمة فهذافي المسعد

لا ينبغي أن يسلم الوعظ) على العامة (الالن طاهره الورعوهما ته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين والا فلا تزداد الناسبه الأعماديا في الضلال) واستطاله في الشهوات (و يحب أن يضرب بين النساء والرجال حائل) أى مانع (عنع من النظر) من الطرفين (فان ذلك أيضا مُظنة الفساد) بل أصل البلاء من النظر (والعادات تشهد لهذه المنكرات و يحب منع النساء من حضو رالمساجد الصلاة) مع الائمة (ولجالس الذكر) والوعظ (اذاخيف الفتنة بهن اذ) وفي نسخة فقد (منعتهن) عن المساجد (عاتشة رضي الله عنها فقيل لهاان رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنعهن من الجاعات) أى من حضو رها (فقالت لوعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحد أن بعده لمنعهن ) المساحد أخرجه النخارى ومسلم وخصوصا اذاحر حث المرأة الى المسعدميز بنة معطرة مكعلة فهى في حكم الزانية كاوردفي الخبر (فأما اجتماز المرأة بالمسعد منسترة) شاج امن رأسها الى قدمها (فلاعنع منه) لامن الفتنية ولكونها محتازة لامستقرة (الاأن الاولى أن لا يتخذ المسجد مجازا) للساول فيه (أصلا) وماجازمنه فعلى قدرا لضرو رة وأن يكون المسجدله بابان ولها حاجة داعية الى الباب الثاني فلا بأس بمر و (هافيه تارة (وقراءة القرآن بين بدى الوعاظ) على الارض أو على الكراسي (مع التمديد) المفرط وهو تمطيط الحروف حتى تعباو زعن مخارجها الاصلية (والألحان) الغنائية (على وجه بغير نظم القرآن و يحاوز حد الترتيل) المأمو ربه (منكر) فبري (مكروه سديد الكراهة أنكره جاعة من السلف) منهم أحد بن حنبل كافى القوت (ومنها الحلق) أى اتخاذها (يوم الجعة)وهي جمع حلقة (لبسع الادوية) والعقاقير (والاطعمة) والفواكه (والتعويذات) والمصنوعات من الحلى والخرز (وكقيام السؤال) في وسط الصفوف أوعلى الأبواب (وقراعتهم) القرآن (ونشيدهم الاشعار وما يجرى مجراه فهذه الاشباء منهاماهو حرام)وفى نسخة محرم (لكونه تلبيسا أوكذبا) وعويها (كالبكذابين من طرقيمة الاطباء وكاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الاغلب يتوصاون الى بيعها بالتلبيس على الصبيان والسوادية) والنساء (فهدذا حوام فى الممجد وخارج المسجد ويحب المنعمنه) وخصوصا في المسجد فانه لم بين اذلك (بل كل بيع فيه كذب وتاميس واخفاءعيب) من عبو به (على المشترى فهو حرام) وقد تقدم ذلك في كاب تدبير المعاش (ومنها ماهومماح خارج المسعد كالخداطة و سع الادوية والكتب والاطعمة) والفواكه (فهذا في السعد أيضا لا يحرم الابعارض وذلك بأن يضيق المكان على المصلين) و يزاحهم (ويشوّش عليهم صلاتهم فان لم يكن شيّ من ذلك فليس عرام والاولى تركه) فان المساحد لم تمن اذلك (ولكن شرط اباحتمه أن يحرى في أوقات نادرة وأيام معدودة) لاعلى الدوام (فان اتحذ المسجد مكانا على الدوام حرم ذلك ومنعمنه فن الماحات ما يباح بشرط القلة فان كثرصارصغيرة كان من الذنوب مايكون صغيرة بشرط عدم الاصرار) وقد تقدم الكلام عليه فى الكتاب الذى قبله (فان كان القليل من هدا لوفتح بابه لخيف أن ينجر الى الكثير فلمنع منه) سدا للذر يعة (ولكن هذا المنع) موكول (الى الوالى) للامر فىذلك البلد (أوالى القيم عصالح السيدمن قبل الوالى فانه يدرك ذلك بالاجتهاد وليس للا كماد المنع عماه ومباح في نفسه الحوف ان ذلك يكثر ومنهاد خول الجانين والصبيان والسكارى فى المسجد )فان هؤلاء مساويوالاختيار لا يتحفظون على أنفسهم فلعتنب

أيضا لا يحرم الا بعارض وهو أن يضيق المحل على المصلين و يشوش عليهم صلائهم فان لم يكن شي من ذلك فليس بحرام والاولى تركه ولكن شرط اباحته أن يحرى في أوقات نادرة وأيام معدودة فان الخذ المسعدد كاناعلى الدوام حرم ذلك ومنع منه فن المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر صارصغيرة كأن من الذنوب ما يكون صغيرة بشرط عدم الاصرار فان كان القليل من هذا الوفت بابه لحيف منه أن ينجر الى الكثير فلم عنه وأي المناع الما والى القلم عصالح المسعد من قبل الوالى لانه لا يدرك ذلك بالاجتهاد وليس للا حاد المنع مماهو مباح في نفسه الحودة أن ذلك بكتر ومنها دخول الحجانين والصبيان والسكارى في المسعد

ولا بأس بدخول الصبى المستحد اذالم يلعب ولا يحرم عامده اللعب فى المستعد ولا السكوت على لعبه الااذا التحذ المستعد ملعبا وصار ذلك مه ما دا المعدم المدون كثيره و دليل حل قليله ماروى فى الصحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لا حلى عائشة رضى الله عنه الحدى المستعد ولا شك و ما الله عنه الله عنه المستعدم الله عنه والمنافع الله عنه والمنافع الله عنه والمنافع المنافع المنافع الله عنه والمنافع الله عنه والمنافع الله عنه والمنافع الله عنه والله عنه والمنافع الله عنه والمنافع الله عنه والمنافع الله والمنافع الله المنافع الله عنه والمنافع الله عنه والله والمنافع الله عنه والمنافع الله والمنافع الله والمنافع الله والمنافع الله والله والله والمنافع والله و

دخولهم فيه (ولابأس بدخول الصي المسجداذالم يلعب) وأمن معذلك من التلويث (ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت عليه) أي على لعبه (الااذا انخذ المسجد ملعبا وصارد المعتادا فعب المنع فهذا يحلقليله دون كثيره ودليل حلقليله دون كثيره مار وى فى الصحين ) المعارى ومسلم (انرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لاجل عائشة رضى الله عنهاحتى نظرت الى الحيشة ) وهم ( بزفنون ) أى رقصون (ويلعبون بالدرق والحراب وم العيد)أى عيد فطر (فى المسجد) تقدم في كتاب السماع وألوجد مَفْصلا (ولاشك في ان الحبشة لواتخذوا المسجد ملعبا لمنعوامنه) صمانة للمسجد (ولم برذاك على الندرة والقلة منكراحتي نظرالمه ) بنفسه تعلى اللامة وتنبه الهم بأن في هذا الدين فسحة ( مل أمرهم مه صلى الله عليه وسلم لتنظرعائشة) رضى الله عنها (تطبيبالقلبة) لصغرسنها (اذفال دونكم يابني أرفدة) وهم الحبشة (كانقلناه في كتاب السماع) والوجدود كرناهناك ماينعلق به (وأما المجانين فلابأس بدخولهم المسجد الاأن يخشى تاويثهمه ) بخو مخاط أو بول أوغيرذلك (أوشتهم ونطقهم بماهو فش أوتعاطيهم لماهو منكر) وفي نسخة لامرهومنكر (في صورته ككشف العورة وغيرها) فان هذامن شأنهم في الاغلب فان خشى شيم من ذلك وجب المنع (فاما المجنون الهادئ الساكن الذي قدعهم بعادته سكونه وسكوته فلا عب اخراجه من المسعد) لزوال العلة (والسكران في معنى المجنون فان حيف منه القدف أعنى الق والايذاء باللسان و جب أخواجه وكذالو كان مضطر ب العقل فانه ينحاف ذلك منه) لعدم ثبات عقله (وان كانقد شربولم يسكروالرائحة تلموح) منه (فهومنكرمكروه شديدالكراهة) فيجب أن يمنع من الدخول (وكيف لاومن أكل الثوم فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضو والمسجد) فقدروى المخارى ومُسلم وابن حبان من حديث جابر من أكل من هذه الشجرة الحبيثة فلايقر بن مستحدنا فات الملائكة تنأذى ممايتأذى منمالانس وروى أحد ومسلم منحديث أبى سعيدمن أكلمن هذه الشجرة الخبيثة شأفلايقر بنافى المسعد وروى عبدالرزاق والطعراني منحديث العلاء بنخماب عثل رواية الشحني عن جار الى قوله فلا يقر بن مسجد اوزاد يعنى الثوم ورواه أحد والطبراني أيضامن حديث معقل ابن بسار بلفظ فلايقر بن مصلانا وزاد الطعراني من حديث المغيرة الاعن عذر وقدر وي أيضام شل هذافي حقاابصل والمكراث والفعل (لكن يحمل ذلك على المكراهة والامرفى الجرأشد) من الثوم والبصل (فانقال قائل ينبغي أن يضرب السكران و يخرج من المسجد زجرا) له (قلنالا) بضرب ولا ترجر (بل ينبغى أن يلزم القعود فى المسعدويدعى البهو يؤمر بارك الشرب مهدما كان فى الحال عاقلا) بعنى ما يقال له (فاماضر به للزحر فليس ذلك الى الآحاد) من الرعبة (بلهو)موكول (الى الولاة وذلك عنداقراره) بنفسه (أوشهادة شاهدين فاما مجرد الرائحة فلا) لجواز أن يكون أكل العنب المحمض في الحل فانه اذا تجشاتشم مند واتعة تشبه واتعة النبيذ المسكر (نعم اذا كان عشى بين الناس متمايلا) عينا وشمالا ( بعيث يعرف سكره ) بقر ينة أحواله ( فيجو زضر به في المسجد وغير المسجد ) وفي ا قامة الحدود في المساجد اختلاف بين العلماء (منعاله من اطهار أثرالسكر فان اظهار أثرالفاحشة فاحشة والمعاصى يجب تركها و بعد الفعل بجب سترها وسترآ ثارها فان كان مستترا يخفيا) لحاله (ولاثره فلا يجو زأن يتجسس عليه)

مابني ارفدة كانقلناه في مكاب السماع وأماالحانين فلادأس مدخولهم المسحد الاأن عشى تاويشهم له أو شتهم أونطقهم عاهو فش أوتعاطم ماهو منكرفي صورته ككشف العورة وغيره وأماا لجنون الهادئ الساكن الذي قدعمل بالعادة سكونه وسكوته فلاعب اخراحه من المسعد والسكران فىمعنى المحنون فانحيف منه القذف أعنى القيء أوالانذاء باللسان وحب اخواحمه وكذا لوكان مضطرب العقل فانه يخاف ذلك منهوان كان قدشرب ولم يسكروالرائحة منمه تفوح فهومنكرمكروه شديد الكراهة وكنف لاومنأ كلالثوم والبصل فقدتهاه رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن حضور المساجد ولكن عمل ذلك على الكراهة والامر فى اللمر أشد فان قال قائل ينبغي أن مضرب السكران ويخرج من المسحد وحوا قلنا لاىل سمعى أن الزم

القعود فى المسجد و يدعى المه و يؤمر بترك الشرب مهما كان فى الحال عاقلافا ما صربه المرّ حرفليس كان فى الحال المعنف عرف ذاك الدالى المالية و المالي

والرائعة قد تفوح من غير شرب بالجلوس في موضع الجرو بوصوله الى الفهدون الابتلاع فلا ينبغى أن يعول عليه \* (منكرات الآسواف) \*من المنكرات المعتادة في الاسواق المكذب في المرابعة واخفاء العبب فن قال اشتريت هذه السلعة (٥٧) مثلا بعشرة وأربح فها كذاوكات

كاذبافهوفاسق وعلىمن عرف ذلك ان غيرااشرى مكدنه فانسكت مراعاة لقلب المائع كان شريكاله في الخمالة وعصى بسكوته وكذا اذاعليه عسافلزمه أن بنيه المشرى عليه والا كانراضا بضاعمال أخمه المسلم وهوحوام وكدا التفاوت فى الذراع والمكال والبزان بحب على كلمن عرفه تغسره سفسه أورفعه الى الوالى حتى بغيره \* ومنها ترك الاعاب والقبول و الا كنفاء في المعاطاة ولكن ذاكفى محل الاحتهاد فلايذكر الاعلى من اعتقد وجويه وكدذافي الشروط الفاسدة المعتادة بن الناس عب الانكارفهافانها مفسدة للعقود وكذافي الربويان كالهاوهي غالبة وكذاسائر التصرفات الفاسدة \* ومنهاسع الملاهي وسع أشكال الحوانات المصورة فى أمام العدد لاحل الصيبان فتلك عب كسرها والنع من سعها كالملاهي وكذلك بمع الاواني المخدةمن الذهب والفضة وكذلك بيدع ثماب الحسر بروقسلانس الذهب والحر رأعني التي لاتصلح الالارحال أو يعلم بعادة البلد أنه لا بلسم الا

كاتقدم (والرائحة قد تفوح) وتظهر (من غير شرب امابا لجلوس في موضع) فثعبق في ثيابه (و) اما بوصوله الى الفمدون الابتلاع فلا ينبغي أن يعوّل عليه) اعلم أن اقامة حد الشرب بحجرد الرائعُة هو مذهب مالك وحكى عن عربن الخطاب رضى الله عنه واستدل علمه بفعل ابن مسعود فما أخرجه الشخان والنسائي منطر بقالاعش عنابراهم عنعلقهمة انابن مسعود قرأ سورة يوسف يحمص فقال رجل ماهكذا أنزلت فدنامنه عبدالله فوحدمنه رائعة الخرفقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس لاأدعك حتى أجلدك حداقال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنهار سول الله صلى الله عليه وسلموهو رواية عن أحداذالم بدع شهة وذهب أبوحتمفة والثوري والشافعي وأحدفي المشهو رعنه الى انه لا يحب الحددبذلك وحلواهدذا الحديث على ان الرجل اعترف بشرب الخر بلاعذر ومجردال يحلا يدل على شئ لاحتمال النسيان والاشتباه والاكراه والله أعلم \*(مذكرات الاسواق) \* اعلم ان (من المذكرات المعتادة في الاسواق الكذب في المراجعة واخفاء العب) في السلع (فن قال اشتر يتهذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فهادرهما وكانكاذبا) وفي نسخة وقد بعته مربح درهم وهوكاذب (فهو فاسق وعلى من عرف ذلك أن يخبرا لمشــترى بكذبه فان سكت مراعاة اقلب البائع كان شريكاله في الخيامة وعصى الله عزو جل (بسكوته) فانه بعدد للنمن المداهنة (وكذا اذاعل به عبدا) أى شأمن عبب (بلزمه أن بنيه المشترى عليه) أي على ذلك العبب (والاكان راضيا بضياع مال أخيه) المسلم (وهو حرام وكذلك التفاوت في الذراع والمكال والمزان يحب على كلمن عرفه تغييره سفسه) ان قدر (أو دفعه الى الوالى حتى بغيره) فيثاب على ذلك (ومنها ترك ) الصيغتين (الا يحاب والقبول) في البيع والشراء (والاكتفاء بالمعاطاة) فيمتلي ماعرف حكمه في كتاب تدبير المماش (ولكن ذلك في محل الاجتهاد فلا ينكر الاعلى من اعتقد وحويه) فعد على الشافعي أن ينكر على الشافعي اذارآه كذلك ولا يحب عليه أن ينكرعلى الحنفي لانه برى جوازه (وكذاف الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس) على ماتقدم ذكرها في البيوع ( يجب الانكارفهافانهامفسدة للعقود) أومبطلة على رأى فان الحنفي يفرق بين الشروط المفسدة وبين المبطَّلة على ما تقــدم يحثه في البيــوع (وَكَذَا في الريو بان كلهاوهي غالبة) في الاسواق (وكذا سائر التصرفات الفاسدة) فانه يجب لانكارفها (ومنهابيع الملاهي) أى آلاتها كالعود والقانون والطنبور والرباية (وبيع أشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد لاجل الصبيات) أى لعهم بها (فلذلك يجب كسرها والمنع من بيعها كالملاهي) بخلاف مااذا كانتصور القصور والاشجار (وكذلك بيع الاواني المتخذة من الذهب والفضة) سواءكانت صحونا أوأ باربق أوقماقم أومباخرا وظر وفاأو أغطية (وكذلك بسع ثياب الحر مر وقلانس الذهب والحر مرأعني التي لاتصلح الالارجال و يعلم بعادة البلد انه لايشتر يه الا الرجال فكل ذلك منكر محظور) يجب المنع (عنه وكذلك من يعتاد بسع الشياب المبتذلة) المستعملة (المقصورة)المغسولة (التي بلس على الناس بقصارتها وابتذالهاواستعمالها وبزعم انها حديدة) وهمهم بذلك ولاسما اذا نشئت وصقلت (فهذا الفعل حرام والمنع منه واجب وكذلك تلبيس انخراق ألشياب بالرفو) الذي لايتبين (ومايؤدي ألى الالتباس) فانه حرام وقد سئل عنه الامام أحد قال فأجاب كذلك نقله صأحب القوت ولفظه قال أنو بكراار وزى سألت أباعبد اللهرفاء برفوالوسائط والانماط للتجاروهم يسعون ولا يخبرون بالرفو قال يعمل العصل الذي يتبين لاالخفي الذي لا يتبين الالن يثقبه (وكذلك جسع أنواع العقود الودية الى التلبيسات وذلك كثير ( يطول احصاده فليقس بماذكر ناه مالمنذكره) وجلة من ذلك ذكرها بن الحاج في المدخل

( ٨ - (اتحاف السادة المتقين ) - سابع ) الرجال فكل ذلك منكر محذور وكذلك من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصورة الذي يلبس على الناس بقصارتها وابت ذالها و بزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والمنعمنه واجب وكذلك تلبيس انخراق الثوب بالرفو وما يؤدى الى الالتباس وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية الى التلبيسان وذلك يطول احصاؤه فليقس بحاذ كرناه مالم نذكره

\*(منكرات الشوارع) \* فن المنكرات المعتادة فهاوضع الاسطوانات وبناء الدكات متصلة بالابنية المهاوكة وغرس الاشعبار واخواج الرواشن والاجتحة ووضع الخشب وأحمال الحبوب والاطعمة على الطرق فكل ذلك منكران كان يؤدى الى تضييق الطرق واستضرار الممارة وان لم يؤد الى ضرراً صلالسعة الطريق في القدر الذي ينقل الى البيوت

\*(منكراتالشوارع)\*

وهى الطرق العامة شرعت لسلوك الناس ومرورهم فها لحاجاتهم (فن المعتاد فها وضع الاسطوانات) جمع اسطوانة وهي الاعدة سواء كانتمن عر أوخش أوبناء (وبناء الدكات) جمع د كةوهي الموضع المرتفع المبنى من طبن وآحر أوحشب وفي نسخة الدكال وفي بعض الأسخ الدكاكين (منصلة مالارنية الملوكة) للغير (و) كذا (غرس الأشجارو) كذا (اخراج القوابيل) جمع قابول هوالساباط فالصاحب المصاح هكذا استعمله الغزالى وتبعه الرافعي ولم أظفر بنقل فيمه اه قلت ماأنكره صاحب المصباح عكن توجهه على كلام العرب فانهم يقولون انزل بقبل هذا الجبل محركة أى سفحه ومر تفعه من أصله كالسند وقد أشرت اليه في شرحي على القاموس وفي بعض النسخ الر واشن (والاجنحة) جمع جناح وهوعلى التشبيه يعناح الط يرالذي هو بمزلة اليدمن الانسان (ووضع الخشبو) وضع (أحال الحبوب والاطعمة) والبقول (على الطرق فكل ذلك منكران كان يؤدى الى تضيبق الطرق واستضرار المارة) بها (وان لم يؤد الى ضرر أصلالسعة الطريق فلاء نعمنه) لز وال العلة (نع بحوز وضع الحطب واحال الاطعمة) والثياب (في الطريق في القدر الذي ينقل الى البيوت) في كل يوم من دقيق وأرزو حنطة وفول وشعير وخضراوات (فان ذلك بشترك في الحاجة المه المكافة) من الناس (ولا يمكن المنع منه وكذلك ربط الدواب على ااطر يق عيث بضيق الطريق) على المارة (و ينحس المجتازين) بالبول والروث (منكر عب النعمنه الابقدر حاحة النزول والركوب) و يلقق بذلك تسمير الدواب فها ان لم يكن داخل البيت واسعا (وهذا لان الشوار عمشتر كة المذفعة وليس لاحد أن يختص بماالا بقدر الحاجة) الداعية (والمرعى هوالحائجة التي تراد الشوارع لاجلها دون ساترا لحاجات) في العادة فلا ينبغي لاحد من المارة أن يضايق أحدامنهم فىالمر ورلان كلامنهمله حقفها على وجه الاشتراك (ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بعيث غزق الثياب فذلك منكران أمكن شدهاوضهها عيث لاغزى الثياب أوأمكن العدول بهاالي موضع واسع)أوطريق خالمن الناسو لاولى للولاة أن يأمروا بذاك الاحال أن يدخلوا بهاليلاأ وفى وقت الهاجرة حبث يقيل الناس أوفى أول النهارقبل طاوع الشمس (والافلامنع اذ حاجة أهل البلد تمس اليه) لافرانهم (نعم لا ترك ملقاة على الشوارع الابقدرمدة النقل) الى البيون (وكذلك تحميل الدواب من الاحال مالاتطيقهامنكر عبمنع الملاك منه)و يؤمر بتخفيفها (وكذلك القصاب اذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت) أى في مقابلته (و ياوث الطريق بالدم) وألفرث (منكر يجب المنعمنه بلحقه أن يتخذ فى مكانه مذيحا) أى موضعا معدّ اللذيح (فان ذلك تضيق) على المارة (واضرار بسبب ترشيش النجاسة واضرار بسبب أستقذار الطباع للقاذورات وكذلك طرح القمامة) وفي نسخة الكاسة وفي معناها الحموان المت من هرة أو دجاحة أوغيرهما (على جواد الطريق) وفي نسخة حوانب الطريق (وتبديد قشورالبطيخ أورش الماء بحيث يخشى منه التراني) للاقدام (والتعثر) بالاذيال (كلذلك من المنكرات) وفى كل ذلك ماذكر من التضييق والاضرار (وكذلك ارسال ألماء من المزاريب) وهي مسايل المياه من السطوح (المخرجة من الحائط في الطرق الضّيقة فان ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق فلا عنع منه في الطريق الواسعة اذ العددل عنه) الى عرآخر (ممكن فاما ترك مياه الطرق والاوحال) عقب الامطار

فانذلك سترك فى الحاجة اليه الكافةولم عكن المنع منه وكذلك ربط الدواب على الطر بقعت نضق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنعمنه الا بقدر حاجمة المنزول والركوب وهذا لان الشوارعمشتر كةالمنفعة وليس لاحدانغنص ماالانقدرا لحاحةوالمرعى هـوالحاحـةالـق تراد الشوار علاجلهافى العادة دون سائرالحاحات؛ ومنها سوق الدواب وعلماا لشوك عدث عرزق ثداب الناس فذلك منكران أمكن شدها وضمهاع شلاعرف أو أمكن العدول ماالي موضع واسع والافلامنع اذ حاجمة أهل البلد عس الى ذلك نعم لاتترك ملقاة على الشوارع الانقدرمدة النقل وكذلك تعمل الدواب من الاحال مالا تطبقه منكر يحب منع المسلال منده وكذلك ذبح القصاب اذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدمفانه منكر عنع منه بلحقهأن

يتخذف دكانه مذبحافان فى ذلك تضييقا بالعاريق واضرارا بالناس بسبب ترشيش النحاسة وبسبب استقذار الورق ترك الطباع القاذورات وكذلك طرح القدمامة على جوادا الطرق وتبديد قشورالبطيخ أورش الماء بعيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك ارسال المياه من الميازيب المخرجة من الحائط فى الطريق الضيقة فان ذلك ينحس الثياب أو بضيق الطريق فلا عنع منه فى الطرق الواسعة اذا لعدول عنه مكن فاما تولئم والمطرو الاوسال

والثاوج فى الطرق من غير كسع فذلك منكر ولكن ليس يختص به شخص معين الاالته الذى يختص بطرحه على الطريق واحد والماغالذى المنافية على الطرق من غير المنافية المناس يحتمع على الطرق المنافية المناس المنافية المناس المنافية المناس المنافعة و المنافية المنافعة و المنافقة المناس القيام بها وليس اللا تحاد فيه اللا الوعظ فقط وكذلك اذا كان له كاب عقوره لى بابداره يؤذى الناس فيحب منعد منه وان كان لا يؤذى الا الطريق وكان عكن الاحتراز عن نعاسته لم عنع منه وان كان تضييق الطريق بسطه (٥٩) ذراعيه فيمنع منه بل عنع صاحبه من أن

(و) ترك (الثلوج فى الطرق) فى البلاد الشهالية (من غبر كسطح) وكنس (فذلك منكرولكن ابس يختص به شخص معين) بل على العامة (الاالثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد داوالماء الذي يختم على الطريق وان كان من المطرفذلك حسبة عامة فعلى الولاة تركل في الناس القيام به اوليس للا حادفه االاالوعظ) ويلحق بهذا كسم مازاد فى الطرق على وحد الارض كل سنة بسبب مشى الناس لتساوى الطريق و رفع مانشر وهدذا كذلك حسبة عامة يكلف كل انسان ماحاذى منزله أودكانه كاهومعروف فى شوارع القاهرة (وكذلك اذاكان له كلد عقور على بابداره يؤذى الناس) و يعقرهم (فحيب منعه منه وان كان لا يؤذى الا بتنجيس الطريق وكان عكن الاحترازي نعاسته لم عنع منه وان كان يضي الطريق بسط ذراعيه فهنع منه بل عنع صاحبه أن ينام على الطريق أو ية عدقعود ايضيق الطريق فكلبه أولى بالمنع) لان الشوارع الحالت مشتركة المنافع لعامة الناس

\*(منكرات الجامات)\*

وهي كثيرة (منهاالصورالتي تكود على باب الجام أوداخل الجام يحب ازالتهاعلى كلمن يدخلها انقدر) فانهمنكر (فان كان الموضع مرتفع الاتصل المه يد فلا يحوزله الدخول الالضرورة فليعدل الى جام آخر ) ليس فيسه ذلك ( فانمشاهدة المنكرغير حائزة و يكفيه أن يشوه وجهها و يبطل به صورتها ) قال صاحب القوت حدثت عن أحد بن عبد الخالق قال حدثنا أبو بكر المروزى قال سالت أباعبد الله يعني أحد بن حنبل الرجل يكترى البيت رى فيه التماو برترى انه يحكه قال نع قلت فاذاد خلت جمامافراً يت فيه صورة ترى أنأحك الرأس قال نع وقال أحدث عمدا الحالق حدثنا أحدين الحجاج قال قلت لابي عمدالله أليس الصورة اذا كان يدأو راحل فقال عكرمة يقول كلشي له رأس فهوصورة (ولاعنع من تصو برالاشجار وسائرالنقوش سوى الحيوانات)وفي نسخة سوى صورة الحيوان (ومنها كشف العورات والنظر اليما) قصدا (ومن جلتها كشف الدلاك عن الفعد وما تحت السرة في تنعية الوسع) بالكيس (بل من جلتها ادخال الد تحت الازارفان مسعورة الغير حرام كالنظر الهاومنها الانبطاح على الوجه )والبطن (بن يدى الدلال المتعاطى عمس الانفاذوالاعجاز) وسائر البدن (فهدذامكروه وان كانمع حائل) كالمكيس ونعوه (ولكن لايكون محظورا اذالم يخشمن حركة الشهوة)من الطرفين وقد تقدم شي من ذلك في كتاب سر الطهارة ( وكذلك كشف العورة للحجام والفصادالذي فانالم أةلا يجوزلها أن تكشف بدنها للذميات فى الحام فكيف يجوز كشف العورة الرحل) وهدذه العبارة من قوله وكذلك كشف العورة الى هنا مو حودة في بعض النسخ ساقطة من أكثرها (ومنهاغيس الايدىو) ادخال الاواني النحسة في المياه القليلة التي في حياض الجامات (وغسل الازاروالطاس النجس في الحوض ومأوه قليل فانه منجس للماء الاعلى مذهب مالك) رجه الله تعالى فانه عنده طهورلا ينحسه شي (ولا يحوز الانكارفيه على المالكية) انجع بينه وبينهم فيه (و يحوز على الحنف قرالشافعية )فانم م يقولون بتخييس ذلك الماء القليل (وان اجتمع مالكي وشافعي في المام فليس للشافعي منع المالك من ذلك الابطريق الالتماس واللطف وهوأت يقول انانحتاج أن نغسل البد

ينام على الطريق أو يقعد قعودا بضيق الطريق فكابه أولى بالمنع \* (منكرات الحامات)\* منهاالصورالني تكونعلى باب الحام أوداخل الحام يعب ازالتهاء لى كلمن يدخلهاان قدرفانكان الموضع م تفعالا تصل المه بده فلا عو زله الدخول الا لضر ورة فلمعدل الى جمام آخرفان مشاهدة المنكر غيرجا ترةو يكفيه أن يشوه وجهها ويطلهمورنها ولاعنع منصور الاشعار وسائرا لنقوش سوى صورة الحيوان \* ومنها كشف العورات والنظر الهاومن جلتها كشف الدلاك عن الفغد ذوماتحت ااسرة لنحية الوسخيل من جلتها ادخال المدتعت الازارفان مس عدورة الغير حرام كالنظر الهادومنها الانبطاح على الوحدين يدى الدلاك لتغمير الافاذ والاعارفه\_ذامكروه ان كان مرم حائسل ولكن لايكون محظور ااذالم بخش منحركة الشهوة وكذلك كشف العورة للعتعام الذمى

من الفواحش فان المرأة لا يجوزلها ان تكشف بدنه الذمية في الجدام فكيف يجوز كشف العورات الرجال ومنها غس البدو الاوافى النحسية في المياه القليلة وغسل الازار والطاس النحس في الحوض وماؤه قليل فاله منحس للماء الاعلى مذهب مالك فلا يجوز الانكارفيه على المالكية و يحوز على الحنفية والشافعية وان اجتمع مالكي وشافعي في الجام فليس الشافعي منع المالكية و يحوز على الخنفية والشافعية وان اجتمع مالكي وشافعي في الجام فليس الشافعي منع المالكية و يقول الابطريق الالماليد

أُوّلا ثم نغمسها فى الماء وأماأنت فسنغن عن ابذائى و تفويت الطهارة على وما يجرى هذا فان مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فها بالقهر ومنهاأن يكون فى مداخل بوت الحام و مجارى مياهها حارة ملساء من لقة يزلق علمها الغافلون فهذا منكر و يحت قلعه و از التارى مياهماله فانه يقضى الى السقطة (٦٠) وقد تؤدى السقطة الى انكسار عضو أو انخسلا عمو كذلك ترك السدر والصابون

الطهارة الخام المالك عادفا بالطاس أولا ثم نعمسه (في الماء وأما أنت فسنغن عن ايذا في وتفويت الطهارة على هذا اذا كان المالك عادفا بالخلاف والوفاق فاذا نبه على مثل هذا يتبه ويرجع الحماهو موافق عليه وأما اذا كان غيرعارف عذهب الغير فهذا التنبيه والارشادلا يوصحله القام بلر عايت لمنا يسد مذهبه فيرجع الام الحنصومة ويفوت أصل المقصود (هذا وما يجرى بحراه من ألفاظ اللعاف والرفق فان مفاان الاجتهاد لا يمكن الحسد به في المالقهر) لانه يؤدى الحضر و (ومنها أن يكون في مداخل بيوت فان مفاان الاجتهاد لا يمكن الحسد به في المالقهر) لانه يؤدى الحضر و (ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحام و بحارى مياهها حجارة ماس من لقة ) للاقدام لكثرة استعمالها (يترلق به الغافلون فهومنكر بحب قلعه وازالته) واثبات ماليس فيه تزليق والاولى حفرها ونقشها (وينكر المالك المالك السدر والصابون السقطة وقد تؤدى الى انكسارعضو من أعضائه وكان ذلك أوثر كه ولم ينظفه با تباع ماء عليه (وخرج المالك المالك وفي نسخة اذحق و الاحتراز عنسه فترلق به السائلة (ايجاب المحان على تاركه في اليوم الاول وعلى الحام في الموم الثاني اذاعادة تنظيف والوجه) في السئلة (ايجاب المحان على تاركه في اليوم الاول وعلى الحام في الموم الثاني اذاعادة تنظيف الحام كل يوم معتاد والرجوع في مواقب اعادة التنظيف الى العادات فليعت برجا وفي الحام أمور أخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظرها لناك وفي نسخة فلانطول باعادتها مكل وم معتاد والرجوع في مواقب اعادة التنظيف الموالول على الموام العادات فليعت برجا وفي الحام أمور أخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظرها لناك وفي نسخة فلانطول باعادتها

\*(منكرات الضافة)\*

(فنهافرش الحر وللرحال فهوحوام) قالصاحب القوت حدثت عن أحدين عبدا الحالق قال حدثنا أنو كرالمروزي فالسألت أباعبدالله عن الرجل يدعى فبرى فرشد يباح أترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر قال يخرج قدخرج أبوأ بوب وحذيفة وقدر وىعن ابن مسعود قلت فترى أن يأمرهم قال نع فنقول هذالا يجوز (وكذلك تبغير البخورف جمرة نضة أوذهب أوالشرب) منهما (اواستعمال ماءالورد) منهما (أوممارات منهما وكذلك تعليق السنور وعلم االصور) فالصاحب القوت بسنده المذكور الى أبي بكر اأروزى قالسألت أباعبدالله عن الرجل يدعى الى الوليمة من أى شي يخرج فقال حرج أبو أبو بحين دعاه ابنعر فرأى البيت قدستر ودعى حذيفة فرح وانمارأى شبأ منزى الاعاجم قلتفادلم يكن البيت مستوراورأى شأ منفضة فقالما كأن يستعمل يخبني أن بخرج قال قلت لابي عبدالله فالرجل يدعى و برى المكعلة رأسها مفضض قال هذا يستعمل فاخرج منه انمارخص في الضبة أونعوها فهو أسهل قال وقلت لايعبدالله انرجد لادعاقوما فيء بطست فضة أوابر بق فكسره فاعب أباعبدالله كسره قال وقلت لابى عبدالله الرجل يدعى فيرى علىه التصاو برقال لا ينظر المه قلت فقد نظرت المه قال ان أمكنك خلعه خلعته (ومنها سماع الاوتار أوسماع القينات) فانه منسكر مسقط لوجوب الدعوة (ومنهااجماع النساء على السطوح) وفى الرواش المشرفة على مقاعد الرجال (النظر الى الرجال مهدما كأن في الرحال شداب يخاف الفتنة بينهم فكل ذلك محفاور منكر بحب تغييره) بلسانه عميده (ومن عزعن تغيير ولزمه الخروج) عن ذلك المجلس (ولم يحزله الجاوس) فيه (فلارخصة في الجلوس في مشاهدة الذكرات وأما الصور) المنسوجة (على النم ارق والزرابي المفروشة فليس منكرا وكذاعلي الاطباق والقصاع) وأواني الشرب (الاالاواني المتخذة على شكل الصورفقد تكون رؤس بعض المجامر على شكل طيرفذ النسرام يحب كسرمقدار

المزلق عملي أرض الجمام ومنكرومن فعل ذلك وخرج وتركه فسزلق بهانسان وانكسرعضومن أعضائه وكانذاك فيموضع لانظهر فيه عبث بتعذرالاحتراز عنه مفالضمان مترددين الذى تركهو سنالجامى اذ حقه تنظيف الجام والوجه اعاب الضمانعلى اركه فىاليوم الاولوعلى الجمامي في الموم الثاني اذاعادة تنظيف الجام كل يوم معتادة والرجوع فيمواقت اعادة التنظيف الى العادات فليعتبربها وفىالجام أمور أخرمكر وهة ذكرناهافي كتاب الطهارة فلتنظرهناك \*(منكرات الضافة)\* فنها فرش الحر وللرحال فهو حرام وكذلك تخسير المخورفي محمرة فضةأ وذهب اوالشراب أواستعمال ماء الوردفى أوانى الفضية أوما ر وسهامن فضة \*ومنها اسدال الستور وعلها الصور ومنهاسماع الاوتار أوسماع القسنان \*ومنها اجتماع النساءعلى السطوح للنظر الى الرحال مهما كان فىالر حالساد عاف الفتنة منهم فكلذلك يحدور

منكر يجب تغب بره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ولم يجزله الجاوس فلارخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات الصورة وأما الصور التي على المنمارة والزرابي المفروشة فليس منكر اوكذاعلى الاطباق والقصاع لا الاوانى المتحذة على شكل الصور فقد تكور وقس بعض المجامى على شكل طبر فذلك حرام بعب كسر مقدار الصورة منده وفى المكعلة الصغيرة من الفضة خلاف وقد خرج أحد بن حنبل عن الضافة بسببها ومهما كان العامام واما أوكان الموضع مغصوبا أوكان الثماب المفروشة وامافهو من أشد المذكرات فان كان فيها من يتعاطى شرب الجروحده فلا يجوز الحضور اذلا يحل حضور مجالس الشرب وان كان مع ترك الشرب ولا يجوز مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته الفسق وانحا النظر فى مجالسة بعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فى الله ومقاطعته كاذ كرناه فى باب الحبوالبغض فى الله وكذلك ان كان فيهم (٦١) من يلبس الحريراً وخاتم الذهب فهو فاسق

الانحو زالحاوس معه من غير ضرورة فان كان الثوب على صي غير بالغ فهذافي محل النظر والصيم أنذلك منكرو عب تزعهعندان كان تمزالعموم قولهعلمه السلام هذان حرام على ذكورأمتي وكايحامنع الصيىمن شرب الجدولا لكونه مكافا ولكن لانه بأنسيه فاذا للغ عسرعليه الصرعنه فكذلك شهوة التزين مالحر وتغلب عليه اذا اعتاده فسكون ذلك ندرا الفساد سذر في صدره فتنت منه شحرة من الشهوة واسخمة نعسر قلعها بعد الباوغ أما الصي الذي لاءر فيضعف معنى التحريم فيحقه ولا مخاوعن احتمال والعلم عندالله فيه والمحنون في معنى الصي الذي لا عيز نع يحل الترن بالذهب والحرير للنساء من عسير اسراف ولاأرى رخصة في تثقب أذن الصمة لاحل تعليق حلق الذهب فها فانهدذاحرحمؤلم ومثله موحب القصاص فلايحوز الالحاحة مهمة كالفعد والحامة والحتان والترين

الصورةمنهوفي المسكعلة الصغيرة من الفضة خلاف إين العلماء (وقد خرج أحد بن حنبل) رجه الله تعالى (عن الضيافة بسبم) قالصاحب القوت حدثت عن أحد بن عبد الخالق حدثنا أبو بكر المروزي قال ممعت أباعبدالله يقول دعاما رجل من أمحابنا قبل المحنة وكنا نختلف الى عناق فاذا مكحلة فضة فخرجت فاتبعنى جماعة فنزل بصاحب البيت أمرعظيم (ومهما كان الطعام) المدعواليه (حراما فهي من أشد المنكرات فان كان فهم من يتعاطى شرب الخروحده فلا يحوز الحضو راذلا يحل حضور محالس الشرب) وان كان (مع نول الشرب) لانه في حكم الراضي به (ولا يجوز مجالسة الفاسق في حال مباشرته الفسدق) اتفاقا (والمانى مجالسة بعده) أى بعد صدور البائسرة منه (واله هل يجب بغضه في الله ومقاطعته كما ذ كرنا ، في باب الحب والبغض في الله ) فليطلب من هناك (وكذلك ان كان فيهم من يلبس الحرير أوخاتم الذهب فهوفاسق لا يجوزا للوسمعه من غيرضرورة) داعية (فان كان الثوب على صي غير بالغ فهذا في صل النظروالصيم ان ذلك منكر يجب اخراجه منه) وتزعه (ان كان) الصي (عميز العموم قوله صلى الله عليه وسلم هدان) بعني الحرير والذهب (حرامان على ذكوراً مني) حل لأناثها رواه أبو داود والنساؤ وابن ماجه من حديث على وقد تقدم فى الباب الرابع من آداب الاكل (وكا يحب منع الصى من شرب الجرلالكونه مكافاولكن لانه يأنسبه) وبالفهو يعتادعليه (فاذا بلغ عسر عليه الصرعنه) لانه يصيرطبيعة له فلايكاديفاوقه (فكذلك شهوة التزمى بالحرير تغلب عليه اذا اعتاده فيكون ذلك بذرا للفساد يبذرفي صدره فتنبت منه شعرة من الشهوة راسحة يعسر فلعها بعد البلوغ) وكذلك سائر المنهمات ينبغي أن يحنب عنها الصيان نظر اللضراوة والاعتباد (أما الصي الذي لاعيز فيصعب معنى التحريم فيه) أى في حقه (ولا يخلو عن احتمال والعلم فيسه عندالله تعالى) ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقا سواء كان يميزا أولا (والمحنون في معنى الصي الذي لا يميز ) أى فيضعف معنى التحريم فيه (نعم يحل الترين بالذهبوالحر برالنساء منغيراسراف) بلبالاقتصارعلى القدرالمحتاج المه (ولا أرى رخصة في تثقيب اذن الصيمة لاجل حلق الذهب) ولاتثقب الانف لاجله كما يفعله أهل الحجاز (فان هذا حرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجور) التثقيب (الالحاجة مهمة كالفصدوا لجامة والخنان) والخفاض (والترنن بالحلق غيرمهم) في الشرع (بل في التقريط بتعليقه على الاذن) من فوق (وفي المخانق) وهي القلائد التي تعلق فى العنق (وفى الاسورة كفاية عنه فهذاوان كان معتادا) فى النساء (فهو حرام والمنح منه واحب والاستثمار عليه غير صحيح والاحرة المأخوذة عليه حرام الاأن يثبت منجهة النقل فيه رخصة ولم يبلغناالي الاتنفيه رخصة) والمشهو رانالسيدة سارة أم احقى عليه السلام اغضبت على هاحر أم اسمعيل عليه السلام حلفت لتقطعن من أطرافها فنقبت أذنها وأنفها وخفضتها لاجل المين فبقى ذلك سنة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهدى عنه فهذا وجه الرخمية (ومنهاأن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته) ويحمل الناس عليها (فيحوز الحضور النيقدر على الردعاية على عزم الردفان كان لا يقدر عليه) أى على الردعليه اضعفه فى الاحتجاج (لم يجز) الحضور (وان كان المبندع لايتكام بمدعته فعورا لحنور مع اظهارالكراهة عليه والاعراض عنده كاذ كرناه فى باب البغض فى الله وان كان فها مضك يأتى

بالحلق غيرمهم بل في التقر بط بتعليقه على الاذن وفي المخانق والاسورة كفاية عنه فهذا وان كان معتاداً فهو حرام والمنع منه واجب والاستثمار عليه غير مهم بل في التقريط المناف عليه حرام الاأن يشت من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا الى الا تنفيه وخصة \*ومنها أن يكون في الضيافة معتدع يشكلم في بدعته فعور والحضور النقد وعلى الردع المعلى عزم الردفان كان لا يقدر عليه لم يحرفان كان المبتدع لا يشكلم ببدعته فعور الحضور مع اظهار الكراهة عليه والاعراض عنه كاذ كرناه في باب المغض في الله وان كان فيها مضك

بالحكابات وانواع النوادرفان كان بنعل بالفعش والمكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الانكار عليه وان كان ذلك بمز حلاكذب فيه ولا فش فهو مباح أعنى ما يقل منه فأما اتخاذه صنعة وعادة فلبس بمباح وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فلبس من جله المنسكرات كقول الانسان مثلا طلبتك اليوم ما ثة مرة وأعدت عليك السكلام ألف من وما يجرى مجراه بما يعلم أنه ابس يقصد به المحقق فذلك لا يقدح فى العدالة ولا ترد الشهادة به وسبأتى حد المزاح المباح والسكذب المباع فى كتاب آفات اللسان من و بع المهاسكات ومنه الاسراف فى الطعام والمناء فهومنكر بل فى المال منكران (٦٢) أحدهم الاضاعة والاستراف فالاضاعة تفويت مال بلافائدة يعتدم اكاحراق

(بالحكايات في أنواع النوادر) بحسب المناسبات (فان كان يضك بالفعش والكذب لم يجز الحضور وعند الحضور عب الانكار)عليه (وانكان ذلك عز لا كذب فيه ولا فش فهو مباح أعنى ما يقلمنه) و يندر (فأمااتخاده صنعة وعادة فليس بمباح وكل كذب لا يخوى انه كذب ولا يقصد منه التلبيس) على الناس (فليس من جلة المنكرات كقول الانسان مثلاقد طلبة ل اليوم مائة مرة وأعدت الكادم عليك الف مرة وما يجرى بجراء عمايعلم انه ليس يقصدبه التحقيق) واغماهومن باب المالغة الجارية على الالسن (فذلك لا يقدح فى العدالة ولا ترد الشهادةبه وسيأتى حد المزاح المباح والكذب الماحف كاب آفات الكسان من بع المهلكات) انشاءالله تعالى (ومنهاالاسراف فى الطعام والبناء فانه منكر وفي المال منكران أحدهما الاضاعة والا خرالاسراف فالاضاعة تفويتمال بلافائدة بعتدبها كاحراق الثوب) فى الناد (وتمزيقه وهدم البناء من غير غرض والقاء المال فى الحر) بلاموجب (وفي معناه صرف المال المائعة) في الموت (و) الى (الطرب) في الافراح (و) كذاصرفه (في أنواع الفساد لانم افوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة) حكم (وأماالاسراف فانه تطلق تارة لارادة صرف المال الى النائحة والمطر بوالمنكرات وقد يطلق على الصرف الحالمباحات في منسهاول كمن مع المبالغة )والكثرة (والمبالغة تختلف بالاضافة الى الاحوال) والاشتخاص (فنقول من لم علك الامائة دينار ومعه عياله وأولاده ولامعيشة لهمسواه فانفق الجدع في ولم - ق) الاحجابه (فهو مسرف عدمنعه منه قال الله تعالى) خطاما لحبيبه صلى الله عليه وسلم (ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماوما) ياوم نفسه على مافات من ماله ( عسورا) ذهب ماله كله قيل (أنزلهذافيرجل كان في المدينة قسم جيع أمواله ولم يبق شيأ لعياله فطواب بالنفقة فلم يقدر على شئ وأخرج ابنجر يروابن أف حام عن ابن عباس قال هذا في النفقة يقول لا تجعلها معاولة لا تبسطها عغير ولأتبسطها كل البسط بعني التبذير (وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشاطين وكذلك قال عزوجل والذين اذا أنفتوالم يسرفواولم يقتروا) وأخرج اب عدى والبهق عن أبى الدرداء رفعه من فقهك رفقك في معيشتك وأخرج البهق عن ابن غرر فعه الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة وأخرج أحد فى الزهدعن يونس بنعير قال كأن يقال الاقتصاد فى المعيشة يلقى عنك نه ف المعيشة (فن بسرف هذا الاسراف يذكر عليه و بحب على القاضي أن يحجر عليه الااذا كان الرحل وحده وكان له فوة في التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر) والجبر (ومن له عمال وكان عاجزاعن التوكل فليسله أن يتصدق عمدع ماله ) بل يبقى سألعماله (وكذلك لومرف جسع ماله الى نقوش حيطانه وتريين بندانه فهواسراف محرم وفعل ذلك عن له مال كثير ليس بحرام لان الترن من الاغراض الصححة ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبواج اوسة وفهامع ان نقش الباب والسقف لافائدة فيه الاجرد الزينة فمكذا الدور وكذلك القول فى التحمل بالثياب والاطعمة فذلك مباح في جنسه و يصيرا سرافا باعتبار حال الرجل و ثروته ) أى كثرة ماله (وأمثال هذا كثيرة لا يمكن حصرها) في موضع واحد (فقس بهذه منكرات

النوب وغزيقه وهدم البناء من غير غرض والقاء المال فىالحر وفي معناه صرف المال الى النائحة والمطرب وفىأنواع الفسادلانها فوائد محرمة شرعافصارت كالعدومة وأما الاسراف فقد عطلق لارادة صرف المال الى النائحة والمطرب والمنكر ات وقد بطلق على الصرف الى المالمات في حنسها ولكنمع المبالغة والمالغة تختلف بالاضافة الى الاحوال فنقول من لم علك الامائة دينارم ثلاومعه عماله وأولاده ولامعيشة لهم سواه فأنفق الجمع في ولمةفهومسرف عسمنعة منه قال تعالى ولا تسطها كل السيط فتقعد ماوما محسورانزل هدافى رحل بالمدينة قسم جمع ماله ولم يبق شماً لعماله فطولب بالنفقة فلريقد رعلي شئ وقال تعالى ولاتبذرتبذرا ان المدر بن كانوا احوان الشماطين وكذلك فالعز وجل والذىن اذاأنفقوالم يسرف واولم يقتر وافن

يسرف هذا الاسراف يذكر علمه و بحب على القاضى أن يحمر عليه الااذا كان الرجل وحده وكان له قوة فى التوكل المجامع صادقة فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البرومن له عبال أوكان عاحزاءن التوكل فليس له أن يتصدق بحميه ماله وكذلك لوصرف جميع ماله الى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا اسراف محرم وفعل ذلك بمن له مال كثير ليس بحرام لان التزيين من الاغراض الصحة ولم تزل المساجد تزين و تنقش أبوام اوسقوفه امع أن نقش الباب والسقف لافائدة فيه الامحرد الزينة فكذا الدوروكذلك القول فى التحمل بالشباب والاطعمة فذلك مباح في جنسه و يصيرا سرافا باعتبار حال الرجل و ثروته وأمثال هذه المذكر التكرير كثير لا عكن حصرها فقس مذه المذكر ال

المجامع ومجالس القضاة ودواو بن السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الموفية وخانات الاسواق فلاتخاو بقعة عن مذكر مكروه أو يحظور واستقصاء جدع المنكرات يستدعى استبعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدرمنها \* (المنكرات العامة) \* اعلمأن كلقاعدني بيتهأ ينماكان فليس خاليافي هذاالزمان عن منكر من حبث التقاعد عن ارشاد الذاس وتعليمهم وحلهم على المعروف فأكثر الناس جاهاون بالشرع فىشروط الصلاة فى البلادفكيف فى القرى والبوادى ومنه مالاعراب والاكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذافي كل (٦٣) قرية و واجب على كل فقيه فرغمن

> الجامع )وهيمواضع تجتمع فهاالناس (ومجالس القضاة ودواومن السلطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الاسواق فلاتخاو بقعة عن منكر مكروه أوجحظور واستقصاء جدع المنكرات يستدعى استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر) منها

\*(المنكرات العامة)\*

(اعلم أن كل قاعد في بيتمه أينما كان فليس خاليافي هذا الزمان عن منكر من حيث التفاعد عن ارشاد الناس وتعليهم وحلهم على المعروف فأ كثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد ) الحاضرة (فكيف في القرى والبوادى) النائية (ومنهم الاعراب والاكراد والتركان وسائراً صناف الخلني) و بعضهم كالهميم (وواحب أن يكون في كلمسجدو اله من البلد فقيمه بعلم الناس دينهم) و بصح عقائدهم (وكذافي كل قرية وواجب على كل فقيه فرغمن فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج الىمن يجاو زبلده من أهل السواد) أى الريف (ومن العرب والاكراد وغيرهم و يعلهم دينهم وفرائض شرعهم) مماأوجب الله علمهم (ويستعدم عنفسه زادايا كامولايا كل أطعمتهم فان أكثرها مغصوبة) من حقوق الناس (فان قام به واحد سقط الحرج عن الاتحرين والاعم الحرج الكافة )وشماهم (أجعين اماالعالم فلتقصير في الخروج وأماا لجاهل فلتقصيره في توك التعلم وكل عامى عرف شروط الصلاة فعلمه أن يعرف غديره) بما تعلمه (والافهو شريك في الاثم ومعداوم ان الانسان لا يولد) من بطن أمه (عالما) بالشرع (وانما) العلم بالتعلم ومن هنا (بحب التبليغ على أهل العلم فكلمن تعلم مسئلة واحدة فهومن أهل العلم ما) و وجب عليه تبليغه المالغيره (ولعمرى الاثم على الفقهاء أشد لان قدومهم فيه أطهر وهو بيضاعة ـم أليق) وأنسب (لان الحـ ترفينلوتركواحرفتهم) التي هم بازائها (لبطلت المعايش) في الناس لاحتماج بعضهم الى بعض فها (فهم قد تقاد وا أمر الأبدمنه في صلاح الحلق) من حهة المعاش (وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ماباغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بواسطة شيوخه الذين تلقى عنهم ذلك (فان العلماءهم ورثة الانبياء) ورثومنهم علما ولم يورثوادينارا ولادرهما وقد تقدم الكلام في كتاب العلم (وليس للانسان منهم أن يقعد في بينه) معترلا عنهم (ولا يخرح الى المسعد لانه برى الناس لا يحسنون الصلاة بل اذاعلم ذلك وجب عليه ألحروج للتعليم والنه-ى) ولا يسعه التأخر عن ذلك (وكذلك كلمن رأى منكرا) من مناكر الشرع (على الدوام) وفي بعض النسخ وكذلك كل من تبقن أن في السوق منكر المجرى على الدوام (أوفى وقت بعينه وهو قادر على تغييره) بالبدأو باللسان (فلا يعوزله أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فى البيت بل لزمه الخروج فان كان لا يقدر على تغييرا لجمع وهو يحـ ترز عن مشاهدته و يقدر على ) تغيير (البعض لزمه الحروج لان خروجه اذا كان لاحل تغيير بصناعتهم أليق لان المعترفين ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة مالا يقدر عليه) أي على تغييره (واغما عنع الحضور لشاهدة المنكر) اذا

لوتركوا حرفته مالمطلت المعابش فهم قد تقلدوا أمر الابدمنه في صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ مابلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلماء هم ورثة الانساء وليس للانسان أن يقعد في ستمولا يخرج الى المسعدلانه وى الناس لا يحسنون الصلاة بل ا ذاعل ذلك و جب عامده الخروج التعلم وكذاالنه يوكلمن تبقن أنفى السوق منكرا يجرى على الدوام أوفى وقت بعينه وهوقادر على تغيير وفلا يجو زله أن يسقط ذاك عن نفسه بالقعودى البيت بل بلزمه الخروج فان كان لا يقدر على تغييرا لجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج لان خروجه اذا كانلاحل تغييرما يقدر عليه فلايضره مشاهدة مالا يقدر عليه واغاعنع الحضور لشاهدة المنكر

فرضعينه وتفرغ لفرض الكفاية انغرج الىمن يحاور بلدهمن أهل السواد ومن العرب والاكراد وغيرهم ويعلهم دينهم وفرائص شرعهم ويستعي مع نفسه زادا يأ كله ولا يأ كل من أطعمتهم فان أكثرها مغصوبفانفام بهدا الامرواحد سقط المرج عن الاتحرين والاعه الحرج الكافة أجعين اماالعالم فالتقصيره فى الخروج وأما الجاهل فلنقصره في ترك التعلم وكل عامىءوف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره والا فهوشر مافى الاغرومعاوم ان الانسان لا بولد عالما بالشرع وانما يحب التبليغ على أهل العشلم فكلمن تعليمسئلة واحدة فهومن أهل العمل بها ولعمرى الاثم على الفقهاء أشدلان قدرتهم فيه أظهر وهو

من غـ برغرض صنيح فق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه في مله ها بالمواظمة على الفرائض وترك المحرمات م يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جبرانه ثم الى أهل محلته ثم الى أهل بلده ثم الى أهل السواد المكتنف ببلده ثم الى أهل البوادي من الاكراد والعرب وغيرهم وهكذا الى أقصى العالم فان قام به الادنى (٦٤) سقط عن الابعد والاحرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيد اولا بسقط الحرج

كان (من غيرغرض صحيح فق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظية على الفرائض و تولي المحرمات) الشرعية (ثم يعلم ذلك أهل بيته) زوجة و و و الده و خالطه من (ثم الى أهل بلده) عمن بعاشره و يحتمع عليه طرفى النهار (ثم الى أهل محلته) بمن يخالطوه و مخالطه من (ثم الى أهل بلده) عوما (ثم الى السواد) أى الريف (المكتنف لبلده) أى المحيط به (ثم الى البوادى من الاكراد والعرب) والتركان (وغيرهم) من الأجلاف (وهكذا الى أقصى العالم فان قام به الادنى سقط عن الابعد) لانه فرض كفاية (والاحرج به كل قادر عليه من وصد بنه وهو قادر أن يسعى السه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل الارض حاهل فرض من فروض دينه وهو قادر أن يسعى السه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل العالم بالمدن من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى المناب العاوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا الافرض عن أوفرض كفاية هو أهم منه والته أعلى المناب المعافرة المناب المنا

\*(الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين)\*

ومن في معناهم (بالعروف ونهم من المنكر) اعلم انا (قدد كرنا) آنفا (درجات الامربالعروف وان أوله النعريف) بعد التعرف (وثانيه الوعظ) والنصم (وثالثه التخشين في القول) من غير فش (ورابعه المنع بالقهروالجل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز منجلة ذلك مع السلاطين الرتبتان الاولتان وهماالتعريف والوعظو أماالمنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعيمة مع السلطان فان ذلك يحرك الفتنمة ويهيج الشرويكون مايتولدمنه من المحذوراً كثر ) مماقبله (وأماا آتخشين فى القول كقوله ياظالم يامن لانتخاف الله) أويامن لايستحيمن الله (وما يجرى مجراه) من الكامات الخشنة (فذلك ان كان يحرك فتنة يتعدى شرهاالىغىره لم يحز وانكان لا يخاف الاعلى نفسه فهو جائز بل مندوب المه) ومثاب علمه ( فلقد كانمن عادة الساف) الصالحين (التعرض للاخطار والتصريح بالانكار من غير مبالاة بملاك المهاعة) وهي دم القلب (والتعرض لا نواع العذاب) من الحبس والتنكيل والضرب (لعلهم بان ذلك شهادة) في سبيل الله تعالى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء) أى من هذه الامة (حزة بن عبد المطلب م رجل قام الحامام) جائر (فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك) أى لاجل أمره ونهيه قال العراقي رواه الحاكم من حديث جامر وقال صيح الاسناد وتقدم فى الباب قبله أه قلت ولكن بلفظ سيد الشهداء وقد تعقبه الذهبي بان فيه حفيدا العطار لايدرى من هو اه وقدر واه كذلك الديلي والضيماء المقدسي وقد روى نعوه عن أبن عماس عند الطهراني بسيند ضعمف وقدر وى الحاكم أيضاهذا الحديث مقتصراعلى الجلة الاولى بلفظ مددالشهداء عندالله نوم القيامة جزة بن عبد المطلب وقال فيه أيضاص عرالاسناد وتعقبه الذهبي بأنفيه الفضل بنصدقة أباحاد فال النسائي متروك (وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر ) تقدم في الباب قبله انه رواه أوداود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وتفصيل الكلام فيه أن أباداودر واهفى الملاحم من سننه من طريق محد بن جادة عن عطية العوفى عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ أفضل الجهاد كلة عدل عند سلطان جائر أوأمير جائر ورواه الترمذي في الفتن منجامعهمن هدذا الوجه بلفظانمن أعظم الجهادوذ كرمدون أوأمير جائر وقال انه حسن غريب وهو عنداس ماجمه فى الفتن أنضابا الفظ الاول مدون أو أمير حائر وأخرجه كذلك من طريق حاد بنسلة عن

مادام سيعلى وحمالارض حاهل بفرض من فروض دينه وهوقادرعلي أن بسعي المه بنفسه أو بغيره فبعله فرضه وهذا شغل شاغل لنجمه أمر دينه يشغله عالى تعررتة الاوقات في التفدر يعات النادرة والتعمق فيدفائق العاوم اليي هي من فروض المكفايات ولا يتقدم على هـ ذا الافرض، عين أو فرض كفاية هوأهممنه \* (الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين بالمعر وف ونهمهم المنكر)\* قددكرنا در حان الامر بالعروف وأنأؤله النعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعهالمنع بالقهر فى الحل على الحق بالضرب والعقوية والجائزمنجلة ذلك مع السلاطين الرتبتان الاولمان وهماالتعريف والوعظ وأماللنع بالقهر فلس ذلك لآ عاد الرعمة مع السلطان فانذاك عرك الفتنةويهج الشرويكون ماسولد منه من المحذور أكثر وأما التخشينفي القول كقوله باظالم مامن

لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك ان كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجزوان لا يخاف الأعلى نفسه فهو جائز بل ابي مندو ب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض الاخطار والتصريح بالانكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لا نواع العذاب لعلهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله عليه وسلم خير الشهداء جزة من عبد المطلب ثمر جل قام الى امام فأمره ونهاه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر

و وصف النبى صلى الله عليه وسلم عربن الخطاب وضى الله عنه فقال قرن من حديد لا تأخذه فى الله لومة لا ثم و تركه قوله الحق ماله من صديق ولما علم المتصابون فى الدين ان أفضل الكلام كلة حق عند سلطان جائر وأن صاحب ذلك اذا قتل (70) فهوشه يدكاو ردت به الاخبار قدموا

على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك مملين أنواع العذاب وصابر سعلمفي ذات الله تعالى و معتسمن ال يبذلونهمن مهعهم عندالله وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر مانقل عن علاء السلف وقد أوردنا حلة من ذلك في ما ب الدخول على السلاطين في كاب الحلال والحرام ونقتصرالا تنعلي حكايات تعرف وجهالوعظ وكنفية الانكارعلهم فنها ماروی من انه کارأی مکر الصديق رضي الله عنه على أكارقر بشحن قصدوا رسول اللهصلي اللهعليه وسلم بالسوء وذلك ماروىءن عر وقرضى الله عنه قال قلت لعبدالله بنعرماأ كثرما رأيت قسر يشانالتمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فبما كانت تظهرمن عداونه فقالحضرتهم وقداجمع أشرافهم بومافي لجرفذ كروا رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فقالوا مارأ بنا مثل ماصيرنا عليهمن هذا الرحل سفه أحلامناوشتم آباءنا وعاب درنناوفرق حاعتناوس آلهتناولقد صرنامنعلى أمرعظيم أوكا قالوافيينهماهم فىذلكاذ طاع علمهر سول الله صلى الله

أبى غالب عن أبى أمامة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عندالجرة الاولى فقال بارسول الله أى الجهاد أفضل فسكت عنه فلمارمي الجرة الثانمة سأله فسكت عنه فلماري جرة العقبة ووضع رجله في الغرز المركب قال ابن السائل قال أنايار سول الله قال كلة حق عند سلطان جائر وقد علم من ذلك ان الذي أورده المصنف هوسياق حديث أبي أمامة بعينه لاحديث أبي سعيد كايفهم من تخريج الحافظ العراق أخرجه البهتي في الشعب قال وله شاهد مرسل باسناد حيد ثم ساق مأخر جه النسائي في البيعة من سننه من طريق علقمة بنمر ثدعن طارق بنشهاب قالسئل رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الجهاد أفضل قال كلة عدل عندامام حائر وطارف له رواية فقط فلذلك كانحديثه مرسلا والله أعلم ( ووصف الني صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضى الله عند فقال قرن من حديد لاتأخذه فى الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله منصديق) قال العراقيرواه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا على آخرا لحديث منحديث على رحم الله عمر يقول الحقوان كان مراتركه الحقومالهمن صديق وأماأ ولاالحديث فرواه الطبراني انعرقال الكعب الاحبار كيف تجدنعتي فى التوراة قال أجدنعتك قرنامن حديد قال وماقرن من حديد قال أمير شديد لاتأخذه في الله لومة لائم اه قات أخرجه أبونعيم في الحلية فقالحد ثناسليمان بن أحد معنى الطبرانى حدثناعبد الرجن بناحاتم حدثنانعم بنجاد حدثناعمانين كثيرعن محدد بنمهاحرعن العماس بنسالم حدثني عربن ربيعة عن مغيث الاوراعي انعربن الخطاب رضي الله عنه أرسل الى كعب فقالله باكعب كيف تحدنعتي في التوراة قال خليفة قرن من حديد لا يخاف في الله لومة لاغ وحدثنا مجد ابنعلى بن-ميشحد ثناأحد بن يعى الحلوانى حدثماأ جدبن يونس حدثنا غندرعن الاعش عن أبي صالح قال قال كعب لعمر انا نحدك شهيدا أنانجدك اماماعادلا ونعدك لاتخاف فى الله لومقلائم قال هذا لاأخاف فى الله لومة لائم فأنى لى بالشهادة (ولماعلم المتصلبون فى الدين) أى الاشداء فيه (ان أفضل الكلام كلة حق عند سلطان جائر وانصاحبذلك) الكلام (اذاقتل) لاجل كلامه (فهو شهيد) ويبعث في زمرة الشهداءعندالله في وم القيامة (كاوردنيه الاخبار) التي تقدم ذكر بعضها (قدمواعلى ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحملين على أفواع العذاب وصار بنعليه فىذات الله تعالى محتسبينا يبذلونه من عجهم عندالله تعالى لايبالون في الله لومة لائم ولا يلتفتون الى كثر تهم وتواطئهم ولا يكترثون المانعيم ولقاطعتهم متكاين على من هومنشئهم وكافهم مستنصر سين هو قاصمهم وشانئهم (وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهمهم عن المذكر مانقل عن علماء السلف وقد أوردنا جلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال والحرام) فأغنانا عن الاعادة (ونقتصر الاتنعلى حكامات تعرفوجه الوعظ وكيفية الانكارعلهم فنها مار وىمن انكار أبى بكر الصديق رضى الله عنه على أكار قر يش) صناديدهم (حين قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء) والمكر (وذلك ماروى عن عروة) ابن الزير (قال قات لعبدالله بن عرو) بن العاص رضى الله عنهـ ما (ما أكثر ماراً يتقر بشا التمن رسول الله صلى الله علىموسلم فيما كانت تظهر من عداوته فقال حضرتهم وقداجهم أشرافهم بومافي الجر) أى فى حرال كعبة (فذكر وأرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماراً ينامثل ماصبرنا عليهمن هذا الرجل سفه أحلامنا) أى عقولناأى نسمهاالى السفه (وشتم آباءنا وعابديننا وفرق جاعتنا وسب آلهتنا ولقدصبرنا منه على عظم أوكافالوا) خوفامن زيادة في الكلام أونقص (فيينماهم في ذلك) الكلام (اذ طلع رسول التهصلي الله عليه وسلم فأقبل عشى حتى استلم الركن غمربهم طائفا بالبيت فلمام بهم غزوه بمعض القول قال) الراوى (نعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى تغير وجهه الشريف عاغر وه

عليه وسلم فاقبل عشى حتى استلم الركن ثم مرجهم طائفا بالبيت فل امرجهم غزوه ببعض القول قال فعرفت ذاك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

( 9 - (اتحاف السادة المتقين) - سابع)

(غمضى) طائفا (فلمامرم مالثانية غزوه بمثلها حتى وقف غمقال أتسمعون يامعشرقر يش أماوالذي نفس محد بيده لقدد بيتكم بالذبع) أى بالقتل (قال) الراوى (فأطرف القوم) أى طأطؤارو سهم الى الارضحتى (مامنهمرجل ألا كأعماعلى رأسه طائر واقع) وهومتل لشدة الاطراق (حتى ان أشدهم فيه وقبعة ليرفؤه) أى يسكنه (بأحسن ما يجدمن القول) وألينه (حتى انه ليقول انصرف باأبا القاسم راشدا فواللهما كنت جهولا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذا كان من الغداج معوافي الجروأ المعهم فقال بعضهم ابعض ذكرتم مابلغ منسكم ومابلغ كم عنه حتى أذا بادة كم) أى فاتحكم و واجهكم (عماكنتم تكرهون تركموه فبينماهم فاذلك اذطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبو أاليه وثبة رجل واحد فأحاطوابه يقولون أنت الذي تقول كذا لمابلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال) الراوى (فلقد رأيت منهم رجلا أخذ عمامع ردائه) أى ولبيه (فالوقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكر و يلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فان ذلك لاشد ماراً يتقر يشا بلغت منه قط) فال العراقي رواه البخارى مختصرا وأورده ابن حبان بتمامه اه (وفيرواية أخرى عن عبدالله بنعر ورضى الله عنهما قال بينارسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة اذا قبل عقبة بن أبي معيط) أحد أشراف قريش (فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثو به في عنقه فنقه خنقا شديدا فاء أبو بكر ) رضى الله عنه (فأخذ بمنكبه) أي عقبة (ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتاون رجلا أن يقول ربي الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم) رواه البخارى في الصحيح وأخرجه أبونعهم في الحلمة من طريق الحيدي حدثنا سفيان بن عمينة حدثنا الوليدين كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر أني الصريخ الى أبي بكر فقيل له أدرك صاحبك فخرج منءندنا واناله غدائر فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتأون رجالاأن يقول بيالله وقد جاءكم بالبينان من ربكم قال فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر فرجع البنا أيو بكر فعل لاعس شيأمن غدائره الاجاءمعه وهو يقول تباركت ذاالجلال والاكرام (وروى أن معاوية) بن أبي سفيان (رضى الله عنه حبس العطاء) عن أهله مرة وكان على المنبر (فقام اليه أبومسلم الخولاني) عبد الله بن توب بن خيار تابعي من أهل الشام نزلهافي أيام معاوية وكان صاحب كرامات (فقال له يامعاوية انه) أى المال (ليسمن كدل ولا من كد أبيل ولامن كدأمك قال) الراوى (فغضب معاوية ونزل عن المنبروقال الهم مكانيكم) أى لا تفارقوا (م) غابعتهم م (خرج عليهم) وصعداً لمنبر (فقال ان أبامسلم كاني بكالام أغضبني واني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان) لانه ناشي عن وسوسته واغوائه فاسنداايه لذلك (والشيطان خلق من الناروائ تطفأ النار بالماء) وفيرواية واعما يطفئ النار (فأذاغضب أحدكم فليغتسل وانى دخلت) المنزل (فاغتسلت وصدق أبومسلم انه ليسمن كدى ولاكد أبي فهلو الىعطائكم غداان شاء الله تعالى ) قال العراق هذا الحديث بقصته رواه أبونعم في الحلية وفيهمن لاأعرفه اه قلت وكذلك واهابن عساكر فى التاريخ (وروى عن ضبة بن محصن العنزى)

بادأ كم بماتكرهـون تركموه فسنماهم فىذلك اذطلع رسول الله صلى الله علمه وسلم فوثموا المهوثمة رحل واحدفاحاطواله يقولون أنت الذى تقول كذا أنت الذى تقول كذا لما كانقد بالغهم من عيب آلهتم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله علمه وسلمنع أناالذى أقول ذلك قال فلقدراً يتمهمر جلا أخذبمعامع ردائه قال وقام أبو بكرالصديق رضيالله عنه دونه يقول وهو يمكى ويلكم أتقتاون رجلاأن يقول زبي ألله قال ثم انصر فوا عنهوانذلكالشدمارات قر يشابلغتمنهو فىرواية أخرى عن عبدالله بن عر رضى الله عنهدما قال سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناءالكعبةاذأقبل عقبة بن ألى معبط فاحد عنكب رسول اللهصلي الله علىه وسلم فلف ثو يه في عنقه نفنقه خنقاشد بدافاءأبو بكرفأ خددعنكمه ودفعه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتاون رجلا

أن يقول و بى الله وقد جاء كم بالبينات من و بكر وى أن معاوية رضى الله عنه من المعطاء فقام المه أو مسلم الخولانى فقال له يامعاوية اله ليس من كدل ولامن كدا بيك ولامن كدا أمك قال فغضب معاوية و برل عن المنبر وقال لهم مكانكم وغاب عن أعينهم ساعة ثم خرج عليهم وقدا غتسل فقال ان أبامسلم كلنى بكلام أغضبى وانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النارواني اتطفأ النار بالما فاذا غضب أحد كم فليغتسل وانى دخلت فاغتسلت وصد قليم مسيلم انه ليس من كدى ولامن كدى ولامن كدا في فهلوا الى عطائكم وروى عن ضمة من محصن العنزى

قال كان علينا أبوموسي الاشعرى أميرا بالبصرة فكان اذا خطبنا خدالله وأثني عليه وصلى على الله عليه وسلم وأنشأ يدعولعمر رضي الله عنسه قال فغاظني ذلك منه فقمت اليه فقات له أبن أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جعاثم كتب الى عريشكوني يقول ان ضبة بن معصن العد نزى ينعرض لى فى خطبتى ف كتب البه عررأن اشخصه الى قال فأشخصني اليه فقدمت فضر بت عليه الباب فرج الى" فقال من أنت فقلت أناضمة فقال لى لام حباولا أهلاقلت أما المرحب فن الله وأما الاهل فلاأهل لى ولامال فعماذا استحللت باعرا شخاص من مصرى بلا ذنبأذنبته ولاشئ أتيت وفقال ماالذي شحر بينك وبين عاملي قال قلت الآن أخبرك بهانه كان اذاخط مناحد الله وأثني عليه وصلى على النبي من صاحبه تفضله عليه فصنع صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك فغاطنى ذلك منه فقمت اليه فقلت له أين أنت

ذلك جعائم كتب السك يشكوني قال فاندفع عمر رضى الله عنه ما كاوهو يقول أنتوالله أوفق منه وأرشد فهل أنت غافرلى ذنبي مغفرالله النقال قلت غفرالله لك اأميرالمؤمنين قال ثم اندفع با كاوهو يقول والله للملة من أى مكر و نوم خبرمن عروا لعر فهلك أنأحدثك لللته و يومه قلت نعم قال أما اللهاة فأن رسول ألله صلى الله علىهوسلملاأراداناووج منمكةهار بامن المشركين خرج لىلافتىعمة أبو مكر فعل عشى منة امامه ومنة خلفه ومرةعن عسهومرة عن ساره فقال رسول الله صلى الله علىه وسلماهذا باأبا بكرماأعرف هذامن أفعالك فقال بارسولالله أذكر الرصدفأ كون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرةعن عمنك ومرة عن سارك لا منعلاك قال فشى رسول اللهصلى

يسكون النون البصرىذ كروابن حبان فى كتاب الثقات روى له مسلم وأبود اود والترمذى حديثاواحدا (قال كان علينا أبوموسى) عبدالله بن قيس (الاشعرى)رضى الله عند (أميرا بالبصرة) ولاه عرب الخطاب رضى الله عنه (وكان اذاخط بنا حدالله وأثني عامه وصلى على الذي صلى الله عليه و-لم وأنشا) بعدذلك (بدعولعمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال فعاطني) أو أغضاني (ذلك فقمت المه فقلت له أين أنت عن صاحبه) يعني أبابكر رضي الله عنه (تفضله عليه فصنع ذلك جعاثم كتب الي عمر يشكوني يقول) في شكواه (انضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي فيكتب المهجر) رضي الله عنه (ان اشخصبه الى) أى وجهه الى (فاشخصني المه فقدمت فدققت عليه الباب فرج الى فقال من أنت فقلت أناضبة بن محصن العنزى قال فقال فلامر حبا ولاأهلا قلت أماالرحب فن الله وأماالاهل فلاأهل ولامال فهاذا استعللت اشعاصي من بصرتى)وفى نسخة من البصرة (بلاذنب أذنبته ولاشي أتيته قال فالذي شجر بينك وبينعاملي قال قلت الآن أخبرك به انه كان اذا خطبنا جدالله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعواك فغاطني ذلكمنه فقمت اليه فقلتله أمن أنتعن صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جعائم كتب المك بشكوني فالنفائد فع عمر رضى الله عنه بأكما وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد فهل أنتغافرلى ذني غفرالله لله قال قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين قال ثم اندفع با كاوهو يقول والله لليلة من أبي بكر ويوم خير منعروا لعرفهل النائن أحدثك بليلته ويومه فلتنع فال اما الليلة فانرسول الله صلى الله عليه وسلم لماأزاد الخروج من مكة هار بامن المشركين خرج الدفتيعه أبو بكر وجعل عشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن عينه ومرة عن يساره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا يا أبابكر ما أعرف هذامن أفعالك فقال بارسول الله اذكر الرصدفا كون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك وصرة عن عينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك قال فشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت فلما رأى أبو بكر )رضى الله عنه (انهاقد حفيت حله على عاتقه و حعل بشديه حتى أنى فم الغار) الذي في حبل فور ( فأنزله فقال والذي بعثل بالحق لاندخله حتى أدخله فان كان فيهشي نزل بى قبلك قال فدخيل فلي يحد به شيأ فمله وأ دخله فى الغار وكان فى الغار خرق فيه حمات وأفاع فألقمه أمو بكر )رضى الله عنه ( قدمه مخافة أن يخر جمنهن شئ الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فوذيه وجعلن) أى ألحيات والافاعي (يضربن أبا بكرفى قدمه وجعلت دموعه تنعدر) أى تسيل (على خدد به من ألم ما يحده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باأبابكر لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله عليه سكينته أي العاماً نينة لابي بكر فهذه ليلته وأما يومه فلماتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب) وهم عمانية قبائل منهم (فقال بعضهم نصلي ولانزك فأتيته لاآلوه نصحا)أى أقصرفى نصيحته (فقات باخليفة رسول الله

الله علىه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت فلمارأى أبو بكرانها قدحفيت حله على عاتقه وجعل بشتدبه حتى أتى فم الغارفا ترله متمقال والذي بعثك بالحق لاتدخله حتى أدخله فان كان فيه شئ نزل بي قبلك قال فدخل فلم يرفيه شيأ فعمله وأدخله وكان في الغارخوف فيه حيات وأفاع فالقمه أنو بكر قدمه مخافة أن يخر جمنه شئ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه وجعلن بضر بن أبابكر فى قدمه وجعلت دموعه تخدر على ديه من ألم ما يحدور سول المدصلي الله عليه وسلم يقول له باز بابكر لا تعزن ان الله معنافاً فرل الله سكينته عليه والطمأ نينة لابي بكر فهذه ليلته وأمايومه فلماتوفي رسول اللهصلي الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولانزكي فأتيته لاآلوه نعما فقلت باخليفة رسوله

المتهصلي الله علمه وسلم

تألف الناس)أى خذهم بالالفة (وارفق بهم فقال اجبارفي الجاهلية) أى شديد الاسر (خوّارفي الاسلام) أىضعىف فأرغ (فيماذا أتلفهم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحى) أى انقطع نزوله (فوالله لومنعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه) والعقال بالكسرقيل الراد بهالم بالذى تعقل بهالناقة واعماضر بمثلا لتقليل ماعساهم أن عنعوه لانهم كانوا يخرجون الابل الى الساعى و يعقلونها بالعقل حتى يأخذها كذلك وقبل المراديه نفس الصدقة فكانه قال لومنعوني شيأمن الصدقة ومنه يقال دفعت عقال عام (قال فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الاس فهذا يومه ثم كتب الى أبي موسى ) الاشعرى (ياومه) فيمافعله قال العرافي رواه البهقي هكذا بطوله في دلائل النبرة أماسناد ضعيف وقصية الهجرة رواهاالمخارى منحديث عائشة بغيرهذا السياق واتفق عليها الشحانمن حديث أبى بكر بلفظ آخر ولهما من حديثه قال قلت بارسول الله لوأن أحدهم نظر الى قدميه أبصر ناتحت قدميه فقال ياأبا بكرماطنك باثنين الله ثالثهما وأماقتاله لاهل الردة فني الصحيحين من حديث أبي هريرة قالبالما توفى وسولاالله صلى الله عليه وسلم واستخلف أنوبكر وكفرمن كفرمن العرب قال عرلايي بكركيف نقاتل الناس الحديث اه قلت واماحد بث سدالخرق بقدمه فاخرجه أونعم في الحلية من حديث عطاء بن أبىممونة عن أنس قال لما كان ليلة الغار قال أبو بكر بارسول دعني لادخل قبلك فان كان وحيمة أوشئ كانت بي قبلك قال ادخل فدخل أبو بكر فعل يلتمس بيديه فكلمار أي حرا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الحرحتى فعل ذلك بثويه أجمع قال فبق حرفوضع عقبه علمه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاأصبع فالله النبي صلى الله عليه وسلم أين ثو بكيا أبابكر فأخبره بالذى صنع فرفع النبي صلى الله علمه وسلم يده فقال اللهم اجعل أبا بكرمعي في درجتي وم القيامة فأوجى الله اليه ان الله تعالى قد استحاب الن (وعن الاحمى) هوأ بوسعيدعبدالملك بنقريب بنعبدالملك بنعلى بناصمع الاحمى الباهل البصرى صاحب النحو واللغة والاخبار والغريب والملح والنوادركان أحدوا بن معين يثنيان على الاصمعى فى السنة وقال الشافعي ماعبرأحد عن العرب بأحسن من عبارة الاصمعي قال ابن معين هو ثقة وقال أوداود صدوق توفى سينة ثلاث عشرة ومائتين المصرة روى له مسلوف مقدمة كتابه وأبوداود فى تفسير أسنان الاملمن السنن والترمذي في حديث أمزرع (قالدخل عطاء بن أبير بأح) واسمه أسلم القرشي الفهرى أبو محدالمكرمولى آلاأبي حيثم عامل عربن الحطاب على مكة قال ابن المديني أبوه مولى حبيبة بنت ميسرة ابن أبى خيثم وانتهت اليه الفتوى فى زمانه بمكة وكان أعور أشل أفطس أعرج أسود ثم عى بعد توفى سنة ١١١ روى له الجاعة (على عبد الملك بن مروان) بن الحيكم الاموى (وهو جالس على سريره وحواليه الاشراف من كل بطن وذلك بمكة فى وقت عه فى ) أيام (خلافته فل أبصر به قام الحيه ) فسلم عليه (وأجلسه معه على السر مر وقعد بين يديه وقال باأ بالمحد مأحاجاجة لن فقال باأمير الومنين انق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله فى أولاد الهاح بن والانصار فانك مم حلست هذا المجلس واتق الله فىأهل الثغور فانهم حصن المسلين وتفقد أمو والمسلين فانك وحدك المسؤل عنهم واتق الله فعن على مابك فلاتغفل عنهم ولاتغلق بابك دونهم فقالله افعل غمنهض وقام فقبض عليه عبدا الكفقال باأبا محدانا سألتناطحة لغيرك وقد قضيناها فبالحاجتك فقالمالى الى مخلوق حاجة ثم خرج فقال عبد الملك هذاوأبيك الشرف هذا وأيك الشرف) هكذا أخرجه المزني في تهذيب الكال في ترجة عطاء الاانه قال في الاخير هذاوأبيك السودد بدل الشرف (وروى أن الوليد بنعبد الملك) بن مروان الاموى (فال لحاجبه وما قف على الباب فاذامر بانر جل عليه سمت حسن فادخله على لحدثني فوقف الحاجب على الباب مدة فر به عطاء بن أبير باح وهولا يعرفه وهالله ياشيخ ادخل على أمير الوَّمنين فانه أمر بذلك فدخل عطاء على

تألف الناس وارفق مم فقال لى أحبار وارتفع الوحى فواللهلو منعونى عقالا كانوا يعطونه رسول اللهصالي اللهعلمه وسلم لقاتلتهم علىه قال فقا تلناعلب فكان والله رشددالام فهذا يومهثم كتب الى أى موسى باومه \* وعن الاصعى قالدخل عطاء بنأى وماح على عبد اللئن مروان وهو حالس عملي سر بره وحوالسه الاشراف من كل بطن وذلك عكة فيوقت≤ه فيخلافته فلمابصريه قام البهوأجلسه معه على السر تروقعدين بديه وقالله باأنامحدما حاجتك فقال باأميرالمؤمنين اتقالله فيحرم اللهوحرم رسوله فتعاهده بالعدمار واتقالته في أولاد المهاحر من والانصارفانكم حلست هـدا الجلسواتق الله في أهل الثغور فانهم حصن المسلم ن وتفقد أور المسلمن فانوحدك المسؤل عنام واتقالله فينعلى بال فلاتغ فلاتغمولا تغلق بابكدونهم فقالله أجل أفعل ثم نهض وقام فقبض عليه عبداالك فقال ماأما محمدالهاسألتناطحة لغيرك وقدقضيناها فيا حاجتك أنت فقالمالى الى يخاوق حاجة ثمخرج فقال عدالملك هداوأسك الشرف \*وقدروىان

الوليد بن عبد الملك قال الحاجبه وماقف على الباب فاذا مربك رحل فأدخله على ليحدثني فوقف الحاجب على الباب مدة فريه عطاء من أي رباح وهو لا يعرفه فقال له باشيخ ادخل الى أمير الومنين فانه أمر بذلك فدخل عطاء على

الوليدوهنده غربن عبد العزير ولل المن عطاء من الوليد قال السلام عامك بأوليد قال فغضب الوليد على حاجبه وقال اله و يلك أمر تلك أن تدخل الى و حلا بعد ثنى و بسامرنى فادخلت الى وحلالم يرض أن يسمينى بالاسم الذى اختاره الله لى فقال اله حاجبه ما مربى أحد غسره ثم قال العطاء الحاس ثم أقيد ل عليه بعد ثه ف كان فيما حدثه به عطاء ان قال اله بلغنا ان في جهنم واديا يقال اله ههب أعده الله لدكل امام حائر في حكمه فصعق الوليد من قوله وكان حالسا بين يدى عتبة باب المجلس فوقع على قفاه الى حوف المجلس مغشب عامليه فقال عبر العطاء قتلت أمير المؤمنين فقبض عطاء على عام والعرب نعبد العزيز فغمزه غيرة شديدة وقال اله ياعران الامن حد فد (٦٩) ثم قام عطاء وانصرف فبلغناء نعرب ن

عبدالعز بزرجهالله انه قالمكثت سينة أحداكم غزته فىذراعى وكانان أبى شمرلة نوصف بالعقل والادب درخل على عبد الملك بنمروان فقالله عبد الملك تكام قال ع أتكام وقدعلت أنكل كارم تكام به المشكلم علمه و بالالما كانيته فبكى عبدالملك ثم قال وحسانالله ولاالناس يتواعظونو يتواصون فقال الرحل باأمير المؤمنين ان الناس في القمامة لا ينعون من غصص مرارنها ومعاينة الردىفهاالامن أرضى الله بسخط نفسده فسكى عدد الملائم قاللا حرم لاحعلن هذه الكامات مثالا نصبعيني ماعشت و بروی عن ابن عائشة ان الحاج دعارفقهاءاليصرة وفقهاء الكوفة فدخلنا علىه ودخل الحسن البصرى رجمهالله آخرمن دخل فقال الحاجم حاماني سعدالي"الي"معاديكرسي

لوليدوعنده عر بن عبد العزيز) ابن عه (فلادنا عطاء من الوايد قال السلام علىك باوليد قال فغضب الولىدعلى احمه فقالله ويلانأمرتك أن تدخل الى وحلايحدثني ويسامرنى فادخلت الى وجلالم وض أن يسميني بالاسم الذي اختاره اللهلي) وهو أمير المؤمنين (فقالله حاجبه ماص بي أحد غيره ثم قال لعطاء اجلس فلس (ثم أقبل عليه يحدثه فكان فماحدثه عطاء ان قال بلغناان في حهم واديا يقلله هبب أعده الله لكل امام حائر في حكمه) ولفظ ابن الاثبر في النهاية بسكنه الجدارون (في عق الوليدمن قوله وكان السابين يدى عتبة باب الجلس فوقع الى قفاه الى جوف الجلس مغشياعليه فقال عر) بن عبد الغز زاءطاء (قتلت أميرا اومنس فقيض عطاءعلى ذراع عرب عبدالعز يز فغمزه نجزة شديدة وقال ياعران الام جُدفِد) أى اجتهد (ثم قام عطاء وانصرف) قال الراوى (فبلغنا عن عربن عبدالعزيز انه قال مكثت سنة أجد ألم غرته في ذراعي أخرجه ابن أبي الدنيافي مواعظ الخلفاء (وكان ابن أبي شميلة وصف بالعقل والادب) وكان من فصعاء زمانه (فدخل على عبد الملك بن مروان فقال له تكام فقال بم أتكم وقد علت ان كل كلام تكلميه المتكام عليه و بال الاما كان تله فبكي عبد الملك) لقوله (ثم قال رحل الله لم بزل الناس يتو اعظون و يتواصون )أى بعظ بعضهم بعضاو يوصى بعضهم بعضا (فقال بأأمير المؤمنسين أن الناس فى القيامة لا ينجون من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها الامن أرضى الله بسخط نفسه فبسكى عبد الملك مُ قال لا حرم لا جعلن هذه الكامات مثالا نصب عيني مادمت حما )وهذا قد أورده الصنف في كاب الحلالوالحرام (و روى عن ابن عائشة) وهوعبيدالله بن محدد التمي القرشي تقدم ذكره قريما (ان الحاج) بن يوسف (دعايفةهاء البصرة وفقهاء الكوفة فدخلناعليه) وفي نسخة فدخلوا عليه (ودخل الحسن) بن يسار (البصرى آخرمن دخل فقال الجاج) له (مرحما بأبي سعيد الى" الى ثم دعابكرسي فوضع الى حنب سر مره فقعد عليه فعل الحجاج بذا كرنا و يسألنا اذذكر على بن أبي طالب رضى الله عنه فنال منه) أى تسكام فيه بسوء (وللنامنهمقاربة له) أى تقر بااليه بموافقته في رأيه (وفرقا) أى خوفا (من شره والحسس ساكت عاض على اجهامه فقال) الحاج (يا أما سعيد مالى أراك ساكما قالماعسيتُ أن أقول قال أخرني مرأ يك في أبي تراب) هي كنية على رضي الله عند كناء بها الني صلى الله علمه وسلم (قال معتالله جلذ كره يقول وماجعلنا القبلة التي كنت علم الالنعم من يتم ع الرسول عن منقل على عقيد موان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وما كأن الله لمضيع اعانكم ان الله مالناس لرؤف رحيم فعلى عن هدى الله من أهل الاعمان فأقول انعم رسول الله وحتنه على ابنته فاطمة الزهراء روني الله عنها (وأحب الناس اليه وصاحب سوابق مباركات سبقتله من الله لن تستطيع أنت ولاأحدمن الناس أن يعفارها) أي عنعها (عليه ولاأن يحول بينه وبينها فأقول ان كانت لعلى) رضى الله عنه (هذاة والله حسيبه والله ماأجدفيه قولا أعدل من هذا فبسر وجه الجاج وتغير وقام عن السرير

فوضع الى حنب سريره فقعد عامده فعل الجابج بذا كرناو بسالنا اذذ كرعلى بنائي طالب رضى الله عنده فنال منه ونلنا منه مقال به له وفر قا من شره والحسد نساكت عاض على المهامه فقال با باسعيد مالى أراك ساكا قال ماعسيت أن أقول قال أخبر ني برأ يك فى أبي تراب قال معت الله جلد كره يقول وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول عمن ينقل على عقيمه وان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وما كان الله لد ضيم على الله بالناس لرف رحيم فعلى عن هدى الله من أهل الاعاد فا قول ابن عم النبي عليه السلام وختفه على انته وأحب الناس اليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحفارها عليه ولا يحول بينه و بينها وأقول ان كانت لعلى هذاة فالله حسبه والله ما أحد فيه قولا أعدل من هذا فيسروجه الحاج و تغيرو قام عن السرير مغضبا فدخل بيناخلفه وخور حفاقال عاص الشعبي فاخذت بدالحسن فقلت بالباسعيد أغضت الاميروا وغرت صدره فقال البك عنى باعاس يقول الناس عام الشعبى عالم أهل الكوفة أتيت شيطانا من شياطين الانس تكامه به واه و تقاربه في رأيه و يحك باعام هلاا تقيت ان سئلت فصدفت أوسكت فسلت قال عام با باسعيد قد قلتها وأنا أعلم ما في اقال الحسن فذال أعظم في الحجة عليك وأشد في التبعة قال و بعث الحجاج الى الحسن فلا الدينا و الدرهم قال نعم قال ما حالت على هذا قال ما أنت الذي تقول قاتلهم الله قنا واعباد الله على الدينا و والدرهم قال نعم قال ما حالت على هذا قال ما أخد الله على العلى العلى عمن المواثبة قليمة في المناس ولا يكن ونه (٧٠) قال ياحسن أمسك على للسائل و اياك أن يبلغني عنك ما أكره فأ فرف بين

مغضبا فدخل بينا خلفه وخرجناقال عامى) بن شراحيل (الشعبي) وكانمن جلة من حضر ذلك المجلس (فأخذت بد الحسن فقلت باأباسعيد) لقد (أغضبت الأمير وأوغرت صدره) أي أدخلت فيه وغرا وهوشدة الحر (قال) الحسن (المائمني بأعامر يقول الناس عام الشعبي عالم أهل الكوفة)وفي نسخة فقده أهل الكوفة (أتيت شيطانا من شياطين الانس تكامه مواه وتقاريه في رأيه ويحل باعام هلا اتقتان سئات فصدقت وانسكت فسات فالعامر باأباسعيد قدقاتها وأناأعلم مافها قال الحسن فذاك أعظم في الحية عليلا وأشد في التبعة قال) ابن عائشة في رواية أخرى (وبعث الحِباج الى الحسن فلادخل عليه فالأنت تقول قاتلهم الله قتاوا غبادالله على الدينار والدرهم قال) الحسن (نعم) أناقلت (قال) الخاج (ماحلك على هـ ذا) القول (قال ما أخذاته على العلماء من المواثيق) والعهود (ليبينفه الناس ولا يكتمونه قال) الحجاج (ياحسن أمسك عاماك لسانك واياك أن يبلغني عنكماأ كره فافرق بين رأسك وحسدك وسيأنى للمصنف بابسط منذلك فىأواخر كتاب ذم الجاه وحب المال وأتم مماهنا فراجعه (وروى انحطيطاالزيات) وكان من القوّالين بالحق لا يعاف في الله لومة لاغ (جيءبه الى الجباج) بن نوسف (فلادخل) عليه (فالأنت حطيط قال نعم سل عليد الكفافي عاهدت الله على المقام) وفي نسخة عندالمقام (على ثلاث خصال انسئلت لاصدقن وأنابتلت لاصمرن وانعوفت لاشكرن قالفا تقول في قال أقول انك من أعداء الله في الارض تنهل الحارم وتقتل بالظنة) بالكسر أى الهمة الباطلة (قال فاتقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن صروان قال أقول انه أعظم حرمامنك وانحا أنت خطيئة من خطاياه فال فقال الحاج) لاتباعه (ضعواعليه العذاب) فعذبوه بانواع العذاب (قال) الراوى (فانهى به العذاب الى أن شقق له القصب م حعاوه على لحه م شدوه بالحبال م حعاوا عدون قصبة قصبة حتى انتحاوا لجه فياسمعوه يقول شيئا قال فقيل المحتجاج انه في آخر رمق قال أخرجوه ) من الحبس (فارموابه في السوق) اهانة له (فالجعفر) راويه (فأتيت أناوصاحب له فقانا حطيط ألك حاجة قال شرية ماء فاتوه بشرية ) فشرب (عمات وكان ابن عمان عشرة سينة رجه الله تعالى) أخرجه ابن أبي الدنيا (وروى أن عمر من هبيرة) والى العراق من قبل بني أمية وتقدمذ كره في مناقب أبي حنيفة من كاب العلم (دعابفقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام وقرائها فعل يسألهم وجعل بكأم عامرا الشعبي فعللانسأله عنشي الاو حدعذره فيه عليا ثم أقبل على الحسن البصري فسأله فقال هما ه\_دانهذار حل أهل الكوفة بعني الشعبي وهذار حل أهل البصرة بعين الحسن وأمر الحاجب فاخرج الناس وخلى الشعبى والحسن فأقبل على الشعبى فقال باأباعر وانى أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله علما ورجل مأمور على الطاعة وقدابتابت بالرعية ولزمني حقهم فأناأحب حفظهم وتعهد مايصلحهم من النصحة لهم وقد يبلغني عن العصابة ) أى الجاعة من الرحال (من أهل الديار الامر) الذي أكره (أجدعلهم فيه) لاجلما يبلغني عنهم مماأكره (فأقبض طائفة) أى حزا (منعطائهم فأضعه

رأسان وحسدل \*وحكى أن حط طاالز باتحى به الى الحاج فلا دخل علمه قال أنتحطمط قال نعمسل عمايد الثفائي عاهدت ألله عندالقام على ثلاثخصال ان سئلت لاصدقن وان التلت لاصرت وانءوفت الاشكرن قال فاتقول في قال أقول الكمن أعداء الله فى الارض تنم ل الحارم وتقتل بالظانة فالفاتقول فى أمير المؤمنين عبدالك ابن مروان قال أقول اله أعظم حمامنك وانماأنت خطيئة منخطاناه قال فقال الخاجضه واعلمه العذاب قالفانم يه العذاب الى أن شهقاله القصب غم جعاوه على لحمه وشدوه بالحبال غرجعاواء دون تصدةقصة حتى انتعاوالجه فاجهوه بقولشمأقال فقيل العجاجانه في آخر رمق فقال أخر حوهفارموا مه في السوق قال حعد فر فأتدته أناوصاحبله فقلنا له حط ط ألك حاحمة قال شريةماءفأ توهبشرية ثممات

وكان ابن عان عشرة سنة رجة المه عليه وروى ان عرب هميرة دعاية قهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل المدينة وأهل المدينة وأهل الشام وقرائم المعمل المهم وحعل يكام عام االشعبي فعل لا يسأله عن شئ الاوجد عنده منه علما عمل أقبل على الحسن البصرى فساله عن عن الشعبي والميان المدان هذا وجل الماس وخلابالشعبي والحسن فأمم الحاجب فاخرج الناس وخلابالشعبي والحسن فأقبل على الشعبي فقال با أباعرواني أمن أميرا المؤمني على العراق وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابتلت بالرعمة ولزمني حقه من مفائلا أحب حفظهم و تعهد ما يصلحه مع النصحة لهم وقد يملغني عن العصابة من أهل الديار الامر أحد عليم فيه فأقبض طائلة من عطائم مفاضعه

فى بيت المال ومن نيتى ان أرده عليهم فيبلغ أمير الومنين الى قد قبضته على ذلك النحو فيكتب الى أن لا نرده فلا أستطيع ود أمس، ولا انفاذ كلبه وانما أنار حل ما مور على الطاعة فهل على في هذا تبعة وفي اشباهه من الامو روالنية فيها على ماذ كرت قال الشعبي فقلت أصلح الله الامبرانعا السلطان والد يخطئ و يصيب قال فسر بقولى وأبحب موراً يت البشرف وجهه وقال فلله الحدثم أقبل على الحسن فقال ما تقول با أباسعيد قال قد سمعت قول الامبريقول انه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليه اور جل (٧١) مأمون على الطاعة ابتلبت بالرعية ولزمني

احقهم والنصحة لهم والتعهد المايصلحه-موحق الرعمة لازم النوحق علمانان نحوطهم بالنصحةواني معت عبدالرجن بن مرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله علىه وسلر بقول قالرسول اللهصلي اللهعامه وسلمن استرعى رعدة فلم عطها بالنصد ـ قحرم الله علىه الحنة ويقول انى رعا قبضت منعطائه مارادة صالحهم واستصلاحهم وأن رجعواالى طاعم-م فيبلغ أمير الومنيناني قبضة اعلى ذلك النعو فيكتب الى أن لا ترده ف الا أسينط ود أمره ولا أستطيع انفاذ كتابه وحق الله الزم من حق أمير المؤمنين واللهأحقأن اطاع ولاطاعية لخاوقفى معصية الحالق فاعرض كابأميرالمؤمنين على كاب الله عزوجل فانوحدته موافقالكابالله فيدنه وانوحدته مخالفالكاب الله فانبذه ماان همرة اتق الله فاله نوسك أن يأتيك رسول من رب العالمين و الدعن سر ولاو بحرحان

فى بيت المال) تأديبا لهم (ومن نبتى أن أردعلهم) عطاءهم (فيبلغ أمير المؤمنين انى قد قبضته على ذلك من النعو فيكتب الى ) ان (لاترده) المهم (فلاأستطم عرد أمر ، ولا انفاذ كتابه واعماأنار حل مأمور على لطاعة فهل على في هذا تبعة وفي أشباهه من الامور) التي تقع لي (والنية فما على ماذ كرت قال الشعبي فقلت أصلح الله الامير انما السلطان والد) وأنت بمنزلة ولده والوالد ( بخطئ) على ولده (و يصيب قال فسر بقولى وأعجبه ورأيت البشرف وجهه قال فلله الجدثم أقبل على الحسن فقال ما تقول باأ باسعيد قال قدسمعت قول الامير يقول انه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليه ورجل) مأمون (على الطاعة) والانقياد لاوامره (ابتليت بالرعية ولزمني حقهم والنصعة لهم والتعهد لما يصلحهم وحق الرعياة لازم المنوحق عليك أن تحوطهم بالنصحة واني سمعت عبد الرحن بن سمرة) بن حبيد بن عبد شمس (القرشي) العشمى يكنى أباسعيد (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم يوم الفتم وغزا خواسان فى زمن عمان وهوالذى افتح سجستان وكابل ورجع الى البصرة ونزلها وبهامات سنة خسين وصلى عليه زياد ابن أبي سفيان وى له الجاعة (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرعى رعبة فلم يحطها بالنصحة حرم الله عليه الجنة) قال العراقي رواه البغوى في معم الصحابة باسنادلين وقدا تفق علمه الشيخان بنحو من رواية الحسن بن معقل بن يسار اه قلت وروى عبد الرزاق في الصنف وأحد والطبراني وابن عساكر منحديث معقل بن يسار بلفظ من استرعى رعمة فلم يحطهم بنصحة لم يعدر يحالمنة وانر يعها وحدمن مسيرةمائة عام وعندالطيب عنه بلفظ من استرع رعية فغشها لقى ربه وهو عامه غضمان وعنده أيضامن حديثابن سمرة بالفظ أعاراع استرعى وعدة فلم يحطها بالامانة والنصحة ضافت عليه وجة الله التي وسعت كلشئو بروى أيضا عن الحسن مرسلا بلفظمن استرعاه الله رعمية فيات وهوغاش لها أدخله النه النيار هكذارواه الشيرازى فى الالقاب (وتقول انى رعماقبضت من عطاياهم ارادة صلاحهم واستصلاحهم وان برجعوا الى طاعتهم فيباغ أمير الومنين انى قبضة على ذلك النحو فيكتب الى أن لا ترده فلا أستطم رد أمره ولاانفاذ كتابه وحقالته ألزم من حق أمير المؤمنين والله أحق أن يطاع ولا طاعة في معصية الله عز وجل فاعرض كاب أميرااؤمنين على كابالتهعز وحلفان وجدته موافقا لكابالله فذبه وان وحدته مخالفال كماب الله فانب في أى ارمه (يا بن هب مرة اتق الله فانه توشك أن يأتيك رسول من رب العالمين بزيلك من سريرا و يخر جل من سعة قصرك الىضيق قبرك قندع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على على علك ما بن هبيرة وان الله عنعك من تزيد وآن تزيدلا عنعك من الله وان أمرالله فوق كل أمروانه لاطاعة في معصية للهواني أحذوك بأس الله الذي لا وده عن القوم المجرمين فقال ابن هبيرة) العسن (اربع على ظلمك أيها الشيخ واعرض عن ذكر أمرا المؤمنين فان أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحريج وصاحب الفضل وانحاولاه الله تعالى ولاية أمرهذه الامة لعلميه وما يعلمهن فضله ونيته فقال الحسن ياابن هميرة الحساب من ورائك سوط يسوط وغضب بغضب والله بالمرصاديا ابن هبيرة انكان تلق من ينصح الثفىدينك ويحملك على أمرآ خرتك خيرمن أن تلقى رجلا بغوك ويمنيك فعام ابن هبيرة وقد بسروجهه

من سعة قصرك الى ضمة قبرك فتدع سلطانك ودنيال خلف طهرك وتقدم على بكوتنزل على علائاً ابن هبرة أن الله ليمنعك من بريدوان بريدلا عنعك من الله وان أمر الله فوق كل أمروانه لا طاعة في معصة الله واني أحدرك أسه الذى لا بردعن القوم المحرمين فقال ابن هبرة أربح على ظلع له الشيخ واعرض عن ذكر أمير المؤمنين فان أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحركة وصاحب الفضل واني اولاه الله تعالى ماولاه من أمرهذه الامة لعلمه به وما يعلم من فضله ونيته فقال الحسن باابن هبيرة الحساب من ورائك سوط بسوط وغضب بغضب والله بالرصاد باابن هبيرة انك ان تلق من ينصح المن في دينك و يحمل على أمرة خراك خير من أن تلق رجلا بغرك و عنيك فقام ابن هبيرة وقد بسروجه المناه بالمناه بالمن وركلة و عنيك فقام ابن هبيرة وقد بسروجه المناه بالمناه ب

وتغيرلونه قال الشعبي فقلت باأباسعيد اغضبت الامير وأوغرت صدره وحرمتنامعر وفه وصلته فقال الدك عنى باعام قال نفر حت الى الحسن التحف والطرف) من الهداما (وكانت له المنزلة) العالمة (واستخف بنا وحفسنا فكان أهلالما أدىالمه وكتأهلاأن يفعل بناذلك فمارأ يتمثل الحسن فهنرأيت من العلماء الامثل الفرس العربي) الجيد (بين المقاريف) جمع مقرف كمعسن الذي أصوله ردية (وما شهدنا مشهدا الابرزعلينا) أي ظهر (وقال) ماقال (لله عروج لوقلنا) ماقلنا (مقاربة لهمم) أى تقربا لخاطرهم (قال الشعبي وأناأعاهدالله أن لاأشهد سلطانا بعدهذا المجلس فاحابيه) وقدروى هذه القصة المزنى فيتهذيب الكال فيترجمة الحسن من طريق علقمة نصرتد قال لماولي عربن هبيرة العراق أرسل الى الحسن والشعبي فأمراهما ببيت فكانافيه شهرا أونحوه فحاء عرفسلم ثم جلس معظمالهما فقال ان أمير المؤمنين بزيد بن عبد الملك يكتب الى كتبا أعرف انفاذها الهاسكة فان أطعته عصيت الله وانعصيته أطعت الله فهل تريان لى في منابعتي اياه فرجافق ال الحسن يا أباعرو أجب الامير فتكام الشعبي فانحط فىحبسل ابن هبيرة فقال ماتقول أنتيا أباسعيد فقال أبها الامير قدسمعت ماقال الشعي قالما تقول أنت قال أقول ياعر بن هبيرة توشك أن ينزل بك من ملا تكة الله فظا غليظا لا يعصى الله ماأمره فيخر جل من سعة قصرك الى ضيق قبرك ياعر بن هبيرة ان تتق الله يعصمك من بزيد ابن عبد الملك ولن يعصمك مزيد من الله ياعر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله عز وجل المك على أقيم ما تعمل فى طاعة تزيد بنظرة مقت فيغلق جاباب المغفرة دونك ياعمر بن هبيرة لقدا دركت ناسا من صدر هذه الامة كانوا واللهعن الدنيا وهيمقبلة أشداد بارامن اقبالكم عليهاوهي مديرة باعر بنهبيرة اني أخوفك مقاما خوفك الله تعالى فقال ذلك لمن خاف مقاى وخاف وعد ماعر بن هبيرة ان تك مع الله في طاعته كفاك بالقة يزيد وأنى الدمع يزيد على معاصى الله وكال الله المه قال فبكي عمر وقام بعيرته فل كان من الغدأرسل المهما باذنهما وجوائزهمافأ كثرمنها المعسن وكان في حائرة الشعبي بعض اقتار نفر جالشعبي الى المسجد فقال بالبها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ماعلم الحسن منه شيأ فهلته واسكن أردت وجه ابن هبيرة فاقصاني اللهمنه (ودخل) أبوعبدالله ( محد بنواسع) تقدم ذكره (على بلال بن أبي ردة) بنموسي الاشعرى قاضي البصرة وأميرهاروي له المخارى فى الأحكام تعليقا وروى له الترمذي حديثا واحدا (فقال له ما تقول فى القدر قال جيرانك أهل القبور فتفكر فهم فانفهم شغلاع القدر) وقال أبونعيم فى الحلية حدثنا محدين على بن حبيش حدثنا عبدالله بنصالح العارى حدثنا سليان بنأبي شيخ حدثناعتبة بنالمهال البصرى فالقال بلال بنأبي بردة لحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر قال أجها الاميران الله عز وجل لايساً ل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره اغما يسألهم عن أعمالهم (وقال الامام) أبوعبدالله محدبن ادريس بن عثمان بنشافع (الشافعى رضى الله عنه حدثني عي مجد بن على) بن شافع المطلى روى عن ابن عم أبيه عبدالله بن على بن السائب والزهرى وعنه سبط ابراهيم بن محد الشافعي والامام محد بن ادر يس الشافعي ووثقه و يونس بن محدالمؤدبر وىله أبوداود والنساق وهوالمراد فى الحكاية التى رواها المزنى قال معت الشافعي يقول رأيت على بن أبي طالب فى النوم فسلم على وصافى وخلع خامه فعله فى أصبى قال و كان لى عم ففسرها لى فقال أمامها فتك لعلى فأمان من العذاب وأما خلع خاتمه وجعله في أصبعك فيبلغ اسم المغ اسم على فى الشرق والغرب (قال انى لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبى جعفر ) المنصور عبد الله بن محدد بن على بن عبدالله بن العباس الخليفة (وفيه ابن أبي ذئب) هو محد بن عبد الرحن بن المغيرة بن الحرث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بنعبدالله بنأى قيس بنعبدود بننصر بن مالك بن حنبل بن عامر بن اؤى بن غالب القرشي العامرى أتوالحرث المدنى روىعن الزهرى ونافعمولى ابنعر وسعيد المقبرى والطبقة

وتغيرلونه قال الشعبى فقلت ماأ باسعدا غضت الامير وأوغرت صدره وحرمتنا معروفه وصلته فقال المك عنى باعام قال فرحت الحالجسن التعف والطرف وكانتله المنزلة واحقف مناوحفسنا فكان أهلالما أدى المه وكا أهلاأن يف عل ذلك بنا فارأيت مشل الحسن فمن رأت من العلاء الامثل الفرس العربي سالقارفوما شهدنامشهداالار زعلينا وقال للهعزوجل وقلنا مقارية لهم قالعامر الشعبي وأنا أعاهدالله أنلاأشهد سلطانا بعدهددا المحلس فاحاسه ودخمل محدين واسع على بلال من أبى ودة فقالله ماتقول فى القدر فقالحرانك أهل القبور فتفكر فمهم فان فمهم شغلا عن القدر وعن الشافعي رضى الله عنه قال حدثني عي محددن على قال اني لحاضر تحلس أميرالمؤمنين أنى حعفر النصور وفسه انأىدۇس

وكانوالى المدينة الحسن بن زيدقال فأنى الغفار يون فشكوالى أبي جعفر شيأمن أمن الحسن بن يدفقال الحسن با أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذو يب فقال أشهدانهم أهل تعطم (٧٢) فى أعراض الناس كثيروالاذى لهم

فقال أبوجعفر قدسمعتم نقال الغفار بوت باأمير المؤمننسلهعن الحسن بن زيدفقال ماابن أيىذؤيب ماتقول فى الحسن بنزيد فقال أشهدعليه الهعكم بغسرالحق ويسعهواه فقال قدسمعت باحسنما فال فللا أنى ذو يبوهو الشيخ الصالح فقال باأمير المؤمنين اسأله عن نفسك فقالما تقول في قال تعفيي باأمعر المؤمنين قال أسألك مالته الاأخبرتني فال تسألني مالله كا أنك لا تعرف نفسك قال والله لتخرني قال أشهد انك أخذت هذا المالسن غرحقه فعلته فيغرأهله وأشهدأن الظلم سالكفاش قال فاء أبو حعيفر من موضعه حتى وضع بده فى قناان أبي ذؤ سفقيض عليه م قالله أماوالله ولا انى جالسههنالا تحددت فارس والروم والديل والترك بهدا المكانمندلاقال فقال ابن أبي ذو يبياأمير المؤمنين قدولى أنو بكروعمر فأخذاالحق وقسمامالسومة وأخذاءأ قفاءفارس والروم وأصغرا آنافهم قال فلي أنو جعفر قفاه وخلى سسله وقال والله لولاانى أعلم انك صادق لقتلتك فقال ان أبي

روى عنه آدم بن أبي اياس وأسد بن موسى و حابح الاعو روشبانة وعبدالله بن وهب وأنونعم الفضل بن دكين ووكيع ويحنى القطان وغيرهم وكان بشبه سعيد بن المسبب قال أحدهو ثقة صدوق وقال الشافعي مافاتني أحدقا سفت عليمما أسفت على الليث وابن أبيذئب وقال النسائي هو ثقية وقال الواقدي كانمن رجال الدهرصو الماوة والابالحق مات بالكوفة منصرفامن بغدادسنة ١٥٩ روى له الجاعة (قال وكان والى المدينة )من قبل الى جعفر (الحسن بن زيد) بن الحسن بن على بن أبي طالب روى عن أبيه وعكرمة وعنه مالك وزيدبن الحباب ولى المدينة وهو والدائست نفيسة رضى الله عنها توفى سنة ١٦٨ (قال فأتى الغفاريون) وهم قبيلة أبي ذرالغفاري (فشكوا الى أبي جعفرشياً من أمرالحسن بن زيد فقال الحسن يا أميرا اوِّمنين سل عنهم ابن أبي ذئب فال فسأله) عنهم (فقال ما تقول فهم يا ابن أبي ذئب فقال اشهد انهم أهل تعطم في أعراض الناس) أى يقعون فها (كثير والاذى الهم فقال أبو جعفر ) للغفارين (قد معتم) ماقال فيكمان أي ذير (فقال الغفار بون سله عن الحسن بن زيدفقال الن أي ذيب ما تقول في الحسين بن زيد فقال أشهدعليه انه يحكم بغيرا لحق ويتبعهواه فقال قدسمعت باحسن ماقال فيكابن أبى ذئب وهوالشيخ الصالح فقال بالميرا الومنين سلمعن نفسك فقال ما تقول في قال تعفيني بالمر المؤمني فال أسالك بالتمالا أخبرتني قال تسألني بالله كأنك لاتعرف نفسك قالوالله لتخبرني قال أشهدانك أخذت هذا المال من غير وضع يده فى قفاا بن أبى ذات فقبض عليه ثم قالله أماوالله لولاانى حالس ههنالا تخذت فارس والروم والديلم منك بهذا الكان قال فقال ابن أبي ذئب باأمر المؤمنين قدولي أبو بكروعر) رضى الله عنهما (فأخدذا الحق وقسم المالسو ية وأخذا باقصى فارس والروم وأصغرا) أى أذلا (آنافهم) جمع أنف (قال فلي أبو جعفرقفاه وخلاسبيله وقال واللهلولاأتى أعلم انك صادق لقتلتك فقال أبن أبى ذثب والله باأميرا اؤمنين انى لانصح لك من النك المهدى قال فبلغناان ابن أي ذئب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سطيان الثورى فقالله ياأبا الحرث لقدسرنى ماخاطبت بههذا الجبارواكن ساءنى قولك اهابنك المهدى فقال بغفرالله لك أما عبدالله كانا وهدى كانا كان في المهد) فالياء فيه النسبة لاانها أصلية وفي الهذيب المرنى بسنده الى أبي بكر المروزى قال قيل لاحدمن أعلم مالك أوابن أبيذ تب فقال ابن أبيذ ثب في هذا أكر من مالك وابن أي ذئب أصلح فى بدنه وأو رعور عاوا قوم بالحق من مالك عندالسلاطين وقدد خل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهله آن قال له الحق قال الظلم فاش بمابك وأنو جعفر أبو جعفر قال وقال حادين خالدما كان ان أى ذئب ومالك في موضع عند سلطان الاتكام إن أي ذئب بالحق والامر والنه ي ومالك ما كتوانيا كان بقال ان أبي ذئب وسعد بن الراهم أصحاب أمرونهي فقيل له ما تقول في حديثه قال كان ثقة في حديثه صدوقار جلاصالحاورعا وقال يعقوب تنسفيان الفارسي ابن أبيذ بقرشي ومالك عياني وقال أبو نعم الفضل بن دكين عبعت سنة ج أو حعفر وأنااب احدى وعشر بن سنة ومعمان أبي ذئب ومالك فدعا ابن أبي ذئب فاقعده معه على دار الندوة عندغروب الشمس فقالله مانقول في الحسن بن زيدبن الحسن بن فاطمة قال انه ليتحرى العدل فقالله ماتقول فى مرتين أوثلانا فقال وربه فده البنية انلنجائر فأخذ الربيع الحيته فقالله أيوجعفركم عنمااب اللغناء وأمرله بثلاعاته دينار وقال محد بن القاسم ن خلاد قال ابن أب ذئب المنصور باأمير الومنين قدهاك الناس فاوأعنتهم عمافي يديك من الفيء قال وياك لولا ماسددت من الثغور وبعثت من الجيوش لكنت تؤتى فى منزلك وتذبح فقال ابن أبي ذئب فقد سدالثغور

( ۱۰ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) ذو يب والله باأمبرا الومذين انى لا نصح المن من ابذك الهدى فال فالمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والم

\* وعن الاو زاعى عبد الرحن من عروقال بعث الى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته فلما وصلت اليموسلت عليه بالخلافة رد على واستعلسني ثم قال لى ما الذي أبطأ بن عنايا أو زاعى قال قلت وما الذي تريديا أمير المؤمنين قال أريد الاخذ عنكم والاقتباس منكم قال فقلت فانظر باأمير المؤمندين أن لا تجهل شيأتما (٧٤) أقول المن قال وكيف أجهله وأنا أساً لل عنه وفيه وجهت اليك وأقدمتك له قال قلت

وجيش الجيوش وفتح الفتوح وأعطى الناس اعطماتهم من هوخير منك قال ومن هوخير مني ويلك قال عمر ابن الخطاب فنكس المنصور وأسهوا لسسف سدالسب والعمود سدمالك بن الهيشم فلم بعرض له والتفت الى محدبن ابراهيم فقال هذا الشيخ خبرأهل الجاز وقال أيضالم اج المهدى دخل مسعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحدالاقام الاابن أب ذئب فقال المسيب بن زهير قم هذا أميرا الحمنين فقال ابن أبي ذئب اعما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدى دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي (و) روى (عن الاو زاع عبد الرحن بن عرو ) بن أبي عرو امام أهـل الشام في زمانه في الفقه والحديث وكان يسكن دمشق خارج باب الغراديس بمعلة الاوزاع مم تعوّل الى بيروت فسكنها من ابطاالي أن مات بماسنة ١٥٧ من آخر خلافة أبي جعفرالمنصور وكانقد جمع العبادة والورع بالحق (قال بعث الى أبوجعفر المنصور أميرا الومنسين وأنا بالساحل) أي ساحل بيروت (فاتيته فلما وصلت اليه) وسلت عليه بالخلافة ردّعلي السلام (واستعلسني) أي طاب مني الجلوس (غم قال لي ما الذي أبطأ بك عني باأو زاعي قال قلت وما الذي مريد أمير المؤمنين قال أريد الاخذ عنكم والاقتباس منكم فقلت فانظر ياأمير المؤمنين أن لا نجهل شيام ما أقول ال قال وكيف أجهله وأناأ سألك عنه وفيه وجهت اليك وأقدمتك فالقلت أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به قال فصاحبي الربيع) بعني حاجبه (وأهوى بده الى السيف فانتهره المنصور وقال هذا محلس مثو به الانعلس عقوية فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام فقلت بالمير المؤمنين حدثني مكعول) هوابن مسلم الشامى أبوعبدالله فقيه الشام وكانت داره بدمشق عندطرق سوق الاحد ذكره ان سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام رأى أباامامة الباهلي وأنساو سمع واثلة وغيره مان سنة ١١٣ روى له مسلم والاربعة (عنعطية بنبشر) المازني محابي وهوأخو عبدالله بنبشرر ويعنه مكعول وسلم بنعام روىله أبوداود وابن ماجه (قال قال رسول أنته صلى الله عليه وسلم أعاعبد جاءته من الله موعظة )وهي النذكير بالعواقب (في دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبلهابشكر) زاده الله من تلك النعم (والاكانت عبة من الله عليه ليزداد بهااتماو يزداد الله عليه بها سخطا) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا فى مواعظ الخلفاء وفيه أحدبن عبيدبن ناصح أه قلت ورواه كذلك أبونعيم في الحلية وابن عساكر في المار يخوالبه قى فالشعب وقد وقع فى نسخ الجامع الصغير لله لال السيوطى عن عطية بن قيس وهو غلط والصوابعطية بنبشر كاذكرنا ولم يتنبه لهاالشارح (ياأميرالمؤمنين حدثني مكعول عنعطية بنبشر) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناوال بات عاشالرعيته حرم الله عليه الجنة) قال العراقيرواه ابن أبي الدنياني مواعظ الخلفاء وابن عدى في الكامل في ترجة أحد بن عبيد اه قلت وكذلك رواه البهرقي في الشعب وأنونعم في الحلية وابن عساكر في الناريخ وروى ابن عساكر من حديث معقل ابن بساراً عماراع عشر عيته فهوفى النار (يا أمير الومنين من كره الحق فقد كره الله ان الله هو الحق المبين انالذى لينقلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد كانبهم رؤفا رحماموا سابنفسه لهمف ذاتيده محوداعندالله وعندالناس لحقيق أن تقوم له فهم بالحق وأن تكون بالقسط) أى العدل (له فهم قاعً اولعوراتهم ساترالا بغلق عليك دونهم الابواب ولا تقيم دونهم الجاب تبته يج بالنعمة عندهم وتبتئس) أى تعزن (عما أصابهم من سوء يا أمير الومنين قد كنت في شعل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصحت علمهم أجرهم وأسودهم مسلهم وكافرهم وكله علك

أخاف أن تسمعه علا تعمل يه قال قصاح بى الرسع وأهوى بسده الى السف فانتهره النصوروقال هدا تجلس مثروبة لا يحلس عقو به فطالت نفسي وانسطت فى الكارم فقلت باأمر المؤمنين حدثني مكعول عنعطلة ننشر قال قالرسول اللهصلي الله عليهوسلم أعاعد عاءته موعظة من الله في د سه فانها نعمةمن الله سقت اليه فانقبلها بشكروالا كانت عمة من الله علم ليزدادم ااغاو يزدادالله م المخطاعلية باأمير الومنان حدثني ملعول عنعطيمة بنبشرقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أعاوالماتعاشا لرعسه حرمالله علىهالحنة باأمير المؤمنين من كره الحق فقدكره الله ان الله هوالحق المبين انالذى لينقلوب أمتكر لكرحسن ولاكم أمورهم لقراسكم من رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد كانجمر وفا وحما مواسالهم بنفسه فىذات مد مجوداعندالله وعند الناس فقىقىك انتقومله فمهما لحقوان

تكون بالقسطاله فيهم قاعًا ولعو وانهم ساترالاتغلق عليك دونهم الابواب ولاتقيم دونهم الخباب تيهم بالنعمة عندهم وتبتئس بماأصلهم من سوء بالميرا لمؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصحت علكهم أحرهم وأسودهم مسلهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من العدل فكيف بك اذا البعث منهم فشام و راء فشام وليس منهم أحد الاوهو بشكو بلية أدخلها عليه أوظلامة سقتها اليه باأمير المؤمنين حدثني مكعول عن عروة بنرويم قال كانت بيدرسول الله صلى الله عليه (٧٥) وسلم حريدة بستاك بهاو برقع بما المنافقين

فأتاه حرائيل علىهالسلام فقال له ما محدماهذه الحريدة التي كسرت عاقلوب أمنك وملائت قاومهم رعمافسكسف عن شقق أبشارهم وسفك دماءهم وخرب دمارهم وأجلاهم عن بلادهم وغمهم الحوف منه باأمير المؤمنين حدثني مكعول عن زيادعن حارثةعن حبيب ابنمسلمان رسول اللهصلي الله علمه وسلم دعاالي القصاص من نفسمه في خددشه اعراسالم يتعمده فأتاه حريل عليه السلام فقال بالمحدات الله لم يبعثك حبارا ولامتكيرا فدعاالني صلى الله علمه وسلم الاعرابي فقال اقتصمني فقال الاعرابي قدأ حالتك بأبى أنتوأى وماكنت لافعسل ذلك أمداولو أتنت على نفسى فدعاله بخرر باأمير المؤمنين رض نفسك لنفسك وخذلها الامانمن ربكوارغب فيحنة عرضها السم وان والارض التي يقول فهارسولالله صلى الله عليه وسلم لقيدةوس أحدكم منالجنة خيرله من الدنما ومافهاماأمرير المؤمنينان الملكلو بقيلن قبلك لمنصل المك وكذا لايسق لك كالم يبق اغيرك باأمير المؤمنين أندرى ماحاء

نصيب من العدل فكيف بك اذا انبعث منهم فئام) بكسر الفاء أى جماعة (وراء فئام) أى وراء جماعة (ليسمنهم أحدالايشكو بلية أدخلتهاعليه أوظلامة سقتهااليه ياأمبرا لؤمنين حدثني مكعول عن عروة ابنرويم) الغمى الازدى أبوالقاسم روى عن أبي ادربس الخولاني وعدة وله مقاطيع و برسل كثيرا وعنه الاو زاعى وسعمد بن عبدالعزيز وخلق وثق وفي موته أقوال الصحيح انه سنة ١٣٥ روى له أبوداود والنسائى وابن ماجه (قال كانت بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم حريدة يستاك بهاو بروع بها) أى يخوف (المنافقين فأتاه جبر يل عليه السلام فقالله بالمحدماهذه الجريدة التي كسرت بهاقاو بأمثك وملائت قلومهمرعما) أى خوفاقال العراقي رواه امن أني الدنما في مواعظ الخلفاء وهومرسل وعروة ذكره امن حبان في ثقات التابعين اه قلت وكذلك رواه البهقي في الشعب وأبونعيم في الحلية وابن عساكر في التاريخ (فكمف عن شقق ابشارهم) أى جاودهم (وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأحلاهم عن بلادهم وغشهم ألحوف منه بالمرالومنين حدثني ملعول عن يادبن جارية) بالجيم التميي الدمشقي ويقال زيدو يقال بزيديقالله محمة وثقه النسائي روىله عن حبيب بن مسلة وعنه مكول وعطية بن قيسروي له أبوداودوا بنماجه قال الذهبي أنكر تأخير الجعة الى العصر فأدخل الخمراء وذبح وذلك في زمن الوليد ابن عبد الملك (عن حبيب ن مسلمة) بن مالك بن وهب القرشي الفهرى المسكى يختلف في صحبته نزل الشام والراج ثبوت مخبته ليكنه كان صغيرا وله ذكرفي الصحيم في حديث ابن عمرومع معاوية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى ذر وعنه زياد بن جارية وابن أبى مليكة قيل شهد البرموك أميرار وىله أبوداود وابنماحه مات بأرمنية أميرا علم المعاوية سنة ١٤٦ (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعالي القصاص في خدشة خدش ) وفي نسخة في خدشة خدشه (اعرابيالم يتعمده) أيلم يقصد خدشه عدا (فأتاه جبريل عليه السلام فقال بامحد ان اللهلم يعثل جبار اولامتكمرا فدعا الني صلى الله عليه وسلم الاعرابي فقال اقتص منى فقال الاعرابي قد أحلانك بأبي أنت وأمي وما كنت لافعل ذلك أبدا ولو أتبت على نفسي فدعا له يخير فال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء وروى أبوداودوالنسائي من حديث عمر قال رأ يترسول الله صلى الله علمه وسلم اقتص من نفسه والحاكم من رواية عبد الرجن بن أى امل عن أبية طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرة أسيدين حضير فقال أوجعتني قال اقتص الحديث قال صحيح الاسناد اه قلت ور واه كذلك من سياق ابن أبي الدنيا البهري في الشعب وأبونعم في الحلية وابن عساكر في التاريخ (ياأمير المؤمنين رض نفسك لنفسك وخذلهاالامان من بكوارغب في حنة عرضها السموات والارض التي مقول فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومافيها) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا فيمواعظ الخلفاء من رواية الاوزاعي معضلالم يذكراسناده ورواه ألبخاري من حديث أنس المفظ لقاب اه قلت وجدت بخط الحافظ السخاوى على طرة هذا الكتاب بل الراوى شان هل قال قاب أوقيد اه ولفظ الحلية هنا لقاب وروى أحدعن أبى هريرة مرفوعالة بدسوط أحدكم من الجنة خبر ممابين السماء والارض (يا أمير الوَّمنين ان اللَّ لو بقي ان قبلك لم يصل البك وكذ الايبقي لك كالم يبق لغيرك بالممرا الومنين أندرى ماجاء فى تأو يل هذه الاسية عن جدك عبدالله بن عباسياو يلتنا (مالهذا الكتاب لا بعادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاهاقال الصغيرة التسم والكبيرة الفعل) هكذا أخر حداين مردو به وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الا من قال الصغيرة التسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك (فكيف عاعلته الايدى وحصدته الالسن باأمير المؤمنين بلغنى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنده قال لوماتت معلة ) قال تطلق على الذكر والانثى من أولاد الضأن

فى تاو مله ف دوالا يه عن حدا مالهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها قال الصغيرة التبسيم والكبيرة الضعاف كيف عاعلتم الا يدى وحصدته الالسن يا أمير المؤمنين بلغنى ان عربن الخطاب رضى الله عنه قال لومات سخلة على شاطئ الفرات صبعة المشبت أن أسأل علما فكيف عن حرم عد الدوهو على بساطك بالميرا الومنين أندرى ما جاء في تأويل هذه الا يه عن حدل الداود اناجعلناك خليفة في (٧٦) الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبيع الهوى في ضائ عن سبيل الله قال الله تعالى في الزبور

والمعزساءة تولدوا لجمع سهنال (على شاطئ الفرات) بالعراق (المشيت أن أسأل عنها) أخرجه أبونعهم في الحلية فقال حدثنا محدبن معمر حدثنا أبوشعيب الحرانى حدثنا يحيى بن عبدالله البابلي حدثنا الاوراعي حدثني داودبن على قال قال عراوماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان الله تعالى سائلي عنها وم القيامة (فكيف بمن حرم عداك وهو على بساطك باأمير المؤمنين أندرى ماجاء في تأو يلهذه الاسمة عن جدان عُبدالله بن عباس (ياداودانا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين النياس بالحق ولا تتبيع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال ياداوداذا أقعد الحصمان بين يديك فكان الفف أحدهم ماهوى أى ميل نفس (فلا تملن نفسك وفي نسخة فلا تتمني في نفسك (أن يكون الحقله فيفلح على صاحمه) أي نفوز و نظفر (فالحوك من ) دنوان (نبوتى عُملاتكون خليفتى ولا كرامة باداود انماجعلت رسلى الى عبادى رعاء ) بالكسر جمع راعى (كرعاء الابل لعلهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة لعبروا الكسير ويدلوا) أي ترشدوا (الهزيل) أى الضعيف (على الكلاوالماء باأميرا الومنين الكيلت بأمراو عرض على السموات والارض وُالْحِبَالَ لَأَبِينَ أَنْ يَحْمَلُنَهُ وَأَشْفَقَنَمَنَ هُ وَهِي الْولاية عَلَى النَّاسْفَانُهَا أَمَانَة يقلدها الانسان في عنقه فهو مدؤل عنها قوم القيامة (باأمبر الؤمنين حدثني تريدين يزيدين الازدى الشامى الدمشق أخوعبد الرحن بن بزيد قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبوداود هومن ثقات الثقات أجازه الوليد يخمسين ألف دينار وذكر للقضاءفاذا هوأكبر من القضاء وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وكان من خيار عبادالله وهومن أمثل أصحاب مكعول قال الهيثم بن عدى مات في خلافة ابى العباس قال ولا أطنه الاقدادرك أباجعفر وقالخليفة وغيره مانسنة ثلاث وثلاثينومائة وقال ابنسعدسنة أربعروىله مسلم حديثاواحداوأنو داود والترمذي وابن ماجه (عنعبدالرجن بنعرة الانصاري) كذا في النسخ وتبعه العراقي سهوا والصواب عنعبدالرجن بنأبي عرة كذاهو في نسخ الحلية وهو الانصارى البخارى المدنى القاضي واسم أبي عمرة عمرو بن محصن قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وروى له الجاعة وقال الذهبي في الكاشف روى عن عمان وعبادة وعن شريك من أي غر وعبد الرحن من أبي الموالى (انعر بن الحطاب) رضي الله عنه (استعمل ر حلا من الانصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيم افقالله مامنعك من الخروج الى علك أماعات الله مثل أحوالمجاهد في سبيل الله قال لاقال وكيف ذلك قال انه بلغني انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن وال يلي شأ من أمو رالناس الاأتي به نوم القيامة مغاولة بده الي عنقه فيوقف على جسر من النار) يحمل انه أراديه الصراط و يحمل غييره والواقف به بعض الملازيكة أو الزبانية (ينتفض بهذلك الجسر انتفاضة تزيل كلعضو منه عن موضعه ثم يعادليحاسب فان كان محسنا نحاماحسانه وان كانمسيا انخرق به ذلك الحسرفه وي به في النارسيم من خريفا) لانه لما خرق حرمة من قلده الله أمره من عباده واستهان عم وخان في اجعل أميناعليه ناسب أن ينخر فيه الجسروالجزاءمن جنس العمل وهذا وعيد شديدوم ديدليس عليه من يد (فقال له عرمن معت هذا قال من أبي ذروسلمان) رضى الله عنهما (فارسل الهماعر فسألهما فقالانع سمعناه من رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال عمر واعراه من يتولاً هاعافها فقال أبوذر من سلت الله أنفه وألصق خده بالارض) قال العراق رواه ابن أبي الدنيافي مواعظ الخلفاء من هدذا الوجه ورواه الطيراني من رواية سويد بن عبدالعز يزعن سفيان بن الحكم عن أبي وائل انعمر استعمل بشر بن عاصم فذكره أخصر منه وان بشرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيسه سلمان اله قلت ومن الوجه الذي رواه ابن أبي الدنيار واه البهقي في الشعب وأبونعم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ وأماحديث بشربن عاصم فرواه ابن عساكر فى التاريخ

ماداود اذاقعد الحصمان بسين يديك فكاناكف أحدهماهوى فلاتثنين فى نفسك أن يكون الحق له فيفلع علىصاحبه فأبحوك عن نبوتى غلاتكون خلفتي ولاكرامة باداود انماجعلت رسلي الى عبادى رعاء كرعاء الابل لعلهم بالرعامة ورفقهم بالسياسة لعروا الكسيرو بدلوا الهزيل على الكلاء والماء باأمريرا إؤمنين الكقد للت بأمراوء-رضعلى السموات والارض والجبال لاس أن عملنه وأشفقن منه باأمرالومنن حدثني ريد بناوعنعبدالرجن أن عرة الانصارى انعر ابن الخطابرضي اللهعنه استعمل رجلامن الانصار على الصدقة فرآه بعداً يام مقيما فقالالهمامنعكمن الخروج الى علك أماعلت أن للمثل أحرالحاهد في سدل الله قال لا قال وكدف ذلك قال انه للغنى انرسول الله صلى الله علىه وسلم قال مامن وال يلى شامن أمور الناس الاأتىيه وم القيامة مغاولة مده الى عنقه لا يفكها الاعدله فنوقف على حسر من النار ينتفضيه ذلك

الجسر انتفاضة تزيل كلعضومنه عن موضعه مم يعاد فيحاب فان كان مسنانجا باحسانه وان كان مسيئا انخرق يه مرفوعا ذلك الجسرفيم وى به فى النارسبعين حريفا فقال اله عررضى الله عنه من معتهذا قال من أبى ذروسلان فأرسل المهماعر فسألهما فقالانع معنامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروا عراه من يتولاها بما فيها فقال أبوذر رضى الله عنه من سلب الله أنفه وألص قده بالارض

وسلمامارةمكة أوالطائف أوالمن فقاللهالني علىه السلام باعباس باعم الني نفس تحيما خبرمن امارة لاتعصها اصحةمنه لعمه وشفقةعلمه وأخبرهانها لابغنى عنه من الله شيأ اذ أوحى الله الســه وأنذر عشسرتك الاقربين فقال باعباس وباصفية عي النبي وبافاطمة بنتج داني الست أغنى عنكم من الله شأان لى على والمعلكم وقدقالعر بنالخطابرضي المدعنه لايقع أمرالناس الاحصف العقل أريب العقد لانطلع منه على عورة ولايخاف منه على حرة ولا تأخسده فىالله لومة لائم وقال الامراء أربعة فأمير قوى ظلف نفسه وعماله فذلك كالحاهدفى سيل الله بدالله باسطة عليه بالرجة وأمير فدهضعف طلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهوعلي شفاهلاك الاأن وجمالته وأمبر ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فده وسول الله صلى الله علىه وسلم شرالرعاة الحطمة فهوالهالك وحدده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جمعا وقد دىلغنى اأمير المؤمنين أن حير بل عليه السلام أتى النبي صلى الله علىه وسلم فقال أتينك حن أمرالله عنافز النارفوضعت

مرفوعابلفظ اعماوال ولى من أمو رالمسلمين شأ وقف به على حسر جهنم فيهتز به الجسرحي يزول كل عضو منه وفي امالي أبي القاسم بن بشران من حديث على اعماوال ولى أمر أمتى بعدى أقم على الصراط ونشرت الملائكة محيفته فانكان عادلانحاه الله بعدله وانكان جائرا انتفض به الصراط انتفاضة تزايل بين مفاصله حتى يكون بين عضوين من أعضائه مسميرة مائة عام ثم يتخرق الصراط فأوّل ماينتي به أنفه وحروجهه (قال فأخذ) أبوجه فر (المنديل فوضعه في وجهه ثم بكي وانتحب حتى أبكاني ثم قلت يا أميرا الوَّمنين قد سالجدك العباس) بن عبد الطلب رضى الله عنه (النبي صلى الله عليه وسلم امارته على مكة والطائف أو المن فقالله النبي صلى الله عليه وسلم ياعماس ياعم النبي نفس تنجمها خير من امارة لا تحصمها) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي مواعظ الحلفاء هكذا معضلابغير اسناد ورواه البهتي منحديث عارمتصلاومن رواية ابن المنكدر مرسلاوقال هذاهوالمحفوظ مرسل اه قلت ورواه هكذا معضلا البهتي في الشعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن محد بن المنكدوم سلاوكذاك عن الفعال أبن حزة مرسلا وأما المعضل فنرواية ابناالمكدر عنجابر (نصحة منه لعمه وشفقة علمه وأخبره انه لا بغني عنه من الله شيأ اذأو حي الله اليه وأنذر عشيرتك الاقر بين فقال) صلى الله عليه وسلم ( باعماس وياصفية عة الذي ويافاطمة ابنة محمد اني است أغنى عنكم من الله شيأ في على ولكم عليكم ) قال العراقي ر واها بن أبى الدنما هكذامعضلاو ر واه الخارى من حديث أبي هر برة متصلادون قوله لى على ولكم علم اه قات و رواه معضلا كذاك في الشعب وأبونعيم في الحلية وابن عسا كرفي التاريخ ورواه أحدوابن سعد والطبراني من طريق على نعبدالله بعباس عن أبيه عن جده قال بارسول الله على شدا ينفعني الله به قال باعباس أنتجى وانى لاأغنى عنائمن الله شيأ ولكن سل ربك العفو والعافية وروى البهتي من حديث أبي هر مرة بلفظ يافاطمة بنت تحد اشترى نفسك من النار فانى لاأماك لك شيأ ياصفية بنت عبد المطلب باصفية عةرسول الله اشترى نفسكمن النارولو بشق تمرة باعائشة لا ترجيع من عندك سائل ولو بظلف يحرق وروى البزار من طريق مماك بن حذيفة عن أبيه رفعه قال يافاطمة بنت رسول الله اعملي لله خيرا فاني لاأغنى عنك من الله شيأ يوم القيامة باعباس باعمر سول الله اعل لله خيرا فانى لاأغنى عنك من الله شيأ يوم القيامة الحديث وقال البزار لانعلم لحذيفة ابنايقاله سماك الافي هذا الاسنادور وي الترمذي من حديث عائشة وقال حسن غريب بلفظ ماصفية بنت عبد المطلب بافاطمة بنت محمد يابني عبد المطلب انى لاأملك لكم من الله شيأ ساوني من مالى ماشئتم (وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقيم أمر الناس الاخصيف العقل) أى محكمه (أريب العقد) أى شديده (لا بطلع منه على عورة) أى قبعة (ولا يخنو على حق المكذاف النسخ وفي بعضها ولا يخف منه على حرمة وفي أخرى ولا يحنو (ولا تأخذه في الله لومة لائم وقال) أيضا (الامراء أربعة فأميرقوى طلف) أىمنع (نفسه وعماله فذلك كالمجاهد في سبيل الله يدالله باسطة عليه بالرجة وأميرفيه ضعف طلف نفسه) أى منعها (وارتع عماله) أى خلاهم يرتعون (الضعفه فهوعلى شفا هلاك الاأن برجه الله) تعالى (وامير ظلف عماله) أىمنعهم من الرتع (وارتع تفسه فذلك الحطمة الذى فالرسول ألله صلى الله عليه وسلم شرالرعاء رعاء الخطمة فهوا لهالك وحده وأمير اوتع نفسه وعماله فهلكوا جبعا) قال الوراقي هكذارواه ابن أبي الدنياعن الاوراعي معضلا ورواه مسلم من حديث عائذ بن عرو المزنى متصلا اله قلت ورواه معضلا كذلك البهرقي وأنونعم وابن عساكر ورواه متصلاً بضا أحدد وأبوعوانة وابن حبان والطبراني فى الكبير (وقد بلغنى با أميرا اؤمني أن جبر يل عليه السلام أنى الني صلى الله عايه وسلم فقال أتيتك حين أمرالته بمنافخ النار) وفي نسخة بمنافخ وفى نسخة العراقي بمسالح النار (فوضعت على النار تسعر ) أى تسجر وتقاد (ليوم القيامة) أى لاجله (فقال احبريل صف لى النار فقال ان الله تعالى أمربها فأوقد علها ألف عام حتى احرت ثم أوقد علها

على النارتسعر لوم القيامة فقالله ياجد بريل صفى النار نقال ان الله تعدلى أمربها فأوقد عليها ألف عام حتى احرت ثم أوقد عليها

الفعام حتى اصفرت ثم أوقد علمها ألف عام حتى اسودت فه على سوداء مظلمة لا يضيء جرها ولا يعلق الذى بعثك بالحق لوأن ثو بامن شرام اصب في مياه الارض جميع القتل من ذاقه ولو أن ذرا عامن السلسلة التي والما النارة الموضع على جبال الارض (٧٨) جميع الذابت وما استقلت ولو أن رجلا ادخل النارثم أخرج منها لما الورض من نتن

أألف عام حتى اصفرت ثم أوقد علمها ألف عام حتى اسودت فهمى سوداء مظلمة لابضىء جرها ولابطفأ لهمها) كذافي النسخ وفي بعضها لا يضيء الهما ولاجرها وفي أخرى ولا بطفاً جرها ولالهما (والذي بعثْكُ بالحق لوأن ثو بامن ثماب أهل النار أظهر لاهل الارض لمانواجيعاً ولوأن ذنو با) أي دلوا (من شراماص في مناه الارض جمع القتل من ذاقه ولوأن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله) عزوجل (وصَّع على حدال الارض لذاب ومااستقلت) أي مااحتملت (ولوأن وجلادخل النارثم أخرج منهالمات أهل الارض من نتن ربحه وتشوّه خلقه وعظمه فبكر سول الله صلى الله عليه وسلم و بلى جبريل لبكائه فقال أتبكى المجد وقد غفراك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فقال أفلاأ كون عبدا شكورا ولم بكيت باحبر يل أنت وأنت الروح الامين أمين الله على وحميه قال أخاف أن أبتلي عاابتلي به هار وت وماروت فهوالذي منعني من اتكالى على منزلتي عندربي فأكون قد أمنت مكره فلم يزالا يمكان حتى نوديامن السماء احسر مل و ما يحد ان الله قد أمنكم أن تعصماه فيعذبكما وفضل مجد على سائر الانساء كفضل جبريل على سَائرُ مَلاَّنَكَةُ السَّمَاء) قال العراقي رواه بطوله ابن أبي الدنيافي أحبار الحلفاء هكذا معضلا بغيراسناد اه قات وكذلك البهق وأبواعم وابن عساكر (وقد بلغني بالمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم ان كنت تعلم أنى أبالى اذا تعدا المصمان بنيدى على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عن باأميرالومنين ان أشد الشدة القيام لله يحقه وان أكرم الكرم عندالله تعالى التقوى وانه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه عصية الله أذله اللهو وضعه) فقدر وي ابن لال والخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث عائشة من النمس محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس داما (فهذه نصيحتي والسلام عليك غمضت) أى تحركت للقيام (فقال) أبوجعفر (الى أبن فقلت الى الهاد) كذافي النسخ ولفظ الحلمة الى البار (والوطن باذن أمير المؤمذين انشاء الله تعالى قال قد أذنت النوش كمرت النانصية لل وقبلتها بقمولها والله ألموفق للغدير والمعين عليه وبه أستعين وعليه أقوكل وهو حسى ونع الوكيل فلاتخلني من مطالعتك اياى عثل هدذا) وفي نسخة عثلها (فانك المقبول القول غير المتهم فى النَّصِيحة قلت افعل انشاء الله تعالى قال يحد بن مصعب) بن صدقة القُرقساى بقافين ومهملة وهو راوى هذا الحديث عن الاو زاعى وقدروى أيضاعن أبى بكر أن أبى مرم وروى عنه بعقوب الدورق والرمادى والحرث فيه ضعف مات سنة عمان وماثتين ووىله الترمذي وابن ماجه (فأمرله عمال يستعين به على خووجه فلم يقبله وقال أنافى غنى عنه وماكنت لابدع نصيحتي بعرض من الدنياوعرف) أبوجعفر (المنصورمذهبه فلم يحد عليه في ذلك) وفي الحلية في رده قال العراقي قصة الاو زاعي هذه مع المنصور وموعظتاله وفمه عشرة أحاديث مرفوعةوهي يحملهار واها ابن أنى الدنمافي مواعظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة الخفاف ومشيخة ابن طمر زد وفي اسنادها أحدب عبيد بن ناصم قال ابن عدى بعدث بمناكير وهوعندى من أهل الصدق اه قلت وقد أوردهذه القصة بتمامها البهقي في الشعب وأنو نعيم في الحلية وانعساكرفىالتار يخكادهمافى ترجة الاوزاعي ولفظ الحلية حدثنا سليمان بنأج دحدثنا أجدبن يزيد الحوطى فماأرى دائنا محد بن مصعب القرقساى ح وحدثناعبد الله بن محد بن عمان الواسطى واللفظاله حدثنا محد بمعد بنعد بنعد بنعلد فالاحدثناأحد بنعبد بناصح عن محدبن مصعب القرقساي عن الاوزاعي قال بعث الى أبو جعفر أميرا اومنين فساقها الى آخرها كسيماق المصنف حرفا

ويحدوتشو بهخلقه وعظمه فبكى الني صلى الله عليه و-لم و بكى حدر بل علمه السلام ليكائه فقال أتبكى فامجد وقدغفر لكماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكونء بداشكوراولم مكيت باحسريل وأنت الروح الامن أمين الله على وحمه قال أخاف أن أبتلي عاابتلي به هار وتومار وت فهوالذى منعنى من اتكالى على منزلتي عندر بي فأكون قدأمنت مكره فلم بزالا يسكان حيتى نوديا من السماء ناحـرىل و مامحدانالله قدامنك ان تعصماه 第二上八人の行がとるよ سأتر الانساء كفضل حديل على مائرالملائكة وقد بلغني ماأمر الومنين أنعرين الخطاب رضى الله عنه قال الاهمان كنت تعلم أنى أبالى اذاقعد المصمان سندى على من مال الحقمن قريب أو بعد فلاعهلني طر فتعن ماأمير الومنين انأشد الشدة القمام لله عقهوان أكرم الكرم عندالله التقوى وانهمن طلب العز يطاعة اللهرفعه اللهوأعزه ومن طابه عصمة اللهأذله

الله و وضعه فهذه نصحتى المكوالسلام عليك ثم من فقال لى أين فقلت الى الواد والوطن باذن أمير بعرف المؤمنين ان شاء الله فقال قد أذنت الكوشكرت الكنصحة للوقيلة الوقق الخبر والمعين عامه و به أستعين وعليه أتوكل وهو حسى و نعم الوكيل فلا تخلى من مطالعتك اباى عثل هذا فانك المقبول القول غير المنهم فى النصحة فلت افعل ان شاء الله قال محد بن مصعب فأحراله عال المستعين به على خروجه فلم يقبله وقال أنافى غنى عنه وماكنت لا بسع نصحتى بعرض من الدنيا وعرف المنصور مذهبه فلم يجد علم مف ذاك

وعن ابن الهاحرة المدروة من المنصور مكة شرفها الله عاما فكان بخرج من دار الندوة الى الطواف في آخرالليل بطوف و بصلى ولا بعلم به فاذا طلع الفعر رجيع الى دار الندوة وعاما وفرن فسلوا عليه وأقيت الصلاة المصلى بالناس فرج ذات ليلة حين أسحر فبيناهو بطوف اذ سمع رجيلا عند الملتزم وهو يقول اللهم انى أشكو اليك ظهور البغى والفساد في الارض وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع فاسرع المنصور وفي مشيه حتى ملا مسامعه من قوله ثم خرج فلس ناحية من المسحد وأرسل المه فدعاه فأ ماه الرسول وقال له أجب أمير المؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له المنصور ماهذا الذي سمعتك تقوله (٧٩) من ظهور البغى والفساد في الارض

وما يحول بين الحقو أهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت مسامعيما أمرضنى وأقلقنى فقال باأمير المؤمنين ان أمنتني على نفسى أنبأتك بالامور من أصولها والااقتصرت على نفسى فقيهالى سفل شاغل فقالله أنت آمنعلي نفسك فقال الذى دخله الطمع حتى حال سنهو بين الحق واصلاح ماظهرمن البغى والفسادفى الارض أنت فتال وعل وكلف يدخلني الطمع والصفراء والسفاء فى مدى والحلو والحامض في قبض في قال وهل دخل أحدامن الطمع مادخاك باأمسرااؤمنين نالله تعالى استرعاك أمور المسلمن وأموالهم فاغفلت أمورهم واهتممت عمع أموالهم وحعلت سنك وينهم عاما منالص والا حروأ توابامن الحديد وعبةمعهم السلاحثم سعنت نفسال فهامنهم وبعثات عمالك فيجدح الاموال وحمائها واتخذت

بحرف (وعن ابن المهاجر) هو مجدد بن مهاجر بن أبي مسلم الانصاري الشامي مولى أسماء بنت يزيد الاشهلية قال أحد وابن معين وأبوداود ثقة وله أحاديث كارحسان وقال النسائي ليسبه بأس وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كانمتقنا روى عن نافع وربيعة بن يزيد وعنه أبومسهر والوحاطى مات سنة سبعين ومائة روىله الجاعة الاالبخارى (قال قدم أميرا الومنين) أبو جعفر (المنصور)عبدالله ابن محمد بن على (مكة علما فكان يخرج من دارالندوة) أي محل نزول الخلفاء وهوالموضع الذي كانت قر يش تتشاو رفيه (الى العاواف بالبيت في آخر الليل يطوف و يصلى ولا يعلم به فاذا طلع الفعر رجع الىدارالندوة وجاء المؤذنون فسلوا عليه) واعلموه بالوقت (وأقيمت الصلاة فيصلى بالذاس) اماما (فرج ذات ليلة حين اسحر) أى دخل في السحر (فييناهو يطوف اذسمع رج الاعند الملتزم وهو يقول اللهم انى اشكواليك ظهو راابغي والفساد فى الارض وما يحول بين الحق وأهدله من الظلم والطمع فأسرع المنصورفي مشيه حتى ملا مسامعه من قوله ثم خرج فحلس ناحية من المسجد وأرسل اليه فدعاه فأتاه الرسول فقال أجب أميرا لمؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وأقبل معالرسول فسلم عليه فقالله المنصور ماهذا الذى معتلن تقوله ) في الملتزم (من طهو والبغي والفساد في الأرض وما يحول بن الحق وأهله من الطمع والظلم فوالله لقدحشون) أىملائت (مسامعي ماأمرضتي وأقلقني) أى أورثني الرض والقلق (فقال اأميرا الومنين ان أمنتني على نفسي أنبأ تك الامورمن أصولها والا اقتصرت على نفسي ففهالي شَغل شاعل فقال له امنتك على نفسك لا تخف فيما تقوله (فقال الذى دخله الطمع حتى حال بينه و بين الحق واصلاح ماطهر من البغي والفساد في الارض أنت) يا أمير المؤمنين (فقال وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء) أى الذهب والفضة (في بدى والحلووا لحامض في قبضي) أى ملكى (قال وهـل دخل أحدا من الطمع مادخاك بالمرالمؤمنين ان الله تعالى استرعاك أمو رالمسلمين وأموالهم) أي حعلك راعبالهم (فأغفلت آمو رهم واهتمت بعمع أموالهم وجعلت بينك وبينهم عابا من الحص والاحر) يعني الابنية (وأبوابا من الحديد وحبة) علها (معهما لسلاح ثم سحنت نفسك فيها) أي في تلك الميوت (عنهم وبعثت عمالك فى جمع الاموال وجبايتها واتخذت وزراء وأعوانا ظلة اننسيت لم يذكر ولذوان أحسنت لم يعينوك) فهم وزراء سوء (وقويتهم على ظلم الفاس بالاموال والكراع والسلاح وأمرت بان الايدخل عليانمن الناس الافلان وفلان نفرسميهم ولم تأمر با رصال المطاوم ولااللهوف ولاالجائع ولا العارى ولاالضعيف القدر ولاأحد) من هؤلاء (الاولهم في هذا المال حق فلمارآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسكوا أرجم) أى اخترجم (على رعبتك وأمرجم أن لا يحجبوا عنك تجيء الاموال) من مواضعها (ولاتقسمها) على أر بابها (قالوا هذاقدخان الله) في مال الله (فالناأن لانخونه وقد سخر لنا فائتمروا) أى تشاو روا (على أن لايصل اليك من علم أخبار الناس الاما أرادواو أن لا يخر جال عامل فينالف لهم أمرا) من الامور (الاأقصوه) أى أبعدوه (حتى تسقط منزلته ويصغر قدره فلاانتشرذك ا

وزراء وأعوانا طلمة ان نسبت لم يذكروك وان فكرت لم يعينوك وقويتهم على طلم الناس بالاموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لا يدخل على على من الناس الافلان وفلان نفر سعيتهم ولم تأمر بايصال المظاوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العارى ولا الضعيف ولا الفي قير ولا أحد الا وله في هذا المال حق فلما وآل هؤلاء النفر الذي استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا على تجبي الاموال ولا تقسمها فالواهذ اقد خان الله في النالا تغويه وقد مخرك النافائة رواعلى أن لا يصل الميك من علم أخبار الناس شي الاما أواد واو أن لا يخرج ال عامل في خالف الهم أمر اللا أقصوه حتى تسقط منزلة و يصغر قدره فلما انتشر ذاك

عنا وعنهما عظمهم الناس وها وهم وكان أول من صانعهم علائها الهدايا والاموال التقووا بهم على ظهر عندن فعل ذلك ذو والقدرة والمرود وعنهما عظم من دونهم من الرعبة فامتلائت بلادالله بالطمع بغيا و فسادا وصار هؤلاء القوم شركاء لفى سلطانك وأنت عافل فان جاء منظ من وبين الدخول البك وان أراد وقوصته البك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك ووقفت الناس وجلا ينظر فى مظالهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطائتك سألوا صاحب الظالم ان لا برفع مظلته وان كانت المتظلم به حرمة واجابة لم عكنه مما بريد خوفا منهم فلا بزال المظاوم يختلف الده و يلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه و يعتل عليه فاذا جهد واخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب من بديل في مربا ما مرحالكون نكالا لغيره وأنت (٨٠) تنظر ولا تفكر ولا تغير في القاء الاسلام وأهله على هذا ولقد كانت بنوأ مية وكانت العرب

عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم) أى خافوهم (وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقو وابه على ظلم رعيتك بم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة) أعالمال الكثير (من رعيتك لينالوا ظلم من دونهممن الرعية فامتلا تبلادالله بالطمع بغيا وفسادا وصاوه ولاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فان حاءمتظلم) بشكو ظلامته (حيل بينه وبن الدخول اللك) أي منع (وان أرادوا رفع قصة المك عند ظهورك النَّاس (وجدول قدنهيت عن ذلك وأوقفت الناس رجلاينظر في مظالهم) وهوصاحب ديوان المظالم (فان جاء ذلك الرجل المتظلم فبلغ بطانتك سألواصاحب المظالم أثلا رفع مظلمة وان كانت المتظلميه حرمة واجابة لم عكنه مما ريدخوفامنهم فلابزال الظاوم يختلف المه وياوذنه وبشكوو يستغيث وهو يذفعه و يعتل عليه ) بعلل كثيرة (فاذاجهد وأخرج وظهرت) أنت (صرخ بين يديك فيضرب ضر بامبرا ليكون نكالالغيره) وعبرة لن يعتبر (وأنت تنظر ولاتنكر ولاتغير فابقاء الاسلام وأهله على هذا ولقد كانت بنو أمية) قبلك (وكانت العرب لاينته على الميم المظلوم الارفعت طلامته فينصف) و يؤخذ بيده (ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطان م فينادى باأهل الاسلام فيبتدرونه) ويقولون (مالك مالك فيرفعون مظلته الىسلطانهم فينتصفله) أى يأخذله الانصاف (ولقد كنت باأميرا اؤمنين أسافر الى أرض الصين) وهي أقصى بلاد الهند (وبهاملك) كافر (فقدمتهامن وقد ذهب سمع ملكهم ) أى ثقل سمعه (حتى لا يسمع شيأ فعل ببكي فقال له و زراؤه مالك تبكي لا بكت عيناك فقال آمااني لست أسى على المصيبة ) يعنى ذهاب السمع (لم ترلت بي ولكن المظاوم يصرخ بالباب فلا أسمعصوته اماان كانذهب سمعى فانبصرى لم يذهب نادوا فى الناس أن لا بلبس ثو با أحر الامظاوم فكان يركب الفيل) الحيوان المعروف (في طرف النهار هل مرى مظاومافينصفه هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين ورقه على شع نفسه فى ملكه وأنت) بعمد الله تعالى (مؤمن بالله وابن عمنى الله) صلى الله عليه وسلم (الاتغلبكرأفتك بالمسلمن ورقتك على شع نفسك فانك لا تجمع المال الا لواحد من ثلاثة ان قلت أجعهالولدى فقد أوال الله عمرا في الطفل بسقط من بطن أمه وماله على الارض مال ومامن مال الاودونه نفس شحيحة تحويه) أى تضمه (فيا بزال الله تعالى يلطف بذلك الطفيل حتى تعظم رغبة الناس اليه ولست الذي تعطى بل الله يعطى وأن قلت أجمع الماللاشيد سلطاني فقد أراك اللهعبرا فين كان قبلك مااغني عنهم ماجعوه من الذهب والفضة وماأعد وامن الرجال والسلاح والكراع وماضرك وولدأ بيك ما كنتم فيهمن قلة الجدة) أى المال (والضعف حين أراد الله بكم ماأراد وان قلت أجع المال الطلب عاية هي أجسم) أى أعظم (من الغاية التي أنت فيها فوالله ما فوق ما أنت فيه الامنزلة الاندرك الابالعمل الصالح باأمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك باشد من القتل قال لاقال فكمف تصنع

لاينتها الهدم المظاوم الا وفعت ظلامته المهم فسنصف ولقد كانالر حل يأتىمن أقصى البلادحتى يبلغ باب سلطانهم فينادى باأهل الاسلام فستدر ونه مالك مالك فيرفعون مظلمهالي سلطانهم فينتصف ولقد كنت باأميرا الؤمنين أسافر الىأرض الصن وجاملك فقدمتهام ة وقد ذهب سمع ملكهم فعل يبكى فقالله وزراؤه مالك تبكى لابكت عيناك فقال أمااني لست أبكى على المصيبة التي تزات بى ولكن أبكى لظ الوم يصرخ بالباب فسلااسمع صوته عمقال أماان كانقد ذهب سمعى فان بصرى لم بذهب نادوا فى الناس ألا لايلبس ثو باأحر الامظاوم فكان تركب الفهل ويطوف طرفى النهارهل وىمظاوما فسنصفه هذا باأمير الؤمنين مشرك باللهقد غلبت رأفته بالشركين ورقته على شم

نفسه فى ملكه وأنت مؤمن بالله وابن عم نبى الله لا تغلبك رأفتك بالسلين ورفتك على شعنفسك فانك لا تجمع الاموال بالملك الالودونه الالواحد من ثلاثة ان قلت أجعها لولدى فقد أراك الله عبرافى الطفل العغير يسقط من بطن أمه وماله على الارض مال ومامن مال الاودونه يدشع حقة تحويه غيارال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس اليه ولست الذي تعطى بل الله يعطى من يشاء وان قلت أجمع المال لا شد سلطانى فقد أراك الله عبرافين كان قبالك ما أغنى عنهم ما جعوه من الذهب والفضة وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع وماضرك وولد أيك ما كنتم فيه من قله الجدة والضعف حين أراد الله بكم ما أراد وان قلت أجمع المال لطالب عاية هي أجسم من الغاية التي أنت فها فوالله ما فوق ما أنت في ما تناسب المعمل العمل الصالح بالمعمل الموامنين هل تعاقب من عصالية من رعيتك بأشد من القتل قال في كيف تصفح فوق ما أنت في ما الامن العمل الصالح بالمعمل الصالح بالمعمل المناسب ها تعاقب من عصالية من رعيتك بأشد من القتل قال لا كني في تصفح

بالملك الذي موصف المناف وما أنت عليه من ملك الدنياوهو تعالى لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الالم وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمر ته جوار حك فاذا تقول اذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من يدك ودعال الى الحساب هل يعنى عنك عنده شي هما كنت فيه هم الشعبعت عليه من ملك الدنيا فبحل المنصور بكاء شديدا حتى نعب وارتفع صوته ثم قال بالمتنى لم أخلق ولم ألك شيأ ثم قال كيف احتيالي فيما خوات فيه ولم أرمن الناس الانعائنا قال يا أمير المؤمنين عليك بالائمة الاعلام المرشدين قال ومن هم قال العلماء قال قد فروامني قال هر بوامندك فت المنطق المنافق المنافق المنافق الابواب وسهل الحاب وانتصر المظاهم من الفالم وامنع المفالم وخذا الشي عما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأناضا من على أن من (١٨) هرب منك أن يأتيك في عاونك على الفالم وامنع المفالم وخذا الشي عما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأناضا من على أن من المنافق النامن (١٨) هرب منك أن يأتيك في عاونك على الفالم وامنع المفالم وخذا الشي عما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأناضا من على أن من قبل عما منافق المنافق المنافق

اصلاح أمرك ورعمتك فقال المنصور اللهم وفقنيأن أعلى عاقال هذا الرحل وحاء المؤذنون فسلواعلمه وأقمت الصلاة فرج فصلي ب-م ثم قال العرسى علىك بالرجل انام تأتينه لاضر بنعنقال واغتاظ عليه غيظاشديدانفرج الحرسى بطلب الرجل فبينا هو بطوف فاذاهو بالرحل يصالي في بعض الشعاب فق عد حتى صلى ثم قال باذا الرحل أماتنق الله قال الى قال أما تعرف قال بلي قال فانطلق معي الى الاميرفقد آلى أن يقتلني انالم آنه بكقال ليسلى الى ذلك من سيل قال يقتلني قاللاقال كيف قال تعسن تقر أقال لافأخرج من منودكان معمه رقامكتو با فيهشئ فقال خذه فاحعله في حسك فان فسه دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج قاللا برزقه الا الشهداء قلترجك

بالملك الذى خوّلك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لا بعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود فى العداب الالم وهو الذى رى منك ماعقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك فاذاترى اذا انتزع الملك الحق المبين ملك ألدنيا من يدل ودعال الى الحساب هل بغنى عنك عنده شي عما كنت فيه مما شحت عليه) أى بخلت (من ملك الدنيا) قال (فبكي المنصور بكاء شديدا حتى انتحب وارتفع صوته ثم قال باليتني لم أخلق ولم ألهُ شيأ ثم قال) له (كيف احتيالي فيماخولت فيه ولم أرمن الناس الاحاثنا قال باأمير المؤمنين عليك بالاغة الاعلام المرشدين قال منهم قال العلماء قال قدفروامني قال هريوامنك مخافة أن تحملهم على ماظهر من طريقتك من قبل عالك ولكن افتح الباب وسهل الجاب وانتصر للمظاوم من الظالم وامنع المظالم وخذالشي عماحل وطاب واقسمه بالحق والعدل) أى السوية (وأناضامن من هرب منكأن يأتيك فيعاونك على صلاح أممل و رعيتك فقال المنصور اللهم وفقني أن أعمل عاقال هذا الرجل) فبينماهم فيهذا (و اعالؤذنون) يؤذنونه بالصلاة (فسلواعليه وأقيمت الصلاة فرج فصلى بهم عُقال العرسى عليك بالرجل انام تأتني به لاضرب عنقل واغتاظ عليه غيظا شديدا نفرج الحرسي بطلب الرجل فبيناهو يطوف فاذاهو بالرجل بصلى في بعض الشعاب) من تلك الجبال المطيفة بمكة ( فقعد حتى صلى عُم قال باذا الرجل أماتنق الله قال بلي قال أماتعرف قال بلي قال فانطلق معى فقد آلى )أى حلف (أن يقتلني ان لم آنه بك قال ليس الى ذلك سبيل قال يقتلني قال لا قال كيف قال تحسن تقرأ قال لا) أحسن القراءة (فاخرج من مزود) بالكسر مثل الجراب بوضع فيه الزاد (كان معه رقافيه مكتوب شيأ فقال خذه فاجعله في حييك فان فيه دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج فاللا مرزقه الاالشهداء قلت رجل الله قد أحسنت الى فان رأيت أن تخبرنى ماهذا الدعاء ومافضله قال من دعابه مساء وصباحاهدمت ذنو به ودام سروره ومحبت خطاياه واستحيب دعاؤه وبسط لهفى ورقه وأعطى أمله وأعين على عدقه وكتب عندالله صديقا ولاعوت الاشهدا تقول اللهم كالطفت فى عظمتك دون اللطفاء وعلوت بقدر تكعلى العظماء وعلت ما تحت أرضك كعلك عافوق عرشك وكانت وساوس الصدو ركالعلانية عندك وعلانية القول كالسرف علكوانقاد كلشئ لعظمة لنوخضع كلذى سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والاسخرة كله بيدك اجعلل من كلهم أمسيت فيمه فرجاو يخرجا) وفي بعض النسم بعد فرجاومن كلضيق مخرجا (اللهم انعفول عن ذنوبي وتجاورك عن خطيتي وسترك على قبيع على أطعمي أن أسألك مالاأ ستو جبه مماقصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وانك المحسن الى وانى المسيء الى نفسى فيماييني وبينك تتوددالى بنعد ملاوأ تبغض البك بالعاصي ولكن الثقة منك حلتني على الجراءة عليك فعد بفضال واحسانك على انك أنت التواب

(11 - (اتحاف السادة المتقين) - سابع) الله قد أحسنت الى فان رأيت أن تغير في ما هذا الذعاء وما فضله قال من دعا به مساء وصب الحدمت ذنو به ودام سروره و محست خطاباه واستعب دعاؤه و بسط له فى رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه و كتب عندالله صد يقاولا عوب الاشهيد اتقول اللهم كالطفت فى عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلت ما تحت أرضك كعلك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندل وعلانية القول كالسرف علمك وانقاد كل شئ لعظمتك وخصع كل ذى سلطان لسلطان للوصاو أمر الدنيا والا تحق كله بسدل اجعل لى من كلهم أمسيت فيه فرجاو مخرجا اللهم ان على وتحاور لاعن خطب في وسترك على قصرت فيه أدعول آمناوا سألك مستأنساوا المالحسن الى وأنا المسيء الى نفسي فيما بيني وبينك تتودد الى بنعد مل وأتبغض اليك بالمعاصى ولكن النقة بل حانى على الجراءة عليك فعد يفضال واحسانك على انك أنت التواب

الرحيم) ولابأس أن يزيد بعد ذلك وصلى الله على سيدنا مجدوآ له وسلم وقد أورده الشهاب البوني في كتابه شمس المعارف فىذكرخواص اسمه اللطيف وزاد بعده انكفلت وقولك الحقالله لطيف بعباده ترزق من يشاء وهوالقوى العزيز (قال) الحرسي (فأخذته فصيرته في جيي عملم يكن لى هم غير أميرا الومنين فدخلت فسلت عليه فرفع رأسه فنظرالى وتبسم غمقال وياك وتحسن السحر فقلت الاوالله ياأمبرا لمؤمنين غ قصصت عليمة أمرى مع الشيخ فقالهات الرق الذي أعطاك غرجعل يدكى وقال قد نجوت وأمر بنسخه وأعطاني عشرة آلاف درهم ثم قال أتعرفه قلت لا قال ذلك الخضر عليه السلام) وقد أورد الحافظ ابن جر فالاصابة هذه القصة فى ترجة الخضرعليه السلام مختصرة جداوفيه ان أباجعفر المنصور معرجلا يقول فى الطواف أشكو اليك ظهو رالبغي والفسادفدعاه ووعظه وبالغثم خرج فقال اطلبوه فلم يجدوه فقال ذلك الخضروفي كلك الدعاء للطعراني قصة أخرى من طريق محدين المهاحرالذي ساق المصنف هذه القصة عنه فقال حدثنا يحيى بن محدا لحارحد ثناالعلى بن وى عن محد بن المها حوالبصرى حدثنى أبوعبدالله بن التوأم الرقاشي انسلمان بن عبد الملك أخاف رجلاوطلبه ليقتله فهرب الرجل فعلت رسله تختلف الى منزل ذلك الرجل يطلبونه فلم يظفر به فعل الرجل لايأتى بلدة الاقيلله كنت تطلب ههنا فلاطال عليه الامرعزم أن يأتى بلدة لاحكم لسليمان فهافذ كرقصة طويلة فبيناهو في محراء ليس فها شحرولاماء اذاهو رجل بصلى قال نففته غرر حعت الى نفسي فقلت واللهماهي راحلة ولادابة قال فقصدت نحوه فركع وسجد غم التفت الى وقال لعل هذا الطاعى أخافك قلت أجل قال فامنعك من السبع قلت وحسانا لله وما السمع قال قل سجان الواحد الذي ايس غيره اله سجان القدم الذي لا بادئ له سجان الداع الذي لا نفادله سجان الذي كل يوم هو في شان سحان الذي يحيى و عنت سحان الذي خلق مازي ومالانري سحان الذي علم كل ثى بغير تعليم مُ قال قلها فقلتها وحفظتها والتفت فلم أرال جل قال وألق الله ف قلى الامن و رجعت واجعا من طريق أريد أهلى فقلت لا تنباب سلمان بن عبد الملك فأتيت بابه فاذاهو بوم اذنه وهو وأذن الناس فدخلت وانه لعلى فرشه فماعدا انرآني فاستوى على فراشه تم أومأالي فمازال بدنيني حتى قعدت معه على الفراش ثم قال سحرتني وساحراً بضامع مابلغني عنك فقات بالمرا لمؤمنين ما أنابساحر والأعرف السحروالا معرتك قال فكيف فاطننت انه يتم ملكى الابقتاك فلارأ يتك لمأستقرحتى دعوتك فأقعد تكمعي على فراشى غمقال أصدقني أمرك فاخسرته فال تقول أوسلمان الخضر والله الذى لااله الاهوعلكها كتبواله أمانه واحسنوا مائزته واحلوه الىأهله (وعن أبي عمران الجوني) ويقالله الجويني الحافظ متأخر سكن بغداد وهوثقة وليس هوأ باعران عبدالملك بن حبيب الجويني فانه قديم الوفاة قبل زمان سفيان وهرون مات سنة عُمان وعشر من ومائة فليتنبه لذلك (قال لماولى هرون الرشيد الخلافة) وذلك في سنة سبعين ومائة وتوفي سفيان سنة احدى وستين وماثة فني سياف هذه الحكاية نظر ولعلها وقعت لابمه المهدى فانه تولى الحلافة سنة عمان وخسين والثورى حى فلينظر ذلك (زاره العلماء فهنوه عماصار اليه وفيه وفقح بيوت الاموال وأقبل يجيزهم مالجوائر السنية) أى العطايا الواسعة (وكان قبل ذلك) أى قبل أن يلى الحلافة (يجالس العلماء والزهادوكان يطهر النسك والتعفف وكان مؤاخبالسفيان بن سعيد بن المنذر الثورى قدعا) اعلم أن ولادة هرون فى سنة تسع وأربعين ومائة فكان عره اذمات سفيان ثلاث عشرة سنة الاأشهرا وقوله قد عايدل على ان هذه المؤاناة كانت قبل الخلافة مدة فلانقول الاأنه قبل الخلافة يخمس سنين فكمف بؤاني سفمان وهوابن عمان سنين وهو صحورعليه في دار الخلافة وسفيان ليسله اختلاف الى دارا لخلافة بل مشرد من بلدالى بلدخوفا منأبيه الهدى وجده النصورفن تأمل هذه التواريخ وجدا لحكاية مفتعلة الاأن يكون ذلك المهدى أوالمنصورفيسلم (فه عره سفيان ولم بزره فاشتاق البه هرون ليخاو به و يحدثه ) على عادته

الرحم قال فأخذته فصرته فيحسى عمل مكن لى همغير أمير المؤمنان فدخلت فسلت علمه فرفعراسه فنظرالي وتبسم ثمقال ويلك تحسن السحر فقلت لاوالله باأميرالمؤمنين غمقصت عليه أمرىمع الشيخ فقال هات الرق الذي أعطاكم حعل سكى وقال قد نعوت وأمر بنسخيه وأعطاني عشرة آلاف درهم عقال أتعرفه قلت لاقالذلك الخضرعليه السلام \* وعن أنى عران الجونى قاللا ولىهرونا لرشدا للافة زاره العلاء فهنوه عاصار المهمن أمراك للافة ففتع يروت الاموال وأقبل عيزهم بالجوائز السنمة وكان قبل ذلك عالس العلماء والزهاد وكان نظهر النسك والتقشف وكأن مواخيا لسفيان بنسعيد ان المنذرالثورى قدعا فه عره سفيان ولم بزره فاشتاق هرون الى رارته لعاويه وعدثه

فلم يزره ولم يعبا بموضعه ولا بما صاراليه فاشتد ذلك على هرون ف كتب اليه كلبا يقول فيه بسم الله الرح و الرحم من عبد الله هرون الرشد أميرا باؤمنين الى أخيه سفيان من سعيد من المندر أما بعديا أخي قد علت ان الله تبارك و تعالى واخي بن المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم أنى قد واخيتك مواخاة لم أصرم ما حبلك ولم أقطع منها ودك وانى منطولك على أفضل المحبة والارادة ولولا هذه القلادة التي قلد نها الله لا تبتك ولى حبوالما أجد المائي من المحبة واعلم با أباعبد الله انه من اخوانى واخوانك أحد الاوقد زارنى وهنانى بماصرت المه وقد تتبت الملك كما باشوقا الاموال وأعطيتهم من الجوائر السنية مافر حتبه نفسى وقرت به عينى وانى استبطأ تك (٨٣) فلم تأتنى وقد كتبت الملك كما باشوقا

منى الله شديداوقدعات ياأبا عبدالله ماحاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته فاذاوردعلك كالىفالعل العل فلماكتب المكاب التفت الىمن عنده فاذا كاهر معرفون مفيان الثورى وخشونته فقال على رحل من الباب فأدخل عليه رجل بقالله عماد الطالقاني فقال باعباد خد كابي هدافانطلق بهالي الكوفة فاذادخلتهافسل عن قبيلة بني ثورم سلعن سفمان الثو رىفاذارأيته فألق كتابي هذا البدوع بسمعان وقلبك حسعما يقول فأحصعلمدقيق أمره وحلسله لتخبرنيه فأخذعماد الكاب وانطلق به حتى وردالكوفة فسأل عن القبلة فأرشد الماغ سألعن سفيان فقيل له هو فى المسحدة الفاقلت الى المسعد فلمارآنى قام قائما وقال أعدوذ بالله السميع العليمن الشيطان الرجيم وأعوذبك اللهممن طارق يطرقالا عير قالعماد

( فلم يزره ولم يعبأ بموضعه ولابما صار اليه فاشتدّذلك على هرون فكتب اليه كتابايقول فيه بسم الله الرحن الرحيم من عبد الله هر ون الرشيد أمير المؤمنين الى أخيه) في الله و رسوله (سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعد باأخىقدعلت أنالله تعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم انى واخيتك مواخاة لم أصرم منها حبلك ولم أقطع عنهاودًك ) وصرم الحبل كناية عن قطع الودُّ ثم بينه بقوله (واني منطولك على أفضل المحبة والارادة ولولاهذه القلادة التي قلدنهماالله) يعنى الخلافة (لا تيتك ولوحبوا) على الركب (لما أجداك في قلى من الحبة واعلم اأ باعبدالله انهما بق من اخواني واخوانك أحد الاوقد وارني وهناني عاصرت المهه) من أمرا لخلافة امافى اخوانه فسلم وامافى اخوان سفيان ففيه مجازفة لانهم من أهل الا خرة ليس لهم هم فى نهنئة أمير ولادخول في مثل هدد الاحوال فازار والامن كان مثله في الحرص على الدنم اوالتكالب (وقد فقعت بيوت الاموال وأعطيتهم من الجوائز السنية) نع فنح وأعطى ولكن لارباب الملاهي والقيان واشتغل يحظ النفس ولذة الهوى (مافرحت به نفسي وقرت به عيني) وكان قرّة عينه في الشرب والسماع (وانى استبطأتك) اىاننظرت بطؤك عنى (فلم تأتنى وقد كتبت كتاباشوقامنى البكشــديدا وقدعلت بأأماعبدالله ماحاء فىفضل المؤمن وزيارته ومواصلته فاذاوردعليك كتابى فالعجل العجل) اى اسرع البنيا والتكرارالتأكيد (فلما كتب المكتاب التفت الى من عنده) من الاصحاب والخدم ( فأذا كلهم معرفون سفنان وخشونته فقال على رجل من الباب) اىمن خدمة الباب (فادخل علمه رجل يقال له عباد الطالقاني فقال ماعماد خذ كلي هذا فانطلق به الى الكوفة فاذا دخلتها فسل عن قبيلة بني تورثم اسأل عن سفيان الثورى فاذاراً يته فالق كلابي هذا البه وع بسمعك وقلبك جميع ما يقول) اى احفظ (فاحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به فاخذعباد الكتاب وانطاق بهحتى وردالكوفة فسأل عن القبيلة فارشد الهائم سألعن سفيان فقيل له هوفى المسعد قال عبادفا قبلت الى المسعد فلما رآنى قام فاتما وقال أعوذ بالله السمسع العلم من الشيطان الرجم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق الايخير قال عباد فوقعت الكامة من قلى)موقعاعظما (فرحت فلمارآني نزلت ساب المسعد قام بصلى ولم يكن وقت الصلاة قال فربطت فوسي بمأب المسنحد ودخلت فاذا حاساؤه قعود قدنكسوار وسهم كأنهم لصوص) من شدة الخوف والجل كأنهم (قدوردعلهم السلطان فهم خائفون من عقوبته فسلت فارفع أحدالي وأسهوردوا السلام على مر وسهم) وفي نسخة مرؤس الاصابح الاشارة بالسلام بالرأس أو باليديدعة حدثت بعد العصر الاول وكيف يجوز لاصحاب سفيان أن يتركوارد السلام باللسان هذابعيد عن مثلهم (فبقت واقفافها منهم أحد بعرض على الجلوس وقدعلاني من هيبتهم الرعدة وقدمددت عينى الهم فقلت أن المصلى هوسفيان) اى عرفته بالفراسية (فرميت بالكتاب اليه فلارأى الكتاب ارتعد وتباعد عنه كائه حية عرضت له في عرايه فركم وسعد وسلم وأدخل يده في كه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده) وفي نسخة يقلبه بيده (مُدحاه) اىرماه (الىمن كانخلفه) من المحابه (وقال يأخذه بعضكم يقرؤه فاني أستغفر الله أن أمس

فوقعت الكامة فى قلى فرحت فلمار آنى نزلت بباب المسجد قام يصلى ولم يكن وقت صلاة فر بطت فرسى بداب المسجد ودخلت فاذا جلساؤه قعود قد نكسوار وسهم كأنه ملصوص قدورد عليهم السلطان فهم خالفون من عقو بته فسلت فيارفع أحدالي وأسهو ردوا السلام على مروس الاصابع فيقمت واقفاف امنهم أحد بعرض على الجلوس وقد علانى من هينهم الرعدة ومددت عينى الهم فقلت ان المصلى هوسفيان فرميت بالكتاب البيدة فلماراى الكتاب ارتعد وتباعد منه كانه حية عرضت له في محرابه فركع وسجدوسلم وأدخل بدوق كهولفها بعباءته وأخذه فقله بده شرماه الى من كان خلفه وقال يأخذه بعضكم يقرؤه فانى أستغفر الله أن أمس

شياً مسه طالم بيده قال عباد فأخذه بعضهم فحله كانه خائف من فم حمة تنهشه غف وقرأه وأقبل سفيان يتسم تبسم المتحب فلما فرغ من قراء ته قال اقلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر قراء ته قال اقلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر كابه فقيل له با أباعبد الله انه خليفة فلو كتبت المه في قرطاس نقي فقال كتبوا الى الظالم في ظهر كابه فان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حوام فسوف يصلى به ولا يبقى شي مسه طالم عند نافيفسد عليناد يننا فقيل له مانكتب فقال كتبوا بسم الله الرحن الرحم من العبد المذنب سفيان مسعد من المندر الثورى الى العبد المغرور بالاتمال هرون الرسيد الذي سلب حلاوة الاعمان أما بعد فانى قد كتبت المائم عرفانى قد صرمت حيال وقطعت ودل وقليت موضعان فانك قد حعلتى شاهدا عليك باقرار ل على نفسك في غير حكمه ثم لم ترض شاهدا عليك باقرار ل على نفسك في غير حكمه ثم لم ترض

شماً مسه طالم بده قالعماد فاخذه بعضهم فله كأنه خائف من فم حية تنهشه غ فضه) أى كسر خاتمه (وقرأه وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعب فلمافرغ من قراءته قال اقلبوه وا كتبو اللظالم في ظهر كلبه نقبل له ياأباعب الله اله خليفة) في الارض ( فلو كتبت اليه في قرطاس نقى ) اي خالص عن المكتابة (فقال كنبوا الى الفالم في ظهر كتابه فان كان ا كتسبه من حلال فسوف يجزى بهوان كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به ) اى نارا (ولا يبقى شى مسه الفائلم عندنا فيفسد عليناديننا فقيل له مانكتب فقال اكتبوا بسمالله الرحن الرحيم من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذرالثورى الى العبد المغرور بالا مال هرون الذي سلب حلاوة الايمان أما بعدفاني كتبت المائ اعرفك اني قد صرمت حمالة وقطعت ودُّك وقلت موضعك) اى ابغضته والمراد بالموضع توليته للغلافة (وانك قد جعلتني شاهداعلك باقرارك على نفسك في كتابك عما هجمت عليه من مال بيت السلين فانفقته في غير حقه وأنفدته ) أى اهلكته (في غير حكمه ثم لم ترض بمافعات وأنت ناء) اى بعيد (حتى كتبت الى تشهدنى على نفسك اماانى قد شهدت علىك أناواخواني الذمن شهدوا قراءة كابك وسنؤدى الشهادة علىك غدارين دى الله تعالى اهرون هعمت على بيت مال المسلمن بغير رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة قلومهم والعاملون علمها في ارض الله تعالى والمجاهدون فىسبىل الله وابن السبيل أمرضى بذلك حلة القرآن وأهل العلم والارامل والايتام) وهؤلاء المذكورون هم اهل الحقوق في بيوت اموال المسلمين (هلرضي بذلك حاقي من رعبتك فشد باهرون متررك وأعدالمسئلة حوا باوالبلاء حلبابا واعلم انك ستقف بين يدى الحيكم العدل) وتسئل (فقدرزت في نفسك) اى اصبت (ادسلب حلاوة العلم والزهدواذ بذالقرآن ومجالسة الاخدار ورضيت لنفسكان تكون ظالما والظالمين اعاما باهرون قعدت على السرير وابست الوثير) اى اللين (وأسبلت سترا دون بابك وتشهت بالجبة يرب العالمين ثم اقعدت اجنادك الفللة دون عابك وسترك يظلمون الناس ولاينصفون يشر بون الجور ويضر بون من يشرج او بزنون و يحدون الزانى و يسرقون و يقطعون السارق أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل انتحكم عاعلى الناس فكمف بكياهر ونغدا اذانادى المنادى منقبل الله تعالى احشروا الذين طلوا وأز واجهم أين الظلة وأعوان الظلة فقدمت بين يدى الله تعالى ويداك مغاولتان الى منقل لا يفكهما الاعداك وانصافك والظالمون حواك وأنت لهم سائق وامام الى الناروقد اخذت بضيق الخناق ووردت الشاني اى المناعب (وأنت ترى حسناتك في مرزان غيرك وسمآت غيرك فاميزانا زيادة على سيات تلبلاء على بلاء وطلة فوق طلة فاحتفظ بوصيني واتعظ عوعظتي التي وعظتك جا واعلم أنى قد نصمتان وماا بقيت ال فى النصم عاية فاتق الله باهرون فى وعيتان واحفظ محداصلى الله عليه

ماهر ون منز رك وأعد للمسئلة حوا باوللبلاعجليا با واعلم الكستقف بنيدى الحكم العدل فقدر رثت في نفسك ادسلمت حلاوة العلم والزهدواذ بذالقرآن ومحالسة الاحمار ورضبت لنفسك ان تكون طالما وللظالم مناماما ماهرون معدت على السر وولست الحر روأ سبات سترادون بابك وتشهت بالجبة برب العالمين ثم أفعدت أجنادك الطلةدون بابك وسنرك يظلمون الناس ولاينه فون يشر بون الجور ويضربون من يشربهاو بزنون ويحسدون الزانى ويسرقون ويقطعون السارق أفلا كانتهذه الاحكام عليك وعلهم قبل انتحكم بهاءلى الناس فكيف بكياهرون غدااذا نادى المنادى من قبل الله تعالى أحشروا الذين ظلمواوأز واحهم أمن الظلمة وأعوان الظلمة فقدمت بين مدى الله تعالى وبدال مغاولتان الى عنقل لا يفكهما الاعداك وانصافك والظالمون حولك وأنتالهم سابق وامام الى الناركاني بك باهرون وقد أخدذت بضيق الخناق ووردت المشاف وأنت ترى حسسنا تك في ميزان غيرك وسيا تنفيرك في ميزانك زيادة على سا "تك بلاء على بلاء وظلة فوق ظلة فاحتفظ بوصيتي وانعظ بموعظتي التي وعظتك بها واعلم أنى قد أحدثك وماأ بقدت الكفى النصم غاية فاتق الله باهرون واحفظ عداصلي الله عليه

عافعلته وأنت ناءعنى حتى

كتبت الى تشهدنى على

نفسل أماانى قدشهدت

عامل أناواخواني الذبن

شهدوا قراءة كال

وسنؤدى الشهادة عليك

غدا بندى الله تعالى

ماهر ون هعمت علىست

مال المسلمن بغيررضاهم

هـل رضي بفعال الولفة

قاويهم والعاملون علمافى

أرضالله تعالى والمجاهدون

فىسسل الله وان السسل

أمرضى بذلك جلة القرآن

وأهل العلم والارامل

والايتام أمهل رضى بذلك

خلق من رعبت النفسد

وسلم فى أمنه و أحسن الحلافة عليهم واعلم ان هذا الامم لو بقى لعبرك لم يصل البك وهوصائر الى عبرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد فهم من تر ودراد انفعه ومنهم من خسر دنياه و آخر به وانى أحسبك ياهر ون من خسر دنياه و آخر به فايال ايال أن تكتب لى كابا بعد هذا فلا أحيب لاعنه والسلام قال عباد فألق الى الدكتاب منشورا غير مطوى ولا مختوم فأخذته وأقبلت الى سوف الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبى فناديت يا أهل الكرفة فاجا بونى فقات لهم يا قوم من دشترى رجلاهر بمن الله الى الله فأقبلوا الى بالدنان بروالدراهم فقلت لا عاجة لى فى المال ولكن جية صوف خشنة وعياءة قطوانية قال فأ تيت بذلك و ترعت ما كان على من اللباس (٨٥) الذى كنت ألبسهم عام برا لمؤمنين

وأقبلت أقسود البرذون وعلمه السلاح الذيكنت أحله حنى أتيت باب أمير المؤمنين هرون حافياراحلا فهـر أبي من كان على باب الخليفة ثماستؤذن لى فلما دخلت عليه و بصر بى على تلك الحالة قام وقعدم قام قاعماو جعسل بلطم رأسه ووحهمه ويدعو بالويل والحسرن ويقول انتفع الرسول وخاب المرسل مالى وللدنمامالي وللك يزول عن سريعا عُم ألقت الكتاب المهمنشورا كادفع الى فأقبل هرون بقرؤه ودموعه تعدرمن عشه و مقرأ و بشهق فقال بعض خلسائه باأميرالمؤمنين لقد احترأعلك سفيان فاوو جهت السهفأ ثقلته بالحدد وضعقت علمه السعن كنت تعمله عمرة لغيره فقال هرون انركونا ناعسد الدنيا المغرورمن غدر رغوه والشيق من أهلكتموه وانسفانامة وحسده فأتركوا سفيان

وسلم فىأمته واحسن الخلافة عليهم واعلم انهدذا الامراويق لغيرك لم يصل اليك وهوصائر الى غيرك وكذا الدنيا تنتقل باهلها واحدا بعدواحد فنهم من تزؤدزادانفعه ) في عاقبته (ومنهم من خسر دنياه وآخرته وانى احسبك اهرون من خسردنماه وآخرته فاباك واياك انتكتب الى كابابعدهذا ) تطلب فيسه اللقاء والنصص فلااحييك عنه والسلام قالعماد فالق الحالكتاب منشورا غير مطوى ولا مختوم فاخسدته وأقبلت الىسوق الكوفة وقدوقعت الموعفلة من قلى فناديت باأهل الكوفة فاجابوني فقلت لهم ياقوم من يشترى رجلا هرب من الله الى الله فاقبلوا الى بالدنانير والدراهم فقلت لاحاجة لى فى المال ولكن جية صوف خشنة وعباءة قطوانية) مما تعمل بالبصرة (قال فأتيت بذلك وتزعت ما كان على من اللباس الذي كنت ألبسه مع امير الوَّمنين وأقبلت اقود البرذون) وهوالحصان الروى (وعليه السلاح الذي كنت احله حتى أتبت باب اميرا المؤمنين هروت حافيارا جلافهر أبي من كان على باب الحليفة فاستودن لى فلا دخلت عليه وبصربى على تلك الحالة قام وقعد ثم قام قائدا وجعل بالطمرأسه ووجهمه ويدعو بالويل والحرب ويقول انتفع الرسول وخاب الرسل مالى وللدنيا) مالى (وللك بزول عني سريعا ثم القيت الكتاب اليه منشورا كادفع الى فاقبل هرون يقرؤه ودموعه تنحدرمن عنسه و يقرأو يشهق فقال بعض حلسائه بالمرا الؤمنين لقداحترأ علمك سفهان فلووحهت المه فاثقلته بالحديد وضقت عليه السحن كنت تععله عبرة لغيره فقال هر ون اتر كوناياعبد الدنياالغرور من غررتموه والشق من أهلكتموه وان سفيان امة وحده) اىلايشهه احدفى وصفه (فاتركواسفيانوشأنه عمل زل كلبسفيان الى جنب هرون يقرؤه عند كل صلاة حتى توفى رجه الله تعالى ) سنة ثلاث وتسعين ومائة ( فرحم الله عبد انظر لنفسه واتقى الله فعايقدم عليه غدا من عله فانه عليه عاسويه عازى والله ولى التوفيق وعن عبد الله من مهران قالج) هرون (الرشدفوافي السكوفة فاقام بهاالماغضرب بالرحل فرج الناس) يتفر جون (وخرج بهاول) المحنون هو بهاول بنعروالصرف كذافى تعمل النفعة العافظ ابن عرقال وذكر واللطم في رواة مالك فقالم اول بنعرو بفتح العين قلت وفى الغنى الذهبيهو ماول بنعبيد روى عن مالك وأرخ ابن الجوزى وفاته في سنة ١٩٦ (فينخرج) من النظارة (فلس بالسكاسة والصبيان) حوله (يؤذونه و تولعون به اذاقبلت هوادج هرون فكف الصيبان عن الولوعيه فللحاء هرون نادى ماعلى صوته باأمر المؤمنين فكشف هرون السحاف بيده عن وجهه فقال ابيان باج اول البيك باج اول فقال بالمرا اومنن حدثنا اعن بن ائل عن قدامة بن عبد الله العامري) تقدمذ كرهم أقر يبافى قصة سُفيان مع المهدي ( قالرأ يت الشي صلى الته عليه وسلم منصر فامن عرفة على ناقة له صهباء لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك) رواه الترمذي وصععه والنسائي وابنماجه دون قوله منصرفامن عرفة وانماقالوا يرى الحرة وهوالصواب وقد تقيةم في البابالثاني (وتواضعك في سفرك هذا ياامير المؤمنين خير النامن تمكيرك وتعبرك قال فبك هرون حتى

وسأنه ثم من كأب سفيان الى جنب هرون يقرق عندكل صلاة حتى توفى وجه الله فرحم الله عبد انظر لنفسه واتلى الله فها يقدم عله غدا من عله فانه عليه عليه عليه على المناف والله وله المناف والله ولله ولي المناف والله والله ولله ولي المناف والمناف وال

سقطت دموعه على الأرض عُ قال بالم اول رد نار حل الله قال نع بالمبرا الومن من حل آناه الله مالاو جالا فأنفق من ماله وعف فى حاله كنت فى خالص ديوان الله تعالى مع الابرار قال أحسنت بالم اولود فع المجائزة فقال ارددا لجائزة الى من أخذته امنه فلا حاجة لى فيها قال بالم العلم بالكوفة متوافرون قدا جمعت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يحوز قال بالم العلم بالكوفة متوافرون قدا جمعت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يحوز قال بالم العلم بالكوفة متوافرون قدا بالموافقة من المرابع و ينسانى فنحرى عليك ما يقوتك أو يقمك قال فرفع بم اول رأسما في العباس الهاشمى عن صالح بن المأمون قال دخلت على الحرث المحاسى رحمه الله قال فرون السحاف ومضى (٨٦) \* وعن أبي العباس الهاشمى عن صالح بن المأمون قال دخلت على الحرث المحاسى رحمه الله

سقطت دموعه على الارض ثم قال با به الولاد نارجك الله قال نع با أميرا الومنين رجل آناه الله مالا وجمالا فانفق من ماله وعف في جاله كتب في خالص ديوان الله مع الابرار قال احسنت با به الولود فع السه الجائزة قال ارددا لجائزة الى من اخذتها منه فلا حاجة لى فيها قال با به الول قال كان عليك دين قضيناه قال بالميرا لمؤمنين هؤلاء اهل العلم بالكوفة متوافر ون قدا جمعت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز قال با به الول فنجرى عليك ما يقوتك أو يقيمك قال فرفع رأسه الى السهاء ثم قال بالميرا لمؤمنين اناو أنت من عيال الله فمعال ان يذكرك و ينسانى قال فاسبل هرون السحاف ومضى ولفظ ابن الجوزى في المنتظم في حوادث سنة ثمان وثمانين ومائة ان الرشيد ج فيها في كان عن احد ابن عبد الله القزو يني عن الفضل بن الربيح قال عبد عمال شيد فررنا بالكوفة فاذا بم اول جهدى قلت اسكت فهذا الميرا لمؤمنين فسكت فهذا الميرا لمؤمنين فسكت فلما بالمي ملى الله عليه وسلم عنى على جل وتعته رحل رث ولم يكن ثم ضرب ولا طردولا العامى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عنى على جل وتعته رحل رث ولم يكن ثم ضرب ولا طردولا الله الدن المن ثم شرب ولا طردولا الله المن له أنشده فهمان قد ملكث الارض طرا به ودان الث العباد فكان ماذا

أليس غدام مرائحوف فير \* و يحثوالترب هذا مُهذا

(وعن أبي العباس الهاشمي من ولدصالح بن المأمون) العباسي (قال دخلت على الحرث) بن أسد (المحاسبي رحه الله تعالى فقلت له يا أباعبد الله هل حاسبت نفسك فقال كان هذامرة قلت له فاليوم قال أكاتم عالى انى لاقرأ آية من كاب الله تعالى فاضنها) اى أيخل (أن تسمعها نفسي ولولاأن بغلبي فها فرحما أعلنت بهاولقد كنت ليلة) من الليالي (قاعدا في محرابي فاذا أنا يفتي حسن الوجه طبب الرائحة فسلم على ثم قعد من يدى فقلت له من أنت فقال أناواحد من السياحين اقصد المتعبدين في محاريم ولا أرى الناجتهادا فاى شئ علك قال قلت كتمان المصائب) عن الغير (واستحلاب الفوائد) من السير (قال فصاحوقالماعلت أحدابين حني المشرق والمغربهذه صنعته قال ألحرث فاردت أن أزيدعليه فقلتله أماعلت أن أهل القاوب يخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله تحمان ذلك عليهم فن أين تعرفهم قال فصاح صحة غشى عليه) منها (فكث عندى يومين لا بعقل ثم أفاف وقد أحدث في ثمايه فعلت ازالة عقله فاخر حتله فو باجديدا وقلت ان هذا لكفني قد آثرتك به فاغتسل) وألبس هذا الثوب (وأعد صاواتك) التي ذهبت عليك (فقالهات الماء) فاتبته الماء (فاغتسل وصلى عُم القف بالثوب وخرج فقلت له أين تر بدفقال قم معى فلم يزل عشى حتى دخل على المامون ) وهو يومئذ خليفة (فسلم عليه فقال باطالم اناظالم انلم أقل لك ياطالم استغفرالله من تقصر فيك أماتتني الله تعمالي فيماقد ملكان وتكام بكلام كثير عُم أَقبل يريد الخروج وأنا جالس بالباب فاقبل عليه المأمون وقال من أنت قال أنار جل من السياحين فكرت فياعل الصديقون قبلي فلم أجدلنفسي حظا فتعلقت بموعظتك لعلى ألحقهم) يعني به الشهادة على قول الحق (قال فامر بضرب عنقه فاخرج وأنا قاعد على الماب ملفو فافى ذلك الثوب ومناد ينادى من ولى

هددامرة قلتله فالبوم قال أكتم عالى اني لاقرأ آية من كابالله تعالى فأض بهاأن تسمعها نفسي ولولاأن مغلبني فمافرح ماأعلنت ماولق دكنت لملة قاعدا في محرابي فاذا أنابفتى حسن الوجسه طب الرائعة فسلم على مم قعدين بدى فقلت لهمن أنت فقال أناواحدمن السياحين أقصد المتعبدين فى عاريم-مولاأرى ال اجتهادافأىشيعاك قال قلت له كتمان المائب واستحسلاب الفوائد قال فصاح وقال ماعلتأن أحدابين جني المشرق والغرب هذهصفته قال الحرث فأردت أنأز بد علبه فقلتله أماعلتان أهل القاوب عفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم وسالونالله كفانذلك علمهم فن أن تعرفهم قال فصاح صحةغشى علمهمنها فكثعندى ومنالا بعقل

فقلتله باأباعسداللههل

ماسيت نفسك فقال كان

م أفاق وقد أحدد ثفى تيابه فعلت ازالة عقله فأخرجت له فو باجد بداوقلت له هذا كفنى قد آثرتان به فاغتسل وأعد هذا ملاتك فقال هات الماء فاغتسل وصلى ثم التحف بالثوب وخرج فقلت له أمن تريد فقال لى قم معى فلم يزل عشى حتى دخل على المأمون فسلم عليه وقال يا طالم أنا طالم أن اطالم أن اطالم أستغفر الله من تقصيرى فيك أما تتقى الله تعالى فيما قدما كاث و تسكلم بكلام كثير ثم أقبل بريدا الحروج وأما جالس بالباب فأقبل عليه المأمون وقال من أنت قال أنارجل من السياحين فكرت فيما على الصديقون قبلى فلم أجد لنفسى فيه حظافت لقت عوفظت للعلى ألحقهم قال فأمر بضرب عنق وفا أقاعد على الباب ملفوفا في ذلك الثوب ومناديذا وى من ولى

هدذا فلياخذه قال الحرث فاختباً تعنه فأخذه أقوام غرباء فد فنوه وكنت معهم الأعله هم بعاله فأقت في مستحد بالقابر معزونا على الفتى فغلبتنى عيناى فاذا هو بين وصائف لم أرأ حسن منهن وهو يقول يا حارث أنت والله من الكاتمين الذين يحفون أحوالهم و يطبعون رجم قلت وما فعلوا قال الساعدة يلقونك فنظرت الى جماعة ركان فقلت من أنتم قالوا الكاتمون أحوالهدم حرائهذا الفتى كلامل له فلم يكن فى قلبه مما وصدفت شئ فرج الامروالنه مى وان الله تعالى أنوله معناوغ ضب لعبده وعن أحد بن ابراهم المقرى قال كان أبوالحسن النورى وجلا فليل الفضول الايسال عنيه ولا يفتش عالا يعتاج اليه وكان اذار أى منكر اغيره ولو (٨٧) كان فيه تلفه فنزلذات وم الى مشرعة

تعرف عشرعه الفعامن منطهر للصلاة اذرأى زورقا فسألانون دنامكتوب علها مالقار لطف فقرأه وأنكره لانه لم بعرف فى التعارات ولافى السوعشا بعرعنه الطف فقال الملاح اس في هده الدنان قال واس عليك امض فىشغلك فلما سمع النورى من الملاحهذا القسول ازداد تعطشاالي معرفته فقالله أحسأن تغبرنى الشفى هذه الدنان قال والشعليك أنتوالله صوفى فضولى همذاخر للمعتضدر بدأن يتممه مجلسه فقال النورى وهذا خسر قال نعم قال أحسان تعطس ذلك المدرى فاغتاط الملاح عامه وقال لغلامه أعطمه حتى انظرما يصنع فلماصارت المدرى فيده صعدالى الزورقولم ول يكسرهادنادناحتي أنىعلى آخرهاالادناواحداوالملاح ستغث الى أن رك صاحب الجسروهو تومئذ ابن بشرأ فط فقبض على

هذافليأخذه قال الحرث فاختبأت عنه فاخذه أقوام غرباء فدفنوه وكنت معهم لاأعلهم بحاله) قال (فاقت في مسجد بالمقاريحز و ناعلى الفتى فغلبتني عيناى فاذاهو بين وصائف) اى الجوارى (لم أرأحسن منهن وهو يقول بالمارث أتبت والله المكاتين الذي يحفون أحوالهم ويطبعون رجهم فلت ومافعلوا فال الساعة يلقونك فنظرت الىجماعة ركبان فقلت من أنتم قالوا) المكاتمون أحوالهم (حرك هذا) الفتي (كلامك فلم يكن في قلبه) مماوصفت شي (ففرج للامر والنهيي وان الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده وعن أحد بن الواهيم المقرى قال كان أبوالحسين ) أحد بن محد (النوري) رحه الله تعالى تقدمت ترجمه (ر حلاقليل الفضول) في الكارم (لانسأل) أحدا (عمالاً بعنيه) أي لايهمه (ولا يفتش عمالا يحتاج اليه وكان اذارأى منكرا غيره ولوكان فيه تلفه) أى هلاكه (فنزلذات وم الى مشرعة) أى مورد من موارد الدجلة (تعرف بمشرعة الفعامين) يتطهر الصلاة (اذرأى زورقا) أى سفينة صغيرة (وفيه ثلاثون دنامكتو بعلما بالقار) وهوالزف الذي تطلى به السفن (اطف فقرأه وأنكره لانه لم يعرف في التجاراتولا فى السوع شأ يعترعنه بلطف فقال الملاح) وهو حادم السفينة (ايش) أىاىشي (في هذه الدنان قال وايش علىك امض في شغلك فلما مع النورى من الملاح هدا القول ازداد تعطشا) أي شوقا (الىمعرفته فقال له أحب ان تخبرني ايش في هده الدنان قال وابش عليك أنت والله صوف فضولي) تشكام فيما لا يعنيك (هذاخر للمعتضد) بالله ابى العباس أحد بن الموفق أبي محد طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد وهوالسادس عشر من الحلفاء يو يعلمسنة خمس وأربعين وماثتين ومات سنة تسع وتمانين ومائتين عن سبع وأربعين سنة (بريدان يتم به مجلسه فقال النوري) للملاح (وهذا خرقال نعم قال أحب ان تعطيني ذلك المدرى) وهو بالكسر المحداف (فاغتاط الملاح علمه وقال لغلامه اعطه المدرى حتى انظر مايصنع فلاصار المدرى في بده صعد الى الزورق ولم يزل يكسرها) أى تلك الدنان (حتى أنى على آخرهاالادناواحدا والملاح يستغيت) ويصيم (الى انركب صاحب الجسر) وهو الحاكم المولى من طرف الخليفة (وهو نوم ذابن بشراً فلم) كذا في النسخ وفي بعضها مؤنس الافلح وفي أخرى بونس (فقبض على النورى وأشخصه الىحضرة المعتضد وكان العتضد) صعبا (سفهقبل كالمه ولم بشك الناس انه سيقتله قال أنوالحسين) النوري (فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي من حديد وبيده عود يقلبه فلارآنى فالمن أنت قلت محتسب قالمن ولاك الحسبة قلت الذي ولاك الامامة ولانى الحسبة باأميرا اؤمنين فالفاطرق الحالارض ساعة غرفع وأسه الحوقال ماالذي حال على ماصنعت فقلت شفقة منى عليك اذ بسطت بدى الى صرف مكروه عنك فقصر تعنه )وفي نسخة قد قصر تعنه (قال فاطرق مفكرا في كلاى عمرفع رأسه الى وقال كيف تخلص هذا الدن الواحد من جلة الدنان قلت في تخلصه علة أخبر بهاأميرالمؤمنين ان اذن لى قال هات اخبرنى فقلت باأميرا لمؤمنين انى أقدمت على الدنان عطالبة

النورى وأشخصه الى حضرة المعتضد وكان المعتضد سيفه قبل كلامه ولم بشك الناس في أنه سيقتله قال أبوا لحسين فأدخلت عليه وهو حالس على كرسى حديد و بيده عود يقلبه فلمار آنى قال من أنت قلت محتسب قال ومن ولاك الحسمة قلت الذى ولاك الامامة ولانى الحسمة بأ أمير المؤمنين قال فاطرق الى الارض ساعة غرفع وأسه الى "وقال ما الذى حال على ماصنعت فقلت شفقة منى عليك اذبسطت بدى الى صرف مكروه عنك فقصرت عنه قال فاطرق مف كرافى كلامى غرفع وأسه الى "وقال كيف تخلص هدد الدن الواحد من جلة الدنان فقلت فى تخلصه على أخبر بها أمير المؤمنين ان أذن فقال هات اخبرنى فقلت باأمير المؤمنين انى أقدمت على الدنان عطالبة

الحق سحانه لىبذلك وغرقلي شاهد جلال الحق وخوف المطالبة فغابت هيبة الخلق عني فاقدمت علما مذه الحال الى ان صرت الى هذا الدن فعزت ) وفي بعض النسخ فاستشعرت (نفسي كبراعلى افى أقدمت على مثلك فنعت ولوأقدمت عليه بالحال الاولى وكانتمل والدنيا دنان لكسرتها ولمأبال فقال المعتضد اذهب فقداً طلقنا يدك وأذناك (غيرماأحستان تغيره من النكر قال أبوا لحسب من النورى (فقلت باأمير المؤمنين بغض التغيير الى لانى كنت أغير عن الله تعالى وأناالات أغير شرطيا فقال المعتضد ماحاجتك فقلت باأمير المؤمنين تأمر باخراجي) من المدينة (سالما) في نفسي (فأمراه بذلك وخرج الى البصرة فكان أكثرابامه بهاخوفاان سأله أحدماجة يسألهاالمعتضد) أى خوفامن كثرة الشفاعات فانه اذافتح باج اسده عسر (فاقام بالبصرة الى ان توفى المعتضد) سنة ٢٨٩ (غرج ع النورى الى بغداد) ولم بزل ما الحان مان سنة ووم رحه الله تعالى اعلم أن مواعظ الخلفاء والمأول كثيرة قدد كر المصنف بعضهافى كأب الحلال والحرام كقصة سلمان بنعدد الملك مع أبي حازم حين دخل المدينة وغيرها وقد جمع منها عافظ الدنياة لو يكر بن أبي الدنيا في كتاب مستقل سماه مواعظ الخلفاء وكذلك ابن الجوزى في كتاب سماه الصباح المضيء ومن طالع كتاب الحلية لاي نعيم الحافظ وحد منهاشاً كثيرا وقد انتخبت بعض حكامات من منهاج القاصد من لامن الحوزى فنها قال سعد من عامر لعمر من الخطاب رضى الله عنه انى موصيك بكلمات من جوامع الاسلام ومعالمه اخش الله في الناس ولا تحش الناس في الله ولا يخالف قولك فعال فان خير القول ماصدقه الفعل وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ماتحب لنفسك وأهل بيتك ولاتخف فى الله لومة لائم قال عر ومن يستطيع ذلك باسعيد قال من ركب فى عنقه مثل الذى ركب فى عنقل ومنها قال فتادة خرج عر من الحطاب وضى الله عنه ومعه الجار ود فاذا امرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم علم افردت علىه أوسلت عليه فرد السلام فقالت هيه ياعر أعرفك وأنت تسمى عيرا في سوق عكاظ تصارع الصيان فلم تذهب الابامحتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله فى الرعمة واعلم انه من خاف الموت خشى الفوت فبسكى عمر فقال الجار ودهيه قداحترأت على اميرا الؤمنين وأبكيتيه فقال عردعها أماتعرف هذه خولة بنتحكيم التيسمع الله قولها من فوق سماواته فعمر والله أحرى أن بستمع كالمها ومنهادخل فتي من الازدعلي معاوية فقال انق الله بامعاوية واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتى عليك لا تزدادمن الدنياالا بعدا ومن الاسخرة الاقربا وعلى أثرك طالب لاتفوته وقدنص المتعلم لاتعوزه فسأسرع ما تبلغ العلموما أوشك ان يلحقك الطالب واناومانحن فيه وأنت زائل والذي صائر ون اليه ماق ان خير القير وان شرافشر ومنهاقال عمر بن عبد العز بزلابي حازم عظني فقال انصحع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تعب ان يكون فلنتلك الساعة فذفه الاتنوماتكره ان يكونفك فدعه الاتن ومنها وقال محدبن كعب القرطى لعمر بنعبدالعزيز باأميرا لؤمنين اغماالدنياسوق من الاسواق منها نوج الناس عايضرهم وماينفعهم وكم منقوم غرهم منهامثل الذي أصحنافيه حتى أناهم الوت فاستوعمم فحر حوامنها ملومين لم يأخذوامنها لماأحموامن الاحزة عدة ولالماكرهواجنة واقتسم ماأجعوامن لم يحمدهم وصار واالىمن لابعذرهم فعن محقون باأمير المؤمنين ان ننظرالي تلك الاحوال التي نغيطهم مها فنخلفهم م فهاوالي الاعمال التي نتخوف علهم فها فنكف عنها فاتق الله وافتح الابواب وسهل الجاب وانصر المظاوم وردالفا الم ثلاث من كنّ فيه استكمل الاعمان بالله عز وجل اذارضي لم يدخله رضاه في الباطل واذاغض لم يخرجه غضبه عن الحقواذا قدرلم يتناول ماليسله (فهذه كأنت سيرة العلماء وعادتهم فى الامر بالمعروف والنهبي عن المذكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين) ايثارالاقامة حق الله تعالى لانهم اتكاواعلى فضل الله تعالى ان يحرسهم و يحوطهم من سطوتهم (ورضوانعكم الله تعالى ان مرزقهم الشهادة ) في سبيله ولاجله ( فلما أخلصوالله )وفي بعض النسخ فيه (النية أثر كلامهم في القاوب القاسية فلينها وأزال فساوتها) فأن الكلام اذاخوج

الحق سحانه لى ذلك وغمر قلى شاهد الاحلال للعق وخوف المطالبة فغات هسةالخلق عنى فأقدمت علما مدده الحال الى أن صرت الى هــدا الدن فاستشعر تنفسي كمراعلي انى أقدمت على مثلك فنعث ولو أقدمت علمه الحال الاول وكانتمل الدنما دنان لكسرنها ولم أمال فقال العنضد اذهب فقد اطلقنا مدك غبرماأحست أن تغيره من المنكر قال أبو الحسين فقلت باأمير المؤمنين بغض الى" التغسر لاني كنت أغبرعن الله تعالى وأناالآت أغيره نشرطي فقال المعتضد ماحاجتك فقلت باأميرا اؤمنين تأمر باخراحي سالما فأمراه بذلك وخرج الى البصرة فكان أكرير أمامهم اخوفامن أنسأله أحد حاحة سألها المعتضد فأقام بالبصرة الىأن توفى المعتضدغ رجع الى بغداد فهذه كانتسيرة العلاء وعادتهم فى الامربالمعروف والنهي عن المنكروة-لة مبالاتهم بسطوالسلاطين الكنهم اتكلواعلى فضلالله تعالى أن يحرسهم ورضوا عكمالله تعالىأن رزقهم الشهادة فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم فى القاوب القاسة فلنهاو أزال قساوتها من القلب وقع على القلب وكان محد بن واسع عنبه واعظ بعظهم فقال بومامالى أرا كهلا تبكون ولا تخشعون ولا تتعظون فقال محد يافلان الماانهم المحاتوا من قبلات أى لم تعظ نفسك أولاولم نهذبها فكيف يؤثرا كلامك فهم ولقد كانت الملوك والامراء من قبل يعرفون حق العلم وفضله فيص برون على بعض هؤلاء المواعظ (وأما الاتن) فالذي أراه الهرب منهم والحذر من الدخول عليهم (فقد قيد تد الاطماع) الدنوية (السن العلماء) فأخرستها (فسكتوا) وصعت آذانهم فلم يسمعوا (وان تكاموالم تساعد أقوالهم أحوالهم) المباينة بينها (فلم ينحجوا) أى لم يفلحوا (ولوصد قوا الله وقصدوا حق العلم لافلحوا) وفاز وا (ففساد المولد بفساد المولد) أى اختلال أحوال الرعبة بظلم المولد وجورهم وأخذ الاموال منهم عدوانا (وفساد المال في فساد العلماء) فانهم المولد والمارعية لم عنعهم عن ذلك الا العلماء لما أخذ الله علمهم المولد وله به العلم وجلالته تذعن لقولهم المولد ولذا قبل

أنالا كار يحكمون على الورى \* وعلى الا كار يحكمون على العلاء

(وفساد العلماء استبلاء حسالم الوالجاه) فامن أحد منه مالاو بطلب لنفسه التروة والسعة في المعيشة وكذلك بطلب الجاه عسندا الموك لقضاء حاجته (ومن استولى عليه حسالدنيا) من المالوالجاه (لم يقدر على الحسبة على الاراذل) والعامة لعدم هيئه على قلومهم (فكيف على الملوك والاكابروالله المستعان على كلال بعني ان الهرو بمنهم الات أولى وانه ان قدرله لقاؤهم اقتنع بلطف الموعظة حسب لسبين أحده ما يتعلق بالمحتسب وهوسوء قصده وميله الى الدنيا والرياء فلا يتخلص له احتسابه والثانى يتعلق بالمحتسب له فان حسالانيا قد شغل الاكثرين عن ذكر الاتناق و و تعظيمهم الدنيا انساهم تعظيم العلماء ولبس للمؤمن ان يذل نفسه وهذا آخوال كالم في شرح كاب الامربالمعروف والنهي عن المنكر والجدلله الذي بفضائه تتم الصالحات قال المؤلف فرغت من تسويده في آخرساعة من نهاد الثلاثاء تاسع ذي القعدة ومسلما ومسلما وحسننا الله وتعم الوكيل

بسم الله الرجن الرحبم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلهو صحبه وسلم نسلما الله ناصركل صاو الجديله مفيض المو اهد على الاطلاق \*مولى الرغائب بالاغداق \* الذي لاخير الامن يديه \*ولافضل الامن لديه \* أحمده سحانه حمدا استمطريه محيات كرمه الغيداق \* وأستغفره من ذنوب أحاطت احاطة الرياق وعت عوم الاستغراق، ونشهد أنالاله الا الله وحده لاشريك له اله وضع الآجال وقسم الارزاق وأشهد أنسدناومولانا محدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصاحب الحب والبراق \*والطرف الكحيل والخدالاسيل \* والثغر البراق \*الذي بعثه لنتم مكارم الاخلاق \* وهدى به السبيل فلاعمد عنه غيراً هل الشقاق والنفاق \* صلى الله عليه وعلى آله وصيه \* و ورثته و حزيه \* وسلم ماتحركت الاغصان بالاوراق، وهبت الرياح بالعشى والاشراف، و بعدفهذا شرح ( كتاب آداب المعيشة وأخلاف النبوّة) وهوالعاشر من الربع الثاني من كتاب الاحياء لحجة الاسلام \* مجدد دين الملك العلام \*الامام أي عامد محدن محدن محد الغزالي قدس الله سره \*وأفاض علىناموه سلك شعاله \*ورضت صعابه \*وخضت لحعه \*وأثبت عديه حتى وضع السبيل \*وصفا السلسبيل وراق الزلال \* وامتدت الظلال \* وعرت روعه \* وانبطت نبوعه \* و بانت مسار به \* وحليت مشاربه \* والى الله أرغب فى حسن التوفيق الراضيه ومحابه \* وأن يلحقني بالمنع علم من صديقيه وأحبابه \* انه بكل فضل جدير \* وعلى مايشاء قد ري قال الصنف رجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحم) اقتداء بالقرآن واستفتاحا باسمه الذي هوفاتحة كل عنوان واتباعال برسد ولدعد نان صلى الله عليه وسلم مادارت الازمان (الحدقه الذي خلق كل شئ فأحسن خلقه وترتيبه) أى جعل كل شئ فى مرتبته وهوالمعمر عنه بالاحسان أشار به الى قوله تعالى

وأماالا تنفقدت الاطماع ألسن العلماء فسكتواوان تكاموا لمتساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجمعوا ولو صدقواوقصدواحق العلم لافلحوا ففساد الرعاما مفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلاء وفساد العلاء باستملاء حسالمال والجاه ومن استولى علمه حسالدنما لم يقدرعلى الحسدية على الاراذل فكمفعلى الملوك والاكار والله المستعان على كلمال \* تم كاب الامر بالعسروف والنهىءن المنكر عددالله وعونه وحسن توفيقه

\* (كتاب آداب المعيشة وأخدان النبدة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات من كتب احياء عادم الدين)\*

(بسمالله الرحن الرحم) الدرنه الذي خلق كلشي فأحسن خلقه مو ترتيبه

الاعانوتا كيد وعشاهدة أخلاقه الكرعة التي شهدا عادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى

وأدب نسه محداصلي الله عليه وسلم (٩٠) أرادم \_ ذيه \*وحرم عن التخلق بأخد الاقهمن أراد تخسمه وصلى الله على سدنا محدسدالم سلن وعلى آله الطسين الطاهرين وسلم كثيرا (أمابعد) فان آداب الظواهر عنوان آداب البواطين وحركات الجوارح غرات الخواطر والاعمال نتحة الاخلاق والا داب رشع المعارف وسرائر القاوب وهي مغارس الافعال ومنابعها وأنوار السرائرهي التي تشرق على الظواهرفتزينها وتجلبها وتبدل بالحاس مكارهها ومساويها ومنام يغشع قلبه لم تخشع جوارحهومن لم ركن صدرهمشكاة الانوار الالهامة مفض على ظاهره جمال الا داب النبوية ولقد كنت عزمت على أن أخمر بع العادات من هدذاالكاب بكابعامع لا داب المعيشة لئلا يشق علىطالها استخراجهامن حميع هذه الكنب ثمرأيت كل كاب من ربع العبادات قد أتى على جله من الا داب فاستثقلت تعكر برها واعادتها فأنطلب الاعادة تقبل والنفوس محمولة على معاداة المعادات فرأت أنأقتصر فىهذا الكاب علىذكرآداب رسولالله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المأثورة عنه بالاسمنادفا سردها محوعة فصلافصلا محذوفة الاسانيد لحتمع فيهمن الاكاب تحديد

الذيخلق كل شئ فقدره تقديرا أي حده بعده الذي يو جدمن حسن وقيم ونفع وضر وغيرهما حسيما اقتضت حكمته (وأدب نبيه صلى الله عليه وسلم) بان أعطاه رياضة النفس وحلاه بأحسن الاخلاق وأخرج العسكرى فى الامثال من طريق النسائى عن أني عارة عن على رضى الله عند قال قدم بنوم دبن زيدعلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا أتيناك من غوراء تهامة وذكر خطبتهم وماأجابهم النبي قال فقلنا يانبي الله نعن بنوأب واحد ونشأنا فى بلدواحد وإنك لتكم العرب بلسان مانفهم أكثره فقال ان الله عز وجل أدبني فأحسن تأديى ونشأت في بي سعد بن مكر والسدى ضعيف هذا \* وفي أدب الاملاء لابي سعيد بن السمعاني من حديث ابن مسعود رفعهان الله أدبني فأحسن تأديي ثم أمرني بمكارم الاخلاق وسنده منقطع وفى الدلائل لثابت السرقسطى ان أبابكر رضى الله عنه فال بارسول الله مار أيت أفعمنك فن أدبك قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد (وزكى أوصافه) الدالة على ذاته أى نماها (وأخلاقه) الباطنة أى طهرها بحيث صدرت عنها الانعال الحسنة بسهولة (عُم اتخذه صفيه) أى مختاره من خلقه (وحبيه) وخليله (و رفق للافتداء به) أى اتباع طريقته (من أراد تهذيبه) أى هدايته وخلوصه من الردى (وحرم التخلق بأخلاقه) أى منع عنه (من أراد) أى سبق فى ارادته الازلية (تحييمه) أى تحسيره واضلاله واكتفى عنجلة الصلاة بماتقدمله في أوّله من ذكره في الفقرة الثانية بقوله صلى الله عليه وسلم (أما بعد فان آداب الطواهر عنوان آداب البواطن) عنوان كلشئ بالضم مابستدلبه عليه ويضمر والمعنى أن البواطن يستدل عليما بالظواهرفان كانت جارية على وفق الاستقامة فالظواهر تتبعها (وحركات الجوارح) الظاهرة (عُران الخواطر) الباطنة انحسنا فسناوان سيأفسيا (والاعمال نتجة الأخلاق) فان الخلق بالضم عبارة عنهيئةواسخة تصدرعنهاالافعال بسهولة منغير حاجة الحافكر وروية فان كانت الهيئة بعيث تصدر عنهاالافعال الجيلة عقلاوشرعابسهولة سمت الهيئة خلقاحسنا أوالافعال القبعة سميت الافعال خلقا سيا فالاعمال كلهاانماهي نتائج للاخلاق تختلف باختلافها (والآداب رشح المعارف) أى ان الا داب في الظاهر الما ترشع عن بحر المعارف فان وجدت المعارف رشعت منها رشعا تبعث صاحبها على الكال في الا داب (وسرائر القاوب) أي ماتسره القاوب وتضمره وتكنه (هي مغارس الافعال و ينابعها) أى هي محل ظهورها ومنشؤها (وأنوار) تلك (السرائر هي التي تشرقُ على الفلواهر) أي تلوح عنها أنوارها (فترينها وتعليها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ومن لم يخشع قلبه) بجلال الله وعظمته (لم تخشع جوارحه) روى الحكم الترمذي في نوادر الاصول من حديث أبي هر برة انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلابعبث في صلاته فقال الوخشع قلب هذا الخشعت جوارحه (ومن لم يكن صدره مشكاة للا نوار الألهية) والمشكاة بالكسركة في الحائط بوضع فيها المصباح (لم يفض على ظاهره جال الآداب النبوية ولقد كنت عزمت على أن أخنم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة لئلا يشق على طالبهاا مخراجها من جبع هذه الكتب المذكورة) والا تبة (ثم رأيت كل كابمن ربع العبادات وربع العادات قدأتى على جهلة من الآداب) مفرقة في مواضع منها (فاستثقلت تمكر برها واعادتها) ثانيا (فان ظل الاعادة ثقيل والنفوس مجبولة على معاداة) أي مجافاة (المعادات) المكررات فالاول مصدر عاداه معاديه معاداة وهاؤه مربوطية والثانية جمع سالم للمعاد وهوالذي أعيد ثانياني الذكر وتاؤه مطوّلة و بينهما جناس (فرأيت أن أقتصرف هذا الكّماب على آدابرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأخلاقه) الشريفة (المأفورة عنه) أى المنقولة (بالاسناد) عن فلان عن فلان (فأسردها جموعة فصلا فصلا محذوفة الاسناد) وفي نسخة الاسانيد (ليحتمع فيه مع الآداب تجديد الاعان) وتطريته (وتأكيده عشاهدة أخلاقه الكرعة التي شهد آحادها على القطع) والجزم (بانه أكرم خلق الله تعالى

وأعلاهم رثبة وأجلهم قدرافكس بجوعها غ أضف الى ذكر أخلاقه ذكخلقته غرذكر معزاته التي عدت بها الاخبار لمكون ذلك معسر باعن مكارم الاخلاق والشيم ومنتزعاعن آذان الحاحدين لنبؤته صمام الجمم والله تعالى ولى التوفيق للاقتداء بسدالمرسلين فى الاخلاق والاحروال وسائر معالم الدىن فانهدلىل المتحيرين ومحسدعوة المضطرين ولنذكر فيمه أولا بمأن تادسالله تعالى المالقرآن عربان جوامعمن ماسن أخلاقه غمسان جــلهمن آدامه وأخدالقه غميان كالممه وفعدكه غرسان أخلاقه وآدابه فىالطعام ثم سان أخلاقه وأدابه في اللباس مُ سان عقوه مـح القدرة غمان اغضائه عما كان يكره ثم بيان سخاوته وحوده غرسان شعاعته وبأسه ثميمان تواضعه غم سان صورته وخلقته ثم بمان جوامع متحراته واياته صلى الله علىه وسلم \*(بيان تأديب الله تعالى حسبه وصف محدا صلى الله عليه وسلم بالقران)\*

صلى الله عليه وسلم الله تعالى الله عليه وسلم الله تعالى الله عليه وسلم القرآن) الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال دام السؤالمن والابتهال دام السؤالمن الله تعالى أن يزينه بمعاس الا داب ومكارم الاخلاق ويقول فدعاته اللهم حنيني منكرات الاخلاق اللهم حنيني منكرات الاخلاق

وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا) وأفضلهم مقاما (فكيف بجوعها تمأضيف الىذكر أخلاقه) الباطنة (ذ كرخلفته) الظاهرة (عمذ كرمعمزاته التي صحت بهاالاخبار) ودلت علماالا مارونقلتها الثقات من الاخدار (ليكون ذلك معربا) أىمينا (عن) وفي بعض النسخ معرفا (مكارم الاخلاق والشيم) جمع الشمة بالكسر وهي الغريزة والطبيعة والجباة وهي التي خلق الانسان علمها (ومنتزعا عن آذان الحاحدين) أى الذكرين (لنبوّنه) صلى الله عليه وسلم (صمام الصمم) الصمام بالكسرمادسديه فم القار ورة ونعوها وهو ما يحعل في فها سدادا والصمم محركة بطلان عاسة السمع و بينهما جناس (والله تعالى ولى التوفيق) وهو الهداية والارشاد (للاقتداء بسيد المرسلين) صلى الله عليه وسلم (فى الاخلاق والاحوال وسائر معالم الدين فانه) حل وعز (دليل المتعبرين) أى من شدهم من حبرتهم الى ما تخلصهم منها (ويجيب دعوة المضطرين) أى المجمين الى المشقة والهـ الله وفيه أن العبد وان علت منزلته فهو دائم الاضطرار لان الاضطرار تعطيه حقيقة العبداذ هو يمكن وكليمكن مضطرالي ممدعده وكاأن الحق هوالغنى الطلق فالعبد مضطراليه أبداومن اتسعت أنواره لم يتوقف اضطراره وقدعتب الله قوما اضطروا البه عندو حوداً سباب ألجأتهم الى الاضطرار فلمازالت زال اضطرارهم (ولنذ كر أولا سان تأديب الله تعالى اباه بالقرآن تم بيان جوامع من محاسن أخلاقه ) التي حبل علما (ثم بيان جلة من آدابه ) الظاهرة (وأخلاقه) الباطنة (ثم بيان كلامه وضحكه ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس غربيان عفوه) عن الجاني (مع القدرة) على الانتقام منه (غربيان اغضائه) أي مسامحته (عما كان يكره غيبان سخاوته وجوده غيبان شجاعته وباسه )في الحروب (غيبان تواضعه غيبان صورته وخلقته) الظاهرة (ثم بيانجوامع معزاته وآياته) الباهرة (صلى الله عليه وسلم) اجالاوتفصل

\* (بيان تأديب الله تعالى حسبه وصفيه محداصلى الله عليه وسلم القرآن) اعلم انه (كانرسولاالله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال) الضراعة بالفتح أسم من النضرع والابتهال هوالتضرع الى الله تعالى وهوا ظهار الضراعة أى الذل بين يدى الله تعالى (دائم السؤال من الله تعالى أن بن ينه بحاسن الا داب) الظاهرة (ومكارم الاخلاق) الباطنة (فكان يقول في دعائه اللهم حسن خلق وخلق ) الاول بفتح فسكون والثاني بضمتين واحد الاخلاق أى لا تقوى على تحمل أثقال الخلق والخلق بمعض العبودية والرضا بالقدر ومشاهدة الربوبية وقال الطيبي وبحتمل أن يرادبه طلب الكال واتمام النعمة عليه ما كالدينه وفيه اشارة الى ماسياني من قول عائشة كان خلقه القرآن وأن يكون قدطلب الزيد والثبات علىماكان قال العراقي رواه أحد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ولفظهما اللهم أحسننخلق فأحسنخلق واسنادهماجيد وحديث ابن مسعودرواه ابنحبان اه قلت و وهممن زعمانه أنومسعودولفظه ولفظ أحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى المرآ ة قال اللهم أحسنت الخ وفي رواية اللهم كماحسنت خلقي فسن خلقي وفي أخرى فاحسن خلقي وتمسك بهذاالحديث من قال انحسن الحلق غريزى لامكتسب والمختاران أصول الاخلاق غرائز والتفاوت في الثمرات وهوالذيبه التكليف وروى بنالسني فيعل اليوم والليلة منحديث أنسرفعه كان اذانظر وجهه في المرآة قال الحديثه الذي سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهي فسهم اوجعلني من المسلين وروى أبو يعلى والطبراني منحديث ابن عباس رفعه كان اذا نظر في المرآة قال الجدلله الذي حسن خلقي وخلقي و زان مني ماشان من غيري (و) كان صلى الله عليه وسلم (يقول اللهم جنبني منكرات الاخلاق) قال العرافى رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصعه واللفظ له من حديث قطبة بن مالك وقال الترمذي اللهم انى أعوذ بك اه قلت وقطبة بنمالك هوعم زياد بنعلاقة روىعنه زياد ولفظ النرمذي وكذا الطبراني فىالكمير اللهم انى أعوذ بك من منكران الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء ولفظ الحاكم

هشام دخلت على عائشة رضى الله عنها وعن أسما فسألتهاعن أخلاقرسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت اما تقررا القرآن قلت بلى قالت كان خلق رسولالله صلى الله علمه وسلم القرآن وانحاأديه القرآن عثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وقوله انالله يأم بالعدل والاحسان وابتاء ذى القرى وينهى عدن الفعشاء والمذكر والبغى وقوله واصرعلى ماأصابك انذلك منء رمالامور وقوله ولنصمر وغفران ذاك انعزم الامور وقوله فاعفعتهم واصفعاناته عب الحسين وقوله وليع فوا وليصفعوا ألا تعبون أن نغ فرالله لكم وقوله ادفع بالتيهي أحسن فاذاالذى سنائ وسنمه عداوة كأنهولى حميم وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عنالناس والله يحب الحسنين وقوله احتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظين اثم ولا تعسسوا ولا نغتب بعضكم بعضاولما كسردر ماعشه وشجوم أحد فعلالدم يسل على وجهه وهو عسم ألدم ويقول كيف يفلح قوم خضواوحه سهم بالدم

فاستعاب الله تعالى دعاء وفاء بقوله

اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء ومنكرات الاخلاق كحقد وبخل وحسد وحبن ونعوهاومنكرات الاعال المكاثر من نعوقت ل و زناوشرب وسرقة ونعوها ومنكرات الاهواء الزدخ والانهماك فيالشهوات أي المستلذات والمستحسنات عند النفس لانه شغل عن الطاعة يؤدي الى الأشر والبطر ومذكرات الادواء من نعوجذام وتوص وسل واستسقاء وذات جنب فهدده كلها نوائب الدهر فهو يقول أعوذبك من نوائب الدهر وعطف العمل على الخلق والهوى على العمل والداء عليه وان كان المكل على الاول من باب الترق في الدعاء الى ما يع نفعه وقال الطبيي والاضافة الى المعرفتين الاولين اضافة الصفة الى الموصوف قال الحكيم الترمذي واعماا ستعاذ من هذه الاربع لان ابن آدم لابنفك عنها فىمنقلبه ليلا ولانهاوا ومنهاما يعظم الخطب فيهحتى بصيرمنكرا غيرمتعارف فعما بينهم فذلك الذي بشاراليه بالاصابع فىذلك ومنه يعظم الوبال وذكرهذا مع عصمته تعليم لامنه (فاستحاب اللهدعاءه وفاء بقوله عز وجل ادعوني أستعب ايم فانزل عليه القرآن وأدبه ) وتقدم ما يتعلق م ذه الآية في كتاب الاو راد والادعية (فكان خلقه القرآن قالسعد بنهشام) بن عامر الانصاري المدنى ابن عم أنس سمالك روى عن أبيه وعائشة وعنه زرارة بن أوفى والحسن وحمد سهمال قال النسائي ثقة وذكر العارىانه قتل بأرض مكران على أحسن أحواله روىله العارى حديثا واحدا والماقون (دخلت على عائشة رضى اللهعنها فسألتهاعن أخلاق رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقالت اماتة رأا لقرآن فأتبلي فالت كانخلقرسولاللهصلى الله عليه وسلم القرآن) أى مادل علمهم القرآن من أوامر ، ونواهم ووعده ووعده الىغيرذاك وقال القاضي أيخلقه كانجميع مافصل في القرآن فانكل مااستحسنه وأثني علمه ودعااليه فقد تحليبه وكلما استجعنه ونهيى عنه تعنيه وتخلى عنه فكان القرآن سان خلقه وقال في الديباح معناء العمل به والوقوف عندحدوده والتادب باتدابه والاعتبار بامثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته وقال السهر وردى فى العوارف فيمرمن عامض واعاء خفى الى الاخلاق الربانية فاحتشم الراوى الحضرة الالهية ان يقول كان متخلقا باخلاق الله تعالى فعبرالراوى عن المعنى بقوله كان خلقه القرآن استحياء من سجات الجلال وسترا للحال بلطف المقال وذامن وفورا لعقل وكال الادب و بذلك عرف ان كالات خلقه لاتتناهي كان معانى القرآن لاتتناهي وان التعرض لحصر حزنياتها غير مقدور للبشر اه قال العراتي رواه مسلم ووهم الحاكم في قوله المهمالم يخربه اله قلت ورواه كذلك أحدوا توداود (وانما أدبه القرآن بشل قوله تعالى خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاءذى القربي وينهمى عن الفعشاء والمنكر والبغي وقوله تعالى واصمرعلي ماأصابك انذلك منعزم الامور وقوله تعالى ولمن صبر وغفران ذلك لمنعزم الامور وقوله تعالى فاعف عنهم واصفح انالته يحب الحسنين وقوله تعالى وليعفوا وليصفعوا ألاتحبون أن يغفر الله لكم وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسسن فاذا الذي بيناك وبينه عداوة كائه ولي حيم وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يعب الحسنين وقوله تعالى اجتنبوا كثيرامن الفان انبعض الفلق انم ولا تجسسوا ولا بغثب بعضكم بعضا ) وأمثال ذلك وهي كثيرة وفى أدب الاملاء لابن السمعاني من حديث ابن مسعود رفعه أذبني ربى فأحسن تأديبي ثمأمرني بمكارم الاخلاف فقال خذالعفو وأمر بالعرف الآية وأخرج القشيرى نعوه فى التحبير (ولما كسرت و باعيته) وهو على و زن عمانية السن التي بين الثنية والمناب والجدعر باعدات بالتخفيف أيضا (وشع) وجهه ( يوم أحد فعل الدم يسيل على وجهه وهو عسعه ) ولفظ أنس و جعل عسم و جهه (و يقول كيف يفلح قوم خضبواو جه نبهم بالدم وهوا يدعوهم الى و جم فانزل الله تعالى ليس النَّمن الامرشيُّ ) أو يتو بعليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون قال العراقي رواه مسلم من حديث أنس وذكره المخارى تعليقا اه قلت وكذلك رواه ابن اسعق في سمرته من طريق حيدعن وهو بدعوهم الحربهم فأتزل الله تعالى ليس المن الامرشي أنس ورواه أجدوالترمذي والنسائي من طرق عن جيدبه وعندا بنعائد من طريق الاوراعي فالبلغنا انالني صلى الله عليه وسلم لماحر موم أحد أخذ شيأ فعل ينشف دمه وقال لو وقع منه شيء على الارض المزلعلهم العذاب من السماء غمقال اللهم اغفر لقوى فانهم لا يعلون وفي المواهب اللدنية حرح وجهه عبدالله من قيئة وعتبة من أبي وقاص أخوسعد وهوالذي كسرر باعيته وروى بن هشام من حديث أبى سعيدا لخدرى انعتبة بنأبي وقاص هوالذى كسرر باعيته المنى السفلى وحرح شفته السفلي وان عبدالله بنشهاب الزهرى شعه فىجهته وانابن فيشةحر حوجنته فدخلت حلقتان من المغفرفي وجنته وفرواية وهشموا البيضةعلى رأسه وعندالطبراني منحديث أبي امامة فالرمى عبدالله بنقيئة رسول اللاصلي اللهعليه وسلم فشجوجهه وكسرر باعبته فقال خذهاوأنااب فيئة فقالصلي اللهعليه وسلم وهو عسم الدمعن وجهه أقأل الله فسلط الله عليه تيسحبل فلم يزل يقطمه حتى قطعه قطعة قطعة وروى عبدالرزاف عن معمرعن الزهرى قال ضربوجه النبي صلى الله عليه وسلم يومنذ بالسيف سبعين ضربة وقاهالله تعالى شرها كلهاقال فىفتح البارى وهذامرسل فوى ويحتمل ان يكون أراد بالسبعين حقيقتها أوالمااغة (تأديباله على ذاك وأمثال هذه التأديبات فى القرآن لا تخصروه وصلى الله عليه وسلم المقصود الاؤل بالتأديب والتهذيب ثممنه يشرف النو رعلي كافة الخلق فانه أدب بالفرآن فتأدب به وأدب الخلق به والذلك قال) صلى الله عليه وسلم ( بعث لا تم مكاوم الاخلاق ) قال العراقي رواه أحدوا لحاكم والبهاقي من حديث أني هر مرة قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وقد تقدم في آداب الصحبة قلت رواه مالك في الموطأ بلاغاعن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المابعث وقال ابن عبد البرهومتصل من وجوه صحاح عن أبي هر برة مرفوعا منها ماأخر جه أجدفى مسنده والخرائطي في أولمكام الاخلاق من طر بق محدين علان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هر برة من فوعا بلفظ صالح الاخلاق ورجاله رجال الصحيح والطهراني فىالاوسط بسند ضعيف عن حار مر فوعالفظ ان الله بعثني عمام مكارم الاخلاق وكال محاسن الافعال ( غرغب الخلق في محاسن الاخلاق) وفي بعض النسخ في حسن الخلق (عما أو ردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخدادة) وسياتي ان شاءالله تعالى قريبا ( فلانعيده هناعما أكل الله خلفه أثني عليه فقال والناملي خلق عظيم فسجانه ما أعظم شانه وأتم امتنانه ) وأعم احسانه (ثم انظر الي عيم فضله كيف أعطى ثمَّ أَثنى فهوالذي زينه بالحلق السكريم ثم أضاف اليهذلك فقال وأنك لعلى خلق عظيم) وقد أشار السهروردي الحذاك فىالعوارف فقال وماانطوى عليه من جيل الاخلاق لم يكن با كتساب و رياضة وانحاكان في أصل خلقته بالجود الالهيى والامداد الرجاني الذي لم تزل تشرق أنواره من قلبه الى أن وصل لاعظم غاية وأتمنهاية (ثمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق ان الله يحب مكارم الاخلاق) وفي لفظ معالى الاخلاق (و يبغض سفسافها) وفي الفظاو يكره وفي آخران الله عب معالى الامور واشرافها والسفساف بالفتح مايطبر من غبار الدقيق والتراب اذانشر والمرادحة يرهاو رديتهاأى من اتصف من عبده بالاخلاق الزكمة أحبه ومن تخلق بالاوصاف الردية كرهه وقد خلق سجانه الكل من القسمين أهلالما أن بني آدم تابعون التربة التي خلقهم منهافالتربة الطيبة نفوسهاعلية كرعة مطبوعة على الجودوالسعة واللين والرفق لا كزازة ولايبوسة فهاوالتر بةالحبيثة نفوسها التي خلقت منهامطبوعة على الصعوبة والشم والحقدوماأشهه وقدعلم مماتة روان العبدا عايكون في صفات الانسانية التي فارق بماغيره من الحيوانات والنبات والجادبار تقائه عنصفاته اللمعالى الامور واشرافهاالتي هيصفات الملائكة فيند ترتفع همته الى العالم الرضواني وتنساق الح الملاالروحاني قال العراقي رواه البهق من حديث سهل بن سعد متصلا ومن رواية طلحة بن عبيد الله بن كر يزم سلاور جالهما ثقات اه قلت ولفظ معالى الاخلاق رواه الطبراني فالكبير باللفظ الاخير منحديث الحسين بنعلى بنأبي طالب وفيه خالد بنالياس ضعيف

تأدساله على ذلك وأمثال هــده التأدسات في القرآن لاتحصروهو علمه السلام المقصود الاول بالتأديب والتهدديث منه شرق النور على كافة الخلق فانه أدب بالقرآن وادبالخلقيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت لاعممكارم الاخالق ع رغب الخاق في محاسين الاخـ لاقعاأورناده في كابر باضة النفس وتهذيب الاخلاق فلانعدده عملا أتلل الله تعالى خلقه أثنى علمه فقال تعالى وانك لعلى خلق عظم فسعانه ماأعظم شاله وأتجامتنانه ثمانظر الىعم لطفه وعظم فضله كنف أعطى عُ أَثني فهو النحار ينهبا لحلق الكريم مُأْمِناف اليه ذلك فقال واللالعلى خلق عظم ثمين رسولالله صمليالله عليه وسلم للخلق ان الله يعب مكارم الاخلاق ويبغض سفسافها

(وقال على) بن أبي طالب (رضى الله عنه ياعبالر جل مسلم يحييه أخوه المسلم في حاجة فلا برى نفسه المغير أهلافاو كانلا مرجو ثوابا ولايخاف عقابالقد كان ينبغىله أن يسارع الىمكارم الاخلاق فانهاجما تدل على سبيل النجاة فقال لهرجل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وماهو خيرمنه لماأتي سباياطئ) القبيلة المعروفة وكانذلك فحار بيعالاؤل سنةتسع من الهجرة فى سرية على رضى الله عنه الى القلس بفتح القاف وسكون اللام وهواسم صنم لطئ وبعثمعه مائة وخسين رجلا من الانصار على مائة بعبر وخسىن فرسا وعندا بنسعدمائتي رجل فهدمه وغنم سياونعماوشيا (وقفت حارية في السي)وهي سفانة بنت عاتم الطائى أخت عدى بن عاتم (فقالت بالمحدان رأيت ان تخلى عنى ولا تشمت بي احياء العرب فانى بنت سيدقوى) تعنى به حاتم بنعدى بن الخشرج فانه كان سادقومه بالجودوالسخاعوالمروءة وحسن الخلق كاقالت (وأن أبي كان يحمى الذمار ويفك العانى) أى الاسير (ويشبع الجامع ويطع الطعام ويفشى السلام ولم يردط البحاجة قط )واخباره في ذلك مشهورة (أناأبنة حاتم الطائي فقال) صلى الله عليه وسلم (ياجارية هذه صفة المؤمنين حقالو كان أبوك مسلم الترجناعليه) أى لانه مان في الجاهلية قبل البعثة (خلواءنها) أى لانها كانت مربوطة عبل خوفامن الفرار (فان أباها كان عب مكارم الاخلاق وانالله عب مكارم الاخلاق) فاطلة وها فاسلت وكان ذلك سب أسلام أخم اعدى وعندابن سعدان الذي كان سباها خالد بن الوليد (فقام أبو ودة)هان (بن نيار) كسر النون بعدها تحتية خفيفة اب عرو ابن عبيد بن كلاب بن عنم بن هبرة الباوى حلف الانصار صحابى وهو خال البراء بن عازب وقبل عه شهد مدراوأحداوالمشاهد كلها ويقالفياسمه الحرث بنحرو وقبل مالك بنهبيرة ماتسنة احدى وأربعين وقيل بعدهار وى له الحاعة (فقال بارسول الله الله عب مكارم الاخلاق فقال والذي نفسي سد ولا يدخل الجنة الاحسن الاخلاق) قال العراق الحديث المرفوعمنه رواه الترمذى الحكيم فى نوادر الاصول بسند ضعيف اه قلت روى القصة بطولها وفهما الحديث المذكور الخرائطي فيمكارم الاخلاق قال الحافظ في الاصابة وفى سندهمن لا معرف وقال محد بن اسحق فى المغازى أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاترفي سماماطئ فقدم مهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت في حضيرة بماب المسجد فر مهارسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت اليه وكانت امرأة حزلة فقالت بارسول الله هلك الوالد وعاب الوافد فقال ومن وافدك فالتعدى بنائم فالاالفار من الله ورسوله ومضىحتى مرثلاثا قالت فأشار الىرحل من خلفه ان قومى فكاميه فقلت ارسول الله هلك الوالد وعاب الوافد فامتن على من الله عليل قال قد فعلت فلا تعلى حتى تجدى ثقة يبلغك بلادك فا فا ذنيني فسألت عن الرجل الذي أشار الى فقيل على بن أبي طالب وقدم ركب من بلي فأتبت رسولالله صلى اللهعليه وسلم فقلت قدم رهط من قومي فالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلنى وأعطاني نفقة فرجتحى قدمت على أخى فقال ماتر بنهذا الرحل قلت أرى ان تلحق به قال الحافظ فىالاصابة قال ابن الاثير كذا رواه يونس ولم يسم سفانة وسماها غيره ورواه عبد العزيز بن أبي رواد بنعوه وزاد وكانت أسلت وحسن اسلامها وأحرجه أبونعهمن طريقه وأخرج قصها الطبراني وسماها (وعن معاذبن جبل) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله علمه وسلم قال ان الله حف الاسلام عكارم الاخلاق وتحاسن الاعمال ومن ذلك) أي من محاسن الاعمال (حسن المعاشرة) مع الناس (وكرم الصنيعة) أى حسنها (ولين الجانب) وهو كلية عن التواضع (وبذل المعروف) وهواسم عام جامع الخبركاه وبذله اعطاؤه وقبل المراديه القرض (واطعام الطعام وافشاء السلام وعدادة المريض المسلم برا كان أو فاحرا وتشييع جنازة المسلم) أي المشي خلفها حتى ندفن (وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافراو توقيرذى الشيبة المسلم) أى تعظمه (واجابة) الداعي لدعوة (الطعام والدعاء عليه والعفو) عن

ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغله أنسارع الى مكارم الاخلاق فأنها عما تدلعلى سبل النعاة فقالله رجل أسمعتهمن رسولالله صلى الله على وسلم فقال نعم وماهوخر منملاأتي بسمانا طئ وقعت حارية في السي فقالت المحدان رأيتأن تعلىمني ولاتشمت يأحماء العرب فانى بنت سيدقومى وانأبي كان يحمى الذمار و يفك العانى و يشمير الجائع ويطسعم الطعام و يفشى السلام ولم ود طالب حاجة قط اناابنسة حاتم الطائى فقال صلى الله عليه وسلم ياجار ية هدده صفة المؤمنين حقالوكان أول مسلمالتر جناعلمه خلوا عنها فانأباها كان يحب مكارم الاخلاق وانالله يحب مكارم الاخلاق فقام أنو ردة من نسار فقال بارسول الله الله عدمكارم الاخـ الق فقال والذي نفسى سده لايدخل الجنة الاحسن الاخملاق وعن معاذبن حبلءن الني صلى الله عليه وسلم قالاتالله حف الاسلام عكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنيعة ولين الجانب وبذل المعروف واطعام

الطعام وافشاء السلام وعيادة المريض المسلم براكان أو فاجرا وتشييع جنازة المسلم وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أوكافر اوتوقير ذى الشيبة المسلم واجابة الطعم والدعاء عليه والعلو

ماحرمهالاسلام مسن اللهو والماطل والغناء والمعازف كالهاوكلذى وتر وكلذى دخل والغسة والكذب والعفل والشم والجفاء والمكر والخديعة والنمية وسوء ذات البين وقطمعة الارحام وسوء الخلق والتكسروالفغر والاحتمال والاستطالة والمذخ والفعش والتفعش والحقد والحسد والطيرة والمغى والعدوان والظلم قال أنسرضي اللهعنه فلم مدع نصعة حسلة الا وقد دعانا الها وأمرنا بها ولم مدعفشا أوقال عساأوقال شينا الاحذرناه ونهاناعنه ويكفى من ذلك كله هدده الاته انالله يأمر بالعدل والاحسان الآمة وقال معاذأوصانى رسول اللهصلي الله على وسلم فقال بامعاد أوصل بانقاءالله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداءالامانة وترك الخمانة وحفظ الجارورجة البتم ولمن المكلام وبذل السلام وحسن العملوقصر الامل ولز وم الاعان والتفقه فى القرآن وحب الاسترة والجيزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسبحكماأو تكذب صادقا أو تطسع آثما أوتعصى اماما عادلا أوتفسد أرضا وأوصل

اجترأعليه (والاصلاح بينالناس والجودوالكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكفلم الغيظ والعفوعن الناس واجتناب ماحرمه الاسلام من اللهووالباطل والغناء والمعازف) وفي بعض النسخ واذهب الاسلام اللهو والباطل والغناء والمعازف (كلها) وتقدم الكلام على المعازف في الكتَّاب الذي قبله واختلافهم فهما (وكل ذى وتروكل ذى دخل) وهـ ما فقع فسكون الناء وكسرد الدخل لبني تميم وفقعها لاهل الجازوفيه خلاف أوردته فىشرحى على القداموس (والغيبة والمكذب والبخل والشح والجفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الارحام وسوء الخلق والتكبر والفخر والاحتيال والاستطالة والمدح والفعش والتفعش والحقد والحسد والطيرة والبغي والعدوان والفلم) قال العراقي الحديث بطوله لم اقف له على أصل و بغني عنه حديث معاذ الاتن بعده بعديث (قال أنس) بن مالك (رضى الله عنه فلم يدع) صلى الله عليه وسلم ( الصحة جدلة الاوقددعانا الها وأمرناهاولم يدع غيا أوقال عيبا ولاشينا الا حذرناه ونهاماعنه ويكفي من ذلك كله هذه الا " به ان الله يامر بالعدل والاحسان الا " به ) قال العراقي لم أقفله على اسناد وهو صحيح من حيث الواقع اه قلت والذي يظهر لى من سياق المصنف ان الحديث المتقدم هومن رواية أنسءن معاذفتأمل وأحرج ابن التجارف تاريخهمن طريق الحرث العطلي عن أبيه قال مر على بن أبي طالب بقوم يتحدثون فقال فيم أنتم قالوا نتذا كرا لمروءة فقال أوما كفاكم الله عز وجلذاك في كلهاذ يقول انالله يأمر بالعدل والاحسان فالعدل الانصاف والاحسان التفضل فابقى بعدهذا وأخرج ابنج يروابن أبى ماتم عن قتادة قال ليسمن خاق حسن كان أهل الجاهلية يعلون به وبعظمونه ويحبونه الاأمرالله بهوليس منخلق سئ كانوا يتعابرونه بينهم الانهب الله عنه وانحانهي عن سفاسف الاخلاق ومذامها (وقال معاذ) بنجبل رضى الله عنه (أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بامعاذأ وصلك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد واداء الامانة وترك الحمانة وحفظ الجار ورجة المتم ولنن الكلام ومذل السلام وحسن العمل وقصر الامل ولزوم الاعلن والتفقه في القرآن وحب الاستنوة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكما أوتكذب صادقا أوتطيع آغاأو تعصى اماماعادلا أوتفسدأرضا وأوصيك باتقاءالله عندكل حروشجر ومدر وانتحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية) قال الراقي رواه أنونعيم في الحلية والبهق في الزهد وتقدم في آداب الصحبة اه فلت قال أنونعيم في الحلمة حدثنا عبد الله ب محد بن جعفر ثنا أنو بكر بن أبي عاصم ثنا يعقوب ابن حيد ثنا الراهيم بن عيينة عن اسمعيل بن رافع عن تعلية بن صالح عن رجل من أهل الشام عن معاذبن جمل قالقال رسولالله صلى الله عليه وسلم المعاذ انطلق وارحل راحلنك ثما تتني أبعثك الى المن فانطلقت فرحلت راحلتي عمجئت فوقفت بماب المسجدحتي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلفا خذ سدى عمضى معى فقال بامعاذاني أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهدواداء الامانة وترك الخيانة ورحم اليتم وحفظ الجاروكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام ولزوم الاعمان والتفقه فى القرآن وحبالا سخرة والجزعمن الحساب وقصرالامل وحسن العمل وأنهاك أن تشتم مسلما أوتكذب صادقا أوتصدف كاذباأوتعصى اماما عادلا بامعاذاذ كراللهعند كل بجروشجر واحدثمع كلذنب توبةالسر بالسر والعلانية بالعلانية رواه ابن عرنعوه أخبرناه الحسن بن منصورا إصى في كتابه ثنا الحسن بن معروف ثنا محدبنا معيل بنعياش ثنا أبي عن عبيدالله بن عرعن نافع عن ابن عر قال لما أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا الى الين ركب معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عشى الى حانبه توصيه فقال بامعاذا وصيك وصية الاخ الشفيق أوصيك بتقوى اللهوذ كرنعوه وزادوعد المريض واسرعفي فىحوائج الارامل والضعفاء وجالس الفقراء والمساكين وانصف الناس من نفسك وقل الحق ولا تخففى الله لومة لائم قلت وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق ركن عن عبد الله الدمشقي عن مكعول

باتقاءالله عندكل عروشجر ومدر وأن تعدث لسكل ذنب توية السر بالسر والعلانية بالعلانية

الشامىءن معاذ فذكره بطوله مع زيادة قالوالمهم بهركن قال ابن معين ليس بشئ وقال النسائى والدارقطنى متروك وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به قلت والذى ساقه أبونعيم ليس فيه ركن (فهكذا أدّب عباد الله ودعاهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب)

\* (سان جلة من محاسن أخلاقه التي جعها بعض العلماء والتقطهامن الاحمار)\* (فقال كانصلى الله عليه وسلم أحلم الناس) قال العراقي رواه أبو الشيخ في كتاب أخلاق وسول الله صلى الله علمه وسلم من رؤاية عبد الرحن بن ابزي كان رسول الله صلى الله علمه وسلم من أحلم الناس الحديث وهو مرسل وروى أنوحاتم وان حبان من حديث عبدالله بن سلام في قصة اسلام ريد بن سعنة من أحبار المود وقول زيد لعمر بن الحطاب باعر كل علامات النبوة قدعر فتهافى وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الااثنتين لم أخبرهما منه يسبق حله جهله ولابزيده شدة الجهل عليه الاحلما فقد اختبرهما الحديث اه قلتروى هذه القصة أيضاالطبراني والحاكم وابن حبان والبهقي وأبوالشيخ في الاخلاق كلهم من الوليد بن مسلم عن محدب حزة بن وسف بن عبد الله بن سلام عن أسه عن حده عن عبد الله بن سلام قال قال زيدن سعنة مامن علامات النبوة شئ الاوقد عرفته في وحه محد حن نظرت اليه الاخصلة بن اسبق حله جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه الاحلمافكنت أتلطف له لان أخالطه فاعرف حله وجهله فاستعتمنه تمرا الى أحل فاعطمته الثمن فلما كان قبل محل الاحل سومين أوثلاثة أتيته فأخذت بمعامع ثو مه ونظرت اليه نوجه غليظ عمقلت له الا تقضيني المحدحتي فوالله انكم يابني عبد الطلب مطل فقال عمر أىعدوالله أتقول لرسول اللهماأسمع فوالله لولاماأ حاذرفونه لضربتك بسيني رأسك ورسول الله ينظرالى عرفي سكون وتؤدة وتسم عمقال أناوهو كاأحوج الدغيرهذامنك باعران تأمرني يحسن الاداء وتأمره يعسن التقاضي اذهب به باعرفاقضه حقه و زده عشر بنصاعامكان مارعته ففعل فقلت باعركل علامات النبوة كنت قدعرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت البه الااثنين لم أخسبهما فذكرهما عمقال أشهدك انى قد رضيت باللهر ماو بالاسلام دينا و بمعمد نساور حال الاسنادمو ثقون وقد صرح الوليدفيه بالتعديث ومداره على محدين السرى الراوى له عن الوليد وثقه ابن معين ولينه أنوحاتم وقال أسعدى محد كثير الغلط قال الحافظ فى الاصابة وقدو حدث لقصته شاهدا من وجه آخولكن لمسم فده قال ان سعد حدثنا ويدثنا حرير بن حازم حدثني من عم الزهرى يحدث ان موديا قال فاكان بق من نعت مجدفى التوراة الارايته الاالحلم فذكر القصة وقال الواسطى لماسئل لاى شئ كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم أحلم الخلق قال لانه خلق روحه أولا فوقع له صهة التمكين والاستقرار (و) كان صلى الله عليه وسلم (أشجع الناس) قال العراقي متفق علمه من حديث أنس اه قلت ولفظهما كان صلى الله علمه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجودالناس والاقتصارعلى هذه الثلاثة من حوامع الكلم فأنهاأمهات الاخلاق اذلا يخلوكل اتسان من ثلاثة قوى الغضية وكالها الشحاعة والشهوية وكالهاالود والعقلية وكالهاالنطق بالحكمة (و) كانصلى الله عليه وسلم (أعدل الناس) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل من حديث على ن أبي طالب في الحديث الطويل في صفته صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن الحق ولا يحاوره وفيه قدوسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباوصار واعنده في الحق سواء الحديث وفيه من لم يسم اه قلتوفي هذا الحديث قبل جدلة لا يقصر معتدل الامر غير مختلف والمعنى أن جديم أقواله وأفعاله على غاية الاستواء والاعتدال وهي مع ذلك محفوظة عن أن يصدر منه فها أمو رمتخالفة المحامل متناقضة الاواخر والاوائل وقوله لايقصرعن الحق من التقصير والقصور أى في سائر أحواله حتى يستوفيه لصاحبه وانعلم منه شحافيه ولابعطى فيهرخصة ولانجاوناولا يحاوزه أى فلايأخذ أكثرمنه وهدنا أن العدل ومنهم من فسرالجلتين بقوله أى لاافراط فيه ولا تفريط فيه وهذا هومعني العدل اذهو

فهكذا أدب عبادالله ودعاهم الح مكارم الاخلاق ومحاسن الا داب

\*(بيان جهلة من محاسن أخلاقه التي جعها بعض العلاء والتقطها مسن الاخبار )\*

نقال كانصلى اللهعليموسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس لم عسيد ، قط بدامر أذلا علك وقها أو عمة نكاحها أو تكون ذات الناس لا يبيت عند ، دينار ولادرهم وان فضل شي ولم يعد من يعطيه وغاه الليل لم يأوالي من عليه وغام اليس عنام اليس منه الى من عنام اليس منه الى من عنام اليس

الامرالمتوسط بينهما ومعنى أعدل الناس أى أكثرهم عدلا (و) كان صلى الله عليه وسلم (أعف الناس) أى أكثرهم عفة وهي بالكسر حصول حالة للنفس عتنع بمأعن غلبة الشهوة ولذلك قال (لم عس يده قط يدامراة لاعلك رقها أوعصمة نكاحها أوتكون ذات عرممنه) قال العراقي رواه الشيخان منحديث عائشة مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدامرأة الاامرأة علكها اه قلت أخرجه المخارى عن مجود بنغملان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة وأخرجه الترمذي عن عبد سحيد عن عبد الرزاق بلفظ قالمعمر فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال مامست يدرسول الله صلى الله عليه وسلم بدامرأة الاامرأة علكهاوأخرجه المخارى تعليقا ومسلم والنسائي واننماجه من طريق ونس بن يزيد عن الزهرى وفيه قالت عائشة ولاوالله مامست بدرسول الله صلى الله عليه وسلم يد امر أة قط غيرانه يما بعهن بالكلام فالتعائشة ماأخذرسول الله صلى الله على النساءقط الاعائص والمهعزوجل ومامست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن اذا أخذ علمهم قد ما بعتكن كلاماً هذا لفظ مسلم وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق مالك عن الزهرى مامس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط الاأن يأخذعلها فاذا أخذعلها فأعطته قال اذهى فقد بابعتك والمفهوم من هذه الاخبارانه صلى الله عليه وسلم لمتمسيده قطيدا مرأة غيرز وحاته وماملكت عينه لافي مبابعة ولافي غيرها واذاهو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهر انه كان عتنع من ذاك لتحر عه عليه فانه لم بعد حوازه من خصائصه وقد قال الفقهاء من أصاب الشافعي وغيرهم انه يحرم مسالاحنيية ولوفى غبرعورتها كالوجه واناختلفوافي جوازا لنظر حيثلاشهوة ولاخوف فتنة فتحريم المسآكدمن تحريم النفارو محل القريم مااذالم تدع الىذلك ضرورة والافقد أجازوه ودخل فبمالا علمكه الحارم وذلك على سبيل التورع وليس ذلك ممتنعافى حقه صلى الله عليه وسلم وان اقتضت عبارة النووى في الروضة امتناعه حمث قال و يحرم مس كل ماجاز النظر اليه من المحارم وحكى الاسنوى في المهـمات الجواز والمهبشير قول المصنف أوتمكون ذات محرم منه والذي ذكره الرافعي وغيره انه لايجو زللرجل مسبطن أمه ولاطهرها ولاأن بغمر ساقها ولار حلها ولاأن يقبل وجهها وقد يكون لفظ الحديث من العموم المخصوص أو يدعى دخول المحارم فيمالا علائمسه لان المراد علكه الاستمتاع به وهو بعيد (و) كان صلى الله عليه وسلم (أسخى الذاس) أى أكثرهم سحاء قال العراق وواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة الحديث ورجاله ثقات وقال صاحب المزان انهمنكروفي العدهينمن حديثه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس واتفقاعليه من حديث ابن عباس وقد تقدم فى الزكاة اهقلت حديث أنس تقدم قريبا وفى حديث آخرسنده ضعيف أنا أحودبني آدم وهو بلار يب أجودهم مطلقا كأنه أكلهم في سائر الاوصاف ولان جوده لله تعالى في اطهار دينه بل كان عمد ع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى فى اظهاردينه وهداية عباده وايصال النفع الهم بكل طريق من اطعام حائعهم ووعظ حاهلهم وقضاء حوائعهم وتحمل أثقالهم وكان حوده صلى اللهعليه وسلم كله لله تعالى وفي التفاء مرضاته (لاستعنده دينار ولادرهم قط فانفضل) أي بقي شي (ولم يحدمن يعطيه و فأه الليل) أى أناه فحاَّة (لم يأو الى منزله حتى يتبرأ منه الى من بحتاج اليه) قال العراقي رواه أبوداود من حديث بلال فى حديث طويل فيه اهدى صاحب فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قلائص وكانت علمن كسوة وطعام وبسع بلاللذلك ووفىدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده وفيه قال فضل شئ قلت نعرد يناران قال انظر أن تريحني منهما فلست داخل على أحد من أهلى حتى تريحني منهمافلم يأتناأحد فبات فيالمسجدحتي أصبع وظل في المسجد اليوم الثاني حتى اذا كان في آخر النهار حاءه راكان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى اذاصلي العتمة دعاني قلت مافعل الذي

مافاللاقط الافى تشهده \* لولا التشهد كانت لاره نع

وروى أحد من حديث ابن أسيد الساعدي كان لاعنع شيأ يسأله وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه وأولاده فيعطى عطاء تعجز عنه الماوك كإسبأني للمصنف تفصيله ومن ذلك بمالم يذكره حاءته امرأة يوم حنين أنشدته شعرا تذكره أيام رضاعه في هوازن فرد علمهم ماقيمته خسمائة ألف ألف قال ابن دحمة وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع عثله (غريعود على قوتعامه) الذي ادخره لعماله (فيؤثر منه) على نفسه وعياله (حتى لرعما احتاج قبل انقضاء العام ان لم باته شي قال العراقي همذامعاوم و يدل عليه مارواه الترمذى وابنماجه والنسائي منحديث ابن عماس انه صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة بعشر بن صاعا من طعام أخذه لاهله وقال ابن ماحمه شلائين صاعامن شعير واسناده حيدوللحاري من حديث عائشة توفى ودرعه مرهونة عنديه ودي اه قلت هذا الهودي هوأ بوالشحم والجيع بين الروايتين انه أخذ منهأولا عشر بنتم عشرة غرهنه اباهاعلى الجيع فن روى العشر منام يحفظ العشرة الاخوى ومن روى الثلاثين حفظها على انروايتها أصج وأشهر فكآنت أولى بالاعتبار وهذا يدل على غاية تواضعه صلى الله عليه وسلم اذاوسألمماسير أعجابه فيرهن درعه لرهنوها على أكثرمن ذلك فاذا ترك سؤالهم وسألج وديا ولم يبال بان منصبه الشريف بابي أن يسالمثل جودى فى ذلك فدل على غاية تواضعه وعدم نظره لحقوق مرتبتة وفيه دليل علىضيق عيشه صلى الله عليه وسلم لكنعن اختيار لاعن اضطرار لان الله تعالى فتم علمه في أواخر عره من الاموال مالا يحصى وأخرجها كلهافي سبل الله وصرهو وأهل بلته على مرالفقر والضيق والحاجة التامة (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يخصف النعل) أي يصلحها بترقيع وخوز (و رقع النوب) أى يضع لماوهي منه رقعة أخرى بخيطهابه (و يخدم في مهنة أهله) المهنة بالكسر وأنكرها الاصمعي وقال الكلام بالفتح يقالهو فيمهنة أهله أى في خدمتهم وخرج في ثباب مهنته أى في ثياب خدمته التى بلسهافي أشغاله وتصرفاته فالاالعرافي رواه أحدمن حديث عائشة كان يخصف نعله ويخيط نو بهو بعمل فيسته كالعدمل أحدكم فيسته ورجاله رجال الصيح ورواه أبوالشيخ بلفظ وبرقع الثوب والمخارى من حديث عائشة كان بكون في مهنة أهله اه قلت وروى الترمذي في الشمائل كان يفلي ثوبه أى يلقط مافيه من القمل ونعوه وظاهر ذلك أن نعوالقمل كان يؤذى بدنه الشريف الاأن يقال لا يلزم من التفلية وجوده بالفعل ونقل ابن سبع اله لم يكن القمل وذيه تعظماله وروى أنونعم فى الحلية من

لا يأخذه اآ نا الله الاقوت عامه فقط من أبسر ما يحد من التمر والشعير و يضع سائر ذاك في سبيل الله لا يسئل شيرة الأعطاء ثم يعود على قوت عامه في وثرمنه العام ان لم يأنه و يرقع الثوب و يخدم في مهنة أهله

و يقطع اللعم معهن وكان أشدالناس وكان أشدالناس حياءلا يثبت بصره في وجه أحد ويحبدعو والعبد أنها حرعة لمن أو فذار أنها ولا أكل الصدقة ولا يستكبر عن احانة الامتوالسكن

حديث عائشة كان يفلي ثو به و يحلب شاته و يخدم نفسه (و يقطع اللحم معهن) قال العراقي روا واجد من حديث عائشة ارسل البناآل أبي بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقالت فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعنا وفى الصحيحين من حديث عبدالرحن بن أبي بكر في أثناء حديث وأج الله مامن الثلاثين ومائة الاحزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد بطنها (وكان) صلى الله علمه وسلم (من أشدالناس حماء لا يثنت بصره في وجه أحد) قال العراقي رواه الشيخان من حديث أي سعيد الدرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها اه قلت و رواه كذلك الترمذي في الشمائل والعد ذراء البكر لان عذرتها وهي حلدة بكارتها باقية والخدو بالكسرستر يععللهافى حنب الميت تكون فيهو حدهاحتى عن النساء وهي فيه أشد حياءمها عارحهاذ الخاوة مظنة وقوع الفعل بها فعلم أنااراد الحالة التي تعتريها عنددخول أحد علمافيه لاالتي تكون علماحين انفرادها أواجتماعها عثلها فيه وفيه شأن عظم فىحيائه صلى الله عليه وسلم وان الحياءمن الاوصاف المحمودة المطاوية المرغب فهاوقد جمعه صلى اللهعليه وسلم الغريزي والكتسب الذيهو مناط التكليف فكان في الغريزي أشد حياء من البكر في خدرها ومن ذلك ماروي انه كان من حياته لايشت بصره فى وجه أحد (و) كان صلى الله عليه وسلم ( يحمد عوة العبد والحر) قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس كان يجيب دعوة المماوك قال الحاكم صحيح الاستناد قلت الضعمفه وللدارقطاني فيغرائب مالك والخطيب فيأسماء رواةمالك منحديث أبيهر الأكان يحمب دعوة العبد الى أى طعام دعى ويقول اودعيت الى كراع لاجبت وهدذا بعمومه دال على اجابة دعوة الحروهذه القطعة الاخبرة عندالعفارى منحديث أبيهر برة وقد تقدم وروى ابن سعد من رواية حزة بن عبدالله بن عتبة كان لايدعوه أجر ولاأسود من الناس الاأجابه الحديث وهوص سل اه (و) كان صلى الله علمه وسلم (يقبل الهدية ولوانها حرعة لبن أو فذ أرنب و يكافئ علمها) قال العراقي روى الحارى من حديث عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب علم ا وأماذ كر حرعة اللبن و فذالارنب فني الصحين من حديث أم الفضل الم اأرسلت بقدح من اللبن الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فشر به ولاحد من حديث عائشة أهدت أم المقر سول الله صلى الله عليه وسلم اه قلت والذي رواه الخارى منجهة قبول الهدية والاثابة علمها رواه كذلك أحد وأبوداود والترمذي فيالسنن وفي الشمائل ومعنى شيب علها أي عازى علها فيسن التأسي به صلى الله عليه وسلم ولكن محل ندب القبول حيث لاشهة قو يه فهاوندب الاثابة حيث لم يظن المهدى اليه أن المهدى اعاأهدىله حاءلافى مقابل فامااذاطن أنالباعث عليه اعاهو الاثابة فلايحو زله الاان أثابه بقدر مافى ظنه مماتدل علمه قرائن حاله وقد تقدم الحث فىذلك فى باب هدايا الامراء (و) كان صلى الله عليه وسلم (يا كلها) أى الهدية (ولايا كل الصدقة) رواه الشيخان من حديث أي هر رة وقد تادم ورواه أحدوالطمراني من حديث سلمان ورواه ابن سعد من حديث عائشة (و) كان صلى الله عليه وسلم (لا يستكبر عن اجابة الامة والسكين) هكذا في النسخ وفي نسخسة العراق لانستكبر أن عشى مع المسكين وقالرواه النسائى والحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى بسند صحيح وقد تقدم في الباب الثاني من آداب الصعبة ورواه الحاكم أيضامن حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشحن اه قلت ولفظ النسائي كانلايأنف أنعشى مع الارملة والمسكن وبهذا يظهر أن الدي في سياف المصنف من ذكر الامة تحريف من النساخ والصواب الارملة غروجدت فى العارى أن كانت الامة لتأخذ بده صلى الله علمه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وعندأ جد فتنطلق به فى حاجتها وعنده أيضا كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فياينزع بده من بدها حتى تذهب حيث شاءت

(و )كان صلى الله عليه وسلم (يفضب لربه عز وجل ولايغضب لنفسه) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل فىحديثهند بنأني هالة وفيهو كان لاتغضبه الدنيا وماكان منها فاذا تعدى الحقام يقم لغضبه شئ حتى ينتصرله ولانغض لنفسمه ولاينتصرلها وفيه من لم سم اه قلت ومعناه لاتغضبه العوارض المتعلقة بماالناشئة عن غلبة الهوى والنفس واستملاء الشيطان على القلب بتزيين رخارفها الزائلة الفانية عنده حتى اؤثرها على الكالات الباقمة وكمف تغضبه وهوما كانخلق لهاأى التمتع بلذاتها وشهواتها وقوله لم يقم لغضبه أى لم يقاومه شئ لانه انما بغضب للعق وهولاقدرة للباطل على مقاومته وقوله لا ينتصر الهاأى لانه ليس فيه حظ من حظوظها وشهوانها وانماتمعضت حظوظه وأغراضه وارادته سه فهوقائم بها يمتثل لما أمره به فها (وينفذ الحق وانعادذاك بالضر رعليه وعلى أحجابه) أشار به الى قصة أبي جندل ابنسهال بنعرووهي عندالعارى فىقصة الدسية وذكرهافى الشروط مطولة كذاو جديخط الحافظ ابن حرفى طرة كتاب شيخه وقد أغفله العراقي (عرض عليه) صلى الله عليه وسلم (الانتصار بالمشركين على المشركين وهوفى قلة وحاجة الى انسان واحد بزيده فى عددمن معه فابى وقال الانتصر بمشرك وفى نسخة الاننتصر بالمشركين أوقال بمشرك قال العرأقير واء مسلمين حديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان يحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر منه حرأة ونعدة ففرحه أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم حنن رأوه فلما أدركه قالحثت لانفعك وأصيب معك قالله تؤمن بالله ورسوله فقال لافالفار جمع فلن نستعيى بمشرك الحديث اله فلت وكذلك واه أحد وأبوداود وابنماجه بلفظ انا لانستعين بمشرك ورواه أحد أيضا والمخارى فى التاريخ من حديث خبيب بن سياف بلفظ الالنستعين بالمشركين على المشركين وروى البهتي من حديث أبى حيد الساعدى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم أحدحتي حاو زننية الوداع اذا كتيبة خشناء قالمن هؤلاء قال عبدالله بن أبي في سما نهمن مواليه بني قينقاع قال وقد أسلوا قالوالاقال فليرجعوا انالانستعين بالمشركين على المشركين (ووجد من فضلاء أصابه وخيارهم قتيلابين المودفلم يحف أى لم يجر (علمم ولازاد على مرالحق) أى لم يتعاوز عن الحق الذي هومر (بل وداه )أى القلم من عنده (بمائة نافةوان بأصابه لحاجة الى بعيرواحد يتقوون يه) قال العراقي مُتقق عليه من حديث سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج والرجل الذي و جدمقتولاهو عبدالله بن سهل الانصاري (وكان) صلى الله عليه وسلم ( بعصب الجرعلى بطنه من الجوع) قال العراق متفق علىممن حديث حارفى قصة حفر الخندق وفيه فاذارسول الله صلى الله عليه وسارقد شدعلي بطنه حرا وأغربا بن حمان فقال في صحده الماهو الحزة بضم الحاءوآخره زاى جدع عزة وليس عتابع على ذلك و رد عليه مار واه الترمذي من حديث أبي طلحة شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوعو رفعنا عن بطونناءن حر حر فرفعرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حر من ورحاله كالهم تقات اهقلت وقد استشكل بما فى الصحين اله صلى الله علمه وسلم قاللاتواصلوا قالوا الكنواصل قال انى لست كأحدكم انى أطع وأسق وفى رواية بطعمني وبي و سقيني و بهذا تمسك اين حيان في حكمه بيطلان الاحاديث الواردة بانه صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشدا لجرعلى بطنه من الجوع قال وانماهو الجز بالزاى وهو طرف الازار رمانغني الحجر عن الجوع ومحاب بان هداناص بالمواصلة فكان اذاواصل بعطي قوة المطاعم والمشارب أو نطع ونسق حقيقة على الخلاف فيذلك وأمافي غيرحالة المواصلة فلم يردفيهذلك فوجب الجمع بن الاحاديث عمل الاحاديث الناصة على جوعه على غير حالة المواصلة وروى ابن أبي الدنيا أصاب الني صلى الله عليه وسلم جوع يوما فعمد الى حر فوضعه على بطنه ثمقال ألارب نفس طاعمة ناعة في الدنياجائعة عارية يوم القيامة الحمديث وفىالصحيح منحديث جابر انابوم الخندق نحفر فعرضت كدية فقالوا للني صلىالله عليه وسلم هذه كدية عرضت فى الخندق فقام وبطنه معصوب بحعر وابثنا ثلاثة أيام

مغض لرمه ولا مغضب لنفسه و منفذ الحق وان عادذاكعلىه بالضررأوعلى أمحامه عرض علمه الانتصار بالشركين على الشركين وهو فى قلة وحاحة الى انسان واحد يزيده فيعددمن معه فأبى وقال أنا لاأنتصر عشرك ووحدمن فضلاء أصحابه وخمارهم فتملامن الهودفار بعف علم مولا زادعلى مرالحق بلوداه عائة ناقة وان مأجعانه لحاحة الى بعير واحد بتقو ونيه وكان بعصا الحرعلي بطنه منالوع

لانذوق ذواقاا لحديث وقدرواه أيضاأحد والنسائي فقدعلم بماتقر رأن الصواب محة الاحاديث وقد ودالضماء المقدسي قول ابن حمان التقدم في رسالة عدفها أوهامه وعدذ لك من جلتها وحكمة شدالخرانه يسكن بعض ألم الجوع لان البطن اذاخلا ضعف صاحبه عن القيام بتقوس ظهره فاحتم لربط الخبر لشده واقامة صلبه وجماأ كرمالته تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم انه مع تألمه بالجوع ليضاعف له الاحر حفظ قوّته ونضارة جسمه حتى انه من رآه لايظن به جوعا بل كان جسمــه الشر يف مع ذلك مرى أشد نضارة ورونقا من أجسام المترفهين بنعيم الدنيا (يأ كل ماحضر ) لديه (ولا برد ماوجد)وفي كتاب الشمائل لابى الحسن بن الضماك بن المقرى من رواية الاوراعي قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم مأأبالى مارددت بهعني الجوع وهذامعضل فاله العراقي قلت وقدر واه ابن المبارك في الزهد عن الاوزاعي كذلك (ولايتورعمن مطع حلال) ففي الترمذي من حديث أمهاني قالت دخل على الني صلى الله علىموسل فقال أعندك شئ قلت لاالاختر بابس وخل فقالهائى الحديث ولمسلم من حديث عار أن الني صلى الله عليه وسلم سأل أهله الادم فقالوا ماعند ما الاخل فدعابه الحديث (وانو جد ترادون خبراً كله) روى مسلم والترمذي من حديث أنس قال رأيته مقعماياً كل تمرا وروى أبوداود من حديث أنس قال كان يؤتى التمرفيه دود فيفتشه يخرج السوس منه (وان وجدشواء أكله) روى الترمذي في السنن وصحعه وكذافى الشمائل من حديث أمسلة انهاخرجت اليهجنبامشو يافأ كل منه الحديث (وان وجد خبر برأوشه برأكه) و روى الشيخان من حديث عائشة ماشب عرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاه ن خبز برحتى مضى لسبيله لفظ مسلم وفى رواية له ماشبع من خبز شعير بومين متنابعين والطبراني فالكبيرمن حديث ابن عباس كان يعلس على الارض ويأ كل على الارض و يعتقل الشاة و يحيب دعوة المماوك على خبزالشعبر وللترمذي وصعموا بن ماحهمن حديث ابن عماس كان أكثر خبزهم الشعير وروى الترمذى في الشمائل كان يدعى الى خبر الشعير والاهالة السنخة (وان و جد حلوا أوعسلااً كله) و روى الشخانوالار بعةمن حديث عائشة كان يحب الحاواء والعسل والحاواء عدو يقصركل مافيه حلاوة فالعسل تخصيص بعدتهمم وقال الخطابي الحاواء يختص بمادخاته الصنعة وقال ان سده هيماعو لجمن الطعام عاووقد تطلق على الفاكهة وقال الثعالي فى فقه اللغة ان حاواء صلى الله عليه وسلم التي كان عماهي الجدع وهيتمر بعن بلبن وقال الحطابي لم تكن يحبته صلى الله عليه وسلم العاواء على معنى كارة النشه علها وشدة نزع النفس وانما كان ينال منها اذاحضرت نيلاصالحا فيعلم بذلك انها تعبيه (وان و جدلبنا دون خــ بز اكتفى به ) وروى الشيخان من حديث ابن عباس ان الني صلى الله عليه وسلم شرب ابنا فدعابماء فمضمض (وان وجد بطعناأ ورطباأ كله) روى الحاكم من حديث أنس قال كان يا كل الرطب ويلقى النوى فى الطبق و روى النسائى من حديث عائشة قالت كان ماكل الرطب بالبطيخ واستناده صحيح ولفظ الترمذي كانبا كل البطيخ بالرطب وهكذار واها تنماحه من حديث سهل بن سعدوالطبراني من حديث عبدالله بنجفر وزاد أبوداود والبهتي فىحديث عائشة ويقول يكسر حرهذا ببرد هذا وبردهذا بحر هذاور وى الطبراني في الأوسط والحاكم وأبونعم في الطب من حديث أنس قال كان اخذ الرطب بمينه والبطيخ بيساره فمأ كل الرطب البطيخ وكانا أحب الفاكهة المه (لاباً كل متكمًا) تقدم في الماب الاول من كاب آداب الأكل وروى أحد من حديث ان عر وكان لاية كل متك اولا بطأ عقب و جلان (ولا يأكل على خوان) تقدم أيضافي الباب المذكور وهو بالكسرويضم المائدة علمها طعام معرب يعتاد بعض المترفهين والمتكمر سالا كل عليه احترارا عن خفض رؤسهم فالا كل عليه بدعة لكنها عائرة (منديله باطن قدمه) قال العراقي لا أعرفه من فعله وانما المعروف فيه مارواه ابن ماحمه من حديث عام كازمن رسول اللهصلى الله علمه وسلم قليلا مانحدا الطعام فاذا وجدناه لم تكن لنامناديل الاا كفناوسواعد ناوقد تقدم

ياً كل ماحضر ولا برد ماوجد ولا يتورعن مطع حلالوان وجد قرادون خرراً كله وان وجد شواءاً كله وان وجد خبر براوشعبراً كله وان وجد حلوا أوعسلا وان وجد حلوا أوعسلا خبرا كنفي به وان وجد بطيخا أورطبا أكله لا يأ بطيخا أورطبا أكله لا يأ كل منديله باطن قدمه

فى الطهارة (لم يشبع من خبر و ثلاثة أمام متوالمة حتى لقى الله عز وجل) رواه الشحفات من حديث عائشة ماشبع رسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز برحتى مضى لسبيله وقد تقدم قريبا (ايثارا)منه للغير (على نفسه لافقر ا ويخلا) لان الله تعالى فقعليه في أواخر عره من الاموال مالا يحصى وأخرجها كلهافى سبيل الله وصبرهو وأهل بيته على الفقر والضيق والحاجة التامة (يحبب الوليمية) وهي طعام العرس وتقدم قوله لودعت الى كراع لاحبت وفى الاوسط الطيراني من حديث ابن عباسان كانالر جل من أهل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الليل على خر الشعير فعد واسناده ضعيفوقد تقدم قريبا (و يعودالمرضي) حتى لقدعادغلاما يهوديا كان يخدمه وعادعه وهو مشرك وعرض علمماالاسلام فاسلم الاؤل وقصته فى المخارى وروى أبوداود من حديث عائشة كان معود المريض وهومعتكف (و يشهد الجنائز )روى الترمذي وابنماحه وضعفه والحاكم وصعمه منحديث أنسقال كان معود المر يضو يشهد الجنائر ورواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف وقال صحيح الاسناد وفى الصحين وغيرهماعدة أحاديث من عيادته المرضى وشهوده العنائر منهاحد يث عامر عندهما قال مرضت فأتانى الني صلى الله علمه وسلم بعودنى وأنو بكر رضى الله عنه وهماما شيان الحديث وقد أخرجه الشيخ أبوداود (وعشى وحده بن أعدائه بلاحارس) قال العراق رواه الترمذى والحاكمن حديث عائشة كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يحرس حيى نزلت هذه الاسهة والله بعصمك من الناس فأخرج وأسهمن القبة فقال انصرفوا فقدعهني الله قال الترمذي غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد (أشد الناس تواضعا)اعلم أن العبدلا يبلغ حقيقة التواضع وهوالتذلل والتخشع الااذا أدام تحلي نو رالشهو دفي فليهلانه حنئذ مذب النفس وبصفه اعن غش المكروالعم فتلين وتطمئن العق والحق عموآ ثارهاو سكن وهعها ونسيان - قهاوالذهول عن النظر الى قدرهاول كان الحظ الاوفرمن ذلك لنسناصلي الله عليه وسلم كأن أشدالناس تواضعا وحسبك شاهداعلى ذلك انالقه سحانه خيره بن أن يكون ملكانسا أونساعدا فأختار أن يكون نساعبدا ومن ثم لم يأ كل منكمًا بعد وقال آكل كما يأ كل العبد حتى فارق الدنماولم يقل لشي فعله أنس خادمه أف قط وماضر بأحدامن عبده وامائه وهذا أمرالا يتسع له الطسع المشرى لولاالتأسد الالهبي قال العراقي روى أبوالحسن من الضعاك في الشهائل من حديث أبي سعيد الجدري في صفته صلى الله عليه وسلمتواضع فى غيرذلة وسنده ضعيف وفى الاحاديث الصحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عندالنسائي منحديث ان أبي أوفى كان لا يانف ولا ستكمر أن عشى مع الارملة والمسكين الحديث وقد تقدم اله قلت ومنهاماروى عن عائشة ما كان أحسن خلقامنه مادعاه أحدمن أصحامه الاقال لسك وكان مرك الجار ومودف خلفه وفي مختصر السبرة الطبرى انه كان ركب حياراعر ما الى قباء ومعه أبوهر مرة فقال أجلك فقال ماشئت ارسول الله فقال اركب فوئب ليركب فلم يقدر فاستمسك صلى الله عليه وسلم فوقعا جمعا غررك وقالله مثل ذلك ففعل فوقعا جمعا غركب فقالله مثل ذلك فقاللا والذي بعثك مالحق مارمستك فالشاوانه كان في سفر فأمر أصحامه ماصلاح شاة فقال رجل على "ذبحها وقال آخر على سلخها وقال آخرعلى طحفها فقال صلى الله على مداعلى جدع الحطب فقالوا بارسول الله نكفيك العمل فقال قد علت انكم تكفوني ولكن أكره ان أغيز عليكم وان الله تعالى يكره من عبده أن براه منميزا بين أصحابه اه وروى ابن عساكر القصة الاخبرة مختصرة وروى أنضااله صلى الله علىه وسلم كان في الطواف فانقطع شسع نعله فقال بعض أحصابه ناولني أصلحه لكفقال هذه اثرة ولاأحب الاثرة وفي الشفاء انه صلى الله علمه وسلم خدم وفدالنجاشي فقالله أمحابه نكفيك فقال انهم كانوالاحمابنا مكرمين وأناأحب ان أكافئهم فكل هذه الاخباردالة على شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم (وأسكنهم) أي أكثرهم سكونا (في غير كبر) قال العراقير وىأبوداود والنماحه منحديث العراء فلس وحاسنا كأنعلى رؤسنا الطبر ولاصحاب السنن

لم بشبع من خدير وثلاثة أيام متوالد خدى لقى الله تعالى ايثارا على نفسه لافقر اولا بخلا يحد الوليمة و بعود المرضى و بشهد الجنائر و عشى وحده بين أعداثه بلا حارس أشد الناس تواضعاوا سكنهم في غير كبر

الطنر كنابة عن كونم معند كلامه صلى الله على على غاية المقمن السكوت والاطراف وعدم الحركة والالتفات أوعن كونهم هابين مدهوشين في هيئته لمان كالرمه عليه المهالوحي وحلالة الرسالة وأصل ذلك انسلم انعلمه السلام كان اذاأمر الطبر بأن تظلل أصحابه غضوا أبصارهم ولم يتكلموا حتى بسألهم مهابة أوعن كونهم متلذذين بكلامه وأصل ذلك ان الغراب يقع على وأس البعير يلقط عنه صغار القردان فيسكن سكون راحةوانة ولايحرك وأسهخوفامن طبرانه عنهوهذه الحالة لهم انماهي من تخلقهم باخلاقه صلى الله علىه وسلراذ كانصلي الله عليه وسلم لكال استغراقه بالمشاهدة في سكون دائم واطراف ملازم (وأبلغهم) أي أكثرهم بلاغة في الكلام (من غيرتطويل) قال العراقي روى الشيخان من حديث عائشة كان عدث حديثالوعده العادلاحصاه ولهما منحديثهالم يكن بسردا لحديث كسردكم علقه العنارى ووصله مسلم زادالترمذى والكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل محفظه من جلس المسه وأه فى الشمائل من حديث هندين أبي هالة يتكلم بجوامع الكلم فصل لافضول ولاتقصير (وأحسنهم بشرا) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل من حديث على بن أبي طالب كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق الحديث وله في الجامع من حديث عبدالله من الحرث بن حزء مارأيت أحدا كان أكثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غريب قلت وفيه ابن لهيعة (لايموله شيٌّ من أمور الدنما) يقال هاله الشيُّ اذاراء ــ وأعجبه قال العراقي روى أحد من حديث عائشة ما أعجب رسول الله صلى الله علمه وسلم شئ من الدنيا ولا أعبه أحددقط الا ذوتقي وفي لفظ له ما أعب الذي صلى الله علمه وسلم ولا أعجبه شيّ من الدنيا الا أن يكون منها ذوتتي وفيه ابن لهيعة (ويلسماو حد) من غيرقيد (فرة) يلس (شملة ومرة ودحمة عانية ومرة جبة صوف ماو جد من المباح لبس) قال العراقير وى المفارى من حديث سهل بن سعد جاءت اس أة بعردة قال سهل هل قدر ونما العردة هي الشملة منسوب في حاشيتها وفيه فرج عليناوانم الازاره الحديث ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله علمه وسلم صلى في شملة قدعة دعامها فيه الاحوص بن حكم مختلف فيه والشعفين من حديث أنس كان أحسالشاب الىرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ولهمامن حديث المغيرة وعليه جبسة من صوف ضيقة الكمين (وخاتمه فضة) منفق عليه من حديث أنس اتحذ خاتمامن فضة (يلبسه في خنصره الاعن)رواه مسلم وأحد والترمذي والنسائي وانماحه منحديث أنسان رسول الله صلى الله على وسلم السنام فضة في عينه والتخارى من حديثه فاني لارى ويقه في خنصره ولان التختم فدم نوع تشريف وزينة والمهنج ماأولى وأحق و به قال أبوحنيفة والشافعي (و) تارة في خنصره (الايسر) لبيان الجواز داود من حديث عركان صلى اله عليه وسلم يتعتم في بساره وهومذهب مالك ورواية عن أحدوقد انتصر بعضهم لافضلية التعتم فى اليسار حتى قال بعض الحفاظ التعتم بها مروى عن عامة الصحابة والتابعين والجواب انحديث الغنتم فى المين رواه مسلم وأحدوالترمذى والنسائ وابن ماجه وقال الترمذى قال محديعني الخارى هذا أصم شئمن الني صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واذا كان حديثه أصم وكان هوالموافق المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان يؤثر المين بكل مافيه تكريم وزينة فلا عيد عن

اعتماد أفضلية التختم في المين (بردف خلفه عبده) أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة كا التعديد المعديد من حديث أسامة وأردفه من أخرى على جار وهوفي العددين

من حديث أسامة بنشر يك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانماعلى رؤسهم الطبروفي الشمائل الترمذي أطرق جلساؤه كانماعلى رؤسهم الطبر فاذاسكت تكاموا وفي الشمائل لابي الحسن بن الضحاك من ديث أبي سعيد الحدري دائب الاطراق وسنده ضعيف أي دائم السكون وقوله كانماعلى رؤسهم

وأبلغهم فى غيرتطويل وأحسنهم بشرالايهوله شي من أصور الدنيا ويلبس مأو حدفرة شعلة جبة صوف ماوجد من المباح لبس وخامه فضة يلسمه في خنصره الاعن والايسر بردف خلفه عبده

أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وهومولاه وابن مولاه (أوغيره) أردف الفضل بن عباس من الزدافة وهوفي الصحين أيضامن حديث أسامة ومن حديث ابن عباس والفضل بن عباس وأردف معاذبن حبل وابن عروغيرهم من الصحابة قاله العراقي وروى أبودا ودوغيره ان قيس بن سعد صحبه راكما حاراسه فقالله اركب فأبى فقالله اماأن تركب واماأن تنصرف وفى رواية اركب اماى فصاحب الداية أولى عقدمها وتقدم ركوب أبي هرمرة خلفه على حارعرى وهو منوحه الىقباء عن السيرة الطبرية قريبا ( مركب ما أمكنه مرة فرسا) روى الشيخان من حديث أنس ركو به صلى الله عليه وسلم فرسالابي طلحة ولمسلم من حديث مرة ركو به الفرس عر باحين انصرف من جنازة ان الدحداح ولسلم من حديث سهل بن سعد كانالنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال لها المغيف (ومن بعيرا) روى الشيخان من حديث البراء ومن حديث أبن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم في عنه الوداع على بعير (ومرة بغلة شهباء)روى الشيفان من حديث البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يوم حنين (ومرة حارا) روى الشيخان من حديث أسامة انه صلى الله عليه وسلم ركب على حارا كاف الحديث (ومرة راجلا) اىماشيا على الرحل وروى الشيخان من حديث اب عركان يأتى قباء واكاوماشا (ومرة حافيا) أى بلانعل (ومرة للرداء ولاعامة ولا فلنسوة بعودالمرضى فيأقصى المدينية) روىمسلم منحديث ابنعرفي عيادته صلى الله علمه وسلم اسعد بن عبادة فقام وقنامعه ونعن بضعة عشرماعلينا نعال ولاخفاف ولاقلانس ولا قص غشى فى السباخ ( بعب الطيب) وفى نسخة زيادة والرائعة الطيبة (ويكره الرائعة الرديثة) وفى نسخة الرواح الرديثة اعلم اله صلى الله عليه وسلم كانطيب الرائعة داعلوان لم عسطيبا ومن ثم قال أنس ماشهمت ريحاقط ولامسكاولاعنبرا أطبب من ريح رسول اللهصلي الله عليه وسلم وروى أبو بعلى والبزار بسندصيح انهصلى الله عليه وسلم كان اذامر من طريق وجدمنه رائعة المسك وفال مررسول الله صلى الله عليه وسلم منهذا الطريق ومعذلك كان يحب الطيب والروائح الطبية روى النسائي والطبراني والخطيب من حديث أنس حبب الى النساء والطب ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وروى أبوداودوالحاكم منحديث عائشةانهاصنعت لرسول اللهصلي اللهعليه وسلم جبة من صوف فلبسها فلما عرف وجدر يحالصوف فلعهاوكان تعبه الريح الطيمة لفظ الحاكم وقال صعيع على شرط الشينين ولأبن عدى من حديث عائشة كان يكره أن يوجد منه الاريح طيمة (و يجالس الفقراء) روى أبوداود من حديث أيى سعيد جلست في عصاية من ضعفاء المهاحر من ان بعضهم ليستتر ببعض من العرى وفيه فلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم ومطنال معدل بنفسه فينا الحديث ولابن ماجه من حديث خماب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلس معنا الحديث في ول قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون رجم الاسية واسنادهماحسن (ويؤا كل المساكين) روى البخارى من حديث أبي هريرة فالوأهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون الى أهل ولامال ولاعلى أحداذا أتته صدقة بعث بماالهم ولم يتناول منها فاذا أتته هدية أرسل الهم وأصاب منها وأشركهم فها (ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم) روى الترمذي في الشمائل من حديث على الطويل في صفته صلى الله علمه وسلم وكان من سيرته ايثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين وفيهو اؤافهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم الحديث والطبراني من حديث حرير في قصة اسلامه فالقي الى كساء ثم أقبل على أصابه ثم قال اذا أنا كم كريم قوم فاكرموه ورواه الحاكم منحديث معبدين خالدالانصارى نحوه وقال صحيح الاسناد (ويصل ذوى رجه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم) روى الحاكم من حديث ابن عباس كان يحل العباس اجلال الوالدوالوالدة وله من حديث سعدين أفيوقاص انه أخرج عه العباس وغيره من المسجد فقالله العباس تخرجنا ونعن عصبتك وعمومتك وتسكن على افقال ماأنا أخرجكم وأسكنه ولكن الله عزوجل

أوغيره بركب ما أمكنه مرافرساومرة بعيلة فرساومرة بعيراومرة بغلة عشى راجلا افدا بلارداء ولاعمامة ولاقلنسوة بعود المرضى فى أقصى المدينة ويجالس الفقراء ويؤاكل المساكينو يكرم ويئالف أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم يصل دوى رحه من عبرأن بؤثرهم على من هوأفضل منهم

لا يحفو على أحد يقبل معذرة المعتدر المهتزح ولا يقول الاحقا ينحكمن غمر قهقهة

أخرجكم وأسكنه قال فيالاؤل صحيح الاسناد وسكت في الثاني وفيد مسلم الملائي وهوضعيف قال العراقي فا تشرعلما لفضله متقدم اسلامه وشهوده مدرا والله أعلم قلت و رحدب يخط الحافظ ابن محر مانصه في مسندأ حد مامدل على ان القاء بالعلى لكونه لم لكن له بال غيره اله وفى الصححين من حديث أبي سعيد لايبق في المسحد باب الاسد الاباب أي بكر (الايحفو على أحد) رؤى أبود اودوا الترمذي في الشمال والنسائ فى الموم واللملة من حديث أنس قل الواحه رحلابشيّ بكرهه وفيه ضعف والشخين من حديث أيهر مرة ان رحلااستأذن علمه وسلم فقال بنس أخوالعشيرة فلادخل ألانله القول الحديث (ويقبل معذرة المعتذراليه) متفق عليه من حديث حصب بن مالك فى قصة الثلاثة الذين خلفوا وفيه وطفق المخلفون معتذرون المه فقبل منهم علانيتهم الحديث (عزح) أحمانا (ولايقول الاحقا) رواه أحد من حديث أبىهر مرة وهو عندالترمذي بلفظ قالوا انك تداعبنا قالراني لاأقول الاحقا وقال حسن قاله الغراقي اعلم انهصلى الله عليه وسلم كانمع أصحابه وأهله وغيرهم على غاية من سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق حتى نظن كلأحد من أصحابه انه أحمه ماليه وهـ زاميدان ايس فيه الاواحب أومستحب ولولم يكن من مباسطته لهمالا الاستضاءة بنو رهدايته والاقتداءبه فىذلك وتألفهم حتى بزول ماعندهم منهيته فه قدرون على الاجتماع به والاخذعنه كان ذلك هوالغاية العظمي في الكمال والحاصل ان المداعبة لاتنافي الكال بل هي من توابعه ومتمماته اذا كانت مارية على القانون الشرعي مان يكون على وفق الصدق والحق ويقصد تألف قاو بالضعفاء وجرهم وادخال السرو روالرفق علهم والمنهى عنه من الزاح انحاهو الافراط فيه والدوام عليه لانه بورث كثرة الفعل وقسوة القلب والاعراض عنذ كرالله تعالى وعن التفكرفي مهدمات الدمن بلرعا ولكثيرا الىابذاء وحقدوسقوط الهامة والوقار ومزاحه صلى الله عليه وسلم سالم من جميع هذه الامور يقعمنه على جهة الندرة لمصلحة تامة من مؤانسته بعض أصحابه فهو مدذا القصدسنة وماقال بعضهم الاطهرانه مباح لاغير فضعيف اذالاصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم وحوب أوند التأسي بهفها الالدليل عنع من ذلك ولادليل هناعنع منه فتعين الندب كاهومقتضي كلام الفقهاء والاصولسنهذا وقد ألقي الله سحانه عليه الهابة ولم يؤثرفيه مزاحه ولامداعبته فقدقام رجلبين يديه فأخذته رعدة شدمدة ومهامة فقال هؤن علمك فانى استعلاف ولاجمارا نماأنا امن أمرأة من قريش تأكل القديد عكة فنطق الرحل محاحته وروى مسلم من حديث عروين العاصي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماملا تنعيني منهقط حياءو تعظيماله ولوقيل ليصفها باقدرت فاذا كان هذا حاله وهو من أجلاء أصحابه فيأ ظنك بغبرهم ومنثم لولامزيد تألفه ومباسطته لهملاقدرأحد منهم أن يحتمعوه هيبةوخوفا منه سما عقدما كان يتعلى علمه من مواهب القرب وعوائد الفضل لكن كان لا يخرج الهم بعدر كعني الفعر الا بعدال كالاممع عائشة أوالاضطعاع بالارض اذلوخر جالهم على حالته التي تعلى مهامن القرب في مناحاته وسماع كالامريه وغبرذاك ممايكل اللسانءن وصف بعضه لماا سنطاع بشرأن يلقاه فكان يتحدث معها أو يضطعم بالارض ايستأنس يعنسه أو يعنس أصل خلقه وهي الارض تم غرج الهم بحالة يقدرون على مشاهدتها رفقام م ورحة لهم ( ينحلنمن غيرقهقهة ) روى الشخان من حديث عائشة ماراً يت رسول الله صلى الله علمه وسلمقط مستحمعاضا حكاحتي أرى لهواته انحاكان يتبسم وللترمذي من حديث عبدالله من الحرث بن حزء ما كان محل وسول الله صلى الله عليه وسلم الاتبسم اوقال صحيح غريب ولفظه فىالشمائل لانضف الاتبسماوله فى الشمائل أيضامن حديث هندين أبي هالة حل ضحكه التيسم وقوله الاتبسم احعله من الفحل مجازاذهو مبدؤه فهو كعل السنة من النوم ومعنى قوله فتبسم ضاحكامن قولهاأى شارعا فى النحك اذهوانساط الوجه حتى تظهر الاستنان من السرور ثمان كان بصوت وكان يعيث يسمع من بعيد فهوالقهقهة والافالغمال وانكان بلاصوت فهوالتيسم و روى الترمذي في الشمائل

من حديث أبي ذرفى حديث ساقه وفيه فحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن نواجذه قبل المراد منه المالغة في كونه فعل فوق ما كان بصدر عنه وفيه دليل على أن الفعل في مواطن النعب لايكره ولا يخرم الروءة اذالم يحاوزيه الحدالمعتاد ولاينافي هذامامرمن حديث عائشة لانهاا غانفتر ويتها وأبوذر أخبر بماشاهده والمثبت مقدم على النافي والحاصل من مجموع الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان فى أغلب أحواله لا يزيد على التسم و ر بمازاد على ذلك فنحك والمكر وممن ذلك الاكثار منه أو الافراط فيه لانه يذهب الوقار (برى اللعب الماح فلايذكره) روى الشخان من حديث عائشة في لعب الحبشة بين بديه في المسعد وقال لهم دونكر بابني أرفدة وقد تقدم في كتاب السماع (و يسابق أهله) رواه أبو داودوالنسائي في المكرى وابن ماحه من حديث عائشة في الباب الثالث من كتاب الذكاح ( ترفع الاصوات عليه) هكذا في النسخ وعند العراقي عنده (فيصبر) قال العراقي روى المخارى من حديث عبدالله بن الزبيرةدم ركب من بني تميم على الذي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عربل أمرالاقرع بناس فقال أبو بكر ماأردت الاخدادفي فقال عرماأردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصوائهما فنزات باأبهاالذين آمنوالاتقدموا بين يدى الله ورسوله اه قلت وكذلك رواه ابن المنذر وابن مردويه وروى البخارى وابن المنذر أيضا والطبراني عن ابن أبي مليكة قال كادا لحيران أن بهله كاأبو بكر وعررفعاأصواغهماعندالني صلىالله عليه وسلمحين قدم عليمركب من بني عم فساقه وأخرجه الترمذي من هذا الطريق قال وحدثني عبد الله بن الزييريه وأخرجه ابن حرير مثله (وكان له لقاح وغنم يتقوّنه هو وأهله من ألبانها) روى محد بن سعد كاتب الواقدى في الطبقات من حديث أم سلة كان عيشنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن أوقالت أكثر عيشنا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة الحديث وفيرواية له كانت لنااعنزسم فكان الواعي يبلغ بهن مرة الجد ومرة أحداو يروح بهن علينا وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بذى الجدر فيتوب البناأ لبائها بالليل الحديث وفي اسنادهما عمد من عرالواقدى ضعف فالحديث وفى الصحين من حديث سلة بن الاكوع كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذى قردالحديث ولابى داودمن حديث القبط بنصرة لناغنم مائة لانريدان تزيد فاذاولد الراعى عمنذ عنامكانم اشاة الحديث (وكانله عبدواماءلا برتفع علمهم في مأكل ولامابس)روى عمد بن سعدفى الطبقات من حديث سلى قالت كان خدم الني صلى الله عليه وسلم اناوخضرة ورضوى ومجونة بنت سعداً عتقهن كلهن واسناده ضعيف وروى أيضاان أبابكر بن خركت الى عربن عبدالعز بزياسماء خدمرسول اللهصلي الله علمه وسلم فذكر مركة أمأعن وزيدين حارثة وأيا كيشةوآ نسة وشقران وسفينة وثو بانور بالحاويساراوأ بارافع وأيامو يهيةورافعاأ عققهم كلهم وفضالة ومدعا وكركرة وروى أبو مكرين الضعال فى الشمائل من حديث أبى سعيد الحدرى باسنا دضعيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع خادمه ولمسلمن حديث أى البسر أطعموهم عاقطعمون وألبسوهم عاتلبسون الحديث (لاعضى له وقت فى غير عل لله تعالى أو فيمالا بدله منه لصلاح نفسه ) ووى الترمذي في الشمائل من حديث على كان اذا آوى الى منزله حزاً دخوله ثلاثة أحزاء حزائله وحزاً لاهله وحزاً لنفسه عُحزاً حزاً وبينده وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة الحديث ( يخرج الى بساتين أحجابه ) تقدم في الباب الثالث من آداب الاكل خروجه صلى الله عليه وسلم الى بستان أبى الهيثم بن النهان وأبى أبوب الانصارى وغيرهما (الاعقر مسكسنا لفقره و زمانته ولايهاب ملكا للكه يدعوهذا وهذا الى اللهدعاء واحدا) ووى العفارى من حديث سهل بن سعد مررجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حرى ان خطب أن سنكم الحديث وفعه فر رحل من فقراء المسلمن فقال ما تقولون في هذا فالواح ي ان خطب أن لا سكم الحديث وفيه هذا نحير من مل الارض مثل هذا واسلم من حديث أنس أن الني صلى الله عليه وسلم كتب

برى العب المباح فلاينكره
بسابق أهله و ترفع الاصوات
عليه فيصبر وكانله لقاح
وغنم ينقونه و وأهله من
ألبانم اوكانله عبيد واماء
لا يرتفع عليه مفى مأكل
ولاملبس ولاعضى له وقت
ولاملبس ولاعضى له وقت
في غير على لله تعالى أوفيما
لابدله منه من صلاح نفسه
يغر ج الى بساتين أصحابه
لا يحتقر مسكينا الفقره
وزمانت ولا بهاب ملكا
للكه يدعوهذا وهذا الى
الله دعاء مستويا

الى كسرى وقيصر والنحاشي والى كل حبار بدعوهم الى الله عز وجل (قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهوأى) منسوب الى بطن الام (لايكتب ولا يقرأ) تقدم الكلام فيه في كتاب العلم (نشأفى بلاد الجهل والصارى فى فقر وفى رعاية الغنم يتما لاأبله ولاأم) اذ كاما قد توفيا من قبل أن يكبر ( فعله الله تعالى مسع محاسن الاخلاق والطرف الجيدة وأخبار الاؤلين وألا خرين ومافيه الفور والنحاة فى الا تخرة والغبطة والحالاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول) هذا كالم معروف معاوم فروى الترمذي في الشمائل من حديث على في صفته وكان من سيرته في حزء الامة ايثار أهل الفضل باذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته في جلساته فقال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب الحديث وفيه كان لا يخزن لسانه الافيا يعنيه وفيه قد ترك نفسه من ثلاث من المراء والاكثار ومالا يعنيه الحديث وقد تقدم بعضه وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس في قوله تعالى وما كنت تناومن قبله من كتاب ولاتخطه بمينك الاية قال كاننبي الله صلى الله عليه وسلم أميالا يقرأ ولا يكتب وقد تقدم فى العلم والبخارى منحديث ابن عباس اذاسرك ان تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين ومائة في سورة الانعام قدخسر الذين فتلوا أولادهم سفهابغيرعلم ولاحد وابن حبان من حديث أمسلة في قصة هجرة الحبشة المجعفرا قال النجاشي أبم اللاك كناقوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ونأ كل الميتة الحديث ولاحد من حديث أبي ابن كعب انى لغي صوراء ابن عشرسنين وأشهر فاذا كالم فوق رأسي الحديث والمخارى من حديث أبي هر مرة كنت أرعاها أى الغنم على قرار رط لاهل مكة ولابي يعلى وابن حبان من حديث حليمة انما كنافرجو كرامة الرضاعة من والدا لمولود وكان يتما \* (تمة) \* قال الحلمي في شعب الاعان من تعظيمه صلى الله علمه وسلم أنالا بوصف بماهو عندالناس من أوصاف الضعة فلايقال كان فقيرا ومن ثم أنكر بعضهم اطلاق الزهدف حقه ولقدقس لمحمد بنواسع فلان واهدفقال وماقدرالدنيا حتى يزهد فها ونقل السبكى عن الشفاء وأقره ان فقهاء الاندلس أفتوا بقتل من استخف يحقب صلى الله علمه وسلم فسماه أثناء مناظرته بالمتيم وزعم انزهده لم يكن قصداولوقدرعلى الطبيات لا كلها وذكر البدر الزركشي عن بعض الفقهاء اله صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا من المال قط ولاحاله حال فقير بل كان أغنى الناس بالله تعالى قد كفي أمر دنياه فىنفسه وعياله وكان يقول فىقوله اللهم أحيني مسكسنا المراديه استكانة القلب لاالمسكنة الشرعية وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك (وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله آمين) أي استعب (رب العالمين) \* (سان جلة أخرى من أخلاقه) \*

الزكمة وشمائله السنية (وآدابه) المرضة (ممارواه أبوالعترى) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم قال ابن معن أبي معن أبضائقة واد أبوطاتم صدوق قال ابن معين لم يسبع من على معن أبي سعيد وقال هلال بن حباب كان من أفاضل أهل الكوفة قال أبونعيم من أبي سعيد وقال هلال بن حباب كان من أفاضل أهل الكوفة قال أبونعيم مان في الجاجم سنة ثلاث وعمانين وعله الجاعة (قالواماشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتمة الاحعل لها كفارة ورجة) وفي نسخة العرافي الاحعلها الله وقال متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه فأى المؤمنين شمته لعنته حلدته فاحعلها له صلاة وزكاة وقربة وفي رواية فاجعلها زكاة و رجة وفي رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية فاجعلها لله كفارة وم القيامة (وما لعن امرأة قطولا خادما بلعنة) قال العرافي المعروف ماضرب مكان لعن كاهومتفق عليه من حديث عائشة وللحناري من حديث أنس لم يكن في الموالا لعانا وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعني (وقبله وهوفي الفتال لولعنتهم بارسول الله فقال الما بعث وجة ولم أبعث لعانا) رواه مسلم من حديث أبي هريرة وروى الشخان من حديث أبي هريرة قالوا بارسول الله فقال المابعث وجة ولم أبعث له المان ذي والم المن من حديث أبي هريرة قالوا بارسول الله المنابعث وي الشخان من حديث أبي هو مقالوا بارسول الله المنابعث وي الشخان من حديث أبي هريرة قالوا بارسول الله الكوالية النه علي المنابع وي الشخان من حديث أبي هريرة قالوا بارسول الله ان عام أوخاص عدل عن الدعاء عليه ودعاله ) روى الشخان من حديث أبي هريرة قالوا بارسول الله ان

قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة النامة وهوأى لانقرأ ولا بكت نشأ في سلاد الجهل والصعارى في نقر وفى وعاية الغنم شمالاأسله ولاأم فعلمالته تعالى جميع محاسن الاخلاق والطرق الجمدة وأخبار الاولين والا حر من ومافيه النعاة والفوزفى الاخرة والغبطة والخلاص فىالدنماولزوم الواحب وترك الفضول وفقنا الله لطاعته فيأمره والتأسيده فى فعله آمن باربالعالمن

\*(سان جــــلة أخرى من أدابه وأخلاقه)\*

مار واه أبوالعنرى قالوا ماشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الومنين بشتمة الاجعل لها كفارة ورجة ومالعن امرأة قط ولا عادما بلعنة وقبل له وهوفى القتال لو لعنتهم بارسول الله فقال انما بعث رحة ولم أبعث لعانا وكان اذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص الى الدعاء له

دوساقد كفرت وأبت فادع علم افقيل ها كمت دوس فقال اللهم اهددوساوات مهم ولما أذاه الشركون نوم أحد وكسروا رباعيته وشجوا وجهمه وشق ذلك على أصحابه فقالوا لودعيت علمهم فقال انى لم أبعث لعاما ولكن بعثت داعما ورحة اللهم اغفرلقومي أواهدقومي فانهم لايعلون (وماضر ببيده أحداقط الاأن بضرب ما في سيل الله وماانتقه من شئ صنع اليه قط الاان تنتها حمدالله) رواه الترمذي في الشمائل من حديث على ولاضرب بيده شيأ قط الاأن يعاهد ولاضرب خادما ولاامرأة ومارأيته منتصرا من مظلة طلها مالم تنتهك محارم الله وفي المتفق عليه من حديث عائشة نحوذلك وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الحصبة و روى الحاكم مالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بذكر أى بصر بح اسمه وما ضرببيده شيأقط الاأن يضرب في سبيل الله ولاسئل سيأقط فنعه الاأن يسئل مأعما ولاانتقم لنفسه من شئ الاأن تنتها حرمات الله تعالى فيكون لله فينتقم (وماخير بين أمر من قط الااختار أيسرهما الاأن يكون فمه اثم اوقطيعة رحم فكون أبعد الناس من ذلك أى اماران يخبره الله تعالى فما فمه عقو بتان فتختارالاخفأوفي قتال الكفار وأخمذالجز بةفتختارأخمذها أوفىحقأمته فيالمجاهمدة فيالعمادة والاقتصاد فيختار الانتصاد وامابأن يخسيره المنافقون أوالكفار فعلى هذاقوله الاأن يكون فيما ثمالخ رواه الهخارى والترمذى فيالشمائل والطبراني منحديث عائشة ولفظ المخارى مالم يكن اثمافان كاراعا كان أبعد الناس منه ولفظ الترمذي مأغما ولفظ لطبراني مالم يكن لله فيه سخط (وما كان يأتيه أحد حر أوعبد أوأمة الاقام معه في حاجته ) روى التخارى تعليقامن حديث أنس ان كانت الامة من اماء أهل المدينة لتأخذ سدرسول الله صلى الله علمه وسلم فتنطلق به حدث شاعت و وصله اس ماجه وقال وما ينزع يده من يدها حتى تذهب حيث شاعت من المدينة في حاجتها وقد تقدم قريبا وتقدم أيضاحديث ابن أبي أوفى ولاياً نف ولايستكبران عشى مع الارملة والسكن حتى يقضى لهما حاجتهما (وقال أنس) عادممرضى الله عنه (والذي بعثه بالحق ماقال لى في شي قط كرهه لم فعلته ولالامني أحد من أهله الاقال دعوه انما كأن هذا مكتاب وقدر )روى الشحفان من حديثه ماقال الشئ صنعته لم صنعته ولالشي تركته لم تركته وروى أنوالشيخ فى كاب الاخلاق من حديثله قال فيه ولاأمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فان عاتبني أحد من أهله قال دعوه فاوقد رشي كان وفي رواية له كذاقضي (قالوا وماعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضعاات فرشواله اضطع عوان لم يفرش له اضطعع على الأرض) قال العراقي لم أجده مدا اللفظ والعروف ماعاب طعاماو بؤخذ من عموم حديث على م أبي طالب ليس بفظ الىأن قال ولاعياب رواه الترمذي في الشمائل والطاراني وأبونعم في دلائل النبوة وروى ابن أبي عاصم في كلب السنة من حديث أنس ماعاب على شدأ قط وفي الصحصين من حديث ابن عمر اضطعاعه على حصير وللترمذي وصحعه من حديث ابن مسعودنام على حصر فقام وقداً ثرفى جنبه الحديث اه قلت وقدرواه الطبراني عنه بأبسط من ذلك وهو انه دخل عامه في غرفة كأنهابيت حام أى لشدة حرها وهونام على حصيراً ثرفى حنبه فبكي فقال ما يمكنك باعبدالله فالبارسول الله كسرى وقيصر ينامون على الديباح والحر بروأنت ناثم على هذا الحصير وقدأثر عنبك فقال فلاتبك باعبدالله فان لهم الدنياولنا الاسخرة وصع عنعمر بن الخطاب رضي اللهعنه معه صلى الله عليه وسلم نظير ذاك لكن بريادة لم يكن عليه غيرازار وانه كان مضطحعاعلى خصفة وان بعضه لعلى التراب (وقدوصفه الله تعالى في التوراة) الذي أنزل على موسى عليه السلام (قبل أن ببعثه) عدة طويلة (في السطر الاول فقال محد رسول الله عبدى الختار) أى اخترته من بن عبادى (لافظ ولا غليظ ولا عفاب) من العف بالصاد والسين والخاء محركة هوالفعر واضطراب الاصوات العصام (فالاسواف) أيلانه ليس بماننافس في الدنياوجعهادي يحضر الاسواق لذلك فذكرها انماهو لكونم امحل ارتفاع الاصوات لذلك لالاثبات العف في غيرها أولانه أذاانتني فها انتنى في غيرها بالاولى والمراد بالمبالغة هنا

وماضرب سده أحدا قط الا أن يضر بهافي سمل الله تعالى وماانتقم من شي صنع المعقط الاأن تنتها حرمة اللهوما خسير بنأمرين قط الااختيار أسمرهماالاأن بكونفه المُأوقط عة رحم فمكون أبعد الناسمن ذلك وما كان رأتمه أحد حرأوعمد أوأمة الافام معه في حاحته وقال أنسرضي اللهعنمه والذى بعثه مالحق ماقال لى في شي قط كرهه لم فعلته ولالامنى نساؤه الا قال دعومانما كان هذا كمان وقدر قالواوماعات رسول اللهصلي اللهعليه وسلمضعا ان فرشواله اضطععوان لم رفرش له اضطعم على الارض وقد وصفه الله تعالى فى الموراة قبل أن يبعثه في السطر الاؤل فقال محد رسول الله عددي المختار لافظولاغليظ ولاصحابني الاسواق

ولاعرى السيئة السيئة ولكن بعفو ويصفح مولده عكة وهعرته بطابه وملكه بالشام يأتزرعلي وسطه هوومنمعهدعاة للقرآن والعلم يتوضأ على اطرافه وكذلك نعتمه في الانعمل وكانمن خلقهان بدأمن لقده بالسلام ومن قاومه لحاحةصارهحتي تكون هو المنصرف وما أخذ أحدسده فبرسل مده حتى رسلهاالا خذوكان اذا لفي أحدامن أصحابه بدأه بالمافة ثم أخذيده فشألك تمشدقنضته علمها

أصل الفعل (ولا يجزى بالسيئة السيئة) ولما كانذلك موهماانه توك الجزاء عجزا فاستدركه بقوله (ولسكن يعفو) أى بماطنه (ويصفع) يعرض بظاهره امتثالالقوله تعالى فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المسنين (مولده بمكة وهجرته بطابة )وهومن أسماء المدينة المنقرة (وملكه بالشام) المراد به الاقليم (يأ تزر على وسطه) أى يستعمل الازار كاهو من عادة العرب (هو ومن معه) من أصحابه (رعاة القرآن والعلم) أى حلة لهما وحفظة برعونهما حق الرعاية بالفهم والحفظ والعمل بمافيه (يتوضأ على أطرافه) أى بغسل أطرافه عند الوضوء أخرج البهبق فى الدلائل من حديث فليع عن هلال بنعلى عن عطاء بن يسار فاللقيت عبدالله بنعر وفقلتله أخبرنى عنصفة رسولالله صلى الله عليه وسلم فى التوراة فقال أجل واللهائه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن بائيها النبى اناأر سلناك شاهداوم بشراونذيرا وحرراللامس أنت عبدى ورسولي سميتك المنوكل ليس يفظولا غليظ ولاسخب بالاسواق ولايدفع السيئة بالسيئة والكن يعفو و يغفر الحديث وفي لفظاله ولاحجاب في الاسواق وفيسه والكن يعفو ويصفح رواه النخارى عن محد بن سنان عن فليع ورواه البهق نحوذ لك من حديث عبدالله بن سلام وكعب الاحمار وفيه واكن يعفوو يغفرو يتحاوز ومن طريق محدبن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء انها سألت كعبا عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال نحده محدرسول الله اسمده المتوكل ليس بفظ والاغليظ ولا صحاب في الاسوان الحديث ورواه من طر بق المسب عن نافع عن كعب قال الله عزوجل لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدى المتوكل المختار ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب فى الاسواق ولايجزى بالسيئة السيئة واسكن يعفوو يصفع وأخرجه البهتي من طريق عربن الحكم بنرافع بندينان عن بعض عومته وآبائه انه كانت عندهم ورقة يتوارثونهاعن الجاهلية حتى جاءاته بالاسلام وفهالامة تاتى في آخرالزمان يبلون أطرافهم ويتزرون على أوساطهم الحديث (وكذلك نعته فى الانحيل) منجهة بعثته ومهاحرته وماخصه اللهمن أوصافه أخرج البيهتي فىالدلائل من طريق العيزار بنح يثءن عائشة قالت ان رسول الله صلى التهعليمو الممكتوب في الانحيل لافظولاغليظ ولاسخاب بالاسواق ولايحزى بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح وقد ذ كرذلك صاحب الشفاء وغيره وأوسع شراحه الكلام فيهوروى الترمذي في الشما المن حديث عائشة لم يكن فاحشاولامتفعشا ولاسحنابافي الاسواف ولايجزى السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح (وكانمن خلقه )صلى الله عليه وسلم (أن يبدأ من لقيه بالسلام) رواه الترمذي فى الشمالل من حديث هند بن أبي هالة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام وكذاك روى الطـبراني والبيهقي وفي لفظ ويبتدر بدل ببدأ (ومن قاومه) وفي بعض النسخ فاوضه ( لحاجة صامره حتى يكون هو المنصرف )رواه الطبراني ومن طريقه أبوتعيم فىدلائل النبوة من حديث على ولابن ماجه من حديث أنس كان اذالتي الرجل فكامه لم يصرف وجهدتي يكونهواالمنصرفورواه الترمذي نعوه وقال غريب قلتورواه ابن سعد في الطبقات من حديث أنس بلفظ كان اذالقمه أحدمن أصحامه فقام قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هوالذي منصرف عنه (وماأخذاً حديده فيرسل بده حتى برسلهاالا خذ)رواه الترمذى وابن ماجه فى حديث أنس الذى قبله كان اذااستقله الرحل فصافه لا ينزع بده من بده حتى يكون الرجل بنزع وقال غريب قاله العراقي فلتورواه النسمعد في الطبقات بلفظ واذالقمه أحدمن أصحابه فتناول يده ناوله الاه تملم بنزعهامنه حتى يكون الرجل هوالذي ينزعهامنه (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذالتي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذيده فشابكه مشدقبضته روى أبوداودمن حديث أبى ذروساله رجل من عنزةهل كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصافح مح اذا لقيتموه قال مالقيته قط الاصافني الحديث وفيه الرحل الذي من عنزة ولم يسم وسماه البيهتي فى الادب عبد الله ورويناه فى علوم الحديث الحاكم من حديث أبي هر رة قال شبك بيدىأ بوالقاسم صلى الله عليه وسلم وهوعند مسلم بلفظ أخذر سول الله صلى الله عليه وسلم بيدى قاله العراق

قلت وقد وقع لنامسالسلا بالمشابكة من طريق أبي العباس جعفر بن محد المستغفري قال حدثنا أنو بكر أحدبن عبدالعز بزالك وشبك سدى أخبرنا أبوالحسن محدين طالب وشبك بدى قال حدثنا أتوعر عبدالعز ربن الحسن بن مكر بن عبد الله بن الشرود الصغاني وشبك بيده قال شبك بيدى أبي وقال أبي شبك بدى أى وقال شبك بيدى الراهم بن أى يحى قال شبك بيدى صفوان بن سلم قال شبك بيدى أوب بن خالدقال شبك بيدى عبدالله بنوافع قال شبك بيدى أنوهر بوة قال شبك بيدى أنوا لقاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله سحانه وتعالى الارض وم السات والحمال وم الاحدوالشحر وم الاثنان والم كروه وم الثلاثاءوالنور يوم الاربعاء والدواب يوم الجيس وآدم يوم الجعة وقدر ويعن عبدالعز يز بن الحسن بن بكر جاعة على المتابعة عمد بن أحدين معدالفاي ومحدين اواهم بنزو زان الحارثي وأبو بكر محدين الحسين بن الواهم بن فيل الانطاك ومحدين محدين عبد الله بن جزة البغدادى ومحد بن محد مهدى القشيرى وأحدن على بنا لحسين المقرى وخيمة بنسلمان الاطرابلسي وآخرون ورواه كذلك عن بكربن عبدالله بن الشرود أنوب سالم وعن الراهم بن أنى يحيى محد بن همام وأصل الحديث مخرج في صحيم مسلم كأشاراليه العراقير واه من طريق عاج بن محدى ان حريج عن اسمعيل بن الراقية عن ألوب ان خالد وقول المصنف مداه مالمصافحة أي بعد السلامل ووي الطهراني في الكمير من حديث حندب كان اذالق أحابه لم يصافهم حتى يسلم علمهم وقوله غمشد قبضته قال بعض الشنوخ أراد بذلك زيادة المحبة وتأكيدها وقدوقع لناكذ للهمسلسلافي بعض طرق المصافحة (وكان) صلى الله علمه وسلم (الايقوم ولا يحلس الاعلى ذكرالله تعالى) روى الترمذي في الشمائل من حديث على في حديثه الطويل في صفته وقال على ذكر بالتكبير ويفهم من عوم حديث كان يذكر الله على كل احداله (وكان لا يحلس اليه أحد وهو يصلى الاخفف صلاته وأقبل علمه فقال المناحاجة فاذا فرغ من حاجته عادالى صلاته) قال العرافي لم أجدله أصلا فلتولكن ويأحدف مسنده عن رجل من العطلة قال كان مما يقول الخادم الكحاحة وهذابدل اذاحاء الخادم ووجده فى الصلاة كان يحفف ويقبل عليه بالسؤال عن الحاجة وهومن جلة مكارم الاخلاق اذلاياً تيه في ذلك الوقت الالحاجة فاذا طول في الصلاة فقد أوقعه في الانتظار (وكان) صلى الله علمه وسلم (أكثر حاوسه أن ينصب ساقيه جيعاو عسان بديه علم ماشبه الحبوة) روى أبو داوود والترمذى فى الشمائل من حديث أبي سعيدا للدرى كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس فى المجلس احتبى بده واسناده ضعيف والمخارى من حديث انعر رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتماسده قاله العراقي فلتوحديث أي سعمد رواه أ بضاالمهم وفيه احتى بيديه ورواه المزاروزاد ونصركبتيه وفى بعض نسخ أبي داود اذا جلس فى المسجد وقول العراقي واسناده ضعيف أشاريه الى أنهم , ووه من طر تق عبدالله بن الراهيم الغفارى عن المحق الانصارى عن ربيع بن عبدالرحن عن أبيه عن حدوءن الىسعيد قال أبوداود الغفاري منكرالحديث وقال الذهبي في المهذب انه ليس بثقة وقال الصدر المناوى فيربع عن أحداله غيرمعروف ثم الاحتباءهو جمع الساقين الى البطن مع الفاهر بالدين عوضا عن جعهما بألثو بوفى بعض الإجباران الاحتباء حيطان العرب فاذا أرادوا الاستنادا حتبو الان الاحتباء يمنعهم من السقوط و يصيرلهم كالجدار (ولم يكن يعرف بجلسه من مجالس أصحابه) ووي أبوداودوالنسائي من حديث أبي هر مرة وأبي ذركان رسول الله صلى الله علمه وسلم يحلس بن ظهراني أعدامه فتعيى الغريب فلايدرى أيهم هوحتى سأل الحديث (لانه كان حيث انتهى به الجلس جلس)ر واء الترمذى في الشمائل فى حديث على الطويل (وماروى) صلى الله عليه وسلم (قط ماد ارجليه بن أحدابه حتى بضيق مماعلى أحد الاان يكون المكان واسعالا ضيق فيه) قال العراق رواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذى وابن ماحه لم برمقدما وكبته بن يدى جليس له زادا بن ماحه قط وسدده ضعيف

وكانلا يقوم ولاعلسالا علىذكراللهوكان لاعلس المهأحد وهو نصليالا خفف صلاته وأقبل علمه فقال ألك طحة فاذا فرغ من حاحثه عاد الي صلاته وكانأ كثر حاوسه ان منص ساقسه جمعا وعسانسديه علمماشه الحبوة ولم مكن يعرف محلسه من مجلس أعداله لانه كان حث انتها به المحلس حلس وما رىء قط مادًا ر حليه س أعداله حي لانضق عما على أحدالا أن يكون المكان واسعا لاضىقفمه

وكان أكثر ما يحلس مستقبل القبلة وكان يكرم من يدخل عليه حستى رىابسط ئو مەلن لست سنه و سنه قر اله ولا رضاع محلسه علمه وكان بؤ ترالداخل عليه بالوسادة التى تحته فان أبى أن بقيلها عزم على محتى يفعل وما استصفاه أحدالا ظنانه أكرم الناس عليه حتى معطى كلمن خلس المده نصيمن و جهمحتي كان محلسه وسمعه وحديثه ولطنف محاسنه وتوجهه للعالس السه ومعاسممع ذلك معلس حماء وتواضع وأمالة فالالله تعالى فتما رحة منالله لئت لهمولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك ولقد كاندعوأصابه بكاهم اكرامالهم واستمالة لقاويهم ويكنى من لم تكن له كنيمة فيكان يدعى عما كاويه ومكنى أيضا النساء اللائي لهن الاولادواللائي لم ملدن سندئ لهن الكني وبكني الصنتان فيستلن قاوجهم وكانأ بعدالناس غضبا وأسرعهم رضا

(وكان) صلى الله عليه وسلم (أكثرما بحلس مستقبل القبلة) وكان بعث أصحابه بذلك ويقول أكرم المالسمااستقبل به القبلة كارواه العابراني في الاوسط وابن عدى من حديث ابن عر (وكان) صلى الله عليه وسلم (يكرم من يدخل عليه حتى ر بحابسط ثو بهلي ليست بينه و بينه قرابة ولارضاع بحلسه عليه) اكراماله وتأليفالقلبهروى الحاكم وصحواسنادهمن حديث أنس دخل حرير بن عبدالله على الني صلى الله عليه وسلم وفيه فأخذ بردته فالقاها اليه فقال اجلس عليها ياحي را لحديث وفيه اذا أناكم كريم قوم فأكرموه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصعبة والطبراني فى الكبير من حديث حرير فألق الى كساءه ولابى نعيم فى الحلية فبسط الى رداء، وأمامن بينه و بينه قرابة فروى الخرائطي فى مكارم الاخلاق عن محد بن عبر بن وهب حال الني صلى الله عليه وسلم انجمرا بعني أباه خاء والني صلى الله عليه وسلم قاعد فسط له رداءه فقال اجلس على ردائك بارسول الله قال نعم فانما الحال والدواس مناده ضعيف ويروى عن القاسم عن عائشةان الاسودبن وهب خال الني صلى الله عليه وسلم استأذن عليه فقال بأخال أدخل فبسط رداء وكذا وقع لامه وأخمه وأبه من الرضاعة كماهومذ كور في السير (وكان) صلى الله عليه وسلم (يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تكون تحته) وهي المفرشة لاالخدة (فان أبي أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل) أي يقبل تقدم في الثالث من آداب العمية (ومااستصفاه أحد الأطن انه أكرم الناس عليه حتى بعطى كل من جلس المهنصيبه من وجهه حتى كان علسه وسمعه وحد بثه واطبف علسه وتوجهه الحالس المه وعلسهم ذلك معلس حماء وتواضع وأمانة) رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل وفله و يعطى كل جلسائه نصيبه لا عسب جليسه ان أحدا أكرم عليه منه وفيه ومجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة (قال) الله (تعالى) ممتناعليه في كتابه العزيز (فيمارحة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القل الانفضوا من حولك) فلاه عسن الاخلاق عمامتن عليه بذلك يقال رحل فظ عليظ القلب أي شديد وقد فظ فظاطة اذا غلظ حتى بهاب في غير موضعه والانفضاض التفرق (ولقد كان) صلى الله عليه وسلم (يدعو أصحابه بكاهم اكرامالهم واستمالة لقلوبهم) ففي الصحين في قصة الغارمن حديث أبي بكريا أيأ بكر ماطنك باثنين الله ثالثهما ولابي بعلى الموصلي من حديث سعد بن أبي وقاص فقال من هذا أبوا سحق فقلت نع (و يكني من لم تمكن له كنية) با كبرأولاده و تارة وان لم يولدله (فكان يدعى عما كناه به) تبركا بكنيته الشريفة روى الحا كممن حديث ابن عباس انه قال لعمر باأباحف أبصرت وجه عمر سول الله صلى الله عايه وسلم قال عرانه لاؤل وم كانى فيه بابى حفص وقال صيع على شرط مسلم وفى العديد انه قال لعلى يا أبا تراب والعاكم من حديث رفاعة بن مالك ان أباحسن وجد مغصا في بطنه الحديث و يدعليا وله أيضا من حديث ابن مسعودان الني صلى الله عليه وسلم كناه أباعبد الرحن ولم يولدله وروى الترمذي منديث أنسقال كالىرسول اللهصلي المهعليه وسلم ببقلة كنت أجتنبها يعنى أباخرة فالحديث غريب ولابن ماجه انجر فالاصهب مالك تكتني وليس ال ولدقال كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني عيى والطعراني من حديث أبي بكرة تدليت بمكرة من الطائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو بكرة (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يكني أيضا النساء الدي لهن الاولادو الدي لم يلدن يبتدئ لهن الكني) روى الحاكم من حديث أمّ أعن فى قصة شرب الول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ياأم أعن قومى الى تلك الفخارة الحديث والابنماجه منحديث عائشة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كل أز واجل كنيت غيرى قال فانت أم عبدالله وفيه مولى الزبيرلم يسم ورواه أبوداود باسناد صحيح نعوه وللخارى من حديث أم مالدان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهايا أم خالد هداسناه وكانت صغيرة (ويكني الصبيان فيستلين به قاويم مم) ففي الصحينمن حديث أنسان النبي صلى الله عليه وسلم قاللاخ الصغير يا أباعير مافعل النفيير (وكان) صلى الله عليه وسلم (أبعد الناس غضباوأ سرعهم رضا) هذا من المعلوم و يدل على ذاك اخداره صلى ألله عليه

كانصلى الله غلموسلم أفصم الناس منطقا وأحلاهم كالاماو يقسول أنا أفصح العربوان أهمل الجنة يتكامون فهابلغة مجد صلى الله علىه وسلو كانتزر الكلام سمع المقالة اذا نطق ليس عهذار وكان كالمه كحرازات نظمهن قالت عائشة رضى اللهعنها كان لاسردالكلام كسردكم هذا كانكلامه نزراوأنتم تنثر ونالكلام نثرا قالوا وكان أو حزالناس كلاما وبذال ماءه حبر بلوكان مع الا يحاز يحمع كلماأراد وكان يتكام يحوامع الكلم لافضول ولا تقصر كانه يتسع بعضه بعضابين كالمه نوقف يحفظه سامعهو نعمه

وسلم انبني آدم خبرهم بطيء الغضب سر بع الفيء ورواه الترمذي من حديث أبي سعيدا الحدرى وقال حديث حسن وهوصلي الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم وكان صلى الله عليه وسلم لا بغضب لنفسه ولا ينتصرلها رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة وقد تقدّم (وكان) صلى الله عليه وسلم (أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس) هذامن المعلوم وروينافي الجزء الاول من فوائد أبي الدحداح من حديث على في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس الحديث بطوله (ولم يكن ترفع في مجلسه الاصوات) لانهم كانواعلى عاية الخضوع والتأدُّب والاطراق كانفاعلى ر وسهم الطبر رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا قام من مجلسه قال سجانك اللهـم و يحمدك أشهد أن لااله الاأنتُ أستغفرك وأتوب البك ثم يقول علنهن حبريل عليه السلام) أخبرناه عربن أحدين عقيل عن أحدين محدعن زين العايدين بنعبد القادرالطيرى عن أسه أخيرنى جدى يحيى منمكرم أخيرنا محدين عبدالرجن أخبرنا الشهاب الجازى أخبرنا أبوالفضل العراقى أخبرناعر بنعبدالعر بزأخبرناأحدين محدالحليي أخبرنا بوسف بن خليل أخبرنا الحافظ أبوطاهر السلفي أخبرنا الحسن بنأحد أخبرنا ألونعيم الحافظ حدثنا عبدالله بنجعفر ثنا اسمعيل من عبدالله ثنا سعيد بنا الحيكم ثنا خلاد بنسليمان حدّثني خالد بن أبي عران عن عروة بنالزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت ماجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلاقر آ فاولاصلي الاختم ذلك بكامات فقات بارسول الله أراك ماتحلس مجلسا ولاتتاوقرآ فاولانصلي صلاة الاحتمت بهؤلاء الكامات قال نعمن قال خسيراكن طابعاله على ذلك الخير ومن قال شراكانت كفارة له سجانك اللهم و بعمدك لااله الأأنت استغفرك وأتوب اليك أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محد بن اسمعيل بن عسكرعن سعيد بن الحركم به فوقع لنامد لاله عاليا وأخرجه أيضاالحاكم فى المستدرك من حديث رافع بن خديج وقد تقدم فى الاذ كار والدعوات

\* (بيان كلامه ونحكه صلى الله عليه وسلم) \* (كان صلى الله عليه وسلم أفصى الناس منطقا وأحلاهم كلاما ويقول انا أفصم العرب) روى أبوالحسن الفعال في الشمائل وابن الحورى في الوفاء باسناد ضعيف من حديث يريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقصح العرب وكان يتكام بكالم لايدرون ماهوحتى يخبرهم وروى الطعراني في الكبير من حديث أبي سعيد الدرى أنا أعرب العرب واسناده ضعنف والمعاكم من حديث عرقال قلت بارسول الله ما بالك أفصحناولم تغرج من بين أظهر ناالحديث وفيه على بن الحسين بن واقد يختلف فيموفى كاب الرعد والمطولابن أبى الدنيافى حديث مرسل ان اعرابيا قال الذي صلى الله عليه وسلم ماراً يت الذي هو أفصح منك (وان أهل الجنة يتسكامون فيها بلغة محدصلي الله عليه وسلم) روى الحاكم من حديث ابن عباس وصححه كالرم أهل الجنة عربى وروى الطبراني في الاوسط من طريق شبل بن العلاء بن عبد الرجن عن أبيه عنجده عن أبي هر روزفعه أناعربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي وسينده ضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (نزر السكارم) أى قليله عند الحاجة اليه سيأتي بعدهذا من حديث عائشة (سمع القالة اذا نطاق ليس عُهذَار) وهو الرجل الكثير الكلام (وكأن كلامه كرزات النظم) روى الطبراتي من حديث أممعبد وكان منطقه خرزات نظم ينعدرن حلوا لمنطق لانزر ولاهذر وقد تقدم وفي الصحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثالوعد. العادلاحصاه (قالت عائشة رضي الله عنها كان لايسردالكلام كسردكم هذا) رواه المخارى ومسلم (كانكلامه نزرا وأنتم تنثرون الكلام نثرا) رواه اللهي في فوائده من حديث عائشة باستناد منقطع (قالواوكان) صلى الله عليه وسلم (أو حزالناس كالماوبذاك جاءه جبريل عليه السدالم وكان مع الايحاز يجمع كل مأأراد) من المعاني (وكان يتكلم يحوامع الكام لافضول ولا تقصير يتبع بعضه بعضابين كلامه توقف يحفظه سامعه و بعيه ) قال العراقي

أوتيت جوامع الكلم واختصرلي السكلام اختصارا وهومي سل في سنده من لم يعرف وللديلي بلاسند من حديث ابن عباس مثله بلفظ أعطبت والحديث بدل الكلم وعند البهق في الشعب من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبو بعن أبي قلابة ان عمر مربوجل يقرأ كتابا من النو راة فذ كرا لحديث وفيه فقال صلى الله عليموسلم انمابعثت فاتحاوخا تماوأعطيت جوامع الكلموفوا تحموا ختصرلي الحديث اختصارا وللطبراني من طريق أبى الدرداء قال جاء عروذ كره ولابي يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عرفاء رحل فذكره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم بأأيها الناس قدأ وتيتجوامع الكام وخواتمه واختصرلي اختصارا وأصل الحديث من طريق ابن سبرين عن أبي هريرة بلفظ أعطبت فواتح وفي لفظ مفاتيح وفي آخر جوامع الكام ونصرت بالرعب ومنحديث سعيد بن المسيب وأبي الم بن عبد الرحن كالاهماعن أبي هر رة بلفظ أعطيت جوامع الكلم وفي لفظ بعثت بجوامع الكلم ومن طريق أبي موسى مولى أبي هر برة عن مولاه بلفظ أوتيت جوامع الكام ومن طر بق العلاء عن أبيه عن أبي هر برة بلفظ أعطيت ومن حديث عطاء بن السائب عن أبى جعفر عن أبيه عن على فى حديث أعطبت خسا ففيد وأعطبت جوامع الكلم وفحديث أبيموسي الاشعرى أعطيت فواخ الكلم وخواتمه ونص البخارى فى الصحيم فيمارواهمن أبنشههابقال بلغني فىجوامع الكام ان الله يجمعه الامور الكثيرة التي كانت تكتب في الكت قبله فىالام فى الواحدوالام من وتحوذ لك وحاصله انه صلى الله عليه وسلم كان يتكام بالقول الوجز القليل اللفط الكثير المعانى وقال سليمان بن عبد الله النوفلي كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعانى الكثيرة وقال غيره بعني القرآن بقرينة قوله بعثت والقرآن هوالغاية في ايجاز اللفظ واتساع المعاني وقال

روى عبد بن حمد من حديث عرب بسند منقطع والدارقطني من حديث است عباس باسناد حمد أعطيت جوامع الكلم واختصر لى الحديث اختصار او شطره الاول متفق عليه قال المخارى بلغنى فى جوامع الكلم ان الله جمع له الامور الكثيرة فى الامر الواحد والامرين و نعوذلك والمعالم من حديث عبر المتقدم كانت لغة استعمل قد درست فاعم احبريل ففظنها وروى الترمذى فى الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بحوامع الكلم لافضول ولا تقصير وفى الصحيد من حديث أبي هريرة بعثت بحوامع الكلم ولا بى داود من حديث عائشة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كرت المؤمد كل من سعه وقال الترمذى عفظه من حديث عائشة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سعه وقال الترمذى عفظه كل من طر دق سلم النه قال الموم والله اله يحفظه من سبعه واسناده حسن اله قلت روى العسكرى فى الامثال من طر دق سلم النه عبد الله النوفلي عن حعفر من مجدعن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكانجهبرالصوت أحسن الناس نغمة وكان طويل السكون لا يتكام فى في ماجة ولا يقول المنكر ولا يقول فى الرضاو الغضر الا الحق

آ حوالقرآن وغيره مماأوتيه في منطقه فبان به من غيره بالا يجاز والا بلاغ والسداد ودليل هذا كان يعلنا جوامع الكام وفواتحه (وكان) صلى الله عليه وسلم (جهيرالصوت) قال العراقي وي الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث صفوان بن عسال قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بينما نعن عنده اذناداه أعرابي بصوت له جهو ري المحد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعو من صوته هاؤم الحديث وقال أحد في مسنده وأجابه نعوا مما تكام به الحديث فقد بؤخذ منه انه صلى الله عليه وسلم كان جهو ري الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقالم يكن جهو ري الصوت واغيار فع صوته رفقا بالاعرابي حتى لا يكون الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقاله من يكن جهو ري الصوت واغيار فع صوته رفقا بالاعرابي حتى لا يكون صوته أرفع من صوته وهو الظاهر (أحسن الناس نغمة) روى الشيخان من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوته والمنه (وكان) صلى الله عليه وسلم (طويل السكوت لا يتكام في غير عاجة) و بذلك وصف ابدال هذه الامة لا يتكلمون الاعن ضرورة و واه الترمذي في الشهائل من حديث هند بن أبي هالة (ولا يقول المذكر) من القول وحاشاه من ذلك (ولا يقول في الرضاو الغضالا الحق) روى أبودا ودمن حديث عند بشعبدالله المنكر وقال كنت أكت كل شئ أسمعه من وسول الله صلى الله عليه وسلم أر يد حفظه فنه شي قريش وقالوا النه عليه وسلم أر يد حفظه فنه شي قريش وقالوا

تدكت كل شئ ورسول الله بشريت كلم في الغضب والرضافة مسكت عن الدكما ب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام فأومأ بأصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الاحق ورواه الحاكم وصعه (ويعرض عن تكام بغير جيل) روى الترمذي في الشهاال في حديث على العاويل بتغافل عالا يشتهى الحديث (ويكني عما ضطره الكلام اليه ممايكره) فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلولامرأة رفاعة حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلنا كرواه البخاري من حديث عائشة ومن ذلك ما تفقاعليه من حديثها في الرأة التي سألته عن الاغتسال من الحيض خذى فرصة بمسكة فتطهرى م االحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذاسكت تكام جلساؤه) كذافي سائر النسخ و يخط الحافظ ابن حرا ذاجلس (ولايتنازع عنده في الحديث) أى لا يتخاصم فيه رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل اذاتكام أطرف حلساؤه كاتما على رؤسهم الطير فاذاسكت تكاموا لايتنازعون عنده الحديث أى ذلك من عظم أدم م في حضرته صلى الله عليه وسلم وخضوعهم بين يديه واجلالهمله وهبيته عندهم وتوقيرهمله لشهودهم على شأنه وكال مرتبته وتخلقهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم (و يعظ بالجدوالنصعة) روى مسلم من حديث جابركان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتدغض سبه حتى كاثنه منذر جيش يقول صحيح ومساكم الحديث (وية وللاتضر بوا القرآن بعض ببعض) روى الطـبراني من حديث عبدالله بنعرو باسناد حسن ان القرآن يصدق بعضه بعضافلات كذبوا بعضه ببعض وفي واية للهروى فىذم الكلام ان القرآن لم ينزل لتضر بوابعضه ببعض وفى رواية له أبهدنا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض (فانه نزل على وجوه) ففي الصحيحين من حديث عربن الحطاب ان هذا القرآن أنزل على سبعة احرف (وكان) صلى الله عليه وسلم (أكثر الناس تبسم اوضع كافى وجوه أحصامه وتعبائما حدثوابه وخلطالنفسه بهم) روى الترمذي من حديث عبدالله بن الحرث بن حزء مارأيت أحدا أكثر تسمامن رسولالله صلى الله عليه وسلم وفى الصحين من حديث حر برولارآنى الاتبسم وللترمذى فى الشمائل من حديث على بفعال بما ينع كون منهو يتعب بما يتعبون منه ولسلم من حديث عار بن سهرة كانوا يتحدثون فأمرالجاهلية فيضحكون ويتبسم (ولر بم خانحي تبدونواجده) أى أضراسه وقبل أربع آخر الاسنان كلمنهم يسمى ضرس العقل لانه لا ينبت الابعد البلوغ وقبل أنيابه وقبل ضواحكه وفي القاموس هي أقصى الاسنان اوالانباب أوالتي على الانباب أوالاضراس قيل فحكه الى أن يبدوآ خو أسنانه بعيدمن شيته فلذاقيل المراد المبالغة في كون عدكه هذا فوق ما كان بصدرو يؤيده قول الجوهري حتى مدت نواجذه اذا استغرب منه وقد حاء ذلك في المتفق عليه من حديث ابن مسعود في قصة آخر من يخرج من النار وفي قصة الحبرالذي قال ان الله يضع السموات على أصبع ومن حديث أبي هر مرة في قصة الجامع فى رمضان وغير ذلك وفي كل ذلك دليل على أن الفحك في مواطن النجيب سماما هوفي مثل تعجبه صلى الله عليه وسلم لايكره ولا يخرم المروأة اذالم يجاوز به الحد المعتاد وقد تقدم الكلام عليه قريبا (وكان نحك أصحابه عنده التبسم اقتداءبه وتوقيراله) رواه الترمذي في الشمائل من حديث هندس أبي هالة في أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التبسم (فألوا وقدجاءه أعرابي) أىمن سكان البادية (بوماوهو صلى الله عليه وسلم متغير ) لونه (ينكره أحجابه فأراد أن يسأله ) في شي (فقالوالا تفعل يا عراب قانان كرلونه فقال دعونى فوالذى بعثه بألحق نبيالا أدعه حتى يتبسم فقال بارسول ألله بلغنا أن المسيم يعنى الدجال يأتى الناس بالثريد وقدهلكوا جوعا افترىلى بابىوأمى أنأ كفعن ثريده تعففا وتنزها حتى أهاك هرزالا أم أضرب البد (في ثويده حتى اذا تضلعت شبعا) أى امتلائن (آمنت بالله) وحده (وكفرت به) معنى الدجال (قالوا فضِّه الرسول الله صلى الله عليه وسرلم حتى بدت نواجده ثم قال لابل يغنيك الله بما أغنى به اؤمنين ) قال العراقي وهو حديث منكر لم أقفله على أصل و برده قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق

ويعرضعن تكميغسر جيلو يكنى عمااضطره الكلام المه عما يكره وكان اذا سكت تكام جلساؤه ولايتنازع عنده فى الحدث ويعظ بالجد والنصعة و يقوللاتضر بوا القرآن يعضه سعض فانه أنزل على و حوه و كان أكثر الناس تسما وضكا في وحوه أحدابه وتعباماتعدثواله وخلطا لنفسهم ولرعا فعلاحتى تمدونواحدده وكان فعل أصحابه عنده التسم اقتداءمه وتوقيراله قالواولقدماءه اعرابي بوما وهو علىه السلام متغير اللون بذكره أصحابه فاراد أنسأله فقالو الاتفعل نااعرابي فانانتكر لونه فقال دعوني فوالذي بعثه مالحق نسالاأدعهدي يتبسم فقال بارسول الله باغناان المسيع بعنى الدجال وأتى الناس بالنر يدوقد هاكرواجوعاا فترى لى مايى أنتوأمي أن أكف عن تريده تعففاو تنزهاحي أهلائهزالا أمأضر سفي تريده حتى اذا تضلعت شمعا آمنت بالله وكفرتمه قالوا ففعكر سول الله صلى الله علىموسلم حتى بدت نواحده مُ قاللابل بغنيك الله عما ىغنى مەللۇمنىن

قالوا وكان منأكثر الذاس تبسما وأطمهم نفسا مالم ينزل علىه قرآن أو يذكر الساعــة أو بخطب عظمة عظة وكان اذاسر ورضى فهواحسن الناس رضافان وعظوعظ العدد وانغضب وليس بغض الالله لم يقم لغضبه شي وكذلك كان في أموره كلهاوكان اذاتول مه الامر فوض الامر الى الله وتعرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقول اللهم أرنى الحقحقا فاتبعمهوأرني المنكر منكرا وارزقني احتنابه واعدني منان بشتبه على فاتسع هواى بغير هدىمنك واحعلهواي تبعالطاعتك وخذرضا نفسك من نفسي في عافسة واهدني لمااختلف فمهمن الحق بأذنك انك تهدىمن تشاء الى صراط مستقم \* ( بيان أخلاقه وآدامه في الطعام)\*

كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وحدوكان أحب الطعام الدهما كان على ضفف والضفف ما كثرت عليه الليدى وكان اذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم احعلها نعمة مشكورة تصل ما نعمة الجنة وكان كثيرااذا حلس بأكل

عليه من حديث المغيرة بنشعبة حين سأله انم م يقولون انه معه جبل خبز ونهر ماء قال هوأهرن على الله منذلك وفرواية لسلم يقولون معه حبال من خبزولم الحديث نعم فى حديث حديفة وأبي مسعود المتفق علمهما انمعهماء ونارا الحديث (قالوا وكان) صلى الله عليه وسلم (من أكثر الناس تبسما) رواه الترمذي من حديث عبدالله من الحرث من حزء مارأيت أحدا أكثر تبسمامنه وقد تقدم قريبا (وأطيبهم نفسا) ر وى الطبراني في الكبير من حديث أبي امامة كان من أفحيل الناس وأطبهم نفسا ولا ينافي ماتقدم من انه كان لا يفعل الاتبسم الان التبسم كان أغلب أحواله أوكل واو روى تعسب ماشاهد أو أولا كانلا يضعك تمصاوآ خوالا يضعك الاتبسما وروى ابنءسا كرمن حديث أنسكان من أفسكه الناس (مالم ينزل عليه قرآن أولذ كرالساعة أو يخطب بخطبة عظة) روى الطـــبراني في مكام الاخـــلاق من حديث طور كان اذا نول علمه الوحى قلت نذيرقوم فاذا سرى عنه فاكثر الناس ضحه كاوفيه ابن أبي ليلي وهو سيَّ الحفظ ولاحدمن حديث على أوالزبير كان يخطب فيذكر بأيام الله حتى بعرف ذلك في وجهه وكاته نذبرقوم يصحهم الامرغدوة وكاناذا كانحديث عهد عمريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عند وفيه عبدالله بمسلمة مختلف فيه ورواه يعلى من حديث الزبير من غيرشك والعاكم من حديث جابر كان اذا ذكر الساعة احرت و جنتاه واشتد غضبه وهوعند مسلم كان اذاخطب (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا سرورضى فهوأحسن الناس رضا) في الصحين في حديث كعب سمالك قال وهو ينزف وجهد من السرور وفعه وكان اذا سراستنار وجهه كائه قطعة قروكنانعرف ذلكمنه الحديث وروى أنوالشيخ فى كأب أخلاق النبي صلى الله عامه وسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه كاناذا رضى كأنما يلاعط الجدر وجهه واستناده ضعيف والمرادبه المرآة توضع ف الشمس فيرى ضوعها على الجدار (وان وعظ وعظ بعد) أى من غيرتهاون (وان غضب ولم يكن يغضب الالله لم يقم لغضبه شي وكذلك كان في أموره كلها) روى مسلم من حديث جابر كان اذا خطب احرت عيماه وعلاصوته واشتدغضبه الحديث وللترمذي في الشمائل في حديث هند بن أبي هالة لا تغضمه الدنيا وما كان منها فاذا تعدى الحقلم يقم لغضبه شئحتي ينتصرله ولا بغض لنفسه ولا ينتصر لهاوقد تقدم (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا ترل به الامر فوض الامر) الى الله تعالى (وتبرأ من الحول والقوة) الى حول الله وقوته (واستنزلاالهدى فيقول اللهم أرنى الحقحقافا تبعه وأرنى المنكرمنكراوار زقني اجتنابه وأعذني من ان ستبه على فاتبع هواى بغير هدى منك واحعل هواى تبعالطاعتك وخذرضانفسك من نفسي في عافية واهدنى لمااختلف فيه من الحق ماذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقم) قال العراق لم أفف لاؤله على أصل وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي هر برة كان الذي صلى الله عليه وسلم يدعو فمقول اللهم انك سألتنا من أنفسنا مالاغلكه الابك فاعطنا منهاما برضيك عنا وفيه ولهان بن خبيرضعفه الازدىوانلسلمن حديث عائشة فيماكان يفتح به صلاته من الليل اهدني لما اختلف فيه الى آخرا لحديث \* (سان أخلاقه وآدايه في الطعام) \*

(كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وحد ) تقدم قريبا (وكان أحب الطعام اليده ماكان على صفف والضفف ) مركة (ماكثرت عليه الايدى) قال العراقي رواه أبو يعلى والطبراني في الاوسط وابن عدى في الدكامل من حديث عليه باسناد حسن أحب الطعام الى الله ماكثرت عليه الايدى ولا بي يعلى من حديث أنس لم يحتمع له غداء وعشاء خبر ولحم الاعلى ضفف واسناده جدد اه قلت و حديث عامر رواه أيضا ابن حبان والبهقي والضماء (وكان) صلى الله عليه وسلم (اداوضعت المائدة قال اسم الله اللهم احملها نعمة مشكورة تصل مانعمة الحنة) قال العراقي أما التسمية فر واها النساقي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرب اليه طعاما قال اسم الله الحديث واسناده صالح وأما رقمة الحديث فلم أحده (وكان) صلى الله عليه وسلم (كثيرا اذا حلس يأكل

LIST THE

يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كايجمع المصلى) في طالصلاته (الاأن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم و يقول الماأنا عبد آكل كاياً كل العبد وأحلس كايحلس العبد) قال العراقي رواه عبد الرزاق في الصنف من رواية أو بمعضلا أن النبي صلى الله علمه وسلم كان اذا أكل احتفز وقال آكل كما بأكل العبد الحديث وروى ابن الضحال في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان اذا قعد على الطعام استوفز على ركبته البسرى وأقام البهني ثمقال انماأنا عبد أجاس كإيجلس العبدوأفعل كإيفعل العبد وروى أبوالشيخ في الاخلاق بسند حمد من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محثو على ركبته وكان لايتكئ أورده في صفة أكلرسول الله صلى الله عليه وسلم والمزار من حديث ابن عراعاأناعبدآكل كإيأكل العبد ولاني بعلى منحديث عائشة آكل كإيا كل العددوأحلس كإعلس العبد واسنادهما ضعيف اه قلت و بروى بسسندحسن أهديت للني صلى الله عليه وسلم شاة فمثاعلي ركمتمه مأكل فقالله أعرابى ماهذه الحلسة فقال ان الله حعلني كرعا ولم ععلني حمار اعتمدا واعافعل ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم تواضعالله تعالى ومن ثم قال انماأ ناعبدالخ وفى خرم سل أومعضل عن الزهرى انى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال ان الله مخبرك من أن تكون عبدا نسا أونما ملكافنظرالى جبريل كالمستشيرله فأومأاليه انتواضع فقاللابل عبدا نبيا قال فماأ كلمتكثاو وصله النسائي فالمارؤي الني صلى الله عليه وسلم يأكل متكمنا قط والسنة أن يجلس جانبا على ركبتيه وظهو ر قدميه أوينصر حله البمني ويحلس على البسرى فال ان القيم ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يحاسلا كلمتوركا على ركبتيه ويضع ظهرالمني على بطن قدمه اليسرى تواضعالله عزوجل وأدبابين مدمه قال وهذه الهمئة أنفع الهما تلاكل وأفضلهالان الاعضاء كالهاتكون على وضعها الطبيعي الذي خلقهاالله تعالى عليه (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاياً كل) الطعام (الحارو يقول اله غير ذى وكة وانالله تعالى لم يطعمنا الرافأ مردوه) قال العراقي روى البهتي من حديث أبي هر مرة باسناد صحيح أتى لنبي صلى الله علمه وسلم نوما بطعام سخن فقال مادخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل الموم ولاحد باسناد حدد والطعراني والبهبق في الشعب من حديث خولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوضع بده فها فوحد حرها فنفضها لفظ الطبراني والبهتي وقال أجد فاحرقت أصابعه فقال حسن والطمراني في الاوسط من حديث ألى هر برة أبردوا الطعام فان الطعام الحارغيرذي بركة وله فيه وفي الصغير من حديثه أتى بصففة تفو رفر فع مده منهاوقال الدالله لم تطعمنا فاراوكال هماضعمف اه قلت حد مث الطعراني في الاوسط رواه من طر يق هشام بنعار حد ثناعبدالله بن يزيدالبكرى عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي هر وة وحديثه فيه وفى الصغيرمعارواه من طريق هشام عن المكرى الذكور بن قال حدثنا بعقوب نجدين طعلاءالمدنى حدثنا بلال بن أبي هر مرة عن أبيه فساقه وفي لفظ فأشرع يده فها ثمر وفع يده وقال لم مروعن للاللابعقو بولاعنه الاعبدالله تفرديه هشام وبلال قليل الرواية عن أبيه اه والمكرى ضعفه أبوحاتم ولابن مأجه من طر بق على بن سهر عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر مرة بلفظ أتى بوما بطعام سحن فأكل منه فلما فرغ قال الجدلله مادخل وساقه كسياف البهيق وروى الديلي من طريق عبد الصمد بن سلمان عن قزعة من سويد عن عبدالله من دينار عن ابن عرص فوعا أبردوا بالطعام فان الحار لاركة فيه ولاتى نعم في الحلية من طريق بوسف بن أسباط عن صفوات بن سلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يكره الكروالطعام الحارو يقول عليكم بالبارد فانه ذوبركة الاوان الحار لامركة له وللطبراني في الكمير بسند فيه من لم يسم عن حويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطعام حتى يذهب فوره ودخانه وأماحد بشخولة فر واه كذلك ابن منده في معرفة الصحابة كلهم من طر بق معاذ بن رفاعة بن رافع عنهاوفيه بعدقوله فقبضهاوقال باخولة لانصرعلى حرولابرد الحديث لفظ البهقي والطعراني (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأ كل عما يليه) قال العراقي رواه أبوالشيخ من حديث عائشة وفي اسناده رجل لم

عمع بين ركبته وبين قدمه كايحاس الصلى الاان الركبة تكون فوق الركبة والقدم عبد آكل كايا كل العبد وأجلس كايعلس العبد وكان لاما كل الحارويقول الله عبر ذي وكة وان الله لم يطعمنا ما وافاً ودوه وكان يله

ويأكل بأصابعه الثلاث ورعمااستعان بالرابعــة ولم يكن يأكل بأصعن ويقول انذلك أكلة الشيطان وحاءه عمان بعفان رضي الله عنه بفالوذج فأكلمنه وقال ماهدا باأباء بدالله فالباني أنت وأمى نععل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النارغ نغلبه غم الخدمخ الحنطة اذاطعنت فنقلمه على السمن والعسل في البرمة ثم نسوطه حتى ينضي فىأنى كاثرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الطعام طب

يسموسهاه فيرواية له وكذلك البهق فيروايته فىالشعب عبيد بنالقاسم نسب سفيان الثورى وقال المبهق تفرديه عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولابئ الشيخ من حديث عبدالله بنجعفر نعوه اه فلت وروى العناري في الناريخ عن حصفر بن أبي الحكم من سلاكان اذا أكل لم تعدأ صابعه ما بن يديه ورواه أبونعيم فىالمعرفة عن الحكم سرافع سيسارورواه الطعرانى فىالكبيرعن الحكم سعرو الغفارى وروى الخطيب من حديث عائشة كآن اذاأتي بطعام أكل ممايليه واذاأتي بالتمر جالت يده ثم أنالا كلمما يلى الاسكل على الندب على الاصع وقبل على الوجوب لانه من الحاق الضرر بالغير ومن يد الشره والنهمة وانتصرله السبكي ونص عليه الشافعي في الرسالة ومواضع من الام ومحل الكراهة أو لحرمة انلم يعلم رضامن يأكل معه والافلالما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة كما سأني لانه علم أن أحدا لا يكره ذلك ولايستقذره ومن أجاب مانه كان يأكل وحده مردود مان أنسا كان يأكل معه على أن قضية كالرم الاصحاب ان الاكل عما يلمه سنة وان كان وحده ويفهم من خبرعائشة السابق التفصمل في الطعام والتمر وفيما ذا كان الطعام لوناوا حدا فلا يتعدى الاكل بمايليه واذا كانأ كثرينعداه ولاضررفي نحوالنمر ولاتقذر وبحث بعضهم التعميم غفلة عن المعني وعن السنة والله أعلم (ويا كل بأصابعه الثلاث) الاجهام والسماية والوسطى قال العراقي رواه مسلم من حديث كعب بنمالك اه قلت وكذلك رواه أحد وأبو داود والنرمذي في الشمائل ولفظهم جمعا كان يأكل بثلاث أصابح ويلعق يده قبل أن يسحهاور واه الطبراني في الاوسط بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تلها والوسطى ثمرأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن بمسحها الوسطى ثم التي تابها ثم الابهام (ورجما ستعان بالرابعة ) قال العراق وويناه في الغيلانيات من حديث عامر ابنر بمعة وفيمالقاسم بن عبدالله العمرى هالكوفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخس اه قلت حديث عامر بنر بيعية رواه أيضا الطبراني في الكبير ولفظه كانيأ كل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة وأمامه سل الزهري فمعمول على المائع وذلك لان الاقتصار على الثلاث عله ان كفت والافكافى المائع زاد عسب الحاجة (ولم يكن) صلى الله عليه وسلم (يأكل بأصبعين ويقول ان ذلك أكلة الشياطين) قال العراقي رواه الدارقطي في الافراد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف لاتأ كل بأصبح فانه أكل الماوك ولاتأ كل بأصبعين فانه أكل الشسياطين الديث اه قلت ورواه الحكيم الترمذي في فرادر الاصول بلفظ لاتاً كاوابها تين وأشار بالابهام والمشيرة كاوا بثلاث فانهاسنة ولاتاً كاوا بالجس فانهاأ كلة الاعراب (و) يروى انه صلى الله عليه وسلم (جاءه عثمان ابنعفان) رضى الله عنه (بفالوذج) وهواسم أعمى لنوع من الحاواء (فأ كلمنه وقال ماهذا باأباعبد الله) قال ابن عبد البريكني أباعبد الله وأباعروكنيتات مشهور مان وأبوعر وأشهر هما قبل انه ولدت له رقية بنترسول الله صلى الله عامه وسلم ابنافسماه عبدالله واكتني به ومان عروانه عرو فاكتنى به الى أن مات قال وقد قبل انه كان يكني أبالبلي (قال بأبي أنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة) وهي بالضم قدر من فار (ونضعها على النارحي تغليه ثم نأخذ خ الحنطة) أى لبام ا (اذاطعنت فنقله على السمن والعسل ثم نسوطه ) أى نحركه بالسوط (حنى ينضم )أى يستوى (فيأني كاترى فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا طعام طيب) قال العراق المعروف ان الذي صنعه عمان الخبيص رواه البهي في الشعب من حديث لث ن أني سلم قال أول من خبص اللبيص عمان بن عفان قدمت عليه عدير تعمل النقى والعسل الحديث وقال هذامنقطع وروى الطبراني والبهقي في الشعب من حديث عبدالله بن سلام أقبل عثمان ومعه واحله وعلماغواو تأن وفيه فاذادقيق وسمن وعسل وفيه ثم قال لاصحابه كاواهذاالذي تسميه فارس الخبيص وأماخبرالفالوذج فرواه ابنماجه باسناد ضعيف منحديث ابن عباس قال أؤل

ماسمعنا بالفالوذجان حبريل أنى النبي صلى الله عامه وسلم فقال ان أمتك تفقع علم مالارض ويفاض علمهم من الدنساحتي انهم لما كاون الفالوذج قال النبي صلى الله عليه وسلم ومأالفالوذج قال يخلطون السمن والعسل جيعاقال أس الجوزى فى الوضوعات هذا حديث باطل لاأصله اه قلت أخرجه اس الجوزى من طر اق ان أى الدنداقال حدثني الراهم بن سعد الجوهري ثنا أنوالمان عن اسمعيل بن عياش عن مجدىن طلحة عن عثمان من محي عن الن عباس فذكره وفي رواله أخرى مزيادة فشهق الذي صلى الله عليه وسلم شهقة قال وهذا حديث بأطل لاأصل له ومجد س طلحة قدضعفه يحيى سمعن وعثمان سنحيى الحضرمي قال الازدى لا تكتب حديثه عن ابن عباس وقال النسائي اسمعمل بن عباش ضعمف قلت وهذا آلقدر الذي ذكره لا يوحدأن وكون الحديث اطلالا أصلله كيف وقد أخرجه ابن ماجه وغاية مايقال ان اسمعيل ان عماش اذاروى عن غير الشاممن فلا يحتم عديثه وفرق بن ان يقال ضعيف وأن يقال باطل والعب من الحافظ العراقي كيف سكت عن التعقب عليه (وكان) صلى الله عليه وسلم (ياً كل خيزالشعير غير منخول) من نخالته وفي هدذا تركه صلى الله عليه وسلم التكاف والاعتناء بشأن الطعام فاله لا بعتني مه الاأهل البطالة والغفلة قال العراقي رواه المخارى من حديث سهل من سعد اه قلت ورواه مسلم والترمذي نحوه (وكان) صلى الله عليه وسلم (يا كل القثاء بالرطب) قال الكرماني الباء للمصاحبة أو للملاصقة وانما يفعل ذلك لان الرطب مار رطب في الثانسة يقوى المعددة الماردة لكنه سر دع التعفن مو رثالسدد والقثاء اردرط فى الثانية منعش للقوى ماطف الحرارة فني كل منهما اصلاح للا تخرقال العراقى متفق علمه من حديث عبدالله بن حعفر اله قلت وكذلك رواه أحدوالاربعة الاالنسائي ورواه الطهراني في الاوسط ملفظ رأيت النبي صلى الله علمه وسلم في عينه قداء وفي شماله وطبوهو يأكل من ذامرة ومن ذامرة وسنده ضعيف (و) كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء (بالملح) لمكونه يدفع ضرره قال العراقي رواه أبوالشيخ من حديث عائشة وفيه يحيى بن هاشم كذبه ابن معن وغيره ورواه ابن عدى وفيه عبادين كثيرمتروك (وكان) صلى الله عليه وسلم (أحب الفواكه الرطبة اليه البطيخ والعنب) البطيخ معروف ويتقدح الطاعملي الباءلغةفيه وهل المراديه الاصفر أوالاخضر مختلف فيه كان ما كلهذا مرذآ رفعالضر وكلمنهما بالاسخر قال العراقي وي أنونعم في الطب النبوي من رواية أمنة من ويد العسي أن الني صلى الله عليه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ وروى ابن عدى من حديث عائشة فان خير الفاكهة العنب وسنده ضعيف اه قلت وقدروى ابن عدى هذا الحديث الذي ساقه المصنف مذا اللفظ في نرجة عمادين كثيرا لثقني وهوضعيف وساقه أيضا الذهبي في ميزانه في ترجته ونقل تضعيفه عن جعة وكذلك أبوعم النوقاني في كتاب البطيح من حديث أبي هريرة (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل البطيخ بالخبز) قال العراقي لم أره وانما و حدت أكله العنب بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدى بسند ضعيف (و) مَا كُلّ مَارة ( مالسكر ) قال العراقي ان أريد مالسكر نوع من التمر والرطب مشهو رفهوا لحد مث الاتي بعده وانأريد بالسكرالذى هو بطبر زدفلم أرله أصلاالافى حديث منكر معضل رواه أبوعم النوقاني في كتاب البطيخ من رواية محدين على بن الحسين ان النبي صلى الله علىه وسلم أكل بطحنا بسكر وفعه موسى امن الواهم المروزى كذبه يحيى من معن اه قلت قال في المصباح السكر نوع من الرطب شديد الحلاوة قال أنوحاتم في كتاب النخلة نخل السكر الواحدة سكرة وقال الازهري النمر نخل السكروهومعروف عندأهل الحر من فان كان المراد بالسكر هناهوا اطبر زدى فيتعين أن يكون المراد بالبطيخ هو الاصفر فانه الذي بؤكل مهمعا - عال ارادة الاخضر الاأن ان عرد كرفي شرح الشمائل أن الني صلى الله على وسلم والسكر وما وردمانه حضرملاك بعض الانصار فنتر على العروس بالسكروا للوزفلا أصلله (ورعاة كله مالرطب) قال العراقى واهالترمذى والنسائى منحديث عائشة وحسنه الترمذى ولابن ماجه منحديث سهل سعد

وكان يأكن برالشعير غير مخول وكان يأكل القثاء بالرطب وبالملح وكان أحب الفواكه الرطبة اليه البطيخ والعنب وكان يأكل البطيخ بالخير ورجماأ كاله بالرطب

و سيتعن المدن جمعا وأكل توماالرطب فيعسنه وكان عفظ الندوى في ساره فرت شاة فأشار الها بالنوى فعلت تاً كلمن كف\_مالىسرى وهو مأكل بمنه حتى فرغ وانصرفت الشاة وكان رعا أكل العنب خرطارى والهعلى لحسه يكر زاللؤلؤ وكان أكثر طعامهالماء والتمروكان عمع اللمنالم وسمهما الاطسمان وكان أحب الطعام المه اللعم و يقول هو بزيدفي السميع وهو سمد الطعام فىالدنسا والا خرة ولو سألت ربي أن بطعمنيه كل يوم لفعل

كانيأ كل الرطب بالبطيخ وهوعند الدارى بلفظ البطيخ بالرطب وروى أبوالشيخ وابن عدى فالكامل والطبرانى فى الاوسط والبم في فى الشعب من حديث أنس كان يأخذ الرطب بمينه والبطيخ بيساره ويأكل الرطب البطيخ وكاناأحب الفاكهة المه فيه يوسف بنعطية الصفار يجمع على ضعفه وروى ابن عدى من حديث عائشة كان أحدالفا كهةالى رسول آلله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ وهوضعيف أيضا اه قلت ورواه الطبراني في الكبير من جديث عبدالله بن جعفر بلفظ كان يأ كل البطيخ بالرطب وروى الطيالسي منحديث جابر بسندحسن كان يأكل الحبز بالرطب ويقول هماالاطيبان وهذابؤ يدقولمن قالان المراد بالبطيع هو الاصفر وروى أبوداودوالبهق منحديث عائشة كان يأكل البطيع بالرطب ويقول يكسر حرهذا بمردهذاو برد هذا يحرهذا فالمان القيم فى البطيخ عدة أحاد بثلا بصح منهاشي غير هذا الحديث الواحد (ويستعين باليدين جيعا) قال العراقي رواه أحد من حديث عبد الله بنجعفر قال آخرماراً بت رسول الله صلى الله علمه وسلم في احدى بديه رطبات وفي الاخرى قثاء يأ كل من هذه و بعض من هذه وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث اه قلت وتقدم أيضا أكله القثاء مال طب مديه من رواية الطهراني في الاوسط بنحوه قال العراقي ولا يلزم من هذا لوثيت أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده المينى من الشمال رطبة رطبة فيأ كلهامع مافى عينه فلامانع من ذلك (وأكل) صلى الله علمه وسلم ( بومار طباكان في عمنه وكان يحفظ النوى في بساره فرت به شاة فأشار الها بالنوى فعلت تأكل من كَفْدَالْسَمِي وهو ما كُلِّ بِمِنْهُ حَتَى فَرْغُ وانصرفَ الشَّاةِ) قال العراقي هذه القصة رويناها في فوالد أبى مكر الشافعي من حديث أنس باسنا دضعيف اه قلت وروى الحاكم في الاطعمة من حديث أنس كان يأكل الرطب و يلقى النوى على الطبق وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي (ور بما أكل العنب خوطا) يقال خرط العنقود وأخرطه اذاوضعه فىفه وأخذحبه وخرج عرجونه عاريا وفىروايةذكرها ا بن الأثر خرصا بالصاديدل الطاء أى من غير عدد ( برى رؤاله على لحيته كدر الأؤلؤ وهو ) أى الرؤال مالضم (الماء الذي يتقطر منه) قال العراقي وواه ابن عدى في الكامل من حديث العباس والعقدلي في الضعفاء من حددث الن عباس هكذا مختصرا وكالاهماضعيف اه قلت وكذار واه الطيراني في المكسر هو والعقيلي من طر تقداود تعدالجيارعن ابنا لجارود عن حبيب نسارعن ابن عباس رفعه كان بأكل العنب خرطا قال العقيلي داود ليس بثقة ولايتابع عليه وأخرجه البهرقي في الشعب من طريقين ثم قال ليس فيه اسناد توى وأورده ابن الجوزى في الموضوعات ولم يصب بل هوضعيف (وكان أكثر طعامه) صلى الله عليه وسلم (النمر والماء) قال العراقي وى المعارى من حديث عائشة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين التمروالماء (وكان) صلى الله عليه وسلم (يتمجم الابن بالتمرو يسمهما الاطبين) قال العراقيروى أحدمن رواية اسمعيل بن أبي خالدعن أبيه قال دخلت على رجل وهو يتمعيع لبنابتمر وقال ادن فانوسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الاطمين ورحاله ثقات وامهام العمايي لايضر اه قلت المجيع كاميرتمر يعجن بلبن وقدجاء ذكره فى فقه اللغة للثعالي وانه صلى الله عليه وسلم كان يعبه وتقدم من حديث جاركان يأكل الخريز بالرطب ويقول هما الاطبيان (وكان أحب الطعام المه) صلى الله عليه وسلم (اللحم ويقول هو تزيد في السمع وهوسيد الطعام في الدنما والاستوة ولوساً لتربي ان اطعمنيه كل يوم لفعل) قال العراقي رواه أبو الشيخ من رواية ابن معان قال معتمن على اثنا يقولون كان أحب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم الحديث والترمذي في الشمائل من حديث جار أناناالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحناله شاة فقال كانهم علموا انانحب اللحم واسناده صيح ولأبن ماجه من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف سيد طعام أهل الدنما وأهل الجنة اللحم اه فلت قصة جار وقعتفى غزوة الخندق وسأتىذ كرهماعندذ كرالحيزات وهي طويلة أشار الماالترمذي في الشمائل بقوله وفى الحديث قصة وقال الزهرى أكل اللحميز بدسبعين قوة وقال الشانعي أكله يزيدفي العقل وعن على رضى الله عنه نصفى اللون و يحسن الخلق ومن تركه اربعين صباحاساء خلقه وروى أبونعيم في الطب من حديث على سد طعام الدنياوالا تنوة اللعمورواه البهق من حديث يربرة بزيادة وسيدالشراب الحديث بطوله ور وى الحاكم في تاريخه من حديث صهيب زيادة ثم الارز (وكان) صلى الله عليه وسلم (ياً كل الثريدباللحم والقرع) رواه مسلم من حديث أنس وروى أبوداودوا لحاكم من حديث ابن عباس كان أحب الطعام البه الثريدمن الخبر والثريدفي الحيس (وكان) صلى الله عليه وسلم (بحب القرع) وهوالدباء (ويقول انه اشجرة أخى بونس عليه السلام) قال العراقي روى النسائي وابن ماجهمن حديث أنس كان الذي صلى الله عليه يحب القرع وقال النسائي الدباء وهو عندمسل بلفظ بجيه وروى ابن مردويه في تفسميره من حديث أبي هر مرة في قصة مونس فلفظته في أصل شحرة وهي الدباء اه قلت وروى الترمذي في الشمائل من حديث أنس كان يتتم ع الدباء من حوالي القصعة وعند أحد كاعند مسلم كان يعبه القرع وقوله تعالى وأنبتناعليه شجرة من يقطين قالواهي الدباء (قالت عائشة رضي الله عنها كان) صلى الله عليه وسلم (يقول باعائشة اذاطيختم قدرافا كثروافهامن الدياء فانه يشد قلب الجزين) قال العراقير ويناه في فوائد أبي بكر الشافعي من حديثها ولا يصح (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل لم الطير الذي يصاد) قال العراقير وى الترمذي من حديث الحسن قال كان عند الني صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم آتني بأحب الحلق اليك يأكل معيهدا الطير فاعتلى فأكل معه قال حديث غريب قلت وله طرق كالهاضعيفة و روى أوداودوالترمذي واستغريه من حديث سفينة قال أكات مع الني صلى الله عليه وسلم لحم حباري (وكان لايتبعه ولانصده و عدأن تصادله فيؤتى مه فياً كله) قال العراقي هذا هو الظاهر من أحواله فقد قالمن تبع الصدغفل رواه أودارد والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس وقال الترمذى حسن غرب وأماحد يث صفوان بن أمنة عند الطبراني قد كانت قبلي تله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد وهوضعيف جدا (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذاأ كل العم لم يطأطئ رأسه اليه ورفعه الى فيه رفعاتم ينتهسهانتهاسا) روى أبوداود من حديث صفوان بن أمية قال كنت آكل مع الني صلى الله عليه وسلم فأتخذا للحم من العظم فقال ادن العظم من فيك فانه أهنأ وأمر أوللترمذي من حديثه أنهس اللعمنم سافانه أهنأ وأمرأ وهو والذى قبله منقطع وللشيخين من حديث أبي هر مرة فتناول الذراع فنهس منها نهسة الحديث قاله العراقي والنهس والانتهاس الاخذ عقدم الاسنان (وكان) صلى الله عليه رسلم (يا كل الخبر والسمن) متفق عليه من حديث أنس فى قصة طويلة فهافاتت بذلك الخيز فام به رسول الله صلى الله عليه وسل ففت وعصرت أم سلم عكة فا دمته الحديث وفيه عُم أكل الذي صلى الله عليه وسل وفي رواية ابن ماجه وضعت فهاشأ من سمن ولا يصم ولابي داودوابن ماجه من حديث ابن عروددت ان غدى خبرة بيضاءمن برة سهراء مبلغة بسهن قال أبود آودمنكر (وكان) صلى الله علىه وسلم ( يحب من الشاة الذراع والكتف) روى الشخان من حديث أبي هريرة قال وضعت بن يدى رسول الله صلى ألله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول النواع وكانت أحب الشاة البسه الحديث وروى أبوالشيخ من حديث ابن عباس كان أحب اللعم الىرسول الله صلى الله علىه وسلم الكنف واسناده ضعيف ومن حديث أي هر برة لم بكن يعبه من الشاة الا الكتف وتقدم قاله العرافي قلت وروى أحدوأ بوداود وابن السني وأبونعم كلاهماني الطب من حديث انمسعود كان أحب الفراق البه ذراعى الشاة وحديث ابن عباس المذكور رواه أيضا أبونعم فى الطب وروى أبوداود أيضا من حديث ابن مسعود بلفظ كان يجيه الذراع ولابن السنى وأبي نعيم في الطب من حديث أني هر مرة كان يعبه الذراعان والكنف (ومن القدير) أى المطبوخ في القدر (الذباء) تقدم حديث أنس قبل هذابستة أحاديث كان عب الدباء ولابي الشيخ من حديث أنس كان أعب الطعام

وكان ما كل الثر مدما العدم والقرعوكان عب القرعو يقول انهاشعرة أخى نونس علىه السلام قالت عائشة رضى الله عنها وكان بقول باعائشـةاذا طيختم قدرا فاكثروافها من الدماء فانه سدقل الخز منوكانا كل المسم الطير الذي يصاد وكان لانتبعه ولا يصده و عب انسادله و يؤتى ه فيأكله وكأن اذا أكل العيم لم نطأطيرأسهالمه وبرفعه انتهاشاوكان ماكل الحيز والسمن وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ومن القدرالدماء

اليه الدباء (ومن الصباغ الخل) روى أبوالشيخ من حديث ابن عباس كان أحب الصدباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل واستناده ضعيف قاله العرافي فلتورواه كذلك أيونعهم في الطب والمرادبه مايصم الخيزف كون اداماله وقدور دنيم الادام الحل (ومن التمر العجوة) روى أبو الشيخ من حديث ابن عباس بسند ضعيف كان أحد النمو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العوة فاله العراقي قلت وكذار واه أبونعم في العاب والرادياليحوة عجوة المدينة وهي أحودالتمر وألينه وألذه (ودعا) صلى الله عليه وسلم (في العجوة بالبركة وقال هي من الجندة) ريد المبالغة في الاختصاص بالمنفعة والبركة فكانهامنها (وشفاء من السم والسحر) فال العراق روى البزار والطيراني في الكبير من حديث عبد الله بن الاسود قال كما عندرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فىوفد سدوس فاهديناله تمراوفيه حتى ذكرناله تمرافقلناله هذا الجذامي فقال بارك الله في الجذامي وفي حديقة خرج هذامنها الحديث قال أ وموسى المدني قبل هوتمر أحروالترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة الحوة من الجنة وهي شفاء من السيروفي الصحف من حديث سعد بن أبي وقاص من تصبح بسبع عرات من عوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر اه قلت وروى أبو نعيم في الطب بسندضعيف من حديث ريدة العجوة من فاكهة الجنة وروى أحدوان ماحه والحاكم والديليمن حديث رافع بن عروالزني العيوة والصفرة والشعرة من الجنة ولابن النعار من حديث ابن عباس العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم الحديث وأماحديث أبي هريرة الذي أورده العراق فقد رواه أيضاأ جدو بروى عن أبي سعيد الخدرى وجابر رواه كذلك أحدوالنسائي وابن ماحه وابن مندع والديلي وعندهم كالهمزيادة والمكاة منالل وماؤهاشفاء للعين قال الزمخشرى العجوة تمر بالمدينة من غرس وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاميم معنى كونهامن الجنة ان فيهاشهامن ثمارا لجنة في الطبع فلذلك صارت شفاء من السم وقال السمهودي لم يزل اطباق الناس على التبرك بالنحوة وهو النوع المعروف الذي يأثره الخلف عن السلف بالمدينة ولابر تابون فىذلك وأماحديث من تصبح كل يوم الخ فقدرواه كذلك أحدوا بوداود كلهم من طر بقعام بنسعد بن أبي وقاص عن أبيه (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يحبمن البقول الهند باوالداذروج) هوالر يحان القرنفلي وهوالضمران (والبقلة الجقاء التي يقال لها لرجلة) قال العراق روى أبونعيم فى الطب من حديث ابن عباس عليكم بالهند باء فانه مامن يوم الاوهو يقطر عليه قطرة من قطرالجنة وله من حديث الحسين بعلى وأنس بنمالك نعوه وكلهاضعيفة اه قلت في سند حديث ابن عباس عروبن أبي سلة ضعفه ابن معين وغيره قال العراقي وأما الباذر وبخل أجدفيه حديثا وأماالرجلة فروى أبونعيم فى الطب من رواية ثو برقال من الذي صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفي رجله قرحة فداواهام افعرثت فقال رسول الله صلى الله على وسلم باوك الله فيك انتي حدث شئت أنت شفاء من سبعين داء أدناهاالصداع وهومرسلضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (يكره الكليتين) تثنية كلية وهيمن الاحشاء معروفة والكاوة بالواولغة لاهل أين وهمابضم الاؤل فالواولاتكسر وفال الازهرى الكستين للانسان ولكل حيوان وهمامنب زرع الولد (لمكانهما من البول) أى لقر بهمامنه فتعافهما النفس ومعذاك علأ كلهماوانما قال لمكانه مامن البوللانهما كافى التهذيب لحتان حراوان لاصقتان بعظم الصلب عندالخاصر تين فهما بحاوران لتركون البول أوتجمعه قال العراقي رويناه في حزء من حديث أبي بكر مجد من عبد الله من الشخير من حديث ابن عباس بسند ضعيف فيه أبو سعيد الحسن بن على العدولي أحد الكذابين اه قلت وكذلك رواه ابن السنى في كلب الطب النبوى (ولاياً كل من الشاء) جمع شاة والشاة الواحدة من الغنم للذكروالانق (سبعا) مع كونها حلالا (الذكروالانشين) أى المصيتين (والمثالة) وهي جميع البول (والرارة) وهي مافي جوف الحيوان فيهاماء أخضر قال الليث المرارة المكل ذي روح الاالبعمير فلا مرارة له (والغدد) جمع غدة بالضم وهي لم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك

ومن الصباغ الحل ومن المر المجوة ودعانى المجوة والمحد من المحد وشفاء من السم والسعر وكان بحب من البقول المهنداء و الباذر وج والمقلة المقاء التي يقال لها للما من الساة سبعا للا يأكل من الشاة سبعا والمرارة والغدد

الطبيع السلم بعاف هذه الاشماء وليس كل حلال تطب النفس لا كله (و تكر وذلك) قال الخطابي الدم حرام أجاعا وعامة المذكورات معه مكر وهة لامحرمة وقد يحو زأن يفرق بن القرائن التي جعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها ورده أبوشامة بانه لم ردبالدم هناما فهمه الخطابي فان الدم المحرم بالاجاع قدا نفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكمف يقول الراوي كان يكره من الشاء يعني بعدذ يحهاسبعا والسبع موجودة فمهاوأ يضافنصبه صلى الله عليه وسلم يجل عن أن يوصف بانه كره شيأهو منصوص على تحر عه على الناس كافة وكان اكثرهم بكرهه قبل تحر عه ولا يقدم على اكله الاالجفاة في شظف من العيش وحهد من القلة وانمياو حههذا الحديث المنقطع الضعيف انه كره من الشاةما كان من أحزائهما دمامنعقدا بمايحل أكله لكونه دماغيرمسنوح كمافى خبرأحل لنام تتان ودمان فكائنه أشار بالكراهة الى الطحال والكبدىماثيت انهأكه واللهأعل قال العراقي رواه ابن عدى ومن طريقه البهتي من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ورواه البهرق من رواية مجاهد مرسلا اه قلت رواه ابن عدى من طريق فهد بن نسر عنعر سنموسى سوحمه عن اعناس عباس عقال البهتي بعدان أخرجه من طريقه وعرضعيف ووصله لايصح اه وقال ابن القطان عمر من موسى متر ولـ وقد حزم عبدا لحق بنضعه فه وتبعه العراقي وأما مرسل مجاهد فأخر حهالبهني عن سفمان عن الاوزاعي عن واصل س أبي حملة عنه ورواء أبو حنيفة الامام عن واصل من أبي جملة و رواه العامراني في الاوسط من حديث ابن عروفيه يحيى الحماني وهوضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاياً كل الثوم ولا البصل ولا الكراث) قال العراقير واه مالك في الموطا عن ألزهري عن سلمان من سار مرسلا وهوعند الدارقطني في غرا أسمالك عن الزهري عن أنس وفي الصحين من حديث عار أني سدرفسه خضرات من يقول فو حدلهار يحا الحديث وقيه فاني أناحي من لاتناحي ولسلم من حديث أبي أبوب في قصمة بعثه اليه بطعام فيه توم فلم يأ كل منه وقال لكني اكرهه من أجل رجه اه قات ويقاس على هؤلاء الفحل وكل بقلة كريهة وروى أبرداود فيستنه من خديث عائشة آخرطعمام أكاهصلى الله عليه وسلم فعه بصل ولاينافى ما تقدم من الاخبارلان محله فى النيء على أن الاصم فى عهذه مكر وه علمه وايس بمعرم وروى أنونعم في الحلمة والخطيب في التاريخ عن أنس كان لاياً كل الثوم ولا البصل ولاالمراث من أجل أن الملائكة تأتبه وانه يكلم جبريل (وماذم) صلى الله عليه وسلم (طعاما قط لكنان أعجبه أكله وانكرهه تركه) وهذا قد تقدم بلفظ ماعاب والذم والعيب مترادفان (وانعافه لم يبغضه الى غيره) ففي الصحين من حديث انعرفي قصة الضفقال كلوافانه ليس عرام ولاياس به ولكنه ليسمن طعام قوى (وكان) صلى الله علمه وسلم ( بعاف الضب والطعال ولا يحرمهما) أما الضب فغي الصحين من حديث ابن عباس لم يكن بأرض قومى فأحدنى أعافه ولهمامن حديث ابن عر لست ماتكه ولا بحرمه وأماالطعال فروى ابنماحه منحديث ابنعر أحلت لناستثان ودمان وفسه وأما الدمان فالكبدوالطعال وللبهق موقوفاعلى زيدبن ثابت انى لاآكل الطعال ومانى المهماحة الالمعلم أهلى انه لا بأسيه اه قلت وروى الن صصرى في أماله كان لا يأكل الرادولا الكاوتين ولا الضب من غيران يحرمهما (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يلعق الصحفة) التي فهما الطعام ( و يقول آخر الطعام أكثر مركة ) قال العراقي وى البهق في الشعب من حديث حار في حديث قال فيه ولا رفع القصعة حتى المعقها أو يلعقها فانآ خرالطعام فيه البركة ولسلمن حديث أنس أمرناان نسات الصحفة قال ان أحدة لاندري فى أى طعامه بمارك له فيه اه قلت وفي بعض روا بات مسلم من حديث جابر فانكم لاندرون فى أى طعامكم البركة وأماحد يثمارالذى واهالبهق فقدرواه أيضاا سحمان بلفظ ولاترفع الصفة حتى تلعقهافانفي آخوالطعام البركة وروى أحدوالترمذي وابن ماحه والبغوى والدارى وابن أي حيثة وابن السكن وابن

والحياء والدم ويكره ذلك وكان لا يأكل الشوم ولا البصل ولاالكراث وماذم طعاما قط لكن ان وان عاده لم يغضه الى غيره وانعاده لم يبغضه الى غيره والطعال ولا يحرمهما وكان يعلق باصابعه الصفارة لم يلعق باصابعه الصفام أكثر وردة

شاهينوا بنقانع والدارقطني منحد يثقبيشة الخيرالهذلي صرفوعامن أكلفي قصعة ولحسها استغفرته قال الترمذي والدارقطني غريب وأورده بعضهم تستغفر القصعة للاحسها (وكان) صلى الله علمه وسلم (يلعق أصابعهمن الطعام حتى تحمر) قال العراق رواه مسلم من حديث كعب بن مالك دون توله حتى تحمر فلم أقف له على أصل اه قلت والمعنى يبالغ في لعقها وكأنه أخذذ للهمن رواية الترمذي في الشماثل كانيلعق أصابعه ثلانا أي يلعق كل أصبح ثلاث مرات (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاعسج يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحرة ويقول لا يترى في أى الاصابع البركة ) قال العرافي روى مسلم من حديث كعب بنمالك ان الذي صلى الله عليه وسلم كان لاعسم بده بالنديل حتى يلعقهاوله من حديث عامرفاذا فرغ فليلعق أصابعه فأنه لايدرى في أي طعامه تكون البركة وللبه في فالشعب من حديثه لاعسم أحدكم يده بالنديل حتى بلعق يده فان الرجل لايدرى في أي طعامه ببارك له اه قلت روى في هذاعن ابن عباس وجاو وأبى هروة وزيدين ثابت وأنس فلفظ حديث ابن عباس اذا أكل أحد كم طعاما فلاعسم يده بالمنديل حنى بالعقهاأو يلعقها رواه كذلك أجدوالشيخان وأبوداودوا بنماجه وحديث عارمثله بزيادة فانه لايدرى فىأى طعامه العركة رواه كذلك أحدومسلم والنسائى وابن ماجه وأماحديث أبى هرمرة فلفظه اذاأ كل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه تكون البركة رواه كذلك أجد ومسلم والترمذى ورواه كذلك الطبراني في الكبير عن زيدبن ثابت ورواه كذلك الطبراني في الاوسط عن أنس قال اب حرف شرح الشمائل الاكل أن يلعق كل أصبع ثلاثامتوالية لاستقلال كل فناسب كالتنظيفها قبل الانتقال الى البقية فيبدأ بالوسطى لكونها أكثرتاويثا اذهى أطول فيبقي فهامن الطعام أكثر من غسيرها ولانم الطواها أولما ينزل الطعام ثم بالسبابة ثم بالاج ام الماروي الطبراني في الاوسط رأيترسولالله صلى الله على وسلم يأكل أصابعه الثلاث قبل أن عسجها الوسطى ثم التي تلهما ثم الابهام وعند مسلم اذا وقعت لقمة أحد كم فلمأخذها وليمط ماكان بهامن أذى ولايدعها للشبيطان ولا عسم بده بالمند يلحي بلعق أصابعه لانه لابدري في أي طعامه البركة وفي هذه الاخبار الردعلي من كره اللعق استقذارا ومنثم قال الحطابي عاب قوم افسدعة ولهم الترفه لعق الاصابيع وزعبوا انه مستقبع كأنهم يعلوا ان الطعام الذي لعق بالاصابع والصفة حزء مماأ كلوه فاذالم يستقذركه فلا يستقذر بعضه وليس فه أكثرمن مصهابباطن الشفة ولايشك عاقل أن لابأس بذلك وقد يدخل الانسان أصبعه في فه فداكه ولم يستقذر ذلك أحد اه ملخصاو يؤيده ان الاستقذار انما يتوهم في اللعق أثناء الاكل لانه بعدهافي الطعام وعلها آثار ريقه وهذا غيرسنة واعلم أن الكلام فين استقذرذاك من حدث هولامع نسبته للني صلى الله عليه وسلم والاخشى عليه الكفراذ من استقذر شبأ من أحواله صلى الله عامه وسلم مععله بنسبته البه كفر ثم قوله أو يلعقها غيره أى ممن لايتقذره من نحو ولدوخادم وزوجة يحبونه ويتلذذون بذلكمنه فان فيذلك مركة (و) كان صلى الله عليه وسلم (اذا فرغ) من الطعام (قال اللهم لك الحد) لان الطعام نعمة والحدعقب النعم يقدهاو وؤذن باستمرارهاو زيادتها فلذلك أتى صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات البليغة تحر بضالامته على التأسي به في ذلك فقال (أطعمت واشبعت وسقيت وأرويت النالجد عبر مكفور )أى غير مجعود بفضله ونعمته (ولامودع) بتشديد الدال مع فتعهاأى غير منروك ومع كسرها أيحال كوني غير تارك ومعرض عنه فا لالروايتين واحدوهو دوام الجدواستمراره (ولا مستغنى عنه) بفتح النون قبل عطف تفسيراذ المتروك المستغنى عنه وفيه نظر بل فيهفائدة لم تستفد من سابقه هناوهيانه لااستغناء لاحدعن الجدلوجويه انمن تركه لفظايأ ثميه على انه ان أتى به ف مقابلة النعمة أثب علية ثواب المندوب قال العراقي واه الطبراني من حديث الحرث بن الحرث بسندضعيف اه قلته وصحابى أزدى والحديث المذ كورمن والمتحدين أبى قيس عن عبد الاعلى عنه ورواه أجدعن

وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تعمروكان لاعسم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول الهلايدرى فى أى الطعام البركة واذا فرغ قال الجديثة اللهم لك الجد أطعمت فاشبعت وسقيت فارويت لك الجد عديم مكفور ولامودع ولامستغنى

رجل من بني سليم له صحبة ولفظه كان اذافرغ من طعامه قال اللهم النالج حداً طعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فالذالجد غير مكفور ولامودع ولامستغنى عنك قال الحافظ ابن عروفه عدالله بنعام الاسلى فيه ضعف من قبل حفظه وسائر و حاله ثقات قال العراقي والمخارى من حديث أبي امامة كان اذا فرغمن طعامه قال الحديثه الذي كفانا وآواناغيرمكني ولامكفور وقال مرة الحديثهر بناغير مكفي ولاموةعولا مستغنى عنه ربنا اه قلت و روى الجاعة الامسلما من حديث أبي امامة كان اذار فعما أينه قال الجدلله كثيرا طسامباركافيه غيرمكني ولامودع ولامستغنىعنه ربنا وفير وابة الترمذي واتناماحه واحدى روايات النسائي الجدلله جدا وفي لفظ للنسائي اللهم لك الجدجدا وعن أبي سعيد الحدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغمن طعامه قال الجدلله الذي أطعمنا وسقانا وحعلنا مسلمن وواه الاربعة واللفظلابي داودوا بنماجه والفظ الترمذي كان الني صلى الله علمه وسلم اذاأ كل أوشرب قال فذكر نحوه وعن أبي أبوب الانصاري رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أكل أوشرب قال الحدلله الذي أطعم وستي وسترغه وجعلله مخرحا رواه أبوداو دوالنسائي وابن حبان في صححه وعن أبي هر برة قال دعانار حل من الانصارمن أهل قباء يعني النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنامعه فلى المعمو غسل بده أو بديه قال الجد لله الذي اطعرولا اطعمن علمنافهدا ناوأ طعمنا وسقانا وكل الاعدسن أبلانا الحد لله غيرموذع ولامكاف ولامكفور ولامستغنى عنه الجدلله الذي أطعمن الطعام وأسقى من الشراب وكسامن العرى وهدى من الضلالة وبصر من العيى وفضل على كثير عمن خلق تفضيلا الجدلله وبالعالمين رواه النسائي واللفظله والحاكم وابن حبان في صححهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وروى ابن أبي شيبة من مرسل سعيد بنجيير انهصلي الله عليه وسلم كان اذافر غمن طعامه قال اللهم أشبعت وأرويت فهنيتنا ورزقتنا فاكثرت وأطبت فزدنا وروى الحاكم منحديث أبى الهيثم بن التهان فاذا سبعتم فقولوا الجديته الذي هوأ شبعناوأر واناوأنع علينا وأفضل (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذاأ كل الخبز واللهم خاصة غسل يديه غسلا حيدا) قال العراقي روى أبو يعلى من حديث ابن عرباسنا دضعيف من أكل من هذه اللعوم شيأ فليغسل بده من ريح وضره لا بؤذى من حذاءه اه قلت ورواه ابن عدى فى المكامل بلفظ اذا أكل أحدكم طعامافل غسل يددمن وضرا للعم واسناده ضعيف أيضاو عليه يحمل مارواه أحدوالطعاوى والطبراني وابن عساكر من حديث سهل بن الحنظلية رفعه من أكل لجا فليتوضأ أى فلمغسل بده من وضره أي زهومته ودسمه وتقدم قر يباحديث أيهر برة دعانار حلمن الانصار وفيه فلاطم وغسل بده أو بديه ( ثم عسم بفضل الماء على وجهه وكان ) صلى الله عليه وسلم ( بشرب فى ثلاث دفعات له فها اللاث تسممات وفي أو آخرها ثلاث تحميدات) قال العراقي رواه الطبراني في الأوسط من حديث ألى هر مرة ورحاله ثقات واسلمين حديث أنس كان أذا شرب تنفس ثلاثا اه قلت وروى ابن السني من حديث نوفل بن معاوية كان شرب شلائة أنفاس يسمى الله في أوله و يحدمد الله في آخر، و روى أيضا الطعراني من حديث ابن مسعود كان اذا شرب تنفس في الاناء ثلاثا بسمى عند كل نفس ويشكر عند آخرهن قال النووى ضعيف وهذا بدل على انه اغما يشكر مرة واحدة بعد فراغ المثلاث وفي الغيلانيات من حديث ابن مسعود كاناذاشر بتنفس في الاناء ثلاثا عمد على كلنفس و بشكر عند آخرهن وروى أجد والشينان والار بعة من - ديث أنس كان اذاشر بتنفس ثلاثاو يقولهو أهنأ وأمر أوأمرا وروى الترمذي وان ماحه من حديث النعباس كان اذا شرب تنفس من تين أي في أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الاخبرا كونه من ضرورة الواقع فلاتعارض بينه وبين ماقبله من الثلاث (وكان) ملى الله عليه وسلم (عص) الماء (معا) قال العراقي روى البغوى والطبراني وابن عدى وابن قانع وابن منده وأبونعيم فى الصابة من حديث بهر كان يستال عرضا ويشربمصا اه قلتورواه كذلك ابن السنى

وكان اذا أكل الحير واللعم خاصة غسل بديه غسلاجيدا ثم يسع بفضل الماءع للي وجهد وكان يشر ب في ثلاث دفعات ولي فها السلات تسميات وفي أواخرها ثلاث تحميدات وكان عص الماءمها

ولاىعىعما وكان يدفع فضل سؤره الى من على عمله فان كان من على ساره أحل رتبةقال للذىعلى عسم السنة أن تعطى فان أحست آ نرجم ور عما كان شرب بنفس واحد حتى مفرغ وكان لا يتنفس في الاناء مل ينحرف عنه وأتى اناء فيه عسل ولين فابي أن ىشرىهوقال شرىتان فى شرية وادامان في الاءواحد م قالصلى الله علمه وسلم لاأحرمه ولكني أكره الفغر والحساب بفضول الدنياغدا وأحب التواضع فانمن تواضع لله رفعه الله

وأبونعيم فى الطب وكاهم من طريق بشير بن كثير عن ين معدد عن ابن المسيب عن موز وهو القشيرى قال البغوى وليس له الاهذا الحديث وهومذ يكروفي الاصابة ورواه بعضهم عن بهر بن حكم عن أبيه عن جده فقيل ان ابن المسيب معه منه فأرسله الراوى عنه فظنه بعضهم صحابيا ولكن روى في بعض طرقه عن حديم ز وهومعاو به فسقط الفظ حدمن الراوى وبالجلة فاسمناده مضطرب ايس بالقائم و وواه أ بضافى السنن عن وبيعة بن أكتم وكذا العقيلي كالاهمامن طريق على بن وبيعة عن ابن المسيب عنه وهوأيضا ضعيف (ولا بعب عبا) قال العراقي رواه الطهراني من حديث أمسلة كانلا بعب ولاي الشيخ من حديث مهونة لانعب ولا باهث وكلهاضعيفة اه قلت لفظ حديث أمسلة عند الطيراني كان بيدا بالشراب اذا كان صائما وكانلا بعب فيشر بمرتن أوثلاثا وفده عيى الحانى وهوضعيف وروى سعيد بن منصور وابن السنى وأنونعيم فى الطب والبهتي فى الشعب من مرسل من أبى حسين اذا شرب أحد كم فليمص مصا ولا بعب عبا فان اله تكاد من العب و روى الديلي من حدد مث على اذا شربتم الماء فاشر بوه مصاولا تشربوه عبا فان العب بورث المكادوروي أبوداودفي مراسله عن عطاء بن أبير باح اذاشر بتم فاشر بوامصاواذا استكتم فاستا كواعرضا (ورعما كان)صلى الله عليه وسلم (يشهرب بنفس واحدحتى يفرغ) قال العراقي رواه أبو الشيخ منحديث زيدين أرقم باسناد ضعمف والعاكم من حديث أى قتادة وصعه اذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذمن الحديثين على ترك التنفس فى الاناء والله أعلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (الايتنفس في الأماء) أي في حوفه (بل ينحرف عنه) لانه يغير الماء امالتغير الفير الما كول والمالمرك السواك والمالان النفس يصعد بخار المعدة فال العراق روى الحاكم من حديث أبي هر مرة لا تتنفس أحد كم في الاناء اذا شر بمنه ولكن اذا أراد أن يتنفس فلمؤخر وعنه ثم يتنفس فالحديث صحيح الاسناد اه قلت و روى اس ماحة والطبراني من حديث ابن عباس كان لا ينفي في طعام ولاشراب ولايتنفس فى الاناءوأ مامار وى عن ابن مسعود كان اذا شرب تنفس فى الاناء ثلاثا فعناه أن دشر بثم مزيله عن فه و يتنفس م بشر بم يفعل كذلك م بشرب م يفعل كذلك (وكان) صلى الله عليه وسلم (يدفع فضل سؤره) أيماني من الشراب (الى من على عنه) قال العراقي متفق عليه من حديث الس اه قلتومن ثمقأل صلى الله علمه وسلم الأعن فالاعن أوالاعنون فالاعنون واستفهد منه تقديم الاعن ندماولو صعيرامفضولا (فان كانمن على بساره أحل رتبة قال للذي على عينه السمنة أن تعطى فان أحست آثرتهم) قال العراقى متفق عليه من حديث سمهل بن سعد أه قلت وروى عن ابن عباس قال دخلت مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم أناوخالدين الوليد على مهونة فحاء تماباناء من لين فشرب رسول الله صلى الله علمه وسلموأناعن عينه وخالدعن شماله فقال لى الشربة لك فانشئت آثرت بماخالدا فقالهما كنت أوثرعلي سؤرك أحداا لحديث رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظاله هذاحديث حسن ور وىالنسائىهذاالقدرالمذكور (وأتى) صلىالله علىه وسلم (باناء فيه عسل وابن فأبى أن تشريه وقال شر بنانفى شربة وادامان فى اناء واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أحرمه ولكنى أكره الفغر والحساب بفضول الدنياغدا وأحب التواضع فانمن تواضع لله رفعه) قال العراقي رواه البزار من حديث طلحة بن عبيداللهدون قوله شربتان في شربة الخوسنده ضعيف اه قلت ورواه الطبراني في الاوسط والحاكم في المستدول في الاطعمة من حديث أنس قال أني الذي صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن وعسل فأبي أن شربه وقال أدمان في اناء لا آكله ولاأحرمه قال الحاكم صيح ورده الذهبي في التخيص وقال بل منكر واه وقال الهيمي عقب عزوه المعاكم فيه عبد الكبير بن شعب لم أعرفه و بقية رحاله ثقات وقال الحافظ ان حرفى طر بق الطعراني واوجهول وأماقوله من تواضع لله وفعه فرواه أنونعيم فى الحلية من حديث أبيهر مرة ورواه ابن النعار بر بادة ومن اقتصد أغناه اللهوروى ابنمنده وأبوعبد من حديث أوسبن

خولى مزيادة ومن تكبروضعه الله و روى أبوالشيخ منحديث معاذ بلفظ من قواضع تخشعالله رفعه الله وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عرفى أثناء حديث انى قد أوحى الى ان تواضعوا ولا يبغى أحد على أحد فن رفع نفسه وضعه الله ومن وضع نفسه رفعه الله الحديث (وكان) صلى الله علمه وسلم (فيبيته أشد حماء من العائق) يقال عنقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن أن علكهاز وج فهاى عاتق بلاهاء روى الشحفان والترمذي من حديث أبي سعيد كان أشد حياء من العذراء في خدرها وقد تقدم (لايسألهـم طعاما) يعتنيه (ولا يتشهاه علمهـم انأطعموه أكلوماأعطوه) وفي بعض النسخ وما أطعموه (قبلوماسقوه ثمرب) والمراد بعدم سؤاله اياهم طعاما يتشهاه لنفسه وأمامطلق السؤال فقد ثبت قال العراقير وى مسلم من حديث عائشة انه قال الهاذات يوم هل عند كم شي قالت فقلت ماعند ناشي الحديث وفيه فلمار جع قلت أهديت لناهدية قالماهوقلت حيس قالها تمهوفى رواية قريمه وفى رواية لانسائي أصم عندكم شئ تطعمسه ولاي داود هل عندكم طعام والترمذي أعندك غداء وفي العدهين من حديث عائشة فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فها لحم الحديث وفى رواية لمسلم لوصنعتم لنامن هذا اللحم الحديث فايس في قصة بريرة الاالاستفهام والعرض والحكمة فيه سان الحيكم لاالتشهي والله أعلم والشحن من حديث أم الفضل انه اأرسلت المه بقد ح لمن وهو واقف على بعيره فشربه ولاى داود من حديث أمهاني فاعت الوليدة باناءفيه شراب فناولته فشرب منه واسناده حسن (وكان) صلى الله عليه وسلم (ر بما قام فأخد ما يأ كل أو يشرب بنفسه) قال العراقي روى أبو داودمن حديث أم المنذر بنت قيس دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم ومعه على وعلى القهوا فادوال معلقة فقامر سول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها الحديث واسناده حسن والترمذى وصححه وابن ماجه من حديث كنشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قرية معاقمة قائما الحديث

(بان آدابه وأخلاقه) صلى الله عليه وسلم (فى اللماس)

(كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ماوجد من ازاراً ورداء أوقيص أوجبة أوغيرذاك) قال العراقي روى الشعنان من حديث عائشة انها أخرجت إزارا مما يصنع بالمين وكساء من هذه الملبدة فقالت فى هذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ازارا غليظا ولهما من حديث أنس كنت أمشى معرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء تحراني غليظ الحاشية الحديث لفظ مسلم وقال النخاري ودنحراني ولابن ماحه بسند ضعمف من حديث ابن عباس كانرسول الله صلى الله عليه وسل ملس قيصاق مراليدين والطول ولابى داود والترمذى وحسنه والنسائي منحديث أم-لمة كان أحب الثماب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ولايي داود من حديث أسماء بنت بزيد كأنت يدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه و تقدم قبل ذلك حدد يد الجبة والشملة والحمرة اه قلت ومن ذلك مار واء الشيخان وأبوداود والنسائى من حديث أنس كان أحب الثياب المما لحرة ولفظ حديث ان عباس عندابن ماحه كان يلبس قيصافوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه وقد أخرجه كذلك انعساكر في الناريخ وروى الحاكم من حديثه كان قبصه فوق الكعبين وكان ممع الاصابع وروى ابن سعد من مرسل مزید بن أبی حبیب كان برخی الازار من بین بدیه و برفعه من ورائه (وكان) صلى الله علمه وسلم ( يجبه الشاب الحضر ) أغفله العراق وقدر وى أبوالشيخ وأبونعيم في الطب من حديث أنس كانأحب الالوان المه الخضرة أىمن الثباب وغيرها لان الخضرة من ثباب الحنة قال ان بطال وكفي به شرفامو حباللمعبة ورواه كذلك البزار وأخرجابن عدى والبهقي عن قتادة فالخرجنامع أنس الى أرض فقيل ماأحسن هذه الخضرة فقال أنس كنا نتحدث ان أحب الالوان الى الذي صلى الله علمه وسلم الخضرة (وكان)صلى الله عليه وسلم (أكثرلباسه البياض ويقول البسوها وكفنواج الموتاكم) قال

وكانفيسه أشدحماء من العاتق لايساً لهم طعاما ولا يتشهاه علمهم ان أطعموه أكل وما أعطوه قبل وماسقوه شرب وكان رعماقام فاخدد ماما كل بنفسه أو بشرب \* ( بيان آدايه وأخلاقه فى اللباس)\* كان صلى الله علمه وسلم يلبس من الشاب ماوحدمن ازارأورداه أوقس أوجبة أوغسر ذلك وكان بعبد مالشاب الخضر وكانأ كثرلباسه الساض و يقول ألسوها إحباءكم وكفنوا فهما

موتاكم

العراقى رواه ابن ماجه والحاكم منحديث ابن عباس خيرثيابكم البيض فالبسوها أحماء كم وكفنوافها موناكم قال الحاكم صحيم الاسناد وله ولاصحاب السنن من حديث مرة عليكم بده الثماب الساض فليلبسه أحياؤ كموكفنوا فهامونا كملفظ الحاكم وقال صيع على شرط الشعنين وقال الترمذي حسن صحيم اه قلت حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني بتقديم وتأخيرو زيادة وخبرا كالكم الاغدينيت الشعرو يحاو البصرودديث سمرة أخرجه كذاك أحد وابن سعد والروماني والطبراني والبهق والضاء بريادة فانهامن خبرتيابكم (وكانصلى الله عامة وسلم يلبس القباء المحشو) بالقطن أوالصوف (وغير المحشو) قال العراقي روى الشحفان من حديث المسور بن مخومة أن الني صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية من ديباج مرررة بالذهب الحديث وليس فى طرق الحديث لبسها الافى طريق علقها الخارى قال ففر جوعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب الحديث ولمسلم منحديث جابر لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوماقباء ديباج أهدىله عمزعه الحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (له قباء سندس فيلسه فتحسن خضرته على ساض لونه) قال العراقي روى أحد من حديث أنسان أكدردومة أهدى الى الني صلى الله عليه وسلم حبة سندس أوديماج قبل أن ينه يعن الحر برفليسها والحديث في الصحيحين وليس فيهانه لبسهاوقال فيه وكان ينهدى عن الحر بروعند الترمذي وصححه والنسائ انه لبسهاولكنه قال عبة دبياج منسوجة فيها الذهب (وكانت ثبابه) صلى الله عليه وسلم (كلها مشمرة وفوق الكعبين ويكون الازار فوق ذاك الى نصف الساق) قال العراقي روى أبو الفضل محد بن طاهر في كتاب صفوة النصوّف من حديث عبدالله بنبسر كانت ثماب رسول الله صلى الله علم وسلم ازاره فوق الكعبين وقيصه فوق ذاك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضعيف وللعاكم وصعه منحمديث ابن عباس كان يلبس قيصا فوق المكعبين الحديث وهوعندا بنماجه بلفظ قيصاقصير البدين والطولوسسندهماضعيف وللترمذى فى الشمائل من رواية الاشعث قال معت عتى تحدث عن عها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاذا ازاره الى نصف ساقيه ورواه النسائي وسمى الصحابي عبيدين خالد واسمعة الاشعث رهم بنت الاسود ولا تعرف اه قلت عبيد ابن خالد السلى الهيزى وقيل عبيدة وقيل عبدة شهد صفين مع على قالله النبي صلى الله عليه وسلم لو رفعت ازارك كانأبق وأنق قاله شيبان النحوى عن أشعث بن أبى الشعثاء عن عته عن عتيك قال خليفة كنيته أبوعبد الله من ساكني الكوفة أدرك زمن الحجاج وقال ابن أبي حائم اسمه عبدة (وكان) صلى الله عليه وسلم ( قيصه مشدود الازرار ور بماحل الازرار في الصلاة وغيرها ) قال العراقي رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي فى الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن اياس قال أتنت الذي صلى الله عليه وسلم فى وهط من مزينة فسانعناه وان قيصه لطلق الاز دار وللبه في من روايه زيد بن أسلم قال رأيت ابن عر بصلى يحلول از راره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يفعله وفي العلل للترمذي انه سأل العدارى عن هذا الحديث فقال أنا أنق هدا الشيخ كان حديثه موضوع يعنى زهير بن محدراويه عن ريد بن أسلم قلت البعه عليه الوليد بن مسلم عن زيد رواه ابن خرعة في صححه اه قلت وحدت عظ الشهس الداودي كذافي الاصل والوليدلم يلحق زيد بنأسلم وانمارواه عن زهير بن محد أيضا كذافي أصل ان خريمة في كتاب الصلاة اه و يخط الشمس الشامي تعنه وكذا أخرجه ابن حمان والحاكم من الوجه الذى أخرجه عنه ابن خرعة وكذا أخرجه البهتي والحاكم وكذافى مسندالبزار وغيره اه قال العراق والطبراني من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى محتسا علل الازرار (وكانته) صلى الله عليه وسلم (ملحفة) بكسر المم الملاءة تلخف م االمرأة (مصبوغة بالزعفران ور بماصلي بالناس فيها وحدها) قال العراق روى أوداود والترمذي من حديث قبلة بنت مخرمة قالت رأيت الذي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين كانتا يزعفران قال الترمذى لانعرفه الامن حديث

وكان يلبس القباء الخشق المحرب وغيرا لحرب وكان المحرب وغيرا لحرب وكان خضرته على بياض لونه وكانت ثبابه كلها مشعرة فوق الكعبين ويكون فوق الكعبين ويكون الساق وكان فيصه مصدود الازار ورعاحل الازار ورعاحل الازار ومعاحل الازار ورعاحل الازار ورعاحل الازار ورعاحل الازار ورعاحل الازار ورعاحل الازار ورعاحل وعدها

ور عالس الكساءوحده ماهليه غيره وكان له كساء ملمد ىلىسەو ىقول اعاأناعد ألس كالمدس العدد وكانله ثو بان لجعته تاصةسوى ثاله فىغيرالجعة ورعاليس الازارالواحد ليس علمه غيرهو يعقد طرفه من كنفه ورعا أمِّنه الناسء لي الحنائر ور عاصلی فی ستدفی الازارالواحدملعفامه مخالفا من طرفسه و مكون ذلك الازار الذى مامع فمه لومئذ وكان عاصلى بالللفى الازار و برندی سعض الثوب عماملي هديه وراقي البقيمة على بعض نسائه فيصلى كذلك ولقدكاناه كساء أسودفوهبه فقالت له أمسلة مأبي أنت وأمي مافعل ذلك الكراء الاسود فقال كسوته فقالتمارأيت شممأ قط كان أحسنمن بماضائعلى سواده

عبدالله بن حسان قلت ورواته موثقون ولابي داود من حديث قيس بن سعد فاغتسل من اوله أبي سعد ملحفة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل ما لحديث ورحاله ثقات اه قلت وروى الحاسف تاريخه فى ترجة نوح القوسى من حديث أنس كانله ملحفة مصبوعة بالورس والزعفران يدور بهاعلى نسائه فاذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء واذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء وسنده ضعيف والورس نبث أصفر بزرع بالمن بصبغيه أوالراد مستفمن الكركم أويشهه وفيسه حللبس المزعفر والمورس وفيه انحتلاف عندالعلاء (ورعالبس) صلى الله عليه وسلم (الكساء وحده ماعليه غيره) قال العراقي ر واه اسماحه واسخر عدمن حديث ابت سااصامت ان الني صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل وعليه كساء متلففيه الحديث وفيرواية البزار في كساء (وكانله) صلى الله عليهوسلم (كساء ملبد يلبسه) قال العراقي روى الشخان من رواية أي بردة قال أخرجت البناعاتشة كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم (ويقول اعما أناعبد ألبس كإيليس العبيد) رواه الهخارى من حديث عمرانما أناعب ولعبد الرزاق في المصنف من رواية أبوب السخته إني مرفوعا معضلااعا أناعبدآ كلكايأ كلالعبد وأجلس كإيجلس العبدد وتقدم منحديث أنس وابنعر وعائشة متصلاقاله العراقي قلت وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عمر من لبس الصوف وانتعل بخصوف الحديث وفيه أناعبد بنعبد آكل أكلة العبد وأجلس جلسة العبد الحديث (وكانله) صلى الله عليه وسلم ( ثو بان لجعته خاصة سوى ثيابه في غير الجعة ) قال العراقي رواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث عائشة بسندضعيف زاد فاذاانصرف طويناهما الى مثله وبرده حديث عائشة عندا بنماحه مارأيته بسبأحدا ولايطوى له ثوب اه قات و يمن الجمع بينهما بأن تستثني أي غيرتو بي الجعة وسماني انه كاناه برد أخضر العمعة خاصة (ورعالس) صلى الله عليه وسلم (الازار الواحد ليس عليه غيره بعقد طرفه بين كتفيه) قال العراقي روى الشيخان من حديث عرفى حديث اعتراله أهله فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره والمخارى من رواية محدب المنكدر صلى بذاحار فى ازار قدعقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب وفي رواية له وهو يصلى في ثوب ملتحفايه ورداؤه موضوع وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا (وربحام به الناس على الجنائز) قال العراقي لم أقف عليه (وربماصلي في بيته في الازار الواحد ماتحفايه مخالفاين طرفيه) يدلله حديث جار السابق قبله (ويكون ذلك الازار الذي حامع فيه نومنذ) قال العراقي روى أنو يعلى بأسناد حسن من حديث معاوية قالدخلت على أم حبيبة زوج الني صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصلى في ثو بواحد فقلت باأم حبيبة أيصلى النبي صلى الله عليه وسلم فى الثوب الواحد فالتنع وهوالذى كان فيمه ما كان يعنى الجاع ورواه الطبراني في الاوسط (وكان) صلى الله عليه وسلم (رعماصلى بالليل فى الازار و رندى ببعض النوب ممايلي هديه ويلقى البقية على بعض تسائه فيصلى كذلك ) قال العراق روى أبود اود من حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم صلى في وب بعضه على والسلم كان يصلى من الليل وأنا الى جنب وأناحانض وعلى مرط وعليه بعضه الى - منبه والطيراني في الاوسط من حديث أي عبد الرحن حاضن عائشة رأيت الني صلى الله عليه وسل وعائشة بصليان في ثو بواحد نضفه على النبي صلى الله عليه وسلم ونصفه على عائشة وسنده ضعيف (ولقد كانله) صلى الله عليه وسلم (كساء أسودفوهبه) لا خر (فقالت له أم سلمة) رضي الله عنها (بأبي أنت وأمى) يارسول الله (مافع لذلك الكساء الاسود قال كسويه فقالت ماراً يت شيأ قط كان أحسن من بياضك على سواده) قال العراقي لم أقف عليه من حديث أم سلة واسلم من حديث عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحسل أسود ولابي داود والنسائي صديعت النبي صلى الله عليه وسلم ود سوداء من صوف فلسها الحديث وزاد فيه ابن سعدفى الطبقات فذكرت بماض الني صلى الله عليه وسلم

وسوادها ورواه الحاكم بلفظ جبة وقال صحيح على شرط الشيخين (وقال أنس) رضي الله عند، (ربما رأيته) صلى الله عليه وسلم (يصلى بنا الظهر في شملة عاقد ابين طرفها) قال العراقي رواه البزار وأبو يعلى بلفظ صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه والبزار خرج في مرضمه الذي مات فيه مرتديا بدوب قطن فصلى بالناس واسنادهما صحيح ولابن ماجه منحديث عبادة بن الصامت صلى في شملة قدعقد علمهاوفي كامل بنعدى قدعقد علمها هكذا وأشار سفيان الىقفاء وفى خسبرا لغطريف فعقدهافى عنقه ماعليه غيرها واسناده ضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (يتختم) رواه الشيخان من حديث ابن عمر وأنس قاله العراقي ولفظهما كأن يتختم في بمنه وكذلك رواه الترمذي عن ابن عرور واه مسلم والنسائي عن أنس ورواه أحد والترمذي وابن ماحيه من حديث عبدالله بن جعفر وروى ابن عدى عن ابن عر ريادة غرحوله في بساره وكذلك رواه ابنءساكر عنعائشة وروىمسلم عن أنس كان يتختم في يساره وكذلك رواه أبوداود عنابن عمروعندالطيراني منحديث عبدالله بن جعفر كان يتختم بالفضة (وربما خرج) صلى الله عليه وسلم (وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر به الشيئ) قال العراقي رواه ابن عدى من حديث واثلة بسند ضعيف كان اذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا وزاد الحرث بن أبي أسامة في مسنده منحديثابن عمر ليذكره به وسنده ضعف اهقلت حديث ابنعر هذا أخرجه أبو بعلى من طريق سالم بن عبد الاعلى بن الفيض عن نافع عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا أشفق من الحاجـة أن ينساها ربط فى أصبعه خيطا ليذكرها وكذاهو في رابع الخلعيات وسالم ضعيف جدا وقال الدارقطني في الافراد أنه تفردبه ورواه ابن سمعد فى الطبقات والحمكم الترمذى فى النوادر بلفظ كان اذا أشفق من الحاجة ينساهار بط فى خنصره أوخاته الخيط و بروى عن رافع بن خديج قال رأيت فى يدالنبي صلى الله عليه وسلم خيطا فقلت ماهدذاقال استذكريه روأه الدارقطني في الافراد وقال تفرديه غياث بن ابراهيم عن عبدالرجن بن الحرث عن عباش بن أبي رسعة عن سعد المقبرى عنه (وكان) صلى الله عليه وسلم (عنم به على الكتب)روى الشيخان من حديث أنس لما أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يكتب الى الروم قالوا انهم لايقرؤن كتأبا الامختوما فاتخذ خاتمامن فضة الحديث والنسائي والترمذي في الشمائل من حديث ابنجر ا تخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه وسنده صحيح (و يقول الحاتم على الـكتاب خير من المهمة) قال العراقي لم أفف له على أصل (وكان) صلى الله عليه وسلم (يلبس القلانس) جمع قلنسوة فعناوة بفتح العين وسكون النون (تحت العمام) جمع عمامة (و) تأرة يلبسها (بغسير عمامة) والظاهرانه كأن يف على ذلك في بيته وأ ما اذا ظهر الناس فالطاهرانه كان لا يخرج الابعمامة فوق القلنسوة (وربمانزع فلنسوته من رأسه فعلهاسترة بين يديه غريصلي المها) الظاهرانه كان يفعل ذلك عندعدم تيسرما يستر به أوسانا للحواز قال العراقي رواه الطبراني وأنوالشيخ والبهقي في الشعب من حديث ابن عركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قانسوة بيضاء ولابي الشيخ من حديث ابن عباس كان ارسول الله صلى الله علمه وسلم للاثقلانس قلنسوة بمضاءمضر بةوقلنسوة برد حبرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فى السفر وربحا وضعها بين يديه اذا صلى واسنادهما ضعيف ولابى داودوالترمذي من حديث ركانة فرق مابيننا وبين المشركين العمام على القلائس قال الترمذي غريب وايس اسناده بالقائم اه قات وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الرويانى وابن عساكر بلفظ كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم وبلس العمام بغير قلانس وكان بلس القلانس المانية وهي السف المضربة ويلس ذوات الاتذان في الحرب وكأن رعمانزع فانسوته فعلها سترته بن بديه وهو يصلى وحديث ابن عر الذي أورده أولاتفرد به عبدالله بن خواش وهوضعيف وقال العراق في شرح التره ذى أجود اسناد في القلانس مارواه أبوالشيخ عن عائشة كان يلبس القلانس في السفر ذوات الا "ذان وفي الحضر المضمرة بعدى الشامية (وربمالم تمكن

وقال أنسور بماراً يشه المسلى بناالظهر في شعلة عاقدا بين طرفهاوكان يتختم وربماخرج وفي خامها المربوط يتذكر به الشي وكان يختم به على الكتاب عبر من التهمة وكان يلبس القلانس تعت العمام و بغير عامة وربما وربمالم تسكن وربمالم تسكن

العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جهمة ) قال العراقي رواه الخارى من حديث ابن عماس صعدا لنبي صلى الله عليه وسلم المنبرقد عصب رأسه بعضابة دسماء الحديث (وكانتله) صلى الله عليه وسلم (عمامة تسمى السحاب فوههامن على ) رضى الله عنه (فريم اطلع على فهافيقول صلى الله عليموسلم أناكم على في السعاب) قال العراقيرواه النعدى وأنوالشيخ من حديث جعفر بن محد عن أسه عن جده وهو مرسل ضعيف جداولابي اعيم في دلائل النبوة من حديث عرفى أثناء حديث عامته السحاب الحديث اله قلت ومنهناا شتبه على الرافضة فزعوا ان المراد بالسعاب التى فى السماء فقالوا هو حى ورفع فى السعاب وهذا من ضلالهم وجهلهم بالسنة (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذالبس ثو با) أى اذا أرادلبسه ( يلبسه من قبل ميامنه) قال العراقير واه الترمذي من حديث أبي هر مرة و رجاله رجال الصحيح وقد اختلف في رفعه اه قلت المامن جمع ممنة والراد بهاهناجهة المين وقال الهروى اى كان يخرج بده المني من الثوب وقال الطبيءيا منهأى بحانب عينه أى فيندب التمامن في اللس ولفظ الترمذي كان اذالبس قيصا بدأ بمامنه ورواه أيضاالنسائي في الزينية بنحوه (ويقول الجديله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتحمل به في الناس) قال العراقي رواه الترمذي وقال غريب واستماجه والحاكم وصحمن حديث عرب الحطاب اه قلت ورووه من حديث أبي امامة قال ليس عربن الحطاب ثوبا جديدا فقال الحديثه الذي كساني ماأوارىبه عورتى وأتحمل فيه فىحماتى غمقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحديقه الذي كساني ماأوارى بهعورتي وأتجمل به في حياتي تمعد الى الثوب الذي أخلق فتصدقه كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي سترالله حما وميتا هـ ذالفظ الترمذي ففي الاستنادر واية صابعن صابى وقدر واه كذلك أبوبكر بن أبي شيبة وابن السنى فى عمل وم وليلة والطبراني فى الدعاء كاهم من حديث عمر وروى ابن السني من حديث معاذبن أنس رفعهمن لبس ثوبا فقال الجدلله الذي كساني هذاور رفنيه من غير حول مني ولاقوة غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر (واذا نزع ثو به خرج من مياسره) جمع ميسرة ضدالميمنة قال العراقي رواءأ بوالشيخ من حديث ابن عمر كأن اذا كبس شدياً من الثياب بدأً بالاتمن واذانز عبدأ بالايسروله منحديث أنسكان اذا ارتدى أوترجل اوانتعل بدأ بيمينه واذا خلع بدأبيساره وسندهما ضعيف وهوفى الانتعال فى الصحيفين من حديث أبى هر برة من قوله لامن فعله اه قلت فيندب التياسر فى النزع كإيندب التيامن فى اللبس ومعدني خرج من مياسره أى أخرج اليد اليسرى من الأوب (وكان له) صلى الله عليه وسلم (نوب لحقه خاصة سوى ثيابه لغيرا لجعة) قال العراقي تقدم قريماً بلفظ أو بن اه فلت روى البهقي من حديث جار كان له رد يلسه في العيد بن والجعة وفي رواية أخضر وفي رواية كأن يلبس برده الاحر في العبدين والجمة ورواه ابن خريمة في صححه من غيير ذكر الاحر وأخذمنه الامام الرافعي انه يسن للامام نوم الجعية أن يزيد في حسن الهيئة واللياس و يتعمم و برتدي وروى الخطاب من حديث أنس كان اذا استحدثو بالدسه نوم الجعة (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا لبس) ثو با (جديدا أعملى خلق ثيابه مسكينا ثم يقولهمامن مسلم يكسومسلم من المسل ثبابه لا يكسوه الالله الاكان في ضمان الله وحرزه وخيره ماواراه حياومينا) قال العراقير واه الحاكم فى المستدرك والبهق فى الشعب من حديث عرقال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلادعانشاله فلسها فللبلغ تراقبه قال الجداله الذي كسانى ماأتعمل به فى حياتى وأوارى به عورتى ثم قال مامن مسلم بأنس تُو باحديدا الحديث دون ذكر تصدقه صلى الله عليه وسلم بثيابه قال البهتي استاده غيرقوى وهو عندا الرمذي وابن ماجه دون ذكرابس الني صلى الله عليه وسلم الثيابه وهو أصم وقد تقدم اه قلت روى الترمذي وقال حسن غريب من حديث ابن عباس مامن مسلم كسامسلا أو با الا كان ف حفظ الله مادام عليه منه خرقة وهوعندا من النحار من كسامسلائو باكان ف حفظ من الله عز و حلمايق عليه منه

العمامة فنشد العصابة على رأسه وعلى حبته وكانت له عمامية تسمى السعاب فرو هما من على فريما طلع على فها فيةولصلى الله عليه وسلم أناكم على فى السعاب وكان اذالس ئو بالسهمن قبل مامنه ويقول الحديثه الذي كساني ماأوارىيه عورتى وأتحمل مه فى الناس واذانزع ثوبه أخرجهمن مماسره وكان اذا ليس حديدا أعطى خلق ثبايه مسكننائم يقولها ونمسلم بكسومسلا من سيل ساله لأنكسوه الاللهالا كأنفي ضمانالله وحوزه وخبره ماواراه حماومسا

أوساك (وكانله) صلى الله عليه وسلم (فراش من ادم) أى جلدمد نوغ وهو محركة جمع ادمة أوأدم (حشوه ليف) أى من ليف الخل لانه الكثير بل المعر وف عندهم والضمير للادم باعتبار الفظه وان كان معناه جعا فالجلة صفة لادم خلافا لمن منع ذلك وجعلها حالية من الفراش وهومتقق عليه من حديث عائشة قاله العراقي قلت ورواه الترمذي في الشمائل وروى أحد والاربعة الاالنسائي كانت وسادته التى ينام علها من ادم وحشوه ليف (طوله ذراعان أونعوه وعرضه ذراع وشبراً ونعوه) قال العرافي رواه أموالشيخ من حديث أم سلمة كان فراش الذي صلى الله علمه وسلم نحوما بوضع للانسان في قدره وفيه من لم يسم اه قلترواه أنوداودفى اللباس في سننه عن بعض آل أم سلة وهذا الذي أشار اليه الشيخ ان فيه من لم يسم ولفظه كان فراشه نحوا بما يوضع للانسان في قبره وكان السيحد عندراسه وقدرواه أيضا بن ماجه في الصلاة فيمكن أن يؤخذ التحديد الذي ذكره المصنف من هذا الحديث (وكانتله) صلى الله عليه وسلم (عباءة تفرشله حيثماتنق ل تثني طاقتين تحتمه) قال العراقي رواه ابن سعد في الطبقات وأبو الشيخ من حديث عائشة دخلت على امرأة من الانصار فرأت فواش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية الحديث ولابن سعدعنها انهاكانت تفرش للني صلى اللهءامه وسلم عباءة باثنين الحديث وكالاهما لايصم الترمذى فى الشمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشه قالت مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه الحديث وهومنقطع اه قلت وقصة الانصار ية رواها المخارى عن عائشة ان أنصار ية دخلت على فرأت فراشم صلى الله علمه وسلم قطيفة مئنية فبعثت لهابطراش حشوه صوف فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا فذكرت له القصة فقال رديه فوالتهلوشت لاحرى الله معى حبال الذهب والفضة (وكان) صلى الله عليه وسلم (ينام على الحصير ليس تحته شي غيره) قال العراق متفق عليه من حديث عرف قصة اعتزال الني صلى الله عليه وسلم نساءه اه قات وذلك انه دخل عليه في مشر به وكان مضطععاعلي خعفة وان بعضه لعلى التراب الحديث وعن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر فى حنب وعند الطبرى انه دخل عليه في غرفة وهو نائم على حصر قد أثر في جنبه فبكي الحديث وعندا بن حمان في صححه انأ بالكروعردخلاعليه فاذاهونامعلىسر وله مزمل بالبردى عليه كساءأ سودحشوه بالبردى فلمارآهما استوى حالسافنظراه فاذا أثرالسر برفى حنبه الحديث (وكانمن خلقه) صلى الله عليه وسلم (تسمية دوابه وسبلاحه ومتاعه) أغفله العراقي وقدر ويالرو ماني وانعساكر من حسديث ان عباس كان ملس القلانس تحت العمائم الحديث وفي آخره وكان من خلقه أن يسمى سلاحه ودوايه ومتاعه أي كما كان سمى قبصه و رداءه وعمامته (وكان اسمرايته العقاب) رواه ابنعدى منحديث أيهر رة بسند ضعيف كانتراية رسول اللهصلي الله على موسلم سوداء تسمى العقاب ورواه أبوالشيخ من حديث الحسن مرسلاقاله العراقي قلت وكذلك رواه ابن سعدفي الطبقات وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس كانترايته سوداء ولواؤه أبيض قال الطبي أي غالب لونها أسود بحث ترى من بعد سوداء لاانالونهاأسود خالص وسكت عنه الحاكم ولم يصححه لان فيه تزيد بن حبان مضعف وقبل بلهو مجهول الحال وساقه انعدى منمنا كيرحبان بنعبد دالله نعرواه الترمذي فى العلل عن الراء من طريق آخر بلفظ كانت سوداء مربعة من غرة ثم قال سألت عنه محدايعني البخاري فقال حديث حسن اه و رواه الطهراني باللفظ الذكو رمن هذا الوجه و زاد مكتوب عليه لااله الاالله محدرسول الله وفي سنن أبيداود انها كانتصفراء \* (تنبيه) \* الراية العلم الكبير واللواء العلم الصغير فالراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل علمها وألم اعمل المقاتلة واللواء علامة كبكبة الامير تدور معه حيث دار وقال ابن

العربي اللواء ما يعقد في طرف الرمح و يكون عليه والرابة ما يعقد فيه و يترك حتى تصفقه الرباح (واسم

خرقة ورواه الحاكم وتعقب وأبوالشيخ بلفظ من كسامسلانو بالم يزل في ستراتته مادام عليه منه خيط

وكانله فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أونعوه وعرضه ذراع وشبراً ونعوه وكانته عباءة تفرشله حيماتنقل تثني طاقين تعته وكان ينام على الحصير ليس تعته شي غيره وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه وكاناسم رايته العقاب واسم

سيفه الذي) كان (يشهديه الحروب ذوالفقار) قال ابن القيم تنفله من بدر وهو الذي أرى فيسه الرؤيا ودخلبه بوم فقرمكة وكانت أسيافه سبعة وهذا ألزمهاله وقال الزيخشرى سمى ذا الفقار لانه كانت في احدى شفرته حزوز شهت بفقار الظهر وكان هذا السيف لمنبه بن الجاج أومنبه بنوهب أوالعاص بن منبه أوالجاج بنعلاط أوغيرهم غمصار عندالخلفاء العباسين فالالعراق روى أبوالشيخ منحديث على بن أبي طالب كان اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار والمرمذى وابن ماجه من حديث ابن عماس انه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدروالعا كممن حديث على في أثناء حديث وسيفه ذوالفقاروهوضعيف اه وقال الاصعى دخلت على الرشيد فقال أريكم سيفرسول الله صلى الله عليه وسلمذا الفقارقلنانع فحاءيه فحارأ يتسيفاأحسن منه اذانصه مرفيه شئواذا بطي عدفسه سيع فقر واذاصفيحته عانية يحارالطرف فيه من حسنه وقال قاسم فى الدلائل ان ذلك كان مرى في رونقه شبها الفقارالحية فاذا التمسلم وحدوله ذكرفى حديث ابن عماس الطويل وسيأتىذكر وكانله )صلى الله علىموسلم (سيف يقالله المخذم) كنبر (وآخر يقالله رسوبوآخر يقالله القضيب) قال العراقيروى ابن سعدفى الطبقات من رواية مروان بن أبى سعد بن المعلى مرسلا قال أصاب رسول الله صلى الله علمه وسلممن سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتاراو سيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من القلس وفى سنده الواقدى وذكر ابن أبي خيثمة فى تاريخه انه يقال انه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه سلفان يقال لاحدهما القضيب شهديه مدرا اه قلت اختلفوا في عددس وفهصلي اللهعليه وسلم فقيل حسة وهوقول عبدالماك سعير وقيل سبعة نقله صاحب أسمال الندم وتقدم أيضاعن ابن القم وقيل تسعة ذكره عبد الباسط البلقيني والمخذم ورسو بأحد السيوف التي أهدت بلقيس لسلمان عليه السدارم ثمآل الى الحرث بنشمر الغساني وفي مفاهيم الاشراف للبلادرى في سرية على رضى الله عنه لما توجه الى هدم القلس بضم القاف وسكون اللام اسم صنم لطي كانمقلدا بسيفين اهداهما اليه الحرثين أي شمر الخذم ورسوب وفهما يقول علقمة تعيدة

مظاهرسر بالى حديدعلهما \* عقيلاسيوف يخذم ورسوب

فأى به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضيب في اللغة هو اللطيف من السيوف (وكان قبيعة سيفه) صلى الله عليه وسلم (من الفضة) القبيعة بالقياف كسفينة ماعلى طرف مقبض السيف قال العراقي روى أبوداود والترمذي وقال حسن والنسائي وقال منكر من حديث أنس كان قبيعة سيف وسول الله صلى الله عليه وسلم فضة اه قلت ولفظ الشمائل من فضة وفي حديث ابن عباس الاستى ذكره كان له سيف على فأيمة من فضة ونوله من فضة وفيه حلق من فضة وكان بسمى ذا الفقار الحديث وأراد بالنصل الحديث التى في أسفل قرابه قال ابن عرفي شرح الشمائل فيه حل تعلية آلة الحرب بهاللر حل اما بالذهب فحرم كهما النساء و وقع لمن لا فقه عنده في التضييب والتمويه به بالذهب مالا برضى فاحذره والحاصل ان الذهب النصب والخاتم وتعلية آلة الحرب وما وقع في بعض العبارات من حل المموة وحومته أخرى مجول على النصب والخاتم وتعلية آلة الحرب وما وقع في بعض العبارات من حل المموة وحومته أخرى مجول على كابتدائه وان لم مطلقا ويأتي هذا النفس في قويه الرجل الخاتم وآلة الحرب بالذهب فتفطن الذلك لتأمن فيه فرام مطلقا ويأتي هذا الشراح بمن لا ينقق المسائل الفقهية التي هي أحق بالاتهان من سفاسف فيه فرام مطلقا ويأتي هذا البرهان (وكان) صلى الله عليه وسلم (يلبس المنطقة) بكسرالم (من الادم) محركة الجلدالمدوع أوالاحر أومطلقا أقوال (فهائلات حلق من الفضة) قال العراق لم أقفيله على أصل الادم) محركة الجلدالمدوع أوالاحر أومطلقا أقوال (فهائلات حلق من الفضة) قال العراق لم أقفيله على أصل ولاين

منفه الذي شهدية الحروب ذوالفقار وكان له سمف يقالله الخذم وآخر يقال له الرسوبله وآخر يقالله القضيب وكانت قبضة سيفه الفضيب وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة وكان يلبس النطقة من الادم فها ثلاث حلق من فضسة سعد فى الطبقات وأبى الشيخ من رواية على بن الحسسين مرسلا كان فى درع النبى صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة (وكان اسم قوسه) صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة (وكان اسم قوسه) صلى الله عليه وسلم (الكتومو) اسم (جعبته المكافور) قال العراق لم أجدله أصلا وفى حديث ابن عباس عندا الطبراني انه كان له قوس يسمى السداد وكانت له كانة تسمى الجمع وقال ابن أبى حيثة فى اريخه أخذ رسول الله صلى الله عليه وما الله عليه وما المها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء صلى الله عليه وقوس من منها والمن المناق في ال

كتوم طلاع الكف لادون مائها \* ولاعسهافي موضع الكف أفضلا

وأماالكافو رفهو وعاء كل شئمن النبات (وكان اسم نافته )صلى الله عليه وسلم (القصوى وهي التي يقال لهاالعضماءواسم بغلته الدلدل وكاناسم حماره يعفورواسم شاته التي بشرب لبنها عينسة) قال العراق بعضه مذكورفى حديث ابن عباس أى الاتنى ذكره وروى البخارى من حديث أنس كان للنبي صلى الله عليهوسلم نافة يقال لها العضباء ولمسلم من حديث جابر في عنة الوداع مركب القصوى وللعاكم من حديث على ناقته القصوى وبغلته دلدل وحماره عنيرا لحديث ورويناه فى فوائد أبى الدحداح فقال جاره معفور وفيه شاته مركة وللحارى منحديث معاذكنت أردف الني صلى الله عليه وسلم على حاريقاله عفير ولابن سعد فى الطبقات من رواية الراهيم بن عبدالله من ولدعتبة بن غزوان كانت مناغ رسول الله صلىالله علمه وسلم من الغنم سبع عجوة وزمزم وشقباء وبركة ودرسة وأطلال وأطراف وفى سنده الواقدى وله من رواية مكعول مرسلاكانتله شاة تسمى قرا اه فلت حديث الحاكم الذي أخرجه عن على قد أخرجه أيضا البهبق ولفظه كان فرسه يقالله المرتجز ونافته القصوى وبغلت الدلدل وحماره عفير ودرعه ذات الفضول وسيفه ذوالفقار وروى أحمد من حديث على والطبيراني في الكبير والاوسط من حديث ابن مسعود بسند حسن كانله جاراسمعهم (وكانت له) صلى الله عليه وسلم ( مطهرة من خار يتوضآ فهاو يشرب منهافير سل الناس أولادهم الصغار الذين قدعة لوا فيدخاون على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلأيدفعون عنه فاذاوجدوافي المطهرةماءشر بوامنه ومسحواعلى وجوههم وأجسادهم يبتغون بذلك البركة) قال العراق لم أقفله على أصل اه ولنذ كرحديث ابن عباس الموعود بذكره وهوجامع لما تقدم مع زيادة ساقه العراقي فقال روى الطبراني من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله علمه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكانله قوس يسمى السدداد وكانتله كانة تسمى الجمع وكانت له درعموشعة بنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعة وكانت له محن تسمى الذفن وكاناله توس أبيض يسمى الموحز وكاناله فرس أدهم يسمى السكب وكاناله سرج يسمى الداج المو حزوكانتله بغلة شهماء يقال لهادلدل وكانتله ناقة تسمى القصوى وكانله حار يسمى بعفور وكانله بساط يسمى الكزوكانتله عنزة تسمى النروكانتله ركوة تسمى الصادر وكانتله مرآة تسمى المدله وكاناله مقراض يسمى الجامع وكاناله قضيب شوحط يسمى الممشوق وفيه على بن عذرة الدمشقي نسب الى وضع الحديث اه قلت ورواه من طريق عمان بن عبد الرحن عن على بن عذرة عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء وعمر وبن دينار كلاهما عن ابن عباس وعلى بن عذرة قال الهيمى متروك وأورده ابنالجوزى فىالموضوعات وقال عبدالك وعلى وعمان منروكون ونوزع فىعمدالك فانالجاعة سوى البخارى روواله وفى بعض ألفاط هذاالحديث كانله سبف محلي قائمته من فضة ونصله من فضة وفيه حلق من فضة وفيه وكانله قوس يسمىذا السداد قال ابن القم كانتله ستقسى هذا أحدهاوف موكان له كنانة تسمى ذا الجمع وهو بضم الجيم وسكون الميم والمكنانة جعبة السهام والدرع المسماة ذات الفضول

وكان اسم قوسة الكتوم وحعمته الكافوروكان اسم ناقته القصوى وهي التي بقال لهاالعضاءواسم بغلته الدلدلوكان اسم حاره بعفورواسم شاته التي شرب لبنها عسة وكانله مطهـرةمن فار شوضأ فهاو بشربمنها فيرسل الناس أولادهم الصغارالذين قد عقاوا فدخاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مد فعون عنه فاذاوحدوافي المطهرة ماء شر نوا منه ومسحواعلى وجوههم وأحسادهم ستغون بذاك البركة

هيالتي رهنها عندأبي الشعم الهودي وكانله سبعة دروع هذه أحدها والنبعاء بتقدم النون على الموحدة عدودة كذافى بعض ألفاظمه قال ابن القيم وكانت له حربة أخرى كبيرة تدعى البيضاء والجن بالسكسرالذى يتستريه فىالحرب وهوالترس والذفن بفتح الذال وسكون الفاء وفى بعض النسخ بالقاف بدل الفاء وليس في بعض رواياته ذكر الترس بل زاد بعده وكانله فرس أشقر يقال له المرتجز والسكب المذكو ركانأغر محعلاطلق اليمين وهوأول فرسغر اعليه قاله النووى في التهذيب ودادل كقنفذ أهداها له توحنا ملك الله وظاهر الخاري انه أهداهاله في غز وة حنن وقد كانت هذه المغلة عندرسول الله صلى اللهعليه وسلم فبلذاك فال القاضي ولم ردانه كانتاه بغله غيرهانقله النو ويعنه وتعقبه الحلال البلقيني فان البغلة التي كان علمه الوم حنين غيرهذه فني مسلم انه كان على بغلة بيضاء أهداهاله الجذائي قال وفيما قاله القاضي نظر فقدقيل كانله دادل وفضة والتي أهداها بن العلماء والايلية وأخرى أهداهاله كسرى وأخرى من دومة الجندل وأخرى من النجاشي كذا في سيرة مغلطاى وقال ابن القيم كان له من البغال دلدل وكانت شهباءاهداهاله المقوقس وأخرى اسمهافضة أهداهاله فروة الجذائي وأخرى شهباء أهداها له صاحبايلة وأخرى أهداهاله صاحبدومة الجندل وقوله القصوىهي التي قطع طرف اذنها فاذاحاوز القطع فهي العضباء قال ابن الاثير ولم تمكن ناقته صلى الله عليه وسلم كذلك بل هولق لهاو حاء في خمر انله ناقة تسمى العضاء وأخرى تسمى الجدعاء فيحتمل ان كلواحدة صفة ناقة مفردة و يحتمل كون الكل صفة نافةواحدة فيسمى كلواحدمنها بماتخيل فها وقوله بعفورا وعفيرهو بضم العن المهملة تصغيراعفر أخرجوه عن بناءأ صله كسو يدتص غيرأسود من العفرة بالضم وهي حرة يخالطها بياض ذكره جمع ووهموا عماضا فيضبطه باعام الغنن قال الحافظ ابن حروهوغير الذي يقال له يعفور وزعم ابن عمدوس انهماواحدوده الدمياطي فقال عفير اهداه له المقوقس ويعفورا هداه له فروة بنجرو وقبل بالعكس قال الواقدى نغف بعفو رمنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمة الوداع وقبل طرح نفسه في رأر نوم مو ته صلى الله عليه وسلم وقوله وكان له بساط كذا في نسخ الطبراني و وقع في بعض النسخ بدله فسطاط وهو تعجيف والكز بالزاى المعمة هكذا ضبطه بعض قوله وكانتله عنزه هو بالنحريك أىحرية وقوله تسمى الصادر سميت به لانه تصدر عنها بالرى ذكره ابن الاثير وقوله قضيب شوحط أى غصن مقطوع من شوحط وهومن أشجار الجبال تعمل منها القسى والسهام قيل هوالذي كان الخلفاء يتداولونه وروى المغارى من حديث سهل بن سعدقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حافظنا فرس يقال له اللعيف وروى البهقي عنه بلفظ كانله فرس يقاله الظر بوآخر يقالله اللزاز وجلة أفراسه صلى الله عليه وسلم سبعة متفق علما جعها ان جاعة في ست فقال

والحيل سك لحيف طرب لزاز \* مرتجز ورد لها أسرار

وقيل كانتله افراس خسة عشر والله أعلم

\* (سانعفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة)\*

(كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس) أى أكثرهم حلما وقد تقدم (و) كان (أرغبهم في العنومع القدرة) على الانتقام (حتى أتى بقلائد من ذهب وفضة) أى القلائد المصنوعة منهما وهوا لحلى (فقسهها بين أصابه) عما أراه الله تعالى (فقام رحل من أهل البادية) أى من الاعراب الجفاة (فقال بالمحمد والله لنن أمرك الله أن تعدل) في القسمة (فما أراك تعدل) حيث أعطى بعضا وترك بعضا أوا كثر لبعض وأقل لا تحرين (فقال) صلى الله على وسلم (ويحك فن يعدل عليه بعدى فلما ولى) الاعرابي (قال ردو، على رويدا) أى من غيراستجال فلم عليه وعفاعنه مع غلظة كلامه وأمر برده على امهال الثلام تاع قال العراق رواه أبوالشيخ من حديث ابن عرب باسناد جيد اه قلت ورواه الحائم من حديث ابن عرو وفيه العراق رواه الحائم من حديث ابن عرو وفيه

\*(بيان عفوه صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم عالقدرة) \* كان صلى الله عليه وسلم عالقدرة حتى أنى قلائد مع القدرة حتى أنى قلائد من ذهب وفية فقسمها بين أحماله فقام رجل من أهل أراك تعدل فقال و يحك أراك تعدل عليه فقال و يحك وك قال ردوه على رويدا

وروى عارانه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس نوم خيبر من فضة فى تو بىلال فقال له رحل بارسول الله اعدل فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم و يحكفن بعدل اذا لم أعدل فقد خت اذا وخسرت ان كات لاأعدل فقام عرفقال ألاأضرب عنقه فانه منافق فقال معاذ اللهأن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وكان صليا الله عليه وسلم في حرب فرأوامن السلىغرة فاء رجلحتى قام على رأسرسول اللهصالي اللهعلماء وسل بالسيف فقال من عنعك منى فقال الله قال فسقط السميف من يده فأخذ رسول الله صلى الله علمه وسلم بالسسف وقالمن عنعك مني فقال كن خبر آخذقال قل أشهدأن لااله الااللهوأنى رسول الله فقال لاغـبر أنى لاأقاتلك ولا أكون معل ولاأكومع قوم يقاتلونك فليسله فاءأحامه فقال حشكم منعندخيرالناسوروى أنسأن بهودية أتتالني صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومةلمأ كلمنهافيء مهاالى الني صلى الله علىه وسلم فسأ لهاعن ذلك فقالت أردن قناك فقالما كانالله لسلطك على ذلك قالواأفلا نقتلهافقاللا \* وسعره

ز يادة في آخره (وروى جابر) بن عبد الله رضى الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم كان يقبض) مبنيا الفاعل أي يعطى وفى بعض النسخ كأن يفيض من الافاضة (الناس يوم حنين من فضة في ثوب بلال فقال له رجل بانبي اللهاعدل فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم و يحلُ فن يعدل اذالم أعدل نقد خبت اذاو خسرت ان كنت لاأعدل فقام عمر ) رضى الله عنه (فقال الأأضرب عنقه فانه منافق فقال معاد الله أن يتحدث الناس اني أقتل أصابي) رواه مسلم في صححه قاله العراقي قلت ورواه أيضا أحدو المحارى والطعراني في الكيير بزيادة انهذا وأصحابه يقرؤن القرآن لايحاوز حناح هم عرقون من الدين مروق السهم من الرمية (وكان صلى الله عليه وسلم في حرب فرأوا من المسلمن غرة) أى عفلة (فاعر حل) منهم (حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهوقائل تحت شحرة في قائلة وسفه معلقها وقد تفرق عنه أصحاله (بالسنف) أى بسيفه صلى الله عليموسلم الذي كان معاها بالشجرة فاخترطه وانتبه صلى الله عليه وسلم من نومه فرآه واقفاعلى رأسه وبيده السميف (فقال من يمنعك مني) أى أناقا تلائبه الاتن (فقال) صلى الله عليه وسلم (الله) عز وجل منه في منك (قال) الراوي (فسقط السيف من يده) والدهش في نفسه (فأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم السمف) من الارض (وقال من عنعك) الآن (فق ل كن خرر آخذ قال قل أشهد اللاله الاالله فقاللا) أقولذلك (غيراني لاأقاتلك ولاأ كون معك) أى في نصرتك (ولاأكون معقوم يقا تلونك) أى لا أكون عو نالك ولاعليك (فلي سدله) أى تركه حتى ذهب (فاء الى قومه فقال حُسْم من عند خير الناس) قال العراقي متفق عليه من حديث عام بحوه وهو في مسند أحد أقرب الى لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن الحرث اه قلت أخرجه أحدوكذا مسدد بن سرهد في مسنديهما عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سلمان بن قيس عن حابر بطوله وفيه بعد قوله كن خبر آخذ قال لا أو تسلم قاللاولكن أعاهدك انى لا أقاتاك ولا أكون مع قوم يقاتاونك فلى سيله فاءالى أحدايه فقال جنتكم من عندخير الناس وأماالبخارى فقد أخرجه من ثلاث طرق احداها موصولة والاخرى معلقة والاخرى مختصرة حدا أما الموصولة من طريق الزهرى عن سنان بن أبي سنان عن حارانه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحد فذكر الحديث وفيه اذارسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فئناه فاذاعنده اعرابى حااس فقالان هذا اخترط سيفي وأنانائم فاستيقظت وهوفى بده مصلت فقال من عنعك مني فقلت الله فهاهوذ أجالس غملم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم في هذه الرواية وأما المعلقة فقال المخاري عقب هذه قال أبان حدثنا يحيى عن أب سلمة عن حامر قال كنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فذكر الحديث ععناه وفيه أن أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهددوه وليس فيه تسمية أيضا وأما المختصرة فقال قال مسددعن أبي عوالة عن أبي بشراسم الرجل غورث بن الحرث (وروى أنس) رضى الله عنه (ان يهودية أتت الحالنبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأ كل منها فيء بها الحالنبي صلى الله عليه وسلم فسألهاعن ذلك فقالت أردت قتلك فقال ماكان الله ليسلطك على ذلك قالوا أفلان قتلها فقال الا قال العراقي رواه مسلم وهوعند البخاري من حديث أبي هر ترة اله قلت وروى الحاكم في المستدرك وصحه من حديث أنى سعيد الحدرى ان يمودية أهدت شاة الحرسول الله صلى الله عليه وسلم سميطافل بسط القوم أيد بهم قال الهم الني صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فان عضوا من أعضامها يخبرني انها مسمومة قال فارسل الى صاحبتها أسممت طعامك هدا قالت نع أحبيت ان كنت كاذبا أريح الناسمنك وان كنت صادقا علت ان الله سيطلعك عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كروا اسم الله وكاو فأكلنافل نضرأ حدامناشئ فالصاحب سلاح المؤمن اسم هذه الهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام ابن مشكم وكان بشربن البراء بن معرور عن أكل من الشاه فات منها وذلك عام خير برقال وقوى شيخنا الدمناطي القول بانرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المهودية به (وسعره) صلى الله عليه وسلم (ر جلمن

الهودفأ خبره حبريل علمة أفضل الصلاة والسلام مذلك حتى استخر حهوحل العقد فو حداد لك خفة وماذكر ذلك للهودى ولا أظهره على وقال على رضى الله عنه بعثني رسول اللهصلي الله عليه وسلم أناوالزبير والمقداد فقال انطلقواحتي تأتوار وضمة خاخفانها ظعمنة معها كال فذوه منها فانطلقناحتي أتينا روضة تناخ فقلناأخرجي اله كتاب فقالت مامعي من كتاب فقلنا لتخرجن المكتاب أوالننزعن الشاب فأخرحته منعقاصهافأ تبنابه الني صلى الله علمه وسل فاذافه من عاطب بن أبي للنعة الى اناس من المشركين عكة يخبرهم أمرامن أمررسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال باططب ماهذا قال نارسول اللهلا تعلى على انى كنت امر أملصقا في قوي وكان من معك من المهاحر سلهم قرابات عكة معمون أهلهم فاحستاذ فاتنى ذلك من النسامنهم أناتخذ فهمدا يحمون م اقرابي ولم أفع لذلك كفراولارضا بالكفر بعد الاســ الم ولا ارتدادا عن ديني فقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم الهصدقكم فقالعر رضى الله عنه دعني أضربعنق هذا المنافق

فقال صلى الله علمه وسلمانه

البهود فاخبره جبريل) عليه السلام (بذلك حتى استخرجه) من بترذر وان (وحل عقده فوجداداك خفة ولاذ كرذلك المهودى ولاأظهره عليه قط) قال العراقي رواه النسائي باسناد صحيح من حديث ريد بن أرقم وقصة سعره فى الصححين من حديث عائشة بلفظ آخر اه قات اسم ذلك المودى لبيد بن الاعصم وقدروى حديث سحره من طرق وتقدم بعضهافى كاب العلم اماحديث زيدبن أرقم فاخرجه أيضا عبد ابن حيد في مسنده قال سحر الذي صلى الله عليه وسلم رجل من المهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعودتين وقال انرجلامن المهود سحرك والسحرفي بترفلان فارسل عليا فاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فعل يقرأ ويحلحني قام النبي صلى الله عليه وسلم كانمانشط من عقال وأماحد يثعائشة أيضا فاخرجه ابن مردويه والبيهتي فى الدلائل قالت كان لرسول اللهصلى الله عليه وسلم غلام يهودى يخدمه يقال له لبيد بن الاعصم فلم تزليه بهود حتى محرالني صلى الله عليه وسلم وكان الني صلى الله عليه وسلم يذو بولايدرى ماوجعه فبينارسول اللهصلى الله عليه وسلمذات ليلة قائم اذأ تاهملكان فلس أحدهما عندرأ سهوالا خرعندر جليه فقال الذي هوعند رأسه للذي عندر جلبه ماوجعه قال مطبوب قال من طبه فاللبيد بن الاعصم قالبم طبه قال عشط ومشاطة وجف طلعة ذكر بذى أر وان وهي تعتراعوفة البئرفلماأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غداومعه أصابه الى البئر فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوفة قاذافها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشاطة رأسه واذاتمثال من شمع تمثال رسول اللهصلى اللهعلية وسلم واذافها مغروزة واذاوترفيه احدى عشرة عقدة الحديث ففمه فقيل بأرسول التهلوقتلت المهودى فقال قدعافاني التهوماو راءه من عذاب الله أشد وأخرج ابن مردو يه من حديث ابن عباس نعوه ومن حديث أنس مختصر إ (وقال على كرم الله وجهه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد) بن الاسود (فقال انطلقوا حتى تأتواروضة خاخ) موضع بين الحرمين (فانج اطعينة) فىالمصاح يقال المرأة طعينة فعدلة ععنى مفعولة لانزو جهايطعن بهاأى ترتعل ويقال الطعينة الهودج سواء كانفيه امرأة أملا ويقال الظعينة في الاصل وصف المرأة في هودجها ثم يتبهدذا الاسموان كانتفى بيتهالانهاتصر مظعونة وهيهناامرأة منمزينة قال ابن اسحق بلغني انها كانتمولاة لبني عبد المطلب وجعل الهاجعلاعلى أن تبلغه قر يشافعلته في رأسها مُ فتلت عليه قرنها وخرجت به (معها كتاب غذوه منهافا نطلقنا) تعادى بنا خبلنا (حتى أتينار وضة خاخ) فاذانعن جا (فقلنا اخرجى الكتاب فقالت مامعي كتاب فقلنا لنخرجن المكتاب أولتنزعن الثياب فاخرجته من عقاصها) أي من شعرها المعقوص وفي رواية من عرضها (فاتينابه) أى بالكتاب (الني صلى الله عليه وسلم فاذافيه من حاطب بن أبي بلنعة )واسم أبى بلتعة عروبن عبربن سلة اللخمى وكان حاطب حليف بنى أسد بن عبد العزى (الى أناس من المشركين) عِكة (يخد برهم أمرامن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ببعض أمره بتعهيزه المهم (فقال بالحاطب ماهذا فقال بارسول الله لا تعمل على انى كنت احراً ملصقافى قوى) أى الكونه من بني لم وأنا حالف بنى أسد (وكانمن معك من المهاحر بن لهم قرابات عكة يحمون أهلهم فأحببت اذفاتني ذلك منهم من النسب ان أتخذفهم يدا يحمون بها قرابي) ولا يؤذونهم (ولم أفعل ذلك كفرا ولاوضا بالكفر بعد الاسلام ولاارتداداعن ديني فقال رسول الله صدق عطب فقال عر )رضى الله عنه (دعني أضرب عنق هذا المنائق فقال صلى الله علمه وسلم انه شهد مدراوما يدريك لعل الله عز وجل قدا طلع على أهل بدر فقال اعلواماشتم فقد غفرت المحراف العراقى متفق عليه اه قلت هوعندهمامن طريق ابن عيينة عن عرو ابندينارعن حسن بن محد عن عبيد الله بن أبيرافع قال معت علما يقول وأخرجاه أيضامن حديث أبي عبد دالرجن السلى عن على وانه فيه نزلت ما أجها آلذين آمنو الا تتخذوا عدوى وعدو كم أولياء الاية قال سفيان فلاأدرى اذاك في الحديث أم قولا من عرو بن دينار ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شهديدرا ومايدر يك لعالى الله عزوجل قداطلع على أهل بدرفقال اعمادا ماشتم فقد غفرت لكم ابنعباس عن عرفذ كر يعنى حديث على وفيه فقال بالحاطب مادعاك الى ماصنعت فقال بارسول الله كان أهلى فهم فكتيت كأبالانضر الله ولارسوله وروى الن شاهين والماوردى والطبراني وسمو مه من طريق الزهرى عن عروة عن عبد الرحن بن حاطب ن أبي بلتعة قال وحاطب رحل من أهل المن وكان حامة للزبير وكان قدشهد مدرا وكان منوه واخوته بمكة فكتب عاطب من المدينة الى كفارقر بش ينتصح لهم فذكرالحديث نحوحديث على وفى آخره فقال حاطب واللهماأ ذنبت فى اللهمنذ أسلت ولكنني كنت امرأ غريباولى عكمة بنون واخوة الحديث وزادف آخرة فانزل الله تعالى بائهاالذن آمنو الا تعذوا عدوى وعدة كم أولياء الا ميات ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر باسنادقوي (وقسم صلى الله علمه وسلم قسمة فقال رجل من الانصارهذه قسمة ماأريد بهاوجه الله فذكرذاك للني صلى الله عليه وسلم فاجر وجهه وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي ما كثر من هذا فصر) قال العراقي متفق عليه من حديث ابن مسعود اله قلت ورواه كذلك أحدوتمامه لما كان نوم حذين آثرالني صلى الله عليه وسلم اناسافي القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل وأعطى عينية مثلها وأعطى اناسا من أشراف العرب فا ترهم بومنذ في القسمة فقال رجل ماقال وفيه فقلت والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبته فاخبرته فقال صلى الله عليه وسلم مافال وقوله قدأوذي باكثرهذا فصرأى آذاه قومه باشد مماأوذيت به من تشديد فرعون وقومه ٧ وا بالله عليه وقصده اهلاكه بل ومن تعنت من آمن معه من بني اسرائيل حتى رموه بالادرة وانهموه بقتل أخيمه هرون علهماالسلام المات معه فى السه والسلكم العرقالوا ان صبنالانراهم فقالسروا فانهم على طريق كطريقكم قالوا لانرضى حتى نراهم فقال اللهم أعنى على أخلاقهم السيئة ففتحت لهم كوات فى الماء فتراءوا وتسامعوا الى غير ذلك من تعنتاتهم معه عليه السلام وكلامه صلى الله عليه وسلم ذلك شفقة علمهم ونصحافي الدين لاتهديدا وتثريبا (وكان صلى الله عليه وسلم يقوللا يبلغني أحدمنكم عن أحدمن أصحابي سأفاني أحب أن أخرج البكم وأناسليم الصدر) قال العراق رواه أبوداودوالترمذي من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه اه قلت و رواه كذلك \*(بيان اغضائه صلى الله عليه وسلم عاكان يكرهه)\*

الحماء أبضا (لطمف الظاهر والباطن بعرف في وجهه) الشريف (غضبه و رضاه) قال العراق روى أبو الحماء أبضا (لطمف الظاهر والباطن بعرف في وجهه) الشريف (غضبه و رضاه) قال العراق روى أبو الشيخ من حديث ان عركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم (كان) صلى الله عليه وسلم (اذا اشتدوجه) أى غضبه يقال وجدعله وجدا وموجدة اذا غضب عليه طلى الله عليه ولم الفال العراق رواه أبو الشيخ من حديث عائشة رضى الله عنها باسناد حسن (وكان) صلى الله عليه وذلك الكثرة حياته وسعة صدره وسبمه اله (دخل عليه و حلى الله عنه المنافرة أحدا عمايكرهه) لئلا بشوش عليه وذلك الكثرة حياته وسعة صدره وسبمه اله (دخل عليه و حلى المنافرة في المنافرة و الله يوالم المنافرة و المنافرة في المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة في المنافرة و المنافر

وقسم رسولالله صلى الله عليه وسلم قسمة فقالرجل من الانصارهذه قسمة ما أريد مهاوجه الله فذ كرذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخى موسى قد أوذى بأكثر الله عليه عن أحد من الله عليه عن أحد من الله عليه عن أحد من أصابى شأ فاني أحب أن أحرج البكم وأنا سلم الصدر أخرج البكم وأنا سلم الصدر عليه و سلم عما كان عليه و سلم عما كان يكرهه)

كانرسولالته صلى الله عليه وسلم رقيق البسرة لطيف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاه وكان الدا اشتدو حده أكثر من مس لحيته الكرعة وكان لايشافه أحدا عليكرهه دخل عليه رجل وعليه شأحتى خرج فقال أبعض القوم لوقلتم لهذا أن يدع هذه يعني الصفرة

وبال اعرابي فى المسجد بعضرته فهم به العجابة فقال صلى الله عليه وسلم الانزرموه أى لا تقطعوا عليه البول ثم قال اهذه المساجد لا تصلح الشيئ من القذر والبول والخلاء وفي السيادة في المساجد الله عليه الشيئ من القذر والبول والخلاء وفي السيادة في المساجد المساجد

ويؤيدذاك انه صلى الله عليه وسلم لمارأى على عرو بن العاص توبين معصفرين أمره فوراباز المهما فان قلت لم أمرهنا عراوتم أنابهم فىذلك قلت لماتقرر أنعرا عليه محرم بخلاف ذلك الرجل وبفرض تحريم المعصفر الذي قال به كثير ون فوجهه ان عمر اعليه محرم يفرح بذلك ويبادرالي امتثاله وذال الرجل العلهقر يبعهد بالاسلام فشيعليه انواجهه بامره بازالة ماعليه ففوضه لغييره لاعلى وجهالالزام به وهذا أيضائما يصرح بانهلم يكن محرما قال العراقى رواه أبوداودوالترمذى فى الشمائل والنسائى فى اليوم والليلة من حديث أنس با سنادضعيف اه قات وكذلك رواه أحدوا ليخارى فى الادب المفرد وفى رواية للطالسي وأحد والنسائ لوأمرتم هذاأن بغسل عنه هدذه الصفرة ورواه كذلك المخارى والبهق من حديث أبي هر مرة بهذا اللفظ (و بال اعرابي في المسجد بعضرته فهميه الاحجاب) أى قصد وامنعه عن ذلك (فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه) بضم الناء الفوقية وسكون الزاي (اى لا تقطعوا عليه البول) فانه يضر البائل قال ذلك شفقة عليه (ثم قال أه ان هذه المساجد لا تصلح اشي من القذر والبول والخلاء) أى الغائط (وفي رواية قر بواولا تنفروا) قال العراق متفق عليه من حديث أنس اه قلت ٧ (وجاء اعرافي بطلب منه شُياً فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالله أحسنت اليك يخبر بذلك باطنه (فقال الاعرابي لا ولا أجلت قال فغضب المسلمون لذلك وقامو االيه فأشار البهمأن كفوا) أى امتنعواعنه (ثم قام ودخل منزله وأرسل الى الاعرابي وزاده شيأثم قال أحسنت اليك فقال الاعرابي نعم فزاك اللهمن آهل وعشيرة خيرا فقال له الذي صلى الله عليه وسلم الله قلت مأقلت) آنفا (وفي نفس أصحابي شيَّ من ذلك فان أحبب فقل بين أيديم مافلت بين يدى حنى يذهب من صدورهم مافع اعليك قال نعم فلما كان من الغدأ ومن العشي جاء فقال الني صلى الله عليه وسلم أن هـ ذا الاعرابي قالما قال فزدناه فزعم أنه رضي بذلك فقال الاعرابي نعم فزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم مزيدوها الانفورا فناداهم صاحب الناقة خاوابيني وبين ناقثي فاني أرفق بهاواعلم فنوجه الهاصاحب الناقة بين يديها فاخذلهامن فام الارض) أى مايقم من وجهها من حشيش وتين (فردهاهويهوي) هكذابضم الهاءوسكون الواووالياء فهما كذافي بعض النسخ وهواسم صوت الدعاء الناقةوفي بعض النسخ هوناه وناحتي جاءت (واستناخت وشدعلها رحلها واستوى علمها) را كما (واني لوتركتكم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار ) قال العراقيرواه البزار وأبو الشيخ من حديث أبيهر مرة بسندضعيف \* (بيان سخانه صلى الله عليه وسلم و حوده)\*

وقال بعضهم الجود صفة هي مبدأ افادة ما ينبغي لالغرض والسخاء اعظاءما ينبغي ان ينبغي وي الشخان من حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم أحسس الناس وأجود الناس قاله العراقي قلت وكذلك واه الترمذي وابن ماجه (وكان) صلى الله عليه وسلم أحسس الناس وأجود الناس قاله العراقي قلت وكذلك واه الترمذي وابن ماجه (وكان) صلى الله عالمه وسلم (في شهر رمضان كالريج المرسلة) بفتح السين أى المطلقة الاعسان سياً قال العراقي وي الشخان من حديث ابن عباس كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وفيه فاذالقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة الهقال وعبر بالمرسلة الشارة الى دوام هبو به ابالرحة والى عوم النفع يحوده صلى الله عالى وسلم تعمال يحال سياً الشائلة أحد بريادة لا يسأل شيأ الا أعطاه وسبب أجود يته المان حبريل له كل له من رمضان كافي الصحيحين واعا كان اتمانه سيمالذ الكانه وسول ربه المه وأمين حضرته والمتولى لقسمة مواهبه وذلك مو حب ماية الاجودية وأيضا اذا جاء حبريل وعرض عليه

وسلم مُقالله أحسنت المك قال الاعرابيلا ولا أحات فالفغضب المسلمون وقاموا المهفأشار الهمأن كفوا شمقام ودخل منزله وأرسل الى الاعرابي وزاده شأم قال أحسنت البك قال نعم فزال الله من أهل وعشيرة خبرافقال له الذي صلى الله علمه وسلم انك قلت ماقات وفي نفس أصحابي شي من ذلك فان أحست فقل بن أيدبهم ماقلت بين مدىحتى يذهب من صدورهم مافها عليك قال نعم فلا كأن الغد أوالعشى جاءفقال النسي صلى الله علمة وسلمان هذا الاعرابي قالماقال فزدناه فرعمانه رضيأ كذلك فقال الاعرابي نع فيزال اللهمن أهل وعشيرة خبرا فقال صلى الله عليه وسلمان مثلى ومثل هدذا الاعرابي كثل رحل كانتله ناقة شردتعليه فاتبعهاالناس فلرن بدوها الانفورا فنادأهم صاحب الناقة خــ الواسني وسن نافتي فاني أرفقها واعلمفتوجه الها صاحب الناقة رسن مديها فأخذ الهامن قمام الارض فردهاهوناهوناحتى طعت واستناخت وشدعلها رحلها واستوىعلماواني لوتر كتركي حيث قال الرحل

ما قال فقتلتموه دخل النار \* (سان مخاوته وجود صلى الله عليه وسلم) \* كان صلى الله عليه وسلم القرآن أحود الناس وأسطاهم وكان في شهر رمضان كالربح المرسلة لا يسك شياً ٧ هكذا هو بالاصل ولعل هذا سقطا تأمل اه مصح

وكانعلى رضى الله عنه اذا وصف الني صلى الله علمه وسلمقال كانأجودالناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمةوأالمهم عريكة وأكرمهم عشيرة من راهديه- قهايه ومن خالطهمعرفة أحسه بقول ناعته لمأرقبله ولابعدهمثله وماسئل عنشي قط على الاسلام الاأعطاه وانرحلا أثاه فسأله فأعطاه غنيما سدتماين جبلين فرجع الىقومـ وقال أسلوا فان محدا بعطى عطاء من لا يخشى الفاقة وماسئل شيأقط فقال لاوجل السه تسعون ألف درهم فوضعها عالى حصير عمقام الها فقسمها فاردسا تلاحتى فرغ القرآن تجدد تخلقه باخلاق ربه وأفيض عليه غاية جوده ونهاية قريه فيناثذ بزداد جوده ويتسع وجوده (وكانعلى رضى الله عند اذا وصف الني صلى الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفاو أحرأ الناس صدرا) وفي بعض النسخ أوسع بدل أحرأ ولفظ الشمائل أجود الناس صدر اأى قلباتسمية الشئ باسم محله أومجاوره أى جوده صلى الله عليه وسلم بالسحية والطبح لابالتكاف وقيل من الجودة أى أحسنهم قلبالسلامته من كلغش ودنس كيف وقدصم انجبر يلشقه واستخرج منه علقة وقال هلذاحظ الشيطان منك معمسله في طست ذهب بماء زمرم (وأصدق الناس الهجعة) بفتحتين أو بفتح فسكون أي لساماأى كان لسانه صلى الله عليه وسلم أصدق الالسنة اذهوأ فصح الحلق وأعذبهم كالاماوأ سرعهم اداء وأحلاهم منطقا كانحسن كالرمه بأخذ بمعامع القاوب (وأوفاهم بذمة) وفي نسخة ذمة (وألينهم عريكة) أى طبيعة فهومع الناس على غاية من السلامة والمطاوعة وقلة الخلاف والنفور (وأكرمهم عشيرة) وفي نسخة عشرة أي اختلاط او محبة وعلى الاؤل هناأ كرمهم قبيلة أي قومامن حهة أسه وأمه (منرآه بديمة) أى فاه عن غيرقصد (هامه) أى أخذته الهيمة لما كان نظهر علمه من عظم الحلالة والمهامة والوقار (ومن خالطه معرفة أحبه) الكمالحسن معاشرته و باهر عظم تألفه (يقول ناعته) أي واصفه (لم أرقبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم) للزوم هدذا الوصف له وظهورة عندمن له أدني بصيرة فلالم يخف كان كل واصف ملزوما مان هذا القول بصدر عنه وان لم يصدر عنه التصريح به غذلة وذهولا فالرؤ ية هناعلية أى لم أعلم به مماثلاف وصف من أوصاف الكمال وأماما ثبت من وحوه شهه صلى الله علمه وسلم عن ذكروهم وهم اثناعشر أوأ كثرفان المرابه الشبه فى البعض والافملة محاسب منزهة عن الشريك كاأفاده صاحب البردة رجه الله تعملى قال العراقى رواء الترمذى وقال ليس اسناده عتصل قلت ولفظه أجودالناس صدرا وأصدق الناس الهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة والباق سواء (وما سئل) صلى الله علمه وسلم (قط على الاسلام) شيأ من مناع الدنما (الاأعطاه) وحاديه أو وعده أوسكت (فانرجلاأ تاه فسأله فاعطاه غنما بنجبلين فرجع الى قومه وقال باقوم اسلوافان مجدا يعطى عطاءمن لأيخشى الفاقة) وفى لفظ الفقر رواه مسلم من حديث أنس قاله العراق قلت رواه من طريق عاصم ابن النفر عن خالد بن الحرث حدثنا حيد بن موسى عن موسى بن أنس عن أبيه ورواه البهق فى الدلائل من طر بق محدين أبي بعقو ب الكرماني عن الدبن الحرث وتمامه عند مسلم وأعطى صفوان بن أممة وم حننمائةمن الغنم غمائة غمائة حق صارأ حب الناس المه بعدما كان أبغضهم المه فكان ذلك سبالحسن اسلامهو روى مسلموا لترمذى من طريق معيد بن السبب عن صفوات بن أسية قال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بغض الناس الى فازال بعط في حتى انه لاحب الناس الى (وماسئل) صلى الله عليه وسلم (شميه أفقاللا) قال العراقي متفق علمه من حديث عامر اله فلت وروى ابن سعد في الطبقات من مرسل مجد بن الحنفية كان لا يكاديقول اشئ لا فاذاهو سئل فاراد أن يفعل قال نع واذالم بردأن يفعل سكت مافاللاقطالافي تشهد \* لولاالتشهد كانت لاؤه أنع ومنهناقالالشاعر وقد تقدتم شئ من ذلك في أول الباب (وحل اليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصر م قام الها يقسمها فاردسائلا حتى فرغمنها) هكذارواه الترمذي وقال العراقي روى أبوالحسن بن الضاك الشمائل منحديث الحسن مرسلاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال من الحرين عانون ألفالم يقدم عليه مال أكثرمنه لم يسأله أحد يومئذ الاأعطاه ولم عنع سائلا ولم يعطسا كافقال له العماس الحديث وللخارى تعلىقامن حديث أنس أنى الذي صلى الله عليه وسلم عالمن البحرين وكان أكثر مال أتمعه رسول الله صلى المهمليه وسلم الحديث وفيه فياكان برى أحدا الاأعطاه اذجاءه العماس الحديث ووصله عربن محمد الحبري في صحيحه اه قلت ولفظ المعاري وقال الراهيم بن طهمان عن عبد العزير

وجاءه رحلفسأله فقال ماعندى شي ولكن ابتع ع\_لي فاذاجاء ناشئ قضيناه فقال عير مارسول الله ماكفك اللهمالا تقدرعله فكره النبي صلى الله علمه وسلمذلك فقال الرجل أنفق ولاتخشمن ذى العرش اقلالافتيسم الني صلى الله عليه وسلم وعرف السرورفي وحهه ولماقفل من حنين ماءت الاعراب بسألونه حتى اضطروه الى شعدرة فطفت رداءه فوقف رسول الله صدلي الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي لو كأن لى عددهذه العضاه نعرما لقسمتها بدريم عم لاتعدوني غدلا ولاكذاما ولاحانا

\*(بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم) \*
عليه وسلم) \*
كان صلى الله عليه وسلم انجد الناس وأشجعهم قال على مدرونعن ناوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقر بنا الى العدو وكان من أشد الناس العدو المأس ولقى القوم القيا مرسول الله الما الله عليه وسلم في الكون أحد أقرب الى العدد قرب العدد قرب العدد قرب الى العدد قرب الى العدد قرب العدد العدد قرب العدد العدد قرب العدد قرب العدد قرب العدد قرب العدد قرب العدد قرب العدد

ابنصهب عن أنس أق بمالمن العربن فأص بصبه في المسعد وكان أكثر مال أفي به فرج الى المسعد ولم يلتفت فلاقضى الملاة جاء يجلس السه فا كان برى أحدا الاأعطاه اذ جاءه انسان فسأله فقال خذفاف أويه عمذهب يقله فلم يستطع فقال بارسول الله مربعضهم برفعه لى قاللاقال ارفعه أنتعلى قاللافنثر منه غرذهب يقله فلم يستطع فقال كالاؤل فقالله لافنثر منه تماحمله فاتبعه صلى الله عليه وسلم بصره حتى غاب عبا . ن حرصه في اقام صلى الله عليه وسلم وغم منها درهم قال ابن دحية هذا على امتداد قامة العباس وطوله فى الناس اذ كان عن يقل من الارض فيما اللل اذا ولا يحمله فالدرى قدرما حلمن تلك الدراهم النقرة على كاهله اه وفي خبر مرسل انه كانمائة ألف ألف رواه أبو بكر بن أب شيبة عن حيد ابن هلال (وجاء ورحل فسأله) شما من متاع الدندا (فقال ماعندي شي ولكن ابتع على ) بتقديم الموحدة على المثناة الفوقية أى اشترشياً بمن الذمة على أداؤه (فاذاجاء شي قضيناه فقال عر) رضي الله عنه (بارسول الله ما كافك الله مالاتقدر عليه فكره الذي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الرجل انفق ولا تنفف من ذي العرش اقلالا) أى شنا من الفقر (فتسم الذي صلى الله عليه وسلم وعرف السرورف وجهه) قال العراق رواه الترمذي في الشمالل من حديث عر وفيه موسى بن أبي علقمة الفردي لم روعنه غيرا بنه ماروى اه قلت وفيه عنده فقال عمر يارسول الله قد أعطيته فيا كافك الله مالا تقدر عليه ومعنى قوله أعطيته أي شيأمرة أخرى قبلهذه أوالبسورمن القول وهوقولك ماعندىشي فاكتف ذلك ولاتجعل ف ذمتك شأ وفيه فكره الني صلى الله عليه وسلم قول عمر أى من حبث التزامه قنوط السائل وحرمانه لا بمعالفة الشرع وفيه فقال رجل من الانصار بارسول الله أنفق الخ وفي آخره بهذا أمرت أي بالانفاق وعدم اللوف لاعما فالعركاأفاده تقديم الظرف المفيد للقصر أىقصر القلبرد الاعتقادعر وأفاد صلى الله عليه وسلم بذكره أمره بالانفاق في هذه الحالة أى انه مأمور به في كل حالدعت المصلحة المهلاستملاف أونعوه لانه عكنه بقرض أونعوه فان عز فبعدة اذهى انفاق لاانم النافقة \* (تنبيه) \* الحديث المشهو رعلى الالسنة أنفق بلال ولاتخش منذى العرش اقلالا وفى لفظ بابلال وفى لفظ ولأتخافن رواه الطهراني والبزارمن حديث ابن مسعود ورواه العسكرى فى الامثال من حديث عائشة وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبيهر موذ وكذلك وادالبهق في الشعب منصلا ومن مرسل ابن سير من وما يحكى عن كثبر من فى لفظه أنفق بالألا و يتكلمون في توجهه بكونه نهياعن المنع فليسله أصل نبه عليه الحافظ السيخاوى (ولماقفل) صلى الله علمه وسلم (من حنين جاءت الاعراب يسألونه حتى اضطروه الى شجرة فظفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعطوني ردائي لو كان لى عدد هذه العضاه) هي من أشجار المادية (نعما) أى ابلا (لقسمته بينكم عملا تعدوني بخيلا ولا كذا با ولاحبانا) قال العراقي رواه المخارى من حديث جبير بن مطع قلت ولفظه بنفاأ نامع الذي صلى الله عليه وسل ومعه الناس مقبلة من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب حتى اضطروه الى سمرة فذكروه وفيه ولا كذو بابدل كذابا ورواه البهق فى الدلائل من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ المصنف \*(سان شعاعته صلى الله علمه وسلم)\*

(كانصلى الله عليه وسلم أنعدالناس وأشعهم) قال العراقي رواه الدارى من حديث ابن عر بسند عديم ماراً بت اجلد ولا أجود ولا أشعبع ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللشعن من حديث أنس كان أحسن الناس وأجود الناس وأشعبع الناس (قال على رضى الله عنه لقد رايتى يوم بدر ونعن ناوذ بالني صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الى العدة وكان أشد الناس بأسا يومنذ) قال العراقي رواه أبو الشيخ في الاخلاق باسناد جدد (وقال) رضى الله عنده (أيضا كاذا اجر البأس) أى اشتد الكرب في الحرب (ولق القوم القوم القوم القوم القدة البه صلى الله عليه وسلم في الكون أحد أقرب الى العدة

منه) قال العراقي رواه النساقي باستناد صحيح واسلم نعوه من حديث البراء (وقبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبل الكلام قلبل الحديث فاذا أمر الناس بالقتال تشمر) قال العراقي رواه أبوالشيخ من حديث سعد من عياض الثمالي مرسلا اله قلت و روى أجد من طريق سماك قال قلت لجار بن سمرة أكنت عياض النبي صلى الله عليه وسلم قال نع وكان طويل الصمت قلبل الفيمك رجاله رجال الصحيح غيرشريك وهوثقة وسعد من عياض المذكور تابعي مروى عن ابن مسعود وعنه أبواست السبعي فيرق وي ابن مسعود وعنه أبواست السبعي فيرق وي المنافي كذافي الكائف (وكان) صلى الله عليه وسلم (من أشد الناس بأسا) رواه أبوالشيخ من حديث المراء كاوالله اذاحي المأس نتى به وان الشجاع منا أبوالشيخ من حديث المراء كاوالله اذاحي المأس نتى به وان الشجاع منا الذي يعادى به وان الشجاع منا الذي عادى به وان الشجاع منا الذي عادى به وان الشجاع منا أفية من الجيش معتمد عقد (الاكان أقل من بضرب) قال العراقي رواه أبوالشيخ من رواية أبي جعفر معضلا اله وكان) صلى الله عليه وسلم (قوى البطش) قال العراقي رواه أبوالشيخ من رواية أبي جعفر معضلا اله المنافقة ورواه ابن سعد عن محد بن على مرسلا بلفظ كان شديد البطش قال الشارح ومع ذلك فلم تكن وكان) صلى الله عد من محمد بن على مرسلا بلفظ كان شديد البطش قال الشارح ومع ذلك فلم تكن من الرحة والطف وقال العراقي والعلم اني من حديث عن عد الله بن عمر و و أعطبت قوة أو بعد بن في البطش من الرحة والطف وقال العراقي والعلم اني من حديث عن (نول) عن بغلته ( فعل يقول)

(أناالني لاكذب) \* (أناأبن عبدالطلب)

قال العراق متفق علمه من حديث العراء اه قلت ومعنى قوله أناالنبي لا كذب أى حقا فلا أفرق ولا أزول أى صفة النبوة يستحسل معها الكذب فكائه قال أناالني والني لايكذب لست بكاذب فيما أقول حتى انهزم بل أنامشقن ان ماوعدني الله تعالى من النصرحق فلا يحوز على الفرار أنا إن عبد المطلب فيه دليل الحواز قول الانسان في الحرب أنافلان من فلان ومنه قول على رضى الله عنه \* أنا الذي سمتني أي حدوم وقول سلة أناابن الاكوع والمهرى عنه قول ذاك على وجه الافتخاركا كانت الجاهلية تفعله وانتسب لحده عبدااطلب دون أبيه عبدالله لانه توفى شابافى حياة أبيسه عبدالطلب فلريشتهر كاشتهار أبيه وكان عبد المطلب سيدقر بشوسيد أهلمكة ومن غرنسب البه صلى الله عليه وسلم في نحو قول ضمام أبكم ابن عبد المطاب (فاردى ومنذأحد أشدمنه صلى الله عليه وسلم) لانه الماستقباهم من هوازن مالم روا مثله قط من السوادوالكثرة وذلك فىغيش الصم وخوحت الكتاثب من مضق الوادى فماواحلة واحدة فانكشفت خبل بني سلم مولية وتبعهم أهل مكة والناس ولم يثبت معه صلى الله عليموسلم الاعمالعباس وأبوسفيان ان الحرث وأنو بكروعمر وأسامة فى اناس من أهل بيته وأصحابه قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل الى العدولانه كان يتقدم في نحوهم وأبوسفيان آخذ ركابه ، ويمايدل على شجاعته صلى الله عامه وسلم وكوته أشدهم بأساركونه نومثذ على بغلته البيضاء وهي دلدل كافى روانة مسلم مع عدم صلاحيتها العرب كراوفراومن عملم سهم لهاومع العادة انماهي من مراكب الطمأ نينة ومع ان الملائكة الذين فاتلوامعه فىذلك اليوم لم يكونوا الاعلى الخيل لاغيرومع انه كانتله أفراس متعددة في مواطن الحرب وهذا هوالنهاية القصوى فىالشجاعة والثبان وفيه اعلام بأنسس نصرته مدده السماوي والتأبيد الالهي الخارق العادة وبأنه ظاهر المكانة والمكان ليرجع البه المسلون وتطمئن قاويهم عشاهدة جيل ذانه وجليل يأنه كركضه بهافي نحوالعدومع فرار الناس عنه ولم يبق معه الاأكار أعجابه وكنزوله عنهاالى الارض مبالغية فى الثبات والشعاعة ومساواة فى مثل هذا المقام للماشين من أمحاله والله أعلم \* (بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم)\*

منه وقبل كان صلى الله عليه قليل الكلام قليل الحديث فاذا أمرالناس بالقتال تشمير وكان من أشدة الناس بأسا وكان الشحاع هوالذى يقرب منه في الحر بالقريه من العدد ووقال عران بن حصمن مالقي رسولالله صلى الله علىه وسلم كتسة الاكان أوّل من نضرب وقالوا كان قوى المطش والماغشه المشركون زله عن بغلته فعل يقول أنا الني لاكذبأنا اب عد المطلب فيارىء يومئذأحد كان أشدمنه \* ( يمان تواضعه صلى الله

alupents)\*

كانصلى الله علىه وسلم أشد الناس تواضعافي عاومنصبه قال ابن عماس رضى الله عنهمارأته برمى الجرةعلى فاقةشهماء لاضرب ولاطرد ولاالكالكاوكان رك الحارمو كفاعلب وقطيفة وكان معذلك يســـ تردف وكان بعودالمريض ويتسع الجنازة وبحب دعدوة الماواز بغصف النعل و رقع الثوب وكان بصنع فىسه مع أهله فى عاحتهم وكان أعاله لا يقومون له لماعرفوامن كراهة اذلك وكانعرعلى الصبيان فيسلم علمم وأتى صلى الله علمه وسلم رجل فأرعدمن هملته فقال لههون علىك فلست عالفاغا أناابنامرأةمن قر مشتأ كل القديدوكان علس بن أحداله مختلطا ب-م كانه أحده-م فأتى الغر سفلاندرى أجهمهو معتى سألعنه حتى طلبوا المه ان محلس محلسانعرفه الغريب

(كانصلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعاعلى علومنصبه)قال العراقي روى أبوالحسن بن الضحالة في الشمائل نحديث أي سعيد الخدرى في حديث طويل في صفته قال فيه تواضع في غير مذلة (قال ابن عامى)كذافى النسخ العدعة و وقع فى بعضها ابن عباس وهوغلط (رأيته) صلى الله عليه وسلم ( برى الجرة) أى جرة العقبة (على ناقة صهباء لاطرد ولاضرب ولااليك اليك) قال العرافي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حُديث قدامة بن عبدالله بن عمار قال الترمذي حسن صحيح وفي كتاب أبي الشيخ قدامة ا بن عبدالله بن عامر كاذكره الصنف اه قلت تقدم هذا الحديث في الكتاب الذي قبله من رواية سفيان الثورى عن أعن بن فائل فريل عسقلان عن قدامة وكذامن رواية الم الول عن أعن بن فائل في قصة الرشيد وهوقدامة بن عبدالله بنعار بن معاوية العامري الكلابي له صعبة وله أحاديث وقال ابن السكن كان يسكن انحد ولم يهاحر الق الذي صلى الله عليه وسلم في عنه الوداع وروى عبد الرزاق عن أعن بن نائل هذا الحديث ونسبه فيه الىجد ، فقال قدامة بنع أروبه يظهر أن الصنف تبيع نسخة أبي الشيخ في قوله ابن عامر (وكان) صلى الله عليه وسلم ( وكب الحارموكفا) أى مشدود اعليه بالاكاف (عليه قطيفة) وهي دارله خل (وكانمع ذلك يستردف) رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد وبارة وكبه عريا لبس عليه شئ كارواه ابن سعد من حديث جزة بن عبدالله بن عبية مرسلاوهذا بدل على عاية التواضع ونهاية الخضوع (وكان) صلى الله عليه وسلم (بعود الريض) ولوكان في آخر المدينة را كما وماشيا (ويتبع الجنازة ويعيب دعوة المماوك) وفي لفظ العبدالي أي حاجة دعاه المافرب علها أو بعدرواه الترمذي وضعفه وابنماجه والحاكم وصحاسناده منحديث أنس وتقدم مقطعا ولفظ الحاكم كان ردف خلفه و يضع طعامه على الارض و تحب دعوة المماول و مركب الحار (و بخصف النعل) أى غرزهابده (و رقع الثوب)أى عيماه أو يحط له رقعة روى ابن عساكرمن حديث أي أوب كان ركب الجارو يخصف النعل و برفع القميص و يلبس الصوف (و يصنع في بيته مع أهله في حاجبهم) روى أحد منحد شعائشة كان يخبطنو به و يخصف نعله و يعمل ما يعمل الرجال في بموتم م وقد تقدم في أوائل آداب المعيشة (وكان أحدامه) صلى الله عليه وسلم (الايقومون له) اذا أقبل عليهم (الماعرفوامن كراهمه الداك) أىلاحل المعاوم المستقرعندهم وهوكراهته تواضعا وشفقة علمهم واسقاط البعض حقوقه العينة علمهم فاختاروا ارادته على ارادتهم ولايعارض ذاك قوله صلى الله عليه وسلم الانصار قومو السيدكم أى سعدين معاذ لانهذاحق للغيرفأ عطاه صلى الله عليه وسلمله وأمرهم بفعله يخلاف قمامهم له صلى الله عليه وسلم فانه حقلنفسه فتركه تواضعاقال العراقيرواه الترمذي من حديث أنس وتقدم في آداب الصحبة قلت لفظ النرمذي في الشمائل وكافوا اذارأوه لم يقوموالما بعلون منكراهته لذلك (وكان) صلى الله عليه وسلم (عرعلى الصبيان) وهم يلعبون (فيسلم علمهم)فيردون علمه رواه الترمذي من حديث أنس وتقدم في آداب العمية وروى الخارى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم مرعلى صبيان فسلم عليهم وروى النسائيمن حديثه كان بزو والانصارو يسلم على صبياتهم و عسع رؤسهم (وأنى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هسته ) أى انتفض جسمه من مهابته صلى الله عليه وسلم عندوقوع بصره عليه اذقد تقدم من وصفه انه من رآه بديهة هايه (فقال هون عليك فلست علك كلوك الارض بهاب منهم (اعما أنا بن امرأة من قريش تأكل من القديد) وهو اللحم اليابس وكانت قريش تقدد اللحم وترفعه لوقت الحاجة قال العراقي رواه الحاكم من حديث حرفروقال صحيح على شرط الشخين (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يجلس بين أحدابه) عالة كونه (مختلطام م كانه أحدهم فيأتى الغريب) من الخارج (فلايدرى أجم هو) صلى الله عليه وسلم (حتى يسأل عنه) فكان يقول أيكم ابن عبد المطلب أو أيكم رسول الله فكانوا يقولون هذا الابيض المتك في حتى طلبوا الله أن يحلس مجلساً) مرتفعا ( يعرفه الغريب) فسكت صلى الله علمه

فينواله دكانا منطينا فكان يحلس عليه وقالت عائشةرضي الله عنها كل حعلني الله فداك متكئا فانه أهو تعلمك قال فاصغى رأسه حتى كادأن تصيب حبهته الارض عقال بل آكل كارأ كل العبد وأحلس كم علس العدد وكان لاياً كل علىخوانولافي سكرحةحق لحق بالله تعالى وكانلامدعوه أحدمن أعدابه وغيرهم الاقال لسك وكاناذاجلس معالناس ان تكاموا في معنى الا تحرة أخذمعهموان تحدثوافي طعام أوشران تحدث معهم وانتكاموافي الدنيا تعدت معهدم رفقام -م وتواضعالهم وكاتوا يتناشدون الشعرين بديه احدانا وبذكر ونأشداءمن أمر الحاهلية ويضحكون فمنسم هواذافع كواولا وحوم الاعن حرام

وسلم موافقًا لمارأوه (فبنواله دكانا من طين فكان عاس علمه) في المصباح الدكان بطلق على الحافوت وعلى الدكة التي يقعد علما قال الاصمعي اذامالت النخلة بني تحتهامن قبل المل بذاء كالدكان فتمسكها باذن الله تعالى أى دكة مرتفعة وقال الفارابي الطلل ماشخص بآثار الدار كالدكان ونعوه وأماوزنه فقال السرقسطى النونزائدة عندسيبويه وكذلك قال الاخفش وهي مأخوذة من قولهم أكة دكاء أي منبسطة وقال ابن القطاع وجماعة هي أصلية مأخوذة من كنت المتاع اذنضدته ووزنه على الزيادة فعلان وعلى الاصالة فعال حكى القولت الازهرى وغيره فان جعلت الدكان بمعنى الحانون ففيه التذكيروالتأنيث ووقع فى كارم الصنف فى كنب الفر وعمانوت أودكان فاعترض بعضهم عليه وقال الصواب حدف احدى اللفظتين فانالخانوتهى الدكان ولاوحه لهذا الاعتراض لماتقدم من ان الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة والله أعلم قال العراقي رواه أبوداود والنسائي من حديث أني هو برة وأبي ذروقد تقدم (وقالت عائشة رضى الله عنها) لرسول الله ( كل جعلني الله فداعك مسكمًا فانه أهون عليك قال فأصغى مرأسه حتى كاد أن تصب جهته الارض غم قال بلآكل كإيا كل العبد وأجلس كإ يحلس العبد) قال العراقير واه أبوالشيخ من رواية عبدالله بنعبيد بن عمر عنها بسند ضعيف قلت ورواء أيضا ابن سعدفي الطبقات وأبو يعلى نعوه وهذا أو رده على منها التربية لامته فانه المربى الاكبر فاخماره عن نفسه بذلك في ضمنه الارشاد لهم الى مثل ذلك الفعل وأماهو فى حدداته فخالف جميع العباد فى العبادة والعادة عكن للاكل أولم يتمكن اذلولم يكن مستحضر المرائي ربه من اقباله في سائر حالاته لماحسن منه هدذا القول (وكان) صلى الله علمه وسلم (لايا كل على خوان) بالكسر ويضم هو المائدة مالم يكن علم اطعام وهو تما يعتاد بعض المتكبرين والمترفهين الا كل عليه أحترازا عن خفض رؤسهم فالا كل عليه بدعة الاانها عائرة (ولا فى سكرجة) بضم أحوفه الثلاث مع تشديد الراء وقيل الصواب فتع رائه لانه معرب عن مفتوحهاوهى اناء صغير يعل فيه مانشهي و بهضم من الموائد حول الاطعمة (حتى لحق بالله عز وحل) قال العراقي ر واه البخارى من حديث وتقدم في آداب الاكل فلت ورواه كذلك الترمذي في الشمائل (وكان) صلى الله عليه وسلم (الايدعوه أحد من أحجابه وغيرهم الاقال لبيك) قال العراق رواة أبونعيم في الدلائل من حديث عائشة وفيه حسن بن عاوان مهم بالكذب والطبراني فى الكبير باسناد حيد من حديث محد بن طالب في أثناء حديث ان أمه قالت يارسول الله فقال بالبيل وسعديك الحديث اه قلت لفظ أبي نعيم في الدلائل ما كان أحسن خلقا منه مادعاه أحد من أحدابه الاقاللسك وقد أخرج حديث محد بن حاطب أنضاأ حدوالمغوى وفدهان أمه قالت ارسول الله هذا محد ن حاطب وهوأولمن سمى بك الحديث وليس فى سباقه مازاده الطبراني (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذاجلس مع الناس ان تكام وافي معنى الا خرة أخذمعهم )أى فى الحديث (وان تحدثوا في طعام أوشر اب تحدث معهم وان تكاموا في الدنيا تحدث معهم رفقابهم وتواضعالهم) قال العراقير واه الترمذي في الشمائل من حديث زيد ن ثابت دونذكر الشراب وفيه سليان بن خارجة تفردعنه الوليدين أبى الوليد ذكره ابن حبان في الثقات قلت وأخرجه الممهق فى الدلائل من هذا الوحه سلمان بن خارجة عن خارجة بن زيدان نفراد خلوا على أبه زيد بن ثابت فقالوا حدثناعن بعض أخلاف رسول الله صلى الله عليموسلم فقال كنت جاره فكان اذانرل الوحى عليه بعثالي فا تبه فاكتب الوحى وكنااذاذكر ناالدنياذكرهامعنا وأذاذكرناالا خوذكرهامعناواذاذكرنا الطعام ذكره معنابكل هذا نعد شكرعنه (وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا) فيسمعهم (ويذكرون أشماء من أمر الجاهلية و يفع كون فيتسم هواذا فحكوا) ولا تربد على ذلك (ولا ترجوهم الاعن حرام) قال العراقى رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا بزح هم الاعن حرام فلت رواه مسلم عن يعي بن عي حدثنا أبو حيثمة عن سمال بن حرب قلت لجار بن سمرة أكنت تعالس رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام وكانوا يتعد ثون فيأخذون في أمر الجاهلية في فعد كون و يتسم و رواه البهتي في الدلائل من رواية شريك وقيس عن سمال عن جابر بن سمرة بلفظ قال نعم كان طويل الصمت قلم لل الفعل وكان أصحابه ربحاً تناشدوا عنده الشعر والشئ من أمو رهم فيضع كون و ربحا يتبسم

\*(بانصورته صلى الله عليه وسلم وخلفته)\*

الظاهرة وانحاقدم الكلام على خلقه صلى الله عليه وسلم اذهوأولى بالتقديم من حيث ان الكلام فيسه أظهر وأتم اذهوالطبع والسحية وحقيقة الصورة الباطنة من النفس وأوصافها ومعانبها المختصة بهائم عقبه بذكر مايتعلق يخلقه الظاهر لكونه تابعا للباطن وعنوا ناعليه واعلم أنمن تمام الاعانبه صلى الله علمه وسلم اعتفادانه لم يجتمع فىبدنآدى من المحاسن الظاهرة مااجتمع فى بدنه صلى الله عليه وسلم وسر ذاكان الجاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة والاخلاق الزكية ولاأ كلمنه صلى الله عليه وسلم ولامساوله فيهذا المدلول فكذلك الدال ومنثم نقل القرطبي عن بعضهم انه لم يظهرة امحسنه صلى الله علمه وسلم والالماطانت أعين الصابة النظر البدغ اعلم أن الكلام على خلقه صلى الله عليه وسلم يستدعى الكلام على ابتداء وحوده فاحتج الىذكره وان أغفله المصنف رجه الله تعالى وملخصه انه صع في مسلم انه قال انالله كتب مقاد والخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءومن جلةما كتب فى الذكر وهوأم الكتاب ان محدا خاتم النسين وصبح أيضا ان عندالله فى أم الكتاب الجاتم النبين وان آدم لمنعدل فى طينته أى لطر يجملق قبل نفخ الروح فيه وصح أيضا بارسول الله منى كنت نبيافقال وآدم بين الروح والجسد وروى كتبت من الكتابة و روى الترمذي وحسنه بارسول الله متى وجبتاك النبؤة فقال وآدمين الروحوا لجسدومعني وحوب النبؤة وكانتها ثبوتهاوظهو رهافى الحارج أى الملائكة وروحه صلى الله عليه وسلم فى عالم الارواح اعلاما بعظم شرفه وعيره عن بقية الانساء علمم السلام وخص الاطهار عالة كون آدم بن الروح والجسد لانه أوان دخول الارواح الى عالم الاجساد والتما بزحينئذأ تموأ ظهر فاختص صلى الله عليه وسلم بزيادة اظهار شرفه حينة ذليتميز على غيره تميزا أظهر وأتم وأحاب المصنف فىبعض كتبه عن وصف نفسه بالنبوة قبل وحودذاته وخبرأ ناأول الانساء خلقا وآخرهم بعثابأن المرادبالخلق هناالتقد ولاالايحادفانه قبل أنتحمل به أمه لم يكن مخاوفامو جوداولكن الغايات والكالات سابقة فى التقد والاحقة فى الوجود فقوله كنت نبيا أى فى التقد و قبل تمام خلقة آدم اذلم ينشأ الالينتز عمن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيقه ان للدار في ذهن المهندسين و جودا ذهنيا سساللو حودالحار حى وسابقاعليه فالله تعالى يقدر غم توجد على وفق التقد برنانيا اه وذهب السبكي الى ماهوأحسن وأبن وهوانه جاءان الارواح خلقت قبل الاجساد والاشارة فكنت نسالى روحه الشريفة أوحقيقة منحقائقه ولايعلهاالاالله ومنحباه بالاطلاع علبهائم انالله تعالى بؤنى كل حقيقة منها ماشاء فى أى وقت شاء فقيقته صلى الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم آتا ها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهنئة له وأفاضه عليه من ذلك الوقت فصارنها وكتب اسهه على العرش ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده فقنقته موجودة منذلك الوقت وانتأخر حسده الشريف المتصفيها فحنشذفا يتاؤه النيوة والحكمة وسائرأ وصاف حقيقته وكالاته معتللا تأخيرفيه وانماالمتأخر تكونه وتنقله فيالاصلاب والارحام الطاهرة الىأن ظهر صلى الله عليه وسلم ومن فسر بعلم اللهانه سيصرنبيالم يصل لهذا المعنى لان عله تعالى يحيط يحميع الاشياء فالوصف بالنبوّة فى ذلك الوقت ينبغى أن يفهم منه أنه أمر ثابت له والالم يختص بأنه نبى حينئذاذالانبياء كلهم كذلك بالنسبة لعله تعالى وقال العماد ابن كثيرف تفسير قوله تعالى واذ أخذاللهمشاق النسن الآية ان الله تعالى لم يبعث نساالا أخذعليه العهدفي محدصلي الله عليه وسلمان

\*(بانصورته وخلقتــه صلىالله عليه وسلم)\* والامم كلهم من أمته فقوله و بعثت الى الناس كافة يتناول من قبل زمانه أيضاو به يتبين معنى قوله كنت نبيا وآدم بن الروح والجسد وكذا حكمة كون الانبداء تحتلواته فى الا تنح وصلاته بهم ليلة الاسراء فأول الاشماء على الاطلاق النورالحمدي عمالماء عمالعرش عمالقلم ولماخلق الله آدم جعل ذلك النورف ظهره فكان يلع في حدينه ولما توفي كان ولده شيث وصيه فوصي ولده بماوصاه به أبوه أن لا نوضع هـ ذا النور الافي المطهرات من النساء ولم بزل العمل مهذه الوصية الى ان وصل ذلك النور الى عبدالله مطهرا من سفاح الجاهلية كاتحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث ثمز وج عبد المطلب ابنه عبدالله بالممنة بنت وهب وهي ومئذ أفضل امرأة في قريش نسباوموضعا فدخل م اوجلت بمعمد صلى الله عليه وسلم فظهر في حله ومولده عائب تدللا بؤل اليه أمن ظهوره ورسالته وقد صع ان أمه صلى الله عليه وسلم رأندحين وضعته نو راأضاء له قصو رالشام وولد مختونا في قول عام الفيل وحكى الاتفاق علمه والمشهو رانه بعده بخمسين بوماوقيل بار بعين وقمل بعشر سنين وقبل غيرذلك ثمالجهو رعلي انه ولد فىشهر ربيد عالاؤل فقيل ثانيه وقيل ثامنه وانتصراه كثيرون من المحدثين وقيل عاشره وقيل ثاني عشره وهوالمشهور وقيل غيرذاك وذاك فى يوم الاثنين كاصع فى مسلم عقب الفعركافي رواية ضعيفة ومدة حله تسعة أشهر أوعشرةأوثمانية أوسبعةأوسته أقوالكمكة بمولده المشهورالآن وهوالاصعوقيل بالشعب وقيل بالروم ثمأرضعته حليمة السعدية والمشهو رموت أبيه بعد حله بشهرين وقيل وهوفى المهد وماتت أمه ودفنت بالابواء وفيل بالحجون بعدأر بع سنين أوخس أوست أوسبع أوانسع أواثنتي عشرة وشهرا أو رعشرة أبام أقوال ومات جده كافله عبد المطلب وله عمان سنبن أوتسع أوعشر أوست أقوال عم كفله عه شقيق أبيه أبوطالب وتزق ج حديجة وهي ستأر بعين وهدمت قريش الكعبة وعرو خسوثلاثون سنة ثمل المغ أربعين سنة أو وأر بعين توماأ ووشهر بن بعثه اللهورجة للعالمين توم الاثنين لخبر مسلم في ومضان وقيل ربدع فأقام عكة ثلاث عشرة سنةو بالمدينة عشر سنين فهذا مايتعلق عولده صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار (كانمن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته) الشريفة (انه لم يكن بالطو يلى البائن) بالهمزو وهم من جعله بالماء أى المفرط طولامع اضطراب (ولا بالقصير التردد) الذي يترددبعض خلقة على بعض ففيه نفي الطول المفرط والقصر المفرط (بل كان ينسب الى الربعة) بفتم فسكون وقد يحرك وتأنيثه باعتبار النفس ولذلك استوىفيه المذكر والؤنث اذيقال فيجمع كلمنهسما ر بعان بالسكون والتحر يكشاذر وى الشيخان والخرائطي من حديث البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاليس بالطويل البائن ولابالقصيرا لحديثور وىالبهتي فى الدلائل من حديث أيهر وة كانر بعةالى الطولمائل الحديث وعند المنذري في الزهر يات من حديثه كان ربعة وهو الى الطول أقرب واسناده حسن وعندالبهي منحديث على وهوالى الطول أقرب وعنده أبضا منحد ،ث عائشة كان ينسبالى الربعة وفى زوائد المسندلعبد الله بن أحدليس بالذاهب طولا وفوق الربعة ولاتنافى بين الاخبار لانه أمرنسي فن وصفه بالربعة أراد الامرالتقريبي ولم ودالتحديد ومن عُقال ابن أبي هاله كان أطول منالمر نوع وأقصرمن المشذب وهوالبائن الطول في نعافة رواه الترمذي في الشمائل والطيراني والبهتي ور وى الترمذي أيضافي الشمائل ليس بالطو يل المغط ولا بالقصير المترددوذلك (اذامشي وحده ومع ذلك فلم عاشه أحسد من الناس ينسب الى الطول الاطاله رسول الله صلى الله علمه وسلم ولر عما كتنفه الر حالات الطو يلان فيطولهما فاذا فارقاه نسبالي الطول ونسب هوصلي الله عليه وسلم الى الربعة) رواه

ابعث وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه و يأخد العهد بذلك وأخذ السبكي من الآية اله على تقدير مجيئه في ومانهم من الماليوم القيامة وتكون الأنبياء

كان من صفة رسول الله صلى
الله عليه وسلم الله لم يكن
بالطو يل البائن ولا بالقصير
الم بعة اذا مشى وحده ومع
ذلك فلم يكن عاشيه أحد
من الناس ينسب الى الطول
من الناس ينسب الى الطول
عليه وسلم ولر عااكتذه
الرجلال الطو يلان
فيطولهما فاذا فارقاه نسبا
الى الطول ونسب هوعليه
السلام الى الربعة

ابنائي خيقة فىالتار يخوالبه قى فى الدلائل وابن عساكرمن حديث عائشة وفى خصائص ابن سبع كان

اذاجلس يكون كتفه أعلى من المجالس (ويقول صلى الله عليه وسلم جعل الحير كاه في الربعة) بعني المعتدل القامةر واه أنو بكر بن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث عائشة و مروى عن الحسن امن على ان الله حعل المهاء والهوج في الطوال قال السخاوي ومااشتهر على الالسنة ماخلا قصر من حكمة لمأقف عليه (وأمالونه) صلى المه عليه وسلم (فقد كان أزهر اللون) أى مشرقه نبره قال في الروض الزهرة لغة اشراق في اللون أي لون كان من ساض أوغيره وسمأتي للمصنف تفسيره بعدذ لك (ولم يكن بالآدم ) بالمدأى لم يكن شديد السمرة وانحابخالط بماضه الجرة لكنها جرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر (ولاالشديد البياض) وهوالمعمر عنه بالامهق وواه المخارى والترمذي من حديث أنس بلفظ أزهر اللونابس بالابيض الأمهق ولابالآدم الحديث ورواه الترمذي في الشمائل من هند بن أبي هالة أزهر اللون واسع الجبين الحديث (والازهر)فى اللغة (هوالاسمى الناصع) أى الخالص الصافى (الذى لاتشو به صفرة ولا حرة ولاشئ من الالوان) والاسم الزهرة بالضم قال ان السكمت هو الساض وزادغيره النير وتقدم عن السهيلي في الروض نقلاعن أبي حنيفة هو الاشراق في أي لون كان وقال شمر الازهرهو الابيض العنيق البياض النبرالحسن وهوأحسن البياض كأنله يريقا ونورا يزهر كايزهر النحم والسراج وروى مسلم وأبوداود والترمذى فى الشمائل من حديث أبى الطفيل كان أبيض ملحامقصداوفى رواية لمسلم كان أسض مليع الوجه والترمذي في الشمائل من حديث أبي هر مرة كان أسض كأنما صدغ من فضة وفي رواية لاحد فنظرت الى ظهره كانه سيكة فضة وروى البزار و معقوب سنسفان من طريق سعيدبن المسيب عن أيهر مرة كان شديد البياض والطبراني من حديث أنى الطفيل ماأنسي شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره (ونعته عه) شقيق أبيه (أبوطالب) عبدمناف بن عبد المطلب والدعلى رضى الله عنه واخوته الحرث وجعفر وعقيل (فقال) في قصدة طويلة

(وأبيض بستسق الغمام بوجهه \* عال البتاى عصمة الدرامل)

ذكره الناسحق في ألسرة وفي المسندعن عائشة انهاة ثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي فقال أبو بكرذاك رسولالله صلى الله عليه وسلم وفيه على من يدمن حدعان مختلف فيه والمخارى تعليقا من حديث امن عر ربحاذ كرت قول الشاعر وأناأ نظرالى وجه رسول الله صلى الله علمه وسلم يستسقى الغمام فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب فأنشده وقد وصله ابنماجه باسناد صيح (ونعته بعضهم بانه) صلى الله عليه وسلم (مشرب) بتخفيف الراء وتشديدها (بحمرة) وقدروي بالوجهين والاشراب مداخلة نافذة سائغة كالشراب وهوالماءالداخل كلية الجسم الطافته ونفوذه ومن قال بالتشديد أرادبه النكثير والمبالغة في شدة البياض العمرة وبه فسركان أزهر اللون كاعندمسلم عن أنس وهذا القول نقله صاحب المصباح عن بعضه وروى المهق في الدلائل من حديث على كان أسض مشر باساضه محمرة الحديث ورواه النرمذي كذلك والبهبق أيضامن حديثه كان أيبض مشريا يحمرة ضخم الهامة الحديث ثماعلم ان البياض اذا كانمشر بالمالجرة فان العرب تطلق علمه بالاسمرو يقولون السمرة هي الجرة التي تخالط الساص وعلمه عمل مارواه أحدوالمزاروابن منده انه صلى الله عليه وسلم كان أسمرقال الحافظ وسنده صحيم صحعه ان حمان وروى البهقي في الدلائل كان أبيض بياضه إلى السعرة وفي لفظ لا حد بسيند حسن أسمر الى البياض وبرىءن ابن عباس كان جسمه ولجه أحرالى الساف فثبت بعموع الروايات ان المراد بالسمرة حرة تخالط الساض وبالساض المثبث فير وابات معظم الصابة ما عالط الجرة وان وصف في رواية بأنه شديد الوضم وفى أخرى سندها قوى شديد البياض لامكان حل شدته على الام النسى فلاينافى كونه مشر باج اوبالمنفى مالاتخالطه هي وهوالذى تكرهه العرب وتسميه أمهق ومار وى البخارى والبهق فى الدلائل من حديث أنعى أزهر اللون أمهق ليس بأبيض ولاآ دم الحديث فمعمول على ان المراد بالامهق الاخضر اللون الذي

و يقول صلى الله عليه وسلم حعل الخير كاه في الربعة وأما لونه فقد كان أزهر اللون ولم يكن بالا دم ولا بالشهديد الباض والازهر هو الابيض الناص عالذي لا تشو به الالوان و نعت عه أبو طالب فقال

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه أمال المتابي عصمة الدرامل ونعته بعضهم بأنه مشرب عصمة

ليس ساضه فى الغاية الاحرية والاسمرية فقد نقل عن رؤية بن الجاج ان المهق خضرة الماء كما قاله الحافظ ابن عر فاتوهم القاضي انرواية لبس بالابيض ولابالا دمغ يرصواب مردود بلمعناها صحيح كاتقرر وهذا الذي قررناه في الجمع بين الاخبار حسن وقد أشار المصنف الى الجمع بتقر مرآخر بقوله (فقال) أي هذا البعض الذى نعته بأنه مشرب بعمرة بعد ثبوت روايات كان أبيض شديد المياض وفي بعض النسم فقيل وفى أخرى فقالوا (انماكان المشر بمنه بالجرة ماظهر الشمس والرياح كالوجه والرقبة والازهر الصافى من الجرة ما تحت ألث اب منه) وهذا القول نقله البه في في الدلائل فقال يقال ان المشرب منه بعمرة والى السمرة ما فعامنه الشمس والريح وأما ما عت الثياب فهو الابيض الازهر وهذا القول قدرده ابن عر فيشرح الشمائل فانأنسالملازمته لوقريه منه لايخفي عليه أمره حتى بصفه بغير صفته الاصلية الملازمة له فتعين حسل السمرة في روايته على الحرة التي تخالط البياض كإمر على انه ثبت في عنقه الشريف انه أبيض كأنماصيغ منفضة مع أن العنق بارز وردذلك أيضا بان تاثيرالشمس فيه ينافى ماوردانه كان يظلله سحابة وهوغفلة لانه اذذاك كانارهاصا ومتقدماعلى النبؤة وأمابعدها فلم عفظ ذلك كيف وأنو بكرقد ظال عليه بثو بهلا وصل المدينة وصمانه طلل ثوبوهو برمي الجران في عدة الوداع \* (تنبيه) \* قالوا يكفر من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسودلان وصفه بغيرصفته نفي له وتكذيب به ومنه او خذان كلصفة علم ثبوتهاله بالتوانر كان نفها كفرا للعلة المذكورة وقول بعضهم لابدفي الكفر من ان يصفه بصفة تشعر بنقصه كالاسودهنا فانالسوادلون مفضول فيه نظر لانالعلة كاعلت ليست من النقص بل ماذكرفالوجه انه لافرق فانقلت لونه صلى الله علمه وسلم أشرف الالوان ولون أهمل الجنة كذلك فلم لم تركن ألواغ م البياض المشرب بالجرة بل بالصفرة كاقال جهو والمفسر من في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون شههن بيض النعام المكنون فيعشهاولونها بماض بهصفرة حسنة قلت اللون واحد وانما اختلف فماشيب به وحكمته والله أعلم ان الشوب بالحرة ينشأعن الدم وصفائه واعتدال حرمانه فى البدن وعروقه وهومن الفضلات الحدة التي تنشأعن أغذيه هذه الدارفناس الشوب فها وأماالشو ببالصفرة التي تورث البياض صفاء وصقالة فلا ينشأ عادة من غذاء من أغذية هذه الدارفنياس أن يحتص الشوب مه في تلك الدار فظهر ان الشوب في كل من الدار من بما يناسمها فان قلت من عادة العرب مدح النساء بالبياض المشرب بصفرة كماوقع فى لامية امرئ القبس وهذا بدل على انه فاضل في ألوان أهل الدنيا أيضا قلت لانزاع في انه فاضل وانما النزاع في انه أفضل الالوان في هذه الدار وليس كذلك بل أفضلها المشرب عمرة الماتقر وانلونه صلى الله علمه وسلم أفضل الالوان (وكانعرفه صلى الله عليه وسلم) العرف محركة ما يترشع من الجلد (في وجهه كاللولؤ) في الصفاء والبياض روى مدلم في المناقب من حديث أنس كان أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤا لحديث وروى البهتي من حديث عائشة كان يخصف نعله وكنت أغزل فنظرت المه فحل جبينه يعرق وجعل عرقه يتلائلاً نو را وروى أيضامن حديث على كان عرقه اللؤلؤ (أطبب من المسك الاذفر)أى شديد الرائعة رواه البهق من حديث على ولرج عرقه أطيب من المسك الاذفروفي سنده رجل معهول وروى مسلم من طريق سلمان بن الغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علما الني صلى الله علمه وسلم فنام عندنا فعرق وحاءت أمي بقارورة فحات تسلث العرق فاستبقظ النبي صلى الله علمه وسلم فقال باأم سلم ماهذا الذي تصنعين قالت هذاعر ف نحعله اطسناوهو أطب الطب ورواه أ يضامن طريق أبى قلابة عن أنس عن أم سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأ تبهافي قيل عندهافتيسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثيرالعرق فكانت تحمع عرقه فتععله فى الطب والقوار برفقال النبي صلى الله عليه وسلم اأم سليم اهذا فالت عرقك أذوف به طبيي (وأما شعره فقد كان) صلى الله عليه وسلم (رجل الشعرة حسنها) بسكون الجيم وكسرها (ايس بالسبط) بسكون الباء وكسرها (ولا الجعد القطط) بفتح الطاء الاولى وكسرهما

فقالوا انحاكات المشرب منه بالجرة ماظهر الشمس والرباح كالوجه والرقبة ماتحت الرهب ماتحت المراب مناجرة عصلى الله عليه وسلم في وجهه كاللؤاؤ أطب من المسك الاذفر وأما شعره فقد كات وجل الشعر حسنه ليس بالسبط ولاالجعد القطط

أى شعره صلى الله عليه وسلم ليس بنهاية في الجعودة وهو تكسره الشديد ولافي السبوطة وهي عدم انكساره أصلابل كانوسطا بنهما رواه مسلم والبهق فىالدلائل من طر يق على بن عرعن اسمعيل بن جعفرعن وبعةعن أنس ورواه المخارى ومسلم أيضامن طريق مالك وغيره عن ربعة وروى الخارى عن مسلم بن الراهم وعروبن على كلاهماعن وهب بنحر برعن أبيه عن أنس قال شعره بين الشعرين لاسبط ولاحعد بين اذنمه وعاتقه ورواه البهق فى الدلائل من طريق مسلم بن ابراهم وفى رواية لمسلم من طريق قتادة عن أنس كان شعرار حلاليس بالجعد ولا بالسمط بين اذنه وعاتقه وروى الترمذي في الشمائل من حديث أبي هر مرة كان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر (وكان) صلى الله علمه وسلم (اذامشطه بالمشط) أي سرحه به (يأتي كانه حبال الرمل) بضم الحاء الهملة والباء الموحدة وهي طرائق الرمل وهذا ويد من فسر الرحل مالتكسر قلملا ولايناف ذلائما تقدم من الروايات لان الرجولة أمن نسى فحيث أثبتت أريدم االاحم الوسط بين السبوطة والجعودة وحيث نفيت أريدم االسبوطة (وقيل كانشعره) صلى الله عليه وسلم (يضرب منكبيه) مثني منكب كمعلس وهو مجتمع رأس العضوو المكتف روى الشخان من حديث أنس كان شعره بضر بمنكسه أخرجاه من طريق حبان عن هدمام عن أنس رواه العفارى من طريق أجي غذان عن اسرائسل عن أبي اسحق عن البراء بلفظ ان جته تضرب قريبا من منكبيه ورواه كذلك البهق في الدلائل ورواه مسلم من طريق أبي كريب عن وكيع سفيان عن أبي اسعق عن البراء بلفظله شعر يضرب منكسه الحديث (وأ كثر الرواية انه كان الى شعمة أذنيه) روى الشيخان من حديث البراء يبلغ شعره شجمة أذنيه أخرجاه من طريق شعبة عن أبي اسحق عن البراء وروى البهق فى الدلائل من طر بق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس كان شعر رسول اللهصلى الله عليه وسلم الى شحمة أذنيه وروى مسلم من طريق حمد عن أنس كان شعره الى انصاف أذنيه ولفظ الترمذي في الشمائل عظم الجة الى شحمة أذنيه أى تكاثفها ينته على شحمة أذنيه وتقدم عن الصحين فىحديث أنسانه كانبن أذنيه وعاتقه وفى أخرى عندالترمذى وغيره فوف الجة ودون الوفرة وفىر وايه انانفرقت عقيقته فرق والافلا يحاو رشعره شحمة اذنيه اذا هووفره وفي أخوى كان الى أذنيه وفي أخرى الى كتفيه والجمع بين هذه الروابات ان مما يلي الاذن هوالذي بياغ شحمتها ومأخلفها هو الذي بضر بمنكبيه أو بان ذلك لاختلاف الاوقات فكان اذا ترك تقصيرها بلغ المنكب واذاقصرها كانت الى الاذن أوشعمتهاأونصفها فكانت تطول وتقصر يحسبذلك (وربماجعه غدائرأر بعايخر جكلاذن بين غد رتين) قال العراق روى أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجهمن حديث أم هاني قدم مكة وله أربع غدائر أه قات ورواه البهق فى الدلائل من طريق سفيان عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال قالت أم هانى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر تعنى ضفائر والغد ترة والضفيرة هي الذؤابة ولفظ الترمذى فى الشمائل قدم مكة قدمة وشعره الى أنصاف أذنيه وله أربع غدائر والظاهر انهاعنيت قدومه مكة عام الفقح لانه حينئذ اغتسل وصلى الضعى في بينها وقد ماته الى مكة أربع متفق علما في عمرة القضاء والفتح ولمارجع من حنين دخلها حين اعتماره من الجعرانة وفي عدة الوداع (وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلالاً أي تضيء وتتنو رمن وبيص الطب (وكان شيبه) صلى الله عليه وسلم (فى الرأس واللعبة سبع عشرة شعرة مازادعلى ذلك) رواه البهقى فى الدلائل من طريق حاد بن سلةعن فابتعن أنس قبل لههل كانشاب رسول الله صلى الله علمه وسطر فقال ماشانه الله تعمالى بالشيب ماكان فىرأسه الاسبع عشرة أوثمان عشرة شعرة هكذاهو في نسخة الدلائل عندي وفي افظله عنده ماكان في رأسه ولحمته ولمأره فىالدلائل وروى العارى من طريق اللبث عن خالتين فريدعن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة عن أسى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسفى رأسه وليته عشر ون شعرة بيضاء ورواه

وكان اذا مشطه بالشطيأى كائه حبل الرمل وقيل كان شعره بضرب مذكبيه وأكثر الرواية انه كان الى شعمة أذنيه ورجاحاله غيدائر أربع انخر جكل أذن من بين غيد برتين ورجاجعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلا لا وكان شيده في الرأس واللحمة سبع عشرة مازاد على ذلك

وكانصلى الله عليه وسلم وأخورهم لم يصفه واصف وأفورهم لم يصفه واصف الاسمه بالقدم ليال وي وضاه البدرة وكانوا يقولون هو يقولون هو الصديق وضى الله عند الصديق وضى الله عند والمن والما الظلام كضوء البدر والمه الظلام المنه والمدر والمه الظلام المنه والمدر والمه الظلام المنه والمدر والمه الظلام المنه والمنه وا

هو ومسلم أيضامن طريق مالك عن ربعة وروى الترمذي في الشمائل من حديث اب عرائما كان شيبه صلى الله علمه وسلم نعوا من عشر بن شعرة بيضاء ولامنافاة بين الروا يتين لان الار بع عشرة دون العشر بن لانهاأ كثرمن نصفها ومنزعمانه دلالة لنحو الشئعلى القربمنه فقدوهمو يحمع بين هذه الاخبار وبين ماقال المصنف بأنه اختلف لاختلاف الاوقات أوبأن الاول أخبار عن عده والثاني اخبار عن الواقع فهولم يعد الاأربع عشرة وأمافى الواقع فكان سبع عشرة أوغمان عشرة ونفي الشيب فى رواية أنس المرادبه نفي كثرته لااصله وسبب قلة شيبه ان النساء يكرهنه غالبا ومن كرهمن النبي صلى الله عليه وسلم شمأ كفروأ ماخبرات الشيب وقار ونو رفعاب عنه مانه وان كان كذاك لكنه شين عندالنساء غالبا أوان المراد مالشيب المنفي فيما من الشين عندمن كرهنه لامطلقالتحتمع الروايتان وأماأمن وصلى الله عليه وسلم لهم لمارأوا أباقعافة ورأسه ولحيته كالثغامة ساضا بتغييره وكرهه واذلك فالخيروا الشعب فلايدل علىانه شين مطلقابل بالنسبة لن من وفى تغييره مصلحة بالنسبة الى الجهادوارهاب الكفار وبالنسبة لوقوع الالفة بن الزوجيين والجعيين الاحاديث ماأمكن أسهل من دعوى النسخ وان أيدها منع الاكثرين للتغيير والله أعلم (وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاوأ فورهم) روى الشخان من حديث البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاالحديث ولهما وللترمذي وانعماجه من حديث أنس كأن أحسن الناس وأجودالناس وأشجع الناس وقد تقدم وروى مسلم من حديث ابن الطفيل كان أبيض مليح الوجه وروى الترمذي في الشمالل منحديث أبيهر مرة كان ابيض كأنماصيغ من فضة الحديث وقد تقدم وفي حديث هندبن أبي هالة عند الترمذي والبهبق والطبراني انو والمنجرد وقوله كانماصيغ من قضة أي باعتبارما يعلو بماضهمن النور والاضاءة (لم يصفه واصف الاشهه مالقمر) وانما اعتبره لي الشمس لانه يتمكن من النظر المه و يؤنس من شاهده من غير أذى يتولد عنه بخلاف الشمس لانها تغشى البصر وتؤذى وقال (ليله البعر) لان القمرفها فحنهابه اضاءته وكالهورواه البهتي فى الدلائل منحديث أبي استعاق الهدراني عن احرأه من همداني سماها فالتعجعت معرسول الله صلى الله عليه وسلمرات على بعيرله بطوف بالكعقة بده محمن علسه بردان أجران الحديث وفيه قال أنواسحاق فقلت الهاشهيه فقالت كالقمر ليلة البدرام أرقبله ولابعده مثله صلى الته على وسلم وروى المعارى من حديث كعب بن مالك السلت على رسول الته صلى الله عليه وسلم وهو وبرقوجهه وكان اذا سراستنار وجهه كأنه قطعة قروكانعرف ذلك منه وروى البهسقي من طريق أبي اسعق عن جابر بن مرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة أضحمان وعليه حلة حراء فعلت الماثل بينهوبين القمرور وامن حديث عاوين سمرة لفظ فعلت انظرالمه والى الغمر فلهو كان أحسن فعمني من القمرور وى العدارى من طر بقره برعن أبي اسعق قال سأل رجل البراء أليس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قاللا كان مثل القمر و رواه مسلم بلفظ لا بل مثل الشعن والقمر مستديرا وفى الشمائل للترمذي من حديث هندين أبي هاله فمام فغما يتلائلا وجهد والقمر ليله البدر وروى البهيق من طريق أبي عبيدة بن محد بن عدار بن ياسر قال قلت الربيد عبنت معود صفى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لورأ يتعلقلت الشمس طالعة وفير وابه بابني لورأ يتسهرأ يت الشمس طالعة ورواهمن طريق أبي تونس مولى أبي هريزة عن أبي هريرة فالمارأ يت شأ أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان الشهس تعرى في وجهه الحديث ثم ان تشبيه بعض صفاته بتعوالقمر والشمس الماحري على عادة العرب والشغراءأوعلى سبل التقريب والتمثيل والافلاشي تعادل شأمن أوصافه صلى الله عليه وسلم اذهى أعلى وأجلمن كل مخلوق (وكان رى رضاه وغضمه في وجهه اصفاء بشرته) تقدم في أول الباب (وكانوا يقولون هو كاوصفه صاحبه أبو بكر )رضى الله عنه (حين بقول (أمنامصطفى الغير بدعو \* كضوء البدر زايله الظلام)

وفى بعض النوخ أمين بالرفع وزايله فارقه فالبدرأضوأما يكون اذذاك وفى بعض النسخ الطلام بكسر الطاء المهملة وايسله وجه (وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجمهة) أى واضعها قال الخليل هي مستوى مابين الحاجبين الى الناصة وقال الادمعي هي موضع السحودوالجيع حماه (أزج الحاجبين) أي مقوسهمامع كثرة شعرهما وطول في طرفه وامتداده أودقيقهمامع طول (سابغهما) أى كامالهما (وكان ابلج مابين الحاجبين كانما بينهماا لفضة المخلصة) أى كان بن حاجبه بلجة أى فرحة بمضاء دقيقة لاتتبن الالمتأمل فهو غبرأقرن في الواقع وان كان أقرن عسب الظاهر عندمن لم يتأمله لانهما سبغاحتي كادا يلتقيان قال الاصمعي كانت العرب تبكره القرن وتسخب البلج والبلج هوان ينقطع الحاحبان فيكون مابينه مانقبار وى البهق في الدلائل من حديث أبي هر مرة كان مفاض وأهدب الاشفار وروى الترمذي في الشمائل من حديث هند ابن أبي هالة كان واسع الجبين أز بالحواجب والدخ في غير قرن سنهماعر في بدره الغضا الحديث وروى البيع في من طريق حرب بن شريح صاحب الحاقان قال حدثني رجل من بامدوية قال حدثني جدى قال انطلقت الى المدينة فذكرا لحديث في رؤيته رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فاذار جل حسن الجسم عظم الجبهة الحديث وروى من حديث أبي هريرة كان أحسن الناس صفة وأجلها الحديث وفيه أسيل الجبين شديد سواد الشعر الحديث وفي بعض الروايات كانصلت الجبين وكلها تؤل الح معنى واحد (وكانت عيناه) صلى الله عليه وسلم ( نعلاو بن) أى واسعتين ( ادعمهما) أى شديدسواد حدقتهما روى البهق من طريق عبيد الله بن مجدين عرين على من أبي طالب عن أبيه عن حده قال قبل لعلى انعت لنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشر بالماضه جرة وكان أسودا لحدقة أحدب الاشفار وروى من طريق الراهيم من محدمن ولدعلي قال كان على اذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في الوحه ندو مر أبيض مشر بأدعج العينين أهدب الاشفار ولابى بكربن أبى شيبة من حديث جار بن سمرة قال كنت اذا نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أكل العينين وليس بأكل الحديث (وكان في عينيه غرج من جرة )روى البيه في من طريق عبد الله بن محد بن عقيل عن محد بن على عن أبيه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم العينين أهدب الاشفار مشرب العين بعمرة وروى مسلم من طريق غندرعن سعبة عن سمال عن جار بن سمرة قال كان ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقيين ورواه الحاكم بلفظ كان أشكل العينين ضليع الفهور واه أبوداودفقال أشهل العينين قال أبوعبيدالشكلة كهيئة الجرة تكون في ساض العين والشهلة غير الشكلة وهي حرة في سواد العين (وكان) صلى الله عليه وسلم (أهدب الاشفار)جع شفر بالضم وهو حرف الجفن الذى بنبت علمه الهدب قال ابن فتيبة والعامة تجعل أشفار العن الشعر وهوغلط وانماالاشفار حروف العين التي ينبت علم الشعر (حتى تمكاد تلتبس من كثرنها)روى ذلك من حديث على بالفاظ مختلفة فغي لفظ عظم العيندين أهدب الاشفار وفى لفظ أسودا لحدقة أهدب الاشفار وفىلفظ أدعج العن أهدب الاشفار وفىلفظ أغرأ بلج أهدب الاشفار ومنحديث أبي هربرة كان أهدبأ شفارالعينين وفىلفظ كانمفاض الجبين أهدبالآشفار وفىلفظ أكحل العينين أهدب الاشفار كلهذه الالفاظ عند البهق فى الدلائل (وكان) صلى الله عليه وسلم (أقنى العرنين) بكسر العين المهملة أول الانف حدث يكون فسمه شمم وأوله هوماتحت مجتمع الحاحبين والقنى فى الانف طوله ورقة ارنبته مع حدب في وسطه بعني (مستوى الانف) أى من غير حدب وفي روايه أقنى الانف أي سائل مرتفع وسطه ووى الترمذي في الشمال والبهق في الدلائل والطبراني من حديث هند بن أبي هالة في حديثه الطويل أقنى العرنيناله نور يحسبه من لم يتأمله أشم الحديث وروى البهق من حديث رحل من بلعدويه عن حده وله صعبة فساق الحديث وفيه فاذار حل حسن الوجه عظم الجهة دقيق الانف رقيق الحاحيين الحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (مفلح الاسنان أى مفرجها) هذا أحد الوجوه فى تفسير المفلم

وكانصلى الله عليه وسلم واسع الجهة أزج الحاجبين البغهما وكان الله مابين الحاجبين كان مابيهما المفحة الخلصة وكان مابيهما عمنه ترجمن حرة وكان أهدب الاشفار حى تماد كان أقنى العربين أى مستوى الانف وكان مفلم الاسنان أى متفرقها

وكان اذا افترضاحكا افتر عن مثل سينا العرف اذا تلائلا وكانمن أحسن عباد الله شفتين وألطفهم خترفم وكان سهل الحدين صلتهما ليس بالعاويل الوحدهولا المكاثم كث اللعمة وكان يعنى لحيتــهو بأخذ من شاربه وكان أحسن عباد الله عنقالا رنسالى الطول ولاالى القصر ماظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه ابر بق فضة مشرب ذهبا بتلائلاً في ساض الفضة في جرة الذهب وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدولايعدولم بعض مدنه بعضا كالمرآة في استوائهاوكالقمرفي ساضه موصول مايين ليده وسرته اشعر منقاد كالقصيب لم يكن فىصدره ولابطنه شعر غيره

وقبل فلجهاتهر بق الثنايا والرباعيات فقطرواه مسلم والترمذي في الشمائل من حديث جابر بن سمرة ضليع الفم أشنب مفلج الاسنان الحديث وفى وايه لابن سعد مبلج الثنايا بالموحدة ولابن عساكر مراق الثناياور وى البهيق من حديث ابن عساكر كان أفلج الثنيتين وكان اذات كام روى كالنور بين ثناياه (وكان) صلى الله علمه وسلم (اذا افترضاحكا افترعن مثل سنا) أىضوء (البرق اذا تلائلاً) في ظلمة الليل روى البهبقي منحديث عائشة وكان يتبسم عن مثل البرد والمنحدر من متون الغمام فاذا أفترضا حكاافتر عن مثل سناالبرق اذا تلائلاً وروى من حديث أبي هر برة واذا نحل يتلائلاً وفي حديث هندو يفترعن مثل حب الغمام (وكانمن أحسن عبادالله شفتين وألطة هم ختم فم) رواه البهتي فى الدلائل من حديث عائشة على ماسيانى ذكره وعند مسلم والترمذي من حديث حابر ضليع الفم أى واسعه والعرب عدج به وتذم بصغرالفم وقال بعضهم الضليع المهزول الذابل وهوفى صفةفم الني صلى الله عليه وسلم وودل شفته ورقتهماوحسنهما (وكان) صلى الله عليه وسلم (سهل الحدين صلتهما) أى سائلهما من غيرار تفاع وحنتيه وذلك أحلى عندالعرب رواه الترمذي في الشمائل والبهقي والطعراني من حديث هند بن أبي هالة ور وىالبزار والبهبي كانأسيل الخدمن واصلت الخدمن أسلهما هوالمستوى الذى لا يفوت بعض لحم بعضه بعضا كإسباني ذلك عندذ كرحديث عائشة (ليس بالطويل الوجه ولاالمكاثم) أيلم يكن شديد تدو برالوجه والمكاثم هوالدة رالوجه يقول فلبس كذلك ولكنه مسنون رواه الترمذي في الشمائل والبهرق فى الدلائل من حديث على لم يكن بالمطهم ولابالمكاثم وكان فى وجهه ندو برالحديث والمطهم هو المنتفخ الوجه وقبل الفاحش السمن وقبل النحف الجسم وهومن الاضداد (كث اللحمة) أى الكثيرنبات الشعر الملتفهارواه البهق من حديث عائشة ورواه من طريق محدين على من أبي طالب عن أبيه ورواه منطر بقنافع سحبيرعنه كان ضخم الهامة عظم اللعية وفي لفظله ضخم الرأس واللعية ومنحديث أبيهر مرة كانأسود اللعمة حسن الشعرومن طريق أبي ضمضم عن رحل من الصحابة لم يسم كان مرحلا مربوعا حسن السبكة قال كانت اللعبة تدعى في أول الاسلام سبكة ورواه الطبراني في الكبيرو ١٥٠ العداء ابن خالد (وكان) صلى الله عليه وملم ( يعنى لحيته و يأخذ شاريه ) و يأمر بذلك روى ابن عدى والبهق فى السنن من حديث عروبن شعب عن أبيه عن حده احفوا الشوارب واعفوا اللعى ورواه أيضا الطحاوي من حديث أنس مزيادة ولاتشهوا بالهود (وكان) صلى الله عليه وسلم (أحسن الناس عنقا لا منسب الى الطول ولا الى القصر ما ظهر من عنقه الشمس والرياح في كاثنه ابريق فضة مشرب ذهبا يتلاثلاً " فى بياض الفضة وفى حرة الذهب) وماغيت الثماب من عنقه وماتحته فكائم القمر ليلة المدر هكذار واه البهقي منحديث عائشة بالسندالا تنذكره وروى الترمذى فى الشمائل والبهق فى الدلائل منحديث هند سأبي هالة دقيق المسرية كانعنقه حيد دمية في صفاء الفضة الحديث ولفظ البهق من حديث على كانعنقه الر رق فضة (وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا كالمرآة في استوائها وكالقمر في بياضه ) رواه البه في من حديث عائشة بالسند الآتي ذكره بلفظ وكان عريض الصدر عسوحه كأنهالمرآةف سموتهاوا ستوائها لابعدو بعضله بعضا على ساض القمر للة المدروف سنده نظر وروى من حديث هندين أبي هالة عريض الصدروفي لفظ فسيح الصدروروي الترمذي في الشمائل بعيد مابين المنكبين قالاالشارح أىعريض أعلى الظهر وهومستلزم لعرض الصدرومن غم وقع عندان سعدفى الطبقات رحس الصدر (موصول مابن لبته) وهي الفقرة الني فوق الصدر (وسرته) متعلق عوصول (بشعر كالقضيب لم يكن في صدره ولابطنه شعر غيره) رواه البهتي من حديث عائشة مالسند الاستى ذكره وروى الترمذي في الشمائل والطيراني والبهق من حديث هندين أبي هاية موصول مابين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط عادى الثديين والبطن عماسوى ذلك الحديث وروى البهق من

حديث رحل من بلعدوية عنجده وله صبحبة بلفظ واذا من لون نعره الى سرته كالليط المدود شعره الحديث وفىحديث على بالفظ وكان فى صدره مسر بة وفى لفظ له كان دقيق المسر بة وفى لفظ آخوله من لبته الى سرته شعر عرى كالقضيب ليس فى بطنه ولاصدره شعر غيره واختلف هل كان لا بطبه صلى الله علمه وسلم شعرفزعم القرطي انه لم يكن وقد رده أبوزرعة العراق بأن ذلك لم يثبت وحه من الوجوه والخصائص لاتشت الاحقال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره ساض ابطيه ان لا يكون له شعر فانه اذانتف بق المكان أسض وان بق فيه أثر (وكانتله عكن ثلاث بغطى الازارمنها واحدة وتظهر اثنتان العكنة بالضم طمة من طمات البطن والحم عكن رواه البهق من حديث عائشة بالسند الآتىذكره الأانه قال بغطى الازار منهائتتين وتفلهر منهاوا حدة ومنهم من قال واحدة وتفلهرا ثنتان غقال تلك العكن أبيض من القياطي المطواة وآلين مسا (وكان) صلى الله عليه وسلم (عظم المنكبين) رواه البيهقي من حديث أبي هر برة بلفظ عظم مشاش المنكبين وروى الترمذى فى الشمائل والبهق من حديث على حليل المشاش والكندة الأبوعبد الجليل المشاش العظم رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين (أشعرهما) رواه الترمذي في الشمائل والطبرانى والبهتي منحد يشهدن أبيهالة أشعر الذراء ين والمنكبين وأعالى الصدرأى أشعرهذ والثلاثة (ضغم الكراديس أى رؤس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين) رواه البهيق من حديث عائشة بألسندالا تى ولفظه والكراديسعظام المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين ورواه أعضامن حديث على ضغم الكراديس طو يل المسرية ورواه الترمذي في الشمائل من حديثه جليل المشاش والكنف أوقال الكندوفي لفظ حليل المشاش والكند بلاشك ورواه أيضامن حديث هند بعدد مابين المنكبين ضخم الكراديس (وكان) صلى الله عليه وسلم (واسع الفاهر)و به فسر بعيدما بن المنكبين أى عريض أعلى الفاهر كاتقدم وقدروى بعيدمابين المنكبين فيعدة أحاديث روي الشحفان من حديث البراء كان مروعا بعيد مابين المتكبين الحديث وروى البهق من حديث أبي هر مرة كان بعيد مابين المنكمين وفي افظ لساله شعر بضرب منكبيه بعمد مابين المنكبين (مابين كتفيه خاتم النبوة) بفتح التاءوكسرها والمراديه هناالاثر الحاصله بن كتفيه لمشاج ته الخاتم الذي يختم به وهوالطابع واضافته للنبؤة للدلالة علمهاقيل أولكونه خماعلها معفظها ومافهاأ وختم علمهالاعمامها كاتتم الاشياء تم يختم علمها و يحتمل أنه من قبيل خاتم فضة كان ذاك الحاتم أيضا من نبوته وفي ذلك كله تكلف لا يخفي (وهو بما يلي منكبه الاعن) فالبينمة المذكورة تقريبة هذاقول والصحيح انه كان عند أعلى كتفه الأبسر قاله السهيلي وقدوقع التصريميه عندمسلم قالحدثنا حامد بنعر البكراوى وأبو كامل الحدرى قالاحدثنا جاد بنز يدعن عاصم الاحول عن عدالله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكات معه خيزا ولحاوساق الحديث وفيه ثم درت خلفه فنظرت الى عاتم النبوة بن كتفيه عند نغض كتفه اليسرى الحديث (فيه شامة سوداء تضرب الى الصفرة حولها شعرات متواليات كائها من عرف فرس) هكذار واه ابن أبي خيثة في تاريخه الاانه فالمتركان بدلمنواليان وفي تحديد خاتم النبوة أقوال كثيرة نذكرها فنها جدع عليه خيلان كأنها الثا الساود عندنغض كتفه رواه مسلم من حديث عبدالله بن سرجس بالسند المتقدم قريباوقيل مثل زرالحلة رواه العناري من حديث السائب بن مزيد وزاد وينم مسكا ورواه مسلم بلازيادة وقيل كسفة الجام رواه مسلم منحديث جار بن سعرة وقيل مثل السلعة رواه البهق من حديث معاو مة بن قرة عن أبه وقبل شعر محتمع رواه الحاكم فى المستدرك وقبل مثل التفاحة رواه الترمذي فى الشمائل والمهي فى الدلائل من حديث اياد بن لقيط وقيل مشل بعرة البعير رواه أيضامن حديث أبي رمثة عن أسه وقدل مثل السلعة رواه أنضامن حديثه عن أسه وقبل لحة الثة رواه أيضامن حديث أبي سعد وقبل بضعة ناشزة رؤاه النرمذى فى الشمائل وقبل كالبندقة رواه ابنعساكر فى التاريخ زاد الحاكم فى تاريخ

وكانت له عكن ثلاث يغطى الازارمنها واحدة و يظهر اثنتان وكان عظم النكبين أشعر هما فخم النكراديس أى وقس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين وكان واسع الظهر ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو عمايسلى مسكبه الاعن فيسه شامة سوداء تضرب الى الصفرة حولها شعرات متواليات كانها من عرف فرس

لاشر يكله وبظاهرها توجه حيث كنت فانك منصو ررواه الحكم الترمذي في نوادرالاصول وقيل كان نورايتلالالارواه ابن عائذوقيل غرزة كغرزة الحامأى قرطمته وقرطمتاه بكسرالقاف نقطتان على أصل نقاره وقيل كتبة صغيرة تضر بالى الدهمة روى ذلك من عائشة قال الحافظ في فتح البارى ورواية كاثر الحعم أوكشامة خضراء أوسوداء مكتوب فهامحدر سولالله أوسر فالكمنصور لميثت منهاشئ وتصعيع ابن حبان ذلك وهم وقال الهيممي ان راوى كتابة محمد رسول الله هذا اختلط عليه بخاتمه الذي كان يختم به وقال بعض العلماء وليستهذه الروايات مختلفة حقيقة بل كلشبه بماستم به له وتلك الالفاظ كلهامؤداها واحدوه وقطعة لحم ومن قال شعر فلان الشعر حوله منرا كبعلمه كمافي الرواية الاخرى وقال القرطبي الاحاديث الثابتة تدل على ان خاتم النبوة كان شدا بارزا أحر عند كتفه الايسر اذا قلل جعل كبيضة الحام واذا أكترجعل كجمع البد وقال القاضي رواية جمع الكف تخالف بيض الحمام وزرا لجلة فتتأوّل على وفق الروايات الكثيرة أى كهنئة الحم لكنه أصغر منه في قدر بيضة الجمامة واختلفوا هل ولديه أو وضع عند ولادته قولان لكن فىحديث المزاروغيره بمان وقت وضعه وكمف وضع ومن وضعه وهوقلت بارسول الله كيف علت انكنبي وم علت حتى استغنيت قال أناني ملكان وأناب مطعاء مكة فقال أحدهم اشق بطنه فشق بطني فآخرج قلبي فاخرج منه مغزا الشيطان وعلق الدم فطرحهما فقال أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الاناء واغسل قلبه غسل الملاء ثمقال أحدهما اصاحمه خط بطنه تفاط بطني وحعل الخاتم من كتفي كماهو الآن وولياعني وكأنى أرى الامرمعاينة وقال أبونعم في الدلائل لماولد أخرج الملائصرة من حرير أيمض فهاناتم فضرب على كتفيه كالبيضة وأخرج الحاكم عنوهب بن منبه لم يبعث الله نبيا الا وعليه شامات النبوة فى مده ائى الاندينا صلى الله عليه وسلم فان شامات نيينا بن كتفيه وعليه فوضع الخاتم بين كتفيه بازاء قلبه ممااختصيه على سائرالانبياء صلى ألله عليه وسلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (عبل العضدين والدراعين) أى صخمه ماروى البهق من حديث أبي هر وه كان شبح الدراعين بعيد مابين المنكبين الحديث أىعر يضهمانوفي حديث هندبن أبيهالة ضغم المكتد وهومحركة مجتمع الكتفين والظهر (طو بل الزندين) أى عظيمهما اذالزند موصل عظم الذراع وهمازندان الكوع والكرسوع (رحب الراحتين) أى واسعهما حساومعنى والراحة باطن الكف (سائل الاطراف) بالسن المهملة أي متدها وهى الاصابع امتدادامعتد لابن الافراط والتفريط وبروى بالشين المعمة أىم تفعهار واه الترمذي فى الشمائل والطبراني والبهي من حديث هند بن أبي هالة طويل الزندين وحب الراحة سائل الاطراف أوشائل الاطراف (كان أصابعه) صلى الله عليه وسلم (قضبان الفضة ) في استدادها وصفاء لوينها رواه البيه في من حديث عائشة الاتى اسناده (كفه) صلى الله عليه وسلم (ألين من الخز كان كفه كف عطار طبيا مسها بطيب أولم عسها) قال الخارى حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نابت عن انس فالمامسست بدى ديباحا ولاحر را ولاشيأ أليزمن كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشممت رائعة قط أطيب من و يحرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسلم حدثنا قتيمة بن سعيد ورهير بن حرب قالا حدثنا هاشم عن سليمان بن الغيرة عن ثابت عن أنس قالماشهمت شيأ قط مسكا ولاعنبرا أطب من ريخ رسول الله صلى الله عايه وسلم ولامسست شيئا قطحر برا ولاديباجا ألينمسا من رسول الله صلى الله عليه

نيسابو رمكتوب فيه باللعم محدرسول اللهوقيل كالمحمدة الضخمة رواه البيهي من حديث التنوخي رسول هرقل والسهيلي في الروض كاثر المحم النابضة على اللحم وقبل شامة خضراء محتفزة في اللحم رواه ابن أبي خيثمة في الناريخ وقبل ثلاث شعرات مجتمعات نقله القاضي وقبل كسفة حام مكتوب بباطنها الله وحده

وكانعبال العضدين والذراء بنطويل الزندين رحب الراحة بنسائل الاطراف كان أصابعه قضبان الفضة كفه ألين من الخركان كفه كف عطار طبيامسها بطيب أولم عسها

وسلم وقال سلم حدثناعر و بن حادثنا أسباط بن نصرعن سماك عن جار بن سمرة قالصلت معرسول الله صلى الله عليه وسلم الله على الله عليه والدان فعل عسم خدى

أحدهم واحداوا حداقال وأما أنافمسم خدى قال فوجدت ليدمردا أوريحا كأتما أخرجها منجونة عطار وأخوج البهتي من طريق جار بن زيد بن الاسود عن أبه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بني فقلت بارسول الله ناولني يدك فناولنهافاذاهي أبرد من الثلج وأطيب ريحامن المسك وقدوقع فى حديث مساسل بالمصافة من طريق أى القاسم عبدان بن حدد بن عبدان المنعى عن عرو بن سعيد عن أحدين دهقان عن خلف بن عم عن أبي هر من عن أنس قال صافت بكني هذه كفرسول الله صلى الله عليه وسلم فامسست خزاولاح برا ألينمن كفه صلى الله عليه وسلم وله طرف ذكرتها فى التعليقة الجليل على مسلسلات ابن عقدل وفي بعض ألفاظه فامسست خزاولا قراوقد أوسع الكلام فيه الحافظ أبو بكربن عدى في الخامس من مسلسلاته ( رصافه المصافي فدفال بومه عدد ر يحها) أى ريح بده الشر يفة (و يضع بده على رأس الصي فيعرف من بين الصبيان ربحها على رأسه ) رواه البهقي من حديث عائشة بالسندالات في وأورده ان دحية في المستوفي بلفظ وكأن صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحداد ظل يوم يحد ربحها والباقي سواء (وكان) صلى الله عليه وسلم (عبل ماتحت الازار من الفغذوالساق) أى ضغمهم ارواد البهق كذلك الاأنه قالمن الفخذ من والساق (وكان) صلى الله عليه وسلم (معتدل الخلق فى السمن) رواه البيه في كذلك ولم ية ل في السمن وقدرواه البرمذي في الشمائل هكذا من حديث هند بن أبي هالة والمراديه اعتدال خلقه فى جميع أوصاف ذاته لانالله تعالى حما خلقاو شريعة وأمة من غائلتي الافراط والتفريط (بدن في آخر زمانه وكان لحه) معذلك (منماسكا يكاديكون على الخلق الاولام يضره السن) أى الطعن فى العدمر وفى نسخة لم يضره السمن رواه ألبه في كذلك بلفظ بدن في آخر زمانه وكان بذلك البدن متماسكا وكاد يكون على الخلق الاول لم بضره السن و روى الترمذي في الشمائل والطمراني من حديث هند بن أبي هالة بادت متماسك أى ضخم البدن لامطلقا بل بالنسبة لمامر من كونه جليل المشاش والكند ولما كأن اطلاق البادن وهم الافر اطفى السمن المستدعى لرخاوة المدن وعدم استمسا كه وهومذموم اتفاقا استدرك ونعي ذلك فقال متماسك أى عسك بعضه بعضا لمااشتمل عليه من الاعتدال النام وباوغ الغاية فى تناسب الاعضاء والتركيب (وأمامشمه صلى الله عليه وسلم فكان) صلى الله عليه وسلم (عشى فكاعما يتقلع من صغر و ينجدر من صبب محركة أى انعدار ( يخطو تكفياً) بالفاء والهمزأى مائلا الى سنن المشي (الهو ينابغبر تختر والهو يناتقارب الحطا) أي عشى بقوةرواه البهتي بلفظواذ امشى فكانما يتقلع في كخر وينحدر فيصب يخطوتكفيا وعشى الهوينا بغيرعثر والهوينا تقارب الحطا والمشي على الهينسة وروى الترمذي في الشمائل والطبراني والبهق من حديث هند بن أبي هالة واذارال تقلعا و يخطو تكفيا وعشي هوناذر دع الشبة اذامشي كأنما ينقط من صب الحديث و روى مسلم من حديث أنس اذا مشي تكفأ و روى البه قي من حديث أبي هر مرة ومارأ يتأحدا أسرع في مشيه منه كان الارض تطوى له انا لنعته دوانه غبرمكترث وفي لفظآ خوله بطأ بقدمه جمعا اذا أقبل أقبل جمعا واذاأد يرأدير جمعا ومن حديث على اذامشي تكفي تكفؤا كانما ينحطمن صبب الحديث وفي لنظ آخرله وكأن يتكفافي مشينه كاعاعشي منصب وفي افظ آخواذامشي تكفا كاعاعشي في صعد وفي افظ آخر وكان اذامشي تقلع كانماعشي فيصبب وفي لفظآ خراذامشي عشي قاءا كانمايندر منصب وفي لفظ آخراه اذامشي كانما ينحدر من صبب واذامشي كانما يتقلع من سخر ومن حديث أنس وكان يتوكا اذامشني وقوله في حديث على عشى قلعا ضبط بالفتح وهومصدر بمعنى الفاعل أى قالعالر حله من الارض و بالضم اما مصدر أواسم ععنى الفتم أو بفتم فكسر وهو بعنى رواية كانما ينعط من صب اذالانحدار من الصب والنقلع من الارض متقاربان والمعنى انه يستعمل التثبت ولايتسن منه حينتذا ستعال ومبادرة شديدة وقولهو عشي هونانعت لمصدر محذرف أىمشياهونا أوحالأىهينافى تؤدة وسكينةوحسن سمت ووقار

مصافه المصافع فمظل لومه يعدر يحهاو يضع بده على رأس الصي فيعرف من سن الصسان بر عها على رأسه وكانعل ماغت الازارمن الفعد سوالساق وكان معتدل الحلقفي السمى بدن في آخرز مانه وكان لحمه مماسكا مكاد يكون على الخلق الاوّل لم يضره المعمن وأمامشمه صلى الله علمه وسلم فكان عشى كانما يتقلع من صخر و يقدر من صل مخطو تكفيا وعشى الهو ينابغير تختر و الهو بنا تقارب الخطا

وحلم لايضرب بقدميه ولا يحفق بنعليه أشرا و بطراومن ثم فال ابن عباس فى قوله تعالى وعباد الرحن الذين عشون على الارض هونا أى بالطاعة والعفاف والتواضع وفال الحسن حلىا ان جهل عليهم لم يجهلوا فال بعض الفسرين وذهبت طائف قد الى ان هو نامر تبط بقوله عشون على الارض أى ان المشى هوالهون و بشبه أن يتأقل هذه على أن يكون أحلاق ذلك الماشي هو نامناسبة لمشيه فيرجع الامرالي نحو مامر فالثناء عليهم ايس من حيث صفة المشى فقط اذرب ماش هو نار و بداوهو ذئب أطلس وقال الزهرى سرعة المشي تذهب ما عالى حيث بوقال الزهرى سرعة المشي تذهب ما عالى حدث و بدالا سراع غيرا لحفيف لانه بحل بالوقار والخير فى الامرالوسط وسرعة مشبه صلى المه على مدن و بداله لا ترفق و تثبت دون على وهو جواسراع عمر رضى الله عليه وسلم كافى قوله ذر يع المشية أى واسع الحطوة كانت برفق و تثبت دون على قول فى مرحه صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم المناه على المناه المناه المناه و بناه و بناونوم و الاغناء و سلم المناه المناه المناه و سلم المناه المناه و سلم المناه المناه المناه و بناه و بناونوم و الاغناء و سلم المناه المناه و سلم المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و بناه و بناونوم و الاغناء و سلم المناه و سلم المناه و سلم المناه المناه و المناه المناه و المناه و المناه و بناه و ب

(وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشمه الناس ما "دم صلى الله عليه وسلم وكان أبي الراهيم أشبه الناس بي خلقاوخلقا) رواه البعقي كذلك والى هناتم الحديث الذي ساقه المصنف من أوله وهومن قوله بمان صورته وخلقته ولنذكرأ ولاسباق العراقي ثمنتبعه سياق البهتي فى الدلائل قال العراقي قوله كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بالطويل البائن ولا بألقصير المتردد الحديث بطوله رواه أنونعم في دلائل النموة من حديث عائشة تزيادة ونقصان دون شعر أي طالب ودون قوله ورعاحه ل شعره على أذنه فتبدو سوالفه تتلاكلا ودون قوله وكانواسع الجهة الىقوله وكان سهل الحدين وفيه صاح بن عبدالله الفرغاني منكر الحديث قاله الخطيب اه فلتقدأورداليهني فيالدلائل الحسديث المذكور بتمامه كسياق الصنف وفيهزيادات من طريق هدذا الرحل ولم أجدله ذكرافي كتسالضعفاء والمتروكين وهذانص البهقى فى الدلائل قال وقدروى صبيح بن عبد الله الفرغاني وليس بالمعروف حديثا آخر فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج فية تفسير بعض ألفاطه ولم يمين قال تفسيره فيما سمعنا الاأنه بوافق جالة مارو ينانى الااديث الصحيحة والمشهورة فرويناه والاعتمادعلى مامضى أخبرناه أبوعبد الله الحافظ قال أخبرناه أبوعبدالله مجدن نوسف المؤذن قال حدثنا مجدن عران النسوى ثنا أحدن زهير ثنا صبح تعبدالله الفرغاني ثنا عبدالعزيز بنعبدالصمد ثنا حعفر بن مجدعن أمه وهشام بنعروة عن أمه عن عائشة نها قالت كانمن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قامته الله لم يكن بالطو يل البائن ولا المشذب الذاهب المشذب الطويل نفسه الاأنه المخفف ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالقصر المترددوكان ينسب الى الربعة اذا مشى وحده ولم يكن على عالما عاشه أحدمن الناس ينسب الى الطول الاطاله صلى الله عليه وسلم ورعا اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فاذافارقاه نسبرسول اللهصلي اللهعليه وسلم الى الربعة ويقول نسب الخيركاء الحالر بعة وكانلونه ليس بالابيض الامهق الشديد البياض الذي يضرب بياضه الشهبة ولم يكن بالا دم وكان أزهر اللون والازهر الابيض الناصع السياض الذي لاتشو به جرة ولاصفرة ولاشي من الالوان وكان ابن عرك يراما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمة في طالب اله في لونه

و كان عليه الملاة والسلام يقول أناأشبه الناس با دم صلى الله عليه وكان أبي الراهيم صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بي خلقا وخلقا

الرمل أوكا مه المبئوث الذي يكون في القدر اذا سفته الرياح فاذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضا وتعلق حتى يكون متعاها كالخواتم كان أول من قد سدل ناصيته بين عينيه كاتسدل نواص الحيل غراء هجيريل عليه السلام بالفرق ففرق في كان شعره فوق حاجمه ومنهم من قال كان يضرب شعره من كبيه وأكثر ذلك اذا كان الى شعمة أذنيه وكان صلى الله عليه وسلم ربحاجه الهذائر أر بعايخرج الاذن البين من بين غدير تين يكتنفانها و تخرج الاذن البيسرى من بين غدير تين يكتنفانها و تخرج الاذن سياضهما من بين تاك الغدائر كائم اتوقد الكواكب الدرية من سواد شعره وكان أكثر شيمه في الرأس في فودى الذون وكان تشميم كانه خدوط رأسمه والذودان حوفا الفرق وكان أكثر شيمه في لحيته فوق الذون وكان تشميم كانه خدوط يتلا لا من بين طهر سواد الشعر الذي معه واذا مس ذلك الشيب الصفرة كان كثيراما يذهل صاركانه خوط الذهب يتلا لا من بين ظهر سواد الشعر الذي معه وكان أحسن الناس و جهاراً نو رهم لونالم يصف واصف قط بلغتناعنه الاشبه و جهه بالقمر له المنافرة والمون نيرالوجه يتلا لا ترا لوالقمر بعرف رضاه وغضبه في سروره بوجهه كان اذارضي أوسرفكان وجهم المرآ و وكان الله ريلاحك وجهه واذا غفت تاون في سروره بوجهه كان اذارضي أوسرفكان وجهم المرآ و وكانا الدر والمون من الله على الدرا الم الفلام وجهه واذا غفت تاون أسدو واحد والمدر إله الفلام والم كان مصافى الغير مديو هي كان الدر را الم الفلام وجهه واذا غفت تاون وجهه واحرت عناه قال وكانوا يقولون هو صلى الله على مالمه وسلم كاوصفه صاحبه أبو بكرالصديق رضى الله ومناسه في من مصافى الغير مديو هي كان الدر را الم الفلام

ويةولون كذلك كانوكانا بنعر كثيراما ينشدةول زهير بن أبي سلى يقول لهرم بن سنان

لوكنت من شئ سوى بشمر \* كنت المضى عليلة البدر

فيقول عمر ومن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذاك ولم يكن كذلك غـمره وكذلك قالتعمسه

أعيدى جودا بالدموع السواجم \* على المرتضى كالبدرمن بنى هاشم على المرتضى للبروالعدل والتي \* وللدين والدنما جم المعالم على الصادق الممون ذى الحلموالة على المرابع ال

تشهه بالبدر ونعتته مذا النعث و وقعت في النفوس لما ألقي الله تعالى منه في الصدور وقد نعتته والم العلى دين قومها وكان صلى الته على الجبين اذا طلع جبينه من بين الشعر أواطلع في فلق الصبح أوعند طفل الليل أوطلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كانه ضوء السراج المتوقد يتلك الأوكانوا يقولون هو صلى الله على الله على الناس تراءى حبينه كانه ضوء السراج المتوقد يتلك الأوكانوا يقولون هو صلى الله على الله على الناس تراءى حبينه كانه ضوء السراج المتوقد يتلك الأوكانوا يقولون هو

متى يبدف الداج البهيم جبينه \* يلحمثل مصباح الدجى المتوقد فن كان أومن قد يكون كاحد \* نظام لحق أو نكال الحد

وكان الذي صلى الله عليه وسلم واسع الجهة ازج الحاجبين سابغهما والازج الحاجبين هدما الحاجبات المتوسطان اللذان لا تعدو شعرة منها شعرة في النبات والاستواء من غير فرق بينهما وكان أبلج مابين الحاجبين حتى كان مابينهما الفضة المخاصة بينه ماعر قيدره الغضب لا يرى ذلك العرف الأن يدره الغضب والابلج الذي مابين الحاجبين من الشعر وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم نعلاو من ادعهما والعين النجلاء الواسعة الحسنة والدعم شدة سواد الحدقة لا يكون الدعم في شئ الافي سواد الحدق وكان في عنمه تحر حمن حرة وكان أهدب الاشفار حتى تلتبس من كثرتم القنى العربيز والعربين المستوى الانف من أوله الى آخره وهو الاشم كان أفلم الاسنان أشنها قال والشب ان تدكون الاسنان منفرقة فها طرائق مثل المقرف المشط الاأتم احديدة الاطراف وهو الاثر الذي يكون أسفل الاسنان كانه ماء يقطر في تفتحه ذلك وطرائقه وكان يتسم على مثل البرد والمنحدر من متون الغمام فاذا افترضاحكا فترعن مثل سنا البرق اذا

تلاكأ وكانأحسن عبادالله شلمتين وألطفهم ختم فمسهل الحدمن صانهما قال والصلت الحدالاسيل الحد المستوى الذى لا يفوت بعض لجه بعضه بعضا ابس بالطويل الوجه ولابالم كاثم كث اللعمة والمكث الكثير منابت الشعر وكانت عنفقته بارزة بفنكمه حول العنفقة كانها ساض الاؤاؤفي أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقبادها على شعرا المحمة حتى تكون كانه منها والفنيكان هـماه واضع الطعام حول العنفقة من مانيها جمعا وكان أحسن عبادالله عنقالا ينسب الى العاول ولاالى القصر ماظهر من عنقه للشمس والرباح كأنه الريق فضة بثو باذهما يتلائلاني بماض الفضة وجرة الذهب وماغييت الثماب منعنقه مانحتها فكانه القمرارلة المدروكان عراض الصدر ممسوحه كأنه المرآة في شدتها واستوائه الانعدو بعض لجه بعضاعلى بباض القمرليلة المدرموصول مابين لبته الىسرته شعرمنقاد كالقضيب لم يكن في صدره والإبطنه شعرةغيره وكاناهصلي اللهعليموسلم عكن ثلاث بغطى الازارمنها واحدة وتظهر ثنتان ومنهممن قال بغطى الازارمنها ثنتين وتظهر واحدة تلك العكن أدخ من القباطي المطواة وألين مسا وكان عظيم المنكبين أشمرهما نخم الكراداس والكراداس عظام المسكبن والمرفقين والركبتين والوركين وكانجليل المكتد فال والكتد مجتمع الكتفين والفلهرواسع الظهربين كتفيه خاتم النبؤة وهويما يلى منكبه الاعن وفيه شاه متسوداء تضر بالح الصفرة حولهاشعرات متوالمات كأثنين من عرف فرس ومنهم من قال كانت شامة الندؤة باسفل كتفه خضراء مخفرة في اللحم قليلا وكان طويل مسرية الظهر والمسرية الفقار الذى في الفلهر من أعلاه الى أسفله وكان عبل العضد من والذراعين طويل الزندين والزندات العظمات اللذات فى ظاهر الساعدين وكان نعم الاوصال ضبط العصب شثن الكف رحب الرائحة سائل الاطراف كان أصابعه قضمان فضة كفه ألين من الخروكان كفه كف عطارطسامسها بطب أولم عسها بصافه المصافح فنظل تومه تعد ر معهاو بضعهاعلى رأس الصي فعرف من بن الصيان من رعها على رأسه وكان عبل ماتحت الأزار من الفيغذين والساق شثن القدم غلىظهما ليس لهماخص منهم من قال كان في قدمه شئ من خص بطؤ الارض يعمدع قدمه معتدل الخلق مدنفي آخرزمانه وكان مذلك البدن متماسكاوكاد مكون على الخلق الاؤل لم نضره السن وكان غما مفعمافى حسده كله اذا التفت التفت جمعا واذا أدر أدر جمعا وكان صلى الله علمه وسلم فمه شئ من الصر ر والصر رالرجل الذي كانه يلمي الشئ بمعض وجهه واذامشي فكاله يتقلع من صخر وينحدر في صاب يخطو تكفيا وعشى الهو بتأبغيرعثر والهو بنا تقارب الخطا والمشي على الهنة فدرالقوم اذاسارع الحنجر أومشي المه ويسوقهم اذالم يسارع الى شيئ عشة الهوينا وترفعه فها وكان صلى الله علمه وسلم يقول أناأشبه الناس بابى آدم علمه السلام وكان اواهيم خليل الرجن أشمه الناسى خلقاوخلقا صلى اللهعليه وعلىجيع أنبياءالله وأخبرناه عالياالقاضي أنوعمر مجد سالحسين قال حد ثناسلم ان من أحد سأنوب ثنا محد سعدة المصصى من كاله حدثناصيم بن عد الله القرشي أنومجد قال حدثنا عبد العزيز من عمد الصد العمي عن حقفر من محد عن أمه وهشام من عروة عن أسه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لم يكن مالطو بلالبائن ولابالشذب الذاهب فالوساق الحديث فيصفته صلى الله عليه وسلم مهذا \*(فصل)\* قدسمقت الاشارة الىحديث هندين أبي هالة وهو أجمع حديث في شما ثله صلى الله عليه وسلَّم الظاهرة والباطنة وقدأ خرجه الترمذي في الشمائل والبغوي والطيراني والسهق في الدلائل من طرقعن الحسن نعليعنه ووقع لنابعلق فينسخة أبي على من شاذان من طريق أهل البيت أخرحها

البغوى أيضاوأ حرجه ابن منده من طريق معقوب المممى عن ابن عباس انه فال الهندين أبي هالة صف لى النبى صلى الله عليه وسلم فأحبب أن أورده هذامن طريق البهتي ثم أتبعه يحديث أم معبد الخزاعية فاله ذ كرفيه مالم بذكره غيرها من غرائب الصفات فأقول اخترنا بكتاب دلائل النبوة للبهرق المسندعمرين

أحدبن عقيل الحسيني قراءة علمه من أوله واحازة لسائره فالأخبرنا كذلك حافظ الحازعدالله بن سالم البصرى قال أخبرنا كذلك الحافظ شمس الدس محد سالعلاء قال أخبرنا كذلك النورعلي سعى الزيات قال أخبرنا كذلك السندوسف من زكر ما الانصارى قال أخبرنا الحافظ شمس الدمن أبواللير محد من عبد الرجن السعاوي سماعا عله قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل أحدين على نحر سماعا عليه قال أخبرنا السراج عمر من رسلان البلقيني سماعاعليه لجيعه أخبرنا الحجاج نوسف الزك للزنى اجازة أخبرنا الرشيد مجدين أبى بكر العامرى سماعا أخبرنا أبوالقاسم بنالحرستاني سماعا أخبرنا أبوعبد الله مجدين الفضل الفراوى احازة أخبرنا الحافظ أبو بكر أحدين الحسين المهق سماعا فال أخبرنا أبوعيد المه الحافظ لفظا وقراءة عامه قال حدثناأ ومحمدا لحسن محدين عين الحسن بن حعفر بن عسدالله بن الحسن بن على بن الحسن نعلى من أي طالب العقدة صاحب كال النسب سغداد قال حدثنا المعمل من محد من المحق من حعفر من محد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب أبو محد بالمد بنة سنة ١٩٤ قال حد ثني على بن جعفر ابن مجدعن أني محد بعلى عن على بن الحسن قال قال الحسن بن على سألت عالى هند بن أبي هالة عن حلية رسولالله صلىاللهعلمه وسلم وكانوصافا أرجوأن بصف لىشبأ أتعلق بهحينئذ قال البهتي وأخبرنا أبو الحسين بناافضل القطان ببغداد أخبرناعبداللهن حعفر بندرستو بهالنحوى حدثنا بعقو ببنسفيان النسوى تناسعندن حادالانصارى الصرى وأبوغسان مالك ن اسمعل النهدى قالاحد ثناجم عن عمر اسعدالحن العلى قالحدثني رحل مكة عناس لابي هالة التممي عن الحسن سعلى قالسألت عالى هند ابن أبي هالة وكان وصافاعن حلمة رسول الله صلى الله علمه وسلم وانااشتهي ان يصف لي منها شداً أتعلق به فقال كانرسولالله صلى الله علمه وسلم ففما مفغما بتلالا وحهه تلالؤالقمر لمله البدراطول من المر يوع وأقصر من المشذب عظم الهامة رحل الشعران انفرقت عقيقته فرق وفي رواية العلوى عقيصته والافلا يحاو زشعره شحمة اذنه اذاهو وفره أزهرا للون واسع الجين أزج الحواجب سوابغ في غبر قرن بينهما عرق يدره الغضبأقني العرنيزله نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين وفي رواية العاوى أدعم سهل الخدمن ضليع الفم أشنب مفلم الاسنان دقيق المسربة كانعنقه جيد دمية فى صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء المطن والصدر عريض الصدروفي روابة العلوى فسيم الصدر بعسدها بين المنكبين ضخم الكراديس أنو والمتحرد موصول مابين اللمة والسرة بشعر يحري كالحط عارى الثديين والبطن مماسوى ذاك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طو مل الزندين رحب الراحة وفي رواية العاوى رحب الجمهة سبط القص شين الكفين والقدمين لم يذكر العاوى القدمين سائل الاطراف خصان الاخصين مسيح القدمن ينبوعنهما الماء اذازال زال قلعا مخطو تكفياو عشي هوناذر بع المشدة اذا مشي كانما ينحط من صدواذا التفت التفت معاوفي رواية العاوي جمعا خافض الطرف نظره آلي الارض أطول من نظره الى السماء حل نظره الملاحظة بسوق أصحابه يبتدر وفي رواية العلوى يمدأ من لقي بالسلام قلتصف لح منطقه فال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة وفي رواية العاوى الفكرليستاله راحة لايتكام في غير حاجة طويل السكتة وفي رواية العاوى السكوت يفتح الكلام ويختمه باشداقه وينكام بحوامع الكام وفي رواية العاوى الكلام فصل لافضول ولاتقصه رمثليس بالجافى ولابالهين بعظم النعمة وآن دقت لايذم منهاشياً لايذم ذوا قاولا عدحه وفيرواية العاوى لمريكن ذقاقا ولامدحة لايقوم لغضبه اذا تعرض الحق شئحتي ينتصرله وفي الروامة الاخرى لا تغضبه الدنما وما كانالها فاذاتعوطى الحق لم يعرفه أحدولم يقم لغضمه شئحتي ينتصرله لابغض لنفسه ولاينتصراها اذا أشارأشار بكفه كلها واذاتعب قلها واذاعدت اتصلبها يضرب واحته البني باطن ابهامه السرى فى رواية العاوى فيضر بالمهامه المنى باطن راحته البسرى واذاغض أعرض وأشاح واذافر عفض

طرفه وجل فعكه التبسم ويفترعن مثل حب الغمام قال فكتمتها الحسين بن على زمانا محدثته فوجدته قدسبةني النه فسأله عماسألته عنه ووحدته قدسأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدعمنه شيأ فذكر الحديث بطوله وهومذكور فى الشمائل للترمذي مع اختلاف ألفاظ فى سياقه نبه عليه البهتي وأماحديثأم معبد الخزاعية فقدرواه البغوي وابن شاهين وآبن السكن والطعراني وابن منده والمبهقي وغيرهم من طريق حرام بنهشام بن حييش عن أبيه عن حده حبيش بن عالدبن سعد بن منقد بن ربعة بن حرام الخزاعي ويقالله حبيش الاشعرى وهولقب والده خالدوهو أخو أممعبد واسمها عاتكة بنت خالد ولهما صبة وأورده ابن السكن من حديث أم معدد نفسها فقال حرام بن هشام بن حييش بن الدسمعت أب يحدث عن أم عبد وهي عته فساق القصة وأنقله هنامن كتاب الدلائل للبهق فانه ساق الحديث بطوله فبالسندا لتقدم اليه قال أخبرنا أنونصرع ربن عبدالعز تزبن عربن فنادفهن أصل كتابه قال أخبرنا أبوعرو محدين جعفر بن محدين مطر قالد تناأبو زيدعبد الواحدين يوسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ابت بن سارانلزاع المكعى بقديداملاء قال حدثني عىسلمان بن الحكم عن حدّى أوب ان الحيكم اللزاعي عن حرام بن هشام عن أبه عن حدّ مديش بن عالد صاحب رسول الله صلى الله علمه وسلم ح وحدثنا أوعبد الرحن محد سالحسين السلمي أخبرنا أبوعرو سمطر حدثنا محد بن محد بن سلمان بناكي بنأ نوب سلمان بنابت بن سارا لخراعى بقديد بعرف الى عبد الله بن أبي هشام الخراع قال حدثنا أي محدين سليمان تناعى أبوب بالحكم من حرام بن هشام عن أبيده عن جده حبيش بن خالد قتيل البطعاء وم فتح مكة انرسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا أبونصر بن قتادة أخبرناأ نوعرو بن مطرحد ثناأ بو حعفر محدين موسى بن عيسى الحلواني حدثنا مكرم بن عرز بن مهدى حدثني أبي عن خوام من هشام من حبيش من الدعن أسه عن حده حبيش من الد وهو أخو عاتكة بنت خالدان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرج من مكة مهاحرا الى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودايلهما الليثي عبدالله منالا ريتط مرواعلى حمة أم معبد الخزاعية وكانت مرزة حلدة تحتى بفناءالقبة ثمتستي وتطعم فسألوها لحماوتم اليشتروه منهافلم يصيموا عندها شيأمن ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فقالت واللهلو كانعندنا شاقماأعو زناكم نحرها فنظر النيي صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسير الحيمة فقال ماهذه الشاة باأم معبد قالت شاة خلفها الجهدعن الغنم قال أبيما من لين وقال ابوزيد هل بها من لن قالت هي أحهد من ذلك قال أتأذني لى أن أحلم اقالت بأبي وأمى ان رأيت بها جلبافا حلم افدعا بها رسولالله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها ويهمى الله تعالى ودعالها في شاتم افتفاحت عليه ودرت واحترتونا باناء بربض الرهط فآل فبه تحاحتي علاه المهاء ثمسةاهاحتي رويت وستي أصحابه حتي رووا غمشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم غم أراضواغم حلب فيه نانما بعد بداحتي ملا الاناء غم عادره عندها ثم بابعها وارتعلواعنها فقلمالمثت حتى جاءها زوجها أبومعبد بسوق أعنزا عافاتساول هزلا فحامخهن قلبل فلمارأي أبومعبد اللبن عجب وقالمن أن الذهذا اللن باأم معبدوالشاءعاز بحيال ولاحاوب في البيت فقالت الاوالله الاانهم بنارحل مبارك من اله كذاو كذا قال صفيه لى قالت رأيتر حلاطاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه عغلة ولم نزره صعلة وسيم قسيم في عنده دعم وفي اشفاره عطف وفي صوته مهل وفى عنقه سطع وفي لحسه كثاثة أزج أقرن ان صمت فعلمه الوقار وان تركام سماوعلاه الهاء أجل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه منقر يبحلوالمنطق فصل لانزر ولاهدركان منطقه خرزات نظم يتعدر ن ربعة لابأس من طول ولاتة تحمه عينمن قصرغصن بينغصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدراله وفقاء يحضون مان قال انصنوالة وله وان أمر تبادروا الى أمره محفو دمحشود لاعابس ولا معتد صلى الله عليه وسلم فقال أنومعبده و والله صاحب قريش الذي ذكر لذامن أمره ماذكر بمكة ولقد

هممت أن أحصه ولافعلن ان وحدت الىذلك فاصمصوت بمدعاليا بسمعون الصوت ولايدرون من قائل وى الله رب الناس خـ مرحزاله \* رفي عن قالا حمق أم معيد ا وهو نقول

همازلاها بالهدى واهتدت بمرم \* فقد فازمن أمسى رفيق عمد فيال قصى ما زوى الله عنكم \* به من فعاللاتجارى وسودد

لهن بني كعب مقام فتاتهـم \* ومقعد ها للمؤمنين عرصد

سُـلُوا أَختُكُم عنشام اوانام ا فانكران تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة مائل فعلبت \* له بصريح درت الشاة منبد

خنى درها رهنا لديها عالب \* برددها في مصدر غمورد

فلاسمع حسان بن ثابت الانصارى شاعر وسول الله صلى الله عليه وسلم شب بها بجاوب الهاتف وهو بقول

لقد خاب قوم رال عنهم بيهم \* وقد سر من يسرى المه و بعد

ترحل عن قوم فضلت عقواهم \* وحل على قوم بنور مجدرد

هداهم به بعد الضلالة رجم \* وأرشدهم من يتبع الحق مرشد

وهل ستوى ضلال قوم تسفهوا \* عما يتهم هاد به كل مهتمد

وقد نزلت منه على أهل بترب \* ركاب هدى حات علم مراسعد

ني برى مالا برى الناس حوله \* ويتاوكان الله في كل مسجد

وان قال في نوم مقالة غائب \* فتصديقها في الموم أوفي ضحى الغد لهن أماركر سعادة حدّه \* بحمته من يسعد الله يسعد

لهن بني كعب مقام فتاتهم \* ومقعدها للمؤ منسن عرصد

هذالفظ حديث أتى نصر بن قتادة وحدثنا أنوع مدالله الحافظ أخبرنا أنوسعيد أحدين مجد بن عرو الاجمى ثنا الحسين بن حيد بنالر بدع الخياز ثنا سلمان بنالحيكم بن ألوب بن سلمان بن المت بن الساوالخزاعى ثنا أخى أبوب بالحكم بنسالم بن محد الخزاعى جمعاعن حوام بن هشام فذكره تعوه منقصان ستنامن شعر حسانفي آخوه وقدذ كرهمافي موضع آخرو رواه يعقوب بن سفيان النسوى عن مكرم من محر زدون الاشعار أخبرنا أ بوالحسب من من الفضل أخبرنا عبد الله من جعفر بن درستو يه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبوالقاسم مكرم بن محرز بن الهدى فذكره وحدثنا أبوعب دالله الحافظ الملاء أخبرناأ بوزكر بايحى بنجدا اعتبرى وعبدالله بنجدالدورق ومخلدبن جعفر قالالاول حدثنا الحسين ان مجد بن زياد وحفر بن محد بن سوار وقال الثانى حدثنا محد بن اسعق بن خزعة الامام وقال الشالث حدثنا محدبن حر مرقالوا كاهم ثنا مكرم بن محرز والله أعلم وقدو حدت حديثا آخرفي صفته صلى الله علمه وسلمأخرجه البهقى فى الدلائل وبالسند المتقدم اليه فالأخبرنا أبوالحسين بن الفضل أخبرنا عدد اللهن جعفر ثنا بعقوب بن سلفيان ثنا فيض البحلي ثنا سالم بن سكن عن مقاتل بن حدان قال أوحى الله عز وحل الى عسى بنمريم حدفى أمرى ولاغزلوا سمع وأطعما بن الطاهر البكر البتول انى - لقتل من غبرفل فعلنك آية للعالمين فاياى فاعبد وعلى فتوكل فسرلاهل سوران بالسريانية بلغمن بين بديك انى أناالله الحي القيوم الذى لاأزول صدقوا الني الاي العربي صاحب الجل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلت الجبين المفروق الحاجبين الانحل العينين الاهدب الاشفار الادعج العينين الاقنى الانف الواضم الجبين السكث اللعمة عرقه فى وجهه كأنه اللؤلؤ ريح المسك ينضم منه كان عنقه او رق فضة وكان الذهب يحرى في تواقيه له شعرات من لبته الى سرته تحرى كالقضيب ليس على صدره ولا على بطنه شعرغبره شنن الكف والقدم اذا حامع الناس عرهم واذامشي كاغمان قلعمن الصغرو ينحدرني

صب ذا النسل القليل وكانه أوادالذ كور من صلبه ولنعد الى شرح كلام المصنف قال (وكان صلى الله عليهوسلم يقول انلى عندري عشرة أسماء أنامحدوأناأجد وأناالماحي الذي بحواللهني الكفروأنا العاقب الذي ليس بعده أحدوا ناالحاشر يحشر العبادعلى قدمي وأنارسول الرحة ورسول التوية ورسول الملاحم والمقني قفيت الناس جمعاو أناقثم قال أو العنرى والقثم الكامل الجامع) اعلم أن الاسماء جمع اسموهوكلة وضعت بازاء ثيئمتي أطلقت فهم منها اذهى امامعرفة أومخصصة قيل والاسمعين المسمى لقوله تعالى سبح اسمربك الاعلى وقوله تعالى بغلام اسمه يحيىثم قال بايحيي فنادى الاسم وردبانه يلزم عليه انمن قال الناراحترق لسانه والعسل ذاق حلاوته وهو بدم عالبطلان ولاحة فى الا يتن لانسج ععنى اذكرأوعلى حقيقته وأريد بتنزيه الاسم نفسه اذأسماؤه تعالى توقيفية فعب تنزيههاعن التعترعله تعالىمالم يصم عنسه أوعن رسوله لقصو رمن عداهماعن ان يحيط بما يناسب حلاله العلى ومعني النداء باأبهاالغلام المسمى يحيي فالصواباله غديره كاعرف من الحد وقد تقدم بحث ذلك في شرح كتاب قواعد العقائدمن هذا الكتابهذا انأر بداللفظ وهوالذي الكلام فيسه ومنه وعلمآ دم الاسماء كلهافان أريديه الذات فعينه ومنه ماتعبدون من دونه الاأسماء أوالصفة كايقول الاشعرى انقسم عنده اقسامها فانرجع للذات كالله فعينه أوللفعل كالحالق فغيره أولصفة الذات كالتعليم فليس عينه اذعله تعالى زائدعلى ذاته ولاغيره لعدم انفكا كهعنه من الجانبين بناء على انالغير من موجودان يجوز الانفكاك بينهما ثمان اسماء سيدنارسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض جماعة لتعدادها فنهم من بلغها تسعة وتسعين موافقة لتعداد أحمائه تعالى الحسني الواردة في الحديث فقال القاضي عداض خصه الله تعمالي انسماه بنحو من ثلاثين اسمامن أسمائه الحسني وقال ابن دحية في المستوفى اذا فص عنها من الكتب المتقدمة والقرآن والسنة بلغت ثلاثمائة وبلغهابعض الصوفية الى ألف كاسمائه تعالى وقدجه هاالبدر الملقيني في مجلد حافل وكذا ابن دحية في الستوفي والمرادحينية ما يشمل الاوصاف فاذا اشتق له من كل وصف من أوصافه الختصة به أوالغالبة عليه أوالمشتركة بينهو بين الانساء الغت ذاك العدد بريادة وقد وصلها جاعة كالقاضى عياض وإبن العربي وابن سيدالناس الحأر بعمائة فأول ذلك الاسماء على الاطلاق مجدوهو علمنقول من اسم مفعول المضعف سمى به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المجودة روى البهني من طريق أبي بكر الجيدى قال حدثنا سفيان ثنا أبو الزنادعن الاعر جعن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعبون كيف يصرف الله عز وجل عنى شئم قريش ولعنهم يسبون مذمما و يلعنون مذمماوأنا مجد وروى المخارى في الصبح عن على بن عبدالله عن سفيان وقد سماه به جده عبد المطلب بالهام منالله تعالوله بذلك رجاءان يحمده أهمل السماء وأهل الارض وقدحقق اللهر جاءه وأنزل الله تصديقه فى القرآن فقال مجدر سول الله الاسم الثاني أحدوا بتدأج ذن الاسمين لانبائه ماعن كال الجدالني على كالذاته والراجع المه سائرا وصافه اذصيغة التفعيل منبئة عن التضعيف والتكثيرالي مالانهاية له وصبغة أفعل منبئة عن الوصول لغاية ليس و راءها منتهي اذمعناه أحد دالحامد تزلر به لانه يفتع علمه وم القيامة بمعامد لم يفقع مهاعلى أحدقب له فعمد ربه مهاولذلك بعقدله لواء الحدثم لم يكن محداحتي كان أحدحدر به فنباه وامرفه واذاك تقدم فى قول موسى عليه السلام اللهم اجعلني من أمة محد وقول عيسى عليه السلام اسمه أحدقدمه على محمد لان حده لريه كان قيرل حد الناسله فلاو حدو بعث كان محمدا بالفعل فبأحدذ كرقبل ان يذكر بعمدوكذاك فى الشفاعة عمدر به متلك الحامد التي لم يفتح ماعلى أحد قبله فيكون أحدالحامد منالربه ثم بشفع فعمد على شفاعته فتقدم أحدذ كراأوو جوداأودنيا وأخرى هذاحاصل كلام السهيلي وحرىعلمه القاضى فى الشفاء وغيره وهو أظهر من دعوى ان القيرفى أجدانه قبل فيه اله بمعنى مفعول اى أنه أولى الناس بان مدفهو بمعنى محد وان تفاو تافى أن محدا أكثر خصاله

وكان يقولان لى عندر بى عشرة أسماء أنا بحدواً نا أجد وأنا الماحى الذى الذى العاقب الدى ليس بعده أحدواً نا الحاشر بعشر الله العباد على قد يى وأنارسول الرحة ورسول التو به ورسول الماض جيعا وأناقه في قفت الناس جيعا والقي قفت الناس جيعا والقائم قال أبوالغثرى والقائم الكامل الجامع والله أعلم

يحمد عام اوأجدهو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره ولوأريدانه أكثر حدال به لحان الاولى به الحماد \* ومن من ايا همامساوا تم ماالجلالة حروفا ومن من ايا الاقل موافقته لمحمود من أسماله ومن ثم قال حسان رضى الله عنه وشق له من اسمه لحاله \* فذوالهرش محمود وهذا محمد

ووردعندأ بي نعيم انه يمي بهذا الاستمقبل الخلق بألفي عاموهذا ان صبح بعكر على مامر عن السهيلي في تاخر ه عن أحمد وجوداو و ودعن كعبان اسم محمد مكتو بعلى ساق العرش وفي السموات السبع وفي قصورالخنسة وغرفهاوعلي نحورالخوروعلى قصب آحام أهل الحنة وورق طويي وسدرة المنتهبي وعلى اطراف الحجبو بينأعينالملائكة قبلو وحدمكتو باعلى وردبالهندوعلى حنب ستمكة وأذن أخرى قال اب قتيبة ومن اعلام نبوّته انه لم يسميه أحدقبله صيانة لهذا الاسم كاصين يحيى عن ذلك وخشية من وقوع لبس نعم لماقر بزمانه وبشرأهل المكاب بقربه سمى قوم أولادهم بذلك وجاءأن يكون هووغفلوا عن الله تعالى أعلم حمث يحعل رسالاته وأشهرهم خسة عشر \* الاستمالثالث الماحي وقوله يحوالله بي الكفر أى من مكة والمدينة وسائر بلاد العربوغيرها مماز وىله صلى الله عليه وسلم ووعدأن يبلغه ملك أمته أوالمرادأن يحوه بمعنى يدحضه ويظهر عليه بالحقو الغلبة قال الله تعالى ليظهره على الدمن كله أو اله يحوسات من اتبعه اى آمن فيمحوعنه ذنب كفره وسائرماعله فيه قال تعالىقل الذين كفروا ان ينته والغفر لهم ماقد سلف وقال صلى الله علمه وسلم الاسلام يهدم ماقبله وخص صلى الله علمه وسلم بهذا لانه لم عوالكفر باحد مثل ما يحى به صلى الله عليه وسلم اذبعث وقدعم الكفر الارض وأكثرهم لأبعرفون ر بأولامعادا بل منهم من تعبد الحرأو الكواكب أوالنارفهيي ذلكبه صلى الله عليه وسلم وظهردينه على كل دين وبلغ مبلغ الجديدين وسارمسار القمرين \* الاسم الرابع العاقب وهوالذي يخلف من كانقب له فى الخير ومنه عقب الرجل والده و يفسر أيضا بالذى ليس بعده أحداًى من الانساء والرسل لان العاقب وهوالا مخروهو عقب الانساء أى آخرهم صلى الله عليه وسلم \* الاسم الحامس الحاشر وقوله على قدى بتغفيف الباءعلى الافراد وتشديدها على التثنية وفي رواية على عقبي أى على أثرى وزمان نبوتي ورسالتي اذلانبي بعده أويقدمهم وهمخافه أوعلى اثره في المحشر اذهو أوّل من تنشق الارض عنه صلى الله علىه وسلم \* الاسم السادس رسول الرحة أى التراحم بينهم الحاصل بركته صلى الله عليه وسلم قال تعالى فألف بين قلوبكم رجماء ينهم أوالراد اله تعالى حمل ذاته نفسهارجة قال تعالى وماأرسلناك الارجة للعالمين ومن ثم أخبرعن نفسه انهرجة مهداة رواه البهتي بلفظ انما أنارجة مهداة فينشد تعلق به الحلق مؤمنهم وكافرهم الاسم السادع رسول التوية أي أن قبول النوية بشروطها من حلة ماحققه الله تعالى مركته على هذه الامة \* الاسم الثامن رسول الملاحم جمع ملحمة وهي الحر بالاشتباك الناس فها كاشتباك السدى باللعمة والكثرة للوم الفتلي فها ولم يحاهدني قط وأمته ما جاهد صلى الله عليه وسلم وأمته كيف وهم يقاتأون الاعو والدحال ومن معه من الهود وغيرهم وفى القاموس سمى في الملاحم لانه سبب لالتحامهم واجتماعهم والاسم التاسع المقني أى التابع للانساء علمهم السلام فكار آخرهم يقال قفوت وقفيت اذا تبعت وقافة كل شي آخره والاسم العاشرقيم وقد فسره أبو المخترى بانه المكامل الجامع مقال قشمله من المال أعطاه قطعة حدة واسم الفاعل قشم العرعلى غيرقماس وبه معى وهو معدول عن قائم تقد براولهذالا ينصرف للعلمة والعدل التقد برى وحدث فرغنا مما يتعلق بالعبارة فلنذكر التخريج قال العراقي الفظ المصنف وواه ابن عدى في الكامل من حديث على و حابر وأسامة بن ويدوابن عباس وعائشة باسناد ضعيف وله ولابي نعم في الدلائل من حديث أبي العافيل لي عند و بي عشرة أسماء قال أبو الطفيل حفظت منهاغانية فذكرها زيادة ونقص وذكرسيف بنوهبان أباجعفر قالمان الاسمين طه ويس واسناده ضعيف وفي الصحين من حديث حبير بن مطع لي أسماءاً نامخدواً نا أحدواً نا لحاشرواً ناالمانيي

وأنا العاقب والسلم من حذيث أبي موسي والمقفى ونبي التوية ونبي الرحة ولاحد من حديث حذيفة ونبي الملاحم وسنده صحيح اه قلترواه البخاري عن أبي البمان أخبرني شعمت الزهري أخبرني مجدين جبير بن مطعم عن أبيه قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان لى أسماء أنامجد وأنا أحد وأنا الماخ الذي يمحوالله بى الكفر وأناالحاشر يحشرالناس على قدمى وأناالعاقب الذي ليس بعده أحد ورواه مسلم عن عبدين حيد عن أبي المهان ورؤاه المخاري أيضا من طريق مالك عن الزهري ومسلم أنضا من طريق ابن عينة وعقبل عن الزهرى وعندمسلم من رواية عمد بن حمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وأثا العاقب قال قلت الزهرى وما العاقب قال الذى لدس بعده نبي قال البهبق و يحتمل أن يكون تفسيرالعاقب من قول الزهري كاعرفت وهذا قدرده ان دحمة في المستوفي وأطال فمه وأثبت اله من تفسيره صلى الله علمه وسلم كالبنته روايات غيره وفي لفظ لمسلم الذي ليس بعده أحد ورواه السهق من طريق مجدين ميسرة عن الزهرى وفيه وأنا العاقب بعني الحاتم ومن طريق حعفر س أبي وحشهةعن نافع بن حبير عن سلم عن أبيه رفه أنامحد وأنا أحد وأنا الحاشر والماحي والخاتم والعاقب وروى المخارى فى تاريخه الصغير والاوسط والحاكم وصححه وأنونعم والبهق وابنسعد كلهم من طريق عقية ا بن مسلم عن نافع بن جبير اله دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أ تحصى أسم عرسول الله صلى الله عامه وسلم كما كان أنوك بعدها قال نعرهي ستة محمد وأحد وخاتم وحاشر وعاقب وماح فأما الحاشر فبعثمع الساعية نذبرالكم بن مدىعذاب شديدوأماعاف فانه عقب الانساء وأماماح فان الله تعالى محا به سما تمن اتبعه وروى البهرق من طريق الاعش عن عمرو بن مرة عن أبي عبد دة عن أبي موسى قال كان رسولالله صلى الله عليه وسلم مى لنانفسه أسماء فقال أنا محدوا حدوا لحاشروالمقفي وني النويه والملحمةور واها بوداود الطيالسي عن المسعودي عن عروبن مرة بلفظ سمى لنارسول المهصلي الله عليه وسلم نفسه اسماء منها ماحفظنا ثمذ كرهن واه مسلم عن اسحق بن الراهم منح لرعن الاعمش وذكر النفاش فى تفسيره الهصلى الله عليه وسلم قال لح فى القرآن سبعة أسماء محمد وأحدو بسوطه والمدّثر والمزمل وعبدالله وقال أنومحد مكربن ابي طالب في كتاب الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عند ربىءشرة أسماء فذ كران منهاطه ويسواسمناده فىذلك ضعيف حدًّا وقول العراقي ولابي نعيم في الدلائل من حديث أبي الطفيل الى قوله ضعمف قلت أورده ابن دحية في السية وفي عن شخه أبي طاهر السلفي عن أبي على الحسن بن حزة عن أبي الحسن بن خشيش عن أبي جعفر بن رحم عن عبدالله التمار عن يحد بنجران بن أبى ليلى عن المعمل بن يحيى المميع عن سمف بن وهد قال سمعت أباالطفيل قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لي عشرة أسماء عندر بي عزو حل قال أنو الطفيل حفظت عانمة ونسبت اثنن أنامحد وأحدوالفاتح وألحاتم وأبوالقاسم والحاشر والعاقب وألماحي قال فدئت بهذا الحمديث أماجع نرفقال باسمف الاأخبرك بالاسمين قلت بلي قال بس وطه قال ابن دحية هذا السند لاساوى شدأ بدو رعلى وضاع وضعمف فالأجد سيف بنوهب ضعمف الحديث وفال عيى كان هالكا من الهالكين وقال النسائي ليس بثقة واسمعمل بن يحيى النهي مروى الموضوعات عن الثقات لا تحل الروامة عنه قاله أبوحاتم وقال للدارقطني كذاب متروك وقال الازدى ركن من أركان الكذب لاتحل الرواية عنه وأمانهم فذكره ابن فارس اللغوى في كاله المني في أسماء الني صلى الله عليه وسلم وهو في خسة أوراق وأسند أبو اسحق الحربي في غريب الحديث له فيه حديثا ونصه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ملك الموت فقال أنت قثم وخلقك قيم ونفسك مطمئنة قال قثم أي مجتمع الخلق القثوم الجوع وخلمك قم أيمستقم قال ابن دحمة فالغثم من معنس أحدهما القثم وهو الاعطاء سمى بذلك لانه كان أحود بالخير من الريح المرسلة يعطى فلا يعنل وعنع ولاعنع الثاني انهمن القثم وهوالجمع يقال للرحل الجوع

للغير قدوم وقدم رواه ابن فارس عن الحليل بن أحد وانماسهى به لانه جمع الفاقب كلها ولم تكن فضيلة ولاخلة جليلة الاوقد كان الوالمعا وقد تسمى به لبركته أهل بيته منهم قدم بن العباس وهوأ صغر من أحبه عبدالله وكان سنه يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى عشرة سنة ذكره أحد بن كامل بن شجرة في تاريخه وكان قدم بشبه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بسمر قند ولاعقب له وكان خرج المهامم سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية ومنهم قدم بن العباس بن عبدالله بن عباس وكان قد ولى المهامة من قبل المنصور و ( تنبيه ) و الحصر الذي أفاده تقديم الجار والمحر ورفى رواية الشخين وكذا الترمذي والنسائي اضافى لاحقيق والمعنى أسماء خسسة اختص بهالم بسم بها أحد قبلى اذهى مشهورة في الاماسة أومو حودة في الكتب المتقدمة وانما قلناانه حصر اضافى لورود الروايات بريادة على ذلك منها ما تقدم ومنها انه تعالى سماه في القرآن رسولانيا أميا وسماه شاهدا ومشراوند برا وداعيا الى الله باذنه وسراحا منه روفار وسماه روفار حماوسماه مذكر اونعمة وهاديا وسماه عبد اصلى الله عليه وسلم

\* (بيان معزاته وآياته الدالة على صدقه)

اعلم ان كارالاعة يسمون معزات الانساء دلائل النبقة وآمات النبقة ولم رداً بضافى القرآن لفظ المعمرة بل ولافى السنة أيضاوا بمافهمالفظ الآية والبينة والبرهان وامالفظ المعجزة اذا أطلق فانه لايدل على كون ذاكآنة الااذافسرالمراديه وذكرت شرائطه وقدكان كثير من أهسل الكادم لايسمي معزاالاماكان للانبياء فقطومن أثبت للاولياء خوارق عادات سماها كرامات والسلف كانوا يسمون هدذا وهذاميجزا كالأمام أحدوغيره بخلاف ماكانآية وبرهاناعلى نبؤة النبي فانهذا يحب اختصاصه به وقديسمون الكرامات آبات لكونها تدلى البرة من اتبعه ذلك الولى فان الدليل مستلزم المدلول عتنع ثبوته مدون ثموت المدلول فكذلكما كان للولى آية ورها نافاذا عرفت ذلك فاعلمان المعجزة هي الامرالخ ارق العادة المقرون بالتحدى الدال على صدق الانبياء علمهم السلام ٥٠ يت بذلك لجز البشر عن الاتيان عملها (اعلم انمن شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم) بعينه (أوأصفى الى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه) السرينة التي حبل علمها (وأفعاله ) الجيدة (وأحواله ) الزكية (وعاداته ) المنهفة (وسجاباه ) المطهرة (وسياسته لاصناف الخلق) أجرهم وأسودهم (وهدايته ألى ضبطهم) على القانون الالهي (وتألفه أصناف الخلق) مع اختلاف طبائعهم (وقوده أياهم الى طاعته مع ما يحكى) من طرف صحيحة (من عجائب أجو بته في مضايق الاسئلة) أىمشكان ماحتى يتعير فيها الحاضرون (و)من (بدائع تدبيراته في مصالح الخلق) بوضع كل شي في عله (و) من ( ما اشاراته ) اللائعة من حواهر منطوقاته (في تفصل ظاهر الشرع الذي بعير الفقهاء) المحققون (والعقلاء) المدققون (عن ادراك أوائل دقائقها) فضلاعن بواطنها (في طول أعمارهم) وهم مكبون على مطالعتها واستخراج غوامتها (لم يمقله ريب ولاشك في انذلك لم يكن مكتسبا عداد) أى مددق في تدبير الامو ربنوع لطف (تقوم بها الفقة البشرية) في استعدادها (بل لانتصة رذلك الا بالاستمداد) والاستجلاب (من تأييد سماوي) أيمن فوق وهي الموهبة الربانية (وقوة الهمة) تنقض العادات و يتحزع باوغ شأ وها جنس الشر ولا يقدر علها الامن له الخلق والامر تباول الله رف العالمين (وان ذلك كاه لا يتصور الكذاب) عهد منه كثرة الكذب (ولاملبس) أي مخلط في حاله (بل كانت شمائله) أى خصاله الشريفة (وأحواله) المنفة (شواهد قاطعة تصدقه) أى تدل على صدقه (حتى ان العربي القع) بالضم أى الخالص في العربية (كان براه) مفاحة (فيقول والمماهد وجه كذاب) كاوقع ذلك المشير منهم وكان سببالاعامم (فكان يشهدله بالصدق) والكال والامانة ( بمعرد) رؤية (شمائله) الظاهرة في وجهه الشريف ولويه وطلعته وقامته وحركته وسكونه (فكيف عَن شاهد أحواله ومارس أخلاقه ) أى زاولها (في جيم مصادره وموارده ) في حضر وسفر و يقطة ونوم

(سان معزائه وآمانه الدالة علىصدقه) اعلمانمن شاهد أحواله صلى الله علىه وسلم وأصغى الى سماع أخباره المشملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسعاياه وسماسته لاصناف الخلق وهدايته الىضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده الاهـم الى طاعتهمع مايحكمن عائب أحويته في مضايق الاسئلة وبدائع تدبيراته فى ممالم الخلق ومحاسن اشاراته فى تفصيل طاهر الشرعالذى يعزالفقهاء والعقلاءعن ادراك أوائل دقائقها في طول أعارهم لم يبق له ريب ولاشك في أن ذلك لم يكن مكتسما عدلة تقومها القوة الشر بة بللاية عورداك الامالاستمداد من تأسد سماوي وقوّة الهدة وان ذلك كله لايتصور لكذاب ولاملىس ىل كانتشمائله وأحواله شواهد قاطعمة بصدقه حتى ان العربي القي كان راه فيقول والله ماهذاوجه كذاب فكان دشهدله بالصدق بمعرد شمائله فكنف من شاهد أخسلاقه ومارس أحواله فيجمع مصادره وموارده

وانماأو ردنابعض أخلاقه لتعرف محاسن الاخلاق وليتنبه لصدقه علىه الصلاة والسلام وعالومنصبه ومكانته العظمية عندالله اذآ ناه الله جمع ذلك وهو ر حل أمي لم عارس العدلم ولم بطالع الكتب ولم بسافر قط في طلب علم ولم يزل بن أظهرالجهالمنالاعراب يتما ضعمفامستضعفا فن أن حصل له محاسن الاخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقهمثلافقطدون غيره من العاوم فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتب وغر ذلك من خواص النبوة اولاصريح الوحى ومن أن لقوة البشر الاستقلال مذلك فاولم مكن له الاهذه الامور الظاهرة لكانفه كفامة وقدظهر من آماته ومعدراته ماد استريب في محصل فلنذكر من جلتهامااستفاضت مه الاخبار واشتملت علمه المتسالعهعةاشارة الي مجامعها منغ يرتطويل يحكامه التفصل فقدخرق الله العادة على بده غيرمرة اذشق له القدمر بمكة لما سألته قر بشآلة

ومشى وجلوس وأكل وشرب ولبس وغيرذلك (واعماأوردنا بعض أخلاقه) صلى الله عليه وسلم (لتعرف معاس الاخلاق) الى جبل علمها (ولدتنبه لصدقه صلى الله عليه وسلم وعاومنصبه) و رفعة مقامه (ومكانته العظمة عندالله) عزو - لل (اذآناه الله جسع ذلك) وحلاه به ظاهر اوباطنا (وهور حل أي) منسوب الى بطن أمه في سذاحته وقد وصف كذلك في القرآن وقبله في التوراة والانحيل عمينه بقوله (لممارس العلم ولم تطالع المحمد ولم يسافر قطافي طلب علم ولم تزل بين أطهر الجهال من الاعراب يتما) من أبو به (ضعيفامستضعفا) لم يكن عنده ما يستمل به القاور من مال فيطمع فيه ولاقوة يتقهر بها الرجال ولا أعوانعلى الرأى الذىأطهره والدين الذي دعااليه وكانوا يحتمعون على عبادة الاصنام وتعظم الازلام مقمين على عصيمة الجاهلية والتقادم والتباغى وسفك الدماءوشن الغارات لا يجمعهم ألفة دين ولاعنعهم من سوء أعمالهم نظر في عافية ولاخوف عقو به ولاأنمة (فن أبن حصله) صلى الله عامه وسلم (محماسن الاخلاق) وجيل الشيم (و) معالى (الآداب ومعرفة مصالح الفقه) في الدين (مثلافقط دون غيره من العلوم فضلاعن معرفته بالله) تعالى حق المعرفة (وملائكته وكتبه) ورسله (وغيرذ لك من خواص النبقة لولاصر يم الوجى) المنزل من السماء (ومن أبن البشر الاستقلال بذلك) فان قواه تعز عن حل مثل ذلك م بعد الكالعاداة منهم والمخالفات لم بزلهم بحسن ساسته حتى ألف بين قلوم م وجمع كلتهم جنى اتفقت الاراء وتباصرت القاوب وترادفت الايدى فصاروا الفاواحدافى نصرته وهعر وابلادهم وأوطانهمني محبته وبذلوا مهجهم في نصرته ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في اعزاز كلته الأأموال أفاضها علمهم ولاعرض في العاجل أطمعهم في نيل مرجونه فهل يلتم مثل هذه الامور أو يتفق بجوعها لاحد هذا سبيله من قبيل الاختيار العقلي والتدبير الفكري (فلولم يكن له) صلى الله عليه وسلم (الاهذه الامور الظاهرة الكانفيه كفاية) ومقنع (وقد ظهر من آياته ومعزاته مالايستريب) أى لا أشك (فيه محصل فلنذكر من جانهاما استفاضت به الأخبار) أى اشتهرت (واشتملت عليه الكتب الصاح) والحسان (اشارة الى مجامعهامن غيرتطويل عكاية التفصيل) والاشتغال بذكر الاسنادوالتخريج (فقد حرق الله العادة على بده غيرمرة اذشقله القمر بمكة لماسألته قو نشآية) علىصدقة اعلم ان معزآته صلى الله عامه وسلم كثيرة وهيأخص الشمائل وأكلهاوأ شرفها وأعهاالقرآن وسأتى الكلام علمه في آخرالباب وأماغيره فنه ماوقع التحدىبه وهوطلب العارضة والمقابلة ومنعماوقع بدون طلب ولاينافي تسميته معزة اذا لتعدى شرط فها الأنانقول هوشرط فهامن حيث الجلة لافى كلمن حزئياتها وجدا برد ماأورد على مشترط ذلك كالباقلاني مماشنعيه جمع عليه وأطالواوهي اماقبل نبؤته كقصة الفيسل والنو والذي أخرج معهدي أضاءله قصور الشام وأسواقها وحتى رؤيت أعناق الابل ببصرى ومسم الطائر لفؤاد أمه حتى لم تعصد ألما لولادته والطوافيه فيالا فاق وجودنارفارس وسقوط شرافات الوآن كسرى وغمض ماء يعبرة ساوة رما سمعمن الهواتف الصارخية بنعويه وأوصافه وانتكاس الاصنام وخرو رهالو جهها منغير واقعلهافي أمكنتها الىسائر مانقل من العائب في أيام ولادته وأيام حضانته وبعدها الى ان نماه الله تعالى كاظ للل الغمام أى في السفر وشق الصدروهذا المسم لا يسمى معزة حقيقة لتقدمه على التحدي جلة وتفصيلا وانما يسمى ارهاصا أي تأسيسا للنموة وهذا ماعليه أهل السنة وقال المعتزلة لا يحوز تقدم المعزة على الارسال وبماقر رته بعلم أنالخلاف لفظي وأما بعدموته وهوغير محصور اذكل خارق وقع لخواص أمته انماهوفي الحقيقةله اذهوالسب فيه وأمامن حسين نبوته الىحمنوفاته وهذاهوالذي الكازم فيه فنه انشقاق القمر الذى أشار اليه المصنف والدايل على وقوعه ظاهر الآية وأجمع علمه أهل السنة وهومن أمهات معزانه صلىالله عليه وسلم وخواصها اذليس في معزات الانساء مايقار به لانه ظهر في اللكوت الاعلى خارجاءن طباع هذا العدلم فلاحلة فىالوصول اليه وقد حقق التاج السبك أن انشقاقه متوانر

قال العراقي متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس اه قلت أما حديث ابن مسعود فلفظه انشق القمر علىعهد رسول الله صلى اللهعلمه وسلم فرقتين فرقة على الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا رواه كذلك عبدبن حيدوالشيخان والترمذي وابن حربروابن مردويه من طريق أى معمر عن النمسعود وأخرج النحرووا من المنذروا بن مردويه وألونعم والبهني كالاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتقر بشهذا سحرابن أبي كبشة فقالوا انتظرواما يأتيكمه السفارفان محمدا لابستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فسألوهم فقالوانع قدوأ يناه وأخرج أحد وعبدبن حيد وابنح بروالحاكم وصعه وابن مردويه وأنونعيم فى الدلائل من طريق الاسود عن ابن مسعود قال رأيت القمر على الجبل وقدانشق فأبصرت الجمل من بين فرجتي القهمر وأخرج ابن من دويه وأفونعهم في الدلائل من طريق علقمة عنابن مسمود قال كلمع النبي صلى الله عليه وسلم عنى فانشق القسمر حتى صار فرقتن فتوارت فرقة خلف الجبل فقال الني صلى الله عليه وسلم اشهدوا وأماحديث ابن عباس فلفظه انشق القمرف زمات الذي صلى الله عليه وسلم هكذا أخرجه الشيخان وابن مردويه والبهق فى الدلائل وأخرج الونعم في الحلمة من طر رق عطاء والفحال عن ابن عباس قال حرب المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلممهم الوليد بنا المغيرة وأنوجهل بنهشام والعاص بنوائل والعاص بنهشام والاسود بنعمد بغوث والاسود بنالمطلب والنضر بنالحرث فقالواللني صلى الله عليه وسلم ان كنت صادفا فاشقق القمر فرقتين نصفاعلى أبى قبيس ونصفاعلى قعيقعان فقال لهم النبى صلى المه عليه وسلمان فعلت تؤمنوا قالوا نع وكانت ليلة بدرفسأ لرسول الله صلى الله عليه وسلمر به أن يعطيه ماسألوا فامسى القمر قدمثل نصفاعلي أبي قبيس واصفاعلى قعدهمان ورسولالله صلى اللهعلية وسلم ينادى بأباسلة بن عبد الاسود والارقم بن أبي الارقم اشهدواوأماحد يثأنس فاغظه انأهل مكة سألوار سول الله صلى الله عليه وسلمأن مريهم آمة فأراهم القمر شقتين حتى رأ واحراءما بينهما هكذارواه الشخان وابنح بروأخرج عبدالر زاق وأحدوعبدين حدد ومسلوا بنح ووابن المنذروالترمذى وابن مردويه والبهق فى الدلائل بلفظ سأل أهل مكة النبي صلى الله علمه وسلم آية فانشق القدمر بمكة فرقتين فنزلت اقتر بت الساعة وانشق القمر الاية وقدرواه أبضاعهدالله بنعرو حذيفة بنالهان وعلى وحبير بنمطع وغيرهم قال ابن عرفى شرح الشمائل وقد أذكر جهورالفلاسفة ذلك لانكارهم الخرق والالتثام في الأجرام العلوية وهؤلاء كفاروتقر بربطلان مذهمهم فى الاصول وأنكره أيضابه ض الملاحدة محتمينانه لووقع لم بحف على أحد من أهل الارض ولم يخنص أهل مكة ورديأنه وقع ليلاطظمة وقت الغفلة والنوم فلامازم من خفائه على من بعد عن تلك الاقالم وليس هودون الكسوف الذي نظهر بمعلدون آخر على أنه لولاا خبار المنعمين قبل وقوعمل بما خنى على أكثر أهل الارض وحكمة عدم الوغ معجزة من معجزاته غيرالقرآن تواتره أن ينظر ذلك في الامم السابقة أعقب هلاك من كذب بها وهو صلى الله عليه وسلم رحة عامة فكانت معجزته غيرعامة لئل يعاجل المكذبون بماءو حلبه من سبقهم وحكى البدر الزركشيءن شعفه العماد بن كثير انماحكى ان القمردخل من جيمه صلى الله عليه وسلم وحربه من كه فالسله أصل (و )من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أطعم النفرالكثير فيمنزل جابر) بنعبدالله الانصاري رضي الله عنه قال العراقي متفق عليه من حديثه الله قلت وهوان الوافي غزوة الخندق قال الكفأت الى امرأتي فقلت هل عندك شئ فانحرأيت بالنبى صلى الله عليه وسلم حوعا شديدا فأخرجت حرابا فيه صاعمن شعير ولناج ممة داحن أى شاة سمنة فذيحتهاأى أنا وطعنت أىزوجني الشعيرحتى جعلنا اللعم في العرمة ثمجئته صلى الله عليه وسلم وأحبرته اللبرسرا وقلتله تعال أنت وغرمعك فماح بأهل الخندق انجاراصنعسو رابالضم وسكون الوأو فارسمة

وأطعم النفر الكنير في منزل عام

اى طعاما بدعو اليه الناس فيهلا بكم فقال صلى الله عليه وسلم لا تنزان برمتكم ولا تغيزن عينكم حتى اجيء فحاء فأخرجتله عينافيصقفه وبارك تمعدالي ومتنافيصق وبارك تمقال ادعمارة لتغيرمعك واقدحي أياغرفي منترمتكم ولاتنزلوهاوهم ألف فاقسم بالله لاكاواحتي تركوه وانحرفوا وانبرمتنا لتغط ويسمع غطمولها كاهى وانعمننا اعتركاهور واءالشعان فأخرجه العارى عنعر بنعلى حدثنا أبوعاصم حدثنا حنظلة بنأبي سفيان قالسمعت عامر بنعبدالله يقول الماحفرا الحندق رأيت مرسولالله صلى الله عليه وسلم خصاشديدا فأتيت زوحتى ورواه مسلم عن عاج بن الشاعر عن أبي عاصم ورواه البهتي في الدلائل من طريق عباس بن محمد الدورى عن أبي عاصم (و)من معيزاته صلى الله عليه وسلم انه أطعم النفر الكثير في (منزل أبي طلحة) زيد بن سهل الانصاري البدري رضي الله عنه المتوفى سنة أربع وثلاثين من الهجرة قال العرافي متفق عليه من حديث أنس اه قلت رواه مسلم من طريق حرملة والبهق وأبونعيم كلاهما فىالدلائل منطريق هرون بنمعروف واللفظ له كلاهما عن ابنوهب قال أخبرني أسامة أن بعقوب بن عبد الله بن أبي طَفَّة الانصارى حديَّه انه مع أنس بن مالك قال جنت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يومافو جدته جالسامع أصحابه يحدثهم وقدعص بطنه بعصابة فالأسامة وأناأشك على حر فقلت البعض أصحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجوع فذهبت الى أبي طلحة وهو زوج أمسليم بنت ملحان فقلت باأبتاه قدوأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعت بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع فدخل ألوطلحة على أمي فقال هل من شئ فقالت تع عندي كسر من خبز وترات فانجاء ارسول الله صلى الله عليه وسلم أشبعناه وانجاءمعه بأحدقل عنهم فقال لى أبوطاعة اذهب باأنس فقمقر بما من رسول الله صلى الله علمه وسلم فاذاقام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثما تبعه حتى اذا قام على عتبة بايه فقل أبي يدعوك ففعلت ذلك فلماقلت أن أبي يدعوك قال لاصحابه باهؤلاء تعالوا ثم أخذ بيدى فشدهاثم أقبل أصحابه حتى اذا دنونامن بيتنا أرسل بدى فدخلت وأناحز س لكثرة من جاءبه فقلت باابتاه قدقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لى فدعا أصحابه فقد حاءك بهم فحرج أ يوطلحة المهم فقال ارسول الله انحاأ رسلت أنسا مدعوك وحدك ولم يكن عندى ما نشب عمن أرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فان الله عز وحل سيبارك فماعندك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعواماعندكم ثمقر بوه وجلسمن معه بالسكة فقر بناما كانعندنا من كسر وتمر فعلناه على حصرنا فدعافيه بالبركة فقال بدخل علمه غانية فأدخلت عليه غانية فحل كفه فوق الطعام فقال كاواوسموا الله تعالى فأكلوامن بين أصابعه حتى شبعوائم أمرني أن أدخل عليه تمانية وقام الاولون ففعلت فدخلوا فأكاوا حتى شبعوا ثم أمرني فادخلت عليه تمانية فمازال كذلك حتى دخل عليمه تمانون رجلا كلهم يأكل حتى بشبع شردعاني ودعاأبي أبا طلحة فقال كلوافأ كلناحتي شبعنا شرفع يده فقال ياأم سليم أن هذامن طعامك جين قدمتيه فالتبابي وأمي أنت لولا اني رأيتهم ياكلون لقلت مانقص من طعامنا شي وسيأتي قر يباعندقوله ومرةأ كثرمن ثمانين مابشبه هدذه القصة وفيهانه أدخلهم عشرة عشرة ودل ظاهر مغامرة المصنف بينهماعلى تعدد القصة وهو الذي استظهره الحافظ ابن عرفى فقع البارى (و) من معزاته صلى الله علىموسلم انأطعم ( يوم الخندق مرة ثمانين )رجلا هكذا في سائر النسخ والصواب ثما عائة كايدلله ساق القصة الا تىذكرها (من أربعة أمداد شعيرا) وهي صاعفان المدمالضم وطل وثاث بالبغدادى عند أهل الحازفهور بعصاعلان الصاع خسمة أرطال وثلث كانقدم ذلك في كتاب الزكاة (وعناف وهو) أي العناق كسحاب الانثي (من أولاد المعز )قبل است كمالها الحول وهي (فوق العتود) والعتود من أولاد المعزماأتي علمه الحول قال العراقي رواه الاسماعيلي فيصحه ومن طريقه البهتي في الدلائل من حديث عار وفيهانهم كانوامائة أوثلاثمائة وهوعندالهاري دونذكر العددوفي رواية لابي نعيم وهمألف اه

وفى منزل أبى طلحة و يوم الخندق ومرة أطعم ثماتين من أربعة أمداد شعير وعناق وهو من أولاد المعز ذوق العتود

قلتقال البهقي فى الدلائل أخبرنا أوعرو محدين عبد الله الادس أخبرنا أنو بكر الاسماعيلي أخبرنا أبو بعلى أخبرناأ توخيمة أخبرنا وكسع أخبرنا عبدالواحدين أعن حقال الاسماع لي وأخبرني الحسن هوابن سفيان أخبرنا أبوبكر سأبي شيبة أخبرنا المحاري هوعبد الرجن بن مجدعن عبد الواحدين أعنعن أبيه قال قلت لحار من عبد الله حدثني عديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك فقال حامر كمامع رسول اللهصلى اللهعليه وسلم يوم الخندق نحفر فيه فابثنا ثلاثة أيام لانطع شيأ ولانقدرعليه فعرضت في الخندق كدية فعئت الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلت هذه كدية قدعرضت في الخندن فرشيناعليها الماء فقامرسول الله صلى الله علمه وسلم و بطنه معصوب يحجر فأخذ المعول والمسحاة ثم سمى ثلاثا فعادت كثيبا أهمل فلمارأيت ذلكمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فقلت بارسول الله انذنكي فأذن لي فئت امرأتي فقات تكاتك أمك انى قدرأيت مرسول اللهصلى الله علمه وسلم شيأ لااصبرعلمه فاعندك قالت عندى صاع من شعير وعناق فطعناالشعير وذيحنا العناق وأصلحناها وحعلناهافي البرمة وعجنت الشعيرتم رجعت الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فلمنتساعة ثم استأذنته الثانية فأذن لي فعئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقات انعند ناطعيمالنافان رأيتان تقوم معي أنتورجل معك فعلت فقال وماهو وكبههو قلت صاع من شعير وعناق قال ارجع الى أهلك فقل لهالا تنزع البرمة من الاثافي ولا تخرج الخبزمن التنور حتى آئى ثم قال للناس قوموا الى بيت حامر قال فاستحسب حماء لا بعلمه الاالله فقلت لامر أتى أحكاما المن قد جاء رسول الله صلى الله على موسلم وأصحابه أجمعون فقالت أكان رسول الله صلى الله على موسلم سألك عن الطعام فقات نعرقالت الله ورسوله أعلم قدأ خبرته بماكان عندك فذهب عني بعض ماكت أجدقك لقدصدقت فحاءرسولالله صلى اللهعلموسلم فدخل غمقال لاصحابه لاتضاغطوا غم تبرك على التنوروعلى البرمة فحعلنا نأخذمن التنو رالخبز ونأخذا المحم من البرمة فنثر دونغرف وننقل الههم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاسءلي الصفة ثلاثةوقيل سبعة أوغمانية فلماأكاوا كشفناءن البرمة والتنوروجعلنا نأخذمن التنور الخبز واللعممن البرمةواذاهما قدعادا الىاملائمما كانافنثردونغرف ونقربالهم فلمنزل نفعل ذلك كلما فتعناالتنور وكشفناءن البرمةوحدناهماأملاما كاناحتي شبع المسلون منهاو بقت طائفةمن الطعام فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الناس قد أصابتهم مخصة فكاوا واطعموا فلم نزل يومنا نأكل ونطعم قال وأخبرني انهم كانوا غمانمائة أوثلاثمائة ورواه العفاري في الصيم عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد من أين الااله لميذ كرالعددفي آخره و مروى انهم كانوا ثلاغا تقمن غير شان قال البهرق في الدلائل أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبو بكر أحد بن الحسن القاضي فالاأخبرنا أبوالعباس محدين يعقوب أخبرنا أحدبن عبد الجبار أخبرنا نونس من بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير قال أخبرني جار سعبد الله قال كلمع رسول اللهصلي المهعليه وسلم ثلاثما تقرجل نحفرا الحندق فرأ يترسول اللهصلي اللهعاليه وسلم أخذ حرا فعلهبين بطنه وازاره يقيم بطنه منالجوع فلمارأ يتذلك فلت بارسول الله ائذن لى فان لى حاجة في أهلى فأتنت المرأة فقلت قدرأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراغاطني فهل عندك من شئ قالت هذه العناق فاطحنها وهدناصاع منشعبر فاطحنه فطعنته وذبعت العناق وقلت اطبخي حتى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتبعه فانطاقت اليه فقلت بارسول الله انى قد ذيحت عنا قاوطحنت صاعا من شعير فانطلق معى فنادى رسول الله صلى الله عليه وملم فى القوم ألا أجببوا عام بن عمد الله قال فرجعت على المرأة فقلت قدا فتضحت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فقالت بلغته وبينتله فقلت نع فقالت ارجع البه وبدله فأتبته فقلت بارسول الله انماهي عناف وصاع من شعير قال فارجع ولاتحركن شيأ من التنور ولا من القدرحتي آتها واستعر عافا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاالله عز وجل على القدر والتنو رثمة الاخرجى واثردي ثماقعدهم عشرة عشيرة فادخلهم فأكاو اوهم ثلاثما انتوأ كلنا

ومرة أكثر من غانين رجلا من أقراص شعير جلها أنس في يده ومرة أهل الجيش من عسر يسيرساقته بنت بشر في يدهافأ كلوا كلهم حتى شعوا من ذلك وفضل لهم

وأهدينا للبراننافل اخرج رسول الله على الله عليه وسلم ذهب ذلك وأما مار وا، أبونعم في الدلائل وفيه انهم كانوا ألفافقد تقدم منرواية حنظلة من أبي سفيان عن جابر ورواه المحارى ومسلم والبهني ودل سياقهم على تعدد القصة ولذلك غامر بينهما المصنف فتأمل (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه أطعم (مرة أكثر من عمانين رجلا من أقراص شعير جلهاأنس) بن مالك رضي الله عنه (في يده) قال العراقي رُواه مسلم من حديث أنس وفيه حتى فعل ذلك بثمانين رجلًا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركواسؤرا وفيرواية لابي نعيم في الدلائل حتى أكل منه بضع وثمانون رجلا وهومتفق علمه بلفظ والقوم سبعون أوغمانون رجلا اه قلت لفظ الشيخين من حديث أنس قال قال أبوط لحة لام سليم لقد معت صوت رسول الله صلى الله علمه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شئ فقالت نعم فاخرجت اقراصامن شعير ثم أخرجت خمارا فلفت الخبز ببعضمه ثمدسته تحت يدى ولاثتني ثم أرسلتني الدرسولاللهصلي الله علمه وسلم فذهبت به فو حدث رسول الله صلى الله علمه وسلم في المسجد أي الموضع الذي أعده الصلاة فيه في محاصرة الاحزاب بوم الخندق ومعه الناس فسلت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أنوطلحة قلت نع قال لطعام قلت نع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموافانطلق وانطلقت بن أيديهم حتى حثث أباطلحة فاخبرته فقال أبوطلحة باأم سليم قدجاء وسول الله صلى الله علمه وسلم بالناس وليس عندنا مانطعمهم فقالت اللهو رسوله أعلم فانطلق أبوطلحة حتى لقى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فأقبل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وأبوطحة معه فتال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم هلى باأم سليم ماعندك فأتت بذلك الخبزفأ مربه رسول اللهصلي الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فا تدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ماشاء الله أن يقول ثم قال الذن لعشرة فاذن لهم فا كلوا حتى شبعوا غمخرجوا غمقال انذن لعشرة غملعشرةفا كلالقوم كالهمم وشبعوا والقوم سبعون أوعمانون رحلا وفى وايه لمسلم اله قال ائذن لعشرة فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فا كلواحتي فعل ذلك بثمانين رجلائمأ كلالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سؤرا بالضم مهموزا أي بقية وفي رواية العناري أدخل على عشرة حنى عدار بعين ثمأكل النبي صلى الله علمه وسلم فعلت أنظرهل نقص منهاشي وفىروا بةعبدالرجن منأبي ليليعن أنسانه لماانته ي الى الباب قال لهم اقعدوا ثم دخل وفيروا ية عمرو ابن عبدالله عن أنس فقال أبوط لحة انماهو قرص فقال ان الله سببارك فيه وفي رواية مبارك بن فضالة عن أنس فقال هل من من فقال أبوطلحة قد كان في العكة شيُّ فاء بها فعلا بعصرانها حتى خوج م مسع رسول المصلى الله عليه وسلم القرص فانتفخ وقال بسم الله فلم يزل بصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص فى الحفنة بتسع وفى وأبه النضر بن أنسعن أبيه فئت بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة والحكمة في ادخالهم عشرة عشرة ان تلك القصعة لم تمكن تسع ان يحلس علما أكثر من ذلك وفي قول المصنفأ كثر من ثمانين اشارة الى رواية مسلم المتقدمة وهوانهم لمافرغوامن الاكل وكانواغمانين أكلصلى اللهعليه وسلم وأهل البيت والرادبهم أمسليم وأبوطلحة وأنس فهؤلاء أربعة ولابدفي البيت من صبيان و بنان ونسوة لم تذكر اسماؤهم فصع قول المصنف انهم أكثر من عمانين فتأمل (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه أطعم (مرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشر) كذافي النسخ بكممر الموحدة وسكون الشمين المعمة وفي بعضهابضم الوحدة وسكون المهملة وكالهماغلط والصوآب بنت بشيركا مير (في يديهافا كاوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل الهم) قال العراقي رواه البيه في في دلائل النبؤة من طريق ابن احجق حدثنا سعيدبن يسارعن ابنة بشير بن سعدوا سناده جيد اه قلت هكذا هو فى كتاب العراقي حدثنا سعيد بن يسار والذي في الدلائل المبهقي سعيد بن ميناء وهوغير سعيد بن يسارفان سعد مناعكني أباالوليدر ويله الشخان وأبوداود والترمذي وابن ماجه وسعد بن يساريكني أبا

الحبابر وىلهالجاعة فالالبهق فى الدلائل أخبرنا أنوعبدالله الحافظ أخبرنا محدى بعقوب أخبرنا أجد ابن عبد الجبار اخبرنا ونسعن ابن اسحق حدثني سعيد بن ميناءعن ابنة بشير بن سعيد قالت بعثتني أمى بتمرفى طرف ثوبى الى أبى وخالى وهم يعفرون الخنذق فررت على رسول الله صلى الله علىه وسلم فناداني فأتيته فاخذالتمرمنيف كفيه وبسط ثو بافتشره عليه فتساقط فيحوانيه ثمأمريأهل الخندق فاجتمعوا وأكاواحتى صدرواعنه اهكذافي نسخة الدلائل بشبر بنسعيد وعلمها سماع العراقي على المحب الخلاطى والذي ظهر بشبر من سعد كاذكره العراقى وهو بشبر من سعد من تعلمة الخزر حى والدالنعمان وأمه عرة بنت رواحة أخت عبدالله بنرواحة صحاسة وهذه المعجزات الجس التي ذكرها المصنف بعد انشقاق القمر تنعلق بتكثير الطعام القليل بركته ودعائه ومنهذا الباب أيضا مارواه مسلم من حديث أبيه, برة قال أما كان غزوة تبوك أصاب الناس محاعة فقال عمر بارسول الله ادعهم يفضل از وادهم ثمادع الله لهم علمها بالبركة فقال نع فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل أز وادهم فعل الرحل يحيء بكف ذرة و يجيء خربكسرة حتى اجمع على النطع شئ يسير فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا فىأوعيتهم حنى مآتر كوافى العسكروعاء الاملؤه قالفا كاواحتى شبعوا وفضلت فضلة الحديث ومن ذلك مار وى المخارى ومسلم من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فعمدت ايأم سليم اليتمر وسمن وأقط فصنعت حيسا فعلته في تورفقالت باأنس اذهب برندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا المال أمى وهي تقر تك السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ضعه ثم قال اذهب فادغ لى فلا فاوفلا فار جالاسماهم وادعلى من لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت فرجعت فاذا الديت عاص باهله قبل لانس كم كانوا فالزهاء ثلاثمائة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بماشاءالله غمجعل يدعوعشرة عشرة يأ كلون منه و يقول لهم اذكروا اسماته ولما كل كلرجل عمايليه قالفا كلواحتى شبعوا نفرحت طائفة حتى أكلوا كاهم قال لى باأنس ارفع فرفعته فياأدرى حن وضعت كان أكثر أم حين رفعت \* ومن ذلك مارواه مسلم من حديث جارقال انأم مالك كانت مدى للني صلى الله عليه وسلم في عكة لها منافياً تها بنوها فيسالون الادم وليس عندهم شئ فتعمد الى التي كأنت تهدى فهاللني صلى الله عليه وسلم فتعدفها سمنا فازال يقيم لها ادم بيتهاحتى عصرته فأتت النيصلي اللهعليه وسلم قال أعصرتها فالتنع فاللوتر كتمها مازال فاعا \* ومن ذلك مارواه مسلم عنه أيضاان و جلاأتي الني صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق من شعير فازال يأ كل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخيره فقال لولم تكله لاكاتم منه ولقام المح قال النووي في شرح مسلم والحكمة في ذهاب مركة السين حين عصرت العكة واعدام وكة الشعيرحين كالهان عصرهاوكمله مضادللنسلم والتوكل على وزف الله تعالى ويتضمن الاخذ بالحول والقؤة وتكاف الاحاطة باسرارحكم الله تعالى وفضله فعوق فاعله بزواله ، ومنذلك ماأخرج الدارمي وابن أي شيبة والترمذي من حديث سمرة بن حندب قال كامع الني صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة فلنا فيا كانت تد قال من أي شئ تعدما كانت تد الامن ههناوأشار بده الى السماء ورواه أنضاالحا كموصحه وأبونعم والبهق كالهمافى الدلائل \* ومن ذلك أيضاما أخرجه المتخارى من حديث عبد الرحن بن أبي بكر قال كمامع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة وانه عجن صاع وصنعت شاة فشوى سواد بطنهاقال والم الله مامن الثلاثين ومائة الاوقد حزله حزة من سواد بطنها شم حعل منها قصعتين فأكلنا أجعون وفضل من القصعتين فحملته على المعبر ، ومن ذلك أيضا ماأخرجه ابن أي شبية والطبراني وأبونعم في الدلائل من حديث أبي هر رة فال أمرني رسول الله صلىالله علىموسلمان أدعوهل الصفة فتتبعتهم حتى جعتهم فوضعت بن أبدينا محقة فأكلناما شئنا وفرغنا

وهيمثلهاحين وضعت الاانفها أثرالاصابع ومنذلك أيضاماذ كرهصاحب الشفاء من حديث على بن أبى طالب قال جمع رسول التهصلي الله عليه وسلم بني عبد الطلب وكانوا أربعين منهم قوم يأكلون الجذعة وبشر بون الفرق فصنع لهم مدامن طعام فأكلواحتي شبعوا وبقي كماهوثم دعابعس فشر بواحتي رووامنه و بقي كأنه لم يشرب منه (و)من محمراته صلى الله عليه وسلمان (نسع الماء) الطهور (من بين أصابعه) وهوأشرف المياه قال القرطبي قصة نبيع الماءمن بين أصابعه قد تبكر رت منه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن فى مشاهد عظيمة ووردت من طرف كثيرة يفيد بجوعها العلم القطعي المستفاد من النواتر المعنوى ولم يسمع عثل هذه المعرزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبيع من بين عظمه وعصبه ولجه ودمه وقد نقل ابن عبد البرعن المزنى اله قال نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعزة من نبع الماء من الخرحة ضربه موسى بالعصا فتفعرت منه الماه لان خروج الماء من الجارة معهو د علاف خروج الماء من بين اللحم والدم اه (فشرب أهل العسكر كاهم وهم عطاش) روى ابن شاهين من حديث أنس قال كنتمع النبي صلى الله علمه وسلم في غزوة تبول فقال المسلون ارسول الله عطشت دوامنا والمنافقال هل من فضلة ماء فعاء رجل في شن بشي فقال هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع راحته في الماء قال فرأ يتما تخلل عمونابين أصابعه قال فسقينا اللناودوا بناوتر ودنافقال كتفيتم فقالوا تعما كتفينايارسول الله فرفع بده فارتفع الماء وروى أحد منحديث جابر قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه العطش فدعابعس فصب فيه شيأمن الماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده وقال استقوافا ستق الناس فكنتأرى العيون تنبع من بين أصابعه ورواه البهق فى الدلائل بلفظ كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأصابنا عطش فحهشناالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع بده فى تور من ماء بين يديه قال فحعل الماء ينبع من بين اصابعه كانه العبون قال خذوا بسم الله فشربنا فوسعنا وكفاناولو كلمائة ألف لكفانا قلت لجاركم كنتم قال ألفا وخسمائة وأخوجه ابنشاهين أيضاوفيه فأصابناعطش بالحديسة الحديث وأخرج النخارى من حديث علقمة عن ابن مسعود بينما نعن معرسول الله صلى الله علمه وسلم وليسمعناماء فقاللنا رسول اللهصلى اللهعليه وسلم اطلبوا منمعه فضلماء فأتى يماءفصيه في الاعتم وضع كفه فيه فععل الماء بنبع من بين أصابعه (وتوضأ من قدح صغير ضاق أن يبسط صلى الله عليه وسلم بده فيه ) قال العراقي متفق عليه من حديث انس في ذكر الوضوء فقط ولايي نعيم من حديثه خوج الى فناء فأتى من بعض بموتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم الى الشرب قال انس بصرعيني ينب الماء من بين اصابع ولم يرد القدح حتى رووا منه واستناده جدوالمزار واللفظله والطيراني فى الكبير من حديث ابن عباس كان في سفر فشكا أمحمايه العطش فقال ائتوني بماء فاتوه باناء فيهماء فوضع يده في الماء فعل الماء يفو رمن بن أصابعه واسناده ضعيف اه قلت حديث أنس فى الصحين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يحدوه فأقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع بده فىذلك الاناء فأمرالناسان يتوضؤا منسه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ ألناس حتى توضؤا من عند آخرهم وفي لفظ البخاري كانواعًانين وجلاوفي لفظاله فععل الماء ينميع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم قال فقلنالانس كم كنتم قال كاثلا ثمائة وفي الصحين من حديث عابر قال عطش الناس بوم الحديسة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بديه ركوة يتوضأ منها وجهش الناس نحوه فقالمالكم فقالوا بارسول الله ليس عندنا مانتوضاً به ولامانشر به الاماين بديك فوضع بده فىالركوة فععسل الماءيفورمن بين أصابعه كامثال العيون فشربنا وقوضأنا فقلت كم كنتم قال لو كلمائة ألف لكفانا كانهس عشرة مائة وأخرج البهق من طريق عثمان بن ابي شيبة عن حربرعن الاعش عن سالم سالي العدعن عار بلفظ لقد رأيتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونبع الماءمن بين أصابعه عليه السلام فشرب أهل العسكر كاهم وهم عطاش وتوضؤ امن قدح صغير ضاق عن أن تبسط عليه السلام يده فيه

وقد حضرت صلاة العصر وليس معناماء غير فضله فعل فاناء فأنيمه وسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدخليده فبه وفرج أصابعه وقالحي هلاأهل الوضوء والبركة من الله قال فلقدرأ يث الماء يتفعر من بن أصابعه قال فتوضأا انماس وشربوا قال فعلت لا آلوماجعلت في بطني منسه وعلت الله مركة قال قلت لجامركم كنتم نومئذ قال ألفا وأر بعـ مائة ورواه التخارى عن قتيبة بن سعيد عن حرير وأخرج أحمد والبيهق منطريق الاسود بنقبس عن نبيع العنزى عنجابر قال غزونا معرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن بومنذ بضع عشرة مائة فضرت الصلاة فقالهل فى القوم من طهور فحاءر جل بسعى باداوة فيهاشى من ماء ليس في القوم ماء غيره فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح قال فركب الناس ذلك القدح وقالوا تسحوا تمسحوا فلكاسمعهم يقولون ذلك قالعلى رساحكم قال فوضع كفه في الماء والقدح وقال سحان الله ثم قال أسبغوا الوضوء فو الذي ابتلاني بيصري لقدرأ يتعبون الماء تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها حتى توضؤا أجعون وقال الاسماه لي في الصيم أخبرنا أبو يعلى ثنا أبوالربيع ثنا حاد بن زيد ثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاعماء فأنى بقدح رحواح فعل القوم يتوضؤن فز رتمابين السبعين الى الثمانين قال فجعلت أنظرالى الماء ينبدع من بين أصابعه ورواه مسلم عن أبي الربيع وافظ المخارى عن مسدد عن حاد عن ثابت دعامانا عمن ماء فاتى بقدم رحوام فيه شيّ من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فعلت أنظر الحالماء ينسع من من أصابعه قال فزرت من توضأ منه مامن السمعين الحالثمانين وأماحد بث أنس الذي ذ كره العراقي من عند أبي نعيم فقد أخرجه أيضاالبه في الدلائل من طريق اسمعيل بن أوبس عن أخيه عن المحان من بلال عن عبدالله من عر عن ثابت عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعه القدح فأدخل أصابعه الاربح ولم سمتطع أن يدخل ابهامه عمقال الى القوم هلوا الى الشراب الحديث اعلم ان ظاهر هذه الروايات دل على أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة لى رؤية الرائى وهو في نفس الام للبركة الحاصلة فيه يفورو يكثر وكفه صلى الله عليه وسلمف الاناء فيراه الرائى نابعامن بين يديه وظاهر كلام القرطى انه ينسع من نفس اللعسم الكائن فى الاصابع و به صرح النووى فى شرح مسلم وهو العميم وكالاهمامجرة له صلى الله عليه وسلم وانمافعل ذلك ولم يخرجهمن غيرملامسة ماءولاوضع أناء تأدبا مع الله تعالى اذهو المنفرد بابداع المعدومات والمجادهامن غيرأصل والله أعلم (و)من معجزاته صلى الله عليه وسلم اله (اهراق) بفتح الهمزة والهاء أصله اراق (وضوأه) بالفتح هُوالماء الذي يتوضأ به (في عين تبوك) وهوموضع مالشام (ومنة أخرى في برالحدوية فاشتامالماء فشرب من عن تبوك أهل ليش وهم ألوف حتى وواوشر بُ من بترالحديبية ألف وخسمائة ولم يكن فها قبل ذلكماء) قال العراقي رواه مسلمن حديث معاذ بقصة عن تبول ومن حديث سلة بن الاكوع بقصة عين الحديبية وفيه فاما دعاواما بصق فها فحاشت الحديث وللحناري من حديث البراء اله توضأ وصبه فها وفي الحديثين معاانه مم كأنوا أربع عشرة مائة وكذلك عندهما من حديث حابر ولهما من حديثه أيضا ألف وخسمائة ولسلم من حديث ان أبي أوفي ألف وثلاثمائة اه قلت لفظ حديث معاذ عندمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم انسكم سستأتون غدا ان شاءالله عين تبوك وانكمل تأتوها حتى ينصحى النهار فن جاءها فلاعس من مائها شيأ حنى آتى قال فئناها وقد سبق الهارجلان والعين مثل الشراك تبض بشئ من ماء فسأ لهدما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسمما من مائها شيأ قالانع فسهما وقال لهما ماشاء الله أن يقول مم غرفوا من العين قلبلا قليلاحتي اجتمع في شن ثم غسل صلى الله عليه وسلم به و جهه ويديه ثم أعاد، فيها فرت العين عاء كثير فاستقى الناس ثم قال يأمعاذ بوشك ان طالت بك حياة ان ترى ماءها قدملاً حنامًا

وأهرق عابه السلام وضوأه في عين تبول ولاماء فيها ومرة أخرى في برر الحديدة فاشتابالماء فشرب من عين تبول أهل الجيش وهم ألوف حتى وو واوشرب من بثرا لحديدة ألف و خسمائة ولم يكن فهاقبل ذلاماء

وعمرانا ورواه عياض في الشفاء بنحوه من طريق مالك في الموطأ وزاد فقال فال في حديث ابن اسحق فانغرق من الماء ماءله حس كس الصواعق وأماقصة الحديبة فر واهاالعفارى من حديث المسورين مخرمةومروان بنالحكم انهم نزلوا باقمى الحديسة على غد قليل الماء يتربضه الناس تربضا فلم يلمثه الناس حتى نزحوه وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يععاوه فيه فوالله مازال يحيش لهم بالرى حتى صدر واعنه وحديث سلة بن الاكوع أخرجه مسلم من طريق عكرمة بنجار عن اياس بن سلة بن الاكوع قال أخسرني أبي قال قدمنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية ونعن أربع عشرة مائة وعلما خسون شاة ماتر وبها قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانبها فامادعا وامارق فعاشت فسقينا واستقينا وحديث البراء رواه المخاري من طريق عبيدالله منموسي عن اسرائيل عن أبي استقعن البراء كامع الني صلى الله عليه وسلم نوم الحديدة أر بسع عشرة مائة والحديبية بتر فنزحناها فياترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فعلس على شمفرها ثم دعا باناء من ماء منها وزوضاً ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركها غير بعيد ثم انها أصدرتنا نحن وركابنا وأخرجه أيضا من حديث زهير من معاوية عن أبي اسحق وفى لفظ له فدعى بدلو فنزعمنها تمأخذ منه بفيه فمعه فمها ودعاالله فكثر ماؤهاحتى صدرنا وركائبناونحن أربع عشرة مائة وفي مغازي أبي الاسود من رواية ابن لهيعة ودعايدلو من ماء فتوضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمرأن بصب فى البرئر ونزع سهما من كانته فألقاه فى البيرودعالله تبارك وتعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهمجلوس معشفتها وكذار وىالواقدى منطر يقأوس بنخولى وهذه القصة غيرا لقصة التي سبقت فىذكر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عامه وسلم عمار واه المخارى فى المغازى منحديث جابر وجمع ابن حبان بينهما بانذلك وقع فى وقعتين قال بعضهم فى تقر برهذا القول حديث جابر فينبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عندارادة الوضوء وحديث البراء كان لارادة ماه وأعم من ذلك و يحتمل أن يكون الماء لما تفعر من أصابعه ويده فى الركوة ونوضوا كالهم وشر بوا أمرحينتذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في البترفت كالوالماء فها والله أعلم (و)من معز اله صلى الله علمه وسلم انه (أمرعمر بن الحطاب) رضي الله عنه (أن يزود أربعه مائة راكب من تمركان في اجتماعه) وهيئته (كربضة البعيروهو) بفتح الراء وسكون الموحدة والضاد المجهمة (موضع بروكه فزودهم كلهم منه و يق يحسبه) قال العراقي رواه أحدمن حديث النعمان بن مقرن وحديث ركين بن سعيد ماسنادين صحيعين وأصل حديث ركين عندأبي داودمن غير سان لعددهم اه فلت النعمان وركين من نيان وأخوج أحد من طريق سالم من الجعد عن النعمان من مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله علمه وسلم فىأر بعة من مزينة و رجاله ثقات لكنه منقطع فان النعمان استشهد فىخلافة عمر فلم يدركه سالم وقال الحافظ فيالاصابة ركمن ن سعمد له حديث وآحــد تفرد أبواسحق السبيعي بر وايته عنه وأخرجه ابن حيان في صححه وأبوداودوالدارقطني في الالزامات (و ) من معمراته صلى الله عليه وسلم انه (رمى الجيش بقيضة من تُراب) الارض وقال شاهت الوجوه أي قنحت (فعميت عيونهـم) وذلكُ يوم بدر لما التقي الجعان فلم يتقمشرك وكانوا أالهاأوالاخسين الاودخل في عينيه ومنخر يه منهاشي فانهزموا من ذلك على الاصع واله صلى الله عليه وسلم فعل نظيره في نوم حنين وهو الذي أراده المصنف هنا وقد أخرجه مسلم من حديث سلة بن الاكوع ولفظه بقبضة من تراب الارض كاهوعند المعسنف وعند غيره انه صلى الله علمه وسلم تناول حصات من الارض ثم قال شاهت الوجوه ورميهما في وجوه المشركين والجمع بينهماانه عملانه رى بذامه و بالا خراخرى أوانه أخذ قبضة واحدة مفاوطة من حصى وتراب وروى أحدوا بو داود والدارى منحديث أبى عبدالرجن الفهرى انه صلى الله عليه وسلم اقتحم عن فرسه فأخذ كفامن

وأمن عليهالسلام عربن الخطاب رضي الله عند الخطاب رضي الله عند المبين عركان في احتماعه كربضة البعيروهوموضع مروكه فرودهم كاهم منه و بني منه بعسبه ورمي الجيش بعضة من تراب فعمت عيونهم

تراب قال فأخبرني الذي كان أدنى اليه منى انه ضرب وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى قال يعلى بنحطان راويه عن أبي همام عن أبي عبد الرجن الفهرى فد ثني أبناؤهم وهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق مناأحد الاامتلائ عيناه وفهترابا وروى أحد والحاكم من حديث ابن مسعود فحادت به بغلته صلى الله علمه وسلم فالاالسرج فقلت ارتفع رفعاك الله فقال ناواني كفامن تراب فضر بوحوههم وامتلائت أعيه - مراما (ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى ومارست اذرمت ولكن الله رمي) رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عام واسعباس قال ان عرف شرح الشمائل وقدضات حاعة في فهم هذه الآية حيث جعاوها أصلافي ابطال نسبة الافعال الى العباد ولم يبالوا عما بلزم على ذلك من أن يقال وماصابت اذصليت ولكن اللهصلى ومارميت اذرميت ولكن اللهرى والمرادأن تلك الرمية لمالم تبلغ ذلك الملغ عادة بنالله تعالى انمن نبيه المبدأ ومنه تعالى الغاية وهو الانصال (و) من معيز اله صلى الله عليه وسلم أنه (أبطل الله الكهانة بمبعثه صلى الله عليه وسلم فعدمت وكانت) قبل (ظاهرة موجودة) قال العراقى رواه الخرائطي من حديث مرداس بنقيس الاوسى قالحضرت النبي صلى الله عليه وسلموذ كرت عنده الكهنانة وما كانمن تغميرها عندمخر جه الحديث ولابي نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس فى استراق الجن السمع فيلقونه على أوليائهم فلمابعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زحر وا بالنحوم وأصله عندالخاري بهذا الساق اه قلت مرداس ىنقىسهذاذكره أبوموسي فيالذبل والحديث الذي ذكره الخرائطي فانه أخرجه في كلب الهواتفله من طريق عيسي بن بزيد بن صالح بن كيسان عن حدثه عن مرداس بن قيس قال حضرت الذي صلى الله عليه وسلم وذكره الى قوله عند يخر جه ثم قال فقلت ارسول الله عندنا شي من ذلك أخيرك به فذ كرقصة طويلة فها ان كاهنهم كان بصب كثيرا عم أخطأمرة بعد مرة ثم قال بامعشر دوس حرست السماء وخرج الانبياء وانه مات عقب ذلك قال الحافظ في الاصابة وعيسى أظنه ابن دابوهو كذاب وفى السندأ بضاعبد الله بنجد البلوى كذاب وأخرج البهق فىالدلائل عن الزهرى قال ان الله عب الشياطين عن السمع مده النحوم وانقطعت الكهنة فلاكهانة وأخرج ابن المنذرعن اس عباس في قوله تعالى وانا كانقدمنها مقاعد السمع قال حرستهايه السماءحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكيلا يسترق السمع فانكرت الجن ذلك فكان كلّ من استع منهم وذف وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال كانت الجن قبل أن يبعث الذي صلى الله عليه وسلم يستمعون من السماء فلما بعث حرست فلم يستطيعوا ان يستمعوا (و) من معزاته صلى الله عليه وسلمان (حن الحذع) بكسرالهم وسكون الذال المجممة ساق النخلة (الذي كان يخطب اليه) أى مستند االيه في حال خطبة (لماعلله صلى الله عليه وسلم النبر) وحنينة شوقه وانعطافه الدالعلهما صوته المسموع (حتى سمع منه جميع أصحابه ) الحاضر من أذ ذاك (مثل صوت الابل فضمه اليه) بعد نز وله من المنبر (فسكن) قال التاج السبك وحنينه متوا ترلانه وردعن جاعة من الصابة الى نعوالعشر من من طرق صححة كثيرة تفدد القطع موقوعه وبينها ثمقال ورب متواتر عند قوم غيرمتوا ترعندآ خرين وتبعه بعض الحفاظ قال فقد نقلهو وانشقاق القمر نقلامستفيضا يفيدالقطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم وحوى فىالشفاء انه متواتر قال البهبق قصة حنينه من الامو رالظاهرة التي نقلهاا لخلف عن السلف وعن الشافعي رضى الله عنه أن حنينه أعظم في المجزات من احماء الموتى قال العراقي رواه المخاري من حديث ان عر وحاراه قلت أماحد يثمار فرواه المغارىءن اسمعمل بن أبى أو بس حدثني أخىءن سليمان بن بلال عن عي من سعيد أخرني حفص عن عبدالله من أنس مالك انه مع عار من عبدالله رضي الله عنهما رقول كان المسجد فح زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمسقوفا على جذو عمن نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخطب يقوم الىجد غمنها فلاصنعله المنبر فكان عليه فسمعت لذلك صونا كصوت العشار

ونر ل بذلك القرآن في قدوله تعالى ومارمت اذ رميت ولكن الله ومارمت اذ الله تعالى الكهانة بمعثه صلى الله عليه وسلم فعدمت وكانت ظاهرة موجودة وحن الجدة عالذي كان يخطب الله لماعل له المنبر حتى مع منه جدع أصحابه مثل صوت الابل فضمه الله فسكن

حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بده عليه فسكن وأخرجه ابن سعدفي الطبقات فقال أخسبرنا أبو بكربن عبدالله بن أبيأو يسحد شي سلمان بن الالفذكره وقال ابن سعداً بضاأ خــ مرنا لعقوب بن أبي الراهيم بنسعد الزهرى عن أسمعن صالح بن كسان عن ابن شهاب حدثني من معم حاربن عبدالله يقول انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يقوم الى حذع نخلة منصوب في المسجد حتى اذا بداله أن يتخذا لمنهر شاو رذوى الرأى من المسلمين فرأوا ان يتخذه فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان اوم الجعة فبلرسول اللهصلي اللهعليه وسلم حتى حلس على المنبرفل افقده الجذع حن حنينا أفزع الناس فقام رسول الله صلى الله على وسلم عن محلسه حتى انتهدى المه فقام المهومسه فهدأ فلم يسمع له حنين بعدد ال اليوم وقال أنوالقاسم الطبراني حدثنا عبدان بن أجد حدثنا العلاء بن سلة البصرى حدثنا شيبة أبوقلابة عن سعيدا لجر ويعن أبي بصرة عن حام أن النبي صلى الله علمه وسلم كان يخطب الى حدع نعله فقيل ارسول الله اله قد كثر الناس وتأتيك الوفود من الا فاق فاوأمرت بصنعة شئ تشخص عليه الحديث وفيه فلما صنعه صعده رسولالله صلى الله عليه وسلم فنجذع النخلة الني كان يقوم علم احنين الناقة فسمع أهل المسعدصونها شوقا الىرسول اللهصلي الله علمه وسلم فنزل فالنزمها وقال والذي نفسي سد الوتركتها لخنت الى يوم القيامة قال الحافظ بن ناصر الدين الدمشق في كتابه عرف العند برفى وصف المنبر بعدان أخرجه من كاب البنيمة العافظ أبي موسى المديني من طريق الطبراني المتقدم مانصه كذافي هذه الرواية عن الي بصرة عن جار والاشبه عن أبي بصرة عن أبي سعيد قال عبد بن حيد في مسنده أخرنا على بن عاصم عنالجر ويعن أي بصرة العدى حدثي أنوسعندا لحدرى قال كانرسول الله صلى الله علية وسلم يخطب ومالجعة الىجدع نخلة وذكرا لحديث بطوله وقدروى عن حامراً بضا من غيرهذا الوجه قال أبو بكر بن القرى فى فوائده أخبرنا أبو يعلى حدثنامسروق بن المرز بان حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي اسحق عن سعيد بعني ابن أبي كريب عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى خشبة يتوكا علمها يخطب كلجعة حتى أتاهر حلمن الروم فقال ان شئت فعلت لك شيأ اذا قعدت عليه كنت كانك قائم قال نعم قال فعل له المنبر فل الحلس عليه حنث الخشمة حنين الناقة على ولدها حتى تزل الني صلى الله عليه وسلم فوضع يده علمافلاانكان منالغدرأ يتقدحولت فقلتماهذا فالحاءالني صلىالله علىموسلم وأبوبكر وعرفولوها تفردبه يحى بنزكريا بن أبى زائدة عن أبيه قاله أبوالقاسم الحافظ وأماحديث ابن عر نقد أخرج له المخارى معلقامن طريق أبى حفص عرين العلاء معت افعا يحدث عن ابنعر قال كانالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الىجذع فلما اتخذ المنبر تحول المه فن الجذع فأتاه فمسريده عليه قال وقال عبد الجيد أخبرنا عمان بنعر أخبرنامعاذ بن العلاء عن نافع مذاورواء أبوعاصم عن أبير واد عن نا فع عن ابن عمر عن الذي صلى الله عليه وسلم هكذا علقه وقدوصله غيره من طريق سعد بن عمر وثناأ بو عاصم تنا ابن أبير وادحد ثني نافع عن عبدالله بنعران عبماالداري رضى الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلمانا أسن وثقل الااتحذ لك منبرا يحمل أوقال يجمع عظامك أوكلة تشمها فاتخذله مرقاتين أو ثلاثة بجلس علماقال فصعدا انسى صلى الله عليه وسلم فن حذع كان في المسعد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخطب يستندالمه فنزل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاحتضنه وقال شيألاأ درى ماهو مصعد المنبروكان أساطين المسجد حذوعا وسقائفه حريدا أخرجه أبوداودني سننهعن الحسن بنعلي تتاأ بوعاصم فذكره مختصرا الى قوله من قاتن دون مابعد وحديث عمان بن عمررواه أنوالقاسم البغوى عن الحسن بن محمد وأحد سمنصور كالاهماءن عثمان بنعر أخبرنامغاذ من العلاء عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى حذع تخلة فل التخذ المنبر حن الجذع حتى أتماه فالترمه تابعهم عروس على الفلاس وسليم ن خلاد عن عمان بن عرب فارس و تابعه يحي بن محد بن السكن وبدل بن المحن عن معاذ

ابن العلاء وقال أحد في مسنده حدثنا حسين محد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي خباب عن أبيه عن عبد الله بن عرقال كان حذع نخلة في المسعد يستدرسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر والمه اذا كان يوم الجعة أوحدث أمرر يدأن يكام الناس فقالوا ألانععل لك مار ولاالته شدأ كقد رقيامك قاللاعليم الا تفعلوا فصنعواله منعرا ثلاثمراق قال فلسعلمه قال فارالجذع كانخو رالبقرة حزعاعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فالتزمه ومسحه حتى سكن أوخباب يحى بن أبى حية الكوفى ضعفه القطان وأحدد وابن معين توفى سنة ١٥٦ وأنوه اسمه حمة تابعي كوفى محله الصدق فيماقاله أنوطتم الرازى وقدر وى حديث حنين الجذع آخر ونمنهم سهل بنسعد وأي بن كعب وأنس بن مالك وأبوسعد الحدرى وعائشة وأبو هر رة وانتعاس وررة وأم سلة والطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهم أماحديث سهل بنسعد فأخرجه محمد من سعد في الطبقات قال أخسرنا أبو مكر بن أبي أو بس المدنى حدثني سلمان بن بلال عن سعد بن سعدد بن قيس عن عماس بن سهل بن سعد الساعدى عن أسه رضى الله عنه ان الني صلى الله علمه وسلم كان يقوم بوم الجعة اذاخطب الى خشسمة ذات فرضتين قال أواها من دوم كانت في مصلاه وكان يتكئ الهاوساق الحديث في عل المنبرغ قال فقام عليه الني صلى الله عليه وسلم فنت الخشمة فقال الذي ا صلى الله علمه وسلم ألا تعمون لحنين هذه الخشمة فاقبل الناس وفرقوامن حنينها حتى كثر بكاؤهم فنزل الني صلى الله علمه وسلم حتى أناها فوضع بده علمها فسكنت فأمر الني صلى الله علمه وسلم بها فدفنت تحتمنبره أوجعلت في السقف ورواه أبواسمعسل الترمذي عن أبي بشرسلمان بن بلال حدثني أبو بكربن أبىأو يسعن سلمان بنبلال فذكره ورواه أنواس عيل الترمذي أيضاعن عي من عبد الله من بكبرعن النالهيعة عنعارة منغزية أنه مععماس سهل سعدالساعدى عدثعن أسهقال كان رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم يخطب اذاخطت على خشبةذات فرضتين كانت في المسجد فلمازاد الناس فذكرالحديث فيعل المنعروفيه فياهوالاأن قعدعليه رسولالله صلى الله عليه وسلم فتكام ففقدته الخشبة فارت كابخو رالثو راهاحنين قال فععل العماس سهل عديديه كنحومارأى أباه عديديه يحكى حذين الخشبة حتى تفزع الناس وكثر البكاء مارأ وهافقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم سحان الله ألا ترون هذه الحشبة الزعوها واحعلوها تعث المنبر وأماحد بثابي من كعب فأخرجه أبوالقاسم البغوى عن عسى بن سالم ثنا عبدالله بنعروعن عبدالله بن محدين عقيل عن ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى حذع وكان المسعد عريشا وكان عظب الى ذلك الجذع فقال والمن أجحابه بارسول الله تععل لك سُما تقوم عليه نوم الجعة حتى والد الناس و يسمع النياس خطمتك فقال نع قصنعله ثلاث درجات فقام علما كاكان يقوم فاصغى عليه الجذع فقالله اسكن ثم التفت فقال انتشا أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون وان تشأأن تعيدك رطباكم كنت فاختار الاحوة على الدنسا فلماقبض النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى أبى حتى أكلته الارضة تابعه عبد الله من أحد من حنيل فقال فى زوائد المسند حدثني عيسى بن سالم أنوسعيد الشاشى فى سنة ٢٥١ فذكره بطوله ورواه محمد بن سعد فى لطيقات فقال أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى ثنا عبيدالله بنعرو عن ابنعقيل عن الطفيل ب أبي بن كعب عن أبيه فذكره بنحوه وفيه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر فراليه فلا ا الجذع حتى تصدع وانشق فنزل رسولالله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن ثمر جع الى المنبر وكان اذاصلي صلى الحذظ الجذع فلما هدم وغيراً خذذلك الجذع أبي بن كعب فكان عند وفي دار وحتى بلى وأكاته الارضة وعادرفانا وأخرجابن ماجه بنعوه عن اسمعيل بنعبدالله الرقى عن عبيد الله منعرو ورواه عبدالله بنأجد فى زوائد المسندعن سعيد بن أبى الربيع السمان عن سعيد بن سله بن أبى الحسام عنابن عقيل فذكره بطوله وأماحديث أنس بنمالك فأخرجه أحدفي مسنده فقال ثناهاشم المالليارك

الواله قال فيازالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن المنعرفشي الهافا حتضة المسكنت وأخرجه عن شيمان بن فروخ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذ كره مثله وفي آخره فكان الحسن اذاحدث بهذا الحديث بتكى غرقال ماعبادالله الخشبة تحن الىرسول الله صلى الله علمه وسلم شوقا الحانه من لقد فأنتم أحقان تشتاقوا الى لقائه تابعهما عبدالله من المبارك عن المبارك بن فضالة بطوله ورواهأ يو يعلى الموصلي عن شبيان بن فروخ حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أنس بنحوه وفيه فصعد النبى صلىالله علىه وسلم المنعر حنت الجذعة حنين الناقة الى ولدهاحتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبرواحتضمًا فسكن حنينها فكان الحسن اذاحدث مهذا الحديث قال ابن آدم هذه حذعة تحن شوقاً الىرسولالله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق بالبكاءاليه تابعه أبو بكر محدين محدين سلمان الباغندى عن شيبان بن فروخ ومن طرف حديث أنس ماقال الامام أنو بكر محدين اسمق بن خرعة ثنا محدين سار ثنا عربنونس تناعكرمة بنعار ثناا محق بنأبي طلحة ثنا أنس بن مالك انرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقوم نوم الجعة فيسند ظهره الىجذع منصوب فى المسجد فعطب فحاء رومى فقال ألاأصنع الناشيأ تقعد وكأنك قائم فصنعله منبرا لهدر جنان ويقعدعلى الثالثة فللقعدني اللهصلى الله عليه وسلم خارا لجذع خوارالثورحتي ارتج المستحد لخواره حزناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل المهرسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلا التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال والذى نفسى سده لولم ألتزمه مازال هكذاحتى تقوم الساعة حزباعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فامريه رسولالله صلى اللمحلمه وسلم فدفن بعنى الجذع أخرجه الترمذي عن محود بن غيلان عن عرب نونس به وأماحد يثأبى سعيدا للدرى فقد أخرجه عبدبن جيدفى مسنده وتقدم فى أثناء ساف حديث عارواما حديث عائشة فاخرجه الطبراني باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الىجذع فمررومي فقال اودعاني محد العات له ماهو أرفق من هذا فدعاه رسول الله صلى ألله عليه وسلم فعل له المنبرأر بعمرات الحديث وأخرجه البهق كذلك وفى آخره انه خيرا لجذع بين الدنياوالا خرة فاحتارالا خرة وأما حديث أيهروة فاخرجه محدبن سعدفي الطبقات عن محدين عرالواقدى أخبرنا محدين عبدالرحن بن أبى الزياد عن عبد الجيد بن سهول عن أبى سلة عن أبى هر برة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالح وتخطب الىحدع في المسعد قاعدافقال ان القيام قد شق على فقالله تمم الدارى ألا أعل لك منعوا كأ رأيت يصنع بالشام فساق الحديث وفيه فعاءرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقام عليه وقال منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة وذكر بقية الحديث وأماحديث و فأحرجه الدارى وفيه ان الني صلى الله عليه وسلم قالله انشئت أن أردك الى الحائط الذي كنت فيه فذكر الحديث وفيه فاصغى له الني صلى الله علمه وسلم بسمع مايقول فقال بل تغرسني في الجنة الحديث وأما حديث أمسلة فاخرجه أ ونعيم في الدلائل واعلم ان القصة واحدة فاوقع في الفاظها عماطاهره التغاير اعماه ومن الرواة وعند التحقيق والتأمل رجع لمعنى واحدوالله أعلم (و) من مجزاته صالى الله عليه وسام ان (دعاً) طائفة (البهودالى تمني الموت وأخبرهم بانهم لا يتمنونه فيل بينهم وبين النطق بذلك وعرواعنه) قال العراق رواه المعارى منحديث ان عباس لوان المود عنوا الموت لماتوا الحديث والبهق فى الدلائل من حديث ابن عباس لا يقولها رجل منهم الاغصى ويقه فيات مكانه فأنوا أن يفعلوا الحديث واسناده ضعيف (وهذامذ كورف سورة) من سورالقرآنوهي سورة الجعة وهوقوله تعالى ولايتمنونه أبداعاقدمت أيديهم (يقرأبهافي جميع جوامع

عن الحسن عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب يوم الجعة بسند ظهره الى خشبة فلا

ودعاالهودى الى تنى الموت وأخبرهم بانهم لا يتمنونه فيل بينهم و بين النطق بذلك وعزوا عنه وهدذا مذكو رفي سورة يقرأبها في جيع جوامع الاسلام من شرق الارض الى غربها وم الجعة جهرا تعظيما للا ية التي فيها

الاسلام من شرق الارض الى غربها وم الجعة جهرا) على ملامن الناس (تعظيم اللا يه التي فها)وهي

المذكورة آنفا وأخرج عبدين حيدوابن المنذرعن قتادة فى قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا عاقدمت أيديهم قالان سوءالعمل يكره الموت شديدا وأخرجاب المنذرعن ابنحر يج قال عرفوا ان محداني الله وقالوانعن أبناء اللهوأحياؤه (و)من متحزاته انه (أخبرصلي الله عليه وسلم بالغيوب) جمع غيب وهو كلماغاب عن الحسولم يكن عليه علم متدى به العقل فعصل به العلم (و) جلة ذلك (أنذران عمّان) بنعفان (رضى الله عنه تصيبه الوى بعدها لخنية) قال العراق متفق عليه من حديث أي موسى الاشعرى اله قلت أخرجاه من طريق أبي عثمان النهدى عن أبي موسى قال كنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في الط من تلاء الحوا تط اذعاء رحل فاستفتح الباب فقال افتحله وبشره بالجنة على بلوى تصييه فاذا هو عثمان فأخبرته فقال والله المستعان ورواه أنونعم فيالحلمة من حديث عبدالله ين معمران رسول اللهصلي الله علمه وسلم كان فيحش منحشان المدينة فاستأذن رحلخفيض الصوت فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ائذناله وبشره مالجنة على ماوى تصيبه فأذنتاه وبشرته فاذاهو عثمان فقرب يحمدالله حتى جلس وروى أيضا من طريق قتادة عن أبي الحاج عن أبي موسى قال عاء رحل فاستأذن مرة فقال ائذن له و بشره بالجنة في بلوى فقال عثمان أسأل الله صبرا (و ) من جلة ذلك انذر (بان عارا) هوابن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي يكني أبااليقظان وأمه سمية بنت خماط وكانت أمة لا يحد نفة بن المغيرة الخزوى وكانأبوه باسرقدم من البن الى مكة فالف أباحذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت له عارافاعتقه أبوحذيفة وكان سلة بنالاررق أخاه لامه أسلم عكة قدعاهو وأبوه وأمه وكانواعن يعذب فى الله فرّ مرم الذي صلى الله علمه وسلم وهم بعد يون فقال صبرا با آل باسرفان موعد كم الجنة ( تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيم ريديه معاوية وقومه اله وأماقول بعضهم المراد أهل مكة الذين عذبوه أولالاسلام فقد تعقبوه بالردقال القرطى وهذا الحديث من أثبت الاحاديث ولمالم يقدر معاوية على أنكاره قال انحاقناه من أخرجه فأحابه على بانرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاقتل حزة حين أخرجه قال ان دحمة وهذا الزام مفعم لاحواب عنه وعدة لااعتراض علمها وقال الامام عبد القاهر الحر حاني في كأب الامامة أجمع فقهاء الحاز والعراق وأهل الحديث والرأى والمتكامون وسائر أهل العلم انعلما رضى الله عنه مصيب فى قتاله لاهل صفين وأهل الجل وان الذين قاتلوه بغاة ظالمون له اكنهم لأبكفرون وعثلهذا قالالامام أنومنصور الماتريدىفى كابالفرق قالاالعراقير واهمسلم منحديث أعقادة وأمسلة والمخارى من حديث أبي سعيد اه قلت ورواه كذلك أحدوا بن حيان في الصحيح ولفظهم كنا نعمل في بناء المسعد لبنة لبنة وعارلينتين لبنتين فرآه الني صلى الله علمه وسلم فععل ينفض التراب عنه ويقول ويح عارتقتله الفنة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال السيوطي في الحصائص هذا متوانر رواه من الصحابة بضعة عشر و مروى و بم ابن سمية تقتله الفئة الباغية رواه هكذا أبو يعلى والبزار والحاكم عن حذيفة وابن مسعود معاور واه أبو بعلى أيضا من حديث أبي هر مرة ورواه ابن عساكر من حديث أمسلة ورواه الخطب من حديث عرو بن العاص وبر وي عار تقتله الفئة الماغمة ر واه هكذا أبونعهم في الحلمة والخطيب من حديث الي قتادة ورواه الطعراني أيضا لكن بزيادة الذاكمة عن الحقوروى من حديث الى أو ب تقتل عارا الفئة الباغية وأخرج النسعد في الطبقات من طريق عارة بنخرعة بنابت قال شهدخرعة الجلوهولاسل سفاوشهد صفين وقال أنالاأضل أبداحتي يقتل عارفانظر من يقتله فاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال فلماقتل عمار قال خزعة قد بانت لى الضلالة ثم اقترب فقاتل حتى فتل وكان الذى فتل عارا أباخاو ية المزنى طعنمر مح فسقط وكان يومئذ يقاتل في محفة فقتل يومئذ وهوابن أربع وتسعين سنة ودفن هنالك \* (تنبيه) \* وحد عفط الحافظ أنرج الحنبلي مانصه ايسفى أكثر نسخ التخارى من حديث أي سعيد تقتله الفئة الباغية

وأخبرعليه السلام بالغيوب وأنذر عثمان بأن تصيبه بلوى بعدها الجندة وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية

وانماوحد في بعض النه حروجد بخطا لحافظا بن حرتحته قلت وليس هوفي روا يتناوالله أعلم (و) من جلة ذلك انه صلى الله عليه وسلم أخر (ان) ابنه (الحسن) أبا محد عليه السلام (يصلح الله به) أي بسب عزله لنفسه عن الخلافة (بين فئتين عظمتين من المسلمين)وكان كذلك فانه رضي الله عنه لما يو يسعله بعد أبيه وصارهو الامام الحقمدة أشهر تكملة للثلاثين سنة التي أخبرالني صلى الله عليه وسلم انه أمدة الخلافة وبعده يكون ملكا عضوضا ثمسارالي معاوية بأربعن ألفاما بعوه على الموت فلما تراءى الجعان على انه لا بغلب أحدهما حتى يقتل الفريق الا "خوفتزلله عن الحلافة لالقلة ولالذلة بلرجة للامة واشترط علم معاوية شروطا التزمها وقال ابنبطال وغسيره ولم بوفله بشئمنها وصارمعاويه من بومئذ خليفة ولماخه ف من طول عمر الحسسن أرسل مزيدالى زوجته جعدة انهى سمته نزوحها ففعلت فأرسلت تستخبر فقال انالم نوضك له فترضاك لناوفيه منقبة للحسن رضيالله عنسه وردعلي الخوارج الزاعين كفرعلي وشيعته ومعاوية ومن معملقوله من المسلين قال العراقي رواه المخاري من حديث الى بكرة اله قلت وكذلك رواه أحمدوأ بو داود والترمذي والنسائي والطبراني كلهم من حديث الحسن عن أبي بكرة وفي مماع الحسن منه اختلاف والاصحانه مع وافظهم جمعا انابني هذاسد وفي رواية لسدولعل الله أن يصلح به بن فئتين عظمتين (و) من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم (أخبر عن رجل قاتل في سبيل الله انه من أهل النار فظهر ذلك بان قتل ذلك الرجل نفسه) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر مرة وسهل من سعد اله قلت أماحديث الى هر رة فاخرجه العارى عن الي المان عن شعب ن الى حرة عن النالسيب عن الزهرى عن ألى هر رة وأخرجه البهق في الدلائل من طر بق عثمان من سعيدوعلى من محدمن عيسي واللفظ لهما كلاهما عن الى البحان ولفظهما قال الوهر ترة شهدنا عشاء معرسول الله صلى الله على وسلم خبيرفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عن معه يدعى بالاسلام ان هذا من أهل النار فلا حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثر به الجراح فاثبتته فعاءر حلمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله رأ يت الذى ذكرت اله من أهل النار قدوالله قاتل في سمل اله أشد الفتال وكثرت ما الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اماانه من أهل النارف كان بعض الناس ارتاب فبيناه وكذلك وحد الرحل ألم الجراح هوى بيده الى كنانته فاستخرج منهاا سهما فانتحر بهافاشتدر حال من المسلمن الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسولاللهقدصدق الله حديثك قدا نتحر فلان فقتل نفسه فقال رسؤل الله صلى الله علمه وسلم باللال قم فأذن لايدخل الجنة الامؤمن وان الله مؤيدهذا الدين بالرجل الفاحر قال العفاري تابعه معمرعن الزهري قالى البهيق ومن ذلك الوجه وقال بونسءن الزهري حنين وفي آخرهذا الحديث كالدلالة على ان الرجل استحل قتل نفسه أوعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه نفاقا وأماحديث سهل بن سعد فرواه النحارى عن عبدالله بن مسلة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وأخوجه هو ومسلم من طريق بعقوب تنعبدالرجن عن أبي حازم وأخرجه الاسمعيلي في الصحيح ومن طريقه البهق في الدلائل عن الحسن بن سفيان والقاسم قالاحدثنا محدب الصباح واللفظله قال حدثنا عبدالعز تربن أبي حازم ولفظه انرسول الله صلى الله عليه وسلم التقي هووالمشركون فيبعض مغازيه فاقتتلوا فسال كلقوم الىعسكرهم وفى المسلمن رجل لايدع المشركين شاذة ولافاذة الااتبعها يضربها بسيفه فقيل بارسول الله ماأخرى أحدالبوم ماأخرى فلان فقال اماانهمن أهل النار فقال رحل والله لاعوت على هذه الحال أمدا فاتبعه كلماأسر عأسرع واذا ابطأ ابطأ ابطأ معه حتى حرح فاشتدت حراحته واستعمل الموت فوضع سيفه بالارض وذبابه بن ثدييه م عامل عليه فقتل نفسه فاءر جل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد انكارسولالله قال وماذاك فأخبره بالذي كانمن أمره فقال الني صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فمايبدو للناس وانهمن أهل النار وانه بعمل بعمل أهل النارفها بيدو للناس وانهمن

وانا لحسن بصلح الله به بين فتسين من المسلمين عظمتين وأخبر عليه السلام عن رجل فاتل في سبيل الته انه من أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه

أهل الجنة قلت واختلف في اسم هـ ذا الرجل فقيل هو قرمان بن الحرث حليف بني ظفر قال ابن قتيبة في المعارف هوالذى قتل نفسه وكان منا فقاوفه قال الني صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر وقال غيره انهذا الرجل قتل نفسهوم أحدوقبل انهصر عبالكفر وذكر ابن اسحق والواقدى قصته انه كان شجاعامعر وفافى حروبهم وانه لماأصابته الجراح قيل له هنياً لك ياأ باالغيداق بالجنة قال والله مافتلناالاعلى الاحسابوانه قتل نفسه وبمجموعماذ كرنا بظهران القصة تعددت واللهاعلم (وهذه كلها أشياء لاتعرف البتة بشئ من وجوه تقدمت المعرفة بمالا بنحوم ولابكتف ولا يخط ولا رزحر ) كما كانت أهل الجاهلية تفعله فكان بعضهم ينظرني النحوم ومافي أحكامها من التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة ومنهم من ينظر فى الكتف فعنرى حوادث كونية ومنهم من يخط على الرمل خطوط افعنر به عن غائب ومنهم من يزجرالطبور والسوانح والبوارح فعنبربها عن أمور ستقع وكلذلك حرمهاالشارع وأبطل الاشتغال ما (الكن باعلام الله تعالىله) وتعريفه اياه (و وحيه اليهو) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (اتبعه) حالمهاجرته الى المدينة (سراقة) بنمالك (بنجعشم) بنمالك بنعرو بنتيم بنمدلج بن مرة بنعبدمناة بن كنانة الكناني المدلجي وقد ينسب الىجد فكاعند المصنف يكني أباسفيان كان ينزل قديدا (فساخت) أى غارت (قدمافرسه فى الارض واتبعه دخان) أى غبار من الارض اى مع ببوسة الارض وُلاتسوخ قوامم الفرسُ في العادة الااذا كانت الارضندية (حتى استغاثه) وانه لا يدل عليه (فدعاله فانطلقت الفرس) وكتبله أمانا وأسلم يوم الفتح قال العراقى متفق علمه من حديث أبى بكر الصديق اه قلت وروى المعارى هذه القصة من طريق البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق وفي هذه القصة يقول سراقة مخاطبالابي حهل

أبا حكم والله لو كنت شاهدا \* لامرجوادى اذ تسيخ قوامًه علت ولم تشكك بأن محمدا \* رسول بعرهان فن ذا يقاومه

(وأنذره) صلى الله عليه وسلم (بان سيوضع في ذراعيه سوارا كسرى فيكان ذلك) رواه ابن عيينة عن اسرائيل أنى موسى عن الحسن أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لسراقة من مالك كيف بك اذاليست سوارى كسرى قالفل أتىعر بسوارى كسرى ومنطقته وتأجه دعاسراقة فألبسه وكانر جلااذب كثير شعرالساعدين فقالله ارفع يديك وقل الحددلله الذى سلهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الاعرابى وى ذلك عنه ابن أخمه عبد الرحن بن مالك بن جعشم ور وى عنه أيضا بن عباس وحار وسعيد ابن المسيب وطاوس قال ابن عرمات سراقة في حسلافة عثمان سنة أربع وعشر بن (و) من معراته صلى الله عليه وسلم انه (أخبر بمقتل الاسود العنسي) بفتح العين المهملة وسكون النون أي قبيلة من البمن (الكذاب) لكونه كانادع النبوة بالبن وكان قد أهمه صلى الله عليه وسلم أمره (ليله قتله وهو بصنعاء البمن وأخمر بمن قتله) قال العراقي هومذكو رفى السير والذى قتله هوفير و زالد يلي وفي الصحين من حديث أبي هر يرة بينا أنأنام رأيت في يدى سوار من من ذهب فأهمني شأنهما فاوحى الى فى المنام أن انفغهما فنفعتهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء الحديث اه قلت أخرج سيف في الفتوح من طريق ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم عوت الاسود العنسي قبل أنعوت وقال لهم قتله فبرو زالديلي وفبرو زهذاو فدعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروىعنه أحاديث غرجع الى المن وأعان على قتل الاسود وأخرج الجوزجاني من طريق حزة عن يحى بن أبي عروالشيباني عن أبيه عن عبدالله بن الديلي عن أبيه قال أتيت الني صلى الله عليه وسلم برأس الاسود العنسى السكذاب (و)من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (خوج على ما ثه من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤسهم ولم يروم) قال العراقي رواه ابن مردوية بسندضعيف من حديث ابن وهدده كلهاأشساءالهدة لاتعرف البتية بشئ من وجوه تقدمت المعرفة بهالانعوم ولا مكشف ولا تغطولانز حولكن باعلام الله تعالىله ووحمالمه واتبعم سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الارض واتبعه دخانحني استغاثه فدعا له فانطلق الفرس وأنذره بأن سوضع فىذراعبه سوارا كسرى فكان كذلك وأخبر عقتل الاسود العنسى الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء الهن وأخبر بمن قتله وخرج على مائةمن تريش ينتظر ونه فوضع التراب علىرؤسهم ولمروه

عباس وليس فيه انهم كانوامائة وكذلكرواه ابن استق من حديث محدبن كعب القرطى مرسلا اه قلت ولفظ السيرة ثماجمع وأىقر بشعلي قتله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا على ذلك وفيه ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقد أخدنالله على أبصارهم فلم مره أحدمنهم ونثر على وؤسهم كلهم ترابا كان فى يده وهو يتأو قوله تعالى بسالى قوله فأغشيناهم فهم لايمصرون (و)من معيزاته صلى الله عليه وسلم انه (شكااليه المعير بحضرة أصحابه وتذلله) قال العراقي رواه أنوداود من حديث عبدالله بن جعفر في أثناء حديث وفيه فانه شكاالي تعبعه وتدثيه وأول الحديث رواه مسلم دون قصة البعير اه قلت حديث عبدالله بن جعفر أخرجه ابن شاهين فى الدلائل قال أردفني رسول الله صلى الله علمه وسلم ذات بوم خلفه فأسرالي حديثالا أحدثبه أحدامن الناس قال وكان أحب مااستتربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائط رحل من الانصار فاذاحل فلارأى النبى صلى الله عليه وسلمحن فذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله علمه وسلم فمسم حوانه فسكن ثم فالمن ربهذا الجل لمن هذا الجل فحاءفتي من الانصار فقال هذالى بارسول الله فقال الاتتق الله في هذه المهمة التي ملكك الله اياها فانه شكالي انك تجيعه وتدثبه وهوحد يتصحيح ورواه أبوداودعن موسى بناسمعيل عنمهدى بن ممون وقدرويت هدده القصةمن وجه آخر روى أحد والبغوى فى شرح السنة من حديث بعلى بن مرة الثقفي بينانحن نسير مع النبى صلى الله علمه وسلم اذمر بنا بعير يسق علمه فلارآه المعبر حر فوضع حرانه فوقف علمه النبي صلى الله علمه وسلم فقال امن صاحب المعبر فاءه فقال بعنيه فقال بلنهبه للنارسول الله وانه لاهل بيت مالهم معيشة غيره فقال أمااذاذ كرت هذا من أمره فانه شكاكثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا اليه وقد روى فى قصة معود الحل له روى أحد والنسائى من حديث أنس قال كان أهل بيت من الانصار لهم جل يسقون عليه وانه استصعب علمهم فنعهم ظهره وان الانصار حاو الى الني صلى الله عليه وسلم فقالوا انه كان لناجل نسقي عليه وانه استصعب علينا ومنعناظهره وقدعطش النخل والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموافقا موا فدخل الحائط والحلفي ناحمة فشي رسول اللهصلي الله علمه وسلم نحوه فقىالت الانصار بارسولالله قدصار مثل الكلب وانانخاف عليك صولته فقال رسولالله صلى اللهعليه وسلم ليسعلي منهباس فلمانظرالجل الحرسول اللهصلي الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرساجدا بين يديه فأخذ رسولالله صلى الله عليه وسلم مناصبته أذلها كان قطحتي أدخله في العمل الحديث (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه (قال لنفر من أصحابه) كافوا (مجتمعين أحدكم ضرسه في النارمثُل) جبل (أحد فانوا كلهم على استقامة وارتدمنهم واحد فقتل مرتدا) قال العراقي ذكره الدارقطني فالمؤتلف والمختلف من حديث أي هر مرة بغيرا سيناد في ترجة الرحال من عنفوت وهو الذي ارتدوهو بالجيم وذكره عبدالغنى بالحاء المهملة وسبقه لذلك الواقدى والمدائني والاقل أصع وأكثر كاذكره الدارقطني وابن ماكولا ووصله الطبراني منحديث رافع منخديج بلفظ أحدهؤلاء النفر فىالنار وفية الواقدى عن عبد الله من فوح متروك اه قلت وعنفوت بنون وفاء ذكران أبي حاتم انه قدم فى وفد بنى حنيفة وكانوا بضعة عشر وحلا فأسلوا معتأبي يقول ذلك قال الحافظ ولكنه ارتدونتل على الكفر فروى سيف بنعرفي الفتوح عن مخلدين قبس الحلي قال خرج فرات بن حبان والرجال بن عنفوت وأنوهر برة من عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لضرس أحدهم فى النار أعظم من أحد وان معهم لقفاعاد رفيلغهم ذلك الى ان المع أباهر مرة وفراتًا قتل الرحال فواساحدين وروى الواقدى عن رافع بن خديم قال كان في الرحال ابن عنفوت من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فهارى الني صلى الله علىه وسلم شي عيب فرج علمنابوما والرحال معناجالس فقال أحدهؤلاء النفر فى النارقال رافع فنظرت فاذاهم أبوهر مرةوأ بوروى والطفيل منعر ووالرجال فعلت أنظر وأتعب فلماارتدت بنوحنيفة سألت مافعل الرجال فالواافة تنشهد

وشكااليدالبعب بعضرة أصحابه و نذال له وقال لنفر من أصحابه مجتمعين أحدد كم فى النار ضرسه مثل أحد فمانوا كلهم على استقامة وارتدمنهم واحد ققتل مرتدا

المسيلة انرسول الله صلى الدعليه وسلم أشركه في الامر فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هوالحق قالوا وكان الرجال يقول كبشان انتطعافاً حمهما الينا كبشنا بعني مسيلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم (و)من معجزاته صلى الله عليه وسلمانه (فاللا نوينمنهم) أىمن الصحابة (آخركم مو تافى النارفسقط آخرهم موتافي نارفاحترق فيها فيات) قال العراقي رواء الطبراني والبهتي في الدلائل من حديث أبي محدورة وفي رواية البهق آخرهم موتاسمرة بنجدب ولميذكراانه احترق ورواه البهق منحديث أبيهر مرة نحوه ورواته ثقات وقال استعبد البرانه سقط فىقدر علواة ماء حارافيات وروى ذلك باسناد متصل الاان فدمه داود بنالجير وقدضعفه الجهوراه قلتلفظ ابن عبدالبر بعدقوله فان فكان ذلك تصديقالقول رسول اللهصلى الله عليه وسلمله ولايي هر مرة ولاي محذورة آخركم موتافي الناروقال الزي في التهذيب كانت وفاته بالبصرة سنة عمان وخسم ينسقط فىقدر ملوأة ماعطراكان يتعالج بالقعود علم امن كزاز شديد أصابه فسقط فى القدر الحارة فاتقصد يقالقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله ولانى هر مرة وثالث معهما آخركم موتافي النار (و)من معزاته صلى الله علمه وسلم انه (دعاشعرتين فاتناه فاجتمعناتم أمرهما فافترقنا) قال العراقى رواه أحدمن حديث يعلى بن مرة بسند صحيح أه قلت ورواه أحدمن طريق أبي سفيان بن طلحة بن نافع وهوتابعي عن بعلى بن مرة قال جاعجبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلمذات يوم وهو جالس حربن قدخضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقالله مالك فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هؤلاء وفعاوا فقالله جبريل أتعبان أريك آية فقال نع قال فنفار الى شجرة من وراء الوادى فقال ادع الى تلك الشجرة فدعاهاقال فعاءت تشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجيع الىمكانها فأمرها فرجعت الىمكانها فقال رسول اللهصلى الله علمه وسلم حسي حسى ورواه الدارى من حديث أنس وأخرج النرمذي وصعمه من حديث ابن عباس فالماء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال م أعرف الله نبي الله فال ان دعوت هذا العذق من هذه الخلة تشهداني رسول الله قال نع فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارفع فعاد فأسلم الاعرابي وقدر وى مسلم من حديث جابر بنحوه قال سرنا مع رسول اللهصلى الله علمه وسلم حتى نزلناواديا أفيح فذهب رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقضى حاجته فاتبعته باداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم برشياً يستتر به فاذا شجرتان فيشاطئ الوادى فانطلق رسول الله صلى الله علمه وسلم الى احداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادى على باذن الله تعالى فانقادت معه كالبعير الخشوش الذي يصانع قائده ثم فعل بالاخرى كذلك حتى اذا كان بالنصف قال التشماعلي باذن الله تعالى فالتأمنا (و) من مجز الله صلى الله عليه وسلم انه (دعا) طائفة (النصارى الى الماهلة) أى الملاعنة (فامتنعوا) عن ذلك (وأخبر) صلى الله عليه وسلم (انهم ان فعلوا) ذلك (هلكوافعلوا حدة قوله فامتنعوا) قال العراقي رواه الجاري من حديث ابن عباس في أثناء حديث ولوخر جالذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولاأهلا (وأناه عامر بن الطفيل) بن مالك بن جعفر الكلابي (وأربد بن قيس وهمافار ساالعرب وفاتكاهم) والفتك هوالاخذ بقوة و بطش (عازمين) أى فاصدى (على قتله صلى الله عليه وسلم فيل بينهماو بين ذاك فدعا صلى الله عليه وسلم عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أر بدبصاعقة أحرقته ) قال العراقي رواه الطبراني في الاكبر والاوسط من حديث ابن عباس بطوله بسندفيه لين اه قلت عام بن الطفيل رئيس بني عام في الجاهلية وقصة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة فانه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن عماثين سنة فقاللهأ بايعك على أن لى كذاو كذا وذكر شروطا فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاعليه فأصابته غدة فكان يقول غدة كغرة البعير وموت في بيت ساولية (و) من معر الهصلي الله عليه وسلم اله (أخبرانه يقتسل أبي بنخلف) بنربيعة بنحذافة بنجهم (الجعي)القرشي وكان قدحضرمع المشركين وم

وقال لا خرين منهم آخركممو تافي النار فسقطآ خرهمموتاقي النار فاحترق فهافات ودعا شحرتين فاتتاه واجتمعتاثم أمرهما فافترقتاوكانعلمه السلام نعوالربعة فاذا مشي مع الطوال طالهم ودعاعلمه السلام النصارى الى الماهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم انهمان فعاواذاك هاكوا فعلوا المحسة قوله فامتنعواوأثاه عامر بن الطفيل بنمالك واربدن قيس وهمافارسا العرب وفاتكاهم عازمين على قتله علمه السلام فمل بينه ماويسن ذلك ودعا علم مافهال عامر بغدة وهلك ار بديصاعقة احوقته وأخبر عليه السالامانه يقتل أى بن خلف الجمعي

أحد وهوأنو أمية والمعيرة وعامر وأحيمة (فدشه خدشا لطيفا فكانت منبته) قال العراقي رواه البيهتي فى الدلائل من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية عروة بن الزبير مرسد لا اه قلت والذي في الدلائل انه لماأسندرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محد لانعوت ان تعادة الوا يارسول الله بعطف عليه رحل منافقال صلى الله عليه وسلم دعوه فلادنا تناول النبي صلى التهعليه وسلم الحر بهمن الحرث من الصحت فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض مم التفاضا تطامروا عنعنطا والشعرات عن ظهر المعمراذا انتفض عماستقبله صلى الله علمه وسلم فطعنه طعنة وقع بهاعن ظهر فرسهولم يخرجلهدم فكسرضلعامن أضلاعه فلمارجع الىقريش قال فتلنى والله محد أليس قد كات قال بمكة أناأ قتلك فوالله لو بصق على لقتلني فسات عدو الله بسرف وهم قا فلون به الى مكة ورواه أ بضاأ يونعم في الدلائل ولميذكر فكسرضلعامن أضلاعه قال الواقدى وكان ابنعمر يقول فات أبى بن خلف بيطن رابغ فانى لاسير ببطن رابغ بعدهوى من الليل اذنار تأجيل فهيتها واذارجل يخرج منهافى سلسلة يحتنب ايصيح العطش واذار جل يقول لانسقه فانهذاقتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بنخلف وروآه البهقي أيضا (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه (أطعم السم فسات الذي أكله معه وعاش هو صلى الله عليه وسلم بغده أربع سنين و كله الذراع المسموم ) قال العراقي رواه أبوداودمن حديث جار وفي رواية مرسلة ان الذي مات بشر بن المراء وفي الصحين من حديث أنس ان بهودية أنت الذي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكلمنها الحديث وفيه فازلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قلت حديث أنس رواه المخارى عن عبدالله بن عبد الوهاب الجمعى حدثنا خالدبن الحرث ثنا شعبة عن هشام بن زيدعن أنس ورواه مسلم عن يحي بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحرث وقد تقدم ذكره في أول هذا المكاب عندعفوه صلى الله عليه وسلم وأماحديث عابرفلفظه انبهودية من أهل خسر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللهصلي الله عامه وسلم فأخذ رسول اللهصلي الله علمه وسلم الذراع فأكل منهاوأ كلرهط من أصحامه معه غمقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المودية فدعاها فقال لهاأ ممت هذه الشاة قالتله المودية من أخسر ل قال أخبرتني هذه فيدى الذراع فالتنع قال فيأردت الىذلك فالتقات ان كان نيمافان بضره وان لم يكن نيما استرحنامنه فعفاعنها وسول اللهصلى ألله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذمن أكلوا من الشاة واحتجه وسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكلمن الشاة عمه أبوهند بالقرن والشفرة وهومولى لبني بياضة من الانصار هكذا رواه أبوداود في سننه عن سلميان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخبرنا عن ابن شهاب قال كان حامر بن عمدالله عدث فساف الحديث وقول العراقي في واية مرسلة الخيشر الى مار واه أ بوداود أ بضافقال ثناوهب بن بقية أخبرنا خالد عن محمد بن عمر وعن أبي سلة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم أهدت له يهودية مخسرشاة مصلمة نحو حديث حائر قال ف انبشر من البراء بن معرور فأرسل الى المهودية ما حلات على الذي صنعت فذكر نحوحد بث عاير وأمر بها رسول الله صلى الله علمه وسلم فقتلت ولميذكرا مرالحجامة قال البهتي فى الدلائل ورويناه عن حاد بن سلة عن محسد بن عمرو عن أبى سلة عن أبي هر مرة ويحتمل انه لم يقتلها في الابتداء ثملا مات بشر أمر بقتلها وأخرج البهرق أرضامن طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال الفخر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمير وقتل من قتل منهم أهدت زين بنت الحرث المهودية وهي ابنة أخى مرهب لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع لانه للغهاانه أحب أعضاء الشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور وأخو بني سلة فقدمت الهم الشاة المصلية فتناول رسول الله صلى اللهعلمه وسلم الكتف وانتهش منها وتناول بشربن العراء عظما فانتهش منه فلما استرط رسول اللهصلي

فدشه وم أحد خدشا لطيفا فكانتمنيته فيه وأطع عليه الصلاة والسلام السمفات الذي أكله معه وعاش هوصل الله عليه وسلم بعده أربع سنين وكله الذراع المسهوم

الله عليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء مافى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فان كنف هذه الشاة انقدنعت فها فقال بشرين العراء والذي أكرمك لقدوحدت ذلك في أكاتي التي أكاف امنعني أن ألفظها الاانى أعظمت أن أنغصك طعامك فلاأسغت مانى فسائلم أكن لارغب سفسي عن نفسك ورحوت أن لاتكون استرطتها وفهانعي فلم يقه بشر من مكانه حتى عادلونه مثل الطبلسان وماطلهو جعه حتى كان لايتحول الاماحول قالوفىروأية أبن فليح قال الزهرى قال جابرو بتي رسول الله صلى الله علمه وسلم بعده ثلاث سنين كان و جعمالذي توفى فيه فقال مازلت أحدمن الا كلة التي أ كات من الشاة بوم خبيرعداء حتى كانهذا أوان انقطع الاجهر من فتوفى رسول اللهصلي الله علية وسلم شهيداهذا لفظ حديثموسي من عقبة ورواه البهق أنضامن طريق معمرعن الزهرىعن عبدالرجن من كعب من مالك انامرأة بهودية أهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية تخيير فقال ماهذه فقالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة فلاياً كل ثم ساق الحديث وفي آخره فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله وأمرأصابه فاحتمموا فسات بعضهم فالدالزهرى فأسلت فتركها الني صلى الله علىه وسلم وأما الناس فيقولون ذنلها النبي صلى الله عليه وسلم (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أخبر يوم بدر عصارع صناديدقر يش ووقفهم على مصاوعهم رجلار جلافلم يتعدوا حدمتهم ذلك الموضع) قال العراقي رواه مسلم من حديث عربن الخطاب اله قلترواه مسلم عن شيبان وغيره عن سلمان بن المغيرة عن ابتعن أنس قال تراء بناالهلال فامن الناس أحد بزعم انه رآه غيرى فقلت لعمر باأميرالومنين اما تراه و حعلت أريه اياه فلا أعياأ نراه قال فاراه وأنامستلق على فراشى ثم أنشأ يحدثنا عن نوم بدر فقال انرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنرنا عن مصارع القوم بالامس هذامصر ع فلان ان شاء الله غداهذامصرع فلان ان شاء اللهغدا فوالذى بعثه مالحق ماأخطؤا تلك الحدود وجعلوا بصرعون علمها ثمالقوا فالقلب الحديث ورواه أبوداود والطيالسي عن سلمان بن المغيرة (و)من مجزاته صلى الله عليه وسلمانه (الذران طوائف من أمنه بغزون في البحر فكان كذلك) قالُ العراقي متفق عليه من حديث أم حرام اه قلت رواه العارى من طر بق الموطالمالك عن استعق ن أبي طلحة عن أنسان الني صلى الله علمه وسلم كان اذا ذهب مدخل علىأم حرام بنت ملحان فتطعمه فدخل علها فأطعمته وحلست تفلى رأسه فنام ثم استيقظ وهو تفعل الحديث في شهداء الحروفي آخره قال فركبت المحرام الحر في زمن معاوية فصرعت عن دانها حن خرجت من الحرفات وفي بعض طرقه في المخارى عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خالته انرسول الله صلى الله عليه وسلم نام في ستهافا ستيقظ وهو ينحك وقال عرض على أناس من أمني مركمون ظهرالحر الاخضر كالملواعلي الاسرة فالتفقلت بارسول اللهأدع اللهان ععلى منهم فالانك منهم ثمزنام فاستيقظ وهو يضحك فقلت مارسول اللهما يضحكك قال عرض على ناس من أمتى يركبون ظهر البحر الاخضر كالماوا على الاسرة قلت مارسول الله أدعالته ان عملني منهم قال أنتمن الاولن قال فتز وحها عمادة من الصامت فأخرجها معمه فلما حازالهم وكست داية فصرعة افقتلتها قال ابن الاثير وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس فدفنت فها وكان أميرذاك الجيش معاوية بن أبي سفيان فى خلافة عمان وكان معه أبوذر وأبوالدرداء وغيرهمامن الصحابة وذلك فى سنة سبع وعشر من (و) من معيز اله صلى الله عليه وسلم أنه (زويتله الارض فارىمشارقهاومغار بهاوأخير بانملك أمته سيبلغ ماز وىمنها فكانذلك كاأخير فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد النرك الى آخوالمغرب من بلاد الاندلس) بفتح الهمر ، وسكون النون وفتح الدال وضم اللام اقليم بالمغرب (و بلادالبر برولم يتسعوا في الجنوب ولافي الشمال) قال العراقي واه مسلم من حديث تو بان (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أخبرفاطمة ابنته رضوان الله علم ا)وهي الزهراء تكني مام أبه اولدت سنة احدى وأربعين من مولداً مهاصلي الله علمه وسلم وهي أصغر المنات

وأخبرعله السلام تومدر عصار عصاديدقريش ووقفهم علىمصارعهم وحلا رجلا فلم يتعدوا حدمتهم ذلك الموضع وأنذر علىه السلام مأن طوائف من أمته يغزون فى التحسر فكان كذلك وزويتله الارض فأرى مشارقها ومغاربها وأخر بانماك أمته سيبلغ ماز وىله منهافكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من الادالترك الى آخرالفرب من عدر الاندلس وبلاد البرير ولم يتسعوافى الجنوب ولافى الشمال كا أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء وأخبر فاطمة النته رضي التهعنيا

(بانها أوَّل أهله لحاقابه فكان كذلك) فانه اتوفيت بعده بسسة أشهر رواه البخارى في الصحيح عن عائشة قال الواقدى وهوالمثبت و روى الحيدى عن سفيان عن عروبن دينار وانها بقيت بعده ثلاثة أيام وقال غيره أربعة أشهر وقبل شهر من وعندالدولايى فى الذرية الطاهرة خسة وتسعون يوما قال العراقي متفق علمه من حديث عائشة وفاطمة أبضا اه قلت أخرجاه من طريق مسروق عن عائشة أقبلت فاطمة تمشى كانمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسهاعن يمينه ثم أسرالها حديثا ثم أسرالها حديثا فعكمت فقلت ماراً يت كاليوم أقر بفرحا من حزن فسألتهاعما قال فقالت ماكنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلا قبض سألتها فأخبرتني انه قال ان جبريل كان بعارضني بالقرآن في كلسنةمن وانه عارضني العام من تين وما أراه الاوقد حضرا حلى وانك أول أهل سني لحوقاي ونع السلف انالك فبكت فقال ألا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين فضحكت وأخرجه أبو يعلى من حديث أم سكة قالت جاءت فاطمة الى الذي صلى الله عليه وسلم فسألتها عنه فقالت أخبرني اله مقبوض في هذه السنة فبكت فقال مايسرك ان تكوني سيدة نساءاً هل الجنة الامريم فضح كمث (و) من مجزاته صلى الله عليه وسلمانه (أخبرنساءه بأن أطولهن بدا أسرعهن لحاقابه فكانت زينب بنت حش) بن رياب بن يعمر (الاسدية) أخت عبدالله وحنة وأم حبيبة بني حش أمهم أمية عبة الني صلى الله عليه وسلم (أطولهن بدا بألصدقة وأقلهن لحاقابه كالاالعراق رواه مسلم منحديث عائشة وفى الصحيحين انسودة كانت أولهن لحوقابه قال ابن الجوزى وهذا غلط من الرواة بلاشك اه قلت وفي الصحين وأللفظ لمسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع والحافاني اطولكن بدا قال فسكن يتطاولن أيتهنأ طول يدا قالت وكانت أطولنا يدازينب لأنها كانت تعمل بيديها وتتصدق ومن طريق يحى بن سعيده نعرة عن عائشة نحوه وفيه قالت عائشة فكالذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدأ يدينافي الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت حش وكانت امرأة قصيرة ولم تمكن بأطولنافعر فناحينئذان النبي صلى الله عليه وسلم انماأراد طول البد بالصدقة وكانت زينام أقصناع بالبدئ فكانت تدبغ وتغرز وتتصدق فسيل اللهور وى ان سعد بسندف الواقدى عن القاسم بن محد قال قالت زيند حين حضرت الوفاة انى قد أعددت كفنى وان عرسيعث الى بكفن فتصدقوا بأحدهما وان استطعتم أن تتصدقوا بحقوى فافعلوا ومنوجه آخرى عرة قالت بعث عمر يخمسة أثواب فكفنت منها وتصدقت عنهااختها حنة بكفنهاالذي كانت اعدته قالتجرة فسمعت عائشة تقول لقدذه تحدة سعيدة مفزع اليتاى والارامل واخرج ايضابسندفيه الواقدى عن محدين كعب كانعطاء زينب بنت عش اثنى عشر ألفالم تأخذه الاعاماوا حدا فععلت تقول اللهم لايدركني هذا المال فابلافانه فتنة ثم قسمته في اهل رجها في اهل الحاجة فبلغ عرفقال هده امراة برادم اخيرا فوقف عليها وارسل السلام وقال بلغني مافرقت فأرسل بالف درهم يستبقها فسلكت به ذلك السلاف قال الواقدي ماتت سنة عشر من وأخرج الطبراني من طريق الشعبي ان عبد الرحن بن ابزى أخبره انه صلى مع عر على زينب منت حش وكانت أول نساء الذي صلى الله عليه وسلم ماتت بعده (و) من مجرزاته صلى الله عليه وسلم اله (مسحضر عشاة حائل) يقال حالت الشاة وكذا الناقة والمرأة وكل أنش حيالا بالكسرلم تعدمل فهدى عائل (الله لهافدرت) اللين (فكان ذلك سب المام ابن مسعود) قال العراقي رواه أحد من حديث النمسعود بالمنادحيد اله قلت ورواه أيضا الطبراني في المجم الصغير من حديثه كنت في غنم لا ل عقبة بن أبي معيط فعاعرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكرفقال وسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك لبن قلت نع لكن مؤتمن عليما قال فهل عندك من شاة لم ينزعلها الفعل قلت نع فأتبته بشاة فمسم النبى صلى الله عليه وسلم مكان الضرع بيده وهو يدعو وما كان الهاضرع فاذاضرع حافل علوء لبنافأتيت

بانها أول أهدا الحاقاله فكان كدناك وأخد المناه وأخد المناه وأخد المناه وكانت أسرعهن لحاقاله فكانت وأولهن لحوقاله وضيالله عنها ومسعضرع شاة حائل عنها ومسعضرع شاة حائل للبن لها فدرت وكان ذلك وضيالله عنها وسياس المناه المن مسعود وضيالله عنه

النبى صلى الله عليه وسلم بصخرة منقعرة فاحلبت الشاة فسقى أبا بكرثم سقاني ثم شرب ثم قال الضرع اقلص فرحم كاكان فلمارأ يتهدذا قات بارسول الله علني فمسح رأسي وقال بارك الله فيك فانك غلام معلم (وفعل ذلك) صلى الله عليه وسلم (مرة أخرى في حمة أم معمد ) عاتكة بنت خلف (الخزاعدة) تقدم حُد اشأم معدهذه في ذكر حالته الشريفة وأشرتهاك الدقدرو تهذه القصة أيضام وحداث أبي معبد وهوزوجها فلنسقهاهنا أخرج البهتي فىالدلائل من طريق الحسن بن مكرم قال حدثني أبوأجد بشر من محدالسكرى ثنا عبدالملك بن وهب الذيحى ثنا الحر بن الصباح عن أبى معبد الخزاعي ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خرج لدلة هاحر من مكة الدالمدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرود ليلهم عددالرجن تنأر يقطاللني فروانخسمة أممعبد وكانت أممعدد امرأة يرزة حادة تحتبي وتحلس هناءالحمة فتعامروتستي فسألوهاهل معهالحمأولين بشترونه منهافلم يحدواعندها شمأمن ذلك فقالت لوكان عندناشي مأأعوزكم القرى واذاالقوم مرماون مسنتون فنظر وسول اللهصلي الله علمه وسلوواذا شاةفى كسرخمتها فقال ماهذه الشاة باأم معبد فالتشاة خلفها الجهد عن الغنم قال فهل الهامن لبن قالت مايىوأمىهي أجهدمن ذلك قال تأذنين لحان أحلها قالتان كانج احلب فاحلماقال فدعار ولالله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسعها وذكراسم الله تعالى ومسح ضرعها وذكراسم الله تعالى ودعاباناء لهامو بضالرهط فتفاحت ودرت واحة ترت فحلب فها ثحاحتي علاه الثمال فسقاها وسقي أصحابه فشريوا علاذ بعد خ لحتى أراضواوشرب آخرهم وقالساق القوم آخرهم غم حلب فيسه ثانياعودا على بدء فغادره عندهام ارتعاوا الحديث وأخر حالبهق أنضامن طريق محدبن عران بن يحيى بن عبد الرحن بن أبي اللي وأسد بنموسي كالاهماعن محدبن عبدالرحن بنأبي الملى قالحدثنا عبدالرحن الاصهاني قال معتعبد الرحن بن أبى ليلى عن أبى بكررضى الله عنه قال وت معرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهيذا الى حى من احياء العرب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت متنعما فقصد اليه فلما نزلنالم يكن فيه الاامرأة فقالت اعددالله انماأناام أة وليس معى أحد فعلكما بعظهم الحيان أردتم القرى قال فلم عها وذلك عندالمساء فاءابن الهاما عنزله يسوقها فقالت له بابني انطاق مذا العنزوال فرة الى هذبن الرجلين فقل لهما تقول لكما أي اذبحاهذه وكلاوا طعمانا فلماحاء قال له النبي صلى الله علمه وسلم أنطلق بالشفرة وجثني بالقدح فالمانم اقدعزف وليس لهالبن فالما نطلق فانطلق فداء بقدح فمسم الني صلى الله عليه وسلم ضرعها عرحل حى ملا القدر عمقال انطلق به الى أمل فشر بت حيى رويت عمامه فقال انطلق مذه وحثني الماخوى ففعل ماكذلك تمسق أبابكر تماء باخرى ففعل ماكذلك تمشر بالني صلى الله علمه وسلم قال فمتناللتنا ثم انطلقنا وكانت تسهمه المبارك وكثرت غنمها حتى حلبت حلما الى المدينة فرأ نو بكررضي الله عنه فرآه المهافعر فهفة الباأمه انهذاالر جل الذي كانمع المباوك فقامت اليه فقالت يأعبد اللهمن الرحل الذي كانمه لنقال وماتدر منمن هوقالت لاقال هوالني صلى الله عليه وسلم قالت فادخلني عليه قال فادخاهاعله واهدت اليه شيئامن أقط ومتاع الاعراب قال فكساها وأعطاها قال ولاأعله الاقال أسات قال المهور وهذه القصة وان كانت تنقص على مار و منافى قصة أم معمد وتزيد في بعضها فهدى قريبة منهاو بشمه أن تكو ناواحدة وقدذكراب اسحق من قصة أم معبد شمأ بدل على انم اوهذه القصة واحدة والله أعلم غمساف من طريق ابن اسحق قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمة أم معبد فارادوا القرى فالت والله ماعندنا طعام ولالنامخة ولالناشاة الآحائل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسوضرعها سده ودعاالله عز وحل وحلت فى العسحتى ارغى وقال اشربي باأم معبد فقالت اشرب أنت فأنت أحق به فرده علم افشربت عمدعا عائل أخرى فنعل بمامشل ذلك فشربه عمدعا عائل أخرى ففعل بمامثل ذلك فسقى دايله تم دعابحائل أخرى ففعل بهامشل ذلك فسقى عامرائم تروح وطابت قريش

وفعــلذلك مرة أخرى فىخيمة أممعبد الخزاعية

رسولالله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد فسألوهاعنه فقالوا زأيت مخمداان حليته كذا فوصفوه لهافقالت ماأدرى ما تقولون قدضافني حالب الحائل فالثقر بش فذاك الذى تريد قال البهق فعتمل أت كاون أوّلارأى التي في كسرالخمة كارو منافي حديث أبي معمد ثمر حمع ابته اماء نزكار وينافي حديث ابن أبي ليلي ثم الحائق زوجها وصنته له والله أعلم وذكر البههتي قصة أخرى تناسب في الباب أخرجها من طر بق الدن القبط عن قيس من النه مان قال الطلق الذي صلى الله علمه وسلم وأبو بكر مستخفين مرابعبد برعى غنمافا ستقماه اللمن فقالهماعندي شاة تحلب غيران ههناعنا قاحلت أؤل الشتاء وقد أخرجت ومابق الهالمن فقال ادع مهافدعام افاعتقالها انبى صلى الله عليه وسلم ومسم ضرعهاودعاحتي أنزلت قال وجاء ا بو بكر بمجن فحاب فستى أبابكر ثم-اب فستى الراعى ثم حلب فشر ب فقال الراعى بالله من أنت فوالله مأرأيت مثلاً قط قال اوتراك تبكتم على - تى أخبرك قال نعم قال فانى تحدر سول الله صلى الله على وسلم فقال أنت الذى نزعم قريش انه صابئ قال انهم لية ولون ذلك قال فاشهد أنكني واشهدأن ماجئت به حق وانه لا يفعل ما فعات الانبي وأنا متبعك فقال الكلاتستط معذلك يومك فاذا بلغك الى قد ظهرت فأتنا (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه (ندرت من بعض أحداله قسة طات فردها فكانت أصر عينه وأحسنهما) قال العراقي رواه أنونعم والبهةي كالاهما في دلائل النبوّة من حديث قتادة بن النعمان وهوالذي سقطت عنه ففي رواية البهقالة كانسدروفير وابه أني تعمرانه باحدوفي اسناده اضطراب وكذارواه البهق من حديث أبى سعيد الحدري اه قات قال البهرق في لدلائل في اثناء سياف غزوة بدراً حبرنا أبو سعدا لماليني أخبرنا أبو أحدبن عدى الحافظ تناأو بعلى ثنا يحى الجانى ثنا عبد الرحن بنسلمان بن الغسل عن عاصم منجر ابن قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان الله أصيبت عينه وم بدر فسالت حدقته على و جنته فأرادوا ان يقطعوها فسألوا رسولالله صلى اللهعلمه وسلم فقاللا فدعامه فغمز حدقته واحته فكانلا بدرىأى عمنمه أصيبت قلتو يحيى الحانى ضعيف ولم ينبه علمه العراقي وفي المواهب القسطلاني وأصببت يوم أحدعن قنادة بن النعمان حتى وقعت على وجمته فأنى بمارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ان امرأة أحماوأخشى انرأتتي تفذرني فأخذها رسولالله صلىالله عامه وسلم مدهو ردهااليموضعها وقال اللهماكسه جمالا فكانتأحسن عينيه وأحدهمانفارا وكانتلاثرمداذأرمدتالاخرى وقدوفدعلي عمر ابن عبد العزيز رحل من دريته فسأله عرمن أنت فقال

أبوناالذي سالت على الحدَّعينه \* فسردّت بكف الصطفى أعارد فعادت كا كانت لاول أمرها \* فياحسن ماعين وباحسن ماخدّ

فوصله عمر وأحسن جائزته فالالسهدلي ور واه عمد بن أي عمان عن مالك بن أنس عن محمد بن عبدالله ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان قال أصيبت عيناى يوم أحد فسقطنا على وحنتي فأ رتب مما النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد هما مكانم ما وبصق فهما فعاد تا تبرقان قال الدارقطني هذا حد شغر يب عن مالك تفر دبه عمار بن نصروهو ثقة و رواه الدارقطني عن ابراهيم الحربي عن عارا بن نصر وأخرج الطبراني في الكمبر وأنو نعيم في الدلائل عن قتادة قال كنت يوم أحدا آتى السهام يوجه ي دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آخرها سهما ندرت منه حدقتي فأخذته اسدى وسعيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمارآها في كني دمعت عيناه فقال اللهم في قتادة كاوق وجه نبيل بوجهه فاجعلها أحسر ن عينه وأحدهما نظرا (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (تعل في عن على حديث على وحهه وهو أرم ديوم خير فصح من وقته و بعثه بالرايه) قال العراقي متفق عليه من طديث على ومن حديث سهل بن سعد واه الشخان وأبونعيم في الحلية والمبهق في الدلائل كاهم من طريق قتاية بن سعد قال حديث العقوب بن عبد الرحين أبي حازم عن سهل والمبهق في الدلائل كاهم من طريق قتاية بن سعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحين أبي حازم عن سهل والمبهق في الدلائل كاهم من طريق قتاية بن سعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحين أبي حازم عن سهل والمبهق في الدلائل كاهم من طريق قتاية بن سعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحين أبي حازم عن سهل

وندرن عن بعض أصحابه فسه قطت فردها علمه السلام بده فكانت أصح عينه وأحسنهما وتفل في عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خير برفص من وقده و بعثه بالرابة

ابن سعدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيرلا عطين هذه الراية غدار جلا يفتح الله على بديه يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله قال فبات الناس يدوكون الملتهم أبهدم ومطاها فقال أمن على من أبي طااب فقالهو بارمولالله بشته عمنيه قال فارسلوا اليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه فدعاله فبرئ حتى كأنه يكن به و جمع فاعطاه الراية فقال على يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناقال انفذعلي رسالئحتي تنزل بساحتهم غمادعهم الى الاسلام واخبرهم عاعب علمم منحق اللهفه فوالله لان بهدى الله بكار جلاوا حدا خيراك أن يكون النَّامن حرالنع قا ل أنونعيم في الحلية بعد ــــماقه الحديث رواه سمدين أبي وقاص وأبوهر برة وسلة بنالا كوع نعوه فى الحية ولديث سلة طرق فن أغربهاماحد ثناأ وكر من خلاد ثم ساق سنده الى محدين المحق حدثنا النوردة بن سفهان الاسلىءن أبيه عنسلة بنالا كوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بن أمية الى حصون خيبريقاتل فقاتل فرجيع ولم يكن فتم وقد جهد ثم بعث عمر الغد فقاتل فرجيع ولم يكن فتح وقد جهد فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم الأعطى الرابة غدار حلايح الله ورسوله يقتح الله على يديه ليس فرار قال سلة فدعا بعلى وهوأرمد فتفل فىعينيه فقال هذه الراية فامض بهاحتى يفتع الله على بدا الحديث وقال غريبمن حديثابنى مدةعن أبه فهه زيادات ألفاظ لم متابع علم اوصحهمن حديث يزيدين أى عمدعن سلة بن ألاكوع قات ورواه البهق من هذا الوحه الاانه قال حدثنا ان مريدة ن سفيات عن فروة الاسلى عن أسه عن سلمة هكذا هو في نسخة الدلائل وعلم اسماع الحافظ المراقي وفيه زيادات كاأشار المه أنونعم وأخرج البهتي أيضامن طريق الحسين بنواقد المروزى عن عبد الله من يريدة قال أخبرنا أبي قال لما كان يوم خبير أخذاللواءأ يوبكر فرحه ولم يفقيله فساف الحديث نعوه وفيه لادفعن لواء ناغداالي رحل بحسالله ورسوله و محبهاللهورسوله لن ترجع حتى يفتحله الحديث وفيه فدعاعلى من أبي طالب وهو تشتكي عنه فمسحها مُ دفع اليه اللواء ففتح الحديث وأخرج أيضامن طريق المسيب مسلم الازدى قال حدثنا عبد الله من ويدة عن أسه قال كانرسول الله صلى الله عامه وسلم رعا أخذته الشقيقة فيلبث الموم والمومن لا يخرج ولما نزل خسرا خذته الشقيقة فلم يخرج الىالناس وانتأبا بكر أخذراية رسول اللهصلى اللهعلية وسلم ثمنهض فقاتل فتالاشديدا ثمر حبع فأخذها عرفقاتل فتالاأشيد من الاؤل ثمر جع فاخير بذلك رسول التهصلي اللهعلمه وسلم فقاللاعطمهاغدا رحلايحالله ورسوله ويحبه اللهورسوله بأخذهاعنوة وليستمعلي فتطاوأت لهاقر يشورجا كلرجل منهمان يكون صاحب ذلك فاصبع وجاءعلى على بعيرله حتى اناخ قريبا وهوأرمدقد عصب عينه بشقة برد قطرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قال رمدت بعدك قال ادنمني فتفل في عنيه فاوجعها - يمضى لسمله الحديث وروى الشخان عن قتيمة تنسعيد عن حاتم ا من المعمل عن مز مد من أبي عمد عن سلة من الا كوع قال كان على قد تخلف عن الذي صلى الله عليه وسلم فىحمر وكان رمدافقال أناأتخلف عن الني صلى الله عليه وسلم نفرج على فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلاكان مساء اللملة التي فتح الله في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لاعطين الرابة عدا أوقال لمأخذن الرابة غدار حلايحه الله ورسوله أوقال يفقح الله علمه فاذانحن بعلى ومانر حوه فقالوا هذا على فأعطاه رسول الله صلى اللهعالمه وسلم الرابة ففتح الله علمه وهكذار واه الحسن من سفدان في مسنده عن قتيبة من سعمدومن طريقه أبو بكر الاسماعيلي في المستخرج وأخرج البيهق من طريق عكرمة بنع ارعن اياس بن سلة بن الاكوع عن أسه فذ كرحد شاطو ولا وفعه قال فارسل رسول الله صلى الله علىه وسلم الى على مدعوه وهو أرمد فقال لاعطين الحديث وفيه قال فعئت به أقوده قال فبصق رسول اللهصلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ فاعطاه الراية الحديث وقدأخر جمسلم فى الصحيح وأخرج أبوداود والطيالسي والطبراني من حديث على قال فارمدت ولاصدعت منذ دفع الى صلى الله عليه وسلم الراية نوم خيبر وعندالحاكم منحديث على قال فوضع

رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي فى حره ثم بصق فى راحته فدلك مهاعينى وعند الطعراني في الشيك ينهما حتى الساعة وأخرج البهرقي من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب انرسول الله صلى الله عليه وسلم قام نوم خيير فوعظ الناس فلمافرغ من موعظته دعاعلي" من أي طالب وهو أرمد فيصق في عسله ودعا له بالشفاء الحديث وقدوقع مثل ذلك لرفاعة بنرافع بن مالك قاللا كأن يوم بدر رميت بسهم ففقتت عبني فبصق فها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعالي فياآ ذاني منهاشي رواه البهتي في الدلائل ولفديك نفثف عينيه وكانامسضتين لايبصرم ماشية وكان وقع على بيض حمة فكان يدخل الخيط فى الامرة وانه لابن غمانين سنة وان عينيه المبيضتان و رواه ابن أبي شيبة والبغوى وأفونعيم والبهيق والطيراني (و)من معجزاته صلى الله عليه وسلم انهم (كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه العفارى من حديث أمن مسعود اه قلت النسبيم من قبيل الالفاط الدالة على معنى التنزيه والافظ توجد حقيقة بمن قاميه اللفظ فمكون في غير من قاميه تحازا فالطعام والحصى والشحر ونحوذلك كل منها يتكام باعتبار خلق الكلام فيه حقيقة وهذا من قبيل خرق العادة وفي سماعهم التسبيح تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذاالتسبيح وفهمه وذاك بركته صلى الله عليه وسلم قال المخارى حدثنا محدين المثني ثنا أبوأ جدالز بهرى ثنا اسرائل عن منصور عن الراهم عن علقمة عن عبدالله قال انكم تعدون الآيات عذا باوكنانعدها مركةعلى عهد رسول اللهصلي الله عليه وسلم قدكنانا كلمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وليحن نسمع تسبيح الطعام الحديث ورواه أبو بكرالاسماعيلي فيالمستخر جءن الحسن من سفيان عن محد بن بشار عن أبي أحد و رواه البع في في الدلائل من طريقه وعن جعفر بن محد عن أبيه قال مرض النبي صلى الله علىه وسلم فأناه جبر يل بطبق فيه رمان وعنب فأ كلمنه الني صلى الله علمه وسلم فسج رواه عماض فى الشفاء ونقله عنه الحافظ فى الفتح ومن ذلك تسبيح الحصى فى كفه صلى الله عليه وسلم روى من حديث أبي ذر قال تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسجن في يده حتى سمعت لهن حنيذا ثم وضعهن فى بدأ بى مكر فسنحن ثم وضعهن فى يدعمر فسنحن ثم وضعهن فى يدعثمان فسنحن أخرجه البزار والطبراني في الاوسط وفي رواية الطبراني فسمع تسبحهن من في الحلقة ثم دفعهن البنافلم يسجن مع أحدمنا قال المهوق في الدلائل كذارواه صالح من أبي الاخضر ولم يكن بالخافظ عن الزهري عن سويدين مزيد السلمي عن أنى ذروالمحفوظ مارواه شعيب عن أبي حزة عن الزهري قلت يشير الى ما أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في الزهر مان أخبرنا أبوالمان أخبرنا شعب عن أي جزة عن الزهرى قالذكر الوليد بن سويدان و جلامن منى سلم كبير السن كان عن أدرك أباذر بالربذة عن أبي ذرقال هعرت تومامن الايام فاذا الني صلى الله عليه وسلم قدخوج من بيته فسألت عنه الحادم فأخبرنى اله ببيت عائشة فأتبته وهو حالس وليس عنده أحد من الناس وكائن أواه في وحي فسلت عليه فردعلي السلام عمق الماحاجتك قلت الله ورسوله فأمن فأن أجاس فلست الى جنبه لاأسأله عن شئ ولايذ كره لى فكشت غير كثير فاء أبو بكر عشى مسرعافسل فرد علمه السلام ثم قال ماحاء مك قال حاء بي الله ورسوله فأشار بمده أن احلس فحاس الى ربوة مقامل الذي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك و جلس الى جنب أى بكر ثم جاءعثمان كذلك و حلس الى جنب عمر ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصات سبع أوتسع أوماقرب من ذلك فسجن فى يده حتى مع لهن حنين كمنين النحل فى كفرسول الله صلى الله علمه وسلم ثمناولهن أبابكر وجاوزنى فسجنفى كفه تمأخذهن منه فوضعهن على الارض فرسن وصرن حصى ثم ناولهن عمر فسحن فى كفه كاسحن فى كف أبى بكرثم أخذهن فوضعهن فى الارض فرسن ثم ناولهن عُمَّان فسبعن في كفه كندوماسبق في كف أبي بكروعمر ثم أخذهن فوضعهن في الارض ففرسن وليس لحديث تسبيح الحصى الاهذه الطريق الواحدة مع ضعفها لكنه مشهور عند الناس (و) من محزاته صلى

وكانوا يسمعــون تسبيم الطعام بين بديه صـــلى الله عليه وســـلم

الله عليه وسلم إنه (أصبت حل بعض أعدابه فمسجه ابده فبرثت من حينها) قال العراق و والمالحاري فىقصة قتل أبيرافع اله قلت قال المخارى حدثنا بوسف بن موسى ثنا عبيدالله بن موسى أخبرنا اسرائيل عن أبي المحقى البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أني رافع المهودي رجالا من الانصار وأمر علمهم عبدالله بن فلان وكان أبورافع يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعين عليه وكان ف حصن له بأرض الحباز فلماد نوامنه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لاعدابه اجلسوا مكانيكم فاني منطلق فتلطف البؤاب فلعلى أدخل قال فأقبل حتى دنامن الباب ئم تقنع بثويه كاأنه يقضى حاجته وقددخل الناس فهتف به البوّاب ياعبدالله ان كنت تريدأن تدخه ل فادخه ل فانى أريدأن أعلق الباب فدخلت فكمنت فللا دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاقاليد على ود قال فقمت الى الاقاليد ففتحت الباب وكان أبورافع يسمر عنده وكان فىعلالى فلماان ذهب منه أهل سمره صعدت المه فععلت كلما فقت بابا أغلقته على من داخسل قلت ان القوم قد نذر وابي لم مخلصوا الى حتى أقتله فانتهمت المه فاذاهو في ست مظلم وسطعياله لاأدرى أينهو من البيت فلتيا أبارافع قالمن هددا فأهو يت نحوالصوت فأضربه ضرية بالسيف وأنادهش فيا أغنى شيأ فصاح قال فرجت من البيت فامكث غير بعيد ثم دخلت اليه فقلت ماهذا الصوت ياأبا رافع قاللامك الويل ان رجلاف البيت ضربى قبل بالسمف قال فاضربه ضربة أثفنته ولم أقتله ثم وضعت صدرالسمف في بطنه حتى أحد في ظهره فعلت اني قد قتلته فع علت أفتح الانواب مامافهاما حتى انتهبت الى درجة فوضعت رجلي وأنا لاأرى الااني قدانتهمت الى الارض فوقعت في لملة مقمرة فانكسرت ساقى فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست عند الباب فقات لاأمرح الللة حتى أعلم أقتلته فلماصاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبارا فع فانطلقت الى أصحابي فقلت النجاء النجاء قتل الله أبارا فع فانتهمت الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه فقال ابسط رحلك فسيطتها فمسحها فكأنى لمأشكهاقط ورواه الحسن بنسفيان في مسنده عن اسحق من الراهم قال أخبرنا عبدالله بن موسى وعند الاسماعيلي فى المستخرج و رواه الاسماعيلي أيضاعن المنبعي أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبةعن عبيدالله بن موسى وقالموسى بنعقبة قالابنشهاب قالدابن كعدفقدموا على رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهوعلى المتبرفقال أفلحت الوجوه قالوا أفلح وجهك يارسول الله قال أقتلتموه قالوانع قال ناولوني السيف فسله فقال أحلهذا طعامه فىذباب السيف وأخرج المخارى عن أحدبن عثمان بنحكم الاودى عن شريح بنسلة عن الراهم بن نوسف بن المحق عن أبيه عن أبي المحق قال المعت المراء قال بعث و ولا الله صلى الله علمه وسلم الى أني رافع عبد الله بن عنيك وعبد الله بن عتبة في اناس معهم فساق الحديث تحوسياق حديث عبيد الله بنموسي الاأنه ليس فيه فقال ابسط رجلك الخ وقدرواه البهق فىالدلائل من طر رق محد بن الحسن الخنعمى ون أجدبن عمان (و) من معراته صلى الله عليه وسلم انه (قل زاد جيش كان معه صلى الله عليه وسلم فدعالتحمد عمابق واجتمع شئ يسير جدافدعافيه بالبركة نتمأمهم فأخذوافلم يبق وعاء فىالعسكر الامليُّ من ذلك) قال العراق متفق علمه من حديث اله من الاكوع اله قلت وروى مسلم من حديث أبيهر مرة قال الماكان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقال عمر بارسول المه ادعهم بفضل أز وادهم ثم ادعالله لهم علمها بالبركة فقال نعم ودعا بنطع فبسط ثم دعا بفض ل أزوادهم فععل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيءالا تحر بكسرة حتى اجمع على النطع شئ يسير فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوافى أوعيتهم فأخذوا فى أوعيتهم حتى ماتر كوافى العسكروعاء الاملؤ. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اشهدو أن لااله الااللهوأني رسول الله لايلتي الله بها عبد غيرشال فعجزين الجنة وقد تقدم صدرهذه القصة عندذ كرتكثير الطعام (و) من معرزاته صلى الله عليهوسلم أنه (حكى الحريم بن العاصى) بن أمية بنعبد شمس كذافى النسخ وصوابه الحريم بن أبي

وأصيبت رجل بعض أصحابه صدلى الله عليه وسلم فمسحها بسده فعرأت من حينها وقل زادجيش كان معه عليه السالام فدعا بحميع مابقي فاجتمع شئ بسير حدا فدعافيه بالبركة شم أمرهم فأخذوا فلم يبق وعاء في العسكر الاملئ من ذلك و حتى الحيكر الاملئ من ابن وائل باسناد جيد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الرجن بن أي بكر نعوه ولم سم الحركم وقال صحيم الاسناد اله قلت أو رد اسمنده في معم العمالة في ترجة هندس هند س هند من طريق حسان سعبد الله الواسطى عن السرى بن يحيى عن مالك بن دينار حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال من الني صلى الله عليه وسلم الحركم أبي مروان فععل بغمز بالني صلى الله عليه وسلم و نشر بأصبعه حتى التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعله ورعايعني ارتعاشا قال نر حف مكانه وهكذا أخرجه أبو حاتم الرازى وعبدالله بنأحد فى زيادات الزهد من هذاالوجه ومالك بندينار لم يدرك هند بن أبي هالة واغاأدرك ابنه فكأنه نسبه لجده وقدذكر ابن أبيهام عن أبيه انرواية هندبن هند عن أبيه مرسلة وجرى أبوعر على ظاهره فذكر هذاا لحديث لهند بن أبي هالة وروى الطبراني من حديث عبد الرحن ابن أبي بكر قال كان الحسكم بن أبي العادي يحاس عند الني صلى الله عليه وسلم فاذا تسكام احتل فبصر به الذي صلى الله عليه وسلم فقال كن كذلك في الالصخير حتى مات في اسناده نظر وأخر جه البهرق من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد وهومنسو بالرفض وبه تعلم أن قول العراق باسناد جيد فيد نظر وأخرج البيهق أيضامن طريق مالك بن دينار حدثني هندبن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فساقه مثل سياق ابن منده وأبى حاتم الرازى وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريج المذكور الى الطائف وذكر أبوعمر فىالنسب قولافى سبب نفيه انه كان يحكيه فى مشيته وقيل لانه كان يشمع بسر رسول الله صلى الله علمه وسلم وقيل غيرذلك ومات الحريم في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين (و)من معجزاته صلى الله علمه وسلمانه (خطب امرأة) من أبها (فقال أبوهاان بهابوصا امتناعامن خطبته واعتذارا ولم يكن بها بوص فقال صلى الله عليه وسلم فلتكن كذلك فبرصت وهي أم شبب من البرصاء الشاعر) قال العراقي هذه المرأة ذكرهاابن الجوزى فى التلقيع وسماها جرة بنت الحرث بنعوف الزنى وتبعه على ذلك الدمياطي فى حزاله فى نساء النبى صلى الله عامه وسلم ولم يصح ذاك اه قات وقيل اسمها أمامة وقيل قرصافة وهوالا كثر وهي ابنة الحرث بن عوف بن إعلى بن حارثة الرفى وأنوها من فرسان الجاهلية وكان قد بقي عليه شي من دمائهم فل أسلم أهدره النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اليه ابنته فقال لاأرضاها للان باسوأولم يكن بمافر جع فوجدها قد برصت فترة جهاا بنعها بزيدبن جزة المزنى فولدتله شسما فعرف مان البرصاء واسم البرصاء قرصافة ذكر ذلك الرشاطي وذكر العراقي في تخريجه قبل هذه المعمزة معزة أخرى وهذا الفظه ويدطلحة لمازادما كانبهامن شللأصابها يوم أحدحتي مسحهابيده قال رواه النسائي من حديث جابرا كان وم أحدوفه فقاتل طلحة حتى ضربت بده فقطعت أصابعه فقال حسن وليس فممسحها والحفاري منحديث قيس رأيت يد طلحة شلاءوقر بهاالنبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر كالممولم أحدذاك في نسخ الاحماء الوحودة عندى (الى غيرذاك من آياته ومعزاته صلوات الله عليه وسلامه وانماافتصرناعلى آلمستفيض المشهور ومنغرر معجزاته صلى الله عليه وسلم ودالشمس له أخرجه الحافظ أبوجعفر الطعاوى فيمشكل الاحثار والنمنده والنشاهين والطبراني في الكبير باسناد حسن منحديث أسحاء بندعيس انرسول اللهصلى اللهعليه وسلم صلى الظهر بالصهباء عم أرسل عليا في حاجة فرجيع وقدصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه في حر على فنام ولم يحركه حتى غات الشمس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم انعبدك على الحتبس بنفسه على نبيه فردعا به الشمس

حتى وقفت على الجدال وعلى الارض ونام على فتوضاً وصلى العصر ثم غابت الشمس وذلك بالصهداء وفي لفظ آخر كان صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحى بغشى عليه فأ نزل الله عليه يوما وهوفى محرعلى فقال له الذي

العاصى وهوأ بومروان وعم عممان بنعفان (مشيته صلى الله عليه وسلم مستهر ثابه فقال سلى الله عليه وسلم كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات) قال العرافي رواه المهمقي في الدلائل من حديث هند بن حديجة

مشيت عليه السالام مستهزئا فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات وخطب عليه السلام امراة فقال له أبوهاان م ابرصا فقال أنه أبوهاان م ابرصا فقال عليه السالام فلتكن كذلك فبرصت وهي أم شيب بن البرصاء الثاعر الى غير الله ومعزا له صلى الله عليه وسلم والما اقتصرنا على المستقيض على المستقيض

صلى الله علمه وسلم صلبت العصر باعلى قال لا بارسول الله فدعا الله فردعليه الشمس حتى صلى العصر قالت أسماء فرأبت الشمن طلعت بعدماغات حن ردت حتى صلى العصر وقد صحيح الحديث الطعاوى ونقله عنه القاضى عماض في الشفاء وأقر وعلى تصحه وقال اختلف في حسهاهنا فقيل ردت على ادراحها وقسل وقفت ولم ترد وقبل المراد بطء حركتها قال وكلذاكمن معمزات النبوة اه وقال الطعاوى ان أحد من صالح كأن يقول لاينبغي لمن سدله العلم الخلف عن حفظ حديث أسماء لانه من علامات النبوّة وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وكاتُّه تبع قول امامه أحدد فيمانقل عنه الحافظ بن حجر فى تخريج الرافعي انه لاأصلله وتبعدا بن تمية فذكرفى الجزء الذى ودفيه على الروافض انه موضوع وقال ابن الجوزى فى سنده أحدبن داود متروك الحديث كذاب كاقاله الدارقطني وقال ابن حبان كان رضع الحديث ثم قال ابن الجوزى وهذاحديث باطل ومن تغفل واضعهانه تظوالى صورة فضيلة ولم يلميح عدم الفائدة فها وان صلاة العصر بغيبو ببةالشمس تصير قضاءور جوع الشمس لابعيدها أداء قلت وهدذا تحامل من ابن الحوزي وقد ردعلمه الحافظان السحاوي والسموطي ومله في ادراج الاحاديث الصحة في حيرا الموضوعات معاوم عند الائمة وقدرد علمه وعامه كثيرون منأهل عصره ومن بعدهــم كمانقله الحافظ العراقي فيأوائل نكته على ان الصلاح فلانطيل مذكره وهذا الحديث صححه غير واحدمن الحفاطحة قال السبوطي ان تعدد طرقه شاهدعلى صحته فلاعمرة بقول ابن الجو زي وقوله ولم يلمع عدم الفائدة فها أحمى مانه مل فنه فائدة وهوعودالوقت بعودها وقولهو رجوع الشمس لابعسدها أداءأ حاب عنه استحرفي شرح الارشادمانه لوغر سالشمس ععادت عادالوقت أيضا لهذاالحديث وقال الشهاب فى شرح الشفاء انكارا بنالجوزى فائدة ردهامع القضاء لاوحه له فانهافائته بعذر مانعمن الاداء وهوعدم تشو بشه على الذي صلى اللهعلمه وسلم وهذه فضيلة فلماعادت حاز فضلة الاداء أيضا وقال غيره دل شوت الحديث على أن الصلاة وقعت أداء وبذلك صرح القرطبي فىالتذكرة قال فلولم يكن رجوع الشمس نافعا وانه لا يتعدد الوقت لماردها عليه ذكره في باب مايذكر الموت والا حق في أوائل التذكرة ووجهه أن الشمس لماعادت كانته الم تغب والله أعلم اه وروى الطبراني في الاوسط من حديث عامر باسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخوت ساعة وروى بونس بن مكير في زياد المعازى في روايته عن ابن اسحق كاذكره القاضي عياض لماأسرى بالني صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي فى العير قالوامتي تعييءقال ومالار بعاءفلا كانذلك الموم أشرفت قريض ينظرون وقدولي النهار ولم تعئ فدعارسول الله صلى الله عليه وسل فزيدله في النهار ساعة وحستعليه الشمس ولا بعارضه مافي الصيم ان الشمس لم تعبس لاحد الالبوشع بن نون حين قاتل الجبار من يوم الجعة بأن يقال ان المعنى لم تعسى على أحد من الانساء غـ مره الا ليوشع ومن غررمعزاته صلى الله علمه وسلم تسلم الخرعلمه عكةر وي مسلم من حديث عار من سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم انى لا عرف حرا بمكة كان سلم على قبل أن أبعث انى لاعر فه الا تن وقد اختلف فيه فقيل هوالخرالاسود وقيل بل الذي ترقاق المرفق المشهور عكة وتما يقو به ماذكره الامام أبو عدالله مجدين رشدبالضم فى رحلته مماذكره فى شفاء الغرام عن على الدين أحدين أبي بكر بن خليل أخبرني عبى سليمان أخبرني محمد بن اسمعيل بن أبي الضف أخبرني أبوحفص المانشي قال أخبرني كل من لقينه بمكة انهذا الجر هوالذي كام الني صلى الله علية وسلم وروى الترمذي والداري والحاكم وصعمه عن على بن أبي طالب قال كنت أمشى مع الني صلى الله عليه وسلم بمكة فرجنا في بعض نواحها فاستقبله شعر ولا حرالاقال السلام عليك مارسول الله وروى الرمذى وأبو تعم فى الدلائل من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقبلني حمر بل بالرسالة حعلت لا امن محجر ولا شحر الاقال السلام عليك ارسول اللهور وى البهق في الدلائل من حديث عام قال لم يكن النبي صلى الله علمه وسلم عر يحدر ولاشحر

الاسعدله بومن غرومعراته صلى الله عليه وسلم تأمين أسكفة الباب وحوائطه على دعائه ثلاثا وهو مارواه أنونعيم فى الدلائل من حديث أبي اسد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بنعبد المطلب لاتبرح منزلك أنت وبنوك غداحتي آتبكم قان لى فيكرحاجة فانتظر ومحتى جاءبعد ماأضحي فدخل علمهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السسلام ورجة اللهو مركانه قال كيف أصحتم فالوا أصحنا يخسير نحمد الله تعالى فقال اهم تقار بوافتقار بوا بزحف بعضهم الى بعض حتى اذا أمكنوه اشتمل علمهم علاءة فقال بارب هذاعى وصنوأبي وهؤلاء أهل بيتى فأسترهم من الناركسترى اباهم علاءتى هذه قال فامنت أسكفة الماب وحوائط الميت فقالت آمين آمين آمين و واه ابن ماحه مختصرا \* ومن غرر معزا ته صلى الله عليه وسلم كلامه للعبل وكلام الجبلله روىأجدوالخارى والترمذي وأبوحاتم منحديث أنس قال صعد الني صلى الله علمه وسلم وأبو مكر وعر وعمان أحدافر حف بهم فضر به الني صلى الله علمه وسلم برحله وقال اثبت أحد فاغماعلمك نيى وصديق وشهيدان قال ابن المنبر قبل الحكمة في ذلك انه لمار حف أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين ان هدنه الرحفة ليست من حنس رحفة الجبل بقوم موسى لما حرفوا الكام وان تلكر حفة الغضب وهذه هزة الطرب واهذا نصعلي مقام النبوة والصديقية والشهادة التى توحب سرو رمااتصات به لارحفانه فاقرالجس بذلك واستقر ومن ثم مح أحد حبل يحبنا ونحبه قال الططابي كني به أهل المدينية وأحراه البغوى على ظاهره وهو الاصم اذلا بعدفى عبة الحادات الانساء والاولياء ومن ثمسمع حنين الجذع لمافارقه وأخرج الترمذي والنسآئي والدارقطني انهذه القصة بعينها وتعتفي ثمير مكة وأخر حهامسلم منحديث أبيهر مرة انه كانذلك بحراء لكن بريادة على وطلحة والزبير ولفظه اسكن حواء فماعليك الانبي أوصديق أوشهيدوه ؤلاء الثلاثة شهداء أيضا وفى رواية له وسعدبن أبى وقاص ولم يذكر عليا وانفرد مسلم بذلك وأخرجه الترمذى فى مناقب عمان ولم يذكرسعدا وقال اهدأ مكان اسكن وقال حديث صحيح وأخرج أيضاعن سعيد من زيد وذكرانه كان عليه العشرة الا أباعبيدة وقال اثبت حراء وكذارواه أبوالحسن الخلعي في فوائده ولم يذكر أباعبيدة وهذا الاختلاف مجول على انهاقضايات كررت قاله الطبراني وغيره ومن غررميز الهصلى الله على وسلم تسليم الشعرله و حدوده له روى البغوى فى شرح السنة من حديث بعلى بن من ةالثقني سرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلافنام الني صلى الله عليه وسلم فحاءت شحرة تشق الارضحتي غشيته غرجعت الى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله على وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت رج افى أن تسلم على فاذن لها وتقدم حديث ويدة نحوه من كتاب الشفاء وفيه حتى وقعت بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام علمان ارسول الله الحديث وفعه فقال الاعرابي ائذن لي ان اسعد لك الحديث ولله در الا يوصيري خيث يقول

جاء الدعونه الاسمار ساحدة \* تشى السه على ساق بلاقدم كاتما سطر الماكتت \* فروعها من بديع الحط في اللقم

ومنغر رميخرانه صلى الله عامه وسلم كلام الحموانات وطاعتها له فنها سحود الجل وقد تقدم ومنها سخود الغنم رواه أبو محد عبد الله بن عامد الفقيه في كتابه دلائل النبق باسناد ضعيف من حديث أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائط اللا نصار ومعه أبو بكر وعر و رحل من الانصار وفي الحائط غنم فسعدت له فقال أبو بكر يارسول الله عن أحق بالسعود الله من هذه الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لاحد أن يسجد لاحد الالله ومنها كلام الذئب رواه جاعة من الصحابة أبوهر بروانس وابن عروانوسعيد الحد أن يسجد لاحد الالله ومنها كلام الذئب رواه جاعة من الصحابة أبوهر بروانس وابن عروانوسعيد الحد أن يسعد واه أحد باسناد حيد بلفظ عد االذئب على شاة فأخذها فطلم الراعى فانتزعها منه فا فقيل الراعى بسوق غنمه الاأخبرك باعب من ذلك محد بن عبد الله بيثر ب يخبر الناس بانباء ماقد سبق قال فاقبل الراعى بسوق غنمه الاأخبرك باعب من ذلك محد بن عبد الله بيثر ب يغبر الناس بانباء ماقد سبق قال فاقبل الراعى بسوق غنمه

حنى دخل المدينة فز واهاالى زاو يه من ز واياهائم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره فأمر رسول اللهصلى الله علمه وسلم فنودى بالصلاة حامعة ثم خوج فقال للاعرابي اخبرهم فأخبرهم وأما حديث ابن عرفأخرجه أبوسعند المالدي والبهبي وأماحد بثأنس فأخرجه أبونعم فيالدلائل وأماحديث أبي هر مرة فرواه سعند من منصو رفي سننه قال عاء الذئب فاقعي بين بدى رسول الله صلى الله عامه وسلم و جعل يبصبص بذنبه فة الرسولاللهصلى اللهعلمه وسلمهذا وافدالذ ثابجاء يسألكم أن تجعلواله من أموالكم شأقالواوالله لانفعل وأخذرجل من القوم حرارماه به فادير الذئب وله عواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئبوماالذئب وروىالبغوى فىشر حالسنة وأحدوأ يونعم بسندصيح عن أبى هر مرة أيضاقال هاء ذئب الى راعى غنم فأخذ منه اشاة فطلبه الراعي حتى انتزعهامنه قال فصعدالذ ثب على تل فاقعي فاستنفر وقال عدت الى رزق رزقنيه الله أخذته غمانتزعته مني فقال الرجل الله ان رأيت كالبرم ذئب يتكلم فقال الذئبأعي من هذار حل في النخلات بن الحرتين يخسير كم عمامضي وماهو كاثن بعد كم قال و كان الرجل يهوديا فحاء الىالنبي صلى الله علمه وسلم فأخبره وأسلم فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فال القاضي عياض وفي بعض الطرق عن أبي هر وة فقال الذُّن أنت أعب مني واقف على غنمك وتركت نسالم يبعث الله قط أعظم منه قدراقد فتحتله أنواب الجنة وأشرف أهلهاعلى أصحابه ينظرون قتالهم ومابينك وبينه الاهذا الشعب فتصير فى جنود الله قال الراعي من لى بغنهى قال الذئب أناأ رعاها حتى ترجيع فاسلم الرحل المه غنمه ومضى وذكر قصته وأسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فقالله النبي صلى الله عليه وسلم عد الى غنمك تحدها بوفرها فو حدها كذلك وذبح للذئب شاة منها وقدر وى ابن وهب مثل هذا انه حرى لابي سفيان بنحر بوصفوان بن أمدة مع ذئب وحداه أخذ طسافد خل الفاي الحرم وانصرف الذئب فتعما من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك محد من عبد الله بالمدينة بدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار فقال أبو سفيان واللات والعزى لنن ذكرت هذا يمكة لتتركه إخلوفا \* ومنها كادمه الحاراً حرج ابن عسا كرعن أبى منصور قال لمافتح رسول اللهصلي الله عليه وسلم خييراً صاب حيارا فكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارفقالا وسول الله صلى الله عليه وسلم مااسمك فقال بزيدبن شهاب أخرج الله من نسل جدى سيتين حيارالا مركمه الانبي وقد كنت أتوقعك لم يبق من نسل حدى غيرى ولامن الانساء غيرك قد كنت قبلك لرجل بهودى وقد كنت أتعثر بهعدا وكان يحسع بعانى ويضرب ظهرى فقالله الني صلى الله عليه وسلم فانت يعفورفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه الى باب الرجل فيأتى الباب فيقرعه مرأسه فاذاخرج المهة صاحب الدار أوماً المه أن أحدر سول الله صلى الله علمه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءالى بترلابي الهيثم من التهان فتردى فها حزعاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أنو نعم بنحوه من حديث معاذب حبل اكن الحديث أورده ان الجوزى في الوضوعات وفي معز الهصلي الله عليه وسلم ماهو أعظممن كادم الحمار وغيره ومنها كادم الضرواه البهق فى أحاديث كثيرة لكنه حديث غريب ضعيف فال المزنى لا يصح اسنادا ولامتناوذ كره القاضى عياض فى الشفاء وقدر وى من حديث عران رسول الله صلى الله علمه وسلم كان في محفل من أحجابه اذعاء اعرابي من بني سلم قدصاد ضباحعله في كمه ليذهب به الى رحله فيشو مه ويأ كله فلمار أى الجماعة قالمن هذا قالواني الله فأخرج الضب من محموقال والادت والعزى لا آمنت بكأو يؤمن هدذا الضب وطرحه بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم باضف فأحامه بلسان مبين يسمعه القوم جيعاليك وسعديك بازين من وافي القيامة قالمن تعمد قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي المحرسيله وفي الجنة رحمته وفي النار عدامه قال فن أنا قال رسول رب العالمن وخاتم النين وقد أفلح من صددقك وخاب من كذبك فاسلم الاعرابي الحديث بطوله وهومذ كورفي الشفاء وماانصف من أدخله في الوضوعات، ومنها كالم الغزالة

رواه البيهين من طرق وضعفه جماعة من الائمة الكن طرقه يقوى بعضها بعضاوذ كره القاضي في الشفاء ورواه أبونعيم فى الدلائل باسنادفه مجاه ل عن حسب من عصن عن أم ساء قالت بينما الني صلى الله علمه وسلم في صحراء من الارض ا ذهاتف يهتف بارسول الله ثلاث مرات فالتفت فاذا طبيبة مشدودة في وثاق واعرابي متحندل فيشملة نائم فيالشمس فقالماحاحتك قالتصادني هذا الاعرابيولي خشفان فيذلك لجبل فاطلقنى حتى اذهب فارضعهما وارجع قال وتفعلين فقالت عذبني الله عذاب العشارات لم أعد فاطلقها فذهبت ورحعت وأوثقهاالنبي صلىالله علمه وسل فانتبه الاعرابي وقالبارسولالله ألكحاجة قال تطلق هذه الظبية فاطاقها فرحت تعدوني الصحراء فرحا وهي تضرب وحلها الارض وتقول أشهد انلااله الاالله وانكرسولالله وكذارواه الطبراني بنحوه وساق الحافظ المنه ذري حدد بثه في الترغيب والترهيب من باب الزكاة وقول ابن كثير فهمانقله السحناوي عنه انه لاأصل له مردودوقد أوردا لحافظ ابن حجر له في تتخريج أحاديث المحتصر طرقابعنـها بقوّى بعضا ﴿ومن غرر معجزاته صلى الله عليه وسلم اطاعة السحابله روى الشخان منحديث أنس قال أصاب الناسسنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناالنبى صلىالله عليه وسلم يخطب في وم الجعة قام اعرابي فقال ارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ومأثري في السماءة زعة فوالذي نفسي بيده ماوضعها حتى ار السحاب امثال الجمال ثم لم ينزلءن منبره حتى رأيت المطريقتا درعلي لحتب فطرنا يومنا كذلك ومن الغدومن بعد الغدحتي الجعة الاخرى وقام ذلك الاعرابي أوغيره فقال بارسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع بديه فقال اللهم حوالينا ولاعليناف الشيرالي ناحمة من السحاب الاانفر حت وصارت المدينة مثل الجوية وسال الوادى قناة شهراولم يحئ أحد من ناحمة الاحدث بالجود وفي رواية اللهـم حوالينا ولاعلينا اللهم على الاسكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشحر فاقلعت وخرجنا غشي في الشمس وأخرج البهقي في الدلائل منحديث النعباس انه قبل لعمر بن الخطاب حدثناءن ساعة العسرة فقال عر خرحنا الى تبوك فى قبض شديد فنزلناه نزلا أصابنا عطش حتى ظنناان رقابنا ستنقطع حتى اذكان الرحل لينحر يعبره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل مابقي على كبده فقال أبو مكر بارسول الله أن الله قدع دل فى الدعاء خيرا فادع الله لناقال أتحبون ذلك قال نع فرفع يديه فلم برجعهما حتى قالت السماء فاسكبت فلوا مامعهم من آنية ثم ذهبنا نظر فلم تعدها تعاور العسكر \* ومن غررمعزا ته صلى الله عليه وسلم احياء الموتى وكالمهم وكالم الصدان وشهادتهمه بالنبوة والواءذوى العاهات أخوج البهبق فى الدلائل ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأأومن بكحتى تحيى في ابنتي فاء لقبرها فقال ما فلانة قالت ليد للوسعد يك فقال صلى الله علمه وسملم اي تحبين أن ترجعي الى الدنها فقالت لاوالله بارسول الله اني و حدث الله خبر الي من أبوي و وحدث الاستخرة خيرالي من الدنها وحديث احماء أمه حتى آمنت به رواه جماعة وصححه بعض الحفاط وان قال ابن كثير منكر حددا وروى ابن عدى وابن أبى الدنداواليم في وأبونعم ان يحوزاع اء مات ولده فلا عزيتبه فالتاللهم انكنت تعلم اني هاحرت البك والي نبيك رجاءات تعيني على كل شدة فلا تحملي على هذه المصيبة فكشف الثوب عن وجهه وطعموط عمواور وي ابن أبي الدنيافي كتاب من عاش بعد الموت ان بزيدبن حارثة بيناهو عشى اذخر فنوفى فيء به الى بيته فلما كان بن المغر بوالعشاء معموا على اسانه محد رسول الله الني الاي خاتم النسين لاني بعده كان ذاك في المكتاب الاول ثم قال صدق صدق ثم قال هذارسول الله السلام عليان ارسول الله ورحمة اللهو مركانه وأخرج أنونعم انجام اذبح شاة وطخها فحاءم اللنبي صلى الله علمه وسلم فأ كلهو وأصحابه ونهاهم عن كسر العظام تمجعه و وضع بده علمه ثم تمكام بكازم فاذا الشاة قد قامت تذفض أذنها وأخرج البهتي الله صلى الله عليه وسلم جيءاله بغلام بوم ولد فقال من أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت بارك الله في لن ثم لم يتكام بعد حتى شب فكان يسمى مبارك

المامة \* ومن غر رمعزاته صلى الله عليه وسلم ان انقطع نوم أحد سف عبد الله بن عشر فاعطاه صلى الله عليه وسلم عر جونا فصارفي يده سيفافقاتل به وكان بسمى العرجون ولم يزل يتوارثونه حتى بسع من بغاالتر كحمن أمراءالمعتصم في بغسدا ديمائتي درهم ومن ذلك مانقل ابن اسحق انه قاتل عكاشة بن محصن الاسدى يوم بدر بسيفه حتى انقطع فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزلامن خشب فقالله قاتل به فهزه فعادفيده سيفاطويل القامة شديد التنابيض الحديدة فقاتل به حتى فتحالته على المسلمن وكان يسمى العون ولم بزل يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو عنده ومن ذلك ماذ كرعباض عنابن وهبان عكرمة بن أبيجهل ضربيد معاذ بن عروفتعلقت يحلدة فبصق صلى الله عليه وسلم عليها فلصقت قال ابن احق ثم عاش حتى كان زمن عثمان ومن ذلك مارواه البهتي فى الدلائل من طريق ابن شهاب انعبد الله بن أنيس أصابه المشير بن رزام الهودى من وجهه بمخرش فشعه مأمومة فبصق رسول الله صلى الله علمه وسلم فها فلم تقيه ولم تؤذه حتى مات وهذا نز رمن كثير ومعزاته صلى الله علمه وسلم أكثر منأن تعصى أوتعد فانكان تأملهاو جدتها شاملة العاوى والسفلي والصامت والناطق والساكن والتحرك والماثم والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والا - بل الى غير ذلك ممالو أعيد لطال (ومن يستريب في انخراق العادات على بده) صلى الله عليه وسلم (وبزعم ان آ حادهذه الوقائع) طنية (لم ينقل تواتراوانماالمتواترهوالقرآن كن يستريب في شجاعة على) رضي الله عنه (وسخاوة حاتم ومعاوم ان آحاد وقائعهم غير منوا ترة والكن جموع) تلك (الوقائع) سواء مماوقع التحدى به أو وقع د الاعلى صدقه من غير تحدفانه (بورث على اضروريا) ويفيد قطعابانه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيئ كثير مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قداشتهر ورواء العددالكثير والجمالغفير وأفادالكثيرمنه القطعءنيد أهلالعلم بالا أثار والعناية بالسير والاخبار وانام بصل عندغيرهم الى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك فاوادعي مدع ان غالب هذه الوقائع يفندالقطع النظرى لما كان مستبعدا وذلكلانه لاحربة انرواة الاخبارفي كل طبقة قدحدثوا بهدنه الاخبار في الجلة ولا يحفظ عن أحدمن أصحابه مخالفة الراوى فيماحكاه من ذلك ولاانكار عليه فيماهناك فكون الساكت منهم كالناطق لانجوعهم محفوظ عن الاغضاء على الباطل وعلى تقدير اله لوجد من بعضهم انكار أوطعن على بعض من روى شيأ من ذلك فانحاهو من جهة توقف في صدف أوتهمته بكذب أوتوقف فيضبطه أونسبة الىسوءالحفظ أوجوازالغلط ولانو جدأحد منهم طعن في المروى كاوجد منهم فى غيرهذا الفن من الاحكام وحروف القرآن و نعوذ لك والله أعلم ( ثم لا يتمارى فى توا ترالقرآن وهو المجزة الكبرى الباقية بين الحلق وليس المي معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم) اعلم أن وجوه اعجاز القرآن لاتنحصر ولكن قروفيه بعضهم علىستة أوجه أحدهاان وحه اعجازه هوالايحاز والملاغة مثل قوله والحمفى القصاص حياة فجمع في كلتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير وحكى أبوعه د اناعراسا معرو حلايقرأفاصدع بماتؤم فسحد وقال محدت لفصاحة هدذا الكارم وسمع الاتنر رحلا بقرأ فلما استيأسوا منه خلصوانحما فقال أشهدان مخلوقالا بقدرعلى مثل هذاال كلام ومن ذلك قوله تعالى وأوحينااليأم موسي أنارضعيه فاذاخفتعليه فألقيه فياليم ولاتخافي ولاتحزني اناراذوه اليك وحاعلوه من المرسلين فمع في آية واحدة بين أمر من وخمر من وجمر من و بشارتين والشاني ان اعازه هو الوصف الذي صارية خارجاعن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعروالر حز والسحد ع فلا مدخل فىشئ منها ولا يختلط بهامع كون ألفاظه وحروفه من جنس كالم العرب ومستعملة فى نظمهم ونثرهم ولذلك تعبرت عقولهم وندلهت أحلامهم ولم عندوا الى مثله فى جنس كلامهم الثااث ان وجه اعازه وهو انقار ته لاعله وسامعه لاعمه بل الا كتاب على تلاوته تزيده حلاوة وتو جبله محبة وطلاوة ولا والفضا

ومن بستريب في انخراق العادة على يده و بزعم ان آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترابل المتواتر هوالقرآن فقط كن وستريب في شجاعة على الطائى و معلوم ان آحاد وقائعهم غيرمتوا ترة ولكن ضروريا ثم لا يتمارى في تواتر علما القرآن وهي المعزة الكبرى الماقيسة بين الخلق وليس الماقيسة بين الخلق وليس للماقيسة سواه على الله عليه وسلم

رطباوغيرهمن الكلام ولو باغماباغ في الحسن والبلاغة علمن ترديده و يعادى أذا أعيد الرابع ان وجه اعجازه هومافيه من الاخبار بما كان ماعلوه وممالم يعلوه فاذا سئلواعنه عرفو اعجته وتعققوا صدقه \*الخامسان وجهاعجازه هومافيهمن علم الغيب والاخبار بمايكون في وجدعلى صدقه وصحته \*السادسان وجه اعجازه هوكونه جامعالعاوم كثيرة لم يتعاط العرب المكادم فهاولا عيط مهامن علاام واحدمتهم ولايشتمل علمها كتاب فهذه سمة أوجه بصحان يكون كل واحد منها اعجازا فاذاجعها القرآن فليس اختصاص أحدها بان يكون معزاباولى من غيره فيكون الاعار بحميعها (اذ تحدي مارسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصاء العرب وحزيرة العرب حينتذ مماوأة بالا الاف منهم والفصاحة صنعتهم و جها منافستهم ومباهاتهم) أى مفاخرتهم مع قوفر دواعهم (وكان ينادى بين أظهرهم أن يأتواعثله أو بعشر سورمن مثله أوبسو رقمن مثله ان سكواوقال لهم لنن اجمعت الانس والجنءلي أن يأتوا عثل هدناالقرآن لايأتون عثله ولوكان بعضهم ابعض ظهيرا) أى معينا ومساعدا (وقال ذلك تجيزا لهم عجز واعن ذلك ) أى عن الاتيان بشئ منه (وصرفواعنه) ونكلوا قال بعض العلاء ان الذي أورده صلى الله عليهوسلم على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الاتيان بمشله أعجب في الاسمية وأوضع في الدلالة من احياء الموتى وامراء الاكه والامرص لانه أتى أهل البلاغة وأر باب الفصاحة ورؤساء البيان والتقدمين في اللسان بكالم مفهوم العني عندهم وكان عزهم عنه أعب من عز من شاهد المسم عند احياء الوني لانهم لم يكونوا بطمعون فده ولا في الراء الالكه والابرص ولا يتعاطون علم وقريش كانت تنعاطي الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة فدل على أن العجز عنه انحا كان ليصبرعلما على رسالته وصحة نبوته وهذه حجة قاطعة وبرهان واضع وقال أبوسليمان الخطابي وقد كان النبي صلى اللهعلية وسلم من عقلاء الرجال عند أهل زمانه بلهو أعقل خلق الله تعالى على الاطلاق وقد قطع القول فيما أخبر به عن ربه بانهم لا يأتون بمثل ماتحداهم به فقال فانلم تفعلوا وان تفعلوا فلولاعلم بأنذلك من عند الله علام الغيوب واله لا يقع في الخبر عنه خلف والالم يأذن له عقله أن يقطع القول في شئ بانه لايكونوهو يكون اهوهدذا أحسنمايقال فيهذاالجال وأبدعه وأكله فانه نادىعلهم بالعجز قبل المعارضة وبالتقصير قبل باوغ الغرض فى المناقضة صارخابهم على رؤس الاشهاد فلم يستماع أحد منهم الاالماميه مع قوفرالدواعي وتظاهرالاجتهاد (حتى عرضوا أنفسهم)الابية ورضيت هممهم السرية (العقتل) وسفك الدماء (و)عرضوا (نساءهم وفرار يهم السيى) والهتك (ومااستطاعوا أن بعارضوا) شيأمنه (ولاأن يقدحوا في خزالته وحسنه) وقد ورد من الاخبار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض مانول عليه على المشركين الذين كانوان أهل الفصاحة والبلاغة واقرارهم باعباره جل كثيرة \* فنهاماورد عن محدين كعب القرطى قالحدثت انعتبة بنربيعة قالذات يوم وهو حالس فى نادى قر يش ورسول الله صلى الله عليه وسلم حااس وحده في المجلس بامعشر قر يش الاأقدم الى هذا فأعرض عليه أمو رالعله أن يقبل بعضهامناو يكف عنا قالوا بلي اأبا الوليد فقام عتبة حتى حلس الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكرا لحديث فياقاله عتبة وفيما عرض عليه من المال وغيرذ لك فلمافرغ قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أ باالوليد قال نع قال فاسمع منى قال افعل نقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم حم اتنزيل من الرجن الرحم حتى بلغ قرآ ناعر بما فضى رسول الله صلى الله علمه وسلم يقرؤها علمه فلما ١٩٥٠ عتبة انصتلها وألق بديه خلف ظهره معتمد اعلها يستمع منه حتى انترسى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة فسجد فيها ثم قال معت باأبا الوليد قال معت قال فأنت وذاك فقام عبدة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغيرالوجه الذي ذهبيه فلماجلس البهم قالواماوراء لناأبا الوليد قالانى والله قدسمعت قولا ماسمعت بشاله قط والله ماهو بالشعرولا السحر ولااا كمهانة بامعشر

اذ نعدى مارسولالله صلى الله علمه وسلم بالغاء الخلق وفصاء العرب وحزيرةالعرب حسند مم لوأة با لاف منهم والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومماهانهم وكان منادى بن أظهرهم ان يأتوا عشله أو بعشر سورمثله أوبسورةمن مثله انشكوا فد\_موقال لهم قلل لئن اجتمعت الانس والجنعلي أن رأتواعثل هذا القرآن لاياتونء الهولوكان بعضهم لبعض ظهررا وقالذلك تعيرالهم فتحزوا عنذلك وصرفواعنه حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذرارج م السدى وما استطاعوا أن معارضواولا ان مقددوافي حزالته

قر بش أطيعونى خلوا بين هذا الرجل و بيزماهوفيه فواللهليكونن لقوله الذى سمعتنبأ وقدأجابني بشئ والله ماهو بسحر ولابشعرولا كهانة قرأبسم الله الرجن الرحيم حمرتنز يلمن الرحن الرحيم حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادوغو دفامسكت فه وناشدته الرحم أن يكف وقدعلتمان محمدا اذا قال شيئلم يكذب ففت أن ينزل بكم العذاب رواه البهقي وروى مسلم والبهق فى الدلائل من حديث اسلام أبىذر ووصف أخاه أنيسافقال واللهما بمعت باشعرمن أخىانيس لقدناقض اثني عشر شاعرافي الجاهلية أناأحدهم وانهانطلق الى مكة وجاء الى أبي ذر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وما يقول الناس قال بقولون شاعر كاهن ساحرلقد معت قول الكهنة فاهو بقولهم وقدوضعته على اقراء الشعر فلم يلتثم ولايلتئم على لسان أحد بعدى انه شعروانه لصادق وانهم لكاذبون وروى ابن اسحق في السيرة والبهم في في الدلائل عن عكرمة في قصة الوليد بن المغيرة وكان زعم قريش في الفصاحة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأعلى فقر أعليه انالله يأمر بالعدل والاحسان الى آخوالا به قال أعد فأعاد فقال والله انله للاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاما ثمر وان أسفله لغدق ومايقول هذا بشرا لحديث وأخرج أبونعيم من طريق اسحق حدثني اسعق بن يسار عن رجل من بني سلة قال لما أسلم فتمان بني سلة قال عمر و بن الحوح لابنه أخبرني مامعت من كادم هذا الرجل فقرأ عليه الجدلله رب العالمين الى قوله الصراط المستقيم فقال ماأحسن هذاوأجله وكل كالرمه مثل هذا قال باأبت وأحسن من هذا (ثم انتشرذاك بعده في أقطار العالم شرقاوغر با قرنا بعد قرن وعصر ابعد عصروقد انقرض الموم قريب من خسمائة سنة) فان تأليفه لهذا المكتاب كان قبل دخول القرن السادس وهذا على أن المراد بالقرن مائة سنة ومنهم من قال القرن خس وسبعون على مانقله صاحب القوت (فلم يقدر أحد على معارضته) بلى قدرام قوم من أهل الزينغ والالحاد أوتواطرفا من البلاغة وحظامن البيان أن يصنعون شدأ يعارضون به القرآن قلا وجدوه مكان النجم من بد المتناول مالواالى السور القصار كسو رة الكوثر والنصر وأشباههمالوقوع الشبة على الجهال لقدلة عدد حروفه لان العجز انما يقع في التأليف والاتصال وعن رام ذلك من العرب بالتشبيه بالسور القصار مسياة الكذاب فقال باضفدع نقى كم تنقين أعلاك فى الماء وأسفلك فى الطين لاالماء تكدر من ولا الشراب منعين فلما مع أبو بكروضي الله عنه هذاقال انه الكلام لم يخرج من آل أي من و سقوقال أبضا فيمعارضة والنبازعات والباذرات زرعا والحاصدات حصدا والذار يات قمعا والطاحنات طعنا والحافرات حفرا والثاردات ثردا واللاقمات لقما لقد فضلتم على أهل الوبر وماسبقكم أهل المدر وقال أيضا ألم تركيف فعل وبله بالحبلي أخرج من بطنها نسممة تسعى من بين شراسف وأحشا وقال أيضا الفيل وماالفيل وماأدراك ماالفيل لهذنب وثيل ومشفرطو يلوان ذلك منخلق وبنالقليل وغيرذاك من الهذبان ففها معقلة الحروف من السخافة مالاخفاءيه على من لا يعلم فضلا عن يعلم وحكى عن يحيى بن حكيم الغزالي وكان بلبغ الاندلس فيزمانه انهقدوام شبأ من هذا فنظر في سورة الاخد الاص احذو على مثالهاو ينسج بزعه علىمنوالها فاعترته منه خشبة ورقة حملته على التو بةوالانابة وحكى أيضا أن ابن المقفع وكان أفصح أهلوقته طلبذلك ورامه ونظم كلاما فحله مفصلاو سماه سورافا جناز بومابصي يقرأ فى المكتب قوله تعالى وقيل باأرض ابلعي ماءل وباسماء أقلعي وغيض الماء وقضى الامرالا يه فرجع ومحاماعل وقال أشهدان هذالا بعارض أبداوماهومن كلام الشر (فاعظم بغباوة) أى جهل (من ينظر ) بعين البصرة (في أحواله) صلى الله عليه وسلم (ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه) وسحمانه وشمائله ( عُم في معجزاته ) الكثيرة الشهورة ( عُم في استمرار شرعه الى الآن عم في انتشاره ) وظهوره (في أفطار العالم) شرفاوغر با (شم في اذعان ملوك الارضله) معماجباواعامه من الترفع وعدم لين الجانب (ف عصره) صلى الله عليه وسلم (و بعد عصره معضعفه) أى فله شوكته (ويتمه) وأميته (ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه)

م انتشر ذلك بعدده في انتشر ذلك بعدده في اقطار العالم شرقارة حرابعد عصر وقد انقرض اليوم قريب من خسمائة سنة فلي يقدراً حد على معارضته فأعظم بعباوة من ينظر في أخلاقه م في انتشاره في اقطار العالم م في انتشاره في المورض له في عصره و بعد عصره مع ضعفه و يتمه م عصره مع ضعفه و يتمه م م عدد المن في عصره م عدد المن في المن في

فيمايقول (وماأعظم توفيق من آمن به وصدقه) فيماجانه (واتبعه) أى سيرته وطريقته (في كلورد وصدر) وفي كل صدووكدر (فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الاقتداء به) والمناسي بطريقته (في الاخلاف) الموهو به من ربه (والافعال والاحوال والاقوال بمنه) تعالى وكرمه (وسعة جوده) وفضله (انه) أعالى (سيم النداء (جبب) لمن دعاوهذا آخر كماب آداب المعيشة وأخلاف النبقة تم يحمد الله تعالى وحسن توفيقه نصف الكتاب حدت الله ربي اذهداني \* لما أبديت مع عنى وضعفى ومن لى بالخطاف أردع ته ومن لى بالقبول ولو يحرف

فرغمن تعرير هذا مسوده العبد العاحز أبوالفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني عفرالله والله وأصلح خله و وتقبل على المعاملة والعبد العالمة الله وأصلح خلله وتقبل على المعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ومسلما ومسلما

بسم الله الرجن الرحيم وصلى الله على سيد اومولانا محدوا له وصحبه وسلم تسليما

الجدلله الذي نور وقلوب أوليائه فأشروت بنوراليقين \* وملاها من معرفته ويحبته فهاموافي عائمها ووردوا من مناهلها أصفى معين \* وأورثهم التفكر والتأمل في غرائب مصنوعاته الدالة على قوميته وأشهدهم معارج التمكين \* وأشهدان لااله الاالله وحده لاشر يكله ديان توم الدين \* شهادة اخلاص ويقين \* لاقلادة تقليدوتلقين \* وأشهدان سيدناومولانا محداعبده ورسوله السيد الامين خاتم زمرة الانبياء والمرساين الذي حاء بالدمن القوم والهدى الواضح المين وأيد بالعجزات الظاهرة البراهين صلى الله عليه وعلى آله الاكرمين الاطهرين \* وأصحابه السادة المتقين \*وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين \* و بعد فهذا شرح ( كَابِعَانب الفلب) وهوالاولمن الربع الثالث الموسوم بالمهلكات صفه الامام الاوحد الرباني \* والقطب الكامل الصمد أني \* عنة الاسلام \* علم الائمة الاعلام \* السالك سبيل الحق السوى العالى ؛ أبي حامد محد بن محد الغز الى ، تغمده الله بواسع رحته ، وأسكنه فسيم حنته ، كشفت فيه عن مخدّرات ألفاظه ومعانيه \* و بنت غوامضه المستكنة في مدارج مبانسه \* على وجه يحصل به معانيه ما ينتغمه بهمن مثالثه ومثانيه ب وقدوفق الله حلت نعماؤه وتقدست أسماؤه الى شرح النصف الاول من هذا المكتاب \* وأرشد الا تنالى خدمة نصفه الباق بلاارتياب \* باذلافى ذلك حهد الاستطاعه \* معترفا بقلة البضاعه \* والتقصر عن شاوأهل البراعه \* والتجزعن كثير من مقتضات الصناعه \* سائلامن الله الكريم أن يفقع على وعلى من عنى يخدمته أومط العته ماب الفهم وأن يوشد ناالى الصواب الخاص من الوهم وان معللنافي مقاصد الجيرات أوفر سهم وضارعا المعفى الامداد بالتوفيق والسداد وهوالكافي الكفيل وهوحسي ونعمالوكيل قالالمضغرجه الله تعمالي (بسم الله الرحن الرحيم) تعمنا باسمه الكريم واقتداء بالمكتاب العظيم (الجدلله الذي تعيردون ادراك جلاله) أي عظمته (القاوبواللواطر) جمع خاطر وهو من الصفات في الغالب اسم الما يتحرك في الفاب من رأى اومعني وقديسمى محله باسم ذلك والادراك هو بلوغ أقصى غاية الشي والماطنه بكاله والعدني لا تطبق القلوب والخواطر الواردة علمها الاحاطة لعظم قدره ونفامة شأنه فتقف دونهاوقوف المخير الذي لابهتدى الصوابالاشكالالامرعليه (وتدهش) وهومن بابعلم وأصل الدهشة ذهاب العقل اماحياء أوخوفا (في مبادى) أى اوائل (اشراف) أى اضاءة (أنوار.) أى أنوار واردانه التي تردعلى القلب (الاحداف والنواظر) الاحداق جمع حدقة محركة وهيمن العين سوادها والنواظر جمع الناظر وهوالسواد الاصغرمن العين الذى يبصر به الانسان أشار المصنف بماتين الجلتين الى انتهاية معرفة العارفين بالله تعالى عزهم عن العرفة ومعرفتهم بالحقيقة في انهم لا مكنهم معرفته وانه يستحيل ان بعرف الله المعرفة المقيقة فالمحيطة بكنه صفات الرنو سقالاالله تعالى وانه لاعبط مخلوق من ملاحظة ذاته الاباليرة والدهشة

وما عظم توفيق من آمن به وصدوة واتبعه في كل ماورد وصدر فنسأل الله تعالى أن بو فقنا للاقتداء به في والاحوال والاقوال عند وسعة حوده تم كلب آداب وسعة حوده تم كلب آداب عمد الله وعونه ومنه و كرمه القلب من ربع المهلكات وهو و الاول من ربع

(بسم الله الرحمن الرحيم) الجدلله الذي تتحسيردون ادراك جلاله القـــاوب والخوا لمر \* وندهش في ميادي اشرا في أنواره

الاحداق والنواطر

وقدخص الحيرة بالقاوب والدهش بالنواطر اشارة الىان كلامن المسلكين باجهما مسدود على السالك به ماوانمايكون الاتساع في معرفة أسمائه وصفاته وقد تقدم البحث في ذلك عندقوله صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك (المطلع) بتشديد الطاء وكسر اللام أى المشرف (على خفيات الاسرار) أى خواطر النفس (العالم بمكنوناً نا الضَّمَامُ ) أي ما تكنه وتخفيه (المستغنى) لقيامه بنفسه (في تدبير ملكه) في عالمى الغيب والشهادة (عن المشاور) أى من يشاور معه (والوازر) من يعينه ويحمل عنه وزرواى ثقله ومؤنته لانه تعالى واجب الوجو دبنفسه لاتعلق له بغيره لافى ذاته ولافى صفاته بل هومنز عن العلاقة عن الاغيار مستغن عن المشاورة والعاضدة بالانصار (مقلب القلوب) أىمصرفها كيف يشاء (وغفار الذنوب) حقيرها وجليلها (وستارالعيوب) يستعمل العيب اسماو يجمع على العيوب وهو كلما يعاب الانسان على فعله و يلام (ومفرج المكروب) أي كاشفها وأصل الكرب الغم والضيق (والصلاة) السكاملة التامة (على) سيدنا ومولانا محمد (سيد المرسلين) أى رئيسهم وأفضاهم (وجامع شمل الدين) أى حامع ماتفرق من أمره لانه بعث والناس في جاهلية جهلا قد تناسو اأمور الدين و رغبوا الى عبادة الكوا كبوالاصنام فهداهم بنور رسالته وأخذ بنواصهم الىدين الحق (وقاطع دابر الملحدين) أي الطاعنين فى الدين والمجادلين أى المحاربين فيممن طوائف المود والنصارى والمشركين فلم يبق منهم أحد الاوقددخل فى الدين ولحق برمن الموحدين قبل والملحدون بعدرمانه صلى الله عليه وسلم هم الباطنية الذين أحالوا الشريعة وتأولوا بمايخالف العربية الني نول بماالقرآن وبينالج عوالقطع حسن المقابلة (وعلى آله الطبين الطاهرين) وهم أهله وذووقرابته و يطلق أيضاعلي الاتباع لطريقته فدخل فيهم أصحابه وذهب الكسائي الىمنع اضافة آل الى الضمير فلا يقال آله بل أهله ونقله البطليوسي في كتابه الاقتضاب وهوأولمن قالذلك وتبعه النحاس والزبيدى وليس بصحح اذلاقياس بعضده ولاسماع بؤيده قاله صاحب المصباح وحكم افرادالصلاة عن السلام تقدم البحث فيه في أول كتاب العلم (أما بعد فشرف الانسان وفضيلته الى فاق ما جلة من أصناف الحلق) اعماهو (باستعداده) أى طلب تأهبه بالقوة القريبة أوالبعيدة (العرفة الله سنعانه التي هي في الدنيا جاله) أي زينته (وكاله وفقره وفي الا تحرة) هي (عدته) أي يعتدبها (وذخره) وقددندن العارفون بالله حول هذه المعرفة فروى عن مالك بن دينارانه قال حرج أهل الدنيامن الدنماولم بدوقوافها أطببشي فهافالواوماهو باأبايحي قالمعرفة اللهعز وحلر واهأ يونعيم في الحليةمن طريق سالموالخواص وقيل لذى النون المرى وجهالله تعالى وقد أشرف على الون ماذا تشتهمي فقال ان أعرفه قبل ان أموت ولو بلحظة (وانما استعد للمعرفة بقلبه لا يجارحة من جوارحه فالقلب) الذي هو لطيفة ربانية على ماسيأت بياله قر يباللمصنف (هو العالم بالله وهو العامل لله وهو الساعى الى الله وهو المتقرب اليه وهوالمكاشف عماعندالله واديه وانما الجوارح) الظاهرة في الحقيقة (اتباع وخدم وآلات) أي عنزلة هؤلاء (يستخدمها القلب ويستعملها استعمال الملك للعبيد) فهم لا يخالفونه (و) يستخدمها (استخدام الراعى للرعية و)استخدام (الصانع للاكة فالقاب هوالمقبول عندالله) اذهو محل نظره (اذاسلم من غير الله) بان رصان من تطرق خيال السوى اليه (وهوالمحوب من الله اذاصار مستغرفا بغيرالله) ومن المعاوم انالمستطرق فيشئ ينصرف نظره عن سواه فلايتوارد الاشتغالان على مورد واحد بحسب الكمال (وهوالطالب وهو المخاطب وهوالمعاتب و) هو (المعاقب وهوالذي يسعد) ويبقى (بالقربمن الله تُعالى فيفلح اذار كاه) أي طهره من دنس الاغمار (وهوالذي يخبب ويشتى اذا دنسه ودساه) أي اخفاه والاصلدسسه أشار بذلك الى قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها (وهو المطبع) المتخاشع (بالحقيقة تله وانماالذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره وتجلياته ووارداته وهوالعاصي المتمرد على الله واغما السارى الى الاعضاء من الفواحش) والعامى (آثاره وباظلامه واستنارته تظهر محاسن

الظاهو

وغفار الذنوب وساتر العوب ومفرج الكروب \* والصلاة على سد الرسلين \* وحامع شيل الدىن، وقاطم دوائر الملحدين \* وعلى آله الطسين الطاهر سندوسل كثيرا (أما بعد) فشرف الانسان وفضلته التي فاق م اجلة من أصناف الحلق ما ستعداده لعر فقالله سعانه التيهي فيالدنسا حالهوكاله وفرهوفى الاسخرة عدته وذخره وانمااستعد المعرفة بقلبه لاعارحة منحوارحه فالقلمه العالم بالله وهوالتقرب الى الله وهو العامل لله وهو الساعي الى الله وهـو المكاشف عاعندالله ولديه واغاالجوارح أتماع وخدم والات يستخدمها القلب و سستعملها استعمال المالك للعمد واستخدام الراعى للرعبة والصانع للا له فالقاب هو المقبول وعندالتهاذاسلمن غبرالته وهو المعوب عن اللهاذا صارمستغرقا بغيرالله وهو المطالب وهوالخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقررب من الله فيفلح اذا زكاه وهو الذي عب و يشقى اذادنسمه ودساه وهو المطمع بالحقيقة لله تعالى واغاالذى ينتشرعلي الجوارح من أنواره وهو

الفاهرومساويه اذ كل اناه ينضح عافيه وهوالذى اذاعرفه الانسان فقدعرف نفسه واذاعرف نفسه فقدعرف ربه وهوالذى اذاجها الانسان فقد حهل نفسه وقد و الله الله الله الله الله الله الله ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل اذا أكثرا الحلق جاهلون بقلوم مو أنفسهم وقد حيل بينهم و بين أنفسهم فان الله يحول بين المرء وقلبه وحياولته بان عنعه عن مشاهدته (١٠٠١) ومراقبته ومعرفة سفاته وكيفية تقلبه بين

أصبعين من أصابع الرجن وانه كيف بهوى مرة الى أسفل السافلين وينخفض الىأفق الشماطن وكنف وتفع أخرى الى أعلى علىن و رتقى الى عالم المسلائكة المقر بن ومن لم يعرف قلبه لبراقيهو براعيه و يترصد لما ياوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهوعن قال الله نعالى فيهنسو الله فأنساهم أنفسهم أولئلنهم الفاسقون فعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدىن وأساسطـرىق السالكن واذ فرغنامن الشطرالاول منهدا الكتاب من النظر فيما يحرىء لي الجوارح من العبادات والعادات وهو العملم الفااهر ووعدنان نشرح في الشاطر الشاني ماعرى على القلب من الصفات المهلكات والمنعمات وهو العلم الماطن فلاندأن نقدم عليه كابين كاباني شرح عائد صفات القلب وأخلاقه وكثاباني كيفية ر ماضة القلب وغديب أخلاقه ثم نندفع بعدذاك في تفصل الهلكان والمعات

الظاهر ومساويه اذكل اناءيترشح بمافيه) وهومن الاقوال المشهورة على الااسنة و بروى كل ناء بمافيه يطفع (وهوالذى اذاعرفه الانسان فقدعرف نفسه واذاعرف نفسه عرف به) معرفة تليق عقام العارف وهداً القول عكى عن عين معاذ الرازي يعني من قوله كذاقاله أنوا الطفر بن السمعاني وكذا قال النووى انه لا يعرف مرفوعاً وقبل فى تأويله من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالفناعصرف ربه بالبقاء (وهوالذي اذاجهله الانسان فقددجهل نفسه واذاجهل نفسه جهل بهومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل) ضرورة اذمنشؤ أصل المعرفة هو القلب فن لم يعرفه لم يذق أصل المعرفة فلا يهندى لعرفة غيره بطريق الاولى (وأ كثرا الحلق) اذا تأملت الهم (جاهاون بقاف بهم وأنفسهم وحيل بينهم وبين أنفسهم) فحبوا عن ادراك سرها (و) اليه الاشارة بقول الله تعالى واعلوا (ان الله يحول بين المرء وقلبه وحملولته بان عنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكمفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحن) تقدم الكلام عليه في قواعد العقائد ومن ذلك تقلبه في البوم سبع مرات كارواه المبهق من حديث أبي عبيدة بن الجراح (وانه كيف بهوى مرة الى أسفل السافلين وينخفض الى أفق السدماطين وكيف وتفع) مرة (أخرى الى أعلى علين و يرتق الى عالم الملائكة المقرّبين) والمخفاضه وارتفاعه انماهو بالاتصاف عمالكل من الدر جنسين من الاوصاف الذميمة والحيدة فاذا استولى عليه الشهوة والغضب التحق بأفق الشياطين وانملكهما حتى صفاالتحق بأفق الملائكة المقربين (ومن لم يعرف قلبه لبراقبه و براعيه و يترصد ما ياوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهوجمن قال الله تعالى فيه ) أي فيحقه (نسوا الله فنسهم) والماكانت تلك المراقبة عين الفكر جعل تركها نسيانا فهذا معني قوله نسوا الله وأمانسيان اللهلهم فهوثرك نظرالرجة عليهم وأشد من ذلك قوله تعالى (نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون) سماهم فساقا اذانسوا الله بعدم مراقبتهم قلوبهم ( فعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين) الى محمة الطريق وهذا طريقة سلوك شحفه أبي على الروذ بارى أحدأ صول طريقة مشايخنا النقشبندية فانالمراقبة عندهممع نفي الخواطر أحدالاصول الشلائة الني علىهامدارساو كهم (واذقد فرغنامن الشطر الاؤل) أى النصف الاؤل (من هذا المكتاب عن النظر فيما يجرى على الجوارح) للسالك (من العبادات والعادات وهوالعلم الظاهر) لتعلقه بعالم اللك (ووعدناان نشرح فى الشطر الثاني ما يحرى على القاوب من الصدفات المهلكات والمنعدات وهو العلم الباطن) لتعلقه بعالم اللكوت (فلابدأن نقدم عليه كتابين كتابافي شرح صفات القلب وأخلاقه وكتابافي كيفية رياضة القاب وتهذيب أخلاقه ثمنندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنحيات) كل منهمافي ربع (فنذكر الات من شرح عجائب القاب بطريق ضرب الامثال مايةربمن الافهام) بسهولة (فان التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة فى جلة عالم المكوت ممايكل عن دركه أكثر الافهام) اعدم المامها بهذا العلم (و بالله التوفيق) ومنه أستمد العون

\* (بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وماهو المرادم ذه الاساى) \* اذاذ كرت (اعلم أن هذه أربعة أسام تستعمل في هذه الابواب ويقل في فول العلماء) أي أكارها (من يحيط بمعرفة هذه الاسامي واختلاف معانم اوحدود مسم انها) فكل واحد منهم سال فهامسا ال

( ٢٦ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) فلنذ كرالات من شرع عائب القلب بطريق ضرب الامثال ما يقرب من الافهام (بيان معنى النفس الامثال ما يقرب من الافهام (بيان معنى النفس والروح والقلب والعمق وماهو المرادم في الاسلام) اعلم أن هذه الاسماء الاربعة تستعمل في هذه الا بواب ويقل في فول العلماء من يحيط بهذه الاسامى واختلاف معانم اوحدودها ومسمياتها

مختلفة (و أكثر الاغاليط ) جمع اغاوطة أوجمع غلط على فيرقياس (منشؤها الجهل بمعرفة هذه الاسامى وباشترا كهابين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معانى هذه الاسامي ما يتعلق بغرضنا) في هذا المكتاب (فن ذاك لفظ القاب وهو يطاق لمعنين) أى بازاء معنين (أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الايسر من الصدر وهو لم مخصوص وفي باطنه تجويف وفيذاك التحويف مأسود وهومنسع الروح ومعدنه ) وتحقيقه في كتب التشر بح الاطماء قالواهو حسم مخروطي كهدة الصنو موة المعكوسة فاعدته فىوسط الصدر وبها تتصل الرباطات الحائظة للقلب على وضعه ورأسه المخروط أسفل الى اليسار وهوأجر رمانى مركب من اللحم والعصب والغضروف والشرابين النابتة منه والاحوف الواصل البه من الكبد والروح الحيوانى والدم الغذائي والشرياني والغشاء الصلبي الدى هوغلافه وانماخلق في وسط الصدولانه مبدأ الحياة لشرفه يجب أن يكون في أحرزالمواضع وأكرمها وأحرزها تنورا اعدراذا لعظام المحيطة به سورحصين والاغشية والعضلات وقاء قوى والرئة المكتنفة بالقلب فراش وطيء وهي تمنع من أن تلقاء عظام الصدر من قدام وله بطنان أحدهما الاعن وهوعلوء بالروح الكثير والدم القليل وهو منبت الشرايين من طرف القاعدة كأنه قاعدة لجيم القلب وكذاغشاؤه أصلب من سائر الاغشمة لانه عضو شريف ومعدن الروح الحبوانى ومنبع الحرارة الغريزية التيهي الحرارة المجففة وهوأول عضو يتحرك من الحيوان وآخر عضو يسكن منه وغشاؤه محيط الاآنه لم يلتزف به بالكلية بل فيه سعة وفائدة ذاك ان لاينعصر القلب اذاتحرك حركة الانبساط وتجاويفه ثلاثة فى الحقيقة اثنان كبيران والثالث صغير كأن بين الاثنين وهو كنفذ بينهماوقاعدة النجويف الاعن انزل قليلاليكون طريق الغذاء قصيرا وهوأ كبرليسع مايد خرفيه من الغذاء أكثر ولحم جانب اليسار أصلب لان الروح فيه أكثر من الدم ودمه رقيق اصلامة الجمعنع من رشح الدم وتحلل الروح وقد نبت في طرف القاعدة قطعتان من اللحم الغليظ على شكل أذنين احداهماعنة والاخرى يسرة مماينفذالنسيم تتواتران اذا انسط وتسترخمان اذاانقبض هذاماذكره الاطباء فما يتعلق بتشر بح القلب (ولسنانقصد الآن شرح شكاه وكيفيته فلا تتعلق به الاغراض الدينية وانما يتعلق بذلك غرض الاطباء ) لاعوازهم الى معرفةذلك لاجل معالجة ما يعرض عليه (وهذا القلب موجود للبهام بل هومو جود للميت ونعن اذا أطلقنا القلب في هدا الكتاب لم نعن به ذلك) ولم نقصده (فانه قطعة لحم لاقدرلهاوهومن عالم اللك) بالضم (والشهادة) من المحسوسات الطبيعية (اذتدركه المهائم يحاسة البصر فضلا عن الآدمين والمعنى الثانى) للقاب (هولطيفة ربانية روانية لهام-ذاالقلب الجسماني) الصنو برى المودع فى الجانب الايسر من الصدر (تعلق) معنوى (وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان) الكالبة ويسمها الحسكم النفس الناطقة والروح باطنه والنفس الحيوانية مركبه (وهي المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمطالب والمعاتب ) فالمضغة المحمية من عالم الحلق وهذه اللطيفة من عالم الامر (ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسد اني وقد تعيرت عقول أ كثر الحلق في ادراك وجه علاقته وتعلقها به يضاهي تعلق الاعراض بالاجسام و) تعلق (الاوصاف بالموصوفات أوتعلق المشعمل للاكة بالاكة أوتعلق المتمكن بالمكان )وقد اختلفوا في ذلك وطولوا البحث فيه (وشرح ذلك) بكشف الغطاء عنه (ممانتوفاه)ونتحرج عنه (لمعنين أحدهماانه متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا في هذا المكتاب الاعلوم العاملة) فلواستطر دنافيه القول خرجناعن المقصود الهم (والثاني أن تعقيقه يستدعى افشاء سرالروح ولم يتكم فيه رسول اللهصلى الله عليه وسلم) قال العراق متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال المهود عن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم بردعلهم فعلت انه يوحى البه الحديث وقد تقدم (فليس الحيره أن يتكام فيه) تأدبامع رسول الله صلى الله عليه وسلم

بغرضنا \* (اللفظ الاول) لفظ القلب وهو تطا\_ق العنين أحدهـما اللعم الصنوري المودعف الحانب الاسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفي ماطنمه تحويف وفىذلك التعويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه ولسنا نقصد الاتنشرح شكاه وكمفته اذبتعلق به غرض الاطماء ولابتعلق مه الاغراض الدينية وهذا القلب موجود المائم بل هو موجود للمت ونعن اذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكابلمنعن بهذاك فانه قطعة لحم لاقدرله وهو من عالم الملك والشهادة اذ تدركه الهائم بحاسة النصر فضلاعن الآدمسن والمعنى الثاني هولطمة ربانية ووحانية لهام ــ ذا القل الجسماني تعلق وتلك اللطمفة هىحققة الانسان وهو المدرك العالم العارف من الانسان وهو الخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها عـ الاقة مع القلب الجسماني وقد تعيرت عقول أكثرا لخلق في ادراك وجه علاقته فانتعاقهبه بضاهي تعلق الاعراض بالاحسام والاوصاف بالموصوفاتأو تعلق المستعمل الآلة بالاكة أوتعاق المتمكن

بالمكان وشرح ذلك بمانة وقاه لعذين \* أحدهما اله متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا المكتاب (والمقصود الاعلوم المعاملة \* والثماني أن تحقيقه بستدى افشاء سرالروح وذلك بمالم يتكام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لغيره أن يتكام فيه

فىذائها وعلم المعاملة يفتقر الىمعرفة صفأتها وأحوالها ولايفتقرالىذكرحقيقتها (اللفظالثاني)الروح وهو أيضا بطلق فهما يتعليق محنس غرضمنالعنيمين \* أحدهما حسم لطمف منبعمه تحويف القلب الجسماني فنشر بواسطة العروق الضوارب الىسائر أحزاء البدن وحربانه فى المدن وفيضان أنوار الحماة والحس والمصر والسمع والشم منهاعلى أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج الذي يدار في زواما المدت فانه لاستهدى لى حزعمن البيت الاو يستنبر به والحماة مثالها الندور الحاصل فى الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح وحركته فىالباطن مثال حركة السراج في حوانسالبيت بتعسريك محركه والاطباءاذا أطلقوا. لفظالر وحأرادوابه هذا المعمني وهو مغاراطمف أنفعته حرارة القلب وليس شرحهمن غرضنا اذالمتعلق يه غرض الاطباء الذين تعالجون الاندان فأما غرض أطباء الدن المعالجين القلب حـتى ينساف الى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا \* المعنى الثاني هو الاطمفة العالمة المدركةمن الانسان وهوالذي شرحناه

(والمقصود انااذا أطلقنا القلب في هذا الكتاب أردنايه هذه الاطيفة) الربانية (وغرضناذ كر أوصافها وأحوالهالاذ كرحقيقتها فىذاته وعلم المعاملة يفتقر الى معرفة صفاتها وأحوالها ولايفتقرالىذكر حقيقتها )فلذا أضر بناعنه (اللفظ الثاني الروح وهوأ دغا يطلق فهما يتعلق يحنس غرضنا اعنسن أحدهما حسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني) قابل لقوّة الحسوا لحركة التي تنبعث من القلب (وينتشر بواسطة العروف الضوارب) بسريانه في تجاويفها (الى سائر أحزاء البدن) وأراد بالعروف الضوارب الشمرا يينومنبتهاهوالتحبو يفالايسرمن القلبو يخرج عنهذا التحو يفشر يانان أحدهما صغيرغير متضاعف و بسمى الوريدى والثاني كبير جداو بسمى الابهر والوريدي يدخل في الرئة و ينقسم فهما فلذاك خلق وقيقاغير مضاعف وسائر الشرايين خلقت صلبة مضاعفة لانها تحوى جسم الطيفا وهوالروح الحموانى ودما حاراوهي دائمة الحركة بسطا وقبضا فلم يؤمن أن تنشق أو يترشح منها الروح ان جعلت طبقة واحدة والاجرحين طاوعه تتشعب منهشعبتان أحداهماوهي أصغرهماتصيرالي التجو يف الاعنمن نجو يفي القاب والثانية تستد برحول القلب ثم ندخل اليه وتتفرق فيه (وحريانه في البدن وفيضان أنوار الحماة والحس والسمع والبصر والشم مته على أعضائه بضاهى فيضان النورمن السراج الذي يدارف روايا البيت) أى أطرافه (فانه لاينتهسي الى مزء من البيت الاو يستنبريه فالحياة مثالها النورا لحاصل في الحيطان والروح مثاله السراجوسر يانالر وحوح كتهفى الباطن مثله حركة السراج فىجوانب الببت بتحريك محركه والاطباءاذا أطلقوا الروح أرادوايه هذا المعيى وهو يخارلطيف أنضيته حرارة القلب) واستطرد الشهاب السهر وردى فى العوارف هذا المحث مختصراوقال وهذه الروح لسائر الحيوانات ومنه تفيض قوى الحواس وهوالذي قوامه باحراء سنة الله تعالى بالغذاء غالباو يتعرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج الاخلاط اه وذكرالح كماءان الروح جسم اطيف بخارى يتولدمن الدم الوارد على القلب في البطن الايسر منه قالوا وفائدة وحوده فى البدن أن يكون حاملا القوى حتى تنتقل وتحول فى المدن بتوسطه الان القوى لكونها من الاعراض لاتنتقل بدون المحال ولذلك صارأ صنافها كأصنافها فان الروح اذا تولدفي القلب يسمى روحاح وانبالكونه حاملاللقوة الحيوانية فتنتقل في الشرايين الى الاعضاء فيفيدها الحياة وخوعصالح فى هذا الروح وصدالى الدماغ فيغيره الى مراج آخر وصر بهروحانفساندائى وحاصالحا لان يكون مركا للقوىالنفسانية فيصدرأ فعالهاعنه وخزء ليسبكثيرفي المقدار منهذا الروح أىالحيواني يصمرالي جانب المكبد فيغيره تغمير ايصيربه ووحاطبيعيا أىووحابستعدلقبول القوى الطبيعية فيصدوأ فعالها عنه (وليس من غرضنا شرحه اذ المتعلق به غرض الاطباء الذين بعالجون الابدان) عن أمراضها الظاهرة (فاماغرض أطباء الدس الذس يعالجون القلوب)عن أمراضها الماطنة (حتى تنساق) عسن سيرها (الىجوار رب العالمن) جلجلاله (فايس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا المعنى الثاني هو اللطيفة) الريانية (العالمة المدركة من الانسان وهوالذي شرحناه في أحدم عنى القلب) اعلم انه قد يعمل اسما للنفس اكون النفس بعض الروح فهوكتسمية النوع باسم الجنس نعو تسمية الانسان بألحبوان وقد يععل اسمالهذه اللطمفة وهي الجزءالذي تحصل به الحماة والتحرك واستحلاب المنافع واستدفاع المضار (وهو الذي أواده الله تعالى بقوله و يسألونك عن الروح قل الروح من أحرر بي)وهذه اللطيفة هي الراكبة على الروح الحيواني نازل من عالم الامر (وهو أمر عيب باني بعير أكثر العقول والافهام عن درك كنه حقيقته ) قد تمكون مجردة وقد تمكون منطبعة فى البدن وقال صاحب العوارف وحيث أمسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخبار عن الروح وماهيته باذن الله تعالى ووحيه وهو صلى الله عليه وسلم معدن العلم وينموع الحكمة كمفيسوغ لغيره الخوضفيه والاشارة اليه لاحرم لماتقاضت النفس الانسانية المطلعة الى الفضول التشوفة الى المعقول المتحركة نوضعها الى كلما أمن تفده مالسكوت فده والمتشهفة

ف أحدمعاني القلب وهوالذى أراد الله تعالى بقوله قل الروح من أمرربي وهو أمرعببر باني تعجزا كثر العقول والافهام عن درك حقيقته

عرصهاالى كل تحقيق وكل تمو يه وأطلقت عنان النظر في مسارح الفكر وخاضت محرات ماهية الروح تاهت في التمه وتنوعت آراؤهافيه ولم يوحد الاختلاف من أرباب النقل والعقل في ثي كالاختلاف في ماهمةالر وحولولزمت النفوس حدهامعترفة بعجزها كانذلك أحدر بهاوأولى فاماأقاو بل من ليسمستمسكا بالشرائع فننزه المكتاب عنذكرهالانهاأقوال أورزتهاالعقول التي ضلت عن الرشادوط معت على الفساد ولم بصها نورالاهنداء ببركة منابعة الانساء فهم كافالالله تعالى فهم كانت أعسهم في عطاء عن ذكرى وكانوا لايستطيعون سمعا وقالواقلو بنافى أكنة ممائدعونا البهوفي آذانناوقر ومن بينناو بينك حاب فلما حموا عن الانساء لم يسمعوا وحيث لم يسمعوالم يهتدوافاصروا على الجهالات وحبوابالعقول عن المأمول والعقل حمةالله تعالى بهدىيه قوماو يضليه آخرين فلم ننقل أقوالهم فىالروح واختلافهم فيه وانميا المتمسكون بالشرائع تكاعموا فحالروح فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر وقوم منهم بلسات الذوق والوجد لاباستعمال الفكرحتي تكام فىذلك مشايخ الصوفية أبضا وكانالاولىالامساك عنذلك والتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وقدقال الجنيدالروح شئ استأثرالله بعله ولاتيجوز العبارة عنه بأكثر من موحود ولكن نععسل الصادقين لاقوالهم محملا ويحوز أن يكون كلامهم في ذلك عثارة النأويل لكلام الله تعالى والاتيات المنزلة حمث حرم تفسيره وجوزتأو بله اذلا بسع القول فى التفسير الانقلاوأ ماالتأويل فتمتدا لعقول البه بالباع العلويل وهوذكر ماتحتمل الآته من المعني من غيرا لقطع بذلك واذا كان الامر كذلك فللقول فمه وجهومجل قال أبوعبدالله الباحي الروح حسم يلطف عن الحسو يكبرعن اللمس ولا بعرعمه بأكثر منمو جودوهو وانمنع عن العبارة فقد حكم بأنه حسم وقال انعطاء خلق الله الارواح قبل الاجسادلقوله تعالى ولقدخلفنا كم يعتى الارواح غمصورنا كم بعني الاجسادوقال بعضهم الروح اطمف قائمني كثيف كالبصر جوهرلطيف قائمني كثيف وفى هدذا القول نظر وقال بعضهم الروح عبارة والقائم بالاشياء هوالحق وهذافيه نظرأ يضا الاأن يحمل على معدى الاحياء ققدقال بعضهم الاحياء صفة الحيى كالتخليق صفة الخالق وقال قل الروح من أمررى وأمره كلامموكلامه لبس بمغلوق أى صارالي حيا بقوله كن حياوعلى هذالا يكون الروح معنى في الجسد فن الاقو المايد ل على أن قائله بعتقد قدم الروح ومن الاقوال مايدل على أن قائله بعتقد حدوثه ما الناس مختلفون في الروح الذي سئل رسول الله صلى الله علمه وسلمه فقال قومهو جبريل ونقل عن على رضى الله عنه انه قال هو ماكمن الملائكة له سبعون ألف وجه ولكلو حدمنه سبعون ألف لسان ولكل لسان سبعون ألف لغة يسج الله مثلك اللغات كلهاو بخلق من كل تسبيعة ملائ بطيرمع الملائكة وروى عن إين عباس ان الروح خلق من خلق الله تعالى صورهم الله على صورة بني آدم ومانزل من السماء ماك الاومعه أحدمن الروح وقال أبوصالح الروح كهشة الانسان وليسوابناس وقال مجاهد الروح علىصورة بني آدم الهمأيد وأرحل ورؤس مأ كاون الطعام وليسوا علائكة وقال سعيد بن جبير لم يخلق الله خلقا أعظم من الروح غير العرش ولوشاء أن يبتلع السموات والارضن السبع في لقمة لفعل صورة خلقه على صورة الملائكة وصورة وحهة على صورة الآدمين يقوم يوم القيامة عن عين العرش والملائكة معه في صف واحد وهو عن يشفع لاهل التوحيد ولولاات بينه و بين الملائكة سترا من نوراحترق أهل السموات من نوره فهذه الاقار اللاتكون الانقلاو سماعا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واذا كان الروح المسول عنه شيأ من ذلك فهو غير الروح الذى فى الحسد فعلى هذا يسوغ القول فى هذا الروح ولايكون الكلام فيسه عمنوعا قال بعضهم الروح لطفة من الله تسرى الى أماكن معروفة لابعير عنه بأكثر من موجود بايجاد غيره وقال بعضهم الروح لم يخر جمن كن لانه لوخر جمن كن كان علمه الذل قبل فن أىشئ خرج قال من بين حلاله وجاله سعانه وثعالى علاحظة الاشارة خصهابسلامه وحماها كالمه فهي معتقة من ذل كن وسئل أوسعند الخرازعن

\*(اللفظالثالث) النفس وهوأيضامشترك بينمعان ويتعلق بغرضنا منسه

الروح أمخلوقة هي قال نع ولولاذاك ماأقرت بالربوبية حيث قالت بلي والروح هي التي قام بها البدن واستحق اسم الحماة وبالروح ثنت العقل و مالروح الحة ولولم تسكن الروح كان العقل معطلا لاحة علمه ولاله وقيل انها جوهر مخلوق ولكنها ألطف المخلوقات وأصني الجواهر وأبهرهاوبها ترى المغيبات وبها يكون الكشف لاصل الحقائق واذا حبت الروح عن مراعاة السر أساعت الجوارح الادب ولذلك صارت الروح بين تجل واستتار وقابض ونازع وقبل الدنياوالا منحة عندالار واحسواء وقيل الروح تجول فىالبر زخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة تعدث فى السماء من أحوال الاكمين وأرواح تحث العرش وأر واح طيارة الى الجنان والىحيث شاءت على أقدارهم من السعى الى الله أيام الحياة وروى سعيدبن السيب عن سلمان قال أر واح المؤمنسين تذهب في رر خمن الارض حيث شاءت بن السماء والارض حتى مردهاالله الى أحسادها وقبل اذاورد على الارواح مت من الاحماء التقواو تحدثوا وتساءلوا وكل الله بها ملائكة تعرض علها أعمال الاحماء حتى اذاعرض على الاموات ما يعاقب به الاحباء فى الدنسا من الذنوبكان عذرالته ظاهراعند الاموات فانه لاأحدأحب المه العذرمن الله تعالى وقدوردم فوعاتعرض الاعمال بوم الاثنين والجيس على الله عزوجل وتعرض على الانساء والا باعوالامهات بوم الجعة فيفرحون بحسناتهم وتزدادو جوههم بياضا واشراقافا تقواالله ولاتؤذوامونا كموفى خبرآ خرآن أعمالكم تعرض على عشائر كم وأقار بكمن الموتى فان كأن حسناا سبشروا وان كان غير ذلك قالوا اللهم لاعتهم حتى تهديهم كاهديتنا وهذه الاخبار والاقوال تدلعلي انهاأعيان في الجسد وليست ععان واعراض وقال بعضهم الروح خلق من نو رالعزة والليس خلق من نارا لعزة ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طبن ولم مدرأت النورخيرمن النار وقال بعضهم قرن الله العلم بالروح فهى للطافتها تنمو بالعلم كإينموالبدن بالغذاء وهذافي علمالله لانعلم الحلق قليللا يبلغ ذلك والمختار عندأ كثرمة كاحي الاسلام ان الانساندة والحبواندة عرضان خلقا فى الانسان والموت يهدمهماوان الروح هى الحياة بعينها صارا ابدن بوجودها حياو بالاعادة المهق القيامة يصير حياوذهب بعضهم الحانه حسم لطمف اشتبك بالاحسام الكشفة اشتباك المناء بالعود الاخضر وهو اختيار أبي المعالي الجويني وكثيرمنهم مال الي انه عرض الاانه ردهم عن ذلك الاخمار الدالة علىانه جسم الماوردفيه من العروج والهبوط والترددف المرزخ فمثوصف بأوصاف دل على انهجسم لان العرض لا يوصف بأوصاف اذالوصف معنى والمعنى لا يقوم بالعنى وأصر بعضهم على انه عرض سئل ان عماس قبل له أمن تذهب الارواح عندمة ارقة الابدان فقال أمن بذهب ضوء المصاح عندفناء الادهان قبل له فأنن تذهب الاحسام اذا بلبت قال أن يذهب لجهااذام رضت وقال بعض من يتهم بالعلوم المردودة المفهومة المذمومة وينسب الى الاسلام الروح تنفصل عن البدن فى جسم لطيف وقال بعض هم انها اذا فارقت البدن تحل معهاالقوة الوهمية بتوسط النطقيمة فتكون حينثذ مطالعة للمعاني المحسوسات لان نجرده منهما تنالبدن عند المفارقة غيرتمكن وهي عندالموت شاعرة بالموت و بعدالموت مختباة نفسها مقبورة وتتصور جميع ماكانت تعتقده حال الحياة وتحس بالثواب والعقاب فيالقبروقال بعضهم أسلم المقالات أن يقال الروح شئ مخلوف أحرى الله تعالى العادة أن يحى البدون مادام متصلام اوانه أشرف من الحسد بذوق الوت عفارقة الجسد كأن الجسد عفارقته بذوق الموت فان الكيفية والماهية يتعاشى العقل فهما كايتعاشي البصر في شعاع الشمس ولمارأى المتكامون انه يقال لهم الموجودات محصورة قديم وحسم وجوهر وعرض فالروح أيهم منهؤلاء فاختار قوممهم الهعرض وقوممهم انهجسم لطمف كما ذكر ماواختار قوم انه قديم لانه أمر والاص كلام الله والمكلام قديم فما أحسن الامساك عن القول في اهذا سبيله وكلام الشيخ أبي طالب المكرى كتابه بدل على أنه عمل الى أن الارواح أعمان في الجسد وهكذا فىالنفوس والله أعلم (اللفظ الثالث النفس وهوأ بضامشترك بين معان ويتعلق بغرض نامنه

معنيان أحدهماأنه براديه المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان على ماسسأنى شرحه وهدذا الاستعمال هوالغالب على أهل التصوف لانم-م ر بدون بالنفس الاصل الحامع الصفات المذمومة من الآنسان فيقولون لابد من محاهدة النفس وكسرها والمه الاشارة بقوله علمه السلام أعدى عدولا نفسل التي سنحسك \* المعنى الثاني هي اللطفة الـ في ذكر ناهاالـ في هي الانسان بالحقيقية وهي نفس الانسان وذاته ولكنها توصف أوصاف مختلفة عساختلاف أحوالها فاذا سكنت تعت الام وزا بلهاالاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة قالالته تعالى فى مثلها ما أيتها النفس الطمئنة ارجعي الىربك راضمة مرضة والنفس مالعني الاؤل لاستصورر حوعه الى الله تعالى فانها مبعدة عن الله وهي من حرب الشطان واذالم نتمسكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة علها سمت النفس اللوامة لانها تاوم صاحبها عند تعصره

معنيان أحدهما انه وادبه المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الانسان على ماسم أنى بيانه وهذا الاستعمال هو الغالب على العوفية فهم مر يدون بالنفس) حيث أطلقوا (الاصل الجامع العفان المذمومة من الانسان فيقولون لابد) للسالك (من مجاهدة النفس وكسرها) أي كسرحد تهاحتي تزول عنها تلك الصفات (والمه الاشارة بقوله صلى الله علمه وسلم أعدى عدوك) أي أكثرهم عداوة لك (نفسك التي بين جنبك قال العراق رواه البهق في كاب الزهد من حديث ابن عباس وفيه عجد بن عبد الرحن ا بنغزوان أحد الوضاعين اه قلت عرف أبوه بغرار أبونوح قال الدارقطني مجمد هذا يضع الحديث وقال ابن عدى هوممن يتهم بالوضع اه وأماأبوه فمن حرجله العفاري و وثقه جاعة من الائمة والحفاظ ولم أرفيه حرحا ووجدت يخط الحافظ النجر مانصه وللعديث طرق أخرى غيرهذه من حديث أنس وغيره وقدروى الديلي منحد مثانما الثالاشعرى مرفوعا أعدى عدوك زوحتك التي تضاحعك وماملكت عينك (المعنى الثاني هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الانسان بالحقيقة وهي نفس الانسان وذاته ) قال ابن الكالكي رسالة في النفس ان المراد بالنفس ما يشير اليه كل أحد بقوله أنا وقد اختلف أهل العلم في أن المشار اليهبهذا للفظهوهذاالبدن المشاهد المحسوس أوغيره أماالاول فقد ظن أكثر الناس وكثير من المتكامين أن الانسان هوهذا البدنوكل أحدفا تماسراليه بقوله أناوهذا باطل والقائلون بانه غيرهذا البدن المحسوس اختلفوا فنهم من قال انه حسم ومنهم من قال انه جسماني ومنهم من قال حوهر روحاني وهومذهب الحكاءالالهمن ووافقتهم فيذلك حماعةمن أرباب المكاشفة غرذ كراصحة مذهمهم دلائل وبراهمين أطولن كرها وقال الفغرال إزى فى النفسير الكبيرانهم فالوالا يحوز أن يكون الانسان عبارة عن هذا الهيكل المحسوس لانأخزاءه أبدافي المحو والذبول والزيادة والنقصان والاستكال والذو بان ولاشانان الانسانمن حيث هو هوأمر باقمن أول عرواني آخر وغيرالبافي غيرالباقي فالمشاراليه عندكل أحد بقوله أناوحب أن يكون مغايرا الهذا الهيكل عماطال الكلام فيذكرما شيراليه كلأحد بقوله أنا واختلاف الاقوال فيمه عمالم نطول بذكره ثمقال الصنف رجه الله تعالى (ولكنها توصف مأوصاف مختلفة عسماندتلاف أحوالها فاذاسكنت عدالامروزا يلهاالاضطراب بسب معارضة الشهوات ميت )هذه (النفس الطمئنة) ومنهم من قال في وصد فهاانماهي تنو رت بنو والقلوب حتى اذا انخلعت عن صفائها الذميمة وتخلقت الاخلاق الجيدة ورفعت حب الكثائف الخلقية حتى شهدت الاطائف الخفية وعرفت سريان أسرارال بوية في مظاهراً طوار العبودية فرجعت في كل حال الى الله وتلقت كل واقعة من الله ورأت آلانفس والا فاقمن الله فهي راضة في كلمشهد بالله مرضة في كلحضرة لله (قال الله تعالى ياأيتها النفس الطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية) وصاحب هدف هوعارف الوقت الحفوظ بالمحومن الساب وبالقبول من المقت قد أخد بعرد الرضاح أرة الانتقام وباوعة الشوق نقاقر المهانة والاحجام و بمعض التسليم أمن من قواطع القرب وبسلامة الذوق فارق المل من الشرب (والنفس بالمعنى الاول) الذي هوالجامع لقوة الغضب والشهوة من الانسان تسمى المستكبرة وهي أصعب النفوس المتلونة قيادا وأبعدها حنوراوأ عظهماعنادا وأشدهانفورا تصولصولة أهل الدولة والرياش وتتهافت على الرذائل تهافت الفراش وتقول بلسان الدعاوى أناالشمس والقدمر فاذابدا مافها من الساوى عسمس الغهب واعتكر \* (لا يتصور رجوعها الى الله فانهامبعدة من) حضرة (الله وهي من حزب الشطان) الاانصاحها اذالوحظ بعين الامداد وحذبته العناية بازمة السداد أهزل من انفتهاما كان سمسنا وحقر من افتخارهاما كان عمناو أفردها من الرياضة فيحبل صعب المسالك بعيد الذرى والدارك اليس لعشاق الرياسةله من سيل ولاللهمم الدنية عليه تعويل (واذالم يتم كونها) تعت الامر (ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانمة ومعترضة علمها سمت النفس اللقامة لانها تلوم صاحبهاعند تقصيره

فى عبدادة مولاها) فهدى تنو رتبنو رالقلب قدر ماتنهت من سدنة الغفلة كلاصدرت منها سيئة يحكم جباتهاالظلمانية نفتها بلوم وتتوبعنها لايزال شأنها الالى فى كلعلم وعل كلاحات على مطاوب نشأ لهاحظ وامل فهي أبدافي شكايه ووجل وكأته أنشأتم الرغبة في الفائت والنحر مماحصل (فال تعالى) لاأقسم بيوم القيامة (ولا أقسم بالنفس اللوامة) وصاحب هذه ان وقف بالذل والخضوع على باب مولاً فقع لهوآواه وأحضره حضرة مناجاته أومخهرؤ باهوأجلسه على موائد مدده وهداه وأو رده مشاهد رضاه في تقواه (وان تركت الاعتراض وأذعنت ) ومالت الى الطبيعة البدنية (وأطاعت القنضي السهوات) الحسمة (ودواعي الشيطان) وجدنب القلب الى الجهدة السفلية (سمت النفس الامارة بالسوء) لانفعالها بالخواطر المارة هي سقط رأس القرينين ومجمع لجيوش الوصل والبين ان تغلب علهاالقر منالجاني وهو القوى الشهواني غرس فها من رذائل الاخلاق أشحار الزقوم وأحرى منهامن نقائص الاعال بحار الحموم وألبسها من المجانسة الحلقية نارة حلد كاب ونارة حلد حارو بني قصر تقصيرها على شفاحرف هار وانتبوأها القرين الروحاني وهونورالسان الانساني أرغد غذاء فلمهامن طبب غرالعاني وروق شراب أعضائها من العدمل الرضواني وألبسها من تسبيح الفضائل الخلقية محللا سندسية واستبرقية وجعلها حرماآمنا لمن فزع منجهله وذنوبه تجبى اليسه غرات كل شئ رزقا من لدن علام غيوبه أشحار كلة طبعة لاتعبط ولاتقطع وطائر وارادته لاينفر ولابروع (قال تعالى وماأبرى نفسي ان النفس لامارة بالسوء) الامارحم ربى وصاحبه فده أن رحم سلاف في منهاج الحذر من غوا تلهاو تدرع باليقظة من سهام دسائسهاعن أن تقع في مقاتلها كاأحس رأى انه مقصر فكيف به اذا وجب عليه أن يستغفر هكذاذكر الله تعالى النفس في كالرمه القديم شالانه أوصاف وهي نفس واحدة ولهاصفات متغامرة فالسكينة مزيد الاعمان ومهاتحصل الطمأنينة وبرتني القلب الىمقام الروح وتتوجه النفس الىمقام القلب وفىذلك طمأنينتها فهيى اذا المطمئنة واذا انزعت عن مقار جبلاتها متطلعة الى مقار الطمأنينة فهى اللوامة فاذا قامت في محلها لا بغشاها تو را لمعرفة والعلم فه على الامارة بالسوء فالنفس والروح يتطاردان فتارة تملك القلب دواعي الروح ونارة تماكه دواعي النفس (وقد يجوز أن يقال المراد بالامارة بالسوء هي النفس بالمعنى الاول) الذي هوالجامع لقوة الغضب والشهوة من الانسان (فاذا النفس بالمعنى الاول مذمومة غاية الذمو بالعنى الثاني محودة لانها نفس الانسان أى ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى بسائر العلومات ) ثماعلم انالنفوس المنوحة بالتمكين فروش العقول المحردة من غلمات التلوين وهيست كالجهات لتصور التعلمات في الحضرات العلمات والنفوس المحعوبة بتعماب التعين الموقوفة عندالنفوذ من أقطار الكان فحرحلة التاون فروش العقول النظرية المعقولة بالقبود الخبرية والحدود الفكرية فد حبت عن شهود حقائق القدس بقياس الغيوب على شواهد الحس وهي على عدد الحواس الجس فهن احدى عشرة نفسافذ كرالمصنف منهاأر بعة المطمئنة والمستكبرة واللوامة والامارة ونحن نشير الى باقها فنقول الخامسة هي النفس الدساسة المتلونة في الاخلاق المعكوسة ولذتها الارضاع من شيمة الطماع و وادقها الاكاف والاشكال ودستهافي مرتبة الوهم والخمال والهاالاشارة بقوله تعالى وقدخاب من دساها وصاحبهالاحماة لالرضاع دى الذكروالاعتزال والفطام عن خلط أهل الراء وخبط أهل الجدال حتى بعودالهار وحالفطرة وتذهب عنها فترة الغمرة \* السادسة هي النفس الشمة اقمن الملكمة البشرية الممنوحة بالمكنة من الملكة السرية عاهدت فغنمت وشاهدت فنعمت وقتلت صفاء الزهد شيطانها وقبات بوفاء العهد سلطانها والها الاشارة بقوله تعالى ان الله اشترى من الومنين أنفسهم وأمو الهم بأن الهم الجنة وصاحب هذه امام وصل الفتح لواحق سيادته بسوابق ارادته وقطع العزم علائقه الحسية في حقائق الحال فأكل لذاته والممدد المعم والبصرواروح بانجاز عداته والسابعة النفس السوالة

فىعبادة مرولاه قالالله تعالى ولا أقسم بالنفس اللؤامة وان نركت الاغمراض وأذعنت وأطاعت القنضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت النفس الامارة بالسوء قال الله تعالى اخباراءن يوسف عليه السلام أوامرأة العز بروماأبرئ نفسي ان النفس لاعمارة بالسوءوقد يحوزأن يقال المراد بالامارة بالسوء هى النفس بالمعنى الاول فاذا النفس بالمعنى الاؤلم ـ ذمومة عاية الذم وبالمعنى الثاني محودة لانها نفس الانسان أى ذاته وحقىقته العالمة بالله تعالى وسائر المعاومات

الدساسة القنالة تزخرف الهالك الفواتك علاء الفضائل والمناسك والها الاشارة في قصة السامى فانها فعلت به الذي فعلت وسقته السم في العسل وهي مستدرجة بعلوم النظر مجعوبة عن المؤثر بالاثر محبوسة السمع والبصر في سعن القياس والفكر لادواء لامراضها الااذلالها بن معظمها في البرا اوتنقيصها وان أتت بكل المزاياوشج وأسر باستها بالذل والحول ومل مواسك افكها بالردوعدم القبول والثامنة النفس الزاكمية قدأشرقت شمس حقيقته االفعلية فقدأنو رفاعلها ضحاها وتلائلا قرقبولهاالفطري فثمت كلتها بظهور معناهاوهعمنهار نوحدهاعلى ظلمصورالاسباب فعلاها وسكنت الىالله يخمود حركات الحفاوظ فلمتزل آمنان الايجاد بمحوالمنازءة تغشاها والهاالاشارة بقوله قدأفلج من زكاها وصاحب هده ملهم البصيرة طاهر الفاهر والسر مرة رفع عنه الصور حاب الصور فشهد الله في كل مشهد مولاه ونصره قد أنع بالتوفيق والسكينة خشونة الطباع والاخلاق وامتز بمناجه بنفعات الرحة فطابت بأنفاس معارفه وعوارفه جمع الا فاق بالناسعة النفس الذاكرة بلسان شهود المسمى في معرفة أسمائه الشريفة والها الاشارة بقوله واذكر وبكفى نفسك تضرعاو خيفة قدحورت نبران خوفها ورحاها وجاو زت الاطراف ففارتمن الوسطية عنتهي شهدت معناها فرأت بلوغ مناها وعلت أنلاحول ولافؤة الاعولاها غرجت عن تغيل حيلها وقواها وخشعت الاصوان لواهما فسمعت كلام مناحما وحست من هواها كاحيث من مهاو بها فنشفت أنفاس الرحة من جمع نواحها وصاحب هدفه هو الذا كر على الحقيقة والعيان المحفوظ من الغفلة والنسمان الموهوب أفض لما يعطى السائلون من الاماني والامان ظاهره بالجلال في الشرعمضبوط وباطنه بالجال فيالجع مسوط ثبت أصل شجرته وطال فرعسدرته كاهزت فكرته بمدالر باضة حذع عبرته تسافط علسه من روض الرضا جني غرته واستغرقته لذة ذوقه عن زهارة زهر خضرته ولمهدعله استقبال قبلة الفبول أربادون محبوبه وتضمه ولاطلباغ يره يفرح بتقاضيه تلاصق توجهه التوحدى فى كلمقام بلسان الدهش والاصر عالام تبارك اسمر بكذى الجدلال والا كرام \*العاشرة هي النفس المملوكة بأصل الوضع ذات المكنة في عوالم السمع هي التي اصطنعت في النفس العلمة وصنعت على عينها الحكمية تولدت على قوى النابي والالهام على صورة ما تعلى به علم اذوالجلال والاكرام فلا ستعلى صورة الاصل قبل لقوامها من خلف عاب الوصل لاتخف نعوت من الفصل ولمادعت لكشف القناع فىحضرة السماع قدس من خشاش الشواغل واديها وخلع مرام صدقها نفعل الكيف والدين عندطرف ناديها تنزيها واجلالالمقعدصدق مناديها وسترت بمرقع الصعدوالدك خفى وجوه الغديرية وباديهافقال لها قدبلغت المني انى أنا وقيل الصاحها انى اصطفيتك فدماآ تيتك حين حاهد فى الله حق جهاده يخرو جهلر ادالله عن مراده واناله الله منالا فوق الامل وأقامه مقاماً لا يملغ بالعمل والهاالاشارة بقوله ربانى لااملك الانفسى صاحها كل أيامه طبب وطرب وسائر الماليه قرب وقر بوجيع أحواله دنو وأدب في عجزه معروف بالقوة الباهرة وفي فقره موصوف باسماغ النع الباطنة والفاهرة \* الحادية عشر النفس العلية أمحضرة الكالان وكتاب التفصيل والاجمالان صيفة المعانى اللاهوتية المحمولة على عرش الكلمات الناسوتية هي التي تعرف حدلابيب النسب والاضافات والبست خلع أستارالصفات العليات وكشف دونها عابحضرة الذات فقعمت بنور عزالوحدة عن غواشي أعن الشي تات وصاحب هدفى كل زمان واحد الاعيان وروح الاكوان ومسير الميان عن علم الرحن (اللفظ الرابع العقل وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العملم والمتعلق بغرضنامن جلمها) أىمن جلة تلك المعاني المذكورة (معنيان أحدهما انه قديطلق و مراديه العلم يحقائق الامور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي عله القلب) وقدو رد فى أخبار داود انه سأل اسه سلمان علهماالسلام أمن موضع العقل منك قال القلب لانه قالب الروح والروح قالب الحساة (والثاني انه قد

(اللفظالرابع)العقل وهو أيضا مشترك عان ختلفة د كرناهافى كتاب العلم والمتعلق بغرضنامن جائها معنمان جأحدهما المهقد بطلق و برادبه العلم بحقائق الامورة بكون عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب والشانى الله قد بطلق و برادبه المدرك العلوم فكون هو القلب أعنى تلك اللط فة ونحن نعلم ان كل عالم فله في فسه و جود هو أصل فائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه والدعة غير الموصوف والعقل قد بطلق و برادبه صفة العالم وقد بطلق و برادبه معلى الله بعد اللادراك أعنى المدرك وهو المراد بقوله صلى المتعليه وسلم أقل مأخلق الله العقل فان العلم عرض لا يتصوّر أن يكون أوّل مخلوق بل (٢٠٩) لابد وأن يكون المحل مخلوقا قبله أومعه لانه

لاعكن الخطاب معمه وفي الحرأنه قالله تعالى أقمل فأقبل م قاللة أدبر فأدبر الحديث فاذاقد انكشف ال أن معاني هذه الاسماء موحدودة وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهدواندة والعاوم فهذهأر بعةمعان يطلق عليها الالفاط الاربعة ومعنى خامس وهى اللطيفة العالة الدركة من الانسان والالفاظ الاربعة عملتها تتواردعلم افالعاني خسة والالفاظ أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلاءقدالتس علمهم اختالف هذه الالفاط وتواردهافتراهم يتكامون فى الحواطرو يقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروحوهذا خاطرالقلب وهذاناطر النفس وليس مدرى الناظر اختسلاف معانى هذه الاسماء ولاحل كشف الغطاء عن ذلك قدمناشر حهذه الاسامى وحيث وردفي القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد مه المعنى الذى مفقيه من الانسان و يعرف حقيقة الاشماء وقد مكنى عنده

يطلق و مراد به المدرك العداوم فيكون هو القاب) لانه كذلك و (أعنى) بالقلب هذا (تلك اللطيفة) لاالمضغة (ونعن نعم ان كل عالم فله في نفسه و حود هوأصل قائم بنفسه والعلم صفة عالة فيه والصفة غير الموصوف والعقل قد يطلق و مراد به صفة العالم وقد بطاق و مراديه محل الادراك أعنى المدرك وهوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم أول ماخلق الله العقل) رواه داود بن الحدد في كتاب العقل عن صالح المرى عن الحسن من سلام فوعاوا بن المجدّ كذاب وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (فان العلم عرض لا يتعوّران يكون أول يخلوق بل لابد أن يكون الحل مخلوقا قبله أومعه ولأنه لا يمكن الخطأب معه والذا ول الحافظ ابن حرالوارد في أولماخلق الله حديث أولهاخلق الله القلم وهو أثبت من حديث العقل (وفي الحبرانه قال له أقبل فأقبل وقالله أدر فأدبر الحديث) أخرجه عبد الله ابن الامام أحد فى روانًا. الزهد عن على بن مسلم عن بسار بن علم حد ثنا جعفر بن سلمان الضبعى حد ثنامالك بن دينار عن الحسن البصرى مرفوعام سلا لماخاق الله العقل قالله أقبل فأقبل ثم قالله أدمر فأدمرقال ماخلقت خلقا أحسالي منك بك آخذو بك أعطى ويسار بنماتم ضعفه غير واحدوقال القوار برى انه لم يكن له عقل وقد تقدم الكارم فيه في كتاب العلم مفصلا (فاذاقدا نكشف الدأن معاني هذه الاسامي موجودة وهوالقلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم وهذه أربعة معان تطلق عليم االالفاظ الاربعة ) النفس والروح والقلب والعقل (وكل افظ أطلق اعنيين) على ماذكر آنفا (وأكثر العلاء قد التيس علمهم اختلاف هذه الالفاط وتواردها فتراهم يتكامون فيالخواطر ويةولون هذاخاطرالعقل وهذاخاطرالروح وهذاخاطر النفس وهذا خاطر القلب وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الاسماء) والاصل خاطران ملكي وشيطاني فن الما يح خاطر الروح والعقل والقاب ومن الشيطاني خاطر النفس وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل خاطر على الاستقلال وسيأتى الكلام على ذلك في محلهان شاءالله تعالى (فلاجل كشف الغطاء عن ذلك قدمناشرح هدده الاسامى) ليكون المطالع لكادمناعلى بصيرة ولا يخلط أصطلاحا باصطلاح (وحيث وردفى القرآن والسنة افظ القلب فالراديه المعنى الذي يفقه من الانسان و يعرف حقيقة الاشياء وقد يكني عنه بالقلب الذي) هو (في الصدر لان بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب) الذي هوعبارة عن المضغة (علاقة خاصة) كانقدم (فانهاوان كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له والكنها تتعلق به نواسطة القلب فتعاقهاالأول بالقلب) غربسا رالبدن (وكانه محلها وعلكتها وعالهاومطاتها) قالصاحب العوارف بعد كالام طويل ساقه في تكوّن القلب من الروح والنفس في عالم الامركتكون الذرية من آدم وحواءفى عالم الخلق مانصه والعقل حوهر الروح العاوى واسانه والدال عليه وتدسره للقلب المؤ مدوالنفس الزاكمة تدبيرالوالدللولدالمار والزوحة الصالحة وتدسره للقلب المنكوس والنفس الامارة تدبيرالوالد للولدالعاق والزوجة السيئة فنكرمن وجه ومنحذب الى تدبيرهمما من وجةاذ لابدله منهما وقول القائلين واختلافهم فى على العقل فن قائل ان محله الدماغ ومن قائل ان محله القلب كلام الغائبين عن درك حقيقةذلك واختلافهم فى ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد وانعذابه الى المار تارةوالى العاق تارة أخرى والقاب والدماغ نسبة الى البار والعاق فاذار أى تدبير العاف قبل مسكنه في الدماغ واذارأى له تدبير البار قيل مسكنه القلب ثم أطال فى ذلك عاياتى بعضه في محله (ولذلك شبه) أمو محد (سهل) بن عبدالله (التسترى) رحمالله تعالى (القلب بالعرش والصدر بالكرسي فقال القلب هو

( ۲۷ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) بالقلب الذي في الصدر لان بين تلك اللط فهو بين جسم القلب علاقة خاصة فانها و ان كانت منعلقة بسائر البدن ومستعملة له و الكرن في القلب فتعلقه الاقلب و كانه محله او مملكتها وعلمها ومعلقها و علمها ومعلقها و علمها و علمها

العرش والصدرهوالكرنسي ولايفان به اله برى أنه عرض الله وكرسه فان ذلك محال الراديه اله مملكته و المجرى الاول للديوه وتصرفه فهما بالنسبة اليه كالعرض والكرسي بالنسبة الى الله تعالى ولايستقيم هدذا النشيبة أيضا الامن بعض الوجوه وشرح ذلك أيضالا يليق بغرضنا فانتجاوزه (بيان جنود القاب) \* (١٠٠) قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الاهو فلله سحانه في القلوب والارواح وغيرها

العرش والصدر هوالكرسي فمانقله عنه صاحب القوت وكذا قال غيره الروح ثلاثة أخزاء ساطانية وروحانية وجسمانية فوضع السلطان فى القلب وموضع الروحانية فى الصدر وموضع الجسمانية بين الدم واللحم وقيل بين العظام والروح (ولا تظن به أنه برى انه عرش الله) العهود (وكرسيه) الشهود (فانذلك محال بل أراديه انه مملكته) وعلى ساعانته (والمجرى الاول لتدريره وتصرفه) ثممنه ينصرف الى سائر أحزاء البدن (فهما بالنسبة المه كالعرش والمكرسي بالنسبة الى الله تعالى ولايستقيم هذا التشبيه أيضاالامن بعض الوجوه) ويقرب من ذلك قول من قال منهم القلب عرش الله الاعظم (وشرح ذلك أيضا لايليق بغرضنا) اذهوعالم الملكوت (فلنتجاوزه) الى غيره \* (تنبيه) \* و جدفى كلام القوم السرفة بم من جعله بعدالقاب وقبل الروح ومنهم من جعله بعدالروح وأعلى منه وألطف وقالوا هومحل المشاهدة كاأن الروح محل الحبة والقلب محل المعرفة ولم يقع الهذا اللفظاذ كرفي كتاب الله ولافى السينة الافى حديث موضوع لاأصل له ملفظوفي القلب فؤادوفي الفؤاد ضميروفي الضميرسم وفي السرأنا وانماالمذكور فى كادم الله الزوح والنفس والقلب والفؤاد والعقل قال صاحب العوارف الذي موه سراابس بشئ مستقل بنفسه له وجود كالروح والنفس وانما لماصفت النفس وتزكت انطلقت الروح من وناف ظلمة النفس وأخذت فى العروج الى ادراك القلب وانتزع القلب عندذلك من مستقره متطلعا الى الروح فاكتسب وصفاراتدا على وصفه فانجم على الواجدين ذلك الوصف حيثراوه أصفي من القلب فسهوه سراوالذين زعوا انه ألطف من الروحروح متصفة بوصفه أخص مماعهدوه والذين سموه قبل الروح سرا هوقلباتصف بوصف غيرماعهدوه \*(بيان حنودالقلب)\*

(قال تعالى وما يعلم جنودر بك الاهو) قال قتادة من كثرتهم أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر وعن ابن ح رمثله أخرجه ابن النذر وفي حديث أبي سعيد الحدرى صاحب سماء الدنيا ملك اسمه اسمعيل وبين يديه سبعون ألف ملك مع كلماك منهم جنده مائة ألف وتلاهذه الآية أخرجه الطبراني في الاوسط (فله سجانه وتعالى فى القاوب والارواح وغريرها من العوالم) الماكوتية (جنود مجندة) أى كثيرة مجتمعة (الابعرف حقيقتها وتفصيل عددهاالاهو) جلجلاله (ونعن الآن نشيرالي بعض جنود القلبوهو الذي يتعلق بغرضنا) في الكتاب (وله) أي للقلب (جندان جند مرى بالابصار وجندلا مرى الابالبصائر وهو) أى القلب (في حكم الك) المتصرف في رعايته (والجنود في حكم الخدم والاعوان) والاتباع (وهذامعنى الجندفاماجنده المشأهد بالعين فهواليد والرجل والعين والاذن واللسان وسائر الاعضاء الفااهرة والباطنة فان جيعها خادمة للقلب ومستخرة له وهو المتصرف فمها والمردد لها) لانها بمزلة الرعية له (وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لاتستطيع له خلافا ولاعليه غردا) وعصانا (فاذا أمر العين بالانفتاح انفخت واذا أمرالرجل بالحركة تحركت واذا أمر اللسان بالكلام وحزم الحركم به تمكم كل ذلك بسرعة (وكذا سائر الاعضاء وتسخر الاعضاء والحواس للقلب بشبه من وجه تسخر الملائكة لله تعالى فانهم جباواعلى الطاعة) والانقياد (لايستطيعون لهخلافالا بعصون اللهما أمرهم ويفعلون مايؤمرون) به كاهومعاوم من شأنهم (وانما يفترقان في شي وهوان الملائكة عالمة بطاعتها وامتثالها والاجمان تطبع القلب فىالانفتاح والانطباق على سبيل التسخر ولاخبرلهامن نفسهاومن طاعتها القلب وانما افتقر القلب الى هذه الجنود من حيث افتقاره) واحتياجه (الى المركب والزاد لسفره الذى لاجله خلق وهو السفر الى الله تعالى

من العروالمحنود عندة لابعرف حقيقتها وتفصل عددهاالاهوونعنالات نشمير الى بعض حنود القلب فهو الذي يتعلق بغر ضنا وله جند ان حنديرى بالابصار وحند لا وى الابالبصائر وهو في حكم الملائوالجنود فى حكم الخدم والاعوان فهذامهني الجند فأماحنده الشاهد بالعين فهوالسدوالرجل والعبن والاذن والاسان وسائر الاعضاء الظاهرة والباطنة فان جمعها خادمة القلب ومسخرة له فهوالتصرف فها والردد لهاوقدخاقت عبولة على طاعته لاتستط ع له خلافا ولاعلمه غردافاذا أمرالعين بالانفتاح انفغت واذاأم الرجل بالحركة تعركت واذاأم اللسان بالكادم وحزم الحكم به تكامم وكذاسائر الاعضاء وتسخير الاعضاءوالحواس للقلب الشسيه من وحه تسخير الملائكة لله تعالى فانهم مجمولون على الطاعية لانستطيعون له خلافا بل لانعصون الله ماأمرهم ويفعاونما ومرونواعا

يفتر قان في شئ وهو أن الملائكة علم مم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها والاجفان تطيع القلب وهو أن الملائكة علم م قى الانفتاح والانطباق على سبل التسخير ولا خبرلها من نفسها ومن طاعته اللقلب وانحيا افتقر القلب الى هذه الجنود من حيث افتقاره الى المركب والزاد لسفره الدى لاجله خلق وهو السفر الى الله سجانه وقعلم المنازل الى لقائه فلاجه خلقت القلوب قال الله تعالى وماخاهت الجن والانس الالبعبدون والمامر كبمالبدن و راد العلم والما الاسباب التي توصله الى الزادوة كمنه من الترقدمنه هو العمل الصالح وليس عكن العبد أن يصل الى الله سكن البدت ولم يجاوز الدنيافات المنزل اللاد في المامن منازل الهدى والماسميت الدنيافات المنزل اللاد في المامن منازل الهدى والماسميت

دنيالاتها أدنى المزائدين فاضطرالي أن يتزود من هذاالمالم فالبدن مركبه الذى يعليه الحدد االعالم فافتقر الى تعهد الدن وحفظه وانماعفظ الدن بأن يحلب المهما توافقه من الغذاءوغ مره وأن بدفع عنهما ينافيه من أسسباب الهلاك فافتقر لاحل حل الغذاءالى حنددن ماطن وهو الشهوة وظاهر وهو المدد والاعضاء الجالبة للغذاء غلق في القلب من الشهوات مااحتاجاليه وخلقت الاعناء التيهي آلات الشهوات وامتقر لاجلدفع المهلكات الى جندين اطن وهوالغضب الذى به يدفع المهلكات وينتقم من الاعداء وظاهر وهوالسد والرحل الذي مما يعمل عقنضي الغضب وكلذلك بأمورفا لجوارح مناليدن كالاسلعة وغيرها ثم المحتاج الى الغـذاء مالم معرف الغداداعلم تنفيعه شهوة الغذاء والفه قافتقر للمعرفةالي جندين باطن وهوادراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهوالعن والاذن والانف وغيرها وتفعمل وحه الحاحة الماووحـه

وقطع المنازل الى لقائه) ومشاهدته (فلاجله خلقت القلوب قال تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعمدون) والمراد بالعمادة هذا العرفة ولا تتم العرفة الا بالسفر الى الله (واغا مركبه المدن واغازاده) الذي يتزوده من دنيا، (العلم) الذافع (واغا الاسباب التي توصله الى الزاد وعكنه من التزود منه العمل الصالح) فالعمل الصالح وان كان فرعاللعلم النافع في الحقيقة الكنه صار عنزلة الاصل في استقر ارالعلم به كافر لهذف العلم بالعمل فان أجابه والاارتحل ونقل صاحب الذريعة عن على رضى الله عنه قال الناس سفر والدنيادار عمر لادارمة رو بطن أمه مبدوسفره والا تحرقه قصد، وزمان حياته مقدد ارمساءته وسنوه منازله وشهوره فراسخه وأيامه امياله وأنفاسه خطاه بساريه سيرالسفينة براكم اكافال الشاعر

رأيت أخاالدنماوان كان حاضرا \* أخاسفر يسرى به وهولايدرى

(وايس عكن أن يصل العبد الى الله تعالى مالم يسكن البدن) ويترقد من العلم والعمل (ولا) يصل ما (لم يجاوز الدنيا) بسفره منها (فان انزل الادنى لا بدمن قطعه الوصول الى المنزل الاقصى والدنما مررعة الاسحرة) قدتقدم السكلام عليه في كتاب العلم (وهي منزل من منازل الهدى وانما سميت دنيا) وهي تانيث الادنى (الانم اأدنى المنزلتين) من الدنو بمعنى القرب وأقصى المنزلتين وهي الاستخرة ومنهم من جوله تأنيث الادنأ بالهمز من الدناء، وهي الحساسة (فاضطرالي أن يتزود من هذا المالم والبدن مركه الذي يصل به الى هذاالعالم فافتقرالى تعهد البدن وحفظه واغما يتحفظ البدن بان يحلب الديه مانوافقه من الغذاء وغيره) كالشرب واللبس والنسم (و بان يدفع عنه ما ينافيه و يهلكه من أسباب الهلاك) من الجوع المفرط والعطش المفرط وتخفيف اللباس في الشيتاء وشم الروائح الكريهة واستعمال مايضرمن المسكرات والسموم وغيرذلك (فادتقر لاحل جلب الغذاء الى جندين باطن وهو الشهوة) وهي الارادة النفسية (وظاهر وهو الدر والاعضاء الجالبة الغذاء فحلق في القاب من الشهوات مااحتاج اليمه) مرقبول الاغذية (وخلقت الاعضاء التيهي آلات الشهوة وافتقرلاج لدفع المهاكات الى جندس باطن وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات و ينتقم من الاعدداء) وأصله من ثورات دم القلب تنبعث منه الحرارة فتنتشر في الاعضاء فيكون سببالحامة عرضه وانتقامه (وظاهر وهواليد والرجل الذي بعدمل) من الحركات (بمقتضى الغضب وكل ذلك بأمو رخارجة عن البدن كالاسلحة وغيرها) تقو به لها (عم المحناج الحالغذاء أذالم بعرف الغذاء لاتنفعه شهوة الغذاء وآلته فافتقر للمعرفة الحدندين باطن وهو دراك البصر والذوق والشم والسمع واللمس وظاهر وهوالعين والاذن والانف وغيرها وتفصل وحه الحاحة الهاو وجه الحدكمة فها يطول: كره) لكثرة الكارم فيهوفى متعلقاته (ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا الى طرف يسمر منه في كتاب الشكر) كاسمأتي (فليقنع به فيملة جنود القلب يحصرها ثلاثة أصناف) الاول (صنف باعث) ومعرك (ومستحث المالى جلب الوافق النافع كالشهوة والما الى دفع الضار المنافي كالغصوقد بعبرعن هذا الباعث بالارادة) اذهى القوّة المركبة من الشهوة والحاجمة والامه ل (و) الصنف (الثاني هوالحرك للاعضاء الي تعصيل هذه المقاصد) من جلب نافع أود فع ضار (ويعبرعن هذا الثانى بالقدرة) ادهى اطهار الشي من غيرسب طاهر (وهي جنود مبثوثة) أي منتشرة (في سائر الاعضاء لاسماالعنالات منهاوالاوتار) اماالاوتارجمع ونريحركة وهوعضو عصمماني ينبت من طرق العضل فبلاقى الاعضاء المتحركة وهومؤلف فى الاكثر من العصب النافذ في العضلة البارز منهافي

الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشر فالى طرف بسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به في ما وخدوالقلب تعصرها ثلاثه أصناف صنف باعث ومستحث اما الى جلب النافع الموافق كالشهوة واما الى دفع الضار المنافى كالغضب وقد بعبر عن هذا الباعث بالارادة والثاني هوالحرك الاعضاء الى تعصيل هذه المقاصد و بعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهي جنود مبثوثة في سائر الاعضاء لاسم العضلات منها والاو ما

لجهة الاخرى ومن الرباط الذي هوعضو عصباني الرائي والماس منجهة البياض واللزونة وقدتنالف من أوتارعضلات كثيرة موضوعة على الساق كوتوالعنق وأماالعضلات مركة جمع عضلة كقصبة وقصبات فهواسم لجلة العصب والرباط اذا استدقت وتشظت شظاما دقاقا وحشى الخلل الواتع بنهالحا وغشى غشاءومنفعة العضل ان الانسان اذا أرادأن بصرف عضوامن آخر حرك فتشخت وزاد فى عرضها ونقص من طولهاواذا أرادالتبعيد حركهافاسترخت وزادفي طولها ونقص من عرضها فحصل القصود والعضل الذي يحرك عضوا كبيرا كالعضل الذي في الفعذ الحرك وينبث منه اما وترواما أو تارمتصل بالعضو الذى يحركه وربحا تعاونت عدة عضالات على تحريك عضو واحد والذي يحرك عضواص غيرا يكون صغيرا كالعضلات المحركة للاحفان العلنافانها صغارجدا وايس اهاأو تاروكل عضو يتحرك حركة ارادمة فانه له عضلة بها تمكون حركته فان كان يتحرك الح جهات مضادة كانت له عضلات متضادة الوضع عذبه كل منهاالى ناحمتها عندكون تلك الحركة وعسك المضادة لهاعن فعلهاوان إعلت المضاد تأن في الوضع في وقت واحدانشق العضوأ وتدد وقام مستقى الايتحرك مثال ذاك ان الكف اذامدها العضل الموضوع فى ماطن الساعداناني وانمده العضل الموضوع فنظهره انعنى وانقل الح خلف وانمداها جمعااستوى وقام بينهماوجلة ماللبدن من الحركات الارادية حركة جلدة الجمهة وحركة العنين والخدين وطرفي الانفين والشفتين والاسان وحركة الخجرة والفك وحركة الرأس والعنق وحركة الكتف وحركة مفصل العضدمع الساعد وحركة مفصل الساعدمع الرسغ وحركة الاصابع وكلواحدمن مفاصلها وحركة الاعضاء التيفى الحلق وحركة الصدر للتنفس وحركة القضيب وحركة المثانة فى منعها خروج البول وحركة المعاء المستقيم في منعهاخر وجالنفل وحركة مراق البعان وحركة مفصل الورك والفغذ وحركة مفصل الفغذ والساق وحركة مفصل الساق والقدم وجلة ماذكر حالينوس من عضلات البدن جسمالة وتسع وعشرون أوسبع وعشرون عضلة منهاتسع للوجه وأربع وعشرون للعينين واثنتاعشرة لتحريك الفك الاسمفل وثلاث وعشر ونالتحريك الرأس والعنق وثنتان وثلاثون لحركة الحلق والحنجرة وتسع لتحريك المسان وأربع عشرة للمكتفين وست وعشرون للعضدين وغمان لعضل المرفقين وأربع وثلاثون للساء دين وست وثلاثون في الكتنين ومائة وسبع لحركة الصدر وغمان وأر بعون لتحريك الصلب وعمان موضوعة على البطن آربع للانثين وواحدة لعنق المثانةوأر بعجرك الذكر وأربع يحيط بالدبروست وعشرون لعضل الورك وقبل أربع وعشرون افصل الركبتين وحركة الساق وغمان وعشرون لمركة القدم وبعض حركات الاصابع وثمان وخسون أوثنتان وخسون وضوعة فى القددم ولسان ذلك تفصلاتطو بل لابسعه هذا الموضع واعدا أشرنا يحمل منها اللايخلوال كتاب منه (والثالث هو الدرك المتصرف الاشاء كالجواسيس) جمع عاسوس وهوالذي يتحسس الاخبارو يستغيرعنها (وهي قوة البصر والسمع والشم والذوق وغيرها) كاللمس (وهيمبثوثة في أعضاء معينة و بعبرعن هذا بالعلم والادراك) أما العلم فعروف وأما الادراك فهوا حاطة الذئ بكاله وهذاهو الادراك المكامل وقديكون فأقصااذالم يكن كذلك ولكل منهذه القوى ادرا كات مخصوصة يأتى ان شاء الله ذكرها (ومع كل واحدمن هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الاعضاءالركبة من العموالشعم والعصب والدم والعظم التي أعدّن آلات لهذه الجنود) أما العم فهوحشو خال الاعضاء وقوَّم االتي يندعم بما وهذا الحد تندرج فيه أنواع اللحم \*أحده اللحم الذي في العضل وهوأ كثر مافى البدن \* الثاني العم المفردوهو لم الفعد ذين ولم ظاهر الصلب و باطنه و لم الاسنان واغماا حتيج البه ليقوى أصول الاسنان وعنعمن التزعزع ودناه والمسمى باللعم على الاطلاق والثالث اللعم الفردى كليم الاستان ولم اللدى ولم الندة الي تحت اللسان وغير ذلك والرابع السمين وهو مابع لوعلى الاحرولانواع العم مطلة امنافع مذكورة فى محالها وأما الشحم فهو حسم أبيض لين في

والثالث هوالدرك المتعرف للاشباء كالجدواسيس وهي قوة لبصروا اسمع والشم والذوق واللهمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة ومع كل واحدمن هدف ومع كل واحدمن هدف وهي الاعضاء المركبة من والدم والعظم التي أعدت الات الهدف الما في أعدت الما المناهدة والدم والعظم التي أعدت الات الهدف الما في والدم والعظم التي أعدت الما تدا المناود

فانقوة البطش انحاهي بالاصابع وقوة البصر انحاهي بالعين وكذا سائر القوى ولسنانت كام في الجنود الظاهرة أعني الاعضاء فانها وانحا تشكلم الاس فيما وهذا الصنف الثالث وهذا المنف الثالث وهو الى ماقد أسكن المنازل الخاهرة وهي الحواس الخاهرة وهي الحواس الخساء عني السمع والبصر والشم والذوق واللمس

الغاية أكثرابنامن السمين مثل الالبة في ذوات الاربع وأما العصب فهوعضو أبيض لين الانعطاف صاب الانفصال منبته الدماغ أوالنخاع وفائدته أن يتميه للاعضاء الحس والحركة وأماالدم فهور زق البدن الاقرب البهالمحوط فيه وأماالعظم فهوعضوه لهردوهوالذي أيخزه محسوس أخذت منه كان مشاركا للحل فى الطبع والمزاج ولذلك يسمى متشابه الاعضاء وقد خاق صاباً لانه أساس البدن ودعامة الحركات (فان قوة البطش انماهي بالاصابع وقوة البصرانما تدرك الشي بالعين وكذاسائر القوى ولسنانة كالمف الجنود الظاهرة أحنى الاعضاء فانه امن عالم اللك والشهادة) وهي ظاهرة ليكل متأمل (وانمانتكام الاتن فيما أيديه) القلب (من جنودلم تروها) وهي الماطنة (وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من هذه الجلة ينقسم الىماأسكن النازل الفاهرة وهي الحواس الحس أعنى السمع والبصروالشم والذوق واللمس) وتعقيق هذا المقام يستدعى الى بسط كالرم حاصله ان منفعة الاعصاب منهاماهي مالذات ومنهاماهي بالعرض والذي بالذات افادة الدماغ بتوسطها لسائر الاعضاء حسا وحركة والذي مالعرض فن ذلك تشديدا العموتقو ية البدن والاعماب مبدؤها الدماغ والنخاع فانالدماغ لمالم يعتمل أن يكون منبذا لجميع أعصاب الحسوا لحركة انلونبت الجمع منه وهومخلوق على مقد اره الاأن يبقى منهاما يبقى صغير الايليق بنوع الانسان ولوخلق كبيرا ليبتي بعدخووج الاعصابمنه قدرطبتي بالنوع للزممنه آفاتمذ كورة في محالها فلذلك افتضت الحكمة الالهبة ان يخاق جسماعلى طبيعة الدماغ متصلابه كالنهر الكبير الجارى من ينبوع عين وهوالنخاع وهو جعله خليفة له فى ذلك وحفلي بخر زالفا هروالسناس كاحفلي الدماغ بالقدف وأخر ج منه الاعصاب في مقابلة عضو عضو من الاعضاء كالجداول والسوافي التي تأخذ من النهر الكبير لتصل قوّة الحسوالحركة من الدماغ الى الاعضاء بتوسط الاعصاب والنخاعة فبدأ الاعصاب هوالنفاع ثمانه بصل كلا بعدحتي بصرعصما المالنوع وجدع الاعصاب الدماغية والنخاعية أزواج فردمن كلنبت من المينوآ خرمن البسارسوى عص واحد فانه فرد لازوجله وهوآخرالناعات فانتثمن الدماغ نفسه سبعة أزواج بهاحس الحواس الجسة وحس بعض الاعضاء كاسمأتى بمانه وانكان حس اللمس منهاعاما فيجمع الجسدواللعم وانما حعل هذه الاعصاب معدأ الحواس الخسر دون النخاعمات لانم الحدأن تكون ألن من النخاعمات لدرك الحواس أسرعوتودى ماندرك الحالقوى الباطنة كذلك وكان لمنهامنا سباللين الدماغ يخلاف النخاعمات فانهاا كانالاعتماد في الحركات الها احتاجت الحفضل صلاية لاينامد ماذكرنا وأيضا لماكانت الحواس فى الرأس كان المناسب ان تمكون الاعصاب الدماغية مبدأ لهالثلا تبعد المسافة بين المدأ والقصود ف الزم مامرت الاشارة الله من الا "فات \* الزوج الاول من الاز واج السبعة الدماغية عصبتان مجوَّفتان منشؤهمامن زائدى مقدم الدماغ الشبهتين بعلتى الثدى المتين تصيران الى المنفر من وجهمات كون حاسة الشم وقدفار قتالين الدماغ فليلا ولم تلحقهما صلابة العصب وأخذ كلمنهماأى من العصيتين الى خلاف حهة منشئه فاذا بعدتا من منشئهما قلمالا اتصلنا وأفضى ثقب كل منه ما الى الاخرى ويسمى ذلك مجمع النورواغا جعاههناللارى الشي الواحد شيئين ولتكون الزوج السائلة الى الحدقتين غير محعوبة من السملان الى الاخرى اذاعرضت له آفة ولذلك بصمر كل واحدة من الحدقتين أقوى ابصارا اذا عضت الانوى وأصغى منهالو لحظت والانوى لاتلفظ ولكن يستدعى كلعصبة بالانوى و ستندالها و نصير كأنهانيت من قرب الحدقة عرفة قان وهما بعدد اخل القعف فيصر شكاهاهكذا \_ \_ عُرحان من القعف وذكر جالينوس انهمااذا التفتافي موضع التقاطع الصلبي انعطف النابت عيناالي الحدقة المنى والنابت يساوا الى الحدقة اليسرى ثم يستد وكل منهما حول الرطوية الزجاحية ويحتوى علما بعد أن بصبراعر بضين وينسع و يغلظ شفة اهما فيوصلاالي العينين خاصة البصر \* الزوج الثاني منشؤهما خلف الزوج الاول يتفرقان في عضل العين فيوصل الم افوة الحركة \* الزوج الثااث منشؤهمامنشاً الزوج

والح ماأسكن منازل ماطنة وهى تعاو مف الدماغ وهي أنضاخسة فانالانسان بعد رو به الشئ الغمض عسه فدرك صورته في نفسه وهو الخيال غرتي تلك الصورة معده لساب شي عفظه وهوالحندالحافظتم بتفكر فيما حفظه فيركب بعض ذلك الى المعض ثم شذكر ماقدنسمه يعود السمثم عمع جلة معانى المحسوسات في خماله مالحس المشترك دين المحسوسات ففي الماطن حس مشــ ترك وتخمــ ل وتفكروتذكرو- فظولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتغيل لكان الدماغ علوعنه كاعلوالمد والرحل عنه فكذلك القوى أنضاحنود باطنة وأما كنهاأ بضاماطنة

الثانى وعند طاوعهما من القعف ينقسمان أربعة أحزاء الثااث منها يخرج من الثقب الذي في العين عم ينقسم ثلاثة أقسام الثااث منها ينحدرف الوحنمة ثم ينقسم قسمين الثاني منها يتفرق في طرف الانف والشفة العليا وفي الجلدة التي على الوجه و رابع الاحزاء المشارالها أولا ينعدر في اللعبي الاعلى فيتفرق أكثره في طبقة الاسان و يوصل البهاحاسة الذوق \* الزوج الرا؛ ع منشؤهمامنشأ الزوح الثالث يتفرق في الطبقة الغشية لاعلى الحنان فيوصل المهاحسا خالصافةط \* الزوج الخامس همامضاعفان كأثهما زوجان أحدهمازوج بهحس السمع ومنشؤه خاصةمن مقدم خلف منشأ الرابع ومدخله من ثقب المسامع واذاصار نمسه غشاه والثانى زوج يخرج من الثقب الذي في العظم الحرى المعروف بالاعبى عم يختلطان بالزوج الثااث ويتصل أكثرهما بالعضلة العريضة التي تعرك الخدّ من غيران يقرك معه اللعبي الزوج السادس خرجهمامن الثقين الذين في منه على الدرز الذي و يخرج من كل منهما ثلاثة أعصاب الاول وصير الىأصل اللسان ليعين الزوج السابع في تحريك اللسان والناني ينحد والى الصدرف تقب ويتفرق منها شعب تصبراني فم المعدة و بذلك صاربين المعدة والدماغ مشاركة بسبها يحصل الغثمان عند شم الرواغ الكريهة ويحس ببردالماء بين الحامين اذاشرب \* الزوج السابع منشؤهم ما مؤخر الدماغ ثم ينقسم ويتفرق أكثره فيعضل اللسان فهذه الازواج السبعة التيذكر باهاوهي حس الحواس الخمس منبتها فىالدماغ وأماما ينبت من النخاع فاحدوثلا ثون زوجاو فردول كل منها أعمال في أعضاء الحس لبعض الاعضاء على التفصيل الذي ذكره أهل التشريح (والى ماأسكن المنازل الباطنة وهي تجاويف الدماغ) الثلاثة على ما يحىء بيانم ا (وهي أيضانهسة) وأشارالي و جه الحصر بقوله (فان الانسان بعدر و يه الشيئ) بعينه ( بغمض عينه ) الباصرة (فيدرك صورته في نفسه وهو الحيال) وتسمى هذه الفرّة بالمخيلة ومن شأنها أنتحفظ مايدركه الحس الشترك منصورالحسوسات بعدغيمو نةالحادة يحيث بشاهدمعاالحس المشترك كالمالتفت المه فهي خزانة للعس الشترك ومحله البعان الاولمن الدماغ (عرتي تلك الصورة معه بسبب ثني يحذظه وهو الجندالحافظ) وتسمى هذه بالقوّة الحافظة ومن شأنها ضبط الصور المدركة وهي تأكد العقول واستحد كلمه في العقل (ثم يتفكر فيما يحفظه فيركب بعض ذلك الى بعض) وهده هي القوّة المتفكرة ومن شأم الطراف العمل للمعلوم (ثم يتذكر مانسمه) و بعوداليه وهذه هي لقوة المتذكرة ومن شأنم السخفارماتقنامه من المعرفة ( ثم يحمع جـ لة معاني المحسوسات في خياله بالحس الشترك بين المحسوسات) وهذه هي المسمرة بالحس المشترك (فقي الباطن حس مشمنرك وتخيل وتنكرونذ كر وحفظ) وهي المسماة بالحواس الجسمة الباطنة (فلولاخلق اللهقوة الحفظ والفكر والذكروالتخيل الكان يخلوالدماغ عند م كايخلو عنه البدوالر حل فتلك القوى أيضا حنود باطنة وأما كنها أيضا باطنة) قال الراغب في الذريعة قد جعل الله تعالى الانسان خس قوى يدل على و حودهافيه ما يظهر من تأثيراتها قوة الغدداء وبمايظهر النشو والتربية والولادة وقوة الحسوم االاحساس واللذة والالم وفوة التخيل ومهاتتصورأعيان الاشياء بعدغيبوبتها عنالسوقوةالنزوعوبهايكون الطاب الموافق والهربمن المخالف والرضاوا اغضب والايثار والكراهة وفؤة التفكر وجايكون النظر والعلم والحكمة والدراية والتسدير والهنة والرأى والمشورة فاماالقوى المدوكة منها فممس الحواس والخيال والتفكر والعقل والحفظ فاماألحواس فلكل واحدمنهاأدراك مخصوص فالمسعشرادوا كات الحرارة والعرودة والرطومة والسوسة واللبن والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل والخفة وللذوق سمع الحسلاوة والمرارة والملوحة والجوضة والحرافة والعفوصة والعدذوبة والشم اثنان الطب والنتن ولاسمع اثنان الصوت الخفيف والصوت الثقيل والبصراحدي عشرة النور والظلة واللونوا لسموسطعه وشكاه ووصفه وابعاده وحركاته وسكاته واعداده فادون هذه الادراكات الممسئم لذوق ثم الشم فالنفس لاتكاد تستعين بماالا

فهما يعود نفعه الى صلاح الجسم وأرفع الادرا كات العقل ثما لفكرثم التخيل ثم الحس الاأن العقل والفكر مدركان الاشاء الروحانمة فاماالسمع والبصر فتوسطان فانهما مخدمان النفس والجسم وخدمتهما للنفس أكثر وبدركان الاشماء الجسمانية والتخيل متوسط بين العقل والفكرو بين السمع والمصر فيأخذنارة من السمع والبصرو يسلم الى العقل والفكر وذاك في حال اليقظة ويأخذ تارة من العقل والفكرو يسلم الى السمه والمصر وذلك في حال النوم وفي شرح الشفاء للغناجي عندذ كره الحواس الجس الباطنة وَلْ أنكرها قوم وأثبتها الحكماء على انهم في اثبات أما كنها في حيص يص اه مخصافات وتعقبق السكارم فمه أن القوى المدركة خمس في الظاهر وخمس في الباطن فالجمس الظاهرة فوَّة النصر وموضعها عند التقاطع الصابي بن العصتين الاستيت بن الى العينين من شأنها ادراك الالوان والاضواء والاشكال والقادير والخركات وقوة السمع وموضعها العصب المفروش على الصماخ من شأنها ادراك الاصوات وقوة الشمروموضعهاالزائدتان من الدماغ الشبهتان بحلتي الثدىمن شأنه اادراك الرائحة المتصعدة مع الهواء المستنشة والمتكنف مها وقوة النوق وموضعها العصب المفروش على اللسان من شأنها ادراك الطعوم بتكنف الرطوية اللعاسية التي في الفم وقوة اللمس وموضعها الجلدو أكثر اللعم من شأنها ادراك المهوسات فى حرهاو ردهاو رطو بنهاو يبوستها وخشونتها وصلابتها وملاستهاولينهاو فتها وثقلها وأما الجس الباطنة فنها مدركة للصو والمحسوسة بالادراك الظاهر عندحضو والمحسوسات وحال غيتها وهي الحس المشترك المدرك لمايدركه الحواس الجس الظاهرة وموضعه مقدم البطن القدم من الدماغ وخزانته الخمال اذفه تحتمع صورالحسوسات بعدغمة اعن الخواس الظاهرة فتحفظ تلان الصوروموضعه مؤخ المطن المقدم ومنهامدركة للمعانى الجزئمة التي ليست بمعسوسة القاعة مثلك الصور المحسوسة كصدافة زيد وعداوة عمرووهي الوهم وموضعهاالبطن الاوسط وخزانته الحافظة وموضعهاالبطن المؤخر ومنها متصرفة وهي الفوّة التي تحلل الصور وتركها وتحال المهاني وتركها فتارة تفصل الصورة عن الصورة والعني عن المعنى والصورة عن المعدى و تارة تركب الصورة بهاو بالمعنى و تارة تركب المعنى بها و بالصورة وهي ان استعملت في الامورالجزئية تسمى متخيلة ومحل هذه القوّة الدودة التي في وسط الدماغ والدلسل على اختصاص هذه القوى بهذه المواضع اختلال فعلها بخلل هده المواضع فان الفعل اذا اختص بالموضع أورثالا "فة في فعل القوّة المختصة بذلك الوضع هذا على رأى الفلاسفة وأما الاطباء فانهم لمالم بعرفوا الاحدوث الاتنق فى التخيل والفكروالذكر بعروض الفساد التحاويف الثلاثة ولم يثبتوا الاهذه القوى الثلاث فالحس المشترك والخيال عندهم واحدوموضعهما البطن المقدم من الدماغ وكذلك المتصرفة والوهم واحد عندهم وموضعهما البطن الاوسط وموضع الحافظة عندهم البطن المؤخر فاكل بطن من بطوب الدماغ فوّة واحدة عندهم كذاذ كره شراح الموحز ونزيدك بيانافي تشريح الدماغ ومافعه من التحاويف فاعلم أن الدماغ حوهر وخومتخ لخل أبيض اللون مركب من المخوالشريانات والاوردة وهو محلل بالغشاء المن الرقيق المسمى بام الدماغ والسمحاق والغشاء الصلب الثغين الذي يلاقي القعف وهيئته شبهة بمثلث قاعدته من حانب مقدم الرأس وزوايته التي يحمط مها الساقات من جانب المؤخر واحد الغشاء من وهذا الطيف مماس لجوهر الدماغ ومخالط لهفى مواضع والاستحرى اس القعف والدماغ أيضافي أمكنة منهوج مع الدماغ منصف في طوله من مقدمه الى مؤخره تنصيفانا فذا في عبه ومخه وبطونه وليس الدماغ مصمتابل له تجاويف علواة أرواحا بغضي بعضها الى بعض يسمى بطون الدماغ وهي ثلاثة والتحويف الاؤل أعظه والوسطاني أصغرمنه مالندريج والمؤخر أصغركذلك وهومنيت النخاع فكان النخاع ذنب الدماغ وأمافضلات الدماغ فأكثرها بندفع في الحرين الاول عند الحد المسترك بن التحويف الاول والاوسط والثاني عند الحد المشترك بن النحويف الاوسط والاخدير وبالدماغ يكون الحسوا لحركة للاعضاء أماالحس فبواسطة العصب المابن

وأماا لحركة فبواسطة العصب العلب ولما كان أكثرالاعماب الحسية ينت من مقدمه والعلبة من مؤخره جعل مقدمه ألين من مؤخره ولذا جعل النخيل في مقدم الدماغ لاحتياجه الى سرعة انطباع الاشياء فيه ولا يتم ذلك الاباللين وجعل الحافظة في مؤخره لاحتياجها الى حودة الامساك الذي لا يتم الاباعتدال من الديس اذالر طب السيال لائمات له وجعل الفيكرة في الوسط لاحتياجها الى اعتدال بين الرطوبة والبيوسة والوسط كذلك و وجدت بخط بعض المقيدين قال و جدت بخط الحافظ ابن عمر مالفظه وقع في حال قراء تي ختصر ابن الحاجب الاصولى على شيخنا المام الائمة عز الدين بن جماعة مفغر هدذا العصر في المكلام على الفيكر بعد تقريره وتحريره ما أخبرنا انه تلقنه عن شيخه العلامة جار الله انه تلقنده عن شيخه الشارح العلامة قطب الدين بن الشيرازي انه أفاده في تشريج الدماغ ما يختصره جاء تني كم غية من حفظني بعد قراء تي المؤلس ان في الرأس دائرة مفرطعة صورته اهكذا

وان الخط الاول وهو في مؤخر الرأس المعس المشترك وان الخط الذي يليه خط خوانة الخيال وان الخط العاويل الذي يليه وهو في وسط الرأس العفظ وان الخط الصغير الذي يليه خوانة الخيال خوانة الوهم وان الخط الاخير القصور وهو في مقدم الرأس وان الخط الصغير المستطيل الفكر وانه يسمى الدودة وانما مي منذ الله لكونه ينقبض تارة وينبسط حال الفكر وان من أوادمد اواة حفظه ينبغي له أن يحلق وسط وأسه وان فسد تصوّره ينبغي له حلق مقدم وأسه الى آخر كلامه المحروف ذلك فولد لى الفكر ان نظمت فيما يتعلق بخط التصوّره في الميتين وماعنيت أحدا وأنشرته اياهما فاستحسنهما الجادة فضله فلما كان عند انفضالي من المجلس سألني أن أكتبهما ولا أهم الهما فامتثلت أمره

وعلقت هذه الاجوبة اللطيفة في هذه التذكرة وهذان البيتان المشار الهما أولا

لناصديق دعواه غايمًا \* لم يدن منها سوى معلمه عتاج في حال الخطاب الى \* تعليقه الرأس من مقدمه

جعلت ذلك كاية عن فساد تصوره بناء على ما تقدم من ذلك التشريح وقات أيضا

لاتصين - بولا \* وكن عليك بنفسك \* فان فعلت والا \* فاحلق مقدم رأسك اه ماوحدته قلتوقوله فيخط الفكرانه يسمى الدودة الذيذ كره أهل التشريح مانصه وللتمويف الاول بعنى من الدماغ مخرى آخروهو الزائد تان ينبتان من بطنيه المقدمين وأكثر فضلات هذا التحويف بندفع فى هذا الجرى الى الانف والدروز والانعطافات التى فى الدماغ جعلت كقطع الجوشن المنسوج بعضه بمعض ويسمى قاعدة سقف التجو يف الاوسط وأحزاؤه التي فى جانبيه أعنى جانبي النجويف بالدودة لطول قلىل فى خلقتها موازلطول الدماغ ولاجل حركة انقباضها وانبساطها فبالانبساط بطول وبالانقباض يقصر و منسط عرضا كالدودة المتحركة ولاجل هذه الحركة يجعل في هذه القاعدة ٧ ورز بل هي قطعة واحدة لتكون أقوى في الحركة اه (فهدفه في أقسام جنود القلب وشرح ذلك عيث يدركه فهم الضعفاء يطول) لانه عتاج الى بسط مقدمات بخرج فهاعن القصد (ومقصودهذا الكتاب أن ينتفع به الاقو ماء والفعول من العلاء) الذين وفهمون المقصود بأدنى عذاية (والكن نعتهدفى تفهيم الضعفاء بضرب الامثلة ليقرب ذلك من أفهامهم) و يسهل علمهم ادراكه فنقول \* (بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة) \* (اعلم ان حندى الغضب والشهوة قدينقادان القلب انقبادا المافيعينه ذاك) الانقباد (منهـماعلى طريقه الذي يسلكه وتحسسن مرافقته في السفر الذي هو بصدده وقديستعصيان عليه استعصاء بغي وترد) فيغلبان عليه (حتى علكانه ويستعبدانه) يحذبه ماله الى موافقته لما يصدر منهما (وفيه هلاكه) الابدى (وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله ألى سعادة الابد) وهي أربعة أشياء بقاء بلافناء وقدرة بلا عجز وعلم بلاجهل وغنى بلافقر وأصعب هذن الجندين جندالشهوة وقعها أصعب لانهاأقدم القوى فهذه هي أقسام جنود القلب وشرح ذلك بعث بدركه فهم الضعفاء بضرب الامثلة يطول ومقصود مثل هذا المختاب أن ينتفع به الاقوياء والفعول من العلماء والكا تعتهد في تفهيم الضعفاء بضرب الامثلة ليقرب ذلك من اذها ، هم

\*(بان أمثر القاب مع جنوده الباطنة)\*
اعلم أن جندى الغضب اعلم أن جندى الغضب والشهوة قدينة ادان للقلب انقيادا تا ما فعينه يسلكه وتعسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصده وقد يستعمان عليه استعماء بغي و عردحي علكاه ويستعمراه وفيه علكاه وانقطاعه عن سهوه الذي به وصوله الى سعادة الابد

وللقلب جند آخر وهوالعلم والحكمة والتفكر كاسيائي شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند فانه حزب الله تعالى على الجندين الا تحرين فانه حماقد يلتحقان بحز بالشيطان فان تولئ الاستعانة وسلط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا مبينا و ذلك حالة أكثر الحلق فان عقوله حمارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لمعقولهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقولهم في النبال الأقل أن نقول (٢١٧) مثل نفس الانسان في بدنه أعنى

بالنفس الاطمفة المذكورة كثل ملك في مدينته وعملكته فاناليدن مملكة النفس وعالمهاومستقرهاومد بنتها وحوارحها وقواها عنزلة الصناع والعدملة والقوة العقلية الفكرةله كالمشير الناصع والوز والعاقل والشهوةله كالعبد السوء على الطعام والمسرة الى المدينة والغضب والجيةله كصاحب الشرطة والعبد الحالب الميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصع وتعت نععه الشر الهائل والسم القاتل وديدنه وعادته منازعية الوزير الناصع في آرائه وتدسراته حتى أنه لا يخاو من منازعته ومعارضتـ مساعة كما أن الوالى في مملكته اذا كان مستغنىافى تدبيراته بوزيره ومستشيراله ومعرضاعن اشارة هذا العبد الخبيث مستدلا باشارته في أن الصواب في نقيض رأيه وأدب صاحب شرطته وساسهلوز بره وجعلهمؤترا له مسلطامن حهة على هذا العبدالخبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد

وجودا فىالانسان وأشدهابه تشبثا وأكثرها منهءكنا فانها تولدمعه وتوجدفيه فانلم يغلبهاغلبته وضرته وصرفته عن طريق الاخرة كأأشار المه المصنف فانقسل فاذا كانت الشهوة بهذه المشالة في الاضرار فاىحكمة اقتضت أن يبلى بها قلت الشهوة انماتكون مذمومة اذا كانت مفرطة وأهملها صاحبها حتى ملكت القوى فامااذا أدبت فهسى المبلغة الى السعادة حتى لوتصورت مرتفعة لم عكن الوصول الى الا تحرة وذلك لان العبادة التي هي سبب الوصلة الى الا تحرة لا تتم الا يحفظ البدن ولا سبيل الى حفظه الابتناول الاغذية ولاعكن ذلك الابالشهوة فاذاالشهوة محتاج البها ومرغوب فهافتأمل (وللقلب جند آخر وهوالعلم والحكمة والتفكر كاسيأتي شرحه وحقه)أى السالك (أن يستعين بهذا الجند فانه خرب الله على الجند فن الاسترين) الذكورين (فانهما يلققان يحزب الشيطان فان ترك الاستعانة) يحزب الله (وسلط على نفسه جندالغضب والشهوة هلك يقينا وخسرخسرانا مبينا وذلك حال أكثرالخلق) في كلزمان (فانعقولهم صارت مسخرة)أى مذللة تابعة (لشهواتهم في استنباط الحيل) والخداع (لقضاء الشهوة) حتى يعطى لنفسه مناهامنها (وكان ينبغي أن تبكون الشهوة مسخرة لعة ولهم) بابعة لها (فيما يفتقر العدل اليه ونعن نقر ب هذا الى قلبك بثلاثة أمثال ) ومالها في منازعة الهوى العقل (المشال الاوّل أن نة ولمثل نفس الانسان في بدنه واعني بالنفس المعنى الثاني) أي (اللطيفة المذكورة كمثل والفي مدينته ومملكته) أى موضع ملكه وحكمه ماسوى مدينة (فان البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها) لهافيه الحريج النافذ (وقواه) الباطنة (وجوارحه) الفاهرة (بمنزلة الصناع والعملة) المستخدمة (والقوة العقلية المفكرة، كالمشير) العالم الناصم (والوزير) الفطن (العقل والشهوةله) وفيه (كعبدسوء يجلب الطعام والبرة الى المدينة) والميرة بالكسراسم الطعام وغيره وقدمارهم ميرا أتاهم بالميرة (والغضب والحية له كصاحب الشرطة)وهوعون الوالى (والعبدالجالب للميرة كذاب مكار) كثيرا الكذب والمكر (مخادع خديث) صاحب على وخبث طبع وخداع (يمثل) للوالى (بصورة الناصع) في الظاهر (وتعت نعمه الشرالهائل) أى العظيم المخوف (والسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوز والناصم) ومعارضته (فى كل تدبير بديره) لا يغفل عنه (حتى لا يخلومن منازعته ومعارضته في آرائه ساعة فكاأن الوالى في تملكته متى استشار فى تدبيراته بوزيره) الناصح له حلة كونه (معرضاءن اشارة هذا العبد الحبيث) المكار (بل مستدلاباشارته على ان المصواب في نقيض رايه ) ومخالفنه فيماية ول (وأدب صاحب شرطته وأسلسه) أي جعله سلسامنقادا (لوز بره وجعله مؤتمراله ومسلطامن جهة على هذا العبداللبيث) أي سلطه عليه (و) على (اتباعه وأنصاره حتى يكون) هذا (العبدمسوسا) أى داخلا تحت السماسة (لاسائساومامو رامد موا لا آمرامد بوااستقام أمر بلده وانتظم العبد بسببه فكذلك النفس) أيضا (متى استعانت بالعقل) والتمرت بأوامر. (وأدبت الحية الغضبية وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداهما على الانوى تارة بأن يقلل مرتبة الغضب وغلواته) أى حدته (بحالفة الشهوة واستدراجها وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والجمة علمهاوتقبيح مقتض أنهااعتدلت قواه وحسنت أخلاقه ومن عدل عن هد دالطريقة فسدأمره وانتخرم نظامه و (كان كمن قال الله تعالى فيه) مدراغاية الحذر في ذم من اتسع الهوى (أفرأيت

( ٢٨ - (انحاف السادة المتقين) - سابع) مسوسالا ائساوم أمورامد برالا أميرامد برااستقام أمر بلده وانتظم العدل بسبه فكذا النفس متى استعانت بالعقل وأدبت حية الغضب وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداه ماعلى الاخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغاواته بمحالفة الشهوة واستدراجها ونارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحية على اوتقبيم مقتضاتها اعتدات قواها وحسنت أخد الاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تعدالي فيها فرأيت

من الخذاله عهواه وأضله الله على علم وقال تعالى واتبع هواه فنله كثل الكاب ان تعمل عليه ميلهث أو تتركه يلهث وقال عزوجل فين نهدى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وسيأتى كيفية مجاهدة هذه الجنود

من اتخذالهه هواه وأضله على على موال تعالى أخلدالى الارض (وا تبعه هواه فثله كثل الكاب) وقال تعالى ولا تدبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (وقال لمن من النفس عن الهوى) وخالفها ماد حاله وأمامن خاف مقام ربه (ونه من النفس عن الهوى فان الجنب هي المأوى) وقال صلى الله عليه وسلم أعدى عدول نفسك التي بين جنبيك كاتقدم للمصنف قريبا اشارة الى الهوى والعقل وان كان أشرف القوى وبه صار الانسان خليفة الله تعالى في العالم فليس دأبه الاالاشارة الى الصواب كطبيب بشير الى المريض على وبه صار الانسان خليفة الله تعالى في العالم عنه والاسكت عنه ولذ النظر قبل المهين من لاسفيم له وقال الشاعر والممانعة ولهذ الا تتبين فضيلة العقل ان لاجمة له و مهذا النظر قبل المهين من لاسفيم له وقال الشاعر

تعدوالدناب على من لا كلابله \* وتتقيم بض المستأسد الحامي (وسيأتى) بيان (كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضهاعلى بعض في كتابر باضة النفس)قريما انشاء الله تعالى (المثال الثاني ان) الانسان من حمث ماجعله الله عالماصغيرا وجعل (البدن كالمدينة) في هيئته (والعــ قُل أعنى المدرك من الإنسان كلكُ)فيها (مدبر لهاوقواه المركة من الحواس الظاهرة والباطنة) من الفكرة والحيال والحواس ( كنوده وأعوانه وأعفاؤه كرعيته) وحدمه (والنفس الامارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدق) له (ينازعه في مماكته) و بعارضه (ويسعى في اهلاك رعيته فصار بدنه كر باط وثغر ) تجاه العدة (ونفسه كقيم فيهم ابط فان جاهد عدة و فهزمه) فأسره (وقهره على ما يجب) وكما يجب (حداً ثره اذاعاد الى الحضرة) أى دار مملكته (كاقال تعالى فضل الله الجاهدين بأ والهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) وكالاوعدالله الحسني فدقاع الهوى أعظم ثواب وجهاد كاورد فى الخبروقد سئل أى الجهاد أفضل فقال جهادك هواك (وان ضيع تغره وأهمل رعيتهذم أثره) اذاعاداليه كاورد في الخبر كالم راع وكالم مسؤل عنرعيته (وانتقم منه عندلقاء الله تعالى فيقال له توم القيامة باراعي السوء أكات اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة ولم تجبرال كسيراليوم انتقم منك كاورد في اللبر) قال العراقي لم أجدله أصلا اه قلت ولفظ الراغب في الذر بعة ان الله تعالى يقول للكافر يوم القيامسة باراى السوءالخ وقد أخرجه أبونعيم في الحلية في ترجمة مالك بندينار فقال حدثنا أبوعمد بنحمان حدثنا محد بنابراهم بنشيب حدثنا سلمان بن أوب حدثنا حفر بنسلمان قال سمعت مالك بن دينارية ول قرأت في بعض الكتب يجاء براعي السوء بوم القيامة فيقال ياراعي شربت اللبن وأكات اللحم ولم ترد الضالة ولم تجبر الكسير ولم ترعها حق رعايتها اليوم ننتقم لهم منك (والى هذه المحاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر) قال العراقير واه البهرقي من ديث حار وقال هذا اسناد فيه ضعف اه قلت وسيأتى قر بماللمصنف في الكمّاب الذي بعده بلفظ مرحباتهم ورجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر (الثال الشاات مثل العقل مثل فارس متصيد وشهو ته كفرسه وغضبه ككامه فتي كان الفارس حاذقا) أى ماهرافى فر وسيته (وفرسه مروضا) أى قد ريضت بالتعليم في الاقدام والاحجام (وكابه مؤدبا معلمًا) بأخذالصيد (كانجد برابالنجع) أى ادراك حاجته من الصيد (ومتى كان هوفي نفسه أخرق ) هوالذي لا بحسن العمل (وكان الفرس جوحا) صعبا أوحرونا (والكاب عقورا) يعقر الصد لنفسه (فلافرسية ينبعث تحته منقادا) لجاحمه (ولا كلبه يسترسل بأشارته ) ويستكين معه (مطبعا فهو حليق) أى لائق (بأن بعطب) أى يم لك (فضلًا من أن بنال ماطلب وانماخوق الفارس مثال لجه-ل الانسان وقلة حكمته وكلال بصيرته) عن ادواك الامور

وتسليط بعضهاعلى بعض في كاس رياضة النفسان شاء الله تعالى (الثال الثاني) اعلم أن البدن كالمدينة والعقل أعنى المدرك من الانسان كالنمدولهاوقواه الدركةمن الحواس الفااهرة والماطنة كمنوده وأعواله وأعضاؤه كرعمته والنفس الامارة بالسوء التيهي الشهوة والغضب كعدق ينازعه في المكته و سعى في اه\_لاك رعبته فصاريدنه كرياط وثغر ونفسه كقيم فيسمر ابط فانهو جاهد عدوه وهزمه وقهرهعلى ماعس حدد أثره اذا عادالي الحضرة كاقال تعالى والمحاهدون في سمل الله بأموالهم وأنفسهم فضلالته المحاهدين ماموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وان ضبع ثغره وأهمل رعيتهذم أثره فانتقم منه عندالله تعالى فنقال له نوم القدامة باراعي السوء أكلت اللعيروثهريت اللين ولم تأو الضالة ولم تحرالكسير البوم انتقم منك كاورد فى الخبروالى هذه الحاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وحعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر (الثالاالثالث) مثل العقل مثال فارس

متصدوشهوته كفرسه وغضبه ككابه فتى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكابه ، ؤدبام علما كان جديرا بالنجاح (وجماح ومتى كان هوفى نفسه أخرق وكان الفرس جو حاواله كاب عقورا فلافرسه ينبعث تحته منقادا ولا كابه بسترسل باشارته مطيعافه و خليق ، أن بعطب فضلاعن أن بنال ما طلب وانحاخرق الفارس مثل جهل الانسان وقلة حكمته وكالال بصيرته وجاح الفرس مثل غلبة الشهوة خصوصاشهوة البعان والفرج وعقر الكاب مثل غلبة الغضب واستبلائه نسأل الله حسن التوفيق بلطفه \* (بيان خاصية قلب الانسان) \* اعلم أن جلة ماذكرناه قد أنم الله به على سائر الحيوانات سوى الا تدى اذلك وان الشهوة والغضب والحواس الفاهرة والباطنة أيضاحتي ان الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلها (٢١٩) فتهرب منه فذلك هو الادراك الباطن

فالمذكر مايختصيه قلب الانسان ولاجله عظم شرفه واستأهل القرب منالله تعالى وهوراجع الىعالم وارادة أماالعم فهوالعلم الامورالدنبو بةوالاخروية والحقائق العقلية فانهذه امور وراءالحسوساتولا بشاركه فمهاالحموانات بل العاوم الكلمة الضرورية منخواضالعقلاذيحكم الانسان بأن الشعـص الواحدلا يتصورأن يكون فىمكانىن فى حالة واحدة وهــذا حكم منه على كل شخص ومعاوم انه لم يدرك مالحس الابعض الأشخاص ف الله على حمد الاشخاص زائد عما أدركه الحس واذافهمت الضروري فهـوفي سائر النظريات أظهروأما الارادة فانه اذا أدرك بالعل عاقبة الامروطر بق الصلاح فمهانبعث من ذاته شوق الى جهة المصلحة والى تعاطى أسبام اوالارادة لهاوذاك غير ارادة الشهوة وارادة الحيوانات بليكون على ضدالشهوة فانالشهوة تنفرعن الفصدوا لجامة

(و جاح الفرس مثال العلمة الشهوة خصوصا شهوة المطان والفرج وعقر الكاب مثال العلمة الغضب واستملائه) فهذه الامثلة الثلاثة وقدو جدت لذلك مثالا رابعاذ كره الراغب فى الذر بعة قال من النفس فى المدن مثل المجاهد بعث الى ثغر لك يوى أحواله وعقله خلفة مولاه ضم المه ليسدده و برسده و مشهدله وعلمه في ايفعله اذاعاد الى حضرة الملك و بدنه عنزلة فرسد فع المه ليركبه وشهوته كسائس حثيث ضم المه ليفقد فرسه ولاقدر لهذا السائس عند المولى والقرآن عنزلة كتاب أناه من مولاه وقد ضمن كل ما يحتاج اله عاجلا وآجلاف قبع أن ينسى هذا الوالى مولاه و بهمل خليفته فلا براجعه في ايبرمه وما ينقضه و اصرف همه كاه الى تفقد فرسه وسياسته و يقيم سائس فرسه مقام خليفة و به في ايبرمه وما للانسان مع هواه ثلاثة أحوال الاولى أن يغلمه الهوى في لمكه وهذا حال أكثر الناس الثانية أن يغلبه فيقهرها تارة و تقهره أخرى وهكذا حال المتوسطين الثالثة أن يغلب هواه وهذا حال الانساء وكثبر

من صفوة الاواماء \* (بيان خاصية قلب الانسان)\* (اعلم أنجلة ماذ كرناه قد أنع الله به على سانوالحيوا نات سوى الا في دى اذللحيوا نات الشهوة والغضب) وذالنالان الشهوة أقدم القوى وجودا وأشدها تثبتاوا كثرها يحكنافان اتولدمع الانسان وتوجدفيه وفي المموان الذيهو جنسم بل النبات الذي هو جنس جنسه متو حدفيه قوة الجية (والحواس الظاهرة والباطنة أيضاحتي ان الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلها فتهرب منه فذاك ادراك الباطن) لكن ذكرالراغب ان القوة المفكرة للانسان عاصة لاللحوان (فلنذكر مايختص به قاب الانسان ولاجله عظم شرفه واستأهل القرب) أى صار أهلاللقرب (من الله تعالى وهو) أى ذلك الاختصاص (راج عالى علم وارادة أما العلم فهو العلم بالامور الدينية والاخروية) أي مأيتعلق بالدين والا منوة (والحقائق العقامة فان هذه أمور وراء الحسوسات) بالابصار (ولانشارك فهاالحيوانات بل العاوم الكامة الضرورية) التي لايتوقف ادرا كهاعلى نظروا ستدلال (منخواص العقل اذيحكم الانسان مان الفرس الواحد لأرتصو رأن يكون في مكانين في حالة واحدة وهذاحكم منه على كل فرس ومعلوم انه لم مدرك بالحس الابعض الافراس فيكمه على جميع الافراس ذائد على مأأدركه الحس) فهو من الامو و المعقولة (واذا فهمت هذا في هذا العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظر يات أظهر ) فهذا هو العلم بقسمه (وأماالارادة فهوانه اذا أدرك بالعقل عاقبة الامروطر يق الصلاح فمه انبعث من ذاته شوق الى وحه المصلحة والى تعاطى أسسمام ا) الى توصله الما (وارادة لها وذلاغ مرارادة الشهوة وغير ارادة الحيوانات بل تكون على ضداالشهوة فان الشهوق) بمقتضى حبلتها (تنفر عن الفصدوا لجامة) لمافهما من الالم الحاصل المنافى لزاجها (والعاقل بريدهاو يطابهاو يبذل المال عليها والشهوة تمسل الى لذائذ الاطعمة في) أيام (الرض)ولذا نذالفوا كه كذلك وكذاشر بالمياه الباردة (والعاقل يجد في نفسه زاحراعنها) بأن يدرك أن عواقمهامضرة (فليس ذلك زحرالشهوة) فانهالا ترى الاما يستلذ ظاهر الولحلق الله العقل المعرف لعواقب الامور ولم يخلق هذا الباعث المحرك الاعضاء على مقتضى حكم العقل الكانحكم العقل ضائعاعلى التعقيق فاذا اختص قلب الانسان بعلوم وارادات ينفك عنها سائرا لحيوانات) وبهايتميز عنها (بلينفك عنهاالصي فيأول الفطرة وانماعدت ذلك فيه) آخراوذلك (عندالبلوغ وأماالشهوة

والعقل بريدها ويطلبها ويبدن المال فيها والشهوة عيل الى اذا دالاطعمة في حين المرض والعاقل بحد في نفسه واجراء بها وليس ذلك واجرالشهوة والمحلفة المعرف بعواقب الامور ولم يخلق هذا الباعث الحرك الاعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعا على المتعقبي فاذا قلب الانسان اختص بعلم وارادة ينفل عنها سائر الحيوان بل ينفل عنها السبي في أقل الفطرة وانما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ وأما الشهوة

والغضبوا لحواس الظاهرة والباطنة فانهامو جودة في حق الصي ثم الصي في حصول هذه العلوم فيهله درجتان والحداهما أن بشمل قابه على سائر العلام الضرور إية الاولية كالعلم (٢٢٠) باستحالة المستحد الات وجوازا لجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فهاغير حاصلة

والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فانهامو جودة في حال الصبا ) قبل أن يتميز (ثم الصي في حصول هذه العلوم فيهدر جنان \*احداهما أن يشتمل قلبه على جلذ العلوم الضرورية الاولية التي تدول بالبداهة في ولامركالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الفااهرة فتكون العلوم النظرية فيه غير حاصلة) في الحالة الراهنة (الاأنهاصارت مكنة قريبة الامكان والحصول وتكون حاله بالاضافة الى العلوم كال الكاتب الذى لم يعرف من المكتابة الاالدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة) مع بعضه المفيدة للمعاني (فانه قد قارب الكتّابة ولم يباغها بعد) الدرجة (الثانية أن تحصل له العاوم الكنسبة بالتحارب والفكر وتكون كالمخزونة عنده فاذا شاءرجع الهما وحاله حال الحاذق بالمكتابة اذيقال له كاتب وان لم يكن مباشر اللكتامة) في الحال ولكن (لقدرته علم اوهذه هي غاية درجة الانسانية)وهي من خواصها (ولكن في هذه الدرحة مراتب لاتحصى يتفاوت الحلق فها بكثرة المعلومات وقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها اذعصل) تلك العلوم (لبعض القلوب بالهام الهي على سبيل المبادأة والمكاشفة) من غيرتعلم سابق (ولبعضها بتعلم واكتساب) يجهدومشقة (ثم قديكون ذلك سريم الحصول) في أدنى زمن (وقديكون بطىء الحصول) بعدمدة (وفي هذا القام تنبان منازل العلماءوالحسكماعوالاولياء والازبياء) وهم على هذا النرتيب في المقامات (ودر جات الرق) وفي بعض النسخ الترقى فيه غير محصورة) بعد أوعد د (اذمع اومات الله لانهايه الها) كان كالاته لانه ايه لها (وأقصى الرتبرتبة النبي) ثم الولى (الذي تذكشف له كل الحقائق أوأكثرهامن غيراكتساب وتكاف تعلم (بل بكشف الهدى فى أسرع وقت) اماو حياأ والهاما (وجهذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قر بابالمعنى والحقيقة والصفة لابالمكان والمسافة) تعالى الله عن ذلك وقرره المصنف في المقصد الاسني يوحه آخرفقال اماالانسان فدرحته متوسطة بن الدرحتين في كانه مركب من م ممية وملكمة والاغلب عليه في بداية أمره المهممة اذليس له أوّلامن الادراك الاالحواس التي يحتاج فى الادراك بما الى طلب القرب من المحسوس بالسعى والحركة الى أن بشرق عليه فى الاستخرة نورالعقل المتصرف فى ملكون السموات والارض من غير حاجة الى حركة بالبدن وطلب قرب أومماسة مع المدرك له بليدرك الامورالقدسةعن قبول القربوالبعد بالمكان وكذلك التولى عليه أولاشهوته وغنمه ويحسب مقتضاهماانبعاثه الىأن يظهر فيه الرغبة في طلب المكال والنظر للعاقبة وعصيان مقتضى الشهوة والغضب فانغاب الشهوة والغضبحتي ملكهما وضعفاعن تحريكه وتسكمنه أخذ نذلك شهامن الملائكة وكذلك ان فطم نفسهمن الجود والحيالات والحسوسات وأنس بالادراك عن أمورتجل عن أن يذالها حس أوخيال أخذشها آخرمن الملائكة ومهمااقتدي بالملائكة فيهاتن الخاصيتين كان أبعد عن الهممية وأقرب من الملائكة والملك قريب من الله تعالى والقريب من القريب قريب اه (ومراقى هذه الدرجات هي منازل السائر من الى الله تعالى ولاحصر لذلك المنازل) لكثرتها (واغا بعرف كل سالك المنزل الذي للغه في سلوكه فيعرفه و يعرف ماخلفه) وفي نسخة ماو راءه (من المنازل) التي تعدى عنهالساوكه فيها (وأما مابن مدره فلا عط عقيقته على اذلم يصل المابعد ولم ساكها (لكن قد يصدق به) في تلبه (اعاما مالغب كالنانؤمن بالنبوة وبالني ونصدق وحوده ولكن لابعرف حقيقة النبوة الاالنبي) قال المصنف في القصدالاسني يستحيل أن يعرف الذي غيرالذي وأمامن لانبوقه أصلا فلا يعرف من النبوة الااسمهاوانها خاصية موجودة لانسان مايفارق من ليس نبيا ولكن لا يعرف ماهية تلك الخاصية الاالنبي خاصة فأمامن ليس بني فلا يعرفها البتة ولا ينهمها الا بالتشبية بصفات نفسه اه (وكالا يعرف الجنين) الذي في بطن الام

الاانهاصارت بمكنة قريبة الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة الى العاوم كال الكاتب الذي لا معرف من المكتابة الاالدواة والقلم والحروف الفردة دون المركبة فانه قد قارب الكتابة ولم ساغها بعد \* (الثانية) \* أن يتحصل له العاوم الكتسبة بالتعارب والفكر فتكون كالمخزونة عنده فاذاشاءرجعالها وحاله حال الحاذق بالكتابة اذبقالله كاتبوان لميكن ماشرا للكالة بقدرته علماوهدههى عاية درجة الانسانمة ولكن فيهذه الدرحة مرات لاتعمى يتفاوت الخلق فهالكثرة المعاومات وقاتهاو بشرف المعلومات وخستهاوبطريق تعصالها اذتحصل لمعض القاوب بالهام الهدى على سبيل المادأة والمكاشفة ولمعضهم بتعلروا كتساب وقد بكون سر سع الحصول وقد تكون بطيءا لحصول وفي هـ ذا القام تأبان منازل العلاء والحكاء والانداء والاولياء فدرجات الترقى فسمغر محصورة اذ معاوماتالته سعانه لانهامة الها وأقصى الرتسرة ـة الذي الذي تنكشفله كل الحقائق أوأ كـ نرهامن غيرا كنساب وتدكاف بل مكشف الهى فى أسرعودت

وجدة السعادة يقرب العبد من الله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والصفة لابالمكان والمسافة ومراقى هذه الدرجة هي منازل السائرين (حال الى الله تعالى ولاحصر لتلك المنازل وانحا يعرف كل سالك منزله الذي بلغه في ساوكه فيعرفه و يعرف ما خلفه من المنازل فأماما بين يديه فلا يحيط محقيقة معلى الكن قد يصدق به اعمانا بالغيب كما انا نؤمن بالنبرة قوالنبي و نصدت بوجوده ولكن لا يعرف حقيقة النبرة قالا النبي وكمالا بعرف الجذين

العاقل والالطفل اللهميزوما يفضيه من العاوم الضرورية والالمديز عال العاقل وما كتسب من العاوم النظرية فكذلك الاعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من العاقم من العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من الماطفه ورحمة ما يفتح التعلناس من رحمة فلاعسالها وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم من الله سجانه وتعالى غير مضنون مها على أحد ولكن انحاتفا هرفى القاوب المتعرضة لنفعات رحمة الله تعالى كافال صلى الله عام وسلم ان لوبكم في أيام دهر كم لنفعات الكنورة الحاصلة من الاخلاق في أيام دهر كم لنفعات ألا فتعرضوا لها والتعرض لها بتطهير القلب وتزكيته من العالم المدورة الحاصلة من الاخلاق

المذمومة كاساتى سانه والى هـ ذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنما فيقول هلمنداع فاستح سله و رةوله علمه الصلاة والسلام حكامة عن به عزو حل لقد طال شوق الارارالى لقائى وأنا الى لقائهم أشدشوقاو بقوله تعالىمن تقرب الى شدرا تقربت المهذراعا كلذلك اشارة الى أن أنوار العلوم لم تعقب عنالقلوب لغل ومنع من جهة المنع تعالى عين العنال والمنع علوا كسراولكن حبت لخبث وكدورة وشغل منجهة القاوىفانالقاوىكالاواني فادامت عتلئه قالماءلا مدخلها الهواء فالقاوب المشغولة بغيرالله لاندخلها العرفة محلال اللهوالمة الاشارة بقوله صلى اللهعليه وسل لولاأن الشماطين معومون على قلوب بى آدم لنظروا الىملكوت السماء ومنهذه الحسلة بتبنأن خاصية الانسان العلم والحمكمة وأشرف أنواع العلم هوالعلم بالله وصفاته

(حال الطف ل والاالطفل عال المعزوما انفتح له من العلوم الضرورية) الاؤلية (والمعيز عال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فلابعرف عاقل ماانفتح على أوابياءالله وأنبيائه من مرايا اطفه ورحته )قال تعالى (ما يفتح الله للماس من رحمة فلابمسك الهاوه ــذه الرحمة ) الفتوح باج الخاصة (مبذولة يحكم الجود والكرم) الواسعين (من الله سجانه وتعالى غيرمضنون ماعلى أحد ) ولا منوع (ولكن انما تظهر) ا ثارها (فى الفاوب المتعرضة لنفعات الله) أى عطاياه (كاقال صلى الله عليه وسلم ان لربكم فى أيام دهركم تفعات) أى تجليات مقر بات يصيب مامن بشاءمن عماده (الافتعرض والها) لعله أن يصيبكم نفعة منها فلا شقون بعدها أبدارواه الطعراني في الكبير عن محدين مسلَّة وقد تقدم الكلام علمه في كتاب الصلاة (والتعرض لهابتطهير القلب وتزكيته عن الخبث والكدورة الحاصلة منالاخلاق المذمومة كماسيأتي بيانه) ومع تطهيرالقلب يكون الطلب منه تعالى فى كل وقت قياما وقعودا وعلى الجنب ووقت التصرف فى أشغال الدنيا فان العبد لايدرى بناأى وقت يكون فتح خزائن المني (والى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا يقول هل من داع فاستحبيله )رواه مالك والمخارى ومسلم وأبو داودوالترمذى وابنماحه منحديث أبىهر برة بلفظ ينزلر بناتبارك وتعالى كل لدلة الىسماء الدنياحين يبقى ثاث الليل الاشخرفيقول من يدعوني فاستحبب لهمن بسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفرله وقد تقدم في كاب الاذكاروالدعوات (و بقوله )صلى الله عليه وسلم (حكامة عن رمه عز و جل لقد طال شوق الامرارالي لقائي وأناالي لقائهم أشدشوقا) قال العراق لم أجدله أصلا الاان صاحب الفردوس ذكره من حديث أبي الدرداءولم يذكر لهوالده في مسند الفردوس اسنادا اه (و بقوله )صلى الله عليه وسلم (من تقرب الى شيرا تقربت المهذراعا) رواه الجنارى ومسلمن حديث أبي هر برة (كلذلك اشارة الى ان أنوار العلوم لم تحتب عن الفاوب اجل ومنعمن جهة المنع تعالى عن العل والمنع علوّا كبيرا ولكن علم اعنها (عبث) نفس (وكدورة) خاطر (وشغل من جهة القاوب فان القاوب كالاواني فادامت بمتلئة ماء لايد خلها ألهواء) لاشتغال المكان (فالقاوب المشغولة بغيرالله لاندخلها المعرفة يحلال الله) وعظمته (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لولاأن الشياطين يحومون على قاوب بني آدم لنظر واالى ملكوت السماء) رواه أحد من حديث أيه و رو بنعوه وقد تقدم في الصيام (ومن هذه الجلة يتبين أن خاصمة الانسان العلم والحكمة) وبهما يفضل (وأشرف أفواع العلم هوالعلم بالتهوصفاته وأفعاله )على ماينبغي علمه بذلك فبه كمال الانسان وفضله (وفى كمَّله سعادته وصلاحه لحوار حضرة الكمَّال والجلال) والمه الاشارة بقوله وأماالذ بن سعدوا ففي الجنة (فالبدن مركب للنفس والنفس محل العلم والعلم هومقصود الانسان) وأقصى رغبته (وخاصبته التى لاحلها خلق) قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعبدون (وكما أن الفرس بشارك الجارفي قوة الجل و يختص عنه بخاصية المكر والفر) أى الجل على العدة والفرار عنه عند الطالبة (وحسن الهيئة فمكون الفرس مخاوقا لاحل تلك الحاصة فان تعطلت منه نزل الى حضيض رتبة الحار) فيكونان سواء في الرتبة (فَكَذَلَكُ الانسان يشاركُ الحار والفرس في أمور و يفارقه في أمورهي خاصيته وتلك الحاصية من صفات الملائكة المقربين من الله تعالى) وفي الذريعة كلما أوجد لفعل ما فشرفه بمام ذلك الفعل منه

وأفعاله فبه كمال الانسان وفى كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال فالبدن مركب النفس والنفس محل للعلم والعلم هومقصود الانسان وخاصيته التى لاجله خلق وكما أن الفرس بشارك الجارفى قوة الجل و مختص عنه مخاصية الكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس مخاوقالا جل تالك الخاصية فان تعطلت منه ترال الى حضيمض و تبقالها و كذلك الانسان بشارك الجار والفرس في أمو و و يفارقهما في أمو و هي خاصيته و تلك الخاصية من صفات الملائكة المقر بين من رب العالمين

والانسان على رنبية بن الهائم والمالائكة فان الأنسان منحت بتغذى و ماسل فنمات ومن حمث يحس ويتحرك بالاختمار ففروان ومن حدث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط وانعا خاصته معرفة حقائق الاشياء فن استعمل حمع أعضائه وقواه على وجه آلاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه باللائكة فقيق بأن المحق مهموحد مرمان سمى ماكاور مانما كاأخبرالله تعالىعن صواحبات نوسف علمه السلام بقوله ماهذا بشراان هذا الاملك كريم ومن صرف همته الى اتماع اللذات المدنية بأكلكا تأكل الانعام فقدا نعط الىحضيض أفق المائم فصراماغراكثورواما شرها تكنز برواما ضرعا ككاب أوسنو رأوحقودا تحمل أومتكمرا كنمرأو ذار وغان كثعلب أوجمع ذلك كالمكشطان مريد

ودناءته مفقدان ذلك الفعل منه كالفرس للعدو والسيف للقطع والعمل المختصبه فى القتال ومتى لم يوجد فهه المعنى الذى لاجله أوجد كان ناقصا فاماأن بطرح طرحا واماأن برد الىمنزل النوع الذي هودونه كالفرساذالم يصلح للعدو اتحذحولة أوأعدأ كولةفن لم يصلح لخلافةالله ولالعبادته ولالاستعمال أرضه فالمهمة خيرمنه وقال في القصد الاسنى ان الموجودات منقسمة بن كاملة وناقصة فالكامل أشرف من الناقص ومهما تفاوتت در جان الكمال واقتصر منتهى الكال على واحدحتى لم يكن الكمال المطلق الاله ولم يكن للمو جودات الاخركال مطلق بل كانت لها كالات متفاوتة باضافة فأ كلها أقرب لا محالة الى الذي له الكمال المطلق أعني قر بابالرتبة والدرجة لابالمكان ثم الموجودات منقسمة بين حمة وميتة وتعلم ان الحىأ شرف وأكلمن الميت وان درجات الاحماء ثلاث درجات درجة الملائكة ودرجة الانسودرجة الهائم فأمادر جةالهائم فهدى أسفل فى نفس الحياة التي بماشر فهالان الحي هو الدراك الفعال وفي ادراك المسمة نقص وفى فعلهانقص اماادراكها فنقصاله انه مقصور على الحواس وادراك الحس قاصر لانه لامدرك الانساء الاعماسة أوقرب منهافالحس معزول من الادرك انلم مكن مماسة ولا قرب فان اللمس والذوق يحتاجان الحالماسة والسمع والبصر والشم يحتاجون الحالقرب وكلموحود لانتصور فمه مماسة وقربفالحسمعزول من ادراكه في هذه الحالة وأما فعلها فهوانه مقصو رعلى مقتضى الشهوة والغضب لاباعث لهاسواهما وليس لهاعقل يدعو الى افعال مخالفة لقنضي الشهوة والغضب وأماا لملك فدرحته أعلى الدرجات لانه عبارة عن موجود لا يؤثر القرب والبعد في ادراكه بل لا يقتصر ادراكه على ما يتصوّر فيهالقرب والبعمداذالقرب والبعمد يتصق رعلى الاجسام والاجسام أخص أقسام الموجودات غمهو مقدسعن الشهوة والغضب فليست أفعاله بمقتضاهما بلداعه الىالافعال أمرهو أحل منهما وهوطلب القرب الى الله تعالى (و) أما (الانسان) فهو (على رتبة بين المهاغ والملائكة) ودر جتم متوسطة بين الدرجتين (فان الانسان من حيث) ما (يتغذى و ينسل فنبات ومن حيث) ما ( يحس و يتحرك بالاختيار فموانومن حدث صورته) التخطيطية (وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط وانما) فضلته بالنطق وقواه ومقتضاه و (خاصيته مغرفة حقائق الأشياء) بذلك القوى ولهذا قيل ماالانسان لولاً السان الابهيمة مهملة أوصورة بمثلة فالانسان بضارع اللك بقوة العملم والنطق والفهم ويضار عالمائم بقوة الغذاء والنكاح (فن استعمل جيع أعضائه وقواه) وصرف همته كلها (على وجه الاستعانة بهاعلى العلم) النافع (والعمل) الحريم (فقد تشمه بالملائكة فحقيق بان يلحق مهم) أى بافقهم (وحدير بأن سمى ملكا وريانيا كافال تعالى أن هذا الاملاء كرم) بعني به نوسف عليه السلام (ومن صرف همته) كلها (الى) رتبة القوّة الشهوية في (اتباع اللذات البدنية يأكل كاتأ كل الانعام فقد انحط الى حضيض افق الهاغ فيصيراما غرا) بضم الغين وسكون الميم هوالجاهل البليد المحض (كثور) ويضرب به المثل في البلادة حتى قالوا ومأعلى اذالم تفهم البقر (واماشرها) أى حريصا ( كينز برواماضرعا ) أى متملقا (ككاب أوحقودا كممل أومتكبرا كفرأوذار وغان عركة أى حيلة (كثعلب) وفيه قال الشاعر يعط لم من طرف اللساز حلاوة \* ويروغ عنك كمايروغ الثعلب

وهذه خواص العيوانات المذكورة حتى قالوا أبلد من التورواشره من خنز برواضرع من ما وأحقد من جل وأروغ من على وأحقد من جل وأروغ من تعلب (أو بجمع ذلك كام) فكون (كشيطان صيد) أى مقرد وعلى ذلك قوله تعالى و جعل منهم القردة والخناز بروعبد الطاغوت ولكون كثير من صورته صورة الانسان وليسهو في الحقيقة الاكبعض الحيوان قال الله تعالى في الذين لا يعقلون عن الله انهم الا كالانعام بلهم أضل وقال ان شرالدواب عند الله الذين لا يعقلون وقال تعالى ان شرالدواب عند الله الذين كامروا والهم لا يؤمنون يمين أن الذين كامروا ولم يستعملوا القوة التي جعله الله تعالى الهم هم شرمن الدواب وقال تعالى لا يؤمنون يمين أن الذين كامروا ولم يستعملوا القوة التي جعله الله تعالى الهم هم شرمن الدواب وقال تعالى

وما من عضومن الاعضاء ولاحاسة منالحواس الاوتكن الأسمتعانة مه على طريق الوصول الى الله تعالى كاسمأتى سان طرف منه في كتاب الشكرفن استعمله فمه فقد فازومن عدلعنه فقدخسروناب \* وجلة السعادة في ذلك أن ععل لقاء الله تعالى مقصده والدار الا خرة مستقره والدنمامنزله والمدنص كمه والاعناء خدمه فنستقر هو أعنى المدرك من الانسان فى القلب الذى هو وسط علكته كالملاذو يحرى القوة الخمالية المودعة في مقدم الدماغ محرى صاحب ر مده اذعتمع أخبار المحسوسات عندهو عنرى القوة الحافظة التي مسكنها مؤخرالدماغ محرى خازنه و يحرى اللسان محرى ترجانه و محرى الاعضاء المتحركة يحرى كاله و يحرى الحواس الجس محرى حواسسه فيوكل كل واحدد منها بأخبار صقع من الاصقاع فبوكل العن بعالم الالوان والسميع بعالم الاصوات والشم بعالمالر واغوكذلك سارهافانهاأحاب أخبار يلتقطونها منهذه العوالم و اؤدونها الى القوة الخيالية التي هي كصاحب الـ بريد ويسلها صاحب البريدالي الخازن وهي الحافظية و يعرضها الحارث على المال

ومثل الدين كفروا كثل الذي ينعق عالا يسمع الادعاء ونداء أى مثل واعظ الكافر بن كثل ناعق الاغنام تنبها أنهم فيما يقال لهم كالهائم وبهذا النظر عبرالشاعر عن بعض من ذمه فقال اللهم من و مروو والده \* واللهم أكبر من و مروما ولدا

ولم يقل ومن ولدا تنبيها انه لا يستحق أن يقالله من الكونه بهيمة وعلى هذا المعنى قال المتنبي «تخطى اذا حدّت في استفهامها عن ولماذكر نالم يكن بين بعض هذه الانواع و بعضها من التفاوت ما بين انسان وانسان فانك قد ترى واحد اكعشرة بل واحد اكائة وعشرة أخرى هدردون واحد كماقال الشاعر ولم أرأم ثال الرجال تفاوت \* لدى المجدحتي الالف منهم كواحد

بلقدتري واحدابعشرة آلاف وترىءشرة آلاف دون واحدوقال الراغب في الذربعة الانسان لما ركب تركيبا بين ميمة وملك فشهه بالهيمة بمافيه من الشهوات البدنية من المأكل والشرب والمنكر وشهه بالملك عافيهمن القوى الروحانية من الحكمة والعدالة والحورفصار واسطة بين جوهرين وضيع ورفيع ولهذا قال تعالى وهديناه النجدس والنجدان من وجه العقل والهدى ومن وجه الاستحرة والدنيا ومن وجمه الاعان والكفر ومن وجهاا هدى والضلال ومن وجه موالاة الله تعالى وموالاة الشيطان ومن وجه النوروالظلة ومن وجمالحياة والموت فن وفقه الله تعالى للهدى وأعطاه قوة ابلوغ الهدى فراعى نفسه وزكاها فقدأفلج ومنحرم التوقيق فاحرم نفسه ودساها فقدخاب وخسر (ومامن عضو من الاعضاء ولا حاسبة من الحواس الاو عكن الاستعانة به على طريق الوصول الى الله تعمالي) فان الحيال يتصوّر المحسوس فتبقى فيه صورته الروحانية فينتقش بهاتنقش الشمع بصورة الختم غم يأخذه الفكر فميز بعضه من بعض بنو رااءةل فيحث عن خواصها ومنافعها ومضارها ثم يؤديه الى القوة الحافظة فان أرادارازه قولاسلط عليه القوى الناطقة فتعبرعنه باللسان وان أراد ابرازه فعلاسلط عليه القوى العاملة فتوحده بالجوارح (كاسمأني بيان طرق مذه في كتاب الشكر)ان شاء الله تعالى (فن استعمله فيه) أى في طريق الوصول الى ألله تعالى (فقدفاز) وأفلح (ومن عدل عنه فقد خاب وخسر) واليه الاشارة بقوله قد أفلح من زكاهاوقد غاب من دساها وقدأشار المصنف الحضرب مثل لهذه القوى يعرف منسه تصورتا ثيرهافقال (وجله السعادة فيذلك أن يحعل لقاء الله تعالى مقصده والدار الا تحرة مستقره والدنياطر يقه والبدن مُركبه والاعضاء خدمه فيستقرهو أعنى المدرك من الانسان في القلب الذي هو وسط مملكته) أوالقوى المفكرة ٧ أسكنها وسط الدماغ (كالك) يسكن وسط المملكة (و يجرى القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ بحرى صاحب بده اذبحتمع أحبار الحسوسات عنده ) فسلغها الك (و يحرى القوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ مجرى خازنه) الذي يجمع مادخل و يحفظه (و يحرى اللسان) وهي القوة الناطقة (محرى ترجانه) الذي يترجم له عن الغير (و يجرى الاعناء المتحركة) وهي القوة العاملة (مجرى كابه) الذَّمن يكتبوناه و ودون منه (و يجرى الحواس الجس) الظاهرية (مجرى جواسيسه) الذين يتعسسوناله الاخدار ومحرى أمحياب الاخدار الصادق الله عات فيما رفعونه من الاخبار (فيوكل كل واحد باخبار صقع من الاصقاع) من مملكته (فيوكل العين بعالم الالوان و) لوكل (السمع بعالم الاصوات و) بوكل (الشم بعالم الاراييع وكذلك سائرها فانهاأ صحاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها الى القوّة الخمالية التي هي كماحب البريد ويسلها صاحب البريد الى الحازن وهي الحافظة ويعرضها الخازن) بعدأن يسقط منه ما راه حشوا و رفع الباقي صافيا فيعرضه (على المالك فيقتبس منها ما يحتاج اليه) عماينفعه و بضره (في تدبير مملكته واتمام سفره الذي هو بصدده وقع عدوه الذي هومبتلي به) وهي الشهوة لانهاشديدة التثبتبه وكثيرة التمكن منه وقدافتضت الحكمة بابتلائه بها (ودفع قواطغ الطر يق علمه ) أى دفع ما يعوقه عن طريق الاسترة ويشطه عنها ثم بعد اطلاعه علمها يسلها للخارت

فيقتبس المالك منهاما يحتاج اليهفى تدبير مملكته واتحام سفره الذىهو بصدده وقع عدوه الذىهوه بتليبه ودفع قواطع الطريق عليه

فاذا فعل ذلك كانموفقا سعداشا كرانعمةالله واذا عطل هذه الجلة أو استعملها لكن فيمراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضب وسائرا لحظوظ العاملة أوفى عمارة طريقه دون منزله اذالدنماطر مقه التى علماعمورهو وطنمه ومستقره الآخرة كان مخذولا شقماكافوا بنعمة الله تعالى مضمعالحنود الله تعالى ناصر الاعداء الله مخذلا لزب الله فيستعق المقت والابعادفي المنقلب والعاد نعوذبالله منذلك والى المثال الذى ضربناه أشاركع الاحمارحمث قال دخلت على عائشة رضى الله عنها نقلت الانسان عساههادواذناه قع ولسانه ترجمان وبداه جناحان ورحلاه بر مدوالقلسمنه ملك فاذاطاب الملك طابت حنو ده فقالت هكذا سمعت رسول الله صالى الله عليه وسلم يقول وقال على رضى الله عنه في عشل القاوب ان لله تعالى في أرضه آنسة وهى القاوب فأحما السه تعالى أرقهاو أصفاهاني المقنن وأرقهاعلى الاخوان وهو اشارة الى قوله تعالى أشداءعلى الكفاررجاء phis.

ثانيا الى وقت حاجته فينتذ يتقدم باخراجها (فاذا فعل ذلك) وقهر ذلك العد وأمن من القواطع (وكان موفقًا سعمدًا شاكرًا لنعمة الله تعالى) بل نصير المعمار باثنا (واذاعطل هذه الجلة) بان لم يستعملها كما ذكر (أواستعمالها ولكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضب وسائر الحفاوظ العاجلة وفي عمارة طريقه دون منزله اذ الدنيا طريقه التي علها عبوره ووطنه ومستقره الا خرة) واليه الاشارة عارواه الديلي من حديث انعر الدنما قنطرة الاسترة فاعبروها ولاتعمر وها (كان مخذولا شقما كافرا انعمة الله مضيعا لجنودالله) التي هي الاعضاء والجوارح والحواس ( ماصر الاعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق القت والابعاد في المنقل والمعاد نعوذ باللهمن ذلك ) وكما أن الملك أفعالا يستعين فهما بغير. وأفعالا ينفرد فهما بنفسه والافعال التي يتولاها بنفسه أشرف ممايفة ضهاالي غيره كذلك للقوة المفكرة أفعال تفوضها الحفيرهاوأفعال تنختص هيجا وهي الرؤية والفكر والاعتبار والقياس والفراسة فهذه الاشماء ثدبير الاموروا ستخراج الغوامض وتحصيل التحرية واستنباط المجهول يتوسط المعلوم والاطلاع على الاسرار (والى المال الذى ضر بناه أشار كعب الاحمار) وجهالله تعالى تقدمت ترجمته في كتاب العلم (وقال دخلت عَلَى عائشة رضى الله عنها فقات الانسان عيناه هاد) وفي لفظ هاديتان (وأذناه قع) وفي لفظ قعان (ولسانه نرجمان ويداه جناحان و رجلاه بريد والقلب ملك فاذا طاب الملك طابت حنوده قالت) عائشة رضى الله عنها (هكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول قال العراقي رواه أبونعم في الطب النبوى والطبراني فيمسند الشاميين والبهق فيالشعب من حديث أيهر برة نحوه وله ولاحد من حديث أبي ذر اما الاذنان فقمع وأما العين فقرة لما يدعى القلب ولا يصعمنه شي أه قلت أخرجه الطبراني فىمسند الشاميين من طريق كعب قال أتيت عائشة فقلت هل معترسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الانسان فانظرى هل وانق أعتى نعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقالت انعت فقال عشاه هاد فساقه وزاد بعد قوله و يدوكبده رجة ورثته نفس وطحاله فعل وكابته مكروالقل ملك الحديث فقالت سمعت رسولالله صلى الله على موسلم ينعت الانسان هكذا وقول العراقي والبهق في الشعب الخيشير الى ماروا ممن كلام أبيهر مرة لامن حديثه ولفظ مالقلب ملك وله جنودفاذا صلح الملائ صلحت جنوده واذا فسدالك فسدت جنوده والاذنان قع والعينان مسلحة واللسان ترجان والسدان حنامان والرحلان بر مدوالكبد رحةوالطعال ضحك والكآيةانمكر والرثة نفس هكذار واه ثمقال قال أحدد هكذاجاء موقوفاومعناه في القلب عاء فى حديث النعمان بن بشير من فوعا اه وهذه فى الميزان من المذا كير وقول العراقي رواه أنونعيم فىالطب ظاهره الهمن حديث عائشة وليس كذلك واغا أخرجه فيسه من حديث أبى سعيد الحدرى وكذلك أخرجه أيضاأ بوالشيخ فى كاب العظمة وابن عدى فى الكامل ورواه الحكيم الترمذى من حديث عائشة والفظهم جريعا العينان دليلان والاذنان قعان واللسان ترجان والمدان حناحان والكبدرجة والطعال خك والرثة نفس والمكايتان مكر والقاب ملائفاذا صلح اللائص لحترعيته واذافسد الملائفسدت رعمته (وقال على رضي الله عنه في تمثيل القاوب ان لله تعالى في أرضه آنية) جمع الماءوهو وعاء الشي (وهي القلوب فأحمااليه أرقها وأصفاها وأصلها) هكذافى القوت من قول على وروى الطبراني فى الكبير من حديث أبي عنبة الخولاني مرفوعاان لله تعالى آنية من أهل الارض و آنية ربكم قاور عباده الصالحين وأحمااليه ألينها وأرقها وأبوعنبة قيلله صحبة وقيل بلولدفي عهده صلى الله علمه وسلرولم بره وانماصت معاذ بنحمل ونزل دمشق قال المهق اسناده حسن وقال شيخه العراقي فمه بقية تن الوليد وهومدلس لكنه صرح بالتحديث فيه قال صاحب القوت (ثم فسره)أى على رضى الله عنه (فقال أصلما فى الدين وأصفاها في المقين وأرقها على الاخوان) الى هنانص القوت (وهواشارة الى قوله تعالى أشداء على المكفار رجماء بينهم) قالصاحب القوتفشل القاور مثل الاوانى فى تفاوت جوهرها أرقهاوأ صفاها أعلاها يصلح للوجه

المان الظاهر بتعديل الظاهر الباطن اه وقال بعض شراح الحديث عندقوله ألينهاو أرقهاأى فإن القلب اذالان ورق انحلي وصار كالمرآة الصقالة فاذا أشرقت علمه أنوار الماكوت أضاء الصدر وامتلاً من شعاعها فأبصرت عنما الفؤادباطن أمرالته فى خلقه فوديه ذلك الى ملاحظة نورالله فاذالاحظه فذلك قلب استكمل الزينة والهاءيمار زق من الصفاء فصار محل نظر اللهمن بن خلقه فكاما نظر الى قلمه زاديه فرحا وله جب اوعزا واكتنفه بالرجة وازاحه من الزجة وملاً ممن أنوار العلوم اه وأشار المه ( فوله تعالى مثل نوره كشيكاة فيها مصباح قال أي بن كعب رضى الله عنه في تفسيره (معناه مثل نورا الومن وقلبه وقوله أو كظل ان في بحر لجي مثل قل المنافق) ولفظ القوت فسره أي بن كعب قال مثل نور الومن وكذلك كان يقرؤه قال فقلب الؤمن هو الشكاة فها مصباح كالمه نور وعمله نورو يتقلب في نور ثم قال في قوله تعمالي أوكظلمات فى بحر لجي قال قلب المنافق في كالامه ظلة وعله ظلة و يتقلب في ظلمة اه قات أخر حمصد ا بنجيد وابن حرير وابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحعه عن أبي بن كعب الله نور السموان مثل نوره قال هوا اؤمن الذي قد حعل الاعبان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السموات والارض فبدأ بنورنفسه ثجذ كرنورا الومن فقال مثل نور من آمن به فد كان أبي من كعب بقرؤها مثل نور من آمن به فهو المؤمن حعل الاعدان والقرآن في صدره كشد كاه قال فصدر المؤمن المشكاة فهما مصباح الصباح النو روهوالقرآن والاعان الذي جعل فى صدره والزحاحة قلمه فقلبه ما استنارفيه القرآن والاعمان فكأننم اكوكب درى أيمضيء والشعرة الماركة أصله المبارك الاخلاص للهوحده وعبادته فال فثله كمثل شجرة التف بها الشجرفه ي خضراء ناعمة لاتصيها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا اذاغر بت فكذلك هذا المؤمن قدأجير من ان بضاه شئ من الفتن وقدا بتلى فشيته الله فهو بن أربع خلال ان قال صدق وان حكم عدل وان أعطى شكروان ابتلى صير فهو في سائر الناس كالرجل الحي عشي بن قبور الاموات نورعلى نور ومصيره الى نورفهو يتقلب فى خسة من النورة كلامه وعله نور ومدخله نور ومصره الى نور يوم القمامة الى الجنبة مضرب مثل الكافر فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب الاته قال وكذاك الكافر بأتى وم القيامة وهو يحسب ان له عند الله خيرا فلا يحده ويدخله الله النارقال وضرب مثلا آخوال كافرفقال أوكفللان في محرلجي الآية فهو يتقلب في خسمن الظلم ف كالرمه طلة وعمله ظلة ومدخله ظلة ويخرجه ظلة ومصدره بوم القدامة الى الفليات الى النار فكذلك من الاحداء عشي في النياس لابدرى ماذا له وماذاعليه وأخرج أبوعبيد وان المنذروابن أبى حاتم عن أبي العالية قال هي في قراءة أبي ان كعب مثل نورمن آمن به وفي لفظاله مثل نو رالمؤمن أخرجه عمد من حمد واس الانداري في المصاحف عن الشعبى عنه وقدر وى مثله عن ابن عباس قالمثل نوره الذي أعطاه المؤمن كشكاة وقال في قوله نور على نورفذلك مثل قلب الومن نورعلى نور وقال فى قوله أو كفللات فى عرجى ذلك مثل قلب الكافر ظلة على ظلة أخرجه الفرياني وأخرج ابن أي حاتم عنه قال مثل نوره هي خطا من الكاتب هوأعظم من أن يكون نوره مثل نور الشكاة قال مثل نورا المؤمنين وفي الفظ له مثل نوره مثل هواه في قلب المؤمن هكذا أخرجه ابنحر وابن المنذر وابن أبى عائم والبهق فىالاسماء والصفات وأخرج عبدالرزاق وعبدبن حدوابن حرروا بالمنذر وابن أبي ماتم عن قنادة قال أو كظلمان في عرجي اللعي العميق القصيراى

والملائ والطيب وأكثفها وأدناها يصلح الادناس ومابين ذلك يصلح لما ينهما ومثلها أيضا مشل الموازين الطيار الطيف المعيار يصلح لوزن الذهب والكثيف الجافي يصلح القت ومابينهما يصلح لمابينهما فيوزن بكل ميزان مايسلوله كاللوفي كذلك المكمة والحيكوفي الملكوت الباطن كالحكمة والحيكوفي

وقوله تعالى مشل نوره کشکاة فیهامصباح قال أبی بن کعب رضی الله عنه معناه مثل نو را لمؤمن وقلبه وقوله تعالى أو کظلمات فی بحر لجی مثل قلب المنافق وقال زید بن أسلم فی قوله تعالی

مثل على الكافر فى ضلالات ليس له مخرج ولامنفذ أعمى فيها لا يبصر (وقال زيد بن أسلم) العدوى مولى عربن الخطاب رضى الله عنه أبوعبدالله ويقال أبوأ سامة المدنى ثقة عالم مات سنة ست وثلاثين روى

في و صعفوط وهوقل الومن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي فهذه أمثله القلب (بمان مجامع أوصاف القلب وأمثلت م) والمثن المناسبة والمناسبة والم

الجاعة له (في لوح محفوظ هوقلب المؤمن) نقله صاحب القوت وأخرج عبد بن حيدوا بن المنذر عن قتادة قال في لوح محفوظ في صدور المؤمنين (وفال سهل) التسترى رحمه الله تعالى (مثل القلب والصدر مثل العرش والدكرسي) نقله صاحب القوت وقد تقدم قريبا (فهذه أمثلة القلب)

\*(بيان مجامع أوصاف القلب وأمثاله)\*

(اعلم أن الانسان قد اصطعب في تركيبه وخلقته) الاصلية (أربعة شوائب) جمع شائبة وهي العلقة والشهة وأصله من شابه بمعنى خلطه (فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع من الاوصاف) المختلفة (وهي الصفات السبعية والبهممية والشيطانية والربانية فهومن حيث سلط عليه الغضب) والتهور ( يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهج على الناس بالضرب والشتم) كان السباع تأجيم على الناس بالعض والقطع (ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى افعال المائم من الشره والحرص والشيبق) بحركة شدة الغلة (وغيره) أىغيرماذ كر من الاوصاف التي تعزى للهام (ومنحيث انه هوفى نفسه أمر ر بانى كاقال تعالى قل الروح من أمررى فانه يدعى لنفسه الربوبية) والأنانية (وعب الاستملاء والاستعلاء) على الغير (والتخصص والاستمداد) أى الاستقلال (بالاموركها والتفرد بالربانية) أى الملكية والسيادة (والانسلال عنرتبة العبودية) أى الخياوص منها (و) من (التواضع) أي خفض القام (ويشته على الاطلاع على العلوم) والمعارف (كلهابل يدعى لنفسه العلم والمعرفة والاحاطة بحقائق الامور ) كماينبغي (ويفرح اذانسب الى العلم) والكمال (و يحزن اذاقذف بالجهل) أوالنقص أى انهم به (والاحاطة عمدع الحقائق والاستبلاء بالقهر على جدع الخلائق من أوصاف الربوية) ومن خواصها (وفي الانسان وصعلى) حصول (ذلك) له (ومن حيث يختص من البهائم بالنمين والفطانة وقوة النطق والادراك (معمشاركته لمعاني الغضب والشمهوة حصلت فيمه شيطانية فصار شريرا) أي كثيرالشرمعروفايه (يستعمل) تلاء القوى التي عيز مهاعن الحيوانات في غيرمواضع استعمالها فصار يجرى (التمييزفي استنباط وجوه الشروية وصل) به وجها (الى) جلة (الاغراض) الفاسدة من حيث الما لل (بالمكروالحداع والحيلة ويظهر الشرفي معرض الحير وهذه أخلاق الشباطين) قطعا (وكل انسان ففيه شوب من هذه الاصول الاربعة أعنى الربانية والشيطانية والسبعية والمهيمية وكلذاك بجموع فى القلب) يتواردعليه بعضهاو يختلف باختلاف الاحوال وقد يكون منهافيه كلها وقديكون بعضها (وكان المجموع في اهاب الانسان) أى جلده (خنز بروكاب وشيطان وحكيم فالخنز برهوالشهوة قانه لم يكن الخنز برمذموما للونه وشكله وصورته بل لجشعه وكلبه وحوصه) الجشع يحركة شدة المرص والكاب محركة العداوة والحرص أيضا (والكاب هوالغضب فان السب الضارى) أى اللهم بالعقر (والكاب العقور) الذي من شأنه بعقر الناس (ليس كلباوسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل بلروح معنى السبعية الضراوة) وهوالاجتراء والولع والصد (والعدوان) أى التعدى على الصد (والعقر وفي اطن الانسان ضراوة السب عوفضه وحوص الخنز بروشيقه) أي غلمته (فالخيز و تدعو بالشره الى الفعشاء والمنكر والسبع بدعو بالغض الى الظلم والابذاء

انه في نفسه أمرر باني كما قال الله تعالى قل الروحمن أمررى فانه يدعى لنفسه الربو بيةو عب الاستبلاء والاستعلاء والتغصص والاستسداد بالاموركاها والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع و يشتهدي الاطلاع على العاوم كلهابل بدع لنفسه العملم والمعرفة والاحاطة يحقائق الامور ومفرحاذا نسب الحالعلم ويحزن اذا نسب الى الجهل والاحاطة معمدع الحقائق والاستدلاء بالقهرعلى جمع الخلائق من أوصاف الربوسةوفي الانسان حرص على ذلك ومن حيث يختصمن الهائم بالتمييزمع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيهشيطانية فصار شر وايستعمل التميزني استنباط وحبوه الشر ويتوصل الى الاغراض بالمكر والحملة والحداع ويفاهر الشرفي معرض الخير وهدذه أخدلاق الشاطين وكلانسان فيه شوب من هدذه الاصدول الاربعية أعينالر مانية

والشيطانية والسبعة والبهدمية وكل ذلك مجه وعنى القلب في كائن المجموع في اهاب الانسان خنزير وكاب والشيطان) وشيطان وحكم فالخنزير هو الشيطان وحكم فالخنزير هو الشيطان وحكم فالخنزير هو الشيطان و من الخنزير هو الغضب فان الخنزير و من المؤلف و ا

والشد طان لا يزال يهيج شهوة الخيزير وغيظ السمع و بغرى أحدهما بالا تحرو يحسن لهماماهم المجبولان عليه والحكم الذي هومثال العسق مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره الشرق الواضع وأن يكسر شره هذا الخنزير بنسلط الكاب عليه الغنب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوة الكاب بتسليط الخنز يرعليه و يجعل الكاب مقهورا تحت سياسته فان فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الامروظهر العدل في مملكة البدن وحرى الكل على (٢٢٧) الصراط المستقيم وان عزعن قهرها قهروه

واستخدموه فالرزالفي استنباط الحمل وتدقيق الفكر ليشبع الخينزير و ر ضي السكاب فمكون داعافى عدادة كاروخنز و وهدذا حال أكثر الناس مهدما كان أكثرهمتم البطن والفرج ومنافسة الاعداء والعسمنيةأن ينكرعلى عبدة الاصنام عمادتهم لاءعارة ولوكشف الغطاء عنهوكوشف عقدقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما عثل للمكاشفين امافى النوم أوفى المقظمة لرأى نفسه ماثلابين مدى خنزيرساحدا له مرة وراكعاأخرى ومنتظر الاشارته وأمره فهدماهاج الخنز ولطلب شئ من شهو ته انبعث على الفور فىخدمته واحضار شهوته أورأى نفسهما ثلا بنندىكابعقو رعايداله مطبعا سامعالما يقتضمه و ملتمسه مدققامالفكرفي حسل الوصول الى طاعته وهو بذلك ساعفى مسرة شطانه فانه الذي يهيم الخنزو وشرالكاب ويبعثهماعلي استخدامه فهومن هذاألوجه بعد الشطان بعمادتهما

والشيطان) موكل بهذه الاوصاف (لا بزال بهيم شهوة الخنز بروغيظ السبع و يغرى أحدهما بالآخر) أى يولع بهما وفي نسخة يقوّى بدل بغرى (و يحسن لهما ماهما مجبولان عليه) في أصل الطبيعة (والحسكم الذي هومثال العقل مأمور بان يدفع كمد الشيطان ومكره بان يكشف عن تلبيسه) وخداعه (ببصيرته النافذة) في الامور (ونوره المشرق الواضع وأن يكسرشره هذا الخنزير بتسليط المكاب عليه اذبالغضب تكسرسورة الشهوة) أى فورانها (ولدفع ضراوة الكاب بتسليط الخنز برعليه و يجعل المكلمقهوراتحت سياسته) وأمره وتدبيره (فانفعل ذلك وقدرعليه اعتدل الامروظهر العدل في بماكة البدن و حرى الكل على الصراط المستقيم) السالم من الاعوجاج (وانعز عن قهرها قهروه) وغلبوه (واستخدموه) واستلينوه (فلا رال) لا حل ذلك (في استنباط الحيل) بانواعها (وندقيق الفكر) ومرف الهمم (ايشبع الخبزير ويرضى الكاب فبكون المافى عبادة كاب أوخنزير وهذا حال أكثر الناس مهما كانأ كثرهمهم البطن والفرج) بان يعطى كلمنهماحظه الخاصبه (ومنافسة الاعداء)ومفاخرتهم (والعجب منه انه ينكر على عبدة الاصنام عبادتهم للعتعارة) المنحو تقبأ بديهم وهوأ سوأ حالامنهم بكثير (ولو كشف) له (الغطاء عنه وكوشف يحقيقة حاله) بان عثل له حقيقة حاله (كماعثل للمكاشفين اما في النوم أوالمقظة لرأى نفسه ماثلابين يدى خنز وساجداله مرة ورا كعاأخرى ومنتظر الاشارته و )واقفا عند (أمره) ونهده (فهماهاج الخنز برلطلب شي من شهوته انبعث على الفورفي خدمته واحضارشهوته أورأى نفسه ماثلابين يدي كلب عقور عابداله مطيعا لما يقتضه ويلتمسه مدققا للفكرفي حيل الوصول الى طاعته وهو بذلك اع) محد (في مسرة شيطانه فانه الذي يج يج الخنز برويشرا الكاب و يبعثهماعلى استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما) أي بوآ علم مافكيف ينكر من هوم لهذا على عبدة الاصنام مع اقرارهم بانهم انحا يعبدونهالتقربهم الى اللهزلني وعابدا الحنزير والكاب أسوأ حالا منهم الهوانهم تلك النبة (فليراقب كل مدحركاته وسكاته وسكوته ونطقه وقعوده وقيامه) وسائرأحواله (ولمنظر بعن البصيرة) النافذة (فلابرى ان أنصف نفسه الاساعماطول النهارفي عبادة هؤلاء) مسخرا كحدمتهم (وهذاغاية الفالم اذجعل المسائماو كاوالرب مربو باوالسيدعبدا والقاهر مقهورا اذالعقل هوالمستحق للسمادة والقهروالاستملاء) لانه حوهرالروح العاوى ولسانه والدال علمه (وقد سخره لحدمة هؤلاء) وذلله لها ( فلاحرم ينتشر الى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاث صفات تتراكم علمه) وتتزاحم (حتى تصيرطابعاور ينامهلكاللقاب وممتاله) واليه الاشارة بقوله تعالى بلطب الله على قاو بهم فهم لا يفقهون وقوله تعالى كالابلران على قاويهم (اماطاعة خنز برالشهوة فتصدر منهاصفة الوقاحة) أى قلة الحياء (والحبث) وهوالوصف الجامع لكل مايضاد الطب (والتبذير) وهوتفريق المال على وجه الاسراف (أوالتقتير )وهو تقليه لى الندقة (والرياءوالهتكة) محركة كشف السيتر (والهجانة) أي الهزل والسخرية (والعبث) محركة وهوعمل ما لافائدة فيه (والحرص والجشع) هو محركة أشد الحرص والحرص طلب الاستغراق فيمافيه الخط (والملق) محركة اسم من النملق (والحسد) وهو تمني زوال نعمة

فليراق كل عبد حركاته وسكاته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظر بعين البديرة فلا يرى ان أنه ف فسه الاساعة اطول النهارف عبادة هولاء وهذا عايه الفلم اذجعل المالك محاوكا والرب مربو باوالسيد عبد اوالقاهر مقهو رااذالعة ل هوالمستحق للسيادة والقهر والاستبلاء وقد سخره خدمة هو لاء اللائة فلا حرم ينتشر الى قليه من طاعته ولاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير طابعا ورينامها كالمقلب ومميناله أما طاعة منزير الشهوة فيصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والماق والحسد والحقد والشماتة وغيرها وأماطاعة كاب الغضب فتنتشرم فهاالى القلب صفة الفرق روالبذالة والبدخ والصلف والاستشاطة والتكبر والعبب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وارادة الشروشهوة الظلم وغيرها وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فعصل منهاصفة المكروان لحداع والحيلة والدهاء (٢٢٨) والجراءة والتلبيس والتضريب والغش والحب والخناوا مثالها ولوعكس الامروقه والجسع

الغيرعنه (والشماتة) وهي الفرح بمصيبة الغير (وغيرها) من الاوصاف الذمية (وأماطاعة كاب الغضب فسنتشر منهاالى القلبصفة التهور) وهوالاقدام على أمورلا تنبغي (والبدالة) وهي الامتهان وعدم التصاون (والبذخ) يحركة التكر (والصاف) محركة الجب (والاستشاطة) وهوالاحتراق غضما (والتكمر والجب والاستهزاء والاستخفاف وتعقيرا الحلق وارادة الشر وشهوة الظلم وغيرها) من الاوصاف الذمهة (وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغض فيتحصل منهاصفة المكروا لخداع وألحلة والدهاء والجرين بفق الجيم وسكون الزاء وفتح الموحدة وآخر وزاى وهو عمني الحداع (وأمثالها) من الاوصاف الذميمة (ولوعكس الامروقهر الجلم تعت سماسة الصفة الريانية لاستقر في القلب من الصفة الر بانية العلم وألحمه والاحاطة عقائق الاشياء ومعرفة الامور علىماهي عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلمو) نور (المصبرة واستعفاق التقدم على الحلق بكال العلم و حلاله ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغض ولانتشراليه منضط خنز برالشهوة ورده الىحدالاعتدال صفاتشريفة) تضادتلك الصفات المذكورة (مثل العفة والقناعة وألهدق) وهوالسكون والطمأنينة (والزهد والورع والتقوى والانساط وحسن الهيئة والحياء والظرف) وهو بالفتحذ كاءالقلب والمكاسة (والساعدة) للاخوان على الخير (وأمثالها) من الصفات الجيدة (و يحصل فيه من ضبط قوّة الغضب وقهرهاو ردها الىحد الواحب صفة الشعاعة والكرم) وهما يتلازمان غالبا (والمعدة) بالفقع شدة الشعاعة (وضبط النفس) عن الوقوع في رذيلة (والصر) على المكاره (والحلم والاحتمال والعفو والثبات) في الام (والنبل) بالضمر وفعة المقام الى المطالب (وغيرها) من الصفات الجيدة (والقلب في حكم مرآة وقدا كتنفتة هذه الامور المؤثرة فيدوهذه الا " ثارعلى التوالى ) أي التنابع (واصلة الى القلب) لاينفائ عنها (أما الا ثارالحمودة التيذ كرناهافانها تزيدمرآة القلب جلاء واشراقارنورا وضباء حتى يتلاك فيه جلية الحق وتنكشف فيه حقيقة الامرالطاوب فى الدين والى مثل هذا القلب الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم اذاأرادالله بعبد خيراجعل له واعظا) أي ناصحاومذ كرا العواقب (من قلبه) قال العراقي و واه الديلي في مسندالفردوس من حديث أم سلة واستناده جيد اله قلت رواه ابن لال في مكارم الاخلاق ومن طريقه أورده الديلى ولفظه جعلله واعظا من نفسه يأمره وينهاه ولفظ القوت وفي الخبراذا أرادالله بعبد خيراحعل له زاحرا من نفسه و واعظامن قلبه قلت وأخرجه أبونعم في الحلية من قول ابنسير بن بريادة يأمره وينهاه (ويقوله) صلى الله علمه وسلم (من كانله من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ) هكذا هوفي القوت وقال الغراقيلم أجدله أصلا قلت أخرجه أحدفي الزهد عن أبي الجلدقال قرأت في الحكمة من كأن له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ ومن أنصف الناس من نفسه واده الله بذلك عزا والذل في طاعة الله أقرب من التعزز بالعصة (وهذا القلب هو الذي يستقرفه الذكر) وهو المشاراليه بقوله صلى الله عليه وسلم العرماا طمأن المه القاب وسكنت المه النفس فهذا وصف قلف كاشف مالذ كر ونعتنفس ساكنة عزيدالسكنة كاوصف من قاوب المؤمنين في صريح الكلام وفي دايسل الططاب الماصر عه فانه (فال تعالى) الذين آمنوا وتعامئن قلومهم فد كرالله (ألابد كرالله تطمئن القلوب) أى تسكن اليمه ولولا ان الذكرام مقرفيه ما طمأن اليه وقال الله تعالى هوالذي أنزل السكينة في فلوب المؤمنين لمزداد وااعمانا مع اعمانهم وأماد ليل الخطاب الذي يشهد بالتدير فقوله تعمالى في صفة قلوب

تعتسياسة الصفةالر بانية لاستقر بالقلب من الصفات الر مائنة العلم والحكمة والمقنن والاحاطة يحقائق الاشماء ومعرفة الامورعلي ماهىعلىه والاستبلاءعلى الكل بقوة العلم والمصرة واستعقاق النقدم على اللق الكال العلم وحلاله ولاستغنى عنعمادة الشهوة والغضب ولانتشراليهمن ضطخنز والشهوةو رده الىحدالاءتـدالصفات شم يفةمثل العفة والقناعة والهدو والزهدوالورع والتقوى والانساط وحسسن الهشة والحماء والظرف والمساعدة وأمثالها و يحصل فيهمن ضبط قوة الغضب وقهرهاو ردهاالي حدالواحب صفة الشحاعة والكرم والعدة وصامط النفس والصر والحلم والاحتمال والعفو والشأت والنمل والشهامة والوقار وغيرها فالقلب فيحكم مرآة قداكتنفته هدده الامو را اؤثرة فيه وهدده الا ثار على التواصل واصلة الى القلب اما الاستزار المحمودة التي ذكرناها فانها تزيد مرآة لقلب حلاءوا شراقاونوراوضاء

حتى يتلالاً فيه حليسة الحق و يذكشف فيه حقيقة الاس المطلوب في الدين والى مثل هذا القاب الاشارة بقوله المحموبين صلى الله عليه وسلم اذا أراد الله بعيد خبراجعل له واعظامن قلبه وبه وله صلى الله عليه وسلم من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ وهذا القلب هو الذي يستقرف مالذكر قال الله تعالى ألا بذكر الله قطمين القاوب

وأماالا ثارالمذمومةفائها مشلدنان مظلم يتصاعد الى مرآة القلبولا وال بتراكم علىهمرة بعد أخرى الىأن يسودونظلم ويصربالكلية محعوباعن الله تعالى وهوالطبع وهو الر من قال الله تعالى كال بلرانعلى قلوبهما كانوا يكسيبون وقال عزوحل أتلونشاء أصناهم بذنوجم ونطبع على قاوم مفهم لاسمعون فريط عدم السماع بالطبع بالذنوب كاربط السماع بالتقوى فقال تعالى واتقروا الله واسمعواوا تقوااللهو يعلكم الله ومهما تراكت الذنوب طبع على القاوب وعند ذلك بعدمى القلبءين ادراك الحقوصلاح الدين ويستهين بأمرا لا حرة ويستعظم أمرالدنياو يصير مقصو رالهم علم افاذاقرع سمعهأم الا خرة ومافها منالاخطاردخلمناذن وخرج من أذن ولم يستقر فى القلب ولم يعسركه الى التوية والندارك أولئك الذين منسوا من الا حق كأنئس الكفارمن أصحاب القبو روهدذاهومعنى اسوداد القلب بالذنوبكا نطقيه القرآن والسنة قال معون عمهراناذاأذنب العبد ذنبانكت في قلبه نكته قسوداعفاذاهونزع وتأب صقل وانعادر مدفها حتى بعاو قلبه فهوالران وقد قال الذي صلى الله عليه وسلم قلب الومن أحد فيه سراج بزهر وقلب الكافر أسود منكوس

الحجوبين كانتأعبتهم فى عطاء عن ذكرى ومثله أعنده علم الغب فهو يرى ففي تدير معناه ان عباده الحسسنين له سامعين منه ناظر بن الى غيبه مكاشفين بذكره (وأماالا أوالمذمومة فانها مثل دخان مظلم يتصاعد الحمرآة القلب ولا بزال بترا كمعلمه مرة بعد أخرى الى أن يسودو بظلم و يصير بالكلية محجو باعن الله تعالى وهوالطبع والربن قال الله تعالى كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى) فيذكر القاوب المقفلة بالذنوب (أن لونشاء أصبناهم بذنوب م ونطب على قلوب م فهم لايسمعون فر بط عدم السماع والطب بالذنوب كاربط السماع بالتقوى فقال تعالى (واتقوا الله واسمعوا) وقال تعالى فى فض الطابع بالنو به وفى مفتاح القفل بالتقوى (وا تقوا الله و يُعلُّم الله) وقال صلى الله عليه وسلم في محل صفة القلب التقوى ههناوأشارالي القلب (ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلب وعند ذلك بعمى القلب عن ادراك الحق وصلاح الدين ويستهين بألا تحرة ويستعظم أمر الدنم و يصير مقصورا علمها واذاقرع سمعه أمرالا تخرة ومافههامن الاخطار) أي الشدائد (دخل من اذن وخرج من الاخرى) ولم يلق له بالا (ولم يستقرف القلب ولم بحركه الى التو به والتدارك) عمافرط فيه (أولئك الذين يتسوامن الا تحرة) كاقال الله تعمالي بائيها الذين آمنو الاتنولواة وماغضب الله عليهم قد ينسوا من الا منوة ( كاينس الكفار من أصحاب القبور )أى كاينس الاحياء من الذين كفروا أن وجعوا الهمأويبع همالله كأخرجه ابنح برعن ابنعاس (وهذاهومعني اسوداد القلب الذنوب كانطق به القرآن والسنة) اماالقرآن فقوله تعالى كلابل ران على قلوبهمما كانوا يكسبون والرين صدأ يعلوالشئ الجلى وأماالسنة فأشاواليه الصنف بقوله (قال ممون بن مهران) هوالخبر ذوالثقة كأتب عر ابن عبد العزيز تابعي وقد تقدمت ترجمته ولفظ القوت ورويناع نجعفي نروقان قال معتمون بن مهران يقول (اذا أذنب العبد) ولفظ القوت ان العبداذا أذنب (ذنبانكث في قلبه) بذلك الذنب (نكتة سوداء) فان تاب محبت من قلبه فترى قلب المؤمن مجليا مثل الرآة ما يأتمه الشيطان الا أبصره وأماالذي يتتابع فى الذنوب كلما أذب نكت فى قلبه نكتة سوداء فلا مزال ينكت فى قلبه حتى يسود قلبه فلا يمصر الشيطان من حمث وأتبه هذالفظ ممون بنمهر العندصاحب القوت وأماقول الصنف فأنهونزع الخ هو بقية حديث مرفوع قال صاحب القوت وقد روى أبوصالح عن أبي هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبداذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء (فان هونزع واستغفر وتاب صقل) قلبه (وانعادر يدفها حتى تعاوقلبه فهوالرين) كذا في النسم والصواب فهوالران الذي ذكره الله كالأبل رأن على قلومهم ما كانوا يكسبون قلت وقدر واه كذاك أحد وعبد بن حيد والترمذى والحاكم وصعاه والنسائي وابن ماجه وابن حرير وابن حبان وابن المندر وابن مردويه والبهقي في الشعب وأماقول ممون بنمهران فهوكالمين لهذا الحديث وقدر وىحذيفة في تفسيرهذه الاكة نعوه أخرجه الفريابي والبهق فى الشعب ويروى عن ابن عمر مر فوعا قال أعمال السوء ذنب على ذنب حتى مات فلمه واسود وأخرجه نعم بنحادف الفتن والحا كموصعه وتعقب وقال مجاهداى اثبتت على قلبه الخطايا حقى غيرته أخرجه عبد بنحمد وقال ابن عباس ران أى طبيع أخرجه ابنحرير وقال مجاهد الري اليسرمن الطبع والطبع اليسرمن الاقفال والأقفال أشدذلك كله أخرجه انحرير وأخرج عبد ابن حيد من طريق خليد بن الحيكم قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خصال تفسد القاوب محاراة الاحق فانحاريته كنتمثله وان مكتعنه سلتمنه وكثرة الذنو بمفسرة القاوب وقد قال تعالى بلرانعلي قلوبهمما كانوايكسبون والخلوة بالنساء والاستماعمنهن والعمل وأبهين ومجالسة الموتى فيل وماالموتى قالى عنى قد أبطره غناه (وقد قال صلى الله علمه وسلم قاب المؤمن أحرد فيسه سراج بزهر وقلب الكافر أسودمنكوس) ولفظ القوت وقد أخبرالنبي صلى الله علمه وسلم ان قلب المؤمن أحرد فيه سراج

فطاءة الله سهاله بمغالفة الشهوات مصة له للقاب ومعاصيه مسودات له فن أقبل على المعاصى اسود قلبه ومن أتبع السيئة الحسنة ومحااثرها لم بظلم قلبه والمكن ينقص نوره كالمرآة التي (٠٣٠) يتنفس فهائم تمسع ويتنفس ثم تمسع فانه الانتخارة من كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم

رهر في تقسيمه القاوب اه وهو بعض الحديث الذي يأتىذ كره بعد ( فطاعة الله تعالى بخالفة الشهوات مصقلات القاب ومعاصيه مسودات الفن أقبل على المعاصى اسود قلبه ) ثلثه أور بعه أونصفه فات داوم عامه اسود كاه (ومن اتبع السيئة الحسنة وجما الرهالم بظلم قلبه والكن ينقص نو ره فهوكالرآة يتنفس فيهاهم تمسم ويتنفس مم تمسم فانها) تجلى لكنها (التغلوعن كدورة وقدقال صلى الله عليه وسلم القاوب أر بعة قلب أحدقيه سراج بزهر )أى يلع (فذلك قلب المؤمن وقلب اسودمنكوس) أى مقلوب أعلاه أسفله وأسفله أعلاه (فذلك قلب المكافر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه اعمان ونفاق فثل الاعمان فيه كثل البقلة عدهاالماء الطيب ومثل النفاق فيه كثل القرحة عدهاالقيم والصديد فاى المادتين غلبت عليه حكم له بهاوفي وايه ذهبت به ) الخ قال العراقي رواه أحد والطبراني في الصفير من حديث أبي سعيد الخدري اله قلت وقال صاحب القوت و ويناعن أبي سعيد الخدرى وأبى كيشة الاغارى و بعضه أيضاعن حديفة عنرسولالله صلى الله عليه وسلم غمساف الحديث كسياق المصنف معذكرالرواية الثانية ورواه صاحب العوارف منحديث حذيفة وسياقه كسياق الصنف قلثقال أونعيم فى الحلية حدثنا محد بن عبد الرحن حدثنا الحسن بحد حدثنا محد ان حمد حدثنا حربرعن الاعش عنعر وبنمرة عن أبى العترى عن حديقة قال القاوب أربعة قلب أغلف فذاك قلب الكافروقلب مصفح فذاك قلب المنافق وقلب أحرد فيه سراج بزهر فذاك قلب المؤمن وقل فيه الهاق واعمان فثل الاعمان الشحرة عدهاماء طب ومثل النفاق كشل القرحة عدها قبع ودم فابهماغل علمه غلب وقال في ترجة أبي الخترى حدثنا سلمان بن أحد حدثنا موسى بن عيسى بن المنذرالجصى حدثناأحد بن خالدالوهى حدثنا شيمان بن عبدالرجن النعوى عن ليث بن أبي سلم عن عرو ا بن مرة عن أبي الحترى الطافى عن أبي سعيدا الحدرى قال قالوسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة فقلب أحددنيه مثل السراج بزهر وذلك قلب الؤمن وسراجه فيه نوره فساقه ثم قال غريب من حديث عرو تفرديه شيبان عن لث وحدث به الامام أحدعن أبى النضرعن شد ان عدله ورواه حر برعن الاعش فالف لبنافقال عن الاعش عرو بن من عن أب المعترى عن حديقة وأرسله (وقد قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشميطان تذكروافاذاهم مبصرون فاخبران جلاء القلب وابصاره يحصل بالذكر) ولفظ القوت أن جــ لاء القلب الذكر به يبصرالقلب (وانه لايتمـكن منــ م الاالذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز الاكبروهو الفوز بلقاء الله تعالى) ولفظ القوت وانما الذكر النقوى مهمذ كرالعبد فالتقوى باب الاستحرة كان الهوى باب الدنياوأمن الله تعالى بالذكر وأخبرانه مفتاح النقوى لانه سبب الاجتناب وهوالا تقاء وهوالورع فقال تعالى واذكروا مافيه لعلكم تنقون وأخبر تعالى اله أطهرالسان للتقوى فىقوله عزوجل كذلك بدن الله آياته الناس \*(سان أمثال القلب بالاضافة الى العلوم خاصة)\* العلهم يتقون

(اعلم ان على العلم هو القلب أعنى) به (اللطيفة) النورانية (المديرة المسلم الجوار - المطاعة المخدومة من جيسع الاعضاء) لاالمضغة العنو برية (وهى بالاضافة الى حقائق المعلومات كالمرآة بالاضافة الى صورالمتلونات في كالم تلون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع فى المرآة و يحصل بهاف كذلك لكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورته فتنطبع فى مرآة القلب وتتضع فيها وكان المرآة غير وصور الاشتخاص) فى نفسها (غيرو حصول مثالها فى المرآة غيرفه لى ثلاثة أمورف كذلك هنائلائة أمورالقلب) بمنزلة المرآة

القلوب أربع ـ قلب أحرد فيسه سراج بزهر فسذلك قاب الومن وقل أسود منكوس فدلك قاب الكافر وقل أغلف مربوط عالى غالافه فذلك قلب المافق وقابمصفح فيه اعمان ونفاق فثل الاعمان فيه مثل البقلة عدهاالماء الطب ومثل النفاق فيه كثل القرحة عدها القيم والصديد فأى المادتين غلتعلىه حكمله بها وفي روامة ذهبت به قال الله تعالى ان الذين اذا اتقوااذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهممبصرون فأخرر أن حلاء القلب وابصاره بعصل بالذكر وأنه لايتمكن منه الاالذين اتقوا فالتقوى بابالذكر والذكر باب الكشف والكشف ماب الفدوز الاكبر وهو الفوز بلقاء الله تعالى \* (سانمثال القاب بالاضافة الى العاوم فاصة)\*اعلمأن على العلم هوالقلب أعنى اللطيفة المدرة لجدم الحوارح وهي المطاعة الخدومة من جميع الاعضاء وهي بالاضافة الى حقائق المعاومات كالمرآة بالاضافة الحصو والمثلق نات فكاأن للمتاون صورة ومثال تلك

الصورة بنطبع فى المرآة و عصل ماكذاك لكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى مرآة القلب (وحقائق وتقضع فيما وكانت المراة وعمائل وتقضع فيها وكانت المرادة أموروالا تعاص غير وحصول مثالها فى المرآة غير فهى ثلاثة أمور وكذاك ههناثلاثة أمورالقلب

وحقائق الاشياء وحصول نفس الحقائق في الفلب وحضورها فيه فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الاشياء والمعلوم عبارة عن حقائق الاشياء والعلم عبارة عن حقائق الاشياء والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعى فا بضا كالدوم قبوضا كالسيف و وصولا بين السيف والد يعصول السيف في المدو يسمى قبضاف كذلك وصول مثال المعلوم الى القلب يسمى علم اوقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العلم عبارة عن وصول الحقيقة الى القلب كان السيف موجود والدموجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف في الدنام القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في المدوالمعلوم (٢٣١) بعينه لا يحصل في القلب فن علم الدارلم

تعصل عن النار في قلبه واحكن الحاصل حدها وحقيقة االطابقة لصورتها فتمشله مالمر آزأولي لانعين الانسان لاتعصل فى الرآة وانماعصل مثال مطابق له وكذلك حسول مثال مطابق لحقيقة المعاوم في القلب يسمى علماوكاأن المرآة لاتنكشف فها لصور المسة أمور وأحدها نقصان صورتها كجوهر الحدد قدال أندور و سُمكل و تصقل والثاني الحشه وصدائه وكدورته وان كان تام الشـكل \* والثالث لكويه معدولا بهء نجهدة الصورة الى غيرها كااذا كانتالصورة وراءالرآة والرابع لجاب مرسل بن المرآة والصورة \* والحامس العهل مالحهة التي فهاالصورة المطاوية حــ تى يتعــ ذر بسببه أن عاذى بهاشطرالصورة وحهتها فكذلك القلت س آ ةمستعدة لان ينحلي فها حقيقة الحق فى الاموركافها وانماخلت القاويعن

(وحقائق الاشماء) بمنزلة صورالاشخاص (وحصول نفس الحقائق فى القلب وحضورهافيه) بمنزلة حصول مثال تلك الصور (فالعالم) بكسر اللام (عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الاسماء والمعلوم عبارة عن حقائق الاشياء والعلم عبارة عن حصول المال في المرآن فه عي ثلاثة عالم ومعاوم وعلم عمراده وضوحا بمثال آخرفقال (كان القبض يستدعى قابضا كالبدومة وضاكالسيف و وصولابين السميف والبدبعصول السيفف البدو يسمى قبضا فكذاك وصول مثال العلوم الى القلب يسمى علما وقد كانت لحقيقة موجودة والقلب موجوداولم يكن العلم حاصلا لان العلم عبارة عن وصول الحقيقة الى القلبكم كان السيف مو حودا واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والاخذ حاصلا) بعد (لعدم وقوع السيف في اليدك ولقائل أن يقول انهذا تشبيه العقول بالمحسوس وليس بين المشبه والمشبه به مناسبة تامة فلم يتفقا فأشارالي ذلك بقوله (نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليدوا اعادم بعينه لا يحصل في القلب فن علم النار لم يحصل عين النارفي قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها الطابق لصورتها) بانهاجسم محرق (فتثيله بالمرآة أولى لانعن الانسان لاتحصل في المرآة وانما يحصل مثال مطابق له وكذلك حصول مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى عليا وكان المرآ ، لاتنكشف فها الصور) أي صور الاشخاص ( لحسسة أمور أحدها نقصان صورتها لجوهر الحديد قبل ان يدور و يشكل و يصقل) بعني به مرآة الهندوان (والثانى الجبته وصدئه وكدورته) فانمن شأن الحديدذلك (وان كان تام الشكل) وهذان منتفيان فيمرآة الزجاج اذالصق بظهره الزئبق فانه حينسد لايحتاج الىندو برها وصقلها ولابركها الصداأأوالكدر (والثالث لكونه معد ولابه عن جهة الصورة الى غيرها كالذا كانت الصورة وراء الرآة والرابع الجاب المرسل بين الرآة والصورة والحامس العهل بالجهة التي فيها الصورة المطاوية حتى يتعذر بسببه ان عادى بها) أى يقابل (شطرالصورة وجهتهافكذلك القل مرآة مستعدة لان تتعلى فيها حقيقة الحق فىالامو ركلها وانماخات القلوب عن العلوم التي خات عنهالهذه الاسماب الجسة اولها نقصان فىذاته كقل الصيى فانه لا تعلى له المعاومات لنقصانه والثاني لكدورة المعاصى والخبث الذي تراكم على وجه القاب من كثرة الشهوات فان ذلك عنع صفاء القلب وجلاءه فيمنع ظهو رالق فيه يقدر ظلته وتراكه) فان الحق نور والشهوة ظلة وهماضدان (والبه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من فارفذنما) أى أصاب وارتكب (فارقه عقل لا يعود اليه أبداً) قال العراقي لم أراه أصلا اه (أي حمل فى قلب مكدو رة لا يزول أثرها أبدا الفعايته ان يتبعه بحسنة عموه م افلوجاء بالحسنة ولم تتقدم ألسيئة لزاد الا اشراق القلب فلا تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة الكن عاد القلب ما كان قبل السيئة ولم بزدد بمانوراوهذا خسران ونقصان لاحدادله) أخرج الديلي من طريق محدبن سومة عن الحرث عن على مرفوعا من استوى بوماه فهومغمون ومن كان آخر يوميه شرافهوملعون ومن لم يكن على الزيادة

العلوم التي خلت عنها الهذه الاسباب الجسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصي فانه لا ينحلي له المعلوم التي خلت عنها الهذه الاسباب الجسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصي فانه لا ينحلي له المعلوم القلب من كثرة الشهوات فان ذلك عنع صفاء القلب و جلاء في تنع طهورا لحق فيه لظلته وترا كه واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود اليه أبدا أي حصل في قلبه كدورة لا يز ول أثرها ذعايته أن يتبعه بحسنة يعوم ما فالوجاء بالحسنة ولم تنقد م السيئة الازداد لا يحاله الشراق القلب في اتقدمت السيئة سقطت فا لدة الحسنة لكن عاد القلب ما الى ما كان قبل السيئة ولم تردد ما نورافهذا خسران مبين ونقصان لا حياد اله

فليست المرآة التي تتدنس م قسم المصقلة كالتي قسم بالمصقلة لزيادة جلائها من غير دنس سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يحلوا لقلب و يصفيه ولذلك قال الله تعالى والذين حاهد وافينا لنهدينهم سبلنا وقال صلى الله عليه وسلم من على عالم ورثه الله علم الثالث أن يكون (٢٣٦) معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة فان قلب المطيع الصالح وان كان صافيا فانه ليس

فهوفى النقصان فالموت خيرله واسناده ضعيف (فليس المرآة التي تدنس عمقسم بالمصقلة كالتي عسم بالمصقلة لزيادة جلائها منغير دنس سابق والاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضي الشهوات هوالذي يحاوا لقلب و يصفيه ولذلك قال تعالى والذين اهدوافينا) أى نفوسهم وعدوهم الذي يأمرهم بالفعشاء والتفكر فصابروه وغلبوا نفوسهم باماتتها (لنهدينهم سبلنا) أى لنطرقنهم الىمكاشفات العاوم ولنوصلنهم الى أقرب الطريق المناعسن عجاهدتهم فينًا غم ختم الامر بقوله وان الله لمع المحسنين (وقال صلى الله عامه وسلمن على عاعلم ورثه الله علم مالم يعلى) رواه أبونعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في كلب العلم وأورده صاحب القوت ثمقال أى من معرفة الاختبار والاختيار والابتسلاء والاجتباء والتعريف والتآديب والمثوبة والعقوبة والقبض والبسط والحل والعقدوا لمع والتفرقة الىغيير ذلك منعاوم المعارف بعد حسن التفقه عن معرفة المنقص والمز يدبصفاء القلب وصحة المواجيد وفسر بعض العلاء قوله تعالى وان الله لمع المحسنين فقال هم الذين يعملون عمايه لمون قال بوفقهم و يهديهم الى مالا يعلون حتى يكونواعلاء حكاء ولاجلهذه المناسبة أوردالمصنفهذا الحديث عقب الآتية وقال بعض السلف هذه الاتية تزلت في المتعبد بن المنقطعين الى الله عزوجل المستوحشين من الناس فيسوف الله اليهم من يعلهم أويلهمهم النوفيق والعصمة وقال بعض التابعين منجل بغشرما يعلم علماللهما يجهل ووفقه فيما يعمل حتى يستو جب الجنة ومن لم يعمل عمايعلم ماه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستو جب النار (الثالث انيكون معدولا بهعنجهة الحقيقة المطاوبة فان القلب المطيع الصالحوان كانصائبا فانه ليس يتضم فيه جلية الحق لانه ليس يطلب الحق) أي ليس بصدده (وليس يحاذي عرآ نه شطر الطاوب بلر عما يكون مستوعب الهم)مستغرق الفكر (بتفصيل الطاعات البدنية) انكان فارغ البال (أو بتهيؤ أسباب العيشة) له ولاهله (ولا بصرف فكره الى التأمل فيحضرة الربوبية والحقائق الخفيسة) أسرارها (الالهية فلاينكشفله الاماهو متفكرفيه من دقائق آفات الأعمال وحقائق عبوب النفس انكان متفكرافيه أومصالح المعيشة ان كان متفكرا فيهاواذا كان تقيد الهم بالاعمال وتفصيل الطاعات) التي تقرب الحالله (مانعاءن انكشاف جلية الحقف اطناف صرف الهم الى شهوات الدنيا والذاتها وعلائقها فكيف لاعنع عن الكشف الحقيق) والحاصل ان تعلق القلب بغيرالله ولو كان في الطاعات الموصلة المه مانعءن حصول انكشاف الحقائق كاهى لعدم التفاته اليه (الرابع الحاب فان المطبع القاهر الشهواته) بمحاهدة نفسه (التحرد للفكرفي حقيقة من الحقائق فدلاينكشف له ذلك لكونه محمو ماعنه باعتقاد سبق اليه منذ الصباعلى سبيل التقليد)والتلق (والقبول بحسن الظن يحول ذلك بينهو بين حقيقة الحقو عنع من أن ينكشف في قابه خلاف مأتلقنه) أولا (من ظاهر التقليدوهذا أيضا حاب عظم به حب أكثر المتكامين والمتعصبين للمذاهب) المتبوعة حتى صارت قلومهم بذلك التقليد مصمتة لاتسمع غير ما تقاده منذ صباوته (بل أكثر الصالحين) من عباد. (المتفكرين في ملكوت السهوات والارض لانهم محجو بون باعتقادات تقليدية حدت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت عابابينهم وبين درك الحقائق) على ماهي علمها وقد تقدم البعث عن ذلك في كلب العلم (الخامس الجهل بالجهة التي منهاية ع العنور )أى الاطلاع (على الطاوب فان طالب العلم ليس عكمه أن يحصل العلم الجهول الابالنذ كرالعاوم

يتضع فيد محلية الحق لانه ليس اطل الحق وليس محاذباعرآنه شطرالطاوب بل رعابكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أوبتهيئة أسباب المعيشةولا بصرف فكرهالي التأمل فىحضرة الربوسة والحقائق الخفية الالهية فلا ينكشف له الاماهومتفكر فيمه مندقائيق آفات الاعمال وخفايا عبدوب النفسان كانمتف كرافها أوممالح المعسمة انكان متفكرا فهاواذاكان تقييدا لهم بالاعال وتطصل الطاءات مانعاعن انكشاف حلمة الحقفا ظناك فهن صرف الهم الى الشهوات الدنمو مة ولذاتها وعلائقها فكلف لاعنع عن الحكشف الحقيق \*الرابع الحاب فان الطبع القاهر لشهواته المتحرد الفكرفي حقيقةمن الحقائق قدلا يتكشفله ذلك لكونه محعو باعنده باعتقاد سبق الممنذا لصبا علىسبل التقلد والقبول عسن الظن فان ذاك عول سنه وسن حقيقة الحق وعنع من أن ينكشف في قلب مخلاف ما تلقفه من

ظاهر التقليد وهذا أبضا حجاب عظيم به حجب أكثر المتكامين والمتعصبين للمذاهب بل أكثر الصالحين المتفكر بن في التي ملكوت السموات والارض لانهم محجو بون باعتقادات تقليدية جدت في نفوسهم ورسخت في قاويهم وصارت حجاباً بينهم و بين درل الحقائق \* الخامس الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطاوب فان طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالجهول الا بالنذكر للعلوم التى تناسب مطاوبه حتى اذا تذكرها ورتبها فى نفسه ترتيبا مخصوصا بعرفه العلماء بطرف الاعتبارة عند ذلك يكون قد عثر على جهة المطاوب فتتعلى حقيقة المطاوب لقلبه فان العاوم المطاوبة التى ليست فطرية لا تقتنص الابشبكة العاوم الحاصلة بل كل علم لا يحصل الاعن علين سابقين يأتلفان و بزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدوا جهما علم نالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفعل والانثى ثم كا أن من أراد أن يستنتج رمكة لم عكنه ذلك من حار و بعد بروانسان بل من أصل مخصوص من الحيل الذكر والانثى وذلك اذا وقع بينهم ما ازدواج يحصل من (٢٣٢) ازدواج هما العلم الستفاد المطاوب مخصوص ف كذلك كل علم فله أصلان مخصوصان و بينهما طريق فى الازدواج يحصل من (٢٣٢) ازدواج هما العلم الستفاد المطاوب

فالجهل متاك الاصول و بكيفية الازدواج هو المانع من العمل ومثاله ما ذ كرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فمهابل مثاله أن ر مد الانسان أن رى قفاة مشلابالرآة فانهاذا رفع المرآة مازاءو حهمه يكن قدحاذى ماشطرالقفا فالا نظهر فهاالقفاوان رفعها وراءالقفا وحاذاه كان قدعددلبالمرآةعن عسمه فلابرى المرآةولا صورة القفا فهافعتاج الي مرآة أخرى بنصهاوراء القفا وهدده في مقابلتها عبث يبصرها والرعى مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورة القفا فىالمرآة المحاذبة القسفائم تنطيع صورة هذه المرآة في المرآة الاخرى التي في مقابلة العن عمدرك العين صورة القدفا فكذلكف افتناص العاوم طرق عسة فهااز ورارات وتعريفات أعب مماذ كرناه فى المرآة معز على بسيط الارض من

التي تناسب مطاويه حتى اذاتذ كرها ورتهافي نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرف الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتخلى حقيقة المطلوب) وتنكشف (لقلبه فان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية) أى عاء كن حصوله من أصل الفطرة (لاتقتنص الابشبكة العلوم الحاصلة) عنده (بلكل علم لايحصل الاعن علمين سابقين يأتلفان و يزدوجان على وجمع صوص فعصل من ازدواجهما علم الثعلي مثالما يعصل من النتاج من ازدواج الفعل والانثى ثم) أى هذاك (كانمن أرادأن يستنتج رمكة) محركة وهي الانني من البراذين (لم عكمه ذلك من حمار و بقرة وانسان بل من أصل مخصوص هو الفرس الذكر والانثى وذلك اذا وقع بينهما ازدواج مخصوص فكذلك كلعلم فله أصلان مخصوصان وبينهما لهريق خاص (فى الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطاوب والجهل بتلك الاصول وبكيفية الازدواج هوالمانع من العلم) للا كثر من (ومثاله ماذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فهابل مثاله أن ريد الانسان مثلاان برى قفاه في المرآة فانه ان رفع المرأة بازاء وجهه ) أى في مقابلته (لم يكن قد حاذي مها) اي قابل (شطرالقفا) أى فىجهته (فلايظهرقمهاالقفا)لعدمالمقابلة (وانرفعهاوراءالقفاوبازائه كان قدعدل المرآة عن عينه فلا يرى المرآة ولاصورة القفافيها) فان العين هي التي تبصر (فعتاج الى مراة أخرى ينصبها وراءالقفا وهذه) المرآة (في مقابلته عيث يبصرهاو برعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورةالقفا فىالمرآ ةالمحاذية ثم تنطب عصورة هذه فىالمرآ ةالاخوى التى فى مقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا فكذلك في اقتناص العلوم طرق عيمة فيها از ورارات وتحريفات أعجب مماذ كرناه في المرآة و يعزعلى بسيط الارض) أي يندر وجود (من بهتدى الى كيفية الحيلة في تلك الازورارات) والتحريفات (فهذه هي الاسباب المانعة للقاوب عن معرفة حقائق الامور والافكل قاب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لانه أمرر باني شريف) اذهوعبارة عن تلك اللطيفة وهو جوهر لطيف (فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف) وهي الصاوح لعرفة الحقائق (واليه الاشارة بقوله تعالى الاعرضناالامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحدملها وأشفقن منها وحلهاالانسان) انه كان ظاهما جهولا ففيم (اشارة الى أن له خاصية تميز بهاعن السموات والارض والجبال بماصار مطبقاً) أى قادرا ( لحل أمانة الله تعالى و تلك الامانة ) اختلف فيها على أنوال منها (هي المعرفة ) للعقائق كاهى (والتوحيد) لله تعالى العارى عن الحلول والاتحاد والايجاد (وقلب كل آدى مستعد لحل الامانة ومطبق لهافى الاصل أى فى أصل فطرته (ولكن يشطه) أى يؤخره (عن النهوض) أى القيام (ماعبائها) أى أثقالها (والوصول الى تحقيقها الاسباب) المانعة التي ذكرناها (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود) من بني آدم ( يولد على الفطرة) اللام للعهد والمعهود فطرة الله التي فطر الناس علما أى الخلقة التي خلق الناس علم امن الاستعدادلة بول الدس والتهيؤ للتميز بين الحطأ والصواب (واعا أبواه) والداه

و ورادات فهذه هى الاسباب المانعة المتقين و سابع في الفطرة والمنافعة المانعة القاوب من معرف حقائق الاموروالافكل قلب فهو بالفطرة وسالح لعرفة الحقائق لانه أمرر بانى شريف فارق سائر جواهرالعالم مهذه الخاصية والشرف واليه الاشارة بقوله عز وجل اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وجلها الانسان اشارة الى أن له خاصية عمر ماعن السموات والارض والجبال مها صارمطيقا لحل أمانه الله تعالى وتلك الامانة هى المعرفة والتوحيد وقلب كل آدى مستعد لحل الامانة ومطيق الهافى الاسباب التي ذكر ناها ولدن المنافة والمودول الى تعقيقها الاسباب التي ذكر ناها ولا المنافة والمودول المنافة والمودول المنافة والمودول المنافة والمودول المنافعة والمنافعة والمودول المنافعة والمنافعة وا

همااللذان (جوّدانه) أى صيرانه جوديا بان يدخلاه في دين المودية المحرف المبدل (و ينصرانه) أي يصيرانه نصرانما (وعمسانه) أى يدخلانه في دين المحوسية كذلك بان بصداه عماولد عليه ويزينان له الملة المبدلة والنعل الزائغة ولاينافيه لاتبديل لخلق الله لان المراديه لاينبغي أن تبدل تلك الفطرة الني من شأمها أن لاتبدل أوهو خبر ععني النهي قال العراقي متفق عليه من حديث أي هر برة اه قات رواه العذاري بلفظ المصنف الاانه قال فأنواه بهودانه أو ينصرانه أو عسانه وزاد كثل المسمة تنتج المسمة هل ترى فها من جدعاء ولفظ مسلم كل انسان تلده أمه على الفطرة فالواه بعديم ودانه أو ينصرانه أو عمدانه فان كانامسلين فسلم الحديث وقدرواه الترمذي وقالحسن صحيح بلفظ كلمولود بولدعلي الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه و بشركانه قبل ارسول الله فان هلك قبل ذلك قال الله أعلم عما كانوا عاملين وفي الماب عن الاسود بنسر يع وعن عامر وعن أنس فديث أنس أخرجه أبو يعلى والمغوى والباوردى والطبراني فى الكبير والبهتي بلفظ كل مولود بولد على الفطرة حتى بعرب عنه لسانه فأبوا. يهوّدانه أو ينصرانه أو بمعسانه وحديث حامر أخرحه أحدوالضباء في المختارة بلفظ أبي بعلى الاانه قال بعدةوله لسانه فاذاعبرعنه اسانهاما شاكرا أوكفو راوأماحديث أنس فأخرجه الحكيم النرمذي في نوادر الاصول بلفظ كلمولود ولد من ولد كافر أومسلم فانحا ولد على الفطرة على الاسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فاحذالهم عن دينهم فهود مم ونصرتهم ومجسمهم وأمرتهم أن بشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا (وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاأن الشياطين عومون على قاوب بني آدم لنظر واالى ملكوت السماء) تقدم قريباني كلب الصوم (اشارة الى بعض هذه الاسباب التي هي الحاب بن القلب و بن الملكوت) وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الصوم (والمه الاشارة عمار ويعن ان عر )رضي الله عنهما (قال قبل بارسول الله أن الله فى الارض قال فى قلوب عباده الوَّمنين) هكذا هوفى القوت وقال العراقي لم أُجده بهدذ اللفظ وللطَّيراني من حديث أبي عنبة الخولاني مر فوعاان سه آنية من أهدل الارض وآنية ربكم قلوب عداده الصالحين الحديث وقد تقدم قريبا (وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني أرضى ولاسمائي و وسعني قلب عبدى المؤمن) وفى لفظريادة (اللبن الوادع) أى الساكن المطمئن هكذا هوفى القوت والرسالة القشيرى والشهور ماوسعني أرضى ولاسمائي ولكن وسعني قاب عبدى المؤمن وقال العراقي لم أحدله أصلا وفي حديث أبي عنمة قبله عندالطبراني بعد قوله وآنية ريج قلوب عباده الصالحين وأحمااليه ألينها وأرقها اه قلت وسيقه ابن تمية الحافظ فقال هومذكورفى الاسر أثملدات وليس له اسنادمعر وفعن الني صلى الله عليه وسلم ومعناه وسع قلبه الاعانى ومحبتى ومعرفتي والافن فالاان الله يحل فى قلوب الناس فهوا كنرمن النصاري الذين خصواذلك بالسيم وحده اه وفي القاصد المحافظ السحاوي مانصه ورأيت يخط الزركشي معت بعض أهل العاية ولهذاباطل وهومن وضع بعض الملاحدة وأكثرما مرويه المتكام على رؤس العوام على بن وفالمقاصد يقصدها ويقول عندالوجد والرقص طوفواست ربكم اه قلت وهذامن الزركشي تعامل على الصوفية الذين هم من خواص خلق الله تعالى و بعني بالمتكلم المذكو رالقطب أبا الحسن على بنوفا الشاذلي قدس سره حدالسادة الوفائية وناهدك به حلالة وقدرا قدخصه الله بالفيوضات والكشوفات مالوفتح للزركشي عن قلبه لرأى حلية الحق وتحققت له الحقائق والكنه محموب عاتلقفه من مشايخه يحبول على ربقة التقليد وان كان هوعلم من ربه وما كنت أرىله أن يتكلم عاقال كيف وقد أخرج عبدالله ان أحد في زوائد الزهد بسنده عن وهب ن منبه قال ان الله فقع السموات لخرقيل حتى نظر الى العرش فقال حزقيل سحانك ماأعظمك مارب فقال الله ان السموات والارض ضعفن عن أن تسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين والى هذا أشارابن تمية بقوله مذكو رفى الاسرا ثيليات و شهد لعدة معناه حديث أبي عنبة الخولاني المارذ كرمقر يباعن الطبراني وهذا القدريكفي الصوفى ولايعترض عليه اذاعزاهالي

يهودانه وينصرانه وععسانه وقول رسولالله صلى الله عليه وسلم لولاأن الشماطين يحومو نعلى قلوب ني آدم لنظر واالىملكوت السماء اشارة الى بعيض هدده الاساب التي هي الحابين القلب ومناللكوتوالمه الاشارة عاروىعنان عررضي الله عنهـماقال قىل لرسول الله مارسول الله أمن الله في الارض أوفي السماء قال في قاوب عماده المؤمنين وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني أرضى ولا سمائى ووسعنى قاب عبدى الومن اللن الوادع

فيه ولابغى ولاغدر ولاغل ولاحسد ولذلك فالعر رضى الله عند مرأى قلى ربى اذ كانقدرفع الحاب بالتقوى ومنارتفع الحجاب بينه و بن الله تعلى صورة الملك والملكون فىقلسه فيرى حندةعرض بعضها السموات والارض أماجلتها فأكثرسعة من السموات والارض لان السموات والارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وانكان واسع الاطراف متباعد الاكاف فهومتناه عدلي الجله وأماعالم الملكون وهي الاسرار الغائمة عن مشاهدة الابصار الخصوصة بادراك المصائر فلانها به له نع الذي ياوح القلبمنية مقذا ومتناه ولكنه في تفسه وبالاضافة الىعلم الله لانهامة له و حله عالم الماك والملكون اذا أخذت دفعة واحدة تسمى الخضرة الريو سةلان الحضرة الربوسة عطة بكل المسوج ودات اذليس في الوجو دشئ سوى الله تعالى وأفعاله وتملكته وعبيدهمن أفعاله فالعمل ذلك للقل هي الحنة بعنهاعنا قوم وهوسب استعقاق لجنةعندأهل الحقويكون سعة ملكه في الجنة عسب سعةمعرفته وعقدارما تحلي لهمن الله وصفاته وأفعاله واغمام ادالطاعات وأعمال

حضرة الرسالة والانصاف من أوصاف المؤمنين ولااعتراض على قول القطب عندالوجد طوقوابيت وبكم فان القلب بيت الرب وليس يعني به هذه المضغة الصنو برية بل اللطيفة النور انبة تأمل (وفي الحبرانه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خسير الناس فقال كل مؤمن مخوم القلب فقيل وما مخوم القلب فقال هو التق الذي الذي لاغش فيه ولا بغي ولاغل ولاحسد) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عبدالله بن عر باساد حيد اله قلت لفظ ابن ماجيه خير الناس ذوالقلب الخموم والاسان الصادق قيل قدعرفنا الاسان الصادق فسالقلب المخموم فالهو التقى النقى الذي لااثم فيه ولابغي ولاحسدقيل فنعلى أثره قال الذى يشنأ الدنها ويعب الاستخرة قيل فنعلى أثره قال مؤمن فى خلق حسن وقدر واه كذاك الحكيم الترمذي في النوادر والطبراني في الكبير وأنونعم في الحلية والبهقي في الشعب ورواه أحد فى الزهد عن أسد بنوداعة مرسلا (ولذلك قالعمر) بن الحطاب رضى الله عند (رأى قلبى ربى اذ كان قدرفع الجاب) بينه وبين قلبه (بالتقوى) ومزيد الاعان وقوته بما أور ته سعة المشاهدة (ومن ارتفع الجاب بينه وبين قابه تجلى صورة الملك والماكوت في قلبه ) فالملك عالم الشهادة والملكوت عالم الباطن (فيرى) بعين بصبرته (جنة عرض بعضها السموات والارض الماجلهافأ كثرسعة من السموات والارض لأن السموات والارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهووان كان واسع الاطراف متباعد الاكلف)أى النواحي (فهومتناه على الجلة واماعالم الملكوت وهو الاسرار الغائبة عن مشاهدة الابصار المخصوص بادراك البصائر )لاختصاصه بارواح النفوس (فلانهاية له )لسعته وعالم الشهادة بالنسبة الى عالم الملكوت كالقشرة بالنسبةالي اللب وكالصو رةوالقالب بالنسبة الىالروح وكالظلة بالنسبة الىالنو روكالسفل بالنسبة الحالعاو ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحاني والعالم النوراني وفي مقابلة ــــ العالم السفلي والجسماني والظلماني (نع الذي ياوح القلب منه مقداو متناه ولكنه في نفسه و بالاضافة الى علم الله لانهاية له ) كالانهاية اعلوماته (وجلة عالم الملك والملكوت اذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الر نوبية) وحضرة الالهية غيرحضرة الملك وغير حضرة الرنوبية ولذلك أمر بالعياذ بحميع هدده الحضرات فقال قلأعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس وتميز حضرة الملك من حضرة الربو بية يستدعى شرحاطو يلا واحكل من حضرات الالهية الجسءوالم فحضرة الشهادة عالمهاعالم الملك وحضرة الغيب المضاف عالمها عالم الملكون وعالم الملائم طهر عالم الملكون ولايكون العبدملكو تباالاو تبدل فى حقم الارض غيرالارض والسموات ويصير كلماهوداخل تحت الحسوا لخيال أرضه ومن جلتهاالسموات وكلماار تفع عن الحسسماؤه وهذاهو المعراج الاول ليكل سالك ابتدأ سفره الى قرب الحضرة الربوبية (لان الحضرة الربوبية محيطة بكل المو جودات اذليس في الوجود شئ سوى الله وأفعاله ومملكته وعبيده من أفعاله) وفى بعض النسخ ومملكته من عبيده وأفعاله وقدا تفق العارفون على ذلك فهملم مروافى الوجود الاالواحد الحق وأفعاله لكن منهم من كان له هذا الحال عرفانا عليا ومنهم من صارله ذلك ذوقا حاليا وانتفت عنهم المكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية الحضة واستوفيت فها عقواهم فصار واكالهوتين فيه ولم يبق منهم متسع لالذكر غيرالله ولالذكر أنفسهم أيضافلم يكن عندهم الاالله (فا يتعلى من ذلك القلب هوالجنة بعينها عند قوم) من العارفين (وهوسيب استحقاق الجنة عندأهل الحق و يكون سعة ملكه في الجنة بسبب سعة معرفت، ) واتساع باعه في المقين (وعقد ارما تجليله من الله وصفاته وأفعاله) وفي ذلك يتفاوتون على قدر مقاماتهم وسعة معرفتهم (وانمام ادالطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه )قال الله تعالى (قد أفلح من زكاها) أى النفس وبتزكمة النفس يحصل تزكية القاب وفى بعض النسخ وقد أفل من زكاه أى القلب (ومراد تزكيته حصول أنوار الأعمان فيه أعنى اشراف نور المعرفة) بالله فيترقى من الحضيض الى أوج الحُقيقة فيرى بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود الاالله

الجوارح كاهاتصفية القلب وتزكيته وحلاؤه قدأفل منز كاهاوم ادتزكيته حصول أفواز الاعمان فيه أعنى اشراق فورا لمعرفة

وان كلشيءهالك الاوجهه ونصيب كل عبد من ذلك حسب قسمه من المقين وقسمه من اليقين عن قربه من القر يبجل وعلا وقربه على حسب قرب الله تعالى من قلبه بقدر علم مالله واتساعه فمه على تحومكانه من نو رالاعبان ومزيداعيانه على قدر احسان الله المه واحسانه المه على قدرعنا يته به وا شارهاه (وهو المرادية وله تعالى فن بردالله أن يهدره بشرح صدره للاسلام) فالنو راذاقذف في القلب انشر حله الصدر فظهرته العلامات الدالة علمه من الانامة والاستعداد للموت وغيرها كماسيائي (ويقوله ) تعالى (أفمن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) فو يل للقاسية قاوجهم من ذكر الله (نعم هذا التجلي وهذا الاعمانله ثلاث مراتب) اعلم ان التعلى ستدعى رفع الجاب ومعرفة الحاب وسيبه وما يقابله فرفع الحجاب هوالانكشاف الحاصل القلب بنور الاعان وأماالحاب فهوانتكاس القلب وانغلاقه وسببه الظلمةوأما ما يقابله فهو نور الاعمان و يندر برفيه نور العلم ونور الذوق والله سحانه وتعالى يتعلى فى ذاته بذاته لذاته ويكون الحجاب فى الاضافة الى محيو بلامحالة فالمحيو بون على أقسام ومراتب كما أن المؤمنين على أقسام ومراتب فنهم من يحمد بمعرد الفالمة ومنهم من يحمد بالنور المحض ومنهم من يحمد بنو رمقر ون بطلة ولكل هؤلاء أصناف لا يحصون كثرة وأماالاعان الله فهوالتصديق الجازم بوجوده أولاغ بتقديسه عن سمات الحوادث نانياو بوحدانيته ثالثاو بصفاته رابعا وهذا التصديقله مراتب ذكر المصنف منهاثلاثة وهى في الحقيقة تسعة فان كل مرتبة من المراتب الثلاثة منقسمة الى ثلاثة واقتصر المصنف هناعلى ثلاثة اذهى الاصول وذكر في آخر كمامه الجام العوامستة وهي أقسام المرتبتين وأماالمرتب الثالثة فذكرها بأقسامهافي كتابه مشكاة الانوار وقد تبعها صاحب القوت حيثذ كرالمراتب ثلاثة ونعن نذكران شاءالله تعالى خلاصة ذلك كله قال (المرتبة الاولى اعان العوام وهواعان التقليد الحض) وفها ثلاث مراثب الاولى منها التصديق بوحود السماع من حسن فسه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الحلق فانمن حسن اعتقاده قد يخبر عن شئ فيسبق المه اعتقاد جازم وتصديق عاأخبرعنه بحسث لابيق محال لغيره فىقلبه ومستنده حسن اعتقاده فيهوهذا كاعتقادالصيانفي آبائهم ومعلهم فانهم يسمعون الاعتقادات و مصدقون و استمر ون علمه من غير حاحة الى دليل ومحاحة المرتبة الثانية من المرتبة الاولى التصديق الذي يسبق المه العلم عند مماع الشي مع قرائن الاحوال لايفيد القطعمنه المحقق ولكن يلتى ف-ق العوام اعتقادا جازما لايخالجه ريب ولايطالب دليلا المرتبة الثالثسة من المرتبة الاولى أن يسمع القول فسناسب طبعه وأخلاقه فببادر الى التصديق بحرد موافقته لطبعه لامن حسن اعتقاد فى قائله ولامن قرينة تشهدله لكن الناسبة مافي طبعه وهذه أضعف التصديقات وأدنى الدرحات لان ماقبله استندالي دليل تماوان كان ضعيفا منقرينة أوحسن اعتقاد فىالخبرفهي أمارات بظنها العامى أدلة فتعمل فى حقه على الادلة (والثانية اعمان المشكامين وهو عزوج بنوع استدلال) وفها أيضا ثلاث مراتب الاولى وهوأقصاها مايحصل البرهان المستقصى المستوفي بشر وطهالمحر ربأصوله ومقدماته درحةدرحة كملة كلة حتى لابدقي عال احتمال وعكن التباس وذلك هو الغاية القصوى الثانسة أن عصل بالادلة الرسمية الكلامة المبنية على أمو رمسلة مصدق بها لاشتهارها بين أكابر العلماء وشيناعة المكارها ونفرة النفوس عنابداء المزيدفها وهذاالجنس أنضايفيد فيبعض الامور فىحق بعض الناس تصديقا عازما عدثلا بتغير صاحبه بامكان خلافه أصلاالثالثة أن يحصل التصديق بالادلة الخطابية التي حرت العادة باستعمالها في الحاورات والمخاطبات الجارية في العادات وذلك يفيد في حق الاكثر من تصديقا بادئ الرأى وسابق الفهم اذالم يكن الباطن مشعونا بتعصب ورسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل (والثالثة اعمان العارفين وهو المشاهد بنو راليقين) وفهاأ يضائلات مراتب الاولى اعمانهم بأن كل ماسواه اذا اعتبرت ذاته فهو من حيث ذاته لاو جودله بل و جوده مستعار من غسيره ولاقوام لو جوده

وهو المراد بقوله تعالى فن يردالله أن يه سدره الاسلام وبقوله أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على فورمن ربه نع هذا التعلى وهذا الاعانله ثلاث مراتب (المرتبة الاولى) اعمان العصوام وهو اعمان المتكامين وهو عمز وجا المان المتكامين وهو عمز وجا المعان المتكامين وهو عمز وجا العار في وهو الشائمة) اعمان العوام (والثالثة) اعمان العار في وهو الشاهد بنور البقين

المستعار بنفسه بل بغيره ونسبة الستعار الى المستعير محاز محض فاذا انكشف للعبد هذه الحقيقة بنور المقن علم الهملك لمالكه على التفرد لائم يلئله فيه أصلاالثانية ترقوا من حضيض الجازالي أوج الحقيقة واستكملوا معراجهم فرأوا مااشاهدة العينية ان ليس في الوجود الاالله وان كل شيئهالك الا وجهه لاانه يصيرهالكافى وقت من الاوقات بلهوهالك أزلاوأ بدالا بتصور الاكذلك وال كل شي سواه اذا اعتبرتذاته من حيث ذاته فهو عدم محض واذا اعتبرت من الوجه الذي يسرى اليه الوجود من الاولروى موجودا لافيذاته لكن من الوحمة الذي يلي موحده فيكون الموحود وحه الله فقط والكل شئ وجهان وجه الى نفسه و وحه الى ربه فهو باعتمار وحه نفسه عدم وباعتمار وحه اللهمو حودفاذا لامو جود الاالله ووجهه فاذا كلشي هالك الاوجهه أزلاوأبدا ولم يفتقره ؤلاء لقيام القيامة ليسمعوا نداءالبارى لمن الملك البوم لله الواحد القهار بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدا ولم يفهموامن معنى قوله الله أكر انه آكر من عبره عاشاالله اذليس في الوحود معه عبره حتى بكون أكبرمنه بل ليس لغيره رتبة المعية بلرتبة التبعية بلليس لغيره وحودالامن الوحه الذي يليه فالوحود وجهه فقط فمعال أن يكون أكبرمن وجهه بل معناه أكبر من أن يقالله أكبر عمني الاضافة والمقايسة وأكبر من أن بدرك غبره كنه كبريائه نيبا كان أوملكا بللابعرف كنه معرفقه الاالله تعالى الثالثة بعدماءر حواالي سماء الحقيقة اتفقوا انهم لم مروافى الوجود الاالواحدالحق لكنمهم من كانله هذاالحال عرفانا علماومهم من صارله ذلك ذوقاحاليا وانتفت عنهم الكثرة بالكلمة واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت فهما عقولهم فصاروا كالمهوتين فيه ولم يمق فمهممتسع لالذكر غيرالله ولالذكر أنفسهم أيضا فلريكن عندهم الاالله فسكر واسكرا وقع دون سلطان عقولهم فقال أحدهم أناالحق وقال الا خرسحاني ماأعظم شأني وقال آخرماني الجبة الاالله وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولاعتلى فلاخف عنهم سكرهم وردوا الى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في الارض عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل سسبه الاتحاد وهذه الحالة اذاغابت مست الاضافة الى صاحب الحالة فناء بل فناء الفناء لانه فني عن نفسموفني عن فنائه فانه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعسدم شعو ره بنفسه ولوشعر بعدم شعو ره كان قد يشعر منفسه وتسمى هذه الحال بالنسبة الى المستغرق به بلسان الجازاتحادا وبلسان الحقيقة توحدا وقال صاحب القوت كلقلب اجتمع فيه ثلاث معان لم تفارقه خواطر البقين ولكن يضعف الخاطرو يخفي اضعف المعانى ودقتها ويقوى البقن ونظهر بقوتها لانهذه الثلاث مكان البقن أحدهاالاعان وموضعه من المقن مكان حرالنار والثاني العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العقل وهومكان الحراق فاذا اجتمعت هدذه الاسباب قدح خاطر المقمن فى القلب ومثل القلب فى قوته بقوة مدده وفى صفائه محودة عدده مثل الصباح في القند مل الماء مكان العقل منه والزيت موضع العلميه هو روح الصباح وبمدده يكون ظهو والبقين والفتيلة مكان الاعانمنه هوأصله وقوامه الذي نظهر بها فعلى قدرقوة الفتيلة وجودة حوهرها يقوى المقن وهومثل الاعان في قوته مالورع وكاله بالخوف وعلى مقدار صفاء الزيت و رقته واتساعه تضيء النارالتي من اليقين وهومثل العلم في مددالزهد وفقد الهواء فصار العلم مكانا للتوحيد فتمكن الموحيد في التوحيد على قدرالمكان فكاماأتسع القلب بالعلم بالمه تعالى وزهد فى الدنيا ارداد اعاناوعلا لانه برى في علوه مالا راهغيره و دهل في اتساعه مالا يعلمه سواه فلكثر الومن به فلكون ذلك من داعانه وقوله م بشهدكل مأأمريه فمكون بذلك يقمنه وسعة مشاهدته وكلماقصرعلم القلب بالله عدانه وتعالى عماني صفاته وأحكام ملكوته قلت المؤمنات فقل اعان هذا العبد عم أشهد ما آمن به من وراء حاب اغلب علمه من حالاسباب وسمع الكلام من خلف بعزه عن المسارعة الى البرفيضعف مذلك اعانه و عقل مشاهدته ولايتعقق فلبس منعلم من قدرالله تعالى وصفاته وأحكامه وآياته ماثة ألف معنى ثمشهدها كاهامن قرب

عن كشف منال من علم منهاعشرة معان عمشهدها من بعد عن عداب وهدما مؤمنان معالكن بين اعانهما فىالقر بوالعاو والزيادة والنقصات كإبين العشرة الىمائة ألم فكون اعان قلب المسلم معشار عشراعان قاب الموقن والعشار هوعشر العشر خء من مائة خء و يكون اعمان قلب الموقى فيماسن ذلك من الزيادة على العشرة والنقصان عن مائة ألف على قدر قسمه (وتتبين لك هدده المراتب عثال وهوأت تصدية لن مكون زيدمثلافي الداوله ثلاث درجات الاولى أن يخبرك به من حربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولاتتهمه فى القول فانقلبك يسكن اليه و بطمئنيه بحرد السماع وهذاهوالاعان بمعرد التقليد) فان من حسن اعتقاده في انسان قد يخبر عن شي كوت شخص وقدوم غائب وغيره فيسبق المه اعتقاد جازم وتصديق بماأخبر عنه عيثلاسق محال لغيره فى قلبه ومستنده حسن اعتقاده فدمه فالمحرب الصدق والورع والنقوى مثل الصديق رضى الله عنه اذا قال قالى رسول الله صلى الله علمه وسلم فكم من مصدق به خرما وقابل له قولامطلقا (وهومثل اعمان العوام فانهم لما بلغوا سن التميز معوامن آ بأنهم وأمهانهم) ومشايخهم (وجودالله تعالى وعلمه وارادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسول وصدقه و) صدق (ماجاءيه وكاسمعوه) بادروا الى التصديق (وقب الوه وثنة واعليه واطمأ نوااليه ولم عظر بمالهم خلاف مأقالوه) ولم يخالجهم ريبوشك ولامستند لقبولهم ذلك الا ( لحسن طنهم) واعتقادهم (بالمائم-م وأمهام أومعلهم) وقد يستمر ونعلى ذلك من غير حاجة الى دليل ويحاجة (وهذا الاعمان سبب النجاة) من عذاب الله (في الأسخوة وأهله من أواثل رتب أصحاب اليمين) المشار المهم في فوله تعالى وأصحاب اليمين ماأصاب المن ألاته (وليسوامن المقربين لانه ليس فيه كشف بصيرة وانشراح صدر بنو والمقين اذالطأ بمكن فيما يسمع من الآحاد بل من الاعداد فيما يتعلق بالاعتقاد وقاوب الهود والنصاري أيضامطمننة بما سمعوه من آباتهم الاانم ماعتقد وامااعتقدوه خطألانم مألتي الهم الخطأ والمساون اعتقد واالحق لالاطلاعهم عليه ولكن ألتي الهم كلة الحق) وانما فلناان هذا الاعان سبب النعاة في الا تنوة لان أكثر الناس آمنوافي الصباوكان تصديقهم محرد التقليد للاتباء والمعلن يحسن طنهم بهم وكثرة ثبائهم على أنفسهم وتناه غيرهم علمم وتشديدهم النكبر بين أيدبهم على مخالفهم وحكامات أنواع النكال النازل ان لا يعتقد اعتقادهم وقولهم ان فلانا الهودي مسخ في قعره كاباوفلانا النصراني انقلب خنزيرا أوحكايات ومنامات وأحوال منهذا الجنس تنغرسبه فينفوس الصبيان النفرة عنه والمسل اليضده حتى ينزع الشك بالكلية من قلبه والتعلم في الصغر كالنقش على الجرمالم يقع تشو بش عليه فلا تزال ذلك في نفسه فاذا بلغ استمراء تقاده الجازم وأصديقه المحكم الذى لا بخالجه فدم ريب ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمسلين كلهم لايبلغون الاعلى عقائد آبائهم واعتقاداتهم فىالحق والباطل جازمة ولوقطعواار بااربا لمازاغوا أبداعنها ولم بسمعوا علمادليلالاحقيقيا ولارسمياوكذلك ترى العبيدوالاماء يسبون من المعترك ولابعرفون الاسلام فاذاوقعوافى أيدى المسلن مدة ورأواميلهم الى الاسلام مالوامعهم واعتقدوا اعتقاهم وتخلقوا بأخلاقهم كلذلك محرد النقليد والتشييه بالغسير فالطباع محبولة على التشييه لاسما طباع الصيبان والشباب فهذا بعرف أن التصديق الجازم غيرموقوف على الحثوتحر والادلة \* (فصل) \* ولعلك تقول لاأنكر وصول التصديق الجازم الى قاوب العوام بهذه الاسباب ولـكن ليس ذلك من العرفة في شي وقد كلف الناس العرفة الحقيقية دون اعتقاد هو من جنس الجهل لا يتميز فيه الباطل عن الحق فالجواب ان هذا غلط من ذهب البه بل سعادة لنخلق أن يعتقدوا الشي عماه وعليه اعتقادا جازما المنتةش فاوجهم بالصورة الموافقة لحقيقة الحق حتى اذاماتوا انكشف لهم الغطاء فشاهدوا الامو رعلي مااعتقدوها ولم يفتضموا ولم يحترقوا بنار الخزى والخلة أولاو بنار جهنم ثانياوصورة الحق اذاانتقشيه قلمه فلانظر الى السبب المفسدله أهودليل حقيق أمرسمي أماقناعي أوقبول عن الاعتقاد في قائله أو

ولبين الدهده المراتب عثال وهوأن تصديقك بكون زيد مثلافى الداوله ثلاثدر جات \* (الاولى) أن عبرك من حربته بالصدق ولمتعرفه مالكذب ولا انهمته القول فان قلمك يسكن المه واط\_مئن غـ اره بعرد السماعوهذاهوالاعان بحرد التقامدوه ومثل اعان العوام فانهم لما بلغوا سن التمييز سعه وامن آبائهم وأمهامتهم وحودالله تعالى وعلمه وارادته وقدرته وسائر صفاته و بعثة الرسل وصدقهم وماحاؤا بهوكا سمعوا به قباد وثبتواعليه واظمأنوا المهولم يخطر ببالهم خلافماقالوه لهم السن طنهما آبائهم وأمهانهم ومعلهم وهذا الاعان سب المعاة في الاسخرة وأهله من أوائل وتسأصاب المن وليسوا من المقربين لاته ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنو والمقين اذالطأ عكن فماسمع من الاتحاد بل من الاعداد فعما يتعلق بالاعتقادات فقاوب المود والنصارى أيضامطمئنة عاسمع ونهمن المائم م وأمهاتهم الاانهم اعتقدوا مااعتقدوه خطألانهم ألق اله مالططأوالمساون اعتقدوا الحق لالطلاعهم عليه وليكن ألقى الهم كلة

قبول لجرد التقليد من غيرتسب فليس المطاوب الدليل المفيد بل الفائدة وهي حقيقة الحق على ماهو عليه فن اعتقد حقيقة الحق في الله تعالى وفي صفاته وكتبه وراه والبوم الا تنرعلى ماهو عليه فهو سعيد وانالم يكن ذلك لدليل محر ركلامي فلم يكلف الله تعالى عباده الاذلك وذلك معلوم على الضرورة بحملة أخبار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوارد الاعراب عليه وعرض الاعان عليهم وقولهم ذلك وانصرافهم الى رعاية الابل والمواشي من غيرتكميفه اباهم الفكر في المعزة ووجه دلالته اوالفكر في حدوث العالم واثبات الصانع فى أدلة الوحدانية وسائر الصفات بل الاجلاف من العرب أكثرهم لو كافوا لم يفهموه ولم يدركوه بعد طول المدة بل كان الواحد منهم يحلفه فيقول آ لله الله ارسال رسولا فيقول والله الله أرساني رسولاف كان بصدقه بمينه و ينصرف ويقول الآخر اذاقدم عليه ونظره والله ماهذا وجه كذاب وأمثال ذلك مما لا يحصى بل كان أسلم في غير غزوة واحدة في عصر أحصابه آلاف لا يفهم أكثرهم أدلة الكادم والتوحيد ومنكان يفهمه فانه يحتاج الى أنه يترك صناعته ويختلف الى تعليمه مدة مديدة ولم ينقل قط شي من ذلك فعلم على اضروريا ان الله لم يكاف الحلق الاالاعمان والتصديق الجازم بماقاله كيفما حصل التصديق نعم لاينكر ان العارف درجة على المقلد ولكن القلد في الحق مؤمن كالنالعارف مؤمن فانقبل معيز القلدين نفسه وبينالم ودى القلد فلناالمقلد لابعرف التقلد ولا بعرف الله مقلد بل بعتقد في نفسه الله يحق عارف فلايشك في معتقد ولا يختاج مع نفسه الى التميز كقطعه بان خصمه مبطل وهومحق ولعله أيضامستفلهر بقرائن أوأدلة ظاهرة وان كانت غسير قوية و برى نفسه مخصوصا بها ومتميزا بسيماعن خصومه وان كان المودى بعتقد فىنفسه مسل ذلك فلا يشوش ذاك على الحق اعتقاده كال العارف الناظر بزعم اله عيزنفسه عن المهودى بالدليل ودعواء ذاك لايشكك الناظر العارف فكذلك لايشكك المقلد القاطع ويكفيه الاعبان ان لايشككه في اعتقاده معارضة المط لكادمه بكادمه فهل رأيت عامياتط اغتم وحزن من حيث بعسر عليه الفرق بن تقليده وتقليداله ودى بللا بخطر ذلك ببال العوام وان يخطر ببالهم أوشوفهوا به فحكوامن قائله وقالوا ماهذا الهذيان وكانبين الحق والباطل مساواة حتى يعتاج الىفارق يفرق انه على الباطل واناعلى الحق وأنا متيقن لذلك غيرشاك فيه وكيف أطلب الفرق حتى يكون الفرق معاوما قطعامن غيرطلب فهذه حالة القلدين من الفرقتين وهذا اشكال لايقع لهودى مبطل لقطعه لذهبه مع نفسه فكيف يقع للمقلد المسلم الذى وافق اعتقاده ماهوالحق عندالله تعالى وظهر بهدناعلى القطع اناعتقاداتهم جازمة وان الشرع لم يكافهم الاذلك والله أعلم (الرتبة الثانية أن يسمع كالم زيد) مثلا (وصوته من الدار ولكن منوراء جدار فبستدل به على كونه فى الدار فيكون اعانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدارأقوى من تصديقك بعرد السماع فانك اذاقيل لك انه في الدارغ معتصوته ازددت به يقيدالان الصوت يدل على الشكل والصورة عند من مع الصوت في عالة مشاهدة الصورة فقلب يحكم بان هدذا صوت ذلك الشخص فهذا اعمان مروج بدليل) وهو يفيد في بعض الاموروفي حق الناس تصديقا حازما عديث لا يتغير صاحبه بامكان خلافه أصلا (والحطأ أيضاعكن أن يتطرق اليه اذ الصوت قديشبه الصوت وقد عكن التكاف بدار بق الحاكاة الاان ذاك قد لا يخطر ببال السامع لانه ليس يجعل الترحة موضعا ولا يقدر فى هذا التلبيس والحا كان غرضا الرتبة الثالثة أن تدخيل الدار فتنظر اليه بعينك وتشاهده فهذه هى المعرفة الحقيقية والمشاهدة البقينية وهي تشبيه معرفة المقربين والصديقين لانم م ومنون عن مشاهدة فينطوى في اعلنهم اعمان العوام والمتكامين) اما انطواء اعمان العوام فظاهر وأمااعمان المتكامين فلانه حاصل لهم بالبرهان الستوفي بشروطيه المحررة بأصوله ومقدماته حتى لايبتي مجال احتمال وعكن النماس (ويتميزون) يعني أهل المشاهدة المقينية (عزية يستحيل معها امكان الحطأ)

\* (الرئبة الثانية) \* أن تسمع كالرمز بدوصونه من داخل الدار ولكنمن وراء حدار فنستدل به على كونه فى الدار فسكون اعانال وتصديقك ويقسنك كونه فىالدارأةوىمن تصديقك بعردالسماع فانك اذاقيل لك انه في الدار ثم معت صوته ازددتبه يقسالان الاصوات تدلءلي الشكل والصورة عنددمن يسمع الصوتفى حال مشاهدة الصورة فعكم فلمه بأنهذا صوت ذلك الشعص وهذا اعان عزوج بدليل والخطأ أيضا ممكن أى سطرق المه اذال وتقديشيه الصوت وقدعكن التكاف بطريق الحاكة الاأن ذلك قد دلا مغطر سال السامع لانه ليس تععل للترحة موضعاولا مقدر في هداالتليس والحا كاةغرضا \* (الرتبة الثالثة) \* أن تدخل الدار فتنظر المه بعمنك وتشاهده وهذه هي المعرفة الحقيقية والشاهدة المقسةوهي تشمم معرفة المقريين والصديقين لانهم يؤمنون عن مشاهدة فننطوى في اعانهم اعان العوام والمتكامين ويتميرون عز به سندة يستحمل معها امكان الخطأ

صن الدار في وقت اشراف الشمس فيكمل له ادراكه والا خريدركه في بن أو من بعداً وفي وقتعشمة فيتمشل له في صورته ما استقن معه أنه هو ولكن لايم المناق في نفسه الدقائق والخفاما منصورته ومثل هدامتصور في تفاوت المشاهدة للامور الاالهمة وأمامقاد والعاوم فهو يأن وى فى الدار زيداوع\_را ومكراوغرذاك وآخرلارى الازيدا فعرفةذلك تزيد بكثرة المعالومات لامحالة فهذاحال القلب بالاضافة الى العلوم والله تعالى اعلم مالصواب \* (بمان طال القلب بالاضافة الى أقسام العاوم العقلمة والدينية والدنيو ية والاخروية)\* اعمل أنالقل بغر وته مستعدلق ولحقائق المعلومان كماسبق ولكن العاوم التي تعلفيه تنقسم الدعقلية والىشرعيمة والعقلية تنقسم الىضرورية ومكتسمة والمكتسمة الى دنيوية وأخروية أما العقلمة فنعنى ماماتقفى ما غر برة العقل ولاتوحد بالتقليد والسماعوهي تنقسم الى ضرورية لا يدرى منأن حصات وكيف حصلت كعلم الانسان بأنالشخص الواحدلا يكون فيمكانسن والشئ

لقوة معرفتهم وأصل سياق هذا المثال لصاحب القوت وقد أخذه المصنف وزاده تحريرا وبيانا وهذا لفظه مثال ذلك فماتعقله مثل رجل قال لك انعندى فلانا فقد حصل لك علم انه عنده غيران هذا العلم غبريقين لانه يحوز أن يكون قداشته عليه أو يكون قد كان عندي ثم خرج وليس هوالآن عندي وهذامثل اعان المسلم هوعل خبرلاخير غمانك تأتى الى لتراه فتسمع كالمهمن وراء عاب وقدعات الا نانه عندى لانك معتكلامه واستدللت على كونه الاان هذا العلم أيضاغير تحقيق لان الاصوات تشنبه والاحرام تتفاوت ولوقلت الله لم يكن عندى واغما كانذلك غبره أشبه صوته لشككت فيه لاحتمالذلك ولم يكن عندك يقين تدفعيه قولى ولاشهادة تنكر جاعلى وهذامثل لاعان عوم الومنين فهواعان خبر لعمري وفيه يقين استدلال متزج بظن غيران مشاهدة العارفين قديد خل عليهم التخبيل والتشبيه فلايدفعونه بشهادة يقين ثمانك تدخل على بعدان قبل لك هوعندي أو بعدان سمعت كالرمه فتشهده حالسا لاحاب بينك وبينه فهذا هو يقين المعرفة وهذه شهادة الؤمن وعندها انتفى كلشك وتعقيق خبر العلم وهذا اعان المؤمنين الذى قداندر جفيه عوم المؤمنين عن علم الخبر الحتمل ومن مع الكازم من وراء الحاب المشتبه واسم الاعمان واقع على جمعهم ولكن الاول علم انه عندي عماقيل فصدق والثانى علم عماسمع فاستدل ولم يشهد فيقطع والتالث عائن فقطع وقد شهدرسول الله صلى الله عليه وسلم مالز يدفقال ليس آلجبر كالعاينة وليس الخبر كالعامن غرزاد صاحب القوت على هدذا فقال ومثل آخرفي تفاوت المؤمنين في حقيقة المكم للودخولهم في الاسم والمعنى مثل صلاة رباعية أقيمت فاءرجل فأدرك الركعة الثانية ثم جاء آخرفأ درك الثالثة ثم جاء آخر فأ درك الرابعة وكلهم قدصاوا وقد أدرك الصلاة في جاعة ونال فضالهالقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة وليس من أدرك الركعة الاولى في كال الصلاة وأدرك حقيقتها كن أدرك الثانية أوالثالثة أوالرابعة ولا يكون أيضا من أدرك التكبير للاحرام فى الفضل كن لم يدرك شيأمن القيام وهمامدر كان معا فكذلك المؤمنون في كال الاعمان وحقائقه لايستو ونوانا ستووا بالدخول فى الاسم والمعنى (نعموهم) أى أهل المرتبة الثالثة (أنضابتفاوتون عقاد مرالمعلوم وبدرجات الكشف المالدرجات) الكشفية (فثاله أن يبصر زيدافي الدار مُن قرب وفي صحن الدار في وقت اشراق الشمس فيكمل له ادرا كه والا تنحر بدركه في بيت أومن بعداً و فى وقت عشية فيتمثل له من صورته ما يستيقن معه انه هو ولكن يتمثل فى نفسه الدقائق والخفايامن صورته ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للامور الالهية ) وقد أشار الى هذا صاحب القوت بقوله ومثل ذلك أيضا أن ترى الشئ بالنهار فتعرفه معرفة عين وتعرف مكانه بنظرلا تخطئه ثمانك تحتاج اليه ليلافلست تعرف مكانه رأى عن واغما تقصده ععرفة استدلال عليه وبحسن ظن انه موجود أو بعرف معهودانه لايتحول وكذلك الادلة التيهى للغائبات وسقوطها مع الشهادات وبمعناهمارؤية الشئ بنور القمرفانه بشج وياوح المشكلات ورؤيته فيضياء الشمس فانها تكشف الامورعلي ماهو به فهوم ثل لنو راليقين الى تورالاعال (وأمامقادير العلوم فهو بأن رى فى الدارزيدا وعراو بكرا وغسيرذاك وآخولارى الا زيدا فعرفةذلك تزيد بكثرة المعلومات لا عالة فهذه حالة القلب بالاضافة الى العلوم)

\*(بيان حال القلب بالاضافة الى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنبوية والاخروية) \*
(اعلم ان القلب بغريزته) أى بطبيعته الفطرية (مستعد لقبول حقائق المعلومات كاسبق) تقريره آنفا (ولكن العلوم التي تحل فيه تنقسم الى عقلية وشرعية والعقلية تنقسم الى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة تنقسم الى دنيوية وأخروية أما المقلية فنعنى بهاما تقضى به غريزة العقل ولا وخذ بالنقليد والسماع وهي تنقسم الى ضرورية لا يدرى من أين تحصل ولا كيف حصات كعلم الانسان بان الشخص الها حد لا يكون في مكانين و) ان (الشئ الواحد لا يكون حادثا قد عا) ولا يكون (موجود امعدومامعا)

فان هذه عاوم بحد الانسان نفسه منذ الصبام فطورا عليها ولايدرى منى حصل له هذا العلم ولامن أين حصل له أعنى أنه لايدرى له سبباقر يباوالا فليس بحنى عليه أن الله هو الذى خلقه وهداه والى عاوم مكتسبة وهى المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا قال على رضى الله عنه رأيت العقل عقلين \* فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع \* اذالم يكم طبوع (٢٤١) كالا تنفع الشمس \* وضوء العين عنوع

والاول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى ماخلق التهخلقا أكرم علىمن العقل والثاني هوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه اذا تقرب لناس الى الله تعالى مأ نواع العرفنقرب أنت بعقال اذ لاعكن التقسرب بالغريزة الفطر به ولابالعاوم الضرورية بلىالمكتسبة ولكن مثل على رضى الله عنه هوالذي يقدرعلي التقرب باستعمال العقل فى اقتناص العلوم التي ما ينال القرب من رب العالمين فالقلب عار بحرى العين وغريزة العقل فمهمارية يجرى قوة المصر فى العن وقوة الابصار لطيفة تفقد في العمى وتوحد في المصر وان كان قدغض عينيه أو حن علمه اللسل والعلم الجاصل منهفى القلبار محرى قوة ادراك البصرفي العين ورؤيته لاعيان الاشماء وتأخرالعاوم عن عنالعقل فىمدة الصاالى أوان التمسير أوالبلوغ الماهى تأخرالر و يه عدن البصر الى أوان اشراق الشمس وفنضان نورهاعلى المبصرات والقلم الذي سطر

أى في مالة واحدة وكذلك القول الواحد لا يكون صدقا وكذبا اذا ثبت للشئ جوازه ثبت لثله وان الاخص اذا كانمو جودا كان الاعم واحب الوجود فاذا وجدالسواد فقدو جد اللون واذاو جدانسان فقد وجدحيوان وأماعكسه فلايلزم فى العقل اذلا يلزم من وجودا للون وجود السوادولامن وجودا لحبوان وجود الاتسان الى غـىر ذلك من القضاما الضرورية (فانهذه العلوم يجدالانسان نفسه منذالصبا) أىمن مبتدا حال عبادته (مفطو راعلها) أى خـ لوقامعها (ولايدرى متى حصل له هذا العلم ولامن أين حصل) وانماهوشى قدعرفه بداهة (أعنى اله لايدرى فيهسباقر يباوالافليس يخفى أن الله تعالى هوالذى خلقه والى مكتسبة وهي الستفادة إبالتعلم والاستدلال) ففهامالا يقارن العقل في كل حال اذاعرض عليه بل يحتاج الى أن يمز أعطافه و يستوري زناده وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات (وكلا القسمين قد يسمى عقلا) ويسمى الاولبالعقل الفطرى والبديه عى والطبوع والضرورى والثاني بالعقل المكتسب والمموع والمستفادوالنفارى (قال على كرم الله وجهه)فيانسب اليه (العقل عقلان \*مطبوع ومسموع وماينفع مسموع \* اذالم يك مطبوع كالاتنفع الشمس \*وضوء العين منوع) هكذا نقله صاحب القوت وتقدم في كتاب العلم (والاؤل هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ماخلق الله خلقاأ كرم عليه من العقل) رواه الحكيم الترمذي فى النوادر باسناد ضعيف وقد تقدم فى العلم (والثاني هوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه اذا تقرب الناس الى الله بأنواع البرفتقر بأنت بعقال) رواه أبو نعيم فى الحلمة من حديث على باسناد ضعيف وقد تقدم فى العلم (أذ لا تكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل على ) رضى الله عنه (هو الذي يقدر على التّقرب) الحالله تعالى (باستعمال العقل فى اقتناص العلوم التي مها ينال القرب من رب العالمين) فيا كل علم يقرب الى الله (والقلب جار بحرى العين وغريزة العقل جارية بجرى فوة البصرفي العين وفوة الابصار لطيفة تفقد بالعمى وتوجد فىالبصير وانكان قدغض عينيه أوجنعليه الليل والعلم الحاصل فيه جارمجرى ادراك البصرورة يته لاعيان الاشياء) اعلم أن نورالبصر موسوم بأنواع من النقصان فانه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولايبصر مابعدمنه ولاماقرب ولايبصر ماهوو راء حجاب ويبصر من الاشياء ظاهرهادون باطنها ويبصرمن الموجودات بعضها دون كلها ويبصرأشياء متناهية ولايبصر مالانهايةله ويغلط كثيرافي العبارة فيرى الكبير صغيرا وبرى البعيدقر يباوالسا كن متحركا والمتحرك سا كنافهذه سبع نقائص لاتفارق العين الظاهرة وان كانفالاعينعين منزهةعن هده النقائص كلها فاعلمان فى الانسان عينا هذه صفة كالها وهي التي يعبرعنها تاره بالعقل وتارة بالروحونا رة بالنفس الانساني فهوأولى بان يسمى نورامن العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع (وتأخرالعاوم عن عين العقل في مدة الصباالي أوانالنب يز أوالب اوغ يضاهي تأخرالرؤية عن البصر الى أوان اشراق الشمس وفيضان فورهاعلى البصرات والقلم الذى به سطرالله العلوم على صفعات القلوب يجرى جرى قرص الشمس واغالم يحصل العلم بقلب الصي قبل أوان التمييز لان لوح قلبه لم يتهما بعد لقبول نقش العلم) ولكن الاستعداد موجود (والقلم عبارة عن خلق من خلائق الله تعالى جعله سببالحصول نقش العلوم في قلوب البشر قال الله تعالى علم بالقلم علم الانسان مالم بعلم وأخرج عدر بنحيدوان حرواب أبي عام عن قتادة قال القلم نعمة عظمة لولاالقلم يقم دين ولم يصلح عيش وقال علم الانسان مالم يعلم اى الخط (وقلم الله لايشبه قلم خلقه كاأن

اللهبه العاوم على صفحات القاوب يحرى عرص الشمس واعمام يحصل العام على صفحات القاوب يحرى عرص الشمس واعمام يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز لان لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعمالي المسمة لم خلق الله تعمالي المسمة الم تعمالي المسمة الم تعمالي المسمة الم تعمل المسمة الم

وصفه وصف خلقه فليش قله من قصب ولاخشب كائه تعالى ليس من جوهر ولاعرض فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هده الوجوه الاأنه لامنا سبة بينه ما في الشرف فان البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعدى الفارس أضرعلى (٢٤٢) الفارس من عيى الفرس بل لانسبة لاحد الضرر بن الى الاتخو واوازنة

وصفه لايشبه وصف خلقه فليس قلبه من قصب ولاخشب كأأنه ليس ذاته من جوهر ولاعرض) وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال أولما خلق الله القلم فاحد ، بمينه وكاتا يديه عين وخلق النون وهى الدواة وخلق اللوح فكتبفيه مخلق السموان فكتب مايكون من حيندفى الدنياالى أن تكون الساعة من خلق مخلوق أوعل معمول بروفور وكلرزق حلال أوحرام رطب ويابس (فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صححة من هذه الوجوه الاانه لامناسبة بينهما في الشرف) فان البصر الظاهرموسوم بانواع من النقصان وهي السبع التي تقدمذ كرها قريباوالبصيرة الباطنة منزهة عنها وأيضا (فان البصرة الباطنة) هي عمارة عن النفس التي هي اللطيفة المذكورة) وهي التي يعبر عنها بالعقل وبالروح كاتقدم (وهي كالفارس والبدن كالفرس وعي الفارس أضرعلي الفارس منعي الفرسبل لانسبة لاحدالضرر سالى الا تحوولموازنة بصيرة الباطن للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقالما كذب الفؤاد مارأى سمى ادراك الفؤادرؤية وكذلك قوله وكذلك نرى الراهم ملكوت السموات والارض وماأرادبه الرؤية الظاهرة) وهي البصيرة (فانذلك غير مخصوص بابراهيم صلوات الله عليه) وسلامه (حتى يذكر في معرض الامتنان) وانما المراديه الرؤية القلمية (ولذلك سمى ضدادرا كهعمى فقال تعالى فانم الاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال) تعالى (ومن كان في هذه أعيى فهوفي الا تنحرة أعبى وأضل سبيلا) وعمى البصيرة هو الجبعن انكشاف جلية ألحق (فهذا بيان العلم العقلي أما العلوم الدينية فه على المأخوذة) المستفادة (بطريق التقليد من الانساء صلوات الله علمهم) وسلامه (وذلك بحصل بالتعلم لكتاب الله) عز وجل (وسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما) على قدرالاستعداد (بعدالسماع وبه كالصفات القلب) اذبه يحصل التنوسر والجلاء (وبه سلامته عن الادواء) جمع داء (والامراض) عطف تفسيراً ومرادف (فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القابوان كان) القلب (محتاجا المهاكان العقل غبر كاف في استدامة أسباب عنه البدن بل عناج الى معرفة خواص الادوية والعقاقير) جمع عقار وهو النبات وكانه أراد بالادوية المركبة وبالعقاقير المفردة (بطريق التعلم من الاطباء لابالطالعة في الكتب اذبحرد العقل لابهدى المه) كان محرد المطالعة لأبكني (ولكن لا يمكن فههمه بعدسماعه) وتلقيه (الابالعقل فلاغني بالعقل عن السمع عن العقل فألداعي الى بحض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بمعرد العقل عن أنوار القرآن والسينة مغرور إبيانه ان العقول وأن كانت مبصرة فليست المبصرات كالهاعندهاعلى مرتبة واحدة بل بعضها بكون عندها كأنها حاضرة كالعاوم الضرور ية وبعضها بماعتاج الىنظر واستدلال وتنبيه وانمأ ينهه كالم الحكمة فعنداشراق نور الحكمة اصمرالعقل مبصرا بالفعل بعدان كانمبصرا بالقوة وأعظم الحكم كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون منزلتهما عندءن العقل متزلة نور الشمس عندالعين الظاهرة اذبه يتم الابصارفاحرى أن يسمى القرآن والسنة نورا كايسمى نورالشمس نوراولذلك قال الصنف عن أنوار القرآن والسنة (فاياك أن تكون من الفريقين) المفرط والمفرط (وكن جامعابين الاصلين) العقل والذقل (فان العاوم العقلية كالاغذية) أى بمنزلتها في احتياج نحو البدن الها (والعاوم الشرعية كالادوية) أى عنزلتها في احتياج استدامة محة البدن المها (والشخص المريض يتضرو

البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماءالله تعالى باسمه فقالما كذب الفؤاد مارأى سمى ادراك الفؤاد رۇ يەركذلك قولە تعالى وكذلائرى الراهم ملكوت السموات والارض وماأراد مه الرؤمة الظاهرة فانذلك غير مخصوص بالراهم عليه السلام حتى بعرض في معرض الامتنان ولذلك مى ضدادرا كه عمى فقال تعالى فانهالا تعمى الابصار وايكن تعمى القاوب التي فى الصدور وقال تعالى ومنكان في هذه أعمى فهوفي الاسخرة أعمى وأضل سملا فهدذا بيان العطم العقلي « أما العاوم الدرندة فهي الأخوذة بطر بق التقلد من الانساء ص\_اوات الله علمم وسلامه وذلك عصل بالتعمل لكتاب الله تعالى وسنةرسوله صلى الله عامه وسلم وفهممانهمابعد السماع ويه كالصفة القلبوسلامتهعن الادواء والامراض فالعاوم العقلمة غركافية فىسلامة القلب وانكان محتاطالها كان العقل غبركاف في استدامة صحمة أسماسالمدنى

يالغذاء الى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الاطباءاذ بحرد العقل لا يهدى اليه والمدوية والعقاقير بطريق التعلم من الاطباءاذ بحرد العقل لا يهدى اليه ولكن لا يمكن فه مه بعد سماعه الا بالعقل فلاغنى بالعقل عن السماع ولاغنى بالسماع عن العقل فلا العقل مع عزل العقل بالكلية بالعمل والمسكنة بعرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور فا باله أن تسكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الاصلين فان العلوم العقلية كالاغذية والعلوم الشرعية كالادوية والشخص المريض بستضر

بالغذاءمين فائه الذواء فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها الابالادوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والاج ال التي والمجال التي والاج الله و المربض على المر

واكتفي بالعاوم العيقلية استضر بها كما يستضر المر مض بالغذاء وظنمن نظن أنالعاوم العيقلية مناقضية للعاوم الشرعية وأن الجع بينهماغيرمكن هوظـن صادرعنعى في عين البصيرة نعوذ باللهمنه لهذا القائل رعايناقض عنده بعض العاوم الشرعية لبعض فبعزء الجمع بينهمافيظن أنه تناقض في الدىن فيتعير بهفينسلمن الدين انسلال الشعرة من العين وانماذاك لانعزه فى نفسه خيل اليه نقضافي الدىن وهمات واغامثاله مثال الاعمى الذى دخلدار قوم فتعثرفها بأواني الدار نقال لهمما بالهذه الاواني تركت على الطريق لم لا ترد الى مواضعها فقالواله تلك الاواني فيمواضعها وانما أنت لست تهدى الطريق لع مال فالعدمنك أنك لاتعسل عثرتانعلى عمالة وانماتح الهاعلى تقصر غبرك فهذه نسبة العاوم الدينية الى العاوم العقلمة والعاوم العقامة تنقسم الى دنبوية وأخرو ية فالدنمو ية كعلم الطبوالحساب والهندسة والنحوم وسائرالحرف والصناعات والاخروية كعلم أحدوال القلب وآفات

بالغذاء مهمافاته الدواء فكذلك أمراض القلب لاتكن علاجها الابادوية مستفادة من الشريعة وهي لطائف العبادات والاعال التي ركمهاالانبياء صلوات الله علمهم) وسلامه (لاصلاح القلوب) وهي عنزلة الادوية الظاهرة التي وكمها الاطباء لاصلاح الابدان (فن لأيداوى قلبه الريض) المماوء بأوجاع المعاصى ورياح الشهوات (عمالجات العبادات الشرعية) الركبة على أحسن قانون (وا كنفي بالعلوم العقامة استضربها كايستضر المريض بالغذاء) فلاتتمله الصحة مطلقا و يمكن تقر مراكسياق موجه آخرأقرب مماقرره المصنف فنقول المعقولات تجرى مجرى الادوية الجالبة للصحة والشرعيات تجرى بجرى الاغذية الحافظة العجة وكمان الجسم متى كان مريضالم ينتفع بالاغذية بل يستضربها كذلك متى كان مريض النفس كاقال تعالى في قاومهم مرض لم ينتفع بسماع القرآن الذي هوموضوع الشرعات بل صارد لك ضاراله مضرة الغذاء للمريض فتشبيه الشرعيات بالآغذية التي لايستغني عنها بدن الأنسان أولى من تشبهها بالادوية التي لايحتاج الهافي كلوقت والقصد تعذرا دراك العاوم النبوية على من لم يتهذب في الامورالعقلمة وأنضافالقلب يمنزلة مزرعة المعتقدات والاعتقادفيه يمنزلة البذران خيراوان شرا وكلام الله تعالى بمنزلة الماء الذي يسقيه فكماان الماء اذاستي الارض يختلف نباته بحسب بذوره فكذا القرآن اذا و ردعلى الاعتقادات الراحفة فى القاوب تختلف تأثيراته واليه الاشارة بقوله تعالى وفى الارض قطع متعاورات الاسية وقوله تعالى والبلد الطب يخرج نباته الاسية وأيضا فالجهل بالمعقولات جارمجرى ستر مرخى على البصر وغشاء على القلب و وقرفي الاذن والقرآن لا يدرك خفياته الامن كشف غطاؤه و رفع غشاؤه وأزيل وقره ولهذاقال تعالى واذاقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالاسخرة حابا مستورا وأيضا فالعقولات كالحياة التيجا الابصار والاسماع والقرآن كالمدرك بالسمع والبصر وكالف من المحال أن يسمع و يبصر المت قبل أن يحعل الله فيه الروح و يحعل له السمع والبصر كذلك من المحال أن يدرك من لم يحصر المعقولات حقائق الشرعيات (وظن من يظن ان العراء ما العقلية مناقضة العلوم الشرعة) ومصادمة لها (وان الجمع بينهماغبر ممكن هوظن صادر من عي في عن البصيرة) وهوأشد من العمى في عبن البصر ( تعوذ بالله من ذلك بل رعماهذا القائل) أى المحوِّز لذلك ( رعما يناقض عنده بعض العاوم الشرعمة للبعض فيحرعن الجمع بينهمافيظن انه تناقض فى الدس فيحير به ) تحير الضب ذا ضلءن حره (وينسلءن)ربقة (الدين انسلال الشعرة من العجين) وهو لا يدرى كيف انفصل (واغما ذلك لان عره في نفسه خيل المه نقضافي الدين ) ومصادمة في علومه (وهمات واعدام اله الاعمى الذي دخل دارافتعترفه الأواني الدار) أي زلت قدمه بما (فقال ما بالهذه الأواني تركت على الطريق) أي على المر (لم لا تردالي مواضعها فقيل له تلك الاواني) موضوعة (في مواضعها) اللائقة بها (وانما أنت لست تهتدى الى الطريق لعمال فالعب منك انك لاتحيل عثرتك أى زلة قدمك (على عمال وتحيله على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية الى) العلوم (العقاية والعلوم العقلية تنقسم الى دنيوية وأخروية فالدنيوية كالطبوالحساب والهندسة والنحوم وسائرا لحرف والصناعات) فان عمراتها منوطة بالدنيا ولا تعلق لهابالا تخوة الامن وجوه بعيدة (والاخروية كعلم أحوال القلب وآفات الاعمال والعلم بالله وصفاته وأفعاله) ويندرج في ذلك علم المبانى الجس وغيرذلك ( كافصلناه في كتاب العلم وهماعلمان ستنافيان) أى علم الدنياينافي علم الا تنوة وعلم الا تنوة ينافى علم الدنيا ثمذ كروجه المنافاة بقوله (أعنى النمن صرف عنايته) وبذل همته (الى) تحصيل (أحدهما حتى تعمق فيه) أى دخل في عقه وهو كناية عن نهاية الاشتغالبه (قصرت بصيرته عن الا حر) فلاعكنه أن يهتدى اليه وهذا (على الا كثر) في ا

الاعال والعلم الله تعالى و بصفاته وأفعاله كافصاناه في كتاب العلم وهما علمان متنافيان أعنى أن من صرف عنايته الى أحدهما حتى تعمق في مقصرت بصيرته عن الا منزع على الا كثر

ولذلك ضرب على رضى الله عنسه للدنيا والا منحوة ثلاثة أمثلة فقال هما كما في الميزان وكالمشرق والمغرب وكالضرتين اذا أرضيت احداهما استغطت الاخرى ولذلك ترى الاكاس (٢٤٤) في أمور الدنياوفي علم العاب والحساب والهندسة والفاسفة جهالافي أمور الاستخرة

جرب (ولذلك ضرب على كرم الله وجهه الدنياوالا تنوة أمثلة ثلاثة فقال هما كد كفتى الميزان) ان ر عداحداهما خفت الانوى (وكالمشرق والمغرب) والبه أشار القائل

سارت مشرقة وسرت مغربا \* شتان بين مشرق ومغرب

(وكالضرتين اذا أرضيت احداهما أسخطت الاخرى) ولم يبق بعدهده الامثلة مثال يليق لهما فسائر مأقبل فهما من الامثلة راجع الى هذه الثلاثة وهذه الامثلة الثلائة ذكرها الشريف الموسوى في نهيم البلاغة ونقله الراغب في الدريعة (ولذلك ترى الا كاس في أمور الدنيا) الفطنين فيها (وفي) عاومها مثل (علم الطب والهند سه والحُساب والفلسفة جهالافي أمورالا تنحرة) وماأقبم هـذا (و) ترى الا كأس (في دقائق علوم الآخرة جهالافي الاكثر)أي في الاغلب (بعلوم الدنيا) وما أحسن هذا وذلك (لان قوة العقل لاتفي بالامرين جيعا في الغالب فيكون أحدهما مانعامن الكالف الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله ) بضم فسكون جمع الابله (أى البله في أمور الدنيا) قد أغفلوها فهلواحذق التصرف فها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا فاستعقوا أن يكونواأ كثرأهلها وقبلهم الغافلون عن الشرالطبوعون على الخير أوالذين خلواعن الدهاء والمكر وغلبت علم مسلامة الصدروهم عقلاء قال الزبرقان خير أولادنا الابله المغفول قال العراقي رواه البزار من حديث أنس وضعفه وصحمه القرطبي في التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن عدى اله منكر اه قلت وسبقه ابن الجوزى فقال مانصه حديث لا يصم قال ابن عدى حديث منكر وقال الدارقطى تفرديه سلامة عن عقبل وهو ضعيف اه كالماس الجوزى وقال الهيمي فيه سلامة من روح وثقه اس حمان وغيره وضعفه أحدين صالح وغيره (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (أدركناأ قو المالوراً يتموهم لفلتم) انهم (مجانين) أى لغفلتهم عن أمورالدنيا (ولورأوكم لقالوا) انكم (شياطين) أى لمافيكم من الدهاء والمكر والحداع في تحصيل المعايش وهـ ذا الكلام نقله صاحب القوت وسيأتى تمامه في آخر كتاب الزهدوالمراد بأولئك الاقوام أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلية التابعين (فهماسمعت أمراغر يبامن أمور الدين) قد (جده أهل المكاسة في سائر العماوم) وظنوه مناقضا (فلا يُغرنك جودهم عن قبوله) فلمكل عمل رجال (اذمن المحال أن يظفر سالك طريق الشرق عاوجدف الغرب) فاغااور تهم ذلك الحودجهلهم بعاوم الدين (وكذلك يحرى أمر الدنيا والا منوة ولذلك قال) الله (تعالى ان الذن لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنهاواطمأنوا مهاالات مة وقال تعالى يعلون ظاهرامن ألحماة الدنما وهم عن الاتخرة هم غافلون وقال تعمالى فاعرض عن تولى عن ذكرناولم بردالاالحماة الدنماذلك مبلغهم من العلم فالجمع بين كال الاستبصار فى مصالح الدين والدنيالا يكاديتيسر) ويسهل (الالمن رشعه الله) وهيأه بالخلافة العظمى (لتدبير عباده فىمعاشهم ومعادهم وهم الانبياء) عليهم السلام (الو يدون بروح القدس المستمدون من الفوة الالهية) تفاض عليهم (التي تتسع لجم عالامور)الدنيو ية والاخروية على الكال (ولاتضيق عنهاو أماقلوب سائر الخلق فانهااذااشغلت بأمرانصرفت عن الاسخر وقصرت عن الاستكال فيه) ولكن لنواجم وورثتهم في ذاك نصيب ومراتهم فىذلك مختلفة باختلاف الاشخاص والاحوال

\* (بيان الفرق بين الالهام والتعلم والفرق بين طريق) \* السادة (الصوفية في استكشاف) جلية (الحق وطريق النظارا علم أن) نفس الانسان معدن الحكمة والعلم وهي من كو زة فيما بالفطرة مجولة لها بالقوة كالنارفي الحجر والنخل في النواة والذهب في الحجارة

والا كاسفىدقائق علوم الا حوة حهالافي أكرتر عاوم الدنبالان فوة العقل لاتني بالامرين جيعا في الغالب فكون أحدهما مانعا من الكمال في الثاني ولذلك قالصالي اللهعلمه وسلما نأكثر أهلالينة المله أى المله في أمو والدنما وقال الحسين في بعيض مواعظه لقد أدركاأقواما لورأيموهم القلتم محانين ولوأدركوكم لقالواشياطين فهما معت أمراغر سا من أمو والدس عده أهل الكاسة فىسائرالعلوم فلا اغرنك حودهم عن قدولها اذمن الحال أن نظاه رسالك ظريق المشرق عابو حد فى المغرب فكذلك عرى أمرالدنهاوالا خوةولذلك قال تعالى ان الذين لابر حون لقاءناو رضواما لحماة الدنما واطمأنوا ماالاتة وقال تمالى بعلون ظاهرامن الحماة الدنيا وهمعن الا مخوة هم غافلون وقال عزوحل فأعرض عن تولى عنذ كرناولم ودالاالحماة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فالحم بن كالالاستيصار فىمصالح الدنما والدىنالا يكاد بتسر الالمن رسعه الله لتدبير عماده في معاشهم

ومعادهم وهم الانبياء الونبر وح القدس المستمدون من القوة الالهية التي تتسع لجيع الامور وكالماء وكالماء والتنفيق عنها فأما فأو بسائرا للقاف فانها الفاستقلت بامر الدنيا انصرفت عن الاخوة وقصرت عن الاستكال فيها \* (بيان الفرق بين الالهام والمقرق بين طريق الحوفية في استكشاف الحق وطريق النظار) \* اعلم أن

القلب كأنه ألقي فيدمن حبث لايدرى وتارة تكتسب بطر بقالاستدلال والتعلم فالذى يعصل لابطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاماوالذى يعمل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثمالواة عفى القلب بغرحدلة وتعلم واجتهاد من العدد ينقسم الىمالايدرى العبداله كمف حصلله ومنأن حصل والىمانطلع معمه عـلى السب الذي منه استفاد ذلك العملم وهو مشاهدة الملك الملق في القلب والاول يسمى الهاما ونفثا في الروع والثاني يسمى وخما وتختصه الانساء والاول يختصيه الاولماء والاصفماء والذي قبله وهوالمكتسب بطريق الاستدلال عنص به العلماء وحقيقة القول فيهأن القلامستعدلان تخلي فيه حقيقة الحق في الاشياء كلها وانماحيل سنهو سنها بالاسباب الجسةالتي سبق ذكرهافهي كالجاب المسدل الحائل سنمرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذى هومنقوش عمدع ماقضى اللهمه الى يوم القمامة وتعلى حقائق العاوم من مرآة اللوح في مرآة القلب دضاهي انطماعصو رةمن مرآة في مرآة تقاللها

وكالماء تحت الاوض الكن كان من الماء ما يحرى من غير فعل بشرى ومنه ما يعامن تحت الارض ولكن لايتوصل اليه الابدلو ورشاءومنه ماهو كامن يحتاج في استنباطه الىحفروتعب شديد فان عني به أدرك والابتى غير منتفعيه ثمان (العلوم) ضرورية ومكتسبة فالضرورية قد تقدم الكلام فيهاو (التي ليست ضرورية وانماتحول في القاب في بعض الاحوال) من غير فعل بشرى ( يختلف الحال في حصولها فتارة تجعم على القلب كاتنه ألقي فيه من حيث لايدري يطمئن له الصدر (وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والنعلم)فنه ما يوجد بادني تعلم ومنه ما يصعب وجوده (فالذي يحصل لابطر يق الاكتساب وحيلة الدليل) بل بطر بق الفيض (يسمى الهاما) و يختص بما من الله والملا الاعلى (والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراواستبصارا) وفيه قياس ماغاب على ماظهر بدليل (ثم الواقع في القاب من غيرة على أي تكاف (وحيلة واجتهاد من العبد ينقسم الى مالايدرى انه كيف حصل ومن أبن حصل والى ما يطلع معه على السبب الذى منه استفيد ذلك العلم وهوشهادة اللك الماقي في القلب والاقل يسمى الهاما ونفثاني الروع) بالضم الخاطر والقلب والنفث في هوالالقاء ومنه الحديثان روح القدس نفث في وعى الحديث (والثاني يسمى وحماو يختص به الانساء والاؤل يختص به الاولياء والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلاء) وأنواع الوحى ستة أحدها انه كان يأتيه كصلصة الجرس الثاني يتمثل له الملك رجلا فيكامه الثالث الرؤ باللنامية الرابع الالقاء في القلب الخامس يأتيه جبريل في صورته الاصلية له- تمائة حناح كل جناح يسد الافق السادس يكلمه الله كا كله ليلة الاسراء وهوأعلى درجاته هكذاذ كره شراح الحارى فالالقاء في القاب هو النفث في الروع وقد حعاوه من أقسام الوحي وسياق المصنف يؤذن باختصاصه للاولياء ووافقه فىذلك الشيخ الاكبرقدس سره قال فى الفتوحات العاوم ثلاث مراتب علم العقل وهو كل علم ضرورة أوعقب نظر في دايل بشرط العثور على وجه ذلك الدليل الثاني علم الاحوال ولاسسلله الابالذوق فلاعكن عاقل وحدانه ولااقامة دليل على معرفته كالعلم يحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة ألجاع والوحدوالشوق فهذه دلائل لايعلها الامن يتصف بهاو يذوقها الثالث علم الاسرار وهوفوق طور العقل وهوعلم نفثر وحالقدس فى الروع يختص به النبي والولى وهو نوعان والعالم بعلم العلوم كالهاو يسترقها وليس أصحاب تلك العلوم كذلك اه (وحقيقة القول فيه ان القلب مستعدلان تتحلئ فممحقيقة الحقفى الاشياء كالهاوانما حيل بينه وبينها بالاسباب الجسة التي سبق ذكرها فهي كالحاب المسدل الحائل بن مرآة القاب وبن اللوح المحفوظ الذى هومنقوش عميع ماقضى الله تعالى مه الى يوم القيامة وتحلى حقائق العلوم من من آقالاوح) المحفوظ (في من آقالقل يضاهي أنطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها) فحقائق العلوم كلها منقوشة في اللوح المحفوظ بقلم القدرة وما يتجلى منهاعلى مرآة القلب انماهو عقابلة مرآته ارآة اللوح فتنطبع فيه تلك الحقائق فسافي القلب من النورانم اهومن نوراللوح وهوفى عالم المتكوت على الترتيب وفى عالم الشهادة أيضاو معرفته بضرب مثال بان تفرض ضوء القدمر داخلافى كوة بيت واقعاعلى مرآة منصوبة على حائط ومنعكسامنها الى حائط آخر في مقابلتها ثم منعطفا منهاالي الارض يحيث تستنير منده الارض فانت تعلم انماعلى الارض من النور تابع لماعلي الحائط وماعلى الحائط تابيع لماعلي المرآة وماعلى المرآة تابيع للقمر ومافى القمر تابيع لماني الشمساذ منهاشر فالنور على الفمر وهذه الانوار الاربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض وأكلمن بعض فالنور الاولهوالذى أفاض على اللوح فانتقشت فيه الحقائق كلهائم أفيض النور من مرآته الى مرآة القل يحكم المقابلة فانطبعت فيه أفوار تلك الحقائق وأشرق ثمافيض منه على كل مرآة قلب قو بلت بذلك المرآة ثمانة قد بعترى الحاب بن المرآتين فيكون مانعامن حصول التعلى واليه أشار المصنف بقوله (والحاب مارة والباليدوأخرى وال بهبوبرج تحركه فكذاك قدمب ياح الالطاف) الالهية (فتكشف الجبءن والجاب بنالمرآ تبن الرة بزال باليدوأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه وكذلك فدنهب رياح الالطاف وتشكشف الجبعن

أعين القاوب في تعلى فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ و يكون ذلك الرة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وهمام ارتفاع الحاب بالموت في من الله تعالى فيلم في القاوب من وراء سترالغيب شئ بالموت في من الله تعالى فيلم في القاوب من وراء سترالغيب شئ من غرائب العلم الرة كالبرق الحاطف (٢٤٦) وأخرى على التوالى الى حد تناود وامه في عاية الندور فلم يفارق الالهام الاكتساب

اعين القاوب) فتعود على استعدادها الاول في قبول التجلي (في تجلي فهاعلى بعض ماهو مسطور في اللوح المحفوظ) بحكم التقابل (ويكون ذلك تارة عند المنام فيظهريه ماسكون في المستقبل) وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة حزء من سنة وأربعين حزاً من النبوة (وانماار تفاع الجاب) أى كال التجرد (بالوت) أي بعده (وبه) يتحرد العقل عن النواز عالحمالية والوهمية و (ينكشف الغطاء) وتتحلى الاسرار ويصادف كل أحدماقدم من خسير أوشر محضر اوعند دها يقال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدوا عاالغطاء غطاء الخيال والوهم (وفى اليقظة أيضا ينقشع الجاب) أى ترول (بلطف خنى من الله تعمالي فيلع في القاب من وراء سترالغيب ) وهو عالم المسكوت (شيَّ من غرائب العلم) الذي هوكهيئة المكنون وهوالمعني بقوله صلى الله عليه وسلم أن يكن في هذه الامة محدث فهوعمر و يكون ذلك (الرة كالبرق الخاطف و) أخرى (على التوالى) أى التنابع (الى حدمًا ودوامه في غاية الندور) أى الفلة (فلم يفارق الالهام الاكتساب في نفس العلم ولافي عله ولافي سببه ولكن يفارقه في جهة روال الجابوان ذلك ايس باختيار العبدولم يذارق الوحى الالهام فى شئ من ذلك بل فى مشاهدة الملك المفيد للعلم فان العاوم اعاتعصل في قلوبنا بواسطة الملائكة) افاضة من الله تعالى وحاصله ان الطريق التي تستفاد منها العلوم أضرب الاؤل المستفاد من بديهة العقل ومصادمة الحس الثاني المستفادمن جهة النظر اماعقدمات عقلية أويحسوسة الثالث المستفاد بخبرالناس امابسماع أوقراءة الرابعما كانءن الوحى امابلسان ملاءمني واما بسماع كلامه من غير مصادفة عين وامامالقاء فى روع فى حال يقظة وامامالمنام (واليه الاشارة بقوله تعالى وما كان ليشر أن يكامه الله الاوحياأو من وراء حماب أو برسل رسولا) ففيه حصر المعاومات التي أشرنا المها (فاذاعرفت هذافاعلم انمل أهل التصوّف الى العلوم الالهامية) وهي التي تفاض على الانسان بغير فعل بشرى (دون التعلمية) التي تخصل باكتساب وتعلم (فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم) على الوجه المعهود (وتحصيل ماصنفه المصنفون) ورعاية ترتيب مارتبوه (والجث على الافاويل والادلة المذكورة) في كتبهم على الوجه الذي أوردوه (بل قالوا الطريق) الموصّل الى الله تعمالي وراءذاك وهو (تقديم المجاهدة) للنفس الامارة (جمعو الصفات المذمومة) عن لوح القلب والانخلاع عن التعليم ا(وقطع العلائق) الظاهرية والباطنية (كلهاوالاقبال بكنه الهمة) أى خالصها (على الله تعالى ومهماحصل ذلك كان الله هوالمتولى لقل عبد والمتكفل بتنوين واشراقه (بانوارالعلم) وافاضة اعليه (واذاتولي الله أمر القلب فاضت الرحمة وأشرق النورف القلب وانشرح الصدر) بالهداية والتوفيق (وانكشفه سراللكوت) وتمدل فحقه الارض غير الارض والسموات وصاركل ماهوداخل تحت الحسو الخيال أرضه ومن جانهاالسموات وكلماار تفع عن السسماؤه وهذا هو المعراج الاؤل الكل سالك ابتداء سفره الى قرب حضرة الربوبية (وانقشع عن وجه القلب حاب الغرة بلطف الرحة وتلائلا أفيه حقائق الامور الالهية) لصفاء من آة قلبه بالنور الالهبي (فليس على المريد) السالك في طريق الحق (الاالاستعداد بالنصفية المجردة) عن مكدرات القلب (وأحضار الهدمة) في سلوكه (مع الارادة الصادقة) التي لايشو جانقص (والتعطش النام) للحصول والوصول والترصد بدوام الانتظار كما يفتحه الله) تعالى عليه (من الرحمة) العامة (اذالانبياء والاولياء انكشفت لهم الامور وفاض على صدورهم النور لابالتعلم والدراسة) المعهودة (المكتب) المعلومة (بل بالزهد في الدنيا) والتقلل منها (والتبرىءن علائقها)

في نفس العلم ولا في اله ولا فى سىمە ولكن يفارقه من جهةز والالخاب فان ذلك ليس باختيار العبدولم يفارق الوحى الالهامف شئمن ذلك بلفى مشاهدة الملك المفد للعلم فان العلم اغماعصل فىقلوبنا بواسطة الملائكة واليه الاشارة يقوله تعالى وما كان ليشر أن كا\_مهالله الاوحماأو من وراء عاداً و سل رسولافه وحى باذنة ماساء فاذاعرفت هدذافاعلمأن ممل أهل التصوّف الي العاوم الالهاميةدون التعليمة فلذلك لمحرصوا علىدراسةالعلموتحصيل ماصنفهالصنفونوالعث عن الاقاويلوالادلة المذكو رةبل قالواالطريق تقدم الحاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلهاوالاقمال بكنه الهمةعلى الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبدده والمتكفل له متنو برومأ نوار العلرواذا تولى الله أمرالقل فاضت علىه الرجة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشفله سر الملكون وانقشع عن وجه

القلب جاب الغرة بلطف الرحة وتلاعلات فيه حقائق الامور الالهية فليس على العبد الاالاستعداد بالتصفية المسية المسية المجردة واحضارا لهمة مع الارادة الصاء فقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار عما يفقعه الله تعالى من الرحة فالاندياء والاولياء انكشف لهم الامروفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والمكتابة المكتب بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها

وتفريغ القاب من شواغلها والاقبال بكنة الهدمة على الله تعالى فن كان لله كان الله الوزع واأن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريخ القلب منها و بقطع الهدمة عن الاهل والمال والولد والوطن وعن العدم والولاية والجاه بل يصبر قلبه الى حالة يستوى فيها وجود كل شئ وعدمه ثم يخلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب (٢٤٧) و يجلس فارغ القلب بجوع الهم

ولايفرق فكره بقراءة قرآن ولابالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولاغيرهيل عتهدأن لاعظر سالهشي سوى الله تعالى فـ لا بزال بعد حلوسه في الحلوة فائلا بلسانه الله الله على الدوام مع حضور القلب حيى منتهى الى حالة مترك تحريك اللسان وبرى كانالكامة جار يةعلى لسانه عم يصبر علىه الى أن تعيى أثره عن اللسان و بصادف قلب مسواطبا عملى الذكرثم لواظب علىه الى أن يحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهشيةالكامة ويبقى معنى الكلمة محردا فى قلبه حاضرافيه كائه لازم له لايفارقهوله اختمارالي أن ينتهى الى هـ ذاالد واختمار فىاستدامةهذه لحالة بدفع الوسواس وليس له اختمار في استحلاب رجة الله تعالى بل هو عافعله صارمتعرضا لنفعاترجة الله فلايبق الاالانتظارك يفتح اللهمن الرحمة كأفتعها على الانساء والاولماء بهذه الطريق وعندذلك اذا صدقت ارادته وصفت همته وحسنت مواظمته فلي تحاذبه شهواته ولم بشغله

الحسية والمعنوية (وتفريخ القلب من شواغلها) الشاغلة (والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى فن كان لله كان الله له وزعوا) وصدقوا فمازعوا (ان الطريق في ذلك أولاان يقطع علائق الدنيابالكامة في فرغ قلبه منها) وفي نسخة عنها (و يقطع همه عن الاهل والمال والولد والوطن ) فأنها شواغل مشغلة بل (وعن العلم والولاية) للمناصب (والحاه) عندالولاة (بل بصرقلبه الى ملة يستوى فيه وحود كل ذلك وعدمه) وهذه أوّل درجة من درجاتُ الساولُ وفي هذا المقام تكون بدايته في الساولُ نَمَا ية غيره من السالكين فى غيرهذا الطريق (مم) بعدة كنه منذلك ( يخاو بنفسه في زاوية ) من زوايابيته ان أمكنه أوفى زاوية من زوا مامسحد قريب من بيته انعلم سلامة حاله وشرط ذلك الخلوة عن الناس فان لم عكنه فليسمل على رأسه مثل الطيلسان عنعه من التطلع الى يمن وشمال فقد قالوا الله الجلوة الصغرى (مع الاقتصار على الفرائض) الخس (والرواتب) التي قبلهاو بعدها (ويجلس فارغ القلب) عن وسواس أوخيال أوهم (مجوع الهم ولايفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسيره و وجوهه واعرابه (ولا بكتب حديث) ولا بسماعه (وغيره) كالاشتغال بالاذ كاروالاوراد (بل عبهدان لا يخطر بباله شي سوى الله فلا رال بعد حاوسه في الحاوة قائلا بلسانه) مراقبا بقلبه (الله الله الله على الدوام مع حضور القلب) وهوذكر من غلب علمه الجذب قبل الساوك وهواختيار طائفة منهم أو يقول لااله الاالله وهوذكر من غلب عليه الساوك قبل الجذبواختاره طائفة منهم وكالاهما موصلان لكن حضورالقلب شرط على كلحال ولم بزل كذلك (حتى ينته على الحال الى حالة يترك تحريك اللسان و مرى كأن الكامة حارية على اللسان عم يصرعلمه الى أن تنمعي عن القلب صورة اللفظ وصروفه وهدأة الكلمة ويبقى معنى الكلمة بحردا فى قلبه حاضرافيه كانه لازم له لايفارقه) في حال من الاحوال (وله اختيار الى أن ينتهي الى هذا الحد) يحهده (واختيار في استدامة هذه الحالة مذفع الوساوس) ونفي الخطرات النفسية والشيطانية (وليسله اختيارفي استحلاب رجة الله) تعالى (بل هو بمافعله قد تعرض الفعات الرجة) الالهية (فلا يبقى الاالانتظار المايفتح الله من رجمته) من عنده (فقعها على الانبياء والاولياء بهذا الطريق) فيلحق مع المنع عليهم (وعند ذلك اذا صدقت ارادته وصفت همته وحسنت مواطبته) لهذا العمل (ولم تجاذبه شهواته) وعلائقه (ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا فتلعلوامع الحق في قلبه ) وتتحليله أسرار الملكوت ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم) مع المواظمة (يعودوقد يتأخر) هذا التحلي (وانعادفقد يثبت وقديكون مختطفاوان ثبت فقد نطول ثباته ) زمانا (وقدلانطول وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء الله فيه لا تحصي كالا يحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقدرج ع) ماكل (هذا الطريق الى تطهير يحض) أى تطهير القاب من خبائث الاشغال (من جانبك وتصفية و حلاء ثم استعداد وانتظار ) لرحة الله (فقط )وهذا هوطريق شيخ المصنف الامام أبى على الفارمدى الطوسي وله في هذا الطريق نسبتان احدأهما وهي طريقة الخدمة والصبة والاستقامة عن الشيخ أبي القاسم المكر كاني وهو عن الشيخ أبيء ثمان المغربي عن الشيخ أبي على المكاتب عن الشيخ أبي على الرود بارى عن سيد الطا ثفة أبي القاسم الجنيدعن خاله السرى السقطى عن معروف الكرني عن داود بن اصر الطائى عن أبي محد حبيب العمى عن الحسن البصرى رضى الله عنه عن أميرا الحمني على بن أبي طالب كرم الله وجهمن الني صلى التهعليه وسلم والثانية وهي المشهورة تلقاهاعن روحانية الامام أيى يزيدالبسطامي وهي كنسبة أو بس

حديث النفس بعلائق الدنيا تلعلوا معالحق فى قلب مو يكون فى ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتآخر وان عاد فقد شت وقد يكون مختطفا وان تتوقد يطول ثباته وقد يقطاهراً مثاله على الثلاحق وقد يقتصر على فن واحدومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تتحصر كالا يحص من البك وتصفية و حلاء ثم استعداد وانتظار فقط

من الني صلى الله عليه وسلم وأبو بزيد تلقاها من روحانية الامام جعفر الصادق وهوعن جده لامه القاسم ان مجدن أبى بكر الصديق عن أبي محد سلمان الفارسي رضى الله عنه وهوعن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضى اللهعنه وقدوصلتنا هدذه الطريقة نواسطة القطب أبى يعقوب نوسف تن أنوب الهمداني وكان في عصرالمصنف عن أبى على الفارمدى المشار السه وقدعرف سلسلته بالنقشيندية باسم أحدر وساء هذه الطريقة القطب ماء الدن مجد بن مجدا لحسيني المخارى المعروف بنقشيند باخذه لهاعن شحه السيد أمركال الخارى عن الخواجه محدماما السماسي عن على الراميني المشهور بفر يزان عن الخواجه محود النغنوى عن الخواجه محمد عارف الدوكري عن الخواجه عبد الخالق الفعدواني عنه وقدا تفقواعلي ان طريقة مدوام العبودية وهي عبارة عن دوام الخضو رمع الحق سحانه الامن احقشعور بالغيرمع الذهول عنصفة الخضور بوحودالحق سعانه ولايعصل ذلك بغير تصرف الجذبة الالهمة ولاسب فى طريق الجذبة أقوى من صحية الشيخ الذي سأوكه بطريق الجذبة وعالوا أيضاان طريق الوصول الى الله تعالى المان يكون بمعض الصعمة أو مالذكر أو مالمراقبة واثوالذكر في النفي والاثبات انك في زمان النفي ينتفي عنك وجود الشهرية وفي زمان الاثبات بفلهر علسانا ترمن آثار تصرفات الجذبات الالهية والاثو بتفاوت عسب الاستعدادات فبعضهم أقل مايحصل له الغيبة عماسوي اللهو بعضهم أقلما يحصل له الشكر والغيبة وبعد ذاك يتعقق له و حود العدم و بعده يتشرف بالفناء قال الشيخ عبد الله الانصاري أحدر جال هذه الطريقة فى تفسيرهذه الآية واذكر ربك اذانسيت أى اذانسيت غيره ثم نسيت نفسك ثم نسبت ذكرك فى ذكرك ثمنسيت فىذكر الحقاباك كلذكرك وأعلى الدرجات وأعهاالفناء أعنى لابيق السالك خبرع اسوى الله ومقصودهذه الطائفة مشاهدة الحق كأنكتراه وملكة الحضور يسمونه امشاهدة وتكون بالقلب وأما الرؤية فانها تكون بعن الرأس والفرق بن الرؤية والشاهدة أنكفى الرؤية لا تقدر ان تبعدهامن نفسك وفى المشاهدة أنت مالحمار فهذاما يتعلق بالذكر واماالتو حهوالمراقبة فهوأسهل الطرق وأقربها للوصول الى الله تعالى وهوعبارة عن ملاحظة ذلك المعنى المقدس الذي بغير كنه ولامثال المفهوم من الاسم المارك وهوالله بغير واسطة عبارة عربية أوفارسية أوغيرهما وحفظه بعدالههم في الخيال والتوحه عمدع القوى والمدارك الى القلب الصنو برى والمداومة على ذلك والتكاف في ملازمته حتى تذهب الكافة من المين و يصر مدذا الامر ملكة فانعسرذلك فليخسله بصورة نور بسيط محمل عميع الوحودات العلمة والعينية ولععله في مقابلة البصيرة ومع حفظ ذلك فليتوجه الى القلب الصنويوي عمدع القوى والمدارك الى أن تقوى البصيرة وتذهب الصورة وبترتب على ذلك ظهو والعني القصود وهذا أقر بمنطريق الذكر وأقرب للخدمة الالهية من غيرها ولذلك اقتصر علها المصنف ومنها يكون الوصول الحالوزارة والتصرف فحالماك والملكوت وبهاعكن الاشراف على الخواطر والنظر الحالفير مالموهبة وتنو برباطنه ومنملكتها يحصل دوام الجعمة ودوام قبول القول وهذا المعني يسمى جعا وقبولا وأماالطر ىقالرا يطفيالشيخ فانها تفيدفائدة الذكر وحعبته تنتج صبةالمذكو رفينبغي أن محفظ ذلك الاثر الذى ساهد من صبته بقدرالامكان فان حصل فتو رراجه مصاحبته حتى رجع ذلك الاثروهكذا يفعل مرة بعد أخرى حتى تصر تاك الكيفية ملكة وقد يحصل من حجبته يحمة وانحذاب فتعفظ صورته فى الحمال ويتوحهه الى القلب الصنوري حتى تحصل الغيبة والفناء عن النفس وقدرا دالخواجه عيد الخالق الفعدواني أحدر حال الطريقة المتقدمذكره مراعاة حيس النفس في اثناء الذكر والمراقبة وحعله من مبانى هذه الطريقة وانه ينبغي الاحتهاد على حفظ مابن النفسين حتى لايدخل بغفلة ولا يخرج بغفلة ويقال ان هذا تلقاه عن الخضر عليه السلام فأنه ظهراه في ابتداء ساوكه فعله حبس النفس واله عما وصل الى المطاوب فى أقر بزمن فلم مكنه ذلك فأمره مان يغوص فى الماء ويفعل ذلك فغاص فى الماء وفعله حتى

وأما النظاروذو والاعتبار فلم يذكر واوحودهدذا الطريق وامكانه وافضاءه الى هذا المقصد على الندور فانه أكثر أحوال الانساء والاولماءولكن استوهروا هـذا الطر بقرواستبطؤا غرته واستبعد وااستعماع شروطه وزعوا أنعو العــلائق الى ذلك الحد كالمنعددروان حصل فى حال فشاته أبعد منه اذ أدنى وسرواس وخاطر يشوش القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الومن أشد تقلمامن القدرفى غلمانها وقالعلمه أفضل الصلاة والسلام قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرحن وفى أثناء هذه الحاهدة قد يفسد المراج ومختلط العقل وعرض البدن واذالم تقدم رياضة النفس وتهديها بعقائه قالع اوم نشت بالقلب خسالات فاسدة تطمئن النفس الهامدة طوياة الى أن يزول وينقضى العمرقبل النحاح فهافكم منصوفي سال هـ دا ألطريق ثم بني في خيال واحدعشر من سنة ولو كانقدأ تقن العلم من قبل لانفتح له وحه التماس ذلك الخيال في الحيال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب الىالغرض

حصله وصارفاك لن بعده سنة متبوعة حتى لا يكاد أهل هذا الطريق يتركونه سواء فى الذكر أوفى المراقبة وهي زيادة حسنة قالواوان وقف في اثناء الذكر أوالمراقبة تفرق الخاطر فان كان متعلقا بالاعمال كثل المسل الى شراء فرس ونحوه مماهومياح شرعافلما درلفعله أو يخرجه من قلبه حتى تكون تلك الحضرة كعدو ببذل جهده فى دفعه والقصود مراعاة الوقت فلس شئ أعز من الوقت واذافاته لا يتدارك قالوا وخطو والاغمار تكون عنرؤ بة الالوان والاشكال المختلفة ومن مطالعة الكتب ومن الصحبة المفرقة فننبغى السالك أنتكون أماما بغبر ملاحظة الاغمار في محمة شيخ كامل لعصل له ملكة الحضور بعركته في الجعية معصل الرضا والتسليم وهمانهاية العبودية والعبادة وكال الاسلام فى التسليم والتفو يضهذا خلاصة ماذكروه ولهم فىذلك لطائف عبارات وعجائب اشارات قدأ شرناالها فىمؤلفات مختصرة كتبناها فىصوراجازات وفبماذ كرناه مقنع الطالب الراغب والله أعلم ولنرجع الىشرح كالام المصنف قالرحه الله تعالى (وأماالنظاروذو والاعتبار) من العلماء (فلم ينكروا وجود هذه الطربق وامكانه وافضاء الى القصد) يقع (على الندور) والقلة (فانه أكبرأ حوال الانبياء والاولياء) لمافيه من لوامع النهامات (ولكن استوعروا هذا الطريق) أي استصعبوه (واستبطؤ اغرته) وتتحته (واستبعدوا اجتماع شروطه) التي شرطوها (وزعموا أن محوالعلائق الىذلك الحد) الذي حددو. (كالمتعذر) على الانسان (وانحصل في حالة فثباته أبعد منه اذأ دني وسواس و) أقل (خاطر يشوش القلب) وهم قالوا ان نفي الخواطر الثلاثة لازم للمر يدأعني النفسية والشيطانية والملكية وانه لابدمن اثبات الخاطر الحقاني ومعرفة الخواطو وتمديزهاعسر ولاتتم معرفة ذلك وتميزهاالابان تحلي بالتقوىوالزهدوأكل الحلال الطب دائداوأني يتيسرذاك لكل أحدفى كلوقت وانه بلزم المريددائدامراقبة خواطره ولايترك خاطر الغير عرباله وكلذلك صعب المنال قريب المحال (قال رسول الله صلى الله علمه وسلوقل المؤمن أشد تقلما من القدر في غلمانها) قال العراقير واه أحدوا لحاكم وصحعه من حديث المقداد بن الاسود اه قلت ولفظ القوت القدر أذا استحمعت في غليانها وسيأتى قريباف آخرهذا المكتاب (وقال) صلى الله عليه وسلم (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابيع الرجن) قال العراقي و واهمسلم من حديث عُبدالله بن عر اه قلتُ ولفظ مسلم ان قلوب بني آدم كلهابين أصبعين من أصابع الرجن كقلب واحديصرفه حيث يشاءوكذلك رواه أحدقال النووى فيه المذهبان النفو يض أوالما ويل على المحاز المثيلي كايقال فلان في قبضي لا راديه انه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي فالمعنى انه سحانه متصرف في قاو بعماده وغيرها كمف مشاء لاعتنع علىه فهاشي ولايفوته ماأراده كالاعتنع على الانسان ماكان س أصبعه فاطب العرب عا مفهمونه ومثله بالمعانى الحسمة تأكمداله في نفوسهم (وفي أثناء هذه المجاهدة فقد يفسدا ازاج) بطرق أمراض و يختلط العقل محصول وسواس (و عرض القلب) بعلل خارجة (واذالم تنقدم رياضة النفس وتهذيها معقائق العلوم) الظاهرة (تشبث بالقلب حيالات فاسدة) وأوهام باطلة (تطمئن النفس المهامدة طويلة) من الزمات (الى أن تزول) عنها (والعمر) لا يفي لذلك بلقد (ينقضى دون النجاح فها) والدرك لطاوية منها فكم من صوفى سلك هذا العاريق ثم بقى فى خيال واحد عشر بن سنة وأكثرو أقل وكل ذلك اعدم تهذيبه فى العاوم (ولو كان قدا تقن في العلم من قبل لا نفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال) وقد عاب عن ذاك بان تلك الحيالات الفاسدة التي تتشبث بالقلب انمامنشؤها تلك العاوم الني تعلها وطن ف نفسه انها معارف موصلة وفى الحقيقة هي القواطع عن الطريق وهي التي لا تفي الاعمار في تحصيلها وأما السالك الذي بصددتصفية قلبه من الكدورات الوهمية فهو ولي هدى من ربه ان اعتل بدنه أو فسدم احه فصله بذاك تفرقة خاطر فهومعذور عندالله وانمات فقدوقع أحروعلى الله وحقىق ان يقالهو عاشق انمات ليلة وصاله لا يلام ثم قالوا (والاشتغال بطريق التعليم أوثق وأقرب الى الغرض) وهو صحيح في نفسه ولسكن

وزعواان ذلك يضاهي مالوترك الانسان تعلم الفقه وزعمان الني صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصارفقها بالوحى والالهام من عين تمكر بروتعليت فأنا أيضار على (٢٥٠) انتهت بي الرياضة والمواطبة اليه ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضيع

كم من مشتغل في طريق التعلم قد حره علم الى علم آخر فلم يتبع على افعلما ولا كتابا فكتابا حتى يأتيه الاحل وهولم يتم العمل به بلجذبه الى الخوض فم الابعنيه وأمامن اشتغل بتعلمام تدى به مقتصراعلي الواحب منه ثم اهتدى الى الساول فهذا أقل من قليل وأهل الطريق منهم (و زعموا أن ذلك بضاهي مالو ترك الانسان تعلم الفقه و زعم انه صلى الله عليه وسلم لم يتعلم) بالدراسة (ولكن صارفقهما بالوحى) النازل من السماء (والالهام) الملقى في روعه (من غـ برتكرار) لسائل علية (وتعليق كماية فاناأ يضار بما أنتهى بالرياضة اليه) و يحصل لى الفتوح بالفقه في الدين (ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه) وضيع عمره فيما لابعني بل هو كن ترك طريق الكسب والحراثة بالأرض (رجاء العثور على كنزمن الكنوز) يفتحله فِيأَخذ منه مايستغني به (فان ذلك ممكن) في العقل (وهو بعيد جدافكذلك هذه) وهذان المثالات صحانولكن ليس فىالسالكين طريق الحق من يخطر بماله شئ من ذلك و ماشاهم من ذلك نعممن المنشبه بهم فى الطريق أوالمتشدع عاليسله قد يمكن أن يقع منه ولكن لا كلام مع هؤلاء والصادقون فى ساوكهم على خلاف ذلك فلا ينسب الزعم المذكور المهم (فقالوالابد أولامن تعصل ماحصله العلاء وفهم ماقالوه ثم لابأس بعدذلك بالانتظار لمالم ينكشف لسائر العلماء فعساه ينكشف بالمجاهدة بعدذلك) وهذامسلم والمكن تحصيل ماحصله العلماء وفهم ماقالوه ان كان المراديه على وجه الاحاطة والكمال فالاعمار لاتني بذلك لاختلاف أقوالهم وأقواتهم ومعارفهم فاذا اشتغل بتميز أقوالهم وتوحمهاالى أحسن المحامل والجمع بينها على أحسن الوجوه وهوفي همذه متي متفرغ لتصفية القلب عن الغير وهو قدملا ه بالغمير وهذه آلو جوه والمناقضات متى انتقثت في لوح القلب خصوصا من زمن الصغرفان ازالتها عديرة جداً فكمف ينكشف لهمالم ينكشف لغسيره وهو بعدمشحون القلب ولاتتم المجاهدة الابتخلبته عن ذاك كله فتأمل فيماأشرت المك ولاتعلى فرده ولاعليكان تتأنى فهمه فان المواهب لاحرج عليها

\*(سان الفرق بن القامين عثال محسوس)\*

(اعلم ان عالب القلب خارجة عن مدركات الحواس) الظاهرة (لان القلب أيضا خارج عن ادراك الحس وماليس مدركا بالحواس) الظاهرة (تضعف الافهام عن دركه الاعثال بحسوس) في الحارج (ونعن تترب ذلك الى أفهام الضعفاء عثالين أحدهما انالوفرضنا حوضا) وهو محم الماء (محفورا في الارض احتمل أن يساق الماء المهمن فوقه بالمهار تفتع الدي من واحيم (و يحمل أن يحفر أسفل الحوض و يمون منه التراب الى أن يقرب من مستقر الماء الصافى) من المكدر (فينفجر الماء من أسفل الحوض و يمون ذلك الماء أصفى) من الماء الذي يأتي من فوق نواسطة الانهار (وأدوم) أى أثبت في الدوام (وقد يمون أغر روا كثرف كذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء) الوادع لمه والحواس الحسال القلب مثل الماء) الوادع لماء من أن تتساق العلوم) المختلفة منا النواع (الى القلب واسطة أنها والحواس والاعتبار المسلم ومنع السمع من أن يتعارق المه شي من الاخبار (و بعمد الى عق القلب) أى باطنه (بتطهيره) المنا الوساوس والارجاس (و رفع طبقات الحب عنه حتى ينفجر ينبوع العلم) الالهى (من داخله) في ستفي من أن يتعارق الى قلت وكيف ينفجر العلم من ذات القلب وهو خال عند مه والارض من فوق (فان قات وكيف ينفجر العلم من ذات القلب وهو خال عند مه والارض من من من القالب وليس فيه من العارف ماهوكام فيه حتى اذاصفا عن كدو ران ظهرت بيصور هدا في القالب وليس فيه من العارف ماهوكام فيه حتى اذاصفا عن كدو ران ظهرت وكيف يتصور هدا في منذات الاستنباط عصل له الفاهور وكيف يتصور هدا في منذات القلب وليس فيه من العارف ماهوكام فيه حتى اذاصفا عن كدو ران ظهرت وكيف يتصور وكيف يتصور وليس فيه من العارف ماهوكام فيه حتى اذاصفا عن كدو ران ظهرت

عره بلهوكن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنزمن الكنوز العثود فانذلك ممكن ولكنه بعيد المدأولامن تحصيل ماحصله العلماء وفهرم مافالوه ثم للباس بعدذلك بالانتظارال المياس بعدذلك العلماء فعساه ينكشف لسائر العلماء والمحاهرة

\* (بيان الفرق بن المقامن عثال مسوس)\* اعلم أن عائدالقاب خارجةعن مدركات الحواس لان القلب أنضاخارج عن ادراك الحس وما ليس مدركاما لواس تضعف الافهام عن دركه الاعثال معسوس ونعن نقرب ذلك الىالافهام الضعيفة عثالين \* أحدهماأنه لوفرضا حوضا محفورا فى الارض احتمل أن يساق المه الماء من فوقه بانهار تفقع فيه و يحمل أن يحفر أسلفل الحوض وبرفع منه التراب الىأن يقرب من مستقر الماء الصافى فينفعر الماء من أسفل الحوض و يكون ذاك الماءأصفي وأدوم وقد بكون أغزروأ كثرفذلك القلسمثل الحوض والعلم مثل الماءوتكون الحواس

الجس مثل الانهار وقد عكن أن تساق العلوم الى القلب بواسطة أنهارا لحواس والاعتبار بالمشاهدات تاك حتى عنائل من المنهاد بالمنهاد بالخاوة والعزلة وغض البصرو بعدمدالى عق القلب بقطه يره ورفع طبقات الجب عنامتي تنطيع بنابيع العلم من داخله فان قلت فكيف ينطيع العلم من ذات القلب وهو خال عنه

فىاللوح المحفوظ بسلف قلوب الملائكة المقريين فكانالهندس يدور أبنيه الدارفي ساض مُ يخر حها الى الوجود على وفق تلك النسحة فكذلك فاطر السموات والارض كتب نسخة العالم من أوله الىآخره فىاللوح المحفوظ ثمأخرجه الىالوجودعلى وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته تنأدىمنه صورة أخرى الى الحس والخيال فان من ينظرالي السماء والارض عم نغض بصره رى صورة السماء والارض في خياله حتى كائنه ينظر الها ولوانعدمت السماء والارض وبق هوفي نفسه لوجـدصـورةالسماء والارض فينفسه كائه يشاهدهما وينظرالهما غيتأدى من خاله أثرالي القلب فعصل فيه حقائق الاشماءالين دخلتفي الحس والحال والحاصل في لقلبموافق للعالم الحاصل في الحمال والحاصل في الخيالموافق للعالم الموجود فى نفسه خار حا من خيال الانسان وقلمه والعالم الوجود موافق النسخة الموجودة فىاللوح المحفوظ فكانالعالمأر بعدرجات فىالوجود وجودفى اللوح المحفوظ وهو سابق عـــلى

اللا المعارف ظهو رااله من الارض (فاعلم ان هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمع بذكره في علم العاملة) لانه من وراء طور العقل (والقدر الذي لا يمكن ذكره) الآن هو (انحقائق الاشاء) بأسرها (مسطورة) بالقلم الاعلى (في اللوح لحفوظ)عنده (بل) أزيد على ذلك وأقول هي مسطورة أيضا (في قلوب الملائكة المقربين) وبيان ذلك ان الانوار السمائية التي تقتيس منها الانوار الارضية من تبة بحيث يقتبس بعضهامن بعض فالاقرب من النبع الاول أعلى رتبة وهكذا ترتيب في عالم الشهادة ولا يفهم ذلك الاعثال وهوأن ينرض ضوء لقمر داخلافي كوة بيت واقعا على مرآة منصوبة على حائط ومنعكسامنها الحائطآ خرفى مقابلتها غم منعطفا منهاالى الارض يحبث تستنيرمنه الارض فأنت تعلم أن ماعلى الارض من النورتابع لماعلى الحائط وماعلى الحائط تابع لماعلى المرآة وماعلى المرآة تابع للقمر ومافى القمر تابع لمافى ألشمس اذمنها بشرق النورعلي القمر وهذه الانوار الاربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض وأكمل من بعض ولكل واحدمقام معاوم ودرجة خاصة لاتتعداه فاعلم انه قدا نكشف لارباب البصائر ان الانوار الملكوتية انماو جسدت على ترتبب كذلك وان القربه والاقرب الى النور الاقصى فلا يبعدأن يكودمانى الاوحمنتقشافي قاوب المقربين من الملائكة لقرب درجاتهم من حضرة الربوبية التي هي منبع الانواروالاسرار (وكان الهندس)وهومقدر مجارى القنى والاتثار (يسطرصورة أبنية الدارفي بياض) أولافيعهانسخة وهوالو جودالذهني (ثميخرجهاالي الوجود) الخارجي (على وفق تلك النسخة فكذلك فاطرالسموان والارض) أي مبدعهما بلامثال سابق (كتب نسخة العالم) وهوماسوى الله (من أوله الى آخره في اللوح المحفوظ) كماقال تعالى بديه ع السموات والارض واذا قضي أمرا فانما يقول له كن فيكون فالابداع أولمراتب الكتبةوقوله ايجاده وابداعه وكتبته قوله فاذاصد والابداع عن أمره يكون قولافاذا وصل الى الحل وظهر البدع يكون كتابة وحروف الكنوب أشخاص الاملاك وكليات المكتوبات أجسام الافلاك فالعالم اذأكمابة من الله عز وجل لاحقيقة قوله لان قوله اظهار كالدمدوكالدمه صفة دانه وصفاته قدعة وكلامه قديم وقوله قديم والعالم ايس بقديم فهوجرت والمكتابة أمرطهرمن القول وهي مادثة والعالم مع الهمكتو بعظ صنع الاله عن يدقد رته حادث مبدع محدود متناه فاذا أول مرتبة من مراتب كُلُبِ الله عَزِ وجلِ الابداع (ثم أخرجه الى الوجود على وفق تلكُ النسخية والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته تمادىمنه صورة أخرى الى الحواس والحمال فانمن ينظر الى السماعوالارض عم بغض اصره رى صورة السماء والارض فى خياله حتى كائه ينظر الهاولوانع دمت السماء والارض وبقي هوفى نفسهلو جد صورة السماءوالارض في نفسه كأنه بشاهدهماو ينظر المهما ثم يتأدّى من خياله أثر في القلب فتحصل فيه حقائق الاشماء التي دخلت في الحس والخمال فالحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخمال والحاصل في الخمال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجاعن خمال الانسان وقلبه والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة فىاللوح المحفوظ فكان للعالم أربع درجان فى الوجود وجود فى اللوح المحفوظ وهو سابق على و جوده الجسماني و ينبعه وجوده الحقيق وينبع وجوده الحقيق و جوده الخالي أعنى و حود صورته في الحمال) أي العلم بصورته وحقيقته (ويتسم وجوده الحمالي وجوده العقلي أعني وجود صورته في القاب) فاطلاق الوجود على مافي الذهن والخيال لاعلى الحقيقة لكن على معنى انه صورة محاكمة لذلك الوجود الحقيقي كالنمايري في المرآة يسمى انسانا لابالحقيقة لكن على معنى انه صورة محاكية للانسان الحقيق وكذلك كلشئ فله فحالوجود أربع مراتب وجود فى الاعيان ووجود فى الاذهان ووجودفى اللسان ووجودفى البياض الكتوب عليه (وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسمانية) فالوجود الاول والثاني جسمانيان والثالث والرابع روحانيان (والروحانيات بعضها أشد روحانية من

وجوده الجسماني ويتبعم وجوده الحقيق ويتبع وجوده الحقيق وجوده الحيالي أعنى وجود صورته في الحيال ويتبع وجوده الحيالي وجوده الله الحيالي وجوده المالية وجوده العسقلي أعنى وجود صورته في القلب و بعض هدن الوجود اتر و حانبة و بعضها أمدر وحانبة من

بعض) كالوجود العقلي أصنى روحانية من الوجود الخيالي (وهذالطف من الحكمة الالهية اذجعل حدقتك على صغر جمه المحيث تنطب فيهاصورة العالمو) من جلته (السموات والارض على اتساع أ كافها) أى جوانها (ثم سرى من وجوده في الحس وجوده في الحيال ثم منه وجود في القلب) وهذا الوجود أقوى وانما يحجب منه ما يحم بسب صفات بين مقاربة له تضاهي لجاب العين عن نفسه عند تغميض الاحفان (فانكأ بدالاتدرك الاماهو واصل البك فلولم يحعل العالم كله مكاناف ذا تك الما كان ال خبر ممايبان ذاتك فسحان من درهذه الجائب فى القاوب والأبصار عُم أعى عن دركها القاوب والابصار حى صارت قاوب أكثر الخلق عاهلة بأنفسها) ومن جلة هذه العائب الصورة الانسانية من تبة عوجب المشا كلةالتي بين عالمي الملك والملكوت على صورة الرحن وفرق بين أن يقال على صورة الرحن وبين أن يقال على صورة الله لان الرحة الالهبة هي التي صورت الحضرة الالهبة بمدد الصورة ثم أنع على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجسع أصناف مافى العالملان كلمافى العالم هونسخة من العالم مختصرة وصورة آدم أعني هذه الصورة المكتوية تخطالته فهوالخط الالهمي المنزه من أن يكون رقم حروف ولولاهـذه الرجة لعيز الا وي عن معرفة ريه اذلا بعرف ريه الامن عرف نفسه فلما كان هذامن آثار الرجمة صار علىصورة الرحن لاعلىصورة أللهفان حضرة الالهية غسير حضرة الرحة ولولاه فاالمعني اكن قوله انالله خلق آدم على صورة الرجن كاهو لفظ الصحيح غير منظوم لفظا وهذاالانموذج يهديك الحان غالب الخلق قدجهات أنفسها كإجهلت الاتفاق وهذا وأمثاله بحر لاساحله (فلنرجع الى المقصود فنقول القلب يتصورأن تحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ كايتصورأن يحصل فيماصورة الشمس تارةمن النظر المها وتارةمن النظر الى الماء الذي يقابل الشمس ويحكى صورتها فهما ارتفع الجاب) للعارض بسبب صفات بين مقارنة له (بينهو بين اللوح المحفوظ رأى الاشياء فيه) يحتائقهاالاصلية (وتفعر اليه العلمنه فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواس فيكون ذلك كتفعر الماءمن عق الارض) مستغنيابه عن وصوله من الجداول (ومهماأ قبل على الخيالات الحاصلة المحسوسات كانذاك عاباله عن مطالعة اللوح المحفوظ) واعاها مدئ يحمد فن نفسه لنفسه بسبب تلك الصفات (كان الماء اذااجة ع من الانهار في الحوض منعذلك عن التفجر من الارض) لاستغنائه به (فكما ان من نظراني الماءالذي يحسك صورة الشمس لايكون ناظراالي نفس الشمس وأسان ذلك اجالا ان العالم الملكونى عالم غيب والعالم الحسى عالم شهادة وهو مرقاة الى العالم العقلى ولولم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسدطر يق الترقي الىحضرة الربوبية والقرب من الله تعالى فلن يقرب من الله أحد مالم بطأ بحبوحة حفايرة القدس والعالم المرتفع عن الحس والخيال هوالذى نعنيه بعالم القدس ثم جعلت الرحة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم المكوت فحامن شئ من هذا العالم الاوهومثال شئ من ذلك العالم ولابد من نوع مماثلة ومطابقة ينهمافان كان فى تلك المو حودات ماهو ثان لا يتغير وعظم وستصغر ومنه تنفعر الى أودية القاوب البشرية مياه المعارف ونفائس الكاشفات فثاله الطوروان كان ممو جودات تتلقى الث النفائس بعدا تصالها بالقلوب البشرية تجرى من قلب الى فلب فهذه القلوب أيضا ومفتتح الوادى قلوب الانبياء والاولياء والعلاء غمن بعدهم (فانالقلب بابن باب مفتوح الى عالم الملكون وهواللوح المحفوظ وعالم الملائكة وبابمفتوح الى الحواس الجس المفسكة بعالم الشهادة والملك وعالم الشهادة والملك أيضا يعاكى عالم الملكوت نوعا من الحاكاة) لانه على موازنته فامن شئ من عالم اللك الاوهومثال شئ من عالم اللكوت كاذ كرناور عا كان الشئ الواحد مثالالاشاء من عالم اللكوت ورعا كان الشئ الواحد من عالم الملكوت أمثلة كثيرة منعالم الملك وانمايكون مثالا اذاماثله نوعا من المماثلة وطابقه نوعامن الطابقة

على الساع أ كافها ثم يسرى من وجودها في الحس وحودالى الخمال غممنه وحودفى القلب فانكأمدا لاتدرك الاماهو واصل اللافاولم تععل للعالم كاه مثالافي ذاتك لما كان لك خرمما يمان ذاتك فسحان من در هذه العائد في القاوب والابصار غمأعى وندركهاالة لوب والابصار حتى صارت قد او بأكثر الخلق عاهدلة بأنفسها وبعائها والنرجعالي الغيرض القصود فنقول القاب قديمورأن عصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس و تارة من اللوح المحفوظ كأأن العين يتصورأن بعصل فماصورة الشهس تارة من النظر الها وتارة من النظر الى المآء الذى يقابل الشمس و يحكو صورتهافهما ارتفع الجاب سنمه وسناللو حالمحفوظ رأى الاشماء فبهوتفعر المالعلم منه فاستغنىءن الاقتباس مين داخيل الحواس فمكون ذاك كتفعر الماء منعق الارض ومهم أقبل على الحيالات الحاصلة من المحسوسات كانذلك عالماله عن مطالعة اللوح المحفوظ كاأن الماء اذا اجتمع فىالانهار منعذلك من التفعر في الارض و كاأن من نظر الى الماء الذي يعكى

صورة الشمس لا يكون اطراالى نفس الشمس فاذ اللقلب بابان باب مفتوح الى عالم الملكوت وهو اللوح الحفوظ وعالم واستنفاء الملائد كتوباب مفتوح الى الحواس الخمس الممسكة بعالم الملكوا الشهادة وعالم الشهدة وعالم المستقدم المستقد

واستيفاء ذلك عسيرالضبط وقد أشرنا الى بعضهاقر يبا وعلم التفسير يعرفك منهاج ضرب المثال لان الرؤيا وع من النبوة اما ترى ان الشمس في الرؤيا تعبيرها السلطان لما بينه من المشاركة والمماثلة في معنى ووحانى وهوالاستيلاء على السكافة مع فيضان الانوار على الجميع والقمر تعبيره الوزيرلافاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كايفيض السلطان آثاره بواسطة الوزيرعلى من بغيب عن حضرة السلطان وانمن رى أن بيده خاتما يختميه أفواه الرحال وفروج النساء فانه بعبريه انه مؤذن يؤذن قبل الصبح فىرمضان ومن رأى انه يصب الزيت فى الزيتون تعبيره انه يطؤ جارية هى أمه وهو لا يعرف وغيرذاك مما تريدأ نسام ذاالجنس (فاما انفتاح باب القاب الى الافتباس من الحواس فلا يخفى عليك) فان غالب العاوم كذلك (وأماانفتاح مامه الداخل الى عالم الملكوت ومطالعته اللوح الحفوظ فتعلم علياً يقينيا بالتأمل فعائب الرؤياوا طلاع القلب فى النوم على ماسيكون فى المستقبل أوكان فى غيرالماضى من غير اقتباس) في ذلك (منجهة الحواس) الظاهرة (واعماينفتح ذلك الباب لن أفرد ذ كرالله تعالى قال الذي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون) روى بنشديد الراء وتحفيظها والتخفيف هوالذي جنم اليه الحكيم الترمذي كاسيأت كلامه واياه تبع الصنف وقال النو وى فى الاذ كار والمشهور الذي قاله الجهور التشديداه وقال الحافظ والراءمفتوحة وقيل مكسورة يقال فردالرجل مشدداو مخففاو تفردوأ فرداليكل بمعنى اه وقال غيره فرد بالتشديد اذااعتزل وتخلى للعبادة فكأنه أفردنفسه بالتبتل الى الله تعالى والمعنى سبقوابنيل الزلفي والعروج الى الدرجات العلى (قيلومن هم قال) هم (المستهتر ون بذكر الله) وفي رواية المستهر ون فى ذكرالله وعلى الاول فالمراد الذين أولعوا به يقال اهتر بفلان واستهتر فهومستهتر أىمولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل سواه وقال الحسكم الترمذي المستهر هو الذي نطق من ربه يشب مكلمه كالم منام يستعمله عقله لان العقل بخرج الكلام على اللسان بتدير وتؤدة وهذا المهترا نمانطقه كاتما يجرى على اسانه حتى يشبه الهذيان في بعض الاحيان عند العامة وهوفى الباطن مع الله من الاصفياء الناطقين اه (وضع الذكر)عنهم (أوزارهم) أي أثقالهم من ذنو بهم التي أثقلتهم (فو ردوا القيامة خفافا) فيسمقون لانهم حعلوا أنفسهم افرادا ممتازة بذكرالله عن لميذكر الله أو جعلوا ربهم فردا بالذكر وتركواذ كرماسواه وهوحقيقة التفر يدههناوقال الحكم الترمذي الفرد هنامن أفردقابه للواحد في وحدانيته ولازم الباب حتى رفعله الحجاب وأوصله الى قريه فكان بين يدى ربه وعبارة القوت فأما العارفون المواجهون بعين البقين المكاشفون بعلم الصديقين فانهم مسير وننجو لون سابقون مستهر ون وقدوضعت الاذ كارعنهم الاوزار كإجاءف الخبرسير واسبق المفردون والفردون أيضابالفتح فهم مفردون للمتعالى بماأفر دهمالله عزوجل قبل من المفردون فال المستهثرون بذكر الله وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافا فل أفردهم ممن سواهمله أفردوه عماسواهبه تعالى بذكرهم فاستولى عليهمذكره فاصطلم قلوبهم نوره تعالى فأندوجذ كرهم فىذكره وكانهوالذاكر بهم وكانواهم المكان لمجارى قدرته فلابوزن مقدار هذاالذكر ولاتكتب كيفية هذا البر فاووضعت السموات والارض في كفة لرج ذكر وتعالى بهما (عُمَال) صلى الله عليه وسلم (فى وصفهم أقبل علمم يوجهي أترى من واجهته يوجهي بعلم أحد أى شي أريد أن أدطيه مُقَال أول ما أعطهم أن أفذف من نورى في قاومهم فعنرون عنى كاأخرعهم) ولفظ القوت وهم الذين قال لهم فترى من واجهته بوجهي بعلم أحد أي شي أريد أن أعطيه لو كانت السموان والارضون في موازيتهم لاستقللتهابهم أول ماأعطهم أنأقذف من نورى فى قاومهم فعنبرون عنى كالخبرعنهم قال وهذاهو طاهرأوصافهم وأولعطائهم أه قال العراق رواه مسلم من حديث أبيهر برة مقتصراعلي أول الحديث وقال فيهوما المفردون قال الذاكرون الله كثيراوالذا كرات ورواه الحاكم قال الذين يستهترون ف ذكرالله وقال صيح على شرط الشعنين وزاد فيه الترمذي يضع الذكرعنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة

فأماانفتاح بابالقلبالي الاقتباس من الحيواس فسلا يخفى علسانوأما انفتاح مامه الداخل الى عالم الملكون ومطالعة اللوح المحفوظ فتعله علما بقسنا مالتأمل من عائد الروما واطلاع القلب في النوم على ماسكون في المستقبل أوكان في الماضي من غير اقتماس من حهة الحواس واعماينفتم ذاك المابلن انفردند كرالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومنهم المفردون بارسولالله قال المتنزهون بذكرا لله تعالى وضع الذكرعنهم أوزارهم فوردوا القامةخفافاتم قالف وصفهم اخباراعن الله فقال ثم أقبل يوجهي علمهم أترى من واحهته و جهى بعلم أحداىسى أرىدأن أعطمه غ قال تعالى أول ماأعطهم أن أقذف النورفى قلوبهم فعنرون عنى كأخرعهم

خفافاوقال حديث حسن غريبورواه هكذاااطبراني فى المجم الكبير من حديث أبى الدرداءدون الزيادة التي ذكر هاالمصنف في آخره وكلاهماضعيف اهقلت رواه مسلم عن أمية بنبسطام حدثنا يزيدين زربع - د تناروح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحن عن أبي هر وه رضى الله عنه انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يسير في طريق مكة فر على حمل يقالله جدان فقال هذا جدان سيرواسبق المفردون قالوا يارسول ألته وماالمفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكران وأخرجه ابن حبان في مسنده والفريابي فى كاب الذكر والتسبيع كالاهماءن الحسن بن سفيان عن أمية بن بسطام وأخرجه كذلك أحدف مسنده ولفظ حديث أبى الدرداء عند الطبراني سبق المفردون فالوا وماالمفردون قال هم المستهترون ف ذكرالله يضع الذكرعهم أثقالهم فيأتون وم القيامة خفافا وسندهض عف اضعف شيخه فيه عبدالله بنسعيد ابن أبي مريم قاله الهيتمي وقال اسحق بنراهو يه في مسنده حدثنا اسحق بن سلمان سمعت موسى بن عبيدة يحدث عن أى عبد الله القراط عن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال كنانسرمع رسول الله صلى الله عامه وسلمالرق منجدان فقال بامعاذأ منالسا بقون فقلت مضوا وتخلف أناس فقال ان السابقين الذمن يهترون بذكرالله عزوجل من أحب أن برتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله وموسى ضعيف الكن يقوى بحديث أبيهر برة السابق ذكره \* (تنبيه) \* قال البيضاوي وانحاقالوا وما المفردون ولم يقولوا من هم لانم مأرادوا تفسيرا للفظ وبيان ماهو المراد منعلاتعيين المتصفين به وتعر يف أشخاصهم فسال فى الجواب عن بيان اللفظ الححقيقة ما يقتضه توفيقا للسائل بالبيان المعنوى على العني اللغوى ايحازا فا كنفي فيه بالاشارة المعنوية الىمااستهم عليه من الكتابة اللفظية اه (ومدخل هذه الاخبارهوالباب الباطن)ونقل صاحب القوت عن - هل التسترى قال للقلب تجويفان أحدهما باطن فيه السمع والبصروكان يسمى هذا قلب القلب والتحو يف الأتخرطاهر القلب وفسه العقل ومثل العقل في القلب مثل الفطر في العين هو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة العقال الذى فى سواد العين (فاذ الفرق بين علوم الانبياء والاولياء وبين علوم الحيكماء والعلماءهذا وهوان علومهم تأتى من داخل القلب من الباب المنفقع الى عالم المكون وعلم الحكاء يأتى من أنواب الحواس المفتوحة الى عالم الملك) وشتان بن العلين (و عجائب عالم القلب وتردده بن عالمي الشهادة والغيب) أى المال والمكون (لا يمكن أن يستقصى في علم المعاملة ) لصعو بتهاعلى أفهام الضعفاء ولكثرتها (فهذامثال يعرفك الفرق بين مُدخل العلين) وأجمما أعلى درجة (المثال الثاني بعرفك الفرق بين العملين أعنى على العلماء وعلى الاولياء فان العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها الى القلب) بمبلغ جهدهم (وأما الصوفية فيعماون في جلاء القلب وقطه بره وتصفيته) عن الكدورات (وتصفيله) بالذكر ( فدَط وقد حكى أن أهل الصين) افليم معر وف وقد قيل الحكمة نزلت على ثلاثة أعضاء أدمغة اليونان وأبادى أهل الصن وألسنة العرب (وأهل الروم تباهوا) أى تفاخروا (بن يدى بعض الماول يحسن صناعة النقش والصور) فقال كلمنهم نعن أحسن في هذه الصناعة (فاستقرر أى الملك على أن بسلم الهم صفة) وهى بالضم من البيت معروفة والجمع صفف (لينقش أهل الصين منها جانباو أهل الروم جانباو برخي بينهم حاب عنع اطلاع كل فريق على الا حرفف عل ذلك وجدع أهل الروم من الاصر باغ الغريبة مالاً ينحصر) واعتنواعاية الاعتناء (ودخل أهل الصين من غيرصه خوأ قبلوا يجلون جانبهم وبصفافية) بالمحاقل (فلما فرغ أهل الروم) من علهم (ادع أهل الصين انهم أيضاقد فرغوا) من العمل (فتعب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غـبر صبخ فقيل لهم كيف فرغتم من غـبرصبغ فقالوا ماعليكم مناأر فعوا الحاب فرفعوه فاذا جانبهم وقد تلائلاً تقديم عائب الصنائع الرومية مع زيادة أشراق وبريق أى اعان (اذ كان قدصار كالرآة المجلوة لكثرة التصقيل) والجلاء (فازداد حسن جانهم عزيد الصفاء فكذلك

هذا وهوأنعاومهم تتأتى منداخل القلممن الباب المنفقع الى عالم اللكوت وعملم الحكمة يتأتى من أنواب الحواس المقوحة الى عالم اللك وعالب عالم القلب وتردده سن عالمي الشهادة والغب لاعكن أن دستقصى في علم المعاملة فهدذا مثال بعلك الفرق بنمدخل العالمن المثال الشانى معرفك الفرق بين العملن أعنى على العلاء وعل الاولياء فان العلاء معملون في اكتساب نفس العاوم واحتلابهاالىالقلب وأولياءالصوفية بعماون فى حلاء القاوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط فقد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تماهوا بسن مدى بعض الماول عسن صناعةالنقش والصور فاستقر رأى الله على أن يسلم الهمصفة لينقش أهل الصين منهاجانباوأهل الروم حانماو برخى بينهما حاب عندح اطلاع كل فر اق على الا مخرففعل ذلك فمع أهل الروم من الاصباغ الغريبة مالا ينعصر ودخل أهل الصن منغر صمغ وأقباوا يحاون حانهم ويصقلونه فلمافرغأهل الروم ادعى أهل الصن أنهم قدفرغوا أنضافعب اللك من قوالهم وأنهم كيف

فرغوا من النقش من غيرصيغ فقيل وكيف فرغتم من غيرصبغ فقالوا ماعليكم ارفعوا الجاب فرفعوا واذا بجانبهم يتلا لأ منه عناية عائب الصنائع الرومية معز يادة اشراف وبريق اذكان قدصار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم عزيد التصقيل فكذلك

عناية الاولياء بنطه برالقاب وجلائه وتركيته وصفائه حتى يتلا الأف و جلية الحق بنه آية الاشراق كفعل أهل الصين وعذاية الحكاء والعلاء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصل نقشها في القلب كفعل أهل الروم فكيفها كان الامر فقلب الومن لاءوت وعلم عند الموت لاء على وصفاؤ الايتكدر والبه أشارا لحسن وحة الله عليه بقوله التراب لاياً كل محل الاء ان بل يكون وسيلة وقر بة الى الله تعالى وأماما حصله من نفس العلم وما حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلاغني به عنه ولا (٢٥٥) سعادة لاحد الابالعلم والمعرفة و بعض

السعادات أشرف من بعض كاأنه لاغنى الامالمال فصاحب الدرهم غينى وصاحب الخزائن المترعة غمنى وتفاوت در جات السيعداء يحسب تفاوت المعرفة والاعان كاتتفاوت درحات الاغنماء يعسفله المال وكثرته فالمعارف أنوار لابسع المؤمنون الى لقاءالله تعالى الابأ نوارهم قال الله تعالى يسعى نورهم بنأديهم وبأعانهم وقد روى في الماسر أن بعضهم يعطى ورامثال الجيل وبعضهم أصغر حتى يكون آخرهمر حلايعطى نورا على المام قدمده فيضيء مرة و منطفئ أخرى فاذا أضاءقدم قدمه فشيواذا طفئ فام ومرو رهماى الصراطعلى قدر نورهم فنهم من عركطرف العين ومنهمن عركالبرق ومنهم منعركالسعابومنهمن عركانقضاض الكواك ومنهم من عركالفرس اذا اشتدفى مددانه والذي أعطى نوراعلى ابهام قدمه يعبو حبوا عملى وجهمه وبديه ورحلمه عدر بدا

عنامة الاولساء بتطهير القلب وحلاته وتركيته وصفائه حتى تنلائلا فيد جلية الحق بنهامة الاشراق) والاضاءة (كفعل أهل الصين) لماصقلوا الصنعة ظهرت فهاالنقوش الظاهرية وهم لماصقلوا صنعة القاب ظهرت فصاصو والمعلومات الماطنية (وعناية العلماء والحكماء باكتساب نفس العلوم وتحصل نقشهافى القلب) وشتان بينهما (وكيفما كأن الامر فقلب الومن لاعوت) حين عوت القاوب (وعلم عند الموت لاينمعي والمرادمالعلم مايتعلق بمعرفة الله تعالى (وصفاؤه لايتكدر والمه أشارا لحسن) المصرى وجه الله تعالى بقوله (التراب لايا كل محل الاعمان) كانقله صاحب القوت ومعاوم ان محل الاعمان والتقوى القلب كاوردفى اللبر الاان التقوى ههنا وأشار الى القلب (ويكون) العلم (وسلة القربله الى الله تعالى اماما حصله من نفس العلم أوما حصله من الصفاء والاستعداد القبول نقش العلم فلاغني به عنه والسعادة لاحدالا بالعلى بالله (والمعرفة الصارفة عنان قلبه اليه) ولفظ القوت والايصل العبد الى مشاهدة علم التوحيد الابعلم المعرفة وهونو راليقين وقال في موضع آخر فقيقة العلم انماهو بين العلم والبقين وهذا هوعلم المعرفة المخصوص به المقر يون (و بعض السعاد آن أشرف من بعض كاله لاغني الا بالمال فصاحب الدراهم غنى وصاحب الخرائن المترعة )أى الملاكة (غنى وتنفاوت در جات السعداء بحسب تفاوت المعرفة والاعمان كاتتفاوت درجات الاغتياء يحسب قلة المال وكثرته والمعارف) الالهية (أنوار) لانها حصلتمن أشعة الذو والالهي (ولا يسعى المؤمنون) يوم القيامة (الى لقاءالله تعالى الابانوارهم قال) الله (تعالى يسعى فورهم بين أيديهم و باعلنهم وقد وردفى الخبران بعضهم) أى المؤمنين ( يعملى فورامثل الجمل و بعنهم بعملى أصغر ) منه (حتى يكون رجل بعطى نوره على أجهام قدمه فيضيء مرة و ينطفئ أخرى فاذا أضاءقدم قدمه فشي واذاطفئ قام ومرورهم على الصراط على قدرنورهم فنهم من عركطرف العبن ومنهم من عركالبرق) الحاطف (ومنهم) من عر (كالسعاب ومنهم) من عر (كانقضاض الكوكب) وهوسقوطه بشير الى السرعة (ومنهم من عركشد الفرس) اىعدوه (والذي أعطى نوره على ابهام قدمه يحمو على وجهه ويديه ورحلمه تخرمنه يد) أى تسقط (وتعلق أخرى وتخرر جل وتعلق أخرى وتصيب جوانيه النارقال ولا مزال كذلك على علص الحديث ) قال العراقي رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود وقال الحاكم صحيم على شرط الشين اه قلت وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف وابن حوير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه لفظ يؤتون نورهم على قدراع الهدم عرون على الصراط منهم من نوره على ابهامه ينطفي من ويقدد أخرى وأخرج عدب حدد عن ابن مسعود يسعى نو رهم بين أيديهم قال على الصراط و رواه الحسن كذلك وزاد حتى بدخاوا الجنة أخرجه ابن أبي شيبة وعن قنادة قالذكر لناأن ني الله صلى الله عليه وسلم قال ان من المؤمنين من لا يضي عله نو رالاموضع قدميه والناس مناول باعلهم (فهذا بظهر تفاوت الناس فى الاعلان ولو وزن اعلن أبي بكر) رضى الله عنه ( باعان العالمين سوى النيين والمرسلين لي والمه الاشارة بقوله في الحبر ماسيقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام وليكن بشئ وقر في صدره وقد تقدم في كتاب العلم (وهذا يضاهي قول القائل لووزت نور الشمس بنورالسرج كاهالر عفاعان آحاد العوام نوره مثل نورالسراج وبعضهم نوره كنورالشمعة

و بعاق أخوى و يصيب حواند ما ألذار فلا يزال كذلك حتى يخلص الحديث فله مذا يظهر تفاوت الناس في الأعمان ولو وزن اعمان أبي بكر باعمان العالمين سوى النيبين والمرسلين لوسح فهذا أيضا يضاهى قول القائل لو وزن نو راكشمس غور السرج كانها لرسح فاعمان آماد العوام نوره مثل نؤر السيراج وبعضهم نوره كنور الشمع

واعمان الصديقين نوره كنور القدمر والنعوم واعمان الانساء كالشمس وكإينكشف فى نور الشهيس صورة الا فاقمع انساع أفطارها ولا سنكشف في فو والسراج الازاو يةضقة من البيت فكدذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف وانكشاف سعةاللكوت لقاوب العارفين ولذلك حاءفى اللير أنه يقال بوم القيامة اخرجوا من النارمن كان في قلمه مثقال ذرة من اعمان و نصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة كل ذلك تنسمه على تفاوت درحات الاعانوان هدنه المقاد رمن الاعان لاتخدع دخول الناروفي مفهومهانمن اعانه بزيد على مثقال فانه لا يدخل النار اذلودخ للامرباخراجه أؤلاوأنمن فىقلبهم ثقال ذرة لايستعق الحاود في النار واندخلهاوكذلك قوله صلى الله علىه وسلم ليسشئ خيرامن ألف مثلة الا الانسان المؤمن اشارة الى تفضل قلب العارف بالمه تعالى الموقن فانه خبر من ألف قلب من العوام وقدقال تعالى وأنتم الاعاون ان كذا مؤمنين تفضلا المؤمنين على المسلمن والمراد به المـومن العارف دون المقلد

واعمان الصديقين نوره كنورالنحوم والقمر واعمان الانساء نوره (كنورالشمس) على هذا الترتيب ومنسع النو والا كل من هؤلاء الانوار هوالشمس ومن نورها تفاض على سائر الانوار (وكاينكشف في نورالشمس صورة الا "فاق مع اتساع أقطارها ولاينكشف في نورالسراج الازاوية ضيقة من البيت فكذلك بتفاون انشراح الصدر بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقاوب العارفين) فالموقنون من المؤمنين أعلى اعمانا والعالون من الموقنين ارفع مقاما فالومنون في كال الاعمان وحقائقه لايستوون وان استو وابالدخول في الاسم والمعنى وكذلك تفاوتهم في الاستخرة (ولذلك بأء في الحبرانه يقال يوم القيامة أخرجوامن النارمن في قلبه مثقال ذرة من اعمان ونصف مثقال من اعمان وربع مثقال) من اعان (وذرة) من اعان وهكذا هوفي القوت وقال العرافي متفق عليه من حديث أبي سعيد وليس فيه قوله ربيع مثقال اه قلت وأخرج الطمالسي وأحدوالشيخان وقال الترمذي حسن صحيح وابن ماجه وابن خرعة وابن حمان كاهم منحديث أنس يخرج من النار من قال لا اله الاالله وكان فى قلبه من الخير ما بزن شعيرة ميخرج من النارمن قاللااله الاالله وكان فى قلبه من الخيرما مزن من تخرج من النار من قال لا اله الاالله وكان فى قلبه من الجيرما بزن ذرة وأخرج الترمذي وقال حسن صحيم من حديث أبي سعيد يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الاعمان (وكل ذلك تنبيه على تفاوت در جات الاعمان وان هدده المقاد برمن الاعمان لاتمنع دخول النار) ولفظ القوت فقدحصاوا متفارتين فى الاعمان مابين الذرة الى المثقال وكلهم قددخل النارالاأنهم على مقامات فها (وفي مفهومه ان من اعمانه يزيد على مثقال فانه لايدخل النار اذلو دخل لامر باخراجه أولاوانمن في قلبه منقال ذرة) من الاعمان (لايستعق الخاود في النار وان دخلها) ولفظ القوت وفيه دليل على انمن كان في قلبه مثقال من اعمان لم عنعه ذلك من دخول الذار لعظم مااقترف من الاو زار وان كان في قلبه و زن ذرة من الأعلن لم يحق علمه الحلود في دار الهوات لتعلقه بدسر الارقان وان من زاداعانه على زنة مثقال لم يكن للنار عليه سلطان وكان من الابرار وان من نقص اعانه عن ذرة لم يخرج من النار وان كانت سماه وكان اسمه في الظاهر في المؤمنين لانه من المنافقين في علم الله تعالى الفعار وقد قال الله تبارك وتعالى ف وصفهم وان الفعارلني عمم عقال وماهم عنها بغائبين عمصار صاحب المثقال والذرة فيالجنة على تفاوت درجات وكان الزائدا عالى مثقال في أعلى عليه ولاء وارتفع أهل الدرجات العلى على أعلى عليسين ارتفاع الكوكب الدرى في أفق السماء وكاهم قد اجتمع في الجنة على تفاوت مقامات (وكذاك قوله صلى الله عليه وسلم ليسشى خيرامن ألف مثله الاالانسان أوالمؤمن ) هكذاهو فىالقوت وقال العراقى رواه الطبراني منحديث سلان بافظ الانسان ولاحد منحديث ابن عرلانعلم شأخبرامنمائة مثله الاالرجل المؤمن واسنادهماحسن اه قلتحديث سلمان أخرجه أبضا كذلك الضياء فى الخنارة بلفظ ليس شئ ديراوه وهكذا أيضافى بعض نسخ الكتاب واختلف قول الهيمي فيه فقال مرةمداره على اسامة بنزيد بن أسام وهوضعيف جداوقال حرة في موضع آخر رجاله رجال الصيع غيرالواهيم ا بن يحدين بوسف وهو ثقة وأما حديث ابن عر فقد أخرجه أيضا الطبراني في الاوسط (أشار الى تفضيل قلب العارف المؤمن وانه خيرمن ألف من عوام الناس ) أى العارف الموقن قد يملغ بقوة أعانه وايقانه الى ثبوت فى الدين وقيام عصالح الاسلام والمسلين بعلم يكسبه أومال يبذله أوشعاءة يسد بم أمسد ألف ولفظ القوت فلعمرى ان قلب المؤمن خير من ألف قلب مسلم لان اعماله فوق اعمانه مؤمن وعله بالله تعمالي أضعاف علم مسلم ويقال ان واحدا من الابدال الثلاثمالة قيمة ثلاثماثة مؤمن وقال بعض علمائنا بعطى الله عز وحل بعض المؤمنين من الاعمان يوزن حبل أحدو بعطى بعضهم ذرة (وقد قال) الله سحانه و (تعالى وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تفضيلاللمؤمن على المسلم) لانه وصف المؤمنين بالعلو ولانهاية لعلوَّ الاعمان فصارعلة كل مؤمن على قدراعمانه (والمرادية المؤمن العارف دون المقلد) الذي لم تمكن

وقال عزوجل برفع الله الذين آمنوامنكم والذي أوتوا العلم درجات فأرادهها بالذين آمنوا الذين صدفوا من غير علم وميزهم عن الذين أوثوا العلم و بدل على ذلك أن اسم المؤمن يقع عن المقلدوان لم بكن تصديقه عن بصيرة وكشف (٢٥٧) وفسرا بن عباس رضى الله عنهما قوله

تعالى والذن أتواالعلم درجات فقال رفسع الله العالم فوق المؤمن بسسعمائة درجة ينكل درجتن كإبين السماء والارض وقال صلى الله عليه وسارأ كثرأهل الجنة البله وعلمون الدوى الالباب وقال صالى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجلمن أصحابى وفي ر واله كفضل القمر ليلة البدرعلى سائرالكواك فهذه الثواهد يتضملك تفاوت درجات أهل الجنة بعسب تفاوت قلو بهـم ومعارفهم ولهدذاكان لوم القيامة لوم التغاناذ ألحروم منرجة اللهعظيم الغبن والحسران والمحروم رى فوقدر جنهدر جات عظمة فيكون نظره الهاكنظر الغيني الذي علاعشرة دراهم الى الغمى الذي علاءالارضمن المشرف الى الغربوكل واحدمنهما غنى ولكنماأعظم الفرق منهماوما أعظم الغبن على من من سرحظمه من ذلك وللا تحق أكبر در مات وأكر تفضلا \* (سان شواهدالشرع على عدة طرىق أهلالتصوّف في اكتساب المعرفة لامن التعمل ولا من الطريق

المعرفة في قلبه فهو بعد أسير ربقة التقايد (وقال تعالى) في رفع العلماء على المؤمن وربقة الته الذين آمنوا منكم والذبن أوتوا العلم در جات فاراد هنا بالذبن آمنوا الذبن صدد قوا) تقليدا (من عدير علم) صحيح (وميزهم عن الذين أوتوا العلم) فانكشفت به بصائرهم فصدة واوتحققوا (ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على القلدوان لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف كاتقدم الكلام عليه قريبا (وفسرا بن عباس) رضى الله عنه (قوله تعالى والذين أوتوا العلم درجان فقال برفع العالم فوق الؤمن بسبعمائة درجة بينكل در جدين مابين السماء والارض) ولفظ القوت قال ابن عباس الذين أوتوا العلم در جات فوق المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بسبعمائة درجة بين كل درجتين كابين السماء والارض أه قلت وقدروى ذلك مرفوعاالى الذي صلى الله عليه وسلم بلفظ فضل الؤمن العالم على المؤمن العابد سمعون درجة مابين كل در جتين حضر الفرس السر يع المضمر مائة عام رواه ابنءدى فى السكامل وابن عبد البرف كتاب العلم وسنده ضعيف ورواه أبويعلى من حديث عبدالرحن بنءوف بسسندلا بأس به ولفظه فضل العالم على العامد سبعين درجة مايين كل درجتين كابين السماء والارض (وقال صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله وعالمون لذوى الالباب) هكذاه وفي القوت وقال العراقي تقدم دون هذه الزيادة ولم أحدلهذه الزيادة أصلاوهي مدرجة من كالرم أحدين أبى الحوارى (وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي رواه الترمذي من حديث أبي امامة وصححه وقد تقدم في كتاب العلم الاأن لفظه كفضلى على أدناكم (وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب) رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه وأنونعيم في الحلية من حديث معاذير بادة ليلة البدر بعد القمر وقد تقدم أيضافي كاب العلم (فهذه الشواهدينضم تفاوت در مان أهل الجنة عسب تفاوت قلومهم ومعارفهم) فالموقنون من الومنين أعلى اعمانا والعالمون من الوقنين أرفع مقاما (ولهذا كان يوم القيامة يوم التغان) أي يسمى بذلك قال الله تعالى ذلك يوم التغابن (اذالحروم من رحة الله عظيم الغبن والخسران) والتعابن تفاعل من الغينوه و الحسارة في أصل المال (والمرحوم) برحمته (بري فوق درجته درجات عظيمة) يتأسف لفواتها (فيكون نفاره اليها كنظر الغني الذي علك عشرة دراهم ألى الغني الذي علا الارض من المشرق الى المغرب وكلواحد منهماغنى) فىحدداته (ولكن ماأعظم الفرق بينهما وماأعظم الغبن على من يخسر حظهمن ذلك ) قال الله تعالى (والد خوة أكبردر مات وأكبر تفضيلا)

\* (بيان شواهد الشرع من الكتاب والسنة)\*

المعتاد) \*اعلم أنمن انكشف اه شي ولوالشي اليسير بطريق المعتاد) \*اعلم أنمن انكشف اه شي ولوالشي اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدرى فقد دصار عارفا بصحة الطريق ومن لم يدرك ذلك من الهسدة قط فينبغي أن يؤمن به فان درجة المعرفة في منطر وذه يعد ويشهد الذلك شواهد والشرع والتجاوب والجدكابات أما الشواهد فقوله تعلى والذين بما هدى افينا المهدي مهم سبالما

فكلحكمة تظهرون القاب بالمواظبة على العدادة منغير تعلم فهو بطر يق المكشف والالهام وقال صلى الله على وسلم من عل عاعلم ورثه اللهعلم مالم بعلم ووفقه فمالعمل حتى مستوحب الحنةومن لم بعمل عابعلم المفتمانعلم ولم يوفق فىما معملاحقى ستوحب النار وقال الله تعالى ومن بتق الله يحعل له مخسر عامن الاشكالات والشبه و برزقهمن حث لاعتسى بعلمه علمامن غبرتعلم ويفطنه منغسير تحرر بة وقال تعالى ماأيها الذبن آمنوا انتنقواالله يعللكم فرقانا قبل نورا يفرف به بين الحق والماطل و يخرج به من الشهات ولذلك كان صلى اللهعلمه وسلم بكثرفى دعائهمن سؤال النور فقال علىه الصلاة والسلام اللهم اعطني نورا وردني نو راواجعللي في قلى نوراوفى قبرى نوراوفى سمعی توراوفی بصری نورا حــتى قال فى شـعرى وفى بشرى وفي لجسيودي وعظامى وسيئلصلي الله علمه وسلمعن قول الله تعالى أفن شرح الله صدره الاسـ الام فهوعلى نورمن ربه ماهذاالشرح فقالهو التوسعةانالنوراذاقذف يه في القلب اتسع له الصدر وانشرح

معهم أولا بالتوفيق فيه صبرواله بالتأييد وكان الحسن منهم آخراليوم فيه أحسنوا الى نفوسهم غداوقال بعض العلماء فى تنسيرهذه الاسمة الذين بعملون عمايعلمون بوفقهم وجديهم الحامالا يعلون وقال بعض الساف نزات هذه الاسية في التعبد من المنقطعين الى الله عزوجل الستوحشين امن الناس فيسوق الله الهم من يعلهم أو يلهمهم التوفيق والعصمة (فكل حكمة تظهر من القلب بالمواطبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والالهام قال صلى الله عليه وسلمن على عاعلم ورثه الله علم مالم يعلم ) تقدم فى كتاب العلم قال صاحب القوت الحياء من الاختيار والاختيار والابتلاء والاجتباء والتعريف والتأييد والمثوبة والعقوبة والقبض والبسطوا لحلوالعقد والجح والتفرقة الىغير ذلك منعلوم المعارف بعد حسن التذقه عن معرفة النقص والمزيد بصفاء القلب وصحة الواجيد وقال بعض التابعين منعل بعشر ما بعلم علمه الله تعمالي ما يحهل (ووفقه فيما يعمل حتى يستو حب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم بوفق فيما يعمل حتى يستو جب النار) هذا نص القوت فهو من قول بعض التابعين وسماق المنف يقتضى انه بقية الحديث السابق ولذاقال لعراق صدرالحديث تقدم فى العلم وهدده الزيادة لم أرها اه والذى يفاهر لى انه سقط كارم من النساخ ثم قال صاحب القوت نقلاعن بعضهم كلما ازداد العبد عبادة واجتهادا ازداد القلب قوة ونشاطا وكلمامل العبد وفترازدادالقلب ضعفاو وهنا (وقال الله تعمالي ومن يتق الله يحعل له مخر حاو مرزقه من حيث لا يحتسب قبل) في تأويله ( يحدل له مخر جامن الاشكالات) الخمالية (والشبه) الوهمية (و) برزقه من حيث لا يعتسب أى ( يعله علما من غير تعلى) أى بالشاهد الصيم والعلم الصريح وقيل معناه يععلله مخرجامن كلأمرضاق على الناس وبرزقه من حيث لا يعتسب أى يعلمه من فير تعلم بشرو يعطفه من فيرتجر به (وقال تعالى البها الذين آمنوا ان تتقوا الله يعمل لكم فرقانًا قبل نو را يفرق به بن الحق والباطل و يخرجه من الشهات) هكذا نقله صاحب القوت الاأنه قال تفرقونبه بينالحق والباطل وتعرفون به المشكلات (ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور) لانه كاقال صاحب القوت هو جند القلب كان الظلة جند النفس فاذا أرادالله أن ينصر عبدا أمده يجنود الانوار وقطع عنه مدد الفلم والاغيار (نقال اللهم اعطني نورا) من أنوارك استضىء به (و زدنی نو را واجعل فی فای نوراوفی معی نو راحتی قال وفی شعری و بشری و لمی و دمی و عظامی ) قال العراقي متفق عليه منحديث اسعباس اه قلت ورواه الترمذي في السن ومحمد بن نصرفي كتاب الصلاة والطبراني في الكبير والبهتي في الدعوات من طريق داود بنعلى بن عبدالله بنعباس عن أبيه عن حده قال بعثني العماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته مسياوهوفي بيت خالتي ممونة فقام فصلى من الليل فلاصلى الركعتين قبل الفعر قال اللهم انى أسألك الخوساق الحديث الطويل وفيه اللهم اجعلى نورافى قلى ونورافى قبرى ونورافى بدى ونورا من نحتى ونورافى سمعى ونورافى بصرى ونورافى شعرى ونوراني بشرى ونوراني لجي ونوراني دمي ونوراني عفاامي اللهم أعظم لى نورا واعطني نورا واجعل لى نورا ألديث وقد تقدم بتمامه مع الكلام عليه في كتاب ترتيب الاوراد (وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نورمن ربه) هكذافى سائراً السخ والذي في القوت وسئل عن معنى قوله تعالى فن بردالله أن بهديه يشرح صدره للاسلام (ماهذا الشرح قال هو التوسعة ان النور اذاقذف فى القاب اتسع له الصدر وانشرح) ولفظ القوت فقال هو النور يقذف به فى القلب فينشر حله الصدرو ينفسم وقال العراقيرواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم اله قلت وكذلك رواه ابن أي شيه وابن أبي الدنهاوأ بوالشيخ وابن مردويه والبه في في الشعب من طرق وأخرجه ابن مردويه عن محدبن كعب القرطى قال نزلت هذه الآية أفن شرح الله صدو اللا سلام فهو على نور من ربه فقلنا بارسول الله كيف انشراح صدره قال اذادخل النورا اقلب انشرح وانفسح قلنا فاعلامة ذاك بارسول الله قال وقال سلى الله عليه وسلم لا بن عباس اللهم فقهه في الدين وعله الناويل وقال على "رضى الله عنه ماعندنا شئ أسره النبي صلى الله عليه وسلم الينا الاأن يؤتى الله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء اله الفهم الينا الاأن يؤتى الله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء اله الفهم

في كتاب الله تعالى وقال تعالى ف همناها سلمان خص ماانكشف باسم الفهم وكان أبوالدر داء يقسول المؤمن من ينظر بنو رالله من وراء سـ تررقيق والله اله العق يقد ذهمالله في قاومهم وعربه على ألسنتهم وقال بعض السلف ظن المـومن كهانة وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسمة المؤمن فأنه ينظر بنو رالله تعالى والمهدشير قوله تعالى ان فى ذلك لا كات للمتوسىم وقوله تعالى قد بيناالا يأت لقوم يوقنون وروى الحسن عن رسول اللهصلى الله علمه وسلم اله قال العلم علمان فعلم ماطن فى القلب فداك هو العلم النافع وسئل بعض العلياء عنالعلم الباطنماهوفقال هوسر من أسرار الله تعالى يق ذفه الله تعالى فى قاوب أحبابه لمنطلع عليه ملكا ولابشرا وقدقال صلى الله عليمه وسلمانمن أمي محدثين ومعلين ومكامين وانعمرمنهم وقرأابن عباس رضى الله عنهماوما أرسلنامن قبلك منرسول ولانى ولا محدث بعين الصديقن والحدثهو المهم والملهم هوالذي انكشفاله في باطن قلمه

الانابة الحدارا كخاودوالتجافى عندارا اغرور والتأهب الموت قبل نزول الموت وأخرجه الحسكم الترمذي فى نوادرالاصول من حديث ابن عرف عوه ممّ أخرجه عن أبي جعفر المدايني رفعه نحوه (وقال صلى الله عليه وسلم لا بن عباس) رضى الله عنه (اللهم فقهه في الدين وعله التأويل) قال العراقي أخرجه بهذه الزيادة أحدوا بن حبان والحاكم وصحعه وقد تقدم في العلم اه قلت وقال صاحب القوت ومن خواطر النفس ما يردبشي لاتفاهر دلائله فى الظاهر الحفائه وغموض شواهده فايس بعلم الابماطن العلم وعامض الفهم والغوص على لطائف معانى التبيين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعليم التأويل كأفال صلى الله عليه وسلم لابن عباس الخ (وقال على روني الله عنه ماعندنا شئ أسره النبي صلى الله عليه وسلم اليناالا أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما في كتابه ) كذافي القوت وقد تقدم في آداب تلاوة القرآن وفيه رد على الشيعة حيث الم يدعون أن الذي صلى الله عليه وسلم أسراليه بالخلافة و بأسرار غيرها كماهوشأن الاوصياء (وليسهذا بالتعلم) والدراسة بلهوكشف رباني (و)كما (قيل في تفسيرقوله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء) ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا (انه الفهم في كتاب الله تعالى) كذا في القوت (وقال تعالى ففهمناها سليمان خصماانكشفله باسم الفهم) ولفظ القوت فصه بفهم منه فقه قلبهبه زاده فوق الحكم والعلم الذي شركه أوه فزاد على فتياه (وكان أبوالدرداء) رضى الله عنه (يقول المؤمن ينظر بنو والله من وراء ستررقيق والله اله للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم ) كدا في القون الانه قال المؤمن ينظر الى الغيب والباقي سواء (وقال بعض السلف ظن المؤمن كهانة) أى كانه سحر فىنفاذه وصيحة وقوعه كذافي القوت (وقال صلى الله عليه وسلم اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنو رالله) عز وجل رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم والعني بنو رالله أي باليقين وفي لفظ آخر ا تقوافراسة العلماء فكائه مفسرله (واليه بشير قوله تعالى ان في ذلك لا آمات المتوجمين) أي المتفرسين كاورد وهدا كانمن طريق السلف من العجابة والنابعين اذاستاف اوفقوا وألهه مواالصواب لقربهم من حسن التوفيق وسلوكهم حقيقة محجة الطريق فحاطر اليقين اذاورد على قلب موقن اضطرته مشاهدته الى القيام به وان حنى على غيره وحكم عليه بيانه و برهانه بصحمة دليله وان التبس على ماسواه (و ) من ذلك (قوله تعالى) فى تخصيص الموقنين (قديبناالآيات لقوم بوقنون) هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم بوقنون (وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم علمان فعلم نافع فى القلب وذلك هو الذافع) تقدم في كتاب العلم والمرادبا لحسن البصري كاصرحبه صاحب القوت فألحد يثمر سل (وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ماهو فقال هو سرمن أسرارالله يقذفه الله في فلوب أحمر اله لم يطلع علمه ملكا ولا بشرا) نقله صاحب القوت الاانه قال سئل بعض أهل المعرفة (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان من أمتى محدثين ومكامين وانعرمنهم) قال العراقي رواه المخارى من حديث أبي هر رة بله ظ لقد كان فماقيلكم من الام محدثون فان يك في أمني أحد فانه عمر و رواه مسلم من حديث عائشة (وقر أابن عباس وماأر سلنا من قبلك من رسول ولانبي ولا محدث بعني الصديقين) نقله صاحب القوت (والحدث) كعظم (هو الملهم والمهم)هو (الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل) الذي هوقلب القاب وفيه باب الى الملكوت الاعلى (لامنجهة المحسوسات الخارجة) وهو باب القلب (والقرآن مصرح بان التقوى مصباح الهداية والكشف وذلك بغير تعلم قال الله تعالى) في نعت المقين (وماخلق الله في السموات والارض لا يات لقوم يتقون خصصها بهم وقال) تعالى (هذا بيان الناس وهدى وموعظة المتقين) وقال تعالى في فضل العلماء بلهوآيات بينات فىصدورالذين أوتواالعسلم وقال تعالى قدفصلناالا كأن لقوم يعلمون وقال تعالى ولنسنه

منجهة الداخل لامنجهة المحسوسات الخارجة والقرآن مصرح بأن التة وى مفتاح الهداية والكشف وذلك علم من غير تعلم وقال الله تعالى وماخلق الله في السموات و لارض لا آيات القوم يتقون خصصها بهم وقال تعالى هذا بيان الناس وهدى وموعظة المتقين

وكانأبو وتدوغيره بغول لس العالم الذي عفظ من كال فاذانسي ماحفظـ صار حاهلااغاالعالمالذي بأخدنعلمن بهأى وقت شاء بلاحفظ ولادرس وهذا هوالعلم الربانى واليه الاشارة بقوله تعالى وعلناه من لدناعلمامع أنكلعلم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعلم الخلق فلا نسمى ذلك علىالدنسابل اللدني الذي ينفتح في سر القلبمن غيرسب مألوف من خارج فهدده شواهد النقل ولوجع كلماوردفيه من الاحات والاخمار والا ثار الرجعن المصر وامامشاهدة ذلك التعارب فـدلك أنضا خارج عن الحصروظهر ذاكء لي الصابة والتابعين ومن بعدهم وقال أنو بكرالصديق رضى الله عنه لعائشة رضى اللهعنهاعندموته انعاهما اخواك وأختاك وكانت روحته ماملافولدت بنتا فكان قدعرف قبل الولادة انهاست وقال عررضي الله عنه في أثناء خطبته بأسار به الحمل الحمل اذانكشفله ان العدو قد أشرف عليه فذره اعرفته ذلك عماوغ صوته الهمنجلة الكرامات العظيمة وعنأنس بن مالك رضى الله عنده قال دخلتء لي عمانرضي اللهعنهوكنت

لقوم يعلون فقيقة العلم انماهي بينالتقوى والبقين وهذاهوع لمالعرفة المخصوص بهالمقر بون وهب لهم الآيات وخصهم بالبيان والدلالات عماا تحفظوا من كلب الله وكانوا عليه شهداء (و)قد (كان أبو يزيد) البسطائي قدس سره (وغيره) من العارفين (يقول) وافظ القوت يقولون (ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله) تبارك وتعالى (فاذانسي ماحفظه صار حاهلا انما العالم الذي أخذ علم عن ريه أي وقت شاء الاحفظ ولادرس وهذا) لعمرى لاينسى عله وهوذا كرأبدا لا يحتاج الى كتاب و (هوالعالم الرباني) عله منسو بالى الرب قد أف ض علمه بلاا كنساب وهذاهو وصف قلوب الابدال من الوِّمنين ليسوا واقفين مع حفظ انماهم قاممون بحافظ (والبه الاشارة بقوله تعالى وعلناه من لدناعلا) أي من عندنا ولدن طرف مكان ععنى عند الااله لايستعمل الافى الحاضر (معان كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعلم الخلق فلا يسمى ذلك على الدنيا) بل على الفعاليال كونه أخذ من الغير (بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب) أى باطنه المسمى بقلب القاب (من غيرسب مألوف من خارج) كنعلم ودراسة (فهذه شواهد النقل) من الكتاب والسينة (ولوجيع كل ماوردفيه من الآيات والاخبار والاستار بعن) حدد (الحصر) والاستقصاء (وأما مشاهدة ذلك بالتحارب فذلك أدضا خارج عن الحصر وظهر ذلك عن الصحابة) رضوان الله علمم (و) عن النابعين (ومن بعدهم) من أتباعهم وغيرهم (فال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند و ته انما هما اختاك وكانت زوحته عاملا) لم تلد بعد ( فولدت منتا وكان قدعرف قبل الولادة انهاست) فهذه كرامة له أكرمه الله بهاقال الحافظ فقع الدين المعمري العروف مان سدد الناس في كتابه القامات العلمة في السكر امات الجلمة بسنده الى عائشة رضي الله عنها قالت لماحضر أبى أبابكر الوفاة جلس ثم تشهد ثم قال اما بعد فان أحب الناس غني الى بعدى أنت وان أعز الناس فقراالى بعدى أنت وانى كنت نحلنك جدادعشر من وسقامن مالى فودد نه والله انك كنت حزته وأخذته فانحاهو أخواك وأختاك قال قلت هذا أخواى فن اختاى فقال ذو بطن ابنة خارجة فاني أظنها جارية فكان كذلك (وقال عروضي الله عنه في أثناء خطبته في يوم جعة ياسارية الجبل) الجبل (اذا تكشفله) أى وقع في روعه (العدوّقدأشرف الهم) وذلك في الجيش الذي أرسله مع أسامة الى فارس فلاقي العدو وهم في بطن وادوقد هموا بالهز عة و بالقرب منهم حبل (فذره لعرفته) ذلك و رفع به صوته فألقاه المدفى مع سارية فانحاز الناس الحالجيل وقاتلوا العدومن جانب واحد ففتح الله علمهم ( عُربلوغ صوته المه من جلة الكرامات العظمة) وقد أخرج هذه القصة الواقدى عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عر وأخر حهاسف فىالفتوح مطولة عن أبى عثمان وأبى عروبن العلاء عن رحل من بني مازن فذكرها وهي عندالبهق فىالدلائل واللالكائي فىشرح السنة والدبرعاقولى فىفوائده وابن الاعرابي فى كرامات الاولماء من طريق ابن وهب عن يعيى بن أنوب عن أبي علان عن نافع عن ابن عر قال وحد عر جيشا وولى علمهم رجلايدى سارية فيناعر يخطب جعل ينادى باسارية الجمل ثلاثا غرقدم رسول الجيش فسأله عرفقال باأميرا اؤمنين هزمنافيينانحن كذاك اذسمعنا صوتا ينادى ياسارية الجبل ثلاثا فاسندنا ظهرنا الحالجبل فهزمهم الله قال فقيل لعمرانك كنت تصيع هكذا وكذاذ كره حرملة فيجعه عديث ابن وها اسناد حسن ولا بن مردو به من طريق ميون بن مهران عن ابن عرعن أبيه انه كان يخطب يوم الجعة فعرض فىخطيته انقال باسارية الجبل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الناس بعضهم الي بعض فقال لهم على لخرجن مما قال فلما فرغ سألوه فقال وقع في ظني ان المشركين هزموا الحوانناوانم معر ون عبل وانعدلوااليه قاتلوامن وجه واحدوان جاو زوه هلكوانفر جمني ماتزعون انكم سمعتموه قال فاءالمشير بعدشهر وذكرانهم سمعوا صوتعر فىذلك اليوم قال فعدلنا الىالجبل ففنح الله علمنا وقدأفر دلطرقه القطب الحلي الحافظ جزا (وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت

قدلقيت امراة في طريق فنظرت المهاشر راوتأملت ما مهافقال عثمان رضى الله عند لمادخلت بدخل على أحدكم وأثر الزاطاهر على عينيه أماعلت على أن زنااله بنين النفارلتنو بن أولاعز رنك فقلت أوحى بعدالنبي فقال (٢٦١) لاولكن بصيرة وبرهان وفراسة

إصادقةوعن أبى سعمدالخواز قالدخلت المسدالحرام فرأ سة فتراعليه خرقتان فقلت في نفسي هذاو أشياهه كل على الناس فناداني وقال والله بعلم مافي أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله فى سرى فنادانى وقال وهو الذى يقبل التوبة عن عماده غفاب عدى ولمأره وقالزكريان داوددخل أبوالعباس بنمسروق على أبى الفضل الهاشمي وهو عليل وكان ذاعمالولم معرف له سبب معيش به قال فلما قت قلت في نفسي منأسياً كلهذاالرجل قال فصاحبي باأباالعباس ردهذه الهمة الدنية فات لله تعالى ألطافا خف قوقال أحدالنقس دخلت على الشبلي فقالمفتونا بأجد فقلت ماالخيرقال كنت حالسا فرى يخاطرى انك تغمل فقلت مأأنا تغمل فعاد منى خاطرى وقال بل أنت مخسل فقلتمافقع البوم على بشي الادفعته الى أول فقير يلقاني قالفااستم الخاطرحتي دخــلءليّ صاحباؤنس الخادم ومعه خسون د سارافقال احعلها فى مصالحاك قال وقت

الدلقيت امراة في طريق فننارت الهاشررا) أيمن مؤخرالعين (فتأملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه الادخلت يدخل عنى أحدكم وآثار الزناطاهرة على عينيه أماعلت انزنا العينين النفار لتتوين الى الله تعالى (أولاعز رنك فقلت أوحى بعد النبي فقال لاولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادفة) وأماقوله زنا العينين النظرفهوحديث مرفوع أخرجه بنسعدفى الطبقات والطبرانى فى الكبيرعن علقمة بنالحويرث وروى الحافظ أبوالفتح المعمرى بسنده الحزيدبن وهبقال جاءوفد من البصرة فهمرأسمن الخوارج يقالله جعدة بن بحة فطب وحدالله ثم قال ياعلى اتقالله فالمنمث فقال على بل مقتول قتلا تصاب هذه فتغضب هذه عهد معهود وقضاء مقضى وقد خاب من افترى وكان كاذكر (وعن أبي سعمد) أحد بن محد (الخراز) البغدادى صدفاالنون المصرى والبناجي والبسرى و بشراوالسرى توفى سنة ٢٧٧ (قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خوقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس ) أي عُولة علمهم (فناداني) اذأ شرف على خاطرى (وقال والله بعلم مافي أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله في سرى) أي فى باطنى (فناداني) اذ أشرف على خاطرى ثانيا (وقال وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ثمغاب عنى ولم أره) فهذا الاشراف على الخاطر الماهو من مشاهدة المقين (وقال ركر با بن داود دخل أبوالعباس) أحمد (بن مسروق) الطوسي توفي ببغدادسنة ٢٩٥ صحب الحرث المحاسي والسرى (على أبي الفضل الهاشمي وهو عليل) أي مريض بعوده (وكان ذاعبال ولم نعرف له سبما) أي ظاهرا لرزقه (قال فلما قت قلت في نفسي من أين يأ كل هذا الرجل قال) فاشرفه الله على خاطرى (فصاح بي با أبا العباس ردهذه الهمة الدنية)أى الخسيسة (فان لله تعالى ألطافا خفية وقال أجد النقيب دخلت على) أى بكر (الشيل يوما فقال مفتونا ياأحد فقلت ماالحم قال كنت مالسا فرى مخاطري الل مخيل فقلت ماأنا بعدل فقاومني خاطري) أي عاودني ثانيا (فقال بل أنت بخيل فقلت مافق اليوم على بشي) أي من الفتوح (الادفعته الى أول فقير يلقاني قال في استتم الخاطر حتى دخل على صاحب لمؤنس الخادم) أحد خدام الخليفة (ومعمه خمسون دينارا فقال اجعلهافي مصالحك) أى اصرفها في نفقتك (قال فأخذتها وخرجت فاذا بفقيرمكفوف) البصر (بين يدى مزين) أى حلاق ( يحلق رأسه فتقدمت اليه وناولته الدنانير فقال إعطها المزين فقلت انجلتها كذا وكذا) دينارا (قال أوليس قلنالك بخيل قال فناولة اللزين) كما أمر (فقال) المرين بعدان أبي من أخد فها (قد عقد نالما جلس الفقير بين أبدينا أن لانأ خذ علمه أحوا قال فرميت بها في دجلة) أى النهر المعروف (وقلت ما أعزك أحد الا أذله الله عزوجل) ففها أن اشراف الشبلي صحيح وقد أيده اشراف الولى المكفوف وفي الرسالة القشيرية سياق حكاية تشبه هذه قال ممعت أباعبد الرحن السلى يقول سمعت أباالفتح بوسف بنعر الزاهد القواس ببغداد قالحدثنا محدبن عطنة قال حدثنا عبدالكبيرين أحد قال سمعت أيا كرالصائغ قال معت أباجع فرالحداد أستاذ الجنيد قال كنت عكة فطال شعرى ولم يكن معي قطعة آخدنها شعرى فتندمت الى من من توسعت فيد الحير وقلت تأخذ شعرى لله تعالى فقال نع وكرامة وكان بين بديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجلسي وحلق شعرى مُدفع الى قرطاسا فيدراهم وقال استعنبها على بعض حوائجك فأخذتها واعقدت أن أدفع اليه أقل شي يفتح على قال فرخلت المسجد فاستقبلني بعض اخواني وقال جاء بعض اخوانك بصرة من البصرة من بعض اخوانك فها ثلاث القدينار قال فاخذت الصرة وجثت بها الحالزين وقلت هذه ثلثماثة دينارتصرفه في بعض أمورك فقال لى ياشيخ ألا تستحيى تقول احلق شعرى لله تعالى ثم آخذ عليه شيأ

فاخذتها وخرجت واذا بفقير مكفوف بين يدى مزين يحلق وأسه فتقدمت اليه وناولته الدنانير فه ال اعطها المزين فقلت انجلتها كذا وكذا قال أوليس قد قلنالك انك يخيل قال فناولتها المزين فقال المزين قدعقد نالماجلس هذا الفقير بين أيدينا أحلانا خذعليه أجرا قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد الاأذله الله عزوجل

انصرف عافال الله تعالى (وقال) القشيرى في الرسالة أيضاسمعت محد بن أحد التممي يقول معت عبد الله سعلى الصوفى يقول سمعت (حزة بنعبدالله العلوى) يقول (دخلت على أبي الحير التيناني) بعرف بالانطع مغربي الاصل سكن تينان بكسر المثناة الفوقية وسكون ألياء التحتية كاتبه جمع تين قرية من قرى الموصل (و) كنت (اعتقدت في نفسي ان المعلمه ولا آكل) عنده (في داره طعاما فلما خرجت من عنده) ومشبت قدرا يسيرا (اذابه) خلفي (قد لحقني وقد حل طبة فيه طعام وقال يافتي كل) هذا (فقد خرجت الساعة من اعتقادك) فاشرفه الله على خاطره أولاوعند خووجه عنه ثانيا قال القشيرى (وكان أ بوالحير التبناني هذا مشهورا بالكرامات) والفراسة الحادة وكان كبيرالشأن ماتسنة نيف وأربعين وثلاثمائة (قال ابراهيم) بن داود (الرقين) من كارمشايخ الشام من أقران الجنيد وقد عمر الى سنة ست وعشر بن وتُلاعَانُه (قصدته) يعني أباألخير التيناني (مسلماعليه فحضرت صلاة الغرب) فصلى الماما (فلم يكن يقرأسورة الفاتحة مستويا) أي مستقيما (فقلت في نفسي ضاعت سفرتي فلماسلم) وسلت (خرجت الى الطهارة) أى الى موضعها كني به عن أراقة الماء (فقصدني سبع) أراد أن يبطش بي (فعدت الى أبي الخبر وقلت قد في الاسد فرج) أبوالخبر (وصاحبه) أى عليه (وقال ألم أقل لك لا تتعرض اضيفاني فتنحى الاسد فتطهرت فلما) فرغت (ورجعت قال في اشتغلتم بتقويم الظاهر ففتم الاسد واشتغلنا بتقويم الماطن) أى القلب (فا فناالأسد) نقله القشيرى فى الرسالة ونقل أيضاانه ج سفدان الثورىمع شيبان الراعي فعرض لهما سبع فقال سفيان لشيبان اماترى هذا السبع فقال لاتخف وأخذ شيبان أذنيه فعركهما فبصبص وحرك أذنيه فقال سفيان ماهذه الشهوة فقال لولا مخافة الشهرة لما وضعت زادى الاعلى ظهره حتى آنى مكة ونقل هو وصاحب الحلمة انه كان ابراهيم بن أدهم فى رفقة فعرض لهم السبع فقالوا باأ بالسحق قدعرض لنا السبع فاء ابراهيم وقال باأسدان كنت أمرت فينا فامض والافار جعفر جع الاسد ومضواونقلاعن حامد الاسود قال كنت مع الراهيم الحقواص في البرية فبينما نعن عند شعرة وجاء السبع فصعدت الشعرة الى الصباح لا يأخذني النوم ونام الخواص والسبع شم من رأسه الى قدمه عممضي فلما كان الليلة الثانية بتنافي مسجد في قرية فوقعت بقة على وجهه فضر بته فأن أنة فصاح فقلت هذا عب البارحة لم تعزع من الاسدوالليلة تصم من البقة فقال اما البارحة فقال عالة كنت فهامع الله تعالى وأما الليلة فهذه حالة أنا فهامع نفسي (وماحكمن تفرس المشايخ وأخبارهم عن اعتقادات الناس و) عن (ضمائرهم بخرج عن الحصر) لكثرته (بلماحكي عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام) عيامًا (والسوَّالله ومن سماع صوت الهاتف) من العُيب (ومن فنون الكرامات) التي أكرم الله تعالى أصفياءه بها (خارج عن الحصر) أيضال كثرته (والحكاية لاتنفع الجاحد) أى المذكر (مالم يشاهدذ النامن نفسه) فيكون ذاك برهاناله (ومن أنكر الاصل أنكر التفصيل) في فروعه (والدليل القاطع الذى لايقدر أحد على عده) أى انكاره (أمران أحدهما عائب الرؤ باالصادقة) فى المنام (فانه ينكشف بماالغيب) أى ماغاب عن الحس (واذا بازذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في البقظة فلم يفارق النوم اليقظة الافيركود الحواس) وخودها (وعدم اشتغالها بالمحسوسات فيكمن مستيقظ غائص) في يحرخال (لاسمع ولا بيصر لاشتغاله بذعسه) حتى انه عرعليه الانسان فيسلم عليه فلا يحس به (والثاني اخبار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب) من أحوال الانبياء وأخبارهم وأخبار الجنهُ والنار (و)عن (أمور) تقع (في السنقبل) كأحوال البرزخ والحشر والنشر وأحوال أمنه وما ول البه أمرها (كاشتمل عامه القرآن) والسنة (واذاجار ذلك النبي جازلغيره اذالتبي عبارة عن شخص كوشف العقائق الاموروشغل باصلاح ألخلق) بهذا يتهم وارشادهم لمافيه مصلحتهم (فلا يستحيل أن يكون في

مشهورا بالكرامات وقال الواهيم الرقى قصدته مسلما عليه فضرت صلاة الغرب فليكديقر أالفاتحة مستويا فقلت في نفسي ضاعت مفرتى فلماسلم خرجتالي الطهارة فقصدني سمع فعدت الى أبى اللير وقلت قصدنى سبع فوج وصاح مه وقال ألم أقل لك لا تنعرض لضيفاني فتنحى الاسد فتطهرت فلمار حعت قال لحاشتغلتم بتقويم الظاهر ففتم الاسدوا شتغلنا يتقويم البواطن فافناالاسد دوما حكى من تفرس المشايخ وأخبارهم عناعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر بل ما حكى عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلاء والسؤال منه ومن سماعصوت الهاتف ومن فنون الكرامات ارجعن المصروالحكاية لاتنفع الحاحدمالم شاهدذاك من نفسه ومن أنكر الاصل أنكر التفصيل \* والدليل القاطع الذى لايقدرأحد على على على ان ان المحدهما عائب الرؤ باالصادقة فانه منكشف ماالغب واذا حارداك في النوم فلا يستحيل أيضافى القظـة فلم يفارق النوم المقظة الافىركود الحواس وعدم اشتغالها فالمحسوسات فكمن مستيقظ غائص لايسم عولا يبصر

لاشة فاله منفسه بالثاني اخدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل كالشمل عليه القرآن واذا وازداك النبي صلى الله عليه وسلم واز لغيره اذا لنبي عبارة عن شخص كوشف بعقائق الامور وشغل باصلاح الحلق فلا يستحيل أن يكون في

وصدق بالرؤ باالصحة لزمه لا مالة أن يقر بأن القلب له مامان ماب الى خارج وهو الحواس و ماب الى الماكون من داخل القل وهو باب الالهام والنفث فىالروع والوحى فاذا أقر بهما جمعالم عكنه أن بحصر العاوم فى التعلم ومناشرة الاسماب المألوفة سل محوزأن تحون الحاهدة سلااليه فهدذا ما بنبه على حقيقة ماذكرناه منعب ترددالقلبين عالم الشهادة وعالم الملكوت وأماالسب فىانكشاف الاص في المنام بالمثال المحوج الى التعبير وكذلك عُشِلِ الملائكة للانساء والاولماء بصور مختلفة وذلك أيضا من أسرار عائب القلب ولايلميق ذلك الابعلم المكاشفة فلنقتصر على مأذكر ناهفانه كاف الاستحثاث على المحاهدة وطلب الكشف منها فقد قال بعض المكاشفين الهرلى الملك فسألني أن أملى علمه شا منذ كرى الخفي عن مشاهدتي من التوحد-د وقال مانكت لك عــلا ونعن نعب أن نصعداك بعمل نتقر بهالى اللهعز وحل فقلت ألستمات كتمان الفرائض قالابلي قلت فكفيكا

الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولايشتغل باصلاح الحلق) بلباصلاح نفسه (وهذا لايسمى نسابل يسمى وليا) قال القشيرى فى الرسالة ظهور الكرامات على الاولياء جائز والدليل على جوازه انه أمرموهوم حدوثه فىالعقل لا يؤدى حصوله الى رفع أصل من الاصول فوجب وصفه سحاله بالقدرة على ايجاده فاذا وجبكونه مقدورالته سعانه فلاشئ عنع جوازحموله وظهو رالكرامات ٧ على من صدف بمن ظهرت عليه فى أحواله فلم يكن صادقا ففلهو رمثله عليه لا يجوز والذى يدل عليمه ان تعريف القديم سحانه ايانا حتى نفرق بين من كانصادقا في أحواله وبين من هومبطل من طريق الاستدلال أمر، وهوم ولايكون ذلك الا باختصاص الولى عالانو جدمع المفترى فى دعواه وذلك الاس هى الكرامة ولابد من أن تكون الكرامة فعملانا قضاللعادة في أيام التكايف طاهرا على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله اه (فن آمن بالانبياء وصدق بالرؤ باالصحة لزمه لامحالة بان يقر بان القلبله بابان باب الى خارج وهوا لحواس وباب الى المكوت من داخل القلب وهو باب الالهام والنفف في الروع والوحى) فالاخير خاص بالانبياء والالهام والنفث عام فيهم وفى الاولياء ومنهم من جعلهمامن أقسام الوحى وقد تقدم الكادم عليه قريبا (فأذا أقر بهما) أى بالامرين المذكورين (جيعا) من غيرانكار ولانقص (لمعكنه أن يحصر العاوم في النعلم ومباشرة الاسباب المألوفة) في الدراسة (بل يجو زان تكون الجاهدة) في نفسه التي هي أعدى عدؤه (سبيلا اليه) كالرشد اليه قوله تعالى والذين جأهدوا فينالنهدينهم سبلنا (فهذاماينيه على حقيقة ماذكرناه من عس تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت وأما السبب في الكشاف الامر في المنام بالمثال المحوج الى التعبير وكذاك عثل الملائكة الانساء والاولياء بصور مختلفة فذاك أيضا من أسرار عائب القلب والايليق ذلك الابعلم المكاشفة فلنقتصر على ماذكرناه فانه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف فهما) قال القشيري في الرسالة الرؤ مانوع من الكرامات وتحقيق الرؤيا خواطر تردعلي القلب وأحوال تتصوّر فىالوهم اذالم يستغرق النوم جميع الاستشعار فيتوهم الانسان عندالمقفلة انه كانرؤ يه في الحقيقة وانحا كان ذلك تصوُّ وا وأوهاما تقررت في قلو جهم حين زال عنهم الاحساس الظاهر تجردت تلك الاوهام من المعاومات بالحس والضرورة فقو يتتلك الحالة عندصاحهافاذا استيقظ ضعفت تلك الاحوال التي تصورها بالاضافة الىحال حساسه بالمشاهدات وحصول العلوم الضرور بةومثاله كالذي بكونفي ضوء السراج عندا شتداد الظلمة فاذا طلعت الشمس عليه غلب ضوء الشمس ضوء السراج فيتقاصر ضوء السراج بالاضافة الحضوء الشمس فثال حال النوم كنهو فيضوء السراج ومثال المتيقظ كن تعالى علية النهاروان المتيقظ يتذكرما كانمتصوراله فيحال نومه ثمان تلك الاحاديث والحواطرالتي كانت تردعلي فلبه فيحال نومه مرة تكون من قبل الشيطان ومرة من هواجس النفس ومرة بخواطر الملك ومرة تكون تعريفا من الله تعالى بخلق تلك الاحوال في تلبه ابتداء وفي الخبر أصدفكم رؤيا أصدة كم حديثًا (فقد قال بعض الكاشفين ظهر لى الملك فسألني أن أملى عليه شيأ منذ كرى الخفي من مشاهدتي من التوحيد وقال مانكتب العالما وتحن نحب أن نصعد الف بعمل نتقر ببه الى الله تعالى فقلت ألستما تكتبان الفرائض قالابلي فقلت فيكفيكاذلك) هكذا نقله صاحب القوت (وهذا اشارة الىأت الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القلب واعانطلعون على الاعال الظاهرة) وقال بعض العارفين بل بطلعون على بعض أعمال القلب بقرائن خارجة فان الؤمن اذاذ كرالله فى قلبه فاحت منه رائعة طيبة الىفه فشمونها الملائكة فيدركون مااذاذ كرالله تعالى فيكتبون ذلك في صيفة حسناته (وقال بعض العارفين سألت بعض الابدال عن مسألة من) ولفظ القوت وحد ثنا بعض العلماء قال سألت بعض الابدال عن علم (مشاهدة القن فالتفت الى شماله فقال ما تقول رجماناته عمالتف الىء منه فقال ما تقول رجاناته عم أطرق الحصدره

ذلك وهدنه اشارة الى أن الكرام الكاتبين لا بطلعون على أسرار القاب واغما بطلعون على الاعمال الظاهرة وقال بعض العارفين سألت بعض الابدال عن مسألة من مشاهدة البقين فالتفت الى شماله فقال ما تقول وحك الله ثم النفت الى عينه فقال ما تقول وحك الله ثم أطرف الى صدره وقال ما تقول رجك الله ثم أجاب بأغرب جواب معته فسألته عن التفاته فقال لم يكن عندى فى المسألة جواب عتد فسأ لت صاحب الشمال فقال الأدرى فنظرت الى قلبى وسألته فترثنى بما أجبتك فاذا هو أعلم منه ما وكان هذا هو معنى قوله عليه السلام ان في أمتى (٢٦٤) معنى قول عليه السلام ان في أمتى (٢٦٤) معنى قول المعنى قول المعنى على تلبه فرأيت الغالب

وقالماتقول رجك الله ثم أجاب باغرب جواب معمة م) قطو أعلاه (فسألته عن النفاته) ولفظ القوت فقلت رأيتك النفت عن شمالك وعينك عم أقبلت على صدوك فاذلك (فقال لم يكن عندى في المسألة) التي سألتني عنها (جواب) ولفظ القوت علم (عتيد) أى حاضر (فسألتصاحب الشمال) فظننتأن عنده منهاعلا (فقال لاأدرى فسألت صاحب اليمين وهوأعلم منه فقال لاأدرى فنظرت الى قلبي وسألته فدائني بماأجبتك فاذاهوأعلم منهما) هكذا نقله صاحب القوت (وكانهذاه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان فى أمنى محدثين وان عرمهم ) تقدم الكلام عليه قريبا وقال الشيخ تاج الدين بعاء الله نقالا عنولدالشيخ أبى الحسين الشاذلي قال دخلت على والدى فسمعته يقول والله لقد مسألونني عن المسئلة لا يكون لها عندى حواب فاذا الجواب مسطر في الزاوية في الحصيرة أوالحائط (وفي الاثر) عن بعض التابعين (ان الله تعالى يقول أعماعيد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب علمله التمسك بذ كرى توليت سياسته) أى بيدى (وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه وقال أبوسلمان) عبدالرحن من عطمة (الداراني رحمالته تعالى القلبُ بمنزلة القبة المضروبة) بالعمدوالاطناب والاو باد (حولها أبواب مغلقة فاى باب فتحاه عل فيه فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القاب الىجهة منجهات الملكوت والملاالاعلى وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة) للتفس (والورع) عن المحرمات (والاعراض، شهوات الدنيا) وملاذها (ولذلك كتب عمر رضي الله عنه الى أمراء الأجناد) وهم الذين ولاهم على عساكر الاسلام الموجهين لقتال الاعداء وكانلابولى أميرا الامن كانتله صحبة (احفظوا مأتسمعون من المطمعين) لله تعمالي (فانهم تتعلى لهم أمو رصادقة) نقله صاحب القوت (وقال بعض العلماء يدالله على أفواه الحكماء لا ينقطقون الاعماهما الله لهم من الحق ) نقله صاحب المتون قلت أخرجه عبد الله بن أحد في زوائد المسند من طريق عبد الله بن زيد قال قال القمأن الاان يدالله فذكره (وقال آخر) منهم (لوشنت لقلت ان الله تعالى وطلع الخاشعين) لله تعالى (على بعض سره) نقله صاحب القوت

\* (بيان أسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وغلبها) \*

(اعلم أن القاب كأذ كرناه) عن أبي سليمان الداراني (في مثال قبة مضر وبة لها) من حوالها أبواب مغلقة (تنصب اليه الاحوال من كل باب) على اختلافها في ورودها عليه (ومثاله أيضامثال هدف) مغلقة (تنصب اليه العهام من الجوانب) والاطراف المحاذية له محركة هوالغرض الذي بوي عليم بالسهام (تنصب اليه السهام من الجوانب) والاطراف المحاذية له (أوهومثال من آة) كبيرة مصقولة (منصوبة) على موضع عال حث بمرالناس وغيرهم (يحتاز) أي يمر (عليها أصفاف الصورافختلفة فتتراءي فيها صورة بعد صورة فلا تخلوع نها أو مفاف الصورافختلفة من أنهار) أومساق أو جداول (مفتوحة اليه والمامن الباطن فالحيال والشهوة المتحددة في القلب في كل حال امامن الظاهر فبالحواس الخس) الظاهرة (وامامن الباطن فالحيال والشهوة والمختلفة من من المركبة من من اج الانسان) أي من أصل خلقته (فانه اذا أدرك بالحواس شيأ) من والخص والاخلاق المركبة من من اج الانسان) أي من أصل خلقته (فانه اذا أدرك بالحواس شيأ) من مسموع أومبصر أومذوق أوملوس أومشهوم (حصل منه أثر في القلب) طاهر ينفعل له (وكذلك اذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الاكل) للاطعمة المة وية للشهوة (وبسبب قوة في المزاج) وتوقته بسبب قربه من الاعتدال الحقيق وذلك في سن الوقوف وسن الشباب (حصل منها في القلب اثروان كف بسبب قربه من الاعتدال الحقيق وذلك في سن الوقوف وسن الشباب (حصل منها في القلب اثروان كف

علمه التمسك بذكرى توليت سساسته وكنت حلسه ومحادثه وأنسه وقالأبو سلمان الداراني رحة الله علمه القلبء القله القية المضروبة حرولهاأبواب مغلقة فاى باب فقع له على فيه فقد ظهر انفتاح ماب من أبواب القلب الى حهة الملكوت والملاالاعلى وينفتح ذلك الباب بالحاهدة والورع والاعراض عن شهوان الدنماولذلك كتب عروضي الله عنه الى أمراء الاجناداحفظواماتسمعون من الطبعين فانهم ينعلى لهم أمورصادقية وقال بعض العلماء يدالله عملي أفواه الحكاء لاينطقون الاعما همأالله لهم من الحقوقال آخر لوشئت لقلت انالله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره \* (بمان تسلط الشيطان عدلي القاب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسيب غلبتها)\* اعلم أن القلب كما ذكرناه في مثال فبةمضروبه لهاأ بواب تنصب اليه الاحوال من كل باب ومثاله أنضامثال هدف تنصب اليه السهاممن الجوانب أوهومثال مرآة

منصوبة تجتازعلها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فهاصورة بعدصورة ولا تخاوع نها أومثال حوض تنصب فيه عن منصوبة تجتاز على المناف المن

عن الاحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من شي الى شي و بعسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال الى حال آخل والمقصودة أن القلب في التغير والتأثرد الحمامن هذه الاسبباب وأخص الات الرالحاصلة في القلب هو الخواطر وأعنى بالخواطر ما يحصل فيه من الاف كار والاذكار وعنى به ادراكانه علوما اما على سبيل التجسد واما على سبيل التذكر فانم اتسمى خواطر من حيث انم اتخطر بعدان كان القلب غافلا عنه اوالخواطر هي الحركات الارادات فان النية والعزم والارادة انحار (٢٦٥) تكون بعد خطور المنوى بالبال الا محالة

فسدأ الافعال الخواطر ثمانخاطر معرك الرغيسة والرغبة تحرك العسزم والعزم يحرك النيةوالنية تحرك الاعضاء والخواطر الحركة للرغبة تنقسمالي مادعو الى الشر أعنى الى مانضر في العاقبة والي مادعو الى الحير أعنى الى ماينفع فىالدار الا خرة فهما خاطران مختلفان فافتقرا الىاممن مختلفين فالخاطر المحمود يسمى الهاما والخاطرالمددموم أعنى الداعى الى الشريسمي وسواسا ثمانك تعلمان هذه الخواطر حادثة ثمانكل مادث فلا بدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دلذلك على اختلاف الاسمال هذاماعرف من سينة الله تعالى في ترتب المسيات على الاسساب فهرمااستنارت حيطات المدت منور النار واظلم سقفه واسود بالدحان علت انسببالسواد غيرسب الاستنارة وكذلك لانوار القلب وظلمت وسيان مختلفان فسيسالخاطر

عن الاحساس في الخيالات الحاصلة في النفس تبنى) مركورة فيها (وينتقل الخيال من شي الى شي وبعسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال الى حال آخر والمتصودات القلب في التغير والتأثرداعً امن هذه الاسباب وأخص الا منارالحاصلة في القلب هي الخواطر وأعنى بالخواطر ما يحصل فيه من الافكار والاذ كار وأعنى به) أى بما يحصل فيه مماذ كر (ادرا كانه علوما اماعلى سبيل التعدد واماعلى سبيل التذكر فانم اتسمى خواطر من حيث انه اتخطر) فيه (بعدان كان القلب غافلاعنها والخواطرهي المحركات للارادات فانالنية والعزم والارادة انماتكون بعد خطورالنوى بالبال لاممالة فبدأ الافعال الخواطر ثم الخاطر يحول الرغبة والرغبة تحول العزم والنبة تحول الاعضاء والخواطر المحركة للرغبة تنقسم الى مايدعو الى الشرأعني الى مايضرف العاقبة والى مايدعوالى الخسير أعنى الى ماينفع في الدار الا تنحرة فهدما خاطران مختلفان فانتقرا الى اسمين مختلفين فالخاطر المجود يسمى الهاما) وهوما يلتى في الروع بطريق الفيض (والخاطر المذموم أعنى الداعي الى الشريسي وسواسا) من الوسوسة وهي الططرة الردية (مُانك تعلم ان هـذه الخواطر) بانواعها (حادثة مُان كل حادث فلا يدله من محدث) ضرورة (ومهمااختلفت الحوادث دلذلك على أختلاف الاسباب هذا ماعرف من سنة الله تعالى في ترتيب السببات على الاسباب فهمااستنارت حيطان البيت بنورالنار وأظلم سقفه واسود بالدخان علتانسب السوادغير سبب الاستنارة كذلك لانوارا لقلب وطلته سببأن مختلفان فسبب الخاطر الداعى الى الخسير يسمى ملكا والسبب الداعي الى الشريسمي شيطانا والاطف الذي به يتهيأ القلب لقبول الهام الخير سمى توفيقا والذىيه يتهمأ لقبول وسواس الشيطان يسمى اغواء وحدلانا فان المعاني المختلفة تفتقر الى أسام مختلفة واللك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه افاضة الخير وافادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والامربالعروف وقد خلقه وسخره لذلك والشميطان عبارة عن خلق الله تعمالي (شانه صدذلك وهوالوعد بالشر والامر بالفعشاء والتخو يف عندالهم بالحير بالفقر) لقوله تعالى الشيطان ووركم الفقرومام كم بالفعشاء (والوسوسة في مقابلة الالهام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة الخذلان) فيكل منهما زوج للا تحرمقابل له منهاماهي أدوات الظاهرومنهاماهي اعراض الباطن وهي حواس الحسم والقلب فادوات الجسم هي الصفات الفاهرة واعراض القاب هي المعاني الباطنة قدعد لها سحانه يحكمته وسواها على مشيئته وقومها اتقانا بصنعته أولها النفس والروح وهما مكانان للالقاء والعدو واالك وهما عضان يلقيان الفعو روالتقوى ومنهاعرضان متمسكانفي مكانين وهما العقل والهوى عن حكمين من مشيئة حاكموه ما التوفيق والاغواء ومنها نوران ساطعان في القلب عن تخصيص من رحة راحم وهدما العلم والاعمان فهذه أدوات القلب وحواسمه ومعانيه الفائنة وآلاته والقلب وسط هذه الادوات كالله وهذه جنوده أؤدى اليه أو كالرآة المجاوة وهذه الاكة حوله تفاهر فيراهاو تقدح فيه فيحدها (والبه الاشارة بقوله تعالى ومن كل يُختلقنازو جين) وقوله تعالى الذي خالقك فسوًّاك فعدلك وقوله تعالى لقدخالها الانسان في أحسن تقويم (فان الموجودات كلها متقابلة

(عسر التحاف السادة المتقين) - سابع) الداع الحائد بسمى ملكاوسبب الحاطر الداع الحالشريسمى شيطانا واللطف الذى يتهدأ به القاب القبول الهام الخيريسمى توفيقا والذى به يتهدأ لقبول وسواس الشديطان يسمى اغواه وخد لا نافان العانى المختلفة تفتقر الى أسابى مختلفة والمائ عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه افاضة الخير وافادة العم وكشف الحق والوعد بالغرو الامر بالفعوف وقد خلقه وسخره الذلك والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشروالاس بالفعد أعوالتخويف عند الهم بالخير بالفقر فالوسوسة في مقابلة الالهام والشيب عان ومن كل شوع خلقة كار وجي فأن الموجود أن كلها منقابلة المائد والشيب عان ومن كل شوع خلقة كار وجي فأن الموجود أن كلها منقابلة

من دوجة) مسوّاة معدولة مقومة (الاالله تعالى فانه لامقابلله) كانه لاشريك (بل هو الواحد الحق) المطلق (الحالق للازواج كلها) وقد قسم صاحب القون الخواطر وفسراً سماءها بما يقرب من تقد والمصنف فقال ماوقع فى القاب من على الجرفهوالهام وماوة عمن على الشر فهو وسواس وماوقع فى القلب من المخاوف فهوا يحاس وما كان من تقد برا لخير وأمله فهونية وما كان من تدبير المباحات والطمع فهاو ترجيها فهوأمل وامنية وماكان من تذكر أمر الا خوة والوعد والوعيد فهو تذكرو تفكروما كان من معاينة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة وماكان من تحدث النفس بمعاشها فهوهـم وماكان من خواطرالعادات ونوازع الشهوات فهوالم ويسمى جمع ذلك خواطرلانه خطورهمة نفس أوخطور عدق بحدس أوخطرة ملك بهمس ثمان ترتيب الخواطر المنشأة من خزائن الغب القادحة في القلب على ستة معان وهي حدود الذي الفاهر ثلاثة منها معفوة وثلاثة مطالب بها فاولذلك الهمة وهوما يبدو من وسوسة النفس بالشئ يحده العبدبالس كالبرق فانصرفها بالذكرامقت وان تركها بالغفلة صارت خواطر وهو خطو والعدو بالترينوان نفي الخاطر ذهب وان دنامنه قوى فصار وسوسة وهذه محادثة النفس للعدة واصغاؤهاالمه واننفى العمدهذه الوسوسة بذكرالله عز وحلخنس العدة وضعفت النفس وهذه الثلاثة معفوة رحة من الله سحانه غير مؤاخذ بها العبد وان مرح العدو والنفس في محادثة العدو وطاولت النفس لاعدق بالاصغاء والمحادثة قويت الوسوسة فصارت نيسة فان أبدل العبد هذه النية بنية خيرأوا ستغفر منهاوتاب والاقو يتفصارت عقدا فانحل هدذا العقدبالتوبة وهو الاصرار والاقوى فصارع زماره والقصد وهذه الثلاث من أعمال القلب مأخوذ بهاالعبد ومسؤل عنه افان تداركه الله تعمالي بعدالعزم والاتمكن العزم فصارطلبا وسعاوظهو والعملى الجوارح منخانة الغب والملكون فصارمن أعمال الجسم فيخزانة الملك والشهادة فهذه المعاني توحدمن أعمال البروالا تمفاكان منهامن البرهمة ونية وعزما كان محسو باللعبد في باب النيات مكتو باله في ديوان الارادات له محسنات وما كان منهامن الشبرنمة وعقداوعزما فعلى العبد فمهمؤ اخذةمن ماب أعمال الفلوب ونمات السوءوعة ودالمعاصي وليس مجانس للعدة ومؤاخله الاالنفس جمع بينهمافى الوسوسة فالالله تعالى الوسواس الخناس وفال تعالى وتعلم الوسوس به نفسه وكل شئ خلقه الله تعالى فله مثل وضد فثل النفس الشيطان وضدها الروح واعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصة أعظم فىالاحروالوز رمعاالامالايتأتي أن يعلمه بظاهر الجسم من شهادة التوحيد أوو حود شك وكفر واعتقاد بدعة والله أعلم (فالقاب تحاذب بمن الشيطان والملك وقدقال صلى الله علمه وسلم في القلب المان لمة من الملك العاد مالخير وتصديق ما لحق ولمة من العدة العادبالشر وتكذيب بالحق ونهبى عن الخير) قال صاحب القوت هومن قول ابن مسعود وقدرويناه من طريق مسندا وقال العراقي رواه الترمذي والنسائي في الكمير من حديث ان مسعود اه قلت ورواه كذلك ابن حبان وقال الترمذي بعدان رواه عن هناد حدثناأ بوالاحوص عن عطاء من السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قالرسول الله صلى الله عليه وسل فذكره هو حسن غرب لانعله مرفوعا الامن حديث أبى الاحوص ولفظهم الالشيطان لمة بابن آدم والملك لمتفاملة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق وأمالمة الملك فابعادبا لخير وتصديق بالحق فن وجدذلك فليعلم انهمن الله فلحمد الله على ذاك ومن وجد الاخرى فليتعود بالله من الشيطان ثم فرأ الشيطان بعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء والروامة العجيجة ابعاد في الموضعين وهووان كان مختصا بالشرور فا الاأنه استعمله في الخير للازدواج والامن من الاشتباه بذكرا لخير بعده واللمة بالفتح القرب والاصابة فعلة من الالمام ونسبة لمة اللك الى الله تعالى فها تنو يه بشأن الخير وا ثارة بذكره (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (اعماهمان بحولان في القاب هم من الله تعالى وهم من العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه فيا كان من الله تعالى أمضاه وما

مزدوحة الاالله تعالى فانه فرد لامقابل له بلهو الواحد الحق الخالق للازواج كلها فالقلب متعاذب سين الشمطان والمائ وقدقال صلى الله علمه وسلم في القاب المان لمية من الملك العاد بالخير وتصديق بالحق فنوحد ذاكفلمإانهمن الله سحانه ولعمداللهواة من العدو الماد بالشر وتركذب بالحقونهي عن الحر فن وحد ذلك فليستعذ ماللهمن الشطان الرجميم غم تلاقوله تعالى الشرطان بعدكم الفقر وبأمركم بالفعشاءالاته وقال الحسن انماهماهمان يحولان في القلب هـمن الله تعالى وهممن العدو فرحم اللهميدا وقفاعند همه فياكان من الله تعالى أمضاهوما

كان من عدة والمجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صلى الله علية وسلم قاب (٢٦٧) الوَّمَن بين أصبعين من أصابع الرحن

فالله يتعالى عن أن يكونله أصبع مركبة منالم وعظم ودم وعص منقسية بالانامل ولحكن روح الاصبع سرعية التقلب والقدرة على التحريك والتغسير فانك لاثريد أصبعل لشخصه بل لفعله فالتقلب والتردمدكاأل تتعاطى الانعال بأصابعك والله تعالى بف علما يفعل ماستسخار الملك والشيطات وهمما مسخران بقدرته فى تقلب القاوى كان أصابعك مسخرة لكفى تقليب الاحسام مشدلا والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار اللك ولقبول آثار الشدمطان صدلاط متساويا ليس يـترج أحدهما على الاتحروانما يترج أحدالجانبين باتداع الهوى والا كانء لي اشهوات أوالاعراض عنها ومخالفتها فاناتبع الانسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشمطان تواسطة الهوى وصارا القابعش الشيطان ومعدنه لان الهوى هو مرعى الشر طان ومراتعه وان جاهدالشهواتولم بسلطها على نفسه وتشمه بأخدلاق الملائكةعلمم السلام صارقليه مستقر الملائكة ومهطهم والم كانلا يخاوقك عن شهرة

كان من عدة وجاهده) نقله صاحب القوت والتمييز بن اللمتين لايهتدى اليه أكثر الناس وانما يتشوف الى معرفة ما وتميز الخواطرط الب من يدينشوف الى ذلك كنشر ف العطشان الى الماء لما يعلمن وقع ذلك وخطره وصلاحه وفساده ويكون ذلك عبدامرادا بالحظوة بصفواليقين ومنح الموقنين وأكثرا لتشوف الى ذلك للمقربين ومن أخذبه في طريقهم ومن أخذ في طريق الامرار قديتشوّف الى ذلك بعض التشوّف لان التشوف البه يكون على قدرالهمة والطلب والارادة والخطمن الله الكرسم ومن هوفي مقام عامة المسلمن والمؤمنين لايتطلع الىمعرفة اللمتين ولابهتم بتميزا لخواطر (ولتجاذب القلب بين هذين التسلطين قال رسولالله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن) رواه مسلم من حديث عمر الله ابن عمر وقد تقدم قريبا (فالله يتعالى عن أن يكوناه أصبع مركبة من لحموعظم ودم منقسمة بالانامل واكن روح الاصبع سرعة التقليب والقدرة على القوريك والتغيير فانك لاتريدأ صبعك اشخصه بل لفعله فى التقليب والترديد كاللا تتعاطى الافعال باصابعات) وجيع الالفاط الموهومة في الاخباريكفي فى دفع ايهامها قرينة واحدة وهي معرفة الله ومعرفة اله ليس بحسم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (والله تعالى اغايفه ل ما يفعله باستسحار الله والشيطان وهمامسخران قدرته في تقلب القاوس) أي حرها الحنديرأوشر (كان أصابعك مسخرة لك في تقلب الاجسام مثلاوا لقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا منساويا) بطرفيه (ليس يترج أحدهما على الا تنحر وانما يترج أحد الجانبين باتباع الهوى والا كباب على الشهوات) أى الملازمة علم ا( والاعراض عنه او مخالفتهافات أتميم الانسان مقتفى الغضب والشهوة ظهر تسليط الشيطان بواسطة الهوى وصارا لقلب عش الشيطان) أي مأواه (ومعدنه) أي محل اقامته (لان الهوى هومرعي الشيطان ومرتعه وان جاهد الشهوات ولم يسلطهاعلى نفسه) بان تنصل عنها واسترذلها (وتشبه بأخلاق الملائكة علمهم السلام صارقلبه مستقر اللائكة ومهبطهم) \* اعلم أن المستولى على الانسان أولاشهوته وغضبه و يحسب مقتضاهما انبعاله الى أن يظهرفيه الرغبة في طلب الكال والنظر العاقبة وعصيان مقتضى الشهوة والغضب فان غلب الشهوة والغضب حتى ملكهما وضعفا عن تحريكه وتسكينه أخذ بذلك شبها من الملائكة وكذلك ان فطم نفسه عن الحودوالخيالات والمحسوسات وأنس بالادراك أخذ شهاآخر من الملائكة فان خاصة الحماة الأدراك والفعل واليهما يتطرق النقصان والكمال ومهمااقتدى بالملائكة فيهاتين الحاصيتين كان أقرب من الملائكة (ولما كانلايخلو فلمعن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل الى غير ذلك من صفات البشرية التشعبة من الهوى لاحرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالو وسة ولذاك قال صلى الله عليه وسلم مامنكم من أحد الاوله) وفير واية معه (شيطان فالوا وأنت بارسول الله قال وأنا الاان الله تعالى أعانني عليه فاسلم) بلفظ الماضي من الاسلام أو بلفظ المضارع من السلامة وقدر وي بالوجهين (فلايأم الاعنير) قال الغراقيرواه مسلم من حديث ابن مسعود اه قلت هذا لفظ مسلم من حديث عائشة ورواه كذلك الطبرانى فى البكبير من حديث أسامة بن شريك وليس فيه فلا يأمر الانتخير وأمالفظ حديثابن مسعودعند مسلم مامنكم من أحدالا وقد وكلبه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يارسولاالله قالواياي الاانالله عزوجل أعانني عليه فأسلم فلايأمرني الابخير وكذلك رواه أحد و ير وى ذلك أيضًا عن شريك بن طارق بلفظ ما منكم من أحد الاوله شيطان قالوا ولك يارسول الله قال ولى ولكن الله أعانني عليه فأسلم رواه ابن حبان والبغوى والطبراني وقال البغوي ولاأعلم لشريك بنطارق غميره وبروى أيضاعن الغيرة بنشعبة بلفظ مامن أحد الاجعل معه قرين من الجن قالوا ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا الاان الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلايأمرني الايخير رواه الطيراني

وغند وحوص وطمع وطول أمل الى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لاحرم لم بخل قلب عن أن يكون الشيطان فيه حولان بالوسوسة وإذاك قال صلى الله عليه وسلم مامنكم من أحد الاوله شيطان قالواوا نت بارسول الله قال وأنا الاأن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر الا يخير

وانحا كان هذا لان الشيفان لا يتصرف الا بواسطة الشهوة فن اعاله الله على شهوته حتى صارت لا شنسط الاحدث رابغي والى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعوالى الشيفات المهوى وجد الشيطان مجالا فشهوته لا تدعوالى الشيفات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس ومهما انصرف القلب الى (٢٦٨) ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاف مجاله وأقبل الملانوالهم والتطاود بين جندى

(وانحا كانهذا لان الشيطان لا يتصرف الابواسطة الشهوة فن أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط الاحدث ينبغي والى الحدالذي ينبغي فشهوته لاتدعو الى الشر فالشيطان المتدرع بها لا يأمر الابالخير) التضييق طرقه فلايقدرهلي التسلط (ومهماغاب على القلب ذكر الدنهاعة تضيات الهوى وجدالشيطان مجالا) أي محل حولان (فوسوس)ود برشغله (و. هما انصرف القلب اليذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاف بحاله) ولم يقدر على اقامته (وأقبل الملك والهم الخير) وفي نسخة فالهم الملك وأقبل (والتطارد بين جندى الملائك والشيطان في معركة القلب دام ) لا ينتطع بين عالب ومعلوب (الى أن ينفض القاب لاحدهمافيتمكن فيه (ويستوطن) أي يتخذه محل اقامة وفي بعض النسخ فيستوطن ويتمكن (ويكون اجتيازالثاني اختلاسا) بختلسه (فأكثر القاوب قد فتعتها جنود الشياطين وتملكتها) وفي نسخة ملكوها (فامتلائت بالوساوس الداعية الى ايثار) الحياة (العاجلة) الفائية (واطراح الآخرة) الباقية (ومبدا استملامها) أى تلك الجنود (اتباع الشه هوات والهوى ولاعكن فقها بعدذ لك الابتخلية القلب من قوت الشيطان وهوالهوي والشهوات وعارته بذكرالله تعالى الذي هومطرح أثرا الائكة) ومحل ظهورهم (قال حر بر من عبيدة العدوى شكوت الى العلاء من زياد) من مطر العدوى البصرى أحد العباد كنيته أبو نصرتقة روىله البخارى معلقا وأبوداود فىالمراسيل والنسائي وابنماجه مات سنة أربع وتسعين وماثة (ماأجد فى صدرى من الوسوسة فقال اعمامثل ذلك مثل البيت الذي تمريه اللصوص فأن كان فيه شئ عالجوه والامضواوتركوه) قال أنونعم في الحلمة حدثنا أحد بن جعفر بن حدان حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا أبى حدثنا عبد الضمد حدثنا حرير بنعبدة العدوى عن أبيه قال قلت العلاء بنزياد اذاصليت وحدى لمأعقل صلاتى قال ابشرهذا علم الخبر أمارأ يتأن اللصوص اذامروا بالبيت الخربلم يلوواعليه واذامروا بالبيت الذي فبه المتاع زارلوه حتى بصيبوامنه شيأ وقد ظهرمن هذا السماق انه سقط على الصنف عنائيه والعلاء بن زياد ترجة حسنة في الحلية (يعنى ان القلب الحالى عن الهوى لا يدخله الشيطان ولذلك قال) الله (تعالى ان عمادى ليس ال عاجم سلطان) أى تسلط وتمليل لانهم قد أخلوا قاو بهم عن الشهوات ومقتضاتها (فكلمن اتبع الهوى فهوعبد الهوى) وذليله ومسخره (العبد الله ولذلك سلط) الله (عليه الشيطان) و وكلبه (وقال تعالى أفرأيت من اتخذالهه هواه أي ان الهوى الهه ومعبوده فهو عبد الشيطان لاعبدالله وقال عروبن العامى) كذافي النسخ والصواب عثمان بن أبي العاصى وهو أبوعبدالله الثقنى الطائفي أخوالح منأبي العاصى ولهما صعبة قدم على الني صلى الله عليه وسلم في وفد تقيف واستعمله الني صلى الله عليه وسلم على المكوفة ثم أقره أنو بكر وعرمات سنة احدى وخمسين روى له الجاعة سوى العاري وقد تقدم ذكره في كتاب الصلاة (النبي صلى الله عليه وسلم بارسول الله حال الشيطان بيني و من صلاتى وقراءتى فقال ذلك شيطان يقالله خـ نزب ) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الزاي (فَأَذَا أَحْسَمَ مَهُ فَتَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْهُ وَاتَّفِلُ عِنْ يُسَارِكُ ثُلاثًا قَالَ فَعَمَّتَ ذَلْكُ فَاذَهُبِهُ اللَّهِ عَنْ ) قال العراقير واه مُسلم من حديثه (وفي الخبرات الوضوء شيطاناً يقاله الولهان فاستعيذوا بالله منه) قال العراقير واه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب وقال غريب وليس اسناده بالقوى عند أهل الحديث (ولاعمو وسوسة الشيطان من القلب الاذ كرماسوى مانوروس به لانه اذاخطرفي القلبذكر شي انعدم ما كان فيه

الملائكة والشماطيني معركة القادام المالىأن ينفق القالدددهما فسية و طن و ستمكن ويكون احتماز الثماني اختسلاسا وأكثرالقلوب قد فقتها حنود الشاطين وقاح جهافامت الأت بالوساوس الداعمة الى اشار العاحلة واطراح الاسخرة ومبدأ استيلاتها اتباع الشهوات والهوى ولاعكن فتحها بعد ذلك الابتخلية القلب عن قوت الشطان وهوالهوى والشهوات وعمارته بذكرالله تعالى الذى هومطرح أثرالملائكة وقالحار نعسدة العدوى شكوت الى العلاء سزياد ماأحد في صدرى من الوسوسة فقال اغمامثل ذلك مثرل البت الذيءر به اللصوص فان كان فمهشئ عالموه والامضوا وتركوه معنى أنالفلسالخالىءن الهوى لامدخله الشيطان ولذلك قال الله تعالىان عبادى ليس لك عليهم سلطان فكلمن اتبع الهوى فهوعبد الهوى لاعمدالله ولذلك ساط الله علىه الشمطان وقال تعالى

 من قبل وليكن كل شئ سوى الله تعالى وسوى ما يتعاقبه فعبو رأيضا أن يكون مجالاللشيطان وذكر الله هوالذي يؤمن جانبه و يعلم أنه ليس الشيطان في معال ولا يعالج الشئ الابنده وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعادة (٢٦٩) والتبرى عن الحول والقوة وهو

معنى قولك أعوذباللهمن الشطان الرحم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وذلك لايقدر علمهالا المتقون الغالب علم-ذ ڪرالله تعالى وانما الشيطان وطوف علمهم أوقات الفلتات على سسل الخلسمة قال الله تعالى ان الذين اتقو الذامسهم طائف من الشمطان تذكروا فاذاهم منصر ون وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس قال هومنسطعلي القلب فاذاذ كرالله تعالى خنس وانقص واذاغفل انسطعلي قلمه فالتطارد سنذكر الله تعالى ووسوسة الشمطان كالتطاردين النوروالفالام وبيناللل والنهار ولتضادهماقال الله تعالى استعوذ علمهم الشطان فأنساهم ذكر الله وقال أنس قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان واضع خرطومه على قلدابن آدم فانهو ذكرالله تعالى خنس وان نسى الله تعالى التقم قامسه وقالا انوضاح فىحديث ذكره اذابلغ الرجل أربعين سنة ولم يت مسم الشيطات وحهه سده وقالباني وحه منلايفلح وكماأن الشهوات

من قبل والكن كل شئ سوى الله تعالى وسوى ما يتعاق به فحوزاً بضاأت يكون مجالا الشيطان وذكرالله هوالذي يؤه نجانبه و يعلم اله ايس للشيطان فيه مجال ولا يعالج الشي الابضد م) المكون مخر جاله ومبطلا أثره (وضدجيع وساوس الشيطان ذكرالله تعالى بالاستعادة والتبرى من الحول والقوة وهو معنى قواك أعوذ باللهمن الشيطان الرحم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم وذلك لا يقدر عليه الاالمتقون) الخاشعون (الغالب عليهم ذكرالله تعالى) في سائر أوقام مر وانما الشيطان يطوف علمهم في أوقات الفلتات) والغفلات (على سيل الحاسة) والمخاتلة (قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ) فاخبرأن جلاء القلب الذكربه يبصر القلب وان باب الدكر التقوى يه بذكر العبد فالتقوى بأب الاسخرة كال الهوى باب الدنيا (وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس قال هومنبسط على القلب فاذا ذكرالله تعالى خنس وانقبض واذاغفل) عن ذكرالله تعالى (انسط على قلبه) هكذانقله صاحب القوت ويروى عن ابن عباس قال الشيطان جائم على قلب ان آدم فاذاسها وغفل وسوس واذا ذكرالله خنس أخرجه ابن أبي شيبة وابن حرير وابن مردويه و مروى عنه أيضا اله قال مامن مولود نولد الاعلى قلبه الوسواس فانذكر الله تعالى خنس واذاغفل عن ذكرالله وسوس فذلك قوله الوسواس الخناس أخرجه ابن أى الدنما وابن حررواب المنذروالحاكم وصعفوابن مردويه والبه في والضياء في المختارة (فالتطارد بين ذكرالله ووسوسة الشيطان كالدارد بين النار والظلام) أحدهما ينسخ الثاني (وبين الليل والنهار) فاذا جاء الليل ذهب النهار و بالعكس فن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر ضده (ولتضادهما قال الله تعالى استحوذ علم مالشيطان) أى غاب علمهم واستمالهم الى ما ريده من الشهوات (فأنساهم ذ كرالله) أولنك حزب الشيطان ألاان حزب الشيطان هم الحاسرون (وقال أنس) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عامه وسلم ان الشيطان واضع خرطومه) وهومن الفيل انفه وفي لفظ خطمه أي فه أوأنفه والخطم من الدابة مقدم أنفها وفها (على قلب ابن آدم فانهو) وفي لفظ فاذا (ذ كرالله تعالى خنس)أى انقبض وتأخر (وان نسى الله التقم قلبه) فذلك الوسواس الخناس فبعد الشيطان من الانسان على قدر ملازمته للذكر والناس فى ذلك متفاوتون قال العراقي روا وابن أبى الدنيافي مكايد الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدى فى المكامل وضعفه اه قلت وكذلك واه ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والبيهق فىالشعب وفى سندأى معلى وان عدى عدى من أبي عبارة وهوضعيف وفى الترغيب لا من شاهن أيضاعن أنس مرفوعا بلفظ انالوسواس خطما كحطم الطائر فاذاغفل ابنآدم وضع ذلك النقار فىأذن القلب توسوس فاذا ذكر الله خنس فذلك الوسواس الخناس وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب ذم الوسوسة عن معاوية فى قوله الوسواس الخناس فالمثل الشيطان كثل عرس واضع فه على فم القلب فيوسوس اليه فاذاذ كرالله خنس وان سكت عادالمه فهوالوسواس الخناس (وقال ابن وضاح فى حديث ذكره اذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال بآبي وجه من لا يفلح) وفي نسخة وجه لا يفلح قال العراقي لم أجدله أصلا (وكمان الشهوات ممتزجة الحماين آدم ودمه) من أهل الفطرة الانسانية (فسلطنة الشيطان أيضاسارية في لجه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلمان الشمطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع) رواه أحدوالشخان وأبوداود من حديث أنس ورواه الشيخان وأبوداود أيضا وابن ماجه من حديث صفية وقد تقدم في الصوم (وذلك لان الجوع يكسر )سورة (الشهوات ومجرى الشيطان الشهوات) فامر بتضييقه بالجوع بكسرماية ولد

م ترجة الحماين آدمودمه فسلطنة الشيطان أيضاسارية فى الحدودمه وسيطة بالقلب من جوانبه والذلك قال صلى الله عامه وسلم ان الشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع وذلك لان الجوع يكسر الشهوة و يحرى الشيطان الشهوات ولا - ل اكتناف الشهوات الفلس من حوانبه قال الله تعالى اخبارا عن الميس الافعد دن الهم صراطان المستقيم عم الاستينهم من بين أبديهم ومن خلفه مروعن أعلنه مروعن أعلنه من بين أبديهم ومن خلفه مروعن أعلنه من بين أبديهم ومن خلفه مروعن أعلنه مروعن أعلنه من بين أبديهم ومن خلفه مروعن أعلنه من الله من الله على الله والحوط والله على الله ع

منه (ولاجل كنتاف الشهوات للقلب من جوانبه قال تعالى اخبارا عن اللبس لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثملا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم وقال صلى الله عليه وسلمان الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعدله بطر بق الاسلام) أولا (فقال أتسلم وتنرك دينك ودين آبائك فعصاه) أى خالفه ولم يسمع قوله (وأسلم ثم) لما أيسمنه من طريق الاسلام (قعدله بطريق الهجيرة فقال) له (أنهاج أندع أرضك وسماعك) وتذهب فى بلادالغربة (فعصاه) وخالفه (وهاجر) فراوالدينه (ثم الماأيس منه من طريق الهيعرة (قعدله بطريق الجهاد فقال) له (اتعاهدوهو) أى الجهاد (تلف النفس والمال فتقاتل) العدة (فتقتل فتنكم نساؤل ويقسم مالك فعماه) ولم يسمع كالرمه (وجاهد) رنج اعليه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فن فعل ذلك فيات كان حقاعلي الله أن يدخله الجنة) قال العراقي رواه النسائي منحديث سبرة بن ألى فا كه باسدناد صحيح (فقدذ كرصلي الله عليه وسلم معنى الوسوسةوهي هذه الخواطرالتي تخطر للمجاهدانه يقتل وتنكح نساؤه ) و يقسم ماله (وغيرذاك مما يصرفه عن الجهاد)و يشبطه عنه (وهذه الخواطر معاومة فاذا الوسواس معاوم بالمشاهدة وكل ماطر فله سبب و يفتقرالى اسم يعرفه فانه سببه الشيطان ولايتصوّر أن ينفك عنه آدى) مادام حيا (وانما يختلفون بعصيانه ومتابعته) فتارة يتابعه و تارة يخالفه (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مامن أحد الاوله شيطان) كما تقدمقريبا (فقداتضع بهذاالنوعمن الاستبصارمعني الوسوسة والالهام واللكوالشيطات والتوفيق والخذلان) وكلمنهما في مقابلة الا خر (فبعد هذا نفار من ينظر فيذات الشبطان انه) هل (هوجسم لطيف أولبس بجسم وان كانجسما فكنف مذخل بدن الانسان ماهو جسم فهذا الآث غير محتاج اليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثمايه حية وهو محتاج الى از النها)عنه (ودفع ضررهافاشتغل بالحث عن لونها وشكلهاوطولها وعرضهاوذاك عن الجهل) بصاحبه (فصادمة الخواطر الباعثة على الشرقد علت ودل ذلك على انه عن سبب لا محالة وعلم أن الداعي الى الشرالحذور في الستقبل عدو ) قوى مخاتل (فقد عرفه العبد فينبغي أن يشتغل بمعاهدته ) بتضيير العارف عليه وسد مجاريه (وقد عرف الله سجانه وتعالى) عباده (عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤ من به) أي يصدق يو حوده (و يحترز عنه فقال تعالى أن الشيطان الم عدو فأتخذوه عدوا انمايد عو حزبه ) الآية (وقال تعالى ألم أعهدالكم يابني آدمأن لاتعبدوا الشيطان انه لكمعدومبين )وقال تعالى مخبراعنه لاقعدن الهم صراطك المستقيم الآية وقال تعالى مغيراءنه كذلك ولاضلنهم ولامنينهم ولا تمرينهم الآية (فينبغي العبدأن بشنغل بدفع العدوعن نفسه لابالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه) بل عالفته وعصيانه (نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه لدفعه ) فانمعرفة ذلك أكيدة (وسلاح الشيطان الهوى والشهوات) وما ينشأ عنه ما (وذلك كاف العالمين فامامعرفة صفة ذاته وحقيقته وحقيقة الملائكة فذلكميدان العارفين ) من أهدل اليقين

التي تخطر المعاهد أنه مقتسل وتنكم نساؤه وغير ذلك عمايصرفه عنالجهاد وهذه الخواطر معاومة فاذا الوسواس معاوم بالمشاهدة وكلخاطر فالمساب و مفتقر الى اسم يعرفه فاسم سبيه الشماطان ولايتصوران منفاك عناء آدى واغا يختلفون بعصاله ومتابعته ولذلك قالعله السلامما من أحد الاوله شيطان فقد اتضم مدا النوع من الاستممارمعني الوسوسة والالهام والملاء والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذانظرمن لمنظر فىذات الشيطانانة جسم لطيف أوليس يحسم وان كان حسما فكمف مدخل بدن الانسان ماهو حسم فهذا الا تن غير محتاج المه في علم العاملة بلمثال الباحث عن هذامثال من دخلت في ئماله حمة وهو محتاج الى ازالتهاودفع ضررهافاشتغل مالعث عن لونهاوشكاها وطولها وعرضها وذلكعن

الجهل فصادمة الخواطرا الباعثة عن الشرقد علت ودل ذلك على أنه عن سبب لا محالة وعلم أن الداعى الى الشر المتعلقلين المخدور في المستقبل عدق قد عرف العدولاء له فينبغى أن يشتغل بحاهدته وقد عرف الله سحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه لو من به وعتر زعنه وقال تعالى ان الشيطان الم عدولا المحمد والمحالة عدوم عدوا الشيطان اله المحمد والمستخبل بدفع العدوعين نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه نم بنبعى أن يسأل عن سلاحه لدفعه عن نفسه وسلاح الشسيطان الهوى والشهوات وذلك كاف العالمين فامامعرفة ذاته وصفاته وحقيقة منعوذ بالله منه وحقيقة العالم في المالا تكافى العالمين فامامعرفة ذاته وصفاته وحقيقة منعوذ بالله منه وحقيقة المالا العادون

المنغلغلين في علوم المكاشفات فلا معتاج في علم المعاملة الى معرفته نعرين بغي أن العلم أن الحواطر تفقسم الى ما يعلم قطعا أنه داع الى الشر فلا يخفى كونه وسوسة والى ما يعلم انه داع الى الخير فلا يشكف كونه الهاما والى ما يتردد فيه فلا يدرى أنه من المالمات أومن لمة الشيطان فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشرف معرض الخير والتي سيرف ذلك عامض وأكثر العباديه بهليكون فان الشد يطان لا يقدر على دعائم مالى الشراء الصريح فيصو والشرب و و و المنافي العالم بطريق الوعظ أما تنظر الى الخلق وهم موقى من الجهل هلكى من المعاطب بنصف و و عظل و قال و و المنافقة قد أشرفوا على الناو أما الناو و على المنافقة و على المعالم بنصور و المنافقة و المنافقة و الناو أما المنافقة المنافقة و المنافقة و المنافقة و الناو أما الناو أما الناو أما الناو أما الناو أما الناو أما الناو المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و الناو أما الناو أما الناو أما الناو المنافقة و الناو أما الناو أم

وله عية مقبولة ذكيف تكفر نعمة الله تعالى وتتعرض لسغطه وتسكت عن اشاعة العلم ودعوة الخلق الى الصراط المستقيم ولا رال يقر رذاك في نفسه و يستعره بلطيف الحسل الى أن يشتغل بوعظ الناس م دعوه بعدد الثالى أن يتز من لهم و بتصنع بقد بن اللفظ واظهارا الحبر ويقول لهان لم تفعل ذلك سـقط وقع كالامكمن قاوم-م ولم يه تدوا الى الحق ولا مزال يقر رذاك عنده وهوفي أثنائه بؤكدفيه شوائب الرباء وقبول الخلق ولذة الحاه والنعزز بكثرة الاتماع والعملم والنفارالي الخلق بعن الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح الى الهلاك فستكام وهو اظن ان قصده الخبر وانما قصده الحاه والقبول فهاك بسبه وهو نظن أنه عندالله عكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله علمه وسلمات اللهليؤ يدهذا الدىن بقوم لاخلاق لهم وان الله ليؤيد

(المتغلغلين في علوم الكاشفات) الغائصين في بعارها (فلا يحتاج في علم المعاملة الح معرفته فعم ينبغي أن يعلم أن الخواطرة نقسم الى مابعلم قطعا نه داع الى الشرفلا يحنى كونه وسوسة والى مابعلم انه داع الى الخير فلايشلافي كونه الهاماوالي ما يتردد فيه فلايدرى انه من اله اللك أو )من (لمة الشيطان فان من) جلة (مكايدالية طان) ومصايده وفخوخه (أن يعرض الشرفي معرض الخبر والتمييز في ذلك صعب) ألاعلى العارفين بمكايده من المتقين من أهل البقين (وأكثر العباد به يهلكون) لعدم تميزهم بينهما وهومقام عامة المسلين والوَّمنين (فان الشيطان لا يقدر على دعائهم الى الشر الصريح فيصوّر الشر) ويلقيسه (بصورة الخير) فيشبه عامهم بذلك (كايقال للعالم) الماهر (بطريق الوعظ) للعامة (اماتنظر للغلق وهممونى من الجهل هلكر من الغفلة قدأ شرفواعلى النار) وكادوا أن يتساقطوا فيها (امالك رجة على عبادالله تنة ذهم) أى تخلصهم (من العطب) أى الهلاك (بنصف وعظك وقد أنع الله عليك بقلب بصير )المعاني (ولسان ذلق) أي فصيم (ولهجة مقبولة فكيف تكفر نعمة الله تعالى وتنعرض لسخطه) وغضبه (وتسكت عن اشاعة العلم) وأفادته (ودعوة الخلق الى الصراط المستقيم ولا يزال يقرر ذلك) وأمثاله (ويستجره بلطيف الحيـــل) ويستميله الىمايلقيه فىخياله (الىأن يشتغل نوعظ الناس مدةثم بدعوه بعد ذلك الى أن يتزين لهم ويتصنع بقسين الفظ واظهار الخير ويقوله ان لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولايهتدوا الى الحق) وانماتجلب خواطرهم بتأثير كلامك فهم اذا تزينت لهم بحسن الزي وأظهرت الفصاحة والبلاغة (ولا يزال يقر رذلك عنده) و يحسنه له (وهو في أثنائه يؤكد فيمه شوائب الى ياء وقبول الخلق ولذة المام والتعزز بكثرة الاتباع) والحشم والخدم (و) بكثرة (العلم والنظر الى الخلق بعين الاحتقار فيستدر ج المسكين بالنصح الى الهلاك فيتكام) على العامة (وهو يظن أن قصده الخبر وانماقصده الجاه والقبول فمهاك بسبيه وهو يظن فى نفسه (انه عندالله عكات )عظيم (وهو عن قال فهمرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليو يدهذ الدين بقوم لاخ الأق لهم) رواه النسائ من حديث أنس بأسناد حيد (و) قال (ان الله) ل(يؤيد هذا الدين بالرجل الناجر) متفق عليه من حديث أبي هر مرة وقد تقدم في كتاب العلم (ولذلك روى أن ابليس جاء لعيسي عليه السلام فقال له قل لا اله الا الله فقال) عيسي (كلة حقولاً أقواها بقولك لانله أيضاتحت الخير تابيسات) ومخادعات (وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لاتتناهي وبهام لك العلماء والعباد والزهاد والذقراء والاغنياء وأصمناف الخلق مما يكرهون ظاهر الشرولا وضون لانفسهم الخوض فى المعاصى المكشوفة) الظاهرة الناص فقد استمالهم بتلك الخدع واستولى على قلوبهم فعمات بها أبصارهم (وسنذكر جلة من مكايد الشيطان في كتاب الغرور من هذا الربع) ان شاء الله تعالى (ولعلنا ان أمهل الزمان) وامتد الاجل (صنفنا كما على الحصوص نسمه تلبيس اليس وقد قلده جماعة عن أتى بعده فألف كتابا سماه كذلك منهم ابن الجوزى (فانه قد اشتهر الآت تابيسه في البلاد والعماد لاسمافي المذاهب والاعتقادات) فركبوا كل صعب وذاول وتعصبوا

هدا الدين بالرجل الفاحر ولذلك روى أن ابليس لعنه الله تقال لعيسى بن من مصلى الله عليه وسلم فقال له قل الالله الاالله فقال كمة حق والا أفوا لها بقو الفاحد الخيسات الشيطان من هدا الجنس لا تتناهى و ما يجال العلماء والعباد والفقراء والفقراء والغنياء وأصناف الحلق بمن بكر هون ظاهر الشير ولا برضون لا نفسهم الخوض فى المعاصى المكشوفة وسنذ كرجلة من مكايد الشيطان فى كتاب الغرور فى آخوهذا الربع ولعلنا ان أمهل الزمان صنفذا فيد مكابا على المصوص نسميم تلبيس المبس فانه قد انتشر الاتن تأميسه فى البلاد والعباد السيمة الفين والاعتقادات

حتى لم يبق من الخيرات الارسمها كلذلك اذعانا التلبيسات الشيطان ومكايده فق على العبدان يقف عند كل هم يخطر له ليعلم اله من لمة الملك أواة الشيطان وأن عن النظرف ( ٢٧٦) بعين البسيرة لابهوى من الطبع ولايطاع عليه الابنو را لنقوى والبصيرة وغزارة

ونبذوا الحق و راء ظهو رهم وخدعهم الليس عاتلقفوه وجدوا عليه (حتى لم يبق من الحيرات الا رسمها) وهدنا اذذاك وأما الآن فعلم يبق منها الااسمها ( كلذلك اذعانا) أى انقيادا (لتلميسات الشيطان) وتأو يلاته (ومكايده) ومصايده وففوخه فحق على العبد أن يقف غندكل هم يخطرله ليعلم انه من لمة الملك أولمة الشيطان (وأن عمن النظرفيه بنورالبصيرة) المؤيدة باليقين (البهوى من الطبيع ولايطلع عليه الابنو رالتقوى) أذهو فتاح الكشوفات (والبصيرة) الذافذة (وغزارة العلم) أى وفوته وهوالعلم بالله وهومكان التوحيد وعكن الموحدفيه على قدرا اكأن (كاقال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أى رجعوا الى نورالعلم فاذاهم مبصر ون أى ينكشف لهم الاشكال) وينحلي لهم الاج ام (فاما من لم يرض نفسه بالتقوى فيمل طبعه الى الاذعان) والانقياد لتلبيسه (عنابعة الهوى) والميل النفسي (فيكثرفيه غلطه ويتعجل فيه هلا كهوهولايشعر وفي مثلهم قال سجانه وتعالى وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون قبل هي أعمال طنوها حسنات فأذاهي سيات ) وذلك حين تعرض محائفهم وهوز يادة مبالغة فيه وهونظير قوله تعالى فلاتعلم نفس ماأخني لهمم فى الوعد (وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد) وأليه ذهب عبد الرحيم بن يحى الارموى ومن تبعه من الشاميين اذقالوا في شرح حديث طلب العلم فريضة قالوا انماعني به طلب معرفة علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس ووساوسها ومعرفة مكايدالعدة ووحدعه ومكره وغدره ومايصلح الاعمال ومايفسدها فريضة كله منحيث كان الاخلاص فريضة ومنحيث اعلم بعداوة الليس ثم أمر بمعاداته كأتقدم ذلك في أول كتاب العلم مفصلا (وقد أهمله الخلق) عرة (واشتغاوا بعلوم تستجر الهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيم عداوته ) التي اعلوابها (و) تنسيهم (طريق الاحترار عنه ) وقد أمروابه (ولا ينجى من كثرة الوسواس الاسد أنواب الخواطر) النفسية والشيطانية (وأبواجها) من خارجهي (الحواس الحس) فانهاالتي ود على القلب منها ما ود من الحواطر الرديئة (وأنوابها من داخل) هي (الشهوات وعلائق الدنيا) لأن الشميطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس ماتباع الشهوات وعلائق الدنيا هي عال الشهوات (والحلوة في ببت مظلم تسد باب الحواس) الجس من ظاهر فلايقع تفرقة على القلب (والتجرد عن الاهل والمال) والحشم والاتباع والجاه (يقلل مداخل الوسواس من الباطن) اذماذ كرهوالذي كان سببالدخول الوسوسة في القلب فاذا انسلخ عنه حفظ في عاله (وتبقى معذلك مداخل باطنه من التخيلات الجارية فى القلب) لا يقوى الانسان على دفعها عنه لانفعاله ما (وذلك لايدفع الابشغل القلب بذكرالله تعالى) مع المراقبة عليه (عُمَانه لا يزال يحاذب القلب ويذازعه) بواسطة النفس لمآبينه سمامن المناغاة والمحادثة والتأليف فتتسلط عليه النفس فتنطلق في ثي مواهامن القولوالفعل فيتأثرالقلب لذلك (و) حينتذ (يلهيه عنذ كرالله تعمالي فلابد من مجاهدته )بان يعود منمواطن مطالبات النفس ويقبل علىذكر الله ومحل مناجاته فيستنير القلب ويقبل على الذفس معاتبا لهاعلى متابعتهالهواهافتذللذلك (وهذه مجاهدة لا آخرلهاالاالموت اذلا يتخلص أحدمن الشيطان مادام حما)فهوكالغر حالملازمالةىلاينفك (نعرقد يقوى يحمثلا بنقادله و يدفع عن نفسه شره بالجهادولكن لايستغنى قطعن الجهادو المدافعة مادام الدم يجرى فى بدنه )وقدر وى أحدوا بو يعلى والحاكم من حديث ألى سعمدان الشيطان قال وعزتك بارب لاأمرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب وعزتى وجلالي أغفرلهم مااستغفروني (فانه مادام حيافا بواب الشرمفتوحة الى قلبه لاتنغلق وهي الشهوة

العلم كاقال تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائفمن الشيطان تذكروا أي رجعواالى نورااعلم فاذاهم منصرون أى ينكشف لهم الاشكال فاما من لم وض نفسه بالتقوى فيمل طبعه الى الاذعان تلسسه عتابعة الهوى فلكثر فسه غلطسه ويتعمل فمهلاكه وهو لانشعروفي مثلهم قال سحانه وتعالى وبدالهم من الله مالم بكونوا يحتسبون قبلهي أعمال ظنوهاحسنات فاذا هىسات وأغمض أنواع علوم العاملة الوقوف على خددع النفس وممكارد الشيطان وذلك فرضعين على كلعبد وقدأهمله الخاق واشتغلوا بعلوم تستحر الهرم الوسواس وتسلط علمم الشيطان وتنسمم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينحى من كثرة الوسواس الاسد أنواب الخواطروأ بوام االحواس الجس وأنواجهامن داخل الشهوات وعلائق الدنيا واللاوةفى ستمظلم تسد باب الحواس والتجردعن الاهل والمال يقلل مداخل الوسواس من الباطن ويبقى مع ذلك مداخل باطنه في التخيلات الجارية فى القلب

وذلا الدفع الابشغل القلب ذكر الله تعالى ثم اله لا يزال يجاذب القلب وينازع ويله به عن ذكر الله تعالى فلا بدمن والغضب على المنطقة و المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة المنطقة و الم

والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها كاسيائي شرحها ومهما كان الباب مفتو اوالعد وغير غافل لم يدا فع الابالحراسة والمجاهدة قال ورجل العسن يا أباسعيداً ينام الشيطان فتبسم وقال لونام لاسترحنافاذ الاخلاص للمؤمن منه نع له سبيل الحدفعه وتضعيف قوّته قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن منضى شيطانه كاينضى أحد كم بعيره في سفره وقال ابن مسعود (٧٧٣) شيطان المؤمن مهز ول وقال قيس بن

الخاج قال لى شطانى دخلت فلنوأنامثل الجزور وأنا الاتن مثل العصفو رقلت ولمذاك قال تذرين يذكر الله تعالى فأهل النقوى لايتعذر علهم سدأنواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعين الانواب الظاهرة والطرق الجلمة التي تفضى الىالمعاصى الظاهرةوانما يتعثرون في طرقه الغامضة فأنهم لايهتدون الها فعرسونها كاأشرنا المه فىغرورالعلاء والوعاط والمشكلان الانواب المفتوحة الى القلب الشيطان كثيرة وماب الملائكة ماب واحدوقد التبسذاك الباب الواحد بده الانواب الكثيرة فالعبدفه اكالسافر الذي سقى فى بادية كثيرة الطرق عامضة السالكفي اسلة مظلة فلايكاد بعلم الطريق الابعين بصيرة وطاوع شمس مشرقة والعين المصرة ههناهي القلب المصفى بالنقوى والشمس المشرقة هوالعملم الغزير المستفادمن كابالله تعالى وسينة رسوله صيليالله علمه وسلم عمايهدى الى

والغضبوالحسدوالطمع والشره وغيرها كاسيأتي شرحها) في محالها (ومهما كان الباب مفتوحا والعدة غيرغافل) بليخشى منه الهجوم من هذا الباب (لم يدفع الابالحراسة والمجاهدة قالر جل العسن) البصرى (باأباسعيدا ينام الشيطان فتبسم وقاللونام استرحنا) أشارالى أنه هجام على قلب المؤمن غير غافل عن مكايدته (فاذالاخلاص للمؤمن منه) بوجه من الوجوه (نعمله سبيل الى دفعه) ومقاومته وكسرسورته (وتضعيف قوّته قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن) الكامل (ينضى) وفي لفظ لينضي أي يهزلو يضعف (شيطانه) لكثرة اذلاله وجعله أسيرا تحت فهره وتصرفه ومن أعر سلطان الله أعزه الله وسلطه على عدوة وحم عكسه عكس حكمه (كإينضي أحد كم بعيره في سفره) لان البعير ينعشم في سفره أثقال حولته فيصيرنضوالذلك رواه أحد منحديث أيهر مزة وفيه ابن لهيعة قاله العراقي قلت ورواه كذلك ابن أبى الدنيافى مكايد الشيطان والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول (وقال ابن مسعود)رضى الله عنه (شيطان المؤمن مهزول) وذلك لانه يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء ته فيقف منه هز يلاضعيفا ذليلاعز حرالكابعنه (وقال قيس بن الحاج) الكلاعي المصرى صدوق مات سنة تسع وعشر بن ومائتين روى له الترمذي وابن ماجه (قال لى شيطاني دخلت فيك وأنامثل الجزور) وهي الناقة السمينة (وأناالا تنمثل العصفور) أى في غاية من النعافة والهزل (قلت ولم) ذلك (قال تذيبني بذكر الله تعالى فأهل التقوى لا يتعذرعلهم شدّ أبواب الشيطان وحفظها بألحراسة أعني الابواب الظاهرة والطرق الجامة) أى الظاهرة (التي تفضي الى العاصي الظاهرة) أى توصل الها لان بالنقوى وجود خالص الذكرويه ينفقع مامهولا مزال العبد بتق حتى يحمى الجوارح من المكاره غم يحمهامن الفضول وما لاىعنىه فتصير أقواله وأفعاله ضرورة ثم ينتقل تقواه الى باطنه و نظهر الباطن ويقيده عن المكاره ثمعن الفَصُولُ ثم عن حــديث النفس (وانما يتعثرون في طرقه الغامضة) الحفية (لانهم لايهتدون الهما فعوسونها كاأشرنااايه فىغرو والعلماء والوعاط )فيماسيأتي ان شاءالله تعمالي (والمشكل ان الابواب المفتوحة الى القلب الشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد) من هدده الابواب (وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الابواب الكثيرة) فلا يكاد بهتدى له والعبدفيها كالمسافر الذي يبتى في بادية كثيرة الطرق) كثيرة الفارق (غامضة المسالك في ليدلة مظلة فلايكاد يعلم الطريق) ولا يهتدى الىمفرق يكون ساوكه (الابعين بصيرة) تدرك التمديز بين تلك الطرق (أو طلوع شمس مشرقة) تنسخ تلك الظلال (والعين البصيرة هه: أالقلب المصفى بالتقوى والشمس المشرقة هوالعلم الغزير) أى المكثير (المستفاد من كتابالله تعمالي وسنة رسوله) صلى الله عليه وسلم (فيهما جه تدى الى غوامض طرقه والا فطرقه كثيرة عامضة) والمراد بالعلم هناهوعلم المعرفة المخصوص به المقر يون (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (خط لنارسول الله صلى الله عليه وسلم نوما خطا وقال هذا سبيل الله) مستقيما (عُمخط خطوطا عنءين) ذلك (الخطو) عن (شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعواليه ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله أي (لتلك الخطوط) التي عن عينه وشماله (فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه) قال العراقي رواه النسائي في الكبير والحاكم وقال صحيح الاستاد اه قلت وكذلك أخرجه عبد الرجن وأحد والبزار وابن المندر وأبو الشيخ وابن مردويه

فوامض طرقه والافطرقه كثيرة وغامضة قال عبدالله بن مسعود رضى التعاف السادالمتقين سابع عبدالله بن مسعود رضى الله عندالله عليه وسلم يوماخطاوقال هذا سبل الله ثم خطخطوطا عن يمين الحط وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبل منها شيطان يدعواليه ثم تلاوان هذا صراطى مستقمافا تبعوه ولا تتبعوا السبل لذلك الخطوط فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه

وقدذ كرنا مثالا للطريق الغامض من طرقه وهو الذى يخدع به العلاء والعبادالمالكن لشهواتهم الحكافين عن العاصي الظاهرة فلندذ كرمثالا لطريقه الواضم الذي لاعنى الاأن يضطر الاتدى الىسلوكه وذلك كاروى عنالنى صلى الله علمه وسلمانه قال كانرأهدفي بني أسرائيل فعمد الشيطان الىمارية فنقها وألقىفى قاوي أهلهاأن دواءهاعند الراهب فأتواج االيه فأبي أن يقبلها فلم والواله حتى قملها فلما كأنت عنده ليعالجها أتاه الشمطان فز سنله مقاربتهاولم بزلامه حتى واقعها فملت منيه قوسوس المه وقال الآن تفتضم يأت ل أهلها فاقتلها فان سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلهافو سوس المهم وألتي فى قاوجه انه أحبلها م قتلها ودفنها فأتاه أهلهافسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه بهافأتاه الشيطان فقال أناالذي خنقتهاوأنا الذي ألقت في قاوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك منهم قال عادًا قال اسعد لي سعدتين فسعدله سعدتين فقالله الشيطان انى رىء منك فهو الذي قال الله تعالى فيه كمثل الشيطان اذقال للانسان اكفرفل كفرقال انى رى عمدن

وساقهم جمعا كسياق المصف وأخرج عبدالرزاق وابنح بروابنمردويه عنابن مسعودان رجلا سأله ماالصراط المستقيم قال تركامجد صلى الله عليه وسلم فى أدناه وطرفه الجنة وعن عينه جوادوعن شماله جوادوغر رجال يدعون من مربهم فن أخذف تلك الجوادانةت به الى النار ومن أخذعلى الصراط المستقيم انتهى به الى الجنة غ قرأ ابن مسعود وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه الاسمة وأخرج أحد وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال كاجاوساعند الذي صلى الله عليه وسلم نفط هكذا امامه فقال هذاسبيل الله وخطين عن عينه وخطين عن شماله وقال هذاسبيل الشيطان ثم وضع يده في الحط الاوسط وتلاوان هذاصراطي مستقيما فأتبعوه الاكه (وقدذ كرنا مثالاللطريق الغامض من طرقه وهوالذى يخدع به العلاء والساد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعامى الظاهرة) فضلا عن غبرهم (فلنذكر مثالًا لطريقه الواضع الذي لا يغنى الاأن يضطرالا "دى الى ساوكه وذلك كاروى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال كانراهب في بني اسرائيل) أي عابد في صومعته ( فعمد الشيطان الى جارية فنقها) أى اسها وصرعها وكانت جيلة (وألتي في قاوب أهلهاان دواءها عندالراهب) أي هو رقى علم ا فيتطبب لها (فأتوام االيه) وعرضوا حالهاعلب (فأبي أن يقبلها فلم والوابه حتى قبلها فلما كانت عند المعالجها أناه الشيطان) من بأب الشهوة (فرين له مقاربتها) أى ألقي في قلبه أن بجامعها (فلم نزليه) يتحالجه و يستميله (حتى واقعها فحملت منه قوسوس اليه وقال الا تن تفتضع ويأتيك أهلها ) فيرون بهاالل فيفضحونك وتسقط من مقامل عندهم (فاقتلهافان سألوك فقل ماتت) ولم يزل سوّل له حتى أطاعه (فقتلها ودفنها فاتى الشيطان أهلها فوسوس الهم وألق فى قلوبهم انه أحبلها ثم قتلهاود فنهافاتاه أهلها فسألوه عنها فقالماتت فاخدوه ليقتلوه بهافاتاه الشيطان فقال أناالذى أخذتها وأناالذي ألقيت في قلوب أهلها فاطعني تج واسجد لي سجد تين فسجدله سجد تين فهو الذي قال الله تعمالي فيه كثل الشيطان اذقال للانسان ا كفر فلما كفر قال أنى رىء منك قال العراقي رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويه فى تفسيره من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا والحاكم نعوه موقوفا على على سأبى طالب وقال صحيح الاسناد ووصله قطين في مسنده من حديث على اه قلت ومرسل عبيدين رفاعة وهوالزرق أخرجه أبضاالبهني فىالشعب وقالوا فيه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن المنذر والخرائطي فياعتلال القاوب من طريق عدى بن ثابت عن ابن عباس من قوله نعوه قال كان راهب فى بني اسرائيل متعبد ازماناحتى كان يؤنى بالجانين فيقر أعلهم و يعوّدهم حتى يعروا فاتى بامرأة في شرف قد عرض لها الجنون فاعبها اخوتها المه ليعوذهاو اف القصية وفها فاسعدلى سعدة واحدة فسعدله وكفر فقتل على ذلك الحال وأماموقوف على عندالحا كم فقد أخرجه أيضاعبد بن حيسد وابى واهو به وأحدف الزهد وعبدالرزاق والعفارى فى التاريخ وابن حريروا بن المنذر وابن مردو يه والبهق فى الشعب الفظان رجلا كان يتعبد في صومعة وانام أة كانت لها اخوة فعرض لهاشي فاتوه بهافزينت له نفسه فوقع علما الى آخر القصة وفي آخرهافا مجدلي مجدة أنحيك فسحدله وأخرج ابن أبي علم من طر بق العوفي عن ابن عباس قال كان راهب من بني اسرائيل بعبد الله فحسن عبادته وكان يؤتى من كل أرض فيسئل عن الفقه وكان علا وان ثلاثة اخوة لهم أخت حسناه من أحسن الناس وانهم أرادواأن يسافروا وكبرعلهم أن يدعوهاضائعة فعمدوا الى الرأهب فقالوا انانر يدالسفر وانالانعدأ حدا أوثقفي أنفسنا ولاآمن عندنا منكفان وأيت جعلنا أختناعندك فانهاشديدة الوجيع فان مأتت فل علماوان عاشت فاصلح الماحتى نرجع فقال أكفيكم ان شاء الله تعالى فقام علمها فداواها حتى عادالها حسنها وانه اطلع علم افو جدهامنصعة ولم وللبه الشيطانحتى وقع علما فملت مندمه الشيطان فرين له قتلها وقال ان لم تفعل افتضعت فلم تمكن النامعذرة فلم يزلبه حتى فتلها فلماقدم الحوثم اسألوه مافعات فالماتت فانظر الاستنالى حيد اله واضطراره الراهب الى هذه الديكائر وكل ذلك لهاعته له فى قبول الجارية المعالجة وهو أمن هين و رعانطان صاحبة الهندور حسد منة فحسن ذلك في قليم تعني الهوى في قدم عليه كالراغب في الحير فعر جالامن بعد ذلك عن الحتماره و يجره البعض الى البعض يحيث لا يحد يحيضا فنعوذ بالله من تضير أوائل الامور واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الجي وشك أن يقع فيه (بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب) اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان (٢٧٥) عدو يريد أن يدخل الحصن في الكه

و ستولى علىه ولا بقدرعلى حفظ الحصن من العدوالا بعراسة أنواب الحصين ومداخله ومواضع ثلمه ولايقدرعلى حراسةأنوانه من لايدرى أنوايه فماية القلب منوسواس الشطان واحمة وهوفرض عنعلى كلعبدمكاف وما لابتوصل الى الواحب الامه فهوأ يضاواجب ولابتوصل الىدفع الشيطان الاععرفة مداخاله فصارت معرفة مداخله واحمة ومداخل الشميطان وأبوابه صفات العبد وهي كشرة ولكنا نشيرالى الابواب العظمة الحارية يحسرى الدروب التي لاتضمقعن كثرة حنود الشمطان \* فن أبوابه العظمية الغضي والشهوة فان الغضمهو غول العمقل واذاضعف حندد العمالهعمدند الشرطان ومهما غضب الانسان لعب الشطاديه كإراعب الصي بالكرة فقد روىأن مروسى علسه السلام لقيه الليس فقال ماموسي آنت الذي اصطفاك الله رسالته وكلكة كاسما

فدفنتها قالوا أحسنت فعلوا برون في المنام و يعبر ون ان الراهب قتلها وانم اتحت شجرة كذا وكذا وانهم عدوا الى الشجرة فو جدوها قد قتلت نعمدوا المه فاخذوه وقال الشمطان أنا الذي زينت الث النالوا وزينت الث قتلها فهل الثأن أنح الموتماعي قال نعم قال فاستعدلي سجدة واحدة فسجدله ثم قتل وأخرج استحر برعن ابن مسعود في هذه الا يه قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة اخوة وكانت ناوى باللبل الى صومعة راهب فنزل الراهب ففهر بهافاتاه الشيطان فقال اقتلها فقتلها ثم ساق القصة وفهما فاستعدوا ملحكهم على ذلك الراهب فاتوه فانوه وأخرج عبد الرزاق وعبد ن جيدى طاوس نحوه فاستعدوا ملحكه ملى دلك الراهب المعالجة وهوأمن هين ورعما يظلن والمتحود لغير الله تعالى (وكل في قالمه بحقى المهوى فيقدم عليه كالراغب في الحير في رعما يظن صاحبه انه خير وحسنة فعسن ذلك في قالمه بحقى الهوى فيقدم عليه كالراغب في الحير في ومن ضبع الاصول حرم في قالمه المعالجة وهوأمن من صاحبة والله الاهور) ومن ضبع الاصول حرم الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه من حام حول الحي يوشك أن يقع فيه) منفق عليه من الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الحي يوشك أن يقع فيه) منفق عليه من الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الحي يوشك أن يقع فيه) منفق عليه من الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ن حام حول الحي يوشك أن يقع فيه) منفق عليه من حديث النعمان بشير من يرتم حول الحي يوشك أن يواقعه لفظ المخارى

\*(بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب)\*

(اعلم أن مثال القلب مثال حصن) منبع وله أبواب (والشيطان) كأنه (عدة بربدأن يدخل الحصن فملكه ويستولى عليه ولايقدر على حفظ الحصن من العدة الابحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع تُله) أى النقب والكسر (ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف أبوابه فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجب) وأمره أكيد (وهوفرض عين على كلمكف) كأذهب اليه عبدالرحيم بن يعي الارموى ومن تبعه وقد تقدم قريبا (ومالا يتوصل الى الواجب الابه فهو أيضاوا جبولا يتوصل الى دفع الشيطان الاععرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واحبة ومداخل الشيطان وأبوابه) التي يدخل ماعلى القلب (صفات العبد) فانم اعتزلة الانواب والداخل بالنسبة اليه (وهي كثيرة وله كتأنشر الى الانواب العظمة الجارية مجرى الدروب التي لاتضيق عن كثرة جنود الشيطان وأصل الدرب الضيق بن الجملين (فن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة فان الغضب هوغول العقل) أى يتغوّل به العقل (واذاضعف جند القلبهعم جندالشيطان )وجندالعقلهوالعلم بالتهواليقين وجندالشيطان الجهل والطمع وحبالدنيا (ومهماغضب الانسان لعب الشيطان به كايلعب الصي بالكرة) يدحرجه كيف بشاء كأيفعل الصي بالكرة (كروى) في الاسرائيليات (انموسي عليه السلام لقيه ابليس فقالله ياموسي أنت الذي اصطفاك ألد برسالته وكلك تكاما وأناخلق من خاق الله أذنبت) وعصيت (وأريد أن أتوب فاشفع لى الىرىي أن يتوب على") أى يقبل توبتى (فقال) له (موسى نعم فدعاموسى ربه عز وجل فاوحى الله تعالى الىموسى باموسى قد قضيت حاجتان مره أن يسجد لفيرا دم حتى يناب عليه فلق موسى ابليس فقال قد أمرتأن تسجد لقبرآدم حتى يتاب عليك فغضب ابليس (واستكبر وقال لم أسجدله حياأ مسجد له ميتا ثم قال ياموسي ان لك على حقالما شفعت لي الير بل فاذ كرني عند ثلاث لاأهلكك فيهن اذكرني حين

وأناخلق من خاق الله اذ نبت وأريد أن أتوب فاشفع لى الى ربى أن يتوب على فقال موسى نعم فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه أذ الامانة فقال موسى بارب عبد لا ابليس مريد أن تنوب عليه فأوسى الله تعدل الموسى باموسى قد قضيت حاجتك مرب أن يسجد لقد المرادم حتى يتاب عليك فغضب واستكمر وقال لم أسخد له حيا أعسجد له مبتاع قال ياموسى ان الك على حقاعا شفعت لى الى ربك فاذ كرنى عند ثلاث الأها حك فيهن اذ كرنى حين

تغضب فان روحى فى قلبك وعدينى فى عينك وأحرى منك بحرى الدم واذكر فى اذا غضت فانه اذا غضب الانسان المعنف فى أنفه في الدرى ما يصنع واذكر فى حين تلقى الزحف فاذكره و وجته و ولد، وأهله حتى يولى واياك أن تجلس الى امر أة لبست بذات محرم فانى رسولها البك و رسولك المها (٢٧٦) فلا أزال حتى أفتنك م اوافتها بك فقد أشار مهذا الى الشهوة والغضب والحرص فان

تغضفان روحي في قلبك وعيني في عينك وأحرى منك مجرى الدم واذ كرني حين ثلقي الزحف) أى صف الكفار (فاني آتي ابن آ دم حين يلقي الزحف فاذكره زوجته وولده وأهله حتى يولي) ظهره (واياك أن تجلس الى امرأة ليست بذات محرم فانارسولها اليك ورسولك المهافقد أشار) ابليس (بمذا الى الشهوة والغضب والحرص فان الفرار ون الزحف حرص على الدنيا وامتناعه من السحودلا دم مستاهو الحسد وهوأعظم مداخله) كاسبأتي فيعدم مجوده لا دم مينا أيضاأنفة وعبوكبر وكل هؤلاء من مداخله فى بنى آدم كما سيأتى ذلك كاه (وقدد كر )فى بعض الكتب (ان بعض الاولياء قال لابليس أرنى كيف تغلب ابن آدم فقال آخذه عند الغضب وعند الهوى) أى مل النفس الى أمردنبوى (فقد حكى ان ابليس ظهرلراهب) من رهبان بني اسرا ديل (فقالله الراهب أي أخلاق بني آدم أعون لك) أي أكثر عوما لكف ما يكه والدخول عليه (قال الحدة) وهي التسرع في الغضب (فان العبد اذا كان حديدا) في غضبه (قلبناه كاتقاب الصبيان المكرة وقبل ان الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم واذارضي جئت حتى أكون فى قلبه واذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه ) وابن آدم لا يخاومن تينك الحالمين وهو فبهـما ملازمه بعده و بمنيه و براه منحيث لا يرا. فكيف يغلبه (ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فهما كان الحرص على كل شي أعماه حرصه وأصمه اذقال صلى الله عليه وسلم حبل الشي يعمى و يصم ) رواه أبوداود من حديث أبى الدوداء باسمناد ضعيف قاله العراقي قلت وكذلك رواه العسكرى في الامثال كالاهمامن طريق بقية بنالوليدعن أبى بكر بنعبدالله بن أبى مريم عن خالد بن محدالثقفي عن بلال بن أبى الدرداء عن أبيه مرفوعا ولم ينفرد بقية فقد تبعه أبوحيدة شريح ن يزيدو محدين حوب كاعند العسكرى ويحيى البابلي كاعندالقضاعي فيمسنده وعصام بن خالد ومحد بن مصعب كاعندا جدفى مسنده وابن أبي مريم ضعيف الاسما وقدر واه أحدعن أبي المانعن ابن أبي مريم فوقفه والاول أكثر وقد بالغ الصغانى فيكم عليه بالوضع وتعقبه العراق بان ابن أبي مرجم يتهمه أحدمال كذب وانما هوضعيف ويكفي سكوت أبى داودعليه فليس بموضوع ولاشديد الضعف بلهوحسن \* والمعنى ان من الحب ما يعمى عن طريق الرشد ويصمعن استماع الحق وان الرجل اذاغلب الحب على قلبه ولم يكن له داع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل وأعماه عن الرشد قاله العسكرى وقدل معناه يعمى ويصم عن الاسخرة وفائدته النهبي عن حب مالاينبغي الاغراق في حبه (ونورالبصيرة هوالذي يعرف مداخل الشيطان فاذاغطاه الحسد والحرص لم يبصر فينتذ يجد الشيطان فرصة) أى اختلاسا حذرامن فواته (فيحسن) أى بزين (عند الحريصكل ما وصله الى شهوته وان كان منكرا أوفاحشا) الكنه موافق لماتشم مه نفسه (فقدر وى ان شخالم بعرفه فقالماأدخلك فقالدخلت لاصيبقاوبأ محابك فتكون قلوبهم معى وأبدائهم معك فقال له نوح) عليه السلام وقدعرفه (اخرج منها بأعدة الله فانك لعين) أى مبعد عن رجة الله (فقالله ابليس خس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولاأحدثك باثنتين فاوحى الله تعالى الى نو حلاحاجة لك بالثلاث فاعدثك بالاثنتين فقال ماالاثنتان فقال هما اللنان لاتكذباني هما اللتان لاتخلفاني بهما أهلك الناس جيعاا لحرص والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانار جيما) يشيرالى ماصنعه من اباله للسعود

الفرارمن الزحف حرص على الدنياوامتناعهمن السعود لادم مشاهوالحسدوهو أعظم مداخله وقدذكر أن بعدض الاولماء قال لابليس أرنى كمف تغلب ان آدم فقال آخذهعند الغضب وعند الهوى وقد حكى أن الليس ظهر لراهب فقالله الراهب أى أخلاق بني آدم أعون الدقال الحدة فان العبداذا كانحديدا قلبناه كم يقلب الصيان المكرة وقبل ان الشيطان يقول كيف بغلبني ابن آدم واذا رضى حئت حدي أكون فى قليه واذاغض طرتحتى كونفراسه ومن أنوابه العظيمة الحسد والحرصفهما كان العمد حريصا على كلشي أعماه خرصه وأصمهاذقال صلي اللهعلم وسلمحمل الشئ يعمى ويصم ونورالبصرة هوالذى يعرف مداخل الشيطان فاذاغطاه الحسد والحرص لم يبصر فنشد يحدا الشيطان فرصة فعسن عندا لحر يصكل مانوصله الىشھوتە وانكانمنكرا وفاحشا فقدروى اننوط عليه السلام لماركب السفينة

حل فهامن كل زوجين اثنين كا مره الله فرأى فى السفينة شيخالم يعرفه فقال له نوح ما أدخاك فقال لا تدم دخلت لا سبيس خسس أهلك بهن دخلت لا صبيب قال المنظم معلى فقال له نوح اخرج منها ياعدوالله فانك لعين فقال له ابليس خسس أهلك بهن الناس سأحدثك منه ن ثلاث ولا أحدثك بالثنتين فقال له نوح ما الاثنتان فقال هما المنتان لا تكذب المنتان لا تكذب الناس المرس والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما

وأما الحرص كانه أبيع لا تدم الجنة كاها الاالشعرة فاصبت عاحثى منه بالحرص بومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وان كان حلالا صافيها فان الشبع يقوى الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقدروى أن ابلس طهر الحيي بن زكر يا عليه ما السلام فرأى عليه معاليق من كل شي فقال له يا الميس ماهذه المعاليق فان الشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال فهل لى فيها من شي قال رعاشبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر فال فهل غير ذلك قال لا قال تله على أن لا أملاً بعانى من الطعام أبد افقال له ابليس ولله (٢٧٧) على أن لا انصح مسلما أبدا ويقال

في كثرة الاكلست خصال مذمومة أولهاأن ذهب خوف الله من قلبه الثاني أن بذهبرجة الخلق من قلمه لانه نظن انهم كلهم شداع والثالث اله يثقل عن الطاعة والرابع انهاذا سمح كارم الحكمة لاعداه رقة والحامس اله اذا تكام بالوعظة والحكمة لايقح فىقاوب الناس والسادس انهج فهالامراض ومن أنواية حسالية نن من الاثاث والثماب والدارفان الشمطان اذارأى ذلك غالبا على قلبالانسان ماض فيموفرخ فلا بزال يدعدوه الى عمارة الدار وتزيين سقوفهاوحطانها وتوسيع أسيها ويدعوه الى الترس بالشاب والدواب واستسخره فهاطولعره واذا أوقعمه فىذلك فقد استغنى ان معود المه ثانمة فان بعض ذلك عسره الى البعض فلا يزال بؤديهمن شي الى شي الى أن ساق السه أحله فموت وهوفي سيل الشمطان واتباع الهوى و يخشى من ذلك سوعالعاقبة بالكفرنعود

لا دم حسدا منه عليه (وأما الحرص فانه أبع لا دم الجنة كلهافاصبت حاجي منه بالحرص) يشديرالى ماوقع منه من القر بأن الى الشعرة المنه يعن أكلهاوا عما كان ذلك حرصاعلى طول بقائه بتنبة الشيطان واغرائه له (ومن أبوابه العظيمة الشبيع من الطعام وان كان حلالاصافيا) لاشبة فيه (فان الشبيع يقوى الشهوات والشهوات مسلحة الشيهطان) جمع سلاح (فقدر وى ان ابليس ظهر لحيى بنزكريا علمهما السلام فرأى عليه معاليق من كلشي) جمع معلاقما يعلق به اللحم وغسيره وما يعلق بالزاملة أبضانع والقمقمة والمطهرة والقربة (فقالله باابليس ماهذه المعاليق قالهذه الشهوات التي أصيب بما ا من آدم قال فهل لى فها من شئ قال و عاشبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال فهل غير ذلك قال لاقال للمعلى أن لاأملا بطني من طعام أبدافقال له ابليس ولله على " أن لاأنصح مسلماً بدا \* ومن أبوابه ) التي يدخل منها (حب النزين من الاثاث) أى أمتعة الدار (والثياب) وهي ما يلبسها (والدار) التي يسكنها (فان الشيطان اذارأى ذلك غالباعلى قلب الانسان باضفيه وفرخ) وهو كناية عن استدامة اللبث والاقامة فيه (فلايزال يدعوه) أولا (الحاعارة الداروتز بين مقوفها وحيطانه اوتوسيع أبنيتها) وكثرة مرافقها (ويدعوه) ثانيا (الحالة ن بالثياب) الفاخرة (والدواب) الفارهة (ويستسخره فهاطول عره واذاأوثقه فيها فقد استغنى أن يعود اليه) مرة (ثانية فان بعض ذلك يجر الى البعض) وعده (فلا بزال يؤديه من شي الى شي مثله (الى أن بساق اليه أجله) المحتوم (فيموت وهوفى سيل الشيطان واتباع الهوى) النفسي (و بخشي) علمة (من ذلك سوء العاقبة بالكفرنعوذ باللهمنه) وهذا مشاهد الاتن في أكثر الناس (ومن أنوابه العظمة الطمع) في الناس (فاذاغلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحسن المه )أى يزين في عينه (التصنع والترين) أى اظهار الصنع والزينة (ان طمع فيه) أى في ماله أوجاهه (بأنواع) من (الرياء والتلبيس حتى بصير المطموع فيه كأنه معبوده فلا بزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب اليمو يدخل كلمدخل للوصول الحرذلك) صعب ذلك المدخد ل أوهان (وأقل أحواله الثناء عليه عاليس فيه والمداهنة له بترك الامربااءر وف والنهي عن المنكر فقد روى صفوان بن الم) كذا فى النسم والصواب ان سلم كافى نسخة صحة وهو أنوعبدالله المدنى الفقيه وهو من موالى بني زهرة قال ان سعد ثقة كثيرا لحديث عامد وقال أحد هذار حل يستسقى عديثه وينزل القطر من السماء بذكره وقالمالك كانت ترم رجلاه من قيام الليل وتظهر فيه عروق خضر قيل انه حلف أن لا يضع جنبه على الارض فكشعلى ذلك أر بعين علماومات وانه لجالس سنة ١٣٣ روى له الجاعة (أن ابليس تمثل لعبدالله بن حنظلة) بن أبي عام الراهب الانصارى لهر واية وأبوه حنظلة غسيل الملائكة قتل يوم أحد واستشهد عبدالله نوم الحرة في ذي الحجة سنة ١٧٣ وكان أمير الانصار به اروى له أبوداود (فقال له يا ابن حنظلة احفظ عنى شأ أعلكه فقاللا عاجة لى به قال انظرفان كان خيرا أخذت وان كان شر أرددت ابن حنظله لاتسأل أحداغيرالله سؤال رغبة وانظركيف تكون اذاغضبت بعني كف نفسك عن انزال حاجته الغيرالله تعالى واحفظهاعند الغضب (ومن أبوابه العظيمة العجلة)أى الاسراع (وترك التثبت فى الامور قال صلى الله عليه

بالله منه ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس لانه اذا غاب الطمع على القلب لم يزل الشيطان عبب المه المتصنع والترين ان طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حتى بصيرا لمطموع فيه كانه معبوده فلا يزال يتفكر في حياة التوددوالتعبب المهويد خل كل مدخل الوصول الى ذلك وأقل أحواله الثناء عليه عماليس فيه والمداهنة له يترك الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر فقدر وي صفوان بن سليم ان بليس عنل لعبد الله بن حنظالة فقال العبد الله بن حنظالة احفظ عنى شيأ أعلل مع فقال لا حاجة لى به قال انظر فان كان خديرا أخذت وان كان شرارددت باابن حنظاله لا تسأل أحدا غير الله سؤال وغير الله سؤال وغير الله سؤال وغية و ترك التثبت في الاموروقال صلى الله عليه

وسلم العانمن الشيطان والتأنى من الله تعالى وفال عزو جل خلق الانسان من على وقال تعالى وكأن الانسان عولا وقال لنسه صلى الله علمه وسلم ولاتعلى القرآن من قبل أن يقضى اليكوحيه وهذالان الاعمال ينبغىأن تكون بعد التبصرة والمعرفة والتبصرة

وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد بالفظ الاناة وقال حسن اه قلت لفظ الترمذي الانأة من الله والعجلة من الشيطان وهكذا رواه العسكري في الامثال كالاهمامن طريق عبدالمهين بنعباس بنسهل الساعدى عن أبيه عن حده مرفوعا به وقال الترمذى حسن غريب وقدتكام بعضهم فى عبد المهين وضعفة من قبل حفظه وروى أنوبكر بن أبي شيبة وأبو يعلى عنه وابن منسع والحرث بن أبي أسامة كالهم في مسانيدهم من طريق سنان بنسعد عن أنس مرفوعا بلفظ التأنى من الله والعجلة من الشيطان وأخرجه البيهقي فى السن كذلك فسمى الراوى عن أنس سعد بنسنان وهوضعيف وقيل لم يسمع من أنس وروى العسكرى من طريق سَهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلاالتبين من الله والعجلة من الشيطان فبينوا قالوالتبين عندأهل اللغة مثل التثبت في الامور والنأنى وقد تقدم فى كتاب العلم عندقصة حاتم الاصم مااستثنى من العجلة واستعب فيه الاسراع (وقال) الله (تعالى خلق الانسان من على وقال تعالى وكان الانسان عولا وقال سحانه لنسه صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى المن وحيه )وذلك حين كان صلى الله علمه وسلم يتلقف القرآن من حير يل عليه السلام فيتسارع الى أخذه خوفامن نسيان شئمنه فأمر بعدم العالة فيه وضمن له بان عفظه ويجمعه فى صدره (وهذالان الاعمال ينبغي أن تكون بعدد التبصرة والمعرفة والتبصرة نحتاج الى تأمل وتمهل والعجلة تمنع من ذالة) فقدر وى البهق من طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه اذا تأنيت اصت أوكدت واذا استعلت أخطأت أوكدت تخطئ وقدقيل فىذلك

قديدرك المتأنى بعض عاجنه \* وقد يكون مع المستجل الزلل

(وعندالاستعال بروج الشيطان شره على الانسان من حيث لايدرى فقدر وى انه لماولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين ابليس) أي رئيسهم ( فقالوا أصبحت الاصنام قدنكست رؤسها فقال هذا حادث قدحدث الزموا (مكانكم) حيى آتيكم عبره (فطارحتي أتى خافق الارض) أى جانبيه (فلم يحد شيلم وجد عيسي عليه السلام قدولد وإذا بالملائكة حافينيه ) أى مجتمعين حواليه (فرجع البهم فقالان نبياقدولد البارحة ماحلت أنى قط ولاوضعت الاوأنا حاضرها الاهذا فايتسوا) أى اقطعوا طمعكم (من أن تعبد الاصنام بعد هذه الليلة ولكن اثنوا بني آدم من قبل العجلة والخفة) أى فلم يكن لـ مدخل فيهم الامن هذا الباب فقط وقد حاه الله تعالى من حضو والشبطان عندولادته والطعن في خاصرته كائبت ذلك فىالاخبار الصحة فقدروى أحد وابن أبى شيبة ومسلم من حديث أبى هر برة مامن مولود بولد الا نغسه الشيطان فيستهل صارحامن نخسة الشيطان الاانمريم وأمه وعندان حرير مامن مولود الا وقد عصره الشيطان عصرة أوعصرتين الاعيسى بنمريم ومريم (ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الاموال من العروض والدواب والعقار فيكلما يزيد على قدرالقوت والحاجة فهومستقر الشيطان فانمن معمه قوته فهوفارغ القلب) عنهم المعيشة (فلووجد ماثة دينار مثلاعلى طريق انبعث من قلبه عشر شهوات تعتاج كل شهوة منهاالى مائة دينار أخرى فلايكفيه ماوحد بل عتاج الى تسعمائة أخرى وقد كانقبل وجود المائة مستغنيافالات لماوجد مائة ظن انه صارب اغنيا وتمصار محتاحالی تسعمانه لیشتری) من بعضها (دارا بعمرها و بشتری) من البعض (حاربه) بتسراها (ويشترى) من البعض (أثاث البيت) من فرش وذخيرة (ويشترى) من البعض (الشباب الفاخرة) لنفسه (وكل شئ من ذلك يستدعى شمياً آخريليق به ) عمالايني به ذلك المال (وذلك لا آخراه فيقع

تعتاج الى تأول وعه-ل والتحلة تمنعمن ذلك وعند الاستعال وقرح الشطان شمره على الانسان من حيث الايدرى فقدروى انهااولد عسى بنمر عماله السلام أتت الشماطن الليس فقالوا أصعت الاصنام قد تكست رؤسهافقال هذا تادث قدحدث مكانكم فطارحتي أتى عافقي الارض فلم تعدشاً غرحدعسى علمه السلام قدولدواذا الملائكة حافينه فرجع الهدم فقال ان ساقدواد المارحةما جلت أنثى قط ولا وضعت الاوأناحاه مرهاالا هـ ذافأ سوامن أن تعبد الاصنام بعدهذه اللالة ولكن ائتوابى آدممن قبل العبلة والخفة ومن أبوابه العظمية الدراهم والدنانير وسائر أصسناف الامدوال من العدروض والدواب والعمقارفانكل مارندع لى قدرالقوت والحاحمة فهو مستقر الشطان فانمن معهقوته قهوفارغ القلب فاووحد ماتة دينارمثلاعلى طريق البعثمن قلبه عشرشهوات تحتاج كل شهوةمنهاالي مائة دىنارأخرى فلايكفيه

ماوجد بل يحتاج الى تسعمائة أخرى وقد كان قبل وجودالمائة مستغنيا فالا ت الوحدمائة ظن اله صار م اغذيا وقد صار محتاجا الى تسعما لله ليشترى د ارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أناث البيت ويشترى الثياب الفاخرة وكل شئ من ذلك يستدعى شبأ آخر يلبق به وذلك لاآ خوله فيقع فى هاو يه آخوها عقد هنم فلا آخولها سواه ، قال ثابت البنانى لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابليس لشياطينه القد حدث أمن فانظر واما هو فانطله قواحتى أعيوا ثم جاؤه وقالواما ندرى قال أنا آتيكم بالخبرفذ هب ثم جاء (٢٧٩) وقال قد بعث الله محد اصلى الله

علىه وسلم قال فعل رسل شماطمنه الى أصحاب الني صلى الله علمه وسلم فمنصرفون فائمن ويقولون ماصحبناقوماقطمثل هؤلاء نصد منهم ع يقومون الى صلاتهم فيمعى ذلك فقال لهم الماسر وبدام معسى الله أن يفتح لهمم الدنيا فنصب منهم حاحتناوروى انعسى عليه السلام توسد بوما يحرافر به الليس فقال باعسى رغبتنى الدنيافاخيده عيسي صلى الله عليه وسلم فرمى به من نحت رأسه وقال هذا للامع الدنيا وعلى الحقيقة من علائ حرابتوسديه عند النوم فقد ملكمن الدندا ما عكن أن يكون عدة للشيطان عليه فانالقائم باللسل مثلاللصلاة مهما كان بالقربمنه عجر عكن أن يتوسده فلا تزال مدعوه الى النوم والى أن يتوسده ولولم يكن ذلك لكان لا يخطرذلك بباله ولا يتعرك رغبته الى النوم هذافي عر فكمفعن علك المخاد الوثيرة والفرش الوطشة والمتنزهات الطيبة فتى ينشط لعبادة الله تعالى ومن أنوابه العظيمة المخلوخوف الف\_قرفانذلكهوالذي

فيهاوية) احدىدركات النار (آخرهاعق جهنم فلاآخرلها سواها قال نابت) بن أسلم (البناني) أبو مجداابصري المتوفى سنةبضع وعشر بن عنست وغمانين روىله الجاعة (لمابغثرسول ألله صلى الله عليموسلم قال الميس لشياطينه) وهم جنده وعساكره (لقدحدث أمر) من قبل رجهم بالكواكب ومنعهم عن استراق السمع (فانظر واماهو فانطلقوا) ينظر ون (حتى أعيوا) أى عجز وا (ثم جاؤه وقالوا ماندرى) الذى حدث (قال أنا آتيكم ما المبرفذهب عماء وقال قديمث الله محدا صلى الله عليه وسلم قال فجعل مرسل شياطينه الى أكحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ماصحبذاقوما قط منل هؤلاء نصيب منهم) بالوسوسة والقاء الشهوات (غم يقومون الىصلاتهم فيمعىذلك فقاللهم رويدا بهم عسى الله أن يفتح لهم بالدنيا فنصيب منهم حاجتنا) أى تمكثر مداخلنافهم فنملكهم بذلك قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذام سلا اه قلت وقد أخرج بعض هذه القصة ابن أبي شيبة وأحد وعبد بن حدد والترمذي وصححه والنسائي وابن حرير والطيراني وابن مردو به وأبو تعم والبهق معافى دلائل النبؤة عن ابن عباس قال كان الشياطين الهم مقاعد فى السماء يستمعون فيها الوحى فاذا سمعوا الكامة زادوا فهاتسعا فلمابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا فذكر واذلك لابليس ولم تكن النحوم ترمىم اقبل ذلك فقال لهم ابليس ماهذا الالاعمر حدث في الارض فبعث حنوده فو جدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعما يصلى بنجيلي نخلة فأتوه فأخبروه فقالواهذا الحدث الذي حدث في الارض وأخرج الواقدي وأبونعم في الدلائل عن ابن عمر وقال لما كان اليوم الذي تنما فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب وأخرجا عن أبي بن كعب قاللم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبارسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ما (وروى أنعيسى عليه السلام توسد نوما حراً) أى جعدله وسادة له (فريه ابليس فقال باعيسى رغبت فى الدنيا فأخذه عليه السلام فرمىبه من تعترأسه وقال هذالك مع ألدنها وعلى الحقيقة من علك عرا يتوسد به عندالنوم فقدماك من الدنيا ماعكن أن يكون عدة للشيطان عليه فان القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه عر عكن أن يتوسده )ويتكي عليه (فلا مزال بدعوه الى النوم والى أن يتوسده ولولم يكن ذلك لكان لا يخطر بباله ذلك ولا تتحرك رغبته في النوم هذا في حرفكيف ) حال (من علا المخداد الوثيرة ) أى اللينة المحشوّة بالقطن والصوف أوالريش (والفرش اللينة) المحشوة (والمتنزهات الطيمة فتي ينشط لعمادة الله تعالى) همهات وذلك قد حرت به العادة ومعاداتها أصعب ما يكون (ومن أبوابه العظمة الحل وخوف الفير في الحال والمستقبل (فان ذلك هوالذي عنع) الانسان (من الانفاف) في سبيل الله (و)من (التصدق) على المستحقين (ويدعو الى الادخار والكنز والعذاب الاليم) أى الموجع (وهو الموعود للمكاثر بن كانطق به القرآن) وهوقوله تعالى والذين يكنز ون الذهب والفضة ولاينفقوم افى مدل الله فشرهم بعذاب ألم (وقال حيثة من عبدالرحن) بن أبي سرة بزيد بن مالك العفي لابيه ولجده صية قال ابن معين والنسائي ثقة وقال العملي كان رجلا صالحا وكان عن افال و روى على الراهم النحعي قباء فقيل له من أن لك هذا فقال كسانيه خيثمة مات بعدسنة ثمانين روى له الجاعة (ان الشيطان يقول ماغلبني ابن آدم غلبة فلن بغلبني على ثلاث) خصال (ان آمره أن يأخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه ومنعه منحقه) أي يأخذ منحث لا يستحق أخذه و ينفق على من لا يستحقه و عنع عن يستحقه (وقال سفيان) الثورى (ليس الشيطان سلاح) يقاتل به ابن آدم (مثل خوف الفقر فأذا قبل ذلك منه أحذفي

عنع من الانفاق والنصدق ويدعوالى الادخار والكنز والعذاب الاليم وهوا اوعود للمكاثرين كانطق به القرآن العزيز فالخيثة بنعبد الرحن ان الشيطان يقول ماغلبني اب آدم غلبة فلن بغلبي على ثلاث أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه ومنعه من حقه وقال سلميان ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنع من الحق وتكام بالهوى وظن بربه طن السوء ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الاسواق لجع المال والاسواق هي معشش السياطين وقال أبوامامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميسل الرف قال الرض قال الرب وجعلتني رجيما قاجع لل الميساد قال المجلسا (٢٨٠) قال الاسواق ومجامع الطرق قال اجعل في طعاما قال طعام ن ما أم يذكر اسم الله عليه قال

الباطل ومنع من الحق وتكام بالهوى وظن بربه ظن السوء) واليه الاشارة بقوله تعالى الشيطان بعدكم الفقرو يأمركم بالفعشاء (ومن آفات العنسل الحرص على ملازمة الاسواق لجمع الاموال) وكذا المسافرة الى بلاد بعيدة و ركوب الاخطار لذلك (والاسواق هي معشش الشياطين) أي مجمعهم الذي الزمونه و وكزون فهاراً يانهم (وروى أبوأمامة) الباهلي رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المدس لما ترل الى الارض قال بارب أنزلتني الى الارض وجعلتني رجيما) أى مرجوما مطرودا (فاجعل لى بيتا آخر قال الحام) فهو يسكن فيه دائما اذ هو محل كشف العورات (قال اجعل لى مجلسا) أحلس فيه (قال الاسواق ومجامع الطرق) فهي محل انتشارهم (قال اجعل لى طعامًا قال مالم يذكراسم الله عليه قال اجعل لى شرابا قال كلمسكر قال اجعل لى مؤذنا قال المزامير قال اجعل لى قرآ نا قال الشعر قال اجعل لى كتابا قال الوشم) وهوغر زالجلد بالابرة ثم يذر عليه النؤر وهو دخان الشحم حتى يخضروقد وشمت المرأة يدهاوشما اذا فعلت ذلك وهو من فعل الجاهلية وقد بقي عادة في عوام الريف ( قال اجعل لىحديثاقال المذب قال اجعل لى مكايد قال النساء) فهن حبائل الشيطان كارواه أبونعيم في الحلية من حديث عبدالرجن بنعابس بلفظ الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشبطان ورواه ابن لالمن حديث ابن مسعود وأكثر الروايات حبائل الشيطان بلفظ الجمع قال العراقى حديث أبي أمامة هذا رواه الطبراني في الكبير واسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف أيضا (ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والاهواء) الختلفة (والحقد) أى اضمار العداوة (على انكصوم والنفار الهم بعين الازدراء والاستحقار وذلك بماج لك العباد والفساق جيعافالطعن فى الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة محبولة في الطبع من الصفات السبعية) المهممة (فاذا خيل المه الشيطان) أى ألقى فى خياله (ان ذلك هو الحق وكان موافقالطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همه وهو بذلك فرحان مسر وريظن) في نفسه (انه بسعى في الدين وهوساع في اتباع الشيطان فترى الواحد منهم يتعصب لابى بكر الصديق رضى الله عنه) أى فى عبته وتفضيله على غيره من الصابة (وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول) والهذيان (والكذب ومتعاط لانواع الفساد ولورآه أنو بكر) رضى الله عند (لكان أول عدوه) أي أول من يعاديه ويذكر عليه (اذموالي أبي بكر) رضي الله عنه (من أخذ سبيله) وسال منهاجه (وسار بسيرته وحفظ مابين لحييه) أى من أكل الحرام والسكادم فيمالا يعني (وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة فى فه ليكف السانه عن الكلام فيمالا يعنيه ) ومن سيرته أيضًا انه كان لاياً كل الامن حل ولايستة رفى جوفه مافيه شهة (فاني لهذا الفضولي أن يدعى ولاء، وحبه) وهو يا كل الحرام ويتكام عالابعني (وترى فضولها آخريتعصب لعلى) رضي اللهعنه ويذهب الىحبه وتفضيله على غيره (وكانمن زهد على) رضى الله عنه (وسيرته ان لبس فى خلافته أو بااشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس المكمين الحالرسغ) قال أبونعيم فى الحلية حدثنا أبو حامد بنجبلة حدثنا عمد بن استعق حدثنا عبدالله ابن مطيع حدثنا هشيم عن اسمعيل بن سالم عن أبي سعيد الازدى قال رأيت عليا أنى السوق وقال من عنده قيصصال بثلاثة دراهم فقالر جلعندى فاعبه فاعبه فقاللعله خيرمن ذلك قاللاذلك عنده قيص فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فاعطاه فلبسه واذاهو بفضل من أطراف أصابعه فامربه فقطع مافضل من أطراف أصابعه (وترى الفاسق لابسالثياب الحريروه تعملا باموال كتسبهامن خوام

احعسل لى شرايا قال كل مسكر قال احعل لى مؤذنا قال الزامير قال احعل لي قرآ ناقال الشعرقال اجعل لى كاما قال الوشير قال احعل لىحدثا قال الكذبقال احعللى مصايد قال النساء ومنأ وابه العظيمة التعصب لامذاهب والاهواءوالحقد على الخصوم والنظر الهم بعن الازدراء والاستعقار وذلك عما يهلك العساد والفساق جمعافان الطعن في النياس والاشتغال بذكرنة صهم صفة بجبولة فى الطبيع من الصفات السمعة فاذاخل اله الشطان أنذلك هوالحق وكان موافقالطبعهغابت حلاوته على قلبه فاشتغل مه يكل هـمته وهو بذلك فرحان مسرور نظن انه يسعى فىالدىن وهوساع فى اتباع الشاساطين فترى الواحد منهم يتعصب لانى بكر الصديقرضي اللهعنه وهوآ كل الحرام ومطلق الاسان الفضول والكذب ومتعاط لانواع الفساد ولورآه أنوبكرلكانأول عددوله اذموالي أيبكر من أخدد سديله وسار يسيرته وحفظماس لحسه

وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة فى فه ليكف لسانه عن المكلام فيمالا يعنيه فأنى لهذا المفتحد على وسميرته أنه لبس الفضولي أن يدعى ولاء وحبه ولا يسمير بسيرته وترى فضوليا آخر يتعصب لعلى رضى الله عند وكان من ذهد على وسميرته أنه لبس فى خلافته ثو بالشمراء بثلاثة دراهم وقطع رأس الكمين الى الرسم عوترى الفاسق لا بسال ياب الحر يوم تعملا بأموال ا كنسم امن حرام

وهو يتعاطى خب على رضى الله عنه و يدعيه وهو أول خصم انه يوم القيامة وليت شعرى من أخذوادا عزير الانسان هوقرة عينه وحياة قليه فأخذ بضربه و عزقه و ينتف شعره و يقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدى حب أبيه و ولاء فكيف يكون حاله عنده ومعلوم أن الدين والشرع كان أحب الى أي بكر وعمروع ممان وعلى وسائر المحدابة رضى الله عنده ومعلوم أن الدين هم والمقتمد ون العامى الشرع هم الذين عزقون الشرع و يقطعونه بمقار بض الشهوات و يتوددون به الى عدوالله المدس وعدو أوليائه فنرى كيف يكون حالهم يوم القيامة عندالصحابة وعند أوليا الله تعالى لا بل لوكشف الغطاء وعرف هؤلاء (٢٨١) ما تحده الصحابة في أمة رسول الله صلى

الله عليه وسلم لاستعيوا أن يحرواعلى اللسان ذكرهم مع قبع أفعالهم عمان الشرسطان يخيل المهمأن من مات مالاييكر وعمر فالنارلانعوم حوله و بخيل الى الا مخرأنه اذامان تحيا لعملي لم يكن عليه خوف وهذا رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضى اللهعنها وهي بضعة منهاعلي فانىلاأغنى عنك من الله شأ وهددامثال أوردناه من جلة الاهواء وهكذاحك المتعصيين للشافعي وأبى حنيفة ومالك وأحدوغيرهم من الأغمة فكل من ادعى مددهب امام وهوليس يسار يسارته فذلك الامام هو خصمه لوم القيامية اذبقولله كان مذهى العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث بالاسان لاحل العمللا لاحل الهدنيان فابالك خالفتني في العمل والسبرة التيهى مذهبي ومساكي الذي سلكته وذهبت فيه الى الله تعالى غمادعيت

وهو يتعاطى حب على) رضى الله عنه (و يدى به وهو أول خصمائه وم القيامة وليت شعرى من أخد ولداعز بزالانسان هوقرة عينموحياة قلبه فاخذيضربه وعزقه وينتف شعره ويقطعه بالقراض وهومع ذلك يدعى حب أبيه و ولائه فكيف يكون اله عنده ) أيغر به عنده و يصد ف حبه له أم يبعده و يبغضه (ومعلُّوم أن الدين والشرع كان أحب) الاشياء (الى أبي بكروعلى) رضي الله عنهما بل(و) الى (سائر الصحابة رضى الله عنهم من الاهل والواد بل من أنفسهم كاهوظاهر ان سبرأخبارهم وعرف سيرنهم (والمقتممون لمعاصي الشرع هم الذين عزقون الشرعو يقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون به الى عدوالله ابليس وعدو أوليائه فنرى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند) لقاء (الصابة وعند) لقاء (أولياء الله تعالى بللوكشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبه الصحابة فيأمة رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاستعيوا أن يجر واعلى اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم) وسوء سيرتهم (ثم الشيطان يخيل البهم أن من مات مجبالابي بكروعمر) رضي الله عنهما (فالنار لاتحوم حوله) أي لاتقربه (و يخيل الى الا تحرانه اذا مان مجبالعلى) رضى الله عنه (لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفاطمة رضى الله عنها وهي بضعة منه) كارواه الشيخان وأجد والحاكم من حديث المسورين مخرمة فاطمة بضعة منى يقبضني مايقبضهاو يبسطني مايسطها وعندالخارى فىالتاريخ فن أغضها فقد أغضني بافاطمة (اعلى) لله خبرا (فاني لاأغني عنك من الله شأ) يوم القيامة قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر مرة اه قلت ورواه أيضا البهي في السنن بلفظ بافا طمة بنت يحد اشترى نفسك من النارفاني لا أملك لك شيأ ورواه البزارمن حديث مال بنحذيفة عن أبيه بلفظ بافاطمة بنترسول الله اعلى لله خيرا فانى لاأغنى عنك من الله شيأ (وهذامثال أوردناه منجلة الاهواء وهكذاحكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحدوغيرهم من ألامة ) المتبوعين رضى الله عنهم (فكل من ادع مذهب امام وهوليس يسير بسيرته) المعهودة عنممن زهدفى الدنيا وتقوى من الله واخلاص فى العمل (فذلك الامام هو حصمه ومالقيامة إذ يقول له كان مذهبي العمل) بالعلم الذي تلقفته (دون الحديث بالأسان و) اعما (كان الحديث باللسان لاجل العمل) به (لالاجل الهذيات) والتعصبات (فيا بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هيمذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت اليه) وحثيت عليه (ثم ادعبت مذهبي كاذبا وهددا مدخل عظيم من مداخل الشميطان قد أهلك به أكثر العالم وقد سلت المدارس لاقوام قل من الله خوفهم وضعفت في الدين بصرتهم وقويت فى الدنيا رغبتهم) واطماعهم (واشتد على الاستنباع حصهم ولم يتكنوا من الاستنباع واقامة الجاه الابالتعصب) لذاهبم واعتقاداتهم (فبسواذلك فيصدورهم ولم ينهوهم على مكايدالشيطان) وخدعه (فيه بل نابواعن الشيطان في تنفيذ مكايده بهم فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقدهلكوا) بانفسهم (وأهلكوا) غيرهم (والله تعالى يتوبعلينا وعليم وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (بلغناأن ابليس قال سوّلت لامة عدالمعاصى) أى زينها في أعينهم (فقطعوا ظهرى

مذهبی کاذباوهدامدخلعظیم من مداخل الشیطان قد أهلائه به أكثر العالم وقد المدخل عظیم من مداخل الشیطان قد أهلائه به أكثر العالم وقد سلت المدارس لاقوام قل من الله خوفهم وضعفت في الدين بصبر تهم وقو يت في الدندار غبتهم واشتد على الاستنباع حرصهم ولم يتم كنوامن الاستنباع وا قامة الجاه الابالتعصب فيسواذلك في صدو رهم ولم ينهوهم على مكايد الشيطان في به نفيذ مكنوله في المناب وقت عنواطهرى لامناب المناب وقت عنواطهرى

الناس في المداهد والخصومات قال عبدالله انمسة ودحلس قدوم يذكرون الله تعالى فأناهم الشيطان ليقمهمعن مجلسهم ويفرق بينهم فلم استطع فانى رفقة أخرى يغدر نعديث الدنيا فافسدبينهم فقاموا يقتتاون وليس اياهـم بريدفقام الذمن يذكر وتألقه تعالى فاشتغاواهم يذصاون بينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك من ادالشيطانمهم ومن أبوابه حلالعوام الذينالم عمارسوا العلم ولم يتبحروا فيهعلى التفكرفي ذات الله تعالى وصفاته وفىأمورلا يبلغها حددعقولهمحتي يشككهم فىأصل الدين أويخسل الهمر فى الله تعالى خالات متعالى اللهعنها مصربها كافرا أومبتدعا وهو به فرح مسر ورمبہم عاوقع فىصدره نظن ذلك هو المعرفة والمصبرةوانه انكشف له ذاك ذ كائه وزيادة عقله فأشد الناس حاقمة أقواهم اعتقادافي عقل نفسه وأثبت الناس عقلاأشدهم اتهامالنفسه وأكثرسة والامن العلماء قالت عائشةرضي اللهعنها فالبرسول اللهصلي اللهعليه

بالاستغفار فسوّلت لهم ذنو بالايستغفر وناللهمنها وهىالاهواء) أى اتباع مانهواه نفوسهم فغلنوها عبادة لاذنوبا (وقدصدق الملعون فانهم لايعلون ان ذاكمن ألاسباب التي تخر الى المعاصي فكيف يستغفر ونمنها) وكلماح الى العصية فهو معصية ولوعلواانه سبب المعصية لتابوامنه ولكن الشيطان أعى بصائرهم عن فهم ذلك (ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات قال عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه (جلس قوم بذكر ون الله تعالى فاتاهم الشمطان ليقمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فليستطع القوة حالهم فى الذكر (فاتى رفقة أخرى) بالقرب من ذلك المجلس (يتحدثون بعديث الدنيافافسد بينهم فقاموا يقتتاون وليس اياهم ريد) وانما مريد تفرقة أوائك القوم الذين يذكر ون الله (فقام الذين يذكر ون الله فاشتغلوا يفصلون بينهم) و تصالحونهم (فتفرقوا عن مجلسهم) و تركواذ كرالله تعالى (وذاكمراد الشيطان منهم)وقد ناله و يرشحه مارواه أُحدومسلم والترمذي من حديث جابران الشيطان قديئس ان بعبده المصاون وليكن هو في التحريش بينهم أى يسعى فى اغراء بعضهم على بعض وجلهم على الفتن والحروب والشحناء وهذامن دقائق دسائسه (ومن أبوابه) العظيمة (حل العوام الذين لم عارسوا العلم) ولم يزاولوافيه بالتعلم والدراسة والانكاب على تعصيله على الهيئة العهودة (ولم يتجروافيه) بالغوص على مشكلاته (على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وفىأمورلا يبلغها حدعة ولهم حنى نشككهم) أى نوقعهم فى الشك (فى أصل الدين أو يخيل الهم) فى أثناء تقير بره (فى الله نعالى خيالات) وطنونات (يتعالى الله عنها) و يجل شأنه عن نسبتها اليه (يُصيرُ بها كافرا أومبتُ دعا وهو به فرح مسرورمبة عباوقع في صدره) وأوقر في الم ه (يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وانها نكشفله بذكائه وزيادة عقله فاشدالناس حاقة أقواهم اعتقادافي عقل نفسه أى اكجابابه (وأثبت الناس عقلاأ شدهم الم النفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء قالت عائشة رضى الله عنهاقال وسوك اللهصلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلق الله فاذا وجد أحد كم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ) أى فليقل أخالف عدو الله المعاند وأومن بالله و بماجاء به رسول الله (فأن ذلك يذهب عنه) لان الشبه منها ما يدفع بالاعراض عنها ومنها مايندفع بقلعه منأصله بتطلب البراهين والنظر فىالادلة مع امدادالحق بالمعوية والوسوسة لاتعطى ثبوت الخواطر واستقرارها فلذا أحالهم على الاعراض عنها قال العراق رواه أحد والبزار وأبو بعلى في مسانيدهم ورحاله ثقات وهومتفق عليه من حديث أبي هر رة اه قات و رواه كذلك من حديث عائشة ابن أبى الدنيافي مكايدا الشيطان ولفظ مسلم من حديث أبي هر مرة يأتى الشيطان أحد كم فيقول من خلق السماءمن خلق الارض فيقول الله فيقول من خلق الله فن وجدمن ذلك شيأ فليقل آمنت بالله ورسله ولفظ النخارى يأنى الشيطان أحدكم فيقولمن خلق كذاوكذا من خلق كذاحتي يقول من خلق بكفاذ المغه فليستعذ بالله ولينته ورواه مسلم أيضاور وى الطبراني فى الكبير من حديث عبدالله بن عروان الشيطان يأتى أحدكم فبقول من خلق السماء فبقول الله فيقول من خلق الارض فيقول الله فيقول من خلق الله فاذا وجدذلك أحدكم فليقل آمنت باللهورسوله ورجاله رجال الصيع خلاأ جدبن محمدبن نافع الطعان شيخ الطبرانى ورواه أبضافي الاوسط بلفظ من خلق السموات وفيه حتى بقول فن خلق الله ورواه هكذا أحدوعبد ابن حيدوالطبراني في الكبير أيضا من حديث خزعة بن ثابت (فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالبحث عن علاج هذا الوسواس) من الشيطان (فان هذا وسواس يحده عوام الناس دون العلماء) منهـم

وسلم ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلق الله فاذا وجد أحددكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث فى علاج هدا الوسواس فان هذا ومواس يجده عوام الناس دون العلماء والماحق العوام أن يؤمنوا ويسلوا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركواالعلم العلماء فالعاصلو برفي ويسرق كان خبراله من أن يتكام في العلم فانه من تكام في الله وفي ويسرق كان خبراله من أن يتكام في العلم فانه من تكام في الله وفي ويسرق كان خبراتهان العلم وقع في الكفر من حدث لا يدرى كن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السياحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تعصر واغدار دنا عدا وردناه المثال (٢٨٣) ومن أبوا به سوء الطن بالمسلمين قال الله

تعالى ياأبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرامن الفان ان بعضالظناناغ فنعكم بشرعلى غيره بالظن بعثه الشميطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أويقصرفي القيام يحقوقه أويتواني في اكرامــه وينظر المهبعين الاحتقار و ری نفسهخیرامنه وکل ذلك من المهلكات ولاجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال صلي اللهعليه وسلماتقوامواضع النهم حتى احترزهوصلى الله عليه وسلمن ذلك وروى عن على بن حسن أنصفه بنت حين أخطب أخبرته أنالني صلى الله عليه وسلم كان معتكفافي المسحدة قالت فأتيته فتحدثت عنده فلا أمسيت انصرفت فقام عشى معى فر مهرحالان من الانصار فسلام انصرفا فناداهما وقال انهاصفة بنتحى فقالا بارسول الله مانظن مكالاخدرافقال ان الشطان عرى من اس آدم محرى الدممن الحسد واني خشيت أن يدخمل علمكا فانظركمف أشفق

العارفين بنورالبصيرة وقداستقر الاعان في قاوبهم فلايتزلزلون (وانماحق العوام أن يؤمنوا) أي بصدقوا بقاويهم (ويسلوا) أى ينقاد والامو رالدين (ويشتغاوا بعبادتهم) الظاهرة (ومعايشهم بينهم ويتركوا العلم) والغوص في معانيه (العلماء) الصادقين (فالعاميلو بزني و يسرق كان خيراله من أن يتكام في العلم فأنه من تكام في الله وفي دينه من غيرا تقان العلم) وذلك عمر فة جبعه و براهينه مع مساعدة تأييدالله تعالى وشهود نوراليقين (وقع فى الكفر من حيث لايدرى كن ركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة) ومن ذلك قول سهل التسترى افشاء سرالر يوبية كفرفان العوام اذاو ردعلى اسماعهم ماتنبو عنه طباعهم لم يقبلوه وصار وا أعداء ماجهلوه فالاولى أن لايخاطبوا بمثل ذلك صيانة لهمعن الزيغ والوقوع في الكفر (ومكايدالشيطان فيما يتعلق بالعقائدوالمذاهب) والاهواء والآواء (لاتحصر وانماأردناعاأوردناه المثال) لينبه على ماوراء (ومن أبوابه) العظيمة (سوء الفلن بالمسلمين قال الله تعالى ما أجماالذي آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ) قال أب عباس نم على الله الوُّمن أن يظن بالمؤمن سوأ أخرجه ابن حرير وابن المندر وابن أبي حاتم والبهرق في الشعب وروى الشخان من حديث أبي هريرة الاكم والظن فان الفان أكذب الحديث وأخرج ابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا من أساء باخيه الظن فقدأ ساء بربه ان الله تعمالي يقول اجتنبوا كثيرا من الظن (فن يحكم بشرعلي غيره بالظن) والظن يخطئ و يصيب (بعثه الشيطان) أى حله (على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فه لك أو ) حله على أن ( يقصر في القيام محقوقه) الواجبة عليه (أو يتوانى) أى يتهاون (في اكرامه و ينظراليه بعين الاحتقار و ري نفسه خيرا منه وكلذلك من المهلكات) وأصله الذي نشأت منه سوء الفان فليجتنبه ليسلم من المهالك (ولاحل ذلك منع الشرع من التعرض المهم فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع الهم) قال العراق لم أجدله أصلا قلت أخرج الزبير بن بكار فى الوفقيات عن عربن الحطاب قال من تعرض للتهمة فلا يلومن منأساء بهالظن وأخرج البيهقي فىالشعبءن سعيد بنالمسيب قال كتبلى بعض اخواني من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الانفسه (حتى احترزهو صلى الله علمه وسلم منذاكروى عن على بن حسين) بن على بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ثقة ستعابد فقيه فاضل مشهور قال ابن عيينة عن الزهرى مارأيت قرشيا أفضل منه توفي سينة تالات وتسعين من الهجرة (ان صفية بنتحي بن أخطب الاسرائيلية أم المؤمنين تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمير وماتت فىخلافة معاو ية على الصحيح (أتته) زائرة(وقتالصبح وكان معتكفا فىالمسجد فتحدثت عنــــده ثم انصرفت) وانطلق معها يشيعها الى دارها (فربه رجلان من الانصار فسلا) عليه (ثم انصرها فناداهما وقال) لهما (انهاصفية بنتحي فقالا) بأسحان الله (بارسول الله لانفان بك الاخبرا قال ان الشيطان يجرى من ابن آ دم بحرى الدم في الجسد وانى خشيت أن يدخل عليكم ) رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابنماجه من حديث صفية ورواه أيضاأ جدوالشيخان وأبوداود من حديث أنس وقد تقدم فى العوم (فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فرسهما) عن مرور ذلك الوهم في قلهما (وكيف أشفق) صلى الله عليه وسلم (على أمنه فعلهم طريق الاحتراز من التهم حتى لا يتساهل العالم الورع) المتقى (المعروف بالدين) والصلاح (فى أحواله فيقول مشلى لايفان به الاخير اعجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأتقاهم وأعلهم لاينظر الناس كاهم اليه بعين واحدة بل بعين الرضابعضهم وبعين السخط بعضهم

صلى الله عليه وسلم على دينه ما فرسهما وكيف أشفق على أمنه فعلهم طريق الاحتراز من المهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين فى أحواله فيقول مثلى لا يظن به الاالخيرا عجابا منه بنفسه فأن أورع الناس وأتقاهم وأعلهم لا ينظر الناس كلهم اليه بعين واحدة بل بعين بوالرابعضهم و بعين المعظ بعضهم ولذلك قال الشاعر وه ين الرضاعن كل عب كاملة \* ولكن عن السخط تبقى المساويا فيج الاحتراز عن طن السوء وعن محمة الاشرار فان الاشرار لا بظنون بالناس كاهم الاالشرفه ماراً يت انسانا يسىء الفان بالناس طالب العيوب فاعلم أنه خبيث في الباطن وان ذلك خبثه يترشح منه وانحاراً ي غيره من حبث هو فان المؤمن بطلب المعاذير والمنافق بطلب العيوب والومن سلم الصدر في حق كافة الحلق فهذه بعض مداخل الشيطان الى القلب ولو (٢٨٤) أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فلبس في الادى

قال الشاعر \* (وعين الرضاعن كل عيب كايلة) \* أى عاضة \* (ولكن عين السخط تبدى المساويا) \* وذاك لان الانسان اذاعلب الحب على قلبه ولم يكن له داع من عقل أودين أصمه حبه عن العذل وأعماه عن الرشد وقال بعضهم في ذلك \* وعين أخي الرضاعن ذاك تعمى \* (فعيب الاحتراز عن طن السوء وعنتهمة الاشرار فان الاشرار لايطنون بالناس كاهم الاالشرفهمارأ يت انسانا سيء الظن بالناس طالبا العيوب فأعلم انه خبيث في الباطن وان ذاك ) أي سوء ظنه (خبيه يترشع منه وانمار أي غيره من حيثهو) والاناء وشم بمافيه (فان المؤمن يطلب المعاذير) أخرج أحد في الزهد عن عربن الخطاب رضى الله عنه فاللا تُطنى بكامة خرجت من أخيل سوأ وأنت تجدله أفى الحبر مجلا وفى الوفقيات الزبير بن بكارمثله بزيادة وضع أمرأخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك (والمنافق يطلب العيوب) ويتتبع العثرات (والمؤمن سليم العدر) من الغلوالة قد في حق كافة الخلق (فهذه بعض مداخل الشيطان الى القلب ولوأردت استقصاء جمعه) على سبيل الاحاطة (لم تقدر علمه وفي هذا القدر) الذي ذكر (ماينبه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة الا وهي سلاح الشيطان) يقاتل به أاؤمن (ومدخل من مداخله ) الى القلب (فان قلت في العلاج في دفع الشيطان) عن حي القلب (وهل يكفي في ذلك ذكرالله تعالى) باي وجه كان (وقول الانسان لاحول ولاقوة الابالله) وغيرذلك من الاذ كارالواردة في السنة (فاعلم أنعلاج القلب فيذلك) أولا (سد هدده المداخل) التي هي عبارة عن أبواب هي تلك الاوصاف المذكورة (بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة) فأذا سلم القلب من دخوله عليه من هذه الإبواب فقد طهر فالكلام كله على التعنب عن هذه الصفات مهما أمكن وذلك مما بطول ذكره (وغرضنافي هذا الربع من الكتاب بيان علاج صفات المهلكات وتعتاج كل صفة الى كتاب منفرد كما سيأتي)ان شاءالله تعالى (نع اذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات) وسدت مداخله منها (كان الشيطان بالقلب اجتمازات وخطرات ولم يكن له استقرار) وتمكن بالكلية (و عنعه من الاجتياز ذ كرالله تعالى لان حقيقة الذكرلاتمكن من القلب الابعد عارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة)وذاك بعد التنصل عن العلائق وصدق التو به والانابة (والافكون الذكرحديث نفس لاسلطان له على القلب فلايدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فأذاهم مبصرون) فأنه (خصص بذلك المتقى) فقال ان الذين اتقوا فعلم من ذلك انعارة القلب بالتقوى شرط فى تأثير الذكر ودفع سورة الشيطان (فثل الشيطان كثل كاب جائع يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبراً ولم ينز حربان تقولله اخساً ) أى تأخر (فمعردا اصوت يدفعه فان كان بين يديك لمم) أو حبر (وهو جائع فانه يهجم على اللهم) أوالحبر (ولايندفع بمحرد الكلام) الزاحر (فالقلب الحالي عن قوت الشيطان ينزج بجرد الذكر) ولا يحتاج في دفعه الى معالجة (فاما الشهوة أذا علبت على القلب دفعت حقيقة الذكراني حواشي القاب فلم يتمكن من سويدائه) أيداخله (فيستقر الشيطان في سويداء القلب) فيحتاج الىممالجة شديدة لاخراجه عنه (وأماقاوب المتقين الحالية عن الهوى والصفات المذمومة فانه بطرقها الشيطان لاللشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكرفاذا عادالي الذكرخنس

صفة مذمومة الاوهى سلاح الشمطان ومدخل من مداخله فانقات فاالعلاج فى دفع الشيطان وهل مكفى فى ذلك ذكر الله تعالى وقول الانسان لاحولولاقوةالا بالله فاعلمأن علاج القلب فىذلك سيدهذه الماخل بتطهم برالقلب من هدده الصفات المذمومة وذلك مما الطولذكره وغرضنافي هذاالربعمنالكتابيان علاج الصفات المهاركات وتعداج كل صفة الى كان منفرد على ماسيأتى شرحه نع اذاقطعتمن القلب أصولهدد والصفات كان للشطان بالقلب اجتمازات وخطرات ولم يكن له استقرار و عنعه من الاحتيازذ كر الله تعالى لان حقيقة الذكر لاتق كن من القاب الابعد عمارة القلب بالتقدوى وتطهمره من الصفات المذمومة والافكون الذكر حدديث نفس لاسلطان له على القلب فلالدفع سلطان الشمطان ولذلان قالالله تعالى أن الذين اتقوااذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهمميصرون خصص بذلك ألمتني فال

الشيطان كمثل كاب جائع يقر بمنك فان لم يكن بين يديك خبزاً ولحم فانه ينز حرباً ن تقول له اخساً فمعرد الصوت يدفعه فان الشيطان كان بين يديك لحم وهو جائع فانه يه بعم على اللعم ولا يدفع بمعرد المركال م فالقلب الخالى عن قوت الشيطان ينزجوعنه بمعرد الذكر فاما الشهوة اذا غلبت على القلب و عدائم القلب فلم يتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويدا الماقل و مداء القلب وأما قلوب المنقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فانه يطرقها الشيطان لا الشهوات بل الحلوها بالغفلة عن الذكر فاذا عاد الى الذكر خنس

الشيفان ودليل ذلك قوله تعالى فاستعذبالله من الشيطان الرجيم وسائر الاخبار والاتيات الواردة فى الدكر قال أبوهر برة التقى شيطان المؤمن وشيطان الحافر فاذا شيطان الحافر فقال شيطان الحافر له في المنافر لشيطان الحافر لشيطان الحافر في المنافر في المن

المؤمن مالك مهزول قال أنا معرجل اذاأ كل سمى الله فأظلل حائعا واذاشرب مى الله فأطل عطشانا واذا ليس مي الله فأطل عربانا واذا دهن سمى الله فأطل شعثافقال لكني مع رجل لايفعل شياً من ذلك ذا لا أشاركه في طعامه وشراله ولباسه وكان يحدبن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبع اللهمانك سلطت علىنا عدة ابصرابعيوبنا الالهووقسله منحث لانراهم اللهم فأيسه مذاكما أسسته من وحتك وقنطه مناكما قنطته من عنوك و باعد سنناو سنه كاماعدت سنهوسن رجتك انكعلي كليني قدر وقال فتمثلله اللسس بومافي طريق المسحد فقال له مااس واسعهل تعرفني قال ومن أنتقال أىاالليس فقال وماتر بدقال أر بدأت لاتعلم أحداهذه الاستعاذة ولا أتعرض ال قال والله لاأمنعها عن أرادها فاصنعماشت وعنعبد الرجن بن أبي الملي قال كان شيطان يائى النبى صلى الله علىموسلم بده شعلة من نار فقوم الن د مه وهو اعلى فالقسرأو لتعود فلالذهب فأ ناه حرائهل عليه السلام

الشيطان) أى تأخر وانقبض (ودليل ذلك قوله تعالى فاستعد بالله من الشيطان الرجيم) أى اطاب اللجأ الى الله تعالى من شره (وُسائر الاخبار والا مان الواردة فى الذكر وقال أبوهر رة) رضى الله عنه (التقى شيمان المؤمن وشيطان الكافرفاذا شيطان الكافردهين سمين) أى مدهون مسرح الشعر وافر اللحم (وشيطان الومن مهزول) أى تحيف البدن (أشعث أغبرعار) الجسد (فقال شيطان الكافر الشيطان المؤمن مالك مهزول قال أنامع رجل اذا أكل سمى الله تعمالي على أكاه (فاطل جائعا واذاشر ب سمى) الله تعالى على شربه (فاطل عطشا فاواذ البسسمي) الله تعالى عندلبسه (فاظل عريانا واذا ادهن سمى) الله تعالى عند ادهانه (فاظل شعثا) مثفلا (فقال) شيطان الكافر (لكني معرجل لا يفعل شيأ من ذلك فاناأشاركه في طعامه وشرابه ولباسه) وادهانه فقدر ويمسلم من حديث جابران الشيطان بعضر أحد كمعند كل شيّ من شأنه حتى بعضره عند طعامه فاذا سقطت من أحد كم اللقمة فلمط ما كان جامن أذى عملماً كالهاولايدعها للشيطان الحديث وروى الترمذى والحاكم من حديث أبي هر برة ان الشيطان حساس اس من الطعام فاحذروه على أنفسكم الحديث ودل اثرابي هر برة السابق انالشيطان يأكلو بشرب ويلس وشم حقيقة وقدشنه اسالعربي فى شرح الترمذي على من قال ان أكاه انماهوالشم فقطبل الصيح انه يشمو يأكلوله لذة فى الشم كلذته فى اللقمة كلذتنا فى كل طعمة (وكان) أبوعبدالله (محدبن واسع) البصرى العابد (يقول كل يوم بعد صلاة الصبح) هذه الاستعاذة (اللهم انك سلطت عليناعد قابصير أبعيو بنا) يعني به الشيطان ( برأناهو وقبيله ) أي جاعته (من حيث لانواهم) الكونهم يحرون مجارى الدم (اللهم فايسه منا) أى اجعله مأنوسا منا (كما ايسته من رحمل وقفطه مناكما قنطته منعفوك وباعد بينناو بينه كإباعدت بينه وبين رجنك انكعلي كلشي قد برقال) الراوى (فتمثل له الميس بوما في طريق المسحد فقال ما ان واسعهل تعرفني قال ومن أنت قال أما الميس قال وماتر يدقال أريد أن لا تُعلم أحدا هذه الاستعادة قال والله مآأ منعها عن أرادها فاصنع ماشنت) وأخرج أبونعيم فى الحلية فى ترجمته من طريق سلام بن أبى مطيع قال كان محدين واسع اذا صلى المغرب يلتزق بالقبلة يصلى فقال حدثني خماط كان يقر بمنه قال كان يقول في دعائه أستغفرك من كل مقام سوء ومخرج سوء وعمل سوء وقول سوء ونمة سوء أستغفرك منه فاغفرلي وأتوب البكمنه فتسعلي وألقي المك بالسلام قبل أن يكون لزاما (وعن عبد الرحن بن أبي ليلي) الانصارى تابعي وهو والدمجدو أنوه أ توليلي له حجبة واختلف في اسمه على أقوال شهد أحد اوما بعدها وعاش الى خلافة على (قال كان شيطان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعده شعلة من الرفيقوم بين بديه وهو يصلى فيقرأ ويتعود فلا بذهب فأناه حمر بل عليه السلام فقالقل اعوذبكامان الله النامات التي لا يحاوزهن مرولافاحرمن شرمايلج فى الارض وما يحرجمنها وما ينزل من السماء وما يعرج فها ومن فتن الليل وطوارق النهار الاطارة الطرق عنير بارحن فقال ذلك فطفتت شعلته وخر على وجهه) قال العراقير واه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذام سلا ولاالكف الموطأ تحوه عن يحى من سعيد مرسلا ووصله ابن عبد البرفي التمهيد من رواية يحيى من محدون عدد الرحن ان سعد من زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحدوالمزار من حديث عسدالرجن بن خنيس وقيل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله كادنه الشياطين فذ كرنحوه سئل أمور رعة عن عبدالرجن هل له صحبة فقال لاأعرفه (وقال الحسن) البصرى وجم الله تعالى (نبت ان جبريل عليه السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انعفرينا من الجن يكيدك فاذا أويت الى فراشك فاقرأ

فقال له قسل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يحاوزهن برولا فاحرمن شرما يلج في الارض وما يخر جمنها وما ينزل من السهاء وما يعرب فيها ومن فتن اللهل والنهار ومن طوار في اللهل والنهار الاطار قا يطرف بخير بارجن فقال ذلك فطفتت شعلته وخرعلى وجهه و قال الحسن نبثت أن جبرا ثبل عام السلام أتى النبي صلى الله عام و سلم فقال ان عفر يتامن الجن يكيدك فاذا أو يت الى فراشات فاقر أ ا به الكرسى وقال صلى الله عليه وسلم القد أنافي الشيطان فنازعنى عُم نازعنى فأحدث معاهد فوالدى بعثنى بالحق ماأر سلمحتى وجدت من برد ماء لسانه على بدى ولولادعوة أنحى (٢٨٦) سلم ان عليه السلام لاصبح طر بعافى المسجد وقال صلى الله عليه وسلم ماسال عرف الاسال

آية الكرسي) قال العراقي واه ابن أبي الدنيافي مكايد الشيطان هكذا مرسلا (وقال صلى الله عليه وسلم لقدأ تانى الشيطان فنازعني أى في الصلاة (ثمنازعني فاخذت علقه فوالذي بعثني بالحقما أرسلته حتى وجدت بردماء اسانه على يدى ولولادعوة أخى سلمان عليه السلام لاصبح طريحا) قال العراقير واه ابن أبي الدنيامن رواية الشعبي مرسالاهكذا وللجارى منحديث أبيهر برة انعفر يتامن الجن تفلت على البارحة أوكلة نحوهاليقطع على صلاتى فامكنني اللهمنه الحديث وللنسائ فى الكبير من حديث عائشة كان يصلى فاتاه الشيطان فأخذه فصرعه فنقه قال وجدت برداسانه على يدى واسناده جيد اه قلت والمخارى أيضاان الشيطان عرضلى فشدعلى ليقطع الصلاة على فامكنني الله منه فذعته ولقدهممتأن أوثقه الى سارية حتى تصعوا فتنفاروا المه فذكرت قول سليمانر بهبلى ملكالا ينبفى لاحد من بعدى فرده الله خاسمًا ورواه مسلم أيضانحوه وفي لفظ له فشد على بشهاب من الراجعله في وجهبي وفي لفظ آخر عرض لى فى صورة هر (وقال صلى الله عليه وسلم ماسلك الشيطان فيا) أى طريقا (سلكه عمر) كذافي النسخ وفي بعض النسخ ماسلك عمر فحا الاسلك الشيطان فحاغير فحه قال العراقي متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ ابن الخطاب مالقيل الشيطان سالسكاف الحديث اه قلت وروى الدارقطني فى الافراد وابن منده وابن عساكر من حديث حفصة مالقى الشيطان عرمنذ أسلم الاخراوجهه ورواه الحكم والطمراني وأبو نعم من طريق الاوزاعي عن سديسة مولاة حفصة ولا يعلم الدوزاعي سماع من أحد من العصابة ورواه الطبراني في الاوسط فقال عن الاوزاعي عن سالم عن سديسة وهو الصوآب وروى الحكيم فى النوادرعن عرمالق الشيطان قط عرفى في فسمع صوته الاأخذفى غيره وروى أحد والترمذى وابن حبان من حديث ريدة ان الشيطان ليفرق منك ياعر (وهذالان القلوب كانت مطهرة من مرعى الشيطان وقوته وهي الشهوات فهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنل بمعرد الذكركم الدفع عن عمروضي الله عنه كان محالاوكنت من بطمع أن يشرب دواء قبل الآحتماء )من المغلظات (والمعدة مشغولة بغليظ الاطعمة) ورديتها (و يطمع أن ينفعه كانفع الذي شربه بعد الاحتماء وتخلية المعدة) لايستويان (فالذكر) بمنزلة (الدواء والتقوى) بمنزلة (الاحتماء وهي تخلى القلب عن الشهوات فانه اذا نزل الذكر قلبافأرغا عن غيرالذكر اندفع الشيطان كاتندفع العلة بنزول الدواءفى العدة الخالمة عن الاطعة قال الله تعالى ان فى ذلك الد كرى لن كان له قلب وقال) تعالى (كتب عليه انه من تولاه فانه يضله و بهديه الى عذاب السعير ومن ساعد الشيطان بعمله فهومواليه) ومصادقه (وانذ كرالله بلسانه) فانه لا عنع موالاته (وان كنت تقول الحديث قدورد مطلقان الذكر بطرد الشيطان) بشير الى ما تقدم فان ذكر الله خنس (ولم تفهم ان أكثر عمومات الشرع بخصوصة بشروط ) معروفة ( نقلهاعلماء الدين فانظرالي نفسك فليس الخبر كالعيان) بالكسرأى كالمعاينة فهوحديث وقد تقدم الكادم عليه (وتأمل ان منتهي ذكرك وعبادتك الصلاة) إذهى أعظم القربات الى الله تعالى (فراق قلبك) و تامل (اذا كنت في صلاتك كمف يحاذبه الشيطان ألى الاسواق وحساب المعاملين وحواب المعاندين وكمف عربك في أودية الدنماومهالكها حتى انك لاتذكر مانسيت من فضول الدنماالافي صلاتك ولا تردحم الشيطان على قلبك الا اذاصليت) فليسوله بانواع التسويلات ويشتته فىأودية لاآ خرلهاحتى لايدرى تارة كم صلى (فالصلاة على القاوب فيها تفلهر معاسنها ومساويها) فان كانت مطهرة عن الشهوات ظهرت محاسنهافي الصلاة بالاقبال على الله بكنه الهدمة والقاء الوسواس وراء ظهره والا فبعكس ذلك (فالصلاة لا تقبل من

الشيطان فاغيرالذي سلكه عرر وهدذالان القاوب كانتمطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشهوات فهماطمعت فى أن يذافع الشيطان عنك عودالذكر كاندفع عنعر رضى الله عنه كان عالا وكنت كن بط-مع أن شرب دواء قبل الاحتماء والمعدةمشغولة بغاظ الاطعمة ويطمع أن ينفعه كانفع الذي شربه بعدالاحتماء وتخلمة المعدة والذكر الدواء والتقوى احتماء وهي تخلى القلب عن الشهوات فاذانزل الذكر قلبافارغاعن غيرالذكر الدفع الشمطان كاتند فع العدلة بنزول الدواء فى المعدة الخالمة عن الاطعمة قال الله تعالى ان فىذلك لذكرى ان كانله قلب وقال تعالى كتب علمه أنهمن تولاه فانه يضله و بهديه الى عذاب السعير ومنساعدالشيطان بعمله فهومواليه وانذكرالله بلسانه وانكنت تقرل الحديث قدوردمطلقامان الذكر بطرد الشيطات ولم تفهم ان أكررعومات الشرع مخصوصة بشروط تقلهاعلماء الدس فانظرالي

نفسك فليس الجبر كالعيان وتأمل أن منتهي ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك اذا كنت في صلاتك كيف القاوب عاد به الشيطان الى الاسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف عربك في أودية الدنياومهالكها حتى انك لا تذكر مافدنسيته من فضول الدنيا الافي مسلاتك ولا من حم الشيطان على قلبك الااذا صليت فالصلاة يحك القاوب فهما يظهر محاسنها ومساويها فالصلاة لا تقبل من

الق لو بالمشعونة بشهوات الدنيافلا حرم لا ينطر دعنك الشيطان بل و عما يزيد عليك الوسواس كمان الدواء قبل الاحتماء وعمايز يدعليك الضر رفان أردت الحسلاص من الشهيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم اردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كافر من عمر رضى الله عنه ولذلك قال وهب بن منبه اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر (٢٨٧) أى أنت مطيع له وقال بعضهم

باعبالن بعصى المحسن بعد معرفته باحسانه ويطبح اللعن بعدمع فته بطغمانه وكاانالله تعالى فالادعوني أستحالكم وأنت ندعوه ولاستعب لك فكذلك تذكرالله ولايهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء قسل لابراهم ن أدهم مأمالذا ندعوف لا يستعاب لناوقد قال تعالى ادعوني أستعب الم قال لان قاو بكرمة مقلوما الذى أمام اقال عان خصال عرفتم حق الله ولم تقوموا بعقمه وقرأتم القرآن ولم تعملوا يحدوده وقلتم نعب رسول الله صالى الله علمه وسلمولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الموتولم تستعدواله وقال تعالى ان الشيطان لكم عددة فاتخذوه عدوًا فواطأتموه عملى المعاصى وقلتم نخاف النار وارهقتم أبدانكم فهاوقلسم الجنةولم تعملوا لهاواذاقتم من فرشكم رميتم عبو بكم وراءظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمادكم فأسخط مربكم فكيف يستعب لكم فانقلت فالداعى الى المعاصي المختلفة شبطان واحد أوشماطين مختلفون فاعلم أنه لاحاجة

القلوب المشعونة بشهوات الدنيا فلاحرم لاينطرد عنك الشميطان) ولاينزجر بالذكر (بلرعايزيد عليك الضررفان أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى) أولا (ثم اردفه بدواء الذكر وقد فرا لشيطان منك كافرمن طل عررضي الله عنه) وهذا حالمن انتهدي به سأو كه وأشرقت عليه أنوار التوفيق فلبس لامة الصدق وتعلى ماسلحة العزل ودخدل فى حومة الحرب بن باعث الدين وداعى الهوى فكانت الغلبة لداعي الدمن وفرت جيوش الشياطين ولذاقال أبوحازم ماالشميطان حتى يهاب فوالله لقد أطمع فانفع وعصى فاضر وقال بعضهم لولاأن الحق سحانه أمرنا بالاستعاذة منه مااستعذت مند الحقارته وهذا شأن المتقين (ولذلك قالوهب بنمنيه) رحمه الله تعالى (اتق الله ولاتسب الشيطان في العلانية وأنتصديقه في السراي أنت مطبعه وقال بعضهم واعبا ان يعصي المحسن) الطلق (بعد معرفته باحسانه) واصابته منه (و بطبع اللعين) المسيء (بعد معرفته بطغيانه) وعداوته (وكانالته تعالى قال) في كتابة العزيز (ادعوني أستجب ليكم وأنت مدعوه ولا يستعيب الدف كذلك مذكر الله ولايهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء) أخرجه أبونعيم في الحلية (قيل لا واهيم بن أدهم) رجه الله وعالى (مالنا ندعو فلايستحاب لنا وقدقال الله تعالى ادعوني أستحب لكم قاللان قلوبكم ميتة قيل وما الذي أمامها قال عمان خصال عرفتم الله ولم تفوموا عقه وقرأتم القرآن ولم تعدماوا عدوده وقلتم نعب رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدواله وقال تعالى ان الشيطان الم عدو فاتخذوه عدوّافواطأتموه)أى وافقتموه (على العاصى وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فمهاوقلتم تعب الجنة ولم تعملوالها واذاقتم من فرشكم رميتم عيوبكم و راء ظهو ركم وافتر شتم عموب الناس امامكم فاسخطتم ربكم فكمف يستعب لكم) أخرجه أبونعم في الحلمة فقال حدثنا أبو عامد أحدين محمد بن الحسين حدثناأبو بعلى أحدبن محد بن بعقوب حدثناأبوأ حد محد من مهدى من قدامة حدثنا أبو ماسر عمار بنعبدالجيد حدثنا أحد بنعبدالله الحرماي فالسمعت عاتماالاصم يقول فالشقيق بناتراهم دخل ابراهيم بنأدهم فىأسواق البصرة فاجتمع المه الناس فقالوا ياأبا اسحق ان الله يقول فى كلبه ادعونى أستعب لكم ونعن ندعوه بعددهر فلا يستعبب لنا فال الراهيم باأهل البصرة ماتت فلوبكم في عشرة أشاء أولهاعرفتمالله ولم تؤدوا حقه والثاني قرأتم كتاب الله فلم تعملوا به والثالث ادعتم حدرسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم العدمل بسنته والرابع ادعبتم عداوة الشيطان ووافقتموه والخامس قلتم نعب الجنة فلم تعملوالها والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها والسابع قلتم ان الموتحق ولم تستعدوا له والثامن اشتغلتم بعيو باخوانكم ونبذتم عيو بكم والتاسع أكاتم نعمة ربكم ولم تشكروها والعاشر دفنتم مونا كمولم تعتبرواجم (فانقلت فالداعى الى المعصة المختلفة شيطان واحد أوشياطين مختلفون فاعل انه لا عاجة لك الى معرفة ذلك في العاملة فاشتغل بدفع العدق عيث عرفته باخبار الصادق المعدوق وثيتت الدعداوته (ولاتسال عن صفته) فانه بمالا يعنيك ومن أمثالهم الدالة على ذلك يقولون (كل البقل من حيث بؤتى ولا تُسأل عن المبقلة) أي منبقه ومن ذلك أيضافولهم حدالهدية ولا تسأل عن حالما (ولكن الذي يتضع بنو رالاستبصار وشواهد الاخبار انهم جنود مجندة) أى كثيرة (وان الكل نوعمن المعاصى شيطانا يخصه ويدعواليه وأماطريق الاستبصارفذ كره بطول ويكفيك القدرالذىذكرناه ) آنفا (وهوان اختلاف السببات بدل على اختلاف الاسباب كاذكرماه فى فو رالنار وسواد الدخان وأما الاخبار

ال الى معرفة ذلك فى المعاملة فاشتغل بدفع العدة ولاتساً ل عن صفته كل البقل من حيث بؤتى ولاتساً ل عن المبقلة ولكن الذى يتضع بنور الاسته صارفى شواهد الاخبار انهم جنود يجندة وان لكل فوع من المعاصى شيطانا يخصه و يدعواليه فأ ما طريق الاستبصار فذكره بطول و يكف ل القدر الذى ذكرناه وهوان اختلاف المسببات يدل على اختلاف الاسباب كاذكرناه فى فورا لناروسوا د الدخان وأما الاخبار

فقد قال مجاهد) بن جبرالم كي التابعي في تفسيرة وله تعالى أفتعذونه وذريته أولياء الآية ان (لابليس خسة من الاولادةد جعل كل واحدمنهم على شئمن أمر وفذ كر زلنبور) وقد تقدمذكره وضبطه في كاب الحلال والحرام (والاعورومسوط) منبركا تهمفعل من السوط (وداسم وثبور) وفي لفظ ثبر (فاما ثبورفهوصاحب المصائب الذي يأمم) ابن آدم (بالثبور)والويل (وشق الجيوب واطم الخدود ودعوى الجاهلية وأماالاعور فانه صاحب الزنايامربه وتزينه) في أنفسهم (وأمامسوط فهوصاحب الكذب) بزينه لهم (وأماداسم فانه يدخل مع الرجل الى أهله برمهم بالعبب عنده و بغضبه علهم وامازلنبو رفهو صاحب السوق فبسببه لا بزالون منظلمين) أخرجه أبن أي الدنياني مكايد الشيطان وأنو الشيزين محاهد لفظه باض ابليس خس بيضات زلنبور وداسم وثبر ومسوط والاعور أماالاعو رفضاحب الزناواماثير فصاحب المصائب وامامسوط فصاحب أخبار الكذب يلقمها على أفواه الناس ولايجدون لهاأصلا وأما داسم فصاحب البيوت اذادخل الرجل بيته ولم يسم دخل معه واذاأ كل ولم يسمأ كل معمو مريه من متاع البيت والا يحضرموضعه وامازلنبو رفصاحب الاسواق بضعرا سه فى كل سوق بين السماء والارض وأخرج ابن أبى الدنيا وابن أبي ماتم عن مجاهد قال ولدا بليس خسة ثبر والاعور وزلنبور ومسوط وداسم فسوط صاحب الصغب والاعوروداسم لاأدرى مابعملان وتبرصاحب المصائب وزلنبور الذي بين الناس ويبصر الرجل عيوب أهله وأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة في قوله تعالى أفتخذونه وذريته قال هم أولاده يتوالدون كايتوالد بنوآدم وهمأ كثرعددا وأخرجابن أبيحاتم عن سفيان قال باض الليس خس بيضات وذريته منذلك (وشيطان الصلاة يسمى خنزب) رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاصى وقد تقدم قريبا (وشيطان الوضوء يسمى الولهان) رواه الترمذي وأبن ماجه والحاكم من حديث أبي بن كعب بلفظ أن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء وقد تقدم (وقدوردفى ذلك أخبار كثيرة) كا ذكرناها ومن ذلك ماروى الحكيم فى النوادر عن عبد الرجن بن أبى سلة مرسلا وكل بالنفوس شيطان يقالله اللهو فهو يخيل الهاو يتراءى لهااذاعر جبها فاذاانتهت الى السماء فارأت فهو الرؤيا التي تصدقومنهم جاعة سلطهم على الخاج والمجاهدين روى الطبراني منحديث ابن عباس ان لابليس مردة من الشياطين يقول الهم عليكم بالخاج والجاهدين فاضاوهم عن السبيل ومنهم جاعة سلطهم على المصلين روى الشيخان وأبو بعلى من حديث أبي معدان الشمطان ليأتي أحدكم وهوفي صلاته فيأخذ بشعرة مندبر فيدها فيرى انه أحدث فلاينصرف حتى يسمع صوتا أوجدر يحا (وكان الشياطين فيهم كثرة فكذلك الملائكة) فيهم كثرة (وقدد كرمًا في كتاب الشكر) على ماسسياني السر (في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به) أى يخصه دون غيره (وقد قال أبوأ مامة الباهلي)رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بالمؤمن ما أنه وستون ملك كايد بون عنه) أى يدفعون عنه (مالم يقدرعليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كابذب الذباب) أى بطرد ويدفع (عن قصعة العسل في يوم صائف ) أى حار فانه يكثر فيه الذباب و يعسر دفعها (ومالو بدالكم لرأ يتموه على كل سهل و جبل كل باسطيده فاغرفاه) أى فاتح (ومالو وكل العبد الى نفسه طُرفة عين لاختطفته الشاطين) قال العراقي ر واهابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان والطبراني فى المجم الكبير باسناد ضعيف اه قلت وكذار واه أبن قانع والبزار والصابوني فى المائتين ولفظهم جيعاوكل بالومن ستون وثلاثما ثة ملك يذون عنهمالم يقدرعله من ذلك البصر تسعة أملاك يذبون عنه كالذبون عن قصعة العسل من الذباب فى الموم الصائف ومالو بدا الكمارأ يتموه على كل جبل وسهل كلهم باسط يديه فاغرفاه ومالو وكل العبد فيه الى نفسه طرفة عين الاختطفة الشاطين و روى الطبراني في الكبير وأبوالشيخ في العظمة وابن مردويه من حديث أبي امامة وكلبالشي تسعة أملاك يرمونها بالشج كل يوم ولولاذ الثماأ تتعلى كل شي الاأحوقته وروى ابن

فقد فالعاهد لابلس خسة من الاولاد قد جعل كل واحددمن معلى شئ من أمره تسير والاعور ومسوط وداسم وزلنبور فاما ثبرفهو صاحب الصائب الذى مأمر بالثبور وشق الحيور ولطم الحدود ودعوى الحاهامة وأما الاعور قانه صاحب الزنا رامريه بزينه وأمامسوط فهوصاحب الكذبوأما داسمفانه يدخل مع الرجل الى أهله برمهمم بالعب عنده و بغضبه علمم وأما زلنبو رفهوصاحب السوق فسسه لابزلون متظلن وشمطان الصلاة يسمى خنزب وشمطان الوضوء يسمى الولهان وقدوردفي ذلك أخبار كايرة وكاأن الشاطى فهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة وقد ذكرنا في كتاب الشكر السرفى كـ بر: الملائكة واختصاصكل واحدمنهم بعمل منفر دبه وقد قال أبو امامة الباهالي قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم وكل بالمؤمن مائة وستونملكا يذبون عنه مالم يقدرعليه من ذلك البصرسبعة أملاك مذبون عند مكامذب الذماب عنقصعة العسلف اليوم الصائف ومالو بدالكم لرأيموه عملي كلسمهل وحمل كل ماسط مده فاغرفاه ولووكل العمد الى نفسه طرفة عمن لاختطفته الشاطين

وقال أبوب بن يونس بن يز يد بلغنا أنه يولدمع أبناء الانس من أبناء الجن ثم ينشؤن معهم وروى جابر بن عبد الله ان آدم عليه السلام لما أهبط الحالارض قال يارب هذا الذى جعلت بينى وبينه عداوة ان لم تعنى عليه لا أقوى عليه قال لا يولد المن ولد الاوكل به ملك قال يارب زدنى قال المرت عليه المسيئة وبالحسنة و بالحسنة عشر اللى ما أريد قال رب زدنى قال باب التو بة مفتوح ما دام (٢٨٩) الروح في الجسد قال ابليس يارب

هذا العددالذي كرمته علىانلاتعنىعلىه لاأقوى علمه قاللا ولدله ولدالاولد لك ولدقال ماربزدنى قال نعرى منهم محرى الدم وتتخذون صدورهم سوتا قال ربردنی قال اجلب علمهم مخالف ورحالفالي قوله غروراوعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم خلق الله الجن ثلاثة أصناف صدنف حمان وعقارب وخشاش الارض وصنف كالر يحفى الهواءوسنف علمهم الثواب والعقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة أصناف صنف كالهائم كافال تعالى لهم قاوب لايفقهون بهاولهم أعين لاسصر ونجاولهم آذان لايسمعون بهاأولئك كالانعام بلهمأضل وصنف أجسامهم أجسام بني أدم وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة نوم لاظل الاظله وقال وهسان الورد للغنا أنابليس عنسل العين ذكر باعلمهما السلام وقال انى أر مد أن أنعيل فال لاحاجة لىفى نعمل والكن اخبرنىءن بني آدم قالهم

ماجه من حديث أبي هر مرة وكل بالركن البياني سبعون ملكا الحديث (وقال أنوب بن بزيد) بن زيد ر وى عن التابعين قال الرازى مجهول كذافى المغنى للذهبي (بلغناانه يولد مع أبناء الانسمن أبناء الجن مُ ينشؤن معهم) ونحوذلك مار وى عن قتادة انهم يتوالدون كايتوالد بنو آدم وعن سفيان انه يجتمع مع كل مؤمن وأحد أكثر من ربعة ومضر (وقال جابر بن عبدالله) رضى الله عنه (ان آدم عليه السلام لما أهبط الى الارض قال يارب هذا الذي جعلت بين وبينه عداوة ألا تعيني عليه لاقوى عليه قال لا يولد ال ولد الاوكليه ملك ) يحفظه من شره (قال يارب زدنى قال أجزى بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا الاماأز يدقال رب زدنى قال باب التوبة مفتوح مادام فى الجسدالر وحقال الميس بارب هـ ذا العبد الذى كرمته على الا تعينى عليه لاقوى عليه قال لا يولدله ولد الاولدلك قالىربزدنى قال تجرى منهم جرى الدم و تغذون صدورهم بيوتاقال وبردني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك) وشاركهم في الاموال والاولاد (الى قوله غرورا) ومن هنا كانمنه الاضلال والنمنية والاحتناك وغيرذاك وكلمنهما أحيدعاؤه فيصاحبه (وعن أبى الدرداء) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقار ب وخشاش الارض) أى وحشراتها أى على هيات تهم وصورهم ومن ثمندب الانذار قبل القدل (وصنف كالريج في الهواء) وهذان الصنفان لاحساب علم ولاعقاب كانشير المه قوله (وصنف علم م الثواب والعقاب) أىمكافون ولهم وعلمم (وخلق الله الانس ثلاثة أصناف فصنف كالمائم كافال الله تعالى لهم قلوب لابعقلون بها ولهم آذان لايسمعون بها ولهم أعين لايبصرون بها أولنك كالانعام بلهمأضل وصنف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين )أى مثلهافى الجبث والشر (وصنف فى طلالله نوم لاطل الاطله) يعني في طل عرشه فلا تصبهم وهير الحرفي ذلك الموقف الاعظم حدين يصيب الناس ويلجمهم العرق ألجاما قال العراقى رواه ابن أي الدنداف مكايد الشيطان وابن حيان فى الضعفاء فى ترجة نزيد بن سنان وضعفه والحاكم نحوه مختصرا في الجن فقط الجن ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلبة الخشني وقال صحيح الاسناد اه قلت وكذاكرواه الحكم في النوادر وأبوالشيخ في العظمة وابن مردو به فىالتفسير والديلَى فىمسندالفردوس ويزيد بنسنان الرهاوى أحدر واته ضعفه ابن معين وغيره وتركه النسائى ثمسافله فىالميزان منا كيرهذامنها وأماحديث أبى تعلبة الخشني فرواه كذلك الطبراني فى الكبير والبهتي فى الاسماء والصفات وأبونعيم فى الحلية والديلى فى مسند الفردوس ولفظهم جيعاالجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة بطيرون بهافى الهواء وصنف حيان وكلابوصنف يحسلون ويظعنون قال الحكيم الترمذي والصنف الثاني هم الذين وردالنهى عن قتلهم وهم ذوات البيوت فان تلك في صورالحيات وهم من الجن وهم سكان البيوت (قال وهيب بن الورد) المستحقيل المحمد الوهاب و وهيب لقيله روىله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وقد تقدمت ترجته في كتاب الحيج (بلغناأن البيسة ثل لعيى بنزكريا علمما السلام وقال اني أريد أن أنعمان قال لا احسالي في تعمل والكن أخبرنى عن بني آدم قال هم عند ناثلاثة أصناف اماصنف فهم أشد الاصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه فيفز عالى الاستغفار والتو به فيفسدعلينا كلشيّ أدركامنه ثم نعود اليه) بالافتتان والفكنمنه (فيعود) الى الاستغفار والتوية (فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه) ماتريده من (حاجتنا فنحنُ منه في عناء) أى مشقة (وأما الصنف الا تخرفهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدى صبيانكم

عندنا ثلاثة أصناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف عندنا ثلاثة أصناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف على الله أصناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف على المنافق المرة في المنافقة المرة في أبدى المنافقة المرة في أبدى وبيانكم على المنافقة المنافق

نقلهم كيف شناقد كفونا أنفسهم وأماالصنف الثالث فهم مثلك معصومون لانقدر منهـمعلى شئفان قات فكمف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض واذارأى صورة فهلهي صورته الحقدقة أوهو مثال عشل له به فأن كان عالىصورته الحقسقية فكيف رى بصور يختلفة وكبف برى فى وقت واحد فى مكانىن وعملى صورتىن حتى براه شخصان بصورتين مختلفتين فاعسلم أن اللك والشطان لهماصورتان هى حقيقة صورتهما لاندرك حقيقةصورتهمابالشاهدة الابأنوار النبسقة فارأى النبي صلى الله عليه وسلم حرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام في صورته الا مرتين وذلك أنه سأله أن ر به نفسه على صورته فواعده بالبقسع وظهرله معراء فسدالافقمن المشرف الى الغرب ورآهمة أخرى على صورته لسلة المعراج عندسدرة المنتهى واغما كان راه في صورة الأدى غالما

نتلقفهم كيفنشاء) فقد كفو ناأنفسهم (وأماالصنف الاستوفهم مثلك معصومون لانقدر منهم على شيّ) أخر جه أبونعم في الحلية فقال حدثنا عبد الله من محد حدثنا أحدين الحسن حدثنا أحدين الراهم حدثني مجد بن بزيد بن خنيس عنوهيب بن الورد قال باغناأن الحبيث الميس تبدى اليهي بن زكرياً فقال انى أريد أن أنصل فقال كذبت أنت لا تنصيني ولكن اخبرني عن بني آذم ثم ساقه كسياق المصنف وزاد في آخره فقالله يحيى مند ذلك فهل قدرت مني على شئ قال مرة واحدة فانك قدمت طعاماتاً كله فلم أزل أشهيه البك حتى أكات أكثر مماتر بدفنت تلك الليلة ولم تقم الى الصلاة كاكنت تقوم البها قال فقالله يحيى لاجرم لاشبعت من طعام أبدا حتى أموت فقالله الخبيث لاجرم لانصت آدميا بعدل (فان قلت فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض واذارأى صورته هل هي على صورته الحقيقية) فاذا كانت على صورته الحقيقية (فكيف بري في صور مختلفية وكيف برى في وقت واحد في مكانين) مختلفين (وعلى صورتين) مختلفتين (حتى برأه شخصان بصورتين مختلفتين فاعلم ان الملاء والشيطان الهما صورتان هي حقيقة صورتهما لاترى بالشاهدة) بعين البصر (بلباً نوار النبوة فارأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته ) الحقيقية (الامرتين وذلك انه سأله أن بريه زفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له فسدالافق من المشرق الى الغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عندسدرة المنتهاي قال العراقي رواه الشيخان من حديث عائشة وسئلت هل رأى مجدريه وفيه ولكنه رأى حبريل فى صورته مرتين اه قلت وأخرج عبدبن حيد والترمذي وابن حرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبابعرفة فسأله عن شئ فكمرحتي جاوبته الجبال فقال ابن عباس انابنو هاشم تزعم أونقول ان محدا قدرأى ربه مرتين فقال كعب ان الله قسم رؤيته وكالامه بين مجدوموسي صلى الله علم ماوسلم فرآه مجدمرتين وكلم موسى مرتين قال مسر وق ودخلت على عائشة فقلت هلرأى محدوبه فقالت لقد تكامت بشئ قفله شعرى قلت رويدا عرقر أت لقد رأى من آيات ربه الكبرى قالتأين يذهب بك انماهو جبريل من أخبرك أن محداراً عدر به أوكتم شما مماأمربه أو يعلم الخس التي قال ألله ان الله عنده علم الساعة الآية فقد اعظم الفرية ولكنه وأى حبريل لم ره في صو رته الاس تين من عند سدرة المنتهى ومن عنداجيادله ستمائة جناح قد سدالافق وأخرج أبو الشيخ فىالعظمة عنابن مسعود فالرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر يل فى صورته عندسدرة المنتهى له ممائة جناح كلجناح منها مدالافق تتأثر من أجنعته التهاويل الدر والباقوت مالا بعلمالا الله عزوجل وأخرج أحدواب جريروابن أبي عاتم والطبراني وأبوالشيخ في العظمة عن ابن مسعودان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم برجير يل في صورته الامرتين اماواحدة فانه سأله أن براه في صورته فأراه صورته فسد الافق وأما الثانيسة فانه كان معه حيث صعد وأخرج أجد وعبدبن حيسد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبونعيم والبيهقى معافى الدلائل عن ابن مسعود فالرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله سمّائة جناح كل جناح منها قدسد الافق يسقط من جناحه من التهاويل الدر والياقوت ماالله به عليم وأخرج ابن حرير عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عندسدرة المنتهى له ستمائة جناح ينفض من ويشه التهاويل ألدر والياقوت وأخرج ابن حربروابن أبى حاتم والبهرقي فى الدلائل عن عائشة قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى في منامه جبريل باجباد تمخر ج لبعض حاجته فصرح بهجبريل يا محمد فنظر عمناوشمالا فلم فر شيأثلا ناعمرفع بصره فاذاهو انفر حلبه احدى رحليه على الاخرى على أفق السماء وأخرج عبدبن حسد عنم الهمدائي قاللم يأنه جبريل عليه السلام في صورته الامن تين فرآه في خضر يتعلق به الدر (وانما كان راه في صورة الا دى غالبًا ) أى في أكثر الاوقات قال العراقي روى الشيخان من حديث عائشة في توله

فكان واه في صورة دحيسة الكابي وكان وجلاحسن الوجه والاكثرانه يكاشف أهل الكاشفة من أرباب القاوب عثال صورته فيتمثل الشيطان له في المنظمة في المناه الحسن واعالله كاشف الشيطان له في المنظمة في المناه ويسمع كلامه باذنه في قوم ذلك مقام حقيقة صورته كاينكشف في المنام لا كثر الصالحين واعالله كاشفة في المقطة هو الذي انتهى الحرقبة لا عنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة والذي انتهى التي تكون في المنام فيرى في المقطة

ثمدنا فندلى قالت ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل (فكان براه في صورة دحية الكاي وكان) دحية (رجلاحسن الوجه) هو دحية بنخليفة بنفروة بن فضالة الكاي صحابي مشهو رشهد أحدا نزل دمشق بقرية المزن وثوفي في خلافة معاوية وهو بفتح الدال وكسرها معا ومعناه الرئيس قال العراقي روى الشيخان من حديث أسامة بنزيد أنجريل أنى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلة فعل يحدث ثمقام قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلة من هذا قالت دحية الحديث اه قلت وأخر جعبد بن حيد عن ابنعرأن حبريل كان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكابي وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والبهيق فى الدلائل عن شريح بن عبيد قال الماصعد الذي صلى الله عليه وسلم الى السماء ثم ساق الحديث وفيه فرأيته بعني حبريل في خلقه الذي خلق عليه منظوم أجنعته بالزبرجد واللؤلؤوا لياقوت غفل الى انماين عينيه قدسد الافقين وكنت لاأراه قبل ذلك الاعلى صور مختلفة وأكثرما كنت أراه على صورة دحية السكابي وكنت أحيانا لاأراه فبلذاك الاكابرى الرجل صاحبه من وراء الغر بال وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أنس بأتبني جبريل على صورة دحية الكلي (والا كثرانه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاوب عثال صورته فيتمثل الشيطانله فى المقطة فيراه بعينه ويسمع كلامه باذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كاينكشف فالمناملا كثرالصالين واغاللكاشف فالمقظة هوالذى انتهى الىرتبة لاعنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن الكاشفة التي تكون فى المنام فيرى فى المقظة ما واه غيره فى المنام كاروى عن عربن عبد العزيز) الاموى رجه الله تعالى (أن رجلاسال ربه أن ربه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه الباور ) بكسر الوحدة وفق اللام المشددة عر شفاف ( برى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع) حيوان ماني معروف (قاعد على منكمه وأذنه) من طرف اليسار (له خرطوم) وهومن الحيوان مقدم فه وأنفه (طويل دقيق) كايكون للبعوض (فد أدخله من منكبه الايسر الى قلبه بوسوس اليه فاذاذ كرالله تعالى خنس) انقبض وتأخر فهذارؤ يامنام (ومثلهذا قديشاهد بعينه فى اليقظة فقدرآه بعض المكاشفين في صورة كاب جائم على حيفة يدعوالناس الها وكانت الجيفة مثال الدنيا) وذلك لرداءته اوخستها وكذا قال

الشافعي في عثيلها وما هي الاجيفة مستحملة \* عليه اكلاب همهن احتدابها فان عبنها كنت المالاهلها \* وان تعتدبها نازعتك كلابها

(وهذا يرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وان تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكون) وعالم الملكون تنجلي فيه حقائق الاشباء القابلة اللوح الذي رسمت فيه تلك الحقائق بقلم القدرة (وعند ذلك بشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لان أحدهما متصل بالاستر) و بينهما ارتباط كاتقدم (وقد بيناان القلب له وجهان وجه الدعالم الغيب وهومد خل الالهام والوحى) للانبياء والاولياء (ووجه الى عالم الشهادة فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي عالم الشهادة لاتكون الاصورة متخدلة لان عالم الشهادة كله متخدلات الاأن الحيال تارة بحصل من الباطن الى ظاهر عالم الشهادة بالحس فيجوزان لا تكون الصورة على وفق المعنى أى ماراة في الظاهر مخالف لماهوف الباطن (حتى برى شخصا جبل الصورة) في ظاهره (وهو خبيث الباطن قبع السرلان عالم الشهادة عالم كثير التليس) والتخايط (أما الصورة التي تحصل في الحيال من اشراق عالم الملكون على اطن سرالقاوب)

الاصورة مخدلة لانعالم الشهادة كله مخدلات الاان الحدال مارة يحصل من النظر الى ظاهر عالم الشهادة بالحس فعو زأن لاتكون الصورة على وفق المعنى حتى برى شخصا جدر الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السرلان عالم الشهادة عالم كثير التلبيس الماالصورة التي تحصل في الخيال من اشراف عالم الملكون على باطن سرالقاوب

ما راه غيره في المنام كاروى عنعر بنعبدالعز بزرجه اللهأن رحالاسأل ربه أن ريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى فى النوم جسدر حلشبهالبلور رى داخ لهمن خارجهورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد علىمنكبهالايسر بنن منكبه واذنه له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكبه الايسرالي قلبه بوسوس المهفاذاذ كرالله تعالىخنس ومثلهذاقد بشاهد بعسه فى المقطة فقد رآه بع-ضالمكاشفنفي صورة كاسطغعلى حفة يدءو الناس الها وكانت الحمفة مثال الدنماوهذا عـرى بحرى مشاهـدة صورته الحقيقية فان القلب لابدوان تظهر فسمحققة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعندذ لك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل به عالم اللك والشهادة لان أحدهمامتصل بالاتخر وقددونا أنالقلب له وجهان وحدالى عالم الغس وهومدخل الالهام والوحى ووجه الى عالم الشهادة فالذي تظهرمنه في الوحه الذي يلي حانبعالم الشهادة لايكون

من الوجه الذي يليه (فلاتكون الامحاكية للصفة) بعينها (وموافقة لها) من غير اختلاف (لان الصورة فى عالم الملكوت ابعة للصفة فلاحرم لا برى المعنى القبيح الابصورة قبيعة فيرى الشيطان في صورة كاب) نارة (و)صورة (ضفدع) مرة أخرى (و) صورة (خنز بروغيره) من الصورا لحبيثة (وبرى الملك في صورة جيلة فتكون تلك الصورة عنوان العانى ومحاكية لهابالصدق ولذلك بدل القرد والخنز رفى النوم على مثال خبيث ) لجبثهما (وتدل الشاة على انسان سليم الصدر) منقاد للامر كثير النفع (وهكذا جيع أبواب الرؤيا والتعبير) كاهومعروف عند أهله (وهذه أسرار عبية من عائب أسرار القلب ولايايق ذكرهابعلم المعاملة وأنماالمقصود أنتصدق بانالشه معان ينكشف لار باب القاوب وكذلك الملك تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كالكون ذاك في النوم و تارة بعاريق الحقيقة والاكثره والتمثيل بصورة محاكية للمعنى هومثال المعنى لاعين المعنى الاأنه يشاهد بالعنى مشاهدة محققة وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم) قال الشيخ الا كبرقدس سره فى الفتوحات الجن التشكل فى الصور كالملائكة وأخذالله بابصار ناعنهم فلا تراهم الابعضنا بكشف الهيى ولما كانوا من عالم اللطف قبلوا التشكيل فيما ريدونه من الصورالحسمة فالصورة الاصلمة التي بنسب الهاالر وحاني انحاهو أولصورة أوحده الله تعلى علما ثم تختلف عليه الصور بحسب مامر يدأن يدخل فيهاولو كشف اللهعن أبصار ناحتى نراها بصورة القوة المحورة الني وكالهاالله بالتصوير فى خيال المخبل لرأيت مع الانسان ألف صورة مختلفة لابشبه بعضها بعضا وكاوقع التناسل فالبشر بالقاء الماء فالرحم فكان التوالدف النوع البشرى وقع الماسل فالجان بالقاء الهوى فى رحم الانثى فكانت الذرية والتوالدوهم محصورون فى اثنى عشر قبيلة أصولا ثم يتفرعون الى أفاذوتقع بينهم حروبوالز وابع منحربهم ثمقالهذا العالمالر وحانىاذا تشكل وظهرفى صورة حسنة يقيده البصر بعيث لايقدرأن يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ناظرا اليه بالخاصة من الانسان فاذا قيده ولم يبرح ناظراله وليس عمايتوارى فيه أظهرله ذلك الروحاني صورة جعلهاعلمه كالسترغ خيلله مشى تلان الصورة الىجهة مخصوصة فيتبعها بصره فاذا تبعها حرج الروحانى عن تقييده فغاب عنه و عفيمه نزول تلك الصورة عن النفار فانه اللروحاني كالنور مع السراج المنتشر في الزوابا نوره فاذا عاب جسم السراج فقدالنو روهذا من الاسرار الالهية وليست الصورة غيرالر وحاني بلعينه ولو كانت بالف مكان واشكال مختلفة واذا قتلت صورة من تلك الصورا نتقل ذلك الروحانى من الحياة الدنيا الى البرزخ كانتتقل تعن بالموت ولا يبقى له فى الدنيا حديث مثلنا سواء والفرق بين الجن والملائكة وان اشتركوا فى الروحانية ان الن غذا وهم من الاجسام الطبيعية بخلاف الملائكة

\*(بيانمانوانونه العبد من وساوس القاوب وهمها وخواطرها وقصودها وما يعنى عنها ولا يواخذيه) \*
(اعلم أن هذا أمر غامض) أى خنى يحتاج الى تفصيل (وقدو ردفيه أخبار وآيات متعارضة) مع بعضها
(يلتبس طريق الجيع بينها الاعلى سماسرة العلماء) أى نقادهم واذ كائم (فقدروى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم انه قال عنى لامتى) أى أمة الاجابة (عماحدث به نفوسها) قال العراقى متفق عليه من
حديث أبيهر برة ان الله تعاوز لامتى عماحدث به أنفسها ولا لامتى عماحدث به أنفسها ولى عن أمتى عماحدث به أنفسها ولى رواية المخارى ان الله
وفي رواية السملم ماحدث به أنفسها ولى رواية المخارى صدورها بدل أنفسها وفي رواية المسلم مالم
يتكلموايه أو يعملوا به وأنفسها بالرفع على الفاعلية و بروى بالنصب على المفعولية و رواه كذاك أناة
السن الاربعة و رواه أيضا الطبراني في المكبير من حديث عران بن حصين وفيه المسعودى وقد اختلط
و بقية رحالة رحال الحديم (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاهم

بصورة قبعة فبرى الشيطان فى صورة كاب وضفدع وخنز روغسرهاو ترى الملك في صورة جملة فتكون تلاء الصورة عنوان المعاني ويحاكمة لهابالصدق ولذلك مدل القردوا النزر فى النوم على مثال خبيث وتدل الشاةعملي انسان سلم الصدر وهكذا جمع أبواب الرؤ باوالتعمير وهذه أسرار عسةوهى من أسرار عائب القلب ولايلسق ذكرها بعلم المعاملة وانما المقصود أن تصدق بان الشيطان فكشف لارماب القاوب وكذلك اللاء تارة بطريق التمشل والمحاكاة كإيكون ذلك فى النوم وتارة بطريق الحققة والاكثر هوالتشليصورة محاكمة المعنى هومثال العني لاعن العنى الاأنه بشاهد بالعين مشاهدة محققة و منفرد عشاهدته المكاشف دون منحوله كالناغ \* (بيان مانؤاخدنه العبدمن وساوس الق الوب وهمها وخواطرها وقصودهاوما لعنى عنه ولا يؤاخذيه)\* اعلم أن هذا أمر غامض وقد وردت فدمة آمات وأخمار متعارضة بلتيس طريق الجدع ببنهاالاعلى سماسرة العلاء بالشرع فقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال عنى عن أمتى ماحد ثت به نفوسهامالم تتكلم به أو تعمل به وقال أبوهر مرة قالر سول الله صلى الله علمه وسلم ان الله تعالى يقول للعفظة اذاهم

عدى سشة فلات كشوها فان عملهافا كتموهاسيتة واذاهم عسنةلم بعملها فاكتبوهاحسنةفانعلها فاكتبوهاعشراوقدخرجه النخارى ومسلم في الصحين وهودلسل على العذوعن عل القلب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخرمن هم يحسنة فلم بعملها كتبتله حسنة ومنهم يحسنة فعملها كذتله الى سعمائة ضعف ومنهم بسئة فإرىعملهالم تكتب علمه وان علها كتنت وفي لفظا خرواذا تعدث مان معمل سئة فانا أغفرهاله مالم بعملهاوكل ذلك مدل على العفو فاماما مدل على المؤاخسة وفقوله سحانه انتبدوامافي أنفسكم أو تخفوه محاسب كم له الله فمغفر لن اشاء و بعذب من مشاء وقوله تعالى ولاتقف ماليس لكبهعلم انالسمح والبصروالفؤاد كلأولئك كان عنهمسؤلافدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصرفلانعنى عنه وقوله تعالى ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمهافانه آثمقلمه وقوله تعالى لايؤاخذكم الله باللغوفى أعمانه كم ولكن الواخذكم عاكست قلوركم

عبدى بسيئة فلاتكتبوهاعليه فان علهافا كتبوهاسئة واذاهم بحسنة فلم يعملهافا كتبوهاحسنةفان علها فاكتبوهاعشرا أخرجه مسلم) واللفظاله (و) كذا (النخارى) كالاهما (في الصحيحين) وانما قدم مسلما في الذكر نظر الى أن سياق اللفظ له والافالخارى مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان وربمامن يجهل ماذكرناه اعترض على المصنف في تقدعه مسلما على صاحبه ونسبه لخالفة الاصطلاح (وهودليل على العفو عن على القلب وهمه بالسيئة) قال عياض قال أبو جعفر الطبرى فيه دليل على ان الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافان فالانهالاتكتب الاالاعمال الظاهرة وحكى النووى ذلك عن أبي جعفر الطعاوى وذكر بعضهم ان الملك بعلم ذلك برائعة طيمة تفوح من الانسان بخلاف ما اذاهم بالسيئة فانه تفوح منهوا نحة خبيثة والله أعلم (وفي لفظ آخر) من سياق هذا الحديث (من هم بحسنة فلم يعملها كتبتله حسنة ومنهم يحسنة فعملها كتبتله الى سعمائة ضعف ومنهم بسيئة فلم يعملها لم تكتبله وانعاها كتبت) رواه الشخار من حديث ابن عباس رفعه فيابرويه عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيات غربين ذلك فن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وانهم مانعملها كتماالله عنده عشر حسنات الى سعمائة ضعف الىأضعاف كثيرة ورواه أحدفي مسنده بلفظ منهم بحسنة ولم بعملها كتبتله حسنة فانعلها كتبتله بعشر أمثالهاالى سبعمائة وسبع أمثالها ومن هم بسيئةلم تكتب عليه فان لم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة ٧ فان لم يعملها لم تكتب عليه (وفي لفظ آخر) عن همام عن أبي هر مرة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا تحدث عبدى بان بعمل حسنة فأناأ كنهاله حسنةمالم يفعل فاذا علهافاناأ كتهاله بعشراً مثالها (واذاتحدث بان بعمل سيئة فانا أغفرها له مالم بعملها) فاذاع لهافانا أكتبهاله بمثلها رواه مسلم عن محدب رافع عن عبد الرزاق ومعلى تعدث المراديد الفحدث بذاك نفسه ولا يتوقف ذال على تحدثه بلسائه وقددل علىذاك ماتقدم من الرواية واذاهم يحسنة فلربعما هافا كتبوهاله حسنة والفااهر انالرا داذامنعه منذلك عذرولا تنكتب الحسنة بمعردالهم مع الانكفاف عن الفعل بلا عذرو يحمّل حله على اطلاقه وان محرد الهم بالخير قربة وان لم عنع منه مانع (وكلذاك بدل على العفو) وهل تكتب له الملائكة الهم بالحسنة أوفعل الحسنةفيه نظر واحتمال وظاهر لفظ الحديث يقتضي كماية نفس الحسنة وقوله فاكتبوهاعشرا أىعشر حسنات قبل المرادانه يكتبله عشر حسنات مضومة الى الحسنة المكتوبة على الهم أو يكمل له عشر حسنات أو ينتظر الملك بكتابة الهم فان حققه كتب عشرا وان لم يحققه كتب واحدة فيسه احتمالو يحتاج الحنقل صريح وقوله الىسبعمائة ضعف فيه ان التضعيف قدينتها لى سبعمائةضعف وهذاجود وآسع وكرم محض وحديث ابن عباس المتقدم صريح فىأن التضعيف لايقف على سبعمائة بلقد بزيده عليهاان أرادالله تعالى زيادته له وهو أحدالقولين في قوله تعالى والله يضاعف لن بشاءأى زيادة عن الذكور والقول الثاني ان المراد والله بضاعف لمن يشاء هذا النضعيف والاول أصم وقال الذووى الذهب العيم المختار عند العلاءان التضعيف لايقف على سبعمائة (فاما مايدل على الواخذة فقوله سعانه وانتبدوا مافى أنفسكم أونحفوه بحاسبكم بهالله ) فيغفر لن بشاء و بعذب من بشاء والله على كل شئ قدير (وقال تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان السيم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا فدل على انعل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلابعني عنه وقال) تعالى (ولاتكموا الشهادة ومن يكتمها فانه آ عمقابه) فدل على ان القلب يأثم بكتمان الشهادة أخرج ابن حريرة ن السدى فى قوله آئم قلبه قال فاحوقلبه وكتمان الشهادة من أكبراله كمائر كارواه ابن حريرعن ابن عباس (وقال) تعالى (الأيواند كم الله باللغوف أعانكم ولكن يؤاخذ كم عما كسبت قلوبكم) فدل على ان القلب مؤاخذبه فهذه أربع آياتدات على مؤاخذة عمل القلب ومن ذلك أيضاقوله تعالى ان الذين يحبون أن

والحق عندنافى هدد السئلة لا يوقف عليمه مالم تقع الاحاطة بتفصيل أعمال القاوب من مبد أطهور هاالى أن يظهر العمل على الجوارح فنق ول أقلم المار تقلوا لنفت المال آهاوالثانى فنقول أقلم المراقة وأنم اوراء ظهره فى العاربة والنفت المال آهاوالثانى

تشمع الفاحشة فى الذين آمنو الهم عذاب ألم وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الفان ان بعض الفان اثم والأسمان فيهذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع واجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمن وارادة المكروه وغيرذاك من أعمل القلوب وعزمها وفى الاتهة الاولى خلاف هل هي محكمة أو منسوخة فروى عن الربيع بن أنس قال انها يحكمة لم ينسخها شئ يعرف الله يوم القيامة انك أخفيت في صدرك كذاوكذاولا واخذك أخرجه إنح روابن أبيحاتم وروى ذلك عن ابن عباس أيضا قال ذلك سرأمرك وعلانينه عاسبكم اللهيه وانهالم تنسخ واسكن اللهاذاج عالخلائق بوم القيامة يقول انى أخبركم بماأخفيتم فىأنفسكم بمالم تطلع عليه ملائكتي فاماالؤمنون فخيرهمو بغفرلهم ماحدثوابه أنفسهم وهوقوله يحاسبكم بهالله وأماأهل الشك والريب فيخبرهم بماأحفوا من التكذيب وهوقوله ولسكن مؤاخذكم بماكسيت قلوبكم أخرجه ابنح ووابن أبي حام وابن المنذر عن ابن عباس وقيل بل هي منسوخة نستختها لايكلف الله نفسا الاوسعها الآية أخرجه أجمد ومسلم وابنح برعن ابن عماس وأخرجه النرمذي عن على وأخرجه سعيد بن منصور عن إن مسعود وأخرجه ابن حرير من طريق فتادة عن عائشة وقيل نزلت هذه الاسمية في الشهادة أخرجه سعيد بن منصور وابن حرير وابن أبي حاتم وان المنذر عن ابن عباس (والحق عندنا في هذه المسئلة لانوقف عليه مالم تقع الاحاطة بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ ظهو رها الى أن يظهر العمل على الجوارح فنقول أوّل ما ردعلي القلب الحاطر) وهو اسم لما يتحرك فى القلب من رأى أوسعى غم مهى محله باسم ذلك وهو من الصفات الغالبة وأصل تركيبه مدل على الاضطراب والحركة ذكره المطرزي (كالوحضرله مثلاصورة امن أة وانهاو راء ظهره في الطريق لوالتفت المها لرآها والثاني هجان الرغبة الى النظر وهوحركة الشهوة التي في الطبع وهذا يتولد من الخاطر الأول ونسميه ميل الطبع ويسمى الاول حديث النفس والثالث حكم القلب بأنهذا ينبغيان مفعل أى منبغي أن ينظر المها فان الطبع اذامال لم تنبعث الهمة والنية مالم تندفع الصوارف) أى الموانع (فانه قد عنعه حياء أوخوف من الالتفات) الها (وعدم هذه الصوارف رعما يكون بمأمل وهوعلى كل حال حكم من حهة العقل ويسمى هذا اعتقادا وهو يتسع الخاطر والملل) وذكرصاحب العوارف ان خاطرالعقل تأرة منخاطرالملك وتارةمن خاطرا لنفس وليسمن العقل خاطر على الاستقلال لان العقل كاذكرناغر بزة يتهيأ بهاادراك العاوم ويتهيأبهاالانعذاب الىدواعي النفس تارة والىدواعي الروح تارة والى دواعي الملك تارة والى دواعي الشيطان تارة (الرابع تصميم العزم على الالتفات و وم النية فيه وهذا نسمه همامالفعل ونية وقصداوهذا الهم قديكوناه مبدأضعيف وليكن اذاأصغي القلب) أيمال (الي الخاطر الاول حتى طالت مجاذبته للنفس) ومحادثته لها بحسب أصل الامتزاج (تأ كدهذا الهم وصار ارادة مجزومة) هذا اذا كانت مجاذبة القلب للنفس من باب موافقته لهافيماتنطلق في شي تهواه من القول والفعل فامااذا كانت من باب المعاتبة لها وذلك عندعود العبد من مواطن مطالبات النفس والاعتماد على ذكرالله تعالى فهو ياومها فيما صدرمنها من القول والفعل فلاتما كد حيننذ الهمة المذكورة ولاتصير ارادة مجزومة فتأمل (فاذا انجذبت الارادة فرعا يندفع بعدا لجزم فيترك العمل ورعما بغفل بعارض فلابعمل مها ولايلتفت ورعما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههناأر بعة أحوال القلب قبل العمل بالجارحة الخاطر وهوحديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم فنقول أماالخاطر فلا بؤاخذيه لانه لايدخل تحت الاختيار) ولاعكن دفعه (وكذلك الميل وهيجان الشهوة لانهما لايدخلان أيضاتعت الاختيار وهماالمراد ان بقوله صلى الله عليه وسلم عنى لامتى عماحد تت به أنفسها) تقدم قريبا

هيمان الرغبة الىالنظر وهوحركة الشهوة التيف الطبع وهدذا يتولدمن الخاطر الاؤلونسميه ميل الطبع ويسمى الاول حديث النفس والثالث حكم القلب مان هذا رنبغي أن يفعل أي ينبغي أن منظرالها فان الطبع اذا مال لم تنبعث الهمة والنية مالم تندفع الصوارف فانه قدىنعـه حياء أوخوف من الالتفات وعدم هـذه الصوارف رعمايكون بتأمل وهوء \_لى كل حال حكمن حهـةالعقلويسمىهذا اعتقاداوهو يتسعاناطر والمل الرابع تصميم العزم على الالتفات وحزم النا فمه وهذا تسميه هما بالفعل ونية وقصدا وهذاالهم قديكوناه مبدأ ضعيف ولكن اذا أضف القلب الى الخاطر الاول حتى طالت محاذبته للنفس تاكدهذاالهم وصارارادة مجزومة فاذاانحزمت الارادة فرعا يندم بعدالجزم فترك العمل ورعانغفل بعارض فلابعهمليه ولا يلتفت المدهور بمانعوقه عائق فتعذر علسه العمل فههناأر بع أحوال القلب قبل العدمل بالجارحة

الخاطر وهوحديث النفس ثم المل ثم الاعتقاد ثم الهم فنقول اما الخاطر فلا يؤاخذ به لانه لايدخل تحت الاختيار فديث وكذلك المراوه عالنا المراد المرد المراد المراد المراد

بل حديث النفس كاروى عين عثمان سمظعون حيث قال الذي صلى الله علىه وسلم بارسول الله نفسي تحــدثني أنأطلقخولة قالمهالا انمن سنتي النكاح فالنفسي تعدثني أنأحب نفسي قالمهلا خصاءأم ي دؤب الصام قال نفسي تحدثني أن أترهب قالمهلا رهبائية أمنى الجهاد والحيم قال نفسنى تحدثني أنأثرك اللعم قال مهلافاني أحمه ولى أصدته لاكلته ولوسألت الله لا طعمنده فهدده الخواطر التيليس معها عزم على الفعل هي حديث النفسولذلكشاوررسول الله صلى الله عليه وسلم اذلم مكن معمعزم وهم بالفعل وأما الثالث وهوالاعتقاد وحكم القلب باله ينبغي أن مفعل فهذا تردد سنأت يكون اضطراراأ واختمارا والاحبوال تختلف فسه فالاختيارى منه بؤاخذيه والاضطراري لايؤاخذيه وأماالرابع وهوالهم بالفعل فانه مؤاخدنه الاانه ان لم يفعل نظرفان كان قد تركه خـوفامن الله تعالى وندما على هـمهكستله حسنة لانهمسنة وامتناعه ومحاهدته نفسه حسنة والهم على وفق الطبع عمايدل عملي

( فديث النفس عبارة عن الخواطرالتي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل فاما العزم والهم فلا يسمى حديث نفس بل حديث الذفس كأروى عن عثمان بن مطعون ) بن حبيب بن وهب الجمعى يكفي أبا السائب أحد السابة بن رضى الله عنه (حيث قال بارسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة) ويقال لها خو يلة بنت حكيم بن أمية السلى وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم (قال مهلاان من سنتي النكاح قال نفسي تحدثني أن أجب نفسي) أي أقطع آلة الشهوة مني (قال مهلا خصاء أمتى دؤب الصيام) أى ملازمته فانه يقطع الشهوة (قال نفسي تحدثني أن أترهب بنفسي) أى اعتزل الناس وأكون كالراهب في الصومعة (قالمهلارهُبانية أمني الجهادوالحج قال نفسي تحدثني أن أترك اللحم) أى أكله فانه بحرك الشهوة (قال مهلا فاني أحبه ولوأصبته) أي وجدته (لا كلته ولوسألت الله لاطعمنيه)قال العراقي رواه الترمذي الحكيم في نوادر الاصول من رواية على من يدعن سعيد بن المسب مرسلانعوه وفيه القاضي عبيدالله العمرى كذبه أجد وابن معين وللداري من حديث سعدين أبي وقاص لما كان من أمر عثمان من مظعون الذي كان من ترك النساء بعث المه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال باعثمان انى لم أومر بالرهبانية الحديث وفيه فن رغب عن سنتى فليس منى وهوعند مسلم بلفظرد رسول اللهصلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل ولوأذن له لاختصينا وللبغوى و الطبراني في معجمي الصحابة باسنادحسن من حديث عمّان بن مطعوث اله قال بارسول الله اني و حل بشق على هذه العزية في المغازى فتأذن لى ارسول الله في الحصاء فاختصى قال لاولكن علىك ما ان مظعون بالصيام فانه يجفرة ولاحد والطبراني باستناد جيد منحديث عبدالله بنعر خصاء أمتى الصيام والقيام وله منحديث سعيد بن العاصى باسنادفيه ضعف انعتمان بنمظعون قال بارسول الله ائذن لى فى الاختصاء فقاله رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله قد أبدلنا بالرهبانية الجنيفية السمعة والتكبير على كرشرف الحديث ولابن ماجه من حديث عائشة بسند ضعيف النكاح من سنتي ولاحدوابي بعلى من حديث أنس لكل نبي وقال أبو يعلى لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الامة الجهاد فى سبل الله وفيه ر بدالعمى وهو ضعيف ولايى داود من حديث أبي امامة انسياحة أمتى الجهاد في سبيل الله واسناده جيد (فهذه الخواطر التي ايس معهاء زم على الفعل هي حديث النفس ولذلك شاور) عمان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) واستأذنه (اذلم يكن معه عزم وهم بالفعل) فهذان الحالان لا بواخذ بهما العبدوهو يحمع علمه فيما لانستقر من الخواطر ولايقترن بهعزم (وأماالثالث وهوالاعتقادوحكم القلب بانه ينبغى أن يفعل فهذا مرددبين أن يكون اضطرارا أواختمارا والاحوال تختلف فمه فالاختماري منه مؤاخذبه والاضطراري لايؤاخذيه وأما الرابع وهوالهم بالفعل فانه مؤاخذيه) قال الماوردي مذهب القاضي أبي بكر بن الطب ان من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه علمها أثمفي اعتقاده وعزمه ومجل ماوقع فيهذه الاحاديث وأمثالهاعلى ان ذاك فين لم يوطن تفسه على المعصة وانماس ذلك بفكره من غير استقرارو يسمى هذا هماو يفرق بينالهم والعزم هذا مذهب القاضي أبى بكروخالفه كثيرمن الفقهاء والمحدثين وأخذوا إبظاهر الاحاديث وقال القاضى عماض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ماذهب المه القاضي أبو بكر للاحاديث الدالة على المؤاخذة باعمال القاوب (الأأنه انلم يفعل نظرفان تركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة لان همه ) بذلك الفعل (سيئة وامتناعه ) عنه (ومجاهدته نفسه ) في نركه رحسنة والهم على وفق الطبع لايدل على عمام الغفلة عن الله تعالى والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبيع عماج الى قوة عظمة فده في خالفة الطبع وهوالعمل للهأشد من جده في موافقة الشيطان بوافقة الطبع فكتبتله حسنة لانهرج جهده فىالامتناع وهمه بهعلى همه بالفعل وانتعوف الفعل

الغدفلة عن الله تعالى والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع محتاج الى قوة عظيمة فده فى خالفة الطبع هو العمل لله تعالى والعمل لله تعالى والعمل لله تعالى والعمل الفعل وان تعوق الفعل

بعاثق أوتركه بعذرلاخوفا من الله تعالى كتبت عليمه سئة فانه مه فعلمن القلب اختمارى والدليل على هذاالتفصيل ماروي فىالصيم مفصلا فىلفظ الحديث قالرسول اللهصلي الله علىه وسلم قالت الملائكة عامهم السلام ربذاك عبدك مر بدأن بعدمل سينة وهو أيصم مه فقال ارقبوه فان هوعلها فاكتبوهاله عثلها وان تركها فاكتبوهاله حسنة اغماتر كهامن حوائي وحدث قال فان لم بعدملها أراد به تركها بله فامااذا عزم على فاحشة فتعذرت علمه بسبب أوغفلة فكمف تكتبله حسنة وقدقال صلى الله علىه وسلم اغماعيم الناس على نيام \_م ونعن تعلمان منعزم للاعلىأن يصبح ليقتل مسلاأوبزني مامرأة فاتتلاء اللملهمات مصراو يحشرعلى نبته وقد هم بسيئة ولم معملها والدليل القاطع فيهمار ويءن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا النه السلمان اسفهمافالقاتل والمقتول فى النار فقيل بارسو لالله هذاالقاتل فابال المقتول قال لانه أرادقتل صاحبه وهذانصفانه صار بحرد الارادةمن أهل النارمع انه قتل مظلوما

لعائق أوتركه لعذر لاخوفا من الله كتبت له سيئة فانهمه فعل من القلب اختياري) وقال القياضي عياض بعدان صوب ماذهب اليه القياضي أبو بكر ونقله عن عامة أهل العلم مالفظه لكنهم قالوا انهذا العزم بكتب اسيئة وليست السيئة التيهم ما لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والامانة لكن نفش الاصرار والعزم معصية فتكتب معصية فاذاعلها كتبت معصية ثانية فأماالهم ألذى لايكتب فهوالخواطرالتي لاتوطن النفس عليها ولا يصمها عقدولانية عزم اه قال النووى وهو ظاهر حسن لامن يد عليه (والدليل على هذا التفصيل ماورد في الصحيح) اسلم (مفصلافي لفظ الحديث) رواه عن محد بنرافع عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هر مرة قال (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اللائكة ربذاك عبدك يريدأن يعمل سيئة وهوأبصر) به (فقال ارقبوه فانعلها فاكتبوها) له (عثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من حرائي) بفض ألجيم وتشديد الراء يقصرو عداًى من أجلى يقال فعلت من حرال ومن حرائل ومن حر تك أى من أجلك (وحدث قال لم يعملها أراد به تركها لله ) وعند النخارى فان تركها من أجلي فاكتبوهاله حسمة زيادة على قوله أيضافي لفظ فاذا تحدث بان بعمل سيئة فانا أغفرها مالم بعملها لانه لايلزم من مغفرتها كابة حسنة بسبب تركهاوهو مقيدفي الحديث بان يكون تركهامن أجل الله وعامه يدل ماعند مسلم انماتركها من حرائي فان التعليل بذلك دالعلى تصويرالسئلة به ووجهه أن تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الامارة بالسوء فىذلك وعصيانه هواه حسنة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبهاالله عنده حسنة كاملة فلم يقدد ذلك مان يكون لاحل الله تعالى فقد يتمسل به على كابتها حسنة وان لم يتركها لخوف الله تعالى وقد حكى القاضى عماض عن بعض المتكلمين انهذكر في ذلك خلافا وعلل كابتها حسنة بانه انما حله على تركها الحياء فال القاضي عياض وهذا ضعيف لاوحهله فال الولى العراقي والظاهر حل هذا المطلق على ذال القيد فهوالذى يقتضيه الدليل وتساعده القاعدة والله أعلم وقال الخطابي اذالم يعملها اركالهامع القدرة عليها لااذاهم بها فليعملها مع العجز عنها وعدم القدرة عليها ولايسمى الانسان اركاللشي الذي لايتوهم قدرته عليه وقوله عند مسلمفا كتبوها يمثلها وعندالعفارى فاناأ كتبهاله بمثلها أى ان جازيته على ذلك وقد يتحاو زالله عنه فلا يؤاخذه مهاوفى لفظ مسلم فى حديث ابن عباس كتم الله سيئة واحدة أو ياهاالله وعنده أيضامن حديث أبي ذرومن جاء بالسيئة فزاؤه سيئة مثلها أو أغفر وعند الحارى معلقا من حديث أبي سعيد الحدرى وكل سيئة بعملهاله بمثلهاالاان يتحاوزاته عنهاو وصله النسائي في سننه وكذلكوصله الدارقطني فى غرائب مالك من تسعة طرق (فاما اذا عزم على فاحشة وتعذرت عليــــه بسبب) من الاسباب (أو بغفلة فكيف تكتبله حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم الما يحشر الناس على نمانهم ) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عامردون قوله انما وله من حديث أبي هر مرة انما يبعث الناس على نياتهم واسناده حسن ولمسلمن حديث عائشة يبعثهم الله على نياتهم وله من حديث أمسلة يبعثون على نبائهم (ونعن نعلم ان من عزم ليلا على أن يصح ويقتل مسلما أو بزني بامر أة فيات تلك الليلة مات مصرا) على المعصية (ويحشر على نيته وقدهم بسيئة ولم يعملها والدليل القاطع فيه مار ويعنرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذاالتق المسلمان بسيفهما) فقتل أحدهما صاحبه (فالقاتل والمقنول في النار فقيل بارسول الله هذا الهاتل) يستحق النار (فابال القنول) أى فاذنبه (قال) صلى الله عليه وسلم (الآنه أرادقتل صاحبه) قال العراقى متفق عليه من حديث أبي بكرة اله قلت وكذ النوواه أحدوا بو داودوالنسائي ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى ولفظهم جمعاقال اله كان حريصا على قتل صاحبه أى اذاالتقياما له القتال يتقاتلان بهاسيفا كأن أوغيره وانمانحص السيف لانه أعظم آلنه وأكثرها استعمالافك منهماطالم متعد (وهذانص فيانه صارمن أهل النار بعردالارادة معانه قتل مظاوما)

فكمف نظن أن الله لانؤاخذ بالنية والهميل كلهم دخل تعت اختيارالعبد فهومؤاخذ بهالاأن يكفره يحسنة ونقض العزم بالندم حسينة فلذلك كتت له حسنة فامافوت الرادبعائق فليس يحسنة وأماالخواطر وحديث النفس وهعان الرغبة فكلذلك لابدخل نعت اختمار فالمؤاخذةبه تكامف مالانطاق واذلك لمارل قوله تعالى وان تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه محاسكونه الله عاء ناسمن العدالة الى رسول اللهصلي الله علىه وسلرو فالواكلفنا مالانطمق انأحدنالعدث نفسه عالاعب أنشت فى قلبه غ يحاسب بذلك فقال صلى الله علىه وسلم لعلكم تقولون كاقالت الهود سمعنا وعصينا قولوا سمعناوأ طعنا فقالوا سمعنا وأطعنافانزل الله الفر ج بعد سنة بقوله لانكاف الله نفسا الاوسعها

ولايلزممن كونهمافى الناركونهما فىرتبة واحدة فالقاتل بعذب على القتال والقتل والمقتول بعذب على القتال فقطوأ فأد قوله حر يصاان العازم على المعصمة يأثم وان كالرمنهما كان قصد القتل لاالدفع عن نفسه فاوقصد أحدهما الدفع فلم يندفع الابقتله فقتل هدر المقتول لاالقاتل ثم هدده المقاتلة يشترط فهاأن يكون عدوانا بغير تأويل سأنغ ولأشهة فاما اذا كان بتأويل كقتال على وطلحة فلا فان كلا لديانته وفرط صيانته كان برى ان الامامة متعينة عليه لايسو غله تركها (فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم وكلمادخل تحث اختياز العبد فهو مأخوذبه الاأن يكفره يحسنة ونقض العزم بالندم حسنة) وقدروى أجد والبخارى فى الناريخ وابن ماجه والحا كم من حديث اب مسعود الندم توبة (فلذلك كتبت حسنة فامافوات المراد بعائق) من العوائق (فلبس بحسنة وأما الخواطرو حديث النفس وهمان الرغبة فكل ذلك لايدخل تحت الاختيار فالمؤاخذة به تكليف لمالايطاق واذلك لما نزل قوله تعالى) لله مافى السموات ومافى الارض (وان تبدوا مافى أنفسكم أوتحفوه يحاسبكم به الله) فيغفر لمن يشاء و بعذب من بشاء والله على كل شئ قد بر (جاء ناس من الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عمد وا على الركب (فقالوا) بارسول الله (كلفنا) من الاعمال (ما) نطبق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت علمك هذه الاكه و (الانطبق ان أحدمًا لحدث نفسه عمالا يعب أن يثبت في قلبه ثم يحاسب بذلك نقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون) وفي رواية أثر بدون أن تقولوا ( كاقالت بنواسرائيل) وفي لفظ كاقال أهل الكتاب من قبلكم (معناوع صينا) بل (قولوا معناواً طعنا) غفر انكر بناو المانالم فاقترأهاالقوم وذلت ما ألساتهم (فأنزل الله الفرج بقوله لا يكلف الله نفسا الاوسعها) الى آخرها قال العرافي رواه مسلم منحديث أبي هر مرة وابن عباس نحوه اه قلت وسياق المصنف أشبه بسماق أبي هر برة مع الزيادات التي سقتها في أثنائه دون قوله ان أحد الحدث الى قوله بذلك وقدر واه كذلك أحد وابن حريروابن أبى عائم وابن المنذر وأمالفظ حديث ابن عباس قال لمانزلت هذه الآية انتبدوا مافى أنفسكم الآية دخل فى قلو جهم مهاشئ لم يدخل من شي فقالوا للني صلى الله عليه وسلم فقال قولوا معناواً طعناواً سلنا فألقى الله الاعمان في قاوبهم فأنزل الله آمن الرسول عما نزل السمه من ربه الآية لايكاف الله نفسا الاوسعها لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ربنالاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأ ناقال قد فعلت ومناولاتحمل علمنااصرا كإحلته على الذين من قبلنا قال قد فعلت وبنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابه قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحنا الآية قال قد فعلت هكذا رواه أحد ومسلم والترمذي والحاكم وابن حريروابن المنذر من طريق سعيد بنجير عن ابن عباس وأخرج عبدالرزاق وأحد وابنح يروابن المنذر بسند صحيح عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقال ان هذه الآية لما الزلت عت أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاطمهم غيظا شديدا وقالوا بارسول الله ها كاان كنا نؤاخذهاتكامنا وعانعمل فاماقاو بنافليست بأيدينا فقال لهم رسول اللهصلي اللهعليه وسلم قولوا سمعنا وأطعناقال فنستختهاهذه الآية آمن الرسول الى وعليهاماا كتسبت فتحوزلهم عن حديث النفس وأخذوا بالاعمال وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن حر يربسند صحيح عن سعيد بن مرجانة انه بيذ ، اهوجالس مع عبدالله بنعر تلاهذه الآية وانتبدوا مافي أنفسكم أوتحفوه الآية فقال والله لئن آخدنا الله بهذا لنهاكن عُرِيك حتى مع نشجه قال ابن مرجانة فقمت حتى أتبت ابن عباس فذكرت له ماقال ابن عر فقال ابن عباس يغفرالله لابي عبد الرحن لعمرى لقدوجد المسلون منهادين أنزلت مثل ماوجد عبد الله بنعر فأنزل الله بعدها لا يكاف الله نفسا الآية الى آخرالسورة قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة لاطاقة للمسلمن ما وصارالام الى ان قضى الله ان للنفس ما كسبت وعلماما اكتسبت من القول والعمل وقدروى نحوذاك منحديث على والنمسعود وغيرهما وعندالفر بابى والنالنذرعن مجد فظهر به ان كلمالابدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو الذى لا يؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس وكلمن بظن أن كل ما يجرى على القلب بسمى حدد يث النفس ولم يفرق بين هذه الاقسام الثلاثة فلا بدوان بغلط وكيف لا يؤاخذ باعمال القلب من المكبروالعجب والمياء والنفاق والحسدوجاة (٢٩٨) الخمائث من أعمال القلب بل السمح والبصرو الفؤاد كل أولئك كان

ابن كعب القرطى قالمانزات هدد الاية اشتد على المسلمن فقلوا بارسول الله أنواند عاتحدث به أنفسنا ولم تعسمله جوارحنا قال نعم فاسمعوا وأطبعوا واطلبوا الىربكم فذلك قوله آمن الرسول الآية فوضع الله عنهم حديث النفس الا ماع ات الجوارح لهاما كسبت من خير وعلم اماا كتسبت من شروفى الآية أقوال أخرذ كرماها قريبا (فظهربه أن كل مالايدخل تحتالوسع من أعمال القلب هوالذي لايؤاخذبه فهذاهو كشف الغطاء عن هدذا الالتباس وكل من يظن انكل ما يجرى على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بي هدنه الاقسام الثلاثة فلابد وان يغلط) في ظنه و يخطئ في فهمه (وكيف لابؤاخذ بأعمال الفاوب والكبر والعب والرباء والنفاق والحسد وجلة الخبائث من أعمال القاوب) وعزمها وقدد تظاهرت نصوص الشرع وأقوال العلماء على تحرعها إبل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا اى ممايد خل تحت الاختيار فاو وقع البصر بغير اختيار على غيرذى محرم لم وواخذ بها) وهذا معنى قولهم النظرة الاولى لك (فاذا اتبعها نظرة نانية كان مؤاخذ ابه الانه مختار) ولولا اختياره لمانظر الهامانياوهذا معني قواهم والثانية عليك فكذاخوا طرالقلب تجرى هذا الجري بل القلب أولى بمؤاخذته لانه الاصل قال صلى الله عليه وسلم التقوى ههذا وأشار الى القلب) قال العراق رواه مسلم من حديث أبي هر برة وقال الى صدره (وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولادماؤها والكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم) فيمارواه ابن مسعود ماحاك فى صدرك فدعه (الاثم حوّاز القلوب) بتشديد الواوو بتشديد الزاى وجهان بعني ما يؤثر فها فعزها أو يحوزها لرقته اوصفائها ولينها ولطفها وقد تقدم في كتاب العلم مفصلا (وقال) صلى الله عليه وسلم (البرمااطمأن اليه القلب) وسكنت اليه النفس (وان أفتوك وأفتوك) رواه الطلراني من حديث أبي تعلبة ولاحد نعوه من حديث وابصة بلفظ وان أفتاك الناس وأفتوك وقذتقدما فى كتاب العلم فهذا وصف قلب مكاشف بالذكر ونعت نفس ساكنة عزيدالسكنة والبروافظ حديث وابصة استفت فلبك وان أفتاك المفتون أىان المفتين بعلون معنى التأويل والرخصة منعلهم العلانية وأنت علىعلم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزء على عَلَا السر (حتى الانقول اذاحكم قلب المفتى بالعاب شي وكان مخطئا صار مثابا على فعله) نظر الحريج القلب (بلُمن ظن الله متعاهر فعليه أن يصلى فان صلى ثم تذكر كان له ثواب بفعله وان ترك ثم تذكركات معاقبا ومن وجد على فراشه امرأة فظن انهاز وجته) فوطئها (لم بعص بوط بهاوان كانت أجنبية في الحقيقة وان طن انها أجنبية فوطئهاعصى وان كانت زوجته كل ذلك نظرا الى القلب دون الجوارح) فالقاوب تؤاخذ بأعمالهاوعزومها كاان الجوارح تؤاخذ بأعمالها

\* (بيان أن الوسواس هل يتصو رأن ينقطع بالكلمة عند الذكر أملا)\*

وفى بعض النسخ ينقلع بدل ينقطع (اعلم أن العلماء المراقبين القاوب) المحافظ بن عليها (الناظرين في صفائها وعجائبها) ومالها من الاحوال الغريبة (اختلفوا في هذه المسئلة على خس فرق فقالت قرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله تعالى لانه قال صلى الله عليه وسلم) ان الشبطان واضع خطمه على قلب ابن آدم (فاذاذ كرالله خنس) رواه ابن أبي الدنيا وابن عدى من حديث أنس وقد تقدم قريبا (والخنوس) وفي بعض النسخ والخنس (هو السكوت) المفهوم من الانقباض والتأخر ويستعمل الازما ومتعديا يقال خنسته فانحنس أى زويته فانزوى (فكائله يسكت) عن وسوسته فلا يتحرك بل يطلب فرصة العفلة

عنده مسؤلا أىمايدخل تحت الاختمار فاووقع البصر بغيراختيارعلىغير ذى محرملم بؤاخذيه فان اتبعهانظرة ثاندة كان مؤاخذالهلانه يختارفكذا خواطر القلب تعرى هذا الجرى بالقلب أولى عواخذته لانه الاصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ههناوأشار الى القلب وقال الله تعالى لن بنال الله لحسومهاولا دماؤهاولكن يناله التقوى مذكم وقال صلى الله علمه وسلم ألائم حزاز القلوب وقال البرما اطمأن اليه قلب وان أفتوك وأفتوك حتى انا نقول اذاحكم القلب المفتى بأيجاب شئوكان مخطئا فمه صارمثاما علىه بل من قد ظن أنه تطهر فعلمه أن يصلى فان صلى ثم تذكر انه لم يتوضأ كانله ثواب ىف على فان تذكر غ تركه كانمعاقباعليه ومنوجد على فراشهام أة فظن انها زوجته لم بعص يوطئها وان كانت أجندة فان ظن انها أحندة غروطتهاعمي بوطئها وان كأنت زوحته وكلذلك نظراالى القلب

دون الجوارح \* (بيان أن الوسواس هل يتصوّر أن ينقطع بالكاية عندالذ كرام لا) \* اعلم أن الوسوسة تنقطع بذكرالله عن العلماء المراقبين الفاوب الناظرين في صفاح الم عن المسلمة على حسفر في فقالت فرفة الوسوسة تنقطع بذكرالله عن المراكبة و المسكرة على الله على المسلمة المسلمة عند المسلمة عند المسلمة على الله على المسلمة المسلمة

\* وقالت فرقة لا ينعدم إأصله ولكن يجرى في القلب ولا يكون له أثر لان القلب اذا صارمستوعبا بالذكر كان منعو باعن التأثر بالوسوسة كالمشعول بمسمه فانه قد يتكام ولا يفهم وان كان الصوت عرعلى معه \* وقالت فرقة لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا ولكن تسقط غلبتها القلب فكائنه بوسوس من بعدو على ضعف \* وقالت فرقة ينعدم عند الذكر في لحظة و ينعدم الذكر في لحظة و يتعاقبان في أزمنة متقارية يظن لتقار بها اتهام تساوقة وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فانك اذا أدرتها (٢٩٩) بسرعة وأيت النقط دوائر بسرعة

تواصلها بالحركةواستدل هؤلاء مان الخنس قدورد ونعن نشاهدالوسوسةمع الذكرولاوحمه الاهذا وقالت فرقة الوسوسة و الذكر يتساو قان في الدوام على القلب تساوقا لاينقطع وكأأن الانسان قد رى بعسه شدين في حالة واحدة فكذلك القلب قديكون مجرى لشيئن فقد قال صلى الله عليه وسلمامن عمد الاوله أر بعة أعين عينان فى رأسه يبصر بهما أمردنياه وعينان فىقلبه يبصربهما أمردينه والى هذاذهب المحاسى والصعيع عندناأن كلهذه المذاهب صححة ولكن كالهاقاصرة عن الاحاطـة باصـناف الوسواس وانمانظـركل واحدمنهم الى صنف واحد من الوسواس فاخــ برعنه \*والوسواسأصناف (الاوّل) أن يكون من جهة التلبيس بالحقفان الشيطان قديليس بالحق فيقول للانسان تترك التنعم ما للذات فان العمر طويل والصبرعن الشهوات طول العمر ألمه عظم فعندهدا

عن الذكر فبعود الى الوسوسة (وقالت فرقة) منهم (لاينعدم أصله ولكن يحرى فى القلب ولايكون له أثر) يظهر علمه (لان القلب اذاصار مستوعما بالذكر)أي مستغرقابه (كان محعوباءن التأثر بالوسوسة) فهو (كالمشغول برمه فانه قديكلم ولايفهم وان كان الصوت عرعلي سمعه) وعلى هذا المعنى يحماون الخنوس في الحديث (وقالت فرقة) منهم (التسقط الوسوسة والأثرها أيضاولكن تسقط غلبته للقلب) أى لا يكون القلب مغلو باللاثر عند الذكر وفي بعض النسخ غلبتها أى الوسوسة (وكائنه نوسوس من بعد وعلى ضعف وقالت فرقة) منهم (ينعدم عندالذكر في لحظة) أى حال الذكرينعدم (وينعدم الذكربها في لحظة ويتعاقبان) على القلب (في أزمنة متقاربة نظن لتقاربها انهامتساوية وهو كالسكرة التي علمهانقط متفرقة فانهااذا أدبرت بسرعة رأيت النقط دوائر لسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بان الخنس قدورد) في الحديث مأنه عند الذكر يحصل له ذلك (ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر) في حال واحد (ولاو جمله الاهذا) والى هذا ذهب صاحب القوت فأنه قال وهذات المعنيان من ظهو واللم والشر والطاعة والمعصمة بهذه الاسماب بوجدان في طرفة عين فتصر أحزاء العمد حزاواحدا ومفصلاته تعود بالمرادمنه وصلاواحدا كالبرقة في السرعة بتقلب القدرة على المشيئة اذا قالله كن فيكون (وقالت فرقة) منهم (ان الوسوسة والذكر يتساوقان في القلب على الدوام تساوقالا ينقطع وكا أن الانسان قد برى فى حالة واحدة بعينه شيئين مختلفين فكذلك القلب قديكون مجرى لشيئين وقد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم مامن عبد الاوله أربعة عين عينان فيرأسه يبصر بهما أمردنياه وعينان في قلبه يبصر به ماأمردينه) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ الا تنوة مكان دينه وفيه الحسين بن محمد الهروي الشماخي الحافظ كذبه الحاكم والاتخة منه اه قلت ولفظ الديلي مامن عبد الا وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنياغ سأق الحديث وفي آخره فاذا أواد الله بعبد خيرا فتح الله عينيه اللتين في قلبه فابصر بهما واذا أرادبه غيرذاك تركه على مافيه ثم قرأ أم على قاوب أقفالها (والى هذاذهب) الحرث بن أسد (الحاسي) رجمه الله تعالى وأشار اليه في الرعاية (والصيم عندنا في هذا ان كل هذه المذاهب صحيحة) ولهاو جوه ومخارج (ولكن كلها قاصرة عن الاحاطة باصناف الوسواس وانما نظركل واحد الىصنف واحد من الوسواس فأخبر عنه والوسواس أصناف الاؤل أن يكون من جهة التلبيس بالحق فان الشيطان قد يلبس الحق) و بغطيه (فيقول الانسان لا تترك التنج) في الدنما (واللذات) بمناعها وفي بعض النسخ التنعم باللذات (فان العمر طويل) والاجل المحتوم بعيد (والصبر عن الشهوان طول العمر أله عظم ) واذا وسوس له بذلك (فعند هدذا اذاذ كر العبد عظم حق الله وعظيم عقابه وقوابه وقال الصبرعن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه ولابد من أحدهما فاذا ذكر العبد وعداللهو وعيده وجدد اعمانه ويقينه خنس الشيطان وهرب) وتأخر وانقبض(اذ لايستطيع أن يقول ليس النار أشد من الصعر عن المعاصى ولاعكنه أن يقول المعصية لاتفضى الى النار فاناعانه بكتاب الله يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك توسوس اليه بالجب في عله و يقول أي عبد بعرف الله كاتعرفه و بعبدالله كاتعبده فما أعظم مكانك عندالله فيتذكر العبد أن معرفته) وقدرته

اذا ذكر العبدعظم حق الله تعالى وعظم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبرعن الشهوات شديد ولسكن الصبرعلى النارأ شدمنه ولابدمن أحدهما فاذاذكر العبد وعد الله تعالى ووعده عانه ويقينه خنس الشيطان وهرب اذلا يستطبع أن يقول له النارأ يسرمن الصبرعلى المعاصى ولا حكنه أن يقول المعصية لا تفضى الى النارفان اعمانه بكتاب الله عز وجل بدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك وسوس البه بالعب بعمله فيقول أى عبد يعرف الله كاتعرفه و يعبده كاتعبده في أعظم مكانك عند الله تعالى فينذكر العبد حين شد أن معرفته

وقلمه وأعضاء التي ماعله وعلم كاذلك من خلق الله تعالى فن أبن يعب به فعنس الشيطان اذلا عكنه أن بقول ليس هذا من الله فان المعرفة والاعمان بدفع من الوسواس بنقطع بالسكلية عن العارفين المستبصر بن بنو والاعمان والمعرفة (الصنف الثاني) أن يكون وسواسه بخر يك الشهوة وهيجانها وهذا ينقسم الى ما يعلم العبد يقينا أنه معصمة والى ما يناب بغالب الفان فان علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييع يؤثر في تحر يك الشهوة ولم يخنس عن النهاج وان كان مظنونا فر بما يبقى مؤثر العدث يحتاج الى محاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنه المدفوعة غير غالبة (الصنف الثالث) أن تسكون وسوسة بمعرد الحواطرونذكر الاحوال الغالمة والتذكر في غير الصلاة مثلا فاذا أقبل على الذكر تصوّر أن يند فع ساعة ويتصوّر أن يتساوقا

(وقلبه وأعضاء التي مها عله وعمله كلذلك من خلق الله فن أبن يعب به فعنس الشميطان) ويتأخر (اذلا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله لان المعرفة والاعمان) كلمنهما (يدفعه فهذا نوع من ألوسواس ينقطع بالكاية عن العارفين) بالله (بنو رالاعان والمعرفة) فهذا وجهمن قال انه ينقطع بالكلية (الصنف الثانى أن يكون وسواسه بتحر يك الشهوة وتهيجها) والارتها (وهذا ينقسم الى مابعلم العبد يقيناأنه معصية والى مأيظنه بغالب الظن فانعلم يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحر يك الشهوة ولم يخنس عن) أصل (التهييج وان كان مفلنونا فر بمايبتي مؤثرا بحيث بحتاج الى بجاهدة) ومعالجة شديدة (فىدفعه فتكون الوسوسة مو حودة ولكنهامدفوعة غير غالبة) وهذاو جــه من مال الى قول الفرقة الثانية (الصنف الثالث أن تكون وسوسة بمعرد الخواطر وتذكير الاحوال الغائبة والتفكرف غيراً لصلاة مثلاً فأذا أقبل على الذكر تصوّ رأن يندفع ساعة و بعود) أخرى (فيندفع و بعودفيتعاقب الذكر والوسوسة) معاعلى القلب (ويتصور أن يتساوقا جيعاً حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءةوعلى تلك الخواطركا ممافى موضعين من القلب وبعيد جدا أن يندفع هذا الجنس بالكلية بحيث لايخطر ولكنه ليسحالا اذ قالصلى الله عليه وسلم منصلى ركعتين لم يحدث فيهمانفسه بشئ من الدنيا غفرله ماتقدم من ذنبه ) تقدم في كاب الصلاة (فاولاانه متصوّر لماذكره الاانه لايتصوّر ذلك الافي قلب استولى عليه الحب حتى صار كالستهتر) المغلوب على عقله (فاناقد نرى المستوعب القلب بعدة تأذى بهقد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدة و عيث لا يخطر بباله غيره وكذا المستغرق بالحب قد يتفكر فى عادثة يبو به بقلبه فيغوص فى فكره بعيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ) لاستغراقه فيه (ولو كله غيره لم يسمع) أى لم يعوله سمعا (ولواجتاز) أى من (واحدبين بديه كان) في حال (كانه لا يُواه واذا تصور هذا من خوف عدة وعندا لحرص على جاه ومال فكيف لا يتصور من خوف ألنار والحرص على الجنة والكن ذلك عزيز) قليل الوجود (اضعف الايمان بالله واليوم الا تخوفاذا تأملت جلة هدده الاقسام وأصناف الوساوس علت اناكل مذهب من المذاهب) للفرق المتقدمة (وجها)وجها (ولكن في محل مخصوص و بالجلة فالخلاص من الشيطان في لخطة) واحدة (أوساعة) واحدة (غير بعيد ولكن الخلاص منه عمراطويلا) و زمانامديدا (بعيد أو الفي الوجود) لأيكاديتبسر (ولوتخلص أحدمن وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخاص رسول اللهصلي الله غليه وسلم وقدروى انهصلي الله عليه وسلم نظر الى علم ثو به في الصلاة قلما سلم رى ذلك الثوب وقال شغلني عن الصلاة) تقدم في كتاب الصلاة (وكان) صلى الله عليه و-لم (في يده خاتم من ذهب فنظر اليه وهوعلى المنبرفرماه وقال نظرة اليه ونظرة الكرك رواه النسائي من حديث أبن عباس وقد تقدم أيضاف الصلاة (وكان ذلك لوسوسة الشيطان

جمعا حيى يكون الفهم مشتملاعلى فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كائنهما في موضعي من القلب وبعدحداأن بندفعهذا الخنس بالكاسة عدثلا بخطر ولكنه لسر بحالااذ قال علمالسلام من صلى ركعتين لم يحدث فهمانفسه بشي من أمر الدنما غفرله ماتقدم من ذنبه فاولاأنه متصوّر لماذ كره الاأنه لا يتصورذاك الافي قلب استولى علىهالحبحتي صار كالمستهتر فانافدنرى المستوعب القلب بعدق تاذى مه قد شف كم عقدار ركعتنن وركعات في محادلة عدة عثلاعظر ساله غيرحديث عدوه وكذلك المستغرق فيالحسقد يتفكر في تحادثة محموله بقلبمه و يغوص فى فمكره بعيث لايخطر بباله غسير حديث محبوبه ولوكله غيره لم يسمع ولواجتاز بين بديه أحدلكان كأنهلا

واً واذا تصوّره الفندوف من عدو وعند الحرص على مال و جاه ف كمف لا ينصوّر من خوف بعريك النار والحرص على الجنة ولكن ذلك عز براضعف الا يمان بالله تعالى واليوم الآخر واذا تاملت جلة هذه الاقسام وأصناف الوسواس علت أن لكل مذهب من المسدداو على المسكن في على يخصوص و بالجلة فالحلاص من الشيطان في لحظة أوساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمرا طويلا بعيد حداو محال في الوجود ولو يخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وته يج الرغبة لخلص رسول الله على المناه على المعانية وكان فقدر وي أنه نظر الى علم في به في الصدادة فل المرحى بذلك النوب وقال شعلى عن الصلاة وقال اذهبوا به الى أبي جهم والتونى بانجانية موكان في بده خاتم من ذهب فنظر المه وهوعلى المنج ثم رمي به وقال نظرة المه وتطرة الميكم وكان ذلك لوسوسة الشيطان

بنحر يك لذة النظر الح خاتم الذهب وعلم الثوب وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك لبسه ثمر مى به فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها الا بالرمى والمفارقة في اداء على شيأ و راعماجته ولودينارا واحد الابدعه الشيطان في (٢٠١) صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره

وانه كمف عفظهو فهاذا بنفقه وكمف يخفسه حتى لانعاليه أحد أوكيف نظهره حتى بتماهى مه الى غيرذلك منالوساوسفن أنشب مخالسه فىالدنما وطمع فيأن يتخلص من الشمطان كان كمن انغمس فى العسل وظن أن الذماب لايقع علمه فهو عال فالدنيا بابعظيم لوسوسة الشمطان وليس له باب واحد مل أواب كثيرة قال حكم من الحكماء الشيطان ياتى ابن آدم من قبل المعاصى فانامتنع أتاهمن وجه النصعة حتى بلقيه في معة فانأبي أمن بالتحسرج والشدة حتى محرمماليس يحرام فان ألى شككهفى وضو ئەوصلاتە حتى يخر حه عن العملم فان أبي خفف علمه أعمال البرحتي واه الناس صابراعف فافتمال قلومهماليه فيعسنفسه و به يهلكه وعند ذلك تشتد الحاحية فانها آخردرجة و معلم أنه لو حاو زها أفلت منه الى الجنـة \* (بيان عة تقلب القلب وانقسام القاوي في التغيروالشات)\* اء لم أن القل كاذ كرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب اليمه

بتحر يك لذة النظر الى خاتم الذهب وطرازالثوب وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك لبسه تمرماه)وهو باجاع العلاءمن الساف والحلف الاماكان من ابن حزم الفاهرى فانه جوّر لبس خاتم الذهب الرجال وهو ضعيف لمخالفته النصوص (ولا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها الابالرمى والمفارقة) فيكون سبما للغلوص والاخلاص (فيادام علك شيماً وراء حاجته ولودينارا واحدا فلا يحلمه الشيطان في صلاته عن الفكر في ديناره كيف يحفظه وفيماذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لا معليه أوكيف بطهره حتى يتباهى به) بين أقرانه (الى غيرذ للنمن الوساوس) وهـــذا أصعب ما يكون (فن أنشب مخالبه فى الدنيا) و رتع فيها (وطمع أن يتخلص عن الشيطان كان) مثله ( كن انغمس في العسل) في الصيف (وظن أن الذباب لا يقع عليه وهو محال فالدنه اباب عظم لوساوس الشيطان وليس له باب واحد) حتى يحتر زعنه (بل أبواب) كثيرة و بعضها أصعب من بعض (قال حكيم من الحركماء) العارفين (الشميطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصى فان امتنع) منها (أناه من وجه النصحة حتى يلقيه في بدعته) و يحسن له اياها (فان أبي أمره بالتحر جوالشدة حتى يحرم ماليس بحرام فان أبي) من ذلك (شككه في وضوته وصلاته حتى بخرج عن العلم فان أبي خفف عليه أعمال المرحتي مواه الناس صامراع فمفا فقيل قاو بهم المه و يعب منفسه و به يهاكه وعند ويشتد لجاجه فانها اخردرجة وبعلم أنهلو جاورها أفلتمنه الى الجنة) فالخراع الهاذا بحر عن ابن آدم ايقاعه في التجب وهوسوس الاعمال وبه يتم الهلاك فان سلمنه تجابعمله أعاذنا اللهمنه وقد يستأنس لهذاالقول عاصرآ نفامن الحديث ان الشيطان قعد لابن آدم باطرقه فقعدله بطريق الاسلام الخ \*(بانسرعة تقلب القلب وانقسام القاوب في التغير والثبات)\* (اعلم أن القلب كاذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب اليه الآنار والاحوال) المختلفة (من الانواب التي وصفناها فكأنه هدف بصاب على الدوام من كل حانب فاذا أصابه شي يتأثر به أصابه من جانب آخرما يضاده فتغير وصفه فان نزل الشيطانية فدعاه الى الهوى نزل الملكية وصرفه عنه وانجذبه شيطان الى شر حديه شطان آخرالى غيره وانحذيه ماك الحديد حدية آخر الى غيره فتارة مكون متفازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين وبارة بين ملك وشييطان ولايكون قط مهملا) فالخواظر الواردة على القلب أر بعث اطرملكي وخاطر شيطاني وهما الاصلان المفهومان من حديث اللمتن المتقدم ذكره قريبا وخاطر روحى وخاطرنفسي وهماالفرعان وفى كالام بعضهم انخوكة النفس والروح همماالمو حبتان للمتين والصيع أن اللمنين تنقد مان على حركة الروح والنفس فركة الروح من لمة الملك والهمة العالبة من حركة الروح وهذه الحركة من الروح ببركة لمة الملك وحركة النفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئة وهي شؤملة الشميطان فاذاو ردت اللمتان ظهرت الحركان وظهر سرالعطاء والابتلاء من معط كريم ومبتل حكيم وقدتكون هانان اللمتان متداركتين وينمعي أفرأ حدهما بالا خوكاتقدم بمانه قريبا والمتفعل المتيقظ ينفض عليه عطالعة وجود هذه الاتار فيذاته من باب أنس ويبقى أبدا مفتفدا حاله مطالعا آثار اللمتين وذكر واخاطر من آخر من خاطر العقل وخاطر البقسين فحاطر العقل متوسط بينانخوا طرالاربعة يكونمع النفس والعدولوجود المميز واثبات الجةعلى العبدليد خل العبدفي الشئ

توجود عقلى اذلوفقد العدقل سقط العتاب والعقاب وقديكون مغاالك والروح ليوقع الفعل مختارا

ويستوجب الثواب وقد تقدمت الاشاوة الحاله ليس من العقل اطر على الاستقلال واغا أصله تارة

من خاطر الملك و تارة من خاطر النفس وأماخاطر العقين فهور وج الاعمان وضيد اليقين وخاصله راجم

الآ اروالاحوال من الابواب التي وصفناها فكائه هدف بصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شي يدا ثريه أصابه من جانب آخرما بفاده فتتغير صفته فان ترل به الشيطان فدعاه الى الهوى ترك به الملك وصرفه عنه وان جذبه شيطان الى شرحذيه شيطان آخرالى غيره وان جذبه ملك الى خير جذبه آخرالى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملكين و نارة بين شيطانين و نارة بين ملك وشيطان ولا يكون قط مهملا

الى مابرد من الحق سبحانه وقال صاحب القوت جل الخواطر سنة هي حدود القلب وقوادحه من ورامها خزائن القلب وملكوت القدرة وهي حنود الله تعالى والقلب خزانة من خزائن الماكون وقد أودعه قبلهمن لطائف الرغبوت والرهبون وشعشع فيهمن أنوار العصمة والجبروت فأول التفصيل خاطرالنفس وخاطر العدو وهذان لابعدمهماعموم المؤمنين وهمامذمومان محكوم لهما بالسواء لا بردان الابالهوى وضد العلم وخاطرالر وحوضاطر الملك وهذان لابعدمهما خصوص المؤمنين وهما مجودان لابردان الابحق وعا دلعليه العلم وخاطر العقل متوسط بينهذه الاربعة بصلح للمذمومين فبكون عنه على العبدالكان عيز العقل وتقسيم المعقول و يصلح أنضاأن يكون للممدوحين فيكون شاهدا الملك ومؤ يدالحاطر الروح والخاطر السادس هوخاطر البقين وهوروح الاعان ومزيدالعلم بردان البهو يصدران عنهوهذا الخاطر مخصوص الحصوص لاعده الاالموقنون وهمالشهداء والصديقون لابردالاعق وانخفى وروده ودف ولايقدح الابعلم اختيار المراد مختاروان لطفت أدلته وبطن وجه الاستدلال به ولكن ليس يخفي هدذا الخاطرعلى مقصوديه مرادله وهم الذن وصفهم الله تعالى بالذكرى فقال ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أىمن تولى الله تعالى حفظ قلبه وسائرماذ كرناه من الخواطر لابعدمه المؤمنون والقلب خزانة الله تعالى من خزائن الغيب وهذه المعانى حنودالله تعالى مقيمة حول القلب يخفي منهاما بشاءو يظهر ويبدئ منها ماريدو بعيدو يبسط القلب بما نشاعمنها ويقبضه فبمانشاءعنها ثم قال وقدأ جل الله تعالى ذكر تقلب المكون عشيئته فىقوله يقلب الله الليل والنهار المعنى بما فهمالانهما ظرفان الاشساء معبر عنهما فهما كقوله عز وجل المكرالليل والنهار والمعنى مكركم فى الليل والنهار فعربهماعن مكرهم لانهما مكانان لمكرهم (واليه الاشارة بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولاطلاع رسول الله صلى الله على معلى عظيم صنع الله في عائب القلب وتقليم ) لمارأى من سرعة نفاذ القدرة بالمراد في المقلبات عمالم يشفده سواه (كان عاف به فيقول لا ومقلب القلوب) رواه الخارى من حديث ابن عر (وكان كثير امايقول) ف دعائه (يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالواو تخاف بارسول الله قال وما يؤمني والقلب بن أصبعين من أصابع الرجن يقلبه كيفشاء) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه والحاكم من حديث جابر وقال صيع على شرط مسلم ولمسلم منحديث عبدالله بنعر واللهم مصرف القاوب صرف قاوبناعلي طاعتك (وفي لفظ)حديث (آخران شاءأن يقيمه اقامهوان شاءأن بزيغه أزاغه) قال العراقي رواه النسائي في الكبير وابن ماجه والحاكم وصحعه على شرط الشيخين من حديث النواس بن معان مامن قلب الابين أصبعين من أصابع الرجن انساء أقامه وانشاء أزاغه والنسائي في المكبير باسناد جدمن حديث عائشة نعوه اه قلت لفظ حديث النواس عندالجاعة مامن قلب الاوهومعلق بن أصبعين والبافي سواء وفي آخره والميزان بيد الرجن برفع أقواما ويخفض آخر من الى يوم القيامة وكذلك رواه أحد والطبراني في الكبير وأمالفظ حديث عائشة مامن قلب الاستأصبعين من أصابع الرحن انشاء أن يقيمه أقامه وانشاءأن ر بغه أزاعه فكذلك رواه انعساكر وابن النعارف ار يخهما (وضرب له) رسول الله (صلى الله علمه وسلم ثلاثة أمثلة فقال مثل القلب مثل العصفور بتقلب في كل ساعة) قال العراق رواء الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والبهق في الشعب من حديث أبي عبيدة عام بن الجراح اه قلت وكذلك رواه ابن آبي الدنيا في كتاب الاخلاص ولفظهم ان قلب ابن آدم مثل العصفو رفينقل فياليوم تسعمرات فالالعراقي ورواه البغوى في معمه من حديث أبي عبيدة غيير منسوب وفاللاأدرى له صحبة أملا (وقال) صلى الله عليه وسلم (مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استحمعت غليانا) ولفظ القوت اذا استجمعت في غليانها وتقدم للمصنف قريبا بلفظ قلب المؤمن أشد تقلبامن القدر فى غلبانها وقال العرافي رواه أحدوا لحاكم وقال صيع على شرط العنارى من حديث المقداد بن الاسود

والبه الاشارة بقوله تعمالي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولاط الاعرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمعلى عجب صنع الله تعالى فى عائب القلب وتقلبه كانعلف به فمقول لاومقاب القاوب وكان كثيراما يقول بامقلب القاوب ستقلى على دىنك قالوا أوتخاف بارسول الله قال ومانؤمنني والقلبسن أصبعنامن أصابع الرجن بقلمه كنف بشاءوفى لفظ آخران شاءأن يقمهأقامه وان شاء أن يز بغه أزاعه وضربله صلى الله علمه وسل ثلاثة أمشلة فقالمشل القلب مثل العصفور بتقلب في كلساعة وقال عليه السلام مثل القلب في تقلبه كالقدراذا استعمعت

اه قلت ولفظهما لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا (وقال) صلى الله عليه وسلم (مثل القلب كثل ريشة بأرض فلاة تقلم الرياح ظهرا لبطن) قال العراقي رواه الطبراني في الكبير والبهبق فالشعب منحديث أبيموسي الاشعرى باسناد حسن وللزار نحوه منحديث أنس بسند ضعيف اه قلت لفظ حديث أي موسى عند الطيراني مثل هذا القلب مثل ريشة بفلاة من الارض والباقي سواء ولفظه عندالبهني مثل القلب تثلر بشة والبافي كسماق المصنف وكذلك رواء ابن النجارف التاريخ ورواه ابن ماجه بلفظ مثل القلب مثل الريشة تقلها الرياح بفلاة وأمالفظ حديث أنس عند البزارمثل المؤمن كريشة بفلاة تقلماالر باحمرة وتفيئها أخرى وهذه الامثلة الثلاثة أوردهاصاحب القوت غم قال فالقلب مكان النقاب عافيه من خوائن الغيب كاللمل والنهار مكانان الدحكام بالتصريف من اختلاف الازمان فى الاوقات والاعان بتقلب القلوب وبان القلب سعانه يحول بين القاب وصاحبه واجب والكون باسره عند الموحدين فى القدر بالتقليب كثل ريشة فى ريح عاصف تقلبه القدرة على مشيئة القادر تعالى ولبس فى القدرة ترتيب ولامسافة ولا بعدولا يحتاج الى زمان ولامكان فساطهر من اللا وثبت العبون عكان وزمان فلاجل الحكمة والصنع والاتقان وماخني من الملكوت وتقلب بيصائر القلوب فبلطف القدرة وقهر السلطان ونصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه من التوحيد حسب قسمه من البقين (وهذه التقليمات وعيب صنع الله في تقليها من حيث لاجتدى اليه لابعرفه الاالمراقبون لقاوم مم والمراعون لاحوالهم معالله تعالى والقاوب فى الثبات على الخير والشر والترديد بينهما ثلاثة) أحدها (فلبعمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهرعن خبائث الاخلاق) والترتيب في هذا المقام غيرمراعي فان التطهير عن الخبائث هو أول مايكون ثم التركمة بالرياضة ثانيا فالذي ينتم عنهما عارة القلب بالتقوى فهو آخرالمراتب جعله أولاأو يكون المراد بعمارته بالتقوى الاتقاء من السرك المضادللتوحيد ثم التركية بالر باضةه وأعمال الجوارح ثم التطهير عن الخبائث هو انشراحه بنو والمقين حسيما قسمله (تنقدح فيه خواطراناير )وهى التي تردمن الله تعالى بواسطة الملائكة (من خائن الغي ومداخل المكوت) الاعلى (فينصرف العقل الى التفكر فيماخط وليعرف دفائق الجيرفيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وحهه) ويتبيناله أمره (فحكم بانه لابد من فعله ويستحث علبه ويدعو الى العمليه) وهذا القلب هوالمتطلع الى الروح العلوى المال اليه وهوا لقلب الويدالذي وردفيه انه أحرد فيه سراج تزهر (فينظر الله الى هذا القاب (فعده طيباني جوهره) أي في تكوّنه في أصل خلقته عند سكون الروح الى النفس ( طاهرا بتقواه مستنبرا بضاء العقل معمورا بانواع المعرفة) مغمورا بانوار البقين (فيراه صالحالان يكون مستقراله ومهبطا) لتنزلانه (فعندذاك عده معنود) معنو به (لاترى وبهدايه الى خبرات أخرى) تتراءى (حتى ينجرا الحيراني الخيرو) هلم حرا (كذاك على الدوام ولايتناهي امداده بالترغيب في الحير) في كل لحظة (و بتسمر الامرعليه) في كل حركة وسكون ولفظ القوت وان أرادالله تعالى اطهار خبر والهام تقوى من خزائن الملكوت حوس الروح بيني اللطف ففرك بامره تعالى فقدح من جوهرها نوراساطعافي القلد فظهرتهمة عالية وهمة الخير تردبأ حدثلاثة معان لاتحصى فروعهالانهمة كلعبد فى الخير مبلغ عله ومنتهي مقامه فاحد الاصول مسارعة لى أمر بفرض أوندب لفضل يكون عن على حال العبد أوعلم مكون مظنة لهأظهر عليه من مكاشفة غيب من ملك أوملكوت والمعنى الثالث تحمل مباح من تصرف فيما بعنى عابعود صلاحه علمه أواستراحة للنفس عاأدوله بكون نفعه لغيره أوترو يحاتمن الافكار القلسة تكون حلالكر بهو تخفيفا لثقله فهذه مرافق للعبدوفي كلهارضاه تعالى فامضاؤها أفضل للعبدو بعضها أفضل من بعض فاذا أرادالله اظهار خبر من خزانة الروح حركها فسطعت نورافى القلب فاثرت فينظر الملك القلب فبرى ماأحدث اللهفيه فيظهر مكانه فيتمكن والملك محبول على الهداية مطبوع على حب الطاعة

وقالمثل القلب كشار سة فىأرض فلاة تقلهاالرماح ظهرالبطن وهذه التقليات وعائب صنع الله تعالى في تقلبها منحت لاتهدى الممه المعرفة لابعرفهاالا المراقب ون والمراعون لاحوالهم معالله تعالى \* والقلوبف الثبات على الخيروالشر والتردد سنهما ثلاثة \* قلعم بالتقوى وزكا بالرياضة وطهرعن خبائث الاخلاق تنقسدح فيه خواطرا لحبرمن خائن الغسومداخل الملكون فسنصرف العقل الى النفكر فماخطرله لمعرف دقائق الخيرفيهو بطلع على أسرار فوائده فستكشفاه بنور البصيرة وحهه فعكم مانه لابد من فعله فيستعثم علمه ويدعوه الى العمل به و منظر الملك الى القلب فعده طسا فى حوه \_ره طاهر التقواه مستنبرا بضاءالع على معمو رابانوارالعرفة فبراه صالحالا أن بكونله مستقرا ومهبطافعنددذلك عده عنود لأزى و بهدره الى خيران أخرى حتى ينحر الخبر الى الخبروكذلك على الدوام ولايتناهي امداده بالترغب بالخسير وتبسير الاسعليه

فلق الالهام وهو حضوره على القلب بقدح خواطره يأم بتنفيذذاك ويحسنه له ويحثه عليه وهذا هو الهام التقوى والرشدو ينظرا لمااغالى البقين فيشهداليقين المماث بذلك فيطمئن العقل ويسكن الىشهادة اليقين فيصير مع الملك فينشر الصدر لطمأنينة العقل فتظهر أداة العلم لانشراح الصدر فيقوى سلطان اليقين اعسفاء الاعمان وتندرج طلة الهوى فى أنوار اليقين وتنطفي شعلة الشهوة اظهور نور الاعمان وزينة الحماء فتضعف صفات النفس بسقوط الشهوة ويقوى القلب لضعف النفس ويزيدالاعيان بقوة المةين وطهو رأدلة العلم فتغلب الهداية لزيدالاعمان وسعة الحماء فتظهر الطاعة لغلبة الحق والله غالب على أمره ولمكنّ أكثر الناس لا يعلون (واليه الاشارة بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدّ فبالحسني فسنيسره البسرى) فالاعطاء اشارة الى تركية العمل والاتقاء هو عارة القلب بالتقوى والتصديق بالحسني هو النطهر عمايضاد الاخلاق المحمودة (وق مثل هدذا القلب بشرق نو والمصباح من مشكاة الربو بمة) فالقلب بمنزلة القنديل وعلى قدر رفته ولطيف وهره وصفائه عن كدره وحسن طهارته عن الاكدارتكون العاوم الحسنة فيهوالانواروجوهر الزجاجة يعتاج الحصفاء الماء كانصفاء الماء يعتاج الى صفاءا لجوهر ومعيارهما يكون القلب والعقل ووقودا لناريحتاج الىقق الفتيلة فوضعهما فى العقرة يكون العلم بالله تعمالي واليقين (حتى لا يخفي فيه الشرك الخفي الذي هوأخفي من دبيب النملة السوداء في الليلة الفللاء) روى الحكيم الترمذي في النوادرمن حديث ابن عباس الشرك فيكم أخنى من دبيب النمل على الصفاور ويالحاكم وأبونعهم فالحلية الشرك أخفى فأمتى من دبيب النمل على الصفافى الميلة الظلاء الحديث قالصاحب القون وهذا لا يعدمه المؤمنون الاالصديقون (ولا يخفي على هذا النو رخافية) بل ينكشف له حقائق الاشياء (ولا يروج عليه شئ من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان) من بعيد (ونوحى زخوف القول غرورا ولا يلتفت اليه) وليس عليه سبيل (وهدذا القلب بعد طهارته من) الصفات (المهلكات) وأعظمها الجهل والطمع وحب الدنيا (بصيرعلى القرب معمورا بالمجيات التي سنذكرها) بعد (من الصبر والشكروا لحوف والرجا والفقر والزهد والحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والحاسبة وغيرذاك مماسيأتىذ كره فى الربع الاخسير (وهو القلب الذي أقبل الله عليه بوجهه) فسلبه عن ان يكون فيه مستكن لغيره (وهوا قلب المعامئن المراد بقول الله تعالى ألابذ كرالله تطمئن القاوب) أي تسكن اللال علياته وتنشرح وهوالمراد منحديث حذيفة انقلب الؤمن أحردفيه سراج وهرفى تقسيمه القاوب على ماتقدم (والمراد بقوله بأأيتها النفس المطمئنة) ارجعي وهذا مخرج على ان القلب يتكون من كون النفس الى النفس كما تقدم (القلب الثانى القلب المخذول) الموصوف بالحدد لان المضاد المتوفيق (الشحون بالهوى المدنس بالحبائث الماوث بالاخلاق الذمية) مثل الجهل والعامع وحب الدنياوغيرها (المفتحةفيه أبوآب الشياطين المسدودة عنه أبواب الملائكة ومبدأ الشرفيه أن ينقدح فيه عاطر من الهوى و يهجس فيه )وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر الهوى وهي الجهل والطمع وحب الدنياغ يضعف خاطر الهوى ويقوى على قدرضعف هذه الثلاثة وقوتها ويظهر خاطر الهوى في القلب على قدر عَـكن هذه الثلاثة من النفس وخفائها (فينظر القلب الى ماكم العقل ليستفتى منه) اذارد الممالفتوى باذن الشارع (ويستكشف وجه الصوأب فيه فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنسبه والمرعلى أستنباط الحيلُ في موافقة الهوى ومساعدته فتسوّل النفس) وتزين (وتساعد عليه) وذلك لان بين القلب والنفس مناغاة ومحادثات وتردداو بالفافيكون أنسه بالهوى اغاه وبتسويل النفسله من قول أوفعل فيواقعها أحيانا فتروم عليه النفس من نواحيه وتحسن له تلك الموافقة (فينشر ح الصدر بالهوى وتنبسط فيه طلاته لا نعناس جند العقل) أي تاخره (عن مدافعته فيقوى سلطانُ الشيطان لا تساع مكانه بسبب انتشار

من مشكاة الريو ستحتى لاعنى فسهالشرك الخفي الذى هوأخني مندسب النملة السوداء فى اللملة الظلماء فلا يخفي على هددا النو رخافية ولابر وجعليه شيمن مكامد الشيطان بل بقف الشيطان و يوحى زخرف القول غرو رافلا للتفت المه وهدذا القل معدطهارته من المهلكات نصر على القرب معمورا بالمنحمات التي سنذكرها من الشكر والصير والحوف والرحاء والفقر والزهد والحبية والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسمة وغبرذاك وهوالقلب الذي أقبل اللهعز وحلو جهه علسه وهوالقلب المطمئن المرادبقوله تعالى ألارذكر الله تطمئن القاو بو يقوله عز وجل باأيتهاالنفس المطمئنة (القلب الثاني) القلب الخرد ولالشعون بالهوى المدنس بالاخلاق الذمومةوالخبائث المفتوح فهـ مأنواب الشياطين المسدود عنمه أبوان الملائكةومدد أالشرفة أن ينقدح فيمه خاطرمن الهوى ويهجس فيمه فينظر القلب الى ما كم العقل لستفيمنه ويستكشف وحهالصواب فمهفكون العقل قدألف

خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى فتستولى النفس وتساعد الهوى) عليه وفي المان الشيطان التساعم كانه بسبب انتشار عليه مان المدر بالهوى و تنبسط فيه ظلماته الانتجاس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان الاتساع مكانه بسبب انتشار

الهوى فيقبل عليه بالنزين والغروروالامانى ويوحى بذلك زخوفا من القول غروراليقين المحان الوعد والوعد ويخبونوراليقين الحوف الا تحرة اذيت على عدد عن الهوى دخان مظلم الى القلب علا جوانبه حتى تنطفى أنواره في ميرالعقل كالعين التي ملا الدخان أجفائها فلا يقدد على أن ينظر وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى القلب امكان التوقف والاستبصار ولوا بصره واعظ وأسمعه ماهوا لحق فيه على عن الفه سموصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوار حلى وفق الهوى فناهرت المعصية الى عالم الشهادة من عالم الغيب بقضاء من الشمة على وقدره والى مثل هذا القلب الاشارة ، قوله (٣٠٥) تعلى أراً يتمن اتخذ الهه هواه أفانت

تكون علسه وكسلاأم تحس أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم الا كالانعام بلهم أضل سملاو بقوله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لااؤ منون و بقوله نعالى سواعطمهمأ أنذرتهم أملم تندزهم لايؤمنون وربقاب هذاحاله بالاضافة الى بعض الشهوات كالذى بتورع عن بعض الاشاء ولكنه اذارأى وجهاحسنا لم علك عينه وقليه وطاش عقله وسقط امسال قلبه أو كالذى لاعلانفسيه فيما فه الجاهوالر باسةوالسكم ولا سق معه مسكة للتثبت عندظهو وأساله أوكالذى لاءاك نفسمه عندا لغضب مهما استعقر وذكرعب منعمو له أوكالذى لاعلك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أودينار بليتهالك علمه تهالك الواله المستهد فمنسى فمه المروءة والنقوى فكل ذلك لتصاعدهان الهوى الى القلب حيى يظلم وتنطفئ منهأ نواره فينطفئ

الهوى) فى جوانبه (فيقبل عليه) حيندعن قرب (بالترين والغرور والاماني) الكاذبة و يخدعه بها (واوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الاعمان بالوعد والوعيدو يخبو نور اليقين يخوف الا تحرة اذيتصاعد من الهوى) عندالم كن (دخان مظلم الى القلب علا جوانبه) فعد عب البصريرة (حتى تنطفى أنواره فيصير العقل) فيه (كالعين التي ملا الدخان أجفانها فلاتقدر على أن تنظر) الى شي (وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب) اذا استولت عليه أعت بصريرته (حتى لايبق القلب امكان التوقف والاستبصار) في جليان الحقائق (ولو) فرض انه (بصره واعظ وأسمعه ماهو الحق فيه) وأفهمه بحسن تقريره (عي عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة وسطا الشمطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى وظهرت المعصية الى عالم الشهادة من خزائ الغيب بقضاء من الله وقدر) ولفظ القوت واذاأواد الله بعبد هلكة وكان قدحكم بوقوع الشرنطر القلب بعد الهمة بهوى النفس الى العقل فراجع العقل النفس فسولت وطوعت فسكن العقل واطمان الى تسويل النفس وطوعها فانشرح الصدر بالهوى لسكون العقل وانتشر الهوى فى القلب لشرح الصدر وتوسعته فقوى سلطان العدولاتساع مكانه وأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده نوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فضعف سلطان الاعان لقوة سلطان العدة وخبانو راليقين لا مارظلة الهوى فقو يتصفات النفس لضعف القلب واشتعلت نبرات الشهوة الجودنو والاعان فغلب الهوى لقوة الشهوة فاحرقت العلم والاعات فارتفع الحياء واستتر الاعان بالشهوة فظهرت المعصمة لغلبة الهوى وارتفاع الحياء (والى مثل هذا القلب الاشارة بقوله تعالى أرأيت من اتخذالهه هواه افانت تكون عليه وكيلاأم تعسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم الا كالانعام بل همأضل سبيلا) و بقوله تعالى (لقدحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون و بقوله ) تعالى (سواء علم-مأأندرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون) وهذاهو القلب المنكوس الذيذ كرفى حديث حذيفة عند تقسيم القاوب وهوالميال الى النفس واليه الاشارة بقوله تعالى ان النفس لا تمارة بالسوء (القلب الثالث قلب تبدو فيه خوا طر الهوى فيدعوه الى الشرف لحقه خاطر الاعمان فيدعوه الى الخير) وهذاهوالقلب المرددبينهماو بحسب غلبة ميله يكون حكم السعادة والشقاوة كأأشار اليه المصنف بقوله (فتنبعث النفس بشهونها الى نصرة خاطر الشرفتقوي الشهوة و يحسن النمتع) والتلذذ (والتنع فينبعث العقل الى خاطر الشرو يدفع فى وجه الشهوة ويقبع فعلها وينسبها الحالجهل ويشبهها بالمهدمة والسبع في ته عمهاعلى الشروقلة اكتراثها بالعواقب) وهدذا هومعاقبة القلب للنفس حين تكدره منهافيا انطلقت فيهج واهاوذلك يكون عندعودا لعبد من مواطن مطالبات النفس والاقبال على الذكر والمراقبة (فقيل النفس الى نصح العقل) وتضعف قوتها وهذا الميل منها اليه عوجب الالفة التي جعل الله بينهماان كان تكوّنه منها عند سكونها مع الروح (فيحمل الشبطان جله على العقل و يقوى داعى الهوى و يقول ماهذا التحرج البارد) والمسكلف الذي لامعني له (ولم تمنع عن هواك فتؤذي نفسك وهل ترى أحدامن

(القلب الثالث) قلب تبدوفه خواطرالهوى فتدعوه الى الشرفيطة في المائية والروءة والاعمان و يسعى في تحصل مراد الشيطان والقلب الثالث) قلب تبدوفه خواطرالهوى فتدعوه الى الشرفيطة في المائية والمنافق في المائية والمنافق في المائية والمنافق في المائية والمنافق في المائية والمنافقة و يقبح فعلها و ينسم الى الجهل و يشمه والسبح في تم حمه اعلى الشروقلة الكراثها بالعواقب فتمل النفس الى نصم العقل فتحمل الشيطان حلة على العقل و يشمه والمائية والمائية والباردولم تمناع عن هو المائية في أحدامن في قول ما هما المائية والباردولم تمناع عن هو المائية والمائية والمائية و المائية و المائي

أهسل عصرك بخالف هواه أو يترك غرضه أفتترك لهم ملاذالدنيا يتمتعون مها و تحجوعلى نفسك حتى تبقي بخر وماشقها متعو با ينحك عليك أهل الزمان أفتر يدأن يزيد منصك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل مااشته يت ولم يمتنعوا أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولوكان ذلك شرالامتنع منه فتم لى النفس الى (٣٠٦) الشيطان و تنقل اليه فيعمل الملك جلة على الشيطان و يقول هل هلك الامن اتبسع

لذة الحال ونسى العاقبة

أفتقنع للذةبسيرة وتترك

لذةالحنة ونعمهاأ مدالاتاد

أمستثقل ألم الصرعن

شهوتك ولاتستثقل ألم

النار أتغتر بغفلة الناس عن

أنفسهم واتباعهم هواهم

ومساعدتهم الشيطانمع

أنء ـ ذاب النارلا عففه

عنائمعصةغبرك أرأت

لوكنت في يوم صائف شديد

الحرر ووقف الناسكاهم

في الشمس وكان الديت

باردأ كنت تساعد الناس

أوتطاب لنفسك الخلاص

فكمف تخالف الناسخوفا

منحوالشمس ولاتخالفهم

خوفامن حوالنار فعندذلك

تمتثل النفس الى قول اللك

فلا يزال يتردد بن الجندين معاد بابن الحربين الى أن

يغلب على القلب ماهو أولى مه فأن كانت الصفات التي

فى القلب الغالب علما

الصفات الشيطانيةالي

ذكر ناها غلب الشيطان ومال القلب الى حنسهمن

أحزاب الشطان معرضا

عن خرب الله تعمالي وأولمائه

ومساعد الخزب الشطان

وأعدائه وحرىعلى

سبب بعده عن الله تعالى

أهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه فتترك ملاذ الدنيااهم يتمتعون فيها ونحجرعلى نفسك حتى تبقى محروماشقيامتعو با ينحك على أهل الزمان أثر يدأن بزيد منصبك على فلان وفلان) و يسميهم بأسمائهم (وقد فعاوامثل مااشتهيت ولم عتنعوا) من التمتع بالملاذ (أماتري العالم الفلاني ليس يحترز عن فعل ذلك ولو كانذاك شرالامتنع عنه) أتريد أن تكون أفضل منه (فقيل النفس الى الشيطان وتنقلب اليه) بمقتضى جبلتها الاصلية وتلقي نصح القلب الى ورائها (فيحمل الماك على الشيطان ويقول هل هلك الامن اتبع لذة الحال) في العاجل (ونسى العاقبة أفتقنع بلذة بسيرة) قريبة الزوال (وتترك لذة الجنة ونعجها أبد الا "باد) لا تنقطع (أم تستثقل ألم الصبرعن شهوة) زائلة أى تعده تقيلا عليك (ولاتستثقل ألم النار) التي من عذب بمالم يفل (أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان معان عذاب النارلا يخف عنان عصمة غيرك أرأيت لوكنت في زمان (صف و وقف الناس كاهم في الشمس وكان النَّه بيت بارد) مظلل (أكنت مساعد اللناس أوتطلب لنفسك الخلاص فكيف تخالف الناس خوفا من حرالشمس والأتخالفهم خُوفا من حرالنارفعندذاك تمسل النفس الىقول الملك فلا رزال) مترددا (بين الجندين متعاذبابين الحزبين الىأن بغلب على القلب من هو أولى به فان كانت الصفاف التي في القلب الغالب علما الصفات الشيطانية التيذكرناها) من الجهل والطمع وحب الدنسا وغيرها (غلب الشيطان) وكانت تلك الصفات جنداله ومداخل الى القلب (ومال القلب) عجم الغلبة (الى جنسه من أحزاب الشماطين معرضاعن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لخزب الشيطان وأعدائه وحرى بسب ذلك (على أعضائه بسابق) القضاء (والقدر ماهوسب بعده عن) حضرة (الله تعالى وان كان الاغلب على القلب الصفات اللكمة) التي تقدمت الاشارة الها (لم يصغ القلب الى اغواء الشيطان) أي لم عل (وتعريضه اباه على العاجلة) أى الدنيا (وتهوينه أمن الاسجلة) اى الاستحرة (بل مال الى حرب الله تعالى وظهرت الطاعة عوجب ماسبق من القضاء هلى جوارحه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن) كاتقدم ذكره (أى بين تجاذب هدنين الحربين) المفهوم من قوله في تفسيره ان المراديه تحت قبضة قهره وقدرته (و)هذا (هوالغالب أعنى التقلب والانتقال من خرب الى حرب حي بالغوافي ذلك وقالوا

وماسمى الانسان الالانسه \* وماالقلب الأأنه يتقلب

فالنقلب والانتقال من شأن القلب هذا هو الاصل (أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو حزب الشياطين فنادرمن الجانبين) قلب الوقوع واعلم ان أعبال العباد لا تفلوعن ثلاثة أنواع فرض ونفل ومعصة فالفرض بأمر الله تعبالي ومعصة فالفرض بأمر الله تعبالي ومعصة فالفرض بأمر الله تعبالي والمنافئة عنم هذه المعانى الثلاث في الفرائض والنفل بأمر الله تعبالي الأنه لم يرجم والمنافئة المعمان الله تعبي المنافئة المعمان المعروا حد قد دخل كل شئ فيهما كادخل كل شئ في العلم قال تعبالي فعال لما يريد فهو عالم عبا أراده كذلك المعرود والمدت المعارفة العلم المعرود والمدت المعارفة والمعمان المعرود والمدت المعارفة المعمود المنافئة المعمود والموادة والمعمود المعمود ا

وان كان الاغلب على القلب الحافواء الشيطان وتعريضه الماه على العاجلة وتهوينه أمر الا خوة بل مال الى خوب عرفت عرف عرف المه تعلى المالي والمهدن المناف الماه والمالي والمال المن عن القضاء على جوارحه فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن أى بين تجاذب هذين الجندين وهو الغالب أعنى النقلب والانتقال من حزب الى حزب أما الثبات على الدوام مع حزب المسلائكة أومع حزب الشيطان فنادرمن الجانبين

وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خوائن الغسالي عالم الشهادة بواسطة خرانة القلب فانهمن خرائن الملكوت وهي أنضا اذا ظهرت كانتء الامات تعرف أرباب القاوب سابق القضاء فسنخلق للعنسة سرت له أساب الطاعات ومنخلق للنار سرتله أساب المعامى وسلط علمه أقران السوء وألقى فى قلبه حكم الشطان فانه بأنواع الحكم بغرالجق بقولهان الله وحمد فالتمالوان الناس كاهم ما يخافون الله فلاتخالفهم وان العمر طويل فاصرحتي تتوب غدا بعدهم وعنهم وما يعدهم الشيطان الاغرورا دعدهم التوبة وعنهمم المغفرة فملكهم ماذن الله تعالى م ذه الحمل وما يجرى مجراها فيوسع قلبه لقبول الغرورو بضقه عن قبول الحق وكل ذلك بقضاء من الله وقدر فن رد الله أن عديه اشر حصدره لارسلام ومن ردأن يضله يجعل صدره ضمقاحرا كأنما بصعدفي السماءان منصركم الله فلاغالب الم وانعداركم فندا الذي ينصركم من بعده فهو الهادى والمضل يفعل مانشاء ويحكما ريد

عرفت ذلك فاعلمان (هذه الطاعات والمعاصى تفاهر من خرائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خرانة القلب فانه من خزائن المكوت وهي اذا ظهرت كانت علامات) وأمارات (تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فن خلق للعنة يسرن له الطاعة وأسبابها ومن خلق للنار يسرتله اسمباب المعصية وسلط عليه أقران السؤء وألتى فى قابه حكم الشيطان) واذا كانت الاشياء بعلمه جاريات جعل تسليط العدو بسلطانه كشفا واظهارالماأخفاه منسابق علم كإجعل أفعال العبادالظاهرة كشفاواظهار الارادته الباطنة ووردف بعض الاخمار سبق العلم وحف القلم وتضى القضاء وتم القدر بالسعادة من الله عز وجل لاهمل طاعته و بالشقاء من الله تعالى لاهل معصيته كذا نفله صاحب القوت وروى الطراني فى الكبير من حديث ابن عباس اعلوافكل ميسرلماخلوله (فانه) أى الشيطان (بأنواع الحيكم بغرالحق) أى يوقعهم في الغرور (كقوله انالله) غفور (رحيم فلاتبال) مما صنعت (فان الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم وان العمر طويل) والاجل بعيد (فاصر) اليوم واعل خلاصك فيه (حتى تتوب غدا) ولفظ القوتوا الحاطر بعدالهمة هو طهور العدق على القلب بزمن الهمة وعلى العبد برحى ويقسم له فى أهله وعنيه التو بة حتى بهون عليه المعصية و بعده بعسدها المغفرة حتى بجرثه على الحطيثة وهسذا هوالوعد بالغرورو بعده الهلاك والثبوركافال تعالى ( بعدهم و عنهم وما بعدهم الشمطان الاغرورا بعدهم أى بالنو بة وعنهم أىبالمغفرة فيهلكهمالله) تعالى (بهذه الحيلوما يجرى بجراها فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضقه عن قبول الحقائق وكلذلك بقضاء الله وقدره) ولفظ القوت وهذا كله تصديق ظن العدوّ بالعبد واتباع العبددله بالهوى عنمقام البعد وكشف لعلم الله تعالى باظهارا لحبكم وانفاذ المشيئة وهو الابتلاء بالاسباب فصار العدوسيبا وقدقال الله تعالى ولقدصد فعلهما بليس طنه فاتبعوه الافريقا من المؤمنين ثم أحكم ذلك بسابق علمه فقدقال تعالى وماكان له عليهم من سلطان يعنى بحوله وقوّته ولا بقهره ومشيئته الالنعلم من يؤمن بالا تحرة من هومنها فى شك وهذه الاوصاف المذمومة العبد مبتلي ماعلى تضادد تلك الصفات المجودة التيهي من المنع بهاواكل وجهة هومولها ومكان الهوى من القلب على قدر تز من العبدله وتسلطه علمه (فن ردالله أن يرد يه يشرح صدره للاسلام) بان يقذف فى قلبه النورفينشر له الصدر (ومن برد أن نضله يععل صدره ضيقاحر ما كاتمان عدفي السماء) قيل معنى نشر م نوسع قلبه للتوحيد وألاعانيه وقوله ضقاح حائيشاكا كائمان عدفي السماء أي كانان آدم لانستطمع أن سلغ السماء كذلك لا بقدر أن بدخل التوحيد والاعان قلبه حتى بدخله الله تعالى في قلبه كلذلك روى عن ابن عباس آخر جه عبد بن حبد وقبل ضبقا حرجاأى ملتبسا رواه أبوالشيخ عن قتادة و بروى انعر بن الخطاب قرأ يومابين يدى أجعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا بفتح الراء فقالوا ياأمير المؤمنين حرجاً بكسر الراء فقال ابغوالى رجلا من كانه فأثوه به فقال له عمر يافتيماًا لحرجـــة فيكم قال الحرجة فيناالشجرة تكون بينالاشجارالتي لاتصل الهاراعية ولاوحشية ولاشئ فقالله عركذلك قل المنافق لايصل اليه شئ من الحير رواه عدين حدواب حرير وابن النذر (ان ينصركم الله فلاغالب ليكم وان يخذل كم فن ذا الذي ينصركم من بعده ) وان عسسك الله بضرفلا كأشف له الاهو وان مردك يخمر فلا وادلفظه (فهوالهادي والمضل بفعل مانشاء و يحكم ما ريد) فاذا كان الهادي هو المضلفن يهدى وقد قال الله تعالى فان الله لا يهدى من يضل أى فان الله تعالى من شأنه ان أحد الايهدى من أضله ومن كان أضله الله تعالى في سابق علمه فكمف يهدره الاتفاذا كان المعطى هو المانع فن يعطى ولو كان الحيركله في فلى عبد ماقدر أن يوصل الى قلبه من قلبه فرة ولاقدر أن ينفع نفسه بنفسه حودلة لان قلبه وان كان جارحة فهوخزانته ولهفيه مالا يعلم هوفهولا تطلع على مافى قلبه فكيفيه أنءاك مافيه فيصرفه عاعب فاذا كان المالك عزيزا وجباراوكان كل شي بيده لم يوصل الى ماعنده بقوة ولاحيلة فليس العار بق اليه الاالصدق

لاراد لحكمه ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق لهاأهلافا ستعملهم بالطاعة وخلق الناروخلق الها أهلا فاستعملهم بالعاصى وعرف الخلق علامةأهل الجنة وأهل النارفقالان الابرارلني نعيم وان الفعار لني حم مُقال تعالى فها ر وى عن نسه صلى الله علمه وسلم هؤلاء في الحنة ولاأمالي وهؤلاء في النار ولاأمالي فتعالى الله الملك الحق لاسئل عام علوهم استلون ولنقتصرعلى هذا القدراليسيرمنذ كرعائب القلب فأن استقصاء ولايليق بعلم المعاملة وانماذكرنا منه ماعتاج السه لعرفة أغوار عاوم العاملة وأسرارها لينتفع بمامن لايقنع بالفاواهر ولايحتزى بالقشر عن اللباب بل لتشوق الىمعرفة دفائق حقائق الاسمان وفما ذكرناه كفامة له ومقنعان شاء الله تعالى واللهولي التوفيق\* تم كتاب عائب القامولله الجدوالمنة وبتلوه كاس ماضة النفس وتهذيب الاخلاق والجديته وحده وصلى الله على كل عبد

مصطفي

والاخلاص والذل والافتقار (لاراة لحكمه ولامعقب لقضائه خلق الجنية وخلق لها أهلافا ستعملهم بالطاعة)و اسراهم أسبام ا(وخاق لهاأهلافاستعماهم بالعاصى وعرف الخلق علامة أهل النارو)علامة (أهل الجنة فقال ان الابرار لفي نعيم وان الفعار لفي عيم مُقال تعالى فيما بروى عنه نبيناصلى الله عليه وسلم هؤلاء في الجنة ولاأبالي وهؤلاء في النارولا أبالي) قال العراقي رواه أحدوا بن حبان من حديث عبدالرحن بن قتادة السلى وقال عبد البرفى الاستمعاب الهمضطر بالاسناد اه قلت وأخرج البزار والطبراني وابن عساكر من حديث أبي الدرداء خلق الله آدم فضرب كنفه اليمني فأخرج ذرية بيضاء كأنه ماللين ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه مم الجم فقال للذين على عينه هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وقال للذبن على يساره هؤلاء فى النارولا أبالى (فتعالى الله اللان الحق) لااله الاهوكل ذلك من خالق النفس ومسق بهاوجبار القاوب ومقلها حكمة منه وعدلاان شاء ومنة وفضلالن أحبكا قال تعالى وغت كلة ربك أى الهداية والاضلال صدقا لاوليا تعماوعدهم من الثواب وعدلاعلى أعدائه ماأعدلهم من العقاب عمقال تعالى (لايسئل عايفعل وهم يسئلون ولنقتصر على هذا القدراليسيرمن ذكرعائب القلب فان استقصاء ولايلتي بعسلم المعاملة وانماذ كرنامنه مايحتاج اليه لعرفة أغوار عاوم المعاملة وأسرارهالمنتفع مامن لا يقنع بالطواهر ) بل يتطلع الى ماو راءهامن الاسرار (ولا يعتزي) أي لايكتني (بالقشور عن اللباب بل يتشوق الى معرفة دقائق الاسباب وفيماذ كرناه كفاية له ومقنعان شاءالله تعالى وهدذا آخر كاب عائب القلب وقد ألحقت م فصولا عمايناس ذكره في هذا المابهي كالمتمات له وذلك ممااقتطفته من كلي قوت القاو بوعوارف المعارف وغسرهما مماتيسر لى الوقوف علىه وقدأعز ومانقلته عن غيرهما

\*(فصل) \* كون حاطر العقل تارة مع النفس والعدة و تارة مع الراح والملك فيه حكمة من الله تعالى الصفعة موا تقان لصفعه ليدخل العبد في الحير والشريو جود معقول وصفة شهود و تعير فتكون عاقبة ذلك من الجزاء أوالعقاب عائداله والده اذ جعل سحانه هذا الجسم كانا لجوازاً حكامه ومحد الالنفاذ مشيقه في مباني حكمته كذلك جعل العقل علية الغير والشريح رى معهما في خزانة الجسم اذلو كان مكانا المتكلمة وموضعا المتصريف وسباللتعريف العائد من معانى ذلك على صورة العبد من لذة نعيم أوعذاب أليم فلم يكن العقل عائبا فيكون العبد عن الفعل ذاهبا ولم تمكن الشهوة عازية فتكون النفس مفقودة اذفي ذلك تضعيف لحجة الله ووهن لبرهانه لان الفعل ذاهبا ولم تمكن الشهوة في النفس والنيسة في القلب طريق الحجة وذلك أصل عود حزاء الامروالنه في فالعقل معلموع على التمييز مجبول على التحسين والنقب والنفس مجبولة على الشهوة ومعلموعة على الامربالهوى وهذا نصيمهما من المكاب وقواه لهما الى رشاده واغوا ته وحظهما من المكاب وقسمها من ولى الاسباب كافال تعالى في أحكام ماذ كرناه تكملة لما أخبرنا عماست في علم من المكاب وقال تعالى كتب عليه أنه من ولاد فانه بناله و يهديه الى عذاب السعير

\*(فصل)\* كل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطراله قين ولكن يضعف الخاطر ويخفي لضعف المعانى ودقتها و يقوى اله قين و فاهر بقوتها لانهذه الثلاث مكان المقين أحده اللاعمان وموضعه من المقين عراله الثانى العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العقل وهو مكان الحراق فاذا اجتمعت هدف الاسباب قدح خاطراله قين في القلب ومثل القلب في قوته بقوة مماده وفي صفائه بحودة عدوه مثل المصباح في القنديل الماء مكان العقل منه والزيت موضع العلم بمافعلى قدرقوة الفتيلة وجودة حوهرها يقوى والفتيلة مكان الاعمان في قوته الخوف وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضيء الذائر

التى هى اليقين وهومثل العلم فى مدده بالزهدوفقد الهوى فصار العلم مكانا للتوحيد فقيكن الموحسد فى التوحيد على المتحد التوحيد على المتحد التوحيد على المتحد المتحدد المتحدد

(فصل) \* كلقلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خوا طرالهوى وهو الجهل والطمع وحب الدنيا ثم
يضعف خاطر الهوى و يقوى على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوّتها و يظهر الهوى فى القلب و يخفى على قدر
تحكن هذه الثلاثة من النفس وخفائها على مثل ماذكرناه من تحكن خوا طر البقين وضعفها لو جود مكانها
وهو العلم والاعمان والعقل وفى القلب يظهر سلطان ذلك أجمع فاى حند كانت المشيئة معه غلب

\* (فصل) \* من خواطرالنفس ما برد بشئ لا تظهر دلائله في الظاهر لخفائه وغوض شواهده فليس يعلم الابداطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معانى التبدين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعلم التأويل فأهل المقين العارفون بأحكام الله الباطنة يعلون تفصيل خواطر اليقين ومقتضاها من أشبهدوا مطلعها من الغيب و يحيث عرفوا موجها من الوصف بنو را لله الثاقب وقر به الحاضر وسلطانه النافذ

\* ( فصل ) \* وليس يكاد علم المقن يقدح من معدن العقل لان عاوم العقل محك أوقات ولا يكاد ينتحه الفكر ولايخرجه التدبر فبأأنقته الافكار واستخرجته الفطن من الخواطر والعاوم فتلك عاوم العقل وهي كشوف المؤمنين ومحودات لاهل الدين فامالاطراليقين فانه يظهر من عين اليقين يبادأ به العبد مبادأة وتتبعه مفاجأة وله مخصوص به مراد مقصوديه محبوب متولى به مطاوب لا يحده الاعارف أو خانف أومحب ومن سوى هؤلاء فحاله محموب وبعباداته مطاوب والى مقامه ناظروفي طريقه بمعقوله ساتر فاماالعارفون المواجهون بعين البقين المكاشفون بعلم الصديقين فانهم مسيرون محولون سابقون مستهتر ون طاهراً وصافهم الاصلاح وأول عطائهم اندراج ذكرهم فىذكره ومشاهدتهم وصف التحقيق بعن البقين الىءين البقين فأوَّل أصبيهم من مطاويهم علم البقين وهوصفاء المعرفة باللهءز و جلوآخر علم الاعمان أولعلم البقين وهومشاهدة وصفوهذه وجهمة التوحيد ولا آخر لاول عين البقين ولا انقطاع لا تخرنصهم من مشاهدتهم وظاهر التوحيد توحيدالله سحانه في كلشي وتوحيده ليكل شي ومشاهدة ايجاده قبل كلشئ ولانهاية لعلم التوحيد ولاغاية ازيد عطاء الموحدين واكن لهم نهايات بوقفون تحتما وغايات بصدر ونعنها فعلأما كن لمز يدهم وبزدادون فى وسعهاو عدون بعاوم بطلمون بها مايكاشفونيه لماو راعهاأ بدالابد بلاآخر ولاأمد ولايصل العبد الى مشاهدة عاوم التوحيد الابعلم المعرفة وهو نورالمقن ولانعطى نور المقن حتى بمغض الجوارح بأعمال الصالحات كاعفض الزق ماللن حتى تظهر الزيدة وهوعلم البقين فليست هذه الزيدة عاية الطالبين ولا بغية الصديقين لان و راءها صفوها وخالصها ثمنذابهذه الزيدة حتى يخلص سمنهاوهو صفوهاونها يتهاوهذامثل لعن المقن بعدعله وبعد مشاهدته الوجه بمرآ ةالقربوهي نوره فمنثذ لايفارقه وجوده وحضوره فبرفع العبد منخواطر البقين الىمشاهدة الصفات بعد ذوق علوم الخواطر يتعوهر نو رشعاع وجه الذات وهذامقام الاحسان \*(فصل) \* قال بعض العارفين لى قلب اذا عصيته عصيت الله تعالى بعني اله لا يقدم فد الاطاعة ولا يعتريه الأحق فقدصار رسوله تعالى البه فاذاعصاه فقدعصي المرسل بمعنى الخبرالاعان ماوقر فى القلب وصدقه العملو بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بنو رالله تعالى فن نظر بنو رالله تعالى كان على بصيرة من الله تعالى وكان علمه بنو ره طاعة له وقال بعض العارفين منذ عشر من سنة ماسكن قلى الى نفسي ساعة وماساكنته طرفةعن

\* ( فصل ) \* خاطر المقن والروح والملك من خزائن السهوات وخواطر العقل والنفس والعدو من خزائن الارض كافيل النفس ترابية خلقت من الارض فهدى غيل الى التراب والروح روحاني خلقت من الملكوت فهسي ترتاح الى العاو والقلب خزانة من خزائن الملكوت مثله كالرآة تقدح فسهده الخواطرين أواسطها منخزائن الغيب فتؤثر في القلب فيتلا لا أفيه التأثير فنها مايقع في سمع القلب فيكون فهما ومنهاما يقع فى بصرالقل فكون كلاماوهوالذوق ومنها ما يقع في شمرالقل فيكون عليا وهو العقل وهذا أقلهاليثا وأسرهاعناء وماوقع في ماطن القل فسكون علما ٧ وحسه نفرق شغافه ووصل الى سو مدائه كانوحدا وهذاهوالحال عن مقام مشاهدة ومن هذا قوله صلى الله علمه وسلم أسألك اعامًا بماشر قلبي وقال بعض العارفين اذا كان الاعمان في طاهر القلب كان العد وعما الاسترة وللدنما وكان من مع الله ومن مع نفسه فاذادخل الاعانالي ماطن القلب أبغض الدنما وهجرهواه فاذا كانتهذه الخواطرمن أواسط الهداة وهي الملكوالر وحكانت تقوى وهدى ورشدا وكانت من خزائن الخبر ومفتاح الرجة قدحت في قلب العبدنورا وطبها أدركته الحفظة وهم أملاك المهن فأثبتوها حسنات وان كانت الخواطرعن أواسط الغواة وهم العدووالنفوس كانت فوراوضلالا وهممن خرائن الشم ومغالق الاعراض قدحت في القلب ظلة ونتنا أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتموها سات فهذه جنود منقادة لامره وهو تعالى قادر على كل شئ بيده كل شئ حكم في كل شئ والعبد ضعيف عاحز عاهل سا كن لا يقدر على شئ قد ابتلى بالاسماب ووقع عليه الحاب وحعل مكانا للاحكام بالعقاب والثواب فالاسماب أواسط البلاء والعبد موضع الابتلاء والله هوالمبلى المريد المبدئ المعيد وينشئكم فيمالا تعاون وليبلى الومنين منه بلاء حسنا وليس شهدالعبد الاماأشهد فكذلك تفاوت العباد فىالشاهدة ولاستبيناه الاماأبيناه وأرديه فعن ذلك اختلفوا فى الادلة فاذا أراد الله سعانه اطهارشي من خزائن الغسحوك النفس بلطيف القدرة فتعركت باذنه فقدح من حوهرها يحركتها ظلة نكتت في القلب همة سوء فمنظر العدو الى القلب وهو مراصد منتظر والقاوبله مسوطة والنفوس لديه منشورة برى مافهاعما كانمن عله المتلى به الصرف فيه فاذارأي همة قد قدحت من النفس فأثرت طلة فى القلب ظهرمكانه فقوى بذلك سلطانه والهمة نردعلى أحدثلاثةمعان أحدها هوى وهوعاحل حظ النفس وأمنيته وهذاعن الحهل الغريزي ودعوى حركة أوسكون وهوآ فةالعقل ومحنة القلب فأىهذه الثلاثقدح فىالقلب فهو وسوسةنفس وحضور عدد منسو بالها محكوم علمه بالذم ليست تصدر الاساحد ثلاثة أصول عهل أوغفلة أوطلب فضول دنما وهي ممالاتعني ومضافات الدائما وأعمالها فالاصل محاهدة النفس والعمدوعن امضائها وحس الجوارح عن السعى فهاان كنمن فضول الدنيا المباحات فان كن هذه الثلاث وردن بمعرمات ففرض عليه كف الجوار ح عن السعى فها فان أمرح قلبه فىذكرها أونشر خطوانه فى طلها كن عاما بن قلبه و بن البقن وان كنوردن بماحات ففضل له نفهاعن قلبه كملا بكون قلمه موطنا للفضلات وأصلهن الالتلاء من الله تعالى والتقليب والامتحان منه في التصريف فان أراد الله تعالى سعادة هذا العبد بعدان أشغى على الهلاك والبعد بتسليط العدوعليه وتسويل النفسله نظر القلب عند الائتلام موى النفس بنور اعانه الىالله تعالى وأسر الالتحاءاليه وأخفى التوكل علمه عائذالائذا به واضطر مخلصا له فهذاك توكل علسه فكان حسيبه ووقى مكرعدوه وجعلله مخر جاونحاه منشره فينظر المسه تعالى الى القلب نظرة تخمد النفس وتمتحى الهمة وتخبف العدو لسقوط مكانه وبذهب لخنوسه شرسلطانه فبصفو القلب من التأثير بنو والسراج المنبر فتخاف العبد مقام الرب لصفاء القلب فنفزع من الخطشة ويهرب أو يستغفرمنها و يتو بو نظهرعلمه شعار تقواه

\* ( فصل) \* وقد تختاف اللمتان فر بما تقدمت اليه لمة العدة بالامر بالشرويقد ج بعدهالة اللك

نصر العبد وتثبيتا على الحير وعناية من الرب فيهمى عن ذلك فعلى العبد أن يعصى الخاطر الاول ويتبع الثاني وقد يتقدم الهام الملك بالخير ثم يقدح بعده خاطر العدة بالنهي عنه والاملاء بالتأخير عنه محنة من الله تعالى العبد لينظر كيف بعدمل فعليه أن بطيع الخاطر الاول و بعصى الثاني ثم ترقى الخاطر من الهام ووسوسة وقد يتفاوت ذلك لقوة وضعف لنفاوت الاحكام والارادة من الحاكم ومن قبل تقدير القدرة وغرائب الاحكام بالمشيئة لاناله فيخزانة الخبرخزائن شراذاشاء وله في خزانة الشرخزائن خبراذا أحبلن يحب لنلابسكن الى سواه فاذاشهد العارف ذلك لم يقطع بخسير ولايدل به أبد الانه لا يأمن مكرالله بتقلب خزائن الشرمن خزانة الخيراذغلبه ابداه ولم يبأسمن شرعليه أبدالانه و جوتقلب خزائن الخير من حدث خزائن الشر فيكون بن الخوف والرجاء ولايدرك ذلك الابدقائق العاقم ولطائف الفهوم وصفاء الانوار من تعليم الرحم الحبارف كان العبد يحد بعد خطرة الشرخطرة خبر تنهاه عنها فهو منظو والمه متداول وهدذا هوالواعظ القائم فىالقاب والزاح المؤ بدالعقل وقد تترادف خواطر الشرعن النفس والهوى فلا يعتقها خاطر خيرمن الملاء هذاعلامة البعدونهاية قسوة القلبوقد بتنابع خاطرانك يرمن الروح والملائو بعافى العبد من خاطر الهوى والنفس وهذه علامة القرب وهو حال المقر بين وقد ترد خواطر العدو ووساوسه بالحير ابتلاء من الله تعالى لعبده وحيلة من العدو ومكرامن النفس بريد العدو بذلك الشرأو يخر حه آخرا الى اثم أوليقطعه بذلك عن واحب بشغله به عن الافضل في الحال فيكون ظاهره وا وباطنه اعماو يكون أوله خيراوا خوه شرا وبغية العدو من ذلك باطنه وآخره وشهوة النفس منذلك هواهما ومناها قدلسا طاهره بالخبر ومؤها أوله بالبر تعسيناوهذامن أدق ماستلى به العاملون ولا يعرف بواطنه وسرائره الاالعالون فاما خاطراللك فلابرد الابخبرصريح وبرمحض على كل حال اذاورد لان الخداع والحيلة لبسا منوصف الملائكة وليكن قد تنقطع خواطر اللكمن القلب اذا اشتدت قسوته ودامت معصيته من المبعد من فعلى بين القلب و بين نوازع العدو اللعين ويتخلى العدو بهوى النفس فيستعوذ ويقترن بالعبد نعوذ بالله من ابعاده ولا بزال العبد مع الهام الملك في مقام الاعبان فاذا دفع الى مقامات المقين تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح فكان الروح مكان لقاء الحق سحانه حتى بود علمه من الله تعالى من السرائر مالا بطلع على مالملك ولا يكون ذلك حتى تفنى خواطر النفس بالهوى فلاتبق منها باقمة وتقوى النفس فتدرج فى الروح فلاتظهر منهاداعية غم يتولاه ألله بنو والمقين فيسطع له نو والمقن من خزانة الغس بمكاشفة الجبروت فيشهد العبدشهادة الحق بالحق معاينة الغب نفقد كونه ووحد كسونيته ومالا بصل بعد ذلك كشفه الالاهله أولن سأل عنه وهذا يكون في مقام التوحيد وهو أنصبة المقرين \* (فصل) \* كل عمل وان قل لا بدله من ثلاثة معان قد استأثر الله تعالى بتولها أولها التوفيق وهو الاتفاقأن يحمع بينا وبين الشئ والثاني القوة وهواسم لثبات الحركة التيهي أول الفعل والثالث الصر وهوتمام الفعل الذىبه بتم وقدردالله تعالى هذه الاصول الى نظهر عنها كل عل المدتعالى فقال وما وفيق الامالته وقال ماشاء الله لاقوة الامالله وقال واصروما صرك الامالله

\*(فصل) \* قد قرن الله القلب بالاعمان والبعث والامرج مافى قوله تعالى واعلوا ان الله يحول بين المرء وقلبه واله الده تعشر ون قال ابن عباس يحول بين المؤمن والسكافر وبين الكافر والاعمان وقبل بين المؤمن وسوء الحاتمة و بين السكافر وحسن الحاتمة وقيل بين المؤمن وسوء الحاتمة و بين السكافر وحسن الحاتمة وقيل بين المؤمن وان يلقيه في كبيرة جال فيها و بين المنافق وان يوفقه لطاعة ينجو بها وهده مخلوف المؤمنين بتعقيق الوعد

\* (فصل) \* نصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه من التوحيد و نصيبه منه حسب قسمه من اليقين وقسمه منه عن قربه من القريب وقربه منه بقدر عله به تعالى واتساعه في العلم به على نحو مكانه

من فورالاعنان ومزيداعانه على قدراحسانه اليسه واحسانه البه على قدرعنايته بهوايشاره له علم الله من وراء ذلك وذلك سرالقدر المحوب المخترق ونصيب كل عبد من الجهل على قدرنصيبه من الغفلة ونصيبه من الغفلة على حسب حبه الدنباوحيه الدنباعلى قدرقوة الهوى وقوته فى الهوى على قدرغلبة سلطان النفس ونشرصه المهاعلية على على مقدر على الدنباوحية المحتوية الهوى وضعف يقينه من كثافة الحاب و بعد البعد بينسه و بين الله تعالى والحجاب والبعد ميراثه الكبر والقسوة والقسوة تورث الانهاماك فى المعاصى وادمان المعاصى عن الاعراض والمقت والاعراض عن قلة عناية المولى بعبد، وسوء نظره المده ومن وراء وادمان المعاصى عن الاعراض والمقت والاعراض عن قلة عناية المولى بعبد، وسوء نظره المده ومن وراء والمسرالة عنوب الذي به عن الخلق استاً ثر

\*(فصل) \*قد عب العقل المحد عن النظر الى المدئ المعد عنا أطهر له من صورته وحركته فستره ذلك عن الاول المور القادر المحرك فادع عن نظره الى حركته وسكونه التي هي عنه له عن المغرك العب ادعاء الحرك والمحرك بعد مقامه لا تعني فسه لوقوف نظره على نفسه اذ كان مشهد الا بالغيب وهواليقين كالا تدرك الشهادة المسكن لبعد مقامه لانه غيب من وراء الحركة والغيب لا يشهد الا بالغيب وهواليقين كالا تدرك الشهادة الابشهادة وهي العين في عي بصره لم برمن الملك شيأ كذلك من عي عن المناكوت شيا فلعدم المية بناها المعادة وهي العين في الحقاع الحجة أدرك بالمعقول الشهادة ولو كان من أولى الابصار لاعتبرا لحركة المعمن على عن المرافقة وأخفى الصنع فيه لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذوالصنعة الاولى والحاكم الاعلى فيه وأظهر الصنعة وأخفى الصنع فيه لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذوالصنعة الاولى والحاكم الاعلى ذوالحكم الاغلب غيب عن الحركة التي أخفاها هو من وراثها بلطائف القدرة فشهد المعقول ماأشهد ذوالسكون الشاهد فعيم عنا محركة وشهد الموحدة فقد المقين منه فعندها ادعى الحركة والسكون الشاهد فعيم فالمناف المورد وحدة به لانه معقول عليه عدود له وعي عنا غيب عنه المورد المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون الشاهد في عدم الشهد وشهد المورد المعنون الشاهد في عدم المسكون الشاهد في عدم المورد المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون الشاهد في من المورد المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون المعنون الشاهد في عدم المورد المعنون المعنون الشاهد في عدم المورد المعنود المعنود المعنود المورد المعنود المورد المعنود المورد المعنود المعنود المورد المعنود المعنود المورد المعنود المورد المورد المعنود المورد المورد المعنود المورد المعنود المورد المورد المورد المورد المعنود المورد ال

\*(فصل) \* الحلق يحيو بون شلائه حب بعضها أكثف من بعض أحدها أواسط وأسباب معترضة وشهوات عادته وعادات سردهم فها فأى هذه الجب طهر في قلب و بعضها أشد من بعض فها فأى هذه الجب طهر في قلب و بعضها أشد من بعض فها مكان للعدو أوسع من مكان فتمكن سلطانه على قدر سعة مكانه قو يت النفس بتزيين العدو وسولت بتأميله فلكت العبد ملكا أشد من ملك فا داملكت النفس العبد كان بهو كها وأسيرها وكانت بالهوى أسيره فاستهواه الشيطان حيث ذبالغواية والاضلال واستعود عليم ععانى المشاركة في الاولاد والاموال فشغله بذلك عن الله تعالى وأنساه ذكره وهدا هو الاقتران الذي ذمه الله تعالى ف قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وهو فوق النزغ والهم

\*(فصل) \* ما كانمن لا غياوح في القلب من معصية ثم ينقلب ولا يلبث فهدا نزع من قبل العدو وما كان في القلب من هوى ثابت أوحال من عبدائم لابث فهذا من قبل النفس الامارة بطبعها أومطالبة منها بسوء عادتها وماورد على العبد من همة عصمة ووجد العبد فيه كراهتها فالورد من قبل العدووالكراهة من قبل الاعان وما وجده العبد وجددا فهوى أو معصمة ثم و رد عليه المنع من ذلك فالوجد من النفس والوارد بالمنع من الملك وماوجده العبد من ذكر في عاقبة دنيا أو تدبيرا لحال ونظر الى معبود فهذا من قبل العقل وماوجد من خوف أو حياء أو ورع أو زهد أومن شان الا تحق فهذا من الاعلن وما من من المام كاه القلب من تعظيم أوهبة أواجلال أوقرب فهذا من البقين وهو من بدالا عمان والمسهر جمع الام كاه فاعمده وتوكل عليه وكل هذه الفصول لحصتها من كال القوت

\* (فصل) \* اذا كان شأن العبد غير خواطرالنفس في مقام تخلصه من لمات الشيطان تكثراديه خواطرالخي وخواطر الملك وتصيرا الحواطر الاربعة في حقه ثلاثة و يسقط خاطر الشيطان الانادر الضيق

مكانه من النفس لات الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس بأتباع الهوى والاخلاد الى الارض ومن ضابق النفس على التمييز بين الخط والحق ضاقت نفسه وسقط محل الشيطان الانادر الدخول الانتلاعطيه

\*(فصل) \* من المرادين بمقام المقرين من اذاصاوقلبه سهاء من ينابزينة كوا كبالذكر به سهاء من ينابزينة كوا كبالذكر به سهاء سها و يافير تقي و يعرب باطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السبوات وكلاتترق تنضاءل النفس المطمئنة وتبعد عند خواطرها حتى يتعاو زالسبمون بعر وجباطنه كاكان ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهره وقاليه فاذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطراليقين المستره بانوارالقر بو بعد النفس عنده وعند ذلك تنقطع عنه خواطرالحق أنضالان الخاطر وسول والرسالة الى من بعدوهذا قر ببوهذا الذى وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل يعود في هبوطه الى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود اليه خواطر الحق وضفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل يعود في هبوطه الى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود اليه خواطر المقاود والمراحق وخواطر الملك تخلف عنه كقاف جبريل عليه السلام في القاعل المعراج عن وسول الله عليه السلام في الما المعرب عن وسال الله عند المعرب عن وسال الله المعراج عن وسول الله عليه السلام في الما المعرب عن وسول الله عليه المعرب عن وسالم المناف وسالم حدث قال لود نوت أغلة لاحترفت

\*(فصل) \* وسب اشباه الخواطر أربعة أشاء لا خامس لها اماضعف البقين أوقلة العلم عرفة صفات النفس وأخلاقها أومنابعة الهوى يخرم قواعد التقوى أو يحبة الدنياو حاهها وماليا وطلب الرفعة والمراة عند الناس فن عصم عن هذه الاربعة يفرق بينالة الملائولة الشيطان ومن ابتل بها لا يعلمها ولا يتطلبها وانكشاف بعض الخواطر دون البعض وأقوم الناس بتميز الخواطر اقوم هم معموفة النفس ومعرفة النفس عسر المنال لا يكاديتيسر الا بعد الاستقصاء فى الزهد والتقوى واتفق المشايخ على انمن كان أكامن الحرام لا يفرق بين الالهام والوسوسة وقال أبوعلى الدقاق من كان قوته معاوم الايفرق بين الالهام والوسوسة وقال أبوعلى الدقاق المعاوم ما يقيم الخواطر الما يقد وذلك ان من المعاوم ما يقيم الخواطر الما يقال ذلك في حق من دخل فى معاوم الخيار منه والتقون ومثل هذا المعاوم عاضيا و والذى الخواطر الما يقال ذلك في حق من دخل فى معاوم باختيار منه وايثار لانه يجعب لوضع اختياره والذى أشر فا المه منسلخ عن ارادته ولا يحتم من دخل فى معاوم باختيار منه وايثار لانه يحبب لوضع اختياره والذى أشر فا المه منسلخ عن ارادته ولا يحتم من دخل فى معاوم باختيار منه وايثار لانه يحبب لوضع اختياره والذى أساله منسلخ عن ارادته ولا يحتم من دخل فى معاوم باختيار منه وايثار لانه يحبب لوضع اختياره والذى أساله منسلخ عن ارادته ولا يحتم من دخل فى معاوم باختيار منه وايثار لانه يحبب لوضع اختياره والذى أله منسلخ عن ارادته ولا يحتم بدالها على المسالة عن ارادته ولا يحتم بالماله المعام بالمناه المناه المده المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

\* (فصل) \* فرقوابين هواجس النفس و وسوسة الشيطان وقالواان النفس تطالب وتلمع فلاترال كذلك حتى تصل الى مرادها والشيطان اذا دعاولم يجب يوسوس باخرى اذلا غرض له فى تخصب من بل مراده الاغداء كنف أحكون

\*(فصل) \* تسكام الشيوخ فى الخاطر بن اذا كانا من الحق أجهما يتبع قال الجنيد الخاطر الاوّل لانه اذا بقير جمع صاحبه الى التأمل وهذا بشرط العلم وقال ابن عطاء الثاني لانه از دادة قوة بالاوّل وقال أبوعبد الله بن خفيف هما سواء لانهما من الحق فلامزية لاحدهما على الاستحر

\* (فصل) \* قالوا الواردات أعم من الخواطر لان الخواطر تختص بنوع خطاب أومطالبة والواردات تحكون تارة خواطر و تارة تحكون وارد سرو رو وارد حزن ووارد قبض و وارد بسط

\*(فصل) \* من قصر عن دقائق الزهد وتطلع الى عبرا الخواطر بزن الخواطر أولا عبران الشرع ف اكان من ذلك فضلا أوفرضا عضبه وماكان من ذلك محرماً أومكروها يتقيه فاذا استوى الخاطران في نظرالعلم ينفذاً قربه ما الى يخالفة هوى النفس فان النفس قد يكون لها هوى كامنا في أحدهما والغالب من شأن النفس الا عوجاج والركون الى الدون وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يفلن اله بنهوض القلب وقد يكون من القلب نفاق لسكونه الى النفس ولا يدرك نفاق الخواطر المتولدة منه الاالوا يخون وأكثر ما لدخل الا "فات على أو باب الفاوب والا حديث من اليقين واليقظة والحال فهم من هذا القبيل وذلك

لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فهم وينبغى أن يعلم العبداله مهمابتي عليه أثرمن الهوى واندق قديبق عليه يحسبه بقية من اشتباه الخواطر ثمقد يغلط في تميز الخواطر من حرم قليل العلم ولا يؤاخذ بذلك مالم تكن عليه من الشرع مطالبة وقد لايساع بذلك بعض الغالطين لما كوشفوابه من دقيق الخطاف التميز غماستعالهم مععلهم وقلة التثبت وهذه الفصول لخصتهامن كتاب العوارف \* (فصل) \* قال المصنف في مشكاة الانوار مراتب الارواح البشر به النورانية وهي خسة \* الاول الروح الحساس وهو أصل الروح الحمو اني وأوَّله اذبه بصبرالحموان حيوانا وهومو حود للصي الرضيع \*الثاني الروح الخمالي وهوالذي بتكسدماأو ردته الحواس ويحفظه مخزونا عنده ليعرضه على الروح العقلي الذى فوقه عندالحاجة اليه وهدذ الاتوجد للصى الرضيع في بداية نشوه فلذلك تولع بالشئ ليأخذه فاذا غمب عنه بنساه ولاتنازعه نفسه البه الى أن بكبر قلملاف صبر عدث اذاغمت عنه يكي وطلبه وذلك لبقاء صورته محفوظة فيخاله وهذاقد بوحدلمعض الحبوانات دون بعض بهالثالث الروح العقلي الذي يدوك المعانى الخارحة عن الحس والخمال ولا بوحد للهاغمولا للصيبان ومدركاته المعارف الضرورية الكلمة \*الرابع الروح الفكرى وهوالذي بأخذ العلوم العقلية الحضة فيوقع بينها تأليفات وازدوا مات ويستنتج منهامعارف شريفة والخامس الروح القدسي النبوى الذي به يختص الانساء وبعض الاواساء وفيه تتعلى لواغ الغيب وأحكام الاتنوة وجلة من معارف ملكوت السموات والارض واليه الاشارة بقوله وكذلك أوسناالمكر ومامن أمرنا ماكنت ندرى ماالكاب ولاالاعان ولكن جعلناه نو وانم دى به من نشاءمن عبادنا وانك لتهدى الىصراط مستقيم فالروح الحساس أوفق مثالله فىعالم الشهادة المسكاة والروح الخيالي أوفق مثالله الزجاجة والروح العقلي أوفق مثالله المصباح والروح الفكري أوفق مثالله الشعرة والروح القدسي أوفق مثال له الزيت واذا كانتهذه الانواد مرتبة بعضها على بعض فالحسيهو الاؤل وهوكا لتوطئة للغمالي اذلابتصق والخمالي الاموضوعا بعده والفكري والعقلي بعدهما فمالحرى ان تكون الزحاحة كالحل المصماح والمشكاة كالحل للزحاحة فكون المصباح في زحاحة والزحاحة في مشكاة واذا كانتهذه كاهاأ نوارابعضهافوق بعض فبالحرىأن تكون نوراعلى نور وهذا مثل قلب الؤمن \*(فصل) \* ومثال قلب الكافرهو الشاراليه بقوله تعالى اوكظلمات في محر لجي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض الاتية فالبحراللمي هوالدنيا بمأفها من الشمهوات المردية والمكدورات العمية والوج الاؤل موج الشهوات الداعية الى الصفات المهيمية والاشتغال باللذات الحسية فبالحرى أن يكون هدا الوج مظل الانحد الشي يعمى ويصم والوج الثاني موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والحقد والحسدوالمباهاة والتكاثرو بالحرى أن يكون مظلى النفض غول العقل و مالحرى أن مكون هو الوج الاعلى لان الغضب في الاكثر مستول على الشهوات حتى اذاهام اذهل عن الشهوات واغفل عن اللذات فان الشهوة لاتقاوم الغض الهائج أصلا وأماالسحاب فهوالاعتقادات لخبيثة والفلنون الكاذبة والخيالات الفاسدة التي صارت عبابين الكافر وبين الاعمان ومعرفة الحق والاستضاءة بنورشمس القرآن والعقل فانخاصية السحاب ان يحعب اشراق نو والشمس واذا كانت هذه كاهامظلة فبالحرى ان تكون ظلمات بعضها فوف بعض واذا كانت الظلمات تعجبعن معرفة الاشاءالقريبة فضلاعن البعدة فلذاك يحعب الكفارعن معرفة أحوال عائب النبي صلى الله علمه وسلم مع قرب تناوله وظهو رومادني تأمل فبالحرى أن بعبرعنه بانه ان أخر جهده لم يكد واها واذا كانمنبع الانوار كلهامن النور الاول الحق فبالحرى ان يعتقد كلموحدان من لم يعمل الله أنورا فالهمنانور « (فصل) ولنفتم هذا الكتاب بكادم الامام قطب الاقطاب أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره قال في كتاب

\*(كابر باضة النفس وتهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القلب وهو الكاب الثاني من ربع المهلكات)\* (بسم المه الرجن الرحم) الجدلله الذي صرف الامور بنديسيره وعدل تركيب الخلق فاحسن في تصويره وزين صورة الانسان عسن

جمع من كلامه على اسرار الطريق مانصه قرأت سورة الاخلاص والعود تين ذات ليلة فلما انتهيت الى قوله من شرالوسواس الخناس وأيت بعدذلك يقاللى شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين جنيك يذكرك أعمالك السيئة وينسك ألطافه الحسنة ويكثر لديكذات الشمال ويقلل عندلذات المي ليعدل بالعن حسن الفان بالله تعالى وكرمه الى سوء الطن بالله ورسوله فاحذرك هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثيرمن العباد والزهاد وأهل الورع والاجتهاد وفيه أيضا قال رحه الله تعالى اذا كثرعليا الحواطر والوسواس فقل سجان الملك الخلاق ان بشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد وماذلك على الله بعز يزوقال رجه الله تعالى أن أردت ان تسلم من الوسواس فلاتدير أخد ولالبعد غد و به حتمت شرح كاب عاب القلب \* والفكرمنقسم والخاطرمتشعب والهم الى الضرورات الدنهو به منصرف وأسأل الله العفوم اطغي به القلم أو زلت به القدم \* فانخوض غر الاسرار الالهمة خطير \* واستكشاف الانوار العاوية من وراءالخب عسيرغير سير \* والحدالله و بالعالمن وصلى الله على سدنا محد وآله وصعبه وسلم تسليما \* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سدناومولانا محدوا له وصعمه وسلم تسليما الله ناصر كل صار) \* الحديثه الذي ديرأمو والكائنات بلطيف صنعه وعظم قدرته أحسن تدبير \* وأبدع المخاوفات بسابق ارادته الازلية من غير سبق مثال فصورها أتم تصوير وخص النوع الانساني منهاعازينه منحسن صورته وبديم شكله في أعدل تقويم وأقوم تركب وأبدع تقدير \* شرس سواده عن الفساديما ألهم به من تهذيب الاخلاق الباطنة وصانه عن شوائب النقص والتقصير \* وحبس مراده على السداد فاحرا. على حسن التشكل حسبما حرى به قلم النقد ر \* أحده حد من رأى آ بان قدرته الماهر ، وشاهد شواهد فردانيته القاهره وعرف مواضع التقديم والتأخير \* وأشكر وشكر من اعترف لفضائل كرمه واحسانه واغترف من يحار جوده وآمتنانه واستفتح به باب المزيد من الفتح الغز بروالخيرال كمثير \*وأشهد أنالاله الاالله وحده لاشر يكله جل عن شبه ونظير بواستغنى وحدانيته عن الشير مكوالمشير والوزير وأشهد أن سيدنا محدا عبده الهادي البشير \* و رسوله السراج المنير \* الذي بعثه وطرق الاعان قد عفت آ نارها \* وخبت أنوارها \* والعلم قد درستر نوعه \* و انقطعت نبوعــه \* فأحياه احياء الارض بالوابل المطير \* صلى الله عليه وعلى آله الطاهر من \* وأصحابه الفاضلين \* وسلم تسلم المالاح البدر المنير \* وناح الحام المطوّق بالهدير \* وبعد فهذا شرح (كتاب رياضة النفس وتهذ سألخاق ومعالجة أمراض القلب) وهوالمكتاب الثاني من الربع الثالث الموسوم بالمهلكات من كتاب الامام \* علم الاعة الاعلام \* عدة الاسلام \* أي حامد محد من محد الغزالي بل الله مالرحة ثوا ، وأحرل من المغفرة قوا ، \* اختصرت فمالكلام اختصارا \*واقتصرت على ماأوردهمنه اقتصارا \* ايثار التخفيف لارغبة في التطلعيف \* على انى ماأوردته لايخلومن فائدة تلفي \* وحكمة تثبتولاتنفي واشارات موقظة تقر بالى الله زلفي \* ومنهات تذكرالناسي \* وتلن القلب القاسي \* ولطائف غريبة تلعب بالالباب \* وتشوّق الىمنازل الاحباب \* والى الله الرغبة في الاعانة \* فيما يسهل به طريق الكشف والابانه \* وأن توردنا من مناهل التوفيق الصافية أحلاها \* وأن بولينا من أنواع الاحسان أعلاها \*انه بكل فضل حد ر \* وعلى مايشاء قد ر \* قال المؤلف رحه الله تعمال في مفتح كتابه (بسم الله الرحن الرحيم) تبهذا بالذكر الحكيم واقتداء بالكتاب المكريم والذي العظم ثم أردفه بقوله (الحدلله) جعابين الحديثين وحوز الفضلتين (الذي صرف الامور) أى حوّلها وقام أ (بتدبيره) أى حسن صنعه وأصل التدبير النظر في دير الامور أى عواقبها (وعدل) أى سوى (ترتب الحلق) فعل بمعنى مفعول أى جعل كل شي منه فى مرتبته التي تلقيه (فاحسن في تصويره) أى افامة صورته (وزين صورة الانسان) من بين خلقه ( بحسن تقويمه ) أى تعديله (وتقديره) أى تعديده عده الذي تو حدواً صل صورة الشي مايه يحصل الشي الفعل وحرسه

من الزيادة والنقصان في شكاه ومقاديره وفوض تعسن الاخلاق الى احتهاد العبدو تشميره واستعثمعلي تهذيها بغو مفه وتعذره وسهل علىخواص عباده تهذيب الاخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتنعلهم بتسهيل صعبه وعساره والصلاة والسلامعلى محد عد اللهونسه وحسمه وصفيه وبشرهونذ والذي كان ياوح أنوار النبؤة من بين أسار برهو يستشرف حقيقة الحق من مخاطه وتباشره وعلى آله وأعصامه الذن طهروا وحمالاسلاممن ظلة الكفر ودماحسره وحسموامادة الماطل فملم بتدنسوا بقليله ولا بكثيره (أمابعد) فالخلق الحسن صفة سدالر سلن وأفضل أعال الصديقين وهوعلى التعقيق شطرالدين وغرة محاهدة المتقن ورياضة المتعبدين والاخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة

من الزيادة والنقصان في شكله ومقاد برم فعله على مقدار مخصوص وجه مخصوص حسما اقتضته حكمته الازلية (وفوض تحسين الاخلاق) وتسويتها (الحاجمة العبدوتشدميره) هو الاجتهاد مع السرعة وفيه الخفةومنه يقال شمر فىالعبادة اذا اجتهد وبالغ وفيه ان الاخلاق ليست غرائر وسيأتى الكادم مامد و (واستحثه) أى حرضه (على تهذيبها) أى تعليصها من مساويها (بتخويفه وتعذيره) وذلك على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم (وسهل على خواص عباده) وهم الذين ختصهم عوالاته ومحمته واصطفاهم لقربه (نهذيب الاخلاق) أي تصفيتها بان الهمهم طريق المحاهدة فها عناية منه علمهم (والصلاة) السكاملة (على) سيدنا (محدعبد الله) وهو أشرف أسماله صلى الله عليه وسلم (ونبيه) المرسلمنه (وحبيبه) المختص به (وصفيه) أى مختاره من بين أنسائه السكرام علمم السلام (وبشيره ونذوره) عما أعد لامنه من الثوابُ والعقاب (الذي ياوح) أى يظهر (نور النبوة) المضيء (من خلل (أسار موه) أى خطوط حميمة فن وقع عليه بصره ولاحت له أنوار وحهه أسر عالى الاعمان عماماء به لولم تمكن فعه آ مات سينة \* كانت بداهته تغنيك عن خبره وصدقه كأقال الشاعر (وتسنشف) أى تظهر (حقيقة الحق) أى تعين ذانه ونسبته (من مخايله) جمع مخد له وهي المظمة (وتماشيره) أي ما نظهر من ظاهره بقال هدا يستشف ماوراءه أي بيصر أشار بذلك الى أن ما بعرف يه صحة النبوّة اما عقلمة واماحسية فالاولى يعرفها أولو البصائر من الصديقين ومن يجرى مجراهم والثانية يدركهاأولو الابصار من العامة وحق النبي أن يكون من أكرم تربة في العالم حيث بكونعقل أربابهاأوفروان يكون من عنصركر بم وأن تكون عليه أنوار نروق من رآهاو أخلاف تلذ من ابتلاهاوأن يكون كلامه ذاحجة وبيان يشفي سامعه اذا كان متخصصا بنو رالعقل وهذه الاحوال اذا حصلت لاعتاج ذوالبصرة معهاالي معزة ولانطلها كالانطلب الانساء من الملائكة فما عنرونهم عة فنسناصلي الله علمه وسلم أكرم الانساء أصلاوأ حسنهم في هذه الاوصاف تحققاف اوقع بصر أحد علمه الا وأقر بتصديقه وعلم انه على الحق من غيرتلعثم (وعلى آله وأصحابه الذس طهرواوجه الاسلام عن طلم الكفر ودياحيره) جمع ديور وهوشدة السواد يقال ليل ديور أي مظلم (وحسموا) أى قطعوا (مادة الباطل) أي أصله الذي ينشأ منه والباطل هو مالاثبات له من المقال والفعال عند الفعص وهوضد الحق (فلم يتدنسوا بقليله ولابكثيره) أي لم يتعلقوا به قليلا كان أوكثيرا بل صار واسبها لحقه وازالته واذا جاء الخق بطل الماطل (أمابعد فالخلق الحسن صفة سدالمرسلين) اعلم أن الحلق بضمتين هيئة واسخة تصدر عنهاالافعال سسر من غبر حاحة الى فكر وروية فان كانت الهيئة عيث تصدر عنها الافعال الجيلة عقلا وشرعابسهولة سمت الهيئة خلقاحسنا وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السعاء ولايبذل امالفقدمال أولمانع ولابسمي خلقامالم يشتذلك فينفسه وكونه صفته صلى اللهعلمه وسلم بأتيسانه في بيان فضيلته (وأفضل أعمال الصديقين) بعد الاعمان بالله كاستأنى ذلك في الاخبار (وهو على التحقيق غهطرالدمن أى نصفه كاروى الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف من عديث أنس حسن الحلق نصف الدن وتقر وان حسن الحلق ودى الى صفاء القلب وطهارته فاذا صفاوطهم عظم النو وانشرح الصدربه فكانهوا لجزء الاعظم فى ادراك أسرار أحكام الدين فهو نصف مذا الاعتبار (وهو عرة مجاهدة المتقين) أى تتعمما (و) أبضا غرة (و باضة المتعبدين) لماان في المجاهدة و و الضة النفس تهذيب أخلاق فتمرتها آخوا بتبديل أوصافها من القيم الى الحسن والقلب اذاطهرمن الرين وصفت الاخلاق من الدنس والكدرنا لى العبد المعرفة الموصلة له الحرب (والاخلاف السيئة) وهي الافعال الردية التي تصدرعن الهيئة بعيث ينكرها العقل والشرع (هي السموم القاتلة) لصاحبها أى عنزلتها (والمهلكات الدامغة)أى

والمخارى الفاضحة والرد الل الواضحة والحبائث المبعدة عن جوارر ب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلان الشياطين وهي الابواب المفتوحة الى المنافقة على المنافقة على الانتخار المنافقة على المنافقة على الانتخاب المنافقة على المنافقة على المنافقة المرض المنافقة المرض المنافقة المرض المنافقة المرض الذي المنافقة المرض المنافقة عن المنافقة المرض المنافقة المراض المنافقة المرض المنافقة المرض المنافقة المنافقة

الاحماة الجسدومها اشتدت عناية الاطماء بضبطقوانين العلاج للامدان وليسفى مرضها الافوت الحماة الفانه ـ قفالعناية بضيط قوانين العلاج لامراض القلوب وفيمرضها فوت حياة باقية أولى وهذا النوع منالط واحد تعلمعلى كلذى لب اذلا يخلوقل من القاورعن اسقام لو أهملت تراكت وترادفت العلل وتظاهر تفعناج العبد الي تأنق في معرفة عللهاوأسبابها ثمالي تشمير فىء\_الحهاواص\_الحها فعالجتها هوالمسراد بقوله تعالى قدد أفلح من زكاها واهمالهاهوالمراد بقوله وقدخال مندساهاونعن نشيرفي هذا الكادالي جل منأمراض القاوب وكميفية القول في معالجتها على الجله من غير تفصيل لعلأج خصوص الامراض فان ذلك يأتي في بقدة الكتب من هذا الربع وغرضناالا تالنظرالكلي فى ترب الاخلاق وغهيده منهاجهاونحن نذكرذلك وععل علاج المدن مثالاله المقرب من الافهام دركه وينظم ذلكسان فضلة

الكامرة لدماغه فلاحياة معها (والخازى الفاضحة) جمع خزى بالكسر على غيرقياس وهوالذل والهوان والانكساروالفضعة العب وفضعه كشفعيه (والرذائل) جعرديلة وهي صفة مرذولة أىردية غيرجيدة (الواضحة) أى الظاهرة (والخبائث المعدة من جوار رب العالمين) أى من قربه (المخرطة بصاحما في سال الشيطان اللعين) فانه أصل كل خبث وفساد وهو يحب الجباثث ومن جاتها موء الاتحلاق فن كان متصفاع اصار في سلك الشيطان والشيطان مطرود من رحة الله فبالحرى أن يكون الذي في ساحكه مطرودامثله (وتفي الابواب الفتوحة الح نارالله) تفسير العطمة التي من شأنها انم اتحام كل مايطرح فها (الموقدة)التي أوقدهاالله تعالى وما أوقده لايقدر أن يطفئه غيره (التي تطلع على الافئدة) أي تعاو اوساط القلوب وتشتمل عليها وتخصيصها بالذكر لان الفؤاد ألطف مافى البدن وأشده تأك أولانه منشؤ الاعمال القبيعة والعقائد الزائغة ( كمان الاخلاق الجيلة هي الابواب المفتوحة من القلب الى نعيم الجنان وجوارالرحن )فادمن اتصف مافقد شابه الملائكة وقرب الهم والملائكة مقر بون عندالله تعالى وقريب القريب قريب (فالاخلاق الجبيئة أمراض القلوب واسقام النفوس) لان اعتزلة السعومات ومن زاول السمومات واستعملها لم يخل من مرض في القلب و سقم في النفس (الأأنه مرض يفوت حياة الابد) وهي البقاء بالله (وأن منه الرض الذي لا يفوت الاحداة الجسد) شتان ما بينهما (ومهما اشتدت عنامة الاطماء بضبط قوانين العلاج للابدان فيبقاء صحتهاعلى ما كانت عليه (وليس في مرضها الافوت حياة فانية) رَائِلَةَ (فَالْعَمَايَةُ بَضِمِطُ قُوانَيْنَ الْعَلَاجُلَامُ اصْالقَالُوبِ) فَيَازَالْتُهَا (وَفَيْهَاقُربُ حَيَاةً بِاقْيَةً )الْأَبْدِ (أُولَى وهذاالنوع من الطبواجب تعلم على كل ذى لب) وهذاهو طب الانساء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله تعالى التعليم الام كيف ععلون القلب في كورا لجاهدة وكيف بطهرون القلب من الاخلاق المذمومة وكيف يوردونه طريق الصفاء (اذلا يخلوفل من القلوب من أسقام لوأهمات) أى تول علاجها (تواكت) تلك الاسقام عليه (وترادفت العلل) بعضها وراء بعض (وتظاهرت) أى غلبت (فيعتاج العبد) الموفق (الى تأنق) وتدو (في معرفة علمها) من أبن نشأت (وأسبام) من أبن حدثت (ثم الى تشمر ) أى احتماد بالغ (في معالجتها واصلاحها) بازالة وجوداً سبابها ثم بتعديلها وردها الى الصدة الفطرية (فعالجتهاهو المرادبقوله تعالى قد أفلم من زكاها)أى أعاها بالعلم والعل والمرادية الحث على تكميل النفس (واهمالها) أي تركها حيث ترتع في الملاذ والشهوات (هو المراد بقوله تعالى وقد خاب من دساها) أي نقصها وأخفاها الجهالة والفسوق (ونعن في هذا المكتاب نشير الى جل أمراض القاوب) التي تعتربها من أسباب مختلفة (وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصل اعلاج خصوص الامراض فأن ذلك مأني في بقية الكتب من هذا الربع)وهوالثالث ( وغرضنا الآن النظر الكلى في تهذيب الاخلاق وتمهد منهاجها ونعن نذ كرذاك ونجعل علاج البدن مثالاله ليقرب من الافهام دركه ) أى ادراكه وفهمم (ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق) من الا كات والاخبار (ثم بيان حقيقة حسن الخلق ثم بيان قبول الاخلاق المتغير بالرياضة) والتمرين (ثم بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق ثم بيان تفصيل الطريق الى تهذيب الاخلاق ورياضة النفوس غربيان العلاءات التي جايعرف مرض القاوب غربيان الطريق الذي يديد عرف الانسان عيوب نفسه غربان شواهد النقل) الدالة (على ان طريق المعالجة للقلوب) انماهو (بترك الشهوان

حسن الخلق ثم بمان حقيقة حسن الخلق ثم بمان قبول الاخلاق التغير بالرياضة ثم بمان السبب الذي به ينال حسن الخلق ثم بمان الطرق التي بها يعرف من القلب ثم بمان علامات حسن الخلق ثم الانسان عبوب نفسه ثم بمان علامات حسن الخلق ثم

لاغير ثم بيان علامات حسن الخلق ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشو) حتى يكبروا (ثم بيان شروط الارادة ومقدمات الجماهدة فهى أحد عشر فصلا تجمع مقاصد المكتاب ان شاء الله تعالى) \*(بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق)\*

(قال الله سيحانه) وتعالى في كتابه العز نز مخاطبا (لنبيه وحبيبه) صلى الله عليه وسلم (مثنيا عليه ومظهر انعمتهاديه) أى عنده (وانك لعلى خلق عظم) اذتحتمل من قومكمالا يتحمله أمثالك (وقالت عائشة رضى الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أخر جه أبو بكر بن أبي شيئة وعبد ابن جيد ومسلم وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال آتيت عائشة رضي الله عنها فقلت ماأتم الؤمنين اخبر بني يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانخلقه القرآن أماتقرأ القرآن انك لعلى خلق عظم وقد تقدم في كتاب أخلاق النبوّة (وقوله عزوجل) مخاطبالنبيه صلى الله عليه وسلم (خذ العنووأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال صلى الله عليه وسلم) في تأويله (وهوأن تصل من قطعك وتعطىمن حرمك أىمنعك (وتعفو عن طلك) قال العراقي رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث حابر وقسى من سعدين عمادة وأنس باساند حسان اه قلت أما حد بث حابرعند وفلفظه قال لمانزلت هذه الأسه تخذالعفووأمر مااعرف وأعرض عن الجاهلين قال النبي صلى الله على وسلم ماجير يل ماتياو يلهذه الآية فالحتى أسأل فصعدم تزل فقال المحدان الله يأمرك أن تصفير عن طلك و تعطى من حرمك و تصلمن قطعك فقال صلى الله علمه وسلم ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والاسخرة فالواوماذاك بارسول الله قال تعفوعين طالم وتعطى من حرمك وتصل من قطعك وقدرواه أيضا ألو بكرين أبي الدنيافي مكارم الاخلافعن الواهيم النفعى ورواه أيضااب حومرواب المنذرواب أبي عاتم وأبوالشيخ عن الشعبي وأماحد يث قيس بن سعد اسعبادة فلفظه عندابن مردويه قال النظررسول الله صلى المعلموسلم الى جزة بعدد المطلب قال والله لامثلن بسبعين منهم فاءوجريل مذهالاته فقال باجريل ماهذا قاللا أدرى ثم عادفقال ان الله بأمرك أن تعفوعن ظلك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك وأمالفظ حديث أنس قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم انمكارم الاخلاق عندالله أن تعذوعن ظالمن وتصلمن قطعك وتعطى من حرمك غم تلاالني صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقدروى ذاك أيضاعن معاذم رفوعا فال أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفير عن شفك (وقال صلى الله عليه وسلم بعثث لاتم مكارم الاخلاف) رواه أحدوالحاكم والبهتي منحديث أتيهر وةوقد تقدم في آداب الصبة (وقال صلى الله علمه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن ) قال العرافي رواه الوداودوالترمذي وصحعه من حديث أبي الدرداء اهقلت وكذلك رواها بنحبان فى العجيع ومداره على شعبة عن القاسم سأبى رة عن عطاء الكيماراني عن أم الدرداءعن أبي الدرداءعن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدَّثه عن شعبة جماعة محد بن كثير وشعب بن محرز وأبوع والحوضي وبشربنع والزهراني وعذان وتريدبنه ون ورواه عيسى بن يونس عن شعبةعن الحكم من عتيبة عن القاسم وهوخطأ فماذكره الخطب البغدادى فى كله المزيد ورواه سفيان من عمينة عن عروبن دينارعن ابن أبي ملكة عن يعلى من علائ عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله على وأخرجه أنونعم في الحلية من طريق عبد الوهاب بن الضعال حدثنا اسمعمل بعماس عن صفوان اسعمون ومدن مسمةعن أم الدرداءعن أبى الدرداءفذ كروم فوعا بنعوه وقد أخوج طرقه الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه منهاج السلامة في ميزان القيامة واستوفاها والراجع من هذاك (وجاءر حل الى وسول الله صلى الله عليه وسلمن بن بديه فقال بارسول الله ما الدين فقال حسن الحاتي ثم أنا من قبل عينه فقال ماالدين قال حسن الحلق عمرا أمامين قبل شماله فقال ماالدين قال حسن الخلق عم أناه من ورائه فقال ماالدين فالتَّفْتُ اليه وقال اما تفقه هو أن لا تفضب قال العراقي رواه مجدين نصر المروزى في كتاب تعظم قدر

بيان الطريق في واضعة الصيان في أول النشو ثم بيان شروط الارادة و مقدمات الجاهدة فهي أحد عشرف المجاهد مقاصدهاهذا المكابان شاءالله تعالى

\* (بمان فضلة حسن الحلق ومدمة سوءالحلق)\* قال الله تعالى لنسه وحبيبه مثنما علمه ومظهرا نعمته لدمه وانك لعلى خلق عظيم وقالتعائشة رضى الله عنها كان رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم خلقه القرآن وسأل رحل رسول اللهصلي الله علمه وسلم عن حسن الخلق فتلاقوله تعالىخذ العفووأم بالعرف وأعرض عن الجاهلين م قال صلى اللهعليه وسلم هوأن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عن ظلك وفالصلي الله علمه وسلم اغمادهات لاعممكارم الاخلاق وقال صلى الله علمه وسلم أنقل مانوضع في الميزان نوم القيامة تقوى اللهوحسن الخلق وحاءرحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال يارسول الله ماالدمن قال حسورا الحلق فأتاهمن قبل عنه فقال بارسولالله ماالدى قال حسن الخلق مُ أَناهمن قبل شماله فقال مأالدس فقالحسن الخلق مُ أَنَّاهُ مِنْ وَرَاتُهُ فَقَالُ بارسول اللهما الدين فالتفت المه وقال أما تفقه هو أن

لانغضب

الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخيرم سلا (وقيل بارسول الله ما الشؤم) بالضم وسكون الهمزة وقد تسهل فتصبرواوا (قال سوءالخلق) أي بوجد فيه ماينا بالشؤم ويشاكله أوانه يتولدمنه فال العراقي رواه أجد من حديث عائشة الشوم سوء الحلق ولابي داود من حديث رافع بن مكيث سوء الحلق شؤم وكالاهمالابصم اه قلت وكذلك رواه الطبراني في الاوسط والعسكري في الامثال وأنونعيم في الحلية كاهم من حديث عائشة وقد ضعفه النذرى وقال الهيمي فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف و رواه أبضاالدارقطني فىالافرادوالطبراني فىالاوسط كذلك منحديث جابرقيل ارسول الله ماالشؤم فذكره فهوالموافق لسيان المصنفهنا وقال الهيتمي وفيه الفضل بن عيسي الرقاشي ضعيف وأماسوء الخلق شؤم فقدرواه الدارقطني في الافراد من حديث ابنعمر ورواه الخطيب من حديث عائشة بزيادة وشراركم أسوأكم خلقا ورواه ابن منده من حديث أم سعد ابنة الربيع الانصارى عن أبها بريادة وطاعة النساء ندامة وحسن الملكمة نماء وأما حديث رافع بن مكيث فلفظه عند أبي داود وحسن المكة عن وسوءا لخلق شؤم رواه في الادب من طريق بقية عن عثمان بن زفرعن مجد بن خالد بن رافع عن رافع بن مكيث وهوجهني شهدا لجديدة وقيل هو تابعي وحديثه مرسل وذكره ابن حمان في ثقات التابعين و بقدة فيه كالم معروف ولهذا قال العراقي وكالاهمالا يصعور واهأحد والطبراني في الكبير بزيادة والبرز بادة في العمروالصدقة تمنع ميتة السوء وفيه رجل لم يسم (وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصفي فقال انق الله) بالمتثال أمره وتجنب نميه (حيث كنت) أى فى كل زمان ومكان رآك الناس أولا فان الله مطلع عليك وفي بعض الروايات حيثما كنت ومازائدة (قال) الرجل (زدني قال اتبع السيئة) الصادرة منك صغيرة أوكبيرة (الحسنة)وهي بالنسبة الكبيرة التوية منها (عجها)من صيفة الكاتبين وذلك لان المرض يعالج بضده كالبياض والبالسواد وعكسه ان الحسنات بذهبن السيات وظاهر قوله تمعها انهازا لحقيقة من الععيفة وقيل عبربه عن ترك المؤاخذة غمانهذا قدخص منعومه السيئة المتعلقة بالآدى كغيبته ان وصلتاليه فلاعموهاالاالاستعلال معبيانجهة الظلامة انأمكن ولم يترتب عليه مفسدة والافالمرجو كغاية الاستغفار والدعاء (قال زدني قال خالط الناس) أيعاشرهم وفيرواية الجياعة خالق الناس أي تكف معاشرتهم ( بخلق حسن ) أى بالجاملة من تعوظ لافة وجه وخفض جانب و تلطف في سياستهم مع تباين طباعهم وجعه بعضهم بقوله هوأن تفعل معهم ماتعبأن يفعلوه معك فتحتمع القاوب وتنفق الكامة وتنتظم الاحوال وذلك جماع الخير وملاك الامرقال العراقيرواه الترمذي منحديث أيىذر وقال حسن صحيح اه فلت وكذلك رواه أحدوالحاكم هووالبهني وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي واعترض هونفه وسف بن بعقو بالقاضي فالالذهى يجهول ورواه أدضاأ حدوالترمذي والبهقي من حديث معاذ وقال الذهبي في المذهب اسناده حسن و رواه الطبر اني وابن عساكر في التاريخ من حديث أنس (وسئل صلى الله عليه وسلم) أى الاعمال أفضل (قال خلق حسن) والراديه بعد الاعمان مالله وقد روى الطبراني في مكارم الاخلاق من حديث أبي هر رة أفضل الاعمال بعد الاعمان بالله التودد الى الناس (وقال صلى الله عليه وسلم ماحسن الله خلق عبد)وفي نسخة امرى وفي أخرى رجل (وخلقه فتطعمه النار) أبدا رواه الطبراني فى الاوسطواب عدى والبهقى وابن عساكر من حديث أبيهر بن ورواه الحطيب من حديث أنس وقد تقدم في آداب العجبة (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (قيل لرسول الله صلى اللهعليه وسلم ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذى حيرانه اللسان اقال لاخيرفهاهي من أهل النار) رواه أجدوا لحاكم وصحاح اسناده من حديث أبي هر يرة دون قوله سيئة الخلق وقد تقدم في آداب الصعبة (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما وضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الاعمان قال اللهم فوقى فقواه بعسن الخلق والسخاء ولما خلق

وقبل بارسول اللهما الشؤم قالسوء الخلق وقالرحل لرسول الله صلى الله علمه وسلم أوصني فقال اتق الله حاث كنت قال زدني قال أتسع السينة المسنة يمعها قال زدنى قال خالق الناس مخلق حسن وسئل عليه السلام أى الاعمال أفضل قال خلق حسين وقال صلى الله عليه وسلما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه النار وقال الفضيل قيل لرسول الله صلى الله علمه وسلم ان فلانة تصوم النهار وتقوم اللمل وهي سيئة الخلق تؤذى جيرانها بلسانها قال لاخسر فها هي من أهـل النار وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول أولمانوضعفى المسران حسان الخلق والستخاء ولماخلق الله الاعمان قال اللهم قوني فقواه عسن الخلق والسخاء ولماخلق

الله الكفر قال اللهم قوّنى فقوّاه بالبخل وسوء الحلق) قال العراقي لم أقف له على أصل هكذا ولابي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء مامن شئ في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسسن صبح اه قلت وبهذا اللفظ مامن شي الح أخوجه كذلك أحد ولفظ الترمذي مامن شئ بوضع فى الميزان أثقل من حسن الحلق الحديث ووواه عنبسة الوراق فقال حدثنا أبوعام العقدى حدثناأ توابراهم بننافع الصائغ عن الحسن بن مسلم عن اله عطاء بن نافع انهـمدخلوا على أم الدرداء فاخبرتهم انهاسمعت أباالدرداء رضى اللهعنه يقول فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم ان أثقل أوقال أفضل شئ فى المران وم القيامة الخلق الحسن وأخرج أونعم فى الحلمة من طريق محدين عصام بن و بدعن أبيه عنسفيان عن الراهيم بن الفع عن الحسن بن مسلم عن خاله بعنى عطاء الكعفاراني عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غريب منحديثه عن الراهم تظرديه عصام بن يزيد قاله أنونعيم وأخرجه أيضا من طريق محدين عبدالله الحضرى حدثنا أنو بكرين أبي شيبة وأحدين أسد قالاحدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ممون بن مهران قال قلت لام الدوداء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ قالت معته يقول أول مانوضع في المران الخلق الحسسن وهكذا أخرجه الطيراني في الكبير (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله استخلص هذا الدين) يعنى دين الاسلام (لنفسه) وناهدائيه تفغيم مرتبة دين الاسلام فهوحقيق بالاتباع لعاق رتبته عندالله تعالد في الدارين (ولا يصل لدينكم الاالسفاء) بالمدوهو الكرم فانه لاقوام لشي من الطاعات الابه (وحسن الخلق ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (فزينوا دينكم بهما) زادفير واية ماصبموه فالسخاء السماح بالمال وحسن الخلق السماح بالنفس فن سمع بهما أضغت المهالقلوب ومالت المه النفوس وقال الزمخشرى معناه ان مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على اللهوعلى قسمته فصاحبه ينفق مارزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشارافقا كإقال تعالى فلنحيينه حياة طبية والمعرض عن الدن مستول عليه الحرص الذي لا تزال يطمع به الى ازدياد من الدنيامسلط عليه الشم الذي يقبض يده عن الانفاق فعيشه ضنك وحاله مظلة اله وقال الحكم الترمذي في نوادر الاصول الاسلام بني اسمه على السماحة والجودلان الاسلام تسلم النفس والمال لحقوق الله واذا جاء الخل فقد ذهب بذل النفس والمال ومن بخل بالمال فهو بالنفس أيخل ومن حاد بالنفس فهو بالمال أحود فلذلك كان البخل ععق الاسلام ويبطله ويدرس الاعمان ويعكسه لان العفل سوءظن بالله وفيهمنع لحقوقه واذلك جاءفي خبر مايحق الاسلام محق العفل أي قط اه قال العراقي رواه الدارقطني في كتاب المستعادوا الحرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي سعيد الحدري باسنا دفيملين اه قلت ورواه أنضا الطيراني في الكبير من حديث عران بن الحصين قال الهيمي فيه عروبن الحصين العقيلي وهو متروك (وقال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق خلق الله الاعظم)أى هو أعظم الاخلاق السبعة عشر الي خرنه الله تعالى لعباد، في خواش جوده قال الحكيم فى النوادر وجدع محاسن الاخلاق تؤل الى الكرم والجودوا استفاء ومن أراد اللهده خريرا منعه حسن الخلق قال العراقي واه الطبراني في الاوسط من حديث عمار بن ياسر بسندضعيف اه قلت وكذلك رواه فى الكبروقال المنذري سنده ضعف حدا وقال الهيمي فيه عروبن الحصي العقيلي وهو متروك ( وقيل بارسول الله أى المؤمنين أفضل اعاما قال أحسنهم خلقا) قال العراقي رواه أبود اود والترمذي والنسائ والحاكم من حديث أبي هر مرة رضي الله عنه وتقدم في النكاح بلفظ أكل المؤمنين والطبراني منحديثأبي امامة أفضاكم ابماناأ حسنكم خلقا اه فلت وروى ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عر أفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا (وقال صلى ألله عليموسلم انكم لن تسعوا الناس) بفتح السين أي لن تطبقوا أن تعينوهم (بأموالكم) وفي رواية انكم لاتسعون الناس بأموالكم والمعنى لاعكنكم ذلك (فسعوهم بسط الوجه وحسن الخلق) وفير واية ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أي

الله الكفر قال اللهم قوق فقو المخلوسوء الحلق وقال صلى الله عليه وسلم الدين الدين المنفسه ولا يصلح الدين كم الا المعناء وحسن الحلق ألا عليه السلام حسن الحلق فرينوادينكم مهما وقال عليه السلام حسن الحلق الله الاعظم وقيل المول الله أى المؤمنين خلقا وقال صلى الله عليه أفضل اعمانا قال أحسنهم وسلم انكلن تسعوا الناس وسلم انكلن تسعوهم بنسط الوجه وحسن الحلق

وقال أيضا صلى الله علمه وسلم سوءالخلق وفسدالعمل كالفسدا الحل العسل وعن حروبن عدالله قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انكامى وقد حسن الله خلفك فسين خلفك وعنال مراء بنعار بقال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحسن الناس وحها مجموعهذ الاخلاق ١١١

هكذا رقملها المؤلف اه

هذا الكادم بأحسن كادم الناس كلهم لر عمليه قال وقد كان ابن عمادكر م الوعد كثير البذل سر بعا الى فعل الخير فعامس ذلك سوء خلقه فحاترى له حامدا وقال الحراني السعة الزيد على الكفاية من نعوها الى أن ينسط الى ماوراء امتدادا ورجة وعلى ولا تقع السعة الامع الطة العلم والقدرة وكال اللم والافاضة فى وجود الكفايات ظاهراو باطناعموما وخصوصا وذلك ليس الالله أماالخاوق فلم يكد يصل الىحظ من السعة اماظاهرافلايقع منه ولايكادواماباطنا يخصوص حسن الخلق فعساه يكاد اه قال العراقي رواه البزاروأ بويعلى والطبراني في مكارم الاخلاق من حديث أبي هرمرة وبعض طرق البزار جاله تنات اه قلت وكذاكرواه الطبرانى والحاكم وأنو نعيمفى الحلمة والبهني وقال البهني تفرديه عبدالله بنسعيد المقبرى من أبيه وروى من وجه آخر ضعيف عن عائشة اه وعبد الله بن سعيد قال المخارى تركوه وقال العلاق اسناد حديث أبي يعلى حسن وعزاه الحافظ فى الفتح الى البزار وحده وقال سنده حسن وقال المنذرى رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا سوءا الحلق يفسد العمل كإيفسد الخل العسل) أى بعود عليه بالاحماط وقال القشيرى أراد أن البذىء يفعل الخيراذ اقرنه بسوء الخلق أمسد عله وأحبط أحره كالمتصدق إذا أتبعه بالنّ والاذي قال العراقير واه ابن حبان في الضعفاء من حديث أو هر رة والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هر رة أيضا وضعفهما اه قلت ورواه أيضا الحرث بن أبي أسامة في مسسنده والحاكم في الكني والالقاب وأبونعيم والديلي من حديث ابن عر ﴿ (تنميه ) \* حاول بعضهم المتبعاب مساوى الاخلاق فقال هي الانتقاد على أهل الله واعتقاد كال النفس والأستنكاف من التعلم والاتعاظ والتماس عبوب الناس واطهارالفرح وافشاؤه واكثارالضحك واظهار العصمة والايذاءوالاستهزاء والاعانة على الباطسل والانتقام للنفس وانارة الفتن والاحتمال والاستماع لحديث قوم وهممله كارهون والاستطالة والان من مكرالله والاصرار على الذنب مع رجاء المغفرة واستعظام مايعطيه واظهار الفقرمع الكفاية والبغى والمتان والبخل والشح والبطالة والتجسس والتبذ بروالتعمق والنملق والتذلل للاغنياء لغناهم والتعيير والتحقير وتزكية النفس والتعبروالتختر والذكاف والنعرض المتهم والتكام بالنهسى والتشدق وتضييع الوقت عالابعني والتكذيب والتسفيه والتنابز بالالقاب والتعييس والتفر يطوالتسويف فىالاجل والثمني الذموم والتخلق بزى الصالحين زوراوتناول الرخص بالتأويلات والتساهل فى تدارك الغيرة والتهور والتدبير للنفس والجهل وجد الحق والجدال والجفاء والجوروالجين والحرص والحقدوالحسد والحق وحسالدنهاوحسالر باسة والحاه والشهوة والحزن الدائم والخديعة والخيثة والخيانة وخاف الوعد والخيلاء والدخول فمالايعني والذم والذل والرباء والركون الحالاغيار ورؤية الفضل على الاقران وسوء الظن والسعاية والشماتة والشره والشرك الخني وصحبسة الاثرار والصلف وطول الامل والطمع والطبرة وطاعة النساء وطلب العوض على الطاعة والظلم والعجلة والعب والعداوة فى غير الدين والغضب والغرور والغفلة والغدر والفسق والفرح المذموم والقسوة وقطع الرحم والكفر وكفران النعمة والعشير والكسل وكثرة النوم والاؤم والمداهنة والملاحاة ومحالسة الاغنياء لغناهم والمزح المفرط والنفاق والنبةالفاسدة وهعر المسلم وهنك الستر والوقوع فالعرض والوقوع فعلبة الدس والبأس من الرحة فهذه كاها أخلاف خبيثة مذمومة عندالله تعالى (وعن حرير بنعبدالله) العلى رضى الله عنه (قال قال صلى الله عليه وسلم انك امرة قد حسن الله خلقك فسنخلقك وكان حرير من أحسن الناس خلقا قد أعطى شطرالحسن في جسمه قال العرافي رواه الخرا طي في مكارم الاخلاق وأبوالعباس الدغولي في كاب الآداب وفيه ضعف (وعن البراء بنعازب) رضى الله عنهما (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها

لاتتسع أموالكم لعمائهم فوسعوا أخلاق كم لعصبتهم وقال العسكرى فى الامثال نقلاعن الصولى لووزن

( المحاف السادة المقين - سادع )

وأحسنهم خلقا) قال العراق رواه الخرائطي في مكاوم الاخلاق باستناد حسن اه قلت وقد تقدم في أخلاف التبوة من رواية البهي عنه مريادة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وروى مسلم وأنوداودمن حديث أنس كان أحسن الناس خلقا وفي الصحت من حديث أنس كان أحسن الناس وأحود الناس وأشجع الناس وعندالبهي فاالدلائل منحديث أبيهر مرة كأن أحسن الناس صفة وأجلهاا لحديث (وعن أبي مسعود) عقب أن عامم الانصاري (البدري) لنزوله بدرا لالشهوده وقعتها (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم حسنت خلق ) بفتح فسكون (فسن خلق) بضمة عن قال العراق رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق هكذامن وأنه عبدالله من أى الهذيل عن أى مسعود البدري وانماهوا بنمسعود أي عبدالله هكذا رواه ابن حمان في صححه ورواه أحد من حديث عائشة اه (وعن عبد الله بن عرو) رضى الله عنهما (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول اللهم أنى أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق باسنادفيه لين أه قلت ورواه الطبراني فيالكبير بلفظ اللهــم انى أسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدرور واه البزار في مسنده بلفظ العصمة بدل الصمة وفي الاسناد ابن أنع الافريقي وهوضعيف (وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرم المؤمن دينه) أي به يكرم ظاهرا وَ باطنا قولاوقعلا(وحسبه) محركة (حسنخلقه) وفيرواية وحسبه خلقه أى ليس شرفه بشرف ابائه بل بشرف أخلاقه وقال الازهرى أراد أن الحسب يحصل الرجل بكرم أخلاقه وان لم يكن له نسب واذا كانحسيب الآماء فهوا كرمله (ومروأته عقله) لانه يتميزعن الحبواناتويه بعقل نفسه منكل خلق دنىء ويكفها عن شهوا تهاالردية وطباعها الدنية ويؤدى الى كلذى حق حقه من حق الحق فليس المراد مالمر وأة مافي العرف من جال الحال والانساع في المال بذلاوا ظهارا فليس كل عافل يكون له مال يتوسع فيه بذلا وعطاء قال العراقي رواه ابن حبان والحاكم وصحعه على شرط مسلم والبهبقي قلت فيه مسلم مت خالد الزنجى وقدة كلم فيه قال البهبي ور وي من وجهين آخر بن ضعيفين ثمر وأه موقوفاعلى عر وقال اسناده صحيم اه قلت وكذلك رواه أحد و ردالذهبي على الحاكم حين صحعه بان فيه مسلم بن خالد قال النفارى مذكر الحديث وقال الرازى لا يختج به و رواه العسكرى فى الامثال بلفظ كرم الرجل تقواه وقد أخذأ بوالعناهية معنى الحديث فقال

كرم الفتى التقوى وقوّنه \* محض البقين ودينه حسبه والارض طينته وكل بني \* حواء فما واحد نسب

(وعن أسامة بن شريك) الثعلبي صحابي تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح روى له الاربعة المختلفة السنن (قال شهدت الاعاريب) جمع الاعراب وهم سكان البادية (يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ماأعطى العبد قال خلق حسن) رواه ابن ماجه وقد تقدم في آداب الصحية (وقال صلى الله عليه وسلم ان أحيكم الى وأقر بكم مني مجلسا بوم القيامة أحاسنكم أخلاقا) رواه الطبراني في الصغير والاوسط من حديث أبي هريرة ان أحبكم الى أحاسنكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحيبة (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) أى ثلاث خصال (من لم تكن) أى لم توجد (فيه) خصلة (واحدة منهن فلا تعتدن) أى لا تعبأن وفي نسخة فلا تعتدون (بشئ من على تقوى تحتجزه) أى تمنعه (عن معاصى الله) عزوجل (أوحلم يكف به السفيه) اذا سفه عليه (أو من خلق ) بضمتين (بعيش به بن الناس) قال العراقي واه الحرائطي في مكازم الاخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراني في الكبير وفي مكارم الاخلاق من حدايث أم سلمة باسناد حسن اله قلت لكن شيخ الطبراني الواهيم المناد المناب عن الحسن البصرى من سداللفظ ثلاث المن محدد هفي الذهبي كذا قال الهربي و واه المنه في في الشعب عن الحسن البصري من سداللفظ ثلاث المن عدد هفي الذهبي كذا قال الهربي و واه المنه في في الشعب عن الحسن البصري من سداللفظ ثلاث المن عدد هفي الذهبي كذا قال الهربي و واه المنه في في الشعب عن الحسن البصري من سداللفظ ثلاث المن عدد هفي الدهبي كذا قال الهربي في الشعب عن الحسن البصري من سداللفظ ثلاث المن عدد هفي المناد عدد المناد المناد عدد المناد ا

وأحسنهم خلقا وعن أبى سعيد الحدرى قال كان رسولالله صلى اللهعلمه وسلم يقول فى عائد اللهم حسنت خلقي فسن خلقي وعن عبد الله بنعررضي الله عنهماقال كانرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم يكثر الدعاء فيقول اللهم اني أسألك الصعة والعافية وحسن الخلق وعن أبي هر ورضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال كرم الومن دينه وحسبه حسن خلقه ومروءته عقله وعن أسامة ابن شريك قال شهدت الاعار ساسألون الندى صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ماأعطى ألعبدقال خلق حسن وقال صلى الله عليهوسلم انأحبكم الى وأقسر بكم مني مخلسا نوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وعن ابن عباس رضي الله عناسماقال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم تلاثمن لم تكن فيه أو واحدة منهن فلاتعتدوابشئ منعله تقوى تعجزه عن معاصى اللهأوحلم يكف بهااسطيه أوخلق بعيش به بين الناس

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلمف افتتاح الصلاة اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لابهدى لاحسنها الاأنتواصرفعنى سيثها لانصرفءين سينها الاأنتوقا لأنس يناما نعن مع رسول اللهصلي الله علمه وسلم يوما اذ قال انحسن الخلق ليذيب الخطشة كانذب الشمس الحليد وقال عليه السلام من سعادة المرعحسن الحلق وقال صلى الله عليه وسلم البمن حسن الخلق وقال علىمالسلام لابي ذريا أباذر لاعقل كالتدسرولاحسب كسن الخلق وعن أنس قال قالت أم حبيبة لرسول التهصلي التهعليه وسلم أرأ يتالمرأة بكون لها زوجان فىالدندا فتمسوت وعوتان ويدخلون الحنة لابهـما هي تكون قال تكون لاحسمهما خلقا كانعندهافي الدنيا باأم حسةذهب الخلق بغير الدنماوالا موة وقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم العامعسن خلقه وكرم مرتبت وفي روابه درجة الظمات في الهواحر وقال عبدالرجن ابن سمرة كاعندالني صلى الله علىموسلم فقال اني رأ بتالبارجة عبا رأيت رحلامن أمتى حاثماعملي ركبته وسنهوس الله

خلال من لم تكن فيه واحدة منهن كان الكاب خيرامنه ورع يحجزه عن عارم الله عزو جل أوحلم برد به جهل الجاهل أوحسن خلق يعيش به في الناس (وكان من دعاً له صلى الله عليه وسلم في افتداح العلاة اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الأأنت واصرف عنى سينهالا بصرف عنى سينها الاأنت) رواه مسلم من حديث على وقد تقدم في كاب الصلاة (وقال أنس) رضى الله عنه (بنمانحن معرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اذقال ان حسن الحلق ليذيب الحطيقة) أي بحوا ثرها و يقطع خبرها ( كالذيب الشمس الجليدة وهوالماء الجامد من شدة البردلان منافع العروف لاتكون الامن حسن الخلق والصنائع حسنات والحسنات يذهبن السيئات قال العراقى رواه الخرائطي فى مكارم الاخلاق بسندضعيف ورواه الطبراني في الاوسط والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذارواه من حديث أبي هربرة وضعفه أيضا اه قلت ور واها بعدى أيضامن حديث ابن عباس ولفظه والبهق حسن الخلق يذيب الخطايا كأنذيب الشمس الجليد (وقال صلى الله عليه وسلم من سعادة المرع حسن الخلق) أى فانه يبلغبه خبرالدنيا والاتخرة فالمالعراقي وأه الخرائطي فيمكارم الاخلاق والبهبق في الشعب منحديث بالريسند ضعيف اه قلت وكذارواه القضاعي في مسندالشهاب وفيه الحسن بن سفيان قال أبوحاتم صدوق تغير وقال المعارى لم يصم حديثه عن هشام بنعار وعند البهق والقضاع زيادة ومن شفاوته سوءالخلق وعندهما أبضا من سعادة ابنآدم وانظ الخرائطي كاللمصنف ورواه الخرائطي منحديث سمعد بلفظ من سعادة ابن آدم حسن الحلق ومن شقاوة اب آدم سوء الحلق ور وى الخرا تطى أيضا وابن عسا كرمن حديث جار من شقوة ابن آدم سوء الحلق (وقال صلى الله عليه وسلم البين حسن الحلق) أى المركة والخيرالالهمى فيه قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عائشة بسندضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر) الغفارى رضى الله عنه (يا أباذر لاعقل كالتدبير) أى النظرفي واقب الامور (ولاحسب كسن الخلق) قال العراقي رواه ابن ماجمه وابن حبان من حديث أبي ذر اه قلت ولفظهما لاعقل كالتدبير ولاورع كالمكف ولاحسب كسن الخلق وقدر واه البهق كذاك فى الشعب وفيه الراهيم بنهشام بنيعي الغساني قال أبوحاتم غير تقةور واه أبوالحسين القدورى فى حزته وابن عساكر وابن الخيار من حديث أنس بلفظ لاعقل كالتدبير في رضاالله ولاورع كالكف عن محارم الله ولا حسب كسب الخلق وقيه صغرا لحاجي وهوصفر بن محدالمنقرى أورده فى الميزان في ترجته ونقل عن ابن طاهرانه قال انه كذاب وقال ابن عدى حدث بالبواطيل وساقله منهاهذا الحديث (وعن أنس)رضي الله عنه (قال قالت أم حبيسة) رملة بنت أبي سفيان احدى أمهات المؤمنين رضى الله عنها (يأرسول الله أرأيت المرأة يكون لهاز وجان فى الدنيا) يتز و جهاواحد بعدواحد (فقوت) هى (و عونانُ و يدخلون الجنة لايهما تكون هي قال لاحسنهما خلقا كانعندها فى الدنيابا أم حيية ذهب حسن الخلق عير الدنياوالا خوة) قال العراق رواه البزار والطبراني في الكبير والجرائطي في مكارم الاخلاق ماسناد ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم المسدد) أى الموفق (ليدوك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم ضريبته) أى طبيعته (وفر رواية أخرى) ليدرك (درجة الظما تنفالهواح) قال العراق رواه أحد من حديث عبدالله بعر وبالرواية الاولى ومنحديث أبيهر مرة بالرواية الثانية وفيهاما ابن لهيعة اه قلت و روى الترمذي والطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء وان صحب حسن الخلق المبلغية درجة صاحب الصوم والصلاة وهوقطعة من حديث مامن شي أثقل فى الميزان من حسن الخلق وقد تقدم قريبا (وقال عبد الرحن بن مرة) بنحبيب بن عبد شمس العبشمي رضي الله عنه قال أبوسعيد من مسلة الفنع افتتم سحستان بمسكن البصرة ومات ماسنة خسين أو بعدهار وى له الاربعة (كاعندالني صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت البارحة عجبا رأيت رجــــلا من أمتى جاثيا على ركبتيه و بينه و بين الله

جاب فاعدست خلقه فادخله على الله تعمالى وفال أنس قال النبي سلى اله عليه وسلم ان العبدليلغ عسن خلقه عنايم در جأن الا مخرف وشرف المنازل وانه لضعيف في العبادة و روى أن عروضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكامنه و ستكثر نه عالية أصوابته على صوته (٣٢٤) فلما استأذن عروضي الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عرورسول الله صلى الله

حاب فاءحسن خلقه فأدخله على الله) عز وجل قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق بسند ضعيف (وقال أنس) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم در حات الأسخرة وشرف المنازل وانه ضعيف العبادة) قال العراقي رواه الطيراني في الكبيروا الرائطي فىمكارم الاخلاق وأنوالشيخ في كتاب طبقات الاصهانيين باسنادجيد (وروى أنعر) رضى الله عنه (استأذن على رسول الله صلى الله علمه وسلم وعنده نساء من قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلااستأذن عر تبادرن الجابود خل عر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بضمك فقال عرم تنحك بأبى أنث وأى بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عبت لهؤلاء اللائى كن عندى اسامعن صوتك تبادرن الحاب قال عر) رضى الله عنه (فأنت كنت أحق أن يهمن) أى يخفن (بارسول الله مُ أقبل عليهن عرى رضى الله عنه (فال) يخاطبهن (أىعدوات أنفسهن أتمبنني ولاتمين رسولالله صلى الته عليه وسلم فقلن نع أنت أفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ) وأفعل التفضيل هذاليس على بابه والمقصودمنه نفى الفظاطة والغلظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهايا ابن الخطاب والذي نفسي بدده مالقيل الشيطان قط سالكا فاالأسلاعير فل) رواه المخارى ومسلم وتقدم فى الكتاب الذي قبله مار واه الحكم عن عر مالقي الشيطان قط عرفي فيح فسمع صوته الا أخذفي غيره (وقال صلى الله عليه وسلم سوءا الحلق ذنب لا بغفر وسوء الطن خطسة نتوج) أي تنتج الشرور قال العراقيرواه الطبراني في الصغير من حديث عائشة مامن سئ الاله توية الاصاحب سوء الحلق فانه لا يتوب من ذنب الاعاد في شمر منه واسناده ضعيف اه قلت و بسياق المصنف أخرجه الحرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أنس (وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليبلغ من سو خلقه أسفل درك جهنم) قال العراقي ر واه الطبراني والخرائطي في مكارم الاخلاق وأبوا اشيخ في طبقات الاصهانيين من حديث أنس بالسناد جدوهو بعض الحديث الذى قبله عديثين \* (الاستمارة الباب لقمان الحكيم لابيه يا أبت أى الحمال من الأنسان خبر قال الدمن قال فاذا كأنتاا ثنتين قال الدمن والمال) أى لانه نعم العوضله على الدمن (قال فاذا كانت ثلاثا قال الدس والمال والحماء قال فاذا كانت أربعا قال الدس والمال والحماء وحسن الخلق قال فاذا كانت خسا فال الدين والمال والحماء وحسين الخلق والسخاء) وهو مذل الموجود على من يستحق (قالفاذا كانت ســـ تا قال يابني اذا اجتمعت فيـــه الخمس خصال) المذكورة (فهوتق نتي لله ولى ومن الشيطان برى ) فهذه الجس خصال قد جعت مكارم الاخلاق (وقال الحسن) البصرى رجمالله تعالى (من ساء خلقه عذب نفسه) أى أتعمها بسوء خلقه (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنه (ان العبد ليبلغ بحسن خالقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد و يبلغ بسوء خلقه أحفل دركة في جهنم وهوعابد) وصله أبوالشيخ الاصهاني في طبقات الاصهاليين بنعوه وتقدم قريبا وهو كذلك موصولا عذد الخرائطي في مكارم الاخلاق (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رجه الله تعالى (في سعة الاخلاق كنو زالار زاق) والسعة فها هوالشاراليه بالحديث الذي تقدم انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلافكم وكنوز الار زاق هي افاضات الخير من خرائ الرجمة الألهمة وعليه يدل مارواه أنوالشيخ من حديث أني موسى الاشعرى الخلق الحسن زمام من رحة الله والزمام بمداللك واللك يجره الى الحير والخير يجره الى الجنة

علىموسلم بفعل فقال عمر رضى الله عنه م تضعل رأى أنتوأى ارسول الله فقال عبت لهؤلاء اللائىكن عندى لماسمعن صوتك تمادرن الحاب فقال عرب أنت كنت أحق أنجبنك مارسول الله ثم أقبل علمن عرفقال ماعدةات أنفسهن أتهبنني ولاتهين رسول الله صلى الله عليه وسلم قان نعم أنتأغلظ وأفظ منرسول الله صلى الله علموسلم فقال صلى المهالمه وسلم ايها ماان الخطاب والذى نفسى سده ما لقسك الشيطان قط سالكافا الاسلال فاغرفل وقال صلى الله علمه وسلم سوء الخلق ذنب لانغفر وسوء الظن خطمانة تفوح وقالعلىمالسلامانالعيد الملغ من سوعداقه أسفل درك حهنم (الا تار)قال ان لقمان الحكم لاسم ماأت أى الخصال من الانسان خبرقال الدس قال فاذا كانت اثنتين قال الدين والمال فالفاذا كانت ثلاثا قال الدمن والمال والحياء قالفاذا كانت أربعا قال الدين والمال والحماء

وحسن الحلق قال فأذا كانت خساقال الدين والمال والحياء وحسن الحلق والسخاء قال فأذا كانت (وقال سهة افال بابني اذا اجتمعت في ما الحسن من ساء خلقه عذب نفسه وقال أنس ابني اذا العبد ليه الحسن من ساء خلقه عذب نفسه وقال أنس ابني مالك أن العبد ليه الحسن خلقه أعلى درجة في الجهة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد وقال يحيى بن معاذف سعة الاخلاق كنورا لارزاق

أحبالي منأن بصيني عابدسيُّ الخلق \* وصحب ان المارك رحل سئ الخلق في سفرف كان يحتمل منهو مداريه فلمافارقه تكي فقيلله فىذلك فقال بكيته رحمقله فارقته وخلقهمعه لم بفارقه وقال الخند أربع نرفع العبد الى أعلى الدرجات وان قلع له وعله الحلي والتواضع والسخاء وحسن الحلق وهو كال الاعان وقال الكتاني النصوف خلق فن زادعلمك في الحلق زاد علم لن في التصوف وقالعررضي الله عند خالطوا الناس مالاخدلاق وزا باوهم بالاعمال وقال يحسى ن معاذ سوء الحلق سئة لاتنفع معها كثرة الحسينات وحسن الخلق حسنةلاتضر معها كثرة السات وسئل ان عداس ماالكرم فقال هوماين الله في كتابه العــز وزان أكرمكم عندالله أتقاكم قبل في الحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسما وقال ليكل بندان أساس وأساس الاسلامحسن الخلق وقال عطاعماار تفعمن ارتفع الا مالخلق الحسنولم سلأحد كإله الاالمطنى صلى الله علمه وسلم فاقر بالخلق الحالله عزوجلالسالكون أناره يعسن الخلق

\* (سانحقمقـة حسن

(وقالوهب بنمنيه) رجه الله تعالى (مثل السيُّ الحلق كثل الفيارة المكسورة لاترقع ولاتعاد طينا) أخر جماليم قي فالشعب (وقال الففيل) بنعماض رحمالله تعالى (لان يصبى فاحرد من الحلق أحب الى من أن يعمبني عابد سئ الخلق) أخرجه البيه في في الشعب وكان ابراهيم بن أدهم يقول ان الرجل الدرك بحسن خلق مالايدركه بماله لان المال عليه فيه زكاة وصلة أرحام وخلقه ليس عليه فيه شئ (وصب) عبدالله (بنالبارك)رجه الله تعالى (رجل سي الحلق في سفره فكان يحتمل منه) أي مما يصدر من سوء خلقه (و يداريه فلاان فارقه بكي فقيل له في ذلك فقال أترجم عليه فارقته وخلقه معد لم يفارقه) فهذامن باب التذمم للصاحب في السفر وهومن جهلة مكارم الاخلاق (وقال) سيد الطائفة أبو القياسم (الجنيد)رجمالله تعالى (أربع)خصال ترفع العبدالي أعالى الدرجات وان قل علم وعله الحلم والتواضع والسخاء وحسن الحلق وهو كال الاعمان أى بهن كاله وكلهن من مكارم الاخلاق (وقال) القشريري معت أباعبد الرجن السلى يقول معت حسين بن أحد بن جعفر يقول سمعت أبابكر (الكماني) رجه الله تعالى يقول (التصوّف خلق) من الاخلاق الشريفة (فن زاد عليك في الحلق زاد عليك في التصوّف) وأورده صاحب العوارف عن أني زرعة عن أبي بكر بن خلف السلى (وقال عروضي الله عند مالطوا الناس بالاخلاق وزا ياوهم بالاعال) وهذاقد وصله العسكرى فى الامثال من حديث ثو بان خالطوا الناس بأخلاقكم و لفوهم في أعمالكم (وقال يحيى بنمعاذ) الرازى رجه الله تعالى (سوء الحلق سينة لاتنفع معها كثرة الحسنات وحسن الحاق حسنة لاتضر معها كثرة السيات وسئل ابن عباس) رضي الله عنه (ماالكرم قال ماس الله في كتابه ان أكرمكم عندالله أتقاكم) أشار بذلك ان الكرم هو التقوى لابذل المال (قيله وما لحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسباً) أشار بذلك الح أن الحسب ليسمن الآماء بل هو حسن الخلق و يدل اذلك الحديث التقدم كرم المرء تقواه وحسمه حسن خلقه (وقبل احكل بنمان أساس) يقوم علمه (وأساس الاعمان حسن الخلق) والمه شيرا لحديث المتقدم حسن الخلق نصف الاعمان (وقال) أبوالعباس أحد (بن عطاء ماارتفع من ارتفع) الى الدرمات العالية (الابالحلق الحسن ولم ينل أحد كمانه ) أى كال الخلق (الا المصلفي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى الله لعلى خلق عظم (وأقرب الخلق الحالله السالكون أ غاره يحسن الخلق) ولكل عبه دفي ساوكه من نصيب على قدر مقامه واستعداده وممايناسب ذكره هنا ماأورده البهتي في الشعب عن على رضي الله عنسه قال النوفيق خير فألد وحسن الخلق خير قرين والعقل خيرصاحب والادب خيرمبراث ولاوحشة أشد من العجب \*(تنبيه) \* الراد بالخلق الحسن في هذه الاخمار والا " ثارما يشمل الامو را لعنو ية الصادرة عن الملكة النفسانية بسهولة منغيرروية وتدياءفي بعض تلك الاخبار والات ارتسمية بعض مايصدر عنها من خلال الكالات التي ليست ملكات أخلاقا ولامانع من اطلاق الخلق علمها مجازا بصدر من تلك الملكة باعتباركونه أثرهاوسبباعنها سيمامع شميوعا طلاق السبب على المسبب وعكسه واسم الاثرعلى الوثر وعكسه ولذلك تراهم يسمون كلخصلة جملة صادرة عن الملكة خلقااماعلى الجماز أوالحقيقة العرفية أوالشرعمة والاسم الجامع الشعب الاعمانية والكالات القابية هواللق الحسن وته ام الكلام عليه في الذي بلمه من تحقيق الصنف رجه الله تعالى الذي ليس فوقه تحقيق قال رجه الله تعالى

\*(بيان حقيقة حسن الحلق) \*
(اعلم ان الناس قد تكلمواف حقيقة الحلق الحسن وانه ماهو وما تعرضوا لحقيقته وانم تعرضوا لثمرته)
اعلم ما أورده المصنف في كتاب المعارف العقلية ان المطالب الاصلية أربعة الاقل مطالب هل وهو السؤال عن وجود الشي الثاني مطلب ما وهو السؤال عن ماهية الشي والثالث مطلب أى وهو السؤال عن فصل الشي الذي يفصله عن المشاركة له في الجنس والرابع مطلب لم وهو طلب العلة اما مطلب هل فعلى وجهين

الخلق وسوها الحلق) \* اعلم ان الناس قد تسكاموافى حقيقة حسن الخلق وانه ماهو وما تعرضوا لحقيقتم وانما تعرضوا الثمرته

أحده ما سؤال عن أصل الوجود الداني سؤال عن وجود حال الشي وامامطلب مافادينا على وجهين أحدهما والالتكام عن تنسير لفظه والثاني مطلب حقدقة الشي في نفيه فهو بالمعنى الاول متقدم على مطلبهل فانمن لايفهم الشئ لايسأل عنوجوده وبالمعنى الثاني متأخر عن مطلب هل لانمالا يعلم وجوده لابطلب ماهيته فاذاعرفتذلك ظهرلك انماذكروه فيتعديدا الحلق الحسن انماهو تعرض لثمرته الحاصلة منه لابيان أصله وحقيقته في نفسه (ثم لم يستوعبوا جيم غراته بل ذكر كل واحد من غراته ماخطرله) في باله (وكان حاضرا في ذهنه) عند القائه (ولم يصرفوا العناية) والاهتمام (الىذكر حده وحقيقته المحيطة بحمد ع غراته على التفصيل والاستيعاب) والاحاطة (وذلك كقول الحسن) البصرى رجه الله تعالى حين سئل عن (حسن الخلق) فقال هو (بسط الوجه و بذل الندى وكف الاذى وقال) أبو بكر محدبن موسى (الواسطى) رحمه الله تعالى أصله من فرغالة صحب الجنيد والنورى اقام بالرى وجامات سنة ١٦٦ (هوان لا يعاصم) أحدا (ولا يعاصم) أى لا يعلصمه أحدهكذا أورده في معنى قوله تعالى انك لعلى خاق عظيم وذلك (من شدة معرفته )صلى الله علمه وسلم (بالله تعالى وقال) أبو الفوارس (شاه) بن شجاع (الكرماني) رحه الله تعالى (هو كف الاذى واحتمال المؤن) أى المشقات (وقال بعضهم هوان يكون من الناس تريبا) أي يحسن خلطتهم و يتقر ب الهم و يداريهم (وفيمابيهم غريبا) أى يكون غريب الشأن بينهم أى يكون بعهة مع الله تعالى وهذا يقر بمن قولهم أن يكون كاثنا بائنا (وقال الواسطى مرة) وقد سئل عنه فقال (هوارضاء الحلق في السراء والضراء) أي يكون على حالة واحدةً في مخالطة الخلق و يعطى لـكل وقت حكمه (وقال أبوعهان) المغربي رجه الله تعالى (هو الرضا عن الله عز و جل ) في كلما أقامه فيه وعليه و يه فلا يعترض عليه في شئ من أحواله (وسئل) أبو محمد (سهل) التستري رحمه الله تعالى (عن الحلق) ماهو (فقال أدناه الاحتمال) لمخالطه (وترك المكافأة والرحة للظالم والاستغفارله والشفقة) على العامة (وقال من هوأن لاتتهم مولاك في ألرزق) فانه قد ضمنه لك (وتشقيه) وتعتمد عليه (وتسكن) بماطنك (الى الوفاء عاضمن) لك (وتطييع مولاك ولا تعصيه فى جميع الامور فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين الخلق أى فان تمال هذا المقام تم لك الخلق الحسن الشاراليه بالمدح (وقال على كرم الله وجهم حسن الخلق في ثلاث ) خصال (اجتناب الحارم وطلب الحلال والتوسيع على العيال) أى بأن لا يقتر علهم بل يوسع علمهم عله أن كان والافييسط الوجه (وقال الحسين بن منصور) الحلاج أبوالمغيث رحمالله تعالى (هوأن لابؤثر فيك جفاء الحلق بعد مطالعتك للعق) ولفظ العوارف قال الحسن في قوله تعالى وانك لعلى عظم لانه لم يؤثر فيه حفاء الحلق معمطالعة الحق (وقال) أبوسعيد (الحراز) رحمالله تعالى هو (أن لاتكون لك همة غيرالله) و به أحاب الجنسد حين سئل عن قوله تعالى الله لعلى خلق عظم قاللانه لم تمكن له همة سوى الله تعالى وقال الواسطى لانه جاد بالكونين عوضا عن الحق وقبل لانه عاشر الخلق مخلقه وباينهم بقلبه (فهذا وأمشاله كثبر) مشعونيه كتب القوم كقول الحنيد حسن الحلق أربعة أشماء السفاء والانفة والنصعة والشفقة وقال أبوسعيد القرشي الحلق المعظيم الجود والكرم والممفح والعفو والاحسان وقبل هو لباس التقوى والتخلق بأخلاف الله تعالى اذلم يبق عنده للاعراض خطر وقال ابن المبارك حسن الحلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذي وكل قدته كام اماع اأفاض الله عليه في وقنه وألتي في وعه أو إخر عاهو متعقق به فى ذلك أونظر الى سائله فأجاب عما يطابق اله حدين سؤاله (وهو) اذا تأملت (تعرض لمرات حسن الخلق لالنفسه) وحقيقته (عمليس عيطا عمميع المرات أيضا) والعذرلهم في ذُلكُ ان الاخلاق لهاعُرات كثيرة ومكارمهاغير محصورة واحاطتهافي جلة واحدة متعسرة ولها مراتب علىاوسفلي وبينهما أوساط وكل قدأشاوالى مرتبة من مراتها عسب الاقتضاء كافى خبرعا ششةعند البهق

وحقيقته المحيطة تحميع غراته عملى التفصيل و الاستعاب وذلك كقول الحسن حسن الخلق بسط الوحهو بذل الندى وكف الاذى وقال الوامطي هو أن لاعامم ولاعامم من شدة معرفته بالله تعالى وقال شاه السكر ماني هو كف الاذى واحتمال المؤن وقال بعضهم هوأن يكون من الناس قر ساوفيماسهم غريبا وقال الواسطى مرة هوارضاء الحلق فى السراء والضراء وقال أبوعثمان هوالرضا عسن الله تعالى وسئل سهل التسترى عن حسن الحلق فقال أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحة للظالم والاستغفارله والشفقة علىه وقالمن أن لانتهما لحقفالرزقوشق مه و سكن الى الوفاءعما ضمن فعطيعه ولايعصمه جمع الامور فمابينه وبينه وفيما بينه وبين الناس وقال على رضى الله عنه حسن الحلق في ثلاث خصال احتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العمال وقال الحسن بن منصور هوأنلاءؤ ترفك حفاءالخلق بعد مطالعتان المعق وقال أبو سعيد الخراز هوأن لايكون الدهم غير الله تعالى فهذا وأمثاله كثير وهوتعرض ليمرات حسن

وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الاقاويل المختلفة فنقول الخلق والخلق عبار تان مستعملتان معايقال فلان حسن الخلق والخلق أى حسن الباطن والظاهر فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة وذلك لان الانسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح وزفس مدرك بالبصيرة ولكل واحدمنهما هشة وصورة اماقبعة واماجيلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرامن الجسد المدرك سق يتهو المعت فممن وحي فقعوا بالبصر ولذلك عظم الله أمره باضافته اليداذ فال تعالى انى خالق بشرامن طين فأذا

له ساحد من فنسه على أن الحسدمنسوب الىالطين والروح الى رب العالمين والمراد مالروح والنفسف هذاالقام واحدفا لحلق عمارة عن همية في النفس واسعة عنهاتصدرالافعال بسهولة ويسرمن غبرحاحة الىفكرور ويه فانكانت الهشقعث تصدرعنها الافعال الجملة المحمودة عق الدوشرعاسمت تلك الهشة خلقا حسناوان كان الصادر عنها الافعال القبعة سمت الهشة التي هى المصدر خلقا سئاوانما قلناانهاهدة واسخةلان من اصدرمنه بذل المال على الندور لحاحة عارضة لا بقال خلقه السخاء مالم شت ذاك في نفسه ثبوت رسوخ واغما اشترطناان تصدر الافعال بسلهولة من غير رو به لانمن تكاف ذل المالأو السكون عند الغضب يحهمد وروية لا بقال خلقه السخاء والحلم فههناأر بعةأمو رأحدها فعل الحيل والقبع والثاني القدرة علم ماوالثالث العرفة بهما والرابع هشة للنفس باعمل الى أحدا المانمين ويتسم عليها أحدالامر بن اما الحسن واماالقبيع وايس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء

مكارم الاخلاق عشرة مُذكرهافكاته أشارالي أعالهاولم يرديذلك الاحاطية لها (وكشف الغطاءعن الحقيقة أولى من نقل الاقاد يل المختلفة فنقول الخلق) بفتح فسكون (والخلق) بضمتين (عبارتان مستعملتان معايقال فلانحسن الخلق والخلق أىحسن الظاهر والباطن فيراد بالخلق بالفقخ (الصورة الظاهرة) اذهوفي الاغة عمني التقد موالستقيم (و بالخلق الصورة الباطنة وذلك لان ألانسآن مركب من جسد مدرك بالبصر) الظاهر (ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة) الباطنة (ولكل واحدمنهماهيئة وصورة اماقبعة واماجه له ) وقد يكون القيم في الصورة الظاهرة والجال في الصورة الماطنة و بالعكس فاأقج بالمرء أزيكون حسن جسمه باعتبار قبع نفسه كافالحكم لجاهل صبيح الوجه اماالبيت فسن واماساكنه فردىء ودخلحكم على رحل فرأى دارامشدة وفرشامبسوطة ورأى صاحها خاوامن الفضيلة فبصق في وجهه فقالله ماهد ذا السفه أبها الحكيم فقال بلهد ذه حكمة ان البصاف ليرمي الى أخسمكان في الدار ولم أرفى دارك أخس منك فنبه بذلك على دناءة الجهل وان قحسه لا يزول بادخار الغينات (والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرامن الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره بالاضافة الىنفسه فقال انى خالق بشرا من طين فاذاسو ينه ونفخت فيه من روحى ) فقعواله ساحدين (فنبه به على أن الجسد منسوب الى الطين والروح منسوب الى الله تعالى ) لانه أضافه الى نفسه (والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد) اد المراد بكل منهما اللطيفة الر بانيــة (فالحلق) بضمتين (عبارة عن هيئة) وهي الحالة التي (الذفس راسخة) أي ثابتة فيها (تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى) استعمال (فكر وروية) فعيلة من الرؤية بالفكرو بالعقل (فان كانت الهيئة يحيث تصدر عنها الافعال الجالة المحمودة عقلاوشرعا) بسهولة (سمت الهشة خلقاحسنا وان كان الصادر عنها أفعالا قبعة) مذمومة عقلا وشرعا (سمت الهيئة التيهي اصدر) لتلك الافعال (خلقاسيا وانماقلناانها هيئة راسخة لان من يصدر منه بذل المال على الندور ) والقلة ( لحالة عارضة ) من حارج (لايقال خالفه السفاء مالم يثبت ذلك في نفسه ببوت رسوخ) واستقرار (وانما شرطنا أن تصدرمنه الافعال بسهولة من عير روية) وفيكر (لان من تمكلف بذل المال أو) تمكف (السكون عند الغضب يحهدوروية لايقال خلقه السخاء والحلم) لعدم صدورهمامنه بسهولة (فههنا أربعة أمورأحدها فعل الجيل أو القبيح والثانى القدرة على ماوالثالث المعرفة بهماوالرابع هيئة للنفس بالتميل الى أحدا لجانبين ويتبسرعلها أحدالامرس اماالحسن واماالقبيع وليس اللق عبارةعن )ذلك (الفعل)الصادرعن الهيئة (فربشفص خلقه السخاء ولا يبذل امالفقد المال) أى كونه غيرمو جود عنده (أولمانع) آخر مع وجوده عنده (ورجمايكون خلقه البخل وهو يبذل) ألمال (لباعث) قائم في النفس تحو حياء من الناس (أولر ياء وسمعة وليس هو) أى اللق (عبارة عن القوة) أى القدرة على ذلك الفعل الصادر عن الهيئة (لان نسبة القوة الى الامساك والاعطاء بل) نسبتها (الى الضدين واحدة وكل نسان خلق بالفطرة) الاصلية (قادرا على الاعطاء أوالامسال وذلك لابو حد خاق العلى) بالنسبة الى قوة الامسال (ولا خاق السخاء) بالنسبة الى قوة الاعطاء (وليسهو) أى الخلق (عبارة عن المعرفة بذلك الفعل) الصادر عن الهيئة (فان المعرفة تتعلق

ولايبذل امالفقد المال أولمانع ورعما يكون خلقه المخلوهو يبذل امالباعث أولوباء وليسهو عبارةعن القوة لاننسبة القوة الى الامساك والاعطاء بلالى الضدين واحدوكل انسان خلق بالفطرة قادراعلى الاعطاء والامسال وذلك لايوجب خلق البحل ولاخلق السجاء ولبسهم

عبارة عن المعرفة فان المعرفة تتعلق

بالجيلوا لقبيم جمعاعلى وحه واحد بلهوعبارة عن المعنى الرابع وهوا لهيئة التي بهاتستعد النفس) وتنهيأ (لان تصدر منها الامساك أوالبذل فالخلق اذاعبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة) هذا هو الاصل واختلف فى اشتقاقه وأخذه فقيل هو من قولهم فلان خليق بكذا وصاحب هذا القول يحعله اسما المعالة الكتسبة التي بصبر الانسان بماخليقاأن يفعل شيأ دون شئ كن هوخليق بالغضب لحدة مراجه ولهدذاخص كلحبوان يخلق فيأصل خلقته كالشعاعة للاحدوالجبن للارنب والمكر للثعلب أومن الخلاقة أى الملاسة فكانه اسم لمامرن عليه الانسان من قولهم العادة طبيعة فانية و يعمل مرة اسمالا فعل الصادرعنه اسمهوعلي ذلك أسماءأ نواعها نحو العفة والعدالة والشحاعة فانذلك يقال للهيئة والفعل جبعا ور عماتسمى الهيئمة بأسم والفعل الصادرعها باسم كالسخاء والجودفان السخاءاسم للهيئة التي عليها الانسان والجوداسم للفعل الصادرعنهاوان كان قديسمي كلواحد باسم الاسخر وانظرماقد منافيه قريبا فى التنبيه هذاما يتعلق بالخلق والفرق بينه و بين الطبيع والسحية والعادة فالطبيع أصله من طبيع السيف وهوانخاذالصورة المخصوصة فىالديدوكذلك الطبيعة اعتبارا بطبيع السيف والضريبة اعتبار بضرب الدراهم وقد تقدمذ كرهافي الحديث كرم الضريبة والنحيتة اعتبارا بالنعت والنعيرة اعتبارا بنعر الخشبة والغريزة لماغر زعليه وكل ذلك اسم القوة التى لاسبيل الى تغيرها والشيمة اسماله لة التي عليها الغريزة اعتبارا بالشامة التيهي أصل الخلقة والسجمة اسم اسجى عليه الانسان من قولهم عين ساجية أي فاترة خلقة وأكثر ماستعمل ذلك فبمالا عكن تغيره وأما العادة فاسم لتكر مرالفعل والانفعال من عاديعودوبها يكمل الخلق وليس للعادة فعل الاتسهيل خروج ماهو بالقوة في الانسان الى الفعل فاماأن يجذب السجية الى - لاف ماخلقت عليه فمعال فالسحية اسم لفعل الخالق والعادة فعل المغلوق ولا يبطل فعل المخلوق فعل الخالق لمكن ربحاتة وي العادة فوة محكمة حتى تعد سحية وجهذا النظرقيل العادة طبيعة نانية (وكما انحسن الصورة الظاهرة مطلقا لايتم يحسن العمنين) فقط (دون) حسن (الانف والحد بللابدمن حسن الجمع لمتم حسن الظاهر فكذلك في الباطن أربعة أركأن لا بدمن الحسن في جيعها حتى يتم حسن الخلق فاذاآستوت الاركان الاربعة واعتدات وتناسبت حصل حسن الخلق وهي) القوى الاربعة (قوة العلم وفوة الغضب وفوة الشهوة) هذه الثلاثة أصول الاركان (و) الرابعة هي (قوة العدل بين هذه القوى الثلاث) ولا يحصل الدنسان طهارة النفس الاماصلاح تلاالة وى الثلاث (اما قوة العلم فحسنها وصلاحها فىأن تضير عيث سهل بهادرك الفرق وهوالنميز بين الصدق والكذب فى الاقوال وبينا لحق والباطل فى الاعتقادات وبين الجيل والقبيم في الافعال) واصلاح هذه القوّة بالتعلم بشروطه وآدابه الذكورة في كتاب العلم (واذا انصلت هذه الفوة حصل منها غرة الحكمة) التي هي أصابة الحق بالعلم والعدمل (والحكمة رأس الاخلاق الحسنة) أي أعلاها (وهي الني قال) الله (تعالى فيها ومن وت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا أشار بذلك الى أن الحكمة جماع الخيركله وروى عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة قال يعنى العقل والفهم والفعانة من غير نبوة أخرجه ابن مردويه وأماقوة الغضب فسنهافىأن يقتصر انقباضها وانبساطهاعلى حدما تقتضيه الحكمة واصلاحها باسلاسهاحتي يحصل الحلم وهوكف النفس عن قضاء وطرالغضب وتحصل الشجاعة وهوكف النفس عن اللوف والحرص المذمومين (وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت اشارة الحكمة أعنى اشارة الدن والعقل) وأصالاحهابالعفة حتى تسلس للحود والمواساة المحمودة بقدرالطانة (وأماققة العدل فهوفي ضبط قوة الغضب والشهوة تحت اشارة العقل والشرعفا لعقل منزلته منزلة الناصح المشسير وفؤة العدل هى القدرة ومنزلهامنزلة المنفذ) للامر (المضى لاشارة العقل والغضب هوالذي تنفذ فيسه الاشارة) المذكورة

البذل فالخلق أذاعبارة عن هئة النفس وصورتها الباطنية وكما أن حسن الصورة الظاهر وقمطاها لايتم عسن العننن دون الانفوالهم والخديللالد من حسن الجيع ليتم حسن الفاهر فكذلكفي الباطن أربعة أركان لامد من الحسن في جمعها حتى يتمحسن الحلق فاذا ستوت الاركان الاربعة واعتدلت وتاست حصل حسن الخلق وهو فؤة العلم وفؤة الغضب ونؤة الشهوة وقوة العدل بن هدد القوى الثلاث أماقوة العلم فسنها وصلاحهافي أن تصير عيث يسهل بهادرك الفرق بين الصدق والكذب في الاقوال و من الحق والساطل في الاعتقادات وبين الجيل والقبيع في الافعال فاذاصلحتهده القوة حصل منها غرة الحكمة والحكمة رأس الاخلاق الحسنة وهي التي قال الله فعها ومن يؤت الحكمة فقدأوتى خبرا كثمرا وأما فوة الغض فسنهافى أن بصر انقياضها وانساطها عمليحد ماتقنضه الحكمة وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها أن تكون تحت اشارة الحكمة أعنى اشارة العقل (179)

الاشارةلاعسيهمانشهوةالنفس والشمهوة مثالهامثال الفرس الذي ركفي طلب الصدفانة تارة تكون مروضامؤد باوتارة يكون جو حافن استوت فعه هذه الخمال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاومن اعتسدل فيه بعضهادون البعض فهوحسن الخلق بالاضافة الىذلك المعيني خاصة كالذى يحسن بعض أحزاءوحهددون بعض وحسن القوة الغضسة واعتدالها بعسرعنه بالشحاءـة وحسن قوة الشهوةوا عتدالها بعبرعنه بالعفة فانمالت قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الز بادة تسمى م-و راوان مالت الى الضعف والنقصان تسمى حبناوخو واوان مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة تسميي شرهاوان مالت الى النقصان تسمى جودا والمحمود هوالوسط وهوالفضسلة والطرفان رذ المتان مذمومتان والعدل اذافات فليسله طرفا زيادة ونقصان بلله ضدواحد ومقابل وهو الجور وأما الحكمة فيسمى افراطها عندالاستعمال فى الاغراض الفاسدة خمثا وحريرة ويسمي تفريطها يلها والوسط هوالذي عتص باسمالحكمة فاذا أمهات الاخلاق وأصو لهاار بعة

(ومثال الغضب) في الظاهر (مثال كاب الصــيد) أي المتخذله (فانه يحتاج الى أن يؤدب) ويعلم (حتى يكون استرساله كالصيد (وتوقفه)عنه (محسب الاشارة لامحسب همان النفس ومثال الشهوة )في الظاهر (مثال الفرس ألذي تركب في طلب الصديد فانه تارة يكون من وضاً مؤديا) يكون اقدامه واهجامه تحت الاشارة (وتارة يكون جوحا) رافعارأسه حيث بريدغير مطميع لصاحبه (فن استوت فيه هذه الصفات واعتدات فهوحسن الحلق مطلقا وفيه جاعالكارم وهوالمدوح بماتقدم من الاتمات والاخبار ومن اعتدل فيه بعضهادون بعض فهوحسن الخلق بالاضافة الىذلك المعنى خاصة) فهوحسن مقصور (كالذي يحسن بعض أعضاء وجهه دون بعض )فاله لايقال فيه اله حسن الوجه مطلقا (وحسن القوّة الغضية واعتدالها بعبرعنه بالشحاعة) وهي ان اعتبرت في النفس فصرامة القلب على الاهوال وربط الجاش وان اعتبرت بالفعل فالاقدام على موضع الفرصة (وحسن قوة الشهوة واعتدالها بعبرعنه بالعفة) بالكسر وهى حصول حالة للنفس عتنع بماعن غلبة الشهوة وأصلها تناول الشئ القليل الحارى محرى العفافة والعفة بالضم البقية من الذي (فان ماات قوّة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزياد: سي ذلك تهوّرا) وهوالثبات المذموم في الامورالعملية (وانمالت الى الضعف والنقصان سمى ذلك جبنا) وهو الاجمام عن مباشرة ماينبغي (وخورا) محركة وهو الضعف عن مباشرة ماينبسغي اعلم أن الشحاعة تتولد من الفزع والغضب اذا كأنا متوسطين فان الغضب قديكون لمن يحتدم سر يعامن أشياء صغيرة وقد يكون مفرطالا يغضب من الاجتراء على حرمه وشتم أبيه وقد يكون متوسطا على مايجب من وقت ما يجب بقدر ماعب وكذلك الفزع يكون منه فيتولد منه الجبن الهالع ومفرطافيتولد منه الوقاحة والغمارة كن لايفزع من شتم آبائه وتضييع حرمه وأصدقائه وقديكون متوسطا كابحب وقدرماي (وانمالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة سي شرها) بالتحريك وهوشدة الحرص الى الشيّ (وان مالتُ الى النقصان سمى جودا) اعلم أن العفة لاتتعلق الابالقوى الشهوية ولا تتعلق القوّة الشهوية الابالملاذ الحيوانية وهى المعلقة بالغار من وهما البطن والفرج ون الالوان الحسنة والالحان الطبمة والاشكال المنتظمة فهي اذاصبط النفس عن الملاذ الحبوانيسة وهي حالة متوسطة بين افراط وتفريط (والمجود هوالوسط وهو الفضيلة) بل اس الفضائل من القناعة والزهد وغنى النفس والسخاء وعدمها يعنى على جميع المحاسن و بعرى عن لبوس المحامد ومن يتسم بسمة العفة قامت العفة له بحجة ماسواها من الفضائل وسهات له سبيل الوصول الى المحاسن (والعارفان) الافراط والتفريط (رذيلتان مذمومتان) قد تنشأ عنه مارذا ثل كثيرة كاسيأتي بمانها (والعدل اذافات فليسله طرفان زيادة ونقصان بللهضد وأحدوهوا لجور) نعمقد يتصور أن يكون العدل طرفان متغامران باعتباركماله ونقصانه وباعتبار ظهوره فىوصفه الحقيتي وفي غير وصفه بان يسمى عدلا بالاضافة وهو جورفي الحقيقة وذلك كةولهم المساواة في الظلم عدل وهدذا يتصو رفيمااذا انتشر الجور وصاركل من يأتى من الولاة مزيد جو راعلى الجورالسابق فيأتى رجل فبيطل تلك الزيادة ويقيم الناس على الفانون السابق فذلك القانون السابق ولوكان في حد نفسه جو را الاأنه بالاضافة لمايصدر من الناس من الزيادة هوعدل في الجله واكن ليس لطرفيه اسم خاص يتميز به عن ضده وبمايداك على اختلاف مراتب العدل انه ليس عدل عربن عبد العزيز رجه الله كعدل عرب الخطاب رضى الله عند كانه ليس عدل السلطان نور الدس الشهيدرجه الله كعدل عربن عبد العزيز وكل منهم عادلون في أزمنتهم (وأما الحكمة فيسمى افراطها عندالاستعمال في الاغراض الفاسدة) التي لا يبحها الشرع (خبا) بالكسر (وحريرة) بفت الجم وسكون الراء وفتج الموحدة وهي الشطارة (ويسمى تفر يطها بلها) محركة وهوضعف العقل (والوسطهو الذي بخص بأسم الحكمة فاذا أمهات الاخلاق وأصولها أربعة الحكمة والشعاعة والعلمة والعدل ونعني بالحكمة عالة للنفس مايدرك الصواب من

( ١٥ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ونعني بالخيكمة الة للنفس مايدرك الصواب من

حسب مقتضاها ونعسني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعسقل في اقدامها والحامها وأحدى بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب

ا لعقلوا لشرع فن اعتدال هذه الاصول الاربعة تصدر الاخلاق الحالة كلها اذمن

اعتدال قوة العقل يحصل

الذهن وثقابة الرأى واصابة الظين والتفطن لدقائق

الاعمال وخفايا آفات النفوس ومن افسراطها

تصدر الجدر برة والمكر والحداع والدهاء ومن

تفريطها بصدر البله والغمارة والجقوالجنون

وأعنى الغمارة قلة التحرية

فى الامو رمع سلامة التخيل

فقد يكون الانسان غرافي

شئ دون شئ والفرق بين

الجق والجنون أنالاحق

مقصدوده صحيح ولكن ساوكه الطريق فاسدفلا

تكوناه رؤيه صححة

ساوك الطريق الموصل الى

الغرض وأُمَّاالِجنون فانه يختار مالا بنبخ أن يختار

فكون أصل اختياره وايثاره

فاسدا وأماخلق الشعاعة

والشهامة وكسرالنفس

والاحتمال والخلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتوددوأ مثالها وهي اخلاق محودة

الخطأق جميع الافعال الاختمارية) وهي المسماة من منة القوة العقلة العلمة (ونعنى بالعدل حالة المنفس وقوة م اتسوس الغضب والشهوة وتحملها مع مقتضى الحكمة وتضبطها في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها) أى الحكمة لاعلى حسب مقتضى النفس (ونعنى بالشخاعة كون قوة الغضب منقادة العقل في اقدامها والحجامها) سواء اعتبرت في النفس أو في العقل (ونعنى بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع) وهذه الاربعة التي هي أمهات الاخلاق تسمى فضائل نفسية و بعضها بالازم بعضا فان العقل العبرعنه بالحكمة اذا أشرف عقل صاحبه عن الاقدام على مالورته مذمة و بعمله على الاقدام على المخاوف التي تورثه محدة وعلى أن يسمع بفضلات مافي بده ان يحتاج البه وأن بمذل لكل ذي حق حقه وذاك الخاوف التي تورثه على والحود والعدالة وكذلك اذا كان عدلا بعمله على ترك مالا يحور وله تناول وان الانتخام على ملا يعور تناوله وعلى ظلم عليه وأن لا يخل بفض الن على والشخاعة سماحة مالا يورث المنافرة على منافرة والشخاعة سماحة مالا يعتبر المنافرة والشخاعة على منافرة والمنافرة وال

والسماحة شعاعة فقال أيقنتان من السماح شعاعة \* تدمى وان من الشعاعة جودا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشهوة جهادا فقال جهادا فوائه و جعلت العلمة جودا فقيل الجود جودان جود على يدغيرا وهو أعظمهما وهذه الفضائل اذا حصلت حصل ما الانسانية والحرية والكرم وعنها يتأصل الاسلام والاعمان والتقوى والاخلاص وقد أشار المصنف الى ما تصدر عنه الاخلاق الجيلة من اعتدال هذه الاصول الاربعة فقال (اذ من اعتدال فق العقل بصدر حسن التدبير) وهو النظر لعواقب الامور واشتقافه يقتضى ذاك لانه تأمل دير الامروعليه حدد من قال الشاعر

ومن ترك العواقب مهملات \* فاكثر ساعيه أبدا تبار

(وثقابة الرأى) أى نفوذه فى اصابة الصواب (واصابة الفان) فى الامور بضرب من الامارة (والتفطن لدقائق الاعال وخفايا آفاد النفوس) و يصدر عنه أيضا جودة الفهم وجودة الخاطر وجودة الخيال والذكاء والفراسة و حودة الحفظ والبلاغة والفصاحة وكلها من توابع قلة العقل والضابط فى ذلك ان العقل متى تقوى تولد من حسن نظره جودة الفكر وجودة الذكر ومن حسن فعله الفطنة و حزالة الرأى وتولد من احتماع أربعتها ودة الفهم و جودة الحفظ (ومن افراطها تصدر الجربزة) والخبء (والمكر والخداع والدهاء) والذكر وغد برذلك (ومن تفريطها يصدر البله والغفلة والغمارة والحق والجنون وأعنى بالغمارة قلة التحربة فى الامور مع سلامة التحدل) والمتصف به يقال اله الغمر بالضم وهو الذي لم يعرب قال قطر بن قال شارحه اندموى غر « وليس عندى غر أى هذا الغمر هو الناهور حه الشاور حه الناهور حه وليس عندى غير الناهور حه الناهور حاله الناهور حودة الناهور حاله الناهور الناهور الناهور حاله الناهور حاله الناهور الناهور حاله الناهور ال

بالفق ماء كثرا \* بالكسرحقدسترا \* بالضم شخص مادرى \* شأ ولم يجرب

(وقديكون الانسان غرافي شئ دون شئ والفرق بين الجقوالجنون ان الاحق) وهوالذى فقد جوهرعقله (مقصوده صحيح ولكن سلوكه المعاربة فاسد) لفسادعقله (فلات كون له روية صحيحة في طريق الوصول الى الغرض وأما المحنون فانه يختار مالا ينبغي أن يختار فيكون أصل اشاره واختياره فاسدا) لاستنارعقله (وأما خلق الشجاعة فيصدر عنه الكرم) والسماحة (والتحدة) وهوعدم الجزع من المخاوف (والشهامة) وهوالجرص على ما يوجب الذكر الجيل من العظائم (وكبر النفس) أى كبرهمتها والكبير الهمة هوالذي لا يرضى بالهمم الحوانية قدر وسعه (والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودة وأمث المهاوهي محمودة) والضابط فيه ان الشجاعة من تقوّت تولد منه الحودف حال النعمة والصبر في حال الحنة والصبر في حال الجنوب ويورث الشهامة المختصة بالرجولية كافال الشاعر خلق نار حالا الشعرة والسبر والا الشعرة والمنارب الشعرة والمارين المنارب الشعرة والمنارب والمنا

والجزعوا لحساسة وصغر النفس والانقماض عين تناول الحق الواحب وأما خلق العفة فمصدرمنه السخاء والحماءوالصر والمسامحة والقناعة والورع واللطافية والمساعدة والظرف وقلة الطمع وأما سلهاالى الافراط أوالتفريط فعصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذر والتقتير والرياء والهتكة والمحانة والعيث والملق والحسدوالشماتة والتذلل للاغنماء واستعقار الفقراء وغير ذلك فامهات معاسن الاخدلاقهذه الفضائل الاربعية وهي الحكمة والشحاعة والعفة والعدل والباقي فروعهاولم يبلغ كالاعتدال في هذه الاربع الارسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعده متفاوتون فى القرب والبعد منه فدكل من قرب منه في هذه الاخلاق فهوقر س من الله تعالى بقدرقر به منرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وكل من جمع كال هذه الاخلاف استحق أن يكون بن الخلق ملكامطاعا وجع الخلق كلهم اليه و مقتدون به في جمع الافعال ومن انفائين هذه الاخلاق كلهاوا تصف باضدادهااستق أن يخرج

(وأماافراطهاوهو التهوّرفيصدرمنه الصلف) محركة (والبزخ) بالتحريك أيضا كلاهما بمعنى التيكمر (والاستشاطة) وهي السرعة الى الغضب (والتكبروالعب) بالضم رؤية النفس بالفضيلة وكلها أخلاق مذ. ومة (وأماتفر يطها فتصدر منه المهانة والذلة والجزع) محركة هوخزن يصرف الانسان عما هو بصده و يقطعه عنه (والخساسة وصغر النفس) أىذلهاأى صغرهمتها (والانقباض عن تناول الحق الواجب) وهو الحياء المذموم وهذه كذلك اخلاق مذمومة (واما خلق العفة) المتعلقة بضبط القلب عن التطلع الشهوات البدنية (فيصدر عنه السحاء والحياء والصبر والمسايحة والفناعة والورع والطلاقة والساعدة والفارف وقلة الطمع) وغنىالنفس وهمذه محاسن الفضائل وكلهامحمودة والعفة هى المسهلة اليها والضابط فيهان العفة اذا تقوّت تولدمنها الفناعة والقناعة تمنع من الطمع في مال الغير فتولدالامائة (وأماميلها الى الافراط أوالتفريط فيصدر منه الحرص والشره والوقاحة) وهي قلة الحياء وصلابة الوجه (والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والجانة والعبث والملق والحسد والشماتة والنذلل للاغنياء) لاجل غناهم (واستحقار الفقراء) لاجل فقرهم (وغيرذلك) والضابط الكلي في ذلك انتمام العفة يتعلق يحفظ الجوارح فن عدم عفة القلب يكون منه التي والظن اللذان هما رأس كل رذيلة لانمن تمني مافى مدغيره حسده وأدىحسده الى المعاداة واذاعاداه نازعه عماقبله ومن أساء الظن عادى وبغى ولذلك مع الله تعالى عنهما جمعا فقال ولا تمنواما فضل الله بعضكم على بعض وقال تعالى ياأيها الذمن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فاص فهما يقطع سحرتين يتفرع عنهما جل الرذائل والمآثم ولايكون الانسان تام العفة حتى يكون علميف البدواللسان والسمع والبصرفن عدمهافى اللسان يصدرالسخر ية والتحسس والغيبة والهمز والنميمة والتنابز بالالقاب ومن عدمهافى السمع بصدر الاصغاءالى المسموعات القبعة وهماوعفة الجوارح كلهاأن لايطلقهاصاحمافي شي ممايختص كل واحد منهاالا فيماسة غفيه العقل والشرعدون الشهوة والهوى ولميذكر العدالة وهيمن الامهات وقد تقدم انه ليست عمرة زيادة ونقصان ولمكنهااذا تقوت تولدالرجة والرجة من الاشفاق ومن أن يفوت ذاحق حقه فهي تولدا لحلم والحلم يقتضي العفو (فامهات محاسن الاخلاق هذه الفضائل الاربعة) النفسية (وهي الحكمة والشحاعة والعفة والعدل والباقى) مما يذكرمنها (فروعها)التي تتفرع عنهاو تنفرع أيضا من الفروع فروع أخرى وكلها داخلة تحت المحمدة (ولم يبلغ كال الاعتدال فيهذه الاربع الا) سيدنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقد كان صلى الله عليه وسلم أحج الناس وأعقلهم وأعقهم وأعفهم وأعدلهم كا ثبت ذلك كله في الاخبار الصحيحة الماضية في كتاب أخلاق النبوة (والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قر بفهده الاخلاق فهوقريب من الله تعالى بقدرقربه من رسول الله صلى الله علمه وسلم) لان القريب من القريب قريب (وكل من جمع كال هذه الاخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا رجم الخلق كلهم البه ويقتدونبه فيجمع الافعال) والاقوال والاحوال (ومن انفك عن جلة هدنه الآخلاق كلها واتصف باضدادها استحق أن يخرج من بين العباد والبلادفانه قدقرب من الشيطان اللعين المعد)عن الحضرة الالهية (فينبغي أن يبعد) من وصفه هذا ( كان الاول قرب من الملك المقرب) والقرب من ألملك هوالاتصاف بأوصافه الخاصة به (فينبغي أن يقتدى به و يتقرب المهولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الالبتم محاسن الاخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم) فيمار واه مالك في الموطا بلاغااغا بعثت لأتم مكارم الاخلاق وفدروي موصولامن حديث أبي هر يرة بلفظ صالح الاخلاق رواه المخارى فى الادب والحا كم والبيهق وعند الطبراني فى الاوسط من حديث جارات الله بعثنى بتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الاعمال وقد تقدم الكازم عليه في آداب العجبة (وقد أشارالقرآن اليهدذه

من بين البلادو العباد فانه قد قر بمن الشيطان اللعن المبعد فينبعى أن يبعد كاأن الاوّل قريب من الملك المقرب فينبغى أن يقتدى به ويتقرب إلى المه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الاليهم مكاوم الاخلاق كافال وقد أشار القرآن الى هذه

الاخلاق فى أوصاف المؤمنين فقال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله عمل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون فالاعمان بالله وبرسوله من غرار تيابهي قوة اليقين وهي عمرة العقل ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هوالسخاء الذي برجع الى ضبط قوّة الشهوة والجاهدة (٢٣٢) بالنفس هي الشجاعة التي ترجع الى استعمال قوّة الغضب على شرط العقل وحد

> الاعتدال فقد وصف الله تعالى العمامة فقال أشداء على الكفار رجماء ينهم اشارة الى أن الشدة موضعا وللرجمة موضعا فليس الكمال في الشدة بكلال ولافى الرحة بكل حال فهذا سان معنى الخلق وحسنه وقعموسان أركانه وتمراته

وفروعه \* (بيان قبول الاخلاق

التغيير بطريق الرياضة)\* اعدارأن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدةوالرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الاخلاق فلم تسمع نفسه بان بكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فزعمأن الاحلاق لايتصورتعسرها فان الطباع لا تتغير واستدل فيه بأمرين أحدهما ان الخلق هوصورة الماطن كما ان الحلق هوصورة الظاهر فالحلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لانقدرأن بعمل نفسه طويلا ولا الطويل بقدر

أن يحعل نفسه قصراولا

القبيع يقدرعلى تحسين

صورته فكذاك القيم الماطن

الاخلاقف) جلة (أوصاف المؤمنين فقال تعالى الما المؤمنون الذين آمنوا باللهورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فالاعان بالله و رسوله من غير ارتياب) ولا تلعثم (هوفقة اليقين وهوعرة العقل ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هوالسخاء الذي يرجع الى ضبط قوة الشهوة والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجيع الى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحدالاعتدال) فقد جعت هذه الا يه أمهات الاخلاق الاربعة (وقدوصف الله) عز وجل (الصحابة) رضوان الله علم مرفقال) والذين معه (أشداء على الكفار رحاء بينهم اشارة ألى أن الشدة موضعا وللرحة موضعاوليس المكالف الشدة بكل عال ولافى الرحة بكل عال بلف استعمال كلوصف عايليق به من الحال (فهذا بمان معنى الحلق وحسنه وقعه و بمان أركانه و ثراته وفروعه ) المتشعبة منه والله الموفق

\* (بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضة)\*

(اعلم أن من غلبت البطالة عُليه) رجما (استثقل المجمأهدة والرباضة والاشتغال بتزكية النفس) وتطهيرها (وتهذيب الاخلاق ولم تسمح نفسه بان يكونذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته )بكسر الدال أى باطن أمره (فرعم فيم اقرره ان الاخلاق لا يتصور تغيرها) عماجمل عليها ان خيرا وان شرا (وان الطباع) غرائز (لاتتغيرواستدل فيه بأمرين أحدهما ان الخلق) بالضم (هوصورة الباطن كما ان اللق) بالفتح هو (صورة الظاهروالخلقة الظاهرة لايقدرعلي تغييرها) عاهى عليه (فالطويل لاعكنه أن يعمل نفسه قصيرًا ولاالقصير يقدر على أن يجعل نفسه طو يلاولا القبيع) الصورة (يقدر على تحسين صورته وكذلك القبيح الباطن يجرى هدذا الجرى )ور بما تعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم من آناه الله وحهاحسنا وخلقاحسنا فليشكر الله تعالى نقله الراغب فى الذريعة والذى عند البهتي وابن عساكر من حديث اس عباس من آناه الله وجهاحسنا واسماحسناو جعله في موضع غيرشائله فهو من صفوة الله من خلقه و بمارواه الطبراني في الاوسطمن حديث ابن مسعود فرغ الى ابن آدم من أربح الخلق والخلق والرزفوالاجل ورواه أيضاابن عساكر منحديث أنس بلفظ فرغ اللهمن أربع قالوا ومحال أن يقدر المخاوق على تغيير فعل الخالق ورعما تعلقوا بقول الشاعر

> وما هــذه الاخلاق الاغرائز \* فنهـن محمود ومنها مذم ولن استطاع الدهر تغير خلقه \* بنص ولا يستطيعه متكرم

(والثاني أنهم قالوا حسن الخلق بقمع الغضب والشهوة وقدحر بناذاك بطول المجاهدة وعرفناان ذلكمن مُقتضى الزاج والطبع وانه قط لا ينقلع من الا وجي ) يحال (فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فان المطاوب هوقطع التفات القاب الى الخطوط العاجلة) واللذات الحاضرة (وذلك محال وجوده فنقول) لهذا الزاعم (لو كانت الاخلاق لاتقبل التغيير) كاتقول (لبطل) فائدة (الوصاياو المواعظ والتأديبات) والوعدوالوعيدوالامروالنهي ولماجوزالعقل أن يقال العبدلم فعلت ولم نركت (و) لو لم يكن كذلك (لماقال صلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم) فلولم يمكن لماأمر بتحسين الاخلاق قال العراق رواه أبو بكر بنلال في مكارم الاخلاق من حديث معاذيا معاذ حسن خلقال الناس منقطع ورجاله ثقات اه قلت وروى أحد من حديثه يامعاذ اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقد تقدم قريبا

يجرى هذاالجرى والثاني انهم قالواحسن الحلق بقمع الشهوة والغضب وقد حر بناذاك بطول المجاهدة (وكف وعرفنا أنذلك من مقتضى المزاج والطبيع فانه قط لاينقطع عن الا دى فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فان المطلوب هوقطع التفات القلب الى الخفاوط العاجلة وذلك محال وجوده فنقو لو كانت الاخد لاقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات والم قالىرسول اللهصلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم وكيف يذكر هذا في حق الا تدى وتغيير خلق المهمة تمكن اذينقل البازى من الاستيحاش الى الانس والمكاب من شره الاكل التأدب والامسال والتخليمة والفرس من الجاح الى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للاخدلاق والقول المكاشف الغطاء عن ذلك أن نقول الموسمة الى مالامدخل الاكتفاء عن ذلك أن نقول الموسمة الى مالامدخل الاكتفاء البدن داخلاو خارجا

وسائر أحزاء الحسوانات وبالجلة كلماهوماصل كامل وقع الفراغمن وجوده وكالهوالى ماوحد وجودا باقصاوجعل فمهقوة لقبول الكال بعدان وحد شرطه وشرطه قدد برتبط باختيار العبد فان النواة ليست بتفاح ولانخلل الا أنهاخلقت خلقة عكن أن تصريخ لهاذا انضاف الترسةالها ولاتصرتفاط أصلاولابالتر بمةفاذاصارت النواةمتأ ثرةبالاختمارحتي تقبل بعض الاحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لوأردنا قعهما وقهرهما بالكلية حتى لاسق لهماأ ثرلم نقدرعلمه أصلاولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمحاهدة قدرناعليه وقدأم نابذلك وصار ذلك سيب نعاتنا ووصولناالى الله تعالى نع الحملات مختلفة بعضها سر بعدة القبول و بعضها بطمئة القبول ولاختلافها سسان أحدهما قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدةالو حودفات قوة الشهوة والغضب

(وكيف يذكرهذا في حق الا دى) أم كيف عتنع (وتغيير خلق المهيمة عكن) مشاهد (اذينقل الصد) كالاسدوالفهد والنمر والذئب (من التوحش الى الانس) بالعادة (والكاب من الاكل التأدب والامساك) بالتعليم (والفرسمن الجاح الى السلاسة) بالترويض (وكلذاك تغييرللاخلاق) بلاشك (والقول الكاشف الغطاء عن ذلك أن نقول الموجودات منقسمة الى مالامدخل الدري واختماره في أصله وتفصيله كالسماء والارض والكواكب بلأعضاء البدن داخلاوخار جاوسائر أجزاء الحيوانات وبالجلة كلماهو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله والىماو حدوجودا ناقصاو حعل فيه قوة قبول الكالبعده ان وجد شرطه وشرطه قد ترتبنا باختيار العبد) وحاصل هذه العبارة ان الله تعالى خلق الاشماءعلى ضربين أحدهما بالفعل ولم يحعل للعبدفيه علاكالسماء والارض والثاني خلقه خلقه تا وجعلفيه قوة ورشح الانسان لاكمله وتغييرحاله وانالم مرشحه لتغييرذاته كالنواة التيفهما قوة النخل (فان النواة ليس بقفاح ولانخل الاأنه اخلقت خلقة عكن أن تصير) بعون الله تعالى (نخلا ان انضاف البهاالتربية) و عكن أن يفسدها افسادا (ولاتصير تفاحا أصلا ولابالتربية) لانه ليس فيها قوة التفاح (فاذاصارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الاحوال دون بعض فكذلك) خلق الانسان يحرى هذا المجرى فى أنه لاسبيل للانسان الى تغيير القوة التي هي السحية وحعل له سيلالى اسلامها ألاترى (الغضب والشهوة لوأردنا قعهما وقهرهما بالكلمة حتى لايبقي لهماأثر لمنقدر عليه أصلاولو أردنا اسلامهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه وقدأم نابذاك ووعدنا بالاحرعليه (وصارذاك سب نحاتنا و وصولناالى الله تعالى) ولهذا قال تعالى قد أفلم من ركاها وقد خاب من دساها (نعم الجبلات مختلفة فبعضها سريعة القبول و بعضها بطيئة القبول) و بعضها في الوسط وكل لا ينفك من ا ثرقبول وان قل قال الراغب وأرى انمن منع من تغيير الخلق فانه اعتبر القوة نفسها وهذا صحيح فان النوى محال أن ينبت منه الانسان تفاحا ومن أجاز تغيره فانه اعتبراخراج مافى القق الى الوجود وافساده باهماله نحوالنوى فانه عكن أن يتفقد فععل تخلاوأن يترك مهملاحتي بعفن وهذاصيح أيضافا ختلافهما بسبب اختلاف نظرهما والله أعلم \* ثمذ كرالمصنف أسباب اختلاف الجبلات فقال (ولاختلافها سببان أحدهم اقوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجودفان قق الشهوة والغض والتفكر موجودة فى الانسان ولكن أصعهاأمرا وأعصاهاعلى التغيرةوة الشهوة فانهاأقدم القوى) الشهو بة (وحودا) فى الانسان وأشدها به تشبثاواً كثرهامنه يمكنا (اذالصي في مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة) وتولد معه بل وفي الحيوان الذي هو جنسيه بل فى النبات الذي هو جنس جنسه (ثم بعد سبع سنين رعم ايخلق له الغضب) أى قوته (وبعد ذلك) آخوا (تخلق له قوة) الفكرو النطق و (التمييز والسبب الشاني ان الخلق قديثاً كد بكثرة العمل مقتضاه والطاعة له) والانقماد المه (و ماعتقاد كونه حسناوم ضما والناس فيه على أربع مراتب) المرتبة (الاولى هوالأنسان العفل) بضم الغين وسكون الفاء (الذى لاعير بين الحق والباطل) من الاعتقاد (والجيل والقبيع) من الافعال (بل بقي كافطر عامه)أى حبل عامه (خالباعن جسع الاعتقادات) العدهة والفاسدة كالاعراب وأهل السواد (ولم تتشمر أيضاشهوته باتباع اللذات فهذا) الذي وصفه ذكر (سريع القبول للعلاج حدافلا يحتاج) في من اولته (الاالى تعليم من شد) كامل جديه الى طريق الخير

والتكبر موجودة فى الانسان ولكن أصعبها أمراو أعصاها على التغير قوة الشهوة فانها أقدم وجودا اذالصبى فى مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة في بعد سيع سنين علي الغضب و بعد ذلك بخلق له قوة التمييز والسب الثانى أن الحلق قد يتأ كد بكثرة العمل عقتضاه والطاعة له و باعتقاد كونه حسنا ومرضا والناس فيه على أربع مراتب الاولى وهو الانسان المغفل الذى لا يميز بين الحق والباطل والجيل والفهيج بل بقى كافطر عليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستم شهوته أيضا با تباع الذات فهذا سر بع القبول العلاج جدا فلا يحتاج الاالى معلم ومرشد

والى باعث من نفسة بعمله على المجاهدة فعسن خلقه في أقرب زمان والثانية أن يكون قدعرف قبح القبيح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زمن له سوءعد له فتعاطاه انقبادا (٣٣٤) لشهواته واعراضاعن صوابراً به لاستبلاء الشهوة عليه ولكن علم تقصيره فعله

فهندى سربعا ومنهناقال القطب الشعراوى لقدأرشدت كذاوكذا منأهل السوادالى الله تعالى فوص الواواجتهدت فيارشاد من يتهم بطلب العلم فلم ينجع الافي اثنين أوثلاثة وماذاك الاأن لوح قلوب أولئك لم ينتقش فيه شئ من الاعتقادات فقباوه سريعاوهؤلاء قدنقش في لوح قلوم م بعض الاعتقادات فلم بسرعوا للقبول (والى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقر بزمان) المرتبة (الثانمة أَنْ يَكُون قدعرف قَبِ القَبِي لكنه لم يتعود العمل الصالح فزين له سوء عمله فتعاطاه) وتناوله (انقيادا لشهوته واعراضا عن صوابراً يه لاستملاء الشهوة عليه) فاعتبصيرته (لكنعلم تقصيره في عله فامره أصعب من الاول اذ تضاعفت الوطمفة عليه اذعليه) أولا (قلع مارسخ في نفسه من التعود للفساد) وذلك يستدعى بجاهدة لصعوبة القلع (والآخران بغرس في نفسه صفة التعود الصلاح) وهذا بادني مراولة (وا كنه في الجلة محمل قابل الرياضة ان انتهض لها معدو حرم وتشمر ) وساعدته معذلك العناية الالهية المرتبة (الثالثة أن يعتقد فى الاخلاق القبعة انهاالواجبة المستحسنة وانهاحق وجيل وتربى على ذلك )ولم يدخل عليه ما يخالفه الى أن كبرعليه ورسيخ اعتقاده ذلك في نفسه رسوحًا تامًا (فهذا تكادعتنع معالجته) و بعسر برؤه (ولا برجى صلاحه الاعلى الندور) والقلة (وذلك لتضاعف أسباب الضلال) وهؤلاء كأهل البدع والضلالات من المعتزلة والروافض فانهم استحسنوا ماتلقفوه منآ بائهم وشيوخهم تقر بوالاعتقادات الفاسدة فرسخت في قاوبهم من حين نشئهم الى أن كبر واعليها فاوتليت عليهم أساطير الاؤلين بمراهين وانحة لمتكد طباعهم تميل الى سماعها وقد استحوذ الشيطان عامهم وحسن لهم مااعتقدوه فلم ينجع فهم طريق الارشاد وأبطأت عرائزهم عن القبول المرتبة (الرابعة أن يكون مع وقوع نشمه على الرأى الفاسد وتربيته على العمل به برى الفضلة في كثرة الشر واست للك النفوس ويتباهى بن أقرانه (و بطن ان ذلك برفع من قدره) و يعلى من شانه (وهذا هو أصعب المراتب) الاربعة (وفي مثله قبل من التعذيب تهدني الذيب) اذهو محبول على الشروالفساد فتهذيب أخلاقه بالاصلاح تعذيب نفس وتضييم وقت بلافائدة وقالوافى ذلك اذا كان الطباع طباعسوء \* فليس بنافع فيه الاديب \*(والاول من هؤلاء جاهل فقط والثانى جاهل وضال فقط) وهما رشدان سواء كان المرشد شعاأو باعثا من نفسه (والثالث عاهل وضال وفاسق والرابع عاهل وضال وفاسق وشرير) وهمالا يقبلان الارشاد واعلرأن كأل الانسان في الفضلة باربع درجات اثنتين في الاعتقاد وهما أن يعتقد الجمل و يحصل اعتقاده من واهنواضحة وأدلة فاطعة لاعن شهات واهية واقناعات متداعية واثنتين في الفعل وهـماأن يترك العادات السيئة فجعلها يحيث يبغضها وبتحنب الرذيلة بتوصل الى الفضلة وأن يتعود العادات الحسنة فيعلها بحيث يؤثرهاو يتنع بها وكاانه يكمل بار بعدر جاتفانه ينتكس بار بعدر جاتدر حسين في الاعتقادوهما أنلا يعتقد من العلوم الحقية فيبقى منها غفلا وأن يعتقد عن تفايد اعتقادا فاسدا فيتلطخ به ودرجتين فى العمل وهماأن لا يتعود العادة الجيلة رأساوأن يتعود العادة القبيعة (وأما الحيال الاستحر وهوانالا دي مادام حيا فلاينقلع عنه الغضب والشهوة وحبالدنيا وسائرهذه الاخلاق فهذا غلط منشؤه التخيل الفاسدوقد (وقع)ذلك (لطائفة) من المسمن بالعلم (طنوا ان المقصود من المحاهدة) النفسمة ( قعهده الصفات بالكلمة ومحوها) وان الانسان لانصير خار جاعن جلة الهام وأسرالهوى الا باماتتهاوالاضرته وغرته وصرفته من طريق الحير وهذالابأس به (و)لكن (هيمات فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرو رية في الجبلة) ولحكمة افتضت أن يبلى بماالانسان (ولوانقطعت شهوة الطعام لهاك الانسان) بيان ذلك الشهوة لوقصو ردم تفعة لم يمكن الوصول الى الا خرة وذلك ان الوصول الى الا تخرة

فأمر اصعب من الاولاد قد تضاعفت الوظيفة عليه اذعليه قدرمار مخفى نفسه أؤلا من كرة الاعتماد للفساد والاسخوان بغرس فىنفسهصفةالاعتبادالصلاح ولكنه مالخيلة محلقال للروضة انانتهض لهاعد وتشميروحزم والثالثةأن يعتقد فىالاخلاق القبعة انهاالواحمة المستعسنة وانهاحق وحسلونري علمانه لااتكاد عتناح معالحته ولاوحى صلاحه الاعلى الندوروذلك لتضاعف أسماب الضلال \* والرابعــة أن يكون مع النشوعلى الرأى الفاسد وترسته على العمل به رى الفضلة في كمرة الشر واستهلال النفوس وساهى مه و مظن أن ذلك رفع قدره وهدداهوأصعبالراتب وفى مثله قبسل ومن العناء ر ماضة الهرم ومن التعذيب تهدذ يب الذيب والاولمن هؤلاء عاهم ل فقط والثاني حاهل وضال والثالث حاهل وضال وفاسق والرابع حاهل وضال وفاسق وشرر وأماالحمال الا خرالذي استداوابه وهوقولهمان الا دمىمادام حما فلا ينقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنماوسائر هـذه

الاندلاق فهذا غلط وقع لطائفة طنوا أن المقصود من المجاهدة قع هذه الصفات بالكامة ومحوها وهمات فان البشهوة خلقت لفائدة وهي ضرور يه في الجبلة فأوا نقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان

ولوانقطعت شهوة الوقاعلانة طعالنسل ولوانعدم الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ماج الكه ولهاك ومهمابق أصل الشهوة فيبق لا يحالة حب المال الذي يوصله الى الشهوة حتى يحمله ذلك على امساك المال وليس المطاوب اماطة ذلك بالكلية بل المطاوب ردها الى الاعتدال حسن الجدة وذلك بأن عاو الذى هو وسطاسين الافراط والتفر يطاوالمطاوب فىصفة الغضب

بالعبادة ولاسيل الى العبادة الابالحياة الدنبوية ولاسبيل الى الحياة الدنبوية الاعطفظ البدن ولاسبيل الى حفظه الاباعادة ما يتحلل منه ولاعكن اعادة ذلك الابتناول الاغذية ولاعكن تناول الاغذية الابالشهوة فاذا الشهوة محتاج المهامرغو بفهاو تقتضى الحمة الالهية بالمحادهاوتز ينها كافال تعالى زن للناسحب الشهوات من النساء والمنين الآية ثممن تناول الاغذية بالشهوة تصدر شهوة الوقاع (ولوانقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل) ولا يمكن الوقاع بلاشهوة فاذا الشهوة مرغوب فها لاجل ذلك أيضا (ولوانعدم الغضب بالكانة لم يدفع الانسان عن نفسه ماجلكه) ويستبع حرعه لكن مثلها كثل عدو تخشى مضرته من وجهو ترجى منفعته من وجه ومع عداوته لأيستغنى عن الاستعانة به فق العاقل أن يأخذ نفعه ولايسكن المهولا يعتمد عليه الابقدرما ينتفع بهوما أصدق فى ذلك قول المتنبي اذا تصوّر فى وصف الشهوة وان قصدها ف ومن تلدالدنما على الحران رى \* عدواله مامن صداقته مد وأيضافهذه الشهوة هي المشوقة لجميع الناس من لذات الجنسة اذليس كل الناس يعرف اللذات المعقولة ولوتوهمناهام تفعة لماتشوقوا الىماوعدوابه من قول النبي صلى الله عليه وسلم افيها مالاعين رأت ولاأذن

سمعت ولاخطرعلى قلب بشر (ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حب المال الذي يوصله الى الشهوة حتى يعملذلك على امسال الكال وليس الطاوب اماطة ذلك بالكلية بل الطلوب ردها الى) مرتبة (الاعتدال الذي هووسط بين الافراط والتفريط) وهوخير الامور وأعدلها (فالمطاوب في صفة الغضب حسن الحية وذلك بان يخلوعن التهور وعن الجبن جيعا)وهما الطرفان الرذيلان (و بالجلة أن يكون في نفسه قو يا ومع قوّته يكون منقاد اللعقل) فلا يقدم على شي تخالفه العقل (ولذلك قال) الله (تعالى) في صفة العمابة (أشداءعلى الكفارر حاءبينه-م) فانه وصفهم (بالشدة وانما تصدرالشدة عن الغضول بطل الغضب عدمت الشدة الثابتة بنص القرآن وفي انعدامها انعدام الغضب ولو بطل الغضب (المتنع جهادالكفار) المأموريه (وكيف يقصد قلع الغضب والشهوة بالكلية والانبياء) علمم السلام مع عصمتهم (لم ينذكوا عن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أنا بشر أغض كم يغضب البشر) قال العرافي رواه مسلمين حديث أنس وله من حديث أبي هر برة أنما يجدبشر بغضب كانغضب البشر (وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحسمر وجنتاه ولكن لايقول الاحقافكان الغضب لا يخرجه عن الحق) قال العراقير واه الشيخان من حديث عبدالله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقالاان كانابن عتك فتلون وجهرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولهمامن حديث أبي سعيدا لخدري وكان اذاكره شيأ عرفناه فى وجهه ولهما من حديث عائشة ماانتقم رسول الله لنفسه الاان تنتهك حرمة الله ولسلم ومانيل منه شئ فينتقم من صاحبه الحديث (وقال تعالى والكاظمين الغيظ ولم يقل والفاقدين الغيظ) والكظم سترالغيظ (فردالشهوة والغضال الاعتدال عيثلا يقهروا حدمتهما العقل ولا بغلبه بل يكون العقل هو الضابطله والغالب عليه تمكن)متيسر (وهو المراد بتغيير الحلق فأنه ربما تستولي الشهوة على الانسان يحيث لا يقوى عقله على الفواحش وبالرياضة تعود الى حد الاعتدال ذي ال ذلك تمكن والتجربة والمشاهدة تدلعليه دلالة بينة لاشك معها والذي يدل على أن الطلوب الوسط في الاخلاق دون الطرفين ان السحاء خلق مطاوب شرعا وهو وسط بين طرفى التبدير والتقتير وقد أثني الله تعالى عليه عقله على دفعها عن الانساط افقال والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا) أىلم يجاوزوا حدالكرم (ولم يقتروا) أىولم يضمقوا تضييق

الى الفعشو بالرياضة تعودانى حدالاعتدال فدلأن ذلك عكن والتعربة والشاهدة تدلعلى ذلك دلالة لاشك فهاوالذي يدلعلى أن المطاوب هوالوسط فى الاخلاق دونالطرفينان السخاء خلق محود شرعاوهو وسطبين طرفى التبد بروالتقتير وقدأنني الله تعالى عليه فقال والذين اذا أنفقوالم يسرفوا ولم يفتروا

اعنالتهوروعن الجنجيعا وبالجلة أن يكون في نفسه قو ياومع قوّته منقاد اللعقل ولذلك قال الله تعالى أشداء على الكفاررجاء بينهم وصفهم بالشدة واعاتصدر الشدةعن الغضب ولوبطل الغضب لبطل الجهاد وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والانبياء علهم السلام لم ينفكوا عن ذلك اذقال صلى الله علمه وسلم انحاأنابشر أغض كالغضاب الشر وكان اذا تكام بين يديه بما يكرهه لغنب حتى تحمر وحنتاه ولكن لايقولالا حقافكانعليمه السلام لايخرحه غضبه عن الحق وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولم بقل والفاقد من الغيظ فرد الغضب والشهوةالي حدالاعتدال عدثلا يقهر واحدمنهما العقل ولانغلبه ال مكون العقل هو الضابط لهماوالغالب علمماعكن وهوالمراد سغسرا الحلق فانه رعاتستولى الشهوة على الانسان عمث لايقوى

وكان بين ذلك قواما وقال تعمالي ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك المطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشرو والجود قال الله تعمالي كلوا واشر بواولا تسرفوا اله لا يحب المسرفين وقال في الغضب أشداء على الكفار رجاء بينهم وقال صلى الله عليه وسلم خيرالا مورأ وساطها وهدذ الهسر (٣٣٦) وتحقيق وهوأن السسعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هدا العالم قال

الشجيع وقبل الاستوامة والانفاق في المحارم والتقنير منع الواحب (وكان بين ذلك قواما) أى وسطا وعد لا سهى به لاستوامة الطرفين كاسمى سواء لاستوائهما (وقال تعالى ولا تتعمل بدك مغاولة الى عنقال ولا تتسطها كل البسط) تمثيلا لمنع الشجيع واسراف المبذر نهى عنهما أمرا بالافتصاد بينهما الذى هوالكرم فتقعدم الوما تحسورا أى فتصير ملوما عندالله وعند الناس بالاسراف وسوء التدبير ومحسورا أى نادما أومنقطعا بللاشئ عندك (وكذلك الطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجود قال تعالى وكاوا واشر بوا ولا تسرفوا وقال في الغضب أشداء على الكفار رجاء بينهم وقال رسول الله على الله عليه وسلم خير الامو رأوسطها) قال العراقي رواه المبهتي في شعب الاعمان من روايه مطرف بن عبد الله معضلا ورواه الحافظ أبو بكر محمد بن على بن باسر الجبائي في الاربعين العلوية من طريق أهل البيت من حديث ابن حرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله و يزيد بن من الجعني وللديلي بلاسند عن ابن عباس على ولا يصع الموافئ أو سطافي حديث أوله دوموا على أداء الفرائض والعسكرى من طريق معادية بن ابن حرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله به الاعارض الشيطان فيه يخصلن لا يملى أبهما أصاب الغلو صالح عن الاو زاعى قالمامن أمن أمر الله به الاعارض الشيطان فيه يخصلن لا يملى أبهما أصاب الغلو أو التقصير ولا يويها بسند رجاله ثقات عن وهب بن منه قال ان اسكل شي طرفين و وسطافاذا أمسل باحد الطرفين مال الا تحرواذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم الا وساط من الاشياء وأنشد باحد الطرفين مال الا تحرواذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم الاوساط من الاشياء وأنشد بعضهم عليك بأوساط الامورفانها به نعاة ولاتر كبذلولا ولاصعما

وأنشدنا شيخناالمرحوم أبوالحسن على منموسي الحسني لبعضهم

حب التناهي غلط \* خير الامور الوسط

(وهذاله سروتحقيق وهوان السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هـدا العالم قال تعالى الامن الناته بقلب سليم) أى من الغش والمكدر والنفاق أومن العوارض (والخسل من عوارض الدنيا والجود أيضا من عوارض الدنيا وشرط القلب ان يكون سليما بينه ما أى لا يكون ملتقتال المال فلا يكون حريما على المساك مه ولاحر يصاعلى انفاقه فان الحريص على الانفاق مصروف القلب الله المعروف القلب الله وكان كال القلب في ان يصفو عن الوصفين جمعا كأن الحريص على الامساك مصروف القلب الله وكان كال القلب كذلك صار محلا المعرفة وتزيل فان كلا الوصفين مرضاة الشيطان تنشأ عنه ما الغفلة واذاصفا القلب كذلك صار محلا المعرفة وتزيل أنوار التوحيد (واذالم يكن ذلك في الدنيا طلبناما هو الاشبه بعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهوالوسط فان الفاتر) ذكر وافي حده انه (لاحار ولا بارد وهو وسط بينه مافيكا أنه خال عن الوصفين في كذلك السخاء بين المبنو والتهور والعفة بين الشره والخود وكذلك سائر الاخلاق في كلا بين التبذير والتقيير والشعاعة بين الجبن والتهور والعفة بين الشره والخود وكذلك سائر الاخلاق في كلا أن يقم عنده العضورة المواجدة عنده المواجدة المواجدة وغضيه وطن انه القدر المرخص فيه في المواجدة والمواجدة في الانهام والغوم من المواجدة وغضيه وطن انه القدر المواجدة في السرالمريد فانه موضع غرورا لحق النفي بنفسه عقوران امساكه عقى في فتريد المنافرية السرالمريد فانه موضع غرورا لحق ذين بنفسه ان غضيه بحق وان امساكه بحق في في فتر دالمات الماتورة والسرالمريد فانه موضع غرورا لحق الغون بنفسه ان غضيه بحق وان امساكه بحق في في فتر دالمات السرالمريد فانه موضع غرورا الحق المن بنفسه ان غضيه بحق وان امساكه بحق في في فتر دالمعودة المنافرة علا السرالمريد فانه موضع غرورا الحق المنافرة على المنافرة على المنافرة ا

الله تعالى الامن أتى الله بقلب سلم والخلمن عوارض الدنماوالتبدر أيضامن عوارض الدنيا وشرط القلب أن مكون سلمامن امائىلالكون ملتفتالي المال ولادكون حريصا على انفاقه ولاعلى امساكه فانالحر يصعلي الانفاق مصروف القلب الى الانفاق كاأن الحريص على الامساك مصروف القلب الى الامساك فكان كال القلب أن الصفوعن الوصفين جمعا واذالم يكن ذلك فى الدنما طلبنا ماهو الاشمه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفن وهو الوسطفان الفاتر لاحارولا بارد بل هو وسط سنهـما فكانه عال عن الوصيفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير والشحاعة بمن الجنوالتهور والعفة بن الشره والجودوكذ النسائر الاخــلاق فـكار طرفي الامورذمم هذاهوالمطاوب وهو مكن نع عدعلى الشيخ المرشد المريدأن يقج عنده الغضراسا ويذم امساك المال رأسا ولا رخص له في شي منه لانه لورخصله في أدني شي

اتخذذلك عذرافى استبقاء بعله وغضبه وظن انه القدر المرخص فيه فاذا قصد قطع الاصلوبله أن يقصد قلع الاصلحتى يتيسرله القدر قصد قطع الاصلوباله أن يقصد قلع الاصلاحتى يتيسرله القدر المقصود فلا يكشف هذا السرلامريد فانه موضع غرورالجقى اذبان بنفسه أن غضبه يحق وان امساكه يحق

\* (بمان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجلة) \*قدى وفت ان حسن الخلق يرجم على اعتدال قوة العقل وكال الحكمة والى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونم اللعة لمطبعة والشرع أيضا وهذا الاعتدال يحصل على وجهين \* أحدهما بحود الهدى وكال فطرى بحيث يخلق الانسان و يولد كامل العصقل حسن الخلق قد كني سلطات الشهوة والغضب بل خلقتا (٣٢٧) معتدلين منقاد تين العقل والشرع

فسير عالما بغير تعلم رمؤد ابغير تأديب كعيسى انسم و عي نزكر ما علهماالسلام وكذاسائر الانساء صاوات الله علمهم أجعن ولاسعدأن لكون فى الطبع والفطرة ماقد بنال بالاكتساب فرب صي خلق صادق اللهجة سخما حرشا ورعاغلق غلافه فعصل ذلكفيه بالاعتباد ومخالطية المتخلقين مده الاخلاق ورعاعصل بالنعملم \* والوجه الثاني اكتسابهدنه الاخلاق بالجاهدة والرباضة وأعنى محل النفس على الاعمال الني يقتضها الحلق المطلوب فن أراد مثلاأن عصل لنفسه خلق الحودفطر رقه أن سكاف تعاطى فعسل الجوادوهو بذل المال فلا والاطالب نفسه وبواظب عليه تكافالحاهدانفسه فيه حتى بصيرة لك طبعاله و يتسر عليه فيصير به جوادا وكذامن أرادأن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلبعلمه الكر فطر بقده أن واظاعلي أفعال المتو اضمعن مدة مديدة وهو فها العدائفسه

\* (بيان السبب الذيبه يذال حسن الخلق)\* (على الجلة قدعرفت أنحسن الخلق مرجع الى اعتدال قوة العقل بكال الحكمة والى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها مطبعة للعقل والشرع وهذا الاعتدال) فيهذه القوى ( يحصل على وجهين ) أراد المصنف مهذه الحلة بمان سبب اختلاف الناس فى أخلاقهم وان الفضائل النفسية امانظرى أوعلى وكلمنهما بعصل على وجهين (أحدهما يحود الهيي) وفيض رباني (وكال فطرى عدت يخلق الانسان وبولد كامل العقل حسن الخلق قد كفي سلطان الشهوة والغضب بل خلقنا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصير بغير معلم) من البشر (عالما وبغيرمؤدب أديبا) كاملا وذلك (كعيسى بن مريم و يحي ابن ذكريا) علمهما السالام (وكذا سائر الانبياء صاوات الله علمهم أجعين) الذين حصل الهم من المعارف من غير ممارسة مالم يحصل الحكماء ونقل الراغب عن بعض الحمكماء قال ان ذلك قد يحصل لغير الانبياء أيضا فىالغينة بعدالفينة (ولايبعد أن يكون فىالطبع والفطرة ماقدينال بالاكتساب فرب صبى يخلق صادق اللهيعة وسخماح بنا) أى شحاعا (ورعما يخلق تخلافه فعصل ذلك فيه بالتعود) والندرب (ومخالطة المتخلقين بهذه الاخلاقور بما يحصل بالتعلم) و بالعادة فن صارفا ضلاط بعاوعادة وتعلافهو كامل الفضالة ومن كانرذلاشكثا بثلاثتها فهوكامل الرذيلة وماكان بالتعملم فيحتاج فيهالى زمان وتدرب وممارسة ويتقوّى الانسان فيه درجة فدرجة وذلك محسب اختلاف الطباع فى الذكاء والبلادة (والوجه الثاني لاكتساب هذه الاخلاف المجاهدة والرباضة وأعنى بهاحل النفس على الاعال التي يقتضها الفعل الطلوب) أىحق الانسان في كل فضلة أن يكتسم اخلقا و يحعل نفسه ذات هميَّة مستعدة لذلك سواء أمكنه أنَّ يبرز ذلك فعلا أملم عكمنه (فن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكاف تعاطى فعل الجوادوهو مذل المال) وأن لم يكن ذا مال (فلا مزال بواطب عليه مكافا مجاهد النفسه فيه حتى بصيرذاك طبعاو يتيسر علمه فيصير نفسه حوادا) وقد قبل لبعض الحكاء هلمن حود بعربه الورى قال نعران تحسن خلقك وتذوى الخير لكل واحدوسبق حديث انكمان تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة والحكمة والعدل فليكن على هيئة الشجعان والحبكاء والعدول وان لم يعرض له مقام تظهرفيه نحدته والمعاملة بينه وبين غيره تعرز فيه عدالته (وكذا من أراد أن عصل لنفسه خلق التواضم وغلب عليه التكرفطر يقه أن تواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهوفها يجاهد نفسه) وهواه ومتكلف الى أن بصيرذلك خلقا وطبعا فيتيسر عليه ويسهل (وجمع الاخلاق المحمودة شرعا تعصل مذا الطريق وغايتها) وكالها (أن يصير الفعل الصادرمنه لذيذا) و يستطيبه وان كان ثقيلا (فالسخى هوالذي يستلذ بذل المال) على وجوهه (دون الذي يبذله عن كراهة نفس والمتواضع هوالذي يستلذ التواضع ولن تترسخ الاخلاق الدينية فيالنفس) ترسخا كاملا (مالم يتعود جميع العادات الحسنة ومالم يترك جميع العادات السيئة ومالم تواطب عليهاموا طبة من يشتأن معها الى الافعال الحسالة ويتنعم اويكره الافعال القبحة ويتألم بها) قد تقدم ان الانسان يكمل في الفضيلة بأربع درجات اثنتين فى الاعتقاد واثنتين فى الفعل فاللتان فى الفعل هما أن يترك العادات السيئة فجعلها يحيث يبغضها فيتجنب الرذيلة ويتوصل الى الفضيلة وان يتعود العادات الحسنة فجعلها يحيث

ومتكاف الى أن بصيرذ لل خلقاله وطبعاف تيسرعليه وجيع الاخلاق الحمودة شرعات السادة المتقل الطريق وغايته أن بصيرالفعل الصادر منه لذيذا فالسخى هو الذى يستلذ بذل المال الذى يبذله دون الذى يبدله عن كراهة والمتواضع والذى يستلذ التواضع ولن ترسخ الاخلاق الدينية فى النفس مالم تتعود النفس جميع العادات الحسدية وما لم تغر لل خلافعال السيئة وما لم تواطب علم امواظمة من يشتاق الى الافعال الجرابة و يتنع مها و يكره الافعال القبيعة و يتألم مها

كافال-لى الله علمه وسلم وحعلت قرةعسى فى الصلاة ومهدما كانت العيادات وترك الحظورات معكراهة واستثقال فهوالنقصان ولا سال كالالساءدة به نعم المواطية علمالالحاهدة خسير ولكن بألاضافة الى تركهالامالاضافةالى فعلها عسن طوع ولذلك قال الله تعالى وانهالكبيرة الاعلى الخاشعين وقال صلى الله علبه وسلم اعبدالله فى الرضا فانام تستطع ففي الصرعلي ماتكره خبركثير ثملا مكفي فى نيال السعادة الوعودة علىحسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه العصمة فى زمان دون زمان بل ينمغى أن مكون ذلك على الدوام وفى جلة العمروكل كان العمرأطول كانت الفضلة أرسخوا كمل ولذلك لما سئل صلى الله علىه وسلم عن السعادة فقال طول العمر فى طاعة الله تعالى ولذلك كره الانساء والاولماء الوت فان الدنمامن رعة الاتخرة وكلا كانت العبادات أكثر

بطول العمركان الثواب

أحزل والنفسسأ زكى

وأطهر والاخلاق أقوى

وأرسم واغمامقصود

العبادات تأثيرهافي القلب

واعاينا كدتأثيرها بكثرة

المواظمة على العبادات

يؤثرها ويتنع بها (كافال صلى الله عليه وسلم) حبب الى النساء والطيب (وجعلت قرة عيني في الصلاة) هكذارواه الطبراني في الاوسط وفي الصغير من حديث أنس ورواه الخطب في الداريخ مقتصرا على الجلة الاخيرة وهوعند النسائي مذا اللفظ وبلفظ وجعل وقدر واه كذلك أحدوأبو بعلى وأبوعوانة والبهقي كاتقدم ذاكم فصلا (ومهما كانت العبادات وترك المحظو رات مع كراهة واستثقال فهوالنقصان ولاينال كالاالسعادة به ) و بيان ذلك ان كل فعل فمعتاج الى ايجاده وتجويده وترتبه دنمويا كان أوأخرويا اكنمتي كانأخرو بايحتاج فيهمعذاك الىأمور لايتمولايكمل الابها وهوانه يحيأن يتعاطاهاقصدا الىالمكرمة وان يتعراه مغلوص الطوية وأنالا يقصديه حلب منفعة دنيوية أودفع مضرة فانه يكون بفعلهذلك تاحوا ويجب عندبعض المحققين أن لايطاب منفعة أخرو ية أيضا فقد قيل من عبدالله بعوض فهولتم ومن فعل ذلك بانشراح صدر فهوأولى ممن يفعله بمحاهدة نفس واستكرا. (نعم المواطب ةعليه بالجاهدة خير ولكن بالاضافة الى تركه لابالاضافة الى فعله عن طوع) وانشراح صدر (ولذاقال تعالى) واستعمنوا بالصروالصلاة أي بالصوم الذي هوصرعن المفطرات لمافيه من كسرالشهوة وتصفية التفس و مالصلاة فأنها عامعة لا نواع العبادات النفسانية والبدنية (وانها) أى الاستعانة بهما أوالصلاة وتخصيصها مود الضمير الها تعظم الشأنها (لكبيرة) أى لثقيلة شاقة (الأعلى الخاشعين) أى المخبتين واعالم تثقل علهم ثقلها على غيرهم فان نفوسهم من اضهة من تضاة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لاجله مشاقها وتستلذ بسيبه متاعها (وقال صلى الله علمه وسلم اعمد الله في الرضا) وفي لفظ ان استطعت ان تعمل لله في الرضاباليقين فاعمل (فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خير كثير) عزاه العراق الى المعهم الكبير الطبراني ولميذ كرصحابيا وقولهم الحق مرفهو باعتبار من لم يهذب نفسه ولم يزل مرضه كاقال المتنبي ومن يل ذافع مرّمريض \* بعد مرابه الماء الزلالا

( ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الحلق استلذاذ الطاعة وكراهة المعصة في زمان دون زمان بلينبغي أن يكون كذلك على الدوام وفى جلة العمر وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكل) ولولاطول العمر لقل حظ الانسان من السعادات الدنيو ية التي لولاها لمانيلت السعادات الاخروية (ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السعادة) ماهي (فقال طول العمر في طاعة الله ) قال العراق رواه القضاعي في مسند الشهاب وأنومنصو والديلي في مسند الفردوس من حديث الن عمر باسناد ضعيف وللترمذي من حديث أبي بكرة وصحه أي الناس خبر قال من طال عمره وحسن عله اه قات حديث أبي مكرة رواه كذلك أحد وابن زنعويه والطبراني والحاكم والبهق بزيادة وشرالناس من طالعره وساء عله وقدر وى ذلك عن عبدالله بن بسر بلفظ خير الناس من طال عره وحسن عله رواه كذاك أحد وعبد من حيدوالترمذي وقال حسن غريب والطبراني والبهق والضياءوفي لفظ لهطويي لمن طال عمره وحسن عمله ورواه كذلك الطمراني وفيه بقية وقدعنعنه وعن حامر بلفظ ان من سعادة المرء أن بطول عمره ومرزقه الله الانامة ورواه الحاكم ورواه أيضا بلفظ خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا وعن أي هر رة بلفظ حماركم أطولكم أعماراوأحسنكم أخسلاقا رواه أحد والبزار وفي معناه مارواه الديلي بسندفيه متروك من حديث أبي هر مرة اذا أراد ألله بقوم خيرا مدلهم في العمر وألهمهم الشكر (ولذلك كره الانساء والاولماء الموت فان الدنيام رعة الا حق) أى عل حوث الا خوة وهو لايتم الابعاول البقاء لحصول كثرة الاعمال فهدامن كراهتهم للموت لامايسد بق الى الاذهان (وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أحزل أى أوفر (و) كانت (النفس أزكى وأطهرو) كانت (الاخدلاق أفوى وأرسخ) لكثرة المواظبة بنمر ينها (وأغمامقصود العبادات تأثيرهافي القلب وانمايةا كدآ الرها بكثرة المواطبة على العبادات وكثرة المواطبة علها تستدعى صحة البدن التيهي

وغاية هدد الاخد النف أن ينقطع عن النفس حب الدنداو برسط فيها حب الله ثعنالى فلا يكون شئ أحب اليه من لقاء الته تعنالى عن وجل فلا بستعمل جيم عاله الاعلى الوجه الذي يوصله الى الله تعنالى وذلك بأن يكون بعد ذلك فرحابه مستلذاله (٣٣٩) ولا ينبغى أن يستبعد مصير الصلاة الى

حدد تصرهى قرة العن ومصرا لعمادات لذبذة فان العادة تقتضى فىالنفس عائد أغربمن ذلك فأنا قدرى الماول والمنعمين فى أحزان داعة وتزى المقاس المفلس قد بغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هوفيه مانستثقل معهفرح الناس بغير قيارمعأن القمارر عاسليه ماله وخرب ستهوتر که مفلسا ومع ذلك فهو عبه و للمدنه وذلك لطول الفهله وصرف نفسم الممدة وكذلك اللاعب بالجام قسد يقف طول النهار في حوالشمس قاء اعلى رحله وهولاعس بألمها لفرحه بالطبور وحركانهاوطيرانهاوتعليقها في حق السماء رانوى الفاح العمار يفتغر عا يلقاه من الضرب والقطع والصرعلي الساطوعلي أن يتقدم به الصلبوهو معذلك متجع بنفسه وبقوته فى الصرعلى ذلك حتى رى ذلك فرالنفسمه ويقطع الواحد منهم ار باار باعلى أن يقر عما تعاطاه أو تعاطاه غييره فيصرعيلي الانكارولاسالى بالعقوبات

المقصود الاعظم من الحياة وصحة البدن عبارة عن اعتدال القوى الار بع التي هي الجاذبة والمسكة والهاضمة والدافعة في أحزاء البدن الاربعة وهي العظام والعصب واللعم والحلمد فقد ظهر بذلك ان الفضائل الاخروبة محتاجة الى الفضائل النفسمة كالنا لفضائل النفسمة محتاجة الى الفضائل البدنية (وغاية هذه الاخلاق) وكالها (أن ينقلع عن النفس حب الدنيا وبرسخ فبهاحب الله) عز وجل (فلا يكون شي أحب اليه من الله ومن لقائه فلا يستعمل جميع ماله الاعلى الوجه الذي يوصله اليه و) يكون (غصبه وشهوته من المسخراتاله فلايستعملهما الاعلى الوجه الذي يوصله الى الله تمالي وذلك بان يكون موزونا بميزان الشرع والعقل ثم يكون مع ذلك فرحابه ) ومبة عجا (وملنذا) ومستطيبا (ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة قرة عين) الانسان (ومصرير العبادات لذيذة) له (فان العادة تقتضي في النفس عجائب أعجب منذاك فانانري الملوك والمتنعمين) من أهل الرفاهية (في أخزان داعة) متوالية (ونرى المقامر) الذي يلعب بالقمار (الفاس) الذي ايس عنده مال (قد بغاب عليه من اللذة والفرح بقهماره وماهو فهمه مانستنكرمعه فرح الناس بغيرالقمار) ويستعب (معان القمار رعاسك ماله وخربداره وتركه مفلسا) لاشئه (ومعهدافهو يحمه و يلتذبه وذلك لطول الفه له ورده نفسه اليه مدة) حتى صاريمتز جا بلحمه ودمه ولحبه لهسب آخرغير الفته له هوكونه بسؤل له الشيطان طول أمانيه بأن يكون غالبا على رفيقه فيسلب ماله ويخرب داره فهولم يزل كذاك ولم ينل من آماله شيأ ولولاهذه الامنية لمارد نفسه البه بعد إفلاسة فطول الالفة فيخصوص القمارسب ناقص واماكون أرباب النع داعا في حزن فله أسباب كثيرة امالكبرهممهم وامالكثرة وظائفهم المتعلقة بهمواماخوف زوال ثلك ألنع عنهم أوخوف نقص بايديهم فتتشوش لذلك أذهانهم وتتشتت افكارهم فتراهم لايقرلهم قرارو كلاأدت علمهم النعر زادوا شغلا وطالت أمانيه وكثرت مساعيه ودواعيه (وكذلك اللاعب بالحام) الذي يربى فى البيوت (قديقف طول نهاره فىحوالشمس قائماعلى رجليه وهولا يحس بالمه لفرحه بالطيور وحركتها وطيرانها وتعلمقهافى جو السماء) وغاية حظه أن يحلب به حمام غيره بان يؤلفه الى مأواه و يستعلب ماليسله (بل ترى الفاحر العيار) الشاطرالذي يختاس أموال الناس بلطف حيلة ومكر (يفضر بمايلقاه من الضرب والقطع والصبرعلى) ضرب (السياط وعلى تقديمه الحالصاب والشنق وهومع ذلك متجع بنفسه وبقوته فى الصبر على ذلك) فانه ( مرى ذلك غر النفسه حتى يقطع الواحد منهم آرابا) اى أعضاء (على أن يقر بما تعاطاه أوتعاطاه غيره بعلم منه فيصبر على الانكارولايمالى بالعقو بات) النازلة عليه (فرحابًا بعتقده كالا وشعاعة و رجولية فقد صارت أحواله مع مافيها من الذكال) والعذاب (قرة عينه وسبب افتخاره) بين أقرانه حتى بشار اليه بالبنان (بل لاحالة أخس وأقبع من حالة المحنث) بكسر النون المشددة وقيل بفتحها (في تشهه بالاناث في نت الشعر )عن وجهه (ووشم آلوجه)أى تزيينه بالوشم (ومخالطة النساء) والتشبه بكال مهن (وترى المنتف فرح بحاله وافتخار بكاله في تخذه يتباهى به مع المخنث حتى يحرى بين الحامين والكلاسين والزبالين (التفاخرو الماهاة كما تجرى بين الموك والعلماء) وغيرهم (وكل ذلك نشجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك من المخالطين والمعارف فاذا كانت النفس بالعادة تستلذ

فرحابما وعنقد وكالاوشجاعة ورجولية فقد صارت أحواله مع مافها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره بلاحالة أخس وأقبع من حال المخنث في تشبه بالاناث في نتف الشعرو وشم الوجه ومخالطة النساء فترى المخنث في فرح بحاله وافتخار بكاله في تخنثه يتباهى به مع المخنث في حستى يجرى بين الحجامين والمكاسن المفاخر والمباهاة كايجرى بين المجل والعلماء فيكل ذلك نتجة العادة والمواطبة على غط واحد على الدوام مدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف فاذا كانت النفس ما لعادة تستلذ

الباطل وعدل اليه والحالقباع فكمف لائستلذا لحق لو ردت اليه مدة والترامت المواظبة عليه بل مدل النفس الحدة الامورالشنيعة خارج عن الطبيع يضاهي المدل الحالفة على ومعرفته وعبادته فهو عن الطبيع يضاهي المحال الحالفة على ومعرفته وعبادته فهو كالمسل الحالفة المراب فانه مقتضى طبيع القاب فانه أمر وباني وميله الحمقت سات الشهوة غريب منذا ته وعارض على طبعه وانحا في المالفة المحرفة والمعرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرف عن مقتضى طبعه الرض ولا تشرف بالمعدة فلاتشتاب المحالفة المراب وهما سببان لحياتها (٣٤٠) في الملك قلب مال الحدم والمالفة تعالى فلا ينفث عن مرض بقدرميله الااذا كان

الباطل) ونستطيبه وتميل الى القبائح (فكيف لاتس تلذالحق) وتستطيبه (لوردت اليه مدة والزمت الواظبة عليه بلميل النفس الى هذه الامو والذنبعة) الفاضحة (خارج عن الطبيع يضاهي اليل الى أكل الطين فقد بغلب على بعض الناس ذلك بالعادة) مع كال ضرره البدن (فاماميله الى الحكمة) وعلومها (وحدالله ومعرفته وعبادته فهوكالمهل الى الطعام والشراب فهومقتضي طبيع القلب فانه أمروباني وميله الى مقتضيات الشهوات غريب من ذاته وعارض على طبعه) عقتضي العادة (وانما غذا مالقاب الحكمة والمعرفة وحب الله تعالى ولكن انصرف عن مقتضى طبعه عرض حلبه )منعه عن ذلك الغذاء (كما قديحل المرض بالمعدة فلاتشته على الطعام والشراب) بسقوط شهوتهما عنها (وهماسيب حياتها) وقوام بقائها وفي نسخة وهما سببان لحماته (فكل فلب مال الى حب شئ) من أمور الدنيا (سوى حب الله تعالى فلا ينفك عن من ض) باطني ( بقدرميله الااذا أحب ذلك الشي ليكونه معيناله على حب الله وعلى دينه فعند ذلك لايدل ذلك على الرض) فانه حينه لد يكون من جلة أسباب الحب في الله (فاذا قد عرفت بهذا قطعاات هذه الاخلاق الحيلة عكن اكتسام ابالرياضة) والمجاهدة (وهي تكاف الافعال الصادرة عنهاا بتداء لتصيرطبعا انتهاء) أى في آخرالام (وهذا من عب العلاقة بن الفلب والجوارح أعني النفس والبدن فان كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوار حدى تتحرك الامحالة على وفقها )أى على موافقة تلك الصفة (وكل فعل يجرى على الجوارح فانه برتفع منه أثرالى القلب) يتأثر به و يعرف منه ذلك (والاس فيه دور وبعرف ذلك عثال وهو أنمن أراد أن يصيرالحذق في المكتابة له صفة نفسية حتى بصير كاتبا بالطبيع فلاطريق له الاأن يتعاطى عارحة الدمايتعاطاه الكاتب الحاذق و نواطب علمه مدة طويلة وهو حكاية الخط الحسن فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا ثم لا يزال بواطب علمه ) بالادمات والتدرب (حتى بصر ذلك صفة راسخة في نفسه) منكفة (فيصدر منه بالآخرة الحط الحسن طبعاكم كان يصد رفى الابتداء تركافا) عشقة (فكان الخط الحسن هوالذي جعل خطه حسناولكن الاول متكاف الاانه ارتفع منه أثر الى النفس ثم انحفض من النفس أثر الى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن طبعا) فهذامثال الدورالذي بيزعل القلب والجوارح (وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس) بمعرفة مالهاوعلها (فلاطريقاله الا أن يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه) بالدراسة والطالعة (حتى تنعطف منه على قلمه صفة الفقه فيصر) لذلك (فقسه النفس فكذلك من أراد أن يصير مخيا عفيفا حلم امتواضعا فبلزمهان يتعاطى أفعال هؤلاء تكافا) أولا (حتى بصر مدلك بالعادة طبعا ولاعلاجله الاذاك) وقدظهر بالسياف المنقدم الهفرق بين الطبيع والتطبيع والصنع والتصنع والخلق والمخلق فالتفعل معه اشتغال ويحتاج الى تنشيه من خارج والفعل معه استخفاف وارتباح ولايحتاج الى تعبسن خارج فن له يكن معه نفس الفعل حاصلا احتاج الى تعصيله عزاولة التعب من خارج حتى عصله لنفسه وبحوزه لهاليلحق بدرجة أهل الكال فتعاطى أفعال من مريد أن يكون مثلهم هو التشبه بافعالهم

أحبذلك الشئ لكونه معناله على حب الله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لا مل ذلك على المرض فاذاقد عرفت مذاقطعاأتهذه الاخلاق الجيلة عحكن اكتسامها بالرياضة وهي تكاف الافعال الصادرة عنهاالتداء لتصير طبعا انتهاء وهدذا منعس الع\_لاقية بينالقلب والجوارح أعنى النفس والمدنفان كلصفة تظهر في القاب يف ص أثرهاعلى الجوارخ حتى لاتتحرك الا على وفقهالامحالة وكلفعل يجرى على الجوارح فانه قد وتفع منه أثرالى القلب والام فهدورو معرف ذلك عثال وهوأت من أراد أن بصرالحذق في السكالة له صفةنفسية حتى بصير كأتبا بالطبع فلاطريقاله الاأن لتعاطى يحارحة اليدما يتعاطاه المكاتب الحاذق و تواظب علمه مدة طو له محاكرانخط الحسن فان فعل الكاتب هوالحط الحسن فتتشبه بالكاتب

تكافا ثم لا يزال بوا طبعامه حق بصرصفة واسخة في نفسه في صدرمنه في الا تواخط الحسن طبعاكا وأخلاقهم كان بصدرمنه في الابتسداء تكفافكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناولكن الاقل بتكاف الاأنه ارتفع منه أثرالى القلب ثم انخفض من القلب الى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن بصيرفقيه النفس فلاطريق له الاأن يتعاطى أفعال الفي قهاء وهو التكر ارلافقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه في صيرفقيه النفس وكذلك من أراد أن بصير سخياعة في النفس حليا متواضعا في بنعاطى أفعال هؤلاء تكافاحتى بصيرذلك طبعاله فلاعلاج له الاذلك

وكاأن طالب فقد المؤسلايياس من نيل هذه الرتبية بتعطيل ايلة ولاينالها بتكراوليلة فكذلك طالب تركية المؤس وتكمملها وتعليها بالاعال الحسنة لاينالها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصتان يوم وهو معنى قولنا ان الكبيرة (٣٤١) الواحدة لا توجب الشقاء المؤبدو الكن

وأخلاقهم وهذاقد يكون مجودا وقد يكون مذمومافالمحمود منهما كان على سبيل الارتباض والتدرب يتحراه صاحبه سراوجهراعلى الوجه الذى ينبغى وبالقدار الذى ينبغى واباه قصدالشاعر وردفى الجبرائما العلم بالتعلم والمذموم منه ما كان على سبيل المراآة ولا يتحراه صاحبه الاحيث يقصد أن يذكر به ويسمى ذلك رياء وتصنعا وتشبعا كاهو ظاهر فى حال من مريد أن يكون خطه حسناا يقال انه كاتب حاذق وان يكون فقها مرجع اليه الناس فى الفتما فحوز به

ير يد ال يكون خطه حسما يهان اله كانب عدى وان يكون نفيها ترجيع اليه العامل كالمسلم علوربه الجاه والمال ولن ينفك من كان حاله كذلك من اضطراب يدل على تشبعه كافى كتاب كايله الطب عالمة كاف كلمازدته تثقيفا زادك تعنيفا وعلى ذلك قال الشاعر

فاسرع مفعول فعلت تغيرا ، تكلف شي في طباعل ضده

واياه قصداً مبرا لمؤمنين عربن الخطاب رضى الله عنه بقوله من تخاق للناس بغرمانيه فضحه الله تعالى وحال التشبع كالجرح يندمل على فساد فلابد وان ينبعث وان كان بعد حين قال الشاعر

قان الجرح يبقر بعد حين \* اذا كان البناء على فساد

(وكان طالب فقه النفس لايماس من هذه المرتبة بتعطيل ليلة) من الدراسة والمطالعة (ولا ينالها بتكرار لملة فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالاخلاق الحسنة لاينالها بعبادة نوم ولايحرمها بعصان بوم وهو معنى قواناان الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاوة الوُّبدة ولـكن العطـ له ) بالضم اسم من التعطيل (في وم واحد مدعو الى مثلها م تتداعى قليلاقليلاحتى تأنس النفس باليكسل وتهعر التحصيل رأسافته وتهافضيلة الذقه فكذاك صغائر المعاصى) فانها ( يجر بعضها الى بعض حتى يفوت أصل السعادة) الذيهوالفور بالطلوب (بهدم أصل الاعمان عندالخاتة) أعاذنا الله من ذلك (وكاأن تكرار ليلة) واحدة (الا بحس بأ ثرها في تفقيه النفس) أي جعلها فقيهة (بل يظهر فقه النفس شيأ فشيأ على التدريج) والترتيب (مثل غو المدن وارتفاع القامة) فأنه لا يحسبهما الاندريجا (فكذلك الطاعة الواحدة لايحس بأثرها فى تزكمة النفس وتطهيرهافى الحال) وانمايحس به فيما بعد (ولمكن لاينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فأن الجلة الكثيرة منهامؤثرة وانمااج تعت الجلة من الاسحاد فليكل واحد تأثير) وهكذا كلمتعاط لفعل من الافعال النفسية فانه يتقوى فيه بحسب الازدياد منه انخيرا فخير وان شرا فشر فباحتمال صغار الامور يمكن احتمال كارها وباحتمال كارها يستحق الجد (فمامن طاعة الاولها أثروان خفى فلها الامحالة ثواب الن الثواب بازاء الاثروكذ اللعصية وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليله وهكذاعلى التوالى فيسوف نفسه وماوما) يقول سوف اقرأ بعدوم ثم يأتى عليه ذلك اليوم فيؤخره الى وم آخرفهذاهوالتسويف (الىأن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكذامن ستهن بصغائر المعاصى وسوف نفسه بالتوبة على النوالي تومانوما الى أن يختطفه الموت بغته ) أى فِأة (أو تتراكم ظلة الذنوب على قلبه) تراكم السحب على عين الشمس (وتتعذر عليه التوبة أذ القليل يدعو الى الكثير) و يحره المه (و يصر القلب مقيدا بسلاسل الشهوات لاعكن تخليصه من خالها وهوالمعنى أى القصود المشاراليه (بانسداد باب التوبة ) لصعوبة انفتاحه جعل كأنه مسدود وقيل لحكيم ألاتعظ فلانافقال ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه فلاسبيل الى معالجة فتحه (وهواارادبقوله تعالى وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا الآية) قرئ بفتح السين فيهما وبالضم وقيل بالفتح ما كان من فعل الناس وبالضم ما كان بخلق الله وقيل بألفتح مايسد البصر وبالضم مايسدالبصيرة ويؤيده قوله بعدفأ غشيناهم فهم لا ببصرون نبه عليه

العطلة في وم واحد تدعو الىمثلهائم تتداعى قليلا قلسلاحتى تأنس النفس بالحكسل حتى تهعر التحصمل رأسا فيفوتها فضلة الفقه وكذلك صغائر العامى بحريعضهاالى بعض حتى مفوت أصل السعادة م ــدم أصل الاعان عندا لخاعة وكاأن تمكر اراملة لاعسن تأثيره فى فقه النفس بل بظهر فقه النفس شمأ فشمأعلى التدريج مثل غوالبدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرها في تزكمة النفس وتطهيرهوفي الحال وليكن لاينمغي أن يستهان بقليل الطاعة فانالجلة الكثيرة منهامؤثرة واعااجمعت الجالة من الاتحاد فلكل واحد منهاتائر فامن طاعة الاولهاأثر وانخفي فله ثوالاعالة فانالثوال مازاء الاثروكذلك المعصة وكم من فقيمه استهين بتعطيل نوم ولسلة وهكذا على التوالى يسوف نفسه يوما فيوما الى أن يخرج طبعهعن قبول الفقه فكذا من استهن صغار المعاصى ويسوف نفسمه بالتوبة على التوالى الى أن يختطفه الموت بغتة أوتترا كم ظلة

الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التو بقاذا لقايل يدعوالى الكثير فيصيرا لقاب مقيدا بسلاسل شهوات لاعكن تخليصه من مخالها وهوا العنى بانسداد باب التو بقوهوا الرادبة وله تعالى وجعلنا من بن أبديه مداومن خلفهم سدا الاتية

والذال على وضى الله عندان الاعمان المبدوفي القلب نكتة بيضاء كلما وداد الاعمان ازداد ذلك البياض فاذا استكمل العبد الاعمان ابيض القلب كاموان النفاق البيدوفي القلب (٢٤٢) نسكتة سوداء كلما ازداد النفاق السواد فاذا استكمل النفاق اسود

اللفاحي في تذكرته (ولذلك قال على كرم الله وجهه ان الاعمان يبدو في القلب لمعة) وفي نسخة نكتة ( بيضاء فكلما ازداد الاعمان ازداد ذلك البياض فاذا استكمل العب دالاعمان ابيض القلب كله وان النفاق البدوف القلب نكتة سوداء فكاما ازدادالنفاق ازداد ذلك السواد فاذااستكمل النفاق اسود القلب كله) وأخرج عبدبن حمد عن مجاهد في قوله تعالى كلابل ران على قاوم-م قال بعدم لالذنب فعصط بالقاب فكالماعل ارتفعت حتى بغشى القاب وأخرج ابنح مرعنه قال كانوابر ون ان القاب مثل الكف فيدذ نب الذنب فينقبض منهم يذنب الذنب فينقبض حتى يختم عليه ويسمع الخير فلايحدله مساغا وأخرح عبدبن حيدعن الحسن قال الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى بعمر القلب فيموت (فاذا قدعرفت أن الاخلاق الحسينة تارة تكون بالطبيع والفطرة) الاصلية (وتارة) تكون (باعتباد الافعال الجيلة وتارة) تكون (عشاهدة أرباب الافعال الجيلة ومصاحبتهم) في أ كثرالاوقات (وهم قرناءالخير واخوان الصلاح)من أهل العلم بالله والعمل (اذ الطبع) السلم الساذج (يسترق من الطبع) المقارن به (الشر والخيرجيعا) ومن هناة ول العامة الطبيع السليم سر أق وقولهم أيضا من عاشر القوم أر بعين بوماصارمهم (فن تظاهرت في حقه الجهات حق صار ذافضيلة طمعا واعتمادا وتعلما) في الدرجات الاربعة اعتقادا وعملا فهوفى غاية الفضيلة) وعن شرح الله صدره للاسلام فهو على نورمن ربه (ومن كان ردلا بالطبع واتفقله )معاشرة (الاقران السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشرحتي تعوّده فهوفى غاية) الانتكاس في الدرجات الاربعة اعتقادا وعملاواً ورثت رذيلته هذه نهاية (البعد من الله تعالى) فهومن الذين وصفهم الله تعالى بقوله أولئك الذين لعنهم المه فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم قال أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب أفقالها (وبين الرتبتين من اختلفت به هذه الجهات) ولم تنظاهر عليه (ولكل درجة في القرب والمعد عسب ما تقتضيه صفته وحاله فن بعمل مثقال درة خيرا بره ومن بعمل مثقال درة شرا بره) أي بر جزاء ان خبرا فير وان شرافشر (وماطلناهم والكن كافوا أنفسهم يظلون )طلوا أنفسهم بالاعتباد على العادات القبحة فرسخت فها و بمعاشرة قرناء السوء فأطلت قلوبهم وعبت بصائرهم فصار واأحقاء بالبعد عن حضرة الحق ثم للانسان مع كل فضيلة ورذيلة ثلاثة أحوال اماأن يكون في ابتدائه افيقال هو عبدها وابنها ولذا قال بعضهم من لم يخدم العلم لم يرعه والثاني أن يتوسطها فيقال أخوها وصاحها والشالث أن ينهى فهابقدروسعه ويتصرف فها كاأراد فيقال هوسيدهاو ربهاوغاية الفاضل فى الفضيلة أن تقع منه الفضائل أبدا من غيرفكر ولاروية لغلبة قواها عليه وبعدما ينافهامنه وغاية الرذل فى الرذيلة أن تقعمنه الرذائل بغلبة قواهاعلمه ولهذاحد الخلق بانه حالالانسان داعيمة الى الفعل من غيرف كرولا \* (بيان تفصيل الطريق الى مذيب الاخلاف) \*

(قدعرفت من قبل ان الاعتدال في الاخلاق هو صحة في النفس والمبل عن الاعتدال سقم ومرض فيها كاان الاعتدال بين مزاج البدن هو صحة له) بان تعتدل القوى الاربعة في أحزاء البدن (والمبل عن الاعتدال مرض فيه) بان تعتدل القوى (فليخذا البدن مثالا) اذلك (فنقول مثال النفس في علاجها بجعو الرذائل والاخلاق الردية عنها) بالرياضة والمجاهدة (وكسب الفضائل والاخلاق الجيلة لهامثال البدن وعلاجه بحدو العلل عنه وكسب الححة له و جلها اليه) باستعمال ما يناسبه (فكان الغالب على أصل الزاج الاعتدال والا الغالب على أصل الزاج الاعتدال والا العتدال والمحتمد العلمة العدورض الاغذية والاهوية والاحوال) المختلفة (فكذلك كل مولود الاعتدال والعسمة على الفطرة) الاسلامية (وانما أنواه جودانه وينصرانه و يحسانه) كما ورد في الخبر

القلب كله فاذاعرفتأن الاخلاق الحسنة تارة تكون بالطمع والفطرةونارة تكون باعتماد الافعال الحيلة وتارة عشاهدة أرباب الفعال الحملة ومصاحبتهم وهم قرناء اللير واخوان الصلاح اذالطبع سرق من الطبع الشروالحدير جمعا فن تظاهرت فيحقه الجهات الثلاث حتى صاردا فضلة طبعاواعساداوتعل فهو في عامة الفضلة ومن كان ردلامالطبعواتفقاله قررناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حـق اعتادهافهوفى عامة المعدد من الله عز وجل وبينالر تبتين من اختلفت فسه هذه الجهارولكل در حمة في القرب والبعد عساماتقتف مهصفته وحالتمه فن يعمل مثقال ذرةخرا بره ومن اعمل مثقال ذرة شرابره وماطلهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلون \* (بيان تفصيل الطريق الى تهديب الالح\_لاق)\* قدعرفت منقسل انالاعتدالف الاخملاق هومحة النفس والمسل عن الاعتدال -- قم ومرض فيها كاأن الاعتدال فيمن اجالبدن هو صحمة له والمسل عسن

الاعتدال مرض فيه فانتخذا لبدن مثالا فنقول مثال النفس فى علاجها بحوالرذائل والاخلاق الردية عنها وجلب الفضائل وتقدم والاخلاق الجيلة المهامثال البدن فى علاجه بحوالعلل عنه وكسب الصفة له وجلم الله وكاأن الغالب على أصل المراج الاعتدال وانما تعترى المعدة المضرة بعوارض الاغذية والاهوية والاحوال فكذلك كلمولود بولد معتد لا صحيح الفطرة وانما أبوا مهودانه أو ينصرانه أو يحسانه

أى بالاعتباد والتعليم تكشب الرذائل وكاأن البدن فى الابتداء لا يخلق كاملاوا غما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكال واعمات كمل بالتربية وتهذيب الاخلاق والتغذية بالعمل وكاأن البدن ان كان صححاف أن الطبيب عهد القانون الحافظ العدمة وان كان من يضاف أنه حلب الحعة المدف كذلك النفس منك ان كانت ركية طاهرة مهدنية فينبغى أن تسعى لحفظها وجلب مزيدة وقالها واكتساب ويادة صفائها وان كانت عدعة الكال والصفاء فينبغى أن تسعى (٣٤٣) للدن المهاوكان العلمة المغيرة

لاعتدال البدن الموحية للمرض لاتعالج الابضدها فانكانت منحرارة فبالبرودة وان كانتمن رودة فبالحرارة فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها فعالم من صالحهل بالتعلم ومرض البخدل بالتسخى ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكافاوكاله لالدمن الاحتمال ا\_رارة الدواء وشددة الصرعن المشتهات لعلاج الالدات المر نضة فكذلك لاندمن احتمال مرارة الحاهدة والصررلداواةمرض القلب الأولى فان مرض البدن علصمنه بالموت ومرض القلب والعماذ مالله تعالى مرض مدوم بعدالموت أبدالا بادوكا أن كل مرد لا يصلح لعدلة سبهاالحرارة الااذاكان علىحد مخصوص ومختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقله ولابدله من معيار يعرف بهمقدار النافع منه فانهان لم معفظمعماره

وتقدمذكره قريبا (أي) بغيرانه الى الاديان الختلفة و (بالتعودوالنعلم تكتسب الرذائل فكان البدن في الابتداءلا يخلق كأملا وانما يكمل و يقوى بالنشق والتربية بالغذاء) على الندريج (فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال)مستعدة له (وانماتكمل بالتركية وتهذيب الأخلاق) بالرياضة (والتغذية) بالعلم النافع (وكاان البدن ان كان صحيحا فشأن الطبيب) الحاذق (عهيد القانون الحافظ للععة وان كانمر بضافشأنه حلب العجة اليه فكذا النفس منك انكانت زكية طاهرة مهذبة الاخلاق فينبغي أن تسعى لحفظها وحفظ صفتها و جلب من يدقوة الها واكتساب زيادة صفاء لها) بالقانون الالهي (وان كانت عدعة الكمال والصفاء فينبغى أن تسعى لجلب ذلك الها) بالعسلاج الموافق وان كانت مشعونة بالاخلاق السيئة فينبغي أنتسعى لمايزيلها منها (وكاأن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لاتعالج الابضدها) في الغالب (ان كانت من حوارة فبالبرودة وان كانتمن رودة فبالحرارة فكذا الرذيلة التيهي مرض القلب علاجها بضدها فعالج مرض الجهل بالتعلم) فان العلم والجهل متضادان منى دخل أحدهماارتحل الاسخو (ومرض البخل بالتسخى) أى بذل المأل فى حقوقه (ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكفءن المشتهى) ولو (تكفأ فسكاله لابد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصرعن المشتهات) النفسية (لعلاج الابدان المريضة) حتى بصم الدواء (فكذلك لابد من احتمال مرارة الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب) حتى ينجع (بل) هذا (أولى فأن مرض البدن يخلص منه بالموت) فانه لا يحس به بعد ، (ومرض القلب والعياذ بالله عذاب أليم يدوم بعد الموت أبد الآباد) فهو لا بنفان عنه يحال (ويما أن كل معرد لا يكفي لعلم سبج االحرارة الااذا كان على حد مخصوص و يختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة ولابدله من معار يعرف به مقدار النافع منه) من الضار (فان لم تحفظ معياره زاد الفساد) ورجع العلاج الى عكسه (فكذلك النقيض الذي تعالى به الاخلاق لابدله من عبار بعرف) به الحد الخصوص (وكاأن عبارالدواء مأخوذ من عبار العلة حتى ان الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العله من حرارة أوبرودة) وذلك بتشخيص النبض أوالقار ورة (وان كانتمن حرارة) مثلا (فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية) ثم يعرف سببها أمن داخل أممن خارج (فاذاعرف ذلك التفت معه الى أحوال البدن) من جهـة ضعفه وقوته واعتداله (وأحوال الزمان) شُديدالبرد أوالحر أومعتدل(وصناعة المريض) أهى خسيسة أمثمر يفة (وسنه) هُلهوفي الشبويية أوفى الكهولة أوالشيوخة (وسائرأ حواله) كسؤاله هل هوغريب أومن أهل البلد (م يعالج يعسما) كلذاك بالتحرى والاجتهاد حيلا يخالف عليه المرض من طريق آخر (فكذلك الشيخ التبوع) المعتقد (الذي يطب نفوس المر بدين و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليه بالرياضة والمكاليف في فُن يخصوص وطر يق مخصوص مالم يعرف أخد لاقهم وأمراضهم) وسائراً حوالهم (ويها أن الطبيب لوعالج جميع المرضى بعلاج واحدقتل أكثرهم فكذلك الشيخ لوأشار على المريدين بفط وأحدمن الرياضة

زادالفساد فكذلك النقائض التي تعالج باالاخلاق لابدلها من معيار وكان معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى ان العلبيب لا بعالج مالم يعرف أن العلة من حوارة أو بر ودة فان كانت من خارة فيعرف در جتها أهى ضعيفة أم قوية فاذاعرف ذلك التفت الى أحوال البدن و وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بعسما فكذلك الشيخ المتبوع الذى يطب نفوس المريدين و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يصحم علهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقه مراس أضهم وكان الطبيب لوعالج حيد عالمرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لوأشار على المريدين بقط واحد من الرياضة

أهلكهم وأمات قلوم مبل ينبغى أن ينظر فى ممض المريدوفى حاله وسنه ومن اجه وما تحتمله بنيته من الرياضة و ينى على ذلك رياضته فان كان المريد مبتد ثابا هلا بحدود الشرع في علمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وان كان مشغولا بمال حوام أومقار فالمعصمة فيأمره أولا بتركها فاذا تزين ظاهره بالعبادات (٣٤٤) وطهر عن المعاصى الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الاحوال الى باطنه ليتفطن لاخلاقه

أهلكهم وأمات قاوبهم) ولم ينجع فهم الارشاد (بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وفي سنه ومن اجهوما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني عليه رياضته ) فربقوى البدن في عنفوان الشمو بمة يحمل من الرياضة مالا يحمله ضعيف البدن نحيفه وكذا الشيخ الفاني (فان كان المريد مبتدئا جاهـ الا بحدود الشرع فيعله أولا) أموردينه مثل (الطهارة والصلاة وظواهر العبادات) بوجه يوصل الى ذهنه فاذا ترشيح بمعرفة ذلك ينقله الىمايناسبله (وانكان) معمعرفته لظواهر العبادات (مشغولابمال حرام) وصل اليه من تجارة فاسدة أومن ميرات بشهة (أومقارنا العصية) ظاهرة أو باطنة (فيأمره أولا بترك ذلك) رأسا (فاذا تزين بالعبادات ظاهره وطهرت عن المعاصي الظاهرة جوارحــه نظر بقرائن الاحوال الى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قابه فانرأى معهمالافاضلا عن قدر ضرورته ) انكان منفر دا والافعن قدر ضر ورة عباله ان كان ذاعبال (أخذه منه وصرفه في الخبرات) أوأمره بأن يصرفه الىجهات الخيرات (وفرغ قلبه منه) فانه أكبرشاغ ل لنفسه (حتى لا يلتفت اليه) ولا يتعلق به قلبه (وان رأى الرعونة والكروعزة النفس غالبة عليه فيأمره بأن يخرج الى السوق المكدية) أى الاستجداء (والسؤال) من الناس وذلك فى وقت مخصوص (فان عزال باسة لا يكسر الابالذل ولاذل أعظم من السؤال) ولاأثقل منه وهوأحد الثلاثة التي تورث الذل والاثنان الدىن والبنت قالوا ثلاثة تورث الذل الدين ولودرهماوالبنت ولومريم والسؤال ولوأين الطريق (فيكلفه المواطبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعزه) وأنفته (فان الكبرمن الامراض المهلكة وكذاالرعوبة) فىالنفس ولاينفع السلوك للمريد مع ملابستها (وانرأى الغالب عليه النظافة فى البدن والثياب و وأى قلبه مائلاالى ذلك فرحا بهملة فتااليه فيستخدمه فى تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القددرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوّش عليه رعونته فى النظافة)ولا كان الامركذ الدوغلبت هذه النفوس على المريدين رتب بعضمشايخ الطريق كلمريد فىخدمة معينة فىزاو ية الشيخ فنهممن يتعاهد خدمة بيت الماء ومنهم من يتعاهد اخراج الماء من البر لل الميضأة ومنهم من يتعاهد صب الماء على أيدى الفقراء ومنهم من يتعاهد الكنس الحلورشه ومنهم من يتعاهد الحدمة المريدين فى الزاوية ومنهم من يتعاهد خدمة المطبخ واصلاح ماتيسر منطعام ومنهمهن يتعاهد للكدية فحافتهاه منهايفرق علىأهلالزاوية فهذه الوطائف مارتبوهاالالتمر بن النفوس الصعبة وتهذيب الاخلاق (فان الذين ينظفون ثبابهم و مزينونها و بطلبون المرقعات الرفيعة والسحادات الماونة لافرق بينهم و بن العروس التي تزين نفسها طول النهار) لاجل روجهاليس لهاهمة الافي ذلك (ولافرق بين أن يعبد الانسان نفسه أو يعبد صفا) فن تعلق بشي والتفت اليه بقلبه فقدصار عابداله (فهماعبدغيرالله فقدصار محجوبا عن الله ومن راعي في نو به شيأغير كونه -الالأوطاهرا مراعاة يلتفت المهاقلبه فهومشغول بنفسه محجوب عن ربه (ومن لطائف الرياضة ان النفس اذا كانت لا تسخو ) أى لا تسمع ( بترك الرعونة وأساأو بترك صفة أخرى ولم تسمع بعدها دفعة فينبغي أن تنتقل من الخلق المذموم الى مذموم آخرا خف منه) في الذم وهذا (كالذي يغسل الدم بالبول) أولا (مُ يغسل البول بالماء اذا كان الماءلاريل الدم) وقد حمل التطهير ولكن بهذا النقل (ولذلك وغب الصي في المكتب باللعب بالكرة والصو لجان وماأشهه) من الملاعب (ثم ينقل من اللعب الى الزينة

و أمراض قلمه فان رأى معممالافاضلاعن قدر ضرورته أخذهمنه وصرفه الى الخرات وفرغ قليهمنه حتى لا بلتفت السه وان رأى الرعونة والمكروعزة النفس غالبة علىه فدأمره أن يغرج الى الاسواق للكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر الابالذل ولاذل أعظم من ذلك السؤال فيكافه المواظمة على ذلكمدة حتى يذكسر كبره وعزنفسه فانالكبر من الامراض المهاسكة وكذلك الرعونة وانرأى الغالب علمه النظافة في المدن والشاب ورأى قلمه مائلاالى ذلك فرحامه ملتفتا المهاستخدمه في تعهديت الماء وتنظفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطيخ ومواضع الدخانحتي تشوش على وعونته في النظافة فانالذين منظفون ثمامهمو وينوم اويطلبون المرقعات النظمة والسحادات الملونة لافرق بدنه-موس العر وسالتي تزسن فسها طولاالنهارفلافرق سأن معدالانسان نفسه أوبعد صما فهماعد غيرالله تعالى

فقد حب عن الله ومن راعى فى نوبه شيأ سوى كونه حلالاوطاهرام اعاة يلتفت المهاقليه فهومشغول بنفسه ومن وفاخر لطائف الرياضة اذا كان المريد لا يستخو بترك الرعونة رأسا أو بترك صفة أخرى ولم يسمع بضدها دفعة في نبغى أن ينقله من الحلق المذموم الى خلق مذه وم آخراً خف منه كالذى بغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء اذا كان الماء لا بزيل الدم كما يرغب الصى فى المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشهه ثم ينقل من اللعب الى الزينة وفاخرالشاب م ينقسل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاهيم ينقل من الجاه بالترغيب في الا تنوف كذلك من لم تسمع نفسه بروك الجاه دفعية فلينقل من الجاه بالترغيب في الاستحادة وتقليل الطعام ع يكافه أن يهي و دفعية فلينقل الياسة و يكافه أن يهي الاطعمة الذيذة و يقدمها الدغيره وهو لا يأكل منهاحتي يقوى بذلك نفسه في تعود الصبروينكسر شرهه وكذلك اذار آه شابام تشوق الى النكاح وهو عاجز عن الطول فيا من ما الصوم وربح الانسكن شهوته بذلك فيا من وأن يفطر ليلة (٢٤٥) على الماعدون الحبز وليلة على الحبزون

الماء وعنعه العموالادم رأسا حستى تذل نفسه وتنكسر شهوته فلاعلاج فىمسدأ الارادة انفعمن الجوع وانرأى الغضب غالباعاء ألزمه الحمل والسكوت وسلط علممن يصيمه بمن فيهسوع خلق و بازمه خدم منساء خلقه حتى عرن نفسه على الاحتمال معه كاحتمىءن بعضهمانه كان بعودنفسه الحلمو بزيل عن نفسه شدة الغض فكان ستأحرمن يشتمه على ملامن الناس وبكاف نفسه الصر وتكظم غيظه حتى صارا لحلم عادة له عيث كان بضربه المثل و بعضهم كان ستشعرف نفسه الحن وضعف القل فأرادأن بحصل لنفسه خلق الشعاعمة فكان ترك العرف الشاءعند اضطراب الامواج وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحمدة و بعض الشيو خ في ابتداء ارادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القمام على وأسه طول الليل ليسمع بالقيام

وفاخرالثياب عمينقل من ذلك الى الترغيب في الرياسة وطلب الجاه) وكلذلك من المذام الشرعية (عم ينقل عن ذلك بالترغيب في الا حرة) تدر يجاولو كاف من أول وهلة بالترغيب في أمو رالا حرة لم يتيسر عليه (فكذلك من لم تسمع نفسه بترك الجاه) والرياسة (دفعة فلينقل الى عاه أخف منه) ثم ينقل الى تركه رأسا (وكذلك سائر الصفات وكذلك انرأى شره الطعام غالباعليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام أولا ثم كلفه أنبهي الاطعمة اللذيذة ويقدمها الىغيره ولايا كلهومنهاحتى تقوى بذلك نفسه فيتعود الصبرو ينكسر شرهه وكذلك اذارآه شابامنشوفا الى النكاح) شبقا كثير الشهوة (وهوعا جزعن المكلح فيأمره بالصوم) لماوردفى الخبر من استطاع منكم الباعة فليتروج ومن لم يحد فعلمه بالصوم فانه له وجاء (ورعمالايكن ذلك شهوته فيأمره بأن يفطرليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء وعنعه اللحم والادم رأساحي تنذلل نفسه وتنكسر شهوته فلاعلاج في مبادئ الارادة أنفع من الجوع) لانه قاطع كلشهوة (وانرأى الغضب غالباعليه ألزمه الحلم والسكون وسلط عليه من تصعبه عن فيه سوء خلق) وشراسة (و يأمن مخدمة من ساء خلقه و عراعاته حتى تمرن نفسه على الاحتمال فقد كان بعضهم بعود نفسه الحلم وبريل عن نفسه شدة الغضب فكان يستأحر من بشتمه على ملامن الناس) وبين بدى من يعظمه (ويكاف نفسه الحلم والصبر) على ذلك (ويكفلم غيظه حتى صارا لحسلم عادة له بحيث كان يضرببه المثل) في الحلم وقد ورد في الاخبار انما الحلم بالتعلم (وكان بعضهم يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب وأراد أن يحمل لنفسمه خلق الشعاعة فكان بركب العرفى الشماء عنداضطراب الامواج)ليسكن روعه عن الاضطراب ويتعود عليه (وعباد الهند) من البراهمة والجوكية (يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول ليله على نصبة واحدة) ومنهم من اختار أن يقف على رجل واحدة طول ليله ومنهم من يعود نفسه على حبس أنفاسه ساعات متعددة (و بعض الشيوخ فى ابتداء ارادته كان تكسل نفسه عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسميح بالقيام على الرجل عن طوع) ولهم فى ذلك بجاهدات غريبة تستغرب وقصدهم بذلك اماتة النفوس وتعو يدهاعلى الطاعات بانشراح وسماح (وعالج بعضهم حبالمالبانباع جسعماله ورماه فىالبحر اذخاف من تفرقته على الناس رعونة الجودو رياء البذل) وقداء ترض على المنف في تقر ير هدد والحيكايات عنهم وتسلمها لهم بان ذلك تضييع للمال ومخالف الشرع وقد أشرنا بجوابذلك في مقدمة كتاب العلم فراجعه (فهذه الامثلة تعلل طريق معالجة القلوب فليس غرضنا) هنا (ذكر دواء كل من بالحصوص (فان ذلك سيأنى في بقية الكتب) انشاء الله تعالى (وانحا الغرض الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسالة المضادة لكلماته واه النفس وتميل البه وقدجم الله تعالى جمع ذال في كلة واحدة فقال ) وأمامن خاف مقام ربه (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى والاصل الهم في الجاهدة الوفاء بالعزم) أى بان بني بماءرم عليه ولا ينقضه (فاذاعزم على ترك شهوة فقد تتيسر أسبابها ويكون ذلك من الله ابتلاء واختبارا) أى امتحاناله ليعلم هل يني أم لا (فينبغي أن يصبر )على ماعزم عليه (و يستمرفانه انعود

( ع ع - (انحاف السادة المتقين) - سابع) على الرجل عن طوع وعالج بعضهم حب المال بان باع جميع ماله ورحى به في العراد خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والر باعبالبذل فهده الامثارة تعرفك طريق معالجة القاوب وليس غرضناذ كردواء كل من فان ذلك سياتى في بقية الكتب واغماغ رضنا الآن التنبيه على ان الطريق المكلى فيه ساول مساك المضادة لكل ما تهواه النفس وعمل البه وقد جمع الله ذلك كان على كان واحدة فقال تعالى وأمامن خاف مقام وبه ونهدى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى والاصل المهم في المحادة الوفاء بالعزم فاذا عزم على ترك شهوة فقد تبسرت أسمام الويكون ذلك المتلامين الله تعالى والحقيدة في المتورو يستمر فانه ان عرف

نفسه ترك العزم الفت ذلك ففسدت واذا الفق منه نقض عزم فينبغ أن يلزم نفسه عقو به عليه كاذكرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقب الفض النفس بعقو به غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بهاالرياضة بالكلية (بيان علامات أمراض القاوب وعلمات عودها الى العجة) المان كل عضو من أعضاء البدن خلق المعل خاص به واندام ضه أن يتعذر عليه الذي خلق اله حتى الا يصدر منه أصلا أو يصدر منه مع نوع (٣٤٦) من الاضطراب فرض البدأن يتعذر عليها البطش ومرض العين أن يتعذر عليها الابصار

وكذلك مرضالقلبأن

يتعذرعلب مفعله الخاص

به الذي خلق لاحله وهو

العمروالحكمة والعرفة

وحب الله تعالى وعمادته

والتلفذذبذ كرهوا بثاره

ذلك عملى كل شهوة سواه

والاستعانة محمىع الشهوات

والاعضاء علمه قالالله

تعالى وماخلقت الحين

والانس الالمعبدون ففي

كلعضوفا لدةوفائدة القاب

الحكمة والعرفةوخاصة

النفس التي للا وعما ينمر

بها عسن الهام فانه لم يتميز

عنها بالقـوة على الاكل

والوقاع والابصارأ وغيرها

بل ععرفة الاشماء على ماهي

علمه وأصل الاشماء

وموحدها ومخترعهاهوالله

عروحل الذى حعلها أشماء

فاوعرفكل شيءولم يعرف

اللهعز وحل فكأنه لم معرف

شأ وعلامة العرفة الحية

فنعرف الله تعالى أحبه

وعلامة الحية أنلابؤثر

علمه الدنياولاغيرهامن

المحبو بات كافال الله تعالى

قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم

نفسه نقض العزم ألفت ذلك) وأنستبه (وفسدت واذا اتفق منه نقض عزم فينبغى أن يلزم نفسه عقوبة عليه) عما يناسب حاله و بطيق عليه (كاذ كرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة) كاسماني ان شاءالله تعالى (واذالم يحوف نفسه بعقو به غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة وفسدت بماالرياضة بالكلية) ولم يحصل له من رياضته عمرة غيرا تعاب البدن و تضييع الوقت

\* (بدان علامات مرض القلب وعلامات عوده الى العند)

(اعلم أنه كان كلعضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به واندام صه أن يتعذر عليه فعله الذي خلق له حتى لا يصدرمنه أصلاأ و يصدرمع نوع من الاضطراب) والاختلال فرض المدأن يتعذر علمه المطش) ومرض الرحل أن يتعذر عليه المشي ومرض الاذن أن يتعذر عليه السماع (ومرض العين أن يتعذر عليه الابصار) وقس على ذلك باقى الاعضاء (فكذلك مرض القلب هوأن يتعذر عليه فعله الخاص به الذيخلق لاجله وهوالعلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذبه وايثار ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بحميم الشهوات والاعضاء عليه) لانه بيت الاعان بالله ويرشم له ماورد فى خبر القلب بيت الربوان لم يكن له أصل في الرفوع كاقاله الحافظ السخاوي لكن معناه صحيح (قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعبسدون) قبل معناه لمعرفوا أن معرفة الله تعالى روح كل عمادة (وفائدة القلب الحكمة والعرفة فاذاخلاعهمافهوالمنكوس الذى قيلفيه أمعلى قاوب أقفالها وخاصة النفس التى الا تدىماتة بزيه عن البهام ولم يتميز عنها بالقوّة على الاكلوالوفاع والابصار وغيرذاك فقد تشاركه المهائم فها (بل معرفة الانساء على ماهي عليه وأصل الانساء وموحدها ومخترعها الذي جعلها أشياءهوالله تعالى فلوعرف كل شئ ولم يعرف الله تعالى فكا ته لم يعرف شمياً ) و يحكم على فسادعقله وانتكاس قلبه عندرجة الكالوا كلشئ عند التعقيق علامة بها يعرف ذلك الشئ (وعلامة المعرفة الحبة فن عرف الله أحبه ) وأحب لقاء (وعلامة الحبة أن لا يؤثر عليه الدنياولاغيرها من الحبوبات) فن آثر على محبته شيأ منذاك فهومدع في الحب كذاب (كاقال تعمالي قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأز واجكم الى قوله أحب المكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر بصواحتى يأنى الله بأمر ه فن عنده شي أحب البه من الله فقلبه مريض كماان كل معدة صار الطين أحب الهام الخيز والماء وسقطت شهو تهاعن الخيز والماء فهي مريضة فهذه علامة الرض وجدايعرف أن القلوب كلها مريضة الا ماشاء الله) والحيكم للغالب (الاأنمن الامراض مالا يعرفه صاحبه)ولا يهتدى الده (ومرض القلب عمالا يعرفه صاحبه )لانه غير محسوس بالا بصار فعرفة مرضه عسر (فلذلك بغفل عنه وانعله صاحبه) بضرب من التوفيق (صعب علىه الصبر على مرارة دوائه فان دواء مخالفة الشهوات وهو ) عنزلة نزع (الروح) من الحسد (وان و حد من نفسمه قوة الصرعليه لم يحد طبيبا حاذقا بعالجه فان الأطباء هم العلماء وقداستولى المرض عليهم والطبيب المريض قلما يلتفت الى علاجه) اذيقاله

ياأج الرجل المعلم غيره \* هلا لنفسك كان ذا التعليم

واخوانكم وأزواجكم الى ورسوله وجهادفى سدله فتر بصواحتى بأتى الله بأمره فن عنده شئ أحب المهمن وقالوا الله من الله ورسوله وجهادفى سدله فتر بصواحتى بأتى الله بأمره فن عنده شئ أحب المهمن وقالوا الله فقلبه من يض كاان كل معدة صادالطين أحب المهامن الخبر والماء أوسقطت شهوتها عن الخبر والماء فهده علامات المرض كاان كل معدة ما الماشاء الله الأن من الامراض ما لا يعرفها صاحبها ومن القلب عمالا يعرفه صاحبه فلذ لك يغلل عنده المنافذة الشهوات وهوتون عالم وصفات وحدمن نفسه قوة الصبر عليه الم يجد طبيبا حادقا بعالجه فان الاطباء هم العلماء وقد استولى عليهم المرض فالطبيب المريض قلما يلتفت الى علاجة

فلهدذا صارالداع عضالا والمرض من مناوا لدرس هدن العلم وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها وأقبل الغلق على حب الدنيا وعلى أعال ظاهر هاعبادات و باطنها عادات و مراآة فهذه علامات أصول الامراض وأماعلامات عود هاالى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها فان كان يعالج داء الحفل فهو المهلك المبعد عن الله عزو حل وانماعلاجه بدل المال وانفاقه ولكنه قد بدل المال الى حد اصير به مبذرا فيكون التبذيراً بضاداء فيكان كن يعالج البرودة بالحرارة حتى تعلب الحرارة فهو أيضاداء بل المطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلك المطاوب الاعتدال بين المترحتي يكون على الوسط وفي عاية البعد (٣٤٧) عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط وفي عاية البعد (٣٤٧)

فانظر الى الفعل الذى بوجبه الخلق المحذورفان كان أسهل علىك وألذمن الذى دضاده فالغالب عليك ذاك الحلق الموجب لهمثل أن يكون امسال المال وجعمه ألذعندك وأيسر علىك من بذله لستعقه فاعلم أن الغالب على لنخلق البخل فزدفى المواطبة على البذل فان صارالبذل على غربر المستحق ألذعندك وأخف علىكمن الامساك بالحق فقد غلبعليان لتبذ رفارجه الىالمواطبة على الامساك فلاتزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتسير الافعال وتعسرها حتى تنقطع علاقة فلبكعن الالتفات الىالمال فلاعيل الىنله ولاالىامساكهبل مصرعندك كالماء فلانطلب فيسه الاامساكه لحاحة محتاج أوبذله لحاحة محتاج ولايتر جعندك البدلعلي الامساك فكل قلب صار كذلك فقدأتى اللهسلما عنهذا المقام خاصة ويعب أن ركون سلماعن

ومنعب الدنياطبيب مصفر \* وأعمش كالوأعمى منعم وفهم قيل عليل يداوى الناس وهوعليل \* (فلهذاصار الداء عضالا) صعبا (والمرض منمنا) راسخا (واندرس هذا العلممة واحدة وأنكر بالكلمة طب القلوب وأنكرم صها) واشتغاوا باصلاح الظاهر (وأقبل الخلق على حب الدنبا) واقتنائها (وعلى أعمال ظاهرها عبادات وبأطنها عادات ومراآة فهذه علامة أصل المرض وأماعلامة عوده الى الصحة بعد المعالجة فهوأت ينظر في العلة التي يعالجها فان كان يعالج داء المخل وهو المهلك المبعد عن الله تعالى ) كاوردفى الحبر وأى داء أدوأ من البخل (فاعماء لاجه ببذل المال وانفاقه) في وجوهه (ولكنه قد يبذل المال الى حديصير) به (مبذرافيكون التبذير أيضاداء ويكون كن بعالج البرودة بالحرارة) على المماضدان واغما بعالج المرض بما يضاده (حتى تغلب الحرارة وهوا يضا داء بل الطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة) عيث لا بغاب أحدهما على الثاني (فكذلك الطاوب الاعتدال بن التقتير والتبذير حتى يكون على الوسط وفى عاية البعد من الطرفين ) قال أن الوردى \* بن تبذير و يخل رتبة \* وكالهذين ان زاد قتل (فان أردت أن تعرف الوسط فانظر الى الفعل الذي بوجبه الخلق المحذورفان كان أسهل علىك وألذمن الذي يضاده فالغالب علىك ذلك الخلق الموجب لهمثل أن مكون امساك المال وجعه ألذ عندك وأبسر علمك من بذله لمستعقه فاعلم أن الغالب علم لنخلق البخل) وقد عرفته منك (فزدفي المواطبة على البذل) والانفاق (فان صار البذل المستحق ألذ عندك وأخف عليك من الامساك بحق فقد غلب عليك التبدر ر) وهو أيضا خلق مذموم قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين (فارجيع الىالمواظبة على الامسال ولاتزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسر الافعال وتعسرها حتى تنقطع علاقة فلبك عن المال فلاتميل الى بذله ولاالى امساكه بل يصير عندك كالماء) المعد الشربوغيره (فلا تطلب فيه الاامساكه لحاجة محتاج أوبذله لحاجة محتاج ولا يتر جعندك البذل على الامساك في كل قلب صار كذلك فقد جاء الله سلم اعن هذا المقام خاصة) بشير الىقوله تعالى الا من أتى الله بقلب سليم (و يحب أن يكون سليما عن سائر الاخلاق حتى لاتسكون له علاقة بشئ مما يتعلق بالدنماحتي ترتحل النفس عن الدنما منقطعة العلائق عنهاغير ملتفتة الهاولامتشوقة الى فن سره أن لا يحدما يسوء \* فلا يتخذ سُما يخاف له فقدا

(فعندذلك ترجع الدرم ارجوع النفس المامئة راضية) عن الله (مرضية) عندالله (داخلة في زمرة عبادالله) من النبين والصديقين والشهداء (والصالحين وحسن أولئك رفيفا) كافال تعالى باأيتها النفس المعامئة ارجعي الى ربك راضية مرضة فادخلي في عبادي وادخلي حتى (ولما كان الوسط الحقيق بين الطرفين في عاية الغموض) والدقة (بلهوادق من الشعر وأحد من السيف فلاحرم من استوى على هذا الصراط السنقيم في الدنيا جازعلى مثل هذا الصراط في الا حرة) الذي من وصفه أدى من الشعر وأحد من السيف واحد من السيف وحد من الشعر وأحد من السيف (وقل ينفل العبد عن ميل) ما (عن الصراط المستقيم أعني الوسط متى من الشعر وأحد من السيف (وقل ينفل العبد عن ميل) ما (عن الصراط المستقيم أعني الوسط متى

سائرالاخلاق حقى لا يكون له علاقة بشئ عما يتعلق بالدنياحي ترتحل النفس عن الدنيامنقطة العلائق عنها غير ملتفتة الها ولامتشوفة الى أسبام افعند ذلك ترجع الى رمهارجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلة في زمرة عبادالله المقربين من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا به ولما كان الوسط الحقيق بين الطرفين في عاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلاحرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياجاز على مثل هذا الصراط في الاستوى على هذا الصراط في الاستوى على هذا الصراط المستقيم أعنى الوسط حتى

لاعبل الى أحدد الجانبين فيكون قلبه متعلقاما لجانب الذى مال اليه ولذلك لا ينفل عن عداب ما واحتياز على الناروان كان مثل العرق قال الله على الدين القوار على الناروان كان مثل العراط المستقيم أكثر تعالى وان منكم الاواردها كان على (٣٤٨) ربك حمامقضيا ثم نتعبى الذين انقوار كان قربهم الى الصراط المستقيم أكثر

لاعيل الى أحدا لجانبين فسكون قلبه متعلقا بالجانب الذى مال اليه فلذلك لا ينفك عن عذا بما واجتماز على الناروان كان) ذلك (مثل البرق) الخاطف كاو ردذلك في الخبر (وقال تعالى وان منكم الاواردها) أى مجتاز علمها كافسر به الورود في قول (كان على ربك حمّا مقضًا ثم ننجي الذين اتقوا أى الذين كان قربهم الى الصراط) المستقيم (أكثر من بعدهم عنه) ونذر الظالمين فيهاجشا وهم الذين ظلموا أنفسهم ومالوا عن الصراط الى احد حديه نتركهم حول النارجيا على ركبهم (ولاجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعوالله تعالى فى كل يوم وليلة ) فى صلاته (سبعة عشرمرة فى قوله ) فى سورة الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم اذو جبت الفانحة في كل ركعة) وهي أثنان للصبح وأربع للظهر وأربع للعصر وثلاث للمغرب وأربع للعشاء مجوع ذلك سبع عشرة ركعة (ورأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له قد قلت بارسول الله شببتني سورة هود فلم قلت ذلك قال لقوله تعالى) فمها (فاستقم كما أمرت ) وهذا اللفظ قدر واه ابن مردويه من حديث أنس بزيادة واخواته الواقعة والقارعة والحاقة والشمس اذاكورت وسألسائل وقد تقدم المكلام على هذا الحديث (فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض) والدقة (ولكن ينبغي أن يحتهد الانسان في) تحصيل مرتبة (القرب من الاستقامة ان لم يقدر على حقيقة الاستقامة التي)هي الوفاء بكل العهودولزوم الصراط المستقيم برعابة خط الوسط في كل أمن ديني أودنبوى (فكل من أراد النعاة فلانعاة الابالعمل الصالح ولاتصدر الاعمال الصالحة الاعن الاخلاق الحسنة) اذترش منهاآ ارحسنة على الجوارح فتصدرمنها الاعال على وفقها (فليتفقد كل عبدصفانه وأخلاقه )الباطنة (ولمعددها وليشتغل بعلاج واحدواحد منهاعلى الترتيب) مقدمامنها الاحق فالاحق

والله الموفق \* (بيان الطريق الذي به يتعرف الانسان عبوب نفسه) \*
(اعلم أن الله تعالى اذا أراد بعيد خبرا بصره) أى جعله بصيرا (بعبوب نفسه) وشغله عن عبوب غيره فقد أخرج الرافعي في ماريخ قروب من من حديث ابن عباس اذا أردت أن تذكر عبوب غيراك فاذكر عبوب نفسك (فن كلت بصيرته لم تغف عليه عبويه واذا عرف العبوب أمكنه العلاج) كان المرض اذا علم أصله يتبسر عليه علاحه بأهون سبب (ولكن أكثر الحلق حاهلون بعبوب أنفسهم برى أحدهم القذى أصله يتبسر عليه على العين والماء والشراب من نعو تراب و تبنو وسنح (في عن أخيه) المؤمن (ولا برى الحذى في عين نفسه ) أخرج ابن المبارك في الزهد والعسكرى في الامثال من حديث ألى هر برة بمسرأ حدكم القذى في عين نفسه ) أخرج ابن المبارك في الزهد والحديث ألى هر والمنطق والحد لم القذى في عين أخيه و ينسى الحدة ع أوقال الحذل في عينه والجذع بالكسر واحد حدو ع المخل والحدل بالكسر و بالفتح أصل الشهرة يقطع وقد يعمل العود حدلا وقدرواه أيضا القضاعي في مسند الشهاب وأبو نعيم في الحلية دون قوله أوقال الحدل وهذا مثل ضرب لن برى الصغير من عبو ب الناس و بعيرهم به وقيه نعيم في الحلية دون قوله أوقال الحدل وهذا مثل ضرب لن برى الصغير من عبو ب الناس و بعيرهم به وقيه

من العيوب بالنسبة اليه كنسبة الجدع الى القداة وذلك من أقبع القبائ ولله در القائل ارى كل انسان برى عيب غيره \* وبعمى عن العيب الذي هوفيه فلاخير فين لا برى عيب نفسه \* و بعمى عن العيب الذي باخيه

(فن أرادأن يقف على عسنفسه فله أربع طرق الاولى أن يحلس بن يدى شيخ ) كامل فى ذاته مهذب با داب الشريعة (بصر بعدوب النفس مطلع على خفايا الا قات ) كا نه ينظر البها من وراء سترخى (و يحكمه على نفسه) أى يحعله حاكما على نفسه ونفسه محكوما علمه افتما يأمريه و ينهاه (و يتبع اشارته في محاهدته) فلا يحالفه فيما يشير له المه (وهذا شأن المريد مع شيخه والتليذ مع أستاذه) وهو علامة

من بعدهم عنه ولاحل عسر الاستقامة وحساعلي كل عبدأن يدعوالله تعالىفى كل يوم سبع عشرة مرة في قوله اهدناالصراط المستقيم اذوجب قراءة الفاتحة في كلركعة فقدروى أن بعضهم وأى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فى المنام فقال قد قلت بارسول الله شستني هودفارقلت ذلك فقال عليه السلام لقوله تعالى فاستقم كأمرت فالاستقامة على سواء السيل فيعاية الغموض ولكن سغىأن عتهد الانسان فىالقرب من الاستقامة انام يقدر على حقيقتهاف كلمن أراد النعاة فلإنعاة لهالا بالعمل الصالح ولاتصدر الاعمال الصالحة الاعن الاخلاق الحسنة فليتفقد كلعبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل بعلاج واحدواحد منهاعلى الترتيب فنسأل الله الكريم أن يحعلنا من المتقين \* (بيان الطريق الذى يعسرف به الانسان عيوب نفسه) \* اعلمأن الله عز وجل أذا أراد بعبد خيرا بصره بعبوب نفسهفن كانت بصرته نافذة لم تعف عاسمعو بهفاذاعسرف العبوب أمكنه العلاج ولكن

أكثرا الحلق عاهاون بعدوب أنفسهم برى أحدهم القذى فى عن أخيدولا برى الجذع فى عن نفسه فن أراد أن فلاحه ولاحد معرف عبوب نفسه فن المسهو يتبع معرف عبوب النفس مطلع على خفايا الا قات و يحكمه فى نفسه و يتبع أشارته فى مجاهدته وهذا شأن المريدم معضعه والتليذم عاستاذه

قىعرفه استاذه وشخه عيون نفسه و يعرفه طريق علاحه وهذا قدعرف هذا الزمان و جوده (الثانى) \* أن بطلب صديقا صدوقا بصبرا متد ينافد نصبه وقيباعلى نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله في كره من أخلاقه وأفعاله وعيو به الباطنة والظاهرة ينبه عليه فهكذا كان يفعل الا كاس والا كارمن أعدالدين كان عروضى الله عنه يقول وحم الله امن أهدى الى عيو بي وكان يسأل سلمان عن عيو به فلما قدم عليه قال له ما الذي بلغان عنى عما تكرهه فاستعنى فألح عليه فقال بلغنى انان جعت بين (٣٤٩) ادامين على ما دون الله حلتن حله بالنهار

وحلة باللمل قال وهل للغك غير هذا قاللانقالأما هذان فقد كمفيتهماوكان يسأل حدد يفةو يقولله أنتصاحب سررسول الله صـلى الله عليه وسلم في المنافقان فهل ترى على شأ من آ نارالنفاف فهوعلى حالالة قدره وعاومنصه هكذا كانت تهتمه لنفسه رضى الله عنه فكلمن كان أوفرعقالا وأعلىمنصا كان أفل اعجابا وأعظم اتهاما لنفسه الاأنهدا أنضا قدعز فقل فى الاصدقاء من سرك المداهنة فعدر بالعسأو بترك الحسدفلا بزيدعلى قدرالواحب فلا تخاوفا اسدقائك عن حسود أوصاحب غرض رى مالىس بعسىءساأو عن مداهن يخفي عنك بعض عبوبك ولهذا كانداود الطائي قداعترل الناس فقيل له لا تخالط الناس فقال ومأذا أصنع باقوام يخفون عنى عمو بى فدكانت شمهوة ذوى الدين أن متنهوا لعبو بهم بتنبيه

فلاحه (فيعرفه شيخه وأستاذه عيب نفسه) اما بالتصريح بأن يقولله عببك كذا أوخلقك كذا واما بالكاية باختلاف أحوال المريد (ويعرفه طريق علاجه فهذا قدعر في هذا الزمان وجوده) وان وجد شيخ على هذه الصفة لم يوجد من برشده من المريد بن الصادقين وان وجدم بدصاد ق لم يوجد شيخ كامل بالاوصاف المذكورة فهذا سبب عزة الامر (الثانية أن بطاب صديقا) موافقا (صدوقا) في قوله (بصيرا) بعبوبه مطلعاعلى خه ايا أحوله (مندينا)في نفسه (وينصمه رقيباعلى نفسه) ناظراعلى حركانه وسكانه (ليلاحظ) بعين بصيرته (أحواله وأفعاله )الصادرة عنه (فيايكرهه من أخلاقه وأفعاله وعيو به الماطنة والظاهرة ينهه عليه) ورشده الى ما يناسب ماله (فهكذا كان يفعل الاكار من أعة الدين كان عررضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى الى عمو بي ) رواه الاسماعيلى والذهبي في مناقب عمر (وكان يسأل سلمان)رضى الله عنهما (عن عبو به لما قدم عليمه) أى من المدائن (وقال ما الذي بلغان عنى مما كرهته فاستعفى )أى طلبأن يسكت عنذلك (فألح عليه) في أن يقوله (فقال سمعت الله جعت بين ادامين على مائدة وان المحلتين حلة بالنهاروحلة بالليل فقال هل بالغائ غيرهذا فقال لافقال أماهذان فقد كفيتهما روا الاسماعيلي والذهبي في مناقب عمر (وكان يسأل حذيفة) بن البمان رضي الله عنهما (ويقول أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترفى على شيامن آثار النفاق) فيقول لا يا أمير المؤمنين (فهو)رضى الله عنه (على جلالة قدره وعلو منصبه) في الدين (هكذ اكانت تهمته لنفسه وكلمن كان أوفرعقلا وأعلى منصبا كان أقل اعجابا وأعظم انهامالنفسه الأأنهذا أيضاقدعز) وقل (فيقل في الاصدقاء من يترك المداهنة فيعنر بالعيب أو يترك الحسد فلا يز يدعلى قدرالواجب) فيد (فلا تعلق في أصدقائل عن حسود) عليك في نعمتك (أوصاحب غرض يرى ماليس بعيب عيدا وعن مداهن يعنى عنك بعض عبو بك ولهذا كان داود) بن نصير (الطائي) رجمالله تعالى (قداعتر لعن الناس فقيل له لم لا تخالط الناس فقال ماذا أصنع ياقوام يخفون عنى عيوبى) نقله صاحب القوت (فقد كان شهوة ذوى الدين أن ينبهوا لعيو بهم بثنيه غيرهم وقد آلامر في أمثالناالي أن أبغض اللاق الينا من ينصنا و يعرفنا عيو بنا) ويعددها علينا (وكاد يكون هذا مفصاعن ضعف الايمان فان الاخلاق السيئة) في الانسان (حيات وعقارب اداغة ولونهنامنيه على ان تعت ثوب أحدثا عقر با) أوحية (لتقلدمنه منة) وجيد الا (وفرح بذلك واشتغل بابعاد العقرب) أوالحية (وقتلها واغمانكايتها على البدن ولابدوم ألمها الانوما فادونه) وانزاد فلا يز يدعلي نوم وليلة (ونكاية الاخلاق الرديثة على صميم القلب) أي باطنه (و يخشى أن مدوم بعد الموت أبداو آلافامن السنين) الى ماشاء الله (ثم الانفرح عن ينهنا علم اولانشتغل بأزالتها بل نشتغل عقابلة الناصع عثله فنقول وأنتأيضا تصنع كيت وكيت وتشغلنا العسداوة معه عن الانتفاع بنصه ويشبه أن يكون هذا من قساوة القلب التي عُرِجُ اكثرة الذنوب) وفي حديث أبي الحير البزنى أر بع خصال تفسد القاوب فساقه وفيه وكثرة الذنوب مفسدة القاوب أخرجه عبدين حمد في

غيرهم وقدآل الامرفى أمثالنا الى ان أبغض الخلق المنامن ينصناو بعرفناعدو بناو يكادهذا أن يكون مفصاع ن ضعف الاعان فان الاخلاق السنة حدات وعقار بالاغة فاونهنا منه عنه ونركاية المنامن بناعقر بالتقلدنا منه منة وفر حنامه واشتغلنا بازالة العقرب وابعادها وقتلها واغدان كالسنين واغدان كالمدن ويدوم ألها يوما في أدونه و نكاية الاخلاق الرديثة على صميم القلب و يخشى أن ندوم بعد الموت أبدا أو آلا فامن السنين ثم انالانفرجين ينهنا عليها ولانشتغل بازالتها بل نشتغل عقابلة الناصع عثل مقالته فنقول له وأنت أبضات صنع كيت وكيت و تشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصه و يشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أغربها كثرة الذنوب

وأصل كلذلك ضعف الاعمان فنسأل الله عروجل أن يلهمنار شدناو يبصرنا بعبو بناو يشغلنا بمداواته او يوفقنا اللقيام بشكرمن يطلعنا على مساو يناعنه وفضله (الطريق الثالث) أن يستفيد معرفة عبوب نفسه من ألسنة أعدائه فان عين السفط تبدى المساويا ولعل انتفاع عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وعدحه ويخفى عندعيو به الاأن الانسان بعدة مشاحن بذكره

الطبع مجبول على تكذيب تفسيره (وأصل كل ذلك ضعف الاعمان فنسأل الله تعالى أن يعرفنا رشدنا ويبصرنا بعيوب أنفسهنا و يشغلنا بمداواتهاو يوفقنا القيام بشكرمن يطلعنا على مساو ينابمنه وفضله) اللهم آمين (الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فان عين السخط تبدى المساويا) أي تظهرها كانعين الرضا تكلعن كلعيب (ولعل انتفاع الانسان بعد ومشاحن يذكره عيو به أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى علىه وعدحه ويخفى عنه عبوبه الاان الطبيع مجبول على تكذيب العدة وحل ما يقوله) له وفيه (على الحسد) المحض (ولكن البصير) الناقد لاحواله (لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فان مساويه لابدوان تنتشر على ألسنتهم)و يبلغ ذلك عنهم فيتنبه لما يقولون فيمو يتدارك لمافرط منه بمعالجة تلك العيوب وازالتهاعن نفسهمهما أمكن ولكل مجتهد نصيب (الطريقة الرابعة أن يخالط الناس فكل ما براه مذموما فيمابين الخلق فيطالب زفسه به وينسب نفسه اليه فأن المؤمن مرآة المؤمن ) كار واه الطبراني فى الاوسط والضباء من حديث أنس (فيرى فى عبو بغيره عبوب نفسه و يعلم ان الطباع متقاربة فى اتباع الهوى فيأيتصف به واحدمن الاقران لاينفل القرن الا من وهو بكسر القاف من يقارن في علم أوغيره واحدالاقران كملوأحال (عنأصله أوعن أعظممنه أوعنشيمنه فيتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره وناهيك بهذا تأديبا) أى اليه المنهى فيه كأنه ينهاك عن غـيره ( فاوترك الناس كاهم مايكرهون من غيرهم لاستغنواعن المؤدب) رأسا (قيل لعيسى بن مريم) عليه السلام (من أدبك فقال ماأدبني أحد رأيت جهل الجاهل فانبته ) فهذا أدب عصل من النفس عند المخالطة وذكر الخطيب في الريخه في ترجه شريك النفعي بسنده الى يحيى بن بزيد قال من شريك بالمستنير بن عروالنفعي فلس المه فقال ما أباعب دالله من ادبك قال أدبتني نفسي غمساق قصة خروجه من بخارى وطلبه العلم بالكوفة وماانتهى اليه أمره فقال المستنبرلولده سمعتم قول امن عكم وقدأ كثرت عليكم فى الادب فلاأراكم تفلحون فليؤدب كلرجل منكم فن أحسن فلها ومن أساء فعلها وقيل لبعضهم من أبن تعلت الحلم قال من حيراني وقبل لا من أمن تعلت الادب قال من أهل السوق رأ يتجهلهم فتعنبته (وهذا كله حيل من فقد شعناعار فاذ كابصرابعيو بالناس مشفقا ناصحافى الدين فارغاعن تهذيب نفسه ) مقبلا (مشغولا بتهذيب عبادالله نصالهم)وا بتفاءارضاة الله تعالى (فن وجد ذلك فقد وجد الطبيب) لامراضه (فليلازمه فهوالذي يخلصهمن مرضمه و ينعبه من الهلاك الذيهو بصدده) وان لم يوجد فلمتنبه للطرق الثلاثة اما بتأدبمن صديقه أومن عدوه أومن خليطه ولاأقل من ذلك فقدروى الديلي باسناد جيدمن حديث أمسلة اذا أرادالله بعبد خيراجعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه واللهالموفق

\* ( بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القاوب برك الشهوات) وقطع علائقها (وانمادة أمراضهاهي اتباع الشهوات)\*

(اعلمانماذ كرناهان تأملته بعين الاعتبار انفقت بصيرتك وانكشف لك علل القاوب وأمراضها وأدويتها بنورالعلم والبقين وانعزت عنذلك) ولم تكنك الاعتبار (فلاينبغي أن يفو تك التصديق والاعمان على سبيل التلقي والتقليد لن يستحق التقليد) أى هوأهل لان يقلد لكال اعمانه و وعه وعله

العددة وجل ما يقوله على الحسدولكن البصرلا يخاو عن الانتفاع بقول أعدائه فانمساوية لابدوأ نتنتشر على ألسنة - م (الطريق الرابع)أن بخالط الناس فكل مأرآه مذموما فيما بينالخلق فلمطالب نفسه مه و منسها المه فان المؤمن مرآ ةالومن فيرىمن عيوبغ يرمعوب نفسه ويعلم ان الطباع متقاربة فى اتباع الهوى في التصف واحد من الاقران لا ينفك القرن الا تحرعن أصله أو عن أعطممنه أوعن شيَّ منه فلنتفقد نفسه ويطهرها عن كل مايدمه منغيره وناهان مذاتأ دسافاورك الناس كاهم مايكرهونه من غيرهم لاستغنواعن المؤدب قبل لعيسى عليه السلام منأدبكقالماأدبنيأحد رأيت جهل الجاهل شينا فاحتنته وهذا كلمحمل من فقد شحا عارفاذكا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ماصحا فىالدىن فارغامن بمسلاب نفسهمستغلا بتهدذيب عبادالله تعالى ناصالهم فنوجدذلك

فقدوحد الطبيب فليلازمه فهوالذى يخاصهمن مرضهو ينحيهمن الهلاك الذىهو بصدده وتنو لا \* (بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على ان الطريق في معالجة أمر اض القاوب ترك الشهوات وان مادة أمر اضهاهي اتباع الشهوات) \*اعلم أن ماذكرناه ان تأملته بعين الاعتبارا نفقت بصيرتك وانكشفت المعلل القاوب وامراضها وأدويتها بنو والعلم والبقين فانعز تعن ذاك فلا ينبغى أن يفوتك التصديق والاعمان على سبل التلقي والتقليد لن يستحق التقليد فان الاعمان درجة كاأن العلم درجة والعلم عصل بعد الاعمان وهو وراعة قال الله تعمالى برفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات فن صدق بان مخالفة الشهوات هي الطريق الى الله على مأذكر ناهمن أعوان الشهوات فهومن الذين آوتوا العلم وكلاوعد الله الحسني والذي يقتضى الاعمان بهذا (٣٥١) الامرفى القرآن والسنة وأقاديل

العلاء أكثر منأن عصرفال الله تعالى ونهدى النفس عن الهدوى فات الجنةهي المأوى وقال تعالى أولئك الذين امتعن الله قلوم ملتقوى قبلزع منهامحسة الشهوات وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من جس شدائد مؤمن بحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس تنارعه فبينان النفسء دومنازع يحب عليه مجاهدتهاو بروى انالله تعالى أوحى الى داودعلسمالسلام باداود حذروأنذر أععابك أكل الشهوات فان القالوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولهاعني مححولة وقال عسىعلىهالسلام طويى لن ترك شهوة حاضرة اوعود غائب لم مره وقال نساسلي اللهعليه وسلم لقوم قدموا من الجهادس حدالكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكترقيل بارسول اللهوما الجهاد الاكرمالحهاد النفس وقالصلى اللهعلمه وسلم المحاهد من حاهد نفسه فى طاعة الله عز وحل وقال

وتنو برباطنه (فانالاعان درجة كان العلمدرجة والعلم) بالله النافع اعا ( يحصل بعدالاعان وهو وراء، قال تعالى مرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أو تواالعلم درجات) ففيه بيان تفاوت الدرجات وان العلم بعد الاعان (فن صدق بان تخالفة الشهوات هوالطر بق الى الله) تعالى (ولم يطلع على سبه وسره فهومن الذن آمنوا) وهوعلى درجة (فاذاا طلع على ماذكرناه من أغوار الشهوات وأسرارها فهومن الذين أوتوا العلم) وهوعلى در حة (وكلا وعدالله الحسني) أى الجنة (والذي يقتضي الاعمان مذا الامن فالقرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصى قال الله تعالى فامامن خاف مقام ربه (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وقال تعالى) ان الذين بغضون أضوابهم عندرسول الله (أولئك الذين امتحن الله فالوجهم التقوى) لهم مغفرة وأجرعظيم (قبل ترع) الله (عنهما محبة الشهوات) وكتب مجاهد الى عر وضى الله عنه باأمير المؤمنين رجل لايشتها المعصية ولايعمل بهاأ فضل أمرجل يشتها المعصية ولايعمل بهافكتب عران الذين يشتهون المعصة ولايعملون بهاأ ولئك الذين امتعن الله قاوبهم التقوى لهم مغفرة وأجرعظيم أخرجه أحدفى الزهدوعن قتادة فى قوله امتحن الله قاوجهم للتقوى قال أخلص الله قاوجهم فيما أحب أخرجه الفريابي وعبدبن حيد وابنح بروالبهق فى الشعب وروى الحكم عن مكعول رفعه نفس ابن آدم شابة ولوالتفت ترقو ماه من المكبر الامن امتحن الله قلبه للتقوى وقليل ماهم (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بين خس شدائد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقتله وشيطان يضله ونفس تنازعه ) قال العراقي رواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث أنس بسند ضعيف (فين ان النفس عدة منازع تعب محاهدته) لانه أكبرالاعداء (وبروى) فى الاسرائيليات (انالله عز وجل أوحى الى داود) عليه السلام فقال (باداودحذر وأنذرأ صحابك أكل الشهوات) أى الاكل بالشهوات (فان القاوب المتعلقة بشهوات الدنياعة ولها عن محموية) أى بصائرهانقله القشريرى في الرسالة (وقال عيسى عليه السلام طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعودغائب لم يوه) يعني به ماأعدالله لتاركها من نعيم الجنان (وقال صلى الله عليه وسلم لقوم قدموا من الجهاد مرحبابكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبرفقالواوماً الجهاد الاكبر قال جهاد النفس ) قال العراقير واه البهق في الزهد وقد تقدم في شرح عائب القلب (وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل) قال العراق رواه الترمذي فى أثناء حديث وصححه واسماحه من حديث فضالة بن عبيد اه قلت وكذلك أخرجه ابن حمان في العيم وفي لفظ ابن ماجمه والهاحر من هجر الخطابا والذنوب (وقال صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن نفسك ولاتنابع هواها في معصمة الله اذاتخاص مك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضا الاأن يغفر الله تعالى لك ويستر )وقال العراقي لم أجده بهذا السياق (وقال سفيان النورى) رجه الله تعالى (ماعالجت شدأ أشد على من نفسى مرة لى ومرة على )أخرجه أنونعم في الحلمة (وكان أبوالعباس الموصلي)رجه الله تعالى (يقول) مخاطبالنفسه (يانفس لافى الدنمامع أبناء الماوك تتنعمين ولافى طلب الاسحرة مع العباد تعتمدين كأنى بك بين الجنة والنار تعبسين بانفس ألا تستعين وقال الحسن البصرى رجه الله تعالى (ماالدابة الحوح) وهي التي تستعمى واكمها حتى تغلبه (باحوج الى اللجام الشديد) القوى (من نفسك) واليه من لى بود جماح من غوايتها \* كابود جماح الليل باللحم

صلى الله عليه وسلم كف أذاك من المسك ولا تتابع هو اهافى معصدة الله تعالى اذا تخاصمك وم القيامة فيلعن بعضك بعضالا أن بعفر الله تعالى و يسترج وقال سفيان الثو وى ماعالجت شيا أشد على من نفسى مرة لى ومرة على وكان أتو العباس الموصلي يقول لنفسه بانفس لافى الدنيامع أبداء المول تتنعم من ولا في طلب الاستحين وقال الحسن ما الدابة الحور بأحور الى اللحام الشديد من نفسك المحدد من نفسك

وقال يحيى بن معاذال ازى ماهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه الغوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام وحل الاذى من حديد الانام فيتولد من قلة الطعام موت السبب هوة ومن قلة المنام صفو الارادة ومن قلة الكلام السلامة من الا تفات ومن المنظم المناب المنظم من الحلم عند الجفاء والصبر على الاذى واذا تحركت من النفس اوادة الشهوات والاسمام المناب المناب

(وقال يحيى بن معاذالرازى) رحمالله تعالى (جاهدالنفس باسياف الرياضة) وقال القشيرى فى الرسالة اعلم ان الفة النفس وأس العبادة وندسل المشابخ عن الاسلام فقالوا ذبح النفس بسيوف الخالفة ثم قال عيى بن معاذ (والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطعام) أى القدر القليل منه (والغمض من ألمنام) أى الخفيف منه (والحاجة من السكالم) أى القدر المحتاج منه (وجل الاذى من جيع الانام) وهذه الثلاثة الاولمن أوصاف الابدال فانهم لايا كلون الاعن فافةولا ينامون الاعن غابةولايتكامون الا عن حاجة (فيتوادمن قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفوالارادات ومن قلة المكادم السلامة من الا فات ومن احمال الاذى الباوغ الى الغايات) قال (وليس على العبد شي أشد من اللم عند الجفاو الصبر على الاذى فا ذاتحركت من النفس ارادة الشهوات والاتنام وهاجت منها حلاوة فضول الكادم حدت علمهاسيوف قلة الطعام منغد التهجد وقلة المنام وضربتها بايدى الحول وقلة الكلام حتى تنقطع من الذل والانتقام ميامن بوائقهافي سائر الايام) أي دواههاومصائها (ويصفهامن ظلة شهواتهافتنحو من غوائل آفاتها فتصرعندذلك وحانية اطيفة ونورية خفيفة) لان تقلها انما كان ممايعتر بها من مؤن الشهوان فاذا طهرت خفث وترقضت (فتحول فى ميدان الحسيرات وتسير فى مسالك الطاعات كالفرس الفاره) النشيط (فالميدان وكالملاء المتنزه فالبستان) هذا كله كلام يحيى بن معاذ الرازى (وقال أيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانه ونفسه فاحترس من الدنيا بالزهد فهاومن الشيطان بمغالفته )فها يأمر وينهى (ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكاء من استولت عليه النفس) أى غلبت عليه وقهرته (صارأسيرا في حب شهواتها محصورا) أي محبوسا (في محنه هواها ومنعت قلبه الفوائد) الحاصلة لهمن منازلات الملائكة بالرجة (وقال جعفر بن محد)وهوالصادق وفي بعض السم جعفر بن حيد (أجعت العلماء والحكاء على أن النعم) الاخروى (لايدرك الابترك النعم) الدنيوى وقال أبو يحسى الوراق (من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس فى قلبه شجرا لندامات وقال وهب) بن منبه (ماز يدعلى الخر فهوشهوة وقال وهيب ن الورد) المسكى (من أراد شهوات الدنيافاية ما للذل) أخرجه أبونعم في الحلمة (ويروىأن امرأة العزيز) واسمهار لها (قالت ليوسف عليه السلام بعد ماملك خرائن الارض بالوسف أن الحرص والشهوة صيرا الماول عبيدا وان الصبر والتقوى صير االعبيد ملوكا فقال لوسف عليه السلام (قال الله عز وجل انه من يتق و يصبر فان الله لايضيع أحرالحسنين وقال) القشيرى في الرسالة سمعت محد بن الحسين يقول سمعت ابراهيم بن مقسم ببغدداديقول سمعت ابن عطاء يقول قال (الجنيد)رجه الله تعالى (أرفت) بكسرالواء أى سهرت (ليلة فقمت الى وردى) من الصلاة (فلم أحد الحلاوة التي كنت أجدها) من قبل أى التلذذ بالمناجاة فتحيرت في سببه (فاردت أن أنام فلم أقدر) عليه وأناعلى هذه الحال (فقعدت) لاذكرالله في غير صلاة (فلم أطق القعود) ففقت الباب (فرجت) أنتظر الفرج (فاذار جل ملتف في عباءة) بالمدكساء من صوف (مطر وح على الطريق فلا أحسبي) رفع رأمه

عند ذاك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتحولفي مدان الليرات وتسرفي مسالك الطاعات كالفرس الفاره في المدان وكالماك المتينزه فى الستان وقال أرضاأعداءالانسان ثلاثة دنياه وشمطانه ونفسمه فاحترس من الدنيابالزهد فهاومن الشيطان بمعالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعيض الحكاء من استولت عليه النفس صار أسررافى حب شهواتها محصرورافي سحن هواها مقهو را مغاولازمامه في يدهانحره حيث شاءت فتمنع قلمه من الفوائد وقال حعفر من حد أجعت العلاءوالحكاء عيلىأن النعيم لايدوك الابترك النعيم وقال أبو يعيى الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس فىقلمه شحر الندامات وقال وهسب الورد مازادعلى الخبزفهو شهوة وقال أيضامن أحب شهوات الدنما فلمتمأ للذل و يروى أن امرأة العزيز

قالت ليوسف عليه السلام بعد أن ملك وان الارض وقعدت على راسة الطريق في يوم موكبه وكان يركب في وقال زهاء اننى عشر ألفا من عظماء علكته سعان من جعل الماوك عبيدا بالعصية و حعل العبيد ماو كابطاعتهم له ان الحرص والشهوة صيرا الملك عبيدا وذلك واء المفسدين وان الصبر والتقوى صيرا العبيد ماوكا فقال يوسف كا خيرالله تعالى عنه انه من يتق و يصبر فان الله لان عبيدا وذلك والمستن وقال الجنيد أرقت ليلة فقمت الى وردى فلم أحد الحلاوة التي كنت أجدها فأردت أن أنام فلم أقدر فلست فلم أطق المنافع من وتنافع أطق المنافع من وعلى الطريق فلما أحسى

قال با أبا القاسم الى الساعة فقلت باسدى من غير موعد فقال بلى سألت الله عز وجل أن يحرك لى قابل فقلت قد فعل فعا حاجتك قال في المعانقة النافس هواها فأقبل على نفسه فقال (ror) اسمعى فقد أجبتك به حذا سبع منات

فأبيت أن تسمعيه الامن الحندد هاقد سمعتبه ثم انصرف وماءرفت وقال وند الرقاشي السكرعين الماء المارد في الدنيا لعلى لاأحرمه في الا تنح وقال رحل لعمر بنعبدالعزير رجمالله تعالى منى أتكام قال اذا اشهت الصمت قال مدى أحمت قال اذا اشتهت السكلام وقال على رضى الله عنه من اشتاق الى الجنة سلاعن الشهواتفي الدنيا وكانمالك بنديناو بطوف فى السوق فاذارأى الشئ ستبه قال لنفسه اصرى فوالله ماأمنعا الامن كرامتك على فاذاقد اتفق العلماءوالحكاء على أن لاطربق الى سعادة الاسخرة الابنهى النفسعن الهوى ومخالفة الشهوات فالاعان مذاواحب وأما علم تفصيل مايترك من الشهوات ومالا يترك لابدرك الاعا قدمناه وحاصل الرماضة وسرهاأن لاتمتع النفس بشئ مالالوحدني القبر الانقدرالضرورة فكون مقتصرامن الاكل والنكاح واللباس والمسكن وكل ماهو مضلطراله على قدرالحاجة والضرورة فانه لوغتع بشئ منه أنساله

و (قال باأ باالقاسم الى الساعة) أى لم لم تخرج من حين تحيرت وهذامنه مكاشفة بحالة الجنيد (فقلت) له (ياسىدى) جئتنى (عن غيرموعد) بوقت (فقال بلي) جئتك عوعدفاني (قد سألت محرك القلوب أن بحرك لى قلبك أى فالوقت الذي طابتك فيه منه هو أولما حركان فهو الموعد (فقلت قد فعل ذلك) أي حركني لك (فساحاجتك فقالمتي يصيرداءالنفس دواءهافقلت اذاخالفت النفس هواهافاقبل على نفسه وقال اسمعي قدأجبتك بدا) الجواب (سبح مرات فأبيت أن تسمميه) أى تقبليه (الامن الجنيد) فقد معت ذلك منه (فانصرف وماعرفته) فعلم من هذه القصة ان الدواء النّافع للنفس مخالفة هواها عما يرضي مولاها (وقال مزيد) بنأبان (الرقاشي) بتخفيف القاف أبوعر والبصرى القاص زاهد ضعيف مات قبل العشر من بعد المائة (اليكم عنى الماء البارد في الدنيالعلي لاأحرمه في الآخرة) الماعلم ان نفسه تشتهي الماءالباردمنعهامنه حسمالشهوم ا(وقالرجل لعمر بنعبدالعزيز)رجه الله تعالى (مني أتكام قال اذااشتهت الصمت قال فتي أحمت قال اذا اشتهيت الكلام) أي خالف نفسك في هواها فاذا اطمأنت الى السكادم نفالفها بما بضاده وهوالسكون وبالعكس (وقال على كرم الله وجهه من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات في الدنما) لان الجنة حفت بالمكاره كان النار حفت بالشهوات (وكان مالك بندينار) البصرى رجه الله تعالى ( يطوف في السوف فاذار أي الشيُّ يشتهيه قال لذفسه اصبرى فوالله ما أمنعك) عنه (الامن كرامتانعلي") وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق الراهم بن بشار قال معت الراهيم بن أدهم يقول أشدا الهادجهاد الهوى منمنع نفسه هواها فقداستراح من الدنياو بلاها وكان محفوظا ومعافى من أذاها وقداور دالقشيرى فى الرسالة فى ماب الفة النفس وذكر عبوبها ما عسن الراده هذا قال فال ذوالنون المصرى مفتاح العبادة الفكر وعلامة الاصابة مخالفة النفس والهوى ومخالفتها ترك شهواتها وقال ابن عطاء النفس مجبولة على سوء الادب والعبد مأمور علازمة الادب فالنفس تجرى بطبعها في ميدان المخالفة والعبد تردها يحهده عن سوء الطالبة فنأطلق عنائه افهوشر يكهامعهافى فسادها وقال أتو حفص الحداد من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في جميع الاحوال ولم يحرها الى مكروههاف سائر أيامه كان مغرورا ومن نظراليهما باستحسان شئ منها فقدأهلكها وقال أبو بكر الطبستاني النعمة العظمى الخروج عن النفس لان النفس أعظم على بينك وبن الله تعالى وقال سهل ماعبد الله بشئ أفضل من مخالفة النفس والهوى وسئل بن عطاء عن أفرب شئ الى مقت الله تعالى فقال رؤية النفس وأحوا لها وأشد من ذلك مطالعة الاعواض على أفعالها وقال تحد بن عبدالله آفة العبد رضاه عن نفسه بماهوفيه (فاذاقداتفق العلماء والحركماء على أن لاطريق الى سعادة الآخرة) التي هي بقاء بلافناء (الا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالاعمان بهذا واجب وأماعلم تفصيل مايترك من الشهوات ومالا يترك فيذكشف محاقدمناه وحاصل الرياضة وسرهاأن لاتمتع النفس بشي ممالا يوجد في القبر الابقدر الضرورة) والاحتياج (فيكون مقتصرا من الاكل) والشرب (والنكاح والمسكن) والمركب (وكل ماهومضطر البه على قدر الحاجة والضرورة) الداعمة فقط (فانه لوتمنع بشئ منه أنسبه) طبعا وعادة (وألفه فاذا مات تمنى الرجوع الى الدنيا ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا الا من لاحظ له في الأسخرة) الا مااستشى في الاحاديث الواردة كالشهيد واضرابه فانهم يتمنون الرجوع الى الدنيا لالاحل حظ الدنيابل لما يرون منحظ الا تنوة المترتب على ذلك العسمل الذي فارقوا عليه (ولاخلاص عن ذلك الابان يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكر فيهو يقتصر من الدنياعلى مأيدفع عواثق الفكرة والذكرفقط) ويراعى

( 20 \_ (اتحاف السادة المتقين) \_ سابع ) وألفه فاذا مات غنى الرجوع الى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا الامن لاحظ له فى الا خرة بحال ولاخ للاصمنه الابأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحده والتفكر فيه والانقطاع اليه ولاقة قاعد من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكروا لفكرفقط

غن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعتر حل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت الى الدنيا الافي ضرو رات المعيشة فهومن الصديقين ولا ينته بي الى هذه الرتبة الابالرياضة العاويلة والصبر عن الشهوات مديدة الثاني وجل استغرقت الدنيا فليه ولم يبق لله تعالى ذكر في قلبه الامن حيث حد عن النفس (٣٥٤) حيث يذكره باللسان لا بالقلب فهدامن الهالكين والثالث وحل اشتغل

فيه حال كل انسان عسبما يقتضيه وقته (فن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه فالناس فيه أربعة رجل استغرق ذكرالله قلبه فلايلتفت الى الدنيا الافى ضرورات المعيشة) التي لابد منها (فهو من الصديقين) وهذاالا ستغراف يكون بالذكر القلى والمراقبة الداغة حتى عتزج باطن القلب بالذكر فلا عدمساعا فيه لغيره (ولاينته الى هذه الرتبة الابالرياضة الطويلة) والمجاهدة الشاقة (والصبر عن الشهوات مدة مديدة) حتى تتمرن النفس على ذلك (والثاني حل استغرقت الدنباقلبه) واستولت عليه من سائر نواحيه (فلم تبق للهذكرا في قلبه الامن حيث حديث النفس حيث يذكره باللسان) ولا يجاو زقلبه فمسع عباداته عادات ومراآة (وهذامن الهالكين) في أودية الغفلة والضلال (والشالث وجل اشتغل بالدين والدنياجيعا لكن الغالب على قلبه هوالدين فهذالا بدله من ورود النار الاأنه ينجومنها سريعا بقدر غلبة ذكرالله على قلبه والرابع رجل بشتغل بهما جيعالكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار ولكن يخرج منها لا عالة لقوة ذكرالله في قلبه وعكنه من صمم فواده وان كان ذكر الدنما أغلب عليه) وبؤيده ماتقدم في الخبر أخرجو امن النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خودلة من الاعان (وربحا يقول القائل ان التنع بالمباح مماح فكمف يكون سبب البعد من الله) تعالى (فهذا خيال ضعيف بلحب الدنيارأس كل خطيئة ) كارواه البيهق في الشعب باسنادحسن الى الحسن البصري مرسلام فوعاوا ورده الديلى فى الفردوس وتبعه ولده بلااسناد عن على مرفوعاوهو عند البهبي أيضافي الزهدو أبي نعيم في الحلية ف ترجة الثورى من قول عيسى بن مربع عليه السلام وعندابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان من قول مالك بندينار وعند ابن بونس فى ترجة سعد بن مسعود التحيي من تاريخ مصرله من كالم سعد هدا (والماح الحارج عن قدر الحاحة من الدنما أيضا وهوسب البعد وسيأتيذ كره في كتاب ذم الدنما) ان شاء الله تعالى (وقد قال) القشيرى فى الرسالة معت محد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن يحيي يقول معت جعفر بن نصير يقول معت (اواهم الحواص) يقول (كنت في حبل الله كام) كغراب حبل بالشام أعلى الجبال وأشمخها وهوما وى العباد والصالحين (فرأيت رمانا) أى شعراعليه رمان وكنت عزمت على تركمته تعالى (فاشتهمة) لمامررت به فدنوت (فاخذت منه رمانة واحدة فشققتها فو حدتها حامضة) فلم آكل منهاشياً أدب بذلك لخالفة عزمه (فضيت وتركت الرمان فرأيت رجلا مطروحا) على الارض (قداجمْع عليه الزنابير) أى الدر تقع على حراحاته (فقات السلام عليك فقال وعايك السلام بالراهيم فقلت) له (كيف عرفتني فقال من عرف الله لايخفي علميه شيّ) بان بيسرالله له كل ما ريده تارة بالسؤال و تارة بغيره (فقلت) له (أرى لك حالام عالله) تعالى (فلوسألته أن يحميك من هــذه الزنابير) ويقيل من أذاها كان خيرالك (فقال) وأنا أيضا (أرى لك حالامع الله) تعالى (فاو-ألته أن عصل شهوة الرمان) كان خير الك (فان الدغ الرمان عجد الانسان ألمه في آلا خرة وادغ الزنابير عبد ألمه فى الدنيا) وألم الدنيا أهون من ألم الآخرة (فتركته ومضيت) لشأني خشية أن أشتغل به فيفسد به على توكاى دلكارم المطروح الاؤل على انه من العارفين وكلامه الثاني انه من المكاشفين ودل سماق القصة على ان شهوة الرمان وان كان مباحاة كله فهي منجلة الدنيا التي حبها رأس كل خطبيمة وأى خطبية أعظم من بقاءالالمالي آخرالابد (وقال) القشيري أيضا معت الشيخ أباعبد الرحن السلى بقول سمعت أباالعباس البغدادي يقول معتجعفر بننصير يقول معت الجنيد يقول سمعت (السرى) السقطى

مالدنها والدين ولكن الغالب على قلبه هوالدين فهذا لابدله منور ودالنار الاأنه ينحومنهاسر يعابقدر غلبة ذكرالله تعالى على قلبه والرابع رجل اشتغل م-ماجمعا لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا بطول مقامه في النارك كن غرج منها لامحالة لقوة ذكرالله تعالى فى قلب موتحكمه من صمم فؤاده وانكان ذكر الدنيا أغلب على قليه اللهم انانعوذ مكمن خريك فانك أنت المعاذور عما يقدول القائيل انالتنع بالمباح مباح فكمف يكون التنعم سب المعدمن الله عزوجل وهذاخمال ضعمف بلحب الدنيا رأس كلخطئة وسب احباط كل حسنة والمماح الخارج عنقدر الحاحة أيضامن الدنماوهو سبب البعدوسيأتى ذلك في كاب ذم الدنما وقدقال اراهم الخوّاص كنتمرة فيجبل اللكام فرأيت رمانافاشته ستهفأ خذتمنه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فضيت وتركتها فرأيت وحلامطر وحاوقد اجمعت على الزيامر فقلت السلام علىك فقال وعلمك

السلام الراهيم فقلت كيف عرفتني فقال من عرف الله عزوجل لم يخف عليه شئ فقلت أرى النسالام عالله يقول عنو والمان فالدغ الرمان فالدغ الرمان بعد عزوجل فاوساً لته أن يحميك من شهوة الرمان فان الدغ الرمان بعد الانسان المدفى الدفى الدنسان المدفى الدفى الدنسان المدفى الدنسان المدفى المدفى الدنسان المدفى الدنسان المدفى الدنسان المدفى الدنسان المدفى الدنسان المدفى المدفى المدفى الدنسان المدفى المدفى المدفى المدفى المدفى المدفى المدفى الدنسان المدفى المدفى

أنامند أر بعين سنة تطالبي نفسي أن أغس خبرة في دبس في الطعمة افاذالا عكن اصلاح القلب الساول طريق الا معرقمالم عنع نفسه عن المتناع بالمباح فان النفس اذالم تمنع بعض المباحات طمعت في المحفظ ورات فن أراد حفظ لسانه عن العبة والفضول فحقه أن يازمه السكوت الاعتان أو النه والاعن المهمات في الدين حتى تموت منه شهوة الكلام فلايتكام الا بعق (٣٥٥) فيكون سكونه عبادة وكالمه عبادة

ومهما اعتادت العن رمي البصر الى كلشي جيلالم تعفظ عن النظر الى مالا معلوكذلك سائرالشهوات لان الذي ستهي مه الحلال هو بعينه الذي شية-ي مه الحرام فالشهوة واحدة وقدوحاعلى العدمنعها من الحرام فان لم يعودها الاقتصارعلى قدرالضرورة من الشهوات غلبته فهذه احدى آفات المامات ووراءها آفات عظمية أعظم منهذه وهوأن النفس تفرح بالتنعمى الدنيا وتركن الهاو تطمئن الهاأشراو بطراحتي تصر غلة كالسكران الذى لارغمق من سكره وذلك الفرح بالدندا سمفاتيل سرى بالعرون فعزجمن القلب الخوف والحيزن وذكر الموت وأهوال بوم القيامة وهذاهوموت القلب قال الله تعالى ورضوا مالحماة الدنيا واطمأ نواج اوفال تعالى وماالحماة الدنمافي لاتخرة الامتاع وقال تعالى اعلوا أغاالحاة الدنيا لعبولهوور ينهة وتفاخي منكر وتكاثرفي الاموال والاولاد الآمة وكل ذلك ذم لهافنسأل الله السلامة فاولو الحرم من أرباب القاوب حر بواقلومهمى

يقول (منذ) ثلاثيناً و (أربعين سنة تطالبني نفسي أن أغس خبزا في دبس فيا أطعمتها) ذلك واعا ذكرهذالمن يقتدىبه من أصحابه بكال مجاهدته لنفسه وتعظيمه لربه ومخالفته لماتركه لوجهه وروى أبونعيم فى ترجة مالك بن دينار من الحلية قال قال مالك بن دينارل جل من أصحابه انى لا شهرى رغيفا بلبن رائب قال فانطلق فحاءمه قال فعلله على الرغيف فعل مالك يقلبه و ينظر المه عمقال اشتهيتك منذأر بعين سنة فغلبتك حتى كان اليوم تريدأن تغلبني اليك عنى وأبي أن يأكامومن طريق المنذرأبي يحيى قالرأيت مالك بند ينار ومعه كراع من هذه الاكار عالتي قدط عنت قال فهو يشمه ساعة فساعة قال مم معلى شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدق فقالهاه باشيخ فناوله اياه عممسع بده بالجدار عموضع كساءه على رأسه وذهب فلقيت صديقاله فقلت رأيت من مالك كذاوكذا فال أناأ خرك كان يشتهيه منذ زمان فاشتراه فلم تطب نفسه أن يأكله فتصدق به (فاذالا عكن اصلاح القلب لسلوك طريق الله مالم عنع النفس من التنعم بالمباح فان النفس اذالم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات) ولم تزل به حتى توقعه فيها (فن أراد حفظ اسانه عن الغيبة والفضول فقه أن يلزمه السكوت) أبدا (الاعن المهمات) الضرورية (حي توت منه شهوة المكارم فلايتكام الابعق) في حق عن حق (فيكون سكوته عبادة وكارمه عبادة) اذا كانا بعق (ومهمااعتادت العنوري البصر الى كلشي حمل لم تحفظ من النظر الى مالا يعل) من الحفظ ورات (وكذلك سائرالشهوات لان الذي يشته يه الحلالهو بعينه الذي يشتهي به الحرام فالشهوة واحدة وقدوجب على العبد منعها عن الحرام فان لم تتعود الاقتصار على قدر الضرورة في الشهوات غلبته الشهوة) فأستولت عليه (فهذه احدى آفات المباحات ووراءهذا آفة أعظم منهذه وهوان النفس تفرح بالتنح بالدنياو تركن الهاوتطمئن ما) وينشر حصدوه لزخارفها (اشرا) أى فرحا (وبطراحتي تصير ممثلثة مها كالسكران الذى لايفيق من سكره وذلك الفرح بالدنيا) بهذا الحد (سم قاتل بسرى فى العروف) و عتلي به البدن (فعفر جمن القلب الخوف) من الله تعالى (والخزن الذي قال مالك بندينار القلب العارى منه خواب كالدار) الني لاساكن جما (وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هوموت القلب) أعاذ نا الله من ذلك (قال الله) تعالى (وفرحوا بالحياة الدنياوما الحياة الدنياف الا خوة الامتاع وقال تعالى اعلوا أغاالحياة الدنيا لعبولهو وزينة وتفاخوالى قوله الامتاع الغرور) وغيرذلك من الآيات الواردة في هذا الباب (فاولو الحرم) والبصيرة المنورة (من أرباب القلوب حربوا قلوبهم فى اله الفرح بوا الهالدنيا) وموافقتها (فوجدوهاقاسية بطرة بعيدة) بطيئة (من التأثر بذكرالله) تعالى (واليوم الا خروج بوها في حالة الحزن فو جدوهالينة) هينة (رقيقة صافية قابلة لا ترالذ كرفعلواان النجاة في الحزن الدائم والنباعد عن أسباب البطر والفرح) وأن الهلاك الدائم في أسباب الفرح ( ففطموها عن ملاذها) ومتنعماتها (وعودوهاالصرعن شهواتها حلالهاوحوامها) وللهدوالقائل

أَنْ لِلهُ عِمَادًا فَطِنَا \* طَلَقُواالدُنْمَاوَخَافُواالفُنْنَا نَظُرُ وَافْمِافَلِمَاعِلُوا \* انْهَا لِيسَتْ لَحَى وطُنَّا جِعَاوِهَا لِجَدَّوَا عَذُوا \* صَالَحُ الاعْمَالُ قَمَاسُفْنَا

(وعلوا أن حلالها حساب وهونوع عذاب فن نوقش الحساب فى عرصات القيامة فقد عذب) وقدر وى الشيخان من حديث المن الحساب عذب و وى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن الزبير من

مال الفرح عواتاة الدنيافو جدوها قاسية نفرة بعيدة التأثر عن ذكر الله والبوم الاتخروج بوها في مالة الحزن فو جدوها لينسة رقيقة صافية قابلة لاثوالذ كرفعلوا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ففط موها عن ملاذها وعودوها الصبرعن شهوا ثما حلالها وحرامها وعلموا أن حلالها حساب وحرامها عقاب ومنشابهها عناب وهو نوع عذاب فن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب شفات واأنفسهم من عذا بها وقوصا والى الحرية والملك الدائم فى الدنيا والاخرة بالخلاص من أثر الشهوات ورقها والانسبذكر الله عزوجل والاشتغال بطاعته وفعلوا بها ما يفعل إبالبازى اذا قصد تاديبه ونقله من التوثب والاستعاش الى الانقياد والتأديب فانه يحبس أقلافى بنت مظلم وتفاط عناه حتى يعصل به الفطام عن الطيران فى جوّاله واعوينسى ماقد كان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللحم حتى يأنس بصاحبه ويألف من طبع الما اذا دعاه أجابه ومهما سمع صوته وجع البه فكذلك النفس لا تالف ربه اولا تانس بذكر والا اذا فعامت عن عادتها بالله والمواد والبصر (٣٥٦) عن المالوفات ثم عودت الثناء والذكر والدعاء ثانيا فى الحاوة حتى بغلب عليه اللانس

نوقش المحاسبة هلك (فلعوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا الى الحرية) الحقيقية (والملك في الدنياو الا تخرة بالخلاص عن أسرالشهوات و رقهاوالانس بذكرالله تعالى والاشتغال بطاعته) على الدوام (وفعلوا بها مايفعل بالبازى الذي يتخذ الصيد (اذاقصد تأديبه) وتهذيبه (ونقله عن توثيه وتوحشه) كاهومن طبعه (الى الانقداد) والامتثال الصائد (والتأدب) عند الأرسال والدعاء (فانه يحبس أولافى بيت وتخاط عيداه) بان معلى علم ما حاب كالاقماع (حتى محصل به الفطام عن الطيران في حوّالهوا عو ينسى ما كان قد ألفه من طبع الأسترسال ثم رفق به باللَّعم) قليلاقليلاعلى الندريج (حتى يأنس بصاحبه و يألفه الفااذادعاه أبابه ومهما معصوته رجع اليه) ولو كان بعيدا (وكذلك النفس لاتألف ربه اولاتأنس بذكره الااذا فطمت عن عاداتها) المألوفة (بالخياوة والعزلة أولالقعفظ السمع والبصر عن المألوفات) العادية (مُ عودت الثناء)والتحميدوالتقديس (والذكر) باللسان والقلب معا (والدعاء) والتضرع والابتهال (ثانما فى الخلوة) وعلى حين الغفلة عن الناس حتى يغلب علم االانس والاطمئنان (بذكرالله) تعالى (عوضاعن الانس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يثقل على المريد فى البداية ) أى فى أوّل دخوله فى السلوك (غيتنعم يه) و يستلذه (في النهاية) أي عندانتهاء امره في السلوك (كالصي) الرضيع الذي (يفطم عن الثدي وهو )أى الفطم (شديدعليه) جدا (اذا كان) قد ألفه (لا يصبرعنه ساعة ) فلذلك تراه ( يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام)ويهزل جسده و يصفرلونه (ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم المه بدلا عن اللن والكنه اذامنع اللين رأسا يوما بعديوم وعظم تعبه في الصبر وغلبه الجوع تناول الطعام تكافا) وهلم حوا (ثم يصير طبعاقيمابعد فاورد الى الثدى) ثانيا (لم رجع اليه فيهجر الثدى و يعاف اللبن) أى يكرهه (و يألف الطعام وكذلك الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللعام والركوب فقعمل على ذلك قهرا) علمها (وتمنع عن الانسراح) والاسترسال (الذي ألفته بالسلاسلواافيودأولا عم تأنس به عيث تترك في موضعها فتقف فيه من غيرقيد) ولاسلسلة (فيكذلك تؤدب النفس كاتؤدب الطيوروالدواب وتأديبها بانتفع عن الاشر والبطر والفرح بنعم الدنيا بل بكل ما تزايله ) أى تفارقه ( بالموت فيقال لها أحبب ماأحبت فانكمفارقه) روى الترمذي والبهق من حديث أبي هر مرة أحب حبيبان هونا تاعسي أن بكون بغضك وما ماالحديث (فاذاعلم اله من أحب شمأ يلزمه فراقه) بالموت (ويشقى لا بحالة لفراقه شغل قلبه يحب مالايفارقه) أبدأ (وهوذ كرالله تعالى فانذاك بصبه في القبر ولأيفارقه وكلذلك يتم بالصر أباماقلائل فالعمرةليل بالاضافة الى مدة حياة الا تنوف فانها أبدية (ومامن عافل الاوهو واض باحتمال المشقة) والتعب (في سفره وتعلم صناعته وغير ذلك شهرا يتنجريه سنة فكل العمر بالاضافة الى الابد أقل من الشهر بالاضافة الى عر الدنيا فلابد من الصبروالجاهدة فعند الصباح يحمد القوم السرى) وهوسيرالليل فن أسهرليله سارياالي مقصوده فاذاأصبع ورأى نفسه قدقطع مفاوز لم يكن عكن قطعهافي النهار يحمد نفسه على حسن اجتهاده لندله مقصوده مخلاف من آثرالكسل واختارالواحة والنوم يندم اذا أصبح عليه

مذكرالله عزوجل عوضا عن الانسى الدنياوسائر الشهوات وذلك شقلعلى المريد فى البداية عميتنع به في النهامة كالصي يفطم عن الثدى وهو شديدعليه اذ كان لايصرعنه ساعة فلذلك ستدبكاؤه وحزعه عندالفطام ويشتدنفوره عن الطعام الذي يقدم المه بدلاءن اللهاذا منع اللسن رأسالوما فيوما وعظم تعبهفى الصرعليه وغلبه الجوع تناول الطعام تكفا غرصر له طبعافلو ردبعدذاك الحالدى لم و حم المفهم الثدى و يعاف الله بن و يألف الطعام وكذلك الدابة في الابتداء تنفرعن السرج واللعام والركوب فتعمل على ذلك تهراوتنع عـن السراح الذي ألفته بالسلاسل والقمود أولاثم موضعها فتقف فدهمن غير قىدف كذاك تؤدّب النفس كانؤد الطير والدواب وتاديبها بان تمنع من النظر

والانس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما زايلها بالموت اذقيل له أحبب ما أحبيت فانك مفارقه فاذاعلم انمن النهاد أحب شداً ينزمه فراقه و يسعى لا محالة لفر قد شغل قليه بحب ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى فان ذلك بصحبه فى القعر ولا يفارقه وكل ذلك يتم بالصبر أوّلااً ياما فلا ثل فان العمر قليل الاضافة الى مدة حياة الا تنوق و ما من عاقل الاوهو واض باحتمال المشقة فى سفر و رتعلم صناعة وغيرها شهر المتنع به سنة أودهر اوكل العمر بالاضافة الى الما المنافة الى عمر الدنيا فلا بد من الصبر والمجاهدة فعند الصباح يحمد المقوم السرى و نذهب عنهم عمايات المكرى كافاله على رضى الله عنه

وطريق المجاهدة والرياضة لكل انسان تختلف بحسب اختلاف أحواله والاصل فيه أن يترك كل واحدمابه فرحه من أسباب الدنيافالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعزفي القضاء والولاية أو بكثرة الا تباعف الندريس والافادة فينبغي أن يترك أولامابه فرحة فانه ان منع عن شئ من ذلك فقيل له ثوابك في الاستخوام ينقص بالمنع في كره ذلك وتالم به فهو من فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها وذلك مهلك في حقه ثم اذا ترك أسباب الفرح فلم عترل الناس ولينفر دبنفسه وليراقب قلبه حتى (٣٥٧) لا يشتغل الابد كرانله تعالى والفكرفية

وليترصد لماييدوفي نفسه من ١٥٠٥ و ١٥ وسواس حتى بقمع مادته مهماظهرفات الكلوسوسةسبباولاتزول الابقطع ذلكالسيب والعلاقة ولملازم ذلك بقمة العمر فليس العهاد آخرالا الموت \* (بمانء المات حسان الخلق) \* اعلم أن كل انسان حاهـ ل بعيوب نفسه فاذا عاهدنفسه أدنى عاهدة حتى ترك فواحش المعاصى رعانطن بنفسه أنه قدهذب نفسه وحسن خاهه واستغنى عن الحاهدة فلابد منابضاح عدلامة حسين الخلق فانحسن الخلق هوالاعان وسوء الخلق هوالنفاق وقدذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كله وهي عملتها غرة حسن الخلق وسوءالخلق فلنورد جالة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق \*قال الله تعالى قد أفلم الومنون الذينهم في صلاتهم خاشعون والذمن هم عن الغومعرضون الى قوله أولئك هم الوارثون وقال عزوجل التائبون العابدون الحامدون الى

النهار وهذا مثل مشهور (وطريق الرياضة والمجاهدة بكل انسان عنلف بحسب اختلاف أحواله والاصل فيه ان يترك كل واحد مابه فرحه من أسباب الدنها فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ) على العامة (أو بالعزف القضاء والولاية) للاعمال (أو بكثرة الاتباع) من العالمة (في التدريس والافادة) أو بكثرة المريدين في مشخة الزاوية (فينبغي أن يترك أولاما به فرحه وابتها جده فانه ان منع عن شي من ذلك وقبلة ثوابل في الا تنوق لم ينقص بالمنع فكره ذلك وتألم به فهو عن فرح بالحداة الدنيا واطمأن النها وذلك مهال في حقه ثم اذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب قليه حتى لا يشتغل (الابد كرالله والفكرفيه) و يحفظ هذا الكمة به حتى يوسخ فيه الذكر وليترصد لما يبدو في نفسه من ظهرا واما خيا ولا تزول) عنه (الابقطع) ذلك (السبب والعلاقة) كاتقدم ذلك في الكاب الذي قبله ظهرا واما خيا ولا تزول) عنه (الابقطع) ذلك (السبب والعلاقة) كاتقدم ذلك في الكاب الذي قبله المجاه المنافق المنافقة الموافقة ولله والاستخالة أنوار و وقائع وأحوال فينبغي له الاعراض عنها والاشتغال بالمقصود المختفية ولله درالقائل قال في حسن كل شي تجلى فقلت قصدى و راكا

والله الموفق \* (بيان علامات حسن الحلق)\*

(اعلم أنكل انسان فهو حاهل بعب نفسه فاذا حاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي) وهي الظاهرة (ربحاطن بنفسه اله قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة) وتمله الامرفي الساول (فلابد من ايضاح علامة حسن الخلق فانحسن الخلق هوالاعمان وسوء الخلق هوالنفاق وقد ذكرالله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين) جيعا في كتابه العزيز (وهي) أي تلك الصفات ( بحملتها تمرة حسن الخلق وسوءالخلق فنورد جلة منذلك لتعلم به حسسن الخلق فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله أولئك هم الوارثون وقال) تعالى (التائبون العابدون الى قوله وبشر المؤمنين وقال) تعالى (الذمن اذاذ كرالله وحلت قلوم مالى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وكذلك قال) تعالى (وعباد الرحن الدُّين عشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاماالي آخرالسورة) فهذه الاوضاف المذكورة للمؤمنين وعباده الصالحين (فن أشكل عليه طاله فليعرض نفسه على هـذه الآيات) هل بحدفها من هذه الاوصاف شأ اما كلها أو بعضها (فو جود هذه الصفات علامة حسن الله قو وحود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل ما فقده) بالرياضة والتكاف (وحفظ ماو جده) عن التغير والتبدل (و وصف وسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بعميعها الى مخاس الاخلاق فقال الؤمن من أمنه الناس على امو الهم وأنفسهم وقال المؤمن يألف ويؤلف وقال الؤمن أخوالمؤمن يكنءأ مضيعته ويحوطه من وراثه ولايدع نصحته على كلحال وقال المؤمن يغار وقال المؤمن غركرم والفاجرخب لئيم وقال المؤمن يسير المؤنة وقال الومن كيس فطان وقال المؤمن همين لين حتى تخاله من اللين أحق وقال المؤمن واه راقع وقال المؤمن ان ماشيته نف علوان شاو رته نفعك وان شاركته نفعك وكلشي من أمره منفعة وقال المؤمن كالجل الدنف ان قيد انقاد وان

قوله و بشرا اؤمنين وقال عزوجل اعماللؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قاويم مالى قوله أولتك هم الؤمنون حقار قال تعمالى وعباد الرحن الذين عشون على الأرض هو ما واذا حاطمهم الجاهلون قالوا سلاماالى آخوالسورة فن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الاسمان فوجود جيع هد والصفات علامة حسن الخلق وفقد حميعها علامة سوء الخلق و حود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتفل المحصد بالمافقد و وفقا ما وجده وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار يحدم الله عالى تحاسن الاحسلان فقال

أنبخ على صخرة استناخ وقال يألم المؤمن لاهل الاعمان كمايالم الجسد فى الرأس وقال (المؤمن يحب لاخيمه ما يحب لنفسه ) هوفي الصحيحين من حديث أنس بلفظ الانؤمن أحدكم حتى يحب الاحديه ما عب لنفسه ورواه كذلك ابن المباول والطيالسي وعبد بن حمدوالترمذي والنسائي وابن ماجه والداري وزاد الخرائطي فيمكارم الاخلاف من الخير وقدرواه ابنءسا كرمن حديث يزيد القشيري يزيادة والمسلم من سلم المسلون من لسانه و يده ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره شره (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله والدوم الا تخرفليكرم ضيفه ) متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي ومن حديث أبي هر برة ورواه أيضاالطهرانى منحديث ابن عمرورواه أحدمن حديث أبئ سعيد بزيادة قالواوما كرامة الضيف قال ثلاثة أيام فاجلس بعد ذلك فهوصدقة (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الا خوفايكرم حاره) متفق عليه من حديثهما أيضاوهو بعض الحديث الذي قبله ورواه أبونعيم في الحلية والضياء من حديث أبي سعيد بلفظ فلا يؤذ ماره وكذاكرواه الخطيب من حديث أبي شريح مقتصرا على هذه القطعة وعندان النجارمن حديث على لا يؤمن بالله من لم يكرم جاره (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله والدوم الا مخوفل قل خيرا أوليصمت )متفق عليه من حديثهما أيضاوهو بعض الحديث الذي قبله وقد رواه الطبراني مع الذي قبله فقط من حديث ابن عباس ومع الجلة الاولى فقط من حديث ابن عربر بادة فليتق الله قبل كل منهما (وذكر) صلى الله عليه وسلم (انصفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال أكل الوَّمنين اعامًا أحسنهم أخلاقًا) وفي لفظ خلقار واه أحدواً بوداود والسمقي والحاكم من حديث أبي أبيهريرة وقد تقدم غيرمرة (وقال صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم المؤمن حوقا وقورا فادنوا منهفانه يلقي الحكمة) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بلفظ اذاراً يتم الرجل قدأ عطى زهدا في الدنياوقلة منطق فاقتر بوامنه فانه يلتى الحكمة وقد تقدم فلت وقدر واه كذلك أبونعيم فى الحلمة والبهقى فى الشعب وروياه أيضا من حديث أيى هر مرة وسنده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلمن سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن )أى كامل لانمن لا برى العسنة فائدة ولا للمعصمة آ فة فذلك يكون من استحكام الغفلة على قلبه فاعاله نأقص بل يدل ذلك على استهانته بالدين قال العراقير واه أحدو الطبراني والااكم وصحماي شرطهما من حديث أبي موسى ورواه الطبراني والحاكم وصعه على شرطهمامن حديث أبي امامة اه قلترواه كذلك النسائي في الكبرى والطيب من حديث جابر بن سعرة أن عرب الخطاب خطا الناس فقال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم من سرته الى آخره وفي اسناد العامر انى الى أبي موسى ابن عتمل وهوضعيف حدا (وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لؤمن أن يشير الى أخمه بنظرة بؤذيه ) قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق وفي البر والصلة مرسلاوقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم لا على المارة روع مسلما) أي يفزعه وان كان هازلا كاشارته بسيف أوحديدة أو أنعي أو أخذمناعه فيفزع لفقده لما فمهمن ادخال الاذى والضررعليه قال العراقير واهأ بوداودمن واية عبدالرجن بن أبي ليلي قال-دثنا رجال من الصحابة فذكره مرفوعا وفي أقله قصة ورواه الطبراني في الكبير والاوسط من حديث المنعمان ان بشيروالبزارمن حديث ابن عرواسناده ضعيف اله قلت ورواه من طريق عبدالرجن بن أبي ليلي أنضاأ حدوالبغوى والبهق وعندهم عن أصاب محدانهم كانوا يسير ونمع الني صلى الله عليه وسلفنام رحل منهم فانطلق بعضهم الىحبل معه فاخذه ففزعه فذكره وسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عرر رواءأ بضاالدارقطني فىالافراد ورواه اس المارك فى الزهدمن حديث أبى هر مرة و يخط الحافظ بن حرعلى هامش الغني و رواه اسعق بن راهو به من حديث أبي هر مرة وأبو نعم في تاريخه من حديث أنس (وقال صلى الله عليه وسلم انمايتحالس المتعالسان بامانه الله) تعالى (فلايحل لاحدهماأن يفشي على أخمه مايكره) من افشائه فيه حفظ المسلم سرأحيه وتأكد الاحتماط لحفظ الاسرار لاسما عن الاشرار رواه

الؤمن عمالاخمهماعم لنفسه وقالعلمالسلام من كان اؤمن بالله والروم الا تخر فليكرم ضيفه وقال صلى الله علمه وسلم من كان بؤمن بالله والموم الا تنحر فلسكرم حاره وقال من كان اؤمن بالله والموم الاتخر فلقل خرااأوليمت وذ كرأن صفات المؤمنين هىحسن الخلق فقال صلى اللهعلمه وسلم أكل المؤمنين اعاناأحسنهم أخلافاوقال صلى الله علمه وسلم اذاراً بتم الؤمن صمو تاوقورافادنوا منهفانه يلقن الحكمةوقال من سرنه حسنته وساءته سئته فهو ، ؤمن وقال لاعل اؤمن أن يشيرالى أخمه بنظرة تؤذيه وقالعلمه السلام لاعللم أن بر قع مسلما وقال صلى الله عليه وسلم اغايتعالس المحالسان مامانة اللهعرز وحل فلاعللاحدهما أن رفشي على أخده ما تكرهه

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال هوأن يكون كثيرا لحياء قليل الاذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل المكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول براوصولا وقورا صبورا شكورار اضيا حليمار فيقاعفيفا شفية الالعانا (٢٥٩) ولاسبابا ولاغما ولامغتابا ولا يجولا

ولاحقودا ولايغسلاولا حسودا بشاشا هشاشا يحب فى الله و سغض فى الله و رضى فى الله و نغضب فىالله فهدذاهوحسن الخلق وسئلرسولالله صلى الله عليه وسلم عن عــ المة الومن والمنافق فقالان الؤمن هممتهفي الملاة والصيام والعبادة والمنافق همته فيالطعام والشراب كالمسمة وقال حاتم الاصم المؤمن مشغول بالفكر والعسر والمنافق مشغول بالحرص والامل والمؤمن آيسمن كلأحد الامن الله والمنافق راحكل أحد الاالله والمؤمن آمن من كل أحد الامن الله والمنافق خائف من كل أحد الامن الله والمؤمن يقددم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينمه دونماله والومن يحسن وسكى والمنافق سيء ويضحان والمؤمن يحب الخاوة والوحدة والمنافق يحب الخلطة والملا والمؤمن بزرع ويخشى الفساد والمنافق يقلع وترجو الحصاد والمؤمس يأمر وبنها لسامامة فيصلم والمنافق يأمر وينهي للرياسة فيفسدوأولى ماعتدنه حسين الخلق

ابن لأل وأبوالشيخ من حديث ابن مسعود بسندضعيف ورواه البهتي في الشعب مرسلاوقال هذامرسل جيدوقد تقدم في كتاب آداب الصحبة (وجمع بعضهم علامات حسن الحلق فقال أن يكون كثيرالحماء) من الله ومن الناس (قليل الاذي) لجاره ولصاحبه (كثير الصلاح) في عله وشأنه (صدوق اللسان) في جيع أفواله (قليل الكلام) في محاوراته (كثيرالعل) بجوارحه (قليل الزلل) في حركاته وسكناته (قليل لفضول) في منطقه وما كاموملسه ومشربه (برا) بوالديه وأشاخه وأصحابه (وصولا) لذي رجه وحبرانه (وقورا) في مجلسه (صبورا) على الطاعة وقصد المعيشة (شكورا) لنعمة الله تعالى ولمن وصلته على بدره (حليما) عندغضبه (رفيقا) بعياله و بمن يخالله (شفيقا) عن المساكين (لا) هو (لعان) كثيراللعن (ولاسماب) كثيرالشتم (ولانمام) بين اثنين (ولامغتاب)لاخوانه (ولاعجول) في أموره (ولاحقود) على أحد (ولا يخيل) عماله (ولاحسود) ان رأى نعمة على غيره (هشاش بشاش) أى منطلق الوجه واللسان ( يحب في الله ) ورسوله (و يبغض في الله ) و رسوله (و ترضى في الله و بغضب في الله فهذا هو حسن الحلق وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال ان المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة وان المنافق همته في الطعام والشراب كالمهيمة) قال العراقي لم أجدله أصلاقلت و بشهدله قوله تعالى والذمن كفر وا يتمتعون و يأ كلون كاتأ كل الانعام والنارمثوي لهم (وقال حاتم) بن عنوان (الاصم) رحمه الله تعالى تلمذ شقيق البلخي تقدمت نرجمه في كتاب العلم (ألؤمن مشغول مالفكر) أي بالتفكرفي نفسه (والصر) أي عابعتبر به (والمنافق مشغول بالحرص) على حوزشهوا ته (والامل) أي طوله (والمؤمن آبس من كل أحد الامن الله) أي آبس مما في أبدى الناس (والمنافق راج كل أحد الامن الله واكومن آمن من كل أحد الامن الله والمنافق الف من كل أحد الامن الله والومن يقدم ماله دون دينه) اذالدين عظيم عنده مهاب اديه فيهو نجاله ولايهون بدينه (والنافق يقدم دينه دونماله )لانه لامهانة للدين عنده (والمؤمن بحسن عمله ويبكى خوفاان لايقبل (والمنافق يسيء) عمله و يفعل الغفلته عن الحاتمة (والمؤمن يحب الوحدة والحلوة) عن الناس اسلامة دينه وحاله (والمنافق يحب الخلطة والملا) من الناس فيأنس جم (والمؤمن تزرع و بخشى الفساد) أى يثبت العمل كاينبغي و يخشى عاقبة أمر، (والمنافق يقلع) مازرعه قبل بلوغه (و رجوا لحماد) واني له ذلك (والمؤمن يأمر وينهي للسياسة فيصلع )أمورالعامة (والمنافق بأمرو ينهي للرياسة)أى لاحل تحصلها (فيفسد) حالهم وقال أنونعم فى الحلية حدثنا محدث الحسين قال معت أباعلى سعيد بن أحد الملخى يقول سمعت أبي يقول معت يجد بن عبد الله يقول معت محد بن الأبث يقول معت عامدا اللفاف يقول معت عاماً يقول المنافق ماأخذ من الدنيا أخذ يحرص وعنع بالشك وينفق بالرياء والمؤمن بأخذ بالخوف وعسك بالشدة وينفق لله خالصا في الطاعدة وقال في ترجة شقيق من طريق حاتم الاصم قال معتشقيقا يقول مثسل المؤمن كثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن تحمل شوكا ومثل المنافق مثل رجل زرع شوكاوهو يطمع أن يحصد غراهمات همات كل من على حسنا فان الله الايجزيه الاحسنا وقال أيضاالمؤمن مشغول بخصلتين والمنافق مشغول بخصلتين المؤمن بالصبروالتفكروالمنافق بالحرص والامل (وأولى ماعتديه حسن الخلق الصرعلى الاذي واحتمال الجفا) كما كانعلمه صلى الله علمه وسلم من صره على أذى قريش واحتماله لجفاهم (ومن شكى من سوء خلق غيره فيدل ذلك على سوء خلفه) لان شكايته دلت على عدم احتماله (لانحسن الحلق) هو (احتمال الاذى فقدروى انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان عشى ومعه أنس) بنمالك رضى الله عنه (فادركه اعرابي) من حفاة العرب (فذبه) ودائه (حذبا شديدا

الصبرعلى الاذى واحتمال الخفاعومن شكامن سوء خلق غيره دلذلك على سوء خلفه فان حسن الحلق احتمال الاذى فقدروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما عشى ومعه أنس فادركه اعرابي فذبه حذبا شديدا

وكان علمه ودنجرانى غليظ الحاشية قال أنس رضى الله عنة حى نظرت الى عنق رسول الله صلى الله علمه وسلم قد أثرت فيه خاشية المردمن شدة حديد فقال ما يحد هدف المراد على الله علم و الله الله علم و الله الله و الله علم و الله الله و الله الله و ال

وكان عليه) صلى المه عليه وسلم (بردنجراني) منسوب الى نعران بلد من بلادهمدان بالمن قال البكرى سمى باسمأنه انعران منزيدين بشحب من بعرب تعطان (على فالحاشية قال أنسحى نظرت الى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ثرت فيه حاشية البردمن شدة جُذبه ثم قال) الاعرابي المحدهب لى من مال الله الذي عندك ) فانك لا تعطيني من مالك ولامال أبيك (فالنفت اليمرسول الله صلى الله عليه وسلم فضعك م أمر) له (بعطائه) رواه الخارى ومسلم من حديث أنس (ولما كثرت قريش ضربه والداء، فالاللهم اغفرلقوى فانهم لا يعلون فلذلك قال الله تعالى مخاطباله (والكلعلى خلق عظيم) رواه ابن حبان والبهق فى دلائل النبوة من حديث سهل بن سعد وفى الصحيدين من حديث ابن مسعود انه حكاه صلى الله عليه وسلم عنني من الانساء ضربه قومه (وحتى عن ابراهيم بن أدهم) رحه الله تعالى (اله خرج الى بعض البرارى فاستقبله رجل جندى) منسوب الى الجندأى العسكر (فقالله أنت عبد فقال نعم قال أبن العمران فأشار الى المقبرة) أي محله الموتى (فقال الرجل الماردت العمر أن فقال هو المقبرة فغاطه ذلك) أي أغضبه (فضربرأسه بالسوط فشجه) وسالمنهدم (ورده الى البلدفاستقبله أصحابه فقالوا ماهذافا خبرهم الجندى فقالواهذا ابراهم بنأدهم فنزل الجندى عن دابته فقبل بديه ورحليه وجعل يعتذراليه فقيل له لم قلت أناعبد قال انه لم يسألني أنت عبد من بل قال لى أنت عبد فقلت نع لاني عبد الله فلا اضرب وأسى سألت الله الجندة فقيل له انه ظلمك فكيف سألت الله الجندة فقال علت انى أو حرعلي هدذا فلم أحب أن يكون نصيى منه الخير ونصيبه منى الشرودعي أبوعمان) سعد بن اسمعيل (الحسيري) المقهم بنيسابور صحب شاه الكرماني و يحيى بن معاذ الرازي ثم وردنيسابو رمع شاه الكرماني على أبي حفص الحدادوأ فام عنده وتخرج به و زوجه أبو جعفرانيته مات سنة ٢٩٨ (الى دعوة) بنيسابور (وكان الداعى) له ( بريد تجربته) أى امتدانه (فلمابلغ منزله قال له ليس لى وجه هـ ذا فرجع أبوعثمان فلماذهب غير بعيد جاءه ثانيا فقال ترجع على مابوجب الوقت فلما بلغ الباب قالله مثل مقالته الاولى فرجع أبوعمان عم جاءه الثالثة حتى عامله بذلك مرات وأبوعمان لم يتغير) هكذافي نسيخ الكابوني بعضها وحكى ان بعض تلامذة أبي عثمان الحبرى دعاه الى دعوة وكان قد أراد تحر بنه فلما بلغ المنزل فالله باأستاذار جع فرجع أبوعثمان غردعاه الثانية فقال ارجع عابوجب الوقت فرجع فلك لغ الباب قال ارجم فرجع حتى عامله بذلك مرات وهو لا يتغيرفا كبعلى رجلمه (فقال) بالستاذ (الماأردت أن أختبرك فيااحسن خلقك فقال أبوعثمان الذي رأيت مني هوخلق كاب) وذلك (لان الكاباذا دعى أجاب واذار حرائر حر) وهذافيه هضم جانب النفس وعدم الاعجاب بماعله والارشاد للداعى بما فيه الصلاحله (وروى أن أباعثمان)هذا (اجتاز) أى مربوما (بسكة) من سكال نيسابور (فطرحت عليه احانة رماد) من فوق بيت من البيوت الطلة على السكة (فنزل عن داينه و جعل ينفض ذُلك عن ثبابه ولم يقل شبأ فقيل) له (الازبرةم) أى زجرتهم (فقال ان من أستحق النارفصول على الرماد لم يجزله أن يغضب )وهذا غايه من سعة الخلق (وروى ان) أباالحسن (على بن موسى) بن جعفر بن محد بن على ابن الحسين بن على من أبي طالب يلقب (الرضا) بكسر الراء وفق المجمة صدوق روى له ابن ماجه ماتسنة

انما أردت العمران فقال هوالمقسرة فغاظمذاك فضرب وأسه بالسوط فشجهورده الى الملد فاستقبله أصابه فقالوا ماالخير فأخبرهم الحندى مافالله فقالواهذا اراهم من أدهم فنزل الجندى عن فرسه وقبل مديه ورحليه وحعل بعتذر المه فقيل بعد ذلك له لم قلت أناعبد فقالانه لم يسألني عبد من أنت بل قال أنت عبد فقلت اعم لانى عبدالله فلماضر بوأسي سألت الله له الحنية قبل كيفوفد ظلك فقال علت انبي أوحر على مانالني منه فلم أردأن يكون نصيى منمه اللير ونصيبهمني الشرودعي أبو عمان الحسرى الى دعوة وكانالداعىقدأرادتجربته فلمابلغ منزله قالله ليسلى وجه فرجع أبوعثمان فلااذهب غيير بعددعاه ثمانمافقال باأستاذار حمع فرجع أبوعمان مدعاه الثالثة وقال ارجع على مَاو حب الوقت فرجع فلابلغ البابقالله مشل

ثلاث مقالت الأولى فرجع أبوع تمان تم جاء الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو عمان لا يتغير من ذلك فا كب على رجليه وقال با أستاذا عا أردت أن أختبرك في الحسن خلقك فقال ان الذى رأيت منى هو خلق السكاب اذا دعى أجاب واذا زحوان حروروى عنه أيضا انه اجتاز بوما في سكة فطرحت عليه اجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سعدة الشكر شم جعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شياً فقيل ألاز برتهم فقال ان من استحق النار فصول على الرماد لم يجزله أن بغضب انتهى وروى أن على الرماد م يجزله أن بغضب انتهى وروى أن على الرماد من المه عليه المناوحة الله عليه المناوعة المنا

كان لونه عيسل الى السواد اذ كانت أمه سوداء وكان بنيسانو رخمام على بابداره وكان اذا أراد دخول الحمام فرغمله الحمامى فسلخل ذات فوم فأغلق الحمى الباب ومضى فى بعض حوائعه فتقدم رجل رستاق الى باب الحمام ففقه و دخل فنزع ثبابه و دخل فرأى على بن موسى الرضا ففلن انه بعض خدم الحمام فقال له قم واحدل الى الماء فقام على بن موسى وامتثل جسع ما كان يأمره به فرحم الحامى فرأى ثباب الرستاقى وسمع كلامه مع على بن موسى الرضائف وهرب وخلاهما فلما خرج على بن موسى (٣١١) سأل عن الحامى فقيل أن المناف على ما

حرى فهربقال لاينم له أن يهرب غاالذنسان وضع ماءه عندأمة سوداء وروىأن أباعبدالله الخماط كان يعلس على دكانه وكان له حريف مجوسي يستعمله فى الحماطة فكان اذاعاط له شياً حل اليه دراهم زائفة فكانأ وعبدالله بأخذهامنه ولاعبره بذلك ولابردها عليه فاتنق بوما أن أباعبدالله فام لبعض حاحتــه فأتى لمجوسي فلم يحده فدفع الى تأرزه الاحرة واسترجع ما قدخاطه فكان درهمازا ثفافلا نظرالم التلمذ عرفانه زائف فرده علمه فلاعاد أبوعد دالله أخبره بذلك ففالبئس ماعاتهدا المحوسى بعاماني بمده المعاملة منذسنة وأناأصبر علمه وآخذالدراهممه وألقهافي البرلئلانغربها مسليا وفال يوسيف ين أساط علامةحس الحلق عشرخصال فلة الخدلاف وحسن الانصاف وترك طلب العثرات وتعسدين مايبدو منالسيآت

ثلاث وماثنين ولم يكمل الجسين ووالده يلقب الكاظم وجده الصادق (كان عيل لونه الى السواداذ كات أمه سوداء) أمولديقال الهام البني فوبية اسمهانيز ران أومسكن أوشهدة والاقل أصع (وكان له بنيسابور على بابداره حمام وكان ادادخل الجمام فرغله الجمام) أى أخلىله (فدخل ذت يوم فاطبق باب الجمام ومر الجامى الى قضاء بعص حوائعه فتقدم انسان رستاقي أى من سواد البلد (الى بأب الجام) ففقده (ودخل ونزع ثيابه فدخل الحمام فرأى على بن موسى الرضافظن اله بعض خدام الحمام فقالله قم فاحل ألى الماء فقام على بنموسى وامتثل جميع ما كان يأمره فرجع الحامي فرأى ثياب الرستافي وسمع كالمهمع على ابن موسى فاف وهر بوخلاهما فلاخرج على بن موسى وسأل عن الحماى فقيل اله خاف مماحرى فهرب فقال لاينبغي أن يهرب انماالذنب لن وضع ماعه عند أمة وداء) فهذامن كالحسن خلقه حيث لم يعاقب الحامى ولم يغضب عليه وامتثل الرسستاتى في أوامر ه (و روى ان أباعبدالله الحياط) أحدر جال الله الصالحين (كان يقعد على دكانه وله حريف بحوسى) أى صاحب (يستعمله فى الحياطة وكان اذا خاط لذلك المجوسي حل اليه دراهم زبوفا) أو ردينة (وكان الوعبدالله يأخذها منه ولا يخبره بذلك ولا بردهاعليه فاتفق بوما) وفي نسخة فقضي من القضاء (أناً باعبدالله قام بوما من الخانوت المعض عاجته فتعدم الحوسي الى تليزه واسترجع ماخاطه ودفع اليه درهمازا نفا ، وفي بعض النسخ فاتى المجوسي فلم يجده فدفع الى تليذه الاحرة واسترجع ماندخاطه فكان درهما زائفا (فلا نظرفيه التليد) وعرف اله زائف (رده عليه فلماعاد أبوعبدالله أخبره بذلك فقال) له (بنس ماعلت هذا الجوسي بعاماني بهذه المعاه لة منذمذة) وفي نسخة منذ سنة (وأنا أصبر عليه فاتخذ الدراهم) منه (وألقيها في البركيلا بغربها مسلما) وفي نسخة فات خذ منه الدرهم وألقيه في البيرائلا بغر به مسلما (وقال توسف بن اسباط) رحه الله تعالى تقدم ذكره مرارا (علامة حسن الخلق عشرة أشياء قله الخلاف) أى مع الاصحاب (وحسن الانصاف) أى من نفسه (وترك طُلب العثرات) من اخوانه (وتحسمين مايبدو من السيات) أي حلها على أحسن مواضعها (والتماس ألمعذوة)لهـم (واحتمـال الاذى)منهـم (والرجوع باللائمةعلى نفسه والتفود بمعرفة عبوب نفسمه دون معرفة عبوب غسيره وطلاقة الوجه الصغير والكمير ولطف الكلام ان دونه وفوقه ) أى فاذا وجدتهذه الاوصاف دات على حسن الخلق (وسئل) أبوجمد (سهل) التسترى رجمالله تعالى (عن حسن الخلق) ماهو (فقال)هوعلى مراتب (أدناه احتمال ألاذي وترك ألمكافأة والرحة الظالم والاستغفارله والشفقةعليه وقي للاحنف بنقيس بن معاوية التميى البصرى وهولقبله واسمه النحاك وقيل مخر وكان مشهو رابا للمات سنة سبع وسيتين بالكوفة روى له الجاعة (عن تعلم حسن الخلق فقال من قيس بن عاصم) بن سنان بن خالد المنقرى التي الصداد رضى الله عنه مشهور باللم نزل البصرة (قيل ومابلغ منخلقه فالبينما هو جالس فىداره اذجاءت خادمةله بسفود علبه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له فيات فدهشت الجارية فقال لاروعة عليك أنت حرة لوجه الله تعالى وقيل كان أويس ابن عامم (القرني) بالتحريك نسبة الى قبيلة من مرادوهوسيد التابعين في قول (اذارآه الصبيان يرمونه

( ٢٦ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) والتماس المعذرة واحتمال الاذى والرجوع بالملامة على النفس والنفرد عمر فقع وبنفسه و وعلى المدون على وبنفسه و وسلادة الوجه الصغير والكبير ولطف الكلام ان دونه وان فوقه \* وسل سهل عن حسن الخلق فقال أدناه احتمال الاذى وترك المكافاة والرحة الظالم والاستغفار له والشفقة عليه وقبل الاحنف بن قيس بمن تعلت الحلم فقال من قبس بن على المناف و بالسفى داره اذا تته جارية له بسة و دعليه شواء فسة ط من بدها فوقع على ابن اله صغير في الناد و معالى المناف و عليان أنت و المحالة تعالى وقبل ان أو بساالقرنى كان اذار آه الصيان يرمونه

بالخارة فكان يقول الهم بالنو تاه ان كان ولابد فارمونى بالصفار حتى لاندموا ساقى فتمنعونى عن الصلاة وشتم رجل الاحنف بن قيس وهو لا يحييه وكان يتبعد فلما قرب من الحيى وقف وقال ان كان قد بقى في نفسك شئ فقاله كى لا يسمعك بعض سفها على في وقد ولا قول وى أن علما كرم الله وجهه دعا غلاما فلم يحبه فدعاه ثانباو ثافل يحبه فقام اليه فرآه مضطععا فقال آمات عبا غلام قال بلى قال في احال على ترك العابى قال أراب قال في المناس فقال المن (٣٦٢) فانت ولوجه المه قرالى وقالت امن أن لما لك بن ينار رجه الله يامن الى فقال يا هذه

بالخارة فيقول بالخوناه انكار ولابدفارموني بالصغار) منها (كيلاندمواساق فتمنعوني من الصلاة) فهذ كال الاطفقهم وهودايل حسن الخلق (وشتمر جل الاحنف من قيس وكان يتبعه فلماقرب من الحي وقف وقال النبقي في قلبك شئ فقله كيلايه عل بعض سفهاء الحي فصيبك) وقال أو بكر بن الانبارى أخبرنى أءعن أحدبن عبيد قال بيناالاحنف فى الجامع بالبصرة اذارجل قد لطمه فامسك الاحنف يده على عينه وقال ماشأ بك فقال اجتعلت جعلاعلى أن ألطم سيد بني يميم فقال لست سيدهم انم اسيدهم جارية بن قدامة وكان حارية في المسعد فذهب الرحل فلطمه قال فاخر جمارية من خفه سكيذا فقطع يده و ناوله فقال له الرجل ما أنت قطعت بدى انما قطعها الاحنف بن قيس أو ردها الزى في ترجة جارية بن قدامة (وروى ان عليا كرم الله وجهه دعا) يوما (غلاماه فل يعبه فدعاه ثانياو نالثا فلي عبه فقام اليه فرآه مضطععا فقال أماتسهم باغلام فقال بلي) معت (قال في حلاعلي ترك جوابي قال آمنت عقو بتك فته كاسلت) عن القيام لندائك (نق ل امض فانت حراو جه الله) تعالى (ففيه كظم الغيظ) والاحسان المام اليه بالعنق وهما من جلة حسن الخلق (وقالت امرأة لمالك بندينار) البصرى رحه الله تعالى ( بامرائي فقال ياهذه وجدت اسمى الذي أضله أهل البصرة) فهذافيه احتمال لاذاها وصبرعلى جفاها واتهام نفسه م واها وهودا ل حسن الحلق (وكان لحيين ر بادالحارث غلام سوء مقيل له لم تسل هذا الغلام قال لاتُه لم عليه الحلم فهذه المنفوس قُد ذلك بالرياضة) والمجاهدة (فاعتدلت أخلافها ونقيت من الغش والغل بواطنها) وطهرت منعاد انهاالردية سرائرها (فاعرت الرضابكل ماقدّره الله) عز وجل (وهدذا منتهى حسن الحلق فان من يكره فعل الله ولا برضى به فهوغاية سوء خلقه فهولاء ظهرت العلامات على طواهرهم كاذ كرناه فن لم يصادف من نفسه هذه العلامات) ولم يظهرمنها شي على طاهره (فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيفلن بما حس الحلق بل يأمغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة )على الدوام (الى أن يبلغ درجة حسن الخلق) وكل يعطى على قدر اجتهاده ولصيبه الذي كتبله (فانها درجة رفيعة لاينالهاالا القر بونوالعديقون) ومن الناساو كهم والله الموفق

\* (بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشو و وجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم)

(اعلم أن الصبي أمانة) من الله تعالى (عند والديه) لانه نعمة أنع مها والداه (وقلبه الطاهر) عن كل كدر (جوهرة نفيسة) بنة (ساذجة خالبة عن كلنة شوصورة رهوقا لل كلنة ش) كان كل جوهر ساذج مستعدلة بول كل نقش وصورة (ومائل الى كل ماعال به خيرا أوشرا (فان عود الخير وعله نشأ عليه وسعد في الدنه اوالا تحرة وشاركه في ثوابه أبواه) بان يثبت مثل ذلك في سحائف أعمالهما (وان عود الشر وأهمل الهمال البهائم شقى وهاك وكان لوزرفي رقبة القيم به والوالى عامه ) كيف لا (وقد قال الله الشر وأهمل العالم العالمة على الأنباع والجمع الاهاون (ومهما كان الاب صونه عن ارالدنها) بان تصيمه (فيأن القرابة وقد يطلق على الاتباع والجمع الاهاون (ومهما كان الاب صونه عن ارالدنها) بان تصيمه (فيأن يصونه من ارالات حرة أولى وصيمانه بان يؤديه و يهذبه و يعلم محاسن الاخلاق) ومكارمها وصالحها وعدفه من القرناء السوء ولا يعوده النعم ولا يعبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية) اى سعة العيش (و يحدفه من القرناء السوء ولا يعوده النعم ولا يعبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية) اى سعة العيش

وجددتاسي الذى أضله أهل البصرة وكان لعوبن ز بادالحارثي غلام سوء فقيل له لم عسكه فقال لا تعلم الحلمامه فهذه زهوس قد ذلت مالر ماضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فاغرت الرضابكل مأفدره الله تعالى وهومنته ييحسن الخلق فانمن مكره فعل الله تعالى ولا روني به فهو عالة سوعظة سهفهؤلاء ظهرت العلاماتعلى طواهرهم كاذ كرناه فنلم يصادف من نفسه هداده العلامات فلاينبغي أن بغتر بنفسه فنظن جاحسن الخلق بل الم في أن استغل بالرياضة والجاهدة الىأن يالغدر حمة حسن الحاق فأنهادرحة رفيعة لاينالها الاالمةر بون والصديقون \* (بيان الطريق في رياضة الصيان في أول نشوهم ووحمه تأديهم ونحسين أخلاقهم) اعلم أن العاريق فار ياضة الصيان من أهم الامور وأوكدهاوالصي أمانة عندوالديه وقليه الطاهر حوهرة نفسية

ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهوقابل له كل مانقش ومائل الى كل ماء البه اليه فان عودا لخيروعله نشأ عليه (فيضيع وسده دفى الدنداوالا خوة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وان عود الشروا همل اهمال البهائم شقى وهلا وكان الوزر في رقبة الغيم عليه والوالى له وقد قال الله عزوجل بالم الله الذن المنواقوا أنفسكم وأهابكم نازا ومهما كان الاب ومن فاعن ناوالدندافتان وصوفه عن ناوالا تنوة أولى وصيانته بان يؤدبه و بهذبه و بعلم محاسن الاخلاق و بعفظه من القرناء السوعولا بعوده التنعم ولا يحبب المه الزينة وأسسباب الرفاهية

فيضيع عمره في طلبها اذا كبرفه لك هالا الابديل ينبغى أن براقبه من أول أمره فالاستعمل في حضائه وارضاعه الاامرأة صالحة متدينة تاكل سالحة متدينة تاكل من الحرام لاوكة فيه فاذا من الحرام لاوكة فيه فاذا طينه من الحيث فيسل طبغه الى ما يذا سيانة بائث (فيضبع عمره في طلبها أذا كبر) على تلك العادة (و يهلك هلاك الابديل ينبغي أن يراقبه من أول أمره) وحيث قالمن أول أصره فهومنسحب على الاولية من حين ولادته الى أن يفطم فلزم بيان ما يحتاج اليه في أتناءذاك فنقول اذولدا اولود بجبأن يبدأ أؤل كلشئ بقطع السرة وهوجسم كالصران متصل بسرته منه ويكون القطع فوفأر بدم أصابع وانداوج قطعهذا الجسم لانه لوبقي على طوله لتعفن وتضر رالصبي برائحته وربحاوصات عفونته الىالسرة وانماحعل القطع فوق أربع أصابع لانهلو كان أقل منذلك لتألم الولوديه تألما شديدا غربعد شدها يتبادرالي تمليح البدن لتصلب بشرته ويقوى جلده فان كانذكرا ينمغي أن يكتر المطولانه أحوج الحوصلامة البدن لمكون صمورا على ما يلقاه من المشقات يخلاف الانثي ولاعلم أنفه ولافه ثم تغسله القالة يما فاتر وتنقى منخر به داعا باصابيع مفلة الاطفار و يدعدع ديره لينفتح ثمفى وقت القماط يشكل كل عضو على أحسن شكاه بغمز لطيف عمم أو يقلنس بقانسوة اطيفة منهدمة على رأسه وينوم فى محلدل ما الل الفالفلة حفظالر وحه الماصرة و بغطى المهد يخرقة اسمانحونية والطفل يبكي المالو جمع بناله أوحرأو بردأو جوع أومن قل وبراغث وبق،ؤذبه فان كان شي منذلك فالواجب أن ببادر الىدفعه وأماكيفية ارضاعه فانه يجب أن برضع ماأمكن بابن أمه فانه أشبه الاغذية يحوهر ماسلف من غذائه وهوفى الرحم أعنى طحث مه قانه بعينه هوالمستحيل لبنالاشتراك الرحم والثدى فىالوريدالغاذي لهماو وقت الجل يتوحه دم العامث بالكامة الى الرحم اغذاء الجنن وبعدا نفصاله الى الثديين اغذا ثهأ بضاوهوأ قبل لذلك وآلف حتى انه صويالتحرية ان القامه حلة أمه عظيما لنفع حدافي دفع ما وقذيه لانه يلهمه وتشغله عما وذيه ومن الواجب معذلك أن يلزم العلفل على شيئين نافعين لتقوية مزاحه أحدهما بالتحريك اللطيف والاسخوالموسيق والنلحين الذي حربيه العادة لتنويم الاطفال فالتحر بك سيب انتماش الحرارة الغريزية والتلحين يوقف على استعداده للرياضة وان منع من ارضاعه ابن والدته مانعمن ضعنها أوفسادامنها أومالهاالى الترده فسنبغ أن يختارله مرضعة واليه أشار المصنف بقوله (فلانستعمل فيحضانته وارضاعه الاامرأة) يكون سنهاما بن خسر وعشر من سنة الي خسرو الاثن سنة فانهذاه وسنالشماب والصهوتكون حسنة اللون لانذلك تابع لاعتدال مراجها وتكون ناعة البشرة قو بة العنق واسعة العدر منو عطة في السمن والهزال لجانبة لاشعمانية (صالحة) حسينة الاخلاق محودته بطية الانفعالات المفسانية الرديثة من الغضب والغروا لجن وغير ذلك فان جميع ذلك يفسد المزاج وتسكون (مندينة) ملازمة على أموردينها من كل ما يجب علمها (تأ كل الحلال فاللهن الحاصل من الحرام لا وكة فيه فاذا وقع عليه نشوااعي انتجنت طيبته من الخبث فيمل طبعه الى مايناسب الخبائث) والطفل يعدى بالرضاع ولذلك وردانه ي عن استرضاع المجنونة ثم اذا جعلت ثناماه تفلهر نقل الى الغذاء الذي هو أقوى من غيرأن بعطى شمأصل الضغ و بالجلة فقد ببرا لاطفال هو التركيب عشا كلة مزاحهم لذلك والحاحة المه في تغذيته وغوه والرياضة المعتدلة في الكيف الكثيرة في الكم كالطبيعي لهم وكان الطبيعة تتقاضاهم م اوذاك لاحتياجهم اليه ادفع الفضول المجتمعة ولاسمااذ اجاوز وا الطفولة الى الصي ثماذا نطم نقل الى ماهو من حنس الاحشاء واللحوم الخفيفة و يحب أن تكون الفطام مالمدريج لادفعة واحدة والدة الطبيعية للرضاع سنتان لانهامدة نبات أكثر أسنانه وتصل أعضائه حتى بقيل غير اللمنمن الاغذبة واذا أخذينهض ويتحرك فلاينبغي أنعكن من الحركات العنيفة واذاجعلت الانباب تتفطر منعوا أكلصل الضغ والغرض المقدم في معالجة أمراض الصمان هوتد يرالم ضعة لان من خواص الاطفال أن يكون علاجهم يوجهين أحدهما يتدبير أنفسهم وثانهما يتدبير مرضعتهم وهومقدم مالفضلة على تدبيرهم فاذا انتقاوا الى من الصبايحب أن تكون المنابة مصروفة الىمماعاة أخلاق العبي وذلك بأن عفظ كبلاعدثله غضا أوخوف شديد أوغم نديد وذلك بان يتأمل كل وقت ماالدى بشتهم ويحن المه

ومهمارأى فدم على التمييز فينبغى أن يحسن مراقبة مو أول ذلك طهور أوائل الحياء فانه اذا كان يحتشم و يستسى ويترك بعض الافعال فليس ذلك الالاشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الاشياء قبحا ومحالفا البعض فصار يستمى من شئ دون شئ وهذه هدية من الله تعالى اليه و بشارة تدل على اعتدال الاخلاق وصفاء (٣٦٤) القاب وهوم بشر بكال العقل عندال الوغفال صى المستحى لا ينبغى أن بهمل بل

فيقرباليه وماالذي يكرهه فينحى من وجهه وفىذلك منفعتان احداهمافي نفسه بان ينشأ من الطفولة حسن الاخلاق ويصير ذلك ملكة لهلازمة والثانية لبدنه فانه كمان الاخلاق الرديئة ابعة لانواع سوء المزاج فكذالف اذاحدثت من العادة استتبعت الزاج المناسب فان الغضب يسحن جدا والغم يحفف جدا والنبليد يرخى القوى النفسانية و عيل الزاج الى البلغمية (ومهمابدانيه مخايل النميز) وهواذا دخل فىست أوسبع (فينبغى أن يحسن مراقبة وأول ذلك طهوروا اللالحياء)فيه (فاذا كان يحتشم ويستحيى ويترك بعض الانعال) وذلك عندرو يه من يحتشم منه (فليس ذلك الالشراق نورالعقل عليه حنى رأى بعض الاشباء قبحاو مخاله اللبعض فصار يستحيى من شيَّدون شيَّ وهذه) الحالة اذا تيسرت فيه (هدية من الله تعالى اليه و بشارة تدل على اعتدال الاخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ وهذه الحالة كالدلالة عليه (فاصى المستحى لا ينبغي أن بهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه وتميزه فاول ما يغلب عليه من العفات) الخبيثة (شره الطّعام) أى الحرص عليه (فينبغي أن بؤدّب فيه) على أدب الشرع (منل أن لا يأخذ الطعام الا بمينه و يقول بسم الله عند أخذه و يأ كل مايليه) منفرد اأومع جماعة (ولا يادرالى الطعام قبل غيره) بل يصبر عن مداليد حي عد غيره (ولا يحدق الى الطعام) أى لا يطيل بعد قته اليه (ولاالى من يأكرولايسرع فى الاكل وعضع الطعام ،ضغا جيدا) بأسنانه (ولابوالى) أى لايتابيع (بين اللقم) فان كلذلك من أمارات الشره ودناءة النفس والهمة فينبغي أن يجنب من ذلك (ولا ياعليُّ يد.) بالطعام غيير أصابعه الثلاثة (ولا ثويه) بان يتساقط عليه شيّ منه فان كلا منهـمايدلان على الدناءة (و يعود الخبر القفار ) أى البابس وحده (في بعض الاوقات حتى لا بصير عيث برى الادم) معه (حمًا) لازما (ويقبع عنده كثرة الاكلبان يشبه من يكثر الاكلبائم) فانه بنميره بدرك أن التشبه بالبهام مسترذل (ثم بان يدم بين يديه الصي الذي يكثر الاكل وعدح عنده الصي المتأدب القايل الاكل) فتراه أبداعيل الى المدوح ويهرب من المذموم (و يحبب اليه الايثار بالطعام) الغير (وقلة المالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان) وعدم الميل الى للين منه (و يحبب المه من الشاب) فى اللس (السف دون الماون) بالالوان المختلفة (و) دون ثياب (الابريسم) والخز (ويقر رعنده ان ذاك شأن النساء والخنشين) التشبين بالنساء (وان الرجال يستنكفون منه) ويعرضون عنه (ويكرر عليه ذلك حتى رسيخ فى دهنه (ومهمارأى على صبى ثو بامن ابريسم أوملون فينبغي أن يستفكر) منه (ويذم) ذلك ويأمره بخلعه (ويحفظ الصبي عن) معاشرة (الصبيان الذين عودوا التنع والترفه ولبس الشباب الفاخرة) فانذلك يحمله على أن يكاف أبويه عنل لبسهم (و) يحفظ أيضا (عن مخالطة كلمن يسمعه ما رغبه فيه فان العبي اذا أهمل في ابتداء نشوه خرج في الا كثر ردىء الاخلاق كذابا حسودا سروقاعامالجو جاذا فضول) في السكارم (وضح للوكاد) أى مكايدة (ومجانة) أى صاحب مجون وهو الهزل من السكادم (واغ يحفظ عنج مع ذلك بحسس التأديب) والتعليم ( ثم ينبغي أن يشتغل في المكتب) عند المؤدب (بتعلم القرآن) أولابترتيبه المعهود في بلده من تقديم حروف الهجاء افرادا مم تركيبًا (و باحاديث الاخبار وحكايات الابرار وأحوالهم) نانيا (لينغرس حب الصالحين في قلبه) فينشأ

ستعان على تاديبه عدائه وغميزه وأولمانفلت علمه من الصفات شمر والعام فينبغى أن يؤدب فيسهمال أنلا اخذااطعام الابمينه وأن يقول علمه بسمالله عند أخذه وأناكل ما للموأثلا بادرالي الطعام قبل غبره وأنالا بحدق النظر اليه ولاالحمن اكلوأن لا يسرع فى الا كل وان عدالمنغ وانلاوالى بين اللقم ولايلطخ بد ولاثوبه وان بعودالل بزالقفار في يعض الاوقات حقى لا يصر عث رى الادم حماوية عنده كثرة الاكل مان سمه كلمن بكثرالا كل بالهائم وبان مذم بين مديه الصدى الذي مكترالا كلوعدد عنده الصي المتادب القاسل الاكل وان عب الد الايشار بالطعاء وقلة المالاة مه والقناعة بالطعام الخشن أىطعام كانوان يحب الممن الثياب البيض دون الملؤنوالار سمويقرر عنده أنذلك شانالنساء والمفتشمين وان الرحال يستنكفون منه ويكررذاك عليه ومهما رأى على صبى ثو يا من الريسم أوملون

فينبغى أن يستنكره ويذمه و يحفظ الصيءن الصيان الذين عقد واالتنع والرفاهة ولبس الشاب الفاخوة عليه وعن مخالطة كلمن يسمعه مما يرغبه فيه فان الصيم مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الاغلب ودى الاخلاق كذا باحسودا سروفاء الما الحوط ذا فضول وضائد وكان وأحديث الاخبار وحكايات العراد وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين

و يعفظ من الاشعار الني فيهاذ كرالعشق وأهام و عفظ من مخالطة الادباء الذين بزعمون ان ذلك من الظرف و رقة الطبيع فان ذلك بغرس في قلوب الصيان بذر الفساد عممه مماظهر من الصي خاق جيل وقعل محود فين بغي أن يكرم عليه و يعازى علية بما يقرح به و عدم بين أظهر الناس فان خالف ذلك في بعض الاحو المرة واحدة في بغي أن يتعافل عنه ولا يم تلسره ولا يكاشفه ولا يظهر له انه يتصور أن يتعاسراً حد على مثله ولاسم اذا ستره الصبي واجتمد في اخفائه فان اظهار ذلك عليه و بما يقده حسارة حتى لا يمالى بالمكاشفة فعند ذلك ان عادثا نما في تنبغي أن يعانب سراو بعظم الامرفيه و يقال له ابالذان تعود بعد ذلك الله داوان بطلع (٢٦٥) عامل في مشل هذا فتقتض بن

الناس ولايكثر القول علمه بالعتاب في كلحين فانه يهون علىهسماع الملامة وركوب القبائح ويستقط وقمع الكلام من قلبه وليكن الاب حافظاهية الكارم معه فالالو يخه الااحانا والام تخوفه بالاسوتزحره عن القباع وينبغي أن عنع عن النوم مارافانه يورث الكسل ولاعنع منه لدلا ولمكن عنع الفرش الوطيئة حتى تتعلى أعضاؤه ولا دسمن مدنه فلانصــمرعن التنعم بل يعودا الحشونة في المفرش واللبس والمطعم وينبسغي أن عنع من كلما يفعله فىخنىة فالله لا عفيه الاوهو معتقد اله قبيح فاذا تعرود ترك فعرل القبيح ويعودفى بعض النهار المسي والحركةوالر ماضةحتي لاىغلىءلىمالىكسلونعود أن لايكشف أطرافه ولا يسرع المشى ولا برخى بديه بل بضمهماالى صدره و عنع من أن يفتخر عدلي أقراله بشئ مما علكه والداه أو يشي من مطاعه وملانسه

عليه (و يحفظ من قراءة الاشعارالتي فيها ذكر العشق وأهله ) وحكاياتهم وماحرى لهم فان ذلك يحمله على التشبه بهم تسكافا (و يحفظ أيضاعن مخالطة الادباء الذين يزعمون) انهم شعراء و (انذلك من الفارف ورقة الطبع فانذلك بغرس فى قلوب الصيان بذرا الفساد) و يعسر ازالته بعد (مم مهما ظهر من الصي خلق جيل وفعل محود) برتضي (فننه في أن يكرم عليه و مجازى عليه عما يفر حبه و عدم بين أظهر الناس) فانذلك عبيه الى الفعل الجلوينه في مركورة عقله (فان الف ذلك في بعض الاحوال مرة واحدة فينبغى أن يتعافل عنه ولايم للسراره ولايكاشفه ولايظهرله انه يتصور أن يتعاسر أحد على مثله ولاسمااذا ستره الصي واحتهد في اخفائه فان اطهارذ الدر عايفيد حسارة) عليه (حق لايبالي بالمكاشفة بعددلك ) بين الناس (فانعاد بانيافينبغي أن يعاتب سراو يعظم الاسرفيه ويقال له اياك أن يطلع عامل في مثلهذا فتفتض بينالناس ولايكثر القول عليه بالعذاب في كلحين فاله يهون علمه سماع الملامة وركوب القباغ و يسقط وقع الكلام من قلبه) لكونه يتعوّد على ذلك (وليكن الاب مانظاهيمة الكلام معه فلا تو بغة الاأحيانا) لذ كمور هديمة في قلبه داعًا (وينبغي للام أن تغوَّفه بالاب وترجره عن القباع) اذال عبي يجاب الاب أكثر من الام لكثرة شفقتها عليه طبعا (وينبخي أن عنع النوم نهارا فانه بورث الكسل و) الفتورف الاعضاء (ولا عنع منه ليلا) اذ السهر في حقه مضر (ولكن عنع الفرش الوطيئة) اللينة (حتى تتصلب أعضاؤه ولا بسيخف بدنه) أى لا رق ( فلا يصبرعن التنعم) فيما بعد ( بل يعود الحشولة في المفرش والملبس والطعم) - في لا يمالي بما تيسر منها (و ينبغي أن عنع من كل ما يفعله في خفية فانه لا يخفيه الاوهو يعتقدانه فببع فاذ ترك على ذلك (تعوّد فعُــل القبيع) وهان عامِه ارتكابه (و يعوّد في بعض النهارالشي والحركة والرياضة حتى لا بغلب عامه الكسل) ولانجتمع الفضلات في المعدة ولا تنعبس الا يخرة في الاعضاء والعروق (و يعود أن لا يكشف أطرافه) بين يدى أحد (ولا يسرع المشي) بل يكون على وقار (ولا وخي بديه) ولا يأعب مما (بل يضهما الى صدره) فانه أقرب الى الادب (و عنع من أن يفتخر عى أقرانه بشي ماعلكه والداه من مال أومتاع أوشي من مطاعمه وملابسه أولوحه ودواته )فان هذا مما بورث العب فيه (و يعود التواضع والاكرام لكل من عاشره) وصاحبه (والتلط في الكلام معهم) مع غض البصر (و عنع أن يأخذ من الصبيان شيأ بداله حشمة) و رياسة (أن كان من أولاد المنشمين) أى الروساءذوي الثروة والامر (بل يعلم ان الرفعة في العطاء) للغير (لافي الاحد) من الغير (وان الاحد اؤ. وخسة) ودناءة (وان كان مَن أولادالفقراء فيعلم أن الاخذوا أطمع مهانة ومذلة وان ذلك من دأب الحاب) الذي هوأخس الحيوانات (فانه يتبصبص في انتظار لقمة وبالحلة يقبح الى الصيان حب) النقدين (الذهب والفضة والطمع فبهما ويحذر منهماأ كثر من التعذير من الحيات والعقارب فان آفة حب الذهب والفضة والطمع فبهما أكثر من آفة السموم على الصيبان بل على الا كابر أيضار ينبغي أن ومؤدأن لا ينزق في مجلسه ولا انخط ولا يتناهب محضرة غيره )فان غلب علمه فليكظمه (ولا يستدير غيره)

أولوحهودواته بل بعقدالتواضع والاكرام الكلمن عاشره والتلدف في الكلام معهم و عنع من أن باخد من الصعبان شيارا المحشمة ان كان مع أولاد المحتشمة بن بل بعلى أن الرفعة في الاعطاء لافي الاخذ وان الاخذ لوم وحسة ودناء وان كان من أولاد النقراء فيعلم أن المامع والاخذ مهانة وذلة وان ذلك من دأب الكاف اله يمصص في انتظار لقمة والطمع فهاو ما لجلة يقيم الى المديان حي الذهب والنصة والطمع فهما ويحذر منهما كثر عما عذر من الحيات والعقار بفان آفة حي الذهب والقضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم على الصديان بل على الاكابراً بضاوينه في أن يعقد أن لا يمسق في علسم ولا يمتناء بعضرة غيره ولا يستدير غيره

ولا بضع رجلاعلى رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا بعمد رأسه بساعده فان ذلك دليل الكسل و يعلم كيفية الجلوس و عنع كثرة الكلام و ببين له أن ذلك يدل على الوقاحة وانه فعل أبناء اللئام و عنع البمين رأساصاد قاكان أوكاذ باحتى لا يعتاد ذلك في الصغر و عنع أن يبتدئ بالكلام و بعق دأن لا يتكلم الاجوابا و بقد رالسؤال وان يحسن الاستماع بهما تكلم غيره عن هو أكبر منه سناوان يقوم لن فوقه و يوسع له المكان و يحلس بين بديه و عمع (٢٦٦) من الخوالكلام و فحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يحرى على لسانه

فى المجاس (ولا يضر جلاعلى رجل ولا يضرب كفه تحدد فنه ولا يعمد رأسه بساءره فان دلل السكسل) وهومذموم (و يعلم كيفية الجاوس) كيف بعلس وهو أن يكون جاوسه أبدا على ركبته كم يحاس في الصلاة ولا برنع احدى ركبته ولامتر بعاولامتوركا (وينبغي أن عنع كثرة الكادم ويبين له أن ذلك بدل على الوقاحة) والذالياء (واله عادة أبناء النَّام و عنع اليمين) أي الحلف (رأسا) أي مطلقا (صدقاوكذباحتى لايتعروه فالصغرو عنع من أن يبتدئ بالسكادم) وانما يكون الابتداء من الغير (وبعود أنالاينكام الاجوابا) للكادم (و) أن يكون مختصرا (بقدر السؤال وأن يحسن الاحتماع) للكلام (مهماتكم غيره من هوأ كبرسنامنه) ولو بقايل (وأن يقوم لن هو فوقه) في السن والفضل (و يوسع له المكان و يجأس بين يديه ) متواضعا (و عنع من لغوال كالام وفشه) وسقطه (ومن اللعن والسب) والهزل (ومن العالطة من يجرى على لسالة شي من ذلك فان ذلك يسرى لا محالة من القراماء السوء) فبما أرفيه (وأصل تأديب الصبيان الحفظ من القرناء السوء) فان ضروهم أكثر (وينبغي اذا ضر به العلم) أحمانا على قصد التأديب (أن لا يكثر الصراخ والشغب) أى رفع الصوت (ولا ستشفه باحد) ولا يعلفه ولا يكثر عليه اللعاج (بليصرويذ كرله انذلك داب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليان والنسوان وينبغى أن يؤذناه بعدد الفراغ من المكتب أن ياعب لعباجيلا بدتريج اليده من تعب المكتب يعيث لا يتعب في الله ب فان منع الصي) من اللعب (وارهاقه الى التعليد اعماعيت قلبه و يبطل ذكاعه) و يبلد فهمه (و ينغص الميش عليه حتى بعالب الحيلة في الخلاص منه رأسا) الماللهر وب و باظهار المرض أوغير ذلك (وينبغي أن يعلم طاعة والديه) والبرج ما (و)طاعة (معلمومؤديه) والبربه (وكلمن هوأ كبر منامنه مُن قريب وأجني وان ينظر الهم بعين الجلالة والتعظيم )والهابة (وأن يترك العب بين أيديهم) تو يرالهم (ومهماباغ سن المييز ينبغي أن لايسام في ترك الطهارة) من الاحداث (والصلاة) فقدر وي أحدو بو داودوالحا كممن حديث عبدالله بنعروم واأولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضر بوهم عليها وهمأ بناء عشر سنين وفرقوا بينهم فىالمضاجع وروى أبوداودوااطبرانى منحديث سبرة الجهنى بنعوه و روى الدارقواني من حديث أنس مروهم بالصلاة لسبع سنين واضر بوهم علم الثلاث عشرة (ويؤمر بالصوم في بعض الايام من شهر رمضان) ليتمود عليه (و يجنب ابس الحرير والذهب)و بعلم انه من حلية النساء (ويعلم كلما يحتاج اليه) منله (من حدود الشرعو يخوف من السرقة) خاصة فان طبع الصيان عيل البها كثيراً (و)من (أ كل الحرام ومن البكذب) في القول (و)من (الحيانة والغش وكلم أيغلب على الصبيات) من الأخلاق الرديئة (فإذا وقع نشوه كذلك في الصبا فهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الامور) تنصلا (فيذكر أه أن الاطعمة أدوية واغاللقصود منهاأن يقوى الانسان بهاعلى عبادة الله) تعدلي (وان الدنيا كلها) خيال (لا أصل الهالانم الا بقاء لهاوان الون يقطع نعيها) ويكدر صفوها (واشما) أى ألدنها (دارعر) ومقلعة (لادار مقر والله وينتنارف كلساعة والاالكيس العائل من تزودمن الدنباللا تحزة) فععلها كالقنطرة بعبر علمها ولايعمرهاو بأخذالاعبال المالحة الواقعة عنزلة لزاد الذي يباغه في سفره منهاللا سخرة (حتى ته ظم عند الله درجته وتتسع في الجنان نعمته فاذا كان النشو

شي من ذلك فان ذلك سرى لا تحالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصدان الحفظ من قرناء السوء ويذبغي اذاضريه المعلمأن لايكثر الصراخ والشف ولا يستشفع بأحد بل يصر ويذكرله أن ذلك دأب الشععان والرحال وان كثرة الصراخد أب المالك والنسوان وينبه غيأن وؤذناله بعدالانصراف من الكتاب أن ياء بالعبا جملابستريح المعمن تعب المكتب يحمث لايتعبفي الاعب فانمنع الصيمن اللعب وارهاقه الى العلم داء اعت قلبه وسطل ذكاءه وينغ صعلم العاشدي بطلب المله في الخلاص منهر أساو راسغي أن يعلم طاعة والديه ومعلم ومؤديه وكل من هوأكير منهسنا من قريد وأجنى وأن ينظرالهم بعن الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما الغسن التمم يرفسنغى أنلاسام فى ترك العنهارة والعدلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام

رمضان و يحنباس الحرير والديباج والذهب و يعل كل ما يجتاج الدهمن حدود الشرع و يحقف من السرقة صالحا وأكل الحرام ومن الحيانة والديباج والذهب و يعل كل ما يعتب الصديان فاذا وقع نشوه كذلك في الصيبافه ما فارب الباوغ أمكن أن يعرف أسرارهذه الامورف ذكرله أن الاطعمة أدوية واغما المقصود منها أن يقوى الانسان ما على طاعة الله عزوجل و تالدنها كلها لا أصل لها اذلا بقاء لها وات الموت يقطع نعمها وانها دارم وران الا تنوة دارم قرلادارم و وان الموت منظر في كل عاعة وان المكس العاقل من من ودمن الدنياللا تنوة حتى تعظم درجته عند الله تعملي و يتسع نعمه في الجنان فاذا كان النشو

صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقع امو ثرا ناجعايث في قلبه كإينبت النقش في الجروان وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصي المعب والفعش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاح نباقلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الامورهي التي ينبغي أن تراعي فان الصي يجوهره خلق فابلاللغير والشرجيم اواعائبواه عيلان به الى (٣٦٧) أحدا لجانبين قال صلى الله عليه

وسلم كل مولود توادعلي الفطرة واغاأ بواميج ودانه أو منصرانه أو عدسانه قال -هل تعدد الله التسترى كنت وأثابن ثلاثسنن أقوم باللمل فانظر الىصلاة خالى محد ئسوار فقاللى وما ألا تذكر الله الذي خلفك فقلت كمف أذكره قال قل بقلمك عند تقلمك في ثمامك ثلاث مراتمن غيرأن تحوك به لسانك الله معى الله ناظر الى الله شاهدى فقلت ذلك ليالى مُ أعلته نقال قرفي كل إلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلته وقال قيل ذلك كل المله احدى عشرةس ومقلته فوقع فىقلىحلاوته فلما كان بعدسنة قاللى خالى احفظ ماعلتك ودم علمه الى أن تدخيل القبرفانه منفعك في الدنها والاستحق فالم أزل على ذلك سنن فوجدت لذلك حلاونفي سرى غ قال لى خالى نوما بالهل من كان الله معه وناظرا المه وشاهده أبعصه الل والعصمة فكنت أخماو بنفسي فبعثدوا بي الي المكتب فقلت انى لاخشى أن يتفرق على همى ولكن شارطوا المعلم انى أذهب

صالحًا كان هذا الكلام عند دالبلوغ واقعا) في قلبه (مؤثر اناجعا يثبت في قابه كمايثبت المنقش في الجر) فلا يكاد عمى منه (وان وقع النشو يخلاف ذلك حتى ألف الصي اللعب والفعش والوقاحة) وقلة الحياء (وشره الطعام واللباس والترين والتفاخرنه اقلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب البابس) فانه لا يؤثر فيه شبأ (فاوائل الامورهي التي ينبغي انتراعي)وتعافظ (فان الصي خلق بعوهره قابلاللغير والشرجيعا واغاأ بواه عيلان به الى أحدالجانبين قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم كلمولود بولدعلى الفطرة واغاأ بواه بهودانه و ينصرانه وعصانه ) و وادالشخان من حديث أبي هر مرة وقد تقدم (فال) أنومجد (مهل بن عبدالله النسترى) رجه الله تعالى (كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر الى صلاة عالى محدبن سوار )البصرى قال الحافظ ان حرق تهذيب التهذيب هومقبول من العاشرة أورده للتميز بينه وبن محد ابن سوار الازدى المكوفي من رجال أبي داود نقله القشيري في الرسالة قال وكان يقوم الليل فرعما كان يقول ياسهل اذهب فتم فقد شغلت قلى (فقال لى خالى ولفظ القشيري معت محدين الحسين يقول سمعت أباالفقع يوسف بنعر الزاهد يقول معتعبدالله بعمدا لحمد يقول معتعبدالله بن لؤلؤ يقول سمعت عربن واصل البصرى يحكى عن سهل بن عبد الله قال قال فالى حالى يوما (ألا تذكر الله الذي خلفك قلت كيف أذكر وفقال قل بقابل عند تقلبك في ثبابك ولاث من ان من غير أن تحوك به لسانك الله معي الله فاطر الى الله شاهدى فقلت ذلك لياني) والماخصه به عند تقلبه في ثيابه فانه وقت الخلوعن الاشغال وخصه أن يقوله بقلبه لانه هو المفيد (ثم أعلنه) عاملت (فقال قلف كل ليله سبع مران فقات ذلك) وفيه الترق بالتدريج (مُ أعلمه) على (فقال قل في كل ليلة احدى عشرة مرة) وفيه ان أو تارا (عدادلها سرخاص والىهذا الندريج أشارمشايخ هذه الطريق لاسما النقشبندية فأنهم يأمرون الريدمالذ كرالقلبي أولا ثلاث مران عمسبعا عممنهم من ينقله الى تسع ومنهمن برقبه الى احدى عشرة فانلم يحدفها فليعدالي الحالة الاولى (فقلت ذلك فوقع فى قلمي حلاوته ) فصرت ألازمه فى كل لمالة هكذا (فلما كان بعد سنة قال لى خالى احفظ ماعلمنك ودم علمه لى أن تدخل القبر فانه ينفعان في الدنيا والا تحرة ) بشير الى أنه يحصل له به حياة القلب والمعرفة وقلب العارف لاعوت بللم تزل حياني قبر الاسقطع عنسه المدد ( فلم أزل على ذلك سنتين فوجدت له حلاوة في سرى أي في باطني (ثم قال لي حالي يا مهل من كان الله معه وهو ناظر اليه و بشاهده كيف بعصمه) أى كيف بعصمه وهو معه ورقب علمه (اباله والعصبة فكنت أخلو) أى حبب الى الخلوة عن الناس (فبعثوني الى المكتب) لاقرأ القرآن (فقلت الى لاخشى أن يتفرق على همي) خشى من حصول التفرقة فى الذكر (والكن شارطوا العلم انى أذهب اليسه ساعة) معسلومة من النهار (فأتعلم ثمأرجع فضيت لى المكتاب وحفظت القرآن وأناابن ستسنين أوسبع وكنت أصوم الدهر وقوتى من خبر الشعير ) الى أن بلغت (ائتي عشرة سنة فوقعت لي مسالة ) في الدين دقيقة الفاهر انها من أحوال القاوب والعاملات مع الله تعالى (وأناابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلى أن يبعثوا بي الى البصرة) أى بلدخاله (أسأل عنها) فآجابوني الى ذلك (فينت الى البصرة وسألت علماءها) عن تلك المسئلة (فلم رشف أحدى شبأ) أى لم يأتوا يحواج اعلى النهيج الذي يشفى به غليل (فرجت) منها (الى عبادان) وهي جزيرة قرب المصرة (الى رجل) بمامن الصالحين ( يعرف بابي حبيب حرة بن عدرالله العداداني

السه مساعة فأتعلم أرجع فضيت الى الكتاب فتعلت القرآن وحفظته وأنا ان ست سنين أوسبع سنين وكنت أصوم الدهر وقولى من خبز السه عبر اثنتي عشرة سنة فوقعت لى مسئلة وأنا ان ثلاث عشرة سنة فسالت أهلى أن يبعثونى الى أهل البصرة لاء سأل عنها فأتبت البصرة فسألت على اعداد لم شف أحدى شبأ فرحت الى عبادان الى رجل بعرف بأبي حبيب حزة بن أبي عبد الله العباداني

فسألته عنها فاحاسى فاقت عندهمدة أنتفع بكارمه وأتأدب ما داله غرجعت الى تسـ بر فعات قـ وتى اقتصادا على أن سترىلى مدرهم من الشعير الفرق فيطعن ويخبزلي فافطرعند السعر على أوقعة كل للة عدًا بغيرمل ولاادم في كان يكفيني ذاك الدرهمسنة عزمتعلىأنأ طوىثلاث لىال مُ أفطر ليلة مُ خسامُ سمعائم خساوعثمر سللة فكنت على ذلك عشر من سينة غخرجت أسيعفى الارض سنن ثمر حعث الى تستروكنت أقوم اللسل كالماشاء الله تعالى قال أحد فارأسه كلالملاحتياني الله تعالى \* (سان شروط الارادة ومقدمات المحاهدة وتدريج المريدفي سلوك سبيل الرياضة)\* واعلم ان من شاهد الا خرة بقلمه مشاهدة يةسين أصبح بالضرورة مريدا حرث الا خرة مشتاقا الهاسالكا سيلها مستهنا بنعم الدنيا ولذا تهافانمن كانت عنده خرزة فرأى حوهرة فلسة لم يبق له رغبة في الخرزة وقرو يت ارادته في سعها بالجوهرة ومنابس مريدا حرث الا تحق ولاطالباللقاء الله تعالى فهولعدم اعانه مالله والموم الاسخر ولست أعلى الاعان حديث النفس وحركة اللسان كالمتى الشهادة منغير صدق واخلاصفان

فسألته عنهافاجابي فاقتعنده مدة أنتفع بكارمه وأنادب الآدابة مرجعت منها الى تستر) من أعمال الاهوار من كور فارس ( فعلت قونى اقتصادا على أن يشترى لى بدرهم من الشعير الفرق) محركة وهو مكال يقال انه يسع سنة عشر رطلاهكذاذ كروه ( فيطعن و بحير لى فاد برعندا السحر كل ليلة على أوقية واحدة بحتا ) أى خالصا ( بغير ملح ولاادام فكان يكفني ذلك الدرهم سنة ) علم انه بحساب كل أوقية في يوم يتحصل ثلا ثون رطلا وكسرف السنة فاذا كان كل رطل باني عشر أوقية لا نظابق ما تقدم من قول أهل المغة ان الفرق مكال بسع سنة عشر رطلا رقيل الفرق سنة وثلا ثون رطلا وقيل على عال لا ينظب فقا مكان يسعم وهوالذى قد لا ينظب فقا من الارض وهور حص المن فان فان على الشعير الغرق بالغين صفة الشعير وهوالذى قد أصابه البلل من الارض وهور حص المن فان فان فان على المعتمد الفرق المغنى واضع ( ثم عزمت على أن أطوى ثلاث له المثن المرف وهور حص المن فان فان فار له في أطوى (سبعا) و فطر ليلة ( ثم خساوع شرين ثم وحت أسع في الارض سنين ثم وحت أسع في الارض وراذا و وعمت تتبعها المناهي ألا ترى الى سهل كيف صان نفسه وأدّم افي أول نشوها بالزهد والتقابل والموالد وعوالعزلة حتى نالما تال والنه الموق

\* (بانشروط الاراد ومقدمات المجاهدة وتدريج المريدفي سلوك سبيل الرياضة)

ولنقدم قبل الخوض في شرح كلام المصنف تحقيق معنى الآرادة والمريد قال القشيري في الرسالة الارادة بدؤطر بق السالمكين وهي اسم لاولمنزلة القاصدين الى الله تعالى وانماسميت هذه الصفة ارادة لان الارادة مقدمة كلأمر فبالم ودالعبدشيأ لم يفعله فلما كأن هذا أول الامران الك طريق الله تعالى سمى ارادة تشبهابالقصدفى الامور الذىهو مقدماتهاوالمريدعلى موجب الاشتقاق من له ارادة كان العالم من له علم لانه من الاسماء الشنقة ولكن المريد في عرف هذه العائفة من لاارادة له فن لم يتحرد عن ارادته لا يكون مريدا كالنمن لاارادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مريدا وتكام الناس في معنى الارادة فكل عبرعلى مالاح لقابه فأكثر الشايخ قالوا الارادة ترك ماعلمه العادة وعادة الناس فى الغالب التعريج على أوطان الغفلة والركون الحاتباع الشهوة والاخلاد الى مادعت البه المنهة والريد منسلخ عن هذه الجلة فصار خروجه أمارة على صحة الارادة فسميت تلك الحالة ارادة وهي خروج عن العادة فاذا ترك العارة أمارة الارادة فاما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق سجانه ولهذا يقال انم الوعة تهوّن كل روعة وسمعت الاستاذ أماعلى بقول الارادة لوعة في الذؤاد لدعة في القلب غرام في الضمير انزعاج في الباطن بنيران تتأجج في القلوب وفرقوا بناار يد والرادفة الواالمر يدهوالمبتدى والرادهوالنتهى ونيل المريده والذي نصب بعين التعب وألقى فيمقا اة الشاق والمرادهو الذي لقي بالامرمن غيرمشقة فالمر يدمتعن والمرادم فوق يهمرفه وسنة الله تعالى في القاصدين مختلفة فأ كثرهم يوفقون المجاهدات ثم يصاونه بعدمقا ال اللتيا والتي الىسنى المعالى وكثير منهم بكأشفون فى الابتداء عدل المعانى ويصاون الى مالم يصل المه كثيره ن أصاب الرياضات الا أنأ كثرهم وددون المجاهدات بعدهده الارفاق ليستوفى منهمافاتهم من أحكام أهل الرياضة هذا حاصل ما أورده القشيري ثم نعود الى شرح كلام المصنف قالرجه الله تعالى (أعلم أن من شاهد الا تنحرة بقابه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الاسخرة) يشير الى قوله تعالى من كان يريد حرث الاسخوة نزد له في حرثه واستدل بهذه الا يه على أصل الازادة (مشناقا الهاسال كاسبلهامستهدنا بنعم الدنيا ولذاتها فان من كانمعه خرزة فرأى جوهرة نفيسة) عمينة (لم تبقله رغبة في الخرزة) اذلاقمة لها (وقو يت ارادته في سها بالجوهرة فن ليسمى بداحرث الاستخرة ولاطالب اللقاء الله) تعالى (فهولعدم اعمانه باللهواليوم الاستخرواست أعنى بالاعان حديث القلب وحركة الاسان بكامتي الشهادة من غير صدق واخلاص فان ذلك بضاهى قول من صدق بان الجوهرة خير من الخرزة الاأنه لا يدرى من الجوهرة الالفظها وأماحق قتما فلا ومثل هذا المصدق اذا ألف الخرزة قد لا يتركون قد الدين الى الموادن الموادن الموادن قد الدين الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن قد الموادن الموادن

فان تنبهمنهم متنبه عزعن سلوك الطريق لجهله فان طلب العار دق من العلاء وجدهم مائلين الى الهوى عادلين عن فيج الطريق فصارضعف الارادة والجهل بالعاريق ونطق العلماء بالهوى سيما لخاوطريق الله تعالى عن السالمين فيه ومهما كان الطاوب محعو باوالدلد لمفقودا والهوى عالما والطالب عافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لامحالة فانتنمه متنبه من نفسه أومن تنبيه غيره وانبعث لهارادة في حرث الأخرة وتجارتها فينبغى أن معلم انله شروطا لالدمن تقدعها فيداية الارادة وله معتصم لا يدمن التمسك مه وله حصن لابد من العصن به ليامن من الاعداء القطاع لطريقه وعليه ظائف لابدمن ملازمتها في وقت سلوك الطريق \* أماالشروط التي لابدمن تقدعها في الارادة فهيي رفع ااسد والجاب الذي سنهو سنالحق فان حرمان الخلق عن الحق سبه تراكم الحب ووقوع السدعلي

ذلك يضاهى قول من صدق بان الجوهرة خير من الخرزة الاأنه لايدرى من الجوهر الالفظه) فقط (فاما حقيقته فلاومثل هذا المصدق اذا ألف الخرزة) وأنسبها (قد لايتر كهاولا يعظم اشتياقه الى الجوهرة فاذا المانع من الوصول الى الله عدم السلوك ) في طريق الله (والمانع من السلوك عدم الارادة ) التي هي التجرديته في السلوك الى كال التوحيد (والمانع من الارادة عدم الاعمان) بالله واليوم الا منحر (وسبب عدم الأعان) بالله واليوم الا تحر (عدم الهداية) لسبيله (و) عدم (الذكرين والعلماء بالله الهادين) الناس (الى طريقه) وعدم (النبين على حقارة الدنياوعظم أمرالا حق ودوامها) وفناء الدنيا (فالحلق) كلهم (غافلون) سكاري (قدانه مكوا في شهواتهم) ولذاتهم النفسانية (وغاصوافي) يحار (رقدتهم) وغفاتهم (وليس وحدف علاء الدين من ينههم من هذه) الرقدة (فان تنبه منهم متنبه) عساعدة التوفيق الالهي (عز عن سلوك الطرائق لجهله) عن السلوك (فان طاب العاريق من العلاء) المو حودين في عصره (وحدهم ماثلين الى الهوى عادلين عن نهيج الطريق فعارضعف الارادة) ، ن السالك (والجه ل بالعاريق) لعدم السلك (ونطق العلماء بالهوى سببا) قويا (خلوطريق الله تعالىء نااسالكين) فعظمت المصيمة وكبرت الطامة وأطلت القلوب (ومهما كأن المطاوب) الذي هوالوصول (صحو باوالدليل) الذي رشد اليه (مفقود اوالهوي) في الادلة الموجود بن (غالباوالطالب) غرا (غافلاامتنع الوصول) ألى الله تعالى (وتعطلت الطرق لانحالة فان تنبه متنبه من نفسه) بسابق التوفيق (أومن تنبيه غيره وانبعثته) من ذلك التنبيه (ارادة في حرث الاستخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم انله شروطا لابد من تقدعها)فيداية (الارادة) فانلم براعها لم تصم الارادة (وله معتصم لابدمن التمسانيه) والاعتصام بحمله (وله حصن لابدمن التحصنيه) والالتجاء المه (ليأمن من الاعداء القطاع لطريقه وله) في ارادته (وظائف) معاومة (لابدله من ملازمتها في وقت ساول الطريق اما الشروط التي لابد من تقد عهافي الارادة فهورفع السدوالخ أب الذي بينه و بين الحق فان حرمان الحلق عن الوصول الى (الحقسيمة تراكم الحب)وتكانفها (ووقو عالسد على الطريق) الوصللة (فال)الله (تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصر ون والسددين ألمر يدوين الحق أربعة أمور أحدهاالمالو) الثاني (الجاه و) الثالث (التقليد) والرابع (المعصبة وانما يرتفع عاب المال بان يفرقه) حدث يفرقه (و يخرجه عن) حوزة (ملكه حتى لا يمقى الاقدر ضرورته) الحوجة (فادام يبقىله درهم يلتفت اليه قلبه فهومقديه محجو بعن الله تعالى وانما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه وبالتواضع وايثار الجول) وهو الحفاء عن الناس (والهرب من أسباب الذكر) والشهرة (وتعاطى أعمال) خسيسة (تنفرقاوب الحلق)عن المل المه ونص القشيرى في الرسالة واذا أرادا الحروج عُن العلائق فأولها الخروج عَن المال فان ذلك الذي عليه عن الحق ولم يوجد من يد دخل في هذا الامر ومعه علاقة من الدنيا الاحرته تلك العلاقة عن قريب الى مامنه خرج فاذ أخرج عن المال فالواجب عليه الخروج من الجاه فان ملاحظة الجاه مقطعة عظمة ومالم يستوعند المر يدقبول الخلق وردهم لا يجيعمنه ثنئ بلأضر الاشياءله ملاحظة الناس اياه بعين الايثار والتبرك بهلافلاس الناسمن هذا الحديث وهو

( ٤٧ - (انحاف السادة المتقين) - سابع) الطريق قال الله تعالى وجعل امن بين أيديهم سداومن خافهم سدافا غشيذاهم فهم لا يبصرون والسدبين المريد وبين الحق أربعة المال والجاه والتقليد والمعصمة وانما يرفع عاب المال يخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له الاقدر الضرورة في الدام يبقى له درهم يلتفت اليدقلبه فهوم قيد به محجوب عن الله عزوجل وانما يرتفع عاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وايثار الجول والهرب من أسباب الذكروتعاطى أعمال تنفر قلوب الخلق عنه

بعدلم يصح الارادة فكيف أن يتبرك به فرو جهممن المالواحب علهم كروجهم من الجاه فاذاخرج عن ماله وحاهه تمت الارادة وقد اقتصر القشيرى على هذين وعب على الريد بعد تخلصه من حب المال والحاه ان يتخلص من حب الرياسة في كونه زهد في الدنيافيكون قدرهد في أمردنيوي واستعوض عنه ماهو أفضل منه فىذينه فان الزهاد جاههم أكل منجاه أبناء الدنيافانه ميذلون للزهادو يتبركون بهم فتى شربت نفس الريدمن هذا حرعة خشي علمه التلف منهافان فمهامن اللذة مايدعو لطيمها ثمقال القشيرى واذاخطر ببالالمريدانله فىالدنياوالا توةقدوا أوقية أوعلى بسيط الارض أحد دونه لم يصحله فى الارادة قدم لانه يحب أن يحتهد لمعرف ريه لاالعصل لنفسه قدراوفرق بينمن بريدالله وبينمن بريدجاه نفسه اما في عاجله أوآجله ثم قال المصنف (وانما يرتفع حجاب التقليد بان يترك التعصب للمذاهب) المتبوعة (وان تصدق بمعنى قوله الااله الاالله محدرسول الله تصديق اعمان ) الاتصديق حديث نفس (و بحرص في تحقيق صدقه بأن رفع كل معبودله سوى الله) هذا حال المريد في أبتداء أمره فانه هكذا يلاحظ هذا المعنى واما المتوسط فانه يلاحظ رفع كل مقصودله سوى الله تعالى كالن المنهى يلاحظ رفع كل موجود سوى الله ولذا قال بعضهم مالم ينته السير الى الله تكون ملاحظة لاموجودالاالله كفرا ونقل عن الشيخ بهاء الدين نقشبند قدس سره في معنى الكامة الطيبة نفي الالهية الطبيعية واثبات المعبود بحق ومعنى الجالة الثانية انك أدخلت نفسك في مقام فاتبعوني (فاعظم معرود له الهوى) و يدلله قوله تعالى أفرأ يتمن اتخذالهم هواه وأضلهالله على علم (حتى اذافعل ذلك انكشف له حقيقة الامرفى معنى اعتقاده الذي تلقفه) من الافواه (تقايداً فينبغي أن يطلب كشف ذلك من الجاهدة) العملية (لامن الجادلة) اللسانية (فان غلب عليه التعصب لعقيدة من العقائد ولم يبق في قلمه متسع لغيرها صار ذلك قيد اله و عاماً) مانعا (اذ ليسمن شرط المر مدالانتماء الى مذهب معين أصلا) وقال القشيرى فى الرسالة أقل قدم للمريد أنْ يكون على الصدق ليصم لهالبناء على أصل صحيح فتعب البداية بتصعيم اعتقاديينه وبين الله تعالى صاف عن الفاخون والشبه خالمن الضلال والبدع صادر عن البراهين والحيح ويقبح المريد أن ينتسب الى مذهب من مذاهب أهلهذه الطريقة المختلفي سوى طريقة الصوفية والناس اماأ صحاب النقل والاثر واماأر باب العقل والفكر وشيوخ هذه العاائفة ارتقوا عنهذه الجلة فالذي للناسغب فهولهم ظهو روالذي العلق من المعارف مقصود فهولهم من الحق موجود فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال وهم كاقال القائل

ايـــلى بوجهل مشرق \* وظلامه فى الناس سار والناس فى سدف الظلا \* مونحن فى ضوء النهار

(وأماالعصة فهي حاب ولا رفعها الاالتوبة) النصوح (والخروج من المظالم) التى عامده (والمحرم على مرا العود) الى تلك المظالم (وتحقيق الندم على مامضى ورد المظالم) لاهلها (وارضاء الحصوم) بأى وحه كان وهذه هي أركان التوبة كاستاني بيانها قال القشيرى في الرسالة اذا أنكر المريد بقلمه من سوء ما يصنعه وأبصر ماهو عامه من قبيح الافعال سنح في قلبه ارادة التوبة والافلاع عن قبيح العاملة فيمده الحق سحانة بتحصيم العزيمة والاخذف جلة الرجعي والتأهب لاسباب التوبة فأول ذلك هجران اخوان السوء فانهم هم الذين محملونه على ردهدذا القصد ويشوشون عليه صحة هدذا العزم ولايتم ذلك الا بالمواطبة على المشاهد التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه على المام ماعزم عليه مما يقوى خوفه ورحاء و فعندذلك تخلعن قلبه عقدة الاصرار على ماهوعليه من قبيم الافعال فيقف عن تعاطى المحظورات ويكم لجام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة في الحال ويعرم العزيمة على أن لا يعود الى مثلها في ويحمله ارادته على تحديدها فقد يكون مثل هذا كثيرا فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمث الهؤلاء فان الحكل و تحمله ارادته على تعديدها فقد يكون مثل هذا كثيرا فلاينمغي قطع الرجاء عن توبة أمث الهؤلاء فان الحكل

واغمارتفع حاب التقليد بأن بترك التعصب المذاهب وأناصدق عمى قوله لااله ألاالله محدر سول الله تصديق اعان ويحرص في تعقيق صدقه رأن رفع كل معبود له سوى الله تعالى وأعظم معبود له الهوى حتى اذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الامرفي معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فسنغى أن بطلب كشف ذلك من الحاهدة لامن المحادلة فان غاسعلة التعص اعتقده ولم سق في نفسه متسع لغيره صاردلك قدا له وعمامااذ لاس من شرط المريد الانتماء الى مذهب معنى أصـ لا وأماالمعصدة فهدى حابولا رفعهاالاالتو بة والحروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتعقيق الندمعلي مامضي وردالمفالم وارضاء اللصوم

فان من لم يصبح التو به ولم يه جرالمعاصى الظاهرة واوادأن يقف على اسرار الدين بالمكاشفة كان كن يريدأن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فان ترجة عربية القرآن لابد من تقديمها (٣٧١) أقلام الترق منها الى أسرار معانيه

فكذلك لابد من تعديم ظاهرالشر بعةأولاوآخرا ثم النرقي الى أغوارها وأسرارها فاذاقدمهد الشروط الاربعة وتحرد عن المال والجاه كان كن تطهر وتوضأو رفع الحدث وصارصالحاللصلاة فعتاج الى امام رقتدى به ف كذلك المر مدمحتاج الى شيخ واستاذ يعتدى به لا عالة لهديه الى سرواء السيل فان سدل الدين غامض وسبل الشطان كثيرة ظاهرة فن لم يكن له شيخ يهد به قاده الشيطان الى طرقه لا عالة فن سال سبل البوادي الهاكة بغبرخفير فقدحاطر بنفسه وأهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشعرة التي تنبت بنفسها فأنها تجفءلي القربوان بقت مدة وأورقت لم تمر فعتصم المر يدبعد تقديم الشروط المذكوره شخه فليمسك مه تسك الاعمى على شاطئ النهر بالقائد عبث بفوض أمره المهالكلة ولا تعالفه في ورده ولاصدره ولا يبقى فىمتابعته شيأولا يذرولمعلم ان نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب فاذا وحد مثل هدذا المعتصم

أجل كمابا ولايتمله نسئ منهذا الابعد فراغه من ارضاء خصومه والخر وجء الزمه من مظالمه فأن أؤل منزلة فىالتو بةارضاء الخصوم بماأمكنه فاناتسع ذات بده لايصال حقوقهم الهم أوسمعت نفوسهم باحلاله والبراءة عنه والافالعزم بقلبه على انه يخرج من حقوقهم عند الامكان والرجوع الى الله تعالى بصدق الابتهال والدعاء لهم (فان من لم يصح التوية) من قلمه (ولم يه عرالمعاصي الظاهرة) والزلات المكشوفة للناس (وأراد أن يقف على أسر آرالدين بالمكاشفة) الغيبية (كان كن يريدأن يقف على أسرار القرآن وتفسيره) لمافيه من الغرائب (وهولم يتعلم لغة العرب بعد) ولم يتقنها فاني لهذلك (فان ترجة غريب القرآن لابد من تقديمها أؤلا) وقدصنف فيه من المتقدمين أبواسحق الحربي وأبواسحق الزجاج وأبوعبيد القاسم بن سلام تم تلاهم أبومنصو والازهرى وأبوعبيدالهر وى وغيرهم (ثم الترق منهاالى أسرار معانيه فكذلك لابد من تصيم ظاهر الشريعة أولاوآ خرائم) يكون (الترق منهاالى أسرارها) وبواطنها (وأغوارهافاذاقدم هذه الشروط الاربعة وتجرد عن المال والجاءكان ممن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصارصالحا الصلاة فعماج الحامام يقتدى به فكذلك المريد) في سلوك طريق الحق ( يعتاج الى شيخ ) بصير (وأستاذ ) كامل ( يقتدى به لا محالة لهديه الى سواء السبيل فان سبيل الدين عامض )أى دقيق خنى (وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ومن لم يكن له شيم بهذبه ) و يؤدبه و بريه طريق الحق (قادة الشيطان لاعالة الى طرقه فن سلك البوادى المهاكمة) والمفاو زالمضلة (بنفسه من عرخفير) أىدليل مرشد (فقد خاطر بنفسه) أى رماها فى خطر (وأهلكها) أى تسبب لهالا كها ونص القشيرى فى الرسالة عميجب على المريدأن يتادب بشيخ فان من لم يكن له استاذلا يفلح أبداوهذا أبو مزيد يقول من لم يكنله استاذفامامه الشيطان سمعت أباعلى آلدفاق يقول العبادة بلاعلم كالبنيان على السرقين اه ووقع فى بعض كتب الصوفية من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان (ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنت بنفسهافانه اتجف على القربوان بقيت مدة وأورقت لم تثمر ) وقال القشيرى فى الرسالة في آخرال مكاب في بابوصاباالمر يدس معت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول الشجرة اذا نبتت بنفسها من غيرغارس فانهاتورق واكن لاتمركذ النالم يد اذالم يكن لهاستاذ باخذعنه طريقته نفسافنفسا فهوعابد هواه لايحدنفاذا وقال في باب الارادة سمعت أباعلي يقول الشجراذانبت بنفسه ولم يستنبته أحديورف ولكن لا يثمر كذلك المر بداذالم يكن له استاذيتخر جربه لا يحيى عمنه شي (فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شخف فليتمسك به تمسك الاعمى على شط البحر بالقائد يحبُّث يفوّض البه أمره بالكلية ولا بخالفه) أصلا (في وردولاصدر ولا يبقى في متابعته شيأ ولايذر )أى ولاينرك (و يعلمان نفعه في خطأ شيخه لوأ خطا أ كثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب) وعبارة القشيرى في الرسألة وان لا يخالف شيخه في كل مانسر عليه فان الخلاف شرالمر بد في ابتداء أمره عظم الضرو لان ابتداء عاله دليل على جميع عمره ومن شرطه أن لايكون له بقلبه اعتراض على شخه (فاذاو حد مثل هذا المعتصم وحدعلى معتصمه أن عصمه يعصمه بحصن حصين بدفع عنه قواطع الطريق وهي أربعة أمور الخلوة والصمت والجوع والسهر وهذا يحصن من القواطع فان مقصود المريد اصلاح قلبه ليشاهد ربه ويصلح لقربه ) وعبارة الرسالة لانه عبى على المر مدأن عمد ليعرف و به لا احصل المفسه قدرا وفرق بين من ويدالله تعالى و بين من ويدماه نفسه (اما الجوع فانه ينقص دم القلب) لانه لا يكون الامن غذاء فاذا بطل الغذاء نقص الدم (فيدعه) بان يقل احراره (وفي ساضه نوره) وجلاؤه ومن هناقال يعيى بن معاذ الرازى الجوع نور والشبع ار والشهوة

وجب على معتصمه أن يحمه مو يعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهوأربعة أمور ، الخاوة والصمت والجوع والسهر وهـنا تحصن من القواطع فأن مقصوداً لمريد اصلاح قلبه ليشاهد به و بصلح لقربه وأما الجوع فانه ينقص دم القلب ويبيضه وفي سياضه

ويذيب شعم الفؤادوفى ذو بانه رقته ورقته مفتاح المكاشفة كان قساويه سب الحاب ومهمانقص دم القلب ضاف مسلك العدقفان مجاريه العروف الممتلئة الشهوات وقال سهل بن عبدالله التسترى ماصار الابدال ابدالا الابأربع خصال (٣٧٢) باخاص البطون والسهر والصمت والاعترال عن الناس فف الدة الجوع في

مثل الحطب يتولد منه الاحراق ولاتنطفئ ناره حتى تحرق صاحبها (و) الجوع أيضا (يذيب تحمم الفؤاد وفى ذو بانه رقته ورقته مفتاح المكاشفة كان قسوته سبب الجاب) عن المكاشفان (ومهدما نقص دم القاب ضاق منه والدمسال العدق) اللعين (فان مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات) كافى الخبران الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم الحديث وقد تقدم في كتاب الصوم (قال عيسي عليه السلام يامعشرا لحواريين جوعوابطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم) وفيه اسارة الى أن الجوع يصفى الفؤادفيكون محلالاشراق الانوار الالهية (قال) أبو محد (سهل) التستري رحمه الله تعالى (ماصار الابد ال ابد الاالابار بع خصال اخاص البطون والسهر والصمت والاعترال عن الناس) نقله القشيرى فى الرسالة (ففائدة الجوع فى تنو برالقلب أمر ظاهر تشهدله النجر به وسيأنى بيان وجد التدريج فيه فى كتاب كسرالشهو تين) وهوالكتاب الذي يليه (وأماالسهرفانه يجاوالقلب ويصفيه)عن الكدوران (وينور وفينضاف ذلك الى الصفاء الذي حصل من الجوع ويصيرالقلب) عضاعفة الصفاءفيه (كالبكوك الدرى) المضيء المذلائل (والمرآة المجلوة) يبيض بعضه بنو والاسلام و بعضه بنورالاعمان وكله بنورالاحسان والايقان فاذاا بيض الفلب انعكس نوره على النفس (فيلوح فيه جال الحق) أي أشعة أنواره بأن تنجلي فيه (ويشاهد فيه رفسع الدرجات فى الا تحرة وحقارة الدنياو آفاته افتتم بذلك رغبته عن الدنيا) واعراضه عنها ( وأقباله على الا خوة ) وللقلب وجه الى النفس ووجه الى الروح وللنفس وجه الى القلب ووجه الى الطبع وألغر مزة والقلب اذالم يبيض كله لم يتوجه الحالروح بكاه ويكون ذاوجهين وجه الحالروح ووجه الى النفس فاذا ابيض توجه الىالروح بكله فبتدارك مددالروح ويزداداشرا فاوتنق راوكل انجذب القلب الىالروح انحذبت النفس الى القلب وكلا انجذبت توجهت بوجهها الذي يليه وتنق والنفس لنوجهها الى القلب بوجهها الذي يلي القلب (والسهرأ يضانته الجوع) وغرته (فان السهرمع الشبع غيريمكن) لان الشبع رخى العروق والاعصاب ويحرالى النوم (والنوم بقسى القلب وعمته الااذا كان قدر الضرورة) فانه لا بدمنه وهو سبعون درجة بين الليل والنهار (فيكون سبب المكاشفة لاسرار الغيب فقدقيل فى صفة الابدال ان أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة) نقله صاحب القوت وصاحب الرسالة وصاحب العوارف (وقال أبواسحق الراهيم النائجد الخواص) من أقران الجنيد مان بالرى سنة ١٩١ رحه الله تعالى (اجتمع رأى سبعين صديقاعلى ان كثرة النوم من كثرة شرب الماء) نقله القشيرى وصاحب القون وذلك ان الاكثار من الماء يرخى العروق لامتلائهابه فيكون سبباللفتور في الاعضاء والكسل فيغلب النوم (واما الصمت) وهوقلة الكلام (فانه يسهل العزلة) عن الناس فانه اذالم بجدعنده أحد الايتكام (ولكن المعتزل الإيخاو عن مشاهدة من ية وم له بطعام وشراب أو تدبيراً من أموره (فينبغي أن لايت كلم الابقدر الضرورة) وهذا معنى قولهم كالم الابدال عن ضرورة (فان الكالم يشغل القلب)عن مراقبة الذكور (وشر والقلب الى المكلام عظيم فانه يستر وح اليه) و يستعليه (و يستثقل التجرد للذكر والفكر) لمافيه من المشقة (ويستريح المه) أى الى السكلام (فالصمت يلقع العقل و يجلب الورع و بعلم التقوى) كماسماني سان ذلك (وأما الحاقوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر) عن تطرق شي الهما (فانهما دهليز القلب فى حكم حوض انصبت المه مياه كدرة) متنبرة (قذرة من أنم ارالحواس) الظاهرة (ومقصود الرياضة

تنو ر القلب أمن ظاهر يشهدله العبرية وسياتي بيان و جهالندر يجفيه في كتاب كسر الشهوتين وأما السهر فانه يحاو القلب و مصفه و منوّره فمضاف ذاك الى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوك الدرى والرآة المحلوة فيلوح فسمه جال الحق و شاهدفيه رفيع الدرحان فى الا خرة وحقارة الدنما وآفاتهافتتم مذلك وغبتمعن الدنماواقباله على الا خوة والسهر أيضانتعة الجوع فان السهرمع الشبع غير ممكن والنوم يقسى القلب وعبته الااذا كان مقدر الضرورة فمكون سب المكاشفة لاسرار الغيب فقدقيرفي صفةالابدالان كاهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال الراهم الخوّاص رجه الله أجمع رأى سبعين صديقاعلى أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء \* وأما الصمت فانه تسهله العزلة وليكن العتزل لايخاوى مشاهدةمن يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره فينبغىأن لايتكام الا بقدرالضرو رةفان الكادم

يشغل القلب وشره القاوب الى الكلام عظيم فانه يستروح الده ويستثقل التجرد للذكر والفكر فيستريح الده تفريغ فالصحت فالصحت يلقم والمتحدد المتحدد ال

تفريغ الحوض من تلك الماه ومن الطين الحاصل منهالبنفير أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر وكيف يصحله أن ينزح الماء من الحوض والانهارمفتوحة المه فيتحدد في كل حال أكثر عما ينقص فلامد من ضبطالحواس الاعن قدر الضرورة (rvr)

واسس مذاك الاماناوفي بيت مظلم وان لم يكن له مكان مظلم فلدلف رأسه فيجيبه أو بتد تربكساء أوازارفني مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق وبشاهد حلال الحضرة الر بو سة أماترى انتداء رسول اللهصلى الله عليه وسلم لغه وهو على مشلهذه الصفة فقيل له باأج االزمل باأيها المد ترفهذه الاربعة حذة وحصن م الدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق فاذافعل ذلك اشتغل بعدء بسلوك الطريق واعماساوكه بقطع العقبات ولاعقبة على طريق الله تعالى الاصفات القلب التي سبها الالتفات الى الدنماو بعض تلك العقبات أعظم من بعض والترتيب فىقطعها أن يشتغل بالاسهل فالاسهل وهي تلك الصفات أعنى أسرارالعلائقالتي قطعها في أول الارادة وآ نارهاأعنى المال والحاه وحب الدنيا والالتفات الى الخلق والتشوّف الى المعاصي فلابد أن يخلى الباطن عن آثارها كما أخلى الفاهرعن أسبابها الظاهرة وفعه تطول المحاهدة ويختلف ذلك باختلاف الاحوال فربشخص قد كفي أكثر الصفات فلا

تفريغ الحوض من تلك المياه) والاخلاءمنها (ومن الطين الحاصل منها لينعفر أسفل الحوض فينفعر منها الماء اللطيف الطاهر )لا كدر ولاقذر ولا يحصل الانفحار الابنزح تلك المماه عنه (فكنف يضع أن ينزح الماءمن الحوض والأنهار مفتحة المه فيتحدد في كل طالة أكثر جما ينقص فلابد من ضبط الحواس) من تطرف شئ منها الى القلب (الاعن قدر الضرورة وليس) يتم (ذلك الابالخلوة في مكان مظلم) لانه يحفظ حاسة البصر من تبددها (فان لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في حبيه أو يتد تربكساء أوازار) بان يلقيه على رأسه فيتقنع به وهذه هي الخاوة الصغرى وهيمانعة عن تبدد حاسة البصر الى المرثيات ولولم يكن في خلوة (فني مثل هذه الحالة يسمع نداء الحقو يشاهد جلال الحضرة الربوبية) لجمع حواسه (أماتري ان نداء رسول الله صلى الله علمه وسلم بلغه وهو على هذه الصفة فقد له يا أجم اللزمل با أجم اللد تر ) قال العراقي متفق عليهمن حمديث حابر حاورت بحراء فلماقضيت حوارى هبطت فنوديت فنظرت عن عمني الحديث وفيه فأتنت خديجة نقلت د ثروني وصبواعلي ماء باردا قال فنزلت بالجماللد ثروفي رواية فقال زملونى زملونى والهما من حديث عائشة فقالىزملونى زملونى فزملوه حتى ذهب عند الروع اه قلت لفظ حديث جابوأخرجاه من طريق أبي سلة بنعبد الرحن قال سألت جابر بنعبد الله عن أول مانول من القرآن فقال حدثنارسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلمافضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن عنى فلم أرشيأ ونظرت عن شمالى فلم أرشيا ونظرت خلفي فلم أرشياً فرفعت رأسي فاذا الملك الذي حاءني بحراء حالس على كرسي بين السماء والارض فتشتمنه رعبافر جعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت بالميا أبهاالمد ثرقم فأنذرالى قوله والرحز فاهمر وكذلك رواه عبدالرزاق والطيالسي وأحد وعدبن حيد والترمذى وابن الضريس وابنح يروابن المنذروابن مردويه وابن الانبارى فى المصاحف ويروى عن ابراهم النفعي قال كانصلي الله عليه وسلم مند توافي قرطق يعني شملة صغيرة الخيل أخرجه سعيد بن منصور وأخرج البزار والطبراني فىالاوسط وأبونعيم فىالدلائل عنجابرقال اجتمعتقر يشفى دارالندوة فقالوا سموا هذاالر حل اسما تصدوا الناس عنمه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا يجنون قالواليس ععنون قالواساح قالوا ليس بساح قالوا يفرق بن الحبيب وحبيبه فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك الذي صلى الله عليه وسلم فترمل في ثمايه ولد ترفيهافاً ناه حبريل فقال بالجاالزمل بالجاالمد تر (فهذه الار بعة جنة وحصن ندفع عنه القواطع وتمنع (عنه العوارض القاطعة للطريق فاذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وانماساوكه بقطع العقبات محركةهي الثنايافي الجبال (ولاعقبة في طريق الله الاصفات القلب التي سبها الالتفات الى الدنيا و بعض تلك العقبات أعظم من بعض والترتيب) المكلى (في قطعها أن يشتغل بالاسهل فالاسهل يكون أعون له في القطع وهي تلك الصفات أعني أسرار العلائق التي قطعها في أوّل) دخوله في (الارادة وآثارها) أي الصفات (أعني آثار المال والجاه وحب الدنياو الالتفات الى الخلق والتشوف الى المعاصي فلابدوان يخلى الباطن عن آثارها كاأخلى الظاهر عن أسمام االظاهرة وفيه تطول المجاهدة) وتتضاعف المشقات (و يختلف ذلك باختلاف الاحوال) والاشخاص (فربشخص قد كفي أكثر الصفات ) فيقل التفائه الى الدنا (فلا تطول عليه المجاهدة ) وقد يسلب تلك الصفات باجعها فلاتكونله همة سوى الله تعالى فلايحتاج الى مجاهدة وأصحاب هذا ألمقام بعد وصولهم الى الله تعالى قديشتاقون الىالمجاهدة والرياضة تكميلاللمقامات (وقدذ كرناان طريق المجاهدة مضادة الشهوة ومخالفة الهوى في كلصفة غالبة على نفس المريد كاسبق ذكره فاذا كفي ذلك أوضعف بالمجاهدة) والرياضة (ولم يبق فى قلبه علقة) أى علاقة حسية ولامعنو يه لان بناءهذا الطريق على فراغ القلب (شغله بعد تطول عليه المجاهدة وقدذ كرناان طريق المجاهدة مضادة الشهوات ومخالفة الهوى في كلصفة غالبة على نفس المريد كاسبق ذكره فاذا

كفي ذلك أوضعف بالجاهدة ولم يبقى فى قلبه علاقة تشغله بعد

ذلك يلزم قلبه على الدوام و عنعه من تمكثير الاوراد الظاهرة بل يقتصر على الفرائض والرواتب و يكون و رده و رداوا حداوهو لباب الاوراد و عُرضاأ عنى ملازمة القلب الذكر الله تعالى بعد الخلومن ذكر غيره ولا بشغله به مادام قلبه ملتفتا الى علائقه قال الشبلي العصرى ان كان يخطر بقلبك من الجعة التي تاتيني في الله عليك أن تاتيني في النفرد لا يحصل الامع بقلبك من الجعة التي تاتيني في النفرد لا يحصل الامع

ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام و عنعه من تكثير الاوراد الفاهرة) من نوافل الصلة وغيرها (بل يقتصرعلى الفرائض والرواتب) قال القشيرى فى الرسانة وليس من آداب المريد كثرة الاوراد فى الظاهر فان القوم في مكاندة خوا طرهم ومعالجة أخلاقهم ونفى الغفلة عن قاو بهم لافى تكثير أعمال البروالذي لابد لهممنه اقامة الفرائض والسنن الراتبة فاماالزيادة من الصاوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم (ويكونوردهوردا واحداوهولباب الاوراد) وخلاصتها (وغرتهاأعني ملازمة القلباذ كرالله تعالى بعدا الحلوعن ذكر غيره ولا بشغله به مادام قلبه ملتفتا الى علائقه ) وشواغله قال القشيرى فى الرسالة ومالم يغردالمر بدعن كلعلاقة لايجو زلشجنه أن يلقنه شيأمن الاذكار بل يجبأن يقدم على ذلك التجربة (قال) أبو بكر (الشبلي المحصرى) هوأبوالحسن على بن ابراهيم البصرى سكن بغداد مات بماسنة ٢٧١ ان (كان يخطر على قلبك) ولفظ الرسالة وكان الشبلي يقول العصرى في ابتداء أمره ان خطر بمالك (من الجعة الى الجعة ) الثانية (التي تأتيني) وفي نسخة تأتينا وفي أخرى تأني (غيرالله) تعالى أى اذا سكن قلبك الى غيرالله (فرام عليك أن تأتيني) ولفظ الرسالة ان تحضرني أى فلا تصيني وفائدة قوله من الجعدة الى الجعة تعليمه دواموده لما خطرله من ذلك فانه اذادام الود قوى القلب عادام عليه (وهذا التجرد لاعكن الامع صدق الارادة واستبلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له الا همواحد) وتقدم عن الاستاذ أبي على انه قال الارادة لوعة فى الفؤاد لذعة فى القلب عرام فى الضمير الزعاج فى الباطن فهذه كلهاصة الالعاشق و بمامها يتم صدق الارادة (فاذاصار كذلك ألزمه الشيخ زاوية)من الدين القوت الحدال) وكل من يدلم مراع ذلك لا يجيء منه شي في الطريق (وعند ذلك يلقنه ذكرا من الاذكار حتى يشتغل به لسانه وقلبه) معا (فيجلس ويقول مثلاالله الله الله أوسجه ان الله أوما مراه الشيخ من الكامات) المناسبة لحاله في ساوكه فن على عليه الجذب فهذاذ كره ومن غلب عليه السأول فالمناسب له النفي والأثبات كاتقدمت الاشارة اليه (ولا يزال) الريد (بواطب عليه حتى يسقط الاثرعن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب ثم لا يزال كذلك حتى تنمعي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازما للقلب عاضرا معه غالباعليه) ولفظ الرسالة فاذا حربه شيخه فيحب أن يلقنهذ كرامن الاذكار على ما راه شخف فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلسانه غريام، أن يسوى قلبه مع لسانه فيقول اثبت على استدامة هذاالذكركا تكنمع وبكأ بدابقلبك ولايجرى على لسانك غير هذاالام ماأ مكنك (قدفرغ القاب) أى أخلاه (عن كل ماسواه لان القلب اذا شغل بشئ خلاعن غيره أى شي كان) لانه ليس له الاوجهة واحدة (فاذاشغل بذكرالله) تعالى (وهوالمقصود) الاعظم (خلالا محالة عن غيره وعندذلك) أى بعد تفر يغ القلب عن السوى واثبات ذكرالله فيه (يلزمه) أى المريد (أن يراقب) أى يحدافظ (وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بالدنيا وما يتذكر فيه) أى فى القلب (ممامضي من أحواله وأحوال غيره فانه مهما اشتغل بشئ منه ولوفي لحظة خلاقابه عن ألذكر )والفكر (في تلك اللحظة وكان ذلك نقصانا) خاله وعبارة الرسالة ثم يأمره بايشارا لحلوة والعزلة و يجعل اجتهاده في هذه الحالة لا يخسالة نفي الخواطرالدنية والهواجس الشاغلة عن القلب (فلعبهد في دفع ذلك) عن قلبه (ومهما دفع الوساوس كلهاوردالنفس الى هذه الكلمة) التي لقنهاله شعه (جاءته الوساوس من هذه الكلمة وانهاماهي)

صدق الارادة واستملاء حالله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق الستهترالذىليسلهالاهم واحد فاذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفردم و يوكل به من يقوم له بقدر اسمر من القوت الحلال قان أصل طر مقالدين القوت الحلال وعندذلك يلقنه وكرامن الاذكار حتى ىشغل بهاسانه وقامه فعلس و تقول مثلالته الله أوسحان الله سحان الله أو ما يراه الشيخ من الكامات فلابزال بواظب علمه حتى تســقط حركة اللسان وتكون الكامة كائنها حارية على اللسان من غير تعريك عملا بزال واطب عليهدي سقط ألاثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظف القاب ثم لا وال كذلك حتى يمدى عن القلب حروف الافظ وصورته وتبق حقنقية معناه لازمة القاب حاضرة معده غالبة على مقد فرغ عن كل ما واهلان القاب أذاشغل بشئ خلاعن غيره أىشى كانفاذااشـتغل بذكرالله تعالى وهوالقصود خلالامالةعن غيره وعند

ذلك يلزمه أن براقب وساوس القلب والخوا طرالتي تتعلق بالدنيا ومايتذكر فيه مماقد مضى من أحواله وأحوال غيره فانه مهما اشتغل بشئ منه ولوفي لحظة خلاقلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضا نقصا نافليجتم دفي دفع ذلك ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس الى هذه الكلمة حاءته الوساوس من هذه الكلمة وانها ماهي

ومامعين قولناالله ولائ معنى كان الهاوكان معبودا ويعتريه مندذاك خواطر تفتع علمه ماب الفكرور عما الرد عليه من وساوس الشطانماهوكفر ومدعة ومهماكان كارها لذلك ومأشمر الاماطته عن القلب لم نضره ذلك وهي منقسمة الىمايعلم قطعاان الله تعالى منزهعنه ولكن الشطات القي ذلك في قلبه و يحر مه على خاطره فشرطهأن لايبالى به و يفزع الى ذكرالله تعالى وستهل المالدفعه عنه كاقال تعالى واما ينزعنك من الشيطان يزغ فاستعد بالله اله مسع علم وقال تعالى أن الذين اتقوا أذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهمممصرون والى مانشك فيه فينبغي أن معرض ذلك على شعه بل كل ماعدفى قامه من الاحوال من فترة أونشاط أوالتفان الى علقة أوصدق فى ارادة فسنعى أن يظهر ذلك لشحفه وان سترهعن غيره فلانطلع علمه أحداثمان شحه منظرفى حاله ويتامل فىذ كائه وكاسته فلوعلم اله لوتر كه وأحره مالف كرتامه من نفسه على حقيقة الحق فننغ أنعمله على الفكر و مامره علازمته حتى يقذف فىقلىهمن النو رمايكشف له حقيقته وانعلم انذلك عالانقوى علىمثلهرده

أىماحة يقتها وانه يقبع بالمريدالذاكر أن لا يتحقق حقيقة مايذكر. (ومامعني قولناالله) هل هو مبندا خبره محددوف أو بالعكس وماالحذوف الذي يقدرهنا (ولاي معنى كان الهامعبوداو بعتر به عندذلك خواطر) مختلفة (تفقع علمه باب الفكرور بما ردعليه من وساوس الشــمطان ماهوكفر) صراح (أو بدعة) مذمومة (ومهدما كان كارها لذلك ومشمر الاماطنه) أى ازالته (عن القلب لم يضره ذلك والخواطر منقسمة الى مابعلم قطعاان الله) تعالى (منزه عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه و يحريه على خاطره فشرطه أن لايبالى به ) ولايهتم له (و يفز عالىذ كرالله) تعالى (وينتهـل اليه) ويتضرع بماطنه (ليدفعه عنه كاقال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذبالله انه هوالسمدع العلم ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشه يطان تذكروافاذاهم مبصرون ) وعبارة الرسالة واعلم اله يكون للمريدين على اللصوص بلايا منهذا الدابوذلك انهم اذادخاوا في مواضع ذكرهم أوكانوافي مجالس سماع أوغيرذلك فيهجس فينفوسهم ويخطر ببالهم أشياءمنكرة يتحققونان اللهمنزه عنذلك وليس تعترجم شهة في ان ذلك باطل ولكن يدوم ذلك فيشتد تاذيتهم به حتى يبلغ ذلك حدا يكون أصعب شتم وأقبح تول وأشنع خاطر لاعكن للمر يداحراء ذلك على اللسان ولاابداؤه لاحد وهدذا أشدشي يقعلهم فالواجب عند هذا ترك مبالاتهم بتلك الخواطر واستدامة الذكر والابتهال الىالله تعالى واستدفاع ذلك وتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطان وانماهي من هواجس النفس فاذا قابلها العبد بترك المبالاة لها ينقطع ذلك عنه اهكالم القشيرى وأنت ترى انه جعل ما يحرى على قلب المريد عماذ كرمن هواجس النفس الأمن وساوس الشيطان والمصنف جعله من الوساوس والامر في ذلك سهل قريب وقد تقدم المصنف ذكرحديث انالشطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذامن خلق كذاحتى يقول من خلق وبكفاذا كانذلك فليستعذبالله ولينته وحاءبعض الصحابة الىالنبي صلى اللهعليه وسلم فقالوا تقع في نفو سنا أمو رود أحدناأن يخرمن السماء فتخطفه الطمير ولايقعله ذلك فقال أوجد تموه قالوانع قال ذلك صريح الاعمان بعني ردهم لذلك أوتألهم وتمنهم الموت مماوقع لهم لانفس الوسوسة وحاصله انه اذاضاق على المريدشي من ذلك التعالى الله فيه واستعاذ به وأعرض عن الفكرة فيه فان الله نزيله عن قلبه ويقوى يقينه والله الموفق (والى مايشك فيه فينمغي أن يعرض ذلك عن شيخه بل كل ما يحد في قلبه من الاحوال من فترة) في الارادة أوفي الساول (أونشاط) فهما (أوالتفات الى علقة) دنيو يه أو أخروية (أوصد ق في ارادة فينبغي أن اظهر ذلك الشيخه و بسره ) اي يكنه (من غيره فلا بطلع عليه أحدا) وعبارة الرسالة عم عب عليه حفظ سره حتى عن زره الاعن شخه ولو كتم نفسامن أنفاسه عن شخه فقد خانه في حق صحبته اه وذاكلان الشيخ قد ترك شغله معمولاه في خاصته وعاهدالله على أن يفرغ قلبه في اصلاح هذا المريد فحقه أنلايكتم عنه شمأ ليفعل به ما تراه اصلاحاله (ثم انشخه ينظر في حاله و يتأمل في ذكائه وكماسته فان علم انه لوتركه أوأمره بالفكر تنبه من نفسه لحقيقة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر و يأمره علازمته حتى يقذف فى قلبه من النو رما) ينشرح به صدره و (ينكشفاه به حقيقته وانعلم الداك عالايقوى عليه مثله رده الى الاعتقاد العجم عما يحمل قلبه من وعظ) ونصحة (وذ كردليل قريب من فهدمه) ونص القشديرى واعلم أن المريد قلما يخاوف أوان خاونه فى ابتداء ارادته من الوساوس فى الاعتقاد لاسمياان كأن في المر مدكاسة قلب وقلماس بدلاتستقبله هذه الحالة في ابتداء ارادته وهذه من الاحتجابات التى تسمقبل المريد فالواحب على شخه ان رأى فيه كاسة أن يحيله على الخيم العقامة فان بالعلم يتخلص لامحالة المعترف فيما يعتريه من الوسواس وان تفرس شيخه فيه القوة والشبات في الطريقة أمره بالصبر واستدامة الذكرحتى تسطع فى قلبه أفوار الفنول وتطلع فى سره شهوس الوصول وعن قريب يكون ذلك ولمكن لايكون هدذا الالافراد المريدين فان الغالب آن تسكون معالجتهم بالرد الى النظر وتأمل الاتيات

بشرط تحصيل علم الاصول على قدر الحاجة الداعمة المريدين (وينبغي أن يتأنق ويتلطف به فانهذه مهالك الطريق ومواقع اخطارها وكممن مريدا شتغل بالرياضة) وساك سيل المجاهدة (فغلب عليه خمال فاسدلم يقوعلي كشفه) وازالته عن قلبه (فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الاباحـة وذلك هو الهلاك العظيم) قال القشيري في الرسالة وقفة المر يدشر من فترته والفرق بس الفترة والوقفة ان الفترة رجوعهن الارادة وخروج منهاوالوقفة سكون عن السر باستحلاء طالة الكسلوكل مريدوقف في ابتداءارادته لا يجيء منه شي (ومن تجرد للفكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخل عن أمث الهذه الافكارف كأنه قدركب سفينة الخطر فانسلم كانمن ملوك الدين والأخطأ كان من الهالكين ولذلك قالصلى الله علمه وسلم علم مدين العائز) قال العراقي قال ابن طاهر في كاب النذ كرة هـ ذا اللفظ تداوله العامةولم أقفاله على أصل برجع المه من رواية صححة ولاسقمة حتى رأيت حديث الحمد بن عبد الرحن بن السلمانى عن أبيه عن ابن عرعن الذي صلى الله علم موسلم اذا كان في آخر الزمان واختلفت الاهواء فعلم مدمن أهل البادية والنساء وابن البيلانية عن أبده عن أبن عر نسخة كان يتهم بوضعها اه وهذا اللفظمن هذاالوحهرواه ابن حمان فى الضعفاء فى ترجة ابن البيل انى والله أعلم اه قلت ورواه من هذاالوجه أيضا الديلي في مسندا لفردوس وأورده الذهبي في الميزان في ترجة مجدين الحرث عن ابن البيل اني ثم فالومن عائمه هذا الحديث وعبارة ابن حبان في الضعفاء في ترجته حدث عن أبيه نسخة شبهة عائتي حديث كلها موضوعة لايجو زالاحتجاج بهولاذ كره الاعلى وجه التعجب اه ونظراالي ظاهر سماتهمشي غالب الحفاظ على انه موضوع وفيه نظرقال السخاوى وعندرز منفى جامعه عماأضافه لعمر بنعبد العزيز ينمه اعمر سالخطاب رضى اللهعنه انه قال تركتم على الواضحة للها كنهارها كونوا على دمن الاعراب والعَلمان والكُمَّاب اه وقدأ شار المصنف الى معناه فقال (وهو تلقي أصل الاعمان وظاهر الاعتفاد بطريق التقليدوالاشتغال بأعمال الخير ) قال ابن الاثير في جامع الاصول بعدا راده ماسبق عن رزين أراد بقوله دىن الاعراب والغلمان الوقوف عندقبول ظاهر الشريعة واتماعهامن غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن أقوال أهل الزبغ والاهواء ومثله قوله عليكم بدين الجائز اه وهذا السياق بدل على أن الحديثله أصل اه قلت ومنهم من مزيد بعد قوله العبائر الماء والحراب ولم أحدله أصلاوكا نه تفسيراعناه (فان الخطرفي العدول عن ذلك كثير ) فن لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أهلها بعضهم بعضا كان أمر و أهون فن معممتها وهوجاتم لايشخصنه طلب النميز بينالحق والباطل ولهذا كان الفغر الرازى فيمانق لهعنه الحافظ ان عرمع تحره في الاصول يقول من التزم دين العمائز فهو الفائز وقال ابن السمعاني في الذيل عن الهمداني معمدا بالمعالى يعني امام الخرمين يقول قرأت خسين ألفا في خسس الفا غ خلت أهل الاسلام باسلامهم فهاوعاومهم الفااهرة وركبت العرالخضم وغصت فىالذى فهي أهل الاسلام عنه وكل ذلك في طلب الحق وهر بامن التقليد والآن فقدر جعت من العمل الى كلة الحق عليكم بدين العمائر فان لم مدركني الحق الطفه وأموت على دين التجائز ويختم عافية أمرى عند الرحسل على أهل الحق وكلية الاخلاص لااله الاالله فالويل لابنا لويني (ولهذا عد على الشيخ أن يتفرس فى المريد) أى ينظر المه بنو رالاعمان وفراسته (فان لم يكن ذ كافطنامه مكما من اعتقاد الظاهر لم يشمغه بالذكروالفكر)لان مثله تردعله فىأثناء ذكره وفكره شبه ووساوس رعاتمكن من قلبه وليس عنده المحكن فى أصل الاعتقاد فيضر وذلك ولا يجيء منه في الطريق شي (بل مرده الى الاعمال الظاهرة) كملاة الليل وصلة الضعى والاشراق والاقابين ومدابعة الصمام والاوراد المنوائرة وأفضلها القرآن (و وشغله يخدمة المتعردين للفكر) والذكرمن كنس خلاويهم وملء أباريقهم (لتشمله وكتهم) و بعمه امدادهم (فان العاحز عن المحاهدة في صف القتال ينبغي أن يسقى القوم) و يعينهم في أمورهم (و يتعهد دواجم) بالربط والسقى

وينبغي أن يثائق الشيخ ويتلطف فانهذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها فكم من مريد اشتغل مالر باضة فغلب علمه خمال فاسدام بقوعلى كشفه فانقطع علىه طريقه فاشتغل مالبطالة وسال طريق الاماحة وذلك هوالهلاك العظم ومن تجردللذ كر ودفع العلائق الشاغلة عن قلملم يغل عن أمثال هذه الافكارفانه قدرك سفنة الخطرفان سلم كانمن ماوك الدين وان أخطا كان من الهالكنولذلك قالصلى الله علمه وسلم علمكم مدىن التحائز وهو تلقى أصل الاعان وظاهر الاعتقاد بعار بق التقليد والاشمة تغال ماعمال الخبر قان الخطرفى العدول عن ذاك كثير واذاك تمل عب على الشيخ أن يتفرس في المريد فاتلم يكن ذكافطنا متمكنامن اعتقاد الفاهرلم مشغله مالذ كروالفكريل مرده الى الاعمال الفاهرة والاورادالمتواترة أوسفله مخدمة المتحردين الفكر التشمله تركتهم فان العاحز عن المهاد في صف القتال ينبغى أن بسقى القوم ويتعهد دوائع

العشريوم القيامة في زمرتهم وتعمه وكتهم وان كان لا يبلغ درجتهم ثم المريد المتجرد للذكر والفكرة ديقطه ، قواطع كثيرة من العب والرياء والفرج عاينكشف له من الاحوال وما يبدو من أوائل الكرامات ومهما (٣٧٧) التفت الى شئ من ذلك و شغلت به

نفسمه كان ذلك فتورافي طر يقه ووقوفا بل ينبغي أن دلازم حاله جلة عروملازمة العطشان الذي لاثرو مه العار ولوأفستعلمه ويدوم على ذلك ورأسماله الانقطاع عن الخلق الى الحق والخاوة \* قال بعض السياحين قلت لبعض لابدال المنقطعين عن الحلق كنف الطريق الحالفعقيق فقال ان تسكون في الدنسا كائنك عار طريق وقال مرة قلت لهدلني على على أحدقاي فمه مع الله تعالى على الدوام فقال لى لا تنظر الى الخلق فان النظر الهم ظلة قلت لابدلى منذلك قال فلا تسمع كالمهم فأن كالمهم قسوة قلت لابدلى من ذلك قال فلا تعاملهم فان معاملتهم وحشة قلت أنابين أظهرهم لابدلىمن معاملتهم قال فلاتسكن الهم فان السكون الهم هلكة قال قلت هذالعله فالماهذا أتنظر الى الغاطلن وتسمع كلام الجاهلين وتعامل المطالين وتريدأن تحدقلبك معالله تعالى على الدوام هذامالا يكونأندا فاذامنتهى الرياضةأن عد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولاعكن ذلك الامان

والتعليق ويداوى حرحاهم (ليعشر يوم القيامة في زمرتهم وتعمه يركتهم وان كانلا يبلغ درجتهم) والاعمال بالنيات ( عم المر يدالمتحرد الذكروالفكر قد تقطعه قواطع كثيرة) وتصيبه بلايا (من العجب والرياء والفرح عمايذ كشف)له (من الاحوال) السنية (وماييدو من أواثل الكرامات) وهي مايكرمه الله تعالى به (ومهما التفت الى شيمن ذلك وشغل به نفسه كان ذلك فتورا في طريقه) وهو الاعراض عن الارادة والسلوك والترك لما هوفيه (أو وقوفا) وهوالسكون عن السير باستلذاذ عالة الكسل والثانى أشد من الاول لانمن استلذ حالة لم ينتقل عنها لمبته لها يخد الف صاحب الوقوف فانه رجى له الرحو عالىما كانعلمه فاذاحصل للمريد الوقوف في أوائله لايحيء منه شيّ لانه يفتقد كال نفسه واستحسان حاله فيمعدمنه الانتقال الى ماهو أعلى ( مل ينبغي أن يلازم حاله جلة عره ملازمة العطشان الذي لاترويه العار ولوأفيض عليه ويداوم عليه )مداومة العاشق المستهتر الذى لا يسمع دون عبويه عذل المفند فيه (ورأس ماله الانقطاع عن اللق والخلوة) عنهم حق تجتمعله حواسه (قال بعض) هذه الطائفةمن (السائحين) في الارض (قات لبعض الابدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق الى التحقيق) والوصول الى الحق قال لا تنظر إلى الحلق (وقال مرة قلت له دلني على على أعله أجد فيه قلبي مع الله تعالى في كل وقت على الدوام) أى من غيران ودعليه ماعنعه عنه (فقال لى لاتنظر الى الخلق فان النظر المهم ظلة) أى يورث ظلة فى القلب فيكون سبب الحاب بينان وبين المه تعالى (قلت لابدلى من ذلك) أى من النظر المهم (قال) فاذانظرت المهم (فلاتسمع كلامهم فان كلامهم قسوة) أى يورث القسوة والغلظة فى القلب فهوأيضا حاب (قلت لابدلىمن ذلك) أىمن سماع كلامهم ولااستغنى عن ذلك (قال) فاذا معتكارمهم (فلا تعاملهم فانمعاماتهم وحشمة ) أي يورث الوحشة والتنافر في القالو بوهو أيضا حماب (قلت أنابين أظهرهم لابدلى من معاملتهم) وكيف أفعل (قال فلاتسكن الهم) بقلبك (فان السكون الهم) بالقلب (هلكة) أيهلاك أبدى (قالقلت هذه هي العلة) كذافي النسخ والدّى في القوت قلت هذه العلة (قال ياهذا تنظر الى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريدان تجد قلبل مع الله عز وجل على الدوام هذا مالا يكون أبدا) أو رده صاحب القوت (قاذامنة مي الرياضة ان يجد قلمه مع آلله أبدا) بحيث لا يتخلل في هذا الوجدان شي بخالفه (ولا عكن ذلك الابان يخلومن غيره) فلا يكون تلملوره فيه مساغ (ولا يخلوعن غير الابطول الجاهدة) ولاتتم الجاهدة الا بمخالفة النفس فيندل تحصل له مبادى الهداية المفهومة من قوله تعالى والذين جاهدوا فينالنهدينهم سملنا فاذاتمت له الهداية ارتقي الحمقام الاحسان الذى فسرفى الحديث ان تعبدربك كأنك تراه واليه الاشارة بقوله وان الله المحسنين أى عمية الشهود والانكشاف (فاذاحصل قلبه معالله) عنددخوله في حنايرة الاحسان (أنكشف له جلال المضرة الربوبية) الجامعة للعضرات الاربعة (وتعلى له الحق) من وراء حاب من الحب الاسمائية (وظهر من لطائف رحة الله تعالى مالا يحوز أن توصف بل الا يحيط به الوصف أصلا) وأراد بذلك التعلى الصفاتي الذى مبدؤه صفة من الصفات من حسث تعنه اوامتمازها عن الذات ودل على ذلك قوله وظهر الخوذلك لان التجلى الذي مبدؤه الذات من غيراعتبار صفة من الصفات معهالا يتحصل الابوا سطة الاسهاء والصفات اذلا يتجلى الحقمن حيثذاته على الوجودات الامن وراء حجاب من الحب الاسمائية وأصل التجلي هو ماينكشف للقاوبمن أنوار الغبوب وانماج عالغيوب باعتبار تعدد أمور التحملي فاندكل اسم الهي عسب حلفه و وجوهه تجليان مننوعة (واذا انكشف المريدشي مرذاك فأعظم القواطع عليدأن

( ١٤٨ - (اتحاف السادة المنقين) - سابع ) يخلوعن غيره ولا يخلوعن غيره الابطول المجاهدة فاذا حصل قامه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحقوظ من لطائف الله تعالى مالا يجوزأن يوصف بل لا يحيط به الوصف أصلاو اذا انكشف للمريد شئ من ذلك فأعظم القواطع علم مأن

مِسْكُمْم به وعظاونها ويتصدى للنذكير فقد النفس فيه لذة ليسورا عهالذة فتدعوه تلك اللذة الى أن يتفكر في كيفية ابراد تلك المعانى وقعسين الالفاط المعبرة عنها وتربيب (٣٧٨) ذكرها وتربينها بالحكايات وشواهد القرآن والاخمار وتعسين صنعة الحكادم

يتكاميه وعظاونهما) أي بطريقهما (ويتصدى للتذكير) على ملا من الناس (فتجد النفس فيه لذة) غريبة (ليس و راءهالذة فتدعوه تلك اللذة الى أن يتفكر في كيفية ا مراد تلك المعاني وتحسين الالفاط المعبرة عنها) بانواع البلاغة والجزالة (وترتيب ذكرها وتريينها بالحكايات) المناسبة الها (وشواهدالقرآن والاخبار) لكل معنى من تلك المعانى (وتحسين صورة المكارم) بالالحان (لتميل البه القاور والاسماع) وترغب اليه وهذا حسن في الجلة اذا كان من غير قصدمع حسن النية (و)لكن (الشيطان رعما يخيل اليه ان هذامنك احماء لقاوب الموتى الغافلين عن الله عزو جل وانما أنت واسطة بُن الله وبين الله ق الدعوة عباده اليه) وهذامقام شريف (ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيمه لذة) فاذا خيل له ذلك واستقر فى قلبه حصل له الركون والسكون وهو عين الهلاك ان لم ياخد الله بيده (وينضم كد الشيطان بان يظهر في أقرانه) وذوى عصره (من يكون أحسن كلاما) منه (وأجزل الفظا وأقوى على حلب قلوب العوام فانه يتحول في باطنه لا محالة عقرب الحسد) ويدب فيه (ان كان محركه الذة القبول) بس العامة (وان كان محركه هو الحق حرصا على دعوة عباد الله الى صراطه الستقيم فيعظم فرحه بذلك) وينشر حصدره (فيقول الحديثه الذي عضدني وأيدني) أي قوّاني (عن بواز رني) و بعينني (على اصلاح عباده) فهذا هوالتميز بين المحركين (كالذي و حب عليه) و حو بكفاية (مثلاأن يحمل مينا) أي عهزه بالغسل والتكفين (ليدفنه اذاو حد مضائعا وتعن عليه ذلك شرعا فاءمن أعانه عليه فانه بفرح به ولا يحسده معينه) ولا يخطُر ذلك بباله (والغافلون) عن طريق الحق (موتى) أى بمنزلة الاموات وان كانواأحياء في الظاهر (والوعاظ هم المنهون) لهم عن رقدة الغفلة (والمحبون لهم) من موتة القاوب (ففي كثرتهم استرواح وتناصر) وتعاون (فينبغي أن يعظم الفرح بذلك) ويكثر السروريه (وهدذا عُرْ رَالُو حود حدا) لاستحواذ الشيطان على قلو بأكثرا لحلق (فينغي أن يكون المريد على حذرمنه فانه أعظم حبائل الشيطان) وأكبر مصائده و نخوخه (في قطع الطريق على عن انفضه أوائل الطريق) قال القشيري أضر الاشباء بالمر يداستشناسه عايلتي المه في سره من تقريبات الحق سجانه ومنته عليه بان خصصتك مهذا وأفردتك عن أشكالك فانه لوقال بترك هذا فعن قريب يستخطف عن ذلك بما يبدوله من مكاشفات الحقيقة اه (فأن ايثار الحياة الدنياطبع غالبعلى الانسان) قد جبل عليه (ولذلك قال تعالى بل أو ثرون الحياة الدنيا والا خرة خير ) أي يختار ونها على الا خرة فلا يف عاون ما يسعدهم في الا خرة ولوعلوا علما يقينا فناءها وبقاءالا خرة لما آثروها (ثمين ان الشر قديم في الطباع وان ذال مذكور في الكتب السالفة) أي الماضية (فقال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف الراهم وموسى) بدل من الصحف الاولى قال السدى ان هذه السورة نزلت في صف الراهم وموسى مثل مالزلت على الني صلى الله علمه وسلم أخرجه ابن أبى حاتم وقال أبوالعالية قصة هذه السورة فى الصحف الاولى أخرجه ابن حرير وقال الحسن أى فى كتب الله كلها أخرجه ابن أب حام وفى حديث أبى ذر من تخريج عبد بن حبد وابن مردو به وابن عساكر قلت بارسول الله هل أنزل الله علىك بشي مماكان في صحف الراهيم وموسى قال باأبا ذرنع قد أفل من تزكى وذكراسم ربه فصلى بل تؤثرن الحياة الدنيا والا تحرة خيروا بقى وفى هذا الحديث ان الله تعالى أنزل على الراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل النو راة عشر صحائف وقدا ثرالمصنف ختم هذا الكتابع اختمالته بههذه السورة لمافهامن تركية النفس من الادناس وذكر الله تعالى والصلاة والتنبيه على ايثارالا مخرة وترك شهوات الدنياولذا تهاوان الا مخرة هي دارالبقاء وفي كلذلك تهذب

لقبل المه القاون والاسماع فرعا على المالشطان انهذااحماء منكلة لوب الموتى الغافامن عن الله تعالى واغاأنت واسطة سنالله تعالى و بين الخلق تدى. عباده المهومالك فيهنصي ولالنفسك فيعلذة ويتضع كدالشطان بان نظهرفي أقرانه من يكون أحسن كلاما منه وأحزل لفظا وأقدرعلى استعلاب قاوب العوام فانه يتحرك فيماطنه عقرب الحسدلاء عالة ان كان محركه كيد القبول وانكان محركه هوالحق حرصا على دعوة عبادالله تعالى الى صراطه المستقم فعظم به فرحمه و يقول الجديته الذيء عضدني وأيدني عن واز رنی علی اصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلاأن عمل مسالمدفنه اذوحدهضا تعاوتعن علمه ذلك شرعافاءمن أعانه على فانه يفرح به ولا يحسد من معينه والغافاون مونى القاوب والوعاط هم المنهون والمحبون الهم ففي كثرتهم استرواح وتناصر فينبغي أن معظم الفرح بذلك وهدا عز تزالوجودجدافسنيأن يكون المريد على حذرمنه فانه أعظم حبائل الشيطان

فى قطع الطريق على من انفقت له أوائل الطريق فان ايثار الحياة الدنياط بع غالب على الانسان واذلك للنفوس قال النفوس قال الله تعالى بل تؤثر ون الحياة الدنياش بين ان الشرقد بم فى الطباع وان ذلك مذكور فى السكتب السالفة فقال ان هذا الني العصف الاولى صحف الراهيم وموسى فهذامنهاجر ياضة المريدوتربيته فى الندر يجالى لقاءالله تعالى فأما تفصيل الرياضة فى كل صفة فسيائى فان أغلب الصفات على الانسان بطنه وفرجه ولسانه أعنى به الشهوات المتعلقة بها ثم الغضب الذى هو كالجند لجاية (٣٧٩) الشهوات ثم مهما أحب الانسان

اشهوة البطن والفرج وأنس ب-ما أحب الدنما ولم يتمكن منهاالامالمال والحاه واذا طلسالمال والجاه حدث فيه الكروالعي والرباسة واذا ظهرذاكم تسمع نفسه بترك الدندار أسا وعسائ من الدى عافسه الرياسة وغلب علىمالغرور فلهدذا وحب علمنابعد تقدم هذن الكابن أن نستكمل بعالملكات بمانية كتب أن شاءالله تعالى كتاب في كسير شهوة البطن والفرج وكتاب في آ فات السان وكاب في كسر الغضبوا لحقدوا لحسد وكتاب فىذم الدنماو تفصل خدعهاوكابف كسرح المال وذم العلوكات ذمالر باعوجب الحاهوكاب فى ذم الكروالعب وكمان فى مواقع الغروروبذ كرهذه الهلكان وتعلم طرق المعالجة فهايتم غرضنا من ربع المهلكات ان شاء الله تعالى فانماذ كرناء فى الكتاب الاولهوشرح لصفات القلب الذي هو معدن المهلكان والمنعمات وما ذكرناه في الكتاب الثانيهو اشارة كلية الى طريق تهذيب الاخلاق ومعالحة أمراض القاوب

للنفوس وهومعظم مقصود المكتاب والذائقال (فهذا منهاجر باضة المريدو ترتيبه فى التدريج الى لقاءالله تعالى أما تفصيل الرياضة في كل صفة فسمأتي سانه فان أغلب الصفات على الانسان بطنه وفرحه ولسانه أعنى به الشهو ات المتعلقة به ا) اعلم أن النفس كأتقدم محبولة على صحبة العاحل وابثاره على الا تحل ولها فوتان جالبة ودافعة فالجالبة الشهوة وأعظمها ماتعلق بالبطن والفرج والاسان وأماالدافعة فأشارلها بقوله (ثم الغضب الذي هو كالجند لجماية الشهوات) وله ثمرات مذمومة يأتي بيانها (ثم مهما أحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس بها) يحيث استولت على قلبه (أحب الدنما) وآثرها لنفسه وهكذا شأن الحب للشئ يؤثره على غيره (لايمكن منهاالابالمالوالجاه) وهماركان عظيمان (واذا طلب المالوالجاه حدث فيه الكبر والعب والرياسة) والعاووأصناف الشهوة العقلية وظهر من سباق المصنف ان ظهورهـذه الاوصاف في الريدى نمّا مُج القوّة الجالبة وهو طاهر ولكن هذه القوّة بنفسهالا تحدث هذه الاصناف الا بمعاورتها العقل فانه الذي يكسمها محبة تلك الاصناف لما تقدم ان العقل له وجهان وحه الى النفس وجه الى الروح كان بحاورة النفس الشيطان تحدث صفات أخر كالمكروا لحيلة والخداع وأصناف ذلك وهذه هى الاصول الاربعة وماعداذ الفروع تتشعب منها فتأمل (واذا طهرذ الفولم تسمح نفسه بترك الدس وأسا تمسك من الدين عافيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذي المكابين ) أعني شرح عجائب القلب ورياضة النفس (ان نستكمل بع المهلكان بثمانية كتب) فيكون المحموع عشرة كتب ثم سردهافقال ( كتاب في كسرالشهو تين شهوة البطن وشهوة الفرج وكتاب في كسرالغضب والحقدوا لحسد وكتاب في كسرشره الكلام)أى حدته وسورته (وكتاب في ذم الدنياو تفصيل خدعها)و تلبيسات الشيطان فها (وكان في ذم الرباء وحب الجاه وكتاب في كسرحب المال وذم العل وكتاب في ذم الكروالعب وكتاب في مواقع الغرورو بذ كرهذه المهلسكات وتعليم طرق المعالجة فها يتم غرضنا من هذا الربع) الذي هوالثالث (انشاءالله تعالى فانماذ كرناه في المكتاب الاول) من هذه الكتب العشرة (هو شرح لصفات القلب الذى هومعدن المهلكات والمنجيات وماذكرناه في الكتاب الثاني) الذي بعده (هواشارة كلية الى تهذيب طر بق الاخلاق ومعالجة أمراض القاوب اما تفصلها فاغاراتي في هذه الكتب ان شاء الله تعالى وهذا آخر كابر ياضة النفس وتهذيب الاخلاق وقد عنلى ان أختمه بفوائد نافعة تتعلق با كاب المريدين ممااقتطفتهامن كتمالقوم وحعلتهافى فصول هيمهمة ولهذا المكاب تتمة

\*(فصل) \* اذا أحكم بينه و بين الله عقده فعبان يحصل من علم الشريعة امابالحقيق وامابالسؤال من الاعتمار ودى به فرضه وان اختلفت عليه فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط ويقصد أبدا الخروج عن الخلاف وهل يعو زله تقليد المفضول فقيل نع و رجحه ابن الحاجب وقبل لا والمختار عند التاج السبكي جوازه لن اعتقده أفضل من غيره أومساوياله مخلاف من اعتقده مفضولا ولا يتبع الرخص فى المذاهب بان يأخذ من كل منها ماهو الاسهل فيما يقع من المسائل فان الرخص فى الشريعة المستضعفين وأصحاب الحوائج والاشغال وهذه الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام يحقه سحانه ولهذا قبل اذا انحطالفقير عن درحة الحقيقة الى وخصة الشريعة فقد فسخ عقد مع الله ونقض عهده فيما بينمو بين الله فالحمود ملازمته من الافضل ما يحد من نفسه القدرة على الدوام عليه وان كان فيه بعض مشقة

\* (فصل) \* اذاوقعت المر يد مخالفة فيما أشار اليه شخه فحب عليه أن يقرله بماوقع له بن يد يه ثم يستسلم لما يحكم عليه معد وظيفته معه

أما تفصيلها فانه يأتى فى هذه الكتب ان شاء الله تعالى تم كتاب رياضة النفس و تهذيب الاخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يتاوه ان شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين والحدلله وحده وصلى الله على سيد نا محدوعلى آله وصبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الارض والسماء وما توفيقى الا بالله عليه توكات واليه أنيب كالعلمل مع الطبيب لايخرج عماياً من به من الادوية والاغذية والحمة ولا ينبغى للشيوخ التجاو زعن زلات المريد من لان ذلك تضييع لحقوق الله المطاوية من الطرفين

\* (فصل) \* اذا شهد قاب الشيخ للمريد بصعة العزم فيشتر طعلمه أن برضى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بان لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرو والذل والفقر والاسقام والا لام وأن لا يجنع بقلبه الى السهولة وأن لا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرو رات وان لا او ثوالدعة وأن لا ستشعر الكسل

\* (فصل) \* يأمرالشيخ المريدأن يكون أبدافى الظاهر على الطهارة وأن لا يكون نومه الاغلبة وأن يقلل من غذائه بالتدريج شيئًا بعد شي حتى ية وى على ذلك ولا يأمره أن يترك عادته بحرة فان ذلك بغب رمراجه وأحواله ففي الخبر ان المنت لا أرضاقط ولاطهرا أبقى

\*(فصل) \*لايذكرالمريداشيخه كلمايه عسى فاطره بل يزيله باستدامة الذكر على بساط الصدق اوالمراقبة فان لم يند فع به المرة بعد المرة عرض ذلك على شيخه في محل خاوته وما يقع لكثير من المنتسبين لهذه العصابة من شكاية الخواطر بمعنى ذكر الانسان شيخه جسع ما يردعليه وما يخطر في نفسه من أى شي كان فهذا أمر ماعهد عند أعده هذا الشأن بل ربحا يكون هذا باعث الا بايس على الولع بالقلب و وازعا يغير الباطن و جهيئه المخواطر فد عود ذلك بنقيض المقصود

\*(فصل) \* ومن آداب المريد بلمن حاله ان يلازم موضع ارادته وهوالخاوة وأن لا يسافر قبل أن يقبل الطريق وقبل الوصول بالقلب الى الرب سجانه فان السفر المريد في غير وقته سم قاتل ولا يصل أحدمنهم الى ما كان برجى له اذا سافر في غير وقته لا له اذا سافر بغير باذنه فظاهر وان سافر باذنه دل على انه عنده لم يصلح لهذا الشأن وقد امتحنه فلم بره أهلا لمارغب فيه فاعرض عنه وتركه نعم ان حكن في حاله وصارياً نس بر به في خاوته كان سفر وزيادة في تحقيق أحواله بكل حال الى بعده عن الأوطان حين التوكل والرضا عائد ره الله تعالى

\*(فصل) \* اذا أرادالله عريد خيرائيته وقواه في أولارادته واذا أوادبه شرارده الى ماخرج منه من حوفته اوحالته واذا أرادالله عريد عنه في مطارح غربته هذا اذا كان المريد يصلح الوصول فأمااذا كان ساباطريقته الحدمة في الظاهر بالنفس الفقراء وزيارة الصالحين والاقتداء باعمالهم وهو أمااذا كان ساباطريقته الحدمة في الظاهر بالنفس الفقراء وزيارة الصالحين والاقتداء باعمالهم في أدونهم في هذه الطريقة حب يحصلون المنافون بالترسم في الظاهر في المنافر سلام فيشاهدون هذه العارية عند المنافرة عند المنافرة ويكتفون عند المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وال

\*(فصل) \* اذا توسط المريد جمع الفقراء والاصحاب في بدايته فهو مضرله حدافان امتحن بذلك بانده ته الضرورة المخلطة فليكن سبيله احترام الشبوخ والحدمة للاصحاب والقيام بمافيه واحة فقير والجهد في أن لا يستوحش منه قلب شخ و يحب أن يكون في عصبته مع الفقراء أبدا خصمهم على نفسه ولا يكون خصم نفسه عليم في قبل عذر نفسه لما يعرف من سوء أدبه وان يرى لكل واحد عليه حقاوا جبا ولا يرى لنفسه واجباولا مندو باعلى أحدل الانطلب المكافاة عليه وأن لا يخالف أحدا وان علم أن الحق معه وسكت للا يختل من يحت معه و يظهر الوفاق الكل أحد فيما يحوز فيه الوفاق وكل من يديكون فيه فعال ولجاج وما راة فانه لا يجيء منه شي واذا كان في جمع من الفقراء اما في سفر أو حضر فينه في أن لا يخالفهم في الظاهر ولا يأكل المرب ولا صوم ولا سكون ولا يعطى النفس شهوتها

\* (فصل) \* رأس مال الريد الاحتمال عن كل أحد بطيبة النفس وتلقى ما يستقبله بالرضاوالصبر على الضروالفقر وترك السؤال والمعارضة فى القلب لوالكثير فيما هو حظله ومن لم يصبر على ذلك فليدخل السوق فان من اشته من ما يشتهيه الناس فالواجب أن يحصل شهوته من حدث يحصلها الناس من كد المين وعرق الحين

\* (فصل) \* اذا الترم مريداستدامة الذكروا تراخلوة فان رحد في خاوته مالم يحده قابه امافى الموم أوفى اليقظة أو بينهما من خطاب يسمعه أومعنى بشاهده ممايكون نقضا المعادة فينبغى أن لا يشتغل بذلك البيتة ولايسكن اليه ولا ينبغى له أن ينظر حصول أمثال ذلك فان هذه كلها شواغل عن الحق سحاله ولا بدله في هذه الاحوال من وصف ذلك لشخه ان لم يندفع بالذكر حتى بصير قلبه فارغامن ذلك و يجب على شخه أن يحفظ عليه سره و يكتم عن غيره أمره و يصفر ذلك في عينه و يأمره بالاعراض عنه فان ذلك كله اختمارات له والمساكنة الهامكر فلعدرالم بدى ذلك وعن ملاحظة اولعمل همته فوف ذلك

\* ( فصل) \* ومن أحكام المريد اذالم يحد من يتأدب به في موضعه أن يه اجرالي من هومنصو ب في وقته لارشاد المريد ثم يقيم عليه ولا مرح سدته الى وقت الاذن

\*(فصل) \* تقديم معرفة ربالبيت على زيارة البيت واحب فاولامعرفة ربالبيت ماوجت زيارة البيت وأما السباب الذين عرجون الى الجيم من هؤلاء من غيرا شارة الشيوخ فانماهي بدلالات نشاط النفس نهم مترسمون بهذه الطريقة وليس سفرهم مبنياعلي أصل والذي يدل على ذلك انه لا بزداد سفرهم بذا الوجه الاوترداد تفرقة فلوجم ولوأنهم ارتحاوا من عنداً نفسهم مخطوة لكان أحظى من ألف سفرة \*(فصل) \* من شرط المريداذ ازار شيخا أن يدخل المه بالحرمة والادب و ينظر المه بالحشمة فان أهله الشخات من المانة من التعامل المناهة المناهة من التعامل المناهة المناهة من التعامل المناهة مناهة المناهة مناهة المناهة المناهة

الشيخ لشي من الحدمة عدد الله من حزيل النعمة فليغتنمه فانه أناه على وجه الفتح من الله تعالى الفصل المن الحصمة وان كانوا عفوظين لان ذلك بخالف الواقع ولانه يؤدى الى نفرته منهم وعدم انتفاعه جهم اذاصدر منهم الذب والفرق بين العصمة والحفظ ان العصمة تمنع من حواز وقوع الذنب والحفظ لا يتنع من حواز وقوع الذنب والحفظ لا يتنع منه الكن الله تعالى يحفظ من بشاء و يترك من بشاء لان الاولياء لا يقد حزالهم في قواعد الدين بخلاف الانساء فان المجنزة دلت على عصمتهم فيما يعنبر ون به عن الله تعالى وفيما يفعلونه بيانا للنكاليف بل الواجب عليه أن يذرهم وأحوالهم لحسن بهم الفان فيما يواه حقاو يسك وفيما يأه علونه بيانا للنكاليف بل الواجب عليه أن يذرهم وأحوالهم لحسن بهم الفان فيما يواه حقاو يسك وعما يأدا اذا أجابوه بحواب لا يسعه فاما سلم له وهو الاسلم واما سال قائلا أحب التصدق على بينانه وهو مطمئن وكذا اذا أجابوه بحواب لا يسعه فاما سلم له وهو الاسلم واما سال قائلا أحب التصدق على بينانه وهو مطمئن القلب سالم من أدنى تودد مالم يكن ذلك في مبادى ارادته فلا يسو غله أدبا أن يسأل لا باشارة ولا غسيرها بل يكون على أعدل الاستسلام و براى مع الله حده فيما يتوجه عليه من الأمر والنه عي والعلم بأحكام الله يكون على أعدل النفرقة بن ماهو مجود و بين ماهو معلول

\*(فصل) \* وكل مريد بق فى قلبه شى من عروض الدنياله مقدار وخطر فاسم الارادة له مجاز واذا بقى قلبه اختيار فيما يخرج عنه من معلومه الدنيوى فيريدان يخص به نوعا من أنواع البرأ و شخصادون شخص فهوم تمكلف في حاله و بالخطر أن بعود الى الدنيالان قصد المريد فى خوف الخروج منه الاالسعى فى أعمال البروق من عالم يد أن يخرج من معلومه من رأس ماله و قنيته ثم يكون أسبر حرفة و ينبغى أن يستوى عنده و جود ذلك وعدمه حى لا ينافر لا جله فقيرا ولا يضايق به أحداد يكون الاولى به تعود الصبر حتى يكون فقره وصره وأس ماله فيكون كافيل

اذاافتقروا عضوا على الفقر ضنة ﴿ وَانَ أَيْسِرُوا عَادُواسِرَاعَا الى الفقر ﴿ وَصِـلَ ﴾ قبول قاوب المشايخ للمر يدأصدق شاهد استعادته ومن رده قلب شيخ فلا محالة انه يرى غب ذاكولو بعدحين ومنخول بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته وذاك لا عطى

\* (فصل) ومن أصعب الإقفاق فات في هذه الطريقة صحبة الاحداث ومن ابتلاء الله بشئ من ذلك فباجاع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله وخذله بل عن نفسه شغله ولو بالف ألف كرامة أهله فليحذر المريد من عالستهم فان البسير منه فتح باب الخذلان و بدوحال الهجران

\* (فصل) \* ومن آفان المريد ما يتداخل النفس من خفى الحسد للاخوان والتأثر بما يعود الله به أشكاله من هذه الطريقة وحرمانه اياه ذلك وليعلم ان الامورقسم وانما يتخلص العبدعن هذا با كتفائه

و جودالحق وقدنبه عن مقتضى جوده ونعمه فكل من رأيت أيه اللريد قدم الحق سجانه رتبته فاحل أنت عاشيته فان الظرفاء من القاصدين على ذلك استمرت سنتهم

\* (فصل) \* من حق المريداذا اتفق وقوعه فى جمع ايثار الكل بالكل فيقدم الشبعان الجائع على نفسه و يتلذ لكل من أظهر عليه التسيخ وان كان هو أعلم منه ولا يصل الى ذلك الابتبريه عن حوله وقوته وتوصله الى ذلك بطول الحق ومنته

\* (فصل) \* من تبرك بمر يد فقد جارعليه لانه بضره لقلة قوّته فالواجب على المريد ترك تربية الجاه عند من قال بتركه واثباته

\*(فصل) \* انابتلى المريد بحاه أو بعاوم أوصبة حدث أوسل الى امرأة أوسكون الى معاوم وليس هذاك شيخ بدله على حيلة يتخلص م امن ذلك فعند ذلك حلله السفروالتحوّل عن ذلك الموضع لللايشوّش على نفسه تلك الحالة ولاشئ اضرعلى قلوب المريد نن من حصول الجاه لهم قبل خود بشريتهم

\*(فصل) \* ومن آداب الريدأن لا يسبق علمه في هذه الطريقة منازلته بان لا يتكام في المقامات العالية بحض العلم حتى يبلغها فإنه اذا تعلم سيرهذه الطريقة وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه مها بالمنازلة والمعاملة بعد وصوله الى هذه العانى ولهذا قالوا اذاحدث العارف في معارف فهاوه فان الانجارين المنازل دون المعارف ومن على علمه منازلته فهوصاحب علم لاصاحب ساول

\*(فصل) \* ومن آداب المريدين أن لا يتعرضوا التصدر التعليم والتدريس وأن يكون لهم مريداً وتليذ فان المريدا في المريدا في المريدا في المريدا في المريدا في المريد الفي المريد الفقراء فهو محتوب عن الحقيقة لا تنفع أحد الشارته ولا تعليمه \* (فصل) \* اذا خدم المريد الفقراء فواطرالفقراء رسلهم اليه فلا ينبغى أن يحالف المريد ما حكم به ما طنه عليه من الحاوص في الحدمة و بذل الوسع والطاقة

\* (فصل) \* من شأن المريداذا كانت طريقة مخدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه وأن يعتقد اله يبذل وحه فى خدمتهم عملا يحمدون له أثرا فيعتذر الهم من تقصيره ويقر بالجناية على نفسه تطبيبا لقاو بهم وان علم انه برىء الساحة

\*(فصل) \* من شأن المربد وام الجاهدة في ترك الشهوات فان من وافق شهوته عدم صفوته وأقبع الحصال بالمربد رجوعه الى شهوة تركهالله تعالى

\*(فصل) \*منشان المريد حفظ عهوده مع الله تعالى فان نقض العهد فى طريق الارادة كالودة عن الدين لاهل الفاهر ولا يعاهد الله تعالى على شئ باختياره ما أمكنه فان فى لوازم الشرع ما يستوفى منه كل وسع \*(فصل) \* من شان المريد قصر الامل فان الفقير ابن وقته فاذا كان له تدبير فى المستقبل و تطلع لغير ماهو فه من الوقت وأمل في الستانة لا تعيء منه شئ

\*(فصل) \* ومن شان المريد أن لا يكون له معلوم وان قل لاسيما اذا كان بين الفقراء فان طلة المعلوم تطفئ نور الوقت

\*(فصل) \* ومن شان المريد التباعدي أبناء الدنيافان صيبهم سم عجرب لا ينتفعون به وهو ينقص بهم

قال الله تعلى ولا تطعمن أغفلنا قليه عن ذكرنا الاتية وان الزهاد بخرجون المالمن الكيس تقرباالى الله تعلى وأهل الصفا بخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققا بالله عز وجل

\*(فصل) \* ومن آداب الريدمع شعداعة قاده انه لا أكل منه من حيث على في البشر بزمانه وحفظ حرمته حسب الامكان فلا يعهر له بالقول كهر الانسان لصاحبه ولا برفع صوته على صوته وعدم محادثة من يحانبه في حضرته الافي أمريلزم به الشرع بل يكون موجه الفكر والظاهر لما يردفي حضرته وأن لا يضعل في حضرته الاتبسيما من مقتض وأن لا يكون في محالسته له الاعلى طهارة وعدم مسابقة قوله الا أن ينتهى في كلامه وأن يكون حلوسه بين يديه كهشة المتشهد في الصلاة كان على رأسه الطبر عاض الطرف بسارق و جهه النظر وأن لا يخاص بأحدا من اتباعه احتراما لحق شعفه وان براى منصبه في حرمه وآل بيته وأن يراعمه في غيبيته كراعاته في الحضور في جديع الاحوال والاقوال والافعال وأن يحفظ متعلقاته عن الجراءة علمه افلا بلس ثويه ولا نعله ولا يركب دابته ولا يحلس على سجادته ولا يشرب من الاناء الذي أعدله ونحو خلاف وان يكون أحب

المه من ولده ووالده وماله والناس أجعين

\*(فصل) \* قال الشيخ الاكبر قدَّس سره في التدبير ات الااهمة في المملكة الانسانية ينبغي المريد أن لا يكثر الحركة فانها تفرقة ولهذا منعناه من السفر الافي طلب شيخ برشده فاذاخرج الى المساحد أوالى ضرورة فلايلتفت عمناولا شمالاواحعل بصره حمث يحعل قدممه مخافة النظرة الاولى و يكون مشتغلا بالذكر فىمشمه و بردااسلام على من يسلم على مولا يقف مع أحدولا يقل لاحد كمف عال واحدر من هذا فانه صعب عندناو مزيل من طريقه كل ما يحده من أذى من حجر أوشوك أوعذرة والا يجدر قعة في الارض الا رفعها في كوة ولا يتركها تدنس بالارحل ومرشد الضالبو بعين الضعيف ويحمل عنه الثقل هذا كامواحب على مواماك والسعى في مشك ولكن مالتأني من غير عب فانه أوفرلهمتك فاذا كنت حاملا شأفاردت الراحة فتعدل عن طر بق الناس ولا تضيق علمم والل وحضو رجالس السماع فان أشار على شخك عضو رهافاحضر معهم ولاتسمع واشتغل بالذكرفان سماءك منذكرك أولى من سماءك من الشعر ولاسماوالة وال قلما منشدالافياب المحمة والشوق والنفس تهتزعند ذلك وتورث الدعوى عندلة فان انشدالقوال في الموتوما مردك الى الخوف والقبض والحزن والبكاء فى ذكرجهنم أوذهاب العسمر أوالموت وكرمانه والحساب والقصاص ومواقف القيامة فاصغ الىذلك فبماجاء فانعليك عالا بغنيك عن احساسك واذاقت فليس قمامك الدواعا أقامك واردائفتي مأرجعت عنه الى احساسك فاقعدمن حينك وارجع الى هيئة اعتدالك فانالحركة فىالسماع انعراف عن محرى الاعتدال وتتنقع عسسالقصدوان اضطررت الى العمية ولايد فصاحب العباد والجنهدين من أهل المعاملة حتى تعد الشيخ فان لم تعدهم فى المدن فأطلهم بالسواحل والمساجد الخرية فانهم بطرقونها وقننا لجبال وبطون الاودية واذاعرمت على أن تكون منهم فالالذأن يدخل علمان وقت الصلاة الاوأنت في المسجد والمفرط من المريدين من يصلي والصلاة تقام فان حثت المسجد والصلاة تقام فقدفر طت غاية التفريط ولستمنهم وأماان تفوتك تسكيرة الاحرام أوركعة مع الامام فلا يتكام على هذا فانهذا منحكم العامة فتسالى الله تعالى واستأنف وابالة وملازمة مسعدوا حدولاصف واحد ولاموضع واحدفى المسعد وبهذاخفت شرح هذاالكاب عمدالله تعالى وحسن توفيقه وأسأله الاعانة على اتمام مابق منه كان ذلك على يدمسوده أبي الفيض مجدم تضى الحسيني لطف الله به بعدا اعشاء من لدلة الاحدثالث يحرم الحرام افتتاح سنة ١٢٠٠ أرانا الله خيرها وكفانا ضرها عامد الله مصليا مسل \* (بسم الله الرجن الرحم وصلى الله على سدنا مجد وآله وصعمه وسلم تسلم الله ناصر كل صابر) الجدينة المثيب لن واطب على طاعاته \* ورونفسه عن معاصمه وكسرعن شهواته \* القبل على من أقبل

المه أنواع قرياته \* الهادي لمن اعتصم به سمل الرشد والتوفيق بعناياته \* أحده سحانه وتعالى حدا أستفتح به أنواب هبانه \* وأشكره شكرا أستحلب به المزيد من صوب سحائب رحمانه \* وأشهدأن لااله الآالته وحده لاشر بكله شهادة تعرب عن صمم المخلص في طوياته \* وتقرب مقلدها من حظائر قدسه وحضراته وأشهدأت سدنا ومولانا محداعده ورسوله وحسه وخللهصفوة كاثناته وخلاصة خلاصاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و وارثيه وهداله \* وسلم تسليما \* وعظم تعظيما و بعد فهذا شرح (كاب كسرالشهوتين) شهوة البطن وشهوة الفرج وهوالكتاب الثالث من الربع الثالثمن كاب الاحماء \* للامام عدة الأسلام \* قطب الائمة الاعلام \* أبي حامد الغزالي سقى الله بعهاد الرحة تراه \* وأجزل في حنة الفردوس قراه \* تتبعث فيه تفصل ماأجله \* و بيان ماأهـ حله \* وضم ماأ بداه ونشره \* ونظم مابدده ونثره وحده يفيد للمطالع مضامند \* و يعر زلامر اجمع مكامنه \* و يبين للطالب مقاصده \* و قدد الراغب أواده \* و يعلى الراقي مصاعده \* و يقرب الشائق معاهده \* و يم يم الناظر مشاهده \* سلكت فيسه طريق الايحاز في البيان \* ونهت فيه على فوائد شريفة هي جواهر حسان والله أسأل الاعانة والتوفيق \* والامانة عنوحمالفقيق \* لااله غيره ولاخرالاخيره وهوحسى ونعم الوكيل قال المصنف رجه الله تعالى في مفتح كابه (بسم الله الرجن الرحم) استفتاح الهذا الباب فتاح هو مفتتم كل كتاب وعنوان كل خطاب ثم أردفه بعمله الجدلجمع بن الذكر بن و بعمل عتمتضي الحبر بن فقال (الحديقه) وهوذكر أوصاف الكال من حيث هو كالوهذا له تعالى خاصة (المنفرد بالجلال) أي المتناهى فيعظم القدر (في كبريائه) أيعظمته (وتعاليه) أي رفعته وهوتفاعل من العلو بمعنى الفوقية المطلقة في الرتبة ومعنى تفرده به فهدما أن الانحمط به وصف الواصفين بل علم العارفين (المستحق) أي المستوجب (للتعميد) أي لان يحمد وحده لنفسه أزلاو يحمده عباده له أبدافهو المحمود المثنى عليه (والتقديس) هوالتنزيه من كلوصف بدركه حسأو يتصوره خيال أوبسبق البه وهم أويختلج بهضمير أو يفضي اليه فكر (والتسبيع) هوالتقديس والتنزيه يقال سجت الله أي نزهته عمايقول الظااون الجاحدون (والتنزيه) يقال نزهت الله عن السوء أى برأته منه وفي ذكر التقديس والتنزيه بعدذ كره التعالى الذي هوتفاعل من العلووفيه نوع مبالغة اشارة الى أنه العلى المطلق الذي له الفوقية لابالاضافة وبحسب الوجوب لابحسب الوجود الذي يقارنه امكان نقيضه وهومنزه عن العلو بالاضافة الى بعض الموجودات والاضافة الى الوجود (القائم بالعدل) أى السواء (فيما يبرمه) أى يحكمه (ويقضيه) أي يقدره من أفعاله قد خلق أقسام ألمو جودات جسم انهاور وحانه الماقصها وكاملها وأعطىكل شئخلقه وهو نذلك حوادو رتبه في موضعه اللائقيه ولايفهم صفة قيامه بالعدل الامن أحاط علما بأفعال الله تعالى من ملكوت السموات الى منتهي النرى حتى اذالم يرفى خلق الرجن من تفاوت عرجع فارأى من فطور غرجع كرة أخرى فانقلب البه البصر خاسنا وهو حسيرقد بهره جلال المضرة الربوبية وحيره اعتدالها وانتظامها فيئذ رواق بفهمه شئمن هذه الصفة (المتطول بالفضل) هو ابتداءاسسان بلاعلة وتطول بهمن (فيماينع بهو بسديه) أى بوصله يقال أسدى اليه معر وفااذا المخذه عنده (المتكفل) تفعل من الكفل وهو حياطة الشي يحمد عجها له حتى يصير عليه كالفلك الدائر ( يحفظ عبده في جمع موارده ومجاريه ) أي جهانه اذركبه من متعاديات متضادات اذلايدله من حرارة غريز به لو بطلت لبطلت حياته ولايدله من رطوية تكون غذاء لبدنه كالدم وما يحرى محراه ولايد من يبوسة بها يتماسك أعضاؤه وخصوصا ماصاب منها كالعظام ولابد منبرودة تكسرسورة الحرارة حتى تعتدل ولا تحلل الرطويات الباطنة بسرعة فهذه متعاديات متنازعات وقدجه عالله هذه في اهابه ولولا حفظه اياهما لتنافرت وتماعدت وبطل امتزاحها واضمعل تركمها وبطل المعنى الذي صارت بهمستعدة بقوة التركيب

\*(كتاب كسرالشهوتين وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات)\*
(بسمالله الرجن الرحيم) الجدلله المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه المستحق المتحدس والتقديس المعلق المتحل في المتحل المتحل المتحل المتحل المتحلق المتحلق المتحلق المتحلق المتحلق المتحلق المتحلق عبده في جبع موارده

المنع علمه عار بدعلي مهدمات مقاصده بل عانق بأمانيه فهو الذي رشده و بهد به وهوالذي عينه وعيمه واذامهض فهو مشفه مواذاضعف فهو يقويه وهو الذي يوفقه للطاعة ويرتضه وهوالذي نطعمه وسقمه وعفظه من الهـ الله وعدمه ويحرسه بالطعام والشراب عمايها \_ كه و برد به و عكنه من القناعة بقليل القوت و يقر به حتى تضـمق به محارى الشمطان الذي بناو به ویکسریه شهوه النفس التي تعاديه فيدفع شرها غ بعبدريه و يتقيه هذابعد أناوسع عليه ما بلنذبه و بشتهده و تكثر علىهما يهج بواعثه و يؤكد دواعمه كلذلك عقنهه ويسلمه فسنظر كنف دؤ نرء على ماجهواهو ينتعمه وكمف يحفظأ وامره ومنتهدىءن نواهمه والطبعلي طاعته وينزحوعن معاصمه والصلاة على محد عمده النب ورسوله الوحمه صلاة تزلفه وتخطمه وترفع منزلته وتعلمهوعلى الاوار منعترته وأقرسه والاخمار من صحابته و تابعيه (أما بعد) فاعظم الملكات لابنآدم شهوةالبطنفها أخرج آدم علىه السلام وحوّاء من دارالقرار الى دارالذلوالافتقاراذ نهما عن الشعرة فغلبم شهواتهماحتى أكلامنها فبدت لهـماسوآ تمـما

والمزاج وحفظ الله تعالى بتعديل قواهامن و بامداد القلوب نانيا (المنع عليه عائز يدعلي مقاصده بلءا يني بأمانيه) جمع امنية وهي تقد والوقوع فيما يترامي المه الأمل (فهوالاصل الذي وشده) بتوفيقه (ويهديه) الىسدل الخيروالرشدعناية الهية تعن الانسان عند توجه في أموره فتقريه لمافيه صلاحه وتفتره عُمافيه فساده وأ كثرما يكون ذلك من الباطن نحو قوله تعمالي ولقدآ تينا الراهيم رشده من قبل الآية والهداية ثلاث منازل في الدنيا الاول تعريف الجيروا لشروا لثاني ماعديه حالا في الا يحسب استرادته من العلم والعل الصالح والثالث نورالولاية التيهي في أفق نورالنبوة و بتعرى هذه المنازل الثلاث يتوصل الى الهداية المعنة (وهوالذي عبته) بعد خلقه (و يحيمه) ثانيابعدمونه (واذامرض) بطر بان العله في تركيب صورته (فهو) الذي (يشفيه) أي تريل عنسه تلك العلة (واذاضعف) عن حل ما حل (فهو) الذي (يقو يه) ويدفع عنهذلك الضعف (وهو الذي نوفقه الطاعة) أي يلهمه اياها الهاماويسهل أهسبلها (و وتضمه) أي ععله مرضا (وهوالذي بطعه و يسقيه) أشار مهذه الفقرالي قوله تعالى حكاية عن خليله الراهيم عليه السلام والذي عمتني ثم يحمين والذي يطعني ويسقين واذامرضت فهو يشفين الاسية (و يحفظه من الهلاك و يحمده) بصانة بعض المتعاديات والمتضادات بعضها عن بعض (و يحرسه بالطعام والشرابعا بها كدو وديه) أى وقعه فى الردى وذلك لان امداد الفاوب اغاتم عفلق الاطعة والادوية وخلق الأسلات المصلحة لهاوخلق المعرفة الهادية الى استعمالها حفظالبدنه من المتضادات وهـنه هي الاسماب التي تحفظ الانسان من الهلاك الداخل (و عكنه من القناعة) أى الاكتفاء ( بقليل القوت ويقو يه ) أي يحفظ عليه قوته (حتى تضيق به ) أي بالقناعة بالقوت اليسير ( بحارى الشيطان ) أي مداخله (الذي يناويه) أي بعاديه وذلك لانه يجرى من ابن آدم يجرى الدم كافي الخبر فاذا أقل القوت ضاقت العروق ولم يتولدهم كثيراذا نما يقصل بسبب الغذاء الكثير فلاردعلى القلب من تلك المجارى دم فيفيض و يصفوو بشرق نوره (و يكسر به سطوة النفس التي تعاديه )فان الشهو ات اغا تنبعث من امتلاء العروق بالدم الحاصل من كثرة الاغذية فاذاقل الغذاء قل الدم فقلت سطوة النفس الامارة بالسوء (فيدفع شرها) بتلك لرياضة (م بعبدريه) بعمم همته (ويتقيه) وتمام التقوى لا يكون الابعد مخالفة الهوى ومعاداة النفس وكسر سورتها (هذا بعدان توسع علمه بأنواع النع وأصناف) الافضال (ما يلتذبه ويشتهيه ويكثر عليه مايهيم بواعثه) أي يحركها (وجل دواعيه كلذلك ليه تعنه به ويبتليه) فاذاقهر تلك الشهوات ودفعهاصار بذاك واتقيابل بصرالهمار بانبافتقل حاجاته ويصر محسنافي معاملاته فانلم عكنه اماتتهاصار ملحقامالهائم قال تعالى ليداوكم أيكم أحسن عملا (فينظر كيف يؤثره) أي يختاره (على مايهواه) و يستلذه (و ينتحمه) أي يقصده عمل النفس المه (وكيف يحفظ أوامره) فيأتمر جها (و) كيف (ينتهسي عن نواهده ومناهده) أى منهياته عمام عن الله عن ارتكابها (و) كيف (بواطب) أى بداوم (على طاعته و) كيف (ينزحرعن معاصيه والصلاة) مع السلام (على سيد تاميده) ونبيه (النبيه) من نبه نباهة اذا شرف (ورسوله الوجيه) من وجه وجاهة اذا كان له حفاوروية (صلاة تزافه) أى تقربه البه (وتحفلمه) أى ترفع منزلته عنده (وترفع محله) في أعلى على على مقامات اخوانه (وعلى الابرار من عترته) أي نسله (وأقربيه) هم الادنون في النسب (والاخيار من صحابته وتابعيه) أي تابعي طريقته وسنته (أما بعد فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن فهاأخرج آدموحة اعلهما السلام من دار القرار) التي هي الجنة (الى دارالذل والافتقار) التي هي الارض (اذ نهياءن) أكل (الشعرة) هي الحنطة أوالكرمة أوالتينة أوشحرة من أكل منهاأحدث والاولى أن لاتعين من غير قاطع كالم تعين في الا ية لعدم توقف ماهو المقصودعليه قاله البيضاوى (فغلبتهماشهوتهما) بوسوسة الليس ألقى فاطرهما (حتى أكلامنها فبدتالهماسوآ تهما) أى أنكشفت عوراتهما وأخرجا كانافيه من الكرامة والنعم والقصة

والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الادواءوالا كاتاذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق الى المنكوحات إثم تنبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال والجاه أنواع الرعومات والمنطعومات ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعومات وضروب المنافسات والمحاسدات (٣٨٦) ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء ثم يتداعى ذلك

مشهورة فى القرآن (والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبع الا فات اذ تتبعه شهوة الفرج وشدة الشبق) محركة أى الهجان (الى المنكومات مُ تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة) والميل (في الجاه وألمال الذين هما الوسيلة الى التوسع ف المنكومات والمطعومات ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات) وأصل الرعونة افراطا الجهالة اوالوقوف مع حظ النفس ومقتضى طباعها (وضرو بات المنافسات والماسدات م تتولد بينهما آفة الرياء وغاثلة التفاخر والتكاثر والمكبرياء م يتداعى ذلك الى) ارتكاب (الحقدوالحسد والعداوة والبغضاء ثم يفضى بصاحبه الى اقتحام البغي والمنكر والفعشاء) وكلذاك عمرة اهمال المعدة وترك سياستهاواهمال (مايتولد منهامن بطرالشبع والامتلاء) أى البطر الحاصل منهما (ولوذال العبد نفسه بالجوع وضيق به مجارى الشيطان التى يدخل منه الاذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تساك سبيل البطر والطغيان) على الله عز وجل (ولم ينجر بهذلك الى الانهماك فى الدنيا وايثار العباجلة على الآجلة) وقد ذم الله تعالى هذا الايثار فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والا تخرة خير وأبقى (ولم ينكالب كلهذا التكالب على الدنيا) والتكالب هوالتواثب (واذاعظمت آفة شهوة البطن الى هذا الحدوجب شرح غوائلهاو آفاتها تحذيرا) عنها (ووجب ايضاح طريق هذه المجاهدة والتنبيه على فضلها ترغيبا وكذلك شرح شهوة الفرج فأنها تابعة لها) أى لشهوة البطن (ونعن نوضح ذلك بعون الله تعالى في فصول نجمعهاوهو بيان فضالة الجوع) ومافههمن الاخبار والاتار (ثم فوائده مم طريق الرياضة في كسرشهوة البطن بالقليل من الطعام والتأخير غربيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس غميان الرياء في ترك الشهوة ثم القول في شهوة الفرج ثم بيان ماعلى المريد في ترك الترقيج وفعله ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين )فهدى ثمانية فصول

\*(بيان فضيلة الجوع وذم الشبع)\*

ولنذ كراقلامناسبة الرادالمصنف هذا الكتاب عقب كابرياضة النفس فنقول لما كان ختام هدا الكتاب المتقدم في الدكاد معلى الارادة والمريد ولابدالمريد من خصال سبع المصدف في الارادة وعلامته اعدادالعدة ولابدله من التسبب الى الطاعة وعلامة ذلك هجر قرناء السوء ولابدله من المعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك الكتاب كشاف آفات النفس ولابدله من محالسة عالم بالته وعلامة ذلك ايثاره على ما سواه ولابدله من تو به نصوح فبذلك بحد حلاوة الطاعة ويثبت على المداومة وعلامة التوية قطع أسباب الهوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه ولابدمن طعمة حلال وعلامة ذلك الطالبة عنه وحاول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع ولابدله من قرين صالح بواز ره على حاله وعلامتمعاونته على المروالتقوى وضيه اياه عن الاثم والعدوان فهذه المسبع باربعهن عن الاثم والعدوان فهذه السبع باربعهن أساس بنيانه و مهاقوة أركانه أولها الجوع ثم السهر ثم المحت ثم الخاوة فهذه الاربعة سحن النفس وضيقها وتقيدها بهن تضعف صفائها وعلمن تحسن معاملاتها فلهذا أعقبه مهذا المكاب ليكون كالتنمة لتلك الخصال التي ذكرها وابتداً عاورد في فضل الجوع فلهذا أعقبه مهذا المكاب ليكون كالتنمة لتلك أخوا مها للهوانة ليسمن عبل أحب الى الله من الخوع والعطش فان الاحرف ذلك كأخرا لمجاهد في سيمل اللهوانة ليسمن عبل أحب الى الله من جوع وعطش) قال العراق لم أجدله أصلا (وقال ابن عباس) وضي الله عنهما (قال رسول الله من المول الله من المول الله المدخل ملكون السماء من ملا بطنه) قال العراق لم أحدله أصلا (وقبل ياسول الله أي

الى الحقدوالحسدوالعداوة والبغضاء م يفضى ذلك بصاحبه الى اقتعام البغي والمنكر والفعشاء وكل ذلك غرة اهمال المعدة وما يتولدمنها من بطرالشب والامتلاء ولوذلل العبد نفسه بالجوعوضة فالجارى الشيطان لاذعنت لطاعة اللهعزوجل ولم تسالك سسل البطروالطغانولم ينحر بهذاك الانم مالذ في الدنما واشار العاحلة على العقبي ولم شكالككلهذا التكالب على الدنيا واذا عظمت آفة شهوة البطن الحهذا الحدوجبشح غوائلها وآفاتها تحذرا منهاووجب الضاح طريق الحاهدة لها والتنسه على فضلها ترغسافها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها تابعةلهاونعن نوضه ذلك بعون الله تعالى في قصول عمعهاسان فضلة الجوع ثم فوائده ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير غميان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ثم بيان الرياضية في ترك الشهوة ثمالقولفى شهوة

الفرج ثم بيان ماعلى المريد في توك الترويج وفعله ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين \* (بيان فضيلة الناس الجوع وذم الشبع) \* قال رسول الله صلى الله على من على الله والناس من على أحد الحالمة والمناس على الله ع

الناس أفضل قالمن قلمطعمه وضعكه ورضى عاستربه عورته وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأعمال الجوع وذل النفس ولباس الصوف وقال أبوسه عيد الخدرى قالوسول الله صلى الله عليه وسلم البسو اوكاو اواشر بوافى أنصاف البطون فانه خرعمن النبوة وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المعام هي العبادة وقال الحسن أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل كاعندالله منزلة يوم القيامة أطول كرجوعاو تفكر افى الله سجانه وأبغض كم عند الله عزوجل (٣٨٧) يوم القيامة كل نؤم أكول شروب

وفى الخبر أن الني صلى الله عليه وسلم كان يجوع من غيرعوز أى مختار الذلك وقال صلى الله عليه وسلمان الله تعالى يباهى الملائكة عن قل مطعمه ومشريه في الدنيا يقسول الله تعالى أنظروا الىعبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنما فصروتر كهما اشهدوا باملائكتي مامن أكاسة يدعهاالاأ بدلتهمادران في الحنة وقال صلى الله عليه وسلم لاعسواالقلب مكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرعموت اذا كثرعلمه الماء وقالصلى اللهعليه وسلم ماملاءابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ان آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لامدفاع لد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وفي حديث أسامة ابن زيدوحديث أبي هريرة الطويلة كر فضلة الجوعاذقال فيمان أقرب الناس من الله عزوجل بوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فىالدنما الاحفاء الاتقياء الذن

الناس أفضل قال من قل معاهمه وضح ورضى) من اللباس (عايستر عورته) قال العراقي لمأجدله أصلا (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف) قال العراقيلم أحدله أصلا (وقال وسعيدا الحدري) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا واشر بوا وكاوافي انصاف البطون فانه حزء من النبوة )قال العراقي لم أجدله أصلا فلت وسيأتي المصنف تحوه قريبامن حديث الحسين عن أبي هريرة (وقال الحسن البصري) رحه الله تعالى مرسلا (قال النبي صلى الله عليه وسلم التفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة) قال العراقي لم أجدله أصلاقلت وروى أبونعيم فى الحليمة من طريق سالم بن أبي الجعد قال قبل لام الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر (وقال الني صلى الله عليه وسلم أفضلكم عندالله منزلة نوم القيامة أطولكم حوعاو تفكر اوأ بغضكم عندالله عز وحل يوم القيامة كل نؤم أكول شروب) أى كثير النوم كثير الاكل كثير الشرب قال العراقي لم أجدله أصلا (وفي الخبرات الذي صلى الله عليه وسلم كان يجوع من غيرعوز أي مختاراله )ولفظ القوتوفي حديث عائشة قالت كان ارسول الله صلى الله على وأصحابه يجوعون من غيرعو رأى مختار بن اذلك قال العراقي رواه البيهق في الشعب من حديث عائشة فالتلوشئنا ان نشب علشبعنا والكن محمد اصلى الله عليه وسلم كان يؤثرعلى نفسه واسناده معضل (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمه ومشريه يقول الله تعالى انظر واالى عبدى ابتابته بالطعام والشراب في الدنياف صروتر كهما اشهدوا باملائكتي مامن أكلة يدعهاالاأبدلته مادرجات في الجنة) رواه ابنعدى في الكامل وقد تقدم في الصدام (وقال صلى الله عليه وسلم لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع عوت اذا كثر عليه الماء) قال العراقي لم أقفله على أصل (وقال صلى الله عليه وسلم ماملاً آدى وعاء شرا من بطنه حسب ان آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لابدفال لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه )رواه الترمذي من طريق المقدام وقد تقدم في الصيام (وفي حديث أسامة بنزيد وأبي هريرة) رضي الله عنه ماالعاويل (ذكر فضيلة الجوع اذقال فيه ان أقرب الناس من الله عزوجل من طال جوعه وعطشه وحزبه في الدنيا الاحفياء) بالحاء المهملة وبالمجمة (الاتقياء الذين ان شهدو الم بعرفوا) أى لحفام مبن الناس (وان عابو الم يفتقدوا) أى لم يطلبوا (تعرفهم بقاع الارض وتعف بم مالملائكة) ولفظ القوت ملائكة السماء (نع الناس بالدنيا) أي بَلذَا تُذَهَا (ونعموا بطاعة الله عز وجل فرش الناس الفرش) اللينة (وا دترشوا ألجماه والركب ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم و) هم (حفظوها تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الجبار) جل وعز (على كل بلدة ليس فيهامنهم أحدلم يتكالبوا) أي لم يتواثبوا (على الدنيات كالب الـكالب) أي تواثبها على الجيف وهي أمنعة الدنيا (أكلواالعلق) جمع علقة بالضم هو البسير من الطعام (وابسوا الخرف) أى البالى من الثياب (شعثار وسهم عبرا) وجوههم (براهم الناس فيطنون انجم داء) أى علة (وما بهمداءو يقال انهم قدخواطواودهبت عقولهم وماذهبت عقواهم) والخولطوا (ولكن نظر القوم بقاو بهم الى أمر) جد (أذهب عنهم) حب الدنيا (فهم عند أهل الدنيا عشون بلاعقول) أى على هيئة

ان شهدوالم يعرفوا وان غانوالم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض وتعف مهم ملائكة السماء نع الناس بالدنياو نعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ضبع الناس فعل النبين وأخلاقهم وحفظوهاهم تبكى الارض اذا فقدتهم و يسخط الجبار على على الحيف أكاو العلق وليسوا الخرق شعث اعبرا بواهم الناس على الجيف أكاو العلق وليسوا الخرق شعث اعبرا بواهم الناس فيطنون ان مهم داء ومامهم داء ويقال فدخولطوا فذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم واكن نظر القوم بقاومهم الى أمم الله الذي أذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا عشون بلاعقول

عق اواحن ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الا حرة باأسامية اذا رأبتهم فىبلدة فاعلمأنهم أمان لاهل تلك البلدة ولا ىعدى اللهقوما هـم فهم الارض مم فرحة والجبار عهمراض العدهم المفسك اخواناعسى أن تنحوجم وان استطعت أن مأتمك الموت وبطنك حائع وكبدك ظما تنفافعل فانكتدرك مذلك شرف المنازل وتعل مع النسن وتفرح بقدوم روحال الملائكة وصلى علىك الحيار \*روى الحسن عن أبي هـر رة أن الني صلى ألله علمه وسلم قال السوا الصوف وشمروا وكاوا فىأنصاف البطون تدخلوا فىملكوت السماء وقالعسى علىه السلام بامعشرا لحوارين أحيعوا أكادكم وأهروا أجسادكم لعـــل قاوبكم ترى اللهعز وحل وروى ذلك أيضا عن نسنا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس وقبل مكتوب فى التوراة ان الله لسغض الحسرالسمن لانالسمن مدل عملي الغففلة وكثرة الاكل وذلك قبيع خصوصا بالحبرولاحل ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه أن الله تعالى يبغض القارئ السمين من الشبع وفي خبر مرسلان

من لاعقل له (عقاواحين ذهبت عقول الناس لهم الشرف) أى الرتبة العالبة (في الا تحرة اذاراً يتهم في بلدة فاعلمانهم أمان لتلك البلدة ولا بعذب الله أبداقو ماهم فهم الارض بهم فرحة والجبارع بمراض انحذهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجو مهم وان استطعت أن يأتيك الموت و بطنك مائع وكبدك طمآ ت فانك بذلك تدرك شرف المنازل وتحلمع النسين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى علىك الجبار) هكذارواه صاحب القوت قال العراق الحديث بطوله رواه أحدفى الزهدمن حديث سعيد بنزيد قال معترسول اللهصلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة فذكرهم تقديم وتأخسير ومن طريقه رواه ابنالجو زىفى الموضوعات وفيه حبان بن عبدالله بنجلة أحدالكذابين وفسه من لايعرف وهومنقطع أيضاورواه الحرث بنأبي أسامة فيمسنده من هذاالوجه اه قلت وقدر وي بعضه من حديث معاذ أخرج أنونعم في الحلية من طريق أبي قلابة عن عبدالله بنعر قالم عربن الخطاب ععادوهو يمتى فقال معت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول أحب العباد الى الله الاتقماء الاخفياء الذين اذاغابوا لم يفتقدوا وان شهدوالم يعرفوا أولئك أعد الهدى ومصابح العلم (وروى الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (عن أبي هر من ) رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال البسواالصوف وشمر واوكاوافى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت السماء) قال العراقي رواه أنومنصو والديلي في مسند الفردوس بسندضعيف (وقال عيسى عليه السلام بامعشرالحوارين أحبعوا أكادكم ولفظ القوت وفى خبرعن عيسي عليه السلام قال بامعشر الحوار بين جوعوا بطونكم وعطشوا أكادكم (واعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل) بعني يحقيقة الزهد وصفاء القلب فالجوع مفتاح الزهددو بابالا تخرة وفيه ذل النفس واستكانتها وضعفها وانكسارهاوفي ذلك حماة القلب وصلاحه وأخرجه أنونعم في الحلمة من طريقموسي بن سعمد عن مالك بندينار قال بلغني أنعيسي علمه السلام قاللاسحابه أجيعوا أنفسكم وأظمؤها وأعروها وانصبوها لعلقاو بكم أن تعرف الله عز وحل (وروى ذلك عن نسمناصلي الله عليه وسلم أيضارواه طاوس) مرسلا قال العراقي لم أجد وقلت ورواه عبد الرحيم بن يحيى الاسود في كتاب الاخلاص هكذا عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذافي القوت (وقبل مكتوب في التو راة ان الله عز وجل يبغض الحبر السمين) رواه أنونعم في الحلية من طريق سيار حد تُناجعفر سمعتمالك بندينار يقول قرأت في الحكمة انالله يبغض كل حبرسمين ورواه البهتي في الشعب من طريق مجد بنذ كوان عن رجل عن كعب من قوله ان الله يبغض أهل البيت المعمن والحير السمين قال البهتي في تأويل الجلة الزائدة انهم هم الذين يكثرون أكل اللحم قال وقرانه بالجلة الاخرى كالدلالة على ذلك وأخرج ابنح بروابن المنذروا بنأبي حاتم عن سعيد بن جبير قال حاء رجل من المهود يقالله مالك بن الصيف فاصم الذي صلى الله عليموسلم فقالله النبى صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدف التوراة ان الله يبغض الحمر السمين وكان حبراسمينا فغضب وقال ماأنزل الله على بشمرمن شئ فأنزل الله تعالى وماقدر والله حققدره الاته وهكذاأ حرحه الواحدى في أسباب النزول وأخرجه الطبرى في تفسيره من طريق حعفر من أبي المغيرة عن سعيدين جبير وعزاه أيضا العسن البصرى وعندأبي نعيم في الطب النبوى من طريق بشر الاعور قال قال عرايا كم والبطنة الحديث وفي آخره وان الله ليغض الحيرالسمين (لان السمن بدل على الغفلة وكثرة الاكلوذاك قبيع) مطلقا (خصوصا بالحبر) وهوالعالم ونقل البهق عن الشافعي انه قال لا بعدوالعاقل من احدى مالتن اما أن يهتم لا حرته ومعاده أولدنداه ومعاشه والشعم مع الهم لا ينعقد فاذا خلاعن المعنيين صار في حدالهام بعقد الشحم (ولاجله قال بنمسعود) رضى الله عنه (ان الله يبغض القارئ السمين) ورواه صاحب القون كذاك وفي موضع آخر من كله (لمقت الحمر السمين) وعزاه أبوا للبث السمر قندى فى بستانه لاى أمامة الباهلي مرفوعاً قال السعاوى وما أعله مرفوعا (وفى خبر مرسلان

الشيطان الحرى من ابن آدم محرى الدم فضيقوا محاربه بالجوع والعطش) قال العراق تقدم في الصام دون الزيادة التي في آخره وذ كر المصنف هذا انه مرسل والمرسل رواه ابن أبي الدنما في مكايد الشهطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا (وفي الخبر ان الاكل على الشبيع ورث البرص) نقله صاحب القوت وقال قد بروى في خبر غمساقه قال العرأ في لم أجدله أصلا (وقال علمه الصلاة والسلام المؤمن يأكل فى معى واحدد) بكسراايم و بالعين المهملة مقصور وفيه لغة أخرى معى بالكسر والسكون بعدها باء حكاهاصاحب المحيكم والجمع الامعاءوهي المصارين (والكافر) وفي نسخة المنافق بدل الكافر (يأكل في سبعة أمعاء ) قال العراقي متفق عليه من حديث عبر وحديث أبي هر مرة اه قلت رواه المخارى من طريق مالك عن أبي الزياد عن الاعرج عن أبي هر مرة بلفظ يأكل المسلم في معى واحدوال كافر في سبعة أمعاء وأخرجهمسام والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللهصلى الله عليه وسلمضافه ضيفوهو كافر فذ كرقصته وفى آخرهاا الحمن بشرب في معى وأحدوالكافر نشر بفى سبعة امعاء وأخر حدمسلم أيضامن واية العلاء بنعبد الرجن عن أبيه عن أبي هر وة مقتصرا على الحديث دون القصة وأخوجه النخارى والنسائي واسماحه من رواية عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبيهر مرة أن رجلاكان يأكل أكار كثيرافا سلوف كمان ماكل أكاد قلملافذ كرذلك للني صلى الله علمه وسلم فقالاانالمؤمن بأكلف معىواحد والكافر بأكلفي سبعة أمعاءواختلف في المرادم ذاالحديث على أقوال \* أحدهاقال ان عبد البر الاشارة فيه الى كافر بعينه لا الى حنس الكفار ولاسسل الى حله على العوم لان المشاهدة تدفعه ألاترى انه قديو حدكاهر أقل من مؤمن ويسلم الكافر فلاينقص أكامولايز يدوفي حديث سهيل من أبي صالح عن أسمعلى أني هر من مايدل على أنه في وحل بعينه ولذلك جعله مالك في موطئه بعده مفسراله وهـــذاعموم والمراديه الخصوص فكائنه قال هـــذااذا كانكافرا كان مأكل في سبعة أمعاء فلما آمن عوفي و يورك له في نفسه فكفاه حزء من سبعة أحزاء ما كان يكفيها ذكان كافرا خصوصاله فكائنه فالهذا الكافر وهذاالؤمن اه وسيقه الىذلك الطعاوى فقال هذاالكافر مخصوص حكاه عنه ابن طاهر في مهماته ثم اختلف في تعيين الكافر الذي أسلم وكان ورود الحديث على أقوال أحدهاانه جهيعاه الغفارى رواه أبو يعلى والمزار والطمراني فال اس بشكوال وهوالا كثر قال العراقي فى شرح الترمذي اله لايصم لانمدار حديثه على موسى بنعسدة الترمذي وهوض عنف الثاني اله أبو بصرة الغفارى رواه أجد في مسنده باسناد صحيح وحزم به الخطيب في مهدماته الثالث انه أبوغز وان رواه الطبراني باسناد صحيح الرابع اله فضلة بنعمرورواه أحد والبزار باسنادر حاله ثقبات فالى العراقي وهذه قصة أخرى وليس هوالمهم في حديث أبي هر برة الخامس انه عمامة بن أنال السادس انه بصرة بن أبى بصرة الغفارى حكاهم ماالقاض عياض والنووى وحجران بشكوال كونه عمامة س أثال عن أي اسحق وصدر به المازرى كالامه وقال العراقي أجد في طرق الحديث مايدل على هذن القولن الثاني من الاقوال ان هذامل ضرب المؤمن وزهده في الدنياوللكافر وحوصه علمها واليه أشار المصنف يقوله (أي ما كل سنعة أضعاف ماما كل الومن) وكان المؤمن لزهده في الدنما وتقاله منهاما كل في معي واحد فليس المراد حقيقة الامعاء ولاحقيقة الاكلوافالما المراد الاتساع فى الدنياو التقلل منها فكائنه عبر بالاكلعن أخذالدنيا وبالامعاء عن أسباب ذلك والعرب ترفع فىذكر ضعف الشئ واضعافه الى سبعة وهذاه والقول الثالث (أوتكون شهوته) أي الكافر (سبعة أضعاف شهوته) أي الومن لانه غير واقف مع المقصد الشرعي وانماه وتابع لشهوة نفسه مسترسل فهاغيرخائف من تبغة الحرام وورطته يخسلاف المؤمن فان الغالب من عاله قلة الا كل لعله ان مقصود الشرع من الاكل مايسدا لجوع وعسك الرمق ويقوى على عبادة الله تعالى وخوفه من حساب الزيادة على ذلك فصاراً كله اذا نسب لا كل الكافر كائه سمعه

الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش وفي الحسيران الاكل على الشيع بورث البرص وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معى واحد والمنافق يأكل في معى واحد أمعاء أي ياكل سيعة أضعاف ما يأكل المؤمن أضعاف ما يأكل المؤمن اضعاف شهوته سيعة اضعاف شهوته

وهذاهوالقول الرابع (ويكون المعنى) على هذاالقول (كلية عن الشهوة لان الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما يأخذالمي وليس المعنى زيادة عددا معاء المنافق على امعاء المؤمن وهدا القول اختمارسهل التسترى رجه الله تعالى كأئه قال المنافق باكل في سبعة أمعاء شره وطمع وشهوة وحرص ورغبة وغفلة وعادة فهو ما كلم ذه المعانى والمؤمن ما كل عمني الفاقة والزهد ولكن ليس ذلك أمر امطردا فى حق كلمسلم وكافر فقد يكون في المؤمنين من ياكل كثير العسب العادة أولعارض و يكون في الكفار من يعتادقلة الاكل امالراعاة الصحة كالاطباء أوللتقلل كالرهبان أولضعف المعدة وحينشد فهذا خرج مخرج الغالب والسبع على سبل التقريب دون التحديد \* القول الخامس ان هذا تحضيض المؤمنين على قلة الاكل اذاعلواان هذه صفة المؤمن الكامل الاعان وتنفيرمن كثرة الاكل اذاعلواان هذه من صفة المفارفان نفس المؤمن تنفرمن الاتصاف بصفة المكافر وهدذا كاقال تعالى والذين كفر وايتمتعون ويا كلون كاما كل الانعام والنارم ويلهم والقول السادس ان الراد به ان الومن يسمى الله تعالى عند طعامه فلايشركه الشيطان فيه فيقل أكله لذلك والكافرلايسي الله فيشاركه الشيطان فيهوفي صحيح مسلمان الشيطان ليستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله عليه القول السابع ان الراد بالؤمن هذا تام الاعمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سدخلته والمراد بالكافر المتعدى في طغيانه المنهما على الدنيا الشديد الاعراض عن الا "خرة فاريد مؤمن بوصف مخصوص و كافر بوصف مخصوص \* القول الثامن قال النووى المختارات معناه بعض المؤمنين اكل في معى واحدوان أكثر الكفار باكلون في سبعة أمعاء ولا يلزم ان كل واحد من السبعة مشل معي المؤمن \* (تنبيه) \* اختلف في المراد بالامعاء السبعة في القاضي عماض عن أهل الطب والتشر يحان امعاء الانسان سبعة المعدة ثم تلاثة امعاء بعدهامتصلة بها البواب والصائم والرقمق وهي كاها رفاق غم ثلاثة غلاظ الاعور والقولون والمستقيم وطرفه الدير قال فمكون على هذا موافقالماقاله صلى الله علمه وسلم ان المكافر المذكور وانكان بعينه أو بعض المفارأومن ماكل منهم بشرهه وحشعه ولايذكراسم الله تعالى على أكلهلا بشبعه الاملء امعائه السبعة كالانعام أوآكلة الخضر والؤمن المقتصدفيأكله بشبعه ملءمعي واحد قالوقيل المراد بالسسمعة صفات سبعة الحرص والشره وبعدالامل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن قال وقيل شهوات الطعام على سبعة شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العن وشهوة الفموشهوة الاذن وشهوة الانف وشهوة الجوعوهي الضرورية التي ما اكل المؤمن وأماالكافر فانه ماكل يحمدع شهواته وحكى القاضي أبو بكر بن العربي قريبامن هذا القول عن بعض مشايخ الزهد فذكرالحواس الجس والحاجة والشهوة (وروى) الحسن البصرى (عن عائشة رضى الله عنها قالت معترسول الله صلى الله علىموسلم يقول ادعواقر ع باب الجنة يفتح لكم قلت وكيفندم قرع باب الجنة قال بالجوع والظمأ ) كذافى القوت قال العراقى لم أقف له على أصل (وروى أن أبا عيفة) وهب بن عبد الله السوائي رضى الله عنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراهق (تجشا فى علس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالله اقتصر من حشائك فان أطول الناس حوعا وم القيامة أكثرهم شبعافى الدنيا) ولفظ القوت وفى حديث أبى عيفة لما تحشاعند رسول الله صلى الله علمه وسلم من ثريد ولم قال كنت أكلته فقالله الفف عناحشاءك فان أطولكم شيعافى الدنما أكثركم حوعافى الأسخرة فقال واللهماتملائت طعاما منذ بومنذالي بوي هذا وأرجو أن بعصمني الله عز وجل فهابق اه قال العراقي رواه البهق في الشعب من حديث أي عملة وأصله عند الترمذي وحسنه وانماحه من حديثابنعر تحشار حل الحديثلم يذكرأ بالحمفة اه قلت وأخر جماليزار أيضامن حديث أبى جمفة للفظ انأ كثرالناس شبعافي الدنيا أطولهم جوعانوم القيامة قال الجافظ ابن عجر وسنده ضعيف وحديث انعر عند ابنماحه فى سنده مقال (وكانتعائشة رضى الله عنها تقول انرسول الله صلى الله عليه وسلم

وذ كرالعيكاية عن الشهوة لانالشهوة هيالتي تقبل الطعام وتأخذه كالأخذه المعى وليس المعمني زيادة عددمعي المنافق عسليمعي المؤمن وروى الحسنعن عائشةرضي اللهعنها انها قالت معترسول اللهصلي الله على وسل يقول أدعوا قرع باب الجندة يفتح لكم فقلت كيف نديم قرع ماب الجنة قالمالجو عوالظما وروىان أماحملة تحشأفي محلس رسول الله صلى الله علىموسلم فقالله اقصرمن حشائك فان أطول الناس حوعانوم القدامة أكثرهم شبعافى الدناوكانت عائشة رضى الله عنها تقول ان رسولالله صلى اللهعليه

حالهم فقدموا على رجم فأكرم ما بهم وأحزل ثوامهم فاحدني أستحيي ان ترفهت في معيشتي ان يقصر بىغدا دونهم فالصرأياما سيرة أحد الى منأن منقص حظى غدا في الاسخرةومامنشيأحب الى من اللعوق بأصالي واخوانى قالت عائشة فوالله مااستكمل بعدذلك جعة حق قدض مالله المه وعن أنسقال حاءت فاطمة رضوان اللهعلها بكسرة خبزالى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالماهذه لمسرة قالت قرص خبرته ولمتطب نفسىحتى أتيتك منه بهذه الكسرة فقال وسول الله صلى الله علىموسلم اماانه أول طعام دخلفم أسكمنذ ثلاثة أماموقال أبوهر برة ماأشبع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أمام تماعا منخبزا لحنطة حقى فارق الدنساوقال صلى الله عليه وسلم أن أهل الجوع فى الدنياهم أهل الشبع في الاستخرة وان أبغض الناس الى الله المتخمون الملائى وما ترك عدأ كانشتهماالاكانت له درحة في الحنية (وأما الا " نار) فقد قال عر

لمعتلئ قط شبعاو ربحا بكيترجةله محاأرى به من الجوع فامسح بطنمه بمدى وأقول نفسى لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك و عنعك من الجوع فيقول ياعانشة الحواني من أولى العزم من الرسل قدصبر واعلىماهوأشد منهذا فضوا على حالهم فقدموا على ربهمفا كرمما بهم وأجزل ثوابهم فاجدني أستحىان ترفهت في معيشتي أن يقصر بى غدا دونهم فالصيرا ياما يسيرة أحب الى من أن ينقص حظى غدافي الا من حرة ومامن شيئ أحب الى من اللحوق باصحابي واخواني قالت فوالله مااستكمل بعد ذلك جعة حتى قبضه الله البه ) قال العراقي لم أجده قلت وهو أشبه بخاطبة عررضي الله عنه مع النته حفصة حين لامت عليه في خشونة العيش أروده الذهبي في نعم السمر في سيرة عمر (وعن أنس) رضي الله عنه (قال جاءت فاطمة رضى الله عنها بكسرة خبزالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه الكسرة قالت قرص خبرته لم تطب نفسى حتى آتيك بهذه الكسرة فقال المانه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام) قال العراقى رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده بسندضعيف اهقلت أخرجه القشيري في الرسالة فقال أخبرنا على بنأ حدالاهوازى أخبرنا أحد بن عبيدالصفار حدثناعبدالله بنأ يوب حدثنا أبوالوليد الطيالسي حدثناأ بوهاشم صاحب الزعفراني حدثنا مجدبن عبدالله عن أنس بنمالك انه حدثه فالجاءت فاطمة رضى الله عنها بكسرة خبز فساقه قال وفي بعض الروايات جاءت فاطمة بقرص شعير (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبزا لحنطة حتى فأرق الدنيا)رواه مسلم وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم ان أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الا تنوة وان أبغض الناس الى الله تعالى المتخمون الملاكي) أى الذين علون بطونهم من الطعام حتى يتخمون والتخمة فساد الطعام في المعدة (وما ترك عبداً كلة بشتهما الاكانت له در جية في الجنة) قال العراقي رواه الطبراني فىالكبير وأبونعم فى الجلية من حديث أبن عباس بسيند ضعيف اه قلت لفظ الطبراني ان أهلالشبع فىالدنياهم أهل الجوع غدا فى الا تخرة قال المنذرى اسناده حسن وقال الهيتمي فيه يعيى بن سليمان القرشي فيه مقال وأخوج ابن ماجه والحاكم من حديث سلمان بلفظ ان أكثر الناس شبعافي ألدنيا أطولهم يوم القيامة جوعا قال الحافظ بن حجر في سنده لين وقد أخرجه ابن ماجه أيضامن حديث ابن عر بنعوه وقد تقدم عندذ كرحديث أبي جيفة وتقدم عن كعب ان الله يبغض أهل البيت المحمين أخرجه البهق في الشعب وهم المكثرون في أكل اللعم حتى يتخموا (وأماالا منار فقد قال عمر رضي الله عنه أياكم والبطنة فانها ثقل في الحياة نتن في الممات) أخرجه أبونعهم في كتاب الطب النبوى من طريق بشر الاعور قال قال عربن الخطاب اياكم والبطنة في الطعام والشراب فانها مفسدة العسدمورثة الفشل مكسلة عن الصلاة وعلم بالقصدفهما فانه أصلح العسدوأ بعد من السرف وقدروى عن عرو بن العاص وغيره من الصابة البطنة تذهب بالفطنة (وقال شقيق البلخي) رجه الله تعالى (العبادة حرفة حانوتها الحلوة وآلتها الجاءة) بشمر بذاك الىأن الخلوة والجوع ركان عظيمان لاساس العبادة ولاتتم الابهماوفهما سجن النفس وضيقها ويتبع الخلوة الصمت ويتبع الجوع السهر فهي أركان أربعة (وقال لقمان لابنه) وهو بعظه (يابني اذا امتلا تالعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة) أي تكاسلت (وكان الفضيل بن عداض) رجه الله تعالى (يقول) مخاطب النفسه (أى شي تخافين أتخافين أن تجوى لاتخاف ذلك أنت أهون على الله من ذلك اعما يجوع عمد صلى الله عليه وسلم وأصابه ) أخرجه أبو انعيم في الحلية (وكان كهمس) بن الحسن العابد معاصر العسن البصري وي عن جماهير التابعين

رضى الله عندايا كم والبطنة فانها ثقل فى الحياة نتن فى المات وقال شقيق البلخى العبادة حوفة عانوتها الخاوة وآلاتها الجاعة وقال القمان لابنه يابنى اذا امتلاً تا العدة نامت الفكرة وخوست الحيكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه أى شئ تخافين أتخافين أن تجوى لا تخافى ذلك أنت أهون على الله من ذلك الما المجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان كهمس يقول الهي أجعتنى وأعريتني وفي ظلم الليالى بلامصباح أجلستني فباى وسيلة بلغتني ما بلغتني وكان فقح الموصلي اذا اشتد مرضه وجوعه يقول الهي ابتليتني بالمرض والجوع (٣٩٢) وكذلك تفعل باوليائك فباى عسل أودى شكر ما أنعمت به على وقال مالك

(يقول الهي أجعتني وأعريتني وفي ظلم الليالي أجلستني فبأى وسيلة بلغتني مابلغتني) نقله صاحب القوت (وكان فقم) بن شخرف (الموصلي) رحمه الله تعالى (اذا استدمرضه وجوعه يقول الهدى ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليانك فبأي عل أؤدى شكر ماأنعمت به على) نقله صاحب القوت (وقال) أنو يحيى (مالك بن دينار) البصرى وجه الله تعالى (قلت لمحمد بن واسع) البصرى (يا أباعبد الله طو بى لن كأنتُ له غليلة تقوية وتغنيه عن الناس فقال باأ بايحيي طوبي لمن أصبح جا ثعا وأمسى جا ثعا وهوعن ربه راض) نقله صاحب القوت (وكأن الفضيل) بنعياض رجمه الله تعالى (يقول الهي أجعتني وأجعت عمالى وتركتني في ظلم اللمالي بلامصباح وأنما تفعل هذا بأوليائك فبأى منزلة نلت هذا منك) نقله صاحب القوت (وقال يحي بن معاذ) الرازى رجه الله تعالى (جوع الراغيين منهة) أي بما يحمل على النباهة أى الشرف والرفعة (وجوع التابعين تجربة) بتعوداً نفسهم اياه واستثناسهم به (وجوع الحقدين)فى العبادة (كرامة) يكرمهم الله تعالى بهاليشغلهم عناجاته (وجوع الصابر من سياسة وجوع الزاهد بن حكمة) أخرُ جه القشيرى في الرسالة بلفظ الجوع المريد بنرياضة والتائبين تجربة والعارفين مكرمة وقدعلم من هذا أن الجوع لايستغني عنه مريد متفرغ الطاعة ولاتائب عن الذنب ولازاهد قد أعرض عن الدنيا ولا عارف كل شعله بالمولى (وفى التوراة اتق الله واذا شبعت فاذكر الجباع وقال أبو سليمان) عبد الرحن بن أحد بن عطية (الداراني)رجه الله تعالى (لان أترك لقمة من عشائي أحب إلى من قيام ليلة الى الصبع) أخرجه القشيرى في الرسالة فقال معت محد من الحسين يقول معت محد بن أحد ابن سعيد الرازى يقول معتالعداس يقول قال أحدين الحوارى قال أنوسلمان الداراني لان أترك من عشائي لقمة أحب الى من أن أقوم الليل الى آخره أى ان حال العبد مع الجوع في عبادته بعض الليل أقرب الى الخشوع من قيامه وهوشبعان كل الليل (وقال) الداراني أيضا (الجوع عندالله في خزانة لا يعطيه الالمن أحبه) نقلهصاحب القوت (وكان) أبومجد (سهل) بن عبد الله (التستري)رجه الله تعالى (بطوى نيفا وعشر بن ليله لاياً كل) وعبارة القوت وقيل كان سهل بن عبد الله لاياً كل الطعام الافي حسة عشر يومافاذا دخل شهر رمضان كانلايا كلحتى برى الهلال وكان يفطر كل لله على الماء القراح (وكان يكفيه لطعامه فى السنة درهم) واحديشترى له به الشعير فيطعن و يقرص وكان يأكل كل يوم منه أوقية كاتقدم ذلك قريبا (وكان بعظم) شأن (الجوع ويمالغ فيه حتى قال لا يوافي القيامة عمل مرأ فضل من ترك فضول الطعام اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في أكله والمراد بفضول الطعام مازاد عن اقاءة الصلب لعبادة الله تعلل (وقال) أيضا (لم موالا كياس) أى العقلاء (شيأ أنفع من الجوع فى الدنيا والدين وقال) أيضا (لا أعلم شيأ أضر على طلاب الا تحرة من الاكل أى أى أراد عن الحاجة (وقال) أيضا (وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المعصة والجهل فى الشبع) لان العبداذ اشبع تحركت شهواته واذاجاع ذل وفترت همته عن كثير من الامور الدنيو يه وتفرغ القلب للاجتهاد في الطاعات و الهالعلم والحكمة قال القشيري في الرسالة أخسبرنا مجدب عبدالله بعبدالله حدثنا على بنالحسن الارجانى حدثنا أبومجدعبرالله بناجد الاصطغرى عكة قال قال سهل بن عبد الله لماخلق الله الدنياجعل في الشبع المعصية والجهل وجعل في الجوع العلم والحكمة (وقال) أيضا (ماعبدالله بشئ أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال وقد قال في الحديث) الذي تقدم ذكره قريدا (ثلث الطعام) وثات الشراب وثاث النفس (فن زادعليه فاعاياً كلمن حسناته وسئل)سهل (عن الزيادة) ماعلامتها (فقال لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب اليه من الاكلويكون

ابن دينار قلت لمحمدين واسعماأ باعبدالله طوبى ان كانت له غلالة تقونه وتغنمه عن الناس فقال لي باأبايحي طوبيلن أمسى وأصجحائعا وهوعنالله راض وكان الفضيل بن عماض يقول الهدى أجعتني وأحعت عمالي وتركتني في ظلم اللمالي ولامهـماح وانحاتفعل ذلك باولمائك فباىمنزلة تلته\_ ذامنك وقال يحي بن معاذ جوع الراغبين منهمة وجوع التائسين تحرية وجوع الجتهدين كرامة وجوع الصابران ساسة وحوع الزاهد بنحكمة وفى النوراة اتق الله واذا شبعت فاذكر الجياع وقال أبو سلمان لان أترك لقمة منعشائي أحب الى من قدام لملة الى الصبح وقال أيضا الجوع عندالله فى خزائنه لا يعطمه الامن أحمه وكانسهل بن عبدالله التسترى بطوى نيفاوعشر بن بوماولاياً كل وكان يكفيه لطعاميه في السنة درهم وكان يعظم الجوعو سالغ فسحتى قال لابوافي القمامة عمل وأفضل من ترك فضدول الطعام اقتداء بالني صلى الله علمه وسلم فى أكله وقال لم ير

الا كماس شبأ أنفع من الجوع للدين والدنيا وقال لا أعلم شبأ أضرعلى طلاب الا سخرة من الاكل وقال وضعت الحكمة اذا والعلم فى الجوع ووضعت المعصية والجهل فى الشبع وقال ما عبد الله بشئ أفضل من مخالفة الهوى فى ترك الحلال وقد جاء فى الحديث ثات الطعام فى زاد عليه فانما يأ كل من حسناته وسئل عن الزيادة فقال لا يجد الزيادة حتى بكون الترك أحب البه من الاكل و يكون اذا جاع ايراة سأل الله أن يعملها الملتين فاذا كان ذلك وجد الزيادة وقال ماصار الابد الدالا الإباخ اص البطون والسهروا لصمت والخاوة وقال وأس كل بونزل من السماء الى الارض الجوع و رأس كل فور بينه ما الشبع وقال من جوّع نفسه انقطعت عنه الوساوس وقال اقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء الامن شاء الله وقال اعلموا أن هذا زمان لا ينال (٣٩٣) أحد فيه النجاة الابذ بحنفسه وقتلها

إبالوع والسهروا لجهدوقال ماسءلي وجه الارض أحد شرب من هدا الماءحتى روى فسلمن المصية وان شكر الله تعالى فكلف الشبع من الطعام وسئل حكم بأى قدد أقدد نفسي فالقيدهابالجوع والعطس وذالهاما خمال الذكروترك العز وصفرها يوضعها تحتأر حل أساء الا تحرة واكسرها بترك زى القراء عن طاهرهاوا نجمن آفاتها مدوام سوءالظن بهاواصحها يخلاف هواها وكان عبد الواحدون ويديقسم الله نعالى أن الله تعالى ماصافى أحدا الامالحوع ولامشوا على الماء الاله ولاطويت لهم الارض الامالجوعولا تولاهم الله تعالى الايالجوع وقال أبوطالب المستىمثل المطن مثل المزهر وهو العودالحق ذوالاو تاراعا حسن صوته لخفته ورقته ولانه أحوف غيرتمتالئ وكذلك الحوف اذاخلاكان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للمنام وقال أبوتكر ابن عبد الله المزنى ثلاثة عمم الله تعالى رحل قليل النوم قليل الاكل قليل

اذاجاع ليلة سألالله أن يجعلها ليلتين فاذا كان ذلك وجد الزيادة وقال) سهل أيضا (ماصار الابدال ابدالا الاباخاص المطون والصحت والسمهر والخلوة) وهي الاركان الاربعة التي أسست علم الارادة ولفظ القوت وقال سهل رجه الله تعالى اجتمع الخبركاء فى هذه الاربع خصال وبماصار الابدال ابدالا اخاص البطون والصحت والسهر والاعتزال عن الناس (وقال) أيضا (رأس كل رنزل من السماء الى الارض الجوعورأس كل فورينهما الشبع وقال) أيضا (من حوّع نفسه انقطعت عنه الوساوس) أىلان الشيطان تضيق مجاريه ألى القلب فلايقدر على أن يوسوس (وقال) أيضا (اقبال الله على العبد بالجوع والسقم والبلاء نعمة من الله تعالى) عليه اذلولاانه اختاره لما بلاه (وقال) أيضاً (اعلموا أن هذا زمان لا ينال آحدفيه النجاة الابذبح نفسه) الامارة بالسوء (وقتلهابالجوع والسهروالجهد)في طاعات الله عز وجل (وقال) أيضا (ماعلى وجه الارض أحد شرب من هذا الماء حتى روى فسلم من المعصمة وان شكر الله تعمالي فكيف الشبع من الطعام) هذه الاقوال كاهالسهل رحمالله تعالى وزادصاحب القوت فقال وقال سهل من لم يصبر على الجوع والضرلم يتحقق هذا الامر (وسئل حكيم) من الحكاء (بأى قيد تقيد النفس)وفي بعض النسخ أقبدالنفس (قال قيدها بالجوع والعطش وذللها باخادالعز وترك الذكر وصغرها يوضعها تحت أرجل أبناء الا تخرة وا كسرها بترك زى الاغنياء) أى هيئتهم (وانج من آ فاتم ابدوام ظن السوء بما والصحبها بخلاف هواها) أى بخالفة ماتهواه (وكان عبد الواحد بنزيد) البصرى رحمالله تعالى (يقسم بالله تعالى ماصافىالله تعالى أحدالابالجوع ولامشواعلى الهواء والماءولاطو يتالهم الارضولاوالاهم الله تعالى الابالجوع) وكان بعد الاخلاق الشريفة السنية المحمودة ويحلف انهم مانالوها الابالجوع رواه صاحب القوت فقال حدثني محداا لجهضى عن أحدين شاكر قال معت أباسعدا لخراز بقول معت الثقات من العلماءيقولون عن عبد الواحد بن ريدفذ كره وقال في موضع آخر وكان عبد الواحد بن ريد علف بالله ما تحوّل الصديةون الابالجوع والسهر (وقال أبوط الب المسكى) رحمالله تعالى في كتابه القوت (مثل البطن مثل المزهر ) بكسر الميم (وهو العود المحقف ذوالاوتار انماحسن صوته خلفته ورقته ولانه أجوف غير ممتلئ )ولوكان تقيلا جاميا ممتلمالم يكن له صوت (وكذلك الجوف اذاخلاعن الطعام والشراب كان) أرق القلبو (أعذب المتلاوة وأدوم القيام وأقل المنام وقال بكر بن عبد الله المزنى ) البصرى وحدالله تعالى (ثلاثة عبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الاكل قليل الراحة) أى في عبادة الله تعالى (لانها) لا تحصل الا يجهد ومشقة (وروىان،يسىعلىه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحالم يأكل) شيأ (فقطر بباله) في أثناء مناجاته (الخبزفانقطعمن) أنس (المناجاة فاذارغيف موضوع بين بديه فحلس يبكى لفقد) أنس (المناجاة واذا بشيخ قداً طله ) أى أشرف علمه (فقال له عيسي ياولى الله أدع الله لى فانى كنت في حالة ) المناجاة ( فقطر بمالى الخبرة انقطعت عنى ) تلك الحالة (فقال الشيخ اللهم ان كنت تعلم ان الخبرخطر بمالى منذعر فتك فلا تغفرلى وروىان موسى عليه السلام لماقربه ) الله (نحما) أى في مقام المناحاة (كان قد ترك الاكل أر بعين وما) وفي القوت رويناعن أبي سعيد الخراز قال قال جماعة من الحكاء أن الله تعالى لا يكام أحدا وفى بعانه شئم من الدنيا فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام بترك الا كل ليلقاه خاليا من الدنياو بنفس ساكنة عن المنازعة الى شئ من اللك و روح روحانية قد أحياها الحي عياته فعند ذلك صلح هذا الشخص

( ٥٠ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع) الراحة وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحالم يأكل فطر بهاله الخبرفانقطع عن المناجاة فاذار غيف موضوع بين يديه فلس بهى على فقد المناجاة واذا شيخ قد أطله فقال له عيسى بارك الله فيك يأولى الله أدع الله تعالى لى فانى كنت في حالة فطر به الى الخبرفانقطعت عنى فقال الشيخ اللهم ان كنت تعلم أن الخبر خطر به الى منذع وقتك فلا تعفى لى بل كان اذا خطر لى شيئ أكانه من غيرف كرو خاطر وروى أن موسى عليه السلام لما قربه الله عزوجل نجيا كان قد ترك الاكل أو بعين بوما

ثلاثين عُ عشراعلى ماوردبه القرآن لانه أمسك بغير تديت ومافر بدعشرة لاحل ذلك \* (بيان فوائد الجوع وآفات الشبع) \* فالرسول التهصلى الله عليه الله عليه المنظم العوع من أن هو وما سبه وليس فيه الا يلام المعدة ومقاساة الاذى فان كان كذلك فينبغى أن يعظم الاحوفى كل ما يتأذى به الانسان من ضربه لنفسه وقطعه للمدمه وتناوله الاشبياء المكروهة وما يجرى مجراه فاعلم أن (٣٦٤) هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به وطن ان منفعته لكراهة الدواء ومرارته فأخذ

لخاطبته قبلا بلاتر جمانور وى عن مكعول قال ثلاث خصال بحبها الله عزوجل قلة الاكلوقلة النوم وقلة الدكلام وكان بعض السلف يقول أدنى أحوال المؤمن قلة الاكلوالذوم وأفضل أحوال المنافق كثرة الاكلوالذوم وقال القشيرى فى الرسالة قال يحيى معاذلوأن الجوع يباع فى السوق الماكان ينبغى لطلاب الا كلوالذوم وقال السوق أن يشتر واغيره وقال أيضا الجوع نور والشبع نار والشهوة مشل الحطب يتولد منه الاحراق ولا تنطفى ناره حتى تحرق صاحبها وكان سهل النسترى اذا جاع قوى واذا أكل ضعف وقال ابوع ثمان المغربى الرباني لايا كل أربعين لوما والصداني لايا كل عمانين لوما

\*(بيان آفات الشميع وفوائد الجوع)\*

(قالرسولالله صلى الله عليه وسلم جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فان الاحرفي ذلك) كأحراله الهدفي سبيل الله تقدم هذا الحديث قريبا فال العراق لم أجدله أصلا (ولعلان تقول هذا الفضل العظيم المجوع من أينهو وماسببه وليس فيه الاايلام المعدة) بتخليبها عن الطعام وألشراب (ومقاساة الاذى فان كان كذلك فمنبغى أن بعظم الاحرفي كل ما يتأذى به الانسان من ضر به لنفسه وقطعه للعمه وتناوله للاشياء المكروهة ومايجرى مجراه فاعلم انهذا يضاهى قولمن شربدواء فانتفع بهوظن أن منفعته لرارة الدواء أوكراهته فأخذ يتناول كلمايكرهه من المذاق وهوغاط) نشأمن غفلة (بل نفعه في خاصية من الدواء) قائمة به (وليس لكونه مرا) أوكر بها (وانما يقف على تلك الخاصة الاطباء) الحذاق (وكذلك لا يقف على علة نفع الجوع الاسماسرة العلماء) ونقادهم (ومن حق عنفسه مصدّقاً لماجاء في السّرع من مدح الجوع) وذم الشبع (انتظعيه واتلم يعرف اله المنفعة كالنمن شرب الدواء انتفعيه واتلم يعلم وجه كونه نافعا ولكنانشر - ذاك أن أردت أن ترتق من درجة الاعان الى درجة العلى الضاعفة بسبعين درجة كافى الجبر وتقدم في خاب العلم قال الله تعالى ( رفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوقوا العلم در جان فنقول في الجوع عشر فوائد الفائدة الاولى صفاء القلب) وهو بياضه الذي يحصل من قلة امداد الدم الواصل من العروق (وايقاد القريحة) أى تنوّرها والقريحة هي الطبيعة من حيث صدور العلم عنها (وانفاذ البصيرة) أي امضاؤها (فانالشبع بورث البلادة) والجود (ويعمى القلب) بتراكم الجب عليه (ويكثر الحار في الدماغ) بصعوده من المعدة المه (فيثقل القلب بسببه عن الجريان في) مسدان (الافكار وعن سرعة الادراك) لما يلقى المه (بل الصي اذا أكثر الاكل بعال حفظه وفسدذهنه وصار بطيء الفهم والادراك لمايلق اليه كماهومشاهد (قال أبوسلمان الدارني) رجه الله تعالى (على بالجوعفانه مذلة النفس ورقة القلب وهو بورث العلم السماوي) أرادبه العلم الذي يأتى من فوق من غير اكتساب (وقال صلى الله عليه وسلم احيوا قالوبكم بقلة الفعل وطهر وهابالجوع تصفو وترق) قال العراق لم أجدله أصلا قلت لكن مقابل الجلة الاولى قدر واه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هر يرة كثرة الضاف عيت القلب وعندابن ماجه لاتكثروا الفعل فان كثرة الفعل عيت القاوب وسيأتى فى المكاب الذى يليه (وقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل القذاعة مثل السحاب والحكمة كالطر) الاشبه ان هـذا من كالم أبي سلم أن الداراني وليس بعديث (وقال الني صلى الله عليه وسلم من أجاع بطنه عظمت فكرته و فطن قلبه)

متناول كلمامكرهمهمن المذاق وهوغلط بل نفعه في خاصر بة فى الدواء وايس الكونه مراوانمايقف على ثلك الخاصد مقالاطاء فكذاك يقفعلى ولانفع الحو عالاسماسرة العلاء ومنجوع نفس مصدفا لماجاء فى الشرع من مدح الجوعانتفعيه وانام يعرف علة المنفعة كانمن شرب الدواءانتفعيه وانلميعلم وحمه كونه نافعا ولكنا نشرح الدفاك ان أردت أن ترتقي من در جة الاعان الى درجة العملم قال ألله تعالى رفع الله الذين آمنوا منكم والذبن أوتوا العلم در حات فنقر ول في الحوع عشرفوائد (الفائدة الاولى) صفاءالقلبوا بقادالقريحة وانفاذالبصيرةفانالشم بورث البلادة و بعمى القلب وبك ثرالبخارفي الدماغ شبه السكرحتي يحتوى على معادن الفكر فيثقال القلب بسبهعن الجريان فى الاف كاروعن سرعمة الادراك بلالصي اذاأ كثرالاكل بطل حفظه

وفسدذهنه وصار بعلى الفهم والادراك وقال أبوسايمان الدارانى عليك بالجوع فانه مذلة للنفس وطهروها بالجوع تصفوو ترق ورقة للقلب وهو بورث العلم السماوى وقال صلى الله عليه وسلم أحيوا قلو بكريقلة النحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفوو ترق ويقال مثل الجوع مثل الرعدوم ثل القناعة مثل السحاب والحكمة كالمطروقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قايه وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبع ونام قساقل به ثم قال لسكل شئ زكاة و زكاة البدن الجوع وقال الشبلى ماجعت لله يوما الارأيت في قالي بالمنتوحا من الحكمة والعبرة ماراً يتهاقط وليس يخفى ان عاية القصود من العباد ات الفكر الوصل الى المعرفة والاستبصار بعقائق الحق والشبع عنع منه والجوع يفتح بابه والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى (٢٩٥) أن تكون ملازمة الجوع قرعالباب

الحنمة ولهذا قال القمان لابنيه مابني اذاامتلائت العدة المت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العمادة وقال أبو بزيدالبسطاى الجوع سحاب فاذاحاع العبدأمطر القلسالح كمة وقال الني الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع والقرية الىالله عزوجل حسالمساكين والدنومنهم لا تشبعوا فتطاؤا نور الحكمةمن قاويكرومن ماتفى خفةمن الطعام مات الحبور حواه حتى يصبح (الفائدة الثابة) رقـة الْقلب وصفاؤه الذي به يتهمأ لادراك لذة المناحاة والتأثر بالذكر فكم من ذكر يحرى على اللسان مع حضورالقل ولكن القل لالمتذبه ولايتأ نرحني كائن سنمه سنه حامامن قسوة القل وقدرق في بعض الاحوال فعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناحاة وخلو المعدة هو السب الاظهر فيد وقال أنوسلمان الداراني أحل ماتكون الى العمادة اذاالتصق ظهرى بطني وقال الحند تععل أحدهم

قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبع ونام قساقلبه) أى غاظ واشتد غر قال) صلى الله عليه وسلم (لكل شئ زكاة وزكاة البدن الجوع) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي هر مرة اكل شئ زكاة و زكاة الجسدالصوم واسناده ضعيف اه قلت ورواه كذلك البهني ورواه أيضا الطبراني وابنءدى والبهني أيضا منحديث مهل بنسعد وأماالجلة الاولى من الحديث فلم أقف لها على أصل (وقال) أبو بكر (الشبلي) رحمه الله تعالى (ماجعت لله يوماالا رأيت في قلى بابا من الحكمة) أى العلم الألهبي (والعبرة) أى الاعتبار (ماراً يتماقط) قبل ذلك (وايس يخفى انغاية المقصود من العبادات الفكر الوصل الى) مقام (المعرفة) في الله (والاستبصار عقائق الحق) كاهي (والشبع يمنع) ذلك المافيه من تبليد الفكر (والجوع يفق بابه والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى ان يكونملازمة الجوع قرعالباب الجنة) المشار اليه فى الخبر السابق أدعوا قرع باب الجنة (ولهذا قال لقمان لابنه بابني اذا امتلائت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة) وقد تقدم) قريبا (وقال أنو تزيد) السطاي رجدالله تعالى (الجوع عداب فاذا ماع العبد أمطر القلب الحكمة أى كاعطر السحاب الماء (وقال النبي صلى الله عليه وسلم نو رالحسكمة الجوع والتباعد من الله تعالى الشبع والقربة الى الله عز و جلحب المساكين والدنو منهم ولا تشبعوا فينطفئ نورا لحكمة من قاوبكم ومن بآن يصلي في خلمة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبع) قال العراقي ذكره أبومنصور الديلي في مسدد الفردوس من حديث أبي هر مرة وكتب عليه اله مسندوهي علامة مارواه باسناده اه قلت ورواه أيضا ابن عساكر في الناريخ بلفظ نورالحكمة الجوع ورأس الدين ترك الدنيا والقرية الى الله حب المساكن والدنة منهم والبعد من الله الذي قوى به على المعاصى الشبع فلاتشبعوا بطوزكم فيطفا نورا لحكمةمن صدوركم فأن الحكمة تسطع فى القلب مثل السراج (الفائدة الثانمة رقة القلب وصفاؤه الذى يتهمأبه لادراك لذة المناجاة والتاثر بالذكر)أى انتقاشه فيه (فكم منذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب) لمايذ كروفهم معانيه (لكن القلب لايلتذبه ولايتاثر) منه لفوات موجب الاستعد أدالذي هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع (حتى كانسينه) أى بين القلب (وبينه) أى بين أثرالذكر (عابامن قساوة القاب) وهو حاب معنوي (وقد برق في بعض الاحوال) والأحيان (فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة) فيكون الهافيه وقع عظيم (وخاوالمعدة) عن الطعام والشراب (هوالسبب الاطهرفه) أى في رقته (وقال أبوسلىمان) الداراني رجه الله تعالى (أحلى ماتكون لى العبادة اذا التصق ظهرى ببطني) هو اشارة الىماذ كرمن وجدان التلذذ فى تلك الحالة والتصاق الظهر بالبطن كناية عن قلة الاكل (وقال الجنيد) رجه الله تعالى ( يععل أحدهم بينه و بين صدره مخلاة من الطعام ومريد أن يحد حلاوة المناحاة) نقله صاحب القوت بلفظ يقوم أحدهم فى صلاته فععل بينه وبين الله زنيل طعام وبريدأن محدحلاوة المناحاة أو يسمع فهم الخطاب (وقال أبوسلمان) الداراني رجه الله تعالى (اذاحاع القلب وعطش صفا ورق واذا شبع عي وغاظ) فغلظ القلب وعاه أنما يكون من الشبع (فاذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة) فهدى فائدة ثانية (الفائدة الثالثة الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والاشرالذى هو مبدأ الطغيان) والتعدى عن الحدود (والغفلة عن الله تعالى فلا تذكسر النفس ولاتذل بشئ كاتذل بالجوع) فان فيه الماتتهاوات كانتهاوضع هاوفي ذلك حياة القلب (فعنده) تطمئن

بينه وبين صدره مخلاة من الطعام و يريد أن يجد حلاوة المناجاة وقال أبوسلىمان اذاجاع القلب وعطش صفاور ق واذا شديع عى وغلظ فاذا تاثر القلب بلذة المناجاة أمروراء تيسبر الفكر واقتناص المعرفة فهي فائدة ثانيسة (الفائدة الثالثة) الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والاشرالذي هومبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا تذل بشئ كاتذل بالجوع فعنده تسكن لوج او تخشع له وتفف على عجزها و ذلها اذاضعفت منها وضافت حيلتها بلقية طعام فاتتها وأطلت عليم الدنيال السربه ماء ناخوت عنها ومالم بشاهد الانسان ذل تفسه و عزه لا يرى عزة مولاه ولا فهره وانحاسعادته فى أن يكون داعًا مشاهد انفسه بعين الذل والعجز ومولاه بعين العزو القدرة والقهر فليكن داعًا جائعا من طرا الى مولاه مشاهد اللاضطرار بالذوق ولاجل ذلك لما عرضت الدنيا و خواتنها على النبي صلى الته عليه وسلم قال لا بل أجوع يوما (٣٩٦) وأشبع يوما فاذا جعت صبرت وتضرعت واذا شبعت شكرت أو كاقال فالبطن والفرج

(وتسكن لربها وتخشع له وتقف على عزهاوذاها) وافتقارها (اذاضعفت منتها) بضم الميم أي قوتها (وضاقت حيلتها بلقمة طعام فاتتهاوا طلت عليهاالدنيالشرية ماء تأخرت عنهاومالم يشاهد ذل نفسه وعجزه لاً برى عزة مولاه وقهره) وبه فسر الخبر من عرف نفسه فقد عرف ربه أى من عرف نفسه بالذل والافتقار عرف ربه بالعز والافتهار (وانما سعادته في أن يكون دائمامشاهدا نفسه بعين الذل والتجز ) والانكسار (و) مماقبا (ربه بعين العز والقدرة والقهر) ومن أراد الرقى الى هذا المقام (فليكن داعًا جائعامضطرا ألى مولاه مشأهدا للاضطرار بالذوق) بنورغرفاني يقذفه الحق في قلبه (ولأجل ذلك الم عرضت الدنياو خزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم قاللابل أجوع يوماوأ شبيع يومافاذا جعت صعرت واذا شبعت شكرت أوكاقال) رواه أحدوالترمذي وحسنه وابن سعدوالطبراني والبهقي منحديث أبي امامة بلفظ عرض على ربى المجعدل في بطعاء مكة ذهبا فقلت لا يار بواكني أشبع يوما وأجوع يوما فاذاجعت تضرعت البك واذا سبعت حدتك وشكرتك وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (فالبطن والفرج باب من أبواب الناروأصله الشبع والذل والانكسار بابمن أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق) على نفسه (بابامن أبواب النارفقد فقع) لها (بابامن أبواب الجنة بالضرورة لانهمامتقابلان كالمشرق والغرب فالقرب مُن أحدهما بعد عن الا تنحر) كماهو شأن المتقابلين (الفائدة الرابعة أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ) وامتحانه (ولا بنسي أهل الملاء) والامتحان (فان الشبعان ينسى الجائع والجوع) وفي المشهور على ألسنة العامة الشبعان يفت العيمان فتابطية (والعبدالفطان) المتبصر بنو والاعان (لايشاهد بلاء من عربه الا و يتسذكر بلاء الا خرة فيسذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة) حين تدنو الشمس من الرؤس و يلجمهم العرق (ومن جوعه جوع أهل النارحتي أنهم ليجوعون) فيها (فيطعمون الضريع) الذي لا يسمن ولا يغني من ألجوع وهو يبيس الشيرف (والرقوم) الغسلين (و يسقون) فها من عين آنية (الغساق والمهل) وكل ذلك مذكو رفى القرآن (فلاينبغي أن بغيب عن العبد عذاب الا تحق وآلامها وشدائدها فانه الذي يهيج الحوف) ويشره في قلبه (فن لم يكن في ذلة) بين أبنا ، جنسه (ولا عله) فى بدنه (ولافلة) فى ماله و جاهه (نستى عذاب الا تخرة ولم يتمثل فى نفسه ) خياله (ولم يغلب على قلبه فينبغى أن يكون العدد في مقاساة والاع) في نفسه (أو مشاهدة والاع) من غيره (وأولى ما يقاسده من الولاء الجوع فان فيه فوائد جه ) أى كثيرة (سوى نذكر عذاب الآخرة وهذا أحد الاسماب الذي اقتضى اختصاص الملاء بالانبياء والاولياء والامثل فالامثل) كاورد فى الخبر عن معاشر الانبياء أشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل يعنى أقرب شبهابنافالاقرب فرفع أهل البلاء اليه و وصف نفسهبه وجعلهم الامثل فالامثل منه فن كان به صلى الله عليه وسلم أمثل كان هوالافضل (ولذلك لماقيل ليوسف عليه السلام لم تجوع وفي يديك) أى في قبضتك وملكك (خزائن الارض) من الذخائر وغيرها ( فقال أخاف أن أشبع فانسى الجائع) نقله صاحب القون (فذ كرا لجائعين والمحتاجين أحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو الى الرحمة) والبر (والاطعام والشفقة على خلق الله عز وجل) تعظيم الامره تعالى (والشبعان في غالة من ألم الجاتع) لأبدرى عنه ولا يذكره على اسانه ولا يخطر ساله فى قلبه (الفائدة الخامسة وهي من أكبر الفوائد) وأجعها

باب من أبواب الناروأصله الشبع والذل والانكسار بابمن أواب الحنة واصله الحوع ومن أغلق المامن أبواب النارفقد فقع بايامن أنوال الحنية بالضرورة لانهمامتقالان كالمشرف والمغرب فالقرب من أحدهما بعد من الاسخر (الفائدة الرابعة) أن لا بنسى بلاء الله وعذابه ولا سي أهل البلاء فان الشمعان ينسى الجائم وينسى الجوع والعبد الفطن لا بشاهد بلاعمن غـر والاويتذكر بلاء الاستنوة فسد كرمن عطشم عطشم الخلق في عسرصات القيامية ومن جوعه جوع أهل النارحتي المم الحوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل فلاينبغيأت نغب عن العبدعذاب الا خرة وآلامها فانه هو الذى يهج الخوف فن لم يكن فىذلة ولاعلة ولاقلة ولا بلاء نسىء ــ ذاب الا حزة ولم يتمثل فى نفسه ولم مغلب على قلبه فشغى أن يكون العيد فىمقاساة بلاء أومشاهدة

بلاء وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فان فيه فوا تدجة سوى قذ كرعذا بالا تنحرة وهذا أحد الاسباب الذي كيسر اقتضى اختصاص البلاء بالانهاء والاولياء والامثل فالامثل فالخالية والدائم للم المناه والسناء والمناه والمناه والمناه والدائم والسناء والمناه والدائم والشناء والمناه والشناء والمناه والشناء والشناء والشناء والشناء والشناء والمناه والشناء والشناء والشناء والشناء والشناء والشناء والشناء والمناه والشناء والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والشناء والمناه والشناء والمناه و

كسرشهوات المعاصى كلهاوالاستدلاء لى النفس الامارة بالسوء فان منشا المعاصى كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة الاطومة فتقابلها يضعف كل شهوة وقوة وانما السعادة كلهافى أن علك المرجل فسه والشقاوة فى أن علكه نفسه وكانك لا تخال الدابة الجوح الابضعف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجعت فكذلك النفس كافيل لبعضهم ما بالكمع كبرك لا تتعهد بدنك وقد الم دفقال لانه سريع المرح فاحش الاشرفا خاف أن يحملني على الذواحش وقال ذو

الندون ماشبعت قطالا عصت أوهممت عصمة وقالت عائشة رضى الله عنهاأول معتحدثت بعد رسولالله صلى اللهعليه وسلم الشبع انالقوملا شبعت بطونهم تعتبهم تفوسهم الىهدده الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خرائن الفوائد ولذلك قيسل الجوع خزانة من خرائن الله تعالى وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكادم فانالجائع لايتحرك عليه شهوة فضول الكادم فيتخاص به مسن آفات اللسان كالغسة والفعش والكذب والنممة وغيرها فمنعمالحوعمن كلذاك واذاشه عافتقرالي فاكهة فيتفكه لامحالة باعدراض الناس ولامك الناسفي لنارعلى مناخرهم الاحصائد ألسنتهم بوأماشهوة الفسرج فسلاتخفي غائلتها والحدوع مكنى شرهاواذا شبع الرجل لم علك فرجه وانمنفعته التقوى فسلا علك عسه فالعن تزني كاأن

(كسرشهوات) باعثة على (المعاصى كلها) جليلها وحقيرها (والاستيلاء) أى الغلبة (على النفس الامارة بالسوء) بقمع حدتها (فان منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة الاطعمة) الواصلة آثارها الها (فتقليلها بضعف كل شهوة وقوة) و يبطل علها (وانحا السعادة كلهافى أن علك الرحل نفسه) في مصرفهافى الخير كيف بشاء كاأن الشقاوة كلهافى ان تملكه نفسه فتحمله في المعاصى حيث شاءت (وكا الله تقلل الدابة الجوح) الصعبة المراس (الا بضعف الجوع) أى اذا أضعفها بقلة العلف (فاذا شبعت قو يت وشردت) عنك (وجعت) عليك (فكذلك النفس) هى عنزلة مطيتك ان أشبعها قو يتعلمك وان أضعفها بالجوع لانت وانقادت ولله در البوصيرى حيث قال والنفس كالطفل ان تهمله شب على به حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

فالله مهما تعط فرحك سؤله ، و بطنك الامنة ـ عالذم أجعا وقالغيره (كافيل لبعضهم مابالكمع كبرك) أي طعنك في السن (لاتتعاهد بدنك) بان تراعبه من جهـة المأكل والمشرب والاستحمام (فقال) لاأتعاهده (لانهسر يع المرح) أى النشاط (فاحش الاشرفاناف أن يجمع بي فبورطني )أي بوقعني في ورطة المعاصي (فلان أجله على الشدائد أحد الى من أن يحملني على الفواحش) فهلكني (وقال ذوالنون) الصرى رجه الله تعالى (ما شبعت قط الاعصيت) بالفعل (أو هممت عصمة) نقله صاحب القوت (وقالت عائشة رضى الله عنها أول بدعة أحدثت بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم الشبعان القوم لما شبعت بطوخهم جحت بهم نفوسهم الى الدنيا) ولفظ القوت وقال بعض العماية أول بدعة الخ وفيم جعتبهم شهواتهم (وهذه ليستفائدة واحدة بلهي خزانة الفوائد) باعتبار جعها وضمما انتشرمن الفوائد كاان الخزانة تجمع أصناف الاموال النفيسة (ولذلك قبل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى و قد جمع الله فها كل خبر (وأول ما يند فع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكادم فان الجائع الاتحرار عليه شهوة فضول الكالم فيتخلص من آفات اللسان كلها (كالغيبة والفحش والكذب والنمية وغيرها) مماسياتي ذكرهافي الكتاب الذي يليه (فيمنعه الجوع من كلذاك) ويقطع مادته (واذا شبع احتقر الى فاكهة) أي ماقت نفسه المها (فتفكه لا عالة ماعراض الناس ولا يكب الناس في النارعلي مناخرهم) ووجوهم (الاحصائد ألسنتهم) كافي حديث معاذوسياتي (وأماشهوة الفر ب فلا تعنى عائلة اوالجوع يمنى شرها) فلا تنبعث (واذا شبع الرجل لم علك فرجه وان منعه التقوى) عن ذلك ( فلاعلاء عنه فالعين تزنى كالنالفرج بزني ) ففي الخبر رنا العينين النظر (فانملك عيده بغض الطرف فلاعلا فكره فعظرله من الافكار الردية وحديث النفس باسباب الشهوة ما تتشوَّ شبه مناجاته) وتختل (وربماعرضله ذلك في أثناء الصلاة) التي هي معراج الؤمن ومحل مناجاته (وانحاذ كرنا آفة اللسان والفرج مثالا والا فمرح معاصى الاعضاء السبعة سبم االقوة الحاصلة بالشبع قالحكيم) من المسكاء (كل مر مدصير على السماسة فصير على الجيز العت) أى الحالص وحده (سنة) كاملة لا يتخالها مايضاد (لا يحلط به شيأمن الشهوات) من أنواع الادامات (ويأكل في نصف بطنه) أي من غير شبيع وانماهو بقدر سدالرمق (رفع الله عنه مؤنة النساء) أي فينشذ تموت شهوته ولا تريدهن حراما أو حلالا

الفرج بزنى فان ملك عند بغض الطرف فلا علك فكره فخطرله من الافكار الردينة وحديث النفس بأسبب الشهوة ما تنشق شبه مناجاته و رعماعرض له ذلك في أثناء الصلاة و المحاد كرنا آفة اللسان والفر جمثالا والا فحمد عمعاصي الاعتماء السبعة سبها القوّة الحاصلة بالشبع قال حكم كل من مد صبر على السباسة فصبر على الخبر البحث سنة لا يخلط به شيأ من الشهوات و يأكل في نصف بطنسة رفع الله عنه مؤنة النساء

﴿ الفائدة السادسة ) دفع النوم ودوام السهرفان من شبع شرب كثيراومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر المريد من لاتاً كلوا كثيرافتشر بوا كثيرافتر قدوا كثيرافتخسروا كثيراواً جمع رأى سبعين صديقاعلى أن كثرة النوم من كثرة الشرب وفى كثرة النوم ضياع (٣٩٨) العمر وفوت التهجد و بلادة الطبع وقسارة القلب والعمر أنفس الجواهر وهو

(الفائدة السادسة دفع النوم ودوام السهر فانمن شبع) من الطعام (شرب كثيرا) فان حرارة الطعام في المعدة أستدعى ذلك (ومن كثر شربه) ارتخت عروقه (وكثر نومه) وحدث أعضاؤه (ولاحل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عندحضو والطعام معاشر المريدين لآنا كاوا كثيرافتشر بواكثيرافترقدوا كثيرافتخسروا كثيرا)ولفظ القوتوقيل كأنشباب فىبنى اسرائيل يتعبدون وكافوا اذأحضر عشاؤهم قام فهم عالمهم فقال يأمعشر المريدين الخ (وأجمع رأى سبعين صديقاغلى أن كثرة النوم من اكثرة الشرب) فالهصاحب القوت (وفي كثرة النوم ضباع العمر) قال بعض الناس لفيلسوف من الحيكاء صف لي شيا أستعمله حتى أكون أنام النهارفقال باهذا ماأضعف عقلك ان نصف عمرك نوم والنوم من الموت تريد أن تجعل ثلاثة أر باعه نوماور بعه حياة قال وكيف قال أنت اذاعشت أربعين سنة فانماهي عشرون سنة أفتر يدأن تجعلها عشرسنين (و)فى كثرة النوم (فوت التهجد)وهوصلاة آخرالليل (و بلادة الطبع وقساوة القلب)وطول الغفلة ونقصان الفطنة وفي هذه الاشياء الفوت وفي الفوت الحسرة بعد الموت (والعمر أنفس الجواهر) وأغلاها (وهورأسمال العبد فيه يتجر)وبه بربح (والنوم موت) مجازي (فتكثيره ينقص من العمر) كا تقدم ذلك من قول الحكيم (ثم فضيلة النهجدالاتخني) قدأ ثني الله على المتهجدين في كابه ووردت به الاخبار والاستارعلي ماتقدم في كاب ترتيب الاوراد (وفي النوم فواتها) أي تلك الفضيلة (ومهما غلب النوم فان) وفقه الله القيام (وتهعد لم يحد حلاوة العبادة) لماعنده من شواغل الغلبة (ثم المتعزب) من المريدين (اذانام على الشبع احتلم وعنعه ذلك أيضا من النه عدوي وجه الى الغسل بالماء المرد فيتأذى به فلايحد حلاوة العبادة أيضا أو يحتاج الى الحام و ربمالايقــدر عليه بالليل) فانهم ما يفتحونه الاقر ب الفعر (فيفوته الوتران كأن قد أخره الى النهيد معتاج الى مؤنة الحام) أى كلفته ورعالا وحد عنده من أحرته (ور بما تقع عنه على عورة من دخل الحام فان قيه اخطار اكثيرة ذكر ناهافي كاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع وقد قال أبو سليمان الداراني )رجه الله تعالى (الاحتلام عقوبة) نقله صاحب القوت (واعماقال ذلك لانه عنع من عبادات كثيرة) و يعيق عنها (لتعذر الغسل في كل حال فالنوم) اذا (منبع الآفات والشبع تجلبقله ) أي يحسمله على الجلبله (والجوع مقطعةله )أي يحمله على قطعه (الفائدة السابعة تيسير المواطبة على العبادة) أي تسهيل المداومة علها (فان الاكل عنع من كثرة العمادات الانه بحتاج الى زمان يشتغل فيه باكل ور بما يحتاج ألى زمان في شراءا لطعام وطبخه واحتاج الى آلات لذلك (مُ يحتاج الى عسل الدو) استعمال (الحدلال) في أسنانه ليخر بوضول الطعام منها (مُ يكثر ترداده ألى بيت الماء لكثرة شربه ) وامتلاء معدته (والاوقات المصروفة الى هذا لوصرفهاالى الذكر والمناحاة وسائر العبادات ليكثر و يحه) وعظم أحره (قال السرى) السقطى رحه الله تعالى (رأيت لعلى) ابن ابراهيم (الجرجاني سويقايستف منه فقلت) له (ومادعال الىهذا فقال انى حسبتُ مابين المضغُ الى الاستفاف سبعين تسبيحة في المنف الخبر أر بعين سنة ) أى كيلا بضبع وقته بالمضغ وقد وقع مثل ذلك الداودالطائى فقد أخرج أبونعيم فى الحلية من طريق اسمعيل بن الريان قال قبل الداود الطائ ما تشتهى الخبزقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خسين آية ومن طريق عامر بن المعمل الاخس قال قلت الداود الطائى بلغنى الكُ تَأ كل الخبر اليابس تطلب به الخشونة فقال سجان الله كيف وقدميرت بن أكل الخبر المابس وبين اللين فاذاهو قراءة مائتي آية ولكن ليس ٧ من محرقة بما يبس على (فانظر كيف أشفق على

وأسمال العبد فيه يتجر والنوم موت فتحكثيره ينقص العمر ثم فضالة التهعد لاتخفى وفى النوم قواتها ومهماغلب النوم قان تهعدلمعدحالاوة العدادة ثم المتعزب اذانام على الشبع احتمار عنعه ذلك أيضاً من التهاعد و يحو حدالى الغسلااما بالماء الماردفسأذىه أو عتاج الحالجام ورعالا يقدرعلمه باللمل فمفوته الوتران كان قد أخره الى التهجد تمعتاج الىمؤنة الحامور عاتقع عسه على عورة فيدخول الجامفان قسه أخطاراذ كرناهافي كاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع وقدقال أبوسلمان الداراني الاحتلام عقوية واعاقال ذلك لانه عنعمن عدادان كشرة لتعذر الغسل في كل حالفالندوممندع الا فأت والشمع تجامقله والجوعمقطعقله (الفائدة السابعة) تيسيرااواطية على العمادة فان الاكل عنع من كـ برة العماداتلانه عتاج الح زمان اشتغلفه فالاكل ورعاعتاج الى زمان فى شراءالطعام وطيخه ثم يعتاج الىغسلالد

والحلال ثم يكثر ترداده الى بيت الماء الكثرة شربه والاوقات المصروفة الى هدا الوصرفه الى الذكر والمناجاة وسائر العجم المدات الكثر وجه قال السرى وأيت مع على الجرجاني سويقا يستف منه فقلت ما حلك على هذا قال انى حسبت ما بين المضغ الى الاستفاف بسبع من تسبعة في المضغت الخبر منذار بعن سنة فانظر كمف أشفق على

وة تمولم بضيعه في المضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة الهافيل بغي أن يستوفى منه خزالة باقيمة في الا الحرة لا آخرالها وذلك بصرفه الى ذكر الله وطاعته ومن جدله ما يتعذر بكثرة الا كل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد فانه يحتاج الى الخروج لكثرة شرب الماء واراقته ومن جلته الصوم فانه يتيسر لمن تعود الجوع فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالا كل وأسبابه الى العبادة أرباح كشبرة وانحا يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا (٣٩٩) واطمأ نواج ا يعلون ظاهر امن الحياة

الدنيا وهمعنالا خرقهم وفته ولم يضيعه في الضغ) ومحافظة الوقت عندهم أمر أكيد (وكل نفس من) أنفاس (العدمر جوهرة غافلون وقدأشار أنوسلمان نفيسة لاقمها له ) ولذلك قالوا تضييع الوقت بورث المقت (فينبغي أن يستوفى منه اخرابه باقية في الآخرة الداراني الى ست آفات من لا آخرلهاوذلك يُصرفه الىذ كرالله تعالى وطاعته) ولايدعُــه يذهب مجانا (ومن جــ له ما يتعذر بكثرة الشبع فقالمن شبيع الاكل الدوام على الطهارة وملازمة المسعد فانه يع الجالى الخروج) منه كل ساعة (لكثرة شرب الماء دخلعلمه ستآ فاتفقد وارقته) ضرورة (ومن جلته الصوم فانه يتيسران تعودا لجوع) و يسهل عليه (فالصوم ودوام الاعتكاف) حلاوة المناجاة وتعذر حفظ فى المسجد (ودوام الطهارة وصرف أوقات شغل الا كلوأ سبابه الى العبادة أرباح كثيرة) لا يحصى مقدارها الحكمة وحرمان الشفقة على الخلق لانه اذاشب الاالذي وفقه الله لها (وانما يستحقرها الغافلون الذين لا بعرفون قدر الدين لمكن) هم كافال الله تعالى ظن أن الحلق كلهم شباع فهم (رضوا بالحماة الدنماواطمأ نوابها يعلون ظاهرا من الحياة الدنماوهم عن الاسخرة هم عافلون وقد أشار أبوسليمان الداراني) رحمالته تعالى (الىست آفاتف الشبيع فقال من شبيع دخسل عليه ست وثقل العسادة وزيادة T فات) الاولى (فقدحلاوة المناجاةو) الثانية (تعذر حفظ الحكمة الالهيةو)الثالثة (حرمان الشفقة الشهوات وأن سائر على الخلق لانه اذا شبيع ظن ان الخلق كاهم شباع و )الرابعة ( ثقل العبادة ) على البدن (و ) الخامسة المؤمنين بدور ونحول (زيادة الشهوات و) السادسة (انسائر المؤمنين يدورون حول المساجد) للاعتكاف والعبادة المساحدوالشباعدورون (والشماع بدور ونحول المزابل وبيون الماء لاخلاء المعدة الفائدة الثامنة يستفيد) المريد (من قلة حول المزايل (الفائدة الاكل معة البدن)واستقامته (ودفع الامراض)عنه (فانسبها) أى الامراض (كثرة الاكل وحصول الثامنة ) يستفيد من قلة الاكل صحة البدن ودفع فضلة الاخلاط في المعدة والعروق كاقال الشاعر الامراض فانسسها كثرة فان الداءا كثرماتراه \* يكون من الطعام أو الشراب الاكلوحصول فضلة الاخلاطفى العدة والعروق ثم المرض عنع من العبادات و شوش القلب و عندم من الذكروالفكرو ينغص

العيش و يحوج الى الفصد

والجامة والدواء والطبيب

وكل ذلك عتاج الى ون

بعدالتعب عن أنواع من

المعاصى واقتحام الشهوات

وفي الجوع ماعنع ذلك كله

حكى أن الرشدد جرح

أربعية أطباءهندى

ورومي وعراقي وسوادي

ونفقات لا يخلوالانسان منها

(ثمالمرض عنع من العبادات) أى من أدائها على الوجه المشروع (وعنع من الذكر والفكر وينغص العيش و يحو جالى المفسد والحجامة) عند تبوّ غالام (والدواء والطبيب وكل ذلك يحتاج الى مؤن ونفقات) فنها ما يصرف الى الطبيب الذى يصفها (لا يخلو الانسان منها بعد) تحمل (التعبمن أنواع العاصى واقتحام الشهوات وارتسكاب الاخطار وفي الجوع ما عنع ذلك كله) بلامشقة (وحكى) في أخبار الخلفاء (ان) هرون (الرسيد) أيام خلافته (جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراقي وسوادى) أى من سواد العراق وكل منهم ماهر في فنه (وقال) لهم (لمصف كلواحد منك الدواء الذى لاداء فنه عندى هو الهليل السود) المعروف بالمكابل (وقال) الطبيب (الوقي هوعندى المدواء الذى لاداء فنه عندى هو الهليل العبيب (العراق من العموصة والمنب (وقال) الطبيب (الرقي هوعندى المراق الاسلام وقال) الطبيب (السوادى وكان أعلهم الاهليلي ) فيهانه (يعفص المعدة) لما فيه من العموصة والقبض (وهذا داء وحب الرشاد) الابيض فيه انه (يزلق العدة) ولفظ القوت يرتق المعدة (وهذا داء والماء الحلى) فيهانه (يرخى المعدة وهذا داء وعب الرشاد) الرشيد (ماعندك فقال الدواء الذي من العموصة والمهندى أن لاتا كل الطعام حتى تشتهيه وان ترفع بدك) عنه (وأنت تشته به فقال صدقت) نقله واحب الرشاد والمناء الهال الماء المناء المناء الماء المناء الماء المناء المناء الماء المناء ألما المناء المن

وقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لاداء فيده فقال الهندى الدواء الذى لاداء فيه عندى هوالهليج الاسودوقال العراقي هو حب الرشاد الله عندة وهذا المدة وهذا داء وحب الرشاد بزلق المعدة وهذا داء وحب الرشاد بزلق المعدة وهذا داء والماء الحار بوخى المعدة وهدا داء قال في اعتدال فقال الدواء الذى لاداء معه عندى أن لاتاً كل الطعام حتى تشته مه وان ترفع بدل عنه وأنت تشته به فقال صدقت وذكر لمعض الفلاسفة من أطباء أهل المكتاب قول النبي صلى الله على وسلم المثام والمثن المراب والمنافض المنافسة

فتعب منه وقالماسمعت كارما في قلة الطعام أحكم من هذاوانه له كالمحكيم وقال صلى الله عليه وسلم البطنية أصل الداءوالجمة أصل الدواء وعودوا كل حسم مااعتادواظن تعب الطيب ويمن هذاالحبر لامن ذال وقال ان سالمهن أكلخبزا لحنطة عتايادب لم بعثل الاعلة الموت قبل وما الادب قال تأكل بعد الجوع وترفع قبال الشبع وقال بعض أفاضل الاطاءفي ذم الاستكثار انأنفعما أدخل الرحل بطنه الرمان وأضرما أدخسل معدته طلح ولان يقلل من طلح خير له منأن ستكثرمن الرمان

رقمن صليه وان كان لايد فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس (فتعب منه) الحكيم واستعسنه (وقال ما يمعت كارما في قلة الطعام أحكم من هذا وانه الكام حكم ) ثم قال جهدت الاطباء من الفلاسفة أن يقولوامثل هذا فى التقلل من الاكل فل يه تدوااليه فاكثر ماقالوا لاتقعد على طعام حتى تشته بهوان ترفع بدك عنه وأنت تشتهيه ومنهم من قال ما كل بعد الجوع وترفع قبل الشبيع و بعضهم يقول لا تأكل الابعد جوع مفرط ولاتشبع شديدا وان كان مرادهم هذا المعنى الذى ذكره نبيكم صلى الله عليه وسلم هكذا أورده صاحب القوت وقدنبه صلى الله عليه وسلم فى الخبر السابق المؤمن ما كل في معى واحدوا أسكافر ما كل في سبعة أمعاء اله لا يستحب للانسان الاالاكل في سبع بطنه وهوماذكره في هذا الخبر من اللقيمات وذلك دون عشر لقم لان الجمع بالالف والناء لمادون العشرة غرخص لن غلب عليه النهم أن يبلغ الى ثلث بطنه في من ذلك ان أ كل المؤمن في البوم ينمغي أن يكون في سبع بطنه أوثلث بطنه (وقال صلى الله علمه وسلم البطنة أصل الداء والجيمة أصل الدواء وعودوا كلحسد مااعتاد) قال العراقي لم أجدله أصلا اهفلت رواه الخلالمن حديث عائشة بلفظ الازم دواء والمعسدة بيت الداء وعودوا بدنا مااعتاد وقبل الجية رأس الدواء من كلام الحرث بن كلدة طبيب العرب وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق وهب بن منبه قال أجعت الاطباء على ان رأس الطب الجية وأجعت الحيكاء على ان رأس الحكمة الصمت وعط الحافظ ابن حرالجلة الاولى من الحديث لهاأصل من حديث أوله أصل كل داء البردة والبردة يحركة هي النخمة قاله الجوهري وهو حديث ضعيف رواه ابن عدى في الكامل وأبو نعيم في الطب النبوى اه ماوجد يخطه قلت هذا الحديث أعنى أصل كلداء العردة رواه أيضاالمستغفري في الطب النبوى والدارقطني فى العلل كلهم من طريق تمام بن نجيم عن الحسن البصرى عن أنس وفعه مهذا وتمام ضعفة الدارقطني وغيره ووثقه ابن معين وغيره ولابي نعيم أيضا من حديث ابن المبارك عن السائب انعبدالله عنعلى بنزح عنابنعباس مرفوعامثله ومنطر بقعروبن الحرثعن دراج عنأبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه أصل كل داء من البردة ومفردانها ضعيفة وقدذ كر الدار فطني عقب حديث أنس مالفظه وقدرواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله وهوأشب بالصواب و جعله الزيخشري في الفائق من كالم ابن مسعود (وأطن تعب الطبيب) المذكو راعا (حرى من) مماع (هذا الخبر لامن ذاك) فقد قال ابن زكريا المنطب ماترك صلى الله عليه وسلم في الطب شيأ الأأتي به في هذه الكامات الثلاثة نقله الراغب في الذر يعمة (وقال) أبوالحسن على (بنسالم) البصري شيخ صاحب القوت (من أ كلخيرًا لحنطة بحمًا) أي وحده بلاادام (بادبلم يعتمل الاعلة الموت قبل وماالادب قال يأ كل بعد الجوع و رفع قبل الشبع) نقله صاحب القوت قال والاصل في هذا ان العلل داخلة على الاجسام من اختلاف نبات الارض وان المعدة مركبة على طبائع أربعة الحرارة والبرودة والرطو بة والسوسة وكذلك منابت الارض على هذه الطبائع فاذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الرطو بة والسوسة فزاد بعض على بعض وقوى وضعف عن مثله فكانت الامراض من ذلك لان كلمأ كولمن نبان الارض يعمل في وصف من معانى الجسم وان الحنطة مخالفة لسائر ندات الارض لانهامعتدلة فىالطبائع الاربع كاعتدال الماء فى سائر الاشربة وقال بعض الاطباء كلمن الخييز يحتافانه لايضرك وقال غيره أكل الحبر بابسا وحده خيرمن أكله مع الادم الضار (وقال بعض أفاضل الاطباء في ذم الاستكثار ) من الاكل (أنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان) فانه باسره حيد الكيموس قليل الغذاء وفي جيع أصنافه حتى الحامض جلاء مع القبض (وأضرما أدخل معدته الملح) لانه يحرق الدم ويضعف البصر ويضرالدماغ والرئة ويقلل المني ويورث الجربوالحكة (ولان يقلل من الملح خيرله من أن يستكثر من الرمان) فأن القايد لمن المضر وعالا بضر والكثير من النافع و عايضر ولفظ القوت

وفى الحسديث صوموا تعيوانني الصوم والجوع وتقليل الطعام معة الاحسام من الاسقام وصعة القاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما (الفائدة الناسعة) خفة المؤنة فانمن تعود قلة الاكل كفاه من المال قدر بسير والذي تعود الشبح صار بطفه غر عاملاز ماله آخذ اجمعنقه الحرام فمعصى أومن الحسلال فيذل (1.1) فى كل وم فيقول ماذا الله كل اليوم فيمتاج الى أن يدخل المداخسل فيكتسب من

ورعماعتاج الىأنء أعين الطمع الحالناس وهوغالة الذلوالقماءة والم ومن خفيف المونة وقال بعسف الحكاءاني لاقضىعامة حوائعي مالترك فيكون ذاك أروح لقلي وقال آخراذا أردت أن أستقرض منغيرى لشهوة أوز بادة استقرضت من نفسى فتركت الشهوة فهي خيرغريم لىوكاناراهيم ابن أدهمرجه الله سأل أصحابه عن سعرالمأ كولان فيقال انهاغالية فيقول أر خصوها بالترك وفال سهل رجه اللهالا كول مذموم فى ثلاثة أحوالان فاذاغلائميعلى تركته \* فيكون أرخص ما يكون اذاغلا كان من أهل العبادة فمكسل وانكان مكتسما فلا يسلم من الا فاتوان كان عن يدخل علمه شي فلا ينصف الله تعالى من نفسه و مالحلة سب هلاك الذاس حرصهم على الدنيا وسيب حرصهم على الدنما البطن والفرج وسيسشهوة الفرج شهوة البطن وفي

تقليل الاكلماعسم هذه

الاحوال كلهاوهي أنواب

النار وفى حسمهافتم الواب

المالح فالموضعين (وفي الحديث صوموا تصووا) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط وأبونعم في الطب النبوى من حديث أبيهر برة بسندضعيف اه فلت هكذار واه ابونعيم مقتصرا في كتابه المذكورورواه فىموضع أخرمنه بلفظ أغز واتغنموا وسافر واتصحواو رواه أحمد بلفظ سافر وانربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا وهوعند الطبراني بلفظ اغزوا تغنموا وصوموا تصواوسافروا تستغنواو رواه ابن بغيتفي حزَّتُه بلفظ سافر وا تر يحواوصوموا تصحوا وأغز والغنموا (وفي الصوم الجوع) ومن هنا اشــتهر على السنة العامه جوعوا تصحوا ومعناه صحيح لكنه ليس بحديث (وفي تقليل الطعام صحة الاجسام من الاسقام) والامراض (وصحة القاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما الفائدة التاسعة خفة الونة) للمريد (فان من تعوَّد قلة الا كل كفاممن المال قدر يسير) أى قليل (والذى تعوَّد بالشبع صار بطنه غر عاملازماله آخذا بخنقه في كل يوم) وهوكاية عن علكه منه بالكلية كاين كن الاحد بخنق الانسان وهوموضع خنقه (فيقول ماذاتا كل اليوم فيحتاج أن يدخل المداخل) من حيث اتفق (فيكتسب من الحرام فيعصي) الله تعالى (أومن الحلال فبذل ويتعب) وقدنهمي عن اذلال المؤمن نفسه (ور عااحتاج الى أن عد أعين الطمع الى الناس وهوغاية الذل والقمأة) أى الحقارة (والؤمن) من شانه أن يكون (خفيف المؤنة وقال بعض الحسكاءاني لاقضي عامة حوائعي بالترك )فاذا تركتها فيكان قضيتها (فيكون ذلك أر وحلقلي) وفي نسخة لنفسى فان الاضطراب اغما يحصل بالتطلع (وقال آخراذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة) اقضها (أوزيادة) أدخرها (استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهوخبر عرلي) فيصير الترك حينلذ والمنع للنفس هكذاعادة كما كان الاكل والاخذعادة كذافى القوت (وكان ابراهيم بن أدهم) رجه الله تعالى (يسأل أصحابه عن سعر المأ كولات فيقال انهاغالية فيقول ارخصوها بالترك) وكان ينشد

أخرجه أبونعيم فى الجلبة (وقالسهل) التسترى رحمالله تعالى (الاكول مذموم فى ثلاثة أحوال انكان من أهل العبادة فيكسل)و يضعف (وان كان مكتسبا فلا يسلم من الا فات وان كان بمن يدخل علمه شئ) من الفيض من غير كسب (فلا ينصف الله تعالى من نفسه و ما لله سبب هلاك الناس حرصهم على الدنما) وتواثيهم علما (وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج وسبب شهوة الفرج البطن) لانه هو الذي يجرها (وفي تقليل الاكل ما يحسم هذه الابواب كلها) ويسدها (وهي أبواب الماروفي حسمها فنح أبواب الجنة كماقال صلى الله عليه وسلم أدعوا قرع باب الجنة بالجوع) تقدم هذا الحديث وان العراقي قال لم أقف له على أصل فن قنع برغيف في كل يوم فنع في سائر الشهوات ايضاو صارح ا)غير مستعبد ولامستذل واستغنى عن الناس واستراح من التعب) والمشقة (وتخلى لعبادة الله) عزوجل في آناء الليل وأطراف النهار (وتجارة الا تنوة ) من العبادة والزهد والقناعة (فيكون من الذين قال) الله في حقهم رجال (لا تلهم م) أى لا تشغلهم (تعارة ولا يدع عن ذكرالله وانمالاتلهم ماك لاستغنام معنها بالفناعة) ولواتجر وا (وأما الحتاج فتلهمه لا يحالة الفائدة العاشرة أن يتمكن المريد من الايثار) على اخواله بمافضل من المال (والصدقة عافضل) من الاطعمة (على اليتامي والمساكين فيكون توم القيامة في ظل صدقته كاورد الخبريه) وهو مار واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كتاب الزكاة (وما يأ كله

الجنة كأفال صلى اللهعليه ( ٥١ - ( انحاف السادة المتقين) - سابع ) وسلم أدعواقرع باب الجنة بالجوع فن قنع برعيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضاوصارحرا واستغنى عن الناس واستراح من النعب وتخلى لعبادة الله عزوجل وتحارة الا خرة فيكون من الذين لا تلهم متجارة ولابيع عنذ كرالله واغالا تلهيم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأماالحتاج فتلهيه لامحالة (الفائدة العاشرة) أن يتمكن من آلا يشار والتصدق عافضل من الاطعمة على البتاي والمساكين فيكون يوم القيامة في ظل صدقته كاو وديه الحيرفايا كله كان

خوانته الكنيف وما يتصدق به كان خوانته فضل الله تعالى فليس للعبد من ماله الاما تصدق فأبقى أواً كل فأ فنى أولبس فا بلى فالنصد فب فضلات الطعام أولى من التخد مقوالشد ع وكان الحسن رجة الله عليه اذا تلاقوله تعلى الما عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وجلها الانسان (٤٠٢) انه كان ظاوما جهولا قال عرضها على السموات السبع الطباق الطرائق الني

فزانته الكنيف) أى بيت الماء (ومايتصدف به فزانته فضل الله تعالى فليس للعدد من ماله الا ماتصدق فابقي أوأ كلفأفني أولبس فابلي) وروى أحد وعبد بن حيد ومسلم من حديث أبي هر برة يقول العبد مالى مالى واغاله من ماله ثلاث ماأ كل فأفني أولبس فأبلى أوأعطى فأفنى وماسوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس وروى ابن المبارك والطبالسي وسعيد بن منصور وأحدوعبد بن حيد ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث ابن الشعير يقول ابن آدم مالي مالى وهل لك يا بن آدم من مالك الاماا كات فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت فالنصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع وكان الحسن) البصري (رحه الله تعالى اذا تلاقوله تعالى) وهمما الآيتان من آخرسورة الاحزاب (اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان انه كان ظاوماجهولا) الى آخرالسورة (قال عرضها الله على السموات السبع الطباق و) السبع (الطرائق التى زينها بالنحوم وحلة العرش العظيم فقال لها سحانه وتعالى هل تحملين هذه الامانة عافها قالت وما فهاقال ان أحسنت جوزيت وان أسأت عوقبت فقالت لائم عرضها على الارض كذلك فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ) أى المرتفعة الى السماء (الصلاب الصعاب فقال لهاهل تحملين الامانة بمافها قالت ومافهافذ كرا لجزاءوالعقوية على الاحسان وألاساءة فقالت لائم عرضها على الانسان ) الراديه آدم عليه السلام ( فحملها انه كان طاومالنفسه جهولا بامرر به فقدرأ يناهم واللهاشتر واالامانة باموالهم فاصابوا آلافافاذاصنعوافهاوسعوام ادورهم وضيقوام اقبو رهم وسمنوابراذينهم) وهي خيل الروم (وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدة والرواح الى باب السلطان يتعرضون بالبلاء لان أبواب السلطان فيهافتن كبارك الابل كاوردفى الحبر (وهممن الله في عافية يقول أحدهم ابغوني كذاوكذاوا تتوني بكذا وكذا يتكئي على شماله و يا كل من غيرماله) من غضب وظلم (خدمته) الذين يحفون به (مسخرة) أي أذلاء (وماله) الذي جعه (حرام حتى اذا أخذته الكفاة) وهو بالكسر تقل المعدة بالطعام (وترلت به البطنة) وهي التخمة (قال باغ له التني بشي بيضم طعامي) غماطب وقال (بالكع) أي بأحق (اطعامك مَضِم) أى الذي تريد هضمه هو طعامل (المادينك مُضم) أى بل مضم دينك (أبن الفقير أبن الارملة) هي المنقطعة التي مات أهلها (أمن المسكن أمن المتم الذي أمرك الله بهم وهدد اشارة الى هذه الفائدة وهى انما يصرف من فاضل الطعام الى الفقير ليدخر به فذاك خيراه من أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه) فان الحسن رجه الله تعالى في آخر كلامه حديد وأنذر عن ترك اطعام الفقراء والمساكين وأما ماسبقمن تفسيره للا ية فقد أخرج ابنح بروابن المنذروابن أبي عاتم وابن الانبارى في كاب الاضداد عنابنعباس نعوه وأخرجه ابنالمنذروابن أبى عاتم وابن الانبارى عن ابن حريج نعوه وأخرجه ابن ابي عاتم عن مجاهد نحوه وأخرج ابن حر برعن قتادة نحوه (ونظر رسول الله صلى المعمليه وسلم الى سمين البطن فأومأ) أى أشار (الى بطنه وبأصبعه وقاللو كان هددا في غيرهذالكان خبرالك أى لوقدمته الآخرتك وآثرت عيرك كالالعراقي رواه أحدوالحاكم في المستدرك والبهق في الشعب منحديث جعدة الجشمي واسناده حيداه فلتهوجعدة بنالدين الصمة الجشمي وسماءا بن فانع جعدة بن معاوية حديثه فى الجعديات ورواه أيضاالطيالسي وأبو يعلى والباوردي والضياء بلفظ فطعن بطنه بأصبعه وقاللو كان بعض هذا فى غيرهذالكان خيرالك (وعن الحسن) البصرى رجه الله تعالى (قال والله لقد

وينها بالنحسوم وحسلة العرش العظم فقال لها سعانه وتعالى هل نعملين الامانة عافهاقالت ومافها قال ان أحسنت جوزيت وان أسأت عوقبت فقالت لائم عرض - هاكذلك على الارض فأستمعرضها على الجبال الشم الشوامخ الصلاب الصعاب فقاللها هل تعملن الامانة عافها فالتومافهافذ كرالحزاء والعمقو لة فقالت لاثم عرضها على الانسان فحملها اله كان ظاومالنفسه حهولا بأمرريه فقدرأ بناهموالله اشتر واالامانة باموالهم فأصابوا آلافافاذاصنعوا فهاوسعواج ادورهم وضقوا جاقبورهم وأسمنوا واذبنهم وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدة والرواح الى باب السلطان يتعرضون للملاء وهممن الله في عافية مقول أحدهم تسعني أرض كـذا وكذاوأز ملاكذا وكذا يتكئء على شماله و بأكلمن غير ماله حديثه سخرة وماله حرام حية إذا أخددته الكظه ونزلته البطنة قال ماغلام التني بشئ أهضم به طعامی بالکع اطعامل بضم انمادينك

مضم أن الفقير أن الارماد أن المسكن أن البتم الذين أمن لذالله تعلى بهم فهذه اشارة الى هذه الفائدة وهو ادر كت صرف فاضل الطعام الى الفقير ليدخر به الاحوفذ المنحمر له من ان يا كامحتى بتضاعف الوز رعليه ونظر رسول الله صلى الته عليه وسلم الى رجل سمين البطن فأوم أالى بطنه باصبعه وقال لوكان هذا في غيرهذا لكان خير الله أى لوقد مته لا خرتك وآثرت به غيرك وعن الحسن قال والله لقد

أهركت أقواما كان الرجل منهم عسى وعنده من الطعام ما يكفه ولوشاء لا كله فيقول والله لا أجعل هذا كا البطني حتى أجعل بعضه لله فهذه عشر قوائد للعوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا يتحصر عددها ولا تتناهى فوائدها فالجوع خزانة عظيمة الفوائد الا تحرق ولاجل هذا قال بعض السلف الجوع مفتاح الا تنوق و باب الزهد والشبع مفتاح الدنيا و باب الرغبة بل ذلك صريح فى الاخبار التى رويناها و بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الاخبار ادراك علم و بصيرة فاذالم تعرف هذا (٤٠٠) وصدقت بفضل الجوع كانت الكرتبة

المقلدين فى الاعمان والله أعدلم بالصوال \*(سان طر مق الرياضية في كسر شهوة البطن) \* اعلمأن على المر مدفى بطنه ومأكوله أربع وظائف \* الاولى أن لاما كل الاحسلالافان العبادة مع أكل الحسرام كالمناءعلى أمواج الحار وقدذ كرنامانح سراعاته مندرحان الورعفى كتاب الحلالوالحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالاكلوهو تقدر قدرالطعام فىالقلة والمكثرة وتقدد بروقتهفي الابطاء والسرعة وتعين الجنسالم كولفى تناول الشيتهات وتركها (أما الوطيفة الاولى) في تقليل الطعام فسسل الرياضة فيه الندر يج فناعتادالا كل الكثيروانتقل دفعة واحدة الى القليل لم يحتمله من احه وضعف وعظمت مشقته فسنغى أن شدرج المعقللا فلللاوذاك مان منقص فلملا قليلا من طعامه المعتادفان كانا كلرغمف نمشلا وأراد أن رد نفسه الى رغيف واحدفينقص كل

أدركت أقواما ان كان الرجل منهم ليمشى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لا كله فيقول والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل بعضه لله ) في تصدق منه (فهذه عشر قوائد للجوع تتشعب من كل فائدة قوائد لا يخصر عددها ولا تتناهى قوائدها) لكثرتها (فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الا تحق على الرخبة) قال هدا قال بعض السلف الجوع مفتاح الا تحق و باب الرهد والشبع مفتاح الدنيا و باب الرغبة ) قال القشيرى في الرسالة سمعت أباعبد الرجن السلمى يقول سمعت محدث عدين على العلوى يقول سمعت على بن ابواهم القاضى بدمشق يقول سمعت محدث على بن خلف يقول سمعت أحدث أبى الحوارى يقول سمعت أباعبد الرجن السبم ومفتاح الا تحق الجوع اه وأما قوله الجوع باب الرهد والشبع باب الرغبة فقد ذكره صاحب القوت في أثناء كلام (بل ذلك صريح في الاخبار التي رويناها و بالوقوف على تفصل هدف الفوائد تدرك معانى تلك الاخبار ادراك علم و بصيرة و ترتق من رتبة ادراك و بالوقوف على تفصل هدف الفوائد تدرك معانى تلك الاخبار ادراك علم و بصيرة و ترتق من رتبة ادراك الاعمان فالاعمان والله أعلى)

\* (بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن)\*

(اعلم أن على الريد في بطنه وما كوله أربع وظائف) الوظيفة (الاولى أن لايا كل الاحلالا فالعبادة مع أكل الحرام) لاتثبت فهمي (كالبناء على أمواج البحار) أوعلى شفاحرف هار (وقد ذكرنا ماتجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام) فاستغنينا عن ذكره هنا (وتبقي ثلاث وظائف خاصة مالا كلوهو تقدير قدر الطعام فيالقلة والكثرة وتقدير وقته فيالابطاء والسرعة وتعمن الجنس المأكول فى تناول المشتهيآت وتركها أماالوطيفة الاولى) من هذه الوطائف الثلاثة (فى تقليل الطعام وسبيل الرياضة فيه التدريج فن اعتاد الاكل الكثير وانتقل دفعة واحدة الى القليل لم يحتمله مراجه وضعف اله (وعظمت مشقته واشتدت بليته فينبغي أن يتدرج المه قليلاقليلا وذلك بان ينقص قليلا فليلامن طعامه المعتاد) عليه (فان كان يأكل كل يوم (رغيفين مثلاو أراد ان يردنفسه الى رغيف واحد فينقص فى كل يوم) رباع (سبع رغيف وهوأن ينقص حزامن عانية وعشر بن حزاا وحزامن ثلاثين حزافير جدع الى رغيف فى شهر ) و ماضة وتعهل (ولايستضر به ولا يظهر أثره) أى أثر النقصان (علمه فانشاء فعل ذلك بالوزن) بان نعيره بعودر طبو ينقص كل ليلة بقدرنشاف العود (وانشاء بالشاهدة فيترك كل يوم مقدارلقمة وينقصه عماأكله بالامس وهدافيه أربعدر جأت أقصاها أن بردنفسه الىقدر القوام الذى لايبقى دونه) والراد بالقوام الضرورة ون القوت وهوماسدا لجوعة وأعان على أداء الفرائض (وهو اختيارا بي محدسهل) بن عبدالله (التسترى) رحه الله تعالى (اذقال ان الله استعبد الحلق بثلاث بالحياة والعقل والقوة فانخاف العبدعلى اثنت ينمنها وهي الحياة والعقل أكل وأنطران كان صائما وتكاف الطلبان كان فقيراوان لم يخف علم مابل على القوّة قال فينبغي أن لا يبالى ولوضعف حتى صلى قاعداو رأى انصلاته قاعدامع الجوع أفضل من صلاته قاءً امع كثرة الاكل فعلم من هذاان المحافظة على العقل مقدمة على معافظة القوّة فانلم يصلح عقل المريد بالخزالجة فلابأس ان أندم ببعض الادهان وقد كانسهل

تومروا عسبع رغيف وهوأن ينقص حرامن عمانية وعشر من حرااً وحرامن ثلاثين حرافير جمع الى رغيف ف شهر ولا يستضر به ولا نظهراً فره فان شاء فعل ذلك الوزن وان شاء بالمشاهدة فيترك كل وم مقدا رلقمة و ينقصه عما أكله بالا ، س ثم هذا فيه أر بعدر جات اقصاها أن برد نفسه الى قدر القوام الذى لا يمقى دونه وهو عادة الصديقين وهو اختمار سهل التسترى رحة الله عليه اذ قال ان الله استعبد الحلق شلات بالحياة والعقل والقوة قان دف العبد على انتين منها وهي الحماة والعقل الكوافطران كان صائع او تكاف الطلب ان كان فقيرا وان الم يخف عليه ما بل على القوة قال فينبغي أن لا يبالى ولوض عف حتى صلى قاعد او رأى أن صلاته قاعد امع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائد امع كثرة الاكل

رجهالله تعالى يقول المتقالين من أهل عبادان احفظوا عقواكم وتعاهد دوها بالادهان والدسمفانه ما كان ولى لله ناقص العقل (وسئل سهل) رحمه الله تعالى (عن بدأ يته وما كان يقتات به) ولفظ القوت وقدحد ثنى الحسن بنجي البسق عن أحد بن مسروق قال لقمت سهل بن عبد الله فل ادخلت علمه بشبي وقبلني وكان له في ارادة ولذلك قاتله أحسان تصف لى بدايتك وما كنت تتقوَّت به ( فقال كان قوتى في كل سنة ثلاثة دراهم كنت آخذ بدرهم دبساو بدرهم دقيق الارز وبدرهم ممنا وأخلط الجميع وأسوى منه بنادق ثلاثمائة وستين اكرة آخذ كل ليلة أكرة أفطر علمهافقيلله فالساعة) ولفظ القوت فقلت له الساعة (كيف) تعدمل (قال آكل بغير حدد ولاتوقيت) وفيه اشارة الى أن العارف اذابلغ درجة الصديقين سقط عنه الحد والتوقيت فى الاقوات ثمانه تقدم للمصنف قريبا انسهلا كان فى بدايته وهو فىتستر بشترىله الفرق من الشعير بدرهم و بعمل منه ثلاثمائة وستن رغيفافيفطر كلليلة على رغيف وذكر صاحب القوت أيضا في موضع آخر من كتابه مالفظه وحد فوناعن سهل انه سئل كيف كان في بدايمة فاخبر بضروب من الرياضان منها كأن يقتات ورق النبق مدة ومنهاانه أكل دقاق التين ثلاث سنين عمذ كو انه اقتات ثلاثة دراهم فى ثلاث سنين قبل وماهو قال كنت أشترى فى كل سنة بدانقين تمراوار بعدوانق كسبائم أعجنها بجنة واحدة ثم أخبزها ثلاثائة وستين كبة أفطر كلليلة على كبة فال فقلتله فكيف أنت فى وقد ك هذا قال آكل بلاحدولا توقيت اه ولعل هذا باعتبار الاوقات والاحوال (وحكى عن بعض الرهابين) جمع رهبان جع راهب وهوعايد الدير (انهم قد بردون أنفسهم الىقدردرهم من الطعام) وهذا كما فعل سمل رجه الله تعالى في الرواية الدانية (الدرجة الثانية أن ترد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة الى نصف مد) والدهو رطل وثاث بالبغدادى عندأهل الجازفهو ربع صاعلان الصاع خسة أرطال وثلث وعندأهل العراق الدر طلان كافي الصباح (وهو رغيف وشئ) اذا كان كل رغيف نصف رطل وشيا (مما يكون الاربعة منه منا) بالتشديد وهولغة تميم وهو مالوزن به رطلان لكن بزيد ثلثين ونصف ثلث اذنص المدهو نصف رطسل ونصف الثلث فتأمل (ويشبه أن يكون هذا مقد ار ثلث البطن في حق الا كثر بن كا ذكر الذي صلى الله عليه وسلم) ثاث الطعام وثات اشراب وثلث الذفس (وهو فوف اللقيمات) لانه صلى الله علمه وسلم قال ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطن فدل على ان مانقص من مل البطن فهو خبر ثم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه تمرقى فقال وان كانولايد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فعلمن ذلك انه رتبة فوق رتبة اللقيمات (لانهذه الصغة في الجع) بالالف والتاء (للقلة وهوا ادون العشرة) من العدد وفيه أيضا مع التقليل التصغير لان لقيمة تصغير لقدمة وفى القوت معسني الحديث فثات الطعام أن يأ كل شبعه المعتاد فيصير ثاث الشبع قوام الجسم باعتباد ثان كاكان مل البطن من الشبع هوالعادة الاولى وثلث الشبع هو عمان أواق فهذا على معنى الحسير الا خر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين بكني الاربعة وفي هذا خسية أوحه قال بعض على اثنا البصرين طعام الواحد شبعايكني الاثنينة وتاوطعام الاثنين شبعايكني الاربعة قوتا ومنهممن قال طعام المسلم يكني مؤمنين وطعام مسلمين يكفى أربعة من خصوص المؤمنين و يحوزان يكون طعام الواحد من المنافقين يكفى المسلب على معنى قوله صلى الله علمه وسلم المؤمن بأكل في معى واحدوالمنافق في سبعة أمعاء و يصلح أن يكون معناه طعام الواحد من الصناع المتصرفين في المعادش يكفي ائنين من هوقاعد لايتصرف و يصلح أيضاطعام واحد من الفطرين تكفي طعام صاغن وفي الخبران عرحن قال لائن مسعود وأبي موسي رضي الله عنهم في قصة المرتد الذي قتلاه قبل أن يستنيباه ويحكم ألاطينتم عليه بيتاوأ لقيتم اليه كل ومرغ فاثلاثه أيام فلعله أن يتوب أو وحم الى الاسلام اللهم اني أبراً ولم أعلم ولم أرض اذبلغني فدلبم ذا انفرغيف كفاية كل يوم وثلاثة أرغفة عندنا بالحجاز رطللان الرطل المكر عددستة أقراص منذذلك الى يومناهذا فيكون رغيفان نماني أواف

وسئل سهلعن بدا يتهوما كان يقتات به فقال كان قوتىفى كل سنة ثالاثة دراهم كنت آخذىدرهم دبساو بدرهم دقيق الارز وبدرهم سننا وأخلط الجدع وأسوى منه ثلثماثة وستين أكرة آخذفي كل لدلة أكرة أفطر علمافقيل له فالساعة كنف تأكل قال بغبرحد ولاتوقت و يحكى عن الرهابين أنهم قد يردون أنفسهم الى مقد اردرهم من الطعام \*الدرحة الثانمة أن ودنفسه بالر ماضة في الموم واللملة الى نصف مد وهورغ فدوشي ممايكون الاربعةمنهمنا ونشبهأن مكونهددامقدارثلث البطن في حق الاكثرين كما ذكرالني صلى اللهعلمه وسلم وهوفوق اللقمات لانهذه الصيغة في الجع للقلة فهولمادون العشرة

وقد كان ذلك عادة عروض الله عنه اذكان يأكل سبع لقم أوتسع لقم \*الدرجة الثالثة أن بردها الى مقد اللدوهورة فان والمفاوهذا وقد كان ذلك عادة عروض الله عنه المان و يقلد كروف وقد المان و يقلد كروف الم

بعض الالفاظ ثلث الذكر مدل قوله للنفس بالدرحة الرابعةأن وندعلي المدالي المق وسبه أن مكون ماوراء المن اسرافا تخالفا لقوله تعالى ولاتسرفواأعسى في احق الاكرثر بن فان مقدار الحاحة الى الطعام يختلف بالسن والشخص والعمل الذى ستغليه وهـهذا طريق خامس لاتقدرفه ولكنهموضع غله ط وهو أنيا كل اذا صدق حوعه و يقبض بده وهوعلى شهوة صادقة بعد ولكن الاغلب ان من لم يقدر لنفسه رغفاأو رغمان فلاستناه حمد الجوع الصادق ويشستيه علىهذاك بالشهوة الكاذبة وقدذكر للعوعالصادق علامات احداهاأتلاتطلب النفس الادميل تاكل الحيز وحده بشهوة أى خركان فهماطلت نفسه خيزا بعينه أوطلت أدمافليس ذلك بالجو عالصادق وقد قبل من علامته أن يبصق فلايقع الذبابعلية أيالم سقفه دهنمةولادسومة فيدل ذلك عملي خلق المعدة ومعرفةذاك غامض فالصواب للمريد أن يقدر مع نفسمه القدر الذي لايضعفه عن العبادة الى

فهذه كاقلذاه ان ثمان أواف ثلث الشبيع لقوله ثلث طعام بعد قوله لقيمات جمع لمادون العشرة (وكان ذلك عادة عررضي الله عنه) فياذ كرنامواطئ لفعله (اذ) روى انه (كان يا كل سبع لقم أوتسع) لقم (الدرجة الثالثة) أن يردها بالرياضة والتدريج (الىمقدارالد)وهورطل وثلث بالبغدادى عند أهل الجار كاتقدم (وهو رغيفان ونصف وهددا بزيد على ثلث البطن في حق الاكثرين ويكادينهي الى تلتى البطن و يبقى ثلث) ثالث (للشراب ولا يبقى شئ للذكرو) جاء (فى بعض الالفاط) من الحديث المذكور (ثلث للذكر بدل قوله للنفس) هكذا أو رده صاحب القوت قال فدل أيضاعلى النمل عالبطن عنعمن الذكر ومامنع من الذكرفهو شرقال الله تعالى والله خبر وأبقي ورواية هذا اللفظ أغفلها العراقي (الدرجة الرابعة أن مزيد في المدحتي يبلغ الى المن وهوما يكال به رطلان ويشهم أن يكون ماو واعللن اسرافا مخالفا لقوله تعالى) كاواواشر بوا (ولاتسرفوا) اله لا يعب السرفين (أعنى في حق الاكثرين) وفى القوت أكل أربعلة أرغقة كل ومسرف ورغمفين قتروثلاثة أرغفة قوام حسن وهذا أعدل الاقوات (فانمقدار الحاجة الى الطعام بختلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغلبه) فان الشاب الجلد تدعوه نفسه الى الطعام أكثرمن الشيخ الفانى وكذلك الرجل السمين المعيم ليسله صبر على الجوع بخلاف النعيف الهزيل وكذلك الاعمال والصنائع تختلف فنها ماهوداع الى كثرة الحاجة الى الطعام (وههناطر بق خامس لاتقد برفيه والكنه موضع غلط) واشتباه على أكثر الناس (وهو أن ياكل اذا صدق جوعه) واشتهت الى الطعام نفسه وترامت عليه (ويقبض بده) عن الطعام (وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الاغلب إن من لم يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين فلا يتبين له حدا لجوع الصادق ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة) والفرق بن الصادقة منها والكاذبة ان الصادقة ما يخسل البدن بدونه والكاذبة مالا يختل بدونه (وقدد كرالحوع الصادق علامات احداها ان لاتطلب النفس الادم مع الخبز بليا كل الخبزوحده بشهوة أى خبزكان فهما طلبت نفسه خبزا بعينه أوادما فليس ذلك بالجوع الصادف) اعلم أن الجوع حدا من الاوقات وحدا في الاقوات فدالجوع الاول من الوقت الى مشله كالغد أربعة وعشرون ساعة وحده الا تحواثنان وسبعون ساعة وأما فى الاقوات فحده الاول أن لا تطلب النفس الادام فاذاطلبت فليس جأتعا فهذاحده الاول وحده الثاني أن لاتطلب الحسر ولاتمز بينه وبين غيره فتى تاقت النفس الى الخسبز بعينه فليس حائعا لان لها شهوة فى التخير ومتى لم تميز بين خبر وغيره فهذا هوالجوع الصادق وهو الفاقة والحاجمة الى الطعام الذي جعله الله غذاء للاجسام وهذا يكون في آخوا لحدين من الاوقات بعد الثلاث الى سبع وخس ويكون طلب العبد عندهد ذا الجوع القوام من العيش والضرورة من القوت وهوماسد الجوعة وأعان على أداء الفرائض وهذا حال الصديقين (وقد قبل من علامته) ولفظ القوت وقد معتبعض هذه الطائفة بقول حدا لجوع (أن يمصق) العبد (فلايقع الذباب عليه) أى على براقه (أى لا يبقى فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلو المعدة) ولفظ القوت فان لم يقع على بزاقه ذباب فقد خلت معدته عن الطعام بريد أن بزاقه قد خــ الا من الدسومــة والدهنية وصارصافيا مثل الماءفلا يسقط عليه الذباب مع لطف استه التي ركبت فيه وخفي ادراكه لما يقع عليه وقدذ كره صاحب العوارف أيضا هكذا (ومعرفة ذلك عامض) أى خنى (فالصواب المريد أن يقدر مع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصددها فاذا انتهي اليه وقف وان بقيت شهوته وعلى الجلة فتقد والطعام لايمكن لانه يختلف باختسلاف الاحوال والاشخاص) كاذكرنا (نعم قد كان قون جماعة) من الصابة رضوان الله علمهم (صاعا من حنطة في كل جعة فاذا أكلوا النمراقتانوا

هو بصددهافاذا انتهى المهوقف وان بقيت شهوته وعلى الجلة فتقد برالطعام لا يمكن لانه يختلف بالاحوال والاشتغاص نعم قسد كان قوت جماعة من العصابة صاعامن حنطة في كل جعة فاذا أكاو النم واقتانوامنه

صاعا ونصفا وصاع الحنطة أربعة أمدادفكونكل نوم قريبا من نصف مد وهو ماذكرنا أنهقدر ثاث البطن واحتج في التمر الى زيادة لسقوط النوى منه وقد كان أبوذر رضى الله عنه يقول طعامى في كل جعتصاع من شعبرعلي عهد رسول الله صلى الله علمه وسلرو الله لاأز معلمه شمأحتى ألقاه فانىسمعته يقول أقربكم مني محلسا وم القيامة وأحدكم إلى من ماتعلىماهو علمه البوم وكان يقول في انكاره على بعض الععابة قدغسرتم ينخل لكم الشعار ولم يكن ينخل وخبزتم المرقق وجعتم بين ادامين واختلف عليكم بالوان الطعام وغداأحدكم فى ۋب وراح فى آخرولم تكونوا هكذا علىءهد رسولالله صلى الله علمه وسلموقد كانقوت أهل الصفقمدامن غربيناثنين فى كل وم والدرطل وثلث ويسقطمنه النوى وكان الحسن رجة الله علمه بقول المؤمن مثل العنبزة بكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق منسل السبع الضارى بلعابلعا وسرطا سرطا لا نطوى بطنسه لجاره ولايؤثر أخاه بفضله وجهواهذه الفضول أمامكم وقالسهل كانت الدنسادماعسطا لكانقوت المؤمن منها حلالان أكل المؤمن عند الضر ورة بقدر القوام فقط

صاعاونصفا) نقله صاحب القوت (وصاع الحنطسة أربعة أمداد فيكونكل يوم قريبا من نصف مد وهو ماذ كرناانه قدر ثاث البطن واحتيم في القرالي زيادة لسقوط النوى منه وقد كأن أ موذر ) الغفاري (رضى التهعنه يقول طعامى فى كل جعة صاعمن شعير على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم والته لا أز يدعليه شيأحتى ألقاه فانى سمعته يقول أقربكم منى منزلانوم القيامة وأحبكم الى" من مات على ماهو عليه اليوم) هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي رواه أحد في كاب الزهدومن طريقه أبونعم في الحلية دون قوله وأحبكم الى اه قلت اماقوله كان قوت الخ فقد أخرجه أيضا أبونعيم في الحلية دون قوله من شعير وهذا الفظه حدثما عدبن على بن حبيش حدثنا يوسف بن موسى بن عبدالله المروروذى حدثنا عبدالله بن حنيف حدثنا يوسف اس أساط حدثنا سفمان الثورى أراه عن حسب بنحسان عن الراهم التمي عن أبه عن أبي ذروض الله تعالى عنه قال كان قوقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا فلا أز يدعليه حتى ألقاه وقال أيضا حدثنا أحدبن حفر بن حدان حدثناعبدالله بن أحدحد ثناأى حدثنا أبومعاوية الضرير حدثنا الاعش عنابراهم التمي عن أبيه عن أبي ذر رضى الله عنه قال قيل له ألا تخذ ضعة كالغذ فلان وفلان قال وماأصنع بان أكون أميرا وانما يكفيني كل يوم شرية من ماء أولين وفي الجعة قفيزمن في قلت والقفيز مكال وهوتمانية مكاكيك والمكولة صاعان ونصف وهوأ يضائلات كبلجان والكيلجة من وسبعة أثمان من وأما الحديث المرفوع فقد قال أبونعم حدثنا أبوبكر بنمالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا يزيد بنهرون أخبرنا محدبن عروقال معتعراك بنمالك مقول قال أبوذراني لاقر كاعلسا من وسول اللهصلي اللهعليه وسلم ومالقيامة وذاكاني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أقر بكم منى مجلسا وم القيامة من حرج من الدنيا كهيئة ما تركته فها والله مامنكم من أحد الاوقد تشيث بشي منها غيرى (وكان) رضى الله عند (يقولف) بعض (انكاره على بعض الصحابة قد غيرتم) أى السنة (نخل لكم الشعير) أى دقيقه (ولم يكن ينخل) بل ينفخ ف اطارمنه بالنفخ ومالم بطرأ بقي (وخيزتم المرفق) أي اللسبز الرفاف (وجعتم بين ادمين واختلف عليكم بالوان الطعام وغداأحد كمفى و بوراح في آخر ولم تكونواهكذاعلىعهدرسولالله صلى الله عليه وسلم) نقله صاحب القوت وانكار أبي ذر رضي الله عنه على أهل عصره وأمره اياهم بالمعروف والصدع بالحق مشهورفانه كان يقول ولايبالي في الله لومة لائم فلالم عكنمه وضيم منه الناس أمره عثمان رضى الله عنه بالخروج الى الربذة فرج الها حتى مان بهارضى الله عنده (وقد كان قوت أهل الصفة) وهم جماعة من فقراء العماية لم يكن لهم موضع يأوون البه فكانوا يأوون الى صفة المسجد (مدأ من غربين اثنين في كل يوم) نقله صاحب القوت قال العراقي رواه الحاكم وصح اسناده من حديث طلحة النصري اه فلت هوطلحة بنعروالنصري بالنون له صحبة روى عنه حرب ن أبي الاسود (والمدرطل وثلث) بالبغدادى عند أهل الحاز كذافي القوت (ويسقط منه النوى وكان الحسن) البصرى رجه الله تعالى ( يقول المؤمن مثل الغنيمة ) تصغير غنم ولفظ القوت مثل العنبزة (يكفيه الكف من الحشف) وهو محرك التمر الردىء (والقبضة من السوبق والجرعةمن الماء والمنافق منسل السبع الضارى) أى اللهج ما كل اللحم (بلعابلعا) أى يبلع فى حلقومه بلعا كثيرا (وسرطا سرطا) أى بزدرد فى حلقه ازدرادا كثيرا (لايطوى بطنه على الجوع لجاره) أى لاحل حاره بان ياخذ من طعامه فيعطيه (ولايؤتراناه) المؤمن (بفضله) أي مافضل منه من الطعام (وجهواهده الفضول امامكم) كذا نقله صاحب القوت (وقال) أبو محد (سهل) التسترى وجه الله تعالى (لوكانت الدنيادماعبيطا) بالعيى المهملة أى طرياخالصالاخلطةفيه (لكان قوت المؤمن منها حلالا) نقله صاحب القوت قال وظن بعضهم انهذا من كلامه صلى الله عليه وسلم وهو خطاانم اهومن كلام امامنا سهل التسترى (لان أكل المؤمن عند الضرورة بقدر القوام فقط) وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد هدا

(الوطيفة الثانية) في وقت الاكل ومقدار تأخيره وفيه أنضاأر بعدرمان الدرحة العلما أن بطوى ثلاثة أمام في افوقها وفي المريدين من ردالر باضة الى العلى لاالى المقدارحتي انتهى بعضهم الىئلائن بوما وأربعسن وماوانهى المهجاعةمن العلاء تكثرعددهممهم مجد بنعرو القرنى وعبد الرجن بن ابراهم دحم والواهم التمي وعاج بن فرافصة وحفص العامد المصمص والمسلم بن سعد وزهبر وسلمان الخواص وسهل بنعدالله النسترى والراهم سأجدا لخواص وقدكان أنوبكر الصديق رضى الله عنه بطوى سنة أيام وكان عدالله بن الزير بطوى سبعة أيام وكان أبو الحوزاء صاحب انعاس بطوى سمعاور وىأن الثورى والراهم بنأدهم كانا بطويان ثلاثائه لاثا

الكلاملا بعرف له اسناد والكن معناه صحيح فان الله لم يحرم على المؤمن ما يضطر المه من غير معصية وفي القوت وقدسئل سهل رجه الله تعالى عن قوت المؤمن قال قوته الله قال سألت عن قوامه فقال الذكر قال اغماسالت عن غذائه قال غذاؤه العلم قال سألت عن طعمة الجسم قال مالك وللعسم دع الجسم الى من تولاه قدعا يتولاه الات وكانرجه الله تعالى يقول القوت المؤمنين والقوام الصالحين والضرورة للصديقين (الوظيفة الثانية فيوقت الاكلومقد ارتأخيره وفيه أربع درجات الدرجة العلماأن يطوي ثلاثة أيام ف فوقها سبعة وعشرة وخسةعشر ) وماوصاحب هدنه الدرجة لا بعرض الدقوات ولكن بعمل في زيادة الاوقات فيؤخراً كله وقتابعد وأت حتى ينتهسي الى أكثر طاقة النفس لجل الجوع بضعف الجسم عن الفرض أوخشمة اضطراب العقل فن أرادهمذه الطريق اخر فطره كل ليلة الى نصف سبع الليل وقد يكون قد طوى ليلة في نصف شهروهذا طريق من أوادالطي المذكورلانه بعمل في تحقيمه على مريد الايام ولابعمل فى نقصان الطعام فلا يؤثر ذلك نقصافى عقله ولاضعفاعن اداء فرضه اذا كان على صحة قصد و بحسن نية وصدق عقد فانه بعان على ذلك و يحفظ فيه و يكون طعمه اذا أكل عند كل وقت بزيد فيسه و ينقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه لانمعناه بضميق لاعمالة فكما زادجوعه نقص أكله على هذا الى أن ينته يفالجوع وينته يفقلة الطعم ولاتنال نضلة الجوع التي وردت في الاخمار السابقة الابالطي والمه الاشارة بقول الصنف (وفى المريد من من رد الرياضة الى الطى لا الى المقد ارحتى انتهى الى ثلاثين لوما وأر بعين) يوما (أيضاوانهـي البه) أي الى ثلاثين وأربعين (جماعة من العلماء يكثرعددهـم) والفظ القوت وعن اشتهر بالطي وكثرة التقلل عنه بذلك الجسة عشر يوماالي العشر بن الي شهر جماعة سن العلماء يكثرعددهم (منهم مجدبن عرو العرني) هكذافي النسخ بضم العين المهملة وفتح الراء وكسرالنون وفي بعض نسخ القوت العوفى وفى تهذيب المهذب العافظ ابن عرجد بن عرو بن عاب الغزى صدوق مات سسنة عمانين ومائتين ورسم عليه بعلامة الدالعلى انه من رجال أبي داود ولم يذكره الذهبي في الكاشف ( وعبد الرحن بن الراهيم) بن عروبن معون القرشي أبوسعيد الدمشق لقبه (دحيم) مصغرا و بعرف أيضا مان البتيم مولى آل عمان بن عفان قاضي الاردن وفلسطين قدم بغداد سنة اثنتي عشرة ومائتين فدت بها وكان ينتخل فى الفقهمذهب الاوزاعى وقدم مصرفكتب بماوكتب عند موهو ثقة عافظ ثبت ولدفى شوّال سنة . ١٧ وقوفى بالرملة سنة ٢٥٥ روى عنه البخارى وأبوداودوالنسائى وابن ماجه (وابراهيم) بن تزيد ابن شريك (التمي) تيم الرباب أبوأسماء الكوفي كان من العباد ثقية صالح الحديث قال الاعش معت الواهيم التميي يقول اني لامكث ثلاثين توما لا آكل قتله الجاج ولم يباغ أربعين سنةروى له الجاعة (وحجاج من فرا فصة) بضم الفاء الاولى وكسر الثانية بعدها صادمهملة الباهلي المصرى صدوق عابدروى له أبوداود والنسائي وقال القشيرى فى الرسالة معت أباعد الله الشيراري قول حدثنا محدين بشير حدثنا المسن منصو رحد ثناداود بن معاذ ٥٠٠ عت مجاهدا يقول كان الحجاج بن فرافعة معنا بالشام فكث خسين لميلة لانشر بالماءولانشب عمن شي اكاه (وحفص العابد الصيصى والمسلم بن سعد) وفي بعض النسيخ بن معدد (و زهير ) من نعيم المابي الساولي أنوعب دالرجن السعسة اني تريل البصرة عابد مات بعد المائتين ر وى له أبوداود فى كاب السائل له (وسلمان الحواص و) أبو يحد (سهل بن عبد الله النسترى) وقد تقدم عنهما يدل على ذلك (و) أنواسحق (الراهيم بن أحد الخوّاص) من أقران الجنيد مات الرى سنة ١٩١ هكذاسرد هؤلاءالار بعنصاحب القوتم قال (وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى سنة أيام وكان عبدالله بن الزبير )رضى الله تعالى عنه ( يطوى سبعة أيام وكان أبوالجوزاء ) أوس بن عبدالله الربعي عركة ثقةمن قراءأهل البصرةروى له الجاعة (بطوى سمعاوكان صاحب ابن عباس) وقدت كلم في ماعه عن عائشة (وروىان) سفيان (الثورى والراهيم بن أدهم كانابطو بان ثلاثا ثلاثا ) وادصاحب القوت وقد

رأينامن كان يطوى تسعا وخسا وكثيرا بمن كان يطوى ثلاثا ( كلذاك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الا خوة) قال السهر وردى في العوارف واشتهر حال جدنا محدث عبد الله المعروف بعمرويه وكات صاحباً - د الاسود الدينوري انه كان بطوى أر بعن يوماوأقصى مابلغ في هذا المعنى من الطير جل أدركنازمانه ومارأ يتسه كان باجر يقال له زاهد خليفة كأن ما كلف كلشهرلوزة ولم يسمع ان أحدا ملخ فى هدذه الامة بالطى والتدريج الى هذا الحدف كان فى أول مرة على ما حكى ينقص القوت بنشاف العودم الطوى حتى انتهي الى الماوزة في الاربعين فقد يسلك في هذه الطريق جمع من الصادقين وقد يسلك غير الصادق هذالو جودهوى مستكن فى باطنه يهون عليه ترك الاكل اذا كان له استحلاء نظر الخلق وهذا عين النفاق نعوذ بالله من ذلك والصادق رعما يقدر على الطي اذالم بعلم بحاله أحد ورعما يضعف اذاعلم بانه بطوى فانصدق في الطي ونظره الى من يطوى لاجلهم ونعليه الطي فا ذاعلم به أسد تضعف عز عنه فىذلك وهذه علامة الصادق فهمما أحس فىنفسه انه يحب أن برى بعين التقال فلمتهم نفسه فان فيه شائبة نفاف ومن بطوى لله خالصا يعوضه الله تعالى فرحافى باطنه ينسمه الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاعظيه بالانوار يقوى عاذب الروحاني فعذبه الىم كزه ومستقره من العالم الروحاني ويقفو بذاكعن أرض الشهوة النفسانية ومن آثر جاذب الروح اذا تخلف عنه جاذب النفس عند كال طمأ نيتها وانعكاس أنوارالروح علما بواحطة القلب المستنير بافل منحاذب الغناطيس للعديداذ الغناطيس عذب الحدد لروح فى الحديد مشاكل المغناطيس عذبه بنسبته الجنسية الخاصة فاذاتجنس النفس بعكس نورالروح الواصل الهابواسطة القلب بصير فىالنفس روحا سقدها القلب من الروح وأداها الى النفس فعدنب الروح النفس عنسمة الروح الحادث فيه فيزدرى الاطمعة الدنبوية والشهوات الحيوانية ويتحقق بعني قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم أبيت عندربي بطعمني ريسقيني ولايقدر على ماذ كرناه الاعبد تصيراً عماله وأقواله وسائراً حواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضاضرورة ولو تكلممثلا بكامة من غيرضر ورة التهبفيه نارالجو عالتهاب الحلفاء بالنارلان النفس الراقدة تستيقظ بكل مالوفظها واذا استيقظت نزعت الىهواها فالعبد المراد بهذا اذافطن بسياسة النفس ورزق العلمسهل علمه الطي وتداركته المعونة من الله تعالى لاسماان كوشف بشئ من المخ الالهدة وقد حكى في فقيرانه اشتديه الجوعوكان لايطلب ولايتسب قال فلما انتهى جوعى الى الغاية بعدأ يام فتع على بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت أكلها فلماكسرتها كوشفت بعو راءنظرت الهاعف كسرالتفاحة فدثعندي من الفرح مدلك مااستغنيت به عن الطعام أياما (وقال بعض العلماء) ولفظ القوت وقد كان بعض العلماء يقول والمراديه سهل التستري كاصرحبه صاحب العوارف (من طوى له أر بعين بوما) أي من الطعام (ظهرتاله قدرة من الملكوت أى كوشف ببعض الاسرار الالهدة) وكان يقول أيضالا يبلغ العبد حقيقة الزهدالذي لاشو به فيه الاعشاهدة قدرة من غيب الملكوت نقله صاحب القوت والعوارف (وقد حكوان بعض أهل هذه الطائفة) من الصوفية (مربواهم)فيد بوله (فذا كره بحاله وطمع في اسلامه وترك ماهو علمه من الغرور في كلمه في ذلك كالم أكثيرا الى أن قال له الراهب ان المسيع كآن يطوى أربعين يوما وانذاك معرة لاتكون الالني أوصديق)ولفظ القوت واعمانعتقد اعجازهذا وانه لايكون الالني (فقالله الصوفى ان طويت خسين بوما تركت مأأنت عليه وتدخل في دين الاسلام وتعلم انه حق )وافظ القوت ان مانعن عليه حق (والكعلى باطل قال نع فلس لابعر مالاعبث واه حتى طوى خسين وما) ولفظ القوت فقعد عنده لا يرح ولا يذهب الاحدث والاالهب الى أن طوى جسين بوما (مُ قال وأز بدل أيضا فطوى الى عمام الستين) بوما (فنجب الراهب) منه واعتقد فضله وفضل دينه (وقال ما كنت أطن ان أحدا بجاوز المسيح) عليه السلام أى فعله في الطي والكن هذه أمة تشبه بالانساء في العلم والفضل (فكان ذلك سبب

كل ذلك كانوا يستعينون مالجوع على طريق الا تخرة قال بعض العلاءمن طوى للهأر بعسن وماظهرته قدرة من الملكوت أي كوشف ببعض الاسرار الالهمة وقدحكي أنبعض أهل هذه الطائفة مربراهب فذاكره محاله وطمعفى اسلامه وترك ماهوعلمه من الغرورف كامه في ذلك كلاما كثيرا الى ان قال له الراهب ان المسيم كان بطوى أر بعدن اوماوان ذلك معيزة لاتكونالا لنبي أوصديق فقال له الصوفى فان طويت خسين وما تنرك ما أنت علسه وتدخل فيدن الاسلام وتعلمانه حقوأنك على باطل قال نع فلس لا يعرح الا حبث براهدي طوى خسين وما غ قال وأز بدك أيضا فطوى الى تمام السين فتعب الراهب منهوقال ماكنتأظن أنأحدا يجاو زالمسم فكانذلك

اسلامه) نذله صاحب القوت قال و بعضهم يقول لا يوقن العبد يقينا ثابتا يحكم عليه بالاستقامة فيه ولبسة حاللازمة وعلم نافذف الملكوت الاعشاهدة قدرة من قدرة الغيب رأى عين تظهرله بشهادة داغة يقوم بهاوتضطره فعندهذا بعرف من الله تعالى وصفه المخصوص القدوميه ويصح لعدد مرادبهذا الطريق المنهبيله طيأر بعين في سنة وأربعة أشهر على ماترالنامن تأخير الاوقان وفتا بعدوقت حتى تندر ج الليالي فىالآيام وندخل الايام فى المالى فتكون الار بعون بمنزلة توم واحد وليلة واحدة وهذا طريق المقربين وقد أشار المصنف لهذافقال (وهذ ودرجة عظيمة قلما يبلغها الا) مراديه (مكاشف له) بشهادة (محول) فيه قد (شغل بمشاهدةما) شغله عن نفسه و (قطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه فى لذته وأنساه حوعته وحاجته) وكشفله حقيقته ومرجوعه فالصاحب القوت وقدعر فنامن كان فعل ذلك وظهرتله آيات من الماكوت وكشف له عن معانى قدرة الجبروت تجلى الله عز و حل مهاوفها كيف شاء وقال صاحب العوارف قبل لسهل التستري رجه الله تعالى هذا الذي رأ كل في كل أو بعن أو أكثر أ كانواحدة أبن بذهب الهب الجوع قال بطفته النور وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك فذكرلي كالرما بعيارة دلت على انه يحد فرحار به ينطفئ معه لهدا لجوع وهذا في الخلق واقع ان الشخص بطرقه فرح وقد كان جائعا فنذهب عنمة الجوع وهكذافي طرق الخوف يقع ذلك ثم قال صاحب العوارف واعلمان هذا المعني من الطي والتقلل لوانه عين الفضيلة مافات أحدامن الإنبياء ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ من ذلك الى أقصى غاية ولاشك ان اذلك فضيله لاتنكر ولكنه لا تخصرموا هب الحق تعالى في ذلك فقد يكون منياً كل كل يوم أفضل من بطوى أر بعين يوما وقد يكون من لا يكاشف بشئ من معانى القدرة أفضل عن يكاشف مااذا كاشف الله تعالى بصرف المعرفة فالقدرة أثرمن القادرومن أهل لقرب القادرلا يستغرب ولايستنكر شيأمن القدرة وبرى القدوة تتعلى له من سجف أحزاء عالم الحكمة (الدرجة الثانية أن بطوى ومين الى ثلاثة) أيام (وليس ذلك خارجاءن العادة بل هوقر يدلكن لاوصول السمه الابالجد والمجاهدة) ومراعاة التدريج بالوجه الذي ذكرآنفا (الدرجة الثالثة وهي أدناها أن يقتصر في الموم واللملة على أكلةواحدة وهذا هوالاكل وماجاورذلك) فهو (اسراف ومداومة للشبع حتى لاتكون له حالة الجوع) فاذاحعل العبد شبعه بين حوعتين كان حوعه أكثر من شبعه وسلم من خبر أبي حيفة ومن كانت له حوعة بعدكل شسبعة اعتدل جوعه وشبعه ومن أكلف كل يوم من تن فقد تابع الشبع وتحقق يخبر أبي علفة وشبعه حيننذا كثرمن جوعه (وذلك فعل المترفين وهو بعيد عن السينة) وقد كانوا بعدونه سرفا هكذا نقله صاحب القوت واكن قال القشيرى فى الرسالة معت محدين عبد الله بن عبيد الله يقول معت على بن الحسن الارحاني يقول معت أبامحد الاصطغرى يقول معتسهل بن عبدالله وقد قبل له الرجليا كلفى المومأ كلة فقال أكل الصديقين قال فأكاتين قال أكل المؤمنين قال فثلاثة قال قل الاهلاك يبنوا الدمعلفا فهذا بظاهره بدلعلى انالا كاتين فيوم منجل المؤمنين وهم تحت الصديقين فليتأمل في الجمع بين الـكالامين (فقدر ويأ بوسعيد) مالك بن سنان (الحدري) الانصاري رضي الله عنه (ان النبي صلى الله علمه وسلم كأن اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد ) هكذا نقله صاحب القوت وقال العراقي لم أجدله أصلافي الرفوع ورواه البهتي في الشعب من نعل اني حملة اله قلت بل أخرجه أبو نعيم في الحلسة في ترجة عطاء بنأبير باح حدثنا محدبن عربن مسلم وأحدبن السندى فالاحدثنا جعفرين مجدالفريابي حدثنا الممان بنعبد الرحن الدمشق حدثناأ بوب بند انحدثنا الوضين بنعطاء عن عطاء بن أي رباح فالدعى أبوسعيدا الحدرى الىولمة وأنامعه فرأى صفرة وخضرة فقال اماتعلون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد (وكان السلف يأ كلون في كل يوم أكلة) نقله صاحب القوت (وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وضى الله عنها ايال والسرف فأن أكاتين في كل يوم من

اسلامه وهذه در حةعظمة قل من يبلغها الامكاشف محول شفل عشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادنه واستوفى نفسه فى لذته وأنساه حوعته وحاجته \*الدر حـةالثانمـة أن يطوى ومين الى ثلاثة وليس ذاك فأرجاعن العادة بل هوقسر يسعكن الوصول السه بالحد والحاهدة \*الدرجة الثالثة رهي أدناها أن يقتصرفي الوم واللبلة على أكلة واحسدة وهدذاهوالاقل وماحاوز ذلك اسراف ومداومة للشبع حتى لايكون له حالة جوع وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة فقل روى أنوسعيد الحدري" رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد وكان السلف ما كاون في كل يوم أكلة وقال النسي" صلى الله علىه وسلم لعائشة الماك والسرف فان أكلتن في يوم من

السرف كذا فى القوت قال العراق رواه البهتي في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف (وأكلة واحدة في كل يومين اقتار وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك وهو المحمود في كتاب الله عز وجل) تشديرالى قوله تعالى وألذن اذا أنفقوالم سيرفوا ولم يقتروا وكان بنذاك قواماولفظ القوت بعدا راده هذه الآية فكان الاكلتين في نوم من الاسراف وأكلة في نومين من الاقتار وأكلة في نوم قوام بين ذلك وأقول علىهمذا انأ كلأر بعمة أرغفة سرف ورضفن قتر وثلاثة أرغفة قوام حسن وهذا أعدل الاقوات ولايعمني أكل أربعة أرغفة في مقام واحد لاني لاآ من الازدياد فيصيرذاك معتادافات كان عنجوع شديد أوعده لسفر أوعدم فلابأس وقد كان الصحابة أكلتان وشر بتان فالاكلتان الوحبة والغموق فالوحمة من الوقت الى الوقت والغموق أن تشرب مذقة لمن أو ما كل كف تمرع مدالمنوم أو بعدعتمية أو مكون عندالظهرة وقد مكون عيرا والشريتان العلل والنهل فالنهل الشرية الاولى من اللمز يمنزلة الوحية والعلل الشربة الثانية عثابة الغبوق من نقيع تمر أوزبيب أوابن يقوم مقام الاكلتين فهى تمام الرى والاولى علالة للتفس من العطش فسمى علا وكأن من أخلاق السلف ترك الشبع اختمارا لانفسهم لخفة الجسم أومواساة الفقراء أومساواة لهم في الحال لئـــ لا يتفضلوا علمهم في حالهم (ومن اقتصرفى كل وم على أكلة واحدة) وكانصاعًا (فيستحبله أن) يعمل في تاخير الافطارعلي رياضة و (يا كلها) أى تلك الاكلة (سحرا) أى في وقت السحر ولا يحاوزه وهو (قبل طلوع الفعرفكمون أ كله بعدالة عد وقب لالصبح فعصل له) بذلك خسة أشاء (جوع النهار للصمام) أى لاحله والاولى مالصيام (وجوع الليل القيام وخلوا لقلب لفراغ المعدة ورقة الفكر) أي صفائه (واجتماع الهم) يخلو القلب (وسكون النفس الى المعلوم فلاتناز عمقبل وقته) فان النفس اذاعلت انهاستاً كل رغيفا في السحر اطمانت بالليل ولم تنازع وهذا أوسط الطرقات وأحماالى وهوطر بق السائر من كذافي القوت قال ومن لم يكن له معلوم فلا باس أن يا كل شبعه ثم يتربص حتى بنته عي جوعه وترك المعلوم في الطعام طر وق صوفة البغداديين والوقوف مع المعلوم طريقة البصريين ولماقدم صوفية أهل البصرة على أبي القاسم الجنيد بعدوفاة أبي مجدسهل قال الهم كيف تعلون فى الصوم فقالو انصوم بالنهار فاذا أمسينا قناالى قفا فنافقال آهآه لوكنتم تصومون بلاقفاف كانأتم لحالكم أىلانسكنون الىمعاوم فقالوالانقوى على هذا قال صاحب القوت ولعرىان طريق البغداديين بترك المعلوم من الطعوم أعلى وهوطريق المتوكلين الاقويا ووطريق البصريين بالمعاوم والتوقيت أسلم من آفات النفوس وأقطع للتشرف والتطلع وهوطريق المريدين والعاملين (وفى حديث عاصم بن كايب) بن شهاب بن الجنون الجرمي الكوفى صدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة روى له المعارى تعليقا ومسلم والأربعة (عن أبيه) تابعي صدوق روى له المعارى في كتاب رفع البدين والاربعية أصحاب السن (عن أبي هر مرة) رطئي الله عنه (قال ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذاقط وان كان ليقوم حتى تزلع قدماه) أى تتو رم وتتشفق (وماوصل وصالكم هذا قط غـ يرانه فدأخر الفطرالي السحر كذاهوفي القوت قال العراقي رواه النسائي مختصرا كان نصلي حتى تزلع قدماه واسناده حمد اله قلت و روى الجماعة سوى أبى داود من حديث المغيرة كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه (وفى حديث عائشة رضى تله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بواصل الى السحر ) كذافى القوت قال العراق لم أجده من حديث عائشة لكن رواه أحدمن حديث على ولا يصح ور واه الطبراني من حديث الراكنه لم يصعمن فعله وانماهو من قوله فأيكم أرادأن واصل فليواصل حتى السحرور واه المعارى من حديث أي سعيد وأماهو فكان واصل وهومن خصائصه (فان كان يلتفت قلب الصاغ بعد المغرب الى الافطار وكأن ذلك بشغله عن حضور القلب) في التهيد (فالاولى ان يقسم طعامه أصفين ان كان رغىفىنمثلاً كلرغى فاعند الفطر ورغيفا عند السحر لتسكن النفس)عن الالتفات والاضطراب (ويخف

السرف وأكاة واحدة فى كل يومن اقتار وأكاة في كل يوم قوام بين ذلك وهوالمحمود في كتاب الله عزو حل ومن اقتصر فى الموم على أكلة واحدة فيستعب له أن باكلها سعراقبسل طلوع الفعر فكون أكله بعدالنهد وقيل الصير فعصل له حوع النهار الصام وحوع اللمل للقمام وخاوالقل لفراغ المعدة ورقة الفكر واجتماع الهدم وسكون النفس الى العام فالا تنازعه قبل وقنه وفى حديث عاصم ن كلسعن أسمه عن أبي هر وة قال ماقام وسولالله صلى الله علمه وسلم قدامكم هذاقط وان كان له قوم حتى تورم قدماه وماواصل وصالكم هذاقط غمر اله قد أخوالفطرالي السحر وفىحدث عاشة رضى الله عنها قالت كان الني صلى الله علمه وسلم واصل الى السعرفان كان للتفت قلب الصائم بعد المغر بالى الطعام وكان ذلك نشفله عنحضور القلب في التهجد فاولى أن بقسم طعامه نصفين فات كان رغمفن مثلاً كل وغيفاعندالفطر ورغيفا عندالسعر لنسكن نفسه ويخفيدنه عندالتهبعد

ولانشد بالنهار حوعه لاحل التسعر فستعين بالرغيف الاول على النه عدومالثاني على الصوم ومن كان تصوم توماو يقطر توماف الاماس أن يا كل كل يوم فطـره و قت الظهر و يوم صومه وقت السحر فهذه الطرق فىمواقيت الاكل وتباعده وتقاربه (الوظيفة الثالثة) فى نوع الطعام وترك الادام وأعلى الطعام مخالبرفان نخل فهوغالة الرفيه وأوسطه شعير منخول وأدناه شعيرلم ينخل وأعلى الادم اللعم والحلاوة وأدناه الملح والحل وأوسطهالمز قرات بالادهان منغير لم وعادة سالكي طريق الاتخرة لامتناعمن الادام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات فانكل لذيذيشتهيه الانسان فا كلهافتضى ذلك بطرافي نفسه وقسرة فى قلبه وأنساله بلذات الدنما حستي بالفها وبكره الموت ولقاءالله تعالى وتصرالدنماحنةفىحقه ويكونالموت سعناله

بدنه عندالتهجد واحداءالليل بالذكر (ولايشد بالنهارجوع الاحل التسحر فيستعين بالرغمف الاول على التهاعدو بالثانى على الصوم) وقد استحسمه صاحب القوت وأشار المهصاحب العوارف (ومن كان) من عادته انه (يصوم بوماو يفطر بوما) وهو أعدل طرقات الصيام (فلابأس أن يأكل بوم الفطر وقت الظهرو بوم صومه وقت السحر ) فان لم يفعل فلما كل يوم فطره نصفا كله بالامس فكا نه صائم فان لم يفعل اضطرب جسىم موداخله الفتورف طله كذافي القوت (فهذه هي الطريق في موافيت الاكل وتباعده وتقاربه) وبقيت عليه طريق أخرى فى المريد الذى لايصوم ولايقتصر على أكلة واحدة فى اليوم والليلة ويريد قوام جسده الطاعة فالمستعبله ان كانذامعلوم أنلا بزيدعلى رغيفين فاليوم والليلة واحعل ينهماوقنا طو يلامرة وقصيرا أخرى على حسب الحاجة وقوقات النفس الى الغذاء لاعلى طريق العادة والشهوة والرغيفست وثلاثون لقمة يكون قوام النفسفي كلساعة ثلاث لقمات فاذاأراد أنيأ كل الرغيف على هذا التقسيم فليحرع بعدكل ثلاثالقم حرعة ماء فذلك اثنناعشرة حرعة في تضاعيف ستوثلاثين لقدمة فني ذلك قوام الجسد وصلاحه في نوم وليلة على هذا الترتيب وفية بلاغ للعايد ن \* (تنبيه) \* أما أكل العادات والتنقل فى الشهوات والاكل حتى بشبع فهذا عند العلماء مكر وهوآ كله عندهم عنزلة المهائم وأماالا كلءلى شبع والامتلاء حتى يتخم فهذا فسق عند بعض العلاء وقد قاله بعض العارفين ومووى انه قبل لابي بكرة ان ابنك أكل البارحة حتى بشم فقال لومات ماصلت عليه \* ( تنبيه ) \* ذكر بعض العلاء انمراتب الشبيع تنحصرفى سبعة الاولما تقومه الحياة والثانى أن يزيد حتى بصوم ويصلى من قدام وهذانواجبان الثالث أن تزيدحني يقدر على أداءالنوافل الرابع أن تزيد حتى يقدر على الكسب وهذان مندو بان الخامس أن علا الثاث وهذا جائز السادس أن يزيد عليه و به يثقل البدن و يكثر النوم وهذامكروه السابع أن نزيد حتى يتضرروهي البطنة النهدى عنهاوهذا حرام قال الحافظ بنجر بعدان نقله و يمكن دخول الثالث في الرابع والاول في الثاني (الوظيفة الثالثة في نوع الطعام وترك الادام)وهو أى الطعام على ثلاث مراتب (وأعلى الطعام نح البر) أى لبابه الذى يتعصل بعد نخل دقيقه بالمنخل الحرير بعدالمنقلة (فان نخل) كذلك (فهوغاية الترفه) وخبزه بعرف بالسميد أولا ينخل مطلقا وحـ بزه هو المعروف بالخشكار وفيه مرتبة تامها وذلك أن يخل بالمنخل الغير المانع وهي ملحقة بالاولى لمافيهمن الترفه أبنا (وأوسطه شعيره نخول) كإذكرنا (وأدناه شعير لم ينخل) وانما بعين بمافيه من النخالة سواء ننخ فطارمنه ماطاراً ولم ينفخ (وأعلى الأدم اللحم) وقدوردت فيه أخبار تؤذن بعاو. ففي حديث بريدة عند البهق فالشعب سيد الأدام فى الدنداوالا تحرة اللحم (والحلاوة)وهي الركبة من من وعسل ولها أنواع تقدّمذ كرهافى كتاب الاطعمة (وأدناه الملح والحل) أى كل منهما بانفراده عن الا خر (وأوسطه الزورات) وهي الاطعمة التي لايكون فها شيمن اللحوم بخـلاف المزفرات وانما اتحذت (بالادهان) والادهان كسائرالسمون وما معصر من قاوب الاشجار كاللوز والفستق والجوز وكالز يت ودهن السمسم (من غير المم أى من غيران يكون فيهاشي من لحمكاذ كرناه وفي القوت فان كان لابد من فا كهة مع الحبز الذي هوقوت النفس فكما أطع الله الفقراء في الكفارة وهو النوسط في الادام الذي أمريه وأحبه الفقراء من الخبز واللبن لان أعلى الادام اللحم والحلواء وأدناه الملح والخل فلم يأمرتعالى باعلاه لانه يشق على الاغنياء ولم يأمر بادناه لانه يشق على الفقر اءوتوسط الامربينهما فقال من أوسط ماتطعمون أهليكم فهوماذ كرناه على ذلك (وعادة سالكي طر بق الآخرة الامتناع من الادام على الدوام بل الامتناع من الشهوات مطلقا فان كل الديد يشتهمه الانسان) وتدعو المده نفسه وتطالبه به (وأكله اقتضى ذلك بطرافى نفسه) من جهة متابعته الشهوة (وقسوة فى قلبه وأنساله بلذات الدنياحتى يألفها) و يأنس بما (ويكره الموتولة اء الله تعالى) لا محالة لان الفطم عن المألوف صعب (وتصير الدنياجنة في حقه و يكون الموت سحناله) ومضقا

(واذامنع نفسه شهواتها وضيق عليهاو حرمها) أى منعها (فاشتهت نفسه الانفلات منهاسر بعا فيكون الموت اطلاقها) من ذلك المضيق والحبس وقدر وى مسلم من حديث أبي هر برة الدنيا سجن الومن وجنة السكافر ورواه البزار والعسكرى والقضاعي منحديث ابنعرمثله وروى أونعيم منحديث ابنعر مرفوعاما أباذر الدنياسجن الومن والقبر أمنه والجنة مصيره باأباذران الدنياجنة الكافر والقسرعذابه والنارمصيره والمؤمن من لم يجزع من دنياه الحديث وروى أحد من حديث عبدالله بنعروالدنيا حبن المؤمن وسنته فاذافارق الدنيا فارق السجن والسنة (واليه الاشارة بقول يحيى بن معاذ) الرازي الواعظ رجه الله تعالى (حيث قال معاشر الصديقين حقوا أنفسكم لولمة الفردوس فأن شهوة الطعام على قدر تحو مع النفس) نقله صاحب القوت ففيه اشارة الى أن من يؤثر الآخرة ولذتها وطعامها ينهسى نفسه عن أنه الدنيا ويلفهاعن شهواتها وكارادت رياضة النفس بألنجو يع زادت شهوته الى الطعام (فكل ماذ كرناه من آفات الشبع) فيما تقدم (فانم اتجرى في كل الشهوات وتناول اللذات فلانطول بأعادته فلذلك بعظم الثوابف ثرك الشهوات من المباحات وبعظم الخطرفى تناولها حتى قالصلى الله عليه وسلم شرارأمني الذين يأ كاون مخ الحنطة) قال العراق لم أجدله أصلا (وهذا) ان صبرور وده (ليس بتحريم) اغ الحنطة (بل هومباح على معنى ان من أكله من أومر تين لم بعض) الله تعالى (ومن داوم عليها أيضا فلا يعصى) الله تعالى (بتناوله ولكن تتربي نفسه بالنعيم فتانس بالدنياوتاً لف اللذات وتسعى في طلبها) على قدر الجهد (فيحرهاذلك الى المعاصى فهم شرار الامة) بمذاالمعنى (لان مخالقمع) مع المداومة عليه (يقودهم الى اقتحام) أى ارتكاب (أمور تلك الامور معاص) لله تعالى (وقال صلى الله عليه وسلم شرار أمثى الذمن غدذوا بالنعيم وبنيت عليمه أجسامهم وانم أهمتهم أنواع الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون فى الكلام) أي يتوسعون فيه من غيرتحرز والااحتياط قال العراقي رواه ابن عدى في الكامل من طريق المهقى في الشعب من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى المه علمه وسلم وروى من حديث فاطمة بنت المسين مرسلا فالاالدارقطني فىالعلل انه أشبه بالصواب ورواه أنونعيم فى الحلية من حديث عائشة باسناد لابأس به اه قلت وكذلك رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة وابن عساكر كلهم من طريق عبدالله بن الحسنءن أمهفاطمة بنترسول اللهصلى اللهعليه وسلم ولفظ حديثهم شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين ياً كاون أنواع الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في السكادم وقال البهق بعدان أو رده تفرد به على بن ثابت عن عبد الجيد الانصارى اه وعلى بن ثابت ساقه الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه الازدى قال وعددالحد ضعفه القطان وهوثقة اه وحزم المنذرى بضعفه وقدروى هذا الحديث أيضاعن عبدالله ان حعفر وعن ابن عباس فديث عبد دالله بنجعفر لفظه شراراً منى الذبن ولدوافى النعيم وغددوا به يأ كاون من الطعام ألوانا و يلبسون من الشاب ألواناو بركبون من الدواب ألوانا يتشدقون ف المكادم رواه الحاكم فىالمستدرك والبهبق فىالشعب وقال الحاكم صحيم وتعقب الذهبي بان فيه أصرم بن حوشب وهوضعيف وأمالفظ حديث ابنعباس شرارأمتي الذين غذوا بالنعيم وغذوافيه الذين يأكلون طسَ الطعام و يليسون لين الثياب هم شراراً متى حقاحقا رواه الديلي في مسند الفردوس (وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام) باموسى (اذ كر انكساكن القبرفان ذلك منعائمن كثير الشهوات وقد اشتدخوف السلف من تناول لذيذالا طعمة وتمر من النفس علها و رأوا أن ذلك علامة الشقاوة و رأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة) ومن هناقول العامة ومن العصمة أن لا تجد (حتى روى أن وهب بن منبه) المانى رجمالله تعالى قال (الترقي ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للا من عرمن أين ) مجيئات هذا (قال

قدرنجو يع النفس فكل ماذكرناهمن آفات الشبيع فانه عرى في كل الشهوات وتناول اللذات فلانطول باعادته فلذلك بعظم الثواب فى ترك الشهوات مىن المباحات ويعظم الخطرفي تناولهاحتى فالصلى الله عليهوسلم شرارأمتى الذين يا كاون مخ الحنطة وهذا لس بعر ع بل هومباح علىمعنى انمن أكاممرة أومرتين لم يعصومن داوم علىه أيضافلا بعصى بتناوله ولكن تتربى نفسه بالنعيم فتانس بالدنيا وتاليف اللهذات وتسعى فيطامها فعرها ذلك الىالعامي فهم شرارالامةلان غالحنطة يقودهم الىاقتمام أمور النالامورمعاص وقال صلى الله عليه وسلم شرار أمستى الذمن غذوا بالنعم ونبت علمه أحسامهم وانماهمتهم ألوان الطعام وأنواع اللماس وتشدقون فى الكلام وأوحى الله تعالى الى موسى علب السلام اذكرأنكسا كنالقسر فانذلك عنعانمن كثير الشهوات وقداشتدخوف السلف من تناول لذيذ الاطعمة وتمر من النفس علماورأواأنذاكعلامة

الشَّقاوة ورأوامنع الله تعالى منه غاية السعادة حتى روى أن وهب ن منبه قال التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهم اللاسخر من أن قال

أصن بسوق حوت من البحرائسة امفلان المودى لعنه الله وقال الا حرام ن اهراق ريث اشتها وفلان العابد فهذا تنبيه على ان تسمر أصن الشهوات البسر من علامات الحيرولهذا امتنع عررضي الله عنه عن شربة ماء (٤١٣) بارد بعسل وقال اعز لواعني حسام افلا

عبادة لله تعالى أعظهمن مخالفة النفس في الشهوات و ترك اللذات كاأوردناه في كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عررضي الله عنهـما كانمريضا فاشترى سم حكة طرية فالتمست لهمالد ينة فلم توحد عرو حدد تبعد كذاوكذا فاشتريتله بدرهم ونصف فشويت وحلت المعطى رغف فقام سائل على الماب فقال للغالم لفها برغمفها وادفعها المهفقال له الغـ لام أصلحك الله قد اشتهمتهامنذ كذاوكذافل نعدها فلاوحدنها اشير بتهايدرهم ونصف فنحن نعطمه عنها فقال لفها وادفعهااليه ثمقال الغلام السائل هـل الدأن تأخذ درهما وتنركها قالنع فاعطاه درهماوأخيذها وأتىبها فوضعها بنيديه وقال قدأعطسه درهما وأخدنها منه فقال لفها وادفعها البه ولا تاخيذ منه الدرهم فاني سمعت رسو لالله صلى الله عامه وسلم يقدول أعاامى اشتهى شهوة فردشهوته وا ترجاعلى نفسه غفر الله له وقال صلى الله عليه وسلم اذاب ددت كاب الجوع

آمرتبسوق حوت من البحر اشتهاه فلان المهودي لعنه الله) تعالى (وقال الآخر أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد) فقدا دخر الله له في الا خرة كل ذلك ذكره صاحب القوت (وهذا) فيه (تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليسمن علامات الخير ) فلايفر حبثله وقد انقطع بمثله خلق كثير ون يرون الشهوات تساق اليهم فمعدونه امنة عظيمة فيكون سبب اخلادهم فى النقص (ولهذا امتنع عر رضى الله عنه عن شر به ماءبارد بعسل وقال اعزلواعني حسابها)ر واهجعفر بن سليمان حدثنا حوشب عن الحسن قال أتى عمر بشر بة عسل فذا قهافاذاماء وعسل فقال اعزلواعني حسابها عزلواعني مؤنتها وروى سلمان بن الغيرة عن أبت قال اشته عمر الشراب فاتى بشر به من عسل فعليد برالاناء فيده و يقول لاأشر بها وتذهب حلاوتهاوتبق مرارتها غموضعهاالى رجل من القوم فشربها وانماقال ذلك لانه علم انه حلال وفي الحلال حساب وفى الحساب نوع عذاب فن حوسب نوقش وقدأشارالى ذلك أبوسعمدا لخراز حن نوع الجوع فقال ومنهم من وجد الشي الصافى فتركه زهدافيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال فلاعبادة لله أعظم من مخالفة الشهوات وترك اللذات) وان كانت مباحة (كاأوردناه في كتاب رياضة النفس وقد روى افع عن ابن عر) رضي الله عنه (انه كان مريضا قاشتهي سمكة طرية فالتمست له بالدينة فلم توجد) أى لبعدها عن البحر (فوجدت بعد كذاوكذا) بوما (فاشتريت) له (بدرهم ونصف فشويت) على النار (وحمات اليه على رغيف) ليا كل (فقام سائل على الباب فقال) ابن عر (الغلام) وهو نافع (الفهارغيفها وادفعهااليه) أى الى السائل (فقالله الغلام أصلحان الله قدا شيميتها منذ كذاوكذا فلم نجدها فلا وجدناها اشتريناها مدرهم ونصف تحن نعطمه غنهافقال لفها وادفعها المه ثمقال) اى الغلام (له) السائل (هلك أن تأخذ درهماو تركها قال) السائل (نم فأعطاه درهما وأخذها وأتى بما ثانيا فوضعها بنيديه وقال قدأعطيته درهما وأخذتهامنه نقال لفهاوأ دفعها اليعولا تأخذمنه الدرهم فاني معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول أعاامري اشتهى شهوة فردشهوته وآثر بماعلى نفسه غفر اللهه )قال العراقي رواه أنو الشيخ بن حبان في الثواب ماسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات (وقال صلى الله عليه وسلم اذا استد) بالسين المهملة وفي نسخة العراق اذاسدت (كاب الجوع) بقر بالالم وهوالحرص على الاكل الكثير (برغيف وكوزمن الماء القراح) الذى لايشو به شي وفي غالب النسخ بدون ذكر القراح (فعلى الدنيا وأهلها الدمار) أى الهلاك (أشار) صلى الله عليه وسلم (الى أن القصود) من الاكل (دكاب الجوع) أى شديه (ودفع ضرره دون التنعم بلذات الدنيا) قال العراق رواه أبومنصو والديلي في مسند الفردوس منحديث أبيهر مرة باسناد ضعيف اه قات ورواه ا بنعدى والبهقي ولكن لفظ الحديث عندهم يأأباهر مرةاذا اشتدكاب الجوع فعلى نوغيف وحرمن ماءالقراح وقل على الدنساوأ هاهاالدماروفي اسناده الحسين بنع بدالغفار الازدى فالاالذهبي متهم وقال الدارقطني متروك وفيه أيضا لو يحيى الوقارقال الذهبي كذوبوفيه أيضاالماضي بنعمد فال الذهبي مصرى مجهول وقال أبوحاتم الحديث الذي رواء باطل وايس الراد من قوله فعلى الدنيا وأهلها الدمار الدعاءعليهم بالهلاك بل انزالهم منزلة الهالكين فان من هلك لايقيدرعلى شئ وكذاك الدنيا وأهلها والقصد الخشعلى التقنع باليسير والزهدفي الدنيا والاعراض عن شهواتها (و بلغ عمر رضى الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان) بن حرب الاموى أخومعاويه أسلم يوم الفض وكان أفضل بني أمية أمره عمر على دمشق حتى مان بهاسنة تسع عشرة (يا كل أنواع الطعام فقال عمر أوليله) يقالله برفا (اذاعلت انه قد حضرعشاؤه فاعلني فاعلم تدخل عليه فقرب عشاءه فاتوه بثر يدولم فاكلمعه

برغيف وكوزمن الماء القراح فعسلى الدنيا وأهاها الدمار أشار الى ان المقصودرد ألم الجوع والعطش ودفع ضر رهمادون التنع بلذات الدنيا وبلغ عررضى الله عنه أن يزيدين أبي سفيان ياكل أنواع الطعام فقال عرلولى له اذاعلت انه قد حضر عشاؤه فاعلى فاعلم فدخل عليه فقرب عشاؤه فاتوه بثريد لجمفا كل معه هرهة درب الشواءو بسط تزيديده وكف عريده وقال الله الله يا تزيد بن أبي سقيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لثن خالفتم عن سنتهم المخالفن بكم عن طريقه شموعن يسار بن عبرقال ما تخلت لعمر دقيقاقط الاوأناله عاص وروى أن عتبة الغلام كان بعن دقيقه و يجففه في الشمس ثمياً كانه ويقول كسرة وملح حستى يتهيافى الاستحقالشواء والطعام الطيب وكان ياخذا الكو زفيغرف به من حب كان فى الشمس مهاره فتقول مولاة العتمة لوأعطيتني دقيقك فرته لا وردت الالالع فيقول لهاما أم فلان قد شردت عني كاسالجوع قال شقيق من الراهيم لفت الراهب من أدهم بمكة في سوف الليل عندمولد النبي صلى الله عليه وسلم يبكى وهو حالس بناحية من الطريق فعد لت اليه وقعدت عنده وَقَلْتُ انشِهْذَا البِكَاءِياأَبِا المحتق (٤١٤) فقال خيرفعاودته من قوا أنتين وثلاثا فقال ياشقيق استرعلي فقلت يا أخي قل ماشئت فقال

عرمة قرب الشواء) أى اللحم المشوى (فبسط بزيديد وكفعريد وقال الله الله الإيدين أبي سفيان اطعام بعد طعام والذي نفسي بيده لئن خالفتم عن سننهم لتخالفن بكم عن طريقهم )رواه اسمعيل بن عياش حدثني يحيى الطويل عن انع عن اب عرقال بلغ عرأن يزيد بن أبي سفيان يأ كل ألوان الطعام فقال ليرفااذا حضر طعامه فاعلى فساقه وفيه والذى نفس محمد بيده انخالفتم عن سنته ليخالفن بكم عن طريقه فاشار عرالي انهم كانوايكتفون بطعام واحد ولون واحد ولا يز بدون فن خالف نه عهم الذي سلكوه خولف به عن طريقهم والخير كل الخير في اتباع السلف (وعن يسار بن عبر ) مولى عرثة ــ ترل الكوفة ليسله في الكتب الستة شي واغماذكره الحافظ في التهذيب للتمييز بينه وبين يسار مولى ابن عمر (قال مانخلت لعمر دقيقاقط الاوأناله عاص)ر واءالاعشعن شقيق عنه أى لم يكن يأمرني بخله فاذا نخلته خالفت أمره وكنت عاصياله (ور وى انعتبة) بن أبان (الغلام) رحه الله تعالى (كان يعين دقيقه و يجففه في الشمس ثم يأ كلهو يقول كسرة وملح حتى يتهيألى في الا خوة الشواء والطعام الطيب وكان بأخذ البكو زفه غرف به من حب) بضم الحاءوهود ت الماء (كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتبة لوأعطيتني دقيقك فف مزنه النو ودت النالماء فيقول لها ياأم فلان قدسددت عنى كاب الجوع) أى شدته أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا ألوجمد بن حبان حدثنا أحدبن الحسن حدثنا أحد الدورقى حدثنا الراهم بن عبدالرجن بنمهدى حدثني أبىعن بكر قال كانعتبة بأخذدتيقه فببله بالماءو يجنه و يضعه في الشمس حتى بجف فاذا كان الليل جاء فاخذه وأكل منه لقما قال ثم ياخذا الكورف غرف من حب كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له باعتبة لوأعطيتني دقيقك فبزته النو ردت النالماء فيقول لها باأم فلان قدسددت عنى كاب الحوع وحدثنا أحد بن اسحق حدثنا جعفر بن أحد حدثنا الواهم بن الجدر حدثنا محد بن الحسين حدثنا عبدالله منالفرج العابد قال كانعتبة بعن دقيقه فىالشمس عبا كلهو يقول كسرة وملح حتى يتهما فى الدار الاخرى الشواء والطعام الطب (وروى عن) أبي يحى (مالك بندينار) البصرى رجه الله تعالى (انه بني أر بعين سنة يشتهمي لبنا فلم يا كاه) أخرجه أبونعيم في الحلية من طر يقعمان ابناراهم الحيرى جليسمالك بندينار عن مالك انه قال لرجل من أصحابه انى لاشتهى رغيفا لينا بلين رائب قال فانطلق فحاء به قال فعلله على الرغيف فعلمالك يقلبه وينظر اليمه ثم قال اشتهيتك منسد أربعين سنة فغلبتك حتى كان اليوم تربد أن تغلبني اليك عني وأبي أن يا كاه (وأهـدى اليه رطب فقال الاصحابه كلوا فاذقته منذأر بعينسنة) نقله صاحب القوت (وقال أحد بن أبي الحواري) رحمالله تعالى (اشتهـى أبوسلميان الداراني) رجه الله تعالى (رغيفاحارا بملح فئتبه اليه فعض منه عضة م طرحه وأقبل يبكى وقال عجلت الى شهوتى بعداطالة جهدى وشقونى قدعزمت على التو به فأفلني قال أحدف

لىاشتېت نفسى مند ثلاثين سنة سكاط فنعتراحهدى حيى اذا كان البارحة كنت جالسا وقدغلبني النعاس اذ أنابقتي شابسدهقدح أخضر تعاومنه يخارورائعة سماح قال فاجمعت بهمتي عنه فقر به وقال اابراهم كل فقلت ما آكل قد تركته لله عزوجل فقالله قد أطعمك الله كلف كان لحواب الااني مكت فقال لى كل رجالالله فقلت قد أمرناأنلانطرحف وعاثنا الامن حث نعلم نقال كل عافال الله فاغا أعطيته فقيل لى باخضر اذهب مذا واطعمه نفس الراهيمين أدهم فقدرجها المتمن طول صرهاعلى ماعملها من منعهااء لم البراهم انى سمعت الملائكة ية ولون من أعطى فلم بالحدد طلب فلر بعط فقلتان كان كذاك فهاأناس مدمك لاحل العقد مع الله تعالى ثم التفت فاذا أناسق ترناوله شماوقال باخضر لقدمه أنت فلم بزل

يلقه في حتى نعست فانتبت و حلاوته في في قال شقيق فقلت أرنى كفك فاخدت بكفه فقيلتها وقلت يامن بطع رأيته الجياع الشهوات اذا صحوا المنع يامن يقدح في الضمير المقين يامن يشفي قلوبهم من محبته أثرى لشقيق عبد لا عالا ثمر فعت يدايرا هم الى السماء وقلت بقدرهذا الكف عندل و بقدرصاحبه و بالجود الذي وجدمنك جدعلى عبدك الفقيرالي فناك واحسانك ورحتك وأنلم يستحقذلك قال فقام ابراهيم ومشىحتى أدركنا المبيت وروىءن مالك بن دينارانه بقى أر بعين سنة بشته يى لبنافا يأكله وأهدري اليه يوما رطب فقال لاصحابه كلوا فاذقته منذأر بعين سنةوقال أحدبن أبى الحوارى اشتهى أبوسليمان الداراني رغيفا حارابم فحثث والمه فعض

منسهعضة ثم طرحه وأقبل ببكي وقال عجات الى شهوتى بعدا طالة جهدى وشقوتى قدعزمت على التو ية فاقلني قال أحدف

رأيته أكل الملح حتى لغي الله تعالى وقالمالك بنضمغم مررت بالبصرة فى السوق فنظرت الى المقل فقالت لي نفسى لوأطعهمتني اللملة من هددا فاقسمتأنلا أطعمهاا ماهأر بعن الملة ومكثمالك بندينار بالبصرة خسين سنةماأكل وطبة لاهل البصرة ولابسرة قطوقال ياأهمل البصرة عشت فيكم خسين سنةما أكات لكم رطبة ولابسرة فا زادفكم مانقص مني ولا نقص منى مازاد فكروقال طلقت الدنيامند خسين سنة اشترت نفسى لما منذ أربعن سنة طعاما فوالله لاأطعمها حتى ألحق مالله تعالى وقال حمادين أبي حنفة أتيت داودالطائي والمال مغلق علمه فسمعته يقول نفسى اشتهت حزرا فاطعمتك حزراتماشتهيت عرا فالمتانلاتا كلمه أمدا فسلتودخلت فاذا هو وحدده ومرأ توحازم تومافي السوق فرأى الفاكه\_ة فاشتهاها فقال لابنمه اشترلنامن هذه الفاكهة المقطوعة المنوعة لعلنا نذهب الى الفاكهة التي لامقطوعة ولامنوعة فلمااشتراها وأتىماالمه قال لنفسه قدخدعتني حتى نظرت واشتهت وغلمتني حتى استريت والله لادقسه فبعث بهاالى رتاى من الفقراء وعن موسى الاشعمالة قال نفسى

رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى) رواه العباس بن حزة عن أحد بن أبي الحواري وقدوقع مثل ذلك لداود الطائي من طر يق محمد بن بشير قال دخلت على داود الطائي المسجد فصايت معه المغرب ثم أخذ بمدى فدخلت معه البيت فقام الى دناه كبر فاخذ منه رغيفايا بسافغمسه في الماء ثم قال ادن فكل قلت بارك الله لك فافطر فقات له يا أباسلمان لوأخذت شيماً من ملح قال فسكت ساعة ثم قال ان نفسى تنازعني ملحا ولاذاق داود ملحا في الدنباحتي مات رجه الله تعالى (وقال مالك بن ضميغ مررت على سوق بالبصرة فنظرت الى البقل فقالت لى نفسى لوأ طعمتني الليلة من هذا ) البقل (فاقسمت بالله أن لاأ طعمها اياه أربعين سنة) أراد بذلك مخالفتهاوكسرشهوتها لتتأدب وتكفى من النزوع (ومكث مالك بن دينار) رجهالله تعالى (بالبصرة خسين سنة ماأ كلرطبة لاهل المصرة ولابسرة وقال ياأهل البصرة عشت فيكم خسين سنة ماأ كات لكم رطبة ولابسرة مانقص مني ولازادفيكم وقال) أيضا (طلقت الدنيامنذ خسين سنة اشتهت نفسي منذأر بعين سنة طعاما فوالله لاأطعمتها حتى الحق بالله عزو حل)ذكره ابن حبان فى كتاب الصاحف وقال كان يكتب الصاحف بالاحرة ويتقوّت باحرته وكان يحانب الاباحات جهده ولا يأكل شيأمن الطيبات وكانمن المتعبدة الصر والمتقشفة الخشن فقدروى أبونعيم فى الحامة عن أحدبن جعفر عن عبدالله بن أحد بن حنبل حدثنا أ يومعمر حدثنا أبي عن جدى قال كنت عند مالك بن دينار فأخذجاد ساعده فقال ماأ كات العام وطبة ولاعنبة ولابطحة فحعل بعد دكذا وكذا ألست مالك بن دينار وأخرج أيضامن طريق الهيثم بنمعاوية حدثني شيخ لى قال كان رجل من الاغنياء بالبصرة وكانت لهآنية نفيسة الجال فساق القصة في عرضه الاهاعلى مالكوفيه فقال مالك عبالك بافلان أوما تعلم انى قد طلقت الدنيا ثلاثاومن طريق الخاج بن نصير حدثني المنذوأ بو يحيى قالرأيت مالكا ومعه كراعمن هذه الاكارع التي قدط عت قال نهو بشمه ساعة فساعة قال مم معلى شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدق فقال هاه ياشيخ فناوله اياه ثم مسحيده بالجدارثم وضع كساءه على رأسمه وذهب فلقيت صديقاله فقلت لهرأيت من مالك كذاو كذافقال أنا أخبرك كان يشتهيه منذ زمان فاشتراه فلم تطب نفسه أن ياكله فتصدقه (وقال حادين أي حنيفة) النعمان بن ثابت الفقيه روى عن أبيه ضعفه ابن عدى (أتبت داود) بن نصير الطاق رحه الله تعالى أز وره (والباب مغلق عليه فسمعته يقول اشتهيت حزرافا طعمتك حِزْ وَأَثْمُ اسْتَهْمِتْ تَمْرَافًا "لَيْتَ انْ لا مَا كَايِهِ فُسَلِّتُ وَدُخَلَتْ فَاذَاهُو وَحَدُهُ } أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا ابراهم بنعدالله حدثنا محدين اسحق وحدثناأ ومحدين حبان حدثنا أحدين على سالحارود قال حدثناأ توسعدالا شم حدثني عبيدالله بن عبدالكر بمعن حادين أي حنيفة فسافه وفيه آليت أن لاتاكليه أبدا فاستاذنت وسلت ودخلت فاذاهو يعاتب نفسه وأخرج من طريق الوليد بن عقبة قال حدثنى جاولداود الطائى قال معتداو ديعاتب نفسه اشتهيت الباردو تمرافا طعمتك وأسقيتك لاذاق داود تمرة مادام فىدارالدنيا قال فاذاقها حتىمات وأخرجمن طريق اسمعيل بن حسان قال جنت الىباب داود الطائى أريدأن أدخل عليه فسمعته يخاطب نفسه فظننت انعنده انسانا يكلمه فأطلت الوقوف بالباب ثماستأذنت فقال ادخل فدخلت فقال مابدالك من الاستئذان قال قلت معتل تتكم فظننتان عندال انسانا تخاصمه قاللا ولمكن أخاصم نفسي وأعطبت الله عهدا انلاآ كل الجزر والنمرحي ألقاء (ومرأ بوزمام) سلة بندينارالاعرج التابعي الثقة ةالعابد (بومافي السوق فرأى الفاكهة فاشتهاها فقال لأبنه اشترلنامن هذه الفاكهة القطوعة المنوعة لعلنانذهب أتى الفاكهة الني لا)هي (مقطوعة ولاممنوعة فلااشتراها وأنى مااليه فاللنفس مقدخد عتيني حيى نظرت واشتهت وغلبتني حتى اشتريت والتموالله الذفة يه فبعث بها الى يمّا من الفقراء) بالمدينة (وعن موسى بن الاشم) رجه الله تعالى (اله قال نفسي

تشتهى ملحاح بشا مندعشر من سنة) فاأطعمتها أياه (وعن أحدد بن خليفة) رجه الله تعالى (قال نفسى تشتهي منذعشر من سنةما طلبت منى الاالماءحتى تروى فدار وينها) فالهذه التشديدات في ترك الماحات أرادوا بذلك كجالها ومخالفة لشهواتها رجاءان يسلمله-محالهم مع الله تعالى (ور وى ان عتبة) بنأبان (الغلام)رجه الله تعالى (اشتهى لحما سبع سنين فلما كان بعدداك قال استعيبت من نفسي أن أدا فعهاسنة بعد سنة فاشتر يت قطعة لم على خبز وشو يتهاوتر كتهاعلى رغيف فلقيت صبيا فقلت) له (ألست ابن فلان وقدمات أبوك قال بلى فناولت الاهاقالوا وأقب ليبكرو يقرأ) قوله تعالى (و الطعمون الطعام على حبه مسكمناو يتماوأ سيراثم لم يذقه بعد ذلك) أخرجه أبو نعيم في الحامية فقال حدثنا أحدب اسحق حدثنا جعفر بن أحدب فارس حدثنا الراهم بن المند حدثنا أحدب عرالانبارى حدثنا أحدبنماتم أبوعب دالله البصرى حدثنا أجدبن عطاءين عبدالله البربوعي فالنازعت عتبسة الغالام نفسه لحافقال لهاالدفعي عنى الى قابل فازال بدافعها سبع سنين حتى اذا كان في السابعة أخذ دانقا ونصف افلاس فأنيم اصديقاله من أصحاب عبد الواحدد من زيدفقال باأنى ان نفسي تنازعني لجامنذ سبع سنين وقداستحييت منها كم أعدها وأخلفها فذلى رغيفين وقطعة من لحم بهذاالدانق ونصف فلما أتاه به اذهو بصى قال يافلان الست أنت بن فلان وقدمات أبوك قال بلي قال فعمل يبكي ويمسح رأسه وقال قرةعيني من الدنياان تصير شهوتى في بطن هذا اليتم فناوله ما كان معه ثم قر أو يطعمون الطعام على حبه مسكناويتم اوأسيرا (ومكث) عتبة الغلام (يشتهى تحراسنين ثم اشترى تحرابقيراط ورفعه الى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أطلت الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذه) الريح التي هبت (من حرافي عليك وشرافي النمر بالقيراط ثم قال لنفسه ما أطن أخذ الناس الابذنبك على أن لاندوقه ) أخر حه الونعم في الحلية فقال حدثنا أحدين استق حدثنا جعفر بن أحد حدثنا الراهم ان الجنيد حدثني خالد بن خداش حدثناعبد القادر بن عبد الرحم قال هاحتريم بالبصرة حراء ففزع الناس لهاقال فعل عتبة يبك ويقول واحرأتى عليك وشرائى التمر بألقر اربط حدثنا الويحد بن حيان حدثنا أحدبن الحسن الحذاء حدثناأ جدالدو رقى حدثنا براهيم بنعبد الرحيم بنمهدى حدثناعبد السلام الزهرانى حدثناأ بونعامة الزهرانى قال كانعتبة يفتل الشريط في بيتمع أصحاباله فهاجت ريح فاتيته وهولابدرى فقلت باعتبية أماترى مافى السماء قال فطرح الشريط فقام فقال باعتبة تعييرى على ربك وتشترى النمر بالقرار بطوكان اشترى بومنسذ بقيراط حدثنا أحدبن سواد حدثنا جعفرين أحد حدثنا الراهم بنعبد الله الختلى حدثنا اسعق بنالراهم الثقني البصرى حدثنار باح القيسي قال صعبت عتبة الغلام وقداشة ترى تمرا بقبراط فلما كان عندالغرب هاجتر بح فقال عتبة اغاأشته عي النمر منذ سنة لم آ كا محتى اذا أخذت شهوتى أردت أن تأخذنى عندها لا آكلها فتصدق بها (واشترى داود) بن نصير (الطائي)رجه الله تعمالي (بنصف فلس بقلاو بفلس خلا وأقبل لبلته كلها يقول لنفسه ويلك باداود مُأ طول حسابك وم القيامة عُم يأكل بعده الاقفارا)أى خيزا يابساو حده (وقال عتبة) من أبان (الغلام ومالعبدالواحدين ويد)رجهماالله تعالى (ان ولانايصف من نفسه) ولفظ القوت من قلبه (منزلة ما أعرفها من نفسي) ولفظ القوت لاأعرفهاولم بذ كرمن نفسي (قاللانك تأكل مع خبرك تمراوهولا بزيد على الخبر شيأ ) ولفظ القوت ان فلا نالا يأكل النمر وأنت تأكله (قال فان أناتر كت أكل المرعرف تلك المنزلة قال نع وغيرها فأخذ يبكى قالله بعض أصحابه أبكى الله أعينك أعلى الثمر تبكى فقال عبد الواحد دعه فان نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك واذا ترك شدأم بعاوده ) ولفظ القوت وهواذا ترك شياً لم يعاود فيسه أبدا (وقال) أبوجمد (جعفر) بن محدين نصير الحلدى البغدادي صحب الجنيد وانتي اليه وصف النورى

حتى تروى فيا أروينها وروى انعتسة الغلام اشتهى لحاسم سنن فلما كان بعددلك قال استحست من زفسي ان أدافعها منذ سيع سنن سمنة بعدسنه فاشتر بت قطعة لجمعلى خبزوشو يتها وتركتهاعلى رغيف فلقمت صسافقلت ألست أنتاس فلان وقدمات أوك قال بلي فناولته اباها قالواوأ قدل يبكى ويقرأ ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتما وأسمرا غملمذقه يعددلك ومكث بشتهدي تمراسنين فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقدراط ورفعه الى اللسل ليفطر علمه قال فهبت ريح شديدة حتى أطلت الدنه اففز عالناس فأقبل عتبةعلى نفسه بقول هذالجراءتى علىكوشرائي التمر بالقيراط غمقال لنفسه ماأظن أخد الناس الا مذنبك على أنالاندوقهــه واشترى داود الطائي منصف فلس نقد الاو بفلس خدالا وأقسل للتمكلها يقول لنفسهو يلكاداودماأطول حسابك وم القيامـة عملم يأكل بعد والاقفارا وقال عشة الغلام بومالعبد الواحد ابن و يد ان فلانا يصف من نفسمه منزلة ماأعرفهامن نفسى فقال لانكتاكل مع

خعزك تمراوهولا يزيدعلى الخبزشيئاقال فان أناتركت أكل التمرعرفت تلك المنزلة قال نعروغيرها فاخذيكي فقال له بعض أصابه وروعا لا أسكى الله عينك أعلى النمر تبكي فقال عبد الواحدد عه فان نفسه قدعرفت صدف عزمه في الترك وواذا ترك شيئالم بعاود وقال جعفر بن تصر أمرى الجنيدان اشترى له التين الوزيرى فلما اشتريته أخذو احدة عند الفطور فوضعها في فه ثم ألقاها وجعل يبكى ثم قال احله فقلت له في في المرى قلت العطاء السلى الى متكلف لك ذلك فقال هذف به ها تف أما تستحى تركته من أجلى ثم تعود البه وقال صالح (٤١٧) المرى قلت العطاء السلى الى متكلف لك

شمأفلانردعلي كرامني فقال افعلماتريد قال فبعثت المه مع ابني شرية من سو بق قدلته بسمن وعسل فقلت لاتبرحتي بشربه افلما كان من الغد جعلتله نحوها فردهاولم شرجا فعاتبته ولمتمعلي ذلك وقلت سحان اللهرددت عـلى كرامـنى فلمارأى وجدى لذلك قاللاسوءك هذاانى قدشر سهاأؤلس وقدراودت نفسى فى المرة الثانية على شرب افلم أقدر على ذلك كلمار دتذلك ذكرت قوله تعالى يتعرعه ولايكاد يستغهالا يهقال صالح فبكمت وقلت في نفسي أنا فى وادوأنت فى وادآخر وقال السرى السهقطي نفسى مندئلاتينسنة تطالبني انأغس خررةفي دبسفاأ طعمتهاوقالأبو بكر الحدلاء أعرف رحلا تقول له نفسه أنا أصراك على طيعشرة أبام وأطعمني بعددذلك شهوةأشتها فقول لهالاأر بدان تطوي عشرة أيام ولكن اتركى هـ ذه الشهوةور وىأن عامدادعابعض اخوانه فقرب المرغفانا فعل أخوه يقلب الارغفة لعتار أحودها فقالله العائدمه أىشى تصنع أماعلتان فالرغيف الذي رغبت عنه

ورويماو سمنونامان ببغدادسنة ٣٤٨ (أمرني الجنيد أن أشترى له التين فلما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعهافي فهثم ألقاها وجعل يبكى غمقال اجله فقلتله فيذلك نقال هتف في قلبي هاتف أما تستحى تركته من أحلى ثم تعود المه ) أورده القشيرى في الرسالة بلفظ وقال حعفر بن أصير دفع الى الحند درهماوقال اشتربه التين الوزيري فأشتريته فلما أفطر أخذ واحدة ووضعهافي فه وألقاهاو بكي وقال الحله فقلتله فى ذلك فقال هنف بها تف فى قابى أماتستحى شهوة تركتهامن أجلى مند ثلاثين سنة تم تعود الها (وقال صالح) بن بشير (الري) تقدم ذكره في كتأب العلم (قلت لعطاء السلمي) من رجال الحلمة وقد تقدمذ كره أيضا (اني متكاف ال شمأ فلاترده لي كرامني فقال افعل ما تريد فبعثت اليه مع ابني شرية منسو بق قدلته بسمن وعسل فقلت لاتبرح حتى يشرج افليا كان من الغد جعلته نحوها فردهاولم بشربها فعاتبته ولمته علىذلك وقلت بحانالله وددت على كرامتي فلمارأى وجدى لذلك قال لايسوءك هذا اني شربتها أول مرة وقدرا ودت نفسي في المرة الثانية على شربها فلم أقدر كليا أردت ذلك تذكرن قوله تعالى يتجرعه ولايكاد يسمغه الاسية فالصالح فبكيت وقلت في نفسي أنافى واد وأنت في واد) أخرجه أبونعيم في الحلمة فقال حدثنا عبدالله بن محد بن جعفر حدثنا أحد بن الحسين حدث اأحد بن ابراهم الدورقى حدثنا عرو بنجد بنرز بنوعبدالله بنسلمان ويدأحدهماعلى صاحبه عنصالح المرى قال كانعطاءالسلى قدأضر بنفسه حتى ضعف قال فقلتله المأقد أضررت بنفسك وأنامت كاعلك شيأفلا تردعلي كرامتي قال افعل قال فاشتريت سويقامن أجودماو حدت وسمنا قال فعلتله شرية فلنتها وحليتها فارسلتهامع ابنى وكوزامن ماء فقلت له لا تبرح حتى بشرب اقال فرجع فقال قدشر بم افلا كان من الغد جعلتاله نحوهانم سرحت مامع ابني فرجع مالم بشربها قال فاتبته فلته وقلت له سحان الله رددت على كرامتي انهذا مما يعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكرالله تعالى قال فلمارآني قدو جدت من ذلك قال باأبابشرلابسوءك اللهقدشر بتأول بعثت بهافل كان الغدراولت نفسي على أن أسيغهاف افدرت على ذالخاذا أردتان أشربه ذكرت هذه الآية يتجرعه ولايكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان الاتية فبكى صالح عندهذا وقلت في نفسي الاأراني في وادوأنت في آخر (وقال السرى السقطي)رجه الله تعالى (نفسي مند ثلاثين سنة تطالبني أن أغس خررة في دبس في أطعتها) أخرجه القشيري في الرسالة مماعاء ن أبي عبدالرجن السلى عن أبي العباس البغدادي عن جعفر بن نصير عن الجنيد قال معت السرى يقول فساقه الاأنه قالمنذئلائين سنة أوأر بعين سنة وقد تقدم (وقال أبوبكر بن الجلاء) رجه الله تعالى وهومن مشايخ صاحب القون ومن معاصريه (أعرف رحلا تقولله نفسه أناأصراك على عشرة أبام واطعمنى بعد ذلك شهوة أشته مه افي قول لها لا أربد أن تطوى عشرة أيام ولكن انركه هذه الشهوة) التي اشتهبتها أو رده صاحب القوت وقال معت أبا بكر بنا لجلاء يقول أنا أعرف انسانا فساقه (وروى) عن وهب بن منبه وغيره (ان عابد ادعابعض اخوانه فقرب اليه رغفانا) جمع رغيف ككثيب وكثبان ( فعل أخوه) أى العابد (يقلب) بعض (الارغفة) جمع آخرلغ ف كمير وأحرة (المختار أجودها) أى أحسنها (فقال له العابدمه) أي كف عن هذا التقليب (أي شئ تصنع أماعلت ان في الرغيف الذي رغبت عنه) ولم تقنع به (كذا وكذا حكمة وعل فيه كذاوكذاصانع)وظهرت كذاوكذاصنعة (حتى استدار) أى صارمستديرا (من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يسقى الارض والرباح والارض) التي أنبتت (والبهائم وبني آدم حتى صاراليك ثم أنت بعدهذا تقلبه ولاترضى به) هكذا أورده صاحب القوت من رواية وهب بن

وه - (انحاف السادة المتقين) - سابع) كذا وكذاحكمة وعل فيه كذاوكذاصانع حتى استدار من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يستى الارض والرباح والارض والبهائم وبنو آدم حتى صاراللذ م أنت بعدهذا تقليه ولا ترضى به

وفى الجبرلايست والرغيف و يوضع بين يديك حتى بعمل فيه ثلاثما أنة وستون صانعا أولهم ميكا ثيل عليه السلام الذي يكيل الماء من خزائن الرحة ثم الملائكة التي تزجى السحاب (٤١٨) والشمس والقمر والافلاك وملائكة الهواء ودواب الارض وآخرهم الخباز وات

منبه قال (وقال) الا مخرزيادة (في الجبرلا يستد برالرغيف و يوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثماثة وستون صانعا) والفظ القوت ثلاثمائة وسنون بين صانع وصنعة (أولهم مبكائيل) علمه السلام يقال ان اسمه عبدالرزاق وكنيته أبوالفتوح (الذي يكيل الماعمن خرائن الرحة) أي من تحت العرش (ثم الملائكة التي تزجرالسحاب) أى تسوقه (والشمس والقمر والافلاك وملائكة الهواء ودواب الارض وآخرهم الخبار وانتعدوانعمة الله لا تعصوها) قال العراقي هذا الحديث لم أحدله أصلا قلت رواه صاحب القوت عنوهب بنمنه باللفظ الاولوعن غيره باللفظ الثاني والقصة واحدة وهي فصقدعاء العابد لمعض اخوانه وقدصر حصاحب القوت بذلك وميزبين السمافين حمث قال وقال الاستو زيادة في الحبر أي في هذا الخمر الذى ساقه وأزاديه هذه القصة ولم ودصاحب القوت بقوله فى الخبرانه مرفوع الى نبينا صلى الله عليه وسلم فنهناجاء الاشتباه والحقان سياق المصنف مشعر بانه في الحبرالنبوي وليكن حيث وجدنا أصل الكلام الذىهوماخذالصنففى كابههذا استرحنافهوخبراسرائيلي منقولذلك العابدالذي دعا مخاطبابه أخاه وهذاموضع شديد الالتباس وناهيك بالمصنف مع جلالة قدره كيف بغفل عن ذلك و تزيدفى كلامه لبسا حتى يظن من جاء بعده الله كلام نبوى ولكن مراجعة الاصول الصححة تمنع من الوقوع في الغلط والله أعلم (وقال بعضهم)ولفظ القوت وحدثوناعن بعض هذه الطائفة قال (أتبت قاسما الجوعي) هو القاسم ابن عثمان الدمشق قال ابن السمعاني في الانساب ولعله كان يبقى جائعا كثيرا فلقب بالجوعي له كرامات روى عن أبي البمان الحيكم بن نافع وعنه محمد بن المعافى العابد (فسألته عن الزهد أي شي هو فقال) لي (أى شئ سمعت فيه فعددت أقو الا) قبلت فيه (فسكت) ولفظ القوت فقلت قالوا الزهد قصر الأمل فقال حسن وايش معت أيضافقلت قالوا الزهد ترك الادخار فقال حسن حتى عدد علم أقوالا قال فسكت (فقلت أى شي تقول فيه أنت فقال اعلم ان البطن دنيا العبد فبقدر ما علك من بطنه علك من الزهد وبقدر ماعلكه بطنه علكه الدنما) زادصاحب القوت وعلى هذا المعنى كان شيخنا بنسالم يقول اذا أعطيت البطن حظه من الشبع طلبت كل جارحة حظها من اللهو فجمعت بذلك النفس الى الهلكة واذا منعت البعان حظه قصرت كل جارحة عن حقلها فاستقام القلب لذلك واعتدل (وكان) أبو نصر (بشربن الحرث الحافي رجه الله تعالى (قداعتل مرة فاتى عبد الرحن المتطب بسأله عن شي بوافقه من المأكولات فقال) له عبد الرحن (تسألني فأذا وصفت الله تقبل مني قال) بم بشر (صف ليحقي أسمع) فقال تحمل ان تستعمل ثلاثة أشباء فأن فهن صلاح جسمك (قال تشرب سكنحبينا) وهو المعمول بالحل والعسل (وعص مفرجلاوتاً كل بعد ذلك اسفيد باجا) وهو الشور باج و يعرف بالمساوقة فانه يقوى الجسدو برطبه (فقال) له بشر (هل تعلم شيأ أقل) ثمنا (من السكنجبين يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الهند ما بالحل) ثم فال (أتعرف شياأقل) تمنا (من السفر جل يقوم مقامه قال لا قال أنا أعرف قال ما هو قال الحرنوب الشاي عُم قال (أتعرف شيأ أقل) عنا (من الاسفيد باجة يقوم مقامها قال) أماهذا (الاقال أنا عرف قال ماهوقال ماءالحص بسهن البقر في معناها فقال له عبد الرحن أنت أعلم مني بالطب فلم تسألني) هكذا أورده صاحب القوت (فقد عرفت بهذا ان هؤلاء) الطائفة الما (امتنعوامن أكل الشهوات ومن الشبع من الاقوان وكان امتناعهم للفوائداائيذ كرناها آنها وانه كأنذلك فيبعض الاوقات لانهم كانوالا بصفولهم الحلال فلا برخصوالانفسهم الافي قدر الضرورة)ورعا (و) معلوم ان (الشهوات ليستمن الضرورات حتى قال أبوسلمان) الداراني رجمالله تعالى (المخ شهوة الانه زيادة على الخبروماوراء الخبرشهوة) ولفظ القوت

تعدوا نعمةاللهلانحصوها وقال بعضهم أتبتقاسما الجوعى فسألته عن الزهد أىشى هو فقال أىشى معت فيه فعددت أقوالا فسكت فقلت وأيثي تقول أنت فقال اعلمان البطن دنياالعبدفيقدرما عالنمن بطنه عالنه من الزهد و بقدرماعلكه بطنه علكه الدنما وكان بشرين الحرث قداعتل من قفأتى عبدالرجن الطبيب سأله عين شئ نوافقيهمن المأكولات فقال تسألني فاذا وصفت الالم تقبل منى قال صف لى حتى أسمع قال تشرب سكنعينا وغص سفر حلاونا كل بعدداك اسفدناحا فقالله بشرهل تعلم شيأ أقل من السكنجبين يقوم مقامه قاللاقال أنا أعرف قالماهو قال الهندما مالحل ثمقال أتعرف شيشا أقل من السفرجل يقوم مقامه قاللاقال أناأعرف قال ماهو قال الحروب الشامى قال فتعسرف شيئا أقل من الاسف ذباج بقوم مقامه قاللاقال أناأعرف ماءالحص بسمن البقرفي معناه فقالله عبدالرجن أنت أعملمني بالطب فلم

تسألنى فقد عرفت بهذا النه ولاء امتنعوا من الشهوات ومن الشبع من الاقوات وكان امتناعهم للفوائد التي وكانوا ذكر ما هاوفى بعض الاوقات لانهم كانو الا بصفولهم الحلال فلم يرخصوالا نفسهم الافى قدر الضرورة والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبوسلم ان الملح شهوة لانه زيادة على الخيز وماوراء الخيزشهوة

وهذاهوالنهامة فنالم بقدو على ذلك فسنعى اللانعفل عن نفسمه ولا نهمكفي لشهوات فكفي بالمرءاسرافا أن ياكل كلمانشــتهده ويفعل كل مايهواه فينبغي أن لانواطبء لي أكل اللعموقالء لي كرم الله وجهه منترك اللعمأر بعين توماساء خلقه ومن داوم عليمه أربعين بوماقساقليه وقسل انالمداومة على اللعمضراوة كضراوةاللو ومهماكان حائعا وتاقت ناسه الحالجاع فلاينبغي ان يأكل و يحامع فيعطى نفسه شهو تن فتقوى علمه ور عاطلبت النفس الاكل لمنشط فى الجاء ويستعب انلاينام عملى الشعبع فحمع سنغفلتن فعتاد الفتور ويقسو قلبملذلك ولكن لمصلأو محلس فسد كر الله تعالى فانه أقر بالحالشكروفي الحدث أذسوا إطعامكم بالذكر والصلاة ولاتناموا علمه فنقسوقاو كم وأقل ذلك ان مصلى أربع ركعات أو يسم مائة تستحية أو يةرأ خزأمن القرآن عقب أكله فقدكان سفيان الثورى اذاشيع ليلة أحماهاواذاشيمع فياوم واصله بالصلاة والذكر وكان يقول أشبع الزنعي وكده ومرة يقول أشييع الجاروكده

وكانوا يقولون مازادعلى الخبز فهوشهوة حتى الملح (وهذاهوالنهاية فنلم يقدرعلى ذلك) بلزادعلى الخبز (فينبغي أنالا بغفل عن نفسه) ولايهما هافي عاداتها (ولا ينهمان في الشهوات) بل يقتصر مع الخبز على شهوة واحدة ملحا أواداما آخر ومنجمع بينادم كثيرة فقدانه مكفى الشهوات (فكفي بالمرء اسرافاات يأكل من كلمانشتهمه ويفعل كل مايمواه) فقدروي ابنماحه وابن أبي الدنمافي كاب الحوع والمهق في الشعب من حديث أنس ان من السرف أن تأكل كل ما اشتهت وفي افظان من الاسراف وسند وضعتف فيه بقبة وحاله معر وفعن توسف بنأبي كثير ضعيف عن نوح منذكوان منكرا لحديث عن الحسن عن أنس ولذاأورده ابنالجوزى في الوضوعات وتعقب مانله شواهد بعضها امثل من بعض و بعضها حسن و بعضها من تصحيح الحاكم فالسرف على كلحال في الاكل والفعل مذموم ومن أسرف في ماله أسرف في دينه ومن فعل ذلك خالف طريق السلف (فينبغي) المتقشف من الريدين (أن لا يواطب على اكل اللحم) أو الدسم بل يقتصر عامه مافى الشهر مرتين فان أكله أر بعافلا بأسبه قد كأن السلف يفعلون كذلك كذافى القوت (قال على كرَّم الله وجهمن ترك اللحم أربعين توماساء خلقه ومن داوم عليه أربعين توماقد اقلبه) كذافي الُقوت (وان الداومة على اللحم لهاضراوة) أي لهج بالانسان (كضراوة الجر) فان من ضرى بمالا يقدر على تركها الابشقة فكذلك اللحم فينبغي لاجلذلك عدم الملازمة علمه لئلا تعتاده النفس فيكون فطمها صعماونظراالى أن ترك اللحم بماسئ الحلق ويخل بحوهر العقل كانسهل النسترى رحه الله تعالى يقول المتقالين منأهل عبادان احظواعقواكم وتعاهدوها بالادهان والدسم فانهما كان وليلة ناقص العقل (ومه-ماكان) المريد (جانعا وتاقت نفسه الى الجاع فلا يذبغي أن ما كل و يحامع فعطي نفسه شهوتين) و بحمع لهابين حظين بل يقتصر على الجاع دون الاكل واذا جمع بينهما فهي تطلعهما فريما طلبت النفس الجاع المتعفف وهي تريدالاكل (ورعماطابت النفس الاكل لتنشط في الجاع) وفي الجمع بن شهوتين تقو به للنفس واحراء عادة لها (ويستعب) المريداذا أكل (أن لاينام على الشبع فيجمع بنغفلنين فيعتاد الفتور) والكسل (ويقسو فلمه لذلك) و (لكن ليصل أو يجلس يذكر الله تعالى) باي ذكر ألهدمه الله تعالى في وقته (فانه أقرب الى الشكر) لنعمة الله عز وجل (وفي الحديث أذيبوا طعامكم) أى اهضموه (بالصلاة والذكر) وفي لفظ بذكر الله والصلاة (ولا تنامو أعليه) قبل انهضامه عن أعالى المدة (فتقسو) منصوب بفتحة على الواولانه جواب النه-ى (قلو بكم) أى تغاظ وتشتد وتكتسب ظلة وحاياقال العراقي واه الطيراني في الاوسط وابن السدى في اليوم واللملة من حد بث عائشة بسند ضعف اه قلترواه عبدالرجن بنمبارك عن بزيع عن هشام عن عروة عن عائشة ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في الاوسط وابن السي وكذا أبونعيم في الطب والبه في وقدر وي أيضا من طربق أبي الاشعث عن أصرم بن حوشب عن عبد الله الشيباني عن هشام ومن هذه الطريق أخرجه ابن السني وقد تكمهف الحديث منجهة بزيع وأصرم بنحوشب وكثرفهماال كلام وحكم ابن الجوزى بوضعه وقال بزدعمة ول وأصرم كذاب وقد تعقبه الحافظ السيوطى فى اللاك المالصنوعة وغاية ماية ال فيمانه ضعف ولذا أقتصرعليه العراقى(وأقلذلكأن يصلى أر بـعركهات) بتسليمتين( أو يسجمائة تسبيحة أو يقرأحؤأ من القرآن عقب كل أكلة ) كذا في القوت فان وجدنشاط أطال في صلاته اما باطالة القراءة في الركعات أوزادعلى عددالركعاد فان لركة الاعضاءة الماوقعودا سرابليغافي اذابة الطعام وكذا انزادهلي التسبيع مالتهليل والتكبير فسن لحمع الباقيات الصالحات وكان يعض مشايخنا يأمر المريد بعدأ كاءأن واقب ما لجلالة و يستمرعامه لحفاات قال فانه عرى الطعام في الحال (فقد كان سفيان الثوري) رحمالته تعالى (اذا شبع فى ليلة أحياها) بالقيام (واذاشبع فى نوم واصله بالصلاة والذكروكان) يتمثل و (يقول اشبع الزنعيى) أى العبد الأسود (وكده) أى اتعبه في الحدمة (ومرة بقول أشبه ع الجارو أده) وكان أذا حاع كائه

يتراخى فىذلك كذا فى القوت وأصله عند أبي نعيم فى الحلية (ومهمااشتهـي) المريد (شــيأ من الطعام وطيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخبزويا كلهابدلامنه )أى يجعل مااشتهاه بدلامن الخبزو يقطع به جوعه (ايكون)ذلكله (فوتا) عندالحاجة الى طعم (ولايكون تفكهالئلا عمع للنفس بين عادة وشهوة) فانه أسرع المك لانه اذا شبع من الطيبات غير الخيز شبعة أوشبعتين كان أقرب الى تركه وانقطاع شهوته (نظر) أبومجد (سهل) التسترى وحدالله تعالى (الى) أبي الحسن على بن (سالم) البصرى شيخ صاحب القوترجهِماالله تعالى ( وفي يده خبز وتمرفقاله ابدأ بالنمر فان قامت كفايتك به والاأخذت من الحمز بعده حاجتك ) وقال ان التمر مباول والخبزمشوم بعني انه كان سبب اخراج آدم عليه السلام من الجنة وأمامركة النمرفان الله تعالى ضرب النخلة مثلا أكامة التوحيد فى قوله ألم تركيف ضرب الله مثلا كلة طبية كشعرة طيبة وهي الخدلة وايس في المارأحلي من الرطب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في حلاوته ولينه وفوته وثبات أصله بالنخلة فقال لايسقط ورقهامثلها كثل المؤمن يقول سهل رجه ألله تعالى اذا استغنيت عن الخربغرومن الطع كانخيرا لك ريدأن لاتقف نفسك مع عادة فتنازعك الهانقل صاحب القوت قال وقدذ كرت هذه الحكاية لابي بكرا لجلاء فاعجبته وقال هذا كلام الحكاء وكان ذلك يلائم حاله (ومهماوجد) المريد (طعاما) ذالونين (اطيفاوغليظا) بالاضافة الى أحدهما (فليقدم اللطيف فلعل كفايته تتميه) فانه لايشتهسي العليظ بعده فيستريح منه (ولوقدم الغليظ لا كل اللط ف أيضا للطافته) فاغاقدم أهل الدنياغليظ الالوانعلى الرقيق ليتسعوا فىالأكل وتتفتق شهواتهم فيكون لكل لون لطيف مكانآ خروشيه بعضهم العدة عنزلة حراب ملا نةحو زاحتي لم سق فعفضل للعوز فئت بسمسم فعسته عليه فأخذ لنفسه موضعافى خلال الجوزفوسع الجراب السمسم للطنه مع الجوز فكذلك العدة اذا ألقيت فبهاطعاما رقيقالطيفا بعدطعام خشن غليظ أخذته الشهوات فيأما كنهافتمكن فهابعدالشبه عماقيله والعرب تعب ذلك ولاتفوله اذ من سنتها أن تبندئ باللحم قبل الثريد قال رجل من العرب لبعض الانباط أنتمن الذين يبتدؤن بالثريد قبل الشواء فذم أهل العراق بذلك هذا اذا استوى اللونان في الحيكم ولم يكن للمريد في ترك الافضل منهمانية فاماان كان قد ترك الشهوات ثم قدمت اليه وكان على عقدنية وقوة عزمه فلاباس بأ كل الادون (وكان بعضهم يقول لاحطابه لاتاً كاوا الشهوات فان اكتموها فلا تطلبوها فان طلبتموها فلا تحبوها) نقله صاحب القوت (وطلب بعض أنواع الحيرشهوة) حتى قال بعضهم الخبز من أكبر الشهوات (قال عبدالله بنجر) رضى الله عنهما (ما تأتينا من العراف فاكهة أحب الينامن الخبز) رواه صاحب القوت (فرأى ذلك ألخبز) المخصوص (فا كهة) بالاضافة الى غيره (وعلى الجلة لاسبيل الى اهمال النفس في الشهوات في المباحات واتباعها بكل حال) فأنه يخشى منه على المريدأن يتخذه عادة ولايأمن من تألم فليه وتوقان نفسه المهومنازعتهااماه لاسمااذا كان مبتدثاني السلوك غرالا يعرف خبء النفس ودواهها ولايفطن لمكرها وآفتها فانترك ذلك أفضل فلمتركه حينئذ لاجل الله تعالى خوفا أن يشتهمه فعرص على مثله و مدخل مداخل السوء من أحله و بسع دينه فيه أوخشية تحكن العادة منه فتتعذر عليه التوبة لدخوله فى الشهرات عنداعتباد الشهوات لان العادة جندمن جنود الله تعالى يقهر العلم لاج اله تعذرت الاستقامة ولولا العادة اكما باثبن ولولا الابتالاء الكان التاثبون مستقيمين فليترك حينئذ أكل الطيبات اذاصارت شهوات وخشى منها مطالبة العادات ودواعي النفس بالا " فأت ناويا بذلك صلاح قلبه و تسكين نفسه ليماك بذلك نفسه قبل أن تمل كه و تفطم عادم اقبل أن تهلكه و يغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يكونا بالشهوة بغلباه (فبقدر مادستوفى العبد من شهوته يخشى أن يتالله مومالقيامة أذهبتم طبياتكم فيحياتكم الدنيا واستمتعتم بهاو بقدرما يحاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الدارالا خرة بشهواته ) وقد كأن هذا طريق طائفة من السلف الي الله تعمالي ثم انقرضوا فانم-عيي

ومهمااشتهي شداً من الطعام وطسمات الفواكه فسنع أن سرك اللير وباكلها بدلامنه لتكون قو تاولا بكون تفكهالئلا يحمع للنفس بعادة وشهوة \*نظرسهل الى ابن سالم وفى دەخىز وتمرفقال له ابدأ مالتمر فانقامت كفائكنه والاأخذتمن الخبز بقدرطحتك ومهما وحد طعامالطمفا وغلمظا فليقدم اللطيف فانه لا يشتهى الغليظ بعده ولو قدم الغليظالاكل اللطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لاعجابه لاتاكاوا الشهوات فان أكاتموها فلاتطلبوها فان طلبتموها فالا تعبوهاوطلب بعض أنواع الخبرشهوة فالعبد الله بنعر رحة الله عليهما ماتاتينا من العراق فاكهة أحب المنامن الحبرفرأى ذلك الخبزفا كهةوعلى الجلة لاسيل الىاهمال النفس فى الشهوات فى المباحات واتباعها بكلحال فبقدر ماستوفى العددمن شهوته يخشى ان يقالله نوم القيامة أذهبتم طيباتكم فىحياتكم الدنيا واستمتعتم بهاو بقدر ماعاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع فى الدار الاسخرة

قال بعض أهل البصرة نازعتني نفسي خبزار زوسمكافنعتها فقو يتمطالبنها واشتدت مجاهد في الهاعشر من سنة فلمامات قال بعضهم وأيته في المنام فقلت ماذا فعلى الله بك قال لا أحسن ان أصف ما تلقاني به ربي من النع والكر امات وكان أقل بيئ استقبلني به خبزاً وزوسه كاوقال كل اليوم شهوتك هنياً بغير حساب وقد قال تعلى كاوا واشر بواهنياً بما أسلفتم في الايام (٤٢١) الخالية وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات

ولذلك قال أنوسلمان ترك شهوةمن الشهوات انفع القل من صمام سمة وقدامها وفقناالله لمارضه (بيان اختلاف حكم ألجوع وفضلته واختلاف أحوال الناسفدم) \* اعلمأن المطاوب الاقصى فيجمع الاموروالاخ القالوسط اذخـيرالامو وأوساطها وكلا طرفي قصد الامور ذمهم وماأوردناه فى فضائل الجوع ر عالوي الى أن الافرا طفهمطأوبوهمات اكن من أسرار حكمة الشر بعة ان كلمانطاب الطبع فيه الطرف الاقصى وكانفه فسادماءالشرع بالمالغية في المنع منه على وحه نوىعندالحاهل الى أن الط\_لوبمضادةما يقتضمه الطبع بغاية الامكان والعالم يدوك ان المقصودالوسط لان الطبع اذاطلب غاية الشبيع فالشرع ينبغي أنعدح غاية الحوعدي بكون الطمع باعثار الشرعما نعافيتقاومان ومعصل الاعتدال فانمن يقدر عمليةم الطبع بالكلمة بعددفعلم الهلا منتهدى الى الغاية فانه ان أسرف مسرف فىمضادة

طريقهم وخلف من بعد هم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات ولم يتغالوا في هذه المقامات ولاساك بهم هذه الطرقات فلم يتكاموا في طرق الشهوات فلذلك درس هذا الطريق وعفا أثره لفقد سالكه وعدم كاشفه فن عمل به وسلكه فقد أظهره ومن أظهره فقد أحيا أهله (قال) صاحب القوت حد ثني (بعض) علما ثنا عن بعض المريد بن من أهل (البصرة) قال (نازعتني نفسي خيبرا) ولفظ القوت خيبراوز (و محكا فنعتها فقو يت مطالبتها واشتدت مجاهد بني الها (عشر من سنة قال فلما مات رآه بعضهم في المنام قال) ولفظ القوت قال فيما المناق المنا

\* (بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه) \*

(اعلم أن المطاوب الاقصى في جميع الاموروالاخلاق الوسط اذخير الامور أوسطها) كاوردفي الخبرو تقدم الكلام عليه (وكلاطرفي قصد الامورذميم) قالصاحب القوت قال وهب بن منبه لكل شئ وسط وطرفان فاذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخروان أمسكت الوسط اعتدل الطرفان فلت أخرجه صاحب الحامة من طريق عبد الصمد بن معقل عن عموهب وزاد ثم قال عليكم بالاوسط من الاشباء (وماأ وردناه في فضائل الجوع فربما يوين) أي يشمير (الى أن الافراط فيه مطالوب وهمهات فن أسرار حكمة الشريعة) الخفية (ان كلما يطلب الطبيع فيه الطرف الاقصى) أى الابعد (وكان فيه فساد) اما حالاً أو ما الا (جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه) والزج عنه (على وجه بوث عند الجاهل) بالاسرار (الى أن الطلوب مضادة ما يقتضبه الطبيع بغاية الامكان والعالم) الكامل في معرفته (بدرك) من ذلك (أن المقصود) هو (الوسطلان الطبع اذاطلب عامة الدبع فالشرع ينبغي أنء دح عاية الجوع حتى يكون الطبع ماعثا والشرع مانعافيتقاومان وبحصل الاعتدال فانمن يقدر على تم الطبيع بالكلمة بعيدف علم اله لايتهي الى الغاية فانه ان أسرف مسرف في مضادة الطبيع كان في الشرع أيضا مايدل على اساءته كمان الشرع بالغ فى الثناءعلى قيام الليل وصيام النهار ثم لماعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم) وهو عبد الله بن عروبن العاصى (انه بصوم الدهر كله و يقوم الليل كله نهدى عنه ) كاهوفي الصحيدين ومر في كتاب صلاة الليل فاذاعرفت هذا فاعلم أن الافضل بالاضافة الى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا تثقل العدة و ) بحيث (الابحس بألم الجوع بل ينسى بطنه فلا يؤثر في مالجوع أصلا فان . قصود الاكل بقاءر مق الحمدة وقوة العبادة) بان يكون أداؤه للفرائض من قيام (وثقل المعسدة عند من العبادة) أي من القيام المها

الطبيع كان فى الشرع أيضا ما يدل على اساء ته كان الشرع بالغ فى الثناء على قيام اللبل وصيام النهار ثملا علم النبي صلى المدعليه وسلم من حال بعضهم انه يصوم الدهر كله ويقوم اللبل كله نه سي عنه فاذا عرفت هذا فاعلم أن الافضل بالاضافة الى الطبيع العندل أن يا كل بحيث لا يحس بنقل المعدة ولا يحس بالم الجوع بل ينسى بطذه فلا يؤثر في ما لجوع أصلافان مقصود الاستكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل المعدة عنع من العبادة

وألم الجوع أيضا يشعل القلب وعنع منها فالمقصود أن ما كل أكالا يبقى الماكول فيه أثر ليكون متشهم المالاتكة فانهم مقد سوت عن ثقل الطعام وألم الجوع فابعد الاحوال عن الطرفين الوسط وهو الطعام وألم الجوع فابعد الاحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طلب الآدى البعد عن هذه الاطراف المتقابلة بالرجوع الى الوسط مثال غلة ألقت في وسط حلقة يحمية على النار مطروحة على الارض فان النملة ثهرب من جوارة الحلقة (٢٢) وهي محيطة بما لا تقدر على الخروج منها فلا تزال تهرب حتى تستقر على المركز

(والمالجوع أيضايشغل القلب و عنعمنه) فكالاهمامن المشوّشات (فالمقصود أن يأكل أكل لايبقي الممأ كولفيه أثر) لافى ظاهره ولاباً طنه (ليكون متسبها بالملائكة) عليهم السلام (فانهم) عباد مكرمون (مقدسون من ثقل العاءام وألم الجوع وغاية الانسان) في فضله (الاقتداء بهم) واللهوق مرمم م (واذالم يكن للانسان خلاص من الشبع والجوع فابعد الأحوال عن أاطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طاب الآدى البعد عن هذه الاطراف المتقابلة بلرجوع الى الوسط مثال نملة ألقبت في وسطحلقة محمية بالنارمطر وحةعلى الارض فان النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محمطة بها لا تقدر على الخروج منها فلاتزال تهرب) في كل ناحية منها (حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط فلو ماتت ماتت على الوسط لانالوسط هوأبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات محيطة بالانسان احاطة تلانا لحلقة بالنسملة والملائكة خار جون عن تلك الحلقة ولامطمع للانسان فى الخروج) منها اذهى خلقت معه فلاتفارقه (وهو) معذلك (يريدان يتشبه بالملائكة) بخر وجمه عن الصفات المهممية (فى الخلاص) منها (فأشبه أحواله بهم البعد) عن الشهوات (وأبعد دالمواضع عن الاطراف الوسط فصار الوسطمها لوباني جميع هذه الاخلاق المتقابلة وعنه عبربة وله صلى الله عليه وسلم خبر الامور أوسطها) قال العراقي وواه البهق في الشعب مسلاوقد تقدم قلت أخرجه من قول مطرف وكد للنرواه ابن حرير فى التفسير أيضاو يروى من قول يزيد بن مرة الجعنى رواه ابن جريراً يضاور وى ذلك عن على مر فوعا بسندفيه مجاهيلورواه ابن السمعاني في الذيلوأ يو بكرالجياني في الاربعين ويروى أرضاعن ابن عباس أخرجه الديلي بلاسند وقدتقدم الكلام علىذلك مفصلا (واليه الاشارة بقوله تعالى كلواواشر بوا ولاتسرفوا) وكذاقوله تعالى ولاتجعل بدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية وكذاة وله تعالى لم يسرفواولم يقترواوكان بينذلك قواما وقال تعالى انهابقرة لافارض ولابكرعوان بينذلك (ومهمالم يحس الانسان يجوع ولاشبع تيسرت له العبادة والفكر) والمراقبة ونعوها (وخف في نفسه وقوى على العمل في خفته ) وفي بعض النسخ وقوى بالعمل على خفته (ولكن هذا بعداعتدال الطبع امافي بداية الامراذا كانت النفس جوحة) رافعة رأسها (متشوّقة الى الشهوات ماثلة الى الافراط فالاعتدال لاينفعها بللابد من المالغة في ايلامها) أي اتعابها (بالجوع كايبالغ في ايلام الدابة التي ليست مرقضة ) أى مقادة مهذبة (بالجوع والضرب وغيرهما الى أن تعتدل) وهذامشاهد (فاذا ارتاضت واستوت ورجعت الى الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها) وأطلق لهاالاكرام (ولاجل هـ ذاا السريام الشيخ مريده عمالا يتعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع) والصبر عليه (وهو ) بنفسه (لا يحوع و عنعه) تناول الفوا كه والشهوات) و يحذره منها (وهو لا يمنع منها) بل يتناولها (لانه قد فرغ من تاديب نفسيه فاستغنى عن الناديب ) اذصارت مذالة في العبادة (ولما كان الاغلب على النفس الشرو والشهوة والجاح والامتناع عن العبادة) بالنكاسل (كان الاصلح لها الجوع الذي تحس بالمفية كثر الاحوال لتنكسر) فالامتناع عن العبادة غرة الكسل وألكسل عرة امت الاءالمعدة وكذا الجاع اغايحركه باعث الشهوة

الذى هو الوسط فاومات م تت على الوسط لان الوسط هوأبعدااواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات عطة بالانسان احاطة تلك الحاقة بالفلة والملائكة خارحون عن تلك الحلقة ولا مطمع للانسان فى الخروج وهو يريد أن يتشبه بالملائكة فى اللاص فاشبه أحواله بهم البعد وأبعدالمواضع عن الاطراف الوسط فصار الوسط مط اوبا في جيع هدده الاحوال المتقابلة وعثمه عبر بقوله صلى الله عليمه وسلم خبرالامور أوساطها والمهالاشارة بقوله تعالى كلواوائير نوا ولا تسرفوا ومهمالم يحس الانسان يحوع ولاشبع تيسرته العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعد اعتدال الطبعاما فى دارة الامر اذا كانت النفس جو حامتشوقة الى الشهوات ماثلة الى الافراط فالاعتدال لاسفعها بل

والشهوة والمناب وغيره الى أن تعتدل فاذاار تاضت واستوت ورجعت الى الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها ولاجله ذا السرياس الشيخ مريده على والضرب وغيره الى أن تعتدل فاذاار تاضت واستوت ورجعت الى الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها ولاجل ولا السيخ مريده على لا يتعاطاه هوفى ذفسه فيامره بالجوع وهولا يجوع وعنعه الفواكه والشهوات وقد لا ينه عهومنم الانه قد فرغمن تاديب نفسه فاستغنى عن التعديب والماكنة عالم المنابع عنديب والماكنة عالم عالدى تحس بالمه في أكثر الاحوال لتنكسر نفسه

والمقصود أن تنكسر حتى تعدد لفرد بعد ذلك في الغذاء أيضالى الاعتدال والماعتنع من ملازمة الجوع من سالحي طريق الا تحرة اما صديق وامامغروراً حق اما الصديق فلاستقامة نفسه على الصراط المستقيم (٤٢٣) واستغنائه عن أن بساف بسياط الجوع

الىالحق وأماا الغرور فلظنه منفسه انه الصديق المستغنى عن تاديب نفسه الظانم خبراوهذاغر ورعظموهو الاغلب فالنفس قلا تنادب تادما كاملاوكثمرا ماتغتر فتنظرالي الصديق ومساحته نفسه فىذلك فيسامح نفسه كالربض ينظر الىمن قدمع من مرضه فتناول ما بتناوله و نظن منفسه الصدةفع لل والذي يدل على أن تقد والطعام عقدار سيرفى وقت يخصوص ونوع مخصوص ايس مقصودا فينفسة وانماهو محاهدة نفس متنائمة عن الحق غبر بالغةر تبة الكال أنرسول اللهصلي اللهعلم وسالم مكن له تقد ر وتوقيت لطعامه قالت عائشة رضى الله عنها كانرسول الله صلى الله علمه وسلم مصوم حتى نقولالا يفطر و يفطر حــ تى نقوللا دعو ، وكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم منشئ فان قالوانعم أكل وانقالوا لاقالماني اذاصاغ وكان يقدم المه الشئ فعول أما اني قد كنت أردت الصوم ثمياكل وخرج صلى الله عليه وسلم بومارقال انى صائم فقالت

والشهوة تنبعث عن الطعام وقس عليهما بقية الاوصاف الذميمة والجوع مقطعة للكل (والمقصود ان تنكسر )النفس (حتى تعتدل فترد بعد ذلك أيضافي الغذاء الى الاعتدال واغما عتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الا خوة) رجلان (اماصديق) قد بلغ الغاية القصوى في مرتبة صدقه في العبادة (واما مغرور أحق اماالصديق فلاستقامة نفسمه على الصراط الستقيم واستغنائه عنأن يساق بسياط الجوع الحالحق) فهولا يلازم الجوع ولاحدله في أكله ولا توقيت (وأما المغرو رفاظنه منفسمه أنه الصديق السنغني عن تاديب نفسه) وترويضها (الطان م اخبراوهذا غرو رعظيم) وقع في الناس (وهو الاغلب) على أحوالهم (فان النفس قلماتنادب تأدبا كاملاوكثيرا ماتغترفة منظر الى الصديق ومسامحته) نفسه في ذلك (فيسامخ نفسه فيكون حاله كالريض ينظر الى من قدص من مرضه فيتناول ما يتناوله) الصيم (ويظن بنفسه العمة فهلك والذى بدل على أن تقدر والطعام عقدار بسير فى وقت مخصوص ونوع مخصوص ليس مقصودا في نفسه وانماهو )لاجل (مجاهدة نفس) جوحة (متنائبة عن الحق غير بالغةرتبة الكال) فهي رياضة المريدين وطريق المجاهدين (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وقوقيت لطعامه )ولاتجز تةولا تقسيم (قالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر و يفطر حتى نقول لا يصوم) رواه المخارى ومسلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شي فان قالوا نعم أكل وان قالوالا قال انى أذا لصائم) قال العرافي رواه أبوداود والترمذي وحسنه والنسائي منحديث عائشة وهوعندمسلم بنحوه كاسياتي (وكان) صلىالله عليه وسلم (يقدم اليه الشي فيقول امااني قد أردت الصوم ثميا كل) قال العراقير واه البهق من حديث عائشة بلفظ وانى قدكنت فرضت الصوم وقال اسناده صحيح وعندمسلم قدكنت أصحت صائما (وخرج صلى الله عامه وسلم نوما وقال انى صائم فقالت عائشة رضى الله عنها قد أهدى لناحيس) وهو تمرينزع نواه و يدق مع اقط و تعجمنان بالسهن غميداك بالبدحتي يمبقي كالثريد وربماجعل معد السويق (فقال كنت أردت الصوم وليكن قربيه) قال العرافي رواه مسلم بلفظ قد كنت أصبحت صاعبا وفي رواية له أدنيه فلقد أصعت صائما فاكل وفي لفظ للبهتي اني كنتأر بدالصوم والكن قريمه اه قالصاحب القوت الافضل لنعقد لله تعالى صوماان يتمه فأن فسخه لغير الله عوقب على ذلك من عقو بات القلوب أوعقو بات الجوارح في طرقات الا منحرة فذلك عقو بة ترك فضائل الاعمال قال بشرين الحرث رجه الله تعالى ان فلانا الغنى بصوم الدهر فقال المسكين ترك حاله ودخسل حال غسيره انساحاله أن بطع الجماع ويكسو العراة و بواسي المحتاجين فهذا أفضل له من صيامه الدهر ثم قال بشرعبادة الغني كروضة على من له وعبادة الفقير كعقدا لجوهر فىجد الحسناء ودخل سفيان الثورى رجه الله تعالى بوماعلى أبى اسحق الفزارى فقدم المهقصعةفها خديص فقال لولاانى صاغملا كاتمعك قال الفرارى دخل على أخوك الراهيم من أدهم فقعد فى موضعك هذا فقدمت المه خبيصافي هذه القصعة فاكل فلما أراد الانصراف قال اما اني كنت صائمًا الا انى أحببت أن آكل معك أسرك بذلك فوضع الثو رى يده فعل يا كلو تادب بابراهيم (ولذلك حكم عن سهل) التسترى رجه الله تعالى (اله قبلله كيف كنت في بدايتك) أى ابتداء حالك في الساول (فاخبر بضرو بمن الرياضات) وأنواع من المجاهدات (منهاانه كان يقنات ورق النبق مدة ومنهاانه أكل دقاق التبن) وهومات كسرمنه (مدة ثلاث سنين عمذ كر اله اقتان بثلاثة دراهم فى ثلاث سنبن) قيل وماهو قال كنت اشترى في كل سنة بدانقين تمرا وأر بعندوانيق كسبا ثم أعنهما عنة ثم أحزم اللاغمائة وستين

له عائشة رضى الله عنها قد أهدى اليناحيس فقال كنت أردت الصوم وله كن قر بيه ولذلك حكى عن ـــهل انه قيل له كيف كنت في دايتك فاخبر بضرو بمن الرياضات منها انه كان يقتات ورق النبق مدة ومنها انه أكل دقاق التبن مردة ثلاث سنين ثم ذكر انه أقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنن فقيل له فكيف أن فى وقتل هذا فقال آكل بلاحد ولا توقيت وليس المراد به وله بلاحد ولا توقيت الى آكل كثيرابل الى لا أقدر عقد ارواحد ما آكاه وقد كان معروف الكرخي بهدى المعطيمات الطعام فياكل فقيل له ان أخال بشر الايا كل مثل و ذا فقال ان الحي بشر اقبضه الورع وأنابسط في العرفة ثم قال اعما أناضيف في دارمولاى فاذا أطمعنى أكات واذا حقى صبرت مالى والاعتراض والتميز ودفع الراهيم بن أدهم الى بعض اخوانه دراهم وقال خذلنا (٤٢٤) بهذه الدراهم زيدا وعسلا وخبرا حوارى فقيل يا أبا اسحق م ذا كله قال و علادا

كبة أفطر في كل لبلة على كبة قال (فقيل له فكيف أنت في وقتك هذا قال آكل بلاحد ولا توقيت) نقله صاحب القوت وقد تقدمه والمصنف قريبانحوهذه وكذاأو رده القشيرى فى الرسالة فى ترجة سهل (وليسالمراد بقوله بلاحد ولاتوفيت انى آكل كثيرا بل)المراد (انىلاأقدر بمقدار واحد ما آكله وقد كان) أبو محفوظ (معروف) بن فيروز (الكرخي)رجهالله تعالى (جهدى المه طب الطعام فياً كل فقمل له ان أخاك بشر) بن الحرث الحافي (لايا كل مثل هذا فقال ان أخي بشراً قبضه الورع وأنابسطتني العرفة م قال انماأ مأضف في دار مولاي فاذا أطعمني أكات واذا جوّعني صبرت مالى والاعتراض والتميز )وفى نسخة التخير هكذا أورده صاحب القوت (ودفع الراهيم بن أدهم) رحمالله تعالى (الى بعض اخوانه دراهم فقال خذلنام ده زيداوعسلاوخبزا حورى فقيله باأبااسحق هذاكمه كأنها ستكثره (قالو علااذاو جدماأ كامناأ كل الرحال واذاعدمناصر ناصرالرجال) نقله صاحب القوت وأصله في الحلية لأبي نعيم (وأصلح الواهيم) بن أدهم (مرة طعاما كثير اودعااليه نفرا يسيرافهم) أبوعرو (الاو زاعيو) - فيأن (الثورى فقالله الثورى باأبااسحق اماتخاف أن يكون هذا اسرافا فقال ليس في الطعام اسراف اعمالاسراف في اللباس والاناث) نقله صاحب القوت وأصله في الحلية لابي نعيم (فالذي أخذ العلم من السماع والقل تقليدا) محضا (ثرى هذا) الصنيع (من الراهيم بن أدهم و يسمع عن مالك بن دينار) أبي يحيى البصرى (انه قال مادخل بيني الملح منذعشر من سنة) أخرجه أبونعيم في الحلية (وعن) السرى (السقطى) رحمالله تعالى (الهمنذ أربعين سينة يشتهي أن يغمس خررة في دبس في افعل) أخرجه القشيرى فى الرسالة بالشك منذ ثلاثين سنة أوأر بعيى ورواية صاحب القوت منذ ثلاثين من غيرشك (فيراه متناقضا) مع بعضه (فيتحير) عندالوقوف عليه (ويقطع بان أحده ما مخطئ) لا محالة (والبصير) العارف الناقد ( بأسرار العلم يعلم أن ذلك حق ولكن بالأضافة ألى اختلاف الاحوال) والاشتخاص (مُ هذه الاحوال الخنلفة يسمعها فطن محتاط )لدينه (أوغى مغر ور) بحاله وعله (فيةول الحتاط ماأنامن جلة العارفين حتى أسام نفسي) ماسام به أولئك القوم (فليس نفسي أطوع من نفس سرى السقطى ومالك بندينار) رجهما الله تعالى ومن يكون مثاهما (وهؤلاء من المتنعين عن الشهوات في قتدى بم والمغرور يقول مانفسي باعصي على من نفس معروف الكرخي وابراهيم بن أدهم م) رجهماالله تعالى (فاقتدى بهم وارفع التقدير فيما كولى أناضيف في دارمولاي فيالى وللاعتراض ثمانه لوقصرا حدفي حقه وتوقيره وفي ماله وحاهه) بلوحاشيته (بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالاعتراض) ولم يبق في الجال شيا (وهذا مجال رحب) أي وأسع (الشيطان مع الجقي) قلائل العقول (بل رفع التقدير) والتوقيت (فى الطعام والصيام وأكل الشهوات لايسلم الالمن ينظر في مشكاة الولاية والنبوة فيكون بينه وبين الله تعالى علامة في استرساله وانقباضه ) قال صاحب القوت بعدان أورد الاحاديث المتقدمة في الصاموالا كلوكان بينه صلى الله عليه وسلمو بين الله تعالى علامة في صومه وفطره وكان الوجود علامة فطره ويكون مرادابه وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادابه قال وعلى هـ ذا المعنى تصريف قلوب العارفن ومن هذه المشكاة تضى وبصائر الشاهد بن ولا يوكاون الى حال ولا يوقفون مع مقام (ولا يكون ذلك)

وحدناأ كاناأ كلالرجال واذاعدمناصرناصرالرحال وأصلح ذات ومطعاما كثيرا ودعاالسه نفرا سيرافهم الاوزاعى والثورى فقالله الثورى باأماا معدق أما تخاف أن مكون هذااسرافا فقال اسسفى الطعام اسراف اغما الاسراف فىاللماس والاثاث فالذى أخذالعلم من السماع والنقل تقليدا ری هدامناواهمین أدهم ويسمع عن مالك ن د سارانه قالمادخـلىنى الملح منذعشر سسنة وعن سرى السدة طي اله مند أر بعسسنة نشتهان بغهمس خزرة في دبس فيا فعل فعراه متناقضا فيتحمرا ويقطع باناحدهما مخطئ والمصر باسرار العلم بعلم ان كل ذلك حقولكن بالاضافة الىاختلاف الاحوال غهذه الاحوال المختلفة يسمعها فطن محتاط اوغبي مغرورفيقول الحتاط ماأنامن جلة العارفين حتى اسامح نفسي فليس نفسي اطروع من نفس سرى السهقطى ومالك بندينار وهؤلاءمن المتنعينعن

الشهوات فيقتدى مم والمغرورية ولمانفسى باعصى على من نفس معروف الكرخى وابراهيم من ادهم فاقتدى مهم ولا والفع الشهوات في قد والمعمد وفي المعروف المرخى وابراهيم من الموقع والمعمد وفي الموجاه والموجاه والموجاه والمعمد و

الابعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكلية حتى يكون أكاه اذا أكل على نبة كايكون امد اكه بنية فيكون عاملالله في الابعد وافطاره فينبغي أن يتعلم الحزم من عروضي الله عنه فانه كان برى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب العسل و يا كله ثم لم يقس نفسه عليه بل الماعرضة عليه مشربة باردة ممز وجة بعسل جعل يدير الاناء في يده ويقول أشربها (١٢٥) وتذهب حلاوتها وتبقى تبعتها اعزلوا

عنى حسابهاوتركهاوهذه الاسرار لايجوز لشيخأن بكاشف بها مريده بل وةتصرعلى مدح الجوع فقط ولابدعوه الى الاعتدال فانه يقصر لاعالة عادعوه المه فينبغي أن بدعوه الى غاية الجوع حتى سيسرله الاعتدال ولايذ كراهأن العارف الكامل استغنى عن الرياضة فان الشيطان محدمتعلقامن قلمه فعلق السه كلساعة انكعارف كامرل وماالذى فاتكمن المعرفة والمكال بل كان من عادة الراهيم الخواص ان يخوض مع المريد في كل رياضة كانيامره بهاكدلا يخطر بباله ان الشيخ لم بامره عالم يفعل فينفره ذلك من رياضته والقوىاذا اشتغل بالرياضة واصلاح الغير لزمه النزول الىحد الضعفاء تشبهابهم وتلطفا فى سياقتهم الى السعادة وهذا ابتلاءعظم للانساء والاولياء واذا كان حد الاعتدالخفيافيحق كل شغصفا لحزم والاحتماط ينبغى أن لا ينرك في كل حال ولذلك أدبعر رضى الله

ولا يتم (الابعد) عمام ثلاث خصال احداها (خروج النفس عن مسامحة الهوى و ) توقانها (الى العادة بالمكلية) والثانية حسن النية (حتى يكون أكله اذا أكل على نية كايكون امتناعه) من الاكل (بنية) فيستوى فطره وصومه اذا كان العامل فهما واحدا (فيكون عاملاته في أكله وافطاره) والثالثة أن يحفظ الجوارح الست يحسن الرعاية وهن السمع والبصر واللسان والقلب والبدوالر جل ويكون مفطرا بالبطن والفرج فكون ماحفظ أكثر وأبلغ وأحبالي الله تعالى ويكون أفضل بمن صام يحارحتين وانالم يكن من أصبع صائما غمأ فطرح ذه الاوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية فعمار ويعنه صلى الله عليه وسلم انه المآقال أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية فقيل ماالشهوة الخفية فقال أن يصبح أحدكم صائماتم يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لاجله (فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضي الله عنه فانه كان برى رسول الله صلى الله علمه وسلم بحب العسل و يا كله ) قال العراق منفق علب من حديث عائشة كان يحب الحلواء والعسل الحديث وفيهقصة شربه العسل عندبعض نسائه (عملم يقس نفسه بذلك بللاعرضت عليسه شربة باردة مزوجة بعسل جعليد والاناءفيده ويقول اشربها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعتها اعزلواعني حسابها وتركها) وقد علمانه كأن حلالافامتنع من شربه خوفامن الحساب وقد تقدم ذلك قريبا (وهذه الاسرار) الخفية (الايجوزالشيخ من شيوخ الطريقة أن يكاشف بهامريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط ولايدعو الى الاعتدال فانه يقصر لا عالة عمايدعوه اليه فينبغي أن يدعوه الى عاية الحوع حتى يتسرله الاعتدال) فيما بعد (ولايذ كرله ان العارف الكامل يستغنى عن الرياضة) وتهذيب الاخلاق (فان الشيطان يجد لذلك من قلبه متعلقا فيلقى المه كلساعة الكعارف كامل وماالذي فاتك من المعرفة والكمال) فيقع المريد في غرو رعظيم ولا يجيء منه شي في الطريق (بل كانعادة) أبي اسمق الراهيم بن أحد (الخوّاص) رجه الله تعالى من أقر ان الجنيد مات بالرى منة ٢٩١ (أن يخوض مع المريد في كل رياضة يأمره بهاكي لإ يخطر بباله ان الشيخ لم) أى لاى شي ( يأمره عالم يفعل فينفره ذلك من رياضته ) فكان يفعل ذلك الشيخ دفعالنفوره وقطعا لما يخطر في باله (والقوى الشديد اذا شغل بالرياضة واصلاح الغيرلزمه النزول الى حد الضعفاء تشبهام موتلطفافي حسن (سماقهم الى السعادة وهذا ابتلاء عظيم للانساء والاواساء) ومن على قدمهم وقدخفي ذلك على كثير من فلم يعيطوا به علما (واذا كانحدالاعتدال خفيافي حق كل شخص فالحزم والاحتماط ينبغي أنالا يترافى كلحال حتى يقع على حد الاعتدال فيتمدا بهو يستقم علمه (ولذلك أدب عررضي الله عنه ولده عبد الله اذ دخل عليه فو حده يأ كل لحا مأدوما بسمن ) أي مطبوحا يه (فعلاه بالدرة) أى السوط (وقال لاأم لك) لا تفعل هكذا ( كل نوماخبزاولجا) وهدما أعلى الطعام والأدم (و يوما خبزاولبناو يوماخ بزا و مناو يوماخبزاو زينا) وهؤلاء الثلاثة من أعلى الطعام وأوسط الادم (و توماخيزاوملها) وهمامن أعلى الطعام وأدنى الادام (و توماخيزا قفارا) أى وحده بلاادام (وهذا هوالاُعْتَدَّالُ فَامَاالْمُواطَّبْةُ عَلَى اللَّحْمُ) في كُلُّومُ (و)على (الشَّهُواتُ) كَالْفُواكُهُ وغــيرها (فَافْراط واسراف) منه يعنهما (ومهاحرة اللحم بالكلية اقتار) وهو أيضامنه يعنه (وهدا قوام بينذلك) قال الله تعالى وكان بن ذلك قواما والله اعلم \* (بيان آفة الرياء المقطرة الى من ترك أكل الشهوات أوقلل الطعام)

ودية البارمي الله و التحاف السادة المتقن - سابع عنه والده عبد الله اذدخل عليه فو جده ما كل لحاماد و ما اسمى فعلاه و المدوة و قال لاأم المثكل و ما خبزا و لما و المراف و ما خبزا و سمناو و ما خبزا و ريان و ما خبزا و ما خبزا و الما المواطبة على المحمود الشهوات فافراط و اسراف و مهاجرة الله م بالسكلية اقتار و هذا قوام بين ذلك والله تعالى اعلم (بمان آفة الرياء المتطرق الى من ترك اكل الشهوات أوقل الطعام)\*

(اعلم) وفقك الله تعمالي (اله يدخل على تاوك الشهوات آفتان عظيمتان هما) في الحقيقة (أعظم من أكل الشهوات) فينبغي للمريد أن يتعاهد نفسه من طرقهما (احداهماأن لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهما واحكن لا ريدأن بعرف بانه بشتهما فعنفي الشهوة ويأكل فى الخلوة مالايا كل مع الجاعة) وليسهذا من طريق الموقنين ولامساك الصادقين (وهذاهو الشرك الخفي) كذافي سائر نسخ المكتأب والاولى وهذا من الشهوة الخفية وهي التي جاء في الخبرأ خوف ما أخاف على أمتى الرباء والشهوة الخفية فالرياء بالمعاملات وخني الشهوة أن يشتهى أن يعرف و يوصف بترك الشهوات كماهوفي سياق القوت وليس فيسه ذكر الشرك الخفي وان كان بعسب المعنى صحا (سئل بعض العلماءعن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له هل تعلم به باساقال لا الافي شئ واحد مكر وه (يا كل في الخاوة مالايا كل مع الجاعة)فاعله بذلك كذافى القوت قال ولعمرى انه موضع علة لان الصادقين قد كانوا يا كلون فى الجاعة مالا يا كلون في الخلوة فهذا ضد حالهم (وهذه آفة عظيمة بل حق العبد اذا ابتلى بالشهوات) أي با كلها (وحبها أن يظهرها) والا يخفيها وليشترها بنفسه والايسترها (فانهذا) من (صدق الحال) وهوطر بق السلف (وبدل عن فوات المحاهدات الاعمال) قالوا ان فاتنه المحاهدة في الاعمال فلا يفوتنه الصدق في الحالوان لم يكن صديقا فليصدق فى كذبه فان الصدق فى الكذب أصل الصدقين (فان اخفاء) الكذبو (النقص واطهار ضده من الاخلاص (والكلل) هما (نقصانان متضاعفًان والكذب مع الاخفاء) هما (كذبان) لانه نقص وأظهر حال الكاملين واعتل وأبدى شعار المعصومين فكذب من طريقين (فكون مستحقالة تين) أى المقت من وجهين (فلا برضى منه الابتوبتين واذاك شدد الله) تعالى (أمر المنافقين) فغضب عليهم ومقتهم مقتين ثملم برض منهم الابتو بتين واشترط عليهم شرطين (فقال تعالىات المنافقين في الدرك الاسفل من النار) بعني أسفل من الكفار (لان الكافر كفر وأخلُص) في كفره (وأظهره) فسوّى بين ظاهره و باطنه (وهذا)أى المنافق (كفر) وأشرك في اعمانه (فستر) فالف بين ظاهره و بأطنه (فكان سيره الكفركفرا آخر لانه استخف بنظرالله تعالى الى قلبه وعظم نظر المخلوقين فمعاالكفرعن طاهره) فزادالله في هوانه وشدد في توبته بماوكده في شرطه فقال الاالذين تانوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وهذا ممالا بمخسن بهعالم بالله تعالى ولاغافل عن الله تعالى ولله الحد (والعارفون) قد (يبتاون بالشهوات) أى باكلها (بل بالعاصي) والذنوب التجرى عليهم (ولا يبتاون بألرياء) أى رياء المخلوقين (والغش والاخفاء) وليس للسلم في هذا الباب الاطريقان أحدهماما أشار المالمصنف بقوله (وكال العارف أن يترك الشهوات تله تعالى) و يجاهد النفس (في الله تعالى) والعارفون فى طر بق هذه المجاهدة على قسمين فنهم من كان يخفيه لانه أسلم له ومنهم من كان يظهر ولانه مؤمن قوى نبته في ذلك القدوة والنا سي والى هذا القسم أشار الصنف بقوله (و يظهر من نفسه الشهوة اسقاط المنزلته من قاوب الخلق) وطريق آخر كان فيه طائفة من العلماء والعاملين في كانوايا كاون الطبيات ويتسعون فى الما كل اذا وجدوها الاأخم كانوا يظهرون ذلك ويكشفون نفوسهم به فان فاتك الطريق الاقرب الاعلى فأسلك الطربق الاسم الاوسطفاما أن يكون عبديا كل بالشهوات فى السرو يخفها فى العلانمة أو نظهر شعارضدها من الترك لهاوالزهدفهافليس هذاطر بق الموقنين ولامسلك الصادقين هذا قدعر جعن طر بق المسالك وساك سيل المهالك فاياك أن تقرك مجعة الطريق فتقع في حيرة المضيق روى ان عابدا من بني أسرائيل انتهى من سياحته الى أرض لقوم رأى في وسطها طريقامستطرقا تسال فيه السابلة فقيال هذه أرض لقوم كيف أسلكهاشق عامه أن يجاو زالارض فيبعد علمه طريقه فتفكر وقال هذا طريق مساول الاباس على أن أسلكه فسلكه فلماخرج من تلك الارض عوقب على ذلك ونسى ذنبه فعل يستكشف فقيلله لانك سلكت على على غير طريق ودخلت وثقوم بغيراذ مه فقال بار بمعذرة اليك

اعلم اله يدخل على الرك الشهوات قتانعظمتان هما أعظم منأكل الشهوات احداهماان لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهما ولكنالار بدأن اعسرف مانه بشتهما فعنى الشهوة وما كل في الخاوة مالايا كل مع الجاعة وهدذاهوالشرك الخني سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له هل تعليه بأسا قالها كلفي الخلوة مالاماكل مع الجاعة وهذه آ فةعظمة بلحق العبد اذاابتلي بشهوات وأحماأن نظهرها فانهدذا صدق الحال وهو بدل عن فوات الماهدات بالاعالفان اخفاءا لنقص واظهاضده من الكال هو نقصانان متضاعفان والكذب مع الاخفاء كذمان فمكون مستعقا لقتين ولاوضى منهالابتو ستنصادقتن ولذلك شدد أمرالمنافقين فقال تعالى انالنافقننى الدرك الاسفلمن النارلان الكافركفروأظهروهدا كفروسترو كانستره لكفره كفراآ خرلانه استخف منظرالله سحانه وتعالى الى قلممه وعظم نظرالمخلوقين فمعا الكفر عن ظاهره والعارفون يتلون بالشهوات بل بالمعاصى ولاستاون بالرياء والغش والاخفاءيل

وكان بعض هم يشارى الشهوات و يعلقهافى البيت وهوفيها من الزاهد بن وانما يقصد به تلبيس حاله المصرف عن نفسه قاوب الغافلين حتى لا يشوّ شون عليه حاله فنهاية الزهد الزهد في الزهد باظهار ضدّه وهذا على الصدّيقين فانه (٤٢٧) جمع بين صدقين كاأن الاوّل جمع

بين كذبين وهذاقد حل على النفس تقلن وحرعها كأس الصيرم تندرة بشر مه ومرة برمده فلاحرم أوائك يؤنون أحرهم مرتبن عاصر واوهذا نضاهي طر بق من بعطى حهـرا فأخذو بردسرالكسرنفسه بالذلحهراو بالفيقرسرا في فاته هدا فلا ينبغي أن مفوته اظهارشهوته ونقصانه والصدق فمهولا سنغىأن بغر وقول الشطان انكاذا أظهرت اقتدى مك غيرك فاستره اصلاحالغيرك فانه لوقصد اصلاح غيره لكان اصلاح نفسه أهم علمه من غره فهذا اغما مقصدالر ماء الحرد وبرقحه الشمطان علىه في معرض اصلاح غيره فلذلك ثقل علمه ظهورذلك مندوانعلم أنسنا طلع علمه ليس يقتدىيه في الفعل أولا بنزحر باعتقاده نه تارك الشهوات \*الا فة الثاندة أن يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن معرف مه فدشتهر بالتعفف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضـعملة وهي شهوة الاكل وأطاعشهوةهي شرمنهاوهي شهوذا لجاه وتلكهي الشهوة الخفية فهماأحس ذلكمن نفسه فيكسرهذ الشهوة آكد

انى رأيته قد جعل طريقافا وحى الله اليه أوكل ما اتحذ الظالمون طريقا جعلته الى سيلافن ساك طريق ظالم بغرور لم يكن فى ذلك معذورا وأوقعه فى الحسيرة والغرو رفه لك وأهلك من اقتدى به وهذا طريق متصنع حاهم متطرق بذلك الى الدنما بتسوّق عندالناس بترك الشهوات مظلم التوحيد في الوحدة ضعيف البقين في غميته عن العبون (وقد كان بعضهم) من الصادقين من السلف (يشترى الشهوات بنفسه) و بعلقهافى البيت و يظهر للناس شعار الزاهدين ( وهوفيها )عندالله (من الزاهدين )لايا كاها (وانما يقصد بذلك اسقاط منزلته من قاوب الجاهلين و (التابيس) أى الاخفاء ( لحاله ) عن الناظر بن ( لمصرف عن نفسه قاوب الغافلين) و يشتري بالمعاملات لتنقطع عنه المقالات (حتى لا يتشوش عاله ) لان هذا مقام من زهد فى الاشياء وأخنى زهده (فنهاية) اخفاء (الزهدالزهدفى الزهد باطهارضده) واستشعار الزهودفيه ثملا يتناول ولا يتمتع به فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة (وهذاعل الصديقين) وحال الصادقين وطريق الاقو ياءمن أهل الارادات (فانه جمع بين صدفين كان الاقل جمع بين كذبين وهذاقد حل على النفس ثقلين ثقل المنعمن الحظوثقل سقوط المنزلة عندالخلق فعدمت النفس لذة المتعةبه وفقدت اثبات المنزلة بتركه (و حرعها كأس الصبر من تينمرة بشربه ومن ترميه) وقذقه ( فلا حرم أولئك يؤثون أحرهم من تين بماصبرواوهذا يضاهي طريق من يعطى جهرا) وعلانية (فياحذو بردسرا) وخفية (ليكسرنفسه في الاخذ بالذل جهرا) اذفيه سقوط الجاه بظهور الرغبة (و بالفقر) والزهد (سرا) فلاهومتع نفسه بالجامع الردولاهو أنااها حظها بتناوله مع الاخذوهذامن أشدشي على النفس وهوطر بق على الزهادومن أخرجه سلكه الى مقام الصديقية وهذان طريقان قددرساوعفا أثرهما فى هذا الزمان وماقيله بكثير لايسلكه الا من عرفه الفرد بعد الفردو السابلة من القراء على طرقات النصنع والترّ بن برآء ( في فاته هذا ) الطر بق الاقربالاسهل (فلاينبغي ان يفوته اظهار شهوته ونقصانه والصدف فمه) فانه أ بضامحعة الطر بق ومن لم يسلكهاوقع في حيرة الضيق (فلاينبغي أن يغره قول الشيطان انك ان أظهرت) ذلك للناس (اقتدى بك غيرك فاستره اصلاحالغيره) وهذاغر ور (فانه لوقصداصلاح غيره لكان اصلاح نفسه أهم عليه منغيره) ابدأ بنفسك غين تعول (فهذا اغمايقصد الرياء المجرد وبروجه الشيطان علمه) وبزينه له (في معرض اصلاح غيره فلذلك ثقل عليه ظهو رذلك منه وانعلم ان من اطلع عليه ليس يتتدى به في الفعل ولا ينزح باعتقادهانه تارك الشهوات؛ الآفة الثانية أن يقدم على ترك الشهوات اكنه يفرح أن يعرف به) بين الناس (فيشتهر بالتعفف عن الشهوات) أي ترك كل شهوة لاحل الشهرة ثم اشتهسي أن بعرف متركها فهذا شهوة الشهوات (فقد خالف شهوة ضع فمة وهي الاكل وأطاع شهوة هي شرمنها وهي شهوة الجاه) فقد وقع في أعظم مماكر ه ومتعته بشهوة النظر اليه والمدحله أكبر من متعته بترك شهوته الما كولة (وذلك هي الشهوة الخفية) التيجاء في الخبر أخوف ماأخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية وفسروها بان بشتهى أن يعرف و يوصف بترك الشهوات ( فهما أحس بذلك من نفسه فكسرهذه الشهوة آكدمن كسرشهوة الطعام فليا كل فهوأولى قال أبوسلم ان) الداراني رجه الله تعالى (اذا قدمت اليك شهوة وقد كنت تاركالهافاصب منهاشما بسيرا ولاتعط نفسك منها (مناهافتكون قدأ سقطت عن نفسك الشهوةو) تكون قد (نقصت علمها) اذلم تبلغ (شهوتها) قال صاحب القوت فان فعل هذا فسن لان أما سلمان خاف علمه ماذ كرناه قبيل من أن يظهر توك الشهوة فيصير منعه باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلغ من أكل الشهوات اوأنيا كاهافتشرف علها نفسه ببلوغ شهوته الني كانتر كهالعلة الاخلاص كانقول العامة بعلة الصي تشبع الداية فانبق يقينه وغاب الخلق عن عينه تركها وقلبه مطمئن بالاعان لانه لم يعتل

من كسرشهوة الطعام فلياكل فهو أولوله قال أبوسلم الاذاقدمت المكشهوة وقد كنت تاركالهافاصب مهاشيا يسيرا ولا تعط نفسك مناهافتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها اذلم تعطهاشهوتها

منعها وان أخفت شهوتها وأظهرت العسروبعنها عاقبتها مالترك ولمأتلها منهاشسأوهذاطريقفي عقو بة النفس على هدده الشهوة الخفية وبالجلة من تركشهوة الطعام ووقع فى شـ هو : الرياء كانكن هر بمنعقرب وفزعالى حية لانشهوة الرياءأضر كثريرا من شهوة الطعام والله ولى التوفيق \*(القول في شهوة الفرج)\* اعلمأن شهوة الوقاع سلطت على الانسان لفائدتين \*احداهماأن يدرك لذته فيقس به لذات الا مخرة فان لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الاحساد كاانالنار وآلامهاأعظهم آلام الحسدوالترغيب والترهب اسروق الناس الى سعادة \_موليس ذلك الابالمعسوسولذة محسوسة مدركة فانمالا بدرك بالذوق لابعظم البه الشوق \* الفائدة الثانية بقاء النسل ودوام الوجودنهذه فائدتهاولكن فهامن الا فاتمام لك الدس والدنساان لم تضبط ولم تقهرولم تردالى حدالاعتدال وقد قد لى فى تاويل قوله تعالى بنا ولاتحملنا مالا طاقةلناله معناه شدة الغلة

وعن ابن عباس في قوله

الاأنه قال في تفسير والذكر اذادخل

تعالى ومن شرغاسق اذا وق قال هو قمام الذكروقد أسنده بعض الرواة الى رسول الله صلى الله علمه وسلم

بالنظر فيتداوى بالتناول البعض فاماان كان قداعتقد توك شهوة المنى دخل عليه منها يخرجه من الورع أو بعزم على المجاهدة ثم أي بها فهذا اختبار من الله المنظر كدف يعمل بالوفاء بالعقد فاحب الى أن لا ينسال منها شيا وليدافع عن نفسه بالعاريض والمعانى حتى لا يفطن به انه تركها المجاهدة فيكون قد فعل الوصفين معالوفاء بالعقد في تركها والتورية بلطيف الحيلة عن الفطنة له في قصده وهذا طريق المريد بن وصفات المتقين وهو الطريق الادنى الذى الذى ذكرناه أولافان ظهر قرب الته تعالى منه وغلبة نظره المه أغناه عن الحيلة والاحتيال لقربة وشهادة ذى الجلال والاكرام وهو الطريق الاعلى الذى ذكرناه آخرا وهذا عن الحين (وقال جعفر بن مجد) بن على بن الحسين (الصادف) رحمة المهتمالي (اذا قدمت الى الشهوة انظرت الى نفسي فان هي أظهرت شهوتها) لها (أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها وان أخفت شهوتها المنها من المهاد وأن يقلب النفس الشهوة أن لا تبالى ان تعرف با كل الشهوات وأن تحب أن يظهر على ذلك من بعرف من أهل الديانات واخفاء النفس الشهوة النفس على من المهوة النفس على الشهوة النفس على الشهوة المنها من وقع في شهوة الرباء كان) في المثال (كن هرب من عقر بوقز عالى حمة لان شهوة الرباء كان) كاتقدم (القول في شهوة الطعام) كاتقدم (القول في شهوة الطعام) كاتقدم (القول في شهوة الطعام) كاتقدم (المائية الله دارة من من من المرب شهوة الطعام) كاتقدم والمؤلف شهوة الفرب من عقر بوقز عالى حمة لان شهوة الرباء كان) في المثال (كن هرب من عقر بوقز عالى حمة لان شهوة الرباء كان) في المثال (كن هرب من عقر بوقز عالى حمة لان شهوة الرباء النال الله كان أنها له كان أنها له حال في شهوة الفرب عن المنال النالة كان المنالة النالة كان المنالة عن المنالة به ناله حال من موجة ملاسات عالم الان النالة النالة كان المنالة المنالة كان المنالة المنالة كان المنالة عن المنالة عن من المنالة كان المنالة المنالة كان المنالة كا

(اعلى) أيدك الله (انشهوة الوقاع) أى المجامعة بين الرجل وزوجته (ساطت على الانسان لفائدتين احداهماأن يدرك لذته فيقيس بهلذات الا تحرة) اذليس كل الناس بعرف اللذات المعقولة ولوتوهمناها مرتفعة لما تشوّقوا الى لذأت الجنة (فان لذة الوقاع) هي لذة ساعة (لود امت لكانت أقوى لذات الاجساد) كاها (كان الناروأ الهاأعظم آلام الجسدوالترغيب والترهيب يسوق الناس الىسعادة م وليس ذلك الا بالم محسوس ولذة محسوسة مدركة فانمالا يدرك بالذوق لا يعظم البه الشوق) ولا تحصل فيه الرغبة (الفائدة الثانية بقاء النسل ودوام الوجود) ونظام العالم (فهذه فاندتها) فلولا الشهوة ما كان الوقاع ولولا لوقاع ماكان النسل فالله سحانه جعلها سببالهذا الايجاد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تناكوا تكثروا وقال خير النساء الولود الودود وشرهاالعقيم وقال تزقجواالوا والودود فانى مكاثر بكم الامم وقال سوداء ولودخيرمن حسناعقهم ولقصد النسل حظراتيان المرأة في محاشها وكره العزل ما كيدا المقصود من الذكاح (والكن فها من الآفات مايه لك الدين والدنداان لم تضبط) على القانون (وتقهرو ترد الى حد الاعتدال) الذي هوخير الامور (وقدقيل في تاويل قوله تعالى ربناولا تحملنامالاطاقة لنّابه معناه الغلة) قال صاحب القوت رويناه عن قتادة قلت وأخرج ابن أبي حاتم عن مكعول مالاطاقة لنابه قال العزبة والانعاط والغلة وأخر جالسدى قال من التغليظ والاغلال الى الغلة (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما (فى قوله تعالى ومن شرغاسق اذاوقب قال هوقيام الذكر) قالصاحب القوترويناه عن ابن عباس قلت والمشهور عن ابن عباس في تفسيره قال الليلاذا أقبل هكذا أخرجه ابنجرير وابن المنذر وروع عنه أبضا الغاسق الظلمة والوقب شدة سواده اذا دخل في كل شي أخرجه الطستي في فوائده وروى عن مجاهد قال بعني الليل اذادخل هكذا رواه ابن حرير وابن المنذر وان صحماقاله المصنف فهونقل غريب عن ابن عباس وقوله هوقيام الذكر كائه تنمسير للوقوب والغاسق هوالذ كروهوفى غريب اللغة (وقد أسنده بعض الرواة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأأنه قال في تفسيره الذكراذادخل) هكذاذ كره صاحب القوت قلت وهذا أغرب من الاقل ولغرابة القولين نقلهماصاحب القاموس فى كتابه وأسندهما للمصنف وهوانما تسعصاحب القوت وكائه لعدم اشتهار كتابه بينأ يدى الناس تنوسي وجعل كان الغزالي هوالذي أبدى هذمن القولين وقدذكرت في شرحي عليه

وقدقمل اذاقامذ كرالرحل ذهب ثلثاعقله وكانصلي الله عليه وسلم يقول في دعائه أعوذ بك من شرسمـعى وبصرى وقلى وهنى ومنى وقال عليه السلام النساء حبائل الشطان ولولاهذه الشهوة لما كان للنساء سلطة على الرجال روى ان موسى علىمالسلام كان حالسا في بعض محالسه اذ أقبل المه اللسوعلم برنس يتاون فيه ألوانا فليا دنامنه خلع البرنس فوضعه مُ أَناه فقال السلام علل ماموسى فقالله موسىمن أنت فقال أناا للس فقال لاحدال الله ماماء بك قال حئت لاسلم علىك لنزلتك من الله ومكانت المنه قال فا الذي رأستعلىك قال مرنس اختطف به قلوب بني آدم قال فالذى اذاصنعه الانساناستعوذتعلمةقال اذا أعبته نفسه واستكثر علاونسى ذنوبه واحذرك ثلاثا لاتخل بامرأةلانحل لكفانه ماخلار حلىام أة لاتعاله الاكنت صاحمه دون أصحابى حتى أفتنه مها وأفتنهامه ولاتعاهدالله عهدا الا وفيت به ولا تخرحن صدقة الاأمضيها فانه ماأخرج رحلصدقة فلم عضهاالاكنتصاحيه دون أصحابى حيى أحول بينه وبن الوفاء ماغ ولى وهو يقول باويلتاه علم موسى ما يحذر به بني آدم

كالمايحتاج الىمراجعته وكان شحناالمرحوم أموعبدالله بن الطيب رجه الله تعالى ينكرهذا جداويداك على هذا قول العراقي في تخريجه حديث ابن عباس موقوفاومسند الأصله (وقد قيل اذا قامذ كرالرجل ذهب ثلثاعقله ) هوقول فباض بن نجيم نقله عنه صاحب القوت وزاد في موضع آخر فقال وقال بعضهم ثلث دينه (وكانصلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أعوذ بك من شرسه عي و بصرى وقلى ومني) تقدم الكام عليه في كتاب الدعوات (وقال صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان) قال العراقي رواه الاصهاني في الترغيب والترهيب من حديث ويدمن خالدالجهني باسنادفيه جهالة اه قلت الحمائل جع حمالة بالكسر هوما بصادبه من أى شي كان وروى أونعم من حديث عبد دالرجن بن عابس وابن لال من حديث ابن مسعود والديلي من حديث عبد الله من عامر وعقبة بن عامر والتمي فى ترغيبه من حديث زيدبن خالد كلهم بلفظ الشباب شعبةمن الجنون والنساء حبالة الشيطان هكذار وىعندهم بالافرادوالرواية بالجمع أكترنبه عليه الحافظ السعفاوي رضي الله تعالى عنه قلت وقدر واه أيضا الخرائطي في اعتلال القلوب والقضاع في مسلند الشهاب من حديث زيد بن الد (ولولاهذه الشهوة) قدركبت في الرجال (لما كان للنساء سلطة على الرجال) قال صاحب القوت وقد حدثت عن ابن البراء عن عبد المنع بن ادريس قال حدثنا أبى عن وهب بن منبه انه وحد فى التوراة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل وابتدعه فقال انى خلقت آدم وركبت جسده فىأر بعة أشياء ثمذكرا لحديث بطوله فىذكر الطبائع الاربعة ثم قال وقد تغلب المرارة على بعض المريد من من قبيل فوة الزاج وحدة الشباب فيظهر الطب عبيب خ المني على العزاب كما تقوى الحرارة بتبيخ الدم لان أصل المني هو الدم يتصاعد فى خرزات الصلب وهناك مسكنه فتنضعه ألحرارة فيستحيل أبيض فاذا امتلا منهخر زات الصلب وهوالفقار طلب الخروج من مسلكه فقويت الصفة لذلك فهذاحين هحان الانسان للنكاح فلايصم لمثلهذا أنيا كل الحرارات من الاطعمة وليطفى ذاكبا كلاالبردات والاشماء القاطعة وليتعنب كلكاحاريابس أوباردرطب فانه يهيج الطبع ويقوى العضووةدرو ينكان أزواجرسول اللهصلي الله عليه وسلمانهن كنيا كان الحل والبرود أت بعدوفاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقطعن به الشهوة (وروى أن موسى عليه السلام كان حالسا) ذات يوم (اذ أقبل اليه المبس وعليه مرنس يتلون فيه ألوانا ) مختلفة (فلادنامنه قلع) ذلك البرنس (فوضعه ثم أناه فقال السلام علىك فقالله موسى) على والسلام (من أنت فقال أناابليس فقال لاحباك الله ماجاء بك قال جنت لاسلم عليك لمنزلتك من الله ) تعالى (ومكانك منه قال) له موسى عليه السلام (فاالذي رأيت عليك) يعني البرنس الذي قاعه (قال اني أختطف به قاوب في آدم قال) له موسى عليه السلام ( فالذي اذا صنعه الانسان استحوذت اليه) أى غلبته وملكته ( فاله اذا أعجبته نفسه )أى رضى عنها ( واستكثر عله ونسى ذنو به ) قال (وأحذوك) ياموسي (ثلانا) الاولى (التخل بامرأة التحلك فانه ماخلار حل بامرأة الاتحلاله الاكنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه جهاو) الثانية (الاتعاهدالله عهدا الاوفيت بهو) الثالثة (التخرجن صدقة الاأمنيتها) بالفعل (فانه ماأخرج رجل صدقة فلم عضهاالاكنت صاحبه دون أصحاب حتى أحول بينه و بين الوفاء بماغ ولي) ابليس (وهو يقول باو يلتاه علم موسى ما يحذر به بني آدم) وهذه الحمال التى أشار الهاابليس فدحذرمنها بسنا صلى الله عليه وسلم كاهوفي الاخبار الواردة في ذلك لاسم الاولى منها ففي حديث مريدة عند الطبراني لايخاون رجل بامرأة فانالشيطان الثهماوعنده وعندالبهق من حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة الاومعها ذو يحرم ولاتسافر امرأة الامع محرم ولايدخل علما رجل الامع محرم وعذد المهق أيضا لايدخل رجل على امرأة الاومعها مرمن دخل فليعلمان اللهمعه وعند ابن سعد من مرسل الحسن لاتعدث من الرجال الامحرما وعند البزار من حديث جار لاندخلوا على هؤلاء المغيمات فان الشيطان يجرى من إن آدم بجرى الدم والاخبار في التحذير عن الحلوم والنساء

\*وعن سلعدن المسب قالمابعث الله نسافيم اخلا الالم يماس الليسان بهلك بالنساء ولا شيُّ أخوف عنددى منهن ومامالمدينة يت أدخله الاستى وبيت الذتي اغتسل فمه نوم الجعة ثمأروح وقال بعضهمان الشمطان يقول المرأة أنت نصف حندى انت سهمى الذى أرمى م فلا أخطئ وأنت موضع سرى وأنت رسولى فى حاجـــى فنصف حنده الثهوة ونصيف حنيده الغضب وأعظم الشهوات شهوة النساءوهذه الشهوة أيضا الهاافراط وتفريط واعتدال فالافراط مارقهر العيقل حتى بصرف همة الرجال الى الاستمتاع بالنساءوالجوارى فعرم عن ساول ظريق الا تنحرة أويقهـ رالدين حـتى يحـر الى اقتعام الفواحش وقدد ينتهدى افراطها بطائفة الىأمرين شنعن \* أحددهماان بتناولواما يقوى شهواتهم على الاستكثارمن الوقاع كانديتناول بعضالناس أدويه تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك الا كن اللي بسماع ضار مة وحمات عادية فتنام عنهفى بعيض الاوقات فعتال

لانارتها

الاجنبيات كثيرة (وعن سعيد بن المسيب) القرشي المدنى التابعي وجمالته تعالى (قال مابعث الله نبيا فهاخلا) أىمضى (الالم ييأس الليس أن بهلكه بالنساء) أىماعدانينا صلى الله عليه وسلم فان الله سحابه قدأعانه علمه فأسلمفلم يكنله علمه سبل وقدروي نحوذاك البزارمن حديث عار (ولاشي أخوف عندى منهن ) أى من طائفة النساء قال ذلك وسنه تمانون كاسباني قريبا (ومابالمدينة بيت أدخله الابيتي و بيت ابنتي ) وهي التي زوجها عبد الله بن أبي وداعة كاسيذ كر المصنف قصة اقريبا (اغتسل فيه نوم الجعة ثم أروح وقال بعضهم ان الشيطان يقول المرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ) غرضي (وأنت موضع سرى وأنت رسولي في حاجتي) وقد صدق في قوله (فنصف جنده الشهوة) م ايقاتل المؤمنين (ونصف حنده) الاتنح (الغضب) فاذااجمعافي رحل فقد كل عنده حند الشرمطان (وأعظم الشهوات شهوة النساء) ولذا كانت لذة وقاعهن أعظم اللذات لودامت والكثرة استعواذهن على قلوب الرجال بمقتضى الشهوأت كن من سهام ابليس التي لا تخطئ الرامي أبدا فعملن الرجال مالا يطبقون ويقعون في المحظور لاجلهن واذا كن رسلافي حاجة لا ترد شفاعتهن و تقضي حاجتهن وكل ذلك لما فيهن من مخايل الفتن فهن شرغالب لن غلب (وهذه الشهوة أيضالها) ثلاث مراتب (افراط وتفريط واعتدال فالافراط) وهي المرتبة الاولى (ما يقهر العقل حتى تصرف همة الرجل الى الاستمتاع بالنساء) المنكوحات (والجوارى) علا اليمن ويشتغل من (فعرم عن سلوك طريق الآخرة او)ما (يقهر الدين حتى يحرالي افتحام الفواحش) التي حرم الله ماظهرمنها ومابطن وذلك على ضربين أحدهما تعاطيه في المحرث ولكن الاعلى الوجه الذي نجب وقدعظم الله أمره فقرنه مرة بالشرك فقط فقال الزاني لاينكع الازانية أومشركة والزانية لاينكعها الازان أومشرك ومرةقرنه بالشرك وقتل النفس المحرمة فقال والذمن لايدعون معالله الهاآخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الابالحق ولا يزنون وسمى ذلك سفاحا من حيث ان المجتمعين عليه لاغرض لهماسوى سفع الماء للشهوة كمن ضيع ماءفي غير حرثه والثاني تعاطيه في غير المحرث كالاواطة وهي أعظم من الزمّا لان الزمّا وضع البذر في المحرث على غير الوجه المأثور فهو كمن زرع في أرض غيره أوعلى غير الوجه الذي يجوزأن بزرع فبهاوفي اللواطةمع ذلك تضبيع البذر فتعاطبها كن قال الله تعالى فيه وبهلك الحرث والنسل ولهذا وصف قوم لوط بالاسراف فقال أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بلأنتم قوم مسرفون (حتى ينتهي افراطها بطائفة الى أمرين شنيعين أحدهماأن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثارمن الوقاع) من غيرط عف وفتور (كاقد يتناول بعض الناس أدويه تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام) وكلمنهما شنبع قال صاحب القوت وحدثونافي أخب اللوك ان ملك الهند أهدى الى المنصور تحفامنها انه وجهالمه بفيلسوف طبيب قال فانزله المنصور وأحسن اليه فلمادخل اليه قال الفيلسوف قد جئتك باأمير المؤمنين بثلاث خصال تتنافس الملوك فهالانصنعها الالهم قال وماهي قال اخضب لحيتك بسوادلا تنصل أبدا ولاتتغير عن حالها قال وماالخصلة الثانية قال أعالجك بعلاج تتسع به في الما كل فتأكل أىشي شنت لا تتخم ولا يؤذيك الطعام قال وماالذاللة قال أققى صلبك بتقويه تنشط بها الى الحاع فتجامع ماشئت لاغل منذلك ولايضعف بصرك ولاتنقص منقوتك فالفاطرق المنصور غرفع رأحه البه فقال قد كنت أطن انك أعقل مماأنت اماماذ كرت من السواد فلاحاجة لى به لان ذلك غرور وروروالشيب هسة ووقار ولمأ كلاغير نوراجعله الله فى وجهى بظلة السواد وأماماذ كرت من الا كل فوالله ماأنا بشره ومالى فى الاستكثار من العاهام حاجة لانه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب وأقل شئ فيسه كثرة الاختلاف الى الخلاء فأرى ماأ كره وأسمع مالاأحب وأماماذ كرت من النساء فان الذكاح شعبةمن الجنون وما أقيم بخليفة مثلي يجثوبين بدى صبية ارجع الى صاحبك مذمومامد حورا فلاحاجة لى بما حِنْتُبه (ومامثل ذلك الاكن ابتلى بسباع ضارية وبهائم عادية فتنام عنه في بعض الاوفات فيعمّال لانارتها

وته يجهام بشنغل باصلاحها وعلاجهافان شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الانسان الخلاص منهافي دول لذه بسبب الخلاص فان قلت فقدروى فى غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى (٤٣١) جبرا أبيل ضعف الوقاع فأص فى باكل

وتهيجها ثم يشتغل باصلاحها وعلاجها) وكفي بما يهتاج من باعث الطبيعة على ذلك فهو كمن قال كلما أنبت الزمان قناة \* ركب المرفى القناة سنانا

(فأنشهوة الطعام والوقاع على التحقيق الم) يحسف الباطن وفي نسخة آلام ( ريد الانسان الخلاص منه) وفي نسخة منها (فيدرك لذة بسبب الخلاص)من تلك الا مر فان قلت فقدروى في فريب الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى جـبريل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة) قال العراقي رواه العقبلي في الضعفاء والطبراني في الاوسطمن حديث حديفة وقد تقدم وهوموضوع (فاعلم الهصلى الله عليه وسلم كانت تحته تسع نسوة) تقدم ذكر أسمامن (وجب عليه تحصيفن) بالامتاع فكان يقسم الهن ورعادار علمن كاهن بغسل واحد كاورد (وحرم على غيره نكاحهن وان طلقهن) كاهومذ كورفى خصائصه صلى الله عليه وسلم (فكان طلبه القوّة لهذا) السبب (لاللتناميم) فلايكون مذمومابل هو مجود بهذا النظر (والامر الثاني اله قد تنته عي هذه الشهوة بمعض الضلال) عن نهيج الدين (الى) من تبة (العشق وهو ) نهاية الجافة و (غاية الجهل بماوضعله ) أى لاجله (الوقاع وهو مجاوزة في) الصفة (الهيمية لحد الهامم) في عدم ملك النفس وذم الهوى (لان المتعشق ليس يقنع باراقة شهوة الوقاع) ولا برضي بارادة لذة الماه (وهي) من (أقبح الشهوات) وأسمعها (وأجدرها بان يستحي منه حتى اعتقد) في نفسه (ان الشهوة لاتقضى الامن محل واحدوالهيمة تقضى الشهوة أبن اتفق فتكتفي به) لانم اأذا أسقطت الاذي عنم ابالسفاد سكنت فصارت الى الراحة (وهذا) المتعشق (لايكتفي الابواحد معين) ثم لا برضى بذلك (حتى بزداد به ذلاعلى ذل وعبودية على عبودية) فالمهممة أحسن عالامنه م لا برضى بذلك (حتى يستسخر) و يستذل ماهو الاشرف الذي هو (العقل لحدمة) ماهوأخسوهو (الشهوة وقد خلق) العقل وأعطى ليقمع به الشهوة القبحة و (ليكون مطاعا) رئيساآ مرامخدوما (لالمكون خادماللشهوة) وساعيافي صبتها (ومحتالا لاجلها) فمأأخس حال من جعل الخادم مخدوما والمخدوم خادما ومامثله الاكن انتعل بالمنديل ونشف الوجه بالنعل (وما العشق الامنبع افراط الشهوة وهومرض قلب فارغلاهمله )وتعاطمه حال كل حاهل فارغ سمااذا نظر الى أخبارا لعشق وجالس العشاق ورعابؤدى العاشق الىذبول ودق بل الى الموت قال الشاعر

لوفكرالعاشق في منتهي \* معشوقه قصر عن حبه

وقال حكم لتلدنه هوى جارية هل تشك فى ان لا بدأن تفارقها بوماتما قال لا قال فاجعل تلك الرة المتحرعة فى ذلك الدوم فى بومك هذا وارتجما بينهما من الخوف المنتظر وصعوية معالجة ذلك بعد الاستحكام وانضمام الالف الده وقبل لبعض الحكماء ما العشق فقال جنون لا يو حرصا حده عليه وسئل خرعنه فقال مرض نفس فارغية فاشاروا كاهم الى معنى واحد (وانحا يحب الاحترازين أوائله بترك معاودة النظارو) اجالة (الفسكر) فيه (والافاذا استحكم) غرسه فى القلب (عسر دفعه وكذلا عقق المال والحاه والمقار والاولاد) وما فى معناها (والتردشير والاولاد) وما فى معناها (حتى حب اللعب بالعلمور) كالحمام وغيره (والعود) وما فى معناه (والنردشير والشطر فح) وما فى معناهما (فان هذه الأمورة دتستولى على طائفة بحدث تقص علم مالدين والدنيا ولا يسمر ون عنما البينة) امانقص الدين علم مفن جهات متعددة واما نقصان الدنيا فانه ان كان محترفا بشتعل بصبر ون عنما المناه وان كان ذا مال فانه يضعه فيما يتعلق بتلك الاشياء وهام والمان ينفدوا ما عدم صبرهم عنها فذلك مشاهد كادت أن تحول بينهم و بين أكلهم (ومثال من يكسرسورة العشق فى أول عدم صبرهم عنها فذلك مشاهد كادت أن تحول بينهم و بين أكلهم (ومثال من يكسرسورة العشق فى أول انبعائه مثال من يصرف عنان الدابة عند تو جهها الى باب لندخله ) فانه مكنه ذلك (وما أهون منعها بصرف

عليه وسلم كان تعته تسمع نسوةو وحسعله تحصينهن بالامتاع وحرم على غييره نيكاحهن وان طلقهن فكان طلمه القوة لهذالاللمتع والاسالثاني أنه قد تنمي هذه الشهوة ببعض الضلال الى العشق وهوغاية الجهل عاوضع له الوقاع وهو محاورة في الهيمية لحدالهاعلان المتعشق ليس يقنع باراقة شهوة الوقاعوهي أقيم الشهوات وأحدرهاأن يستحىمنه حتى اعتقدأن الشهوة لاتنقضى الامن محل واحدوالهامة تقضى الشهوة أبن اتفق فتكتفي مه وهذالا مكتفي الاشخص واحمدمعينحتى بزداديه ذلاالىذل وعمودية الى عبودية وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق لمكون مطاعالا لمكون خادما للشهوة ومحتالالاحلها وماالعشق الاسعة افراط الشهوة وهومهن قلب فارغلاهمه واغاعب الاحــ تراز من أوا ثله بترك معاودة النظر والفكروالا فاذااستحكم عسردفعيه فكذلك عشق المال والجاه والعقار والاولادحتىحب

الهريسةفاعلم انهصلي الله

المعب بالطيور والنردوالشطر نجفان هدده الامورقد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصرف عنه البتة ومثال

عنائها ومثال من بعالجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتعاور الباب ثم باخذ بذنبها و بجرها الى ورائها وما أعظم التفاوت بن الامرين في البسروالعسر فليكن ( ٢٠٠) الاحتباط في بدا يات الامور فاما في أواخرها فلا تقبل العلاج الا يعهد بكاديؤدي

عنام اومثال من يعالجها بعد استحد كامها) ورسوخها (مثال من يترك الدابة) على عالها (حق شخل وتحاوز الباب ثم يأخذ بذنها وتحرها الحوراثها وما عظم التفاوت بين الامرين في العسر واليسر فليكن الاحتياط في بدايات الامور) أى أوائلها (فاما في أوخرها فلا تقبل العلاج الا يحهد جهد) وتعب شديد (يكاد يؤدى الى توالامور) من البدن (فاذا افراط الشهوة أن تعلب العقل الى هذا الحد وهومذموم حداو تفر يطها بالعنة) بالضم وهي أن لا يقدر على اتبان النساء أولا يشتههن والاسم عنين و يكون خلقة و يكون عن حر (أو بالنسعف عن امتاع المنكوحة) عن سب عارض كبرد في الصلب أوغيره (وهو وانساطها) والوفاع الصادر من هذه الشهوة (ان تكون معتدلة مطبعة بالعقل والشرع في انقياضها وانساطها) والوفاع الصادر من هذه الشهوة اذا كانت بالوصف المذكوران تعاطاه العبد على الوجه عرى مدة وقيع من حرح يعظم بحسبه الضروويدي و صاحبه الى ماهو في الشرع محرم وامامكر وه عرى بحرى بحرى مدة وقيع من حرح يعظم بحسبه الضروويدي و صاحبه الى ماهو في الشرع محرم وامامكر وه طماوان لم يكن قد كره شرعا وذلك أن يتعاطاه فضلاعا تقدم ذكره فانه ينفد العمر و يستنفذ القوى و يوسع أوعية الني و يحلب اليه دما كثيرا و بزيد شهوة فأعظم فائدة فيه أن يلحق صاحبه بافق البهام والتيوس والثيران وغيرهما بما يوصف بالشبق (ومهما آفرطت فكسرها بالجوع والنكاح قال صلى الله على هذا الحديث في أي النكاح (فن لم يستطع فعليه بالصوم فائه له وجاء) أى قطع له وقد وسلم معشر الشباب عليكم بالباء في أي النكاح (فن لم يستطع فعليه بالصوم فائه له وجاء) أى قطع له وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كأب النكاح مفصلا

\* (بيانماعلى المريدفي توك التزويج وفعله)

(اعلم) وفقك الله تعالى (أناار يدفى ابتداء أمره) في سلوكه (لاينبغي أن يشغل قلبه ونفسه بالتزويج فان ذُلكُ شَعْلَ شَاعَلَ عنعه من السلوك و يستجره الى ألانس بالزوجة ومن أنس بغيرالله تعالى شغل عن الله تعالى) وقال صاحب القوت الافضل المر يدفى زمانناهذا ترك التزويجاذا أمن الفتنة وعود العصمة ولم تنازعة نفسه الى معصية ولم رادف خاطر النساءعلى قلب محتى يشتت همه أو يقطعه عن حسن الاقبال على الله دمةمن مسامرة ألفكر ومحادثة النفس بأمر النساء ولمتجمع نفسه الى محظو روكثرة الخواطر بالشهوان بغيرا لقلبمن الخشوع ويدخل عليه النقصان فتى لم يبتل العبد بمذه الوساوس فان التخلى أفضل لعان مجودة لانه بحدالة الوحدة وحلاوة المعاملة ويقبل على نفسه ويشتغل بحاله فلابهتم بحال غيره فعمل حاله على حاله فيقصر أو يقوم بحكم نفس أخرى فبعز ويعالج شيطانا آخرمع شيطانه وتنضم نفس أخرى الى نفسه وله فى مجاهدة نفسه ومصابرة هواه وعدق أكبر الاشغال (ولا بغرنه كثرة نكاح رسول الله صلى الله علمه وسلم فانه كان لا يشغل قلبه جميع مافى الدنداءن الله تعالى )لاشتغاله عطالعة حال مولاه (فلا تقاس الملائكة بالحدادين) هم الذين يشتغاون بعمل الحديدفهم بذلك في غاية القذارة أوالمراديم ماليو انون من الديمعني المنع فهم يمنعون الداحل في الميت (ولذلك قال أبوسلمان الدار أني)رجه الله تعالى (من ترقيع) أوسافر أوطلب الحديث (فقد ركن الى الدنيا) أورده صاحب القوت وقد تقدم فى كتاب العلم وانماقال ذلك لأن هذه الامو رعما تو حب الركون الى الدنيا لا محالة (وقال) أيضا (مارأيت مريدا تزوّج فثبت على طله الاول) وكائنه مر بداذا كان في ابتداء سأوكه فانه ينقطع حينند عن مجاهدة النفس وقد ضمت المه نفس أخرى فيشتغل ما فلا يكاد يثبت على أدل حاله الذي شرع فيه (وقيل له مرة ماأ حوجك الى امر أة تانسبها فقاللا آنسى اللهبهاان الانسبها عنع الانس بالله تعالى أى لا يتفق الا نسان في قلب واحد اماانس بالله واماانس بالزوجة (وقال أيضا كلما شغلك عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو عليك مشوم)

الى زعالروكم فاذا افراط الشهوة أن بغلب العقل الى هذا الحدوهومذموم حدا وتفريطها بالعنة أوبالضعفء نامتاع المنكوحة وهوأ بضامذموم وانماالحمودان تكون معتدلة ومطمعة للعقل والشرع في انقماضها وانساطهاومهماأفرطت فكسرهابالجوع والنكاح قال-لياللهعليهوسلم معاشر الشباب علمكم بالباعة فن لم يستطع فعلمه بالصوم فالصوم له وجاء \* (بيانما على المريد في ترك التزويج وفعله) \* اعلم ان المريد في ابتداءأمره ينبغي أنالا بشغل قلبه ونفسه بالتزويج فان ذلك شعل شاعل عنعهمن السلوك ويستجرهالي الانس بالزوجةومن أنس بغيرالله تعالى شغل عن الله ولا بغرنه كثرة نكاح رسول اللهصلى الله عليه وسلم فانه كانلاسم غلقلبه جمع مافى الدنيا عن الله تعالى فلا تقاس المالائكة بالحداد سوادلك قالأنو سليمان الداراني من تزوج فقدركن الىالدنداوقال مارأ يتمريدا تزوج فشت على حاله الاول وقيل لهمرة ماأحوحك الى امرأة تانس فكيف يقاس غيررسول الله صلى الله على موسل به وقد كان استغراقه عب الله تعالى عيث كان عداحتراقه فيه الى حد كان يخشى منه في بعض الاحوال أن يسرى ذلك الى قالسه فه دمه فلذلك كان يضرب بده على فذعائشة احيانا ويقول كليني باعائشة لتشغله بكلامها عن عظيم ما هوفيه لقصو رطاقة قالبه عنه فقد كان طبعه الانس بالله عزوجل وكان أنسه بالحلق (٤٣٢) عارضار فقابيدنه ثمانه كان لا يطبق

الصرمع الخلق اذاحالسهم فاذاضاف صدره قال أرحنا ما باللال حتى بعود الىما هوقرة عشه فالضعمف اذا لاحظ أحواله فىمثلهذه الامور فهومغمر ورلان الافهام تقصرعن الوقوف على أسرار أفع الهصلى الله علمه وسلم فشرط المريد العزية في الابتداء الى أن يقوى فى العرفة هذا اذالم تغامه الشهوة فانغلمته الشهوة فالمسرها بالجوع الطو بل والصوم الدائم فات لم تنق مع الشهوة بذلك وكان عنث لايقدرعلى حفظ العن مثلا وان قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة والإ قهمالم يحفظ عسملم يحفظ علىه فكرهو يتفرق عليه همه ورعاوقع فىلمةلا بطبقها وزناالعنامن كار الصفائروهو يؤدىعلى لقرب الى الكديرة الفاحشة وهى زاالفرج ومن لم يقدر علىغض بصر الم بقدرعلى حفظ فر جـه قال عيسى عليه السلام اياكم والنظرة فانهازر عفى القلب شهوة وكفي مافتنة وقال سعيدين حسراعا جاءت الفتنة لداود

وقال أيضا اغاتر كوا التزويج لتتفرغ فلوجهم الى الاستحرة وفى حديث الحسن البصرى رجه الله تعالى اذا أراد الله بعبد خيرالم يشغلة باهل ولامال قال أحد بن أبي الحوارى صاحب أبي سلمان معنى الحديث أن يكون له ولايشغلونه لاأن لايكون له (فكيف يقاس غيررسول الله صلى الله علمه وسلم به وقد كان استغراقه عسالله تعالى عيث كان بعدا حتراقه فيه الى حد كان يخشى منه في بعض الاحوال) والاحدان (ان يسرى ذلك) من قلبه (الى قالبه فهدمه) أى بغيره عن صحته (فلذلك كان بضر ببده على فذعائشة) رضى الله تعالى عنها (أحيانًا ويقول كليني باعائشة لتشغله بكلامها عنعظيم ماهوفيه لقصو رطاقة قالبه) قال العراق لمأجدله أصلا (فقد كان طبعه) صلى الله عليه وسلم (الانس بالله عز وجل) دائمًا (وكان أنسه بالخلق عارضا) لاحقا (رفقا بددنه ثمانه) صلى الله عليه وسلم (كانلابطيق الصبر مع الخلق اذا جالسهم فاذا ضاف صدره قال أرحنا بابلال) يعنى باقامة الصلاة وقد تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة (حتى بعود الى ماهو قرة عمنه ) بشيرالى قوله و حعلت قرة عنى في الصلاة وقد تقدم السكلام عليه أيضا (فالضعيف اذا لاحظ أحواله في مثل هذه الامور فهومغرو رلان الافهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله علمه وسلم ) فلا ينبغي أن يقيس أحواله بأحواله ولاأفعاله بافعاله ولا توقع نفسه في الغرور فه لك (فشرط المريد العزبة في الابتداء) ليحتمع له مع مجاهدة نفسه الانس بالله عز وحل وحده (الى أن يقوى في المعرفة) ويتفرغ قلبه لله تعالى فيكون ذا أدبساكن وقلب خائف ونفس مطمئنة فاذا تزوج حينئذ فلا يشغله عن الله تعالى (هذا اذالم تغلبه الشهوة فان غلبته فليكسرها بالجوع الطويل) بان يتجاو زعن ميعاداً كامفلاياً كل الابعد تومين أو بعد ثلاث (والصوم الدائم) خصوصا في الهواجر (فان لم تنقمع الشهوة ذلك وكان عيث لايقدر على حفظ العين مثلاان قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لنسكن الشهوة) والا أوقعته في الخطايا (والافهمالم يحفظ عينه لم ينحفظ عليه فكره و يتفرق عليه همه) و يتشتت باله (ورعماوقع فى بلية لا يطبقها) عقتضى عجز البشرية (ورنا العين من كار الصغار وهي تؤدى على القرب الى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج) وأول خطايا الفرج شهوة القلب عسامية الفكر وهو معفق كاان الظر الاولمعفق والخطيئة الثانية انعاط الفرج عن شهوة القلب فهذاع ل فان ظهرت الشهوة من الفرج فهي معصية (ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه) لان أصل البلاء كلممن النظر (وقال عيسي عليه السلام اماكم والنظرة فانه اتزرع في القلب شهوة وكفي مهافتنة وقال سعيد بن حبير) رجه الله تعالى (الماحاء تالفة قالداود عليه السلام من قبل النظرة) فاله لمارأى أو رياء وجالهاأعيمته وافتتن مها (واذلك قاللابنه) سليمان (عليه السلام بابني امس خلف الاسدوالاسود) من الحيات (ولانمش خلف المرأة وقيسل ليحيى) بن زكريا (عليه السلام ما بد الزنا قال النظر والتمني) فالنظرمن العين والثمني من القاب والفرج تصدق أو يكذب (وقال الفضيل) بن عماض رجه الله تعمالي (يقول الليس هي قوسي القوعة) التي أرمى بها (وسهمي الذي لا يخطي) في أصابة غرضي (بعني النظرة وقال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام البيس فن تركها خوفامن الله تعالى أعطاه الله اعانا عد - الاوته فى قلبه ) تقدم الكلام عليه فى كتاب النكاح (وقال صلى الله عليه وسلم ماتر كت بعدى فتنة أضرعلى الرجال من النساء) قال العراقى متفق عليه من حديث أسامة بنزيد اه قلت ورواه كذلك

وه - (اتحاف السادة المنقين) - سابع ) عليه السلام من قبل النظرة ولذلك قال لا بنه عليه السلام من قبل النظرة ولذلك قال لا بنه عليه السلام ما بدء الزنا قال النظر والنمى وقال الفضيل يقول المبيرة وقبل المبيرة والمبيرة المبيرة والمبيرة والمبيرة والمبيرة وقال وقال وسول الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام المبيرة والمبيرة والمبير

وقال صلى الله على فوسلم اتقوافتنة الدنياوفتنة النساء فاتأول فتنةبني اسرائيل كأنت من قبل النساء وقال تعالى قل المؤمنين بغضو امن أبصارهم الآية وقالعلمه السلام لكلابن آدمحظ من الزنا فالعسنان تزنيان وزناهما النظروالسدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفيم بزنى وزناه القبلة والقلب بهمأويتني و نصدق ذلك الفرج أو يكذبه \* وقالتأم سلمة استأذن ابن أم مكتوم الاعي على رسول الله صلى اللهعليه وسلم وأناوممونة طالستان فقال عليه السلام احتصافقلناأوليس بأعمىلا يبصر نافقال وأنقالا تسصرانه وهددادل على الهلا عوز النساء محالسة العمان كا حرتبه العادة في الماسم والولائم فعرم على الاعمى الخلوة بالنساء وبحرم على المرأة مجالسة الاعى وتعديق النظرالمه لغير حاجةواعا حو زلانساء معادثة الرحال والنظرالهمم لاحلعوم الحاجة وأنقدرعلى حفظ عسهمن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصيان فالذكاح أولىمه فان الشر فى الصدان أكثر فانه لومال فليه الى امرأة أمكنه الوصول الى استباحتها بالنكاح والنظرالى وحمالصي بالشهوة حرام

أحدوالحيدى وأنوبكر بنابي شيبةوالترمذى والعوفى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والطبراني وابن فانع كالهم عن أسامة بن زيدوقدر واه الترمذي أيضاو الحاكم في الكني عنه وعن سعيد بن زيدمعا ورواه ابن النجارمن حديث سلمان الفارسي وفى لفظ الطيراني ماتركت فى الناس بعدى فتنة أمر على الرجال من النساء (وقال صلى الله عليه وسلم اتقوافتنة الدنياوفتنة النساء فان أول فتنة بني اسرائيل كانت من النساء) قال العراقي رواه مسلم نحديث أبي سعيد الخدري قلت وروى الديلي من حديث معاذا تقوافتنة الدنيا وفتنة النساء فان اليس طلاع رصاد وماهو بشئ من فوخه بأوثق بصيده فى الاتقياء من النساء (وقال) الله تعالى في كتابه العزيز (قل المؤمنين بغضوا من أبصارهم) و يحفظوا فروجهم (وقال صلى الله عليه وسلم احكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان و زناهما ألنظر والبدان تزنيان و زناه-ما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والأم نزني وزناه القبل والقلبيهم ويتمني ويصدق ذلك الفرجأو يكذبه ) قال العراقي رواه مسلم والسمق واللفظ له من حديث أبي هر مرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نعوه اه وفى لفظ للبهق لسكل ابن آدم حظه من الزنافز بأ العين النظر وزنا اللسان النطق والاذنان زناهمما الاسماع واليدان ترنيان فزناهما البطش والرجلان ترنيان فزناهما الشي والفم رنى وزناه القبل وهكذارواه أبوداودأبضا وروى أبوالشيخ منحديث أبيهر برة زناالاسان الكادم وروى ابن سعدوالطبراني وأنونعم في المعرفة من حديث علقمة بن الحويث الغفارى زنا العينين النظر وروى أحدوالطبراني منحديث اسمعود العينان تزنيان والبدان تزنيان والرحلان تزنيان والفرج وني قال المنذرى سنده صحيح ور واه كذلك أنو يعلى والبزار وقد أورد المصنفهذا الحديث اشارة الى أن أصل زناالفر بالعينان فانهماله وائدان والمه داعمان وقد قالوامن سرح ناظره أتعب خاطره ومن كثرت لخطاته دامتحسراته وضاعت أوقاته قال الشاعر

نظر العبون الى العبون هو الذي \* جعل الهلاك الى الفؤاد سيلا

(وقالت أمسلة) أم المؤمنين ابنة أبي أمية بن الغيرة المخزومية رضى الله عنها قيل اعمهاهندو أبوها يعرف بزادالركمن أشراف قريش وأجوادهم هاحرت الى الحبشة مع أبي سلة بن عبد الاسد (استأذن ابن أم مكتوم) وهو عبدالله بن قيس بن زائدة القرشي العامرى مختلف في اسمه (على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناوممونة) بنت الحرث الهلالية أم المؤمنين رضى الله عنه ـ ما (جالستان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا ) أى ادخد الفالح إن (قاناأوليس ماعى لا يبصر فافقال وأنف الا تبصرانه) قال العراق رواه أبود أودوالنسائى والترمذى وقالحسن صحيح (وهذا بدل على اله لا يجوز للنساء مجالسة العميان كاحرت به العادة في الماتم والولام) أى في أوقات المائب والافراح (فعرم على الاعبى الخلوة بالنساء) الأجانب صر حيد لك غدير واحدمن العلاء (ويحرم على المرأة مجالسة الاعمى وتحديق النظر اليه لغير حاجة) ضرورية فانه على كلحال أجنى وفيه مافى الرجال وأكثر لانغض البصرعن المحارم مماورث قوة على الجاع وهؤلاء قد حبت أبصارهم عن الرؤية فرجعت فق تهاالى الجاع فلهم فيه حظ أ كثر من الذي يبصر فينئذ فتنة النساء بهمأ كثر فحب منعهن عن الخلوة بهم ومحادثتهم فانهم أشد مضر وامن ابليس ومن المشهو رقول العامة مامن فتنة تكون في بيث الانسان اذاحقق أصلها امامن امرأة اوفقيه أعمى (وان قدر )الر بد (على حفظ عينه عن الزنا) بان غضها وسترها ولفها (ولم يقدر على حفظها عن الصبيان المرد فالنكاح أولى به) ومن أحسن أعماله وأرفع أحواله لان المباح مقام من لامقام له والرجوع الى الحملال عالمن ليسله عال وذلك (لان الشرفى الصيبان أكثر )فان الرأة معها شيطان والامرد معه شيطانان (فلو مال قلبه الى امرأة أمكنه ألوصول الى استباحتها بالذكاح) واذامال الى الامرد فلا عالة يوقعه فى الحرام اذلاسبيل الى استباحة الاستمتاع به يحال من الاحوال (والنظر الى وجه الصدى بالشهوة حرام) باتفاق

بل كل من يثاً ثرقلم يحمال صورة الامرد يحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملقى لم يحل له النظر اليه فان قلت كل في حس بدرك التفرقة بين الملقى الجيل والقبيع لا يحالة ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة فاقول است أعنى تفرقة العين (٤٣٥) فقط بل ينبغي أن يكون ادرا كه التفرقة

كادرا كمالتف رقية بن شحرة خضراء وأخرى ابسة وبن ماءصاف وماء كدر وبين شحرةعلماأزهارها وأنوارهاوشعرة تساقطت أوراقها فانه عسل الى احداهما بعسه وطبعه ولكن مملاخالماعن الشهوة ولاحمل ذلك لاستهى ملامسة الازهاروالانوار وتقبيلها ولاتقبيلاا الصافى وكذلك الشيه الحسنة قد تمل العن الما وتدرك التفرقة سنهاوس الوجه القبيع واكنها تفرقة لاشهوة فهاو معرف ذلك بم للنفس الى القرب والملامسة فهماوحدذلك الميل فىقلمه وأدرك تفرقة بين الوجمه الجملوين النبات الحسن والاثواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظرشهوة فهوحوام وهذا عمايتهاون بهالناس و يجرهم ذلك الى المعاطب وهم لانشعر ون قال بعض التابعيزماأ ما أخوف من السبء الضارى على الشاب الناسان منغلام أمرد يجاس اليه \* وقال سفيان لوآن ر جلاعبث بغلام من أصبعين من أصابع رجله ريد الشهوة لكاناواطا وعين بعض السلف قال

العلماء (بل كل من يتأثر قلبه لجال صورة الامرد) أي يقع الاثرفيه من رؤية تحاسنه الظاهرة بحيث يحسبما رآه (وبحيث يدرك تفرقة بينه وبين الملقى) أى صاحب اللحية (لم يحله النظر) أصلا (فات فلت كلذى حسيدرك التفرقة بين الجيل)الصورة (والقبيع)الصورة (ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة) وهم يدخياون في المحافل هكذاو براهم الرجال من عُيرنكبر فيا معني قُولات من أدرك التفرقة بين الجيل والقبيع وتأثر بجماله قلمه لم يحلله النظر (فاقول است أعنى) بالتفرقة الذكورة (تفرقة العين فقط بل ينبغى ان يكون ادراكه التفرقة كادراكه التفرقة بين شجرة خضراء ويابسة وبين ماعصاف وماء كدروبين شحرة علمها أقوارهاوأزهارها وبننشحرة تساقطت أوراقهافانه عيل الىاحداهمابعينه )الباصرة وطبعه الركورف جبلته (ولكن ميلاخالياعن الشهوة ولاحل ذلك لايشته عي ملامسة الازهار والانوار وتقبيلها) وشمها (ولاتقبيل الماء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قد تميل العين الها وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبيع واكنها تفرقة لاشهوة فيهاو يعرف ذلك بميل النفس الى القربوا للامسة فهماو جدذاك الميل بقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجيل وبين النبات الحسن والانواب المنقشة ) بأنواع النقوش (والسقوف المذهبة) المزخرفة (فنظره) حينتذ (نظرشهوة وهو حوام وهذا عما يتهاون به الناس) غالباً (و يحرهم ذلك الى المعاطب) أى الهالك (وهم لا يشعرون) بل غافلون أومتغافلون (وقال بعض التابعين ما أنا باخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك) أى العابد (من غلام أصر ديجلس اليه وقال سفيان) الثورى (لوأن رجلاعبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه تريد) بذلك (الشهوة كان لوطيا وعن بعض السلف قال سمكون في هذه الامة ثلاثة أصناف لوطيون صنف ينظرون ) فقط من قريب أو بعيد ( وصنف يصافون وصنف بعماون) أخرجه السهر وردى في المعارف وقال القشيرى في آخرالرسالة ومن أصعب الا "فات في هذه الطريقة محبة الاحداث ومنابتلاه الله بشئ منذلك فباجماع الشيوخ ذلك عبدأ هانه الله وقلاه بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أهله وهب أنه بلغ رتبة الشهداء أليس قد شغل ذلك القلب بمغلوق وأصعب منذلك تهوين ذلك على القاب حتى بصير بعد ذلك بسيرا قال الله عز وجل وتحسبونه هيناوهو عند التهعظيم وهذا الواسطى يقول واذاأرا دالله هوانعبدألقاه الى هؤلاء الانتان والجيف معت أباعد الله الصوفى يقول معت محد من أحد النجار يقول معت أباعبد الله الحصرى يقول معت فتحا الوصلي يقول حجبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الايدال كاهم أوصوني عندفراقي اياهم وقالوا اتق معاشرة الاحداث ومخالطتهم ومن ارتقي فى هدا الماب عن حالة الفسق وأشاران ذلك من بلاء الارواح وانه لايضره وماقالوه ومن وساوس القائلين مالشاهدوا برادالح كامات عن الشهو نجما كان الاولى بهم اسبال السنرعلي هناتهم وآفاتهم فذلك تظيرا اشرك وقرس فلحذر المريدمن مجالسة الاحداث ومخالطتهم فان اليسيرمنه قبيح وهو فتح باب الخذلان ومداخل الهجران ونعوذ بالله من تضاء السوء (فاذا آفة النظر الى الاحداث عظمة وعاقبته وحمة (فهماعزالر يدعن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح فرب نفس لايسكن توقانها بالجوع) اذا كانت تصيب من شهوتها بعد الجوع الطويل فذلك أشد ماعث لهاعلى حركة الشهوة فاماان كان يحوع ولايا كل الاخبرا يحتام عماء ودام على ذلك فانه يسكن التوقان وقد تقدمت الاشارة البه (وقال بعضهم غلبت على شهوتي) ولفظ القوت حدثني بعض الفقراء قال استفعلت على صفتي مرة (فيُ بدء ارادتي عالم أطق فا كثرت) لفظ القوت فكنت أكثر (الضجيع الحالله تعالى فرأيت

سيكون في هذه الامة ثلاثة أصناف لوطبون صنف ينظرون وصنف يما فون وصنف بعماون فاذا آفة النظر الى الاحداث عظيمة فهما عن المر بدعن غض بصره وضليط فكال موابله أن يكسر شهوته بالنكاح فرب نفس لا يسكن ثوقائها بالجوع (وقال بعضهم) علبت على شهوتى في بدءارا دتى بمالم أطبق فاكثرت الضعيم الى الله تعالى فرأيت

شط فى المنام فقال مالك فشكوت المده فقال تقدم الى فتقدمت المه فوضع بده على صدرى فوجدت بردها فى فؤادى وجيع جسدى فاصحت وقدرال مابى فبعيت معافى سنة معاودنى ذلك فاكثرت الاستغاثة فأتانى شخص فى المنام فقال فى أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنق فاصحت وقدرال مابى فبقيت معافى سنة ثم عنق فالمدرقبة كالمدرقبة كالمدرقبة المدرقبة المابى فبقيت معافى سنة ثم

شخصافى المنام فقال مالك فشكوت اليه فقال تقدم الى فتقدمت اليه (فوضع يده على صدرى فو جدت بردهافى فؤادى وجميع جسدى فاصحت وقدزال مابي فبقيت معافى سنة ثم عاردني ذاك أى راجعني بمثله أوأشدمنه (فاكثرت الاستغاثة) الى الله تعالى (فاتاني شخص في المنام فقال لي أتحب أن بذهب ماتحده وأضرب عنقك قات نعم فقال مدرقستك فددتها اليه فردسيفامن نور فضرب به عنقي فأصبحت وقدزال مابي فبقيت معافى سنة (مُعاودنى ذلك) بمثله أوأشدمنه (فرأيت كان شخصافهما بين حنى وصدرى يخاطبني و بقول و يحلنه تسأل ) ولفظ القوت كم تسأل (الله تعمالي رفع مالا يحب رفعه قال فترز وجت فانقطع عنى) ذلك (وولدلى) ولفظ القوت بعدقوله فانقطع ذلك عنى فكان ذلك سبب ذريته فولدله (ومهما احتاج الى الذكاح فلاينبغي أن يترك شرط الارادة في ابتداء النكاح ودوامه امافي ابتدائه فبالنية الحسنة) لابعرض له ما يخالفها (وفى دوامها يحسن الخلق وسداد السيرة) الباطنة والظاهرة (والقيام مالحقوق والواجبات التي أوجب ألله تعمالي عايمه للمرأة كافصلناه في كثأب النكاح) في بابحقُوق الزوجة على الزوج (فلانطول) المكتاب (باعادته) ثانيا (وعلامة صدق ارادته) مع الله تعالى (أن ينكم فقيرة) أى قليلة المالوالاثاث (مندينة) أى ذات حسب ودين ولا بطلب الغنية ولا الجيلة (قال بعضهم من تزوج غنية كانله منهاخس خصال مغالاة الهر) أى تطلب مهرا كثيرا (وتسويف الزفاف) أى تأخيره ور بما تواعده أهلهاو يخلفون فى وعدهم فيكمون المريدف حيرة شديدة (وفوت الحدمة) فأن الغنية تأبي عن الخدمة وتأنف ان تكنس البيت وتباشر مهماته بيدها (وكثرة النفقة) فهد وأر بعة (و) الخامسة (اذاأراد طلاقهالم يقدر خوفاعلي مالها) من متأخرالصداق (والفقيرة بخلاف ذلك) فان مؤنَّم يسيرة وخدمتها كثيرة (وقال بعضهم ينبغي أن تمكون المرأة دون الرجل باربع والااستعقرته) في عينها (بالسن) فتكون أصغرسنا من الرجل (والطول) أى تكون أفصر من الرجل في القامة (والمال) أي تُكُون أقل مالا من الرجل (والحسب) أى تمكون أقل حسبامن الرجل والحسب شرف الأ باءوفى ضد هؤلاء الاربعة تستحقرال جُلفتقول أناأ كبرمنك أناأطولمنك أناأغني منك أناأشرف منكوكل ذلك مماشوش قلب الرجل وربما أدى الحالفراق فاذاو جدفى الرجلشي من ذلك فلاينبغي أن يفاتحها به فانه يكون سبب الغم بينهما وقدأم منا بكتم السن لاجل ذاك فانك ان قلت سنى كذا وكان قليلاا سقة رتك وان قلت الل كبيراستخرفتك (وأن تكون فوقه باربع بالجال والادبوا للق والورع) وهذه الاربعة مماتو جب ميل الرجل المهاو يطمئن قلبه من طرفها وفى القوت فان عزم العبد على النكاح فلايكن همه من النكاح الاذات الدين والصلاح والعقل والقناعة ففي الخبرعلم لنذات الدين فنكاح الرأة للدين والصلاح طريق من الا منحرة والرغبة في الرأة النافصة الخلق الدنية الصورة الكبيرة السن باب من الزهدو الفقيرة خفيفة الؤنة ترضى باليسير والغنية تشتهسى عليه الشهوات فيتمرط عليه دينه (وعلامة صدق الارادة في دوام النسكاح اللق) أي معاشرتها باحسن الاخلاف وألينها فقد حكى انه (تزوَّج بعض المريدين بامرأة فلم يزل بخدمها حتى أستحيت المرأة وشكت ذلك الى أبهاو قالت قد تحيرت في هذا الرحل أنافى منزله منذسنين مأذهبت الحاللاء) أى بيت الماء (قط الاو حل الماء قبلي المه ) وهذا من حسن الاخلاقوط بالمعاشرة (وتزوج بعضهم امرأة ذات جال فلاقر بزفافها) اليه (أصابها الجدرى) فغير عاسن حسدها فاشتد حزن أهلهالذلك خوفا من أن يستقيعها )ولا تعبه (فأراهم الرجل) بعدان فطن

عاودني ذلك أواسدمنه فرأيت كان شخصافهماسن حندى وصدرى تخاطبني ويقول و يحل كم تسال الله تعالى رفع مالا يحت رفعه قال فتزوحت فانقطع ذلك عنى وولدلى ومهمااحتاج المريد الى النكاح فلا ينبغي أن ستركشرط الارادةفي ابتداء النكاح ودوامه أمافى المدائه فعالنمة الحسنة وفي دوامد عدرن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواحبة كافصلنا جمع ذلك في كان آدان النكاح فلا نطول باعادته وعـ الامةصدق ارادته أن ينكم فقيرة متدينيةولا يطاب الغنية (فال بعضهم) منزوج غنمة كانلهمنها خسخصال مغالاة الصداق وتسو مف الزفاف وفوت الخدمة وكثرة النفقة واذا أراد طلاقهالم يقدرخوفا على ذهاب مالهاوالفقيرة بخالف ذلك وقال بعضهم ينبعى أن تكون المرأة دون الرحل ماربع والا استعقرته بالسن والطول والمال والحسب وان تكون فوقهاربعالاال والادب والورعوا لحلق وعلامة صدف الارادة في

دوام النكاح الخلق \* تزوج بعض الريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة وشكت ذلك الى أبيها وقالت قد لذلك تحيرت في هذا الرجل أنا في منزله منذ سنن ماذهبت الى الخلاء قط الاوحل الماء قبلى اليه وتزوج بعضهم امرأة ذات جال فلما قرب زفافها أصابها الجدرى فاشتد حزن أهلها لذلك خوفا من أن يستقيحها فاراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراهم ان بصره قد ذهب حتى رفت المه فرال عنهم الحرن فيقيت عنده عشر من سنة ثم توفيت ففتح عيده حين ذلك فقيل له أ ف ذلك فقال تعمد نه لاجل أهلها حتى لا يحز نوافقيل له قد سبقت اخوانك م ذااللق و تروّج بعض اله وفية امراة سيئة الحلق في كان ربي بي في ذلك فقال أحدى علم افقيل له لم لا تطلقه افقال أخشى أن يتزوجها من لا يصبر علم افيتاذى م افان تروّج (٤٣٧) المريد فهكذا ينبغي أن يكون وان قدر

على الترك فهوأولى له اذالم عكنه الجع بين فضل النكاح وساول الطريق وعلم ان ذلك سفله عن حاله كاروى ان محدين سلم ان الهاشمي كان علك من غدلة الدنيا عانين ألف درهم فيكل وم فكتب الى أهل البصرة وعلمائهافي امرأة يتزوجها فاجعوا كاهم على رابعة العدوية رجهاالله تعالى فكتب الهابسم الله الرجن الرحيم أما بعدفان الله تعالى قدملكني منغلة الدنيا عانين ألف درهم في كل وم وليس عضى الامام واللسالي حتى أعها مائة ألف وأناأصراكمثاها ومثلها فاحسني فكتنت المهبسم الله الرحن الرحيم امابعد فان الرهدفي الدنيا راحة القلب والبدن والرغمة فهاتورث الهمموالحزن فاذا أتاك كالى هذافهي زادك وقدم لمعادك وكن وصى نفسدا ولاتعمل الرحال أوصباء لافيقتسموا تراثك فصم الدهر وللكن فطرك الموت وأماأناف او أن الله تعالى حوّلني أمثال الذي خوّلك وأضـعافه ماسرني أن أشتغل عن الله طرفةعين وهذها شارةالي

لذلك (انه قد أصابه رمد) في عنيه و بق على ذلك أياما (ثم أراهم أن بصره قد ذهب حيى زفت اليه فزال عنهم الحزن) القائم م (فبقيت عنده عشر من سنة) وهو على تلك الحالة (ثم توفيت ففق عينيه حين ذلك فقيل له في ذلك التعامى (فقال تعدته لاجل أهاهاحتى لايحزنوافقيل له قدسبقت اخوانك بمذاالحلق )وصدقوافان الصبرعلى مثل هذاأشدماسمع وحكى عن بعض الصوفية انه جعل نفسه أصم مدة عشرين سنة لكون امرأته خرج منهاصون ريخ فحجلت فتصامم لسكى يذهب عنها الحجل ولم بزل كذلك حتى مأتت نقله الشعراني في بعض كتبه (وتزوج بعض الصوفية اص أةسيئة الخلق فكان بصبرعلها) ويحمل سوء خلقها (فقيل اله لم لانطلقها) فتستر عمنها (فقال أخشىأن يتزوجها من لانصرعلها) كصبرى (فيتأذى بها) وهذامن أصعب المجاهدات (فان ترزّ بالريد فهكذا ينبغي أن يكون) في أخلاقه (وان قدر على الترك فهو أولى) لحاله (اذالم عَكنه الجمع بين فضل النكاح) وبين (سلوك الطريق) طريق الاستخرة (وعلم أن ذلك بشغله عن حاله ) و يحول بينده و بين جمع همته ( كار وى ان محدب سليمان ) بن على بن عبد الله بن عباس (الهاشيمي) وكان قد ولي البصرة من قبل ابن أحيه السفاح (ملك من فلة الدنيا) أي ارتفاقها (غمانين ألف درهم في كل يوم ثم كتب الى أهل البصرة وعلمائها في امرأة يترقحها فاجعوا كالهم على زاهدة عصرها (رابعة) ابنة اسمعيل (العدوية) وكانترجها الله بارعة الجال (فكتب اليها) مانصه (بسم الله الرحن الرحيم أمابعد فان الله تعالى قدملكني من عله الدنيا عمانين ألف درهم في كل يوم وايس عضى الايام والليالى حتى أتمها مائة ألف وأناأ صيراك مثلها فاجيبيني) أى للنكاح (فكتبت اليه) مانصه (بسم الله الوحن الرحيم أما بعدفات الزهد فى الدنيا راحة القاب والبدن والرغبة فهاتو رث الهم والحزن فأذا أثاك كلبي هذافهي زادك وقدم لمعادك) أيلا خرتك إ وكن ومي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا مالك وصم الدهروليكن فطورك الموت وأماأ نافلوات الله تعالى خولني أمثال الذى خولك )أى أعطاك (وأضعافه ماسرني أن أشتغل عن الله طرفة عن ) والسلام (وهذا اشارة الى ان كلماشغل عن الله تعالى فهو نقصان) فاذا الرواج في حق المريد نقصان لحاله لانه اشتعال بالزوجة فلا يصح له أن يشتغل بغيرالله تعمالي فلينظر المريد الى حاله وقلبه فانوجده ساكنافي العزية ) غير متطلع الى الشهوة (فهو أقرب) الى ساوكه (وانعرعن ذلك فالنكاح أولىبه) وسئل سهل رحه الله تعالى عن النساء فقال الصبرعنهن خبرمن الصبر عليهن والصبرعلين خبر من معالجة النساء وقال أنوالحسن على بن سالم البصرى وقدستل عن التزويج فقال لا يصلح في هدذا الوقت الالرجل يدركه من الشبق مايدوك الحدار اذا نفارالي أتمان لم علائنفسه أن يثب علما حتى يضر برأسه وهولا ينثني فاذا كان الانسان على مثل هذا الوصف كان البرويجله أفضل (ودواء هذه العلة ثلاث)خصال (الجوع)وهوأ كثرها تأثيرا (وغض البصر) وهي تلها (والاشتغال بشغل يستولى على القاب) و يغلبه بالكلية فلاتكوناه وجهة الى شئ سوى ماهو فيه (فان لم تنفع هذه الثلاث فالذ كاح هوالذي يستأصل مادتها) ويقطع شأفتها (فقط) ومابعده دواء يستعانيه على دفع هذا المرض (ولهذا كان السلف يبادرون الى النكاح) خوفا من الوقوع في شيءن فتن النفس و براعون المعالجة قبل حلول الرض (و) كانوا يبادر ون أيضا (الى تزويج البنات) والاولادولوقبل الباوغ خشية من الافتتان عليهن وعليهم (قال سعيد بن المسيب) القرشي التابعي رجه الله تعالى (ماايس

أنكل ما يشغل عن الله تعالى فهو نقصان فامنظار المريدالي حاله وفلبه فان وجده في العزوية فهو الاقرب وان عجز عن ذلك فالذكاح أولى به ودواء هذه العلمة ثلاثة أمورا لجوع وغض البصر والاشتغال بشغل يستولى على القلب فان لم تنفع هذه الثلاثة فالذكاح هو الذي يستاصل ما دتها فقط ولهذا كان السلف يبادرون الى النسكاح والى تزويج البنات قال سعيد بن المسيب ما أبس

الليس من أحد الاوا من قبل النساء وقال سعيداً بضاوهوا من أربغ وغمانين سنة وقد ذهبت احدى عينه وهو يعشو بالاخرى ماشي أخوف عندى من النساء وعن عبد الله من أبي وداعة قال كنت أحالس سعيد من السيب فقفة دنى أياما فلما أتيته قال أين كنت قلت توفيت أهلى فاشتغلت منافقال هلا أخبر تنافشهد ناها قال من يروع أودن وما أولا السحد ثن المراة فقلت مرحك الله تعالى ومن يروع وما أولك الا

الميس من أحد الاواتاه من قبل النساء) أى فانهن حبائله بهن يصطاد الرجال (وقال) سعيداً يضا (وسنه أربع وثمانون سنة وقد ذهبت احدى عينيه وكان يعشو بالاخرى ماشئ عندى أخوف من النساء) قلت قوله أربع وثمانون هكذا وقعف نسم المكتاب والصواب أربع وسبعون فان الواقدى صرح بانوفاته سنةأر بع وتسعين فى خلافة الوليد بن عبد الملك قال وهوا بن خس وسبعين سنة وفى قول غير الواقدى انه مات سنة ثلاث وتسعين فنكون عاش أربعاو سبعين سنة واختلف في ولادته فقيل لسنتين مضنامن خلافة عمر وقبل لار بمع سنين وأماقوله وقدذهبت احدى عينيه فقدقال أحدبن عبد أللها لعجلى فى ترجته الله كان أعور وذكره صاحب الشعور فالعور (وعن عبدالله بن أبي وداعة) الحرث بن صبيرة بن سعيد بن سهد بن سهم ابن عمرو القرشي السهمي أخوا أطاب بن أبي وداعة أمهما أر وى بنت الحرث بن عبد المطلب ذكره المرزباني في مجم الشعراء وقال أدرك الاسلام فاسلم وعردهرا بعدذلك وأورده الحافظ في الاصابة وقال هذاعلى الشرط فانه لم يبق بمكة بعد الفتح من قريش أحدالاأسلم وشهديجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الزبير بن بكار في أنساب قريش وقال أسلم وعاش في الاسلام وليس له عقب (قال كنت أجانس سعيد بن المسيب) أى اختلف اليه فى مجالسه (ففق دنى أياما فل أتربته قال أمن كنت قلت توفيت اهلى فاشتغلت بها فقال هلاأخسرتنا عوتها فشهدناها) اىجنازتها (قال ثم أردت أن أقوم فقالهل استعد اتامران) أخرى (فقلت برحك الله ومن يز وجني وما أملك الادرهمين أو الا الفقال أنافقلت وتفعل قال نعم فمدالله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وزوّجني على الدرهمين أوقال على الثلاثة قال) عبدالله (فقمت وماأدرى ماأصنع من الفرح فصرت الى منزلى وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين فصليت المغر بوانصرفت) الى المنزل (فاسرجت) أى أوقدت فيه سراجا (وكنت صاعمافقدمت عشائي الافطر وكان) العشاء خبزاو زيما (واذا بابي يقرع فقلت من هذا قال سعد قال فافكرت في كل انسان اسمه سعيد الاسعيد بن المسيب) فانه لم يخطر بمالى (وذلك انه لم مرار بعين سنة الابين داره والمسجد قال فرحت اليه واذابه سعيد بن المسيب فظننت انه قديد اله )رأى في أمر ابنته (فقلت يا أبا عدلو أرسلت الى لا تبتك فقال الأنتأحق أنتؤت قلت فاتامر قال انك قد كنت رجلاعز بافترة جت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتان واذاهي قامَّة خلفه في طوله ثم أخذبيدها فدفعها في الباب) اليجهة الدار (ورده) أي الماب (فسقطت الرأة) بماغلب عليها (من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت الى القصعة التي فيها الخبروالزيت فوضعتها في ظل السراج لكيلاتراه) فتستعقره (ثم صعدت السطيح فرميت الجيران) أي مالحصاة (فاؤنى وقالواماشاً نافقلت)لهم (ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها الله له على غفلة قالوا وسعيدز و جل قلت نع قالواوهي في الدار قلت نع فنزلوا الهاو بلغ ذلك أمي وهي أر وي بنت الحرث بن عدد المطلب ذكرها بن سعدفي الصحاب اتفى ماب سات عم الني صلى الله عليه وسلم وقال أمها غرية بنت قيس بن طريف من بني فهر من مالك قال وولدت لا بي وداعة المطلب وأباسه فمان وأم حمل وأم حكم والربعة اه ولم يذكر عبدالله وعن صرح بانهاأمه الحافظ في ترجة عبدالله في الاصابة (وقالت وجهي من وجهك حرام ان مسمة ا قبل أن أصلحها الى ثلاثة أيام قال فاقت ثلاثا عرد خلت بها قاداهي من أجل الناس وأحفظهم لكتاب الله) تعالى (وأعله-م بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم يحق الزوج درهمين أوثلاثة فقال أنا فقات وتفعل قال نعم فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وروحى على درهمن أوقال ثلاثة قال فقمت وماأدرىما أصنع من الفرح فصرت الىمىنزلى وجعلت أفكر من آخددومن أستدين قصلت الغرب وانصرفت الىمنزلى فاسرحت وكنت صامًا فقدمت عشائي لافطروكان خبزاوز شاواذا مابى يقرع فقلت من هذا قال سعمدقالفافكرتفى كل انسان اسمهسمدالا سعد بن المسيب وذلك انه لم رأر بعن سنة الاسنداره والسعد قال فرحت المه فاذابه سعدنااسيب فظننت الهقديداله فقلت ماأما مجدله أرسلت الى لاتيتك فقال لاأنتأحق انتوتى قلت فاتأمر قال انك كنتر حلاءزما فيتزوحت فيكرهتأن أستك اللمة وحدك وهذه امرأتك واذاهى قاءمة خلفه في طوله ثم أخدسدها فدفعها فىالباب ورده فسقطت المرأة من الحماء فاستوثقت من البابغ

تقدمت الى القصعة التى فيها ألخبزوالزيت فوضعتها فى طل السراج لسكيلا تراه تم صعدت السطيح فرمت الجبران فحاؤنى قال وقالوا ماشا المنقلت و يحكم زوجنى سمعيد من المسيب ابنته اليوم وقد جاء بما الله اله على غفلة فقالوا أو سعيد زوجك قلت نع قالوا وهى فى الدار قلت نع فنزلوا اليها وبلغ ذلك أى فحاءت وفالت وجهى من وجهك حرام ان مسستها قبل أن أصلحها الى ثلاثة أيام قال فاقت ثلاثا ثم دخلت بما فاذاهى من أجل النساء وأحفظ الناس لسكتاب الله تعالى وأعلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم محق الزوج قال فكثت شهر الاياتيني سعيد ولا آتيه فلما كان بعد الشهر أتيته وهوفى حلقته فسلت عليه فردعلى "السلام ولم يكامني حتى تفرق الناس من المجاس فقال ماحال ذلك الانسان فقلت بخيريا أبا بحد على ما يحب الصديق و يكره (٤٢٩) العدوّ قال ان رابل منه أمر فدونك

والعصافانصرفت الىمنزل فوجه الى بعشر بن ألف درهم قالعبدالله سلهان وكانت بنت سعيد ان السب هذه قد خطمها منه عددالملك ت مروان لاندالولدحين ولاه العهد فابى سعدأن بزوجه فلم ولعدالك عنالعلى سعددي ضربه مائة وط فى يوم باردوسى علمه حرة ماء وألسم حدة صوف فاستعال سعدد فىالزفاف تلك اللمله وهرف لفائلة الشهوة ووحوب المادرة فى الدس الى تطفئة منارها مالنكاح رضى الله تعالى عنهورجه \* (سان فضالة من يخالف شهوة الفرج والعسين)\* اعلم أنهذه الشهوةهي أغلب الشهوات على الانسان وأعصاهاعند الهجان على العظلاأن مقتضاها قبيع يستعمامنه و بخشى من اقتدامه وامتناع أكثر الناسءن مقتضاها امالعز أوللوفأولحماء أولحافظة على جسمه وايس فىشى منذلك ثواب فانه الثارحظ منحظوظ النفس علىحظآ خرنعمن العصمة أنالا يقدر ففي هذه العوائق فائدة وهى دفع الاغمفان من ترك الزنا الدفع عنه اعمه بأىسكان تركه وانما

قال في كات شهر الايا تيني سعيدولا آتيه فل كان بعد الشهر أتبته وهوفي حلقته فسلت عليه فردّعلي السلام ولم يكلمني ) والناس حوله (حتى تفرق الناس من المجلس فقال وماحال ذلك الانسان) يعني به ابننه (فقلت بغيرياأ بالحد على ما يحب الصديق ويكره العدر قال ان رابك أمر) أى من المخالفة لك (فدونك والعصافاذ صرفت الى المنزل فوجه الى بعشر من ألف درهم قال عبدالله بن سلمان) أحد رواة هذه القصة (وكان عبد اللك بن مروان قدخطها منه لابنه الوليد حين ولاه العهد) وأن يكون خليفة بعده (فابيأن يروّ جه) اماها (فلم يزل عدد الك يحدال على سعدد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه حرة ماء وألبسه جبة صوف ) وأشهره بين الناس (فاستعبال سعيد ) رجه الله تعالى (فى الزفاف تلك الليلة بعرفان عائلة الشهوة ووحوب المادرة الى تطفئة نارها بالنكاح) وفيه انه عصمرجه حيث لم يزوجها الوليدلما كان فيه من الظلم \* (فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين) \* (ا علم) وفقل الله تعالى (أن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الانسان وأعصاها عندا الهجان على العقيل) فقد يضعف عن مقاومتهااذا نارت (الاأن مقتضاها قبيع يستعيامنه و يخشى من اقتحامه) أى ارتبكابه والدخول فيه (وامتناع أكثر الناسءن مقتضاها) لا يحلو (اما) أن يكون (الحجز) ظاهر (أو الحوف الاحق (أولحماء) عارض (أولمحافظة على حشمة) أى مقام نفسه بين الناس (وايس في شي من ذلك ثواب فانه ايثار حظمن حظوظ النفس على حظ آخر) والحظوظ النفسية كلهالا ثواب لها (نعممن العصمة أنلايقدر ) والشهور على الالسنة ومن العصمة أنلا تجدوالمرا دبالعصمة هناالحفظ أى فأذا أراد الله حفظ عبده لم يجعله قادراعلى الاتبان بشئ من الخالفات (ففي هذه العوائق فائدة وهيرفع الاثم) اذلو أقدم عليه لائم (فن ولـ الزنا الدفع عنه اغه باي سب كان تركه واغما الفضل والنواب الجزيل في تركه خوفا من الله تعالى مع القدرة) علمه (وارتفاع الوانع) عنه حسبة ومعنو به (وتيسر الاسباب لاسما عندصدق الشهوة وهذه درحة الصديقين واذلك قالصلى الله عليه وسلم منعشق أىمن بتصورحل كاحه لهاشرعالا كأمردوالعشق كاتقدمهو التفاف الحب الحب حي خالط جميع أحزائه واشتمل عليه اشتمال الصماء (فعف) أى منع نفسه عن ايفاء حظها (فكتم) بان لم يظهره لاحد (فيات فهوشهمد) واعاقارب وصفه وصف القتبل في سبيل الله لتركه لذة نفسه فكابذل الحاهد مهاعته لاعلاء كلة الله فهذا جاهدنفسه فى مخالفة هواها بمعبته للقديم خوفاو رهبة وايثاراهلي محبة محدث قال العراقي رواه الجاكم فى التاريخ من حديث ابن عباس وقال أنكر على سو بدبن سعيد ثم قال أيضا يقال ان يحيى لماذ كرهدذا الحديث قاللو كان لى رمح وفرس غزوت سويدا ورواه الخرائطي من غيرطر بقسو بدبسندف منظر اه فلت قد كثرال كلام على هذاولنذ كرأة لااختلاف ألفاظه وهذا الذي أورده المصنف هولفظ حديث ابن عباس أخرجه الحاكم والحطيب في الريخهمامن طريق نفطويه عن عدين داود بن على الاصهاني عن أبيه امام أهل الظاهر عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر عن أبي يعيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس بهمر فوعاوقرأت فيمصارع العشاف الشيخ أبي محدجعفر بن أحدبن الحسين السراج قال أخبرنا أبو بكرأ حدبن على بدمشق قال حدثناأ بوالحسن على بن أبوب بن الحسين بن أبو بالقمى املاء حدثنا الوعبيد اللهالرز بانى وأنوعر بنحمو به وأنو بكر بنشاذان قالواحد ثنا انوعبد الله الراهم بن محدب عرفة النحوى نفطويه قال دخلت على مجدين داود الاصماني في مرضه الذي مان فيه فقلت له كمف تعدل فقال حب من تعلم أورثني ماترى ففلت مامنعك عن الاستمناع بهمع القدرة فقال الاستمناع على وجهين أحدهما النفار المباح والثانى اللذة المحظورة فاما النظر المباح فاورثني ماترى وأما اللذة المحظورة فانه منعني منها ماحدثني

الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الاسمياب لاسمياعند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عشق فعف فسكتم فيات فهوشهيد

أبى قال حدثنا سو يدبن سعيد حدثنا على بن مسهر عن أبى يحيى القتان عن معاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة ثم أنشد نالنفسه

انظرالى السحر يجرى فىلواحظه \* وانظرالى دعج فى طرف الساج وانظر الى شعرات فوق عارضه \* كأنهس نمال دب فى عاج

وأنشدنالنفسه مالهم أنكرواسواداتخد \* يه ولا ينكرون وردالغون النعون العمون شعرالجفون

نقلت له نفت القياس في الفقه وأثبته في الشعر فقال غلبة الهوى وما بكة النفوس دعوا اليه قال ومات في ليلته أوفي اليوم الثاني و بهذا السند الى القمى قال حدثنا مجد بن عبران حدثني مجدب أحد بن مخروم حدثني الحسن بن على الاشناني و أحد بن عبد بن مسروق قالاحدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشق فظفر فعف فات مات شهيدا وقال الحافظ السخاوى و رواه ابن المرز بان عن أبي بكر الازرق حدثنا سويد به من فوعاقال ابن المرز بان ان شعبه كان حدثه به من فوعافعات به فيه فاسقط الرفع م صار بعد برويه موقو فاوهو عما أنكره عليه عبى بن معن حتى قال ما تقدم من السكالم فيمانقله الحاكم في نار يخه وكذا أنكره عليه غيره وقد قال أحد حدان سويد بن سسعيد متروك وقال ابن القيم مبالغافي الانكار على هذا الحديث قال السخاوى تبعا الموضوعات و تبعه في ذلك ابن تهيمة وابن القيم مبالغافي الانكار على هذا الحديث قال السخاوى تبعا المرزكشي لكن سويد الم ينفرد به فقدرواه الزبير بن بكار فقال حدثنا عبد المال بن عبد العزير بن الماحشون عبد العزير بن بن عبد العزير بن أبي حازم عن أبي غيرة عن مجاهد عن ابن عبد السيد من عبد العزير بن أبي حازم عن أبي غيرة عن عبد العزير بن أبي حازم عن أبي غيرة عن عبد العزير بن أبي حازم عن أبي غيرة عن ابن عبد المن و من معرض الاحتجاج فقال

فان أهل في الما فوى أهل شهيدا \* وان تمن بقيت قر برعين روى هنذا لنا قوم ثقات \* نأوا بالصدق عن كذبومين وقد نظمه أو الوليد الياجى فقال

اذامات الحب هوى وعشقا \* فتلك شهادة ياصاححقا رواه لنائقات عن ثقات \* الى الحبرابن عباس ترقى

قال الحافظ السخارى و ينظرهل هذه الطريق الني أوردها الخرائطي منهافان تسكن هي فقد قال العراق في سندها فطر اه قلت ولعل وجه النظر ان الديلي أخرجه في مستنده من طريق الزير فقال عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الماحشون فان كان هذا القدره والمشار المه بقوله فيه نظر فالامرسهل والله أعلم ومن ألفاظ هذا الحديث من قعف ثم مان فهو شهيد رواه الخطب في ترجة قطبة بن المفضل من حديث عائشة وهومن رواية أحد بن محد بن مسروق عن سويد بن سعيد وسويد قدعر فت حاله وابن مسر وقضعيف لينه الدارقطني ومنها من عشق فكتم وعد وصر عفر الله له وأدخله الجنة رواه ابن عساكر من حديث ابن عباس ومنها من عشق فكتم فصر في ان فهوشهد رواه بعض المذكور بن اما الديلي واما الخرائطي ونظيره في توالى المتعقب بالفاء قوله تعالى فقال الهم رسول الله بعض المذكور بن اما الديلي واما الخرائطي ونظيره في توالى المتعقب بالفاء قوله تعالى فقال الهم رسول الله توالى التحديث طرق عند البهق أيضا والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم سمعة نظاهم الله تحت عرشه يوم لا طل الا طله وعدمنهم رجلاد عنه امن أدان جال وحسب الى نفسها فقال الى أخاف الله رب عرضه يوم لا طل الا طله وعدمنهم رجلاد عنه امن أدان جال وحسب الى نفسها فقال الى أخاف الله رب على ورجلان تعام في الله فالدين المام عادل وشاب نشافى عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعمه والم المناه ورجل دعمه ورجلان تعام في الله الله ورجلان تعام في الله ورجلان عالى الله ورجلان تعام في الله المناه ورجلان عالى الله ورحلان تعام في الله ورجلان عالى الله ورحلان تعام في الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورحلان تعام في الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم الله ورجلان عالم في الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم في الله ورجلان عالم ورجلان عالم في الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم في الله ورجلة كوالله خاليا في المناه ورجل دوله المناه ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم في الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم المناه و المناه والمناه والم

وقال عليه السلامسعة يظاهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم القيامة في وعدمنهم رجلادعمه امرأة ذات جال وحسب المنافسها فقال اني أخاف الله رب العالمين وقصة الوسف عليه السلام وامتناعه من زليخامع القدرة ومع رغبتها معر وفتوقداً ثنى الله تعالى عليه ذلك فى كتابه العزيز وهوامام لكل من وفق لمحاهدة في هذا الشهوة العظيمة وروى أن سليمان بن بسار كان من أحسن الناس وجها فدخلت عليه المن منزله وتركها فيه قال سليمان فرأيت تلك الليلة فى المنام (٤٤١) وسف عليه السلام وكانى أقول له أنت

توسف قال نعم أنا توسف الذىهممتوأنتسليان الذى لمتهم اشار مه الى قوله تعالى ولقدهمت به وهمها لولاأنرأى وهانربه وعنه أنضاماهوأعب منهذا وذلك انهخرج من الدينة حاجا ومعمرفيق لهحتى نزلا بالانواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق الى السوق لمتاع شاوحلس سلمان فى الحمية وكان من أجل الناس وحها فبصرته اعراسة من قلة الجبل وانحدرت الممحتي وقفت بين بديه وعلماالمسروع والق فاران فاسفرتعن وجــه لها كائنه فلقةقر وقالت أهنئني فظمن انها تريد طعامافقام الىفضلة السمفرة ليعطها فقالت لست أريدهذا الماأريد مايكون من الرجل الى أهله فقال جهزك الى ابليس وضعراً سمين ركمته وأخذ في التحس فلم بزل يبكى فلمارأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها وجاءر فيقمه فرآه وقدرانتفغت عساه من المكاء وانقطع حلقه

امرأة ذاتمنصب وجمال فقال انى أخاف اللهر بالعالمين ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق عينه رواه أحدوالشحنان والنسائي منحديث أبيهر مرة ورواهمالك والترمذي منحديث أبي هر مرة أوأبي سعيد بالشك ورواه مسلم أيضا من حديثهمامعا وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة (وقصة بوسف عليه السلام وامتناعه من زليحًا) امرأة العزيز (مع القدرة) وتيسير الاسباب (ومع رغبتها الممعروفة) عندالناس (وقد أثني الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز) بل السورة بنمامها مشتملة على ذكر أحواله وكنف عصمه الله تعالى فقهر نفسه وأذلهواه (وهو) عليه السلام (امام لكل من وفق لجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة) وله به اسوة وقدوة (فقدروي ان سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدنى احد الفقهاء السبعة المشهورة كنيته أبوا بوب (وهواخوعطاء) وعبد اللك وعبد الله بني يسار كانمن احسن الناس وجهافد خلت عليه امراة فسألته نفسه فامتنع علم اوخرج هار بامن منزله وتركها فيه) لماقالتله ادن (قال سليمان فرأيت تلك الليلة في المنام بوسف عليه السلام وكائني أقول له أنت بوسف قال أنانوسف الذى هممت وأنت سلمان الذىلم تهم وأشأرالى قوله تعالى ولقدهمت به وهم بها كولاأن رأى برهان ربه) رواه أنونعيم في الحلية من طريق مصعب بن عبدالله الزبيرى حدثنا مصعب بن عثمان قال كان سليمان من احسن الناس وجهافساقه وأخرجهاالمزى في التهذيب في ترجمته من طريق مصعب بن عثمان أيضا (وعنه ماهوا عب من هذاوذاك) فيمارواه الونعيم في الحلية عن جعفر بن محدبن نصير كلابة حدثنا احدين محدين مسروق حدثنا محدين الحسين حدثنا محدن بشيرالكندى حدثناه بدالرجن ابن حرير بن عبيد بن حبيب بن بسار الكلابي عن أبي حازم (انه خرج) سليمان بن بسار (من المدينة حاجا) ومعمرفيقه (حتى زلابالابواء)وهوموضع بين الحرمين (فقام رفيقه وأخذالسفرة) بالضم مائدة من حلد مدبوغ تخذالتر يدفها فى الاسفار (وانطلق الى السوق ليتاع لهم شياً) أى دشترى (و جلس سلمان في الخيمة) وحده (فبصرتبه اعرابية من قلة الجبل) أىمن رأسه (فانعدرت اليه فلارأت جالوجهه) ووجدته منفردا (جاءت حتى وقفت بين يديه وكان من أحسن الناس وجهاوا ورعهم فكشفت) الاعرابية (عن وجهها البرقع) فاذاهو (كاتنه فلقة قر) حسناو بهاء (فقالت أهنتني فظن انهاتر يدطعاما فقام الى فأضل السفرة ليعطم افقالت أستأر بدهذا انماأر بدما يكون من الرجل الى اهله فقال جهزك الشيطان الى تموضع رأسه بين ركبتيه) ولفظ الحلمة بين كميه (وأخذ في النحيب) أي رفع الصوت بالمكاء (فلم مزل يبكى فلما رأت ذلك منه سدات البرقع على وجهها وانصاعت راجعة حتى بلغت أهلها و جاء رفيقه) من السوق وقدابناع لهم ما رفقهم (فرآه وقدانفقت) ولفظ الحلمة انتفغت (عيناه من البكاء وانقطع حلقه) أى صوته ( فقال له مايبكمك قال خيرذ كرت صيتي مالمدينة قال لاوالله ان الناقصة انما عهدك بصستك منذ ثلاثأونحوهافلم بزلبهحتي أخبره خبرالاعرابية فوضعرفيقه السفرة وجعليبكي بكاء شديدا فقالله سلمان وأنت فيا يبكيك قال أنا أحق بالبكاء منك قال ولم قال (انى لا خشى لوكذ : مكانك لا صبرت عنها فلم والايبكان فلما انتهى سليمان الى مكة فسعى وطاف ) بالبيت (أتى الجرالاسود) ولفظ القوت وطاف وسعى أتى الجر (فاحتى بدو به فاخذته عينه فذام واذارجل وسيم) أى حسن الوجه جيله (طوال) شرحب (له شارة) أى هيئة (حسنة و رائعة طيبة فقالله سلمان رجانالله من أنت قال أنابوسف) بن بعقوب

( 07 - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) فقال ما يبكدك قال خيرذ كرت صبيق قال الاوالله الأأن الدقصة الماعهدك بصبيتك منذ ثلاث أونحوها فلم يزلبه حتى أخبره خبرالاعرابية فوضع رفيقه السفرة وحمل يبكى بكاء شديدا فقال اله سلمان وأنت ما يبكيك قال أنا احتى بالبكاء من لانى أخشى أن لو كنت مكانك الماسبرت عها فلم يزالا يبكان فلما انتهمى سلمان الى مكة فسعى وطاف م أتى الحجر فاحتى بثوبه فاخد نه عينه فنام واذار حل وسيم طوال له شارة حسنة ورائعة طبية فقال له سلم مان رحك الله من أنت قال له أنابوسف

فال وسف الصددق قال نع قال ان في شأنك و شأن امرأة العز براجيها فقاله بوسف سأنك وشان صاحبة الابواء أعبور وى عن عبدالله ابن غرقال سمعت رسول الله صلى الله قلم و الطلق ثلاثة نفرى كان قبلكم حتى أواهم المبيت الى غارفد خاوافا تعدرت من الجبل فسدت عليهم الغارفقالوا انه لا ينحيكم من هذه الصخرة الاأن تدعوا الله تعالى بصالح أعمال مختال والمهم الهم انك تعلم انه كان لى الوان شعنان كدر بران وكنت لا أغبق (٤٤٢) قبلهما أهلا ولاما لا فنا عن طلب الشعر لوما فلم أرح عليهما حتى ناما فلبت لهما

قال) سليمان (يوسف الصديق قال نعم قال ان في شأنك وشأن امرأة العزيز) زايخا (لعبم) مماقص الله في كأبه ( فقال له يوسف شأنك وشان صاحبة الابواء أعب ) بشير الى ماوقع له من قصة الاعرابية (وروى عن عبد الله بنعر) رضى الله عنه ما قال القشيرى في الرسالة أخبرنا أبونعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرايني أخبرنا أبوعوانة بعقوب بنابراهم بناسحق حدثنا مجدبن عون وبزيد بن عبدالصمد الدمشقي وعبدالكريم بن الهيثم الدبرعاقولي وأنوانك بنااتميزا لصيصى فالواحدة الوالمان أخبرنا شعب عن الزهرى عن سالم عن أبيه (قال-معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم حتى أواهم الليل الى غارفدخاؤه) أى ليستوافيه (فانحدرت عليهم صفرة من الجبل فسدت عليهم الغارفقالوا انه) والله (لا ينعيكم من هذه الصفرة الاان تدعوا الله بصالح أعمالكم) فان اذلك أثرا طاهر افى النجاة (فقالر جلمنهم اللهم انك تديرانه كان لى أنوان شيخان كبيران وكنت لأأغبق ) بالضم أى لاأستى (قبله-ماأهلاولامالا) أى لاأفدم فى الغبوق علم ما أحدا من الاهل ولامن المال والمراد بالاهل زوجته وصبيته والمراد بالمال الناطق (فنأى بي)أى بعد (طلب الشجر)أى الرعى (يومافلم أرج عليهما)أى لم أصل البهمافي العشمة (حتى ناما) بعددان انتظر انى على المعاد (فلبت لهاغموقهما) وهو بالفتح ماشرب في عشية النهار فشتهمايه (فوجدتهماناتمين فكرهتانُ أغبق قبلهما أهلاأُومالا) وتحرَّجتُ أن أوقظهما (فلبثت والقدح في يدى أنتظر استيقاظهماحتي طلع الفعر والصيبان بتضاغون ) أى بتصايحون بالبكاء من الجوع (حول قدمي فاستيقظا فشر باغبوقهما اللهمان كنت فعلت ذلك ابتغاعوجهك ففرجعنا مانحن فيه من هذه ألحفرة فانفر جت شيأ) قليلا (لايستطيعون الخروج منه) قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال الا خواللهم كانت ابنة عملى من أحب الناس الى فاردتها) وفي نسخة فراودتها (عن نفسها فامتنعت مني حتى ألت بها سنة محدية من السنين فاء تني فاعطيتها ما نة وعشر سندينارا على أن تحلى بيني و بين نفسها ففعات حتى اذ قدرت علمها) أى تمكنت منها (قالت اتق الله ولا تفض الحاتم الا بعقه) وهو عقد الذكاح (فتحرجت) أى تعنبت الاثم (من الوقوع علم أفانصرفت عنها وهيمن أحب الناس الى وتركت الذهب الذي أعطيتها) اياه (اللهـ م أن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهل ففرج عنامانحن فيه فانفر جت الصخرة عنهم غـ ير أنهم لا يستطيعون الخروج منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال الثالث اللهم اني استأحرت احراء) جمع أحيروهومن يخدم بالاحرة (وأعطيتهم أجورهم غيررجل واحدفانه ترك الاحرالذيله) وسخطه (وذهب) كائه استقلله (فثمرتأجره) أينميته (حتى كثرتمنه الاموال فحاءني بعد حين فقال) لى (باعبدالله اعطني أحرى فقات) له (كلما ترى من أحرك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال) لى (ياعبد الله أنهزاً بى) وفى رواية لانستهزئ بى (فقات)له أنى (لاأستهزئ بك فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيأً اللهم أن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك ففر جعنامانكن فيه فأنفر جت الصفرة )عنهم (فخر جوا يمشون) رواه الخارى فى الصحيح (نهدذا فضل من محكن من الشهوة فعف) نفسه عنها ولم يعطها حظها وأقوى هؤلاء الثلاثة الثانى فانه ترك شهوته مع تيسرها وكالعبته لابنة عه وبذله لها مابذله من المال الجزيل وفي القصة اثبات الكرامة لهم حيث استحاب الله دعاءهم وأزال الصخرة عنهم بقدرته خرقاللعادة (ويقرب منه

غبوقهمافو جدتهماناءين فكرهتأنأغبق قبلهما أهلا ومالافليث والقدح فىيدى أنتظرا ستيقاظهما حسى طاع الفير والصدة يتضاغ ونحول قددى فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعات ذلك ابتغاءوجهلففرجعنا مانعن فيهمن هذه العفرة فانفر جتشيألا يستطعون الخروج منه وقال الاتنح اللهم انك تعلم انه كان لي ابنةعممن أحب الناس الى فراود تهاعن نفسها فامتنعت منى حــ تى أات م اسنة من السنين فاءتني فاعطيتها مائة وعشر من ديناراعلى أن تحلي بيني وبين نفسها ففعات عياذاقدرت علها قالت اتقالله ولاتفيض الخاتم الاعقه فتعرجت من الوقوع علمهافا نصرفت عنها وهيمن أحب الناس الى وتركت الذهب الذي أعطمتها اللهممانكت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنامانحن فسه فانفرجت العفرة عنه-م غيرأنه-م لانستطمعون الخروج منها وقال الثالث اللهـم اني

استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحدفانه ترك الاحرالذى له وذهب فندت له أجودة على من الابل والبقر والغنم والرقيق فندت له أجودة عن كثرت منه الاموال فحاء في بعد حين فقال ياعبد الله أجوى فقات كل ما ترى من أجوك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال ياعب دالله أثمر أبي فقات ذلك ابتغاء وجهل فلم رجونا ما تحن فيه فانفر حت العضرة فرجوا عشون فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوات فعف وقريب منه

من قد يستها كنه ولا بعظم الخوف منداً الزالم فحفظهمامهم وهوعسر من حيث اله قد يستهاك به ولا بعظم الخوف منه والا تفات كلها منه تنشأ والنظرة الاولى وعليك الثانية أى النظرة وقال العلاء من منه تنشأ والنظرة الاولى وعليك الثانية أى النظرة وقال العلاء من ويادلا تتبع بصرك رداء المراة فان النظر مزرع فى القلب شهوة وقل ما يخلوا لا نسان في مرداده عن وقوع البصر على النساء والصيان فهما تخايل المه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعنده بنبغى أن يقر رفى نفسه ان هذه المعاودة عين الجهل فانه ان حقق النظر فاستحسن تارت الشهوة وعز عن الوصول فلا يحمل له الا التحسروان استقم لم يلتذ و تألم لا نه قصد الالتذاذ فقد فعل (عدي) ما آلمه فلا يخلو فى كاتا حالته عن معصية

وعن الموعن تعسرومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عنقلب مكثرمن الا قانفان اخطأت عشه وحفظ الفرج مع القدكن فذلك ستدعى غاية القوة ونهامة التوفيق فقدروى عن أبي مكر بن عمددالله الرنى أن قصاما أولع عمارية لمعض حسرانه فارسلها أهلهافي حاحة لهم الى قرية أخرى فتمعها وراودهاعن نفسهافقالتله لاتفعللانا أشدحمالكمنك ليولكني أخاف الله قال فانت تحافسه وأنا لاأخافه فرجع تاثبا فاصابه العطش حيى كاد بهاكفاذاهو وسول البعض أنساء سي اسرائل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعالى حيى ندعوالله مان تظلنا محامة حتى ندخل القرية فالماليمنع ل صالح فادعوفادع أنتقال أناأدعووأمنأنث عملي دعائى فدعاالرسول وأمن هوفاظلم ماسحابة حتى انتهاالى القرية فاخد القصاداليمكانه فالت

من عد كن من قضاء شهوة العين فان العين مبدو الزنا) والقلب تابع لها ففظهامهم) مطاوب (وهو عسير من حيث اله قديستهان به ) و يستحقر أمره (ولا يعظم الخوف فيه والا فات كلها تنشأ منه) وتقولد به (والنظرة الاولى) التي تقعمفاجاة (اذالم تقصد) أى لاتكون مقصودة (لا يؤاخذ بم اوالمعاودة) أي مراجعتها ثانية (يؤاخذ به آقال صلى الله عليه وسلم لك الاولى وعليك الثانية أي النظرة) قال العراق رواه أبوداودوالترمذي من حديث بريدة قاله العلى قال الترمذي غريب (وقال) أبو نصر (العلاء بن زياد) ا بن مطر العدوى البصرى العابد المتوفى سنة ، ٩ (لاتب عالنظرة فان النظر مزرع في القلب شهوة) أخرجه ألونعيم فى الحلية فقال حدثنا ألو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحد بن حنبل حدثني أب حدثنا معتمر عن استحق بن سو يدعن العلاء بن زياد لا تتبع بصرك رداء المرأة فان النظر يجعل فى الفلب شهوة (وقلما يخلو الانسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فهما يخيل البسه الحسسن تقاضي الطبيع المعاودة وعنده ينبغي أن يقررني نفسه ان هذاغاية الجهدفانه ان حقق النظر فاستحسن نارت النفس بالشهوة وعجزهن الوصول) الى المالمالوب ( فلا يحصل له الاالتحسر وان استقبع ولم يلتذ ) لان الاستلذاذ لا يكون الامع الاستحسان (تألم) في نفسه (لانه قصد الالتذاذ فلا يخلوفي كل حال عن معصة وعن تالم وعن تحسر ومهماحفظ العين بهدذا الطريق اندفع عنقلبه كثيرمن الاتفات فان اخطأت عينه وحفظ الفرجمع المُمكن ) والتيسر (فذلك يستدعى غاية القوّة ومهاية التوفيق) من الله تعالى (فقدروي عن بكربن عبدالله المزنى) فيمارواه أنونعم في الحلية فقال حدثنا أبي حدثنا أحدين مجدين أبان حدثنا أبو بكرين عبدحدثني ألحسن بنالصباح حدثنازيدين الحمار حدثنا محدين نشمط الهلالي حدثنا مكرين عمدالله المزنى (انقصاباأولع يحارية آبعض جيرانه فارسلهاأهلهافي حاجة لهم الى قرية اخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له لآتفعل فانا) ولفظ الحلية لانا (أشد حبالك مني والكن أخاف الله قال) القصاب (وأنت تخافينه والالأخافه) قال (فرجع ما تبافأ صابه العطش حتى كاديهاك) ولفظ الحلية حتى كادينقط عنقه (فاذاهو برسول لبعض أنبياء بني أسرائيل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعالى حتى ندعو حتى تظلما سحابة حْنى ندخل القرية قال القصاب مالى من على فادعوقال فانا أدعو وأمن أنت) أى قل آمين (على دعائي) السعاية معه فقالله الرسول زعتان ليس العمسل وأناالذى دعوت وأنت الذى امنت فأطلتنا سعابة تبعتك ) دوني (لتخبرني بامرك فاخبره) عاجري له مع الجارية (فقال الرسول ان التائب عندالله عكان ليس أحدمن الناس يمكانه و) يحكى (عن أحد بن سعيد العابد عن أبيه) سعيد بن الواهيم (قال كان عند نا بالكوفة شاب متعبدلازم المسحدا الجامع لايكاد يفازقه وكان حسن الوحه حسن القامة حسن السمت فنظرت اليماس أةذات جال وعقل فشغفت به ) أى أحبته حباشد بداد خلفي شغاف قلبها (وطال عليها ذلك فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو بريد المسجد فقالت له يافتي اسمع مني كلمان أ كلك بها

السحابة معه فقالله الرسول زعت أن ايس ال على حل صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فاطلتنا سحابة ثم تبعد ل التخبر في بام ل فاخبره فقال الرسول ان النائب عند الله تعالى بحكات ليس أحد من الناس بحكانه وعن أحد بن سعيد العابد عن أبيه قال كان عند نا بالكوفة شاب متعبد ملازم لمستحد الجامع لا يكاديفار قه وكان حسن الوجه حسدن القامة حسن السجت فنظرت اليه امر أذذات جال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد منزله فقالت له بافتى اسمع من كلمات أكلف ما ثم الماشت فضى ولم يكلمها ثم وقفت له بعدذ الله على طريقه وهو يريد منزله فقالت له بافتى اسمع سنى كلمات أكلف بها

فاطرق مليا وقال لهاهذا موقف مم مقواً نا كروان أكون المنهمة موضعا فقالت له والله ما وقفت موقى هذا جهاله من بامرك والكن معاف الله أن يتشوف العباد الى مشل هدامن والذي حلى على أن لقية لله من اله هذا الامر بنفسي لعرفتي ان القليل من هذا عند المناس كثير وأنتم معاشر العباد على مثال القوار برأدني شئ يعيم الوجد له ما أقول الك ان جوارجي كلها مشغولة بكفالته الله في أمرى وأمرك قال فضى الشاب الى منزلة وأدا والما المراق والمعتقل كيف يصلى فاحد قرط اساوكتب كابا ثم خرج من منزلة واذا بالمرأة واقفة في موضعها فالتي الكتاب الها ورجع الى منزلة وكان فيه بسم الله الرحت الوحيم على أيتم المرأة وان الله عدال والمعتقد من أخوى ستره والله المعتقد على المناس الها ملابسها غضب الله تعالى (٤٤٤) لنفسه غضبة تضيق منها السموات والارض والحيال والشجر والدواب فن ذا يطبق غضبه

تماعل ماشت فضي ولم يكامها تم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع مني كلياناً كلك بها (فاطرق) الفتي (مليا) أي رهة من الزمن (وقال لهاهذاموقف تهمة وأناأ كره أن أكونالتهمة موضعافقالت له والله ماوقة تموقني هذاجهالة مني بامرك ولكن معاذالله أن يتشوّف وفي نسخة يتشرف (العباد الى مثل هذامني والذي حلني على ان لقيتك في هذا الامر بنفسي لعرفتي ان القليل من هذا عند النَّاس كثير وانتم معاشر العباد في مثل القوار برأدني شيَّ بعيها وجلة ما أقول الن ) وفي نسخة مَا كُلُكْ بِهِ (أَنْجُوارِحَى كَاهِا مَشْغُولَةً بِكَ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيَأْمُرِي وَأَمْرِكُ قَال فَضَى الشَّابِ الى مَنزَلَهُ وأَرَادَأَن يصلى فلم بعقل كيف بصلى فاخذ قرطاسا وكنب كتابا ثمخرج من منزله فاذا بالرأة واقفة في موضعها فالقي الكاب الماورجع الحمنزله فكان فيه)مانصه (بسم الله الرحن الرحيم اعلى أيته المرأة ان الله عزوجل اذا عصاه العبدستره فاذاعاد الى المعصية مرة أخرى ستره )كذلك (فاذالبسمنها) وفي نسخة لها (ملابسها) بحيث صار معروفاج ا (غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والارض والجبال والشجر والدواب فنذا بطبق غضبه فان كانماذ كرتباط للفاني أذكرك وماتكون السماء فيمه كألهل) أى كالرصاص الذائب (وتصير الجبال كالعهن) أى كالصوف المنفوش (وتح: والامم) على ركبها (لصولة الجمار العظم وانى والله قدضعفت عن اصلاح نفسي فكمف باصلاح غيرى وان كانماذ كرت حقافاني أدلك على طبيب بداوي المكاوم) أي الجراحات (الممرضة والاوجاع المرمضة )أى المحرقة (ذلك اللهوب العالمين فاقصديه بصدق المسئلة فانى متشاغل عنك بقوله تعالى وأنذرهم يوم ألا وفقة اذ القاوب لدى الحناح كاظمين ماللظالميمن جيم ولاشفسع يطاع يعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدور والله يقضي بالحق فان المهرب من هذه الا من يه )وهذا آخرماني السكتاب (ثم انهاجاء تبعد ذلك ما مام فوقفت له على الطريق) الذى يسلكه العابدالي المسعد (فل رآها من بعيد أراد الرجوع لنزله للا براها فقالت له يافتي لا ترجع فلا كان الملتق بعدهذا اليوم الابين يدى الله تعمالي) غدا (ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ماقدعسر من أمرك ثم انها تبعته وقالت امنن على بموعظة أحلها عذل وأوصني بوصية أعل علم اقال أوصيل بعفظ نفسك من نفسك المراد بالنفس الاول الذات و بالثاني الامارة أى حفظ ذاتك من شرها (واذ كرك قوله تعمالي وهوالذي يتوفا كم باللمل و بعمم ماحرحتم بالنهار قال فاطرقت وبكث بكاء شديدا أشدمن بكانها الاول ثمانها افاقت) من بكانها ورجعت الى موضعها (ولزمت بيتها وأخذتف العبادة)و جدت فيها (فلم تزل على ذلك حتى ماتت كداف كان الفتى يذكرها بعد موتها م يمك فيقالله م بكاؤك وأنت قدا يستها من نفسك فيقول انى قد ذيحت طمعي منهافى أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عندالله تعالى وأناا منعي ان أستردذ خيرة الذخر تهاعده تعالى ) هكذا أخرج هذه القصة الامام

فان كانماذ كرتماط لل فانى أذكرك يوما تمكون السماءفد عكالهل وتصر الجمال كالعهن وتعثوالام صولة الجبار العظام واني واللهقدضعفتعناصلاح نفسى فكمف باصلاح غيرى وانكانماذكر تحقافاني أدلك على طبيب هـدى يداوى الكاوم المرضة والاو حاع المرمضة ذلك الله رب العالمن فاقمد مه بصدق المسئلة فانىمشغول عنك بقوله تعالى وأنذرهم نوم الا رفة اذا لق اوب لدى الحناح كاظمين ماللظالمن من جمم ولاشفسع اطاع يعلم خاثنة الاعين وماتحني الصدورفان الهربمن هذه الا ته غماء تعد ذلكبايام فوقفتاه عملي الطريق فلمارآهامن بعمد أراد الرحوع لمنزله كملا واهافقالت بافتى لاترجع فلا كان المنقى بعدهذا البوم أبدا الاغدابنيدى الله تعالى ثم بكت بكاء شديدا

وقالتأسال الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قدعسر من أمرك ثم انها تبعته وقالت امنن على جوعظة ابو أحلها عنك المويد المسلم المسلم المسلم أحلها عنك وأوصى بوصية أجل عليها فقال لها أوصيك معفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم الحرحتم بالنهار قال فاطرقت و بكت بكاء شديدا أشد من بكائم الاول ثم انها فاقت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة فلم تزل على ذلك حتى ما تت كداف كان المفى بذكرها بعد موتم اثم يبكى فيقال له م بكاؤك وأنت قدا ياستهامن نفسك في قول الى قد ذبحت طمعها في قي أول أمرها وجعلت قطم عتما فخيرة لي عنده تعالى فند من المائم المنافقة على المناب المنافقة على ال

أبوجمد جعفر بن أجد بن الحسين السراج في كلب مصارع العشاق قال أخبرنا أبوالقاسم عبد العزيز بن على بن شكر قال حدثنا أبوالحسن على بن عبد الله الهمد انى بمكة حدثنا ابراهيم بن على حدثنا بمد بن جعفر السكاتب عن مجد بن الحسين البرحلاني قال أخبر في أجد بن سعيد العايد عن أبيه قال كان عند نا بالسكوفة فساقه الى اخرها وفيها بعض زيادات نشير اليها منها بعد قوله ثم انها أفاقت فقالت

والله ما جات أنثى ولاوضعت \* انسا كمثلك في مصرى وأحيات

وذكرأسانا آخرها قولها

لالبسن الهدد الاسمدرعة \* ولا ركنت الى لذات دنيائى

وذكر بعد قوله مم زمت به مهاوأخذت في العبادة قال فكانت أذا أجهد هاالامر ندعو بكتابه فتضعه على عينها فيقال لها وهل بغني هذا شيأ فتقول وهل لى دواء غيره وكان اذا جن عليها الليل قامت الى محرابها فاذا

صاتقات ياوارث الامرهب لى منائمة وه وحل عني هوى ذا الهاحرالداني وانظرالي خاتي بامشتكي حزني \* بنظرة منك تجاوكل أخراني

فالفلم تزلءلي ذلكحتي ماتت كمدائم قال وقال لناالشيخ أنوالقاسم الازجى رحمه الله تعالى ووجدت فى نسخة زيادة مسموعة عن الزيني شخنا رجمه الله تعالى قال ثم ان الحارية لم تلث ان بلت سلمة في جسمها فكان العلبيب يقط عمن الهاأرطالا فكان الطبيب قدعرف حديثهامع الفتى فكان اذاأراد أن يقطع لجها يحديث الفتى في كانت يحدد لقطع لجها ألماولا كانت تتاوه فاذا سكت عن ذكره الوهت قال فلم تزل كذلك حيماتت كدارجة الله عليها \* (خاتمة) \* قال صاحب القوت فاما الصوم فليس عندهم هوالجوعالقصودلاسكان النفس واخماد الطبع لان الصوم بصبرعادة وبرجع الصاغ الى قوة طبعه اذا أفطر فامااذا كان بصوم و يفطر على الشهوات أو عتلى من الاكل فان صوم هذا لا تزيده الاقوة طبع وظهور نفس وتفتق علمه الشهوات وبدخل علمه الفتور عن الطاعات و يحاب علمة الكسل والشمات وربحاقوى طبعه جلة واحدة وظهرت علمه نفسه بققة مجلة الاأنه لابحرى في نهاره الافيما أجريت عادته علمه وجعل حاله فيسه من أنواب الدنيا والتنقل فى الهوى وان كان طاهر أحواله أسباب الا مخرة عنده لقصور علمه فانحشوها الدنيافالتقالي وأخذ البلغة من القوت في الاوقات مع الافطارأصلح لقلب هذاوأدوم لعله وأبلغ فى آخرته من مثل هذا الصوم لان هذا الذى وصفناه عادة أبنآء الدنيا المترفهين ليس بصوم أهل الا من الزاهدين ولكن بالتقلل والطي وترك الشهوات واحتناب الشهان تنكسرالنفس وتذلو بخمد الطبع وتضعف الصفة عن العادة وتقوى ارادة الاستخرة ويعمل الريدفى سعهاوتغر بحدادة الدنيا من القلب فيصر العبد من الجوع والطي وترك الترهاف كانه زاهد وقيل لابى مزيد البسطاى وجه الله تعالى وهو أعلى هذه الطائفة اشارة باى شئ نات هذه العرفة قال ببطن جائع وحسدعار وفي الخبرالاسرائيلي أنعسى عليه السلام ظهرله الليس فرأى عليه معاليق من ألوات الاصباغمن كل شي فقال له ماهذه المعالمة قال هذه شهوات بني آدم فقال فهل لى فهاشي قال رعما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال هل غير ذلك قال لا قال لله على أن لا أملا بطني من طعام أبدا قال الليس ولله على أن لاأ نصم مسلما أبدا وكان أنوسلمان الداراني يقول اذاعرضت المحاجة منحواج الا خرة فامضهاقبل أنتاكل فامن أحدشه الانقص منعله أوقال تغير عقله عما كان علمه وقالوا اذا كان العبدنا سيالجوعهذا كرالربه فهو بشبه الملائكة واذا كان شبعان منهوما في طلب الشهوات فهو أشبه ثئ بالبهام ويقال ان الجوعماك والشبع ملوك وان الجائع عز بز والشبعان ذليل وقيل الجوع عز كله والشبعذل كله وقال أنوسعيدا لخرازمعني الجوعاسم معلق على الخلق افترقوا فى الدخول فيهوالعل به لعلل كثيرة فنهم من يجوع ورعااذالم بصالشي الصافى ومنهم من وجدالشي الصافى فتركه زهدا

فيممن مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بهاوا الحفة فرأى ان النيل من الطعام والشراب قاطعاله وشاغلاءن الخدمة والخلوة ومنهم من قر بمن الله تعالى فلزم قلبه حقيقة الحماء حين علم ان الله مشاهده وكان الحماء مقامه لاغير فتوهم ان الله يراه وهو عضع بين يديه ويأكل وبشرب فيؤديه ذلك الى الاختلاف الى الكنيف فعوع من هذه العين وهكذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ومنهمن أدركه السهر عن حاحاته فسلاعن نمل مصلحته حتى يذكر فى الغب أو يذكرو رأى رجل رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى المنام فاخذ يحلد ذراعه وجعل يقول جعت هذا الجوع كله ولم يقلله انوك المو عوله قالله اتركه لعله كان متركه قالصاحب القوت وكان بعض شموخنا ترك أكل الحيزالحارلانه كان يشتهده سنن كثيرة فعوت في ذلك فقال لوظمعت نفسي في أكل الخيز عشر من سنةما أطعتها الساعة وكان رعما تكيمن شدة شهوة نفسه وقوة عزم محاهدته لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه فسأسمن شهوتها آخوالدهر فلذلك كان يقع عليه البكاء للاباس من المشتهدي واعلمان الشهوات لاحدلها وانما الدالقوت فثل الشهو اتمثل الجهل لاحدله ومثل القوت مثل العلم له حدينته عي البه فكم من شهوة دنية منعت رتبة علية وكان أبوسلم ان الداراني يقول لاتضر الشهوات من لم يتكافها انما تضر من حرصها وكات يدعو أحجابه فيقدم الهسم الطيبات فيقولون تنهانا عنها وتقدمها البناقال لاني أعلم انكم تشتهونها فتأكلونها عندى خير ولوجاءني من يزهدمازدته على الملح وكان يقول أكل الطيبات يورث الرضاعن الله تعالى وقال بعض الخلفاء شربماء بثلج يخلص الشكر تله تعالى وأوخى الله تعالى الى بعض أولما ته ادولة الى لطف الفطنة وخفى اللطف فانى أحب ذلك قال مارب ومالطف الفطنة قال اذا وقعت عليك ذبابة فاعلم أنى أوقعتها فسلني حتى أرفعها قال وماخني اللطف قال اذاأتاك فولةمسوسة فاعلم انىذ كرتك بها فاشكرني علمها وأوحى الى بعض الانساء لاتنظر الى قلة الهدية وانظر الى عظمة مهديها ولا تنظر الى صغرا لحطية وانظر الى كبر باءمن واحهته بها واذا أصابك ضرا وفقر فلاتشكني الىخلق كماذا صعدت مساويك الى لم أشكك الى ملائكتي وبه تمشر كتاب كسرالشهو تين شهوة البطن وشهوة الفرج وذلك في عصر يوم الثلاثاء ثاني عشر محرم الحرام افتتاح سنة ألف ومائتين أوانا الله خبرها وكفانا ضبرها فال ذلك أبوالفيض محدم تضي الحسيني لطف الله مه آمين والجدلله رب العالمن وصلى الله على سدنا محدوعلى آله وصعبه وسلم تسليما \* (بسم الله الرحن الرحم الله ناصر كل صابر وصلى الله على سدنا محدو آله وصيه وسلم)

الجد لله الذى وفق قاوب أحياته او افقة مماسم الحق باصابه البيان \* وفق بصائر أبصارهم فابصروا حقيقة الحقائق بالمشاهدة والعيان \* سيحانه من اله جعل اللسان من الانسان معمرا عايكنه با طن الجنان \* فهو عدرا الترجمان أوالاسم المطلق من قبود الهوان \* بل الرئيس المطلق في حامة الميدان \* المرتب على شهادته غاية الفاعة والعصيمان \* أحده حدا أستو حب به الامان \* وأشكره شكرا أستو جب به زيادة الاحسان \* وأشهد أن لااله الاالله وحده لاشر بك له شهادة تقدس ذاته عن مقالات أولى الطغيان وعده في المروان \* من أولى الطغيان وخلاصة الخلاصة من نوع الانسان \* المبعوث الى كافة الانس والحان \* المؤيد بالمجة المباهرة وقواطع وخلاصة الخلاصة من نوع الانسان \* المبعوث الى كافة الانس والحان \* المؤيد بالمجادة المباهرة وقواطع المبعان \* دوى الفصاحة والبيان \* والديانة والمتانة والا بقان والا تقان \* وعلى التابعين لهم باحسان \* وسلم تسلما كثيرا كثيرا أما بعد فهذا شرح (كتاب آفات اللسان) وهو المكاب الرابع من الربع وسلم تسلما كثيرا كثيرا من كتاب الاحماء للامام حة الاسلام أي حامد محدين مشكلات حقائقة \* وسامة وحدى الشالة و وحدى المنان \* ومتعه بالنعم والحور والولدان \* كشفت في عن مشكلات حقائقة \* وحاوت والسان في من المرون منهادو واله و ورصعت في عارمت و منهادو والود و منه والمورون منهادو واله و وصعت في المنان و منهادو والهود و حدى السامة و منهدو و حدى المنان \* وحده في المنان \* ومنعه بالنعم والحور والولدان \* كشفت في عارف منهدو والعود و حدى المنان خورون منهدو و حدى المنان خورون و حدى و حدى المنان خورون و حدى المنان خورون و حدى المنان خورون و حدى و حدى المنان و حدى و حدى المنان خورون و حدى المنان و حدى

\* تم كتاب كسرالشهوتين بعمد الله تعالى كرمه يتاوه ان شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان والجدللة أولا وطاهرا و باطنا وصلانه على سيدنا مجد خير وسلم تساجل كل عبد مصطفى وسلم تساجل كثيرا وهو الركتاب الرابع من وهو الركتاب الرابع من ربع المهلكات من كتاب ربع المهلكات من كتاب الحياء عاوم الدين) \*

\*(بسم الله الرجن الرحم)\* الجدلله الذى أحسن خلق الانسان وعدله وألهمه نورالاعان فزينه مه وجله وعلمه السان فقدمه له وفضله وأفاض علىقليد خزائن العاوم فا كله م أرسل علىهسترامن رجته وأسسبله غمأمده بلسان يترجميه عاحواه القلب وعقله ويكشف عنهستره الذي أرسله وأطلق بالحقمقوله وأفصم بالشكر عماأولاه وخوّله من علم حصله و ونطق سهله وأشهد أن لاله الاالله وحده لاشر بكله وأن محدا عبده ورسوله الذي أكرمهو يحلهونسهالذي أرسله بكتاب أنزله وأسمى فضله وين سيله صلى الله علمه وعلى آله وأصحامه ومن

علما من نفائس الذخائر فافعت كلها غررا \* وحققت ما خنى من محاويه \* وبينت ما غض من مطاويه \* وعزوت كل قول الى راويه \* سالكا مسلك الاختصار على الامكان \* سائلا من الله الكرم اللطف والاحسان \* والاعانة لما أنا بعده \* منتظرا لما يفاض على من مواهب مدد ، انه نعم المسؤل وخيرولى وخبر مأمول \* قال المصنف وجه الله تعالى في مفتح كابه على عوائده (بسم الله الرحن الرحيم الجديقه الذى أحسن خلق الانسان وعدله) أى سوّاه في صورته الحاصلة له بان ركبه من أعضاء مختلفة مثل البد والرجل والعين واللسان والانف والاذن فهو تعالى يخلق هذه الاعضاء محسن وبوضعها في مواضعها الخاصة عدللانه وضع العين في أول المواضع بهامن البدن اذلوخلقها على القفاأ وعلى الرجل أوعلى البد أوعلى قنة الرأس لم يخف ما يتطرف المها من النقصان والنعرض للا فقو كذلك خلق البدين وعلقهمامن المنكبين ولوعلقهما من الرأس أومن الركبتين لم يخف ماية ولدمنه من الحلل وكذلك وضع جدع الحواس على الرأس فأنها جواسيس لتكون مشرفة على جدع البدن ولو وضعها على الرجل لاختل نظامها قطعا وشرح ذلك في كل عضو يطول (وألهمه نورالاعمان) بان أوقع قبول ذلك في قلبه عمانشرح به صدره واطمأن (فزينه به وجله) أى فظهر أثوذاك النور الذى في القلب على جوارحه الظاهرة فكان زينة وجالا (وعلمالبيان) وهوالتعبيرع افىالضميروافهام الغيرلما أدركه كتلقى الوحىوتعرف الحقوتعلم الشرع (فقدمه به ) على سائرخلقه (وفضله) حيثخلقه وخلق له ما يتميزيه عن سائرا لحيوان فهذاو حه التقديم والتفضيل وقدعداللهذلك نعمة فقال في كتابه العز يزالرجن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان والجل الثلاث أخبار مترادفة وانما أخلاها عن العاطف لجيثها على نهيج التعديد (وأفاض على قلبه خرائن العالم ) أى العالم المخزونة التي لا بطلع على أسرارها ولماجعل القلب خزانة لما يود من عالم الملكوت ناسب افاضة تلك العلوم علمها (فأكله) وكمال كل شي بحسبه فكمال الانسان أن يكون قلبه معمورا ععرفة ربه مستغرقا في حبه لا يتطرق البه خيال لسواه (ثم أرسل عليه سترامن رجته وأسبله) الارسال والاسبال مترادفان يمعني الارخاء وهوكناية عنعوم رجته تعالى عليه ولولاذلكما كان التفضيل والاكال ( ثم أمده بلسان يترجم ) أى يبين و يوضم (عماحواه القاب) أى اشتمله ( وعقله ) وفي بعض النسخ و تقبله وترجم كالامغ يره اذاعبرعنه بلغة غيرلغة المتكام وانماقال ذلك لان الحاصل في القلب معان معقولة والذي يوضعه اللسان انماهو تعبير بالفاظ تدل على تلك المعاني امابالمطابقة أو بالتضمن (ويكشف عنه) أىعن القلب والجلة معطوفة على قوله يترجم (ستره الذي أرسله) أي أسدله عليه (فاطلق بالحدمقوله) بالكسراسم للسان باعتباراته آلة للقول واطلاقه تمكينه من النطقيه وأرادبا لحدا للغوى وهو الوصف بفضيلة علىفضيلة علىجهة المنعظيم وهو باللسان فقط (وأفصم بالشكر عماأولاه وخوله) أى أعطاه فالشكر باللسان هوالثناء على المنعم في مقابلة النعمة ثم بين تلك النعمة بقوله (من علم حصله) باكتساب أومن طريق الفيض كما يلهم به بعض الاصفياء (ونطق سهله) وهوالاصوات المقطعة التي يظهرها الاسان وتعم االا ذان (وأشهد أن لااله الاالله وحد ولاشريك له و) أشهد (أن محدا عبد ورسوله) قدم أحدهما على الثاني اشارة الى أن العبودية أشرف من الرسالة ولذا كان عبد الله من أشرف أسمنا ته صلى الله عليه وسلم والمه أشار الشاعر لاندعني الاساعدها \* فانه أشرف أسمائها (الذي أكرمه و عله) أي عظمه ووقره بأن اصطفاه من خلقه وجعله خاتم رسله وجعل طاعته من طاعته ومحبته من محبته (ونبيه الذي أرسله) الى الناس كافة (بكتاب أنزله) من لدنه وهو القرآن (وآي فصله ) جمع آية وهي العلامة أي أنزل المكاب مفصلا فيه تفصل كل شي وبيان أخبار من مضى وعلم ماسي أفى وتذكير الضمير نظر الفاهر اللفظ (ودين سبله) الراد بالدين الطاعة للاسلام والانقدادله والتعبد

به رئسيله تسهيله الواردين علمه كا نه حيسه علم ملنتفعوابه (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن

قبله) أىمن أمة الاجابة (ماكربته عبدوهلله) فالتكبير قول العبدالله أكبركبيرا والتهليل قوله لااله الاالله (امابعد فان الاسان) وهي الجارحة المعروفة ذوالصورة التي عمزها البصر (من نعم الله العظامية ولطائف صنعه الغريبة فانه صفير حرمه) بالكسرأى حسده قال أهل التشريح هومركب من اللحم والعروق والشريانات والعصب الحساس وألغشاء المتصل بغشاء المرىء وقدامتن جبهذا الغشاء قسط صالح من العصب ومنفعة تقلب الطعام والمعونة على الازدراد وذلك انجوهره لحماً بيض رخومجلل بالغشاء المذكو روقد التفتيه عروق صفاركثيرة فهادم هوسبب حرة لونه وتحته عروق وشريا نات وأعصاب كثبرة فوف مايستحقه قدره من العفام وتحته فوهتان يخرج منهما اللعاب وجمايبتي فى الاسان وماحوله النداوة الطبيعية واعلم أن لحم اللسان شعبتان كاسان الحية ليكن لماحلا بغشاء واحدصارا كالمنهما شعبة واحدة ومن قسط كلمن الشعبتين من الغشاعدر زطاهر (عظيم طاعته) أى انقياده للحق (وجرمه) بالضم اكتساب الاثم وبين الجرم والجرم جناس (اذلا يتبين الكفر والاعان الابشهادة اللسان) والذاجعل الاقراريه شرطافى صحة الايمان ففي الحبرشهادة أن لااله الاالله كلة جعلهاالله بيننافن قالها من قلبه فهو مؤمن ومنقالهابلسانه ولم يكنفي قلبه كانله مالنا وعليه ماعليناوحسابه على الله والشر يعــةواردة أن يطلق اسم الاعان على من يظهر ذلك من نفسه من غير محض من قلبه ولا يتحاشى من اطلاق ذلك عليه مالم يظهرمنه ماينافي الاعان وقد تقدم المكازم عليه في بابقواعد العقائد (وهما) أي المكفر والاعان (غاية الطاعة والعصيان) فيه لف ونشرغيرمرتب (ثمانه مامن موجود ومعدوم خالق أومخ الوق متخبل أومعاوم مظنون أوموهوم الاواللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أونفي فان كل مايتناوله العلم يعرب عنه اللسان) وفي بعض النسخ بعبر بدل بعرب (اما يحق أو باطل ولاشئ الاوالعلم متناول له) ولا يخرج الى الوجود الابواسطة تعبير الاسان (وهذه خاصية) خصه الله بها (لاتوجد في سائر الاعضاء) التي ركب منهاالانسان (فان العين لا تصل الى غير الالوان والعور) ولها احد عشر ادراكا النوروالفلة واللون والجسم وسطعه وشكاء ووضعه وابعاده وحركاته وسكناته واعداده (والاذن لاتصل الىغير الاصوات) ولهاادوا كانالصوت الخفيف والصوت الثقيل (والدولاتصل الىغيرالاجسام) ولها عشرادوا كات الحرارة والبرودة والرطوية والببوسة واللبن والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل والخفة (وكذا سائر الاعضاء) فان لها ادرا كأن مخصوصة (والسان رحب الميدان) أى واسعه (ليس له مردولا لمجاله منتهى وحد) اسعة متعلقاته (له في الخير مجال رحب) أىمدان واسع (وفي الشرديل سعب) أىمسعوب (فن أطلق عدنية اللسان) محركة أى طرفه (وأهمله من عي العنان) أي تركه سائبا كادابة التي أرخى لهاءنانه اوتذهب وتروح أينماشاءت (سلأنبه الشيطان في كلميدان وساقه الىشفا)أى طرف (حرف) بضمتين وبضم فسكون التخفيف اسم لماحرفته السمول وأكلته من الارض (هار) أي هاثر بمعنى سافط (الى أن يضطره) أى يلجنه (الى البوار) أى الهلاك الابدى (ولا يكب الناس) أى لا يسقطهم (فى النار على مناخرهم) أى أفواههم و وجوههم (الاحصائد السنتهم) أى ماحمدوه بمناجل السنتهم كما هُوفى حديث معاذ وسيانى ذكره قريبا (ولا ينجو من شرا السان الامن قيده بلجام الشرع فلا بطلقه الا فهمايذه عه اما (في الدنيا) حالا (أوفي الآخرة) ما الا (ويكفه) أي عذمه (عن كل ما يخشى غائلته) أي شره ومعينته (في عاجلته) هي ألدنيا (وآجلته) هي الأحموة (وعلم ما يحمد فيه اطلاق اللسان أويدم غامض) أى خنى (عزيز) واسع الغور (والعمل عقتضاه على من عرفه ثقيل عسير) الامن يسرالله عليه (وأعصى الاعضاء على الأنسان اللسان) أي أكثرهاعصماناعليه (فانه لاتعب في اطلاقه ولامؤنة في تُعر بكه وقد تساهل الحلق في الاحتراز من آفاته وغوائله ) ودواهمه المنرتبة علمه (و) في (الحذرعن

وحرمه اذلاستسنالكفر والاعان الابشهادة اللسان وهماغالة الطاعة والعصدان ثم اله مامن موحـود أو معدوم خالق أو مخلوق متخدل أو علوم مظنون أوموهـوم الاواللسان يتناوله ويتعرض لهماثمات أونفي فانكل ما متذاوله العلم معرب عنهاللسان اماعق أو باطل ولاشي الاوالعلم متناول له وهدده خاصه لاتو حدفى سائر الاعضاء فان العن لاتصل الى غير الالوانوالصوروالا ذان لاتصل الىغبرالاصوات والبدلاته لالهغير الاحسام وكذاسائر الاعضاء واللسان رحسالمدان ليس له مردولالحاله منتهدي وحدله فى اللير محال رحب وله فى الشرذيل معبفن أطلقعذبةاللسان وأهمله منى العنان سالئمه الشيطان في كل ميدان وساقه الى شـ لها حرف هار الىأن بض طره الى البوار ولايكب الذاس فى النارعلى مناخرهم الاحصائد ألسنتهم ولاينحومن شر اللسان الأمن قيده بلجام الشرع الافما بطلقيه ينف عمف الدنياو الا تخرة ويكفيه عن كلمايخشي غاثلته فى عاجله وآجله وعلم مايحمدفيه اطلاق اللسان مصايده وحبائله وانه اعظم آلة الشيطان في استغواء الانسان ونحن توفيق الله وحسن ثدييره لفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة عدودها وأسبام اوغوائلها ونعرف طريق الاحتراز عنها ونوردما ورد من الاخبار والآثار في ذمها فنذكر أوّلا فضل المعت ونردنه بذكر آفة السكلام في المعتون عند المعتون ونردنه بذكر آفة السكلام في الاعنى عن آفة فضول السكلام في المحتون ونردنه بذكر آفة السكلام في المعتون المعت

آ فية الخصومية ثمآفة التقعرفي الكادم بالتشدق وتكلف السعع والفصاحة والتصنع فمهوغيرذالناعما حرتبه عادة المتفاصين المدعين للغطامة عمآفة الفعش والسمو بذاءة اللسان ثمآ فةاللعناما لحموان أوجاد أوانسان ثم آفة الغناء بالشعر وقل ذكرناني كارالسماعما يحرم من الغناء ومايحل فلانعده عُرآ فقالم الح عُم آفةالسخرية والاستهزاء مْ آفة افشاءالسرغ آفة الوء ـ د الكاذب عُمآفة الكذب فىالقولوالمئ م سان التعاريض في الكذب م آفة الغسية آفية النممية مُ آفةذي اللساني بنالذي بترددين المتعادين فسكام كلواحد كارم وافقه ثمآ فةالدح مُ آ فة الغيفلة عن دفائق الخطافي في وى الكادم لاسما فمارتعلق الله وصفاته و برتبط ماصول الدين م آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وحل وعن كالامهوعن الحروف أهى قدعة أومحدثةوهي آخرالا "فأت ومانتعلق بذلك وجلنها عشرون

مصائده وحبائله وجهاوا انه أعظم آلة الشيطان في استغواء الانسان) فبه علك نواصهم و بغنالهم (ولحن بنوفيق الله وحسن ثيسيره نفصل بحامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بعدودها) العرفة لها (وأسبام) أى الني منها تنشأ (وغوائلها ونعرف طريق الاحتراز عنها) أى عن غوائلها (ونورد ما ورد من الاخبار والا ثار) الواردة (في ذمها فنذكر آفات الصحيون ودفه بذكر آفة المحادم في الابعني) ترغيباو ترهيبا (ثم آفة فنول المحادم ثم آفة الخوص في الباطل ثم آفة المراء والجدال ثم آفة الموجمة ثم آفة المراء والجدال ثم آفة الحصومة ثم آفة التفاعين) المتحلفين المحمومة أفة العن المحمومة ثم آفة المحمومة أفق العنوان أو لجماد أو انسان ثم آفة العنوان المحمومة أفق العنوان أو المحمومة أفق العنوان أو المحمومة أفق العنوان أو المحمومة أفق العنوان أو المحمومة أفق العنوان المحمومة أفق المحمومة

العبت هوالسكوت والضم لغة فيه كالصمات بالضم أيضا وقد مت صمونا قال الطبي الصت أبلغ من السكوت لانه يستعمل فيمالاقوة له للمنطق وفيماله قوة النطق (اعلم) وفقك الله تعالى (انخطر اللسان عظيم ولانعاة من خطره الابالعات فلذلك مدح الشرع العامت وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلممن صمت نجا) أى من سكت عن النطق بالشر نجامن العقاب والعتاب يوم القيامة قال العراقي رواه الترمذي من حديث عبدالله بن عرو بسند فيه ضعف وقال غريب وهو عندالطبراني بسندجيد اه قلتوروا. كذلك ان المبارك وأحدد والدارى وابن أبي الدنيا في الممت والعسكرى في الامثال والبيهي وآخرون ومداره على ابن لهيعة رواه عن بزيد بنعر وعن أبي عبد الرحن الحيلي عن عبد الله بنعرو بن العاصى وقال النووى في الاذكار بعدماء زاه للترمذي اسناده ضعمف وانحاذ كرته لكونه مشهو راوقال المنذري رواة الطبراني ثقات (وقال صلى الله عليه وسلم الصمت حكم) بضم فسكون (وقلبل فاعله أي) هو (حكمة وحزم)وفير واله حكمة والحكم أعمن الحكمة فكلحكمة حكم ولاعكس فان الحكمه أن يقضى على كل شي بشي فيقول هوكذاوليس بكذا ومنه حديث ان من الشعر لحكم أى قضة صادقة كذا قرره الراغب والمعنى ان الصحت شئ نافع عنع من الجهل وقل من يستعمله وعنع نفسه من النسارع الى النطق عايشينه لغلبة النفس الامارةوعدم التهذيب لها كالرياضة قال العراقي واه الديلي في مسند الفردوس منحديث ابن عر بسندضعيف بلفظ حكمة ورواه البهني فى الشعب منحديث أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعيد والصيح رواية ثابت قال والصيح عن أنس ان لقدمان قاله ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح الى انس اه قلت ماقصة لقمان وفهاهذا الجبر سيأتى قريبافي آخوالا تخفالاولى ونتكام علمهاهناك وقدرواه أيضاا لعسكرى في الامثال منحديث أبي

( ov ) (اتحاف السادة المتقين) - سابع) آفة ونسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه (بيان خطر اللسان وفض اله المان على الله عليه وسلم وفض إله المان على الله عليه وسلم المان على الله عليه وسلم من من تعلى وفال على الله عليه وسلم من من تعلى وفال على الله على الله على وفر من الله على وفر من الله على ال

الدرداء مزيادة من كثر كالامه في الايعنمه كثرت خطاياه (وروى عن عبدالله بن سفيان) الثقني الطائفي وثقه النسائي و روى اله (عن أيمه) سفيان بن عبد الله من رسعة بن الحرث الثقني الطائني صحابي وكان عامل عمر على الطائف روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (قال قات بارسول الله أخبرني عن الاسلام بأمر لاأسأل عنه أحدا بعدك فالوقل آمنت بالله ثم استقم قال قلت في التي فأوماً بيد والى لسانه ) قال العراق رواه الترمذي وصحعه والنسائي وابن ماجه وهوعندمسلم دونآ خوالحديث الذي فيهذ كراللسان اه قات وكذاك رواه أحد وقال النووى لم برومسلم لسفيان غيرهذا الحديث اه وهو أقل حديث أخرجه الحافظ أبو بكربن أبي الدنياني كتاب الصمت فقال حدثني أبي وعبدالله بنعرا لجشمي قالأحدثنا هشيم عن يعلى بنعطاء عن عبدالله بن سفيان عن أبيه قال قلت يارسول الله أخبرني فساقه بمامه كافي سياف المصنف (وقال عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها انه أبو حمادولي امرة مصراعاو يه ثلاث سنين و بهاتوى وكان فقيها فاضلار وى له الجاعة (قات يارسول الله ما النجاة قال امسك عليك لسانك وليسعل بيتك وابك على خطيئتك ) قال العراقير واه الترمذي وقال حسن اه قات أخرجه أبوبكر بنأبى الدنيافى كتاب الصمت وهوناني حديث فيه قال حدثنا داودبن عروالضيءن عبدالله ابنالمبارك عن يحيى من أبوب عن عبيدالله بنزح عن على من يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قات ارسول الله مأالنحاة فساقه سواء كماهنا وقد تقدم للمصنف هذاآ لحديث في كتاب العزلة و وقع فى النسخ هناك عن عبدالله بن عامر وذكر ناان ذاك غلط من النساخ والصواب عن عقبة بن عامم كاهنا (وقال سهل سعد) من مالك بن مالد الخروجي (الساعدي) أبوالعباس وقيل أبو يحيى ١٧ خروعردهرا رضى الله عنه (قال صلى الله عليه و الم من يتكفل لى ما بين الحديد) وفي رواية ما بين فقميه (ور جليه أتكفل له بالجنة)وفي بُعض النسخ من يتوكل وأتو كل في الموضعين قال العراقيروا والبخاري قلتُ الهظ البخاري من يضمن لى أضمن فى الموضعين بدل يتوكل وأقوكل وكذلك واه البهقي وأماسياق المصنف فقدر واه أحد والترمذى وقال حسن صحيح غريب وابن حبان والحاكم وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت حدثنا عبدالله أبوخيتمة حدثنا عاصم بنعربن علىحدثني أبىعن أبي حازم المدنى عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لى عابين لحميه و رجليه أتوكل له بالجنة و رواه العسكري في الامثالمن حديث جابر من ضمن لى مابين لحيمه و رجليه ضمنت له على الله الجنة (وقال صلى الله عليه وسلم من وقى شرقيقيه وذيذبه ولقلقه فقد وقى الشركاه) قال العراقي رواه الديلي في مسلد الفردوس من حديث أنس بسندضعيف بلفظ فقد وجبتله الجنة اه قلت سياق المصنف بعينه أخرجه البهق من حديث أنس الاانه قدم اللقلق على القبقب عُمذ كرالذبذب (القبقب هو البطن) من القبقبة وهوصوت يسمع من البطن فيكا نهاحكاية ذلك الصوت و يحو زأن يكون كناية عن أكل الحرام وشهه (والذبذب الفرج واللقلق السان) ولفظ البيهق أمالقلقه فاللسان وقبقبه فالفر وذبذبه فالفرج وقال كذاو جدته موصولابا لحديث وفي اسناده ضعف وفي سادس المجالسة للدينوري من حديث أبي الاشهب عن أبير جاء العطاردى قال كان يقال اذا وقى الرجل شرلقلقه وقبقبه وذبذبه فقدوقي وله شاهد جيد من حديث أبي هر مرة رواه النرمذي وحسنه وابن حبان والحاكم من وقاه الله شر مابين لحميه وشرمابين رجليه دخل الحنة وقدر واه ال أبي الدنياني الصمت أيضا وسنده حسن (فهدده الشهوات الثلاث بماج لله أكثر الحلق ولذلك اشتغلنابذكر آفات اللسان) الآن (لمافرغنا منذكر آفة الشهوتين) شهوة (البطن و)شهوة (الفرج وقدستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر مايدخل) الناس (ألجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أ كثر مايدخل) الناس (النارفقال الاجوفان الفم والفرج) قال الراقي رواه الترمذي وصحه وابن ماجمه منحديث أبي هر برة اه قات وأخوجه كذلك ابن أبي الدنسا

ور وىعدالله بن سفدان عن أسه قالقات ارسول الله أخرنى عن الاسلام مامر لاأ-أل عنه أحدا بعددك قال قل آمنت الله مامةم قال قلت فاأتقى فاومأ سده الى لسانه وقال عقبة بنعام قات ارسول الله ما الحاة قال أمسل عليك لسانك وليسعك يبتك وابل علىخطشك وقال سهل بن سعد الساعدي" قالرسو لالتهصلي اللهعلمه وسلم من يتكفل لى عما من لحسهور حلمه أتكفل له بالجنة وقال صلى الله عليه وسلمن وقى شرقه قيه وذندبه ولقلقمه فقدوق الشركله القيقب هوالمطن والذبذب الفرج واللقلق اللسانفهدد الشهوات الثلاث ما علانا كثر الخلق ولذلك اشتغلنا فدكر آفات الاسان لمافر غنا منذكرا فقالشهوتين البطن والفرج وقدستل رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمعن أكبرمالدخل الناس الجنةفقال تقوى الله وحسن الخلقوسال عن أكبرماد خيل فقال الاجوفان الفموالفرج

فعتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لانه عله ويحتمل أن مكون المرادمة البطن لانه منفذه فقد قال معاذن حبل قلت ارسول الله أنواخذ عانقول فقال شكاتك أمكاابن جبل وهل مك الناس في النار على مناخرهم الاحصائد ألسنتهم وقال عمدالله الثقفي قلت ارسول الله حددثني بأمرأعتصميه فقال قلربي الله عماستقم فات ارسول الله ماأخوف ماتخاف على فأخذ بلسانه وقالهذا وروىانمعاذا فال ارسول الله أى الاعمال أفضل فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه عم وضع علمه أصسمعه وقال أنسبن مالا قالصلي الله علمه وسلم لانستقم اعات العبد حتى يستقيم قلبه ولا ىسىتقىم قلىەحتى ىستقىم لسانه ولابدخل الجنقرجل لايأمن جاره بواثقه وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن سلم فالمزم الصمت وعن معدد بنحيير مرفوعالى رسول اللهصلي اللهعامه وسلم انه قالاذا أصبح ابنآدم أصحت الاعضاء كلها تذكر اللسان أى تقول اتق الله فسنافانكان استقمت استقمناوان اعوجعت اعو جعنا

فى المعت فقال حد ثنااً ومسلم عبد الرجن بن يونس أخبرنا عبد الله بن ادر يس أخبرني أب وعي عن جدى عن أبي هر رة فال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه كما المصنف (و يحمّل أن يكون المراد بالفيم آفة اللسان لانه محله و يحتمل أن يكون المراديه المطن لانه منفذه فقد قال معاذ بن حبل) رضي الله عنه (قات يار-ولالله أنؤاخذ بمانةول فقال تكانك أمل وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم الاحمائد السنتهم)قال العراقي رواه الترمذي وصحه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشخين اهقات وأخرجها بنأبي الدنيافي الصمت فقال حدثناعبدالله أبوخيقة واسحق بن المعمل قالاحدثنا حريرعن الاعش عنالحكم بنعتيبة وحبيب بنأبي ثابت عنممون بنأبي شبب عن معاذ بن حبل قال قات يارسول الله أنؤاخذ بمانةول قال تكانك أمك ياا بنجبل فساقه قال وقال حبيب في هذا الحديث وهل تقول شيأ الاوهولك أوعليك (وقال عبد الله الثقني) هوعبد الله بن سفيان بن عبد الله بن الحرث بن ربيعة الثقفي الطائفي الذي تقدم ذكره قريبا (قلت بارسول الله حدثني بأمن أعتصميه فقال قلربي ثم استقم فقال قلت يارسول الله ما أخوف ما تخاف على "فاخذ بلسانه وقال هذا) قال العراقي واء النسائي قال ابنعساكر وهوخطأ والصواب سفيان بنعبدالله الثقني كإروا الترمذي وصعه وابن ماجه وقد تقدم قبل هـ دا بخمسة أحاديث اه قات وقد أخرجه ابن الدنيافي كتاب الصمت على الصواب فقال حدثنا حزة ابن العباس أخبرنا عبدان بن عمان أنبأنا عبدالله أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبد الرحن بن ماعزعن سفيان بن عبد الله الثقني قال قلت ارسول الله حدثني بام أعتصم به فساقه وفيه ثم قال هذا (وقال أنس ابن مالك )رضى الله عنه (قال) رسول الله (صلى الله عليه وحلم لانستقيم اعمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولايدخل الجنةر جل لايا من جاره بواثقه) قال العراقي رواه ابن أبي الدنبافي الصمت والخرائطي فيمكارم الاخلاق بسندفيه ضعف اه قات و ر والمكذلك أحدوالبه قي وقال ان أى الدنيا مدتناعر وبن محدالناقد حدثنار يدبن الحباب حدثناعلى بن مسعدة الباهلي حدثناقتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وعلى بن مسعدة قال ابن حمان لا يحتجبه (وقال صلى الله عليه وسيلم من سره أن يسلم) في الدنيامن أذى الحلق وفي الاسخوة من عقاب الخالق ( فليلزم الصمت) عمالا بعنيه ليسلم من الزلل ويقل حسابه قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في الصحت وأنو الشيخ في فضائل الاعمال والبهرقي في الشعب من حديث أنس با - الدفيه ضعف اه قلت قال ابن أبي الدنيا في الصهت حدثناهرون بنعبدالله حدثنا محد بنامهيل بنأبي فديك عنعربن حنص عنعمان بنعبد الرجن عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه ومجد بن المعمل بن أبي فديك قال ابن سعد ليس يحجة وقال البيهق فيمه عثمان بن عبد الرحن الوقاصي وهومتر ول وقال الذهبي في الضعفاء تركوه وفى الميزان عن الازدى عمر بن حفص الوقاصي منكر الحديث وقال أبوحاتم مجهول وله حديث باطل وساق هذا الخبر (وعن سعد من حبير) التابعي رحمالله تعالى (مرفوعاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أصمان آدم) أى دخل في الصياح (أصحت الاعضاء) جمع عضو بالضم وبالكسرلغة كل عضو وافر بلحمه (كلها) تأكيد (تكفر اللسان) قال الزمخ شرى هومن تكفير الذمي وهوأن بطأ من رأسه و يحني ظهره كالراكع عند تعظيم صاحب (تقول) وفي رواية فتقول أي بلسان الحال (اتقالله فينا) أي خفه في حفظ حقوقنا (فانك ان استقمت) أي اعتدلت (استقمنا) أي اعتدلنا (واناعو جعت) أى ملت عن الاعتدال (اعوجعنا) أى ملناعنه قال العاميي وهذا الاتناقض بينمو بين خبران فى الحسد مضغة اذاصلت صلح الحسد كله الحديث لان اللسان ترج أن القلب وخليفته فى ظاهر البدن فاذا أعند اليه الامرفهو مجاز فى الحم قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الحدرى رفعه و وقع في الاحداء عن سعيد بن حبير من فوعا وانماه وعن سعيد بن حبير عن أبي سعيد رفعه

ورواه الترمذي موقوفاعن حادبن زيدوقال هوأصع اه فات ورواه كذلك ابنخر عة في صحيحه والبهاقي كالهممن حديث أبى سمعيد والفظهم بعدقوله اتقالله فينا فانمانحن بكوقوله تكفراللسان كذاوقع فىأكثرنسخ الجامعين الكبير والصغير ودروالبحار والذى فى نسخ الترمذي والنهاية تكفر للسان ومنهم من وقفه على أبي سعيد لاعلى حادكافي الجامع الكبير السيوطي وقال ابن أبي الدنيافي الصمت حدثني عران بنموسى الفزازحد شاحاد بنزيدين أبى الصهباءين سعيد بتحبير عن أبى سعيد قال أراه رفعه قال اذا أصبح ابن آدم فساقه (وروىأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو عدلسانه بيده فقال له ماتصنع باخليفة رسول الله قال هذا أورد نى الوارد) أى موارد الهلاك (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيمن الجسد الايشكو الى الله تعالى اللسان على حديه ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الصمت وأبويعلى في مسند والدار قطني في العلل والبهق فى الشعب من رواية أسلم ولى عمر وقال الدارقط في ان المرفوع وهم على الدراوردى قال وروى هذا الحديث عن قيس بن أب عازم عن أب بكر ولاعلة له اه قلت قال ابن أبي الدنيافي الصت حدثني عبد الرجن ابن زياد بنالحيكم الطائى حددثناعبدالعمد بنعبدالوارث عنعبدالعز بزبنعد عنزيدبنأسلم عن أسمأن عرب الخطاب اطلع على أبي بكر وهو عدلسانه فقالماتصنع بالحليفة رسول الله قال انهذا أو ردني الموارد انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسشي من الجسد الابشكو الى الله السانعلي حدته ووقع فى رواية أبي بعلى والبهق الاوهو بشكوذرب اللسان وكذلك واه النسائي وابن السنى والضاء وقال أنونعيم فى الحلية حدثنا أنو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحد بن حنبل حدثني مصعب الزبرى حدثني مالك بن أنس عنز بد بن أسلم عن أبيه أنعرد خل على أب بكر وهو يحبذ لسانه فقال عرمه غفرالله لك فقال أبو بكرانهذا أوردني المواردور واهابن أبى الدنيافي الصمت عن أبي حيثمة حدثنا وكبع عن سفيان الثوري عن بدين أسلم عن أبيه قال أخذ أبو بكر الصديق بلسانه في مرضه وقال هذا أوردني المواردوحديث قيس بن أبي مازم عن أبي بكر الذي أشار اليه الدارقطاني اله لاعلة له قد أخرجه أيضاابن أبي الدنيا فى الصمت فقال حدثنا الفضيل بن عبد الوهاب وعلى بن الجعد وأجد بن عران الاخنسى فالواحد تناالنضر بناسمعيل عن اسمعيل بنأبي خالدعن قيس فالرأيت أبابكر رجمالته آخذا بطرف لسانه وهو يقول هدذا أوردني الوارد قلت النضر بن اسمعمل العلى أبو الغيرة قال النسائي ليس بالقوى (وعن عبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (انه كان على الصفا) وهو الجبل المشهو ربحكة (يليي ويقول بالسان قل خيرا تغنم واسكت عن شرتسلم من قبل أن تندم فقيل له يا أباعبد الرحن اهذا شئ تقوله ) أنت من نفسك (أوشي سمعته فقاللابل سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أكثر خطايا ان أدم في لسانه ) قال العراقير وا الطعراني وابن أبي الدنيافي الصمت والمبهقي في الشعب بسند حسن اه قات قال المنذري رواة الطبيراني رواة الصعيم واستنادالهم قي حسن وقال ابن أبي الدنيافي الصحت حدثني أنوعمر التممى حدثني أبي عن أبي بكر النهشلي عن الاعمش عن شعقي عن ابن مسعودانه كان على الصفايلي و بقول بالساني قلخبر اتعنم أوانصت تسلم من قبل أن تندم قالوا با أباعبد الرحن هذا شي تقوله أوسمعته قال بلسمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول فساقه وأبو بكر النهشلي من رجال مسلم تكام فيه ابن حبان (وقال ابن عمر )رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلمين كف لسانه) أي عن الذكام في اعراض المسلمين (ستراته عورته) أيلم يفضحه في الدنما (ومن ملك غضمه) مع القدرة على الانتصاف (وقاه الله عذابه) في ألا مرة (ومن أعدر الى الله قبل عدره) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الصمت ما مناد حسن اه قلت وهدذا لفظه حدثنازهير بنحرب حدثناشبابة بنسوار عن المغيرة بنمسلم عن هشام بن الراهم عن ابن عر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وهكذا هو لفظه في كتاب الصمت وأخرجه

ور وى انعر بن الطاب رضيالله عنه رأى أنو مكر الصديق رضى اللهعنهوهو عدد لسانه بيد. فقالله ما تصنع باخلمفةرسولالله قالهذا أوردنى المواردان رسولالله صالى الله علمه وسلم قال ليسشى من الجسد الايشكو الى الله اللسان علىحدته وعناسمسعود اله كان على الصد فايلي و يقول بالسان قل خديرا تغمن واسكت عن شرتسلم من قبل أن تندم فقيله باأبا عبدالرجن أهذاشي تقوله أوشئ معتمنقاللا بلسمعترسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول ان أكرثر خطالان آدمني لسانه وقال ابنعرقال رسولالله صالى اللهعليه وسلمن كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاء اللهعذابه ومن اعتذرالي اللهقبل اللهعذره

وروىأن معاذب حبال قال بارسول الله أوصني قال اعبدالله كانك تراه وعد نفسك فىالموتى وان شئت أنباتك عاهوأملك لكمن هـ ذا كاموأشارسدهالي لسانه وعنصفوان بن سلم قال قالرسولالله صلى الله عليه وسلم ألا أخسركم بايسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن اللق وقالأبو هريرة قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم من كان يومن باللهوا لموم الا خرفلمقل خبرا أوليسكت وقال الحسن ذكر لناان الني صلى الله علمه وسلم قال رحم الله عمدا تكلم فغنم أوسكت فسلم وقبل لعيسى عليه السلام دلناءليع\_ل ندخـليه الحنة فال لاتنطقو اأبدا قالوا

فى كتاب ذم الغضب من حديث أنس بلفظ من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذرالي ربه قبل الله منه عذره ومن خزن لسانه سترالله عورته وقدرواه كذلك أبو بعلى وابن شاهين والحرائطي في مساوى الاخلاق والضياء في الختارة (وروى أن معاذ بن حبل) رضي الله عنه (قال ارسول الله أوصني قال اعبد الله كا لن تراه وعد نفسك في الموتى وان شئت أنبأتك عناه وأملك النمن هذا كله وأشار بيده الى لسانه ) قال العراق رواه ابن أبي الدنياني الصمت والطبراني في السكبير ورجاله ثقات وفيه انقطاع اه قلت وهذا لفظ كتاب الصمت حدثناأ جد بنمنيع حدثنا بزبد بنهرون أخبرنا مجدبن عرو عن أبى سلة انمعاذ بن حبل قال بارسولالله أوصني قال اعبدالله كا نك تراه واعددنفسك في الوتي وان شنت أنبأ تك عاهواً ملك لك من هذا كله قالماهو قال هذا وأشار بيده الىلسانه وأمالفظ الطبراني في الكبير اعبد الله ولاتشرك به شيأ واعليته كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكرالله عندكل حجر وشجر واذاعلت سيئة فاعمل يحنهما حسنة السربالسر والعلانية بالعلانية وقدر واه كذلك البهق في الشعب وقد أخرج الطبراني في السكمير أيضا من حديث أبي الدرداء بلفظ اعبدالله كائنك تراه وعدنفسك في الموتى واياك ودعوات المظاوم الحديث وأبونعيم فى الحليسة من حديث زيد بن أرقم أعبد الله كائك راه فان لم تكن تراه فانه براك واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة الظاوم فانهامستحابة (وعن صفوان بنسلم) المدنى أبي عبدالله القرشى من موالى بني زهرة تابعي فقمه قال ابن سعد ثقة كثيرا لحديث عابد وقال أحد بن حنبسل هو يستسقى بعديثه وينزل القطرمن السماء بذكره قال الترمذي مات سنة أربح وعشر بن ومائة روى له الجاعة (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ألا أخبركم بالسرالعبادة وأهونها على البدن) قالوا أخبرنا قال (الصمت وحسن الخلق) مع الناس قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا هكذافي كناب الصمت مرسلا ور عاله ثقات ورواه أبوالشيخ في طبقات الحدثين من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أ دضام فوعا بسند ضعيف اه قات ولفظ كتاب الصمت حدثنا هر ون بن عبدالله حدثنا بن أبي فديك عن عبدالله بن أبي مكر عن صفوات من سلم قال قال رسول الله صلى الله على موسلم فساقه وسمأتي حديث أى ذر في ذكر الا فة الاولى قريما (وقال أنوهر ترة) رضى الله عند (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والموم الا مخر فلمقل خيرا أوايسكت ) أخرجه المخارى ومسلم وابن أبى الدنيا في الصمت قال حدثنا الراهيم اس أى المنذر الحرامي حدثنا سفهان س حرة الاسلى عن كثير سنريد عن الوامد سنرياح عن أى هريرة فساقه (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ذكر لذاان الذي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبد اقال فغنم أوسكت فسلم) وهذامن جوامع المكام لتضمنه الارشاد الى خير الدارين فانه قدتم الارشاد الى خير الآخرة فى المعاد اذقوله غنم أى غنم ثواب الله لقوله الخير عطف عاممه الارشاد الى حسر الدنما وهو السلامة من شرالناس وقد عده العسكري من الامثال قال العراقي رواه ان أبي الدنياني الصحت والبهق فىالشعب والخرائطي فى مكارم الاخلاق هكذام سلا ورجاله ثقات ورواه البهق فى الشعب من حديث أنس بسيندفه معف فانهمن واله اسمعمل سعماش عن الحازيين اه قلت رواه النابي الدنيا عن عسدالله من عرر حدث احزم من أبي حزم قال معت الحسن يقول ذكر لنافساقه وقدو واه أيضا العسكرى فى الامثال مسلاور واه أيضاموصولا عن الحسن عن أنس ورواه هذا دكذلك عن الحسن مرسلاوقدرواه أبوالشيخ والديلي من حديث أى أمامة الباهلي ورواه الاالمارك في الزهد والحرائطي في مكارم الاخلاق عن غالد من أبي عمران مرسلا و رواه ابن أبي الدنيا من طريق ابن المبارك لكن في سنده ابن لهيعة وهوضعيف وخالدهذا قال الذهبي هو التحبي قاضي افريقية فقيه عايدمات سنة ١٣٩ وبروى مثل ذلك عن الن عباس قال بالسان قل حسير الغنم اواسكت عن شرتسلم كذافي كتاب الصمت من رواية اسمعيل بن مسلم عنه (وقيل لعيسى عايه السلام دلناعلى على ندخل به الجنة قاللا تنطقوا أبدا قالوا

لانستطم ذاك فقال فلا تنطق واالا يخر وقال سلمان بنداودعلمهما السلام ان كان السكادم من فضة فالسكوت منذهب وعين الراءن عازب قال اعدراى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال دلني على على دخاني الجنة قال أطعم الجائع واسق الظمات وأمراللعروف واله عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الامن خرير وقال صلى الله عله وسلم أخزن لسانك الامن خـ بر فالك بذلك تغلب الشيطان وقال صلى الله علىه وسلمان الله عندلسانكل قائل فلتق الله امر وعلم ما يقول وقال على السلام اذار أيتم المؤمن صمو تاوقو رافادنو منه فانه يلقن الحكمة وقال ان مسعود قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس المراثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي بذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض فى الماطل وقال علمه السلام ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بشي تدروبقابه تمأمضاه

لانستطيع ذلك قال فلا تنطقوا الاعفير) أخرجه ابن أبي الدنيافي العمت حدثنا المعق بن المعيل حدثنا سفيان بن عدينة قال قالوالعيسى عليه السلام فساقه وقدر وىمشل ذلك عن سلان الفارسي اله قالله رجل أوصني قاللا تشكام قال وكمف يصرر جل على أن لايسكام قال فان كنت لاتصر عن الكلام فلا تمكم الا يخير أوا محترواه ابن أبي الدنيا في المحت من طريق عبدالعزيز بن أبي وواد عنه (وقال سليمان عليه السلام لو كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب قال أبن المباول معناه لوكان الكلام بطاعة اللهمن فضة كان السكوت عن معصيته من ذهب أخرجه أبو بكر من أبي الدنساعن الهيثمين خار جة حدثنا معمل بهاشم عن الاو راعى قال قال سلمان بنداودعلم ماالسلام ان كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وقدر وى مثل هذا الكلام عن لقمان قاله لابنه تعظه (وعن البراء) بن عازب رضى الله عنهما (قال جاء عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقي الداني على على بدخاني الجنة قال أطعم الجائع واسقالفلما آن وأمربالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الامن خير ) أخوجه ابن أبى الدنيا في الصمت قال حدثنا أحد بن حنبل أخبرنا عبدالله بن البارك أنبأ ناعيسي بن عبد الرحن حدثني طلحة الايامى حدثني عبد الرجن بنءوسعة عن البراء قال جاء اعرابي الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال فساقه (وقال صلى الله عليه وسلم اخرن اسائك الامن خير فانك بذلك تغلب الشميطان) قال العرافي وادالطبراني في الصغير من حديث أني سعيد وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه وله في المجيم الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذراه قلت وأخر جمابن أبي الدنيافي الصمت من قول أبي سعيد قال حدثنا المسن بن حزة أنبأ ناعبدان أنبانا عبدالله يعنى ابن المبارك أنبانا اسمعيل بن عباش حدثني عقبل منمدوك أنرحلا فاللاي سعيدا للدرى أوصمني فالعليك بالصمت الافيحق فانكبه تغلب الشيطان وهذااسناد حسن وعقيل بن مدرك الحولاني شامي مقبول روى له أبوداود (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله عندلسان كل قائل) أى بعلمه (فليتق الله امرة) وفيروا يه عبد (علم ما يقوله) وفيروا يه ذكرهاالطرزى انالتهوراء لسان كل قائل وهذا الحديث أغفله العراقي وكأثنه سقطمن نسخته وهو ثابت عندنا فيسائر النسخ قال المطرزي هذا تمثيل والمعنى انه تعالى يعلم ما يقوله الانسان و يتفوّه به كن يكون عند الشي مهمنالديه محافظا عليه أخرجه أبونعم في الحلية من طريق محد بن اسمعيل العسكرى عنصهب بن محد بنعباد عن مهدى عن وهدب بن الورد عن محد بنزهـ برعن ابنعر مرفوعا وفيه فلمتق الله عبد دولينظرما يقول قال أبونعيم غريبلم نكتبه متصلام دوعاالامن حديث وهيب اه ومجد اس زهير قال الذهبي في الميران قال الازدى ساقط وأخرجه أيضا الحكيم المرمدي والبهق في الشعب والخطيب في الناريخ من حديث ابن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم المؤمن صموتا) أي كثير الصهت (فاقر موامنه فاله يلقن الحكمة) قال العرافي رواه استماحه من حديث استخلاد بلفظ اذاراً يتم الرحل أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقر بوامنه فانه يلغي الحكمة وقد تقدم اه قلت وقدر والمكذلك أبونعهم في الحلمة والبهم في في الشعب ورواه أيضا من حديث أبي هر مرة بأسناد ضعيف وقد تقدم الكلام عامه (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (الناس ثلاثة) اما (غانم) للاحرواما (سالم) من الاثم (و) اما (شاحب)أى هالك آثم (فالغانم الذي يذكرالله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الماطل قال أبوعدالله و تروى الناس ثلاثة السالم الساكت والغانم الذي بامر بالخبر و ينهدي عن المنكر والشاحب الناطق بالخناء العن على الفالم قال العراقي رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى من حديث أبي سعندا الحدرى بلفظ الناس ثلاثة وضعفه ابن عدى ولم أجد من حديث ابن مسعود اهقلتر واه الطاراني وأنو يعلى أيضامن حديث عقبة بنعاص الجهني بلفظ المصنف بدون التفسير وفي السندا بن الهيعية وهو صعف (وقال صلى الله عليه وسلم ان اسان المؤمن وراء تلبه فاذا أزاد أن يتكام بشي تدرو بقلبه مم أمضاه بلسانه وان لسان المنافق أمام قلبه فاذاهم بشي أمضاه بلسانه ولم يتدموه بقلبه ) قال العراق لم أحده مرفوعا وانمار واهالخرائطي فيمكارم الاخسلاق من رواية الحسن البصري قال كانوا يقولون اهقلت أخوجه ابنأبي الدنيا عن يعقو ببن الراهم العبدى حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن أبي الاشهب عن الحسنقال كافوا يقولون لسان الحكم منوراء قلبه فاذا أراد أن يقول رجع الىقلبه فان كان له فال وان كانعليه أمسك وان الجاهل قلمه على طرف لسانه لارجع الى قلبه ماحرى على لسانه تكام به (وقال عيسي عليه السلام العبادة عشرة أحزاء تسعة منها في الصحت وحزء في الفرار من الناس)ورواه ابن أبي الدنيافي الصمت من طريق وهيب بن الورد قال كان يقال الحكمة عشرة أحزاء فتسعة منهافي الصبت والعاشرة عزلة الناس وأخوجه أنونعهم فى الحليمة من طريق الحسمين بن محد بن بزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد قال حكم من الحكم العبادة أوقال الحكمة عشرة أحزاء تسعقمهافي العبت وواحدة في العزلة فاردت من نفسي الصحت على شئ فلم أقدر علمه فصرت الى العزلة فصلت لى التسعة (وقال نسناصلي الله عليه وسلم من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثرسقطه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنوبه كأنت النار أولى به) لان السقط مالاعمرة به ولانفع فيه فان كأن لغوالا اثم فيه حوسب على تضييع عرووكفران النعمة بصرف نعمة اللسان عن الذكر الى الهدنيان وقلماسلم من الخر وج الى مانوجب الاغم فتصيرالنار أولىبه من الجنسة لذلك قال المراقى رواه أبونعيم في الحلية من حديث ابن عر باسناد ضعمف وقدرواه أبوحاتم بنحمان فيروضة العقلاء والبهبق في الشعب موقوفاعلي عمر بن الحطاب اه قلت وكذلك رواه الطبراني في الاوسط والقضاعي في مستند الشهاب والعسكرى في الامثال كلهم من حديث ابن عروافظ العسكرى من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر كذبه ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه والباقى واء فبعضهمر واهمن طريق ابن بحلان وبعضهم من طريق بحيى بن أبي كثير كالاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاوقال العسكري أحسبه وهما وان الصواب انه عن عمر من قوله وقول العراقي بسندضعف لان فيماواهم بنالاشعث ذكره ابن حدان فى الثقات وقال فيمه يغرب و يخطئ وينفرد ويغالف ولذاقال ابن الجوزى حديث لايصم وقال ابن أبى الدنما فى الصات حدثني أحدث عدد التممى حدثنا عبيدالله بنع دالتمي حدثنا دريد بنجاشع عن غالب القطان عن مالك بندينار عن الاحنف ان قيس قال قال عبر من الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه و رواه العسكري من هذا الطريق ولفظه قال لى باأحنف من كثر فعدكه قلت هييته ومن من حاستفيبه ومن أكثر من شي عرف به ومن كثر كلامه كثرسة طه ومن كثرسقطه قل حداؤه ومن قل حداؤه قل ورعه ومن قل ورعه مأت قلبه وكذا أورده العسكري من طر بق معاوية في قصة قال فها معاوية من كثر كالمه كثر سقطه وفي الماب عن معاذ وفي ناريخ ابن عساكر من حديث أبي هر رة من كثر فعيكه استخف بعقمه ومن كثرت دعايته ذهبت حلالته ومن كثر مراحه ذهب وقاره ومن شرب الماء على الريق ذهب بنصف قوته ومن كثر كالمه كثر سقطم فن كثرسقطه كثرت خطاياه ومن كثرت خطاياه كانت النار أولى به قال ابن عسا كرغر بالاسنادوالمن وفى الزهد دلابن المبارك ومن جهته ابن أبي الدنيافي الصحت من طريق شفى الاصحى قال من كثر كلامه كثرت خطيئته \* ( تنبيه ) \* قديق على المصنف ذكر أخبار في فضيلة العمت ولم يذكر هاوهي على شرطه فن ذلك مار واوأ بو يعلى من حديث أنس عليك عسن الحلق وطول الصمت فوالذي نفسي بده ما تحمل الخلائق عثلهماور وى الديلى في مسند الفردوس من حديث أنس الصمت سيد الاخلاق ومن من حاستخف يه ومن حديث أبي هر مرة الصحت أرفع العمادة و روى أبوالشيخ في الثواب من حديث محرز بن زهير الصمتر بن للعالم وستراليداهل وروى ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث أسود بن أصرم الحارب قال قلت أوصنى بارسول الله قال أغلا يداء قال قلت في أملك اذ لم أملك بدى قال أعلا السانات قال في أملك اذا

بلسانه وأن لسان الذافق أمام قلبه فاذاهم بشئ أمضاء بلسانه ولم يتدبره بقابه وقال عيسى عليه السلام العبادة عشرة أحزاء تسعة منها في الصحت وجوفي الفراومن الناس وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطة دنو به كانت النارأ ولى به

لم أماك لساني قال فلا تبسط يدك الاالى خسير ولا تقل بلد انك الامعر وفا ومن طريق شهر بن حوشب حدثنى ابن غنم ان معاذا فال مارسول الله أى الاع الأفضل فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لساله مم وضع علمه أصبعه ومن طريق سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى عليه السلام طوي لمن بكي من خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته ومن طريق الشعبي قال قات لعبد دالله بنعر وحدثني ماسمعت من رسول الله صلى الله علمه وسلم ودع الكثب فانى لاأعبأج اشبأ فقال سمعت رسول الله صلى الله عامه وسلم يقول المسلم من سلم المسلون من أسانه و يده والمهاحرمن هعرما كره و به ومن طريق ابن الزيد عن عار أن رجلاسال رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الاعمال أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن طريق ابن مراوح الليني عن أبي ذر رفعه قال كف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك (الا تاركان أنو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه عنع م انفسه عن الكلام) وقد اشتهر ذلك عنه وحكاه غير واحدمن العلاء (وكان أبدايشير الى لسالة) و يحمده تارة بيده واذاستل عن ذلك (يقول هذا الذي أوردني الوارد) تقدم هذا القول من طريق زيدين أسلم عن أبيه ان عرقال له مه باخليفة رسول الله ومن رواية قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وقد ذكر قريبا (وقال عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه (والله الذي لااله الاهومائي أحوج الى طول سجن من لسان أخرجه ابن أبي الدندافي الصمت فقال حدثنا اسعق بن اسمعيل حدثناح بروأ يومعاوية عن الاعش عن بزيدبن حيان عن عنس بن عقب التمي قال قال عبد الله بن مسعود والذي لااله غيره ماعلى الارض شئ أ فقر وقال أبو معاويه أحوج لى طول معن من لسان وحد ثناأ جدب منسع حدثنا ألو نصرالتمار حدثنا جمادعن عاصم عن أبي واثل عن ابن مسعود فالماشئ أحق بطول السحن من اللسان وأخرجه أبونعيم في الحلمة عن الطبراني عن على بن عبد العزيز حدثنا أبونعم عن الاعش عن مزيد بن حمان فساقه بلفظ والله الذى لااله الاهو ماعلى و جمالارض شئ أحوج الى طول من السان (وقال ابن طاوس) هوعبدالله (الساني سبع ان أرسلته أكاني) أخرجه ابن أبي الدنيافي العدمة فقال حدثناا وهق بن استعمل حدثنا وهمان قال بعض الماضين اغالساني سبعان أرسلته خفت أن يا كانى وحد ثنى على بن أبي مريم عن زيد بن الحباب حد ثنا المحد بن حوشب معت أماعران الجوني يقول ان اسان أحد كم كاف فاذا سلطه على نفسه أكاه (قال وهب من منبه) الماني رحه الله تعالى (فى حكمة آلداود) عليه السلام (حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه عافظ اللسانه مقبلا على شانه ) أخرجه ابن أبى الدندافي الصمت فقال حدثنا أبوخيهة حدثنا عبد الرحن من مهدى عن سفيات عن أبي الاغر عن وهب سمنيه قال في حكمة آلداودحق على العاقل فساقه وأخر جاب حبان في صحيحه وأبونعم فى الحامة من حديث ألى ذر رفعه كان فى صف الراهم علمه السلام وعلى العاقل أن يكون بصيرا نزمانه مقبلاعلى شانه حافظ اللسانه (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ماعقل دينه من لم يحفظ لسانه) أخرجه ابن أبى الدنيافي الصمت فقال حدثني شريح بن يونس حدثنا على بن ابت عن أبي الأشهب عن الحسن فساقه (وقال) أبوعمرو (الاوزاعي) الفقيه رحمالة تعالى (كتب البناعر بن عبد العزيز) رجه الله تعالى رسالة لم يحفظها غيري وغير ملحول (أمابعد فان من أكثرذ كر الموت رضي من الدنسا بالبسب رومن عد كلامه من علمقل كلامه الاغمانعنيه) أخرجه ابن أبي الدنيافي الصمت فقال حدثنا أجدبن الراهم حدثنا خلف بنتمم عن عبدالله ب محدالا نصارى عن الاو زاعى قال كنب فساقه الاأنه قال قل كالدمه فيما لاينفعه (وقال بعضهم العبت يجمع الرجل خصلتين السلامة والفهم عن صاحبه) أخرجه اس أبى الدنياف الصمت فقال حدثني مجدبن الحسين قال معت محدبن عبد الوهاب السكوني يقول الصمت عمع الرحل فساقه (وقال محدبن واسع المالك بندينار) البصريان العابدان (ياأبايعي) وهي كندة مالك بن دينار (حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم) أخرجه ابن أبي الدنيا

(الاعمار) كان أبو بكر المددق رضى الله عنه لفع حصاة في فه عنعما نفسه عن الكادم وكان مشعرالى اسانه و متولهذا الذى أوردنى المواردوقال عبد الله ن مسعودوالله الذي لااله الاهو مائئ أحو جالى طول معنمن السان وقال ابن طاوس لساني سـ بع ان أرسلته أكلني وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا السانه مقبلاعلى شانه وقال الحسن ماعقل دينهمن لم عفظ اسانه وقال الاوزاعي كتب الناع ومنعسد العر ورجهالله أما بعدفان من أكثرذ كرااوت رضى من الدنما باليسير ومن عد كالمهمن عله ف- لى كالمه الافما بعنبه وقال بعضهم المات عمم الرحل فضلتن السلامة فيدينه والفهم عنصاحب موقال محد بنواسع المالذبن ديناراا بالحىحفظ الاسان اشدعلى الناسمنحفظ الدينار والدرهم

فىالممت نقال حدثنى على بن أبي مريم عن أحد بن اسعق الخضرى حدثنا جعفرا للراز قال معت محد ابن واسع يقول لمالك بن دينار باأما يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدنانير والدراهم (وقال ونس من عبيد) من دينار العبدى أبوعب داا مرى ثقة وتفاضل ورعمات سنة تسع وثلاثين روى له الجاعة (مامن الناس أحديكون منه لسانه على بال الارأيت صلاح ذلك في سائر عله) أخرجه ابن أبي الدنسا فالممت فقال حدثني الحسن بالصباح حدثنا حاج بنجمد عن سلمان بنا المغسرة قال معتونس ابن عبيد يقول فساقه [ (وقال الحسون) البصرى رحه الله تعالى (تكلم قوم عندمعاوية) بن أبي سفيان (والاحنف بن قيس التميي ساكت فقال له) معاوية (مالك يا أبا بحر) وهي كنية قالاحنف (لاتسكام فقال له اخشى الله ان كذبت وأخشاك ان صدقت) أخرجه ابن أبي الدنياني الصمت فقال حدثني داردبن عروالضي حدثناعبدالله بنالمبارك أخبرناا بنعون عن الحسين قال كانواينكامون عندمعاوبة والاحنف ساكت فقالوا مالك لاتكام ماأبا بحرقال أخشى اللهان كذبت وأخشاكم انصدقت وحدثني مجدبن الحسين عن عبيد الله بن محد التمي قال قبل للاحنف بن قبس يوم قفاري تكام قال أخاف ورطة لسانى (وقال أو مكر بن عاش) ساء تحدة مشددة وشدين معمة ابن سالم الاسدى الكوفي المقرى الحناط بألنون مشهور بكنيته وأختلف فياسمه على أقوال عشرة كذافي التهذيب للعافظ وفي الاربعين العشار ية العراقي على ثلاثة عشر قولا والصيح اناسمه كنيته وصعمان حيان وابن عبد البروابن الصلاح والزى والذهبي وقداحتم به المخارى في صححه و وثقه أحد وابن معين مات سنة أربع وتسعين قال (اجمع أر بعة ماوك ) فرمو أرمية واحدة بكامة واحدة (ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر فقال أحدهم اعاأندم على ماقلت ولم أندم على مالم أقل وقال آخر اذاتكامت بكامة ملكتني ولم أملكهاواذا لمأة كلم بهاملكتها ولم غلكني وقال الثالث عبت المتكلم انرجعت عليه الكامة ضرته وان لم رجع لم تنفعه وقال الرابع أناعلى ردمالم أقل أقدرمني على ردمافات) أخرجه ابن أبي الدنيافي الصهت فقال حدثني هدمام بن الوليد أبوطال الهروى قال سألته فقال سمعت أبابكر بن عباش قال اجتمع أربعة ملوك فساقه (وقبل أقام النصور بن المعتمر) بن عبد الله السلى أنوعتاب الكوفي الثقة العابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة روى له الحاعة (لم يتكلم بكلمة بعدعشاء الا تنوة أر بعين سنة) وصام أر بعين سنة صام نع ارهاو قام اللها وكان يمكى الليل كله فتقول له أمه يابني قتلت قتملا فيقول أنا أعلم عماصنعت بنفسي فاذا أصبح كل صنيه ودهن رأسه و برق شفته وخرج الى الناس ذكره الزى فى التهذيب (وقيل ماتكام الربيع بنخيم بنعائذالثورى أبوزيدالكوفى الثقة العابد بكلام الدنيا أربعي سنة وكان اذا أصبح وضع دواة وقرطاساف كلمات كلم كتبه مي السبنفسه عندالمساء ) وكان من الخبتين الخاشعين مات في ولاية عبدالله بن ريادور ويله الجاعة الأأباداود \* (تنبيه) \* وقد بقي على الصنف ذكر آثارهي على شرطه فىالكابروى ابنأ بى الدنيافى كتاب الصحتمن طريق ابن عون حدثنى عطاء البزار عن أنس بن مالك فاللايتق اللهرجل أواحد حق تقاته حتى يخزن من لسانه ومن طريق حيد بن هلال قال قال عبدالله بن عردعمالستمنه فيشئ ولاتنطق فيمالا يعنيك واخزن لسانك كاتخزن ورفك ومن طريق نسير بنذعلوف عن بكر من ماعزعن الربيع من حيثم قال ما بكر بن ماعز اخزن عليك اسالك الاعمالك ولاعليك ومن طريق حربرعن أبى حمان التمي قال كان يقول ونبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه ومن طريق حسادبن زيدقال بلغني ان محد بن واسع كان في مجلس فتكامر جل فا كثر الكادم فقال محمد ماعلى أحدهم لوسكت فتوقى وتنقى ومنطر بق جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول لو كاف الناس الحف لاقاوا الكلام ومن طريق سفيان بنعينة قال قال وهب بن الوردان الرجل بصحت فيعتمع البه لبه ومن طريق أبي الاحوص عن مجد بن النضر الحارثي قال كان يقال كثرة السكالم تذهب الوقار ومن

وقال نونس بنعبيدمامن الناس احد مكون منه لسانه على الالارات سلاح ذلك في سائرع له وقال الحسن تكام قومعند معاوية رجه الله والاحنف الن قيس ساكت فقالله مالك اأباعر لاتنكام فقاله له اخشى الله ان كدنت وأخشاك انصدقت وقال الويكر بنعماش اجتمع ار بعدة ماول ملك الهند وملائدالمدين وكسرى وقيصر فقال احددهمانا اندم على ماقلت ولااندم على مالمأقل وقالاالتخواني اذاتكامت كامةملكتني ولم أملكها واذالم أتكام بهاملكتها ولم علكني وقال الثالث عبت المتكامان رجعت علمه الكامة ضرته وانلم ترجع لم تنفعه وقال الرابع أناعلى ردمالم أقل أفدرمني علىرد مافلت وقمل أقام المنصور سالعتر لم يتكلم كامة بعد العشاء الا حوة أربعين سنةوقيل ماتكام الربيع بنحستم بكلام الدنباعشرين سنة وكاناذا أصموض عدواة وقرطاساوقلا فكاما تكلم به كندمة عاسب نفسه عند المساء

والرياء والنفاق والفعش والمراء وتزكية النفس والحوض فىالباطل والمصومة والفضول والتعمر سف والزيادة والنقصان والذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات كثيرة وهي ساقة الى اللسان لاتثقل علمه ولهاحلاوةفي القلب وعلما بواعث من الطبيع ومن الشيطان والخائض فهاقلما بقدرأن عدل السان فيطلقهما عب وعسكه و يكفه عما لاعب فانذلك من غوامض العلم كاسمأنى تفصيله ففي الخوضخطر وفىالصمت ســ المة فلذاك عظـمت فضساته هذامعمافيهمن جع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعان القول فى الدنماومن حسامه في الا حرة فقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقب عتيدو بدلك على فضل لزوم الصات أمر وهو أنالكلام أربعة أفسام فسم هوضر ربعض وقسم هونفع محض وقسم فمهضر رومنفعة وقسم ليس فبعضرر ولامنفعة \*أما الذى هوضر رمحض فلامد من السكوت عنه وكذلك مافعهضرر ومنفعةلاتني بالضرروأمامالامنفعة فيهولا

ضرر فهو فضول والاشتغال

به تضييع زمان وهوعين المسران فلايبق الاالقسم الرابع فقد مقط ثلاثة أرباع الكلام

طر بق خلف بنا معيل قال قال في رجل من عقد لاء الهند كثرة الكلام تذهب عروءة الرجل ومن طريق قبيصة قال قال داود الطائي لمحمد بن عبد العز تزذات يوم أما علت ان حفظ اللسان أشد الاعمال وأفضاها قال محدبلي فكيف لنابذاك ومن طريق عران بنبريد قال قال على رضي الله عند اللسان قوام البدن فاذا استقام اللسان استفامت الجوارح واذا اضطرب اللسان لم تقمله حارحة ومن طر تق عبادبن الولمدالقرشي قال قال الحسن اللسان أمير البدن واذاجني على الاعضاء جنت واذاعف عفت ومن طريق خيثمة منء حدى بناح قال اعن أحد كم واساءته بين لحسه بعني لسانه ومن طريق الشعبي قال قلت للهيثم بن أبي الاسودالنععي أى الثلاثة أشعر منكومن الاعورالشني وعبد الرحن بن حسان بن التحدث

وأعلم على الس بالفان انه \* اذا زال مال المرعفه وذليل تقولأنت وان لسان المرء مالم تمكن له \* حصاة على عورا ته لدليل

أم الاعور الشنى حيث يقول

لسان الفتي نصف ونصف فؤاده \* فهل بعد الاصورة اللحم والدم وكائن ترىمن ساكت الدمعي \* زيادته أونقصه في المنكام

أمعبد الرحن بنحسان حث يقول

ترى المرء مخلوقا والعين حظها \* وايس باخفاء الامور بخار وذال كاء التحر لست مسغه \* و يتحدمنه ساحما كل ناظر

فقال الهيشم همهات الاعور أشعرنا (فان قلت فهذا الفضل الكثير الص تماسيمه فاعلم ان سبيه كثرة آفات اللسان من الخطا والمكذب والغسمة والنعمة والرياء والنفاق والفعش والمراء وتزكية النفس والخوض فى الباطل والخصومة والفضول والنحر يف والزيادة والنقصان وايذاء الخلق وهتك العورات) وغـ برها وهي نعوسبع عشرة آفة (فهذه آفات كثيرة وهي سيافة الى السان لاينفاغها) أيعن مجموعها بالقوة في بعضها والضعف في بعضها (ولها حلاوة في القلب وعلم الواعث من الطب عومن الشيطان) بأغراره وتسويله فيقوى مافى الطبيع حتى تصييره تمكامنه (والخائض فهاقل يقدر أن عسك السان) وبزمه (فيطلقه عايجبو يكفه عالايحب) فانذلكمن غوامض العلم كاسماني تفصيله (فني الخوض خطر) وهلاك (وفي الصمت سلامة) من الهلاك (فلذلك عظمت فضيلته) وفضل جانبه (هذا معمافيه من جمع الهمم) من التشتت (ودوام الوقار) والهيمة بن الناس (والفراغ للفكروالذ كروالعمادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الا سخرة فقد قال تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقب عتيد) أعمايتكام بكامة الاوعندد مراقب حاضر مهيأ يكتبعليه مايقوله وأخرج ابن أبى الدنياف الصمتمن طريق مجاهد مايلفظ من قول الالديه رقب عتيد قال الملكان وقال ان الكلام ليكتب حتى ان الرجل ليسكت ابنه ابتاع لك كذار كذاو أفعل لك كذار كذافتكتب كذبته (ويدال على لزوم الصمت أمر وهوأن الكلامأر بعة أقسام قسمه وضررمحض وقسمهونفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولامنفعة أماالذى هو ضر رمحض فلابدمن السكوت عنه وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لان منفعته لاتني بالضرر وأمامالامنفعةفده ولاضرر فهوفضول والاشتغال به تضييع زمان) والعمر جوهر نفيس (وهوعين الحسران فلايبق الاالقسم الرابع) وهوالذي فيه نفع محض ( فقد مسقط ثلاثة أرباع الكلام) أخرجه ابن أبى الدنيافى الصمت فقال حدثناعلى بن أبى مريم عن خلف بن تمم حدثنا الواسعق الفزارى قال كان الراهم بن أدهم بطل السكوت فاذات كام رعما انسط فاطال ذات وم السكوت فقلتله لوتكامت فقال الكلام على أر بعة وجوه فن الكلام كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته فالفضل في هدااالسلامة منه ومن الكلام كلام لاترجو منفعته ولا تخشى عاقبته فاقل مالك في تركه خفة الوَّنة على

وبقى بعوهد ذاالر بع فيد مخطراذ عثرج عافيه الممن دقائق الرياء والنصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول المكلام امتزاجا يخفى دركة فيكون الانسان به مخاطرا ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسند كره علم قطعا أن ماذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الحطاب حيث قال من صهت نجافا قد أوت والله جواهر الحكم قطعا وجوامع الكلم ولا يعرف ما تحت (١٥٩) آماد كلما ته من بحار المعانى الاخواص

العلاءوفيماسنذكره من الا فات وعسر الاحتراز عنها مانعرفك حقيقةذلك ان شاء الله تعالى ونعن الاتناعدة فاتاللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى الا الاغلظ فلملاونؤخرالكلام فى الغيبة والنمية والكذب فان النظرفهاأطولوهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى \* (الا قة الاولى الكلام فيمالانعنىك) ، اعلمأن أحسن أحوالك أنعفظ ألفاظكمن جيع الاتفات الني ذكرناهامن الغيبة والنممة والكذب والمراء والجدال وغيرهاوتتكام فماهومماح لاضررعلك فهمه ولاعلى مسلم أصلاالا الك تتكام عاأنت مستغن عنه ولاحاحة بالده فانك مضدع به زمانك ومحاسب على على لسانك وتستبدل الذي هو أدني بالذيهو خـيرلانك لوصرفت زمان الكادم الحالفكر رعا كان ينفق ال من نفعان وحمة الله عند الفكر ما يعظم حدواه ولوهالت الله سنعاله وذكرته وسعته لكان خبرالك فكمن كلة سيمها قصرفى الجنة ومن قدرعلي

بدنك ولسانك ومن السكلام كلام لاترجو منفعته ولاتامن عاقبته فهذاقد كفي العاقل مؤنته ومن السكلام كالام ترجومنفعته وتأمن عاقبته فهذا الذي يحب علمك نشره قال خلف فقلت لابى اسحق ابراهم أراه قدأ -قط ثلاثة او باع الكلام قال نعم اه (ويق ربع وهذا الربع فيه خطراد عترج به ماهوام) عند الله تعالى وذلك (من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا) اطمفا ( يخفي دركه) لا كثرالناس (فيكون الانسان مخاطرا) أى مشرفا على خطرعظيم (ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسمنذ كره علم قطعاان ماذكره صلى الله عليه وسلم هوفصل الخطاب) في بابه (حيث قال من صمت نعا) وقد تقدم الكلام عليه قريبا (فقد أوتى) صلى الله عليه وسلم (جواهرا لحكم قطعا وجوامع الكام) كارواه مسلم منحديث أبي هر رة وقد تقدم بلفظ أوتيت جوامع الكلم واختصر لى السكلام اختصارا (ولا بعرف ماتحت آماد كلماته من يحار المعاني الاخواص العلماء) اذهى عمان أحرف وقد جمع فهاخير الدنياوالا خوة وهوأبلغ من قول القائل من سكت سلم لان الصمت أبلغ من السكوت كاتقدمت الاشارة البه والنجاة أبلغ من السلامة لان السلامة قد يقتصرا طلاقها على الخلاص من شرالناس فهوخاص فى الدنباوالنجاة تع الدنباوالاستحرة فكانه قال من صمت عمالا بعني وعن الفضول سلم فنفسه من شرالناس ومن شرالشيطان ومن سلممهم افقد مجا من تبعات الا محرة (وفيما سنذ كره من الا وعسر الاحترازعها ما يعرفك حقيقة ذلك ونعن الات نعدا فات الاسان ونبتدئ باخفهاونترق الى الاغلظ)منها (قاللاقليلا ونوخوالكلام في الغيبة والكذب والنبيمة فان النظر فيها أطول) والكلام فهاأ كثر (وهي عشر ون آفة فاعلمذاك ترشد بعون الله تعالى) وحسن توفيقه

\*(الا قة الاولى المكارم فيمالا بعنيك)\* أىلا يهمك (اعلم) وفقالالله تعالى (ان أحسن أحوالك أن تعفظ ألفاطك من جسع االا فات التي ذكرناهامن الغيبة والنمية والكذب والمراء والجدال وغيره وتذكام فيماهو مباح لاضر رعليل فيه) ولا تخشى عاقبته (ولا) ضررفيه (على مسلم أصلا) لاحالا ولاما لا (الاالانت كام عما أنت مستغن عنه ولاحاحة بالاليمه فانك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك ومستبدل الذي هو أدنى ) أى أخس واحقر (بالذيهوخير) وأنفع (لانكلوصرف زمان الكلام الى الفكر) اى الى استعماله فيماهو بصدده (رعاكان ينفق الدمن نفعات رحة الله تعالى) ومن رشعات كرمه (عند) ذلك (الفكر ما يعظم جدواه) أي فأندته (ولوهالت الله سجانه وذكرته وسجته)وقد سنه وكبرته (لكان خيرالك) أخرج ابن أبي الدنياني الصات من طريق بكر بن ماعز قال كان الربيع بن خيثم يقول لاخير في الكلام الافي تسع تهليل وتكبير وتسبيع وتعميدوسؤالك عن الخير وتعودك من الشروأمرك بالعروف وغيث عن المنكر وقراءتك القرآن (فكم من كلة) يتكلم ما (يبني له م افصر في الجنة) كاوردت بذلك الاخبارو يغرس له غرس في الجنة (ومن قُدرِ على أن باخذ كنزا من الكنو زفاخذ مكانه مدرة) أوخرفة (لاينتفع بها كان عاسر اخسرا نابينا وهذا مثالمن ترك ذكرالله تعالى واشتغل عباح لا يعنيه فانه وانلمائم لكون ماا شتغل به بما أبيح له (فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكرالله تعالى فان الومن لايكون صمته الافكراو) لايكون (نظره الاعبرةو) لاَيكُون (نطقه الاذكراهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم) قال العراقي لم أجد له أصلا وروى محد بن زكر باالغلابي أحدالف عفاء عن ابن عباية عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله

أن ياخذ كنزا من المكنوز فاخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسراخ سرا نامبينا وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا بعنيه فاله وان لم ياثم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى فان المؤمن لا يكون صمته الافكر او نظره الاعبرة و نطقه الاذكر اهكذا قال النبي صلى الله علنه وسلم

أمرنى أن يكون نطقيذ كراوصتي فكراونظرى عبرة (بلرأس مال العبد أوقاته ومهما صرفهاالي مألا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا فى الا تحرة فقد ضيع رأس ماله) وخسر خسر اناميينا (ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركهمالا يعنيه) رواه أحدواً بو يعلى والترمذي وقال غريب وابن ماجه والبهقي من طريق الزهرى عن الى المتعن الى هر ورواه ابن ألى الدنيامن طريق سهيل بن الى صالح عن المععن الى هر برة ورواه أجد والعسكري في الامثال والطبراني في الكبير والونعم في الحلية وابن عبد البرعن على بن الحسمين عنأبه بهمر فوعاور واممالك والنسائي وابن أبى الدنياوالبهي من طريق الزهرى عن على بن الحسين مرسلا ورواه ابن عساكرعن على من الحسين عن الحرث من هشام به مر فوعاورواه العسكرى عنعلى بنالحسين عن أبيه عن على بنابي طااب به من فوعا ورواه الشيرازي في الالقاب من حديث الى ذر و رواه الحاكم فى الكني من حديث ابى بكر ورواه الطبراني فى الكبير من حديث زيدين مابت وفى الباب عنجماعة وقال الدارقطني في العلل مرو له الاوزاعي واختلف عنه فرواه مجد من شعب والوليدين مزيد وعارة بنبشر والمعيل بنعبدالله بنسماعةو بشر منبكر كلهم عن الاو زاعى عن قرة بن عبد الرحن ٧عن الاوزاعي عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هر مرة وخالفهم عمر و من عبد الواحد و بقية من الوليدوا بوالمغيرة فر ووه عن الاوزاعي عن الزهرى عن ألى سلة عن أبي هر مرة ولم يذكر وافعه قرة ورواه بشر من اسمعيل الحليءن الاوزاعي عن الزهرى عن أبي ساة وسلمان بن سار عن أبي هر برة قاله موسى بن هر ون وهو ثقة حدث عنه محدين يحي وغيره عن مشرو روى عن اسمعيل بنعماش ومحدين كثير الصمي عن الاو زاعى عن عين أبي كثير عن أبي ساء عن أبي هر وه ورواه عبدالله من بديل عن الزهرى عن سالم عن أسهعن الني صلى الله علمه والم والحفوظ حديث أبي هر مرةودديث على من الحسين مرسلاوكذ ال هوفى الموطأ ورواه خالدين عبدالرجن المخز ويعنمالك عن الزهرى عن على من الحسين عن أبيه والدليس بالةوى وروى عبدالرحن بنعبدالله بنعرا العمرى وهوضعيف عنسهيل بنأبي صالح عن أبيه عن أبي هر مرة ولايصم والصحيحديث الزهرى عن على من الحسين من سلاو أماحديث على فقد مرو به الزهرى عن على من الحسين واختلف عنه فرواه أبوهمام الدلال عن عبيد الله من عبر العمرى فقال عن الزهري عن على ابنالحسين عن أبيه عن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهموسي بن داود فقال عن العمرى عن الزهرى عن على من الحسين عن أبيه عن الني صلى الله علمه وسلم وغيره مرو به عن العمرى عن الزهرى عن على منالحسين مرسلا وهو الصحيح واختلف في مالك فرواه خالد من خداش الخراساني عن مالك عن الزهري عن على بن الحسين مرسلا وكذلك واه أصحاب الزهرى عن الزهرى وروى عن جعفر بن مجد واختلف عنه فر واه موسى بنعير عن جعفر عن أبيه عن جده عن على وخالفه نوسف بن أسباط فرواه عن الثورى عن حعفر عن أبيه عن على من أبي طالب والصعيع قول من أرسله عن على من الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قلت قال ابن عدى فى الكامل بعدات روى هذا الحديث عن أبى العلاء الكوفى عن هشام بن عمارعن محدين شعب عن الاو زاعى عن قرة مالفظه وقدر ويعن الاو زاعى عن قرة عن الزهرى بضعة عشر حدشاواقرة أحاديث صالحتروا عنهرشدن بن معدوسو بدبن عبدالعز بزوابن وهب والاوراعي وغيرهم وجلة حديثه عن هؤلاء والله اعلم \* (تنبيه) \* قال الطبي من في الحديث تبعيضية و يجوز كونها بيانية وانماقال منحسن اسلام المرءوكم يقل من حسسن اعمان المرء لان الاسلام عبارة عن الاعمال الظاهرة والفعل والترك انحا يتعاقبان علماو زادحسن اعاء الىانه لاعبرة بصور الاعمال فعلا وتركا الاان اتصفت مالحسن مان توفوت شروط مكملاته افضالاه ف المصحات وحعل الترك ترك مالا بعني من الحسن مبالغة وفي افهامهمن قيم اسلام الرء أخذه فيمالا بعنيه والذى لابعني الفضول كله على تباين أفواعه وهذا الحديث قالوار بـع آلاًـلام وقبل نصفه وقبل كله (بل ورد ماهوأشد من هذا قال أنس) بن مالك رضي الله عنه

بلرأس مال العبد أوقاته ومهماصرفهاالى مالا يعنيه ولم يدخر م الوابافى الاسخرة فقد ضيع رأس ماله ولهذا فال النبى صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه بل و رد ماهو أشد من هذا قال أنس

فقال صلى الله عليه وسلروما يدريك لعله كان يشكام فمالا يعنيه وعنع مالا يضره وفى حديث آخر أن الني صلى الله عليه وسلم فقد كعيا فسال عنه فقالوامريض فرج عشى حتى الماه فلا دخل علمه قالابشر ماكعب فقالت امدهنيا لك الخنية اكعب نقال صلى اللهعليه وسلمن هذه المتألية على الله قال هي أمي بارسول الله قال ومايدر يك ياأم كعب لعل كعباقال مالا بعنده أومنع مالانغند ومعناه انه اعاتتهما الجنة لمن لايحاسب ومن تكلم فمالا يعنيه حوسب عليه وان كان كالمهمماحافلا تتهيأا لجنة لهمع المناقشة في الحساب فانه نوع من العذاب وعن محدين كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أولمن مدخل الحنةمن هذا الماب رحلمن أهل الحنة فدخل عدالله بنسلام فقام المه ناس من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه مذلك وقالوا أخسرنا ماوثق على نفسك ترحو مه فقال اني لضعف وان أوثق ماأر حويه الله سلامة الصدر وتركمالا بعنيني وقال أبوذر قالى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ألاأعلل بعمل

(استشهد غلاممنا) أى من الانصار ( يوم أحد فو جدناعلى بطنه عراص بوطا) أى من الجوع (فمسحت أمدعن وجهما التراب وقالت هنيأ للأبابي فقال صلى الله عليه وسلم مايدر يك اعله كان يتكلم فهمالا بعنمه و عنع مالايضره) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس مختصر اوقال غريب و رواه ابن أي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسندضعيف اه قلت قال ابن أبى الدنياحد ثنى عبد الرجن بن صالح الازدى حدثنا يحيى بن يعلى الاسلى عن الاعش عن أنس بن مالك قال استشهد غلام مناوم أحد فو جد على بطنه صخرة مر توطة منالجوع فمسعت أممالترابعن وجهه وقالت هنية النيابي الجنة فساقه واعل وجهضه فهذا السند انالاعش لم يثبت ماعه عن أنس لهر ويه فقط لاروايه أولان يعيى بن يعلى الاسلى ضعفه أوعام وغيره (وفى حديث آخوان الذي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا) أى ابن عجرة (فسأل عنه فقالوا) هو (مريض فقر ج عشى حتى أناه) عائداله (فلمادخل عليه قال اشتريا كعب فقالت أمه هنياً لك الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه المثالية على الله قال) كعب (هي أي بارسول الله قال ومايدر يك با أم كعب لعل كعبا قالمالا بعنيه أومنع مالا بغنيه) قال العراقيروا وأبن أبى الدنيافي الصمت من حديث كعب بعرة باسناد جمدالاأن الظاهر أنقطاعه بين الصابى وبينمن روامعنه اهتلت قال ابن أبى الدنياحد ثناأ حدبن عبسي المصرى حدثنا ضمام بناسمعيل الاسكندراني حدثني يزيدبن أبي حبيب وموسى بن وردان بن كعب بنعرة ان الذي صلى الله عليه وسلم فقد كعبافساقه كاهنا أما كعب ففي قول الواقدى ماتسنة الذين وخسين وأماموسى بنوردان فانهمات سننة سبيع عشرة وله أربيع وسبعون سنة فكان عرماسامات كعب نعو أو بمع عشرة سنة وعلى هذا يمكن سماعه منه وأما يزيد بن أبي حبيب فانه مات سنة عمان وعشر بن ومائة و بلغ زيادة علىخسوسبعين سنة فكانعمره حين مات كعب نحوأر بمع سنين فتأمل (ومعناه انمايتهما للجنة من لا يحامب ومن تكام فبمالا يعنيه حوسب عليه وان كان كالرمه مباحا فلا تتهيأ الجنة مع النافشة في الحساب فانه نوع عداب من نوقش في الحساب عذب (وعن محدين كعب) بن سليم بن أسد القرظى رجه الله تعالى كنيته أبوحزة مدنى نزل الكوفة ولدسنة أربعين على الصحيح مات سنة عشر ين وما تةروى له الجاعة (قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول من يدخل الجنة من هذا البابر جل من أهل الجنة فدخل عبدالله بنسلام) رضى الله عنه (فقام اليه ناسمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بذلك وقالواأ خبرناعن أوثق على نفسك ترجو به فقال الى ضعيف وان أوثق ماأرجو به سلامة الصدر وترك مالايمنيني) قال العراقير واه ابن أبي الدنيا هكذآمر سلاوفيه أبومعشر نجيع اختلف فيه اه قلت قال ابن أبى الدنيا حدثناعلى بن الجعد أخبرني أبومعشر عن محد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وفيه فأخبر وهبقول الني صلى الله عليه وسلموقالوا أخبرنا باوثق عال وفيه انى لضعيف وفيه لسلامة الصدر والباقى سواء وأبومعشر تعيم بن عبد الرجن السدندى مولى بني هاشم مشهور بكنيته روى له أسحاب السنن ضعيف أسن واختلط مات سنة سبعين وماثة وقدر واه أيضاأ سد بن موسى عن أبي معشرهذا (وقال أبوذر) الغفارى رضى الله عنه (قال قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلل بعمل خليف على البدن تقيل في الميزان قلت بلي بارسول الله قال هو الصمت وحسن الخلق وترك مالا بعنيك ) قال العراق رواه ابن أبى الدنيابسند منقطع اه قلت قال ابن أبى الدنيا حدثناهر ون بن عبد الله حدثنا مزيد بن محدبن خنيس عن وهيب بن الو رد بلغه ان أباذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه (وقال جاهد) بن جبيرالمكى التابعي ( محت ابن عباس يقول خس لهن أحب الى من الدهم الموقفة) أىمن الليل الدهم الني أوقفت وأعدت الركوب الاولى (لاتشكام فيمالا بعنيك فانه فضل ولا آمن عليك الوزر) أى الانم (ولا

خفيف على البددن تقيل فى الميزان قلت بلى يارسول الله قال هو الصحت وحسن الخلق و ترك مالا بعنيان و قال مجاهد معت ابن عباس يقول خس لهن احب الى من الدهم الموقوفة لا تقد كام في الا بعنيان فانه فضل ولا آمن عليان الوزر ولا

تتكام فمالعنائحتى تعد له موضعافانه ر بمتكام فى امر دهنسه قدوضعه فى غبرموضعه فعنت ولاتمار حلما ولاسفهافان الحلم بقلسك والسفيه وذبك واذ كراخالـ اذاغابعنك عا عد ان ذكرانه واعفه مماتعسان معفمك منه وعامل أخاله بماتحب ان بعامال م واعلى رجل بعلم اله مازى بالاحسان ماخوذ بالاحترام وقدل القمان الحكمما حكسمتك فاللااسألعا كفيت ولا أتسكف مالا معننى وقال مورق العملي امرأنافي طلبه منذعشر ن سنة لم اقدرعلسه ولست بتارك طلبه قالوا وماهوقال السكوت عمالا بعنيني وقال عررونى الله عنه لاتنعرض اللانعنك واعتزل عدوك واحذر صديقكمن القوم الاالامن ولاأمن الامن خشى الله تعالى ولا تصعب الفاحر فتتعلم من فوره ولا تطلعه على سرك واستشرفي أمرك الذمن يخشون الله تعالى وحدالكالم فيما لاىعنىكان تتكام بكارملو سكت عنهلم تاغرولم تستضر مه في حال ولامال مثاله ان تعلسمع قوم فنذكر لهم اسفارك ومارأ يتفهامن جبال وأنهار وماوقعاك من الوقائع وماستحسنته من الاطعمة والشابوما أعبت منهمن مشايخ البلاد

تتكام فعما يعنيك حتى تحدله موضعافانه ربمتكام فيأمر يعنيه قدوضعه فيغيرمو ضعه فعنت) أى وقع في العنت وهوالشدة والحرج (و) الثانية (التمار حليماولا مفها فانا لحلم يقلبك) أي يبغضك بقلبه (والسفيه يؤذيك) بلسانه (و) الثالثة (اذ كرأخاك اذاغاب عنك عاتحب أن يذكرك به واعفه مماتحب أن يعفيك منهو) الرابعة (عامل أخال عاتحب أن يعاملك بهو) الحامسة (اعل على رجل بعلم اله مجازى بالاحسان ماخوذ بالاجترام) أخرجه ابن أبي الدندا فقال حدثني أبوجمد ألعت يحدد الرحن بنصالح حدثني أنوهرون جليس لابىبكر بنعياش عن محرز التميى عن محا هدعن ابن عباس قال معته يقول خسالهن أحسن من الدهم الموقفة فساقه (وقيل القمان الحكم ماحكمتك قال لااسأل عما كفيت ولا أتركف مالا بعنيني) أخرجه ابن أبي الدنبافقال حدثني على من الجعد عن شد عبة عن سيار أبي الحركم قال قبل القمان فساقه (وقال مورق العجلي) هو الوالمعتمر مورق بن مشهر جن عبد الله البصرى ثقة عايدروى له الجاعة ( امر أنافي طلبه منذعشر من سينة لم أقدرعلمه ولست بتارك طلبه قالواوماهو ما أما المعقر قال السكوت عُلايعنيني أخرجه ابن أبي الدنيافقال حدثنا محد بناء هان عن جعفر بن سلمان عن المعلى بن زياد قال قال مورق الع لى فساقه (وقال عر) بن الخطاب (رضى الله عنه لا تتعرض لمالا بعندك واعتزل عدوك واحذرصد يقك من القوم الاالامين ولاأمين الامن خشى الله تعالى ولانصحب الفاحر فتنعلم من فوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله) أخرجه ابن أبي الدنيا بسندين الاول قال حدثماعبدالله بنخيران أخبرنا المسعودى عن وديعة بعنى الانصارى قال قالعر بن الخطاب لا تتعرض لمالا معنمك فساقه والثانى قالحد ثنامجد بن الصباح حدثنا حبان بن على عن محد بن علان عن الراهيم بن مرة عن عرب الخطاب نعوه ورواه أبونعم في الحلية من طريق أبي مكرين أبي شيبة حدثنا عبد الله من ادر اس عن محد بن علان عن الراهم بن مرة عن محد بن شهاب قال عربن الحطاب رضى الله عنه لاتنعرض فما لا بعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من خليك الاالامن فان الامن من القوم لا بعادله شئ ولاتصالفا وفعلامن فوره ولاتفش اليه سراؤوا ستشرفى أمرك الذين يخشون الله وقد تقدم ذلك أيضافي كتاب آداب الصحبة (تنبيه) وقد بقي على المصنف ماهو على شرطه روى ابن أبي الدنيامن طريق ويد ا من أسارانه دخل على ان أبي د حالة وهومريض وو جهه يتملل فقال مامن على شي أوثق في نفسي من اثنتين لمأتكام فمالا بعنيني وكان قلبي للمسلمن سلماومن طريق عروبن قيس الملائي ان رجلام بالقمان والناس عنده فقال ألست عبديني فلان قال بلي قال الذي كنت ترعى عند حبل كذاوكذا قال بلي قالما الذي بلغ بك ماأرى قالصدق الحديث وطول السكوت عالا بعنيني ومن طريق داود بن أب هند قال بلغني ان معاوية قال الرحل مابلغ من حلك قال لا يعنيني مالا يعنيني ومن طريق جعفر بن سليمان قال معت مصطاالعيشي يقول من لزم ما يعنيه أوشك أن يترك مالا يعنيه ومن طريق فايت الشمالي عن أبي حعفر قال كفي عساان يمصرا لعبدمن الناسما بعمى عليه من نفسه وان وذى حليسه فيمالا بعنيه وأخرج الخرا تطيمن حديث ابنمسعودقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال بارسول الله اني مطاع في قوى فيا آمرهم قال مرهم بافشاءالسلام وقلة الكازم الافعا يعنهم وأخرج العقيلي من حديث أبيهر برة أكثر الناس ذنو باأكثرهم كالامافيمالا يعنيه وروى أبوعبيدة عن الحسن قالمن علامة اعراض الله عن العبدان يحعل شغله فيما لارمنيه وقالسهل التسترىمن تكام فهالارمنيه حرم الصدق وقال معروف كالرم العبد فيما لارمنيه خذلان من الله عز وجل (وحد الكلام فيمالا بعند لن) أى لا تتعلق به عنايتك ولا يكون من مقصدك ومطاو بالان العناية شدة الاهتمام بالشئ يقال عناه يعنيه اذا اهتم به وطلبه (أن تتكام بكل مالوسكت عنهلم تاثم ولم تستضربه في حال أوقال مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أحفارك ومار أيت فيها من جبال وأنهار )وبلاد (وماوقع النمن الوقائع ومااستحسنته من الاطعمة والثياب وماتعجب منه من مشايخ البلاد و وقائعهم فهذه امو رلوسكت عنهالم نام ولم تستضر واذا بالغث في الجهاد حتى لم عترج يحكايتك زيادة ولانقصان ولا نزكة نفس من حيث التفاخر عشاهدة الاحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشئ مماخلقه الله تعالى فانت معذلك كله مضيع زمانك واني تسلم من الا فات التي ذكر ناها ومن جلتها ان تسأل غيرك عمالا يعنيك فانت بالسؤال مضيع وقتك وقدا الجات صاحبك ايضا بالجواب الى التضييع هذا اذا كان الشئ ممالا يتطرق الى السؤال عنه آفة وأكثر الاسئلة فيها آفات فانك (٤٦٢) تسال غيرك عبادته مثلا فتقول له هل

أنتصاغ فانقال نعركان مظهرا لعمادته فمدخسل علمه الرياءوان لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السم وعمادة السرتفضل عمادة الجهر مدرحاتوات قاللا كان كاذباوان سكت كان مستعقر الكوتأذيت مه واناحتال الحدافعية الجواب افتقرالي حهد وتعافسه فقدعرضتة مالسورال امالار باءأو للكذب أوللا ستعقارأو للنعب فيحد لة الدفع وكذلك سؤالك عن سائر عماداته وكذلك سؤالكعن العاصى وعن كلما يخفيه وبسقى منه وسؤالك عما حدثمه غيرك فتقولله ماذا تقول وفهمأنت وكسذلك ترى انسانافي الطريق فتقولمن أننفر عماعنعه مانعمن ذكره فان ذكره تاذىبه واستعماوان لم بصدق وقع فىالكذب وكنت السبب فيهوكذلك تسأل عن مسئلة لا عاجة لك الهاوالمسؤلر بمالمتسمي نفسم مان يقوللا أدرى فعسعن غير بصيرة ولست أعنى التكام فما

ووقائعهم معك) أومع غيرك (فهذه أمورلوسكت عنهالم تاغمولم تستضروا ذابالغت فى الاجتهاد حتى لم تمتزج بعكايتك زيادة أونقصان ولاتزكية نفس من حيث التفاخر عشاهدة الاحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشيخ خلقه الله تعالى فانتمع ذلك كله مضيع زمانك في تلك الحكايات (واني تسلم من الا كان الني ذكر ماها ومن جلفها أن تسأل غيرك عالا بعنيك ولايهمك (فانت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأن صاحبك ابضابا لجواب إلى النضيم ع) أى تضبيع وقته (هذا اذا كان الشي ممالا يتطرق الى السؤال عنه آفة وأكثر الاسئلة فيها آفات) لا يخلومنها (فانك تسأل غيرك عن عبادته فتقولله أنت صائم فان قال نعم كان مظهر العبادته فيدخل عليه الرياءوان لم يدخل مقطت عبادته من ديوان السروعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات كاوردذلك في بعض الاخبار (وان قاللا كان كاذبا) في قوله (وان سكت كان مستعقر الك) في عدم ردّالجواب (وتأذيت به وان احتال لمدافعة الجواب افتقر الىجهد وتعب فيه) فانظر (فقدعرضته بالسؤال اماللرياء أوالكذب والاستعقار أوالتعب فىحب لة الدفع) فهذه أربع آ فات بعضها أعظم من بعض (وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن سائر المعاصي وعن كلّ ما تخفيه عن الناس (وتستعيمنه وسؤالك عماحد ثبه غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنتم وكذلك نرى انسانافي الطريق فتقول) له (من أين)والى أير فرعما عنعه مانع من ذكره فان ذكر تأذى به واستحما) هذا انصدق (وانهم بصدق وقع في الكذب وكنت السبب) في ذلك وقال صاحب القوت ومن المحدثات المتدعة قول الرجل لاخمه اذالقيه ذاهبا فى الطريق الى أن تريد أومن أن جئت فقد كره هذا وليس من السنة ولامن الادبوهوداخل في التحسس والتجسس لأن التحسس في آلا مار والتجسس في الاحمار وهذا السؤال ونذلك يجمعهما وقدلا يحب الرجلان بعلم صاحبه أين يذهب ولامن أين جاعوقد كروذلك مجاهد وعطاء قال اذالقيت أخال في طريق فلاتسأله من أين حثت ولا أين تذهب فلعله أن يصد قل فتكره ذلك ولعله أن يكذبك فتكون حلته على الكذب أه وكان على هذا القدم شيخذا الرحوم على بن موسى الحسيني فانه من شدة ماينكر على من بسأله الى أين رعار جعمن مقصده وتشاءم (وكذلك تسأل عن مسئلة لاحاجة بل البهاوالمسؤل رعالم تسمع نفسه بان يقول لا أدرى فعيب عن غير بصيرة ولاروية) فمقع فى خطأ عظيم (ولست أعنى بالتكام فيم الا يعنى هذه الاجناس) وأمثالها (فان هذا يتطرق المه اثم أوضرر) في الحال أوفى القال (وانما مثال مالا بعني مار وى ان لقمان الحكم كان يختلف الى داود علمه السلام وهو بسرددرعاولم يكن رآها قبل ذلك البوم فعل يتعب مارأى وأرادأن سأله عن ذلك والحكمة تمنعه من السؤال فلما فرغ داودعليه السلام وصباعليه وقال نع جنة الحرب فقال) لقحان (الصمت حكم وقليل فاعله أردت ان أسألك عنهاف كمفيتني وقيل كان يتردد المهسنةو يويدان يعلم ذاكمن غيرسؤال أخرجه الحاكم والبهتي فى الشعب من حديث أنسان لقمان كانعند داودوهو يسردالدرع فعل يفتله هكذا بيده فعل لقمان يتعب وبريدان يسأله فلافرغ منهاصها على نفسه وقال نع درع الحرب هدذه فقال لقمان الصمت من الحكمة وقليل فاعله كنت أردت ان أسأ لك فسكت حتى كفيتني قال البيهني هذاهوالصيع أنه من كالزم لقمان (فهذاو أمثاله من الاسئلة مالم يكن فيه ضرروهتك

لا يعنى هذه الاجناس فان هذا يتطرق اليه اثم أوضر روائما مثال مالا يعنى ماروى أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فعل يتعب مماراً ى فاراداً ن بساله عن ذلك فنعته حكمته فامسك نفسه ولم يساله فلمافرغ قام داود ولبسه ثم قال نعم الدرع العرب فقال القمان الصمت حكم وقليل فاعله أى حصل العلم به من غيرسوًا ل فاستغنى عن السوَّال وقيل انه كان يتردد المهدمة وهو يويداً ن يعلم ذلك من غيرسوًا ل فهذا وأمثاله من الاستالة اذالج يكن فيه ضرر وهمتك

ستر وتور بط في رياء كذب فهو بمالا بعني وتركه من حسن الاسلام فهذا حده وأما سبمالباعث عليه مفالحرص على معرفة مالاساجة به اليه أوالمباسطة بالكلام على سبيل (٤٦٤) المتود دأوتر حية الاوقات بحكايات أحوال لافائد فنها وعلاج ذلك كله ان يعلم

ستر وتوريط فيرياء وكذب فهو ممالا يعني وتركممن حسن الاسلام فهذاحده) واذا حسن الاسلام اقتضى ترك مالابعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكر وهات وفضول المماحات الني لايحتاج البها فهذا كاملا بعني المسلم اذا كمل المدمو باغ الى درجة الاحسان فن عبد الله على استعضار قريه ومشاهدته بقلبه وعلى استحضار قربالله منه واطلاعه على وفقد حسن اسلامه ولزم من ذلك ان يترك كل مالا يعنيه في الاسلام و يشتغل عا يعنيد فيد فانه يتولد من هذين القامين الاستعياء من الله تعالى (وأماسيم الباعث عليه فالحرص على معرفة مالا حاجة به اليه أو بالمباسطة بالكلام على سبيل النودد) والتألف (أوتزجية الاوقات) أى تسويتها (عكايات أحوال لافائدة فيهاوع البحذلك كلهان يعلم الالمون بنيديه )ولابدله منه على كلحال (فانه مسؤل عن كل كلة) يتكلم بها (وان أنفاسه المعدودة) هي (رأسماله) من الدنيا (وانالسانه شبكة يقددوان يقتنص به الحورالعين) والولدان والنعيم (فاهماله ذلك وتضييع مخسران) وُنقصان (هذاعلاجهمن حيث العلم وأمامن حيث العمل فالعزلة) عن النَّاس كماقال وهيب بن الورد عن بعضاككاءالحكمةعشرة أحزاء تسعةمنهافي الصمتوواحدفي العزلة فاردتمن نفسي الصمتعليشي فلم أقدر عليه فصرت الى العزلة فحصات لى التسعة وقد تقدم ذلك قريبا (وان يضع حصاة في فيه) كما كان الصديق رضى الله عنه يفعله وأن يلزم نفسه السكوت ماعن بعض ما يعنبه حتى بعناد اللسان ترك مالا يعنيه (وضبط اللسان في هذاعلى غير المعترل شديد جدا) فانه لا يجد بدامن الكادم اذا كان مع جاعة و يشتدعليه حفظه للسانه بلينفات منسه ولايقدوعلى ضبطه وأمااذا اعتزل مسلم منذلك فانه لايجدمن يخاطب معه فيرجع الى نفسه أمابالتفكرأو بالذكرأو بالمراقبة وهذاعلاجهمن حيث العمل (الا فة الثانية فضول الكلام وهوأ بضامذموم وهدذا يتناول الحوض فعالا بعنى والزيادة فعما يعدى على قدرا لحاجة فانمن بعنيه) أى بهمه (أمر) و يكون مقصوداله (عكمه ان يذكر وبكلام مختصر و مكنه ان بحفه) اى يطوله فيعلله جناما (ويكرره ومهما تادى مقصوده بكامة واحدة فذكر كلتين فالثانية) منهـما (فضول اى فضل عن الحاجة وهوا يضا مذموم لماسبق وان لم يكن فيه اثم ولاضرر ) لكونه مباحا (قالعطاء بن ابي رباح) القرشي مولاهم المك ثقة فقيه فاضل كثير الارسال مأن سنة أربع عشرة على المشهور روى له الجاعة (انمن قبلكم كانوايكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله) ان تقرأه (اوامر عمروف أونه مي عن مذكر أو تنطق بحاجت ان في معيشتك التي لابدال منهاا تذكرون انءاسكم عافظن كراما كاتبين عن المين وعن الشمال قعد ما يلفظ من قول الالديه رقب عتمداما يستحيى أحد كم اذانشرت صيفته التي املاهاصدر نهاره كان أكثرما فهاليس من أمردينه ولادنياه) احرجه ابن ابى الدنيا في الصيت فقال حدثنا استعق بن ابراهيم وغيره قالوا أخبرنا بعلى بن عبيد قال دخلناعلى محد ابن سوقة فقال أحدثكم بعد يدلعله ينفعكم فأنه قد نفعني قال لناعطاء بن ابي رباح بابني اخي ان من كان فبلسكم كانوايكرهون فضول المكلام فساقه سواء وأخرجه ابونعيم في المليةمن هدا الطريق عن عبد اللهن محدد هوابن أبى الدنيا عن اجب بن الى بكر وأحدد و بعقو بالدو رقيان قالواحد ثنابعلى بن عبيد فساقه (و)روى (عن بعض المعابة) رضوان الله عليه (قال ان الرجل ليكامني بالكادم لجوابه اشهى الى من الماء الباردمن الظما تن فاترك جوابه خيفةمن أن يكون فضلا) أخوجه ابن أب الدنياعن حزة بن العماس أنباناعمدان أنباناعبدالله بن المبارك انباناعر بن بكار عن عرو بن الحرث عن العلامين سعد بن مسعود عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (وقال مطرف) بن عبد الله بن

ان الموت سن مدره واله مسؤل عين كل كلفوان أنفاحه وأس ماله وان أنفاسه شكة بقدرعلىأن بقتنص ماالحو والعين فاهمالهذلك وتضسعه تحسران مذاعلاحه من حيث العلم وأمامن حيث العدمل فالعزلة أو أن يضع حصافي فيه وان للزم نفسه السكوت بهاعن بعض مابعنسهدى بعتاد اللسان تركمالا بعنيه وضبط الاسان في هذا على غير المعتزل شديدجدا \*(الا قة الثانية فضول المكارم)\* وهو أيضامذموم وهدذا يتناول الخوض فيمالا بعني والزيادة فماسىعلى قدر الحاجة فانمن يعنيه أمر عكنهان بذكره وكلام مختصر وعكنه انعسمه ونقرره بكرره ومهما تادى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلتين فالثانية فضول أى فضل عن الحاحةوهو أيضامذموم لماسبق وانلم يكن فسماغ ولاضر رقال عطاء بن أبير باح انس كان قبلكم كانوا بكرهون فضول الكلام وكانوا معدون فضول الكالم ماعدا كاب الله تعالى وسنة ر-ول الله صلى الله عليه وسلمأوأمر اععروف أونهما عن منكر أوتنطق عاحمل

فى معيشتك التى لابدلك منها أتنكر ون أن عليكم حافظين كراما كاتب بن عن البين وعن الشمال قعيد ما يلفظمن الشغير قول الالديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم اذا نشرت صيفته التى أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمردينه ولادنها وعن بعض المجابة قال ان الرجل ليكامني بالكلام لجوابه أشهى الى من الماء البارد الى الظمات فانرك حوابه جيفة أن يكون فضو لا وقال مطرف ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عندمثل قول أحد كم الكاب والحار الهم اخره وما أسبه ذلك واعلم ان فضول الكلام لا يخصر بل الهم محصور في كاب الله تعالى قال الله عسر في أو اصلاح بين أمر بصدقة وسلم طو بي ان أمسانه وأنفق وسلم طو بي ان أمسانه وأنفق الفضل من ماله فا فطرك في المناس الامر في ذلك الفضل من ماله فا فطرك في المناس الامر في ذلك قلب الذاس الامر في ذلك

الشحفير العامرى الحرشي الوعد الله البصرى ثفة عامد فاضل مات سنة خس وتسعين روى له الجاعة (ليعظم جلال الله في قالو بكم فلاتذ كروه عندمث ل قولكم الكاب والعمار اللهم اخره ومااشيه ذلك اخرجه ابن ابي الدنياعن حزة بن العباس انباناعبد دان انبانا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن مطرف قال لمعظم حلال الله في صدوركم فلا تذكروه عندمثل قول أحدكم للكاب اللهم اخره وللعمار والشاة وأخرجه ألونعم فى الحلبة فقال حدثنا ألوحامد بن جبلة حدثنا محدين اسحق حدثنا محدين محدين الحسن حدثفاأ بي حدثنا سليمان بن الغيرة عن ثابت قال قال مطرف المعظم - لال الله تعمالي ان تذكر و وعند الحار وا الحاب فيقول أحد كم لكابه اخراك الله وفعل الله بك (واعدلم ان فضول الكلام لا ينحصر) بضبط (بل الهم يحصورني كتاب الله تعالى قال الله عز و جل لاخير في كثير من نحو اهم الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس كالحابن أبي الدنيافي الصمت حدثنا اسحق بن اسمعيل وسعدو به وغيرهما وهذا لفظ اسعق بن اسمعمل عن محدين بزيد بن خنيس قال دخلناعلى سفيان الثورى نعوده فدخل عليه سعيد بن حسان فقالله سفيان الحديث الذى حدثتني عن أم صالح اردده على فقال سعيد بن حسان حدثتني أم صالح عن صفية بنت شبية عن أم احبيبة قالت قال الذي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آ دم هو علم الاأمرا بمعروف أونهياعن منكرا وذكرالله قال فقال وحلماأشدهذا الحديث قال فقال سفيان وأي شئ شدته أليسالله يقول نوم يقومالرو حوالملائكة صفالابتكامون الامن أذناه الرجن وقالصوايا أليسالله ية وللاخير فى كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة أومعروف اواصلاح بين الناس ألبس الله يقول ولاتنفع الشفاعة عنده الابان أذنله حتى اذافزع عن قلوم م قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهوا اعلى الكبير (وقال صلى الله عليه وسلم طو بي لن أمسك الفضل من اسانه وأنفق الفضل من ماله ) قال العراقي رواه البغوي وابن فانعفى محمى الصحامة والبهق منحديث ركب المصرى وقال النعمد البرانه حديث حسن وقال المغوى لاأدرى معمن الني صلى الله على فوسلم أم لارقال استمنده مجهول لا تعرف له صعبة ورواه المزارمن حديث انس بسند ضعيف أه قلت قال عباس الدورى له صية وقال ابن عبد البرهو كندى له حديث روى عنه نصيم العنسى فى التواضع اه وقد أخوجه ابن أبي الدنما في الصمت فقال حدثنامهدى بن حفص حدثنا اسمعيل بنعياش عن مطع بن المقدام الصغاني عن عنيسة بن سعيد الكلاعي عن نصيم العنسي عن ركب المصرى فالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه كسياق المصنف ولفظ البغوى وابن قانع والبهق طو بى ان تواضع فى غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق من مال جعه في غير معصة و خالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والسكنة طوييلنذل فينفسه وطابكسمه وحسنتسر برته وكرمت هلانية وعزل عن الناس شره طوبي لن عل بعله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وقدرواه كذلك البخارى فى التاريخ والباوردى وابن شاهين والعسكرى وغمام وابن عساكر ورواه أومحسد الجيزى فى الريخ مصر فقال حدثني أحدد بن حزة بن محد بن هر ون البصرى حدثنا محد بن عبد الرحن الهروى حدثنا آدم بن أبي اياض حدثنا اسمعيل بن عياش حدثنا مطع بن المقدد ام الصغاني وعنبسة بن سعيدالكالاعى عن نصيح فساقه وفيه انابنعياش رواه عن مطع وعنبسة وفي سياق ابن أبي الدنيا مطعم عنعنسة وقال الذهبي فى الهذب ركب يجهل ولم تصير له عجبة ونصيح ضعيف اه وقال المنذري رواة أبي نصيح ثقات وقال الهيتمي بعد ماعزاه للط براني نصيح العنسى عن ركب لم أعرفه و بقية رجاله ثقات وقال ابن حبان ان هذا السند لا بعمد عليه وان قول ابن عبد البر انه حسن أراديه الحسن الغوى أى لفظه حسن وأماا لجديث الذي أشار المه العراق انه رواه البزار عن أنس بسند ضعيف فلفظه طوى لن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و وسعته السنة ولم بعد عنها الى البسدعة وقدرواه كذلك الديلي فيمسسند الفردوس (فانظر) وتأمل (كيف قاب الناس الامر

فامسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان) فالفوا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم (وعن مطرف بن عبدالله) تقدمت ترجمته قريدا (عن أبيه) وهوعبد الله بن الشعير بن عوف بن كعب بن وفد أن بن الحريش وهومعاوية بن رك بنو سعة بنعام بنصعصعة الحرشي العامى من مسلة الفتح عداده في أهل البصرة روىله الجاعة سوى المعارى (قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر) ابن صعصعة وذلك في عام الفتح (فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأطولنا علينا طولاوأنت الجفنة الغراء وأنت أنت فقال قولوا قواحم ولا يستهو ينكم الشيطان) وفي بعض النسخ ولا يستهومنكم الشيطان قال العراقي رواه أبوداود والنسائي في اليوم والليلة باسناد صحيح بلفظ آخرو رواه أس أبي الدنما ملفظ المصنف اه قلت قال أن أبي الدنساحد ثنا خلاس حدثنا مهدى بنميون عن غيلان بن حرير عن مطرف بن عبدالله عن أبد عن قال قدمت فساقه وافظ أبي داود والنسائي قولوا بعض قواكم ولايستحرمنكم الشمطان وكذلك رواه أحد والطبراني في الكبير والضماء في الحقارة (اشارة الى أن اللسان اذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهو يه الشيطان الى الزيادة المستغنى عنها وقال) عبدالله (بنمسعود) رضى الله عنه (أنذركم) أى أخوّ فكم (فضول كالرمم حسب امرئ من الكارم مابلغيه حاجته) أخرجه ابن أبي الدنيا فقال حدثنا أبي أخبرنا ابن علية عن ليث ان ابن مسعود قال أنذرته فضول الكلام بحسب أحدكم مابلغ حاجته (وقال مجاهد) رجمالته تعالى (ان الكلام ليكتب حتى ان الرجل ليسكت ابنه فيقول) له في جلة مابسكته به (ابتاع) أى اشترى (لك كذا وكذا) من اللعب والما كولات فيسمع به فيسكت من البكاء (فيكتب كذابًا) أخوجه ابن أبي الدنيافقال حدثنا أحد بنجيل الروزى أخبرنا المعتمر بنسلمان عن لبث عن اهد قال ان الكلام ليكتب حتى ان الرجل ليسكت ابنه ابتاع لك كذاو كذا وافعل لك كذاوكذا فتكتب كذبته (وقال الحسن) البصرى أكثر) أخرجه ابن أبي الدنيا فقال حدثنا داود بنعر والضي حدثنا محدين الحسن الاسدى حدثنا مزيد بن الراهم عن الحسن قال يا بن آدم بسطت الدُصحيفة ووكل بلنما كان كرعان بكتمان علك فأمل ماشئت فاكثر أوأقل (وروى أن سليمان على مالسلام) فيما أخرجه ابن أبي الدنيا فقال حدثني سويد بنسعيد حدثنامروان بن معاوية عن اسمعيل بن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال (بعث)سامان ابن داود علم ما السلام (بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه ) قال (فاخبروه أنه مرفى لسوق) ولفظا بن أبي الدنيا على السوق (فرفع رأسه الى السماء ثم نظر الى الناس وهز رأسه فسأله سلميان) عليه السلام (عن ذلك) ولفظ ابن أبي الدنيا لم فعدلذلك (قال عجبت من الملائكة على رؤس الناس مأأسرع مايكتبون ومن الذين أسفل منهمماأسرع ماعلون وقال الراهيم) بنورد بن شريك (التيمي) الكوفي العابد (الومن اذا أرادأن يشكام نظر فانكان) كالمه (له تسكام والا) أى وأن لم بكن له بل عليه (أمسك) عنه (والفاحرا عالسانه رسلار سلا) أى كثيرا يتبع بعضه بعضا أخرجه ابن أبي الدنما فقال حدثني على بن أبي مربم عن عمان بن زفرالتمي حدثنا محدبن عبد العز بزالتمي قال ذكر الحسن عن الراهم التمي قال المؤمن اذا أراد أن يتكام نظر فان كان كلامه له تكلم وان كان عليه أمسك عنه والفاح انما كالدمه وسلاوسلا (وقال الحسن) البصرى وجه الله تعالى (من كثر كلامه كثر كذبه ومن كثرماله كثرت ذنوبه ومن ساء خلقه عذب نفسته ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن حزة بن العباس أخبرنا عبدان أخسرنا عبدالله أخبرناوهب عن هشام عن الحسن فساقه الاانه قدم الجلة الثانية على الاولى (وقال عروبن دينار) المكى التابعي ثقة (تكام رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال له

وهطمن بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنتسدناوأنت أفض لناعلسنافضلاوأنت أطولنا علمنا طولاوأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال قولوا فولك يسمهوينكم الشيطان أشارة الى أن أللسان اذا أطلق بالثناءولو بالصدق فيخشى أن يسمتهو يه الشمسيطان الىالز يادة الستغنى عنها وقال ابن مسعود أنذركم فضول كالامكم حسب امرئمن الكلام مابلغيه حاجته وقال مجاهدان الكادم لمتب حـتى ان الرحـل ليسكت استعفيقول أبتاع ال كذاوكذافكت كذابا وقال الحسين ياابن آدم وسمات المصفة وكل مها ملكان كرعان يكتبان أغمالك فاعلماشت وأكثر أوأقللوروىانسلمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون ما يقول و عبر ونه فأخبروه بانهم فى السوق فرفع وأسدالي السماء ثم نظراتي الناس وهز رأسه فسأله سليمانءن ذلك فقال عبت من الملائكة على رؤس الناسماأ سرعما يكتبون ومن الذن أسفل منهمما أسرعماعلون وقال الراهيم التمى اذا أرادالومنأن

يتكام نظرفان كان له تكم والاأمسك والفاحرا عالسانه وسلاوسلاوقال الحسن من كثر كلامه كثر المام من على صلى الله عد ومن كثر ماله كثر نذو به ومن ساء خلقه عذب نفسه وقال عروبن دينار تكلم وجل عند النبي صلى الله عليه وسلطفا كثر فقال له

فىرجل أثنى علىه فاستهتر فى السكادم غمقال ماأوتى رجل شرا من فضل في لسانه وقالعر بنعبدالمزيز رحمة الله عالمانه لمنعني من كثير من الكلام خوف المباهاة وقال بعض الحكماء اذ كان الرجل في مجلس فأعبه الحديث فليسكت وان كان ساكما فاعجب السكوت فليتكام وقال ويدبن أبى حبيب من فنمة العالم ان يكون الكلام أحب الممن الاستماع فان وجدد من يكفيه فانفى الاستماع سلامة وفى السكلام نزين وزيادة ونقمان وقال ابن عمران أحقماطهر الرجـل لسانه ورأى أبو الدرداء امرأة ملطة فقال لو كانت هـ ذه خوساء كان خيرالها وقال الراهم بهلك الناس خلتان فضول المال وفضول الكلام فهذهمذمة فضول الكلام وكثرته وسيبه الماعث علمه وعلاجه ماسبق فى الكلام فيمالا بعنى \* (الأ فة الثالثة الخوض فى الباطل) \* وهو الكلام فىالمعاصى كماية أحوال لنساء ومجالس الخرومقامات الفساق وتنع الاغنياء وتجبر الماول ومراء عهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فأن كلذاك بمالا يحل الخوض

صلى الله على موسلم كم دون لسانك من باب فقال شفتاى وأسناني قال أف كان الفي ذلك ما يرد كالرمك هكذار واهابن أبى الدنيام سلافقال حدثني اسمعيل بن أبي الحرث حدثنا محدبن مقاتل حدث البن المبارك عن نافع بن عرو بن دينار قال تكامر جال فساقه قال العراقي ورجاله ثقات (وفي رواية انه قال ذلك فى رجل أثنى عليه فاستخفر في الكلام) أي بالغواطال ولفظ ابن أبي الدنما في الصمت وبلغني من ابن عائشة عن عبد الاعلى بن عبدالله بن أبي عم ان قال أثنى رجل على الني صلى الله عليه وسلم فاستخفر في الثناء فقال كم بينناو بين لسانك من عاب قال شفتاى وأسناني قال اما كان فها ما رد فضل قولك عنا منذاليوم (مُ قالماأوني رجل شرا من فضل في لسان) وروى الديلي من حديث ابن عباس ماأعطى عبدشرا من طلاقةلسانه (وقال عربن عبدالعزيز) رحمالله تعالى (انه ليمنعني من كثير من السكلام خوف الماهاة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن حزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا جاد بن سلة عن رجاء أنى المقدام عن نعيم كاتب عمر بن عبدالعز بزقال قال عمر بن عبد العز بزفساقه (وقال بعض الحكاء اذا كان الرجل في مجلس فاعبه الحديث فايسكت وان كان ساكافاعبه مالسكوت فليتكلم أخرجه ابن أبي الدنياعن جزة بن العباس أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبدالله أخبرنا وشيدين بن سعد حدثنا الحاج بنشدادانه مع عبدالله بنأبي جعفر وكان أحدا لحكاء يقول في بعض قوله اذا كان المرء يعدث في المجلس فاعجبه الحديث فليسكت وان كان ساكنافاعيه السكوت فلحدث (وقال مز مد من أبحبب) المصرى أبور جاءواسم أبيه سويد ثقة فقيه روى له الجاعة (من فتنة العالم ان يكون الكلام أحباليه من الاستماع فأن وجدمن يكفيه فان فى الاستماع سلامة وفى الكلام تزين وزيادة ونقصان) أخرجه ابنأبي الدنيا عن حزة بنالعباس أخبرناعبدان أخبرناعبدالله قال أخبرني رجل من أهل الشام عن وزيد من أبي حبيب قالمن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع وان وجد من يكفيه فانفى الاستماع الامةوز بادةفى العلم والمستمع شريك المتكلم فى السكارم الامن عصم الله وفى السكارم ترفق وتزين و زيادة ونقصان (وقال اب عمر) رضى الله عنه (ان أحق ما طهر الرحل لسانه) أخرجه ابن أبي الدنياعن اسمعيل بنا محق حدثنا أبوأسامة عن سفيان الثورى عن عبدالله من دينار عن ابن عرفسافه (ورأى أبوالدرداء) رضي الله عنه (امرأة سليطة) اللسان (فقال لو كانت هذه خرساء كان خبرا لها) أخوجه ابن أبى الدنهاعن الفضل بن يعقو بحدثنا شعيد بن مسلة حدثنا سعيد بن عبد العز بزقال رأى أبو الدرداء امرأة فساقه (وقال ابراهيم) يعني النفعي (بهاك الناس خلتان فضول المال وفضول الكلام) أخرجه ابن أبى الدنياعين محد بن عبد اللاءد ثنا عاج بن مهال عن حماد عن الراهم قال يهلك الناس في خلنين فضول المال وفضول الكلام (فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسبر الباعث عليه وعلاجه ماسبق في الكلام فيمالانعني )والله الموفق

\*(الا قد الثالم في العاصى كماية أحوال النساء) بما يتعلق بهن كان يقول قالت لى كذا وقلت لها كذا وفعلت كذا وما المكل مفي العاصى كماية أحوال النساء) بماية علق بهن كان يقول قالت لى كذا وقلت لها كذا وفعلت كذا وما أشبه ذلك (و مجالس الخرى فيها من العربة قلام ومقوا أحوالهم المكروهة) الخالفة الشرع (و تنعم الاغنياء) بمتاع الدنيا (و تعبر الملوك و من المهم المذمومة وأحوالهم المكروهة) الخالفة الشرع والعرف (فان ذلك مما لا يعل الحوض فيه وهو حوام وأما المكلام فيما لا يعني أوا كثر ما يعني فهو ترك الاولى الانهماح (ولا يحر م فيه فيم من يكثر المكلام فيمالا يعني المؤمن عليه الحوض في الباطل الانه يستعر اليه وهو لا يدى (وأ كثر الناس) اذا تأمات المال يتحالسون التفر جمالحديث ولا يعدو) أى لا يمكن (كلامه مم التفكه باعراض الناس) والتمضيض بها (أوالحوض في الباطل وأنواع الباطل لا يمكن

فبه وهو حزام وأما الكلام فيمالا بعني أوأ كثر بما يعني فهو ترك الاولى ولا تعربم فيه نع من يكثر الكلام فيمالا بعني لا يؤمن عليه الخوص في الباطل وأنواع الباطل لا يمكن الباطل وأنواع الباطل لا يمكن

حصرها) وضد بطها (الكثرة اوتفنها) أى تنوّعها (فلذلك لانخاص منها الابالاقتصار على ما يعني من مهمان الدين والدنما) فقط (وفي هذا الجنس تقع كمات بهات ماصاحماوهو) لا يدرى اذهو (مستعقر بها) غيرمبال بها و يحسبه هيناوهوعندالله عظيم (فقد فال بلال بن الحرث) بن عاصم أبوعبد دالرحن المزنى رضى اللهعنه قدم سنة خس فى وفد مزينة وكان ينزل الاسعر والاحرد و راء الدينة وأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق وشهد فتج مصر مات سنة ستين وله عمانون سنة روى عنه ابنه الحرث روى له أحجاب السنن (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان الله تعالى) أى عما برضه (ما يظن أن تباغ ما بلغت) من رضاالله مهاعنه ( يكتب الله) وفي رواية فيكتب الله له (به ارضوانه الى توم القيامة) أى بقيمة عجره وحتى بلقاء يوم القيامة فيقبض على الاسلام ولا يعذب في قبره ولاجهان في حشره (وان الرجل ليتكام مالكامة من مخطالته) أي مما يسخط مو يغضه (ما نظن أن تبلغ ماللغت) من مخطالله (يكتب) وفي رواية فيكتب (الله) عليه بها (مخطه الى يوم القيامة) بان يختمله بالشقاوة ويصيرمعذ بافى قبره مهانا فىحشره حتى بلقاه بوم القيامة فورده النارو بنس الورد المورود فالهااطبي معنى كتبه رضوانه توفيقه لما برضيالله من الطاعات والمسارعة في الحيرات فيعيش في الدنيا حمدا وفى البرزخ بصان من عذاب القبرو يفسم له فى قبره و يقالله نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا أحبأهله المهو يحشر بوم القيامة سعيدا ويظله آلله في ظله ثم يلقي بعدد ال من الكرامات والنعيم المقيم في الجنة ثم يفوز بلقاء الله تعالى وعكسه قوله وان الرجل ليتكلم بالكلمة من مخط الله قال العراق وواه النماجه والترمذى وقال حسن صبح اه قلت ورواه كذلك أحد والنسائي واستحمان والحاكم وقال ابن أبى الدنيافي الصمت حدثناعلى بن الجعد أخبرنا أبومعاوية عن مجد بنعرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بنوقاص عن بلال بن الحرث الزني عن الذي صلى الله عليه وسلم قال فساقه (ثم قال وكان علقمة) بنوقاص بن محصن بن كلدة بن عبد بالبل بن طريف بن عنوارة بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانه الليثي العتوارى المدنى قال النسائي ثقة وقال ابن معد كان ثقة قلمل الحديث وله دارفي المدينة فى بنى ليث وله ماعقب وقال الزى أخطأ من زعم انله صعبة ولدفى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات فىخلافة عبدالك روىله الجاعة (يقول كممن كلام منعنيه حديث بلال بنا لحرث) وأصل ذالانان عاقمة مربر جلمن أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة فقال علقمة بافلان ان الكحرمة وانالا عقاواني رأيتك تدخر لءلي هؤلاء الامراء فتتكلم عندهم واني معت بلال بن الحرث يقول فذكره م قال علقمة أنظر و يحل ما تقول وما تشكام به فرب كلام قدمنعنيه مام عدمن بلال (وقال صلى الله عليه وسلمان الرجل ليد - كام بالكامة) الواحدة لاجل أن (يند لنبه اجلساءه بهوى) أي يسقط (بما) أى بسببها (أبعد من الثريا) قال العراق رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسمند حسن والشعنين والترمذي ان الرحل ليتكام بالكامة لا برى بهاياً ساجوى بهاسبعين خريفافي النارلفظ الترمذي وقال حسن غريباه قلت قال ابن أى الدنياحد تنااطسن بن عسى أناعبد الله بن المبارك أخبرنا الزبير بن سعيد عن صفوان بن سلم عن عطاء عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم فساقه وفيه يضعل منها والباقي سواء وقال أبضاحد تناالعباس العنبرى حدثناعبدالرجن من مهدى حدثنا حر رابن حازم معت الحسن يحدث عن أبي هر ووعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليت كام بالكامة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت ترديه فى النار أر بعين خريفا وأماحد بث الترمذى فرواه أيضا اسماحه والحاكم وعندأ حد من حديث أي سعيد الدرى ان الرجل لينكام مالكامة لا برىم ابأ اليصان ما القوم وانه ليقع ما أبعد من السماء (وقالة أبوهر يرة) روى الله عنه (ان الرجل المتكلم بالكلمة) الواحدة (ما يلقي بها بالا) أى لا يعباً بها بل يستعقرها ( وفعه اللهم افي أعلى المنة) أخوجه ابن أبي الدنداعن جزة بن العياس أخبرنا عبدان بن

حصرها لكثرنها وتفننها فالذلك لانخاصمنهاالا بالاقتصار علىما يعني من مهمات الدبن والدنياوفي هذاالجنس تقع كلمات بهلك باصاحهاوهو يستعقرها فقد قال بلال ابن الحرث قال رسولالله صدلى اللهعليه وسلم ان الرجل ليسكام بالكامة من رضوان الله مانظن ان تبلغ به مابلغت فكتب اللهمارضوانه الى وم القيامة وات الرحل لتكلم بالكامة ون سخط الله مايفان أن تبله ما بلغت فمكتب الله عليهما مخطه الى يوم القدامة وكان علقمة يقول كم من كالم منعنيه حديث بلالين الحرث وقال الني صلى الله علمه وسلمان الرجل استكام مالكامة بنعدل بهاجلساء وبهوى بهاأ بعد من الثر ماوقال أبوهر مرةان الرحدل لشكام بالكامة مايلتي لهابالاجوى بافى جهنم وان الرحل ليتنكام بالكامة مايلتي لهابالا رفعهالله بهافىأعلى الجنة

وقال صلى الله عليه وسلم أعظم الناسخطالاوم القيامة أكثرهم خوضافي الماطل والمالاشارة بقوله تعالى وكانخوض مع الخائضين وبقوله تعالى فلا تقعدوامعهم حتى يخوضوا فىحديث غيره انكماذا مثلهم وقال المان أكثر الناس ذنو بالوم القيامة أكثرهم كالمافى معصة الله وقال ابن سير من كان رحل من الانصار عرر بحاس لهم فيقول لهم توضؤا فان بعض ماتقولوت شرمن الحدث فهذاهو الخوض فى الماط\_ل وهو وراعماسمأنى من الغسة والنممة والفعش وغبرها ىل هواللهون كر محظوران سقوحودها أوبدر للنوصل المهامن غنرطحةد سةالىذكرها و يدخل فيه أيضا الحوض فىحكامة البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماحرى من فتال الععامة على وحدوهم الطعن في بعضهم وكل ذلك باطل والخوض فمنخوض فى الماطل نسأل الله حسن العون للطفه وكرمه \*(الا فقالوابع قالمواء والحدال) \* وذلك مندى عنهقالصلى اللهعامهوسلم لاعارأخاك ولاعازحه ولأ تعده موعدافتخلفه وقال علمه السلام ذروا المراعفانه لاتفهم حكمته ولاتؤمن

عمّان أخبرناعبدالله أنا مالك بن أنس عن عبدالله بندينارعن أبي صالح عن أبي هريرة قالان الرجل ليتكام بالكامة مايلتي لهابالايهوى بهافى جهنم وان الرجل ليتكام بالكامة مايلتي لها بالا يرفعه الله بهاف أعلى الجنة هكذا رواه موقوفا على أبيهر برةوالجلة الاولىمنه موصولة عندالترمذي وابن ماجموالحاكم بلفظ بهوى بها سبعين خريفا فى الناركاتقدم (وقال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خطايا يوم القيامة أ كثرهم خوضا فىالباطل) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا ورجاله نقات ورواه الطبراني موقوفاعلى ابن مسعود بسندصيح اهقلت قال ابن أبى الدنيا حدثناعلى بن الجعد أخبرنا أبو جعفر الرازى عن قتادة قال قال رسول الله صلى الشعليه وسلمان أعظم الناس خطايا فساقه وأمام وقوف ابن مسعود فقال ابن أبي الدنيا حدثنا اسحق بن ابراهم حدثنا حربر عن الاعش عن صالح بن حباب عن حصين بنعقبة قالقال عبدالله ان أكثر الناس خطايا وم القيامة أكثرهم خوضافي الباطل (والمه الاشارة بقوله تعالى وكانخوض مع الحائضين وبقوله تعالى فلاتقعدوامعهم حتى يخوضوا فى حديث غيره انكم اذام الهم وقال سلمان) الفارسي رضى الله عنه (أكثر الناس ذنو با يوم القيامة أكثرهم كالمانى معصية الله تعالى) أخر حدابن أبى الدنيا عن اسعق بن اسمعيل حدثنا حربر عن الاعش عن شمر بن عطية قال قال المان فساقه (وقال محدين سيرين) رجه الله تعالى (كان رجل من الانصار عر بعلس لهم فيقول توضوًا فان بعض ما تقولون شر من الحدث أخرجه ابن أبي الدنياعن الحسن بن الصباح حدثنا شعب بنحرب عن ويد بناواهم عن محد بنسير بن قال كان رحل فذ كره وقال أيضا حدثني الحسن ابن الصباح أحد ناشعب بن حرب عن اسرائيل عن منصور عن ابراهم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم (فهذاهوا الحوض في الباطل وهو و راعماساً في من الغيبة والنميمة والفعش وغيره بلهوا للوض فىذكر محظورات سمبق وجودها أوتدبر النوصل البها من غبرحاجة بينة الىذكرها ويدخل فيه أيضا الموض في حكاية البدع) والاهواء المختلفة (والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجري من قتال الصحابة) مع بعضهم (على وجه بوهم الطعن في بعضهم) والغض عن منصبهم (وذلك باطل والحوض فيه خوض في الباطل) وفي بعض النسم وكلذلك باطل والحديث فيه خوض في باطل

(الا فق الرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة والمرابعة وال

فتنتموقال صلى الله عليه وسلمن ترك المراءوهو محق بنى له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراءوه ومبطل بني له بيت في ربض الجنة وعن

أمسلةرضي الله عنهاقالت قالرسول اللهصلي اللهعلمه و- لم ان أول ماعهد الى ربى ومهانىعنده بعسدعمادة الاوثان وشرب الجرملاحاة الرح لوقال أيضاماضل قوم بعدأن هداهم اللهالا أوتواالحدل وقالأنضا لاستكمل عبدحققة الاعان حتى بدعالمراء وان كان محقا وقال أيضا ستمن كنفيه للغحقيقة الاعان الصامفى الصف وضرب أعداء الله بالسف وتعمل الصلاة في يوم الدجن والصرعلى الصمأت واسماغ الوضوء على المكاره وترك المراء وهوصادق وقال الز سرلاسهلاتحادل الناس مالقرآن فانكالاتستطمعهم ولكن علمك مالسنة وقال عربنعدالعز ورحة الله علمه منجعل دينه عرضمة للغمومات أكثر التنقل وقالمسلم بنيسار الاكم والمراء فانه ساعية حهـ ل العالم وعندها سنغي الشطانزلته

امسلة) أم المؤمنين (رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول ماعهد الى ربي ونهاني عنه بعدعبادة الاونان وشر بالخرملاحاة الرجال فالالعراقير وامابن أبي الدنيافي الصمت والطهراني والبهق بسندضعيف وقدرواه أنوداودفى الراسيل منحديث عروة بنرويم اهقلت قال ابن أبي الدنباحد ثنانصر ابنعلى الجهضي أخبرني أبى عن يعسى بنالتوكل عن اسمعيل بنرافع عن ابن أمسلة عن مسلة قالت فساقه (وقال)صلى الله عليه وسلم (أيضاما ضل قوم الاأوتوا الجدل) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبى أمامة وصحه وزاد فيه بعدهدي كانواعليه وتقدم في العلم وهوعندابن أبي الدنيادون هذه الزيادة كما ذكروالصنفاه قلت قال ابن أبى الدنيا حدثنابشر بن معاذ حدثناعبد الواحد بن ريادحد ثناعبد الرجن ابن استحق حدثنا الحاج بندينار عن أبى غالب عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضل قوم بعدهدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل غرة أماضر بوه النالاجدلا بلهم قوم خصمون (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضاست) خصال (من كن فيه بلغ حقيقة الاعمان الصيام في الصيف) يعني في الحر الشديد (وضرباً عداء الله بالسف) أى قتال الكفار بالسلاح وخص السيف لانه أعها استعمالا (والنجيل في الصلاة) في (بوم الدجن) أي الغيم والمطرال كثير (والصبر على المصيدات) عند الصدمة الاولى (واسباغ الوضوء على المكاره وترك الراء وهوصادق) قال العراقي وواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أي مالك الاشعرى بسند ضعيف بلفظ ستخصال من الحير الحديث اه قلت الديلي انمار واهمن حديث أى سعدد الفظ ستمن كن فمه كان مؤمنا حقاا سماع الوضوء والمبادرة الى الصلاة في يوم دجن وكثرة الصوم فى شدة الحر وقتل الاعداء بالسيف والصرعلى الصيبة وترك المراء وان كنت محقا وفى سنده اسحق ابن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك واووقد رواه ابن نصر أيضام ذا السندو أماحد يث أي مالك الاشعرى فقد أخرجه البهق بلفظ ستخصال من الخبر جهاد أعداء الله بالسنف والصوم في يوم الصيف وحسن الصرعند المصيبة وترك المراء وأنت محق وحسن الوضوء في أيام الشتاء رواه من طريق يحيى بن أبي طالب عن الحرث الواسطى عن يحربن كنبزعن يحيى من أبي كثيرعن ويدمن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الاشعرى مُ قال يحر بن كنيز السقاء ضعمف (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضالا يستكمل عبد حقيقة الاعمان حتى يذر المراء وان كان محقا) قال العراقي رواه ابن أبي الدنما من حديث أبي هر مرة يسند ضعف وهو عندأجد بلفظ لايؤمن العبددحي بترك المكذب فى الزاحة والمراء وان كانصادقا اه قلت قال ان أبي الدنمافي الصمت حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن عباد بن العوام عن عبدالله ن سعيد عن أسه عن أبى هر وة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل عبد حقيقة الاعبان حتى يدع المراهوان كأن محقا وبدع كثيرامن الحديث مخافة الكذب وقدأخرجه كذلك في كتاب ذم الغيبة له وأماحد يث أجد فقد أخرجه أوضا الطبراني في الاوسط بلفظ لا يؤمن عبد الاعمان كله والباق سواء (وقال الزبير) بن العوام ابنخو يلدبنا سد بنعبدالعزى بنقصى بن كلاب أبوعبدالله القرشي الاسدى أحد العشرة المشهودلهم مالجنة قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجلر وى له الجاعة (لابنه) عبد الله بن الزبيركان أولمولود بالاسلام بالمدينة من الهاحر من وولى الخلافة تسع سنين الى أن قتسل في ذي الجة سنة ثلاث وسبعين (التجادل الناس بالقرآن فأنك لاتستطيعهم وليكن عليك بالسنة) فادلهم بها (وقال عرين عبدالعزيز) رجمه الله تعالى (منجعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل) أخرجه ابن أبي الدنياعن اسعق بن أبرأهم حدثنا جماد بن زيدعن عي بن سعيد قال قال عربن عبد العر بزفذ كرو (وقال مسارين اسار ) المصرى أبوعثمان الطبندى مولى الانصار روى له العفارى فى الادب المفردو أبوداودو الترمذى وابن ماجه (اياكم والمراء فانه ساعة جهل العالم وعندها يبغى الشيطان زلته) أخرجه ابن أبي الدنياعن خالدين خداش حدثنا جادين يد عن محدين واسع قال كان مسلم بن يسار يقول فذ كره و زاد فقال قال جاد

بقسى القالون و يورث الضعائن وقال لقدمان لاستماني لاتحادل العلاء فمقتوك وقال بلال نسعد اذارأت الرحل لحوما ممار مامعيما وأمه فقدعت خسارته وقال سفدانالو خالفت أخى فى رمانة فقال حاوة وقات عامضة لسعى يى الى السلطان وقال أيضا صاف منشت مُأغضبة بالمراء فليرمينك بداهمة تمنعك العيش وقال ابن أبي لاأمارى صاحىفاما أنأ كذبه واماأن أغضبه وقال أبو الدرداء كفيك اعماأن لاتزال عمار ماوقال صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان وفالعر رضى الله عنه الانتعام العلم لئ الأن ولاتتركه لثلاث لاتتعلم لتمارى به ولالتباهي به ولالترائي به ولاتتر كه حماءمن طلبه ولازهادة فيه ولارضا بالجهل منهوقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جاله ومن لاحي لر حال سقطت مروءته ومن كثرهمه سيقم جسمهومن ساءخلقهعذبنفسهوقيل لمون من مهرات مالك لاتترك أخاك عن قلى قال لانى لاأشار به ولاأمار به وماور دفى ذم المراعوا لحدال أكثرمن أن عصىوحد المراءهوكل اعتراضعلي كالام الغبر ماظها وخلل فدماماني اللفظ وامافى العني واماني قصد المتسكام وترك المراء بترك

قال لنامجدهذا الجدال هذا الجدال (وقيل ماضل قوم بعدا ذهداهم الله الجدال) رواه أبوأ مامة الباهلي رضى الله عنه مرفوع المحوه وقدذ كرقر يبا (وقال مالك بن أنس) رجمالله (ليسهذا الحدال من الدين فى شي وقال أيضا المراء يقسى القلب و يورث الضغائن ) أى الاحقاد (وقال القمان لابنه لا تحادل العلماء فيقتوك) والمقت أشد الغضب (وقال بلال بن سعد) بن عمم الاشعرى أبوعر والدمشقي ثقة عابد فاضل مات في خلافة هشام (اذارأ يت الرحل لجوما) كثير اللعاج في الكلام (بماريا معمار أبه فقد تت خسارته) أخر جمه أبو نعيم في الحلمة (وقال سفيان) النو ري رحمه الله تعالى (لوخالف أخي في رمانة وقال هي حاوة وقلت) بلهي (حامضة لسعي بي الى السلطان) أحرجه أنونعيم في الحلية (وقال أيضا صاف من شات م أغضبه) من (بالراء فليرمينك بداهية تمنعك العيش) أى المعيشة أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال ابن أبي ليلي) عبد الرجن الانصاري الدني ثم الكوفي مات توقعة الحاجم سنة ثلاث وعمانين (الأماري صاحبي فاما أن أكذبه واماأن أغضبه) أخرجه ابن أبي الدنياعن على بن الجعد أخبرنا شعبة عن الحريم قال قال عبدالرجن بن أبي ليلي فذكره و وقع في نسخة الصمت واماان أبغضه (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (كفي بكاغاأن لاتزال مماريا) أخرجه إبن أبي الدنيا عن اسعق بن اسمعسل حدثنا حر برعن برد عن سلمان بنموسي قال قال أبوالدرداء فذكره (وقال صلى الله علمه وسلم يكفر أمامة بسند ضعيف (وقال عروضي الله عنه لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث لا تتعلم المارى به ولا لتباهى به ولالتراقي به ولاتتركه حياء عن طلبه ولازهادة فيهولارضا بالجهل عنه ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أيسلة يعي س الغيرة المخروى حدثني أنى محد بن الغيرة عن عبد الله بن الحرث الجعي عن يدبن أسلم عن أبيه عن عربن الخطاب قاللا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث فذ كره ( وقال عسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جاله ومن لاحي الرجال سقطت مروءته ومن كثرهمه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه) أخرجه ابن أبى الدنماعن القاسم بن هاشم حدثنا جاد بن مالك الدمشقى حدثنا عبد العزيز ابن حصين قال بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال فذكره (وقيل المون بن مهران) الجزرى العابد الثقة كاتب عبر بن عبد العزيز (مالك لايفارقك أخوك عن قلى قال لانى لاأشار يه ولا أماريه )والمشاراة الخاصمة أخرجه ابن أبى الدنيا عن الراهم بنسعد حدثنا موسى بن ألو بحدثناعتاب بنبسير عن على من بذعة قال قبل لمجون من مهران مالك لا يفارقك أخ الدعن قلى فذكره وأخوجه الطيراني من طريق أبى حعفر النفيلي وأنونعم في الحلية من طريق على سحر كالاهما عن غياث بشيريه (وماوردفى ذم المراء والجدال كثير ) فن ذلك ماروا و كعب بن مالك رضى الله عنه قال معتر سول الله صلى الله علمه وسلم يقولمن طاب العلم لحادليه العلاء اوعارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس المه أدخله الله النار رواه الترمذي وضعفه وابن أبي الدندا والطبراني وعن حريث بنعر ورضى الله عند قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لاتجار أخال ولاتشاره ولاعماره أخرجه ابن أبى الدنيا وقال مجاهد لاعمار أخال ولاتفاكهه بعني الزاح وقال لقمان لابنه يابني لاتعلم العلم تباهى به العلماء أوتمارى به السفهاء أوترائي به فىالجالسوقال مجمد بنواسعرأ يتصفوان بنحر زفىالمسجد وقريبامنه ناس يتحادلون فرأيته قام فنفض ثبابه وقال انماأنتم حربوسم الربيع بنخشم وجلايلاحى وجلافقال مدلاتلفظ الايخير ولاتقل الاخمال الاماتحب أن سمعه من غيرك فان العبد مسؤل عن لفظه محصى عليه ذلك كله أحصاه الله تعالى وقال ابراهيم بنمها وسمعت عربن عبدالعز بزيقول اذاسمعت المراء فأقصر (وحدالراء كل اعتراض في كلام الغير باظهار خلل فيه) وركاكة ونقص (امافي اللفظ )المسوق (وامافي المغين) المفهوم من ذلك اللفظ (وامافى قصد المتكام) فيقول اللفظ والمعنى صحيحان والكن قصدك غير صحيح (وترك المراء بترك

الانكاروالاعتراض فكلكلام معتمان كانحقاف مدق به وانكان الملاأوكذ باولم يكن متعلقا بأمو رالدين فاسكت عنه والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه باظهار خال فيه من جهة النعو أومن جهة العربية أومن جهة العربية أومن جهة النطم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير وذلك يكون تارة من قصو رالمعرف قد أن يقول ليس كا تقول وذلك يكون تارة من قصو رالمعرف أما في قصده فيل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وانحا أنت فيه صاحب فرض وما يجرى مجراه وهدذا الجنس ان حرى في مسألة علمة ربحان ما سم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لاعلى و جه العناد (علايم) والنكادة أو التلطف في التعريف لافي معرض الطعن وأما المجادلة فعبارة عن قصدا في المعرض الاستفادة لاعلى و جه العناد

الانكار والاعتراض فكل كالم معته فان كانحقافصد قبه وان كان باطلاأ وكذبا وليكن متعلقا بامور الدين فاسكت عنه) ولا تخص فيه (والطعن في كالم الغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيه منجهة النحو) بان يكون التركيب مخالفاً لا قوال النحاة (أومن جهة اللغة) بان يكون اللفظ المسوق غير مستعمل عند أهلها (أومن جهة العربية أومن جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أوتأخسير وذلك يكون ارة من قصور المعرفة) أى تمكون معرفة صاحب ذلك الكلام قاصرة (وتارة يكون بطغيان اللسان)و تارة بكون بطغمان القلم وكلذلك منعوا تدالبشر (وكمفما كان فلاوجه لاظهار خلله وامافي المعني فبأن يقول لبس كاتقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا وأماني قصد . فنل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس في قصدك منه الحق انما أنت فيه صاحب غرض وما يحرى محراه) مع المتناظرين (وهدذا الجنسان حرى في مسئلة علية رعاخص باسم الجدل ) وقد صنفت فيه كتب (وهو أيضامذ موم بل الواجب السكوت أوالسؤال فيمعرض الاستفادة لاعلى صفة العنادوالنكارة أوالتلطف في النعريض لافي معرض الطعن وأماالجادلة فعبارة عن قصد الجام الغير) واسكانه (وتعيزه وتنقيصه بقدح في كلامه ونسبته الى القصور والجهل فيه وآيه ذلك أن يكون تنبهه من جهة أخرى مكروها عند المجادل بحيث أن بكونهوالظهرله خطأه ليبينيه فضلنفسه ونقص صاحبه ولانعاة منهذا الابالسكوت عنكل مالايأثم بهلوسكت عنه وأماالباعث على هذا فهوالترفع باظهار العلم والفضل) لنفسه (والتهجم على الغير بأظهار نقصه وهماشهو تان باطنتان النفس قويتان لهااما اظهار الفضل فهومن قبيل تزكية النفس وهي من مقتضى مافى العبد من طغمان دعوى العلوو الكبرياء وهي من صفات الربوبية وأما تنقيص الا تحرفهو من مقتضى ) الصفة (السبعية فانه يقتضى أن عزف غيره ويقصمه ويصددمه ويؤديه وها بان صفتان مذمومتان مهلكمان وانحاقوتم ماالراء والجدال فالواظب على المراء والجدال مقولهذه الصفات الملكة وهذا مجاوز حد الكراهة بل هومعصية مهماحصل فيه ايذاء للغير فلاتنفك المماراة عن الايذاء وتهبيج العضب) وانارته (وجرل العترض عليه على أن يعود فسنصر كلامه عامكنه من حق أو باطرل ويقدد حق قائله بكل ماينصورله فيثورالشعار) أى المخاصة (بين المتماريين كمايثورالهراش) أي المهارشة (بين الكلبين يقصد كل واحد منهما أن بعض صاحبه عاهو أعظم نكاية وأقوى في الحامة وأما علاجه فهوأت يكسرالكبرالباعثله على اظهار ففله) وترفعه على الغير (والسبعية الباعثة على تنقيص غيره كاسيانى ذاك فى كاب ذم الكبر والعب وكاب الغضب فانعلاج كلعلة باماطة سبهاوسبب المراء ماذكرناه مم المواظبة عليه تعمله عاده ) مألوفه (وطبعا) ملازما (حتى يم كن من النفس و يعسر الصير عنه روى أنا باحدهة) الامام (رجمه الله تعالى قال الداود بن نصر الطائى) رجه الله تعالى وكان عضر

الغمر وتعمره وتنقيصه بالقدحف كالامهونستهالي القصوروالجهل فموآمة ذلك أن مكون تنسه العق من حهة أخرىمكر وهة مندالهادل عن أن مكون هو المظهرله خطاه لسنه فضل نفسه ونقض صاحبه ولانعاةمن هذاالامالسكوت عن كلمالا مأ غمله لوسكت عنه وأماالماعث على هذا فهوالترفع باظهار العملم والفضل والتهعم على الغبر باظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان النفس قويتان لها اما اظهار الفضل فهومن قبل تزكمة النفسوهيمنمقتضيما فى العبد من طغمان دعوى العلوو الكبرياء وهيمن صفات الربو بمتوأماتنقص الا خرفه ومن مقتضى طبع السبعية فانه يقتضي أن عزق غـ بره و يقصمه و تصدمه و بؤذيه وها تان صفتان مذمومتان مهلكتان وانماقق تهماالمراءوالحدال

فالواظب على الراءوالجدال مقولهذه الصفات المهلكة وهذا مجاور حدالكراهة بلهو معصبة مهما حصل فيه ابذاء الغير ولا تنفل المماراة عن الابذاء وتهميم الغضب وحل المعترض عليه على أن يعود في نصر كلامه عالمكنه من حق أو باطل و يقدح في قائله تكل ما يتصوّر له فيثور الشجار بين المهار بين كاشور الهراش بين السكامين يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحب عماه وأعظم نكاية وأقوى في الحامه وأماعلاجه فهو بان يكسر الكبر الباعث المهار فضله والسبعة الباعثة له على تنقيص غديره كاسمة أتى ذلك في كاب ذم الكبر والمعب وكاب ذم الغضب فان علاج كل على باما طقسم ارسب المراء والحدال ماذكر نادم الواظمة على تعدد والمادة والمادة والمعادة وطبعاحي يتمكن من النفس و بعسر الصبر عنه و وي ان أباحد فق رحة الله عليه قال لداود الطائى

لم آثرت الانزواء قال لاجاهد نفسى بترك الجدال فقال احضر المجلس واستمع ما يقال ولاتشكام قال ففعلت ذلك فحاراً يت مجاهدة أشدعلى منها وهو كاقال لانمن سمع الخطأمن غيره وهو قادرعلى كشفه تعسر عليه الصبر عندذلك جدا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله البيتاني أعلى الجنة لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب (٤٧٣) والعقائد فان المراء طب ع فاذا طن انله

عليه ثواباا شتدعليه حرصه وتعاون الطبع والشرع علمه وذلك خطأ محضىل منسغى للانسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة واذا رأى مندعا تلطف في نعمه فىخاوة لابطريق الجدال فان الحد ال عمل المه انها حلة منه فى التلسسوان ذلك صنعة بقدرالح ادلون من أهل مذهبه على أمثالها لوأراد وافتستمر البدعةفي قلبه مالحدل وتناكدفاذا عرف انالنصم لاينفع اشتغل منفسه وتركه وقال صلى الله علمه وسلم رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة الاباحسنما يقدر علمه وقالهشام بنعروة كانعلمه السلام وددقوله هذا سبعمات وكلمن اعتادالحادلة مسدة وأثنى الناسءلمه وحدلنفسه بسبب عزاوقبولاقويت فيمة هدنهاالهاكاتولا مستطمع عنهانز وعااذا اجمع علمه سلطان الغضب والكروالرباعوحالجاه والتعزز بالفضل وآحادهذه الصفات يشق محاهدتها فكمف بمعموعها

\* ( الا و فية الخامسية

حلقته ثم ترك (لم آثرت الاترواء قال لاجادل نفسي) بترك (الجدال قال احضر المجالس واستمع ما ية ال ولا تتكام فالنفعات ذلك فارأ يت مجاهدة أشد على منه ) أخرجه القشيرى في الرسالة وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق سفيان بن عمينة قال كان داود يجالس أباحنيفة فد ثوما انسانا فقالله أبوحنيفة ماأ باسلمان طال مدك وطال لسائل قال وكان مختلف ولا بتكام ومن طريق أحدبن أبي الحواري حدثني بعض أصحابنا انداود الطائى كان تحالس أباحشفة فقالله باأباسلمان اماالاداة فقد أحكمناها فقالله داودفاى شئ بقي فقال بقي العمل به قال فنازعتني نفسي الى العزلة والوحدة فقلت لهاحتي تجلسي معهم فلا تحمييفي مسئلة قال فمكان يحالسهم سنة قبل أن يعتزل قال فكانت المسئلة تحيء وأنا أشدشهوة للعواب عنهامن العطشان الى الماء فلاأحميهم فهافاعتراقهم بعدومن طريق محد بن سلمان المصيصى لوبن قال أراد داودالطائىأن يجرب نفسه هل تقوى على المزلة فقعد فى مجلس أب حديفة سنة فلم يتكام فاعتزل الناس)وهو كاقاللان من سمع الحطأ من غير وهوقادر على كشفه تعسر عليه الصبر عندذلك جدا قال صلى الله عليه وسلمِمن ترك الراء وهو محق بني الله له بيتافي أعلى الجنة) تقدم في كتاب العلم (لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد فان المراء طبيع فاذاطن أنله ثوابا اشتد عليه حرصه وتعياون الطبع والشرع وذلك خطأ محض بل بنبغي للانسان أن تكف لسانه عن أهل القبلة واذارأي مبتدعا تلطف في نصمه في خلوة ) عن الناس (الإبطريق الجدال فان الجدال يخيل اليه انها حيلة منه في التلبيس وانذلك صنعة يقدرالمجادلون من أهل مذهبه على أمثالهالو أرادوا فتستمرا لبدعة في قلبه بالجدل وتتأكد فاذا عرف ان النصم لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة الاباحسن ماية درعليه) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيابا سناد ضعيف من حديث هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا و رواه الديلي في مسند الفردوس من رواية هشام عن عائشية بلفظ رحمالته امرأ كفءناعراض المسلمين وهومنقطع وضعيف جدا اه قلت و زادالديلي في الحديث ولا تحل شفاعتي اطعان ولاللعان وقال ابن أبي الدنيافي الصات حدثنا على بن أبي جعة رحد ثناعبد الله بن صالح حدثنى رشدين عن العمرى عن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره و زاد فقال (قال هشام بن عروة)وهو راوى هذا الحديث (كان) صلى الله عليه وسلم ( يردد قوله هذا سبع مرات) تَأْ كَيِداللسامعين (وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثني الناس عليه ووجد لنفسه بسبيه عزا وقبولًا قويتُ فيه هذه المهلكات ولايستطيع عنها نزوعاً) أى خلاصا وخروجا (اذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياءوحب الجاه والتعزز بالفضل واحادهذه الصفات) اذاوجدت (يشق مجاهدتها فكيف بمحموعها) \*(الأقةالخامسةالخصومة)\* فهوأشق وأشق والله الموفق

(وهى أيضامذمومة وهى وراء الجدال والمراء فالمراء طعن فى السكادم الغير باطهار خلل فيه من غير أن رتبط به غيرض سوى تحقير الغير واظهار من المكاسة ) وصلابة العقل وفوة الفكر (والجدال عبارة عن أمر يتعلق باطهار المسداه بالمارة عن أمر يتعلق باطهار المسداه بالمارة يكون اعتراض يستوفى به مال أوحق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراض على كلام سبق فقد قالت عائشة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبغض الرجال الى الله

( ٦٠ ) انعاف السادة المنقين ) - سابع ) الخصومة ) وهى أيضامذمومة وهى وراء الجدال والمراء فالراء طعن في كالم الغير باطهار خلل فيسه من غيران برتبط به غرض سوى تعقير الغير واطهار من به المكاسة والجدال عبارة عن أمن يتعلق باطهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج في المكالم ليستوفي به مال أوحق مقصود وذلك ارة يكون ابتداء و تارة يكون اعتراضا والمراء لا يكون الابا عتراض على كلام سبق فقد فالت عائش ترضى الله عنها قال رسول الله على الله على علام سبق فقد فالت عائش ترضى الله عنها قال رسول الله على الله على معرف الرجال الى الله

الالدا الحصم وقال أنوهر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم بزل في مخط الله حتى ينزع وقال بعضهم الله والحصومة فانها تحتي الدين و يقال (٧٤) ما خاصم ورع قط في الدين وقال ابن قتيبة مرى بشر بن عبد الله بن أي بكرة فقال ما

الالد الخصم) رواه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي بلفظ أبغض و بلفظ المصنف أخرجه ابن أبي الدنياعن أبي حيثمة حدثنا وكسع عن ابن جريج عن ابن أبي ملكة عن عائشة (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قالرسولالله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة من غير علم لم يزل في مخط الله حتى ينزع) قال العراقى رواه ابن أبى الدنياوالاصفهانى فى الترضيب والترهيب وفيه رجاء أتو يحيى ضعفه الجهور آه قلت قال ابن أبي الدنيا في كابيه الصحت وذم الغيبة حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي حدثنا مسكين أبو فاطمة حدثنارجاء أبويحي عن يحيى من أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورجاء هذاهوا بنصبح الحرشي أبو يحي البصرى صاحب السقط بفتح القاف و روى ابنماجه والحاكم والرامهرمزى فيالامنال منحديث أبنعر من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (وقال بعضهم ايالة والحصومة فانها تمعق الدين) أخرجه ابن أبي الدنياع على بن الحسي العامرى د ثناأ بوالنضرها شمين القاسم عن الاشجعي حدثناالربيع بن الملاح قال معت أباجعفر يقول الماكم والخصومة فانها تمعق الدبن قال وحد أنى من سمعه يقول وتورث الشيا ن وتذهب الاجتهاد (ويقالماناصم قط ورعف الدين) أخرجه ابن أبي الدنياعن أبيه وأحد بن منسع قالاحد ثنام وانبن شُجاع عن عبد الكريم أبى أمية قال ما خاصم و رع قعل بعنى فى الدين (وقال ابن قتيبة) هو سالم بن قتيبة وليس هوعبدالله بنمسلم الكاتب الدينورى الشهير بابن فتيبة صاحب التا ليف المشهورة كايتبادر على الاذهان عند الاطلاق (مربي بشبر بن عبيد دالله بن أبي بكرة) نفيع بن الحرث بن كادة الثقفي ( نقالما يجلسك ههناقات خصومة بني وبين ابن عي فقال اللابيك عندي يدا) أي معروفا ونعمة (واني ار يدأن أحزيك بهاوانى واللهمار أيت شيئا أذهب الدين ولا أنقص المروءة ولا أضبع الذة ولا أشغل للقلب من الخصومة قال فقمت لانصرف فقال لى خصى مالك فقلت لا أخاص من قال الذعرف ان الحق لى قات الاولكن أكرم نفسي عن هذا قال فاني لا أطلب ) منه (شيأهواك) أخرجه ابن أبي الدنيافي المعت فقال حدثني أبو بكر محدين هانى حدثني أحدين شبوره حدثني سلمان بن صالح حدثني عبدالله بن المباوك عن جو رية بن أسماء عن سالم بن قتيبة قال من يبشير بن عبيد الله بن أبي بكرة فقال ما علسك ههنا فذكره وزادفي آخره فررت بعد ببشيروهو يخاصم فذكرته قوله قال الوكان قدر خصومتك عشر مرار فعلت والكنه مرغاباً كثرمن عشر من ألف ألف (فان قلت فاذا كان الانسان حق) على آخر (فلابد له من الحصومة في طلب منه أوفى حفظه عنده ) مهما (ظله ظالم) أوتعدى عليه ذو سطوة (عكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته فاعلم ان هذا الذم) الذي ذكرنا (يتناول الذي يخاصم بالباطل) بان يخالف الوجه الشرى في طلبه وحفظه (والذي يخاصم بغير علمثل وكيل القاضي فاله قبل أن يتعرف ان الحقف أى حانب هو يتوكل في الحصومة من أى حانب يكون فتفاصم بغير علم) و يجادل بغير سند (ويتناول الذي يطاب حقم والكنه لا يقتصر على قدرالحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قدر التسلط) والغلبة (أوعلى قصد الابذاء ويتناول الذي عزج بالخصومة كلمات مؤذية) من الفعش والبداء (الس بعتاج الهانى نصرة الجة) وأقامتها (واظهار الحق ويتناول الذي يحمله على الحصومة محض العنادلقهر الخصم وكسره)ومغاوية (معانه قد يستعقر ذلك القدرمن المال) الذي يخاصم لاجله وهذا القصدر عالايظهر ا بل يكون كامنافي قلبه لأيصر حبه (وفي الناس من يصرحبه) جهراد يبرزه من قلبه (ويقول انماقصدي عناده وكسرعرضه) وجاهه (وانى ان أخذت منه هذا المالر بما رميت به في بر) أوحفرة (ولا أبالي)

تعلسك ههناقلت خصومة بدي وبن ابن عملى فقال ان لاسك عندى يداواني أويد أنأخ بكماواني واللهمارأيت شماأذهب للدىن ولاأنقص للمروءة ولاأضم للذة ولاأشغل للقلب من الخصومة قال فقمت لانصرف فقاللي تحصى مالك فلت لاأخاصمك قال انك عرفت ان الحق لي قلت لاولكن أكرم نفسي عنهذا قالفانى لاأطلب منك شممأه ولكفان قات فاذا كان للانسان حق فلا مدله من الخصومة في طلبه أوفى حفظهمهما ظلمظالم فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته فاعلم انهذا الذم بتناول الذي تخاصم بالماطل والذى يخاصم بغير علمثلوكل القاضي فانه قبل أن يتعرف ان الحق في أى جانب هو يتسوكل في الخصومة من أى حانب كان فتخاصم بغبرعلم ويتناول الذى بطلبحقه ولكنه لايقتصرعلى قدرالحاحة بل مظهر اللدد في الحصومة على قصد التسلط أوعلى قصد الابذاء ويتناول الذي عزج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج الهافي قصرة الحسة واطهارالحق

ويتناول الذي يحدمه على الخصومة يحض العناد لقهرا لخصم وكسره معانه قدد يستحقر ذلك القدر من المال وفي الناس من بصرح به ويقول انماقصدى عناده وكسر عرضه واني ان أخذت منه هذا المال ربح ارميت به في برر ولا أمالي يفرح كل زاحد عساءة صاحبه و محر ن عسرته ويطلق اللسان في عرضه فن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهدذه المحذورات وأقلمافيم تشويش خاطره حتى انه فى صلاته يستغل بحاحة حصمه فلا يبقى الاس على حدالواجب فالخصومة مسدأ كلشر وكذاالمراءوالجدال فينبغي أنلايقتم بابه الالضرورة وعند الضرورة بنبغيأن عفظ اللسان والقلبعن تبعات الخصومة وذلك متعذر جدافن اقتصرعلي الواجب في خصومته سلم من الاغم ولا تذم خصومته الاانهان كان مصنعنياءن الخصومة فماخاصم فسه لان عنده ما يكفيه فكون تاركاللاولى ولا مكون آغما نعم أقلما يفوته فى الخصومة والمراء وألجدال طيب الكلام وماوردفيمه الثواباذأ فلدرجات طيب الكادم اظهاراا وافقةولا خشونة فىالكلام أعظم من الطعن والاعستراض الذى حاصله اماتعهيل واما تكذيب فانمن حادل غيرة أوماراه أوخاصه فقدحهله

الاستغنائه عنه (وهذامقصوده اللجاج) فقط (وهومذموم جدافاما المظاوم الذي ينصر عنه) ويقيم حقه (بطريق الشرع) مسددافى خصومته (من غيراددوا سراف) وغاو (وزيادة الجاج على قدرا لحاجة ومن غيرقصدعنادوايداء) ونكاية لاخيه المسلم (دفعله ليس بحرام) شرعا (ولكن الاولى) والالبق (تركه ماوجداليه سبيلا) وأمكنهذلك (فانضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال) أي حدى الأفراط والتفر بط (متعذر والحصومة) كاتقدم (توغر الصدر) أى تملؤه وغراوهو شدة اللهب (وتهج الغضب) وتورث الشينا آن والحقد (واذاهاج الغضب) عملي على على على المتنازع فيهو بقي الحقد بين المتفاصمين) واستجره الى أمو رذمهة (حتى يفرح كل واحد عساءة صاحبه) اذا أصدبها (ويحزن عسرته ويطلق السان في عرضه ) فلا يترك القول فيه مجالا (فن بدأ بالخصومة) مع أخيه (فقد تعرض لهذه الحذورات) وورط نفسه فيها (وأقل مافيه تشو بشخاطره) وتفريق همه (حتى انه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه) لكثرة اشتغاله به فيستغرق أوقاته كلها (فلايبق الامرعلى حدالواجب فالحصومة مبدأ كلشر )ومنبع كل قبح (وكذا المراءوالجدال فينبغي ان لا يفتح بابه ) أصلا لمن أواد سلامة نفسه (الا لضرورة) داعمة (وعندالضرورة) اذاتحققت (ينبغيان يحفظ اللسان) عن البذاء (والقلب)عن الضغن حتى ينحاص (عن تبعات الخصومة) ومذماتها (وذلك متعذر جدا) خصوصافى هذا الزمان (فن اقتصر على الواجب في خصومة) فسلم (من الاثم ولا يدمن خصومته الاانه ان كان مستغنيا عن الخصومة فيما خاصم فيه لان عنده ما يكفيه فيكون تاركاللاولى ولايكون آعما)لاقتصاره على الواجب (نع أقل ما يفوته فى الخصوسة والمراء والجدال طيب الكلام) ولينه (وماوردفيه من الثواب) العظيم (أذأقل درجات الكلام اطهارا الوافقة) وترك المخالفة (ولاخشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذي حاصله اماتحهمل) الغير أى نسبته الى الجهل (واماتكذيب) لقوله (فانمن حادل غيره أوماراه أوخاصه وقدحها أوكذبه فيفوت به طيب الكلام وقدقال صلى الله عليه ولم عكنه من الجنة طيب المكلام واطعام الطعام) قال العرافي رواه الطراني في الاوسط من حديث عامر وفيه من لا أعرفه وله من حديث هاني من شريح بأسناد جيد توجب الجنة اطعام الطعام وحسن المكارم اه قلت أخرجه ابن أبي الدنداعن اسحق بن المعمل حدثنا سفمان مع محد بن المذكدر يقول قال رسول الله صلى الله علىموسلم مكذكم من الجنة الحديث هكذاهو عندي في كتاب الصمت ان لم يكن فيه سقط فيكون الحديث مرسلا وأماحديث أبي شريح فقال ابن أبى الدنيا-د تنابشار بنموسى أنباً نابزيدبن المقدام بن شريح قال حدثني أبى المقدام عن أبيه عن جده هانى من شريح قال قلت الذي صلى الله علمه وسلم أخبرنى بشي وجب لى الجنة قال علمان عسن الكلامو بذل الطعام (وقد قال الله تعالى وقولو اللناس حسنا) قال عطاء أى للناس كاهم الشرك وغيره ورواه ابن ابي الدنيا عن خلف بنهشام حدثنا خالدهن عدد المال عنه (وقال ابن عباس) رضى الله عنه (من سلم عليكم من خلق التهفار ددواعليه السلام وانكان مجوسياان الله تعالى يقول واذاحيتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأ وردوها) أخرجها بنأبى الدنيا عن يعقو ببن ابراهم حدثناه دبن عبد الرحن الرؤاسي حدثنا حسن بنصاف عن المائين عكرمة عن ابن عباس فذكره وفيه من سلم عليك بافراد الضمير وكذافي الجواب فاردد علىموفيه ذلك لانالله عزوجل يقول (وقال) ابن عباس (أيضالوقال لى فرعون حسيرا لرددت عليه) أخرجه ابن أبى الدنياعن خلف بنهشام حدثناشر يكعن أبيسنان قال فلت اسعد بنجسير الجوسي

أوكذبه فيفوتبه طيب الكلام وقد قال صلى الله عليه وسلم عكنكم من الجنة طيب الكلام واطعام الطعام وقد قال الله تعالى وقولوا الناس حسلنا وقال ابن عباس رضى الله عنهما من سلم عليان من خلق الله فاردد عليه السلام وان كان مجوسيا ان الله تعالى يقول واذا حييتم بتعبة في وابا حسن منها أورد وهاوقال ابن عباس أيضالوقال لى فرعون خبر الرددت عليه

بوليني من نفسه و بسلم على أفأر دعليم فقال سعيد سألت ابن عباس عن عومن ذلك فقال لوقال لى فرعون خيرالرددت عليه (وقال أنس) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليهوسلم انفى الجنة غرفا برى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى ان أطعم الطعام وألان ألكادم) أخرجه أبن أبى الدنيا عن سويد بن معددد ثناعبد الرجن بن يزيدعن أبه عن أنس وفيه غرفة بدل غرفا وأطاب بدل الانوروى أيضا من حديث أبي مالك الاشعرى ريادة في آخره وصلى بالليل والناس نيام هكذاورواه ابن أبي الدنياوفي أخرى بزيادة وتابع الصيام بعد الان الكلام وهكذاروا وأحدوابن حبان والبهق وهوعندالترمذي من حديث على وقد تقدم هذا الحديث في كتاب آداب الطعام (وروى ان عيسي عليه السلام مربه خنزير فقال مربس الام فقالوا باروح الله أتقول هدنا للخنز برفقال أكره ان أعود لساني الشر) أخوجه ابن أبى الدنياعن الحسين بن على بن يزيد أنباً فاعبد الله بن مسلمة - د ثنامالك بن أنس قال مربعيسي بنمريم خنز بوفذ كره (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكامة الطبية صدقة) قال العراقي وواه مسلم من حديث أبي هر مرة اه قات و رواه ان أبي الدنيا عن الحسن بن عيسي أنيانا عبد الله بن المارك أنبأ فامعمر عن همام بن منبه عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الكامة الطبية صدقة (وقال) صلى الله عايه وسلم (القوا الذار ولو بشقى غرة فان لم تجدوا فبكامة طبيبة) متفق عليه من حديث عدى بناحاتم وقد تقدم ورواه ابن أبي الدنياعن محدبن مسعود أنبأنا الفريابي أنبأنا مفمان عن الاعش عنعروبن مرةعن خيثةعن عدى بنام قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فانلم يكن شق تمرة فكلمة طيبة (وقال عمروضي الله عنمه كذافي النسخ والصواب وقال ابن عمر وقد تقديمه في كتاب آداب الاكلوذ كروه مناك على الصواب (البرشي هين وجه طلق) أي ذو بشاشة (وكالرملين)أخرجه ابن أبى الدنيا عن محدين الحسين حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بنسلةعن حدالطويل قال قال ابن عرالبرشي هينوجه طلق وكالاملين اه وقد نظمه بعضهم فقال

بني ان البرشي هين \* و حد طلبق وكالام لين

و بروى المصراع الثانى المنطق الطب والطعم (وقال بعض الحكماء السكادم اللين يغسل الضغائل) أى الاحقاد (الستكنة) أى الثابقة المحقية (في الجوارح) كذافى النسخ والصواب في الجوانح أخر حدا بن أي الدنيا عن على من أي عبد الرجن من عائشة قال قال بعض الحكماء فذكره (وقال بعض الحكماء كل كلام لا يستخط رك الاأنك ترضى به حليسك فلا تكن به على المحتمد يخيلا فانه لعله بعوضك منت ثواب المحسنين أخر حدا من أي الدنيا عن على من أي صريم عن أي عبد الرجن من عائشة قال قال بعض الحكماء كل كلام لا يوقع دين من ولا يسخط ريك فذكره (هذا كله في فضل الدكلام الطب وتضاده المحصومة والمراء والمحال والمحال والمحالة وا

\*(الا قة السادسة)\*

(التقعرفى السكادم بالتشدق وتكف السعد والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات) وهوما يشبب به الشاعرفى قصدته من غرل وتعريض بالحب وتحسين لهاو تربينها بدكر النساء (والقدمات) بما يقدم بين يدى الدخول فى الغرض من ذكر الاطلال والديار وماساف له فى أيام الصباوالشبوسة (وماحرت به عادة المتفاصين المدعن الغطامة) والشعر (وكل ذلك من التصنع الذموم) فى الشرع (ومن التكاف المحقوت) أى المبغوض (الذى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا وا تقياء أمتى برآء من التكاف) أغفله العراق وقال النبووى ليس بثابت اله وأخر جه الدارقطنى فى الافراد من حديث الزبيرين العقام مرفوعا الاانى برى عمن التكاف وسنده ضعيف و شهد اندائه ما وراه المخارى عن أنس عن عررضى الله عنه ما مهمنا عن

لمنأطمع الطعام وألان الكلام وروى أنعيسي علىمالسلام مربه خنزير فقال مراسالام فقيل يار وح الله أتقولهـــذا لخنز ر فقال أكره أن أعود لساتى الشر وقال نسناعاته السلام الكامة الطسة صدقة وقال اتقواالنار ولوبشة قتمرة فانلم تعدوا فبكامةطسة وقالعررضي اللهعنه البر شي هن وحه طلبق وكالم لين وقال بع-ضالحكاء الكلام اللين بغسل الضغائن الستكنة في الحوار حوقال بعدض الحكاء كل كادم لاسخطر الاالاال ترضى به حلسال فلاتكن به عليه يخلا فانه لعله يعوضانمنه وواب الحسنين هذا كله في فضل الكارم الطيب وتضاده الخصومة والراء والحدال واللعاج فانه الكلام المستكره الموحش المرودى للقلب النغيص للعيش المهيج للغضب الوغر الصدر نسال الله حسن التوفيق عنهوكرمه \*(الا فة السادسة) \* التقعرف الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحا والتصنع فيه بالتشسات والمقدمات وماحرته عادة المتفاصين الدعين العطابة وكلذاكمن التصنع المذموم ومن النكاف المقوت الذي قال في مسلى

الله عليه وسلم أناوأ تقياء أمتى برآء من السكاف

رضى الله عنها قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم شرار أمنى الذين غذوا بالنعميم يأكاون ألوان الطعام ويلبسدون ألوان الثياب ويتشدد قون فى الكادم وقال صلى الله علمه وسلم ألاه لك المتنطعون الدث مرات والتنطع هوالتعمق والاستقصاء وقالعمر رضي الله عنه ان شقاشق الكارم من شقاشق الشمطان وحاء عرو بن سعد بن أبى وقاص الى أبيه سعد يساله طحة فتكلم بين بدى ماحتسه مكالم فقالله سعدما كنت من حاحت ل ما بعدمنك الموم اني سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول بأتى على الناس زمان يتخللون الكادم بألسنتهم كاتعلل البقرالكاد بالسنتهاوكانه أنكر عليمه ماتدمهعلي الكادم من التشييب والمقدمة المصنوعة المتكافة وهذاأ بضامن آفات اللسان ويدخلفيه كلسجع منكاف وكذلك التفاصح الخارج عن حدد العادة وكذلك التكف بالسعم فى الحاورات اذقضى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بغرة فى الجنين فقال بعض قوم الحاني كنف ندى من لاشرب ولاأكل ولاصاح ولاا - تهل ومثل ذلك بطل

التكف وروى أحدوالطبراني فعمه الكبير والاوسط وأبونعيم فيالحلة عن سلمان رضي الله عنه انه قال لمن استضافه لولاا ناخ ينادن التكاف لتكاف لكم (وقال صلى الله عليه وسلم أن أبغضكم الى الله وأبعدكم منى محلسا الترثارون المتفهقون التشدقون فى الكلام) قال العراقي رواه أحد من ديث أبى تعلبة وهوعندا لنرمذي منحديث جابر وحسنه بلفظ ان أبغضكم الى اه قلت وروى الديلي من حديث أبي هريرة شرار أمتى الترثار ون التشدقون المتفهةون وخيارامتي أحاسهم أخلاقا (وقالت فاطمة رضى الله عنها) وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين يا كاون ألوان الطعام و يلبسون ألوان الثياب و يتشدّ قوز في الكارم) رواه ابنعدى والبهقي وابنعسا كرمن طريق عبدالله بنالحسين عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي وفيه انقطاع قلترواه اس أبي الدنما عن اسمعيل بن الراهم الترجاني حدثنا على بن ثابت عن عبد الحيد بن جعفر الانصارى عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم رفعته فذكره وهذا السند لاانقطاع فيه وقد تقدم الكلام عليه قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم الاهلك المتناعون ثلاث مرات) رواه مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم في كاب العلم وأخرجه اس أبى الدنياعن أبى خيثة والقوار برى فالاحدثناءي القطان عن ابن حريج أخبرني سلمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الاحنف بن فيس عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (والتنطع هوالتجق والاستقصاء) وهو تفعل من النطع وهوماظهر من غار اللم الاعلى (وقال عروضي الله عنه أن شقاشق الكارم من شقاشق الشيطان) وشقاشق اللسان مستعار من شقاشق البعير (وجاء عمر بن معد بن أبي وقاص) تقدم له ذكر (الى أبيه معد) بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ( يسأله حاجة فتسكلم بين بدى حاجته بكالم فقالله سعدما كنت من حاجتك بابعسد منها البوم اني سمعت رولالله صلى الله عليه وسلم يقول بأنى على الناس زمان يخللون الكلام بالسنتهم كاتخلل البقر الكلا بالسنتها) أى يتشدق الكلام بلسانه كاتتشدق البقرووجه الشبه ادارة لسانه حول أسنانه وفه حال التكام كاتفعل البقرة بلسام الحالاكل وخص البقرة من بين المهائم لان سائرها باخذا لنبات باسنامها والبقرة لاتحتش الابلسانها فالاالعراقي وواه أجد وفيسه من لم يسمو يختصرا باسناده مسلم من حديث المغيرة من شعبة وأبي هر مرة وأصلهما عندالعنارى أيضا اه قلت أخر جدابن أبي الدنياعن ابن أبي شيبة -دئناحفص من غياث عن اسمعيل من أبي خالد عن مصعب من سعد قال جاءعر من سعد الى أبده فسأله حاجة فذكر الحديث كاعند المصنف وأخرجه أيضابهذا الاسنادفي كتاب ذم الغيمة له وأخرجه أحدوا بو داودوالترمذي منحديث ابنعمر وانالله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانم اوقال الترمذي حسن غريب (وكائنه أنسكر عليه مافدم على السكلام من التشب والمقدمة المصنوعة المتكافة وهذا أيضامن آفات اللسأن ويدخل فيه كل سجيع متكاف وكذلك التفاصع الخارج عن حدالعادة) عمافيه تغرب وندقيق وتعمق (وكذلك التكلف بالسجيع في المحاورات) والمخاطبات (اذقضى رسولالله صلى الله علمه وسـ لم بغرة في الجنين فقال بعض قوم الجانى كيف ندى من لاشر ب وُلاأ كلولاصاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يعال أي يهدر (فقال) الني صلى الله عليه وسلم (احمعا كسجة عالاعراب) رواه أبوداودوقد تقدم في كاب العلم (وانكرذ للثلان أثرالتكاف والتصنع بين علمه) ظاهراديه (بلينبغي أن يقتصرف كل شيء لي مقصوده) الذي هو بصدده (ومقصود الكلام) انماهو (التفهم للغرض) فقط (وماوراء ذلك تصنع مذموم ولايدخل فيهذا تحسين ألفاظ الخطالة

فقال اسجعا كسجع الاعراب وأنكر ذلك لان أثر الشكاف والتصنع بين عليه بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده ومقد ودالكلام النفهم للغرض وماوراء ذلك تصنع مذموم لا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الطماية

الشرع و زحرعنه

مدخلها

والنذ كيرعابوردهافي وعظم العامة والخاصة ولكن (من غيرافراط واغراب) وتعمق (فان المقصودمنها والتذكير من غـير نحريك القلوب) وجذبها (وتشو يقهاوقبضها) عن مبل الهوى (وبسطها) في مجال الرضا (فلرشافة افراط واغراب فان اللفظ) وقع عب و (تأثير )غريب (فيه فهو لائق به) ومستثنى بماذكر (فأما المحاورات التي تجري) بين المقصودمنها تحريك لقلوب الناس (القضاء الحابات) وتيسير الأمور (فلايليق ماالسعدع) المتسكلف (والنشدق والاشتغال بهمن وتشرو رقها وقنضها التكاف المذموم ولاباعث عليه الاالر باعواظهار الفصاحة والتميز بالبراعة على الاخوان (وكل ذلك يكرهه وبسطها فلرشاقة اللفظ الشرعو ورحوعنه)وفى كالم السلف تنبيه عليمان تأمل تاثيرفه فهولائق بهفاما (الفعش والسب وبذاءة اللسان وهومذموم ومنه يعنمومصدره الخبث واللؤم) في أصل الطبع (قال المحاورات الني تحرى لقضاء صلى الله عليه وسلم اماكم والفعش فان الله تعالى لا يحب الفعش ولاالتفعش) فالفعش اسم لكل ما يكرهه الحاجات فسلايلمق بها الطبع من رذائل الاعمال الظاهرة كماينكره العقل ويستخبثه الشرع فتتفق في حكمه آيات الله الثلاث السحع والتشدق والاشتغال من الشرع والعقل والطبع والتفعش تكلف ذلك وتعمده قال العراقي وواه النسائي في الكبرى في مه من السكاف المذموم ولا التفسير والحاكم وصححه من حديث عبدالله بن عرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة اه قلت ماعث علمه الاالر باعواظهار ورواه ابن أبي الدنسا في الصبت عن على من الجعد أخـمرني المسعودي وقيس من الربسع عن عرو من مرة الفصاحة والتميز بالمراعة عنعبدالله بنالحرث عنعبدالله بزمالك أوعن عبدالله بنمالك عن عبدالله من الحرث عن عبدالله بن وكل ذلكم لدموم بكرهه عرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ المصنف قال وحدثنا احدين جيل أنبانا عبد الله ابن المبارك أنبانا المسعودي انبأناعروبن مرة عن عبدالله بن الحرث عن أبي كثير الزبيدي عن عبدالله \* (الا فقالسابعةالفعش ابن عرو بن العاصى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الافاتقوا الله والا كم والفعش فان الله لا يحب والسبو بذاءة اللسان)\* الفعش والاالة فعش (ونم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تسب قتلى من المشركين فقال وهومذموم ومنهسى عنسه لاتسبواهولاعفانهم لا يُخلص الهم شي مما تقولون وتؤذون الأحماء ألاان البذاء لوم) قال العراقير واه ومصدره الخبث والاؤم ابن أب الدنيا من حديث محدبن على الباقر من الاور حاله ثقال والنسائي من حديث ابن عباس باسناد قال صلى الله علمه وسلم صحيم لاتسبوا أمواتنا فتؤذوا أحماءنا وفى أوله قصة اه قات قال ابن أبى الدنما حدثنا على بن الجعد الماكم والفعش فان الله أخبرنى القاسم بن الفضل الحراني عن محد بن على قال نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسبقتلي مدر تعالى لاعدالفعشولا من المشركين وقال فذ كره بلفظ المصنف وأخوج الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أمسلة التفعش ونه عدر سول الله لاتسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء الاان البذاء لؤم وقدر واه احدوالترمذي والطبراني من حديث المغيرة صلى الله عليه وسلم عن أن ابن شعبة دون قوله الاان البذاء لؤم (وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش تسب قتلى مدرمن المشركين ولاالمدنى) فالطعان هو الوقاع في أعراض الناس بنعوذم أوغيبة واللعان الذي يكثر لعن الناس عما فقاللاتسمواهؤلاء فانهلا يبعدهم من رجة الله تعالى اماصر بحا أوكناية والفاحش ذو الفحش في كلامه وأفعاله والبذى الفاحش يخلص المهم شئ عما تقولون فى مندنقه وان كان الكلام صدقا قال العراقي رواه الترمذي باسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال وتؤذون الاحماء الاان حسن غريبوا لحاكم وصحعه وروى موقوفا قال الدارقطني فى العلل والموقوف أصم اه قلت أخرجه البذاء اؤم وقالصلى الله الترمذي في البرواع اقال حسن غريب ولم يصيح لان فيه محدين سابق البغدادي وهو ثقة لكنه ضعفه علمه وسلم ليسااؤمن بعضهم وكذالنرواه المخارى في الادب المفرد وأحدوأنو يعلى وابن حبان والطبراني والبهقي كلهم مالطعان ولااللعان ولا منحديث النمسعودم فوعاور واهالمهق أيضامن حديث أبيهر مرةومن رواهم فوعال أيالدنهافي الفاحش ولاالبذى وقال الصمت قال حد ثنايي بن وسف الرق حد ثناأ يو بكر بن عباش عن الحسن بن عروعن محد بن عبد الرحن بن صلى الله عليه وسلم الحنة تزيد عن أبه عن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم فسافه وقال أيضاحد ثنا الحسن بن الصباح حدثنا مجد حرام على كل فاحشأن ابنسابق عن اسرائيل عن الاعش عن الراهم عن علقمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ليس الومن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذي (وقال صلى الله عليه وسلم الجنة حرام على كل فاحش ان

يدخلها )الفاحش ذوالفعش فى قوله أوفعله لايدخلها مع الاولين أوقبل تعذيبه وتطهيره بالنار الاانعفي

وقال صلى الله عامه وسلم أربعة بؤذون أهلالنار فى النارعلى ماجهمن الاذى يسمعون بن الجم والحم يدعدون بالويل والثبور رجل بسلفوه قعاودما فيقال له مامال الابعددو آذانا على ماسا من الاذى فيقول ان الابعد كان ينظر الى كل كلة قذعة خسئة فيستلذهاكم يستلذالرفث وقال صلى الله عليه وسل لعائشـة اعائشة لوكان الفعش رحلالكان رحل سوء وقال صلى الله علمه وسلم المذاء والبنان شعبتان من شعب النفاق فعتمل أن تراد مالسان كشف مالاعوز كشفهو عتل أرضا المالغية في الانضاح حتى ينتهسي الى حدالتكاف ويحتمل أيضا السانف أمور الدىن وفى صفات الله تعالى فان القاءذلك يحدلا الىأسماع العوام أولىمن المالغة فىساله اذقديثور من غامة الدان فعه شكوك ووساوس فاذاأ جلت بادرت القـاوبالى القبول ولم تضـطرب ولـكنذكره مقرونا بالبذاء يشبهأن

عنمه قال العراقي رواه الن أبي الدنيا وألونعم في الحلية من حديث عبد الله بن عمر و باسناد فيه لين اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثني عصمة بن الفضل حدثنا حي بن عي حدثنا ابن الهيعة عن عياش بن عياش عن أبي عبد الرجن عن عبد الله بنعر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذ كره وكان العراقي أشار بقوله باسنادفىدلىن الى ابن لهمعة فانحاله مشهور والكلام فمه كثير (وقال صلى الله علمه وسلم أربعة اؤذوت أهل النار في النارعلي ماجم من الاذي يسعون بين الجيم والحيم يدعون بالويل والثبور) أي الهلاك (رجل يسيل فوه) أي فه (قيحاودما فيقال له ما بال الابعد قد آذانا على مابنا من الاذى فيقول ان الابعد كان ينظر الى كل كلة قذعة) أي قبيحة (خبيثة فيستلذ بها كإيستلذالرفث) وهوالفحش فيالمنطق أومايكني عنه من ذكر النكاح قال العراقي رواه ابن أبي الدنيامن حديث شفي بن ما تع واختلف في صحبته فذكره أنونعتم فىالصحابة وذكره التخارى وابنحبان فىالنابعين والراوىعنه بشيربن أنوبالتجلى وثقه ابن حبان وجهله الذهبي اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا داودبن عمرو الضي حدثنا اسمعيل بن عياش حدثني تعلية ن مسلم الخنعمي عن أنوب ن بشير العجلي عن شفي بن ماتع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة بؤذون أهل النارا لحديث وفمه فيستلذهاو يستلذالرفث ثمقال حدثناأ جد بنعيسى حدثنا عبدالله بنوهيب عن ثابت بنممون عن شعب بن أبي سعيد قال يقالمن استلذ من الرفث سال فوه قعا ودما بوم القيامة وشفي بنماتع أبوع أمان الاصحى مات فىخلافة هشام ذكر خليفة بن خياط اله أرسل حديثا ففان بعضهم الهصحابي اه وقدروي له المحارى فى خلق أفعال العباد وأبوداود والترمذي والنسائى وابن ماجه فى كتاب التفسير وأبو ببن بشيير التجلى شامى صدوق روىله ابن ماجيه في كتاب المنفسير وعبارة الذهبي فىدنوان الضعفاء أنوب بنبشير شامى مجهول عن تابعي (وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة)رضي الله عنها (ياعاتشة لوكان الفحش رجلا كان رجل سوء) قال العرَّاق رواه ابن أبي الدنيا من والمان لهبعة عن أى النضرعن أي سلة عنها اهقلت قال حدثني الراهم بن سعيد حدثناعبيدين أبى قرة عن ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلة عن عائشة قالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفعش رحلا كان رجل سوء ورواه أيضا من طريق أخرى ليس فهاا بن لهيعة فالحد ثنا الحريم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن طلحة بنعمر وعن عطاءان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة باعائشة لو كان الفعش رجلا لكان رجل سوء وهذا هوالذي أشار البه المصنف وأورده وأخرج الحرائطي في مساوى الاخلاق من حديث عائشة لو كان سوء الخلق رجلاعشي في الناس لكان رجل سوء وان الله لم يخلقني فاشا وعندأى نعم بلفظ لوكان البذاء رجلاكان رجل سوءومماعزاه السيوطي الى الصمت لابن أبي الدندامن حديث عائشة ولم أحده فيه لو كان الفعش خلقا كان شرخلق الله (وقال صلى الله عليه وسلم البذاء) مروى بكسر الموحدة و بفتحها عدودا (والبيان شعبة ان من شعب النفاق) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحعه على شرط الشخين من حديث أبي أمامة وتقدم قلت قال ابن أبي الدنما حدثناعل بنالحعد أخبرني أوغسان محدين مطرف عن حسان بعطمة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكره اما البذاء فهوالفاحشة في القول والفعل (و) اختلف في تفسير البيان في هذا اللير فقيل ( يحمَل أن براد بالبيان كشف مالايجو زكشفه )من الأسرار الألهية أى لغير أهله (و يحتمل أيضا المبالغة في الأنضاح حتى ينتهسي الىحد التكاف) المنهسي عنه (و يحتمل أيضا المينان في أمو والدين وفي صفات الله تعالى فان القاء ذلك مجلا الى اسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه ) وكشفه (اذ قديثور) أى يتحرك (من غاية البيان) ونهاية المكشف (فيسه شكوك) وأوهام (ووساوس) وشهات (فاذا أجلت بادرت القاوب الى قبوله) وقنعت به (ولم تضطرب) ولم تطلب كشف ماوراء ذلك والمه الاشارة بقول القائل \* ومن منه الجهال علما أضاعه \* (ولكن ذكره مقر ونا بالبذاء بشمه أن

بكون المرادبه المحاهرة بمايستعي الانسان من بيانه فان الاولى في مثله الانجاض والتغافل دون الكشف والسان) والذي يظهران المراد بالبيان هناه والاحتمال الثاني وهو التعمق في اظهار الفصاحة في النطق وتكاف البلاغة في أسالب الكلام لانه يحرالي أن يرى لنفسه فضلاعلي من تقدمه في المقال ومزية عليه فى العلم أوالدر حة عند الله الفضل خص به عنهم فعتقر من تقدمه وأصل السان هو جمع الفصاحة فى اللفظ والبلاغة فى المعنى وقال الز مخشرى هوا ظهار المقصود بالمغ لفظ وجد االذى ذكرت فسروا مارواه الطبراني من حديث أبي أمامة ان الله كره ليكم البيان كل البيان فتأمل (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعب الفاحش المنفعش الصباح في الاسواف) أي كثير الصراح في الشوارع والطرق و مجامع الناس كايفعله السوقة والدلالون ونتعوهم فبكره ذلك واماصياح تحوالدلال والمنادى ومنشد الضالة ومعرف اللقطة بقدر الحاجة فلايكره قال العراقي واهامن أبي الدنمامن حديث عامر بسندضعمف وله والطبراني من حديث أسامة بنزيدان الله لايحب الفاحش المتفعش واسناده حيد اه فات لفظ ابن أبي الدنيا في العمت حدثنا داودبعر والضى حدثنام وان بن معاو بة حدثناأ بو بكر الفضل بن مشر الانصاري سمعت عابر بن عبد الله رقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد الله الفاحش المتفعش الصياح في الاسواق ورواه كذلك ا بن عدى في السكامل وضعفه ولعل سب ضعفه الفضل بن مشر أبو بكر المدنى عن حامر قال الذهبي في المغنى ضعفه ابن معن والنسائ وقال أوزرعة لين وأماحد بث أسامة بن زيد فقد أورد ابن أبي الدنسامن وجهين الاؤل قال حدثناأ بوخيفة حدثنامعلى بن منصور حدثنا يحيى بن زكر ياحدثني عثمان بن حكيم حدنى يحدبن أفلح مولى أنى أبوب عن أسامة بن زيدقال اماانى أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معته بقولا يحب الله الفاحش المتفعش الثاني قال-د ثناأ بوموسى الهروى عد ثنا يحي بنزكر بأبن أبي زائدة حدثناع تمان ب حكم عن أفلم مولى ابن أبوب عن أسامة بن ريد قال سمه تالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انالله عز وحل لا يحب الفاحش المتفعش وقدروى ذلك أيضا من حديث أي سعيد الحدري قال ابن أبي الدنياحدثني محدبن عبدالله بنبر وع حدثنافضل بنسلمان حدثناعبد الحد بن جعفر عن أبيه عن أبي سعد رفعه انالله لا يحب الفاحش المنفعش (وقال جابر بن سمرة) بن جنادة بن جندب بن حير بن زباب ان حسب بن سوآة بن عام بن صعصعة السوأئى أبوعبد الله ويقال أبوخالد العامري وأمه خلدة بذت أفى وقاص أخت سعد له صعبة وخالف بني زهرة ونزل المكوفة والتي مهادارا ولهماعقب ومات ماسنة ست وسمعين في ولاية بشر بن مروان روى له الجاعة (كنت بالساعند الني صلى الله عليه وسلم وأبي أمامى) هو مرة بن حنادة له أيضا محبدة مات بالكوفة في ولاية عبدالملك بن مروان روى له النفارى ومسلم وأبوداود والترمذي حديث كلهم من قريش بعني الاثني عشر خليفة ( فقال صلى الله عليه وسلم ان الفعش والتفعش ليسامن الاسلام في شي وان أحسن الناس اسلاما أحاسنهم أخلاقا) قال العراقي رواه أحدوان أبى الدنيا باسناد صحيم اله قلت ورواه كذلك أبو يعلى وقال ابن أبى الدنيا حدثنا الحسن بن الصباح حدثناأ بوأسامة عن زكريا بن سياه عن عران بن رياح عن على بنعمارة الثقني عن جابر بن مهرة قال كنت عندالني صلى الله عليه وسلم فاعداوأبي أمامي فساقه بلفظ المصنف و وقع عند أحد وأبي ىعلى أحسنهم خلقاقال الهيتمي رحاله ثقات وقال المنذري اسناد أحد حدد (وقال الراهيم تنميسرة) الطائغي نز بلمكة من الوالى قال أحد وابن معن والنسائي ثقة قال محد بنسعد مات في خسلافة مروان بن محد وقال المخارى مات قر يبامن سنة ثنتين وثلاثين ومائة روى له الجاعة (يقال بؤتى بالفاحش المتفعش يوم القيامة في صورة كاب أوفي جوف كاب أخرجه ابن أبي الدنيا عن أحد بن جيل أنبانا عبدالله بن المارك أنبانا مجد بن مسلم عن الراهيم بن ميسرة قال فذكره (وقال الاحنف بن قيس) بن معاوية بن حصين التميى السعدى أبو يعر مخضرم ثقة (الاأخبركم بادوا الداء اللسان البذىء الخلق الدنيء) أي

بكون الراديه الحاهرةعا يستحى الانسان من سانه فان الأولى في مثله الاغماض والنغاف لدون الكشف والبسان وقال صلى الله علىهوسلم اناللهلاعب الفاحش المنفعش الصاح فى الاسواق وقال حار بن سمرة كنت حالسا عند الذي صلى الله عليه وسلم وأبىأمامى فقال صلى الله علب موسلم انالفعش والتفاحش ليسامن الالالام فىشئ وانأحسن الناس اسلاما أعاستهم أخلاقا وقال الواهم بنميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفعش موم القدامة صورة كاسأوفى حوف كاب وقال الاحناف بن قيس ألاأخمركم بادوا الداء الاسان المذى والخلق الدني

الوقاع ومايتعلقبه فان لاهسل الفساد عبارات صرعة فاحشة يستعماونها فمه وأهل الصلاح يتعاشون عنهابل يكنون عنهاويدلون علمهامالرموزفنذ كرونما يقاربها ويتعلقها وقال ا بنعباس ان الله حي كريم يع - الموريكنوكني باللمس عنالجاعفالسيسواللمس والدخول والصعبة كنابات عن الوقاع وليست بفاحشة وهناك عمارات فاحشمة يستقيح ذكرهاو يستعمل أكثرهافي الشتم والتعسر وهمذه العبارات متفاوتة فى الفعش و بعضها أفش من بعض ورعااختلف ذلك بعادة الملاد وأوائلها مكروهةوأواخرها محظورة وسنهمادر حات سردد فها وليس يختص هذا بالوقاع بل الكالة بقضاء الحاحة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوّط والخراء وغيرهما فانهذاأ يضاما يخفي وكل مايخفي يستعيى منه فلاسمنيان مذكر ألفاظه الصر محة فانه فش وكذلك يستعسن فى العادة الكاله عن النساء فلا يقال فالنزوحتك كذابل يقال قسلفا لحرة أومن وراء السيرأوقالت أم الاولاد فالتلطف في هذه الالفاط

الخسيس أخرجه ابن أبى الدنيا عن أحدين جيل أنبانا عبدالله بن المبارك أنبانا معمر قال قال الاحنف ابن قيس فذكره (فهذه مذمة الفعش) وقدر وي عن أنس مرفوعا قال ما كان الفعش في شي قط الا شانه وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله على وسلم قال ان الله عز وجل يبغض الفاحش البذى أخرجه ابن أبى الدنيا وعن أسامة بن زيدرفعه ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفعش رواه الامام أحدوفى حديث عائشة ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفعش رواهمسلم وابن أبى الدنيا وعن ابن مسعودقال ألأم خلق المؤمن الفعش وروى المسعودى عن عوف بن عبد الله قال ألاان الفعش والبذاءمن النفاق وهن مما تزدن في الدنياو ينقصن في الأخوة وما ينقصن في الا خوة أكثر مما تزدن في الدنيا (فاما حده وحقيقته فهوالتعبير عن الامورالسنقعة) شرعاوعقلاوطبعا عيث بكرهه الطبيع كما ينكره العقل ويستخبثه الشرع (بالعبارات الصريحة)الظاهرة التي لاتعتمل الناويل (وأكثر ذلك يجرى فى الفاط الوقاع وما يتعلق به فان لاهل الفساد) والرعونة من الفساق (عبارات صر يحية فاحشية يستعماونها فيهوأهل الصلاح يتحاشون عنها)و ينزهون عنهاألسنتهم وفى نسخة يتحاشون عن التعرض لها (بل يكنون عنهاو بدلون عليها) عند ضرورة التكام بها (بالرموز) والكنايات (فيذكر ون مايقار بهاو يتعلق مِما قالدان عباس) رضي الله عنهما (ان الله عز وجل حي كريم بعف و يكني كني باللمس عن الجاع) قال أولامستم النساء قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين ان اللمس والملامسة من ألفاظ المكايات (فالمسيس واللمس والدخول والصعبة كالمات عن الوقاع) يقال مس أنه ولسهاود خل م اوجه ما انعا يكنون بذلك عن الوقاع والجاع وفى قوله تعالى أولامستم النساءهل المرادبه لس بدنها أوكاية عن الوقاع خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة تقدم في كلب أسرار الطهارة (وليست بفاحشة وهناعمارات فاحشة يستة بم ذكرها) وأفشها وأصرحهاالنيك (ويستعمل كثرها فيالشتم والتعيير) أى التعيب (وهده العبارات متفاوتة فى الفحش وبعضها ألحش من بعض ورعبا اختلف ذلك بعادة البلاد) فرب الفظ يعاب به فى الدعند محاوراتهم وعند آخر من مستعمل لا يستقيم (وأوائلها مكر وهة وأواخوه المحفلورة) محرمة (وبينهمادرجان يتردد فيها)ومن طالع في كتب اللغة ظفر من ذلك شدأ كثيرا (وليس مختص هذا مااوقاع بل الكتابة بقضاعا لحاحة عن البول والغائط) أو باراقة الماء عن البول فقط أوعنه مامعا (أولى من لفظ التغوّطوا الحراءة) مع أن التغوّط أيضامن الكايات لانه يقال تغوّط اذا أنّى الغائط وهي الأرص الطمئنة ولكن لكثرة استعماله فيه صاركالصريح وقدقال الله تعالى فى كتابه العزيز أوجاء أحدمنكم من الغائط وأماالخراءة ككابة اسم لهيئة الفعل فهومن الصريح وقدجاء فى سنن أبي داود من حديث المان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلنا كلشي حتى الخراءة الحديث فرج مخر ج التمكيت المنافقين الذين كانوا ينكرون مثل ذلك (وغيرهما) كاسماء السوأتين (فانهذا أيضا ممايخني ويستعمامنه فلاينبغي أن يذكر ألفاطه الصر بحدة فالله فش) فلحدرمنه (وكذلك يستحسن فى العادة) الجارية في الحاورات (الكاية عن النساء ولا يقال قالت زوجتك) أواص أتك (كذابل يقال قيل في الجرة) أوفى الدار أوفى البيت (أومن وراء الستر) أومن وراء الحاب أوالجهة (أوفالت أم الاولاد) أوصاحبة البيت أوصاحبة الجرة الاانه قديقال ان الفظ الزوحة من كمات القرآن فال تعالى اسكن أنت وزو حال الجنة (والتلطف في هذه الالفاظ) مهماأمكن (محود) شرعا (والنصريح فيها يفضى الى الفعش) المذموم (وكذلك من به عبوب يستعيمنها) بين أقراله (فلاينبغي أن يعبرعنها بصر يح لفظها كالبرص) وهو محرك بياض يلع في البدن (والقرع) وهوانحسار الراس عن الشعر لمرض (والبواسير) وهومرض معروف وله أنواع وكذلك العمش والسلاق والعمى والعرج مماهو ظاهر بالبدن الاانه يسقى أن يذكر بذلك صر بحا (بل يقال

( ٦١ - (اتحاف السادة المتقين ) - سابع ) محود والتصريح فها يفضى الى الفعش وكذلك من به ورب سقى منها فلا ينبغي أن يعبره نها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال

العارض الذى بشكوه وما يجرى مجراه فالتصريح بذلك داخل فى الفعش ) وعماية أذى به أخوه المسلموهو وام الأأن يكون ذلك العارض مشتهرانه عيث لايستي من ذكره فلابأس كالاعش وهوسلمان بن مهران الكوفى فانم مكانوا يقولون حدثنا الاعشفى حياته ويسمع ذلك ولا يتغسير على من يقوله وكذا قولهم حدثناالاعرج عن أبي هر مرة فهذا وأمثاله لايدخل في الفعش (وجمع ذلك من آفات اللسان) والخوض فيه مذموم (قال العلاء بن هرون كان عمر بن عبد العزيز) رجمه الله تعالى (يتحفظ في منطقه فرج تحت ابطه خراج) بالضم أى قرحة شبه الدمل (فاتيناه نسأله لنرى ما يقول فقلنا) ماهذا الذي تشكوه فقال خواج فقلنا (من أين خوج فقال من باطن البد) أخرجه أبو بكرين أب الدنيافقال حدثنى الراهيم بنسعيد حدثني موسى بن أوب حدثنا ضمرة عن العلاء بنهر ون قال كانعر بنعبد الوز بزيته فظ في منطقه لايت كام بشيء من الخنافرجيه خراج في ابطه فقالوا أي شي عسى أن يقول الات قالواباأبا حفص أين حرج منك هذا الحراج قال في اطن بدى قال وحدثني على بن أبي مربم عن مطرف بنمصعب حدثنا عبدالعز بزالماجشون عن أبي عبيدة قال مارأ يترجلاأ شد تحفظا في منطقه منعر بنعبدالعزيز وحدثني محدبن عباد بنموسي العكلى حدثنا يحي بنسلم عن أمية بنعبدالله ابنعر وبن عمان قال كاعندعر بن عبد العز بزفقال وجل رجل تعت أبطك فقال عروما على أحدكم أن يتكلم بأجهل ما يقدر عليه قالوا وماذاك قال لوقال تعت يدك كان أجل (والباعث على الفحش اما قصد الابذاء للمغاطب) وأكثر مايوجدذاك في المخاصمات (واماالاعتباد الحاصل من مخالطة الفساق) ومجالستهم (و)مصاحبة (أهل الخبث) والذعارة (واللؤم ومن عادتهم السب) والطعن على اعراض المسلين (وقال اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال عليك بتقوى الله وان امر وعبرك) أي عابك (بشى بعلمه فالفلاتع بره بشى تعلم) أنت (فيه يكن و باله عليه وأحوه لك ولا تسين شيأ قال) الاعرابي (فاسببت شيأ بعده) قال العراقي رواه أحد والطبراني باستناد جيد من حديث أبي حرى الهيعيمي قبل اسمه حامر بن سليم وقبل سليم بن جامر اه قات هو صحابي مشهور روى عنه عقبل بن طلحة وأمو غيمة وعند أبى داود والبهبي منحديث عابر بنسلم وهوأ يوحرى الهيمي لاتسين أحدا ولاتحقرن من المعروف شيأ ولوان تنكلم أخاك وأنت منسط المهوجهان انذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فانأبيت فالى الكعبين واباك واسبال الازار فانهامن الخيلة وان الله لا عد الخدلة وان امرؤشهك وعيرك عالعلم فيك فلا تعيره عاتملم فيه فاعاو بالذلك عليه ورواه أحد نحوه ولكن فالعن رجل من الصابة ولريسمه وافظه لانسبن شأولا تزهدن في المعروف ولو بسطوجهك الى أخيك وأنت تسكلمه وافرغ من دلوك في اناء المستقى واتزرالي نصف الساق فان أبيت فالى الكعبين واياك واسبال الازار فانه امن الخيلة (وقال عياض بن حار) بلفظ الحيوان العروف ابن أبي حاربن الجية بن عقال بن محد بن سفيان ابن عاشع بندارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة الجاشعي النميي نسبه خليفة بن خياط عداده في أهل البصرة وله صحبة روى له مسلم حديثا واحددا والباقون الاالعارى فانه لم روله في الصحيم ولكن روى له في الادب الفرد (قلت بارسول الله ان الرجل من قوى بسبني وهودوني) أى في الحسب والشرف (هل على من بأس أن انتصر منه) بان أسبه كاسبني (فقال) صلى الله عليه وسلم (المستبان) أي الذي يسب كل منهما الا تنو (شيطانان) أى عنزاتهما (يتعاونان) كذا في النسخ والذي في الروامة يتكاذبان (ويتهاتران) أىكل منهما يكذب صاحبه وينتقصه من الهتر بالكسر وهو الباطل من القول والسقط من الكلام وعلى رواية يتعاونان أى يتقاويان ويتقاعان فى القول وفيه كافال المصنف فيما سمأنى انه لا يجو زمعًا بله السب بالسب قال وكذاسائر المعامني وانسالفصاص والغرامة على ماورد به الشرعقال وقال قوم يحوز المقابلة بمالا كذب فيه ونهيه عن التعبير بمثله نهسى تنزيه والافضل تركه لكنه

العارض الذي سُكوه وماعرى عراه فالتصريح بذلك داخسل فى الفعش وجمع ذلك من آفات اللسان قال العلاء سهرون كان عربن عبدالعزيز يتعفظ فيمنطقه نفسرج تحت ابطه خراج فاتيناه تسأله لنرى مايقول فقلنا من أبن خرج فقال من باطن البد والباعث على الفعش الماقصد الالذاء والماالاعتماد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السوقال اعرابي لرسولالله صالى الله علمه وسلم أوصني فقال عليك بنقوى الله وان امر وعمرك يشئ يعله فىل فلا تعسره بشي تعله فسه يكن و باله عليه وأحره الثاولاتسين شيأ قال في اسبت شيأ بعده وقالعماض بنجاد قات مارسول اللهان الرجلمن قومى سبنى وهودوني هل علىمن باسانانتصرمنه فقال التسامان شيطانان يتعاويان ويتهارجان وقال صلى الله على أوسل سماب المؤمن فسوق وقتأله كنمر

لابعصى فالالعراقي رواه أبوداود والطيالسي وأصله عند أحد اه قلت ورواه أحدوالعنا رىفى الادب المفردقال الهيتمي رحال أحدرجال العميم (وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ماقالا) أى اثم ماقالاه من السب والشتم (فعلى البادئ) منهمالانه آلسب لتلك الخاصمة فللمسبوب أن ينتصر و سبه عاليس بقذف ولاكذب كاطالم ولأيأثم والعفو أفضل فانقبل اذالم يأثم المسبوب ومرئ البادئ من ظلموقوع التقاص فكيف صح أن يقدر فيه اثم ماقالاقلنا ضافته عمني في وهن اثم كائن فيماقالاه واثم الابتداء على البادئ ويستمرهذا الحبكم (حتى يعتدى المظاوم) أى يتعدى الحد فى السب فلا يكون الاثم على البادئ فقط بل عليهما وقيل المراد اله يحصل الم مافالا والدادئ أكثرمن المظاوم حتى دهندى وبر بواثم الظاروم وقبل معناه انه اذاسبه فرد علمه كان كفافا فانزاد بالغضب والتعصب لنفسه كان طالما وكان كل منهما فاسقا قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر ترة وقال مالم يعتد المظاوم اله قلت وكذا الترمذي روياه من طريق العلاء بن عبد الرجن عن أبيه عن أبي عن أبي هر مرة ورواه أيضا أجد وأبوداود بلفظ المصنفوفي البابعن أنس وابن مسعود وعبد الله من الفضل وغيرهم (وقال صلى الله علمه وسلم سباب) بكسر السين وتخفيف الموسدة (المسلم) أي سبه وشتمه بعني الشكام في عرضه على بعيبه وهو مضاف الى مفعول (فسوق) أى خروج عن طاعة الله ورسوله ولفظه يقتضي كونه من اثنين لانه مصدر سابه مسابة وفسرالراغب السباب بالشيتم الوجيع قال النووى فحرم سب المسلم بغيرسب شرعى قال ومن الالفاط المذمومة المستعملة عادة قوله ان يخاصمه باحاريا كابونعوذاك فهذاقبيم لانه كذب وايذاء بخلاف قوله باطالم ونحوه فان ذلك ممايتسامح به لضرورة المخاصمة معانه صدق غالباف أمن انسان الاوهو ظالم لنفسه ولغيرها وفيه متعظيم حق المسلم والحريم على من سبه بالفسق وان الاعمان ينقص و تزيد لان الساب اذا فسق نقص اعمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه وفيه رد على المرجنة فى قولهم اله لا يضر مع التوحيد ذنب (وقتاله) أى بمعار بته لاجل الاسلام (كفر) حقيقة أوذكره التهديد وتعظيم الوعيد أوالمراد الكفر اللغوى وهو الحد لحقه أوهضم الحوة الاعان رواه أحد والشيخان فىالاعان والترمذي فىالبر والنسائى فى الحاربة وابن ماجه من حديث النمسعود ورواه ابن ماجه أيضا وأبونعم فى الحلية والخرائطي فى مساوى الاخلاق من حديث أبي هر رة ورواه الدارقطني فىالافراد من حديث حامرو رواه انماحه أيضامن حديث سعد بن أبي وقاص ورواه الطهراني في الكبير من حديث عبدالله بن مغفل وفيه كثير ان يحيى وهوض عنف ورواه ان أبي الدنهافي ذم الغض والطيراني أيضا من حديث عمر و من المعمان من مقرنورواه أجسد والطبراني أدغامن حسديث ابن مسعود مزيادة وحرمة ماله كحرمة دمه وقال المافظ فى الفتح لما كان القام مقام الرد على المرجئة أورد المغارى هذا الحديث في كتاب الاعمان واهتم ذلك وبالغ فىالز حرمعرضا عمايقتضمه ظاهرهمن تقوية مذهب الخوارج المكفر سبالذنب اعتمادا على ماتقررمن دفعه في عله اه (وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه) قال القرطبي الماستحق ساب والدبه اللعن لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران وانتهائه الى غاية العقوق والعصيان كيف وقد قرن الله برهما بعبادته وان كانا كافر من و بتوحيده وشريعته قال العراق رواه أحدوا بو يعلى والطيراني من حديث ابن عماس باستاد حدد أه قات ولفظ أحدملعون من سب أباهملعون من سب أمه الحديث وهكذارواه أنونعم فىالحلمة ولفظ الطبراني ملعون منسب شيأ من والديه الحسديثور وىالخرائطي فىمساوى الاخلاق من حديث أبيهر مرة ملعون من لعن والديه (وفير واية من أكبرال كماران سب الرجل والديه قالوا بارسول الله كيف بسب الرجل والديه قال بسب أباالرجل فيسب الا خراباه ) قال العراقي رواه الشحفان من حديث عبدالله بنعرو اه قلت وكذلك رواه الترمذي ولفظهم من المكائرشتم الرجل والديه قيل بارسول الله وهل بشتم الرجل والديه قال نع يسب أباالرجل فيست أماه

وقال صلى الله عليه وسلم المستمان ما قالا فعلى المادئ منه ماحى يعتدى المظاوم وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه وفي أن يسب الرجل والديه قال الا خرا باه

\*(الا فة الثامنة اللعن)\*

ورسي أمه فيسامه وهو (امالحيوان أوجادأوانسانوذاك) كله (مذموم قالصلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان) قال العراق تقدم حديث ابن مسعود لبس الؤمن بالطعان ولااللعان الحديث قبل هدذا باحد عشر حديثا وللترمذى وحسنهمن حديث ابن عمرلا يكون الؤمن لعانا اه قات رواه ابن أبي الدنياءن بندار بن بشار حدثنا أوعامر عن كثير من زيد معتسالم من عبد الله من عرعن أبيه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لايكون المؤمن اعانا فال وحدثناء روالناقد حدثنا أبوأ جدالزهرى حدثنا كثير بنزيد عن سالم بن عبدالله ابنء رقالماسمعت ابن عراعن انساناقط الاانساناو احداوقال قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن ان يكون لعانا وقد رواه كذلك الحاكم والبهق (وقال صلى الله عليه وسلم لاتلاعنوا) أى لا يلعن بعضكم بعضاواً صله لاتتلاعنوا فذف احدى التاء من تعفي فا (بلعنة الله ولا بغضه ولا يعهم) وفيروا به ولابالنار بدلولا يحهنم أىلايدعو بعضكم على بعض كأن يقول عليه لعنمالله وعليه غض الله وأحعدلهمن أهل النار أوأحرقك الله بنارجهنم قال الطبي قوله لاتلاعنوا الخمن عوم المجازلانه في بعض افراده حقيقة وفى بعضها مجاز وهدد المختص ععين لجواز اللعن بالوصف الاعم أوالاخص كالصور من قال العراقي رواه أبوداودوالترمذي منحديث سمرة بنجندب وقال الترمذي حسن صبح اه قات وكذلك رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والضياء في الختارة (وقال حذيفة) بن الممان رضي الله عنه (ما تلاعن قوم قط ألاحق علم م القول) أى العذاب أخرجه أنونعم في الحلمة فقال حدثنا أحد بن استق حدثنا أبو يحيى الرازى حدثناأ بويزيد الخرازعن عبيدة عن الاعش عن أبي طبيان قال قال حديقة فذكره والظاهر أن المراد بالتلاعن في قوله هذا هو اللعان بين الرجل وامرأته ولم يقع بعده صلى الله عليه وسلم الامرة بالاندلس في زمان الامويين كانقله المقرى في نفع الطب وليس المرادبه أن يلعن بعضهم بعضافى محاو راتهم فتأمل ذلك (وقالعران بن حصين) رضى الله عنهما (بيمارسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار واذ امرأة من الانصار على ناقة لهافضورتمنها) أى لسوء سيرها (فلمنتهافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدوا ماعلها) من الاثقال (وأعروها) بقطع الهمزة (فانهاملغونة قال) عمران رضي الله عنه (فكاني انظر الى تلك الناقة تمشى بين الناس ولا يتعرض لهاأحد) قال العراق رواه مسلم قلت قال ابن أب الدنيا حد ثنااً بو خيثمة حدثنااسمعيل بنابراهم حدثناأ بوبعن أبى قلابة عن عران بن حصين قال بينمار سول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره وامرأة من الانصارعلى ناقة فضعرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه ولم فقال خذوا ماعلها ودعوها فانهاملعونة قالعمران فكاني أراهاالا تنتمشي في الناس مابعرض لها أحدوأخرجها بنحبان في الصيم بلفظ خذوامتاعكم عنهاوأرساوهافانه املعونة (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (مالعن أحد الارض الآفالت لعن الله اعصالاته )أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابراهيم بن سعيد حدثنا موسى عن أبوب دئنا بقية عن ابن أبي مريم عن المهاجر عن أبي الدرداء فذكره وأخرج أيضاعن عروبن قيس قال اذاركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله رفيقا حليا فاذالعنها قالت على اعصاناته لعنة اللهومن طريق فض يلبن عياض قال كان يقال ما أحدسب شيأمن الدنيادابة ولاغيرها فيقول اخزاك التهولعنك الله الاقالت أخزى الله اعصا ناته (وقالت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) رضى الله عنه (وهو يلعن بعض رفيقه فالتفت المه فقال باأبا بكر العانين وصديقين كالرورب الكعمة) قال ذلك (مرتين أوثلا فاعتق أبو بكر بومنذ بعض رقيقه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود) قال العراقي رواه ابن أبي الدنها في الصمت وشيخه بشار بن موسى الحفاف ضعفه الجهور وكان أحد حسن الراي فيه اه قلت قالما بن أبي الدنيا حدثنابشار بنموسى أنبأ ما يزيد بن المقدام بن شريع عن أبيه المقدام عن جد معن عائشة فالتسمع النبي صلى الله عليه وسلمأ ما بكر الصديق لعن بعض رقيقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

\*(الا منة الثامنة العن)\* امألح وانأو جادأوانسان وكل ذلك مدنموم قال رسولالله صلى الله علمه وسلم الومن ليس بلعان وقال صلى الله عليه وسلم لات\_لاعنوا بلعنـة اللهولا بغضمه ولاعهم وقال حديقةماتلاعن قوم قط الاحق علمهم القول وقال عرانين حصين بينما رسولالله صلى اللهعاء موسل فى بعض أسفاره اذ امرأة من الانصارع إلى نافة لها فضرت منهافلعنتها فقال صلى الله علمه وسلم خذوا ماعلماواء روها فانها ملعونة قال فكانى أنظر الى الناقة عشى سن الناس لا يتعرض لهاأحد وقال أبوالدرداءمالعن أحد الارض الافالت لعنالله أعصانالته وقالتعائشة رضى الله عنها سمع رسول الله صـ لى الله علمه وسـ لم أبابكروهو يلعن بعض وقعة فالتفت السه وقال ماأ ماركم أصد يقين ولعانين كالاورب الكعبة مرتن أواللافافاء تمق أنوبكر ومثذرقيقه وأنى الني صلى الله عليه وسلموقال لأأعود

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللعائين لا يكونون شفعا ولاشهداء يوم القيامة وقال أنس كان رجل بسيره عرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والله وا

عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى وذلك غير حائر الاعلى من اتعف بصفة تمعدهمن اللهعز وحلوهو الكفر والظلم بان يقول لعنةالله على الظالمن وعلى الكافر من وينبسغي أن سرعفان الشرعفان فى اللعنة خطر الانه حكم على الله عزوحل بانه قد أبعد الملعون وذلك غسلانطلع علمه غمرالله تعالى و بطلع علمه رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاأطلعهالله عليه والصفات المقتضمة العن ثلاثة الكفروالبدعة و الفسق \* وللعن في كلُّ واحدة ثلاثمراتب الاولى للعن بالوصف الاعم كقولك لعندة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة الثانية اللعن ماوصاف أخصمنه كقواك لعنة الله على الهود والنصارى والمحوس وعلى القدر به والحوارج والروافض أوعالي الزماة والظلة وآكلى الرباوكل ذلك حاثر وليكن في لعن أوصاف المتدعة خطرلان معرفة المدعة عامضة ولم مردفسه لفظ ماثورفسنعيأن عنعمنه العوام لان ذلك سستدعى المعارضة عثله ويشهر تراعاب بن الناس وفسادا الثالثة اللعن

باأبا بكر الصديقون لعانون فاعتق أنو بكر بومند بهض رقيقه وجاء الى الني صلى الله عليه وسلم فقال والله لاأعود اه وبشار بن موسى الخفاف شيباني على بصرى تزل بغداد قال صاحب التهذيب ضعيف كشر الغلط لين الحديث روى له ابن ماجه في كتاب التفسيرله وقال الذهبي في المغنى بشار بن موسى الخفاف عن بزيدبن زريع قالأبوز رعة وغيره ضعيف وقال البخارى منكر الحديث وقال ابن عدى أرجو اله لابأس به (وقال صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة) قال العراقي رواممسلم من حديث أبي الدرداء اه قلت ورواه ابن أبي الدنياعن ابي عمر القرى حدثنا ابن أبي مريم حـــدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدوداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره (وقال أنس) رضي الله عنه (كان رجل بسير مع الني صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ياعبد الله لا تسرمعناعلى بعيرملعون) رواه ابن أبي الدنيا عن اسمعيل بن اسعق الازدى حدثناا معيل بن أبي ادريس حدثنا أبي عن شريك بن عبدالله بن أبي غرعن أنس بن مالك وهوسندجيد (وكانذلكانكارامنه) صلىاللهعلمه وسلمعلىالرجل المذكوروأخرج ابنأبي الدنيامن طريق بكر بن خنيس رفعه قال علامة ابدال أمتى انهم لا يلعنون شيأ أبدا ومن طريق يحيى بن أبي كثير قال دخلت أم الدرداءعلى جبران الهاوهم للعنون فقالت كيف تسكونون صديقين وأنتم لعانون ومن طريق حكم بنجار قال كان أبوالدرداء مضطععا بن أصحابه وقد عطى وجهه فرعليه قس من فقالوا اللهم العنه مأغلظ رقبته فقال أبوالدرداء رضي اللهعنم منذا الذي لعنتمآ نفافاخبروه فقال لاتلعنوا أحدافانه لا ينبغي للعان ان يكون عند الله صديقا يوم القيامة (واللعن عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى وذلك غير جائزالاعلى مناتصف بصفة تبعده عن الله تعالى وهوالكفر والظلم بان يقول لعندة الله على الظالمين و) لعنة الله (على الكافر من و ينبغي ان يتبسع فمه لفظ الشرع فان في اللعنة خطر الانه حكم على الله عز وجل بانه قد أبعد الملعون) عن حضرته وطرده عن عوم رحمته (وذلك) أمر (غيب لا بطلع عليه غير الله تعالى و بطلع عليه رسوله صلى الله عليموسلم لوأ طلعه الله عليه والصفات المقتضية العن ثلاثة) أعظمها (الكفر) وهوالشرك بالله تعالى (والبدعة) التي تفادالسنة المشروعة (والفسق) وهوا لحروج عن طاعة الله ورسوله بالظلم وغيره من المعاصي (وللعن في كل واحدة) من هؤلاء الثلاثة (ثلاث مراتب الاولى اللعن بالوصف الاعم) وذلك مأذون فيه (كقو لك لعنة الله على السكافرين) بالنظر الى الكفر (و) لعنة الله (على المتدعين) بالنظر الى البدعة (و) لعنة الله (على الفسقة) بالنظر الى الفسق (الثانية اللعن بأوصاف) هي (أخص منه) أي من الوصف الاعم (كقوله لعنة الله على الهودو النصاري والمجوس) بالنظر الى الكفر (و )لعنة الله (على القدرية) وهم المعتزلة (والخوارج) وهم فرق شي (والروافض) وهم كذلك فرق شَني وهذا بالنظرالي البدعة (و) لعنة الله (على الزناة) من النساء والرجال (والطلمة وآكمي الربا) وهذا بالنظر الى الفسق (وكل ذلك جائز ماذون) فيه (ولكن في لعن أصناف المبتدعة خطر لانمعرفة المدعة)أمر (غامض) خنى (ولم يردفيه لفظ ما فورفينبغي أن عنع منه العوام من الناس لان ذلك يستدعى المعارضة عمثله ويشر) أي يحرك (تراعابين الناس) فتنشأ من ذلك مفاسد عظيمة (الثالثة اللعن الشعف المعين وهذافيه خطر كقولك زيدلعنه الله وهو كافر أوفا -ق أومبندع) وهذا قد اختلف فيه (والتفصيل) الرافع للنزاع (فيمان كل شخص ثبتت لعنته شرعا) امافى الكتاب أوفى السنة (فتجوز لعنته كقولك فرعون العنه الله وأبوجهل لعنه الله لانه قد ثبت ان هو لاء قدماتواعلى الكفر وعرف ذلك شرعا) ولوقال سل فرعون أبولهب لكان أولى اذفد اختاف في اعمان فرعون فاثبته بعض المحققين ونفاه آخرون كاتقدم الكادم فيه

الشخص المعين وهذا فيمحطركة والنزيدلعنه اللهوهوكافر أوفاسق أومبتدع والتفصيل فيمان كل شخص ثبت لعنته شرعا فتعوز لعنتم كقواك فرعوت لعنه الله وأبوجهل لعنه الله لانه قد ثبت أن هؤلامما تواعلى الكفروعرف ذلك شرعا فبماسبق وأماأ بولهب وأبوجهل فتفقعلي كفرهما ومونهما علىالكفر (اما شخص بعينه في زماننا كقواك زيدلعنه اللهوهو يهودى مثلافهذا فيه خطرفانه ربحابسلم فبموتمقر باعندالله تعالى فكيف عكر بكونه ملعونا) قالابن عرااحى وهذاهوالاليق بقواعد أغتنافأنهم صرحوا بانه لايجوز لعن شخص بخصوصه الاان عمل موته على المكفر كالبيجه لوأبي لهب وأمامن لم يعلم منه ذلك فلا يحوزلعنه (فان فلت ياعن لكونه كأفرا في الحال) اي في حال اللعن (كأية اللمسلم رحمه الله الكونه مسلما في الحال وان كان يُتصوّر وفيه أن يرتد) عن دين الاسلام الى دين السَّفر (فاعلم انمعني قولنا) للمسلم (رجه الله أى ثبته على الاسلام الذي هوسبب الرحمة و) ثبته (على الطاعة) والانقياد لاوامر الله تعالى فهو دعاعله بذلك (ولاعكن أن يقال ثبت الله الكافره لي مأهوسب اللعنة) والطرد (فان هذا سؤال للكفروه وفي نفسه كفر) اذمن يسأل الكفر لغيره كائه برضي له بذلك والرضابالكفركفر (بل الجائز أن يقال لعنه اللهان مات على الكفرولالعنه الله انمات على الأسلام وذلك غيب لايدرى) ولابدرك (والمطلق متردد بين الجهتين) اماجهة الكفر أوجهة الاسلام (ففيه خطر وليسفى ترك المعن خطر) فهو الاسلم (واذاعرفت هذافي الكافرفهو فى زيد الفاسق اوزيدالمبتدع أولى فلعن الاعيان فيمخطر لأن الاعيان تنقلب في الاحوال) قال ابن حرالمك الكافر العين لا يحو زلعنه لانه هو الطرد عن رحة الله تعالى المستلزم الياس منهاوذ ال الهايليق بمن علم موته على الكفر فقط وان كان كافرافي الحالة الظاهرة لاحتمال ان يختم له بالحسني فيموت على الاسلام ولا يحوزا يضالعن فاسق مسلم معين تم نقل عن ابن الصلاح مايشهد لهذا (الامن رسول الله صلى الله عليموسلم فانه يجوزان يعلمن عوت على الكفرواذ الدعين قوما باللعن فكان يقول في دعائه على قريش اللهم علىك بالى جهل بنهشام وعتبة بنر بيعةوذ كرجماعة قتلواعلى الكفر ببدر) كارواه البخارى ومسلمين حديث ابن مسعود (حتى ان من لم تعلم عافيته كان يلعنه) ويدعوعليه (فنهسى عنه اذر وى اله) صلى الله عليه وسلم (كان يلعن الذَّمن فتلوا أصحاب بترمعونه في قنونه شهر افتزل قولهُ تعالى لبس لك من الامرشيُّ أو يتوب علمهم أو يعذبهم فانهم ظالمون يعنى انهمر بما يسلون فن أين تعلم انهم ملعونون) قال العراقي روى الشيخان من حديث أنس دعار سول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بترمعونة ثلاثين صباحا الحديث وفي رواية لهماقنت شهرايدعو على رعل وذكوان الحديث ولهمامن حديث أبيهر برة كان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر و يرفع رأسه الحديث وفيه اللهم العن لحيان ورعلا الحديث وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أفرل الله ليس لك من الامرشي لفظ مسلم أه فلت و روى الشيخان وأحدوا لترمذي والنساق وابن جريروابن أبي حاتم وابن المنذروا لبيهتي فى الدلائل من حديث أنس ان هذه الاسية ترلت يوم أحدا كسرت رباعيته وشج وجهه وعنداب حريرفي وايتهعن الربيع فيآ خوه فكف رسول اللهصلي الله علىموسلم عن الدعاء عليهم وروى أحدوالعارى والترمذى والنساق وابنح روالبهق من حديث ابن عرقال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم العن أباسفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن سهيل بنعرواللهم العنصفوان بنأمية فنزلت هذه الاته فالفتب علمهم كلهم وروى الترمذي وصعمه وابنحرر وابن أبى عاتم من حديث ابن عرقال كان الني صلى الله عليه وسلم يدعو على أر بعة نفر فانزل الله هذهالأتية فهدا هم للاسلام وروى الشيخان وابن حريروابن أبي حاتم وابن المنذر والبهق في السنامن حديث أبهم وو انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يدعوعلى أحد أو يدعو لاحدقنت بعد الركوع اللهم انج الوليدبن الوليدوسلة بنهشام وعياشبن أبير بيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها علبهم سنين كسني بوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاة الفير اللهم العن فلاناوفلانالاحماء من احماء العرب حتى أترل الله هذه الاسية وفي لفظ اللهم العن لحمان ورعلا وذكوان وعصة عدت اللهو رسوله بلغناانه ترك ذلك لمانزلت هذه الاتية وروى ابن اسعق في سرته

فكيف يحكم بكونه ملعونا فانقات يلعسن لكونه كافرانى الحالكم يقال المسلمرجه الله لكونه مسلما في الحال وان كان بتصوران ر تدفاعه أن معنى قولنارجه الله أى شنه الله على الاسلام الذي هو سبب الرحة وعلى الطاعة ولاعكن أن يقال شتالله الكافرعلي ماهوسب الامنة فانهذا سؤال الكفروهو فى نفسه كفر بل الجائز أن نقال لعنه اللهانمات على الكفر ولالعنهاللهائمات على الاسلام وذلك عيب لامدرى والطلق متردد بين الجهتن ففمخطر ولدس في ترك اللعسنخطر واذا عرفت هذافي الكافر فهو فى زيد الفاسيق أو زيد المبتدع أولى فلعن الاعمان فيمه خطرلان الاعيان تنقاب فى الاحوال الامن أعلمه رسولالله صلى الله علىه وسلم فانه يعو زان بعلم منعوت على الكفرولذاك عينقوما باللعن فكان بقول في دعاله على قريش اللهم علمان الحمل س هشام وعتبة بنرسعة وذكرجماعة فتساواعلي الكفريبدر حتىاتمن معلم عاقبته كان يلعنه فنهى عنه اذروى انه كان ياعن الذمن فتلوا أحماب بترمعونة فى قنو ته شهرا فنزل قوله

تعالى ليس المن من أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم طالمون بعني انهم رعايساون فن أين تعلم انهم ملعونون والعاس

والنعاس فى ناسخه من حديث سالم بن عبد الله بن عرقال حامر حل من قريش الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال انك تنهى عن الشي عم تحول فول قفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكشف استه فلعنه ودعاعليه فانزل الله هذه الآية قال مُ أسلم الرجل وحسن اسلامه (وكذاك من مان) أي ظهر (لناموته على الكفر جازلعنه وجاز ذمهان لم يكنفيه أذى على مسلمفان كان لم يحز كاروى انرسول الله صلى الله علمه وسلم سأل أبابكر رضى الله عنه عن قبر من به وهو ريد الطائف فقال) أبو بكر (هذا قبر رجل كانعاتيا) أى ممردا (على الله ورسوله وهوسعدد بن العاص) بن أمية بن عبد في مس بن مناف (فغض ابنه عروبن سعيد) وهواب عة خالد بن الوليد صحابي كبير من مهاحرة الحبشة قدم علمهم يخبير هو وأخوه خالد قتل باحناد بن وقيل بالبرموك وابن أخمه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصله رؤيه وحفيده عروبن سعيد بن العاص وهو الاصغرو يعرف بالاشدة (وقال بارسول الله هذا قبرر جل كان أطع الطعام وأضرب الهام من أبي قعافة) يعني والدأبي بكر ( فقال أنو بكر يكامني هدذا بارسول الله عثل هذا الكلام فقال صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن سعيد (ا كفف عن أبي بكر فانصرف) عنه (ثم أقبل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (على الى مكر فقال ما أما بكر اذاذ كرتم الكفار فعموا) اى اذكروهم لفظ العوم (فانكم اذاخصصتم غض الابناء للآ ماءفكان الناس عن ذلك ) قال العرافي رواه أبوداود في المراسيل من رواية على بن ربيعة قال القتم رسول الله صلى الله عليه وسالم مكة توجه من فوره ذلك الحالف الطائف ومعه الوبكر ومعه ابنا معد بن العاصي فقال ألوبكر لمن هذا القبر فالواقبر سعيد بن العاصى فقال أبو بكر لعن الله صاحب هذا القبرفانه كان عادالله ورسوله الحديث وفيه فاذا سيبتم المشركين فسموهم جمعا (وشرب تعمان) بنعر وبن رفاعة النجارى من بني مالك ان النعارية السامه نعمان فصغر صحابيدري كان عزح كثيرا رضي الله عنه (الخرفد مرات في مجلس وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة) قال الحافظ في الفتح اسمه عبر (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى مه فقال صلى الله عليه وسلم لاتكن عونا للشيطان على أخيك وفير وآية لا تقل هذا فانه يحب الله ورسوله فنهاه عن ذلك ) قال العراقي رواه الزعد العرفي الاستبعاب من طريق الزوير من بكار من روايه مجد بنعرو ابن حرم مسلاو محدهد داولدفى حماته صلى الله على وسماه محداوكناه أباعد اللك اه قلت رواه الزير ابن مكار في كتاب الف كاهة من طريق أبي طوالة عن أبي بكر بن محد بن عرو بن حرم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقالله النعمان بصيب من الشراب فذكره ثم قال العراق والمخارى من حديث عران وحلا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حار اوكان يضعك رسول الله صلى الله علمه وسلم وكان قد جلده في الشراب فأتي به نوما فامر به فلد فقال وجل من القوم اللهم العنهما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ماعلت الاانه يحب الله ورسوله وله من حديث أبي هر روفي وحل شرب ولم يسم وفيه لا تعينوا عليه الشيطان وفي رواية لا تسكونوا عون الشيطان على أخيكم اه قاتور واهالعارى منطر بقوهب عن أوبعن ابن أى ملكة عن عقبة بن الحرث ان الني صلى الله علمه وسلم أتى بالنعمان أوابن النعمان كذا بالشك والراج النعمان بلاشك وفى لفظ لاحد كنت فقن ضربه وقالأفيه أنى بالنعم ان من غيرشك ورواه بالشك أيضا محدمن سعدفي الطبقات من طريق معمر عن بزيد ابنأسلم مرسلاو حرمابن عبدالبران صاحب القصة هوابن النعيمان ومامر من حديث عرعند النعارى ر عمايشهدله فانه قال فيه ان اسمه عبدالله و يلقب حمار اوهذا يقوى قوله فيكون وقع ذلك له ولاينه ومن بشابه أبه فباطلم وحديث أبيهر موة رواه الخارى من طريق مجد بن امراهم التمي عن أبي سلة عن أبي هروة وحديث ابن عرعند الخارى فيه قوله لا تلعنوه هكذا في سائر روايات المخارى وعند السكشمهني ألا لاتلعنوه وروى أجد وأبوداود منحديث أبىهر مرة قال أتمر جل قدشر بالجر فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اضربوه فقال بعض القوم أخزاه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا

وكدذاك من مان لناموته على الكفر حاز لعندة وحاز ذممهان لم يكن فيمه أذى على مسلم فانكان لم عزكار وىأنر سولالله صلى الله عليه وسلم سأل أما بكررضي الله عنه عن قبر مر به وهو بريد الطائف فقال هذا قدر حل كان عاتماعلى اللهو رسوله وهو سعمدين العاص فغضب النه عمرون سعد وقال بارسول الله هذاقعر رحل كان أطع الطعام وأضرب للهام من أبي قعافة فقال أبو مكر بكامني هـ ذا يارسول التهعثل هذا الكلام فقال صلى الله علمه وسلم اكفف عن أبي بكر فانصرف غ أقبل على أبى بكر فقال اأما بكر اذا ذكرتم الكفار فعموافانكم اذاخصصتم غض الاساء للا ماء فكف الناس عن ذلك وشرب نعمان الخرفدمراتفي محاس رسول الله صلى الله علسه وسلم فقال بهض الصابة لعنه أنله ماأكثر ما دونيمه فقال صلى الدعلمه وسلملاتكن عوناللشيطان على أخيل وفي واله لاتقل هذافانه عساللهو وسوله فنهاه عن ذلك

لاتعينوا علمه الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفرله اللهممارجه وروى ابن سعد فى الطبقات عن أنوب عن محد مرسل لاتقولوا النعمان الاخسرا فانه عدالله ورسوله وقال عرب الخطاب رضى الله عمه اذار أيتم أخاكم قدرل زلة فسلدوه ووفقوه وادعوا له بالتوبة ولاتكونوا أعوا بالشيطان عليه ذكره صاحب الكشاف في سورة غافر وفيه قصة وقد تقدم ذكرها (وهذا بدل على ان لعنة فاسق بعينه غير حائرة) كان الفسق لا يخرج الانسان عن احوة الاعمان (فني لعنة الاشخاص خطر فليحتب) عنها (ولانحطرف السكوت عن لعنة الليسمثلا) وهوهومع قول الله تُعالى فيحقه وانعلى لعني الى يوم الدين فضلاعن غبره فالساكت عن لعنه لا يلزمه شيمع ان الاشتغاليه اشتغال فمالافائدة فمه فقدر وي ابن أبي الدنهاعن داود بنعر وحدثناعماد بن العوام أخرنا حصن معت مجاهدا يقول قلااذ كرالشيطان قوم الا حضرهم فاذا يمع أحدا يلعنه قال لقدلعنت ملعنا ولاشئ أقطع لظهرومن لااله الاالله (فضلاعن غيره فان قيل هل تجو زلعنة تريد) بمعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس كنيته أبو الدولدفي خلافة عَمْان وعهد اليه أنوه بالخلافة فبو رعله ببيت المقددس في يوم الجيس لتمان بقين من رجب سنة ستين وشخص الى دمشق مسرعا ولم يشهدوفاة أبيه ولاصلى عليه القامه فى ذلك الوقت بين القدس وأبي البيعة عبدالله بنالز بيرولاذ بمكة والحسين بن على ومهض الى الكوفة (لانه قاتل الحسين) بن على رضى الله عنه (أوآمريه) أى بالقتل (قلناهذالم يثبت أصلا) اما كونه لم يقتله بذفسه فهوظ اهر واما كونه لم يأمر بقتله فهذافيه الاختلاف الشائع وغامة ماذ كرفيه ان يزيد لما فلدعيمدالله بنزياد الكوفة مضافاالي ماتقلده من أمرا لبصرة وسارالها مسرعامتنكراحتى نزل قصر الامارة بها كتب المه بويدقدابة ليشأنك مالحسب نوابتلي بلدك من بين البلدان وأنت من بين العمال وفي هذاماً بعتق أو يعوب عبدا ننام بدان الحسن رضى الله عنه ان ماكردك الى نسبك وردمقال معاوية الى ادعاء أبيك فكان هذا القول مماحضه على الحسن رضى الله عنه وهذا لا يدل على إنه أمره بقتله كماهو ظاهرو بو يدذلك ان في سنة اثني وستن بعد قتل الامام الحسين رضى الله عنه وفد أبوالقاسم محد بن على بن أبي طالب المعر وف بابن الحنفية على مزيد باستدعاء منه فلماصاراليه اعتذر مماحري على الحسين رضى الله عنه وقاللو كنت ماضرا لماحرى ماحرى فقالله محدبن على لاأحب أن أسمع في أخى الاخير اولاأ شان في الله لو وليت أمر ملاح يماحوى ولكن الكل أحل كلب وقصة قتله رضى الله عنه مشهورة وحاصلهاان في سنة احدى وستن أنفذ عسد الله من زياد شث بن و بعي للقي الحسين وحربه من طريق خفان في اثني عشر ألفاو عربن سعدب أني وقاصمن طر بق الفرات المأخذ علمه الطر يقن في حيش آخر وقال لعمر مره أن يرجع الى المدينة أوالى مكة أو مسترالى مزيدفان أبي فاستأسره فان أبي فقاتله فابي الحسين أن مرجع أو يستأ سرفقاتاه فقتل رضى الله عنه سعنداشهندا جمدا عكان يقالله الطف واختلف فى قاتله فقيل سنان بن أنس النفعى وقيل شمر بندى الجوشن الضبابي وكانسنه اذذاك رضي اللهعنه ستاو خسين سنة وخسة أشهر وحل رأسه الىعبيدالله انز بادعلى خشبة وهوأولرأس حل على خشمة ودفن جسده الشريف بكر بلاو بالجلة (فانه لا يحوزان يقال انه قتله اوأمر بقتله مالم يثبت ) من طرق صحيحة كانقله ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم أن يزيدلم بأمرهم بقتله واغاأم هم بطلبه أو بأخذه وحله البه فهم قتاوه من غير حكمه وقدذ كرشيخ الاسلام ابن تمدة فى كتاب الفرقان بن أولياء الرجن وأولياء الشيطان مأحاصله ان جسع مايذ كرفى ذلك لم يثيث وان قتله اعما كانعن رأى عبد الله من زياد (فضلاعن اللعنة لانه لاغورنسبة مسلم الى كبيرة) كالقتل وغيره (من غير تحقيق) أو بصيرة فيشلم يثبت ما يقتضى اللعن لا يحو زلعنه وبه أفتى المصنف قال ابن حرالمكي وهو الاليق بقواعدالذهب فلاحوزلعنه وانكان فاسقاحيثا فالوفى كلام ان الصلاح مابشهداذاك فلاتوله ولاتلعنه وبالحلة فالرجل من أهل القبلة لبس كافر لان الاسباب الموجبة للكفرلم يتنت منهاشئ والاصل

وهددا بدل على أن اعن فاسق بعينه غير جائز وعلى الجلة في لعن الاشخاص خطر فليعنب ولاخطر في السيكوت عن لعن الميس مثلا فضلاعن غيره فان قبل الحسين أو آمريه قلناهذا لم يشت أصلا فلا يحوز أن يشت فضلاعن اللعنة لانه يشت فضلاعن اللعنة لانه يشت فضلاعن اللعنة لانه لا يحوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق

بقاؤه على اسلامه حتى يعلم يخر و جه عنه وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعن أهل القبلة ومقترف الذنو بوالمعاصى لا يكفر وهومذهب أهل السنة وقد ذكره الحافظ ان عرفى نهذيب التهذيب وقال فيه انه ليس أهلالان بروى عنه وليست له رواية تعتمد ثما عنذ رعن ذكره فقال المعاذ كرته التم يمزينه و بين يزيد بن معاوية المختفى المكوفى العابد قال ثم وجدت له رواية في مراسيل أبى داود وقد نبهت علمها في الاستدراك على الاطراف ومنهم من أثبت مع فسقه كفره نظر اللى مافعل بالله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهنة والاذابة واستباحته المدينة فى وقعة الحرة و عما حكى عنه انه لما طلب المبايعة من الحسين وصى الله عنه والاذابة واستباحته المدينة فى وقعة الحرة و عما حكى عنه انه لما طلب المبايعة من الحسين وضى الله عنه وأراد أن يامن بقتله تفاول بالمصف فحر بحق أول سطر وخاب كل حمار عند فرق المصف ونقل عنه المسين وأختاه سكينة وفاطمة أمن به مغلوا فى قيد وأقبل على ثناياه بخصرة معه وقال

نفلق هامان رجال المنافع المنافع المن والمنافع المنافع المنافع

ولم يلعن يزيدبعدموت \* سوى المكثار في الاغراء غالى

فالمكثارهوالمالغ فيالكثرة والاغراء الافساد والتحر يضعليه والغالي المبالغ في التعصب فن أجازلعن يزيد فهوموصوف مذه الصفات الثلاث فهذان قولان متقابلان وهناك قول ناكث وهوالتوقف فىذلك وتفويض أمره الحالله تعالى لانه العالم بالخفيات والمطلع على مكنونات الضمائر وهواجس السرائر فلا يتعرض لتكفيره ولعنه أصلا وانهذا هوالاحرى والآمل ومع القطع باسلامه فانه فاسقشر برسكير حاثر وقد أخوج الرو بانى فى مسنده من حديث أبى الدوداء رضى الله عنه أول من يبدل سنتى رجل من بنى أمسة يقالله مزيد وأخرج أبويعلى فى المسند وفعيم بن حادفى الفنن وابن عساكر من حديث أبي عبيدة لانزال أمرأمتي فاغبا القسط حتى يكون أؤلمن يثله رجلمن بني أمية يقالله بزيد وقدمال الي التوقف حماعةمن العلمة العاملين وقالوا الاشتغال فدكرالله تعالى أولى من الاشتغال بلعنه وعواشتغال عالا بعني وقد قال صلى الله عليه وسلمن حسن اسلام المرء تركه مالا بعنيه وقدذ كر حاصل ذلك الفاصل مصطفى بن الواهيم التونسي الحنفي في كتابه اقتباس الانوار وحلب الاخبار في آيات النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب كنترأ ينه في سنة سيع وستين ومائة وألف عام قدوي الى مصروكان مصنفه اذذاك حيا بتونس رجه الله تعالى وسبقه الىذلك الامام الحافظ شرف الدين قاسم بن قطاو بغا البكتمري الحنفي فذكرفي شرحه على بدءالامالى خلاصة ماأشرت المه غربعد نقله هذه الاقوال حسما يقتضه المقام قال واما نحن فبريؤن من أعداءالله ورسوله وأهسل بيته وتمن عادى فردامن أفراد عوام المسلمن لكونه مسلماأو لكونه ينسد الى الني صلى الله عليه وسلم ولو بادنى نسبة اه ولا بأس بهذا الكلام على عومه فنعن كانا وآء بمن يحادالله ورسوله أو يؤذى من ينتسب الىذلك المقام العلى ولو بأدنى نسبة أومن ينتسب الى

نع بجوزأن يقال قتل ابن ملحم علىاوقتل أنواؤ لؤةعمر رضى الله عنه فان ذلك ثبت متواترا فلايعوز أنريى مسلم مفسق وكفرمن غير تحقيق قال-لى الله عليه وسلم لا وي حل و جلا بالكفرولا برممه بالفسق الاارتدتعلمهان لمريكن صاحبه كذلك وقال صلى اللهعلمهوسلماشهدرحل على حلى الكفر الاماءمه أحدهماانكانكافرافهو كافالوان لم يكن كافرا فقدكفر شكفيرها باهوهذا معناهأن يكفره وهو بعالم انه مسلم فان طن اله كافر سدعة أوغيرها كان عفادا لاكافرا وقالمعاذقاللي رسول الله صلى الله عليه و-لم أنهاك انتشانم مسلما أوتعصى اماماعادلا والتعرض للاموات أشد قال دخات على عائشة رضى الله عنها فقالت مافعل فلان لعنهالله قلت توفى قالت رجمالله قلتوكيف هذا قالت قال رسول الله صلى اللهعلموس لم لاتسبوا الاموات فانهم قدأفضوا الى ماقدموا وقال علسه السلام لاتسبوا الاموات فتؤذواله الاحماء

الاسلام والله الموفق (نع بجوز أن يقال قنل ابن مليم) وهوعبد الرحن بن مليم المرادى وكان فدأدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر وقرأ على معاذ بنجبل غمصار من كارالخوارج وهوأ شنع هذه الامة (علما رضى الله عنه) وقصة قتله مشهورة عُمقتله أولاد على رضى الله عنهم فى سنة أربع وأربعين (وقتل أبو اوًاوَ ) غلام ألغيرة بن شعبة (عررضي الله عنه) وقصته كذلك مشهورة (فان ذلك ثبت متواترا) من طرف كثيرة تفيد المقين والسكوت (فلا يحوز أن برجي مسلم بفسق أوكفر من غبر تحقيق) وبصيرة ففيه خطر (قالصلى الله عليه وسلم لا وي رجل وجلا بالكفر ولا ومه بالفسق الاارتدت عليه أن لم يكن صاحب كذلك ) قال العراقي متفق علمه والسياق للخارى من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق اه (وقال صلى الله عليه وسلم ماشهدر جل على رجل بالكفر الاباءيه أحدهماان كان كافرافه و كافال وان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره اباه ) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسندضعيف اه قلت ورواه كذاك النقاش في كتاب القضاة وفيه مندل بن على وهوضعيف (وهذا معناه ان يكفره وهو يعلم انهمسلم فان طن انه كافر ببدعة أوغيرها كان مخطئالا كافرا) وعمايناسب ايراده في هذا المقام ماأخرجه ابن أبي الدنيافي الصهت من طريق ابن السيب عن الفضيل بنعر وانرجلا لعن شياً فرج ابن مسعود من البيت فقال اذالعن شي دارت اللعنة فان وجدت مساعا قبل لها اسلك مفات لم تعدمساعا قبل لهاارجعي من حيث جئت ففت أن ترجيع وأنافى البيت ومن طريق يزيد بن قوذر عن كعب قال من لعن شيأ من غير ذنبالم تزل اللعنة تتردد بين السماء والارض حتى تلزم ترقوة صاحبها ومن طريق مزيد بن هلال الضبعى عن أبى ودةعن أبى موسى الاشعرى عن النبي صلى الله علمه وسلم قال ان استطعت أن لا تلعن شداً فافعل فان اللعنة اذا خرجت منصاحها فكان الملعون لها أهلا أصابته فأن لم يكن لها أهلا وكان اللاعن لها أهلار حعت عليه فان لم يكن لهاأهلاأصابت يهود باأونصرانيا أوجوسيا فان استطعت أن لا تلعن أبد اشيأ فافعل ومن طريق الوليد بنرباح معت غران بذكر عن أم الدوداء قالت معت أبا الدوداء يقول قال وسول الله صلى الله عايموسلم ان العبد اذا لعن شبأ صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماء دونها مم نهبط الى الارض فتغلق أبواج أدونها ثم تأخذ عينا وشمالا فاذالم تجد مساغا رجعت الىالذى لعن فأن كأن الذلك أهلاوالا رجعت الى قائلها (وقالمعاذ) بنجبل رضى الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاك ان تشتم مسلما أو تعصى امامًا عادلا) قال العراقي رواه أبونعم في الحلمة في أثناء حديث له طويل تقدم قات ورواهمن طريق اسمعيل بنرافع عن تعلبة بنصالح عن رجل من أهل الشام عن معادقال قالرسول الله صلى الله علمه وسلميا معاذا نطلق فارحل راحلتك ثماثتني أبعثك على البمن فذكرا لحديث وفيه وانهاك ان تشتم مسلما أوتكذب صادقا أوتصدق كاذباأو تعصى اماماعادلاالحديث (والتعرض للاموات أشدقال مسروف) بن الاحدع بنمالك الهمداني الوداع أبوعائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم ماتسنة اثنين وستين (دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت مأفعل فلان لعنه الله فلت توفى قالت وحد الله قلت وكنف هذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الاموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا) قال العراقير واه الخارى وذكر المصنف في أوله قصة لعائشة رضي الله عنها وهوعند ابن المبارك في الزهدو الرقائق مع القصة اه قلت رواه البخارى من طريق محاهد وعائشة وكذلك رواه أحد والنسائي لكن بدون الك القصة وفي اربخ ا من النعار بلفظ الى ما كسبوا وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوعبيدة بن عبد الصدين عبد الوارث حدثني أبحد ثنااياس الافطس حدثناعطاء بنأبير باح قالذ كررجل عندعائشة فنالت منه فقالواانه قدمات فترجت عليمه وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لانذ كروامو تاكم الابخير (وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحماء) قال العراقيرواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ور عاله ثقات ألاان بعضهم أدخل بين المغيرة وبين والد بن علاقة ر حلالم يسم اه قلت وكذلك رواء

أحدوالطبراني ورواه الطبراني أيضا من حديث صغرالعامدي (وقال صلى الله عليه وسلم أيهاالناس احفظونى فأصابى واخوانى وأصهارى ولاتسبوهم أبهاالناس اذامات المبت فاذكر وامنه خبرا )قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث عماض الانصاري احفظوني في أصحابي وأصهاري واسناده ضعيف والشحنين منحديث أبي سعيد وأبيهر برةلاتسبوا أصحابي ولابي داود والترمذي وقال غريب منحديث ابنعر اذكروامحاسنموناكم وكفواعن مساويهم وللنسائي منحديث عائشة لاتذكرواموتاكم الانخبر واسناده حدد اه قلت حديث عباض تمامه فن حفظني فيهم حفظه الله في الدنياوا لاستخرة ومنام يحفظني فبهم تخلي الله عنه ومن تخلي الله عنه أوشك أن يأخذه روا كذلك البغوى والطبراني وأبونعيم فىالمعرفة وابن عساكر وأماحديث أبى سعيد وأبيهر برة عنددالشيخين فتميامه فوالذى نفسى بيده لوان أحدكم أنفق مثل أحددهما مابلغ مدأحدهم ولانصفه وكذال واوالطمالسي وأحد وابن أنى شيبة وعبد بن حدد وأبوداود والترمذي وابن حبان من حددث أي سعدد ورواه ابن ماجهوا بن حبان من حديث أبي هر موة وعند الدارقطني في الافراد من حديث أبي سعيد لاتسموا أصحابي لعن الله من سب أصابي فوالذي نفسي بيده الحديث وعندابن النحار من حديثه لاتسبوا أصاب محد فوالله لئن سلكتم طريقهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم عيناوشم الالقد ضللتم ضلالا بعيدا وأما حديث ابن عراذ كروامحاسن موتاكم وكفواهن مساوجهم فرواه أبوداود فى الادبوالنرمذى فى الجنائز من طريق معاوية بنهشام عن عران بن أنس المكى عن عطاء عن ابن عرر رفعه بهذا ورواه أيضا الطبراني وقال كالترمذي انهغر يبورواه الحاكم وقال انه صحيح الاسناد ولم يخرجاه وعندأبي داود من طريق وكسع عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة قالت اذامان صاحبكم فدعوه لاتقعوا فسه وكذاهوعندالطيالسيمن طريق عبدالله بنعثمان عن هشام وأماحد يثعاثشة عندالنسائي لاتذكروا موناكم الابخير فقدرواه من طر بق منصور بنصفية عن أمه عنها قالت ذكرعند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال لانذكر واهلكاكم الابخير (فانقيل فهل يحوزأن يقال فاتل الحسين لعنه الله أوالأتمر بقتله لعنمالته فلناالصوابأن يقال قاتل الحسين انمان قبل التو به لعند مالله لانه يحتمل أن بموت بعد النوبة) وقد تقدم اله لا يجو زلعن أحد الااذا نحقق موته على الكفر فان تاب قبل موته لم يجز لعمه (فان وحشما) بنوب من سودان مكة (قاتل حرة) سيد الشهداء (عمرسول الله صلى الله عليه وسلم) نوم أحد (قد له وهو كافر ثم تابعن الكفر والقتل جمعا) وأسلم وحسن اسلامه وقتل مسيلة الكذاب فيخلافة أيىكر رضى الله عنه (ولا يحوزان يلعن والقتل كبيرة ولا تنتهي الى رتبة الكفرفاذا لم يقد بالتو ية) والاقلاع عن المعاصى (وأطلق كان فيه خطر) اذ لعن غيرملعن (وليس في السكوت خطرفهوأولى) وأليق عالى السلم (واعما) أوردناهذا البحث (لتهاون الناس باللعنة) وكثرة استعمالها (واطلاق اللسان بها) أى فى محاور أنهسم (والمؤمن) أى الكامل (ليس بلعان) أى ليس بذى لعن فالصمغة للنسبة كالتمارواللبان أوالمبالغة فانهر بما يصدرعن الؤمن فى حال من أحوال العضب أوالغفلة وهومذموم وهذافد تقدم منحديث ابن عر لايكون المؤمن لعانا (فلاينبغي أن يطلق اللسان بالملعنة الا على من مان على الكفر) وتعقق منده ذلك بامارات ظاهرة (أوعلى الاجناس المعروفين باوصاف) كالكافر بن والفالمين وآكلى الر باوشار بي الجر وقاتلي النفس (دون الاشخاص المعسن) فلان وفلان (فالاشتغال بذكرالله أولى) من هذا (فان لم يكن ذكرالله ففي السكوت سلامة) ونجاة وقال ابن عبد البرفى التمهد الاصم هوان نقول بأن بزيدلوأم بقتل الحسين أورضى بذلك فانه يجو واللعن عليه والافلا وكذافاتله لايكفر من غبراستعلال اه ولايخفي مافيهمن التنافض حيث أطلق اللعن على بجردالامر بقتله ورضاه وقيد والله بغيرا ستعلال فانمن المعاوم إن القتل أشدمن الأمر بالقتل مع ان قتل غير الانساء ليس

وقالعلم السالام أيها الناس احفظوني في أصحابي واخوانى واصهارىولا تسبوهم أيهاالناساذا مات المت فاذكروامنيه خبرافان قبل فهل يحوزأن يقال قاتل الحسين لعنه الله أوالا مربقتله لعنه اللهقلنا الصواب أن يقال قاتسل الحسين انمات قبل التوية لعنه الله لانه عمل أنعوت بعدالنوبة فان وحشبا فاتل جزةعم رسول اللهصلي الله علىهوسلم قتله وهوكافرغ تاب عن الكفر والقتل جمعا ولايحوز أن بلعين والقنل كبيرة ولاتنتهى الى رتبة الكفرفاذالم بعدد بالتو يةوأطلق كان فيسه خطر وليسفى السكوت خطرفهوأولى وانماأوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة واطلاق اللسان بهاوالومن ليس بلعان فـ لا شغى أن بطلق اللسان باللعنة الاعلى منمات على الكفرأوعلى الاحناس المعروفين باوصافهم دون الاشخاص المعسن فالاشتغال مذكر الله أولى فان لم يكن في السكوت سلامة

وقالمكي بنابراهم كاعند امن عون فذكروا للال من أبىردة فعاوا للعنونه ويقعون فسموابن عون ساكت فقالوا باانءون انما نذكره لماارتكب منك فقال اغماهم الملتان تغر حان من صحيف تي يوم القيامة لااله الاالله ولعن الله فلانا فلا أن يخرج من صمفي لااله الااللهأحب الى من أن يخر جمنها اعن الله فلاناوقال رجل لرسول اللهصلى الله عليه وسلم أوصني فقال أوصل أن لاتكون لعانا وقال ابن عسران أبغض الناس الى الله كل طعان لعان وقال بعضهم لعن الومن بعدل قتله وقال حادين لدبعد أنروى هدالوقلت انه مرفوع لم أبال وعن أبي قتادة قال كان مقالمن لعن مؤمنافهومثل أن يقتله وقدنقل ذلكحد شامرفوعا الحرسول اللهصلي الله عليه وسلم و يقرب من اللعن الدعاءعلى الانسان بالشر حــى الدعاءعــلى الظالم كقول الانسان مثلالاصح الله حسمه ولاسله

بكفرعند أهل السنة خلافاللغوارج وأهل البدعة فلاشك ان السكوت أسلم (وقالمكى بن ابراهيم) بن بشبر من فرقد التمي البلخي أبوالسكن ثقة ثبت ماتسنة حسعشرة ومائة وله تسعون سنةروى عنه البخارى وروىله الباقون (كاعندابن عون) وهوأبوءون عبدالله بنعون بنارطبان المزني مولاهم البصرى رأى أنس بنمالك ولم يثبت له منده مماع وقال ابنمهدى لم يكن بالعراق اعلم بالسنة منهمات بالبصرة سنة احدى وخسين ومائة روى له الجاعة (فذكروا) عنده (بلال بن أبيردة) بن أبيموسي الاشعرى أبوعر وأمير البصرة وقاضها أخوسعيد بن أبي ودة وطالت ولايته فدحه الشعراء منهم رؤية وذوالرمة والفر زدف ذكره المخارى في الاحكام وروى له الترمذي حديثا واحدا ( فعلوا بلعنونه ويقعون فيه) بالسب والشمة (وابن عون ساكت) لايتكام بشئ (فقالوا انمانذ كره) بالسوء (لما ارتكمه منك) وكان قد آذاه ( فقال انماهما كلنان تخر حانمن محدقتي بوم القيامة لااله الاالله ولعن الله فلانا فلان يخر جمن صيفتي لااله الاالله أحدالي من أن يخر جمنها لعن الله فلانا) أخرجه ابن أبي الدنا في الصمت قال حدثني عبد الله ن محد سمعتمك بن الراهم قال كاعند ابن عون فساق القصة كا هناسواء (وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال أوصيل أن لا تمكون لعامًا) أى لاتكن ذالعن وصغة المبالغة هنا غيرمرادة عال العراقي رواه أحدو الطيراني وابن أبي عاصم في الاستحادو الثاني من حديث حرمو والهجيمي وفيه رجللم يسم أسقط ذكره ابن أبي عاصم اه قلت وكذلك رواه الخارى فى الناريخ كلهم من طريق عبيدالله بن هو زوعن رحلمن الهعيم عن حموز القريعي البصرى قال ابن أبي عام وابن السكن له صبة ونسبه ابن قانع فقال حرموز بن أوس بن حر براله عيمى قال الحافظ بن عروراً يت في رواية قال ابن هوزة حدثني حرموز فذكر و فلعله سمعه منه واسطة عمسمعه منه والرحل المهم فى الرواية الاولى حزم البغوى وان السكن انه أبوتهمة الهعممي قلت أخرجه ان أبي الدنيا في الصمت عن الراهم بن زياد سيان حدثنا عبد الصمد بن عبدالوارث حدثنا عبدالله بن هوذة القريعي عن حرموز الهسعيمي قال قلت بارسول الله أوصني قال أوصيل أن لاتكون لعامًا (وقال ابن عمر) رضى الله عنه (أبغض الناس الى الله كل طعان لعان) أخر جه ابن أبي الدنيا عن على من الجعد حدثنا أبوهلال الرؤاسي عن قنادة قال قال ابن عر أبغض عباداته الى الله كل طعان لعان (وقال بعضهم لعن المؤمن كعدل قناله وقال حاد بن زيد) بندرهم الجهضمي أبوا معيل البصرى ثقة ثبت فقيه مات سنة ست وتسعين وله احدى وثمانون سنة بعدان روى هذا (لوقلت انه مرفوع) الى رسول الله صلى الله علمه وسلم (لم أبال) أخرجه ابن أبي الدنما في العمت عن عبد الله بنعر حدد تناجاد بنزيدعن أبوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الفحال وكانت له صحبة قال حاد ولوقلت انه مرفوع لم أبال انه قال لعن المؤمن كعدل قتله ومن دعاه بالكفر فهوكقت له ومن حلف علة سوى الاسلام كاذبا فهوكما قال (وعن أبي قتادة) الحرث بن ربعي بن بلدمة السلى بفتحتين المدنى شهدأ حداوما بعدهاومات سنة أربع و جسين (قال كان يقال من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله وقد نقل ذاك مرفوعا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم ) قال العراقي روى الشعنان من حديث ثابت بن الفحاك لعن المؤمن كقتله اه قلت وقدروا و الطيراني في الكبيريزيادة ومن قذف مؤمنا أومؤمنة بكفر فهو كقتله وروى أدخالهن المؤمن كقتله ومن أكفر مسل فقدماءمه أحسدهما وثابت بن الفعال بن خليفة أنصارى من باسع تعت الشعرة و رواه الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث عبدالله بنعام وابن مسعود بلفظ الشخين من غير زيادة وأخرجه ابن أبى الدنيا عن عبدالله بن عرر حدثنا حماد بن زيد حدثنا اسعق بن سويد العدوى عن أبي قتادة قال كان يقال من العن فهومثل أن يقتله (ويقرب من المعن الدعاء على الانسان بالشر) قال الله تعالى ويدع الانسان بالشردعاء وبالخيروكان الانسان عولا (حتى الدعاء على الظالم كقول الانسان مثلالاصع جسمه ولاسلم

الله وما يجرى مجراه فكل ذلك مذموم وفي الخبر ان المظاوم لدعو على الظالم حتى يكافئه) أى عادله في الظالم (ثم يبقى للظالم عنده فضله) أى زيادة (يوم القيامة) أى ان زاد على مثله لقوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه عثل ما اعتدى عليكم فال العراقي هذا الحديث لم أقف له على أصل والترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف من دعاعلى من ظله فقد انتصر اه قلت رواه كذلك ان أي شيبة وابن أبي الدنها في خم الغضب وهومطابق لقوله تعالى ولن انتصر بعد ظله فأولئك ماعلهم من سبيل الما السبيل على الذبن يظلمون الناس أى ابتداء أو ما لتحاور عن الحدانة اع

\*(الا فة الناسعة العناء)\*

وهو رفع الصوت بالتطريب والايقاع (والشعر وقدذ كرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل)مفصلا( فلانعيده ) ثانيا( وأماالشعرف كالـ محسنه حسن وقبحه قبيح )رواه المخارى في الادب المفرد والطبراني في الاوسط من حديث عبدالله بن عمر و ورواه أبو يعلى من حديث عائشة بلفظ الشعر بمنزلة الكلام فسنه كسن الكلام وقبعه كقبع الكلام وقد تقدم القول فيذلك مفصلا (الاان التحردله) بحيث يهتمله و يعني به حتى ينسب اليه (مذموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عتليَّ بطن) وفي لفظ جوف (أحدكم) يحمّل أن المراد الجوف كاموماف من القلب وغيره وان براد القلب ماصة وهو الظاهر لقول الاطباء اذا وصل القلب شي من قيع حصل الموت (قيما) أي مدة لا يخالطها دم (حتى يريه) بفتح المثناة التحتية من الورى مثل الرمي غير ، هموز أي حتى بغلبه حتى بشغله عن ذكر الله أحتى يفسده قال الزيخشرى ورىالداء جوفه تربه أفسده ولفظ الخارى باسقاطحني وعليمضبط تريه باسكان ثالثه قال ا من الحوزي وكان جاعة من المتدئين ينصبون مريه هذا حرياعلى العادة في قراءة الحديث الذي فيه حتى وليس هناما ينصب وتعقبه الزركشي بان الاصلى رواه بالنصب على بدل الفعل من الفعل (خير) له (من أنعتلي شعرا) أنشأه أو أنشده لمايول اليه أمره من تشاغله عن عبادة ربه والمراد بالشعر مايتضمن تشييبا أوهعاء أومفاخوة كاهوالغالب في اشعار الجاهلين وقال بعضهم قوله شعرا ظاهره العموم في كل شعرلكنه مخصوص بمالم بشتمل على الذكر والزهد والمواعظ والرقائق ممالاافراط فيسه وقال النووي هذاالحديث محول على التعرد الشعر بعيث بغلب عايمه فيشغله عن القرآن والذكر وقال القرطى من غلب عليه الشعر لزمه عجم العادة الادبية الاوصاف المذمومة وعليه عمل الحديث وقول بعضهم عنى به الشعر الذي هعيه هوأوغيره ردبان هعوه كفركثر أوقل وهعوغيره حرام وانقل فلايكون لتخصيص الذم بالكثير معنى قال العراقي رواه مسلمن حديث سعد بن أبي وقاص واتفق عليه الشحفان من حديث أى هر رة نحوه والخارى من حديث ان عرومسلم من حديث أبي سعيد اه قلت وعندمسلم زيادة قبل الحديث قال أبوسعيد بينا نحن نسير معرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عرض شاعر ينشد فقال خذوا الشيطان أوامسكوا الشيطان ثم ذكره ورواه أحدمن حديث ابنعر ومنحديث أبي سعيد ورواه الطيالسي والنرمذي منحديث سعد ب أبي وقاص ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداءور واه ابنح بروصيحه وأنوعوانة والطعاوى وعمام والضياء من حديث عربن الخطاب ولفظ حديث أبي هر روعند الشيخين لان عملي حوف رحل فعاحتي بريه خيرله من أن عملي شعر اوكذ النارواه أحدوأ بوداودوالترمذى وابنماجه ورواه أنضاأحد وأبوداود وابنماجه منحديث سعد بنايى وقاص ورواه الطبراني في الكبير من حديث المان ومن حديث ابن عروروى ابن عدى في الكامل من حديث عامر بافظ لان عملي حون الرحل قعا أودما خسرمن أن عملي شعر الماهيسة وروى الطهراني فى الكبير من حديث عون بن مالك الفظ لان عتلي جوف أحددكم من عانته الى لهاته فيحا يتخضفض خبرله من أن عملي شعرا ور واه أيضامن حديث مالك بن عمر بلفظ لان عملي مابين لبمك الى عانمك قصاخير

الله وما بحرى بحراه فان ذلك مذموم وفي الخبران المظاوم ليدعوعلى الظالم حتى يكافئه غميبتى للظالم عنده فضلة لوم القيامة (الا قد الناسعة) \* (الا قد الناسعة) \* في كتاب السماع ما يحرم من الغناء والشعر وكلام حسنه وأما الشعر فكلام حسنه التحردله مذموم قال رسول حسنه التحردله مذموم قال رسول عتلى جوف أحد كم قعا شعرا

من الشعر فقال اجعل مكان هـ ذا ذكرافان ذكرالله خـير من الشـعر وعلى الجلة فانشادالشعرونظمه ليس بعرام اذالم يكن فيه كالممستكره قالصلى الله عليه وسالم انمن الشعر لحكمة نع مقصودالشعر المدح والذم والتشبيب وقد مدخله الكذب وقدام وسول اللهصلي الله علىه وسلم حسان عن المت الانصارى ب-عاء الكفار والنوسع فى المدح فانه وانكان كذما فانه لا يلحق في التحريم بالكذب كقول الشاعر ولولم يكنفى كفهغير روحه لحاديها فلمتق اللهسائله فانهذاعبارةعن الوسف بنهامة السخاءفان لم يكن صاحبه سفدا كانكاذما وانكان سخمافالمالغةمن صنعة الشعرفلا يقصدمنه أن معتقد صورته وقد أنشدت أسات سندى رسولالله صلى الله عليه وسلملو تتبعث لوجد فمها مثل ذلك فلم عنع منه قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم بخصف نعله وكنت حالسة أغزل فنظرت السمه فعل حسنه دمرق وحعل عرقه يتولد نورا قالت فهت فنظر الى فقال مالك بهت فقلت

بارسول الله نظرت السك

فعل حسنك معرق وجعل

عرقك بتوادنوراولورآك أنوكبرالهذلى

من أن يمتلئ شعرا (وعن مسروق) بن الاجدع الهدمداني التابعي الثقة (اله سئل عن بيت من الشعر فكرهه) أى كره انشاده ( فقيل في ذلك فقال الما كره أن يوحد في صحيفتي شعر ) اذليس هو من صالحالاعمال أخوجه ابن أبي الدنياءن حزة بن العباس أنبأنا عبدان أخبرنا عبدالله أنبأنا سفيانءن الاعش عن أبي الضعى عن مسر وف اله سئل فذكره (وسئل بعضهم عن الشعر فقال اجعل مكان هذا ذكرافان ذكرالله خبرمن الشعر) وكاتنه خاف عن النجردله فيكون شاغلاله عن الذكر أخرجه ابن أبي الدنيا عن على بن أبي مريم عن حسين الجعفى حدثنا هلال أبوأ يوب الصيرف قال سألت طلحة بن مصرف عن شي من الشعر قال اجعل مكان هذا ذكرا فانذكر الله خير من الشعر (وعلى الجلة فانشاد الشعر) لنفسه أولغيره (ونظمه) أى انشاؤه (ليس بعرام اذالم يكن فيه كلام مستكره) فقدر وى ان النبي صلى الله عليموسلم كأن ينقل أللبن مع القوم في بناء المسجدوهو يقول

هذاالحاللاحالخير \* هذا أبرربنا وأطهر

أخرجه النخارى فى قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا قال الزهرى ولم يبلغنا فى الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم أنشد بيت شعرتام غيرهذا البيت وقد تقدم ذلك وفى الصحين من حديث أنس ارتجازهم وهو صلى الله عليه وسلمعهم وكدا انشاد حسان كاعند مسلم من حديث عائشة وانشادا بن رواحة كاعند البخارى وانشاد النابغة الجعدى كافى معم البغوى والاستبعاب وانشاد بلال وهو مجوم بالمدينة كافى الصحين من حديث عائشة وكان الصابة يتناشدون الاشعار وهو صلى الله عليه وسلم يتبسم كاعند الترمذي من حديث جابر بن محرة وانشاد الشريد مائة قافية من قول أميسة بن الصلت في كلذ إلى يقول صلى الله عليه وسلم هيه كأعندمسلم وكل ذلك قد تقدم في كتاب السماع فنفس الانشاد والسماع جائزان بالاجاع كيفوقد (قالصلى الله عليه وسلم انمن الشعر لحكمة) تقدم في كتاب العلم (نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب) بذكر القامة والحدوالصدغ والحال (وقد بدخله السكذب) أحيانا (وقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ابت الانصاري) رضى الله عنه (ج سعاء الكفار) فقدر وى الشعنان من حديث البراء انه صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهيهم وحبريل معك وفي لفظ هاجهم وروى أبوداود والترمذى والحاكم منحديث عائشة كان صلى الله على موسلم يضع لحسان منبرافي المسجد يقوم عليه فائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافع و يقول رسول الله صلى الله غليه وسلم ان الله يؤيد حسان بر وح القدس مانا في أوفاخر قال الترمذي حسن صيح وقال الحاكم صيح الاسمناد وأخرجه البخارى تعليقا وقد تقدم في كتاب السماع (والتوسع فى المدح وان كان كذبا فانه لا يلقق فى الخريم بالكذب كقول الشاعر) وهوالمتنبي

(ولولم يكن في كله غير روحه \* لجاد بهافليتن الله اثله)

فانهذا عبارة عن الوصف بنهاية السفاء فانلم يكن صاحبه الذى مدحبه (سفياكان) القائل (كاذبا) في مدحه (وان كان سخيا فله المبالغة في صنعة الشعر ولا يقصدمنه أن يعتقد صورته) وقد فيل أعذب الشعر أكذبه (وقد أنشدت أبيات بينيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعث لوجد فها مثل ذلك) من المبالغات (فلم عنع منه) فن ذلك انشاد كعب بنزهير بين بديه قصيدته اللامية وفهامن التشبيب والمبالغات مالا يخفي ولم ينكر عليه ذلك ومن ذلك (قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت حالسة أغزل فنظرت) اليه فعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فهت فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك بهت فقلت بارسول الله نظرت اليك فعسل جبينك يعرف وجعل عرقك يتولد نوراولورآك أبوكبر الهذلى أحدشعراء هذيل واسمه نابت بنعبد شمسمن بني كعب من كاهل من الحرث من تميم من سعد بن هذيل (لعلم انك أحق بشعره قال) صلى الله عليه وسلم (وماية ول أبوكبيرا لهذلى قلت يقول

(ومير أمن كل غير حيضة \* وفساد مرضعة وداء مغيل فاذا نظرت الى أسرة وحهه \* برقت كبرق العارض المهلل)

غيرا لحيض كسكر بقاياه وكانوا بزعون ان المرأة اذا حومة تفي عدرا لحيض وأرادالله تعالى بتكوين الولد عافة فاسدا وداعم على من الغيلة كانوا بزعون ان المرضع اذا حومعت فسد ابنها فاذا شريه الرضيع كان فاسدا وأسرة الوجه خطوط ترى في الجهة والعارض السحاب والمنهال المترقرق ماء (قالت فوضع صلى الله عليه وسلما كان بيده) أى من آله الحصف (وقام الى وقبل ما بين عني ) فرحاوسر و وا (وقال حزال الله علي خيرا ياعائشة ماسر رنمني كسر ورى منك ) أخرجه البهتي في دلائل النبقة (ولما قسم رسول الله صلى الله علم مداس) العنائم يوم حنين) بعد الانصراف منه (أمر) باعطائم اللمؤلفة قلوبهم قاص (العباس بن مرداس) السلمي وكان مطاع قومه (باربع قلائص) أى النوق فاستقلها (فاندفع في شعره يقول)

أتعمل في ونهب العبيد \* بن عين والافرع (وما كان بدر ولا حابس \* يفوقان مرداس في الجمع وما كنت دون امرئ منهما \* ومن تضع اليوم لا رفع)

ويدبدو وحابس أباعينة والاقرع والنهباسم لما وخذ من الغنائم والعبيد بالتصغير اسم فرسله وقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه فذهب به أبو بكر رضى الله عنه حتى اختارمائة من الابل ثم رجيع وهو من أرضى الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتقول في الشعر فعل) العباس (يعتذر) له (ويقول بابى أنت وأى انى لا جدال شعر دبيباعلى اللسان كدبب النمل ثم يقرص في كايقوص النمل فلا أجديد امن قول الشعر خنى تدع الابل الحنير) قال العراق رواه مسلم من حديث وافع من خديج أعطى وسول الله صلى الله عليه وسلم أباسفيان من حرب وصفوان من أمية وعينة من حصن والاقرع من حابس كل انسان منهم مائة من الابل وأعطى عباس من مرداس دون ذلك فقال عباس من مرداس

أتعدل نهى ونهب العبيد \* بين عبينة والاقرع وماكان بدر ولاحابس \* يفوقان مرداس في المجمع وماكنت دون امرئ منهما \* ومن تعفض اليوم لا يرفع

قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة وزاد فى رواية وأعطى عاقد مة بن علائة مائة وأماز يادة اقطعوا عنى لسانه فايست فى شئ من الكتب المشهورة وذكرها ابن استحق فى السيرة بغيرا سناد اه قلت وحدت مخط الحافظ ابن حرمانصه ورواه اسمعيل القاضى من طريق عروة من سلا بالقصة وانه قال ما دلال اذهب فاقطع لسانه الحديث أخرجه فى النوادر له والله أعلم

\*(الا وةالعاشرة الزاح)\*

بكسرالميم مصدر مزح أومازح و بالضم اسم ماعزح به وهو المطايعة فى السكادم باللسان (وأصله) وكذا كثيره (مدموم) وكذافاعله مدموم وهو (منه ي عنه الاقدرايسيرا يستنى منه) وهوماند الما الباطل (قال صلى الله عليه وسلم لا تحار أحال ولا تحار حه) رواه الترمذى وابن أبى الدنيا من حد بنابن عباس وقد تقدم قال ابن أبى الدنيا حدثنا القاسم بن أبى شبعة حدثنا المحاربي عن ليث عن عبدا اللاعن عكرمة عن ابن عباس فساقه (فان قلت المماراة فيها ابذاء لان فيها تكذيبا الدن ) المؤمن (والصديق) المرافق (أو تحمد الله) وهى لا تخلومن هذين فوحه النهي عنها طاهر (وأما الزاح فطايعة) فى الكلام

وفسادم ضعةوداء معضل واذانظرتالي أسرةوحهه رقت كبرق العارض المهلل قال فوضع صلى الله علمه وسلما كان سده وقام الى وقبل مابين عيني وقال حزاك اللهخيرا باعائشة ماسررت مني كسرورى منك ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر العداس بن مرداس باريع قدالاتص فاندفع يشكروني شعرله وفي آخرة وما كاندرولاحابس السودان مرداس في عجم وماكنت دون امرئ منهما

ومن تضع البوم لا رفع فقال صلى الله عليه وسلم اقطعواعني لسانه فذهب بهأنو بكرالصد بقرضي الله عنه حتى اختارمائة من الارل غرجع وهومن أرضى الناسفقال لهصلي اللهعلمه وسلم أتقولف الشعر فعل بعتذراله ويقول بأبى أنت وأمى اني لاحد الشعرد بساعلي لساني كديب الفيل غم يقرصني كايقرص الفل فلاأحد بدامن قول الشعر فتسم صلى الله عليه وسلم وسلم وقال لاتدع العرب الشعرحتي تدع الابل الحنين \*(الا فة العاشرة الزاح)\* وأصله مذموم منى عنه الاقدرا سسرا ستشيءنه قال صلى الله عليه وسلم لاغار

أخاك ولاتمازحه فانقلت المماواة فهاايذاء لانفهات كذيباللاخ والصديق أوتج عيلاله وأماالزاح فطايمة

باللسان (وفيه انبساط وطيب قلب) أى سبب لهما (فلم ينه عنه) وليس فيه ماينشا عنه المكروه شرعا (فاعلم الالنهسيعنه) أحدشيتين (الافراطفيه) وفي نسخة منه بال يتحاور عن الحد (أوالمداومة عليه) فُيتخذه ديدناله وصنعة (اماللداومة فلانه اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح ولكن المواطبة عاميه مذمومة) وفي نسخة مذموم (وأما الافراط فيه) أومنه (فانه بورث كثرة الفحل) لان الذي يفرط فيسه اعماغرضه أن يفعل الناس (وكثرة الفعل عبث القاب) كاورد في الخبر الله وكثرة الفعمل فان كثرة الفعك عنت القلب والمراد ماماتنه غشمان الظلمة علمة الناشئة من الغفلة عن ذكرالله تعالى (وتورث الضغينة في بعض الاحوال) كاقاله عمر بن عبد العن بزوسياني (وتسقط الهابة) والجـ لالة (والوقار) عن أعين الابرار كاسباني من قول عمر رضى الله عنه (في الخلومن هذه الامو رفلا بذم كاروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انى أمرح ولا أقول الاحقا) تقدم في كتاب أخلاق النبوة وقال ابن أبي الدنياحد ثنا سعيد بن سلمان عن أبي معشر عن سعيد المقبرى عن أبي هر برة قال قيل ارسول الله غز حقال نعم ولا أقول الاحقا (الاانمثله) صلى الله عليه وسلم (يقدر على أن عرج ولا يقول الاحقا) لكمالمشاهدته الله الحق سجانه (وأماغيره اذا فقع باب المزاح) على نفسه (كان غرضه أن بضيك الفاس كيفما كان) واضحاك الماسسب لامالة قلومهم ولايخفي مافيه كيف (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكام بالكامة) الواحدة لاجلأن (يفعلن الجلساء) ومعاشر به (جوي) أي يسقط (ج افي النار) أي نار جهنم (ابعدمن الثريا) وهوالنعم المعروف وفي لفظ أبعد من صنعاء وفي آخر سبعين حريفاوكل ذلك قد تقدم (وقال عمر) رضى الله عنه (من كثر فعله فلت هيئه) أى وقاره عن أعين الناس (ومن مزح استخف به) أىصارمهينا (ومن أكثر من شيء رف به )وأشراليه به (ومن كثر كلامه )ولومن غير مزاح (كثر سقطه) أى سقوط من ألكام وكذبه (ومن كثر سقطه قل حياؤه ) فلايبالى بما يفعله (ومن قل حياؤه قل ورعه ) أى خوفهمن جلال هيمة الله تعالى (ومن قل ورعهمات قلبه) قال ابن أبي الدنيا حدثني أحد بن عبيد التميي حدثناعبيدالله بنعجدالتمي حدثنا دريدبن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينارعن الاعرش عن قيس قال قال عربن الخطاب من مزح استخف به وحد ثنى الحسن بن الصماح حد ثنا مجد بن كثير عن عبدالله بن واقدعن موسى بنعقب ان الاحنف بنقيس كان يقول من كثر كالامه وضيكه ومزاحه قات هييته ومن أكثر منشئ عرفبه وروى الطبراني فى الاوسط والقضاعي في مسند الشهاب والعدكري في الامثال من حديث ابن عرمن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سطقه كثركذبه ومن كثركذبه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنوبه كانت الناوأولىبه وقدتقدم وروىابن عساكرمنحديثأبي هربرة منكترضحكه استغنى يعقه ومن كثرت دعايته ذهبت - الالته ومن كثر من احه ذهب وقاره ومن كثر كالامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت خطاياه ومن كثرت خطاياه كانت الناوأولى به قال وهوغر يب المتن والاســناد وقدر وى الديلى فى مسند الفردوس بسندضعيف جدا من حديث أنس الصمت سيد الاخلاق ومن من حاستفف به (ولان الغفل يدل على الغفلة عن الا منحق) ومافيها من الاهوال (قال صلى الله عليه وسلم لوعلم ما أعلم لبكيتم كثيرا) أى لغلبة الخوف واستبلاء الحرن (ولفعكتم قليلا) أى لتركتم الفعل أولم يقع منكم الأ نادرا فالوالعراقي متفق عليه منحديث أنس وعائشة بلفظ لوتعاون ماأعلم لضحكتم فليلاولبكيتم كثيرا اه فلتوكذاك واه أحد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حمان كلهم من حديث أنس قال خطبرسول اللهصلي الله عليه وسلم خطبة ما ممعت بمثلها قط غرذ كره وجاء في رواية ان تلك كانت خطبة الكسوف ورواه أحد والمخارى والترمذي من حديث أني هر رة ومعنى قوله لو تعلون ماأعلم أي من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وأهوال بوم القيامة وأحوالهاماعلته للضحكتم أصلا اذالقليل ععني العديم على ما يغتضه السباق ولان لوحوف امتناع لامتناع وقبل معناه لوتعلون ماأعلم مما أعدفي الجنة من

وفيهانساط وطس قاب فلم بنه عنده فاعملم أن النهيعنه الافراط فيه أوالمداومةعلمه أماالمداومة فلانه اشتغال بالاعب والهزل فسمه واللعب مماح ولمكن الواظبة علىهمذمومة وأما الافراط فمهفانه بورثكثرة الضعان وكثرة الفعال عمت القلب وتورث الضغسة في بعض الاحوال وتسهقط المهامة والوقارف ايخلو عن هذه الامورفلابذم كاروى عن الني صلى الله عليه وسإانه قال انى لامن ولا أقول الاحقاالاأن مثل يقدرعلي أنعزح ولايقول الاحقاوأماغ يره اذافنح ماب الزاح كان غرضه أن يفعك الناس كنفما كان وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الرحل ليتكام بالكامة بفعك بهاجلساء بهوی بها فی النارأبعد ون الثريا وقال عروضي الله عند ممن كثر فعكه قلت هيته ومن من استغفاله ومن أكثر من شيعرف به ومن كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقط قـل حياؤه ومن قلحاؤه قل ورعهومن قل ورعممات قلممولان الضعك بدلعلى الغفلة عن الاتحوة قال صلى الله عليه وسيلم لو تعلون ماأعلم لبكتم كثيرا ولضعكتم فليلا

وقالرحل لاخسه باأخى هل أثاك انك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك خارج منهاقاللاقال ففير الفعلفول فارى وضاحكا حدى مات وقال بوسف ن أساط أقام الحسن ثلاثين سنةلم بضعك وقسل أقام عطاء السلى أربعن سنةلم يضعدك ونفار وهسان الوردالى قوم يضعكون في عمدنطر فقالانكان هؤلاء قدغفرلهم فاهذافعل الشاكر من وان كان لم يغفر لهم فماهذا فعل الحاثفين وكانعبدالله بن أبي اعلى يقول أنضعاك ولعل أكفانك قسدخرجت من عند القصار وقال ابن عماسمن أذنس ذنبا وهو يضعك دخر الناروهو سكى و قال محد بن واسع اذا رأيت في الجنة رجلا سكى ألست تعسمن كائه قبل دلى قال فالذى يضعك في الدنيا ولايدرى الى ماذا وصيرهوأ عسمنه فهذه آ فة الضعلوالمذموم منهأن ستغرق فعكاوالحمود منه التسم الذي ينكشف فمه السن ولايسمع له صوت وكذاك كان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال القاسم مولى معاوية

النعيم وماحفت به من الحب لسهل عليكم ما كافتم به ثم اذا تاملتم ماوراء ذلك من الامور الخطرات وانكشاف الغطاء بوم العرض لاشتدخوه كم ولبكتم كثيرا فالمعنى منع البكاء لامتناع عليكم بالذي اعلم وفيهمن أنواع البددع مقابلة الضفك البكاعوالقلة بالكثرة ومطابقة كلمتهما بالاستحروفيه ترجيح الخوف على الرحاور وي الحاكم في الاهوال والنعساكرون طريق وسف تخاب عن معاهد عن أي ذر رفعه لوتعلون ماأعلم لفحكتم فلبلاولبكتم كثيرا ولماساغ لسكم الطعام ولاالشراب قال الحاكم صحيع على شرطهما وتعقبه الذهبي وقال بلهو منقطع وروى أبن عساكرمن حديث أبى الدرداء لوتعلون ماأنتم لاقون بقد الوت ما أكاتم طعاماعلى شهوة أبد اولاشر بتم شراباعلى شهوة أبدا ولا دخلتم بيتاتستظاون به ولررتم الى الصعدات تادمون صدوركم وتبكون على أنفسكم وروى الطبراني والبهني والحاكم من حديث أبى الدرداء لوتعلون ماأعلم لبكيتم كثيرا ولفع كتم فليلاو فرجتم العالصعدان تعار ونالى الله لاندر ون تنجون أولا تنعون وروى الحاكم من حديث أبي هر مرة لو تعلون ما أعلم لبكيتم كثيرا والصحكتم قلملا يظهر النفاق وترتفع الامانة الحديث وقال صيع وأفر والذهبي (وقال و حل لاحمه) وقدرآه يضعك (أنبثت) اى أعضبت (الكواردالنار قال نعم) وذلك في قوله تعمالي وات مشكم الاواردها كان على ربك حمامقضا (قالفهل أنيئت الل صادرعم الأللا قالففم الفحك فارى وضاحكا حتى مات) أخرجه أبونعم في الحلية (وقال توسف بن اسماط) الشيباني رجه الله تعالى (أقام الحسن البصرى رجمالله تعالى) (ثلاثين سنة لم يضعك) أخرجه أنونعم في الحلمة (وقيل أقام عطاء ألسلمي أربعين سنة لم يضعك)وكان شديدا الحوف قال ألواعم في الحلية حدثنا ألوجمد بن حمان حدثنا أحدين الحسين حدثني ألوعبدالله بن عبيدة قال معت غفيرة تقول لم برفع عطاء رأسه الى السماء ولم يضعك أر بعين سنة فرفع رأ سمص ففزع فسقط ففتق فتقافى بطنه (ونظروهيب بن الورد) المكى قدل اسمه عبد الوهاب ووهب لقدله (قوما يضحكون فى) يوم (عدد فطرفقال أن كان هؤلاء قد غفر لهم فاهذا فعل الشاكر بن وان كان لم يغفر لهم فا هذا فعل الخائفين ) قال ألو نعم في الحلية حدثنا أبي حدثنا أحدين محدين عر حدثنا عبد الله ن محد ابن عبيد حدثنا محدبن عبد الحبيد التميى حدثنا سفيان قالرأى وهب قوما يضعكون وم النطرفقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فاهذا فعل الشاكر من وان كان هؤلاء لم يتقبل منهم صيامهم فاهذا فعل الخائفين وحدثنا أومجد بنحان حدثناأ جدين الحسن الخذاء حدثنا أحدين الراهم حدثني محد ابن يزيد بن خنيس قال وأيت وهب بن الورد صلى ذات يوم العد فلا انصرف الناس حعاوا عرون به فنظر الهم شزراغرفر فالدلئن كانهؤلاء القوم أصعوام شفقين انه قد تقبل منهم شهرهم هذا الكان ينبغي لهم ان يكونوا مشاغيل باداء الشكرع اهم فيه وان كانت الاخرى لقد كان ينبغي ان يصحوا أشغل وأشغل (وكانعبدالله بن أبي بعلى) رحه الله تعالى (يقول أتضعك ولعل اكفانك خرجت من عندالقصار) وأنت لاندرى هكذاهو فى سائر السخ عن عبدالله بن أبي يعلى ولم أجدله ذكراوفي نسخة المقاصد السخاوي قال عبد الله بن تعلية فانظره (وقال آبن عباس) رضى الله عنه (من أذنب ذنباوهو يضعل استخفافا عل اقترفه دخل النار وهو يبكى) خراء وفاقا وقضاء عددلا أخرجه أنونعم في الحلية عنه مرفوعا وفيه عمر من أبوب المزنى قال الذهبي في الضعفاء ويعن ضمرة وجماعة خرجه ان حبان (وقال) أبوعبد الله (محدين وأسع) البصرى وحسه الله تعالى (اذارأيت في الجنترجلابيكي الست تنجيب من بكائه قبل بلي قال فالذي يضعك فى الدنياولايدرى الى ماذا رصيرهوأ عسمنه فهذه آ فة الضعك والمذموم منه ان رستغر فضعكا والحمود) منه (التبسم الذي يذكشف فيه السن ولايسمع له صوت كذلك كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى التبسم وقدد كرفي كاب أخلاق النبوة (قال القاسم مولى معاوية) بن أبي سفيان وكائه القاسم بن عبد الرحن الدمشق مولى خالد بن يزيد بن معاوية صاحب أبى امامة يغرب كثيرا قال الذهبي في

الفعفاء قالأجد دحدث عنه على بن مزيد أعاجب وما أراها الامن قبل القاسم وقدروى له الاربعة قال (أقبل اعرابي الى الذي صلى الله على وسلم على ذاوص له صعب فسلم فعل كلما دنامن الذي صلى الله علمه وسلم ليسأله نفريه) ومنع من القرب (وجعل أصحاب رسول الله صلى ألله علمه وسلم يضحكون به ) ماصنع به قاوصه (ففعل ذلك مرارا) وفي نسخة ثلاثمرات (مُ وقصه) أي ألقاء على رأسه فاندقت عنقه (فقله فقيل بارسول الله ان الاعرابي قد صرعه قلوصه وقدهاك أى مات (قال نعرواً فواهكم ملائى من دمه) يشير الدماصنعوا من الصحك عليسه قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق وهومرسل وأما ذا أدى الزاح الى سةوط الوقار فقد قال عررضي الله عند من من حاستنف به ) أخرجه ابن أبي الدنيا وقد تقدم (وقال) أبوعبدالله (محد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدد برالتي المدنى ثقة فاضل روى له الجاعة (قالت في أي قال الوالقاسم اللالكائي كان المنكدر خالعائشة فشكالما الحاجة فقالته ان لي شمأ باتيني ابعث بهاليك فاعتماعشرة آلاف فبعثت بهااليه فاشترى مارية من العشرة آلاف فولدته محداوأ بابكر وعر (التمازح الصبيان فتهون عندهم) أخرجه ابن أبى الدنياعن اسحق من اسمعيل حدثنا سفيان عن محد بن النكدر قال قالت لى الى الاعمار - الصدان فتهون علمم (وقال) أبوعمان (سعد بن العاص) بن أبي أحجة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الاموى أحدا شراف قريش وأجوادها (لابنه) وهوعمر وبن معيدو بعرف بالاشدق وقد تقدمذكره (يابني لاعماز حالشريف فيحقد عليك ولأالدنيء فعترى عليك) أخرجها بن أبي الدنيا عن أبي صالح الروزى حدثنا عبد العزيز بن أبير زمة عن عبدالله ابن المبارك قال قال سعيد بن العاص لابنه فساقه وأخرجه الدينو رى في المجالسة من طريق أبي عبيدة قال قال سعيد فذكره (وقال عمر بن عبد العزيز) رجه الله تعالى (اتقوا الله والاراح فانه يورث الضغينة و يحرالي القبيم تعديوا بالقرآن وتعالسوابه فان ثقل عليكم فديت حسن من حديث الرحال) أخرجه امن أبي الدنبا عن أبي كر يب حدثنا وكر بان عدى عن عبد الله من المباوك عن عبد العز يز بن أبي وواد قال قال عربن عبدالعز بزاتقوا الله والماكم والزاح فانه بورث الضغينة و يحر العبعة تعددوابالقرآن وتعالسوا به والباقي سواء (وقال عمر رضي ألله عنه أندر ونام سمى الزاح مراحا قالوالاقال لانه زاح صاحبه عن الحق) أخرجه ابن أبي الدنياعن على بن الحسن حدثنا أبوصالح حدثني الليث بن سعدان عر ابن الحطاب قال هل تدرون فساقه (وقيل لكل شئ بذرو بذر العداوة الزاح) أخرجه ابن أبي الدنياعن الحسين بن عبد الرجن قال قال خالد بن صفوات قال كان يقل الكلشي بذرفساقه (ويقال الزاح مسلبة النهيي) هكذا في النسخ أى العقول (مقطعة الاصدقاء) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسين بن عبد الرجن فال كان يقال الزاح مسلبة الهاعمقطعة الصداقة (فان قلت فقد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدايه ) الكرام (فكيف ينه يعنه فاقول) انه صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وأهله وغمرهم على غاية من سعة الصدرودوام البشروحسن الخلق وافشاء السلام والبداية علىمن لقيه والوقوف على من استوقفه والشي مع من أخد نبيده حتى من الولدان والاماء والزاح بالحق احداناوا حابة الداعي ولين الجانب حتى يفان كل أحد من أصحابه انه أحمهم المه وهد امدان ليس فيه الأواحد أو مستحب وأولم يكن من مباسطته لهم الاالاستضاءة بنو رهدايته والاقتداء به في ذاك وتألفهم حتى بزول ماعندهم من هيبته فيقدر ون على الاجتماع به والاخذعنه الكان ذال هوالغاية العظمي في الكال وأنت (ان قدرت على ماقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوان تمزح ولا تقول الاحقاولا تؤذ قلباولا تفرط فيده وتقتصر عليه احماناعلى الندور) والقلة (فلاحرج عليدن ولكنمن الغلط العظم ان يتخذ الانسان الزاح حوفة) وصنعة (يواظب عليه و يفرط فيه تم يتسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم)

فعر أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك مراراغ وقصه فقتله فقيل بارسول الله ان الاعرابي قدصرعه فلوصه وقدهاك فقالنع وأفواه كمملأى مندمه وأمااذا أدى الزاح الى سقوط الوقارفقد قال عررضي الله عنه من من ح استخفىه وقال محمدين المنكدر قالت لى أى يابني لاعمازح الصدان فتهون عندهم وقال سعد بن العاص لابنهابي لاعازح الشريف فعقدعللنولا الدنىء فعترى عليك وقال عربن عبد العزيزرجه الله تعالى اتقوا الله واماكم والمزاح فانه نورث الضغسة وبحرالي القبيم تعمدثوا بالقرآن وتعالسوايه فان ثقلعليم فديث حسن من حديث الرحال وقال عررضي اللهعنه أندرون لمسمى المزاح من احاقالوا لاقال لانه أزاح صاحبهعن الحقوق للكاشئ بذر وبذرالعداوة المزاجو يقال الزاح مسلبة للنهسى مقطعة لاصدقاء فانقات فقد نقل الزاح عن رسول الله صلى الله عام موسلم وأصحابه فكيف ينهمي عنه فأقول ان قدرت على ماقدرعليه رسول اللهصلي الله على موسلم

وأصحابه وهوأنتمز حولاتقولالاحقاولاتؤذى فلباولاتفرط فيهوتقتصرعليه أحياناعلى الندو رفلاحر جعلمانده ولكن من الغلط العظم أن يقنذ الانسان الزاح وقتلوا ظب عايه و يفرط فيهم يفسك فعل الرسول صلى الله على موسلم وهوكن بدور نهارهمع الزنوج ينظرالهم والى رقصهم ويتمسك بأنرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في النظر الى رقص الزنوج في ومعسد وهو خطأاذمن الصغائر مادصير كبرة با لاصرار ومن الماحات مانص برص غيرة بالاصرارفلا شغىأن نغفل عنهذانعروىأبوهر وة انهم قالوا يارسول الله انك تداعسا فقال اني وان داعتكم لاأقر لالحقا وقال عطاء انر حلاسأل انعباس أكانرسولالله صلى الله عليه وسلموزح فقال نعم قال فيا كان من احم قال كانساحه انهصلي الله عليه وسلم كساذات لوم امرأةمن نسائه تو باواسعا فقال لهااليسه واحدى وحرى منه ذيلا كذيل العسروس وقال أنسان الني صلى الله على وسلم كان منأفكمالناسمعنسائه وروی أنه کان کثــیر التسم وعن الحسين قال أتتعو زالى الني صلى اللهعليه وسلم فقال لهاصلي الله على وسلم لا مدخل الحنة عور فسكت فقال الكالست بعوز بومنذقال الله تعالى اناانشأ ناهن انشاء فعلناهن أيكارا

ويقول أنامقت دبه (وهوكن بدو رنهاره) اجمع مع الزنوج والحبشة (ينظر البهم والى رقصهم) ولعبهم (و ينمسك بان وسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة) رضى الله عنها (في النظر الى رفص الزقوج في نوم عيد) كاتقدم في كتاب السماع يقال هو نوم عيد فطر (وهو خطااذمن الصفائر ما يصير كبيرة بالاصرار) علىسەفلاينىغى ان يغفل عن ھسدا (نىم روى أبوھر برة) رضى الله عنه فيمار واه الترمذى فى السننوفى الشمائل وحسنه وقال رجاله موثقون (اللنداعيناقال أنى وان داعيت كالأقول الاحقا) والمداعية هي الملاطفة في القول بالزاح وغيره وكانم مقصدوا بذلك المالسؤال عن المداعبة هل هي من خواصه فلاية اسون يه فهافيين لهم انها ليستمن خواصه وانحوازهامنوط بقول الحق وأمااستبعادهم وقوع المزاح منه صلى الله عليه وسدلم لجليل مكانته وعظيم من بته فكائم سألوه عن حكمته فاجابهم قال ان عر المسكى في شرح الشمائل وهذاأولى من قول الطبي ف كانتهم أنكروه فردعلهم من باب القول بالوجب فأن المداعبة لاتنافى الكمال بلهيمن توابعه ومتمماته اذا كانتجار به على القانون الشرعى بان يكون على وفق الصدق والحق ويقصد الفقاوب الضعفاء وجبرهم وادخال السرو رعلهم والرفق بهم والمنه عنده في الحديث السابق من وابه الترمذي لاتمار أخال ولا تمازحه انماهوالافراط فهما والدوام علها لانه بورث آفات كثيرة ظاهرة وباطنة من القسوة والغفلة والايذاء وابراث الحقدوا سقاط المهابة وغيرذاك ومزاحه صلى الله عليه وسلم سالم من جيع هذه الامور يقعمنه على جهة الذرة لمصلحة تامة من مؤانسة بعض أصحابه فهو بهذا القصدسنة وماقبل ان الاظهرانه مباح لاغير فضعيف اذالاصل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وجوب أوندب للتأسى به فها الالدليل عنع من ذلك ولادليل هناعنع منه فتعين الندب كاهو مقتضى كالرم الفقهاء والاصوليين (وقال عطاء) بن أبير باح (انر جلاسال ابن عباس) رضى الله عنه (فقال كانر ول الله صلى الله عليه وسلم عزح قال نعم قال فيا كان من احد قال كان مراحه انه صلى الله عليه وسلم كساذات بوم امرأة من نسائه فو باواسعافة ال السمه واحدى وحرى منه ذيلا كذيل العروس) قال العراقي لم أفف عليه قلت والذي ويعن ابن عباس فيما أخوجه ألطبراني وابن عساكرانه سئل هل كان صلى الله عليه وسلم بداعب فقال كأن فيه دعابه قليلة (وروى انس) رضى الله عنه (ان الذي صلى الله علمه وسلم كال من أفكه الناس) أى أمن عهم اذا خلا بنعو أهله رواه ابن عساكر في الناريخ وقد تقدم في كتاب النبوة (وروى انه) صلى الله عليه وسلم (كان كثير التبسم) تقدم في كتاب أخلاق النبوة و روى أحدوالترمذي والحاكم من حديث جار بن سمرة كان لا يضمان الا تسما وقد تقدم أيضا (وعن الحسن) البصرى رحمالله تعالى (قال أتت عوز) قبل هي عنه صفية ننت عبد المطلب أم الربير وضى الله عنه ( الى الذي صلى الله عليه وسل فقال لها لا يدخل الجنة عور فكت فقال انك است بعوز بومنذ) بل شابة قبل كأنه صلى الله عليه وسلم فهم انم انطلب تدخل الجنة على هما تنما وقتموتها فرداعتقادهافداعما ويحقل الالكونمداعبة وتكونعدهامداعية من فهم الحاضرين وهذا قدرد ابن عرف شرح الشمائل فقال فيما قاله أولانظر اذلا يحتاج في عده مداعبة الى دعوى آنه صلى الله عليه وسلم فهم ذلك بل الى لفظ أوهم ذلك واحتماله المذكورليس فى اله لاسماوف سوء أدب على الصالة الحاضرين يحعله نفسه فهم اله غييرمداعية وفهموا المداعية وهوفهم غيرصيم وفيذلك من قلة الادبمالا يخفى بلفه عدم حفظ القواعد الاصولة الصرحة مانفهم الصابي مقدم على فهم غديره لانه أعرف عرو به لشاهدته من القرائن الحالمة والقالمة مالم بشاهده فوحب تقدم فهمه على فهم على م وتأمل منحه صالى الله علمه وسالم تحده لا يخاومن بشرى عظمة أوفائدة عز مزة أومصلحة تامة فهوفي الحقيقة غاية الجدوليس من احالا باعتبار الصورة فقط (قال الله تعالى اما أنشأ ماهن انشاء) أي خلفناهن من غيرتوسط ولادة (فعلناهن أبكارا) أي كل اجاء الرجل وجده ابكرا يحتمل ان المراد ثم زيناهن حتى

وقال زيدين أسلم انامرأه يقال لهاأم أعن ماعن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رجى يدعوك قال ومن هو أهوالذي بفينه بساض قالت والله ما بعينه بياض فقال بلي ان (٠٠٠) بعينه بياضافقالت لاوالله فقال صلى الله عليه وسلم مامن أحد الاو بعينه بياض وأراد به

وصان لحد التمتع ويحتمل وهوالظاهرانهن خلقن ابتداء كاملات من غيرتدر يجفى التربية والسن وهذا بناءعلى مانصر حبه سماق القرائن ان الضمير العور وحنشذ فوجه المطابقة بين هذا ومانحن فيه اله بعلمات أهل الجنة كلهم أنشاهم الله تعالى خلقا آخر يناسب الدوام والبقاء وذلك يستلزم كال الحلق وتوفر القوى البدنية كالهاوانتفاء صفات النقص عنها غم قالعرباأى مخببات الىأز واجهن يعسن النبعل اتراباعلى سن واحد ثلاثة وثلاثين اذ هو كال أسنان نساء الدنيا قال العراقير واه الترمذي في الشمائل هكذامر سلا وأسنده ابن الجوزى فى الوفاء من حديث أنس بسندضعيف (وروى زيد بن أسلم) أبوعبد الله مولى عر ابن الخطاب ثقة عالم وكان يوسل روىله الجاعة (ان امرأة يقال لهاأم أعن) هي وكة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله علمه وسلم أعنقهاو زوجهاز بدين حارثة فه ي أم أسامة بن زيد ( حاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتان زوجي عنت به زيد بن ارئة (يدعوك فقال ومن هوا هوالذي بعينه بياض قالت مابعينه بياض فقال بلى بعينه بياض فقالت لاوالله فقال صلى الله عليه وسلم مامن أحدالا و بعينه ساض وأرادالبياض الحيط بالحدقة) لاالبياض العارض على الحدقة كايتبادراليه الفه-مقال العراقي رواه الزبير بنبكار في كتاب الفكاهة والمزاح ورواه ابن أبى الدنبا من حديث عبدالله بن سهم الفهري مع اختلاف (وجاءت امرأة أخرى فقالت بارسول الله اجلني على بعير فقال بل نحملك على ان المعبر فقالت ماأصنع به أنه لا يحملني فقال صلى الله عليه وسلم وهل بعير الاوهوا بن بعير فسكان عز حبه ) قال العراق رواه أبوداودوالترمذي وصعمه منحديث أنس بلفظ اناحاملوك على ولدالناقة اه قات وأخرجه الترمذي في الشمائل وفيه ان الذي استعمله رحل فقال له اني حاملك على ولد ، اقة وفيه هل الابل الاالنوق (وقال أنس) رضي الله عنه ( كان لابي طلحة) زيد بن سهل الانصاري رضي الله عنه وهوزوج أم أنس (ابن يقالله أبوعير) وهوأخوأنس لامه (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم) تأنيسا لخاطرهم ويخالطهم (ويقول) مداعبا معالصي (أباعمرمافعل النغير) أيماشأنه وماحاله وهومصغر النغرة (لنغيركان لعببه وهووالدالعصفور) أوطأ ترشبه العصفورر وأه النخارى ومسلم الفظ كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أنوع ير وكان له نغير يلعب به فيات فذخل على النبي صلى الله عليدوسلم فرآه حزينافقال ماشأنه فقالوا مات نغيره فقال باأباع يرمافعل النغير وقد تقدم ذاكفي كتاب أخلاق النبؤة (وقالت عائشة رضي الله عنها خرجت معرسول اللهصلي الله عليه وسلم في غزوة بدرفقال تعالىدى أسابقك فشددت على درعى) وفي نسخة فشددت درعى على بطني ( تم خططنا خطافقمنا عليه واستبقنا فسسبقني وقالهذه مكان ذي الجاز) وهواسم مكان يمكة (وذلك أنه جاء يوما ونعن بذي الجاز وأناجارية قد بعثني أبي بشيُّ فقال اعطنيه فأبيت وسعيت وسمعي في اثرى فلم يدركني) قال العراقي لم أحد له أصلاولم تكن عائشة معه في غزوة بدر (وقالت) عائشة رضي الله عنها (أيضا سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما جلت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك ) رواه النسائي وابن ماجه وقد تقدم في كتاب الذكاح (وفالت) عائشة رضي الله عنها (أيضا كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة) بن قيس بي عبد شمس العامرية أم الومنين رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة والما أسنت وهبت بومها لعائشة رضي الله عنها ولهاحديث في مسند أحد وتوذيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه (فصنعت خريرا وجنت به فقلت السودة كلي فقالت لاأحب فقلت والله لمنا كان أولالطغن وجهل ) به (فقالت ماأناذا تقته فأخدت بيدى من الصفة شأمنه فلطفت وجههاورسول اللهصلي الله عليه وسلم بيني و بينها ففض لهاركبته لتستقيد)

البياض الهيط بالحدقة وجاءت امرأة أخرى فقالت مارسول الله اجليني على بعسر فقال العمال على ابن البعير فقالت ماأصنع بهانه لايحملني فقالصلي اللهعليه وسلم مامن بعيرالا وهوابن بميرفكات عزمه وقال أنس كازلابي طلحة ابن يقالله أنوعير وكان وسول الله صلى الله عليه وسلم بأتمهم يقول بأباعير مافعل النغيرلنغييركان للعسمه وهوفرخ العصفور وقالت عائشة رضى الله عنها حرحت معرسول الله صلى الله علىموسلم في غزوة بدر فقال تعالى حتى أسابقان فشددتدرعي على بعاني ثم خططنا خطانقمناعلي واستبقنانسيقني وقالهذه مكان ذى الحازوذاك انه ماء نوما ونعن بذي المحاو وأناحار ية قد بعثني أبي بشئ فقال اعطسه فأبيت وسعنت وسعىفى أثرى فلم مدركني وقالت أيضاسا بقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيبقته فلناجلت اللعم سابة في فسبة في وقال هـ د متلك وقالت أيضا وضي اللهعنها كانعندى رسولالله صلى الله عليه وسالم وسودة الترمعة فصنعت خريرة وحثته

فقلت اسودة كلى فقالت لا أحبه فقلت والله لمنا كان أولا الطغن به وجهك فقالت ما أنابذا تقته فاخذت بيدى من الصفة شيأمنه فلطغت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم السيني وبينها ففض لهارسول الله ركبتيه لتستقدمني

فتناولت من الصفية شسأفسستنه وحهي وجعسل رسول التمصلي الله عليه وسلم يضال وروى أن الفعال بن - فدان الكالى كان رحلا دمماقبصافلاما معه النبى صلى الله علمه وسلم قال انعندى امرأتن أحسن من هذه الجراء وذلك قبل أن تنزل آمة الحاسأف الا أتزل لك عن احداهما فتنز وحها وعائشة حالسة تسمع فقالت أهىأ حسن أم أنت نقال بل أنا أحسن منهاوأ كرم ففعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالهاا ماهلانه كاندمما وروى علقمةعن أبيسلة اله كانصلى الله علىموسلم يدلع لسانه العسن بنعلى علمهماالسلام فبرى الصي لسانه فهش له فقال لهعسنة بندرالفزارى والله ليكونن لى الابن قسد تزوج ويقل وجهه وماقبلته قط فقال صلى الله علمه وسلمانمن لارحملا وحب فاكثرهذه المطاسات منقولة مع النساء والصيان وكان ذاك منه صلى الله عليه وسالم معالجة لضعف قاويهم منغير ممللالي هزل وقال صلى الله علمه وسلم من الصهب ويه رمد

منها (فتناولت من الصفة شيأ فمسحت به وجهى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحل) قال العراقي رواه الزير بن بكار في كاب الفكاهة والمزاح وأبو يعلى باسسناد جيد (وروى أن المصال بن سفيان) بن عوف العامرى (الكلابي) كنيته أنوسعد ولاه وسول الله صلى الله على مومه الذين أسلوا وكان أحد الابطال بعديمائة فارس ولماسار رسول الله صلى الله عليه وسلم الىمكة أمره على بنى سلم روى له الاربعة (كانرجلادمما) بالدال الهملة أى قصيرا (قبيعا) أى فى الصورة (فلما با بعه الني صلى الله عليه وسلم قال) أى سفيان (انعندى امر أتين أحسن من هذه الحسيراء) يعنى بهاعائشة رضى الله عنها (وذلك قبل أن تنزل آمة الحاب أفلا أنزل لك عن احداهما فتتروّ جها وعائشة) رضى الله عنها (جالسة تسمع فقالت) عائشة (أهن أحسن أم أنث فقال بل أما أحسن منهن وأكرم فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها اياه لانه كاندميا) أى حقيرا قصيرا قال العراقي رواه الزبير بن بكار فى كتاب الفي كاهتوا لزاح من رواية عبدالله بن حسن بن حسن مرسلا أومعضلا والدار قطني نحوهدده القصة مع عينة بنجصن الفزارى بعد نزول الجاب من حديث الى هر مرة بسند ضعيف اله قلت وروى معد بن منصور عن أبي معاوية عن الاعش عن الراهيم النفعي قال جاء عينة بن حصن الى النبي صلى الله علمه وسلم وعنده عائشة فقال من هذه وذلك قبل أن ينزل الجاب فقال هذه عائشة فقال ألا أنزل لكعن أم المؤمنين فغضيت عائشة وقالتمن هذا فقال هذا الاحق الطاع يعني فىقومه هكذار واه مرسلاو رجاله ثقات وأخر حدالطبراني من وحد آخرمو صولاعن حريران عينة بن حصن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعنده عائشة من هذه الجالسة الى جنبك قال عائشة قال أفلا أنزل لك عن خيرمنها بعني اس أة فغال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فاستأذن فقال انهاءين على أث لاأستأذن على مضرى فقالت عائشة من هذا فذكر وروى أبوسلة) من عبد الرجن بنعوف الزهرى المدنى قبل اسمه عبد الله ثقة مكثرمات سنة أر بع وتسعين (عن أبي هر برة) رضي الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم كان بدلع لسانه الحسن بن على) رضى الله عنهما (فيرى الصي لسانه فيهشله) أى يفر عله و يقبل السه (فقال له عسسة من در الفزارى) هوعينة بنحص بنحديفة بن بدرالفزارى من المؤلفة قاومهم شهد حنينا والطائف وكان أحق مطاعاد خل على النبي صلى الله عليه وسلم بغيراذن وأساء الادب فصيرالنبي صلى الله على الله على حفوته واعرابيته وقذارته وكان يتبعه عشرة آلاف قناة كان من الجرارة واسمه مذيفة ولقيه عدينة لشتر عبنه (والله ليكونن لى الابن و حلاقد تزوج وقبل وجهه وماقبلته قط فقال صلى الله عليه وسلم ان من لا وحم لارحم) قال العراقير واه أبو يعلى من هذا الوجه بسندجيد دون مافي آخره من قول عينة وهو عينة ان حمن بندر نسب الى حده وحكى الحطب فى المهمات قولين فى قائل ذلك أحدهما اله عينة بن حصن والثانى انه الاقرع بنمابس وعندمسلف واية الزهرى عن أبسلة عن أبهم وة ان الاقرع نمايس أبصرالنبي صلى اللهعلمه وسلم يقبل الحسن فقال انلى عشرة من الولد ماقبلت واحدامهم فقال وسوله الله صلى الله عليه وسلم من لا وحم لا وحم اه قلت وحديث من لا وحم لا وحمرواه الشعان والطيراني من حديث مرور واه أحد والشيخان وأبوداود والترمذي وابن حبان من حديث أيهر وه ورواه الطهراني أيضا من حديث ابن عمر ورواه أنونعم في الحلسة عن الافرع بن سابس وهو في الأدب المفرد المعارى عن الاقرع بن عابس مع القصة التيذكر هاالمسنف (فاكثر هذه المطابيات منقولة عن النساء والصيمان وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمعالجة لضعف قلوبهم) وتأنيس خواطرهم مع ارشادهم المافيه مصلحة المة (من غيرميل الى هزل) أوسخر يه اذ كان انبساطه مع الغيرسالما من الايذاء وبه فارق الهرل والسخرية (وقال صلى الله عليه وسلم من لصهيب) بن سسنان بن خالد الربعي النمر كنيته أبو يحيى وانما قبلله الروى لانالروم سنته وهوصغير فنشأفهم ثمابناعته كابوأبيع بمكة (وبهرمد وهو

يأ كل عُرا أتأكل النمروأنت رمد فقال انماآ كل بالشق الا خريارسول الله فتبسم صلى الله عليه وسلم قال بفض الرواة حتى نظرت الى نواجدًا . وروى أن خوّات بن جبير الانصارى (٥٠٠) كان جالساالى نسوة من بنى كعب بطر بق مكة فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسر

يا كل قراأتاً كل التمروأنت رمد فقال انما آكل بالشق الا خر ) وكائنه كان رمدا باحدى عبنيه وقدصر ح الاطباء ان أكل مثل التمر للعين الرمداء مضر (فتبسم صلى المه عليه وسلم) قال العراقي رواه ا بن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات (قال بعض الرواة) لهذا الحديث (حتى نظرت الى نواجذه) أى أضرامه أوأنيابه أوضواحكه أفوال والحاصل من مجموع الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله لا يزيد على التبسم ور عمازاد على ذلك حتى تبدو نواجذ ، والمكرو ، من ذلك اعما هوالاكثار منه والافراط فيه كاتقدم (وروى ان خوان بنجيبر) بن النعمان بن أمية (الانصارى) الاوسى كنيته أنوعبدالله وقبل أبوصالح أحدفر سان رسول اللهصلي الله علمه وسلم شهد بدراوقال ابناسحق لم بشهدها وأسهمه وقد لهوصاحب ذات النحبين امرأة من بني تيمالله كانت تبيع السمين وقصتها مشهورة توفى سنة أربعين وله أربيع وسبعون سنة (كانجالسا الى نسوة من بني كعب) وفي بعض النسخمن قريش (بطريق مكة فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أباعبد الله مالك مع النسوة فقال يفتان صفيرا) أى حملايففرنه (الل فشرود) أى نفور (قال فضى رسول الله صلى الله علمه وسلم لحاجته عماد) أى رجع عليه (فقال له أباعبد الله اما ترك ذلك الجل الشراد) أى النفرة (بعد قال فسكت واستحييت وكنت بعدذاك أتفررمنه كلمارأ يتهجياء منه) أن يكامني بذلك الكلام (حتى قدمت المدينة و بعدماقدمت المدينة قال فرآني في المسعد بوما أصلي فلس الى فعاولت) في الصلة (فقال لا تطول فاني أنتظرك فلما المن من الصلاة (قال أباعبدالله اما ترك ذلك الحل الشراد بعد فسكت واستحديت وكنت بعدذ الدائة فرر منه حتى لحقني وما وهو على حار وقد جعل رجليه في شق واحد فقال أماعبد الله اما ترك ذلك الجل الشراد بعد فقلت والذي بعثك بالحق ماشرد منذأ سلت فقال الله أكبرالله أكبر اللهم اهدأ باعبدالله قال فسن اسلامه وهداه الله) بركة دعوة الذي صلى الله عليه وسلم قال العراقي رواه الطبراني في الكبير من رواية زيد بنأسلم عنخوات بنجبيرمع اختلاف ورجاله ثقان وأدخل بعضهم بينزيدو بينخوات ربيعة بن عرو اه قلت وكذلك واه الامام البغوى في معم الصابة رو ياهمن طريق ويرين عازم عن زيد بن أسلم انخوات بنجيبر فالنزلت معالني صلى الله على موسلم عرالظهران قال فرحت من خبائي فاذا بنسوة ينعدن فاعجبنني فرجعت الىخبائي فأخذت حلتي فلبستها وحلست الهن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمهن قبته فلمارآني هبته فقات بارسول اللهجل لى شرودفا ما أبتغيله قيدا الحديث بطوله وربيعة بن عمرو المذكورهو الدمشتي أبو الغازالجرشي مختلف في صبته قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين (وكان نعمان) بنعرو بنرفاعة النعارى (الانصارى) رضى اللهعنه (رحلامزاما) أى كثيرا ازح والدعامة (وكان شرب) الجر (فيونى به الى الذي صلى الله عليه وسلم فيضر به بنعلمه و يأمر أصحابه فيضر بونه بنعالهم فكاكثر ذاك منه قال له رجل من الصحابة لعنك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتفعل فأنه يحب الله ورسوله) رواه النخاري من حديث عمرنحوه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعذوه فوالله ماعلت الاانه يحف الله و رسوله وقد تقدم ذلك قريبا في الا فق الثامنة (قال وكان) نعيم أن المذكور (لايدخل المدينة رسل ولاطرفة الااشترى منها غرجاءبه الى الني صلى الله عليه وسلمو يقول هذا أهديته لك فاذاجاء صاحبه يطلب نعيمان بثمنه) وفي نسخة يتقاضاه بالثمن (جاءبه الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مارسول الله اعطه غن مناعه فيقول له صلى الله عليه وسلم أولم تهده لنافية ول بارسول اله والله لم يكن عندى

فقال باأ باعبد الله مالك مع النسوة فقال مفتلن ضفير الجل لى شرود قال فضى رسول الله صلى الله عله وسلم الماجندة عماد فقال اأما عدالله أماترك ذلك الحل الشراد بعدد قال فسكت واستعمت وكنت بعدذلك أتفر رمنه كمارأ بتهجماء منهجتي قدمت المدسة وبعدماقدمت المدينة قال فرآنى فى المسعد يوما أصلى فلس الى فعاوات فقال لاتطول فانى أنتفارك فلما سلت قال اأناء مدالله أما ترك ذلك الحل الشراد بعد قال فسكت واستحست فقام وكنت بعددلك أتفررمنه حتى لحقني نوما وهوعلى جمار وقدجعل رحلمه في شق واحد فقال أماعدالله أماترك دلك الجهل الشراد بعد فقلت والذى بعثك بالحقماشرد منذأسلت قال الله أكر الله أكراللهم اهدأ باعبد الله قال فسن اسلامه وهداه الله وكان نعمان الانصارى وحالا مناحا فكان يشرب الجسر في الدينة فيؤتى به الى الني صلى الله علىه وسلم فيضر نه منعدله وبأص أصحابه فضر نونه بنعالهم فلما

كثر ذلك منه قال له رحل من السحابة لعنك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانه يحب الله ورسوله وكان لا يدخل المدينة رسل غنه ولا طرفة الا اشترى منها ثم أى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بارسول الله هذا قد اشترية لك وأهديته لك فاذا جاء صاحبها يتقضاه بالثمن حاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله أعطه عن متاعه فيقول الله عليه وسلم أولم تهده لنافيقول بارسول الله أنه لم يكن عندى

غنه وأحبيت أن تأكل منه فيضف الذي صلى الله عليه وسلم و يأمر الصاحبه بتمنه فهذه مطايبات يباح مثلها على المدور لاعلى الدوام والمواظبة على عليها هزل مذه و مراسب الضغر به والاستهزاء وهدنا محرم عليها هزل مذه و مراسبة والاستهزاء وهدنا محرم

مهدما كان مؤذيا كاقال تعالى ماأيهاالذن آمنوا لاسخرقوم منقوم عسى أن يكونوا خـيرامنهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خــرا منهن ومعني السغر به الاستهانة والتعقير والتنبيم عملي العيوب والنقائص على وجمه يضعل منهوقد يكون ذاك مالحا كاةفى الفعل والقوله وقد يكون بالاشارة والاعماء واذا كان عضرة المستهزأ بهلم يسمذلك غيبة وفيسه معنى الغيمة فالتعاشسة رضي الله عنها حاكث انسانا فقال لى الني صلى الله عليه وسلم والله ماأحب انی ماکیت انسانا ولی كذا وكذاوقال ابن عباس في قوله تعالى ما و يلتنا مالهدا الكتاب لانغادر صفرة ولاكمرة الا احصاها ان الصغيرة التبسم الاستهزاء مااؤمن والكبيرة القهقهة ذلك وهذا اشارة الىأن الضعل على الناس من حلة الذنوب والكاثر وعن عدد الله من زمعة الله قالسمعت رسولالتهصلي الله على وهو يخطب فوعظهم في فعكهم من الضرطة فقال علام يضعك أحدكم عايف عل وقال

غنه وأحبت أن تأكل منه في فعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بأمر الصاحبه بالثمن) قال العراقي رواه الزبير بن بكار في كتاب الفيكاهة ومن طريقة بن عبد البرمن رواية محد بن عبر و بن خرم مرسلا اله فلت رواه من طريق أبي طوالة عن أبي بكر بن محد بن عبر و بن خرم عن أبيه و روى أبو بعلى في مستنده ان رحلا كان لا يدخل المدينة طرفة الااشترى منها فذكره وقال أيضا كان بهدى اليه صلى الله عليه وسلم العكة من السمن أوالعسل فاذا طولب بالثمن جاء بصاحبه فيقول الذي صلى الله عليه وسلم اعطه مناعه في العكة من السمن أوالعسل فاذا طولب بالثمن جاء بصاحبه فيقول الذي صلى الله عليه وسلم اعلى الندور) والقالة و يدون المناب وغيرة الله مناب المناب المناب المورث العدول القساوة والعساوة والاعراض عن ذكر الله وعن النفكر في مهمات الدين وغيرة الله مماسيقة كر بعضه والله الموق

\*(الا قة الحادية عشر)\*

(السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كانمؤذيا قالالله تعالى) فىالز حرعنه (لابسخر قوم من قوم عدى أن بكونوا خيرا منهم) تمامه ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرامنهن قال بجاهد أي لا يستهزئ قوم من قوم أن يكن رجلاً فقيراً أوغنيا أو يعقل رجل عليه فلايستهزئ به أخرجه عبد بن جيد وابن حر بروابن المنذر وقالمقاتل هذه الآية نزات في قوم من بني تميم استهز وامن بلال وسلمان وعمار وخباب وصهبب وابن مغيرة وسالم مولى أبى حذيفة أخرجه ابن أبي حائم (ومعنى السخرية الاستحقار والاستهالة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضعك منه ) على الملا أ (وقد يكون ذلك بالحاكاة فى الف عل والقول وقد يكون بالاشارة والاعاء) وهو بجميع أنواعه حرام لانه أيذاء (واذا كان) ذلك ( بحضرة المستهزأيه لم يسم ذلك غيبة ) لانها كاسمأني ذكر العيب على الغيب (و ) لكن (فيه معنى الغيبة قالتعائشة) رضى الله عنها (حكمت انسانا فقال الني صلى الله عليه وسلم ماأحب الى حكمت انساناوان لى كذا وكذا ) قال العراق رواه أبوداود والترمذي وصعه قلت ورواه ابن أبى الدنياعن على بن المعدد أخبرناسفيان بنسعيد عن على بن الاقر عن أبى حديقة عن عائشة قالت فذكره (وقال بن عباس)رضي الله عدنة (في قوله) تعالى ( باو ياتنامالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها الصغيرة النسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك) أخرجه ابن أبي الدنياعن محمد بنعران بن أبي ليلي حدثنابشر بنعارة عن أبي روق عن الفعالة عن ابن عبلس فذكر و(وهو اشارة الى أن الفعل على الناس من ) جلة (الجرائم والذنوب) وفي بعض النسخ من جلة الذنوب المكاثر (وعن عبد الله بن زمعة) بن الاسودبن الطلب بن أسدالقرشي الاسدى بن أخت أمسلة أحدالاشراف كان مأذن على الني صلى الله علمه وسلماستشهد نوم الدارمع عثمان روى له الجساعة وعنه عروة وأنوبكر بن عبدالرحن (انه سمع الذي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في فعكهم من الضرطة وقال علام بفعل أحد كم عما يفعل قال العراقى متفق عليه فلد ورواه ابن أبى الدنياعن الحسين بن الحسن حدثنا أبوأ سامة عن هشام بنعر وة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة انه مع الذي صلى الله عليه وسلم فذكره (وفال صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم باب من الجنة فيقال له (هلههم) أى تعال تعال والقائل اذلك بعض الملائكة (فيجيء) ذلك المستهزي (بكر بهوغمه) مماأصابه من هول الموقف والحساب (فاذا أناه أغلق دونه) ذلك الباب ومنعه من الدخول منه (ثم يفقع له باب آخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فاذا أتماه أغلق دويه فيابزال كذلك حتى ان الرجل يفتحله الباب فيقال هلم هلم فلاياً تمه ) قال العرافي رواه ابن أبى الدنياني الصمت من حديث الحسب مرسلا ورويناه في غمانيات النجيب من رواية أب هدية أحد

صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم باب من الجنة فيقال هلم فيجيء بكر به وغه فاذا أناه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر. فيقال هلم تعلم فيجيء بكر به وغه فاذا أناه أغلق دونه في ابرال كذلك حتى ان الرجل لبفتح له الماب فيقال هلم هلم فلا بأتبه

وقالمعاذ بحبل قال الني صلى الله على موسلم من عبر أخاه مذنب قد تاب منه لم عث برجع الحاسققار الغبر والفصل عليه استهانة به واستصغار الهوعلىه نبهقوله تعالى عسى أن يكو نوا خيرا منهم أى لاتستعقره استصغارا فلعله خبر منك وهذااغاعرم فيحق من يتأذى به فأما منجعل نفسه مسخرة ورعا فرح من أن يسخدر به كانت السخر مة في حقه من - لة الزح وقدسبق مايذم منه وماعدح واتماالحرم استصفار بتأذى بهالمستهزأ مهاافسه من الفعقير والمهاون وذلك تارة بأن يضعك على كلامهاذا نخبط قمه ولم ينتظم أوعلى أفعاله اذا كانتمشوشة كالضعك على خطه وعلى سنعته أو علىصورته وخلفتماذا كانقصرا أوناقصا لعس من العبوب فالضعل من جيع ذلك داخيل في السخرية المنهى عنها \* (الا فة الثانية عشرة) افشاء السر وهو منهى عنم الانداء والتهاون عدق العارف والاصدقاء فالالني صلى اللهعليه وسلم اذا حدث الرجل الحديث ثمالتفت فهسى أمانة وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة

الهالكين عن أنس اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثني عبدالله بن أبي بدر أنبا نار وح بن عبادة عن مباول عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره (وقال معاذين سعبل) رضى الله عنه (من عير أخاه بذنب قد تاب منه لمعت حتى يعمله ) قال العراقي رواه الترمذي دون قوله قد تاب منه وقال حسن غر بسوليس اسناده عتصل قال الترمذي قال أحدين منسح قالوامن ذنب قد تاب منه اه قلت ورواه ابن أبىالدنيا فىالصمت وفىذم الغيبة وابعمنه عوالبغوى والطبراني وغيرهم كلهم عن معاذبه مرفوعا قال ابن أى الدنيا حدثنا أحد بن منبع حدثنا محدين الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن فور بن يزيد عن خالد ا بن معدات عن معاذبن جبسل قال قال والعرسول الله عليه وسلم من عيراً خاه بذنب قال الن مندم قال أصابنا قدناب منه لمعت حتى بعمله م قالحدد ثناخالد بن خداش حدثني صالح المرى معت الحسن بقول كانوا بقولون من رمى أخاه بذنب قد ناب الى الله منه لمءت حتى يبد لمه الله به قال البغوى هو منقطع لانخالد بنمعدان لم يدرك معاذا وعدبن الحسن بن أبي مزيد قال أبوداود وغسره كذاب وأورده الن الحوزى فى الموضوعات نظارا الى ماذكر ناوقه نظر فقدر واه الترمذي من هذا الطر وق وغامة مافى الماب انه ضعف من حهة محدين الحسون وقول الحسن الذي أسنده ابن أبي الدنيا فيه صالح المرى وهوضعف أدضا انسل منه فؤو شاهد حد لديث معاذ ونعوه فلصلدها الحدد ولايترب أى لانو بخ ولايقرع مالزنا بمدا لخلد وحديث ابن مسعود لو مخرت من كاب المشيت أن أحوّل كابا ولاين أني شببة عن أبي موسى من قوله تحوه وعزاه الزيخشرى في الجرات من الكشاف لعمر و بن شرحبيل بلفظ لو رأ سترحلا وضع عنزا فض كمت منه الحشيت أن أصنع مثل ماصنع وللبهق ماعاب رجل قط رجلابعيب الاابتلاه الله بذلك العب وعنام المنععي فالداني لارى الشئ فاكرهه فلاعنعني أن أتكام فيه الاعافة أنابتلي عثله وهذه كاما شواهد لحديث معاذ وبعدموع ذاك كيف تورد فى الوضوعات (وكل هددار حدالى استحقار الفير والفعل عليه استهانة به واستصغاراله ) أى استعقارا (وعليه نبه قوله تعالى عسى أن يكونواخيرا منهم أى لم تسخريه استصغارا) لشأنه (فلعله خيرمنك) عندالله تعالى (وهذااغ ايحرم في حق من ينأذى به ) ولو باطنا (فاما من جعل نفسه مسخرة ) أي علا السخرية بسخر به ( ورعافر -من أن تسخر مه ) ولا تناذى ساطنه منه (كانت السخرية به من جلة المزح) اذ هومطايعة اللسان مالكالام محمث لابغمه ذلك ولايتكدو به فاما اذا آذى فقد خرج من حد ألمزاح ولحق بالسخرية (وقد سبق مايذم منه وما يحمد وانما المحرم) شرعا (استصغار يتأذى به السنهز أبه لمافيه من الصقير والتهاون وذلك ارة عرى بأن بعقل على كلامه اذا تخبط) أىزال عن القصد (فيه ولم ينتظم) في نفسه أولم منتظم أوله مع آخره وفي بعض النسخ مان نعمل منه اذا تغيط في كلامه ولم ينتظم (أوعلى أفعاله اذا كانت مشوَّشة ) أى مضطر به غيرمنتظمة (كالنحان على خطه) اذا كانوديمًا (وعلى صنعته) اذا كانت دنية (أوعلى صورتة) اذا كانت قبيحة (وخلفنه) اذا كان قصيرا أوطو يلاجدا بحيث يتحاوز عن طول أمثاله (أوناقصا بعيب من العيوب) الظاهرة كالعمش والعرج والادرة وداء الفيل وماأشبه ذلك (فالعَمان من جيع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها) في قوله تعالى لا يسحر قوم من قوم والله الموفق \*(الآفة الثانية عشرافشاءالسر)

أى اظهاره (وهومنهى عنه المافيه من الايذا والتهاون عق المعارف والاصدقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرحل عديث من التفت فهي أمانة) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه من حديث جابر وقد تقدم قلت و رواه ابن أبى الدنماعن أحد بن جبل أنبأ ناعبد الله بن المبارك أنبأ نا ابن أبى ذئب أخرى عبد الرحن بن عطاه عن عبد الله بن عبد الله عن النه عليه وسلم (معلق الحديث بينكم أمانة) رواه ابن عليه وسلم (معلق الحديث بينكم أمانة) رواه ابن

أبى الدنياعن أحد بن جيل أنبأنا عبدالله أنبأنا حيوة بنشر بم عن عقيل عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكره هكذار وارمى سلا وهواسناد حدد (وقال الحسن) البصرى وجمالله تعالى (انمن الخيافة أن تحدث بسرأ خيل) رواه ان أى الدنها عن أحد من جيل أنباً ناعيد الله أنبأ فالمبارك ائن فضالة عن الحسين قال معته يقول ان من الحيانة فذكره (و بروى ان معاوية) بن أبي سفيان رضى الله عنه (أسرالى الوليد بن عبية) بن أبي سفيان وهوابن أخي معاوية (حديث افقال) الوليد (لابيه) عتبة ابن أبي سفيان وهو أخومعاو به لابو به قال ابن منده ولدفى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وولا ، عمر الطائف وأنكره الحافظ ابن جرفى الاصابة وقال لم أجد بعد التنبع مايدل على انه ولذفى العهد النبوى وهو محتمل واغرولاه الطائف أخوه معاوية جبالناس سنةاحدى وأربعين وبعدها غرولاه بمصر الجندبعد عزله عبدالله بنعر و بن العامى فيات بالاسكندرية هدذالفظ في الاصابة ورج تليذه الحافظ السخاوى ان الموصوف بماذ كرفى كلام ابن منده هوعنبسة بن أبي سفيان لاعتبة وقد وجدت في كتاب الانساب لابي عبيد القاسم بن سلام ما يشهد لماذكره الحافظ قال ومن بني حرب بن أمية معاوية وعتبة ويزيد وعنبسة ومحمدوعمر ووحنظلة بنوأبي سفيان بنحرب وأممعاوية وعتبةهند بنتعتبة بنار بيعةوأم عنبسة ومحد عاتمكة بنت أبي أزهر الدوسي وكان معاوية ولى عنبسة الطائف شمعزله وولاه عتبسة (يا أبت ان أمير الومنين) به ني عمه معاوية (أسرالي حديث اوما أراء يطوى عنك مابسطه الى غيرك قال فلا تحدثني به فان من كتم سره كان الخيار له ومن أفشاه كان الخيارعليه قال قلت باأبت وان هذا الدخل بين الرجل وبين أبيه قال لاوالله يابني ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأد ديث السرقال ) الوليد (فأتيت معاوية فدنته) عبا حرى (فقال باوليدا عتقك أخى من رق الحطا) أخرجه ابن أبي الدنيافي العمت فقال وحدثني أبي عن بعض أشباخه قال أسرم اويه الى الوليد بنعتبة فذكر القصة ثمقال وحدثني أبعن رجل منهمدان قال اعمت اعرابيا يقول لا بن عمله ان سرك من دمك فلا تضعه الاعند من تثقيه قال وحد ثنا نوسف بن موسى حدثنا حرير بن حزة الزياتقال قالعلى رضى اللهعنه

> لاتفشسرل الاالبل \* فان لكل نصيم نصحا فاندرأيت غواة الرجال \* لا يتركون أدع المحمدا

(فافشاءالسر خيانة وهو حرام اذًا كان فيسه أضرار ولؤم) طبّع (اذالم يَكُن فيه اضرار وقد ذكرنا ما يتعلق بكنه ان السر في كتاب الصحبة) وفصلناه (فلانعيد،) ثانيا والله الموفق \*(الا فقال الله عشر الوعد الكاذب)\*

(فان اللسان سباف الى الوعد) أى كثير السبق اليه (غم النفس و عمالاتسمع بالوفاء فيصير الوحد خلفا وذلك من أمارات النفاق) وعلامته الدالة علمه (وقد قال الله تعالى) فى كتابه العزيز (باأجه االذين آمنوا أوفوا بالعقود) قال البيضاوى الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الا يفاء والعقد العهد الوثق وأصله الجمع بين الشيثين عيد العنفس الانفصال ولعل الراد بالعقود ما يع العقود التي عقدها الله تعالى على عباده والزمها اياهم من التكاليف وما يعقد ون بينهم من عقود الامانات والعاملات ونعوها بما يجب الوفاء به أو يعسن ان حلنا الامر على المشترك بين الوجوب والندب (وقال صلى الله عليه وسلم العدة عطية) أى عنزلها فلا ينبغى المرحى المشترك بين الوجوب والندب (وقال صلى الله عليه وسلم العدة عطية) أى عنزلها فلا ينبغى الحلف فيها كالاينبغى الرجوع فيها قال العراقي واه الطيراني في الارسط من حديث قيات أن ما شيئ الدنيا في الصحت والجرائطي في من حديث المن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصحت والجرائطي في ما أمان أبوات من جهول ورواه الديلي أيضا عن ابن مسعود وأصله ان رجلا عالى النبي صلى الله عليه وسلم فالم شيأ فقال ما عندى ما أعطيكه فقي المنتدني فقال العدة عطيسة وسيمان أبي تعيم في الحلية قال ابن في الماني تعيم في الحلية قال ابن في اله شيأ فقال ما عندى ما أعطيكه فقي المنتدني فقال العدة عطيسة وسيمان أبي تعيم في الحلية قال ابن في اله شيأ فقال ما عندى ما أعطيكه فقي المنات في المان في العيم في الحلية قال ابن

وقال الحسن انمن الخمالة أن تعدث بسر أخيل و روی انمعاد مهرضی الله عنه أسرالي الولدين عتبة حديثا فقال لاده ماأنت ان أمير الومنين أسر الى حديثاوماأواه نطوى عنائما بسطه الى غيرك قال فلاتعدثنى وفانمن كتم سره كان الخياراليه ومن أفشاه كان الحمارعليه قال فقلت ماأت وان هدا سدخل بن الرحل و بن ابنه فقاللاوالله ماسى وليكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديث السرى قال فأتيت معاوية فأخسرته فقال باولىد أعنقك أبول من رق الخطأ فافشاء السر خسانة وهوحواماذا كان فيه اضرار ولؤمان لميكن فه اضرار وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السرفي كناب آداب العيبة فاغنى عن الاعادة

\*(الا تقالثالثة عشر)\*
الوعدالكاذبفان اللسان
سباق الى الوعد ثم النفس
ر بمالانسم بالوفاء فيصير
الوعد خلفا وذلك من
أمارات النفاق قال الله تعالى
بالمعقود وقال صلى الله عليه
وسلم العدة عطية

مسعوداذا وعد أحدكم ألما فلنعزله فانى سعت رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول وذكره م قال عرب تفرد به ابراهم الفزارى وقال ابن أبى الدنيا فى الصمت حدثنا أحدين ابراهم حدثنا محدين عدى عن يونس عن الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال العدة عطية وقال الخرائطى فى مكارم الالحلاق حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشى حدثنا أحد بن اسعق الحضرى حدثنا وهب بن طلا أخبرنا بونس عن الحسن ان امر أة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شأفلم تحده عنده فقالت عدنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوأى مثل الدين أوافضل والوأى الوعد) قال العراقي رواه ابن أبى الدنيا في الدنيا حدثنا المواقى واله أن اله يلى على الله عليه وسلم واله ابن الهية على الدنيا حدثنا أحدد بن ابراهم في مسئد الفردوس من حديث على بستند صعيف الهقات قال ابن أبى الدنيا حدثنا أحدد بن ابراهم حدثنا ابراهم أبو اسعق الطالقاني حدثنا عبد الله من المبارك عن ابن له عدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوأى بعني الوعد مثل الدين أوافضل وقال الفضل بن عباس اللهي

المأنّاس من سحمتنا \* صدق الحديث ووأيناحتم

فى أبيات أخرذ كرها ابن أبي الدنيا (وقد أثني الله تعالى على نبيه اسمعيل عليه السلام فقال اله كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فيقال انه واعدانسانا فيموضع فلم يرجيع البيه فبقي اثنين وعشر سنوما فى انتظاره) أخرجه ابن أبى الدنيا عن أحد بن ابراهم حدثنامسلم بن ابراهم حدثنا كعب اب فروخ الرقاشي-دثنا بزيدالرقاشي اناسمعيل ني الله وعدر ولا معادا فلس له اسمعيل اثنين وعشر من وما مكانه لا يمر بع لمعاده ولها الا خرعن ذلك حتى جاء بعددذلك (ولما حضرت عبدالله بن عرو) بن العاص رضى الله عنهما (الوفاة قال اله كان خطب الى انتى رجل من قريش وقد كان من اليه شبه الوعد فوالله الأالق الله بثلث الفاق) يشبير الى الحديث الذي رواه هو ويأنى قريباوفيه واذاوعد أخلف تفلف الوعد الث النفاق (اشهدوا اني قدرة جته ابنتي) أخرجه ابن أبي الدنياعن أحد بن الراهيم حدثني مجد من كثير عن الاو زاعى عن هر ون من رباب قال الماحضرت عبدالله من عر والوفاة فذكر وفيسه اشهدوا انى قدر وجمهااياه (وعن عبدالله بن أبي الجساء) بالمهملتين الفتوحتين بينهماميم ما كنة العامري وقيل هو عبدالله من أبي الجدعاء فالالزني والراحانه غيره (فالما بعتر سول الله صلى الله علمه وسلم بيسع قبل أن يبعث فبقيد له بقية فوعدته أنآ تبه بمافى مكانه ذلك فنسيت يوى والغد فأتيته اليوم الثاأت وهوفي مكانه فقال بافتي قد شققت على الاههامنذ ثلاث انتظرك قال العراقي رواه أبوداود واختلف فى اسناده وقال ابن مهدى ماأظن الراهم من طهمان الاأخطأ اه قات قال الحافظ فى الأصابة فى ترجته له حديث عندأبي داود والمزار من طريق عبدالكريم بنعبدالله بنشقيق عن أبيه عنه قال بايعت النبي ولى الله عليه وسلم الحديث اه وقال ابن أبى الدنيا في الصحت حدثنا أحد بن ابراهم حدثنا محد ابن سنان العوفى حدثنا أبراهم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبدالكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه عن عبدالله بن أبي الجساء قال بايعت الذي صلى الله عليه وسلم فذ كره وقال الخرائطي في مكارم الاخلاف حدثنا نصر بن داود الخليجي حدثنا محد بن سنان أنو بكر العوفى ح وحدثنا عباس بن أحدالدوري حدثنامعاذ بنهاني القناد قال حدثنا الراهيم بن طهمان عن بديل بنميسرة عن عبد الكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه عن عبد دالله بن أبي الجساء رضى الله عنه قال ما بعترسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قات وقد وقع هكذا في نسخة الصنت ونسخة مكارم الاخلاق عبد المكريم عن عبدالله بنشقيق عن أبيه والصواب عبدالكريم بنعبدالله بنشقيق كافى نسيخ سنن أبي داودوعبد الكريم هدذار وىعن أبيه مجهول وأبوه عبدالله بن شقيق العقيلي بالضم البصرى ثقة فقيه مات سنة ثمانومائة (وقيللابراهيم) النخعي (الرجل واعدالرجل الميعاد فلا يجيء قال ينتظره مابينه وبين أن

وقال صلى الله عليه وسلم الوأى مشلل الدين أو أفضل والوأى الوعد وقد أثنى الله تعالى على نيبه اسمعل عليهالسلام في كتابه العزيز فقال الله كان صادق الوعد قبل انه واعدانسانافي موضع فلم ر حم المه ذلك الانسان دل نسى فبق اسمعمل اثنين وعشم من يوما في انتظاره ولماحضرت عبدالله منعر الوفاة قال انه كان خطب الىابنتى رجلمن قريش وقدكان منى المه شبه الوعد ف والله لاألق الله شات النفاق أشهدكم أنى قد زو حتمامنتي وعن عبدالله اسأبى الخنساء قال ما معت النبى صلى الله علمه وسلم قسل أن سعث و بقستاله بقية فواعدته انآ تسما فىمكانه ذلك فنست ومى والغدفأ تبتهالبوم الثااث وهوفى مكانه فقال بافيتي القدشيقةتعلى أناههنا منذ ثلاث انتظارك وقلل لاراهم الرجل واعد الرحل المعاد فلاسعىء قال منتظره الى ان

حدثناا معيل بنزكريا عن الحسن بن عبيدالله قال قلت لابراهم الرجل بواعد الرجل المعاد ولا يجيء قال لينتظره والباقي سواء (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وعدوعدا قال عسي) قال العراقي لم أحد له أصلا (وكان) ابن مسعود رضي الله عنه (لا بعدوعدا الاو يقول ان شاء الله) وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أنومعاوية حدثنا حجاج عن أبي اسحق قال كان أصحاب عبدالله يقولون اذاوعد فقال انشاءالله فلريحلف وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود موقوفا من حلف على عبن فقال ان شاءالله فقد استثنى (وهو الاولى) أى قول ان شاء الله عند الوعد ووجه الاولوية خروجه عن صورة الكذب ( ثم اذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد) بالهبة وغيرها (فلا بدمن الوفاء) استحبابا مؤكداوقيل وجو باوهوقول الحسن واختاره بعض المالكية (الاأن يتعذر )أي يتعسر الوفاء بسبب من الاسباب وانلم يتعذركره الاخلاف كراهة تنزيه لاتحر م على قولمن قال ماستحماب الوفاء (فان كان عند الوعد عازما على أن لا بغي به فهذا هو النفاق) صرحيه النووى فى شرح مسلم لانه خالف فى الظاهر مافى باطنه (قال أبوهر رة) رضى الله عند (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه) أى ثلاث خمال من وجدت فيه (فهو منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم اذاحدث كذب واذا وعد أخلف واذا اثتمن خان ) قال العراقي متفق عليه وقد تقدم اه قلت ولكن ليس بلفظ المصنف وجهذا اللفظ أخرجه الحرائطي في مكارم الاخلاق فقال حدثنا محدين جار حدثنا بوسف بن كامل حدثنا جاد بن أبي سلة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهومنافق وانصام وصلى وقال انى مسلم اذاا تتمن خان واذاحدث كذب واذا وعد أخلف وأمالفظ المخارى ومسلم فقال في الاهمان حدثنا أبوالربسع حدثنا اسمعيل بنجعفر حسد ثنانافع عن مالك بن أبي عامر عن أبه عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذاا تتمن خان وأخرجه كذلك فى الوصايا عن أب الربيع وفى الشهادات عن قتيبة وفى الادب عن الى سلام وأخرجه مسلم فىالاعان عن قتيبة و يحيى من ألوب كلهم عن اسمعيل من جعفر وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي فهذاما يتعلق بعديث أبيهر مرة وأخرج رسته فى الاعان وأبوالشيخ فى التو بيخ من حديث أنس ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وج واعتمر وقال انى مسلم من اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذا التمن خان وقال الخرائطي حدثنا جاد بن الحسن بن عنبسة الوراق حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور قال معمت أباوائل يحدث عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيمه فهومنافق ومن كانت فيه خصلة منهاففيه خصلة من النفاق اذا حدث كذب واذاوعد أخلف واذا التمن خان وأخرجه ابن أبى الدنياعن أبي حفص الصيرف عن أبي داود وهو الطيالسي بلفظ آمة المنافق ثلاث وقال الخرائطي حدثنا معدان بن يزيد البزار حدثنا يزيد بنهرون أنبأ نامحد من عبد الرحن عن محدين كعب القرطى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذاوعه أخلف واذا اثتمن خانثم فالتصديق ذلك في كتاب الله عروجه ل اذا جاءك المنافقون الآية وقال ومنهم من عاهد الله الآية وقال انا عرضنا الامانة الآية (وقال عبدالله بن عرو) بن العاص رضى الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقاومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاف حتى يدعها) أى يتركها (الاحدث كذب واذا وعد أخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فر) قال العراق متفق عليه قات عذا لذظه عندالخرائطي في مكارم الاخلاق قال حدثنا عبدالله بنالحسن الهاشمي حدثنا بزيد بنهرون أخبرنا شعبة عن الاعش عن عبدالله

ابن مرة عن مسروق عن عبدالله عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه فهو منافق ومن

بدخل وقت الصلاة التي تعييه) أخرجه ابن أبي الدنياعن أحد بنابراهيم حدثنا محد بنالصلاح البزار

مدخمل وقت الصلاة الني نجىء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاوعدوعدا فالعسى وكان ابن مسعود لا بعدوعدا الاو يقول ان شاء الله وهو الاولى ثماذا فهم معذلك الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء الاأن يتعذر فانكانعندالوعدعازما على أن لا بفي فهذا هو النفاق وقال أبوهر برة قال النبي صلى الله على موسلم ثلاث من كنفيهفهومنافقوانصام وصلى وزعمانه مسلماذا حدث كذب واذاوعد أخلف واذا التسمنان وقال عبدالله بنعر رضى الله عنهما قال رسولالله صلى الله علمه وسلم أربع من كن فدره كان منافقا ومن كانت فيمه خلة من النفاق حيتي بدعها اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذاعاهد غدرواذا خاصم فر

وهذا بنزلعلىمن وعد وهوع ليعرم الخلف أوترك الوفاءمن غسرعذر فأمامن عسرم عسلي الوفاء فعن له عذرمنعه من الوفاء لم مكن منافقا وان حرى علسه ماهوصو رةالنفاق ولكن سنغى أن عدرمن صورة النفاق أدنا كاعترز من حقيقت ولا سعى أن ععل نفسهمعذورامنغبر ضرورة ماخرة فقدر وي أنرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم كان وعدأبا الهيثم ان التهدان عادما فأتى شلاثة من السمى فأعطى اثنن وبقى واحد فأتت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادما وتقول ألاترى أثر الرحى سدى فذكرموعده لابى الهيم فعل يقول كيف عوعدى لابي الهيثم فا ترويه على فاطمقلا كان قد سبق من موعده له معانها كانت تديرالرحي سدها الضعيفة

كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث فساقة وقال الخارى فىالاعان حدثنا قبيصة بنعقبة حدثنا سفيان عن الاعش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى مدعها اذا التمن خان واذاحدث كذب واذا عاهد غدر واذاخاصم فر م قال تابعه شعبة عن الاعش وقد أوصلهاهوفي كتاب الظالم وكذلك أوصلها مسلم وقد أخرحه أيضا أجد وأبوداود والترمذي والنسائي وأخرحه ائ أى الدنيا عن زهير بن حرب حدثنا وكسع عن سفيان عن الاعش بلفظ العفارى قال النو وى لامنافاة بين الديثين من ثلاث خصال أو أربع لان الشي الواحد قدتكون له علامات كل واحدة تحصل صفة ثم فدتكون تلك العلامة شيباً واحداً وقدتكون أشياء وروى أبوأمامة مرفوعا واذاغنم غل واذا أمرعصي واذالقي جبن وقال الطبيي لامنافاة لات الشئ الواحد قدتكونله علامات فتارة بذكر بعضها وأخرى جمعها أوأكثر وقال القرطبي يحتمل أن الني صلى الله عليه وسلم استحدله من العلم يخصالهم مالم يكن عنده قال العيني الاولى أن يقال ان التخصيص بالعدد لابدل على الزائد والناقص وقال الحافظ في الفتح لا تعارض بن الحديثين لانه لا يلزم من عدة الحصلة المذمومة الدالة على كال النفاق كونهاعلامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة اذا أضيف الى ذلك كلخاوص النفاق على انفرواية مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرجن عن أبيه عن أبي هر رة مايدل على ارادة عدم الحصر فان الفظــه من علامة المنافق ثلاث وكذا أخرج الطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيدواذا حل اللفظ الاول على هذالم رد السؤال فيكون قدأخبر سعض العلامات فىوقت وبعضها فىوةت آخراه ووحمالحصرعلى الاربيع ان اظهارخلاف الباطن امافىالماليات فهذا اذااتتمن واما فىغسيرها فهوامافى حالة الكدورة فهواذا حاصم وامافى حالة الصفاء فهوامامؤ كدة باليمن فهواذاعاهد والافهو بالنظر الىالمستقيل فهواذا وعد وامابا لنظرالي الحال فهواذاحدث قال العيني ومرجم الاربع الى ثلاث لانقوله اذاعاهد غدر داخل في قوله اذا ائتمن خان واذاخاصم فخر داخل فىقوله اذاحدث كذب اه ووجه الحصرعلي الثلاث هوالتنبيه على فساد القول والفعل والنبة فيقوله الذاحدث نبه على فسادالقول ويقوله اذاا تتمن نبه على فسادالفعل ويقوله اذا وعد نده على فسادالندة والده أشار المصنف بقوله (وهذا بنزل على من وعد وهوعلى عزم الخلف أوترك الوفاء من عمر عدر فاما من عزم على الوقاء) مقار ناتوعده (وعن له) أى عرض له (عدر منعه من الوفاء) أو بدا له رأى (لم يكن منافقا) أى لم توجد فيه صفة النفاق (وان وي عليه ما هُوسورة النفاق) و نشهد لذلك مار واه الطعراني بأسناد لاياسيه في حديث طويل من حديث سلان رضى الله عند وأداوعدوهو يحدث نفسه أن يحلف وكذا قال في الحال وسيأني للكلام تفة في آخرهذا السماق من هذه الآفة (ولكن ننبغي أن عنر زمن صورة النفاق أيضا كالعنر زمن حقيقته) التي هي اظهار ما يبطن عد الافه (ولا ينبغي أن يحمل نفسه معذو رامن غيرضر ورة حافة) وفي بعض النسخ حافزة (فقدر وي انه صلى الله علمه وسلم كان وعد أبا الهيثم) مالك (بن التهان) بن مالك بن عبد الانصاري من سابقي الانصار قوفي سنة عشر من والمهان بفتح المثناة من فوق وتشديد المثناة التحتية المكسورة (حادما فأني) صلى الله عليه وسلم (بثلاثة من السي) فأعطى اثنين لجاعة (وبقي واحد فحاءت فاطمة بنت وسول الله صلى الله علمه وسلم تطلقه منه وهي تقول ألا ترى أثوالها مارسول الله في مدى وذكر اصلى الله علمه وسدلم (موعده لان الهيم فعل يقول كيف عوعدت لاني الهيم فالرويه ) أي بالواحد من السي (على فاطحة) رضي الله عنها (الماسبق من موعده له مع نها كانت د والرمابيد هاالضعفة) قال العراقي تقدمذ كرقصة أبي الهيش في آداب الاكل وهي عند الترمذي من حديث أبي هر رة وليس فهاذ كولفاطمة رضى الله عنها اه

ولقد كان ملى الله علمه وسلم حالسا يقسم غنائم هـوازن عنـمن فوقف عليه رحلمنالناس فقال انلى عندل موعدا بارسول الله قال صدقت فاحتكم ما شيئت فقيل حتكم عالمن ضائدة وراعمها قال هي النوقال احتكمت اسراواصاحبةموسيعليه السلام التي دلته على عظام بوسف كانتأخرممنك وأحزل حكم منك حكمهاموشىعلىه السلام فقالت حكسمىأن تردني والهوادخل معان الجنة فلل في كان الناس بضع فون مااحتكم به حتى حعل مثلا فقسل أشم منصاحب الثمانين وألراعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف أن بعد الرحل الرحل وفى نيته أن بغي وفى لفظ آخراذا وعد الرحــل أخاه وفى نيته أن بني فلم يجد فلاا شمعليه

قلت قال أبونعم في الحلية حدثنا أبوعلى محدبن أحد بن الحسن حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا العباس ان الوليد حدثنا عبد الواحد بنزياد حدثنا الجر ويعن أبي الورد عن ابن أعبد قال قاللي على ياابن أعبد ألاأخبرك عنىوعن فاطمة بنت محد كانت أكرم أهله عليه وكانت زوجني فرت بالرحاحي أثرالرحا مدهاواستقت بالقربة حنى أثرت القربة بنحرها وقت البيت حتى اغبرت شامها وأوقدت تحت القدر حتى دنست شام ا فاصابها من ذلك فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أوخد م فقلت لها انطاقي الىرسول الله صلى الله علمه وسلم فسلمه خادما يقيل حرّما أنت فيه فأتت أباها حين أمست فقال لها مالك بالنبة قالت لاشئ حثت لاسلم عليك واستحيت أن تسأل شيأ فلمار حعث قلت لها مافعات فساق الحديث وفيه فقال صلى الله عامه وسلم هل أدلكا على خير لكامن حرالنع تكبيرات وتسبيحات وتحميدات مائة حين تريدان أن تناما الحديث وليس فيه أيضاذ كولاي التمهمان وابن أعبدقال الذهبي في الضعفاء قال ا من المديني ليس معروف (واقد كان رول الله صلى الله عليه وسلم السايقسم غنائم هو أزن عنين) اسم موضع بنامكة والطائف وكان قدخوج لقتال هوازن وثقيف فصار الحدمنين فلماالتني الجعان انكشف المسلون ثم أمدهم الله بنصره وعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم وغنم أموالهم وعمالهم ثمساوالى أوطاس فأنهزم الشركون الىالطائف وغنم المسلون منها أيضاأموالهم وعيالهم ثمسار الىالطائف فقاتلوهم فلماأهل ذوالقعدة ترك القتاللانه شهر حوام ورحل واجعا فنزل الجعرانة وقسم غنائم أوطاس وحنن ويقال كانت ستة آلافسي (فوقفعليه رجل من الناس فقال ان لىعندك موعدا بارسول الله فقال صدقت فاحتكم ماشت ) أى الما الحكم في طلب ما تريد (فقال احتكم عُمانين ضائنية) الضأن من الغنم فالذكر ضائن والانثى ضائنة فالمابن الانبارى الضأن مؤنثة والجدع أضؤن كافلس وجدع الكثرة ضمين ككريم (و واعمها) أى الخادم الذي وعاها ( فقال وسول الله صلى الله عامه وسلم هي الكولقد احتكمت بسيرا واصاحبة موسى) علىه السلام وهي العو زون عزوصر (التي دلته على عظام نوسف) علىمالسلام أى حسده الشريف وكان في صندوق من رحام في قعر النيل تتلاطم عليه الامواج (كانت أخرمنك) أى أكثر حزما (وأحزل حكا حين حكمهاموسي) علىمالسلام فانه لماسال عن توسف عاليه السلامل بحدعند أحدعل التقادم العصروم ووالازمنة وأجع وأيهم على عجوز كانتمن بقايا القبطوقد أتتعلما سنون فطلها سيدناموسي عليه السلام وسألهافة التعندي علمن ذلك فقال أخبر يناولك ماتر بدين (فقالت حكمي ان تردني شابة) كاحسن ما كنت عليه من الشباب (وادخول معلى الجنة) فاخبرته عن محله فدعاالله تعيالى بان ردهاشابة فارتدت في الحال شابة ورجم الهاحسنها وجالها ودعالته تعالىأن يحعلها معه فى الجنة فاستحبب له ودلته على محله فى قعر النيل فأنى البهو أشار بعصاه فانفرق التعر وظهر الصدندوق فعمله موسى عليه السلام الى بيت المقدس فدفنه عند آبائه الكوام عليهم السلام (قيل فكان الناس يضعه ونمااحتكم به حتى جعل مثلاية ولونه )هو (أشح من صاحب الثمانين والراعى) يعنون بهذلك الرحسل الدنيء الهمة قال العراقي رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أبي موسى مع اختسلاف قالها لحاكم صحيع الاسناد قلت فيه نظر (وقد قال الني صلى الله عليه وسلم ليس الخلف ان تعد الرحل الرحل ومن نبته ان يني ) عماوعديه وعمامه ولكن الحلف ان بعد الرجل ومن نبته اللانفي أخوجه أبو يعلى في مسنده وابن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث زيدبن أرقم وهو حديث حسن (وفي رواية) فيهذا الحديث (اذاوعدالرجل) يعنى الانسان وذكر الرجل طردى (أخاه) أى في الاسلام واللم يكن من النسب مان يفعل له شمأ يسوغله شرعا (وفي نيته) وفي لفظ ومن نيته (ان يفي )له وفيه دليل على النالنية الصالحة يشاب علم الانسان وان تخاف عنها النوى (فل محد) ما يني به (فلاا عماية) قال العراقير واءأ بوداود والترمذي وضعفه من حديث زيدبن أوقم الاانهما فألافل يف أك فلت لفظ أبي

داودفى الادب اذا وعدالر حل أخاه ومن نيتهان بفيله فليف ولم يجي الميعاد فلاا ثم عليه ومثله للترمذى في الاعانالاانه قال فلاحناح عليه وقالغر بسوليس منده بالقوى قال الذهبي في المهذب وفيه أنوالنعمان يجهل كشيخه أبى الوقاص وقال الصدر الناوى فى تخريج المصابح اشتمل سنده على مجهولين فان قلت الحصال التي ذكرت فى الاحاديث السابقة الدالة على النفاق قد توحد احمانا في السلم المصدق بقليه ولسانه مع ان الاجماع حاصل على انه لاحكم بكفره ولابنفاق يععله في الدرك الاسفل من الذار أحسب او حه فقيل معناه ان هدنده خصال نفاق وصاحبها شبه بالنافق في هدنه ومخلق باخلاقهم لاانه منافق في الاسلام مبطن الكفر وقيل هذافين كانتهذه الحصال غالبةعليه فأمامن ندرذلكمنه فليس داخلافيه وقيل هذا القول تعذم من اعتمادهذه الحصال خوفاان يفضى به الى النفاق دون من وقعت منه نادرة من غير اختمار أواعتماد وقبل بلالوارد فى تلك الاحاديث فى حقر حل بعينه منافق اذلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم بواجه أحداجا يكره وانحاكان يقول مابال أقوام يفعلون كذافه لذامثله أشار بالاسمة الممحتي بعرف ذلك الشخص بها وقبل الرادبه المنافقون الذمن كانوافى زمانه صلى الله عليه وسلم حدثوا بانهم آمنواف كمذبوا والتمنواعلي دينهم فانواو وعدوه فى نصرة الدين فأخلفوا وهوقول عطاء بن أبير باح والممر جرع الحسن المصرى وهو مذهب ابنعر وابنعباس وسعيدبن حبير ومحدبن كعب القرطى وغيرهم وقيل الراد بالنفاق هنانفاق العمل لانفاق الكفرومنه قول عر لحذيفة رضى الله عنهما هل تعلم في شيأمن النفاق وقال بعضهم الالف واللام فالمنافق لايخلو اماأن تكون المجنس أوالعهد فان كانت المعنس يكون على سبيل التشبيه والتمثيل لاعلى الحقيقة وان كانت العهد فبكون من منافق خاص بعينه أومن المنافقين الذين كانوافي زمنه صلى الله

\*(الا فقالرابعة عشر)\* (الكذب في القولو) في (اليمين) وهو ألاخبار عن الشي يخلافه سواء فيه العمدوا لحطاا ذلاواسطة بين الصددق والكذب على مذهب أهل السنة والاثم يتبع العمدوقد كذب يكذب كذبا كمتف ويجوز التحفيف بكسرال كاف وسكون الذال (وهومن قباغ الذنوب وفواحش العيوب) أىمن الذنوب القبعة والعروب الفاحشة (قال اسمعيل بن أوسط) هكذا في سائر النسخ والصواب أوسط بن اسمعيل كانبه عليه العراقى وهوأوسط أن اسمعيل بن أوسط البحلي شامئ ثقة يخضره مات سنة تسع وسبعين روى له البخارى فى الادب المفردوالنسائي وابن ماجه (معتأ بابكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذاعام أول مربك وقال ايا كم والكذب فانه مع الفعوروهما فىالنار) قال العراقى رواه ابنماجه والنسائي فى الموم والليلة وجعله المصنف من واية اسمعيل بنأوسط عن أبى بكر وانماهوأ وسط بن اسمعيل بن أوسط واسناد ، حسن اه قلت وأخرجه ابن أبى الدنياعن على من الجعد أنبأنا شعبة عن مز يدبن ضمير سمعت سليم بن عامر يحدث و أوسط بن اسمعيل ابن أوسط معمراً ما بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد ماقيض رسول الله صلى الله علمه وسلم بسنة فقال فامرسول اللهصلي الله عليه وسلم عام أول مقامي هذائم بحى أبو بكرثم فالعليكم بالصدق فانهمع البروهمافي الجنة واباكم والكذب فانه مع الفعو روهمافي النارور واه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن على بن حرب حدثنا أبو النضرهاشم بن القاسم حدثنا شعبة ورواه أيضاعن الدورى حدثناز يدبن الحباب عن معاوية بن أبي صالح حدثني سلم بن عامر و رواه كذلك أحدوا بن حيان والحاكم ولفظهم كالنسائي وابن ماجه من طريق أوسط خطبنا أبو بكر الصديق فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذاعام الاول فقال ساوا الله المعافاة اوقال العافية فلم يؤت أحدقط بعد البقين أفضل من العافية والمعافاة عليكم بالصدق فانهمع البروهمافى الجنتوايا كم والكذب فانهمع الفعور وهمافى النار ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولا تقاطعوا ولاندار وا وكونواعبادالله اخوانا كاأم كمالله ورواه ابن حروق تهذيب الاتناروابن \*(الا فقالرا بعةعشرة)\*
الكذب في القول والين
وهو من قباع الذنوب
وفواحش العبوب قال
اسمعيل بن واسط سمعت
أبا بكر الصديق رضى الله
عنه بخطب بعدوفاة رسول
فقال قام فينارسول الله
صلى الله عليه وسلم مقامي
هذا عام أول غربكي وقال
المعور وهمافي النار

مردويه بالفظ قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوا الله العافية فانه لم يعط أحدا فضل من معافاة بعديقتن واباكم والريبة فانه لم يؤت أحد أشدمن ويبة بعد كفر وعليكم بالصدق فانه مع البروهمافي الجنة واياكم والكذب فانه مع الفعور وهمافى النار وروى سفيان بن عينة فى الجامع وابن المبارك وهنادوابن أبى الدنيافى الصمت وحسين بن أصرم فى الاستقامة وابن مردويه والبهنى وسينده أصم الاسانيدمن طريق قيس بأبي عازم قال معت أبابكر يقول الكروالكذب فان الكذب عانب الاعان (وقال أبو امامة) صدى نعلان الباهلي رضي الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم أن المكذب باب من أواب النفاق) قال العرافي رواه ابن عدى في المكامل بسدند ضعيف فيه عربن موسى الوجهدي ضعيف جدا ويغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهومنا فق وحديث أربع من كنّ فيه فهومنا فق قال في كلمنهماواذاحدث كذب وهمافي الصحين وقد تقدمافي الا فق الثي قبلها (وقال الحسن) البصري رجه الله تعالى (كان يقال انمن النفاق اختلاف السروالعلانية و) اختلاف (القول والعمل و )اختلاف (المُدخلوالمخرج وان الاصل الذي بني عليه النفاق الكذب) أخرجه ابن أبي الدنياعن أحدبن ابراهم حدثناا محق الازرق عن عون عن الحسن قال بعد من النفاق أختلاف القول والعمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج وأصل النفاق والذي بني عليه النفاق الكذب (وقال صلى الله عليه وسلم كبيت خيانة) ثانيثه باعتبار الضمير وهوفاعل معنى (ان تحدث أخاك) فى الدين وان لم يكن أخاك في النسب (حديثاه ولك به مصدق وأنت له به كاذب) لانه التمنك في الحدثه فان كذبته فقد خنت أمانته وخنت أمانة الايمان فبما أوجبمن نصيحة الاخوان قال الطبي ٧ أخالـ فاعل كبرت وأنت الفعلله باعتبار المعمى لانه نفس الحيانة وفيه معمى المتعب كافى كبرمقنا عندالله والمرادخيانة عظمة منك اذاحد ثت أخاك المسلم بحديث هو يعتمد عليك اعتماداعلي كل مسلم لاتكذب فيصدقك والحال انك كاذب وقال النووى التورية اطلاق لفظ هوظاهر في معنى وتريديه معنى آخر يتناوله اللفظ لكنه خلاف ظاهر وهوهمرب من التغرير والخداع فاندعت له مصلحة شرعدة راجحة لامندوحة عنهاالابه فلابأس والا كره فان توصل به الى أخذ باطل أودفع حق حرم وعلمه ينزل هذا الخبر قال العراقي رواه المغارى فى كتاب الادب المفردوأ بوداود من حديث سفيان بن أسيد وضيعفه ابن عدى ورواه أحد والطبراني منحديث النواس بنسمعان باستادجيد اه قلت ورواه أيضا ابن سعد والبغوى وابن قانع والبهق عن سفيان بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة الحضري قال البغوى ولاأعلم لسفيان غيره ورواه أبونعيم في الحلية والبيه في أيضاعن النواس بن معان وقد سكت أبوداودعلى حديث سيفيان فاقتضى كونه حسناعنده الاأن النووي في الاذ كارقال هوضعيف وكانه تسع فيه ابن عدى فان فيسه بقية ابن الوليدوالكادم فيه مشهور وكون سند حديث النواس جيدافيه خلاف أيضافقدذ كرالمندري انشيخ أحد فيه عمر بنهرون فيه خلف و بقية رجاله ثقات وقال الهينمي عرضع ف و بقية رجاله ثقات (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم لا تزال العبد يكذب و يعرى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا) قال العراقي منفق عليه (ومررسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين بنبادهان شاة ويتحالفان يقول أحدهما والله لاأنقصك من كذاوكذاو يةول الا خروالله لاأز يدك على كذاوكذا فر بالشاة وقدا شتراها أحدهما فقيال أوجب أحده ما بالاثموا لكفارة) قال العراقي رواه أبوالفتح الازدى فى كتاب الاسماء المفردة من حديث ناسع الحضرى وهكذار ويناه فى أمالى ابن شمعون وناسع ذكره المخارى هكذا في الناريخ وقال أنوعاتم هوعبد الله بنناسم اله قلتذكره الازدى في مفردات أسماء العمابة وذكره العذارى فقال ناسع عن الني صلى الله عليه وسلم وعنه شرحبيل بن شفعة وأخرج ابن شاهينمن طريق الوليد بن مسلم عن ويزين عمان عن شرحبيل بن شفعة عن ناسم الحضرى عن

وقال أبوامامة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الڪيذب باب من أبواب النفاق وقال الحسن كان يقال انمن النفاق اختـ لاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وان الاصل الذي بني علمه النفاف الكذب وقالعلمه السالام كبرت خمانة ان تحدث أخالة حديثاهولك مهمدق وأنتاهم كاذب وقالا بنمسعود قال النبي صلى الله على وسلم لا تزال العبد مكذب وينعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاما ومررسول الله صلى الله علمه وسلم ترجلين بتمانعان شاة ويتحالفان يقول أحددهما والله لاأنقصك من كذا وكذا والقولالا خروالله لاأزيدك على كذا وكذا فر بالشاة أحدهما فقالأوحب وقداش تراها أحدهما بالاغم والكفارة

٧ قوله أخال الخ هكذاهو بغط المؤلف ولعل صوابه ان تحدث لانه هوالفاعل وخيانة تميز و به تعلم مافى كلام الشارح السابق اه

النبى صلى الله عليه وسلم اله مرو حلين يتبايعان شاة فذكر الحديث وقال ان أبي عام أخرجه المخارى فى النون وخطاه فى ذلك أبى وأبوز رعة وقالا الماهو عبد الله بن ناسم وقال الحسين بن سفيان فى الصابة عبدالله بن ناسم الحضرى الجصى واخر جله حديثا آخر من طويق سعيد بن سنان عن شريح من نسيب عنه وقال أبو نعم لا تصم له صحمة قال الحافظ السخاوى وحديثه الذكور أعنى الذي أورد . أن شاهين أخرجه أيضاا الخرائطي فيمساوي الاخلاق وقال الحافظ فيالاصابة ناسع بنون ومهملتين على الراجوقيل بمعمة وجيم وقبل بمعمة غمهملة حكاهاأ بوأجد العسكرى (وقالصلى الله عليه وسلم الكذب ينقص الرزق) قال العراقيرواه أوالشيخ في طبقات الاصبهائيين من حديث أي هريرة ورو مناه كذلك في مشحة القادي أبيبكر واسناده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان التحارهم الفحارفقيل بارسول الله ألبس الله قدأحل البيع قال نع ولكنهم يحلفون فيأغون و يحدثون فيكذبون قال العراقي رواه أحد والحاكم وقال صحيح الاسناد والبهلق من حديث عبد الرجن من شبل اه قلت عبد الرحن بن شبل أوسى انصارى أحد نقياء الانصار قال العارى له صعبة وقال ابن منده عداده في أهل المدينة ويعنه عمرين مجودويز بدين عير وأبوراشدا ليراني وأبوس الام الاسودذكره عبدالصمدين سعيد فين نزل حص من الصابة وقال أبوزرعة الدمشق نزل الشام وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق أبيراشدا لحبراني قال كالمسكن مع معاوية فبعث الى عبد الرجن بن شبل الذمن فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وقدمائهم فقم فىالناس وعظهم وأخرج أحد من طريق أبى سلام عن أبى راشد قال كتب معاوية الى عبد الرجن بنشبل ان أعلم الناس عاسمعت فمعهم فذ كرلهم أحاديث منهاحد بثان الخارهم الفعار وأخرج لهالنفاري فيالادب الفردوأ بوداودوالنسائي وابن ماحه حديثامن رواية تمين مجود عنه وابن ماجه أخرجه من طريق أبي راشدعنه (وقال صلى الله علمه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله) تكليم رضا عنهم أوكلاما يسرهم أولا برسل الهم اللائكة بالعية أوملائكة الرحة ولما كان لكثرة الجع مدخل عظيم في مشةة الخزى قال ( يوم القيامة ) الذي من افتض في جعه لم يفز (ولا ينظر الهم ) نظروجة وعطف ولطف أحدهم (المنان بعطيته) من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة وهي ان وقعت في صدقة أحبطت الثواب أوفي معروف أبطات الصنيعة (و) الثاني (المنفق) كمعد دا أى المروّج (سلعته) أى مناعه (بالحلف) بكسر اللام و يروى بسكونها أيضا (الفاحر) أى الكاذب (و) الثالث (المسبل ازاره) أي الحارله بارخاء طرفيه خيلاء وخص الازارلانه عامة لباسهم فلغيره من نحوقيص حكمه قال الطبي جيع الثلاثة فيقرن لانالمسبل ازاره هوالمتكبر المرفع بنفسه على الناس ومحتقرهم والمنان اغدامن بعطائه لما رأى من علوه على المعطى له والحالف البائع براعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق والحاصل من المحموع احتقارا اغير واشار نفسه ولذلك يحاز به الله باحتقاره له وعدم التفاته المه كالوح به قوله لا يكامهم قال العراقى رواه مسلم من حديث أي ذر اه قلتورواه كذلك أحدوا بوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ ثلاثة لايكامهم الله يوم القيامة ولاينظر البهمولا بزكهم ولهم عذاب أليم وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبوذر رضى الله عنه خابوا وخسروا من هم بارسول الله قال السبل ازاره والمنان الذي لا يعطى شــ أالامنه والمنفق سلعته بالحاف الفاحرو روى الشيخان من حديث أبي هر برة واللفظ للخارى ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا ينظر الهمر جل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مماأعطى ورجل حلف على عين كأذبه بعد العصر ليقتطع مالير جل مسلم الحديث وروى الطبراني فى الكبيرمن حديث ابن عر ثلاثة لا ينظر الله الهم يوم القيامة المنان عطاءه والمسبل ازاره خيلاء ومدمن الخر (وقال صلى الله علمه وسلم ماحلف الف بالله فادخل فيهامشل جناح بعوضة الاكانت نكتة في قلبه الى يومُ القيامة) قال العراقي ووأه الترمذي والحاكم وصحح اسناده من حديث عبد الله بن أنيس اله قلت

وقال عامم السلام الكذب ينقدص الرزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحارهم الفعار فقدل بارسول الله أليس قدأحل الله البيع قال نع واكنهم يعلقون فيأغون ويحدثون فيكذبون وقال صلى الله علمه وسلم ثلاثة نفرلا يكامهم الله نوم القيامة ولا ينظر المرم المنان بعطمتمه والنفق سلعته بالحلف الفاحر والسبل ازاره وقال صلى الله علم وسلم ماحلف مالف بالله فأدخل فهامثل حناح بعوضية الاكانت أسكتة في قلبه الى يوم القيامة

وقال أبوذر قالرسول الله صلى المه عليه وسلم ثلاثة يعمم اللهرجل كان فى فئة فنص نحروحتي بقنال أو يفترالله علمه وعلى أحداله ورحـل كانله عار سوء رؤذيه فصبرعلى أذاه حتى يفرق بينهما وتأوظعن ورجل كان معمقوم في سفر أوسرية فأطالوا السرى حي أعم-مأن عدواالارض فنزلوا فتنعى يصلى حتى بوقظ أحمايه الرحيل وثلاثة بشنؤهم الله التاحرأ والساع الحلاف والفقير الختال والغيل المنان وقال صلى الله عليه وسلم و بالذى عدث فيكذب لمضعك مه القوم ويلله لهو يلله وقال صلى الله علمه وسلم رأيت كأن رجلا ماءنى فقاللى قم فقمتمعه فاذا أنا برحلين أحدهما قائم والاسخرجالس بيد القام كاوب منحديد للقمه في شدق الحالس فعسدته حتى سلغ كاهله م يحذبه فيلقمه الجانب الا توفيده فاذامده رحم الاخركا كان فقلت للذى أقامني ماهذا فقال هذارحل كذاب بعذبفى قبره الى وم القيامة وعن عبد الله بن حواد

وكذلك رواه الخرائطي في مساوى الاخلاق (وقال أبوذر ) الغنارى رضى الله عنه (ثلاثة) من الناس ( يحبهم الله رجل كان فى فئة ) أى جاعة من أصحابه (فنصب نحره) أى رقبته للعدة ( حتى يقتل أو يفتح الله علمه أوعلى أصحابه و رجل كان له حار سوء يؤذيه ) بقول أوفعل فصبر على أذاه حتى يفر ق بينهما موت لاحدهماأوظعن) أى رحلة (ورجل كانمعه قوم في سفر أوسر ية فأطالوا السرى) أى سيرالليل (حتى أعجبهم انعسوا الارض) وهو كناية عن غلبة النوم (فنزلوا) عن دواجهم (فتنحي) ذلك الرجل (يصلى) وهم نيام (حتى) يصبح و ( بوقظ أجهابه للرحيل ) من ذلك المكان (وثلاثة من الناس يشنؤهم الله) أى يبغضهم (التاحر) الحلاف (أو) قال (البياع الحلاف) أى كثيرا لحلف على سلعته وفيه اشعار بان القليل الصدق ليس علا للذم (والفقير الختال) أى المتكبر (والمخيل المنان) بعطيته قال العراقي رواه أحمد واللفظ له وفيه ابن الاقس ولا يعرف حاله و رواه هو والنسائي بلفظ آخر باسناد حمدورواه النسائى من حديث أبي هر رة أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف الحديث واستناده جيد اه قلت لفظ أحمد في مسنده ثلاثة يحمهم الله وثلاثة بشنؤهم الله الرجل ياتي العدق في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا انعسوا الارض فينزلون عن دواجم فيتنحى أحدهم فيصلىحتي يوقظهم لرحيلهم والرجل يكوناها لجار بؤذيه فمصرعلي أذاءحتي يفرق بينهماعوتأو ظعن والذبن يشنؤهم الله التاحر الحلاف والفقير المختال والمغمل المنان وأماحد يث النسائي الذي أشار المه العراق فلفظه فى باب الزكاة من سننه من حديث أبى ذرثلاثة بعمهم الله تعالى وثلاثة بمغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فنعوه فتخلف رحل باعقام م فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته الاالله والذي أعطاه وقوم ار واليلتهم حتى اذا كان النوم أحب الهم بما يعدل به فوضعوار ؤسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلوآ باتىو رجل كان فيسرية فلقي العدة فهزموا فأفبل بصدره حتى يقتل أو يفتحله والثلاثة الذمن يمغضهم ألله الشيخ الزانى والفقير المختال والغني الظلوم ورواه كذلك الترمذى فيصفة الجنة واسحبان والحاكم فى الزكاة والجهاد وقال الترمذى حديث صبح وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي فى التلخيص ورواه ابن عساكر فى الناريخ من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخيرةال بلغنى عن أى ذرحديث فكنت أحب ان ألقاه فلقيته فسأ لتمعنه فذكره وأماحديث أبي هريرة عندا لنسائى الذي أشاراليه العراقي فلفظه أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقيرالخنال والشيخ الزاني والامام الجائر وهكذا رواه البهني أيضافي السنن (وقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث) آلناس (فيكذب) في حديثه (ليضحك به القوم ويله ويله) كرره ابذا نابشدة هلكته وذلك لان الكذب وحده رأس كلمذموم وجاع كل فضعة فاذا انضم السه استعلاب الضائ الذي عبت القلب و يحلب النسبان و يورث الرعونة كان أقبع القبائح قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من رواية بهز بن حكم عن أبيه عن جده اه قلت وكذلك رواه أحد والطبراني في الكبير والحاكم والبهبق كلهم عنجد حكيم معاوية بنحيدة القشيرى رضي اللهعنه (وقال صلى الله عليه وسلم رأيث كان رحلاحاءني فقال لى قم فقمت معدواذا أنابر حلين أحدهماناغ والا تحرجالس مدالقاع كاوب من حديد) وهومثل تنو رخشبة في رأسها حديدة (يلقمه في شدق الجالس) أي في فه كايلةم الجل (فعديه حتى يبلغ كاهله) وأص الكتف (تم يحذيه فيلقمه الجانب الا خوفيده فاذامدة رجع الا خو كما كان فقات الذي أقامني ماهذا قال هذار حل كذاب بعذب في قبره الى يوم القيامة) رواه العداري من حديث عرة بنجندب فيحديث طويل (وعن عبدالله بن حراد) بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامرى العقبلي هكذا نسبه ابن ماكولاوأما رعلى بن الاشدق فقال حدثني عي عبد الله بن حواد بن معاوية بن فرح بن خفاحة بن عرو بن عقبل فال المخارى له صعبة روى عنه يعلى بن الاشدق أحد الضعفاء وأبوقنادة الشامى واووثقه ابن حبان (انه سأل النبي صلى الله عامه و سلم فقال بانبي الله هل ترنى المؤمن قال قد يكون من ذلك فالىانبي اللههل يكذب المؤمن فقاللائم أتبعها رسول اللهصلي اللهءلم وسلم فقال هذه الكامة انما يذفرى الكذب على الله الذين لا ومنون ) قال العراقي رواه ابن عبد دالبرفي المهمد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيافى الصمت مقتصراعلى الكذب وجعل السائل أباالدوداء اه قلت لفظ الصمت حدثنا اسمعلن خالدالضر برحدثنا يعلى بنالاشدق حدثنا عبدالله بنحراد قال قال أبوالدرداء يارسول الله هل يكذب الؤس قاللا يؤمن بالله ولا باليوم الا تحرمن حدث فكذب وروى مالك في الوطأ عن صفوان من سلم مرسلا ومعضلا قبل بأرسول الله المؤمن يكون جمانا قال نع قبل يكون عدالا قال نعرة بل يكون كذا باقال لا (وقال أبوسعيد) الحدرى رضى الله عنه ( معترسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوو يقول ) من جلة دعائه (اللهم طهرقلي من النفاق) أى من اظهار خلاف مافى الباطن وهذا قاله تعليمالغيره (وفر حي من الزماولساني من الكذب) فال العراقي هكذا وقع في نسخ الاحماء عن أبي سعيدوا نماهو عن أم معبد كذار واه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجى من الزناوزادو عملي من الرياءوي عي من الحيانة وسنده ضعيف اه قلت وكذلك رواه الحكيم الترمذي في النوادر ولفظهما اللهم طهرقاي من النفاق وعلى من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحيانة فانك تعلم خائنة الاعين وماتحني الصدوروأم معبدهي عاتكة بنت خالدا لخزاعية الكعبية التي نزل علهاالنبي صلى الله علمه وسلم في الهجوة وانحاقال كذلك مع انذائه الشريفة قد جبات على الطهارة ابتداء ونز عمن قلب حظ الشيطان وأعين عليه فاسلم تشريفا من قبيل قولك وثيا بك فطهرو تعليم الامته (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة) من الناس (لا يكاههم الله) كالمرضا (ولا ينظر المهم) نظر رحمة (ولا مزكمهم) أى لا يطهرهم من دنس قلوم م أولايشي عليهم (واهم) معذلك الامرالهول (عذاب آليم) مؤلم موجع ومر فون به ماجهاوا من عظمته واجترحوا من مخالفته (شيخ زات) لاستخفافه بحقى الحق وقُلهُ مبالاته ورذالةً طبعه افداعيته قدضعفت وهمته قدفترت فزناه عنادوم آغمة (وملك كذاب) لان الكذب يكون غالبا الملب نفع أود فع ضر واللك لا يخاف أحداف صائعه فهو منه قبيح لفقد الضرورة (وعائل) أى فقير (مستكرر) لان كرومع فقد سبيه فيه من نحو مال وحاه انه كونه مطبوعاعا به مستحكما فيه فيستحق ألم العذاب وفظيم العقاب قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هريرة اه قات وكذلك رواه النسائي واس أبي الدنيا في العمت قال حدثنا سوادس عبدالله حدثنا الضعال سنخلد عن استخلان عن أسه عن أبي هر وة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينفار الله المهم وم القيامة الشيخ الزاني والامام الكذاب والعائل الزهو ورواه أيضاعن مجدين عروالباهلي حدثناأ توزكير يحيى بن محدين قيس حدثنا بن عجلات (وقال) أبو محد (عبدالله بن عامر) بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزى بسكون النون حلف بني عدى ثم الخطاب والدعروأ يوه من كبارا اصحابه قال الهيثم بن عدى مان سنة بضع وثمانين وقال العامري في الذيل مات سنة خمس وعمانين ( جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتناواً ناصي صغير فذهبت لالعب فقالت أمى ماعددالله تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وماأردت أن تعطمه فقالت عرا فقال اماان لولم تذعلي كتبت عليك كذبة) قال العراقي رواه أبوداودوفيه من لم يسم وقال الحاكمان عبدالله بنعام ولدفى حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قلتله شاهد من حديث أبي هر رة وابن مسعودو رجاله-ماثقات الاأن الزهرى لم يسمع من أبي هر رة اه قلت وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق فقال حدثناأ بو مدرالغيرى حدثناأ بوالولمد حدثنااللث بن سعدعن محدين عجلان عن مولى لعبد الله س عام سنر بيعة عن عبد الله من عام قال عاءرسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتنا فساقه كسماق الصنف ووقع فى روايته كائى داودعن مولى لعددالله بنعاص ولذا قال العراقي فمه من لم سم وقد مماه غيرهما كإيانى وعبدالله من عامرذ كره النرمذى فى العداية وقال أبوحاتم الرازى وأى الني صلى الله علمه

قال سألترسول الله صلى اللهعلمه وسلم فقلت بارسول الله على رنى الومن قال قد يكون ذلك قالباني الله هل بكذب المؤمن قال لائم اتبعهاصلي الله علمه وسلم بقول الله تعالى اغما يفترى المكذب الذين لايؤمنون ماسمات الله وقال أنوسعند الخدرى معترسولالله صلى الله علمه وسلم يدعو فنقول فى دعائه اللهم طهر قاي من النفاق وفرجي من الزنا ولسانى من الكذب وقالصلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكام-همالله ولا يتظرالهم ولايزكهم واهم عدّاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكدوقال عبدالله منعام عادرسول الله صلى الله علمه وسلم الى ستناوأناصي صغير فذهبت لالعب فقالت أمى باعبد الله تعالى حتى أعطال فقال صلى الله عليه وسلم وماأردت أن تعطيه قالت تمرا فقال أماانك لولم تفعلي الكنت علىك كذبة

وقال-لي الله على وسلم لوأفاء الله على نعدما عدد هــــذا الحمى لقسمتها سنكم ثملانعدونى عدلا ولاكذابا ولاحمانا وقال صلى الله علمه وسلم وكانمنكثا ألا أنشك بأكر الكاثر الاشراك بالله وعقوق الوالدين تمقعد وقال ألاوقول الزوروقال ابن عرقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن العبد ليكذب المكذبة فشاعد المالاتعنه مسيرة ميلمن نتنماحاء وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم تقبلوا الىبست أتقبل لكم مالجنة قالوا وماهن قال اذا حدث أحدكم فلايكذب واذاوعد فلايخلف واذا اثنمن فالا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا

وسلمدخل على أمه وهوصغير وقال أبوزرعة أدرك النبي صلى الله علىه وسلم وقال ابن حبان لماذكره في الصحابة أناهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو غلام وأشار واكلهم الى هذا الحديث وقد أخرجه الضماء والبخارى فى التاريخ وابن سعدوالطبراني والذهلي من طريق محدين علان عن زياد مولى عبدالله ابن عامى عن عبدالله بن عامر قال : حلر سول الله صلى الله عليه وسلم على أمى وأنا غلام فا درت خار جافناد تني أمى ياعبد الله تعال هاك فقال لهاالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيه قاأت أعطيه تمراقال أما انكلولم تفعلي لكتبت عليك كذبة ورواية البخارى مختصرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتناوأ ناصي وذكره العجلي في كبار التابعين قال الحافظ في الاصابة جل روايته عن الصحابة فروى عن أبيه وعمر وعممان وعمد الرحن بن عوف وحارثة بن النعمان وعائشة وجار روى عنه الزهرى و يحيى بن سعيد الانصارى وعاصم بن عبيدالله ومحدين ويدبن المهاحر وعبد الرحن بن القاسم وعبد الله بن أبي بكر بن حرم وآخر ون (وقال صلى الله عامه وسلم لوأفاء الله على نعما) أى ابلا (عددهذا الحصى) وفي لفظ عددهذه العضاه (لقسمتها بينكم ثم لانجدوني بخد الاكذاباولا حبانا) رواه مسلم وقد تقدم في كتاب أخلاق النبوة مبسوطا (وقال صلى الله عليه وسلم وكان متكمًا) على وسادة (ألاأنبئكم المرالكائر) جمع كبيرة وهي كل ماوردفيه وعسد شديد في السكتاب أو السنة وان لم يكن فيه حد على الاصح (الاشراك بالله) أى الكفريه (وعقوق الوالدين) أوأحدهماو جعهما لانعقوق أحدهما بستلزم عقوق الاسترغالباأو يحرالمهوضابطه ان يفعل معهما ما يتأذيان به تاذيا ايس بالهبن وليس الماط وجودالتأذي البكثير بلان بكون ذلك من شأنه ان ستأذي منه كثيرا فان قات أكبرا لكبائر لايكون الاواحداوه والشرك فكيف التعددههذا وأيضا فنعوا اقتل والزناأ كبرمن العقوق فلمحذفاوذ كرهو قات ادعاءان الاكبرلا يكون الاواحداا غياهوان أريد الحقيقة اما انار يدبالاكبرالنسي فهو يكون متعدداولا شانالاكبر بالنسبة الىبقية الكبائر أمور أشار البهاصلي الله عليه وسلم بقوله اتقوا السبع المو بقات الحديث وحين ذفالا كبرههنا لتعدده في الجواب راديه الامر النسى وانماتوك ذكر القتلونعوه فيهذا المديث لانه علمن أحاديث اخران ذلك أكبر الكبائر بعد الشرك على انهصلى الله علمه وسلم كان راعى في مثل ذلك أحوال الحاضر من كقوله من أفضل الاعمال الصلاة لاول وقتها أولوقتها وأخرى أفضل الاعمال الجهاد وأخرى أفضل الاعمال برالوالدين وغيرذلك من نظائرله عمالانتخفي (تم قعد) بعدان كان متكمنا تنبها على عظيم اثم ما يقوله (فقال الاوقول الزور) وانماخص بذلك لانه يترتب عليه الزنا والقتل وغيرهما فكان أبلغ ضر رامن هذه الحيشة فال العراقي متفق عليهمن حديث أبي كرة اه قلت ورواه أيضا الترمذي في الشمائل ولفظه وجاس وكان متكمَّا فقال الاوشهادة الزوراو وقولاالزور وعندالبخارى الاوقول الزوروشهادة الزورف ازال يقولها حتى قلناألا لبته سكت وروى المخارى أيضامن حديث أنس رضى الله عنه أكبر الكائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوف الوالدين وشهادة الزور (وقال ابنعمر) رضى الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم أن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك عند مسيرة مل من نتن ماجاءيه) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن غريب اه قات ورواه ابن أبي الدنما في الصمت فقال حدثني أبونجد عبد الله بن أبوب الخرمي حدثنا عبد الرحم بن هروت أبوهشام الغساني عن عبد العزيز بن أبير وادعن نافع عن ابن عمر رفعه قال ان العبد ليكذب الكذبة فيتباعد اللكمنه ميلا أوميلين مماجاءبه (وقال أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال الني صلى الله علىموسلم تقبلوالى بست) أى تكفلوا لى بست خصال (أتقبل لكم بالجنة) أى أتكفل لكم بدخولها (قالواوماهن) وفي لفظ وماهي (قال اذاحدث أحدكم فلايكذب) أى الالضرورة أو مصلحة محققة (واذاوعد) أنسانا بشي (فلا يخلف) وعده (وأذا ائتمن) أى جعل أمينا على سر (فلا يخن) فيما جعل أمناعليه (وغضواأبصاركم) عن النظر الى مالا يجوز (وكفوا أبديكم) فلا تبسطوه المالا يحل (واحفظوا

فروجكم) عن الزناو اللواط ومقدماتهما والسحاق وتعوه ومن تكفل بالتزام هدذه المذكورات فقد توفي أكثر الحرمات فهو حرى بان يتكفل بالجنة قال العراقي واه الحاكم في المستدرا والحرائطي ف مكارم الاخلاقوفيه سعدين سنان ضعفه أجدوالنسائي ووثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة ابن الصامت وقال صبح الاستناد اه قات ورواه كذلك ابن أي شيبة في الصنف وأبو بعلى والبهق وسياق المصنف هوسياق الخرائطي في مكارم الاخلاق قال حدثناعياس بن محدد ثنابونس بن محد المؤدب حدثناليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رحول اللهصلى المتعلمه وسلم فسأقه كاللمصنف سواء وأماساق الحاكم والبهق فليس فيه فالواوماهن وفيسه غضواأبصاركم منغير واووأخرجه ابن أبى الدنيا مختصرا فقالحد ثناأ حدين منيع حدثنا يحيى بناسحق السيطيني حدثنا الدث بن معد عن مزيد بن أبي حسب عن سعد بن سدنان عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهصلى الله على موسلم اذاحد ثتم فلاتكذبوا واداا تتمنتم فلاتخو نواوسعد بن سنان أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفوه وفي الميزان أحاديثه واهمة وقال النسائي منكرا لحديث تمساق له مماانكر عليه هدا الحمر وقال المنذرى رواته ثقات الاسعدين سنان وقال الهيثى رجاله رجال الصميح غيرات ابن سنان لم يسمع من أنس وأماحد يثعبادة بن الصامت من رواية الحاكم الذي أشار اليه العراقي فقد أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق وقال حدثناأ بوغالب البصرى مجدبن أحدد شناأ بوالر سع الزهراني حدثناا معيل بنجعفر حدثناعر ومنأبي عر وعن المطلب بن حنطب عن عبادة بن الصاحر ضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاضمنوا لىستامن أنفسكم أضمن احج الجنة اصدقوا اذاحدثتم وأوفوا اذاوعد تموأدوا اذا التمنتم وأحفظوافر وجم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ورواه كذلك أحدواب حمان والبهق (وقال صلى الله علمه وسلم ان الشمطان لله) أى شد أجعله في عنى الانسان لينام (ولعوقا) بالفح أى شأ يحقله فىفدة لمندلق لسانه بالفعش (ونشوقا) بالفتع وهوما ينشقه الانسان انشاقا وهو جعله فى ألفه و يلهقه اياه ويدسم به اذنبه أي يسديه في انوساوسه مأوجدت فيهمنفذاد خلت فيه (فامالعوقه فالكذب) أى المحرم شرعا (وأمانشوقه فالغضب) أى لغيرالله (وأماكله فالنوم) أى الكثير المفوَّت القيام بوظائف العبادات الفرضة والنفلية كالتهجف قال العراق رواه الطبراني وأونعيم منحديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم اه قلت و رواه كذلك البهقي وفيه عاصم من على شيخ الخارى قال يحيى لاشي وضعفه ابن معين قال الذهى وذكرله ابن عدى أحاديث مناكير والربيع بنصبيع ضعفه النسائي وفوا وأبوزرعة ويزيدالرقاشي قال النسائي وغسره مترولة و روى ابن أبي الدنيافي كتاب مكايد الشيه طان والطيراني في الكبير والمهق أيضابسند ضعف منحديث سمرة منحندبان الشيطان كالاولعوقافاذا كالانسان من كالمنامت عساه عن الذكر واذالعقه من لعوقه ذرب اسانه مالشر (وخطب عربن الحطاب) رضى الله عنه (بالحاسة) لماقدم الشام والحاسة موضع قريدمشق (فقال) في خطبته (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقامي فيكم فقال أحسنوا الى أصحابي مُ الذين يلونهم) وهمم التابعون لهم بأحسان (م يفشو المكذب) أي نظهر (حتى يعلف الرجل على المين ولم يحلف ويشهد) على الشي ابتداء (ولم يستشهد) أى لم يطلب الشهادة فأل العراقيرواه الترمذي وصحه والنسائي في الكبري من و داية ابن عرعن عمر اه وخطبته رضي الله عنه بالجابية طويلة مشهورة قدنقات منعدة طرق وتواترت (وقال صلى الله عليه وسلم من حدث) وفي ر واله لا بن ماجه من روى (عنى عديث) وفي رواية حديثاولفظ ابنماجه من روى عنى حديثا (وهو) أى والحال انه ( رى) بضم نفت أى يفان و بالفتح أى بعلم (انه كذب) بكسر فسكون أو بفتح فكسر (فهوأحدالكاذبين) بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة و بالنثنية باعتبارا الفترى والناقل عنمه وقال النروى رى صبطناه بضم الياء والكاذبين بكسرالباء الوحدة وفق النون على الجدع قالوهد ذاهو

فروجكم وكفوا أبديكم وقالصالي الله علىه وسلم ان الش\_\_\_طان كمل ولعوقاونشر قاأمالعوقه فالكدنب وأمانشوقه فالغضب وأماكله فالنوم وخطب عررضي الله عنه بومافقال قام فسنارسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي هذافكم فقال أحسنواالي أصالى عُم الذين يلونهم عُم مفشوالكذب حتى معلف الرجلعلى المين ولم يستخلف و يشهد ولم استشهد وقال الني صلى اللهعليهوسلمنحدثعني عديث وهو برى انه كذب فهو أحدالكذابن المشهو رفى اللفظين وقال عياض الرواية عندنا الكاذبين على الجمع وقال الطيبي وقوله أحداله كاذبين من ماب القلم أحدا السانين والخال أحدالا بوس قال العراقي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث عمرة بن حندب اه قلت وكذلك رواه الطالسي وأحد وابن ماجه وابن حمان كلهم من حديث ممرة ورواه أيضاأ جدوابن ماحهوا بنح برمن حديث على ورواه أيضاأ جدومسا والترمذي وابن ماحه وابنح برمن حديث المغبرة بن شعبة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا على بن الجعد أنها نا شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن ممونين أبى شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عنى بحديث وهو ري الله كذب فهو أحداله كاذبين و- دثنا على بن الجعد أنبأ ناش عبة عن الحركم قال معت ابن أبي ليلي يحدث عن معروبن حندب عن الني صلى الله عامه وسلم قال من روى عنى حديث اوهو مرى الله كذب فهو أحد الكاذبين واستنبط من الحديث انه ليس لراوى حديث ان يقول قال وسول الله صلى الله عليه وملم الا ان علم صفة ويقول فى المنعيف روى أو بلغنافان روى ماعلم أوظن وضعه ولم يبين حاله اندر ج فى جلة السكذا بين لاعانته المفترى على نشرفريته فيشاركه فى الائم كمن أعان طالماولهذا بعض التابعين كان يهاب الرفع و وقف قائلا الكذب على الصحابي أهون (وقال صلى الله عليه وسلم من حاف على يمين) أي محلوف ويز (ماثم) والماقال على عين تنز ولا للعلف منزلة المحلوف اتساعا (ليقتطع بها)أى بسب المين (مال امرئ مسلم) قيدا تفاقى لااحترازى فالذى كذلك بلحقه أوجب رعاية لامكانان برضى الله المسلم الظاوم يوم الجزاء برفع درجاته فيعفوهن ظالمه والكافرلا يصلح لذلك (بغيرحق) شرعى بأن يكون كذباوز و را (لقي الله نوم القيامة وهو عامه غضبان فعامله معاملة المغضوب علمه فلا ينظر المهولا بكامه أووهو علمه غضبان أى مريد العقويته وأذالقه وهو ريدها جاز بعدذاك وفع عنه بشرط ان لايكون متعلق ارادته عذاب واصب فان ما تعلق به وصف الاوادة لابدمن وقوعه وغفران الجرائم أصلمن أصول الدس امابا اوازنة أو بالطول المحض والتنوين فى غضبان النهويل والاشارة الى عظم هدده الجرعة قال العراق متفق عليه من حديث ابن مسعود اه قلت وافظهما من حلف على عن صبر يقتطعها مال امرى مسلم هوفها فاحر لقي الله نوم القيامة وهوعليه غضمان وهكذارواه الطمالسي فيمسنده وعبدالرزاق في المصنف وأحدوا بوداودوالترمذي والنسائي وابنماحه وابن خرعة وابن الحار ودوابن حبان منحديث الاشعث بن قيس وابن مسعود معاوذاك انابن مسعود لماذكر ذلك في علسه دخل الاشعث فقال ما عدائكم أبوعب دالرجن قالوا كذاوكدا قالصدقف تزلت كانبني وبنرحل مخاصمة فاصمته الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال هل النبينة فلتلا قال فممنه قلت ذا يحلف فقال عند ذلك فذكره فنزلت ان الذين بشتر ون بعهد الله واعامم الاته ورواه أحد والطبراني وأنونعم من حديث معقل بن سار ورواه الطبراني أنضامن حديث واثلة بن عرو روى الحاكم وحده من حديث الاشعث بنقيس بلفظ من حلف على عن يقتطع بها مال امرئ مسار وهو فاحر لق الله تعالى وهو أحذم ورواه هو والطبراني أيضامن حديثه بلفظ من حلف على بمن صر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهوعليه غضيبان عفاعنه أوعاقبه وروى الشافعي في سنفه تغريج الطعاوى والبزار من حديث معبد بن كعب عن أبيه بلفظ من حلف على عين ليققطع ما مال احرئ مسلم لتى الله نوم القيامة وهو عليه غضبان قيل بارسول الله وان كان شمية بسيرا قال وان كان سوا كامن أوال ورواه ابن عسا كرمن حديث ابن مسعود بهدذا اللفظ وروى عبدالرزاق وأحد والحاكم والطهراني من حديث عران من حصن بلفظ من حلف على يمن مصبو رقبالله كاذ بامتعمد المقتطع م امال امرى مسلم فاينبو أمقعده من النار وروى الطبراني فى الكبير من حديث أبي موسى بلفظ من حلف على عين ويد أن يقتطع بما حق أخيه ظالمالم ينظرالله اليه يوم القيامة ولم وكه وله عداب ألم وروى أحد وعبد بن حمد والنسائي والط مراني والبهني من حديث عدى بن عمرة الكندى

وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على عين بأثم له قنطع بما مال امرى مسلم بغير حق ل وهو عليه غضسمان

والطهراني وحده منحديث العرس منعيرة بلفظ منحلف علىء ين كاذبه ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهوعليه غضبان ورواية حق امرئ أحق بالترجيع من رواية مال امرئ لعمومها وشمولها غيرالمال كدقذف ونصيب زوجة فىقسم ونحوذاك وقوفها فاحرأفام الفهور مقام الكذب ليدلعلى انه من أنواعه ورواية لقى الله أحذم وكذا فليتبوّأ مقعده من النار حرج مخرج الزحر والمبالغة في المنع والمقام يقتضي التأكيد اذمرتكب هذه الجريمة قدبلغ فى الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرى لاتعلق له به واستخف عرمة الاسلام ومع ذلك فلا يحرى على ظاهره وفيه ان اقتطاع الحق بوجب دخول النار الا أن يبرئ صاحب الحق أو يعلمو الحق (وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ردشهادة رجل في كذبة كذبها) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في الصحت من رواية موسى بن شيبة مرسلا وموسى روى معمر عنه مناكير قاله أحدبن حنبل اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوحذيفة الفزارى حدثناعبدالرجن منمسعود الزحاج الوصلي عنمعمر عنموسي منشيبة انالنبي صلى اللهعايه وسلمود شهادة رجل فى كذبة قال الحافظ فى الهذيب موسى بن شيبة أوابن أبي شيبة بجهول روى له أبوداود فى المراسيل وقال الذهبي في الكاشف قال أحداً حاديثه منا كبر وقال أبوحاتم صالحر وي عنه الحيدي (وقال صلى الله عليه وسلم على كلخصلة يطبع) أى عكن أن يطبع وهي رواية الجاعة كاسمأني (أو) قال ( يطوى) وهي رواية حديث أبي مسعود (علم االؤمن الاالخيانة والكذب) فلا بطب علمهما وانما عصلذاك بالتطبيع ولهذاصم سلب الاعمان عنه فى قوله لا بزنى الزانى حين بزنى وهومؤمن ولامعارضة بين استثناءا الحصلة بنهنا وخبرمن كن فيه كانمنا فقالها ومن كان فيسه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق لانخلف الوعدداخل في الكذب والفعو رمن لوازم الخيانة قال العراقير واه ابن أبي شيبة في الصنف من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدى في مقدمة الكامل من حديث سعدبن أبي وفاص وابن عمر وأبى أمامة أيضاورواه ابن أبى الدنما في الصمت من حديث مدمر فوعاوم وقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدارقطني فى العلل اه قات ورواه أيضاأ بو يعلى فى المسند والضياء فى المختارة من حديث سعد بلفظ كلخلة اطبع علم اللؤمن الاالخيانة والكذب واه البزار من حديثه بلفظ اطبع المؤمن على كل خلة غيرالخيانة والكذبورواه الدارقطني فىالافرادوابن عدىوالبهتي وابنالنجارمن ديثه بلفظ بطبيع الومن على كل شئ الاالحالة والكذبورواه البهرق من حديث انعر بلفظ بطبع المؤمن على كل خلق ليس الخمانة والمكذب ورواه الطبراني كذلك ورواه أحدمن حديث أبي أمامة بطبع المه على الحسلال كلهاالاالخانة والكذب وقال ابنأبي الدنيافي الصمت حدثنا داود بنرشيد حدثناعلي بنهاشم سمعت الاعش ذكره عن أبى احق عن مصعب من سعد عن أبيه قال قالبرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خلة تطميع أو يطوى علم اللؤمن الاالخيانة والكذب وهذا أشبه بسياق المصنف عمقال وحدثنا أحدين حدل أنبأ ناعبد الله من المبارك أنبأ ما سفيان وشعبة عن سلة بن كهيل عن مصعب من سعد عن سعد قال كل الخلال بطبيع علمها المؤمن الاالحيافة والمكذب قال وأنبأ فاأحد بنجيل أنبأ فاعبدالله أنبأ فاسفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحن بن يزيدعن ابن مسعود قال كل الحد الله بطوى علما الومن الااطمانة والكذب فالاالحافظ السحاوى فىالمقاصد وأمثلها حديث سعدلكن ضعف البهق رفعه وقال الدارقطني الموقوف أشبه بالصواب اه ومعذلك فهوجما يحكم له بالرفع على الصبح لكونه بمالا مجال الرأى فيه (وقالت عائشة) رضي الله عنها (ما كان من خلق أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذبة فيا تنعل من صدره حتى بعلم انه قد أحدث لله عز و جل منها توبة ) قال العراقي رواه أحد من حديث عائشة ور ماله ثقات الاانه قال عن ابن أبي ملكة أوغيره وقدر واه أبوالشيخ في طبقات الاصمهانيين فقال عن

وروىء-نالنى صلى الله علمه وسلم انه رد شهادة رحلف كذبة كذبها وقال صلى الله علمه وسلم كلخصلة نطبع أو يظوىعلماالسا الاالحمانة والكذب وقااتعاشية وضي الله عنها ما كان من خلقأ شد على أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمن الكذب ولقدكان وسول الله صلى الله علمه وسلم بطلع الرجلمن أصحابه عملى الكذبة فيا ينعلى من صدره حتى الالم انه قد أحدث تو مة لله عز وحلمنها

ابن أبي مليكة ولم يشدك وهوصيح اه قلت وأخرجه ابن أبي الدنياعن على بن الجعد أنبأنا نصر بن طريف الباهلي حدثنا الراهم بنميسرة عن عبيد بن سعد عن عائشة قالتما كان فذكره (وقال موسى عليه السلام يارب أي عبادل خير علا قالمن لا يكذب لسانه ولا يفعر قلبه ولا رني فرجه ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن مجد بن على بن الحسن بن شقيق الروزي أنبأنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا الفضيل عن ليث بن أبي سلم من عبد الرجن بن تردان بن قيس عن هذيل بن شرحبيل قال قال موسى عليه السلام رب أى عبادك فساقه (وقال لقمان) لابنه (يابني اياك والكذب فانه شهـى كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه) أخرجه ابن أبي الدنياعن الواهم بن عبدالله أنبأناا معيل بن الواهم عن تونسعن الحسن قال قال لقمان لابنه فساقه (وقال صلى الله عليه وسلم في مدح الصدق أربع) خصال (اذا كن فيك فلايضرك مافاتك من الدنما) أي لا بأس عليك وقت فوت الدنما ان حصلت هذه الخلال (صدق حديث) أىضبط اللسان وعفته عن الكذب والمهتان (وحفظ أمانة) بان يحفظ جوارحه وما أتنمن عليه (وحسن خليقة) بان يكون حسن العشرة مع الناص (وعفة طعمة) بان لا يطعم حراما ولاماقويت الشهة فيه ولا تزيد على الكفاية حتى من الحلال ولا يكثر الا كلوا طلق الامانة لتشدع في جنسها فيراعي أمانةالله فيالنسكاليف وأمانة الخلق فيالحفظ والاداء فال العراقي رواه الحاكم والخسرا ثطي في مكارم الاخلاق منحديث عبدالله بمنجر ووفيه ابنالهبعة اهقلت قالمالخرا تطىحد ثناعلى منحرب الموصلي حدثناز يدن أبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة عن الحرث بن مزيد عن ابن عيرة عن عبد الله بنعر وعن الذي صلى الله علمه وسلم فذكره مثل سياق المصنف ورواه كذلك العابراني في الكبير ورواه احمد والطبراني أيضا والبهق من حديث ابن عمر بلفظ صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن الخلق وعفة مطع وفي سند البهيق شعيب بن يحيى قال ابن أبي حاتم ليس بمعر وف وقال الذهبي بل ثقة عن ابن الهيعة وفيه ضعف ورواه ابنعدى وابن عساكر من حديث ابن عباس قال الهيتى استاد أحد والطبراني حسن وقال المنذرى وواه أحدوابن أبى الدنيا والطبراني والبهق باسانيدحسنة (وقال أبو بكروضي الله عنه في خطبته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيذارسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أوَّل ثم بكي) أبو بكر (وقال عليكم بالصدق فانه مع البروهمافي الجنة) واياكم والكذب فانه مع الفعور وهمافي النارأخوجه ابن أبي الدنيا من طريق أوسط بن اسمعيل العيلي وقد تقدم الكلام عليه في أول هذه الا فية وقدروي نحو ذلك من قول ابن مسعود قال ابن أبي الدنيا حدثنا على بن الجعد أنبأ ناشعبة أخبرني عمرو بن من سمعت مرة الهمداني قال كان عبدالله يقول عليكم بالصدق فانه بهدى الى الجنة وما يزال الرحل يصدق حتى يكتب عندالله صديقاو يثبت البرفي فالمه فلايكون الفعورموضع ابرة بستقر فهاوقدر وى ذلك مرفوعاقال ابن أبي الدنيا حدثناأ وخيمة حدثنا حرير عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق بهدى الى البروان البريهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا \*(تنبيه) \* الراد المصنف هذاهنا وفيما تقدم بوهم انذلك الكلام مرفوع الى الني صلى الله عليه وسلم واغماهو من كلام أي بكر رضى الله عنه لان صمير عبك وقال برجع اليه لاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لوذكره في الا ثاركان أليق (وقال معاذ) بنجبل رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لى أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد و بذل السلام وخفض الجناح) قال العراقي رواه أنونعيم في الحليدة وقد تقدم قلترواه من طريق اسمعيل بنرافع عن تعلية بن صالح عن رجل من أهل الشام عن معاذ قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم بامعاذ انطاق فارحل واحلنك مم ائتني أبعثك على البمن فذكر الحديث وفيه فقال مامعاذ أوصل بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء بالعهد وأداء الامانة وترك الخيانة ورحم المتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين

وقال موسى عامده السلام مارب أى عبادل خـير لك عــ لاقالمن لا مكذب لسانه ولا يفعر قليه ولا برني فرحه وقال لقدمان لامنه باسنى اباك والكذب فانه شهي كلم العصفورعا قلل بقلاه صاحبه \* وقال علمه السلام في مدح الصدق أربع اذا كن فسلن فلا مضرك مافاتك من الدندا صدق الحدث وحفظ الامانة وحسنخلق وعفة طعمة وقال أبو بكر رضى الله عنه في خطم - قبعدوفاة رسولالله صلى الله عليه وسلم قام فينارسول اللهصلي اللهعليه وسلم مثل مقمامي هذاعام أول غربكي وقال عليكم بالمدقفانه مع البر وهمافي الجنه وفال معاذ قال لى صلى الله عليه وسلم أوصل بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الامانة والوفاء بالعهدو بذل السلام وخفض الجناح

الكادمولزوم الاعان والتفقه فى القرآن وحب الآخوة والجزع من الحساب وقصر الامل وحسن العمل الحديث بطوله وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاف مختصرا من طريق عبادة بن نسى عن عبد الرحن بنغنم عن معاذ قال الم بعثني رسول الله صلى الله علمه وسلم الى البمن قال لى أوصـ يك بتقوى الله وصدف الحديث ووفاء بالعهد وأداءالامانة وترك الخيانة وحفظ الجار و رواه في موضع آخريمثل سياق المصنف (وأماالا أزار فقد قال على رضى الله عنم أعظم الحطايا) أى الذنوب الصادرة عن عديقال خطى إذا أذنب متعمداذ كره الزمخشرى (عند الله اللسان الكذوب) أى الكثير الكذب لان اللسان أكثر الاعضاء علا (وشر الندامة ندامة نوم القيامة) أخوجه ابن أبي الدنيا عن عبد العزيز بن بحر أنمأنا أبوعقىل عن مجد بن نعيم مولى عربن الحطاب عن مجد بن عربن على بن أبي طالب عن حده على رضى الله عنه قال أعظم الخطايا فساقه قلت الجلة الاولى من الاثر قدرويت مرفوعة أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث طويل ومن طريقه الديلي من حديث ابن مسعود عن الذي صلى الله عليه وسلم أعظم الخطايا اللسان الكذوب وفيسه الحسن بن عمارة فال الذهسيه هومنروك بالاتفاق وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن يعقو ببن اسعق حدثنا أحد بن الفرج عن أبوب بنسو يدعن الثورى عنابن أبي نجيم عنابن عباس قال كانمن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم الخطايا الاسان الكذوب قال ابن عدى تفرد به أبوب عن الثورى ثم قال وحدثنا محد بن أحد الوراق حدثنا موسى بن سهل النسائي عن أنوب بن سويد عن الثني بن صدياح عن عرو بن شعب عن طاوس عنابن عباسم قال وهذا اغارويه أبوب بهذاالاسناد وأخرجه ابن أبى الدنياأ يضامن قول عبدالله يعنى ابنمسعود قال حدثناأ جد بنابراهم حدثنا عبد الرحن بنمهدى حدثنا منان حدثني عبد الرحن بن عابس حدثني ناسمن أصحاب عبدالله عن عبدالله اله كان يقول في خطبته شرالروايا روايا الكذب وأعظم الحطايا اللسان الكذوب (وقال عربن عبد العزيز) رحمالله تعالى (ما كذب كذبة منذ شددت على ازارى) أخرجه ابن أبي الدنيا عن مجد بن ادر يسحد ثنا مجد بن الدالة بلي حدثنا الوليدين مسلم عن مالك بن أنس قال قال عربن عبد العز بزفذ كره (وعن عمر ) بن الططاب (رضى الله عنه) قال (أحبكم السنامالم نركم أحسدكم أسماء فاذارأ يناكم فاحبكم البناأحسنكم خلقافاذ أاختبرناكم فاحبكم السناأصدقكم حديثًا وأعظمكم أمانة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن محد بن أدريس حدثنا مجود بن خالد حدثنا أبى حدثني عيسى بن السبب عن عدى بن ثابت قال قال عر فذكره (وعن ممون بن أبي سبب) الربعي الكوفي كنيته أبونصر صدوق كثيرالارسال مان سنة ثلاث وثلاثين في وقعة الحاجم روى له المخاري فى الادب المفردوالار بعة (قال قعدت أكتب كليا فررت يحرف ان أنا كنيته زين الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني منادمن جانب البيت يثبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت في الحساة الدنماوف الاسخرة) أخرجه ابن أبي الدنياءن عبدالله بنعر بن معدالقرشي وعبد دالرجن بن صالح العتكى قالاحدثنا حسين الجعنى عن الحسن بن الحرعن ممون بن أبي شبب قال قعدت فذ كره وزاد في T خره قال وتهدأت المحمعة في زمن الجاج فعلت أقول اذهب لا أذهب فناداني مناد من جانب البدت ما أبها الذين آمنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكرالله قال فذهبت قلت و رواه أبو تعمى الحانة فقال حدثناأ بو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أب فالحدثنا الحسين بنعلى الحقفي عن الحسن بن الحرعن معون بن أبي شب قال جلست مرة أكتب كاباقال نعرض ليشي اذا أنا كتبته في كابي زمن كابي وكنت قد كذبت وان أنا تركته كان في كابي بعض القبع وكنت قدصدقت قال فقلت مرة أكتبه وقلت من لاأكتبه قال فاجع رأي على تركه فناداني مناد من عانب البيت يثبت الله الذين آمنوا الآية ثمذ كرالقول الثاني بهذاالاسناد (وقال) عامربن شراحيل (الشعبي) رجمه الله

وأماالا أارفقد قالعلى رضى اللهعند أعفاهم الخطايا عندالله اللسان الكذوب وشرالندامة تدامة وم القاممة وقال عر بنعدالمز بزرجة الله على ماكذت كذبة منذ شددت على ازارى وقال عمر رضى الله عنه أحمكم المنا مالمنركم أحسنكم اسما فاذا رأيناكم فأحبكم النا أحسنكم خافا فاذا احتبرناكم فأحمكم النا أصدقكم حدثاوأعظمكم أمانة وعن ممون من أبي شيب قالحلسن أكت كتاما فاتيت على حرف ان أنا كتيته زيات الكاب وكنت تدكذبت فعزمت عـلى تركه فنودىت من حانب الميت شت الله الذمن آمنوا بالقول الشات في الحماة الدنما وفي الا تنحة وقالالشعي

ماأدرى أجماأ بعدغورافي النارال كذاب أوالعيل و قال ان السمالة ماأواني أوحرعلى ترك الكذبلاني اغاأدعه أنفة وقيل لحالد ابن صبع أيسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة فال نع وقال مالك بعد ينارقرأت في بعض الكتب مامن خطب الاوتعرض خطسه على عله فانكان صادقا صدق وانكان كاذباقرضت شهناه عقاريض منار كلافرضنا نستناوفالمالك اندىدارالصدقوالكذب معتركان في القلب حبيتي عرج أحددهماصاحه وكام عربن عبدالعزيز الولىد من عبد الملك في شي فقالله كذب فقالعر والمهما كذبت منسذعلت أن الكذب سنن صاحبه

تعالى (ماأدرى أبهما أبعدغو رافى النارالكذب أوالجل) أخرجه ابن أبى الدنياعن اسحق بنابراهم أنبانا حرير عن بيان عن الشعبي فذكره (وقال) محدد بنصبيم (بنالسماك) البغددادي الواعظ (ماأراني أوحر) أى أناب (على ترك الكذب لاني اعاأدعه) أى أثر كه (انفة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن هر ون بن سفيان حدثناً عبد الله بن صالح العلى سمعت ابن السمال يقول فذكره وأخرجه أو نعم في الحلية عن أبيه عن أبي الحسن بن أبان عن ابن أبي الدنيا بهذا الاسناد (وقيل لحالد بن صبح) أرأيت (من يكذب) كذبة (واحدة هل بسمى فاسقاقال نعم) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي صالح المروزي سمعت وأفع بن أشرص قال قلت لخالد بن صبيع فذكره (وقال) أبو يحسى (مالك بن دينار) البصرى التابعي وحسه الله تعالى (قرأت في بعض الكتب مامن خطيب) يخطب (الاعرضت خطبته على عمله فانكان صادقا) بان كان عمله موافقا لقوله (صدق وان كان كاذبا قرضت) أى قطعت (شفتاه عقراضين من نار) وأنماثناهما ليكونهما قطعتان ركيتا بسمارواحد ولذلك بسمى المقراض الجلمان ( كلماقرضة ا نبتنا أخرجه ابن أبي الدنيا عن يحد بن عروبن العباس الباهلي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز معت مالك بن دينار يقول قرأت فذكره وقال أ ونعم في الحلية حدثنا الحسن ن محد بن العياس الزحاج الفقة الأتملى-دنناا معقبن اواهم الحدادى واحدبن محداللا لئ قالاحدثنا اوماتم حدثناعباس بنصروم حدثناأيي فال-معت مالك مندينار بقول مامن خطب مخطب نذكره وليس فيه قرأت في بعض الكثب وقدر وى مالك بن دينار بعض ذلك عن الحسن مرسلا قال ابن أبي الدنيا حدثناهم ون بن عبد الله حدثنا المار خد ثنا جعفر حدثنا مالك من دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مامن عبد يخطب خطبة الاالله سائله عنها يوم القيامة ماأردت بها قال فكان مالك اذاحد ثني بهذا بكي عُريقول أتحسبون انعيني تقر بكلامي عليكم وأناأعلم انالله سائلي عنه نوم القيامة ماأردت انت الشهدعلي قاي لوأعلم انه أحسالك لمأقر أعلى اثنن أنداوروي أبونعم في الحليمين طريق المغرة نحسب وصدقة اسموسي كالاهما عن مالك من دينار عن عمامة عن أنس رفعه أتيت ليلة أسرى بي الى السماء فاذا أنا برال تقرض ألسنتهم وشفاههم عقار اض فقات من هولاء باحمر يل قال هم خطباء من أمتل هذا لفظ حديث الغيرة ولفنا حديث صدقة أتيت المة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم عقاريض من ناركالما قرضت وقت قاتمن هؤلاء باحبريل قال هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤن كأب الله ولانعماون وأخرجه ابنأ بى الدنيا عن حزة بن العباس حدثنا عبد ان أنبأ ناعبد الله بن المبارك أنبأ ناحاد ان سلة عن على من يد معت أنس من مالك قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه عوه (وقال مالك ان دينار ) رجه الله تعالى (الصدق والكذب بعثر كان في القلب حتى يخرج أحدهم اصاحبه) أخرجه ابن أبى الدنيا عن أحد بنعماوالتميي حدثناسعد بنعون البصرى حدثنا حعفر معت مالك بندينار يقول فذكره (وكام عربن عبد العزيز) رجه الله تعالى (الوليد) بن عبد الملك بن مروان (في شي فقال له الوليد كذبت فقال عر ما كذب منذعات ان الكذب سين صاحبه) أخرجه ان أبي الدنياعن محدين أبى عرالمسكى وسفيان بنوكسع فالاحدثنا ابن عينةعن وحل قال قال سفيان عن الماجشون قال كامعر ا من عبد العزيز فساقه وقد بقيت آ فارهى على شر يطفا لمصنف فن ذلك قول أب بكر الصديق رضى الله عنه أجهاالناس انا كم والكذب فانه مجانب الاعمان رواه أحدوابن أي سية عن وكدع ورواه ابن أبي الدنيا عن استعين استعيل عن سفيان كالدهماعن استعبل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه هكذا موقوفا علىهور ويحصرفوعا وهكذارواه يحبى بنعبدالملك وجعفرالاجر وعربنات كلهم عناسمعيل قال الدارقطني فىالعلل الموقوف أشبه بالصواب وكانعر بنانخطاب وضي الدعنه بقول في خطبته ليس فيما دون الصدق من الحديث خبر من يكذب يفعر ومن فعر بماك روا مالزهرى عن سالم بن عبدالله عن أب هر رة قال كان عر فذكره وقال أيضا لا تعبد الوَّمن كذا يار واه ابن أبي الدنيا في الصحت من طريق حسان بنعطية عنه وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ان المبارز لله تعالى بالعصية لن حلف باسمه كاذباوان الكذبة لتفطر الصاغمورواه امن أبي الدنيامن طريق المسعودي عن رجل من بني أسد قال قال ابن مسعود فذكره وقال الراهم النخعي كانوا يقولون ان المكذب المفطر الصاغ ورواه ابن أى الدنيا من طريق الاعشعنه وقال مطرف بن طريف ما أحساني كذبت وان لي الدنيا ومافها رواه سفيان الثوري عنه وقال يزبد بنميسرة ان الكذب يسقى باب كل شركايستى الماء أصول الشعير وقال الحسن البصرى الكذب جماع النفاق وقال شقيق من المة قال أخى عبد الرحن من المة ما كذبت منذ أسلت الاان الرجل يدعونى الى طعامه فاقول ماأشة به فعسى أن يكتب وقال الاحنف بن قيس ما كذبت منذأ سلت الامرة واحدة فانعر سألنىءن ثوب بكم أخذته فاسقطت ثلثى الثمن وقال اسمعيل بن عبيد الله الخزومي أمرنى عبد الملك من مروان ان أحن الله الكذب وان كان فيه بعنى القنل وقال سفيات عينة حدثني رجل قال حدثت المان بن على عديث فقال لى كذبت قال فقلت ماسرنى انى كذبت وان لى مل عبول هذا ذهباقال فانكسرهني وقال الشعيمن كذب فهومنافق وقال الاعمش لقدأ دركت قومالولم يتركوا الكذب الاحماء لتركوه وقال ابن المبارك أولعقو بة الكاذب من كذبه انه بردعليه صدقه وقال أبو بكر بنعياش اذا كذبني الرجل كذبة لم أقبل منه بعدها وقالرافع بنأشرس كان يقالان من عقو بة الكذاب أن لايقبل صدقه قال وأنا أقول ومنءتو بة الفاسق المبتدع ألاند كرمحاسنه وقال مسروق ليسشئ أعظم عندالله من المكذب وقال لقمان لابنه بابني من ساء خلقه عذب نفسه ومن كذب ذهب جماله وكل ذلك في كتاب الصمت \* (بيان ما رخص فيه من الكذب) \*

قال أبو بكر بن الانبارى المكذب ينقسم الى خسة أقسام أحدها تعبيراً لحاكما يسمع بقوله مالا بعلم نقلا ورواية وهدذا القسم هوالذى بؤثم و بهضم الروءة والثاني هو أن يقول قولا يشبه المكذب والشكام به لا يقصد الاالحق ومنه الخبر كذب أبى ثلاث كذبات فى قوله انى سقيم وفى قوله بل فعله كبيرهم هذا وفى قوله سارة أختى فتأويل هذا القول أى قال قولا يشبه الكذب وهوصادى فى الكمات الثلاث والثالث يقال كذب عنى أخطأ والرابع يقال كذب الرجل بعنى بطل أمله ومارجاه ومنه قول الشاعر

كذشروبيت الله لاتأخذونها \* مغالبة مادام للسيف قائم

أى كذبكم أملكم وبعل تقد بركم والخامس يطلق الكذب و برادبه الاغراء ومطالبة المخاطب بلز وم الشئ المذكور كقول العرب كذب عليك العسل بريدون كل العسل تخيصه أخطأ تاوك العسل ورافضه فغلب المضاف الده على المفاف قال عررضى الله عنه كذب عليكم الحج معناه الزموا الحج هدا الخلاصة ماذكره في هذه المسئلة والمشار البه من قبل اعتوار الاحكام الشرعية عليه من الحرمة والاباحة هوالقسم الاول منها وقد أشار البه المصنف فقال (اعلم ان الكذب اليس حوامالعينه بل لمافيه من الضرر) الحاصل على المخاطب وعلى غيره) اما في الحال أوفي الماكل (فان أقل درجاته ان يعتقد المخبر) الذي أخبر بالقول (الشي على خلاف ماهو به فيكون حاهلا وقد يتعلق به ضر رغبره ورب جهل) بالشي (فيه منفعة ومصلحة) له أولغيره (فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه) نظرا لتلك المنفعة والمصلحة (و ربحاكان) الكذب (واحبا) اذا وقع في تركه ماهو أفش منه (قال مهون بن مهران) الجزرى الثقة كاتب عر بن عبد العرز والماكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فهذا الكذب واحب ) خرجه فان وعلى الشام ان الكذب واحب ) خرجه فال وينده ربل من قراء أهل الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فهذا الكذب واحب ) أخرجه قال وعند مرب والمواطن في المناه الشامي الماكنة والماكنة وقدا الكذب واحب ) المناه على الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقال الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقي المراب على الشام ان الكذب في بعض المواطن خبر من الصدق فقي المالية المنافقة والمؤلفة المنافقة والمنافقة والمؤلفة المنافقة والمؤلفة والم

\* (سان مارخض فعمن الكذب)\* اعلمأن الكذب ليسحراما لعينه بللافهمن الضرو على الخاطب أوعلى غـ مره فانأقل درحاته أن يعتقد المخـ مرالشي على خلاف ما هوعلمه فكون عاهلاوقد بتعاق به ضر رغبرهور ب جهـلفهمنفعة ومصلحة فا لكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونافيه ورعما كان واحما قال معون بنمهرانالكذب فى دعض المواطن خرمن الصدق أرأستلوأن رحلا سع خلف انسان بالسف لمقتله فدخل دارافانتهسى اللك فقال أرأت فلانا ماكنت فاثلاألست تقول لم أره وماتصدقه وهذا الكذبواحب

والكذب جمعافالكذب فيدحوام وان أمكن التوصل المعالكذب دون الصدق فالكذبفه مباح ان كان عصيل ذلك القصددمباحاوواجبان كأن المقصود واجبا كاان عصمةدم المسلم واجبة فهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسارقد اختفى من طالم فالكذب فيمواجب ومهماكان لايتم مقصود الحرب أو اصلاح ذات البين أو استمالة قلب المحنى علمه الا كذب فالكذب مباح الا أنه ننغى أن يحترز منهما أمكن لانه اذا فتع باب الكذب على نفسه فعشى ان يتداعى الىمايستغى عنده والىمالا يقتصرعلي حدد الضرروة فكون المكذب وامافى الاصل الا لضرورة والذى يدلعلي الاستشاعمار وىعدنأم كاثوم قالت معترسول الله صدلي الله عليه وسلم وخصفي شيمن الكذب الافى ثلاث الرحل يقول القول و مديه الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل عدث امرأته والمسرأة تعدث زوجها وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أوغى خيرا وقالت أسماء بنت بزيد فالرسول اللهصلى اللهعليه وسلم كل الكذب يكت

فى كلموطن خير قال أرأيت لو رأيت رجلا يسعى وآخريتبعه بالسيف فدخل دارا فانتهمي اليك فقال رأيت الرجل ما كنت قائلاقال كنت أقول لاقال فهوذاك (فنقول الكلام وسيلة الحالمقاصد) أي يتوصل به الى تحصيلها سواء كانت دنيو يه او أخرو به وسواء كانت مجودة أومذمومة (فكل مقصود مجود يمكن التوصل المعما لصدق والكذب جمعافالكذب فيهحرام) فولاواحدا (وان أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه عينتذ (مباح انكان تحصيل ذلك المقصود مباحاو واجب ان كال المقصود واجباكما انعصمةدم المسلم) وكذاعهمة ماله وعرضه (واجب فهما كان في الصدق سفك دممسلم قداختني من ظالم) ريدة تله أو أخذماله أوه النمرضه وكذا في السترعلي عورة أخيه اذاستل (فالكذب فيه واجب) ويدل على ذلك قول ميون بن مهران السابق (ومهما كان لايتم مقصود حرب) مع العدة (أواصلاح ذات البين) ميزر حليناً وبين رجل وامرأة أو بين طائفتين (أواسم الة قلب الجني عليه) وكذا الحديث مع المرأة (الابكذب فالكذب) حيند (مباح الاانه ينبغي أن يعترزعنه) أى عن الكذب (ما أمكن) له ذلك (لانه اذافتح باب الكذب فعضى ان يتداعى) ويتسب (الى ماستغنى عنه والى مألا يقتصر على حد الضرورة فكان الكذب وامافى الاصل الالضرورة) عارضة (فالذي يدل على الاستثناء) أى الاخواج عن حدا لحرمة (مار ويعن أم كاثوم) بات عقبة بن أبي معيط أخت الوليد وأخت عثمان لامه صلت القبلتين وهاجرت الى المدينة ماشية عام الحديبية وفيها نزلت آية الامتحان فترة جهاز يدبن حارثة ثم الزبيرغ عبدالرجن بنعوف فولدته ابراهيم وحيداومات عنهافتزة جهاعرو بنالعاص فاتت بعدشهرروى لها النارى ومسلم وأوداودوالترمذى والنسائي (قاتما معترسول الله صلى الله عليه وسلم وخصف شئ من الكذب الافى ثلاث) مواطن (الرجل يقول القول بريد)به (الاصلاح) أى اصلاح ذات البي (والرجل يقول القول في الحرب والرجل عدث امرأته وألمرأة تحدث زوجها) رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم وعنداب حو مولا يصلح الكذب الافهاحدى ثلاث الرجل يصلح بين الرجلين وفي الحرب والرجل يحدث امرأته ورواه ابن حومرا بضا من حديث أبى الطفيل بلفظ رجل كذب امرأته استصلح خلقها ورحل كذبليصلح بينام أن مسلين ورجل كذب فىخديعة حرب فان الحرب خدعة ورواه أنوعوانة منحديث أبي أوب بلفظ لا يحل الكذب الافى ثلاثة الرجل يكذب امرأته رضها بذلك والرجل عشى بين ر حلين يصلح بينه ماوالحر بخدعة (وقالت أم كاثوم) أيضا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بن اثنين فقال خسيرا أوغى خيرا) بتخفيف الميم وتشديدهاأى رفع خسيرار واه أجد والشحان وأوداود والترمذي وابنح برمن طريق حدد بنعب دالرحن عنام كاثوم ولفظهم ليس الكذاب بالذى يصلح بين الناس فينمى خبراوية ولخبر اوقد تفدّم هذا الحديث وقال ابن أبي الدنيا حدّثنا أحدين جيل أنبأنا عبدالله بنالمبارك أنبأنا يونس عن الزهرى أنبأنا حدين عبدالرجن بنعوف ان أمهوهي أم كاثوم بنتعقبة أخبرته انهاسمعت رسول اللهصلي اللهعامه وسلم يقول ليس المكذاب الذى يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمى خيرا قال ابن شهاب فلم أسمع برخص فيما يقول الناس كذب الافي ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحسد يث المرأة زوجها (وقالت أسماء بنت رند) بن السكن الانصارية بنتعة معاذروى لها الاربعة (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الكذب تكتب على ابن آدم الارحل كذب بيز رجلين) بينهـمااحن وفتن (يصلح بينهـما) فلايكتب عليه في ذلك اثم قال العراقي رواه أحد بريادة فيه وهوعند الترمذي يختصر اوحسنه آه قلت ورواه ابن أبي الدنياعن داودبن عروالضي حدثناداودبنعبد لرحس العطارعن عبدالله بنعثمان بنخيتم عنشهر بنحوشب عن أسماء بنت بزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أجم الناس ما عملكم على ان تنابعوا كما تنابع الفواش فى الناركل السكذب يكتب على ابن آدم الاثلاث خصال رجل كذب امرأنه على إن آدم الارجل كذب بن مسلين ليصلح بينهما

ور وى عن أب كاهل فالوقع بين المني من أمعاب النبي صلى الله عليه وسلم كالم حتى نصار ما فلهب أحدهما فقلت ما الله ولفلان فقد وسم كالم حتى نصار ما فلهب أحدهما فقلت ما الله عليه وسلم عسن على الله عليه وسلم المنه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أحد بين الناس (٥٢٤) ولوأى بالكذب وقال عطاء بن يسار قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلى قال

البرضهاورجل كذب بنامرأ من ليصلح بنهماورجل كذب في خديعة الخرب وأخوجه ابنءدى فى المكامل عثل ذلك وأخرجه التروذي وحسدنه بلفظ لا يصلح الكذب الافى ثلاث حديث الرجل امرأته ليرضها والكرب في الحرب والكذب يصلح بين الناس ورواه ابن حرير وابن النعار بهذا المفظمن حديث عائشة (وروى عن أبي كاهل) الاحس اسمه قبس بن عائذ وقبل عبد ألله بن مالك روى عن النبي صلى الله علم وسلم وروى عنه اسمعيل بن أي خالد بواسطة أخيه و بغيروا سطة وكان امام الحي ومات في زمن المختار قال الحيافظ فىالاصابة وفى الصابة رجل آخراً بوكاهل غيرمنسوبله حديث طويل أخرجه أبوأ حدا لحاكم (قال وقع بينر جلين من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم كالرمحتى تصارما) أى تقاطعا (فلقيت أحدهما فقلت مالك ولفلان وقد سمعته بحسن عليه الناء ولقيت الا حرفقات) له (مشل ذلك حتى اصطلحاتم قلت أها كمتنفسي) بالكذب (واصلحت بن اثنين فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال باأ با كاهل أصلح بين الناس ولويد في بالكذب) قال العراقي رواه الطبراني ولم يصع اه قلت ولفظه ولو بكذا وكذا يعدى الكذب (وقالعطاء بندسار) أبومجد الهلالي المدني ثقة روى له الجاعة (قالر حل للذي صلى الله عليه وسلم أكذب أهلى قال لاخير في الكذب قال أعدما) وعدا (وأقول لها) كذاركذا أمنها (قاللاجناح عليك وهذامرسل قال العراقي واءا بعدالبرفى التهدمن رواية صفوان بنسلم عنعطاء بنيسار مرسلاً وهوفي الوطئين صفوان بن ملم معضلامن عديد كرعطاء بن سار (و مروى ان ابن أبي عدرة الدؤلي وكان في خلافة عر) رضى الله عنه ( يخلع النساء اللاني يتزوّجهن فطارله في الناس من ذلك أ حدوثة ) أى سيرة يتناقلونها (يكرهها) حين يسمعها (قلماعلم بذلك قام بعبدالله بن أرقم) بن عبد بغوث بن وهب ابن عبدمناف بن زهرة الزهري أسلم عام الفتح وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولاني بكروعر وولى بيت المال لعمر ولعثمان يسيرا وكان من خيار عبادالله روى عنه عروة (حتى أدخله بيته فقال لامر أنه أنشدك الله) أى أسألك بالله (هل تبغضيني قالت لا تنشدني) أى لا تعلفني (قال فاني أنشدك بالله قالت له نعم) أبغضك (فقاللاب أرقم أتسمع) مافالت (ثم انطلق الى عمر) رضى الله عنه أى هوو زيد بن أرقم (فقال) إبن أبي عُذرة (الكم العدَّون أنى أظلم النساء فأخلعهن فسل ابن أرقم) ماجري (فسأله عرفاخبره الخبرفارسل الى أمراة ابن أبي عذرة فاء توعمها) أى مع عمها (فقال أنت التي تعديد ثين لزوجك الك تبغض بنه فقالت انى أول من تار وراجع أصرالله تعمالى اله ماشدنى ) أى حلفنى بالله (فنعر جد أن أكذب ) أى خفت أن أفع في الاثم ان كذبت (أفا كذب يا ميرا اومنين قال نعم فا كذب فأن كأنت احداكن) يامعشر النساء (التعب أحددنا) معشر الرحال (فلاتعددته بذاكفان أقل البيوت الذي بيني على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والاحساب) أخرجه الذهبي والاسماعيلي في مناقب عر (وعن النواس بن سمعان) ابن الدالعامري (المكلابي) رضي المه عنه (قالمالي أراكم تنهافتون في الكذب تهافت الفراش) أي تتساقطون فيه تساقط هذا الحيوان الذي وي نفسه (في النار) أي على ضوعها ( كل الكذب مكتوب كذبالا يحله الاان يكذب الرجل في الحرب فاله لا يكتب عليه الم في ذلك (فان الحرب دعة) بل فديعب اذادعتاليه ضرورة أهل الاسلام (أو يكون بين رجلين) أوقبيلة ين أوبين رجل وامرأته (شعناء) أى عداو واحن (فيصلح بينهما أو عدث امرأته برضها) أى عنيها و بعدها لرضى فالكذب في هدده الاحوال غير عرم بل قد يجب قال العراقي واه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق وفيه انقطاع وضعف اه

لاخـر في الكـذبقال أعدهاو قولالهاقاللاحناح علل وروى ان ان أبي عذرة الدؤل وكانفي خلافة عر رضى الله عند كان يخلع النساء اللائي يتزوج من فطارت له في الناسمن ذلك احدوثة بكرهها فلما علمدالك أخذسد عدالله ان الارقم حستى أى به الى منزله عمقاللامرأنه أنشدك مالله هـل تبغضيني قالت لاتنشدني قالفاني أنشدك الله قالت نعم فقدل لابن الارة م أسمع ثم انطاقا حتى أتباعر رضى الله عنه فقال انكم لغدد ثون اني أظملم النساء وأخلعهن فاسأل ابن الارقم فسأله فأخده فأرسلالي امرأة ان أبي عذرة فحاءت هي وعمها فقال أنت الستي تحددثين لزوجدك انك تبغضينه فقالت انى أول من تاب وراجع أمرالله تعالى انه ناشدني فتعرحت ان أكذب أفأ كدنب باأمرير المؤمندين قال نعم فا كذبي فان كانت احداكن لانعت أحدنا فلاتعدد تمذلك فان أقل البوت الذي سنى عملى الحب ولحكن الناس

يتعاشرون بالاسلام والاحساب وعن النواس بن مهمان السكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مالى أراكم تتهافتون في السكلاب الفراش في الناركل السكذب يكتب على ابن آدم لا محالة الاأن يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خددة أو يكون بين الرجلين شعناء في صلح بينهما أو يحدث امرأته برضها

وقال قو بان الكذب كامامُ الامانفع به مسلما أو دفع عنه صروا وقال على وضي الله عنه اذاحد ثد كم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان أخومن السماء أحب الى من أن أكذب عليه واذاحد تشكم فعما بيني وبينكم فالحرب عدعة (٥٢٥) فهذه الثلاث و ردفع اصر بح الاستثناء

وفى معناها ماعداها اذا ارتبطاله مقصود صحمله أولغيره أما ماله فثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فسله أن يذكره أو يأخسده سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبينالله تعالى ارتكها فلهأن سكر ذلك فيق ول مازنيت وما سرقت وقال صلى الله عليه وسلمن ارتكب شأمن هذه ألقاذورات فليستر بسترالله وذلك ان اطهار الناحشة فاحشة أخرى فالرحل أن يحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وانكانكاذا وأما عرضغيره فبأنسأل عن سرأخمه فله أن يسكره وان يصلح بين اثندين وان يصلح بين الضرات من نسائه بان يظهر لحكل واحدة انها أحب الدره وان كانت امرأنه د تطاوعهالا يوعد لا غدرعليه فيعدها في الحال تعليها لفلها أو معتدرالى انسان وكان لانطب قلب الا بانكاد ذنبور بادة تودد فلابأس به ولكن الحدديدة المكذب محذور ولوصدق فى هذه المواضع تولد منه محددو رفينبغي أن يقابل

قلت ورواه أيضا الطبراني وابن السني في الوم والليلة والخرا العلى في مكارم الاخلاق بنعوه (وقال ثوبان) رضى الله عنه (المكذب كامام لامانفعيه سلم أودنع عنه) به ضر وقال السبن معاوية الكدبعندى من تكذب فيم الا يضره ولا ينفعه فامار حل كذب كذبة تردعن نفسه بم الماية أو يجرالي نفسه بم المعر وفا فلبس عندى بكذاب أخرجه بن أبى الدنوافي الصمت (وقال على رضى الله عنداذ احدثتكم عن رسول الله صلى الله عليموسلم فلان أخر) أى اسقط (من السماء) الى الارض (أحب الى من أن أكذب عليه ) فان كذبا عليه ليس ككذب على أحد (واذاحد تذكم فيما بيني وبينكم) أى في الحاورات (فالحرب خدعة) وقد تقدم تحقيق هذه المافظة في كتاب العلم وتقدم بان قول على رضى الله عند من كتاب الحلال والحرام (فهذه) الحصال (الثلاث وردفع اصريح الاستثناء وفي معناها ماعداها) أى الهاحكمها في ان يستثني من التحريم (اذاارتبط به غرض مقصود صحيح له أولغير ، )من اخوانه المسلين (أماماله فقل ان يأخذه طالم) فيعذبه ويهدد و (ويساله عن ماله ) أمن وضعه (فله أن يذكره) و يقول لا أدرى وليس عندى مال (أو يأخذ والسلطان و يسأله عن فاحشة بدنه وبين الله تعالى ارتكها فله ان ينكر ويقول مازنيت ولاشر بتقال وسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكاب شيأمن هذه القاذورات) جمع فاذورة وهي كل قول أوفعل يستفيض و يستقبع وقبل المراد هناالفاحشة بعنى لانسب الحديث انهذكره لمارجم ماعزا ممت قاذو رةلان حقهاان تتقذر فوصفت بمانوصف به صاحبها (فليستتر يسترالله) أى لا يخبر مذلك الناس وفي معناه قول العامة اذا بليتم فاستتروا قال العرافي رواه الحاكم من حديث ابن عراجة نبواهذه القاذو رات التي م عي الله عنها في المبشي منها المستر بسترالله واسناده حد اه فات وعمامه وابتب الى الله فانه من يدلنا صفعته نقم عليه كاب الله قال الحاكم على شرطهما وتعقبه الذهبي فقال غريب حدّالكنه قال في الهذب اسناد محدوص عماس السكن وذكره الدارقطني في العلل وصحيح ارساله وقول ابن عبد البرلانعلم بوجه من الوجوه قال الحافظ اب عبر مراده منحديثمالك ولماذ كرامام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال صحيح منفق على محته فتجب منه ابن الصلاح وقال أوقعه فيه عدم المامه بصناعة الحديث التي يفتقر الها كل عالم (وذلك لان اطهار الفاحشة فاحشة أخوى) بل أعظم من الاولى (فلار جل أن يحفظ دمه) عن السفك (وماله) عن السلب (الذي بوخد طلما) وعدوانا (وعرضه) عن الهتك (بلسانه وان كان كاذبا) في قوله (واماعرض غيره فبان يسأل عن سرأخيه فله أن يذكر م)ولا يقرولا يفسسه (و) له (أن بصلح بين اثنين) متفاصمين (وأن يصلح بين الضرات من نسائه ) جمع الضرة على القياس وهي امرأة زوجها و يجمع أيضا على الضرائر مدل كريمة وكراتم ولا يكاديوجداها نظاير (بان يفاهر أحكل واحدة) منهن (انهاأحب) النساء (اليه) لتسكن بذلك (أوكانت امرأته لاتطبعه الابوعد عالايقدرعليه فيعدهافي الحال تعاميدالقلبها) وحبرالخاطرها (أو يعتذرالى انسان وكان) عن (لايطاب قلبه الابانكارذنب وزيادة تودد) مع وجودذنب وقلة ود (فلا بأسبه) أى يباح له ذلك (ولكن الحدفيه ان الكذب محذور ولوصدق في هذه الواضع تولدمنه معذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر و ون بالميزان القسط) أى العدل (فاذاعلم ان المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وفعافي الشرع) بان يترتب عليه اختلال شي من أموره الظاهرة وأعظم تأثيرا (من المكذب فله الكذب حينذ (وان كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق) مراعاة للاصل و يلغى النظرالى ذلك المقصود (وقد يتقابل الامربحيث يتردّد فيه) أى يستوى طرفاه ولابدّ من الترجيم (وعندذلك الميل الى الصدق أولى لان الكذب) من أصله قبيح وانما قلناانه (مباح اضرورة دعت أو حاجة

أحدهمابالا خرو بزن بالميزان القسط فاذاعلم ان الهذو والذي يحصل بالصدق أشدوقه افى الشرع من المكذب فله الكذب وان كانذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فعب الصدق وقد يتقابل الامران عيث يتردد فهما وعندذ لك المالى الصدق أولى لان المذب يداح المفر ورة أوحاحة مهمة) ألت (فاذاشك في كون الحاجة مهمة فالاصل التحريم) فيه (فيرجع اليه ولاجل نجوض ادراك مراتب المقاصد) وحفائه فانه يختلف باختلاف الذوات وتفاوت الاوقات والحالات (فلنسفى ان يعترز الانسان عن الكذب ما أمكنه )لان الصدق أنجى والخلاص فيه أرجى (ولذلك) قالوا (مهما كانت الحاجة له) أى لنفسه خاصة (فيستحب له ان يترك أغراضه و يجعر الكذب) و يختار الصدق (وأما اذا تعلق بغرض غيره فلا يجوز المسامحة يحق الغير والاضراريه) لانحقه آكدو المراعاة فهمطاوية وألاضرار حرام (وأكثر كذب الناس اعماه و لخاوظ أنفسهم) أى لاجل عصاهالهامن حيث كات (مهولز يادات المالوالجاه) وتكثيرا لمشم والحدم والتبسط في أمو والدنيا (ولامور) اخر (ليس فواته اعذووا) شرعما (حتى الدالمرأة لفعكى عن زوجهاماتفاخريه وتكذب في تعبيره (الاجل مراغة الضرات) وكسر قلمن (وذلك حرام قالت أسماء) بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير رضي الله عنهم وأمهاقتيلة بنت عبد العزىمن بني عامر بن الوى أسات قد عاءكمة قال ابن اسعق بعد سبعة عشر نفساوها حرب وهي عامل من الزبير ولده عبدالله فوضعته بقباء وعاشت الى ان ولى ابنها الللافة ثم الى ان فتل وماتت بعده بقليل وكانت تلقب ذات النطاقين وروت عن النبي صلى الله عليه وسلوعدة أحاديث وهي في الصحيحين وفي السنن روى عنها ابناهاعبدالله وعروة واحفادهاعبادين عبدالله وعبداللهين عروة وفاطمة بنت المنذرين الزير وعبادين جزة ت عبدالله من الزير ومولاهاعد الله من كيسان وابن عباس وصفية بنت شبية وابن أبي مليكة ووهب ابن كيسان وغيرهم وقد بلغتمائة سنة لم يسقط لهاسن ولم ينكر لهاعقل ( معتام أة تسأل وول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان لى ضرة) وهي امرأة زوجها (واني أتكثر من زوجي عما لا يفعل) فاقول أعطاني وكساني كذاوهوكذب (أضارهابذلك) أي أطلب مضرتها والمضارة تكون من الجانبين (فهل على فيه شئ فقال المتشبع) متفعل من الشبيع وصيغة النفعل للتكاف ومعناه المتكلف الاسراف في الاكلور بادة على الشبع أوالمراد المتشبه بالشبعان وليسبه (عالم بعط) وفي رواية للعسكري عالم ينل وكالاهمابالبناء للمعهول (كالربس توبيزور) أىذى زوروهومن بزورعلى الناس فيلبس لباس ذوى التقشف وليسهو بذاك وأضاف الثوبين الحالز ورلاخ مالبسا لاجله وثني باعتبار الرداء والازاريعني انالمتعلى عاليس له كن ليس أو بين من الزور ارتدى بأحدهما وانزر بالا محروقيل المراد بدوبي زورمن يصل بكميه كين ليرى انه لابس قيصين أومن بليس تو بين لغيره موهما انهماله وكدفها كان فيتحصل منه انتشبع الرأة على ضرتها عالم بعطهاز وجها حوام وهذا من بديع التشبيه وبلغمة قال العراقي متفق عليه من حديث أسماء اه قلت وكذلك رواه أجدوأ بوداود ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة بهذه القصة ورواه العسكرى فى الامثال من طريق ابن حريج عنصالح مولى النّوأمة عن أبي هر وه مرفوعا وفي الباب سفيان من الحيكم الثقني وجار (وقال صلى الله عليه وسلم من تطعم علم يطعم وقال) هدا (لى وايس له وأعطيت ولم يعط كان كلابس تولي رور نوم القيامة) قال العراق لم أجده بهذا اللفظ قلت ولكن معناه صيم وروى العسكرى فى الامثال من طر بق أبوب بنسو يدعن الاو زاعى عن محد بن المنكدر عن جار مرفوعاً من تعلى بماطل كان كالربس ثوبيز وروفي معناه مارواه الديلي من حديث اس عباس من تر بن للناس عمايعلم الله منه غير ذلك شانه الله عز وجل (و يدخل في هذا فتوى العالم عمالم يتحققه) من نفسه (وروايته ألحديث الذي اليسيتنات فيه) لعدم يمكنه في صناعته (افغرضه) من افتائه وتحديثه (ان يظهر فضل نفسه) على غيره (فهولذلك يستنكف من أن يقول لاأدرى وهذا حرام) و يلتحق به الانتصاب التدريس والافادة في العاوم الظاهرة أوالباطنة من غير تمكنه من الاهلية فاله لعب في الدين وازراء به قال الشبلي من تصدر قبل أوامه فقد تصدى لهوانه وفي المشهور على الالسنة من استجل الشئ فبل أوانه عوقب بحرمانه (ويما يلقحق بالنساء الصيران فإن المي اذا كان لا برغب في المسكتب الانوعد)

الحاحية مهمة فالاصل القر مفرحع المولاحل غـوض ادراك مرات المقاصد بنبغي أن يحترز الانسان من الكدنب ماأمكنه وكذلك مهدما كانت الحاحمة فسفع له أن يـ ترك اغراضــه ويهيعر الكدد فامااذا تعلق بغرض غبره فلاتحوز المسامحة لحق الغير والاضراريه وأكثركذب الناس اغاهو لخفوظ أنفسهم عمهو لزيادات المال والجاهولامو رليس قواتها محدد راحتی ان المرأة لتحكى عنزوحها ماتفغريه وتكذب لاحل مراغمة الضرات وذلك حرام وقالت أمماءسمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله علمه وسلم قاات ان لى ضرة وانى أتسكرمن روحى عالم يفعل أضارها مذلك فهلعلى شي فسه فقال صلى الله علمه وسلم التشبيع عالم يعط كالربس فوى زور وقال صلى الله عليه وسيرمن تطعرعا لانط عرأوقال لى وليسله أو أعطت ولم تعطفهو كالابس توبى زور يوم القمامة ومدخل في هذا فتوى العالم عالا يعققه ورواته الحددث الذي لايثبته اذغرضه أن بظهر فضل نفسم فهو اذاك

ولكن الكذب المباح أيضاقد يكشا ويعاسبعليه ويطالب بتصديح قصده فسمة معنى عنه لانهاعا أبيع بقصد الاصلاح وينطرق المه غروركبر فانه قديكون الماعثله حظمه وغرضه الذىهومستغنعنهوانما يتعلل طاهرا بالاصلاح فالهدذ الكتب وكلمن أتى بكذبة فقد وقع فىخطر الاجتهادليعلم أنااقصود الذي كذب لاحله هل هو أهم فى الشرع من الصدق أملا وذلك عامض جدا والحزم تركه الاأن يصبر واحماعت لاعوزتركه كاوأدى الى سمفادم أو ارتكاب معصمة كدف كان وقد خطن ظاون الله يجو زوضع الاحاديثفي فضائل الاعمال وفى التشديد فىالعامى رزع واان القصدمنه صحيع وهوخطأ معضاذ فالصلى اللهعليه وسلمن كذب على متعمدا فليتبق مقدعده من النار وهدذالارتك الا لضر ورة ولاضرورة اذفي الصدق مندوحية عن الكدنب ففيماوردمن لآيات والاخبار كفاية عن غسرها وقول القائل ان ذلك قدتكررعلى الاسماع وسقطونعه وماهو حديد

فوقعه أعظم فهذاهوس

اذليسهذامن الاغراض

بشيّ (أووعيدوتخو يفكان ذاكمباحا) وانكان كذبافي نفسه (نعمرو ينافي الاخبار ان ذاك يكتب كذيبة) تصغير كذبة فن ذلك مار وى من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا فى أثناء حديث طويل وانالكذب لايصل منه حدولاهزل ولابعد أحدكم صيما ولاينحزله ومن حديث أي هر وزمن قال لصيمه هاأعطال فإ بعطه شأ كتت كذبة رواهما ان أنى الدنمافى الصمت (ولكن الكذب الماح أيضا قديكت ) في حديقة أعاله (و يحاسب عليه و يطالب بتصعيم قصده) وحسن نيته (فيه عميع عنه) بمعض ففله (النهاع ما أبع بقصد الاصلاح ويتطرق البه غروركثر فانه قديكون الباعث له حظه وغرضه الذى هومستغن عنه وانما يتعلل فاهرا بالاصلاح فاهذا يكتب ومن ثم شددف فقال ابن مسعود والذى نفسى بيده ماأحل الله الكذب فىجدولا هزل قط اقر واان شئتم اتقواالله وكونوامع الصادقين وقال الاعش ذكرت لابراهيم حدديث أبى الضعى عن مسر وقانه رخص فى الكذب فى الأصلاح بين الناس فقالما كانوابرخصون فى الكذب فى جدد ولاهزل وقال عبد الله بنعون ذكرعند محد بنسير بنانه يصلح الكذب في الحرب فانكر ذلك وقال ماأعلم الكذب الاحراما (وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهادليعلم ان القصود الذي كذبله) أى لاجل تعصيله (هلهوأهم في الشرع من الصدق) وآكد (أملاوذال عامض) أي خنى (جدافالحزم)كل الحزم (في تركه) من أصله (الاأن يصبروا جبا) علمه (عيث لايجوز تركمكم) اذا كأن الصدق (بؤدى الى سفك دم) أخمه بغير وجه شرع (وارتكاب معصية كبيرة يتسبب منها الانحلال عن ربقة الدين كيف كان) وهذا هو التحقيق في هدذ اللهام (وقد ظنظانون) من الكرامية ومن تبعهم من غيرهم منجهلة المتصوّفة والقصاص (انه يجوزون الاخبار ) على رسول الله على الله عليه وسلم (في) الترفيب مثل (فضائل الاعبال) من صلاة وصوم فى ساعات مخصوصة وأيام مخصوصة وكذا فضائل القرآن (وفى) الترهيب مثل (التشديد فى المعاصى) والزحرعنها (وزعمواان القصدمنه صحيح وهوخطأ بحض) وشذوذعن طريق الاستقامة بلغبارة ظاهرة وحهالة متناهبة قال ابن جماعة وغيره وهؤلاء أعظم الاصناف ضررا وأكثرهم خطرا اذاسان حالهم ية ول الشر بعة محتاجة لكذا فنكملها (اذ قال صلى الله عليه وسلم من كذب على ") أى أخر عني بشي خلاف ماهوعليه (متعمدا) أى قاصداذلك عن عد (فليتبوّا) أى ليتخذ (مقعده من النار) أمم معنى الخبرأو بمعنى التهديد أو بمعنى التهم كأودعا عليه اى بوأ اللهذلك أوخبر بلفظ الامرومعناه استوجب ذاك فلموطن نفسه علمه والمراد انهذا خزاؤه وقد نغفرله أوالامرعلى حقيقته والعني منكذب فليأمر نفسه بالبواء فال الحافظ ابن حر وأول الوجوه أولاها أخرج هذا الحديث الائمة السنة في كتبهم من طرق متعددة تقدم ذكرها تفصلافي كتاب العلم فراجعه وقال ابن الصلاح ليسفى مرتبته من النواتر غيره وخرج بقوله متعمدا مااذا كان عنذهول ونسيان كاوقع لبعض الثقات فانهذا ليس بكذبعليه (وهذالا يترك الالضرورة ولاضرورة هنااذفى الصدق مندوحة) أىمنسع (عن الكذب ففي اورد من الا تيات والاخبار) في الترغيب والترهيب (كفاية) ومقنع (عن غـ برها) فلايصار اليه (وقول القائل) منهم (انذلك تكرر على الاعماع) وكثرور وده عليها (وسقط وقعمه) وملت منه (وماهو حديد) طرى لم يسمع (فوقعه) على القلوب (أعظم فهذاهوس) وتخبيط وجهل عظم (اذايس هذا من الاغراض التي تقاوم عدو رالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى) واذا قبل بذلك على مازعوا فانه ( يؤدى فحربايه الى أمورتشوش الشريعة ) وتقليما ( فلا يقاوم خيرهـذا ) ان فرض انه خير (شره أصلا) واذا فهمت ذلك (فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلى) هوكذب على الله تعالى واله (من الكبائر القي لا يقاومها شيٌّ) أي هومن أكبر الكبائر وعلم الاجاع وكون

التى تقاوم تحذوراً لكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى و يؤدى فتح بابه الى أمو رتشوّش السّر بعة فلا يقاوم خيرهذا شره أصلاوا ليكذف تعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم من الكاثر التى لا يقاومه النّى نسأل الله العفود ناوى جيدع المسلي منعمدالكذب عليه يكفرذهب المالشيخ أبوعدالجويني كانقله ابنالجوزى والسيوطى وغبرهما واكمن ضعفه ابنه امام الحرمين كماتقدم ذلك في كتاب العلم مفصلاوروى أحدمن حديث ابن عرمن كذب على فهوفى النار وظاهره ولومرة قال أحمد يفسق وترد شهادته ورواياته كالهاولوتاب وحسنت توبته تغليظا عليه وغالب الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة أرادوا تبديل الدين قال حاد وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث وألله أعلم واستشكل هذاا لحديث بان الكذب معصية مطلقا الالصلحة والعاصى متوعد عام ابالنارف الذي امنازيه عنهاالكاذب عليه وأجب بأن الكذب عليمه كبيرة وعلى غيره صغيرة ولايلزم أن يكون مقرالكاذبين واحدا ويدل اذلك مارواه الطبراني في الكبير وابن مردويه منحديث أبي أمامة من كذب على متعمد افليتبو أمقعده من بين عيني جهنم فالوايارسول الله نعدت عنك بالحديث بزيدو ينقص فالليس ذاك أعنيكم اعماأعني الذي يكذب على مقدنا يطلب به شين الاسلام قالواوهل لجهم عين قال نعم أماسمعموه يقول اذار أتهمن مكان بعيد فهل تراهم الابعينين

\* (سان الحدرمن الكدب بالعاريض)\*

جمع معراض والراديه التعريض فالالسعد التفتازاني التعريض ذكرلفظ محتمل يفهم منسه السامع خلاف مابريده المسكام وقال بهض المتأخر بنهوذ كرشي مقصود بلفظ حقيقي أو مجازى أوكناف ليدليه على شي آخولم يذكر في السكلام نقله المناوي في شوحه وقيل هوان يسكلم الرحل بكلمة يظهر من نفسه شيأ ومراده شئ آخركذا في البستان وتحقيقه في قوله تعالى ولاجناح عليكم فيما عرضتميه من خطبة النساه وفى المغرب التعريض خلاف التصريح والفرق بينه وبين الكاية هوان التعريض يتضمن الكادم دلالة ليس فيهاذ كركفوله ماأقبع البخل تعريض بانه يخيل والكناية ذكرا المزوم وارادة اللازم كقولك فلان طويل النجاد كثير الرماد وآنعاد جائل السيف والعني انه طويل القامة ومضياف (وقد زة لم عن السلف) قولهم (انفى العاريض مندوحة) أي سعة وغنية وفسحة (عن الكذب) وهداقدروي مرفوعا أخرجه ابن عدى في الكامل من طريق أبي الواهم الترجداني حدثناداود بن الزيرقاني عن معدد بن أبي عروبةعن قنادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عران بن الحصين رضى الله عند مر دوعا انفى العاريين المدوحة عن الكذب قال ولا أعلم رفعه غير داودو رواه البيهقي وابن السني عنه موقوفا قال البيهق العديم هكذاور واءالترجاني عن داودبن الزبرقان عن ابن أبي عروبة فرفعه قال الذهبي داود قدتر كه أبو داودوقدروا مكذلك البخاري في الادب المفرد (قال عمر رضي الله عنه) في معنى ذلك (في المعاريض ما يكفي الرجلعن المكذب) أي يغنيه عنه و يجعله في فسعة منه رواه البيه في في الشعب من طريق أبي عثمان النهدى عند ملفظ أماان في المعاريض ما يكني المسلم من الكذب ورواه العسكرى في الامثال من طريق محدين كثير عن ليث عن مجاهد قال قال عران في المعار يض لندوحة الرجل المدلم الحرعن الكذب (ور وى ذلك عن ابن عباس وغريره) من العماية رضوان الله عليم منهم عران بن حصين فقدروى ذالنامن قوله كافى الادب المفرد المغارى ومنهم من رفعه كاتقدم والموقوف هو العصيع قاله البيهني ومنهم على ن أبي طالب روى عنسه موقوفا ومرفوعا (واعدا أرادوا ذلك اف طر آلانسان الى الكذب) والجي اليه (فامااذالم يكن حاجمة ولا ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ولكن التعريض أهون) في الحدلة وقال البهيق بعدان أورد الحديث المذحصور هذا يجوز فيما مرديه ضررا ولايضر الغير (ومثال المعاريض ماروى أن مطرفا) هوابن عبدالله من الشعدير البصرى التابعي الثنة العابد تقدمذ كرة (دخل على زياد) بنعبد الله وهو العروف بأن ممة ولاه بزيد بن معاوية البصرة والكوفة (فاستبطأه) أى عاتبه فى بطئه عنه للسلام عليه (فتعلل) مطرف (عرض) أى أظهرله انه كان مريضا (وقالمارفعت حني) عن الفراش (مندفارقت الاميرالامارفعني الله) فانه يشمل الرفع الاختيارى

\* (سان الحذرمن الكذب بالعاريض)\* قدنقل عن السلفانفي العار نصمندوحةين الكذب قالعمر رضى الله عنه امافي العاريض مايكفي الرحلءنالكذبوروى ذاكءن ابن عباس وغبره واغاأرادوالذلذاذااضطر الانسان الى الكذب فاما اذالم تكن حاحة وضرورة فلا يحو زالتعدر مض ولا النصر عجمعاولدين التعريض أهون ومثال التعـر نض ماروى ان مطرفا دخيل عيلي راد فاستبطأه فتعليل بمرض وقال مارفعت جني مد فارتت الامعر الامارفعني الله

وقال ابراهيم اذا الغ الرجل عنك شئ فكرهث ان تمكذ ب فقل ان الله تعالى ليعلم اقلت من ذلك من شئ فيكون قوله ما حرف نفي عنسد المستمع وعند والله بمام وكان معاذ بن جبل عاملا لعمر وضى الله عنه فلمار جمع قالت له أمر أة ما حنت به (٥٢٥) عما يأتى به العمال الى أهلهم وما

كان قدأ تاهابشي فقال كان عندى ضاغط قالت كنت أسناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكررضي اللهعند مفيعث عرمع لنضاغطاوقامت مذلك بن نسائها واشتكت عرفل الغهذاك دعامعاذا وقال بعثتمع لنضاغطا قال لم أحدما اعتذر به الها الاذلك نضعك عررضي اللهعنه وأعطاه شسيأ فقال أرضهانه ومعنى قوله ضاغطا معنى قساوأراديه الله تعالى وكان النخمى لا يقول لابنته أشترى لك سكرا باليقول أرأيت لو اشتريت الاسكرافانه رعالا متفق له ذاك وكان الراهيم اذا طلبه من يكره ان يخر ج المه وهوفى الدار قال العارية قولىله أطلبه فى المسعدولا تقولى لس ههذا كدل مكون كذما وكان الشعى اذاطلب في المنزلوهو بكرهمهنط دائرة وقال العارية ضعى الاصمع فمهاوقولىليس ههناوه فاكاءفى موضع الحاجة فأماني غبرموضع الحاحة فلالان هذاتظهم للكدنبوان لم يكن اللفظ كذبا فهومكروه على الجلة كاروى عن عبدالله نعتبة قال دخلت مع أبي على عر

والاضطراري (وقال ابراهيم) النخعي (اذا بلغ الرجل عندك شي فكرهت أن تكذب فقل ان الله المعلم ماقلت من ذلك من شي فيكون قوله ما حرف نفي عند المستمع ) فيفهم من قوله انه لم يقله (وعنده) أى عند القائل (اللايهام) الماموصولة أواستفهامية وفي كلمنه-ما الايهام وكذا لوقال الله يعلم ماقلته وهو أخصر من الاول (وكان معاذ) بنحمل رضى الله عنه (عاملالعمر) رضى الله عنه على بعض الاعمال (فلا رجيع) من عله (قالت) له (امرأته ماحنت به عماياتي به العمال الى أهلهم) وفي بعض النسيخ من عراضة أهلم مروا اراد الهدية والتحفة تعرض على الاهل (ولم يكن عاء به) وفي نسخة وما كان قد أتماهابشي فاعتذر البها (فقال كان معيضاعط) قال ابن فارس في المجمل يقال أرسله ضاغطاء لي فلان هو شبه الرقيب عنعه من الظلم (قالت) زوجته (كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر) اذاستعملاك على أعمالهم (فبعث معل عرر ضاعطا) أنكرت ذلك (فقامت بذلك في نسام اواشتكت عرفال سمع عر) ذلك (دعامعاذا وقال بعثت معك ضاغطا قال لم أحدد مااعتذريه الهاالاذلك فضعك عر ) وعلم أن هذا من باب التعر بض اصلحة تطييب الحاطرها (وأعطاه شيأ فقال أرضها به وقوله ضاغطا ر بديه) معاذ (ربه تعالى) أى ماسياضابطا (وكان) الراهيم (النخعى) رجمالله تعالى (لا يقول لا بنته اشترى المسكرا بل يقول أرأيت لواشتريت النسكرا) تحريامن الوقوع فى الكذب (فانه رعالا يتفق له ذلك) فيكون كذبا (وكان الواهيم) النخعي اذاطلبه (في الدارمن يكرهه) أي يكره لقبه وهو في الدار (قال العارية قولى الملبه في المستعد) أي مستعد الحي وهو يكون في مستعد بيت (ولا تقول ايس ههنا كبلايكون كذبا )وكان بعضهم يقول لخادمه قلله ماهوهون ويدبه الهاون الذي يدق فيه (وكان) عامر بن شراحيل (الشعني اذاطلب في البيت وهو يكرهه) أى يكره أن يخرج اليه ( يخط دائرة و يقول للعارية ضعى أصبعك فيها وقولى ليسههنا) وفي رواية كان يخط باصبعه دارة في الحائط ويقول قله مأهوفي الدارو يريديه جمع دارة ومن ذلك قول سعيد بنجبير حين أرادا لحجاج قتله وقدقال له ما تقول في قال قاسط عادل فقال الحاضرون ماأحسن ماقال طنوا الهوصفه بالقسط والعدل قال الحجاج ياجهلة سمانى مشركا ظالمائم تلا وأماالقاسطون الآية وقوله ثمالذين كفروا يرجهم بعدلون وقصدر جل باب المأمون فقال قولوا أحدالني بالباب فاستعضره وهدده فقال أناأ حدالني أن لا تعمده فضعك وقضى حاجته ومن أحسن العاريض مارواه الحسن بن سفيان والديلي من حديث أبيهر مرة قال ركب رسول الله صلى الله علىموسلم خلف نافة أبى بكروقال باأ بابكر ول الناس عنى فانه لا ينبغى لنبى أن يكذب فعل الناس بسألونه من أنت قال ماغ يبتغي فالواومن وراءك قال هاديهديني (وهذا كله في موضع الحاجة فاما في غير موضع الحاحة فلالانهذا تفهم للكذب وانلم يكن اللفظ كذبافهو مكروه على الجلة كاروى عن عبدالله بن عتمة) من عبدالله من مسعود الهذلي الكوفي والدأبي العميس (قال دخلت) مع أبي عتبة من عبدالله من مسعود (على عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى (فرحت وعلى ثوب) أى حديد (فعل الناس يقولون هذا كسال أميرالمؤمنين) يعني عمر بن عبد العزيز (فكنت أقول خرى الله أمير المؤمنين خيرا فقال لي بابني اتق الكذب ايال والكذب وماأشهه) والذي في كتاب الصعت لابن أبي الدنيا قال حدد تناالمنني بن معاذ ثنا سلم ن قتيبة عن السعودى عن عون بن عبدالله قال كسانى أبي حلة فر حت فهافقال لى أصحابي كساك هذوالاميرفأ حببت أن برواأن الامير كسانها فقلت مزى الله الامير خبرا كساالله الاميرمن كسوة الجنة فذكرت ذاك لاي فقال ماسي لاتكذب ولاتشبه بالكذب فالمعودى هوعبد الرحن سعبدالله بن عتبسة بنعبد الله بنمسعودوعون هوابن عبدالله بعتبة بنمسعود فالقصة لعون مع أبيعتبة لالعتبة مع أبيه عبدالله كاهوفى سياق المصنف (فنهاه عن ذلك) أى عن التعر يض (لان فيه تقر يرالهم على ظن كاذب

 لاجل غرض المفاخرة وهذاغرض باطل لافائدة (٥٣٠) فيه نع المعار وش تباخ لغرض شطيف كنطيب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله

الإجل غرض الفاخرة وهوغرض باطلولافائدة فيه) ويكنى في تقبيع التقر برعلى الظن السكاذب ماتقدم من حديث مرة بنجندب من حدث عديث وهو برى انه كذب فهواً حدالكاذبين (نع المعاريض تباح بغرض خفيف كتطيب قلب الغير بالزاج كة وله صلى الله عليه وسلم الأندخل العبورًا لجنة) وقد تقدم قريبا (و) كقوله (في عين زو حل بياض) قاله لام أعن وقد تقدم أيضا (و) كقوله ( تعمل على ولد البعير ) قاله لامرأة جاءته تستعمله وقد تقدم أيضا (وماأشهه فاماالكذب الصريح كأفعله نعيمان) بن عمرو (الانصارى) رضى الله عنه (مع عثمان) بنعفان رضى الله عنه (فى قصدة الضرير) بعنى به مخرمة بن نؤفل بنأهب بن عبدمناف بنزهرة الزهرى وهو أبوالمسو ورضى الله عنهما قال الواقدى وكان قد لغ مائة وخسى عشرة منة وكان قدعى (اذقالله انه نعيمان) فضربه حتى شعه في وجهه وكان يصلى وهدده القصةذ كرهاالزبير بنبكارفى كلب ألفكاهة والمزاع قالحدثني عمى عن جدى قال كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائةو خس عشرة سنة فقام في المسجد يريدأن يبول فصاحبه الناس المسجد المسجد فأخذ تعيان بن عروبيد، فنعىبه مُ أجلسه في ناحية أخرى من المسجد وقالله بل هناقال فصاحبه الناس فقال و يحكم فن تى بى الى هذا الموضع فقال اماان لله على ان ظفرت به ان أضربه بعصاى هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت فلغ ذلك نعيم ان فسكت ماشاء الله م أناه يوماوعمان قام يصلى في ناحية المسجد فقال لخرمة هل الثفي نعيمان قال نع فاخذبيده حتى أوقفه على عثمان وكان اذاصلى لا يلنفت فقال دونك هذا نعيمان فدمع بديه بعصاه فضرب عَمْان فشيعه فصاحوابه ضربت أمير الوَّمنين فذكر بقية القصة (وكابعتاد الناس من ملاعبة الحقي) الذين نقص جوهر عقولهم (بتغر برهمم) أي بايقاعهم في الغرور والغفلة (بان امرأة قدرغيث في ترويعك) و يصورون لهم كالمانصدقونة (فان كان فيه ضرر) ظاهر (و يؤدى الى ايداء قلب) مسلم (فهوحرام) لا يجوز ارتكابه (وان لم يكن الأمطابيمة) بلين كلام (فلانوصف صاحبه ابالفسق وليكنه ينقص من ذرحة اعاله ) العلما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبستكمل المؤمن اعانه حتى عب لاحيه ما يحب لنفسه وحي يجتنب الكذب في مزاحه ) قال العراقي ذكره ابن عبد العرف الاستيعاب من حددث أى ملكة الذماري وقال فيه نظر والشعين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ماعت لنفسه والدارقعاني في المؤتلف والمختلف من حديث أبي هر مرة لا يؤمن عبد الاعبان كله حتى يترك الكذب في مزاحه فال أحد بن حنبل منكر اه فلتذكره البخارى في الكني وأورد له هدذا الحديث من طريق راشد بن سعد عنه ورواه أنونعهم في المعرفة بلفظ وحتى بخاف الله في من احه وكذبه وحديث أبيهر مرةر واه أيضاأحد والطبراني فيالاوسط بلفظ حتى يثرك الكذب في المزاحة ويترك المراءوان كان صادقا وقال ابن أبي الدنيا في الصمت حدثنا على بن الجعد أنبانا شعبة عن الحكم قال قال ابن عر لا يبلغ عد حة قة الاعمان حتى يدع الراء وهو محق والكذب في الزاح ورواه أو يعلى من حمديث عروقد تقدم الكلام عليه في آ فة المراء (وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليسكام بالكامة يضعل بم الناص يهوى بهاأبعد من الثريا) تقدم في الا " فة الثالثة مع نظائر و أراديه مافيه غيبة مسلم أوا يذاء قلب دون عض المزاح) وقد تقدمت الأشارة المه آنفا (ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق) اى ومن جس الكذب اللحق به ولأنو جب الفسق بسببه (ماحرت العادة في المبالغة) في العدد (كفوله قلت الله كذاما الدرة وطلبتانما التمرة) وقد وادفى المبالغة فيقال خسما تقصرة أوألف مرة (فانه لا وادبه تفهيم المرات بعددها بل تفهم المبالغة) بان وقع منه ذلك الفعل مرات (فان لم يكن طلبه الامرة واحدة كان كاذبا) في قوله وكذا في العشرة (وانكان طلبه مرات لا بعقادم الهافى الكثرة فلاياً غروان لم يبلغ مائة) أوا كثر (و بينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالبالغة فها الحطر الكذب) أى خطر الوقوع فيه وكذا الاستعارة مرتبة من هذا القسم من الكذب في البالغية ولكم البيث بكذب فان علماء البيان قدحة قواذلك بالبرهان وقالوا ويتهمادر الترض مطلق الاسان بالمبالغة فهاعظوا الكذب

عليه وسلم لايدخل الجنة عوزونوله للاخرى الذي فى عـىز وحـل ساض وللاخرى نحملك علىولد المعبروماأ شهدواماالكذر الصريح كافعله نعمان الانصارى مع عمان في قصة الضر براذ قالله انه نعمان وكم بعتاده الناس علاصة الجقي ينغر برهم مان اصرأة قدرغبت في تزو علنفان كان فيسه ضرر بؤدى الى الذاءةلب فهوحرام وانلم يكن الالطاسته فلانوصف صاحبها بالفسيق ولكن ينقص ذلك من درحة اعانه قالحسلي الله عليه وسلم لايكمل المرء الاعاندي عب لانديه ماعب لنفسه وحتى محتنب الكذب في مزاحه وأماقوله عليه السلام ان الرجل لتكام بالكامة ليضعك باالناس بهوى بهافى الناو أبعد من الثريا أراديه مافيه غيبة مسلمأو الذاءقاب دون محض الزاح ومن الكذب الذى لا يوجب الفسق ماحرتمه العادة في المبالغة كقوله طلبتك كذا وكذا من وقات لك كذا مائة حرة فانه لا ير مديه تفهم الرات بعدد دهامل تفهم المالغة مفاتلم يكن طلبه الاصة واحدة كان كاذما وان كان طلبهمرات لابعتاد مثلهافي الكمرة لايأثم وانلم تبلسغ ماثة

فالجاهد فالتأسماءست عيس كنتصاحبة عائشة في الليلة السي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوةقالت فواللهماوجدنا عنده قرى الاقد حامن ابن فشرب مناوله عائشة قالت فاستحبت الجارية فقلت لاتردى يدرسول التهصلي الله عليه وسلم خذى منه قالت فأخلف منه على حياء فشربت منه عُمقال ناولى صواحبان فقلن لانشته به فقال لا تجمعن حوعا وكذما فالت فقلت بأرسول بقهان فالتاحدانا لشئ تشتهدا أشتهدا أعد ذلك كذباقال ان الكذب ليكتب كذباحتي تكتب الكذيبة كذيبةوقدكان أهل الورع يعترز ونعن التسامج عثل هذا الكذب قال اللث بن سعد كانت عسنا سعيد بن المسيب ترمص حـنى يبلغ الرمص خارج عمنيه فيقالله لومسعت عينيك فيقول وأين قول الطبيب لاتمس عينيك فاقول لاأفعل وهذه مراقبة أهل الورع ومن تركه انسل لسانه في الكذب عند اختياره فيكذب ولا بشعر وعن خوّات النَّبِي قال حاءت أخت الربيع بن خيثم عائدة فانكبت عليه فقالت كمف أنت يابني

الاستعارة تفارق التكذب من وجهين أحدهما البناء على التأويل وثانيهما نصب الدليل من القرينة على ارادة خلاف الظاهر نعو رأيت أسدا في الحام ولكن عليك الاحتياط في مثل هذا الكلام (وعما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام فيقول لاأشتهيه وذلك منهسي عنه وهوحوام أن لم يكن فيه غرض صحيح) وهوأت يكون شبعان ولا يرى ادخال الطعام على العاعام أو يكون الطعام فيه شهة أوقذارة لابشهي لأجل ذلك أوغيره وقد أخرج ان أبي الدنيا من طريق شقيق بن سلة قال قال فالل أنبى عبد الرجن بن سلتما كذبت منذأ سلت الاان الرجل بدعوني الى طعامه فأقول ماأشة، فعسى أن يكتب (قال مجاهد) بنجبرالمكى التابعي الثقة (قالت أسماء بنت عيس) بن معبد بن الحرث بن كعب الخثعمية هاجرت مع جعفرالى الحبشة تزوجها أبو بكرالصديق ثم على بن أبي طالب وكانت فاضلة جليلة (كنتصاحبة عائشة رضي الله عنها في اللبله الني هيأنها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة فالت فوالله ماوجد ناعنده قرى) أى ضبافة (الاقد عامن لبن) فشر بمنه (ثم ناول عائشة رضى الله عنها قالت) أمماء (فاستعبت الجارية قالت فقلت لاتردى بدرسول الله صلى الله عليه وسلم خذى منده قالت فأخدد ته منه على حياء فشر بدمنه عمقال ناولى صواحبان وهن النسوة اللاتى اتين معها (فقلن لانشتهيه) وأبين أن يأخذنه (فقاللا تجمعن جوعاد كذبا قالت) أسماء (فقلت بارسول الله ان فالت احدانا لشى تشميه لاأشميه أبعدداك كذبا فقالان الكذب ليكتب حنى تكتب الكذيبة كذيبة) قال العراق رواه ابن أبي الدنياف الصمت والطسيراني في الكبيروله نعوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدوهوالصواب فان أسماءبنت عيس كانت اذذاك بالجبشة لكن في طبقات الاصفهانين لابي الشيخ من رواية عطاء ب أبير باحين أسماء بنت عيس رفطناالي النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائدا لحديث فاذا كانت غيرعائشة بمن تزوجها بعد خيبر فلامانع من ذلك اه قلت قال ابن أبى الدنيا فى الصمت حد تنا أحد بن ابراهم حد تناعمان بن عرحد ثنابونس بن يزيد الايل عن أبي شداد عن العدود كرومثل ساف المصنف ور واواحدوان ماجه والبهق من حديث الماء انعيس قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علمنافقلنا لانشتهيه فقال لانجمعن جوعا وكذبا (وقد كان أهل الورع)من السلف (يعترز ون عن التسام عثل هـ ذا السكذب) كام عن عبد الرحن بن سلة (وقال) أبوالحرث (اللبث بنسعد) بنعب دالرحن الفهمي المصرى ثقة ثبت امام فقيه مشهور مات في شعبان سنة خس وسبعين (كانت ترمص عيناسعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خار جعينيه فيقال له لومسعت هذا الرمص) بخرقة أو نعوها (فيقول فابن قولى الطبيب وهو يقول لائمس عينك فاقول لا أفعل) أخرجه ابن أبى الدنيا عن عيسى بن عبد ألله التميمي أنبأ ناجى بن بكير المصرى معت الليث بن سعد فذكر وفيه بعدقوله خارج عينيه وصف يحيى بيده الى المحاجر (وهذه مراقبة أهل الورع) وشدة احتياطهم (ومن تركه انسل لسانه عن اختياره فبكذب و) هو (لايشعر) به (وعن جواب) بن عبيدالله (النيمي) الكوفي صدوق وي بالارجاء وقدد كره المسنف في كتاب الحلال والحرام واله ضعيف عند أهل الحديث وذكر ما يتعلق به هناك فراجعه (قال جاعت أخت الربيح بن ختيم) الثورى الكوفي العابد تقدمذ كره في كتاب تلاوة القرآن \* (عائدة) من العيادة المريض (الىبنى له) تصغيران وقد كان مريضا (فانكبت عليه فقالت كيف أنت يابني قال فلس الربيع) بعدان كان مضطععا (فقال أعرضعته قالت لاقال ماعليك لوقلت النائني فصدقت) أخرجه ابن أفي الدنيا عن أحد بن ابراهم حدثنا محد بنعبدالله الاسدى حدثنا قبس بنسليم عن جواب النمي قال جاءت أخت الربيع فذكره وقال أيضاحد ثنا عبد الرحن بن ونس حدثنا يحيى بنعان أنبأنا سفيان بن سعيدعن أبيسه عن محارب بن دفار ان امرأة قالت لشمير أبن شكل بابني قال كذبت لم تلديني أوماولدتيني (ومن العادة أن يقول بعلم الله في الا بعله قال عيسى

فلسالر بيع رفال ارضعتيه فالتلاقال ماعليا لوقلت باابن أخى فصدقت ومن العادة ان يقول بعلم الله في الا يعلم فالعسى

عليه السلامان من أعظم الذنوب عندالله ان يقول العدان الله بعلم اللا بعلم وربما يكذب في حكامة المناه والاغفيه عظم اذقالعلم السلام انمن أعظم الفرية اندعى الرحل الى غيرأسه أو رىعىنمه فىالمنام مالم ر أو يقولء ليمالم أقل وقال علمه السلام من كذب فىحمل كاف يوم القيامة أن دعقدىك شعرتين وليس بعاقد بينهما أبدا \*(الا فة الحامسة عشرة الغسة والنظرفه اطويل)\* فلنذكر أولامذمة الغمةوما وردفهامن شواهدالشرع وقددنص الله سعانه على ذمهافي كاله وشيمصاحها ما كل لحم المتة فقال تعالى ولا نغتب بعضكم بعضا أعدأحدكمأن يأكل لحم أخسه مسا فكرهم ووقال علىه السلام كل المسلم على المسلم حرام دمهوماله وعرضه

عِلْمِه السلام ان من أعظم الذنوب عند دالله تعالى أن يقول العبد ان الله يعلم لمالا يعلم) أخرجه ابن أب الدنما عن الحسن بن عبد العز يز حدثنا عروبن أبي سلة عن سعيد بن عبد العزيز أن عيسى بن مريم علىه السلام قال فذكره ورعايكذب في حكامة المنام والاثم فيه عظم (قال رسول الله صلى الله على وسلم ان من أعظم الفرى) بكسر الفاء وفتح الراء مقصور الوزن القرى وعد أى من اكذب الكذبات الشنيعة جمع فرية بالكسر (أن بدعى الرجل الى غيراً بيه) فيقال ابن فلان وهوليس بابنه (أو برى) بضم أقله وكسرنانيه (عينه) بألافراد (فالمنام مالم تر) لانه حزء من الوحى فالخبر عنه عمالم يقع كالخبر عن الله عمالم يلقه اليه وقال الطنبي الراد بأراءته عبنه وصفهاع أليس فهاونسب الكذب الى الكذبات الممالغة نعو ليل الليل (أو يقول) بفتح أوله وضم القاف و روى بفتح الناء الفوقية والقاف وتشديد الواو مفتوحة (مالم أقل) وجمع الثلاثة فيحيزلشدة المناسمة بينها وانهامن أفحش أنواع الافتراء فالمذبعلي النبي صلى الله عليه وسلم كذب في أصول الدين وهدم لقاعدة من قواعد المسلين والكذب عليه كذب على الله وما ينطق عن الهوى والرؤيا حزء من أجزاء النبوة والمنام طرف من الوجى فاذا كذب فقد كذب فى نوعمن الوحى قال العراقى رواه المخارى من حديث واثلة بن الاسقع وله من حديث ابنعر من أفرى الفرى أن يرى عينيه مالم تر اه قلت وحديث ابن عررواه أيضا أحدولفظه ان من أعظم الفرى وفيه العباس بن الفضل البصرى وهو متروك وقدروى النسائي نعوروا به البخارى ورواه البهق من حديث وائلة وروى في معناه عن أوس بن أوس الثقني مرفوعامن كذب على نبيسه أوعلى عينيه أوعلى والديه فانه لا بريح ريح الجنة رواه ابنحربر والطبراني وابنعدى والخرائطي في مساوى الاخداد قوهو التحديثة ولارابع لهاقال ابنعدى لاأعلم رويه غيراسمعيل بنعياش (وقال صلى الله عليه وسلم من كذب في حلم ) بضم فسكون أى في منامه (كلف بوم القيامة ان بعقد شعيرة) أى ولن يقدرعلى ذاك اصعوبته قال ابن العربي وخص الشعير بذلك لما ينهمامن نسبة تلبسه عالم يشعر به قال العراقيرواه النخارى من حديث ابن عباس اله فلت ورواه أحدوالترمذي وابن حرير والحاكم من حديث على بلفظ عقدشعيرة قال الترمذى حسن وقال الحاكم صعم وتعقبه ابن القطان بأن في معبد الاعلى بنعامى ضعفه أبو زرعة وغيره وروى من حديث صهيب من كذب على متعمدا كاف وم القيامة أن يعقد طرف شعيرة ولن يقدر على ذلك رواه ابن قانع والحاكم وابن عساكر وعند أحد من حديث على من كذب فى حله متعمدا فليتموأ مقعده من النار

\*(الا قدان الفطرة الشرع المنظرة المنافية عشرالغيبة) \*
المسرالغين (والنظرة المافية على فنذكر أولامذه الفيهة وماورد فيها من شواهد الشرع) من الاتبات والاخبار (وقد نصالته تعالى على ذمها في كله) العزيز (وشبه صاحبها با كل لحم المنة فقال) سبحانه (ولا يغتب بعضكم بعضا) أى لايذكر بعضكم بعضا بسعان على أغش وجه مع مبالغات الاستفهام المقدر في مرهنموه على المناد الفعل الى أحد المنعمم وتعلم المحبة عاهوفي على الكراهة وتمثيل الاغتباب با كل اللحم أى لحم الانسان وجعل الماكولة على الماكولة وتمثيل الاغتباب با كل اللحم أى لحم الانسان وجعل الماكولة تقريرا وتعقيقالذ الله والمعنى ان صح الانسان وجعل الماكولة المورة على مناعلى الحال من اللحم او المناد قاله البيضاوى (وقال صلى الله عليه وسلم كل) مبتدا (المسلم) فيه رد على من زعمان كلالا تضاف الالى نكرة (على المسلم حوام) حسره أى جسع أنواع ما يؤذيه حوام ثم بينذ الله يقوله (دمه) أى القلائمة مده بلاحق (وماله) أى أخذ ماله بنحو غصب (وعرضه) أى هتك عرضه بلا استحقاق وأدلة تحريم هدف دمه بلاحق (وماله) أى أخذ ماله بنحو غصب (وعرضه) أى هتك عرضه بلا استحقاق وأدلة تحريم هدفه الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره الها فالدم الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره الها فالدم

والغسمة تتناول العرض وقدجم الله سنمه وبين المال والدم وقال أبورزة قال عليه السلام لاتعاسدوا ولاتماغضو اولاتناحشوا ولاندار واولا بغت بعضكم بعضاوكو نواعباد الله اخوانا وعن مار وأبى سعدقالا قالرسول اللهصلي اللهعلم وسلمانا كم والغسة فان الغيبة أشدمن الزمافان الرجلقد زنى وسب ب فسو ب الله سحانه علمه وانصاحب الغسة لانغفرله حتى نغفرله صاحبه وقال أنسقال رسول الله صديي الله علمه وسلم مررت لله أسرىى عملى أقوام مخمشون وحوههم بأطافيرهم فقلت باجسريل منهؤلاءقال هؤلاء الذين بغتابون الناس و مقعون في اعراضهم وفال سلمان نامار أتيت الني علمه الصلاة والسلام فقلت على خـ مراأنتفع به فقال لانحقرن من المعروف شمأ ولوان تصب من دلوك في الاعالمستق وانتلق أحاك مشرحسن وان أدر فلا

به حمانه ومادته المال فهوماء الحماة والعرض به قيام صورته المعنو به واقتصر علم الان ماسواها فرع عنها وراجع البهالانه اذاقامت صورته البدنية والعنوية فلاحاجة لغيرهما وقيامهما انماهو بثلك الثلاثة ولكون حرمتهاهي الاصل والغالب لم يحتم لتقييدها بغيرحق فقوله فيرواية الابحقها ايضاح وبيان قال العراقى رواهمسلم من حديث أبي هر رة اه قلت هذا الفظ ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت فالحدثنا أحدبن جيل الروزي أنبأنا عدالله بنالمباوك أنبأنا داود بنقيس حدثني أبوسعيدمولي عبدالله بنعاص بنكر يزعن أبيهر ووقال فالرسولالله صلى الله عليه وسلم فساقه هكذا وأمالفظ مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أناه السلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ورواه ابن ماجه فى الزهد ملفظ كل المسلم على المسلم حوام ماله وعرضه ودمه عسب امرى من الشير أن عقر أخاه المسلم وقد أشار المصنف الى وجه الاستشهاد به في الباب بقوله (والغيبة) هي (تناول العرض) بما يكره (وقد جمع الله بينه و بين الدم والمال) في حيز واحد فصارت حرمته كرمة ما (وقال أنوهر برة) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعاسد واولا تباغضوا ولا يغتب بعضام بعضاوكو فواعباد الله اخوانا) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الراهم بن المنذر الحرامي حدثنا سفيان بن حزة عن كثير بنزيد عن الوليد بن ر باح عن أبي هر رة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره وقال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر رة وأنس دون قوله ولا بغت بعضكم بعضا وقد تقدم في آداب العجبة اله قلت و بدون هذه الزيادة أيضا رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي بكر وقد تقدم الكلام عليه في آداب العصبة (وعن جابر) بن عبد الله (وأبي سعيد) الحدرى رضى الله عنهما (قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا) أىمن اعم (ان الرجل قد بزني فيتوب فيتوب الله عليه وانصاحب الغيبة لا يغفرله حنى يغفر لهصاحبه) وهماتأن بغيفرله حكى أنرجلا اغتاب ابن الجلاء فارسل يستحله فابي وقال ليس فى صيفتى حسدة أحسن منهافكيف أمحوها قال العراقي رواه ابن أى الدندا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه فى التفسير اه قلت ورواه ابن أبي الدنيا أيضافى كابذم الغيبة وأبوالشيخ الاصهاني في التو بيخ ور وا الطبراني عن جار وحده بلفظ الغيبة أشدمن الزياوالياقي سواء وفيه عبادين كثير وهومتروك قال ابن أبى الدندافي الصمت حدثنا يحيى بن أبو بحدثنا أسباط عن أبي رجاء الخراساني عن عبادين كثير عن الجر وى عن أبي بصرة عن حام وأبي سعيد فالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسافه كسياق المصنف سواء (وقال أنس) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون ) أى يقطعون (وجوههم باطافيرهم) جمع الاطفار جمع ظفر (فقلت باجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين بغنابون الناس) أي كانوايد كرونهم بمايكرهون (ويقعون في اعراضهم) رواه ابنأبي الدنيا فيالصمت فقال حدثني أبوبكر محدبن أبي عتاب حدثما عبد القدوس أبوالمغيرة عن صفوان ابنعروعن عبد الرحن بنجير بننفير عن أنس بنمالك قال وسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه كاللمصنف سواء وقال أيضا حدثناحسين بنمهدى حدثناعبدالقدوس أبوالغسيرة حدثناصفوان بن عروالسكسك حدثني راشد بنسعدوعبدالحن بنحير بن نفير عن أنس بن مالكفال قالرسول الله صلى الله علىموسل لما عرجى مرزت بقوم لهم أظفار من تعاس يخمشون و جوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء احسريل قال هؤلاء الذين وأكلون الوم الناس و يقعون في اعراضهم وقد أخرجه أيضافي كتابذم الغيبة باللفظ الاول وقال العراقير واه أبوداود مسنداوم سلاوالمسندأصح (وقال سليم اسجار) أبو حرى الهجيمي وقبل سلم بنجار صابي مشهور كان ينزل البدو وتقدم ذكره قريبا (أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علني حيرا ينفعني الله به قال لا تعقرن من المعروف شيأ ولوان تصب من دلوك في اناء المستسقى وان تلقى أخاك ببسرحسن أى بطلاقة وجده وبشاشة (واذا أدبرفلا

رسولالله صلى اللهعلمه وسلم حتى أسمع العواتق فى بيوتىسن فقال بامعشر من آ من للساله ولم يؤمن بقلم لا تغتابوا المسلم ولا تتبعواءو راتهم فانهمن تسععورة أحمه تسعالله عورته ومن تتسع الله عورته يفضعه في حوف ستهوقيل أوحى الله الىموسي عليه السلام من مات تا تبامن الغيبةفهوآ خرمن يدخل الجنة ومن مات مصراعلها فهوأؤل من يدخل الناروقال أنس أمرر سول الله صلى الله علمه وسلم الناس بصوم لوم فقال لا يفطرن أحدحتي آذناه فصام الناسحتي اذاأمسوا حعل الرجل يحىء فيقول بارسولالله ظات صاعما فا ثدن لي لافطر فبأذناه والرحل يحيء حتى ماعر حل فقال مار ول الله فناتات من أهلي ظلنا صاعتن وانهما يستعمان أن يأتاك فائذن لهماأن بفطرافاعرض عنهصلي اللهعلم موسلم غماوده فأعرض عنهثم عاوده فقال انهمالم بصوماوكمف بصوم من ظلم اروياً كل المسم الناس اذهب فرهماان كانتا صائمتين أن تستقيا فرجع الهما فاخترهما فاستقاء تافقاءتكل واحدة منهماعلقة مندم فرجع الى الني صلى الله عليه وسلم

تغتابه ) أى اذا ولى بظهر و فلاتذ كره بما يكره كذافى النسخ وفى بعضها فلا تغتابنه رواه ابن أبي الدنيافي الصمت فقال حدثنا أوحيهة حدد ثنايز يد بنهر ونعن زياد بن أبي زياد عن محد بن سير بن قال قال سلم من حامراً تيت وسول الله صلى الله عليموسلم فساقه وقال العراقي رواه أحد في المسند وابن أبي الدنيا فىالصمت والافظاله ولم يقل فيه أحدا لجلة الاخيرة وفى اسنادهماضعف قلت وكذلك رواه أبود اودوالبهقى وقد تقدم قر يبلوذ كرأيصا في آداب الصبة وليس في سند أحمد وابن أبي الدنيا من ينظر الازياد بن أى زياد الجصاص أنو يحد الواسطى بصرى الاصل ضعيف (وقال البراء) بن عارب رضى الله عنه (خطبنا رسولالله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العوائق) أىذوات الحدور (فى بيونها) وهو كاية عنرفع صوته فها (فقال) من جالة ماخطب (المعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه) أى لم عاص اليد (الاتفتانواالسلين ولاتتبعواعو راتهم) كشفها واظهارها (فان من تتبع عورة أخيه) المسلم (يتبع الله عورته ومن يتسع الله عورته يفضعه) وهو (فيجوف بيته) رواه ابن أبي الدنياعن الراهم بن دينار حدثنام عب بن سلام عن حزة بن حبيب الزيات عن أبي اسعق عن البراء قال خطبنا وسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره قال العراق وفيه مصعب بن سلام مختلف فيه قلت مصعب بن سلام بتشديد اللام التميى الكوفي قال الذهبي في الضعفاء قال ابن حبان هوكشير الغلط لا يحتج به وقال الحلفظ في مهذب التهذيب صدوفه أوهام غ قال العراق ورواه أبوداود منحديث أبيرزة باسناد جيد قلت ور وا والترمذي من هذا الطريق بلفظ بالمعشر من أسلم بلسانه ولم يفض الأعمان الى قلب لا تؤذوا المسلمن ولاتعيروهم ولاتتبعوا الحديث وقال حسنغريب ورواه ابن حبان من حديث ابن عرورواه الطاراني فيالكبير منحديث ابن عباس ووجدت بخطالحافظ ابن عرر واه الاسماعيلي منحديث النعوف والنقائع في مجمه في ترجة سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اله ماوحد ته وقدروى نعوه الحكيم الترمذي فى النوادر عن جبير بن نفير مرسلا وقد أشرت الى ذلك في كاب آداب الصية وأماحد يثأبى وزة فقدأخر جهأ بضاأ وبكر من أبى الدنهافي العمت الاانه فموحل محهول فعالحدثنا عبدالرجن بنصالح حدد تناحف بنغياث عن الاعش عن رجل من أهدل البصرة عن أبي ورة قال خطمنار سول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من يتتبع عثرات المسلمن يتتبع الله عثرته حتى يفضع في حوف سنه وأخرجه أيضا من طريق آخر فقال حدد تنايعي بنعبد الجد الجاني وأحد بنعران الاخسى فالحدثنا أوبكر بنعياش عن الاعش عن سعيد بنعبد الله نحريج عن أبي مرزة فالقال وسول اللهصلي الله عليموس لم مامعشر من آمن بلسانه ولم دؤمن بقلبه لا تدمواعو وات المسلين ولاعترائهم فساقه نعوه (وأوحى الله تعالى الى موسى) علمه السلام باموسى (منمات تائيا من الغمية فهوآ خرمن يدخل الجنة ومن مان مصرا علمانهو أول من يدخل النار وقال أنس ) بن مالك رضى الله عنه (أمررسولالله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وم) من أيام السنة (وقال لا يفطر نأحد حتى آذناه فصام الناس حتى اذا أمسوا جعل الرجل يجىء فيقول بارسول الله ظلات صاعدافا ثذن لى لا فطر فيأذن له )فيفطر (والرحل والرجل) يجيء فيستاذن فيأذناه (حتى جاءر جل فقال بارسول الله فيا بانمن أهاك) يعنى من قر يش (ظلماصاعتين وانهما يستحبيان ان يأتباك فائذن لهما فلتفطر افاعرض عنه) بوجهه (وعاوده) فى الاذن ( فقال انهمالم يصوما) أى في حكم من لم يصم (وكيف صام من طل هذا اليوم يا كل لحوم الناس اذهب فرهمان كانتاصامتين ان تستقيا ) أى تطلبان افراغ مافى بطونهما (فرجع) الرجل (الهما فاخبرهمافاستقاء افقاعت كل واحدةمنهماعلقةمن دم) أى قطعة من دم غليفا مخمد (فرجع الى الذي صـ لى الله عليه وسـ لم فاخيره ) مارأى (فقال والذي نفس محدبيده لو بقيتا) أى العلقتان (في بطونهمالا كاتهماالنار) أخرجها بنأبى الدنباعن على بنا المعد أنبأ فالربيع بنصيع عن يزيد الرقاشي عن

وفيروالة أنه لماأعرض عنمه طاعبعددلكوقال بارسولالله واللهام ماقد ماتنا أوكادنا أوتمو نافقال صلى الله علمه وسلم التوني بهما فاء تافد عارسول الله صالى الله عليه وسلم بقدح فقاللاحداهما فئ فقاءت قنقم ودم وصلادحتى ملائت القدح وقال الذخرى قسى فقاعت كذلك فقالان هاتين صامنا عماأحل الله لهمماوأفطر تاعلى ماحرم الله علم ما حلست احداهما الى الاخرى فعلناتاً كلان لجوم الناس وقال أنس خطسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الرباوعفام شانه فقال ان الدرهم نصيم الرحل من الرياأ عظم عند الله في الخطئسة من ست وثلاثين زنمة يزنهاالرجل وأربى الرباعرض الرحل المساروقال حامر كامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم في مسرفأتى على قبر س بعذب صاحماهـما فقال انهما معذمان وما معذمان في كيس أماأحدهمافكان بغتاب الناس وأماالا تنوفكان لاستنزه من بوله فدعا يحر يدةرطبة أوحريدتين فكسرهما غأم بكل كسرة فغرست على قبروقال أماانه سهون منعذا بهما ماكانتارطبتين أومالم يبيسا

أنس بنمالك قال أمرالني صلى الله عليه وسلم فذكر وقال العراقير واه ابن مردويه في التفسير من هذا الوجهوم مدالرقاشي ضعمف قات وكذاك رواء البهق من هذاالوجهور يدين أبان الرقاشي أنوعروالبصرى القاص واهد معفور وى العالم العدارى فى الادب المقردو الترمذى وابن ماجه (وفرواية) أخرى (انه) صلى الته عليه وسلم (الماأعرض عنه ماء بعد ذلك وقال بارسول الله الم ماوالله قدماتنا أو كاد ماأن تمو مافقال المتى صلى الله عليه وسلم التوفى مهما فاء ما وعارسول الله صلى الله عليه وسلم بعس أو) قال (قدح) شك من الراوى (فقاللا حداهماة بي فقاءت من قيع ودم وصديد حتى ملا تالقدح وقال الدخرى قيلي فقاءت كذلك أى فيحاودماوصديدا (فقال) صلى الله عليه وسلم (انهاتين صامتا عا أحل الله لهما) وهوالطعام والشراب (وأفطر تاعلى ماحرم الله علمهما) عمرين ذلك بقوله (حلست احداهما الى الاحرى فعلتا تأكلان الوم الناس) أخرجه ابن أبي الدنياعن عبد الله بن أبي بدر أنبأنا يزيد بن هرون أنبأنا سلمان التمي قال سمعتر جلايعدث فى علس أبي عمان النهدى عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه ولم انام أتين من الاتصارصامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست احداهما الى الاخرى فحلتاتأ كالانكوم الناس فحاءر جل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ههنا امرأتين صامتا وقد كادنا أنتوانا من العطش فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت قال عباء بعد ذلك أحسبه قال في الظهيرة فعال بارسول الله انهماو الله لقدماتنا أوكاد ماأن عن مافساقه كسياق الصنف قال العراق رواه كذاك أحد من حديث عبيدوفيه رجل لم يسم ورواه أبو بعلى في مسنده فاسقط فيه ذكر الرجل قلت ورواه أيضا بن مردويه في التفسير وفيه رجل لم يسم وقد تقدم ذكرهذه الرواية في كتاب آداب الصحبة والنعريف عال راويه عبيدمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال أنس) بن مالك رضى الله عند (خطامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ كرالر باوعظم شأنه فقال ان الدرهم يصيبه الرجل من الرباأ عظم عندالله في الخطيئة من ستوثلاثين ونية برنيها الرجل) قال الطبي اعاكان الرباأ شد من الزئالان فاعله حاول محاربة الشارع بفقله بعقله قال تعالى فالدنوا بحرب من الله ورسوله أى بحرب عفليم فغر عه محض تعبد وأماقيح الزنافظاهر عقلاوشرعاوله روادع وزواح سوى الشرعفا كلالربايهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء فريحيه تهب حينا ثم أسكن ولواؤه يخفق برهدة ثم يقر (وأربى الرباعرض الرجل السلم) أى الاستطالة قيه بأن يتناول منه أكثرهما يستعقه على ماقيل له وأكثر ممارخص له فيه ولذلك مثله بالربا وعدهمن عداد ، ثم فضله على جسع افراد ولانه أكثر مضرة وأشد فسادا فان العرض شرعاوعقلا أعزعلى النفس مناا الوأعظم منه خطراولذلك أوجب الشارع بالجاهرة بهتك الاعراض مالم بوجب بهب الاموال أخرجه ابن أبى الدنياعن مجدبن على بنشقيق قال معت أبي حدثنا أو محاهد عن السالمناني عن أنس بنمالك فال خطبنار سول الله صلى الله علية وسلم فذ كره قال العراقى سنده ضعيف قلت ليس فيه من وصف بالضعف وأبو مجاهد سعد الماك ذكره أبن مبان فى الثقات وقال أحداله لاباس به ونسبه فقال سعد ن عبد الطائ الكوفى وى الحارى وأوداود والترمذى وابنماجه وعلى بن شقيق وابنه محد مارأيت أحداوصفهما بضعف ولاغسره وقال الكال الدميري كاوحد يخطه هذا الحديث رو مناه في مستدأجد وروى بنعسا كرمن حديث بنعباس من أكل درهمار بافهومثل ثلاث وثلاثنن زندة (وقال جابر) بنعبد الله رضى الله عنه (كما معرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير) أى مفر نسير معه فيه (فأنى على قبر من بعدب صاحباهمافقال ألاام مالابعد بان فى كبيرة) أى فى خصلة ثقيلة عليهما (أما أحدهما فكان بغتاب الناس وأما الا خوفكات لايستنزه ) أى لا يتباعد (من بوله ودعا يجر بدة رطبة أو حريدة ين) شلامن الراوى (فك مرهما مم أمر بكل كسرففرس على قدوفقال صلى الله عليه وسلم أماانه ميون منعذاج ماما كانتارطبتين أو) قال (مالم تبيسا) سلف من الراوى أخرجه ابن أبي الدنياعن

مجد بنعلى حدثنا النضر بنشميل أنبانا أوالعوام واسمه عبدالعز يزبن وبيع الباهلي حدثنا أوالزبير واسمه محدون جابر بن عبدالله قال كامع الذي صلى الله عليه وسلم في مسير فساقه الأأنه قال لا يعذبان في كبير وفسه وأماالا سخوكان لايتأذى من توله وفعه م أمر بكل كسرة فغرست على قدر والباقي سواء قال العراقي و رواه أبوالعباس الدغولي في كلب الا داب باسنادجـ دوهوفي الصحين من حديث ابن عباس الاأنه ذ كرفيه بدل الغيبة النميمة وللطيالسي فيه أماأحدهما فكانياً كل لحوم الناس ولاحدوالطبراني من حديث أى بكرة نعوه باسناد حيد اه قلت وأخرجه المخارى فى الادب المفرد من حديث عاراً بضا وفيه انهدما لابعذبان في كبروبلي أماأحدهدما وفيه ماكانتار طبتين ولم يشدك وفي بعض ألفاظ هدذا الحديث وأماالا مخرف كان لايسترمن البولوفى أخرى لايستنزهوفى أخرى لايستبرى فهي خسر وايات معرواية المصنف ورواية ابن أبي الدنيا (ولمارجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في الزنا)وهو ماعز بنمالك الاسلى (قالر حل لصاحبه هدا اقعص كما يقعص الكاب) القعص الموت الوحى وقصعه تمنعه قتله مكانه كاقعصه وانقعص مات (فرالني صلى الله عليه وسلم وهمامعه عيفة) أى منتق حيوان (فقال) لهما (انهشامنها) والنهش الاكل عقدم الفم (فقالا يارسول الله ننهش جيفة فقال ماأصبما من أُخِكُما أَنْتَنَمَنَ هَذَهُ } قال العراقي رواه أبوداودوالنسائي من حديث أبي هر برة باستناد جيد اله قات وأخرجه أيضاعبدالر زاق فالمضف والمخارى فىالادب المفردوا يو يعلى وابن المنذر والبهتي فى الشعب بسند صيح والفظهم انماعز المارجم مع الني صلى الله عليه وسلم رجلين أحدهما يقول اصاحبه ألم ترالى هذا الذي سنرالله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم وجم السكاب فسارالنبي صلى الله عليه وسلم عمر عدفة حار فقال أين فلان وفلان فكالا من حيفة هذا الحار فقالا وهل يؤكل هذا قال فأ كاتمامن أخبكم آنفا أشداً كال منه والذي نفسي بيده انه الآن لني أنهارا لجنة ينغمس فها (وكأن الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون) مع بعضهم (بالبشر) والطلاقة (ولا يغتابون) أحدامهم (عندالغيبة و برون ذلك أفضل الاعال) وأعلى الاحوال (و يرون خلافه عادة المنافقين) وشيمة المطر ودين (وقال ألوهر برة) رضي الله عنه (من أكل لم أحيه فى الدنيا قرب اليه لحه فى الا خوة فقيل كلهميتا كما كاته حيافيا كلمو يضم أى يضيع ويتملل (ويكلع) أى يعبس وجهه رواه ابن أبي الدنيا هكذا موقوفا عن يحيى بن يوسف الرقى حدثنا محد بن سلة الحراني عنعه موسى بن يسار عن أبي هر مرة قالمن أكل فذ كره قال العراقي رواه مجد بن استحق هكذا بالعنعنة (وروى مرفوعا كذلك) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي وواه ابن مردويه فى التفسير اه قلت وكذلك أبويعلى وابن المنذر وعندهم فانه ليا كامويكام ويضم (وروى أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أنواب المسعد) الحرام (فربه مارجل كان مخنثا) أى كان ينشبه بالنساء (فترك ذلك فقالالقدبق فيه منه شئ فأقيت الصلاة فدخلا فصليامع الناس فالفى أنفسهما) أى عدثت نفوسهما (عماقالافاتباعطاء) بن أبير باح مفتى مكة (فسألاه فامنهما أن بعيدا الوضوء وألصلاة وان كاناصاعين أن يقض اصسام ذلك البوم ) رواء ابن أبي ألدنيا عن احتق بن الراهيم أنبأنا ... عيد بن عامى عن الربيع بن صبيع ان و جلين فذكره (وعن مجاهد) بن حمرال على التابعي الثقة (قال) فى قوله تعالى (ويل لكل همزة لزة الهمزة الطعان في الناس) أى في اعراضهم (واللمزة الذي يًا كُلْ لحوم الناس) رواه ابن أبي الدنياعن أحد بن جيل أنبأ نا ابن المبارك عن ابن أبي تعبيع عن جاهد وروى بهذاالسندأ يضاعن ابن المبارك عن أبي مودود عن يز يدمولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولاتلز واأنفسكم فاللايطعن بعضكم على بعض (وقال فتأدة) بن دعامة السدوسي أنوا لخطاب البصرى (ذكرلنا انعذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة) رواه ابن أب الدنيا عن أحدين منسع حدثنا ابن علية حدثنا سعيدين أبي عروية عن قنادة قال ذكرلنا فساقه (وقال

والمارجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزافي الزنا قالر حل لصاحبه هذا أقعص كإيقعص الكاب فرصلي الله علمه وسلروهما معه عمقة فقال انوشامنها فقالامار - ولالله ننهش حيفة فقال ماأصبتما من أخسكم أنتنامن هذه وكان الصابة رضى الله عنهـــم يتلاقون بالشر ولا بغتابون عند الغسة ورون ذلك أفضل الاعمال ورون خلافه عادة المنافقين وقال أبوهر برةمن أكل لحم أخمه فى الدنياقرب الدمه لحدقى الاتنوة وقبل له كله مستا كأأكانه حيافياً كادفيض ويكلع وروىمنوعا كذلك وروىأن رحلين كاناقاعدىن عنددبابمن أبواب المستدفر بهمارجل كان عنا فترك ذلك فقالا القدبق فيمنه شئ وأقمت الصلة فدخلا فصليامع الناس فالذفي أنفسهما ماقالا فاتسا عطاء فسألاه فامرهماأن بعداالوضوء والصلاة وأمرهماأن بقضما الصام انكاناصاعمن وعن معاهدانه قالفورل لكل همزة الزة الهمزة الطعات فى الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس وقال قتادة ذكرلنا أن عذاب القر ثلاثة اثلاث ثلث من الغيبة وثلث من النمية وثلث من البول وقال

الحسن والله للغسة أسرع فى د سالر حل المؤمن من الا كاة في الحسد وقال بعضهم أدركا السلف وهم لا رون العبادة في الصوم ولافي الصلاة ولكن في الكفعن اعراض الناس وقال ابنعباس اذا أردت أنتذكر عموب صاحبك فاذ كرع و لك وقال أبو هر رة سعر أحدكم القذى في عن أحسه ولا يبصر الحذعفى عننفسه وكان الحسن يقولان آدمانك لن تصسحقيقة الاعان حتى لاتعسالناس بعب هوفىكوحتى تبدأ بصلاح ذلك العب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كان شغالت في خاصمة نفسك وأحب العماد الى الله من كانهكدا وقالمالكن د سارمى عسى علىه السلام ومعمالوار وتعمقة كل فقال الحوار لونماأنتن رعهذاالكافقالعامه الصلاة والسلام مأأشد باض اسنانه كائنه صلى الله علمهوسلم نهاهمعن غيمة الكاب ونبهم على أنه لايذ كرمنشي منخلق الله الاأحسنه وسمع على ن الحسينروني اللهعنهما رحــ لا بغتاب آخر فقال له المائ والغسمة فأنهاادام كلاب الناس وقال عررضي الله عنه عليكم بذكرالله تعالى فانه شفاء واماكم وذكر الناس فاته داء نسأل الله حسن التو فيق لطاعته

الحسن البصرى) وجه الله تعالى (الغيمة أسرع في دين المؤمن من الا كلة في الجسد) رواه ابن أبي الدنيا عن محد بن أبي ماتم الازدى حدثناً داود بن الحبر حدثنا الربسع بن صبيح قال سمعت الحسن يقول والله الغيبة فذكره (وقال بعضهم أدركاالسلف وهم لابر ون العبادة في الصوم ولافي الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس) رواه ابن أبي الدنيا عن عيسي بنعبدالله المممى قال بلغني عن عتاب بن بشيرعن خصاف وخصيف وعبد المكريم بن مالك قالوا أدركنا السلف فذكره (وقال ابن عباس) رضي الله عند (اذا أردت أن تذكر عموب صاحبك فاذكر عيوبك) رواه ابن أبي الدنيا عن أحمد بن جيل أنبأنا عبدالله بالمبارك عن اسرائيل عن أبي بعيعن مجاهد عن ابن عباس قال اذا أردت فذكره (وقال أبوهر وف) وضي الله عنه (بيصر أحدهم القذى في عين أحيه ولا يبصر الجذل في عينه) و واه ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن أبي بدر أنباً نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن بزيد بن الاصم قال معت أباهر مرة قال سصم أحدكم القذى في عن أخمه و منسى الحذل في عمنه وروى ذلك أيضا من قول الحسن قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحد بنجيل أنبانا ابنالمارك أنبأنا جعفر بنحمان عن الحسن قال ابن آدم تبصر القذى فى عين أخيل وتدع الجذل معترضافى عينك وقدرواه ابن البارك أيضاو كذا العسكرى فى الامثال من حديث أبي هر مرة مرفوعاً بلفظ وينسي الجذع أوقال الجـذل في عينه وقد تقدم في كتاب آداب العصبة (وكان الحسسن) البصرى رحمالله تعالى (يقول ابن آدم انك لن تصيب حقيقة الإعان حتى لاتعبب الناس بعيب هوفيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العبب فتصلحه من نفسل فاذا فعلت ذلك كان شغلاء في خاصة نفسل وأحب العباد الى الله من كان هكذا) رواه ابن أبي الدنيا عن نصر بن طرخان حدثنا عران بن خالد الخزاعي قال كان الحسن يقول يا بن آدم انك لن تصيب فذكره (وقال مالك بن دينار) رجد الله تعالى (مرعيسي بن مريم) عليه السلام (والحوار بون) معه (على حيفة كافقال الحوار بون ماأنتن ريح هذا فقال عيسي) عليه السدارم (مأأشد بياض أسنانه كائنه نهاهم عن الغيبة ونههم على انه لايذ كر من شئ من خلق الله الا أحسنه ) رواه ابن أبي الدنيا عن محد بن عمان العقيلي حدثنا ابنعون صاحب القرب عن مالك بندينار قال مرعيسي بن مريم عليه السلام فذكره ورواه أبو نعم في الحلمة فقال حدثنا أحد بن جعفر بن حدان حدثنا عبدالله بن أحد حدثني سويد بن سعيد حدثناالحكم بنعون عن مالك بندينار قالم عيسى عليمالسلام مع الحوارين على حيفة كالفساقه وقال في آخره بعظهم ينهاهم عن الغيبة (وسمع على بن الحسين) بن على بن أبي طالب رحمالله تعالى (رجلا بغتاب آخر فقال الله والغيمة فانها ادام كالبالناس) رواه ابن أبي الدنيا عن الحسين بنعبد الرجن قال مع على من الحسين رجلا فذكره قال وحدثني الحسين من عبد الرجن قال مع المهلب من أبي صفرة رجلا بغتاب وجلافقال اكفف فوالله لاينقي فوك من سهكها قال وحدثنا حسن قال معم قتيمة من مسلم ر حلاىغتاب رجلاقال اما والله لقد تلمغات عضغة طالمالفظم االكرام (وقال عزرضي الله عنه على مذكر الله فانه شفاء واياكم وذكر الناس فانه داء) رواه ابن أبي الدنيا عن العباس العنبري حدثنا محمد سنعسد حدثنامحر زوهوأ بورجاء الشامى عنعر بنعبداللهعن عران بنعبدالرجن قالقالعر بنالخطاب علىكم بذكرالله فساقهور وىأبضاءن خالدبن مرداس حدثنا توعقيل عن حفص بنعمان قال كانعر امن الطاب يقول لاتشغاوا أنفسكم يذكر الناس فانه بلا وعليكم بذكر الله فانه رحة وقدر وى ذلك أيضامن قول سلان قال ابن أبى الدنساحد ثنى أبو محد الازدى حدثنا على بن يزيد عن صالح المرى قال كتب سلان الى أبى الدوداء امابعد فانى أوصيك بذكر الله فانه دواءو أنه الذعن ذكر الناس فانه داء وقد رقيت أخباروآ نار أحست الرادها فيهذاالياب هي على شريطة المصنف قال السدى كان سلمان رضي الله عنه معر حلين فى سفر مخدمهماو ينال من طعامهماوان سلان قام يومافعالم مصاحباه فلي بعداه فضر باالخباء قالامار يد

سلمان شمأغيرهذا أن يجيء الى طعام معدود وخماء مضروب فلماحاء سلمان أرسلاه الىرسول الله صلى الله علبه وسلم يطلب لهماادامافا نطاق فاتاه نقال بارسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم ان كان عندا فالما يصنع أصحابك بالادم قدا تندموا فرح عسلمان فاخبرهم فانطلقا فاتدا رسول اللهصل الله علىموسلم فقالا والذي بعثان الحق ماأصناطعاما مندنولنا قال انكافدا تندمتما سلان بقولكا فنزلت أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيهم يتاأخرجه ابن ابي حاتم وقال ابن حريج زعواانم انزات في سلمان أكل ثم وقد فنفخ فذكر رحلان أكاه ورقاده فنزلت أخرجه اس المنذر وقالمقاتل نزلت فى رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض العماية اليه يطلب منه ادامافنع فقالوا له انه بخيل وخيم فنزات فى ذلك أخرجه ابن أبي ماتم وعن أبي مالك الاشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الومن حوام على المؤمن لحه عليه حرام أن يلطمه أخرجه ابن مردويه وعن عرو بن العاص رضى الله عنه الهمر على بغلميت وهوفى نفر من أصحابه فقال والله لان يأ كل أحدكم من هذاحتي علا بطنه خيرله من أن يأ كل لحم رجل مسلم أخرجه المخارى فى الادب المفرد وابن أنى شبية وأجدفى الزهد وابن أبى الدنمافى الصمت والخرائعلى فىمساوى الاخلاق وعن حامر رضى الله عنه قال كنا معرسول الله صلى الله علمه وسلم فارتفعت لناريح منتنة فقال أتدر ونماهذه الريحهدده ريحالذين يغتانون الناس أخرجه أحد وابن أبى الدنيافي الصمت وعنعائشة رضى اللهءنها قالت لابتوضأ أحدكم من الكلمة الخيثة بقولها لاخيه وبتوضأ من الطعام الحلال أخرحه البهبق وقال الراهم الوضوء من الحدث وأذى السل كذا أخرحه السهق وعن عائشة وابن عباس رضى الله عنهاما فالاالحدث حدثان حدث من فلك وحدث من نومك وحدث الفهم أشدال كمذب والغبية أخرجه البهه وعناس عباس وضي الله عنهما ان رحلين صلما صلاة الظهر والعصر وكالماهين فالماقضي النبي صلى الله علمه وسلم الصلاة قال أعدد اوضو أكما وصلاتكما وامضدافي صوبكما واقضيا يوما آخر مكانه قالالم بار - ول الله قال قداعت مافلانا أخرجه الخرائطي في مساوى الاخد الن والبهق وعن أبي هر وة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا سيمعون حو با أسرها كنكاح الرحل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه وابن أبي الدنما وقال عبيدة السلماني اتقوا المفطرين الغيبة والكذب وادابن أبى الدنيا وقال خالد الربعي دخلت المسجد فلست الى قوم فذكروا رجلا فنهيتهم عنه فكفوا ثم حرى بهم الحديث حتى عادوافي ذكره فدخلت معهم في ثني من أمره فلما كان الليل رأيت في المنام كان شيأ أسود طويلا يشبه الرجل الاانه طويل جدامعه طبق خلاف أبيض عليه لم خنزر فقال كل فقلت آكل لم خنز بروالله لا آكله فأخذ بقفاى وقال لى كل وانتهر في انتهار فشديدة ودسه في في فعلت ألو كه ولا أسمعه و أفرق أن القه واستمقظت قال فبمعلوفه لقدمكثت الاثن يوما وثلاثين ليلة ماآكل طعاما الاوجدت طعم ذلك اللعم فيفي أخرجه ابن أبي الدنيا قال وسمعت أما يحيى ابنأتوب يذكر عن نفسه انه رأى في المنام صنعيه تحوهذا وانه وجد طعم الدسم على شفتيه أياما وذلك انه كأن يجالس وجالا بغتاب الناس وعن وهب بن منب انذا القرنين قال لبعض الام مامال كلتكم واحدةوطر يقتكم مستقيمة فالواا بالانتخادع ولا بغنب بعضا بعضارواه ابن أى الدنماوعن عكرمة وفعمانه صلى الله علىموسلم لحق قومافقال لهم تخالوا فقال القوم ماني الله والله ماطعمنا البوم طعامافقال والله انى لارى لم فلان بين ثنايا كم وكافوا قداعتانوه رواه عبدين حدوقال كعب الاحمار الغيمة تحبط العمل رواه ابن أبي الدنيا وعن شفي بن قانع الاصحى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة بؤذون أهل النيار على ماجهمن الاذى يسعون بين الجم والحم يدعون بالويل والثبور يقول بعض أهل النارليعض مايال هولاء قد آذوناعلى مالنامن الاذى قال فرحل معلق علمه تابوت من حر ورحل بحرامعاء ورجل سيل فوه قعداودماورحل ما كل لجه فعاللذي ما كل لجه مامال الابعد قدآذانا على مامنامن الاذى فعقولان

\* (بيان معنى الغيب أوحدودها) \* اعلمان حدالغيبة أن تذكر أخال بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أونسبه أوفى خلقه أوفى دينه أوفى خلقه أن دينه أوفى خلقه أن دينه أوفى خلقه أوفى خلقه أوفى دينه أوفى دينه أوفى دينه أوفى خلقه أن دينه أوفى خلقه أوفى دينه أوفى خلقه أوفى دينه أوفى خلقه أوفى دينه أو

الابعد كان يأكل لحوم الناس بالغيمة وعشى بالنيمة رواه ابن أي الدنيا وقال عون بن عبد الله ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس الامن غفلة غفلها عن نفسه رواه ابن أبي الدنيا وقال بكر بن عبد الله المزنى اذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيالعيمه فاعلوا انه قدمكر به رواه ابن أبي الدنيا \*(بيان معنى الغيمة وحدها) \*

(اعلمان حدد الغيبة) على ماذكره العلماء (ان تذكر أخال بما يكرهه لو بلغه) وسواء بلغمه أولم يبلغه وأحسن تعاريفهاذ كرالعيب بظهرالغب (سواءذ كرت) ممايكرهه (نقصانافي بدنه أوفي نسبه أوفى خلقه ) بالضم (أوفى فعله أوفى قوله أوفى دينه أوفى دنماه حتى في ثويه ) الذي يلبسه (وفي داره) التي يسكنها (ودايته) التي تركمها (اماالبدن فكذكرك العمش) محركة سوءالبصر (والحول) محركة أنق البالحدقة لى الموق (والقرع) محركة انحسار الشعرعن الوأسمن مرض (والقصر والطول) كالهمافي القامة (والسواد والصفرة) كالهمافي اللون (وجسع ما يتصوران بوصف به عما بكرهه وأما النسب فان يقول أنوه نبطى ) يحركة أي جن بخدم الارض بالحراثة وفي معنى ذلك سوادى أو أكار أو ولاح (أوهندي) هذا اذا كان يكره الاعتزاء الى أحدهذ بن وأما قول على رضى الله عنه لما سأله سائل عن نسبه فقال نعن قوم من نبط كوفي يشبر به الى أن جده سيد ناابراهيم عليه السلام ولد بكوبي وهي قرية من سواد العراق فهو لاجل الارشاد الىعدم الافتخار بالانساب (أوفاسق أوخسيس) و يعني ب-مامن مرتكب مذام الاخـــلاق (أواسكاف) وهوالذي يخر زالنعال والجلود (أو زبال) وهو الذي يكنس ز بالات البيوت (أوشي مما يكرهه كيفما كان) فالمناط هوالبكراهة وأمامن بعناد شيأمن ذلك فرا له فلايكون اطلاق مثله على اللسان غيبةله (وأما الخلق فان يقول انه سيَّ الخلق) اما في المعاملة أوفي المحاورة (بخيــل) بماله (متكبر) على اخوانه (أبي) أى ممتنع لانوافق في كثير من الامور (شــديد الغضب) في أحواله (حبان) باردالهم، (عاجز) في كثير من أمور، (ضعيف القلب) لاجراءة له (متهوّر) أى مفرط في الشحاعة حتى ترمى نفسه في النار (وما يحرى مجراه وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فُكَقُولِكُ سَارِق) أولص أونورى أوحرابي أو يختلس (أوكذاب أوشارب سكر أوخائن) الامانة (أوظالم) غشوم (أومتهاون بالصلاة) و بالطهارة (أو بالزكاة) فيؤخر الصلةة عنوقتها ويشتغل بغيرها ولا بعملى زكاة ماله أويقول هو (لابحسن الركوع والسجود) في سلانه (أو لا يحـــ ترزعن النجاسات أوليس بارً ا بوالديه) أوباحدهما (أولايضع الزكاة فيمواضعها أولا يحسن قسمه اأولا يحرس صومه من الرفث) وهوال كلام القبيح (والغبية والتعرض لاعراض الناس) بالاستطالة فيها (وأمافعله المتعلق بالدنيا فكقولك انه قليل الادب يتهاون بالناس) ويسخر بهم (ولا وي الاحدحقاعلى نفسمو وي لنفسه حقا) علمهم (أوانه كثيراله كالم كثيرالا كل أوانه نؤم) أى كثيرالنوم (وينام فى غيروقته و يحلس في غير موضعه وأمافي ثويه فكقولك انه واسع الكم) كائنه الخرج كبير العمامة كالبرج (طويل الذيل) يجره الى الارض (وسخ الثياب) دنس الجيب (وقد قال قوم لاغيبة في الدين) ولو كان المغتماب بكره ذلك (لانه ذم ماذمه ألله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها بحوز) زحراله (بدليل ماروي انه ذكر الرسول الله صلى الله علمه وسلم امرأة وكثرة صومهاوصلانها لكنها تؤذى حيرانها) وتلسيم بلسانها (نقال هي في النار) قال العراقي رواه ابن حبان والحا كم وصحه من حديث أبي هر برة (وذكر) له صلى الله عليه وسلم (امرأة أخرى بانم ابخيلة فقال فاخيرها اذا) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم

طويل الذيل وسخ الشاب وقال قوم لاغيب في الدن لانه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالعاصى وذمه مها يجوز بدليل ماروى أن رسول الله صلى الله على الله عليه والله الله على الله على الله عليه وسلم ذكرت له امن أة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذى حيرانها بلسانها فقال هى فى الناروذ كرت عنده امن أة أخرى بأنها بعنها فقال في اخترها إذا

والقصر والطول والسواد والصفرة وجسع ماينصور أن بوصفيه ممايكرهه كمفما كان وأماالنسب فبأن تقرول أبوه نبطي أو هندى أوفاسق أوخسيس أواسكاف أوزبال أوشئ مما مكرهه كمفعا كان \* وأماالحلق فبأن تقول هوسئ الحلق يغيل متكبر مراءشديدالغضبحمان عاخضعف القلبمةور وما يحرى محراه \* وأماني أفعاله المتعلقية بالدين فكقولك هوسارق أوكذاب أوشارب خرأوخائن أوطالم أومتهاوت بالصلاة أوالزكاة أولايعسن الركوع أو السحود أولا يحسر زمن النحاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موضعها ولاعسن قسمتها أولا يحرس صومهعن الرفث والغيبة والتعرض لاعراض الناس \* وأمافعله المتعلق بالدنيا فكقولك انه قليل الادب متهاوت بالناس أولا رى لاحد على نفسه حقاأو وىلنفسه الحق على الناس

أوانه كثيرالكالم كثير

الاكلنؤم ينام فيغيروقت

موضعه ﴿ وأمانى تو به

وهدذافاسدلانهمكانوا يذكرون ذلك لحاجتهم الى تعرف الاحكام بالسؤال ولم مكن غرضهم التنقص ولاعتاح المهفى غيرمحلس الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه اجماع الامة على انمن ذكرغ ـ بره عا بكرهه فهومغتاب لانه داخل فهاذ كرورسول اللهصلي الله علىهوسلمفحدالغسةوكل هذاوان كانصادقافه فهو به مغتاب عاص لربه وآكل 上内 一十二日 小人 一十二日 الني صلى الله عليه وسلم قالهل تدرون ماالغسية قالوا اللهورسوله أعلم قال ذ كرك أخال عا يكرهه قال أرأ سان كان فى أخى ماأقوله فالانكان في ماتقول فقداغتيته وانلم مكن فسه فقد بهته وقال معاذبن حمل ذكررجل عندر ولالته صلى الله عليه وسلم فقالواما أعزه فقال صلى الله عليه وسلم اغتيتم أناكم قالوا بارسول الله قلنامافيه قال ان قلتم ماليس فيه فقدم تموه

الاخلاقمن حديث أبي جعفر محمد بنعلى مرسلاور ويناه فىأمالى ابن شمعون هكذا (وهذافاسد لانهم كانوايذكر ونذلك خاجتهم الى تعرف الاحكام) الشرعية (بالسؤال) والبحث (ولم يكن غرضهم) من من المن الاقوال (التنقص) والاالهضم للعانب (والابحتاج البدفي غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم) أقول وفيه بحثُ لان الصابة كافوا عارفين بان أذى الجار والعلمن الصفات الذمية (والدليل عليه اجماع الامة على ان من ذكرغ بره) من ورائه (عمايكرهه فهومغتاب) وقد يقال ان هذاعام وقد خصمنها أحكام فلاحمة فد مولا الزام فتأمل (لانه داخل فيماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حد الغيبة) كايد كره بعدهددا (فكرهدذا وان كتصادقا فيد وأنتبه مغتاب عاصار بك آكل للعم أخيك بدليل مار وى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال هل ندر ون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخل ) أى فى الاسلام ولومن غيرنسب (عمايكره) لو بلغه (قيل) بارسول الله (أرأيت ان كانفىأخى ماأقول) أى وجدفيه (قال ان كأن فيسه ماتقول فقد اعتبته وانلم بكن فيه فقدمهمه) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر مرة اله قلت ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حب دوابن أبي الدنيا والافطاله وأبو داود والترمذي وصحمه وابنح روابنااند ذروابن مردويه قالابن أبىالدنيا حدثنا يحيى بنأبو بحددثناا معمل بنجعفر أخبرني العلاء بنعبد الرجن عن أسه عن أبي هر مزرضي الله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدر ون فساق كسياق المصنف ورواه أبوداود مختصر افقال الغيبة أن تذكر أخاله عايكره وأخرج عبدبن حسدوالخرائطي في مساوى الاخلاق عن المطلب بن حنطب قالقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن الغيبة أن تذكر المرعبما فيه فقيل انما كنانرى أن نذكره عالبس فيه قالذلك المهتان وأخرج ابن المنذرعن الضاك قال الغيبة أن تذكر أخاك عابشينه وتعنيه بما فيه فان أنت كذبت عليه فذلك المهتان وأخرج عبد بن حيد عن عود بن عبدالله فالاذافلت الرجل مافيه فقداغتيته واذاقلت ماليس فيه فقدمته وأخرج ابنسردويه عنأم سلة رضى الله عنها انهاستلت عن الغيبة فأخبرت انها أصحت بوم الجعة وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وأتتها جارتان لهامن نساءفاغتابنا وفحكتابر حالونساء فلم تبرحاعلى حديثهمامن الغيبة حتى أقبل الذي صلى الله عليه وسلم منصرفامن الصلاة فلماسمعتاصوته سكنتأ فلاقام بباب البيت ألتي طرف ردائه على أنفه ثم قال ان اخرجا فاستقياستم تطهرا بالماء فرحت أم سلة فقاءت لجاكثيرا قدأصل فلمارأت كثرة اللحم تذكرت أحدث لحم أ كلته فوجدته في أولى جعتين منتنافساً لها مما قاعت فأخسبرته فقال ذاك لم طلبت تأ كامنه فلا تعودى أنت ولاصاحبتك فيمات كلمتمافيه من الغيبة وأخبرته اصاحبتها انهاقاءت مثل الذي قاءتمن اللعم وسئل ابنعر عن الغيمة فقال أن تقول بمانيه والبهتان أن تقول بماليس فيه أخرجه ابن أبي الدنيا وقال ابن مسعود الغيبة أن تذكر من أخيا ماتعلم فيه واذا قلت ماليس فيه فذلك المتان أخرجه ابن أبي الدنيا وقال هشام بن حسان الغيبة أن تقول الرجل ماهوفيه بمايكر. (وقال معاذبن جبل) رضى الله عنه (ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم صاحبكم قالوا بارسول الله قلنامافيه قال انقلتم ماليس فيه فقد به وه) قال العراقي رواه الطبراني بسندضعيف اه قلت ورواه البهق كذاك وهوفى كاب الصمت منحديث عبدالله بنعرو بمذااللفظ رواه عن أحد بن مندع حدثنا على بن عاصم عن المنى بن الصباح عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ذكر رجل فساقه وأخرج ابن حرير من حديث معاذ بلفظ كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدذكر القوم رجداد فقالوامايا كلالاما يطعم ولابرحل الامارحل وماأضعفه فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم اغتبتم أخاكم فالوابارسول الله وغيبة مماعدت فيه فقال عسبكم أن تعدثوا عن أخيكم بما فيه وقالابن أبى الدنيا حدثنا أحدب منسع حدثنا قران بنقام عن محد بن أبي حدد عن موسى بن

وردان عن أبي هر يرة قال كاجلوساعند الني صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم بارسول الله ما عجز فلانا فقالرسول اللهصلي الله علىموسلم أكاتم لم أخيكم واغتبتموه وأخرجه ابنح بروابن مردويه والبهبق بلفظ انرجلاقام منعند النبي صلى الله عليه وسلم فرؤى فىقيامه عجز فقال بعضهم ما أعجز فلانا والماقى سواء (وعن حذيفة عن عائشة) رضى الله عنها (انهاذ كرت امرأة فقالت انهاقصرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها) رواه ابن أني الدنيا عن أبي خيمة حدثنا عبد الرجن بنمهدى عن سفيان عن على بن الاقرعن حذيفة عن عادمة انهاذ كرت فساقه قال العراقي رواه أحدو أصله عند أبي داود والترمذى وصحمه الفظ آخرو وقع عند المصنف عن أبي حذيفة كاعندا حدوا بي داود والترمذي واسم أبي حذيفة سلة بنصهيب اه قات الذي في النسخ الموجودة عندنا حديقة عن عائشة ومثله في كتاب الصمت (وقال الحسن) البصري رجه الله تعالى (ذكر الغير ثلاثة الغيبة والمهتان والافك والكل) مذكور (في كتاب الله الغيبة أن تقول مافيه والافك أن تقول ما بلغك والمتان أن تقول ماليس فمهم ولعل الثاني مأخوذ من القصة المعروفة وتعميمه مستفاد من حديث كفي بالرء كذباأن يحدث بكل ماسمع (وذكر) مجد (بن سيرين) رحه الله تعالى (رجلافقال ذلك الرجل الاسود ثم قال استغفر الله انى أرانى فداغنيته )رواه ابن أبي الدنيا عن محمد بن منسع حدثنا محد بن مسير أبوسعد حدثنا حرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فساقه وقال أيضاحدثني فضل بن استحق حدثنا ألوقتيمة حدثني حرير بن حازم قال ذكر محد بنسيرين رجلافقال ذال الاسود ثمقال أستغفر الله أستغفر الله اغتبته وأخرجه أبونعيم في الحلية من طريق حرين حازم قال إن أبي الدنيا وحدثني فضل حدثنا أبوقتيبة عن الربيع عن محد ابن سيربن قال اذاقلت لاخيل من خلفهمافيه ممايكره فهي الغيبة واذاقلت ماليس فيه فهوالمهتان وظلك لاخيك أن تذكره بأقبع ماتعلم منه وتنسى أحسنه (وذكر) ابن سيرين (ابراهيم النخعي)وكان أعور (فوضعيده علىعينه ولم يقل الاعور) وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يحيى بن أنوب حدثنام روان بن معاوية عنجر بن سيف قال قال الحسن يخشون أن يكون قولنا جيد العاو يلغمية وقال أيضا حدثني فضل بناسحق حدثنا أبوقتيبة فالسمعت معاويه بنمرة فاللوقات الاقطع فلان الاقطع كانت غيبة فال فذ كرت ذلك لابي اسحق فقال صدق (وقالت عائشة) رضى الله عنها ( لا بغتاب منكم أحد أحد افاني قات الامرأة مرة وأناعندالني صلى الله عليه وسلم ان هذه لطو يلة الذيل فقال الذي صلى الله عليه وسلم الفظى الفظى فلفظت بضعة من لم م) رواه ابن أبي الدنها عن عبيد الله العنك حدثنا موسى بن اسمعمل حدثنا الهنبد بنالقاسم سمعت غبطة بنت عالد قالت معتعاقشة تقول لا بغتابن منكن أحد أحدافساقه وكذلك أخرجه في كتاب ذم الغيبة والخرائطي في مساوى الاخلاق وابن مردويه والبيه في في الشعب وفي لفظ بعضهم لابغتب بعضكم بعضا فانى كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفال العراقي بعد أنعزاه لابن أنى الدنيا وابن مردويه وفي اسناده امرأة لاأعرفها بشيرالي غبطة بنت الدوفي سن أبي داود غبطة بنت عر ووهى غيرهذه

\*(بيان أن الفري اللسان الماحم) شرعا (لان فيه تفهيم الفري اللسان) \*

(اعلم أن الذكر باللسان الماحم) شرعا (لان فيه تفهيم الفريرة قصان أخيل) وعيبه (وتعريف بما يكرهه) امابا طناأ وظاهر اوقد يكون يكرهه باطناولا نفاهره من نفسه لموجب فهودا خل فيه (فالتعريف به) أى التاويج (كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والاهماء والفرح والرمن والمكابة والحركة وكلما يفهم المقصود فهود اخل فى الغيبة وهو حرام) فأنواع الغيبة أربعة أحدها التصريح وهو ظاهر والثاني التاويح ويتضمن أربعة أنواع الاشارة والاهماء والرمن والغدم زاما بالعين أو باخذ المد والثالث الكابة بالقلم أو بالاصبع والرابع الحركة وهي المحاكمة وكل ذلك حرام وتنضمن هذه الانواع فروعا كثيرة

وعن حذيفة عنعادشية رضى الله عنها انهاذ كرت عندرسول اللهصلي اللهعليه وسلم امرأة فقالت انها قصرة فقال صلى الله عليه وسلم اغتبتها وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والهتان والافك وكل فى كارالله عزوجل فالغسة أن تقول مافيه والمتان أن تقول ماليس فيه والافك أن تقول ما بلغك وذكر ابنسير بنرجلافقالذاك الرحل الاسود ثمقال أستغفر الله اني أراني قداعشي وذكرابنسير بناواهم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الاعور وقالت عائشة لاىغتان أحدكم أحدافاني فلتلاس أأمسة وأناعند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لطو يله الذيل فقاللى الفظى الفظى فلفظت مضغة

على اللسان)\*
اعلم ان الذكر باللسان
الخارم لان فده تنهيم
الغير نقصان أحدث
وتعريفه بما يكرهه
فالتعريض به كالتصريح
والفعل فيه كالقول والاشارة
والمحابة والحمر والهمزة
والمحابة والحركة وكل
مايفهم المقصود فهوداخل
في الغيبة وهو حوام

\* (بيان أن الغيبة لا تقتصر

فنذاك فول عائشة رضى اللهعنها دنعات عليناامرأة فلماولث أومأت بيدى المهاقصيرة فقال عليه السلام اغنيتها ومن ذالما الماكاة كاثن عشى متعارجاً أو كابيشي فهوغيبة بل (٥٤٢) هوأشد من الغيبة لانه أعظم في النصو يروالنفه بم والمرأى صلى الله عليه وسلم عائشة

ولكن هذه الاصول وماعداها برجع الهاوقد يفصلها المصنف في سياقه (فن ذلك) أي من نوع الاشارة (قولعائشة رضي الله عنه دخلت علينا امرأة) وعندنا الني صلى الله عليه وسلم (فلماولت) أي انصرفت مولية بظهرها (أومأت) أى أشرت (بيدى) وفيرواية بابهاى (أنهاقصيرة) قصرالابهام (فقال صلى الله عليه وسلم قداغتيتها) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن خارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات اه قلت قال بن أبي الدنيا حدثنا أنوعبد الرحن القرشي حدثنا أبومعاوية قالذكر الشيباني عن حسان بنخارق عن عائشة قالت دخلت امرأة قصرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقلت باج امي هكذاوأ شرت الى النبي صلى الله عليه وسلم انح اقصرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها هذالفظ ابن أبى الدنيا وأمالفظ ابن مردويه فى التفسير أقبلت امر أه قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم حالس قلت فأشرت باجهامي الى الني صلى الله عليه وسلم فقال القداعتيتها ورواه كذلك الخرائطي فيمساوى الاخلاق والبهق فى الشعب وأخرج عبد بنحيد منديث عكرمة ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فقالت عادشة بارسول الله ما أجاها وأحسنها لولاأن بماقصرا فقال لها الذي صلى الله عليه وسلم اغتبتها الحديث (ومن ذلك الحاكاة) يقال حكاه وحاكاه اذا فعل مثل فعله وأكثر مايستعمل في القبح (بان عشى متعارجاً) أومتطأ طئاراً سه (أوكماعشي) أوغيرذلك من الهمات كائن بعا كي خطبته أو وعظه أوتدر بسه أوغير ذلك (فهوغيبة) محرمة (بل هوأشدمن الغيمة) أىمن أشد أنواعها (لانه أعظم في التصوير والتفهم) للغير (ولمار أي صلى الله عليه وسلم عادمة) رضى الله عنها (حكت امرأة فالمايسرني اني ما تكيت) وفي نسخة حكيت (انساناولي كذا وكذا) تقدم في الأ فقالحادية عشر (وكذاك الغيبة بالكتابة) بالقدلم على الورق (فأن القلم أحد اللسانين) وهو من الكامات الحكمية أى ان القلم فى التهو بروالتفهيم منطل اللسان (وذكر المصنف) فى كتابة (شخصا معيناوته عينه) أى نسبته الى الهجنة (وذكر كالمه فى الكتاب) على وجدالهو بن والتذكيل وَالازراء (غيبة) محرمة لا يجوزارتكاب مثله (الأأن يقترن به شي من الأعذار الحوجة كأسيأني بيانه) فيما بعد (وأما قوله) في المكتاب (قال قوم كذا) فهذا هو الأبهام (فليس ذلك غيبة) أى الابهام في الغيبة ليس بغيبة وهو جائز (انماالغيبة التعريض اشخص معين اماحي أوميت) بمايسوءه ويكرهم ويستثنى من هذا الابهام مااذا فهم منه العين بقرينة فانه غيبة واليه أشار المصنف بقوله (ومن الغيبة أن تقول بعض من مربنااليوم) أو بعض من قدم اليوم (أو بعض من رأيناه) اليوم (اذا كان المخاطب) به (يفهم منه) بقر ينة قامَّة (شخصا معمنا لان المحذور) انماهو (تفهيمه دون مايه التفهم فاذالم يفهم عينه ماز) ولم يكن غيمة (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كره من انسان سياً قالمابال أقوام يفعلون كذا وكذا) فهذاهو الابهام فى الغببة قال العراقي رواه أبوداود من حديث عائشة ورجاله رجال الصيم اه (وكان) وفي نسخة فكان (لابعين) شخصا بعينه (وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم) أو بعض من يوصف بالصلاح وتحوذلك (اذا كان معه قرينة) قائمة (تفهم عين الشخص فهو غيبة وأخبث أنواع العبية غيبة القراء) أى العلاء (المراثين) بعاومهم وهم على الدنيا (فانهم وفهمون المقصود على صبغة أهل الصلاح ليفاهروا من أنفسهم) للناس (التعفف عن الغيبة) والنباعد عنها (و يفهمون المقصود) الذي سيق الكلام لاجله (ولايدرون) يجهلهم (انهم جعوابين فاحشتين الرباء والغيبة ومثل ذلك أن يذكر عنده انسان فيقول الحدثه الذي لم يبلنا) أي لم يحضا (بالدخول على السلطان) أو بمغالطة الامراء أوالحديقه الذي عصمى من عالطة السلطان (والتبدل في طلب الحطام) أى متاع الدنيامن مالوغيره (أو يقول نعوذ بالله من قلة الحماء نسأل الله أن يعصمنا منه) أو

ماكت امرأة قالماسرني أنى حاكمت انساناولى كذا وكذا وكذلك الغسة بالكتابة فانالق لم أحداللسانين وذكر المصنف شعما معننا وتهيعين كالمسه في الكتاب غسمة الاأن يقــترن مه شيءن الاعدار المحوجة الىذكره كاسمأتي بيانه وأماقوله قال قوم كذا فلس ذلك غسة اغالغسة التعرض لشخص معناما حى وامامت ومن الغسة ان تقول بعض من مرسا الوم أو بعض من رأيناه لذا كان المخاطب يفهم منه سخصامع بنالان المحسذور تفهيمهد ونمايه التهفيم فأمااذالم يفهم عنهجاز \* كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاكره من انسان شمأ قال ما بال أقوام رفيعاون كذاوكذاذ كان لابعسن وقولك بعضمن قدم من السفر أو بعض من يدعى العلمان كانمعه قرينة تفهم عنالشغص فهى غيبة وأخبث أنواع الغيبة غسةالقراءالرائين فانهم يفهمون القصود على صغة أهل الصلاح المظهر وامن أنفسهم التعفف عن الغيمة ويفهم مون القصود ولا مدر ونعهاهم انهم جعوا بين فاحشتين الغيمة والرياء وذلك مثلان بذكرعنده انسان فيقول الحديثه الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام أو يقول نعوذ بالمهمن قلة الحياء فسأل الله أن يعصى نامنها وانماقصده ان يفهم عب الغيرفيذكره بصغة الدعاء وكذلك قديقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العمادات ولكن قداع تراه في في من ذلك و عدم نفسه بالتشبه العمادات ولكن قداع تراه في في في في في التقييم و العمادات ولكن قداع و التقييم و في في في التقييم و التقيم و التقييم و التقييم و التقييم و التقييم و التقييم و التقيم و التقييم و التقيم و التقيم

المتعففن عن الغسة ولذلك للعب الشطان بأهل الجهل اذااشتغاوا بالعبادة منغير عل فانه سعمهم و عبط عكامده علهم ويضعان علهم ويسخرمنهم ومنذلكان بذكرعب انسان فسلا يتنبه له بعض الحاضر من فيقول سعان الله ماأعب هذا حتى يصغى اليهو يعلم مايقول فيذكرالله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خشه وهو عتنعلي الله عز و حل بذكره حهلا منه وغرو راوكذلك بقول ساءني ماحرى على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يرة ح نفسه فسكون كاذبافي دعوى الاغتمام وفي اطهار الدعامله بالو قصدالدعاءلاخناه فيخاونه عقب صلاته ولوكان بغتم بهلاغتم أيضاباظهارما يكرهه وكذلك مقولذاك المسكن قدرل ما فقعظمة تابالله علمناوعلمه فهو فىكل ذلك بظهر الدعاء والتهمطلع على خبث ضميره وخفي قصده وهو لحهاله لاندرى انهقد تعرض لقت أعظمها تعرض له الجهال اذا جاهروا ومن ذلك الاصغاء

يقول الله ياطف به ونحوذ ال (وانما) قصده بذلك (أن يفهم) الناس عيب الغير) من الخلطة وطلب الحطام وقلة الحياء (فيذكره بصغة الدعاء) له (وكذلك قديقدم مدح من ريد غميته) أى اغتيابه (فيقول ماأحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات) ولم يشتغل بغيرها (ولكن قداعتراه) الآت (فتور) همة وكسل (وابتلي عمارتلي به كانا وهوقلة الصر)على المكاره (فذ كرنفسه ومقصوده)من ذلك (ان يذم غيره و عدر نفسه بالتشبه بالصالحين في ذم أنفسهم فيكون) بهذا الفعل (مغتابا) لاحمه (ومراثيا) لعمله (ومزكانفسه فيحمع بين ثلاث فواحش وهو يظن يجهله انه من الصالحين المتعففين عن الغيبة) وهذا من أدق ما يبتلي به الحاصة فضلا عن العامة (وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل) من العامة (اذااشتغاوا بالعبادة من غير علم) يتعلونه (فانه يتعبهم) أى بوقعهم في المشقة (ويحبط عكايده علهم) فلايكون مقبولا (و يضعل علهم و يسخرمنه-م) و يلعب بهم كايلعب الصي بالسكرة فقدر وي أنونعم في الحلية من حديث واثلة المتعبد بلافقه كالجارفي الطاحون (ومن ذلك أن يذكر عيب انسان فلا يتنب عله بعض الحاصر بن) في المجلس (فيقول سعان الله ماأ عجب هـ دا) فينبه (حتى يصغى) باذن قلبه (الى المغتاب و يعلم ما يقوله ) و يلقيه (فيذكرا سم الله) جل اسمه (ويستعمل ذكره آلة له في تحقيق خبيثه ) في طويته (وهو يمتن على الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا) واستخفافا (وكذلك يقول لقدساءني ماحرى على صديقنا) الفلاني (من الاستخفاف به) والازراء لشأنه (فنسأل الله أن ير قرح سره) وفي نسخة نفسه أي يعطمه واحة سروا لمراد بالسرالباطن (ويكون) هو (كاذبا في دعوى الاغتمام) عليه (وفي اظهار الدعاء) له (بللو) كانصادقا في دعواه و (قصد الدعاء له لاخفاه فى خلاة ) عن الناس أو (عقب صلاته ) بينه و بين الله تعالى (ولو كان يغتم به لاغتم أيضا باظهار ما يكرهه) وبسوء الوبلغه (وكذلك يقول ذلك المسكين) أوالمسكين بالتصيغير (قد بلي با فقعظمة تاب الله علمه وعلمنا) أوعلمناوعلمه كافي نسخة (فهوفي كلذلك نظهر الدعاء) له (والله مطلع على حبث ضمـيره) ورداءة طويته (وخني قصده وهو لجهله لابدري اله قد تعرض لقت أعظم مما يتعرض له الجهال اذا جاهروا) اذنبه يقوله ذلك على انه ترتك ما عب عليه التوية (ومن ذلك الاصغاء) أي المل باذن القلب (الى الغيبة على سبيل التحب فانه الما على التحب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندوع فها)أى يسترسل (فكائه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عب ماعات انه كذلك ماعرفته الى الا تنالاباندير) والصلاح (وكنت أحسب فيه غيرهذا عافاناالله من بلائه) أولطف الله به (فان كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بلالساكت شريك المغتاب قالرسول الله صلى الله عليموسلم المستمع أحدالمغتابين) أي المستمع والمغتاب شريكان في الاثم قال العراقي روى الطبراني من حديث أبن عرف عرر سول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة وهوضعيف اه قلت وكذلك رواه الخطب ولفظه نهيى عن الغناء والاستماع الى الغناء وعن الغيبة والاستماع الى الغسية وعن النمية والاستماع الى النمية قال الهيتمي فيه فرات بن السائب وهومتروك وروى ابن أب الدنيا عن عرو بن عتبة بن أبي سفيان اله قال الولى له نزه معان عن العالله الله عن القول به فات المستمع شريك القائل (وقدروى عن أبي بكروع روضي الله عنهاما ان أحدهما قال اصاحبه ان فلانا لنوم) أى كثيرالنوم (مُ طلباادمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلاه مع الخيزفة ال صلى الله عليه

الى الغيمة على سبيل التعب فانه أنك انظهر التعب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيذ دفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عب ماعلت انه كذلك تماديق المغتاب والتصديق عب ماعلت انه كذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب فالصلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتاب ووقد روى عن أبي بكر وعر رضى الله عنه ما ان أحدهما فال الصاحب ان فلا ما انوم ثمان ما طلبا أدما من وسول الله صلى الله عليه وسلم لياً كلابه الخيز فقال صلى الله عليه

وسلم قدائندمتما فقالامانعله فقال بلي ماأ كاتمامن المصاحبكا )قال العراقي وا. أبوالعباس الوغولي فى الادب من رواية عبد الرحن بن أبى ليلى مرسلانعوه ورواه أدضا القدسي فى المختارة من رواية حماد بن سلة عن ثابت عن أنس أه قلت قال الخرائطي في مساوى الاخلاق حدثنا بو بدر عباد بن الوليد حدثنا حمان بنهلال عن حماد عن ثابت عن أنسقال كانت العرب عدم بعضه ابعضا في الاسفار وكان مع أبي بكروعرر جل يخدمهما فنامافا ستيفظاولم يهي الهما طعامافقال أحدهماان هذا لنؤم فايقظاه فقالا آتت رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلله ان أما بكروعر يقرآ نك السلام فقال التدما فاعفا خبرهم فقالا بارسول الله باى شئ الندمنا قال بلهم أخمكا والذى نفسى بده انى لارى لحه بين ثنايا كافق الااستغفر لنايارسول الله فقال مراه فليستغفر لكم (فانظر كيف جعهما وكان القائل أحدهما والا تحرمسمع) وقدر ويتهدنه القصةمن وجه آخرمن مرسل يحيى من أبي كثير أورده الحسكم الترمذي في فوادر الاصول قال ان النبي صلى الته علىم وسلم كان في سفر ومعه أنو بكروع وفارساوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه لحافقال أوليس قد ظالتم من اللحم شماعاقالوا من أمن فوالله مالناما للعم عهدمنذ أيام فقال من لحم صاحبكم الذي ذكرتم قالواباني الله اغاقلناوالله انه لضعيف مابعينناعلى شئ قالذلك فلاتقولوا فرجع البهم الرجل فاخبرهم بالذي قال قال فاء أبو بكرفقال باني الله طأعلى صماخي واستغفر لى ففعل وجاءعر فقال بانبي الله طأعلى صماحى واستغفرني ففعل وهذا الساق دلعلى انهما رضي الله عنهما كالمستمعين وان القائل بالكلام المذكو رغيرهما بدليل قولهم ماطاعلى صماخي فاشار به اليانه كان مستمعا (وقال للرجلين اللذين) مراعلي ماعز وهو برجم (وقال أحده ماللا تخرافعص الرجل كالقعص المكاب) ومقول القول (انهشامن هدنه المنة) قد تقدم قبل هذا باشي عشر حديثا ( فمع بينهما) مع ان القائل واحد (فالمسمَع لا يخرج من اثم الغيبة الابان ينكر) على المغتاب (بلسانه) ان قدر (فأن خاف) الضرر (فيقلب موان قدرعلى القيام) من ذلك المجلس (أوقطع الكلام بكلام آخوظ يفعله لزمه) الاثم (وان قال بأسانه اسكت وهومشته لذاك بقلمه فذلك نفاق لخالفة قلبه لسانه (ولا يخرجه عن الاثم مالم يكرهه بقلمه) مصمماعليه (ولايكفيان يشمر بالبدأى اسكت أويشير بحاحبه أوجبينه) أوطرف عينه (فان ذلك استعقار للمذكور) بالغيبة (بل ينبغي العظمه فيذب عنه صر عاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل) بالبناء المعهول (عنده) أي يحضرنه أو بعلم (مؤمن وهو يقدر) أي والحال انه يقدر (على ان ينصره) على من ظله (فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق) قال العراقير واه أجدوالطبراني من حديث سهل بن حنيف وفيه ابن الهيعة أه قات قال الهيمي وهو حسن الحديث وفيه ضعف و بقية رجاله ثقات وكذلك رواه ابن السنى في اليوم واللبلة ولفظهم جميع امن أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره أذله الله على رؤس الاشهاد يوم القيامة وروى الخرائطي من حديث عران بن حصين من ذكرعنده أخوه السلم بظهر الغب وهو يقدر على ان ينصره فنصره نصره الله في الدنها والاستنحة ومن حديث أنس مز بادة ومن لم ينصره أدركه الله بم افى الدنياوالا تخرة (وقال أبوالدرداء)رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردعن عرض أحيه بالغيب) بان ردعلي من اغتابه وشانه وعابه (كان حقاعلي الله عزوجل أن ودعن عرضه نوم القيامة) حراء وفافار وا مان أبي الدنياعن أبي حيثة حدثنا حرير عن ليث عن شهر بن حوشبعن أم الدرداءعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فال من ردعن عرض أخيه بالغيبة فسافه وكذاك واه فىذم الغيبة قال العراق فيهشهر بن حوشب وهوعند الترمذي من وجه آخر بلفظ ردالله عن وجهه النار نوم القيامة اه قاتلفظ الترمذي أخرجه أيضا جدوالطبراني وفيرواية كانله عايامن النارر واه كذلك عبدب حدوابن زنجويه والرويانى والخرائطي فى المكارم والطبرانى وابن السنى فى الموم والليلة وفي رواية كانحقاعلي الله أن يردعنه فارجهنم يوم القيامة رواه الطيراني والخرائطي (وقال)

وسلم قدائده ما فقالا مانعله قال لي انكما كانما من ليم أخسكم فانظر كسف جعهدماوكانالقائدل أحدهماوالا خرمستمع وقال للر حلى اللذين قال أحدهمااقعصالر حلكا يقعص الكالماني شامن هذه الحنفة لحمع بينهما فالمستمع لايخرج منائم الغيبة الاأن يذكر بلسانه أو بقليهان خاف وان قدر على القيام أوقطع الكلام بكالم آخر فلر يف عل لزمه وانقال بلسانه اسكت وهومشته لذلك بقليه فذلك تفاق ولا يخرجه من الاثم مالم بكرهه بقلمه ولايكني فىذلك أن شير بالبد أى اسكت أويشير بحاجبه وحسنه فانذلك استعقار المذكوريل سمع أن معظم ذلك فسدب عنسه صر محاوقال صلى الله علمه وسلم من أذل عنده مؤمن فلينصرهوهو يقدرعلي تصروأذله الله يوم القدامة على رؤس الخلائق وقال أبوالدرداءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عنعرض أخسه بألغب كانحقاعلى اللهأن ردعن عرضه نوم القيامة وقال أيضا

من ذب عن عرض أخيسه بالغب كان حقاعلى الله أن بعثقه من النار وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أو ردناها في كناب آداب العمية وحقوق المسلمين فلانطق ل باعاد نها \* (بيان الاسباب الباعثة على الغبية ) \* (٥٤٥) اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة

ولكن محمعهاأحدعسر سباعاندة منهاتطردف حق العامة وثلاثة تختص أهل الدين والخاصة \* (أما الْمَانية) \* فالاولان مشفى الغيظ وذلك اذاحرى اغاماله ملحف سنخدس هاج غضمه نشتق بذ كر مساويه فسيق الساناله بالطبع انلم يكن عُدين وازعوقد عتنع تشفى الغيظ عندالغض فعتقن الغضب فى الماطن فنصرحقدا ثابتا فمكون سنما دائما لذكر الساوى فالحقدوالغضب من البواعث العظمة على الغيبة بالثاني موافقة الاقران ومعاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكادم فانهماذا كانوا يتفكهون بذكر الاعراض فيرى انه وأنكرعلهم أوقطع الجلس استثقلوه ونفر واعنمه فيساعدهم ورى ذاكمن حسن المعاشرة ونظن أنه محامله فى الصية وقد بعضب رفقاؤه فعتاج الىأن بغضب لغضهم اظهار الامساهمة فى السراء والضراء فعدوض معهم في ذكر العبوب والمساوى الثالث ان يستشعر من انسان الله سيقصده وبطول اسانه عليه أويقيم طلهعند محتشم أويشهد علىهبشهادةفسادرهقبلأن

صلى الله عليه وسلم (أيضامن ذبعن عرض أخيه بالغب كان حقاعلى الله أن يعنقه من النار) رواه ابن أبي الدنها عن أبي خيرة احدثنا على مان بعرع عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حو شب عن أسماء بنت بن يدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وكذلك رواه أحد والطبراني ولسكن بلفظ من رديدل من ذب ورواه ابن المدارك وأحد أيضا والخرائطي في مكارم الاخلاق والطبراني أيضاوالبه في بلفظ من ذب عن لم أخيه والمعابقة والمابقة وقل والعابراني أيضاوالبه في المعابقة وقل والعابراني أيضاوالبه في المناهم عن المورد العالمي كتاب آداب العصمة وحقوق المسلمين فلانطق لباعادتها) فن ذلك حديث أنس من جي عرض أخيمه في الدنيا بعث الله المملكا فوم القمامة عصمه من عرضه الاخداله في موطن تحديث أنس من جي عرض مسلما في موطن تنتها في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتها في موطن تحد فيه نصرته ومامن امن عن نصرام أمسلما في موطن تنتها في موطن تنتها في موطن تنتها في موطن تحديث أنس اذا وقم عنهم ثم تلاهذه الاته وحديث أنس اذا وقم عنهم ثم تلاهذه الاته وهو يستطيع نصره أدركه الله في الدنيا والات حرة وقال عبر من الخطاب رضى الله عنده ماعنعكم اذاراً بتم وهو يستطيع نصره أدركه الله في الدنيا والات حرة وقال عبر من الخطاب رضى الله عنده ماعنعكم اذاراً بتم معون من سياه لا يعتب ولا الناس ان تعر مواعليسه قالوا تعافى السائه قال ذالة أدني أن لا تكونوا شهداء وكان المنه عرف اعراص الناس ان تعرف اعداد المنانة بي والاقام في النائة بي والاقام من مدون من سياه لا يعتب ولا تعده واعلاء عندا والنائة بي والاقام

\*(بيان الاسباب الباعثة على الغمية)

(اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحددعشر سباعاتية) منها (تطرد في حق العامة وُثلاثة) منها (تختص باهل الدين والخاصة أما الممانية) التي تطرد في حق العامة (فالاول تشفى الغيظ) أي الغضب الكامن في القلب (وذلك اذاحرى سب غضب به عليه فاذاهاج غضبه) وتأر من باطنه على الجوارح (تشفى لذكر مساويه) ومعايبه (وسبق اللسان اليه) أى الىذكر المساوى (بالطبيع) المحبول عليسه (ان لم يكن م) أى هناك (دين وازع) أى مانع حاخرو ورع حبلي (وقد يمتنع تشفي الغيفا عند) هيمان (الغضب فحتقن الغضف في الباطن و يصير حقد المابتاف كمون سبادا عالذ كر المساوي) لا يفترعنه (فالحقد والغضب من البواعث العظمة على الغيبة)وقدو ردت أخبار فبمن لم بشف غيظه بمعصبة الله تعيالي سيماتي ذ كرها (الثاني موافقة الاقران) من أخوان الزمان (ومجاملة الرفقاء) والاصاب (ومساعد مماي المكلام فأنهم اذا كانوا) من عادم مانهم (يتفكهون بذكر الاعراض) والوقوع فها (فيرى الهلو انكرعلم مم بلسانه (أوقطع المجلس) فأن قام منه ولم بعد (استثقاف) أيعدوه ثقيلاً (ونفرواعنه) وقطعواصيمة (فيساعدهم) على عوائدهم (و برى ذلك من حسن المعاشرة) وجيل المحاورة (و يفان انه) أى فعدله ذلك (مجاملة) لهدم (في الصيبة وقد بغض وفقاؤه فعد اجالى أن بغض الغضم اطهارا المساهمة) أى المشاركة (في السراء والضراء فعنوض معهم في ذكر العيوب والساوي) ولم يعلم بان الله تعالى بغضب عليه اذا طلب معطه في رضا الخاوقين وقدوردت في ذلك أخبار سيأتى ذكرها (الثالث) التحامى عن ردةوله لسبق الغيرفي تقبيحه وبيانه (أن يستشعر من انسان انه سيقصده و بطول لسانه فيه أو يقيم) مقاله ويفضح (حاله عند محتشم) أى رئيس ذى حاه وحشمة (أو بشهد علمه بشهادة) على شئ نغض مندة (فيبادره)و يستعلى عليه (قبل أن يقيم هو عاله و تطعن فيه ليسقط أثر شهادته )و مقالته (أو يبتدئ مذكر مأفيه صادقالكذب عليه بعده فيروج) أى يزين (كذبه بالصدق الاول و يستشهد بهو يقول مامن عادى الكذب فانى) اختسرتكم آنفا (بكذا وكذا من أحواله فكان كافلت) وكا اذاذ كرزيد

( ٦٩ – (اتحاف السادة المتقين) – سابع ) يقبع هو حاله و يطعن فيه ليسقط أثر شهادته أو يتدئ بذكر مافيه صادقا للكذب عليه العدد فعرق حركذ به بالصدق الاقل و بستشهد به و يقول مامن عادت المكذب فانى أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كافلت

\* الرابع أن ينسب الى شئ فيريداً ن يبرأ منه فيذ كر الذى فعله وكان من حقه أن يبرئ فله ولايذ كر الذى فعل فلا ينسب غيره المه أو يذكر غيره بانه كان مشاركاله فى الفعل ليهد بذلك عذر نفسه فى فعله \* الخامس ارادة النصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركبك وكلامه ضعيف وغرضه أن يثبت فى ضمن ذلك فضل نفسه و يربهم انه أعلم منه أو يحذران يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه اذلك \* السادس الحسد وهو (٢٤٥) أنه ربح المحسد من يثنى الناس عليه و يحبونه و يكرمونه فيريدز وال تلك النعمة عنه فلا

مسألة فاعترض علمهاعرو فيكون باعثا لزيدأن بغتاب عرالحامي ماسبق من كلامه من بطلان مرامه (الرابع) التبرى عن فأحشه منسوية اليه بالنسبة الى الغير وبيانه (أن ينسب الى شي فيريد أن يتبرأ منه) أي يتخلص منه (فيذ كرالذي فعله وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولايذ كرالذي فعله فلا ينسب غيره اليه ) فيكونجمذاجعاً بين الذنوب لديه وقد قال تعالى ومن يكسب خطيئة أواعماثم يرم به بريثا فقداحمل بهناناواغامبينا (أويذكرغيره بانه كانمشاركاله في الفعل) ولم يكن وحده (ليهد بذلك عذرنفسه في فعله الخامس ارادة التصنع والمباهاة) أى المفاحرة (وهوأن ترفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان عاهل) أو بليد (وفهمه ركيك) أي سقيم (وكالرمه ضعيف) ونعوذاك (وغرضه) منه (أن يثبت في ضي ذلك فضل نفسه) ورفعة مقامه (و بربهم انه أعلم منه) وأدق فهما (أو يعذر) أى يخاف (أن يعظم) عندهم (مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك) حتى ينقص مقامه عندهم (السادس الحسد وهو أنه ريما يحسد من يشي عليه الناس)و يشيرونله بالفضل (و يحبونه و يكرمونه)و يجلونه (فير يدز وال تلك النعمة عنه فلا يجدسبيلااليم الابالقدح فيه) والحط عليم (فير بدأن بسقط ماءو جهه عندالناسحي يكفوا) أي عتنعوا (عن اكرامه والثناء عليه لانه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه واكرامهم له وهذاهو الحسد وهوغيرالغضب والحقد) المتقدمبذ كرهما (فانذاك يستدعى جناية من المغضو بعليه والحسدقد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق) فافترقا بهذه الحيثية فهوسبب مستقل الغيبة (السابح اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت) أي سوقه وامضاؤه (بالفحك) وغيره من أسباب المقت (فيذكر غيره عمايضك الناس على سبيل الحاكاة والتعب والتعبب) وتعوذاك (الثامن الاستهزاء استعقارا له فان ذلك قد يجرى في الحضور) أي في حضرة من يستحقره (و يجرى أيضافي الغبية) بفتح الغين أي في حالة الغيب (ومنشؤه التكبر) والترفع (واستعقار المستهزأيه) وهذا السبب مع ماقبله قد يتحدان فان تزحية الوقت كأيكون بالهزل وأللعب يكون بالاستهزاء والاستخفاف ونفار الى هذاجعل مؤلف مختصرهدا الكتاب المسمى بعين العلم البواعث مربعة لاغ يرفتأمل وعلاج ذلك باذكرفي هذا الكتاب في عله فان مساوى الاخلاق اغماتعالج بمعون العلم والعممل المركب لهاواغماعلاج كلعلة بضدها فليتفعص عن السبب و بعالج بالضد (وأماالا - ماب) الثلاثة التي هي في الخاصة وأهل الدين (فهدي أغضها وأدقها) وأخفاها (لأنهاشرورعباها الشيطان في معرض الخيرات وفهاخير ولكن شاب الشيطان) أي خلط ( به االشرالا ولا ان تنبعث من الدين داعية التجب من انكار النكر) الشرعي (والخطأف الدين فيقول مَاأَعِبِماراً بِتُمن فلان فانه قد يكون صادقا)في قوله (ويكون تَعْبِه من المنكر) الذي صدرمنه (ولكن كانحقة أن يتعب ولايد كراسمه فيسهل الشيطان عليه ذكراسمه في ذكر تعبه فصار به مغتابا ) (من حيثلايدري) لانه لو بلغه ذلك الكرهه (وأثم) فى ذلك وقل من يتفطن له الا العارفون (ومن ذلك قول الرجل تعبث من فلان كيف عب اريته وهي قبعة) الصورة (وكيف علس بن بدى فلان وهو حاهل) فانهذا القولوان كانصدقا فىالحقيقة بانتكون الجارية فىنفس الامرة بعدوالرجل الذى يعلس البهجاهلاوا كنه مخلوط بالغيبة بتعيين أشخاصهماوذ كرهماع ايكرهانه لو بلغهما (الثاني الرحة وهوأن

عددسدالاالدهالابالقدح فسه فير بدأن سقط ماء وحهمه عندالناسحتي بكفوا عنكرامته والثناء علمه لأنه شقل علمة أن يسمع كالم الناس وثناءهم عليه واكرامهم له وهذا هوعين الحسدوهوغير الغضب والحقد فانذلك يستدعى حناية من المغضوب علىهوالحسد قديكون مع الصدىق الحسن والقريب الموافق \*السابع اللعب والهزل والمطايبةونز حية الوقت بالفعدك فيذكر عوبغيره بمانعال الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكدروالتعب \* الثامن السخرية والاستهزاء استعقاراله فان ذلك قديجرى فىالحضور ويحرى أيضافى الغيبة ومنشؤه التكبروا ستسفار المسمر أبه وأماالاساب الثلاثة التيهيفانااصة فهى أغضها وأدقهالانها شرورخمأ هاالشطانفي معرض الخبرات وفهاخير ولكن شاب الشطان ما الشر ب الاولان تنبعث

من الدين داعمة التعب في از كار المذكر والحطأ في الدين فيقول ما أعب ماراً يت من فلان فانه قد يكون به صادقا و يكون تعبه من المذكر ولكن كان حقه أن يتعب ولايذ كرا مهه قيسهل الشيطان عليه ذكرا مه في اظهار تعبه فصار به مغتا باوآ غيامن حيث لايدرى ومن ذلك قول الرجل تعبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيعة وكيف يجلس بين يدى فلان وهو حاهل الثاني الرحة وهوات يغم بسبب ما يدلى به في قول مسكن فلان قد غير في أمر موما الله به فيكون صادقا في دعوى الاغتسمام و ياهيه النم عن الحذرمن في كراسمه في دكره في معتبا فيكون عمور حته خيرا وكذا أجيبه ولكن سافه الشيطان الى شرمن حيث لا يدرى والترحم والاغتمام عكن دون في دكراسه من المنظل به ثواب اغتمامه و ترجه والثالث الغضب تله تعالى فانه قد يغضب على منكر قار فه انسان اذارآه أوسمعه في في غضب و يذكر اسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه مالام (٥٤٧) بالمعروف والنهمى عن المنكر ولا يظهر معلى المناسفة و مناسفة و المناسفة و الناسفة و المناسفة و ال

غسره أوسستراسمهولا يذكره بالسوء فهذه الثلاثة مانغ مض در کهاء لی العلاء فضلاءن العوام فانهم بظنون أنالنعم والرجة والغضادا كان لله تعالى كان عذرا فى ذكر الاسم وهوخطأبل الرخص فى الغسة حامات مخصوصة لامندوحة فهاعن ذكر الاسم كاسأتىذ كروروى عن عامر بن واثلة ان رجلا مرعلى قوم فى حياةرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علمهم فردوا علىمالسلام فلاحاورهم فالرحل منهم انىلابغىضهدافىالله تعالى فقال أهل الجلس لبئس مافلت والله لننبئنه ثم قالوايافلان لرحلمنهمقم فادركه وأخسره عاقال فادركه رسولهم فاخبره فانى الرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما فال وسأله أن يدعوه فدعاه وسأله فقال قد قلت ذلك فقال صلى الله علمه وسلم لم تبغضه فقال أناحاره وأنابه خابروالله مارأ يتسمه يصلي صلاةقط الاهذه المكتوية

رفتم بسبب مايينلي به ) أي يختن (فيقول مسكين فلان قد غبي أمره وما ابتلي به فيكون صادقافي) دعوى (اغتمامه و يلهيه الغم) الذي عرض له (عن الخدر من ذكر اسمه فيذكره فيصر به مغتابا) له (فيكون عمه ورجته خريراوكذا تعبه ولكنهساقه) الشيطان (الى) معرض (شرمن حيث لايدرى والترحم والاغتمام عكن دون ذكراسمه فبحه الشمطان على ذكراسمه لسطليه ثواب اغتمامه وترجه الثالث الغضب لله تعالى فانه قد يغضب على منكر قارفه) أى ارتكبه (انسان اذارآه أوسمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجب عليه أن يظهر غضبه على مالامر بالمعر وف والنهى عن المنكر ولا يظهر على غيره ويستر اسمه) و يخفه (ولامذكره مالسوء) لحرمة عرضه (فهده الشلائة مما يغمض) ويدق (دركها على العلاء) الأجلة (فضلاعن العوام فانمهم)أى العلماء (بطنون ان التعب والرحة والغضب اذا كان) كلمنها (لله تعلل كانعذرا) مجعا (فيذ كرالاسموهو خطأ بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لامندوحة فيها) أى لاسعة فيها (عن ذكر الاسم كاسيأتى) بيانه (روى عامر بنواثلة) بنعبدالله بن عروين حش الليق أبوالطفيل ولدعام أحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبى بكرفن بعده وعمرالي أنمات سنةعشر وماثة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحامة فالهمسام وغيره (ان رحلام على قوم في حماة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علم مردواعليه السلام فلما حاورهم قال رحل منهم اني الابغض هدافى الله تعالى فقال أهل المجلس لبئسم اقلت والله لتبينه والمائظهر ن ماقات (ثم قالوا يافلان لرجل منهم قم فادركه واخبره عماقال فادركه رسولهم فاخبره) ماقال (فاتى الرجل رسول الله صلى الله علمه وسلم وحكىله ماقال وسأله أن يدعوه له فدعاه وسأله فقىال قد قلت ذلك) ولم ينكر ( فقال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه) وهل لذلك سبب (فقال أناجاره) الملاصق(وأنابه عابر) أي مطلع على أحواله (والله مارأيته يصلى صلاة قط الاهذه المكتوبة) أى الفروض الجسـة (قال) الرجل (فسله يارسول الله هل رآنى أخرتهاعن وقتهاأوأسأت الوضوء لهاأوالركوع أوالسعود فيهافسأله فقاللا فقال واللهمارأيت يصوم شهرافط) من شهور السنة (الاهذا الشهرالذي يصومه البروالفاحر) بعني شهر رمضان (قال) الرجل (فاسأله بارسول اللههل رآنى قط أفطرت فيه أونقصت من حقه شيأ فسأله فقال لاقال والله مارأيته يعطى سائلا ولامسكيناولارأيته يعطى من ماله شيأفى سبيل الله سوى هذه الزكاة التي يؤديها البروالفاحر قال) الرجل (فاسأله) بارسول الله (هلرآني نقصت منها أوما كست طالبه الذي ينالها) أي ماطلته (فسأله فقاللافقال صلى الله عليه وسلم قم فلعله خير منك) قال العراقي رواه أجدفي مسنده باسناد صحيح

\*(بيان العلاج الذي عنع اللسان من الغيمة) \*
(اعلم أن مساوى الاخلاق كلها تعالج بحجون العلم والعدمل) أى اذا عن العدلم النافع الحالص عن الشوائب بالعمل الصالح الحالى عن الرياء والسمعة وركابالا و زان الشرعية واتخذا محونا واستعمله من بهداء مساوى الاخد لاق نفعه (واغما علاج كل عله بمضادة سبمها) كاذا قوى البردونظر الى سبم عولج بالادوية الحزيد المؤلفة المن يله الذلك السبب الذي نشأ بسبم ذلك البرد العارض وكذا بالعكم (فلنفعص) أى

 عن سبم اوعلاج كف السان عن الغيبة على وجهين أحد هما على الجلة والا تخطى النفصيل أماعلى الجلة فهو أن بعلم ان أعرضه أحفظ الله تعمل المعالى بغيبته مهذه الاخبار التي وويناها ون يعلم أنها محملة لحسناته يوم القيامة فانها تنفل حسناته في القيامة الى من اغتابه بدلاعا استباحه من عرضه فان لم تكن له حسنات نقل (٤٨٥) البه من سبات خصمه وهوم عذلا متعرض لقت الله عزو جل ومشتره عنده با كل

نهث (عن سبم) فان معرفة الاسباب هوالركن الاعظم في المداواة للعلل الحادثة (وعلاج كف اللسان عن الغيدة على وجهين أحدهماعلى الجلة) أى الاجال (والا حرعلي التفصيل أماعلى الجلة فهوان بعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته جذه الاخبار التي رويناها) وذ كرناها آنفا (وان بعسلم انها تحبط حسسناته نوم القيامة) وقدروى ابن أبى الدنياءن كعب قال الغيبة تحبط العسمل (فانه تنقل حسناته الى من اغتابه بدلا عمااجتاحه) أى استأصله (من عرضه فان لم تكن له حسنان نقل البسمهن سياته كاوردت بذلك الاخبار (وهومع ذلك متعرض لقت الله عزو جلى منشبه عنده با كل الميتة ) أى لجها (بل العبديد خل النار) أي يستحق دخولها (بان تترج كفة سيات ته على كفة حسناته ور بما تنقل البه سبئة وأحدة بمن اغتابه فعصل جاالرجحان) لكفة السيآت (ويدخه بها النار وانماأقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعدد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب) والمنافشة فى كلذلك (قال صلى الله عليه وسلم) والله (ما النارف اليس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد) قال العراق لم أجدله أصلا قال الحافظ الشحاوى أى فى الرفوع نعم جاء عن الحسن البصرى ايا كم والغيبة والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسسنات من النارفي الحطب قلت روى ذلك إبن أبي الدنما عن أبي الحسن عن ابن عبد الله الرقى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن عبد الرحن بن يزيد بن ابرحد ثني أبي عن الحسن الله كان يقول اماكم والغبية فذكر. (وروى أنرجلا قال العسن) البصري (بلغني انكاغتيتني فقالمابلغ من قدرك عندى انى أحكمك في حسناتي فهما آمن العبدي اور عن الاخبار في الغيبة) أى فى ذمها (لم يطلق اسانه بها) أصلا (خوفا من ذلك) أى من الوعيد الذى دلت عليه الاخبار (وينفعه أيضا أن يتذ كرفى عبو بالناسء منفسه فان وحدفها عبا اشتغل بعب نفسه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم طوبي أن شغله عيمه عن عيوب الناس) قال العراقي رواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف اه فلت تمامه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعمد عنهاالى البدعة وقدرواه كذلك الديلي وتقدم فيأؤل الباب منهذا الكتاب (ومهمار جدعيبافينبغي أن يستحيى من أن يترك دم نفسه بدم غيره) فدم نفســه أولى من دم غيره (بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره في نفسه في المتنزه) أى التباعد (عن ذلك العيب تجيزه هذا اذا كان عيما يتعلق بفعله واختياره وان كان أمراخلقما) قدخلقه الله كذلك وليس في اختياره تبديله (فالذم له ذم العالق) أي رجع اله ولولم يقصد (فأن من ذم صنعة فقد ذم صانعها) استلزاما (قال رجل لحكم ماقبيح الوجه قالما كان خلق وجهى الى فأحسنه ) أى أزينه وانحاهد فخلقة الله تعالى فامن حسن أوقبح الاوالله خالقه (واذالم يجدالعبد عبيا في نفسه) أي ظاهراله عندتأمله (فليشكر الله تعالى) علىهذه النعمة (ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب) فانثلب أعراض الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب وأشدها (بل لوأنصف لعلم ان طنه بنفسه انه برىء من كليب طن فاسدو (جهل بنفسه) وغر ور (وهو من أعظم العروب) فانمقتضى البشرية يقتضى العب الامن برأه الله تعالى (وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بعبيه كلله بعيب غيره له فاذا كان لا برضي لنفسه أن بغناب) أى بغنابه غيره (فينمغي ان لا برضي لغيره مالا

المتة الل العبد بدخل النار بأن تر حكفة سا ته على كفة حسناته ورعاتنقل المهسئة واحدة عن اغتاله فعصل ماالر عان و بدخل بهاالنار وانماأقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعاله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب قال صلى الله علمه وسلما النارفي المس بأسرعمن الغبية فيحسنات العبد وروى انر حلاقال العسن المغدى انك تغتابي فقال ماللغمن قدرك عندى انى أحكمك فىحسناتى فهما آمن العبد عاورد من الاخبار فى الغسة لم يطلق لسانه جاخروفا منذلك و منفعه أ بضاأت بتدوى نفسهفان وحددفهاعما اشتغل بعب نفسه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم طويي لن شد غله عبيه عن عروب الناس ومهماوجدعيبا فينبغى أن يستعى منأن بتركندم نفسهو بدم غيره بل ينبغي أن يقعق ان عرغيره عننفسه فى النزه عن ذلك العس كعز وهذا انكان ذاك عساسعلت قيف عله واختداره وان كان أمرا

خلقيافالذم له ذم المخالق فان من ذم صنعة فقد ذم صانعها به قال رجل لحكيم يا فبح الوجه قال ما كان خلق وجهى الى وضاء فاحسنه واذالم يحد العبد عيما فى نفسه فليشكر الله تعمالى ولا ياوش نفسه بأعظم العبوب فان ثلب الناس وأكل لحم المية من أعظم العبوب بل لوأ نصف لعلم ان ظنه بنفسه انه برىء من كل عيب جهل بنفسه وهومن أعظم العبوب وينفعه أن يعلم ان تألم غيره بغيبة غيره له فأذا كان لا برضى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لا برضى لغير مما لا برساءلنة سصه فهذه معاجات جلية أما التفصيل فهو أن ينفلر في السبب الباعث له على الغيبة فان علاج العلة بقطع سبم اوقد قد منا الاسباب أما الغضب فيعالجه عاسبات في كاب فات الغضب وهوات يقول الى اذا أمضيت غضى (٥٤٩) عليه فلعل الله تعالى عضى غضبه على الغضب فيعالجه عاسبات في كاب قات الغضب وهوات يقول الى اذا أمضيت غضى (٥٤٩)

بسسالفسة اذنهانى عنها فاحــ ترأت عــ لي مرده واستخففت بزحره وقدقال صلى الله عليه وسلمان لجهنم بابالا يدخل منه الامن شفى غيظه عصمة الله تعالى وقالصلى الله على وسل من اتقى رمه أمسك لسانه ولم يشف غيظه وقال صلى الله علمه وسلمن كظم غيظا وهو يقدرعلى انعضه دعاه الله تعالى يوم القيامة علىروس الخـ لائق حي يغيره فىأى الحورشاءوفى بعض الكتب المينزلة على بعض النبيدين باابن آدم اذ كرنى حين تغضي أذكرك-منأغضفلا أمحق لنفهن أمحق واما الموافقة فبانتعلم أنالله أعالى بغض علماذا طلبت سخط\_سه فىرضا الخالوقين فكسفرضي لنفسك أن توقر غيرك وتعقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم الاأن مكون غضملاته تعالى وذلك لاوحدأن تذكرالغضوبعلىه بسوء بل سنعى أن تغض سه أيضا عملى وفقائك اذاذكر وه بالسوءفانهم عصواربك بأفحش الذنوب وهى الغيبة وأماننز به النفس بنسية

برضاه لنفسه) وهوكال الاعدان (نهذه معالجة جلة) أى اجمالية فهامقنع لكل متبصر يتطلع بعين بصيرته فيستفدمن هذه المعالجات شفاء لامراضه المستكنة (اماالتفصيل في ذلك فهوان ينظر في السبب الماعثله على الغيبة) ماهو (فانعلاج العله بقطع سبها وقدقدمنا) ذكر (الاسباب) الثمانية والثلاثة (اما الغضب فيعالمه عاسماني) في الذي يليه في كاب ذم الغضب (وهو أن يقول اني اذا أمضيت غضى عليه لعل الله عضى غضبه على بساب الغيبة اذنهانى عنم افقال) ولايغتب بعضكم بعضا (فاجترأت على الله تعالى) بمخالة في له (واستخففت بزحره) فلم أعمل به (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لجهنم بابا) أىعظيم المشقة (لايدخل منه) وفي رواية لايدخله (الامن شفي غيظه عصيمة الله تعالى) أي أزال شدة حنقه بأيصال المكروه الى المغتاظ عليه على وجه لا يحو زشرعا لان الغضب الكائن كالداء فاذا زال عالطلبه الانسان من عدوه فكا نه برئ مندائه قال العراق رواه البزار وابن أبي الدنيا وابن عدى والبيهتي فى الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف اه قات لفظ الهزار بسخط الله مدل معصمة الله وفى سنده قدامة بن محمد عن اسمعيل بن شيبة وهماضعيفان وقدوثقاور واه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغضب وابن عدى فى الكامل فى ترجة قدامة بن محسد (وقال صلى الله علمه وسلم من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظمه ) قال العراق روا الديلي في مسند الفردوس من حديث سهل بن سعد بسندضعف ورويناه فىالار بعينالبلدانية للسلني اه فلت ورواه كذلك ابن أبى الدنيافي كتاب التقوى وابن النجار فى ذيل التاريخ (وقال صلى الله علمه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن عضيه دعاء الله يوم القيامة على رؤس الاشهاد حتى عيره في أي الحور شاء) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه منحديث معاذ بنأنس اه قلت ورواء الطبراني وأبونعيم في الحلية من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه بلفظ من كظم غيظا وهوقادر على انفاذه خيره الله من الحو رالعين يوم القسامة الحدث ولفظ أبى داود والنرمذى من كظم غيظا وهوقادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤس الخلائق يوم القيامة حيى يغيره من الحورالعين مزو حممهاما شاءوكذاك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب والطبراني والبهيق ورواه أحمد بلفظ من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصردعاه الله على رؤس الحلائق حتى يخيره فىالحورالعين أيتهن شاء الحديث وروى ابن أبى الدنيا فىذم الغضبمن حديث ابن عرمن كظم غيظا ولوشاء أن عضيه لامضاه ملا الله قلبه نوم القيامة رضا (وفي بعض الكتب) السماوية (ياابن آدم اذكرنى حين تفضب أذكرك حين أغضب فلاأمحقل فيمن أمحق رواه ابن شاهين في كناب الترغيب فى الذكر عن ابن عباس وفيه عممان بن علاء الخراساني ضعفوه (وأما الموافقة) مع الرفقاء (فبان تعلم ان الله تعالى يغضب عليك اذاطابت سخطه في رضا الخاوتين) ففي حُديث عائشة من أرضي النياس استخط الله وكامالله الى الناس رواه أبونعيم في الحلية (فكيف ترضي لنفسك أن توقر غيرك) وترضيه (وتحقر مولاك وتترك رضاه لرضاهم الاأن يكون غضبك لله تعالى وذلك نوجب أن لانذكر المغضوب عليه بسوء) أصلا (بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رفقائك اذاذ كروه بالسوء فانهرم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة وأماتنزيه النفس بنسسبة الغيرالي الخيانة حيث يستغني عنذكر الغسير فتعالجه بان تعرف ان التعرض لقت الحالق أشد من التعرض لقت الخاوقين وأنت بالغيبة متعرض السفط الله تعالى يقينا) لاستخفافك بزحره (ولاندرى انك تتخلص من مخط الناس أم لا فتخلص نفسك فى الدنيا بالتوهم ومه لك في الا محرة وتحسر حسنا لل بالحقيقة و يحصل لك ذم الله عز و جل نقدا ) حاضرا

الغسيرالى الخيانة حيث بستغنى عن ذكر الغيرفتعالجه بان تعرف ان التعرض اقت الخالق أشد من التعرض اقت الخلوقين وأنت بالغيمة متعرض لسعط الله يقينا ولا تدرى انك تتخلص من معط الناس أم لا فتخلص نفسدك في الدنم ابالتوهم وتم لك في الا تنوة وتنفسر حسناتك . ما لحق قد و يحمل لك ذم الله تعالى نقد ا

وتلتفاردفع ذم الخلق نسيئة وهدذا غاية الجهدل والخذلان وأماعذوك كقولك ان كاث الحرام ففلان يأ كلموان فبلت مال السلطان ففلان يقب له فهذا جه للا المنتعقد بالاقتداء عن لا يجوز الاقتداء به فان من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كاثنا من كان ولود خل غيرك الناروأنت تقدرعلى أن لاندخلهالم توافقه ولووا فقت ماسفه عقال ففياذ كرته غيبة وزيادة معصة أضفتها الىما اعتذرت عنه وسعات مع الجمع بين العصيتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر الى المعزى تردى نفسهامن قلة الجبل فهمي أيضا تردى نفسهاولو كان لهالسان مَاطَق بِالعَذروصرِحت بالعَذروقالت (٥٥٠) العَنزأ كبس مني وقد أها كمت نفسها فكذلك أنا أفعل لكنت تضعك من جهلها وحالك

(وتنتظر رفع ذم الحلق نسيئة وهذاغاية الجهلو) نهاية (الحددلان) نعوذ بالله من ذلك (وأماعذرك بقواك ان أكات الحرام ففلان يأكله) ويشربه الى شخص معين من المشهور بن بالعلم والصلاح (وان قبلت مال السلطان ففلان يقبله) ويشير كذلك الى أحد من أهل عصره ممن بشار المه بالفضل (فهذا جهل لانك تعتذر بالاقتداء عن لا يجوز الاقتداء به) ولااتباع طريقته (فان من خالف أمرالته تعالىلايقتدى به كاثنا من كان) والباطللا يكون مقيساعليه (ولودخل غيرك ألنار وأنت تقدرعلي أن لاندخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقال وضل رشدك (فاذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتهاالي مااعتذرت عنمه ومعلتمع الجمع بن المعصيتين على جهلك وعدوانك وكنت كالشاة تنظر الى المعزى تردى نفسها) أى تسقطها (من قلة الجبل) أى من أعلاه (فهي أيضا تردى نفسهاولو كان لها) أى للشاة (لسان تنطق بالعذراصرحت بالعذر وقالت العنزأ كبسمني وقدأها كمتنفسها فكذلك أفعل الكنت تَعَملُ من جهلها) هو جواب شرط مقدر (وحالك مثل حالها) وعذرك مثل عذرها (ثم لا تجب ولاتفعك على نفسك وتعب من تقلد الشاة المعزى فى التردى وتفعل علها (وأماقصدك الماهاة وتركية النفس ريادة الفضل بان تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم انك بماقد ذكرته به أبطلت فضاك عند الله فانك في اعتقاد الناس فضلك على خطر ور بمانقص اعتقادهم فيك اذاعر قول بثلب الناس) في اعراضهم (فتكون قدبعت ماعند الخالق يقينا عاعند الخاوقين وهما) وظنا (ولوحصل المنمن الخاوقين اعتقادالفصل لكانوا لايغنونعنك منالله شيأ وأماالغيبة لاحل الحسد فهو جمع بين عذابين لانك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيامعذبا بالحسد في أفنعت بذلك حتى أضفت السه عذاب الاسخوة فتعمع بين الدكالين فكنت خاسرانفسك فى الدنيا فصرت أ وضاخا سرانفسان فى الاسخوة فقد قصدت محسودك فاصبت نفسك وأهديت البه حسناتك فاذا أنتصديقه وعدونفسك اذلاتضره غستك وتضرك وتنفعه اذتنقل المسمحسناتك وتنقل البك ساسته فلاتنفعك وقدجعت الى خبث الحسد جهل

الحاقة) وقلة العقل (ور بمايكون حسدك وقدحك سب انتشار فضل محسودك كاقبل

واذا أرادالله نشر فضيلة \* طويت الماح لهالسان حسود)

طويت أى أخفيت وأناح ساق وقدر (وأما الاستهزاء فقصودك منه اخزاء غيرك عندالفاس) أى افضاحه (ماخراء نفسك عندالله تعالى وعندالملائكة والنسين علمهم الصلاة والسلام) في وم تعتمع فيه الخداد أق (فاوتفكرت في حسرتك) وندامتك (وجنايتك) التي جنيتها (وخلد ك وخويك وم القيامة) بين يدى هولاء (تحمل سيات غيرك الذي استهزأت به) في الدنيا (وتساق) بسيدلك (الى النار) ودارالبوار (لادهشكذلك) أى أوقعك فى الدهشة (عن اخزاء أخيك) فى ألدنيا (ولو عرفت التي تؤل المها (لكنت أولى من يفعل منك فانك مغرت منه عند نفر قليل) وهم رفقاؤك (وعرضت انفسال لان بؤخذ نوم القيامة بيدك على ملا من الناس ويسوقك الذى استهزأت به (تحت سيات ته كا

مثل حالها تملاتعبولا تضعيك من نفسك وأما قصدك الماهاة وتزكمة النفس مزيادة الفضل بأن تقدح فىغيرك فسنغىأن تعلم انك عاد كرته به أبطات فضلك عندالله وأزت من اعتقاد الناس فضلك على خطر وربما نقص اعتقادهم فلك اذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعت ماعند الحالق يقسناع اعندالمخاوقين وهما ولوحصل ال من الخاوقين اعتقاد الفضل لكانوالا مغنون عنكمن اللهسما \* وأما الغسة لاحل الحسد فهو جمع سنعذابينالانك حسدته على تعمة الدنيا وكنت في الدنها معدنا مالحسدف اقنعت بذلكحتي أضفت المعذاب الاسخرة فكنت خاسرانفسلافي الدنيافصرت أيضاناسرافي الا حرة المحمع بين النكالين فقد قصدت محسودك فأصت نفسك وأهدت المحسمناتك فاذاأنت صديقه وعدونفسكاذلا تضره غستك وتضرك وتنفعه

اذتنقل اليه حسناتك أوتنقل اليك سياسته فلاينفعك وقدجعت الىخبث الحسدجهل الجاقة ورعما يكون حسدك وقد حلا مب انتشار فضل محسودك كاقبل واذا أرادالله نشر فضيلة \* طويت أناح لهالسان حسود وأما الاستهزاء فقصودك منه اخزاءغيرك عندالناس باخزاء نفسك عندالله تعالى وعندالملائكة والندين علمهم الصلاة والسلام فلوتفكرت في حسرتك وحنايتك وخلتك وخزيان ومالقيامة وم تعمل سيئات من استهزأت به وتساق الى النارلا دهشك ذلك عن اخزاء صاحبان ولوعر فت حالك الكنت أولى أن تفعل منك فانك سخرت معند نفرقليل وعرضت نفسك لان يؤخذ ومالقيامة ببدك على ملامن الناس و يسوقك تحت سما ته كما يساق الحارالى النارمستير قابل وفر حايخر يك ومسرورا بنصرة الله تعالى اباه عليك وتسلطه على الانتقام منك وأماالر حقه على المه فهوحسن ولكن حسدك ابليس فأضاك واستنطقك عباينقل من حسناتك البه ماهو أكثر من وحتك فيكون حزاء الاثم المرحوم فيخر جعن كونه مرحوما وتنقلب أنت مستحقالان تكون مرحوما اذحبط أحرك ونقصت من حسناتك وكذلك الغضب تله تعالى لابو جب الغيب قواعما الشيطان حبب البك الغيبة ليحبط أحرف معرضا القت الله عز وجل بالغيبة (٥٥١) وأما التعب اذا أخر حل الى الغيبة فتعب

يسان الحار) داملامنقادا (الى النارمستهرئابل وفر التخن (له على اغه) الذى ابتلى به (فهو حسن) فى اله على الم وساطه على الانتقام منك وأما الرحة) والتحن (له على اغه) الذى ابتلى به (فهو حسن) فى نفسه (ولكن حسد لا ابليس فأصلك) عن الطريق (واستنطقك عماينة لمن حسناتك البه ماهوأ كثر من رحمتك فيكون جبرالا ثم المرحوم) المشفق عليه (فيخرج) بذلك (عن كونه من حوما وتنقاب أنت مستحقالان تكون من حوما اذ حيط أحوك ونقصت من حسناتك وكذلك الغضبية عز وجل لا يوجب الغيمة وأعما المعتب فا المنافقة عليه المعتب وأما المعتب فا المنافقة عليه المنافقة فقط المنافقة والما المعتب فاذا على حديدة والما المنافقة فقط وهى العلم (والتحقق مهدف الامو والتي هي من وفضته (بالتحيد فاذا علاج جديم ذلك المعرفة فقط) وهى العلم (والتحقق مهدف الامو والتي هي من أبواب الاعمان) ومداخله (فن قوى اعمائه معمد عذلك) انشر صدره العرفة واتسم النورفيه وأقبل على مولاء تكاينه و (انكشف لسانه عن الغيمة لا محالة)

\*(بيان عريم الغيبة بالقلب)\*

(اعلم انسوء الفان) باخيالالسلم (حرام مثل سوء القول) فيه (فكايحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك) الظاهر (عساوى الغير) ومعايبه (فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك) المسلم (ولست أعنى به الاحقد القلب) المستكن فيه (وحكمه على غيره بسوء الظن فاما الحواطر وحديث النفس فهومعفوعنه) بدليل ماوردن به الاخبار وتقدمذ كرهافي كابرياضة النفس (والكن المنهي عنه انتفان والظن عمارة عماتر كن المه النفس وعيل المه القلب وقد قال الله تعالى ما أيما الذي آمنوا احتنبوا كثيرامن الظن) أى كونوا على جانب منه واجهام الكثير ليحتاط فى كل ظن ويتأمل حتى يعدلم انه من أى القبيل فانمن الفلن مايجب اتباعه كالفلن حيث لاقاطع فيده من العمليات وحسن الظن بالله وما يحرم كالفان حيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين وما يبآح كالفان فى الامو والمعاشمة (ان بعض الفان اشم) تعلمل مستأنف للام والاثمالذنب الذي يستحق العقو بةعليه (وسيب تحرعه ان أسرار القلوب لا يعلها الاعلام الغيوب فليساك أن تعتقد في غيرك سو الااذا انكشف الدبعيات) أى مشاهدة (لا يقبل التأو بل فعندذلك لاعكنك الاأن تعتقد ماعلته وشاهديه ) بعيانك (ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثموقع فى قلبك فاغما الشيطان ياهيه اليك فينبغي ان تكذبه فانه أفسق الفساق وقد قال تعالى بالبها الذين آمنوا انجاءكم فاسق بنبأ فنبينوا) أى فتعر فواو تفصحوا وتنكير الفاسق والنبأ للتعسميم وفي تعليق الامر بالتبين على فسق الخبر يقتضى جوازقبول خبر العدل من حيث ان المعلق على شئ بكامة ان عدم عندعدمه وانخبرالواحد العدل وجب تبيينه من حيث هوكذلك (أن تصيموا) كراهة اصابنكم (قوما يجهالة) جاهلين يحالهم وتمام الآية فنصحوا على مافعلتم نادمين أى مغتمين عمالازماه تمنينانه لم يقع ( فلا يجو زتصديق ابليس) فيما يوقعه في القلب (وان كان تم يخيلة ندل على فساد واحتمل خلافه لمعز أن بصدقه لان الفاسق يتصور أن بصدق في خبره ولكن لا يجو زالنان تصدقه حتى ان من استنكه

أسرار القاوب لا بعلها الاعلام الغيوب فليس الدأن تعتقد في غيرك سوأ الااذاا نكشف الدبعيان لا يقبل الدأويل فعند ذلك لا يمكنك الاأن تعتقد ما علته وشاهدته ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فاغيا الشيطان يلقيه المك فينبغي أن تدكمذ به فانه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى بأنها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فنهينوا أن تصيبوا قوما بحجه اله فلا يحوز نصديق ابليس ان كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يحز أن تصدق به لان الفاسق يتمو ورأن بصدة في خيره ولكن لا يجوز الدائن تصدق به حتى ان من استنسكه

من نفسك أنت انك كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لاتأمن عقو به الدنيا وهوأن به الدنيا وهوأن به التعب سترك كاهتكت بالتعب ستراخ كاهتكت بالتعب ذلك المعرفة فقط والتحقق به الواب الاعمان فن قوى المائه عن الغية لا عالة المائة عن الغية المائة المائة المائة عن الغية المائة المائة

السانه عن الغيبة لا تحالة \*(بمان تحريم الغيبة بالقلب)\* اعلم أنسوه الظن حرام مثل سوء القول فكاعرم علىك أنعدث غـ برك بلسانك عساوى الغبر فليسلك أنتحدث نفسك وتسىءالظن ماخمك واست أعمني به الاعقد القلب وحكمه على غيره بالسوء فاماالخوا طروالظان وحديث النفس فهومعفو عنمبل الشكأ بضامعفوعنه والكن المنهدى عنه أن نفان والظ نعبارة عماتركن السه النفس وعسل المه القلب فقد قال الله تعالى بأجاالذن آمنوا احتنبوا كثيرامن الفان ان بعض الظن الم وسستعر عدان

قوجدمنه والتحة الخرلايجوز أن يحداذ يقال عكن أن يكون قد عضمض بالخر وجهارما شربها أو حل عليه قهر افكل ذلك لا محالة دلالة محتملة قلا يجو زنصد يقها بالقلب واساعة الفان (00) بالمسلم بما وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من المسلم دمه وماله وأن بطن به طن

اى شم فه (فو جدمنه رائعة الجر لا يجوزأن يحد) حدالشار ب المغمر (اذيقال مكن أن يكون قد مضمن مها و مجها) أى ألقاها (وما شر مها أو حل عليه) أى على شرمها (قهرا) أى أكره الى ذلك (فكل ذلك لا يحالة دلالة محممة فلا يجوز تصديقها بالقلب واساءة الظن بالمسلم مها) وقد قال الشاعر بقولون لى انكه قد شربت مدامة \* فقلت لهم لا بل أكات السفر جلا

وقداعتبرأ صحابنا وجودالرائحة فياليجياب الحد بشروط على ماهومذكو رفى الفروع وهومذهب عمر والنمسعود (وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن نفان به ظن السوء) قال العراقى رواه البهق فىالشعب من حديث ابن عباس بسندضعف ولابن ماجه نحوه بسندضع ف أ وضا ( فلاستباح الاعماستماحيه المال وهونفس مشاهدته أو بينة عادلة فاذالم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوءالطن فننبغي أن مدفعه عن نفسك وتقر رعلها أن الحال عندل مستو ركا كان وان مارميته به يحتمل الحسير والشرفان قلت فماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تعسدت فنقول أمارة عقد الفان أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ماو يستثقله ) أى بعد ، ثقيلا (و عسل عن مراعاته ) لاحواله (وتفقده) عندتأخوه (وا كرامه) عندداقاته (أوالاغتمام بسيبه) ان عرض به عارض (فهذه أمارات العقد الفان) في القلب (وتعقيقه وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث في الومن وله منهن مخر بونمغر جه من سوء الفلن أن لا يحققه ) قال العراقي رواه الطيراني من حديث حارثة بن النعمان بسندضعيف اه قلت لفظ الطبراني في الكبير ثلاث لازمان لامتي سوء الظن والحسد والطبرة فاذاطننت فلاتحقق واذاحسدت فاستغفرالله تعالى واذا تطيرت فامض وفى سسنده اسمعيل بنقيس الانصاري وهو ضعيف وكذلك رواه أبوالشيخ في كتاب التو بيخ وروى عرالاصبهاني الحافظ الملقب برستهفى كتاب الاعمانله عن الحسن البصرى من سلائلاث لم تسلم منهاهذه الامة الحسدوالفان والطيرة ألاأنشكم بالخرج منهااذا طننت فلاتحقق واذاحسدت فلاتسغ واذاتطيرت فامض (أى لا يحققه في نفسه بعقد ولافعل لافى القلب ولافى الجوارح امافى القلب فبتغيره الى النفرة والكراهة وأمافى الجوارح فبالعمل بموجبه) ومقتضاه (والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس و يلقى الب ان هذا من فطنتك وسرعة تنهك وذكائك وحسن تفر أك (وان المؤمن ينظر بنو رالله تعالى وهو على التحقيق نظر بغر ورالشيطان وطلته فايحذر من ذلك وأمااذا أخبرك غيرك من العدول فال ظنك الى التصديق كنت معذورا) في الجلة (الاالك لوكذبته لكنت جانياعلى هذا العدل اذ ظننت به الكذب وذلك أيضامن سوء الظن فلأينبغي أن تحسن الفان بواحد وتسىء بالآ خرنع ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت )في خصومة أومعاملة (فتنظر قالتهمة بسببه فقدر دالشرع شهادة الاب العدل الولدالنهمة وردشهادة العدق) وذلك فيماروي أنه صلى الله عامه وسلم قال لا تجوز شهادة خان ولاحاثنة ولامجلود حدولا مجلودة ولاذى غرعلى أخبه ولامجر بعليه شهادة زور ولاالنابع مع آلالبيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولافى قرابة أخرجه الترمذي وضعفه والبهقي من حديث عائشة و روى أبوداودوا بن ماجه والبه في وابن عساكر من حديث عمر وبن شعب عن أبيه عن جد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتجوزشهادة خان ولاخاذنة ولازان ولازانية ولاذى غرعلي أخيه في الاسلام ورواه عبدالرزاق وأحد بلفظ لانجوز شهادة خائن ولاخائنة ولاذى غرعلى أخبه ولاشهادة التابيع لاهل البيت وتجوز شهادته الغيرهمور واعبدالرزاقة يضاعن عربن عبدالعزيز بلاغالانجو زشهادة خائن ولاخائنة ولاذى غرعلى

السوء فلاستباح ظين السوء الاعاستياح به المال وهونفس مشاهدته أوبينة عادلة فاذالميكن كذلك وخطراك وسواس سوءالظن فسنبغى أن تدفعه عن نفسك وتقر رعلماأن العاله عندل مستوركا كان وانمارأ شممنه يحتمل الحير والشم فان قلت فماذا معرف عقد الظان والشكول تختلج والنفس تحدث فنقول أمارةعة \_ دسوء الطن أن متغير القلب معه غياكان فننفر عنه نفو راتاو ستثقله ويفترعن مراعاته وتفقده واكرامهوالاغتمام بسببه فهدنه أمارات عقد الفان وتعقيقه وقدقال صلىالله عليه وسلم ثلاثفى المؤمن وله منهن مخرج فمعرجه من سوءالفان أنالعققه أى لا يحققه في نفسه بعقد ولافع للافى القلب ولافى الجوارح أما فى القلب فيتغيرهالى النفرة والبكراهة وأمافي الجوارح فعالعمل عوجمه والشطان قد يقرر على القلب بأدنى مخدلة مساءة الناس و للق السه انهذامن فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأنالمؤمن منظر منو رالله تعالى وهو

على التحقيق ناظر بغرورالسيطان وظلمته وأمااذا أخبرك به عدل ف الطمك الى تصديقه كنت معذو را الخيه الحيه لا المال كذب و المال المالية الم

فلاء عند ذلك أن تنوقف وان كان عدلا فلاتصد قه ولاتكذبه ولكن تقول في فلسان المذكور حاله كان عندى في سترالله تعالى وكان أمره بعجوباعني وقد بقى كاكان لم اينكشف لى شي من أمره وقد يكون الرجل طاهره العدالة ولا يحاسدة بينه و بين المذكور ول كن قد يكون من عادته التعرف للناص وذكر مساويهم فه في اقد يطن انه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق وان كان ذلك من عادته ودت شهادته الاان الناس لكثرة الاعتباد تساه اوافى أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول اعراض الحلق ومهما خطر لك عاطر بسوع على مسلم فينبغى أن تزيد في مراعاته وتدعوله بالخير فان ذلك بغيظ الشيطان و يدفعه عنك فلا يلقى البن الخاطر السوء (٥٥٣) خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة

ومهماعرفت هفوةمسلم يحعدة فانصه في السرولا مخدعنك الشطان فيدعوك الىاغتمايه واذاوعظنمه فلاتعظمه وأنتمسرور باطلاعك على نقصه لينظر البك بعين التعظيم وتنظر المهبعين الاستعقار وتترفع علىمالداءالوعظ ولمكن قصدك تخليصه من الاغم وأنت حزى كانحزن على نفسدك اذادخدلعلك نقصان فى دينك وينبغى أن يكون تركه لذلكمن غير نصل أحد الملامن تركه بالنصعة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جعت بن أحرالوعظ وأحرالغ عصينه وأحر الاعانة له على دينــة ومن غرات سوء الظن لتعسس فانالقلبلا يقنع بالظن ويطلب التعقيق فيشمتغل بالتحسس وهو أيضا منهى عنه قال الله تعالى ولا تعسسوا فالغسة وسوء الظن والتعسس منهي عنهفآ له واحدة ومعنى التعسسان لايترك عمادالله تحت سنرالله

أخمه ولامحدث فى الاسلام ولا محدثة ورواه أيضاوكذاالحاكم والبيهق من حديث أبى هر مرة لا تحو رشهادة ذى الظنة ولاذى الحنة (فلك عند ذلك ان تتوقف وان كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه والكن تقول في نفسك المذكور حاله كان في سترالله عندي وكان أمره محمو باعني وقد بقي كاكان لم ينكشف لي شيء من أمره) وحاله (وقد يكون الرجل ظاهره الستر والعدالة ولا محاسدة بينهو بين الذكور) ولامعاداة ولا تعنت (ولكن يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساويهم فهذا قد نظن انه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق هذااذاصدومنه الاغتياب على القلة (وان كانذلك من عادته ردن شهادته الاان الناس لكثرة الاعتياد تساهاوافى أص الغيبة ولم يكترثوا بتناول اعراض الخلق أى لم يبالوا وهدد وبلية عامية شاملة للعبادفي جمع البلادفهي من أكبرالفساد الامن عصم الله تعالى (ومهما خطر الناساطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته ) وتفقيه واكرامه والسؤال عن حاله (وتدعوله ما لحيرفان ذلك بغيظ الشيطان) و بغضبه (ويدفعه عنك ولا يلقى اليك الحاطر السوء حيفة من اشتغالك بالدعاء)له (والمراعاة) لحاله (ومهماعرفت هذوة مسلم عجمة) طاهرة (فانصه في السر) لافي العلانية (فلا يخدعنك الشيطان فيدعوك الي اغتيابه واذاوعظته فلاتعظه وأنتمسر ورباطلاعك على نقصه ) وعيبه (لينظراليك بعين التعظيم) والاحترام (وتنظراليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بدالة الوعظ )والنصم (وليكن قصدك تخليصه من الانم) الذي وقع فِيه ﴿ وَأَنْتَ حَرَىٰ كَالْحَرْنَ عَلَى نَفْسَكَ بِنَقْصَانَ فِي دِينَكُ وِينْبِغِي انْ بَكُونَ تُر كه لذلك من غير نصل أحب البلنمن تركه بالنصعة فاذاأنت فعلت ذلك كنت قدجعت أحر الوعظ وأحرالغم بمصببته وأحرالاعالة له على دينه ومن عرات سوء الظن التحسيس فأن القلب لايقنع بالظن و بطلب التحقيق) عقتضاه (فيشتغل بالنحسس وهوأ يضامنهي عنه قال الله تعالى ولانحسسوا فالغيبة وسوءالظن والتعسس منه ي عنه) أي عن كلمنها (في آية واحدة) وهي قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن المُ ولا تَعِسسوا ولا نفت بعض م بعضافة مدم ذكر سوء الفان مُ أتبعه بثمرته مُ ذكر الغدة (ومعنى النحسس ان لا يترك عبادالله تحت سترالله فيتوسل الى الاطلاع) الى ماوراء (وهنك السترحي ينكشف له مألو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه وقدذ كرنافي كتاب الامر بالمعروف حكم التحسس وحقيقته فلانطول باعادته والمهالموفق \* (بيان الاعدار المرخصة في الغيمة)\*

(اعلم أن الرخص في ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه الابه فيدفع ذلك

لاتقدح الغيبة في سنة \* متظلم متحدر متعرف ولمظهر فسقا ومستفتومن \* طلب الأعانة في ازالة منكر

(الاول النظلم فان من ذكر قاضيا من القضاة بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا) لله تعمالي ( أما المظلوم من جهة القاضي فله أن ينظلم الى السلطان) الاعظم الذي ولاه القضاء (وينسب مالي

فيتوصل الى الاطلاع وهنا السادة المتقين - سابع ) فيتوصل الى الاطلاع وهنا السترحتى ينكشف له مالو كان مستوراعنه كان أسلم لقلبه ودينه وقد ذكر الفي كتاب الامر بالمعروف حكم المتحسس وحقيقته (بيان الاعذار المرخصة في الغيبة ) \* اعلم أن المرخص في ذكر مساوى الغيره وغرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه الابه فيدفع ذلك اثم الغيبة وهي سنة أمور \* الاول النظام من جهة القاضى فله أن يتظلم الى النظام من جهة القاضى فله أن يتظلم الى السلطان وينسبه الى السلطان وينسبه الى

الظلم اذلاءكنسه استنفاء حقدالايه فالصلى التعلم وسلمان لصاحب الحق مقالا وقالعلمه السلام مطل الغني ظلم وقال عليه السلام لى الواحد يعلى عقويته وعرضه الثاني الاستعانة عالى تغاررالمنكرورد العاصى الى منه- بم الصلاح كار وى أن عررضي الله عنه مرعلى عممان وقيل على طلحةرضى الله عنه فسلم عليه فلم ردالسلام فذهب الى أى بكرروني الله عنه فذ كرله ذلك فاء أنوبكر اليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غسة عندهم وكذلك لما بلغ عررضي الله عنه ان أما حندل قدعاقرالجر بالشام كتب البه بسم الله الرجن الرحمحم تنزيل الكتاب من الله العز والعلم عافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الاكة فتاب ولم بر ذلك عرعن أبلغه غسة أذ كان قصده ان يذكرعلمه ذلك فشفعه نصمالا سفعه نصم غيرة واعااماحةهذا بالقصد العجيع فانلم يكن دائم,

الفلم) و يشكو منه (اذلا يكنه استيفاء حقه الابه) فصل الترخيص له من الشارع (وقد قال) الله تعالى لا عدالله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم وقال (صلى المعالمه وسلم ان اصاحب الحق مقالا) أى ان لصاحب الدين صولة الطاب وقوة الحة قال العراق متفقى علىه من حديث أى هريرة اه قلت رويا منحديث سأة بن كهيل معت أباسلة بنعبدالرجن عدث عن أبيهر من انرجلاتقاضيرسولالله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهدم به أصحابه فقال دعوه فأناصاحب الحقى مقالا قال الحافظ السخاوى وهومن غرائب العجيع قال البزار لاتروى عن أبي هريرة الابهذا الاستنادومداره على سلة بن كهيل وقد صرح بعدى به في رواية البخارى بأنه سمعه من أبي سلة بني وذلك لماج وقد رواه كذلك الترمذي ورواه أحد من حديث عائشة وابن عساكر من حديث أبي حيد الساعدي وروى أبونعيم في الحلية من حسد يث أبي هر مرة دعوه فانطالب الحق أعذر من الذي (وقالصلى الله عليه وسلم عطل الغني ظلم) أى تسو بالقادر الممكن من اداء الدين الحال ظلم منه لرب الدين فهو حرام والتركب من قبيل اضافة المصدرالى فاعله وقيل من اضافة المصدر الى مفعوله بعني يحب وفاء الدنوان كان مستحقه غنيا فالفقير أولى ولفظ المطل يؤذن بتقديم الطلب فتأخير الاداءمع عدم الطلب ليس بظلم وقضية كونه طل انه كبيرة يفسق به ان تكرر وكذا ان لم يتكرر على ماحرى عليه بعضهم قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر رة اه فلت عامه واذا اتبع أحد كم على ملى فلتبع وكذلك رواه أبوداود والنسائ والترمذي وابن ماجه وفير واية لبعضهم المطل طلم الغني وفي الباب عن عمران بنحصين عند القضاعي وابن عمر عند أحدوالترمذي (وقال صلى الله عليه وسلم لى الواجد) أى الغنى واللي المطل (عل) بالضمن الاحلال (عرضه) بان ية وله المدين أنت ظالم أنت عما طل ونعوه عماليس بفيض ولاقذف (وعقوبته) بان يعزره القاضي على الاداء بنحوضرب أوحبس حتى بؤدى قال العراق رواه أبوداود والنسائ وابن ماجـه من حديث الشريد باسناد صحيم اه قلت رواه أبوداود فى الاقضمة والنسائى فى البيغ وابن ماجه فى الاحكام وكذاك واه أحد والحاكم من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وعلقه النخارى وأخرج البهق فى الشعب من طر وقشعبة قال الشكاية والتحذ وليسامن الغيبة قال عقبة وهذا صحيح فقد بصيبه من جهة غيره أذى فيشكره و يحكر ماحرى علمه من الاذى فلا يكون ذلك حراما ولوصير عليه كان أفضل (الثاني الاستعانة) بالحاكم وتعوه (على تغيير المنكر) أى ازالته (ورد العاصي الى منهج الصلاح) بتركه وتوبته (كاروى ان عروضي الله عنه مرعلي عثم ان وقبل على طلحة) رضي الله عنه-ما (فسلم)عليه (فلم يردالسلام) اشغل كانبه أولم يسمعه (فذهب)عرر (الى أبى بكروضي الله عنه فذكرله ذُلكُ فَأَنَّى أَمَا بَكُر ) وأخر مرة (ليصلح ذلك) إذ كان ردالس - الام واجبا (ولم يكن ذلك غيبة )فدعا أبو بكر عُمَّانَ أُوطِلْحَهُ فَاعْتَدُرَالِيهِ وَقَبِلَ ذَلِكُمْنَهُ (وَكَذَلِكُ لمَا لِغَجْرِ رَضَى الله عندان أباجندل عاقر ألخر بالشام كتب اليه بسم الله الرحين الرحيم حم تنزيل المكتاب من الله العز بزالعلم غافر الذنب وقابل التوب شدمد العقاب الآية فتاب) رواه كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الاصمان رجلا كان ذابأس وكان رفداني عرابأسه وكان من أهل الشام ففقده عرفساً لعنه فقسل تنابع في الشراب فدعا كاتبه فقال اكتب من عمر الى فلان سلام عليك فانى أحد اليك الله الذى لا اله الاهو غافر الدنب و قابل النوب غردعاوأمن من عنده ودعواله ان يقبل الله بقلبه وان يتوب عليه فلااتت الصيفة الرجل جعل يقرؤها ويقول قدوعدنى اللهان يغفولى وقال شديد العقاب فذرنى منعقايه فرددها وبكى ثمنزع فاحسن النزع فلما بلغ عمر فالهكذا فاصنعوا اذارأيتم أخالكم قدزل فسددوه ووفقوه وادعواله ولأتكونوا أعوان الشيطان علىموقد تقدمذلك في كتاب آداب المحبة بنعوه (ولم رعرذلك عن أبلغه غيبة) في حقه (اذ كان قصد، أن ينكرعلمه ذلك فينفعه نصمه مالاينفعه نصم غبره واعااباحة هددا بالقصدالصيع فان لم يكن ذلك هو

المقصود كان حراما الثالث الاستفناء كما يقول المعلى طلني أب اور وجسى أوأخى وكيف طريقى الخلاص والاسلم التعريض بأن يقول ماقواك في رجل طله أبوء أو أخوه أو زوجت مولكن التعيين مباح (٥٥٥) جهذا القدر الماروى عن هند بنت عتبة

انها فالت الذي صدلي الله عامموسلم ان أباسفيان ر حال شعم لا بعطاني مايكفيني أناوولدى فاخذ من غيرعله فقال خدى مايكفيك وولدك بالمعروف فذ كرت الشع والظلم لهاولولدهاولم بزحرهاصلي الله=لم\_موس\_لم اذ كان قصدهاالاستفتاء \*الرابع تعذر المسلمن الشرفاذا رأيت فقها بترددالىمبتدع أوفاسقوخفثأن تعدى اليمدعته وفسقه فللأأن تكشفله مدعته وفسقه مهدما كان الباعث لك الخوفعلسه منسرامة البدعة والفسق لاغير وذلك وضع الغر وراذقد يكون الحسد هوالباعث ويلس الشمطان ذلك باطهار الشفقةعلى الحلق وكذلك من اشترى مماوكا وقدعرفت المماوك بالسرقة أو بالفسق أو بعب آخر فاك أن تذكر ذاك فان في سكوتك ضررالمشترىوفي ذكرك ضررالعبدوالمشترى أولى عراعاة جانبه وكذلك المزكاذاسل عن الشاهد فله الطعن فيمان علم مطعنا وكذلك المستشارف التزويج وابداع الامانة له ان يذكر مابعر فهعلى قصدالنصح للمستشرلاعلى قصد الوقعة

المقصود كانحراما) وذلك موضع الغر ورفانه قلما يستعين بذى جاه و يذكرله شيأمن ذلك الا والشيطان بوقعه في آفات عظيمة لا يكاد يتخلص منها (الثالث الاستفتاء كما يقول للمه في قد ظلني أبي أو زوجتي أو أخى وكيف طريقي في الخلاص والاسلم) في هذا (التعريض) دون التصريح (بان يقول ما قولك) أوكيف تقول (في رجل ظلمة أبوه) أواخوه (أوزوجته) أوأخذمال ابنه ظلا أوأخدت ماليزوجها بغيراذنه لاجل يخله (ولكن التعيين مباحيهذا القدرالاوى عن هندينت عتبة) بنويعة بنعيد شمس بنعيد مناف القرشة العبشم توالدة معاوية بنأبي سفيان اخبارهاقبل الاسلام مشهورة وشهدت أحدامع الشركين وفعات مافعات بحوزة ثم كانت تواب على المسلين الى انجاء الله بالفتح فاسلم زوجها أ يوسفيان تم أسلتهي بوم الفتح وقصة افي قولها عند ببعة النساء أن لا يسرقن ولا بزنين فقالت وهل نزني الحرة وعند قوله ولا يقتلن أولادهن قدر بيناهم صغارا وقتاتهم كارا مشهورة ومن طرقه ماأخرجه ابن معد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ممون بنمهران قال الواقدى لما أسلت هند جعلت تضرب صمالها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة وتقول كامنك في غرورة لل الم القيت الى خلافة عممان و به حزم ان معد (الم اقالت الني صلى الله عليموسلم ان أباسه مان) تعني و وجها (رحل شعيم) أى يخيل الى الغاية (الا بعطيني ما يكفيني أناو والدى أفات خدمن ماله من (غريرعله) هل على في ذلك من حرج (قال) لهاصلى الله عليه وسلم (خذى من ماله ما يكفيك و ولدك بالمعروف) رواه المخارى ومسلم بالفظ خُذى من ماله بالعر وف ما يكفيك وولدك وهو من رواية هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة قال الحافظ في الاصابة وشذ عبدالله بن مجد بن عر وةفقال عن هشام عن أبيه عن هند أخرجه ابن منده وفيه قصدة البيعة وفيه فقالت ان أباسفهان رحل عغيل ولا يعطيني مايكفيني الاماأ خذت نه من غيرعلم الحديث وفيه عن مرسل الشعبي قالت هند كنت قداقتنت من مال أبي سيفيان فقال أبوسفيان ما أخيذت من مالي فهو حلال (فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم ترحرها صلىالله عليه وسلم اذ كان قصدها الاستفتاء) لاالحكومة والدعوى (الرابع تُعذير السلم من ) سراية الشرفاذارأيت (فقها يترددالى مبتدع أوفا قوخف أن تتعدى المه بدعته )و يسرى اليه شره (فلك أن تكشفله بدعته وفسقهمهما كان الباعث الناخوف عليهمن سراية البدعة والفسق لاغير وذلك موضع الغرور) من الشيطان (اذقد يكون الحسدهو الباعث) لك (و يلبس الشيطان ذلك باطهار الشفقة على الحلق) فيهلك نفسه بذلك (فكذلك من اشترى ملو كاوقد عرف المملوك بالسرقة والفسق أو بعيب آخوفاك) أبهاالبائع (أن تذكرذاك المشترى تصر بحافان في سكوتك ضر والمشترى وفىذكرك للعب ضر والعبد) اذلا يقدم المشترى على شرا ته فيكون كامدا (والمشترى أولى عراعاة جانبه ) من مراعاة جانب العبد وان كان في كل منهما مضارة (وكذلك المركى) في رواة الاخمار والشهادات (اذاسئل عن) تركية (ااشاهدفاه الطعن فيه) وحرحه (انعلم مطعنا) فعد برعما يعلم من الراوى أو الشاهدلية في خبره وشهادته فيكون ذلك مباحانقله البهق عن شعبة (وكذلك المستشارفي التزويجوا يداع الامانة له أن يذكر ماعنده على قصد النصم للمستشير) بان فلا بالا يصلح لها أولا يصلح لان ودع عنده شي (لاعلى قصد الوقعة فنه) و بشترط أن لا يكون بن السنشار والمستشار فيه عداوة أوخصومة (فانعلم انه يترك التزريج بمجرد قولة لاتصلح لك فهوالواجب وانعلم انه لاينز جوالا بالتصريح بعيمه فله أن يصرح به فال صلى الله عليه وسلم أترعون) بفق همزة الاستفهام وكسر الراء من ورع برع كوعد يعداى أتقر جون وتمتنعون (عنذ كرالفاحر) الممان بفسقه الذى لايبالى بماارتكبه (اهتكوه) أى اكشفوا الهوار فعوا سفره (مني يعرفه الناس) فعذرون منه (اذكروه بمافيه) من الاوصاف الذميمة (حتى بعرفه الناس)

فانعلم انه يترك الترويج بمرد قوله لا تصلح الفهوالواجب وفيه السكة اية وانعلم انه لا ينزح الابالتصريح بعينه مله أن يصرح به اذهالوسول الله صلى الله على وسلم أثر غبون عن ذكر الفاحرمي بعرف الناساد كروه عافيه حتى يعذره الناس

فلايغتر ون به و بين بقوله بمانيه انه لا يحو زذكر فاسق بغير مافيه ولايمالم يعلن به وأشار بقوله يحددوه الناس الى أن مشر وعبةذ كره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وارادة النصعة دفعا للاغترار ونحوه فن ذكرأ حدامن هذا الصنف تشفنالغ ظه أوانتقامالنفسه أونحوذلك من الحظوظ النفسانية فهوآثم صرح بذلك الناج السبك عن والدوقال كنت السائدها بزدار مافاقبل كاس فقلت اخسأ كاس من كاب فرحى الوالدمن داخل البيت نقلت ألبس هو كاب من كاب قال شرط الجواز عدم قصد التعقير فقلت هذه فائدة قال العراقي واه الطيراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من رواية بهر بن حكم عن أبيه عن حده دون متى بعرفه الناس ورواهم منه الزيادة ابن أى الدنيافي الصحف اه قلت وواه ألط من وابه مالك من حديث أبيهر ووالمفظ أترعون عن ذكر الفاحوان تذكر وه فاذكروه بعرفه الناس ثم قال تفرديه الحارود وقالان أبي الدندافي الصهت حدثنا أبوط السعيدا لجدار بنعاصم حدثنا الجارودبن مزيدعن بهز بن حكم عن أسه عن حد وقال قالىرسول الله صلى الله علمه وسلم أترعون عن ذكر الفاحريني معرفه الناس اذكروه بمافيه يعذره الناس وكذال أخرجه فىذم الغيبة وأخرجه كذاك أبو يعلى والترمذى الحبكم فيالثامن والتسبعين من توادوالاصول والحاكم في البكني والشبيرازي في الالقاب والعقيسلي والبهيق والخطيب كلهم من طريق الجارودين يزيدالقشيرى عن بهز قال الجار وداقيت بهزين حكمى الطواف فذكره لى قال الحكم والخطب تطرده الجارود عنه وقال الحاكم هذا غرصيم وقال المهق لس بشي وقال في المهذب كاصله الحارودوا ، وقال الخارى والدارقطني هومتر ول وقد سرقه منه جمع ورووه عنجزولم يصم فنذاشي منهم عرو منالازهر عنجز وسلمان بنعيسى عنالثورى عنجز وسلمان وعر وكذابان وقدرواه معمرعن مهزأ بضاأخر حدالط مرانى فى الاوسط عن عبد الوهاب أخى عبد الرزاق وهوكذاب وقال الطامراني لم روء عن معمر غيره كذا قال وقال أجدحد من منكر وقال ابن عدى لاأصل له وقال الدارقطني في العلل هومن وضع الجار ود وقال العقبلي ليس لهذا الحديث أصل بثبت وفي المزان ان أما مكرا لحار ودى كان اذامر بقبر حده الجار ودقال باأبت لولم تعدث عديث مرزز رتك (وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبة لهم الامام الجائر والمبتدع والجاهر بفسقه )رواه ابن أبى الدنيافى الصمت عن يوسف بن موسى حدثناعبدالرجن بنمغراء حدثناالاعشعن الراهم فألثلاث كانوالابعدون من الغبية فذكر وقال وللغنى عن أحد بنعران الاخنسى حدد تناسلمان بنحمان عن الاعش عن الواهم قال الاندليس لهم عبية الظالم والفاسق وصاحب البدعة وأحرج البهتى فى الشعب عن سفيان ع عينة قال ثلاثة ليس لهم عسة الامام الحائر والفاسق المعلن بفسسقه والمتدع الذى يدعوالناس الى بدعته (الخلمس أن يكون الانسان معروفا بلقب بعرب) أى سين (عن عينه) أى شخصه (كالاعرج) وهولقب عبد الرحن بن هرمن المدنى من أ كبر أصحاب أبي هر رة مات بالاسكندر ية سنة سبع عشرة ومائة (والاعش) هولقب سلمان بن مهران الكاهلي أنو محد الكوفي (فلاام على من يقولنووى أبوالزناد) هوعبد الله بن ذكوان القرشي المدنى ثقة فقيه مانسسنة عالين وي له الجاعة (عن الاعرج) عن أبي هر وة (وسلمان عن الاعش) هكذا في النسخ أي وي سلمان عن الاعش والاعش اسمه سلمان كاتف مم الاأن يكون أحدووا الاعش اسمه سلمان لدكنه ايس في الشهرة كائي الزنادين الاعرج (وما يجزى بجراه) كالابح والاوش والاشير والاثرم والاجلح والاحدب والاحدوالاحروالاحنف والاحول والازرق والاسود والاستروالاشم والاشدق والاشعث والاشقر والاشل والاصفر والاصم والاعمم والاعسم والاعشى والاعلى والاعلى والاعنق والاعور والاعب والاغطش والافرق والافطس والاقرع والبطين وبومة والتهل والجارود والجرب والحافى والحال ودحروجنا لجعل ووخ ورشك وزنبورو زنج وسصبل والسمين وسندول وصاعقة والضال والضر ووالضغم والضعيف والطويل والعل وغندر والغول والفافا والفرخ والفقير والقماء

وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبة لهم الامام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقة المنام المام الجائر المنام المنان معروفا بلقب يعرب على من يقولم وى فلا المعلى من يقولم وى وسلمان عن الاعشوما يعرى مجراه

والقرط والقصير والكوسج وكبلجة ولوين والجدر ومحرق والمزلق ومشغر والمضروب والمعرف والفاوج والمقعدوالمقفع والمنبوذ فهدده ألقابرواة الاسمار وحلة الاخبارى ابغض عنه السامع عندد كرووكذلك الكفي من الالقاب كابي الاحوص وأبي البطن وأبي ثور وأبي الشيعثاء وأبي كشونا وما يحسري مجراه وكذال الانساب من الالقاب كالتبوذك والدنداني والزنعي والقبطي والمنعنيق والنبطى وماعري عوراه (فقد فعلى العلماء ذلك التعريف ولان ذلك قدصار عيث لايكرهه صاحبه لوعلم) انهم يقولون كذلك ( بعدان قدصارمشهورا به ) لا بعرف الاهكذاوهوفي الاعرج والاعمش والطويل ظاهر فان هؤلاء كان يقال الهمذلك ولانغضبون (نعوان وحدعنه معدلاوأ مكنه التعريف بعبارة أخرى فهوأولى) وهواختمار المسن وجماعة فكانوا بعدون مثل ذلك غيبة وقد تقدم النقل عنهم (ولذلك بقال للاعي البصير عدولاعن اسم النقص ) و يريدون به البصير بقلبه وفي بعض الاقوال والماقيل لحيد الطويل لانه كان قصيرا فالطول ليس منقص يخد للف القصرنع إذا وصف الرجل بالطول المفرط بغضى منده (السادس ان يكون مجاهرا بالفسق) معلنا( كالمخنث)والفوّاد (وصاحب الماخور) وهو مجلس الشراب (والمحاهر بشرب المر ومصادرة الناس بأخذأ موالهم وكان بمن يتظاهر به فلاائم قالىر سول الله صلى الله على موسلم من ألتي جلماب الحماء عن وجهه فلاغسة له) الجلماب الازار وكل ما يتستريه من الثو بوالقارَّه عن وجهه كاية عن ترك الحياء فيهلان النهيى عن الغيبة اغماهولا بذائه المغتاب عايصيبه من شيَّ بظهر شينه فهو يستره ويكره اضافته له فلا يقدر على التعرى منه وأمامن فضح نفسه بترك الحماء فهوغ ترمبال بذكره فن ذكره لم يلحقه منه أذى فلا يلحقه وعد الغيبة فالمالعراقير وأوابن عدى وأنوا اشيخ في كتاب الاعال بسند ضعيف اه قلت وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الزكاة وقدروا وكذلك ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مساوى الاخلاق والبهق فى السنن وفى الشعب والقضاعي فى مسند الشهاب والديلي والخط موان عساكر وان النعاركاهم من طريق رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدى عن أنس مرفوعا بلفظ من ألقي حلباب الحياء فلاغيمة له ولفظ ابن عدى من خلع وقال البهق انه ليس بالقوى وقال مرة في استفاده ضعف وأخوجه النعدى أيضامن وايه الوبسع بنبدرعن أبانعن أنس والسناده أضعف من الاول فال البهق ولوص فهوفى الفاسق العلن بفسقه وتقدم شئ من ذلك في كتاب الزكاة (وقال عررضي الله عند البس لفاحوجمة) رواه ان أبي الدنيا عن محد بنعباد بنموسى حداثناعمد الصدين عبد الوارث عن همام عن قتادة قال قال عرب الحطاب فذكره (وأواديه المجاهر بفسقه دون المستر اذالمسترلابد من صاعاة حرمته) لانه لا يستر الاوهو خانف من لحوق العار والدماليه فثل هدف ااذاقيل فيمما يكرهه بغتم ويعزن ويتأذى (وقال الصلت بن طريف قلت العسن) البصرى (الوجل الغماسق المعلن بفعوره ذكرى له بمافيه غيبة قاللا ولا كرامة) ووادابن أبي الدنيافقال حدثني يحيى بنجعفر أنبأ ناعبداللك بن اواهم الجدى حد تناالصلت بن طريف قال قلت العسن فذ كره وقاله أ يضالد ثني عبيدالله بن ورو حدثني موسى بناسمعيل حدثنا الصلت بنطريف المعولي قال سألت الحسن قلت رجل قدعلت منه الفعور وقتلته على افذ كرى له غيبة قاللا ولا نعمة عين الفاح (وقال الحسن) البصرى رجه الله (اللائة لاغبية لهم صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والامام الجائر) رواهان أف الدنداعن محدث الحسن بعداد حدثنا على بنأى بكر عن شريك عن عقبل عن الحسن قال فذكره وقال ألضا حدثني أي حدثنا على بن شدقيق أنبأنا غارجة حدثنا ابن جابان عن الحسن قال ثلاثة لاتعرم عليك اعراضهم المخاهر بالفسق والامام الجائر والمبتدع وفال أيضا حدد ثناعبد الله بنح رحد شاموسي بناسمعيل حدثنا المباولة عن الحسن قال اذا ظهر فوره فلاغيبة له قال بحوالمنث ونعو الحرورية قال وحدثني محد بنعباد بن موسى حدثنام وان بن معاوية عن والدة بن قدامة قال قلت انصور ن المعقر اذا كنت ما عاماً اللمن

فقدنعيل العلاءذلك لضرورة التعريف ولان ذلانقدصار عستلامكرهه صاحبهلوعله بعدانقد صارمشهورابه نعران وحد عنهمعدلاوأمكنه التعريف بعمارة اخرى فهـو أولى وذلك بقال للاعى البصر عدولا عن اسم النقص \*السادس ان مكون عاهرا مالفسق كالمخنث وصاحب المأخور والمحاهر بشرب الجروم صادرة الناس وكان من يتظاهر به عيث لاستنكف منأن بذكر له ولانكره ان مذكر مه فاذا ذكرتفسهما سظاهريه فلاا معلمك قالى سول الله صلى الله عليه وسلمن ألقى حلماب الحماءعن وحهده فلاغسمة وقالعررضي اللهعنه ليس لفاحر حرمة وأراديه الحاهر بفسيقه دون المستراد المسترلابد من مراعاة حمته وقال الصلت بن طريف قلت للعسن الرجل الفاسق العلن بفعورهذ كرى له عما فمعسمة له قاللا ولاكرامة وقال الحسن ثلاثة لاغسة لهسم صاحب الهدوى والفاسق المعلن بفسيغه والامام الحائر

فهولاء الأ\_ لائة عمعهم انهم يتظاهرون به وربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلكوهم مقصدون اظهاره نعم لوذكره بغيرمانتظاهريه امروقال عوف دخلت على ابنسير سنفتناولت عنده الحاج فقالاانالله حدكم عدل ينتقم العجاج عن اغتامه كالنتقم من الحاج ان طلمه وانكاذالقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذن أصنه أشدعليك من أعظمذن أصابه الحاج \*(سان كفارة الغسة)\* اعلمأن الواحب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على مافعدله لعفرجيه من حق الله سعانه ثم يستعل المغناب لحدله فعرج من مظلته وينبغي أن يستعله وهوحز سمناسفنادم على فعلد أذالرائي قد يستعل لنظهر من نفسه الورعوفي الباطن لايكون نادما فقد قارف معصة أخرى وقال الحسن تكلمه الاستغفار دون الاستحال وربما استدل فيذلك عاروى أنس ب مالك قال قال رول الله صلى الله علمه وسلم كفارة من اغتيته أن تستغفرله-

السلطان فاللاقلت فأنال من أمحاب الاهواء فالنع وفال أيضا حدثناا لحسن بعي أنبأ ما عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال انما الغيبة لن يعلن بالمعاصى وأخرجه كذلك البهرقي في الشعب وقال أبضاحد ثنا خلف بنهشام حدثنا أبوعوانة عنقنادة عن الحسن قال ليس بنك وبن الفاسق حومة قال وكان و جل قد خرج مع يزيد بن الهلب فكان الحسن اذاذكره هرته (وهؤلاء الثلاثة عمعهم انهم منظاهر ونبه ورعما يتفاخرون به فكمف يكرهون ذلك وهم يقصدون اطهاره نعملواغتابه بغير ما يتظاهريه) وكذا بغيرمانيه (اثم قال عوف) بنأبي جيلة الاعرابي البصرى العبدي (دخلت على) أبى بكر مجد (بنسيرين) رحمه ألله تعالى (فتناوات عنده الجاج) بن يوسف الثقفي (فقال ان الله حكم عدل بنتقم المعجاح من اغتابه كاينتقم من الجاجلن طله كانك اذالقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشدعامك من أعظم ذنب أصابه الحاج) أخرجه أبونعهم في الحلمة فقال حدثنا أبوعر والعثم الىحدثنا النعمان بن أحد حدثنا محد بنعدا للك حدثنا الهيم بنعسد حدثنا سهل أخوخ مالقطعي لاأعلم الاانه هوذ كره قال مع ابن سير بنر جلايسب الجام فاقبل عليه فقالمه أيهاالر حل فانك وافت الأحزة كان أصغرذنب علمة قط أعظم عليك من أعظم ذنبع له الجاج واعلم ان الله تعالى حكم عدل ان أخذمن الخاج ان طله فسمأخذ العجماج عن طله ولاتشغان نفسك بسب أحد \* ( تنبيه ) \* قولهم ليس لفاسق غيبةرواه الطبراني وابنعدى فيالكامل والقضاعي فيمسندالشهاب من طريق حعدية بنجي عن العلاء بنبشب عناب عينة عنهز بنحكم عن أسمعن حده مرفوعا به وأخر حده الهروى في ذم الكلام له وقال انه حسن قال السخاوي وليس كذلك وقد قال ان عدى انه معروف بالعلاء ومنهم من قالعنه عن النورى وهوخطأ وانماهو انعينة وهذا اللفظ غيرمعروف وكذا قال الحاكم فمأنقله البيع في الشعب عنه عقب الراد غيرصيم والمعتمد قال الدار قطني والن عينة لم يسمع من من والله أعلم \*(سان كفارة الغسة)\*

(اعلمان الواجب على المغذاب) أصله مغتب على صفة اسم الفاعل وقد تشترك الصفعان وتقديران بألقرينة (النيندمويتوب) الحالله تعالى (ويتأسف على مافعله ليخرج من حق الله تعالى) اذعصاه بخالفة نميد فرغ يستعل المغتاب) وهي صغة أسم المفعول أى بطلب منه العفولانة ظله بغيثه (لعله) أى بعفوعنه (فَضرب من مظلته) فالغيبة يتعلق باحقان عصيان الله وظلم العبد فلابد من التوبة والاستعلال (و ينبغي أن يستعله وهو حزين متأسف نادم على فعله اذا ارائي قد يستعل ليظهر من نفسه الورعوفي الباطن لايكون نادما فيكون قدقارف معصة أخرى) وهي المراآة بفعله (وقال الحسن) البصري رحمالته تعالى (يكفيه الاستغفار) له (دون الاستحلال) منه (وربما احتج في ذلك بماروي أنش سمالك) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبت أن تستغفر له) رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا عنسة بن عبد الرحن القرشي عن خالد بن مزيد عن أنس بنمالك قال قال الرسول الله صلى الله علمه وسلم فساقه وقدر واه كذلك المسرث بنأى أسامة في مستنده والخرافطي في المساوى والبهق في الشيعث وأبوالشيخ في التوبيخ والدينوري في المجالسة والخطيب في النار بخوا خرون كلهم من طريق عنسة عن خالد بن تزيد عن أنس مه مرافوعاولفظ بعضهم كفارة الاغتساب أن تستغفر لمن اغتبته وعنبسة ضعيف وقدرواه الخرائطي من غير طريقه من جهة أي سلمان الكوفي عن ثابت عن أنس من فوعا بلفظ ان من كفارة الغبسة أن تستغفر ان اغتبته تقول اللهم اغفرلنا وله وهوضعيف أيضا ولكن له شواهد فعند أبي نعيم في الحلية وابن عدى في الكامل كالاهما من حديث أبي داودسلمان بنعر والنعي عن أبي حازم عن - على بن سعد مرفوعا من اغتاب أشاه فاستغفرله فهو كفارقله والنعيى مناتهم بالوضع وعندالدار قطني منحديث

تمشى الى صاحبك فتقول له كذرت فيماقلت وظلمتك وأسأت فانشنت آخذت معقال وانششت عفون وهدذا هوالاصع وقول القائل العرض لاعوض له فلاعب الاستعلال منه يخلاف المال كالمضعيف اذقدوحيفالعرضحد القذف وتثبت المطالبةمه يل في الحديث الصع مار وى أنه صلى الله علمه وسلم قالمن كانت لاخمه عنده مظلمة في عرض أومال فلسخ الهامنه من قبل أن بأنى توم ليس هذاك د سار ولادرهم اعادة خدد من حسمناته فان لم مكن له حسنات أخذمن سات صاحبه فز مدت على سما ته وقالتعائشة رضى اللهعنها لامرأة فالتلاخرى انها ظو للة الذيل قداعتسها فاستعلما فاذا لاسمسن الاستعلال انقدرعلمه فانكان غاثباأ ومسافسيغي ان مكثرله الاستغفاروالدعاء و مكثرمن الحسنات فان قلت فالتعليل هـل عب فأقول لالانه تبرع والنبرع فغل ولدس بواحب ولكنه مستحسن وسيل المعتذر أن سالغ فى الثناءعليه والتودد المه و بلازمذاك حتى بطب قلبه فان لم بطب قلسه كان اعتذاره وتودده حسنة يحسو بقله بقابل ما

حفص بنعرالايلىعنسهل بنلاحق عن عمد بن المسكدر عن جار مرفوعامن اغتاب رجلاغ استغفرله من بعد ذلك غفرتله غيبته وهوضعيف وهو عندالبهق فى الشعب منجهة عباس الترفق ثم من جهة همام بنمنبه عن أبي هر موة قال الغيبة تخرق الصوم والاستغفار موقعه فن استطاع أن يجيء غدا بصومه مرفعا فليقعل وقال عقبة هذا موقوف وسنده ضعيف (وقال مجاهد كفارة أكل لحم أخبك أن تنى عليه وندعوله غير) رواه ابن أبى الدنبا عن أبى كريب حدثنا يعى بنزكريا عن أبى زائدة حدثنا مجد بنعبدالله الليق عن حيد الاعرج عن عجاهد فد كره قالوحد ثني محد بن ادر يس حدثنا داود ابن معاذ بن أخت علد بن حسين عن شيخله عن أبي حازم قال من اعتاب أحاه فليستغفرله فان ذلك كفارة اذلك ور وى البهرق في الشعب عن ابن المبارك قال اذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره ولكن يستغفروعن محبوب بنموسي قال سألت على بن بكار عن رجل اغتبته غم ندمت قال لا تخبره فتفرى قلبه ولكن ادع له واثن عليسه حتى تحو السيئة بالحسينة و يؤيده قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة وحديث حذيفة كانفى لسانى ذرب على أهلي لم يعدهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار ماحد يفة الحديث وواه الحاكم وصحه والبهن وعده وعدد يمدالح عليه بألوضع (وسل عطاء) ابن أبي رباح (عن النوية من الغيبة) كذا في نسخ الكتاب وفي بعضهامن الفرية وهو الموافق لما في كتاب الصهت كاسبأني (فقال تمشى الى صاحبك فتقولله كذبت فيماقلت وطلتك وأسأت فان شئت أخذت عقل وان شئت وهبت ) رواه ابن أبي الدنيا عن محدين ادر يسحد ثنا أ بوالنضر الدمشق حدثنا اسمعيل بنعياش عن أبي شيبة يعي بن يزيدالرهاوى عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبير باح اله سلل عن التو ية من الفرية قال ان تمشى فذكره الاانه قال في آخره وان شئت عفوت بدل وهبت قال المصنف (وهذاهوالحق) قلتهذامبني على اله لافرق عنده بين الغبية والفرية وهو بعد بلامرية والاحسن في هذا المقام التفصيل وهوان لايحتاج الى الاستحلال اذا لم يصل الكلام الى المعتاب منه بخلاف مااذا رصله الااذا كان متشوَّش مذكره فقد يكون الاعتدارا كبرمن الذنب عند بعض الارار وأماقول عطاءفانه خاص بالافتراء بل ينبغي أن يعـ ترف بالخطأفي حضو رالملا بالخلاء و بالملا فتأمل (وقول القائل العرض لاعوضله فلايعمالا ستحلالمنه مخلاف المالكلام ضعيف اذ قدوجب فى العرض حد القذف وتثبت المطالبةبه كاهومفصل فى فروع الفقه (بلف الحديث الصحيح ماروى انه صلى الله عليه وسلم قالمن كانتلاخمه عنده مظلة فيعرض أومال فليستحلهامنه قبل أن يأني يوم ليسهناك دينار ولادرهم يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذت من سمات صاحبه فز يدت على سماته ممتفق عليه من حديث أبي هر مرة بلفظ من كانت عنده مظلمة لاخيه فليستخلله منهاو رواه أحد كذلك وفيه من عرض أومال فليخاله اليوم قبل أن تؤخذ منه نوم لادينار ولادرهم فان كانله على صالح أحدمنه بقدر مظلمته وان لم يكن له عمل أخذ من سات صاحبه فعلت عليه (وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالتلاخرى انهاطو ولة الذيل قداغتيتها فاستعلم أفلاندمن الاستحلال ان قدر علمه م) أى على ان ياتى اليه (فأن كانعائبا) في سفر بعد (أوميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويستكثر من الحسسات) فان الحسنات يذهبن السيات وربحايفهم منه التفصيل الذىذكرناه آنفافتأمل (فان قلت فالتحليل هل يحب فأقول لالانه تبرع والتبرع فضل وليس بواجب ولكنه مسغب وسبيل المعتذر أن يبالغ فى الثناء عليه) بمالم يخرجه الى دالكذب (و) يبالغ في (التردداليه) بمالم يخرجه الى حدالماق (ويلازم ذلك ) أى الثناء والتودد (حتى بطب قلبه) فانه رعمالا بطب قلبه عرة واحدة اواثنتين (فان لم يطب قلبه ) معذلك (كاناء: داره وتودده حسنة عسو بقله) في صيفته (يقابل بهاسية الغيبة في وم القيامة وكان بعض السلف يقول لاأحلل من اغتابني) أى لاأجعله فى حلمنى (وقال سعيد) بن المسيب (لاأسلل سبئة الغيبة فالقياءة وكان بعض السلف لايحلل قال سعيد بن المسيب لاأحلل

منظلي) أى تنقص من عرضي (وقال ابن سيربن اني لم أحظرها) أى لم أحرمها (عليه فاحاله ان الله حرم الغيبة عليه وما كنت لاحل ماحرم الله أبدا) قال أنو نعيم في الحلية حدثنا أبو بكرين خسلاد حدثنا مجدين يونس حدثنا أزهر بن بعد عن ابن عون فالقيل لحمد بن سير من باأ بالكر ان وسلا قداعتابك فغاله فالماكنت لاجل شأحرمه الله وحدثناأحد بناسحق حدثناأ نوبكر بن أبي عاصم حدثنا أبوعم حدثنا أبوحرة قال قال السرى بنجى أوغيره لابن سير بن انى قد اغتيتك فاجعلني في حل قال انى أكره أن أحل ماحومه الله عزوجل (فان قلت قدامعني قول النبي صلى الله عام موسلم ينبغي أن يستعلها) وهوفي حديث أبي هر رة الماضي ذكره بلفظ فليستعللهامنه (وتعليل ماحرم الله غير يمكن) وهو الذي فهدمه سعيد بن السبب وابن سر من كاقتضاه قولهما السابق (فنقول المراديه) جعله في حل بعني (العفو عن المظلة )لينقاب وامه عنزلة الحلال المباحله (لاان ينقلب الحرام حلالا) كايدله ظاهر اللفظ (وماقاله ابن سير من حسن في التحليل قبل الغيمة فانه لا يحوزله أن يحلل لغيره الغيمة ) فن حوّزه فقد أحل ما حرمه الله وأمابع دالغيبة فعناه لاأعفو عنه (فانقلت فيامعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أبجز أحدكم أن يكون كاعي ضعضم كان اذاخر جمن بيته قال الهم انى قد تصدقت بعرضى على الناس) قال العراقي رواه الهزار وابن السني فى الموم والليلة والعقبلي فى الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذ كره ابن عبد العر منحديث ثابت مرسلاعندذ كرأبي ضمضم فى العداية قلت والهاهو رجل بمن كان قبلنا كاعندالبزار والعقيلي اه قلت قال الحافظ في الاصابة قرأت بخط ابن عبد البرفي حاشية كذاب ابن السكن أبو ضمضم غيرمنسوبر وى ابت عن أنس ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أتعبون أن تكونوا كالي ضعضم قالوا بارسول الله من أبوض عنم قال ان أباض عنم كان اذا أصبح قال اللهم انى قد تصد فت بعرضى على من ظلى قال فاوجب الني صلى الله عليه وسلم انه قد غفرله وذكره فى العماية فقال وى عنه الحسن وقتادة انه قال اللهم الى قد تصدقت بعرضي على عبادك قالور وى ابن عينة عن عرو بن دينارعن أب صالح عن أبيهر يرذان رجلامن المسلين فالدفذ كرمثله فالتأنوعر أظنه أباضهضم المذكور قلت تبدع فى ذلك كله الحاكم أباأجدفانه أخرج الحديث من طريق حماد بن زيدعن هشام عن الحسن وعن أبي العوام عن قتادة فالاقال أبو ضمضم اللهم فذ كره ثم ساف حديث أبي هر مرة من طريق سعيد بن عبد الرجن عن سفيان وهو كذلك في حامع سفيان وأخر حدا بن السيني في عل اليوم والليلة من طريق شعيب بن بيان عن عرات القطان عن قتادة عن أنس مرفوعا وقد تعقب إب فقعون قول بن عبد البرروى عنه الحسن وقتادة فقال هذاوهم لاخفاءيه الني صلى الله عليه وسلم يغير أصحابه عن أي ضمضم فلا بعر فونه حتى يقولوامن أبو ضمضم وأنوعر بقول روىعنه الحسن وقتادة وقدأخر حه البزار والساحي من طريق أبى النضرعن هاشم فالقاسم عن محدين عبد الله العمى عن ابت عن أنس الحديث وفيه فالواوما أبوض من مالان أبا ضمضم كان رجدادا أصبح قال الحديث وفي رواية المزار من الزيادة كانوجلا صلبا قال أبن فتعون فالرحل لم مكن من هذه الامة واعما كان قبلها فأخبرهم بحاله تحريضا على ان يعملوا بعمله وما توهماه من أن العماني في حديث أبي هر موة هو أبو ضمضم خطأ بل هو علية بن زيد الانصاري ولولا ماجاء من التصريح بان أباضمضم كان فيمن كأن فبلنا لجو زت أن يكون علبة يكني أباضمضم لكن منع من ذلك ماأخر حمه أوداودعن موسى بن اسمعيل وأبو بكرا الحطيب في كتاب الوضيح من طريق روح بن عبادة كالهماعن حادبن سلة عن ثابت عن عبد الرجن بن علان ان النبي سلى الله عليه وسلم قال أ يعز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم فالوا ومن أبوضمضم بارسول الله فالرجل ممن كان قبلكم ألحديث فالأبوداودرواه أبوالنضر عن محد بنعبدالله العمى عن فابت عن أنس ورواية حاد أصم وأخوجه من طر نق محد بن تورعن معمر عن قتادة موقوفا اه وأسنده المخارى في تاريخه والبزار والساحي من طريق

من ظلمني وقال ابن سيربن انى لم أحرمها علمه فأحللها لها نالله حرم الغسة علمه وما كنث لاحللماحرم الله أمدا فانقلت فيا معيني قول الني صلى الله علمه وسلم منبغىأن يستعلها وتعليل ماحرم الله تعالى غير مكن فنقول المراديه العمفوعن المظلة لاأن سقل الحرام حلالا وماقاله ابن سير بن حسن فى التعلم ل قبل الغسة فانه لاعو زله أن معلل لغبره الغسة فانقلت فامعنى قول الني صلى الله علىه وسلم أبعر أحدكم أن يكون كأي ضمضم كان اذاخر جمن بيته قال اللهم اني قد تصدقت المرضى على الناس

فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل بماح تناوله فان كان لاتنفذ صدقته فامعنى الحث عليه فنقول معناه الى لاأطاب مظلمة فى القيامة منسه ولاأخاصه موالا فلا تصيرا الغيبة حلالا به ولا تسقط المظلمة عنه لانه عنه وقبل الوجوب الا (٥٦١) انه وعدوله العزم على الوفاع بأن لا

مخاصم فان رجع وخاصم كان القياس كسائرا لحقوق ان له ذلك بل صرح الفقهاء انمن أباح القذف لمسقط حقهمن حد القاذف ومظاية الا خرةمال مظلة الدنما وعلى الحملة فالعفوأ فضل قال الحسن اذا حثت الامم سندى الله عز وجلوم القيامة نودوالمقممن كان له أحرعلى الله فلارة ومالا العافون عين الناسفي الدنما وقدد فالالله تعالى خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عدن الحاهلين فقال الني صلى الله عله وسلماحر بلماهذا العفو فقال انالله تعالى وأمرك أن تعدو عن ظلاوتصل من قطع ل وتعطى من حرمك وروىءن الحسن انر حلاقالله ان فلاناقد اغتابك فبعث البه رطبا على طبق وقال قد للغني انك أهدنت الىمن حسناتك فأردت أن أكافلاعلها فاعدرني فأنى لاأقدرأن أكافئان على المام \* (الا قةالسادسةعشرة النمية) \* قال الله تعالى همازمشاء بنم غ قالعتل مدذلك زنم قال عدالله ان المارك الرتبع ولد الزنا الذى لايكنم الحديث وأشار مه الى أن كل من لم يحتم

أبى المضر وأشار البزارالي أن محد بن عبد الله تفرديه وأخر جه البخارى في ناريخه والعقبلي في الضعفاء وقال الحافظ فى ترجة علمة بن ويدالانصارى أخرج الخطيب من طريق أبي قرة الزبيدى فى كتاب السنن له قال ذكرابن جريج عنصالح بنزيد عنأبي عبس الحارثى عنابن عمله يقالله علبة بنزيد انرسولالله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها فرج من الليل و بلى وقال اللهم انك قد أمرت بالصدقة وايس عندى ماأتصدقبه واكني أتصدق بعرضي على من آذاني وشتمني أولمزني فهوله حل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدقبات منك مدقتك (فكمف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يماح تناوله وانكان لاتنفذ صدقته فيامعني الحث علمه) واخبار اله الاصحاب (فنفول معناه انى لاأطلب مظلة بوم القيامة منه ولاأخاصه والافلا أصرااغيبة حلالابه ولاتسقط المظلة لانه عفو قبل الوجوب الااله وعدوله العزم على الوفاء بانلايخاصم فانرجع وخاصم كان القياس كسائرا لقوق انله ذلك بلصرح الفقهاء بان من أباح القذف لم يسقط حقه من حدالقاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمةالدنيا وعلى الجدلة فالعفو أفضل قال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (اذاجثت الام بين يدى الله تعالى نودوا) ألا (من كات أحره على الله فليقم فلا يقوم الامن عالى الدنيا) وروى اس عساكر في التاريخ من حديث على ينادى وم القيامة من بطنان العرش ألاليقم من كان أحره على الله فلا يقوم الا من عما عن أخب (قال الله) تَّه الى مخاطبالحبيبه صلى الله عامه وسلم (خذالعلمو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياجير يل ماهذا قال ان الله تعالى يأمر أن تعفو عن طلك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك) تقدم في كتاب و ياضة النفس (ور وي عن الحسن) البصري رحمه الله تعالى (ادر حلاقال له ان فلاناقداعتابك فبعث البه) الحسن (رطباعلى طبق وقال بلغنى انك أهديت الى حسناتك فأردت أنا كافئك عليمافاعدرني فانى لاأفدرأن أكافئك على النمام) أخرجه أبونعيم في الحلية وقال بعضهم لوكنت أغتاب أحدا لاغتبت أمى فانها أولى أن تأخذ حسناتي أوآخذ من سيآ تها بوم القيامة \*(الا فقالسادسة عشرالنجمة)\*

(قال الله تعالى هماز مشاء بنميم ثم قال عتل بعد ذلك زنيم فالهماز العباب أوالمغتاب ومشاء بنميم أى كثير الشي بالنهجة مناع المغير معتداً ثيم عتل بعد ذلك زنيم والمقصود منه من جمع بين أنواع من الوصف الذميم (فال عبد الله بن المبارك) رجه الله تعالى (الزنيم ولد الزنا الذى لا يكتم الحديث وشاريه الى ان كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنهجة ولد الزنا استنباطا من قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم والزنيم هوالدى أخرجه عبد بن حبد وابن عساكر عن ابن عباس وأنشد قول الشاعر فنه تناوي من المن عالى وأنشد قول الشاعر فنهم الله عالى المن المناه الريادة \* كازيد في عرض الادم أكاره من المناه المناه المن المناه ا

وأُخرج ابنُ الانبارى فَى الْوَفِفُ والابتداءُ عن عكرمَهُ أَنهُ سُلَ عَن الزنيمُ فَقَالُ هُو ولدالزنا وأنشد قول الشاعر في المناعر في

وأخرج عبد بن جيد دوابن المنذرى نجاهد قال زنيم ملحق في النسب زعم ابن عباس وأخرج عبد بن جيد عن سعد بن السبب قال الزنيم هو الملحق في القوم ليس منهم و روى عن ابن عباس قال العتل الزنيم الذي عشى بين الناس بالنميمة أخرجه عبد بن حيد (وقال تعالى و يل لكل همزة الرقيل الهمزة النمام) دواه ابن أبي الدنيا عن هر ون بن عبدالله أنباً باابراهيم بن عبد الرحن بن مهدى عن مسكين أبي فاطمة عن شيخ من أهل البصرة عن أبي الجوزاء قال قلت لا بن عباس من هدن الذي نديه الله بالويل فقال و يل لكل همزة لمرة قال هو المناع النمية المفرق بين الاخوان والمغرى بين الجيع وكذلك و وا معد بن منه و روابن

( ٧١ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) الحديث ومشى بالنمية دل على انه ولدونا استنباط امن قوله عز ولا على المعرف المرة المناط والدعى وقال تعالى و بل لكل همزة لمرة قبل الهمزة النمام

وقال تعالى جيالة الحطب قال انها كانت عامة حالة للعددث وقال تعالى فانتاهما فلم بغنيا عنهما من الله شـ أقبل كانت امرأةلوط تغير مالضفان وامرأ أنو مغرأنه مجنون وقدقال صلى الله عليهوسلم لامدخسل الجنة نمام وفي حديث آخولايدخل الحنة قتات والقتانهوالنمام وقال أبوهر برة قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم أحمكم الى الله أحاسنكم أخلاقا الموطؤن اكنافا الذن بألف ون ويؤلفون وان أبغضكم الى الله المشاؤن مالنممة المفرقونين الاخوان الملتمسون للبرآء العثرات وقال صلى الله علمه وسلم ألاأخبركم بشراركم قالواطي قال المشاؤن مالنمية المفسدون سالاحسة الماغون للرآء العب وقال أنوذر قالرسول اللهمالي الله عليمه وسلم من أشاد علىمسلم بكامةليشينهما بغسير حقشانه اللهبهافي النار يوم القيامة

حرووابن المنذروابن أبي الم وابن مردويه من طرق وأخوجه ابن أبى الدنيا أ يضافى كتابذم الغيبة الا أن لفظهم المغرى بين الاخوان (وقال عزوجل حمالة الحطب وقبل انها كانت عمامة حملة للعديث) رواه ابن أبى الدنياعن أحد بنجيل أنبأنا ابن المبارك أنبأنا سفيان عن منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال كانت تمشى بالنعمة وهكذا أخرجه ابنح بروابن المنسذروابن أبيحاتم وروى عن قتادة قال كانت تنقل الاحاديث من بعض الناس الى بعض أخرجه ابن حربروابن أبي حاتم وروى عن الحسن قال كانت تحمل النمية فتأتى به بطون قريش أخرجه ابن أبي هاتم (وقال تعالى فانتاهما فلم بغنياء نهما من الله شيأقيل كانت امر أة لوط) عليه السلام (تغير بالضيفان وأمر أة نوح) عليه السلام (كانت تغيرانه مجنون) رواه ابنألى الدنهاي فضل بن عبد الوهاب حدثناأ بوء وانة عن موسى بن أبي عائشة عن سلم ان بنريدة معت اسعاس يقول في قوله غفا ماهما قالم يكن زناولكن امرا ة نوح كانت تحبرانه مجنون وامرأة لوط كانت تخبر بالضيف اذانزل فالوحد ثنا فضيل حدثني بزيع معت الضاك يقول كانت حيانتهما النمية فقول الفحال هذا هوالمناسب الراده فى المقام وقول ابن عباس أخرجه أيضاعبد الرزاق والفريابي وسعيد ابن منصور وعبدبن حيدوابن حربروابن المنذر وابن أبي حائم وصححه من طرق وقول الضعال أخرجه أيضا ابنعدى والبيهي فى الشعب وابن عساكر (وقد قال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة عام) رواه ابن أبي الدنماعن خالد بنخواش حدثنامهدى بن معون عن واصل الاحدب عن أبي وائل قال بلغ حذية معن رجل انه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايدخل الجنة عام (وفي حديث آخر لايدخل الجنة فنات) رواه ابن أبي الدنياءن أبي حيثمة حدثنا وكيع عن الاعش عن الراهيم عن همام عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال الاعش (والقتات هو الفام) وقدر واهما باللفظن الطيالسي وأجمد والشيخان وأبوداد والترمذي والنسائي والطبراني وقد تقدمذ كرهما و رواهما أيضاأ بوالمركات السقطى في معمه وابن النجارة ن بشير الانصارى عن جده (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الى الله تعمالى احاسد كم اخلاقا الوطون ا كنافا الذين بألفونو بؤلفونوان أبغضكم الحالقه تعالى المشاؤن بالنحمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبرآء العثرات رواءابن أبى الدنيا عن اسمعيل بن الراهيم بنهشام حدثني صالح المرى عن معيدا لجر مرى عن أب عمان النهدى عن أبي هر مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أحبكم فذكره وكذلك رواه الطيراني في الاوسط والصغير وقد تقدم في كتاب آداب الصعبة (وقال صلى الله عليه وسلم ألاأخركم بشراركم قالوا ملى ارسول الله قال المشاؤن النممة المسدون بين الاحبة الباغون للرآء العنت) رواه أب أبي الدنهاعن داودت عروالضي حدثنادا ودالعطارعن عبدالله بنعثمان بنخشم عنشهر بنحوشبعن أسماء بنت نزيدان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فذكر وقدر راه أحدمن حديث أبي مالك الاشعرى وتقدم في تخاب آداب الصعبة (وقال أبوذر) الغفارى رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاد) بالدال أى أشاع ورفع ومأنو - في نسخ الكتاب بالراء تصيف من النساخ (على مسلم بكامة) كذافي النسخ والرواية كلة (بشينه)أى بعيمه (م ابغير حقشانه الله تعالى في النار بوم القيامة ) حزاءوفا قار واه ابن أبي الدنياعن على منا لجعسد أنبأنا أبومعاوية عن عبدالله من مونعن موسى من مسكن عن أبى ذرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشاد فذكره وكذاكر واه فيذم الغيبة والخرائطي والطبراني كالدهمافي مكارم الاخلاق والبهبق فى الشــعب قال العراقي وفعه عبد الله بن مهون فان يكن القداح فهو متروك اه قلت هوعبدالله بن معون بن داود القداح المخزوى المسكى من رجال الترمذى والذى قال اله متر ول أبوحاتم ومشاه غبره ولهمر جل آخوعبدالله بن ميمون أخرجه ابن ماحة ورحل آخوعبدالله بن ميمون الرق مقبول وعبد الله بن ميون الطهوى يروى عنده أحد بن بديل فعنمل ان يكون أحده ولاء وقد أخوجه الحاكم أيضا وقال أبوالا رداء قال رسول الله صلى الله على مول أعار جل أشاع على رجل كامة وهومنها برى اليشينه بهافي الدنيا كان عقاعلى الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد (٥٦٢) على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليترق ا

مقسعده من النارو يقال ان ثلث عدداب العبرمن النممة وعن ابنعرعن النبي صلى الله عليه وسلم انالله لماخلق الجفة قال من دخلني فقال الجبار جل حــــلاله وعزنى وحلالى لايسكن فيل غمانية نفرمن الناس لايسكنك مدمن خو ولامصر على الزناولاقثات وهو النمام ولادبوث ولا شرطى ولامخنث ولاقاطع رحم ولاالذي يقول على" عهدالله انامأفعل كذا وكذا ثملم يفيه وردى كعب الاحباران بني اسرائدل أصابهم فعط فاستسقى موسىعلمه السلام مرات فاحقوا فأوحى الله تعالى المانى لاأسصب لك ولن معلى وفيكم عمام قد أصرع لى النمي ة فقال موسى باربسنهودلي علىه حتى أخر حه من سننا قال باموسى أنهاكمعن النميمة وأكون نماما فتابوا جمعافسقواو يقال اتبع رجل حكيم اسعمائة فرسخ في سبع كلمان فلما قسدم عليه قال أنى حثثان للذي آ ماك الله تعالىمن العلم أخرنىءنالسماء وماأ ثقل منهاوعن الارض

وصعمفهذا بدل على انه غير القداح فان القداح حاله معلوم عندالحاكم أوانه هووا لكن اعتمد على قولمن مشاه على ان الذهبي قد تعقبه بان سنده مفلم وكانه بشير الد ماذ كر (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم أعمار جل اشاع عن رجل كلة وهومنها برى البشينه بم افى الدنيا كان حقا على الله ان يذبه مع الوم القيامة في النار ) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على أبي الدرداء فقال حدثنا أحد بن جميل أنبانا ابنالمارك عنوهب بعسنى ابن خالدعن موسى بنعقبة عن سلمان بنعرو بن فابتعن جبربن نفبرالحضرى انه ممع أباالدرداء يقول أعمار جل أشاع فذكره قال العراقي ورواه العابراني بلفظ آخره ن حديثهم فوعاوقد تقدم (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قالر سول الله صلى الله عليه وسلمن شهدعلى مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبو أمقعده من النار ) رواه ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن أبى بدر أنبانا يزيد بن هرون أنبانا جهير بن يريدعن خداش بنعباس أوعياش عن أبي هر يرة قال عه ترسول الله صلى الله عليه و-لم فذكره قال العراقي ورواه أحدوف مرجل لم يسم القطعاب أبي الدنيامن الاسناد (ويقال الثلث عذاب القسيرمن النميمة) رواه ابن أبي الدنياعن أحدين منسع حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال ذكر لناان عذاب القبر ثلاثة اثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النمية وقد تقدم ذكروقر يبافى الا تفة التي قبلها وأخرج ابن أبى الدنيامن طريق مزيد بن قوذرعن كعبقال انقوا النمية فان صاحبهالابستريح من عذاب القبر (وعرابن عمر) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) قال (انالله تعالى لماخلق الجنة قال لهاتكامي فقالت معدمن دخلني فقال الجبار حل جلاله وعزنى و جلالى لأيسكن فيل غمانية من الناس مدمن خر ولامصر على زناولاقتات وهوالنمام ولادبوث) وهوالقواد (ولاشرطى) وهوا الجاوازعندالامراء (ولاالحنث)الذي يتشبه بالنساء (ولاقاطع رسم ولاالذي يقول على عهداللهان لم أفعل ولا يفعل) وفي نسخة ولا بني مه قال العراقي لم أحده هكذا بتمامه ولاحد لابدخل الجنة عاف لوالديه والدبوث وفيه من لم يسم وللنسائي من حديث ابن عر لا يدخل الجنه منان ولاعاق ولامدمن خر وفيه انقطاع واضطراب والشحفين منحديث حذيفة لايدخل الجنة قتات ولهمامن حديث جبير بن مطعم لايدخل الجنة قاطعوذ كرصاحب الفردوس منحديث ابن عباس لماخلق الله الجنهة فقال لهاتكامي تزيني فتزينت فقالت طوبي لن دخلني ورضى عنسه الهسى فقال الله عز وجلا يسكنك مخنث ولاناتحة ولم يخرجه ولد. في مستنده اه قلت وروى الطبراني من حديث ابن عباس لماخلق الله تعمال جنة عدن خلق فها مالاعين وأت ولاخطر على قلب بشرغم قال لها تكامى قالت قد أفلوا اومنون ورواه ابن عساكر وزاد م قالت أناح ام على كل عفيل ومراء (وروى كعب الاحدادان بني آسرائيل أصابهم فعط) أى قلة مطر (فاستسقى موسى عليه السلام مرات في اسقوا فأوجى الله تعيالي المه اني لاأستحب لك ولمن معلنونكم غمام قدأصر على النعمة فقال موسى بارب من هو دلنى عليه حتى أخرجه من بيننا فال ماموسي اكره النعمة وأنم فتابوا جمعًا) واستسقوا (فسقوا ويقال اتب عرجل حكيم اسبعمائة فرسخ في سبع كلمان فلماقدم عليه قال) له (انيجينك للذي آ بال الله من العلم أخبرني عن السماء وما أنقل منهاوعن الارض وما أوسع منهاوعن الصفر ومأأقسيمنه وعن النار وماأحرمنها وعن الزمهر مروما أمردمنه وعن البحر وماأغني منه وعن اليتم وما ذل منه وقالله الحكم المتان على البرىء أثقل من السموات والحق أوسع من الارض والقلب القانع أغنى من العروالحرص والحسد أحرمن النار والحاجة الى القريب اذالم تعع أود من الزمهر مر وقلب الكافر أقسى من الخر والنمام اذا بان أمره أذل من البتم) وقوله البه ان عملي العرىء

وما أوسعمها وعن الصغروماأفسى منده وعن الناروماأ حرمها وعن الزمهر مروما أمردمنه وعن البحر وماأغنى منه وعن اليتم وماأذل منه فقال المسكيم المهتان على البرىء أثقل من السموات والحق أوسع من الارض والقلب القائع أغنى من العروا لحرص والحسو المسومين الناو والحاجة الى القريب اذالم تفعع أبرد من الزمهر مروقاب السكافر أقسى من الحروالف ام اذا بان أمره أذل من اليتم \* (سان حد النمية وما يحب في ردها) \* اعلمان اسم النمية الما يطلق في الاكثر على من ينم قول الغير الى المقول فيه كاثقول فلان كان ينسكام فيك بكذا وكذا ولد ت النمية مختصة بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول البه أو كرهه الثوسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمن (٥٦٤) أو بالاعاء وسواء كان المنقول من الاعلاقوال وسواء كان ذلك عبدا ونقصا

أثقل من السهوات نقل ذلك عن سيد ناسليمان عليه السلام و رواه الحكيم الترمذي من قول على ن أبي طالب « بيان حد النمية وما يجب في ردها) \*

(اعلم اناسم الممهمة اعمايطلق في الاكثر على من ينم قول الغير الى المقول فيسه كما يقول فلان كان يتكلم فيك بكذاوكذا) واشتقاقه من نما لحديث عامن بالى قتل وضر باذا سعى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل نم تسمية بالمصدر ونمام مبالغة والاسم النهمة (وليست النهمة مخصوصة به بل حدها كشف مايكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أوالنقول اليه أوكرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو بالكنية أو بالرمز أوبالاعاء) أى الاشارة (وسواء كان المنقول من الاعمال أومن الاقوال وسواء كان ذلك عبداونقصاما فى النقول عنه أولم يكن بل حقيقة النمية افشاء السر) أى اظهار ماخني منه (وهتك السترعما يكره كشفه) وظهوره (بل كلمارآ. الانسان من أحوال ألناس ممايكره) فيما يتقلبون فيسه (قينبغي أن يسكت عنه) فلا يحكى (الامافي حكايته) ونقله (فائدة السلم) عاجلة أوآجله (أودفع لعصمة كااذار أى من يتناولمال غيره فعليه أن يشهديه مراعاة لحق المشهود عليه فاما اذارآه يخفي مالالنفسه) فهوانما أخفاه ليكون مستوراعن اطلاع الغير (فذكره)لا مر فهوند مة وافشاء السرفان كانما ينم به نقصانا وعبدا في الهيكي عنه كان قد جمع بين العبية والنميمة ) اذبحقق فيه انه أفشى السروذ كر أخاه بمكروه ( والباعث على النمية) لا يخلو من ثلاثة (اماارادة السوء بالحسك عنه) وقصد الشربه فيشمع عنه كلمة يفضه بها (أواظهارالب المعكرلة) وهوالسامع فيراه انه من جدلة الحبيناة (أوالتفرج) أي التدنزه (بالحديث) أى حكامة أهل الدنيا (والخوص في الفضول) بمد لا بعنه من الكلام (وكل من حلت اليه النعمة وقيل له ان فلاناقال فيك كذا أوفعل في حقك كذا أوهو يدير في افساد أمرك أوفي ممالاة عدوك) أى موافقته (أوفى تقبيع حالك أوما يحرى مجراه فعليه سنة أمور الاول أن لا يصدقه )فيما يحكيه فيكذبه ولا يقيل منه قوله فان قبول القول السوء أشدمن القول السوء (الن النمام فاق) الا يقبل قوله (وهو مردودالشهادة) بنص القرآن (قال تعالى) بأبهاالذين آمنوا (انجاء كمفاف بنبا) أي بخبر من الاخبار (فتبنوا) أى تعرفواذلك النباخشية (أن تصبيوا قوما يحهالة) فتصعواعلى مافعلتم مادمين نزلت هذه الا مة فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط كأن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبض صدقات بني الصطلق فلما أبصروه أقبلوا نعوه فهاجم وكان بينه وبينهم مشحناءني الجاهلية فرجم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انهم قدار تدواومنعوا الزكاة فيعثر سول اللهصلي الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمن أن يتثبت ولا بعل فاخبرانهم متسكون بالاسلام وسمع أذانهم وصلاتهم فرجع فاخبر الحبر فترات قال الحسن فوالله لئن كانت زلت في هؤلاء القوم خاصة انها الرسلة الى نوم القدامة مانسخها شي (والثاني أن ينهاه عن ذلك و ينعمه و يقبع له فعله ) وما بلي به (قال تعالى وأمر بالمعروف وانه عن المذكر ) والنميمة من المنكرات فعب عليه مه عنها (الثالث أن يبغضه في الله فانه بغيض عند الله) مقوت (و يجب بغض من يبغضه الله الرابع أن لاتظن باخيل الغائب) المحكى عنه (السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرامن الظن ان بعض الظن اثم) وهذا الذي ظننته في أخدك من جلة الظنون التي المزم مر تسكيه الاثم (الحامس أنلاعملانما حكى لك على العسس والعدلة تعقق) أى بصر برعندل حقيقة (لقوله تعالى ولانجسسوا

فىالمنقول عنهأولم يكنبل حقيقة النهمة افشاءالسر وهتك السترعما بكره كشفه بل كل مارآ الانسان من أحدوال الناس بمايكره فسنغى أن سكت عنه الاما فيحكاسه فالدة السلم أودفع العصمة كالذا رأى من متناول مال غيره فعلمه أن الشهديه مراعاة لحق الشهود له فأمااذا رآه بخفي مالا لنفسمه فذكره فهوغممة وافشاء لاسرفان كانماينم به نقصاوعسافي المحكمعنه كان قد جمع سن الغسمة والنمية فالباعث على النمية اماارادة السوء المعكى عنه أواظهارالسالمعكيله أو التفرج بالحديث والخوض فىالفضول والماطل وكل من حلت المه النمية وقبل لهان فلاناقال فالم كذاأو فعسل فىحقل كذاأوهو مدر في افساد أمرك أوفي عالاء عروك أوتقبع عالك أوماعرى محراه فعلمهستة أمور \*الاولانلانصدقه لان النمام فاسـق و هو مردود الشهادة قالالله تعالى باأيها الذين آمنوا اناء كمفاسق سافتسنوا أن تصيروا قوماعهالة

\* السادس أن لا ترضى لذفسان ما نهم من من مولات كى نهم منه فقول فلان قد حكى لى كذا و كذافتكون به نما ما ومغذا باوتكون قد أتيت ما عنه من عبد العزيز رضى الله عنه أنه دخل عليه رجل فذ كرله عن رجل سياً فقال له عران شئت نظر نافى أمرك فان كنت كا ذبا فأنت من أهل هذه الآية ان جاء كم فاسق بنبافت بينوا وان كنت صادقا (٥٦٥) فأنت من أهل هذه الآية هما ذ

مشاء بنمروان شتعفونا عنمك فقال العنو باأمير المؤمنين لاأعود المهأسا \* وذ کر انحکسما من الحكاء زاره بعض اخوانه فاخـره مخـرعن بعض أصدقائه فقالله الحكيم قدأبطأت فى الزيارة وأتيت شلاث حنامات بغضت أخى الى وشفات قلى الفارغ واتهمت نفسمك الامسنة و روى أن المان بنعبد الملك كان حالسا وعنده الزهرى فاءه رحل فقال له سلمان للغني الكوقعت في وقلت كذا وكذافقال الرحمل مافعات ولاقلت فقال سلمان ان الذي أخسرني صادق فقال له الزهرى لايكون النمام صادقافةالسلمانصدقت مُ قال الرحل اذهب بسلام وقال الحسين من نمالك تمعلىك وهذا اشارة الىأن النمام سبغىأن سغض ولا بوثق بقوله ولابصداقته و كيف لاسغض وهو لانفك عن الكذب والغيمة والغدر والخيانة والغل والحسدوالنفاق والافساد بين الناس والحديعة وهو بمن سعى فى قطع ما أمرالله مه أن وصلو يفسدون

السادس أن لا ترضى لنفسل مانهيت النمام عنه فلاتع كى غيمته فتقول فلان قد حكى كذاوكذا فشكون به عَمَامُاومَعْمَامًا) فَتَعَمَّعُ بِينَ فَاحَشَّتِينَ (وَتَكُونَ قَدَ أَنْبِتَ عَاعَنَهُ مُهِيتٌ) فَيكُونَ فَدِهُ مُخَالَفَهُ الْفُولِ الْفَعَلّ وهونفاق (وقدر ويعن عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى (انه دخل عليه رجل فذ كرعنده عن رجل شيأفقال عران شئت نظرنافي أمرك أي حققناه (فان كنت كاذبا) فيماقلت (فانت من أهل هذه الآية انجاء كم فاسق بنبافتينواوان كنت صادقا) فيما فلت (فانت من أهل هذه الأسمة هماز مشاء بنميم وان شنت عفوناعنك فقال العفو باأمير المؤمنين لا أعود البه أبدا ) فانظر كيفرده ولم يقبل قوله (وذ كران حكسمامن الحكاء زاره بعض اخوانه فاخبره مغبرعن غبره فقالله الحكم فدأبطأت فى الزيارة وأتستى بثلاث جنايات الاولى بغضت الى أخمو ) الثانية (شغلت قلبي الفارغ و)الثالثة (اتهمت نفسك الامينة وروىانسلىمان بعدالملك بنمروان (كانجالساوعنده) محدين شهاب (الزهري فاءه رحل فقالله سلمان بلغني انكوقعت في وقلت كذاوكذافة الوالرحل مافعات ولاقلت فقال سلمان انالذي أخبرني كأن صادقا) فيما أخبر (فقال الزهري لا يكون النمام صادقا فقال سليم ان صدقت) وقال الرجل (اذهب بسلام وقال الجسن) البصرى رجه الله تعالى (من نم اليك نم عليك) و يروى من نم ال نم عليك (وهذااشارة الى ان الفام ينبغى أن يبغض) ولا يحب (ولا بوئق بصداقته) وتقر به وغلقه (وكيف لا يبغض وهولا ينفك عن الكذب فيما ينقله (والغيبة والغدر والخيانة والغلوا لحسدوالنفاق والأفسادين الناس والخديعة) وهذه كالهاصفات ذميمة قدجعت في النمام (وهوممن قدسيي في قطع ما أمر الله به أن يوصل قال تعالى والذين بقطعون ماأمرالله به أن يوسل ويفسدون في الارض وقال تعالى اغا السيل على الذين يظلون الناس ويبغون فى الارض بغير ألحق والنمام منهم لانه يسعى فى الافساد والاغراء بين الاخوان و يبغى العنت المبرآ ، (وقال صلى الله عليه وسلم النمن شرالناس من اتقاه الناس لشره) رواه الشيخان من حديث عائشة بنحوه قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوخيثمة واسحق بن اسمعيل قالاحد ثنا سفيان بن عيينة عن مجد بن المنكدر سمع عروة حدثتني عائشة قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذنواله فيئس ابن العشيرة أوبئس رجل العشيرة فلاان دخل ألاناه القول فلاخرج قلناقلت الذي قلت ثم ألنت له القول قال أي عائشة شرالناس منزلة عند الله نوم القيامة من ودعه أوتركه الناس اتفاء شره هكذارواه الشحفان وأبودا ودوالترمذى وفى لفظ بعضهم اتقاء فشه وفى أوله ان شرالناس وعند الطبراني فى الاوسط من حديث أنس ان شرالناس منزلة من يخاف الناس شره وقال ابن أبي الدنيا حدثنا على بن الجعد أحمرني عمان بن مطرعن ثابت عن أنس انر جلاأقبل الى الذي صلى الله علمه وسلم وهوفى حلقة فاثنو اعلمه شرا فرحب به النبي صلى الله علمه وسلم فل اقفى قال رسول الله صلى الله علمه وسلم شر الناس منزلة نوم القيامة من يخاف اسانه أو يخاف شره (والفيام منهم) لان الناس يخشون اسانه و يخافون شره (وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الحنة قاطع رواه أحدوالشيفان وأبوداودوالترمذى وقال حسن صيم وابن حرعة وابن حمان من حديث حبير بن مطعم (قيل قاطع بين الناس) بالاغر اعوالافساد (وهو الفيام وقيل قاطع الرحم) وهكذار واه الطبراني في الكبير من حديث جب برين مطعم ورواه الخرائطي في مساوى الأخلاف من حديث أبي سعيدوقيل المرادبه فاطع الطريق ولفظ الحديث مختمل اكلمن المعانى الثلاثة (وروى عن على كرم الله وجهه ان رجلاأتاه تسعى المدمر حل فقال باهدانين نسأل عاقلت فان كنت صادقا

فى الارض وقال تعالى اغما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغيرا لحق والنمام منهم وقال صلى الله على موسلم ان من شرار الناس من اتقاه الناس الشره والنمام منهم وقال لا يدخل الحنة قاطع قدل وما القاطع قال قاطع بن الناس وهو النمام وقبل قاطع الرحم وروى عن على رضى الله عنه أن رجل سى المهم حل فقال له ياهذا نعن نسأل عماقلت فان كنت صادقاً

مقتناك وانكنت كا ذباعاقبناك وانشات أن نقيلك أقلناك فقال أقلني بالمير المؤمنين وقيل لهمدين كعب القرظي أي خصال الومن أوضح له فقال كثرة الكلام وافشاء السر وقبول قول كل أحد وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميرا بلغني ان فلانا أعلم الامير أني ذكرته بسوء قال قد كان ذلك قال فاخبرني بماذا (٥٦٦) قال الله حتى أظهر كذبه عندك قال ما أحب ان أشتم نفسي بلساني وحسبي اني لم أصدقه

فيما قال ولاأنطع عندك

الوصال وذكرت السعامة

عند بعض الصالحين فقال

ماظنكر يقوم عمد الصدق

من كل طَائِفة من الناس الا

منهم وقال مصعب بن الزير

نعن نرى ان قبول السعامة

شرمن السعامة لأن السعامة

دلالة والقبول المارة وليس

مندلعلىشى فاخبرية كن

قبله وأجازه فاتقوا الساعي

فلوكانصادقافي قوله لكان

لئيمافى صدقه حيث لم يحفظ

الحرمة ولم بسيرالعورة

والسعامة هي النعمة الاانها

اذا كانت الى من يخاف

حانيه سمت سعاية وقدقال

صلى الله عليه وسلم الساعي

بالناس الى الناس لغير وشدة

يعنى ليس بولد حلال ودخل

رجل على سلمان بنعد

الملك فاستأذنه فى الكادم

وقال انىمكامك باأمسير

المؤمنين بكلام فاحتمله وان

كرهته فان وراء ممانحب ان

قبلته فقال قل فقال اأمير

المؤمنين الهقدا كتنفك

وعالما بتاء وادنماك ينهم

ورضال بسغط ربهم

خافوك فىاللهولم يخافواالله

فيك فلاتأمنهم علىماا تتمنك

اللهعلم مولاتهم المهم

مقتناك) اى أبغضناك (وان كنت كاذباعاقبناك) عقوبه المفترى (وان شئت أن نقيلك أقلناك قال اقلني بالميرالمؤمنين وقيل المحمد بن كعب القرظي) التابعي الثقتر حدالله تعالى (اي خصال المؤمن أوضعله) أى ا كثر حطاله في الرتبة (قال كثرة الـ كاذم وافشاء السر وقبول قول كل أحد) أى فان في كل خصلة منها يخط مقامه (وقالر جل العبد الله بنعاس) بنربيعة (وكان أميرا) على البصرة (بلغين ان فلانا اعلم الاميراني ذكرته بسوء قال قد كان ذلك قال فأخبرني عماقال لك حتى أظهر كذبه عندك قال ماأحبان اشتم نفسي بلسانى وحسسى انى لم أصدقه فيماقال ولاقطعت عندل الوصال اىمواصلة المودة أوالصلة أوهمامعا (وذكرت السعاية عندبعض الصالحين نقال ماظنكم يقوم يحمد الصدق من كل طبقة من الناس الامنهم) أى من أهل السعاية فانهم ولوصدقوا فيما يقولونه فلا يحمد صدقهم مع ان الصدق محود على كل الومن كل الناس (وقال مصعب نالزبير) بن العوام فتله عبد اللك بن مروان سنة اثنين وسبعين عسكن فى حد العراق ( نحن ترى فبول السعاية شرامن السعاية لان السعاية دلالة والقبول اجازة وليسمن دل على شي فاخبريه مَن قبله وأجازه فا تقوا الساعى أى تحفظوامنه (فلو كان في قوله صاد قال كان في صدقه ليما حيث لم يحفظ الحرمة ولم يسترالعورة والسعاية هي النهيمة الاأنم ااذا كانت الى من يخاف الى جانبه سميت سعاية) يقال سعى به الى الوالى اذامشي به البه وقد قال الني صلى الله عليه وسلم الساعى بالناس الى الناس لغير رشدة بعينى ليس بولد حلل ) قال أبوز بدالانصارى يقال هو لرشدة اى صيح النسب بكسرالواء والفخ لغة قال العراقي روا. الحاكم من حديث ابي موسى من سعى بالناس فهولف بررشدة أوفيه شئمنه وقالله أسانيد هدذا أمثلها قلت فيه سهل بن عطية قال ابن طاهر فى التذكوة منكر الرواية والحديث لاأصل له وقدذكر ابن حبان فى الثقات سهل بن عطية ورواه الطبراني بلفظ لا يسعى على الناس الاولد بغي والامن فيه عرفمنه و زاد بينسهل و بين بلال بن أبي بردة أباالوليدا لقرشي اه قلت و رواه ابن عساكر والديلي بلفظ الاولدزنا (ودخل رجل على سلمان بن عبد الملك) بن مروان (فاستأذن في السكلام وقال اني مكامك باأمير المؤمنين بكلام فاحتمله وان كرهته فان وراءه مانعب ان قُبلته قال قبل فقال باأمير المؤمنين اله قدا كنففك أى أحاط بك (رجال ابتاعوا) أى اشتروا (دنساك بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فيالله ولم يخافوا اللهفيك فلاتأمنهم علىماا تتمنك اللهعليه ولاتص المهم فيما استعفظات الله اياه فانم ملن يألوا فى الامة) أى لن يقصر وافها (خسفا والامانة تضييعا والاعراض قطعا وانتها كا أعلى قربهم) أى أعلى ما يتقر بون به البك (البغي والنميمة وأجل وسائلهم الغيمة والوقيعة) فىالناس (وأنتمسؤل عمااجترحوا) أي اكتسبوا (ولبسوابمسؤلين عمااجترحت فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك فان أعظم الناس غبنابائع آخرته بدنياغيره) أخرجه ابن أبي الدنيافي أخمار اللفاء (وسعى رجل بزياد بن الاعم) كذاف النسخ والصواب بزياد الأعم وهوزياد بنسلم العبدى مولاهم أنوأمامة المعروف بالاعجم روىءن أبىموسى وعبدالله بن عرووعنه طاوس والمحبر ابن قعدم شاعر مقبول روىله أبو داود والترمذي وابنماجه (الى سلمان بنعبد الملك) بنحروان ( فمع بينهماللموافقة فأقبل زياد على الرجل) الذي عي فيه يقول (أنتاص واما تتمنتك عالما \* فنت واما قلت قولا بلاعلم

في السنعفظك الله ايا وفائم من بألوافي الامة خسفاوفي الامانة تضييعا والاعراض قطعا وانتها كأاعلى قانت قربهم البغى والنصمة وأجل وسائلهم الغيمة والوقيعة وأنت مسؤل عما أحرموا وليسوا المسؤلين عما أحرمت فلا تصلح دنياهم المساد آخرتك فات أعظم الناس غينا من باع آخرته بدنيا غيره وسعى وجل من يا دالا عم الى سلمان بن عبد الملك قدم بينهم اللموافقة فأقبل ويادعلى الرجل وقال فانت امرؤاما التمنتك غالبا بي فنت واما فلت قولا بلاعل فانتمن الامرالذي كان بيننا \* عَبْرُكُ بِن الحَيانة والاثم وقالبرجل لعمروبن عبيدان الاسوارى ما يزال بذكرك في قصصه بشرفة الله عبرو باهدنا ماوعيت حق محالسة الرحل حيث نقلت البناحديثه ولا أديت حق حين أعلمنى عن أخيما أكره ولسكن أعلم أن الموت بعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خيرالحاكين ووقع بعض السعاة (٥٦٧) الى الصاحب بن عبا درقعة نبسه فيها

على مال سم عدملهعلى أخدذه لكثرته فوقع على فهرهاالسعامة قبعةوان كانت صحمة فانكنت أحربتها مجرى النصع فسرانك فهاأ فضل من الربح ومعاذاللهأن نقبل مهتوكا في مستور ولولاانك فىخفارة شيه لالقادلناك عا يقتضه فعلك في مثلك فتوق باملعون العسفان الله أعلم بالغس المترجه الله والمتم حره الله والمال غره الله والساعي لعنهالله وقال لقهان لاسه ابني أرصيك بخلال انتسكت بهن لم ولسداأبسط خلقانالقر يبوالبعيد وأمسك جهال عن الكريم واللئسم واحفظ اخوانك وصل أفار بكوامنهمن قبول قول ساع أوسماع باغ بر بدفسادل و بروم خداعان ولكن اخوانك من اذافارقتهم وفارقوك لم تعهرم ولم بعسول وقال بعضهم النميمةمينيةعلى الكذب والحسد والنفاق وهيأثاني الذلوقال بعضهم لوصع مانقله النمام اللك الكأن هوالمجترئ بالشيم علمانوالنقول عنهأولي

فأنتمن الامرالذي كان بيننا \* عنزلة بين الملامة والاثم) وفي نسخة بين الخيالة والاثم (وقال رجل لعمرو بن عبيد) بن باب التميمي مولاهم البصري المعتزلي كنيته أبوعثمان كانداعمية الى بدعته انهمه جماعة معانه كانعابدا فالأحد ليس بأهل أن يحدث عنه وقال الوردى عن يعي بن معين ليس بشي روى له أبود آود في كناب القدرواب ماجه في كتاب التفسير (ان الا -وارى) بضم الهمزة نسبة الى الاساورة بطن من تميم (ما ترال يذكرك في قصصه بشرفقال له عر ومارعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت اليناحديثه ولاأديت حتى حدين أبلغتني عن أخى ولكن اعلمه أن الموت بعمنا والقبر يضمنا والله يحكم بيننا وهوخيرا لحاكين ورفع بعض السعاة الى الصاحب) اسمعيل (بنعباد) بن العباس بنعباد الطالقاني كانور والدولة آلبويه و والدوأبوالسن عباد عن سمع على جعفر الفريابي وعنداً بوالشيخ الاصبهاني توفي سنة ٣٣٤ (رقعة نبه فيهاعلي مال يتم يحمله على أخذه لكثرته فكتب على طهرها) أى الرقعة (السعاية قبعة وان كانت صحيحة المترجه ألله واليتيم جبره الله والمال غره الله) أى زاده غوا وفائدة و بركة (والساعى لعنه الله وقال لقمان الحكيم لابنه يابني الىموصيان علال ان عسكت بهن لم ترل سيدا) أى رئيساعلى الاصاب (ابسط خلفال القريب والبعد وامسك جهاك عن الكريم واللئم واحفظ اخوانك وصل أقار بكوأمنهم من قبول قول ساع) أى واش (أوسماع باغ ير يدفسادك و يروم خداعك وليكن اخوانك من اذافارقتهم أوفارقوك لمتعهم ولم يعبوك وقال بعضهم النمية مبنية على الكذب والحسدوالنفاق وهي أى الثلاثة (أنافى الذل) جمع اثفية وهي الاجارالثلاثة التي توضع عليها القدر (وقال بعضهم لوصع مانقله النمام لكانهو الجنري بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك) وعفوك (الانه لم يقابلك بشمَّك) ومنه قواهم هما لمغ المسكر وه الامن نقل (وعلى الجلة فشرالنمام عظيم ينبغي أن يتوفى) و يتعفظ منه (قال حماد بن سلة) بن دينار البصرى أبو سلة توفى سنة سبع وستين ( ماعر حل عبد اوقال المشترى مافيه عبد الاالنمية قال وضيت فاشتراه فيكث الغلام أياما عمال وحدمولاه ان زوجك لا يحبك وهو مريد أن يتسرى علىك ففذى الموسى واحلق من قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره علما فحبك ثم قال الزوجان امرأ تك اتحذن خليلا وتريدأن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف فجاءت الرأة بالموسى فظن انها تقتله فقام وقنلها فحاءاهل الرأة وفتاواالزوج فوقع القتال بين القبيلة ين وطال الامر) أخرجه ابن أبى الدنيافي الصمت من طريق حاد بن سلة عن حيدوهو الطويل فقال حدثنا ابراهم أبواحق حدثني بزيد بنعوف حدثنا حادبن المتعن حيدان رجلاساوم وعبد فقال مولاه انى أبرأ اليك من النمية فقال نعم أنت برىء منها قال فاشتراه فعل يقول الولاه ان امرأ تك تبغى وتفعل وتفعل والم الريد أن تقتلك ويقول المرأة ان روجك بريد أن يتزوج عليك يتسرى علمك فات أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى فذى الموسى واحلق شعرة من قفاه اذانام وقال الزوج انهاتر يدأن تقتلك اذاغت قال فذهب فتناوم لها وجاءت وسي لخلق شعرة من حلقه فأخذ بيدهافقتلها فاءاً هلها فاستعدوا عليه فقتلوه ﴿ تنبيه ﴾ قديق عماأورده ابن أبي الدنيافي النمية وهو على شرط المصنف أخرج من طريق أبي الاحوص عن ابن مسعود قال ان محداصلي الله عليه وسلم كان بقول ألاأنبئكم بالعضة هي النعمة القالة بينالناس وأخرج منحديث أنس من أكل بأخيه المسلم

بحلك لانه لم يقابلك بشمك وعلى الجلة فشرالنمام عظم ينبغى أن يتوقى قال حاد بنسلة باعرجل عبداوقال المشترى مافيه عب الاالنميمة قال قدرضيت فاشتراه في مك الغلام أياماتم قال لزوجة مولاه ان سدى لا يعبل وهو بريد أن يقسرى عابك فذى الموسى واحلق من شعرة فله عند ومه شعرات حتى أسعره علمه افتحبك ثم قال الزوج ان اص أتك التخذت خليلا وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك فتناوم لها فاعتمال المراة فقام الم افقتلها في المراة فقام الم افقتلها في المراة فقتل المراة فقتل المراة فقتل المراة فقتل المناوم القيال بن القبيلة بن فنسال المدهس التوفيق

أكاة أطعمه الله بها أكاة من النار ومن لبس بأخيه المسلم ثو با ألبسه الله به ثو بامن النار ومن قام باخيه مقامر باء وسمعة أقامه الله مقام براء وسمعة أقامه الله مقام بانوي وسما الله عنه قال القائل الكامة الزور والذي عد بحبلها في الاثم سواء وعن شبل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أبداها ومن طريق أبي العالمة قال حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنافي البارحة رحلان فاكتنه في فافطله بحي مرابي على رجل في يده كلاب يدخله في رجل في مرد و وسلم قال أنافي البارحة وحلان فاكتنه في فافطله بحي مرابي على رجل في يده كلاب يدخله في رجل في يده كلاب يدخله في روين في شقة شدقه حتى بباغ لحميه فيعود في أخذ فيه فقلت من هذا قال هم الذين يسعون بالنهمة وعن عروين مبون قال لما تعلى موسى عليه السلام الحربه وأى في ظل العرش وجلافة ما مكانه وقال ان هذا لكر بم على ربه فسأل ربه أن يعتبره فقال أحدثك من أمره بثلاث كان لا يحسد الناس على ما آتاه من الله وكان لا يعق والديه ولاعشى بالنه بمة وعن حكيم بن عابر قال من أشاع فاحشة فهو كلديها وعن عبد الرحن بن يزيد قال كانت لناجر به من عدر الله كان عشى بالنه بمة وعن من بني بني بني بني المناسمة وعن بني بدين قوذ وعن كعب قال اتقوا النه به قان صاحبها لا يستريح من عذاب القر

\*(الا فقالسابعةعشركارمذى اللسانين)\*

(الذي يتردد بين المتعاديين و يكام كل واحد بكلام بوافقه) فيرأيه (فقلما يخلوعنه من بشاهد متعاديين وذلك عين النفاق قال أبواليقظان (عمارين ياسر) بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة وسنمهملة مولى بني مخز ومصابى جليل مشهو رمن السابقين الاؤلين بدرى قتل مع على رضى الله عنهما بصفين سنة سبع وثلاثين (قالمرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لهو جهان في الدندا كان له لسانات من ار يوم القيامة) رواه ابن أبي الدنياعن يحيى بن عبد الحيد الحياني حدثنا شريك حدثنا الركين بن الربيع عن نعم بن حنظلة عن عارب باسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وأخر حدالخارى في كتابالادب المفردوأ بوداود بسـند حـــن (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شرعبادالله ووالقيامة ذاالوجهين الذي يأتي هؤلاء بحدد يثهؤلاء وهؤلاء بعديث هؤلاء) رواه ابن أبي الدنياعن أبي خيمة حدثناح رون الاعشون أبي صالح عن أبي هر وة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذ كره (وفي لفظ آخرياً في هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) رواه أيضا ابن أبي الدنياعن أي خشمة حدثنا ابن عينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هر وعن النبي صلى الله عليه وسلمقال تحدون من شرالناس ذا الوجهين الذي يأتى فذ كره وهو عند أحدوا لحناري ومسلم و تجدون شر الناس بوم القدامة عنداللهذا الوجهين الذي يأتى هؤلاء يوجه وهؤلاء بوجه (وقال أبوهر برة)رضي الله عنه (لانسغى لذى الوجهن أن مكون أمنا عند الله تعالى) هكذاه وفي النسخ مو قوفاور وأه أن أبي الدنماص فوعا عن الحسن بن عبد العز يزحد ثنا يحى بن حسان حدثنا سلمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رياح عن أبي هر مرة رضى الله عند عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي فذ كر ، وقدر وا كذلك مرفوعا الخرائطي فيمساوي الاخلاق والبهق في الشعب وأخرج ابن أبي الدنيامن حديث أنس من كانله لسانان في الدنيا جعل له لسانات من نار يوم القيامة وعن ابن مسهود قال انذا اللسانين في الدنيا له نوم القيامة لسانان من نار (وقال مالك بن دينار) البصرى رحمه الله تعالى (قرأت في النوراة تطلب الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين به لك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين ) أخرجه أيونعيم في الحلية (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض خليقة الله نوم القيامة الكذا نون وألمستكمرون والذبن يكنزون )أى يخزنون (البغن اءلاخوانهم في صدورهم فاذالقوهم تلقوالهم) أي ألطفوالهم والانواالقول (والذين أذاد عوالى الله ورسوله كانوابطات) جمع بطي و (واذا دعوالي الشيطان وأمر ، كانواسراعا) جمع

\*(الا فةالسابعةعشرة)\* كالم ذى اللسائين الذى بتردد سالتعادس يكام كل واحدمنهما بكادم يوافقه وقلاعلوعنهمن بشاهد متعادين وذلك عين النفاق قال عرار بن باسرقال رسول الله صلى الله علىه وسلمن كان له و حهان في الدنما کان له لسانات من نار نوم القيامة وقال أبوهر برة قال رسولالله صلى الله علمه وسلم تعدون من شرعماد الله نوم القمامةذا الوحهن الذي رأتى هؤلاء عديث وهولاء عديث وفي لفظ آخرالذي بأتيه ولاءبوحه وهولاء يوحمه وقال ايو هر برةلا بنبغي لذي الوجهن أن يكون أميناعنددالله وقال مالك بندينارقرأت في التوراة بطات الامالة والرحل مع صاحبه بشفتين مختلفتين بالثالله تعالى بوم القامة كل شفتين مختلفتين وقالصلى الله علمه وسالم أبغض خلمقة الله الى الله نوم القيامية الكذابون والستكبرون والذين يكثرون البغضاء لاخوائهـم فىصدورهم فاذالقوهم تملقوالهم والذمن اذادعوا الىالله ورسوله كانوابطا تمواذادعوا الى الشيطان وأمره كانواسراعا

وقال ابتمسعودلا يكون أحدكم امعة فالواوما الامعة فال الذي يجرى مع كل يع واتفقواعلى أنملاقاة الاثنين بوجهين نفاق والنفاق علامات كثيرة وهذه من جلتها وقدر وى أن رجلان أصحاب رسول الله عليه وسلمات فلم يصل عليه حديقة فقال له عرا عوت رجل من أحداب رسول الله صلى الله عليه فقال اللهم المرا المورد وسول الله مله ولم تصلى عليه فقال بالمرا المؤمنين انه منهم فقال نشد تك (٥٦٩) الله أمامهم أم لا قال اللهم لاولا أومن

سر يدع قال العراقى لم أقف له على أصل (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (لايكن أحدكم امعة) بكسر الهمزة وتشديد الميم المفتوحة (قالوا وما الامعة قال) الذي (يجرى مع كلريح) أحرجه ابن أبي الدنيا عن حديب بن الحسن حدثنا عرب بن حفص السدوسي حدثنا عاصم بن على حدثنا المسعودي عن سلة بن كهمل عن عبد الرجن بن يزيد قال قال عبد الله لا يكون أحدكم امعة قالوا وما الامعة باأ باعبد الرجن قال يقول أنامع الناص ان اهتدوا اهتديت وان ضاوا ضالت ألاليوطن أحدكم نفسه على ان كفر الناس أن لا يكون أحدكم اهدى من الله على ان كفر الناس العالم الى على رضى الله عنه من قوله في أبيات

ولست بامعة في الرجال \* أسائل هذا وذاما الحبر

رجلا من أمحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حديقة) بن الح ان رضي الله عنه فبلغ الخبر الى عر (فقال عر) رضى الله عنه (عوت رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلى عليمه فقال ياأميرا اؤمنين انهمنهم )أىمن المنافقين وكانحذيفة قدأعطي علم ذلك من رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فنشد تك الله أمامهم أم لا قال اللهم لاولا أومن منها أحدابع دل لم رد بذلك نفاق الكفروانما أرادنفاق العمل الذى هو ترك المحافظة على الدىن سرا ومراعاته اعلنا فاله القرطبي (فات قلت فيماذا بصيرذالسانين وماحدذلك فأقول اذادخل على متعاديين وحامل كل واحدمنهما) أىعامله بالمجاملة (وكانصادقا فيه لم يكن منافقا) لعدم مخالفة السرالعان( ولاذالسانين فان الواحد قد مصادف متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاتنتهمي الىحدالاخوة اذلوتحققت الصداقة لافتضت معاداة الاعداء) ومصارمتهم (كماذ كرناه في كتاب الصعبة والاخوة نعم لوقل كلام كلواحد الى الا خوفهو ذولسانين وذلك شرمن النميمة اذبصير نماما بان ينقل من أحد ألجانبين فقط وان لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ماهو عليه من المغاداة لصاحبه فهوذولسانين) أيضا لانتحسين معاداة هذا يستلزم تقبيع الا تخروبالعكس (وكذلك اذا وعدد كل واحد منهدما بأنه ينصره) على الأسخر فهو ذواسانين أيضا (وكذلك اذا أثني على كلواحدمنهمافي معاداته) فهوذولسانين أيضا (وكذلك اذا أثني على أحسدهما وكان اذاخر ج من عند مده بذمه فهوذولسانين) أيضا (بل ينبغي أن يسكت) ولا يفاوض في أمرهما أسلا (أو يشي على المحق من المتعاديين) ويظهر الذي هو على الحقوالذي هو على الباطل (ويشي فى حضوره وفى غيبته وبين يدى عدوه) فهذا (هوالخلص له عن النفاق وقبل لابن عمر) رضى ألله عنه (الاندخل على امراثنا فنقول القرل فاداخرجنا) من عندهم (قالماهر وقال كالمدذلا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه ابن أبي الدنيا عن أحدد بن ابراهم حدثنا بعلى بن عبد حدثنا الاعش عن الراهيم عن أبي الشعثاء قال قبل لابن عر فساقه وحدثنا أحدين الراهم حدثنا عبد الرحن ابنمهدى حدثنا سلام بتسلم عنأبي اسعق عن عريب الهدمداني قال قات لابن عر الااذادخلنا على الامراء زكيناهم عاليس فيهم فاذاخر جنا دعوناعلهم قال كانعدذلك النفاق وقال العراقيروا. العارى بلفظ سلاطيننا فنقول لهم مغلاف مانتكام اذاخر جنامل عندهم الحديث وفير وايه علقها بعد قوله نفاقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني من طرق (وهذا نفاق مهما كان مستغنما عن الدخول على الامير وعن الثناء عليه فاواستغنى عن الدخول عليه (ولكن اذادخل يخاف

منهاأحدابعدك فانقلت عاذاسرالر حلذالسانين وماحدذاك فاقول اذادخل على متعاديين وحامل كل واحدمنهماوكان صادقا فسمه لم يكن ذالسانىن فان الواحد قد رصادق متعادين والكن صداقةض علفةلا تنتهى الىحد الاخوة اذلو تعققت الصداقة لاقتضت معاداة الاعداء كاذكرنا فى كتاب آداب الصبية والاخوة نعملونقل كلامكل والحدد منهماالي الانحرة فهو ذولسانن وهوشرمن النسمة اذرصير غامايان بنقل من أحد الحائيين فقط فاذانقل من الجانبين فهدو شرمن النمام وان لم ينقل كلاما ولكنحسن الكل واحدمنهماماهوعلمه من المعاداة معصاحب فهذاذولسانن وكذلك اذا وعدكل واحدمنهمابأن ينصره وكذلك اذا أثنى على كلواحدمنهمافيمعاداته وكذلك اذاأثنيعلى أحدهماوكاناذاخرج منعنده بذمه فهو ذولسانين بل ينب في أن يسكت أو يشي على الحق من المتعاديين ويثنى علىدەفىغستەرفى حضوره وبنندىء دوه

( ٧٢ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) قيل لا بن عررضى الله عنه ما انا لدخل على امرادنا فقول القول فاذاخر جناقلنا غيره فقال كان مستغنيا عن الدخول على الله عليه وسلم وهذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعلى الثناء عليه فلواستغنى عن الدخول ولدكن اذا دخل بخاف

ان لم ين فهونفاق لانه الذى أحوج نفسه الى ذلك فان كان مستغنيا عن الدخول لوقنع بالقليل و توك المال والجاه فدخسل لضرورة الجاه والغنى وأثنى عليه فهومنافق وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماه البقل لانه بحوج الى الاص اء والى ص اعالم مراعاتم موصرا آنهم فأما اذا ابتلى به لضر ورة وخاف ان لم ينن فهومعذور فان اتقاء الشرجائز قال أبو الدرداء رضى الله عنه انا لذك شرفى وجوه أقوام وان قاو بنالتلعم (٥٧٠) وقالت عائشة رهى الله عنها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

اللم يثن عليه في ماله أوعرضه (فهونفاق لانه الذي أحو ح نفسه اليه وان كان يستغني عن الدخول لوقنع بالقليل وترك المال والجاه فدخسل لضرورة الجاه والغني وأثني فهومنافق وهذامعني قوله صلى الله عليه وسلم حب الجاه والمال ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماء البقل) رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث أبيهر رة بسندضعف الاانه قالحب الغنى والمال وقال العشب مكان البقل وروى ابن أبى الدنيا فى ذم الله من حديث ابن مسعود الغنى ينبت النفاق فى القلب كاينبت الماء البقل وعند البيهي من حديث جاير مثله الاانه قال الزرع مكان البقل وقد تقدم كل ذاك في كاب آداب السماع (لانه يعوج الى الامراء ومراعاتهم) في أحوالهم (ومرا آتهم فامااذا ابتلى به لضرورة وخاف ان لم يثن فهومع مدور فان اتقاء الشر جائز قال أبوالدرداء )رضى الله عنه (اناله مشرف وجوه أقوام) أى نظهر لهم الانس والفرح والفعل والملاطفة (وانقلو بنالتلعنهم) أخرجه ألونعيم فى الحلية وقد تقدم (وقالت عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذنواله فبنس رجل ألعشيرة هو) أوابن العشيرة (فلادخل الانله القول فلاخرج قلت بارسول الله قلت فيه ماقلت ثم ألنت له القول فقال باعائشة ان شر ألناس الذى يكرم اتقاء لشره ) وفي رواية شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناص أوتركه اتقاء شره رواه الشيخان وأبوداودوالترمذى وابن أبى الدنيا وقد تقدم فىالا "فةالتى قبلها (ولكن هذاوردفى الاقبال وفى الكشر والتبسم فاما الثناء فهوكذب صريح فلايجو ز الالضرورة أاتأوا كراه يباح الكذب عثله كاذكرناه فى آفة الكذب بللا يجوزالثناء ولاالتصديق ولانحر يك الرأس في معرض التقر ير على كل كالرم باطل فان فعسل ذلك فهومنا فق بل ينبغي أن ينكر) بلسانه (فان لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه) وهدذا أضعف الاعان نسأل الله التوفيق

\*(الا فقالثامنةعشرالمدح)

وهوالثناء باللسان على الصفات الجميلة خلقية كانت أواختيارية فهواعهمن الجد ونقيض الذم (وهو منهى عنه في بعض المواضع المالذم فهوالغيبة والوقيعة وقد ذكر ناحكمهما والمدم بدخله ست آفات أربع في المادح واثنتان في المصدوح فاما المادح فهوانه قد يفرط فينتهى به الى الكذب فالخالد بن معدان الكلاعي الجصى أبوعبدالله ثقة عابد مات سنة ثلاث وما تتروى له الجاعة (من مدح اماما) أى سلطانا (أوأحدا بماليس فيه على وس الاشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه) رواه ابن أبى الدنيا عن القاسم بن هاشم حدثني يحيى بن صالح الوحاظى حدثني محدين أبي جيلة حدث ثنا خالد بن معدان فذ كره (الثانية انه قديد خله الرباء فانه بالمدح مظهر المعبوقد لايكون مضمراله ولامعتقدا لجب عايقوله في مرائيا منافقا الثالثة انه قديقول ما لا يحققه ولاسبيل الى الاطلاع عليه ووى أن رحلا مدم حلا ينه على الله عليه وسلم و على قطعت عنق صاحب الوسم عها ما أفلح مدم حلاله بن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشعبة عن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبي بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشعبة عن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبي بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشعبة عن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبي بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشعبة عن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبي بكرة عن

ائذنواله فيسرحل العشيرة هو غمادخل ألاناه القول فالماخر برقلت بارسول الله قلت فيهمافلت غم ألنتله الغول نقال باعائشة انشر الناس الذي يكرم اتقاء شره ولكن هدذا وردفي الاقدال وفى الكشر والتسم فاما الثناء فهوكذب صراح ولاعب والالضرورةأو اكراه ساح الكذب عثله كاذكرناه في آفة الكذب بل لا يعدو زالثناء ولا التصديق ولاتحر بكالرأس في معرض النقر برعلي كل كالم بأطل فان فعل ذلك فهو منافق بل رنسغي أن ونكرفانام يقدرفيسكت المسانه و المكر القلب \* (الا فة الثامنة عشرة المدح) \* وهومنهي عنه في بعض المواضع أماالذم فهو الغيبة والوقيعة وقدذكرنا حكمهاوالمح يدخله ست آ فات أربع فىالمادح واثنتان في المدوح \* (فاما المادح)\* فالاولى انه قد يطرط فينتهسي به الى الكذب قالخالد بن عدان من مدح اماماأ وأحداعاليس فهمالى رؤس الاشهاديعثه

الله وم القيامة بتعثر بلسانه الثانية اله قد بدخله الرياء فاته بالمدح مظهر العب وقد لا يكون مضمر اله ولا معتقد الجيسع ابيه ما يقوله فيصبر به من اثبا منافقا الثالثة انه قد يقول ما لا يتحققه ولاسبيل له الى الاطلاع عليه وى أن رجلامد حر جلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام و يحدل قطعت عنق صاحبان لوسم عهاماً فلح م قال ان كان أحد كم لا بدما دحاً خاه فليقل أحسب فلا ما ولا أذكى على الله أحد احسب الله ان كان مرى أنه كذلك

وهد فه الا فنه تقطر في الحدم بالاوساف المطلقة التي تعرف بالادلة كقوله انه منق و ورغو را هدوخ و وما يحرى مجراه فاما اذا فال وأيته بمع يصلى بالليل و يتصدف و يحج فهذه أمو رمسة بقنة ومن ذلك قوله انه عدل رضافان ذلك خنى فلا ينبغى ان يحزم القول فيه الا بعد خررة باطنه مم عمر رضى الله عند حرجلا يشى على رجل فقال أسافرت معمقال لا قال أضالطته (٥٧١) في المبايعة والمعاملة قال لا قال فانت

حاره صماحه ومساءه قال لا فقال والله الذي لا اله الا هولاأراك تعرفه الرابعة انه قد يفرح المدوح وهو ظالم أوفاسق وذلك غسير جائرقال رسول اللهصلي الله علمدموسلم ان الله تعالى بغضب اذامدح الفاسق وقال الحسن من دعالظالم بطول البقاءفقدأحبان معصى الله تعالى في أرضه والظالم الفاسق ينبغي ان بذم لبغتم ولاعد للفرح \* (وأماالمدوح فيضرمن وجهين) \* أحدهماانه يحدث فيهكرا واعاماوهما مها كان قال السنرضي الله عنه كان عررضي الله عنده حالسا ومعده الدوة والناس حوله اذ أقبل الجار ودين المندر فقال رجلهدذاسدر ببعة فسمعها عرومن حوله وسمعهاا لحارود فلمادنامنه خفقه بالدرة فقالمالى ولك باأمير المؤمنات فالمالى ولك امالقدد سمعتها قال سمعتهافه قال خشيتأن يخالط قلباك منهاشي فأحست أن أطأطيمنك الثاني هوأنهاذا أثنىعلمه بالخيرفرحيه وفترورضي عن نفسه ومن أعب سفسه

أبيه أن رجلامدح وجلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه أحدوالشيخان وأبوداودوا بنماجه من هذا الطريق بلفظ و يلك قطعت عنق صاحبان من كان منكم مادحا أخاه لاعدلة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولأأزك على الله أحدا٧ حسيبه كذاوكذاان كان يعلم ذلك منه وعندالطبراني في الكبير بلفظ ويحك قطعت عنق أخيك والله لوسمعها ماأفلح أبدا اذاأثني أحدكم على أخمه فلمقل ان فلانا ولاأزكى على الله أحدا (وهذه الآفة تتطرق الح المدح بآلاوصاف الطلقمة التي تعرف بالادلة كقوله انه متق وورع وزاهد وخير )ودين وما يحرى مجراه (أمااذا فالرأيته يصلى بالليل ويتصدق و يحيم) وما يحرى مجراه (فهذه أمو رمستيقنة ومن ذلك قوله اله عدل ورضافان ذلك خني فلاينبني ان يجزم القول) به (الابعد خبرة باطنه معجر رضى الله عنه رحلاشي على رجل فقال أسافرت معه قال لاقال أخالطته ) أى في الجاورة والمعاملة (قاللاقالوالله الذي لااله الاهولاتعرفه) رواهابن أبي الدنداعن يعقو ببن أراهيم حدثناابن أبي غنية حدثني أبي قال مع عمر رجلافذكره وقد تقدم نحوهذا في كتاب آداب الصحبة والاخرة (الرابعة انه قد يفرح المدوح) بذلك الدح (وهو ظالم أوفاسق وذلك غير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انالله تعالى بغضب اذأمد ح الفاسق ) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبهرقي في الشعب من حديث أنس وفيه أبوخلف الفاسق غضب الواءأ يواجلى وابن عدى بلفظ اذامدح الفاسق غضب الربواهة العرش قال الذهبي في الميزان منكر وقد تقدم في كتاب آداب الكسب (وقال الحسن) البصري رجمالله تعمالي (من دعالظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في الارض) رواه أبن أبي الدنياعن محد بن عبد الجيد التميى حدثنا عبيدالله بنعر وعن بونس عن الحسن فذ كره دون قوله فى الارض (فالظالم الفاسق ينبغى أن يذم لبغتم ولاعد حليلوح وأما الممدوح فيضره) المدح (من وجهين أحددهما انه يحدث فيه كبرا واعجاما) بنفسه (وهمامهلكان قال الحسن) البصرى رجمالله تعالى (كانعر رضى الله عنه قاعداومعه الدرة) بالكسرسوط من جلد (والناس حوله اذ أقبل الجار ودفقال و جل) من الحاضر بن (هذا سد ربيعة فسمعهاعر ومن حوله وسمعها الجار ودفلا دنامنه خفقه بالدرة )أى ضربه بها (فقال) الجارود (مالى ومالك باأمير المؤمنين فقالمالى والدأمالقد معتها قال معتهافه قال خشيت أن يخالط قلبك منهاشي فاحبيت ان أطأطئ منك) رواه ابن أبى الدنماعن على بن الجعد حدثنا المباوك بن فضالة عن الحسس قال كانعرقاعدافذ كره قال وحدد تناخلف بنهشام حدثما حزم سمعت الحسن قال معر بن الخطاب والجار ودمعه فسمع فاثلا يقول هذا سدر بمعة فعلاه بالدرة فقال أماانك قدسمعتها (الثاني هوانه اذاأتني علمه ما الحير فرح به وفتر )عن الاحتماد في الطاعات (ورضي عن نفسه ومن أعجب منفسه قل تشمره) في العبادة (وانما يتشمر العمل من وي نفسه مقصر افاذا أطلقت الالسنة بالثناء عليه طن اله قد أدوك ) رفعة القام (والهـ ذا قال الذي صلى الله عليه وسلم) للذي مدح عنده رجلاو يحل (قطعت عنق صاحباللو سمعها) أى لو بلغته وقبلها (ماأفلح) لحدوث المهلك (وقال صلى الله عليه وسلم اذامدحت أخاك في وجهه فكاتعاأمررت على حلقه موسى رميضا) بالضادا المحمة وهوا لديدالماضي قال العراقي واه إبن المباول فى الزهد والرقائق من رواية يحيى بن جابوش سلا (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا لمن مدحر جلاعقرت الرجل عقرك الله) قال العراق لم أجدله أصلاف المرفوع لكن عن عربن الخطاب من قوله أخرجه حيد بن زنجويه في كتاب الادب قلدرواه من طريق الثورى عن عربن مسلم عن الراهيم التي عن أبيه قال كما

قل تشمره واعما يتشمر للعمل من برى نفسه مقصرا فاما اذا انطلقت الالسن بالثناء عليه ظن انه قد ادرك ولهذا قال عليه السلام قطعت عنق صاحبك لوسمه هاما أنطح وقال من المناف مدرجلا عقرت الرجل عند المناف المن

وقال مطرف ما عمد قط ثناء ولامد حدة الاتصاغر بالى نفسى وقالمو بادبن مسلم ليس أحد بسمع ثناء عليه أومد حدة الاتراءى الشيطات ولكن الومن واجمع فقال ابن المبارك (٥٧٢) لقد صدق كالاهما أماماذ كروز بادفذ الدقاب العوام وأماماذ كرومطرف فذاك

جاوساعندعر فاثنى رجل على رجل في وجهدفقال ذلك (وقال مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامى ي المرشى أبوعبدالله الثفة البصرى العابد (ماسم مت تُناء أومدحة الانصاغرت الى نفسى) أخوجه ابن المبارك فى الزهد (وقال وياد بن أبى مسلم) أبوعر الفراء البصرى الصفارصدوق (ليس أحد يسمع ثناء عليه أومد حدة الاتراءى له شيطان وليكن المؤمن وأجمع )أى ينذ كرفير جمع أخرجه أبن المبارك وجمالله تعالى فى الزهد (قال ابن المبارك) رجه الله تعد القران أخرج القولين (لقدصد قا كالاهم العاماذ كر زياد فذاك قلب العوام) قبل أن يكمل نو رالاعان فى قلوبهم (وأماماذ كرمطرف فذلك قلب الحواص) فأنهم لا ودادون بالدح الا تواضعاوةر باولاسدل العب الهم وعليه عمل مار واه الطبرافي والحاكم منحديث أسامة بن زيدا ذامد حالومن في وجهه ر باالاعبان في قلبه (وقال صلى الله عليه وسلم لومشي رجل الى رجل سكينمرهف )أى حديد (كان خبراله من ان ينني عليه في وجهه ) قال العراق لم أحدله أصلا (وقال عر رضى الله عنسه المدح هوالذبع) رواه ابن أبي الدنياعن منصور بن أبي مزاحم حدثنا أوسعيد المؤدب عن عبيدالله بنعرفال أطنعن أسلم مولى عربن الخطاب عن عرقال المدحذيح (وذلك لان المذبوح ووالذي يفتر)أى كسل (عن العمل) فلا يتعرك (والدح يوجب الفتو وأولان المدح يورث الكبر والعجب وهو) أىكل واحدمن مامهلا (كالذبح فلذلك شبهمه) بعامع الهلاك وقدر وى هذا فى المرفوع من حديث الراهم التميم مسلاقال الني صلى الله عليه وسلمذ بح الرجل أن تركيه في وجهدر واما بن أبي الدنياف العمت (فان - لم المدح من هذه الا فات في حق المادح والمدوح لم يكن به بأس بل و بما كان مندو بااليه ولذلك أنى رسول الله صلى الله على وسلم على العمامة حتى قال لوو زن اعان أى مكر ماعان العالمن لرج) روا ابي عدى والديلي من حديث بن عرر وقد تقدم في كتاب العلم (وقال العمر) رضي الله عنه (لولم ابعث ابعث باعر) قال العراقي رواه الديلي من حديث أبي هر مرة وهو منكر والعر وف حديث عقبة بن عامر لوكان بعدى نيى الكانعر بن الخطار واه الترمذي وحسنه وأخرجه ابن عدى بلفظ لولم أبعث فيكم لبعث عر فيكم رواه من طريقين في أحدهماعبدالله بنواقدا الراني وهومتروك وفي الاسخر رشدين سعد وقال قات رشدين متنه ور واوأيضا من حديث بلال وفيه زكر بابن يحى الوقادوه وكذاب (وأى ثناء فريدعلى هذا ولكنه عن صدق و بصيرة وكانوا أجل رتبتمن أن يورثهم ذلك الثناء (كمرا أوعبا أوفتورا) قد تزههم الله عن ذلك ( بل مدح الرجل فلسه قبيع المافيه من الكبر والتفاخر) وهومظنة الهلاك (وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أناسمدولد آدم ولانفر )رواء الترمذى وائماحهمن حديث أبى سعيدا الحدرى والحاكم من حديث ابروقال صيح الاسنادوله من حديث عبادة بن الصامت أناسيد الناس بوم القيامة ولا نفر ولسلم من حديث أي هر روة أناسد ولد آدموم القيامة قاله العراقي (أى است أقول هذا تفاحراكا يقصد والنَّاس بالثناءعلى أنفسهم وذلك لان انتخارة ) صلى الله عليه وسلم اعما (كان بالله و بقر به من الله لابكونه مقدما على ولد آدم كاان المقبول عند اللك قبولا عظم الفايفقر بقبوله اياه وبه يفرح لابتقدمه على بعض رعاياه ) فانه برى ذلك كلا شي عنده بالنسبة الى مقامه الذي هوفيه (ويتفصيل هذه الا فات تقدرعلى الجمع بين الدح وبين الحث عليمه اذفال صلى الله عليه وسلم وجبت لما اثنوا على بعض الموتى ) قال أنسمروا عنازة فاثنواعليه خبرافقال صلى الله عليه وسلم وحمت ومروا باخرى فاثنوا عليمه شرافقال وحبت فقالوا كفذلك بارسول الله فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراوجيت له النار أنتم شهداء الله في الارض قاله اثلاثار وا والطيالسي وأحدوالشيخان والنسائي (وقال مجاهد)رجه

قلب الخواص وقالسلي الله علمه وسلم لومشي رجل الى رحل بسكين مرهف كان خـ مراله من أن شي عليمه فى وجهه وقال، عر رضى الله عنده المدحهو الذع وذلك لان المدنوح هوالذى يفترعن العمل والمدح يوجب الفتورأو لانالدح ورثالعب والكروهما مهلكان كالذبح فلذلك شهه يهفان الم الدحمن هذه الاسفات في حق المادح والمدوح لم مكنيه ماس مل عاكان مندوبااليه ولذلكأثني وحولالله صالى الله علمه وسلمعلى العصابة فقال لووزن اعان أبي مكر ماعان العالم لرج وقال في عراولم أبعث لبعثت اعروأى ثناء ويد على هـ ذاولكنه صلى الله عليمه وملم قالعنصدق و بصمرة وكانوارضي الله عنهـم أجل رتبةمنأن بورثهم وال كرا وعيا وفتورا بلمدح الرجل نفسه قبع المافسمن الكبر والتغاخر أذقال صالى الله علمه وسلم أناسد ولدآدم ولانفرأى استأقولهذا تفاخرا كإيقسده الناس بالثناءعلى أنفسهم وذلك لان افتخاره صلى الله علمه

وسلم كان بالله و بالقرب من الله لا يولد آدم و تقدمه عليهم كاأن المقبول عند الملك قبولا عظيما انحا يفضر بقبوله اياه و به الله مفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه و يتفسس وهذه الاستفاد على الجمين ذم الدح و بين الحث عليه قال صلى الله عليه وسلم و حبت لما أنفو العلى بعض الموقى وقال مجاهد الله تعالى (ان لبنى آدم جلساء من الملائكة فاذاذكر الرجل أخاه السام بخير قالت الملائكة ولك بالهواذا ذكره بسوء فالت الملائكة بابن آدم المسنو رعورته اربع على نفسك وأحد اللهاذستر بهورتال) رواه ابن أبى الدنيا عن محد بن قدامة الجوهرى ومجد بن عبد المجيد النميمي وهذا الفظ مجد قالاحد ثنا يحيى بن سليم عن اسمعيل بن كثير عن مجاهد قال فذكره (فهذه آفات المدم) فتأملها واعتبر بها

\*(سانماعلى المدوح)\*

(اعلم) وفقلنالله تعلى (انعلى المدوح ان مكون شديد الاحترازعن آفة الكيروالعدوآفة القتور فأنها (مها كاتولاينجو) المدوح (عنه الابأن بعرف نفسمه) بالعجز والقصور (ويتأمل في خطر الحاتمة) فانخطرها شديد لانها أضعل على الاعمال (و ) يتأمل في (دقائق الرياء) فانها من خفي الشرك (وآفات الاعمال) وانه لا يقبل منها الاما كان باخلاص (وانه يعرف من نفسه مالا بعرف المادح) فيقول أناأ عرف بنفسي منك (ولوانكشف له جميع أسراره) ومافى باطنه (وما يحرى على خواطره) ٢ ــالايخاو منه الانسان (لكف المادح عن مدحه) وامتنع من الثناء عليمه والتركية هذا حال العارفين بالله واليم الاشارة بقوله من عرف نقسم فقد عرف ربه (وعليه أن يظهر كراهية الدح باذلال المادح) ان رأى في ذاك سلامة اله أوعدم اكرامه بالبذلله في تظير ما مدحه ولو بالسكوت عند والاعراض عنه نوجهه وادخال كالام آخرأجنسي كأنهلم يسمع ذاك المدح وسواء كالذذلك المدح بمنثورمن القول أو بمنظوم بان مدحه بقصدة والبلاءفي هدذاأ كثرفان الشاعر يجازف فى كلامه كثيرافان أكذبه أعدنه فعمع بن الكذبوالمدح (واليمالاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم احثوا) أى ارموا (في وجود المداحين) بصيغة المالغةا شارة الى ان الكلام فين صدرمنه الدح كثيراحتي اتخذ وصناعة وبضاعة يما كل بها الناس وحازف فى الاوصاف وأكثر الكذب (التراب) أى فلا تعطوه معلى المدح شب أ فالحشو كتابية عن الحرمان والرد والتخصل يقال حثافى وجهم الرماه اذاأ تحله أوالرادة ولوااهم بافواهكم التراب والعرب تستعمل ذلك لن بكرهونه فعقولون بعينه الاثاب وهي مااسكسر والثلثة الساكنة التراب وهوكامة عن الذل والخبية أوالمراد أعطوههم ماطلبوا لان كل مافوق التراب تراب فشمه الاعطاء بالحثوعلى سيل الترشيح والمالغمة فى التقليل والاستهانة و بهمذا حزم البيضاري وفيه نظر وقيل هوعلى ظاهره فيرى في وجوههم التراب وحرى عليه ابن عربي قال وصورته أن تأخذ كفامن تراب وترجي به بن يديه و تقول ماعسى أن يكون من خلق من هذا ومن أناوماقدري توبخ بذلك نفسك ونفسه وتعرف المادح قدوك وقدره هكذا فلعيث التراب فى وجوههم قال وقد كان بعض مشايخناا ذارأى شخصارا كما ذا شارة تعظمه الناس وينظرون اليسه يقولله ولهم ترابرا كبعلى تراب قلث ويدل لذلك مارواه ابن أبى الدنياعن عثمان بن أبي شيبة حدثنا الاشمعى عن سفيان الثورى عن الاعش ومن ورعن ابراهم عن همام بن الحرث قال قال المقداد بن الاسود أمرنار سول الله صلى الله عليه وسلم اذارأينا الداحين أن نعثوني وجوههم التراب وقدر واه أحد ومسلم وأبوداودمن حديثا لقدا دبلفظ المصنفورواه الترمذي منحديث أبيهر وة وابنعدى وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عر وعند بعضهم في أفواه بدل وجوه وفي لفظ المادحين بدل المداحين \* ( تنسه ) \* فالبعض الشافعية وتحرم محاورة الحدف الاطراء فى المدح اذالم عكن حله على المبالغة وترديه الشهادة أن أكثرمنه وانقصدا ظهارالصنعة قال العزبن عبدالسلام فى قواعده ولاتتكاد نجد مداحا الارذلا ولاهماء الاندلا (قال) أنومحد (سفيان بن عينة) بن أبي عران الهلالي الكوفي عمالم مقة حافظ فقيه امام عة ماثفى رجب سنة ١٩٨ وله احدى وتسعون سنة (لا بضرالدحمن عرف نفسه) رواه ان أبي الدنيا عن تحدين عي الواحلي حدد ثناحبان بن عفر بن جو برية معت مفيان بن عينة بقول ايس بضرالدح من عرف نفسه (وأنني على رجل من الصالحين فقال اللهم ان هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني) رواد ابن

انالسنى آدم الساءمن الملائكة فاذاذ كرالرجل السلم أخاه السلم عبرة الت المالاتكة ولك عله واذا لا كره بسوء قالت الملائكة بابن آدم المستورعورتك أربع على نفسك واحدالله الذى سنرعورتك فهذه آفات المدح

\*(سان ماعلى الممدوح)\* اعملم انعلى المدوحأن يكون شديدالا مترازعن آفة المكبروالعب وآفة الفنورولا ينعومنه الامان معرف الهسه و سأمل مافى خطر الخاغة ودقائق الرياء وآفات الاعمال فانه معرف من نفسه مالا بعرقه المادح ولوانكشفله جمع أسراره وما يحرىء الىخواطره لكف المادح عنمدحه وعلسه أنانظهر كراهة المدح ماذلال المادح قال مسلى الله عليه وسلم احثوا الترابفوحووالمادحين وقال سفيان نعيينة لايضر مدحمن عرف نفسه وأثنى على رحل من الصالحين فقال اللهم ان هؤلاءلا يعرفوني وأنت تعرفني

وفال آخرااً ثنى عليه اللهم ان عبدك هذا تقربالى المعتدك وأنا أشهدك على مقته وفال على رضى اللهم اغفر لما أثنى عليه اللهم اغفر على الما النه علون ولا تؤاخذنى على على عرضى الله عنه فقال أنها حرم و مهافى و مهافى و مهافى و مهافى و مهافى و مهافى الله و حهافى و حهافى و مهافى الله و حهافى و مهافى الله و حهافى و مهافى الله و مهافى و مهافى و مهافى الله و حهافى و مهافى و مهافى الله و مهافى و مهافى و مهافى الله و مهافى و م

\* (الا قة الناسعة عشرة فىالغفلة عندقائق الحطا فى فوى الكارم) \* لاسم فمابتعلق باللهوصفاته و وتمط مامو والدى فل يقسدرعلى تقوح اللفظ في أمور الدين الاالعلماء الفصاء فن قصر في علم أو فصاحدة لم يخل كالرمه بن الزلل ليكن الله تعالى معفو عنه لجهله مثاله ماقال حذيفة قال الذي صلى الله عليه وسلم لايق لأحدكم ماشاءالله وشئت ولكن لنقل ماشاء الله غشت وذلك لان في العطف المطا\_ق تشريكا وتسو بة وهوعلى خلاف الاحترام وقال ابنعباس رضى الله عنهما حاءر حل الحرسول اللهصلى اللهعليه وسلم يكلمه في بعض الامر فقال ماشاء الله وشت فقال صلى الله على وسلم أحملتني

أبى الدنها عن بحد من الحرث المقرى حدثنا سار حدثنا جاد من يدحد ثنا عطاء السلمي قال معتجفر ابن يدالضبعي بد كران رجلام بحاس قائني عليه خبر فلما جاو زهم قال اللهم ان هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفني (وقال آخرا ما أثني عليه اللهم ان عبدك هذا تقرب الى تقتل وأنا أشهدك على مقته ) رواه امن أبي الدنيا عن أحد من عبر حدثنا قسصة حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد اللهم الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المعلن في وجهه فقال اللهم ان عبدك تقرب فذ كره (وقال على كرم الله وجهه لما أثنى عليه اللهم اغفرلي مالا يعلمون ولا تؤاخذ في علي تقرب فذ كره (وقال على كرم الله وجهه لما أثنى عليه عنه فقال أثم الكنى وتم و تنافى وتم و تنافى الكنى وتم الكنى وتم الكنى وتم الكنى وتم و تنافى وتم و تنافى الكنى وتم الكنى وتم الكنى الكنى الكنى وتم الكنى وتم و تنافى الكنى وتم الكنى الكنى الكنى وتم الكنى الكنى

فى أثناء المحاورات (لأسما فيما يتعلق بالله وصفاته و رتبط بأمو رالدين فلا يقدر على تقويم اللفظ) وتعديله (فىأمو رالدين الاالعلماء الفصاء) العارفون عواقع الكلام (فن قصرف علم أوفصاحة) أى فم يحزهمالنفسم (لم يخل كالمه عن الزلل) والسقط من حدث لايدرى (لكن الله بعقوعنه لهامشاله ماقال حذيفة) بن البيمان رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُقل أحد كم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل مأشاء الله ثمشت رواه ابن أبي الدنماعن أبي حيثمة حدثنا بزيدين هرون أنبانا شعبةعن منصو رعن عبدالله بن بسار عن حذيه ذعن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال العراقير واه أبوداود والنسائى فى الكبرى بسند صحيح اه فلت وفى لفظ لابى داودوالنسائى لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولواماشاءالله ثم شاءفلان ورواه كذلك الطيالسي وأحدوا بن أبي شيبة وابن ماجه وابن السني والضياءفي المختارة (وذلك لان في العطف الطلق) بالواو (تشر يكاونسو ية وهوعلى خلاف الاحترام) لمقام الريوبية علاف العطف بثم فالصاحب الصباح ثم رفء علف وهي المفردات الترتيب عهلة وقال الأخفش هي عفى الواواستعملت فمالا ترتب فيه نعووالله غروالله لافعلن كذاوتقول وحياتك غروحياتك لاقومن وأمافي الحل فلا بلزم الترتيب بل قد تأتى عفى الواونعوقوله تعالى عُم الله شهد على ما يف علون أى والله شاهد على تكذيبهم وعنادهم فانشهادة الله غير حادثة ومثله ثم كانمن الذين آمنوا (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما (جاءر حل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كلمه في بعض الامر فقال ماشاء الله وشت فقال صلى الله عليه وسلم أجهلتني لله عد لاقل ماشاء الله وحده) رواه ابن أبي الدنياعن عبد الرجن بن صالح حدثنا الحار يعن الاجل من يزيدبن الاصم عن ابن عباس قال ماء رحل فساقه وقال العراق رواه النسائي ف الكبرى وابن ماجه باسناد حسن اه قلت وروى سمو به في فوائده والضماء المقدسي من حديث حار ابن سمرة بلفظ لا تقولوا ماشاءالله وشاء محد ورواه كذلك الخطيب فى المتفق والمفترق وابن التحارمن حديث الطفيل بن سخبرة و روى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعودة ولواماشاء الله م شت وروى ان سعد في الطبقات والطبراني من طريق مسعر عن معدد بن خالد الحدل عن عمد الله بن يساوعن قترلة امرأة منجهينة قاات عاميهودى وفى وواية ان معد حبرمن الاح ارالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ماشاءالله وشئت وتقولون والكعبة فامرهم الني صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ماشاء الله مُ شنت قال ابن سعدليس لهاغيرهذا الحديث وأحرجه ابن منده من طريق المسعودى عن معبد بن يسارعن قتيلة بنت صبني الجهنية (وخطب و حل عندر ول الله صلى الله عليموسلم ففالمن بطع الله ورسوله فقدرشد ومن بعصهمافقدغوى فقال قل ومن بعص الله ورسوله فقدغوى فكره رسولاالله صلى الله عليه وسلم قوله ومن بعصهمالانه تسوية وجمع وكاناواهم مكره أن يقول الرحل أعوذ بالله وبالوجوزأن يقول أعوذ مالله ثم بك وأن يقول لولا الله مخ فـ الانولا يقول اولا الله وفلان وكره بعضهمأن بقال اللهم أعتقنامن النار وكان يقول العتق يكون بعدالورودوكانوا يستعيرون من النارو يتعودون من النار وقالرجل اللهم اجعلني عن تصيبه شفاعة مجدسلي الله علىه وسلم فقال حذيفةان الله بغنى الومنين عن شماعة مخدوتكون شطاعة للمذنبين من المسلن وقال الراهم اذاقال الرحل للرجل باحار بالحنز وقبل له يوم القيامة حاراراً يتني خلقته خنز برارأ يتنى خلقته وعن ابن عباس رضى الله عنهما انأحدكم ليشرك حــى شرك كلمه فيقول لولاه لسرقنا الدلة وقالعر رضى الله عنده قالرسول

اللهصالي الله على موسلم ان

الله تعالى ينهاكم أن تعلفوا

بالم من كان حالفا

فلعلف بألته أوليصمت قال

عررضي الله عنمه فوالله

فاحلفت بهامند سمعتها

علىموسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن بعصه مافقد غوى فقال الاتقل هكذا (قل) من يطع الله ورسوله فقد رشد (ومن بعص الله ورسوله فقد غوى) رواه ابن أبى الدنيا عن على بن الجعد أنباً ناابن عينة عن المغيرة عن ابراهيم قال خطب رحل فساقه وقال العراقي رواه مسلم من حديث عدى من حاتم (وكره قوله ومن بعصه ما لانه تسوية وجع) أى ذكره سما في حيز واحد هدذا هو الشهور واختلف في ذلك فقد مل كان ذلك في أقل الاسلام ثم لما شاع وانتشر وكل نور الاعمان أبع ذلك كاذكره شراح الشفاء وتقدم العدف فى ذلك كاذكره شراح الشفاء وتقدم العدف فى ذلك ما المحروب الدول عن الاسمين الكريمين غير لائق وان كان القام يقتضى الضمير اختصارا ولهدذا وردفى كثير من القرآن ومن بط عالله ورسوله ولله در القائل

أعدذ كرنعمان لذاان ذكره \* هوالمسك ماكررته يتضوع (وكان ابراهيم) النفعي (يكره ان يقول الرجل أعوذ بالله و بك و يجوز) أي برى جائزًا (ان يقال أعوذ مألقه عمل عبور (ان يقول لولاالله عم فلان ولا يقول لولا الله وفلان) رواه ابن أى الدنها عن عبد الرحن ابن صالح حدثناا اسمعيل بناواهم أبو يحى التمي حدثنامغيرة قال كان ابواهم يكروان يقول الرجل أعوذ بالله وبكو برخص ان يقول أعوذ بالله غربك ويكره ان يقول لولا الله وفلان و برخص ان يقول لولا الله غ فلان (وكر بعضهم أن يقول) الرجل في دعائه (اللهم اعتقنامن النار وقالوا) في توجيه ذلك أن (العتق) اغما (يكون بعد الورودوكانوا يستعيرون من النارويتعودون من النار) رواءا بن أبي الدنياعن هرون بن عبدالله حدثنا سارحد ثناجعفر حدثناأ بوعران الجونى قال ادركت أربعة من أفضل ما أدركت فكانوا يكرهونان يقولوا اللهم اعتقنامن النارو يقولون انما يعتق منهامن دخلها وكانوا يقولون نستحبر باللهمن النار ونعوذبالله من النار قلت وهذامن جلة الدقائق فان أرادالقائل بالعتق العصمة والحفظ أوما يحرى بجراه فلاأرى بأسافى الاطلاق فقدا شتهر الدعاء عثل ذلك من غيرنكير (وقال رجل اللهم اجعلني عن تصيبه شفاعة محد) على الله عليه وسلم (فقال حديقة) رضى الله عنه (ان الله بغني الومنين عن شفاعة محمد) صلى الله عليه وسلم (وتكون شفاعته المذنبين من المسلمين) رواه ابن أبي الدنياعن عبد الرحن بن صالح حدثنا الحاربي عن أبي مالك الاشعبى عن ربعي عن حذيفة فال قال رحل فذكره و روى أيضاعن حدون ن سعد حدثناالنضرب اسمعيل عنابي طالب عن عارالدهني عن الى جعفر قال سمع على امرأة تقول اللهم ادخلني فى شفاعة يجد قال اذا تمسك النار وهذا أيضا من الدقائق واذا أراد بشفاعتم وفعة المنزلة أه فوق منزلته فلا أرى بذلك باسا (وقال الراهم) النفعي (اذاقال الرجل الرجل احمار باختر مرقيل له يوم القيامة حمار ارأيتني خلقته خنز را رأيتني خلقته ) رواه ابن أبي الدنياءن عبد الرجن بن صالح حدثنا مجد بن فضيل عن الاعشعن اراهم قال اذا قال الرحل فذكره قالوحد ثناأجد بن منبع حدثنا محدين عازم حدثنا الاعش عن الراهيم قال اذاقال الرحل لاخمه باخنز رقال الله وم القيامة ترافى خلقته خدنز را قال وحدثنا سعيدبن سليمانعن أبىحفص الابار عن الأعش عن حكم بنجبير عن ابن عباس انموسى عليه السلام كان في نفر من بني اسرائيل فقال اشر بواياجير فاوحى الله اليه تقول خلق من خلق خلقتهم اشر بوايا حير (وعن ابن عباس) رضي الله عنه قال (ان أحددكم شرك بالله حتى بشركه بكانه بقول لولاه اسرقنا الليلة) رواه ابن أبي الدنياعن استعقب استعمل حددثنا بزيد بنهر ون أنمأنا ابن أبي خالد عن مولى لا بنعباس عن ابن عباس أحسب هكذا قال ان أحدكم فسأقه (وقال عر) رضى الله عنه (قال رسولاالله صلى الله عليه وسلمان الله ينهاكم أن تحلفوا با آبائكم قال عمر ) رضى الله عنه والله ما حلفت بمامند سمعتها رواه ابن أبي الدنيا عن خالد بن خداش خد ثناعبد الله بن وهب أنبأ ما يونس عن ابن شهاب عنسالم بنعبدالله عن أبيه قال معتعر بن الطالبوضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله على

وسلفذ كره وفيهما حلفت مامنذ سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهسي عنها وقال العراقي منفق عليه فلتورواه كذلك أحدوا بنعدي وروي أحد وأنونعم في الحلية والبهيق منحديث ابنعر لانحلف بأبيك ولاتحاف بغيرالله فانه من حلف بغيرالله فقد أشرك ورواه ابن ماجه والبهني أيضالا تحلفوا بالمأتمكم من حلف بالله فليصدق الحديث ورواه البغارى والنسائي وافظ لاتحلفوا بالمائكم وزاد الحاكمون حلف بشي دون الله فقد أشرك وفي الباب أبوهر مرة ولفظ حدديثه لا تحلفوا با ما شكرولا بامها تسكرولا بالاندادولاتعلفوا الاباللهولاتعلفوا الاوأنتم صادقون رواه أبوداود والنسائى والبهني وابن حبان وعبد الرحن بنسمرة ولفظ حديثه لاتحلفوا بالمائكم ولابالطواغيت رواه أحدوا لنسائي وابن ماجه عن سمرة ابن جندب ولفظ حديثه لاتحلفوا بالطواغيت ولاتحلفوا باتبا شكروا حلفوا بالله فانه أحب اليه أت تحلفوا به ولا تعلقوانسي من دونه رواه الطبراني في الكبير عن حسب بن سلمان بن ممرة عن أبيه عنجده وروى عبد الرزاق في المصنف عن قدّادة مرسلا لا تعلقوا بالطواعية ولاما آمادكم ولا بالامانة (وقال صلى الله عليه وسلم لانسموا العنب الكرم انما الكرم الرحل المسلم) وذلك لان هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى ما والرجل المسلم هو المستعق لذلك دون شعرة العنب وهل المراد النهبي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسموان المسلم أولىبه منه فلاعنعمن تسميته بالكرم كاقال في المسكمين والرقوب والمفلس أوالمرادات تسميته بهامع اتحاذا الحرممنه وصف بالكرم والخيرلامل هددا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة الىمدح المحرم وتهيج النفوس اليه محتمل رواه ابن أبى الدنياعن أبى حيثمة حدثناوكبع عن سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال العراقى هومتفق عليه منحديث واثل بن عرقات وفير وايه لمسلم لاتقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة وفى المنفق عليه من حديث أبي هر مرة لانسموا العنب الكرم ولا تقولوا خسة الدهر فأنالته هوالدهر وعندا نعساكر بلفظ لاتسمواالعنب الكرم فان الكرم المؤمن وعندأ حدومسلم لايقولن أحدكم للعنب الكرم فانماالكرم فلبالمؤمن وعندا فيداودوالبهق لا يقولن أحدكم النكرم فإن المكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حداثق الاعناب (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدى وأمنى كاكم عبيد الله وكل نسائكم اماءالله والكن ليقسل غلامى وحاريتي وفتاى ولايقولن الماول ربى وربني ولكن سيدى وسدتى فكاكم عدد والربالله سعانه وتعالى) قال ان أبى الدنيافي الصمت حدثناهاشم بن الوليد حدثنا النضر من شميل عن عوف عن محدين سير بنعن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدى والأمنى وليقل فناى وفتانى والايقل المأول رنى ولاربني ولكن سيدى وسيدنى كالح عبيدوالربالله ثم قال وحدثني يحيى بن أبوب حدثنا اسمعيل بنجعفر أنبأ فاالعلاء بنعبد الرحن عن أسمان أي هر وه أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قاللا يقل أحد كم عدى أمنى كالكرعبيدالله وكل نسائكم اماء الله ولكن ليقل غلامى وحاريتي وفتاى وفتانى وقال المراقي هومتفى عليه منحديث أبيهر برة قلت لفظهما لابقل أحدكم اطعرر بلنوضي ربك واسقار بلنولايقل أحدربي وليقل سيدى ومولاى ولايقل أحدكم عبدى أمنى وليقل فتاى فتانى وغلاى وكذلك رواه أحد وفى لفظ لسلم لابةولن أحدكم عبدى فكاكم عبدداته ولكن لمقل فتاى ولايقل العبدري ولكن ليقل سيدى ورواه أبوداود وأبن السني في النوم واللبلة بلفظ لايقولن أحدكم عبدي أوأمني ولايقولن المساوك ربى وربني وليقل المالك فتاى وفتاتي وليقل المماوك سيدى وسندنى فانكم الماوكون والسييدالله عز وحل ورواه الخرائطي في مكاوم الاخلاق الفظ لا يقولن أحدكم عبدى وليقل فتاي ولا يقل العبد

مولاى ولبقل سيدى وفى لفظ له لايقولن أحدكم عبدى فكاكم عبد ولايقولن أحدكم مولاى فان مولا كمالله والكن المقلسدى (وقال صلى الله عليه وسلم لاتقولواللمنافق سدنافانه ان يكن سدكم فقد أسخطتم ربكم) رواه ابن الدنيا عن عبد الرحم بنعيسي الابلى حدثنا معاذ بنهشام حددثني أبي عن قتادة عن عبدالله بن بريدة عن أبه ان الني صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا فساقه وقال العراقي رواء أبوداود من حديث ريدة بسند صيح قلت ورواه كذلك أحدد النسائي والروياني وابن السني والبهيق والضياء المقدسي كلهم من حديث عبدالله تنبريدة عن أبيه (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنابرىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كأقال وان كان كأذبا فلن رجع الى الاسلام سالما) قال العراقي رواه النسائي وابن ماجه من حديث ربدة باسناد صحبح اله قلَّت ورواه كذلك الحما كم وقال ان أبي الدنما حدثنا أو حيقة حدثناعلى من الحسن حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بنويدة عن أبيه قال قالى سول الله صلى الله عليه وسلم من قال انى فذكر ، ولكن لفظ الجاعة لم يعدالى الاسلام صادقا (فهذاوأمثاله ممايدخل في الكلام ولاعكن حصره) فن ذلك مارواه مسلم من حديث ابن مسعود لايقل أحدكم نسبت مه كست وكست بلهونسي وعندالطبران لايقوان أحدكم نسبت آية كست وكست فانه ليس هو نسى ولكنه نسى وروى الطــــبراني في الكبير من حديث واثلة لايقولن أحد كيم أهرقت الماء والكن ليقل أبول ورواه أبوالسن مجد بنعلى منصفرالازدى في مشعقه وإبن النعار منحديث أبي هر رة بلفظ لا يقول أحدكم أهر بق الماء والساق سواء وروى ابن أي شيبة في المصنف من حديث أبي هر وه لايقـل أحدكم اغفرلي ان شئت وليعزم المسئلة فانه لامكره له ورواه مالك وأحـدوالشحفان وأبوداود والنرمذى وابنماجه بزيادة اللهم ارجمني انشئت اللهم ارزقني انشئت وفسه فانه يفعل مانشاء لامكره لهوروى انماجه من حديث ابن عباس لايقولن أحدكم انى صرورة وروى الطهراني في الاوسط من حديث أبي هر برة لا يقولن أحدكم اللهم لقني عبي فان الكافر يلقن عنسه ولكن ليقل اللهم لقنيعة الاعمان عندالممات وروى أحدوالشعفان وأبوداود والنسائى وابن السنى في الموم والليلة من طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعالا يقولن أحدكم خبئت نفسى ولكن ليقل لقست نفسى ورواه البهق من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبى أمامة ولم بذكراً باه ورواه النسائي أيضامن طر يق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه أجد والشيخان من طريق سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه الطعراني من طريق قرة بن عبد الرحن عن الزهرى عن محدين جبير بن مطعم عن أبدور واه الدارقطني في الافراد من حديث أيهر برة ورواه أبوداود من حديث عائشة بلفظ لايقولن أحدكم حاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي وروى أجد وأبوداودوالنسائي والطبراني والبهقي منحديث أبي بكرة لايقولن أحدكم اني صمت رمضان كاموقت وروى عمام وابن عساكر من حديث عبدالله بنعر ولايقولن أحدكم صمتر مضان وقترمضان لاصد نعت فى رمضات كذا فان رمضان اسم من أسماء الله العظام والكن قولواشهر رمضان كاقال ريح فى كتابه ورواه ابنعدى وأبوالشيغ والمهق وضعفه والديلي منحد بث أيهر برة لا تقولوا رمضان فان ومضان اسممن أسماءالله تعالى ولكن قولوا شهرومضان وفى حديث أبي المليح عن أبيه رفعه لاتقل تعسني الشمطان فانه بعظمحتي بصمرمثل البيت ويقول بقوتي صرعته ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يصمرمشل الذباب فمن عثر رواه أجمد وأبو يعلى والباوردى والطيراني وابن السنى فى البوم والله له والدارقطى فى الافراد والحاكم ورواه أحداً بضا والبغوى والبهق عن أبى عيمة الهيعيمي عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي حرى عار بن سلم الهجيمي مرفوعا لاتقل عليك السلام فانعليك السلام عية المونى ولكن قل السلام عليكر واه أودا ودوالترمذى

وقالصلى الله عليه وسلم الاتقولوا الفاسق سلدنا فانه ان يكن سيد كم فقد الله عليه وسلم من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال وان كان صادقا فهو كاقال وان كان كان الاسلام سالمافهذا وأمثاله عما يدخل في الكلام ولا يكن حصره

وقال حسن معجم والنسائي والطبراني والحاكم والبهتي والضاء و روى الطبراني من حديث عبدالله ابن مغفل لا تقولوا للعشاء العقمة فان الاعراب يسمونها العقمة و روى البهتي وضعفه من حديث أنس لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عران وسائر القرآن ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آلى عران والقرآن على تعوهدنا و روى الطبراني في الاوسط والبزار وأبونعم في الحلية والبهتي وضعفه من حديث أبي هر برة لا يقولن أحدكم ورعت وليكن لبقل حرثت و روى مسلم من حديث أبي هر برة لا يقولن أحدكم في النهر و روى الطبراني في كتاب السنة من حديث أبي هر برة والحطب من حديث ابن عمر لا يقولن أحدكم لا خيسه قيم الله و جهائ فان الله عزو حل خلق آدم على صورته

\*(فصل) \* وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق ليث عن مجاهد اله كان يكره أن يقول اللهم أدخاني في مستقر رحتك فان مستقر رحته نفسه ومن طريق أبوب عن مجمله من سهرين أن رحلا شهد عندشر يح فقال أشهد بشهادة الله فقال له شر يح لاتشهد بشهآدة الله ولكن اشهد بشهادتك فان الله لايشهد الاعلى حق ومن طريق ليث عن مجاهد اله كره أن يقول المست استأثر الله به ومن طريق مغبرة عن ابراهم قال كان يكره أن يقول لعمر والله لا يحمد الله وعن القاسم ن مخمورة قال لان أحلف بالصليب أحبالي من أن أحلف بحياة رجل وعن العلاء بن المسيب عن أسمه عن كعب قال انكم تشركون فىقول الرجل كلاوأبيك كلاوالكعبة كلاوحياتك وأشباه هذا احلف بالقمصادقا أوكاذ باولأ تحلف بغيرة ومن طريق حيد بنعبد الرحن ان أباهر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم باللات فليقل لااله الاالله ومن قال لاخيه تعال أقامرك فليتصدق ومن طريق مسعر عن سماك الحنفي انه سمع النعباس يكره أن يقول الرجل اني كسلان ومن طر بق المسعودي عن عون بن عمد الله فاللاتقولوا أصبحنا وأصبح الملكنة واكن قولوا أصعنا والملكنه والجدته وعنه أيضا فاللايقولن أحدكم نعمالته بكعينا فانالته لاينع بشي ولكن ليقل أنع الله باعينا فاغاأنع أقرومن طريق غيلان ابنحر برعن مطرف قاللا تقلان الله يقول ولكن قلان الله قال واحدهم يكذب مرتبن اذاستلمن هذا قاللاشئ الاشئ البس بشئ وعن مطرف انه كان يكره أن يقول أحدهم للكاب اللهم اخره وعن خناس بن محيم قال أقبلت معز ياد بنجد برمن الكتاسة فقلت في كالرمى لاوالامانة فعدل زياد سكى فظننت اني أتنت أمراعظمها فقلتله أكان يكره ماقلت قال تعركان عمر ينهاناعن الحلف بالامانة أشدالنهي وعن عيى من مطرف قال قلت لعيسى بن بابان أقعد الى هؤلاء القوم ساعة قال وما يدر يك وماقدر ساعة قلت هنبة قال هكذافقل قال وقال لىعيسي بوما أدخل فانظر فلاناهل تراه في المسعد فدخلت وخرجت وقلت ليسفى المسعدأحد فاللاتقل هكذا قرلمأرفى المسعدأ حداهكذا فقلومن طريق عبدالرجن بنعربن حفص عن رسعة بعطاء قال قلت عند القاسم بن محد قائل الله محد بن يوسف ما أحراء على الله قال هو أذل والأم من أن عسرى على الله والكنها الغرة الغرة قل ما أغره باللهومن طريق المسعودي عن عون بن عبدالله قاللايقل الرجل اذا سئل عن الرجل ليسلى به عهد حتى يقول مذام أره (ومن تأمل جيم ماأوردناه من آ فات اللسان علم انه اذا أطلق لسانه لم يسلم) من تلك الا فات كلها أو بعضها (وعند ذلك بعرف سرقوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا) وقد تقدم قريباني أوّل هـ ذا الـ كتاب (لان هـ ذه الا فات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم) لا ينفك عنها (فان سكت سلم من ألكل وان تكام خاطر بنفسم الاأن بوافقه لسان فصيح وعلم غز بروورع حافظ كيحفزه عن التعثرف السقطات (ومراقبة) في القلب المعتى (لازمة) لاتنفك عنه (وتقلل في الكلام) وتحفظ في المنطق (فعساه يسلم عند ذلك وهومع جيع ذلك لاينفاف عن الحمل ) والأشراف على الهلاك (فان كنت لا تقدر على أن

ومن تأمل جميع ماأوردناه من آفات اللسان علم انه اذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذاك معرف سرقوله صلى الله عليه وسلم من صمت تعالان هذه الا "فات كلها مهالك ومعاطب وهيعلى طريق المتكام فانسكت سلم من الكروان نطق وتكام خاطر بنفسه الاأن وافقده لسان فصيع وعلم غزىر وورع حافظ ومراقبة لازمة ويقللمن الكلام فعساه يسلم عند ذلكوهو مع جمع ذلك لا ينفك عن الخطرفان كنت لاتقدر علىأن

تكون من تكام فغينم فكن عن سكت فسلم فالسلامة احدى الغنمتين \* (الا قة العشرون)\* سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كالممهوعن الحروف وانهافدء يةأو محدثة ومنحقهم الاستفال بالعمل عافى القرآن الاأن ذلك تقيل عن النفوس والفضول خف ف على القل والعامي يفرح بالخوض في العلماذالشطانعلااليه انك من العلماء وأهمل الفضل ولارال عسالمه ذلك حتى يسكام في العلم عما هوكفر وهو لايدر ىوكل كبيرة وتكهاالعامى فهيى أ-لمله من أن يتكلم في العلم لاسما فماسعلق بالله وصفاته واغماشأن العوام والاشمة عال بالعبادات والاعانعاورديه القرآن والتسلم عاماءيه الرسل منغير عث وسؤالهم عن غـر ما يتعلق بالعبادات سوءأدب منهم يستعقون به المقت من الله عزوجل ويتعرضون لخطرالكفر وهوكسؤال ساسة الدواب عن أسراو الماول وهوموجب للعقوبة وكل من سأل عنء لم غامض ولم يبلغ فهممة لك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة السه عامى ولذلك قال سلى الله علىه وسليذر وني ما توكت كم فاعما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم مانه يتكم عنه فاحتنبوه وماأم تكميه فأتوامنه ما استطعتم

تكون من تكام فغنم) بنتجة كالمه (فكن من سكت فسلم) من آفاته (فالسلامة) من المكر وهات (احدى الغنيمة بن) روى ابن أبي الدنيا في العمت والبهق في الشعب من مرسل الحسن رحم الله عبدا تُكلم فغنم أوسكت فسلم ورواه العسكرى فى الامثال عن الحسن عن أنس ورواه البيهق أيضاعن ثابت عن أنس ورواه الخرائطي في مكارم الاخدلاق بلفظ رحم الله عبدا قال فغنم أوسكت فسلم رواه عن الحسن مرسلا ورواه أبوالشيخ فى الثواب من حديث أبى أمامة بلفظ الحرائطي \*(الا و العشر ونسؤال العوام عنصفات الله تعالى)

(وعن كلامه وعن الحروف وانها قدعة أوحادثة) ومايح رى بجراه كسؤا لهم عن الاعان هله مخلوق أوغير مخلوق (ومن حقهم الاشتغال بالعمل عنافى القرآن) من الاوامر والنواهي (الاان ذلك ثقبل على النفوس) لاتستر يه (والفضول خفيف على القلب والعانى يفرح بان يخوض فى العلم اذالسيطان يخبل البه أنك من العلماء) الكمل وأهل الفضل ( فلا مزال يحبب البه ذلك حتى) يوقفه على دهايزالكفر وربما (يتكام بماهو كفر) والعماذ بالله فينسك من الدين (وهولا بدري) ولايشعر (وكل كبيرة وتكمما العامى فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم) لعدم أهليته (لاسما فيما يتعلق بألله وصفاته وانماشان العوام الاستغال بالعبادات) الظاهرة (والاعان عاوردبه القرآن والتسليم لماجاء به الرسل) عليهم السلام (من غير بعث) ولاتنقير فهذا أفضل أحوالهم وأعظم أعمالهم (وسؤالهم عن غبرما بتعلق بالعبادة سوءأد بمنهم يستحقون به المقت من الله تعالى) و البعد عن ساحة حضرته (ويتعرضون لخطرالكفر وهوكسؤال ساسةالدواب)جمع سائس وهوالذي يتعاهدالدواب فىخدمتها ومراعاة أحوالها (عن أسرار الماوك) الباطنة (وهوموجب للعقوبة) والنكال (وكلمن سألءن علم غامض) أى دقيق (ولم يبلغ فهـمه تلك الدرجة فهومذموم) وفساده أكثر من صلاحه (فانه بالأضافة البيمه على ولذلك قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ذر وني) أى اثر كوني من السوال (ماتركتكم)أىمدة تركى اياكم من الامر بالشي والنهى عنه فلات عرضوالى بكثرة البحث عالا بعنيكم فى دينكم مهما أنا نارككم لاأقول لكم شيأ فقد بوافق ذلك الزاما وتشديدا وخذوا بطاهر ماأمر تكم ولا تستكشفوا كافعل أهل الكتابولاتكثر وامن الاستقصاء فياهومين بوجه ظاهروان صلح لغيره لامكان ان يكثر الجواب المرتب عليمه فيضاهى قصة بقرة بني اسرائيل شددوا فشددعلهم فاف وقوع ذلك بامته ومن عم عله بقوله (فاعماهاكمن كان قبلكم) من أمم الانساء (بسوالهم) اباهم عما لا يعنهم وفي واله بكثرة سؤالهم (واختلافهم على أنبيائهم) ولما كان الام كذلك تسييوا لتفرق القاوب و وهن الدمن واستوجبوابه المحن والبلايا والمفهوم من السياق النهى عن السؤال والاختلاف فان قبل السؤال مأمور به بنص فاسألوا أهدل الذكر فكيف يكون الشئ مامورا منهيا فلت انماهومأمور فيما يأذن المعلم فى السؤالعنه وهوالذى يعنيه فىدينه أودنياه والمنهى عنه هوالسؤال الذي يكثربه النزاع والخصومات وفيالا بعني من الفضول (مانهيت معنه فاجتنبوه) أى دائماعلى كل تقدير مادام منهياعد - حتماني الرام وندبافى المكر وواذلاعتل مقتضى النهى الابترك جسم حزثياته والاصدف عليه انه عاصأو مخالف (وماأم تسكميه فأتوامنه) وجوبا فىالواجب وندبا فىالمندوب (مااستطعتم) لان فعدله هو اخراجه من المدم الى الوجود وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ونعوهاو بعضه يستطاعو بعضه لافلاحرم مقط التكليف عالابستطاع اذلا كاف الله نفساالا وسعها وبدلالة الموافقة له يخص عوم وما آنا كم الرسول فذوه ومانها كمعنه فانتهوا فالالعراق منفق عليه من حديث أبي هر مرة قلت رواه البخارى فى الاعتصام بنحوه و رواه مسلم بلفظ بكثرة سؤالهـ م وفد مه فاذا أمر تـ كم بشيّ

فأتوامنه مااستطعتم واذانهيتكم عنشئ فدعوه وكذار واه الشافعي وأحدوالنسائي وابنماجه ورواه الطهرانى في الاوسط بلفظ فاعا أهلائمن كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وفيه فاجتنبوه مااستطعتم ورواه ا بن حبان بنعوه وعند بعضهم قال خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (وقال أنس) رضى الله عنه (-أل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماحتي أكثر واعاليه واغضبوه فصعد المنثر فقال سلوني فلاتسألوني عن شي الا أنبأتكم به فقام البهر جل هوعبدالله (فقال بارسول الله من أبي فقال أبوك حذافة) هوابن قيس بنعدى بن سعيد بن شهم القرشي وعبد الله ابنه هذا يكني أباحذافة وقبل أبو حذيفة وأمه بنت خونان من بى الحرث بنع بدمناف من السابقين الاولين مات عصر فى خلافة عممان (فقام اليه شابان أخوان فقالا يارسول الله من أبوما فقال أبوكماالذي تدعيان) أي تنسبان (اليه مقام البه رجل فقال بارسول الله أفي الجنة أناأو في النار فقال لابل في النار فلمار أي الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا) عن السؤال (فقام اليه عمر ) رضى الله عنه (فقال رضينا بالله رباو بالاسلام دينا و بحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقال) صلى الله عليه وسلم (اجلس برجل الله انكماعلت لموفق) قال العراق متفق علمه مقتصرا على سؤال عبدالله بن حذافة وقول عرواسلم من حديث أبي موسى فقام آخر فقال من أبي قال أبوك مولى شيبة اه قلت هو فى الصحيح من حديث الزهرى عن أنس أنرسول اللهصلى الله عليه وسلم خرج حين ذالت الشمس فصلى الفلهر فلماسلم قام على المنبر وقال من أحب أن يسأل عن شيّ فليسأل عنه فوالله لاتسألوني عن شيّ الاأجبتكم بهمادمت في مقاي هذا قال فسأله عبدالله بن مذافة فقال من أبي قال أبوك حذافة الحديث (وفي الحديث نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال واضاعة المال وكترة السوال) منفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (وقال صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فن خلق الله فأذا قالواذلك فقولواالله أحدحتي تختموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثاوليستعذ بالله من الشيطان الرجيم) متفق عليه من حديث أبي هر رة وقد تقدم قاله العراقي قلت وهذا السياق أشبه بسياق أبي داود بوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الحلق فن خلق الله عز وجل فاذا قالواذلك فقولوا الله أحدالله الصمد لم يلد ولم بولدولم يكن له كفوا أحد عمليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ورواه ابن السني كذلك في على اليوم والليلة (وقال جابر) رضى الله عنه (مانزات آية التلاعن الالكثرة السؤال) قال العراقي رواه البزار بسندجيد (وفي قصة موسى والخضر) عليهما السلام (تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استعقاقه اذ قال فان اتبعتني فلاتسالني عن شي )أى فلا تفاتحني بالسؤال عن شي أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته (حتى أحدث النامنه ذكرا) أي حتى ابتدأك بسانه فانطلقاعلى الساحل يطلبان السفينة حتى اذاركافي السفينة أخذ الخضرفاسا نفرق السفينة بان قلع لوحين من ألواحها فلم يصرموسي عليه السلام (فلاسأل عن السفينة) وقالله أخرقتها لتغرق أهلهافان خرقها سبب الدخول الماءفه الفضى الى غرق أهلها (أنكر عليه) وقالله لقد حنت شياام الى أمراعظم افذ كروا الحضر بقوله (حقاعت دروقال لاتواخ دنى عانسيت) أى الذى نسبته بعنى وصبته بأن لا يعترض علمه أو بنسياني أباهاوهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن الواحدة مع قيام المانع لها (ولا ترهقني من أمرى عسرا ) بالضايقة والواخذة على المنسى فان ذلك يعسر على منابعتك وعسرا مفعول ان لترهق فانه يقال رهقه اذاغشيه وأرهقه اباه (فل الم بصبر حتى سأل الثال) الاول عن السفينة والثاني عن قتل الغلام والثالث عن اقامة الجدار (قال هذا فراق بيني وبينك) الأشارة الى الفراق الوعود بقوله فلاتصاحبني

تسألونى عنشئ الاأنبأتكم به فقام السه رحل فقال بارسول اللهمن أبي فقال أبوك حدافة فقام المك شابان أخوان فقالا بارسول الله من أبونا فقال أبوكا الذى تدعيان السهم قام المهر حلآ خرفقال مارسول الله أفى الجنة أناأم فى النار فقال لابل فى النارفل ارأى الناس غضب رسول الله صلى الله على وسلم أمسكوا فقام السه عررضي الله عنه فقال رضينا بالله ريا و مالاس\_الامديناو بحمد صلى الله عليه وسلم نسايقال اجلس باعرر جان الله انك ماعلت اوفق وفي الحديث نم-ى رسول الله صلى الله علمه وسلمءن القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال وقال صلى الله عليه وسلم موشك الناس بتساءلون حتى بقولوا قدخلق الله الخلق فنخلق اللهفاذاقالواذلك فقولوا فلهوالله أحدالله الصمدحتي تغتموا السور عماستفل أحد كمعن يساره ثلاثا وليسمتعذباللهمن الشطان الرحيم وقال الر مازلت أية المتلاعنين الا لكثرة السؤال وفى قصدة مروسي والخضر علمهما السلام تنبيه على المنعمن السؤال قبل أوان استعقاقه اذقال فان ا تبعتسي فللا

وفارقه فسؤال العوامعن غوامض الدين من أعظم الا فات رهومن المثيرات للفتن فحد فعهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن بضاهى حالمن كتب الملك المه كما ماورسم له فه أمو رافلم يشتغل بشئ منها وضمع زمانه فىأن قرطاس الكتاب عتىقأم حددثفاستحق ذلك العقوبة لاعالة فكذلك تضسع العامى حسدود القرآن واشتغاله يحروفه أهى قدعمة أمحدثة وكذلك سائرصفات الله سعانه وتعالى والله تعالى أعلم

أوالى الاعتراض الثالث أوالوقت (وفارقه) وكانما كان مماهومذ كور فى القرآن (فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الا من وهومن المثيرات الله تن فعب زمهم) أى كفهم (ومنعهم عن ذلك) وليس الرادبالعوام السوقمة والاجلاف من أهل السوادفقط بل في معنى العوام الاديب والنحوى والمحدث والمفسر والفقده والمذكام بلكل عالم سوى المقردين لعلم السباحة في عارا اعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين وجوههم عن الدنياوالشهوات المعرضين عن المال والجاء والخلق وسائر اللذات المخلصيناته تعالى فىالعلوم والاعمال القائمين يحمسع حدود الشريعة وآدابهافىالقيام بالطاعات وترك المنكرات الفرغين قلوبهم بالجلة عن غيرالله لله السقعقرين للدنيا بللا خوة في جنب حبدة الله تعالى فهؤلاء هم أهل الغوص في عرا اعرفة وهم معذاك كاه على خطرعظيم بهلك من العشرة تسعة الى أن يسعدوا حد منهم بالدوالمكنون والسر الخزون (وخوضهم) أى أولئك العوام ومن في معناهم (في حروف القرآن يضاهي اشتغال من كتب اليه الملك كتابا رسمله فيه أمورا فلم يشتغل بشي منها وضيع زمانه فىان قرطاس المكتاب عتبق أمحديث فاستحق بذلك العقو بة لامحالة فكذا تضييع العامى حدود القرآن واشتغاله محروفه أهىقدعة أمادثة وكذلك الرصفات الله تعالى) فان اتفق سؤال مثل ذلك فعب على العارف منع السائل عن مثله وليمن له اله بدعة وقد نهينا عن الخوض في مثل ذلك وان لم يحد بدا من الخوض معه في مثله فلمقلله ماذا تعني في سؤالك فان أردت شياً من القرآن ومن صفات الله تعالى فميع صفات الله قدعة وان أردت شيأ من صفات الخلق فميع صفائهم مخلوقة فان أردت ماليس صفة الغلق ولاصفة الغالق فهوغيرمفهوم ولامقصود ومالا مفهم ولايتصورذاته كيف يفهم حكمه فى القدم والحدوث والاصل زحوالسائل والسكوت عن الجواب ولاعدول عنه الالضرورة فسبيل المضطرماذ كرناه وان كان السائل ذكامستعد اللحقائق يكشف له الغطاء عن المسئلة ويقالله ان كل شي فله فى الوجود اربع مراتب وجود فى الاعمان ووجود فى الاذهان و وجود فى السان و حود فى الماض المكتوب عليه كالنارمثلا فانلهاوجودافى التنور ووجودافى الحيال والذهن وهوالعلم بصورة النار وحقيقتها ولها وحودفى اللسان وهي كلة دالة علها أعنى لفظ الذار ولهاوجود في الماض المكتوب علمه الرقوم والاحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن ولكلام الله تعالى والمحرق من هدفه الجلة هي الثي في التنور دونالتي فىالاذهان وفىاللسان وعلى البياض اذلو كان المحرق هوالذى فى البياض أوا للسان لاحترف ولو قبل النارمحرقة قلنانع فانقبل كلة النار محرقة وهي النون والالف والراء قلنالا فأن قيل فرقوم هذه الحروف على البماض محرقة قلنالا فان قبل المذكو ربكامة النار والمكتو ببكامة النارمحرق قلنا نعم لان المذكور والمكتو بجذه المكامات هومافي التنورومافي التنور محرف فكذلك القدم وصف كلام ألله كالاحراق فى وصف النار وما بطلق عليه اسم القرآن له وجود على أر بعمراتب أولاهاوهى الاصل وجود قائم بذاتالله تعالى بضاهي وجودالنارفي التنور ولله المثل الاعلى لكن لابدمن هذه الامتسلة في تفهيم العمرة والقدموصف خاص لهذاالو جودوالثانية وجودالعلم فأذهاننا عندالتعلم قبل ان ننطق بلساننام وجوده فى الساننا بتقطع أصواتنا عروده فى الاوراق بالكتابة فاذا سلناع افى أذهاننا من علم القرآن قبل النطق به قلناعلناصفتنا وهي مخلوقة لكن المعلوم به قديم كان علنا بالنار وثبوت صورتها فى الخيال غيرموق لكن المعلوميه محرق فاذا سئلناعن صوتنا وحركة لسانناقلناذ للصفة لسانناولساننا حادث وصفته توجد بعده وماهو بعدالحادث حادث بالضرورة والمن منطوقناومذ كورنا ومقروءنا ومتلونا بهذه الاصوات الحادثة قديم كااذاذ كرنا حروف النار بلساننا كان المذكور بهذه الحروف محرقا وأصواتنا وتقطع أصوا تذاغير محرق الاأن يقول قائل حروف النارعبارة عن نفس النارقلنا ان كان كذلك فروف النار محرقةوح وفالقرآنان كانت عبارةعن نفس القرآن فهي قدعة وكذلك المفاوط مرقوم الناروالمكتوب

به عوقة لان المكتوب هو نفس الناراذالرقم الذي هوصورة النارغ برمروفانه في الاوراق من غير الحراق واحتراق فهذه أربع درجات في الوجود تشكل على العوام ولا يمكنهم ادراك تفاصلها وخاصة كل واحدمنه افلالك لا يخوض بهم فيها لجهلهم بعقيقة هذه الامور فق البلدان يمنع من الخوض فيه ويقال له القرآن غير من الخوض فيه ولا تنقص ولا تزل عنه ولا تبعث وأما الذكى فيزال عنه الاشكال في لخظة و يوصى بان لا يحدث العالى وأن لا يكلفه ماليس في طاقت وهكذا جيع مواضع الاشكالات في الظواهر وقد استوفاه المصنف في الجام العوام ومن تفصيل ذلك في كتاب قواعد العقائد وعلى هذا القدر وقع الاقتصار في شرح كتاب آفات المسان فرغمن ذلك عند وما تتن وكتب أبو الفيض مجدمي تضى الحسيني باب وما تنه على سدنا مجدمي تضى الحسيني باب وصلى الله على سدنا مجد وآله وصلى الله على سدنا مجد وآله وصعيموسلم نسلما

\* (تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن أوله كتاب ذم الغضب)

| المتقين شرح أسرارا حياءعاوم الدين)*                   | *(فهرسدالجزءالسابعمن اتحاف السادة                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| المحاطة                                               | iaide                                                             |
| ٢١٦ بيان أمثلة القلب مع جنود الباطنة                  | ٢ (كتاب الامر بالمعروف والنهدى عن المنكر                          |
| ٢١٩ بيان خاصية قلب الانسان                            | وفعة أربعة أبواب)                                                 |
| ٢٢٦ سان معامع أوصاف القلب ومثاله                      | ع الباب الاوّل في وجوب الام بالعروف                               |
| ٠٣٠ بيان أمثال القلب بالاضافة الى العلوم خاصة         | والنهيءن المنكر                                                   |
| ٢٤٠ بيان حال القلب بالاضافة الى أقسام العلوم          | 1٤ الباب الثاني في أركان الام بالمعروف                            |
| العقلية والدينية والدنيو ية والاخروية                 | وشروطه                                                            |
| ٢٤٤ بيان الفرق بين الافهام والمعلم وبين طريق          | ٥٥ الباب الثالث فى المنكرات المألوفة فى العادات                   |
| الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار                  | ٥٢ مذكرات الساجد                                                  |
| ٢٥٠ بيان الفرق بين المقامين عثال محسوس                | ٥٧ منكرات الاسواق                                                 |
| ٢٥٧ بيان شواهد الشرع عملي صحمة طريق                   | ٥٨ منكرات الشوادع                                                 |
| التصوف فاكتساب المعرفة لامن النعليم ولا               | ٥٥ منكرات الحامات                                                 |
| من الطريق المعتاد                                     | ٦٠ منكرات الضيافة                                                 |
| ٢٦٤ بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس              | ٦٣ الفكرات العامة                                                 |
| ومعنى الوسوسة وغلبتها                                 | عد الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين                          |
| ٢٧٥ بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب                | ٨٩ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة)                              |
| ٢٩٢ بيانما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب             | 11 سانتاديب الله تعالى حبيبه محداصلي                              |
| وهمهاوخواطرها وقصودهاومايعني عنمه                     | اللهعليموسلم                                                      |
| ويؤاخذيه                                              | و بانجلة من محاسن أخلاقه التي جعها بعض العلاء                     |
| ٢٩٨ بيان ان الوسواس هـل يتصور أن ينقطـع               |                                                                   |
| بالكلية عندالذكرأملا                                  | ١٠٧ سان جله أخرى من أخلاقه                                        |
| ٣٠١ ببان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في            | ١١٢ بيان كالمموضعكة صلى الله عليه وسلم                            |
| التغيروا لثبات                                        | ١١٥ بيان أخلافه وآدابه فى الطعام                                  |
| ٣١٥ (كابرياضة النفس وتهذيب الحلق)                     | ۱۲٦ بيان أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم في الماس                |
| ٣١٨ بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوءالخلق               | to collect and position in the same                               |
| ٣٢٥ بيان حقيقة حسن الحلق                              | ١٣٤ بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة                        |
| ٢٣٢ بيان قبول الاخلاق للتغير بطريق الرياضة            | وهد وان سخانهما الأمما مرسام و                                    |
| ٣٣٧ بيان السبب الذي به ينالحسن الخلق                  |                                                                   |
| ٢٤٢ بيان تفصيل الطريق الى مذيب الاخلاق                | المعالمة المعامل التعامل المعالمة                                 |
| ٢٤٦ بيانعلامات مرض القلب وعدادمات عوده                |                                                                   |
| الى العمة النصية من الانان                            |                                                                   |
| ۳٤۸ بيان الطريق الذي به يتعسرف الانسان ا<br>عبوب نفسه | 172 بيان معرانه وايانه الدالة على صدقه  <br>199 (كتاب عائب القلب) |
| ٣٥٠ بيان شواهدالنقل من أر باب البصروشواهد             | ١٠١ ( عب بالنام عنى النافس والروح والقلب والعقل                   |
| الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض                   | ٢١٠ بيان جنودالقلب                                                |
| الفرع على العالم الفريق في العالم العالم              | ١١٠ بين جود ت                                                     |

| - indicate of the state of the | P aanse                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| و ٨٤ الا قة الثامنة اللعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القاوب بترك الشهوات وانمادة أمراضهاهي      |  |
| ١٩٤ الا أفة التاسعة الفناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اتباع الشهوات                              |  |
| وهوع الاتخةالعاشرةالمزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٥٧ سانعلامات حسن الحلق                    |  |
| ٥٠٢ الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٦٢ بيان الطريق في رياضية الصبيان في أوّل  |  |
| وه و الا من الثانية عشرافشاء السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النشورووجه تأديهم وتحسين أخلاقهم           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٦٨ سان شر وطالارادة ومقدمات الجاهدة       |  |
| . 10 الآفة الرابعية عشر الكذب في القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ويم ( كان) كسم الشهوتين شهوة المطن         |  |
| واليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وشهوةالفرج                                 |  |
| واليمين<br>٥٢٢ بيانما برخص فيه من الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٨٦ بيان فضيلة الجوع وذم الشبع             |  |
| ٥٢٨ بيان الخذرمن الكذب بالمعاريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٩٤ بيان آفات الشبيع وفوائد الجوع          |  |
| ٥٣٢ الآفة الخامسة عشر الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م . يان طريق الرياضة في كسرشهوة البطن      |  |
| ٥٣٥ بدان معنى الغيبة وحدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦١ بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف  |  |
| ا ١٥ بيان أن الغيبة لا تقتصر على السان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أحوالاالناسفيه                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٥ بيان آفات الرياء المتطرق الى من توك أكل |  |
| ٥٤٧ بيان العلاج الذي به عنع اللسان من الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |  |
| ٥٥١ بيان تعريم الغيبة بالقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |  |
| ٥٥٢ بيان الاعذار الرخصة فى الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٣٦ بيان ماعلى ألمر يدفى ترك النزو يجوفعله |  |
| رهه بيان كفارة الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |  |
| ١٦٥ الا قة السادسة عشر النميمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |
| وره بيان حدالفيمة ومايجب في ردها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |  |
| ٢٥٥ الا فة السابعة عشر كلام ذم اللسانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٥٩ الا فقالاولى الكارم فيمالا يعنيك       |  |
| ٥٧٠ الآفةالالمنةعشرالمدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدى الآفةالثانيةفضولالكلام                 |  |
| ٥٧٠ بيانماءلي المدوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٦٧ الا فة الثالثة اللوض في الباطل         |  |
| ٥٧٤ الا "فةالتاسعةعشرفىالغهالمعندقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173 الآفةالرابعةالمراء والجدال             |  |
| الخطأفي فوى الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧٤ الآفةالخامسةالخصومة                    |  |
| ٥٧٩ الا في العشرون سؤال العوام عن صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٧٦ الآفة السادسة التبقعرفي الكادم         |  |
| الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٧٨ الا فقالسابعة المحسوالسب               |  |
| *(ii)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |  |

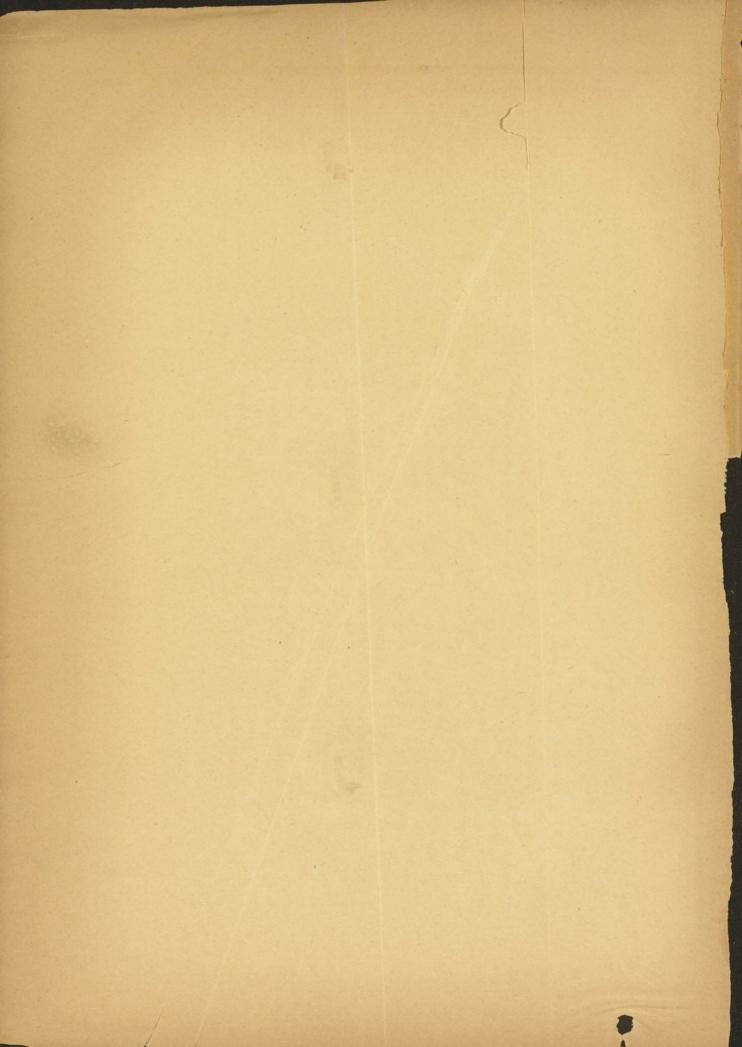

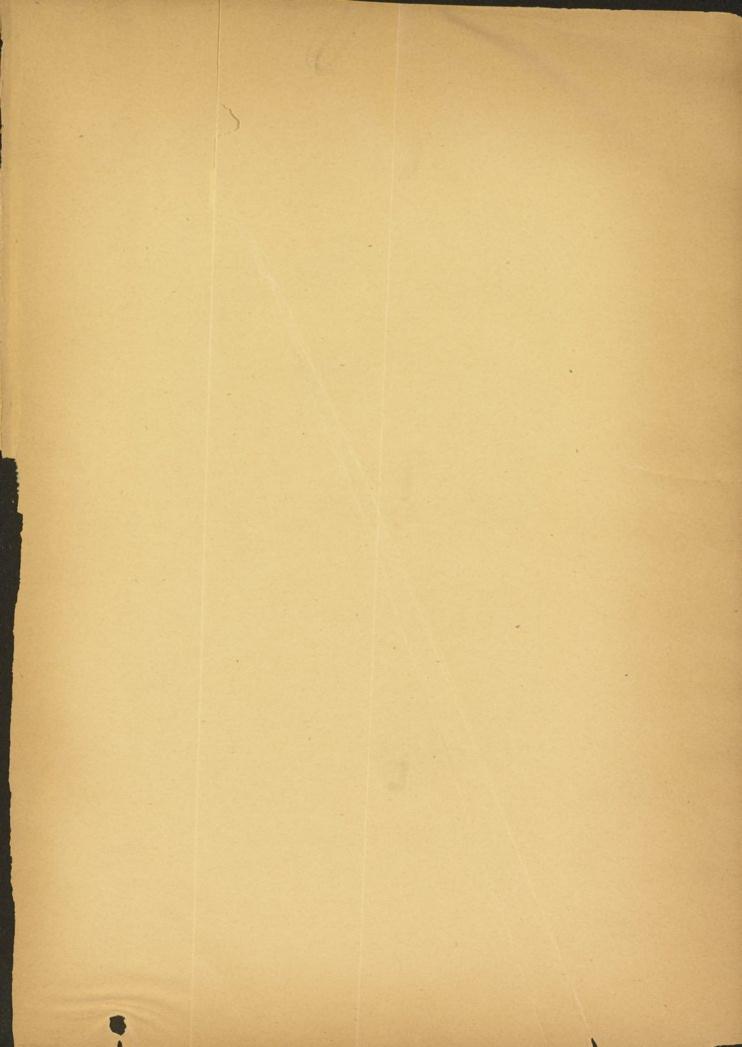

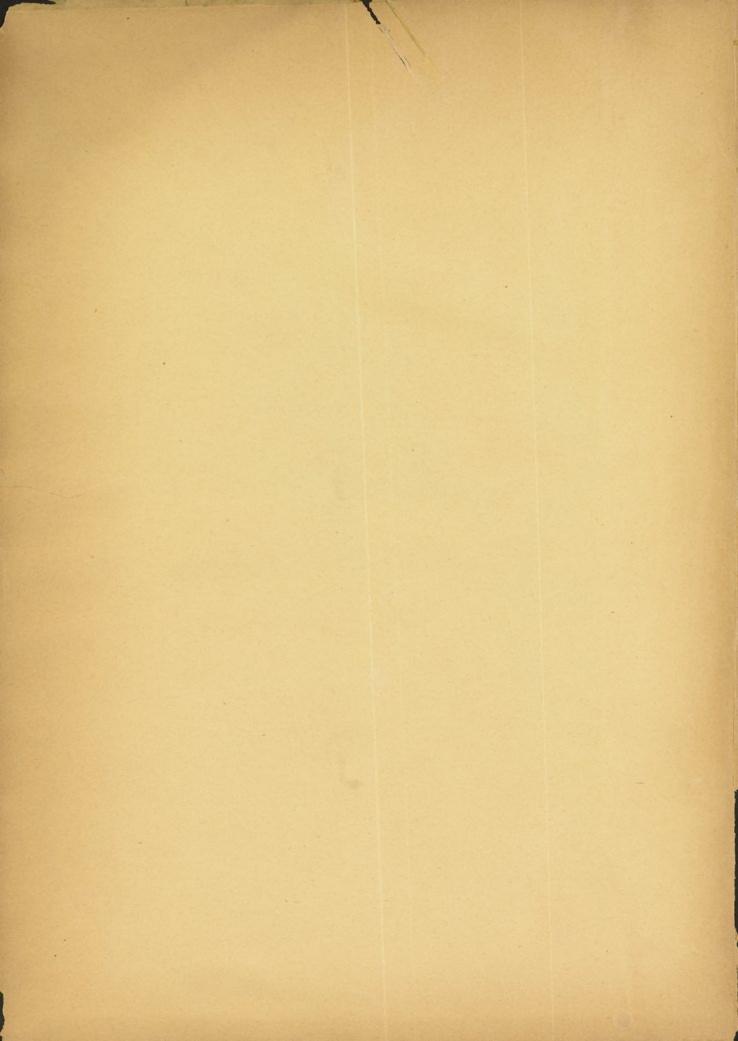





